



« إِنْ شَانِعَكِ هُوَالْأَبُّ رُ»

تأليف

الكونور ميرن مركب بن الفعاً بي

المجلد الأول الناشر دار العفانی

# حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

رقم الإيداع ٢٠٠٦/٢٢٦٩١

## دار العفاني

٣٥رب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة تا ٥١٢/٥٧٢٥٢١٠٠ - ت ١٢/٥٧٢٥٢١٠٠ فرع بني سويف - برج الري - حي الرمد - بجوار مجمع المحاكم - بني سويف تا ٨٢/٢٣١٧٣٤٤٠٠





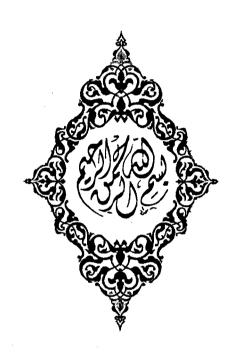





# المثراث المثراث المثراث المثراث المثراث المثراث المثراث المثرات المثراث المثراث المثراث المثراث المثراث المثرا

الله من شرور الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضللُ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله.

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ \* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

\* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا وَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَكُ مُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب:٧٠، ٧٠].

#### اما بعد:

فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللَّه، وأحسنَ الهَدي هديُ محمدٍ ﷺ، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وَإِن كلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

#### اما بعد:

حين نريدُ أن نَشْرُفَ بالدخول إلى رحاب سيِّد البشر رسولِ اللَّه ﷺ

وأفقه الوضيء الطليق المرفرف، ونَرِفَّ بأجنحة الشوق والنور والطُّهُر إلىٰ ذلك المقام الأعلى، ونتَّخذَ من ذلك معراجًا إلى السراج المنير والقلب المُصفَّى لسيِّد الرُّسل وأزكى العالمين وأحبِّ الرجال وأجلِّهم وأفضلهم وأغلاهم عَلَيْ . . نقتربُ في حياء من يعلمُ أنه يجاوزُ قَدْرَه . . نقتربُ في تهلُّل، ونعيشُ لحظات مُترَعة بغبطة الحياة مع رسول رفع اللَّه به قَدْرَ الإنسان والحياة . . مع السراج المنير . وحامل النور إلى هذه البسيطة . . الذي قال فيه ربَّه ـ عز وجل ـ وكلامُ الملوك ملوكُ الكلام ـ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٤].

### \* نورٌ فكيف تُحيط بكُنهِهِ الظُّلْمَاءُ؟!!:

كيف أتطاولُ للحديث عن ذلك المقام الأنور وثُقْلَةُ الطينِ في كياني، وظلمةُ التراب وكثافةُ اللحم والدم، وعَرامةُ الشهوة في دروبي وحياتي وآثامي!!! فعُذرًا يا طُهْرَ الطُّهْر.

\* عُذرًا رسول اللَّه..

كيف أرنو إلى سَنَاك وذُنوبي جسامُ؟!..

عَـــزَّ الورُودُ وطالَ فيكَ أُوامُ ورَدَ الجميعُ ومنْ سَناك تَزَوَّدُوا ومُنعْتُ حتى أنْ أَحـومَ ولَم أَكَدْ قصَدُوكَ وامتدحُوا ودُونيَ أُغْلقَتْ أَدْنو فأذكرُ ما جَنَـيْتُ فأَنْمَنِي

وأرقْتُ وَحْدِي والأنامُ نيامُ وطُردْتُ عن نَبْع السَّنَا وأقامُوا وتَقَطَّعَت نفسي عليك وحامُوا أبوابُ مَدْحِكَ فالحروفُ عقامُ خَجَلاً تَضيَقُ بحِمْلِيَ الأَقَدَامُ

أَمنَ الحضيض أُريدُ لَمسًا للذُّرَى وزْري يُكَبِّلُني ويُخْرسُني الأَسَى يَمَّمْتُ نحوكَ يا حبيبَ اللَّه في أرجو الوصولَ فليلُ عُمري غايةٌ يَــا مَن وُلدْتَ فأَشْرَقَتْ برُبوعنَا أأعودُ ظمآنًا وغيريَ يَرْتَوي كيف الدخول إلى رحاب المصطفى ماذا أقول وألف ألف قصيدة مَدَحُوك ما بَلغوا برغْم ولائهم حتى وقفتُ أمامَ نُورك باكيًا وتوالت الصُّورُ الْمُضيئةُ كالرُّؤَى يا ملءَ روحي وَهْجُ حُبِّك في دمي أنتَ الحبيبُ وأنْتَ من أَرْوَى لَنَا حُوربت كَم تَخْضَعُ ولَمْ تَخْشَ العدا وملأتَ هذا الكونَ نُورًا فاختفتْ

جَلَّ المَقامُ فلا يُطالُ مُقامُ فيموتُ في طَرَف اللسان كَلاَمُ شــوق تُقــضُّ مضـاجعي الآثامُ أشـــــواكُــهـا الأوزارُ والآلامُ نفحاتُ نُــورك وانجلى الإظلامُ أيُرَدُّ عن حوض النبيِّ هُيامُ؟! والنَّفْسُ حَيْرِي الذنـوبُ جسامُ؟! عصماء قبسلي سطَّرَت أقلامُ؟! أسوار مَجــُدك فالدُّنُــو لمــامُ فتدفَّـــقَ الإحســـاسُ والإلهـــامُ وطَوى الفــوادَ سـكينةٌ وسَلاَمُ قَبَسٌ يُضئُ سريرتي وزمَامُ حتى أضاءً قلوبَنا الإسلامُ مَن يَحْمه الرحمنُ كيفَ يُضَامُ؟! صورُ الظَّلام وقُوِّضَتْ أصنامُ

\* \* \*

#### \* عُذرًا رسولَ اللَّه:

عُمرٍ جديد، أولُ نَفَسٍ منه حتى آخرِه ملؤه الطهارةُ كلُّ الطهارة. . ونورُ الإيمان الغامر، وجَمالُ الإحسانِ الباهر.

وهم أحتاج إلى قلب حيِّ كأجمل ما تكونُ القلوب. . رقيق ليِّن صاف . . تَنبِضُ فيه كلُّ نابضة بالإشراق والتفتُّح لاستقبال النور الذي يُشرِقُ في الضمائر مع النور الذي يُشرق في النواظر .

الجَمَال والنور . . جمال كلِّ هامس وكلِّ جاهر . . وكلِّ مُسْتَخْف وكلِّ الجَمَال والنور . . جمال كلِّ هامس وكلِّ جاهر . . وكلِّ مُسْتَخْف وكلِّ سارب . . وكلِّ نور باهر يواجهُ العيون والمشاعر . . ائتوا لي بكلام من نور عليه رَوْنقُ الماء ، كأنما اشتَعَلت به الغيوم ، كلام يتلألأ بالنور ، فكأنما عُصِر من النجوم .

التوالي بجمال الجنة الباهر.. بظلّها الممدود.. ومائها المسكوب، بنورها، وسَجْسَجُها كلُّ تسنيم وسلسبيل ورحيق مختوم، وأنهار خمرها وعَسَلِها ولبنها ومائها ليطهر فيه قلمي بنور الخلد أولاً قبل أن يتكلم عن سيِّد الرسل عَلَيْقُ.

التوالي بكلِّ جمالٍ في الكون: بنسائم الأسحار، وزَجَلِ المُسبِّحين آناءَ الليل وأطرافَ النهار.. وطُهرِ المستغفرين الأبرار قائِمِي الليلِ وصائمي النهار المستغفرين بالأسحار.

الرَّوِيِّ، والنَّبْتة النامية، والبُرْعم الناعم، والزهرة المتفتحة، وابتسامة الفجر الوليد، بجمال كلِّ طير سابح في الفضاء، وسَمَك يُسبِّحُ ويَسْبَحُ في الماء، حتى يرتعش القلمُ رقة ويستحم في النور ليكتب عن رسول اللَّه عَيْكَا .

عن أريدُ الشرف كلَّ الشرف والعزَّ كلَّ العزِّ بالكتابة عن رسول اللَّه عَلَى اللهِ مَعْلَيْهِ، أحتاجُ إلى خَطَراتِ رفَّافةٍ شفَّافةٍ، وأعماقٍ طاهرةٍ كلَّ الطهر،

تستجيشُ فيها وفي أغوارها كلُّ مشاعرِ الطهْرِ اللامتناهية .

المن اللطيف. جمالٌ لا يدانيه جمالُ التصورات الشاعريَّة الطليقة. المتاجُ إلى إيناسٍ وَدُودٍ نَدِيٍّ ، وَانفاسِ مناجاةٍ دامعة. فيها كلُّ ذُبُولِ العبادة الوضيء . . وجمالِها الحبيب الهامس اللطيف . . جمالٌ لا يدانيه جمالُ التصورات الشاعريَّة الطليقة .

الدنيا. . كلُّ مسك أذفر، وكلُّ طيوب العنبر . مداد يعلوه كلُّ بريق الماس واللآلئ وأصفى الدُّر والجواهر، عزَّا بشرف الكلام عن سيِّد الأوَّلين والآخرين عَيَّا اللَّهُ .

هُ مِدادٌ ذَابِت فيه آهاتُ المشتاقين إلىٰ لقاء اللَّه ورسوله ﷺ . . وكلُّ طُهْر وأُنسٍ وطمأنينة ويقينِ في الكون . . وكلُّ رُوح فجرٍ وضيئة .

هُ يُحتاج قلمي إلى نسيم مسك يَهُبُّ فوقَ شَجْرَة طوبى ليهتزَّ القلمُ بكل طهرٍ وطيبٍ وظلِّ حتى يكتب ألفاظًا وعباراتٍ تليقُ بمَقام النبوة.. وتتأدَّبُ مع جلالها..

حروفُ معان أو عقودُ جواهر وإبريزُ تبريز من النَّظم فتَحَتُ ويروحُ بأرواحِ المحامد حُسنها إذا ما هداها الفكرُ أهدتُ لَذي النَّهَ عنايةً وتنسطم من نور المعاني عناية وتنسطم من نشر المثاني قلائدًا وتنشرُ من طَيِّ المُرُوعية للفتى إذا ستروها بالحجاب تبرَّجتْ

تُحاكِي مصابيح النجوم الزواهرِ قوافيه زهرًا في رياضِ الدَّفَاترِ في رياضِ الدَّفَاترِ في بها في ساميات المفاخرِ شمائل أشهى من طُيوب المعاصرِ بها تُضرَبُ الأمثالُ بين المعاشرِ تُزَخْرِف جِيْدَ الجُودِ من كُلِّ فاخرِ مكارم أخسلاق وحُسْنَ سَرائرِ محاسنُ تبدؤ من وراءِ الستائرِ محاسنُ تبدؤ من وراءِ الستائرِ

وإِنْ فُضَّ في الأكون مسْكُ ختامها تَخَيَّرُتُها للهاشميِّ مُحمَّد هدانا الصراط المستقيم بهَدْيه

تَعَطَّر منها كلُّ نَجْد وغائرِ حَميدِ المساعِي خيرِ باد وحاضِرِ وأورَى بنورِ الحَقِّ نورَ البصائرِ

المن أحتاجُ إلى نجاء أليف للقلب، وهَمْس لطيف للروح، ولَمْس مُوح للضمير. ليكونَ اللفظُ في رقَّته كنسيم السَّحُروالفجر والجنان. ليكونَ أنداءَ مشعشعة بالعطر، وخَطَرات رفَّافة شفافة ذَوَبها الشوقُ والجنينُ لرسول ربِّ العالمين عَلَيْتِهِ.

الله الله الله الأسطر والصفحات بنبض قلوبنا ولهيب أرواحنا، وواكف دموعنا، وكل أدب العابدين الخاشعين الأوَّابين القانتين لتسدَّ عَجْزي وضَعفي وتجبُر كسري.

عن وتملؤني هيبة لجلال النبوَّة أن أكتب أعمق وأجمل اللمسات عن سيِّد السادات ﷺ. .

مكانُك مِن قلبي وعيني كلاهما وذِكْرُك في نفسي وإنْ شفَّها الظَّما

🕰 إي والله . .

دماءٌ مزجناها بحب محمد

مكانُ السُويدا من فؤادي وأقربُ ألذُّ من الماء الرلال وأعلنب

وأكبـــادُنا من شوقــها تتـــوقــــدُ

فَ فَاللَّهُم ارزقنا الشوقَ إلَىٰ لقياه، وشرفَ محبته والذبِّ عنه، وعن سُنَّتِه في الدنيا، وشرفَ جواره والقرب منه والشُّربِ من حَوضه في الآخرة.

- قال رسول اللَّه ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده وولده»(١).
- وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحب اليه من ولده، ووالده والناس أجمعين»(٢).
- وعن عمر بن الخطاب وطف أنه قال للنبي عَلَيْقُ: يا رسول اللّه، لأنت أحبُّ إليَّ من كلِّ شيء إلاَّ من نفسي، فقال النبي عَلَيْقَ: «لا والذي نفسي بيده، حتى أكونَ أحبَّ إليك من نفسك». فقال له عمرُ: فإنه الآنَ، واللّه لأنت أحبُّ إلي من نفسي. فقال له النبي عَلَيْقُ: «الآن يا عمر»(٣).

الله يعلم منَّا أنا نشتري رؤيتَه بأهلنا وأموالنا. . فاللَّهم ارزقنا شَرَفَ محبَّته .

- عن أبي ذر رلح قال: قال رسول الله ﷺ: «أشدُّ أمتي لي حُبًّا قومٌ يكونونَ بعدي، يودُّ أحدُهم أنه فَقَد أهلَهُ ومَالَه وأنه رآني»(١).
- وعن أبي هريرة راك قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أُناسًا من أمتي يأتُون بعدي، يَودُ أحدُهم لو اشترى رؤيتي بأهله ومَاله»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري، والنسائي عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أنس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه» ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب كيف كانت يمين النبي ﷺ . انظر «فتح الباري» (١١/ ٥٢٣) ح(٦٦٣٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٤١٨)، و«صحيح الجامع» (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه الحاكم عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٦٧٦)، و«صحيح الجامع» رقم (٢٠٠٨).

\* صغائرُ الحياة قد أحاطت بمجد الحياة، لِتُثبِتَ الصغائرُ أنها صغائر، وليُثبِتَ الصغائرُ أنه المجد:

عن يتبجَّعُ الأقزامُ الأشقياءُ المناكيدُ من الصليبيِّين صغائرِ الحياة الدانماركيِّين ويُدنِّسون ويُسوِّدون وجه صُحُفِهم التعيسة برسوم الكاريكتير التي تُسيءُ وتستهزيُّ بالرسول ﷺ سيِّد البشر . .

شُلَّت أياديهم قَبُحت وجوهُهم تعسَّا لكفرهم .. قـومٌ مناكيدُ

وهم أقزامٌ تعيشُ أنفسُهم في التراب، ويتمرَّغون بأخلاقهم فيه ، ينقلبون على الحياة من صُنع التراب ناساً دُودًا كطبع الدود، لا يقعُ في شيء إلاَّ أفسده أو قذَره، أو قومًا سُوساً كطبع السُّوس لا ينالُ شيئًا إلاَّ نَخره وعابه، أو قومًا كالحيَّاتِ والأفاعي تَنفُثُ سُمَّها في أرجاء الحياة، أو خنافس إذا دُفنت في الورْد لم تتحرك، فإذا أُعيدت إلى الرَّوَث رَتَعتْ. أشدَّ بلادة من البقر والحمير حين جحدوا نُبوَّة الأمين الكريم سيِّد البشر عَيَّا ، يُلقي أعداؤه - أعداء الحياة أعداء النور - على هذا التراب من ظلام أنفسهم، فلا يبقى تُرابًا، بل يرجعُ ظلامًا، فكأنهم إذ يمشون يطؤون المجهول بخوفه وروعته، ثم لا يستقر ظلامًا، بل يرجعُ آلامًا، فكأنهم يَنبُتون على المرض لا على الحَياة، ثم لا يشت آلامًا، بل يتحوّلُ فَوْرةً وتوثَّبًا تكونُ منه نزوات الحُمق والجنون في النفس.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أحمد والدارمي والضياء عن جابر، وكذا رواه ابن حبان، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۱۸)، و«صحيح الجامع» (۲٤۰۹)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (۳/ ۳۱۰): «صحيح لغيره».

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ فلا تصل إليها حقيقةٌ من الهدى ولا صدى، ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ فلا نور يُوصوص لها ولا هدى . . نفوس صلدة مظلمة جامدة .

وَ مِنْ الطّلام كُلُّ الظّلام . هم أصحابُ الظّلمات، فكيف يُدرِكون نورَ سيِّد السادات وَ الظّلمات من كلِّ وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً، أحاطت بهم الظلمات من كلِّ وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً، فهم في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالتهم يتهوَّكون، وفي ريبهم يتردَّدون، مغترِّين بظاهر السَّراب، مُمحلين مُجدبين مما بعث اللَّهُ به رسولَه يتردَّدون، مغترِّين بظاهر السَّراب، مُمحلين مُجدبين مما بعث اللَّهُ به رسولَه وأيُّ من الحكمة وفصل الخطاب، إنْ عندهم إلاَّ نُخالةُ الأفكار وزُبالات الأذهان التي قد رَضُوا بها واطمأنوا إليها، ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦]، أوجبه لهم اتباعُ الهوئ ونخوةُ الشيطان، وهم لأجله ببالغيه ﴾ [غافر: ٥٦]، أوجبه لهم اتباعُ الهوئ ونخوةُ الشيطان، وهم لأجله يُجادلون في آيات اللَّه بغير سلطان.

والضالين من اليهود النصارئ، ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي والضالين من اليهود النصارئ، ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨]، قولُهم ظُلْمة، وعَمَلُهم ظُلمة، وعَمَلُهم ظُلمة، ومُصيرهم إلى الظُلْمة، قلوبهم مُظلمة، وجوهُهم مُظلمة، وكلامهم مُظلم، وحالُهم مُظلم، وإذا قابلَتْ بصيرتُهم الخُفَّاشيةُ ما بعث اللَّهُ به محمدًا عَلَيْ من النور جَدَّ في الهرب منه، وكاد نورُه يَخطفُ بصره، هَرَب إلى ظلماتِ الشِّرك والجُحود والعنادِ والاستهزاء التي هي به أنسبُ وأولى، كما قيل:

خفافيشُ أعشاها النهارُ بضَوئه ووافَقَها قِطْعٌ من الليل مُظْلِمُ

فإذا جاء زُبالةَ الأفكار، ونُحاتةَ الأذهان، جال وصال، وأبدى وأعاد، وقعقع وفرقع، فإذا طَلَع نورُ الوحي وشمسُ الرسالة، انحَجَر في حُجرة الحشرات.

🖎 هؤلاء الذين تنكُّبوا صراطَ اللَّه المستقيم، واستبدلوه بطريق بهيم لا معالم فيه، واندفعوا بظُلمة شهواتِهم وشُبهاتهم، وغَيِّهم وضلالاتهم في التِّيه، وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى، والوحشة من الجَنَّاب الآمن المأنوس، وظلمة اضطراب القِيمَ وتخلخُل الأحكام والموازين والقيم، وظلمة الهواجس والوساوس. . لهم ومعهم وفيهم كلَّ نزغات الشياطين..

وكيف يُدرك في الدنيا حقيقتَه قومٌ ظلامٌ تسَلُّوا عنه بالظُّلَمُ

الله عوَّلوا الحياة هم وتلاميذُهم وأذنابُهم إلى مستنقع آسن، وارتكس الدجاجلةُ شانؤو محمدٍ عَيَالِيَّةٍ ومعهم الغوغاء في الحمأة الوبيئة، وفي الدَّرْكِ الهابط، وفي الظلام البهيم، وأفسدوا الأرض، وأسنت الحياة بسببهم، وظَهَر الفسادُ في البرِّ والبحر بما كسبت أيدي الناس، وشكى ضوءُ النهار وظلمةُ الليل والمعقِّباتُ إلى ربِّهم، وكادت السماواتُ يتفطَّرْنَ مِن فوقهم، وتنفطرُ الأرضُ، وتَخرُّ الجبال هدًّا لِتطاولِ اللَّنامِ الأقزامِ على رسولِ اللَّه ﷺ وعلىٰ وحيه وعلىٰ شريعته، وعلىٰ تبجُّحهم، ومَلاَ القولُ الفاجرُ كلَّ حاضرٍ وبادِي، وعلا فحيحُ الأفاعي. .

ويَشربُ من كؤوسهم الثُّمــالة ْ

\* جَحَدُوه، وحَنَّ الجِذعُ إِليه، وسَلمَّ الصَّخْرُ عليه، وسجدت الحيواناتُ بين يديه:

جَحدوا نُبُوَّتَه، وكانت الأحجارُ تُسلِّمُ عليه، والجِذعُ يبكي لفِراقه ويحنُّ إليه، وسَجَدت الحيواناتُ بين يديه تعظيمًا له:

عن جابر بن سَمُرة وَ اللّهِ عَالَ : قال رسول اللّه وَ عَلَيْتُهُ: «إني الأعْرِف حجرًا بمكّة، كان يُسَلّمُ عليّ قبل أن أُبعث»(١) .

□ وعن جابر بن عبداللَّه وطفي قال: «كان المسجدُ مسقوفًا على جُذوعٍ من نخْل، فكان النبيُّ عَلَيْ إِذَا خَطَب يقومُ إلى جِذْعٍ منها، فلما صُنع له المنبرُ فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار، حتى جاء النبيُّ فوضع يده عليه فسكت»(٢).

• وعن ابن عباس والله عنه النبي عَلَيْ كان يخطب إلى جذع قبل أن يَتَخذَ المنبر، فلما اتَّخَذ المنبر وتحوَّل إليه، حَنَّ الجذعُ، فاحتَضَنه فسكن، وقال: «لو لم أحتضنه لَحَنَّ إلى يوم القيامة»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان والطبراني والبيهقي، والحاكم في «المستدرك»، وصححه ووافقه الذهبي. . وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٠٩) وقال الشيخ مقبل الوادعي: =

• وعن أنس رطي قال: «كان أهلُ بيتٍ من الأنصار لهم جَمَلٌ يَسْنُون عليه(١) ، وإن الجَمَلَ استصعب عليهم فمنعهم ظَهْرَه، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالوا: إنه كان لنا جَمَلٌ نُسني عليه، وإنه استصعب علينا، ومَنَعَنا ظَهْرَه، وقد عَطش الزرعُ والنخل، فقال رسول اللَّه عَلَيْكَ لأصحابه: «قوموا». فقاموا، فدخل الحائط ـ والجَمَلُ في نَاحية ـ، فمشى النبي رَيِّ الله عَلَيْةِ نحوه. فقالت الأنصار: يا نبيَّ الله، إنه قد صار مثلَ الكلب الكَلب، وإنا نخافُ عليك صَوْلَتَه! فقال: «ليس عليَّ منه بأسُّ»، فلما نظر الجمل إلى رسول اللَّه ﷺ أقبل نحوه حتى خَرَّ ساجدًا بين يديه، فأخذ رُسُولُ اللَّه وَيُلْكِيُّهُ بِنَاصِيتِه أَذَلَّ مَا كَانِت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه: يا رسول اللَّه، هذه البهيمةُ لا تعقلُ تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحقُّ أن نسجد لك، فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صَلَح لبشر أن يسجد كبشر الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقِّه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قَدَمه إلى مَفْرق رأسه قَرحةٌ تنبجسُ بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدَّت حقَّه»(٢) .

□ وعن سَفينةَ وَظِيْكُ مُولَىٰ النبي وَعَلَيْكُ قال: «ركبتُ البحرَ، فانكسرت السَّفينة، فركبتُ لُوْحًا، فطرحني اللَّوْحُ في أَجَمَةٍ فيها الأسدُ، فأقبل إليَّ يريدُني، فقلتُ: يا أبا الحارث(٣)، أنا مَوْلىٰ رسولُ اللَّه عَلَيْكُوْ، فطأطأ رأسه

<sup>=</sup> هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أي: يَسْتَقون.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد: أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٥٨)، وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ١٥٥): وهذا إسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) كُنْيَة الأسد.

وأقبل إليَّ، فدفعني بمَنكبه حتى أخرَجَني من الأجَمَة، ووضعني على الطريق وهَمْهَم، فظننت أنه يُودِّعني الله الطريق وهَمْهَم، فظننت أنه يُودِّعني (١١) .

\* وأعجبُ من هذا استباقُ النوق للموت بين يديه، وكأنَّ الموت بين يديْه حياة:

• عن عبداللّه بن قُرْط خلصه أن رسول اللّه عليه قال: «أعظمُ الأيام عند اللّه يومُ النّحْر، ثم يومُ النّفْر»، وقُرِّب إلى رسول اللّه عليه خمسُ بَدَنات، فطَفقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه (٢) أَيَّتُهُنَّ يبدأ بها، فلما وَجَبَت جنوبُها، قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض مَن يليني: ما قال؟ . . قالوا: قال: «مَن شاء اقتطع» (٣).

ما بالُ النوق يُسْرِعْن للموت بين يديه . . وكأنَّ الموت بين يديه حياة!! ما بالُها وَعَت مَا لم يَعه غلاظُ الأكباد مَن البشر!! وما بالها سارعت فيما يُرضيه ، وقصَّر في محبَّته مَن شرَّفهم اللَّهُ بالانتساب إليه بعد أن كانوا على هامش الحياة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء!! .

#### \* حتى الكلاب تُغضب لرسول الله ﷺ:

إن كانت الكلابُ تغضبُ لمن ينتقصُ شخصَ الرسول الكريم. . فماذا يفعلُ المليارُ ورُبعُ مليار ممَّن أنقذهم اللَّه به من الظلمات، وأخرَجَهم إلى النور على يديه؟! . . وماذا سنقول لنبينا ﷺ حينما نلقاه على الحوض؟! . .

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن سعد، وأبو يعلى، والبزّار، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) يقتربن منه ويُسْرعْن إليه.

 <sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (٤/ ٣٥٠) وأبو داود (٥/ ١٨٤)، وحسنه مقبل الوادعي في
 «الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص١٠٢).

لنُعد للسؤال جوابًا من الآن. انظر إلى هذا الخبر وتدبر ه. تجد العجب العُجاب، يرويه حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر الكامنة»: «كان النصارئ ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طَمعًا في تنصيرهم، وقد مَهّد لهم الطاغية «هولاكو» سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية «ظفرخاتون»، وذات مرة توجّه جماعة من كبار النصارئ لحضور حفل مغولي كبير عُقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دُعاة النصارئ في شتم النبي عَلَيْ ، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي ألحاقد في سب النبي عَلَيْ زمجر الكلب وهاج، ثم وثب على الصليبي وخَمشه بشدة، فخلصوه منه بعد جَهْد.

فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حقِّ محمد عَيْكِيْةٍ.

فقال الصليبيُّ: كلاَّ، بل هذا الكلبُ عزيزُ النفس رآني أُشير بيدي، فظنَّ أني أُريدُ ضربه، ثم عاد لسَبِّ النبيِّ عَيَّكِيُّ وأقذع في السبِّ، عندها قطع الكلبُ رِباطَه ووثب على عُنق الصليبيِّ وقَلَع زَوره في الحال، فمات الصليبيُّ من فوره، فعندها أسلم نحو أربعين ألفًا من المغول»(١).

والتطاولُ على أزكى الرسل وسيِّدهم عَيَّكِيًّ فاق كلَّ حدٍّ من المغضوب عليهم والضالين: اليهود والنصارى، ومن عبَّاد البقر، والزنادقة، والملاحدة، وأهل النفاق. والتطاولُ على سُنَّتِه وإنكارُ المتواتر منها وما صحَّحه جهابذة الحديث وشيوخُ الحُفَّاظ: أصبح تجارة رائجة بين الدهماء والغوغاء وأهل الخبث عمن يعرفهم أهلُ اللَّه من لَحْن قولهم.

<sup>(</sup>١) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني (٣/ ٢٠٢).

□ وقديًا قال ناصرُ السُّنة الإمام الشافعي ـ للَّه درُّه ـ: «مَن استُغضِب ولم يَغْضَب فهو حمار»(١) .

هذه السلسلة التي أسأل اللّه أن يجعَلها جُنّةً لي وردءً من النار. ورفعة هذه السلسلة التي أسأل اللّه أن يجعَلها جُنّةً لي وردءً من النار. ورفعة وقربة وجواراً لسيّد الأبرار ﷺ وطُهرةً من الذنوب والآثام والأوزار. فاللّهم سدّد قلمي وزّكه، واجعل له القبول بين الصالحين، ونقّه عن أعراض الدنيا، واجعله شجّى في حلوق المارقين والمنافقين. واجعله وَقْفًا على نشر السُّنة والدفاع عنها، ونشر محاسن هذا الدين العظيم، ونهيًا عن المنكر، ووفّر لي الأجر يوم لقياك.

قال ﷺ: "إنَّ من أمتي قومًا يُعطَوْن مثل أُجُور أوَّلِهم، يُنكِرون المُنكر»(٢).

#### \* أرفع عملٍ ووسامٍ أن ننافح<sup>(٣)</sup> عن رسولنا ﷺ:

• للّه درُّ من ينافحُ عن رسولِ اللَّه ﷺ، ويكونُ من أنصارِ اللَّه ورسوله، هذا موضعٌ كريم يرفعُنا إليه اللَّه، وهل أرفعُ من مكانٍ يكونُ فيه العبدُ نصيرًا للرب وللرسول ﷺ؟! إن هذه الصفة تحملُ من التكريم ما هو أكبرُ من الجنة والنعيم. . فما أجدر أتباع محمد ﷺ أن ينتدبوا لهذا الأمرِ الدائم! .

• وطوبى لمن يُنافِحُ عن رسول اللَّه ﷺ . . فله نصيبٌ من قول

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (١٧٠٠)، وحسَّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) ننافح: ندافع.

رسول اللَّه ﷺ لحسان: «إن رُوحَ القُدُسِ('' لا يزال يؤيِّدك، ما نافحتَ عن اللَّه ورسوله»''' .

- وقوله ﷺ: "إن اللَّهَ يؤيِّدُ حسَّانَ برُوح القدس ما نافَح عن رسول اللَّه"<sup>(٦)</sup>.
  - وقوله ﷺ: «إن رُوحَ القدس معك ما هاجَيْتَهم(١٠) »(٥) .
- وقوله ﷺ: «اهْجُ المشركين، فإن رُوحَ القُدس معك». . قاله لحسان (١٠).
  - وقوله ﷺ: «اهْجُ قريشًا، فإنه أشدُّ عيهم من رَشْق النَّبْل (٧٠) »(٨) .
- وقوله ﷺ: «يا حسانُ، أجِبْ عن رسول اللَّه، اللَّهم أيَّدُه بُروحِ القدس»(١)
  - وقوله ﷺ: «هَجَاهم حسانُ فشَفَى واشتفى (١٠٠) »(١١٠) .
    - (١) روح القدس: جبريل ﷺ.
      - (٢) رواه مسلم عن عائشة.
- (٣) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، والترمذي عن عائشة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (١٨٦١).
  - (٤) هاجيتهم: ذممتهم وتركت معايبهم.
- (٥) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن البراء، وصححه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (٢٠٨٠).
  - (٦) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي عن البراء.
    - (٧) رَمْي السهام.
    - (٨) رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
  - (٩) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن حسان وأبي هريرة.
    - (١٠) شفي: أذهب غيظ المؤمنين، واشتفيي: مزّق الكافرين.
      - (١١) رواه مسلم عن عائشة.

الله درُّ حسان وطي وهو يقول لأبي سفيان بنِ الحارثِ بنِ عبدالمطلب لما هجئ رسول اللَّه ﷺ وذلك قبل إسلامه.:

هَجَوْتَ محمدًا فأَجَبْتُ عنه وعند اللَّه في ذَاكَ الجرزاءُ هَجَوْتَ محمدًا فأجَبْتُ عنه رسُولَ اللَّه شيمتُه الوفاءُ(١) هَجَوْتَ محمدًا برَّا تقيًّا رسُولَ اللَّه شيمتُه الوفاءُ(١) أَتَهْ جُوهُ وَلستَ له بكُفْء فشرُّكما لِخَيْسركُما الفيداءُ في فاللَّه في ووالدّه وعِرْضي لعِرْضِ محمد منكم وقاءُ(١)

نعم. . إن أعراضنا ودماءَنا وأنفُسَنا وأهلينا فداءٌ لرسول اللَّه عَيَالِيُّهُ . .

عِرضي فدا عِرضِ الحبيبِ محمد وفِداهُ مُهجة خافقي وجناني وفداهُ مُهجة خافقي وجناني وفدداه ما نظرت له العينانِ

ننافحُ عنه وذاك عزَّ الدهر.. وغدحه وهذا علوٌّ وسموّ. ونقول: عذرًا رسول اللَّه ﷺ . ننافح عن سيِّد السادات، وذاك بَهاءُ وعزُّ الدهر.. وغدحه وذاك علوُّ وسموٌّ، وتَقصر كلماتنا مهما أوتينا من لَسَن وفصاحة أن نوفيه عُشْرَ معشار قَدْره ﷺ . .

بمديحه العَطرِ المَنسيف تَعَسطَّرَتْ وتطهَّسرَتْ وتنسوَّرْتَ أَوْزَانِسي يُعطِي القَريضَ غَضاضَةً ونضارةً وفَصاحةً تُرْبي على سُحْبَان (٣)

<sup>(</sup>۱) عند ابن عساكر (۱/۷۲): هجوت محمدًا برًّا حنيفًا رسولَ اللَّه شيمته الوفاء وفي «الاستيعاب» (ص٤٧٤): هجوت مُطَهَّرًا برًّا حنيفًا أمينَ اللَّه شيمته الوفاء

<sup>(</sup>٢) «ديوان حسان بن ثابت» (ص٧٦) ـ تحقيق دكتور سيد حنفي ـ دار المعارف.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الصرصري: ورقة ١١٥.. انظر «المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» ـ
 للدكتور محمود سالم محمد ـ دار الفكر ـ سورية .

◘ أو كما قال الصرصري للَّه درُّه:

إذا قيل فيك الشِّعْرُ جاء مُهَلَذَبًا جَليَّ المعاني ليس فيله عَويصُ ووصَ فلهُ يُعُوصُ اللهُ في البحر الخِضمِّ يَعُوصُ اللهُ اللهُ في البحر الخِضمِّ يَعُوصُ اللهُ اللهُ

\* وأخيرًا:

هذه سلسلة : «شراب التسنيم مع النبي الكريم علي التي في مجلدات على النسق التالى :

\* الكتاب الأول: «وا محمداه.. وا رسولاه.. إن شائنك هو الأبتر»، أتتبّع فيه كل شانئي النبي الكريم على مَدار التاريخ ممّن وعَتْهم ذاكرتي بداية من فرعون هذه الأمة.. مروراً بزعماء الكفر من قريش أهل قليب بدر، وشانئيه من يهود، وعلى رأسهم شيطان اليهود كعب بن الأشرف، ومن أساؤوا الأدب معه ككسرى لعنه الله من الطوائف المارقة الخارجة عن والعنسي، ومن ادّعوا النبوة بعد ذلك من الطوائف المارقة الخارجة عن الإسلام.

وأذكر شانئيه في عصرنا الحديث «البابية، والبهائية، والقاديانية»، وأعرِّجُ على أقوالِ الصليبين من المستشرقين، والمفكرين قديًا وحديثًا. . وأخرَ مقال بعضِ مفكِّري الغرب الذين شهدوا للنبي عَيَّ البطولة والعبقرية والأثر العظيم في قومه، وإن لم يُثبتوا له النبوة. . ولكنهم أحسن حالاً من الموتورين المسعورين الكلاب من بني جلدتهم.

وأُعرِّجُ على نواقضِ الإيمان برسول اللَّه عَيْكِيُّهُ، وأُجَلِّي ذلك للمسلمين،

<sup>(</sup>١) «ديوان الصرصري» ورقة ٥٢.

وأزيل بذلك ـ بحول اللَّه وقوته وله المِنَّةُ والفضل ـ كثيرًا من الغِشاوة عن أعين السُّذَّج . . بعد أن نَجَمَ النِّفاقُ واستفحل أمره .

- \* الكتاب الثاني: الكوكبُ الدُّرِّي في خصائص النبي عَيَلِيَّاةٍ .
- \* الكتاب الثالث: شرابُ التسنيم من أخلاق النبي الكريم عَلَيْكُمْ.
  - \* الكتاب الرابع: أنس المقرّبين من شمائل النبي الكريم عَيَا اللهِ .
- \* الكتاب الخامس: لآلئ البحار في دلائل نبوة سيِّد الأبرار ﷺ . . ومعه «الكواكب النيرات في صحيح المعجزات» .
- \* الكتاب السادس: الأقوالُ العاطرات في حقوق النبي سيِّد السادات على الغلاة في شأن النبي عَلَيْكِيْنُ . ومعه «رد أهل الاتباع الزكي على الغلاة في شأن النبي عَلَيْكِيْنُ ».
  - \* الكتاب السابع: المدائحُ النديَّة لسيد البشرية عَيْكِيُّهُ.

ه ونُفرد بعد ذلك ثلاثة مجلدات في سيرة رسول اللَّه ﷺ وهـو «الطِّيبُ النَّدِيّ في سيرة النبي ﷺ .

ومن التَّيَمُّن: أن الأخ الذي قام بصف الكتاب سَمع في الرؤية رسولَ اللَّه ﷺ يَسأَلُ في المَنام» رجلاً عن الكِتاب، ويَطمئن عمَّاتمَّ فيه... ولله الحمد والمنَّة.

فاللَّهم ثقِّل ميزاني، وأصلح نيَّتي وسريرتي، وارزقني شهادةً في سبيلك، وموتًا في بلد رسولك، وارزقني جوار النبي الكريم ﷺ في أعلى الفردوس، ومتَّعني بالنظر إلى وجهك الكريم.

وكتبه محب رسول اللَّه ﷺ السيد بن حُسين العفاني

الإِثنين ٢٧ صفر ١٤٢٧هــ٧٧ مارس ٢٠٠٦م

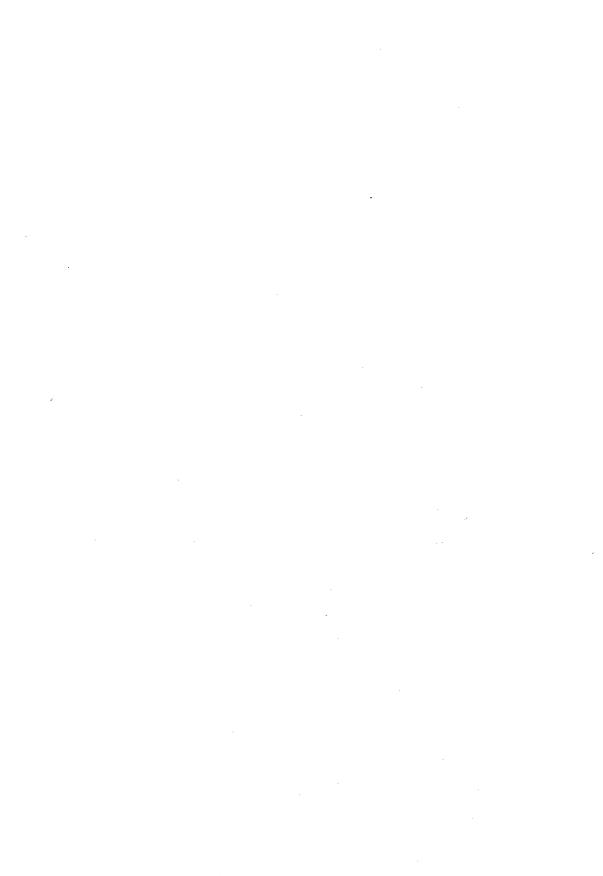





# بِأَبِي أَنتَ وأُمِّي يَا رَسُول اللَّه

### \* السِّراجُ المنير والإِنسانُ النَّجْميُّ عَيَلِظَّةٍ:

عَمَّ كما تَطلُعُ الشمسُ بأنوارها فتُفَجِّرُ يُنبوعَ الضوء ـ المُسَمَّىٰ بالنهار ـ، يُولَدُ محمدٌ رسول اللَّه عَلَيْةٍ فيُوجَدُ في الإنسانية يُنبوعُ النور ـ وهو الإسلام ـ.

الله عَمَلها للمادة تُحَوِّل الله عَلَيْ والشمسُ خَلقها الله حاملة طابعًا خاصًّا، في عَمَلها للمادة تُحَوِّل به وتُغَيِّر، والنبيُّ محمد عَلِي الله الله على عَمَله تترقَّى فيه النفسُ وتسمو.

هُ وليس النبيُّ محمدٌ ﷺ إنسانًا من العُظماء يُقرأ تاريخُه بالفكر معه المنطق، ومع المنطق الشكُّ، ولكنه إنسانٌ نَجمعِيُّ يُقرَأُ بمثلِ «التلسكوب» في الدُّقَة معه العِلم، ومع العلم الإيمان.

هُ ومحمدٌ رسول اللّه ﷺ مثلُ النّجم سراجٌ منير، وإشراقٌ على الإنسانية يُقوِّمها في فَلَكها الأخلاقي، ويجذبُها إلى الكَمَال في نظامٍ هو بعينه صورةٌ لقانونِ الجاذبية في الكواكب.

ونفسُ رسولِ اللَّه ﷺ أبلغُ الأنفس قاطبةً، لا يمكنُ أن تَعرِفَ الأرضُ أكملَ منها، ولو اجتمعت فضائلُ الحكماء والمتألِّهين، وجُعلت في نصابٍ واحدٍ، ما بَلغت أن يجيء منها مِثلُ نفسه ﷺ.

نفس سامقة عالية تُطِلُ على الدنيا من عَلَ لتصحيح الوضع المغلوط للمشريَّة، وكأنَّ الحقيقة السامية في هذا النبي ﷺ تنادِي: أن قابِلوا على هذا

الأصل، وصحِّحوا ما اعترى أنفسكم من غَلَطِ الحياة وتحريف الإنسانية. هو نَبعٌ في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس نَبْع النور في السماء.

على الإنسانية الله من أين تَدَبَّرْتَ هذه النفسَ العظيمة ، رأيتها تَنبسطُ على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى تنبسط وتضحى.

\* قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴿ وَ اَ وَ وَ عَامَلُ النورِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٥ - ٤٦]. وهو حاملُ النور إلى البشرية . . نورِ الوحي .

\* وقال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّه نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَ عَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اللَّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَعْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

□ قال العلامة ابن جرير الطبري: «قد جاءكم يا أهلَ التوراة والإنجيل هُمِنَ اللّه نُورٌ ﴾ يعني بالنور محمدًا ﷺ الذي أنار اللّه به الحقّ، وأظهر به الإسلام، ومَحَق به الشرك، فهو نورٌ لمن استَنَار به، يُبيِّن الحقّ، ومِن إنارته الحق تبيينُه لليهود كثيرًا مما كانوا يُخفون من الكتاب. . قد جاءكم من اللّه تعالىٰ النورُ الذي أنار لكم به معالم الحق»(١) .

نورٌ تُشرقُ به كينونةُ الإنسان عند الإيمان به وبما جاء به، فتَشْفُ وتَخِفُّ وتَرِفُّ، ويُشرقُ به كلُّ شيء أمامه، فيَتَّضحُ ويتكشَّفُ ويستقيم.

ثُقلة الطين في كيانه، وظُلمةُ التراب، وكثافةُ اللحم والدم، وعَرامةُ الشَّهُ التُقُلة، وَيُضيء ويتجلَّى. . تَخِفُّ التُّقُلة،

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» (٨/ ٢٦٤) ـ طبع دار هجر.

وتُشرقُ الظلمة، وتَرقُّ الكثافة، وترقُّ العرامة. واللَّبْسُ والغَبَشُ في الرؤية، والتَّارجُحُ، والتردُّدُ في الخُطوة، والحَيرةُ والشرودُ في الاتجاه والطريقِ البهيم الذي لا معالم فيه: كل أولئك يُشرقُ ويُضيء ويتجلَّى. . يتضحُ الهَدَف، ويستقيمُ الطريقُ إليه، وتستقيمُ النفسُ على الطريق.

وللّه درُّ القائل في نبي الله ﷺ :

وأبيضُ يُستســقَى الغمـــامُ بوَجهه

ثُمالُ اليتامي عِصمةٌ للأراميلِ

◘ وللَّه درُّ القائل:

وفي جيده الشِّعْرَى وفي وجِهِ القَمَرُ الضَّاءَ بليل هلَّلَ السبَدُو والْحَضَرُ السَبَدُو والْحَضَرُ

كأن الشُريَّا عُلِّقَتْ بجبينه على عليه جَلالُ المَجْد لوْ أَنَّ وَجْهَهُ

□ عن أنس بن مالك فطي قال: «لَمّا كانَ اليومُ الذي دخل فيه رسول اللّه وَ الله عَلَيْهِ المدينة، أضاء منها كُلُّ شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كلُّ شيء، وما نَفَضْنَا عن رسول اللّه وَ اللّه الله الله عَلَيْهِ الأَيْدِي ـ وإِنّا لَفِي دفْنِه ـ حتى أنكَرْنَا قُلُوبَنا (١) .

🖎 وهو حامل النور ـ القرآن ـ إلى البشرية :

\* قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وأعظمُ مِنَّةٍ وتكريمٍ يَمُنُّ اللَّهُ به ويُورِدُه في كتابه الكريم هذا المثل:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: روه أحمد، والترمذي وقال حسن صحيح، وكذا رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاةً فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَة الزُّجَاجَة كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مِّبَارَكَة إِزَيْتُونَة لاَّ شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة إِيكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضُرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٥].

والضمير في «نوره» يعود على اللَّه سبحانه.

قال أُبَيُّ بنُ كعب وَالله : «مَثَلُ نورِه في قلب المسلم» .

وقال ابن القيم: «والمعنى: مَثَل نورِ اللَّه سبحانه وتعالى في قلب عبده. . وأعظمُ عبادهِ نصيبًا من هذا النور رسولُه ﷺ .

والمؤمنُ قلبُه مُضِيءٌ يكادُ أن يُضيءَ بنفسه، يكادُ يعرفُ الحقَّ بفطرته وعَقْله، ولكن لا مادَّةَ له من نفسه، فجاءت مادةُ الوحْي فباشرت قلبه، وخالطت بشاشتَه، فازداد نورًا بالوحي على نوره الذي فَطَره اللَّه عليه، فاجتمع له نورُ الوحي إلى نورِ الفطرة، ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ . ها ظنك بنورِ رسول اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ؟! .

انظر إلى هذا التشبيه العجيب الذي تضمَّنته الآيةُ، فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نِعمته على عَبده المؤمن وأكملُ عباده رسولُه ﷺ بما أناله من نوره ما تَقَرُّ به عيونُ أهله، وتبتهجُ به قلوبُهم.

فتأمَّلْ صفة «المشكاة»، وهي كُوَّةٌ تَنفُذُ لتكونَ أجمعَ للضوء، قد وُضع فيها مصباحٌ، وذلك المصباحُ داخلَ زجاجة تُشبهُ الكوكبَ الدُّرِّيَّ في صَفائها وحُسنها، ومادتُه من أصفى الأدهانِ وأتمِّها وقودًا، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه يكادُ يُضيءُ من غير أن تمسَّه نار.

• فالمشكاةُ صَدْرُ المؤمن، والزجاجةُ قلبُه، وبصفائه تتجلَّىٰ فيه صُورُ الحقائق والعلوم على ما هي عليه، وقد قال رسول اللّه عَلَيْهُ: «إن للّه تعالى آنيةً من أهل الأرض، وآنيةُ ربّكم قلوبُ عبادِه الصالحين، وأحبُّها إليه أَلْيَنُها وأرقُّها»(۱).

والشجرةُ المباركة: هي شجرةُ الوحي، وهي مادةُ المصباح التي يتَّقد منها.

فماذا ظنُّك بحظِّ رسولِ اللَّه عَيْكِا مِن هذا الْمَثَل؟!.

● عن عبداللّه بن عمرو ولي قال: قال رسولُ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَلَي اللّه خَلَق خَلَق خَلَق خَلَق في ظُلمة، ثم ألقى عليهم من نُوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضَلَّ، فلذلك أقول: جَفَّ القلمُ على علم اللّه "" .

فيا لها من أنوار كانت لرسول اللَّه ﷺ! فإنَّ نورَ الإيمان يملأُ قلبَه، ومُدخَلُه نور، ومُخْرَجُه نور، وعلمه نور، ومشيتُه في الناس نور، وكلامه نور، ومصيرُه إلى نور، وللمؤمن نصيبٌ من هذا.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي عنبة، وقال الألباني: «رجاله كلهم ثقات أثبات غير «بقية»، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو هنا قد صرَّح بالتحديث». . وقواه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٦٩١)، وحسَّنه في «صحيح الجامع» برقم (٣١٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد في «المسند» مطولاً (١/ ١٢٧)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٩٣٠ ـ ١٩٤): «رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات»، ورواه الترمذي في «سننه» (٥/ ٢٦) في الإيمان ـ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم مطولاً وصححه، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣/ ١٤) رقم (١٠٧٦).

وتتزايد مادة النور حتى تظهر على وجوه المؤمنين وجوارحِهم وأبدانهم، بل وثيابهم، ودُورِهم، يُبصِرُه مَن هو من جنسهم، فإذا كان يوم القيامة بَرز ذلك النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، منهم مَن نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم.

□ قال ابن القيم: "ولما كان "النورُ" من أسمائه الحُسنى وصفاته، كان دينُه نورًا ورسولُه نورًا، وكلامُه نورًا، ودارُه نورًا يتلألأ، والنورُ يتوقّدُ في قلوب عباده المؤمنين، ويجري على ألسنتهم، ويظهر في وجوههم".

□ قال ابن تيمية: "إن اللَّه ضَرَب مَثَلَ نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح وهو في نفسه نورٌ، وهو مُنُورٌ لغيره، فإذا كان نورٌ في المصباح وهو «منورٌ»، وهو «منورٌ»، فهو في نفسه أحقُّ بذلك، وقد عُلِم أن كلَّ ما هو نورٌ فهو منورٌ».

#### \* وقفة:

حين يَفيضُ النورُ الهادئُ الوضيءُ، فيَغمُرُ الكونَ كلَّه، ويَفيضُ علىٰ المشاعر والجوارح، وينسكبُ في الحنايا والجوانح، وحتىٰ يَسْبَحَ الكونُ كلَّه في فيضِ النور الباهر، وحتىٰ تُعانقَه وتَرشُفَه العيونُ والبصائر، حين تنزاحُ الحُجُب، وتَشفُّ القلوب، وترفُّ الأرواح، ويَسْبَحُ كلُّ شيءٍ في الفيض الغامر، ويتطهَّرُ كلُّ شيءٍ في بحرِ النور، ويتجرَّدُ كلُّ شيءٍ من كثافته وتُقله، فإذا هو انطلاقٌ ورَفرفة، ولقاءٌ ومعرفة، وامتزاجٌ وأُلفة، وفَرَحٌ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٢٣٦).

وحُبور، وإذا الكونُ كلُّه بما فيه ومَن فيه نورٌ طَليقٌ من القيود والحدود، تتَّصلُ فيه السماواتُ بالأرضُ، والأحياءُ بالجماد، والبعيدُ بالقريب، وتلتقي فيه الشِّعابُ والدُّرُوب، والطوايا والظواهر والحواس والقلوب.

فَيضٌ غامر من النور . . وأُفُقٌ وضيءٌ يدركه القلبُ كلما شَفَّ ورَفَّ، ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ .

مَثَلٌ يُقرِّبُ للإدراك المحدود صورةَ غيرِ المحدود، مَثَلٌ يُقرِّبُ للإدراكِ طبيعةَ النورِ حين يَعجِزُ عن تتبُّع مَدَاه وآفاقِهِ المترامية وراءَ الإدراكِ البشريُّ الحسير.

وإنَّ مَن حُجب عن معرفة ربِّه ونورِه يُحجَبُ عن معرفة رسوله الذي أرسله اللَّه سراجًا منيرًا. . وضرب مثلاً لنوره بالنور في قلب رسوله

# وكيف يُبْلُغُ في دنياه غايتَه مَن تستوي عنده الظَّلْمَاءُ والنُّورُ!

- انظر إلىٰ دعاءِ مَن أرسله اللَّه سراجًا منيرًا ـ وقد استجاب اللَّه لدعائه ـ: «اللَّهم اجعَلُ في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، ومن أمامي نورًا، ومِن خَلفي نورًا، واجعلُ لي في نفسي نورًا، وأعظمُ لي نورًا، ومَن خَلفي نورًا، واجعلُ لي في نفسي نورًا، وأعظمُ لي نورًا، "
- «اللَّهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعلْ في سمعي نورًا، واجعلْ في بصري نورًا، واجعلْ من خُلْفي نورًا، ومن أمامي نورًا،
   (۱) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي عن ابن عباس.

واجعلْ من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللُّهم أعطنِي نورًا» ·· .

لا يفقه عظم هذا المَثَلِ وقَدْرَ هذا الدعاء النبويِّ الجميل إلاَّ مَن رَزَقه اللَّهُ نورًا وحياةً في قلبه، ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَانُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ولله درُّ القائل عن رسول الله ﷺ:

قَمَ رِنَّ تَفَرِيرٌ وَبِالْكَمَالُ كَمَالُهُ وَحَوَى الْمُحَاسِنَ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ وَتَنَاوِلُ الْكَرَمَ الْعَرِيضَ نَسُوالُه وَحَوَى المفاخِرَ فَخَرُهُ المتقلمُ وتناول الكَرَمَ العريضَ نَسُوالُه وسَلِّمُوا فَرَبِّهُ صَلَّالُوا عليه وسلِّمُوا

واللَّه ما ذَراً الإله ولاَ بسراً بَشَراً ولا مَلَكًا كأحمد في الورَى فعليه صلَّى اللَّهُ ما قلم خَررى وجَلاَ الدياجي نصوره المُتبَسِّمُ فعليه صلَّى اللَّهُ ما قلم صَلواً عليه وسلَّمُ وا

#### □ والقائل:

قمرٌ تشعشع من ذؤابة هاشم في الأرض نور هداية وصواب العاقبُ الماحي الضَّلالة بالهدى ومُدَمِّر الأزلام والأنصاب

🛭 وللَّه درُّ القائل فيه:

فهو الذي تم معناهُ وصورتُ من ميغة عصيغة الدُّرة في محارتها، لكأنما خَرَجت هذه النَفْسُ مِن صِيغة كصيغة الدُّرة في محارتها،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود واللفظ له عن ابن عباس.

أو تركيب كتركيب الماس في مَنْجَمِه، أوْ صفة كصفة الذهب في عرقه.

\* سبحان من رفع قَدْرَ رسولِ اللَّه عَلَيْكُ فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]:

□ «هو رحمةٌ للإنسان، إذ عَلَمه الرحمن، وسَكَب في قلبه نور الإيان، ودَلَه على طريق الجنان.

- هو رحمةٌ للشيخ الكبير، إذ سهَّل له العبادة، وأرشده لحُسنِ الخاتمة، وأيقظه لتدارُكِ العمرِ واغتنام بقية الأيام.

- هو رحمةٌ للشاب، إذ هداه إلى أجملِ أعمالِ الفُتُوَّة وأكملِ خِصالُ الصِّبا، فوجَّه طاقتَه لأنبلِ السجايا وأجلِّ الأخلاق.

- وهو رحمةٌ للطفل، إذ سقاه مع لَبَنِ أُمِّه دِينَ الفطرة، وأسمِعه ساعةً المُولِدِ أذانَ التوحيد، وألبَسه في عهدِ الطفولة حُلَّةَ الإيمان.

وهو رحمةٌ للمرأة، إذْ أنصفَها في عالَم الظُّلُم، وحَفظ حقَّها في دنيا الجَوْر، وصان جانبَها في مهرجان الحياة، وحَفظ لها عَفافَها وشرَفها ومُستقبلها، فعاش أبًا للمرأة وزوجًا وأخًا ومُربَيًا.

- وهو رحمةٌ للوُلاة والحُكَّام، إذْ وضع لهم ميزانَ العدالة، وحَدَّرهم من مَتَالِفِ الجَور والتعسُّف، وحَدَّ لهم حدودَ التبجيل والاحترام والطاعة في طاعةِ اللَّه ورسوله.

وهو رحمةٌ للرعيَّة، إذْ وقف مدافعًا عن حقوقها، مُحرِّمًا الحيف، ناهيًا عن السَّلب والنَّهْب والسَّفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداد»(١) .

(١) «محمد ﷺ كأنك تراه» لعائض القرني (ص١٠٦ ـ ١٠٧) ـ طبع دار ابن حزم.

# \* وزَكَّى اللَّه خُلُقَه فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ :

الحياء، حَيُّ العاطفة، جميلُ السّيرة، طاهرُ السّرية، أُلبس إِهابَ الهَيبة، الحياء، حَيُّ العاطفة، جميلُ السّيرة، طاهرُ السريرة، أُلبس إِهابَ الهَيبة، وتُوجِ تاجَ السّيادة، وضُمِّخ بأذكىٰ خَلوقٍ أذكىٰ الأخلاق، وأُحِلَّ دارَ المُدَاراة، وأُعطيَ لقطع مفازة الدنيا جَوادَ الجُودِ، فهو هلالُ شهرِ الكمال، وأميرُ جيشَ الجود، ورُوحُ جُثمانِ الكون، وحشاشةُ نفسِ المملكة»(۱).

□ «أُجْلِس على صفحة الصَّفح، ولُقِمَ لُقَمَ لقمان الحكيم، ووُضِعت له أكوابُ التواضع، وأُديرت عليه كؤوسُ الكَيْس، مُتضمِّنةً حلاوةَ الحِلم، خِتامُها مِسْكُ النُّسك، نُووِلَ قلمَ العزِّ، فوقَّع على صحائف الكَدِّ، «كلُّ عمل ليس عليه أمرُنا فهو رد».

كان يعودُ المريض، ويُجيب دعوةَ المملوك، ويجلسُ على الأرض، ويلبَسُ الخشِن، ويأكلُ البشع، ويَبيتُ اللياليَ طاويًا، يتقلبُ في قفرِ الفقر، وللبانُ الحال يناديه: يا محمد، نحن نَضِنُ بك عن الدنيا، لا بها عنك "(۱) .

أُشرِبت نفسُه عِلمَ اليقين وعَينَه وحقَّه.

# \* ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ :

□ «إنك قِمَّةُ الفضائل، ومَنبعُ الجُود، ومَطْلَعُ الخير، وغايةُ الإحسان. يَظلِمونكَ فَتَصْبِر، يُؤذونك فَتَغفر، يَشتمونك فتحلُم، يَسُبُّونك فتعفو، يَجفونك فتصفح.

<sup>(</sup>١) «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي (ص٤٨) ـ دار فوزي للطباعة .

<sup>(</sup>٢) «المدهش» لابن الجوزي (ص١١٧ ـ ١١٨) ـ دار مروان للطباعة .

يُحبُّك المَلِكُ والمملوكِ، والصغيرُ والكبير، والرجلُ والمرأة، والغَنِيُّ والفقير، والقَريبُ والبعيدُ؛ لأنك مَلكْتَ القلوب بعطفك، وأسَرْتَ الأرواح بفضلك، وطَوَّقتَ الأعناقَ بكرمك.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . . هذَّبك الوحيُ، وعَلَّمك جبريل، وهداك ربُّك، وصاحَبَتْك العناية، ورافقتك الرعاية، وحالفك التوفيق.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . . البسمةُ على مُحَيَّاك، البِشْرُ على طَلْعتك، النورُ على جَبينك، الحبُّ في قلبك، الجُودُ في يَدَك، البركةُ فيك، الفوزُ معك . .

مَن زار بابكَ لم تبرَحْ جوارحُهُ تروي أحاديثَ ما أَوْليتَ مِن مِنَنِ فَالعِينُ عَن قُرَّ والكَفُّ عَن صِلَةٍ والقلبُ عن جابر والسمعُ عن حسن فالعينُ عَن قُرَّ والكَفُّ عَن صِلَةٍ والقلبُ عن جابر والسمعُ عن حسن

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ . . لا تكذبُ ولو أن السيفَ على رأسك، ولا تخونُ ولو حُزْتَ الدنيا، ولا تَغْدِر ولوْ أُعطِيتَ الْمُلْك؛ لأنك نبيٌ معصوم، وإمامٌ قُدْوة، وأُسوةٌ حسنة .

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . . صادقٌ ولو قابَلَتْك المنايا، شُجاعٌ ولو قاتلتَ الأُسُود، وجَوَادٌ ولو سُئلت كلَّ ما تملِك، فأنتَ المِثالُ الراقي والرمزُ السامي .

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . . سَبَقْتَ العالَمَ ديانةً وأمانةً وصيانةً ورزانةً ، وتفوَّقْتَ على الكُلِّ عِلْمًا وجِلْمًا وكرمًا ونبلاً وشجاعةً وتضحيةً »(١) .

<sup>(</sup>۱) «محمد كأنك تراه» (ص٦٥ ـ ٦٧).

الطُّهْرُ في أرقى مشاهِدِه، وذُكِر معك الفضيلةُ في أجمل صورها، وذُكِر معك الطُّهْرُ في أرقى مشاهِدِه، وذُكِر معك العدلُ في أسمى معانيه.

هَ كُتِب اسمُكَ بحروف من نور في قلوب الموحِّدين. . فلو شَقَقْتَ كُلَّ قلب لِرأيتَك محفورًا في النِّياط، مكتوبًا في السُّويداء، مرسومًا في العُروق.

واللَّه لو شُقَّ قلبي في الهَوَى قطعًا وأبصر اللَّحْظُ رسمًا في سُويْداهُ لكنتَ أنت الذي في لوحِه كُتبَت ذكْرَاه أو رُسِمَت بالحُبِّ سِيماه لكنتَ أنت الذي في لوحِه كُتبَت في العَبْ سِيماه

المؤيّد ماحبُ الغُرَّة والتبجيل، المذكورُ في التوراةِ والإنجيل، المؤيّد بجبريل. . بَشَّرَت بك الرُّسُل، وأخبَرَتْ بك الكُتُبُ، وحَفَلت باسمك التواريخُ، وتشرَّفت بك النوادي، وعَمَّ ذكرُك الحواضرَ والبوادي، وتضوَّعت بذكرك المجامع، وصَدَحتْ بذكراك المنائر، ولَجْلَجَتْ بحديثك المنابر.

مَ عُصِمتَ من الضلالة والغواية، ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ [النجم: ٢]، وحُفِظت من الهوى ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ [النجم: ٣].

الله مُك شريعة، ولفظُك دِين، وسُنَّتك وَحْيٌ، ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَحْيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الله لِنتَ الْجانب، سَهْلُ الخليقة، يسيرُ الطبع، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

مَ ظَاهِرُ الْعِنَاية، ملحوظٌ بعينِ الرعاية، منصورُ الراية، مُوفَقَّ محظوظ، مُظفَّرٌ مفتوحٌ عليه ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ [الفتح: ١].

الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ وأنار لك دَرْبَك، وغَفَر لك ذَنْبَك ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢].

□ لا يُقال لغيرك هذا الشُّعر:

الشمسُ من حُسَّادِه والنصرُ من أين الثلاثةُ من ثلاث خلاله مضت الدُّهورُ وما أَتَيْنَ بَمثله

قرنائه والحمدُ من أسمائه من حُسنه وإبائه ومضائه ولقد أتى فعجرَ ثن عن نُظرائه

\* عظيمٌ كلَّ العظمة:

وهو السماء في الأرض، وهبّة السماء للأرض، كان رَاكُ وهو في حدود نفسه وضيق مكانه ـ يتسعُ في الزمن من حيثُ لا يَرىٰ ذلك أحدٌ ولا يعلمه، وكأنما كانت شمسُ اليوم الذي سينتصرُ فيه ـ قبل أن يُشرق على الدنيا ـ مشرقةً في قلبه.

أراد اللَّهُ تعالى أن يبدأ هذا الجليلُ العظيم من أَسْمى خِلالِ الجلال والعظمة ، ليكونَ أولُ أمره شهادةً بكماله ، فكانت الحسنةُ فيه بشهادة السيئة من قومه ، فحِلْمه بشهادة رُعونتهم ، وأَناتُه وحِلْمه بدليل طيشهم ، وحِكمته ببرهانِ سفاهتهم .

الدنيئة في مقابلة إنسانها المتفرِّد، هذه القبضة من التراب قبضة سفيهة تحاول ردَّ الممالكِ الإسلاميةِ أن تنشأ نشأتها وتعمل في التاريخ عملها.

العنقود الإسلامي العظيم الذي امتلا حَبًّا، كُلُّ حَبَّةٍ فيه مملكة.

الناس بقول القائل: ﴿ وَالذَّي نَفْسَي بَيْدَهُ هُو أُولَى النَّاسُ بِقُولُ القَائل:

زَمَانُكَ بُستانٌ وَعصْرُكَ أَخضَرُ دَخَلْتَ على تاريخنا ذاتَ لَيْلَة وَكُنْتَ فَكَانَتْ في الحقول سَنَابِلٌ لَمَسْتَ أَمَانينا فَصَارَتْ جَدَاوِلاً تُعَاوِدُني ذَكْراكَ في كُلِّ لَحْظَة (١) وتأبَى جراحي أَنْ تَضُمَّ شفاهًا أَنْتَ عُمْرُنا أَنْتَ عُمْرُنا أَنْتَ عُمْرُنا

وذكراكَ عصفورٌ مِنَ القَلْبِ يَنْقُرُ فَرَائِحَةُ التَّارِيخِ مَسْكُ وَعَنْبَرُ وَكَانَ صُنُوبَرُ وَكَانَ صُنُوبَرُ وَكَانَ صُنُوبَرُ وَكَانَ صُنُوبَرُ وَكَانَ صُنُوبَرُ وَلَازِلْتَ تُمْطُرُ وَلَازِلْتَ تُمُطُرِ وَيُورِقُ فَكْرِي حِينَ فيك أُفَكِّرُ وَيُورِقُ فَكْرِي حِينَ فيك أُفَكِّرُ وَيُورِقُ فَكْرِي حِينَ فيك أُفَكِّرُ كَانَ جَرَاحَ الحُبِّ لا تَتَخَثَّرُ كَانَ جَرَاحَ الحُبِّ لا تَتَخَثَّرُ وَأَنْتَ المُطَهَّرُ (١) وَأَنْتَ المُطَهَّرُ (١)

□ ونبضُ فؤادنا ووَجيبُ قلوبنا قاصِرٌ على حُبِّ رسول اللَّه ﷺ

بعد حب اللَّه عز وجل -:

قصر ْتُ عَلَيْكَ العُمْرَ وهو قصيرُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ فَوَادي لها عَرْشُ وَأنتَ مَليكُهُ وَانتَ مَليكُهُ وما انَتَقَضَتْ يومًا عليكَ جَوانحِي حبيبُ (٣) إذا غَنَّى اليراعُ بَمَدَحه فَدينُكَ مَحْرُوسٌ ورَبُّك حَافظٌ عَدينُكَ مَحْرُوسٌ ورَبُّك حَافظٌ

وغَالَبتُ فيك الشَّوْقَ هو قَديرُ لها الحُبُّ جُنْدٌ والولاءُ سَفَيرُ ودُونَك من تلك الضَّلُوع سَتُورُ وَلاَ حَلَّ في قلبي سواكَ أميرُ سَرَتْ بالمَعَالي هزَّةٌ وسُرورُ وأنت على مُلْك القلوب أميرُ وأنت على مُلْك القلوب أميرُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: تعاودني ذكراك كل عشيَّة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأنت لنا الآمالُ أنت المُحَرِّرُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مَليكٌ.

### \* ﴿ وَالضُّحَىٰ ﴿ ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ :

لَمسةُ من حَنان ، ونسمةٌ من رحمة ، وطائفٌ من وُدِّ ، ويدٌ حانيةٌ تمسحُ على الآلام والمواجع ، وتَنسَّمُ بالرَّوْح والرضى والأمل ، وتسكبُ البَرْدَ والطمأنينة واليقين . . كلُّها خالصةٌ للنبي ﷺ ، كلُّها نجاءٌ له من ربِّه ، وتَسْرِيةٌ وتَسليةٌ وترويحٌ وتطمين ، كلُّها أنسامٌ من الرحمة ، وأنداءٌ من الوُدِّ ، وألطافٌ من القربى ، هَدْهَدةٌ للرُّوح والخاطِر والقلب .

يُقسِمُ اللَّهُ سبحانه وتعالى بهذين الآنينِ الرائقيْنِ الموحيَيْن. الضحى الرائق الصافي، والليلِ الساجي الذي يَرقُّ ويسكنُ ويصفو، وتغشاه سحابةٌ رقيقةٌ من الشجَى الشفيف، والتأمَّلِ الوديع. أَشَفُّ آنَيْنِ تسري فيهما التأملات، وتتصل الرُّوحُ بالوجود، وخالق الوجود، وتُحِسُّ بعبادة الكون كلَّه لمبدعِه، وتوجِّهُه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء، ويعيشُ القلبُ في أنسٍ من هذا الوجود الجميل الحيِّ.

ما تَرككَ ربُّك مِن قبلُ أبدًا، وما قَلاك من قبلُ قطُّ، وما أخلاك مِن رحمته ورعايته وإيوائه. ما انقطع عنك بِرُّه وما ينقطع أبدًا. . ألا تَجدُ مصداقَ هذا في حياتك؟ ألا تُحِسُّ مسَّ هذا في قلبك؟ ألا ترى أثرَ هذا في قلبك؟ .

رحمته عليك سابغة، ورضاه يغمُرك. . هو رَاعيكَ وكافلُك، ما غاضَ مَعينُ فضلهِ وفيضُ برِّه.

\* ﴿ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ﴾:

إن لك عنده في الآخرة من الحُسني خيرًا مما يُعطيك منها في الدنيا.

### \* ﴿ وَلَسُو ْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ :

□ قال بعض العلماء: «يعطيه في الدنيا مِن إتمام الدين وإعلاء كلمة الله، والنصر على الأعداء»(١).

□ «إنه ليدَّخرُ لك ما يُرضيك من التوفيق في دعوتك، وإزاحةِ العقبات من طريقك، وغلبة منهجك، وظهور حقك»(٢).

وليس بعد الرِّضي مطلب. . لَمَّا بيَّن أَن الآخرةَ خير له ﷺ من الأُولى، ولكنه لم يُبيِّن أَن ذلك التفاوت إلى أيِّ حدٍّ يكون، فبيَّن بهذه الآية مقدار ذلك التفاوت، وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسولُ ويرتضيه ﷺ.

والجمهورُ أنه في الآخرة، وقد فَصَّله في بعض المواضع، وأعظمها ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكَ رَبُكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وهو المقامُ الذي يَغبطُه عليه الأوَّلون والآخرون كما في حديث الشفاعة العظمى، حين يتخلَّىٰ كلُّ نبيِّ ويقول: «نفسي نفسي»، حتى يَصلوا إلى النبي ﷺ فيقول: «أنا لها أنا لها»، ومنها الحوضُ المورود، والكوثر، ومنها الوسيلة، وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلاَّ لعبد واحد، وإذا كانت لعبد واحد فمن يستقدمُ عليها، وإذا رجا ربَّه أن تكون له، طلب من الأمة طلبها له، فهو مما يؤكِّدُ أنها له، وإلاَّ لَمَا طَلَبها ولا ترجَّاها، ولا أمر بطلبها له، وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق، إذ الخلقُ أفضلُهم الرسل، وهو ﷺ مقدَّمٌ عليهم في الدنيا(٣).

<sup>(</sup>١) «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم (ص٢٨٠) ـ مكتبة ابن تيمية .

<sup>(</sup>۲) «الظلال» (۲/ ۲۹۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «تتمة أضواء البيان» (ص ٢٨٠ ـ ٢٨١).

□ عن على بن عبداللَّه بن عباس، عن أبيه وطف قال: «عُرِض على رسول اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه على أمته كَنزًا كَنزًا، فسُرَّ بذلك، فأنزل اللَّه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كلِّ قصر ما ينبغي له من الأزواج والحدم».

□ قال الحافظُ ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٥٢٢): «رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا لا يُقال إلا عن توقيف»(١).

□ قال الفخر الرازي: «أمَّا لو حَمَلنا هذا الوعدَ على أحوالِ الدنيا، فهو إشارةٌ إلى ما أعطاه اللَّه تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر، ويومَ فتح مكة، ودخولِ الناس في الدين أفواجًا، والغَلَبةِ على قُريظة والنضير

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٧٤): «الحديث رواه ابن جرير ـ كما قال الحافظ ابن كثير ـ (٣٠/ ٢٣٢) من طريقين عن الأوزاعي في أحدهما «عمرو بن هاشم البيروتي» الراوي عن الأوزاعي، وهو ضعيف، وفي الأخرى «روّاد بن الجراح» مختلف فيه، وهو مختلط، فأظن من وَثَقه لصدقه وديانته، ومن جرحه فلأنه اختلط.

وأخرجه الحاكم وصححه (٢/ ٥٢٥) وتعقّبه الذهبي قائلاً: "تفرّد به عصام بن روّاد عن أبيه وقد ضُعف»، وأخرجه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، قال الهيثمي: «ورواية «الأوسط» قال رسول اللَّه ﷺ: «عُرض عليَّ ما هو مفتوح لأمتي من بعدي، فسرنّي، فأنزل اللَّه ﴿وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ﴾»، فذكر نحوه، وفيه «معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبير» حسن»، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢١٢) عن الطبراني، وفيه عمرو بن هاشم البيروتي، ثم قال: هذا حديث غريب من حديث علي بن عبداللَّه بن العباس لم يروه عنه إلا إسماعيل، ورواه سفيان الثوري عن الأوزاعي، عن إسماعيل مثله.

وإجلائهم، وبَثِّ عساكرِه وسراياه في بلاد العرب، وما فُتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن، وهدَم بأيديهم من ممالكِ الجبابرة، وأنهبهم من كنوز الأكاسرة، وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب وتهيَّب الإسلام وفشوِّ الدعوة.

واعلم أن الأولى حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة ١١٥ اهـ.

□ «فهذه آیة جامعة لوجود الکرامة، وأنواع السعادة وشتات الإنعام
 فی الدارین والزیادة»(۲) .

# \* ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ :

مناجاةٌ حُلوة، وحديثٌ وَدود.

الم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونيسر لك أمرها؟ ونجعلها حبيبة لقلبك، ونَشْرَعْ لك طريقَها؟ ونُنرْ لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة؟!.

فَتِّش في صدرك ، ألا تجدُ فيه الرَّوْحَ والانشراح والإشراق والنور؟ واسْتَعِدْ في حَسِّك مَذاقَ هذا العطاء، ألا تجدُ معه المتاعَ مع كلِّ مشقةٍ، والراحة مع كلِّ تعب، واليُسْرَ مع كلِّ عسر، والرضى مع كلِّ حرمان؟.

أَمَا شرحنا لك صدرك فصار وسيعًا فسيحًا لا ضيقَ فيه، ولا حَرَجَ، ولا هَمَّ، ولا غمَّ، ولا حَزَن، بل ملأناه لك نورًا وسرورًا وحبورًا؟!.

أما شرحنا لك صَدْرَك وملأناه حِكمةً ورحمةً وإيمانًا وبِرًّا وإحسانًا؟ .

◘ شرحنا لك صدرك، فوسيعْتَ أخلاقَ الناس، وعَفُوتَ عن

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.

<sup>(</sup>٢) «الشفا في التعريف بحقوق المصطفئ» للقاضي عياض.

تقصيرهم، وصَفَحْتَ عن أخطائهم، وسَترتَ عيوبَهم، وحَلُمْتَ على سَفيههم، وأعرضتَ عن جاهلهم، ورَحِمْتَ ضعيفَهم.

□ شرحنا لك صدرك، فكنُتَ كالغيث جُودًا، وكالبحر كَرَمًا، وكالنسيم لُطفًا، تُعطي السائل، وتَمنحُ الراغب، وتُكْرِمُ القاصد، وتجودُ على المؤمّل.

□ شرحنا لك صدرك، فصار بردًا وسلامًا يُطفئ الكلمة الجافية،
 ويُبرِّدُ العبارة الجارحة، فإذا العفو والحلمُ والصَّفحُ والغفران.

الله صَدْرَك، فصبرتَ على جفاء الأعراب، ونَيْلِ السفهاء، وعَجْرفة الجبابرة، وتطاوُلِ التافهين، وإعراضِ المتكبِّرين، ومَقْتِ الحَسَدةِ، وسِهامِ الشامتين، وتجهُّم القرابة.

□ شرحنا لك صدرك، فكنت بسَّامًا في الأزمات، ضحَّاكًا في المُلمَّات، مسرورًا وأنت في عَين العاصفة، مطمئنًا وأنت في جَفنِ الرَّدَى، تُداهمُك المصائبُ وأنت ساكن، وتلتفُّ بك الحوادثُ وأنت ثابت؛ لأنك مشروحُ الصدر، عامرُ الفؤاد، حيُّ النفس.

□ شرحنا لك صدرك، فلم تكن فظًا قاسيًا غليظًا جافيًا، بل كنت رحمةً وسلامًا وبرًّا وحنانًا ولُطْفًا، فالحِلمُ يُطلبُ منك، والجُود يُتَعلَّمُ من سيرتك، والعفو يُؤخذ من ديوانك.

### \* ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾:

□ في البخاري عن ابن عباس ظفي : «شرح الله صدر و للإسلام».

◘ وعن ابن كثير: «نوَّرْناه وجَعلناه فسيحًا رحيبًا واسعًا، كقوله:

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهُدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ [الانعام: ١٢٥]».

والذي يشهدُ له القرآن أنَّ الشَّرْح هو الانشراحُ والارتياحُ، وهذه حالةُ نتيجة استقرارِ الإيمانِ والمعرفة والنورِ والحكمة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، بيان لشرح الصدر للإسلام.

كما أنَّ ضِيقَ الصدر دليلٌ على الضلال، ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الانعام: ١٢٥].

الله وفي حاشية الشيخ «زادة» على «البيضاوي» قال: «لم يُشرحُ صَدْرُ البيضاوي» قال: «لم يُشرحُ صَدْرُ أحدٍ من العالمين، كما شُرح صدره الله الله وسع علوم الأولين والآخرين، فقال: «أوتيتُ جوامعَ الكلم»..» اه.

ومرادُه بعلوم الأوَّلين والآخرين، ما جاء في القرآن من أخبارِ الأمم الماضية مع رُسلهم وأخبارِ المعاد، وما بينه وبين ذلك مَّا علَّمه اللَّه تعالىٰ.

□ «والذي يظهرُ ـ واللَّه تعالىٰ أعلم ـ: أن شرح الصدر المُمْتَنَّ به عليه عَلَيْهِ، أوسعُ وأعمُّ من ذلك، حتى إنه ليشملُ صَبْره وصَفْحَه وعَفْوه عن أعدائه، ومقابلتَه الإساءة بالإحسان، حتى إنه ليسَعُ العدوَّ، كما يسعُ الصديق، كقصه عودته من «ثقيف»: إذْ آذوه سفهاؤهم، حتى ضاق ملكُ الجبال بفعلهم، وقال له جبريل الليكا : «إن ملك الجبال معيى، إن أردت أن يُطبقُ عليهم الأخْشبَينِ فَعَل»، فينشرحُ صدره إلى ما هو أبعد من ذلك، ولكأنهم لم يُسيؤوا إليه، فيقول على اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يُخرجَ اللَّهُ من أصلابهم من يقول: لا إله إلا اللَّه يعلمون، إني لأرجو أن يُخرجَ اللَّهُ من أصلابهم من يقول: لا إله إلا اللَّه يعلمون، إني لأرجو أن يُخرجَ اللَّهُ من أصلابهم من يقول: لا إله إلا اللَّه

محمد رسول اللَّه» ﷺ (١٠).

# \* ﴿ أَلُمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ :

□ «نَمْلأه إيمانًا وحِكمةً ورأفةً وعِلمًا ورحمةً، فانفسح جدًّا حتى وَسعَ مناجاةً الحقِّ ودعوةً الخلق، فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه، ومع الخلق بفيضٍ أنوارِه وشعاعِه»(١).

□ قال ابنُ القيم: «شَرَح اللَّه صَدْرَ رسولِهِ أَتَمَّ الشرح، ووضع عنه وزرَه كلَّ الوضع، ورَفَع ذِكرَه كلَّ الرفع».

### \* ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ (٣) :

□ قال أبو حيان: «هو كنايةٌ عن عِصمته ﷺ من الذنوب وتطهيرِه من الأرجاس».

□ وقال ابن جرير: «وغَفَرْنا لك ما سَلَف من ذنوبك، وحَطَطْنا عنك ثُقُل أيام الجاهلية التي كنتَ فيها».

□ وقال ابن كثير: «هو بمعنى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذُنْبِكَ وَمَا
 تَأْخُرَ ﴾ [الفتح: ٢]».

◘ قال ابن القيم: «وأمَّا وَضعُ وِزرِهِ: فكيف لا يُوضَع عنه ومَن في

<sup>(</sup>۱) «تتمة أضواء البيان» (۹/ ۳۰۸\_۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي (٢/ ١١٦) ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٣) سنذكر مبحث «العصمة» بالتفصيل في كتابنا التالي «الكوكب الدُّرِّي في خصائص النبي

السماوات والأرض ودوابُّ البَرِّ والبحرِ يستغفرون له؟!!».

### \* ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ :

◘ للَّه درُّ حسانِ بنِ ثابت وهو يقول:

أُغَــرُّ عَلَيْه للنُّبُــُوَّة ُخاتَــمٌ وضَــمَّ الإلهُ اسْـمَ النبيِّ إلى اسمه وَشَــقَّ لهُ من اســمه ليُجــلَّهُ

منَ اللَّه مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ ويُشْهَدُ ويُشْهَدُ إِذَا قَالَ في الخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ «أَشْهَدُ» فَذُوا العرش محمودٌ وهذا محمدُ (۱)

رفعناه في الملأ الأعلى، ورفعناه في الأرض، ورفعناه في هذا الوجود جميعًا. . رفعناه فجعلنا اسمَه مقرونًا باسم اللَّه كُلَّمَا تحرَّكَتْ به الشِّفاه: «لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه ﷺ»، وليس بعد هذا رفع، وليس وراء هذا منزلة، وهو المقامُ الذي تفرَّد به ﷺ دون سائر العالمين.

□ ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ، حين قَدَّر اللَّهُ أن تمرَّ القرون، وتَكِرَّ الأجيال، وملايينُ الشِّفاهِ في كلِّ مكانٍ تهتفُ بهذا الاسمِ الكريم مع اللَّه والتسليم، والحبِّ العميق العظيم.

□ ورفعنا لك ذكرك، وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهيِّ الرفيع، وكان مُجردُ الاختيارِ لهذا الأمر رفعةَ ذكرٍ لم يَنَلْها أحدٌ من قبلُ ولا من بعدُ في هذا الوجود.

□ ورفعنا لك ذكرك: هو حسِّي في الأذان والإقامة، وفي الخُطب على المنابر، وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة.

ا ومِن رَفْع الذكرِ معنَّى - أَيْ من الرفعة -: ذِكرُه ﷺ في كتب الأنبياء (١) «ديوان حسان بن ثابت» (ص١٣٤).

قبله، حتى عُرِف للأمم الماضية قبل مجيئه.

□ وجعل اللَّهُ الوحيَ ذكرًا له ولقومه، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَّكُ مَلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ آَنِكُ وَإِنَّهُ لَذَكْرٌ لَكَ وَلَقَوْمُكَ ﴾ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكُ وَلَقُومُكَ ﴾ [الزخرف: ٤٣ ـ ٤٤]، ومعلومٌ أن ذِكرَ قومه ذكرٌ له.

□ ومِن رفع ذِكرِه توجيهُ الخطاب إليه بالنبوة والرسالة: «يا أيها الرسول»، «يا أيها النبي» والتصريح به في مقام الرسالة «محمد رسول الله».

□ قال الشافعي عن مجاهد في تفسير: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرُكَ ﴾: «لا أُذْكَر إلا أَذْكر إلا أَذْكر إلا أَذْكر الله على عن محمدًا رسول الله ».

قال الشافعي يعني: «ذِكرَه عَيَّكُ عند الإيمان باللَّه تعالى والأذان، ويُحتمل ذِكرُه عند تلاوة القرآن، وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية.

فالفاعلُ للطاعة أو الكافُّ عن المعصية امتثالاً لأمر اللَّه تعالى به ذاكرٌ للنبي ﷺ بقلبه؛ لأنه المُبلِّغُ لنا عن اللَّه تعالى، وهذا أعمُّ من الذِّكر باللسان، فإنه قاصرٌ على الإسلام والأذان والتشهُّد والخطبة ونحوها.

قال الشافعي: فلم تُمْسِ بنا نعمةٌ ظَهرت ولا بَطَنَتْ نِلْنا بها حظًا في دين أو دُنيا، أو دُفع عنا بها مكروهٌ فيهما، أو في واحد منهما، إلاَّ ومحمدٌ سبُها».

#### \* ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾ :

\* ذُكِرْتَ في الكتب المُتقدِّمة، وجُعِل ذِكرُك في القرآن مقرونًا بذكره

وهذا منتهى قمة الثناء. قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [النساء: ٦٣]، ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالسَّاهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

\* جَعَل اللَّه طاعتك طاعته، وبيعتك بيعته ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠]. اللَّهَ ﴾ [النتح: ١٠].

□ مُلِئ العالَمُ من أتباعك، كلُّهم يُثنون عليك، ويُصلُّون عليك،
 ويَحفظون سُنتك، بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلاَّ ومعها سُنَّة، فهم يَمتثِلون في الفريضة أمرَ اللَّه، وفي السُّنَّة أمرك.

لا تأنف السلاطينُ من اتِّباعك، والقُرَّاءُ يَحفَظون ألفاظَ منشورك، والمُفسِّرون يُفسِّرون معاني فُرقانِك، والوُعَّاظُ يُبلِّغون وَعْظَك، بل العلماءُ والسلاطين يَشْرَفون بخدمتك.

يَذَكُرُكَ كُلُّ مُصَلِّ وكُلُّ مُسَبِّحٍ وكلُّ حاجٍّ وكلُّ خطيب، فهل تطلب مجدًا أعلَىٰ مِن هذا؟ أنت مذكورٌ في التوراة والإنجيل، ومُنوَّهٌ باسمك في الصُّحُف الأُولَىٰ، والدواوينِ السابقة، اسمُك يُشادُ به في النوادي، ويُذكر في الحواضِرِ والبوادي، ويُمدَح في المحافِل، ويُكرَّرُ في المجامع.

□ رفعنا لك ذكرك، فسار في الأرض مَسيرَ الشمس، وعَبَر القَّارات عُبور الريح، وسافر في الدنيا سَفَرَ الضوء، فكلُّ مدينةٍ تَدرِي بك، وكلُّ بلدٍ يَسمعُ بك، وكلُّ تسألُ عنك.

◘ رفعنا لك ذِكرَك، فصرِ ْتَ حديثَ الرَّكْب، وقِصَّةَ السَّمَر، وخَبَرَ

المجالس، وقضيةَ القضايا، والنبأ العظيمَ في الحياة.

الوجود، نُسِي الناسُ إلا أنت، وسقطت الأسماءُ إلا اسمك، ومَا أغفِل من دفتر الوجود، نُسِي الناسُ إلا أنت، وسقطت الأسماءُ إلا اسمك، وأغفِل العظماءُ إلا ذاتك، فمن ارتفع ذكره من العباد عندنا، فبسبب اتباعك، ومن العظماءُ إلا داتك، فمن ارتفع ذكره من العباد عندنا، فبسبب اتباعك، ومن حفظ اسمه فبسبب الاقتداء بك. . ذهبت آثارُ الدول وبقيت آثارُك، ومحيت مآثرُ السلاطين وبقيت مآثرُك، وزالت أمجادُ الملوك وخُلِد مجدُك، فليس في البشر أشرحُ منك صَدْرًا، ولا أرفعُ منك ذكرًا، ولا أعظمُ منك قدرًا، ولا أحسنُ منك أثرًا، ولا أجملُ منك سيرًا.

إذا تشهَّد مُتشهِّدٌ ذَكَرك مع اللَّه، وإذا تهجَّد متهجِّدٌ سمَّاك مع اللَّه، وإذا خَطب خطيبٌ نوَّه بك مع اللَّه.

\* ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ، رِفعةٌ تتلاشىٰ عندها رفعةُ غيرك من الخَلْق كلِّهم .

رفعنا لك ذِكرك عند جميع العالَمين العقلاء بالصِّدق والأمانة والحِلم والرَّزانة ومكارم الأخلاق وطهارة الشَّيم وانتفاء شوائب النقص، حتى ما كانت شُهرتُك عند قومك قبلَ النبوَّة إلا «الأمين»، وكانوا يضربون المَثلَ بشمائلك الطاهرة، وأوصافك الزاهرة الباهرة.

ولك الفضائلُ والمناقبُ والشمائلُ التي لا تُضبَطُ بالوصف، ولا يُحصيها وَصفٌ أو حَصر.

# \* ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾:

- عن أنس خطف قال: قال رسول اللّه ﷺ: «لقد أُنْزلت علي آيةٌ هي أحبُ إلي من الدُّنيا جميعًا: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿عظيمًا ﴾»(١).
- - ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾: «الحديبية». الحديبية».

الوعن البراء قال: «تَعُدُّون أنتم الفَتْحَ: فَتْحَ مَكَة ، وقد كان فَتْحُ مَكَة فَتْحَ مَكَة ، وقد كان فَتْحُ مَكَة فَتْحًا ، ونحن نَعُدُّ الفتح بَيْعة الرِّضوان يومَ الحُدَيْبية ، كُنَّا مع رسول اللَّه عَيَيْكِيْ خَمْسَ عشرة مِئةً . . والحُديبيةُ بئرٌ (٣) .

• وفي حديث سهل بن حُنيف: «فنزل القرآنُ على رسول اللّه عَلَيْهُ، فأرسل إلى عمرَ، فأقرأه إياه، فقال: يا رسول اللّه، أو فتح هو؟! قال: «نعم».. فطابت نفسه (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري، والترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٠/ ٥٣٢ ، ٥٣٣ ، ١٨٥٦ ، ١٨٥٦١ ، ١٨٦٧١)، والبخاري (٢١٥٠ )، وابن حبان (٤٨٠١) والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٠١)، والبيهقي (٩/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٤٨/٢٥، ٣٤٩) (١٥٩٧٥)، والبخاري (٤٨٤٤)، ومسلم (١٧٨٥) والنسائي في «الكبرئ» (١١٥٠٤)، والبيهقي (٩/ ٢٢٢، ٢٢٣)، وابن أبي شيبة (٤٣٨/١٤، ٤٣٩)، (١٥//١٥-٣١٩)، والطبراني (٥٦٠٤) (٦/٩١).

□ قال الشعبيُّ: «نزلت ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ بالحديبية، وأصاب في تلك الغزوة ما لم يُصِبْ في غزوة؛ أصاب أن بُويع بيعة الرِّضوان، وغُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر، وظَهَرت الرُّومُ على فارس، وبَلَغ الهَدْيُ مَحِلَّه، وأُطعِموا نخلَ خيبر، وفرح المؤمنون بتصديق النبي ﷺ وبظهورِ الروم على فارس (١٠).

□ وقال الزُّهريُّ عن صُلح الحديبية: «فما فُتح في الإسلام فتحٌ قبلَه كان أعظمَ منه، إنما كان القتالُ، حيث التقى الناسُ، فلما كانت الهُدنة، ووُضِعت الحرب، وأمِنَ الناسُ بعضُهم بعضًا، والتَقَوا، فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يُكلَّمْ أحدٌ في الإسلام يَعقل شيئًا إلاَّ دخل فيه، ولقد دَخَل في تَيْنِكَ السَّنتين (٢) مِثلُ مَن كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر».

□ قال ابن هشام: «والدليلُ على قول الزهريِّ: أن رسول اللَّه ﷺ خَرَج إلى الحديبية في ألفٍ وأربعمِئةٍ في قولِ جابر بن عبداللَّه، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتينِ في عشرة آلاف».

فَرِح قلبُ رسولِ اللَّه ﷺ الكبيرُ فرحًا كبيرًا بهذه السورة، فرح قلبُه بالفتح، الذي كان فتحًا في الأرض، وفتحًا في الدعوة، وفتحًا في النُّفوس والقلوب، تُصوِّرُه بيعةُ الرضوان وشفافيةُ المُبايِعِين ووضاءتُهم وتكريمُ اللَّهِ لهم ورضاه عنهم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲۱/۲۱)، و«تفسير عبدالرزاق» (۲/۲۲)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) "بين صلح الحديبية وفتح مكة».

فَرح بالفتح المبين، وفَرح بالمغفرة الشاملة، وفَرح بالنعمة التامة، وفَرح بالنعمة التامة، وفَرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم، وفَرح بالنصر العزيز الكريم، وفَرح برضى الله عن المؤمنين ووص فهم ذلك الوصف الجميل.

#### \* والفتوحاتُ على رسول اللَّه ﷺ كثيرة:

فُتحت لك القلوبُ فغَرَسْتَ فيها الإيمان، فُتحت لك الضمائرُ فبَنَيْتَ فيها الفضيلة، فُتحت لك الصُّدورُ فرفَعْتَ فيها الحقَّ، فُتحت لك البلدانُ فنشرت بها الهُدئ، وفتحنا لك كنزَ المعرفة، وديوانَ العلم، ومستودعَ التوفيق، وفتحنا بدعوتك القلوبَ الغُلْفَ، والعيونَ العُمْيَ، والآذانَ الصُمَّ.

فتحنا لك، فتدَّفقَ العلمُ النافعُ من لسانك، وفاض الهُدَىٰ المباركُ من قلبك، وسَحَّ الجُودُ من يمينك.

وفتحنا لك، فحُزْت الغنائم وقسَمْتَها، وجَمَعْتَ الأرزاق ووزَّعْتَها، وحَصُلْتَ على الأموال وأنفقتَها.

وفتحنا لك بابَ العلم - وأنت الأُمِّيُّ الذي ما قرأ وكَتَب -، فصار العلماءُ يَنْهَلُون من بحار علمك . .

قَطَفَ الرجالُ القَولَ قبل نباته وقطفت أنت القول لَمَّا نوَّراً وفتحنا عليك الخير، فوصَلْتَ القريب، وأعطيت البعيد، وأشبعت الجائع، وكَسَوْتَ العاري، وواسيْت المسكين، وأغنيْت الفقير برزق مولاك. فتحت له القلاعُ واللهن والقرئ، فهيْمنَ دينُه، وارتفعت رايتُه، وانتصرت دولتُه، فهو مفتوحٌ عليه في كلِّ خيرٍ وبرِّ وإحسانٍ ونصرٍ وتوفيق. فتحت له فتوحُ العبارة، وأعطي جوامعَ الكلم، وفتوحَ الحلاوة في

الباطن، فهو الذي يَبيتُ عند ربِّه يُطعمُه ويَسقيه. . وفُتحت له أقطارُ السماوات، فتجاوز طِباقَها طَبَقًا بعد طبق إلى سِدْرَة المنتهى، فُتحت له أبوابُ الجِنانِ فرأىٰ ما فيها ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم: ١٧].

#### \* أنواع العطايا في آيات الفتح:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿ لَهُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ إِنَّ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٢:١].

□ قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «ما جَمَع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا، وذلك خَمسة أشياء:

أحدها: الفتحُ المبين.

والثاني: مغفرةُ ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر.

والثالث: هدايتُه الصراطَ المستقيم.

والرابع: إتمامُ نعمته عليه.

والخامس: إعطاءُ النصر العزيز.. وجَمَع سبحانه له بين الهُدئ والنصر؛ لأن هذين الأصليْن بهما كمالُ السعادة والفلاح، فإنَّ الهدئ هو العلمُ باللَّه ودينه، والعملُ بمرضاته وطاعته، فهو العلمُ النافع والعملُ الصالح، والنصرُ والقُدرةُ التامة على تنفيذ دينه.

فالحُجةُ والبيانُ والسيفُ والسِّنان، فهو النصرُ بالحجة واليد، وقَهَر قلوبَ المخالفين له بالحجة، وقَهَر أبدانهم باليد»(١).

<sup>(</sup>١) «بدائع الفوائد» (٢/ ١٦).

\* ﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾: «بإظهاره إياك على عدوِّك، ورَفْعِه ذِكرَك في الدنيا، وَغَفْرانه ذنوبك في الآخرة.

\* ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾: ويُرشدك طريقًا من الدِّين لا اعوِجاجَ فيه، يستقيمُ بك إلى رضا ربِّك.

\* ﴿ وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾: وينصرك اللَّهُ على سائر أعدائك ومَن ناوَأَكَ، نصرًا لا يَغْلِبُه غالبٌ، ولا يَدْفَعْه دافعٌ؛ للبأس الذي يُؤيِّدك اللَّهُ به، وبالظَّفَر الذي يُمِدُّكُ به "(١).

# \* ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ إِنَّ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾:

الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . وهذا قول الحسن، الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . وهذا قول الحسن، وهو أظهرُ الأقوال، ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آيةً وحفظًا للوحي من استراق الشياطين له على أنَّ ما أتى به رسولُه حقٌ وصدقٌ، لا سبيلَ للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد أحرس بالنجم إذا هَوَىٰ رَصَدًا بين يدي الوحي، وحَرَسًا له .

وبين المقسَم به والمُقسَم عليه من التناسب ما لا يَخفى؛ فإن النجومَ التي تَرمي الشياطينَ آيةٌ مَن آيات اللَّه، يَحفظُ بها دينَه ووحيَه وآياته المنزَّلةَ على رسوله، بها ظَهَر دينُه وشَرعُه، وأسماؤه، وصفاته، وجُعلَت هذه النجومُ المشاهَدة خَدَمًا وحَرسًا لهذه النجوم الهاوية.

وَنَفَىٰ سبحانه عن رسوله ﷺ الضلالَ المنافيَ للهدي، والغَيَّ المنافيَ

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» (٢١/ ٢٤٤\_ ٢٤٥).

للرشاد، ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه، والرشاد في عمله، وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادتُه وفلاحُه، وبهما وصف النبي على خلفاءَه، فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهْدِيِّنَ من بعدي (()) ، فالراشد ضدُّ الغاوي، والمَهْدِيُّ ضدُّ الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحبُ الهدى ودين الحق، ولا يَشتبِهُ الراشدُ المَهدِيُّ بالضالِّ الغوي الآ على أجهلِ خلق الله، وأعماهم قلبًا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية.

ك وللَّه درُّ القائل:

وما انتفاع أخي الدنيا بناظر إذا استوت عنده الأنوار والظُّلَم وما انتفاع أخي الدنيا بناظر ألله وما الله وتأمَّل كيف قال سبحانه: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم ﴾ ولم يقل: «ما ضلَّ محمدٌ»، تأكيدًا لإقامة الحُجَّة عليهم بأنه صاحبُهم، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا عي ولا ضلال، ولا ينقمون عليه أمرًا واحدًا قط». اهمن كلام ابن القيم.

\* ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴿ إِنَّ هُو َ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٤]:

□ قال ابن القيم: «قال سبحانه يُنزِّهُ نُطقَ رسوله أن يَصدُرَ عن هوًى، وبهذا الكمال هداه وأرشده، وقال: ﴿ وَمَا يَنطقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴾ ولم يقل: «وما ينطق بالهوىٰ ؛ لأن نُطقَه عن الهوىٰ أبلغُ، فإنه يتضمَّنُ أن نُطقَه لا يَصدرُ عن هوَّىٰ، وإذا لم يَصدرُ عن هوَّىٰ فكيف ينطقُ به؟! فتضمَّن نَفْيَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه ابن حبان، وصحَّحه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

الأمرَيْن: نفيَ الهوىٰ عن مصدر النطق، ونفيه عن النطق نفسه، فنطقه بالحقّ، ومصدرُه الهدى والرشاد، لا الغيُّ والضلال.

ثم قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أيْ: ما نُطْقُه إلاَّ وحيُّ يُوحَىٰ، وهذا أحسنُ مِن قَوْل مَنْ جَعَل الضمير عائِدًا إلى القرآن، فإنه يعمُّ نطقه بالقرآن والسُّنة، وأَنَّ كليهما وحيُّ يُوحَىٰ ».

#### \* ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوكَ ﴾ [النحم: ٥]:

سبحان مَن زكَّى مُعلِّمَ محمد عَلَيْهُ وجَلِيسَهُ وهو جبريل اللّهِ ، خَلَع أَجملَ الصفاتِ عليه، فقال عنه: ﴿عَلَّمهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿ فَ فَو مِرَةً فَاسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ٥-٢]، وقال عنه أيضًا: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَلَ فَاسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ٥-٢]، وقال عنه أيضًا : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَلَ فَاسْتَوَىٰ ﴾ [التكوير: ١٩-٢١]، فوصفه بأنه كريمٌ، قويٌ، مكينٌ عند الرب تعالى، مُطاعٌ في السماوات، فوصفه بأنه كريمٌ، قويٌ، مكينٌ عند الرب تعالى، مُطاعٌ في السماوات، أمين، فهذه خمس صفات تتضمَّن تزكية سَنَد القرآن، وأنه سماعُ محمد من جبريل، وسماعُ جبريل من ربِّ العالمين، فناهيكَ بهذا السَّند علوًا وجلالةً: قول اللَّه سبحانه بنفسه تزكيتَه.

\* الصفة الأولى: كونُ الرسول الذي جاء به إلى محمد عَلَيْ كريًا، ليس كما يقول أعداؤه: «إن الذي جاء به شيطان»، فإن الشيطان، خبيثٌ مُخبَّث، لئيمٌ، قبيحُ المنظر، عديمُ الخير، باطنه أقبحُ من ظاهره، وظاهرُه أشنعُ من باطنه، وليس فيه ولا عنده خيرٌ، فهو أبعدُ شيءٍ عن الكرم، والرسولُ الذي ألقَى القرآنَ إلى محمد عَلَيْ كريم، جميلُ المنظر، بَهِيُ

الصورة، كثيرُ الخير، طِيِّبُ مطيَّب، معلِّمُ الطيِّبين، وكلُّ خير في الأرض مِن هدَّىٰ وعلم ومعرفة وإيمانٍ وبرِّ، فهو مما أجراه ربُّه علىٰ يده، وهذا غايةُ الكريم الصوري والمعنوي.

\* وقال تعالى: ﴿ ذُو مِرَّةً فَاسْتُوَىٰ ﴾ [النجم: ٦]، أي جميلُ المنظر، حسنُ الصورة، ذو جلالة، ليس شيطانًا أقبح خلقِ اللَّه وأشوهِهم صورةً؛ بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمِهم أمانةً ومكانةً عند اللَّهِ، وهذا تعديلٌ لسنَدِ الوحي والنبوَّة وتزكيةٌ له.

فُوَصَفُه بالعلم والقوَّة، وجمال المنظر وجلالته، وهذه كانت أوصاف الرسول البشريِّ والمَلكيِّ، فكان رسولُ اللَّه ﷺ أشجع الناس، وأعلمهم، وأجملَهم، وأجلَّهم. والشياطينُ وتلامذتُهم بضدٌّ من ذلك، فهم أقبحُ الخلق صورةً ومعنَّى، وأجهلُ الخلق وأضعفُهم همَماً ونُفوساً.

\* الوصف الثاني: أنه ذو قوة:

وفي ذلك تنبيهٌ على أمور :

أحدها: أنه بقوَّته يمنعُ الشياطينَ أن تدنو منه، وأن ينالوا منه شيئًا، وأن يزيدوا فيه أو يَنقُصُوا منه، بل إذا رآه الشيطانُ هَرَب منه ولم يَقْرَبُه.

الثاني: أنه مُوال لهذا الرسول الذي كذَّبتموه؛ ومعاضدٌ له، وموادٌ له وناصرٌ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وَناصِرٌ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤]. ومَن كان هذا القويُّ وليَّه، ومِن أنصاره، وأعوانه، ومعلِّمَه، فهو المَهدِيُّ المنصور، واللَّهُ هاديه وناصره.

الثالث: أن مَن عادى هذا الرسولَ فقد عادى صاحبَه ووليَّه جبريل، ومَن عادَىٰ ذا القوَّة والشدَّة، فهو عُرْضَةٌ للهلاك.

الرابع: أنه قادرٌ على تنفيذ ما أُمر به لقوَّته، فلا يَعجزُ عن ذلك، مؤدِّ له كما أُمر به لأمانته، فهو القويُّ الأمين، وأحدُّكم إذا انتدب غيرَه في أمر من الأمور لرسالة، أو ولاية، أو وكالة أو غيرها، فإنما ينتدبُ لها القويَّ عليها الأمين على فعلها.

وإن كان ذلك الأمرُ من أهمِّ الأمور عنده انتدب له قويًا، أمينًا، معظَّمًا، ذا مكانة عنده، مُطاعًا في الناس، كما وصَف اللَّهُ عبدَه جبريل بهذه الصفات.

هذا يدلُّ على عظمة شأن المرسل، والرسول، والرِّسالة، المُرْسَل إليه، حيث انتدب له الكريمَ القويَّ، المكينَ عنده، المطاعَ في الملأ الأعلى، الأمينَ حقَّ الأمين، فإنَّ الملوكَ لا تُرسِلُ في مهمَّاتها إلا الأشرافَ ذَوِي الأقدارِ والرُّتَب العالية.

\* ﴿ عندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٠]:

أيْ: له مكانةٌ ووجاهةٌ عنده، وهو أقربُ الملائكة إليه، وفي قوله: ﴿عند في الْعَرْشِ ﴾ إشارةٌ إلى علوِّ منزلة جبريل، إذْ كان قريبًا من ذي العرش. ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [النكوير: ٢١]: إشارةٌ إلى أنَّ جنوده وأعوانه يطيعونه إذا نَدَبهم لنصر صاحبه وخليله محمد ﷺ، وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أنَّ هذا الذي تُكذّبونه وتُعادُونه سيصيرُ مُطاعًا في الأرض، كما أن جبريلَ مطاعٌ في السماء، وأنَّ كُلاً مِن الرسولين مطاعٌ في مَحلّه وقومه، وفيه تعظيمٌ له بأنه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم، فلم يُنتدب لهذا الأمر العظيم إلاَّ مثلُ هذا بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم، فلم يُنتدب لهذا الأمر العظيم إلاَّ مثلُ هذا

المَلَكُ الْمُطاع .

□ وفي وصفه بالأمانة إشارةٌ إلى حفظه ما حَمَله، وأدائه له على وجهه» اهـ.

\* ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١]:

فقد أخبر تعالى عن تصديق فؤاد النبي ﷺ ما رأته عيناه، وأن القلبَ صَدَّق العين، وليس كمَن رأى شيئًا عُلى خلاف ما هو به، فكذَّب فؤادُه بَصرَه، بل ما رآه ببصرِه صَدَّقة الفؤادُ وعَلم أنه كذلك».

□ «قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: (ما كَذَب) خفيفة، وفي هشام
 ابن عمار: (ما كَذَّب) مُشدَّدة، وقرأ الباقون: (ما كَذَب) مخفَّفة الذال»(١) .

و «ما» إمَّا أن تكون مصدريَّة، فيكون المعنى: ما كَذَّب فؤادُه رؤيتَه، وإمَّا أن تكون موصولة، فيكون المعنى: ما كَذَّب الفؤادُ الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر، وتوافقهما، وتصديق كلِّ منهما لصاحبه.

وهذا ظاهرٌ جدًّا في قراءة التشديد.

وعلى القراءتين فالمعنى: ما أَوْهَمَه الفؤادُ أنه رأى ولم يَرَ، ولا اتَّهَم

\* ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم: ١٧]:

□ قال ابن عباس ﴿ عَالَى : «ما زاغ البصرُ يمينًا ولا شِمالاً، ولا جاوز ما (١) انظر كتاب «السبعة في القرآءات» لابن مجاهد (ص٦١٤).

. أمر به» .

وعلى هذا المفسرون، فنَفَىٰ عن نبيه ما يَعرِضُ للرائي الذي لا أدب له بين يَدَي الملوك والعظماء، من التفاته يمينًا وشمالاً، ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام، وفي تلك الحَضْرة، إذْ لم يلتفت جانبًا، ولم يَمُدَّ بَصَرَه إلىٰ غير ما رأىٰ مِن الآيات، وما هنالك من العجائب، بل قام مَقامَ العبد الذي أوجب أدبه إطراقة وإقباله على ما أري، دون التفاته إلىٰ غيره، ودون تطلُّعه إلىٰ ما لَم يَره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش، وسكون القلب، وطمأنينته. وهذا غايةُ الكمال.

وزَيغُ البصرِ: التفاتُه جانبًا. . وطغيانُه: مَدُّه أمامَه إلى حيث ينتهي . فنزَّه في هذه السورة علمَه عن الغيِّ، وقَصْدَه وعَملَه عن الغيِّ، ونُطقَه عن الهوى، وفؤاده عن تكذيب بصره، وبَصَرَه عن الطغيان، وهكذا يكون المدحُ . .

تلك المكارمُ لا قُعبانُ من لبن في شيبًا بماء فعادا بعد أبوالا

\* \* \*

# \* سيّد البَشَرِ عَلَيْ أكملُ الأنبياء أدبًا:

\* قال تعالىٰ في وصف أدبه عَلَيْ : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧]، أُفُقٌ وضيءٌ طليقٌ مرفرف، عاش فيه قلبُ رسولنا عَلَيْ وبصرُه. . خطاتٌ خُصَّ بها القلبُ المصفَّىٰ، وأدبٌ مِن بَصَرِ رسولِ اللَّه عَلَيْ ، لم يتجاوزْ رُتبتَه وكُلُّه شَوْق، فأعطاه اللَّه ما لم يُعطِ أحدًا غيره.

□ قال ابن القيم: «إن هذا وصْفٌ لأدبه ﷺ في ذلك المقام؛ إذْ لم

يَلتَفَتْ جانبًا، ولا تجاوزَ ما رآه، وهذا كمالُ الأدب. والإخلالُ به أن يلتفتُ الناظرُ عن يمينه وعن شماله، أو يتطلَّعَ أمامَ المنظور، فالالتفاتُ زَيْغ، والتطلُّعُ إلى ما أمامَ المنظور طغيانٌ ومجاوزَة؛ فكمالُ إقبالِ الناظرِ على المنظور: أن لا يَصْرِفَ بَصَرَه عنه يَمنةً ولا يَسْرةً، ولا يتجاوزه.

وهذا معنى ما حصَّلْتُه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدَّس اللَّه روحه ـ .

وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البَشَر ﷺ؛ تواطأ هناك بصره وبصيرتُه، وتوافقاً وتصادقاً فيما شاهده بصره، فالبصيرةُ مواطئةٌ له، وما شاهدته بصيرتُه فهو أيضًا حقٌ مشهودٌ بالبصر، فتواطأ في حقّه مشهد البصر والبصيرة.

\* ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ [النجم: ١١ - ١٢]، أي: ما كَذَب الفؤادُ ما رآه ببصره.

ولهذا قرأها أبو جعفر: «ما كَذَّبِ الفؤادُ ما رأىٰ» ـ بتشديد الذال ـ، أي: لم يُكذِّب الفؤادُ البصر، بل صَدَّقَه وواطأه؛ لصحَّة الفؤادِ والبصر، أو لاستقامة البصيرة والبصر، وكوْنِ المرئيِّ المشاهد بالبصر والبصيرة حقًّا.

وقرأ الجمهور ﴿ مَا كَذَب الفؤاد ﴾ ـ بالتخفيف ـ ، وهو مُتَعَدّ ، و «ما رأى » مفعوله ؛ أي : ما كَذَّب قلبه ما رأته عيناه ؛ بل واطأه ووافقه ، فلمواطأة قلبه لقالبه ، وظاهر و لباطنه ، وبصره لبصيرته ؛ لم يُكذّب الفؤاد البصر ، ولم يتجاوز البصر حدّ ه فيطغى ، ولم يمل عن المرثي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي ، ما جاوز و لا مال عنه ، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله نحو المرئي ، ما جاوز ه و لا مال عنه ، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله

والأعراضِ عَمَّا سواه؛ فإنه أقبل على اللَّه بِكُلِّيَّهِ.

وللقلب زَيْغ وطغيان، كما للبصر زَيْغ وطغيان، وكلاهما مُنتف عن قلبه وبصره، فلم يَزغُ قلبه التفاتًا عن اللّه إلى غيره، ولم يَطغُ بمجاوزته، وهذا غاية الكمال والأدب مع اللّه، الذي لا يَلحقُه فيه سواه، فإن عادة النفوس إذا أقيمتُ في مقام عال رفيع: أن تتطلّع إلى ما هو أعلى منه وفوقه؛ ألا ترى أن موسى عَلَيْ لَمَّا أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية؟! ونبينا عَيِّ لَمَّا أقيم في ذلك المقام، وفّاه حقّه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟! ولأجل هذا ما عاقه عائق، ولا ووقف به مراد، ولم تقف به دون كمال العبودية همّة، ولهذا كان مركوبه في مسرراه يسبق خطوه الطرف، فيضع قدمه عند منتهى طرفه، مُشاكلاً لحال راكبه وبعد شأوه، الذي سبق العالم أجمع في سيره، فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره، كما كان قدم على قدم عن معرفة معرفته.

فلم يزلْ وَ عَلَيْ في خفارة كمال أدبه مع اللّه سبحانه، وتكميل مراتب عبوديته له، حتى خَرَق حُجُبَ السموات، وجاوزَ السبْع الطّباق، وجاوزَ السبْع الطّباق، وجاوزَ السبْع الطّباق، وجاوزَ السبْع الطّباق، وجاوزَ السبّت المنتهى، ووصل إلى محلٍ من القُرْب سبّق به الأولين والآخرين، فأنصبت إليه هناك أقسام القُرْب انصبابًا، وانقشعت عنه سحائب الحجب طاهرًا وباطنًا عجبابًا حجابًا، وأقيم مقامًا غَبَطه به الأنبياء والمرسلون؛ فإذا كان في المعاد، أقيم مقامًا من القرْب ثانيًا، يَغبِطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع اللّه، ما زاغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحقّ والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذّكر الحكيم، فقال تعالى: ﴿ يس ﴿ آلَ وَالقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ وَالْقُرُانِ

الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ يَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ١-٤]، فإذا كان يومُ المعاد، أقامه على الصراط يَسألُه السلامة لأتباعه وأهل سُنته، حتى يَجُوزَه إلى جنَّاتِ النعيم، وذلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه مَنْ يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم» (١).

وكلُّ الآداب تُتَلَقَّىٰ من رسولِ اللَّه ﷺ؛ فإنه اللَّكَالِا مَجْمعُ الآداب طَاهرًا وباطنًا.

# \* صاحبُ الإسراء والمعراج - بأبي هو وأمي -:

\* قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

\* وقال تعالى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ لَا لَهُ عَنْدُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ لِذَي يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴿ وَهَا لَمُعْنَى ﴿ وَلَكُ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ فَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾

[النجم: ١٠].

أنوارٌ تَشعُ من المجال العُلويِّ الذي تقعُ فيه الأحداثُ النُّورانيَّةُ والمَشَاهِدُ الرَّبَانِية . نَعيشُ لحظاتٍ من ذلك الأفق الوضيءِ المرفرف الذي عاش فيه قلبُ رسولنا العظيم عَلَيْكُ ، ونَرِفُ بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى . . نَعيشُ لحظاتٍ مع قلبِ نبينا محمد عَلَيْكُ مكشوفة عنه الملأ الأعلى . . نَعيشُ لحظاتٍ مع قلبِ نبينا محمد عَلَيْكُ مكشوفة عنه (۱) "مدارج السالكين» (۲/ ۲۸۲ ـ ۳۸۲).

الحجب، مُزاحة عنه الأستار، يتلقَّىٰ من الملأ الأعلىٰ، يَسمعُ ويرىٰ، ويَحفظُ ما وَعَىٰ، وهي لحظاتٌ خُصَّ بها ذلك القلبُ المصفَّىٰ.

هي عيانٌ مشهود، ورؤيةٌ محقَّقه، ويَقينٌ جازم، واتِّصالٌ مباشر، وقُربٌ من عَرشِ الرحمن فوقَ طاقتنا أن نُدرِكَ كيفيتَه، ومعرفةٌ مؤكدة عُلُويَّة، وصحبةٌ محسوسة، ورِحْلةٌ واقعيةٌ بالرُّوح والجَسَد.

قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نبيّنا محمد عَيَا في النّجمُ النّجمُ النّجمُ النّاجمُ العظيمُ، والنورُ لهداية العالَم في حَيْرَة ظُلماته النفسيّة.

وقد حار المفسِّرون في حكمة ذكر «الليل» في آية «الإسراء» من قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ الآية، فإن السُّرَىٰ في لغة العرب لا يكون إلاَّ ليلاً!.

والحكمةُ هي الإشارةُ إلى أنَّ القصةَ قصَّةُ «النَّجمِ» الإنسانيِّ العظيمِ الذي جَمَع بين إنسانيته ورَفرفة قلبه النُّورانية في هذه المعجزة، ويُتمِّمُ هذه العجيبة أن آيات «المعراج» لم تجيء إلاَّ في سورة «النجم»!.

وعلى تأويل أنَّ ذِكرَ «الليل» إشارةٌ إلى قصة النجم، تكونُ الآيةُ برهانَ نفسها، وتكونُ في نَسَقِها قد جاءت معجزةً من المعجزات البيانيَّة.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾، فإنها بهذه العبارة نصُّ على إشراف النبي ﷺ فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الحواسِّ مما مرْجعه إلى قُدرة اللَّه لا قُدرة نفسه ، بخلاف ما لو كانت العبارة «ليرى من آياتنا»؛ فإن هذا يجعلُه لنفسه في حدود قوَّتها وحواسها وزمانها ومكانها، فيضطربُ الكلام، ويتطرَّقُ إليه الاعتراضُ، ولا تكون ثَمَّ معجزةٌ.

وتحويلُ فعلِ «الرؤية» من صيغة إلى صيغة، معجزةٌ أخرى.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْده ﴾ دون «بَعَث بعبده» و «أرسل به» ، فقوله تعالى يُفيد مصاحبته له في مسراه ؟ فإن «الباء» هنا للمصاحبة .

فجاز السماء السّبْع في بعض ليلة ولكن بعد السّبْع أين يَصيرُ؟ فلاح له من رفرف النور لائح من النور للهادي البشير بشيرُ ومناهد تحت العرش كلَّ عجيبة وما ثَمَّ إلاَّ زائسرٌ ومنزورُ حبيب تملى بالحبيب فخصّه وشرقه بالقرب وهو جديسرُ

والقصة بعد ذلك تُثبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيء كلما سما الإنسان برُوحه، وهي من ناحية النبي عَلَيْ قصة تصفه بخصائصه في عظمته كما رأى ذاته في ملكوت الله. ومن ناحية كل مسلم من أتباعه هي كالدرس في أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنيا، ليشهد ببصيرته أنوار الحق وجمال الخير، فيكون بتدبره القصة كأنما يصعد إلى السماء وينزل.

# \* ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ فَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ :

أقسم سبحانه بالكتاب وآلته، وهو القلم الذي هو أحدىٰ آياته وأولُ مخلوقاته الذي جرىٰ به قَدَرُه وشَرْعُه وكُتِبَ به الوحي، وقُيِّد به الدِّين، وأُثبتت به الشريعة، وحُفظت به العلوم. وأقام في الناس أبلغ خطيب وأفصَحه، وأنفعه لهم وأنصحه، وواعظًا تشفي مواعظه القلوب من السَّقَم، وطبيبًا يُبرِئ بإذنه من أنواع الألم، يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيفُ الوحيد، ويَخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد. وبالقلم تُدبَّرُ

الأقاليم وتُسَاسُ الممالكُ.. والقلمُ لسانُ الضمير، يُناجيه بما استتر عن الأسماع، فينسُجُ حُلَلَ المعاني على القرطاس، فتعودُ أحسنَ مِنَ الوَشْي المرقوم، ويُودِعُها حكمةً فتصير بوادرَ الفهوم.. والأقلامُ نظيرٌ للأفهام، وكما أن اللسانَ بريدُ القلب، فالقلمُ بريد اللسان، وتولُّدُ الحروفِ المسموعة عن اللسان كتولُّد الحروفِ المكتوبة عن القلم، والقلمُ بريدُ القلب ورسولُه وترجمانُه ولسانُه الصامت.

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبية ورسوله على عماً يقول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِنعْمة رَبّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ عماً يقول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِنعْمة رَبّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ [القلم: ٢]، وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دَالاً عليه أظهر دلالة وأبينها، فإنَّ ما سَطَّر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقّاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر عن مجنون، ولا تصدر إلاَّ من عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول على من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم -؟ بل العلوم التي تَضمَّنها ليس في قوى البشر الإتيان بها، ولا سيَّما من أُمِّيٍّ لا يقرأ كتابًا ولا يخطه بيمينه، مع كونه في أعلى الفصاحة، سليمًا من الاختلاف، بَريًّا من التناقض، يستحيل من العقلاء الفصاحة، سليمًا من الاختلاف، بَريًّا من التناقض، يستحيل من العقلاء كلّهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله، ولو كانوا في عقل رَجُل واحد منهم، فكيف يتأتَّى ذلك من مجنون لا عقل له يُميِّزُ به ما عسى كثيرٌ من الحيوان أن يُميِّزه، وهل هذا إلاً مِن أقبح البُهتان وأظهر الإفك؟!.

فتأمَّلُ شهادةَ هذا المقسَمِ به للمقسَم عليه ودلالته عليه أتمَّ دلالة، ولو أنَّ رجلاً أنشأ رسالةً واحدةً بديعةً منتظمةَ الأول والآخر، متساوية الأجزاء يُصدِّقُ بعضُها بعضًا، أو قال قصيدةً كذلك، أوْ صَنَّف كتابًا كذلك، لشهد

له العقلاءُ بالعقل، ولما استجاز أحدُّ رَمْيَه بالجنون مع إمكانٍ ـ بل وقوع ـ معارضتها ومشاكلتها والإِتيانِ بمثلها أو أحسنِ منها، فكيف يُرمَى بالجنون مَن أَتَىٰ بما عَجَزت العقلاءُ كلُّهم قاطبةً عن معارضته ومماثلته، وعرَّفهم من الحق ما لا تهتدي عقولُهم إليه، بحيث أذعنت له عقولُ العقلاء، وخَضَعت له ألبابُ الأولياء، وتلاشت في جَنبِ ما جاء به بحيث لم يَسَعُها إلاَّ التسليمُ له والانقيادُ والإِذعان، طائعةً مختارةً، وهي ترىٰ عقولَها أشدَّ فقرًا وحاجةً إلى ما جاء به، ولا كمالَ لها إلاَّ بما جاء به؟ فهو الذي كمَّل عقولَها كما يكمُلُ الطفلُ برَضاع الثدي، ولهذا فإنَّ أتباعَه أعقلُ الخلق على الإطلاق، وهذه مؤلَّفاتُهم وكُتبُهم في الفنون، إذا وازَنْتَ بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوتُ بينها، ويكفي في عقولهم أنهم عُمَّروا الدنيا بالعلم والعدل، والقلوبَ بالإيمان والتقوى، فكيف يكونُ مَتْبوعُهم مجنونًا وهذا حالُ كتابِه وهَديه وسيرته وحالُ أتباعه؟!! وهذا إنما حُصَل له ولأتباعه بنعمة اللَّه عليه وعليهم، فنفي عنه الجنونَ بنعمته عليه.

إن هذه الصفة المفتراة لا تجتمع مع نعمة الله على عبد نسبه الله الله إليه وقرَّبه واصطفاه.

إن العَجَبَ ليأخذُ كلَّ دارس لسيرة الرسول ﷺ في قومه من مُقولتهم هذه عنه، وهم الذين عَلِموا منه رَجاحة العقل حتى حُكَّموه بينهم في رَفع الحَجَرِ الأسود قبل النبوَّة بأعوام كثيرة، وهم الذين لقَّبوه بالأمين.

إن الإنسانَ ليأخذُه العَجَبُ أن يَبلُغَ الغيظُ بالناس إلى الحدِّ الذي يَدفعُ مُشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القَوْلةَ وغيرَها عن هذا النبي الرفيع الكريم ويُشَارِّكُونُ المشهورِ بينهم برجاحةِ العقل وبالخُلُق القويم، ولكنَّ الحقدَ يُعمي

ويُصِمُّ، والغرضُ يَقذف بالفرْية دون تحرُّج! وقائلُها يعرفُ قبل كلِّ أحد أنه كذَّاب أثيم!.

﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ . . هكذا في عطفٍ وفي إيناسٍ وفي تكريم ، رَدًّا على ذَلك الحقدِ الكافر ، وهذا الافتراءِ الذميم .

\* ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ ، لستَ مجنونًا كما قال أعداؤك ، لكن عندك دَواءُ الجَنونَ ، فالمجنونُ الطائشُ والسفيهُ التافهُ مَن خالَفَك وعصاك وحاربَك وجفاك .

\* ﴿ مَا أَنتَ بِنعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ ، وكيف يكونُ ذلك وأنت أكمَلُهم عقلاً ، وأعَلُّه م رأشُداً وأسدُّهم رأيًا ، وأعظمُهم حكمةً ، وأجلُّهم بصيرةً! .

كيف تكون مجنونًا وأنتَ أتيْتَ بوحي يكشف الزَّيْغَ، ويُزيل الضلال، ويَنسفُ الباطل، ويمحو الجهلَ، ويَهدي العقل، ويُنير الطريق!.

لست مجنونًا لأنك على هُدًىٰ من اللّه، وعلى نورٍ من ربّك، وعلى ثقة من منهجك، وعلى بيّنة من دينك، وعلَىٰ رُشد منْ دعوتك، صانك اللّه من الجنون، بل عندك كل العقل، وأكمل الرسّد، وأتم الرأي، وأحسن البصيرة، فأنت الذي يَهتدي بك العقلاء، ويَستضيء بحكمتك الحكماء، ويَستضيء بحكمتك الحكماء، ويَقتدي بك الراشدون المهديون.

كَذَب وافترىٰ مَن وَصَفك بالجنون، وقد ملأت الأرضَ حِكمةً، والدنيا رَشَدًا، والعالَمَ عَدْلاً، فأين يُوجد الرَّشَدُ إلاَّ عندك؟ وأين تكونُ الحكمةُ إلاَّ لديْك؟ وأين تحِلُّ البَركة إلا معك؟ أنت أعقلُ العقلاء، وأفضلُ النُّبلاء، وأجلُّ الحكماء.

كيف يكونُ محمدٌ مجنونًا، وقد قدَّم للبشرية أحسنَ تراثٍ على وجه

الأرض، وأهدَىٰ للعالَم أجلَّ تَرِكةٍ عَرَفها الناس، وأعطى الكونَ أبركَ رسالةٍ عرفها العقلاء؟!..

أخوك عيسى دَعَا مَيْتًا فقام له وأنت أَحْيَيْت أجيالاً مِن الرِّمَم (١)

\* ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ ﴾ [القلم: ٣]:

إن لك لأجرًا دائمًا موصولاً، لا ينقطع ولا ينتهي، أجرًا عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم.

هذا الأجر العظيم لا ينقطع ما تردَّد نَفَسٌ في جَنْبِ مسلم يعيشُ في دار الدنيا، والداعي إلى الخير له مثلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبعه، فكيف ينقطعُ أجرُ رسول اللَّه ﷺ وله مثلُ أجورِ ثُلُثَيْ أهلِ الجنة؟! فـ «أهلُ الجنّة مئةٌ وعشرون صفًا، أمتي منهم ثمانون صفًا» ، كما قال ﷺ.

فأيُّ إيناس وتُسرية وتعويض فائض غامر عن كلِّ حرمان وعن كلِّ جَمَّن وعن كلِّ جَمَّن وعن كلِّ جَفُوة وعن كلِّ بُهتان يَرميه به المشركون!! وماذا فَقَد مَن يقول له ربَّه: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون ﴾؟ في عطف وفي مَودَّة وفي تكريم.

\* ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]:

□ قال ابن عباس ومجاهد: «لَعلَىٰ دين عظيم، لا دينَ أحبُ إليَ ولا أرضىٰ عندي منه، وهو دين الإسلام».

🛭 وقال الحسن: «هو آدابُ القرآن».

◘ وقال قتادة: «هو ما كان يأمرُ به من أمر اللَّه، وينهيئ عنه مِن

<sup>(</sup>۱) «محمد ﷺ كأنك تراه» (ص٦٨ ـ ٦٩).

 <sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار. . وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

نَهِي اللَّه، والمعنى: إنك لعلى الخُلُق الذي آثرك اللَّهُ به في القرآن»(١).

• وفي «الصحيحين» أن هشام بن حكيم سأل عائشة وطي عن خُلُق رسول اللَّه وَيُلِيَّةٍ، فقال: «لقد هَمَمْتُ أن أقومَ ولا أسألَ شيئًا»(٢).

وهذه من أعظم آيات نبوَّته ورسالته، لمن مَنَحه اللَّهُ فهمًا، فقد كانت أخلاقُ النبي ﷺ - وَهِي أَزْكَىٰ الأخلاقِ وأشرفُها وأفضلُها -، مقتبَسةً من مشكاة القرآن.

فترجمت أمُّ المؤمنين عائشة وظيها ـ لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول عَلَيْهِ، وحُسنِ تعبيرها ـ عن هذا كلِّه بقولها: «كان خلقُه القرآن»، وفَهِم هذا السائلُ لها عن هذا المعنى، فاكتفى به واشتفى.

فإذا كانت أخلاق العباد، وعلومُهم، وإراداتُهم، وأعمالُهم مستفادة من القلم وما يَسطُرون، وكان في خَلْق القلم والكتابة إنعامٌ عليهم وإحسانٌ إليهم، إذْ وصَلوا به إلى ذلك، فكيف يُنكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله على الذي أعطاه أعلى الأخلاق، وأفضل العلوم والأعمال والإرادات التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نُبُوته وشواهد صدق رسالته؟!.

# \* ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]:

تجيءُ الشهادةُ الكبري والتكريمُ العظيم، وتتجاوبُ أرجاءُ الوجود بهذا

<sup>(</sup>١) «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية (٢٠٦ ـ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢/ ٣٩٦) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل والوتر.. وكذا أبو داود (١/ ٢٤٩) في الصلاة، باب: في صلاة الليل.

الثناء الفريد على النبي الكريم عَلَيْكَا ، ويَثُبُتُ هذا الثناءُ العُلويُّ في صميم الوجود! ويَعجزُ كلُّ تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من ربِّ الوجود، وهي شهادة من اللَّه، في ميزان اللَّه، لعبد اللَّه، يقولُ له فيها: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، ومدلولُ هذا الخُلق العظيم هو ما عند اللَّه مما لا يبلغُ إلى إدراك مَداه أحدٌ من العالمين! .

هُ ودلالةُ هذه الكلمةِ العظيمةِ على عظمةِ النبيِّ محمد ﷺ تَبُرُزُ مِن نواح شتَّى:

□ تَبرزُ من كونها كلمةً من اللّه الكبير المتعال، يُسجِّلُها في ضميرِ الكون، وتَشُتُ في كِيانه، وتتردَّد في الملأ الأعلى ما شاء الله.

□ وتبرزُ من جانبِ آخرَ في إطاقة محمد ﷺ لتلقيها، وهو يعلمُ من ربَّه هذا، قائلُ هذه الكلمة، ما هو؟ ما عظمتُه؟ ما دلالةُ كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلمُ مَنْ هو إلى جانبِ هذه العظمة المطلقة التي يُدرِكُ هو منها ما لا يُدرِكُه أحدٌ من العالمين.

إنَّ إطاقةَ محمد عَلَيْكُ لِتَلَقِّي هذه الكلمةِ من ربِّه العظيم، وهو ثابتٌ لا يُنسحقُ تحت ضغطِها الهائل ـ ولو أنها ثناءٌ ـ، ولا تتأرجحُ شخصيته تحت وقعها وتضطرب. . تَلقِّيه لها في طُمأنينة ، وفي تماسُك، وفي توازن. . هو ذاتُه دليلٌ على عظمة شخصيته فوق كلِّ دليل .

ولقد رُويت عن عَظَمة خُلُقه في السيرة، وعلى لسان أصحابِه رواياتٌ مُنوَّعةٌ كثيرة، وكان واقعُ سيرته أعظمَ شهادة مِن كُلِّ ما رُوي عنه، ولكنَّ هذه الكلمة أعظمُ بدلالتها من كلِّ شيء آخر، أعظمُ بصدورها عن العليِّ الكبير، وبقائه الكبير، وبقائه

بعدها ثابتًا راسخًا مطمئنًا، لا يتكبَّر على العباد، ولا ينتفخُ، ولا يتعاظم، وهو الذي سَمع ما سَمع من العليِّ الكبير!.

واللَّهُ أعلم حيث يجعلُ رسالته، وما كان إلاَّ محمدٌ عَلَيْهُ عظمةِ نفسهِ هذه ـ مَن يَحملُ هذه الرسالةَ الأخيرةَ بكلِّ عظمتها الكونيةِ الكبرى، فيكون كُفئًا لها، كما يكونُ صورةً حيَّةً منها.

إنَّ هذه الرسالة من الكمال والجمال، والعظمة والشمول، والصدق والحقِّ، بحيث لا يَحملُها إلاَّ الرجلُ الذي يُثني عليه اللَّهُ هذا الثناء، فتُطيقُ شخصيتُه كذلك تلقِّي هذا الثناء، في تماسُك وفي توازن، وفي طمأنينة؛ طمأنينة القلب الكبير الذي يَسَعُ حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم.

إنَّ حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة، وإنَّ عَظَمة هذه النَّفُس من عظمة هذه الرسالة، وإن قَدْر رسُول اللَّه ﷺ كقَدْر الإسلام لأبعدُ من مَدَىٰ أيِّ مجهر يملكُه بَشَر، وقُصارىٰ ما يَملكُه راصدٌ لعظمة هذه النفسِ أن يراها ولا يُحدِّد مداها، وأن يشير إلى مسارها دون أن يستطيع أن يحدد هذا المسار!.

ومرةً أخرى يَجدُ المرءُ نفسه مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقّي رسول اللّه ﷺ لهذه الكلمة من ربّه، وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان. لقد كان ﷺ وهو بَشَر ـ يُثني على أحد أصحابه، فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم. وهو بشر وصاحبه يَعلَمُ أنه بشر، وأصحابه يُدركون أنه بَشر، إنه نبي نعم، ولكن في الدائرة المعلومة الحدود، دائرة البشرية ذات الحدود. فأما هو فيتلقّى هذه

الكلمة من الله، هو بخاصة يعلم من هو الله! هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه، ثم يصطبر ويتماسك ويتلقّى ويسير . إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!! إنه محمد على وحده ـ هو الذي يرقّى إلى هذا الأفق من العظمة . إنه محمد بي الله على الله على الله المعلل الإنساني ، إنه سيد البشر محمد وحده ـ هو الذي يكافئ هذه الرسالة الإنساني ، إنه سيد البشر محمد وحده ـ هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية، حتى لتتمثّل في شخصية حيّة تمشي على الأرض في إهاب إنسان . إنه محمد وي وحده ـ الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلن في هذه أنه على خلق عظيم، وأعلن في الأخرى أنه ـ جلّ شأنه وتقدّست ذاته وصفاته ـ يُصلّي عليه هو وملائكته، ﴿إنَّ الله ومَلائكتَهُ يُصلُونَ عَلَى النّبِي ﴾ [الاحزاب: ٥]، عليه هو وملائكته، وحده القادر على أن يَهبَ عبدًا من عباده ذلك الفضل وهو ـ جل شأنه ـ وحده القادر على أن يَهبَ عبدًا من عباده ذلك الفضل العظيم.

\* ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي: (بِظَنِينَ) بالظاء.. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة (بضنين) بالضاد.

والمقصود هنا رسول اللَّه ﷺ.

لقد نَزَّه اللَّهُ رَسُولَيْه: المَلكي جبريل، والبشري رسول اللَّه ﷺ عَمَّا يُضَادُّ مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضَّنَّة والبُخل، والتبديل، والتغييرُ الذي يُوجبُ التهمة، فقال: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾، فإنَّ الرسالة لا يتمُّ مقصودُها إلاَّ بأَمْرين: أدائها من غير كتمان، وأدائها على

وجهها من غير زيادةٍ ولا نقصان.

والقراءتان كالآيتين، فتضمَّنت إحداهما وهي قراءة الضاد - تنزيهَه عن البخل، فإن «الضَّنين» هو البخيل، يُقال: «ضَنِنتُ به، أضنُّ»، بوزن «بخلت به أبخل» ومعناه.

□ قال ابن عباس رئين : «ليس بخيلاً بما أنزل الله» .

🛭 وقال مجاهد: «لا يضنُّ عليهم بما يعلم».

وأجمع المُفَسِّرون على أنَّ «الغيّب» ههنا: القرآن والوحي.

□ وقال الفَرَّاء: «يقول تعالىٰ: يأتيه غيبُ السماء وهو منفوسٌ فيه، فلا يَضِنُّ به عليكم. وهذا معنَّىٰ حسنٌ جدًّا، فإن عادةَ النفوسِ الشُّحُّ بالشيءِ النفيس، ولا سيَّما عمَّن لا يَعرفُ قَدْره، ويذمُّه ويذمُّ مَن هو عنده، ومع هذا فالرسولُ لا يبخلُ عليكم بالوحي الذي هو أنفسُ شيءٍ وأَجَلُّه».

□ وقال أبو على الفارسي: «المعنى: يأتيه الغيبُ فيُبيِّنه ويُخبرُ به ويُظهِرُه، ولا يَكتمُهُ كما يكتمُ الكاهنُ ما عنده، ويُخفيه حتىٰ يأخذَ عليه حُلوانًا.

□ وفيه معنّى آخر، وهو: أنه على ثقة من الغيب الذي يُخبِرُ به، فلا يخافُ أن يَنتقضَ، ويظهرَ الأمر بخلافِ مَا أخبر به، كما يَقعُ للكُهّان وغيرهم ممّن يُخبر بالغيب، فإنَّ كَذبَهم أضعاف صدقهم، وإذا أخبر أحدُهم بخبر لم يكن على ثقة منه، بل هو خائفٌ من ظهور كذبه، فإقدامُ هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم واثقًا به، مُقيمًا عليه، مُبديًا له في كلِّ مَجْمع، ومُعيدًا مُناديًا به على صِدْقه، مُجْلِبًا به على أعدائه: مِن

أعظم الأدلة عكلى صدقه.

□ وأمَّا قراءةُ من قرأ (بظنين) بالظاء، فمعناه: الْمَتَّهَم، يُقال: «ظننت زيدًا» بمعنى: اتَّهَمْتُه، وليس من الظنِّ الذي هو الشعورُ والإدراك، فإن ذاك يتعَدَّىٰ إلى مَفْعُولَيْن.

والمعنى: وما هذا الرسولُ على القرآن بُتَهم، بل هو أمينٌ لا يَزيدُ فيه ولا يَنقُص؛ وهذا يدلُّ على أن الضميرَ يرجعُ إلى محمد ﷺ؛ لأنه قد تقدم وصفُ الرسولِ المَلكيِّ بالأمانة، ثم قال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بُتَهم، ولا بخيل. قال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بُتَهم، ولا بخيل. واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنين :

أحدهما: أن الكُفَّار لم يُبَخِّلُوه، وإنما اتَّهموه، فنفيُ التُّهمةِ أَوْلَىٰ مِن نَفْي البُخل.

الثاني: أنه قال: ﴿عَلَى الْغَيْبِ﴾، ولو كان المرادُ البخلُ لقال: «بالغيب»؛ لأنه يُقال: فلان ضنين «بكذًا»، وقلَّما يُقال: «على كذا».

قلتُ: ويُرجِّحه أنه وَصَفه بما وَصَف به رسولَه المَلكيِّ من الأمانة،
 فنَفَىٰ عنه التُّهْمة كما وَصَف جبريلَ بأنه أمين.

ويُرجِّحه أيضًا أنه سبحانه نفئ أقسام الكذب كلَّها عمَّا جاء به من الغيب، فإن ذلك لو كان كذبًا، فإمَّا أن يكونَ منه، أوْ مَّن عَلَّمه، وإن كان منه، فإمَّا أن يكون تعمَّده أو لمْ يتعمَّده، فإن كان من مُعَلِّمه، فليس هو بشيطان رَجيم، وإن كان منه مع التَّعَمُّد فهو المُتَّهم ضدُّ الأمين، وإن كان عن غير تعمُّد فهو المجنون. فنفئ سبحانه عن رسوله عَلَيْ ذلك كلَّه، وزكَّئ

سَنَد القرآن أعظمَ تزكية، فلهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ وَرَجِيمٍ ﴾ [التكوير: ٢٥] ليس تعليم الشيطان، ولا يَقدرُ عليه، ولا يحسُنُ منه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿ آلَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١١]، فنفى فِعْلَه وابتغاءَه منهم، وقدرتهم عليه.

وكلُّ مَن له أَدْنى خبرة بأحوالِ الشياطين والمجانين والمُتَّهَمِين، وأحوالِ الرُّسل يَعلمُ عِلْمًا لا يُمارِي فيه ولا يشك ـ بل عِلْمًا ضَرُورِيًّا كسائر الضرورِيَّات ـ منافاة أحدهما للآخر، ومضادَّته له، كمنافاة أحد الضديَّن لصاحبه، بل ظهورُ المنافاة بَيْن الأمْرين للعقل، أَبْيَنُ من ظهورِ المنافاة بين النور والظلمة للبصر، ولهذا وبَّخ سبحانه مَن كفر بعد ظهور هذا الفَرْقِ المبين بين دعوة الرُّسل ودعوة الشياطين، فقال: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: المبين بين دعوة الرُّسل ودعوة الشياطين، فقال: ﴿فَأَيْنَ مَن هذه الطريق التي بَيَّنت لكم؟، وقال تعالى: ﴿فَالَ يَوْمَنُونَ ﴾ [المسلات: ٥٠]، وقال: ﴿فَأَيْ حَديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المسلات: ٥٠]، وقال: ﴿فَأَيْ حَديث بَعْدَ اللّه وآياتِه يُؤْمِنُونَ ﴾ [المالات: ٥٠]، وقال:

فالأمر منحصرٌ في الحق والباطل، والهدى والضلال (١٠٠٠ . ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٢].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (١١٤ ـ ١٣٠).

### \* محمد رسول اللَّه ﷺ الْمُبَارَك:

🖎 بأبي هو وأمي . . هو الْمُبَارَك أينما كان . .

إذا نحنُ أَدْلَجْنَا وأنت إمامُنا وإنْ نحن أضَلَلْنا الطريقَ ولم نَجدْ وإني لأستغشي وما بي غَشوةٌ

كفى المطايسا طيبُ ذكرِك حاديا ضيساءً كفَاناً نورُ وَجهك هاديا لَعَلَّ خَيسالاً منك يَلْقَى خياليسا

🖎 كانت البركةُ فيه ومعه وعندُه ﷺ :

الله فكلامُه مبارك، يقول الكلمةَ المُوجَزَة، فتحملُ في طيَّاتها من العبَرِ والعظاتِ ما يَدْهَشُ لروعتها العقلُ حُسْنًا وبلاغةً، فلا أَبْدَعَ، ولا أَرْوعَ، ولا أَوْجَزَ، ولا أَعْجزَ من هذا الكلام الباهى الزاهى...

كَأَنَّهُ الروضُ حَيَّتُه الصَّبا سَحَرًا وزاره الغيثُ فازدانت خَمائلُهُ

☑ ويُلقِي الخُطبة، فيَجعلَ اللّه فيها من النفع والتأثير والبركة ما يَبقى صداهُ في الأجيال جيلاً بعد جيل.

□ والبركةُ في عمره ﷺ، فقد عاش ثلاثًا وعشرين سنةً في إبلاغ رسالته ليس إلاً، فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع والعلم والإيمان والإصلاح ما لا يقومُ به غيرُه في قرون ودهور، ففي ثلاث وعشرين سنةً فحسب، بلَّغ الرسالة، وأدَّىٰ الأمانة، وعلَّم القرآن، ونَشَر السُّنة، وقضى على الكفر، وأسَّس دولة العدل، وأقام أعظم حضارة راشدة عرَفتها الإنسانية. فسبحان من بارك في لحظات عُمره ودقائق حياته.

مرَّت سنينٌ بالسُّعود وبالهنا فكأنها من حُسنها أيـــامُ

• وبُورك له ﷺ في آثاره، فقد مرَّ بصاحبِ قَبْرَينِ يُعذَّبان، أحدُهما

كان لا يتنزَّهُ من البول، والآخرُ كان يَمشي بالنميمة بين الناس، فشَقَّ عَلَيْكُمْ عَصَا خضراء كانت معه وغَرَسها على القبرين، وقال: «أرجو أن يُخفَّفَ عنهما من العذاب حتى تَيْبَسا»(١) ، وهذا خاصٌ به، ولا يكونُ إلاَّ له عَلَيْكُمْ، لمَا جَعَل اللَّهُ فيه مَن البركة.

الله ومَرِض علي تُبنُ أبي طالب وطف بالرمد يومَ خيبر، حتى أصبحَ لا يَرىٰ شيئًا، فَنَفَثُ عليه عَلَيْكُمْ، فأبصر بإذن الله في الحال لبركة دعائه ونَفْثِه عَلَيْهُ.

مَرِضَ الحبيبُ فنزرتُهُ فمَرضتُ مِن خوفي عليهِ وأتى الحبيبُ يَزورني فشُفِيتُ مَن نظري إليهِ

□ وكان الجيشُ في الخندق ألف رجل، قد بَلَغ بهم الجوعُ مبلغًا عظيمًا، فدعا جابرُ بنُ عبداللَّه الرسولَ عَلَيْ وثلاثةً معه على عَناقٍ من ولَد الماعز ذَبَحها وشيء من طعام الشعير، فدعا عَلَيْ الجيشَ جميعًا وسبَقهم، ودعا على الطعام ونَفَث، ثم أدخلهم عَشرَةً عَشرة، فأكلوا جميعًا وشبعوا جميعًا، وبقي الطعامُ بحاله، ووزِّع على أهل المدينة، فما بقي بيتٌ إلاَّ دُخله من ذلك الطعام.. فلا إله إلاَّ اللَّه! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على صدقه وبركته ونبوَّته:

علوُّ في الحياة وفي الممات بحقٌ فيك كلُّ المعجزاتِ عليك تحيةُ الرحمن تَسرِي بَبْرِيك غواد رائحاتِ الله عليك تحيةُ الرحمن تَسرِي الله وسافر معه جيشٌ قوامه ألفٌ وأربَعُمئةً رجل، فانتهى ماؤهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٦، ٢١٦)، ومسلم (٢٩٢) عن ابن عباس را الله المناطق الما المالية الم

وأشرفوا على الهلاك، وانقطعوا في البيداء، فدعا عَلَيْ بقرْبة صغيرة فيها قليلٌ من ماء، فصبَّه على يده الشريفة الطاهرة المباركة، فثارت من بين أصابعه أنهار الماء، فملأ الناسُ أوعيتَهم وعَبَّوُوا قربَهم، وسَقُوا رواحلَهم، وشَربوا وتوضَّؤُوا، واغتسلوا جميعًا، ﴿ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ ﴾ [الطور: ١٥].

وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه ثُمالُ اليتامى عصمةُ للأراملِ فحيًّا اللَّهُ ذاك الكفَّ الطاهرَ المبارَكِ الذي ما خان، ولا غشَّ، ولا غَدَر، ولا نَهَب، ولا سَلَب، ولا سَرَق ولا سَفَك.

يدٌ بيضاءُ لو مُدَّت بليل عظيم الهول أشرقَت الليلاني الي وقاص فطيم الهول أشرقَت الليلاني الي وقاص فطي وهو مريضٌ ملتهبُ الجسم، فوضع يَدَه المباركة على صَدرِ سعد، فوجَدَ بَرْدَها كالثلج، فشُفِي بإذن الله.

□ يقول سعدٌ رطي بعد سنوات طويلة: «والله لكأني أجد بَرْدَها الآنَ على صدري».

□ ورَشَّ عَلَيْ بقية وَضوئه على جابر بن عبداللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَحَلَق رأسه عَلَيْ إِلَى يَوْم النحر، فأعطى شقَّه الأيمن أبا طلحة الأنصاري، لأنَّ صَوتَه في الجيشِ كمئة فارس جائزة له، والنصف الآخر وُزِّع على الناس، فكادوا يقتتلون عليه، فمنهم مَن حَصَل على شعرة، ومنهم مَن تقاسَم هو وصاحبه شعرة واحدة، ومنهم مَن كان يضع هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب.

جَعلتُ لعرَّافَ اليمَامة حُكْمَه وعَرَّاف نجد إنْ هما شفياني

فواللَّهِ ما من رُقية يُعلِّمانها ولا شربة إلاَّ بها سَقياني فواللَّه ما من رُقية يُعلِّمانها بشربة حقٌّ مِن هدَّى وبيانِ فجئتُ إلى المعصوم حتى أعلَّني

الله ومُسَح عَلَيْكُ وأسَ أبي مُحذورة وهو صغير، فأقسم أبو محذورة لا يُحلَقُ هذا الشعر الذي مسَّه كف الرسول عَلَيْكَ ، فبقي طيلة حياته حتى طال ودُفن معه.

وكان الصبيانُ يأتونه ﷺ بآنيتِهم، فيضع كفَّه المباركَ في إناءِ الماءِ
 واللبن، فيجدون فيه البركة والشفاء بإذن اللّه.

وقَصَصُ بركته لا تنتهي، وأحاديثُ معجزاته لا تنقضي، فهو المباركُ أينما حلَّ وأينما ارتحل، وهو الموفَّق أينما سار وأقام.

# \* ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْثَرَ ﴾:

هذه السورة خالصة لرسول الله عَلَيْتِ ـ كسورة الضَحى، وسورة الشرح ـ، يُسَرِّي عنه ربَّه فيها، ويَعدُه بالخير، ويُوعدُ أعداء بالبَّر. وفيها من تثبيت اللَّه وتطمينه وجميل وعده لنبيِّه عَلَيْتِهُ ما فيها، ومَرهوبُ وعيده لشانئه.

كذلك تَمْثُلُ حقيقةُ الهدى والخير الإيمان، وحقيقةُ الضلال والشرِّ والكُفران. الأولى كثرةٌ وفَيضٌ وامتداد، والثانيةُ قِلَّةٌ وانحسارٌ وانبتار، وإنَّ ظَنَّ الغافلون غيرَ هذا وذاك.

نَزَلت هذه السورةُ تَمسحُ على قلبه عَلَيْ بَالرَّوْح والنَّدى، وتقرِّر حقيقةَ الخير الباقي الممتدِّ الذي اختاره له ربُّه، وحقيقةَ الانقطاع والبتر المُقدَّر لأعدائه.. وقد فسَّر رسولُ اللَّه عَلَيْتُهُ «الكوثر» بنهره في الجنة وذَكر صِفَته.

- عن أنس وظي مرفوعًا: «نزلت علي آنفًا سورة »، فقرأ: ﴿إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ.. ﴾ السورة ، قال: «هل تدرون ما الكوثر؟ ». قلنا: اللَّهُ ورسوله أعلم ، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربّي في الجنة ، عليه حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة ، آنيتُه عدد نجوم السماء ، فيختلج العبد منهم فأقول: ربّي إنه من أمتي!! فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »(۱) .
- وعنه مرفوعًا: «بينما أنا أسيرُ في الجنة إذا أنا بنهر حافّتاه قبابُ الدُّرِ المجوّف، قلتُ: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاك ربّك، فإذا طيبُه \_ أو طينُه \_ مسك أذفر »(٢) .
- وعن ابن عمر ولي مرفوعًا: «هو نَهَرٌ في الجنة حافَّتاه من ذهب يَجري على الدُّرِّ والياقوت، تربتُه أطيبُ من رِيحِ المسك، وطَعمه أحلى من العسل، وماؤه أشدُّ بياضًا من الثلج»(٣) .

◘ ومن حديث عائشة وطي موقوفًا: «الكوثر نهرٌ بفِناء الجنة، شاطئاه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٠٠)، (٤/ ١٨٠١) بدون الشاهد، وأبو داود (٤٧٤٧)، والنسائي في «السنن» (٩٠٤) وفي «التفسير» (٧٢٢)، وأبو عوانة (١/ ١٢١، ١٢٢)، وأحمد (٣/ ١٢١)، والحاكم (٣/ ٥٣٧)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٩٧)، وهناد في «الزهد» (١٣٣)، وابن أبي عاصم (٧٦٤) ـ بدون الشاهد ـ، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (٣٦)، والبيهقي في «البعث والنشور» (١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (٣٣٦١) ، وأحمد وابن ماجه، والدارمي =

درٌ مجوَّف، وفيه من الأباريقِ والآنيةِ عددَ النجوم ١٥٠٠٠.

اللَّهُ إِياه»(٢) . الخيرُ الكثير الذي أعطاه اللَّهُ إِياه»(٢) .

□ قال الإمام ابنُ جرير الطبري بعد سَرْده للأقوال التي قيلت في «الكوثر»: «وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قولُ من قال: هو اسمُ النهر الذي أُعْطِيَه رسولُ اللَّه ﷺ في الجنة، وصَفه اللَّهُ بالكثرة لعظم قَدْره.

وإنما قلنا: ذلك أَوْلَىٰ الأقوال في ذلك، لتتابُع الأخبار عن رسول اللَّه عَلَيْهِ بأن ذلك كذلك».

وهذا الكوثرُ ـ نهرُ الجنة ـ هو من بينِ الخير الكثير الذي أُوتيَه الرسولُ وَهذا الكوثرُ من الكوثر . . خَيرٌ كثير مُطلَقٌ فائضٌ غَزير . . غيرُ ممنوع ولا مَبتور . . فإذا أراد أحدٌ أن يتتبعَ هذا الكوثرَ الذي أعطاه اللَّهُ لنبيِّه فهو واجدُه

<sup>= (</sup>٢/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٩٨)، والطبري (١٥/ ٣٢٠، ٣٢٤) وهناد في «الزهد» (٢٣٠، ٣٢٠)، والبيهقي في «البعث» (١٤٢)، والبيهقي في «البعث» (١٤٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٦١٥) بلفظ «الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدُّرِّ والياقوت، تُربتُه أطيب ريحًا من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشدُ بياضًا من الناج».

<sup>(</sup>۱) موقوف وله حكم الرفع: أخرجه البخاري (٤٩٦٥)، والنسائي في «التفسير» (٧٢٥)، والنسائي في «التفسير» (٧٢٥)، وهنّاد في «الزهد» (١٥/ ٣٢٠)، وهنّاد في «الزهد» (١٣٠/).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۱، ۲۹۷۸)، والنسائي في «التفسير» (۷۲۶)، والحاكم (۲)، والحاكم (۲۷۷)، والطري في «تفسيره» (۱۲۰، ۳۲۱)، وهنّاد في «الزهد» (۱٤۰)، والبيهقي في «البعث» (۱۲، ۱۲۹) ومرفوعًا بنحو حديث أنس برقم (۱٤۰).

## حيثما نظر أو تصوَّر:

□ هو واجدُه في النبوَّة، في أنه رسولُ اللَّه ﷺ، وهو أفضلُ الرسل مكانةً عند ربِّه، وماذا فَقَد مَن وَجَد اللَّهَ؟.

لا نهاية لكثرته، وينبوع تُرُ لا نهاية لفيضه وغزارته.

□ وهو واجدُه في الملا الأعلى الذي يُصلِّي عليه، ويُصلِّي على مَن يُصلِّي عليه في الأرض والسماء.

□ وهو واجدُه في سُنَّه الممتدَّة على مَدَار القرون، في أرجاء الأرض، وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره، وملايين الملايين من الألسنة والشَّفاه الهاتفة باسمه، وملايين الملايين من القلوب المُحبَّة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة.

□ وهو واجدُه في الخير الكثيرِ الذي فاض على البشريَّة في جميعٍ أجيالها بسببه وعن طريقه، سواءٌ مَن عَرَفوا هذا الخيرَ فآمنوا به، ومَن لم يَعرِفوه، ولكنه فاض عليهم فيما فاض.

□ وهو واجدُه في مظاهرَ شتَّى، ومحاولةُ إحصائها ضربٌ من تقليلها وتصغيرها! إنه الكوثر، الذي لا نهاية لفيضه، ولا إحصاء لعوارفه، ولا حدَّ لمدلوله، ومِن ثَمَّ تَركه النصُّ بلا تحديد، ليشمل كلَّ ما يكثُرُ من الخير ويزيد.

#### \* وقفة:

بدأت سورةُ الكوثر بأجودِ الجُود والعطاءِ لأشرف الخلائق، والمِنحةُ

بكلِّ خيرٍ يمكنُ أن يكونَ. ﴿ إِنا ﴾ محمولٌ على التعظيم، ففيه تنبيهٌ على عظمة العطيَّة؛ لأن الواهبَ هو مَلكُ الملوك عز وجل . . فقد أشعرت الآية بعظم الواهب، والموهوب له، والموهوب، فيا لها من نعمة ما أعظمها وما أجلَّها، ويا له من تشريف ما أعلاه!!.

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ﴾ ، ولم يقلْ «آتيناك» ؛ لأن «الإيتاء» أصلُه الإحضار وإن اشتُهر في معنى الإعطاء ، والإيتاء يَحتملُ أن يكونَ واجبًا ، وأن يكون تفضلًا ، وأمَّا الإعطاء ، فإنه بالتفضلُ أشبه ، وإذا كان الكوثرُ في نفسه في غاية الكثرة ، لكنه بصدوره من مَلكِ الملوك يَزداد عظمة وكمالاً . ولَمَّا كان كثيرُ الرئيس أكثر من كثير غيره ، فكيف بالملك ، فكيف بمملك الملوك ، فكيف إذا أخرجه في صيغة مبالغة!! فكيف إذا كان في مَظهر العظمة!! فكيف إذا بُنيت الصيغة على «الواو» الذي له العلو والغلبة!! فكيف إذا أتت أثرُ «الفتحة» التي لها مثلُ ذلك ـ بَل أعظم ـ!! فكيف إذا صُدِّ التأكيد الجاري مجرى القسم!! .

أفاض عليه من كلِّ شيءٍ من الأعيان والمعاني من العلم والعمل وغيرهما من معادِنِ الدارين، والخيرِ الذي لا غاية له مما لا يدخلُ تحت الوصف، فاجتَمَع له أشرفُ العطاءِ من أكرم المُعطِين وأعظمِهم.

فقد اضمَحلَّ في جانب نعمة الكوثر الذي أُوتي كلُّ ما ذكره اللَّه تعالى في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وتَمكُّن من تمكَّن منهم، ولم يَقَعْ بعد هذه السورة ذكرُ شيءٍ من نعيم الدنيا.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ أَعْطَيْنَاكَ ﴾ . . لم يقل «سنعطيك» . . . فأتى بصيغة الماضي ليدلَّ على أن رسول اللَّه عَيَّالِيَّ كان مُويَّدًا عزيزًا مَرْعِيَّ الجانب

مَقْضِيَّ الحاجة، وحُكمُ اللَّهِ له بالعطاء كان حاصلاً في الأزل، وأنَّ الغنيَّ الحميد قد هيَّا أسباب سعادة النبي ﷺ قبل دخوله في الوجود، فكيف يُهمِلُ أمرَه بعد وجوده واشتغاله على أكمل وجه بالعبودية وآدابها، زِدْ على ذلك أن الكريم إذا شرع في العطيَّة على سبيل التفضُّل لا يُبطِلُها، بل كلَّ يوم يزيدُ فيها بمنّه وإحسانه وكرمه، فتفضُّله غيرُ متناه، وكرمُه غير متناه، وإعطاؤه لنبيّه وعبده محمد ﷺ دائمٌ يزيدُ أبدًا.

\* التشريفات العظيمة السُّنيَّة لخير البريَّة وسيَّد البشريَّة:

سُورٍ كلُّها تشريفات سنيَّة من رَّبُ البرية لسيِّد البشريَّة:

\* فسورةُ «الضحي» كاملةٌ كلُّها لرسول اللَّه ﷺ:

أولها: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحي: ٣].

وثانيها: ﴿ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ﴾ [الضحى: ٤].

وثالثها: ﴿ وَلَسُو ْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَر ْضَىٰ ﴾ [الضحي: ٥].

ثم خَتَمها بذكر ثلاثة أحوال من أحواله ﷺ فيما يتعلَّقُ بالدنيا، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكُ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ آَلَ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ آَلَهُ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ آَلَهُ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ [الضحى: ٦-٨].

\* وفي سورة «ألم نشرح» شرَّفه ﷺ بثلاثة أشياء:

أولها: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الضحى: ١].

وثانيها: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ [الشرح: ٢].

وثالثها: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح: ٤].

□ وشرَّف اللَّه نبيَّه ﷺ في سورة «التين» بثلاثة أنواع من التشريف:

أولها: أنه تعالى أقسم ببلدِه عَلَيْ . . وهو قوله : ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ [النبن: ٣] .

وثانيها: أنه تعالى أخبر عن خَلاصِ أُمَّتِه من النار . . وهو قوله : ﴿ إِلاَّ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وثالثها: وصولُ أمته إلى الثواب. . وهو قوله تعالى : ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ [النين: ٦] .

الله الودودُ الكريمُ على نبيِّه العظيم بثلاثة ِ أنواعٍ من التشريفات:

أولها: ﴿ اقْرِأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]، أي: اقرأ القرآن على الخَلق مستعينًا باسم ربك.

وثانيها: أنه تعالى قهر خَصْمَه بقوله: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ اللَّهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٧ - ١٨].

وثالثها: أنه خَصَّه عَلَيْكُ بِالقُّرِبِي التامةِ، وهو قوله: ﴿ وَاسْجُدُ وَالْسُجُدُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُ

□ وشرفه ﷺ في سورة «القدر» بليلة القَدْر التي لها ثلاثة أنواع من الفضيلة:

أولها: كونها خيرًا من ألف شهر .

ثانيها: نزول الملائكة والرُّوحُ فيها.

وثالثها: كونُها سلامًا حتى مَطْلَع الفجر.

◘ وشرَّفه ﷺ في سورة «لم يكن» بأنْ شرَّف أمته بثلاثة تشريفات:

أولها: أنه خيرُ البرية .

وثانيها: أن جزاء هم عند ربِّهم جنات.

وثالثها: رضي اللَّه عنهم.

وشرفه ﷺ في سورة «إذا زلزلت» بثلاثة تشريفات:

أولها: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]، وذلك يقتضي أن الأرضَ تشهدُ يوم القيامة لأمته ﷺ بالطاعة والعبودية.

والثاني: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الزلزلة: ٦]، وذلك يدلُّ على أنه تُعرَضُ عليهم طاعتُهم، فيحصلُ لهم الفرحُ والسرور.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧]، ومعرفةُ اللّهِ لا شكّ أنها أعظمُ من كلّ عظيمٍ، فلا بدُّ وأن يَصِلوا إلى ثوابها.

□ ثم شرَّفه عَلَيْ في سورة «العاديات» بأن أقسم بخيلِ الغُزاة من أمته عَلَيْ أَنَّ مُ شَرَّفه عَلَيْ في سورة «العاديات» بأن أقسم بخيلِ الغُزاة من أمته عَلَيْ أَنْ مُورِيَاتٍ ضَبْحًا ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ﴾ [العاديات: ١-٣].

ثم شرَّف أمته ﷺ في سورة «القارعة» بأمور ثلاثة:
 أولها: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مُوازينه ﴾ [القارعة: ٦].

وثانيها: أنهم في عيشة راضية.

وثالثها: أنَّهم يَرُون أعداءهم في نارٍ حامية.

☐ ثم شرَّفه ﷺ في سورة «ألهاكم» بأن بَيَّن أن المُعرِضين عن دينهِ وشرعه يصيرون معذَّبين من ثلاثة أوجه:

أولها: أنهم يرون الجحيم.

وثانيها: أنهم يَرُونها عين اليقين.

وثالثها: أنهم يُسألون عن النعيم.

ل ثم شرَّف أمته ﷺ في سورة «العصر» بأمور ثلاثة:

أولها: الإيمان ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

وثانيها: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

وثالثها: إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة، وهو التواصي بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ثم شرَّفه في سورة «الهمزة» بأنْ ذكر أن من هَمَزَه ولَمَزَه فله ثلاثة أنواع من العذاب:

أولها: أنه لا ينتفع بدنيا ألبتة . . وهو قوله تعالى : ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿ يَكُلاً ﴾ [الهمزة: ٣-٤].

وثانيها: أنه يُنبَذُ في «الحُطمة»، ﴿ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴾

وثالثها: أنه يُغلِقُ عليه تلك الأبوابَ حتى لا يَبقى له رجاءُ الخروج، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴾ [الهمزة: ٨].

□ ثم شرَّفه ﷺ في سورة «الفيل» بأن ردَّ كيد أعدائه إلى نَحرهم من ثلاثة أوجه:

أولها: جعل ﴿ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ [الفيل: ٢].

وثانيها: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ [الفيل: ٣].

وثالثها: ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ [الفيل: ٥].

تم شرَّفه ﷺ في سورة «قريش» بأنه تعالى راعى مصلحة أسلافه
 شَالِيَّة من ثلاثة أوجه:

أولها: جعلهم مؤتلفين متوافِقين ﴿ لإِيلاف قُرَيْشٍ ﴾ [قريش: ١].

وثانيها: ﴿ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ﴾ [قريش: ٤].

وثالثها: ﴿ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤].

□ وشرَّفه ﷺ في سورة «الماعون» بأن وَصَفَ المَكذَّبين بدينه بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة:

أولها: الدناءة واللؤم، وهو قوله تعالى: ﴿ يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴿ يَكُ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ٢-٣].

وثانيها: تَرْكُهم تعظيمَ الخالق، وهو قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [الماءون: ٥-٦].

وثالثها: تركهم نفع الخلق، وهو قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧].

فهذه مناقب متكاثرة، كل واحدة منها أعظم من مُلكِ الدنيا بحذافيرها.

# المَقامةُ النبويَّة لعائضِ القَرْني - للَّه دَرُّه -

الله الشيخ عائض القرني بأسلُوبه الرقراق الذي يَسيلُ منه دَمعُ كلِّ مُشتاق إلى سيد الرسل عظيم الأخلاق عَلَيْهُ:

صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَمَ الهُدَى

واسْتَبْشَــرَت بقُــدُومِـكَ الأَيّــامُ

هَتَفَتْ لَكَ الأَرْواحُ منْ أَشْ وَاقها

وَازَيَّنَتْ بِحَديثكَ الأَقْطلامُ

ما أحسنَ الاسمَ والمسمَّى! وهو النبيُّ العظيم في سورة «عمَّ»، إذا ذكرتُه هَلَّت الدموعُ السواكب، وإذا تذكرتُه أقبلت الذكرياتُ من كلِّ جانب.

وَكُنْتُ إِذَا ما اشْتَدَّ بِي الشُّوقُ وَالْجَوى

وكَادَت عُرَى الصَّبْرِ الجَمِيل تَفْصِمُ

أُعَلِّلُ نَفْسِي بِالتَّلاقِي وَقُرْبِسِهِ

وأُوه مُ هَا لَكِنَّهَا تَتَوَهَّ مُ

المتعبّدُ في غارِ حراء، صاحبُ الشريعة الغرّاء، والمِلّةِ السَّمْحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحبُ الشفاعة والإسراء، له المقامُ المحمود، واللواءُ المعقود، والحوضُ المورود، هو المذكورُ في التوراة والإنجيل، وصاحبُ الغُرّة والتَّحجيل، والمؤيَّدُ بجبريل، خاتمُ الأنبياء، وصاحبُ صفوة الأولياء، الغُرَّة والتَّحجيل، وقدوةُ المفلحين، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ إمامُ الصالحين، وقدوةُ المفلحين، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

السَّمَاوَاتُ شَلِقًاتٌ ظمَاءُ

وَالْفَضَا والنُّجُ وَالأَصْوَاءُ

كُلُّهَا لَهُ فَدَّ إِلَى العَلَمِ الْهَا

دِي وَشَـوْقٌ لِذَاتِـه وَاحْتفَـاءُ

تُنظَم في مَدحه الأشعار، وتُدبَّجُ فيه المقاماتُ الكبار، وتُنقل في الثناء عليه السيِّرُ والأخبار، ثم يَبقى كنزًا محفوظًا لا يُوفِّيه حقَّه الكلام، وعَلَمًا شامخًا لا تُنصفُه الأقلام، إذا تحدَّثنا عن غيره عَصَرْنا الذكريات، وبَحَثْنا عن الكلمات، وإذا تَحدَّثنا عنه تَدَفَّقَ الخاطر، بكل حديث عاطر، وجاش الكلمات، وإذا تَحدَّثنا عنه تَدَفَّقَ الخاطر، بكل حديث عاطر، وجاش الفؤادُ بالحبِّ والوداد، ونسيت النفسُ همومَها، وأغفلَت الروحُ غمومَها، وسبَّح العقلُ في ملكوت الحُبِّ، وطاف القلبُ بكعبة القرب، هو الرمزُ لكل فضيلة، وهو ذُروةُ سَنام المجدِ لكلِّ خصالٌ جميلة، وهو ذُروةُ سَنام المجدِ لكلِّ خلالٍ جليلة.

مرحبًا بالحبيب والأريب والنجيب، الذي إذا تحدَّثتُ عنه تزاحمت الذكريات، وتسابقت المشاهدُ والمقالات.

صلى اللَّه على ذاك القدوة ما أحلاه! وسلَّمَ اللَّهُ ذاك الوجه ما أبهاه! وبارك اللَّهُ على ذاك الأُسوة ما أكملَه وأعلاه! عَلَّمَ الأُمةَ الصِّدقَ وكانت في صحراءِ الكذبِ هائمة، وأرشدَها إلى الحقِّ وكانت في ظُلماتِ الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجيرِ الزور قائمة..

وَشَبَّ طِفْلُ الْهُدَى الْمَحْبُوبُ مُتَّشحًا

بِالْخَيْسِرِ مُتَّرِرًا بِالنُّورِ وَالنَّسارِ

## فِي كَفِّهِ شُعْلَةٌ تَهْدِي وَفِي دَمِـــهِ

## عَقيلًا خَبَدار

كانت الأمةُ قبلَه في سُباتٍ عميق، وفي حضيضٍ من الجهل سحيق، فبَعَثه اللّهُ على فترة من المرسلين، وانقطاع من النبيين، فأقام اللّهُ به الميزان، وأنزل عليه القرآن، وفرَّق به الكفر والبهتان، وحُطِّمت به الأوثان والصلبان، للأم رموز يُخطؤون ويُصيبون، ويُسدَّدون ويَغلطون، لكنَّ رسولَنا عَلَيْ معصومٌ من الزلل، محفوظٌ من الخلل، سليمٌ من العلل، عُصم قلبُه من الزيغ والهوى، فما ضلَّ أبدًا وما غوى، إنْ هو إلاَّ وحي يوحى.

للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين، ولهم سادات لكنهم ليسوا بالنبوة موسومين، أمَّا قائدُنا وسيِّدُنا فمعصوم من الانحراف، محفوف بالعناية والألطاف.

قُصارىٰ ما يَطلبُه ساداتُ الدنيا قصورٌ مشيَّدة، وعساكرُ تَرفعُ الولاءَ مؤيَّدة، وخُيولٌ مُسَوَّمة في مُلكِهم مُقيَّدة، وقناطيرُ مقنطَرةٌ في خزائنهم مخلَّدة، وخَدَمٌ في راحتهم مُعَبَّدة.

أما محمَّدٌ عَيَّالِيَّةٍ فغايةٌ مطلوبه، ونهايةٌ مرغوبه، أن يُعبَدَ اللَّهُ فلا يُشركُ معه أحد؛ لأنه فَردٌ صمد، لم يَلِدْ ولم يُولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

يسكنُ بيتًا من الطين، وأتباعُه يجتاحون قصورَ كسرىٰ وقيصر فاتحين، يَلبسُ القميصَ المرقوع، ويَربِطُ على بطنِه حَجَرين من الجوع، والمدائنُ تُفتح بدعوته، والخزائنُ تُقسم لأمته.

إِنَّ الْبَرِيَّةَ يَسِوْم مَبْعَثِ أَحْمَدَ

نَظَ رَ الإِلَهُ لَهَا فَبَ دَّلَ حَالَهَ ا

بَلْ كُرَّمَ الإِنْسَانَ حِينَ اخْتَسَارَ مِنْ

خَيْسِ الْبَرِيَّةِ نَجْمَهَا وَهِلالَهَا

لَبِسَ الْمُرَقَّسِعَ وَهُو قَائِدُ أُمَّسَةٍ

جَبَّت الكُنُوزُ فَكَسَّرَت أَعْلامَهَا

لَمَا رَآهَا اللَّهُ تَمشي نَحْوَه

لا تَبْتَخِي إِلاَّ رِضَاهُ سَعَى لَهَا

ماذا أقولُ في النبيِّ الرسول؟ هل أقولُ للبَدْر: حُيِّيتَ يا قمرَ السماء؟ أم أقولُ للسحاب: سَلِمْتَ يا حامل الماء؟!..

يَا مَنْ تَضَوَّعَ بِالرِّضْوَانِ أَعْظُمُهُ

فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ تِلْكَ الْقَاعُ وَالْأَكُمُ

نَفْسِي الْفِــــدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُــهُ ۗ

فِيه العَفَــافُ وَفِيهِ الْجُــودُ وَالْكَرَمُ

اسلُكُ معه حيثُما سلَك، فإنَّ سُنَّته سفينة أُنوح، مَن ركب فيها نجا، ومَن تَخلَّف عنها هلك، نَزَل بَزُّ رسالته في غار حراء، وبيع في المدينة، وفُصلِ في بدر، فلبِسه كلُّ مؤمن، فيا سعادة مَن لَبِس، ويا خسارة من خلعه فقد تَعس وانتكس، إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، وإذا لم يكن الفرسُ مُسوَّمًا على علامته فلا تركب، بلالُ بنُ رباح صار باتباعه سيِّدًا بلا نسب، وماجدًا بلا حَسب، وغنيًا بلا فضة ولا ذَهب، أبو لهب عمُّه لما عصاه خسر وتبَّ، سيصلى نارًا ذات لهب.

الْفُرْسُ وَالرُّومُ وَالْيُونَــانُ إِنْ ذُكِرُوا

فَعِنْدَ ذِكْرِكَ أَسْمَالٌ عَلَى قَسزَمِ

هُمْ نَمَّقُ وا لَوْحَةً بِالرِّقِ هَائِمَ ــــــةً

وَأَنْتَ لَوْحُكَ مَحْفُوظٌ مِنَ التُّهَم

وإنك لَتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى نهج قويم، ما ضَلَّ، وما زلَّ، وما ذلَّ، وما غَلَّ، وما مَلَّ، وما كَلَّ. فما ضَلَّ؛ لأن اللَّهَ هاديه، وجبريلَ يُكلِّمُه ويناديه.

وما زَلَّ؛ لأن العصمة ترعاه، واللَّهُ أيَّده وهداه.

وما ذَلَّ؛ لأن النصرَ حليفُه، والفوز رديفه.

وما غَلَّ؛ لأنه صاحبُ أمانة، وصيانة، وديانة.

ومَا مَلَّ؛ لأنه أُعطِي الصبر، وشُرح له الصدر.

وما كُلَّ؛ لأن له عزيمةً، وهِمةً كريمة، ونفسًا طاهرةً مستقيمة. .

كأنَّكَ في الكتَابِ وَجَدت لاءً

مُحَرَّمَاةً عَلَيْكَ فَلِا تَحِلُ

إذا حَضَرَ الشِّتَاءُ فَأَنْتَ شَمْسٌ

وَإِنْ حَـلَّ المصيفُ فَأَنْتَ ظِـلُّ

صلى الله عليه وسلم، ما كان أشرح صدرَه! وأرفَعَ ذكرَه! وأعظم قَدْرَه! وأنفَذَ أمرَه! وأعلى شرَفَه! وأربح صَدَقة مَن آمَنَ به وعرفه! ومع سَعَة الفناء، وعظم الآناء، وكرم الآباء، فهو محمدٌ المحبَّد، كريمُ المَحْتِد، سَخيُ اللهِد، كأنَّ الألسنة والقلوبَ ريضت على حُبِّه، وأنست بقُربه، فما تنعقدُ إلاَّ

تنعقدُ إلاَّ على وُدِّه، ولا تَنطقُ إلاَّ بحمده، ولا تَسبحُ إلاَّ في بحرِ مجده. . فَصُورُ الْعَرَارَة نُصورُهُ وَنَسيمُهُ

نَشْرُ الْخُزَامَى فِي اخْضرار الآسي

وَعَلَيْهِ تَاجُ مَحَبَّهِ مَنْ رَبِّهِ

مَا صِيغَ مَنْ ذَهَب وَلا مَنْ مَاسي

إِنَّ للفِطَرِ السليمة، والقلوبِ المستقيمة حُبًّا لمنهاجه، ورغبةً عارمةً لسلوك فِجاجه، فهو القدوةُ الإمام، الذي يُهدئ به مَنِ اتبع رضوانَه سُبُلَ السلام.

صلى الله عليه وسلم، عَلَم اللسانَ الذّكر، والقلبَ الشكر، والجسدَ الصبر، والنفسَ الطُّهْر، وعَلَم القادةَ الإنصاف، والرعية العفاف، وحبَّب للناس عَيشَ الكفاف، صبَر على الفقر؛ لأنه عاش فقيرًا، وصبَر على جُموع الغنى لأنه مَلك مُلكًا كبيرًا، بُعِث بالرسالة، وحكم بالعدالة، وعَلَم من الجهالة، وهَدَى من الضلالة، ارتقى في درجاتِ الكمال حتى بلغ الوسيلة، وصعد في سُلمَ الفضل حتى حاز كلَّ فضيلة.

أَتَاكَ رَسُولُ الْمَكْرُمَات مُسْلِمًا

يُرِيد دُ رَسُولَ اللَّهِ أَغْظَمَ مُتَّقِي

فَأَقْبَلَ يَسْعَى فِي البِسِاطِ فَمَا دَرَى

إِلَى البَحْرِ يَسْعَى أَمْ إِلَى الشَّمْسِ يَرْتَقِي

هذا هو النورُ المباركُ يا مَن أبصر، هذا هو الحُجَّةُ القائمةُ يا من أدبر، هذا الذي أنذَر وأعذَر، وبَشَّر وحَذَّر، وسَهَّل ويَسَّر، كانت الشهادةُ صعبةً

فسهّلَها من أتباعه مُصعَب، فصار كلُّ بطل بعده إلى حياضه يرغب، ومن مَوْرده يشرب، وكان الكذبُ قبلَه في كلِّ طريق، فأباده بالصديق، من طُلاَّبه أبو بكر الصديق، وكان الظُّلمُ قبلَ أن يُبعث متراكمًا كالسحاب، فزحزحه بالعدل من تلاميذه عمر بن الخطاب، وهو الذي ربَّى عثمان ذا النورين، وصاحب البيعتين، والمتصدِّق بكلِّ ماله مرَّتين، وهو إمامُ عليًّ حيْدرة، فكم من كافر عَقرَه، وكم من مُحارب نَحره، وكم من لواء للباطل كَسَره، كأن المشركين أمامَه حُمرٌ مستنفرة، فرَّت من قسورة!!..

إِذَا كَانَ هَذَا الجِيسلُ أَتْبَاعَ نَهْ جِسهِ وقَدْ حَكَمُوا السَّادَاتِ فِي البَدُو وَالحَضَرْ فَقُلْ كَيْفَ كَانَ الْمُصْطَفَى وَهُوَ رَمْزُهُ مُمْ مَعَ نُوره لا تُذْكَرُ الشَّمْسُ والْقَمَرِ!

كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة، في خَسارة لا تعرفُ الربحَ وفي اللهوِ هائمة، فأذَّن بلال بن رباح، به حيَّ على الفلاح»، فاهتزَّت القلوب، بتوحيد علاَّم الغيوب، فطارت المُهَجُ تطلبُ الشهادة، وسَبَّحَت الأرواحُ في محراب العبادة، وشَهِدَت المعمورةُ لهم بالسيادة.

كُلُّ المُشَارِبِ غَيْسِرُ النِّيسِلِ آسِنَةٌ وَكُلُّ أَرْضِ سَوَى الزَّهْسِرَاءِ قِيعَانُ لا تُنْحَرُ النَّفْسُ إِلاَّ عِنْسِدَ خَيْمَتِهِ لا تُنْحَرُ النَّفْسُ إِلاَّ عِنْسِدَ خَيْمَتِهِ فَالْمَوْتُ فَوْقَ بَلاطِ الحُبِّ رِضْوانُ فَالْمَوْتُ فَوْقَ بَلاطِ الحُبِّ رِضْوانُ

أرسله اللَّهُ على الظُّلماء كشمسِ النهار، وعلى الظمأ كالغَيث المِدرار،

فهز بسيوفه رؤوس المشركين هَزا؛ لأن في الرؤوس مسامير اللات والعزى، عظمت بدعوته المنن، فإرساله إلينا أعظم منة، وأحيا الله برسالته السنن، فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة. تعلم اليهود العلم فعطلوه عن العمل، ووقعوا في الزيغ والزلل، وعمل النصارى بضلال، فعملهم عليهم وبال، وبُعث عليه الصلاة والسلام بالعلم المفيد، والعمل الصالح الرشيد.

أَخُـوكَ عِيسَى دَعَا مَيْتًا فَقَامَ لَهُ

وأَنْتَ أَحْيَبْتَ أَجْسِيالًا مِنَ الرَّمَم

أنْصِتْ لِمِيمِيَّةٍ مِنْ أُمَـمِ

مِدادها مِن معانِي «نُون والقلم»

\* \* \*

سَالَتْ قَريحـــةُ صَبِّ في مَحَبَّنـكُم

فَيْضًا تَدَفَّقَ مِثْلَ الهَاطِلِ العَمَهِ

كَالسَّيْلِ كَاللَّيْلِ كَالْفَجْرِ اللَّحُـوحِ غَدا

يَطْوِي الرَّوَابِي وَلا يَلْــوِي عَلَى الأَكَــم

أَجَشَّ عَلَيَّ كَالرَّعْدِ فِي لَيَالِي السَّعُودِ وَلاَ

َ يُشَابِهُ الرَّعْدَ فِي بَطْشٍ وَفِي غَشَمٍ

كَدَمْعِ عَيْنِي إِذَا مَا عِشْـتُ ذِكْرَكُمْ

أَوْ خَفَقَ قَلْبٌ بِنَارِ الشُّوقِ مُضْطَرَم

يَزْرِي بِنَابِغَةِ النُّعْمَانِ رَوْنَقُهَا

وَمِنْ زُهْيَــــر وَمَاذَا قَالَ فِي هَــــرِم؟

دَعْ سَيْفَ ذِي يَزِن صَفْحًا وَمَادحَـــهُ وَتُبَّعًا وَبَني شَدًّاد فِي إرَم تَعْدرُجْ عَلَى كسدرَى وَدَولَته وَكُلِّ أَصِيدًا أَوْ ذي هَالَة وكَم خُ مُدائدة أَرْبَابِ المَديح كَمَا كَانَتْ شريعتُ فنسخًا لدينهم رَصِّعْ بِهَا هَامِّــةَ التَّــاريخ رَائعَـــةً كَالتَّاجِ في مَفْرِق بِاللَّجْدِ مُرْتَسم فَالْهَ جُرُ وَالوَصْلُ وَالدُّنْيَا وَمَا حَمَلَت وَحُبُّ مَجْنُـــون لَيْلَى ضَـلَّةٌ لَعَمي دَع المَغَـاني وأطهال الحبيب وكا تَلْمَحُ بِعَيْنَيْكَ بَرْقًا لاح في أضم وَأُنْسُ الْحَمَائِلِ وَالأَفْكِانُ مَائِلَةٌ وَخَيْمَـــةٌ وَشُوَيْهَــاتٌ هُنَا ضِيَاءٌ هُنَا رِيٌّ هُنَا أَمَالٌ هُـنَا رَوَاءٌ هُـنَا الرِّضُوانُ لَوْ زُيُّنَتْ لامرى القَيْسِ انْزَوى خَجَلاً

وَلَوْ رَآهَا لَبِيدُ الشِّعْرِ لَمْ يَقُسِمِ مِيهِ عَنَى بُوصِيرَ أَبْصَرَهَا لَعَوَّذُوه بِرَبِّ الحِلِّ وَالْحَسَرَمِ سَلُ شِعْرَ شَـوْقي أَيَرُوي مِثْلَ قافِيتي

أَوْ أَحْمَدُ بنِ حُسَيْنٍ فِي بَنِي حَكَم

مَا زَارَ سُـــوقَ عُكَاظ مِثْــــلُ طَلْعَتَهَا ۗ

هَامَتْ قُلُوبٌ بِهَا مَنْ أَهْدَيْتُهُ كَلَّمي

أَثْنِي عَلَى مَنْ؟ أَتَدْرِي مَنْ أُبَجِّلُهُ؟

أَمَا عَلِمْتَ بِمَنِ اهْتَدَيْتُهُ كُلمي

فِي أَشْجَعِ النَّاسِ قَلْبًا غَيْسِ مُنْتَقِسِمٍ

وَأُصِدُقَ الخَلْقِ طُوًّا غَيْسِرِ مُتَّهِمِ

أَبْهَى مِنَ الْبَدْرِ فِي قَلْبِ التَّمَامِ وَقُلْ

أَسْخَى مِنَ البَحْرِ بَلْ أَرْسَى مِنَ العلم

أصْفَى مِنَ الشَّمْسِ فِي نُطْق وَمَوْعظَة

أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ فِي حُكْمٍ وفِي حِكَمٍ

أَغَرُ تُشْرِقُ مِنْ عَيْنَيْه مَلْحَمَةٌ

مِنَ الضِّياءِ لِتَجْلُو الظُّلْمَ والظُّلَم

فِي هِمَّةٍ عَصَفَتْ كَالدَّهْرِ واتَّقَدَت

كَمْ مَزَّقَتْ مِنْ أَبِي جَهْـلٍ وَمِنْ صَنَـــمِ

أَتَى اليَّتِيمُ أَبُو الأيْتــام فِي قَدَر

أَنْهَى لأمَّتِ مِا كَانَ مِنْ يُتْمِ

مُحَسرِّرُ العَقْل بَاني المَجْد بَاعثُنَا

مِنْ رَقْدَةً فِي دِئَارِ الشِّرْكِ وَاللَّمَمِ

بِنُــورِ هَدْیِـكَ كَحَّلْنَـا مَحَـاجِرَنا لَمَّـا كَتَبْنـَا حُرُوفًا صُغْتُـهَـا بــدَ

مَنْ نَحْنُ قَبْلَكَ إِلاَّ نُقْطَـةٌ غَـرِقَتْ

فِي اليَمِّ بَلْ دَمْعَ ــ أَهُ خَرْسَاء فِي القِدَمِ

أُكَادُ أَقْتَلَعُ الآهَاتِ مِنْ حُرْقِي

ُ إِذًا ذَكَرْ تُلكَ أَوْ أَرْتَاعُ منْ نَدَمِي

لَمَّا مَدَحْتُكَ خِلْتُ النَّجْمَ يَحْملُني

شَجَّعْتُ قَلْبِي أَنْ يَشْدُو بِقَانِيَةٍ

فِيكَ الْقَرِيضُ كَوَجْهِ الصُّبْحِ مُبْتَسِمٍ

صَه شكسبير من التَّهْريسج أَسْعَدَنَا

عَنْ كُلِّ إِلْيَاذَةِ مَا جَاءَ فِي الحِكَمِ الفُرْسُ وَالرُّومُ وَالْيُونَانُ إِنْ ذُكرُوا

فَعِنْدَ ذِكْرَاهُ أَسْمَالٌ عَلَى قَصَرَم

هُمْ نَمَّقُ وا لَوْحَدةً للرِّقِّ هَائِمَدةً

وَأَنْتَ لَوْحُكَ مَحْفُــوظٌ مِنَ التُّهَمِ

أَهْدَيْتَنَا مِنْبَـرَ الدُّنْيَـا وغَـارَ حِـراً

وَلَيْلَةَ الْقَدرِ والإسدراء لِلقِمم

وَالْحَوْضَ وَالْكُوْثُورَ الرَّقْرَاقَ جِئْتَ بِهِ

أَنْتَ المُزَّمِّلُ فِي ثَوْبِ الْهُدَى فَقُمٍ

الْكُوْنُ يَسْأَلُ وَالأَفْكِلاكُ ذاهِلَةٌ

وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ بَيْنَ الــــلاء والنَّعـــمِ وَالدَّهْـــرُ مُخْتَلَقٌ وَالجَـــوُّ مُبْتَهجٌ

وَالْبَدْرُ يَنْشَقُ وَالْأَيَّامُ فِي حُلُمٍ

سِرْبُ الشَّيَاطينِ لَمَّا جِئْتَنَا احْتَرَقَتُ

ونَسارُ فَارِسَ تَخْبُو مِنسْكَ فِي نَدَمٍ وَصُفِّدَ الظُّلْمُ وَالأَوْنَسَانُ قَدْ سَقَطَتْ

وَمَاءُ سَاوَةَ لَمَّا جِئتَ كَالْحِمَمِ

قَحْطَانُ عَدْنَانُ حَارُوا منْكَ عزَّتُهم

بِكَ التَّشَرُّفُ للتَّارِيخِ لا بِهمِ عَقُسودُ نَصْسركَ في بَدْر وَفي أُحُسد

وَعَدُلاً فِيكَ لا فِي هَيْسةِ الأُمَسمِ شَادُوا بعلمك حَمْسراء وَقُسرْطُبَةً

لِنَهْرِكَ الْعَذْبِ هَبَّ الجِيلُ وَهُـوَ ظَمِي

وَمِنْ عِمَامَتِكَ البَيْضَاءِ قُدْ لَبِسَت

دمشْقُ تَاجَ سَلنَاهَا غَيْسَرَ مُنْثَلِمِ رِدَاءُ بَغَسَدَادَ مِنْ بُرْدَيْكَ تَنْسَجُهُ

أَيْدِي رَشِيدٍ وَمَأْمُونٍ وَمُعْتَصِمِ وَسَدْرَةُ الْمُنْتَهَى أَوْلَتُكَ بَهْجَتَهَا

عَلَى بِسَاطٍ مِنَ التَّبْجِيلِ مُحْتَلِرَمِ

دارست جبريل آيات الكتاب فلم يَنْسَ المُعَلِّمُ أَوْ يَسْهُو وَلَمْ يَهم اقْرَأُ وَدَفْتَ رُكَ الأيَّامُ خُطَّ به وَنْيِقَةُ الْعَهْدِ يَا مَنْ بَرِّ فِي الْقَسَم قَرَّبْتَ للْعَـالَمِ العُلُويِ أَنْفُسَنَا مَسَّكْتَنَا حبلاً نُصرْتَ بالرُّعْبِ شَهْرًا قَبْلَ مَوْقعَة كَأَنَّ خَصْمَكَ قَبْلَ الحَرْبِ في صَمَم إِذَا رَأُوا طِفْ لِلَّ فِي الْجَوِّ أَذْهَلَهُمْ ظَنُّوكَ بَيْنَ بُنُود الْجَيْش وَالْحَشَم بكَ اسْتَفَقْنَا عَلَى صُبْحٍ يُؤرِّقُهُ بلالٌ بالنَّغَمَة الحَرَّا عَلَى الْأَطُم إِنْ كَانَ أَحْبَبْتُ بَعْدَ اللَّهُ مِثْلَكَ في بَدُو وَحَضَر وَمَنْ عُرْب وَمَنْ عَجَم فَلا اشتَفَى نَاظري منْ مَنْظُر حَسَن وَلا تَفَوَّه بَالْقَوْل السَّديد فَمي(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «مقامات عائض القرني - المقامة النبوية» (ص٣٨ - ٥٣) - مكتبة الصحابة - الإمارات .

◘ للَّه درُّ أمهات المؤمنين حين يَصفْنَ علوَّ همَّة نبينا ﷺ للصحابة!! تقول إحداهن: «وأيُّكم يُطيق ما كان يُطيق؟».

◘ وتقول الأخرى: «ما لكم وصلاته ﷺ؟!».

فأيُّ همَّةٍ كانت همَّةَ سيِّد البشر؟! هذا الْمترَعُ عَظمةً وعلوَّ همةٍ وسُمُواً!!.

ألا إن الذين بَهَرتهم عظمتُه لَمعذورون . . .

بأبي وأمي رسولُ اللَّه إلى الناسِ في قَيْظ الحياة. .

أيُّ سرِّ توفَّر له فجَعَل منه إنسانًا يُشرِّف بني الإنسان. . ؟ .

وبأيَّة يد طُولَني، بَسَطها شطْرَ السماء، فإذا كلُّ أبواب رحمتها، ونعمتها وهُداها، مفتوحةٌ على الرحاب؟.

أيُّ إيمان، وأيُّ عزْم؟ وأيُّ مَضاء؟!

أيُّ صدق، وأيُّ طُهْر، وأيُّ نقاءٍ. .؟!

أيُّ تواضع . . أيُّ حُبٍّ ، أيُّ وفاء؟! . .

أيُّ احترام للحياة وللأحياء؟!.

ومهما تتبارَى القرائحُ والإِلهامُ والأقلامُ متحدثةً عنه، عازفةً أناشيدَ عَظَمَته؛ فستظلُّ جميعًا كأنْ لم تُبْرَحْ مكانها، ولم تحرَّك بالقوْل لسانها. .

ولهُ كمالُ الدين أعلى همَّ ــة يعلُو ويسمُو أن يُقاسَ بشاني لَّا أضاء على البريَّــة زانَهـا فوجدتُ كلُّ الصيْد في جَوْف الفرا

وعلا بها فإذا هو الثُّقَلان ولقيت كلَّ الناس في إنسان

ومهما سُطِّرتِ المجلداتُ في علوِّ همته، فليست غيرَ «بَنان» تومئ على استحياء إلى بعض ما فيه.

أُسائِلُ عنكم كلَّ غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأُسلِّمُ السَّولِ عَلَيْ وَمَن رَبَّاهم الرسول عَلَيْ وَمَن رَبَّاهم الرسول عَلَيْ مَن قومه على عينه!! يقول:

لو كانَ في الناسِ سَبَّاقونَ بعدَهُم مُ فكلُّ سبْقِ لأَدنى سَبْقِهِم تَبَعِعُ لَ

□ يقول ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ١٤٧ ـ ١٤٨): «انظر الني همَّة رسول اللَّه ﷺ، حين عُرضت عليه مفاتيحُ كنوز الأرض فأباها، ومعلومٌ أنه لو أخَذها لأنفقها في طاعة ربِّه تعالى، فأبت له تلك الهمَّةُ العاليةُ أن يتعلَّق منها بشيء مما سوى اللَّه ومَحابِّه، وعُرِض عليه أن يتصرَّف بالمُلكِ فأباه. . واختار التصرُّف بالعبودية المحْضَة . . فلا إله إلاَّ اللَّهُ خالقُ هذه الهمَّة، وخالقُ نفْسٍ تَحمِلها، وخالقُ هِممٍ لا تعدو هممَ أخسِّ الحيوانات!!».

#### \* أعلى الهمم:

همَّةٌ اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبًا وقصدًا، وأوصلت الخلْقَ الله دعوة ونُصحًا، وأعلى الهمة: همَّةُ مَن دعا الثقَليْن من الإنسِ والجنِّ إلى اللَّه. . وأوْقَفَ كلَّ نَفَسٍ من أنفاسِه على هذه الغاية.

وإن كان موسى الله في مظهر الجلال، وشريعته شريعة جلال وقهر، وكان من أعظم خلق الله هيبة ووقارًا، وأشدهم بأسًا وغضبًا لله، وبطشًا بأعداء الله، وكان لا يُستطاع النظر إليه. وعيسى الله كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتِل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة. فإن نبيّنا عليه كان في مظهر الكمال، الجامع لتلك القوة والعدل والشدّة في الله، ولهذا اللين والرأفة والرحمة، وشريعته أكمل الشرائع، فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال، وأمنته أكمل الأحوال والمقامات، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وكمّل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم وكمّل لهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء فرقه في الأنبياء وكمّل كتابه بالمحاسن التي فرقها في الكتب قبله، وكذلك في شريعته.

وتفصيلُ تفضيلِ النبي ﷺ وأمته وخصائصه يستدعي سفْرًا، بل أسفارًا؛ فهم ضنائنُ اللَّهِ، وهم المجتبَوْن الأخيار، وذلك فضل اللَّه يُؤتيه مَن يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم.

\* رأى الناسُ رأْيَ العين علوَّ همَّته التي لا تدانيها همَّة:

رأوا طُهْرَه وعفّته وأمانته واستقامته وشجاعته. رأوا سُموه وحنانه. رأوا عقلَه وبيانه. رأوا الشمس تتألّق تألّق صدْقه وعظمة نفسه. رأوا عقلَه وبيانه يسري في أوصال الحياة ، عندما بدأ رسول الله يعيش عليها من وحي يومه وأمسه . رأوا الكمال البشري وعلو الهمة ملْء كلِّ عيْن وأذن وقلب .

يروح بأرواح المحاميد حُسْنُها في ساميات المفاخر وإن فُضَّ في الأكوان مِسْكُ خِتامِها تَعطَّر منها كلُّ نجد وغائر

لقد كان رسولُ اللَّه ﷺ سيدَ الأوَّابِينِ العابدينِ المتبتِّلينِ، لم تتخلَّف نفْسُه عن أغراضِ حياتِه العظمئ قيْدَ شعْرة، ولم يُخْلِفُ موعدَه مع اللَّه في عبادة ولا في جهاد.

لقد كانت السنون الأولى لرسالته سنوات قلَّما نجد لها في تاريخ الثبات والصدق والعظمة نظيرًا، وتلك سنوات كشفَت أكثر من سواها عن كل مزايا معلم البشرية وهاديها!! وتلك سنوات كانت فاتحة الكتاب الحيّ؛ كتاب حياته وبطولاته، بل كانت ـ قبل سواها وأكثر من سواها ـ مَهْد معجزاته.

لقد جهر رسولُ اللَّه ﷺ وهو الوحيد الأعْزَل - بدعوة الحق، وقام بدينِ اللَّه والدعوة إليه ما لم يُقُمْ به أحد، وأُوذي في اللَّه ما لم يُؤْذَ أحدٌ قبله، مخلِصًا أمينًا، وهذا لا يقدر عليه إلاَّ أولو العزْم من الأبرار والمرسلين.

بلَّغ وبَلَّغ في غيرِ مداراة وفي غير هروب. واجَه الشرك ورؤوسه من اللحظة الأولى بجو هر الرسالة ولُباب القضية ، من اللحظة الأولى واجههم بكلمات التوحيد المُبينة المُسْفرة ، وواجَه قومَه بدعوة تتصدَّع من هَوْل وقْعها الجبال . وتخرجُ الكلمات من فؤاده وفمه صادعةً رائعة ، كأنما احتشدت فيها كلُّ قوى المستقبل وتصميمه . . كأنها قَدَرٌ يُذيع بيانَه .

ولقَّن رسول اللَّه ﷺ قُوىٰ الشرك أولَ دروسِه في أستاذيَّة ٍ خارقة،

وتفان عجيب، وكانت صورة المشهد تملأ الزمان والمكان، بل والتاريخ، وذوو الضمائر الحيَّة في مكة يَطْرَبون ويَعْجَبون من علوِّ همَّته. رأوا رجلاً شاهقًا عليًّا. . لا يدرون: هل استطال رأسه إلى السماء فلامسها. . أم اقتربت السماء من رأسه فتوَّجته؟! .

رأوا تفانيًا وصمودًا وعظمةً، ويقينًا ناهضًا فوق مِنَصَّة الأُستاذيَّة، يُلقِي على البشرية كلِّها أبلغ الدروس، ويُلقِّنها أمضى مبادئها.

سَلُوا رجالَ مكة . . وسَلُوا الطائفَ عن سيِّد الرجال . . لقد كانت كلماتُه رجالاً .

أي ولاء هذا الذي يحملُه الرسولُ عَلَيْكُ لدعوته!! فرد أعزل. تواجهُه المكائدُ أينما ولَكِي وسار!!

ليسَ هناك من أسبابِ الحياة الدنيا ما يشدُّ أزرَه، ثم هو يَحمِلُ كلَّ هذا الإِصرار، وكلَّ هذا الصمود والولاء!!.

بأبي وأمي رسول اللَّه ﷺ . مَن ينطلقُ مهمومًا من أجل الدعوة بعد عودته من الطائف فلم يَستفقُ إلا وهو بـ «قرْن الثعالب» . . بأبي هو وأمي . . وفي كلِّ بـــاع عن عُلاهُ قُصورُ! وكيفَ يُسامَى خيرُ من وطئ الثرى

وكلُّ شريفٍ عندهُ متواضِعٌ وكلُّ عظيمِ القريتيْنِ حقيدرُ!

فلقد سَرَتْ مُسرى النجومِ هُمُومُهُ ومضت مُضِيَّ الباتراتِ عزائمُــه

فياق أهل المعالي وعَلى من عَلاها

• قال رسول اللَّه ﷺ: «مَثَلَي في النبيين كَمثَل رجل بنى داراً، فأحسننها وأكْملَها وأجْملها، وترك فيها موضع لَبنة لم يَضَعْها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويَعْجَبون منه، ويقولون: لوْ تَمَّ موضَعُ هذه اللبنة!!.. فأنا في النبيين موضع تلك اللَّبنة»(۱).

الإنسانية ليُغيِّرها، وأنه ليس رسولاً إلى قريش وحدها، ولا إلى العرب وحدهم. . بل رسول الله إلى الناس كافَّة.

وقد فَتح اللّه ـ سبحانه ـ بصيرتَه على المدى البعيد الذي ستَبلُغُه دعوتُه ، وتَخفقُ عنده رايتُه .

ورأىٰ رأيَ اليقينِ مستقبلَ الدينِ الذي بشَّر به. . ورغم ذلك كلِّه، لم يَر في نفسه، ولا في دينه، ولا في نجاجه ـ الذي لن تشهدَ الأرض له مثيلاً ـ أكثر من «لبنة» في البناء . . !!.

كلُّ هذه الحياة التي عاشها. كلُّ جهاده وبطولاته. كلُّ عظمته وطُهْره. . كلُّ هذا الفوز الذي حقَّقه دينُه في حياته، الفوز الذي كان يعلم أنه سيبلغه بعد مماته. . كلُّ ذلك ليس إلاَّ «لبنة»!! لبنة واحدةً في بناء شاهِق عريق. .!!.

وهو الذي يُعلن هذا ويقولُه، ويُصرُّ على توكيده!! ثم هو لا ينتحلُ بهذا القول تواضعًا، يُغذِّي به جُوعًا إلى العظمة في نفسه، بل هو يؤكِّد هذا الموقفَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي عن أبيّ، وأحمد والبخاري ومسلم عن جابر، وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأحمد ومسلم عن أبي سعيد.

باعتباره حقيقةً تشكِّل مسؤوليةُ تبليغها وإعلانها جُزءً من جوهر رسالته.

ذلك أن التواضع - على الرغم من أنه خُلُقٌ من أخلاق الرسول عَلَيْهُ الأصيلة -، لم يكن الدليل الذي يدلُّ على عظمته ويُشير إليها؛ فإن عظمة الرسول بَلَغت من التفوُّق والأصالة ما جَعَلها آية نفسها، وبرهان ذاتها. .». فرْدُ التواضع فرْدُ الجُسود مكرمة فرْدُ الوجود عن الأشباه والنُّظراً أعلى العلا في العُلا قدراً وأمنعهم داراً وجاراً واسما في السماء ذُراً

وإذا كان التوحيدُ هو الغاية المطلوبة من جميع مقاماتِ الإيمان والأعمالِ والأحوال، وهو أولُ دعوة الرسل وآخرُها، وإذا كان أهلُ التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علمًا ومعرفة وحالاً تفاوتًا لا يُحصيه إلا الله علكم الناسِ توحيدًا الأنبياءُ صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسكون منهم أكملُ في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملُ توحيدًا، وأكملُهم توحيدًا الخليلانِ محمدٌ وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يَقُمْ به غيرُهما؛ علمًا ومعرفة وحالاً، ودعوة للخلق وجهادًا، فلا توحيد أكملُ من الذي قامت به الرسلُ، ودعوا إليه، وجاهدوا الأم عليه؛ ولهذا أمر الله سبحانه نبيّه عليهماً في يقتدي بهم فيه.

ولمَّا فاق رسولُ اللَّه ﷺ النبيِّين والمرسَلين، وقام بحقيقة التوحيد علْمًا وعملاً ودعوةً وجهادًا .، جَعَله اللَّهُ إمامًا للخَلْق ورسولاً للناس كافَّةً، بل وللثقلَيْن من الجنِّ والإنس.

وتوحيده جُعل أعلى توحيدٍ، وخاصَّةَ الخاصَّةِ، مَن رَغِب عنه فهو من أسفه السفهاء.

## \* رسولُ اللَّه عَلَيْكُ أعلى الناس همَّةً في جميع مقامات الدين:

وقد كان رسولُ اللَّه ﷺ سيدَ المجاهدين والعابدين، والصابرين والصائمين. . كان أعلى الناس توكُّلاً، وأوفرَ الناس نصيبًا منَ الرضا والحمد، والدعاء والشكر والتبتُّل، وأعلى الناس يقينًا، وكان أشجعَ الناس، وأرحمَ الناس، وأشدُّ الناس حياءً، وكان أحسنَ الناس خُلُقًا وَمروءةً وتواضعًا، وأكثرَ الناسِ مراقبةً لربه، وأعلىٰ الناس خشوعًا، وأَشدُّ الناس عبادةً لربِّه، وكان أطولَ الناس صلاةً.

◘ وكُتبُ الشمائل المحمدية للترمذي وغيره؛ مملوءةٌ بالأحاديث التي تكشف عن هذا النور الذي أرسله اللَّه ليضيءَ للبشرية طريقًا . . عَيَا اللَّه ليضيء كلبشرية طريقًا . . عَيَا اللّ

خُلُقٌ أرق من النسيم ونفحة تُغنسي العديسم وتُنجدُ المجهودا وسَريرةٌ مَرْضَ يَّةٌ وعزيمةٌ عُلُويَّةٌ سمَت السماءَ صُعُوداً ذا البحرُ علمًا ذا النجومُ طلائعًا ذا الصخْرُ حلمًا ذا الغَمامةُ جُوداً

◘ وللَّه درُّ شوقي حين يقول فيه ﷺ:

هذان في الدنيا هما الرُّحَمَاء وإذا رحمْـت فانت أمُّ أو أبُّ \* رسولُ اللَّه عَلَيْكُ أحسنُ الناس عطْفًا ووَدًّا:

□ يقول العقاد: «إذا كان الرجلُ مُحبًّا للناس، أهلاً لحبِّهم إياه، فقد تَّتْ له أداةُ الصداقةِ من طرَفَيْها . . وإنما تتمُّ له أداةُ الصداقة بمقدار ما رُزق من سَعَة العاطفة الإنسانية، ومِن سلامة الذَّوْق، ومتانة الخُلُق، وطبيعة الوفاء. . وقد كان محمدٌ عَلَيْكُ في هذه الخصالِ جميعًا مَثَلاً عاليًا بين صفوة خَلْق اللَّه. □ كان عطوفًا يرأمُ مَن حوْله ويُودَّهم ويدومُ لهم على المودَّة طولَ حياته.. وليس في سجلِّ المودةِ الإنسانية أجملُ ولا أكرمُ من حنانه على مُرضعته «حليمة»، ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين؛ فيلقاها هاتفًا بها: «أُمِّي، أُمِّي»، ويَفرشُ لها رِداءَه، ويُعطيها من الإبل والشاءِ ما يُغنيها في السَّنة الجَدْباء.

□ ولقد وفدت عليه «هوازنُ» وهي مهزومةٌ في وقعة «حُنين»، وفيها عمٌّ له من الرضاعة؛ لأجل هذا العمِّ من الرضاعة تشفَّع النبيُّ إلى المسلمين أن يردُّوا السَّبْي من نساءٍ وأبناء، واشترىٰ السَّبْي مَّن أبَوْا رَدَّه إلا بمال.

وحضنتُه في طفولته جاريةٌ عَجماء، فلم يَنْسَ لها مودَّتها بقيَّة حياته.

• وشَغَله أن يَنْعَمَ بالحياة الزوجية ما يشغلُ الأبَ من أمر بناته ورَحِمِه، فقال لأصحابه: «مَن سرَّه أن يتزوَّج امرأةً من أهل الجنة فليتزوَّج أمَّ أين ». وما زال يُناديها: «يا أُمَّه، يا أُمَّه»؛ كلما رآها وتحدَّث إليها، وربما رآها في واقعة قتال تدعو اللَّه وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجميَّة، فلا تُنسيه الواقعةُ الحازبةُ أن يُصغيَ إليها ويَعطِفَ عليها.

وقد اتسع عطفُه حتى بَسَطه للأحياء كافَّة، فـ «كان يُصغي للهرَّة الإِناءَ فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها»(١).

وكان يواسي في موت طائر يلهو به أخو خادمِه (٢) ، ويُوصي المسلمين

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة، ورواه أبو داود وابن ماجه والطحاوي، والدارقطني في «الأفراد»، والبيهقي في «السنن»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) «يا أبا عُمير، ما فعَل النُّغير؟».

بالدوابِّ، وكرَّرَ الوِصايةَ بها.

بل شَمِل عطفُه الأحياء والجماد كأنّه من الأحياء؛ فكانت له قَصْعَةٌ يُقال لها «الغرّاء»، وكان له سَيْفٌ مُحلَّىٰ يسمىٰ «ذا الفقار»، وكانت له درْعٌ موشَّحةٌ بنُحاسِ تُسمَّىٰ «ذات الفضول»، وكان له سَرْجٌ يسمَّىٰ «الداج»، وبساطٌ يسمَّىٰ «الكز»، وركُوة تسمَّىٰ «الصادر»، ومِرآةٌ تسمَّىٰ «المدلة»، ومقراضٌ يسمَّىٰ «الجامع»، وقضيب يسمَّىٰ «المشوق».

وفي تسميته تلك الأشياء بالأسماء معنَى الألفة، التي تجعلُها أشبه بالأحياء المعروفين، ممَّن لهم السِّماتُ والعناوين، كأنَّ لها «شخصيةً» مقرَّبة تُميِّزُها بين مثيلاتها، كما يتميَّز الأحبابُ بالوجوه والملامح والكُنَى والألقاب.

□ وكان له ﷺ مع هذه العاطفة الجيّاشة والرحمة الشاملة: ذَوق سليم يُضارعُها رفعة ونُبلاً في رعاية شعور الناس أتمّ رعاية وأدلّها على الكرم والجود؛ «كان إذا لَقيه أحدٌ من أصحابه فقام معه؛ قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لَقيه أحدٌ من أصحابه فتناول يَدَه، ناوله إيّاها، فلم ينزع يدَه منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه. وكان إذا وَدّع رجلاً أخذ بيده، فلا يَدَعُها حتى يكون الرجل هو الذي يَنزع منه يده».

□ «وانظر إلى زيد بن حارثة وظي الذي خُطف من أهله وهو صغير، ثم اهتدى إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهْفَة الشوق بعد يأس طويل، فلما وجب أن يختار بين الرَّجْعة إلى آله وبين البقاء مع رسول اللَّه ﷺ،

اختار البقاء مع السيِّد على الرجْعة مع الوالد»(١) .

□ لقد اعتلى رسولُ اللَّه ﷺ الذِّروةَ الساميةَ في السماحة، بسماحةِ الكريم، وما أحدُّ أرحمَ مَّن يرحمُ المفترين على سُمْعةِ أهلِه وهناءة بيتهِ وأمانِ سِرْبه.

ولقد كان رسولُ اللَّه ﷺ خيرَ الناس لأهله وزوجاتِه أمهاتِ المؤمنين المؤهنين.

بأبي هو وأمِّي رسول اللَّه ﷺ حين تتسعُ نواحي العظمة، وهو الذي يحملُ همَّ دعوةِ الثقلَيْنِ إلى اللَّه عز وجل . . . لا يَشغلُه شأنٌ عن شأن حتى يسابِقَ زوجاته . . واللَّه ، هذه فُتوة الرُّوح قبل فُتوةِ الأوصال .

## \* الرسولُ عَلَيْكُ قُدوةٌ للرجل المهذَّب في كلِّ زمانٍ ومكان:

لقد كان رسولُ اللَّه ﷺ أسلمَ الناسِ طبْعًا، وأحسنَ الناس ذوْقًا؛ وهُما الخصلتان اللَّتان كان ﷺ قدوةً فيهما لكلِّ رجل مهذَّبِ في كلِّ أمة وفي كلِّ زمان؛ فلم يكن يهفُو في حقِّ أحد، ولم يكن أحدٌ يشكو من محضره بإنصاف. . وذلك هو ملاكُ التهذيب الكامل في أصدق معانيه.

وخلاصةُ سَمْتِه وآدابِهِ أنها سماحةٌ في الأنظار، وسَماحةٌ في القلوب؛ فالسماحة هي الكلمةُ الواحدةُ التي تجمعُ هذه الخصالَ من أطرافها، والسماحةُ هي الصفة التي ترقَّتْ في محمد ﷺ إلى ذروة الكمال.

بأبي وأمي رسول اللَّه ﷺ !!.

 وأنبلَ من تقديسِ تلك المناقب، التي كان رسولُ اللَّه عَلَيْكُ قدوةً فيها للمقتدين.

أما في الزهد وعزيمة الإيمان: فقد كان رسول اللَّه ﷺ في المقام الأول بين الرجال؛ في المقام الأول بخلقته، وفي المقام الأول بخلقته، وفي المقام الأول بالقياس إلى المُشْبِهين له في دعوته.

لقد زَهد رسولُ اللَّه عَلَيْ شَحْدًا للعزيمة، وإعذارًا إلى اللَّه فيما تجرَّد له من إصلاح، لقد كانت هدايةُ الناس إلى اللَّه عز وجل هي جُملةَ أمانيه وغايةُ آمالِه في دار الدنيا. لقد كان رسول اللَّه عَلَيْ رجلاً لا كمثلِه الرجال.

فَمَّبُلَ عُ العَلْمِ فَيهِ أَنَّهُ بِشَـرٌ وَأَنه خَيــرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِـمُ اللَّه عَلَيْةٍ فَى التاريخ:

إن التاريخ كلَّه بعد رسول اللَّه عَلَيْكِ متصلٌ به مرهونٌ بعمله. كان التاريخ شيئًا فأصبح شيئًا آخر. لقد كان لعلو همته أثرٌ في الأحداث العظام في تاريخ بني الإنسان. بمقدار ما في هذه الأحداث من فتوح الرُّوح، لا مقدار ما فيها من فتوح البلدان، لقد تفتَّحت للإنسان آفاقٌ جديدةٌ في عالَم الضمير، ارتفع بها فوق طباق الحيوان السائم، ودنا به مرتبةً إلى اللَّه.

لقد كانت فتوحُ رسول اللَّه ﷺ فتوحَ إيمان، وكانت قُوَّتُه قوةَ إيمان، وما من سِمَةٍ لعمله أوضحُ من هذه السِّمَة.

لقد حَكَم التاريخُ لرسول اللَّه ﷺ أنه كان في نفسه قدوةَ المهذَّبين، وكان في عقيدته أفضلَ الناس

إيمانًا، وصاحبَ الدين الحقِّ، الذي يبقى ما بَقِيَ في الأرض دِين.

سيطلُع في الأُفقِ هلالٌ ويَغيب هلال، وتُقبِلُ السَّنةُ القمريةُ بعد السَّنةِ القمرية بعد السَّنةِ القمرية بَعْلَمٍ من معالم السماء، يُومئ إلى بقعة من الأرض هي غارُ يوم الهجرة، ويومئ إلى يوم لرسول اللَّه ﷺ هو أجملُ أيامه؛ لأنه أدلُّ الأيام على عُلوِّ همَّته، وأخلصُها لعقيدته ورجاءُ سريرته. . يوم أن تَرك رسولُ اللَّه وراءَه كلَّ شيءٍ من أجل دينه ودعوته.

إنَّ مِن سَعة نفْسه عَلَيْ ، وآفاق نفْسه الواسعة: أنها شَملت كلَّ ناحية من نواحي العاطفة الإنسانية، وهي المقياسُ الذي يُبدي من العظمة ما يُبديه الجِدُّ في أعظم الأعمال. لقد نَهض رسولُنا عَلَيْ بأعظم الأمور؛ وهو إقامة دين اللَّه وإصلاح الثقلين، وتحويلُ مجرى التاريخ، ثم يَطيبُ نَفسًا في مُزاحٍ مع إخوانه أو مع أولاده أو مع عبيده، فكان المثالَ الفذَّ في كلِّ هذا. . وأريحيَّة لا تُدانيها أريحية، تدلُّ على منتهى نقاء السريرة في بني الإنسان.

## \* عظمةُ العَظَماتِ عند رسولنا عَلَيْكَ :

لقد تمَّت لرسول اللَّه عَلَيْ معجزتُه التي لم يصارعُه فيها أحد قبله. لقد رَبَّى رسول اللَّه عَلَيْ نُخبةً من ذوي الأقدار تجمعُ بين عظمة الحسب، وعظمة الثروة، وعَظَمة الرأي، وعَظَمة الهمة، وكلُّ منهم ذو شأن في عظمته تقومُ عليه دولة وتَنهضُ به أُمَّة؛ كما أثبت التاريخُ من سير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأبي عُبيدة وسعد والزبير وطلحة، وخالد وأسامة وابن العاص على . وسائر الصحابة الأولين. .

أَنْمَّ لَهُ اللَّهُ الوجودَ بهم سامُوا العلا فسَمَوا فوقَ العلا رُتَّبًا

ربما عَظُم الرجُل في مَزِيَّة من المزايا، فأحاط به الأصدقاء والمُريدون من النابغين في تلك المزيَّة، كإحاطة الحكماء بسقراط. بل ربَّما أحاط الصالحون بالنبي العظيم كما أحاط الحواريُّون بالمسيح الليَّلا ، وكلُّهم من معدن واحد وبيئة واحدة . أمَّا عظمة العظمات، فهي تلك التي تجذب إليها الأصحاب النابغين في كلِّ معدن وكلِّ طراز، بل تُربِّي الأصحاب، وتستشف قدرات كلِّ منهم، وتؤهله لإبراز هذه المزيَّة . تربية تُخرج رجالاً يتفاوتون في مزاياهم مثل التفاوت الذي بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعلي، وبين خالد ومعاذ، وأسامة وابن العاص ؛ كلُّهم عظيم، وكلُّهم مع ذلك مُخالِفٌ في وصْف العظمة لسواه.

تلك هي العظمةُ التي اتَسعت آفاقُها وتعدَّدت نواحيها، حتى أصبحت قُطْبًا جاذِبًا لكلِّ معدن، وأصبحت تَجمعُ في تربيتها الأصحابها بين البأس والحلْم، وحنْكَة المُسنِّ وحَميَّة الشباب.

🗖 وللَّه درُّ مَن قال:

يبني الرجال وغيره يبني القُرى شَتَانَ بين قُرَى وبين رجالِ الله عَلَيْ أصفى الناسِ بصيرة ، فاستخرج مكنونات وذخائر الصحابة ـ كل على قَدْرِه ـ ، صِدْقُ الصّدّيق ، وحياء عثمان ، وصراحة الفاروق وهيبته وشدّته ، وزُهد علي ، وشجاعة الزبير ، وأمانة أبي عبيدة ، وسخاء طلحة ، وتواضع أبي ذَر ، وحكمة أبي الدرداء ، وعلم معاذ ، وإيمان عمّار ، وعُلو همة سلمان ، وتبتّل ابنِ مظعون ، وصِدْقُ سعد ابنِ معاذ ، وصلاح وجُودُ ابن الزبير . وكل خصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها .

ربَّاهم الرسول عَلَيْ وهو أدرى الناس بالرجال، فظهر منهم الجيلُ القرآني الفريد؛ «ما كان حديثًا يُفترى، ولا فُتُونًا يتردَّد، ذلك الحديث الذي رَوى به التاريخُ أنباءَ أعظم ثُلَّة ظَهَرتُ في دنيا العقيدة والإيمان!! فالعظمةُ الباهرةُ لأولئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول اللَّه عَلَيْ ليستُ أساطير، وإن بدَت من فرْطِ إعجازها كالأساطير!!!.

إنها عظمةُ ما غَرَسه رسولُ اللَّه ﷺ فيهم لتسمو وتتألَّق، لا بقَدْرِ ما يريدُ لها الكُتَّابُ والواصفون، بل بقَدْرِ ما أراد لها أصحابُها وذَووها، وبقدْر ما بذَلوا في سبيل التفوق والكمال؛ مِن جَهدٍ خارقٍ مبرور.

ولا يزعم أيُّ إنسان لنفسهِ القُدرةَ على تقديم هذه العظمة كاملةً. . إذ حَسْبُه أن يُومِئَ إلى علوِّ هِمَّتهم وسماتِ عظمتهم، ويتطلَّعَ إلى سمائها.

لم يشهد التاريخُ ـ ولنْ يشهد ـ رجالاً مثلَ صحابة رسول اللَّه عَلَيْهِ، رباهم نبيَّهم ومُعلِّمُهم عَلَيْهِ على غايات تنهاتْ في العدالة والسموِّ، وعقدوا على ذلك عزْمَهم ونواياهم، ونَذَروا لها حياتَهم على نسَق تناهى في الجَسارة والتضحية، والبذْل ومكارم الأُخلاق.

لقد جاء رسولُ اللَّه ﷺ الحياةَ وجاؤوا معه في أوانهم المُرْتَقَب، ويومِهم الموعود؛ لقد كان أصحابُ محمد ﷺ ذخائرَ اللَّه من خلْقه، وخيرَ قرونِ هذه الأُمة.

كيف أنْجَزَ رسولُ اللَّه ﷺ بهم ومعهم ما أنجزه في بِضْع سنين؟! كيف دمدموا على العالَم بإمبراطوريَّاتِه وصَوْلَجَانه، وحَوَّلُوه إلى كِثيب مهيل؟!. كيف شادوا بالقرآن ـ كلمات اللَّه ـ عالَمًا جديدًا، يهتزُّ نَضُرةً ويتألقُّ

عظمةً ويتفوَّقُ اقتدارًا؟!.

وقبل هذا كلّه، وفوق هذا كلّه: كيف استطاعوا في مِثْلِ سرعةِ الضوعِ أن يُضيؤوا الضميرَ الإنسانيَّ بحقيقةِ التوحيد، ويكنِسوا منه إلى الأبد وثنية القرون؟!.

تلك هي معجزةُ نبيِّهم عِيَالِيَّةٌ وكراماتهم الحقَّة.

إن معجزة المعجزات تتمثّل في تلك التربية التي ربًّاهم نبيُّهم عَلَيْ عليها وصاغ بها فضائلَهم، واعتصموا هُمْ بإيمانهم على نحو يَجِلُّ عن النظير!!.

على أن كلَّ معجزاتهم التي حقَّقوها، لم تكن سوى انعكاس متواضع للمعجزة الكبرى التي أهلَّت على الدنيا يوم أذِن اللَّه لقرآنه الكريم أنه يتنزَّل، ولرسوله الأمين ﷺ أن يُبلِّغ؛ ولموْكبِ الإسلام أن يبدأ على طريق النور خُطاه!!.

لقد ربّى الأمينُ - كلُّ الأمين - عَلَيْ أولئك الرجالَ الأبرار، لنستقبلَ فيهم أروعَ نماذج البشرية الفاضلة وأبهاها. ولنرى تحت الأسمالِ المتواضعة أسمى ما عرفت الدنيا من عظمة ورُشد. فللَّه درُّهم من كتائب حق طوت العالم بإيمانها، زاحمة جوَّ السماء براياتها تُعلنُ للكونِ كلِّه: كمْ كانت هماتُ من ربَّاهم عَلَيْ عاليةً . وكم كانت شمائلُه غاليةً . وكم كانت حياتُه ساميةً . وكم كانت أمانته زاهية!! .

بأبي هو وأُمي!! كم علَتْ همَّته في البَذْل الذي بَذَل، والهَولِ الذي الذي بَذَل، والهَولِ الذي احتمل؛ لتحرير البشرية من وثنية الشركِ والضمير، وضياع المصير. فجزاه اللَّه خير ما جزئ نبيًّا عن أُمته. وجَعَله أعلىٰ النبيين درجة، وأَقربَهم منه وسيلةً، وأعظمَهم عنده جاهًا، وتوفَّانا علىٰ ملَّته، وعرَّفَنا

وَجْهَه في رِضوانه والجنة، وحشَرَنا معه غيرَ خزايا ولا نادمين، ولا شاكِّين ولا مبدِّلين ولا مرتابين».

#### \* السلام عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاته:

□ للإمام ابن القيم ذوق عال، وهو يُبيّن الحكمة في السلام على النبي وهي التشهّد بصيغة الخطاب، فقال وحمه الله و وأمّا السلام عليه، فأتى بلفظ الحاضر المُخَاطَب تنزيلاً له منزلة المُواجَه لحكمة بديعة جداً؛ وهي أنّه لما كان أحبّ إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه، وأولَى به منها، وأقرب، وكانت حقيقتُه الذّهنيةُ ومثالُه العلميُّ موجوداً في قلبه بحيث لا يغيبُ عنه إلاً شخصه كما قال القائل:

# مِثْ اللَّكَ فِي عَينِي وَذِكَ رَكُ فِي فَمِي وَمَثْ وَاكَ فِي قَلْبَ يِ فَأَين تغيبُ ا

ومَن كان بهذه الحال فهو الحاضرُ حقًا، وغيرُه ـ وإن كان حاضرًا للعيان ـ فهو غائبٌ عن الجنان، فكان خطابُه خطابَ المواجهة والحضور بالسلام عليه أولكي من سلام الغيبة، تنزيلاً له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب، وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب جزءٌ إلا ومحبَّتُه وذِكرُه فيه، كما قيل: «لو شُقَّ عن قلبي يُرى وسطة ذكرُك»، ولا يُستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحبِّ وغلبتُه عليه حتى كأنه يراه، ولهذا تجدُهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة مع غاية البعد العياني لكمال القرب الرُّوحي، فلم يَمْنَعُهم بُعدُ الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتها، ومَن كَثَفت طباعُه فهو عن هذا كلّه بمعزل، وإنه لَيبلغ الحبُّ ببعض أهلِه أن يَرى محبوبة في القرب إليه بمنزلة رُوحه التي لا شيء الحبُّ ببعض أهلِه أن يَرى محبوبة في القرب إليه بمنزلة رُوحه التي لا شيء

أدنى إليه منها كما قيل:

يا مقيمًا مدى الزمانِ بقلبي وبعيدًا عن ناظري وعياني أنت رُوحي إن كنتُ لستُ أراها فهي َ أَدْنَى إِلِيَّ من كلِّ دانِي □ وقال آخر:

يا ثاويًا بين الجوانـــح والحَشَــا منِّي وإنْ بَعُدَتْ عَلَيَّ ديــارهُ وإنه لَيَلْطُفُ شأنُ المحبَّة حتى يرى أنه أَدْنَىٰ إليه وأقربُ من رُوحه، ولي من أبياتٍ تلمُّ بذلك:

وأَذْنَى إلى الصَّبِّ مِن نفسِهِ وإنْ كانَ عن عينه نائيا ومَن كان مع حُبِّهِ هكذاً فأنَّى يكون له سساليا ثم يلطُفُ شأنُها ويَقهرُ سلطانُها حتى يغيب المحبُّ بمحبوبهِ عن نفسه، فلا يشعر إلاَّ بمحبوبه ولا يشعر بنفسه»(۱).

\* لا تنقطع عن نبيِّك الكريم عَيَظِيٌّ ولو ثانيةً من الزمان.. وعِش فيه أبدًا:

□ قال الرافعيُّ وحمه اللَّه : «عجيبٌ أن يجهلَ المسلمون حكمة ذكرِ النبي العظيم عَلَيْ خمسَ مرات في الأذان كلَّ يوم، يُنادَىٰ باسمه الشريف ملء الجوِّ؛ ثم حكمة ذكره في كلِّ صلاة من الفريضة والسُّنَة والنافلة، يُهمَس باسمه الكريم ملء النَّفْس! وهل الحكمةُ من ذلك إلاَّ الفرضُ عليهم ألاَّ ينقطعوا من نبيِّهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ، ولا جُزْءٌ وحدًا من اليوم، فيمتد الزمنُ مهما امتدَّ والإسلامُ كأنه على أوَّله، وكأنَّه في يومِه لا في دَهْرِ بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه بعيد؛ والمسلمُ كأنه مع نبيِّه بين يديْه تبعثُه رُوح الرسالة، ويَسطعُ في نفسه المنتِّه المن قيم الجوزية (١٩/١٩١) - مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

إشراقُ النَّبُوَّة، فيكونُ دائمًا في أمره كالمُسلِم الأوَّل الذي غَيَّر وجه الأرض، ويظهرُ هذا المسلمُ الأولُ بأخلاقه وفضائله وَحَمِيَّته في كلِّ بقعة من الدنيا مكانَ إنسانِ هذه البقعة، لا كما نرى اليوم؛ فإن كلَّ أرضٍ إسلامية يكادُ لا يظهر فيها إلاَّ إنسانُها التاريخيُّ بجهله وخرافاته وما وَرِثُ مِن القِدَّم؛ فهنا المسلمُ الفرعوني، وفي ناحية المسلمُ الوثني، وفي بلد المسلمُ المجوسي، وفي جهة المسلمُ المعطَّل. وما يريدُ الإسلامُ إلا نفسَ المسلم الإنساني.

لا تنقطعْ من نبيِّك العظيم، وعِشْ فيه أبدًا، واجعَلْهِ مَثَلَكَ الأعْلَى؛ وحين تذكرُه في كل وقت فكُن كأنك بن يديْه؛ كنْ دائمًا كالمسلم الأول؛ كنْ دائمًا ابنَ المُعْجِزَة. .

أُحيباب قلبي هل سواكم لعلّتي جيوش هُداكم كل لمُحة ناظر ودَمْعي غزير السّكْب في عَرَصَاتكُم وان تباريحي بكم وصبَابتي احِن إذا غَنت حمائم روْضكم عَدمنا على الدنيا وجود نظيركم وكيف يسامى خير من وطئ الثّرى وكل شريف عندكم متواضع وكل شريف عندكم متواضع إذا ذُكر ارتاحت قلوب لذكركم

طبيب بداء الهائمين خبير ؟! على حضن قلبي بالغرام تغير فكيف أَكُف الدَّمْعَ وهو عدزير الهُوسَ رَواح في الحشا وبكور وينسزع قلبي نحوكم ويطير لقد قل موجسود وعسز نظير وفي كل باع عن علاك قصور وكل عظيم القريتسين حقيسر وطابت نفوس وانشرَحْن صدور وطور

#### \* تَضيقُ بنا الدنيا إِذا غبتُم عنا:

العيشُ مع محمد عَلَيْكُ يُسكُبُ في القلوب الطاهرة أجملَ ما يُسكَب. فأيُّ طمأنينة وأيُّ تقة في الحق والخير فأيُّ تقة في الحق والخير والصلاح؟! وأيُّ قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبُها في الضمير؟!.

العيشُ مع محمد رسول اللَّه عَلَيْ وسُنَّتِه نعمةٌ ترفعُ العمرَ وتُباركه وتُباركه وتُزكِّيه، يَعيشُ المسلمُ هادئَ النفس. مطمئنَّ السريرة، قريرَ الضمير، في ملاذ أمين، ونجوة من الهواجس والوساوس والشياطين. فعشْ معه عَلَيْكُ ، وفيه، ولا تَغبْ عنه طرفة عين. .

وَتُزهَقُ بالأشواق أرواحُنا منَّا تَضيقُ بنا الدُّنيا إذا غبتُمُو عَنَّا وإنْ غَبْتُمو عَنَّا ولوْ نَفَسًا مَتْنَا بعادكمُ مَـوْتُ وقُـرْبُكُمو حَيَـا أَلاَ إِنَّ تَذْكَارَ الأَحبَّة يُنْعَشْنَا نعيشُ بذكراكُمْ إذا لَمْ نَرَاكُمُو ولولا هُواكُم في الحَشَا ما تَحَرَّكُنَا يُحَرِّكُنَا ۚ ذَكْرُ الأحاديث عَنْكُمُو إذا نحن أيقاظ وفي الليل إنْ نمناً ولولا مَعَانيكم تَرَاها قلوبُنْـــا ولَكنَّ في المعنى مَعَانيكمُو مَعْنَا نمـوتُ أسَّى من بُعْدكُم وصَبابَةً فَباللَّه يا خاليَ الحَشَا لا تُعَنَّفْنَا إذا لم تَذُق ماذاقت النَّاسُ في الهورَى إِذَا ذَكُر الأوطانَ حَنَّ إِلَى المَغْنَى؟! أما تَنْظُرُ الطَّيْرَ الْمُقَفَّصَ يا فَتَى فيُفْلقُ أربابَ القُلوب إذا غَنَّى وَفَرَّجَ بِالتَّغْرِيدِ مَا فِي فُؤاده تُهزُهزُها الأشواقُ لنبيِّنا الأسنَّى كذلكَ أرواحُ المُحبِّين يا فَتَى

 هاديًا. لقد أسمع منادي الإيمان ﷺ لو صادف آذانًا واعية ، وشفت مواعظُ القرآن لو وافقت قلوبًا خالية ، ولكن عَصفَتْ على القلوب أهويةُ الشبهات والشهوات ، فأطفأت مصابيحها ، وتمكّنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رُشدها وأضاعت مفاتيحها ، وران عليها كسبُها فلم ينفع فيها الكلام ، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل ، فلم تُصغ إلى فيها الكلام ، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنّة والسّهام ، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة ، وأسر الهوى والشهوة ، وما لجرح بميت إيلام »(۱) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية (ص٦٨ ـ ٧٠).

# 

وَفَمُ الزَّمانِ تبَسُّمٌ وَثَناءُ (۱) للدِّينِ والدُّنيا به بُشَراءُ (۱) وَالمُنْتهَى، والسِّدْرَةُ العَصْمَاءُ (۱) بالتَّرْجُمانِ، شَندِيَّةٌ، غَنَّاءُ (۱) واللَّوحُ والقلَمُ البَديعُ رُواءُ (۱) في اللَّوْح، واسْمُ مُحمَّد طُغراءُ (۷)

ولد الهدى فالكائنات ضياء الرُّوح والمكل الملائك حوله والعكرش يزهو، والحظيرة تزدهي وحكيقة الربا وحكيقة الربا والوحي يقطر سكسك من سكسل فظمت أسامي الرسل فهي صحيفة المرسل فهي صحيفة الرسل فهي صحيفة الرسل المسل والرسل فهي صحيفة المرسل

<sup>(</sup>١) من بحر الكامل (متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن).

<sup>(</sup>٢) الهدى: يقصد النبي محمدًا علي .

<sup>(</sup>٣) الروح الأمين: لقب جبريل ـ والملأ: الأشراف. والملائك: الملائكة. وبشراء: جمع بشير.

<sup>(</sup>٤) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهئ: اسم أطلقه القرآن على مكان علوي، هو الذي انتهت إليه رحلة المعراج، وهو غيب لا يعلمه إلا الله. والسدرة واحدة السدر. وهو شجر النبق. . جُعلت السدرة مثلاً لذلك المكان كما جُعلت النخلة مثلاً للمؤمن.

<sup>(</sup>٥) الرّبا: جمع ربوة، وهي ما ارتفع من الأرض. والغنّاء: مؤنث الأغنّ، وهي من الرياض الكثيرة العشب.

<sup>(</sup>٦) السَّلسل: الماء العذب السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. يعني هنا القرآن الكريم. والرواء: ماء الوجه وحسن المنظر.

<sup>(</sup>٧) الطغراء: ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصر، وهي التي تكتب بالقلم الغليظ في صدر الأوامر.

ألف هنالك، واسم (طه) الباء (١) من مرسكين إلى الهدى بك جاؤوا إلا الحنائف فيه والحنفاء (٢) دون الأنام، وأحرزت (حواء) (٣) فيها إليك العسزة القعساء (١) إن العظائم كُفؤها العظماء (١) وتضوعت مسكا بك الغبراء (١) حق و وعن المخليل وهديه سيماء (١) ومن المخليل وهديه سيماء (١) ومن المخليل وهذيه العسنداء (١) (١)

<sup>(</sup>١) أي أن ذكر محمد ﷺ مقترن بذكر اللَّه دائمًا في الشهادة، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنا لِكَ ذَكْرَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحنفاء: جمع مفرده الحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام، وكل من كان على دين إبراهيم الليلاء والمؤنث حنيفة، وجمعها حنائف.

<sup>(</sup>٣) أحرزت: تحصّنت وتصوّنت.

<sup>(</sup>٤) القعساء: مؤنث الأقعس وهو: المنيع الثابت.

<sup>(</sup>٥) الكُفَّ: المثل والنظير من كفأ.

<sup>(</sup>٦) تضوع المسك: نتشرت رائحته. والغبراء: الأرض.

<sup>(</sup>٧) القسمة ما بين الوجنتين والأنف، وجمعها قَسَمات.

<sup>(</sup>٨) الخليل: إبراهيم للكلا. والسّيماء: من سُوم علامة الحسن والبهجة.

<sup>(</sup>٩) العذراء: السيدة مريم.

وَمَسَاؤُهُ «بِمُحمَّد» وَضَّاءُ في الْمُــلُك، لا يَعــلُو عَلَيْه لواءُ وَعَلَتْ عَلَى تيجانهمْ أصداءُ(١) خُمَدَت ذَوائبُها، وَغَاضَ الماءُ(١) «جبريلُ» رَوَّاحٌ بِهَا غَـــدَّاءُ<sup>(٣)</sup> وَالْيُتْمُ رِزْقٌ بَعْضُهُ وَذَكَاءُ(١) وَبَقَصْده تُسْتَدفَعُ البَأساءُ(٥) يَعْرِفْهُ أَهْلُ الصِّــدُق وَالْأُمَنـــاءُ منْها وَما يَتَعَشَّتَ الكُبِّراءُ دينًا تُضيء بنوره الآناءُ(١) يُغرَى بِهِنَّ ويُولَعُ الكُرَمَاءُ(٧)

يَوْمٌ يَتيهُ عَلَى الزَّمان صَبَاحُهُ الحقُّ عالى الرُّكن فيه، مُظَفَّرٌ ذُعرَتْ عُروشُ الظَّالمينَ، فَزُلزلَتْ وَالنَّارُ خاويَةُ الجَوانب حَوْلَهُمْ والآيُ تَتْرَى، وَالْخَوارقُ جَمَّــةٌ نعْمَ اليَتيمُ، بَدَت مخايل فضله في المهد يُسْتَسْقَى الحيا برَجائه بسوى الأمانة في الصِّبا وَالصِّدْق لَمْ يا مَنْ لَهُ الأخْلاقُ ما تَهْوَى العُلا لَوْ لَمْ تُقَمْ دينًا؛ لَقَامَتْ وَحْدَها زانَتْكَ في الْخُلُق العَظيم شَمائلٌ

<sup>(</sup>١) يقصد إيوان كسرى ملك الفرس، الذي سقطت منه أربع عشرة شرفة يوم مولده علي الله عليه الله عليه الله المسرى

<sup>(</sup>٢) خمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب: جمع ذؤابة، وهي أعلى كل شيء، والمراد بالذوائب هنا ألسنة اللهب. والمراد النار التي كان الفرس يعبدونها، ولم تخمد قبل ذلك. وغاض الماء: نضب وذهب في الأرض، والمراد ماء بحيرة ساوة.

<sup>(</sup>٣) تترىٰ: تتوالىٰ. ورواح غداء، أي: يروح ويغدو.

<sup>(</sup>٤) المخلة: المظنة.

<sup>(</sup>٥) استسقى الرجل: طلب السقى. والحيا: المطر.

<sup>(</sup>٦) الآناء: جمع أنّي، ساعات الليل.

<sup>(</sup>٧) يُغرى بهن: يحبُّهن الكرماء بدافع ذاتي. والولع: شدة الحب والتعلُّق.

أما الجَمالُ؛ فَأَنْتَ شَمْسُ سَمائه وَالْحُسْنُ مَنْ كَرَمَ الوجوه، وَخَيْرُهُ فَإذا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بالْجود الْمَدي وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَــادرًا وَمُقَـــدِّرًا وإذا رَحمْتَ فأنتَ أمُّ أوْ أَلُّ وَإِذَا غَضَبْتَ فَإِنَّمَـا هِيَ غَضْبَــةٌ ۗ وإذا رَضيتَ فَذاكَ في مَرْضاته وإذا خَطَبْتَ فَللمَنابر هَزَّةٌ وَإِذَا قَضَيْتَ فَلا ارْتيابَ، كَأَنَّما وَإِذَا حَمَيْتَ المَّاءَ لَم يُورَدُ، وَلَوْ وَإِذَا أَجَرْتَ فَأَنتَ بَيْتُ اللَّه، لَمْ وإذا مَلَكْتَ النَّفْسَ قُمْتَ ببرِّها وَإِذَا بِنَيْتَ فَخَيْرُ زَوْجٍ عِشْرَةً

وَملاحةُ «الصِّدِّيقِ» منْكَ أياءُ(١) ما أوتيَ القُوَّادُ وَالزُّعَماءُ وَفَعَلْتَ ما لا تَفْعَلُ الأنواءُ(١) لا يستَهين بعَفْواك الجُهَلاء هذان في الدُّنْيا هُما الرُّحَماءُ في الحقِّ لا ضغن ولا بَغْضاءُ (٣) ورضَى الْكَثير تَحَلُّمٌ ورياءُ(١) تَعْرُو النَّديَّ، وَللْقُلُوبِ بُكاءُ (٥) جاءَ الخُصومَ منَ السَّماء قَضاءُ أنَّ القَياصرَ وَالْمُلُوكَ ظماءُ يَدْخُلُ عَليه المُستجيرَ عداءُ وَلَوَ انَّ ما ملكَت يُداك الشَّاءُ وَإِذَا ابْتَنَيْتَ فَدُونَكَ الآباءُ(١)

<sup>(</sup>١) أياء الشمس وآياتها: نورها وحسنها. والصَّديق: يوسف لليُّلا .

<sup>(</sup>٢) النوء: المطر.

<sup>(</sup>٣) الضغن: الحقد.

<sup>(</sup>٤) التحلم: تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٥) تعرو: تصيب، والندِيّ: النادي.

<sup>(</sup>٦) بني بأهله: زُفَّ إليهم. وابتنى: صار له بنون.

وَإِذَا صَحِبْتَ رَأَى الْوَفَاءَ مُجَسَّمًا فِي بُرْدِكَ الأَصْحَابُ وَالْحُلُطَاءُ وَإِذَا أَخَذَت الْعَهْدَ، أَوْ أَعْطَيْتَه فَجَميعُ عَهْدِكَ ذِمَّةٌ وَوَفَــاءُ وَإِذَا مَشَيْتَ إِلَى الْعَدَا فَعَضَنْفَرٌ وَإِذَا جَرَيْتَ فَإِنَّكَ النَّكْبَاءُ (١) وَإِذَا جَرَيْتَ فَإِنَّكَ النَّكْبَاءُ (١) وَإِذَا جَرَيْتَ فَإِنَّكَ النَّكْبَاءُ (١) وَتَمُدُّ حِلْمَكَ لِلسَّفَيهِ مُدَارِيًا حَتَّى يَضِيقَ بِعرْضِكَ السَّفَهاءُ وَيَمُدُّ حَلْمَكَ لِلسَّفَيهِ مُدَارِيًا وَلَكُلِّ نَفْسٍ فِي نَدَاكَ رَجَاءُ (٢) في كُلِّ نَفْسٍ فِي نَدَاكَ رَجَاءُ (٢) فَالرَّأِي لَم يُنْضَ الْمُهَنَّدُ دُونَهُ كَالسَّيف لَمْ تُضْرَبْ بِهِ الآراءُ (٢) فَالرَّأِي لَم يُنْضَ الْمُهَنَّدُ دُونَهُ كَالسَّيف لَمْ تُضْرَبْ بِهِ الآراءُ (٢)

\* \* \*

يأيُّها الأمِّيُّ، حَسْبُكَ رُتْبَـةً الذِّكُرُ آيةُ رَبِّكَ الْكُبْرى الَّتي صَدْرُ البَيانِ لَهُ إذا الْتَقَتِ اللَّغَى نُسِخَتْ بِهِ التَّوْراةُ وَهْيَ وَضِيئةٌ لل تَمشَّى في «الحجاز» حكيمة لل تَمشَّى في «الحجاز» حكيمة

في العِلْمِ أَنْ دانَتْ بِكَ العُلَماءُ(1) فيها لباغي المُعجِزاتِ غَناءُ(٥) وتَقَدَّمَ الْبُلغَاءُ والفُصحَاءُ(١) وتَقَدَّمَ الْبُلغَاءُ والفُصحَاءُ(١) وتَخَلَّفَ الإنجيلُ وهُو ذَكاءُ(١) فُضَّتْ (عُكاظُ» به، وقام حراءُ(١)

<sup>(</sup>١) غضنفر: أسد. والنكباء: ريح بين ريحين.

<sup>(</sup>٢) سُطًا: جمع سطوة.

<sup>(</sup>٣) نضا السيف من غمده: سله. والمهند: السيف المطبوع من حديد.

<sup>(</sup>٤) دان به: اتخذه دينا.

<sup>(</sup>٥) الباغي: الطالب. والغناء: ما يغني.

<sup>(</sup>٦) اللغلي: جمع لغة.

<sup>(</sup>٧) ذكاء: من أسماء الشمس.

 <sup>(</sup>A) عكاظ: سوق كانت تقام في الجاهلية بين نخلة والطائف، هلال ذي القعدة وتستمر
 عشرين يومًا أو شهرًا، تجتمع فيها قبائل العرب فيتفاخرون ويتناشدون الشعر ويتبايعون. =

وَحْيُ يُقَصِّرُ دُونَهُ البُلغَاءُ(١) وَمَنَ الحَسود يَكُونُ الاسْتَهْزاءُ ما لَمْ تنكل من سُودُد سَيْناءُ(١) وَكَأَنَّـــهُ مَنْ أُنْسِه بَيْـــداءُ مُتَتَــابعًا تُجْلى به الظَّلْمـــاءُ لَبنَاتُهُ السُّـوراتُ وَالأَضْـواءُ<sup>(٣)</sup> وَاللَّهُ جَـل َّ جَـلالُهُ البَّنَّـاءُ؟ والعلمُ والحكمُ الغوالي الْمَاءُ(١) وَالسِّينُ منْ سُـوراته وَالـرَّاءُ(٥) من دَوْحه، وتفجَّــرَ الإنشــاءُ(١) أدَب الْحَياة وَعلْمـها إرْسـاءُ أزْرى بمنطق أهله وبَيانهم حُسَدوا، فَقالوا: شاعرٌ، أوْ ساحرٌ قَدْ نالَ «بالهادي» الكريم و و «بالهدى» أمْسى كَأَنَّكَ منْ جَـــلالكَ أُمَّـــــةٌ يوحَى إلَيْكَ الفَوْزُ في ظُلُماته دينٌ يُشَــيَّدُ آيَــةً في آيَــة الْحقُّ فيه هُوَ الأساسُ، وَكيفَ لا أمًّا حَديثُكَ في العُقــول فَمَشْرَعٌ هُوَ صبغَةُ الفُرُقــان، نَفْحَةُ قُدْسه جَرَتِ الْفُصاحَةُ مِنْ يَنابيع النُّهَى في بَحْــرِهِ لِلسَّــابِحِينَ بِهِ عَلَى

<sup>=</sup> وقد أبطلها الإسلام. وعكاظ تذكر وتؤنث. حراء: الغار الذي كان يتعبد فيه النبي ﷺ ونزل عليه فيه الوحى.

<sup>(</sup>١) أزرى به: عابه.

<sup>(</sup>٢) الهادي: النبي ﷺ والهدئ: القرآن. والشرف الذي حظيت به سيناء هو أنها كانت موطن تكليم اللَّه موسى لللِّيّلا.

<sup>(</sup>٣) السورات: جمع سورة، وهي القطعة المستقلة من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) مشرع: مورد.

<sup>(</sup>٥) هو حديث الرسول ﷺ، مصبوغ بصبغة القرآن الكريم. فالصبغة هنا بمعنى الصباغ. والسين والراء إشارة إلى ما فيه من كشف لبعض أسرار القرآن.

<sup>(</sup>٦) النُّهين: جمع نُهُية وهي العقل. الدوح: الشجر العظيم المتسع.

تَفْنَ السُّلافُ، وَلا سَلا النُّدَماءُ(١)

أَتَتِ الدُّهُورُ عَلَى سُلافَتِه، وَلَمْ

\* \* \*

بِكَ يا ابْنَ عَبْداللَّه قامَتْ سَمْحَةٌ بَنْيَتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَهْيَ حقيقةٌ وَجَدَ الزَّعافَ مِنَ السَّمومِ لأجْلِها وَمَشَى عَلَى وَجْهِ الزَّمانِ بِنورِها إيزيسُ ذاتُ المُلْكَ حينَ تَوَحَّدَتْ لل دَعَوْتَ النَّاسَ لَبَّى عاقلٌ أبوا الْخُروجَ إليْكَ مِنْ أوْهامِهِمْ أبوا الْخُروجَ إليْكَ مِنْ أوْهامِهِمْ ومِنَ الْعُقولِ جَدَاوِلٌ وَجَلامِدٌ ومِنَ الْعُقولِ جَدَاوِلٌ وَجَلامِدٌ داءُ الجَماعة مِنْ أرسطاليسَ لمْ داءُ الجَماعة مِنْ أرسطاليسَ لمْ

بِالْحَقِّ مِنْ مِلَلِ الهُدَى غَرَّاءُ (۱) نادَى بِهَا سُقراطُ والقُدَماءُ (۱) كالشَّهْد، ثُمَّ تتابَعَ الشُّهَداءُ (۱) كُهَّانُ وادي النِّيلِ والعُرَفاءُ (۱) خُدَتُ قوامَ أمورها الأشياءُ (۱) وأصمَّ منك الجاهلينَ نداءُ (۱) والنَّاسُ في أوهامهِمْ سُجناء ومِنَ النَّفوسِ حَرائِرٌ وإماءُ (۱) يُوصَف له حَتَى أَتَيْتَ دَواءُ يُوصَف له حَتَى أَتَيْتَ دَواءُ

<sup>(1)</sup> السلاف والسلافة: أفضل الخمر.

<sup>(</sup>٢) السمحة: الملَّة الميسَّرة.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن التوحيد فطرة فطر اللَّه الناس عليها، ووصل إليها العقل السليم بدون وحي.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى تجرع سقراط السم في سبيل مبدئه.

<sup>(</sup>٥) العراف: المنجِّم، والجمع عرفاء.

<sup>(</sup>٦) إيزيس: من آلهة المصريين القدماء. وقوام الشيء: نظامه وعماده.

<sup>(</sup>٧) أي أن نداء التوحيد أصاب الجاهلين بالصمَّم.

<sup>(</sup>٨) الجدول: النهر الصغير. والجلمود: الصخر.

فَرَسَمْتَ بَعْدَكَ لِلْعِبادِ حُكُومةً اللَّه فَوْقَ الْخَلْقِ فَيها وَحْدَهُ وَالدِّينُ بَسْرٌ، والخِلافةُ بَيْعَةُ داوَيْتَ مُتَّئِداً، ودَاوَوْا طَفْرةً الحرْبُ في حَقِّ لدَيْكَ شريعة والبِرُّ عِنْدَكَ ذَمَّة ، وقريضة والبِرُّ عِنْدَكَ ذَمَّة ، وقريضة عَنْدَكَ خَمَّة الزَّكاة سبيلة عَنْدَكَ فَوَحَدت الزَّكاة سبيلة أَنْصَفْتَ أَهْلَ الفَقْرِ مِنْ أَهْلِ الغِنَى فَلُو إِنَّ إِنْسَانًا تَحَيَّسَرَ مَلَّ الغَنى فَلُو إِنَّ إِنْسَانًا تَحَيَّسَرَ مَلَّ الغَنى فَلُو إِنَّ إِنْسَانًا تَحَيَّسَرَ مَلَّ الغَنى فَلُو إِنَّ إِنْسَانًا تَحَيَّسَرَ مَلَّ الغَنى

لا سُوقةٌ فيها ولا أمراءُ والنّاس تَحت لوائها أكْفاءُ والنّاس تَحت لوائها أكْفاءُ والأمْرُ شُورَى، والحُقُوقُ قَضاءُ واخفُ منْ بَعْضِ الدَّواءِ الدَّاءُ(١) ومِنَ السُّمُومِ النَّاقعاتِ دَواءُ(١) لا منَّةُ مَمنُونَةٌ وَجَباءُ(١) حَتَّى الْتَقَى الكُرَماءُ والبُخلاءُ فالكُلُّ في حَقِّ الحَياةِ سَواءُ ما اخْتار إلا دينك الفُقراءُ الفُقراءُ

\* \* \*

يأيُّها المُسرَى بِهِ شَرَقًا إلى يَتَساءَلُونَ \_ وَأَنْتَ أَطْهَرُ هَيْكُلِ \_: يَتَساءَلُونَ \_ وَأَنْتَ أَطْهَرُ هَيْكُلِ \_: بِهِما سَمَوْتَ مُطَهَّرَيْنِ، كِلاهما

ما لا تنسالُ الشَّمْسُ والجَوْزاءُ(١) بالرُّوحِ أَمْ بالهَيْكُلِ الإسْراءُ؟(٥) نسورٌ، ورَيْحانيَّةُ، وبَهَاءُ

<sup>(</sup>١) متئدًا: متأنيا. وطفر: وثب من أسفل إلى أعلى.

<sup>(</sup>٢) الناقعات: القاتلات.

<sup>(</sup>٣) البر: الإحسان. وذمة: عهد، والمنة: العطية، والممنونة: المتبوعة بالمن. والجباء: الجمع.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: السير ليلا. والجوزاء: بُرج في السماء.

<sup>(</sup>٥) الهيكل: الجسم والصورة والشخص.

نَضْلُ عَلَيْكَ لذي الجَلالِ وَمَنَّةٌ تَغْشَى الغُيوبِ مِنَ الْعَوالِمِ، كلَّما في كُلِّ مِنْطَقَةً حَواشي نورِها أَنْتَ الْجُتَلَى أَنْتَ الْجُتَلَى اللَّه هَيَّا مِنْ حَظيرةِ قُدْسِهِ العَرْشُ تَحْتَكَ سُدَّةً وقوائمًا العَرْشُ تَحْتَكَ سُدَّةً وقوائمًا والرَّسْلُ دُونَ العَرْش لم يُؤذَنْ لَهُمْ والرَّسْلُ دُونَ العَرْش لم يُؤذَنْ لَهُمْ

وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرَى وَيَشَاءُ طُوِيَت سَمَاءٌ قُلدَتْكَ سَمَاءٌ () طُوِيَت سَمَاءٌ قُلدَتْكَ سَمَاءٌ () نونٌ، وأنبَ النُّقْطَةُ الزَّهْ والحَسناءُ والْكَفُ، والمرآة، والحَسناءُ نُزُلاً لذاتك لَمْ يَجُزْهُ عَسلاءُ ومَناكِبُ الرُّوحِ الأمينِ وطاءُ حاشا لغَيْرك مَوْعَدٌ ولقاءً

\* \* \*

الخيلُ تأبَى غَيْرَ «أحمد) حاميًا شَيخُ الفَوارسِ يَعْلَمُونَ مَكَانَهُ وإذَا تَصدَّى للظُّبى فَمُهَنَّدُ وَإذَا رَمَى عَنْ قَوْسِهِ فَيَمِينُهُ مِنْ كُلِّ داعي الحَقِّ هِمَّةُ سَيْفِهِ مِنْ كُلِّ داعي الحَقِّ هِمَّةُ سَيْفِهِ سَاقِي الجَريحِ ومُطعِمُ الأَسْرَى، وَمَنْ سَاقِي الجَريحِ ومُطعِمُ الأَسْرَى، وَمَنْ سَاقِي الجَريحِ ومُطعِمُ الأَسْرَى، وَمَنْ

وَبِها إذا ذُكِرَ اسْمُهُ خُيَسلاءُ الْنُ هَيَّجَتُ آسادَها الهَيْجاءُ(۱) إِنْ هَيَّجَتُ آسادَها الهَيْجاءُ(۱) أَوْ لِلرِّمَاحِ فَصَعْدَةٌ سَمْراءُ(۱) قَدَرٌ، وَما تَرمِي اليَمِينُ قَضاءُ فَلَسيْفهِ فِي الرَّاسياتِ مَضاءُ(۱) فَلَسيْفهِ فِي الرَّاسياتِ مَضاءُ(۱) أَمِنَتَ سَنَابِكَ خَيْله الأَشْلاءُ(۱)

<sup>(</sup>١) غشى المكان يغشاه: أتاه.

<sup>(</sup>٢) الهَيْجاء: الحرب. وآسادها: فرسانها.

<sup>(</sup>٣) الظبي : جمع ظُبة ، وهي حد السيف. والصَّعدة: القناة المستوية.

<sup>(</sup>٤) الراسيات: الجبال. ومضى السيف مضاء: قطع.

<sup>(</sup>٥) الأشلاء: جمع شلو، وهي أعضاء الإنسان بعد التفرق، أي: أنه لا يمثل بالقتلى.

إِنَّ الشَّجاعَة في الرِّجالِ غلاظة والحَرْبُ مِنْ شرَف الشُّعوب فَإِن بَغَوْا وَالْحَرْبُ يَبْعَثُها القَوِيُّ تَجَبُّرًا كَمْ مِن غَزاة للرَّسولِ كَريَحة كَمْ مِن غَزاة للرَّسولِ كَريَحة كَانَتْ لِجنْد اللَّه فيها شَـدَّة فَ ضَرَبُوا الضَّلالَة ضَرْبَة ذَهبَت بِها دَعَموا عَلى الْحَرْب السَّلامَ، وطالما دَعَموا عَلى الْحَرْب السَّلامَ، وطالما

ما لَمْ تَزِنْها رَأْفَةٌ وَسَخاءُ (۱) فَاللَّجَدُ مِما يَدَّعَصونَ بَسراء فَاللَّجَدُ مِما يَدَّعَصونَ بَسراء وينوء تَحت بَلائها الضَّعَفاء فيها رضًى لِلْحَتِقِ أَوْ إِعْلاء في إثْرِها لِلْعالَمينَ رَخاء في الْمُهالة وَالضَّلال عَفَاء فَعَلَى الجَهالة وَالضَّلال عَفَاء حَقَنَتْ دِماء في الزَّمان دِماء في الرَّمان دِمان دِماء في الرَّمان دِمان دُمان دِمان دُمان دِمان دِمان دُمان دُمان دِمان دُمان د

\* \* \*

الْحَقُّ عِرْضُ اللَّه، كُلُّ أَبيَّةً هَلْ كَانَ حَوْلَ محمَّد مِنْ قَوْمِهً فَلَاعا فَلَبَّى في القَبائِلِ عُصْبَةٌ وَمُهُ رَدُّوا بِبَأْسِ العَزْمِ عَنْهُ مِنَ الأذى وَالْجِعانُ إِنْ صُبَّا عَلَى وَالْجِعانُ إِنْ صُبَّا عَلَى نَسَفُوا بِنَاءَ الشِّرْك، فَهْوَ خُرائبٌ نَسَفُوا بِنَاءَ الشِّرْك، فَهْوَ خُرائبٌ

بَيْنَ النَّفُوسِ حِمَّى لَهُ وَوقاءُ إلاَّ صَبِيٌّ وَاحدٌ وَنِساءُ؟ مُسْتَضْعَفُون، قَلائِلْ، أَنْضَاءُ<sup>(۱)</sup> ما لا تَرُدُّ الصَّخْرَةُ الصَّمَّاءُ بَرَدِ فَفيهِ كَتيبةٌ خَرْساءُ<sup>(۱)</sup> وَاسْتَأْصَلُوا الْأَصِنْام، فَهْىَ هَبَاءُ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الغلاظة: الفظاظة والقسوة.

<sup>(</sup>٢) النِّضو: المهزول من الإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٣) البَرَد: ماء الغمام يتجمد في الهواء. والكتيبة الخرساء: التي لا يُسمع فيها صوت.

<sup>(</sup>٤) الهباء: الغبار.

يَمْشُون تُغْضِي الأرْضُ مِنْهُمْ هَيْبَةً حَتَّى إذا فُتُحَتْ لَهُمْ أَطْرافُها

وَبِهِمْ حِيالَ نَعيمِها إغْضاءُ لَمْ يُطْغِهِمْ تَرَفٌ وَلا نَعْماءُ

\* \* \*

يا مَنْ لَهُ عزُّ الشَّفاعَة وَحْدَهُ عَرْشُ القيامَة أنْتَ تَحْتَ لوائه تَرْوي وَتَسْقى الصَّالحينَ ثُوابَهُمْ ألمثل هَذا ذُقْتَ في الدُّنْيا الطَّوى لى في مَديحكَ يا رَسُولُ عَرائسٌ هُنَّ الحسانُ، فَإِنْ قَبلتَ تَكَرُّمَّا أَنْتَ الَّذِي نَظَمَ الْبَرِيَّةَ دينُــهُ المُصْلحونَ أصابعٌ جُمعَتْ يَــداً ما جئت بابك مادحًا، بل داعيًا أَدْعُوكَ عَنْ قَوْمى الضِّعاف لأزْمَة أَدَرى رَسُولُ اللَّه أنَّ نُفوسَهُمْ مُتَفَكَّكُونَ، فَما تَضُمُّ نُفُوسَهُمْ

وَهُوَ الْمُنَزَّهُ، مَا لَهُ شُفَعَاءُ وَالْحَوْضُ أَنْتَ حِيالَهُ السُّقَّاءُ وَالصَّالحاتُ ذَخائرٌ وَجَـــزاءٌ وَانْشُقَّ من خَلَق عَلَيْكَ رداءُ؟(١) تُيِّمْنَ فيك، وَشاقَهُنَّ جلاءُ(١) فَمُهورُهُنَّ شَــفاعَةٌ حَسْــناءُ ماذا يَقولُ وَيَنظمُ الشُّعَــــراءُ؟ هي أنْت، بَلْ أنْتَ اليَدُ البَيضاءُ وَمنَ الْمَديح تَضَرُّعٌ وَدُعـــاءُ في مثْلها يُلْقَى عَلَيْكَ رَجِـــاءُ ركبت هواها، والقُلوب هـواء؟ ثْقَةٌ، ولا جَمَـعَ الْقُلُوبَ صَفَـاءُ

<sup>(</sup>١) الخَلَق: البلي.

<sup>(</sup>٢) العرائس: جمع عُروس، يعني القصائد: وتيَّمهن الحب: ذهب بعقلهن. والجلاء: عرض العروس على زوجها مجلوة. وشاقهن: هاجهن.

رَقَدُوا، وَغَرَّهُمُ نَعِيمٌ بِاطِلِلَهُ فَكُوا شَرِيعَتَكَ الَّتِي نِلْنَا بِهِا مَشْت الْحَضارَةُ في سَناها، وَاهْتَدى

وَنَعيمُ قَوْمٍ في القُيسودِ بَسلاءُ ما لَمْ يَنَلُ في رومةَ الفُقَهاءُ في الدِّين والدُّنيا بها السُّسعَداءُ

\* \* \*

صَلَّى عَلَيْكَ اللَّه ما صَحِبَ الدُّجى وَاسْتَقْبَلَ الرِّضُوانَ في غُرُفاتِهِ مَ خُورُ الوَسائِلِ، مَنْ يَقَعْ مِنْهُمْ عَلى خَيْرُ الوَسائِلِ، مَنْ يَقَعْ مِنْهُمْ عَلى

حاد، وَحَنَّتْ بِالْفَلا وَجْنَاءُ(۱) بِجِنَانِ عَدْن آلُكَ السُّمَحاءُ سِجَنَانِ عَدْن آلُكَ السُّمَحاءُ سَبَب إلَيْكَ فَحَسْبِيَ «الزَّهْراءُ» (۲٬۳)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوجناء: الناقة الشديدة.

<sup>(</sup>٢) السَّبب: كل شيء يتوصَّل به إلىٰ غيره. والزَّهراء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان «الشوقيات» لأحمد شوقي (١٩١ ـ١٩٨).







## ﴿إِنَّ شَانِئُكَ هُو الأَبْتَرِ ﴾

الرَّعاع والأَقزام، تطَّاوَلُوا على قَدْرِ عَلَم الأعلام، وسيِّد الأنام عَلَيْقٍ، الرَّعاع والأَقزام، تطَّاوَلُوا على قَدْرِ عَلَم الأعلام، وسيِّد الأنام عَلَيْقٍ، وارتكسوا في الحمأة الوبيئة. . فأين هم من نداء محمد العُلويِّ الجميل الذي يبارِكُ العُمرَ ويرفعُه ويُزكِّيه؟.

المستنقع الآسِن، وفي الدَّرْك الهابط، وفي الدَّرْك الهابط، وفي الدَّرْك الهابط، وفي الظلام البهيم. أَ فأين هم من المَرتَعِ الزكيِّ، والنورِ الوَضيئ، وذلك المرتقى العالي؟.

الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ الله الكريم ﷺ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمٌ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٦].

البشريَّة على البشريَّة كبارُ المُخادعين. أغفالٌ يَخدعون البشريَّة وانفُسَهم حين يَصُدُّوها عن هاديها إلى طريق الحقِّ ﷺ . . هم داءُ البشريَّة ومَرَضُها، ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

الله أن محمد عَلَيْهِ مُوتَىٰ القلوب، لا وصفَ لقساوة قلوبهم وغلظتِها، ومُوتها وجفًافها، وعَتَمتها وظلامها.

\* قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٥].

مَن شرح اللَّه صَدْرَه للإسلام ولهَدْي محمد عَلَيْكُ فللَّهِ ما أجمل انشراح

صدره، وتفتُّحَه ونداوتَه وبشاشتَه!! ومَن يُرِدْ أَن يُضِلَّه فصدرُه مغلقٌ مطموس، ضيِّق، عنده من كُربة الصَّدْر، والرَّهَق المُضني مَا ينوءُ به، فالكفرُ انكماشٌ وتحجُّرٌ، وضيقٌ، وشُرودٌ، وعُسرٌ، وجَهدٌ، ومشقة.

ومن معاني الرِّجس: العذاب، ومن معانيه: الارتكاس، يرتكسُ في العذاب، ويعودُ إليه ولا يفارقه.

الوجود ولا جذور، انقطعت صلَّتهم بخالقِ الوجود بعد كفرهم برسوله الوجود ولا جذور، انقطعت صلَّتهم بخالقِ الوجود بعد كفرهم برسوله الوجود فهو منقطعُ الصلِّة بالوجود، لا تربطه به إلا روابطُ هزيلةٌ من وجوده الفرديِّ المحدود، في أضيق الحدود، في الحدود التي تعيش فيها البهيمة، حدود الحسِّ وما يُدركُه الحسُّ من ظاهرِ هذا الوجود. والمؤمنون بمحمد علي وبرسالته وثيقو الصلِّة بالوجود، وبموكب الإيمان الضارب في جذور الزمان، الموصول على مدار الزمان، فهم في ثراءٍ من الوشائج، وفي ثراء من الروابط، وفي ثراء من «الوجود» الزاخر الممتد اللاحب الذي لا يقف عند أعمارهم المحدودة.

شتَّان بين هؤلاء وهؤلاء!!.

العمل، كلُّ العمل، كلُّ العمل، وعندهم العمل، كلُّ العمل، وعميت بصائرهم، ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ولَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي وعميت بصائرهم، ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ولَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٢٦]. ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُو الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٢٦]. ﴿ أَفُمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُو الصَّدُورِ ﴾ [المحد: ١٩] عَميتُ قلوبُهم، وعَمُوا عن رؤية دلائل الحقّ، وعَمُوا عن رؤية حقيقة الوجود، وحقيقة الارتباطات ويه، وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء.

قلوبٌ خامدةٌ جامدةٌ قاسيةٌ متبلّدة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، مَن يعيشون بقلوبٍ مَيتةٍ فهم كأهل القبور. . وا عجبًا للناس! يبكون على مَن مات جَسَده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشدُّد! .

وقلوبُ مُحبِّيهِ أشرقت فيها الأنوارُ وخَشَعت لذكر اللَّه، أحيى اللَّه بمحمد عَلِيْكَ أرضَ هذه القلوب بعد موتها، فنبضت بالحياة، وزَخِرت بالنبت والزَّهْر، ومَنَحت الأكُل والثمار.

الناس المنافق محمد عَلَيْ في الظلمات حياتُهم ومماتُهم، فعندما يَبعدُ الناس عن نور الإيان يقعُون في شتَّى أنواع الظلمات وأشكالها. ظلمات تعزُّ فيها الرؤيةُ الصحيحة لشيء من الأشياء، ظلمةُ الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الظلّم، وظلمة اتباع الهوى، وظلمة الشك والريب، وظلمة المحود، وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث اللَّهُ به رسوله عليه النور، والنور الذي أنزله معه ليُخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النور، وظلمةُ الشبهات والخرافات، والأساطير والتصورات، وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات في التيه، وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى، والوحشة من الجناب الآمنِ المأنوس، وظلمةُ اضطراب القيم، وتخلخل والوحشة من الجناب الآمنِ المأنوس، وظلمةُ اضطراب القيم، وتخلخل والوحشة من الجانب. فهم أعداءُ النور.

لا يُشرِقُ النورُ أمامَ ثُقلة الطين في كيانهم، وظلمة التراب، وكثافة اللحم والدم، وعرامة الشهوة والنزوة الخبيثة، لَبْسٌ في الرؤية، وتردُّدُ في الخُطوة، وحَيرةٌ وشرودٌ في الاتجاه، وطريقٌ بهيمٌ لا معالِمَ فيه.

◘ وأمَّا المؤمنون بمحمد ﷺ، فقد عرفوا النورَ من طريقه وصراطِه

وكتابِه، فخالطت بشاشةُ الإيمان وأنوارُه قلوبَهم، يعرفونها ولا يَملكون بالكلماتِ أن يَنقلوها إلى الآخرين الذين لم يَعرفوها؛ لأنها لا تُنقل بالكلمات، إنما تُسري في القلب فيستروحُها، ويَهَشُّ لها، ويندَى بها، ويَستريحُ إليها، ويستشعرُ الطمأنينة والسلام.

الوجوه، هاجرة الكفر وحروره. . تلفح قلوبهم فيه لوافح الحيرة والقلق الوجوه، هاجرة الكفر وحروره. . تلفح قلوبهم فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير، ثم تنتهي إلى حرِّ جهنم ولفحة العَذاب هناك . . ليس أشقى على وجه الأرض منهم وقد حُرِموا طمأنينة الأنس بالله . . ليس أحدُّ أشقى منهم وهم ينطلقون في هذه الأرض مَبتوري الصِّلة بما حولهم في الكون؛ لأنهم انفصَموا عن العُروة الوثقى التي تربطهم بالله، ليس أشقى في الحياة مَّن يَشُقُ طريقه وحيداً شريداً في فلاة، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا مُعين .

□ شانئو محمد ﷺ هم داءُ البشرية.. هم الوسوسةُ والقلقُ والحَيرة، والقلقُ والحَيرة، والقلقُ مرضٌ، والحَيرة نَصَب، والوسوسةُ داء، فأين هم من محمد ﷺ رحمة الله المهداة، الذي يَصِلُ القلوبَ الطاهرةَ بالله، فترضى وتستروحُ الرِّضا من الله، والرِّضا عن الحياة؟!.

الشياطين في أنفس لئيمة خبيثة.

الاتِّصال باللَّه، والاطّمئنانِ إلى حِماه، ضنكُ الحيرةِ والقلقِ والشكّ، ضنكُ الاتّصال باللَّه، والاطّمئنانِ إلى حِماه،

الحرص والحَذَرِ والحسرةِ علىٰ كلِّ ما يفوت.

الحياة الأصيل بتكذيبهم لمن أرسله، وانفَصَلوا عن الطريق الواصل.

المُفسدون. المتبَجِّحُون السفهاءُ الأدعياء. أفسدوا البشرية أشنع الفساد، المُفسدون. المتبَجِّحُون السفهاءُ الأدعياء. أفسدوا البشرية أشنع الفساد، واختلَّت بأيديهم كلُّ الموازينِ والقيم. يأنفون من التسليم للرسول عَلَيْهُ وهم السفهاء، ولا يَرْضونه لمقاماتهم العليَّة!! ينظرون إليه بأنفة وهم السفهاء، ومتى علم السَّفيهُ أنه سفيه؟! ومتى استشعر المنحرف أنه بعيدٌ عن المسلك القويم؟! عندهم كلُّ اللؤمِ والمكرِ السيِّئِ والضَّعفِ والحسَّةِ والحُبثِ والحَداع. . غمَّازون لَمَّازون لَمَّازون.

المنع محمد على الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]. وما أبأس مَن يستهزئُ به جبَّارُ السموات والأرضِ وما أشقاه!! يَخبطون على غير هُدًىٰ في طريقٍ نَكِدٍ مُظلِم، لا يعرفون غايتَه، وتتلقّفُهم أيدي الملائكة في نهايته يَضربون وجوهَهم وأدبارَهم. فهم كالفئران الهزيلة تتواثبُ في الفخِّ، غافلةً عن المقبض المكين. وهذا هو الاستهزاءُ الرعيب، والمصيرُ الذي تقشعرُ من هَولِه القلوب، ﴿ وَوَجَدَ اللّهَ عندَهُ فَوَقَاهُ حسَابَهُ ﴾ [النور: ٣٩].

السماع، وعيونَهم عن الرؤية، وعطّلوا السنتهم، فهم بُكْمٌ، لا رَجعة لهم الله الحق، ولا هداية لهم إلى النور، ولا أوْبَة لهم إلى الهدى.

شانئو محمد ﷺ هم أعداء الفطرة. . أعداء البشريّة والحياة .

إِنَّ هذه البشرية ـ وهي مِن صُنْع اللَّه ـ لا تُفتحُ مغاليقُ فطرتها إلاَّ بَفاتيح من صُنع اللَّه، ولا تُعالجُ أمراضُها وعلَلُها إلاَّ بالدواء الذي يَخرجُ من يده حمداً وَ اللَّهِ وحدَه حسبحانه ـ، وقد جَعل في منهج الإسلام الذي أرسل به محمداً وَ اللَّهُ وحدَه مفاتيحَ كلِّ مُغلق، وشفاء كلِّ داء، ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ولكن هذه البشرية لا تريد أن تَرُد القُفلَ إلى صانعه، ولا أن تَذهب بالمريض إلى مُبدعه، ولا تَسلكَ في أمرِ نفسها، ولا في أمرِ إنسانيتها، وفي أمر سعادتها أو شَقُوتها ما تعودت أن تسلكَه في أمرِ الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمُها في حاجاتها اليوميّة الصغيرة.

ومن هنا جاءت الشّقُوةُ للبشرية الضالّة. البشرية المسكينة الحائرة ، البشرية التي لن تجد الهدئ ، ولن تجد الراحة ، ولن تجد السعادة ، إلا حين تردُّ الفطرة البشرية إلى خالقها الكبير . وتنحية الإسلام ورسوله على عن قيادة البشرية نكبة قاصمة ، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيراً في كل ما ألم قيادة البشرية نكبة فسدت بها الأرض ، وأسنت الحياة ، وتعفّت بها من نكبات . . نكبة فسدت بها الأرض ، وأسنت الحياة ، وتعفّت القيادات ، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفّنة ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس .

الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ ﴿ لَهُ الله الله مَن الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥- ١٦].

وسُبُلُ السَّلامِ ﴾: ما أدق هذا التعبير وأصدقه! إنه «السلام»، هو ما يسكبه محمد على ودينه في الحياة كلِّها. سلام الفرد، وسلام الجماعة، وسلام العالم. سلام الضمير، وسلام العقل، وسلام الجوارح. سلام البيت والأسرة، وسلام المجتمع والأمنة، وسلام البشر والإنسانية. السلام مع الحياة، والسلام مع الكون، والسلام مع الله رب الكون والحياة. السلام الذي لا تجده البشرية ولم تجده يومًا والاً في هذا الدين؛ وإلا في منهجه ونظامه وشريعته، ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته.

ولا يُدرِكُ عُمقَ هذه الحقيقة ومذاقها المُريحَ كما يُدرِكُها مَن ذاق سُبلَ الحرب في الجاهليَّات قديًا، أو الجاهليَّة الصليبية أو اليهودية حديثًا. لا يُدرِكُ عُمقَ هذه الحقيقة كما يدركُها مَن ذاق حَربَ القلقِ الناشيء عن عقائد الجاهلية في أعماقِ الضمير . وحربِ القلقِ الناشئِ من شرائع الجاهلية وتخبُّطها في أوضاع الحياة، والويلات التي تذوقها البشرية من كلِّ ألوان الحروب في الضمائر والمجتمعات قرونًا بعد قرون . وفاء من سبق له من ربِّه الحُسنى إلى ظلالِ السلام في الإسلام . سلام يَرِفُّ في حَنايا السريرة، وسلامٌ يُظلِّلُ الحياة والمجتمع، وسلامٌ في الأرض، وسلامٌ في السماء .

أولَ ما يَفيضُ هذا السلامُ على القلب وينشأُ من اعتقاد صحيح عن الهه وربِّه، فلا يخافُ غيرَه، ولا يَخْشى سواه من كلِّ قوة زائفة زائلة. . ويَفيضُ السلامُ على القلب حين يعلمُ العلاقة بين العبد وربَّه، وبين الخالق والكون.

العقيدةُ التي تقفُ بصاحبها أمامَ النَبْتَةِ الصغيرة، وهي توحي إليه أنَّ له أجرًا حين يرويها من عطش، وحين يُعينها على النماء، وحين يُزيلُ من طريقها العقبات: هي عقيدةٌ جميلة فوق أنها عقيدةٌ كريمة عقيدةٌ تسكبُ في رُوحه السلام؛ وتُطلِقُه يُعانقُ الوجودَ كلَّه، ويُشيعُ مِن حوله الأمنَ والرِّفق، والحبَّ والسلام.

□ وعقيدة الإسلام في اليوم الآخر، والعدل المطلَق والجزاء الأوفى عند اللّه، فلا قلق، ولا سُخْط، ولا قنوط إذا لم يُوفَّ حقَّه في هذه العاجلة بقاييس الناس، هذا بدلاً من الصّراع المجنون المحموم الذي تُداسُ فيه الحرماتُ بلا تحرُّج ولا حياء من لصوص الصليبيّين واليهود، لصوص المغارات أبناء الحيّات والأفاعي.

□ وغايةُ الوجود في الإسلام عبادةُ اللّه في كلِّ لحظة من لحظات حياته، وبكلِّ نَبضٍ في جوارحه، فترفعُه العبادةُ إلى أُفقِها الوضيء، ترفعُ شعورَه وضميرَه، وترفعُ نشاطَه وعملَه، فهو يَعبدُ في كلِّ خُطوة، وهو يحقِّقُ غايةَ وجوده في كلِّ خَطْرة، وهو يرتقي صُعدًا إلى اللّه في كلِّ نشاطٍ وفي كل مجال، وهو يسمعُ قولَ رسوله ﷺ: "إن اللّه تعالى يُحبُّ مَعَاليَ الأمور وأشرافها، ويكرهُ سَفْسَافها»(١).

فأوْلَىٰ به ألاَّ يَغْدرَ ولا يَفْجُر، وأوْلىٰ به ألاَّ يَغِشَّ ولا يَخدع، وأَوْلىٰ به ألاَّ يطغیٰ وألاَّ يتجَبَّر، وأَوْلَىٰ به ألاَّ يستخدمَ أداةً مُدَنَسَةً ولا وسيلةً

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وابن عدي، وأبو الشيخ، وأبو نعيم في «الحلية» عن سهل بن سعد، وكذا رواه ابن عساكر وابن النجّار عن سهل، وصححه الألباني.

خسيسة . . وأُوْلي به كذلك ألاَّ يستعجلَ المراحلَ، وألاَّ يتعسَّفَ الطريق .

□ وشعورُ المؤمن بالقضاء والقَدر، وأنه في طاعة الله، لتحقيق إرادة الله. . وما يَسكُبُه هذا الشعورُ في رُوحِه من الطمأنينة والسلام والاستقرار.

□ والتكاليفُ التي يفرضُها اللَّه على عبده كلُّها من الفِطرة، ولتصحيح الفطرة، لا تتجاوزُ الطاقةَ، ولا تتجاهلُ طبيعةَ الإنسانِ وتركيبَه، ولا رُوحَه ولا جسده، تلبِّي حاجةَ الرُّوحِ والجسدِ في يُسرٍ وسماحة.

□ والمجتمعُ المتوادُّ المتحابُّ المترابطُ المتكافل، هذا المجتمع الذي حقَّقه الإسلامُ في أرقى وأصفى صورةٍ تربِطُه آصِرةُ العقيدة، وتذوبُ فيه الأجناسُ والأوطانُ والألوانُ، فالمؤمنون إخوة.

اللجتمعُ الذي بناه رسولُ اللَّه ﷺ لا تشيعُ فيه الفاحشة، ولا يتبجَّعُ فيه الإغراء، ولا ترُوحُ فيه الفتنة، ولا تلتفتُ الأعينُ فيه إلى العَوْرات، ولا ترفُّ فيه الشهواتُ على الحرمات، ولا ينطلقُ فيه سُعارُ الجنسِ ولا عرامةُ اللحم والدم، فتأمنُ الزوجةُ على زوجها، ويأمنُ الزوجُ على زوجته، ويأمنُ الأولياءُ على حُرماتهم، ويأمنُ الجميعُ على أعصابهم وقلوبهم، ويأمنُ الجميعُ على أعصابهم وقلوبهم، حيث لا تقعُ العيونُ على المفاتن، ولا تقودُ العيونُ القلوبَ إلى المحارم، لا رغائبَ مكبوتة، ولا قلقَ للأعصاب، ولا أمراضَ للنفوس، وإنما مجتمعٌ نظيفٌ عفيفٌ آمِنٌ ساكن، تَرِفٌ عليه أجنحةُ السِّلم والطُّهْر والأمان.

□ وهو المجتمعُ الذي يكفلُ لكلِّ قادرٍ عملاً ورِزْقًا، ولكلِّ عاجزٍ ضمانةً للعيش الكريم، ولكلِّ راغبٍ في العفَّة زوجةً صالحةً.. والذي يَعتبِرُ أهلَ كلِّ حيٍّ مسؤولين مسؤوليةً جُنائيةً لو مات فيهم جائع، حتى لَيرىٰ

بعضُ فقهاءِ الإسلام تغريَهمُ الدِّيّة .

الإسلام عَبْرَ التاريخ: مجتمع تُكْفَل فيه حُريَّاتُ الناس وكراماتهم وحُرماتهم وأموالُهم بحكم الشرع الحنيف، بعد كفالتها بالتوجيه الرَّباني الطاع. فلا يُؤخذُ واحدٌ فيه بالظّنَّة، ولا يُتَسَوَّرُ على أحد بيتُه، ولا يَتجسَّسُ على أحد فيه متجسَّسٌ، ولا يَذهبُ فيه دمٌ هَدَرًا، والقصاصُ عاضر، ولا يَضيعُ فيه على أحد مالُه سرقةً أوْ نَهْبًا، والحدودُ حاضرة، وعَدلُ اللَّه قائم.

□ مجتمع تشيع فيه الشورى ويتساوى فيه الناس حُكَامًا ومحكومين أمام شرع الله ـ عز وجل ـ .

التاريخ أي التاريخ أي التاريخ لا يُعادلُه عَبْرَ التاريخ لا يُعادلُه عَبْرَ التاريخ لا يُعادلُه عَبْرَ التاريخ أي مجتمع آخر أ. وأقام علي وولة كأحسن ما تُقامُ الدول، حتى استمر امتدادُها لأكثر من ألف وثلاثمئة عام وهي مؤهّلة للعودة والاستمرار، كمعجزة باقية لإنسان واحد، هي في الحقيقة من أعظم معجزاته التي غَفَل عنها الغافلون.

\* قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلّمَ به الْمَوْتَى . . ﴾ الآية [الرعد: ٣١].

لقد صَنع رسولُ اللَّه ﷺ بالقرآن الذي عليه وبسُنَّته المباركة في نفوس المؤمنين به ـ الذين تلقَّوا هذا الوحي العظيم وتكيَّفُوا به ـ أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. . لقد صَنَع في هذه النفوس وبهذه النفوس

خوارقَ أضخمَ وأبعدَ آثارًا في أقدارِ الحياة، بل أبعدَ أثرًا في شكل الأرض ذاتِه. . فكم غَيَّر الإسلامُ والمسلمون من وجهِ الأرض، إلى جانبِ ما غيَّروا من وجهِ التاريخ؟! .

لقد سَيَّر رسولُ اللَّه ﷺ بالقرآن ما هو أضخمُ من الجبال، وهو تاريخُ الأم والأجيال، وقطَع به ما هو أصلبُ من الأرض، وهو جُمودُ الأفكار، وعَفَنُ الشِّرك والكفر، وأحيى به وبسُنَّته ما أُخمد من الموتى، وهي الشعوبُ التي قَتَل رُوحَها الشِّرك، وظلمُ الطواغيت، وأوهامُ الأوثان.

إِنَّ التحوُّلُ الذي تَمَّ في نفوسِ العرب والمسلمين وبهم، ونَقَلهم تلك النَّقُلةَ الضخمة على يد رسول اللَّه ﷺ وما جاء به، فأقام بهم أطهر وأعف وأجمل مجتمع ودولة في التاريخ . . أضخم بكثير من تحوُّلِ الجبالِ عن رُسوخها، وتحوُّلُ الأرض عن جُمودها، وتحوُّلُ الموتى عن الموات! .

\* شتانَ ما بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجريمة وحضارة الدَّجال الأعور:

□ هذا الطُّهرُ والعفافُ والمَثَلُ الأعلى في دنيا الناس، أين منه حضارةُ الجَريمة والخوف، فعلى الخوف ينامُ الغرب، وعليه يصحو، وصَدَق فيه قولُ اللَّه تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَت ْ بِأَنْعُم اللَّه فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

□ في تصريح لرئيس الندوة الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب الجنرال «أناتولي كوليكوف»: «إن هناك حوالي (٤٠٠) ألف جريمة تُرتكب يوميًّا

في العالم، وإن الجريمة قد نَمَت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة حوالي ثماني مرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسَبْع مرات في بريطانيا والسويد، وأربع مرات في جمهوريات الاتحات السوفيتي السابق، ومرتين في اليابان».

وطبقًا لإحصائيات الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية فإنَّ معدلَ الجرائم لديها كان: وقوع جريمة سرقة عادية كلَّ (٣) ثوان، جريمة سَطُو كلَّ (١٤) ثانية، سرقة مقترنة بالعنف كلَّ (٦٠) ثانية، سرقة مقترنة بالعنف كلَّ (٦٠) ثانية، جريمة اغتصاب كلَّ (٦) ثوان، قتل كلَّ (٣١) ثانية.

وتُقدَّرُ كُلْفةُ الجريمة في أمريكا (١٠٥) بلايين دولار، تُنفق في علاج الضحايا، و(٣٥٠) بليون دولار للتعويضات والتأمين، و(١٢٠) مليون دولار تُصرف على السجون، و(٣٥) بليون دولار تُصرف على السجون، وهناك (١٤)مليون متعاط للمخدِّرات.

وتشير إحصائية السجون الأمريكية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية إلى أنه خلال عام ٢٠٠٣م ازداد عدد النزلاء في سجون أمريكا (٢٠٣٧٠) نزيلاً عن العام الأسبق، ومع نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣ قُدِّرت نسبة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للسجون الأمريكية المحلية بـ (+٢١٪) عن طاقتها التصميمية الاستيعابية، في حين كانت نسبة الفرق في السجون الفدرالية (+٣٩٪) عن طاقتها الاستيعابية، ومع نهاية عام ٢٠٠٣ بلغ عدد النساء المودَعات السجون (١٠١١٧٩)، نزيلة من مجموع (٢ملايين و ٩٠٠ ألف) سجين أمريكي (أي نسبة ٢ , ٩٪ من عموم النزلاء)، بمعنى أن وجود حوالي ٧ ملايين نزيل أمريكي سجين داخل الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣

يدل على أنَّ مِن بينِ كلِّ (٣٢) مواطنًا أمريكيًّا بالغَّا هناك سجين واحد»(١).

وانظر إلى حضارة «الدجَّال الأعور» المادية المزيَّفة التي كَفَرت بمحمد عَلَيْكُ رسول السلام. الذي قال عنه ربَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٦] فرفضوا شرعَه، وسَخروا منه، واستهزؤوا به، وهو الطُّهْرُ كلُّ الطهْر يَدُبُّ على الأرض. والأمنُ معه، فماذا حصَّلوا: «جرائم غسل الأموال المتحصِّلة من الجريمة «المخدِّرات والجريمة المنظمة» تُكلِّف المجتمع الدولي سنويًّا (١٥٠٠) مليار دولار.

كثيرٌ من دُول العالم المتقدِّم صارت نسبةُ الشرطة فيها إلى السُّكان تتراوحُ بين (٥٠٠ إلى ١٠٠٠ عنصر أمن) لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة من السكان»(٢) ومع هذا فشلوا!!.

□ (عددُ الذين يتعاطون المخدِّرات في أمريكا (٩٦ ـ ٩٧) مليون نسمة (٣٠ .

□ "ونقل العلاَّمة المودودي عن "دائرة المعارف البريطانية" أنه في الأربعينيات كان (٩٠٪) من الشباب الأمريكي مصابًا بالزُّهري، و(٦٠٪) من الشباب الأمريكي مصابًا بالسيَّلان.. "(١٠٪).

□ نسبةُ المرضى عقليًّا وعصبيًّا ونفسيًّا في السويد ـ أرقى بلدان العالم ماديًّا ـ (٢٥٪) من سكان السويد، وتُنفِقُ الدولةُ (٣٠٪) من ميزانيتها على

<sup>(</sup>٢, ١) مجلة البيان ـ العدد ٢٢٣ ربيع الأول ١٤٢٧هـ ـ مارس ٢٠٠٦م (ص٧٠، ٧١، ٧٧) مقالة «الإجرام العالمي وفشل العقوبات الوضعية» للدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني .

<sup>(</sup>٣) مجلة المجتمع الكويتية (٥٥٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدكتور عبداللَّه عزام (ص٢٧ ـ ٢٨).

علاجهم، ونسبة الموظَّفين الذين يَخرُجون من وظائفهم بسبب هذه الأمراض يُساوي (٥٠٪) من مجموع المخرَجين.

الله ويقول (سي. وبيرس): «إن شخصًا من كلِّ ٢٢ شخصًا من سكان نيويورك يجبُ إدخالُه أحَدَ مستشفيات الأمراض العقلية بين آنٍ وآخر».

□ يوجد (٩٥) مليون مُدمن في أمريكا، ونصفُ حوادثِ السيارات التي تؤدِّي إلى الموت والتي بلغ عددُها (٥٠٠، ٥٥) حالة موت كانت ناتجةً عن سُكر السائق، أو المشاة.

□ ويقول الدكتور «سيدلي كاي» في كتابه «علم السموم»: «إن الخمر هي السببُ المباشرُ وغيرُ المباشر في (٠٥٪) من مجموع حالات الوفاة التي نفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية «فرجينيا» بالولايات المتحدة».

□ ولعل أصدق كلمة عن مجتمع الغرب ما قاله الكاتب الإنجليزي «أوسبورن»: «نحن موتى، مكدودون، مضيَّعون، نحن سكِّيرون، مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون»(١).

□ قال وزير العدل الأمريكي: «وارن بيرجر» في فبراير سنة (١٩٨١): «إن هناك حُكمًا من الإرهاب يسودُ المدنَ الأمريكية»، ثم يتساءل: «أَلَسْنا رهائنَ داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضِّرة»؟!.

□ ويقول مدير شركة «هوستون» الأمريكية بولاية «تكساس»: «الخوف من الجريمة يهدد تدريجيًّا بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي. . لقد سَمَحنا لأنفسنا بالتحلُّل والتفسُّخ إلى الحدِّ الذي أصبحنا فيه نعيشُ مثلما

<sup>(</sup>١) «فوضى العالم» (ص٤٩).

تعيشُ الحيوانات. . فنحن نعيشُ وراء قضبان حديدية تحمينا من وصولِ اللصوص إلينا، ومجموعة من الأقفال المثبَّة في الأبواب وأجهزة الإنذار، ثم نرقد على الفراش، وبجوارنا مسدس محشو بالرصاص، وبعد هذا نحاولُ أن نَحصلَ على شيء من الراحة . . يا للسخرية!! .

## \* والانتحار:

تحظى الولاياتُ المتحدةُ بنصيبِ الأسد في عدد المُقدِمين على الانتحار، فقد بلغ عددُهم خلالَ عام واحدِ ما يقاربُ الرُّبْعَ مليونَ شخص، أيْ بمعدَّل ١٢٠ شخصًا يوميًّا، وهذا بدون شكٍّ يفوقُ عددَ جرائم القتل التي تقعُ في نفسِ الفترة الزمنية.

□ وأعلى نسبة للانتحار هي في أكثر الدول رُقيًّا ماديًّا كالسويد وسويسرًا.. رخاءٌ ماديٌ عجيب ثم انتحار!!! يا للعجب العُجاب!!.

وشعب الدانمارك ـ الذي سَخِرت صُحُفُه من رسول اللَّه ﷺ ـ هو كشعب السويد مُهدَّدٌ بالانقراض، فالنسلُ في تناقص مطَّرد، بسبب فوضى الاختلاطِ والتبرج . والجيل الجديد يُدمِنُ المُسكِراتُ والمخدِّرات ليُعوِّضَ خَواءَ الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة، والأمراضُ النفسيةُ والعصبيةُ والشذوذُ بأنواعه يفترسُ عشراتِ الآلافِ من النفوس والأرواحِ والأعصاب، وظنك بجرائم الاغتصاب والإجهاض والانتحار.

إنها الشّقوةُ النَّكِدةُ المكتوبةُ على كلِّ قلبٍ يخلو من بشاشةِ الإيمان وطمأنينةِ الإسلام، فلا يذوقُ طعمَ السّلم الذي يُدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافةً، ولِينعموا بالأمن والظلِّ والراحةِ والقَرار والسلام.

\* ونبي الإسلام عَلَيْ نبي السلام، وأعدؤاه وشانؤوه أعداءُ السلام في كلِّ زمان ومكان، وما نَشَر النبيُّ عَلَيْ الإسلام بحدِّ السيف، بخلاف أعداء السلام من اليهود والنصارى:

هل انتشر الإسلامُ بالسيف، وهل كان رسول اللَّه عَلَيْكُ متعطَّسًا للدماء، كما يقول شانؤوه من لصوص المغارات أبناء الحيَّات والأفاعي وشياطين البشرية وثعالبها وذئابها المتعطشون للدماء الذين يصدُقُ فيهم قول القائل: «رَمَتْني بدائها وانْسَلَّتْ»!.

- قالوا عنه هذا، وهو القائل يوم الحديبية: «والله لا تَدْعُوني قريشٌ إلى خُطَّةٍ تُوصَلُ فيها الأرحام، وتُعظَّمُ فيها الحرماتُ، إلاَّ أعطيتُها إيَّاها».
- بأبي هو وأمي، أليس هو القائلَ ﷺ: «اغزُوا بسم اللَّه، وفي سبيل اللَّه، وفي سبيل اللَّه، وفي اللَّه، وقاتلوا مَن كفر باللَّه، اغزُوا، لا تغلُّوا، ولا تغدروا، ولا تُمثَّلوا، ولا تَقتلوا وليدًا..»(١)!!.
- □ انظروا إلى إشراق الرسول ﷺ ورحمتِه وسُمُومٌ حتى نزاله وضربه
   وقتاله.
- □ لقد قال ثعالبُ وذئابُ الغرب عن رسول اللّه ﷺ: «إنه دمويٌّ، وإنه نَشَر الإسلام بحد ً السيف».

والتاريخُ وسيرةُ الرسول عَلَيْ يَشهدانِ بكذبِهم ودَجَلهم. . نَسوقُ رقم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن بريدة.

قتلى كلِّ الغزوات التي انتصر بها الإسلامُ على الشرك والوثنية، وغيَّر بها مَجرى التاريخ. والتي لا يتعدَّى رقمها ٣٨٦ قتيلاً، هم جملةُ قتلى المشركين وشهداء المسلمين. لنقارنَه برقم المليونيْن من الضحايا في الحروب الدينية التي أورد أخبارها الكهنةُ في أسفار العهد القديم، وزيادةً في التوثيق، نقدِّم هنا جدولاً بالغزوات الإسلامية التي تمت في العصر النبوي. وآخر بالحروب التي وردت أخبارها وأرقام ضحاياها في العهد القديم.

أما فتوحاتُ الإسلام خارجَ إطارِ الشرك الوثنيِّ في شبه الجزيرة العربية، فلقد كانت جميعُها حروبَ تحرير لشعوب الشرق من القَهر الديني والسياسي والحضاري الذي مارسته قُوى وإمبراطورياتُ الاستعمارِ البيزنطيِّ والفارسيِّ ضدَّ تلك الشعوب. ولقد دارت جميعُ معارك هذه الفتوحات ضدَّ جيوشِ الاحتلال البيزنطيِّ والفارسيِّ. ولم تَدُرْ معركةُ واحدةٌ منها ضدَّ شعوبِ تلك البلاد . . بل لقد حاربَت شعوبُ تلك البلاد وهي على دياناتها القديمة . مع العرب المسلمين ضدَّ الروم والفرس . ويحرير بلادها . ولتحرير ضميرها من القهر والاضطهاد .

## غزوات الإسلام التي حدث فيها قتال

| ملاحظات                                                                                               | عدد شهداء<br>المسلمين                 |                                         | 11 • 1-                               | الغـــزوة                                                                                                                           | رقم                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| الـ · · ٦ الذين قتلوا من<br>بني قريظة لم يقتلوا في                                                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | غزوة بدر<br>غزوة السويق<br>عزوة أحد<br>غزوة أحد<br>غزوة حمراء الأسد<br>بعث الرجيع<br>بعث بئر معونة<br>غزوة الخندق<br>غزوة بني قريظة | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| الحرب وإنما قتلوا قضاء<br>بالتحكيم ـ الذي ارتضوه ـ<br>جزاء على خيانتهم فلا<br>يحسبون في قتلى المعارك. | -<br>7<br>1<br>7.<br>11<br>7<br>11    | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | بعث عبداللَّه بن عَتيك<br>غزوة ذي قرد<br>غزوة بني المصطلق<br>غزوة خيبر<br>غزوة وادي القرى<br>غزوة مؤتة<br>فتح مكة<br>غزوة الطائف    | 1.<br>17<br>17<br>18<br>10<br>17<br>17 |
| المجموع الكلي من<br>الجانبين ٣٨٦ <sup>(١)</sup>                                                       | ١٨٣                                   | ۲۰۳                                     |                                       | المجموع                                                                                                                             |                                        |

<sup>(</sup>١) «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبدالبر ـ تحقيق د. شوقي ضيف. دار المعارف ـ القاهرة.

## ضحايا حروب العهد القديم

| المصدر             | عدد ضحايا غير اليهود           | مسلسل      |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| بشوع ۸/ ۲۵         | ۱۲,۰۰۰ ضحایا عای               | ١          |
| قضاة ١/ ٤          | ۱۰,۰۰۰ من الكنعانيين والفرزيين | ۲          |
| قضاة ٣/ ٢٩         | ۱۰,۰۰۰ من موآب                 | ٣          |
| قضاة ۸/ ۱۰         | ۱۲۰٫۰۰۰ من مدیان               | <b>£</b> , |
| قضاة ٩/٩           | ۱۰۰۰ من شکیم                   | ٥          |
| قضاة ١٩/١٤         | ٣٠ من أشقلون                   | ٦          |
| قضاة ٥٠/١٧         | ۱۰۰۰ من الفلسطينيين            | ٧          |
| قضاة ٢٧/١٦         | ٣٠٠ من الفلسطينيين             | ^          |
| صموئيل أول ١٤/١٤   | ٢٠ من الفلسطينيين              | ٩          |
| صموثیل أول ۱۸/ ۲۷  | ۲۰۰ من الفلسطينيين             | ١٠         |
| صموئيل ثان ٨/ ٥    | ۲۲، ۲۲ من آرام                 | 11         |
| صموئيل ثان ٨/ ١٣   | ۱۸،۰۰۰ من آرام                 | ١٢         |
| صموئيل ثان 11/١٠   | ٤٠،٠٠٠ من آرام                 | ۱۳         |
| ملوك أول ٢٠/ ٢٩/   | ۱۰۰، ۲۰۰ من آرام               | ١٤         |
| ملوك ثان ١٤/٧      | ۱۰،۰۰۰ من أدوم                 | 10         |
| ملوك ثان ً ١٩/ ٣٥  | ۱۸۵،۰۰۰ من آشور                | 17         |
| أخبار الأيام الأول | ۱،۰۰۰، ۲۰۰۰ من الكوشيين        | 17         |
| 14,6/18            |                                |            |
| إستير ٩/٥          | ٥٠٠ من الفرس                   | ۱۸         |
| إستير ٩/ ١٦/       | ۷۰، ۷۰ من الفرس                | 19         |
| إستير ٩/ ١٥        | ۳۰۰ من الفرس                   | ٧٠         |
|                    |                                | <u> </u>   |

مجموع الضحايا من غير اليهود ٢٥٠، ٦٣٥، ١

|                     | <u> </u>                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| المصدر              | عدد ضحايا اليهود في حروبهم الداخلية أو مع الأجانب | مسلسل                                 |
| قضاة ٦/١٢           | ٤٢،٠٠٠ من أفرايم                                  | 71                                    |
| قضاة ۲۰/۲۰          | ۲۲،۰۰۰ من إسرائيل                                 | 77                                    |
| قضاة ۲۰/۲۰          | ۱۸٬۰۰۰ من إسرائيل                                 | 74                                    |
| قضاة ۲۰/ ۳۲         | ۲۵،۰۰۰ من بنیامین                                 | 7 8                                   |
| قضاة ۲۰/ ۳۹         | ٣٠ من إسرائيل                                     | 40                                    |
| قضاة ۲۰/۲۰          | ۱۸،۰۰۰ من بنیامین                                 | 44                                    |
| قضاة ۲۰/ ٤٥         | ۲،۰۰۰ من بنیامین                                  | **                                    |
| صموئيل أول ٢/٤      | ٤,٠٠٠ من إسرائيل                                  | ۲۸                                    |
| صموئيل أول ٤/ ١٠    | ۳۰،۰۰۰ من إسرائيل                                 | 49                                    |
| صموئيل أول ٦/ ١٩    | ٥٠، ٥٠ من بيتشمن                                  | ٣٠                                    |
| صموئيل أول ٢٢/ ١٩   | ٨٥ من الكهنة                                      | ٣١                                    |
| صموئيل أول ٢/ ٣٠    | ۲۰ من عبید داود                                   | 44                                    |
| صموئيل أول ٢/ ٣٠    | ۳٦٠ من رجال أبنير                                 | 44                                    |
| صموئيل ثان ١٨/٧     | ۲۰،۰۰۰ من إسرائيل                                 | ٣٤                                    |
| صموئيل ثان ِ ١٣/١٠  | ٤٢ من إخوة أخزيا                                  | 40                                    |
| صموئيل ثانً ١٥/ ٢٥  | ٥٠ من الجلعاديين                                  | 47                                    |
| أخبار الأيام الثاني | ۱۲۰،۰۰۰ من يهوذا                                  | ٣٧                                    |
| ٦/٢٨                |                                                   |                                       |
| قضاة ٩/٥            | ٧٠ من إخوة أبيمالك                                | ٣٨                                    |
|                     |                                                   |                                       |

مجموع الضحايا من اليهود ٨٢٧، ٣٥٢.

والمجموع الكلي للضحايا \_ المحصاة \_ من الجانبين ٤٧٧، ٩٨٨، ١ قتيلاً! (١)

<sup>(</sup>١) «فلسفة الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي» (ص١٨٩ ـ ١٩١) للدكتور محمد جلاء إدريس ـ طبعة القاهرة.

□ وهذه النصوصُ التي زوَّروا بها أسفارَهم، واختلقوا التاريخَ هي كما يقول «روبرت كارول» في دراسته عن الحرب في العهد القديم: «نصوصٌ بشرية عبرية تمثّل إنتاجًا فكريًّا للمجتمعات القديمة. ونصوصُ الحرب فيها إنما تنتمي إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد القديم أكثرَ من كونها أوْضَافًا للحرب التي حدثت في الواقع والتاريخ»(١) .

بل إن مأساة الكذب ومَلْهاته لَتبلغ الذّروة عندما نقرأ أرقام قتلى هذه الحروب الدينية ، التي حكم بها «واخترع» لها «واقعًا» هؤلاء الذين كتبوا هذه الأسفار . . فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب المشتهاة أرقامًا ربما فاقت أرقام تعداد سُكّانِ مسرح أحداثها عدَّة مرات في ذلك التاريخ القديم - ، بلغوا فيها نحو مليونين من الضحايا . ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاء في زمن كان حال الإحصاء فيه على نحو ما يعرف الجميع -! (٢) .

الظر إلى كذب اليهود وجُرأتهم على اللّه في أسفارهم، ورُوحُ الانتقام من كلِّ الأغيار عندهم: «إن سمعت عن إحدىٰ مُدُنك، التي يُعطيك الربُّ إلهُك لتسكنَ فيها، قولاً فضرْبًا تضربُ سُكَّانَ تلك المدينة بحدِّ السيّف وتحرِّمها [أي: تدمرها وتبيدها] بكل ما فيها من بهائمها بحدِّ السيف، تجمع كلَّ أمتعتها إلى وسط ساحتها، وتَحرقُ بالنار المدينةَ وكلَّ أمتعتها كاملةً للربِّ عن حُموً غضبه إلهك، فتكونُ تلاً إلى الأبد لا تُبنى بعدُ ـ لكي يرجعَ الربُّ عن حُموً غضبه ويُعطيك رحمة "سفر التثنية إصحاح ١٣: ١٢، ١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «الغرب والإسلام» أين الخطأ وأين الصواب (ص١١٣ ـ ١١٧) ـ مكتبة الشروق الدولية.

□ ويقولون كذبًا: «وحين تقتربُ من مدينة لكي تحاربَها استدعِها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكلُّ الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويُستعبد لك، وإن لم تسالمك، بل عملت معك حربًا فحاصرُها، وإذا دفعها الربُّ إلهُك إلى يدك، فاضربْ جَميعَ ذُكورها بحدً السيف، أما النساءُ والأطفالُ والبهائم وكلُّ ما في المدينة، كلُّ غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكلُ غنيمة أعدائك التي أعطاك الربُّ إلهُك، هكذا تفعل بجميع المدن، فلا تَسْتبق منها نَسَمةً ما، بل تحرمها [أي تبيدها]». . سفر التثنية . إصحاح: ٢٠: ١٠ - ١٦.

□ وانظر إلى سفر التثنية . . إصحاح ٧: ١-٣، ٢، ٧، ١٦٠ : «سَبعُ شعوب دفعهم الربُّ إلهُك أمامَك وضربتهم، فإنك تحرِّمهم [أي تبيدهم وتدمرهم] . . لا تقطع لهم عهدًا، ولا تُشفق عليهم، ولا تصاهرِهم؛ لأنك شعبٌ مقدَّسٌ للربِّ إلهك . . إياك قد اختار الربُّ إلهُك لتكون له شعبًا أخصَّ من جميع الشعوب التي على وجه الأرض . . مباركًا تكونُ فوقَ جميع الشعوب لا يكونُ عقيمٌ ولا عاقرٌ فيك ولا في بهائمك، ويردُّ الربُّ عنك كلَّ مرض وكلَّ أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك، بل يجعلُها على مبغضيك، وتأكلُ كلَّ الشعوب الذين الربُّ إلهُك يدفعُ إليك . . لا تشفق عيناك عليهم».

□ وأفتى الحاخام «العقيد.أ. فيدان زيمبل» في سبعينات القرن العشرين فتوى نشرتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي - التي تقع الضفَّة الغربية الفلسطينية تحت سُلطتها - يحضُّ فيها على قتل حتى «المدنيين الطيِّبين من الفلسطينيين» باعتبار ذلك تكليفًا دينيًا، والتزامًا

"بالهالاكاه" - الشريعة - ، وفي هذه الفتوى يقول الحاخام: "في حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال الحرب، أو خلال مطاردة ، أو غارة ، إذا لم يتوافر دليل بعدم إلحاقهم الأذى بقواتنا ، هناك إمكانية لقتلهم ، أو حتى ضرورة للقيام بذلك حسب "الهالاكاه" . . بل تحض "الهالاكاه" على قتل حتى المدنيين الطيبين "(۱).

تلك هي حقيقةُ الانحرافِ اليهوديِّ نحو الحرب الدينية. . والتراثِ اليهوديِّ الحالِم بإبادة الآخرين، والمشتهِي لإبادة كل الأغيار . . والصياغاتِ الفكرية . . والخيالات والأمنيات اليهودية في هذا الميدان .

فالربُّ في هذا التراث هو «رب الجنود» «المحارب» و «الساخط على كل الأم» - غير اليهود . شعبه المختار . . والمقدّس . . دون كلّ الشعوب وفوق جميع الشعوب -، وهو الذي يُبيدُ كلَّ الأم، ويدفعهم للذبح . «فقتلاهم تطرح، ووجيفهم تَصعدُ نتانتُها، وتَسيلُ الجبالُ بدمائهم، ويُغنِّي كلَّ جُندِ السماوات للرب الذي امتلأ سيفُه دماً»! . . وهو قد اختار اليهود «ليأكلوا كل الشعوب أكلاً . . دون أن تُشفقَ عليهم الأعينُ أو أن يقطعوا لهذه الشعوب عهداً»! .

وهو «تراث وتاريخ» نُنزِّه اللَّهَ سبحانه وتعالى، ونُنزَّه رسولَه موسى اللَّهَ العظيم: اللَّهَ العظيم: اللَّهَ العظيم: وَنَنزَّهُ شُرِيعةَ موسى الحقَّةَ عن هذا الذي كتبوه؛ وصَدق اللَّه العظيم: ﴿ فَوَيْلٌ للَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّه لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسَبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٩].

<sup>(</sup>١) «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» (ص١٣٤، ١٣٥) لإسرائيل شاحاك ـ ترجمة حسن خضر ـ طبعة القاهرة .

## \* الحرب الدينية في تراث النصرانية:

□ ثم نأتي إلى الطرف الثاني من غير المسلمين الذي تشدّقوا كثيرًا بالسلام والمسالمة إلى حدِّ القول: «سمعتم أنه قيل عَينٌ بعين وسنٌ بسن، أمَّا أنا، فأقول لكم: لا تقاوموا الشر، بل مَن لَطَمَك على خَدِّك الأيمن، فحول له الآخر أيضًا.. ومَن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك، فاترك له الرِّداء أيضًا.. ومَن سَخَّرك ميلاً واحدًا، فاذهب معه اثنين.. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك.. وأما أنا، فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، وباركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مُبغضيكم، وصلُّوا لأجل الذين يُسيؤون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات».

إنجيل متى. إصحاح ٥: ٣٨-٤١، ٤٥-٥٥

 □ ولكن الواقع والتاريخ خير شاهد بكذبهم، فهم وحوش ضارية حتى مع بني ديانتهم:

لقد مارست كنيسة النصرانية الغربية، ومعها الدولة الرومانية والبيزنطية ـ بعد تدين هذه الدولة بالنصرانية ـ، مارستا حَربًا من الاضطهاد البشع ضد النصرانية الشرقية ـ والمصرية منها على وجه الخصوص -، حتى لقد اعتبر النصارى المصريون هزيمة الدولة البيزنطية أمام الفتح الإسلامي عقابًا إلهيًا لهذه الدولة وكنيستها على الاضطهاد الذي مارسوه ضد نصارى مصر، عندما أصبحوا ـ في هذا الاضطهاد الديني والحضاري ـ طعامًا للنار والأسود وأسماك البحار! . . وصبت عليهم كل الوان التعذيب! . . فكتب «ميخائيل السرياني» يقول: «لم يسمح الإمبراطور لكنيستنا «المونوفيزتية» ـ [أي القائلة بالطبيعة لواحدة للمسيح] ـ بالظهور، ولم يُصْغ إلى شكاوى ـ [أي القائلة بالطبيعة لواحدة للمسيح] ـ بالظهور، ولم يُصْغ إلى شكاوى

الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التي نُهبت، ولهذا فقد انتقم الربُّ منه. . لقد نهب الرومانُ الأشرارُ كنائسنا وأُدْيرَتنا بقسوة بالغة، واتهمونا دونَ شفقة، ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل - [أي العرب المسلمون] - لينقذونا من أيدي الرومان، وتَركنا العربُ غارسُ عقائدنا بحرية، وعشنا في سلام»(۱)

فبسبب اختلاف المذهب، وقفت الكنيسةُ الرومانية مع دولتها الاستعمارية، ومارست القَهْرَ الديني والحضاري للنصاري الشرقيين.

□ كذلك شنّت الكنيسة الغربية ضدّ الشرق الإسلامي حربًا صليبية «مقدسة» استمرت حملاتُها قرنين من الزمان [٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ١٠٩١ وأشركت فيها الملوك وأمراء الإقطاع والرَّعاع من سائر أنحاء أوروبا حتى كأنها أولى الحروب العالمية التي مارسها الغرب ضد الشرق! . وفي هذه الحرب الصليبية استخدمت الكنيسة الدين لتحقيق المقاصد الاستعمارية، ولإعادة اختطاف الشرق من التحرير الإسلامي الذي أنقذ الشرق ونصرانيته من إبادة الاضطهاد «الإغريقي ـ الروماني» الذي دام عشرة قرون ـ من الإسكندر الأكبر [٣٥٦ ـ ٣٢٤ ق . م] في القرن الرابع قبل الميلاد، إلى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع للميلاد.

الله النها حربٌ قادتها الكنيسةُ، وأعلنها البابا الذهبي «أوربان الثاني» المداد عندما خاطب فرسان الإقطاع الأوروبيين سنة ١٠٩٥م عندما خاطب فرسان الإقطاع الأوروبيين سنة ١٠٩٥م في «كلير مونت» بجنوبي فرنسا ـ قائلاً: «يا مَن كنتم لصوصًا، كونوا اليوم

<sup>(</sup>١) «تاريخ مصر في العصر البيزنطي» (ص٦٢) للدكتور صبري أبو الخير سليم.

جنودًا! لقد آن الزمانُ الذي فيه تُحوِّلون ضدَّ الإسلام تلك الإسلحةَ التي أنتم لِحَدِّ الآنَ تستخدمونها بعضُكم ضدَّ بعض. . فالحربُ المقدَّسةُ المعتمدةُ الآن هي في حقِّ اللَّه عينه . . وليست هي لاكتسابِ مدينة واحدة . . بل هي أقاليمُ آسيا بجُملتها ، مع غناها وخزاينها العديمة الإحصاء .

فاتخذوا مَحَجَّة القبر المقدس، وخلِّصوا الأراضي المقدسة من أيادي المختلسين، وأنتم املكوها لذواتكم، فهذه الأرض ـ حسب ألفاظ التوراة ـ تفيض لبنًا وعسلاً. . ومدينة «أورشليم» هي قطب الأرض المذكورة، والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسًا سماويًّا.

اذهبوا وحاربوا البربر ـ يقصد المسلمين! ـ لتخليص الأراضي المقدسة من استيلائهم . . امضُوا مُتَسلِّحِين بسيفِ مفاتحي البطرسية ـ أي : مفاتيح الجنة التي صنعها لهم البابا! ـ ، واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافآت السماوية الأبدية ، فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم ، فالملك الشرقيُّ يكون لكم قَسْمًا وميراثًا .

وهذا هو الحينُ الذي فيه أنتم تَفْدُون عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها عدوانًا.. ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلمًا، فاغسلوها بدم غير المؤمنين (١) .

فهي حرب «دينية - استعمارية»، يذهب إليها فرسان الإقطاع الأوروبيون، اللصوص المصطبغة أيديهم بدماء المظلومين، ليغسلوا أيديهم

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب» لمكسيموس مونروند (۱/ ۱۳/۳) ترجمة مكسيموس مظلوم.

بدماء المسلمين!!.. وهم في حملاتهم الصليبية المقدسة هذه، يحملون مفاتيح الجنة - المفاتيح البطرسية التي صنعها لهم البابا الذهبي «أوربان الثاني» ليفتدوا أنفسهم من كثرة الاغتصابات التي مارسوها عدوانًا.. وأيضًا ليتملّكوا ويرثوا - بهذه الحرب «المقدسة» - التي هي «في حق اللّه عينه» - أي في سبيل الذات الإلهية!!! حسب تعبير الباب - كلُّ أقاليم آسيا ذات الخزائن الغنية التي تفوق الإحصاء، والتي تَفيضُ لبنًا وعسلاً!!.. والتي تُشابهُ في الخصوبة فردوسًا سماويًّا!!.

هكذا تحولت المقاصدُ الدينيةُ المقدسةُ إلى سُبُلِ وآلياتٍ وطاقاتِ شَحنٍ لتحقيق الاستعمار والنهب والاستغلال. . وأصبحت الآخرةُ في خدمة لصوص الدنيا . . وحملت الأيدي المخضّبةُ بدماء المظلومين مفاتيح الفردوس الإلهي الأعلى! .

وفي موقعة احتلال الصليبيين لمدينة القدس وحدَها سنة ١٠٩٩م تمت مَجزرةُ الإبادة الكاملة لسكَّانها المسلمين ـ ومعهم اليهود ـ بالقتل والذبح والإحراق . ونحن ننقلُ عن شهود العيان النصارئ، الذين حَفظت لنا مشاهداتهم المصادرُ النصرانية ، لمحةً من لمحات هذه الحرب الدينية النصرانية على الإسلام والمسلمين .

□ تقول هذه الشهادات ـ في كتاب «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق، المدعوة حرب الصليب»: «إن ديوانَ المشورة العسكرية الْتَيَم ـ أي: اجتمع ـ وقَطع حُكمًا مرهبًا، هو: أن يُمات كلُّ مسلم باق داخلَ المدينة المقدسة. . وهذا الحُكم المهيل قد تَباشرَ بالعمل . . ودامت هذه الملحمة مدة سبّب ـ أي: سبعة أيام ـ كاملة»!! .

وحتى الذين هُربوا واحتموا بالمسجد. وبعبارة شهود العيان: «. على الصخرة» ـ ذبحهم الصليبيون في المسجد. وبعبارة شهود العيان: «. على الصخرة» ـ ذبحهم الصليبيون في المسجد. وبعبارة شهود العيان: «. على أنه باطلاً ـ أي: عبثًا ـ كان الإسلامُ ـ أي: المسلمون ـ في «أورشليم» يجدُّون مفتشين عن مَهْرَب يحمُون به حياتَهم . فعددٌ كليٌّ منهم قد هربوا إلى جامع عمر ظانين أنهم هناك يحمُون ذواتَهم من الموت، ولكن ظنَّهم خاب، إذ إن الصليبين ـ خيَّالةً ومُشاةً ـ قد دخلوا الجامع المذكور، وأبادوا بحد السيف كلَّ الموجودين هناك . . حتى استوعب الجامع من الدم بحرًا متموِّجًا، علا إلى حدًّ الرُّكب، بل إلى لجُم الخيل . وذلك مما فتكت به سيوفُ الجيوش الصليبية أرقاب ـ أي: المسلمين ـ . . »(۱) .

□ وبعد أن «كلّت أيدي الصليبين من سفك الدماء»!! - كما يقول مؤلف هذا الكتاب رجل الدين النصراني «مكسيموس مونروند» -: «ذهبوا إلى كنيسة القيامة - التي حرَّرها عمر بن الخطاب، وتحرَّج أن يُصلِّي فيها، كي تظلَّ خالصة للنصرانية والنصارئ - ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة، وهم سكارئ، يرددون الصلوات، وأيديهم غارقة في دماء المسلمين الذين ذبحوهم في مسجد عمر بن الخطاب»!! . . وبعبارة شهود العيان النصارئ: « . ولما حَلَّ المساء ، اندفع الصليبيون يبكون من فَرْط الضحك - !! - بعد أن أتوا على نبيذ المعاصر -!! - إلى كنيسة القيامة ، ووضعوا أكفَّهم الغارقة في الدماء على جُدرانها ، ورددوا الصلوات . »!! .

ثم كتبوا إلى البابا الذهبي «أوربان الثاني»، الذي صَنع لهم مفاتيح

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٧٢، ١٧٣).

الجنة لقاء هذا الذي صنعوا بالإسلام والمسلمين. . فقالوا: «يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي تَسبحُ في دماء الكفار ـ أي: المسلمين ـ . . . »!! .

وإذا كانت هذه شهادةً نصرانيةً قدية، توكّدُ على توسُّل الكنيسة الغربية بالدين لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام، لِنَهْبِ ثرواته.. فإن شهادةً نصرانيةً معاصرةً تؤكِّدُ هي الأخرى على الطابع الديني لهذه الحرب الصليبية ـ التي دامت قرنين ضدَّ الإسلام ـ وفي هذه الشهادة المعاصرة يقول الدكتور «جاك تاجر»: «إن ضخامة الوسائل التي أعدها الصليبيون، وتعدُّد هجماتهم، تدل بلا شك على أن الحروب الصليبية كانت محاولةً لمحو نفوذ الإسلام في الشرق، فقد شُنَّت هذه الحرب أول ما شُنَّت لانتزاع حماية القبر المقدس من الخلفاء، ولكنها ما لَبِثَتْ أن تحوَّلت إلى قتال عامٍّ بين جيوش الإسلام وجيوش المسيحية، أي: بين الشرق المسلم والغرب المسيحي»(۱) . الإسلام وجيوش المسيحية، أي: بين الشرق المسلم والغرب المسيحي»(۱) . \* وصفحة أخرى ـ دامية ـ من صفحات الحروب الدينية للكنيسة الغربية، تلك التي تمثَّلت في نَشْرِ النصرانية بحدًّ السيف، وإبادة كلٍّ مَن لم يتدين بدين الملك أو الأمير الذي اعتنق النصرانية! . .

☐ فالملك «شارلمان» [٧٤٢] عَرَض النصرانيةَ على السكسونيين بحد السيف! . .

□ وفي الدنمارك، استأصل الملك «كنوت ـ Cnut» [٩٩٥ ـ ٩٩٥م] الدياناتِ غير المسيحيةِ من بلادِه بالقوة والإرهاب!.

<sup>(</sup>١) «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة ١٩٢٢» للدكتور جاك تاجر ـ أصدرها أقباط المهجر مدينة جرسي بأمريكا سنة ١٩٨٤ .

□ وفي روسيا، فَرَض الأمير «فلاديمير ـ Vladimir» [٩٨٠ - ٩٨٠م]
 المسيحية الأرثوذكسية على كلِّ الروس غداة اعتناقه لها سنة ٩٨٨م!.

□ وفي الجبل الأسود، ذبح «دانيال بيتروفيتش ـ D.Petrovich» غير المسيحيين ـ بمن فيهم المسلمون ـ ليلة عيد الميلاد سنة ١٧٠٣م! .

□ وفي المجر أرغم الملك «شارل روبرت» [١٣١٦ ـ ١٣٧٨م] غير المسيحيين على التنصر أو النفي من البلاد سنة ١٣٤٠م!.

□ وفي إسبانيا ـ قبل الفتح الإسلامي لها ـ أقسم الملوكُ على التنفيذ بالقوة لقرار «المجمع الكنسي السادس» ـ في «طُلَيطلة» ـ تحريم كل المذاهب المخالفة للمذهب الكاثوليكي! . .

\* أما الحروبُ الدينية التي قادتها وخاضتها الكنائسُ الغربية بعضُها ضدً البعض الآخر ـ أي في داخل النصرانية، وبين أتباع مذاهبها، التي أصبح لكلِّ مذهب فيها «قانونٌ للإيمان» يحتكرُ الخَلاصَ لأبناء المذهب دون سواهم لكلِّ مذهب فيها «قانونٌ للإيمان» يحتكرُ الخَلاصَ لأبناء المذهب، أو إكراههم على عده الحروب التي اشتعلت لإبادة المخالفين في المذهب، أو إكراههم على تغييرِ عقيدتهم . . فإنها شهيرة، حتى لقد مَثَلت «عصرًا» من عصور الحضارة الغربية! . . وهي قد امتدَّت أكثر من قرنين، بين الكاثوليك وبين البروتستانت . واشتُهر منها إحدى عشرة حربًا ـ [١٥٦٢ ـ ١٥٦٣م] و[١٥٦٠ ـ ١٥٦٩م] و[١٥٧٠ ـ ١٥٩٥م] و[١٥٩٠ ـ ١٥٩٥م] و[١٥٩٠ ـ ١٥٩٥م] و[١٥٨٠ ـ ١٥٩٥م] و[١٥٨٠ ـ ١٥٩٥م]

ولقد ذهب ضحيةً لهذه الحروب ٤٠٪ من سكان وسط أوروبا. .

ووفق إحصاء «ڤولتيرا» [١٦٩٤ ـ ١٧٧٨م] عشرة ملايين إنسان! . .

وذلك غيرُ حربِ الكنيسة اللاتينية الغربية ضدَّ كنيسةِ «أياصوفيا» اليونانية - بالقسطنطينية - ١٢٠٢ - ١٢٠٤م]، والتي تم فيها التدميرُ والاحتلالُ والسَّلبُ والنهب للملكة القسطنطينية بأسرها! (١) .

□ أما صفحة الحرب الدينية التي أعلنتها وخاضتها الكنائس الغربية، باسم «محاكم التفتيش» عندما أعلنت أن «خلاص» المخالفين إنما يتحقق «بتخليصهم من الحياة»!، بعد صب صنوف العذاب عليهم!!.. فلقد دامت هذه الحرب البشعة من عهد البابا «إنوسنت الثالث» [١١٩٨ - ١١٩٨] في القرن الثالث عشر الميلادي ـ حتى القرن السابع عشر!!.. وغطت جميع ممالك وإمارات النصرانية الغربية.. وذهب ضحيّتها ملايين الضحايا، الذين حكمت عليهم الكنيسة «بالخلاص: الذي يخلّصهم من الحياة» بالإغراق ـ أو الإحراق.. أو الإعدام على الخازوق ـ الذي استمر عقوبة للمخالفين ثلاثة قرون!!... (۱).

َ اما أحدثُ صفحاتِ وموجاتِ هذه الحروب الدينية الغربية ضد الإسلام وأُمَّته وعالَمِه، فهي تلك التي أعلنها اليمينُ الدينيُّ الأمريكي، في

<sup>(</sup>۱) «قصة الحضارة» لول ديورانت المجلد السادس (ج٣، ٤) ترجمة د. عبدالحميد يونس القاهرة، المجلد الرابع (ج٤ص٥٦ ـ ٥٣)، و «الدعوة إلى الإسلام» لسيرتوماس أرنولد (ص٠٣ ـ ٣٢، ٧٧، ٧٧، ١٦٢ ـ ١٦٤، ١٣٥، ١٣١، ١٤١، ١٥١، ١٥١، ١٥٦ ـ ١٥١، ١٥٦ ـ ٢٢١، ٢٢٣ وص٠٣ ـ ٢٢٢، ٢٢٢ و ٢٧٢، ٢٢٢ وص٠٤ عبدين، وسماعيل النحراوي .

<sup>(</sup>٢) «قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» للدكتور توفيق الطويل (ص٧٠ ـ ١١٢).

الإدارة الأمريكية، بقيادة «جورج بوش ـ الصغير»، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١م ـ في أمريكا ـ .

وهي حرب تستهدف بترول الشرق الإسلامي - من منطقة البحيرات الإفريقية إلى بحر «قزوين» ، مروراً بالعراق والخليج العربي - لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم ، وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة - دون شريك - في القرن الواحد والعشرين . ويقودُها اليمين الدينيُّ الأمريكي ، برؤية تُوراتية ، تُوحِّدُ بين هذا اليمين البروتستانتي وبين اليمين اليهودي والصهيوني .

وإذا كان الجميعُ مُجمعين على استهدافِ هذه الحربِ الاستيلاءَ على مصادر الطاقة للانفراد بالهيمنة على العالم. . فإن الطابع الديني لهذه الحرب تقومُ عليه شواهدُ وأدلةٌ وحقائقُ عديدةٌ لا ينكرُها إلاَّ مُكابر.

لقد وصف «چورچ بوش ـ الصغير» هذه الحرب في ١٦ سبتمبر سنة ١٠٠١م ـ بأنها «حملة صليبية» ـ وهي عبارة لمعناها في العقل المسلم تاريخ - ثم جَرَت محاولات ـ غربية ومتغرّبة! ـ للتخفيف من وقع هذه العبارة على العالم الإسلامي، بالقول: إنها «زَلَّةُ لسان»! . .

□ لكنَّ تداعياتِ الوقائع والأحداث، في هذه الحرب الممتدة، قد جُعلت حتى الڤاتيكان ـ وهو أكبر كنائس النصرانية ـ يُعلِن ـ من خلال إذاعته الرسمية، التي تُذاعُ بتسع وثلاثين لغة، وعلى لسان مديرِ هذه الإذاعة الرسمية الأب «باسكوالي بور جوميو» ـ يعلن أن الإدارة الأمريكية في حَمْلتِها على العراق، تتصرف «بلهجة ومواقف صليبية»، فيقول: «في الوقت الذي

يدعو القاتيكان إلى التعقُّل، ويشجِّعُ العملَ الديبلوماسي، ويدافعُ عن الحق الدولي، نرى في الجانب الآخر قوةً عظمى تقودُها إدارةٌ خَوَّلت إلى نفسها مهمةً إنقاذيةً [مقدسة] واتخذت لهجةً ومواقف صليبية»!(١).

□ أما الأنبا «يوحنا قلته» ـ نائب البطريك الكاثوليكي في مصر ـ فلقد أعلن: «أن بوش يستخدمُ المسيحَ درعًا والصليبيةَ ثوبًا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية . . وأنه كان يقصدُ تمامًا معنى عبارة «الحملة الصليبية» . . ولم تكن أبدًا زَلَّةَ لسان»(١) .

فهي «حربٌ صليبية» أعلنها ويقودُها اليمينُ الدينيُّ الأمريكي... بشهادة القاتيكان ـ أكبرِ كنائس النصرانية، في الشرق والغرب ـ.

أما السيناتور «إدوارد كنيدي» والسيناتور «بابريك ليهي»، فلقد أعلنا: أن الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية»(٣).

□ ولقد كتبت «النيوزويك» ـ الأمريكية ـ عن «بوش ـ الصغير» (حامل البشارة)، فقالت: «إنه يؤمن أن حربه على العراق ستكونُ حربًا عادلةً وفق المفهوم المسيحي كما شرحها القديس أغسطين ـ في القرن الرابع ـ وفصَّلها كلُّ من «توما الأكويني» [١٢٢٥ ـ ١٢٧٤م] ومارتن لوثر [١٤٨٣ ـ ١٥٤٦م] وأخرون، وأنه عندما استَخْدم مصطلح «الأشرار» في وصف خُصومه، قد نَبُش هذه الكلمة مباشرةً من المزامير» و «أنه يُفكِّرُ في سياسة خارجية تستندُ

<sup>(</sup>١) صحيفة الحياة - لندن - في ٢٩ - ٢/ ٢٠٠٣م .

<sup>(</sup>٢) صحيفة [العربي]-القاهرة في ١٦/ ٣/ ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الحياة - لندن - في ١٥/ ٣/ ٢٠٠٣م .

إلى الإيمان.. ويفكّرُ في حرب باسم «الحريَّة المدنية» ـ بما في ذلك الحرِّية المدينية ـ في القلب القديم للإسلام العربي.. ويحظى بدعم قوي من قاعدته في الجناح السياسي للمؤتمر المعمداني الجنوبي، من أمثال «ريتشارد لاند» و «فرانكلين جراهام» الأب الروحي لبوش ـ والذي سب رسول الإسلام، ويُندِّد بالإسلام باعتباره إيمانًا عنيفًا وفاسدًا ـ، ولا يَخفى ـ مع المبشرين الإنجيليين ـ رغبتُهم تحويل المسلمين إلى المسيحية، لا سيَّما في بغداد» (١) .

هذا ما كتبته «النيوزويك» الأمريكية ـ قبل شنِّ الحرب على العراق.

الما الد «نيويورك تايز» فإنها كتبت مقالَين في 6,7/3/ سنة كروة الحرب على العراق عن انخراط المبشّرين الإنجيليّن، تحت قيادة الآباء الرُّوحيين «لبوش» في الحملة الأمريكية على العراق، بصُحبة القوات الأمريكية الغازية . . الأمر الذي «صبّغ الحرب على العراق بصبغة الحروب الصليبيّة . . وأنَّ من بين تلك الجماعات التبشيرية المُصاحبة للجيش الأمريكي مبشّرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية، وكلتا الكنيستين كانت ضمن أهم الجماعات التي دَعَّمت الرئيس بوش . وهناك ٥٠٠ مبشر تطوّعوا لمصاحبة الجيش الأمريكي الزاحف على العراق، وهناك ٥٠٠ مبشر تطوّعوا لمصاحبة الجيش الأمريكي الزاحف على العراق، وهناك نم ٨٠ مبشر تطوّعوا لمصاحبة الجيش العراقي . . ومن بين هؤلاء المبشرين «فرانكلين جراهام» الذي دشّن حفل تنصيب جورج بوش رئيسًا . . ووالده «بيل جراهام» ، الذي أثار عاصفة داخل المجتمعات الإسلامية عندما وصف النبيّ محمداً بأنه «إرهابي» و«وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانكلين النبيًا محمداً بأنه «إرهابي» و«وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانكلين النبيًا محمداً بأنه «إرهابي» و«وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانكلين المناهية عندما و النبي محمداً بأنه «إرهابي» و «وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانكلين المناه» الذي المناه و المناه المناه و المناه المناه المناه و المناه المناه و النبي محمداً بأنه «إرهابي» و «وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانكلين المناه» و المناه و المناه

<sup>(</sup>١) مجلة «النيوزويك» الأمريكية ـ عدد ١١/ ٣/ ٣٠٠٣م.

جراهام» - في القاعدة الأمريكية في الكويت -: «لقد جئتُ إلى هنا تمهيدًا للدخول العراق . . فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تُشكِّلُ ٩٧٪ من إجمالي تعداد السكَّان، إلاَّ أننا يجبُ ألاَّ ننسىٰ أن المسيحية سبقت الإسلام في دخول العراق . . إنني هنا لدعم مسيحيِّي العراق، لكننا في الوقت ذاته نخطِّط لتقديم الدعم للمسلمين، ليس باسمنا، ولكن باسم الرب» .

□ أمَّا والد هذا المبشر ـ القَس «بيل جراهام» ـ، فهو الأبُ الرُّوحي لجورج بوش، الذي قال عنه بوش: «إنه الرجلُ الذي قادني إلى الربِّ. . وهو الذي جَعل بوش يواظب يوميًّا على القراءة في كتاب القَس «أوزوالد شامبرز» الذي مات سنة ١٩١٧م وهو يَعظُ الجنود البريطانيين والأستراليين بالزحف إلى القدس وانتزاعها من المسلمين»(١) .

□ ويكتبُ المُفكِّرُ الاستراتيجي الأمريكي «فرانسيس فوكوياما» بعد أحداث سبتمبر سنة ٢٠٠١م فيقول: «إنَّ الصراع الحالي ليس ببساطة ضدَّ الإرهاب. ولكنه صراعٌ ضدَّ العقيدة الإسلامية الأصولية . التي تقفُ ضدَّ الحداثة الغربية ـ وضدَّ الدولة العلمانية ـ وهذه الأيديولوچية الأصولية تُمثِّل خطراً أكثر حساسيَّةً ـ في بعض جوانبه ـ من الخطر الذي شكَّلته الشيوعية . والمطلوبُ هو حربٌ داخلَ الإسلام حتى يَقبلَ الحداثة الغربية والعلمانية الغربية . والمبدأ المسيحي : دع ما لقيصر لقيصر . وما للَّه للَّه » .

فماذا فعلوا في حروبهم الدينية في أفغانستان والعراق؟. لقد أهلكوا الأخضر واليابس، وعاثوا في الأرض فسادًا، واغتصبوا النساء، وذبحوا

<sup>(</sup>١) ترجمة مقالي «نيويورك تايمز» عن صحيفة «الأسبوع» ـ القاهرة في ١٤/٤/ ٢٠٠٣م.

الأطفال، ونسفوا القرئ والمذن، وبالوا على المصاحف، وسلسلوا الأسرى عُراةً، وأجبروهم على الأفعال الشاذة، وأطلقوا عليهم الكلاب، وما أحداث سجن «أبو غريب» ببعيد!!.

- فأيُّ الفريقين خيرٌ مَقامًا وأحسنُ نديًّا. . رسولُ الإسلام والسلام والمؤمنون . . أم الثعالبُ والذئاب . . من الصليبين واليهود؟! . .

سيأتي اليوم الذي يُكشَفُ فيه التاريخُ الأسوء لما فُعِل بالمسلمين على أيدي هؤلاء.

\* أكبر شانئي محمد ﷺ المغضوب عليهم وهو اليهود، والضالون وهم النصارى:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

\* وقال تعالى: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

\* وقال تعالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: ٨٩].

قلوبٌ كافرةٌ سوداء مظلمةٌ، ظُلُماتُها بعضُها فوقَ بعضٍ لا انكشاف لها، مخيفةٌ لا أَمْنَ فيها، مَضْيَعَةٌ لا خير فيها، ضالةٌ ضلالُها لا رجوع منه، أعمالُهم سرابٌ ضائع يلتمع التماعًا كاذبًا، فيتبعه صاحبه الظاميء، وهو يتوقّعُ الرِّيَّ غافلاً عما ينتظره هناك، يصل فلا يَجدُ ماءً يرويه، إنما يجدُ ما يُرعبه ويُقطّعُ أوصالَه، ويُورِّتُه الخَبَال، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يُرعبه ويُقطّعُ أوصالَه، ويُورِّتُه الخَبَال، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].

وجد اللَّه عنده. . اللَّه الذي كَفَر به، وجَحَده، وخاصَمَه، وعادىٰ رسولَه، وآذاه، واستهزأ به.

هذه القلوبُ الكالحة، والأنفُسُ الصَّلْدةُ اليابسة بِسُمِّها الزُّعاف لا تحملُ للإسلام ونبيِّه وَخَلْقَ التحقيرَ والاستهزاءَ والسُّخريةَ وخَلْقَ أجواءِ الرِّيبة والاتهاماتِ والحقدِ على رسول اللَّه وَاللَّهُ منهم رُوَّاد حركة التغريب، وكبارُ مخططيها، وأبرز دعاتها، الذين حَملوا لواءَ العمل في ميادين التبشير «التنصير والاستشراق»، والكتابات السوداء عن الإسلام ونبيّه العظيم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِيْدٍ.

إنَّ النور الذي أتى به السراجُ المنيرُ عَلَيْكُ لا يقفُ له إلاَّ قلبٌ غيرُ مطموس، ولا تصمُدُ لهُ إلاَّ روحٌ غيرُ معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللئيم.

□ حَمَلةُ السُّمومِ والحقدِ الواضحِ ـ لا الدفين ـ الذي تطفحُ به مواقفُهم وكتاباتُهم: مكرُ أولئك هو يَبور . ويبقى رسولُ اللَّه ﷺ بنوره وبهائه وأصالته وجذوره القوية وكلماته الطيِّبة وعقيدته الصافية النقيَّة، تزولُ الدنيا بأسرها، ولا يزولُ الإسلام وتعاليمُ نبيِّه ﷺ من صدورِ مُتَبعيه ما بَقيَت الدنيا.

□ شانئو محمد ﷺ مِن العبيد والأقزام وأذنابِ الغرب من الدَّجاجلة الذين يطعنون في شريعته ﷺ وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ويمكرون أقبح المكر بسُنتَّه ورجالها، ويطعنون في أكبر دواوينِ السُّنة وحَمَلَةِ الحديث

مَّن لا تساوي دنياهم قُلامةَ ظفرهم.

نابتة من الزنادقة الملحدين في آيات الله، أو الصادِّين عن دين الله، قد سلكوا في الدعوة إلى الكفر والإلحاد شعابًا جُدُدًا، وللتشكيك في الدين طرائق قددًا؛ يزعمون للعلم معنَّى، إنْ لم يكن بعضُه في العلم، فأكثره في الجهل.

جاؤونا في أسماء العلماء، ولكن بأفعال أهل الجهل، وكانوا في العلم كالنبات الذي خُبث، وإنّك لن تجد سيماهم إلا في أخلاقهم، فتعرّفهم بهذه الأخلاق، فستُنكرهم جميعًا، ولتعلّمن عليهم كلّ سُوء، ولترينهم حَسَوا الأخلاق، فستُنكرهم جميعًا، ولتعلّمن عليهم كلّ سُوء، ولترينهم حَسَوا أجسامهم طينًا وحماة، في زَعْم كذب يُسمِّي لك الطين (طيبًا»، والحَمأة (مسكًا»!، ولَتَجِدَن أحدهم وما في السّفلة أسفل منه شهوات ونزعات، وإنه مع ذلك ليُزور لك ويُلبِّس عليك، فما فيه من لون عندك يعيبه إلا هو عنده تحت لون يزينه، ولا رزيلة تُقبِّحه إلا هي في معنى فضيلة تُجمله، فخذ منه الكذب في فلسفة المنفعة، والتسفل في شعاعة الغريزة، والوقاحة في رغم الحُرية، والخطأ في علّة الرأي، والإلحاد في حُجَّة العلم، وفساد زعْم الحُريّة، والخطأ في علّة الرأي، والإلحاد في حُجَّة العلم، وفساد الطبيعة في دعوى الرجوع إلى الطبيعة . وبالجملة: خذ فعالهم فسَمها غير أسمائها، وانحَلْها غير صفاتِها، واكذب بالألفاظ على المعاني، وقُل: علماء ومُصلحون، وأنت تعني ما شئت إلا حقيقة العلم والإصلاح!!.

□ أيتها الحصاة، ما يَسخرُ منكِ الساخرُ بأكثر من أن يَجلُوكِ على الناس في عُلبةِ جوهرة.

يذهبُ أين ذهب، وشُعلةُ الجحيم العلميَّة تدورُ في رأسه تهفو من هنا وهناك، لا يَصلحُ إلاَّ على إفسادِ الحياة، ولا يقوَىٰ إلاَّ على إضعافِ القوي،

ولا يَعيشُ إلاَّ على غِذاء من الموت، كأنَّه كان مِن قبلُ دودةً في قبر، ثم نَفَخَه اللَّه إنسانًا، يجعله فيما يبلو به من الخلْق، ويضربُ الحياة به ضَرْبَ انحلالِ وبِلَّى وتَعَفُّن.

ومَن تراهُ قد سَخِر به القَدَرُ أشدَّ سخرية قط، فضَغْطةٌ في قالب من قوالب الحياة المصنوعة، فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مُرشد متنصِّح، يَنْفُث دُخانَ قلبه الأسود، ويعملُ كما تعملُ الأعاصيرُ على إهداء الوجوه والأعين والأنفاس صُحُفًا مُنَشَّرةً مِن غُبار الأرض، إنْ لمْ تكنُ مَرَضًا فأذًى، وإن لم تكن أذى فضيق، وإن لم تكن ضيقًا فلن تكون شيئًا مما يُساغ أوْ يُقبَل وإن لم تكن أدي أنك ترى أصحابنا لا يتحاملون على شيء ما يتحاملون على القرآن الكريم، فهم يخصُّونه بمكاره العلم كُلِّها ويَجفَون عنه أشدَّ جفاء»(١).

المُجرمون أن يَحصُروه في المساجد تلاوة ، وهجروه تحاكمًا ، وأنفوا من المُجرمون أن يَحصُروه في المساجد تلاوة ، وهجروه تحاكمًا ، وأنفوا من تشريعه ، وأرادوا فَصْلَ الدين عن دنيا الناس وسياستهم . . وهم واللَّه الجهالُ الذين لا يعلمون قَدْرَ كلامِ اللَّه الذي سمَّاه اللَّه «نوراً» ، وسمَّاه «رُوحًا» ، وسمَّاه «شفاء» ، و «فضلاً » ، و «رحمة » . . كلامُ اللَّه الذي «يجري في الخواطر كما تصعدُ في الشجرِ قَطَراتُ الماء ، ويتَّصلُ بالرُّوح ، فإنما يَمدُّ في الخواطر كما تصعدُ في الشجرِ قَطَراتُ الماء ، ويتَّصلُ بالرُّوح ، فإنما يَمدُّ لها بسبب إلى السماء ، وإنه لسحْرٌ ؛ إذْ هو ألحاظٌ لم تَعْهَدْ كلْمٌ أحداقها ، وثمراتٌ لم تَنبُتْ في قلم أوْراقُها ، ونورٌ عليه رَوْنقُ الماء ، فكأنما اشتعلت به الغيومُ ، وماءٌ يتلأ لا كالنور ، فكأنما عُصرِ من النُّجوم .

<sup>(</sup>١) "إعجاز القرآن" للرافعي (٩ - ١٢) - دار الكتاب العربي.

هَلْ رَأُوا إِلاَّ كلامًا تضيءُ ألفاظُه كالمصابيح، فعَصَفُوا عليه بأفواههم كما تَعَصفُ الريح، يُريدون أن يُطفؤوا نورَ اللَّه، وأين سراجُ النَّجم من نفخة ترتفع إليه؛ كأنما تذهب تُطفيه؟! ونورُ القمر من كفِّ يَحسبُ صاحبُها أنها في حجْمه، فيرفعُها كأنما يُخفيه؟! وهيهات هيهات؛ دون ذلك دَرْجُ الشمس وهي أمُّ الحياة في كفَن، وإنزالُها بالأيدي وهي رُوح النار في قبر من كهوف الزمن . لا جَرَمَ أن القرآنَ سرُّ السماء؛ فهو نورُ اللَّه في أفق الدنيا حتى تزول، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول، وكذلك تمادى العربُ في طغيانهم يَعمهون، وظلَّت آياتُه تلقفُ ما يأفِكون، فوقع الحقُّ وبطل ما كانوا يعملون» (١٠) .

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [الجادلة: ٥]:

ما أفظع عمل وأقبح موقف المجرمين الأقزام الذين يَتحدَّوْن اللَّهَ ورسوله. . ويقفون عند الحدِّ المواجهِ لحدِّهما!! وما أقبح مصير أولئك المتبجِّحين!! فلهم القهرُ والذُّلُ في الداريْن، والتاريخ خيرُ شاهد. . وكلام الملوك ملوك الكلام.

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ [الجَادلة: ٢٠-٢١]:

هذا وعدُ اللَّهِ الصادقُ الذي كان ولابُدَّ أن يكونَ، على الرَّغم مما قد يبدو أحيانًا من الظاهر الذي يُخالِفُ هذا الوعدَ الصادق.

<sup>(</sup>١) «إعجاز القرآن» للرافعي (ص٣١).

وبعد صراع طويل مع الكفر والشّرك والإلحاد استقرَّ الإيمانُ باللَّه في هذه الأرض، ودانت له البشريةُ بعد كلِّ ما وقف في طريقه من عَقَبات الشِّرك والوثنيَّة.

وإذا كانت هناك فتراتٌ عاد فيها الإلحادُ أو الشركُ إلى الظهور في بعض بقاع الأرض، فإن الإيمانَ باللَّه ظلَّ هو المسيطرَ بصفةٍ عامة، فضلاًّ على أن فتراتِ الإلحادِ والوثنية والكفر بمحمد رسول اللَّه خاتم النبيين ﷺ إلى زوالٍ مؤكَّد؛ لأنها غيرُ صالحةِ للبقاء، والبشريةُ تهتدي في كلِّ يوم إلى أدلة جديدة إلى صدق رسالة محمد عَلِي الخاتمة ، ﴿ سُنُريهمْ آيَاتنَا في الآفَاق وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْف برَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْء شُهِيدً ﴾ [فصلت: ٥٥]. . ويَهرعُ الناسُ في كلِّ مكان من أرجاء البسيطة. . إلىٰ الدخول في الإسلام. . ولا يمرُّ يومٌ إلاَّ ويُسلمُ العشراتُ بل والمئات. . فقد كَتب اللَّهُ على أعدائه وأعداء رسوله عَيْكَا الذُّلَّةَ والهزيمة، وكتب لنفسه ولرسوله الغَلَبةَ والتمكين. . والمؤمنُ يتعاملُ مع وعد اللَّه على أنه الحقيقةُ الواقعة، فإذا كان الواقعُ الصغيرُ في جِيلٍ محدود، أو في رُقعةٍ محدودة يخالفُ تلك الحقيقةَ، فهذا الواقعُ هو الباطلُ الزائل، الذي يُوجَد في الأرض لحكمة خاصة، لعلُّها استجاشةُ الإيمانِ وإهاجتُه لتحقيق وعدِ اللَّه في وقته المرسوم.

وعَبْرَ التاريخ . وعَبْرَ تاريخ الإسلام هل استطاعت الحروبُ التي شَنَّها أعداؤه هل استطاع القتلُ والتشريدُ والتنكيلُ وأنواعُ النّكايات، واغتصابُ النساء، وبَقْرُ بطونِ المسلمات، وذَبحُ الأجنَّة . . هل استطاع أن يقتلع جذورَ الإيمان باللّه ورسوله من قلوب المسلمين؟! حين ينظرُ الإنسانُ

إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجدُ مصداقَ قول اللَّه، يجدُه في الواقع ذاتِه بدون حاجة إلى الانتظار الطويل!!.

لا يخالجُ المؤمنَ شكٌ في أن وَعْدَ اللَّه هو الحقيقة الكائنة التي لا بدَّ أن تظهرَ في الوجود، وأنَّ الذين يُحادُّون اللَّهَ ورسولَه هم الأذلون، وأنَّ اللَّهَ ورسولَه هم الأذلون، وأنَّ اللَّهَ ورسولَه هم الغالبون، وأن هذا هو الكائنُ والذي لا بُدَّ أن يكون، ولْتَكُنِ الظواهرُ غيرَ هذا ما تكون.

\* قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاًّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿ ٢٣٠ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التربة: ٣٢-٣٣].

\* وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرهَ الْكَافرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

□ قال الإمام ابن جرير الطبري: «يريد هؤلاء القائلون لمحمد عَلَيْهُ: «هذا ساحرٌ مبين»، يريدون ليبطلوا الحقّ الذي بَعث اللّهُ به محمداً عَلَيْهُ بافواههم، يعني: بقولهم: «إنه ساحر، وما جاء به سحر»، ﴿وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ ﴾، واللّهُ مُعلِنٌ الحقّ، ومُظهِرٌ دينَه، وناصرٌ محمداً على مَن عاداه، فذلك إتمام نوره، وعُنِي بالنور في هذا الموضع «الإسلام»، وكان ابن زيد يقول: عُنِي به القرآن»(۱).

وقال العلاَّمة ابن كثير: «يريد هؤلاء الكفارُ من المشركين، وأهل الكتاب ﴿ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ﴾ أي: الذي بُعث به رسولُ اللَّه ﷺ من الهدى

<sup>(</sup>١) «جامع البيان» لابن جرير (١١/ ٨٨) طبع مصطفئ الحلبي.

ودينِ الحق بمجرد افترائهم، فمَثَلهم كمَن يريد أن يُطفئ نورَ الشمس أو القمر بنفخة، وهذا لا سبيلَ إليه؛ فكذلك ما أُرسِل به رسولُ اللَّه ﷺ لابد أن يتمَّ ويظهر، ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما أرادوه ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَيَظْهِر، ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما أرادوه ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ . . ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ، أي: على سائر الأديان (۱) .

□ قال ابن كثير: «يحاولون أن يردُّوا الحقَّ بالباطل، ومَثَلُهم في ذلك كمَثَلِ مَن يُريد أن يُطفئ شعاعَ الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيلٌ، فذلك مستحيل "(٢).

كم صدُّوا عن سبيله صدًّا، ومَن ذا يُدافعُ السيل إذا هَدَر؟ واعترضوه بالألسنة ردًّا، ولَعَمْرِي مَن يَردُّ على اللَّه القَدَر؟ وتخاطروا له بسُفهائهم كما تخاطرت الفحولُ بأذناب<sup>(٣)</sup> البقر، وفتحوا عليه من الحوادث كلَّ شِدْق فيه مِن كُلِّ داهية ناب، فما كان إلاَّ نورُ الشمس لا يزالُ الجاهلُ يَطَمعُ في سَرابه، ثم لا يضعُ منه قَطرةً في سقائه، ويُلقي الصبيُّ غِطَاءَه ليخفيه بحجابه، ثم لا يزالُ النورُ ينبسِطُ على غَطائه.

□ كم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السَّيل، وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلُها كنهارها(١) ليجعلوا نهارَها كالليل، فما كان لهم إلاَّ كما قال اللَّه: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ.. ﴾ الآية [الانبياء: ١٨].

<sup>(</sup>۱، ۲) «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) إذا تصاولت الفحول من الإبل تخاطرت بأذنابها كأنها يهدد بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٤) أي: هذه الملَّة السمحة.

\* المصباح الذي أناره محمدٌ عَلَيْكُ تألّب عليه مليون «أبي جهل» و«أبي لهب» ليطفؤوه:

إن هذا المصباح السماوي تألَّب عليه مليونُ «أبي جهل» و «أبي لهب»، مليونُ «حُيَيِّ بن أخطب»، مليونُ «كعب بن الأشرف»، مليون «فرناندوا» و «إيزابيلا»، مليون «أتاتورك»، ولكن هيهات هيهات.

كذلك الحق يعلو في مَصاعده شتَّانَ ما بين صَرْح ثابت رُفَعت شيَّانَ ما بين صَرْح ثابت رُفَعت لتُنصت الأرض، ولتَسْمَع مَالكُها شرائع الخير يُلقيها مُحبَّبَة

حتى ينالَ الذُّرَى أو يَبْلُغَ الشَّعَفَا(')
منه القبابُ وصَرْحٍ واهن خُسفًا
ماذا يقول لها الرعْدُ الذي قَصَفا
شيخُ النبيِّين يَبغي البرَّ واللَّطفَا

\* ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥]:

□ قال العلامة ابن كثير: «قوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤ - ٩٥]، أيْ: بلِّغ ما أُنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدُّوك عن آيات اللَّه، ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، ولا تَخَفْهم، فإن اللَّه كافيك إياهم، وحافظُك منهم، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن يزيد بن درهم قال: «سمعتُ أنسًا يقول في هذه الآية: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهَ عَلَوْنَ مَعَ اللَّهَ الْهَا آخَرَ ﴾ [الحبر: ٩٥ - ٩٦] قال: مَرَّ رسولُ اللَّه عَلَيْتُو، فَغَمَزه بعضُهم، فجاء

<sup>(</sup>١) الشعف: رؤوس الجبال، جمع شعفة.

جبريل الليكالا، فغمزهم، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا».

وقال محمدُ بن إسحاق: «كان عظماءُ المستهزئين ـ كما رُوي عن عروة ابن الزبير ـ خمسة نَفَر ، وكانوا ذَوِي أسنانِ وشرَف في قومهم من بني أسد ابن عبدالعزَّىٰ بن قُصي ، الأسود بن أبي زمعة : كان رسول اللَّه ﷺ فيما بلغني قد دعا عليه لِما كان يبلغه من أذاه واستهزائه ، فقال : «اللَّهم أعم بصره ، وأثكله ولده » ، ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة ، ومن بني مخزوم : الوليدُ بن المغيرة بن عبداللَّه بن عمر ابن مخزوم ، ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي : العاص ابن مخزوم ، ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي : العاص ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد ، ومن خزاعة الحارث بن الطُلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمر بن مَلْكان . . فلما تمادَوا في الشر ، وأكثروا برسول اللَّه ﷺ الاستهزاء أنزل اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ برسول اللَّه ﷺ الاستهزاء أنزل اللَّه تعالىٰ : ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴿ فَيَ اللَّهُ الْمُسْتَهُزْئِينَ ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ . . فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ المُشْرِكِينَ ﴿ قَالَهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُونَ ﴾ المُشْرِكِينَ ﴿ قَالَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

□ قال أبنُ إسحاق: «وعن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريلَ اللّهِ أتى رسولَ اللّه عَلَيْ وهو يطوفُ بالبيت، فقام، وقام رسول اللّه عَلَيْ إلىٰ جَنبه، فمر به الأسودُ بنُ عبد يغوث، فأشار إلىٰ بطنه، فاستسقى بطنه، فمات منه، ومر به الوليد بن المغيرة، فأشار إلىٰ أثرِ جراح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريشُ نَبْلاً له، فتعلق سهم من نَبْله بإزاره، فخدش رجله ذلك الخدشُ وليس بشيء، فانتقض به فقتله، ومر به العاص بنُ وائل فأشار ذلك الخدشُ وليس بشيء، فانتقض به فقتله، ومر به العاص بنُ وائل فأشار

إلى أخمُصِ قدمه، فخرج على حمار له يريدُ الطائف، فرَبَض على شبرقة، فدخلت في أخمُصِ قدمه فقتلته، ومَرَّ به الحارثُ بن الطُّلاطِلة، فأشار إلى رأسه فامتخط قيحًا فقتله».

□ وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: «كان رأسَهم الوليدُ ابنُ المغيرة وهو الذي جَمَعهم».

وهكذا رُوي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق به عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدًا يقول: الحارث بن غيطلة، وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري: وصدقا، هو الحارث بن قيس، وأمه غيطلة، وكذا رُوي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا خمسة، وقال الشعبي : كانوا سبعة، والمشهور الأول»(١) .

وقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ وقد فعل، فما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول اللَّه ﷺ وبما جاء به إِلاَ أهلكه اللَّهُ وقتَلَه شرَّ قتْلة »(١) .

□ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصى عليهم، ثم سَمعوهم يقعون في النبي ﷺ ويسُبُّونه، يستبشرون بقرب الفتح، ثم ما هو إلا وقت يسير، ويأتي اللَّهُ بالفتح من عنده انتقامًا لرسوله ﷺ (٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي.

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص١١٦-١١٧).

### \* أعداء رسول اللَّه ﷺ شياطينٌ مجرمون:

\* قال تعالى ـ ومَن أصدقُ من اللّه قيلاً ـ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ولَوْ عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ولَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ آلَانَ مَعْ فَتَرَفُونَ ﴾ [الانعام: ١١٢ ـ ١١٣]، يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الانعام: ١١٢ ـ ١١٣]، والشيطنة هي التمرّد والغواية والتمحّص للشر، تلحق الإنس كما تلحق الجن من الجن ويتمحّض للشر والغواية يُسمّى الجن ويتمحّض للشر والغواية يُسمّى «شيطانًا»؛ فكذلك الذي يتمرّد من الإنس ويتمحّض للشر والغواية.

□ قال ابن كثير: "يقول تعالى: وكما جَعَلْنا لك يا محمدُ أعداء يخالفونك ويُعادونك ويُعاندونك جَعَلْنا لكل بي من قَبْلك أيضاً أعداء ، فلا يَحزُنك ذلك ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلك فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذّبُوا وَأُوذُوا ﴾ [الانعام: ٣٤]. . وقال وَرقةُ بن نوفل لرسول اللَّه ﷺ : "إنه لم يأت أحدٌ بمثل ما جئت به إلاَّ عُودِي . . » . . وقوله : ﴿ شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ ، أي: لهم أعداء من شياطين الإِنس والجن ، و "الشيطانُ » كُلُّ من خَرَج عن نظيره بالشرّ ، ولا يعادِي الرسلَ إلاَّ الشياطينُ مِن هؤلاء وهولاء وقبَحهم اللَّه ولعنهم - .

\* وقال تعالى: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ ، أي: يُلقي بعضُهم إلى بعضٍ القولَ المُزَيَّنَ المزخرف، وهو المُزَوَّقُ الذي يَغْترُّ سامعُه من الجَهَلة بأمره .

﴿ وَلَو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ ، أي : وذلك كلُّه بقدر اللَّه وقضائه وإرادته

ومشيئته أن يكونَ لكلِّ نبيِّ عدوُّ من هؤلاء . . ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ ، أي : فَدَعْهم . . ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ ، أي : فَدَعْهم . . ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ، أي : يكذبون . . أي : دَعْ أذاهم ، وتوكَّلْ على اللَّه في عداوتهم ، فإنَّ اللَّه كافيك وناصرُك عليهم .

\* وقال تعالى: ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ ﴾، أي: ولتميلَ إليه. قاله ابن عباس: ﴿ أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ ، أي: قلوبُهم وعقولُهم وأسماعُهم . . وقال السُّدِّيُّ: قلوبُ الكافرين . ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ ، أي: يحبوه ويريدوه ، وإنما يستجيبُ لذلك مَن لا يؤمنُ بالآخرة .

وقوله: ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾ ، قال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم مكتسبون »(١٠) .

□ وقال ابن القيم: «ذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يُزخرفُه بعضُهم لبعضٍ من القول، فيغترُّ به الأغمارُ وضُعفاءُ العقول، فذكر السببَ الفاعلَ والقابلَ، ثم ذكر سبحانه انفعالَ هذه النفوسِ الجاهلة به، بصَغُوها ومَيلها إليه، ورضاها به لما كُسي من الزخرف الذي يغرُّ السامع، فلما أصْغَتُ إليه ورضيتُه اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قوْلاً وعملاً، فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القَدْر، الذي فيه بيانُ أصولِ الباطل، والتنبيهُ على مواقع الحذرِ منها، وعدم الاغترار بها، وإذا تأمَّلت مقالات أهلِ الباطل، رأيتَهم قد كَسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة، ما يُسرعُ إلى قبوله كلُّ مَن ليس له بصيرةٌ نافذة. . وأكثرُ الخلق كذلك، حتى إنَّ الفجار ليُسمُّون أعظمَ أنواع الفجورِ بأسماء لا

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير».

ينبو عنها السمعُ»(١) .

□ وقال ـ رحمه اللّه ـ: «سَمَّاه «زخرفًا»، وهو باطل؛ لأن صاحبَه يُزخرفُه ويُزيَّنُه ما استطاع، ويُلقيه إلىٰ سَمْع المغرور، فيغترُّ به»(٢).

□ وقال ـ رحمهم اللّه ـ: «قد أخبر سبحانه بمقصودهم من الإيحاء المذكور، وهو أربعة أمور:

غرورُ مَن يوحون إليه، وإصغاءُ أفئدتهم إليه، ومحبَّتهم لذلك، وانفعالُهم عنده بالاقتراف، وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكلِّ نبيِّ عدوًا، فيكون هذا الحُكم من جُملة الغايات، والحِكم المطلوبة بهذا الجعل، وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرها؛ لأنها مُفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه، وفواتها يستلزمُ فواتَ ما هو أحبُّ إليه من حصولها، فاللام لامُ التعليل والحكمة»(٣).

□ وقال: «الزُّخْرُف: هو الكلامُ المُزَيَّن، كما يزيَّنُ الشيءُ بالزخرف وهو الذهب من وهو الغرور؛ لأنه يَغُرُّ المستمع، والشبهاتُ العارضةُ للوحي هي كلامُ زخرف، يَغُرُّ المستمع، فانظر إلىٰ إصغاءِ المستجيبين لهؤلاء ورضاهم بذلك واقترافِهم المترتِّب عليه، فتأمَّلْ (١٠٠٠).

□ وما أكثر شياطين الإنس. الذين يَصُدُون عن دعوة الرسول ﷺ!!
 يَصدُقُ فيهم قولُ القائل:

وإذا رأى إبليسُ طَلْعَـــةَ وجهه حَــيًّا وقال: فَدَيْتُ مَن لا يُفلــحُ

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» لابن القيم (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الداء والدواء» لابن قيم الجوزية (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «شفاء العليل» لابن القيم (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «الصواعق المرسلة» لابن القيم (٣/ ١٠٤١، ٢٠٤٢).

□ أو قول القائل:

وكنت امراً من جُندِ إبليس فارتقى بي الدَّهْرُ حتى صار إبليسُ من جندي فلو مات قبلي كنت أُحسِنُها بعدي فلو مات قبلي كنت أُحسِنُ بَعْدهُ طرائقَ فِسْقِ ليس يُحْسِنُها بعدي

وهؤلاء الشياطينُ في قبضة اللَّه عز وجل، لا يفعلون شيئًا من هذا كلَّه، ولا يقدرون على شيء من عداوة الأنبياء بقُدرة ذاتيَّة فيهم. لا يقدرون على شيء من ذلك إلاَّ بالقَدْر الذي يشاؤه اللَّه، فإرادتُهم مقيَّدة بشيئة اللَّه، وقدرتُهم محدودةٌ بقدر اللَّه، ومَردُّ الأمرِ كلِّه إلى اللَّه، فانظر إلى هوان الشياطين من الإنس والجن، وهوان كيدهم وأذاهم، هذا الكيد على ضخامته وتجمُّع قوى الشرِّ العالمية كلِّها عليه هو مقيَّدٌ مغلول، والمؤمنُ الذي يعلمُ أن ربَّه هو الذي يُقدر، وهو الذي يأذن، خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين؛ مهما تبلغ قوَّتُهم الظاهرة وسلطانُهم المُدَّعىٰ.

﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ، فاللَّه من ورائهم ، قادر على أخذهم ، مُدَّخَرٌ لهم جزاؤهم .

\* وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

□ قال ابن كثير: «وكفئ بربك هاديًا ونصيرًا: أي لمن اتبع رسولَه وآمَنَ بكتابه وصَدَّقه واتَبَعه، فإن اللَّه هاديه وناصرُه في الدنيا والآخرة، وإنما قال: ﴿هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾؛ لأن المشركين كانوا يصدُّون الناسَ عن اتبًاع القرآن لئلاَّ يهتدي أحدٌ به ولِتغلب طريقتُهم طريقة القرآن».

ويكفي أن القرآنَ نَعَتهم بهذا النعتِ القبيح «المجرمين» وهم فاسدون

مفسدون لا يعيشون إلاَّ على الإِفساد، كالخنافس تختنقُ برائحةِ الأزهار العَبِقة، ولا تحيا إلاَّ على الرَّوَث، ولا تستطيعُ الحياةَ إلاَّ في المقاذر، وبعضُ الديدانِ يموتُ في الماءِ الطاهرِ الجاري، ولا يستطيعُ الحياةَ إلاَّ في المستنقع الآسن، وكذلك المجرمون.

ومَن كان اللَّهُ هاديَه وناصرَه فمَنْ عليه؟! لا يَضيرُه تكالبُ كلِّ المجرمين والشياطين، فمكر أولئك هو يبور.. مَن وَجَد اللَّهَ فماذا فقد؟!.

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦١]:

□ قال ابن كثير ـ رحمه اللّه ـ: «يقول تعالى: «ومِن المنافقين قومٌ يؤذُون رسولَ اللّه ﷺ بالكلام فيه، ويقولون: «هو أُذُن»، أي: مَن قال له شيئًا صَدَّقه فينا، ومَن حدَّثه صَدَّقه، فإذا جئناه وحَلَفنا له صدَّقنا.

رُوي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.. قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾، أي: هو أُذُنُ خير يَعرِفُ الصادقَ من الكاذب، ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: ويُصدِّق المؤمنين، ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾، أي: وهو حجَّة على الكافرين؛ ولهذا قال: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ "(١).

\* من يُحادِّ اللَّهَ ورسولَه له الخزيُّ العظيم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير».

## فيهَا ذَلكَ الْخزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٦٣]:

□ قال ابن كثير: «أي: ألم يتحقّقُوا ويَعْلموا أنه مَن حادَّ اللَّهَ عزَّ وجل - أي شاقَّه وحاربَه وخالفه، وكان في حدٍّ واللَّه ورسوله في حدِّ فأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فيها ﴾، أيْ: مهانًا مُعَذَبًا!! و﴿ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾، أي: وهذا هو الذلُّ العظيمُ والشقاءُ الكبير »(١).

□ وقال ابن القيم: «جَعَلهم بهذا محادين، ومعلوم قطعًا أنَّ مَن أظهر مَسَبَّة اللَّه ورسوله، والطعن في دينه أعظم محادة له ولرسوله، وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الأَذَلَينَ ﴾ محاد فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الأَذَلَينَ ﴾ ولا يكون أذلَّ حتى يخاف على نفسه وماله؛ لأن مَن كان دمه وماله معصومًا لا يُستباحُ فليس بأذلَّ؛ يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّه وَحَبْلٍ مِن اللَّه وَحَبْلٍ مِن اللَّه وَحَبْلٍ مِن اللَّه وَحَبْلٍ مَن النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٦]، فبين سبحانه أنهم أينما ثُقفوا فعليهم الذَّلةُ إلاَّ مع العهد، فعلم أنَّ مَن له عهد وحَبل يأمن به على نفسه وماله لا ذلَّة عليه، وإنْ كانت عليه المسكنة؛ فإنَّ المسكنة قد تكون مع عدم الذلَّة، كما دلَّت عليه الآية، وهذا ظاهر ، فإن الأذلَّ ليس له قوة يَمتنعُ بها ممَّن أراده بسُوء، فإذا الآية ورسوله لا يكونُ له عهد يعصمه "(۱) .

## \* ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ :

\* قال تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير». (٢) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (٢/ ٨٢٥-٢٨١).

وآياته ورَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَ لَ اللَّهُ لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةً مِنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التربة: ٦٥-٦٦].

• عن عبدالله بن عمر والله قال: «قال رجلٌ في غزوة «تبوك» في مجلس يومًا: ما رأيتُ مثلَ قُرَّائنا هؤلاء لا أرغبَ بطونًا ولا أكذبَ ألسنةً ولا أجبنَ عند اللقاء، فقال رجلٌ في المجلس: كذبت، ولكنك مُنافق، لأُخبِرنَ رسولَ اللَّه عَلَيْ فلك النبي عَلَيْ ونزل القرآن، قال عبدُالله، فأنا رأيتُه متعلِّقًا بحقب (") ناقة رسول الله تَنكَّبُهُ الحجارةُ وهو يقول: يا رسول الله، عَلَيْ يقول: ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ إِنَا كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ "(").

مقالةٌ فاجرةٌ كافرةٌ خاطئةٌ منحرفةٌ ضالةٌ يكفُرُ صاحبهًا.

\* الذين يؤذون رسول اللَّه ملعونون في الدنيا والآخرة:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٧].

في ظل التمجيد الإلهي لنبيِّه وصلاتِه عليه هو وملائكته ومَن في الأرض، يبدو إيذاءُ الناسِ للَّه وللنبي ﷺ بشعًا شنيعًا ملعونًا قبيحًا.

<sup>(</sup>١) الحَقَب: الحزام الذي يكون في مؤخِّرة الحيوان.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ٦٣)، ورجاله رجال الصحيح إلا هشام ابن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في «الميزان»، وأخرجه الطبري من طريقه (١٧٢/١٠) وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم (٤/ ٦٤) من حديث كعب ابن مالك.

ويَزيدُه بشاعةً وشناعةً أنه إيذاءٌ من عبيده ومخاليقه، وهم لا يبلغُون أن يؤذوا اللّه، إنما هذا التعبيرُ يُصوِّرُ الحساسيةَ بإيذاء رسوله، وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا، فما أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع! .

□ قال ابن القيم: «وليس أذاه سبحانه من جنسِ الأذى الحاصل للمخلوقين» كما أن سُخطَه وغَضبَه وكراهتَه ليست من جنس ما للمخلوقين» (١٠).

﴿ لَعَنَهُم ﴾: «واللعن هو الطردُ من رحمة اللّه سبحانه، والعربُ يقولون: «لَعنتُ الذّئب»، ويُقال للذّئب: «اللّعين».

والذين يؤذون رسول اللَّه عَيْنِيْ ملعونون في الدنيا والآخرة، أي: مطرودون من رحمة اللَّه فيهما، أمَّا الطردُ من رحمة اللَّه في الدنيا، فإنه طردٌ من دائرة الإيمان الذي هو قرارٌ وأمنٌ في القلوب، وراحةٌ من عذاب الشكِّ واليأس والحيرة، والطردُ في الدنيا حرمانُ النفس من المعرفة الذكية في القلوب، وهي معرفةُ اللَّه، ومعرفةُ النفس مَبْدَءٌ ومعادًا، ثم إنهم في الآخرة لا يُعاقبون بالطرد من الرحمة فحسب، وإنما يَجدون عذابًا يُهينهم ويستذلُّهم، قد أعدَّه اللَّهُ بجلاله لهم، غضبًا عليهم، واستنكارًا لموقفهم، ونكحظُ هنا أنهم في الدنيا يُعاقبون عقوبةٌ سلبية، وهي الطردُ من الرحمة فحسب، وفي الآخرة يُعاقبون عقوبتين، عقوبةٌ سلبية، وهي الطردُ من الرحمة الرحمة، وهذه عقوبةٌ قاسيةٌ حين ينظرون إلى الذين فُتحِت لهم أبوابُ الرحمة وهَنوا برضوانه سبحانه، ثم هناك عقوبةٌ أخرى، وهي العذابُ الرحمة وهَنوا برضوانه سبحانه، ثم هناك عقوبةٌ أخرى، وهي العذابُ

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» لابن القيم (٤/ ١٤٥٠ ـ ١٤٥١).

اللَّذِلُّ الذي أعدَّه اللَّهُ لهم »(١).

\* الجنزاء من جنس العمل: جَحَدوا رحمة الله للعالمين، وآذُوه ﷺ، فطردهم الله من رحمته:

\* قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧].

أرسله اللَّهُ رحمةً للعالمين، مَن آمن به، ومَن لم يؤمن به، والبشرية كلُها قد تأثّرت بالمنهج الذي جاء به ـ سابقًا لها ـ طائعةً أو كارهةً، شاعرةً أو غير شاعرة؛ وما تزالُ ظلالُ هذه الرحمة وارفةً، لمن يريدُ أن يستظلَّ بها، ويستروح فيها نسائم السماء الرخيَّة، في هجير الأرض المُحرِق. . إن البشرية اليوم لفي أشدً الحاجة إلى حسِّ هذه الرحمة ونداها، وهي قلقة حائرة، شاردة في متاهات المادية، وجحيم الحروب، وجفاف الأرواح والقلوب.

• قال رسول اللَّه عَلَيْكُ : «إنما أنا رحمةٌ مهداةٌ» (١) .

أيةُ نَفسٍ حانية نفسُ رسول اللَّه ﷺ! ، كانت الرحمةُ مُهجتَه . . تنتشرُ الرحمةُ لديه ﷺ حتى يُغطِّي دفؤها كلَّ مقرورٍ ، وحتى تشملَ الأحياءَ جميعًا من إنسانٍ وحيوان . . ويدورُ قلبُه الكبيرُ مع دواعي الرحمة حيث تدور ، والرحمةُ عنده ليست نافلةً من نوافل البر ، بل واجبًا من واجبات الرشد ،

<sup>(</sup>۱) «من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلية لسورة الأحزاب (ص٣٩٠ ـ ٣٩١) للدكتور محمد محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ مصر .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن سعد، والحكيم عن أبي صالح مرسلاً، والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٤٩٠)، و «صحيح الجامع» برقم (٢٣٤١)، وكذا أخرجه الدارمي، والبيهقي في «شعب الإيمان».

وتَبِعةً من تَبِعات الحياة. . فالكلمةُ الطيبةُ رحمة ، والنظرةُ العاطفةُ رحمة ، والصَّفحُ الجميلُ رحمة ، وعيادةُ المريض رحمة ، بل وتشميتُ العاطسِ رحمة . . وسنفرد لرحمته الحانية فصلاً خاصًّا في كتابنا المقبل . . ونكتفي هنا بأروع نماذج الرحمة تُجاهَ حِفْنةٍ من النمل :

عن أبي هريرة وطائل قال: قال رسول اللَّه وَ اللَّهِ عَلَيْكِيْ : «قَرَصَتْ نملةٌ نَبيًا من الأنبياء، فأَمَرَ بقرية النَّمل فأُحرقتْ، فأوحى اللَّهُ تعالى إليه: أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أَحْرَقَت أُمَّةً من الأَمم تُسبِّح؟!»(١) .

انظروا كيف تتألَّقُ إنسانيةُ محمد عَلَيْكُ ورحمتُه، وكيف تسمو وتُشرق!! انظروا، إن الذي يؤاخذُه اللَّه في هذه القصَّة ويعاتبُه على تخلِّه عن الرحمة تُجاهَ حفنة من النمل، ليس فردًا عاديًّا.. بل هو نبيٌ من الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم.

إن الصورة على بساطتها تتضمَّنُ أروعَ نماذج الرحمة على الإطلاق، وتكشفُ عن رحمة محمد عِيَالِيَّةِ العَذْبة. . كما لا يُكشف شيءٌ مثلها.

حفنةٌ من النمل، لا يدرك الناسُ لها ـ ولا لآلافٍ مثلِها قَدْرًا ـ أيَّ قَدْرَ، توقعُ في عين «محمد» ﷺ إلى الحدِّ الذي يُتصوَّرُ لها عنده قداسةٌ وحُرمة! .

وتُقَدَّس حقوقُها إلى الحدِّ الذي يواخَذُ عنده نبيٌّ من الأنبياء؛ لأنه اعتدىٰ عليها. .!! بل إنه حينَ يأمرُ بقتلِ حشرةٍ سامَّةٍ تفترسُ الناس بلَدْغِها. . يجعلُ المَهارةَ في قتلِها مرادفةً للرحمة بها. . انظروا:

• قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ قَتَل وَزَغَةً في أُوَّل ضِرْبَةٍ، كُتِب له مئةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

حَسَنَة، ومَن قَتَلها في الضَّرْبَة الثَّانية، فلهُ كذا وكذا حسنَة، وإِنْ قتلها في الضَّرْبة الثالثة، فله كذا وكذا حَسنَة»(١).

إن الوزَغة حشرة سامة كالأفعى، والخلاص من شرها ضروري. ولكن حتى هنا لا ينسَى «محمد» عَلَيْكُ فينشيء من مثوبة الله سبحانه جائزة لن يُجهِزُ على تلك الحشرات القاتلة، دونَ أن يُسبِّب لها ألَمًا ـ أيَّ ألم ـ!! أجلْ، جائزة لن يُصيبُ الهدف دون أن يُبعث منه أنين . .!! . ذلك أنَّ الرفق والرحمة عند محمد عَلَيْكُ هو جوهرُ الحياة وزينتها.

قال ﷺ: «ما كان الرِّفْقُ في شيءٍ إلاَّ زَانَه، ولا نُزع من شيءٍ إلاَّ شانه» (٢) .

هذه وَمْضةٌ من وَمَضاتِ رحمةِ محمد رسول اللَّه عَلَيْكَةٍ . . رحمتُه بالناس . . ورحمتُه بالأحياء جميعًا . . رحمةُ الرحمةِ المهداة الذي أرسله اللَّه رحمةُ للعالمين .

قال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمنُ تبارك وتعالى.. ارحموا مَنْ
 في الأرض يرحمُكم مَن في السماء»(٣) .

• وقال ﷺ: «بينما كلبٌ يُطيف بركيَّة (١٠) كادَ يقتله العطشُ، إذْ رأته

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ومسلم عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، وزاد أحمد والترمذي والحاكم: «والرَّحم شُجْنةٌ من الرحمن، فمَنْ وصلَهُ اللَّه، ومَن قطعها قطعه اللَّه..» وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٥)، و«صحيح الجامع» (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) الركيّبة: البشر.

بَغِيٌّ من بغايا بني إسرائيل فنَزَعت مُوقها(١) ، فاستقت له به، فغُفِر لها»(١) .

وقال رسول اللّه ﷺ: «دخلت امرأةٌ النّارَ في هرّة ربَطتها؛ فلم تُطعمها، ولم تَدَعْها تأكلُ منْ خَشاش الأرض؛ حتى ماتت»(٣) .

فمن وسعت رحمتُه الأحياء وجَحده أبعدُ الناس عن الرحمة، حُقَّ لهم أن يُطردوا من رحمة اللَّه في الدنيا والآخرة جزاءً وفاقًا.

# \* ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو َ الْأَبْتَرُ ﴾:

\* قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣].

□ قال ابن جرير الطبري: «إن مُبغضك ـ يا محمد ـ وعدوّك هو الأبتر . يعني بالأبتر : الأقلَّ الأذلَّ المنقطع دابرُه الذي لا عَقِبَ له» .

□ عن ابن عباس وظيم قال: «قَدِم كعبُ بنُ الأشرف مكةَ، فقالت له قريشٌ: أنت سيِّدُهم، ألا ترى هذا الصنبور المُنبترَ من قومه يزعمُ أنه خيرٌ منّا، ونحن أهلُ الحَجيج وأهلُ السِّدانة وأهلُ السِّقاية!! فقال: أنتم خيرٌ منه.. قال: فنزلت: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٤) .

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾: يَردُّ اللَّهُ الكيدَ على كائديه، ويؤكِّدُ اللَّهُ سبحانه أن الأبترَ ليس هو محمدًا ﷺ، إنما هم شانؤوه وكارهوه.

ولقد صَدَق فيهم وعيدُ اللَّه، فقد انقطع ذِكرُهم وانطوى، بينما امتد

<sup>(</sup>١) المُوق: الحُفُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه عن أبي هريرة، والبخاري عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: رواه البزار، وأخرجه ابن جرير (٣/ ٣٣٠) وقال ابن كثير: إسناده

ذِكرُ محمد وعلا، ونحن نشهدُ اليومَ مِصداقَ هذا القولِ الكريم، في صورةٍ باهرة، واسعةِ المدي كما لم يَشهَدْه سامِعوه الأوَّلون.

إنَّ الإيمانَ والحقَّ والخيرَ الذي جاء به محمدٌ ﷺ من عند ربِّه لا يمكن أن يكونَ أبتر، فهو ممتدُّ الفروع عميقُ الجذور، وإنما الكفرُ والباطلُ والشرُّ هو الأبتر مهما ترعرع وزَهَا وتَجبَّر.

إِنَّ مقاييسَ اللَّهِ غيرُ مقاييس البشر، ولكنَّ البشرَ ينخدعون ويغترُّون فيحُسبون مقاييسهم هي التي تقرِّرُ حقائقَ الأمور! وأمامَنا هذا المَثَلُ الناطق الخالد.

فأين الذين كانوا يقولون عن محمد عَلَيْكُ قولتهم اللئيمة، وينالون بها من قلوب الرَّعاع أتباع كلِّ ناعق، ويَحسبون أنهم قد قضوا على محمد عَلَيْكُ وقطعوا عليه الطريق، أين هم؟ وأين ذكراهم؟ وأين آثارُهم؟ إلى جوار الكوثر من كلِّ شيء، ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟!.

إنَّ الدعوةَ إلى اللَّه والحقِّ والخيرِ لا يمكنُ أن تكونَ بتراءَ، ولا يمكن أن يكونَ صاحبُها أبتر، وكيف وهي موصولةٌ باللَّه الحيِّ الباقي الأزَليِّ الخالد؟ إنما يُبترُ الكفرُ والباطلُ والشرُّ ويُبتَرُ أهلُه، مهما بدا في لحظةٍ من اللحظات أنه طويلُ الأجل ممتدُّ الجذور.

وصدق اللَّه العظيم . . وكذَب الكائدُون الماكرون .

### \* لطيفة وإعجاز:

سبحانَ مَلِكِ الملوك!! سبحان مَن كلامُه القرآنُ ـ وكلامُ المُلوك ملوكُ الكلام ـ! .

انظر إلى بعضِ أسرار البيان وإعجازِ القرآن في سورة «الكوثر»، كلُّها تدورُ على أن شانِئَ النبيِّ هو الأبترُ تصدِّق ذلك سِيرته:

 إنَّ هذه السورةَ عَشْرُ كلماتِ في الكتابة، إشارةً إلى أن تمام بَتْرِ شانئه يكونُ مع تمام السَّنةِ العاشرةِ من الهجرة، وكذا كان، لم تَمْض السَّنةُ الحاديةَ عشْرةَ من الهجرة وفي جزيرة العرب إلاَّ مَن يَرىٰ أشرفَ أحواله بَذْلَ نفسه وماله في حُبِّه، وإذا أضْفنا إليها الضميرين المستترْينِ كانت اثنَّتي عشرة، وفي السَّنة الثانية عشرة من النبوَّة بايعه عَلَيْكُ الأنصار على مُنابذة الكفار، وإذا أُضيفَ إلى العشرةِ الضمائرِ البارزةِ الخمسةُ كانت خَمْسَ عشرة، فتكون إشارةً إلى أنه عَيَا عند تمام السَّنة الخامسة عشرة من نبوَّته يَبسُطُ يَدَه العاليةَ لبترِ أعدائِه، وكذا كان في وقعة «بدر» الرفيعة القَدْر، ففي ضمائر الاستتار كانت «البيعةُ» وهي مستترة، وفي الضمائرِ البارزة كانت «بدر» وهي مشتهرة، وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران كانت سَبْعَ عشرة، وفي السَّنة السابعة عشرة، من نبوَّته كانت غزوةُ «بدر الموعد»، وفَّى فيها النبي عَلَيْكُ بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعة الأبطال، فآذَنَهم اللَّهُ فلم يأتوا، وإنما اعتبر ما بعد الهجرة من أحوال النبوة عندما عُدَّت الكلمات الخطيَّة العشر لكونها أقوى أحوالِ النبوة - كما أن الكلمات الخطية أقوى من الضمائر وإن اشترك الكلُّ في اسم الكلمات -، فلذلك أُخذ تمام البتر للشانئ، وهو ما كان في السنة الحاديةَ عشْرةَ من هلاك أهلِ الرِّدة وثباتِ العرب في صفة الإسلام. . ولما ضُمَّت الضمائرُ البارزة الخمسة ـ التي هي أقرب من المستترة إلى الكلماتِ الخطية وأضعفُ من الكلمات الخطية ـ اعتبر من أول السورة لمناسبة ما كان من ضعف الحال فيما

كان قبل الهجرة، فوازى ذلك السنةَ الثانيةَ من الهجرة التي كانت فيها غزوةُ "بدر الكبرى"، وهي وإن كانت من العِظَم على أمر بالغ جدًّا، لكنها كانت على وجه مخالف للقياس، فإنَّ حالَ الصحابة والله على كان فيها في غاية الضَّعف، ولكونها أولَ ما وقع فيه النصرُ من الغزوات لم تكن نفوسُ المخالفين مُذعنةً؛ لأن ما بعدها يكون مثلَها، فإذا ضُمَّ إلى ذلك الضميران المستتران ـ وهما أضعف من البارز ـ انطبق العدد على سَنة غزوة «بدر الموعد» في سنهِ أربع، وهي ـ وإن كانت قويةً لكون قريش ضَعُفوا عن اللقاء ـ لكنُّ كان حالُها أضعفَ من «بدر» التي وقع فيها القتالُ وأستر، وكونُ كلماتها الخطية والاصطلاحية التي هي أبعاضُ الكلمات الخطية سبْعَ عشرةَ مؤذنٌ بأن الأمرَ في ﴿ فَصَلِّ ﴾ مُصوَّبُ بالذات وبالقصد الأول إلى الصلوات الخمس التي هي سَبْعَ عشْرة ركعة، وأن من ثابر عليها كان مُصلِّيًا خارجًا من عُهدة الأمر، فإذا قُصِدَتْ في السَّفَرَ بما اقتضته صفة التربية بالإحسان نَقَصت بقَدْر عِدَّةِ الضمائرِ سوىٰ الذي وفي الأمر بها؛ لأن الأمرَ الناشئ عن مَظهر العَظمة لا يليقُ فيه التخفيفُ بنفس كلمة الأمر، وإذا أضفنا إليها كلمات البسملة الأربع كان لها أسرارٌ كبرى من جهة أخرى، وذلك أن الكلمات الخطيَّةَ تكونُ أربعَ عشْرةَ إشارةً إلى أن ابتداءَ البُّر للأضداد يكونُ بالقوَّة القريبة من الفعل بالتهيئ له في السُّنة الرابعة عشرة من النبوة، وذلك عامَ الهجرة، فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرب إلى الكلمات الخطية ـ وهي خَمْسة ـ كانت تسع عشرة، وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة - وهي السادسة من الهجرة ـ كان الفتحُ المُبين على الشانئين الذي أنزل اللَّه فيه سورة «الفتح»، فإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت إحدى وعشرين

وهي سَنةُ ثمانٍ من الهجرة سَنَّة الفتح الأكبر الذي عمَّ العلمُ فيه بأن الشانئ هو الأبتر، وإذا اعتَبَرْتَ حُروفَها المتلفَّظَ بها كانت أربعةً وأربعين حَرْفًا، فإذا ناظَرْتها بالسِّنين مِن أول حينِ النبوة كان آخرُها سنةَ إحدى وثلاثين من الهجرة، وهي سنةُ البتر الأعظم لشانئهِ الأكبر الذي مَزَّق كتابه، وكان مالِكًا لبلاد اليمن، وهو قَدْرٌ كبيرٌ من بلاد العرب، وكذا لغيرهم مما قارَبَ بلاده، وكانت قريشٌ تجعلُه مِن عدادهم، وهو كسرىٰ ملك الفرس، ففيها كان انقراضُ مُلكِهم بقتلِ آخرِ ملوكِهم «يزدَجرْد»، كما أنك إذا اعتبرت كلماتها الخطيةَ مع الضمائر البارزة التي هي كلماتٌ اصطلاحية ـ دون ما استُتر ـ فإنَّ وجوبَ استتارِه مَنع من عَدِّه كانت تسْعَ عشْرةَ كلمة، فإذا اعَتَبْرت بها ما بعد الهجرة وازَتْ وقتَ موت «قيصر» طاغية الروم في سنة تسمُّ عشرة من الهجرة أهلكه اللَّه، وقد تجهَّز إلى قتال العرب بالإسكندرية بنفسه، وأمر ألاَّ يتخلُّف عنه أحدٌ من الروم فكَسَر اللَّه بموته شوكةَ الروم، واستأسدت العربُ عند ذلك، فكانت الأحرُفُ مشيرةً إلى بتر الشانئ من الفرس، والكلماتُ مشيرةً إلى بتر الشانئ من الروم، والفرس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا بذَوِي عِلم، والروم بالكلمات لأنهم أهلُ علم، والكلماتُ أقربُ إلى العلم، وإذا اعتبَرْت أحرف البسملة اللفظية كانت ثمانية عَشَر حرفًا، فإذا جعلتها سنين من أول النبوة كان آخرُها سنة خمس من الهجرة، وفيها كانت غزوةُ «الأحزاب»، قال النبيُّ عَلَيْكَةٍ ـ بعد انصرافهم منها ـ: «الآن نغزوهم، لا يغزونا»، فهو أولُ أخذ الشانئ في الانبتار، وإذا اعتبرت الأحرف بحسب الرسم كانت تسعةً عشر آخرُها سنة ستٍّ، هي عُمرةُ الجديبية سنة الفتح السَّبَبي، وهو الصُّلحُ الذي نزلت فيه سورةُ «الفتح» وسماه اللَّه فتحًا، وقال

النبي عَيَالِيهِ : "إنه أعظمُ الفتح»، فكان سببُ الفتح الأعظم بخُلطةِ الكفارِ لأهلِ الإسلام بالصُّلح، فأسرعوا إلى الإسلام بالدخول فيه لِمَا رَأُوا من محاسنِ الدين وإعجازِ القرآن، فكانوا يومَ الفتح عَشَرةَ الآف بعد أن كانوا قبلَ ذلك بسنتين يومَ الحديبية ألفًا وأربَعمئة ـ، واللَّه الموفق.

هذا يسيرٌ من أسرارِ هذه السورة، وقد عُلم منه من إعجازِها ما يشرحُ الخواطر ويبهج النواظر؛ لأنه يفوقُ حُسنًا على الرياض النواضر، وعُلم أيضًا جنونُ الخبيثِ المسخرةِ مُسيلِمةَ الكذاب عليه اللعنةُ والتباب، وله سوءُ المنقلب والمآب من حيث قال في معارضتها: «إنا أعطيناك الجماهر، فَصلِّ لربك وهاجر، إنا كفيناك المُكابر أو المُجاهر»؛ لأنه كلامٌ مع أنه قصيرُ المدى من ركيكُ اللُّحمة والسدى، غريقُ الساحة والفنا في الهلك والفنا، ليس فيه غَنى، بل كلُّه نَصبٌ وعنا، هَلْهَل النسج، رثُ القوى، مُنفصمُ المُعرى، مخلخَلُ الأرجا، فاسدُ المعنى والبنا، سافلُ الألفاظ، مر الجنا» (١٠) اهد. فسبحان من علا كلامه على كل كلام.

#### \* معجزة متجدّدة:

□ مهما غاصَ العلماءُ في بحارِ النورِ الزواخر، واستخرَجوا منها روائع اللآلئ وبدائع الجواهر، ونثروها أو نَظَموها عقودًا في جيد الزمان، أو جَعلوها تيجانًا في مَفرِقَ الأيام للإحاطة بقَدْرِ هذه المعجزة المتجدِّدة لنبيِّنا، فلن يبلغوا من ذلك المنتهئ: «إن هذه الأرض، بأركانها الأربعة، وقاراًتها الخمس، وملياراتِها السِّتة، وفي دَوْرات أيَّامها السَّبعة، لَتَشْهَدُ بأن

<sup>(</sup>١) «نظم الدرر» للبقاعي (٢٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٨).

فَهُو الذّي تمَّ مُعنَّال الحقِّ رسولُ اللَّه ﷺ باق ما بَقِيَت دُنيا الرحمن: \* أَعْلَى وأَعْلَى مَثَلِ للحقِّ رسولُ اللَّه ﷺ باق ما بَقِيَت دُنيا الرحمن:

\* قال اللَّه تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْه فِي النَّارِ اَبْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مَّنْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

مثل للحق والباطل يضربُه اللَّهُ: إن الماء لَينزلُ من السماء فتسيلُ به الأودية، وهو يَلُمُّ في طريقه غثاءً، فيطفو على وجهه في صورة الزَّبد حتى ليَحجُبَ الزَّبدُ الماء في بعض الأحيان. هذا الزَّبد نافش راب منتفخ ولكنه بعد غثاءً.، والماء من تحته سارب ساكن هادئ. ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة. كذلك يقع في المعادن التي تُذابُ لتصاغ منها حِلية كالذهب

والفضَّة، أو آنيةٌ، أو آلةٌ نافعةٌ للحياة، فإنَّ الخَّبَثَ يطفو وقد يَحجُبَ المعدِنَ الأصيل، ولكنه بَعْدُ حَبّثٌ يَذهبُ ويبقى المعدنُ في نقاء.

ذلك مَثَلُ الحقِّ والباطل في هذه الحياة، فالباطلُ يطفو ويعلُو ويَنتفخُ ويبدو رابيًا طافيًا، ولكنه بَعْدُ زبدٌ أوْ خَبث، ما يكبثُ أن يذهبَ جُفاءً مطروحًا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. . والحقُّ يظلُّ هادئًا ساكنًا، وربما يحسبُه بعضُهم قد انزوى، أو غار، أو ضاع، أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح.

\* وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةً طَيْبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنْ ﴿ وَمَثَلُ كَلَمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةً خَبِيثَةً اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنْ ﴿ وَمَثَلُ كَلَمَةً خَبِيثَةً إِكَشَجَرَةً خَبِيثَةً اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلَمَةً خَبِيثَةً إِكَشَجَرَةً خَبِيثَةً المَّنْتَ مِن فَوْقَ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤ - ٢٦].

إنَّ الكلمةَ الطيِّبة ـ كلمةَ الحق ـ كالشجرة الطيبة. ثابتةٌ سامقةٌ مثمرة . ثابتةٌ لا تزعزعُها الأعاصير، ولا تعصف بها رياح الباطل، ولا تقوىٰ عليها معاول الطغيان، سامقةٌ متعالية، تُطِلُّ علىٰ الشرِّ والظُّلم والطغيان من عَل وإنْ خُيِّل إلىٰ البعض أحيانًا أن الشرَّ يَزْحَمُها في الفضاء، مثمرةٌ لا ينقطعُ ثمرُها؛ لأن بُذورَها تَنبُتُ في النفوس المتكاثرة آنًا بعد آن .

وإنَّ الكلمةَ الخبيثةَ ـ كلمةَ الباطل ـ كالشجرة الخبيثة، قد تَهيجُ وتتعالى وتتشابك، ويُخيَّلُ إلى بعضِ الناس أنها أضخمُ من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظلُّ نافشةً هشَّةً، وتظلُّ جذورُها في التربة قريبةً حتى لكأنها على وجهِ الأرض. . وما هي إلاَّ فترةٌ ثم تُجتَثُّ من فوقِ الأرض، فلا قرار لها

ولا بقاء.

والخيرُ الأصيل لا يموتُ ولا يَذوِي، مهما زَحَمه الشرُّ وأَخَذ عليه الطريق. . والشرُّ كذلك لا يعيشُ، بل يتهالكُ ويتهشَّم، مهما تضخَّم واستطال.

إِنَّ الخيرَ بخير! وإنَّ الشرَّ بِشَر.

\* ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ :

كلامُ الملوك ملوكُ الكلام، فقد تكفَّل اللَّهُ بنصرِ نبيه.. فقد نصرَه اللَّه.. هكذا أتت بصيغة الماضي.. قبل هذا الوجود.. وقبل خَلقِ السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين قدَّر اللَّهُ مقادير الخلائق.. بل قبل ذلك.. فالقرآنُ من كلام اللَّه، وكلامُ اللَّه صفةٌ للَّه.. انتهت القصة والأيامُ كفيلةٌ بإبرازِ ذلك.. يَبقى ذِكرُه، ويتولَّى اللَّهُ نُصرتَه، ويذهبُ شانؤوه إلى مزابل التاريخ.

﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ ، يكفيك من كلِّ ما أهمَّك ، يَحفظُك في الأزمات ، ويَرعاك في الْمات ، ويَحميك في الْمُدْلَهمَّات .

﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾، فهو ناصرُك على كلِّ عدو، ومُظهِرُك على كلِّ عدو، ومُظهِرُك على كلِّ خَصم، ومؤيِّدُك في كلِّ أمر، يُعطيك إذا سألت، ويغفرُ لك إذا استغفرت، ويَزيدُك إذا شكرت، ويَذكُرُك إذا ذكرت، وينصرُك إذا حاربت، ويوفِّقك إذا حكمت.

﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ ، يَمنحُك العزَّ بلا عشيرة ، والغنَى بلا مال ، والحفظ بلا حَرَس ، فأنت المُظَفَّر ؛ لأنَّ اللَّه حَسْبُك! وأنت المُوفَّق لأنَّ اللَّه حَسْبُك،

فلا تَخَفُ من عينِ حاسد، ولا مِن كيدِ كائد، ولا مِن مَكْرِ ماكر، ولا مِن خُبثِ كافر، ولا من حِيلةِ فاجر؛ لأن اللَّهَ حسبُك.

﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ ، مِن صولة الباطل ، ودعاية الشّرك ، وجَلَبة الخصوم ، ووعيد اليهود ، وخُبْثِ النصاري وكفرهم ، وتَربُّص المنافقين ، وشماتة الحاسدين .

﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ . . إذا أعرَضَ القريب، وشَمِت العدو . . إذا أتت المصائبُ، وتوالَت الخطوب، وحفَّت النكبات .

وَدُلَهِمَّ الْحَطْبِ. إذا أبطأ النَصرُ، وتأخرَّ الفتح، واشتدَّ الكرب، وادْلَهِمَّ الخَطْبِ. أنت مَحفوظٌ لأنك بعين اللَّه، وأنت محروسٌ لأنك خليله، وأنت في حمايته لأنك عبدُه خليله، وأنت في حمايته لأنك عبدُه المُجتبَى، ونبيَّه المصطفى عَلَيْهُ، ولأنك الجوهرةُ اليتميةُ التي ما جاد بِمثلها الزمان مِن قَبَلك ولا من بعدك إلى أن يَرِثَ اللَّهُ الأرضَ ومن عليها.

□ قال ابن عباس والله عربُه -: «والله ما خَلَق الله وما ذَراً وما بَراً نَفْسًا أكرمَ عليه من محمد والله وما أقسَمَ اللهُ بَحياةِ أحدٍ غيره».

\* قال تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]. . فهو الذي تَمَّ معناهُ وصورتُهُ في شُم اصطفاه خليلاً بارئُ النَّسَمِ

# عُذْرًا رسول اللَّه···

«في الذَّب عَنْ رسُول اللَّه ﷺ ورَدْع البقر الدَّنمَاركيِّ الحلُوب»:

إِلَىٰ قَيْءِ الحَضَارَةِ، بَلْ سَقْط السَّفَالَة، وأَدْعيَاء التَّقَدُّم، ولُصُوص التَّمَدُّنِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ سَفَهُوا، وَأَوْحَلُوا، فَعَابُوا أَطْهَرَ الخَلْق، وأَشْرَفَ الرُّسُل، فَعَلا وسَفِلُوا، وطَهُرَ ودَنسُوا، وخَلُدَ وذَهَبُوا إِلَىٰ مَزَابِلِ التَّاريخ.

إِلَيْهِمْ وإِلَىٰ أَذَنَابِهِمْ، أُولئكَ الذين أَعْمَاهُمْ بَرِيقُ الغَرْبِ الخَادعُ، فَرَاحُوا يَتَهَافَتُونَ عَلَيْهِ تَهافُتَ الفَرَاشِ عَلَىٰ النَّارِ، بَلْ رَاحُوا يَتدافَعُونَ عليه تَدَافُعَ الحُمُرِ عَلَىٰ المُسْتَنْقَعِ الآسِن، إليهمْ وليْتهُمْ يعقلُون . . .

حمَمٌ تَثُـــورُ وأَنْفُسٌ تَتَفَطَّــرُ وأَزيــزُ أَفْتــدَة تَكَادُ تَبَخَّــرُ ومَدَامعٌ بدُمُوعهَا ثَمــلَ(٢) الثَّرَى تَرْنُو إلَيْكَ شَوَاخصًا مَشْدُوهَةً (٣) وجَوانحٌ كَالـنَّار تَحْطــمُ نَفْسَـــهَا وجبَالُ غَيْم تَسْتَحيلُ مجامرًا واليَمُّ مَــوَّارُ الجَوَانـــح هَائـــجُّ يَسْتَأْذَنُ الجَبَّارَ يُغْرِقُ جَمْعَهُمْ وإخَالُ هَـــذي الشَّمْسَ تَسأَلُ رَبُّهَا

وتَدَفَّقَتْ بدمَائهنَّ الأَبْحُـرُ قَرْحَى فَمَا تَغُفُــو ولاَ هِيَ تُبْصِرُ وتَكَادُ منْ غَيْــظ بهَــا تَتَنَاثَرُ وتكاد تَقْذف بالجمار وتهمُــرُ(١) يَنْهَى جُمُوعَ العَالَمينَ ويُنْذرُ فَلَطَالَمَا نَقَضُوا العُهُودَ وأَخْفَرُوا أَنْ تَحْرَقَ الكَوْنَ الأَثْيَـمَ وتَصْهَرُ !

<sup>(</sup>١) قصيدة: «أين الأزهرُ؟!!» لشقيقي الشاعر عبداللَّه حسين عبداللَّه العفاني.

<sup>(</sup>٢) ثمل: سكر.

<sup>(</sup>٣) مشدوهة: متحيِّرة. شَده: شُغِل وتحيَّر.

<sup>(</sup>٤) تهمُر: همر: صبٍّ.

وتَخِرُّ تَحْتَ العَرْشِ تَرْجُو رحْمةً: والأَرْضُ مِنْ حَنَقَ تَمُورُ زَلازِلاً حَتَّى النَّسِمُ العَذْبُ يُعْلِنُ ثَــوْرَةً ضَجَّ الوُجُودُ بِنَا وثَــارَ جَمَادُهُ

إِنْ أَمْهَلَ البَاغِينَ اللَّ تُسْفَرُ وَتَوَدُّ لَوْ تَئِدُ العُصاةَ وتَقْبُرُ ويَقْبُرُ ويَثُورُ إِعْصَارًا يُبِيدُ. يُدَمِّرُ ويَثُورُ إِعْصَارًا يُبِيدُ. يُدَمِّرُ أَنْ يُسْتَضَامَ بِهِ النَّبِيُّ الأَنْسورُ

\* \* \*

أعصابة «البقر الحكوب» رُويْدكُم ما كُنْت أهْوى أنْ أسُوم قطيعكُم ما كُنْت أهْوى لا لرفعة قَدْركم ما كُنْت أهْوى لا لرفعة قَدْركم لكن لأسمو فوق وهدة وحلكم لكن لأسمو فوق وهدة وحلكم لكن كم تأبون غيسر قصيدة وكذلك الأبقار يعضلها الحجالات الحجالات فلتُفْسِحُوا لي ضيّقات صدوركم

فَسَوَائِمُ (۱) الأَبْقَارِ مِنْكُمْ أَحْضِرُ (۱)! بنصال قَافِية تَفُلُّ (۱) و (تَنْحَرُهُ فَلَانْتُمُ أَدْنَى لَدَيَّ وأَحْقَرُهُ فَلَانْتُمُ أَدْنَى لَدَيَّ وأَحْقَر كُونِثُ الأَذْفَرُ حَيْثُ الجِنَانُ ومسْكُهُنَّ الأَذْفَرُ تَبْدِي سُعَارَ (جَنُونِكُمْ وتُحذِّرُ تَبْدِي سُعَارَ (جَنُونِكُمْ وتُحذِّرُ ويسُوسُهَا السَّوْطُ الرفيعَ ويزْجرُ! ويسُوسُهَا السَّوْطُ الرفيعَ ويزْجرُ! أَجْلُوا غشاوَةَ قَلْبها وأَطَهِر أَا

\* \* \*

رَعْنَاءَ مِنْ وَحْلِ البَذَاءَةِ تَسْكُرُ!

أَيْنَ الحَضَارَةُ يَا رَجِيعَ (١) حَضَارَة

<sup>(</sup>١) سوائم: جمع سائمة: الإبل التي تُتْرَك ترعى حيث شاءت.

<sup>(</sup>٢) أحْضر: أكثر تحضُّرًا.

<sup>(</sup>٣) تَفُلُّ: فَلِّ السيف: ثَلَمَه وكسر حدّه.

<sup>(</sup>٤) يُعضِلُها: أعْضَلَه الأمر: غَلَبه، والمقصود: أنها لا تعقل.

<sup>(</sup>٥) الحجا: العَقْل.

<sup>(</sup>٦) رجيع: عَذْرة: غائط.

مَنْ لَسْتُ أَدْرِي سَمْتَهُ بَلْ أَسْبُرُ(١) فَمُنَّاهُ منْ خَلْف النِّسَاء تَقَصَّرُ؟! والزَّهْرُ بَعْدَ قطَافه مَا يَسْحَرُ! يَنْدَى لَهُنَّ الْحُسْنُ بَلْ يَتَخَدَّرُ فَتَقَرَّ حَاضِنَةٌ وَيَحْلُمُ قُصَّرُ فَيَضُمُّ أَقْطَ ارًا(١) لها ويُصاهرُ ولَئنْ تَفَانَى في سَنَاها النَّاظرُ بالوَحْي ما يُبْدَي ويُخْفي الخَاطِرُ للَّه إذْ يَرْسُو وإذْ هُوَ يُبْحَرُ منَّا الرَّسُولَ وراحَ فيه يُغَامرُ؟! وجَرِيمةً نَكْراءَ مَا إِنْ تُغْفَرُ؟! ويَحُومُ حَول رَبيعها ويُخُورُ (٧) عَلْيَاءَ مَا يَرْقَى لها مُتَأْخِّرُ!!

أَمنَ الحَضَارَة أَنْ أَسُبَّ جَهَالَةً أَتَرَوْنَ خَيْرَ الخَلْق صَبًّا وَالهًا أُومَا خَبَرْتُمْ كُمْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا(") ؟! ما رام أَبْكَارًا هُنَالكَ خُرَّدًا(") بَلُ للأَرَامل كَيْ يَصُونَ عَفَافَهَا وَيَلُمُّ شَعْثَ قَبَائل حَوْلَ الهُدَى وَلَحَكُمُــة لَسْنَا نَرَاحُ (٥) طُيُـــوبَهَ هُوَ إِنَّمَا بِالوَحْي عَاشَ حَيَاتَه مَا إِنْ يُجَـاوزُ أَمْــرَهُ وسَبيلَهُ أُحْثَالَةَ الشُّذَّاذِ أَنْتُم مَن هَجَى أَتَرَوْنَ تَعْدَادَ الحَلائل (١) سُبَّةً فَقَط يعكُم أَبَدًا يُدن حَوْلَها لَكنَّ تَعْدَادَ الخَلائــل رفْعَـــةً

<sup>(</sup>١) أسبر: سبر الشيء: خَبْرَه.

<sup>(</sup>٢) ثُيِّبًا: الثيِّب: المرأة التي سبق لها الزواج.

<sup>(</sup>٣) خُرَّدًا: جمع خريدة: وهي البكر التي لم تُمَس قط، الحَييَّة، الطويلة السكوت من حياء لامن ذُلِّ، الخافضة الصوت، الخفرة المستترة.

<sup>(</sup>٤) أقطارًا: جوانبًا.

<sup>(</sup>٥) نراحُ: راح الشيء يريحه: وجد راثحته.

<sup>(</sup>٦) الحلائل: جمع الحليلة: الزوجة.

<sup>(</sup>٧) الخُوار: صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعِجْل.

أُمَّا مُضَاجَعَةُ الرِّجَالِ فَمُتْعَةٌ بَلْ إِنَّ تَعْدَادَ المَحَارِم فيكُمُ فَلَمَجْدُكُمْ مَجْدُ «الحَمير» بحيَّنا وإذا الحَياءُ تَجَاهَلَتْكَ طُيُوبُـــه ولَكُمْ يَسُودُ الْمُتْرَفِينِ زَنيمُهُم (١) «أَبْقَار» أُوربّاً أَمَا برُؤُوسكُمْ فَزَعَمْتُمُ المَعْصُومَ أَسَّسَ أُمَّةً أُومًا دَرَيْتُم كَيْفَ رَدَّ جِبَالَهَا؟! أَتَرَوْنَ لَوْ قَهَرَ الجُسُومَ بسَيْفه أَفَهَلْ دَرَيْتُمْ أُمَّةً بسيُوفها فَلْتَسْأَلُوا عَنْهَا بُغَاةَ «رُعَاتكُمْ» بَلُ كَيْفَ تَكْثُرُ والمَعَامعُ جَمَّةٌ أَمْ هَلُ خَبَرْتُمْ أُمَّةً بحرابها ولْتَنْظُرُوا لَمَّا يَزَلُ ببلاَدكُمْ ولتَسْأَلُوا عَنَّا «الهُنُودَ» وسلمهم ، لَمَّا تَزَلُ أُمَمُ العدا إذْ أَسْلَمَتْ وإذا الجَوَارِحُ(١) لَمُ تُرَوِّضُهَا النُّهي

وحضارَةٌ تَسْبَى القُلُوبَ وتَأْسرُ!! شَرَفٌ ومَجْدُ حَضارة تَتَفَاخَـرُ!! تَلْهُو بقَــارعَــة الطَّــريق وتَفْجُرُ فعجائبُ الأقذار فيكَ تَكَاثَرُ!! ويُطاولُ الأشرافَ قَرْمٌ عاهرُ!! مثْقَالُ ذَرِّ منْ نُهِّي تَتَفَكَّرُ؟! بِبُواتِر تُحْنِي الرُّؤُوس وتقْهَرُ!! فَعَسَى يَفَى وَلَدٌ ويُسْلمُ كَافِرُ كَانَتْ تَهِيمُ به القُلُوبُ وتَنْصُرُ تَزْكُو وَتَرْشُفُ منْ جناهاَ الأَعْصُرُ؟! هَلُ قَرَّ فِي أَرْضِ الفرات مَجَامرُ؟! وقَد ارْتَخَتْ يَدُهَا وَفُلَّ البَاترُ؟! لَمَّا تَزَلُ في كُلِّ صقْع تُزْهرُ؟! يَنْمُو لَنَا الدَّوْحُ الوَريفُ ويُثْمرُ! لمَلائك يهُدى الشَّريعَة تَاجَرُوا! تَزْدَانُ \_ من نَسب إلَيه \_ وتَفْخَرُ بَالَتْ مَدَامِعُهَا وغَاطَ (٣) المشْفَرُ!

<sup>(</sup>١) زنيمهم: الزنيم: ولد الزِّني الملصق بالقوم وليس منهم.

<sup>(</sup>٢) الجَوَارحُ: أعْضَاءُ الإنسانِ.

<sup>(</sup>٣) غاط: قضى حاجته .

عُذْرًا رَسُولَ اللَّهِ دُونَ خِطَابِكُمْ مَتَحَيِّرًا مَا زِلْتُ دُونَ حَدِيثُكُمْ مَتَحَيِّرًا مَا زِلْتُ خَلْفَ اللَّفْظَ أَلْهَتُ جَاهِدًا كَيْفَ الحَديثُ وذي شَمَائِلُ ثَرَّةٌ كَيْفَ الحَديثُ وذي شَمَائِلُ ثَرَّةٌ وَنَدًى لِطيب رُضَابِهِ ثَمَلَ النَّدَى وَنَدًى لِطيب رُضَابِهِ ثَمَلَ النَّدَى وَإِخَالُ أَسَجَارَ الوُجُودِ وَقُد ذَوَتْ (۱) وَإِخَالُ أَسَجَارَ الوَجُودِ وَقُد ذَوَتْ (۱) مَا نَكُمُ مَاذَا أَقُولُ أَنَا وتلكَ سَمَاتُكُم فَلْيُكُفِنِي شَرَفًا أَنَافِحُ (۱) عَنْكُمُ فَلْيُكُفِنِي شَرَفًا أَنَافِحُ (۱) عَنْكُمُ فَلَيْكُفِنِي شَرَفًا أَنَافِح (۱) عَنْكُمُ فَلَيْكُونِي شَرَونًا أَنَافِح (۱)

تَعْنُوا فَلاسفَةُ البَيَانِ وتَعْقُرُ اللهِ فَانَ أُقْدِمُ تَارةً وأُأخَّرُ اللهِ فَانَ أُقْدِمُ تَارةً وأُأخَّرُ اللهِ وَمَشَاعِرِي تَتَعَثَّرُ اللهِ وَعَبِيرُ جَنَّاتَ يَفُوحُ وعَنْبَرُ اللهِ وَعَبِيرُ جَنَّاتَ يَفُوحُ وعَنْبَرُ اللهِ وَاشْتَهَامَ صَنُوبَرُ اللهِ وَاشْتَهَامَ صَنُوبَرُ اللهِ فَإِذَا ذُكِرْتَ خِيَالَهَا تَخْضَوْضَرُ فَإِذَا ذُكِرْتَ خِيَالَهَا تَخْضَوْضَرُ بَكْتِ الجِمالُ. هَفَا إليكَ المنبرُ بَكْتِ الجَمالُ. هَفَا إليكَ المنبرُ بَيْضَاءَ تَعْشَى مِن سَنَاها الأَسْطُرُ اللهُ اللهُ هُوَ أَكْبَرُ فَلَا اللهُ هُوَ أَكْبَرُ فَلَا اللهَ هُوَ أَكْبَرُ فَلَا اللهُ هُوَ أَكْبَرُ

\* \* \*

أَيْ أُمَّةَ الإسلامِ أَخْيرَ أُمَّةً ثُورُوا ولكن أَوْرةً فَوْقَ النَّهَى أُللهُم فَلْتَطْرُدُوهُمْ واقْطَعُوا أَذْنَابَهُم بل قاطعُوهم هم عَبيدُ دَراهم وأَرُوا العَوالم مِن مَحاسِنِ دينكُمْ ولتَقْتَفُوا أَثَرَ النَّبِيِّ فطالما

ثُورُوا لِعْرضِ نَبِيّكُمْ وَلَتَثَاّرُوا تُودِي فَمَا يُجْدِي الهُتَافُ النَّائِرُ؟ قَطْعًا تَذَلُّ له الرُّوُوسُ وتَصَغُرُ وجراحُ عَبْدِ المال ما تَتَخَثَّرُن ما لَيْسَ يُنْكَرهُ الكَفُـورُ الأَكْفَرُ الكَفُـورُ الأَكْفَرُ سكَنَ الشَّريدُ له وحَنَّ النَّافِرُ النَّافِرُ النَّافِرُ النَّافِرُ

<sup>(</sup>١) تعقرُ: تعقم: لا تلدُ.

<sup>(</sup>٢) ذُوَّت: يبست.

<sup>(</sup>٣) أنافحُ: أدافعُ.

<sup>(</sup>٤) تتخَشُّرُ: تلتئم.

ما زال سُؤْالٌ في الجَوَانِحِ ثَارٌ أَيثُورُ كُلْبُ (١) إِذْ يُسَبُّ رَسُولُنا أَيثُورُ كُلْبُ أَنْ المُحِبِّ وقَلْبُهُ مَا زلت أَسأَلُ والعيونُ سَواجِمُ (١) ما زلت أَسأَلُ والعيونُ سَواجِمُ (١)

يَذْوِي به القَلْبُ الكَلِيمُ ويَزْفُرُ «والرُّكْنُ» مَنْزُوعُ اللِّسَانِ وخَائِرُ؟! يَعْمَى لآثارِ الرَّسُولِ ويَهْجُرُ عَالرَّ الأَزْهَرُ ؟ (١) دارَ المَآذن: أينَ مصْرُ.. الأَزْهَرُ ؟ (٣)

\* \* \*

في نبدأ في ذكر أعداء رسول اللّه عَيْكَ وشانئيه عبر التاريخ . . وفي ذكر مصيرهم ومآلهم أعظمُ العبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . . نرى كيف ذهبوا إلى مزابل التاريخ تُشيِّعُهم لَعَناتُ اللاعنين جزاء تبجُّحهم وتطاوُلهم على سيِّد السادات ، أزكى وأغلى وأعلى وأحلى البشر رسول الله عَلَيْ . . وإنْ نعلمُ لبعضهم خاتمةً تُذكر فيها العبرة فموعدنا يوم القيامة . . اللَّهُ الموعد . . وهو الذابُّ عن نبيه ، ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَعُذَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ وَيَهُمُ النَّارُ ﴾ مُقرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ وَيَهُمُ النَّارُ ﴾ الإبراهيم: ١٤٥ - ١٤٥] .

<sup>(1)</sup> ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» أن نصرانيًا سب رسول اللَّه ﷺ وأقدع في السَّب فقطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فأسلم نحو أربعين ألفًا من المغول.

<sup>(</sup>٢) سواجم: سجمت العين الدمع: صبّته.

<sup>(</sup>٣) كُتبت السابعة مساء الأربعاء ٩ من المحرم ١٤٢٧هـ، ٨ من فبراير٢٠٠٦م.

\* وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ [الاحزاب: ٦٦].

\* أبو جهل ـ لعنه اللَّه ـ ، فرعونُ هذه الأُمَّة وأكبرُ أعداءِ النبي عَلَيْكُم :

عدوُّ اللَّه أبو جهل، أكبرُ مُجرمي قريش، وأكبرُ أعداءِ النبي ﷺ، ناصبَه العِداءَ حتى آخِرِ رَمَق من حياته، ملأ الأرضَ كُفرًا، وعاث في الأرض فسادًا، هو فرعونُ هذه الأُمَّة. . ومِن أكابِرِ شياطينِ الإنس لعنه اللَّه ..

مِن أجل الرئاسة وحسدًا للنبي عَلَيْقٍ، جَحَد نبوَّة خليلِ الرحمن محمد عَلَيْقٍ، وهو العليمُ بصدق رسولِ اللَّه عَلَيْقٍ.

<sup>(</sup>١) «دلائل النبوة» للبيهقي، باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب اللَّه تعالى من الإعجاز (٢٠٧/٢).

□ قال المسورُ بنُ مَخْرِمة ـ وهو ابنُ أخت أبي جهل ـ لأبي جهل: "يا خالي، هل كنتم تتَّهِمون مُحَمَّدًا بالكذب قبلَ أن يقولَ ما قال؟ فقال: يا ابنَ أختي، واللَّه لقد كان محمدٌ فينا وهو شابٌ يُدعَى «الأمين»، فما جرَّبنا عليه كَذبًا قطُّ. قال: يا خال، فما لكم لا تتَّبعونه؟! قال: يا ابن أختي، تنازَعْنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجارُوا وأَجَرْنا، حتى إذا تجاثَيْنا على الرُّكب ـ وكنَّا كفَرسَيْ رهان ـ قالوا: «منَّا نبيُّ»، فمتى نُدرِك مثلَ هذه؟».

□ وقال الأخنسُ بنُ شَريق يومَ بدرٍ لأبي جهل: «يا أبا الحكم، أخبِرْني عن محمد، أصادقٌ هو أمْ كاذبٌ، فإنه ليس ها هنا من قريش أحدٌ غيري وغيرُك يسمعُ كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدٌ الصادق، وما كذَب محمدٌ قط، ولكنْ إذا ذهبتْ بنو قُصَيِّ باللواء والحِجابة والسقاية والنَّبُوَّة، فماذا يكون لسائِر قريش؟»(١).

□ وروى البيهقي بسنده عن ابن إسحاقَ: حَدَّثَني الزُّهريُّ قال: حُدِّثتُ أَنَّ أَبا جهل وأبا سفيان والأخنسَ بنَ شَريق خَرَجوا ليلةً ليسمعوا من رسول اللَّه ﷺ وهو يُصلِّي بالليل في بيته، فأخذ كلُّ رجلٍ منهم مجلسًا ليستمع منه، وكلُّ لا يعلمُ بمكانِ صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا أصبحوا وطَلَعَ الفجر تفرَّقوا، فجمعهم الطريقُ فتلاوموا، وقال بعضُهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعضُ سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلةُ الثانيةُ عاد كلُّ رجلٍ منهم إلى مجلسه،

<sup>(</sup>١) «هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري» لابن قيم الجوزية (ص٥٠٥-٥١) دار الريَّان للتراث القاهرة.

فباتوا يستمعون له، حتى إذا طَلَع الفجر تفرَّقوا، فجَمَعهم الطريقُ، فقال بعضُهم لبعضٍ مثلَ ما قالوا أولَ مرة، ثم انصرفوا. . فلما كانت الليلةُ الثالثةُ أخذ كلَّ رجلٍ منهم مجلسَه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طَلَع الفجرُ تَفرُّقُوا، فجَمَعهم الطريقُ، فقالوا: لا نَبْرَحُ حتى نتعاهَدَ ألاَّ نعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرَّقوا. فلما أصبح الأخنسُ بنُ شريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني ـ يا أبا حنظلة ـ عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة، واللَّه لقد سمعت أشياء أعرفُها وأعرفُ ما يُرادُ بها، فقال الأخنس: وأنا والذي حَلفتَ به، ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيتَه، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيُك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت ؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفَ، أطعموا فأطعمنا، وحَمَلوا فحَمَلْنا، وأعطَوْا فأعطيْنا، حتى إذا تجاثَيْنا علىٰ الرُّكَبِ ـ وكُنَّا كفرسَيْ رِهان ـ قالوا: مِنَّا نبيٌّ يأتيه الوحيُّ من السماء. . متى نُدركُ هذه؟ واللَّه لا نسمعُ به أبدًا ولا نصدِّقه . . فقام عنه الأخنس بن شَريق<sup>١١)</sup> .

فيا له من قزم أحمق، مَكَّن الهوى والعناد من قلبه، والجحود والكفر والحسد والبَغْي مِن صدره، والمخالفة من جوارحه، فصار يتقلَّبُ في ظلمات بعضها فوق بعض، فمُدْخلُه ظلمة، ومُخْرَجُه ظلمة، وقولُه ظلمة، وعملُه ظلمة، وقصدُه ظلمة، وهو متخبَّط في ظلمات طبعه وشرْكه وهواه، وقلبُه مُظلم، ووجهُه مُظلم. أشرَق له نور النبوة، فكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر الخُفَّاش.

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (٥/ ٦٢).

بصائرُ أعشاها النهارُ بضَوئه ولاءمَها قطعٌ من الليل مظلمُ أصَمَّه اللَّهُ وأَبْكَمَه وأعماه، فهو ميِّت الدارين، فاقدُ السَّعَادتين، قد

رضي بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، باع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة، قلبه عن نبي الله عليه مصدود، وسبيل الوصول إلى جنة ربه وقُربه منه مسدود، هو ولي الشيطان، وعدو الرحمن، وأبو الكفر والفسوق والعصيان.

# \* ﴿ أُولَٰىٰ لَكَ فَأُولَٰىٰ ﴿ يَكُ اللَّهِ مَا أُولُىٰ لَكَ فَأُولُٰىٰ ﴾ :

عن سعيد بن جُبير قال: «قلت لابن عباس: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ [القيامة: ٣٠-٣٥] قال: قاله رسول اللَّه ﷺ لأبي جهل، ثم أنزله اللَّه عز وجل۔»(۱).

\* قال تعالى: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ آَنِ ﴾ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ آَنِ ﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿ آَنِ ﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولُىٰ ﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿ آَنِ ﴾ أَوْلَىٰ لِكَ فَأُولُىٰ ﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿ آَنِ ﴾ أَوْلَىٰ ﴾ أَوْلَىٰ ﴾ أَوْلَىٰ اللهَ فَأُولُىٰ ﴾ أَوْلَىٰ اللهَ فَأُولُىٰ ﴾ أَوْلَىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ ﴾ أَوْلَىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ فَأُولُىٰ اللهُ ا

□ قال الطبري: «يقول تعالى ذكرُه: لَم يُصدِّقْ بكتابِ اللَّه، ولم يُصلِّ له صلاةً، ولكنه كَذَّب بكتاب اللَّه، وتولَّىٰ فأدبَرَ عن طاعة اللَّه».

□ قال قتادة: «قوله: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ ﴾: لا صَدَّقَ بكتابِ اللَّه، ولا صَلَّىٰ للَّه، ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ كذَّب بكتابِ اللَّه، وتولَّىٰ عن طاعة اللَّه».

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، وأبو داود. والحديث رجاله رجال الصحيح كما في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٦٩) لمقبل الوادعي.

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴾ .

◘ قال قتادة: «أي: يتبختر.. وهو أبو جهل ابن هشام، كانت مشيته».

وقال مجاهد: «كان يتبختر».

🗖 وقال أيضًا: ﴿ ﴿ يَتَمَطَّىٰ ﴾ أبو جهل " .

🗖 و قال ابن زيد: «هذا في أبي جهل متبخترًا»(١) .

• وقد نهى النبي عَلَيْكَة عن هذه المشية، فقال: «إذا مَشَتْ أُمَّتي المُطَيْطاء، وخَدمها أبناءُ الملوك \_ أبناءُ فارس والروم \_ ، سُلِّط شِرارُها على خيارها»(٢).

كان أبو جهل عمرُو بنُ هشام يجيء أحيانًا إلى رسول اللّه عَلَيْ يَسمعُ منه القرآنَ، ثم يذهبُ عنه، فلا يؤمنُ ولا يُطيع، ولا يتأدبُ ولا يخشى؛ ويؤذي رسولَ اللّه بالقول، ويَصُدُّ عن سبيل اللّه. ثم يذهبُ مُختالاً بما يفعل، فخورًا بما ارتكب من الشر، كأنما فَعَل شيئًا يُذْكَر. والتعبيرُ القرآني يتهكَّمُ به، ويَسخرُ منه، ويُثير السُّخرية كذلك، وهو يُصورُ حركة اختياله بأنه ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ ، يَمُطُّ في ظهره، ويتعاجَبُ تعاجبًا ثقيلاً كريهًا! .

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى اللّه، يَسمعُ ويُعرض، ويتفنَّنُ في الصَّدِّ عن سبيل اللّهُ والأذى للدعاة، ويمكرُ مَكْرَ السَّيِّء، ويتولَّىٰ وهو

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۳، ۵۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢٦١)، وابن المبارك في «الزهد» (١٨٧) زيادات نعيم بن حماد من حديث ابن عمر، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٠١)، والصحيحة» (٩٥٦).

والمطيطاء: بالمدّ والقصر، مشية فيها تبختر ومدّ اليدين، ويُقال: مطوت ومططت بمعنى مددت وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. انظر «النهاية» (٤/ ٣٤٠). والمطا: هو الظهر.

فخورٌ بما أوقع من الشرِّ والسوء، وبما أفسد في الأرض، وبما صَدَّ عن سبيل اللَّه، وبما مكر لدين اللَّه وعقيدته وكاد!!.

والقرآنُ يواجهُ هذه الخُيلاءَ الشريرةَ بالتهديد والوعيد:

﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ إِنَّ ۖ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ .

□ قال الطبري: «هذا وعيدٌ من اللَّه ـ عز وجلَّ ـ على وعيدٍ لأبي جهل».

﴿ وَقَالَ قَتَادَةَ: ﴿ وَعَيْدٌ عَلَىٰ وَعَيْدُ كُمَا تَسْمَعُونَ. . زَعْمُ أَنْ هَذَا أُنْزِلُ فِي عَدُو اللَّهُ أَبِي جَهَلَ: ذُكُرُ لِنَا أَنْ نَبِي اللَّهَ أَخَذَ بَجَامِعِ ثُوبِهِ ، فقال : ﴿ أُولَىٰ فَيَ عَدُو اللَّهُ أَبُو جَهَلَ : أَيُوعِدُنِي لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ ، فقال عدُّو اللَّه أبو جهل : أيوعُدُنِي لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ فَكُنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَبُو جَهَلَ : أَيُوعِدُنِي مُحَمِد ، واللَّهِ مَا تَسْتَطَيْعُ لِي أَنْتَ وَلا رَبُّكُ شَيْئًا ، واللَّهِ لأَنَا أَعَزُّ مَن مَشَىٰ بِينَ جَبَلَيْهَا ﴾ (١) .

• وعن مَعْمَر، عن قتادة قال: «أخذ النبي عَلَيْ بيده ـ يعني بيد أبي جهل ـ، فقال: ﴿ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ فَقَالَ : يا محمدُ، ما تستطيعُ أنت وربُّك في شيئًا، إني لأعز من بين جَبليها، فلماً كان يومُ بدر أشرف عليهم، فقال: لا يُعبَدُ اللَّهُ بعدَ هذا اليوم أبدًا، فضرَب اللَّهُ عُنْقَه، وقَتَله شرَّ قتْلَة » (").

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲۳/٥٢٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم»، و«تفسير ابن كثير» (۸/۸٪).

<sup>(</sup>٢) "أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٣/ ٥٢٥)، وأخرجه عبدالرزاق في "تفسيره" (٢) "أخرجه الطبري في "تفسيره" (١/ ٣٣٥)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢٩٦) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

☐ وقال ابن زيد: «قال أبو جهل: إن محمدًا ليُوعِدُني، وأنا أعزَّ أهلِ مكة والبَطحاء».

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته وبسُلطانه، ويَحسَبُها شيئًا؛ ويَنْسَى اللَّهَ وأخْذَه، حتى يأخذه أهونَ من بعوضة، وأحقر من ذُبابة. إنما هو الأجلُ الموعود، لا يستقدمُ لحظةً ولا يستأخر.

الله عدوُّ الله تتمطَّى ومِلء بطنك الخُرء!! ، أوَّلُك نُطفة مَذرة ، وآخرُك جيفة قَذرة ، وأنت بين هذا وذاك تحملُ العَذرة . جَدُّك البعيد تراب ذليل ، وأبوك القريب ماء مهين ، وأنت خَرجْت من مجرى البول مرتين . . والعين مُرمِصة والثَّغْرُ ملعوب أنف يسسيل وأذن كلُّها سَهَك والعين مُرمِصة والثَّغْر ملعوب يا ابن التراب ومأكول التراب غداً قصّر فإنك مأكول ومشروب أ

بئس أبي جهل طغى وعتا، ونَسِيَ الجَبَّارَ الأعلى.. نَسِيَ المبدأ والمنتهى.. نسي المقابر والبِلي.

# \* ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿ إِنَّ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٦-٧]:

تَبرُزُ صورةُ عدوِّ اللَّه أبي جهل الطاغي الذي طغى وفَجَر، وبَغَىٰ وتكبَّر، وأبطره الغنى، وهي صورةُ اللئيم الصغيرِ النفسِ الحقير، الهابط الذي يُؤتَىٰ المالَ فتسيطر نفسه به، حتى ما يُطيق نفسه! ويروحُ يَشعرُ أن المالَ هو القيمةُ العليا في الحياة. القيمةُ التي تَهُونُ أمامَها جميعُ القيم وجميعُ الأقدار: أقدارُ الناس، وأقدارُ المعاني، وأقدارُ الحقائق. وتنطلقُ في كيانه نفخةٌ فاجرة.

 عن أبي هريرة وطائت قال: قال أبو جهل: «هل يُعَفِّر محمدٌ وجهه بين أظهُركم؟! فقيل: نعم، فقال: واللات والعُزَّىٰ لئن رأيتُه يفعلُ ذلك لأطأنَّ على رَقبته، ولأعُفِّرَنَّ وجهَه في التراب، قال: فأتني رسولَ اللَّه ﷺ وهو يُصلِّيَ ـ زعم ليطأ على رقبته ـ، قال: فما فجأهم منه إلاَّ وهو يَنْكُصُ على عَقْبِيه ويتَّقى بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحةً. فقال رسول اللَّه ﷺ: «لو دَنَا لاخْتَطَفَتُه الملائكةُ عُضْوًا عُضْوًا». . قال: فأنزل اللَّه ـ لا ندري(١) في حديث أبي هريرة أو شيءٍ بَلَغه ـ: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ا الرُّجْعَىٰ ﴿ ﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ فَ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ فَ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ ۗ أُو ۚ أَمَرَ بِالتَّقُوٰىٰ ﴿ آلِ ۗ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ ٢٠ ﴿ أَلَمُ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿ إِنَّ كُلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَه لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة ﴿ وَ إِن السَّاصِية كَاذَبَة خَاطِئَةِ ﴿ إِنَّ ۖ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ إِنَّ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ إِنَّ كُلًّا لا تُطعْهُ وَاسْجُدْ وَ**اقْتَرَبْ** ﴾ [العلق: ٦ ـ ١٩]<sup>(٣)</sup> .

﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ ، يعني : أبا جهل .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٧٥): هذا التردّد يعتبرُ فادحًا في صحة سبب النزول لكن كتبته لكثرة شواهده.

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا جهل.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤/ ٤٢٥) (٢٨٨١)، ومسلم (٢٧٩٧)، والنسائي (١١٦٨٣)، والبيهقي في وابن أبي حاتم، وابن حبان (٢٥٧١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (١٥٨)، والبغوي في «تفسيره» (٨/ ٤٧٩)، وذكره ابن جرير في «تفسيره» (٨/ ٤٧٩)، وذكره ابن جرير في «تفسيره» (٨/ ٤٦١).

- □ زاد عُبيداللّه في حديثه قال: «وأَمَره بما أمره به».
- 🛭 وزاد عبدالأعلى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ ، يعني: قومه ».
- وعن داود بن أبي هند، عن عكرمة ، عن ابن عباس والله عن قال : «كان رسولُ اللّه عَلَيْ يُصلّي ، فجاءه أبو جهل فنهاه أن يُصلّي ، فأنزل اللّه : ﴿ كَاذَبَة خَاطِئَة ﴾ ﴿ أَرَأَيْتَ الّذي يَنْهَىٰ ﴿ يَ عَبْدًا إِذَا صَلّىٰ ﴾ إلى قوله : ﴿ كَاذَبَة خَاطِئَة ﴾ فقال : لقد عَلِم أني أكثرُ هذا الوادي ناديًا . . فغضب النبي عَلَيْ فَتكلّم بشيء قال داود : ولم أحفظه ـ فأنزل اللّه ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ﴿ إِنْ الزّبَانِيةَ ﴾ ، فقال ابن عباس : فواللّه لو فعل لأخذته الملائكةُ من مكانه »(۱) .
- وعن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كان رسول اللّه عَلَيْ يُصلّي عند المقام، فمرّ به أبو جهل بن هشام، فقال: يا محمد، ألم أنْهَكَ عن هذا؟ وتوعّده، فأغلَظ له رسول اللّه عَلَيْ وانتهره، فقال: يا محمد، بأيّ شيء تُهدّدُني؟ أما واللّه إني لأكثر هذا الوادي ناديًا، فأنزل اللّه ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ﴿ آلَ ﴿ سَنَدْعُ الزّبَانِيةَ ﴾، قال ابن عباس: لو دعا ناديه، أخذته زبانية العذاب من ساعته »(\*).

<sup>(</sup>۱) سنده صحيح: أخرجه ابن جرير واللفظ له (۲۶/ ۵۳۷ ـ ۵۳۸)، وأحمد (٥/ ١٦٧) (٢) سنده صحيح: أخرجه ابن جرير واللفظ له (۲/ ۹۳۷)، وأخرجه (۲/ ۳۰۶)، والحيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۹۲)، وأخرجه الطبراني (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٢٩٨)، وأحمد (٤ / ١٦٤) (٢٣٢١)، والترمذي (٢) صحيح، والنسائي في «الكبرئ» (١١٦٨٤) من طريق أبي خالد به، وابن جرير (٢٤ / ٥٣٧) وأخرجه ابن مردويه ـ كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (٤ / ٢٤٨) من طريق علي بن مُسهِر به، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩): رجاله رجال الصحيح.

□ ولفظ الترمذي: «كان النبي ﷺ يُصلِّي، فجاء أبو جهل، فقال: ألمْ أَنْهَكَ عن هذا؟! فانصرف النبي ﷺ فزبَره (١) ، فقال ألم أَنْهَكَ عن هذا؟! فانصرف النبي ﷺ فزبَره (١) ، فقال أبو جهل: إنك لَتعلمُ ما بها ناد أكثرُ منِّي!! فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ﴿ إِنكَ لَتعلمُ الزَّبَانِيةَ ﴾ ، قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية اللَّه».

□ قال ابن جرير الطبري: «يُعَجِّبُ جَلَّ ثناؤه نبيَّه والمؤمنين من جهل أبي جهل، وجَرَاءَتِهِ على ربِّه، في نهيه محمَّدًا عن الصلاة لربِّه، وهو مَعَ أياديه عندَه مكذِّبُ به».

﴿ قَالَ قَتَادَةَ: ﴿ وَكَانَ يُقَالَ: لِكُلِّ أَمَةٍ فَرَعَـونَ، وَفَرَعَـونُ هَـذَهُ الْأُمَّـةُ أَبُو جَهَل ﴾ (٢) .

صورة مستنكرة لطاغ لئيم، أرأيت هذا الأمر الشنيع العجيب؟! ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ فَيَ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾؟! أرأيت حين تُضَمَّ شناعة إلى شناعة؟ وتُضَاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي يُصلِّي ويتعرَّضُ له مَن ينهاه عن صلاته. . إنْ كان على الهُدىٰ أوْ أمر بالتقوىٰ؟ ثم ينهاه من ينهاه ، مع أنه على الهدىٰ ، آمر بالتقوىٰ؟ .

□ قال الطبري: «أرأيت ﴿إِن كَانَ ﴾ محمدٌ ﴿ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ ، يعني: على استقامة وسداد في صلاته لربه!! ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴾: أوْ أَمر محمدٌ هذا الذي ينهى عن الصلاة باتقاء اللَّه وخوف عقابه .

<sup>(</sup>١) زبره: أي نَهَر النبيُّ ﷺ أبا جهل.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (٢٤/ ٥٣٤، ٥٣٤).

﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَولَّىٰ ﴾: أرأيت إن كَذَّب أبو جهل بالحق الذي بَعَث به محمدًا ﴿ وَتَولَّىٰ ﴾، وأدبر عنه فلم يصدق به (١)!!.

وهكذا يُضيفُ اللئيمُ أبو جهل إلى الفِعلةَ المستنكَرة فِعْلَةً أخرى أشدَّ نُكرًا.

﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾: ألم يعلم أبو جهل إذْ ينْهَىٰ محمدًا عن عبادة ربه والصلاة له، بأن اللَّه يراه، فيخافَ سطوتَه وعقابَه؟!!.

﴿ كَلاَّ ﴾: ليس كما يقول: "إنه يَطأُ عُنُقَ محمد"، لا يَقدرُ على ذلك، ولا يَصلُ إليه. . ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ ﴾: لئن لم ينته أبو جهل عن محمد ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾: لنأخذنَّ بمقدَّم رأسه، فلنُضِيمنَّه، ولنُذلَّنه. . يُقال منه : سَفَعتُ بيده، إذا أخذتُ بيده، وقيل: ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾، المعنى: لنُسوِّدَنَّ بيده، وقيل: ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾، المعنى: لنُسوِّدَنَّ وجهَه، فاكْتُفِي بذكر الناصية من الوجه كلّه، إذْ كانت الناصية في مُقدَّم الوجه.

وقيل: معنى ذلك: لنأخُذَنَّ بناصيتِه إلى النار، كما قال: ﴿فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١].

والسَّفْعُ: القبضُ الشديد بجَذْبٍ، والناصية: مقدَّم شعرِ الرأس، وفيه إذلالٌ؛ لأنهم كانوا لا يَقبِضون على شعرِ رأسِ أحدٍ إلاَّ لِضَرْبِهِ أوْ جَرِّه، وأكَّد ذلك السَّفْعَ بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق.

يا سبحان الله، أعلى مكان يرفعُه الطاغيةُ المتكبِّر مُقدَّمُ الرأس المتشامخ، إنها ناصيةٌ تستحقُّ السَّفعَ والصَّرْعَ ﴿ نَاصِيةَ كَاذِبَةٍ خَاطِئةَ ﴾، لكأنَّ الكذبَ والخِطْءَ باديانِ من ناصيتِه، فكانت الناصيةُ جديرةً بالسَّفْع. والمعنى لصاحبها.

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» (٢٤/ ٥٣٥، ٥٣٥).

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾: فلْيَدْعُ أبو جهل أهل مَجلسه وأنصارَهِ من عشيرته وقومه.

والنادي(١): هو المجلس. . قال ابن عباس: «فليدع ناصرَه».

﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ (٢): قال قتادة ومجاهد: «الملائكة»، والمراد ملائكة العذاب.

الله عجزة على الرسول ﷺ، مع أن الكلام يُلهِبُ حَمِيَّته الله المسلم الم

﴿ كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾:

يقول تعالى ذِكرُه: «ليس الأمرُ كما يقول أبو جهل، إذ يَنهي محمدًا

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» (٣٠/ ٤٥١): «النادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، يُقال: نَدَا القومُ نَدُوا، إذا اجتمعوا. والنَّدُوة: الجماعة. ويقال: ناد ونَديّ، ولا يُطلق هذا الاسمُ على المكان إلاَّ إذا كان القوم مجتمعين فيه، فإذا تفرَّقوا عنه فليس بناد، ويُقال: «النادي» لمجلس القوم نهارًا، فأما مجلسهم في الليل فيسمى: «المسامر»، قال تعالى: ﴿ سامراً تَهجرون ﴾. ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه. يقال: إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديًا: أي ناساً يجلسون إليّ، يريد أنه رئيس يصمد إليه».

<sup>(</sup>٢) الزَّبانية: بفتح الزاي جمع زَباني: بفتح الزاي وبتحتية مشدَّدة، أو جمع زِبْنية بكسر الزاي فسكون، أو جَمع زِبْنِيّ، وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل وعباديد. وهذا الاسم مشتق من الزَّبن: وهو الدفع بشدة، يُقال: ناقة زَبُون: إذا كانت تركُل من يحلبُها، وحرب زبون يدفع بعضها بعضًا بتكرر القتال.

<sup>(</sup>٣) «تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (٣٠/ ٤٥٢).

عَلَيْ عن عبادة ربّه والصلاة له . . ﴿ لا تُطعُهُ ﴾ ، يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد وَ عَلَيْ عن عبادة ربّه والصلاة له . . ﴿ لا تُطعُهُ ﴾ ، يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد واقترب منه بالتحبُّب إليه بطاعته ، فإنّ أبا جهل لن يَقْدِرَ على ضَرّكَ ، ونحن غنعُك منه »(۱) .

□ وكان أبو جهل يقولُ ساخرًا: «اللَّهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك، فأمطرْ علينا حجارةً من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم»!! فنزلت الآية: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذَّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.. ﴾ [الانفال: ٣٣-٣٤] (٢٠).

□ وقال أبو جهل ـ لعنه اللّه ـ كما قال تعالى مخبرًا عنه وعن أضرابه: ﴿ وَإِذَا رَأُو ٰكَ إِن يَتَّخذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴿ إِن كَادَ لَيُ ضَلِّنَا عَنْ آلِهَتنَا لَو ْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤١ ـ ٤٢].

□ قال السيوطي في «الدر المنثور» (١١/ ١٧٠): «أخرج ابنُ مَرْدُويه عن ابن عباس: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: عن ابن عباس: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٣٦]، قال: كان عدو النبي ﷺ أبو جهل، وعدو موسى قارون، وكان قارونُ ابن عم موسى ».

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۲٤/ ٥٤٠، ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩/ ١٩٩) ـ كتاب التفسير باب قوله: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُم.. ﴾، وباب قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبُهُم ﴾، ورواه مسلم (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٥/ ٦٣).

\* أبو جهل الصادُّ عن سبيل اللَّه ، الْمحرَّضُ على قتال النبي ﷺ ببدر:

\* قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [الانفال: ٤٧].

قَبْلَ بدرٍ، لَمَّا نجا أبو سفيان بِعِيرِ قريش، ولما ترك بدرًا بيسار، نزلت قريشٌ بالجُحْفة.

□ يقول ابن إسحاق: «ولما رأى أبو سفيان أنْ قد أحرز عيرَه، أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتُم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجّاها اللّه، فارجِعوا، فقال أبو جهل بنُ هشام: واللّه لا نرجعُ حتى نرد بدرًا وكان بدرٌ موسمًا من مواسم العرب، يجتمع لهم به سُوقٌ كل عام -، فنُقيمَ عليه ثَلاثًا، فننحرَ الجَزور، ونُطعمَ الطعام، ونَسقيَ الخمر، وتَعزِفَ علينا القيان، وتَسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعنا، فلا يزالون يَهابوننا أبدًا، فامضوا».

□ وروى الإمامُ أحمد عن عبداللّه بن ثَعلبة: «أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللّهم، أقطعُنا للرحم، وأتانا بما لا نعرف، فأحْنِهِ (١) الغداة. . فكان هو المستفتح»(١) .

\* قال تعالىٰ: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) أي: اجعل هلاكه غدًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٤٣١) وابن إسحاق، والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأقره الذهبي. . انظر «البداية والنهاية» (٣/ ٢٨٢)، وكذا رواه ابن جرير (٩/ ٢٠٨) وفيه أنزل اللّه: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ .

لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمنينَ ﴾ [الانفال: ١٩].

□ قال الآمديُّ عن مُطرِّف في قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾، قال: قال أبو جهل: «اللَّهم أعن أعزَّ الفِئتين، وأكرمَ القبيلتين، وأكثرَ الفريقين، فنزلت: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا ﴾ الآية».

□ وقال الطبراني: عن رفاعة بن رافع قال: «لما رأئ إبليسُ ما فَعَل الملائكةُ بالمشركين يومَ بدر، أَشْفَقَ أَن يُخْلَصَ إليه، فَتَشَبَّتُ به الحارثُ بنُ هشام وهو يظنُّ أنه سُراقةُ بنُ مالك، فوكز في صدر الحارث، ثم خرج هاربًا حتى ألقى نفسه في البحر، ورفع يديه فقال: اللَّهم إني أسألك نَظرَتك إياي. وخاف أن يَخْلُصَ القَتلُ إليه، وأقبل أبو جهل، فقال: يا معشر الناس، لا يَهولَنَّكم خِذلانُ سراقةَ بنِ مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يُهُولَنَّكم قَتلُ شيبة وعُتبة والوليد، فإن عَجلوا فواللات والعزى، لا نرجع حتى نُفرقهم في الجبال، فلا ألفينَّ رجلاً منكم رجلاً، ولكن خذوهم أخذًا، حتى تُعرفوهم سُوءَ صنيعهم من مفارقتهم إياكم، ورغبتهم عن اللات والعزى، ثم قال أبو جهل متمثلاً:

ما تَنقِمُ الحَربُ الشَّموسُ منِّي بِسَاذَلَ عامَينِ حديثَ سن ِ لمِثَلِي المُثَني أُمِّي» لِمِثَني أُمِّي»

\* مقتل فرعون هذه الأمة أبي جهل ـ لعنه الله ـ:

□ عن عبدالرحمن بن عوف وطي قال: «إني لفي الصف يوم بدر إذ

التفت ، فإذا عن يميني وعن يساري فَتَيانِ حديثا السِّن ، فكأني لم آمَن عكانِهما، إذ قال لي أحدُهما ـ سرَّا من صاحبه ـ: يا عم ، أرني أبا جهل . فقلت : يا ابن أخي ، وما تصنع به ؟ قال : عاهدت اللَّه ـ إن رأيته ـ أن أقتله ، أو أموت دونه . وقال لي الآخر ـ سرَّا من صاحبه ـ مثله . قال : فما سرتني أني بين رُجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه ، فشدًا عليه مثل الصَّقْرين ، حتى ضرباه ، وهما ابنا عفراء »(۱) .

وعن عبدالرحمن بن عوف وطلق قال: «بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغَمَزني أحدهما، فقال: يا عم ، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يَسُبُّ رسول اللَّه وَالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل مناً. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يَجُولُ في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه عتله، ثم انصرفا إلى رسول اللَّه وَاللَّهُ فَاخبراه. قال: «أيُكما قتله؟» قال كلُّ واحد منهما: أنا قتلته. فقال: «هل مَسَحْتما سيْفيكما؟». قالا: لا. فنظر في السيّفين، فقال: «كلاهما قتله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۸۸)، ومسلم (۱۷۵۲)، وأحمد (۱/ ۱۹۲، ۱۹۳)، وأبو يعلىٰ (۲/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه» (١٤١) كتاب فرض الخمس ـ باب من لم يخمس =

وقضى النبي ﷺ بالسَّلَب للسابق إلى إثخانِه منهما، وهو معاذُ بن عمرو، وإن كانا اشتركا جميعًا في قتله.

الله وعن معاذ بن عمرو وطف قال: «جعلت أبا جهل يوم بدر من شأني، فلما أمكنني حَمَلت عليه، فضربته، فقطعت قَدَمه بنصف ساقه، وضربني ابنه عكرمة بن أبي جهل على عاتقي، فَطَرح يدي، وبقيت مُعلَّقة بجلية بجنبي، وأجهَضني عنها القتال، فقاتلت عامة يومي وإني الأسحبها خَلَفي، فلما آذَتْني، وضعت قدمي عليها، ثم تمطّأت عليها حتى طرحتها»(۱).

□ قال الذهبي في «السير» (١/ ٢٥١): «هذه واللَّهِ الشجاعة، لا كَاخَرَ مِن خدْشٍ بسهمٍ ينقطعُ قلبه، وتخورُ قواه».

□ قال: «ومرَّ بأبي جهل مُعوِّدُ بنُ عفراء، فضربه حتى أثبته، وتركه وبه رَمَق. ثم قاتل معوِّذ حتى قُتِل وقُتل أخوه عوف من قبله، وهما ابنا الحارث بن رفاعة الزُّرَقي.

ثم مرَّ ابنُ مسعود وَخُلَفُ بأبي جهل، فوبَخه، وبه رَمَقٌ، ثم احتزَّ رأسه»(۲) .

• وعن أنس رطائت قال: قال رسول اللّه ﷺ يوم بدر: «مَن ينظرُ ما صنع أبو جَهل؟»، فانطلق ابن مسعود رطائته، فوَجده قد ضَرَبه ابنا عفراء،

<sup>=</sup> الأسلاب.

<sup>(</sup>١) «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٣٤، ٥٣٥)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) «السير» (١/ ٢٥١).

حتىٰ بَرَد، فقال: أأنت أبا جهل؟ ـ قال ابن عُليَّة: قال سليمان: هكذا قالها أنس. قال: أأنت أبا جهل (١) ؟ ـ قال: وهل فوق رجل قتلتموه ـ أو قال: قتله قومه ـ! قال: وقال أبو مِجْلَز (١) : قال أبو جهل: فلو غَيْرَ أكَّارٍ قتلني (٣) .

□ وعن عبدالله بن مسعود ﴿ عَلَيْكَ أنه أتى أبا جهل وبه رَمَقٌ يوم بدر،
 فقال أبو جهل: «هل أعمد من رجل قتلتموه»(١٠) .

وعُمَد بمعنى: هلك.

• وعن أنس وطفي قال: قال النبي عَلَيْقِ : «مَن ينظرُ ما صنع أبو جهل؟!»، فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضَرَبه ابنا عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومُه؟»(٥).

• وفي حديث ابن عباس رفظ عند ابن إسحاق والحاكم: «قال ابنُ مسعود: فوجدتُه بآخرِ رمق، فوضعت رجلي على عُنقه، فقلتُ: أخزاك

وعند مسلم «برك» بدلاً من «برد»؛ قال عياض: وهذه الرواية أولى؛ لأنه قد كَلَّم ابنَ مسعود، فلو كان مات كيف كان يكلمه؟ انتهى. ويحتمل أن يكون «برد» هنا؛ أي: صار في حالة من مات، ولم يَبْقَ فيه سوى حركة المذبوح.

<sup>(</sup>١) لأن الجادة: «أأنت أبو جهل». . ولكنَّ المُثبَت لُغةٌ صحيحة .

<sup>(</sup>٢) أبو مجلز تابعي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٢٠)، ومسلم (١٨٠٠)، وأحمد (٣/ ١١٥)، وأبو يعلى (٣) أخرجه البخاري (٤٠٢٠)، قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢٩٥): «الأكَّار ـ بتشديد الكاف ـ: الزُّرَّاع وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع؛ فأشار إلى تنقيص من قَتَلَهُ منهم بذلك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٩٦٢).

اللَّهُ يا عدوَّ اللَّه، قال: وبِمَ أخزاني؟ هل أعمدَ من رجل قتلتموه؟». قال: «وزعم رجالٌ من بني مخزوم أنه قال له: لقد ارتقيت يا رُو يُعيِيَّ الغنم مرتقَىٰ صعلًا».

قال: «ثم احتززت رأسه، فجئت به رسول الله ﷺ فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال: «والله الذي لا إله إلا هو؟».. فحلف له.

□ وفي زيادة المغازي: «فحلف له، فأخذ رسول اللَّه ﷺ بيده ثم انطلق حتى أتاه، فقام عنده، فقال: «الحمد للَّه الذي أعزَّ الإسلام وأهله» (ثلاث مرات)».

□ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٣٤٥) للجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف: «حاصله أن كلاً من ابنَيْ عفراء سأل عبدالرحمن ابنَ عوف، فدَّلهما عليه، فشدًا عليه فضرباه حتى قتلاه».

وفي آخِرِ حديث مُسدَّد: «وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وأن النبي ﷺ نظر في سيفيهما، وقال: «كلاكما قتله»، وأنه قضى بسلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». انتهى.

و «عفراء» والدة معاذ، واسم أبيه «الحارث»، وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه «عفراء»، وإنما أُطلق عليه تغليبًا.

ويُحتمل أن تكونَ أمُّ معوِّذ ـ أيضًا ـ تسمَّى «عفراء» ، أو أنه كان لمعوِّذ أخُّ يسمَّى «معاذًا» باسم الذي شَركه في قتل أبي جهل ، ظنه الراوي أخاه .

□ قال معاذُ بن عمرو بن الجموح: «سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الجَرْحة: «أبو جهل الحكَمُ لا يُخلَصُ إليه»، فجعلتُه مِن شأني،

فعَمَدتُ نحوه، فلما أمكنني حَمَلتُ عليه، فضربتُه ضَربةً أطنَّت قدمَه، وضربني ابنه عكرمةُ على عاتقي فطَرَح يدي ـ قال: ثم عاش معاذٌ إلى زمن عثمان ـ . . قال: ومرَّ بأبي جهل معوِّذُ بنُ عفراء، فضرَبه حتى أثبتَه وبه رَمَقٌ، ثم قاتل معوِّذٌ حتى قُتِل، فمر عبدُاللَّه بن مسعود بأبي جهل فوجده بأخر رمق».

فهذا الذي رواه ابنُ إسحاق يَجمعُ بين الأحاديث، لكنه يخالفُ ما في «الصحيح» من حديثِ عبدالرحمنِ بنِ عوفٍ أنه رأى معاذًا ومعوِّذًا شَدَّا عليه جميعًا حتى طرحاه.

الصحيح»: «معاذ» ـ وهما أخوان، فيحتمل أن يكون معاذُ بنُ عفراء شدّ «الصحيح»: «معاذ» ـ وهما أخوان، فيحتمل أن يكون معاذُ بنُ عفراء شدّ عليه مع معاذ بن عمرو، كما في «الصحيح»، وضربه بعد ذلك مُعَوِّذٌ حتى أثبتَه ثم حَزَّ رأسه ابنُ مسعود، فتُجمع الأقوال كلُّها، وإطلاقُ كونهما قتلاه يخالفُ في الظاهرِ حديث ابنِ مسعود أنه وَجَده وبه رَمَق، وهو محمولٌ يخالفُ في الظاهرِ حديث ابنِ مسعود أنه وَجَده وبه رَمَق، وهو محمولٌ على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يَبْقَ به إلاَّ مثلُ حركة المذبوح، وفي تلك الحالة لَقيه ابنُ مسعود فضرب عنقه. . واللَّه علم».

◘ وللَّه درُّ حسان بن ثابت رَطُّ الله ، وهو يقول:

فغادر نا أبا جهل صريعًا وعُنْبَة قد تَركنا بالجيوب(١)

<sup>(</sup>١) الجيوب: اسم للأرض؛ لأنها تُجب، أي: تُحفر.

### ◘ وما أجملَ ما قال الشاعر:

وهوى أبو جهل ونوفلُ وارعوَى لل رأى الغازي المظفَّرُ رأسَهُ في جلده من رجْزِ ربِّك آيــةُ تلك السُّودُ ضمَّ كتابُها إن لم يُغَيَّبُ في جهنم بعدها

□ وللَّه درُّ القائلِ في مصرع أبي جهل ـ فرعونِ هذه الأمة ـ:
 بسيفك فيما اخترت من عاجل القتل

بسيفك فيما احترت من عاجل الفلل هو السيف لولا الجبن لم يمض حده شهدت الوغى تبغي على الضعف راحة أفرعون أن تجهل فلن تجهل الوغى أصابك فيها ما أصابك من أذى رماك معاذ قبله ومعود معاد معاد قبله ومعود سقى السيف عفوا من دم لك طبع من الهزل يا ابن الحنظلية إنه

بعد اللَّجاجِ الفاحشُ المتوقِّحُ (۱) أهوى يُكبِّر ساجدًا ويُسبِّحُ عَجَبُ تُفسِّرُ للَّبيب وتَشرَحُ (۱) أبهى وأجمل ما يَرَى المُتَصَفِّحُ فلمن سواه في جهنم يُضْرَحُ ؟! (۳)

سُقِيتَ زُعاف الموت فاشرَبْ أبا جهلِ ولم يَرْضَ في جد الكريهة بالهزل لنفسك من حقد مذيب ومن غل فراعينها من ذي شباب ومن كهل وفاتك ما نال الرويعي أنا من فضل وجاءك مشبوبًا حَميته تغلي فمن مرتقى صعب إلى مُسْتَقَى سهلِ هو الجد كل الجد لو كنت ذا عقل

<sup>(</sup>١) نوفل: هو نوفل بن خويلد، كان من شياطين قريش قتله علي بن أبي طالب. والفاحش المتوقح: هو أبو جهل. وارعوىٰ: كفّ.

<sup>(</sup>٢) رجز: عذاب، وقد وُجِد في جسد أبي جهل آثار سود كآثار ضرب السياط.

<sup>(</sup>٣) يضرح: يدفع ويُقبر.

<sup>(</sup>٤) الرويعي: تصغير الراعي؛ وهو: عبداللَّه بن مسعود.

هي اللات والعُزَّى أضَّلتُك هذه مضى جارُك المأفون (١) خَزيانَ وانقَضَت . لقد كنت ترجو أن ترى الهبَل الذي أصبت ابن مسعود سناء ورفعة فخُذْ سيفَه ثم ارفع الصوت شاكراً

وزادتك هذي من ضلال ومن خَبَلِ حِبالُك فانظر هل ترى الآن من حَبْلِ؟ رَضِيت به ربًّا يفوز ويستعلي وباء عدو الله بالخوي والذل فما بعد ما أعطاك ربًّك من سؤل فما بعد ما أعطاك ربًّك من سؤل

\* أبو جهل الأثيم ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾:

\* قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ آَنَ ﴾ طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٢٣ ـ ٤٤].

□ قال ابن زيد في هذه الآية: «الأثيم هوأبو جهل»(١).

• وعن ابن عباس رفي قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على المنهاء الزّقُوم قَطَرت في دار الدنيا، الأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكونُ طعامَهُ؟ (٣) .

\* قال تعالى: ﴿ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿ يَكَ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿ آيَ ﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿ آيَ ﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿ آيَ ﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

<sup>(</sup>١) هو: إبليس لَعَنَّهُ اللَّهُ.

وكان أبو جهل اللعين يقول: لا، يا قوم، لا يهولنكم قَتْلُ مَن قُتِلَ؛ فواللات والعزىٰ لا نرجع حتىٰ نقرن محمدًا وأصحابه بالحبال، لا تقتلوهم ولكن خذوهم باليد.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (٢١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والضياء، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٥٦٨٣)، و«صحيح الجامع» (٥٢٥٠).

﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٥٠ - ٢٥].

□ قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكرُه: يُقال لهذا الأثيم الشقيِّ: ذُقْ هذا العذابَ الذي تُعَذَّبُ به اليوم، ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ﴾ في قومك ﴿الْكَرِيمُ ﴾ عليهم.

وذُكر أن هذه الآياتِ نَزَلت في أبي جهل بن هشام.

□ عن قتادة: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾: «نزلت في عدوِّ اللَّه أبي جهل، لَقِيَ النبيَّ ﷺ، فأخذه، فهزَّه، ثم قال: «أوْلَى لك يا أبا جهل فأولى، ثم أولى لك فأولى، ذُقْ إنك أنت العزيز الكريم». وذلك أنه قال: «أَيُوعِدُني محمدٌ؟! واللَّه لأنا أعزُّ من مَشَى بين جَبَلَيْها». . وفيه نزلت: ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]، وفيه نزلت: ﴿ كَلاَّ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [العلن: ١٩]».

□ وقال قتادة: «نَزَلت في أبي جهل وأصحابه الذين قَتَل اللَّهُ تبارك وتعالى يوم بدر: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]».

🛭 وعن قتادة قال: «نزلت في أبي جهل: ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ﴾».

قال قتادة: «قال أبو جهل: ما بين جَبَلَيْها رجلٌ أعزُ ولا أكرمُ منّي.. فقال اللّه عز وجل: ﴿ ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾».

□ وقال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾: «هذا لأبي جهل».

فإن قال قائلٌ: وكيف قيل: وهو يُهان بالعذاب الذي ذكرَه اللَّه، ويُذَلُّ

بالعَثل إلى سواء الجحيم: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾؟ لو أمكن قيل: إن قوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ غيرُ وصف مِن قائل ذلك له بالعزّة والكرم، ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يَصِفُ به نفسه في الدنيا، وتوبيخٌ له بذلك على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنيا يقول: أنا العزيز الكريم. فقيل بذلك على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنيا يقول: أنا العزيز الكريم. فقيل له في الآخرة، إذ عُذِّب بما عُذِّب به في النار: ذُق هذا الهوانَ اليومَ، فإنك كنتَ تزعمُ أنك أنت العزيزُ الكريم، وإنك أنت الذليلُ المهين، فأينَ الذي كنتَ تقولُ وتدَّعِي مِن العزِرُ والكرم؟!، هَلاَّ تمتنع من العذاب بعزَّتك؟!»(١).

وذهب أبو جهل إلى أُمِّه الهاوية جزاء ما عَتَى واستكبر واستهزء بسيِّد البشرية . . ذهب إلى سَقَر جزاء ما مكر . . تُشيِّعه لعناتُ اللاعنين إلى يوم الدين جزاء ما فعل بسيِّد المرسلين ﷺ .

#### \* \* \*

## \* الوليد بن المغيرة المخزومي شيخ أهل الكفر:

□ عن ابن عباس والله عن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله القران، فكأنما رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم ، إن قومك يريدون أن يَجمعوا لك مالاً. قال: لِم؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدًا لتعرض ما قبله. . قال: قد عَلَمَتْ قريشٌ أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك مُنكرٌ له. قال: وماذا أقولُ؟ فوالله ما منكم رجلٌ أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برَجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يُشبه الذي يقول شيئًا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله المناسر الطبري (١٢/ ٢٠، ٦١) بتصرف يسير.

لحلاوةً، وإنَّ عليه لطلاوةً، وإنه لَمُثمرٌ أعلاه، مُغدقٌ أسفلُه، وإنه لَيعلو ولا يُعلَى، وإنه ليحطِمُ ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف عني حتى أُفكِّر فيه، فلما فكَّر قال: إنْ هذا إلا سحْرٌ يُؤثر يأثرُه عن غيره، فنزلت: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ إِنْ هَ فَا لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا عَنْ شَهُودًا ﴾ الآيات [المدئر: ١١-١٣] (١١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الحاكم (۲/ ۰۰۷)، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرَّجاه وأقرَّه الذهبي، ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ٥٥٦)، وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٦٠) عن عكرمة مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) يقصد النبي ﷺ.

□ وعن ابن عباس ولحظ قال: «أنزل اللّه ـ عز وجلّ ـ في الوليد بن المغيرة المخزوميِّ قولَه: ﴿ فَوُرَبِّكَ المغيرة المخزوميِّ قولَه: ﴿ فَوُرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ اللي آخرها [الحجر: ٩٢].

ا وعن مجاهد قال: «نزلت في الوليد بن المغيرة ـ وكذلك الخَلْقِ كُلُّهم ـ، خلقتُه وحدَه، ليس معه مالٌ ولا وَلَد».

وهو قول قتادة، وابن زيد، والضحاك.

□ ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا ﴾: قال مجاهد وسعید بن جبیر: «کان ماله ألف دینار».

□ وقال سفيان: «بلغني أنه أربعةُ آلاف دينار».

□ وعن عمر رضي في قوله: ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا ﴾ قال: «غَلَّةُ شهرٍ بشهر».

□ قال ابن جرير الطبري: «هو الكثير، الممدودُ عددُه أو مساحته».

◘ ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ ، قال مجاهد: «كان بنوه عشرةً» .

□ ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ ، قال ابن جرير: «وبَسَطتُ له في العيش بَسْطًا».

🗖 قال سفيان: «بُسط له».

□ وعن مجاهد: قوله: ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ قال: «من المال والولد».

<sup>(</sup>١) قال الرازي في «مفاتيح الغيب»: نزلت في الوليد بن المغيرة وكان له عشرة من البنين، وكان يقول لهم وما قاربهم: لئن تَبعَ دينَ محمد منكم أحدٌ لا أنفعُه بشيء أبدًا، فمنَعهم الإسلام.

﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ ، يقول تعالى ذكره: ثم يأملُ ويرجو أن أزيده من المال والولد، على ما أعطيته . . ﴿ كَلاَّ ﴾ : يقول : ليس ذلك كما يأمَلُ ويرجو ، مِن أن أزيدَه مالاً وولدًا وتمهيدًا في الدنيا .

﴿ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾: إن هذا الذي خلقتُه وحيدًا كان لآياتنا ؟ وهي حُجَجُ اللَّهِ على خلقه من الكتب والرسل ـ معاندًا .

🛭 قال ابن عباس رضي : «لآيتنا جحودًا».

□ وقال مجاهد: «معاندًا للحق مجانبًا».

وقال قتادة: «كفورًا بآيات اللَّه، جَحُودًا بها».

□ وقال سفيان: «مُشَاقًا».

﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ يقول تعالى ذكره: سأُكلِّفه مشقةً من العذاب لا راحة له فيها.

□ قال مجاهد: «مشقةً من العذاب».

وعن قتادة: «عذابًا لا راحةً فيه».

□ قال الطبري: ﴿إِن هذا الذي خلقتُه وحيدًا، فكَّر فيما أنزله اللَّهُ على عبده محمد ﷺ من القرآن، وقدّر ما يقول فيه، ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ﴾: فلُعن كيف قدّر، ﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدّر القولَ فيه، ﴿ثُمَّ عَبَسَ ﴾: ثم تَروّى في ذلك، ﴿ثُمَّ عَبَسَ ﴾: ثم قَبَض ما بين عينيه، ﴿وَبَسَرَ ﴾، يقول: كلّح وكره وجهه.

﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾: ثم ولَّئ عن الإيمان بما أنزل اللَّه من كتابه والتصديق به، والاستكبار عن الإقرار بالحق، ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ

يُؤْثَرُ ﴾ يقول تعالى ذكره: فقال: إن هذا الذي يتلوه محمدٌ، إلاَّ سحرٌ يَأْثِرهُ عن غيره.

◘ قال أبو رَزين: «يأخذُه عن غيره».

﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾: سأورده بابًا من أبواب جهنم.

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿ ثَنَى لَا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ﴾: لا تُبقِي مَن فيها حيًّا، ولا تَذَرُ مَن فيها ميَّتًا، ولكنها تحرقُهم كلَّما جُدِّد خَلْقُهم.

🛭 قال مجاهد: «لا تُميت ولا تُحْيى».

﴿ لَوَّاحَةً لِّلْبَشَرِ ﴾: يعني جلَّ ثناؤه: مُغَيِّرَةً لَبَشْرَة أهلها.

□ قال ابن عباس: «تَحْرِق بَشْرة الإنسان»(۱).

■ قال قتادة: «حَرَّاقةً للجلد».

كان الوليدُ شيخ أهلِ الكفر وأشدَّ الناسِ عداوةً لرسول اللَّه ﷺ، وقد رُويت عنه مواقفُ كثيرةٌ في الكيد لرسول اللَّه ﷺ وإنذارِ أصحابه، والوقوفِ في وجه الدعوة، والصَّدِّ عن سبيل اللَّه.

□ قال القاسمي: «اتفق المفسّرون أن هذه الآيات نزلت في الوليدِ بن المغيرة المخزومي، أحدِ رؤساء قريش لعنه اللّه ـ»(١٠).

□ قال محمد الطاهر بن عاشور: «كان الوليدُ بنُ المغيرة، يُلقَّبُ في قريش بـ «الوحيد»، لِتوحُّدِه وتفرُّده باجتماع مزايا له، لم تجتمع لغيره من طَبَقته؛ وهي كثرةُ الولد، وسَعَةُ المال، ومَجدِه، ومجدِ أبيه مِن قبلِه، وكان

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبرى» (٢٣/ ٤٢١ ـ ٤٣٥) باختصار.

<sup>(</sup>٢) «محاسن التأويل» للقاسمي (١٥/ ٥٩٧٨).

مرجع قريشٍ في أمورهم؛ لأنه كان أسن من أبي جَميل وأبي سفيان، فلما اشتهر بلقب «الوحيد»، كان هذا الكلام إياء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به، وجاء هذا الوصف بعد فعل: «خَلقت »، ليُصرف هذا الوصف عما كان مراداً به؛ أي أوجدتُه وحيداً عن المال والبنين والبَسْطة، فيُغيَّر عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصُّونه به إلى غرض الافتقار إلى الله؛ الذي هو حال كلِّ مخلوق.

□ عن ابن عباس: «كان مالُ الوليد بين مكةَ والطائفِ من الإبل، والغنم، والعبيد، والجواري، والجِنان، وكانت غَلَّةُ مالِهِ أَلْفَ دينارٍ في السَّنة».

﴿ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾؛ تيسيرَ أموره، ونفاذَ كلمته في قومه؛ بحيث لا يَعسر عليه مَطْلَبٌ، ولا يَستعصي عليه أمرٌ ».

التصعُّد الشاقةُ على الماشي؛ وهي «فَعول»، مبالغةً من «صَعد»، فإن العقبة الشديدة صَعْدة، فإذا كانت عقبة أشدُّ تصعُّدًا من العقبات المعتادة قبل لها: صَعُود.

وقوله: ﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ ، تمثيلٌ لضدِّ الحالة اللَجمَّلة في قوله: ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ ، أي: سينقلبُ حالُه من حال راحةٍ وتنعَّم إلى حالةٍ سُوأَىٰ في الدنيا، ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة ، وكلُّ ذلك إرهاق له »(١).

□ قال البِقاعي في «نظم الدرر»: «أكملتُ له من سعادة الدنيا ما أوجب التفرد في زمانه من أهل بيته وفخذه؛ بحيث كان يسمَّى: «الوحيد،

<sup>(</sup>١) «التحرير والتنوير» (٢٩/ ٣٠٧).

وريحانة قريش»، فلم يَرْعَ هذه النعمة العظيمة، ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلاً ﴾، لم يُزَدْ بعد ذلك شيئًا؛ بل لم يزل في نقصان حتى هلك، ﴿ وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لَكَلَمَاتِهِ ﴾ [الانعام: ١١٥]، ليرتدعَ عن هذا الطمع، وليزدجرَ وليرتجع، فإنه حُمَقٌ محض، وزخرفٌ بحت، وغُرورٌ صِرف.

﴿ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾، أي: بالغ العناد على وجه لا يُعَدُّ عنادُه لغيرها؛ بسبب مزيد قبحه عنادًا.

والعناد، كما قال المَلَوي: مِن كِبْرٍ في النفس، أو يُبْسٍ في الطبع، أو شراسةٍ في الخُلق، أو خَبَلٍ في العقل، وقد جُمع ذلك كلُّه لإبليس.

لما كان العناد غِلظةً في الطبع، أو شكاسةً في الخُلق، يُوجِبُ النكدَ والمشقَّة، جُعل جزاؤه من جِنسه، فقال: ﴿ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾، أي: أُلحِقُه بعُنفٍ وغِلظةٍ وقهرٍ، إلحاقًا يَغشاه ويُحيطُ به، وعيدًا لا خُلْفَ فيه.

﴿ صَعُودًا ﴾ ، أي: شيئًا من الدواهي والأنكار ؛ كأنه عَقَبة .

﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾، حادَ عن وجه الأفكار إلى أقفائها، سكت ألفًا، ونطق خلفًا، فكان شبيهًا من بعض الوجوه بما قاله بعضهم:

لَوْ قِيلَ كُمْ خَمْسٌ وَخَمْسٌ لاَغْتَدَى وَيَقُولُ مُعْضَالَةٌ عَجِيبٌ أَمرُهَا وَيَقُولُ مُعْضَا حَتَى إِذَا خَدَرَتْ يَالَدَاهُ وَغُورِتْ وَقَالَ أَلا انْظُرُوا خَمْسٌ سَاتَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَوْ سَبْعَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ

يَوْمًا وَلَيْلَتَ لَهُ يَعُ لَدُّ وَيَحْسِبُ وَلَئِنْ عَجِبْتُ لَهَا لأَمْرِي أَعْجَبُ عَيَنَاهُ مَمَّا قَدْ يَخُطُّ وَيَكْتُبُ وَيَكَادُ مِنْ فَرَحٍ يُحِنَّ ويُسْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُكْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَتَعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلَبُ وَيُعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيُعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلِبُ وَيُعْلِبُ وَيَعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلِبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيْعِلِمُ وَيْعَالِبُ وَيَعْلَبُ وَيْعِيْلُونُ وَيَعْلَبُ وَيَعْلَبُ وَيْعِلُونُ وَيْعُلُبُ وَيْعِلُمُ وَيْعِلُمُ وَيْعِلُمُ وَيْعِي وَيْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ والْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَا

\* قال تعالى: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ ، أي: الدَّركة النارية ؛ التي تَفعلُ في الأدمغة من شدَّة حُموِّها ما يَجِلُّ عن الوصف ، فأدخله إياها ، وأُلوِحُه في شدائل حرِّها ، وأُذيب دماغه بها ، وأُسيلُ ذهنه وكلَّ عصارته بشديد حرِّها . جزاءً على تفكيره هذا ، الذي قدَّره ، وتخيَّله وصَوَّره بإرادته في طبقات دماغه ؛ ليحرق أكباد أولياء اللَّه وأصفيائه »(۱) .

السَّر هُ السَّر هُ السَّر المُوه الله السَّر المُوه السَّر المَّر المُعيد المُ الطريق: هو أشقُّ السَّير وأشدُّه، فإذا كان دَفعًا من غير إرادة من المُصعَد كان أكثر مشقةً وأعظم إرهاقًا، وهو في الوقت ذاته تعبيرٌ عن الحقيقة؛ فالذي ينحرف عن طريق الإيمان السهل الميسَّر الوُرود، يَندبُّ في طريق وعر شاقً مبتوت، ويقطعُ الحياة في قلق وشدة وكُربة وضيق، كأنما يصَّعَد في السماء، أو يصَّعَد في وعر صلد، لا ريَّ فيه ولا زاد، ولا راحة ولا أملَ في نهاية الطريق!.

ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية، والرجل يُكدُّ ذِهنه، ويَعصرُ أعصابَه، ويَقبضُ جَبينه، وتَكْلَحُ ملامحُه وقَسَماتُه، كلُّ ذلك ليجدَ عيبًا يَعيبُ به هذا القرآن، وليجد قولاً يقولُه فيه؛ جِدَّ مُصطَنع، متكلَّف يُوحي بالسخرية منه والاستهزاء، وبعد هذا المخاض كله؛ وهذا الحزق كلّه، لا يُفتحُ عليه بشيء، إنما يُدبرُ عن النور، ويستكبرُ عن الحق.

إنها لَمَحاتٌ تدعُ صاحبَها سخريةَ الساخرين أبدَ الدهر، وتُشِتُ صورتَه الرزيَّةَ في صُلْب الوجود، تتملاَّها الأجيالُ بعد الأجيال.

فإذا انتهى عُرضُ هذه اللمحات، عَقَّب عليها بالوعيد المفزع:

<sup>(</sup>١) «نظم الدرر» للبقاعي (٢١/ ٥١ - ٥٩).

﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ . . وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر ، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ ، إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك ، ثم عَقَّب على التجهيل بشيء من صفاتها أشد هولاً : ﴿ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ﴾ ، فهي تكنس كنسا ، وتَبلع بلعا ، وتمحو محوا ، فلا يقف لها شيء ، ولا يقف وراءَها شيء ، ولا يبقى وراءَها شيء ، ولا يفضل منها شيء » (١) .

هذا دينٌ رفيع، لا يُعْرِضُ عنه إلاَّ مطموس، ولا يَعيبُه إلاَّ منكوس.

\* وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ ِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

□ قال ابن عباس: «يعني بالعظيم: الوليد بن المغيرة القرشي، وحبيب ابن عمرو بن عمير الثقفي. . وبالقريتين: مكة والطائف».

□ وقال قتادة: «الرجل: الوليد بن المغيرة قال: لو كان ما يقول محمدٌ حقًا، أُنزل عليَّ هذا أو على ابن مسعود الثقفي»(٢).

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ .

□ يقول - جَلَّ وعَزَّ -: أهؤلاء القائلون يا محمدُ، يَقسمون رحمةَ ربِّك بين خَلْقه، فيجعلون كرامتَه لمن شاؤوا، وفَضْلَه عند مَن أرادوا، أم اللَّهُ الذي يَقسِمُ ذلك، فيُعطِيه مَن أحبَّ، ويَحرمُه من شاء؟.

قال: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يقول ـ عز وجل ـ: بل نحن نقسمُ رَحمتَنا وكرامتَنا بين مَن شِئنا من خَلْقِنا، فنجعلُ مَن

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (۲/ ۲۰۷۳).

<sup>(</sup>٢) هو عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف.

شئنا رسولاً، ومَنْ أردْنا صِدِّيقاً، ونتَّخذُ من أردنا خليلاً، كما قَسَمْنا بينهم معيشتَهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجةً بأنْ جَعَلنا هذا غنيًّا وهذا فقيرًا، وهذا مَلكًا وهذا مملوكًا؛ ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾، يعني بذلك العبيد والخَدَم سَخَرهم لهم.

قال قتادة: «﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾، يعني: الجنة »(١).

\* قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٤].

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾، وقد جَعَلها حيث عَلِم، واختار لها أكرمَ خَلقِه وأخلَصَهم، وجعل الرسلَ هم ذلك الرَّهْطَ الكريمَ، حتى انتهت إلى محمد خير خلق اللَّه وخاتم النبيين.

تتباهى بك العصَـــورُ وتسمَّـو بك عَليــاءٌ دونها عليـاءُ العَصِـاءُ دونها عليـاءُ أنت مصبــاحُ كلِّ فضـلٍ فما يَصدرُ إلاَّ عن ضوئك الأضـواءُ

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ ، والصَّغار هو: أشدُّ الذُّلِّ، يُقابِلُ الاستعلاءَ عند الأتباع ، والاستكبار عن الحق ، والتطاول إلى مقام رُسل اللَّه! والعذابُ الشديد يُقابل المكر الشديد ، فالعِداءُ للرسل ، والأذى للمؤمنين ، وصَدَق اللَّه إذ يقول:

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲۰/ ٥٨٠ ـ ٥٨٦) مختصراً.

﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٥].

والرِّجس هو: النَّجَس الذي لا خيرَ فيه، وهو الشيطانُ، كما قال ابن اس:

ومن معاني الرجس: العذاب، ومن معانيه كذلك: الارتكاس، وكلاهما يُلَوِّن هذا العذاب بشهد الذي يرتكسُ في العذاب ويعودُ إليه ولا يفارقه.

## \* أبو لهب ، و امرأته حمَّالة الحطب ، وابنه :

أفمَن رَغِب عن اللَّه كمن رَغِب إلى اللَّه؟! لا يستويانِ ولا يلتقيان . .

هل يستوي من رسولُ اللَّه قائدُه دُومًا وآخرُ هاديه أبو لَهَب؟! وأينْ مَن كانتِ الزهراءُ أُسُوتَها مِمَّنْ تَقَفَّتْ خُطًا حَمَّالة الحَطَب؟!

وأبو لهب هذا الذي أفرد اللَّهُ ذِكرَه من كفارِ قريش، هو أحدُ أعمامِ رسول اللَّه ﷺ، واسمُه «عبدالعزىٰ بن عبدالطلب»، وكنيته «أبو عتبة»، وإنما سُمِّي أبا لهب؛ لإشراق وجهه، ولتلهُّب وَجنتيه، وكأنَّ كنيته من جنس عمله ومآله إلى ذات اللَّهب، فوافقت حالُه كنيتَه، فحسُن ذِكرُه بها، وامرأتُه «أم جميل»، واسمها «أروىٰ بنت حرب بن أميَّة»، وهي أختُ أبي سفيان.

ولقد كان أبو لهب كثيرَ الأذية لرسول اللَّه ﷺ والبغضِ له، والازدراءِ به، والتنقُّصِ له ولدينه.

وانظر إلى نموذج من نماذج كيد أبي لهب لدعوة الرسول ﷺ، التي

عاداها من اليوم الأول للدعوة.

- روى الإمام أحمد، عن ربيعة بن عبّادٍ من بني الدّيل وكان جاهليّا، فأسلم قال: «رأيتُ النبي ﷺ في الجاهليّة، في سُوقِ ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا اللّه تفلحوا»، والناس مجتمعون عليه، ووراء و رجلٌ وضيء الوجه أحولُ ذو غَديرتَين، يقول: إنه صابئ كاذب، يتبعُه حيث ذهب، فسألت عنه، فقالوا: هذا عمّه أبو لهب»(١).
- وروئ محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الدِّيلي قال: "إني لَمَع أبي غلامٌ شاب، أنظرُ إلى رسول اللَّه عَلَيْ القبائل، ووراء ورجلٌ أحولُ وضيءٌ ذو جُمَّة ، يقفُ رسولُ اللَّه عَلَيْ القبيلة فيقول: "يا بني فلان، إني رسولُ اللَّه إليكم، آمركم أن تَعبدوا اللَّه، لا تُشركوا به شيئًا، وأن تُصدِّقوني وتمنعوني، حتى أُنفذَ عن اللَّه ما بعثني به»، وإذا فرغ من مقالته قال الآخرُ مِنْ خلفه: يا بَنِي فلان، هذا يريدُ منكم أن تَسلُخوا اللاتَ والعزَّىٰ، وحُلفاء كم من الجنِّ من بني مالك بن أقيس، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له وتتبعوه.

. فقلت  $لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب<math>^{(7)}$ .

\* قال تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبٌ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ ثُنَّ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ ثَلَ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فِي جَيدَهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ﴾ [المسد: ١-٥].

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٣٤١)، وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والطبراني، وقال الشيخ شعيب: «إسناده ضعيف».

- روى البخاري عن ابن عباس وها أن النبي عَلَيْ خرج إلى البطحاء، فصعد الجبل، فنادى: «يا صباحاه»، فاجتمعت إليه قريش، فقال: «أرأيتم إن حدَّنتُكم أن العدوَّ مُصبِّحُكم أو مُمسيكم، أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعم، قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: ألهذا جمعتَنا؟ تبًا لك، فأنزل اللَّه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبٌ ﴾ (١٠).
- وفي رواية: «فقام ينفضُ يديه، وهو يقول: تبًا لك سائرَ اليوم، الهذا جمعتَنا؟ فأنزل اللّه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبّ ﴾ (٢) .
- وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس و الله على الصّفا، فجعل عشير تَكُ الأَقْربينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد النبي على الصّفا، فجعل يُنادي: «يا بني عَدي "ل ببطون قريش م حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يَخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتُكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم، أكنتم مصدّقي ؟ "قالوا: نعم، ما جر بنا عليك إلا صدْقاً. قال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت ﴿ تَبُّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبٌ ﴿ نَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ فنزلت ﴿ تَبَا لَكُ سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، تفسير سورة: ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الجنائز؛ باب ذكر شرار الموتى؛ وتفسير سورتي «الشعراء وسبأ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٨/١٠)، وأعاده في تفسير سورة «تبت» (١١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، وآخر كتاب الجنائز (٣/ ٥٤)، وأخرجه مسلم (٣/ ٨٣)، والترمذي (٤/ ٢٢٠)، وأحمد (١/ ٢٨١)، وابن جريــر في «التـــاريــخ» (٢/ ٢١٦)، وفي «التفســير» (١٢١/١٩)، =

من أول يوم ينفردُ هذا الكافرُ بالكيدِ للرسول ﷺ وتتبُّع خَطْوِه، والردِّ على مقالته، فأفرد اللَّهُ ذِكرَه، وشَهَره بكنيته دون بقيةِ صناديد الكفر من قريش.

ولما قال للرسول عَلَيْكِيِّ: «تبًّا لك»، وقام ينفض يديه، فتنزل السورة تردُّ على هذه الحربِ المعلَنةِ من أبي لهب وامرأته، وتَولَّى اللَّهُ سبحانه عن رسولِ اللَّه عَلَيْكِ أُمرَ المعركة.

قال: «تبًا لك»، فكان الجزاء: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾، دعاءٌ بدعاء، ولفظ بلفظ.

نَفَض يديه، فجاء ذِكرُ اليدين: ﴿ تَبَّتْ يَدَا ﴾، واحدةً بواحدة، يداك أَوْكَتَا، وفُوك نَفَخ ـ أبا لهب ـ .

سائرَ اليوم، سائرَ الدهر، وأنت بعدُ في دار الدنيا ﴿ وَتَبُّ ﴾.

□ «ولم يُقيِّضِ اللَّهُ له ولا لامرأته أن يُؤمِنا، ولا لواحد منهما، لا ظاهراً ولا باطناً، ولا سرًا ولا مُعلَناً؛ فكان هذا مِن أقوىٰ الأدلة الباهرة على النبوّة الظاهرة»(١).

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾، تبابٌ وهلاكٌ وبَوارٌ وقَطع، في آيةٍ

<sup>= (</sup>٣/٧٣)، والنسائي في «التفسير» كما في عمدة القارئ (٩٣/١٦)، والبيهةي في «دلائل النبوة» (١/ ٤٣١). وهذا الحديث مرسل؛ لأن ابن عباس كان حينئذ إمّا لم يولد أو كان طفلاً، وبه جزم الإسماعيلي. انظر «عمدة القارئ» (١٠٢/١٩) ثم قال: أقول هو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا ضير عليه ولا مطعن فيه. انظر «الصحيح المسند من أسباب النزول» للوادعي» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۸/ ٥٣٧).

قصيرة واحدة، تُصدُّرُ الدعوةُ وتتحقق، وتنتهي المعركةُ، ويُسدل السِّتار!.

ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي على إخوته، يكونوا على دينه؛ لدافع العصبية القبلية، خَرَج أبو لهب على إخوته، وحالَفَ عليهم قريشًا، وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم؛ كي يُسلِموا لهم محمدًا عَلَيْقٍ، وكان قد خطب بنتي الرسول عَلَيْقٍ «رقية وأمَّ كلثوم»، لولديه قبل بعثة النبي عَلَيْقٍ، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما؛ حتى يُثقِلَ كاهلَ محمد عَلَيْقِ بهما.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ .

◘ قال ابن عباس رَحِيُّ : ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ ، «يعني : ولدَه». . وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله .

لما دعا رسولُ اللّه ﷺ قومَه إلى الإيمان، قال أبو لهب: إنْ كان ما يقول ابن أخي حقًا، فإني أفتدي نفسي يومَ القيامة من العذاب بمالي وولدي، قال اللّه عز وجل لنبيه محمد ﷺ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣].

□ قال القاسمي: «قال الشهاب: والذي صحَّحه أهلُ الأثر أن أولادَه و لعنه اللَّه و ثلاثة: مُعتِّب، وعُتبة، وهما أسلما، وعُتبة و مصغَّرًا وهذا هو الذي دعا عليه النبي ﷺ لما جاهر بإيذائه وعداوته، وردَّ ابنته وطلَّقها، وقال صلوات اللَّه عليه وسلامه: «اللَّهم سلِّط عليه كلبًا من كلابك»، وفيه يقول حسان مُوشِيه:

مَنْ يرجِعُ الْعَامَ إِلَى أَهْلِهِ فَمَا أَكِيلُ السَّبْعِ بِالرَّاجِعِ»(١)

<sup>(</sup>١) «محاسن التأويل» للقاسمي (١٧/ ٦٢٩٢).

□ قال ابن كثير: "روى ابن عساكر في ترجمة "عُتيبة بن أبي لهب" من طريق محمد بن إسحاق عن هبّار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عُتيبة قد تجهّزا إلى الشام، فتجهزتُ معهما، فقال ابنه عُتيبة: واللّه لأنطلقُ إلى محمد ولأوذينّه في ربّه - سبحانه - فانطلق حتى أتى النبي عَيَّكِي فقال: يا محمد، هو يكفرُ بالذي دنا فتدلّى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي عَيِّكِ : "اللّهم، ابعث إليه كلبًا من كلابك»، ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه، فقال: يا بُني، ما قلت له؟ فذكر ما قال له، قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللّهم سلّط عليه كلبًا من كلابك». قال: يا بني، واللّه ما آمنُ عليك دعاءه»(١).

□ وفي رواية عروة بن الزبير: «أن عُتيبة بنَ أبي لهب، وكان تحته بنتُ رسول اللّه عَلَيْ أراد الخروجَ إلى الشام، فقال: لآتين محمداً فلأوذينه، فأتاه فقال: يا محمد، هو كافر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلّى، ثم تَفَل في وجه رسول اللّه عَلَيْ ورد عليه ابنته وطلّقها، فقال رسول الله عَلَيْ : «اللّهم سلّط عليه كلبًا من كلابك»، وكان أبو طالب حاضراً، فوجم لها وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة، فرجع عُتيبةُ إلى أبيه فأخبره "().

فسرنا حتى نزلنا الشِّراة(٢) ، وهي مأسدة(١) ، فنزلنا إلى صومعة

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (٨/ ٤٢١) سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي» (٩/ ٦٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) الشراة: صِقْع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول على الله الله وفي اللهان: موضع تنسب إليه الأسد، يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرئ، والشرئ: طريق في سلمئ كثير الأسد.

<sup>(</sup>٤) الأرض كثيرة الأسود.

راهب، فقال: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد، فإنها تسرح الأُسدُ فيها كما تسرح الغنم، فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنِّي وحَقِّي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة، واللَّه ما آمنها عليه، فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، وافرشوا لابني عليها، ثم افرشوا حولها، ففعلنا، فجاء الأسد فشمَّ وجوهنا، فلما لم يَجِدُ ما يريدُ، تَقبَّضَ فوثب، فإذا هو فوق المتاع، فشمَّ وجهه، ثم هزَمه هزْمة (۱) ، ففضخ (۱) رأسه، فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد».

فانظر أخي يرحمك اللّه، لما تَفَل في وجه رسول اللّه ﷺ أتى الأسد، فشمّ وجهه، وفضخ رأسه، لم يأكله من يديه أو رجليه، وإنما وجه بوجه .

بَصْقٌ في وجه نبيٍّ، وفَضْخٌ في رأس شقيٍّ، ومعذرةٌ لرسول اللَّه ﷺ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيفَ أَمضى من العصا؟!

فابن أبي لهب لا يناسبه إلا كلب (٣) .

سائِلْ بني الأَشْعَرِ إنْ جئتَهُم ما كان أنباءُ أبي واَسِعِ (١)

<sup>(</sup>١) أي: ضربه ضربة.

<sup>(</sup>٢) أي: شدخه.

 <sup>(</sup>٣) قال القاسمي في «محاسن التأويل» (١٧/ ٦٢٩٢): ومنه يُعلَم أن الأسد يُطلق عليه
 كلب، ولما أُضيف إلى الله؛ كأنه أعظم أفراده.

<sup>(</sup>٤) بني الأشعر: يعني الأشعريين، وقال بعض الناس: خرج عتبة إلى ناحية اليمن إلى سوق حباشة، ومن قال سائل بن الأصفر قال خرج عُتيبة إلى حوران.

بَلْ ضَيَّقَ اللَّهُ على القَاطِعِ 
يَدْعُو إِلَى نُورِ هُدًى سَاطِعِ 
دُونَ قُريْشٍ نَهْزَهُ القَادِعِ 
بَيَّنَ للناظِرِ والسَّامِعِ 
بَيْنَ للناظِرِ والسَّامِعِ 
بَيْنَ للناظِرِ والسَّامِعِ 
عشي الهُويني مشية الخادعِ 
والحَلْقَ منه فَغْرَةَ الجَائِمِ 
بالنَّسَبِ الأَدْنَى وبالجَامِعِ 
بالنَّسَبِ الأَدْنَى وبالجَامِعِ 
ولا يُوهِنُ قُوّةَ الصَّارِعِ 
ولا يُوهِنُ قُوّةَ الصَّارِعِ 
فما أَكِيلُ السَّبْعِ بالرَّاجِعِ 
فما أَكِيلُ السَّبْعِ بالرَّاجِعِ 
للسَيِّدُ المَّتْبُوعِ والتَّابِحِ 
المَّنْعُفْرُ به من خَبَر شَائِعِ 
(1)

لاَ وَسَعَ اللَّهُ له قَبْرَهُ رِحْمَ نَبِيِّ جَلَّهُ جَلَّهُ جَلَّهُ جَلَّهُ أَسْبَلَ بِالحِجْسِرِ لتَكُذيبه فاسْتَوْجَبَ الدَّعْوَةَ مِنْهُ فَقَدُ فاسْتَوْجَبَ الدَّعْوَةَ مِنْهُ فَقَدُ فاسْتَوْجَبَ الدَّعْوَةَ مِنْهُ فَقَدُ فالتهسمَ الرأسَ بِيافُوخِهِ فالتهسمَ الرأسَ بِيافُوخِهِ أَسْلَمْتُمُوه وهو يَدْعُوكُمُ واللَّيْثُ يَعْلُسوهُ بأنْيَابِهِ واللَّيْثُ يَعْلُسوهُ بأنْيَابِهِ لا يَرْفَعُ الرَّحْمَنُ مَصْرُوعَكُم مَنْ يَرجعُ العامَ إلى أهله من يرجعُ العامَ إلى أهله قد كانَ فيه لكم عبسسرةٌ من عادَ فاللَّيثُ لَهُ عَائلةً من عادَ فاللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في المن عادَ فاللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في المن عادَ فاللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في اللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في المن عادَ فاللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في اللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في اللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في اللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في اللَّيْثُ لَهُ عَائلةً في الْمَاسَاتِ اللَّيْثُ لَهُ عَالَيْتُ الْمُ في اللَّيْثُ لَهُ عَالْمَ الْعُمْ عَلْمُ اللَّيْثُ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللَّيْثُ لَهُ عَلْمُ الْمِيْ الْمِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُوا اللَّيْثُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

### \* ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾:

□ قال أبو رافع مولى رسول اللَّه ﷺ: «رَمَاه اللَّه بالعَدَسة فَقَتلته، فلقد تركه ابناه بعدَ موته ثلاثًا، ما دفناه حتى أنتَنَ، وكانت قريشٌ تتَقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجلٌ من قريش: ويحكما، ألا تستحيان! إن أباكما قد أنتَنَ في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عَدْوة هذه القَرْحة، فقال: انطلِقا فأنا أعينُكما عليه، فواللَّه ما غَسلوه إلاَّ قَذْفًا بالماء

<sup>(</sup>١) «ديوان حسان بن ثابت» ـ تحقيق د . سيد حنفي (ص١٦٢ ـ ١٦٣) ـ دار المعارف .

عليه من بعيدٍ ما يَدْنُون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدارٍ، ثم رجموا عليه بالحجارة».

□ عن أمِّ المؤمنين عائشة ولا الله الله على مكانِ أبي لهب هذا، إلاَّ تستَّرت بثوبها حتى تجوز.

\* ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾:

\* مَن للأحولِ غيرُ أمّ قبيح، أمّ جميل العوراء:

□ قال ابنُ العربي: «العوراءُ أم قبيح، وكانت عوراءَ، مَن لها غيرُ أبي النار، أبي لهب؟! حَقَّق اللَّه نَسَبه، لقد صرَفهم اللَّهُ على أن يقولوا: «أبو النور، وأبو الضياء» ـ الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه ـ، وأجرى على ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لهب، الذي هو مخصوص بالمكروه والمذموم ـ وهو النار ـ، ثم حَقَّق ذلك بأن يجعلها مَقَرَّه».

□ قال ابنُ كثير عن أمِّ جميل: «كانت عَونًا لزوجها على كُفره وجُحوده وعناده، فلهذا تكونُ يومَ القيامة عونًا عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدٍ ﴾ ، يعني: تحملُ الحطبَ فتُلقي على زوجِها، ليزدادَ على ما هو فيه، وهي مهيأةٌ لذلك، مستعدَّةٌ له »(١) . . والجزاء من جنس العمل .

﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾: عن مجاهد وعكرمة، والحسن، والقتادة، والثوري، والسُّدِّي: «كانت تمشي بالنميمة».

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۸/ ٥٣٥).

□ وعن ابن عباس، وعطية الجُدلي، والضحاك، وابن زيد: «كانت تضعُ الشوكَ في طريق رسول اللَّه ﷺ». . واختاره ابن جرير.

□ قال الإمام ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي هو قول من قال: كانت تحملُ الشوك، فتطرحُه في طريقِ رسول اللَّه ﷺ، لأن ذلك أظهرُ».

□ قال الربيع: «فكان النبيُّ وَيَكَالِينَ يطؤُه كما يطأُ الحرير».

ومِثلما حَمَلت الشوكَ والعِضاةَ تطرحُه في طريقِ رسول اللَّه ﷺ، فكذا تحمَلُ الحطبَ على زوجها في النارِ جزاءً وفاقًا.

□ قال قتادة وغيره: «كانت تُعيِّرُ رسولَ اللَّه ﷺ بالفقر، ثم كانت مع كثرةِ مالها تحملُ الحطبَ لشدةِ بُخلها، فُعيِّرت بالبُخل»(١).

□ قال مُرَّة الهَمْداني: «كانت أم جميل تأتي كلَّ يوم بإبَّالة (١٠) ، من الحَسك (٣) ، فتطرحُها في طريقِ المسلمين، فبينما هي حاملة دات يوم حُزْمة أعْيَت، فقعَدت على حَجَرٍ لتستريح، فجَذَبها المَلكُ من خلفها فأهلكها (١٠). خَنَقها اللَّهُ بِحَبلها.

□ قال سعيد بن جبير: «حمالةَ الخطايا والذنوب، من قولهم: «فلان يحتطبُ على ظهره»، دليله قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهمْ ﴾ [الانعام: ٣١]، ولا يظلمُ ربك أحدًا».

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (۱۰/ ۷۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) الإبالة: الحزمة الكبير.

<sup>(</sup>٣) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك، تعلق بأصواف الغنم، وهو السعدان.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» (١٠/ ٧٣٣٠).

### \* ﴿ فِي جِيدِهَا(١) حَبْلٌ مِّن مَّسد ﴾:

□ قال سعيد بن المسيّب: «كانت لها قلادةٌ فاخرة، فقالت: الأنفقَنّها في عداوة محمد، فأعقبها اللّهُ بها حَبْلاً في جِيدِها من مسد النار».

□ وعن الثوري: «هي قلادةٌ من نارٍ طولُها سبعون ذراعًا»(٢).

أبو لهب: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ آَتُ وَامْرِأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ ستَصلاها، وفي عُنقها حَبلٌ من مَسَد، تناسُقٌ في اللفظ، وتناسقٌ في الصورة، فجهنم هي نارٌ ذات لهب، يَصلاها أبو لهب، وامرأتُه تحملُ الحطب، وتُلقِيه في طريق محمد لإيذائه والحطبُ مما يوقَدُ به اللَّهب، وهي تحزمُ الحطب بحبل، فعذابها في النار ذاتِ اللَّهب، أن تُعَلَّ بحبل من مَسد، تحزمُ الحطب بحبل، فعذابها في النار ذاتِ اللَّهب، أن تُعَلَّ بحبل من مَسد، ليتم الجزاءُ من جنس العمل (٣).

وانظريا أخي، مثلما أرادا أن يُنغِّصاً عيش رسول اللَّه عَلَيْ النبيِّ عَلَيْقٍ، بتطليق ابنتيه، وتتبُّعِه في المجالس بتكذيبه، مثلما أثارا حَربًا شعواء على النبيِّ عَلَيْقٍ، وعلى الدَّعوة، لا هوادة فيها، ولا هُدنة، انظر إلى وقع السورة في نفس أمِّ جميل، التي ذُعرت لها، وجُن جنونها، وحسبت أن رسول اللَّه عَلَيْقٍ قد هجاها بشعر، وبخاصة حين انتشرت هذه السورة، وما تحمله من تهديد ومَذَمَّة، وتصوير زُرِيٍّ لأم جميل خاصة، وتصوير يُثير السخرية، من امرأة معجبة بنفسها، مُدلَّة بحسبها ونسبها، ثم ترتسم لها هذه الصورة ﴿ نَاراً

<sup>(</sup>١) الجيد: العنق.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۸/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الظلال» (٦/ ٤٠٠٠).

ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ يَهُ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ في هذا الأسلوب القويِّ الذي يَشيعُ عند العرب.

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ﴿ لمَا نزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ وَاللَّهُ وَفِي يَدَهَا فِهْر (١) ، وَلَهَا وَلُولَةٌ وَفِي يَدَهَا فِهْر (١) ، وهي تقول:

# مُذَمَّمًا أَبَيلنا وَدينَه قَلَينَا وَدينَه قَلَينَا مُنْ مَا أَبَيلناً وَأَمْرَهُ عَصَيناً (٢)

ورسولُ اللَّه عَلَيْ جالس في المسجد، ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر، قال: يا رسول اللَّه، قد أقبلَتْ، وأنا أخافُ عليك أن تراك، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : "إنها لن تراني"، وقرأ قُرآنًا اعتَصَم به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٤]، فأقبلت حتى وقفَتْ على أبي بكر، ولم تَر رسولَ اللَّه عَلَيْ أبي بكر، إني أخبرتُ أن صاحبَك هجاني؟، قال : لا، ورب هذا البيت ما هجاك، فولت، وهي تقول: قد عَلِمَتْ قريشٌ إني ابنةُ سيِّدها».

قال: وقال الوليدُ في حديثه، أو غيره: «فعَثُرت أمُّ جميل مرْطَها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تَعِس مُذَمَّم، فقالت أمُّ حكيم بنتُ عبدالمطلب:

<sup>(</sup>١) أي بمقدار ملء الكف من الحجارة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٣٧٣، ٤١٧)، والبخاري في «المناقب في أسماء رسول اللَّه ﷺ (٢) رواه أحمد (٣٦٩/٣) من «فتح الباري» عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ألا تعجبون كيف يصرف اللَّه عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مُذَمَّمًا ويلعنون مُذَمَّمًا وأنا محمد».

إني لَحَصانٌ، فما أكلَّم، وثَقَافٌ (١) فما أُعلَّم، وكلُّنا من بني العمِّ، وقريشٌ بعد أعلم»(١) .

□ وروى الحافظُ عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ جالس، ومعه أبو بكر، وَتَب ﴾ وجاءت امرأةُ أبي لهب، ورسولُ اللّه عَلَيْكُ جالس، ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر: لو تنحّيت لا تؤذيك بشيء، فقال رسول اللّه عَلَيْكُ: ﴿إنه سيُحال بيني وبينها»، فأقبلَتْ حتى وقفتْ على أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبُك، فقال أبو بكر: لا ورب هذه البِنْية، ما نَطق بالشّعر ولا يتفوّهُ به. فقالت: إنك لَمُصدّق. فلمّا ولّت قال أبو بكر ضي على أبي ما زال ملك يسترني حتى ولّت »(").

□ «فهكذا بَلَغ منها الغيظُ والحَنقُ من سيرورة هذا القول الذي حَسبَتُه شعرًا، وكان الهجاءُ لا يكونُ إلاَّ شعرًا مما نفاه أبو بكر، وهو صادقٌ، ولكنَّ الصورةَ المُزرِيةَ المثيرةَ للسخرية، التي شاعت في آياتها قد سُجِّلت في الكتاب الخالد، وسجَّلتُها صفحاتُ الوجود أيضًا، تنطقُ بغضب اللَّه وحَرْبه على أبي لهب وامرأته، جزاء الكيد لدعوة اللَّه ورسوله، والتبابُ والهلاكُ والسخريةُ والزِّراية جزاء الكائدين لدعوة اللَّه في الدنيا، والنارُ في الآخرة جزاء وفاقًا، والذلُّ الذي يُشير إليه الحَبلُ، في الدنيا والآخرة جميعًا»(١٠).

<sup>(</sup>١) أي: ذات فطنة ومعرفة.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۸/ ٣٦٥ ـ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) حسن الإسناد: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وقال: إنه حسن الإسناد، وفيه عطاء بن السائب كان قد تغيّر كذا في «المجمع» (٧/ ٤٤)، وله شاهد عن أسماء بنت أبي بكر بنحوه رواه أبو يعلى.

<sup>(</sup>٤) «الظلال» (٦/ ٢٠٠١).

### \* أُبَىُّ بن خَلَفِ قَتيلُ رسول اللَّه ﷺ:

• عن أبي هريرة وطف قال: قال رسول الله عَلَيْ : «اشتد غضب الله على رجل يقتله على رجل يقتله رسول الله على رجل يقتله رسول الله عَلَيْ في سبيل الله»(١).

عن ابن عباس ولله قال: «اشتد غضب الله على مَن قَتَله النبي في سبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دمّو اوجه نبي الله وكالله الله على قوم دمّو اوجه نبي الله وكالله الله على الله الله على الله الله على الله على

الله عَلَيْهِ بَكَهُ، وَالله عَلَيْهِ بَالله عَلَيْهِ بَالله عَلَيْهِ بَكَة، الله عَلَيْهِ بَكَة، في قال ابنُ إن عندي العَوذَ، فرسًا أعلفُه في كلِّ يومٍ فَرْقًا (٣) من ذُرةٍ، فيقول: يا محمدُ، إن عندي العَوذَ، فرسًا أعلفُه في كلِّ يومٍ فَرْقًا (٣) من ذُرةٍ، أقتلُك عليه، فيقول رسول الله عَلَيْهِ: «بل أنا أقتلُك إن شاء اللَّه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٧٣)، ومسلم (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠٧٤).

<sup>(</sup>٣) بفتح الراء وإسكانها: مكيال يسع تسعة عشر مَنًّا؛ وقيل: اتَّني عشر مَنًّا.

<sup>(</sup>٤) «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ـ غزوة أحد» لمحمد أحمد بشاميل (ص١٦٢).

يَخورُ خُوارَ الثَّوْر، فقالوا له: ما أجزَعك، إنما هو خدْش؟ فذكر لهم قولَ رسولِ اللَّه عَلَيْكُو: «أنا أقتل أُبيًّا»، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. . فمات إلى النار، ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾»(١) .

• وقد رواه موسى بنُ عقبة في «مغازيه» عن الزهريً عن سعيد بن المسيّب نحوه، وقال ابن إسحاق: «لما أسند رسولُ اللّه ﷺ في الشّعب أدركه أبي بن خلَف، وهو يقول: لا نجوتُ إن نجوت، فقال القومُ: يا رسولَ اللّه، يَعطفُ عليه رجلٌ منّا؟ فقال رسول اللّه ﷺ: «دَعُوه»، فلما دنا منه، تناول رسولُ اللّه ﷺ الحربة من الحارث بن الصّمّة، فقال بعضُ القوم حكما ذُكر لي ـ، فلما أخذَها رسولُ اللّه ﷺ انتَفض انتفاضة تطايرنا عنه تطايرُ الشّعر(") عن ظهر البعير إذا انتفضه، ثم استقبله رسولُ اللّه ﷺ، فظعنة تدأداً منها(") مراراً "(").

□ «لما رجع إلى قومه، وقد خَدَشه الرسولُ عَلَيْكُ بِالحَرِبة خَدْشًا غيرَ كبير، قال: قتلني واللَّهِ محمد، قالوا له: ذهب واللَّهِ فؤادك، واللَّهِ ما بك من بأسٍ قال: إنه قد كان قال بمكة: «أنا أقتُلك»، فواللَّهِ، لو بَصَق عليَّ لَقَتلني.

فكان هذا الشقيُّ هو الوحيدَ الذي قتله رسولُ اللَّه ﷺ بيده

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٣٠٣)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٢٥٨، ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الشُّعْر: بضم الشين وسكون العين: جَمْع شعراء، وهي ذِبَّانٌ حُمْر. انظر «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: تدأدأ: تقلّب عن فرسه فجعل يتدحرج.

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (٥/ ٣٠٤ ـ ٤٠٤).

الكريمة»(١). فكان جزاؤُه من جنس قوله للرسول ﷺ بمكة.

□ قال حسان:

لَقَدُ وَرِثَ الضَّلاَلَةَ عَنْ أَبيه أَتَيْتَ إلَيْه تَحْملُ رمَّ عَظم

□ وقال أيضًا:

ألاً مَنْ مُبْلغ عَنِّي أُبيًّا

مَّنَّى بالضَّلاَلَةُ منْ بَعيد عَنِّيكَ الْأَمَاني من بعيد فَقَد لاَقَتْكَ طَعْنَةُ ذي حفاظ(١) لَهُ فَضْلٌ عَلَى الأَحْيَاء طُرًّا وللَّه درُّ أحمد محرم إذْ يقول عن أبيٌّ ومَقتله:

> دَلَفوا إليه، وظنَّ أكذبُهم منَّى أَكَذَاك ينخَدعُ الغَبِيُّ وهكذا مهلاً أُبَيُّ لقد ركبْتَ عَظيمةً صَرحٌ بناهُ اللَّهُ أوَّلَ ما بنَّى لا يَسِلغُ البَاني ذُراهُ، ولا يُرَى

أقدم فخُذْها طعنة من باسل

أُبِيٌ يَوْمَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ وتُوعدُهُ وَأَنْتَ به جَهُولُ

فَقَدُ أُلْقيتَ في سُحْق السَّعيرِ وَتُقْسمُ إِنْ قَدَرْتَ مَعَ النَّذُور وَقَوْلُ الْكُفْرِ يَرْجِعُ فِي عُرُور كَريم الْبَيْت لَيْسَ بذي فُجُور إِذَا نَابَتْ مَلمَّاتُ الْأُمُورُ

أَنْ قَدْ سَـقَتْهُ يـداه كأس حمامه يتخبُّـطُ المَفتــونُ في أوهــامـه؟ وأردتَ صَرْحًا لستَ من هُــدَّامــه وأطال من عرنينه وسنامه في الداعمين بناؤه كدعامه يغتالُ عَـزْمَ الليث في إقدامـــه

<sup>(</sup>۱) «سلسلة معارك الإسلام - أُحُد» (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الحفاظ: الغضب في الحرب.

تلك المنيَّ اللهُ يَا أَبَيُّ سُقِيتَها خَدْشُ كُوَقْعِ الظُّفْرِ، أَوْ هو دونَه أَأْبَيُّ أَين العُُسودُ والعَلَفُ الذي اذهبْ لك الويلاتُ من مُتَمَسرِد

فانظر إلى السَّاقي وروعة جامه (۱) لمَ تشتكي وتَضِحجُ من الامَسَه؟ أَعْدَتَه، وجعلتَهُ لطعامَه؟ عادى الإله ولجَّ في آثبامه (۲)

#### \* \* \*

\* عبدالله بن قَمِئَة ـ لعنه الله ـ رامِي وَجْنَتَيْ رسولِ الله ﷺ . . أَقَمَأُهُ اللَّه وَلَا لِللَّهِ عَلَيْكِ . . أَقَمَأُهُ اللَّه وَلَعْنه :

□ عن ابن عباس ولات قال: «اشتد عضب الله على من دَمَّى وجه رسول الله عَلَيْ الله على من دَمَّى وجه رسول الله عَلَيْنَةٍ»(٣).

□ قال ابنُ حجر: ﴿ومجموعُ ما ذُكر في الأخبار أنه شُجَّ وجهُه ﷺ ، وكُسرت رَبَاعِيتُه ، وجُرحت وَجْنتُه ، وشَفَتُه السُّفلي من باطنِها، ووَهَيٰ مَنكِبه من ضربةِ ابنِ قمئة ، وجَحِشت ركبته (١٠) .

وعند ابن هشام (٥) حديث أبي سعيد الخدري ولي الله بن عبدالله بن قَمِئة جَرَحه ـ أي الرسول عَلَي المغفر (١٠) قَمئة جَرَحه ـ أي الرسول عَلَي المغفر (١٠) قَمئة جَرَحه ـ أي الرسول عَلَي المغفر (١٠)

<sup>(</sup>١) جامه: كأسه.

<sup>(</sup>٢) «ديوان مجد الإسلام»، لأحمد محرم (ص١٥٢ ـ ١٥٣) ـ مكتبة الفلاح.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٧/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) المغفر: شبيه بحكَق الدرع، يجعل في الرأس يُتَّقيى به في الحرب.

#### في وَجنته ﷺ.

□ قال الواقدي(١): «والثابتُ عندنا أن الذي رَمَىٰ في وَجْنَتَيْ رسول اللّه ﷺ ابنُ قمئة، والذي رمىٰ في شَفته وأصاب رَباعِيتَه عتبةُ بنُ أبي وقاص (١) .

الله وروى ابنُ جرير في «تاريخه»(٣) عن السُّدِّيِّ قال: «أتى ابنُ قمئة الحارثيُّ، فرمى رسولَ اللَّه ﷺ بحَجَرٍ، فكَسَر أَنْفَه ورَبَاعِيَتَه، وشجَّه في وجهه فأثقله».

### \* فَمَاذَا كَانَ جَزَاءُ هَذَا الشَّقي؟!:

• قال عبدُالرحمن بنُ زيد بن جابر: «إن الذي رَمن رسولَ اللَّه عَيَالِيَّ بأُحد، فجرَحه في وجهه، قال: خُذْها مني وأنا ابنُ قمئة، فقال: «أقمأك اللَّه»، فانصرف إلى أهله، فخرج إلى غَنَمه، فوافاها على ذُروة جبل، فدخل فيها، فشدَّ عليه تَيسُها، فنَطحه نطحةً أرداه من شاهقِ الجبل فتقطع».

• وفي الطبراني، من حديث أبي أمامة قال: «رمى عبدُ اللَّه بنُ قمئة رسولَ اللَّه بَيُّكِ يُوم أحد، فشَحَ وجهه، وكَسَر رَباعيتَه، فقال: خُذُها وأنا ابنُ قمئة، فقال رسولُ اللَّه عَيْكِ ، وهو يمسحُ الدم عن وجهه: «ما لك، أقمأك اللَّه». فسلَّط اللَّه عليه تَيْسَ جبل، فلم يزل ينطحُه حتى قَطَّعه قطعةً قطعةً .

فانظر ـ رحمك اللَّه ـ، لم يُرسِل اللَّه ـ عز وجل ـ إلى ابن قمئة مَلَكًا ؟

<sup>(</sup>۱) «مغازى الواقدى» (۱/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الطبري» (٢/ ٥١٩ - ٥٢١)، حوادث السنة الثالثة.

لينتقم لنبيِّه ﷺ، وإنما سَلَّط عليه تيسًا قطَّعه ، وألقاه من فوق الجبل، لهوانه على اللَّه!!.

يا لَذُلِّ قَزْمٍ تَطاول على النبيِّ ﷺ، وشَجَّ وجهَه، فأخزاه اللَّه، وقَطَّعه تَيسٌ، وتردَّىٰ من فوق الجبل إلى الهاوية، ليُخزَىٰ في الدنيا والآخرة.

\* عُتبةُ بنُ أبي وقاص لعنه الله م، رامي شَفَةِ النبي ﷺ وكاسرُ رَباعيته:

□ قال ابنُ إسحاق: «انكشف المسلمون ـ يومَ أُحُد ـ، وأصاب منهم العدوُّ، وكان يومَ بلاءِ وتمحيص، أكرَمَ اللَّهُ فيه مَن أكرَمَ بالشهادة، حتى خَلَص العدوُّ إلى رسول اللَّه ﷺ، فدُثُنُّ بالحجارة حتى وقع لِشقِّه، فأصيبت رَباعيَتُه، وشُجَّ في وجهه، وكُلِمَت شَفَتُه، وكان الذي أصابه عُتبةُ ابن أبي وقاص »(١).

• عن أنس بن مالك أن رسولَ اللَّه عَيْكُ كُسرت رَباعيتُه يومَ أُحُد، وشُجَّ في رأسه، فجعل يَسْلُتُ الدمَ عنه ويقول: «كيف يُفلِحُ قومٌ شجُّوا نبيَّهم وكسروا رَباعيتَه وهو يدعوهم إلى اللَّه؟!»، فأنزل اللَّه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨](٣).

□ وعند ابن هشام<sup>(١)</sup> من حدیث أبي سعید، أن عتبة بن أبي وقاص رَمَی (۱) دُثَّ: رُمِي حتی التوی بعض جسده.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» (۱/ ۷۹، ۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وأحمد في «مسنده» (٣/ ٩٩، ١٧٩، ٢٠١، ٢٠٦، ٢٥٣، ٢٨٨)، والترمذي (٤/ ٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن سعد (٢/ ٣١)، وابن جرير (٤/ ٨٦، ٨٧).

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٨٠).

رسولَ اللَّه ﷺ فكسر رَباعيتَه اليُمني السُّفْلي، وجرَح شَفَته السُّفْلي، وأن عبداللَّه ابن شهابٍ الزُّهريَّ شجَّه في جبهته، وأنَّ عبداللَّه بن قمئة جَرَح وَجْنَتَه.

□ وتقدم قولُ الواقدي: «إن الذي رمى شَفَة رسول اللَّه ﷺ وأصاب رباعيَتُه هو عُتبةُ بنُ أبي وقاص».

□ وروى ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> بسنده عن سعد بن أبي وقاص رُطَّ قال: ما حَرَصْتُ على قَتْل عُتبة بن أبي وقاص، وإنْ كان ما عَلَىٰ قَتْل أَحد قطُّ ما حَرَصْتُ على قَتْل عُتبة بن أبي وقاص، وإنْ كان ما عَلَمْتُ لَسَيِّء الخُلُق، مُبَغَّضًا في قومه، ولقد كفاني فيه قولُ رسول الله عَلَىٰ عَن دَمَّى وَجه رسوله».

□ وروى عبدالرزاق(٢) بسنده عن مقسَمٍ أن رسول اللَّه ﷺ دعاً على عُتبةً بن أبي وقاص يوم أُحُد حين كَسَر رَباعيته ودَمَّى وجهه، فقال: «اللَّهمَّ لا تُحِلُ عليه الحول حتى يموت كافرًا». . فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار(٣) .

## \* عدوُّ اللَّه ورسولِه عُقْبة بن أبي مُعَيْط ـ لعنه اللَّه ـ:

□ قال السيوطي في «الدر المنثور»: «أخرج ابن مردويه، وأبو نعيم في «الدلائل»، بسند صحيح، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن أبا مُعيط(١٠) كان يَجلِسُ مع النبي ﷺ بمكة لا يُؤذيه(٥) ، وكان رجلاً حليمًا،

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (۲/ ٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير عبدالرزاق» (۱/ ۱۳)، و«المصنف» لعبدالرزاق (٥/ ٢٩٠، ٢٩١)، وأخرجه البهقى في «دئلائل النبوة» (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٥/ ٣٩٨ ـ ٩٩ ٣).

<sup>(</sup>٤) هو عقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>٥) هذا في بداية أمره.

وكان بقيَّةُ قريشٍ إذا جَلَسُوا آذَوْه، وكان لأبي مُعيطٍ خليلٌ غائبٌ عنه بالشام، فقالت قريشٌ: صَبّاً أبو مُعَيط. وقدم خليلُه من الشام ليلاً، فقال لامرأته: ما فَعَل محمدٌ مما كان عليه؟ فقالت: أشدُّ مما كان أمرًا. فقال: ما فَعَل خليلي أبو مُعَيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سُوءٍ، فلما أصبَح أتاه أبو مُعَيط فحيًّاه، فلم يردُّ عليه التحية، فقال: ما لك لا تَرُدُّ على تحيتى؟ فقال: كيف أَرُدُّ عليك تحيتَك وقد صبّوت؟ قال: أَوَ قَدْ فَعَلَتْها قريش؟ قال: نعم. قال: فما يُبرئُ صُدورَهم إنْ أنا فعلتُ؟ قال: تأتيه في مَجلسه فتبزُقُ في وجهه، وتشتُمُه بأخبث ما تعلمُ من الشَّتْم. ففعل، فلم يَزد النبيُّ عَيَّاكِيُّهُ على أن مُسَح وجهه من البُزاق، ثم التفت إليه فقال: «إنْ وَجَدْتُك خارجًا من جبال مكة أضرب عُنُقَك صبرًا». فلمَّا كان يومُ بدرٍ وخَرَج أصحابُه، أبي أن يخرج ، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعَدني هذا الرجل إن وَجَدَنى خارجًا من جبال مكةَ أن يضربَ عُنُقي صبرًا(١) . فقالوا: لك جَمَلٌ أحمرُ لا يُدرك، فلو كانت الهزيمةُ طرْتَ عليه، فخرج معهم، فلما هَزَم اللَّهُ المشركين، وَحَل(٢) به جَمَلُه في جَدَد(٣) من الأرض، فأخذه رسولُ اللَّه ﷺ أسيرًا في سبعينَ من قُرَيْش، وقدم إليه أبو مُعَيط، فقال: أتقتلُني مِن بين هؤلاء؟ قال: «نعم، بما بزَقْتَ في وَجْهي»، فأنزل اللَّه في أبي مُعَيْط: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ عَلَىٰ يَدَيْه ﴾، إلى قوله: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإِنسَان

<sup>(</sup>١) كُلُّ مَن قُتِل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه مقتول صبرًا. «النهاية» (٣/٨).

<sup>(</sup>٢) الوحل: الطين الرقيق، ووحل الرجل: أي وقع في الوحل.

<sup>(</sup>٣) الجَدد: ما استوى من الأرض. «النهاية» (٥/ ١٦٢).



خَذُولاً ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩])(١) .

انظر إلى هذا الشقيِّ الذي آذي رسولَ اللَّه عَلَيْ وانفرَدَ بما لم يفعْله أَحدٌ، ووضع رِجلَه على عُنق أطهرِ الخلقِ رسول اللَّه عَلَيْتُوْ، فقُطعت عنقُه جزاءً وفاقًا:

• عن عبداللَّه بن مسعود ولي قال: «بينا النبي وَكَالِي ساجدٌ وحوله ناسٌ من قريش جاء عقبة بن أبي مُعيْط بِسلَىٰ جزور، فقَذَفه علىٰ ظَهر النبي وَلَلِي ، فلم يَرفعُ رأسَه، فجاءت فاطمة عليها السلام، فأخذته عن ظهره، ودَعَتْ علىٰ من صَنع، فقال النبي وَكَالِي : «اللَّهم عليك الملأ من قريش: أبا جهل بن هشام، وعُبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأميّة بن خَلف - أو أبي بن خلف ـ ". شعبة الشاك ." فرأيتُهم قُتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أميّة بن خَلف أو أبي بن خَلف أو أبي ، تقطعت أوصالُه فلم يُلق في البئر» (١) .

• وعن عبداللّه بن مسعود ولي قال: «بينما رسولُ اللّه ولي قائمٌ يصلّي عند الكعبة، وجَمْعٌ من قريشٍ في مجالسهم إذْ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيّكُم يقومُ إلى جَزور آلِ فلان، فيَعْمِدَ إلى فَرْتها ودَمِها وسلاها، فيجيء به، ثم يُمهِلَه حتى إذا سَجد وضعه بين كتفيه؟! فانبعث أشقاهم (٣)، فلما سجد رسولُ اللّه وَلَيْكِيْ وَضَعه بين كتفيه، وثبت النبي عَلَيْ ساجداً، فضَحِكوا حتى مال بعضُهم إلى بعضٍ من الضحك.

<sup>(</sup>١) «الدر المنثور» للسيوطي (١١/ ١٦٣ ـ ١٦٤) ـ دار هجر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ـ كتاب مناقب الأنصار ـ باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابُه من المشركين بمكة حديث (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو عقبة نْعنه اللَّه.

فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام ـ وهي جُويْرية ـ فأقبلت تسعى، وثَبَت النبي عَلِيهِ حتى ألقت عنه، وأقبلَت عليهم تَسُبُّهم. فلما قَضَى رسولُ اللَّه عَلِيهِ الصلاة قال: «اللَّهم عليك بقريش، اللَّهم عليك بقريش، ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خَلَف وعقبة بن أبي مُعيط ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خَلَف وعقبة بن أبي مُعيط وعُمارة بن الوليد»، قال عبداللَّه بن مسعود والله لقد رأيتُهم صرعى يوم بدر، ثم سُحبوا إلى القليب (۱) ـ قليب بدر ـ ثم قال رسول اللَّه عَلَيْهِ: وأتبع أصحابُ القليب لعنة» (۱) .

وقد بيَّنَتِ الروياتُ الصحيحةُ الأخرىٰ أن الذي رَمىٰ الفَرْثَ عليه هو عقبةُ بنُ أبي مُعيَط، وأن الذي حَرَّضه هو أبو جهل (٣) .

• وعن عروة بن الزبير قال: «سألتُ ابنَ عمرو بنِ العاص (\*): «أخبر ني بأشدٌ شيء صنّعه المشركون بالنبي عَيَالِيَّةٍ. قال: بينا النبيُ عَلَيْةٍ يُصلِّي في حبر الكَعبة، إذْ أقبل عُقبة بنُ أبي مُعيط، فوضَع ثوبه في عُنقه، فخنقه خنقاً شديدًا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بِمنكبِه ودَفَعه عن النبي عَلَيْقَةٍ، قال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبّيَ اللَّهُ ﴾ الآية [غافر: ٢٨]» (٥).

<sup>(</sup>١) القليب: البئر المفتوحة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري «فتح الباري» (١/ ٥٩٤)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤١٨ ـ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري «فتح الباري» (٦/ ٢٨٣، ٧/ ١٦٥)، و «صحيح مسلم» (٣/ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) أي: عبداللَّه بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٨٥٦)، وأحمد، والبزار، والبخاري في «خلق أفعال العباد»، وأبو يعلى وابن حبان.

ولفظُ ابن حبّان: عن محمد بن عمرو عن أبي سكمة: حَدَّتَني عمرُو ابنُ العاص: «ما رأيتُ قريشًا أرادوا قتلَ رسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ اللَّه عَرَوْا به وهم في ظلِّ الكعبة جلوسٌ، وهو يُصلِّي عند المقام -، فقام إليه عقبةُ، فجعل رداءَه في عُنقه، ثم جَذَبه حتىٰ وَجَب (۱) لركبتَيْه، وتصايح الناسُ، وظنُّوا أنه مقتول، وأقبل أبو بكر يشتدُّ حتىٰ أخذ بضبع (۱) رسول اللَّه عن ورائه وهو يقول: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ ﴾؟ ثم انصرفوا عنه، فلما قضى صلاته مرَّ بهم فقال: «والذي نفسي بيده ما أُرسِلتُ إليكم إلاَّ بالذَّبح»، فقال له أبو جهل: يا محمدُ، ما كنتَ جهولاً، فقال: «أنتَ منهم» (۱).

□ قال ابنُ إسحاق<sup>(١)</sup> في أسرى بدر، وعن عقبة بن أبي معيط، وكيف قُتل صبرًا: «قال عقبة - حين أمر رسول اللَّه ﷺ بقتله -: فمَن للصبية يا محمد؟ قال: «النار»، وكان الذي قَتَله عاصم بنُ ثابت بن أبي الأقلح»، وكذا قال موسى بنُ عقبة في «مغازيه»(٥).

□ ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت، قال: «يا معشر قريش، علام أقتل من بين من هنا؟ قالوا: على عداوتِك للّه ورسوله».

<sup>(</sup>١) و جَب: سقط.

<sup>(</sup>٢) الضَّبْع: وسط العَضُد. . ما بين المرفق والكفِّ.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه ابن حبان في «صحيحه» (الإحسان ٨/ ١٨٨) (٦٥٣٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ٣٣١) حديث رقم (٣٦٥٦١)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٩): «رواه أبو يعلئ والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح». ورواه النسائي في «تفسيره» (٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٤٤)، و «البداية والنهاية» (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>o) «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ١١٧)، و «البداية والنهاية» (٥/ ١٨٨).

• وقال حَمَّادُ بنُ سَلَمة (۱) ، عن عطاء بنِ السائب، عن الشعبيِّ قال: «لما أَمَر النبيُّ ﷺ بقتل عُقبةَ قال: أتقتلُني يا محمد، من بين قريش؟ قال: «نعم، أتدرون ما صَنَع هذا بي، جاء وأنا ساجدٌ خَلْفَ المقام، فوضع رِجلَه على عُنقي وغَمَزها، فما رفعها حتى ظننتُ أن عينيَّ ستندران، وجاء مرةً أخرى بسكل شاة، فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمةُ فغسلته عن رأسي».

□ قال ابن هشام (٢): «ويُقال: بل قَتل عقبة علي بن أبي طالب، فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم (٣).

وكان قَتلُ هذا الشقيِّ اللعين بعِرْقِ الظُّبية(١) .

وذهب عقبة إلى مَزبلة التاريخ، وأُطيح بعُنقه جزاءَ كفره وعناده وحَسَده للإسلام ورسوله ﷺ.

#### \* النَّضْر بن الحارث ـ لعنه اللَّه ـ:

□ قال ابنُ إسحاق بعد موقعة بدر: «حتى إذا كان رسولُ اللَّه ﷺ بالصَّفْراء قُتِل النَّضْرُ بنُ الحارث، قتله عليُّ بنُ أبي طالب، كما أخبرني بعضُ أهلِ العلم من أهلِ مكة، ثم خَرَج حتى إذا كان بعرْق الظُّبية قُتل عقبة ابن أبى معيط»(٥).

<sup>(</sup>۱) «أنساب الأشراف» للبلاذري (۱/۸۸)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي جزء المغازي (ص٦٥) و «البداية والنهاية» (٥/١٨٨).

<sup>(</sup>۲) (سيرة ابن هشام» (۱/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٤٤).

□ قال الحافظ ابن كثير: «قلت: كان هـذان الرجـلان(١) من شـرً عبـاد اللّه، وأكثرِهم كفرًا وعنادًا، وبغيًا وحسدًا، وهجاءً للإسلام، وأهله لعنهما اللّه، وقد فعل (٢).

### \* عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ـ لعنهم الله ـ:

□ عن أبي ذرِّ وَ وَ قَال : «نَزَلت ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ [الحج: ١٩]، في سِتة من قريش : عليِّ وحمزة وعُبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة »(٣) .

\* وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

□ قال مجاهد: «عتبةُ بنُ ربيعة من مكة، وابن عَبد ياليلَ الثقفي من

<sup>(</sup>١) هما عقبة والنضر.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٩٨)، وفي «التفسير» (١٠/ ٥٩)، ومسلم (١٦ / ١٦١)، وابن جرير ماجه رقم (٢٨ / ١٨)، والطيالسي (٢/ ٢١)، وابن سعد (٢/ ١٩١)، وابن جرير (١٣١/١٧). وليس في الحديث اضطراب انظر مقدمة «الفتح» (٢/ ١٣٢)، و«فتح البارئ» (١٣٠/ ٥٩، ٢٠) وهذا الحديث بما انتقده الدارقطني على البخاري وذهب إلى اضطراب الحديث؛ لأن أبا مجلز تارة يُحدِّث به عن أبي ذر، وتارة يحدِّث به من قوله. قال النووي (١٦ / ١٦٦): «لا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ لأن قيسًا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من عليَّ بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر، وأفتى به أبو مجلز تارة، ولم يقل: إنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عملت الصحابة رضوان اللَّه عليهم ومن بعدهم بمثل هذا فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه، وذكر لفظه، وليس في هذا اضطراب. واللَّه أعلم اهد.

الطائف»(۱)

وروئ الإمام عبدُ بن حُميد في «مسنده» عن جابر بن عبدالله قال: «اجتمعت قريشٌ يومًا، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسِّحر والكهانة والشِّعر، فليأت هذا الرجلَ الذي فرَّق جماعتنا، وشتَّت أمرَنا، وعاب ديننا، فليُكَلِّمُه، ولْينظرْ ماذا يردُّ عليه؟ فقالوا: ما نعلمُ أحدًا غيرَ عِتبةَ بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خيرٌ أم عبداللَّه؟ فسكت رسولُ اللَّه عَلَيْكُم قال: فإنْ كنتَ تزعمُ أنَّ هؤلاء خيرٌ منك، فقد عَبَدوا الآلهةَ التي عبتَ، وإنْ كنتَ تزعمُ أنك خيرٌ منهم فتكلُّم حتى يُسمعَ قولك، إنا واللَّه ما رأينا سَخلةً قطُّ أشأمَ على قومه منك، فرَّقت جماعتَنا، وشُتَّت أمرَنا، وعبتَ دينَنا، وفضحتَنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، واللَّه ما ننتظرُ إلاَّ مثلَ صيحة الحُبلي أن يقومَ بعضُنا إلى بعضٍ بالسيوف حتى نتفانَى . . أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجةُ جَمَعْنا لك حتى تكونَ أغنى قريشٍ رجلاً، وإن كان إنما بك الباهُ(٢) فاختر أيَّ نساءِ قريشٍ شئت فَلنُزُوِّ جَك عَشْرًا، فقال رسول اللَّه عَيْكِيُّةٍ: «فرغت؟». قال: نعم! فقال رسول اللَّه ﷺ: «بِــــــلِّسُواْلرَّحْمُواْلرَّحِيمِ ﴿ حَمَّ ﴿ يَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَتَابٌ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبَيًّا لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى أن بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعَقَةً مِّثْلَ صَاعَقَة عَادِ وَثَمُودَ ﴾ [نصلت: ١ - ١٣]. فقال عُتبة: حسبُك، ما عندك غيرُ هذا؟ قال: «لا». فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركتُ شيئًا أرى أنكم (۱) «تفسير الطبري» (۲۰/ ٥٨١)، و «تفسير مجاهد» (٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) الباه: الرغبة في الزواج.

تكلّمونه إلا كلّمتُه. قالوا: فهلْ أجابك؟ فقال: نعم!. ثم قال: لا والذي نَصَبَها بِنْيةً ما فهمتُ شيئًا ممَّا قال غير أنه أنذركم صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك! يكلّمك الرجلُ بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا واللّه ما فهمتُ شيئًا مما قال غير ذِكر الصاعقة».

□ وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم، وزاد: «وإن كنت إنما بك الرياسةُ عَقَدْنا ألويتَنا لك، فكنت رأسًا ما بقيت».

□ وعنده أنه لما قال: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعَقَةً مَّثْلَ صَاعَقَة عَادِ وَتُمُودَ ﴾ أمسك عقبةُ على فِيه وناشده الرحم أَنْ يكفَّ عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم، فقال أبو جهل: «واللَّه يا معشرَ قريش ما نرىٰ عتبةً إلاَّ صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلاَّ من حاجة أصابَتْه، انطلقوا بنا فأتُوه. . فقال أبو جهل: واللَّه يا عتبة ما جئنا إلاَّ أنك صَبَوْت إلى محمدٍ وأعجبك أمرُه، فإنْ كان بك حاجةٌ جَمَعنا لك من أموالنا ما يُغنيك عن طعام محمد؛ فغَضِبَ وأقسم باللَّه لا يُكلِّمُ محمدًا أبدًا. وقال: لقد عَلِمتم أني من أكثر قريش مالاً، ولكني أتيته ـ وقصَّ عليهم القصة ـ، فأجابني بشيعٍ ﴿ يَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ حتىٰ بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَة عَادِ وَتُمُودَ ﴾ [فصلت: ١ - ١٣]. فأمسكتُ بفيه، وناشدتُه الرحم أن يَكُفَّ، وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب، فخفتُ أن ينزل بكم العذاب».

<sup>(</sup>١) سخلة: الولد المُحَبَّبُ إلى والدَيه.

□ وكان عتبةُ وولدُه الوليد، وشيبةُ أخوه ألدَّ أعداء النبي ﷺ، وقد دعا عليهم النبيُ ﷺ بأسمائهم لما آذَوْه، فكان لهم خِزِيُ الدنيا والآخرة، وكان ثَلاثتُهم أولَ مَن قُتِل مبارزةً في غزوة «بدر»، وسُحبوا إلى قليب بدرٍ وأُمِّهمُ الهاوية.

اليه وابنه الوليد، فلمّا توسّطوا بين الطرفيْن، دَعُواْ إلى البراز، فخرج أخيه شيبة وابنه الوليد، فلمّا توسّطوا بين الطرفيْن، دَعُواْ إلى البراز، فخرج إليهم فتيةٌ من الأنصار ثلاثة، وهم عَوْف ومُعَوِّذ ابنا الحارث وأمهما عفراء والثالث عبداللّه بن رواحة، فقالوا: مَن أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية: فقالوا: أَكْفَاءٌ كرام، ولكن فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية: فقالوا: أَكْفَاءٌ كرام، ولكن أخرجوا إلينا بني عَمِّنا، ونادئ مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي ﷺ: «قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، وقم يا علي أله فبارز عبيدة وكان أسن القوم - عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد ابن عتبة. فأما حمزة فلم يُمهل شيبة أنْ قَتَله، وأمّا علي، فلم يُمهل الوليد أن قتله، وأمّا علي، فلم يُمهل الوليد أن قتله، واحتلف عُبيدة وعُتبة بينهما ضَرْبتيْن، وكرَّ حمزة وعليٌّ بأسيافهما على عتبة، فذقّفا(٢) عليه، واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه والشيم (٣).

فكُبَّ أبو جهل صريعًا لوجهـــه وشيبة والتيْميَّ عادرت في الوَغى فأمسَوا وقود النــار في مستـقرِّها

وعتبية قد غادرته وهو عائير وما منهما إلا بذي العرش كافر وكل كفور في جهنه صائر مائير

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (٦/ ٦٠ ـ ٦١).

<sup>(</sup>٢) ذَقُّف على الجريح: أجهز عليه.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٥/ ٩٥ ، ٩٦).

□ وللَّه درُّ حسَّان وهو يقول:

قتلْنا أبا جهل وعتبـــــةَ قبلـــه

🛭 وقال حسّان أيضًا:

قتَلْنا ابني ربيعة يوم ســـاراً □ ولله در القائل:

وشــــــيبةُ يكبو لليدين وللنَّـحْرِ

إلينا في مضاعَفةِ الحديد

يَهُبُّ لها من كان عن ذاك نائيا وما كان فيها بِكرُ<sup>(۱)</sup> عتبة راضيا نُقاتل في الرحمن من كان عاصيا ثَلاثتنا حتى أُزيرروا<sup>(۱)</sup> المنائيا

نَقُل السُّهيلي في «الروض الأُنُف» أن عدو اللَّه أُمية بنَ خَلَف بَصَق في وجه النبي عَلَيْهِ (٢) ، وكان هذا اللعينُ الذي سَبقت له الشَّقوةُ من ربِّه أحد النّقر الذين دعا عليهم النبي عَلَيْهِ لما وضعوا فَرْثَ الجزورِ ودَمَها وسلاها بين كَتَفَي النبي عَلَيْهِ وهو ساجد، وضحكوا حتى مال بعضُهم على بعضٍ من الضَحك.

عن عبدالله بن مسعود وظي حداث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقًا لأميّة بن خَلَف، وكان أُميّة إذا مَرّ بالمدينة نزل على سعد بن معاذ،

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن عتبة.

<sup>(</sup>٢) أي: جعلوهم يزورون المنايا، أيْ يذوقونها.

<sup>(</sup>٣) «الروض الأنف» (٢/ ٤٨).

وكان سعدٌ إذا مَرَّ بمكة نزل على أُميَّة، فلما قَدم رسولُ اللَّه ﷺ المدينة، انطلق سعدُ بنُ معاذ معتمرًا، فنزل على أُميَّة بمكة ، فقال الأميَّة: انظرْ لي ساعة خَلُوةٍ ؟ لعَلِّي أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلَقيَهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعدٌ. قال له أبو جهل: ألاَ أَراك تطوفُ بمكةَ آمِنًا، وقد آويتم الصُّباةُ(١)، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينُونهم! أمَّا واللَّه، لولا أنك مع أبي صفوانَ ما رَجَعتَ إلى أهلك سالمًا. فقال له سعدٌ ورفع صوتَه عليه ـ: أمَّا واللَّه، لئن مَّنعْتني هذا، لأمنعنَّك ما هو أشَدُّ عليك منه؛ طريقَك على المدينة. فقال له أُمَيَّةُ: لا ترفعُ صوتَكَ يا سعد ـ على أبي الحكم، فإنه سيِّد أهل الوادي، قال سعد ": دَعْنا عنك يا أمية، فواللَّه لقد سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أُميَّةُ فزعًا شديدًا، فلما رجع إلى أهله قال: يا أُمَّ صفوان، ألكم تركي ما قال سعدٌ؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زُعَم أَن محمدًا أَخْبَرَهم أَنَّهم قاتليَّ، فقالتُ له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أُمَّيَّةُ: واللَّه لا أخرجُ من مكة، فلما كان يومُ بدرٍ، استَنْفَرَ أبو جهل الناس، فقال: أَدْرَكُوا عِيرَكُم. فكُره أميةُ أن يخرجَ، فأتاه أبو جهلٍ، فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناسُ قد تخلَّفتَ وأنت سيِّدُ أهل الوادي، تخلَّفوا معك. فلم يَزَل به أبو جهل حتى قال: أمَّا إذْ غَلَبتَني، فواللَّه لأشتريَنَّ أَجْوَدَ بعير بمكة، ثم قال أميةُ: يا أمَّ صفوان، جَهِّزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نَسِيتَ ما قال لك أخوك اليثربيُّ؟ قال: لا، وما أُريدُ أن أجوزَ معهم إلاَّ (١) الصُّباة: بضم المهملة وتخفيف الموحدة، جمع صابئ، وهو الذي ينتقل من دين إلىٰ قريبًا، فلمَّا خرج أميةً، أخذ لا ينزلُ منزلاً إلاَّ عَقَل بعيرَهُ، فلم يزل كذلك حتى قَتَله اللَّهُ ببدر »(١).

□ وعند أحمد: «قالت له امرأته: واللَّهِ إن محمدًا لا يَكذِّب».

• وعن عبدالرحمن بن عوف وطي قال: «كاتبت أُميَّة بن خلف كتابًا بأن يَحْفَظَني في صاغيتي (٢) بمكة ، وأحفظه في صاغيته بالمدينة ، فلمَّا ذكرت «الرحمن» قال: لا أعرف «الرحمن» كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية . فكاتبته «عبد عمرو» ، فلمَّا كان يوم بدر ، خرجت إلى جبل لأحرز ، حين نام الناس ، فأبصر ، بلال ، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال : أُمَيَّة بن خلف؟! لا نجوت إنْ نجا أمية ، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ، فلمَّا خَشيت أن يلْحَقُونا ، خَلَفت لهم ابنه لأشغلهم ، فقتلوه ، ثم أَتُوا حتى تَبعُونا ، وكان رجلاً ثقيلاً ، فلمَّا أدركونا قلت له : ابرك . فبرك ، فألقيت عليه نفسي لأمنعه ، فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه . فكان عبدالرحمن بن عوف يُرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه (٢) .

\* العاصُ بن وائل ـ لعنه الله ـ:

وهذا رأسٌ من رؤوس الكفر، المستهزئين برسول اللَّه عَلَيْكُ والقرآن:

عن خَبَّابٍ وظي قال: «كنتُ قَيْنًا في الجاهلية، وكان لي على إلى على إلى على الجاهلية على المحتاب إلى المحتاب إلى المحتاب المحتاب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٥٠)، ورواه أحمد في «المسند» (١/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) الصاغية: خاصة الرجل، مأخوذٌ مِن صَغى إليه إذا مال. قال الأصمعي: صاغية الرَّجُل: كل من يميل إليه، ويُطلق على الأهل والمال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٠١).

العاصِ بنِ وائل دَيْنٌ، فأتيتُه أتقاضاه، فقال: لا أُعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر حتى يُميتك اللَّهُ، ثم تُبعث. قال: دَعني حتى أموت وأبعث، فسأُوتى مالاً وولداً فأقضيك، فنزلت: ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بآيَاتِنَا وَقَالَ لا أُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً خَرَيْكِ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ وقال لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً خَرَيْكِ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ [مرم: ٧٧-٧٧] (١٠٠٠).

□ وعن سعبد بن جُبير، عن ابن عباس وها قال: «إن العاص بن وائل أخذ عَظْمًا من البطحاء ففتّه بيده، ثم قال لرسول اللّه ﷺ: أَيُحيى اللّهُ هذا بعد ما رُمَّ؟!، فقال رسول اللّه ﷺ: «نعم يُميتُك اللّهُ، ثم يُحييك، ثم يُحينك، ثم يُحينك، قال: ونزلت الآيات من آخر «يس»..»(٢).

مرج هذا اللعينُ العاص على حمار له يريدُ الطائف، فربض به على شيرقة، فدخلت في أخمص رجله شوكةٌ فقتلته.

#### \* عمارة بن الوليد بن المغيرة:

□ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «عمارةُ بنُ الوليد بن المغيرة هو أحدُ السَّبَعةِ الذين دعا عليهم رسولُ اللَّه ﷺ حين تضاحكوا يوم وَضْع سَلا الجزورِ على ظَهره ﷺ وهو ساجدِ عند الكعبة، والمقصودُ أنهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۲۲۱، ۳۰۹، ۲۰/۱۶، ۶۵، ۶۱)، ومسلم (۱۳۸/۱۷)، والترمذي (۱/ ۱۶۲)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (۱۱۱)، والطيالسي (۲/ ۲۱)، وابن سعد (۳/ ۱۱۲)، وابن جرير (۱۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٢٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وذكره مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٢٩).

حين خرجا(۱) من مكة كانت زوجة عمرو معه، وعمارة كان شابًا حَسنًا، فاصطحبا في السَّفينة، وكان عمارة طَمع في امرأة عمرو بن العاص، فألقى عَمْرًا في البحر ليُهلِكه، فسبَح حتى رَجَع إليها. فقال له عمارة: لو أعلم أنك تُحسنُ السباحة لَما ألقيتُك، فحقد عمرٌ وعليه، فلمَّا لم يُقضَ لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي، وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي فوشي به عمرو، فأمر به النجاشي أ فسُحر حتى ذهب عقله وساح في البريَّة مع الوحوش.

وقد ذكر الأُمويُّ قصةً مطوَّلةً جدًّا، وأنه عاش إلى زمنِ إمارةِ عمر بنِ الخطاب، وأنه تقصَّده بعضُ الصحابة وأمسكه، فجعل يقول: أرسِلْني وإلاَّ مت. فلمَّا لم يُرسِلْه مات من ساعته؛ فاللَّه أعلم "(۱) .

□ وقبلها ذكر ابنُ كثير أن عمرًا قال للنجاشي: «إنك إذا خرجتَ خَلَفَك عمارةُ في أحلك، فدعا النجاشيُّ بعمارة، فنَفَخ في إحليله فطار مع الوحش»(٣).

#### \* الأخنسُ بنُ شَريق:

مَرَّ بنا قصَّتُه هو وأبي جهل وأبي سفيانَ واستماعهم لقراءة النبي عَلَيْلَةُ لللهُ ثلاثة أيام، وعِلمُه بصِدق النبيِّ عَلَيْلَةٍ ، ثم بعد هذا إصرارُه على الكفر

<sup>(</sup>١) أي: عمارة وعمرو بن العاص إلى الحبشة لردّ الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة إلى مكة ليفتنوهم عن دينهم.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٦٨/٥)، وذكرها أبو نعيم في «الدلائل»، والحافظ البيهقي في «الدلائل».

حتى أنزل الله فيه قرآنًا يتلئ، قال تعالى: ﴿ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّف مَهِينِ ﴿ آَنِهِ هُمَّازٍ مُشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ آَنِهُ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيمٍ ﴿ آَنِهُ عُتُلٌ بَعْدُ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ مَنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ آَنِهُ مَا كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ آَنِهُ إِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿ آَنِهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

□ قال ابنُ جرير الطبري: ﴿ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ ﴾: ولا تُطع يا محمدُ كلَّ ذِي إكثارٍ للحَلِفِ بالباطل، ﴿ مَّهِينٍ ﴾، وهو الضعيف.

□ قال ابن عباس راها: والمهين: الكذَّاب.

إذا وُصِف بالمهانة، فإنه إنما وُصِف بها لمهانة نفسه عليه، وكذلك صِفةُ الكذوب، إنما يكذبُ لمهانة نفسه.

﴿ هُمَّازٍ ﴾: مغتابٍ للناس يأكلُ لحومهم.

﴿ مَّشًاء بِنَمِيم ﴾: مشَّاء بحديث الناس بعضهم في بعض، ينقلُ حديث بعضهم إلى بعض، كما قال قتادة.

وقال ابن عباس راك يكمشى بالكذب.

﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾: بَخيلٍ بالمال، ضَنينٍ به عن الحقوق.

﴿ مُعْتَدِ ﴾ : مُعْتد على الناس، ﴿ أَثِيمٍ ﴾ أثيم بربِّه . . كما قال قتادة .

﴿ عُتُلٍّ ﴾: العُتُلُّ: الجافي الشديد في كفره.

□ قال ابن عباس: «العاتل: الشديدُ المنافق».

□ وقال مجاهد: «شدید الأشر»(۱).

<sup>(</sup>١) الأشر: المرح والبطر.

﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ .

□ قال الحسن وقتادة: «هو الفاحشُ اللئيم الضريبة».

□ وقال عكرمة: «الكافر اللئيم».

﴿ بَعْدُ ذَلِكَ ﴾: معنى «بَعْدُ»: مع .

﴿ زَنِيمٍ ﴾: والزنيم في كلام العرب: المُلْصَق بالقوم وليس منهم. . زنيم ليس يُعرف من أبوهُ بَغيُّ الأمِّ ذو حَسَبٍ لئيم

□ قال ابن عباس: «الزنيم: الدَّعِيُّ»، وهو قول عكرمة.

□ يُقال: «هو الأخنسُ بن شَريق الثقفي حليف بني زُهرة».

□ وقال سعيد بن المسيَّب: «المُلْصَق بالقوم ليس منهم».

□ وقال سعيد بن جبير: «الزنيم: الذي يُعرَف بالشَّرِ، كما تُعرَف الشاة بزَنَمَتها، المُلْصَق».

□ وقال ابن عباس: «المُريب الذي يُعرَفُ بالشر».

وقال أيضًا: «كانت له زَنَمةٌ في عُنُقِه يُعرَف بها».

□ وقال شهر بن حوشب: «هو الجِلْف الجافي، الأكول الشَّرُوب من الحرام».

□ وقال عكرمة: «الذي يُعرَف باللؤم، كما تُعرَف الشاة بزَنَمَتِها».

وهذه خاتمةُ الصفات الذَّميمة الكريهة المتجمِّعة في عدوٍ من أعداء الإسلام شديد الكيد لرسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ، كثيرِ الصَّدِّ عن سبيل اللَّه، والوقوفِ في وجه الدعوة.

وما يُعادِي الإسلامَ، ويُصِرُّ على عدواته إلاَّ أُناسٌ من هذا الطراز اللئيم الذميم. وإطلاقُ هذه الصفاتِ تَدَعُ هذا الكافرَ مهينًا في قومِه وهو المختالُ الفخور.

﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ قرأ ابنُ عامر ويعقوب وأبو بكر وأبو جعفر المَدني وحمزةُ: ﴿ أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ ﴾ بالاستفهام بهمزتين.. وفيها تقريعٌ لهذا الحَلاَّفُ المهينُ ذا مالٍ وبنين ﴿ إِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾؟!.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي وخَلَف بهمزة واحدة على وجه الخَبَر بغير استفهام ، ومعناه: ولا تُطع كلَّ حلاَّف مَهين ، أن كان ذا مال وبنين ، كأنه نهاه أن يُطيعَه مِن أجل أنه ذو مال وبنين .

﴿ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾: إذا تُقرأ عليه آياتُ كتابنا قال: هذا مِمَّا كَتَبه الأوَّلون، استهزاءً به، وإنكارًا منه أن يكون ذلك من عند الله.

### ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾:

□ قال بعضُهم: «سنَخْطِمُه بالسيف، فنجعلُ ذلك علامةً باقيةً وسِمةً ثابتةً فيه ما عاش».

- □ قال ابن عباس را الشيش : «قاتَل يوم بدر ، فخُطِم بالسيف في القتال» .
  - ◘ وقال آخرون: «سنُشينه شيْنًا باقيًا».
  - ◘ قال قتادة: «شينٌ لا يُفارقه آخرَ ما عليه».
    - ◘ وقال أيضًا: «سنُسِيم على أنفه».

□ قال ابن جرير: «وأولى القوليْن بالصواب في تأويل ذلك عندي: قولُ مَن قال: معنى ذلك: سَنُبَيِّنُ أمرَه بيانًا واضحًا، فلا يخفَى عليهم، كما لا تخفى السَّمَةُ على الخرطوم، وقد يَحْتَمِل أيضًا أن يكون خُطِم بالسيف، فجُمع له مع بيانِ عيوبه للناس الخَطْمُ بالسيف»(١).

الوقال الفَرَّاء: «سَنَسمُه سمةً أهلِ النار. أي: سنُسُوِّدُ وجهَه»(٢).

الاختيال القهاديدُ من الجبَّار القهَّار، يلمسُ في نفسه موضعَ الاختيال والفخرِ بالمال والبنين؛ كما لمس وَصْفُه من قبل موضعَ الاختيال بمكانته ونَسَبِه، وَيسمعُ وَعْدَ اللَّه القاطعَ ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾.

والتهيدُ بوَسْمِهِ على الخرطوم يَحوِي نوعيْن من الإذلال والتحقير.

الأوَّلُ: الوسم، كما يوسَمُ العبد.

والثاني: جَعْلُ أَنْفِه خُرطومًا، كخرطوم الخنزير.

إنها القاصمةُ التي يستأهلُها عدوُّ الإسلام، وعدوُّ الرسول الكريم صاحب الخُلقِ العظيم».

□ قال الفخر الرازي: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ إن في الآية احتمالاً آخَرَ عندي، وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول، وفي الطعن في الدين الحقِّ بسبب الأنَفَة والحَميَّة، فلما كان مَنشأ هذا الإنكار هو الأنفَة والحميَّة، كان مَنشأ عذاب الآخرة هو هذه الأنفَة والحميَّة، فعبَّر عن هذا الاختصاص بقوله: ﴿ سَنَسَمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾ "(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبري» (٢٣/ ١٥٧ ـ ١٧١) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» للفرّاء (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (١٥/ ٢٥٤).

□ قال البقاعي: «لما كان هذا المذكورُ قد أغرَقَ في الشر، فتوقّع السامعُ جزاءَه، قال مُعلِمًا أنه يجعلُ له من الخِزْيَ والفضائح، ما يَصيرُ به شُهرةً بين الخلائق في الدنيا والآخرة: ﴿ سَنَسِمُهُ ﴾، أي: نجعلُ ما يَلحقُ به من العار في الدارين، كالوَسْمِ الذي لا يَنمحي أثرُه؛ تقول العرب: «وسَمَه مَيْسَمَ سُوء»، ولما كان الوَسْمُ مُنكئًا، وكان جَعلُه في مُوجع لا يُستر أنكأ، وكان الوجُه أشرفَ ما في الإنسان، وكان أظهرَ ما فيه، وأكرمَهُ الأنف، ولذلك جعلوه مكانَ العزِّ والحميَّة، واشتقُّوا منه الأنفَ.

﴿ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾، أي: الأنف الطويل جميعه، وما قاربه من الحَنكين، وَسُمًا مستعليًا عليه بوضوح جدًّا؛ ليكونَ هَتْكُه بين الناس، وفضيحةً لقومه، وذلاً وعارًا، وكذا كأن لَعَمْري له بهذا الذِّكر الشنيع، والذنب القبيح من الكفر، وما معه، وسيكونُ له يومَ الجمع الأعظم ما هو أشنعُ من هذا، على أنه حَقَّق في الدنيا هذا الخَطْم حِسًّا، بأنه ضُرب يومَ بدر ضربةً خَطمت أنفه»(۱).

وهكذا جَمَع اللَّهُ له ذُلَّ الدنيا ومهانتَها وذُلَّ الآخرة.. ولَعذابُ الآخرة أشدُّ وأبقى.

\* الأسودُ بن المطلب بن أسد أبو زَمْعة ، والأسودُ بن عبد يغوث ، والحارثُ ابن الطُّلاطلَة ـ لعنهم اللَّه ـ:

\* قال تعالى: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَأَى إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ [الحر: ٩٤ ـ ٩٥].

<sup>(</sup>١) «نظم الدرر» للبقاعي (٢٠/ ٣٠٥\_ ٣٠٦).

حَـنَّا(١)

□ قال القرطبي: «اصدَعْ بما تُؤمر ولا تَخَفْ غيرَ اللَّه؛ فإن اللَّه كافيك مَن آذاك كما كفاك المستهزئين؛ وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة، وهم الوليدُ بنُ المغيرة ـ وهو رأسهم ـ ، والعاصُ بن وائل ، والأسودُ بن المطلب بن أسد ـ أبو زمعة ـ ، والأسودُ بن عبد يغوث ، والحارثُ بن الطُّلاطلة ، أهلكهم اللَّهُ جميعًا قبل يوم بدر في يوم واحد ، لاستهزائهم برسول اللَّه عَيْنِيهُ وسببُ هلاكهم ـ فيما ذكر ابن إسحاق ـ : أن جبريل أتى رسولَ اللَّه عَيْنِيهُ وهم يُطوفون بالبيت ، فقام وقام رسول اللَّه عَيْنِيهُ ، فمرَّ به الأسودُ بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء ، فعَمِي ووجعت عينه ، فجعل يضربُ برأسه الجدار . ومَرَّ به الأسودُ بن عبد يَغُوث فأشار إلى بطنه فاستقى بطنه فمات ومَرَّ به الأسودُ بن عبد يَغُوث فأشار إلى بطنه فاستقى بطنه فمات

ومرَّ به الحارثُ بن الطُّلاطِلة، فأشار إلى رأسه فامتَخَط (٢) قيحًا فقتله. وقد ذُكِر في سبب موتهم اختلاف قريب من هذا.

وقيل: إنهم المرادُ بقوله تعالى: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٢٦]، شَبَّه ما أصابَهم في موتهم بالسَّقفِ الواقع عليهم (٣).

## \* القُرَطاءُ البَكْرِيُّون:

بعث رسول اللَّه ﷺ إلى القُرَطاءِ البكريِّين، بناحية «ضرية» في نجد شرقيَّ المدينة، بكتابٍ يدعوهم فيه إلى الإسلام، فاستهزؤوا به وبكتابه،

<sup>(</sup>١) «يُقال: حَبِن ـ بالكسر ـ حَبَنًا وحُبن للمفعول، عظم بطنه بالماء الأصفر، فهو أحبن، والمرأة حبناء الأصفر، فهو أحبن،

<sup>(</sup>٢) المخط: السيلان والخروج.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٦٧٨ - ٣٦٧٩) ـ دار الشعب.

فأخذوا الصَّحيفة التي تحملُ دعوتَهم إلىٰ التوحيد، فغَسَلوها من الحبر، ثم رَقَعوا بها استْ دلو لَهُم، وأبوا أن يجيبوا الرسول ﷺ إلىٰ ما دعاهم إليه، فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول ﷺ وهي أمُّ حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو ابنة ابن أخي سيِّد القوم حارثة بن عمرو ما واستهجنت ما صنعوا، فقالت وقولُها يدلُّ علىٰ أنها مسلمة .:

إِذَا مَا أَتَنْهُمْ آيَـــةُ مِنْ مُحَمَّد مَحَوْهَا بِمَاءِ الْبِعْرِ فَهْيَ عَصِيرُ الْخَامُ آتَتْهُمْ آيَــةُ مِنْ مُحَمَّد مَحَوْهَا بِمَاءِ الْبِعْرِ فَهْيَ عَصِيرُ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ جَزَاؤُهُمْ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهم.

يذكرُ أصحابُ السِّيرِ أن القُرَطاء لما فعلوا بكتابِ رسول اللَّه ﷺ ما فعلوا؛ صاروا دائمًا أهلَ رعْدة وعَجَلة وكلام مختلط وأهلَ سَفَه، وكان الذي جاءهم بالكتاب رجلٌ من عُرينة، يقال له: عبداللَّه بن عَوْسَجة .

□ قال الواقدي: «رأيتُ بعضَهم عييًّا لا يُبِينُ الكلامَ»(').

جَرَّد رسولُ اللَّه ﷺ حملةً عسكريةً بقيادة الضحاك بن سفيان الكلابي، في شهر ربيع الأول، سنة تسع هجرية، فهزمهم في مكان بنجد، يقال له: «زَجُّ لاوة».

#### \* مَن خَادَع النبي عَلَيْكُمْ :

□ عن أنس و البقرة قال: «كان رجل نصراني ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي علي الله فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يكري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله، فدفنوه، فأصبح ولقد لَفَظَتْه الأرض ، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا مغازي الواقدي « (٢/ ٧٥٤، ٣/ ٩٨٢)، و «غزوة تبوك البشاميل (ص١٦، ١٧).

فألقَوه.. فحَفَروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لَفَظَتْه الأرضُ، فقالوا: هذا فعلُ محمد وأصحابه، نَبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألْقَوْه خارجَ القبر.. فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقَوه (١) ..

ماذا لَقيتَ ببطن القبر نَبِّينا؟ إن الحياة بظهر الأرض تُلهِينَا تلقاك في عَمَه الأجداث ماثلة أعمالُك السُّودُ قد صارت ثعابينا سَجِّلْ بكفِّك في القرطاسِ ما كتبت كِلْتا يديْك به أمسيتَ مرهونا

لَفَظَتُه الأرضُ لِنَتْنِهِ وخُبْثِه وخِداعه وكُفْره، وليبقى آيةً لمن بعدَه.

#### \* عامر بن الطفيل مُعاند رسول اللَّه عَلَيْةُ:

□ عن أنس وطن أن النبي عَلَيْ بَعَث خالَه ـ أخٌ لأم سليم ـ في سبعين راكبًا، وكان رئيسُ المشركين عامرُ بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال: «يكون لك أهلُ السَّهل ولي أهلُ المَدر، أو أكونُ خليفتَك، أو أغزوك بأهلِ غَطَفان بألفٍ وألف».

فطُعِن عامرٌ في بيت أمِّ فلان: غُدَّةً كغُدَّة البكْرِ في بيت امرأة من آل بني فلان فقال: ائتوني بفَرسي. فمات على ظَهرِ فرسه. فانطلق حرامٌ اخو أم سليم، وهو رجلٌ أعرج - ورجلٌ من بني فلان قال: كونا قريبًا حتى آتيهم، فإن آمنُوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم صاحبكم، فقال: أتؤمنُوني أبلِّغ رسالة رسول اللَّه ﷺ؟ فجعل يُحدَّثُهم، وأومؤوا إلى رجل، فأتاه من خَلْفِه فطَعنه - قال همام أحسبُه حتى أنفذَه بالرمح - قال: اللَّه أكبر، فزتُ ورب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٢٢٤)، ومسلم.

الكعبة، فلَحِقَ الرجلُ، فقُتلوا كلُّهم غيرُ الأعرج كان في رأسِ جبلِ، فأنزل اللَّه علينا، ثم كان من المنسوخ: «إنا قد لَقينا ربَّنا فرَضي عنَّا وأرضانا»، فدعا عليهم النبي عَلَيْ ثلاثين صباحًا على رعْل وذَكُوانَ وبني لحيان وعُصيَّة الذين عَصَوُ اللَّه ورسولَه عَيَيْ (۱).

### \* مَن عاندَ رسول اللَّه ﷺ وسَخر باللَّه:

• عن أنس وَ الله على الله تبارك وتعالى، فقال: أيش ربك رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: أيش ربك الذي تدعوني إليه: من حديد هو؟ من نُحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي عَلَيْ فأخبره، فأعاد النبي عَلَيْ الثانية، فقال مثل ذلك، فأتى النبي عَلَيْ فأخبره، فأرسله الثالثة، فقال مثل ذلك، فأتى النبي عَلَيْ فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله على قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزلت هذه الآية ﴿ وَيُرسُلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُو شَديدُ الْمحال ﴾ [الرعد: ١٣]»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البزار وقال: ديلم بصري صالح. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٢): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة». والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (١/ ٢٠٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٨٣)، وفي «الأسماء والصفات» (ص ٢٧٨)، وذكره الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص ١٩٨ ـ ١٩٩).

## \* رأسُ المنافقين عبدُ اللَّه بن أُبَيّ بنِ سَلُول ـ لعنه اللَّه ـ:

قال البخاري في باب قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَكُوْ جَنَّ اللَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

• عن جابر بن عبدالله والشيئ قال: كنّا في غزاة، فكسَع (() رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسَمَّعها اللّهُ رسولَه عَلَيْهُ قال: «ما هذا؟»، فقالوا: كَسَع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين فقال عَلَيْهُ: «دعوها فإنها مُنْتَنَهُ».

قال جابر: وكانت الأنصارُ حين قَدِم النبيُّ عَلَيْكَ أَكْثَرَ، ثم كُثُر المهاجرون بعدُ، فقال عبدُاللَّه بنُ أُبَي: أو قَدْ فعلوا؟! واللَّه لئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخرجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ (٢٠٠٠).

□ وفي البخاري من حديث زيد بن أرقم قال: «كنتُ في غَزاةٍ، فسمعت عبدالله بن أُبي يقول: لا تُنفِقوا على من عند رسولِ الله حتى ينفضُوا مِن حوله، ولئن رجعلنا ليُخرِجَنَ الأعزُّ منها الأذلَّ..» الحديث.

كان ذلك في غزوة «بني المصطلِق» من خزاعة، وهي غزوة «المُريسيع»، وهو ماءٌ من مياهِهم.

◘ قال ابنُ إسحاق: «فبينا الناسُ على ذلك الماء، وَرَدَتْ واردةُ

<sup>(</sup>١) المشهور فيه ضرب الدبر باليد، أو بالرِّجل، وذلك عند أهل اليمن شديد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

الناس، ومع عمرَ بن الخطاب أجيرٌ له من بني غِفار، يقال له: «جهجاه بن مسعود» يقودُ فَرَسَه، فازدحَمَ جهجاه وسِنانُ بن دبر الجُهَنيُّ - حليفُ بني عوفٍ من الخزرج ـ على الماء، فاقتتلا، فَصَرِخ الجهني: يا معشرَ الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، فغضب عبدُاللَّه بن أبي بن سلول، وعنده رَهطٌ من قومه، فيهم زيدُ بنُ أرقم، غلامٌ حَدَثٌ، فقِال: أوَ قَدْ فعلوها؟! قد نافَرونا وكاثَرونا في بلادنا، واللَّهِ ما أُعدُّنا وجلابيبَ قريش(١) هذه إلا كما قال الأول: «سمِّنْ كَلْبَك يأكلْك»، أما واللَّه لئن رجعنا إلى المدينة، ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ. . ثم أقبل على مَن حَضَره من قومه، فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما واللَّهِ لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لَتحوَّلوا إلى غيرِ داركم، فسمع ذلك زيدُ بنُ أرقم، فمشى به إلى رسول اللَّه عَلَيْكِ فَأَخبره الخبر وعنده عمرُ بن اخطاب، فقال عمرُ: مُر به عبَّادَ بنَ بِشْرٍ فلْيقتله، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْكُونَ : «فكيف يا عمرُ إذا تَحدَّثَ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابه؟ لا، ولكن أَذِّنْ بالرحيل»، وذلك في ساعة لم يكن رسولُ اللَّه عَلَيْكَ اللَّه عَلَيْكَ يُتَلِيُّهُ يرتحلُ فيها، فارتحل الناسُ، وقد مَشي عبدُاللَّه بن أبي بن سَلول إلى رسول اللَّه ﷺ، حين بلغه أَنْ زَيْدَ بِنَ أَرْقِمَ بَلُّغُهُ مَا سَمِعَ مِنْهُ، فَحَلَفُ بِاللَّهُ: «مَا قَلْتُ مَا قَالَ، ولا تكلمتُ به"، وكان في قومه شريفًا عظيمًا، فقال مَن حضر رسولَ اللَّه ﷺ من الأنصار من أصحابه: يا رسول اللَّه، عسى أن يكون الغلامُ أَوْهَمَ في حديثه، ولم يَحْفظ ما قال الرجلُ ـ حَدَبًا على ابنِ أُبيِّ ودفعًا عنه ـ، فلما

<sup>(</sup>١) اسم كان يُلَقِّب به المنافقون أصحابَ رسول اللَّه ﷺ من المهاجرين.

استقلَّ رسولُ اللَّه ﷺ وسار، لَقيَه أُسيد بن حُضير، فحيَّاه بتحية النبوة، وسَلَّم عليه، وقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد رُحت في ساعة منكرة، ما كنت تروحُ في مثلها!!.

ثم مشى رسولُ اللَّه عَلَيْكُ بالناس يومَهم ذلك حتى أمسى، وليلتَهم حتى أمسى، وليلتَهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذَتْهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يَلبَّثُوا أَنْ وَجَدوا مسَّ الأرض فوقعوا نيامًا، وإنما فعل ذلك؛ ليُشغِلَ الناس عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث عبداللَّه بن أبي ".

#### \* فكيف كان جزاؤه؟

□ قال ابن إسحاق: «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول أتى رسول الله علي فقال: يا رسول الله ، إنه بلغني أنك تريد قَتْل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلاً ، فمرني به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله ، لقد عَلمَت الخزرجُ ما كان بها من رجل أبراً بوالده مني ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ، فلا تَدَعني نفسي أن أنظر إلى قاتِل عبدالله بن أبي عشي في الناس ، فأقتل مؤمنا بكافر ،

فأدخلَ النارَ، فقال رسول اللَّه ﷺ: «بل نترفَّقُ به، ونُحسنُ صُحبتَه ما بقي معنا»، وجعل بعد ذلك إذا أحدثَ الحَدث كان قومُه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه، ويُعنَّفونه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ لعمرَ بن الخطاب حين بَلَغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى يا عمر؟ أما واللَّه، لو قتلتُه يومَ قلتَ لي، لأرْعَدَتُ له أنوفٌ، لو أمرتُها اليوم بقتله لقتلته»، فقال عمر: قد واللَّه علمتُ لأمرُ رسولِ اللَّه ﷺ أعظمُ بركةً من أمري».

وفي «التفسير» عند ابن كثير: «ذكر عكرمةُ وابنُ زيد وغيرهما: أن الناس لما قَفَلُوا راجعين إلى المدينة، وقف عبدُاللَّه بنُ عبدِاللَّه هذا على باب المدينة، واستلَّ سيفه، فجعل الناسُ عرُّون عليه، فلما جاء أبوه عبدُاللَّه بن أبيًّ، قال له ابنُه: وراءك، فقال: ما لك وَيْلك؟ فقال: واللَّه لا تجوزُ من هنا حتى يأذنَ لك رسولُ اللَّه عَلَيْهُ، فإنه العزيزُ وأنت الذليل، فلما جاء رسولُ اللَّه عَلَيْهُ، وكان يسيرُ ساقةً(١)، فشكا إليه عبدُاللَّه بنُ أبيًّ ابنَه، وقال ابنُه عبدُاللَّه بنُ أبيً ابنَه، فقال ابنُه عبدُاللَّه: واللَّه يَا رسولَ اللَّه، لا يدخُلُها حتى تأذنَ له، فأذِن له رسولُ اللَّه عَلَيْهُ فجُزِ الآن.

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ١٥٨ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) في مؤخرة الجيش.

□ وقال أبو بكر بن عبد بن الزبير الحميدي في «مسنده»: قال هارون المَدني: قال عبداللَّه بنُ عبداللَّه بنِ أُبِي بنِ سلول لأبيه: واللَّه لا تدخلُ المُدينة أبدًا حتى تقول: رسولُ اللَّه الأعز، وأنا الأذل، قال: وجاء النبيَّ المُدينة أبدًا حتى تقول اللَّه، إنه بلغني أنك تريدُ أن تقتلَ أبِي، فو الذي بعثك بالحقِّ ما تأملتُ وجهَه قطُّ هيبةً له، ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينَك، فإني أكرهُ أن أرىٰ قاتلَ أبي».

فانظر إلى رأس النفاق، الذي لم يَهْدِ اللَّهُ قلبَه للإيمان، ولم يكتب له هذه الرحمة، وهذه النعمة، وتقف دون هذا الفيض المتدفّق من النور والتأثير إحْنة في صدره، أن لم يكن مَلكًا على الأوس والخزرج، بسبب مَقْدِم رسول اللَّه عَيَّا إلى المدينة، فتكفّه هذه وحدَها عن الهدى، ويقول ما قال، قولة يتجلّى فيها خُبث الطبع، ولؤم النحيزة، فيكون جزاؤه من جنس عمله وقوله، على يد ابنه، ليتقرّر بالتجربة الواقعة من هو الأعزّ، ومَن هو الأذل الأذل أي الأذل الأذل الأذل الأوان، ولم يَدخُلها الأذل الآباذن الأعز.

ويضمُّ اللَّهُ - سبحانه - رسولَه والمؤمنين إلى جانبه ، ويُضفِي عليهم من عِزَّته ، وهو تكريمٌ هائلٌ لا يُكرِمُه إلاَّ اللَّه ، وأيُّ تكريمٍ بعدَ أن يوقِفَ اللَّهُ - سبحانه - رسولَه والمؤمنين معه إلى جواره ، ويقول : «ها نحن أولاء ، هذا لواءُ الأعزاء ، وهذا هو الصفُّ العزيز» .

عزةٌ مستمدَّةٌ من عزَّته، لا تهونُ ولا تُهان، ولا تنحني ولا تلين، ولا تُزايلُ الْقلبَ المؤمنَ في أَوْج اللحظات، إلا أن يتضعضعَ فيه الإيمان، فإذا

استقرَّ الإيمانُ ورَسَخ، فالعزَّةُ معه مستقِرَّةٌ راسخة.

□ انظر إلى هذا الذي كان وجيهًا عند قومه، جاء إليه رسولُ اللَّه ﷺ وهو على حمارة، مرَّ بها على طريقٍ سَبِخةٍ، وجعل يدعوه إلى الإيمان، وهو يقول له: «ابعُدْ عني يا محمد، فإن رائحة حمارك تؤذيني، فيقول له ابنُ عمِّ له: واللَّه لرَيحُ حمار رسولِ اللَّه أطيبُ من ريحك».

أيَّ هوان كان هذا!! وصدَق اللَّه العظيم إذ يقول عن المنافقين: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤] أشباحٌ وقوالب، ليس وراءَهم ألبابٌ وحقائقُ، كالجَوز الفارغ، مُزيَّنٌ ظاهره، ولكنه لِلَعِبِ الصِّبيان.

هذا الذي تولَّىٰ كَبْرَه، وخاض في عرض أمِّ المؤمنين عائشة في قصة الإفك، فقال اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَنَّهُمُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٣ ـ ٢٤]، جزاءً وفاقًا، كما استطالت.

وظلَّ رأسُ المنافقين على نِفاقِه إلى أن مات، وأُخذ به إلى أُمَّه الهاوية إلى الدَّرْكِ الأسفلِ من النار، تُشَيِّعُه لَعنةُ اللَّه والملائكةِ والناسِ أجمعين.

\* كَسرى(١) مَلكُ الفرس، يُمزِّق كتابَ النبي عَلَيْكَةً إليه، فيمزِّق اللَّهُ مُلْكَه:

ت عن أنس خُطْنُهُ: «أن النبي عَلَيْكُمْ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى النَّه تعالى الله عند عنيد يدعوهم إلى اللَّه تعالى (٢٠٠٠).

وكسرى هو ابنُ برويز بن هُرْمز بن أنوشِرْوان، وهو كسرى الكبير المشهور.

وعن عُبيدِاللَّه بن عبدِاللَّه أنَّ ابنَ عباس أخبره «أن رسول اللَّه ﷺ بَعث بكتابه إلى كسرى مع عبداللَّه بن حُذافة السَّهْمِيِّ»(٣) .

وجَزَم ابنُ سعد أنَّ بَعْثَ عبداللَّه بن حذافة إلى كسرى كان في سنة سبع، وروى محمدُ بنُ سبع، وصنيعُ البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع، وروى محمدُ بنُ إسحاق بسنده عن أبي سلمة أن رسول اللَّه عَيَيْ بَعَث عبداللَّه بن حذافة السَّهْمِيَ بكتابه إلى كسرى، فلما قرأه مَزَّقه، فلما بَلغ رسولَ اللَّه عَيَيْ قال: «مَزَّق اللَّهُ مُلكَه»، وقع في جميع الطرق مرسلاً، ويُحتمل أن يكون ابنُ المسيَّب سَمِعه من عبداللَّه بن حذافة صاحب القصة، فإنَّ ابنَ سعد ذكر من حديثه أنه قال: «فقرأ عليه كتاب رسول اللَّه عَيَيْنَ ، فأخذه فمزَّقه»(١٠).

<sup>(</sup>١) كَسِرَىٰ ـ بفتح الكاف وبكسرها ـ: لقب كلِّ مَن تملَّك الفرس، ومعناه بالعربية: النَّظَفَّري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٢/١٢) ـ باب كتب النبي ﷺ إلىٰ ملوك الكُفّار يدعوهم إلىٰ الإسلام. وعند مسلم (١١٢/١٢) ولفظه: «وليس بالنجاشي الذي صلّىٰ عليه النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب كتاب النبي ﷺ إلىٰ كسرىٰ وقيصر ـ (٨/ ١٢٦) فتح الباري حديث (٤٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٢٦٠)، وانظر «البداية والنهاية» (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و«الدلائل» للبيهقي (٤/ ٣٩١، ٣٩٢).

• وعند ابن جرير: عن أيّد بن أبي حبيب قال: «وبَعَث عبدَاللّه بن حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز مَلِكِ فارس، وكتب معه: بـ لِسَّمِ الرَّحِيمِ.. من محمد رسول اللَّه، إلى كسرى عظيم فارس.. سلامٌ على مَن اتَّبع الهدى، وآمَنَ باللَّه ورسوله، وشَهِد أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّه، وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله، أدعوك بدُعاء اللَّه، فإني أنا رسولُ اللَّه إلى الناس كافَّة؛ لأُنذرَ مَن كان حيًا، ويَحقَّ القولُ على الكافرين، فإن تُسلِمُ تَسْلَمْ، وإن أَبَيْتَ، فإنَّ أَلْمَ المجوسِ عليك».

قال: فلما قرأه شَقَّه، وقال: يَكتبُ إليَّ بهذا وهو عبدي!! قال: ثم كتب كسرى إلى باذان ـ وهو نائبه على اليمن ـ أن ابعَث إلى هذا الرجل بالحجاز رجُلَينِ من عندك، جَلْدَينِ، فلْيأتياني به. . فبعث باذانُ قَهرمانَه ـ وكان كاتبًا حاسبًا بكتاب فارس ـ، وبَعَث معه رجلاً من الفرس يقال له: «خُرخُرة»، وكتب معهما إلى رسول اللَّه عَلَيْكَ يأمرُه أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لباذَوَيه: ائتِ بلادَ هذا الرجل، وكَلِّمُه وائتني بخبره. . فخرجا حتى قَدِما الطائفَ، فوجدًا رجلاً من قريشٍ في أرضِ الطائف، فسألوه عنه، فقال: هو بالمدينة، واستبشر أهلُ الطائف ـ يعني وقريش ـ بهما وفرِحوا، وقال بعضُهم لبعض: أبشروا، فقد نَصَبَ له كسرى مَلكُ الملوك، وكُفيتمُ الرجل، فخرجا حتى قَدِما على رسول اللَّه ﷺ فكلَّمه باذَويه، فقال: شاهنشاه ـ مَلِكُ الملوك ـ كسرى قد كتب إلى المَلكِ باذانَ ؛ يأمرُه أن يَبعثَ إليك مَن يأتيه بك، وقد بَعَثني إليك؛ لتنطلقَ معي، فإن فعلتَ كَتُب لك إلى مَلك الملوك يَكُفُّه عنك، وإنْ أبيتَ، فهو مَن قد علمتَ، فهو مُهلِكُك ومُهلِكٌ قومَك، ومُخرِّبٌ بلادك. . ودخلاَ على رسول اللَّه ﷺ

وقد حَلَقا لِحاهما، وأعفَيا شواربَهما، فكره النظرَ إليهما، وقال: "ويلكما، من أمركما بهذا؟" قالا: أمرنا ربنا ـ يعنيان كسرى ـ . فقال رسول اللّه ﷺ: "ولكنَّ ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي"، ثم قال: «ارجعا حتى تأتياني غدًا"، قال: وأتى رسولَ اللّه الخبرُ من السماء، بأنَّ اللّه قد سَلَّط على كسرى ابنه «شيرويه»، فقتله في شهر كذا وكذا، في ليلة كذا وكذا من الليالي، سَلَّط عليه ابنه شيرويه فقتله.

قال: فدعاهما، فأخبرهما، فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نَقَمْنا عليك ما هو أيسرُ من هذا، فنكتبُ عنك بهذا، ونُخبرُ الملك باذان؟ قال: «نعم، أخبراه ذلك عنِّي، وقُولاً له: إنَّ ديني وسُلطاني سيبلغُ ما بَلَغ كسرى، وينتهي إلى الخُفِّ والحافر، وقولاً له: إن أسلمْتَ أعطيتُك ما تحتَ يديك، ومَلَّكتُك على قومك من الأبناء»، ثم أعطىٰ «خُرخرةَ» مِنطقةً فيها ذهبٌ وفضة كان أهداها له بعضُ الملوك، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان، فأخبراه الخبر، فقال: واللَّهِ، ما هذا بكلام مَلكٍ، وإني لأرى الرجلَ نبيًّا كما يقول، ولَيكونَنَّ ما قد قال، فلَئنْ كان هذا حقًّا فهو نبيُّ مرسل، وإنْ لم يكن فسنرى فيه رأيًا، فلم يَنْشَبْ باذان أن قَدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد، فإنى قد قتلتُ كسرى، ولم أقتلُه إلاَّ غضبًا لفارس، لِمَا كان استَحَلَّ مِن قتلِ أشرافهم، ونَحْرِهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتابي هذا، فخُذْ لي الطاعةَ ممن قِبَلك، وانطلِق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه، فلا تَهْجه حتى يأتيك أمري فيه، فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان، قال: إن هذا الرجلَ لرسول. . فأسلم، وأُسلمتِ الأبناءُ من فارس، مَن كان منهم باليمن.

قال: وقد قال باذويه لباذان: ما كَلَّمتُ أحدًا أهيبَ عندي منه، فقال له باذان: هل معه شُرَطُ؟ قال: لا. .

وَكِسْرَى إِذْ تَقَاسَمَهُ بَنُوهُ بَنُوهُ بَنُوهُ الْقَتْسِمَ اللَّحَامُ تَمَخَّضَتِ المَّنُونُ لَهُ بِيَوْمٍ أَتَى وَلِكُلِّ حَامِلَةَ تَمَامُ

□ قال الشافعي : لما أتي كسرى بكتاب رسول الله وَ الله وَ مَوْقه ، فقال : رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله وَ الله وَا الله وَ الله والله والله والله

- عن أبي هريرة وطف أن رسول الله وسل قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتُنفَقَنَ كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتُنفَقَنَ كنوزُهما في سبيل الله»(٣).
- وعن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَطِيْكَ قال: سمعتُ رسول اللَّه عِيَاكِيْةُ يقول:

<sup>(</sup>١) المَسْك: الجلد.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٤/ ٢٦٨ - ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٢١٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٣٧)، ورواه البخاري (٦/ ٢١٩)، ومسلم (٣/ ٢٢٣) عن جابر بن سمرة.

«لَتَفْتَحَنَّ عصابة من المسلمين ـ أو مِنَ المؤمنين ـ كَنْزَ آلِ كسرى الذي في الأبيض»(١) .

وعن جابر بن سَمُرةَ قال: قال رسول اللّه ﷺ: «عُصبةٌ من المسلمين يَفتحون البيت الأبيض بيت كسرى»(٢).

\* شيطان يهود: كعب بن الأشرف لعنه الله م عدوُّ الله ورسوله:

و ونَهَض ابنُ الأشرف إلى مكة ، فجعل يَرثي قَتلى قريش، ويُحرِّضُ على قتالِ النبيِّ عَلَيْقٍ، ويُشبِّب بنساءِ المسلمين؛ قصدًا لإيذاءِ أزواجِهنَّ، وكان شاعرًا، ثم عاد من مكة إلى المدينة ، فلم يَزَلْ يُوذي رسولَ اللَّه عَلَيْقٍ ويدعو إلى خلافه ، ويسبُّ المسلمين حتى آذاهم أعظم الأذى ، فقال رسول اللَّه عَلَيْقٍ: «مَنْ لي بابن الأشرف، فإنه يُؤذي اللَّه ورسوله والمؤمنين؟» ، فقال له محمد بنُ مَسْلَمة : أنا له يا رسول اللَّه ، أنا أقتله إن شاء اللَّه ، فقال : «فافعل إنْ قَدَرْتَ على ذلك».

ومكت محمدُ بنُ مَسْلَمةَ أيامًا مشغولَ النفس بما وَعَد رسولَ اللَّه عَلَيْتُ مِن نفسه في قتل ابن الأشرف، فانتدبه رسولُ اللَّه عَلَيْتُهُ، وانتدب معه سِلْكانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ومسلم.

ابن سلاَمة بن و قش أبا نائلة ـ أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة ـ، وعبّاد بن بشر بن وقش، والحارث بن أوس بن مُعاذ ـ وهما من بني عبد الأشهل ـ، وأبا عبس بن جبر أخا بني حارثة (١) ، وأذن لهم رسولُ الله عبي أن يقولوا غير ما يعتقدون (١) ، على سبيل جواز ذلك في الحرب.

وقدَّموا إلى ابن الأشرف سلْكَانَ بنَ سَلاَمة، فقصد له وأظهرَ له موافقته على الانحراف عن رسولَ اللَّه ﷺ، وشكا إليه ضيْق حالهم، وكَلَّمَه في أن يَبيعَه وأصحابَه طعامًا، فَيَرْهَنُوه سِلاحَهم، فأجابهم إلى ذلك.

ورجع سلْكَانُ إلى أصحابه، فخرجوا إلى ابن الأشرف اليهوديّ، وشيّعهم رسولُ اللّه ﷺ إلى بقيع الغَرْقَد (٣) في ليلة مُقْمِرَة، فأتوا كعبًا، فخرج إليهم من حصنه، فتماشوا، فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمدُ ابنُ مَسْلَمة مِغْوَلاً (١٠) كان معه في ثُنّته (٥) فقتله.

وصاح ابنُ الأشرف صيحةً شديدةً انذعر بها أهلُ الحصون حوالَيه، فأوقدوا النيرانَ دون جدويٰ.

<sup>(</sup>١) في عيون الأثر: أن اسمه عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٢) أن يقولوا في الرسول ﷺ ما لا يعتقدون، خُدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع الأعداء في الحرب.

<sup>(</sup>٣) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٤) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه. وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدّ ماض وقفًا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدُّه الفاتك على وسطه؛ ليغتال الناس.

<sup>(</sup>٥) الثُّنَّة من الإنسان: ما دون السرَّة، فوق العانة، أسفل البطن.

وجُرح الحارثُ بن أَوْسٍ في رِجْلِه ببعض سيوفِ أصحابه أو في رأسه، فَنَزَفَهُ الدمُ، وتأخَّر قليلاً عن أصحابه الذين سلكوا على بني أُمية بن زيد إلى بني قُريْظَة، إلى «بُعَاث»(۱) ، إلى «حَرَّة العُريْض»(۱) ، فانتظروا صاحبَهم الحارث هناك حتى وافاهم، فأتوا به رسولَ اللَّه ﷺ في آخِرِ الليل وهو يُصلِّي، فأخبروه بقتل ابن الأشرف؛ وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السَّنة الثالثة من الهجرة (٦٢٤م).

وهكذا انتهت حياةً أحدِ أعداء المسلمين الذين آذاهم وحَرَّض عليهم كثيرًا.

• عن سفيانَ، عن عمرو قال: سمعت جابرَ بن عبداللّه وعن يقول: قال رسول اللّه عَلَيْكَ : «مَنْ لي بكعب بن الأشراف؟ فإنه قد آذى اللّه ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول اللّه، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» قال: فأذَنْ لي أقل شيئًا. قال: «قل».

فأتاه محمدُ بنُ مَسْلَمة ، فقال: إنَّ هذا الرجل قد سألنا صدقة ، وإنه قد عنَّانا (٣) ، وإني قد أتيتُك أستسلفُك. قال: وأيضًا واللَّه لَتَمَلُّنَهُ. قال: إنا قد اتبعناه ، فلا نحبُّ أن نَدَعَه حتى ننظرَ إلى أيِّ شيء يصيرُ شأنه ، وقد أردنا أن تُسلفَنا وَسْقًا أو وَسْقَينِ فقال: نعم ، ارهنوني . قالوا: أيَّ شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساء كم . قالوا: كيف نَرهنك نساء نا وأنت أجملُ العرب؟ قال:

<sup>(</sup>١) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت فيه وقائع بين الأوس الخزرج في الجاهلية، انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) حرَّة العريض: حرَّة بالقرب من المدينة، لا ذكر لها في «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٣) أي: أثقل كواهلنا وأتْعَبَبا بما يطلبُه من المال.

فارْهَنوني أبناء كم. قالوا: كيف نرهنك أبناء نا، فيُسبَّ أحدُهم فيُقال: رُهن بوَسْقٍ أو وسقَيْن!!، هذا عارٌ علينا، ولكنا نَرهنك اللأمة ـ قال سفيان: يعني السلاح ـ، فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة ـ وهو أخو كعب من الرضاعة ـ، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرجُ هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمدُ بنُ مسلمة وأخي أبو نائلة ـ وفي رواية: قالت: أسمعُ صوتًا كأنه يَقْطُرُ منه الدم، فقال: إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة ـ، إنَّ الكريم لو دُعي إلى طَعنة بليل لأجاب.

قال: ويدخلُ محمدُ بنُ مَسلمةَ ومعه أبو عبس بنُ جبر والحارثُ بن أوس وعَبَّادُ بنُ بِشر. فقال محمدُ بن مَسْلمة: إذا ما جاء فإني قائلٌ بشَعْره فأشمتُه، فإذا رأيتُموني استمكنتُ من رأسه، فدونكم فاضربوه ـ وقال مرة: ثم أُشِمتُكم ـ.

فنزل إليهم متوشّعًا وهو يَنفحُ منه ريحُ الطيب، فقال: ما رأيتُ كاليوم ريحًا ـ أيْ أطيب ـ. قال: عندي أعطرُ نساءِ العرب وأكملُ العرب. فقال محمدُ بن مَسْلمة: أتأذنُ لي أن أشمَّ رأسك؟ قال: نعم. . فشمَّه، ثم أشمَّ أصحابَه، ثم قال: أتأذنُ لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه قال: دونكم. . فقتلوه . . ثم أتوا النبي عَلَيْ فأخبروه »(۱) .

□ قال عَبَّادُ بنُ بِشر في هذه الواقعة ـ وفيها وصفُ شجاعة محمد بن مسلمة ﴿ وَقَيْهِ ـ :

صرَخْتُ بِهِ فَلَمْ يَعْرِضْ لِصَوْتِي وَوَافَى طَالِعًا مِنْ رَأْسِ خِـدْرِ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٠٣٧) ومسلم (١٨٠١) وأبو داود (٢٧٦٨)، وعزاه المزي للنسائي. (٢) في مصادر أخرى: رأس جدر، وعند الواقدي:

صرخت به فلم يَجفَلُ لصوتى وأوفى طالعًا من فـوق قـصر

فَقُلتُ: أخوكَ عَبَّادُ بنُ بشر(١) لشَهْر إنْ وَفَى أَوْ نصْف شَهْر وَمَا عُدُمُوا الْغنَى منْ غَيْر فَقْر وَقَالَ لَنَا: لَقَدْ جِئْتُمْ لأَمْر مُجرَّبَةٌ بها الْكُفَّارَ نَفْري به الْكُفَّارُ كَاللَّيْثِ الهزبر فَقَطَّرَهُ أَبُو عَبْس بْن جَبرِ بأَنْعُم نَعْمَة وَأَعَـــزٍّ نَصْــر 

بَعَثْتُ لَهُ فَقَالَ: مَن المنادي؟ وَهَذِي درْعُنَا رُهُنَّا فَخُــــنْهَا فَقَالَ: مَعَاشرٌ سَـغَبُوا وَجَاعُـوا فَأَقْبَلَ نَحْوَنَا يَهْــوي سَــريعًا وَفَى أَيْمَاننَا بيضٌ حــــدَادٌ فَعَانَقَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْمُردَّى وَشَـــدُّ بسَــيفه صَلْتًا عَلَيـــه وَكَانَ اللَّهُ سَلَاهُسَادسَنَا فَأَبْنَا وَجَــاءَ برَأْســه نَفَــرٌ كرَامٌ

□ وقال كعب بن مالك في قتل ابن الأشرف: فَذَلَّتْ بَعْدَ مَصْرَعه النَّضير

فَغُــودرَ منْهُــمُ كَعْبٌ صَريعًا عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ وَقَـدُ عَلَتْـهُ بَأَيْـدينَا مُشَـهَـرَةً ذُكُـورُ بأَمْــر مُحَمِّد إذْ دَسَّ لَيْــــلاً

وَمَحْمُودٌ أَخُو ثِقَـة جَسُــورُ فَمَا كُرْهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْر ◘ وللَّه دَرُّ من نظم هذه السَّرية شعرًا فقال:

> يَا نَاقضَ الْعَهْدِ لاَ شَكْوَى وَلاَ أَسَفُ تَهْجُو النَّبِيُّ وتُغري الْمُشركينَ به كَمْ جِيفَة خَرَجَتْ منْ فيكَ مُنكَرَة

اللَّهُ مُنتقمٌ والسيفُ مُنتصفُ مَهْلاً لكَ الويلُ مَاذَا أنتَ مُقترف لَمَّا تَرَدَّتْ بِبَدْرِ تِلْكُمُ الجِيَفُ

إِلَى كَعْبِ أَخَا كَعْبِ يَســيرُ

(١) وفي مصدر آخر:

فعُدتُ فقال من هذا المنادي

فقلت أخوك عبَّاد بن بشــر

إِنَّ الْوَلِيمةَ أَخْزَى اللَّهُ صَانعَها أتحسبون رسول الله يجهلها بِل أَظهرَ اللَّهُ مَا تُخفونَ فانكشفَت ْ لقد هَممتُم عن لا حَيَّ يَعدلُه يا ويلَ من ظن أن اللَّه يَخذُلُه يا كعبُ ما لَكَ تُؤذيه وتُنكرُه جعلت مالك للأحبار مفسدةً رَمَوْك بالحق لما رُحتَ تسألُهم فقلتَ: عُودوا فما عندي لكم صلَّةٌ حَسْبي الحقوقُ فمالي لا يجاوزُها عادوا يقولونَ: ما أشقاهُ من رَجُل ثم انْتَنَوا ينطقون الزور فانقلبوا بئسَ العطاءُ وبئسَ القومُ أمرُهُم هُمُ اليهودُ، لَو أنَّ المالَ لاح لهم

كَانَتْ ضَرَارًا فَلاَ وُدٌّ وَلاَ لَطَفُ مكيدةٌ فَضَحَت أسرارَها السُّجُفُ(١) يا وَيَلكم أيُّ خاف ليس يَنكشفُ؟ إِن نُوزعَ المجدُّ بين الناس والشرفُ وأنه من يمين اللَّه يُختَطَفُ وما الوُلوعُ بقول الزور والشغَفُ يُمتاحُ فيها الأذَى حينًا ويُغتَرفُ (٢) وأعلنوا من يقين الأمر ما عَرَفوا جَفَّ المَعينُ فلا قَصْدٌ ولا سَرَفُ إلى الفُصول وما عن ذاكَ مُنصرَفُ لا يرتضي القولَ إلا حينَ ينحرفُ بالمال يَصدفُ عنه المعشرُ الأُنفُ (٣) وأمرُ سيدهم في الغَي مُؤتلفُ في عَيْن مُوسى كليم اللَّه ما صَدَفوا

<sup>(</sup>١) الأستار.

<sup>(</sup>٢) جاءه أحبار اليهود، ليأخذوا صِلَتهم على عادتهم، فقال لهم: ما عندكم من أمر هذا الرجل «النبي»؟! قالوا: هو الذي كنا ننتظره، ما أنكرنا من نعوته شيئًا!!. قال: قد حُرِمْتُمْ كثيرًا من الخير، ارجعوا إلى أهليكم، فإن الحقوق في مالي كثير!!. فرجعوا عنه خائبين، ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلنا فيما أخبرناك به، وليس هو المنتظر!!. فرضي عنهم، ووصلهم، وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئًا من ماله.

وَمَتَحَ الْمَاءَ وامْتَاحَهُ: نَزَعهُ.

<sup>(</sup>٣) جمع أنوف، وهو: الشديد الأنفة.

هب ابن مسلمة للحق ينصره فقال: دُونك سعدًا إن هممت بها قضى ثلاثة أيام على سعب وجاء في صحبه يستأذنون على قال الرسول لكم في القول مأربكم هي القلوب فإن طابت سرائرها

وللرسول يُريه كيفَ يَزدهفُ (۱) شَاوِرْهُ فيها فنعمَ الحاذقُ الْثقفُ (۱) وللمُجَرِّبِ ذي التدبيرِ ما يَصفُ تَقْوَى من اللَّهِ ما مالوا ولا جَنَفُوا ماذا على الدار مما يُوهمُ الصدَفُ فما بأفواهكم عَيْبٌ ولا نَطَفُ (۱)

\* \* \*

مَضْوا فقالوا لكعب: أنت مَوئلُنا أما ترانا جياعًا لا طعام لنا لم يُبق صاحبُنا شيئًا نَعيشُ به إن أنت أسلفتنا ما نستعيد به قال: الحلائلُ رَهْنٌ لا طعام لكم

أنت الحمى المُرتجى في الأزْل والكَنَفُ (١) حتى لقد كاد يَغْشَى أهلَنا التلَف فالزاد منتهب والمال مُجتَرَف (١) رُوح الحياة فَغَيْث ودْقُه يكف (١) إلا بهن فقالوا: مطلب قُذُف ألا)

<sup>(</sup>١) ازْدَهَفَ الأمرَ: تقحم فيه، وَالْحِمْلَ: احتمله، والشيءَ: ذهب به وأهله، وللكلمة معانٍ أخرىٰ.

<sup>(</sup>٢) الحاذقُ والثَّقِفُ بمعنى.

<sup>(</sup>٣) النطف: العيب والشر والفساد.

<sup>(</sup>٤) الأزل بسكون الزاي : الشدة والضيق.

<sup>(</sup>٥) اجترف: ذهب به كله أو معظمه.

<sup>(</sup>٦) الودق: المطر. ووكف: سال قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٧) القدُّف من الأمكنة والمواضع: ما يُزلُّ عنه ويُهْوَىٰ، والشيء يبعد ويتقاذف.

تأبى علينا سكجايانا ويمنعنا قال: البنونَ فقالوا: لا تَكُنُ عُسرًا خُذ السلاحَ وإن كَلفتنا شَططًا لم يَدْر مأربَهم إذ يسخرون به قال: ارتضيت فقالوا: غُمة ذَهبت وَأَرْجَؤُوهُ إلى إبان مَوْرده جــاؤوه بالليل مُسرورًا بغرفته وَرَنَّ صَوتُ أخيه عندَ مضجعه: فَهبَّ يركضُ، وَارْتاعتْ حَليلَتُه: أنت امرؤٌ ذُو حروب لا يُلائمُه إني الأسمعُ صَوْتًا لستُ آمَنهُ قال: اسْكُنِّي ودَعيني إنه لأخي وراحَ يلقاهُ والإسلامُ مُبتسمٌ

هذا الجَمالُ أُوتيتَ والترَفُ البؤسُ أهونُ مما رُمْتَ والشظَفُ إن الشدائد فيها تَسْهُلُ الكُلَفُ(١) وإذ يُريدونَها دَهماءَ تُلتَحَفُ (٢) عنا غياهبُها وَانْجَابِتُ السدُفُ (٢) يَعُبُّ من سُمِّه المُردي ويَرتشفُ (١) وليس يُنْجي الفتى من حَتفه الغُرَفُ اخْرُجْ إلينا أما تَنْفَكُ تَعْتَكُفُ؟ مَهْلاً فإن فؤادي خائفٌ يَجفُ<sup>(ه)</sup> أن يستجيب ذَوي الأضغان إن دَلفوا كأنه الدمُ يَجري أو هُوَ الجَدَفُ(١) يَخْشَى على فَيرعاني وينعطفُ والشركُ مُتسمٌ بالحزن مُرتجفُ

<sup>(</sup>١) جمع الكلفة: المشقة.

<sup>(</sup>٢) الدهماء: الداهبة.

<sup>(</sup>٣) السدف: الظُّلم، جمع سدفة.

<sup>(</sup>٤) يعبُّ: يشرب بلا تنفس. والمُردِي: المُهلِك.

<sup>(</sup>٥) وجف القلب: خفق.

<sup>(</sup>٦) الجدف: القبر.

وَافَاهُ في صَحْبَهِ يُدنِي الخُطَى عَبِقًا قالوا أغشي إلى شعب العجوز ففي وَانْظُرْ إلى القمرِ الزاهِي وبَهجتِه

كأنه ذات دَلِّ زَانها هَيَفُ (') هذا الخلاء جَنَى للنفس يُخْتَرفُ (') وَاعْجَبْ له بعد هذا كيفَ يَنكسِفُ

\* \* \*

ساروا إلى الشّعب والأقدار تَبعهم حتى إذا قعدوا ظَلَتْ بموقفها وبلك كف أخيه فَوْق مَفْرقه يَشُمها ويقول القول يَخدَعُه ظَلَتْ سيوف رسول اللّه تأخذه لا عُسنها صيحة من فيه يرسلها لم تستطع عُرْسُه صَبْرًا فجاوبها بني قريظة هُبُوا من مضاجعكم عَدا الرجال على كعب فوالهفا تبكي عليه وماذا بعد مصرعه إن الذي كان يَثني عطفه صكفًا

على هُدى اللَّه ما زَاغْت ولا اعْتَسَفُوا وَأَقْبَلَ الموتُ عن أيمانها يقفُ كأنها من جَنيِّ الزهرِ تَقْتَطَفُ كأنها من خلفه هَدَفُ ني الطيب وَهُو له من خلفه هَدَفُ تَشُقُّ ما ضربت منه وتَنْتَقفُ (٣) كادت تَخرُّ لها من داره السقف كادت تَخرُّ لها من داره السقف بني النضير انفروا للثار وازْدَلفوا بني النضير انفروا للثار وازْدَلفوا أين الحُماة وماذا يصنع اللهف أين الحُماة وماذا يصنع اللهف أمسى صريعًا فلا كبرٌ ولا صكف أمسى صريعًا فلا كبرٌ ولا صكف

<sup>(</sup>١) الْعَبِق: الذي تفوح منه رائحة الطيب. والدلُّ: الدلال، والهَيف: ضمور البطن ورقَّة الخَصْر.

<sup>(</sup>٢) اخترف الثمر: جناه.

<sup>(</sup>٣) نَقَفَ الشيءَ أو انْتَقَفَهُ، بمعنى: شقه، وكان محمد بن مسلمة ابن أخيه من هذه الناحية.

<sup>(</sup>٤) العرس: امرأة الرجل. واللقف: الحاذق.

عادوا بهامته تُلقَى مُذْ عَهِ طَارِ اليهودُ على آثارهم فأبَتْ طارِ اليهودُ على آثارهم فأبَتْ اللّه أكبرُ والحمد ُ الجزيلُ له ربعت يهودُ فجاءَت ْ تَبتغي حلفًا هَيهات ما لك من عهد ولو حَمَلَت عَبّادُ قُلْ إن في الأشعارِ تذكرةً عَن الرفاق بوحي الحسق تُنشدُه غَن الرفاق بوحي الحسق تُنشدُه لله المنافق الخبيث أبو عَفك:

عند الرسول ومنه الصّد والنكف (۱) أن يُدركوا هَمَم تَرْمِي بهم عُصف أن يُدركوا هَم مُ تَرْمِي بهم عُصف أنصر جديد وفضل منه مؤتنف (۱) عُودي يهود فنعم العهد والحلف (۱) مل البسيطة من أيمانك الصحف مل وأن أحسنها ما أورث السلف (۱) مضى النعيب وأودى الشاعر الحرف أفود

شيطانٌ من شياطينِ المنافقين، ألدُّ أعداءِ المسلمين هو أبو عفك ـ لعنه اللَّهَ ـ هو أحد بني عمرو بن عوف، ثم من بني عبيدة (١) ، وكان قد نَجَم (٧) نفاقُه حين قَتَلَ رسولُ اللَّه ﷺ الحارثَ بنَ سُويَّد بن صامت، فقال:

منَ الناس دارًا ولا مَجْمَعاً يُعاقِبُ فيهم إذا ما دعا يَهُدُّ الجبالَ ولن يخضعا

لقد عشتُ دهرًا وما إنْ أرى أبسرَ عهسودًا وأوفي لمن من أولاد قيسلة في جَمْعهم

<sup>(</sup>١) نكف عنه: أي: أنف منه.

<sup>(</sup>٢) المؤتنف: بمعنى المستأنف، أي: الجديد المتبدأ.

<sup>(</sup>٣) الْحِلْفُ: العهد والصداقة. وَالْحَلِفُ: اليمين.

<sup>(</sup>٤) عباد بن بشر وظي : قال الشُّعْر في هذه الواقعة .

<sup>(</sup>٥) النعيب: صوت الغراب. والخرف: الضعيف العقل، والمقصود: هو كعب.

<sup>(</sup>٦) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٧) نجم: ظهر.

فصدَّعهم راكبٌ جاءهم حلالٌ حرامٌ لَشَتى معا فلو أن بالعرزِ صدَّقْتُمُ أو الْملْكِ تابعتُ تُبَّعا

• فقال رسول اللَّه عِلَيْكِيَّةٍ: «مَنْ لي بهذا الخبيث؟ »(١) .

وكان أبو عَفَك شيخًا كبيرًا بلغ عشرين ومئة سنة ، حين قَدِم النبيُّ عَيَلِيَّةٍ المدينة ، وكان يُحرِّضُ على عداوة النبي عَيَلِيَّةٍ ، ولم يدخلُ في الإسلام ، فلما خَرج رسولُ اللَّه عَيَلِيَّةٍ إلى «بدرٍ» ، ورَجَع وقد انتصر على المشركين ، حَسَده أبو عَفَك وبَغَى ، وقال في هجائه وهجاء المسلمين شعرًا(۱) .

وأراح اللَّهُ البشريةَ مِن دنَسِهِ وخُبثِهِ على يَدِ الصحابيِّ البطل سالِمِ بن عُمَيْرِ العَوْفيِّ الأوسيِّ الأنصاريِّ وَطَيْهِ .

□ قال سالم: «عليَّ نذرٌ أن أقتلَ أبا عَفَك أو أموت دونَه».

وأمهل سالمٌ، وطلَب له غِرَّةً، حتى كانت ليلةٌ صائفة، فنام أبو عَفَك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف، فأقبل سالمٌ، فوضع السيف على كَبده، حتى خش في الفراش، وصاح أبو عَفَك، فسارع إليه ناسٌ ممن هم على قوله، فأدخلوه منزله وقبروه، وقالوا: مَنْ قتله؟ والله لو نعلم مَنْ قتله لقتلناه به! فقالت أمامة المُزيرية (٣) في ذلك:

تُكَذِّبُ دينَ اللَّه والمرء أحمداً لَعَمرُ الذي أَمْنَاكَ إذْ بئس ما يُمْنِي (١)

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۷۶، ۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣١٣)، أما في «مغازي الواقدي» (١/ ١٧٥): فورد اسمها: النهديَّة.

<sup>(</sup>٤) أمناك: أنساك، قاله أبو ذر. وعندنا أنَّ خيرًا من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك، وما =

حَبَاكَ حَنِيْفٌ آخِرَ الليل طعنـــةً أبا عَفَك خُذْها على كَبَــر السِّنَ فإني وإنْ أعلمْ بقـــاتلك الذي أباتك حِلْسَ الليــلِ إِنْسي أو جِنِّي

وكان قتلُ أبي عَفَك في شوالٍ على رأسِ عشرين شهرًا من الهجرة، من السَّنة الثانية الهجرية (١) .

ويذكرُ التاريخُ للصحابيِّ البطل سالم وَ اللهُ عَنَى أَنه قَتَل أَخته؛ لأنها قالت في النبي وَ اللهُ ما لا يرضاه ولا يرضاه المسلمون الصادقون، ويَذكرُ له أن أراح الناس من خُبْث أبي عَفَك، ويذكر التاريخُ لسالم بن عُمير العَمْريِّ الأوسيِّ الأنصاريِّ أنه كان أحدَ البكائين الذين نزل في أمرِهم قرآنٌ يُتلى.

# \* بنو قَيْنُقاع ـ لَعَنهم اللَّه ـ أولُ يهود أجلاهم النبي عَيَا فَيْ عن المدينة:

حالَفَهم رسولُ اللَّه عَلَيْ عند قدومه المدينة فيمن حالَفَ من اليهود، وكانوا أشجع يهود، وقد حَقَدوا على المسلمين انتصارَهم ببدر، وأخذوا يتحرَّشون ويتنكَّرون للعهد الذي بينهم وبين رسول اللَّه عَلَيْ الله عَودون يملِكون مقاومته، بعدما انتصر على قريش في أول يستفحل أمرُه فلا يعودون يملِكون مقاومته، بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم.

﴿ وَذَكُرُ الْوَاقَدِيُّ أَنْ إِجَلَاءَهُمُ كَانَ فِي شُوالِ سِنهُ اثْنَتُيْنَ، يعني بعد بدر بشهر . . ويؤيِّدُه ما رواه ابنُ إسحاق ـ بإسنادٍ حسن ـ عن ابن عباس قال : ﴿ لَمَّا أَصابِ رسولُ اللَّهُ ﷺ قريشًا يومَ بدر جَمَع يهودَ في سوقِ بني قينُقاع،

<sup>=</sup> يُمني: مضارع هذا الفعل.

<sup>(</sup>۱) «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۷۶، ۱۷۰)، و «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۱۲، ۳۱۳)، و «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۸).

فقال: «يا يهودُ، أسلموا قبل أن يُصيبكم ما أصاب قريشًا يوم بدر»، فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال، ولو قاتَلْتَنا لعرفت أنَّا الرجالُ. فأنزل اللَّه تعالىٰ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ آلَ اللَّهُ وَلَمُ مُن لَكُمْ آيَةٌ فَي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فَئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ مَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ عَمْران : ١٣-١٣]».

□ وذكر ابنُ هشام من طريق عبداللَّه بن جعفر قال: «كان من أمرِ بني قينقاع ، قينقاع أن امرأةً من العرب قَدمت بجلب لها، فباعته بسُوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طَرف ثوبها، فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتُها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله ـ وكان يهوديًا ـ، وشدَّت يهودُ على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهلُ المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشرُّ بينهم وبين بني المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشرُّ بينهم وبين بني قينقاع».

وأكمل ابنُ إسحاق سياقَ الحادث قال: «فحاصرَهم رسولُ اللَّه عَيْلِيَّةُ حتى نَزَلوا على حُكمه، فقام عبدُ اللَّه بنُ أبيِّ بنِ سَلول ـ حين أمكنه اللَّهُ منهم ـ، فقال: يا محمدُ، أحسن إليَّ في مَوَاليَّ ـ وكانوا حلفاءَ الخزرج - قال: فأبطأ عليه رسولُ اللَّه عَيْلِيَّهُ، فقال: يا محمدُ، أحسن إليَّ في مَواليَّ قال: فأعرض عنه، فأدخل يَدَه في جَيبِ درع رسولِ اللَّه عَيْلِيْهُ، فقال له قال: فأعرض عنه، فأدخل يَدَه في جَيبِ درع رسولِ اللَّه عَيْلِيْهُ، فقال له

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٧/ ٣٨٦) ـ تاب المغازي ـ باب حديث بني النضير .

رسولُ اللَّه عَيَّالِيَّةِ: «أرسلني» وغضب رسول اللَّه عَيَّالِيَّةٍ حتى رأوا لوجهه ظللاً .. ثم قال: «ويحك! أرسلني». قال: لا واللَّه لا أُرسلُك حتى تحسنَ في مَواليَّ: أربَعُمئة حاسر، وثلاثُمئة دارع، قد مَنعوني من الأحمر والأسود، تحصُدُهم في غداة واحدة!!، إني واللَّه امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسولُ اللَّه عَيَّالِيَّةٍ: «هُم لك». وكان عبدُ اللَّه بن أُبيًّ لا يزالُ صاحبَ شأن في قومه، فقبل رسولُ اللَّه عَيَّالِيَّةٍ شفاعتَه في يهود بني قينقاع على أن يَجلُوا عن المدينة، وأن يأخذوا معهم أموالَهم عدا السلاح».

وبذلك تَخلَّصت المدينةُ من قطاع يهوديٍّ خبيثِ ذي قوةٍ عظيمة أساؤوا الأدب مع رسول اللَّه ﷺ، فأدَّبُهم اللَّهُ أدبًا يَليقُ بهم في الدنيا وبأمثالهم، ومآلهم في النهاية إلى أمَّهم الهاوية.

□ قال ابن حجر: «أولُ مَن نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حُكمه، وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبدُاللَّه بن أُبيٍّ وكانوا حلفاءَه، فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات»(١).

## \* بنو النَّضِير ومحاولتهم قتل النبي عَلَيْكَةٍ:

◘ بَوَّب البخاريُّ في كتاب «المغازي»: «باب حديث بني النضير، ومَخْرَج رسولِ اللَّه عَيَّكِيَّةٍ في ديَة الرَّجُليْن، وما أرادوا مِن الغَدر برسول اللَّه عَيَّكِيَّةٍ .

 قبلَ وقعة «أُحُد»، وجَعَلهِ ابنُ إسحاقَ بعد «بئر معونة وأُحُد».

□ عن ابن عمر وظف قال: «حاربت قريظة والنَّضير، فأجلى بني النَّضير، وأَقَرَّ قريظة ومَنَّ عليهم حتى حاربت قُريظة، فقتل رجالَهم، وقَسَم نساءَهم وأولادَهم وأموالَهم بين المسلمين، إلاَّ بعضُهم لَحقوا بالنبي ﷺ، فأمَّنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلَّهم: بني قينقاع ـ وهم رَهط عبداللَّه ابن سلام ـ، ويهود بني حارثة، وكلِّ يهود المدينة»(١).

الله وذكر ابنُ إسحاق: «أنه حاصرهم سبت ليال، وكان ناسٌ من المنافقين بَعثوا إليهم أن ِ اثبتوا وتمنّعوا، فإنْ قُوتلتم قاتلنا معكم، فتربّصوا،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ـ حديث رقم (۲۸ هـ). (۲۸ هـ).

<sup>(</sup>٢) في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أُحُد وقَبْل غزوة الأحزاب ذهب رسول اللّه عَيْلًا مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي رظينا إلى محلّة بني النضير.

فَقَذَف اللَّهُ في قلوبهم الرعبَ فلم يَنصروهم، فسألوا أن يُجْلَوا عن أرضهم على أنَّ لهم ما حَمَلتِ الإِبلُ، فصُولحوا على ذلك».

□ وروى البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مَسْلَمَة: «أَنَّ رسولَ اللَّه عَيَّا اللَّه عَيَّا إلى بني النضير، وأمرَه أن يُؤجِّلَهم في الجَلاء ثلاثة أيام، قال ابنُ إسحاق: فاحتملوا إلى خيبرَ وإلى الشام. ولم يُسلِمْ منهم إلاَّ يامينُ بنُ عُمير، وأبو سعيد بن وهب، فأحرزا أموالَهما».

• وروى ابنُ مردويه قصَّةَ بني النضير ـ بإسنادٍ صحيح إلى معمرٍ عن الزهري -: «أخبرني عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ قال: كتب كفار قريش إلى عبداللَّه بن أبيِّ وغيرِه - ممن يَعبدُ الأوثانَ ـ قَبْل بدر يُهدِّدونهم بإيوائهم النبيَّ ﷺ وأصحابَه، ويتوعَّدونهم أن يغزوهم بجميع العرب، فَهَمَّ ابنُ أُبيٍّ ومَن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبيُّ عَلَيْكُم، فقال: «ما كادكم أحدٌ بمثل ما كادتكم قريشٌ، يُريدون أن تُلقوا بأسكم بينكم»، فلما سَمعوا ذلك عَرَفوا الحقَّ فتفرَّقوا. فلما كانت وقعةُ بدر كَتبت كفارُ قريشٍ بعدَها إلى اليهود: إنكم أهلُ الحَلْقة والحُصون، يتهدَّدونهم، فأجمع بنو النضير على الغَدْر، فأرسلوا إلى النبي عِيْكِيْ اخرجُ إلينا في ثلاثةٍ من أصحابك، ويَلقاك ثلاثةٌ من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك، ففعل، فاشتمل اليهودُ الثلاثةُ على الخناجر، فأرسلَت امرأةٌ من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مُسلم تخبرُه بأمر بني النضير، فأخبر أخوها النبيُّ عَلَيْكُ قِبلَ أن يُصِلَ إليهم، فرجع، وصبَّحهم بالكتائب، فْحَصَرهم يومَه، ثم غُدَا على بني قريظة، فحاصرهم، فعاهدوه، فانصرف عنهم إلى بني النضير، فقاتَلُهم حتى نزلوا على الجَلاء، وعلى أنَّ لهم ما أقلَّتِ الإِبلُ إلاَّ السلاح، فاحتَملوا حتى أبوابِ بيوتهم، فكانوا يُخرِبون بيوتهم، فكانوا يُخرِبون بيوتهم بأيديهم فيَهدمونها، ويَحملون ما يُوافقُهم من خَشَبها، وكان جَلاؤهم ذلك أولَ حشرِ الناسِ إلى الشام».

□ قال ابنُ حجر: «فهذا أقوىٰ مما ذكر ابنُ إسحاقَ من أن سببَ غزوة بني النضير طَلَبُه ﷺ أن يُعينوه في دية الرجلين، لكنْ وافق ابنَ إسحاق جُلُّ أهلِ المغازي، فاللَّه أعلم "(١).

النضيرُ قد دَسُّوا إلى قريشٍ وحَضُّوهم على قتالِ رسول اللَّه ﷺ، ودَلُّوهم على النخيرُ قد دَسُّوا إلى قريشٍ وحَضُّوهم على قتالِ رسول اللَّه ﷺ، ودَلُّوهم على العَوْرة. . ثم ذكر نحوًا مما تقدم عن ابن إسحاق من مَجيءِ النبيِّ ﷺ في قصَّة الرجليْن قال: وفي ذلك نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ ﴾ الآية [المائدة: ١١].

وعند ابن سعد أن رسول اللَّه عَلَيْ أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن «اخرجوا من بلَدي فلا تُساكنوني بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجَّلتُكم عَشْرًا». . "(٢) .

الله عَشَر يومًا، الله عَلَيْ الواقدي الواقدي أن النبي عَلَيْ الله عَشَر يومًا، فأجلاهم رسولُ الله عَلَيْ ، ووَلِي إخراجَهم محمدُ بنُ مسلمة (٣) ، كما ولِي قبض أموالهم وسلاحهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» ـ كتاب المغازي (٧/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٧٧).

وكان منهم من سار إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وكان من أشرافهم ممّن سار إلى السام، وكان من أشرافهم ممّن سار إلى خيبر سكلاًمُ بنُ أبي الحُقيق، وكِنانةُ بنُ الربيعِ بنِ أبي الحُقيق، وحُييُّ بنُ أخطبَ ممن ألَّبوا المشركين على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة.

\* قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّه فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم فَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴿ يَكُولُ وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ النَّارِ ﴿ يَهُ فَي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابُ النَّارِ ﴿ يَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر: ٢-٤]. شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر: ٢-٤].

نَكَالٌ مَنَ اللَّه ، وإخراجٌ لهم في دار الدنيا ، وعذابُ النار ينتظرهم في الآخرة ؛ لأنهم شاقُوا اللَّه ورسولَه ، فموقفُهم فيه تبجُّحٌ قبيحٌ حين تقفُ المخاليقُ الضئيلةُ الهزيلةُ تتعرَّضُ لغضبِ اللَّه وعِقابه وهو شديدُ العقاب .

وهكذا تستقر في القلوب حقيقةُ مصائرِ المشاقِّين للَّه ورسوله في كلِّ أرضٍ وفي كلِّ وقت.

### \* بنو قريظة ـ لعنهم الله ـ الخائنون لعهدهم مع رسول الله عَلَيْ :

كان يهود بني قريظة إلبًا على المسلمين مع المشركين، بتحريض من زعماء بني النضير، وحُييُّ بن أخطب على رأسهم، وكان نقض بني قريظة لعهدهم مع رسول اللَّه ﷺ في هذا الظرف أشقَّ على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة. ولذلك قصة نَقُصتُها: قد كان للمسلمين حلف المسلمين حلف المسلمين على المسلمين على المسلمين على المسلمين على المسلمين المسلمين على المسلمين على

مع بني قريظة قبل مَجيءِ الأحزاب، ولكنهم غَدَروا بالمسلمين، وقد كانوا خَلْفَهم، وقَوَّاهم على ذلك شيطانُ بني النضير حُيَيُّ بنُ أخطب.

﴿ وَيحكُ يَا كَعَبُ ، افتحْ لَي ، فقال له كَعَبٌ ـ وقد تَمنّع ـ : يا حُيي ، إنك امرؤ «ويحكَ يا كعبُ ، افتحْ لي ، فقال له كعبٌ ـ وقد تَمنّع ـ : يا حُيي ، إنك امرؤ مشؤوم ، وإني عاهدتُ محمدًا ، فلستُ بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقًا ، فقال له حيي ٌ : ويحك ، افتحْ لي أُكلّمك ، فقال : ما أنا بفاعل ، فغاظ ذلك حُييًا ، فقال لكعب : واللّه ما أغلقت دوني إلا تخوُفًا على حَشيشتك (۱) أن آكُل معك منها ، فخَجِل منه كعبٌ ، ففتح له .

فقال له حيي : جئتُك بعز الدهر، جئتُك بقريش حتى بجمع الأسيال، وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب «أُحُد»، قد عاهدوني وعاقدوني أنْ لا يَبْرَحوا حتى يستأصلوا محمداً ومَن معه، فقال له كعب : جئتني والله بذُل الدهر وكل ما يُخشى، فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء، جئتني - يا حيي بجهام قد هَراق ماؤه، فهو يَرْعَدُ وَيبرُق ليس فيه شيء (١) .

ثم أردف كعب قائلاً: ويحك يا حيى، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقًا ووفاءً، وما زال به حيي وبقومه، يَفْتِلُ في الذّروةِ والغارب، حتى أجابوه إلى ما طلب، فوافقوا على نقض العهد، والغَدْرِ بالمسلمين، والانضمام إلى جيش الأحزاب، ولم يَشُذَّ إلا الزعيم القَرَظي عمرُو بن سُعدَى وقال: واللّه لا أغدر بمحمد أبدًا. . وَبقي على عهده،

<sup>(</sup>١) البُرُّ يُطحن غليظًا.

 <sup>(</sup>٢) يعني بذلك كعب أن جيوش الأحزاب على كثرتها؛ ليست إلا كالسحاب العظيم؛ الذي تَصُكُ رعودُه الآذان، ويَخطِفُ برقُه الأبصار، وليس فيه قطرة ماء.

وسانَده في موقفه النبيل هذا ثلاثةٌ من اليهود وهم: ثعلبةُ، وأُسيد ابنا سَعْيه ـ وأسدُ بنُ عبيد، وأسدُ بنُ أسد الصحيفةَ ومَزَّقها.

غدروا برسول اللَّه ﷺ وجيوشُ الأحزاب تُوشِكُ الفَتْكَ بالمدينة، وبَلَغتِ القلوبُ الجناجر.

أوفَدَ إليهم النبيُّ عَلَيْكِ وفدًا من الأنصار، على رأسه سعدُ بن معاذ، وسعدُ بن عبادة، فقالوا للوفد وقد تملَّكهم الغرورُ :: الآن جئتُم تطلبون منا الوفاء بالعهد الذي بيننا وبين محمد، وهو الذي كَسَر جَناحنا، وأخرج إخوانَنا بني النضير، اذهبوا، لا عهدَ بيننا وبين محمد ولا عَقْدَ، مَن هو رسولُ اللَّه هذا؟! فغضب سيِّدُ الخزرج، وأخذ يُشاتِمُ اليهودَ، فشاتموه، وأغضبوه كثيرًا.

غير أن سيّد الأوس سعد بن معاذ وهو حليف هؤلاء اليهود قد دخل في الأمر، وقال لسعد بن عبادة: دعْ عنك مُشاتَمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة، وأقبل عليهم ناصحًا ومحذّرًا: إنكم قد عَلمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه، فقالوا لسعد: أكلت أير أبيك، فقال لهم سعد وكان حليمًا: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة . فتمادئ بنو قريظة في غيهم، وصاروا ينالون من النبي عليه ويقعون فيه، وهنا يئس سعد بن معاذ من عودة حلفائه إلى جادة الصواب، فعاد الوفد يحمل إلى النبي على بواسطة كلمة سر " «عَضَل والقارة»، أن القوم قد غدروا، دون أن يعلم أحد من المعسكر هذا الخبر المزعج.

وحين أخزى اللَّهُ الأحزابَ، أتى وقتُ حسابِ بني قريظة:

العن عائشة والحقيقة والمت : «لَمَّا رَجع النبيُّ وَاللَّهِ من الحندق ووَضَع السلاح واغتَسَل، أتاه جبريلُ اللَّكِلِّ، فقال: قد وضعت السلاح! واللَّهِ ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: «فإلى أين»؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة وضعناه، فخرج النبي وَاللَّهِ إليهم»(١).

وكان توجَّهُ النبي ﷺ إليهم لسبع بَقِينَ من ذي القَعدة، وأنه خرج اليهم في ثلاثة آلاف(١).

ُ وعن أُنسٍ وَلَيْكَ قال: «كأني أنظر إلى الغُبار ساطعًا(") في زُقاقِ بني عَنْم، مَوْكب جبريل حين سار رسولُ اللَّه ﷺ إلىٰ بني قريظة »(١).

وعن عُبيداللَّه بن كعب: «أن رسول اللَّه عَلَيْهُ لَمَّا رجع من طَلَبِ الأَحزابِ وجَمَع عليه اللأَمَة واغتسل واستجمر، تَبدَّىٰ له جبريلُ، فقال: عذيرك من مُحارب، فوثب فَزعًا، فعَزَم على الناس ألاَّ يُصلُّوا العصر حتى علياتوا بني قريظة، فلَبسَ الناسُ السلاح، فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس، قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلَّت طائفة العصر، وتركتها طائفة ، وقالت: إنا في عَزْمة رسول اللَّه عَلَيْهُ ، فليس علينا إثم ، فلم يُعنِّف واحدًا من الفريقين» .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «صحيحه» ـ كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي على من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة حديث (٤١١٧).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) ساطعًا: مرتفعًا،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٤٧٠) «فتح» حديث رقم (١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن عبيـداللَّه بن كعب، وأخرجه الطبـراني =

- وعن ابن عمر ولي قال: قال النبي عَلَيْ يُه يوم الأحزاب: «لا يُصلِّن أحدٌ العصر وعن ابن عمر ولي قال أحدٌ العصر إلا في بني قريظة»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نُصلِّي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نُصلِّي، لم يُرِدْ مِنَّا ذلك، فذكر ذلك للنبي عَلَيْ ، فلم يُعنَّف واحدًا منهم»(١).
- وفي حديث عائشة ولي الله والله عنه الله والله والله

□ وعن أبي سعيد الخُدْري وَلَقَ قَالِ: نزل أهلُ قريظةَ على حُكمِ سعد ابنِ معاذ، فأرسل النبيُّ وَلَقَ إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دَنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم \_ أو خَيركم \_»، فقال: «هؤلاء نزكوا على حُكمك»، فقال: تُقتَل مُقاتِلتُهم، وتُسبَىٰ ذَراريُّهم. قال: «قَضَيتَ بحُكم اللَّه».. وربما قال: «بحُكم الملك» (").

◘ ولقد نَصَح عمرُو بنُ سُعدىٰ ـ وهو من كبارِ زعماء بني قريظة ـ

<sup>=</sup> موصولاً بذكر كعب بن مالك، قاله الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بلفظ «العصر» (٤١١٩)، ومسلم، وأبو يعلى، وابن سعد، وابن حبان. بلفظ «الظهر»، وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ «العصر»، اتفق أصحاب المغازي على أنها العصر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١١).

قومَه، وأنَّبهم ووبَّخهم على نقضِهم العهدَ الذي بينهم وبين المسلمين، ونَصَحهم: «يا بني قريظة، لقد رأيتُ عبرًا، رأيتُ دارَ إخواننا خاليةً بعد العزِّ والشرف والرأسِ الفاضل، تركوا أموالَهم قد تَمَلَّكها غيرُهم، وخَرجوا خُروجَ ذُلًّ».

□ ثم أكّد لهم - كعالم من علماء التوراة - أنه لا يُعادِي أحدٌ محمدًا عَلَيْهُ اللّا كان مصيرُه الحُسران، فقال: «لا والتوراة، ما سُلّط هذا() على قوم قطُّ وللّه بهم حاجةٌ، وقد أوقع ببني قينقاع، وكانوا أهلَ عُدَّةٍ وسلاحٍ ونخوة، فلم يُخرِج أحدٌ منهم رأسه حتى سباهم، فكلّم فيهم فتركهم على إجلائهم من يثرب».

الته دعا عمرو بن سُعْدىٰ قومَه إلىٰ الدخول في الإسلام، ليحقنوا دماءَهم، ويتبعوا الحق، قائلاً: «يا قوم، قد رأيتُم ما رأيتم، فأطيعوني، وتعالَوا نتبع محمدًا، فواللَّه إنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بَشَّرَنا به علماؤنا».

□ ثم لا زال ابنُ سُعدىٰ يخوِّفهم بالحربِ والسَّبي، وأقبل على سيِّدهم كعبِ بنِ أسد، وقال له: «والتوراة التي أُنزلت على موسى اللَّيْكِ يوم طورِ سيناء، إنه العزُّ والشرف في الدنيا».

الله وبينما عمرُو بن سعْدَىٰ يتحدَّثُ إلىٰ قومه في ذلك الاجتماع، إذا بطلائع الجيش النبويِّ تظهرُ عليهم زَاحفةً نحو حُصونهم، وهنا قَطَع الزعيمُ اليهوديُّ ابنُ سعدىٰ حديثه قائلاً: «هذا الذي قلتُ لكم».

□ ومع هذا فقد رفض بنو قريظة نصيحة عمرو بن سُعدى ـ الذي دعاهم إلى الدخول في الإسلام ـ، فتقدَّم إليهم بمحاولة أخيرة، باقتراح

<sup>(</sup>١) يعنى: النبي ﷺ.

آخر، فقال لهم: «لقد خالفتم محمدًا، ولم أُشرِكْكم في غَدركم، فإن أبيتم أن تدخلوا معه في دينه، فاثبتوا على اليهودية، وأعطُوا الجزية، فوالله، ما أدري أيقبلُها منكم أم لا؟»، ولكنهم رفضوا أيضًا هذا الاقتراح؛ حيث كان جوابهم - والغرور لَمَّا يزل يشحن رؤوسهم -: «نحن لا نُقِرُّ للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه، القتلُ خير من ذلك».

وهنا أعلن عمرو بن سعدى مفارقتَه لقومه، وخرج من حصون قومه بني قريظة، بعد أن طوَّقها الجيشُ الإِسلاميُّ من كلِّ مكان، وكان خروجُه ليلاً.

وعندما خرج هذا الزعيمُ اليهودي من حصون قومه، مفارقًا لهم وكان خروجه ليلاً - التقى به رجالُ الحَرَس النبوي، الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية: فأتَوا به إلى قائدهم محمد بن مسلَمة الأنصاري.

□ قال ابن إسحاق: «خرج عمرُو بنُ سُعدىٰ القُرظيُّ، فمر بحرَس رسول اللَّه ﷺ وعليه محمدُ بنُ مسلمة الأنصاريُّ تلك الليلة، فلم رآه ابنُ مسلمة استوقفه قائلاً: مَن هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدیٰ ـ وكان عمرو قد أبی أن يدخلَ مع بني قريظة في غَدْرهم برسول اللَّه ﷺ وقال: لا أغدرُ بحمدٍ أبدًا ـ. فقال ابنُ مسلمة ـ حين عرف أنه ابن سعدیٰ ـ: اللَّهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، ثم خلَّى سبيله، فخرج على وجهه حتى بات ـ مستأمنًا ـ في مسجد رسول اللَّه ﷺ تلك الليلة بالمدينة، ثم خرج فلم يُدْرَ أين توجَّه من الأرض.»

• ولقد وصف النبي ﷺ عمرو بن سعدىٰ بالوفاءِ، وذلك أنه لَمَّا ذُكرت له قِصةُ إلقاءِ الحرس القبضَ عليه، ثم إخلاءِ محمدِ بنِ مسلمةَ سبيله، قال: «ذلك رجلٌ نجَّاه اللَّه بوفائه»(١).

الم المهودُ بني قريظة ، فإنهم لَمَّا نظروا إلى طلائع الجيش النبوي تتقدم - بقيادة علي بن أبي طالب - فاضت نفوسُهم الشريرةُ ببعض ما تختزنُه من خُبث ودناءة ووضاعة ، وأسمعوا ابن عم رسول اللّه عَلَيْهُ في نبي اللّه وَسَائِه الطاهرات الطيبات من السبّ والشتم والقذف ، ما لم يسمح أحدٌ من المؤرّخين لنفسه أن يُورد نصّه ؛ لفظاعته وبشاعته ، وكل الجواب الذي سَمعوه من علي : «السيفُ بيننا وبينكم» ، وأشفق علي وهو أولُ مَن سبّق باللواء إلى بني قريظة - من أن يسمع الرسول علي في نفسه وفي نسائه ذلك السبّ القبيح .

وأناب علي في حَملِ اللواء أبا قتادة الأنصاري، وانطلق مسرِعًا نحو رسول اللّه عَلَيْ أب واستوقفه عَلَى بُعد من حصون اليهود، وطلب منه أن يقف بعيدًا عن هذه الحصون؛ لئلا يتأذّى بسماع ما فاه به اليهود من سبّ وقذف، فقال علي : لا عليك يا رسول اللّه أن تدنو من هؤلاء الأخابث، فقال النبي فقال علي : «لعلّك سمعت منهم في أذًى؟» قال: نعم يا رسول اللّه، فقال عَلَيْ : «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا».

ثم واصل الرسولُ القائدُ عَلَيْ تقدُّمَه نحو حصونِ اليهود، حتى إذا دنا من حصونِ قريظة الغادرة، نادى نَفَرًا من قادتهم، فلمَّا ظَهروا في أبراج حصونهم قال لهم: «يا إخوانَ القردة وعبَدة الطاغوت، هل أخزاكم اللَّه، لأُنزِلَ بكم نِقمتَه؟!»، وهنا أُسقط في أيدي اليهود، فأنكروا أن يكونوا

<sup>(</sup>١) «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» لبشاميل، و «البداية والنهاية».

شَتَمُوهُ ونساءَهُ، وانطلقوا يَحلفون كذبًا، أنهم ما فاهوا بشيء مما بَلَغه بهذا الشأن، ثم اندفعوا في لُيُونة الأفاعي يُسمِعون رسولَ اللَّه ﷺ من لَيِّن القول، وطَيِّبِ الكلام، وجميل الإطراء، ما ظنوا أنه سيُساهم في تخفيف عقوبة خيانتهم العظمى، فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولاً.

واشتدَّ حصارُ المسلمين لليهود، وطلبوا المفاوضة والسماح لهم بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراريِّهم، وما تَقْدرُ الإبلُ على حَمْله من متاع ـ سوى السلاح ـ على أن يتركوا بقية كلِّ ما يملكون في يثرب للمسلمين. ورُفض طلبهم.

وحاصرَهم المسلمون خمس عشرة ليلة - كما يقول ابن سعد - أو خمساً وعشرين ليلة حتى وعشرين ليلة - كما يقول ابن إسحاق - : حاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى أجهد هم الحصار ، وقُذف في قلوبهم الرعب ، فعرض عليهم رئيسهم كعب أبن أسد أن يؤمنوا ، أو يَقتلوا نساءَهم وأبناءَهم ويخرجوا مستقتلين ، أو يُبيتوا المسلمين ليلة السبت . فقالوا : لا نؤمن ، ولا نستحل ليلة السبت ، وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا ؟! .

وقرَّر الصحابةُ اقتحامَ حصونِ اليهود، مهما كان الثمن، وصاح عليُّ أبن أبي طالب حاملُ لواء الجيش، وابنُ عمِّه الزبيرُ بنُ العوام، صاح: واللَّهِ «لأذوقَنَّ ما ذاق حمزةُ، ولأفتَحنَّ حِصنَهم».

ولما سمع اليهودُ هذا الإنذارَ من حاملِ لواء الجيش عليِّ بن أبي طالب وطالب وأيقنوا أن الهجومَ على حصونهم أمرٌ لا مفرَّ منه، طلبوا إيقافَ الهجوم، وأعلنوا الاستسلام والنزولَ على حكم الرسول عليَّة دونما قيدٍ أو شرط.

وسارع اليهودُ إلى فتح أبواب معاقلهم وحُصونهم فوراً، بعد أن ألقوا سلاحَهم، وأخذوا في مغادرة الحصنِ مستسلمين، وأمر النبي على التعقال الرجال ووَضْع القيود في أيديهم، وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة ـ قائد الحرس النبوي ـ، وقد حبس الرجال من بني قريظة، وعددهم حوالي ثماغية مُقاتِل في دار أسامة بن زيد(۱) ، وذكر ابن إسحاق أنهم حُبِسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية عُروة: في دار أسامة بن زيد، ويُجمع بينهما بأنهم جُعِلوا في بيتيْن (۱) .

وعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستّمئة، وبه جَزَم أبو عمر في ترجمة «سعد بن معاذ»، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبّان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربع مئة مُقاتل، في حتمل في طريق الجمع أن يُقال: إن الباقين كانوا أتباعًا، وقد حكى ابن أسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمئة (الله النساء والأطفال؛ فقد رأى النبي عَيَيْكِ بعد أن أو كل أمرهم إلى عبدالله بن سكرم، أن يُحفظوا في مكان ليس فيه صفة الحبس والتضييق، وأنزلوا دار الضيافة؛ وهي دار ابنة الحارث النجّارية المُعدَّة لنزول الوفود التي تقصد المدينة، وكان عدد هؤلاء النساء والذراري يناهز الألف.

وشَفَع الأوسُ لحلفائهم يهود بني قريظة عند رسول اللَّه ﷺ، ففوَّض أمرَ هؤلاء اليهود إلى سيِّد الأوس سعد بن معاذ، قال رسول اللَّه ﷺ: «ألا

<sup>(</sup>١) «الكامل» لابن الأثير (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧/ ٤٧٨).

تَرضَون \_ يا معشر الأوس \_ أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟». قالوا: بلي، قال: «فذاك سعد بن معاذ».

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن جابر بن عبداللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهُ بالنار، «رُمي سعدُ بن معاذ، فقطعوا أكْحَلَه، فحَسَمه رسولُ اللَّه عَلَيْهُ بالنار، فانتفخت يدُه، فنزف، فلما رأى ذلك قال: فانتفخت يدُه فنزف، فلما رأى ذلك قال: اللَّهم لا تُخرِج نَفْسي حتى تُقرَّ عيني من بني قريظة. . فاستَمْسَك عرقه فما قطَر، حتى نزلوا على حُكم سعد، فحكم أن تُقتلَ رَجَالُهم، وتُسبَى نساؤهم وذراريَّهم، فلما فرغ منهم انفتق عرقه فمات.

رضي اليهود، ونزلوا على حُكم الله أولاً، ثم على حُكم سعد بن معاذ ثانيًا، لَمَّا قال لهم: أترضون بحُكمي، قالوا: نعم، قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتَلَ المقاتِلة، وتُسبَى النساءُ والذرية، وأن تُقسَمَ أموالُهم.

فأخذهم من الغمِّ ما أخَذَهم، وصُعق اليهودُ لهذا اللَّكم الصارم، وعلاهم الذهول، وخَيَّم عليهمُ الوجوم.

وأُمر بحَفرِ خنادقَ عميقةٍ في سوق المدينة، وأمر رسول اللَّه ﷺ بإحضارِ الرجال المُحكومِ عليهم، وأمرَ بإعدامهم، فأُعدموا دَفْعةً بعد دفعة، حتى لم يَبْقَ منهم أحدٌ، وكان الصحابةُ كلَّما تَمَّ إعدامُ دفعةٍ من هؤلاء اليهود قُذفوا في الخنادق، وواروهم بالتراب.

واختلف المؤرِّخون في عدد اليهود الذين تَمَّ إعدامُهم، فالبعض يقول: إنهم ما بين سِتِّمئة إلى سَبْعِمئة، والبعضُ الآخر يقول: إنهم ما بين التَّسْعمئة.

ولقد أُعدم هؤلاء اليهودُ في ليلة واحدة، وجَرَت عمليةُ الإعدام على

ضَوءِ مشاعلِ سَعَفِ النخيل() ، وتولَّىٰ عملية قتلِ اليهود الْخَونَةِ علي بنُ البي طالب، والزبيرُ بنُ العوام، وكان بنو قريظة المحتجزون في السِّجن مع سيِّدهم كعبِ بنِ أسد، كلما استدعى الحرسُ جماعةً منهم لإعدامهم، لاذُوا بسيِّدهم كعب يسألونه في جزع وارتباك: «ما تراه يُصنع بنا؟ فيجيبهم: أفي كلِّ موطن لا تعقلون؟! هو اللَّهِ القتلُ».

فكان جزاؤهم من جنسٍ ما أرادوا للمسلمين.

وأبئ اللَّهُ إلاَّ أن يَصِلوا هم إلى النهاية المريبة، التي أرادوا للمسلمين الوصولَ إليها، ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣].

وهنا أمرٌ آخر: أن الحكم الذي أصدره سعدُ بنُ معاذ على يه ودِ بني قريظة، وأقرّ النبيُ عَلَيْكُ وقام بتنفيذه، قد جاء تمامًا وفق الشريعة المُوسَوية عند اليهود أنفسهم، كما في التوراة عندهم، فقد نصّ «الإصحاح العشرون» من «سفْر التثنية»: «وإن تُسالمك أيُّ قرية، بل حاربتك فحاصرُها، وإذا دَفَعَهَا الربُّ إلهُك إلى يَدك، فاضربْ جميع ذكورهم بحد السيف، وأما النساءُ والأطفالُ والبهائمُ وكلُّ ما في المدينة كلُّ غنيمتها، فتَعتنِمُها لنفسك، وتأكلُ غنيمة أعدائك التي أعطاك الربُّ إلهك»(۱).

وهذا النصُّ الصريحُ في كتابِ اليهود المقدَّس، يجعل هؤلاء يَرَون أنَّ مِن حقِّهم تنفيذَ حُكمِ الإعدام فيمَن وقع في أيديهم من أعدائهم الرجال،

<sup>(</sup>١) «السيرة الحلبية» (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) «سفر التثنية» (۲۰/ ۱۳ ـ ۱۶).

وسَبْيَ نسائهم وذراريِّهم، ومصادرة كلِّ ممتلكاتهم، وهذا يعني أن اليهود لو نجحوا في مؤامرتهم، وتم لهم ولأحلافهم التغلُّبُ على المسلمين، لَمَا تردَّدوا لحظة في إبادة المحاربين منهم، وسَبْي نسائهم وذراريِّهم، ومصادرة أموالهم تمشيًا مع حُكم كتابهم المقدس، الذي جاء صريحًا في «سِفْر التثنية».

وهكذا جاءت العقوبةُ التي أنزلها المسلمون باليهود، هي نَفسُ العقوبةِ التي كان هؤلاء اليهودُ يَنوُون إنزالَها بالمسلمين، لو وَقعوا في أيديهم.

فالحكمُ النازل باليهود إنما جاء وِفقًا لشريعتهم، فهو إذًا جزاءٌ وفاقٌ(١).

\* وصدَق اللَّهُ إذ يقول: ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ رَبَى اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَأَوْرَ أَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَ اللَّهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢٦-٢٧].

### \* شيطان اليهود حُيى بن أخطب لعنه الله -:

إذا تَجَمَّع خُبْثُ اليهود ودَنَسُهم وخِسَّتُهم وكَيدُهم ومَكرُهم في شخصٍ أو شيطانٍ من شياطينِ الإنس، لكان هو حُبَيُّ بن أخطب. فهو عدوُّ رسولِ اللَّه ﷺ . وله من ذلك بين يهود موقعُ الصَّدَارة .

□ كان حُيَيُّ بنُ أخطَبَ على رأسِ الشياطين اليهود الذين حَزَّبوا الأحزاب على رسول اللَّه عَيَّكِيْ وهم: سَلاَّمُ بنُ أبي الحُقيق النَّضْري، وكنانةُ ابنُ أبي الحُقيق النَّضْري، وكنانةُ ابنُ أبي الحُقيق النَّضري، وهُوذةُ بنُ قيس الوائِليُّ، وأبو عُمَّارِ الوائليُّ. . خَرَجوا حتى قدموا على قريش في مكة، فدَعَوهم إلى حرب رسولِ اللَّه عَيَّكِيْ ضَرَجوا حتى قدموا على قريش في مكة، فدَعَوهم إلى حرب رسولِ اللَّه عَيْكِيْ (١٥٢، ١٩٤، ١٦٤، ١٩٩، ١٩٠٠).

وقالوا: إنا سنكونُ معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريشٌ: يا معشر يهود، إنكم أهلُ الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلفُ فيه نحن ومحمدٌ، أفلاينُنا خيرٌ أم دينُه؟ قالوا: بل دينُكم خيرٌ من دينه، وأنتم أولي بالحقّ منه، فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكتَابِ فَهِم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكتَابِ يؤمنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُوا هَولاء أَهْدَىٰ مِنَ الله مَن الله مَن الله من فَصْله فَقَدْ آتَيْنا وَمَنهُم مَن صَدًّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَم سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٥١ - ٥٥]. فلما قالوا ذلك لقريش سرّهم ونَشِطوا لِمَا دَعَوهم إليه من حَرب رسول الله ﷺ.

الله على الشيطانُ حُييٌّ في أولئك النفر من يهود، حتى جاؤوا غَطَفانَ ـ من قَيسِ عَيْلان ـ فدَعَوهم إلى حرب رسول اللَّه عَيْلِيْ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه.

اللَّه ﷺ أو حاولت خداعَه وأيُّ موقف خانت فيه يهودُ رسولَ اللَّه ﷺ أو حاولت خداعَه والغَدْرَ به، كان على رأسهم حُييٌّ الذي كان يَعلمُ صِدْقَ رسول اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: ما زال يروّضه ويخاتله.

ونُبُوَّتُه حتى مَكَّن اللَّهُ مِن رقبته .

□ وأراح اللَّهُ المسلمين من شَرِّه، فقد أصاب ما أصاب بني قريظة لأنه كان معهم في حصونهم، وشَمِله حكمُ سعد بن معاذ وطي ، فقُتل هو ومقاتِلةُ بني قريظة . وذهب إلى مزبلة التاريخ . . وبَرِئت منه ابنتُه صفيةُ بنتُ حُييِّ التي صارت أمَّا للمؤمنين . وللَّه درُّ من قال عن اليهود:

ذي قوله حبر الإيمان (۱) هارون وموسى عمران صاحوا: يا حكم القرآن ولغيبة سعد الفرسان واهتز سرير الرحمن (۱)

هم قومُ البُهت ويا طيري وصفيّــة أمُّ الأبــرارِ بُراءُ منهـــم هُمْ منّــا يَذرون الدَّمْـع لغيبته سعدُ بنُ معــاذ تعرفهُ

# \* مَلِكُ خَيْبُر أبو رافع سلاَّم بن أبي الحقيق ـ لعنه اللَّه ـ:

كان سكلاًمُ بن أبي الحُقَيْق من يهود بني النَّضير ومِن أحبار اليهود الذي ناصَبوا رسول اللَّه عَلَيْ العداوة من أول يوم، وهو من أحبار يهود الذين نزل فيهم القرآنُ لحِقدهم على رسول اللَّه عَلَيْهُ، ولكونهم كانوا يتعنَّتونه(٣)، ولكذبهم وزورهم وقولهم: "إنَّ دينَ قريشٍ خيرٌ من الإسلام)(١).

◘ وحين حاصُرَ النبيُّ ﷺ بني النضير وأجلاهم عن المدينة، كان

<sup>(</sup>١) عبداللَّه بن سلام زعيم اليهود الذي أسلم وللله .

<sup>(</sup>٢) هذه منقبة لسعد بن معاذ رها عند موته.

<sup>(</sup>٣) أي: يشقُّون عليه، ويحاولون إنزال العَنَت به.

<sup>(</sup>٤) انظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٣٣ ، ١٣٤ ، ٢/ ١٩٠).

سَلاَّمُ يُهدِّدُ المسلمين قائلاً: «إنَّ حلفائي بِخَيْبرَ لَعشرةُ آلاف مقاتِل»، فبَلَغ رسولَ اللَّه عَلَيْ بني النضيْر، وسولَ اللَّه عَلَيْقِ قولُه، فتبسَّم (١) ، ثم دارت الدائرةُ على بني النضيْر، فاستسلموا للمسلمين.

وكان سلاَّمٌ من التُّجار الكبارِ الذين يتعاطَون الربا، وكان له على أُسيْدِ ابنِ حُضير عشرون ومئة دينارِ إلى سنَة، فلما أجلاهم النبيُّ ﷺ صالَحه سلاَّمٌ على أخذ رأسِ مالِه ثمانين دينارًا، وأبطَلَ ما فَضَل (٢)، وصنَع يهودُ المرابون صنيعَه مُكْرَهين.

وأعطى النبيُّ عَلَيْهُ سعدَ بنَ مُعَاذ سيفَ سلاَّم بنِ أبي الحُقَيْق، وكان سيفًا له ذكرٌ عندهم(٣) ، وكان من جُملة غنائم بني النضيْر .

وكَان سلاَّمٌ وحييُّ بنُ أخطبَ على رأس مَن حَزَّبُوا الأحزاب من قريش وغَطَفان لحرب رسول اللَّه ﷺ.

العرب على رسول الله ﷺ (٤) . الله على رسول الله ﷺ (١٠) .

وكانت غزوةُ الخندق ثمرةً من ثمرات حِقده وكيدِه الدائب للإسلام هو وحُييٌ بن أخطب.

ولسلاَّم أخَوانِ مشهورانِ من أهل خيبر: أحدهما كنانةُ ـ وكان زوجَ صفيةَ بنتِ حييٍّ قبل النبي ﷺ ـ، وأخوه الرَّبيع بن أبي الحُقيق، وقتلهما

<sup>(</sup>۱) «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٧/ ٣٩٨).

النبيُّ عَلَيْكُ جميعًا بعد فتح خيبر(١).

لقد كان سلاً م بن أبي الحُقيْق من أخطر أعداء النبي عَلَيْ والإسلام والمسلمين، وكان لابد من وضع حد لنشاطه المخرّب، فقد كان لا يُريح ولا يَسْتَريح، ولكن القضاء عليه لم يكن سهلا ميسورا، وبخاصة وهو في حصنه الحصين، بين أهله وذَويه الأقوياء، في وَسَط خَيْبرَ المُحصَنة ذات الحصون والقلاع، التي يحميها عشرة آلاف مقاتل أن ، والتي تستطيع أرسال ثلاثة آلاف مقاتل فوراً "، فلابد من أن يوكل أمره إلى بطل مقدام، وكان هذا البطل هو عبد الله بن عَتيك.

الخزرجُ رسولَ اللّه عَلَيْ في قَتلِ سَلاّم بنِ أبي الحُقيق وهو بخيبر، الخزرجُ رسولَ اللّه عَلَيْ في قَتلِ سَلاّم بنِ أبي الحُقيق وهو بخيبر، فأذن لهم، قال: فحدَّ ثني الزُّهريُّ عن عبداللّه بن كعب بنِ مالك قال: كان عَلَّا صَنَع اللّهُ لرسوله أن الأوسَ والخزرجَ كانا يتصاولان تصاول الفَحْلين، لا تصنعُ الأوسُ شيئًا إلاَّ قالت الخزرجُ: واللّه لا تذهبون بهذه فضلاً علينا وكذلك الأوس من العداوة لرسول اللَّه عَلَيْ كما كان لكعب؟ فذكروا الخزرجُ: مَن رَجلٌ له من العداوة لرسول اللَّه عَلَيْ كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر "''.

 <sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٧/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) «مغازي الواقدي» (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٧/ ٣٩٧).

\* سَرِيَّةُ عبداللَّه بنِ عَتيك لقَتلِ أبي رافع عبداللَّه (۱) بن أبي الحُقيق، أو سَلاَّم ابن أبي الحَقيق: ابن أبي الحقيق:

كانت هذه السَّريةُ المباركة ـ كما قال ابن سعد (٢) ـ في رمضانَ سنةَ سِتٌ على الرأي الأرجح، وهي من أبطالِ الخزرج، وقائدُها هو عبداللَّه بن عَتيك ابنِ قيسٍ الخَزْرجيِّ من بني غَنْم بن سلمة .

وبقيَّةُ أبطالِ السَّرية هم:

عبداللَّه بن أُنيس الجُهَنيُّ حليفُ بني سلمة من الخزرج، وحليفُ بني سوَاد بن سلمة على الأخصّ.

وعبدُاللَّه بن عتبة.

ومَسْعود بن سِنَان الأسلمي حليف بني سلمة.

وأبو قتادة الحارث بن رِبعي.

وخُزاعي بن أسود (٣).

◘ قال ابن حجر «فإنْ كان عبدُاللَّه بن عتبة محفوظًا(١) فقد كانوا ستة .

وأكثرُ أصحاب المغازي والسِّير ـ وعلىٰ رأسِهم إمامُهم محمدُ بن

<sup>(</sup>١) الذي سمَّاه عبداللَّه هو عبداللَّه بن أنيس كما أخرجه الحاكم في «الإكليل» من حديثه مُطَوَّلاً.

<sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>٣) ويُقال أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام انظر «فتح الباري» (٧/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) نصّ عليه البخاري في الحديث رقم (٤٠٤)، ولم يُذكر إلا في هذا الطريق، وزعم ابن الأثير في «جامع الأصول» أنه ابن عنبة ـ بكسر العين وفتح النون ـ، وهو غلط منه فإنه خولاني لا أنصاري، ومتأخِّر الإسلام لا مُتَقدِّمه وهذه القصة مُتَقدِّمة . . قاله ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٣٩٧).

إسحاقَ - يَرَون أن الفدائيِّين الخمسة أو السِّتة كلُّهم اشتركوا مع قائدهم عبداللَّه ابن عَيك في القضاء على الطاغية اليهودي، وأن الذي أثبَت أبا رافع وقَضَى عليه هو «عبداللَّه بن أُنيس»، وكلُّ أصحاب الكتب السِّتة والسير - ما عدا الإمام البخاري - يتَّفقون مع ابن إسحاق في رأيه، إلاَّ أن الإمام البخاري يختلفُ مع أصحاب الكتب السِّتة وأصحاب السير، فروئ أن قاتل أبي رافع يختلف مع أصحاب الكتب السِّتة وأصحاب السير، فروئ أن قاتل أبي رافع هو قائدُ الفدائيين عبدُ اللَّه بنُ عَتيك لا عبدُ اللَّه بن أنيس (۱).

وعن البَرَاء بنِ عازب رَضِي قال: «بَعث رسولُ اللَّه ﷺ رَهْطًا إلى أبي اللهِ عَلَيْكِ رَهْطًا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبدُاللَّه بن عَتيكِ بيتَه ليلاً وهو نائم فقَتَله»(٢).

اليهوديِّ رجالاً من الأنصار، فأمَّر عليهم عبدَاللَّه بن عَتِيك، وكان أبو رافع اليهوديِّ رجالاً من الأنصار، فأمَّر عليهم عبدَاللَّه بن عَتِيك، وكان أبو رافع يؤذي رسولَ اللَّه ويُعينُ عليه، وكان في حصن له بأرضِ الحجاز، فلمَّا دَنُوا منه وقد غَرَبَت الشمسُ وراح الناس بِسَرحهم (٣)، فقال عبداللَّه لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني مُنْطَلِقٌ ومُتَلَطِّفٌ للبَوَّابِ لَعَلِّي أن أدخلَ، فأقبلَ حتى دنا من الباب، ثم تَقَنَّعُ (١) بثوبه كأنه يَقضي حاجةً وقد دخلَ الناسُ منه فهتف به البوابُ: يا عبداللَّه، إن كُنتَ تريدُ أن تدخلَ فادخل، فإني أريدُ أن أغلِقَ به البوابُ: يا عبداللَّه، إن كُنتَ تريدُ أن تدخلَ فادخل، فإني أريدُ أن أغلِقَ

<sup>(</sup>۱) انظر «سیرة ابن هشام» (۳/ ۳۱۲ ـ ۳۱۲)، و«صلح الحدیبیة» لبشامیل (ص۸۷)، و«البدایة والنهایة» (۶/ ۱۳۹)، و«فتح الباری» (٥/ ۲۱۰ ـ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه» ـ كتاب المغازي ـ باب قتل أبي رافع عبداللَّه بن أبي الحُقيْق، ويُقال سلاّم بن أبي الحقيق كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز (٧/ ٩٥ ٣ ـ فتح الباري) حديث رقم (٤٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) راح الناس بسرحهم: أي رجعوا بمواشيهم التي ترعيل.

<sup>(</sup>٤) تقنُّع بثوبه: أي تغطَّى به ليخفي شخصه لئلا يُعرَف.

<sup>(</sup>١) كمنت: أي: اختبأت.

<sup>(</sup>٢) الأغاليق: جمع غَلق بفتح أوله: ما يغلق به الباب والمُراد بها المفاتيح.

كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال. الودد: بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد.

وفي رواية: «وضع مفتاح الحصن في كُوَّة». والكوّة بالفتح وقد تُضَمّ وقيل: بالفتح: غير النافذة، وبالضمّ: النافذة.

<sup>(</sup>٣) الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح.

<sup>(</sup>٤) يسمر عنده: أي: يتحدثون ليلاً.

<sup>(</sup>٥) علاليِّ: جمع علية بتشديد التحتانية وهي الغرفة.

<sup>(</sup>٦) نذروا بي: أي: علموا، وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه.

<sup>(</sup>٧) أهويت نحو الصوت: أي قصدتُ نحو صاحب الصوت.

<sup>(</sup>٨) فما أغنيت شيئًا أي لم أقتله.

<sup>(</sup>٩، ١٠) في حديث عبداللَّه بن أنيس: «فقالت امرأته: يا أبا رافع هذا صوت عبداللَّه بن عتيك فقال: ثكلتك ِأمك وأين عبداللَّه بن عتيك ؟.

إنَّ رجلاً في البيت ضربني قَبْلُ بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب (السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى (المن قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي (المن فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته الما فلما صاح الديك قام الناعي عكى السور، فقال: أنعى (الله أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت: النّجاء النجاء (الله في الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي على فلم فحد ثته، فقال لي: «ابسط رجلك»، فبسطت رجلي، فمسكمة فكأني لم أشتكها قط» (الله فكأني لم أشتكها قط) (الله فكأني لم أشتكها قط)

<sup>=</sup> وفي رواية: "وغيّرت صوتي كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره"، وفي رواية ابن إسحاق: "فصاحت امرأته فنوّهت بنا، فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نهي رسول الله ﷺ عن قتل النساء فنكف عنها.

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: هكذا يُروئ، وما أراه محفوظًا، وإنما هو «ظُبَة السيف» وهو حرف حد السيف ويُجمع على ظبات. قال: والضبيب لا معنى له هنا؛ لأنه سيلان الدم من الفم. قال عياض: هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة، وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه. وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو طرف السيف.

<sup>(</sup>٢) أُرىٰ: أيْ أظن. وذكر ابن إسحاق في روايته أنه كان سيء البصر.

<sup>(</sup>٣) فانكسرت ساقي: وفي رواية: «فانخلعت رجلي عصبتها». ويجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق.

<sup>(</sup>٤) أنعَى: بفتح العين، كذا ثبت في الروايات، قال ابن التين: هي لغة والمعروف أنعو، والنعي: خبر الموت، والاسم: الناعي.

<sup>(</sup>٥) النُّجاء: أي: أسرعوا.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٠٣٩).

◘ وعن البراء بن عازب ولا قال: «بَعَث رسولُ اللَّه ﷺ إلى أبى رافع عبدَاللَّه بنَ عَتيك وعبدَاللَّه بن عُتبة في ناسٍ مَعهم، فانطلقوا حتى دَّنُوا مِن الحِصن، فقال لهم عبدُاللَّه بنُ عَتيك: امكُثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر . . قال : فتَلَطَّفُتُ أن أدخلَ الحصنَ ، ففَقُدوا حمارًا لهم ، قال : فخرجوا بقبَس يطلبونه قال: فخشيتُ أن أُعرَفَ، قال: فِغَطَّيْت رأسي كأني أقضي حاجةً، ثم نادى صاحبُ الباب: مَن أراد أن يدخلَ فَلْيَدْخُل قبل أن أُغْلِقه. فدخلتُ، ثم اختبأتُ في مَربط حمارٍ عند بابِ الحصن، فتعشُّوا عند أبي رافع وتحدَّثوا حتى ذهبت ساعةٌ من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلمَّا هدأت الأصواتُ ولا أسمعُ حَركةً خرجتُ، قال: ورأيتُ صاحبَ الباب حيث وَضَع مفتاحَ الحصن في كُوَّة، فأخذتُه ففتحتُ به بابَ الحصن، قال: قلت: إن نَذِر بي القومُ انطلقتُ على مَهَل، ثم عَمَدتُ إلى أبوابِ بُيوتِهم، فعُلَّقتُها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سُلَّم، فإذا البيتُ مُظلم قد طُفِئ سراجُه، فلم أدر أين الرَّجُلُ.

فقلت: يا أبا رافع. قال: مَن هذا؟ قال: فعمدتُ نحو الصوت فأضربُه، وصاحَ، فلم تُغْنِ شيئًا. قال: ثم جئتُ كأني أُغيثُه، فقلت: ما لك يا أبا رافع وغيَّرتُ صوتي ؟. فقال: ألا أُعجبك، لأمِّك الويْل، دخل علي وَجُل فضربني بالسيف. قال: فعمدتُ له أيضًا فأضربُه أخرَىٰ، فلم تُغْنِ شيئًا، فصاح، وقام أهلُه، قال: ثم سمعتُ صوتَ العَظْم، ثمَّ خرجت دهِشًا حتى أتيتُ السُلَّم أُريدُ أن أنزل، فأسقطُ منه، فانخلعَتْ رجلي، فعصبَبْتُها، ثم أتيتُ أصحابي أحجُلُ، فقلت: انطلقوا فبَشِّروا رسولَ اللَّه فعصبَبْتُها، ثم أتيتُ أصحابي أحجُلُ، فقلت: انطلقوا فبَشِروا رسولَ اللَّه فعصبَبْتُها، ثم أتيتُ أصحابي أحجُلُ، فقلت: انطلقوا فبَشروا رسولَ اللَّه فعصبَبْتُها، فإني لا أبرَحُ حتى أسمع الناعية. فلمَّا كان في وجه الصبُّح صَعِد

الناعيةُ فقال: أنعَى أبا رافع. قال: فقمتُ أمشي ما بي قَلَبة (١) ، فأدركتُ أصحابي قبل أن يأتوا النبي عَلَيْكُ ، فَبَشَّرتُه »(١) .

□ قال اللواء محمود شيت خَطَّاب عن هذه السَّرِيَّة: «وأمَّر رسولُ اللَّه ﷺ عليهم عبدَاللَّه بن عَتِيك، ونهاهم عن قتلِ النساء والصبيان، فنهضوا حتى أتَوا خيبرَ ليلاً.

وكان سكلاً م ساكنًا في دار في جماعة من يهود، فلم يَدَعُوا بيتًا في الدار إلا أغلَقوه على أهله، وكان سكلام في علية له إليها عَجَلَة (٣)، فأسندوا فيها (٤) حتى قاموا على بابه، فاستأذنوا عليه، فخرجت إليهم امرأته، فقالت: «مَنْ أنتم؟»، قالوا: «ناس من العَرَب نلتمس الميْرة»، قالت: «ذاكم صاحبُكم، فادخلوا عليه».

فلما دخلوا أغلقوا البابَ على أنفُسهم تخوُّفًا أن تكون دونَه مُجَاولة (٥٠) تَحولُ بينهم وبينه، فصاحت امرأتُه فهمُّوا بقَتلها، ثم ذكروا نَهْيَ النبيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا النساء، فأمسكوا عنها، ثم تعاوروه بأسيافهم وهو راقدٌ على فراشه، أبيضَ في سوادِ الليل كأنه قُبْطِيَّةٌ (١٠) مُلْقَاة، ووضع عبدُ اللَّه بنُ عَتيك

<sup>(</sup>١) قَلْبَة: أي: علَّة انقلب بها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ـ حديث رقم (٠٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا: جذع النخلة، كانوا ينقرون في مواضع منه نقرًا
 بعضها فوق بعض، ثم يجعلونه، كالسلَّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية.

<sup>(</sup>٤) أسندوا فيها: علوا وارتفعوا، وتقول: أسند فلان إلى الجبل: إذا علا فيه وارتفع.

<sup>(</sup>٥) المجاولة : الحركة تكون بينه وبينهم.

<sup>(</sup>٦) القبطيَّة: ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق، وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس.

سيفَه في بطنِه حتى أنفذه، كما تحامَلَ عليه بالسيف عبدُاللَّه بنُ أُنيس في بطنه حتى أنفذه، وسلامٌ يقول: قَطْنِي. . قَطْنِي، أي حَسْبي حَسْبي .

وخرج أفرادُ السَّرية من حُجرة سَلام، وكان عبدُاللَّه بن عَتِيكَ سَيِّئَ البصر، فوقع من الدرجة فَوُثِئَتْ(١) رِجلُه وثنًا شديدًا، فحَمَله أصحابُه حتى أتوا مَنْهَرًا من مناهِرِهم(١)، فدخلوا فيه واستتروا.

وخَرَج أهلُ الآطام، وأوقدوا النيرانَ في كلِّ وجهٍ، فلما يئِسوا رجعوا إلى آطامهم.

وقال أفرادُ السَّرية: «كيف لنا بأنْ نعلمَ بأنَّ عدوَّ اللَّه قد مات؟»، فرجع أحدُهم ودخل بين الناس، فوجد امرأته ورجالَ يهود حولَه، وفي يدها المصباحُ تنظرُ في وجهه وتحدُّثهم وتقول: «أما واللَّه لقد سمعتُ صوت ابن عَتيك، ثم أكذبتُ نفسي وقلت: أنَّى ابنُ عَتيك بهذه البلاد؟»، قال: «ثم أقبلَت عليه تنظرُ في وجهه، ثم قالت: فاظ<sup>(٣)</sup> وإله يهود! فما سمعتُ من كلمة كانت ألذَّ إلى نفسي منها».

وقد حَدَّث الذي ذهب يستطلعُ موت سكلام أصحابه بحديثه هذا بعد عودته إليهم من مُهمته الاستطلاعية، فأيقنت السَّريةُ بهلاكه.

واحتمل أفرادُ السَّرية عبدَاللَّه بن عَتِيك، وقَدِموا على رسول اللَّه

<sup>(</sup>١) وثنت رِجله: شبه الفسخ في المفصل، أصاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض أهل اللغة: الوثء: تصدُّع في اللَّحم لا في العظم.

<sup>(</sup>٢) المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله.

<sup>(</sup>٣) فاظ: مات، قال الرَّاجز: «لا يَدْفِنون عنهم مَنْ فاظا».

وَيُنْكُونُهُ، فأخبروه بقتلِ سَلام، واختلفوا عنده في قتله، فكلُّهم يدعيه، فقال رسولُ اللَّه وَيُنْكِنَّهُ: «هاتوا أسيافكم»، فانظر إليها، فقال لسيف عبداللَّه بن أنيُس: «هذا قَتَله، أرى فيه أثرَ الطعام»(١).

الله عَسَّانُ بنُ ثابت وهو يَذكُرُ قتلَ كعبِ بنِ الأشرف وَقتْلَ سَلاَّم بنِ الشرف وَقتْلَ سَلاَّم بنِ المُقَيْق :

لله در عصابة (٢) القَيْتَهُمُ مُ يَسُرون بالبيض الخَفَاف إليكُمُ حتى أتوكُم في مَحَدل بالادكم مُسْتَنْصرون لِنصرون لِنصرون نبيهم

يا ابنَ الحُقَيْقِ وأَنْتَ يا ابنَ الأَشْرَفَ مَرَحًا كأُسد في عَرِيْنِ مُغَرِف (٣) فَسَد قَوْكُمُّ حَدِنْهُا ببيضٍ ذُفَّفَ (٤) مُسْتَصْغِرين لكلِّ أمرٍ مُجْدِحِفَ (٥) مُسْتَصْغِرين لكلِّ أمرٍ مُجْدِحِفَ (٥)

وهكذا تخلُّص المسلمون مِن عدوٍّ لدود(١) ، وكان إقدامُ عبداللَّه

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (۳/ ۳۱۶ ـ ۳۱۲)، و«الدرر» (۱۹۰، ۱۹۲)، «جوامع السيرة» (۱۹۸ ـ ۲۰۰)، و «طبقات ابن سعد» (۲/ ۹۰، ۹۱)، وانظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۹۱ ـ ۳۹۰)، وابن الأثير (۲/ ۱۶۲ ـ ۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) العصابة: الجماعة.

<sup>(</sup>٣) يَسْرُون: يسيرون ليلاً. والبيض الرقاق: السيوف. ومرحًا: يروى بفتح الميم والراء جميعًا، وهو مصدر قولك: مَرَحَ فلان فهو مَرَحٌ، أي: نشط، وَالْمَرَحُ: النشاط، ويروى بضم الميم وسكون الراء، فهو جمع مَرح ـ بِزِنَة كَتف ـ، وهو النَّشيط. والأُسْدُ: جمع أَسَد بفتحتين. العرين: الغابة، وهي: موضع الأُسد. والمغرف: الذي الْتَقَتْ أغصانه.

<sup>(</sup>٤) ذُفَّف ـ بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة ـ: السريعة القتل، تقول: ذففت على الجريح: إذا أسرعت في قتله ولم تمهله.

<sup>(</sup>٥) الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال.

<sup>(</sup>٦) «سيرة ابن هشام» (٣/ ٣١٦، ٣١٧).

وإقدامُ سَرِيَّتِه إقدامًا فذًّا بمعنى الكلمة.

وكما قلنا من قبل: إن أكثر أصحاب المغازي والسيّر - وعلى رأسهم محمد بن إسحاق - يرون أن الفدائيين الخمسة كلّهم اشتركوا مع قائدهم عبداللّه بن عتيك في القضاء على الشيطان اليهودي، وأن الذي أثبت أبا رافع وقضى عليه هو عبداللّه بن أنيس.

وعلى هذا كلُّ أصحابِ الكتبِ السِّتة والسِّير عدا البخاريَّ الذي ذكر أن قاتل أبي رافع هو عبدُاللَّه بن عتيك، لا عبدُاللَّه بن أنيس، ولم يذكر البخاريُّ أن بقيةَ الفدائيين لم يدخلوا الحصن.

وليس هناك تناقض بين الروايتين في اشتراك الفدائيين الخمسة في قتله «أما ما جاء في «صحيح البخاري» من أن ابن عتيك قال لبقية رجاله: «ابقُوا مكانكم حتى أنظر»، فليس فيه ما يَنفي اشتراكهم معه في العملية، إذ يُحتملُ أنه بعد أن نظر وقام بالاستكشاف رَجَع وأخذهم معه كقائل مسؤول، وأنه كان يتحدّث بلسان القائد الذي يُنسَبُ إليه فعل كلّ شيء حتى وإن لم يكن هو الذي فعَل كلّ شيء -.

كما أنَّ عدم ذكر دور بقية الفدائيين في رواية البخاري لا يَنفي اشتراكَهم، إذ يحتمل أن يكونوا ظُلُوا كالحرس يَحْمُون ظَهر قائدهم حتى قام بالقضاء على أبي رافع.

أما قول ابن عتيك في رواية البخاري: «ثم أتيتُ أصحابي أحجل..» الخ، فلا ينفي ـ أيضًا ـ اشتراكهم مع قائدهم في العملية؛ إذ لا يُستبعد أن يكونوا قد سَبقوه، فخرجوا قبلَه وتأخَّر هو بسبب ما حَدَث له من كسرٍ في

رِجله، ولأن القائدَ عند الانسحاب عادةً يكونُ آخِرَ مَن ينسحب.

بهذا يتَّضحُ أنه لا تناقضَ ولا تباينَ يُذْكر بين الروايتين (١١) إلاَّ في اسمِ قاتل أبي رافع؛ أي: مَن أجهز عليه في النهاية.

□ قال ابنُ سعد يَصفُ مطاردة اليهود للفدائيين الخمسة: «وصاحت امرأتُه، فتصايَح أهلُ الدار، واختبأ القومُ في بعضِ مناهرِ خيبر.. وخرج الحارثُ أبو زينب<sup>(۲)</sup> في ثلاثة الآف في آثارهم يطلبونهم بالنيران-أي: بالمشاعل في ظلام الليل-، فلم يروهم، فرجعوا، ومكث القومُ - أي الفدائيون - في مكانهم يومين حتى سكن الطلب، ثم خرجوا مُقبِلين إلى المدينة»(۳).

أباً رافع لا يرفعُ اللَّهُ طاغيًا جمعتَ من الأحزابِ ما شئتَ تَبتغي ورُحتَ تَصُبُّ المالَ في غير هينة هو ابن عتيك إنْ جَهلتَ وصَحبه يَدُبُّ وقد جَنَّ الطّلامُ مُقنعًا كأن حمار الحصن أوتي رشدة كأن حمار الحصن أوتي رشدة

ولا يَدَعُ الْخَصْمَ النَّسَاغِبَ نَاجِياً لنفسكَ من تلكَ العقابيلِ شَافيا<sup>(1)</sup> تُريدُ بدينِ المسلمين الدواهيا<sup>(0)</sup> فلستَ بلاق من حمامكَ واقيا<sup>(1)</sup> يُريدُك مُغتَّالاً ويلقاكَ غازيا فأجمع ألاَّ يصحبَ الدهرَ غاويا

<sup>(</sup>١) «موسوعة معارك الإِسّلام ـ خيبر» لبشاميل (ص٩٣، ٩٤).

<sup>(</sup>٢) الحارث أبو زينب هذا فارس يهودي شجاع مشهور.. كان أحد الفرسان الذين قُتِلُوا مبارزة أمام حصن مرحب.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) العقابيل: الشدائد وبقايا العلة أو العداوة، جمع العقبول والعقبولة.

<sup>(</sup>٥) الهينة: السكينة والوقار.

<sup>(</sup>٦) الحمام: الموت.

أعان عليكَ السيفَ يكرهُ أن يرى دمًا فاجرًا في مَسْبَح الكُفر جاريا وقد دخل الرهطُ الذي كُنتَ رائيا؟ (١) يقول له البوابُ: ما لك جالسًا وقد دخل الرهطُ الذي كُنتَ رائيا؟ (١) إلى الحصنِ فادْخُلْ لَسْتُ تاركَ بَابِه لأجلكَ مفتوحًا ودَعْني لما بيا فقامَ ولو يدرِي خَبِئةَ نَفسه أعضَّ وَرِيدَيْهِ الحُسامَ اليمانيا (٢) ولاحت لعيَنْيه الأقاليدُ فَانْتَحى يَضُمُّ عليها مِخَلَبَ الليثِ ضَاريا (١) فلما غَفا السُّمَّارُ أقبلَ صَاعدًا إلى الأخرق المغرور يَعلو المراقيا (١) فلما غَفا السُّمَّارُ أقبلَ صَاعدًا إلى الأخرق المغرور يَعلو المراقيا (١) سقاه بحدً الهَنْدواني حَثْفَهُ فَبُورِكْتَ من سيف وبُورِك ساقيا

\* \* \*

هُوتْ رِجلُه من زَلَة قَذَفت به فما برحت حتى أُصيب صَميمُها وبات يُواري نَفسَهُ في مكانه

إلى الأرضِ في ظلماء تُخفي الدراريا(٥) بِصَدْع فأمسى واهن العظم واهيا ويَزْور في بُرديه يَخشَى الأعاديا(٢)

<sup>(</sup>١) ظنَّه البواب من أهل الحصن، فقال له: إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الحصن، فدخل فاختبأ يتربص لحاجته.

<sup>(</sup>٢) يريد بواب الحصن. وَأَعَضَّهُ الْحُسَامَ: جَعَل الْحُسَامَ يَعضُّهُ.

<sup>(</sup>٣) الأقاليد: المفاتيح.

<sup>(</sup>٤) الأخرق: الأحمق. والمراقي: الدرجات، جمع المرقى والمرقاة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عتيك وطفي يذكر ما حدث له بعد قتل أبي رافع: فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى الأرض؛ فوقعت، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم خرجت، فكمنت في موضع، وأوقدت اليهود النيران، وذهبوا في كل وجه يطلبوني، حتى إذا آيسوا رجعوا، فلما صاح الديك صعد الناعي على السور ينعى أبا رافع، قال فأتيت أصحابي أحجل. الخ.

<sup>(</sup>٦) يزورً ، أي: يميل وينكمش للاستخفاء.

تنادَوْا فقالوا: فاتك من عَدُونِا منى حَدُونِا منى جاء كيف انسل في غَسَق الدجى؟ من الجنس يا له من الجنس يا له وراحوا سراعًا مُهطعينَ يَهيجُهم فما تركوا في أرض خيبر بقعة وعادُوا يَعضُونَ البنان ولو رأوا فما زال حتى أذّن الديك وانبرى منالك وانى صحبه فتحدثبوا فتي يركب الأهوال لا يتقي الردى قصاراه أن يرعب فكانها فكانها فكانها فكانها

رَمَى السّنَد الأعلى فلا كان راميا وماذا جَرى مَن كان للحصن حاميا؟ (۱) مُصابًا يُنسِّينا الخُطوبَ الخواليا؟ طلابُ الذي ما زال في الحصن ثاويا (۲) ولا غادروا عما هُنالكَ واديا مكان الردى المجتاح أَلْفَوْهُ جَاثيا من القوم داع يَرفعُ الصوت ناعيا عليه وكان الطن أن لا تلاقيا (۳) ولا يتوقَّى الحتف يَلقاهُ عاديا ويلقى رسول اللَّه جَذْلان راضيا (۱) بخيبر لم تُكْسَر ولم يَكُ شاكيا بخيبر لم تُكْسَر ولم يَكُ شاكيا

\* \* \*

أبا رافع ماذا لَقيتَ بحُفرة طَوَتْ منكَ جبارًا قضَى العُمرَ عاتيا؟ عَكفتَ عَلَى البَغْيِ الْمَدْمَّمِ والأذَى فَذُبْ أسفًا واعْكُفْ على النارِ صَاليا

□ قال الحافظُ ابن حجر بعد ذكره أحاديث قتل أبي رافع: «وفي هذا الحديث من الفوائد: جوازُ اغتيالِ المشرِك الذي بلَغَتهُ الدعوةُ وأَصَرَّ، وقتلُ

<sup>(</sup>١) غسق الدجئ: ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٢) المهطع: من ينظر في ذلٌّ وخضوع.

<sup>(</sup>٣) تحدَّب عليه: تعطَّف وحنا.

<sup>(</sup>٤) القُصارىٰ: الجهد والغاية، وقصاراه أن يفعل كذا، أي: غاية جهده وآخر أمره وكل مستطاعه هو أن يفعل كذا.

مَن أعان على رسول اللَّه ﷺ بيده أو ماله أو لسانه، وجوازُ التجسُّس على أهلِ الحرب وتطلُّبِ غِرَّتهم، والأخذِ بالشدَّة في محاربة المشركين»(١).

رضي الله عن بطلَي الإسلام عبدالله بن عَتيك، وعبدالله بن أُنيس و وإخوانهم الذين أراحوا المسلمين من اليهوديِّ الخبيث أبي رافع الطاغية اللعين.

#### \* الشيطان خالد بن سفيان الهُذَلى ـ لعنه الله ـ:

هو خالدُ بنُ سفيانَ بن نُبَيْح الهُذَلي، كان عدوًّا للَه ولرسوله ﷺ، وكان يجمعُ الجموعَ لحربِ النبي ﷺ، فأخذه اللَّهُ أخذَ عزيرٍ مُقتدر على يد بطل من أبطال الخزرج، وهو عبدُاللَّه بن أنيْس الجُهنيُّ الأنصاريُّ. وكان عبدُاللَّه وحدَه هو السَّرِية المسمَّاة في المغازي لقتل خالد بن سفيان الهذلي (٢).

خَرَج عبدُ اللّه من المدينة يومَ الإثنين لخمسِ ليالٍ خَلَوْن من شهرِ المحرم، على رأسِ خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة - أي: من السنة الرابعة الهجرية -، فغاب عنها ثماني عشرة ليلة ، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم (٣) ، بعد أن أدَّىٰ واجبه الذي أمره به النبي عَلَيْقٍ .

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٧/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «موسوعة الغزوات الكبرئ» «صلح الحديبية» لبشاميل (ص۸۷)، و «سيرة ابن هشام» (۳/ ۳۱۶ ـ ۲۱۲)، و «البداية هشام» (۳/ ۳۱۶ ـ ۲۱۲)، و «البداية والنهاية» (۶/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) «مغازي الواقدي» (١/ ٣)، وفي (١/ ٤) أنها كانت سنة ستة الهجرية في شهر المحرم، وفي «طبقات ابن سعد» (٢/ ٥٠): أنها في السنة الرابعة الهجريَّة؛ كما جاء في «مغازي الواقدي» (١/ ٣)، فأخذنا بذلك.

فقد بَعَثه النبيُّ عَيَّكِاتُهُ في سَرية مؤلَّفة منه وحده إلى خالد بن سُفيان بن نُبَيْح الهُذَلي الذي كان بِعُرَنة (١) يجمعُ الجموعَ لرسول اللَّه عَيَّكِاتُهُ؛ ليغزوَه، فقتله عبدُاللَّه وعاد برأسه إلى المدينة المنورة.

• قال عبدُاللَّه: «دعاني رسولُ اللَّه ﷺ، فقال: «إنه قد بلَغني أن ابنَ سفيان بن نُبيْح الهُذَلِي يجمعُ لي الناسَ ليَغزوني، وهو بنَخْلَة (٢٠) أو بعُرَنة، فأته فاقتله». قلت: يا رسول اللَّه، انْعتْه لي حتى أعرِفَه، فقال: «إنك إذا رأيتَه أذكرَك الشيطانَ، وآيةُ ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدتَ له قُشَعْريرَة» (٢٠)

الله فخرجتُ متوشّعًا سيفي، حتى دَفعتُ إليه وهو في ظُعُن (١٠) يرتادُ (٥٠) لهن منز لا (١٠) ، وحيث كان وقتُ العصر، فلمّا رأيته وجدتُ ما قال لي رسول اللّه ﷺ من القُشَعْرِيرَة، فأقبلت نحوه، وخشيتُ أن تكون بيني وبينه مجاولةٌ تَشغَلُني عن الصلاة، فصلّيتُ وأنا أمشي نحوه أومئُ برأسي، فلمّا انتهيتُ إليه قال: مَنْ الرجل؟ قلت: رجلٌ من العَرَب سَمع بك وبجَمْعك لهذا الرجل، فجاءك لذلك، قال: أَجَلُ (٧٠) إني لفي ذلك.

فمشيتُ معه شيئًا، حتى إذا أمكنني حَمَلتُ عليه بالسيف، فقتلتُه، ثم

<sup>(</sup>١) عُرنة: موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجيج، انظر: «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيَّة» (٢/ ٧٦). وعرنة: واد بحذاء عرفات.

<sup>(</sup>٢) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة.

<sup>(</sup>٣) القشعريرة ـ بِزِنَةِ الطمأنينة ـ : رعدة وارتعاش ، كارتعاش المحموم .

<sup>(</sup>٤) الظعن: جمع ظعينة، وهي: المرأة.

<sup>(</sup>٥) يرتاد: يطلب.

<sup>(</sup>٦) المنزل: موضع النزول.

<sup>(</sup>٧) أجل: كلمة جواب، مثل: نعم.

خرجت وتركتُ ظَعائِنَه مُنْكَبَّاتٍ عليه .

فلمًّا قدمتُ على رسول اللَّه ﷺ فرآني قال: «أَفْلَحَ الوجهُ»، قلتُ: قد قتلتُه يا رسول اللَّه (۱) ، ووضعتُ رأسه بين يديه، وأخبرتُه خبري (۲) .

وهكذا استطاع عبدُاللَّه وحده، ببطولته الفذَّة، وإقدامِه النادر، أن يقضيَ على فِتنة الهُذَلي التي كان يُعِدُّها ويستعدُّ لها، ويُنهي خُطَطَه في حرب الإسلام والمسلمين.

قال عبداللَّه بن أنيس في ذلك:

تركت أبن ثَوْر كالحُـوار وحولَه تناولتُهُ والظُّعْسُ خَلْفي وخَلْفَـهُ عَجُومٍ لِهَـامِ الدار عَينَ كأنه أقول له والسيف يَعْجُمُ رأسَه

نوائح تَفْرِي كلَّ جَيْب مُقَدد (٣) بأبيض من ماء الحديد مُهَنّد (٤) شهاب عُضًا من مُلْهَب مُتُوَقِّد (٥) أَنيْس فارسًا غير قُعْدَد (٢)

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰۰، ۰۱)، و «مغازي الواقدي» (۲/ ۵۳۱ ـ ۵۳۳)، و «سيرة ابن هشام» (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) «مغازي الواقدي» (۲/ ۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) الحُوار: ولد الناقة إذا كان صغيرًا. وتفري: تقطع.

<sup>(</sup>٤) بأبيض: يريد به سيفًا. والمهنّد: السيف المنسوب إلى الهند، ويقولون: سيف هندي، وهندواني، ومهنّد.

<sup>(</sup>٥) عجوم: هو من صفات الأبيض وهذه صيغة مبالغة من العَجْم، وهو: العض وزنًا ورناً ومعنى. والهام - هاهنا -: الرؤوس. والشهاب - بزِنة الكتاب -: القطعة من النار. والغضا: شجر يشتد التهاب النار فيه. والمُلهَب: اسم مفعول من ألهبته ، إذا أوقدت فيه النار.

<sup>(</sup>٦) القعدد: اللَّئيم الدُّنيء القاعد عن الحرب والمكارم.

رَحيْبُ فنَاء الدار غيرُ مُزَنسد(١١) أنا ابنُ الذي لم يُنْزل الدهرُ قدْرَهُ

🗳 وللَّه درُّ القائل مثنيًا على البطل ابن أنيْس:

لاً تَخْشَ يا ابنَ أنيس احْشُدُ قُـواكَ وَخُــدُهُ إنْ غَرَّهُ حَــدُ عــزم يَهُولُ في الوصف جدًّا لكنه اللَّهُ أعلى أَقْبِلَ فتى البأس أَقْبِلْ

سَريــةُ أنتَ وَحُـدَكُ فَاجْعَلْ سَجَاياكَ جُنْدَكُ فليس سُفيانُ ندَّكُ فليس يَسْتطيعُ حَشْدَكُ فَسَوفَ يَعرفُ حَدَّكُ حَتى لَيَعْظُمُ عندكُ عليه في البأس جَدَّكُ وَاعْمَلْ لربكَ جُهْدكُ

كَذَبْتَـــهُ فيه وُدَّكُ (٢) أَخَذْتَهُ بخلاب أوردتَهُ القَــولَ حُــلـواً وَيْلُمِّـــه من غَبــي أحبب به من رسول يَظَـنُ أَنك ضـدً له فَدُونَكَ ضدَّكُ (٥)

ولو دَرى عَافَ ورْدَكُ (٣) لو كان يعرف قصدك ونا لقَتْله قد أعددَّكْ

<sup>(</sup>١) رحيب: متَّسع، وأصله من الرحب، وهو: الفضاء. والمزند: الضيِّق البخيل.

<sup>(</sup>٢) الخلاب: الخداع بلطيف الكلام.

<sup>(</sup>٣) عافه: كرهه، فتركه.

<sup>(</sup>٤) وَيْلُمُّه: أصلها: وَيْلُ لأُمُّه.

<sup>(</sup>٥) الضدُّ: المثل والنظير .

ابنَ أُنيسِ من فارسِ ما أَشدَّكُ! فَتَــرَدَّى وكان ذلك وكُدلَكُ(١) مَحدَ إلا أراهُ يَحْسُدُ مَجْدَكُ

بُورِكْتَ يا ابنَ أُنيسِ ضرَبْتَــهُ فَتَــرَدَّى وَعُدْتَ لا مَجدَ إلا

\* \* \*

سُفيانُ هل كنتَ طَودًا فمن أم كُنْتَ للشرِّ ذُخرًا تَخشى الله أودَى بِكَ ابنُ أنيس فَأقفَرَ وَرَدَّ عَلَيْ فما تُهُ فما مَكْتَ صدركَ حقدًا فهل شَفَه وَمِتَ مِن قَبلُ وَجدًا فهل شَفَه أين الجموعُ؟ أتدرِي من خَطَّ فهل مَح وأين رأسُك؟ هلا صدقت وأين رأسُك؟ هلا صدقت أغلوا جَهلك حتى لقيت وأنضجت نفسك غيظًا فاليوم أنضجت نفسك غيظًا فاليوم يغيظُ فانين غ

فمن رَماكَ فهَدَكْ؟ (٢) تَخشى الطواغيتُ فَقْدَكْ؟ (٢) فأقفَرَ الحيُّ بَعْدَكْ فما تُصَعِّرُ خَدَّكْ (٣) فما تُصعِّرُ خَدَّكْ (٣) فهل شفَى السيفُ حقْدكْ؟ فهل مَحَا الموتُ وَجُدكُ؟ مَن خَطَّ في التُّرْبِ لَحُدكُ صَدَقْتَ نفسكَ وَعْدكُ؟ في النارِ رُشْدكُ فقيتَ في النارِ رُشْدكُ فأليومَ تُنضِجُ جلْدكُ فأنت تقدَّحُ زَنْدكُ (٤) فأنت تقدحُ زَنْدكُ (٤) فأين غادرت وقدكُ (٤)

<sup>(</sup>١) الوكد: المراد والقصد.

<sup>(</sup>٢) الطواغيت: جمع الطاغوت، وهو: الشيطان وكل معبود دون اللَّه.

<sup>(</sup>٣) صَعَّرَ خده: أماله عن النظر إلى الناس، تهاونًا وكبرًا.

<sup>(</sup>٤) الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به الناس.

<sup>(</sup>٥) الوقد: النار.

أَ بِنَصرِهِ قد أَمَــدَّكُ (۱) ؟
لهُ علَى الدهــرِ حَمْدَكُ 
وأنتَ بالفوزِ رَدَّكُ 
في ساحَة الفَخرِ بُرْدَكُ 
فَاحْمَدُ لكَ الخَيرُ رِفْدَكُ (٣) 
يَسَّـرْتَ للخيرِ عَبْـدَكُ 
يَسَّـرْتَ للخيرِ عَبْـدَكُ

یا صاحب الغار من ذا الیس ربسک؟ فَاجْعَلْ رَدَّ العسدی لم یفوزوا القی الهدیدة (۲) واسحب دعا الرسول واثنی وقل: تبارکت ربسی

\* المُجرم مَلِك خيبر: أُسَيْر بن رازم - لعنه اللّه - «اليُسيْر بن رزام»:

اسُمه الذي اشتُهر به هو «اليُسير بن رزام»، واسمُه عند الواقديِّ: «أُسَيْر بن رازم» أُنه عند الواقديِّ:

كان هذا المجرُم قائدًا من كِبار قوَّاد اليهود، وكان مِلَكًا على خيبر بعد قتل أبي رافع سَلاَّم بن أبي الحُقيق، وكان يَجمعُ غَطَفانَ لغَزو رسول اللَّه ﷺ في المدينة المنوَّرة.

□ قال هذا اللعينُ لقومه: «واللَّه ما سَاحَ محمدٌ إلى أُحَدِ من يهود، ولا بَعَث أحدًا من أصنعُ ما لم ولا بَعَث أحدًا من أصحابه إلا أصابُ منهم ما أراد، ولكني أصنعُ ما لم يُصنعُ أصحابي. قالوا: وما عَسَيتَ أن تصنعُ؟ قال: أسِيرُ في غطفان؛

<sup>(</sup>١) أسرع القوم خلف عبداللَّه بن أنيس وظي بعد أن قَتَلَ سفيان، فاختبأ في غار كان في طريقه، ونجاه اللَّه منهم.

<sup>(</sup>٢) هي رأس سفيان ألقاها بين يدي النبي ﷺ، ففرح وأثنى عليه.

<sup>(</sup>٣) الرُّفد بفتح الراء: النصيب، وبكسرها: العطاء.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٢٩٢، ٣٩٣)، وانظر «مغازي الواقدي» (٢/ ٥٦٦).

فأجمعُهم، ونسير إلى محمدٍ في عُقرِ داره؛ فإنه لم يُغْزَ أحدٌ في عقر داره إلا أدرك منه عدوُّه ما يريد».

انتدب له رسولُ اللَّه ﷺ ثلاثين، على رأسهم عبدُاللَّه بنُ رواحة، قَدموا على أُسيْر، فقالوا: «نحن آمنون حتى نعرضَ عليك ما جئنا له؟». قال: «نعم، ولى منكم مثلُ ذلك؟»، فقالوا: «نَعَمْ». فقالوا لأُسير: «إن رسول اللَّه ﷺ بَعَثَنا إليك، لتخرجَ إليه؛ فيستعملَك على خيبر ويُحسنَ إليك» فطَمع في ذلك وخَرَج، وخرج معه ثلاثون رجلاً من يهود، مع كلِّ رجل رديفٌ من المسلمين، حتى إذا كانوا بـ «قَرْقَرة ثبار»، ندم أُسير، وفكَّر بالخيانة، قال عبدُاللَّه بن أُنيس ـ وكان في السَّرية ـ: «وأهوىٰ بيده إلىٰ سيفي، ففطنتُ له، ودفعتُ بعيري، وقلتُ: غَدْرًا ـ أيْ عدوَّ اللَّه ـ!! فعل ذلك مرتين، فنزلتُ، فسُقْتُ بالقوم حتى انفرد لى أُسير، فضربته بالسيف، فأنذرتُ عامَّةَ فخذه وساقه، وسَقَط عن بعيره وبيده مخْرَش(١) من شَوْحَط(٢)، فضَرَبني فشجَّني، وملَّنا علىٰ أصحابه، فقتلناهم كلُّهم غيرَ رجل واحد أعجَزَنا شدًّا، ولم يُصَبُّ من المسلمين أحدٌّ، ثم أقبلنا إلى رسول اللَّه عَيْكِياتُ فحدَّثناه الحديث، فقال: «نجّاكم اللَّهُ منَ القوم الظالمين»(٣).

فَبُورك عبدُاللَّه بن أنيس من بطلٍ مغوار، يُورد ثلاثةً من كبارِ شانئي الرسول ﷺ النار.

<sup>(</sup>١) المخرشة: عصا معوجّة كالصُّو لجان.

<sup>(</sup>٢) شوحط: ضرب من شجر جبل السَّراة تتَّخذ منه القسى واحدته: شوحطة.

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد» (٢/ ٩٢، ٩٣)، و «مغازي الواقدي» (٢/ ٥٦٦ ـ ٥٦٨).

## ◘ وللَّه درُّ أحمد محرم حين يقول:

أأنت يا ابن رزام تغلب القدرا؟ جرب أسير ولا تجزع إذا عَثرت كذبت قومك إن الحق ليس له هيهات ما لك إلا الغي تتبعه بئس الأمير وبئس القوم إذ جعلوا الظافرون بنو الإسلام لا فَزعًا هم الألى يُلبسون الحرب زينتها ماذا تُحاول بالأشياع تندئهم طننتها غزوة تخفى مكائدها لو لم يُواف رسول الله مُخبره كم فض جبريل من صماء مُغلقة

جَرِّبْ لَكَ الويلُ مَن غِرِّ وسوف تَرى بِكَ التجاريبُ إِنَّ الحُرَّ مَنْ صبراً مِن غالب فَاعْتَبِرْ إِن كنتَ مَعتَبِرا والغيُّ يتبعُه في الناس مَن فجرا لك الإمارة كيما يُدركوا الظفرا يرى العدى في الوغى منهم ولا خورا(۱) إذا تَعرَّتْ وَولَّى الذادةُ الدَّبرا حاولت يا ابن رزام مطلبًا عسرا فما احتيالُك في السر الذي ظهراً؟ وافاهُ مِن ربِّه مَن يحملُ الخَبرا وافاهُ وا

\* \* \*

على أبي رافع فَلْتَبْكِ من أَسَف ذَلَّتُ يهودُ فما يُرْجَى لها خَطَرُ اللهُ عَهْ اللهُ من رَجُل دَعْهَا أسيرُ لكَ الويلاتُ من رَجُل ألست تُبْصِرُ عبداللَّه في نَفَر اللهُ لي نَفَر

وَاسْتَبْقِ نَفْسَكَ إِنْ كُنْتَ امْرَأً حَذْرًا

عَلَى يَدَيْ مَن نهى فيها ومَن أَمَراً ضَلَّ السبيلَ فأمسى يَرْكَبُ الغَررَا<sup>(٣)</sup> أَعْظمْ به وبهم من حَوْله نَفَرا؟

<sup>(</sup>١) الفزع: الذعر. والخوَر: الضَّعف.

<sup>(</sup>٢) أنحى على الشيء: أقبل.

<sup>(</sup>٣) الغَرَرُ: التعريض للهلكة.

جاؤوك يا ابنَ رزَام لو تُطاوعُهم لكنك المرءُ لو ترميه صاعقةٌ رَدُّوا لك الخيرَ تُسديه إليك يدُّ قالوا انطلق معنا إنْ كنتَ مُنْطَلقًا ما شئِتَ مِن سُؤُدُد عال ومن شَرَف أَبَى وراجَعَـــهُ من نفسه أَمَـــلُ ثم انْشنى يتمادكى في وساوسه واختارَها خُطةً شنعاءً ماكرةً أراد شُوًا بعبداللَّه فانبعثت اللَّه رآهُ أخمونَ من ذئب فعاجَلَهُ وانْقض الصحابه يَلْقُونَ مَن مَعَه لم يَترك السيفُ منهم وَهُو يَأْخَذُهم مضى مع الربح لا يأسَى لمهلكهم كذلك الغدر يلقى الويل صاحبه

لأذهبَ اللَّهُ عنك الرِّجْسَ والوَضَرَا(١) تنهاهُ عن نَزعات الغَيِّ ما ازْدَجَرا ما مثلُها من يد نفعًا ولا ضررا فَأْت الرسولَ وسَلْهُ تبلغ الوَطَرَا على اليهود، ويَجْزي اللَّهُ مَن شكرًا أغـراه بالسـير حتى جَدَّ مُبْتَدراً يظن فلك رأيًا منه مُبْتَسَرا فحاق بالجاهل المأفـــون ما مكرا منه صَريمةُ عـاد ينقـضُ المرَراَ(٢) بالسيف يُــوردُه منه دَمًا هَدَراً(٣) من قومه فاسْتَحرَّ القتــلُ واسْتَعَرا إلا حُشاشة هاف يسبق البصراً (١) ولا يُبالى قضاء اللَّه كيفَ جَرَى وكيف يأمن عُقْبَى السوء مَن غَدَرا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرجس: القذر، والوضر: الوسخ.

<sup>(</sup>٢) الصريمة: العزيمة. والمِرر جمع المِرّ؛ وهو الحبل. ونقضه: أي حله؛ كناية عن نقض العهد.

<sup>(</sup>٣) هَدرًا: أي: باطلاً.

<sup>(</sup>٤) هو الرجل الذي هرب. والحُشاشة: بقيّة الروح في المريض. والهافي: الْمُسرع.

## \* عَدُوَّةُ اللَّهِ ورسوله بوادي القرى، أمُّ قرْفة \_ لعنها اللَّه \_:

كانت العربُ تقول: «لو كانت أعزَّ من أم قرْفة»؛ لأنها كانت يُعلَّق في بيتها خمسون سيفًا كلُّهم لها ذو محرم. واسم أمَّ قرفة: فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفَزَارية بوادي القرئ على سَبع ليال من المدينة، وهي سيِّدة قومها، ضُرب بها المثل في المَنعة: «أمنع من أمِّ قرفة». . جَهَّزت لعنها اللَّه، وقد فعل ثلاثين راكبًا مِن ولدها وولَد ولدها، وقالت لهم: «اغزُوا المدينة واقتلوا محمدًا». . فأرسل النبي عَيِّلِيَّة زيد بن حارثة ولي على رأس سرية إلى أمِّ قرفة في شهر رمضان في السنة السادسة الهجرية إلى وادي القرئ، وخرج المسلمون من المدينة يكمنون النهار ويسيرون الليل، وقصدوا فَزارة في الليل حتى صَبَّحوهم، ثم أحاط زيدٌ ومَن معه بفزارة في بيوتهم، وكبَّر زيدٌ وكبَّر الصحابة، وقتل قيس بن المُحسِّر أمَّ قرفة، وعاد زيدٌ إلى المدينة، فقرع باب النبي عَلَيْنُ فخرج إليه مسرعًا واعتنقه وقبَّله، فأخبره زيدٌ بانتصارِه وغَنائمه.

وأما جاريةُ بنت أم قرفة، فوهبها النبي ﷺ لخاله حَزْنِ بن أبي وهب، فولدت له امرأةً ليس له منها ولدٌ غيرها(١)

بأكرم من تُفَدَّى الأُمَّهاتُ قَضَاءُ القَّضَاةُ القَتل، وانْتَصَفَ القُضَاةُ به الصُّورُ الرَّوائِعُ والصِّفَاتُ فما نَـجَت العجوزُ ولا الفتاة

وحاق بأُمِّ قِرْفَةَ ما أرادت أرادت قَتْلَه فَجَرَى عليها فيجرَى عليها فيا لك منظرًا عَجبًا تناهت أحيط بها وبابنتها جميعًا

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۹۰ ، ۹۱)، و «مغازي الواقدي» (۲/ ٥٦٥، ٥٦٥).

لها الأسْرُ الْمَبَرَّحُ والشَّتَاتُ وأين من الضَّنينِ المَكْرُمَاتُ؟ حقائِقُها وتمضي التُّرَّهَـاتُ

لتلك جزاؤها المُرْدي، وهذي حَباها خاله في عير ضنً تأمَّلت الحياة وكيف تبقى

وقيل: أُخذت أم قِرفة ورُبطت رجلاها بحبليْن شُدَّا إلى بعيريْن؛ فشقّاها.

\* عَدُوَّةُ رسول اللَّه عَيْكِيَّةٍ: عَصماءُ بنتُ مروان ـ لعنها اللَّه ـ:

كانت عصماء بنت مروان من بني أُميَّة بن زيد، وكانت عند يزيد بن زيد بن حصن ِ الخَطْمِي، وكانت تَعيبُ الإِسلام وتُؤذِي النبيَّ ﷺ، وتقولُ الشَّعْر(١١) . فقالت تَعيبُ الإِسلامَ وأهْلَه:

وعَوْف وَبِاسْتِ بني الخَزْرَجِ فلا من مراد ولا مَذْحِجِ<sup>(٣)</sup> كما يُرْتَجَى مَسرق المُنْضِجِ فيقطع مِن أمَسل المُرتَجِي! بإسْت بَنِي مالك والنَّبِيبِ أَطَعْتُمْ أَتَاوِيَّ(٢) مِنْ غَيْرِكمُ ترجُّونَه بَعْدَ قَتْلِ الرُّؤوسِ<sup>(٤)</sup> أَلاَ أَنْـفُ<sup>(٥)</sup> يبتغي غِــرَّةً(١)

فقال رسولُ اللَّه ﷺ حين بلغه ذلك: «أَلاَ آخذٌ لي من ابنة مَرْوان؟».

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) الأتاوي: الغريب.

<sup>(</sup>٣) مراد ومذحج: قبيلتان من قبائل اليمن.

<sup>(</sup>٤) الرؤوس: أشراف القوم.

<sup>(</sup>٥) الأَنِف: الذي يترفّع عن الشيء ويُكبِرُ نفسَه عنه.

<sup>(</sup>٦) الغرة: الغفلة ورُوي أيضًا «ألا أنف يبتغي عِزَّةً».

وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من هجرة النبي عَلَيْكِي أي : في السنة الثانية الهجريَّة .، فسَمع ذلك من قول رسول اللَّه عَلَيْكِ عُميرُ بنُ عَدِيً الخَطْمِيُّ الأوسيُّ وهو عنده، فلَّما أمسى من تلك الليلة سَرَىٰ عليها في بيتها، فقتلها.

وأصبح عميرٌ مع رسول اللَّه عَيَا فَقَالَ: «يا رسول اللَّه! إني قد قتلتُها»، فقال: «هل عليَّ مِن شأنها يا عُميْر»، فقال: «هل عليَّ مِن شأنها يا رسول اللَّه؟». فقال: «لا ينتطحُ فيها عَنْزَان»(١).

ورَجَع عميرٌ إلى قومه، وبنو خَطْمة يومئذ مَوْجُهُم (١) كثيرٌ في شأنِ بنت مروان، ولها يومئذ بنون ـ خمسة رجال ـ، فلما جاءهم عميرٌ من عند رسول اللّه ﷺ قال: «يا بني خطمة! أنا قتلتُ ابنة مروان، فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» . . فذلك اليوم أول ما عزّ الإسلام في دار بني خَطمة، وكان يستخفي بإسلامه فيهم مَن أسلم، وأسلم يوم قُتِلت ابنة مروان رجالٌ من بني خَطمة، لِمَا رأوه مِن عزّ الإسلام (٣) .

ويبدو أن سكوت أبناء عصماء وإخوتها عن أخذ الثأر من عمير؛ لأن عُميراً كان من أشرافهم، ولأن الإسلام فشا فيهم، ولأنهم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قوة ضاربة بعد انتصارهم في غزوة بدر.

<sup>(</sup>١) يريد أن شأن قتلها هين لا يكون فيها طلب ثأر.

<sup>(</sup>٢) موجهم كثير: أراد به اختلاط كلامهم.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣١٣ ـ ٣١٥)، و«طبقات ابن سعد» (٢/ ٢٧، ٢٨)، و«مغازي الواقدي» (١/ ١٧٢ ـ ١٧٤).

وفي عصماءً لعنها الله قال حسَّانُ بن ثابت:

بنو وائسلِ وبنو واقف وخَطْمَة دونَ بني الخزرجِ متى ما دَعَتْ سَفَهًا وَيْحَهً بَعَوْلَتها والمنايسا تَجِي (۱) فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِدًا عِرْقُه كَرِيمَ المداخِل والمَخْرَجِ فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِدًا عِرْقُه كَرِيمَ المداخِل والمَخْرَجِ فَضَرَّجها من نَجيسعَ الدِّما عِبعدو الهدو فلم يَحْرَجِ (۱) فأورَدَك اللَّهُ بَرْدَ الجنان جَذْلاَنَ في نعمة المَوْلَج

الله درُّ عمير من غَيُورٍ على رسوله ﷺ . . وقد رُوي أنه قتل أخته ؛ الأنها شتمت رسول الله ﷺ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العَوْلة: المَرَّة من العويل؛ وهو: البكاء مع ارتفاع الصوت. تجي: تجيء.

<sup>(</sup>٢) ضرّجها: لطَّخها. النجيع هنا: الكثير.. بعد الهدو: بعد ساعة من الليل. لم يحرج: هو من الحرج وهو الإثم. وفي «مغازي الواقدي» (١/ ١٧٤).

فضرّجها من نجيع الدماء قُبيل الصباح ولم يحرج وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي لقتله عصماء. (٣) «الاستيعاب» (٣/ ١٢١٧).





# مُدَّعُو النَّبُوَّة والأَلُوهيَّة

- عن أبي هريرة ولطن قال: قال رسول الله عليه: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فيكون بينهما مَقْتَلَةٌ عظيمة، دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجّالون كذّابون قريبًا من ثلاثين، كلُّهم يزعم أنه رسول الله»(۱).
- وعن ثوبانَ رَفِيْكُ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقومُ الساعة حتى تَلْحَقَ قبائلُ من أُمَّتي بالمشركينَ، وحتى تُعبدَ الأوثانُ، وإنه سيكون في أمَّتي ثلاثون كذَّابًا، كلُّهم يزعُمُ أنه نبيٌّ، وأنا خاتِمُ النبيين، لا نبيَّ بعدي (٢٠٠٠).
- وعند أبي داود: «... وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون، كلّهم يزعم أنه نبيّ، وأنا خاتم النبيين لا نبيّ بعدي، ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يَضُرُهم مَن خالفَهم حتى يأتي أمر اللّه تعالى».
- وعن جابر بن سَمُرة ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: سَمَعتُ رَسُولَ اللَّه وَ عَلَيْكُ يَقُولَ: «إِنَّ بِيْن يَدَي السَاعة كذَّابِين، فاحذروهم» (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦/٦١٦)، ومسلم (٢/٤٠/٤)، وأحمد، وأبو داود (١١/٣٢٣)، والترمذي.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي، والحاكم في «المستدرك» وصححه، وكذا رواه أبو داود، وابن
 ماجه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷٤۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤/ ٢٢٣٩)، وأحمد (٥/ ٨٦، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ١٠٠، ١٠٠، =

- وعن أبي سعيد الحُدْريِّ خَلَيْكَ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لا تقومُ الساعةُ حتى يخرجَ ثلاثون كَذَّابًا رِجالاً كلُّهم يكذِبُ على اللَّه \_ عز وجل \_ ورسوله»(۱) .

وكلُّ هذه الدعاوَىٰ الباطلة وهذا الزورُ لا يَنطَلِي علىٰ مَن لديه أدنىٰ نور ببصيرته، ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠]. . مَن ليس يَفتحُ للضياء عيونَه ﴿ هيهاتَ يومًا واحدًا أن يُبصراً

\* وصَدَق اللّه تعالى إذ يقول: ﴿ .. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧]. وهذه سنة اللّه في خلقه. وسنشرعُ في ذِكرهم بحول اللّه وقوّته.

### \* ابن صَيّاد مُدّعي النُّبُوّة:

<sup>.(1\*\*): =</sup> 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٥٠)، وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ١٧٣): «فيه إشعارٌ بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد =

وقال: «آمنتُ باللَّه وبرُسُله»(۱). افقال له: «ماذا ترى؟» قال ابن صيَّاد: يأتيني صادقٌ وكاذب(۱) ، فقال له النبي عَلَيْلَةٍ: «خُلِّط عليك الأمر»(۱) ، ثم قال له النبي عَلَيْلَةٍ: «خُلِّط عليك الأمر»(۱) ، ثم قال له النبي عَلَيْلَةٍ: «إني قد خبَّأتُ لك خَبيئًا»(۱) . فقال ابنُ صيَّاد: هو «الدُّخُ»؟

= كانوا معترفين ببعثة رسول اللَّه ﷺ ، لكنْ يدّعون أنها مخصوصة بالعرب، وفساد حجتهم واضح جدًّا؛ لأنهم إذْ أقرّوا بأنه رسول اللَّه استحال أن يكذب على اللَّه، فإذا ادَّعىٰ أنه رسوله إلى العرب وإلىٰ غيرهم تعين صدقه، فوجب تصديقه».

(۱) قال الزين بن المنيّر: "إنما عرض النبي عليه الإسلام على ابن صيّاد بناءً على أنه ليس الدجّال المحذّر منه. قلت (القائل: هو الحافظ ابن حجر): ولا يتعيّن ذلك، بل الذي يظهر أن أمره كان محتملاً فأراد اختباره بذلك، فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو، وإن لم يجب تمادئ الاحتمال، أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوّة، ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف، فقال: «آمنت بالله ورسله».

وقال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى، فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي على الله سلوك طريقة يختبر حاله بها.

(٢) أي يأتيه الشيطان بما يسترقه من السمع فيصدق فيه، ويأتيه مع ذلك بالكذب فيكذب عليه.

(٣) أي: لبَّس عليك الحق الذي يسترقه الشيطان، بالباطل الذي هو كذب إبليس.

(٤) في رواية أحمد (١٤٨/٢) بإسناد صحيح: «إني قد خبّات لك خبيئًا». وخبّاً له ﴿ يوم تأتي السماء بدُخُانِ مبين ﴾ فيها تصريح بأن الذي «خُبّئ» هو سورة «الدخان».

قال الحافظ في «الفتح»: «وأما جواب ابن صياد بـ «الدُّخُّ» فقيل: إنه اندهش فلم يقع من لفظ «الدخان» إلا على بعضه.

و «الدُّخُ» هو بضم الدال وتشديد الخاء، وهو لغة في الدُّخان. وحكى صاحب «نهاية الغريب» فتح الدال وضمَّها، والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها.

والصحيح المشهور وهو قول الجمهور أنه ﷺ أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقْبُ يُومُ تَأْتِي السماء بدُخُانِ مِبينَ ﴾ .

ولم يهتا. ابن صياد من الآية التي أضمر النبي ﷺ إلا هذا اللَّفظ الناقص، على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب، ويدل عليه قوله =

فقال: «اخسأ، فلن تعدو قَدْرك» (١) . فقال عمر وَ الله الله الله الله الله أضرب عُنقَه . فقال النبي عَلَيْهُ: «إِن يَكُنه فلن تُسلَّط عليه (١) ، وإن لم يَكُنه فلا خير لك في قَتْله (٣) .

• وعن أبي سعيد خلص قال: لقيه رسول اللّه عَلَيْهِ وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول اللّه عَلَيْهِ: «أتشهد أني رسول اللّه عَلَيْهِ: «أتشهد أني رسول اللّه عَلَيْهِ: «آمنت باللّه فقال هو: أتشهد أني رسول اللّه عَلَيْهِ: «آمنت باللّه وملائكته وكتبه، ما ترى؟» قال: أرى عَرشًا على الماء، فقال رسول اللّه عَرشًا على الماء، فقال رسول اللّه عَلَيْهِ: «ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟» قال: أرى صادقين وكاذبًا وكاذبين وصادقًا . . . فقال رسول اللّه عَلَيْهِ: «لُبّس عليه. دعوه» وها رسول اللّه عَلَيْهِ: «لُبّس عليه. دعوه» .

<sup>=</sup> عَيْنَ : «أَخْسَأُ فَلَنْ تَعَدُو قَدْرُكَ » أي: القدر الذي يدرك الكهّان من الاهتداء إلى بعض الشيء، وما لا يبين من تحقيقه، ولا يصل به إلى بيان أمور الغيب.

<sup>(</sup>١) اخسأ: أي: اسكت صاغرًا مطرودًا. وأصل معناها التباعد والطرد. انظر «لسان العرب» (١١٥٥\_١١٥٦). وقال النووي: اخسأ: اقعد.

<sup>«</sup>فلن تعدو قدرك»: قال الحافظ: أي لن تجاوز ما قَدَّر اللَّه فيك، أو مقدار أمثالك.

قال العلماء: استكشف النبي ﷺ أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن من الإسلام.

ومُحَصَّل ما أجاب به النبي ﷺ أنه قال له على طريق الفرض والتَنَزُّل: إن كنت صادقًا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك، وإنْ كنت كاذبًا وخُلِّط عليك الأمر فلا، وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك؛ فلا تعدو قدرك.

<sup>(</sup>٢) أي: إنْ يكن هو الدجال الذي سيخرج بين يدي الساعة فلن تستطيع قتله؛ لأن اللَّه سبحانه قدّر أنّه خارج.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٨/٣) (٣٠٥٥)، ومسلم (٢١٦/٦) (٢٩٣٠)، وأبو داود (٤٣٢٩)، والترمذي بنحوه (٢٢٣٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٢٥)، والترمذي (٢٢٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

□ وعن أبي سعيد الخُدريِّ وَاللَّهُ قال: «قال لي ابنُ صائد ـ وأخذَتْني منه ذمامةٌ (١) ـ: هذا عَذَرْتُ الناسَ. . ما لي وما لكم يا أصحابَ محمد؟! ألم يقُل نبيُّ اللَّه عَلَيْهُ: «إنه يهوديُّ»، وقد أسلمتُ؟ قال: «ولا يُولَدُ له»، وقد وُلد لي؟ وقال: «إنَّ اللَّه قد حَرَّم عليه مكةَ»، وقد حججتُ؟! .

قال: فما زال حتى كاد أن يأخذَ فيَّ قولُه. قال: فقال له: أمَا واللَّه إني لأعلم الآن حيث هو، وأعرفُ أباه وأُمَّه، قال: وقيل له: أيسُرُّك أنك ذاك الرَّجُل؟ فقال: لو عُرض عليَّ ما كَرِهتُ ""

□ فابنُ صيّاد لا يكره أن يكونَ هو الدجّال، ويزعم أنه يَعرفُ مولد الدجّال ومكانه: فعن أبي سعيد الخدري قال: "صحبتُ ابنَ صائد إلى مكة، فقال: أما قد لقيتُ من الناس! يزعمون أنّي الدجّال، ألست سمعت رسول اللّه عَيْلِيَّ يقول: "إنه لا يُولَدُ له»؟ قلت: بلى، قال: فقد وُلِد لي، أو ليس قد سمعت رسولَ اللّه عَيْلِيَّ يقول: «لا يدخلُ المدينةَ ولا مكة»؟ قلت: بلى. فقال: فقد وُلِدت بالمدينة، وها أنذا أريدُ مكة. قال: ثم قال لي في بلى. فقال: فقد وُلِدت بالمدينة، وها أنذا أريدُ مكة. قال: فلبّسني (٣)»(١٠). أخرِ قولِه: أما واللّه إني لأعلمُ مولدَه ومكانه وأين هو؟ قال: فلبّسني (٣)»(١٠).

◘ وكان عمرُ بنُ الخطاب وابنُه وأبو ذرِّ وابنُ مسعود يقولون: «إنَّ ابن صيَّاد هو المسيحُ الدجال».

□ فعن محمد بنِ المنكدر قال: «رأيتُ جابرَ بنَ عبداللَّه يحلفُ باللَّه: وأنَّ ابنَ صياد الدجُّال. قلت: تحلفُ باللَّه؟ قال: إنى سمعتُ عمرَ يحلفُ

<sup>(</sup>١) الذَّمامة: الحياء والإشفاق. (٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) لبَّسني. أي: جعلني ألتبس في أمره. (٤) أخرجه مسلم (٢٩٢٧).



على ذلك عند النبي عَلَيْكُ ، فلم يُنكِرْه النبيُّ وَعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الله

ابنَ صائدٍ هو الدَّجَال أَحَبُّ إليَّ مِن أن أحلفَ مرةً واحدةً أنه ليس به (٢٠٠٠) .

الله وعن نافع قال: كان ابنُ عمر ولي يقول: «والله ما أشك أن السيح الدجَّال ابنُ صياد»(٣) .

□ وعن عبدالله بن مسعود وطائع قال: «لأنْ أحلف بالله تسعاً أنَّ ابن صيّاد هو الدجال أحبُّ إليَّ من أحلف واحدة، ولأن أحلف تسعة أنَّ رسول اللَّه عَلَيْهِ قُتِل قتلاً أحبُّ إليَّ مِن أحلف واحدة، وذلك بأن اللَّه اتّخذه نبيًا وجعله شهيدًا»(١).

□ قال الخَطَّابِيُّ في «معالم السنن»: «وقد اختلف الناسُ في ابن صيَّاد اختلافًا شديدًا، وأُشكل أمرُه حتى قيل فيه كلُّ قول، وقد يُسأل عن هذا فيُقال: كيفُ يُقِرُّ النبيُّ عَيَّكِيُّ رَجُلاً يدَّعي النُّبُوَّة كاذبًا، ويتركُه بالمدينة يساكنه في داره، ويجاورُه فيها؟ وما معنى ذلك؟!».

◘ ثم قال: «والذي عندي أن هذه القصة إنما جَرَت معه أيام مهادنة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٥٥)، ومسلم (٢٩٢٩)، وأبو داود (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٨/٥)، وقال الحافظ في «الفتح» (٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٣٠) وصححه النووي في «شرح مسلم» (٥/ ٧٧٠) وقد صحح الحافظ في «الفتح» (٣١/ ٣٢٥) إسناده إلى موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو يعلى في «مسنده» (٩/١٢٧ ـ ١٣٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠١٩).

رسول اللّه عَيْكُ اليهود وحلفاء هم، وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابًا صالَحهم فيه على أنْ لا يُهاجُوا وأن يُتركوا على أمرهم، وكان ابن صيّاد منهم أو دخيلاً في جُملتهم، وكان يَبلغُ رسولَ اللّه عَيْكُ خبرُه وما يَدَّعيه مِن الكهانة ويتعاطاه من الغيب، فامتحنه عَيْكُ بذلك ليزور به أمرَه، ويَخْبُر به شأنَه، فلما كلّمه عَلِم أنه مُبطلٌ، وأنه من جُملة السّحرة أو الكهنة، أو ممن يأتيه رِثْيٌ من الجنّ، أو يتعاهدُه شيطان، فيُلقِي على لسانه بعض ما يتكلّم به»(۱).

النوويُّ: «باب ذكر ابن صيَّاد: يُقال له: «ابن صيَّاد»، و«ابن صائد»، وابن صيَّاد»، وابن صيَّاد»، وأمرُه مُشتبه في صائد»، واسمه «صاف». قال العلماء: وقصَّتُه مُشكِلة، وأمرُه مُشتبه في أنه هل هو المسيحُ الدَّجَّالُ المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنه دجَّالٌ من الدجاجلة.

<sup>(</sup>١) «معالم السنن مع أبي داود» (٤/ ٥٠٣).



ومن اشتباه قَصَّته وكونه أحدَ الدجاجلة الكذَّابين: قوله للنبي عَيَّالِيُّةِ: «أتشهدُ أني رسولُ اللَّه؟» ودعواه: أنه يأتيه صادقٌ وكاذب، وأنه يرى عرشًا فوق الماء..».

□ ثم نقل كلامًا للبيهقي قاله في كتاب «البعث والنشور» قال: «وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي عَلَيْ لَقُول عمر، في حديث أنه عَيْلُ كان كالمتوقّف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرّح به في حديث عيم» اه.

فإن قيل: كيف لم يَقتُلُه النبي عَيَالِيَّ مع أنَّه ادَّعي بحضرته النبوة؟! .

فالجواب من وجهين ـ ذكرهما البيهقيُّ وغيره من العلماء ـ :

أحدهما: أنه كان غيرَ بالغ. . واختار القاضي عياضٌ هذا الجواب.

والثاني: أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم . . وجزم الخطابي في «معالم السنن» بهذا الجواب الثاني .

#### \* مسيلمة الكذاب دجَّال اليمامة ـ لعنه الله ، وقد فعل ـ:

هو عدوُّ اللَّهِ مُسيلِمة بنُ ثُمامة بن كبير بن حبيب الحَنَفي الوائلي.

• قال عبيدُ اللَّه بن عبداللَّه: «سألتُ عبدَ اللَّه بنَ عباس وَ عن رؤيا رسول اللَّه عَلَيْ قال اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُ

فقال عُبيداللَّه: أحدهما: «العَنْسِيُّ» الذي قتله فيروزٌ في اليمن، والآخر: «مُسيلمة».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٢٣).

□ قال الحافظ في «الفتح»(١): «قوله: «فنفختُهما فطارا»: في ذلك إشارةٌ إلى حقارة أمرهما؛ لأنَّ شأن الذي يُنفَخُ فيذهبُ بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة، وردَّه ابنُ العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدَّة ولم ينزل بالسلمين قبلَه مثله.

قلت: وهو كذلك، لكنَّ الإِشارةَ إنما هو للحقارة المعنوية لا الحسيَّة، وفي طَيرانهما إشارةٌ إلى اضمحلال أمرهما ـ كما تقدم ـ .

وقوله: «فأوّلتُهما الكذّابينِ»: قال القاضي عياض: لما كان رؤيا السّوارين في اليدين جميعًا من الجهتين، وكان النبيُّ عَيَالِيّ حينئذ بينهما، فتأوّل السوارين عليهما لوَضْعِهما في غير موضعِهما؛ لأنه ليس من حلية الرجال، وكذلك الكذّابُ يضعُ الخبر في غير موضعه، وفي كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما».

• وعن ابن عباس وعلى، قال: «قَدِم مسيلمةُ الكذَّابُ على عهد رسول اللّه عَلَيْ فَجعل يقول: إِنْ جَعَل لي محمدٌ الأمرَ من بعده تَبِعْتُه، وقدمها في بَشَر كثير مِنْ قومه، فأقبل إليه رسولُ اللّه عَلَيْ ومعه ثابتُ بنُ قيس بن شمَّاس، وفي يد رسول اللّه عَلَيْ قطعةٌ من جَريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكها، ولن تَعْدُو أمرَ اللّه فيك، ولئن أدبرت ليَعْقرَنَك اللّه، وإني لأراك الذي أريتُ فيه ما رأيتُ، وهذا ثابتٌ يجيبك عنى»، ثم انصرف عنه»(۱).

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٧٣)، ومسلم (٢٢٧٣)، والترمذي (٢٢٩٢)، وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب.



وعن أبي هريرة وطف عن رسول الله وتطف قال: «بينا أنا نائم، إذْ أُتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة»(١).

□ قال الحافظ في «الفتح»(٢): «قوله: «اللذيْن أنا بينهما» ظاهرٌ في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجوديْن، وهو كذلك، لكن وقع في رواية ابن عباس: «يخرجان بعدي».

والجمعُ بينهما: أنَّ المرادَ بخروجهما بعده: ظهورُ شوكتِهما ومحاربتُهما ودعواهما النُّبُوَّة. نقله النووي عن العلماء، وفيه نظر؛ لأن ذلك كلَّه ظَهَر للأسود بصنعاء في حياته عَيَّاتِهُ، فادَّعى النُّبُوَّة، وعَظُمت شوكتُه، وحارب المسلمين وفتك بهم، وغلَب على البلد، وآل أمرُه إلى أن قتل في حياة النبي عَيَّاتُهُ، وأمَّا مُسيلمة فكان ادَّعى النبوَّة في حياة النبي عَلَيْتُهُ، لكن لم تَعظُمْ شوكتُه، ولم تقعْ محاربتُه إلاَّ في عهد أبي بكر، فإمَّا أن يُحمَل ذلك على التغليب، وإمَّا أن يكونَ المرادُ بقوله: «بعدي»، أي: بعد نُبُوَّتي».

• وعن وهب بن منبه ، عن جابر بن عبداللّه قال: سمعتُ النبي عَلَيْهُ يَقُول : «إنَّ بيْن يَدَي الساعة كذَّابِينَ، منهم صاحبُ اليمامة، ومنهم صاحبُ صنعاء العنسيُّ، ومنهم صاحبُ حمير، ومنهم الدجَّال وهو أعظمُهم فتنة»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٣٦)، ومسلم (ص١٧٨١).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن حبان. انظر «موارد الظمآن» (١٨٩٧).

قال: وقال أصحابي: «همُ قريبٌ من ثلاثين كذَّابًا».

مسيلمة الكذّاب، «كذّابُ اليمامة»، وكان يُدعى «رحمان اليمامة»، ادَّعى النبوة وقي عهد رسول اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

قال: فعَمَدوا لحرب مسيلمة، فلما سمع بمسيرها إليه، خافَها على بلاده، فبعث إليها يستأمنُها، ويضمنُ لها أن يُعطيَها نصفَ الأرض الذي كان لقريش لو عَدَلت، «فقد رَدَّه اللَّهُ عليك فحباك به». . وراسلها، ليجتمعَ بها في طائفةٍ من قومه، فركب إليها في أربعينَ من قومه، فلما خلا بها عَرَض عليها ما عَرض من نصف الأرض، وقَبِلت ذلك، قال مسيلمة: «سَمع اللَّهُ لمن سمع، وأطعمه بالخير إذا طمع، ولا يزالُ أمرُه في كلِّ ما يَسُرُّ مجتمع، رآكم ربُّكم فحيًّاكم، ومن وحشته أخلاكم، ويومَ دينه أنجاكم فأحياكم». . إلىٰ آخِرِ الهراء، وإلىٰ آخِرِ ما فعل اللعين، مما يَعِفُّ القلمُ عن ذكره. فلما رجعت سَجاحُ إلى قومها قالوا: «ما أَصْدَقَك؟ فقالت: لم يُصدقني شيئًا، فقالوا: إنه قبيحٌ على مثلك أن تتزوج بغير صداق»، فبعثت إليه تسأله صداقًا، فقال: «أرسلي إليَّ مؤذنك»، فبعثته إليه ـ وهو شبَّتُ بن ربعى ـ فقال: «نادِ في قومك أن مسيلمة بنَ حبيب رسولَ اللَّه: قد وضع عنكم صلاتين، مما أتاكم به محمد. يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة(١) ـ»،

<sup>(</sup>١) «في الفرق بين الفرق» (ص٤٥٥) للبغدادي «أسقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب، وجعل سقوطها مهرًا لامرأته سجاح المتنبَّاة».

ثم أسلمت بعد ذلك سجاحً.

هذا الكذَّابُ الذي كَذَب على اللّه ورسوله، فشانَه اللّه وفضَحه بكذبه، فما يُسمَّى إلاَّ مسيلمة «الكذَّاب»، وكفى به جزاءً في الدنيا، فكيف بالقتل وقد قَتَله وحشيٌّ العبد؟ فكيف بيوم القيامة، ﴿ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ تَرَى اللّهَ يَن كَذَبُوا عَلَى اللّه وُجُوهُهُم مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى للمُتكبِرِينَ ﴾ اللّذين كَذَبُوا عَلَى اللّه وبعُوهُهُم مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوعى للمُتكبِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠]، ويقول تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوَّلاءِ اللّهِ علَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

وكان مؤذَّنه «عبدُاللَّه بن النوَّاحة»، والذي يُقيم الصلاة له «حُجير بن عمير»، وكان يقول أثناء الإقامة: «أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول اللَّه»، فقال مسيلمة: «أفْصح حُجَيْر، فما في المجمجة خير»(١).

وجاء في قرآنِ مسيلِمة الكذابِ مما يُثير الضحك والعجب العُجاب:

□ قال الحافظُ ابن كثير: «لَمَّا قَدِمت وفودُ بني حنيفة على الصِّدِيق<sup>(۲)</sup> قال لهم: أَسْمِعونا شيئًا من قرآنِ مُسيلمة. فقالوا: أَوَ تُعفينا يا خليفة رسولِ اللَّه؟ فقال: لابُدَّ من ذلك. فقالوا: كان يقول: يا ضفْدع بنت الضِّفْدَعين، نقِّي كمْ تَنقِّين، لا الماءَ تُكدِّرينْ، ولا الشاربَ تَمْنَعِين، رأسُك في الماء، وذَنبُك في الطِّين».

وكان يقول: «والْمُبَدِّرَات زَرْعًا، والحاصِداتِ حصدًا، والذَّارياتِ قمحًا، والطاحِناتِ طَحْنًا، والخابِزات خُبْزًا، والثارِداتِ ثَرْدًا، واللاقماتِ

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۲/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ الطبري» (٣/ ٢٨٤، ٣٠٠) بنحوه.

لَقْمًا، إهالةً وسَمْنًا، لقد فُضِّلتُم على أهل الوَبَر، وما سَبَقكم أهلُ المَدر، رفيقَكم فامنعوه، والمُعْتَرَّ فآوُوه، والناعي(١) فواسوه».

واللَّهِ، إنها لَخرافاتٌ يأنفُ من قولها الصبيان، وهم يلعبون.

□ قال الصِّدِّيق لوفد بني حنيفة: «ويحكم، أين كان يذهبُ بعقولكم؟ إن هذا لم يخرج من إلِّ (٢) .

□ وكان الكذَّابُ يقول: «والفيل، وما أدراك ما الفيل، له زَلُّومٌ طويل».

□ وكان يقول: «والليلُ الدامس، والذئبِ الهامس، ما قَطَعَت أسكٌ من رَطْبٍ ولا يابس».

□ وكان يقول: «لقد أنعم الله على الحُبْلى، أخرج منها نَسَمة تَسْعى،
 من بين صفاق وحَشاً».

وأشياء من هذا الكلام السّخيف الرّكيك البارد السّمج. . وقد أورد أبو بكر بنُ الباقلاَّني ـ رحمه اللّه ـ في كتابه "إعجاز القرآن" أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المُتنبِّئين كمسيلمة ، وطُلَيْحة ، والأسود ، وسَجاح ، وغيرهم ، عما يدلُّ على ضعْف عقولهم وعقول من اتّبعهم على ضلالهم ومحالهم ، وقد رُوِّينا عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته . فقال له مُسيلِمة : "ماذا أُنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: والباغي فناوئوه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٦١): «إن هذا لم يخرج من إِلَّ»، أي من ربوبية والإِلُّ بالكسر هو اللَّه تعالىٰ، وقيل: الإِل: هو الأصل الجيد.

<sup>(</sup>٣) «إعجاز القرآن» (ص١٥٦، ١٥٧).



أُنزل عليه سورةٌ وجيزةٌ بليغة ، فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه: ﴿ وَالْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَلَمُ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.. ﴾ [العصر: ١-٢] ، قال: ففكر مسيلمة ساعة ، ثم رفع رأسه ، فقال: ولقد أُنزل على مثلها ، فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: «يا وبر ، إنما أنت إيرادٌ وصَدَر ، وسائرُك حُفَرٌ نُقَر ».

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: واللَّهِ، إنك لَتعلمُ أني أعلمُ أنك تكذب».

وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبّه بالنبي عَلَيْكَةٍ، فَبَلَغه أن رسولَ اللّه عَلَيْكَةٍ بَصَق في بئر، فغاض ماؤه بالكلية، وفي أخرىٰ فصار ماؤه مِلْحًا أُجاجًا.

وتوضَّأ وسقى بوضوئه نخلاً، فَيبُست وهَلَكت.

وأُتي بولْدان يُبرِّكُ عليهم، فجعل يمسحُ رؤوسهم، فمنهم من قَرَع رأسُه، ومنهم من لُثغ لسانه!!.

#### \* جَزاءُ هذا الكذَّاب اللعين:

فُضوح الدنيا قبل الآخرة، وتكذيبُ الناس له، ويقال: إنه دعا لرجلٍ أصابه وجع في عينيه فمسَحها فعمي.

□ وعن عُمير بنِ طلحة ، عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة ، فقال : «أين مسيلمة ؟ فقال : مه رسول اللّه ، فقال : لا ، حتى أراه ، فلما جاء قال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من يأتيك ؟ قال : رِجس ، قال : أفي نورٍ أم في ظُلمة ؟ فقال : في ظُلمة ، فقال : أشهدُ أنك كذّاب وأن محمدًا صادق ، ولكنّ كذاب ربيعة أحبُّ إلينا من صادق مُضر » .

واتبعه هذا الأعرابيُّ الجِلْفُ ـ لعنه اللَّه ـ حتى قُتل معه «يوم عقربا» ـ لا رحمه اللَّه ـ(۱) .

ذهب الكذَّابان، وذهب أمرُهُما. . أما الأسود، فذُبح في داره . . وأمَّا مسيلمة، فعَقَره اللّه على يد وَحْشيِّ بنِ حرب، رماه بالحَربة، فأنفَذَه كما تُعقَرُ الإبل، وضرَبه أبو دُجانة على رأسه ففَلَقه ـ وذلك بعُقر داره في «حديقة الموت» ـ، وقد قُتل قبلَه وزيراه: «مُحكَّمُ بنُ الطُّفيل» و «الرَّجَّالُ بنُ عُنفُوَة».

- رَوَىٰ البخاريُّ أَنَّ مسيلَمةَ كَتب إلَىٰ رسول اللَّه ﷺ : 

  «بِ لِللَّهِ الرَّمُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِن مسيلمة رسول اللَّه، إلى مُحمد رسول اللَّه، 
  سلامٌ عليك، أمَّ بعد، فإنِّي قد أُشرِكتُ معك في الأمر، فلك المَدرُ، ولِي 
  الوبَر(٢) . . ولكنَّ قريشًا قومٌ يَعتدون » .

أما بعد: فإن الأرض للَّه، يُورثُها مَن يشاءُ من عباده، والعاقبة للمتقين». ولَمَّا مات رسولُ اللَّه ﷺ زَعَم أنه استَقَلَّ بالأمر من بعده، واستخفَّ قومَه فأطاعوه، وكان يقول:

خُذِي الدُّفَّ يَا هَذه والْعَبِي وَبُثِّي مَحَاسَنَ هَذَا النَّبِي تَحَرُبِ وَقَامَ نَبِي بَنِي يَعَرُبِ

فلم يُمهِلْه اللَّهُ بعد وفاة رسول اللَّه عِين اللَّه عليه سَيفًا من

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (٦/ ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ويُروىٰ: «فلكم نِصفُ الأرض، ولنا نِصفُها».

سيوفه، وحَتْفًا من حُتوفه، فعَجَّ بطنَه، وفَلَق رأسَه، وعَجَّل اللَّهُ بُروحه إلىٰ النار، فبئس القرار.

\* قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ اللهون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ عَذَابَ اللهون بِمَا كُنتُمْ قَلُونَ عَلَى اللّه غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ وَالانعام: ٩٣]، فمسيلمة والأسود وأمثالُهما له لعنها اللّه له أحقُّ الناس دخولاً في هذه الآية الكريمة ، وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة (١) اهد.

اليمامة، ولَعذابُ الآخرة أشدُّ وأنكىٰ وأخْزَىٰ. وكانت وقعةُ اليمامة في سَنة وحُدَىٰ عشْرة كما قال خليفةُ بنُ حَيَّاط ومحمدُ بنُ جرير وخَلْقٌ من السَّلف(٢).

🛭 وقال ابنُ قانع<sup>(٣)</sup> : «في آخِرِها».

□ وقال الواقدي(١) وآخرون: «كانت في سنة ثِنتَي عَشْرة».

والجمع بينهما أن ابتداءَها في سنة إحدىٰ عشْرَةَ، والفراغَ منها في سنة ِ ثُنتي عشرة .

رماه وَحشيٌّ بحَرْبته، وعلاه أبو دُجانة ـ سماكُ بنُ خَرَشة الساعديُّ الخَزْرَجيُّ الأنصاريُّ البَدْرِيُّ ـ بالسَّيف، قال وَحشيُّ : فربُّك أعلم أَيُّنا قَتَله! .

<sup>(</sup>۱) «البداية و النهاية» (٦/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة» (١/ ٨٦)، و «تاريخ الطبري» (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي، جزء «الخلفاء الراشدين» (ص٤٠،٤).

#### \* الأسودُ العَنْسيُّ كذابُ اليمن - لعنه الله -:

الأسودُ العَنسيُّ، واسمه «عَبْهَلة بنُ كعب»، وهو من بني عَنْس، وعَنْسٌ بطنٌ من مِذْحَج، وكان يقال له: «ذو الخمار» لأنه كان يُخَمِّر وجهَه أبدًا، وكان معه شيطانان يُقال لأحدهما «سُحَيق» والآخر «شُقيْق»، وكانا يُخبرانه بكلِّ شيءٍ يحدثُ من أمور الناس(١).

وكان النبي عَلَيْ قَد جَمَع لباذانَ ـ حين أسلم وأسلم أهلُ اليمن ـ عَمَلَ اليمنِ جميعَه، وأمَّرَه على جميع مَخاليفه، فلم يزل عاملاً عليه حتى مات، فلما مات جَعل على اليمن شهر بن باذان.

وكان الأسودُ العنسيُّ لما عاد رسولُ اللَّه عَيَّكِيُّ من حَجَّةِ الوداع وتمرَّض من السفر غيرَ مرضِ موته، بَلَغه ذلك فادَّعنى النبوة، وكان مُشعبِذاً يُريهم الأعاجيب، فاتبعته مَذحِج، وكانت ردَّةُ الأسود أولَ ردة في الإسلام على عهد رسول اللَّه عَيَّكِيُّ ، وغزا نَجرانَ ، فأخرج عنها عمرو بنَ حزم ، وخالدَ بن سعيد، ووثب قيسُ بنُ عبد يغوث بنِ مشكوح على فروة بنِ مُسيك وهو على «مراد» ، فأجلاه ونزل منزله ، وسار الأسودُ عن نجرانَ إلى صنعاء ، وخرج إليه شهرُ بنُ باذان ") ، فلقيَه ، فقُتِل شَهرٌ لخمس وعشرين ليلةً من وخرج إليه شهرُ بنُ باذان ") ، فلقيَه ، فقُتِل شَهرٌ لخمس وعشرين ليلةً من

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٦٢، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظُ ابنُ حجر في «فتح الباري» (٨/ ٩٣) ما رواه يعقوبُ بنُ سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٦٢، ٢٦٣) أنَّ باذانَ والتاريخ» (١/ ٢٦٢، ٢٦٣) أنَّ باذانَ كان عاملَ النبيِّ بصنعاءَ فمات، فجاء شيطانُ الأسود فأخبره، فخرج في قومه حتى مَلَك صنعاء وتزوَّج المَرْزُبانة زوجة باذان، فذكر القصة في مواعدتها داذَويه وفيروزَ وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلاً، وقد سقته المرزبانةُ الحمرَ صرْفًا حتى سكر، وكان على بابه الفُ حارس، فنَقَب فيروزُ وَمَن معه الجدارَ حتى دخلوا فقتله فيروزُ، واحتزَّ رأسه، =

خروج الأسود، وخرج معاذٌ حتى لَحِقَ بأبي موسى وهو بمأرب، فلَحقا بحَضْرَموت.

ولَحِقَ بفَروةَ مَن تم على إسلامه من مَذحج، واستتب للأسود مُلْكُ اليمن، ولَحِق أمراء اليمن بالطاهر بن أبي هالة ، إلا عمراً وخالداً، فإنهما رَجَعا إلى المدينة والطاهر يومئذ بجبال عك وجبال صنعاء، وغلَب الأسود على ما بين مفازة حَضْر مَوْتَ إلى الطائف إلى البحرين والإحساء إلى عدن، واستطار أمره كالحريق، وكان معه سَبْعُمئة فارس يوم لقي شهراً سوى الركبان، واستغلظ أمره، وكان خليفته في مذحج عمرو بن معديكرب، وكان خليفته على جُنده قيس بن عبد يغوث، وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه، وكان الأسود تزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله، وهي ابنة عم فيروز، وخاف من بحضر موت من المسلمين أن يبعث إليهم جيشاً أو يظهر بها كذاً بن مثل الأسود، فتزوج معاذ إلى السكون فعطفوا عليه.

وجاء إليهم وإلى من باليمن من المسلمين كتابُ النبي عَلَيْ يأمرُهم بقتالِ الأسود، فقام معاذ في ذلك، وقويت نفوسُ المسلمين، وكان الذي قدم بكتاب النبي عَلَيْ وَبْرُ بنُ يُحَنَّسَ الأزديُّ، قال جشنس الدَّيلميُّ: فجاءتنا كُتُب النبي عَلَيْ يأمرنا بقتاله، إما مصادمة ، أو غيلة ؛ يعني إليه وإلى فيروز (۱) وداذويه، وأن نُكاتِب من عنده دين، فعملنا في ذلك، فرأينا أمرًا

<sup>(</sup>١) هو الصحابي المبارك أبو عبدالرحمن، وأبو الضحاك، وأبو عبداللَّه، فيروز الديلمي من = الأبناء، والأبناء هم ولد الفُرْس لمساعدة سيف بن ذي يزن على طرد الأحابيش وهم من =

كثيفًا، وكان قد تغيَّر لقيس بن عبد يغوث، فقلنا: إن قيسًا يخاف على دمه فهو لأول دعوة فدعوناه، وأبلغناه عن النبي عَلَيْهُ، فكأنما نزلنا عليه من السماء، فأجابنا وكاتبنا الناس، فأخبره الشيطان شيئًا من ذلك، فدعا قيسًا أن شيطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوّه، فحلف له قيسٌ: لأنْت أعظمُ في نفسي من أن أُحدِّث نفسى بذلك.

ثم أتانا فقال: يا جشنسُ، ويا فيروزُ، ويا داذويه، فأخبَرنا بقول الأسود، فبينا نحن معه يحدُّثنا إذ أرسل إليه الأسود فتهدَّدنا، فاعتذَرْنا إليه ونجونا منه ولم نكد، وهو مرتابٌ بنا ونحن نَحذَرُه، فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شهر، وذي زود، وذي مران، وذي الكلاع، وذي ظلم يبذلون لنا النصر، فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يَفعلوا شيئًا حتى نُبرمَ أمرنا، وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبيُّ على وكتب أيضًا إلى أهل نجرانَ فأجابوه، وبلغ ذلك الأسود وأحسَّ بالهلاك، قال: فدخلت على آزاد وهي امرأته التي تزوَّجها بعد قتل زوجها شهر بن باذان من فدعوتُها إلى ما نحن عليه، وذكرَّتها قتل زوجها شهر وهلاك عشيرتها وفضيحة النساء، ما نحن عليه، و وذكرَّتها قتل زوجها شهر وهلاك عشيرتها وفضيحة النساء، فأجابت وقالت: واللَّه ما خلق اللَّه شخصًا أبغض إليَّ منه، ما يقومُ للَّه على حقّ، ولا ينتهي عن مُحرَّم، فأعلِموني أمركم أخبر كم بوجه الأمر.

قال: فخرجتُ وأخبرتُ فيروز، وداذويه، وقيْسًا. قال: وإذْ قد جاء رجلٌ فدعا قيسًا إلى الأسود، فدخل في عَشَرةٍ من مَذْحج وهَمْدان، فلم

<sup>=</sup> أمهات عربيات. ويُقال: الحِمْيري؛ لنزوله في حِمْيَر ومحالفته إيّاهم. . وهو قاتل الأسود العنسي.

يَقْدِرْ علىٰ قتله معهم، وقال له: ألم أُخبِرْك الحقّ وتخبِرْني الكَذِبَ؟ إنه عني شيطانه ـ يقول لي: إن لا تَقطعْ من قيسٍ يَدَه يقطعْ رقبتك.

فقال قيس: إنه ليس من الحقِّ أنْ أَهْلِكَ وأنت رسولُ اللَّه، فمُرْني بما أحببت أو اقتُلْني، فموتةٌ أهونُ من مَوْتات. فرقَّ له وتركه، وخرج قيسٌ فمرَّ بنا وقال: اعمَلوا عَملكم. ولم يقعدْ عندنا، فخرج علينا الأسودُ في جَمع، فقمنا له وبالباب مئةٌ ما بين بَقرة وبَعير، فنحرها، ثم خلاًها، ثم قال: أحقٌ ما بلغني عنك يا فيروز - وبوَّ أَله الحَربة - لقد هممتُ أن أنْحرك. فقال: لقد اخترْتنا لصهْرِك، وفَضَّلْتنا على الأبناء، فلو لم تكن نبيًا لَما بعْنا نصيبنا منك بشيء، فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرُ الدنيا والآخرة؟! .

فقال له: اقسيم هذه.. فقسمها ولَحق به، وهو يسمع سعاية رجُلٍ بفيروز وهو يقول له: أنا قاتلُه غدًا وأصحابه. ثم التفت، فإذا فيروز، فأخبره بقسمتها، ودخل الأسود، ورجع فيروز، فأخبرنا الخبر، فأرسلنا إلى قيس، فجاءنا، فاجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا، ونأخذُ رأيها، فأتيتُها فأخبرتُها فقالت: هو متحرز، وليس من القصر شيءٌ الا والحرسُ محيطون به، غير هذا البيت، فإنَّ ظَهْرَه إلى مكان كذا وكذا، فإذا أمسيتم فانقُبوا عليه، فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء، وستجدون فيه سراجًا وسلاحًا.

فتلقاني الأسودُ خارجًا من بعض منازله فقال: ما أدخلَك علي ؟ ووجأ رأسي حتى سقطت، وكان شديدًا، فصاحت المرأةُ فأدهَ شَنه عني، ولولا ذلك لقتلني، وقالت: جاءني ابنُ عمي زائرًا ففعلت به هذا!! فتركني، فأتيتُ أصحابي فقلتُ: النجاءَ، الهربَ، وأخبرتُهم الخبر، فإنّا على ذلك

حيارىٰ إذْ جاءنا رسولُها يقول: لا تَدَعَنَّ ما فارقتُك عليه، فلم أزل به حتى اطمأن. فقلنا لفيروز: ائتها فتثبَّت منها. ففعل، فلما أخبرته قال: نَنْقَبُ على بيوتٍ مبطنة، فدخل، فاقتَلَع البطانة، وجلس عندها كالزائر، فدخل عليها الأسود، فأخذته غيرة، فأخبرته برَضاع وقرابة منها محرم، فأخرجه، فلما أمسينا عَمِلنا في أمرِنا، وأعمَلْنا أشياعَنا، وعَجلْنا عن مراسلة الهَمْدانيين والحِمْيَريين، فنَقَبُّنا البيتَ من خارج، ودخلنا وفيه سراجٌ تحت جَفنة، واتَّقينا بفيروزَ وكان أشدَّنَا فقلنا: انظر ماذا ترىٰ؟ فخرج ونحن بينه وبين الحرسِ معه في مقصورة، فلما دنا من باب البيت سُمع غطيطًا شديدًا والمرأةُ قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطانُ وتكلُّم على لسانه وقال: ما لي وما لك يا فيروز؟ فخُشِي إنْ رجع أن يَهْلِكَ وتَهلِكَ المرأة، فعاجَلَه وخالَطه وهو مِثلُ الجَمَل، فأخذ برأسه فقَتَله ودَقَّ عنقه، ووضع رُكبتَه في ظهرِه فدقُّه، ثم قام ليخرجَ، فأخذت المرأةُ بثوبه وهي ترىٰ أنه لم يقتلُه، فقال: قد قتلتُه وأرحتُكِ منه. . وخرج فأخبرنا، فدخلنا معه فخار كما يخورُ الثور، فقَطعتُ رأسَه بالشفرة، وابتدر الحرسُ المقصورةَ يقولون: ما هذا؟ فقالت المرأة: النبيُّ يوحَىٰ إليه. . فخَمَدوا، وقَعَدْنا نأتمرُ بيننا ـ فيروز وداذويه وقيس ـ: كيف نُخبرُ أشياعَنا؟ فاجتمعنا على النداء، فلما طَلَع الفجرُ نادَّيْنا بشعارِنا الذي بيننا وبين أصحابنا، ففَزع المسلمون والكافرون، ثم نادَينا بالأذان فقلت: أشهدُ أن محمدًا رسول اللَّه، وأن عَبهلةَ كذَّاب. . وألقينا إليهم رأسُه، وكتبنا إلى رسول اللَّه ﷺ بخبره وذلك في حياته، وأتاه الخبرُ من ليلته، وقَدِمت رسلُنا وقد تُوفِّي رسولُ اللَّه ﷺ، فأجابنا أبو بكر. قال ابنُ عمر: أتى الخبرُ من السماء إلى النبي عَلَيْكَةٌ في ليلته التي قُتِل

فيها فقال: «قُتل العنسيُّ، قتله رجلٌ مباركٌ من أهلِ بيت مباركِين»، قيل: وَمَن قتله؟ قال: «فيروز»(١٠) .

□ فللَّه درُّ فيروز الدَّيْلمي وَلَّكُ من صحابيٍّ مبارَكِ ودرُّ ابنة عمِّه آزاد التقية التي كان لها فضلٌ كبير في تمكين فيروز من قتل الأسود العنسي. . وشكر اللَّهُ لها حُسنَ صنعها.

### \* كرامةٌ لأبي مسلم الخَوْلاني، وذُلُّ للأسود كذَّاب اليمن:

قَبْلَ مقتلِ الأسود العنسيّ، أذلّه اللّه على يد وليّ من أبناء الإسلام وهو أبو مسلم الخوّلاني؛ أتي به إلى الأسود العنسيّ، فقال له الأسود: أتشهدُ أني رسولُ اللّه؟ فقال أبو مسلم: ما أسمعُ شيئًا. فقال الأسود: أتشهدُ أن محمدًا رسولُ اللّه؟ قال أبو مسلم: بأبي هو وأمي، هو رسول اللّه حقًّا. فألقاه في النار، فخرج منها سالمًا، فقال مَن حوله: انفه من اليمن لئلاّ يؤلّب عليك العامة. فنفاه إلى المدينة، فأتى أبو مسلم المسجد، فقال له عمر وكان مُحدّثًا ـ أنت أبو مسلم الذي خرج من النار سالمًا؟ فقال له: أنا عبدُ اللّه بنُ ثُوب، فقال له عمرُ: ناشدتُك اللّه أنت صاحبُ الكذّاب، فقال أبو مسلم: أنا هو. فأجلسه عمرُ بينه وبين أبي بكر الصديق وقال: الحمد للّه الذي لم يُمتْ عمر حتى أراه اللّه من أمة محمد عليه من صنع اللّه به صنعه بخليله إبراهيم.

□ ونقل الحافظُ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٩٣) عن عروة أنه قال:
 «أُصيب الأسودُ قبل وفاة النبي ﷺ بيومٍ وليلة، فأتاه الوحيُ، فأخبَرَ به

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن الأثير (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٤).

أصحابه، ثم جاء الخبرُ إلى أبي بكر ضانك».

🛭 وقيل: «وصل الخبرُ بذلك صبيحةَ دَفْنِ النبي ﷺ .

\* لَقِيطُ بنُ مالك الأَسكيُّ . . مُدَّعي النبوَّة :

بعد وفاة النبيِّ عَلَيْكَةً نَبَعَ في أهل «عُمان» رجلٌ يقال له: «ذو التاج ـ لَقيطُ بنُ مالكِ الأسدَيُّ»، وكان يُسامِي في الجاهلية «الجَلَندي» مَلِكَ عُمان(١)، فادَّعي النبوة، وتابَعَه الجَهَلةُ من أهل عمان، فتَغلَّب عليها، وقَهَر «جَيْفرًا وعَبَّادًا ابني الجَلَندي»(٢) ، وألجأهما إلى أطرافها من نواحي الجبال والبحرِ، فبعَث «جيفر» إلى الصِّدِّيق، فأخبَرَه الخبر ـ واستجاشه ـ، فبعث إليه الصِّدِّيقُ بأميرَين هما «حذيفةُ بنُ محصن الحميريُّ» و «عَرْفَجةُ البارقي» من الأزد ـ حذيفةُ إلى عُمان، وعَرْفجةُ إلى مُهْرة ـ، وأمَرَهما أن يَجتمعًا ويتَّفِقَا ويبتدئا بعمان، وحذيفةُ هو الأمير، فإذا سارا إلى بلادٍ مُهْرة، فعَرفجةُ الأمير، وأُمَر الصِّديقُ «عكرمةَ بنَ أبي جهلِ» أن يَلحقَ بحذيفةَ وعَرفجةَ إلى عُمان، وكلُّ منكم أميرٌ على جيشِه، وحذيفةُ ـ ما دمتم بعمان ـ فهو أميرُ الناس، فإذا فرغتم، فاذهبوا إلى مُهْرة، فإذا فرغتم منها، فاذهب إلى اليمن وحَضْرَمَوْتَ، فكن مع «المهاجرِ بنِ أبي أُميَّة»، ومَن لَقِيتَهُ منَ الْمُرتدَّةِ بين عُمانَ إلى حَضْرَمَوْتَ، فَنَكُلُ به.

فسار عكرمةُ لِمَا أَمَره الصِّديقُ، فلَحِقَ بحذيفةَ وعَرْفجةَ قبلَ أَن يَصِلاً إلى عُمان، وقد كَتَب إليهما الصِّديقُ أَن ينتهيا إلى رَأي عكرمة بعد الفراغ من السَّيرِ من عُمان ـ أو المُقامِ بها ـ، فساروا، فلمَّا أقتربوا من عمان راسلوا

<sup>(</sup>١، ٢) «البداية والنهاية» (٦/ ٣٣٤).

جَيْفراً، وبَلَغ لَقيط بن مالك مَجيء الجيش، فخرج في جُموعه، فعسْكر بكان يُقال له «دبا» وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمى -، وجعل الذراري والأموال وراء ظهورهم - ليكون أقوى لحربهم -، واجتمع جيفر وعبّاد بكان يقال له: «صَحار»، فعسكرا به، وبعث إلى أمراء الصّديق، فقدموا على المسلمين، فتقابَل الجيشان هنالك، وتقاتلوا قتالاً شديدًا، وابتئلي المؤمنون، وكادوا أن يُولُوا، فمن الله بكرمه ولُطفه أن بعث إليهم مددًا في الساعة الراهنة من «بني ناجية» و«عبد القيس» في جماعة من الأمراء، فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصر، فولَى المشركون مُدبرين، وركب المسلمون ظهورهم، فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل، وسبوا الذراري، وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرها، وبعثوا بالخُمس إلى الصّديق وطفي مع أحد الأمراء وهو عرفجة أد، ثم رَجَع إلى أصحابه().

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥).

\* ادّعاء طلَيحة بن خُوليد الأسدي النّبُوّة، ثم عودتُه إلى الإسلام وموته شهيدًا في سبيل الله، وادّعاء سَجَاح النبّوة، ثم إسلامها وموتُها على الإسلام:

أخبرنا النبي عَيَالِيَّةُ عن تنبؤ مُسيلمة الكذَّابِ والأسود العنسيِّ باسمهما، وأما المختارُ بن أبي عُبيد الثَّقفي، فلم يُصرِّح باسمه، بل ذكره بصفِته وبلدته.

وكذلك خرج طليحة وسَجَاح، وقُضِي على فتنتهما، وعدم ذكرهما من رسول اللّه عَلَيْ وَذِكْرُ الآخرِين فقط عَلَمٌ من أعلام نُبُوَّته، إذ إن هذين الشخصيْن قد أسلَما وحسُن إسلامهما، بخلاف الآخرِين الذين قُتلوا على الرِّدَّة (۱).

## \* المختارُ الكَذَّاب . . المختارُ بن أبي عُبَيد الثَّقَفيُّ :

هو الكَذَّابُ الذي أخبرعنه رسولُ اللَّه ﷺ.

• عن أسماء ذات النطاقين وطيع قالت للمختار: «أما إنَّ رسولَ اللَّه وَعَنْ أَسَاء ذَاتِ النطاقين وطيع قالت للمختار: «أَنَّا فَرَأَينَاه، وأمَّا ومُبيرًا» (\*) ، فأما الكذَّابُ فرأيناه، وأمَّا المُبير، فلا إخالُكَ إلا إيَّاه» (\*\*) .

• وعن أبي هريرة وظي قال: قال رسولُ اللَّه عِيَلِيلَةٍ: «لا تقومُ الساعةُ

<sup>(</sup>١) «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» لأحمد بن سعد الغامدي (ص١٧١) ـ دار طيبة ـ الرياض.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۶/ ۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) قالت أسماء هذا للحجاج بن يوسف الثقفي.



حتى يخرج ثلاثون دَجَّالاً، كلُّهم يكذب على اللَّه وعلى رسوله»(١) .

□ عن مُغيرةً، عن إبراهيم قال: «قال عَبيدةُ السَّلمانيُّ بهذا الخبر، فذكر نحوه، فقلتُ له: أترى هذا عني المختارَ قال: فقال عَبيدةُ: أما إنه من الرؤوس».

وقد كان في بداية أمرِه ناصبيًا، يُبغضُ عليًّا بُغضًا شديدًا، ثم ادعى التشيُّع، وتَتبَّعَ قَتَلَةَ الحُسينِ ومَن شَهد الوقعة بكربلاء، وطابت نفسُ المختار بالمُلك، وظنَّ أنه لم يَبْقَ له عدوٌ ولا مُنازع.

وكان هذا الكذَّابُ يقول بإمامة محمد بنِ الحَنفية، وكان يدعو الناسَ إليه، ويذكر علومًا مزخرفةً بترَّهاته ينوطُها به. . ولَمَّا وقف محمدُ بنُ الحنفيَّة على ذلك تبرَّأ منه (۲) .

ولم يكن المختارُ في نفسه صادقًا، بل كان كاذبًا، يزعمُ أن الوحيَ يأتيه على يد جبريل، وأن «جبريل الملكلا ينزل عليه» (٣٠٠ .

ورَوىٰ الإِمامُ أحمدَ عن رفاعةَ الفِتْيانيِّ، قال: دخلتُ على المختار، فألقىٰ لي وسادةً، وقال: لولا أن أخي جبريلَ قام عن هذه، لألقيتُها لك. قال: فأردت أنَ أضربَ عُنقَه، قال: فذكرت حديثًا حدَّثنيه أخي عمرو بن

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره: سبق تخريجه رواه أبو داود (۱۱/ ٤٨٥) وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن والحديث صحيح لغيره. انظر «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي (ص.۲۰۲، ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «الملل والنحل» للشهرستاني» (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» للذهبي (٨٠/٤)، و«البداية والنهاية» (٨/ ٢٩١)، و«الفرق بين الفرق» (ص٤٦).

الحَمِق قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إيَّما مؤمن أمَّن مؤمنًا على دَمِه فقتله، فأنا من القاتل بريءٌ "(۱) .

□ وقد قيل لابن عمر: «إن المختار يزعمُ أن الوحيَ يأتيه، فقال: صدق؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْليَائِهِمْ ﴾ [الانعام: ١٢١]»(٢) .

□ ورَوىٰ ابنُ أبي حاتم عن عكرمة قال: قَدمتُ على المختارِ فأكْرَمَني، وأنزلني عنده، وكان يتعاهدُ مَبِيتي بالليل، قال: فقال لي: اخرج فحدّث الناس، قال: فخرجت، فجاء رجلٌ فقال: ما تقولُ في الوحي؟ فقلت: الوحيُ وحيان، قال اللّه تعالى: ﴿بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف: الوحيُ وحيان، قال اللّه تعالى: ﴿بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ [الانعام: ١١٢]؛ قال: فهمُّوا أن يأخذوني، فقلت: ما لكم وذاك! إني مُفتيكم وضيفُكم، فتركوني، وإنما أرادَ عكرمةُ أن يعرض بالمختار وكذبه في ادِّعائه أن الوحيَ ينزلُ عليه.

□ ورَوىٰ الطبرانيُّ من طريق أُنيسةً بنت زيد بنِ الأرقم أن أباها دخل على المختار بن أبي عبيد، فقال له: «يا أبا عامر، لو سبقت رأيت جبريل وميكائيل، فقال له زيد: خسرت وتَعست، أنت أهونُ على اللَّه من ذلك، كذَّابٌ مفتر على اللَّه ورسوله».

وقد ذكر العلماءُ أنَّ المختار كان يُظهِر التشيُّع ويُبطِنُ الكِهانه، وأسرَّ

<sup>(</sup>١) «المسند» (٥/ ٢٢٣)، وحسَّنه الشيخ الأرنؤوط (٣٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٣٣): «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح».

إلى أخَصَّائه أنه يُوحَى إليه، وكان قد وُضع له كرسيٌّ يُعَظَّم ويَحُفُّ به الرجال، ويُستر بالحرير، ويُحمل على البغال، وكان يضاهَى به تابوتُ بني إسرائيل المذكورُ في القرآن.

□ من تُرَّهاته: أنه كان عنده كُرسيُّ قديم قد غَشَّاه بالدِّيباج وزَيَّنه بأنواع الزينة، وقال: «هذا من ذخائر أميرِ المؤمنين عليٍّ كَرَّم اللَّه وجهه، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل».

□ وكان إذا حارب خصومَه يَضعُه في براح الصفِّ ويقول: «قاتِلوا ولكم الظفَرُ والنُّصرة، وهذا الكرسيُّ مَحِلُّه فيكم محلُّ التابوت في بني إسرائيل، وفيه السَّكينةُ والبقيةُ، والملائكةُ، من فوقكم ينزلون مددًا لكم»(١).

الم أمّا مبدأ هذا الكرسي، فقد رَوىٰ ابنُ جرير بإسناده إلىٰ طُفيل بن جَعْدةَ ابنِ هُبيرة قال: "أعدمتُ مرةً من الورق، فإني كذلك إذ مَررتُ ببابِ رجلٍ هو جارٌ لي، له كرسيٌ قد ركبه وسخٌ شديد، فخطر في بالي أنْ لو قلتُ في هذا، فأرسلت إليه أن أرسل إليَّ بالكرسي، فأرسل به، فأتيتُ المختارَ فقلتُ له: إني كنتُ أكتُمك شيئًا، وقد بدا لي أن أذكرَه إليك، قال: وما هو؟ قلتُ: كرسيٌ كان جَعْدةُ بنُ هبيرة يجلسُ عليه؛ كأنه كان يرىٰ أن فيه أثارةً من علم، قال: سبحان اللَّه! فلمَ أخَرتَ هذا إلىٰ اليوم؟ ابعثه إليّ، قال: فجئتُ به، وقد غُسل فخرج عُودًا ناضرًا وقد شرب الزيت، فأمر لي باثني عَشَر ألفًا، ثم نودي في الناس: الصلاةُ جامعة، قال: فخطب باثني عَشَر ألفًا، ثم نودي في الناس: الصلاةُ جامعة، قال: فخطب

<sup>(</sup>۱) «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۱٤٩)، و «تاريخ ابن الوردي» (۱/ ۱۷٦)، و «الكامل» للمبرد (٣/ ٢٦٩)، و «البداية والنهاية» (٨/ ٢٩٢).

المختار، فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر "إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله، وإنه قد كان في بني إسرائيل تابوت يستنصرون به، وإن هذا مثله، ثم أمر فكشف عنه أثوابه، وقامت السبئية، فرَفَعوا أيديهم، وكبروا ثلاثًا، فقام شبث بن ربعي فأنكر على الناس، وكاد أن يُكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم، وأشار بأن يُكسر، ويُخرج من المسجد، ويُرمئ في الخنس، فشكرها الناس لشبث بن ربعي، فلما قيل: هذا عبيدالله بن زياد قد أقبل، وبعت المختار أبن الأشتر، بعث معه بالكرسي، يُحمل على بعل أشهب قد عُشي بأثواب الحرير، عن يمينه سبعة، وعن يساره سبعة، فلما تواجَهوا مع الشاميين، وغَلبوا الشاميين، وقتلوا ابن زياد، ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي حتى بلغوا به الكفر.

□ قال الطفيلُ بنُ جعدة: «فقلت: إنا للّهِ وإنا إليه راجعون، وندمت على ما صنعت».

□ وقد قال في هذا الكرسي أعشى همدان:

شَهِدْتُ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ سَبَئِيَّةٌ وَأَقْسِمُ مَا كُرْسِيُّكُمْ بِسَكَينَة وَأَنْ لَيْسَ كَالتَّابُوتِ فِينَا وَإِنْ سَعَتْ اللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالُ المُتوكِلُ اللّهِ وَقَالُ المُتوكِلُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَالُ المُتوكِلُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

أُبْلِغُ أَبًا إِسْحَاقَ إِنْ جِئْتَهُ

وَأَنِّي بِكُمْ يَا شُرْطَةَ الشِّرْكِ عَارِفُ وَإِنْ كَانَ قَدْ لُقَّتْ عَلَيهِ اللَّفَائِفُ شَبَامُ حَوَالَيْهِ وَنَهْدٌ وَخَارِفَ ('' وَتَابَعْتُ وَحْيًا ضُمِّنَتُهُ الْمَصاحِفُ

أنِّي بِكُرْسِيِّكُمْ كَافِسِرُ

<sup>(</sup>١) شبام: رُضَّع، نهد: الفتاة الناهد، والخارف: العجوز.

وَتَحْمَــلُ الْوَحْــيَ لَهُ شَـــاكرُ تَنْزُوا شَبَامٌ حَـوْلَ أَعْـوَاده كَأْنَهُ نَ الْحُمُّسُ الْحَسادرُ مُحمَــرَّةً أَعْيُنْهُمْ حَوْلَــهُ

وهذا وأمثالُه مما يدلُّ على قِلَّةِ عقلِ المختار وأتباعه، وضعفه وقِلةِ علمه، وكثرة جهله، وركاءة فهمه، أو ترويجه الباطل على أتباعه، وتشبيهِه الباطل بالحق، ليُضِلُّ به الطُّغام، ويَجمعَ عليه جُهَّالَ العوام.

□ قال عبدُالقاهر البغدادي: «لما تَمَّت ولايةُ الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود أرمينية تكهَّن بعد ذلك، وسُجَع كأسجاع الكهنة.

ثم إنَّ المختارَ خَدَعَتْه السبئيةُ الغلاةُ من الرافضة؛ فقالوا له: «أنت حُجَّةُ هذا الزمان»، وحَمَلوه على دعوىٰ النبوة، فادعاها عند خواصِّه، وزعم أن الوحيَ ينزلُ عليه .

ثم إنَّ أهلَ الكوفة خرجوا على المختار لَمَّا تكهَّن، واجتَمعت السبئيةُ إليه مع عبيد أهل الكوفة؛ لأنه وعَدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم، وقاتل بهم الخارجين عليه، فظَفِر بهم، وقَتَل منهم الكثير، وأسرَ جماعةً منهم، وكان في الأُسَرَاء رجلٌ يقال له: «سُراقة بن مِرداس البارقي»، فقُدِّم إلى المختار، وخاف البارقيُّ أن يأمرَ بقتله، فقال للذين أسَروه وقدَّموه إلى المختار: ما أنتم أسرتمونا، ولا أنتم هزمتمونا بعُدَّتكم، وإنما هَزَمنا الملائكة الذين رأيناهم على الخَيل البُّلْق فوقَ عَسكركم، فأعجبَ المختارَ قولُه هذا، فأطلق عنه، فلَحِق بمصعبِ بنِ الزبير بالبصرة، وكتب منها إلى المختار هذه الأبيات:

رأيْتُ الْبُلْقَ دُهْمًا مُصْمَـتَات أُرَى عَيَنَيَّ مَا لَمْ تَنْظُراَهُ كَلاَنًا عَالِمٌ بِالتُّرُّهَاتُ

أَلاَ أَبْلَعْ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِّي

# كَفَرْتُ بِوَحْيِكُمْ وَجَعَلْتُ نَذْرًا عَلَيَّ قِتَالَكُمْ حَتَّى الْمَمَاتِ

وفي هذا الذي ذكرناه بيانُ سببِ كِهانة المختار، ودَعْوَاه الوحيَ إليه.

□ ومِن أسجاع هذا الكذَّاب قوله: «أما والذي أنزل القرآن، وبيَّن الفرقان، وشرع الأديان، وكرَّه العصيان، لأقتُلنَّ البُغاةَ مِن أَزْدِ عُمان، ومَذْحج وهَمْدان، ونهد وخَوْلان، وبكر وهَزَّان، وثُعْل ونَبْهان، وعَبْسٍ وذُبيان، وقيس عيلان»(١).

□ وقال: «أما ومُمشِي السحاب، الشديد العقاب، السريع الحساب، العزيز الوهّاب، القدير الغلاّب، لأنبِشَنَّ قبرَ ابنِ شهاب، المفترِي الكذّاب، المجرِم المرتاب، ثم وربِّ العالمين، وربِّ البلد الأمين، لأقتُلَنَّ الشاعر المهين، وراجز المارقين، وأولياء الكافرين، وأعوان الظالمين، وإخوان الشياطين، الذين اجتمعوا على الأباطيل، وتقوّلوا عليّ الأقاويل، وليس خطابي إلاّ لذوي الأخلاق الحميدة، والأفعال السديدة، والآراء العتيدة، والنفوس السعيدة» .

وقد قال هذا الكذابُ بجواز البداءِ على الله، تعالى الله عما يقول
 الكاذبون.

وأما سببُ قوله بجوازِ البَداء على اللّه؛ أنه قد وَعَد أصحابَه بالنصر على على جيشِ مصعب، فلما هُزموا، قالوا له: «لماذا تَعِدُنا بالنصر على

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (٤٦ ـ ٤٧)، و«الكامل» للمبرد (٣/ ٢٦٥) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص٤٧ ـ ٤٨).

عدوِّنا؟!! فقال: إن اللَّهَ كان قد وَعَدني ذلك، لكنه بدا له».

ثم إنَّ المختارَ باشرَ قتالَ مصعبِ بنِ الزبير بنفسه بالمَذار من ناحية الكوفة، وقَتَل في تلك الواقعة محمد بنَ الأشعث الكندي؛ قال المختار، طابت نفسي بقَتْله، أن لم يكن بقي من قَتَلَة الحُسين غيره، ولا أبالي بالموت بعد هذا، ثم وقعت الهزيمةُ على المختار وأصحابه.

وأشار عليه جماعةٌ من أساورته؛ بأن يدخلَ القصرَ دارَ إمارته، فدخله وهو ملومٌ مذموم، وعن قريب يَنفذُ فيه القَدَرُ المحتوم، فحاصَرَه مصعبٌ فيه وجميعَ أصحابه؛ حتى أصابهم من جَهدِ العطشِ ما اللَّهُ بِه عليم، وضَيَّق عليهم المسالكَ والمقاصد، وانسدَّت عليهم أبوابُ الحيل، وليس فيهم رجلٌ رشيد ولا حليم، ثم جَعل المختارُ يُجيلُ فكرتَه، ويُكرِّرُ رَويَّتَه في الأمر الذي قد حَلَّ به، واستشار مَن عنده هذا السبب السيء، الذي قد اتصل سببُه بسبيه من الموالي والعبيد، ولسانُ الشرع ينادي: ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدئُ الْبَاطلُ وَمَا يُعيدُ ﴾ [سبا: ٤٩]، ثم قَوي عَزمُه قوةَ الشجاعة المركَّبة فيه، على أن أخرَجَتْه من بين مَنْ كان يحالفُه ويُواليه، ورأىٰ أن يموتَ علىٰ فَرَسه، حتىٰ يكونَ عليها انقضاء أخِر نَفَسِه، فنزل حَميَّةً وغضبًا، وشجاعةً وكَلِّبًا، وهو مع ذلك لا يجدُ مَناصًا ولا مَفرًّا ولا مَهربًا، وليس معه من أصحابه سوىٰ تسعةَ عَشَر، ولعله إن كان قد استمرَّ على ما عاش عليه أنْ لا يُفارِقَه التسعةَ عشَرَ الموكَّلون بسقر، ولما خرج من القصر تقدُّم إليه رجُلانِ شقيقان أَخُوَان؛ وهما طَرَفةُ وَطرَّاف أبنا عبداللَّه بن دِجاجة من بني حنيفة، فقتلاه، واحتزًّا رأسه، وأتيا به إلى مصعب بن الزبير، وقد دخل قصر الإمارة، فُوضع بين يديه، كما وُضع رأسُ ابن زياد بين يدي المختار، وكما وُضع

رأسُ الحُسين بين يدي ابن زياد، وكما سيوضع رأسُ مصعبِ بين يدي عبدِالملك بن مروان.

#### 🛚 يقول أعشى همدان:

لَقَدْ نُبِّنْتُ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي بِمَا لاَقَى الْكَوَارِثُ بِالْمَذَارِ وَمَا إِنْ سَرَّنِي إِهْلاَكُ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا وَحَقِّكَ فِي خَسَارِ وَلَكِنِّي سُرِرْتُ بِمَا يُلاَقِي أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ خِزْي وَعَارِ

وأراح اللَّهُ المسلمين مِن هذا الضالِّ المُضِلِِّ عام ٦٧هـ وزالت دولته، وفرح المسلمون بزوالها(١) بعدما انتقم به مِن قوم آخرِين من الظالمين، وذهب المختارُ إلى مزبلة التاريخ، بعد أن نُعِت بـ «الكذاب» على لسانِ رسول اللَّه وكلُّ صاحبِ فِريةٍ ذليل في الدارين.

### \* الحارثُ بنُ سعيد مولى أبي الجُلاَّس:

الحارثُ بن سعيد ـ لعنه اللَّه ـ، كان مولَىٰ لأبي الجلاس نزل دمشق<sup>(۱)</sup> تعبَّد بها وتنسَّك وتزهَّد، ثم مُكِر به، ورجع القَهْقَرىٰ علىٰ عَقبيه، وانسلخ من آياتِ اللَّه تعالىٰ، وفارقَ حزبَ اللَّه المفلِحين، واتبع الشيطانَ، فكان من الغاوين<sup>(۱)</sup> .

وكانت بدايةُ ضلاله أنه «كان متعبِّدًا زاهدًا لو لَبسِ جُبَّةً من ذهب

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص٥٠)، و«البداية والنهاية» (٨/ ٢٨٩)، و«تاريخ ابن الوردي» (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (٩/ ٢٧)، و«تلبيس إبليس» (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٩/ ٢٧)، و «تلبيس إبليس» (ص٤٢٧)، و «تهذيب ابن عساكر» (٣/ ٤٤٢).

لرأيت عليه زهادة، وكان إذا أخذ في التحميد لم يُصْغِ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه. . فكتب إلى أبيه: يا أبتاه، عجّل عليّ، فإنه قد رأيت أشياء أتخوّف منها أن تكون من الشيطان . . فزاده أبوه غَيّا، وكتب إليه: يا بني أقبل على ما أمرت به، إن اللّه يقول: ﴿هَلْ أُنبِّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزّلُ الشّياطينُ ﴿ آلِنَ عَلَىٰ كُلِّ أَفّاكُ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٢]، ولست بأفّاك ولا أثيم، فامض لما أمرت به، وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلاً بأفلك ولا أثيم، فامض لما أمرت به، وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلاً رجلاً فيَذكُرُ لهم أمره، ويأخذُ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأى ما يُرضَى قَبل وإلا كتم عليه (١) .

□ فعرَض على القاسم بن مُخيمرة وقال له: «إني نبيٌّ، فقال له القاسمُ: كذبت يا عدو الله، ما أنت بنبيٌ (٢) .

ثم أُخبر به قاضي دمشق وأخبر بدوره الخليفةَ عبدَالملكِ بنَ مروان.

فاختفى الحارثُ بعد ذلك ببيت المقدس، وجَهل الناسُ خَبَره، فتسلَّط عليه رجل من أهل البصرة حتى عَرَف مَدْخَلَه ومَخْرَجه، وتظاهر له بالتصديق، وقال له: "إن كلامك لَحَسن، وقد وقع في قلبي، وقد آمنت بك، وهذا هو الدِّينُ المستقيم، فأمر ألاَّ يُحجَب عنه متى أراد الدخول عليه، فاتَصل بعبدالملك، وأخبره الخبر، فسيَّر معه جنودًا مِن العجم، وتمَّ القبض عليه، وجيء به إلى عبدالملك، فأمر بخشبة فنصبت فصلبه، وأمر بحربة، وأمر رجلاً فطعنه، فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربةُ عنه،

<sup>(</sup>۱) «تليس إبليس» (ص٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٩/ ٢٨).

فجعل الناسُ يَصيحون ويقولون: الأنبياءُ لا يجوزُ فيهم السِّلاح، فلما رأى ذلك رجلٌ من المسلمين تناوَلَ الحربةَ ثم مشى إليه، وأقبل يتحسَّسُ حتى وَافَى بيْن ضلْعَيْن فطعنه بها فأنفذه فقتله»(١).

□ «وقد كان عبدُ الملك حَبَسه قبل صَلْبِه، وأَمَر رجالاً من أهلِ الفقه والعلم أن يَعظُوه ويُعلِموه أن هذا من الشيطان، فأبئ أن يقبلَ منهم، فصلَبه بعد ذلك»(٢).

السجد فينقرُها بيده ومن مخاريقه أنه كان يأتي إلى رُخامةٍ في المسجد فينقرُها بيده فتُسبِّحُ تسبيحًا بليغًا حتى يضجَّ مِن ذلك الحاضرونُ».

□ (وكان يُطعِمُهم فاكهةَ الشتاء في الصيف، وفاكهةَ الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم الملائكة. . فيَخرجُ بهم إلى ديرِ المراق، فيُريهم رِجالاً على خَيلٍ بُلْقٍ فيَتْبَعُه علىٰ ذلك بَشَر كثير "(") .

\* بَيَانُ بنُ سَمْعان المُرْتَادُ، شيخ البيانية الرافضة الخارجة عن الإسلام:

هو مُمَخرِقٌ، ظَهر بالعراق بعد المائة في أوائل القرن الثاني من الهجرة، يُسمَّى بيان بن سمعان النَّهْديُّ التميميَّ اليمنيَّ.

ادَّعي أصحابه انتقالَ الإمامةِ من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إليه،

<sup>(</sup>۱) «تلبيس إبليس» (ص٤٢٩)، و «البداية والنهاية» (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٩/ ٢٨ ـ ٢٩)، و «تلبيس إبليس» (ص٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٩/ ٢٧ ـ ٢٨)، و«تلبيس إبليس» (ص٤٥٧)، و«معجم البلدان» (٣/ ٣٢٣\_ ٣٢٣).

وكان يزعمُ أن جُزءً إِلهيًّا حَلَّ في عليِّ بن أبي طالب وطيَّك، ثم انتقل إليه الجزءُ الإلهيُّ بنوعٍ من التناسخُ (۱) ، وكان يزعمُ أنه يعرفُ الاسم الأعظم، وأنه يهزمُ به العسكرَ، وأنه يدعو به الزُّهرة فتجيبه (۱) ، ثم زعم أنه هو المذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]. وقال: «أنا البيان، وأنا الهدى، والموعظة».

زعم بعض أتباعه أنه كان نبيًا، وأنه نَسَخ بعض شريعة محمد عَلَيْ (")، بل هو كان يزعم أنه نبي ، ولهذا فقد كتب كتابًا إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر ولي ودعاه إلى نفسه، وفي كتابه: «أسلم تَسْلَمْ وتَرْتَقِ في سُلَم، فإنك لا تدري حيث يجعل اللّه النبوة». فأمر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء به، فأكله فمات في الحال، وقد اجتمعت طائفة عن الميان ابن سمعان، ودانوا به وبمذهبه (الله وطائفته الحارجة عن الإسلام تُسمَّى «البيانية»، واختلف هؤلاء في «بيان» زعيمهم، فمنهم: من زعم أنه كان نبيًا، وأنه نسخ بعض شريعة محمد. ومنهم: من زعم أنه كان إلهًا، وذكر هؤلاء أن بيانًا قال لهم: «إن رُوحَ الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية، ثم انتقلت منه إليه يعني نفسه "، فادَّعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية.

<sup>(</sup>١) «الملل والنحل» (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص٢٢٨)، و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الملل والنِّحلَ (١/ ١٥٣)، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٣٥٧)، و «فِرَق الشيعة» للنُّوبختي (ص٠٠ ـ ٥١).

ومن عقائد هذا الزِّنديق زَعْمُه أَنَّ الإِلهَ الأزليَّ رَجُلٌ من نور، وأنه يَفْنَىٰ كَلُّهَ غيرُ وجهه، وتأوَّل على زعمه قولَه تعالىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَجُهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ مِنْ وَيَنْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَام ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧](١) .

ولو كان له أدنى عقل أو فَهم لَعَلِم أنَّ اللَّه تعالى إنما أخبر بالفَناء عمَّا في الأرض فقط بنصِّ قوله الصادق ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ (٢) .

ورُفع خبرُ بيانٍ هذا إلى خالد بن عبداللّه القَسْريِّ في زمانِ ولايته في العراق، فاحتال على بيان حتى ظَفِر به وصَلَبه، وقَال له: "إنْ كنتَ تَهزمُ الحيوش بالاسم الذي تعرفُه، فاهزمْ به أعواني عنك "(").

□ وقال الشهرستاني: «صلّبه وأحرقه خالدُ بن عبداللَّه القَسْريُّ مع المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب جبنًا شديدًا حتى ضُمَّ إليها قَهرًا، وبادر بيانُ بن سمعان إلى الحَزِمة فاحتضنها من غير إكراه، ولم يظهر منه جَزَع، فقال خالد لأصحابهما: في كلِّ شيْءٍ أنتم مجانين، هذا كان ينبغي أن يكون رئيسُكم لا هذا الفَسْل»(١).

وذهب بيانُ إلى ذات السلاسل والنَّكال، تُشيِّعُه لعناتُ الصادقين إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الفصل في الملل والنحل» (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (٥/٤٤).



#### \* المغيرة بن سعيد العجّلي ـ لعنه اللّه ـ:

المغيرةُ بن سعيد العِجلي (١) مولى خالد بن عبداللَّه القَسْري (١) وهو من أهل الكوفة (٣) .

ادَّعَىٰ أنه الإمامُ بعد محمد بن عبداللَّه بن الحسن المعروف بالنفس الزكية (١٠) ، ثم زَعَم بعد ذلك أنه رسولٌ نبيٌّ وأن جبرائيل يأتيه بالوحي من عند اللَّه (٥) ، وادَّعَىٰ علمَه بالاسم الأعظم، وزَعَم أنه يُحيي به الموتى، ويهزم به الجيوش (١) .

🗖 ومن عقائده: أنه زعم أن معبودَه رجلٌ من نور، وله أعضاءٌ وقلبٌ

<sup>(</sup>۱) «الملل والنحل» (۱/۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) «الملل والنحل» (١/ ١٧٦)، و «فرق الشيعة» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد محقق كتاب «الفرق بين الفرق» على هامش (ص٢٣٨ ـ ٢٣٩): «محمد هذا هو المعروف «بالنفس الزكيّة»، وقد كانت وفاته في سنة ١٤٥ه، ولهذا نقرر أنه لا يتم ادعاء أن المغيرة بن سعيد العجلي ـ الذي قدّمنا أنه مات محروقًا على يد خالد بن عبداللَّه القسري في سنة ١١٥ ـ كان يدعو لمحمد بن عبداللَّه بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، ونرجح أن الضال المغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا ينتسب لأحد بعينه من العلويين، وإنما كان يدعو إلى المهدي المنتظر «مهدي الشيعة» ولم تكن دعوته هذه صادرة عن نيَّة وعزية صادقتين، وإنما كان يتخذها ستارًا للمخرقة والتضليل، وهو في نفسه كان يُضمر الكفر أو يسعى لنقض عرى الدولة والرجوع إلى الجاهلية الجهلاء، وكذلك حيَّم هؤلاء الضالُون المفسدون».

<sup>(</sup>٥) «فرق الشيعة» (ص٧٥)، و «الملل والنحل» (١/ ١٧٧)، و «شرح النووي على مسلم» (١/ ١٠٠)، و «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٦١)، و «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٩).

ينبعُ منه الحكمةُ، وأن أعضاءَه على صورِحروفِ الهجاء، وأن «الألف» منها مِثالُ قدمَيه، و «العين» على صورة عينه، وشبَّه «الهاء» بالفَرْج (١٠) .

وله في بَدء الخَلق كلامٌ عجيب وهذيانٌ غريب، كزعمه أن اللّه تعالى لمّا أراد أن يخلق العالم تكلم باسمه الأعظم، فطار ذلك الاسم ووقع تاجًا على رأسه، وتأوّل على ذلك قوله: ﴿ سَبّح اسْمَ رَبّك الأَعْلَى ﴾ [الاعلى: ا]، وزعَم أنَّ الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج ، ثم إنه بعد وقوع التاج على رأسه كتب بإصبعه على كفة أعمال عباده، ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم، فعرق، فاجتمع من عرقه بَحْران، أحدهما مُظلمٌ مالح، والآخر عذبٌ نيّر، ثم اطلّع في البحر فأبصر ظلّه، فذهب ليأخذه، فطار، فانتزع عني ظلّه، فخلق منهما الشمس والقمر، وأفنى باقي ظلّه، وقال: «لا عيني ظلّه، فخلق منهما الشمس والقمر، وأفنى باقي ظلّه، وقال: «لا ينبغي أن يكون معي إلهٌ غيري..»(\*) ، إلى آخر ذلك الكلام الذي يَعجبُ منه كلُّ من قرأه أو سمعه، ولا يُصدِّقُ أن لقائله مُسْكةً من عقل، بله أن يكون نبيًا رسولاً.

وزَعم كذلك أن اللَّه تعالى خَلق الناسَ قبل أجسادهم، فكان أولَ ما خَلَق ظِلَّ محمدٍ.. قال: فذلك قوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]، قال: ثم أرسل ظِلَّ محمدٍ إلى أظلال الناس (٣).. إلى ما ذكره من ذلك الهراء.

ومن تُرَّهاته أنه كان يُحرِّمُ ماءَ الفرات، وكلَّ ماءِ نهرٍ أو عينٍ أو بئرٍ

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص٣٦٦ ـ ٢٤٠)، و «مقالات الإسلاميين» (٦٩، ٧٢، ٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الملل والنحل» (٤/ ١٧٥).

وقعت فيه نجاسة، وكان من تشريعاته كذلك استحلالُ المحارم(١١).

وكان يزعمُ أنه «لو أراد أن يُحييَ عادًا وثمودَ وقرونًا بين ذلك كثيرًا لأحياهم»(٢) .

حكى ذلك عنه الأعمشُ<sup>(٣)</sup>.

وعندما اطَّلع عليه خالدُ بن عبداللَّه القَسريُّ قَبض عليه، وأوقد له نارًا، وأمره أن يعتنقَها، فأبي، فقتله خالدٌ وقتل أصحابَه(؛) .

وقيل: بل أُحرق بالنار، أمَرَ خالدٌ بالقصب والنَّفط فأُحضِر، ثم أجَّج النارَ وأحرقه ومَن معه، وذلك في سنة ١١٩ (٠٠٠ .

□ قال عبدالقاهر البغدادي عن المغيرة بن سعيد وطائفته «المغيرية» الغلاة الخارجة عن فرق الإسلام: «وكان جابرٌ الجُعْفيُ على هذا المذهب، وادَّعى وصيَّة المغيرةُ بنُ سعيد إليه بذلك..».

□ قال عبدالقاهر: «كيف يُعَدُّ في فِرَق الإسلام قومٌ شبَّهوا معبودَهم بحروف الهجاء، وادَّعوا نُبُوَّة زعيمهم؟ لو كان هؤلاء من الأُمَّة لصَحَّ قولُ مَن يزعمُ أن القائلين بنبُوَّة مسيلِمة وطُليحة كانوا من الأمة»(١).

<sup>(</sup>۱) «الفصل» (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن جرير» (٧/ ١٢٨)، و«فرق الشيعة» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) هامش «الفرق بين الفرق» (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (٩/ ٣٢٣)، و«تاريخ الطبري» (٧/ ١٢٨ ـ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الطبري» (٧/ ١٢٨)، و«فرق الشيعة» (ص٥٥)، وهامش (ص٢٣٨) من كتاب «الفرق بين الفرق».

<sup>(</sup>٦) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٢).

#### \* أبو منصور المستنير العجلي:

أبو منصور العِجْلي، رجلٌ من أهل الكوفة من عبدِ القيس، وله فيها دارٌ، وكان منشأه بالبادية، وكان أميًّا لا يقرأ(').

ولم يَدَّع النبوة من أول أمره، بل قَدَّم لذلك بمقدِّمات وتمهيدات، وصل بعدها إلى ما يريد.

فأولَ ما ادَّعن أنه خليفةُ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المسمَّى بالباقر، وأنه فَوَّض إليه أَمْرَه، وجَعَله وصيَّه من بعده (٢).

ثم زَعَم أَن الرسل لا تنقطعُ أبدًا، وأن الرسالة لا تنقطع (٣).

وبعد ذلك ادَّعن أن عليَّ بن أبي طالب وططي نبيٌّ ورسول، وكذا الحسن والحسين وأبناء الحسين، ثم لَمَّا كان هو خليفة الباقر محمد بن علي ابن الحسين وقد كان هذا في زعمه نبيًّا د، فإن النبوَّة تحوَّلت إليه، وقال: أنا نبي ورسول، والنبوة في سبَّة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخِرُهم القائم(1).

وزعم أن جبرائيل الليكالا يأتيه بالوحي من عند اللّه ـ عزَّ وجلَّ ـ، وأن اللّه بَعث محمدًا بالتنزيل، وبعثه هو ـ يعني نفسه ـ بالتأويل (٥٠) .

وادَّعيٰ أنه عُرج به إلى السماء، وأن اللَّه تعالى مُسَح بيده على رأسه،

<sup>(</sup>١) «فرق الشيعة» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص ٢٣٤)، و «فرق الشيعة» (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) «الملل» (١/ ١٧٩)، و «مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٥)، والفصل» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) «فرق الشيعة» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٥) «فرق الشيعة» (ص٥٥).

وقال له: يا بنيَّ، بلِّغْ عني. . ثم أنزله إلى الأرض، وزعم أنه الكِسْفُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ سَاقطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾ [الطور: ٤٤](١) .

وزعم أنَّ أولَ ما خَلق اللَّه تعالىٰ هو عيسىٰ بن مريم اللَّهِ أَولَ ما خَلق اللَّه تعالىٰ هو عيسىٰ بن مريم اللَّه وجه (٢) ، وزعم أن اللَّه اتخذه خليلاً (٣) .

وهو لا يؤمن بالجنة والنار('') ، وزعم أن الجنة رجلٌ أُمرنا بموالاته، وهو إمامُ الوقت، وأن النار رجلٌ أُمرِنا بمعاداته، وهو خَصم الإِمام('') .

ومن تأويلاته في الشريعة أنه تأوّل المحرَّماتِ كلَّها على أسماء رجالٍ أَمَرنا اللَّهُ بمعاداتهم، وتأول الفرائض على أسماء رجالٍ أَمَرنا بموالاتهم (١٠) . وقد أباح المحرَّمات من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم (٧٠) .

وقال: لم يُحرِّم اللَّهُ ذلك علينا، ولا حرَّم شيئًا تقوى به أنفسنا<sup>(^)</sup>. وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص۲٤٤)، «فرق الشيعة» (ص٤٥)، و«الملل» (١٧٨/)، و«الفصل» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الملل» (١/ ١٧٩)، و «الفصل» (٤/ ١٨٥)، و «مقالات الإسلاميين» (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «فرق الشيعة» (ص٥٤).

<sup>(</sup>٤) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٥)، و«الفرق بين الفرق» (ص٥٤٦).

<sup>(</sup>٥) «الملل» (١/ ١٧٨)، و «مقالات الإسلاميين» (١/ ٥٥)، و «الفرق بين الفرق» (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) «الملل» (١/ ١٧٩)، و «مقالات الإسلاميين» (١/ ٥٧)، و «الفصل» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) «الفصل» (٤/ ١٨٥)، و «مقالات الإسلاميين» (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>A) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٩) «الفصل» (٤/ ١٨٥)، و «الملل» (١/ ١٧٩)، و «المقالات» (١/ ٥٧).

لاغتيال، ويقول: الله وكان يأمر أصحابه بخَنقِ مَن خالَفَهم وقَتْلهم بالاغتيال، ويقول: «مَن خالَفكم هو كافر مُشرك، فاقتلوه، فإن هذا الجهادُ الخفيُّ».

وذكر هشامُ بنُ الحكم الرافضيُّ في كتابه المعروف بـ «الميزان»، وهو أعلمُ الناس بهمَ ـ لأنه جارُهم بالكوفة وجارُهم في المذهب ـ أن الكِسْفيةَ خاصةً يقتلون مَن خالفهم().

استمرت فتنتُهم على عادتهم، إلى أن وقف يوسفُ بنُ عمرَ الثقفيُّ والي العراق في زمانه على عُورات المنصورية، فأخذ أبا منصور العِجْليَّ وصَلَبه (۱) ، وذلك في أيام هشام بن عبدالملك (۱) .

□ يقول الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد في قول عبدالقاهر البغدادي في «الفَرْق بين الفِرَق» عن أبي منصور العجلي: «زَعْمُ أنه الكِسْفُ الساقط من السماء»: «الذي ذكره الشهرستانيُّ في «الملل والنحل» أن عليًا هو الكِسْفُ الساقط من السماء، وربما قال: الكِسفُ الساقط من السماء هو اللَّه عز وجل ـ»، ولكن الأشعريَّ ذكر مثل ما ذكره المؤلِّفُ هنا(1).

□ قال: «وإن أبا منصور قال: آلُ محمد هم السماءُ، والشيعةُ هم الأرض، وأنه هو الكِسْفُ الساقط مِن بني هاشم».

<sup>(</sup>۱) «فرق الشيعة» (ص٥٤)، و «الفرق» (ص٥٣٥)، «الفصل» (٤/ ١٨٥)، و «أصول الدين» (ص٣٦)، و «الفصل» (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الفرق» (ص٥ ٢٣)، و «المقالات» (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الللي» (١/ ٩٧١).

<sup>(</sup>٤) وبذا قال ابن حزم في «الفصل» (٥/ ٤٥): «وكان يُقال: إنه المراد بقول اللَّه عز وجل: ﴿ وَإِن يَرُواْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاء سَاقطًا ﴾».

الإسلام وهي فرقة أبي منصور العجلي، وتُسمئ أيضًا «الكسفيَّة»: «كَفَرت الإسلام وهي فرقة أبي منصور العجلي، وتُسمئ أيضًا «الكسفيَّة»: «كَفَرت هذه الطائفة بالقيامة والجنة والنار، وتأوَّلوا الجنة على نَعيم الدنيا، والنار على محن الناس في الدنيا، واستحلُّوا خَنْقَ مُخالفيهم، وهذه الفرقة أيضًا غيرُ معدودة في فرق الإسلام، لكُفرِها بالقيامة والجنة والنار»(۱).

### \* الحُسين بن أبي منصور العجْلي - لعنه الله -:

□ قال ابن حزم في «الفصل»: «إنه الحسن بن أبي منصور العجلي».

□ قال: «وكانوا بعد موت أبي منصور يُؤدُّون الخُمُس مما يأخذون ممن خَنَقُوه إلى الحسن بن أبي المنصور»(٢).

كان هذا الضالُّ الزنديقُ يَسكنُ «أَلْمُوت» مع أبيه، وقد ادَّعيٰ النُّبُوَة بعدَ مقتلِ أبيه، وأنَّه في مرتبة أبيه، فأخذَ وأتي به إلى المَهْديِّ العباسيِّ، فأقرَّ أمامَه بما نُسبِ إليه، فقتَله وصَلَبه، وأخذ منه مالاً عظيمًا، وطلب أصحابه فقتل منهم جماعةً وصلَبهم "".

# \* عبدُاللَّه بن عَمرو بن حَرْب الكنْديُّ:

كان أولُ أمرِه على دين «البيانية» في دعواها أن رُوحَ الإلهِ تناسخت في الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبداللَّه بن محمد بن الحنفية، ثم زعمت «الحربيةُ» أن تلك الروح انتقلت من عبداللَّه بن محمد بن الحنفية

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الفصل» (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) هامش «الفصل» (٥/ ٤٥)، وهامش «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٤).

إلى عبداللَّه بن عمرو بن حرب، وادَّعت «الحربيةُ» في زعيمها عبداللَّه بن عمرو بن حرب مثل دعوى البيانية في سمعان من دعوى النبوة أو الربوبية، وهي مرتدة عن الإسلام(١)

### \* أبو الخَطَّاب الأسكريُّ زعيم الخَطَّابية:

أبو الخطَّاب الأَسَديُّ، هو محمد بن أبي زينب، ويُكنى «أبا إسماعيل»، و«أبا الظبيان» وكان مولِّئ لبنى أسد(٢) .

□ وكان ـ لعنه اللّه ـ يقول: «إن الإمامة كانت في أو لاد عليّ، إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق».

ويزعمُ أنَّ الأئمةَ كانوا آلهة، وكان أبو الخطاب يزعمُ أولاً أنَّ الأئمة أنبياء، ثم زعم أنهم آلهة، وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء اللَّه وأحبَّاء، وكان يقول: إنَّ جعفرًا إلهُ، فلمَّا بَلَغ ذلك جعفرًا لَعَنه وطرده (٣).

ثم «ادَّعى النبوة لنفسه»(١) ، وقد تابعه أصحابه على ذلك، وزعموا «أنَّ الأئمة أنبياء محدَّثون»(٥) ، و «أنَّ أبا الخطاب كان نَبيًّا»(١) .

□ وقال أتباعُه: «إن جعفرًا إلهٌ؛ غيرَ أن أبا الخطاب أفضلُ منه وأفضل

<sup>(</sup>١) انظر «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٥/ ٤٦)، و«مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٦)، وهامش (ص٧٤٧) من كتاب «الفرق بين الفرق».

<sup>(</sup>٣) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٧)، و«الملل والنحل» (١/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>o) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٦) «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص١٢)، و «فرق الشيعة» (٨١).

من عليً<sup>") (١)</sup> .

والخطابية يرون شهادة الزُّور لموافقيهم على مخالفيهم، ثم إنَّ أبا الخطَّاب نَصَب خيْمةً في كُنَاسةِ الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر (٢) .

وقد كان من غُلُوِ أتباعه أنهم خَرَجوا يومًا من الأيام مُحْرِمين ينادُون بأعلى أصواتهم: لبَيْك جعفر لبَيْك جعفر ("").

اللهُ وأنكر أبو الخطاب الجنةَ والنارَ، وقال: «الجنةُ نعيم الدنيا، والنار آلامُها»(١٠) .

ثم استباح هو وأتباعُه المحرَّمات، وترك الفرائض<sup>(٥)</sup>.

□ وأتباعُه كانوا يقولون: «ينبغي أن يكون في كلِّ وقت إمامٌ ناطقٌ،
 وآخرُ ساكتٌ، والأئمةُ يكونون آلهة، ويَعرِفون الغيبَ».

□ ويقولون: ﴿إِن عَليًّا كَانَ فِي وقَتِ النبي صامتًا، وكَانَ النبي ﷺ ناطقًا، ثم صار عليٌّ بعده ناطقًا، وهكذا يقولون في الأئمة، إلى أن انتهى الأمرُ إلى جعفر، وكان أبو الخطاب في وقته إمامًا صامتًا، وصار بعدَه إمامًا ناطقًا (١٠) .

والخطابيةُ قد كَفَّروا أبا بكر وعمر وعثمان وأكثَرَ الصحابة بإخراجهم عليًّا من الإمامة في عصرِهم (٧) .

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الفصل» (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) «لوامع الأنوار البهية» (١/ ٨٢)، و«مختصر التحفة الإثنا عشرية» (ص١٢).

<sup>(</sup>٥) «مختصر التحفة الإثنا عشرية» (ص١٢)، و «فرق الشيعة» (ص٨١).

<sup>(</sup>٦) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) «المصدر السابق (ص ٢٥٠).

□ وقد خرج أبو الخطَّاب على والي الكوفة في أيام المنصور، فبَعَث إليه المنصور بعيسى بنِ موسى في جيشٍ كثيف، فأسَرُوه، فصُلب في كُناسة الكوفة(١) . وقال الشهرستانيُّ: (إنه قُتِل بسبخة الكوفة)(١) .

# \* بُزَيغ الحائك زعيم البُزَيْغيَّة:

□ قال ابنُ حزم في «الفصل» عن البُزَيغيَّة: «وقالت فرقةٌ بنبوَّة بُزَيغ الجائك بالكوفة، وإنَّ وقوع هذه الدعوىٰ لهم في حائك ٍ لطريفة!!»(٣).

وهذه الفرقةُ من فرق الخطَّابية .

□ وقال ابنُ حزم: «فإن قال قائل: فإن المجوسَ تُصدِّق بنبوَّة «زرادشت»، وقومٌ من اليهود يُصدِّقون بنبوَّة «أبي عيسى الأصبهاني»، وقومٌ من كفَرة الغالية يصدِّقون بنبوَّة «بزيغ الحائك»، و«المغيرة بن سعيد»، و«بيان ابن سمعان التميمي» وغيرهم من كلاب الغالية.

فالجوابُ - وباللَّه تعالى التوفيق -: أن أبا عيسى، وبيان، وبُزيْغًا، وسائر من تدَّعي له الغاليةُ بنبوَّةٍ أو إلهيَّةٍ مِن خيار الناس وشرارهم، لم تظهر لواحدٍ منهم آيةٌ بوجهٍ من الوجوه؛ والآيات لا تصح ُ إلاَّ بنقل الكوافِّ، وكلُّ هؤلاء كانوا بعد رسول اللَّه عَيْلِيَّةٍ، وقد أخبر الذي جاءت البراهينُ بِصِدْقه عَلَيْ أنه «لا نبيَّ بعده»، فقد صح ّ البرهانُ ببطلان ما ادَّعي لهؤلاء من النبوَّة»(١).

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) «الملل والنحل» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الفصل في الملل والنحل» (٥/٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الفصل» (١/ ١٩٦).

□ وزعم بزيغ أن جَعفرًا كان إلهًا، ولم يكن جعفرٌ الذي يراه الناس،
 بل كان يظهر للناس بتلك الصورة.

□ وزعموا أيضًا أن كلَّ مؤمن يُوحَىٰ إليه، وتأوَّلوا على ذلك قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] أيْ: بوحْي منه إليه، واسْتَدَلوُّا أيضًا بقوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ الآية [المائدة: ١١١]، وادَّعوا في أنفسهم أنهم هم الحواريُّون، وذَكَروا قول اللَّه تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ الآية [النحل: ٢٨]، وقالوا: إذا جاز الوحيُ إلى النَّحْلِ اللهَ اللَّهُ إلى البَّوْلِ اللهَ اللهَ عَلَى النَّوْلِ اللهَ اللهُ ال

□ وزعموا أيضًا أنَّ فيهم مَن هو أفضلُ من جبريل، وميكائيل،
 ومحمد عليهم صلوات اللَّه وسلامه ...

□ وزعموا أيضًا أنهم لا يموتون، وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في
 دينه رُفع إلى الملكوت.

وزعموا أنَّهم يَروْن المرفوعين منهم غَدوةً وعشية. اهـ(١).
 اللَّه على الكاذبين الظالمين.

# \* مَعْمَرُ بائع الحنْطَة ، دجَّال «المَعْمَريَّة»:

□ قال ابنُ حزم: «وفرقةٌ قالت بِنُبُوَّة معمر بائع الحنطة بالكوفة، وذكر الأشعريُّ هذه الفرقة تحت اسم «المعمريَّة»، وقال: إنها الفرقة الثانية من الخطَّابية، وهي الفرقة السابعة من الغالية، يزعمون أن الإمام بعد أبي الخطَّاب رجلٌ يُقال له: «معمر»، وعَبدوه كما عَبدوا أبا الخطَّاب، واستحلُّوا

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٨ ـ ٢٤٩).

سائر المحرَّمات، وهم يُسمَّون «المَعمريَّة»: ويُقال: إنهم يُسمَّون «اليعمرية» (۱) «وكانوا يزعمُون أن الدنيا لا تفنى، وأن الجنَّة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأنَّ النار هي التي تصيبُ الناسَ من شرِّ ومشقَّة وبليَّة. ودانوا بترك الفرائض، وكانوا يُنكرون القيامة ويقولون بتناسخ ولارواح» (۱).

## \* عُمَير بنُ بيان التبَّان العِجْلي:

□ قال ابن حزم: «وقالت فرقة بنُبُوَّة عمير التبَّان بالكوفة، وكان لعنه اللَّه يقول الأصحابه: «لو شئتُ أن أعيدَ هذا التِّبن تبرًا لفعَلْتُ، وقَدمَ إلى خالد بن عبداللَّه القَسْريِّ بالكوفة، فتجلَّد وسَبَّ خالدًا، فأمر خَالد بضرب عُنْقه، فقُتِل إلى لعنة اللَّه»(٣).

وذكر الأشعريُّ هذه الفرقة تحت اسم «العُمَيْرِيَّة»، وهي الفرقة الرابعة من الخطَّابية، والتاسعة من الغالية، وهم منسوبون إلى عُمير بن بيان العجلي ولم يُذكر وصفُه بالتبَّان ـ، وكان هؤلاء قد ضربوا خيمة في كُناسة الكوفة، ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر، فأخذ يزيدُ بنُ عمرو بنِ هُبَيْرة عمير بن البيان، فقتله في الكُناسة»(٤).

□ وقد قالت العُميرْية: «بتكذيب الذين قالوا منهم: إنهم لا يموتون،
 وقالوا: إنا نموت، ولكن لا يزالُ خَلَفٌ مِنَّا في الأرض أئمة أنبياء . . وعَبَدوا

<sup>(</sup>١) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الفصل» (٥/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٧٩).

جعفرًا وسَمَّوْه ربًّا »(١) .

## \* عمَّار بن موسى الساباطي ، الملقب «بخدَّاش»:

□ قال ابن حزم: «وقالت فرقة من أوائل شيعة بني العباس بنبوة عمَّار اللَّقَب بخدَّاش، فظفر به أسدُ بنُ عبداللَّه أخو خالد بن عبداللَّه القَسْري، فقتله إلى لعنة اللَّه»(٢).

وطائفته تُسمى «العَمَّارية» وتُسمَّى «الإِفْطَحِيَّة» أو «الفُطْحية»، يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق، ثم زعموا أن الإمام مِن بعده ولدُه عبداللَّه، وكان أفطَحَ الرِّجْلَين(٣).

واستظهر الشيخُ محمد محيي الدين عبدالحميد أن عمَّارًا هذا هو عمارُ ابن موسى الساباطي، وله كتابٌ كبير معتمد عندهم(١).

\* أحمد بن خابط، والفضل الحُدَثي، وأحمد بن نانوس ثالوث الكفر والزندقة:

أحمدُ بن خابط، والفضلُ الحدَثيُّ البَصْريَّان، وكانا تلميذَينِ لإبراهيمَ النَّظَّام، كانا يَزعُمانِ أن للعالَم خالقَيْنِ، أحدهما قديم ـ وهو اللَّه تعالى -، والآخرُ محدَثُ ـ وهو كلمةُ اللَّه عز وجل المسيح عيسى التي خَلَق اللَّه بها العالَمَ ـ، وكانا ـ لعنهما اللَّه ـ يَطعنانِ على رسولِ اللَّه عَلَيْ بالتزويج، وأن أنا ذرِّ كان أزهدَ منه.

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الفصل» (٥/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) أفطح الرُّجْليْن: إذا اعو جّت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها .

<sup>(</sup>٤) انظر «مقالات الإسلاميين» (١/ ٩٩)، و«الفرق بين الفرق» هامش (ص٦٢).

وكان أحمدُ بنُ خابط لعنه اللّه يقول: إنَّ في كلِّ نوع من أنواع الطير والسَّمك وسائر حيوانِ البَرِّ حتى البقِّ والبراغيث والقُمَّلِ والقُرود والكلاب والفيران والتيوس والحمير، والدود والوزغ والجُعْلان أنبياء للَّه تعالى رسالةً إلى أنواعهم مما ذكرنا ومن سائر الأنواع.

وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والكُرور، وأن الذي يَجيءُ يومَ القيامة مع الملائكة في ظُلَلٌ من الغمام إنَّما هو المسيحُ عيسىٰ بنُ مريم اللَّيَلِا، وأن الذي خَلَق آدمَ على صورته إنَّما هو المسيحُ عيسىٰ بنُ مريم اللَّيَلا، وأنَّ الذي يُحاسِبُ الناسَ يومَ القيامة إنَّما هو المسيحُ عيسىٰ بنُ مريم اللَّيَلاِ.

وكان ـ لعنه اللَّه ـ يقول: إنَّ للثواب دارَيْنِ: أحدهما لا أكلَ فيها ولا شُرب، وهي أرفعُ قدْرًا من الثانية . . والثانية فيها أكلٌ وشربٌ وهي أنقصُ قَدْرًا () .

□ أما أحمدُ بنُ أيوب بن نانوس أوْ «مَانوس» فإنه تلميذ الكافر أحمد ابنِ خابط وعلى مذهبه، وكان يقول بقول مُعَلِّمه في التناسخ، ثم ادَّعلى النُّبُوَّة وقال: إنه المُراد بقول اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦](٢).

\* عليُّ بنُ الفَضْل الحمْيريُّ:

عليُّ بنُ الفضل بنِ أحمدَ الخَنْفري الحِمْيري(٣) ، قيل: إنه سار ليَحُجَّ

<sup>(</sup>١) «الفصل في الملل والنحل» (٥/ ٦٤ ، ٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الفصل» (٥/ ٦٥)، (١/ ١٦٥ وهامشها).

<sup>(</sup>٣) «أشعة الأنوار» للبيحاني (٢/ ٩).

ثم ليزور قبر الحُسين بكربلاء، والتقى هنالك بجد الفاطميين عُبيدالله بن ميمون القداّح، فتفرّس فيه الذكاء والنبوغ، فانتدبه للقيام بالدعوة، وأمره بالعَودة إلى اليمن (۱)، وبعد وصوله اليمن أظهر التنسلُك والعبادة، وكان الناس يطلبون منه الدعاء، ويرون فيه الرجل الصالح، ولماً كثر أتباعه أعلن التمرد واستولى على أجزاء كثيرة في اليمن، وصل بعدها إلى «زبيد وصنعاء»، وهناك أعلن مذهبه ومُعتقده (۱) السيء.

وبعد أن دَخل صنعاءً، صَعِدَ المنبر، وقال قصيدتُه المشهورةَ التي صَرَّح

فيها بدعوى النبوَّة، وهذا مطلعُها : خُذي الدُّفَّ يا هذه واضربي

تولَّى نبيُّ بني هاشم أُحَلَّ البنات مع الأمهات لكلِّ نبيٍّ مضى شرعةٌ لقد حَطَّ عنَّا فروضَ الصلاة

إذا الناسُ صَلَّوا فلا تنهضي ولا تمنعسى نفسَك المُعَرِّسين

فلم ذا حَللت لهـندا الغريب

أَلَيْس الغراسُ لِمَنْ رَبَّسهُ وما الخمرُ إلاَّ كماء السماء

وغني هَـزاركِ شم اطربي وغني هَـزاركِ شم اطربي وجـاء نبي بني يعـرب ومن فضله زاد حل الصبي وهـذي شـريعـة هذا النبي (٣) وحَطَّ الصيام ولم يتعب وإن صوًمُّـوا فكُـلي واشربي من الأقربين أو الأجنبي وصرت مُحَرَّمَـة للأب؟! وسَـقاه في الزمن المجدب؟! حـلالٌ فقُـدًست من مَـذهب

<sup>(</sup>١) «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» (١/ ١٩١) ليحيى بن الحسين بن القاسم.

<sup>(</sup>٢، ٣) «أشعة الأنوار» (١/ ١٠).

□ وكان يخاطبُ نُوابه وأمراء في كتبه بقوله: «مِن باسِطِ الأرضِ وداحيها، ومزلزلِ الجبالِ ومُرسيها علي بن الفضل».

ثم يتبجَّحُ بالرسالة والاتِّصال باللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ ، حتى كان مؤذِّنهُ يقول في أذانه: «أشهد أن عليَّ بن الفضل رسول اللَّه»(١) .

فأقر الداعي الإسماعيليُّ إدريسُ عماد الدين بأن عليَّ بن الفضل «ادَّعن النبوة»، وبعد فترة قاسية عاشها أهلُ اليمن في عهده، سخط عليه فيها أهلُ السماء وأهلُ الأرض حتى أقرباؤه وحاشيته لانغماسه في المحرمات والخروج على شريعة الإسلام، بعد ذلك أهلكه اللَّه على يد أحد الأطباء عام ٣٠٣هـ(٢)، فأراح اللَّه منه البلاد والعباد.

#### \* «الجِّنَاحيَّة» من غُلاة الشّيعة:

فرقة ضالة من غُلاة الشيعة، يزعمون أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله ابن جعفر ذي الجناحين يَنبُت العلم في قلبه كما تَنبُت الكَمَأة والعُشْب، وأن الأرواح تَناسخت، وأن رُوح الله جَلَّ اسمُه كانت في آدم، ثم تناسخت حتى صارت فيه.

وزعموا أنه ربٌّ، وأنه نبيٌّ، فعَبَده شيعتُه، وهم يَكفُرون بالقيامة، ويَدَّعون أن الدنيا لا تَفْنى، ويَستحلُّون المَيْتَة والخَمْرَ وغيرَهما من المحارم (٣) وهؤلاء ـ لعنهم اللَّه ـ لا يَرَوْن وجوبَ الصلاة والصوم والزكاة والحجِّ وغيرِها

<sup>(</sup>١) «الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) «مذهب الباطنية وبطلانه» (ص٨٢)، و«أشعة الأنوار» (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) «مقالات الإسلاميين» (١/ ٦٧).

من الطاعات، ويزعمون أنَّ المرادَ بأسماء هذه العبادات جماعة من أهلِ البيت أوجبَ اللَّهُ تعالىٰ على الناس موالاتَهم وسَتَر أسماء هم، وكنَّىٰ عنهم بأسماء هذه العبادات، ويَدَّعون أن عبدَاللَّه بنَ معاوية ـ الذي ينتسبون إليه ـ لم يَمُتْ، وأنه حيٌّ في جبال أصبهانَ، وأنه لا يزال حيًّا حتىٰ يخرجَ إليهم.

والثابت أن أبا مسلم الخُراساني سار إلى عبداللَّه بن معاوية وشيعته وقتله، ثم أظهر الدعوة العباسية (١٠) .

\* «الغُرَابيَّة» من غُلاَة الشّيعة:

وهذه الطائفةُ مرتدةٌ كافرة .

□ قال عبدالقاهر البغدادي: «الغُرابية قومٌ زعموا أن اللَّهَ ـ عزَّ وجلَّ أرسل جبريلَ اللَّكَالِا إلى عليِّ، فغَلِطَ في طريقه فذهب إلى محمد؛ لأنه كان يُشبُهه، وقالوا: كان أشبه به من الغُرَاب بالغُرَاب، والنُّباب بالنُّباب، وزعموا أن عَلِيًّا كان الرسولَ وأولادُه بعده هم الرُّسُل.

وهذه الفرقة تقولُ لأتباعها: «العُنُوا صاحبَ الرِّيشَ».. يَعْنُون جبريل اللَّيُلاِ»(٢).

السلام، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمُحِدًا عليهما السلام، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وفي هذا تحقيقُ اسمِ الكافر

<sup>(</sup>۱) انظر «الفرق بين الفرق» (ص۱۳۸، ۱۵۰، ۱۰۵، ۱۲۳)، وهامش «مقالات الإسلاميين» (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص ٢٥٠).

لُبغض بعض الملائكة، ولا يجوزُ إدخالُ مَن سَمَّاهُمُ اللَّهُ كافرين في جملة فرَقِ المسلمين»(١) .

□ وقال ابنُ حزم: «الطائفة التي أوجبت النُّبُوَّة بعد النبي ﷺ فرَق، فمنهم الغُرابيةُ وقولُهم: إن محمدًا ﷺ كان أشبَه بعليًّ من الغُراب الغُراب، وأنَّ اللَّه عز وجل بعَث جبريل المُلْيَلِا بالوحي إلى عليًّ، فغَلِط جبريلُ المُلْيَلا بالوحي إلى عليًّ، فغَلِط جبريلُ المُلْيَلا بمحمد، ولا لومَ على جبريل في ذلك لأنه غلط!!.

وقالت طائفةٌ منهم: بَلْ تعمَّد ذلك جبريلُ، وكفَّروه ولَعنوه ـ لعنهم اللَّه ـ.

□ قال أبو محمد بن حزم: «فهل سُمع بأضعفَ عقولاً، وأتم ّ رَقَاعة من قوم يقولون: إنَّ محمدًا عَلَيْ كان يُشبِهُ علي ً بن أبي طالب!!! فيا للناس!!! أين يقع شبه ابن أربعين سنة من صبي ً ابن إحدى عشرة سنة ، حتى يغلط به جبريل الليك إ!، ثم محمد على السّاقين قليل الطّول، قويم القناة ، كث اللحية ، أدعج العينين ، ممتلئ السّاقين ، قليل شعر الجسد ، أفرع . وعلي دون الرّبعة إلى القيصر ، مُنْكَب شديد الانكباب كأنه كُسر ثم جُبر ، عظيم اللّحية ، قد ملأت صَدْره من مَنْكب إلى مَنْكب إذا التحى ، ثقيل العينين ، دقيق السّاقين ، أصْلَع ، عظيم الصّلَع ، ليس في رأسه شعر إلا قي مُؤخّره يسير ، كثير شعر اللّحية . فاعجبوا لحمق هذه الطّبقة .

ثم لو جاز أن يَغْلَطَ جبريلُ ـ وحاشا لروحِ القُدُس الأمين ـ كيف غَفَل اللّه ـ عز وجل ـ عن تقويمه وتنبيهه، فتركه على غَلَطه ثلاثًا وعشرين سنةً!!

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٥١).

ثم أظرفُ من هذا كُلِّه: مَنْ أخبرهم بهذا الخبر، ومَن خَرَّفهم بهذه الخرافة؟ وهذا لا يعرفُه إلاَّ مَن شاهَدَ خلافَه، وهذا لا يعرفُه إلاَّ مَن شاهَدَ خلافَه، فعلى هؤلاء لعنةُ اللَّه ولعنةُ اللاعنين، والملائكةِ والناسِ أجمعين، ما دام للَّهِ في عالمه خَلْق»(۱).

□ قال عبدُالقاهر: "وكُفْر هذه الفرقة أكثرُ من كُفْر اليهود الذين قالوا لرسول اللّه ﷺ: "مَنْ يأتيك بالوحي مِن اللّه تعالىٰ؟ فقال: "جبريلُ»، فقالوا: إنّنا لا نُحِبُّ جبريلُ؛ لأنّه ينزل بالعذاب، وقالوا: لو أتاك بالوحي ميكائيلُ الذي لا ينزل إلاّ بالرّحْمة لآمَنّا بك»، فاليهودُ ـ مع كفرهم بالنبي ميكائيلُ الذي لا ينزل إلاّ بالرّحْمة لآمَنّا بك»، فاليهودُ ـ مع كفرهم بالنبي عَدُواتهم لجبريلَ اللّهُ لا يَلعنون جبريلَ، وإنما يزعُمون أنّه مِن ملائكة العذاب دون الرحمة»(٢).

#### \* «الذَّمّيَّة».. من غُلاة الشيعة:

□ قال الشيخ عبدالقاهر البغدادي في بيانه للفرَق الخارجة عن هذه الأمة: «وأمَّا الذَّمِّيَّة منهم: فقومٌ زعموا أن عَليًّا هو اللَّه، وشتموا محمَّدًا، وزَعموا أن عَليًّا بَعَثه ليُنبئ عنه، فادعى الأمرَ لنفسه.

وهذه خارجَةٌ عن فِرَق الإسلام لكُفرِها بنبوَّة محمدٍ ﷺ مِن اللَّه تعالى»(٣) .

## \* فرْقةٌ من الكَيْسانيَّة:

◘ قال الإمامُ ابنُ حزم في قوله عن الغالية من الشيعة التي أوْجبت

<sup>(</sup>١) «الفصل» (٥/ ٤٢ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٢، ٣) «الفرق بين الفرك» (ص٢٥١).

النُّبُوَّة بعد رسول اللَّه ﷺ لغيره: «وفرقةٌ قالت بنبوَّة عليٍّ وبَنيه الثلاثة: الحُسنِ والحسيْنِ ومحمد بن الحنفيَّة فقط، وهم طائفةٌ من الكَيْسانية».

والكَيْسانية من الرَّافضة هم أتباعُ المختارِ بنِ أبي عُبيد الثقفيِّ، وكان المختارُ يُقال له: «كَيْسان»، وقيل: إنه أخذ مقالته عن مَوْلَى لعليُّ يُطْفُ كان اسمه «كَيْسان».

وافتَرقت الكَيْسانيةُ فِرَقًا يجمعُها شيئان:

أحدهما: قولُهم بإمامة محمد بن الحنفيَّة، وإليه كان يدعُو المختارُ بنُ أبي عُبَيْد.

والثاني: قولُهم بجواز البَداء على اللّه ـ عز وجل ـ، ولهذا البدعة قال بتكفيرهم كلُّ مَن لا يُجيز البداء على الله سبحانه.

وزعم قومٌ منهم ـ وهم «الكَرْبية» أصحابُ أبي كرب الضرير ـ أن محمد بنَ الحنيفيَّة حيُّ لم يَمُت، وأنه في جَبَل «رَضُوكَ»، وعنده عينٌ من الله وعينٌ من العَسَل يأخذ منهما رِزقه، وعن يمينه أسد، وعن يساره نَمِر، يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وهو المهديُّ المُنتَظَر!!»(١) .

قال كُثير عَزَّة ـ وكان من هذه الطائفة:

ولاةُ الحَــقِّ أربعـةُ سَواءُ هُمُ الأَسْبَاطُ ليسَ بهمْ خَفَاءُ وسبْطُ غَيَّبَتْــهُ كَرْبَــلاءُ

أَلاَ إِنَّ الأَئمَّة مِنْ قُرَيْشٍ عَلِيٌّ والثَّلاثَةُ مِن بنيهً فَسِبْطُ سِبْطُ إِيمانٍ وبِرِّ

<sup>(</sup>١) «الفصل» (٥/ ٤٣).

وسبْطُ لا يَذوقُ الموتَ حتى تَغَيَّبَ لا يُرَى فيهم زَمَانـــًا

□ وقال كُثيرً عزة في قصيدة أيضًا:

أَلاَ قُلْ للوصيِّ فَدَتْكَ نَفْسِي أَلَا قُلْ للوصيِّ فَدَتْكَ نَفْسِي أَضَرَّ بَمِعْشَرِ وَالسَوْكَ مِنَّا وما ذَاقَ ابنُ خَوْلًة (٢) طَعْمَ مَوْتِ لقد أَمْسَى بِمَجْرى شعْب رَضْوَى لقد أَمْسَى بِمَجْرى شعْب رَضْوَى وإنَّ لهُ لَرزْقًا كُلُّ يَسومُ

□ فأجابه عبدالقاهر البغدادي:
لقد أَفْنَيْتَ عمركَ بانتظار
فليس بشعْب رَضْواءَ إِمَامٌ
ولا مَن عَنْدَه عَسَلٌ ومَاءٌ
وقد ذاق ابن خَوْلَة طَعْمَ مَوْت
ولو خَلَدَ امرؤ لعُلُو مَجْد

يقود الخَيْلَ يَقْدُمُها اللَّواءُ برضوى عنده عسَلٌ ومَاءُ(١)

أَطَلْتَ بِذَلِكَ الجَبَلِ الْقَامَا وسَمَّوْكَ الخَليفَةَ وَالإمَامَا ولا وارت له أرض عظاما تراجعه الملائكة الكلاما وأشربة يُعلل بها الطَّعاما

لمن وراى الترابُ له عظاماً تُراجعُهُ المكلائكةُ الكلاَمَا وأشربةُ يُعلُّ بها الطَّعاما كما قد ذاق والدُه الحماما لعاش المصطفى أبدًا وداماً(٣)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٣٨، ٣٩، ٤١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحنفية.

<sup>(</sup>٣) «الفرق بين الفِرَق» (ص٤٢ ـ ٤٣).

#### \* الإسماعيليَّة (١)

كلُّ مَن كتب عن عقائد الخطابيَّة ـ كالأشعريِّ والملطيِّ والبَغداديِّ وابنِ الأثير ـ يقرِّرُ أنَّ أبا الخطاب مولى بني أسد وأصحابه كانوا يقولون: "إنَّ لكلِّ ظاهر باطنًا، وإن ظاهر القرآن يحتاجُ للفهم الصحيح إلى التأويل»، وقالوا بالتناسخ وتكفير الصحابة، فأبو الخطّاب هو المؤسسُ الحقيقيُّ للعقائد التي تبنَّتُها الإسماعيليةُ فيما بعد، وإن ميمونَ القداَّحَ وابنَه عبداللَّه كانا من دُعاته وأكابرِ علماء طائفته، وإن أول من قام بالدعوة الإسماعيلية أبو شاكر ميمون، كان ممن صَحبَ أبا الخطاب محمد بن أبي زينب.

والإسماعيلية هم أبناء ميمونَ القَدَّاح، ولا صلَة لهم مطلقًا بالبيت العَلَوِيِّ، وهم ـ كما قال أهلُ السنة ـ: «ظاهرُهم الرَّفْض، وباطنُهم الكفرُ المحض».

ادَّعىٰ الفاطميون ـ وهم الإسماعيلية ـ نِسْبَتَهم إلى البيت العَلَويِّ، وأنكر ذلك عليهم علماء الإسلام من أهل السنة والعلويون أيضًا، ومنهم الشريفُ الرضي، وكتبوا وثيقةً بذلك.

وأنكرَ نسْبَهم إلى بيتِ النبوة كبارُ علماء الإسلام كالبغداديِّ وابنِ كثير وابنِ تيميَّة والذهبيِّ وابنِ حجر والسَّخاوي، وابن تَغْرِي بَرْدي، وابنِ

<sup>(</sup>۱) كل ما أوردناه عن الإسماعيلية فهو تلخيص من كتاب «الإسماعيلية» للشيخ إحسان الهي ظهير - رحمه الله و وخاصة الفصل الثاني من الباب الرابع «معتقدهم في النبوة والأنبياء» (ص٣٢١ - ٣٤٥) والباب السادس مبحث «الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله عليه» (ص٥٦ - ٥٩١) مُلَخَّصًا.

الجوزي والسُّيوطي وغيرِهم.

فعُبيداللَّه الملقَّبُ بالمَهديِّ هو سعيدُ بنُ الحُسين بنِ أحمدَ بنِ عبداللَّه بن ميمون القَدَّاح بن دِيصانَ الثنوي الأهوازي، وأصلُهم من المجوس.

وقال هؤلاء الملاعنة بنبوَّة محمد بن إسماعيلَ بنِ جَعْفر . . وانظر إلى كلامهم في النبوَّة ترى العَجَبَ العُجابِ والكفرَ المَحْض .

#### \* والإسماعيلية يعتقدون بـ:

أولاً: أنَّ النبوةَ مكتسبة، وأنَّ الإنسانَ يستطيعُ أن يُصبحَ نبيًّا بعد التحلِّى بعد الارتياض والمجاهرة.

ثانيًا: وهي فَيضٌ يَفيضُ من أحدِ العقول العَشرة.

ثالثًا: أن جبرئيل ليس من ملائك الرحمن.

رابعًا: الرسولُ تَعلُّم من بشر، وهو المعبَّر عنه بالوحي.

خامسًا: وأن القرآن ليس بكلام الرحمن الذي تكلَّم به الربُّ جل وعلا، بل هو من كلام الرسول المركَّبُ من خَطَرات النفس.

سادسًا: أنَّ الرسولَ أقامه أبو طالب، وهو الذي جُعله رسولًا.

سابعًا: وأبو طالب هو إمامُ الزمان والربُّ.

ثامنًا: ودعوةُ الرسول عَلَيْكَةُ ومَن سَبَّق من الأنبياء كانت إلى عليٍّ.

تاسعًا: وعليٌّ هو مرسِلُ الرسل، باعثُ الأنبياء.

عاشرًا: وكان يفضِّل محمدًا ﷺ، بل كان مولَّىٰ له، وهو عبدُه(١) .

الحادي عشر: الاعتقادُ بإتيان رسولٍ بعد خاتمِ المرسلين وهـو

<sup>(</sup>١) «الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير (ص٣٨) إدارة ترجمان السنة.

محمد بن إسماعيل.

الثاني عشر: انقضاء دَوْرِ رسول اللَّه ﷺ، ونَسْخ شريعته بشريعة أخرى.

الثالث عشر: رَفعُ التكاليف الشرعية، والاكتفاءُ بالباطن المحض<sup>(۱)</sup>. هم فهل هناك كفرٌ فوقَ هذا الكفر؟!! وسنأتي بنصوص من كُتُبهم تبيِّن ذلك. . فالنبيُّ عندهم شخصٌ يتحلَّى بالخصالِ الاثنتَى ْعشْرة:

أولاً: أن يكون تامَّ الأعضاء.

ثانيًا: أن يكون جيِّدَ الفهم.

ثالثًا: أن يكون جيِّدَ اللفظ.

رابعًا: أن يكون فَطنًا ذكيًّا.

خامسًا: أن يكون حسن العبارة.

سادسًا: أن يكون محبًّا للعلم والإفادة .

سابعًا: أن يكون محبًّا للصدق.

ثامنًا: أن يكون غَير شره في الأكل والشرب والنكاح.

تاسعًا: أن يكون كبير النفس.

عاشرًا: أن يكون زاهدًا في الدنيا.

حادي عشر: أن يكون محبًّا للعدل.

ثانى عشر: أن يكون قوي العزيمة (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «رسائل إخوان الصفاء» (ج٤ الرسالة السابعة والأربعون، الرسالة السادسة من العلوم الناموسية والشرعية في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبوة» (ص١٢٩ ـ ١٣٠).

□ وقالوا: "إذا اجتمعت هذه الخصالُ في واحدٍ من البشر، في دَور من أدوار القرانات في وقت من الزمان، فإن ذلك الشخصَ هو المبعوث، وصاحبُ الزمان، والإمامُ للناس ما دام حيًّا. فإذا بلَّغ الرسالة، وأدَّئ الأمانة، ونصَح الأمة، ودوَّن التنزيل، ولوَّح التأويل، وأحكم الشريعة، وأوضح المنهاج، وأقام السُّنة، وألَّف شملَ الأمة، ثم تُوفِّي ومَضَىٰ إلى سبيله، بَقيَت تلك الخصالُ في أُمَّته وراَثةً منه. وإن اجتَمعت تلك الخصالُ في واحد من أمته أو جُلُها، فهو الذي يَصلُحُ أن يكون خليفةً في أمته بعد وفاته»(۱).

الله فإذن النبوَّة مكتسبة، وبذلك صرحوا، حيث قالوا: «إنَّ العلماءَ ذكروا أن العلومَ ثلاثُ مراتب: أولها الرياضيات، وبعدها الطبيعيات، وبعدها الإلهيات.

فمن ابتدأ أولاً بتعلُّم الرياضيات وأَحكمها كما ينبغي، سَهُل عليه تعلُّم الطبيعيات، ومن أَحْكم الطبيعياتِ كما ينبغي، سَهُل عليه تعلُّم الإلهيات.

فهكذا نقول: من يريد أن يهذّب نفسه ويهيئها لقبول إلهام الملائكة إذا ابتدأ أولاً فأصلح أخلاقه الرديئة التي نشأ عليها منذ الصبا، ثم سار سيرة عادلة في متصرّفاته كما رُسِم له في الشريعة، ثم نظر في العلوم الحسيّة فأحكمها كما يجب، مثل ما ذكرنا في رسالة «الحاسِّ والمحسوس»، ثم نظر في الأمور العقلية فأحكمها كما يجب ليحل بها عن ضميره، والآراء

<sup>(</sup>١) أيضًا (ص١٣٥).

الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياء، كما بينًا في رسالة «العقل والمعقول»، فأقول: إن فسه عند ذلك متهيئة لقبول إلهام الملائكة، وكلما زاد في المعارف استبصاراً، صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة أسهل طبعاً، ولطاعة العقل أشد تشبها، وإلى السمائية أقرب قُربة . وأعلم أن الحيوانات متفاوتة في شعورها ومعارفها . وذلك أن منها ما له حاسة واحدة، ومنها ما له حاستان، ومنها ما له ثلاث حواس، ومنها ما له أربع حواس، ومنها ما له خمس حواس، كما بينًا في رسالة «الحيوانات».

وهكذا أيضًا الناسُ متفاوتون في معارفهم وعلومهم: وذلك أنَّ مِن الناس عقلاء وبُلَهاء، ومِن العقلاء علماء وجهلاء، والعلماء متفاوتون في درجات العلوم. وذلك أن منهم مَن يُحسِنُ عِدَّةَ علوم، ومنهم مَن هو أكثرُ منه، ومنهم دون ذلك، وأن المُفيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم: وذلك أنَّ منهم مَن تكونُ معلوماتُه كلُها جُسمانية، ومنهم مَن تكونُ معلوماتُه رُوحانية.

وأعلمُ أنَّ كلَّ عالِم تكونُ أكثرُ معلوماته روحانيةً فهو إلى الملائكة أقربُ رتبةً، ومن أجل هذا جَعَل اللَّهُ طائفةً من بني آدمَ واسطةً بين الناس وبين الملائكة، لأنَّ الواسطةَ هي التي تُناسِبُ أحدَ الطرَفين من جهةٍ، والطرفَ الأخرَ من جهةٍ: وذلك أن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كانوا يناسبون الملائكة بنفوسهم وصفاء جَوْهَرهم، ومِن جهةٍ أخرى كانوا يناسبون الناسَ بغلَظ أجسامهم.

واعلم يا أخي أن كلامَ الملائكةِ إنما هو إشاراتٌ وإيماء، وكلامُ الناس

عبارات وألفاظ، وأما المعاني فهي مشتركة بين الجميع، وكانت الأنبياء تأخذ الوحي والأنباء عن الملائكة إيماء وإشارات، وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاء جوهرها، وكانت تعبَّرُ عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو عضو من الجسد لكلِّ أمة بلُغتها وبالألفاظ المعروفة بينها.

واعلم يا أخي أن نفسك مَلكٌ بالقوَّة، ويمكن أن تصير مَلكًا بالفعل إن أنت سَلكت مَسلك الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية، وعَملت بوصاياهم المذكورة في كتبهم المفروضة في سنن شرائعهم، وإنَّ نفْسك أيضًا شيطان بالقوة، ويمكن أن تصير يومًا شيطانًا بالفعل إنْ أنت سلكت مَسْلك الأشرار والكفار(١).

وأيضًا: إن كلَّ إنسانِ تكونُ نفسُه أصفى جوهرًا، وأذكى فهمًا كما بيَّنًا في رسالة «كيفية الطريق إلى اللَّه تعالى»، فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكرام أقرب وأشبه، كما بيَّنًا في رسالة «الأخلاق»، وكان مذهبه واعتقاده باعتقاد الأنبياء ومذهب الحكماء أشدَّ تحقيقًا، كما بيَّنًا في رسالة «الناموس»، وكانت أعمالُه وسيرتُه بأفعال الملائكة وسيرتها أشدَّ تشبُّهًا، كما بينًا في رسائل «إخوان الصفاء». . فأقول: إن قبول نفسه إلهام الملائكة والوحى والأنبياء أمكن .

والدليل على صحَّة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكماء بهذا الأمر، وذلك أن موسى اللَّيُلَةِ أوصى أولاد هارون أن يَلزمُوا ـ بعد قيامهم بشريعة التوراة ـ خدمة الهيكل المسمَّى «الزمان»، ويتعبَّدوا فيها، ويتركوا لذَّات نعيم الدنيا

<sup>(</sup>١) «رسائل إخوان الصفاء» (٤/ ١٢٠، ١٢١، ١٢٢).

واتباع شهوات النفوس، ويقتصروا على ما لا بدَّ منه من القُوت، وما يَستُر العَورة من اللباس، ويَتركوا ما سوى ذلك من الفضول، كلُّ ذلك كيما تصفو نفوسهم، وتتهذب أخلاقهم، وتصير نفوسهم متهيئة لقبول الوحي والإلهام، وقال لهم: «مَن تعبَّد منكم على ما رَسمت له في هذا الهيكل أربعين سنة مُخلصًا، جاءه الوحي من اللَّه عزَّ وجلَّد، ونزلت عليه الملائكة بالروح»(۱).

□ وأما الشريعةُ فقالوا: «إن الشريعةَ الإلهيةَ هي جبِلَّةٌ رُوحانية تبدو من نفس جزئيةٍ في جسدٍ بشريِّ بقوَّةٍ عقليَّةٍ تَفيضُ عليها من النفس الكلية بإذن اللَّه تعالى في دروس الأدوار، وقرآن من القرآنات، وفي وقتٍ من الأوقات»(١).

□ ويوضِّحُ السِّجستاني أبو يعقوب إسحاقُ الداعي الإسماعيلي أيامَ المُعزِّ لدين اللَّه: «إنَّ النبوَّةَ لا تَحدُثُ بغتةً في قلبِ النبي، بل جُزءٌ، وعملٌ بعد عمل، وزيادة بعد نُقصان، ونُقصانٌ بعد زيادة إلى أن يكمُل كونُها فتظهرُ مصوَّرةً مُجلاَّةً، فلا تزالُ في ارتفاعٍ إلى أن تبلغَ منتهاه في الرِّفعة»(٣).

□ وأخطرُ مِن ذلك ما ضَرَّح به السِّجستاني أيضًا تحت عنوان «كيفية قبول الرسالة من المرسِل»، فيقول: «إن القبولَ قَبولان: قبولُ سمع، وقبولُ

<sup>(</sup>۱) أيضًا الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية ـ الرسالة السادسة والأربعون (ص١١٦، ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أيضًا (ص١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) «كتاب اثبات النبوءات» للسجستاني، الفصل التاسع من المقالة السادسة (ص١١١) ط
 بيروت ـ لبنان .

وَهْم، فالقبولُ السمعيُّ يكون بالكلام، والقبولُ الوَهْمِي يكونُ بالخطرات، والكلامُ يكونُ بالخطرات، والكلامُ يكونُ من المتكلِّم فيه آلاتُ الكلام، والخطرات من متفكِّر فيه خزائنُ العقل. . فصَحَّ مِن هذه الجهة أن قبولَ الرسلِ قبولٌ وَهْميُّ يخطُرُ في أفئدتِهم ما أُرسلوا به، ثم يؤدُّون إلى الأمم بلسانهم ولغتهم»(١) .

و ثم أجاب عن قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيَا وَ مِن وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٥]: «يعني ما كان للناطق أن يَصِلَ إليه حَطرٌ من كلمة اللَّه تعالى: ﴿ إِلاَّ وَحْيًا ﴾ ، يعني: إلا ما يؤيده من جهة السابق ﴿ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ يعني: أو ما يؤيده به من جهة السابق من وراء التالي ، فالتالي حجابٌ بين الطبيعة والعقل ، إذ هو المتوسطُ بينهما ، ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنه مَا يَشَاءُ ﴾ ، يعني: أن الناطق إذ رقى إلى حدِّ الناطقية فقد فُرض عليه أن يُغيِّر بلسانه كما قَذَف في قلبه الروحُ الأمين من صناعة الأشياء ليُبلِغ بذلك إلى الأمة ، فنظرنا في الكلام فو جَدْنا صوت الموضوع بالاتفاق والاصطلاح دالاً على الزمان ، وإذا فُرِقت أجزاؤه لم تَدُلَّ على شيءٍ من الكلام » .

□ وقال أيضًا في كتابه الآخر: «هذا وَهْمٌ من العوامِّ أن الرسالة إنما هي إرادةُ اللَّه تعالى أن يُرسلَ رسولاً إلى خَلقه فيُرسلَ إليه مَلكًا من الملائكة»(٣).

الله وأمَّا ما يُقالُ بأنَّ النبيَّ ﷺ كان يُوحَى إليه بواسطة جبرائيلَ هو من الملائكة، فليس الأمر كذلك، لأن جبرائيلَ عند الإسماعيلية ليس بمَلَكِ من

<sup>(</sup>١) «إثبات النبوءات» للسجستاني الفصل الثاني من المقالة الخامسة (ص١٤٧، ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أيضًا الفصل الثالث من المقالة الخامسة في كيفية كلام اللَّه (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الافتخار» للسجستاني (ص٦١) ط بيروت لبنان.

ملائكة الرحمن، الذي خُصِّص بسفارة الرب إلى أنبيائه، ونزول كلامه إلى رسله، بل هو إما عبارةٌ عن أحد العقول العَشَرة أو عن الخيال، أو البَشرِ الذي يزعمُ الإسماعيليةُ أنه كان يُعلِّمُ الرسولَ ﷺ.

عيادًا باللّه مِن اتّهام الكَفَرة المخالفين لرسول اللّه ﷺ، المعادين له ولدعوته التي كان يدعو بها بأمر من اللّه ووحيه، الذين أخبر عنهم الرب تبارك وتعالى بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل: تبارك وتعالى بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل: ١٠٣]، وأنهم: ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].

◘ فيقولون: «إن الإمامَ نَفْس، وجبرائيلَ عَقلُ الْمُكنَىٰ عنه بالخيال»(١) .

◘ وأما السِّجستاني فيقول: «إن جبرائيلَ كنايةٌ عن ثقة اللَّه الذي لا يُجاوزُه ولا يَعدُوه»(٢٠) .

□ وأما كونُ جبرائيلَ بشراً، فصرَّح به الداعي الإسماعيلي طاهرُ بنُ إبراهيم الحارثي اليماني: «وكان العقلُ العاشرُ هو المحتجبُ لمحمد ﷺ، المؤيدُ له، الناظرُ إليه، المُمْدِدُ له بواسطة الجدِّ والفتح والخيال عند كماله وبلوغه رُتبةَ الحجابية؛ لأن كلَّ ناطقٍ ووصي ًّ وإمام لا بدَّ له من التعليم والترقي رُتبةً رتبةً، كما قال اللَّه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٨]، فكان محمدٌ ﷺ آخِذًا من أُبيً بن كعب في حال تعليمه ابتداءً، وهو المَكْنِيُّ عنه بجبرائيل (٣).

<sup>(</sup>۱) «كنز الولد» للحامدي (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الافتخار» للسجستاني (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني في السرادبي الثالث (ص١٢٦، ١٢٧).

ومعناه أن أُبَيَّ بنَ كعبٍ هو الذي كان يُعلِّمُ رسولَ اللَّه ﷺ عيادًا باللَّه ـ وليس هو فحسب.

بل يقولون بكلمة الكفر أكبر من ذلك وأعظم، حيث يُصرِّحون أن رسولَ اللَّه عَيَا اللَّهِ عَلَيْكُ كَان يُعلِّمُه ويُربِّيه ويُوحي إليه خمسةٌ، لا أُبيُّ بن كعب وحدَه كما صرح بذلك الحامدي وغيره من الدعاة الإسماعيلية الكبار، حيث كَذَبوا على رسول اللَّه عَلَيْكُ أنه قال: «تَسلَّمتُ من خمسة»، وهو عَلم ما تَسلَّمه من مراتب النُّطقاء الخمسة من قبله، فأولُ مَن وقع في يده أبيُّ بن كعب، وربَّاه بحقيقة الوصاية التي هي حظُّ آدم، فَعَلِمَها وقام بها، ثم رَفَعه إلى زيدِ بنِ عمرو، فربًّاه بمعاني الطهارة التي هي حظٌّ نوح، فَعَلمها وقام بها، ثم رَفَعه إلىٰ عمرو بن نُفيل، فربَّاه بمعاني الصلوات التي هي حظُّ إبراهيم، فعَلِمَها وقام بها، ثم رفعه عمرُو بنُ نفيل إلى زيد بن أسامةً، فربَّاه بمعاني الزكاة التي هي حظَّ موسى، فَعَلِمها وقام بها، ثم رفعه إلى بحيرا الراهب، فربَّاه بمعاني الصيام الذي هو حَظَّ عيسى، فعَلمَها وقام بها، ثم رفعه إلى حُجَّةِ صاحب الوقت التي هي خديجةُ بنتُ خويلد، وذلك بعد مزاوجته لها، وقد صار ماهرًا في الشرائع ورموزها المراد بها، فرَفعت خديجةُ منزلتَه، وعَلَت رتبتُه في معاني الحجِّ و فرائضِه وسُنَّنِه الذي هو حظُّه وَقسْمُه من دعائم الدين.

ثم أَمَرها إمامُ الوقت بتسليم وديعته إليه، من الرسالة والنبوة، فهؤلاء النُّطقاء الخمسةُ الذين تسلَّم منهم، والخمسةُ التي هي بينه وبين ربِّه، أي بينه وبين إمامِ زمانه مُربِّيه وكفيله، فهم: أُبَيُّ بن كعب، وزيدُ بنُ عمرو، وعمرو بنُ نفيل، وزيدُ بن أسامة، وبَحِيرا الراهب(١).

<sup>(</sup>١) «كنز الولد» للحامدي الباب الحادي عشر بعنوان (القول على الحدود العلوية والسفلية =

□ ونَظَم هذا الداعي الإسماعيليُّ محمدُ بن علي الصُّوري في قصيدته
 تحت عنوان «القول في محمد»:

"ومات للحين أبوه وأمّه وكان ذو الكفل الكريم عمّه ومات للحين أبوه وأمّه وصار في مرتبة الكمال وصار في مرتبة الكمال زوّجه خديجة المبجّلة لأنّ منها فاطمة المفضّلة من بعدما صاحب حينًا ميسرة وهو الذي أفساده وأبصرة من بعدما صاحب حينًا ميسرة فاض عليه الفتح والجد...»(۱)

وأما الربُّ وإمامُ الزمان، الذي يقول الإسماعيلية: إنَّ الرسولَ صرَّح به في قوله: «أخذت من خمسة، وسُلِّمتُ إلى خمسة، وبيني وبين ربي خمسة»، كما روى ذلك الحارث اليماني الداعي الإسماعيلي إبراهيم، وأشار إليه الحامدي أيضًا.

فالربُّ في قوله عليه الصلاة والسلام هو «أبو طالب»؛ لأنه هو الذي أرسله وأقامه، وهو كان إمام الوقت الذي كانت خديجة حُجَّته أيضًا كما ذكر ذلك الحارثيُّ واضحًا وجليًّا.

فقال: «قولُ ناطقِ دَوْرِنا ﷺ: «أخذتُ من خمسة، وسُلِّمتُ إلى خمسة، وبيني وبين ربِّي خمسة»، فالخمسةُ الذين أخذ منهم هم الخمسةُ

<sup>=</sup> ومعرفتهم الذين هم أسماء اللَّه الحسنى الذين إذا دُعي بهم أجاب خيرته من خلقه» (ص ٢١)، أيضًا «المجالس المستنصرية» (ص ٢٥) بتحقيق دكتور محمد كامل حسين ط دار الفكر العربي، أيضًا «كتاب أجزاء عن العقائد الإسماعيلية» للداعي إبراهيم (ص ٧٧) ط. باريس بتحقيق كويارد.

<sup>(</sup>١) رسالة إسماعيلية واحدة «القصيدة الصورية» (ص٥٧).

المتقدِّمون عليه الذين تعلَّم كُتُبَهم المنزَّلة عليهم، وشرائعَهم التي شرَعوها، وأوضاعَهم التي وضعوها، وتحقَّق تأويلاتِها ومعانيَها وحقائقَها، فالخمسة الذين بينه وبين ربِّه هم الحدود الدينية الذين أخذ منهم، وتَعلَّم في بَدء أمرِه منهم، ورَقَّوه في مراتب الدين شيئًا بعد شيء إلى أن بَلغ ذُورتَها، وهم: أبيُّ، وزيد بن عمرو، وعمرُو بن نفيل، وميسرة، وخديجة بنت خويلد، وهم حدود صاحب الوقت المقيم له المُعلي رُتُبتَه، المسلِّم له وهو عمَّه أبو طالب»(۱).

وخلاصة ذلك أن النبي عَلَيْ لم يُقمه على منصب النبوّة، ولَم يَبعثه رسولاً إلا أبو طالب، كما أنه لم يُوح إليه، ولم يُعلّمه ولم يُفِده ويبصره إلا أبي أبي مع مرو بن نفيل، وبَحيرا الراهب، مع حُجّة أبي مالب خديجة ولي من فمحمد عليه هو رسول الربّ - أي أبي طالب من قبل أبي وغيره، ومُعلّم من قبل خديجة -عياذاً بالله -.

🛭 وهذه نصوصٌ زيادةٌ على ما ذكرناه آنفًا:

الله في فيقول الحامدي مفسرًا وشارحًا كلام المؤيّد الذي نقله في كتابه: «وقوله ـ أي: المؤيّد الشيرازي ـ بأربابٍ أدوارٍ تقدّمت فيها الأنبياء والأسباب، يدلُّ على أن هذه الأرباب المتقدّمة على الأنبياء هم الذين أقاموهم مثل هُنيد مقيم آدم، وهود مقيم لنوح، ومثل صالح لإبراهيم، وآد لسوسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب لمحمد على الله المعمد على المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب لمحمد على الله المعمد المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب لمحمد على الله المعمد على المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المحمد على الله المعمد على الله المعمد المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعمد المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعمد المعسى، وخُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعمد المعسى، وحُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعسى، وحُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعسى، وحُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعمد المعسى، وحُزَيمة لعيسى، ومثل أبي طالب المعمد المعسى، وحُزَيمة لعيسى، وحُزَيمة لعيسى، وحُزَيمة لعيسى، وحُزَيمة لعيسى المعمد المعسى، وحُزَيمة لعيسى المعمد المعسى المعمد المعسى المعسى المعسى المعسى المعمد المعسى المعمد المعسى المعمد المعسى ال

فهذا معناه في أربابِ النقطاء، والأسباب هم الأوصياء والأئمة

<sup>(</sup>١) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث (ص١٦١ ـ ١٦١).

القائمون مقامَهم مِن بعدِهم، وحدودهم، بيانُ ذلك قوله: أربابُ أدوارٍ فيها تقدمت الأنبياء والأسباب»(١)

◘ وقال الحارثيُّ اليمانيُّ ببيانِ أوضحَ من ذلك وأظهر: «فقام أولُ نُطقاء دَور السُّتُر وهو آدمُ اللِّيكَالِ بأمر ذلك الإمام الذي هو صاحبُ الزمان. . ولا يزالُ ذلك كذلك إلى أن يُقيمَ أساسًا يَخلُفه في أمته، وانتقل إلى دارِ كرامة اللَّه تعالى، وجَرَت الإِمامةُ متسلسلةً من إمامٍ إلى إمام إلى وفاءِ دَورِه، وقام بعدَه الناطقُ الثاني، وهو نُوح اللَّيَالِ وقيامُه عن أمر إمام زمانه، وهو هود اللَّيْكَالِّا، وضدُّه عَوْج بن عَنق، فقنَّن قوانين، وشَرَعَ شرعًا غير ذلك الأول، ودعا إلى عبادةٍ ظاهرة، هي رُموزٌ واشاراتٌ إلى حدود اللَّه الرُّوحانية والجُسمانية، الدالة على توحيده وتنزيهه، إلى وفاءِ ما عليه من الخدمة، ثم أقام وصية «ساما» للكلِّإ خَلَفًا في أمته، ومؤوِّلاً لباطنِ شريعته، ثم نَصَّ عليه، وانتَقَل إلىٰ دارِ كرامة اللَّه تعالىٰ، وجَرت الإِمامةُ متسلسلةً إلىٰ تمام دُوره، وقام إبراهيمُ للكلاِ عن أمرِ إمام زمانه، الذي هو صالح اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى النَّمُ وَذُ بِن كَنْعَانَ، فَقَنَّنَ قُوانِينَ، وَشُرَعَ شُرعًا جَعَلَ فيه رموزًا وإشارات، إلى معرفة حدود اللَّه الرُّوحانية والجُسمانية الدالة على معرفةِ توحيد اللَّه وتنزيهه، إلى وفاءِ ما عليه من الخِدمة، وأقام وصيَّه إسماعيل الطُّيُّا لِا وانتَقل إلى دارِ كرامة اللَّه، وجَرَت الإمامةُ متسلسلةً في عَقبه إلى وفاءِ دُوره، وقام موسى اللَّيَالِا عن أمرِ إمام زمانِه الذي هو «أد» اللَّيَالاِ، وكان إبليسُه فرعون، قائمًا بإزائه، ففعل كما فَعل مَن كان قبلَه إلى وفاءً

<sup>(</sup>١) «كنز الولد» للحامدي (ص٢٠٦، ٢٠٧).

دُوره، وقام عيسى المليكا عن أمر إمام زمانِه الذي هو حُزيمة الليكا ، ففعل كفعل مَن كان قبلَه إلى وفاء دُوره، وقام محمد للليكا عن أمر إمام زمانه الذي هو أبو طالب وكان له ضداً ن أبو لهب وأبو جهل، إلى أن أوفى ما عليه من الخِدمة، وأكمل قوانين شريعته التي هي رموز وإشارات إلى حدود الله تعالى الرُّوحانية والجسمانية الدالة على توحيد اللَّه تعالى وتنزيهه، ثم أقام وصية علي بن أبي طالب المليكا ، وانتقل إلى دار كرامة اللَّه تعالى ().

◘ وذكر الحامديُّ أيضًا في كتابه مفصِّلاً ما أجمَلَه في شرح وتفسير كلام المؤيد: «وذلك أنَّه لَمَّا آنَ قيامُ الناطقِ السادسِ الذي هو ممثولُ اللحم في الشرائع، وزُوَّجه صاحبُ الوقتِ بخديجةَ بنتِ خويلد ـ عليها السلام ـ وهي حُجَّتُه، فزاوجها على الظاهرِ والباطن، كما زاوَجَ إبراهيم سارة، فرَفعت «خديجة» منزلته ـ كما ذكرنا ـ بأمرِ وليِّ الأمر، وسَلَّمت إليه رُتبةَ النبوةِ والرسالة، وهو ما رُوي أن خديجة أسلمت يوم الإثنين وقتَ الظُّهر، وهو اليومُ الذي بُعث فيه، والوقتُ الذي قام به مرسكاً، وقولهم: «إن عليًّا أسلم يومَ الثلاثاء وقتَ الظهرِ بعد مَبْعثهِ بيوم، فكان بين إسلام خديجةً وإسلام عليٌّ خمسُ صلوات في خمسة أوقات»، والمعنىٰ في ذلك أنَّه لَمَّا تَسلُّم من خديجةَ رتبةَ النبوَّةِ والرسالة في الظاهرِ المحض، الذي هو حَظُّ النَّطقاء قبلَ إسلامِ عليٌّ، ومعنىٰ «إسلام علي» يعني أن الَقامَ ـ الذي هو صاحبُ الوقت ـ لمَّا كان في كهفِ التقيَّة وحُجُبِ الاستتار من قريشٍ وغيرهم، لِحَسكهم وتكبُّرهم، وانكتام الأمرِ من إسماعيلَ بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) «الأنوار اللطيفة» (ص١٠٨، ١٠٩).

الليه الذين هم بينه وبين ربّه الذين تقدّم ذكرهم المرالله له ووحيه إليه، أن الذين هم بينه وبين ربّه الذين تقدّم ذكرهم المرالله له ووحيه إليه، أن يستكفل محمدًا لعلي رُبّه الوصاية والإمامة، ويستودعها فيهم له، فشرَحت خديجة عليه ما أمرت، وبيّنت له أنّه وصيّه ووارث علمه، والذي تجتمع إليه المراتب، وهو مستقر الباطن ومركزه، وأساس الدين، وأخذت عليه عهد الكفالة والوفاء بالوديعة لوصية من بعده، لأنه مقام النور، والحجاب المشهور، والباب المستور، الذي اسمه في العصور والدهور: نهاية النهايات، وغاية الغايات، صاحب الظهور اللطيف المسلسل معناه من أول السلالة الشرعية إلى ظهوره مع الربة اللحمية، فبسط يده للعهد على ذلك، وأقر بما هنالك، فرضي علي بكفالته ووديعته، وسلم الأمر الصاحب الأمر، واستسلم بالدخول تحت طاعته وخدمته، إلى وفاء مُدّته، فذلك معنى إسلام علي»، وهو الرضاء والتسليم بالحقيقة»(۱).

وأما الداعي الإسماعيلي علي بن الوليد، فقد ذكر في هذا المعنى: «كان رسولُ اللَّه عَلَيْهُ مَجْمَعًا لعلومه تلك الظاهرة، ونَفَخ فيه مُقيمُه ومؤيّده الذي هو عمَّه الروح الحياة التي مَن نُفِخت فيه فقد نال ثواب الدنيا وحُسنَ ثواب الآخرة، وأعلى قَدْرَه على جميع العالمين، وجَعله دون الناس مبلِّغًا، لِمَا يَنزلُ به الروح الأمينُ على قلبه، ليكونَ من المُنذرين، بلسان عربي مُبين، فصار للكلِّ مَجْمعًا، ولمتفرِّقات الفضائِل مَحلاً وموضعًا، عَلَيْهُ"،")

<sup>(</sup>۱) «كنز الولد» (ص۲۱٦، ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة في الحقيقة» لعلي بن الوليد بتحقيق الأعظمي الفصل الثامن عشر (ص١٠٨ ، =

□ وبصراحة أكثر ما ذكره المفسر الإسماعيلي ضياء الدين في سورة «القصص» تحت آية: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ [القصص: ٨٥]: «يعني المولئ عمران بدعائك إلى العين علي ﴿لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾، يعني: لَمُرقِّبِكُ بالانضمام إلى العين، وأيضًا إن الحجاب النبوي المقيم لحجابه الوصي راده العين ينضم إلى ذلك الحجاب الذي أقامه، وذلك كائن في كل دَورٍ لموجَب الأسباب الأصلية» ".

﴿ وَأَيضًا مَا ذَكَرِهُ تَحْتَ قُولُ اللَّهُ عِزْ وَجَلَ : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبُّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ﴾ [النمل: ٩١]، قال: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ ﴾ ، أي: من عمران ﴿ أَنْ أَعْبُدُ رَبُّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ﴾ ، يعني: أن أتوجَّه بالدعاء إلى العين ـ يعني: عليًّا ـ والبلدة هي دائرتُه الذي حَرَّمها ، يعني: دخولَها على أهلِ البغي ، ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ، يعني: من التدبير والإنشاء والتصوير (٣٠٠) .

□ وعلى ذلك قال شهابُ الدين أبو فراس: "ولما كانت الأعدادُ مبدؤها من الواحد، وعودتُها إليه عند انحلالها، كذلك الرسلُ مبدؤهم من الإمام القائم بدوره في الابتداء، ومنتهاهم إليه في الانتهاء في دُور الكشف، فالإمامُ علَّةُ المخترعات، وبه تَرتَّبَ الخَلقُ والدِّين، وعندما تنتهي مُدَّتُه وتَحينُ فَترتُه، ينتقلُ الأمرُ إلى شخصٍ آخَرَ من دعوته وهو الذي ينصُّ مُدَّتُه وتَحينُ فَترتُه، ينتقلُ الأمرُ إلى شخصٍ آخَرَ من دعوته وهو الذي ينصُ

<sup>=</sup> ١٠٩) دار الثقافة بيروت ١٩٧١م.

<sup>(</sup>١) عمران اسم لأبي طالب.

<sup>(</sup>٢) "تفسير مزاج التسنيم" سورة القصص الجزء الثالث من القسم الرابع (ص٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) أيضاً سورة النمل (ص٣٤٢).

عليه ويشير إليه»(١)

□ والجديرُ بالذّكر أن أبا طالب هو الثاني بعد نبيِّ اللَّه إبراهيم، الذي اجتمع فيه الرتبُ الأربع: «الوصاية، والإمامة، والنبوة، والرسالة»: «وقام أبو طالب بالرُّتب الأربع، إلى أن بَلَغَ محمدٌ أشدَّه»(١٠).

هذا وإن الأنبياء لا تكونُ دعوتُهم إلا إلى عليٍّ، وخاصةً نبيُّنا محمدٌ عَلِيًّ لم تكن دعوتُه حَسْبَ زعم الإسماعيلية ـ إلا إليه.

□ وبذلك صرَّح جعفرُ بنُ منصور اليمن باب الأبواب للإمام الإسماعيلي المعزِّ لدين اللَّه، في كتابه الباطني المشهور تحت قوله اللَّه عز وجل ـ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالَمِينَ ﴾: «معنى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهُ الْكَذَبَ ﴾، أي: على اللَّه سبحانه يتعبَّدُ الخَلق بما يختارون لأنفُسهم ﴿ وَهُو الْكَذَبَ ﴾، أي: على اللَّه سبحانه يتعبَّدُ الخَلق بما يختارون لأنفُسهم ﴿ وَهُو الْكَذَبَ ﴾ أي الإسلام ﴾، يعني: رسول اللَّه ﷺ يَدعُوه إلى اتباع عليًّ، وهو أولُ مَن أسلم، فاسمه وطاعتُه الإسلام ﴾ ".

□ وبمثل ذلك قال المفسر الإسماعيلي: «قال تعالى للميم «محمد»، ﴿ فَسَبِّحْ بحمد ربك ﴾، يعني: ادعُ إلى المقام العُلويِّ، حَمدُ الربِّ لك وهو المقامُ العمراني ﴿ قبلَ طلوعِ الشمس ﴾، يعني: قبل اتصال النصِّ عليه من العاشر »(1).

<sup>(</sup>۱) «مطالع الشموس في معرفة النفوس» لشهاب الدين (ص٣٣) من أربع رسائل إسماعيلية.

<sup>(</sup>٢) «الأنوار اللطيفة» الفصل الخامس من السرادق الثالث من الباب الأول (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الكشف» (ص١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «مزاج التسنيم» سورة طه (ص٢١٩).

وأيضًا: ﴿ فِإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ ، «يعني: إيضاحَ مقامِ العينَ «عليٍّ» في كلِّ دور لكونك الداعي إليه »(١) .

□ وأيضًا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]، «يعني: بإيضاح مقام «العين»، وكذلك الرحمة لمن اعترف بمقامه في القديم، فجرى على ذلك في الحديث، ثم قال تعالى «للميم»: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ ﴾ ، يعني: «العين»، ﴿ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، يعني: متوحدٌ في مقام العظمة»(١٠).

ولو أنه قَصَّر في الدعوة إليه لَهَبطت منزلتُه، وسُلبت منه نبوَّتُه ورسالتُه، كما قال الصورى:

أن يُظهرَ النصَّ على وَصِيِّهُ فَ بكيدهم وما نَهوُوْا مِن ظُلْمِهُ ليُحْبَهطِنَّ اللَّهُ مها عَمِهُتَ تنالُك اليومَ وكنْ في عصمتي»(٣)

«فأنسزل الله على نبسيسه فخاف من أصحبابه لعلمه وقيسل: لا تُشرك فإن أشركت فقم وبلسغ لا تَخفف فرحمسي

الكشف»: «قال النبي الليكالا: ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ [الانبياء: ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ [الانبياء: ٢٤]، أراد بذلك أن الذّكر الذي معي هو الذّكرُ الذي كان يدعُو إليه مَن كان قبلي، وهو العلمُ الذي قام به أميرُ المؤمنين صلواتُ اللّه عليه الذي إليه قبلي، وهو العلمُ الذي قام به أميرُ المؤمنين صلواتُ اللّه عليه الذي إليه

<sup>(</sup>١) أيضًا تفسير سورة مريم (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أيضًا تفسير الأنبياء (ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «القصيدة الصورية» (ص٢٠).

الدعوةُ في كلِّ عصر وزمان ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٤] أراد بذلك أصحاب العَقَبة، لأنهم أعرضوا عن الحقِّ وعن الإقرارِ به، وهو الإمام صلوات اللَّه عليه عنده عِلم ما يحتاجُ الناس إليه من جميع البلايا والمنايا والوصايا والأسباب والأقسام والآجال»(١).

□ ونقل إبراهيمُ الحامديُّ أيضًا عن جعفر بنِ منصور اليمن أنه قال:

(إن اللَّه لا يقبلُ توبةَ نبيِّ، ولا اصطفاءَ وصيِّ، ولا إمامة وليٍّ، ولا عَمل طاعة من عامل ولو تقطَّع في العبادة واجتهد إلا بولاية علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه وآله، فمن أتى بغير ولاية علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه أسقطت نبوَّته ووصايتُه وولايتُه وصالحُ عمله، ولم يقبل اللَّهُ منه، ولا زكَّى عَمله، وعليُّ منه السلام من ولد إسماعيلَ بن إبراهيم، لا من ولد إسحاق صلى اللَّه عليهم أجمعين، وأيُّ فضل أعظمُ من هذا الذي ما له شريك فيه بل هو مخصوص به وحده ٢٠٠٠.

فكما أن اللَّه واحدٌ أحدٌ فردٌ صَمَد، لا شَريكَ معه في مُلكه، ولا صاحبة ولا ولد، كذلك مولانا عليٌّ اللَّلَاِ واحدٌ في فَضله، أحدٌ فَردٌ صَمدٌ لا شريكَ له فيه، ليس له كفوًا أحد»(٢).

وبمثل ذلك قال الحارثي اليماني (٣).

ومعنىٰ هذا كلِّه أن الأصلَ هو عليٌّ، لا محمدٌ.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الكشف» (ص٨٤).

<sup>(</sup>٢) «كنز الولد» للحامدي (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٣) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث الباب الثالث (ص١٢٦).

□ لأنَّ الرُّتُبَ الأربعَ لمَ تجتمعُ في أحدٍ بعد أبي طالب إلاَّ في عليً ابنه: «والذي تجتمعُ إليه المراتبُ الأربع، هو مستقرُّ الباطن ومركزُه وأساسُ الدين. وأنه مقامُ النور، والحجاب المشهور، والبابُ المستور، الذي اسمُه في العصور والدهور: نهايةُ النهايات وغايةُ الغايات»(١) .

□ وقال الحارثي: «ولما كان أميرُ المؤمنين بهذه الحالة التي لَم يَبلُغُها أحدٌ غيره، اتَّصل به العقلُ العاشر اتصالاً كليًّا، ولَحِظَتْه القُوىٰ الإبداعية لحظًا سرمديًّا، ورَمَته بأشعتها، واتصلت به الموادُّ الإلهيةُ فوقَ ما اتَّصلت بكلِّ مقام قبلَه»(٢).

وعليٌ هو الحائزُ لرتبة الظاهر والباطن (٣) .

القاهر فقط. . وأكثر من أن محمدًا ﷺ لَم يَحُز إلا رتبة الظاهر فقط. . وأكثر من ذلك أن محمدًا كان مؤيّدًا بعلى (¹) .

□ «ومنصورًا به» (۵) .

□ وبه عَظُم شأنُه كما قال القاضي النعمان: «وإنما عظُم فضله، وعَلَتْ منزلتُه بوصيّه عليّ إمام المتقين، صاحب التأويل، ومبيّن الشرائع للمرسلين»(١).

<sup>(</sup>١) «كنز الولد» (ص٢١٦)، أيضًا «كتاب الكشف» لجعفر بن منصور اليمن (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) «الأنوار اللطيفة» الفصل الأول من السرادق الثالث من الباب الثاني (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «المسائل المجموعة» (ص ١٣٠) من «أربعة كتب إسماعيلية».

<sup>(</sup>٤) «المجالس المؤيدية» للشيرازي (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٥) «أساس التأويل» للنعمان القاضى (ص٥٧).

<sup>(</sup>٦) «الرسالة المذهبة» للقاضي النعمان (ص٨٦) من «خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق عارف تام .

ولِمَ لا يكونُ كذلك؟ .

□ لأنه هو الذي أنبأ النبيين، وأرسل المرسكين، وهو بكلِّ شيءٍ عليم عيادًا باللَّه ـ كما قالوا: «وإنه هو مَجْمَعُ الأنبياءِ والأولياءِ والأئمَّةِ مِن أولِ الأدوار إلى قيامه»(١).

□ و «هو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطن، وهو الذي سَمَك السماء، وسَطَح الأرض، وأجرى الأنهار، وأنبَتَ الأشجار، وبسببه دارت الأفلاك، وتناظَرت الأملاك، وتمخَّدت الطبائع والأمهات، أذنُ اللَّه الراعية، ويدُه المسوطة، والمَخرجُ لهم من الظلمات إلى النور»(٢).

🛭 «وهو الذي كان يَنزِلُ على قلبه»(٣) .

☐ وهو الذي قال عنه الرسولُ اللَّهُ ﴿ . كما يكذبون عليه ـ: «علي أبو عِبْرتي، وساترُ عَورتي، ومُفَرِّجُ كربتي، وغافرُ خطيئتي»(١٠) .

□ «وأنه كان مولَى رسول الله، ورسولُ الله عبده» اه.

□ اللَّهم إني أعوذُ بك من نَقلِ هذه الكلمات الكفرية، كما ذكر ذلك الحارثيُّ اليمانيُّ في كتابه بعد ذكر كلام جعفر بن منصور اليمن الذي ذكرناه سابقًا «أن عليًا هو مَجْمَعُ الأنبياء والأولياء والأئمَّةِ من أول الأدوار إلى قيامه».

◘ قال: «ومِن هذه الجِهة والحالة صَحَّ قولُ الدَّاعي عَبدان: إن الجمعة َ

<sup>(</sup>١) «الأنوار اللطيفة» (ص ١٢٥، ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) «كنز الولد» (ص۲۱۷ و۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) «تأويل الزكاة» لمنصور اليمن (ص١٦) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) «سرائر النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن (ص٩٠٦) مخطوط.

على خدمة المولى لعبده في هذا الدَّور؛ لأن أصحاب الدعوة الظاهرة في الأدوار الماضية ـ الذين هم أولاد إسحاق للله ـ كانوا حُجَجًا ودُعاةً وخَدَمًا لأرباب الدعوات الباطنية ـ الذين هم أولاد إسماعيل لله على الله واجتمعت أولاد إسحاق عند ناطق الدور وَ الله و جَب في مزيَّة عدل الله تعالى خدمة أولاد إسحاق، ولأولاد أمير المؤمنين لمحمد وَ الله قضاء عما سبق من خدمة أولاد إسحاق، ولأولاد إسماعيل ميزان العدل قائم، وهذا معنى خدمة المولى لعبده، وقيامه معه بين يديه، وسعيه معه، ومحاربته لأضداده، وقتله لمن أنكر منزلته، وجانب عن طاعته وجهاده لأهل الكفر المعاندين له، كما كان خادمًا له في دور إبراهيم وموسئ وعيسى، حَذْوًا بحذو، لا يغادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها (۱).

□ وإليه أشار الصُّوري في قصيدته عند ذِكرِ النبيِّ ومحاولةِ الأعداء
 قتله:

واقترَنَ المُبغضُ بالحسود به من الكفار واليهود واجتهدوا في قتله واشتركوا ولو استطاعوا قتلَه لَفتكوا لكن حَمَاه منهم مولاه فقام بالفدية واجتباه (۲)

□ فهذه هي العقائدُ الإسماعيلية في النبوة والأنبياء، وفي رسول الله الصادق الأمين، المخالفةُ لنصوص القرآنِ وصريحِ السُّنة، والمبنيَّةُ على الكفر المحض، حيث أن اللَّه يقول:

\* ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥].

<sup>(</sup>١) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث من الباب الثاني (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) «القصيدة الصورية» (ص٥٧).

- \* و ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤].
  - \* و﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾

[الرعد: ٣٨].

- \* و﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الحجر: ١٠].
  - \* و﴿ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].
- \* و ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨].
  - \* و﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].
    - \* و﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الجن: ٢٨].
- \* و ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي ﴾ [الاعراف: ١٤٤].
- \* و ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦].
  - \* و ﴿ تلكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].
    - \* و ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].
  - \* و﴿ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١].
  - \* و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨].
  - \* و ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مَّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ﴾ [البقرة: ١٥١].
    - \* و ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].
    - \* و﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [الأحزاب: ٢].

- \* و﴿ ذَلِكَ مَنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيه ﴾ [آل عمران: ٤٤].
- \* و﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣].
- \* و﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٨].
- \* و﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحِىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢].
  - \* و﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه: ١١٤].
- \* و ﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [الاعراف: ١١٧].
- \* و﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٥].
  - \* و ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاًّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ ﴾ [الانعام: ٤٨].
  - \* و ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].
- \* و﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١].
- \* و﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ \* و﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاًّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

## \* الإسماعيلية وقولُهم بنسخ شريعة محمد عَلَيْكَة :

□ ذكر الإمام الغزاليُّ في كتابه «فضائح الباطنية» أو كتاب

«المستظهري» تحت عنوان «الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف الشرعية»: «والمنقولُ عنهم الإباحةُ المطلقة، ورفعُ الحجاب، واستباحةُ المحظورات واستحلالُها وإنكارُ الشرائع، إلاَّ أنهم بأجمعهم يُنكرون ذلك إذا نُسب إليهم، وإنما الذي يَصحُّ من معتقَدهم فيه أنهم يقولون: لا بدَّ منَ الانقياد للشرع في تكاليفه - على التفصيل الذي يُفصِّلُه الإمام -، من غير متابعة للشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهما؛ وإن ذلك واجبٌ على الخَلق والمستجيبين إلى أن ينالوا رُتبة الكمال في العلوم، فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور، واطَّلَعوا على بواطن هذا الظواهر، انحلَّت عنهم هذه القيودُ، وانحطَّت عنهم التكاليفُ العَمَلية، فإنَّ المقصودَ من أعمال الجوارح تنبيهُ القلبِ لينهض لطلب العلم، فإذا ناله استعدَّ للسعادة القُصويٰ، فيَسقطُ عنه تكليفُ الجوارح، وإنما تكليفُ الجوارح في حقٍّ مَن يَجري بجهلِه مَجرى الحُمُرِ التي لا يمكنُ رياضتُها إلاَّ بالأعمال الشاقَّة، وأمَّا الأذكياء والمدرِكون للحقائق فدرجتُهم أرفعُ من ذلك.

وهذا فن من الإغواء، شديد على الأذكياء، وغرضهم هدم قوانين الشرع، ولكن يُخادعون كل ضعيف بطريق يُغويه ويليق به، وهذا من الإضلال البارد، وهو في حُكم ضرب المثال، كقول القائل في الاحتماء عن الأطعمة المُضرة: «إنما يجب على من فَسَد مزاجه؛ فأمّا من اكتسب اعتدال المزاج، فليُواظب على أكل ما شاء أيّ وقت شاء»، فلا يلبث المُصغي إلى هذا الضلال أن يُمعِنَ في المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك»(۱).

<sup>(</sup>١) «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي (ص٤٦ ـ ٤٧) ـ طبع مؤسسة دار الكتب الثقافية ـ الكويت

والإسماعيلية يقولون برفع التكاليف العَملية، ونسخ الشريعة المحمديَّة. وعندهم أنَّ النطقاء السَّبعة في دُور السَّر: آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وقائم الزمان.

وأكبرُ دليلٍ على ما قلناه هو دُعاءُ «المعزِّ لدين اللَّه» الإمام الإسماعيلية الرابع في دَور الظهور، الذي له منزلة كبيرة في أعين الإسماعيلية، حيث إنه هو الرابعُ من الظهور، والسابعُ من محمد بن إسماعيل، والسابعُ هو مُتِمُّ الدَّور، وله منزلة عالية ودرجة سامية في الفلسفة الإسماعيلية، وكذلك هو الرابعُ من المهدي الإسماعيلي، وللرابع مكانة كبيرة أيضًا لدى الإسماعيلية، والمناقة إلى أنه هو الذي فتح مصر، وأقام فيها الدعوة الإسماعيلية والمذهب الإسماعيلية والمذهب أن «المعزّ» هذا صرّح نفسه بأنه يسبقُ جميع مَن تقدّمه من الأئمة والوصي، وحتى الناطق محمد صلوات الله وسلامه عليه (۱).

□ يقول «المعزّ» هذا، في دعاء يوم السبت، من أدعية الأيام السبعة:

«اللَّهم صلِّ على أبينا آدم الذي شرَّفته وكرَّمته.. وصلِّ على بابه ووصيه شيث بن آدم، وعلى أئمة دوره وهم ستة.. اللَّهم صلِّ على رسولك نوح.. الذي شرفته وكرَّمته، وعطّلت به ظاهر شريعة آدم، وجعلته ثاني النطقاء.. اللَّهم صلِّ على خَليك إبراهيم بن تارخ الذي شرَّفته وكرَّمته، وعطّلت النطقاء.. اللَّهم صلِّ على خليك إبراهيم بن تارخ الذي شرَّفته وكرَّمته، وعطّلت النطقاء.. اللَّهم صلِّ على اللهم على على اللهم على اللهم على اللهم على أبراهيم، وعطّلت به ظهر شريعة على نجيّك موسى بن عمران الذي شرَّفته وكرَّمته، وعَطّلت به ظهر شريعة إبراهيم، وصيّرته رابع النطقاء.. اللَّهم صلِّ على رُوحِك المسيح عيسى ابن

<sup>(</sup>١) انظر «المجالس والمسامرات» للنعمان (ص٧٠١) الجزء الثالث ـ طبع تونس.

مريم الذي شرقته وكرَّمته، وعَطَلتَ به ظاهر شريعة موسى، وصيَّرته خامس النطقاء. واخصُص اللَّهمَّ محمد بن عبداللَّه من ولد إسماعيل الذي شرقته وكرَّمته، وعَطَلت به ظاهر شريعة عيسى، وصيَّرته سادس النطقاء. وعلى القائم بالحق والناطق بالصِّدة، التاسع من جدِّه الرسول، والثامن من أبيه الكوثر، السابع من آبائه الأثمَّة من البررة. الذي شرَّفته وعظَمته وكرَّمته، وختَمت به عالم الطبائع، وعطَّلت بقيامه ظاهر شريعة محمد ﷺ، وتملأ به الأرض عدلاً وقسطًا كما مُلئت جورًا وخَبْطًا كالذي قال النبيُّ: «المهديُّ منا أهل البيت، رجلٌ أشمُّ الأنف، أقنى أكحل، يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جورًا ومفسرُه ومُظهرُ بيانه ومنورُه، وهو قائمٌ جورًا وخَبْطًا»، وهو مُترجمُ القرآن ومفسرُه ومُظهرُ بيانه ومنورُه، وهو قائمٌ يومَ القيامة والفصل والتغابن والبعث والنشر: يومَ لا ينفع الظالمين معذرتُهم. . وصلِّ على الخلفاء الراشدين الذين يقضُون بالعدل وبه يعدلون»(۱).

وذَكر المُعزِّ هذا في دعاء يوم السبت؛ لأنه دليلٌ على القائم، كما أن يوم الأحدِ دليلٌ على إدم، والإثنين على نوح، والثلاثاء على إبراهيم، والأربعاء على موسى، والخميس على عيسى، والجمعة دليلٌ على محمد صلوات اللَّه عليهم (۱).

<sup>(</sup>۱) «أدعية الأيام السبعة» للمعز لدين الله الإمام الإسماعيلي الرابع عشر، دعاء يوم السبت، أيضًا «زهر المعاني» للداعي إدريس (ص٥٦) من «المنتخب» لايوانوف ط مطبعة أجمل بريس بومبي، وكذلك «الأنوار اللطيفة» الباب الثاني من السرادق الثالث الفصل الخامس (ص٠١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «رسالة الأصول والأحكام» للداعي حاتم بن عمران (ص١١٦) من «خمس رسائل إسماعيلية» ط. بيروت ١٩٥٦م.

وعباراتُ هذا الدعاءِ صريحةٌ في معناها، ظاهرةٌ في مفهومها، لا تحتاجُ إلى توضيح وبيان بأنَّ محمد بن إسماعيل نَسَخ شريعة محمد رسول اللَّه الذي جَعَله اللَّهُ خاتَمَ النبيين، وأكمَلَ به الدينَ، كما أن محمدًا صلوات اللَّه وسلامه عليه نسخ بمجيئه شريعة عيسى اللَّهُ وكما أن عيسى نسخ شريعة مَن قبله. وهلمَّ جرَّا.

واستعمَلَ المُعزُّ - وهو إمامٌ معصومٌ لدى الإسماعيلية لا يُخطئ ولا يَلحَنُ، ولا يَنطِقُ عن الهوى إن هو إلاَّ وحيُّ يوحَى - نفسَ العبارة، وعيَّن الألفاظ لمحمد بن إسماعيل، التي استعملها لمحمد بن عبداللَّه وغيره من الألفاء الخمسة الذين نسخوا شريعة مَن قبلَهم من الأنبياء والنطقاء.

ثم إنَّ هذا لم يُنقل عن المعزِّ وحدَه، ولو كان منه وحدَه لكان كافيًا للحُجة والتدليل؛ لأنه إمامٌ معصوم حسب زعم القوم -، وحائزٌ على مرتبة الألوهيَّة والربوبيَّة - كما مرَّ بيانُه في مبحث الإلهيات ومبحث الإمامة -، بل وصرَّح بهذه الحقيقة الآخرون أيضًا، كما أنه لَم يَرِدْ ولم يُنقل في كتابٍ واحد، ولا من كتابٍ واحد، بل وَرَد هذا الدعاءُ في الكتب الكثيرة الإسماعيلية.

هذا ولقد ذكر هذه الحقيقة كثيرٌ من الدعاة الإسماعيلية، وأثبتوها في كتبهم الباطنية بأساليب متعددة وطرق مختلفة.

الله فيقول الداعي إدريسُ عماد الدين المتوفَّىٰ سنة ٨٧٧هـ: «وقام محمدُ بن إسماعيل صلوات اللَّه عليه وهو سابعُ الأئمَّة وقائمُهم مقابلَ لجده علي ً أمير المؤمنين تمام الدَّور الرُّوحاني، والخَلق الآخر الذي هو نفس الشيء ورُوحُه ومعناه، وهو تمامُ الدَّور الأول، ومنه ابتدأ الدورُ الثاني. . فقام

محمدٌ باللسان، وصَمَت عنه السيفُ إلى بلوغ الكتاب أجلَه، فأظهر العلوم، وبيَّن الحقائق، وكَشَف لخلفائه منها السرَّ المكتوم، فظَهَرت منه حقائقُ معجزاتٌ ودلائلُ وآياتٌ لَم تَظهر في الأئمَّة من قبله، ولا قام أحدٌ منهم كمثله لأنه السابعُ صاحبُ القوَّةِ والظهور، والضياءِ والنور، ومبين العلم المستور.

وكان محمدُ بنُ إسماعيل مُتِمَّ الدَّور المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به، المشتملَ على مراتب حدودها، المحيط بعلومهم، وهو قائمٌ بالقوة، صاحبُ الكشفة الأولى؛ لأن القائم بالفعل هو القائمُ الكلِّي الذي هو صاحبُ الكشفة الأخرى، والبطشة العظمى، وقائمُ القيامة الكبرى؛ لأن القيامات كثيرة. وإنما وقع عليه «محمد بن إسماعيل» اسمُ الناطق السابع لنطقه بالأمر الإلهي، وجَمْعه للفضل الذي هو إليه متناهي، وليس بمتمِّ ولا رسول، بل هو منفردٌ برتبة الوحدة، وقدتمَّ التمام واتَّسق النظام.

وإنما خُصَّ «محمدُ بنُ إسماعيل» بذلك لانتظامِه في سلك مقامات دُورِ السِّر، لأنك إذا عَدَدْتَ آدمَ ووصيَّه وأئمةَ دُورِه كان خاتمهم الناطقُ وهو نوحٌ لللَّكِ . وإذا عددت عيسى ووصيَّه وأئمَّة دوره، كان محمدٌ عَلَيْكِ مسلِّمًا لمراتبهم، وهو الناطقُ الخاتمُ للنطقاء، وكان وصيُّه لللَّكِ بالفضل منفردًا، وإذا عددتَ الأئمَّة في دُوره كان «محمدُ بنُ إسماعيل» سابعُهم، وللسابع قوةٌ على من تقدَّمه، فلذلك صار ناطقًا وخاتمًا للأسبوع وقائمًا، وهو ناسخُ شريعة صاحب الدَّور السادس»(۱).

<sup>(</sup>١) «زهر المعاني» للداعي الإسماعيلي المطلق إدريس عماد الدين ـ الذي له العصمة الكبرى مثل الإمام ـ (٣٥٥) وما بعد من «المنتخب» لايوانوف .

فالعبارةُ صارخةٌ بمدلولها، ناطقةٌ بمنطوقها ومفهومها، لا تحتاجُ إلى توضيح وتبيين.

الله وقال أيضًا في الباب السابع عشر من هذا الكتاب: «إسماعيلُ بنُ جعفر خاتمُ الأتماء والخَلقِ الآخر، ولدُه محمد ﷺ قد كان ظَهَر شخصُه، وبان رَسمُه، وهو في رُتبة القائم سابع النطقاء ﷺ روح الحياة (١٠) .

◘ وبمثل ذلك قال داع إسماعيلي أقدمُ منه وهو طاهرُ بنُ إبراهيمَ الحارثيَّ المتوفَّىٰ سنة ٥٨٤هـ: «ولما قام الناطقُ السادسُ الذي هو محمدٌ ﷺ بالأمر، وأعلن بالشهادتين، وأقام دعوتَه الظاهرة دون الباطنة، أسلم له مَن أسلم، وجاهَد معه مَن جاهد.. فلما كَمُلت فاطمةُ زوَّجها أبوها أميرَ المؤمنين ﷺ بأمرِ اللَّه تعالىٰ ووحيه، فتمَّ التمام، واتَّسق النظام، وازدوج الإيمانُ والإسلام، وجَرَت الدعوة الظاهرة على حالتها، والدعوةُ الباطنة في ضمنه، واستمرَّ أمرُها إلى أن استَخرج من الدعوة الظاهرة الحَسَن، ومن الدعوة الباطنة الحُسين، وكانت الدعوةُ الظاهرة قِسطَ الناطق، والدعوةُ الباطنة قسطَ الوصيِّ. . وانساق الأمرُ بعد مولانا الحسين المليِّهِ ، كذلك في باقى الأئمَّة المتمِّين، إلى أن انتهى الأمر إلى مولانا «محمد بن إسماعيل»، فكان «محمدُ بن إسماعيل» مُتِمَّ الدورِ وخاتمَ الرسلِ المنتهيةَ إليه غايةُ الشرائع المختومة به، المشتمل على مراتب حدوده، المحيط بعلومهم، وهو القائم بالقوة، صاحبُ الكشفة الأولى. . وإنَّما وقع عليه اسمُ الناطقِ السابع لنُطقِه بالعلم الإلهي، وقوله: «أنا» لأنه غير منتظم في مَسلك نطقاء دُور الستر، إذ هو بخلافهم، وليس له مُتِمٌّ ولا رُتَبٌ بحدوده، ولا هو برسول، بل هو (١) أيضًا (ص٤٧).

منفردٌ برُتبة الإلهية، وإنما مولانا محمدُ بنُ إسماعيل المخصَّصُ بذلك لانتظامه في سلك مقامات دَوْرِ السِّر ونطقائه، فإذا أعددت آدم الطيَّلا ووصيَّه ومُتِمُّ دُورِه السَّبعة، كان سابعُهم ناطقًا. وإذا عددت محمدًا ووصيَّه ومتمِّي دَورِه السِّتة، كان سابعُهم ناطقًا، وهو «محمدُ بن إسماعيل». ومُتمِّي دَوره السِّتةُ الثلاثةُ الأئمةُ المستوِّرون وأبوابُهم الثلاثة، الذي أمر كلُّ إمام بابه الذي هو أخذ عنه هذه الثلاثة الأبواب أن يتسمَّى بالإمام لهذا المعنى، إذ بقيامه تمامُ الدَّور الستر، واعتقادُ دَورِ الكشف، ونَسْخ شريعةِ الرسول السادس»(۱).

🖎 وهل هناك أكثر من ذلك؟!.

□ نعم، هناك أكثرُ من ذلك وأصرح، يقول الداعي الإسماعيلي الآخرُ في كتابه «مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية، التي لا يجوزُ الاطِّلاع عليها إلا بإذن مَن له العقد والحَل»، في هذا الكتاب، العريض العنوان، يقول في جواب سائل سأله في المسألة الحادية والعشرين عن معنى تسليم الرسول: «ولما كان محمدُ بنُ إسماعيل عليهما السلام سابع الأئمة وخاتم دور الأتماء، وكان كلُّ سابع يقومُ مقامَ الناطق، إن أوجب الوقتُ ذلك كان ناطقًا، وإلاَّ كان حافظًا لرتبته، وقد قيل: إن شهادة رسول اللَّه لمحمد بالرسالة إشارة بها إلى محمد بنِ إسماعيل صلوات اللَّه عليهما، وذلك معنى تسليمه إليه»(").

<sup>(</sup>۱) «الأنوار اللطيفة» لطاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني الفصل الرابع والخامس من الباب الثاني من السرادق الثالث (ص١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» (ص٩٩) من «أربعة كتب إسماعيلية» جمع ونشر =

الله التعقيد الداعي المذكور جوابه هذا بعدما لاحظ فيه التعقيد والإجمال، فقال: «بَقِيَ من معاني هذه الألفاظ ما لا يُسطَّرُ في القراطيس. وهذا سؤالٌ يُمتنع جوابه لكونه لا يتحققُ ما يشيرُ إليه مَن أعلىٰ الله قُدسَه لاتساع المعاني، وكثرة الفنون فيها وفيما ورد من الأجوبة مُقنعٌ إن شاء الله»(۱).

□ ولكن الداعي الإسماعيلي الآخر القديم كان أصرح منه وأوضح في كلامه حين قال: «وتسليمه ـ أي: رسول الله ﷺ ـ لمحمد بن إسماعيل شهادته له بالأذان عند قوله: «أشهد أن محمدًا رسول الله»؛ لأن شهادته لنفسه غير جائزة، وإنما كانت شهادتُه لمحمد بن إسماعيل عليه السلام ـ ما أصرَحَه وأقبَحَه ـ وأما شهادة الأئمة وسائر المسلمين فهي له ـ أي: لرسول الله أصرَحَه وأقبَحه ـ وأما شهادة الأئمة وسائر المسلمين فهي له ـ أي: لرسول الله الشهادة الأولى له، والثانية لمحمد بن إسماعيل الذي هو مُتم مُّ دَورِه، وهو سابع الرسل، وإليه أشار مولانا المُعزُّ في دعائه يوم السبت إذ هو الناطق السابع "" .

التصريح والتوضيح، والمطلوب بعد هذا التصريح والتوضيح، والصراحة التي بلغت حدَّ الوقاحة.

◘ يقول هؤلاء الدَّجَّالون الكافرون: إن محمدَ بنَ إسماعيل أفضلُ من

<sup>=</sup> شتروطمان ط. المجمع العلمي غونتيغن ـ ألمانيا.

<sup>(</sup>١) أيضًا (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٢) «الانوار اللطيفة» للحارثي اليماني المتوفئ سنة ٥٨٤هـ (ص١٦١) الفصل الثاني من الباب الخامس من السرادق الرابع.

رسول اللَّه ﷺ، قالوا: «إنَّ كلَّ حَلَف يكونُ أفضلَ من كلِّ سَلَف، فنوحٌ أفضلُ من آدم، وإبراهيمُ أفضلُ من نوح، إلى أن تهياً ظهورُ مَن هو أفضلُ من إبراهيم وهو موسى -، ثم ظَهَر مَن هو أفضلُ من موسى - وهو عيسى -، إلى أن تهياً ظهورُ مَن هو أفضلُ من عيسى - وهو محمد -، إلى أن تهياً ظهورُ من هو أفضل من محمد - وهو القائم -»(۱) .

ولا عجب من ذا، أليس هو الناسخ لشريعته!!!.

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًّا ﴾

[الكهف: ٥].

□ يقول جعفرُ بنُ منصور داعي دعاة الإسماعيلية ـ وهي أكبرُ منزلة يحصلُ عليها واحدٌ من الإسماعيلية بعد الإمام ـ: «القائمُ لا شريعة له، بل هو يُزيلُ كلَّ الشرائع وينسخُها بإقامة التأويل المحض»(٢) .

## \* الفاطميون والأغاخانية والبَهَرة:

هذه العقائدُ السوداءُ للإسماعيليَّةِ المرتدَّةِ عن الإسلام حتى لا يَنطلِيَ بَهْرَجُها وزَيفُها على دعاة الإسلام. . هذه هي الفاطمية .

ثم انقسمت الإسماعيلية إلى:

١ - الإسماعيلية النّزارية - أو الأغاخانية - أتباع أغاخان .

٢ ـ الإسماعيليَّة المُسْتعلية ـ أو البَهَرة .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «الإيضاح» لأبي فراس (ص٤٣) طبع عارف تامر ـ المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) «تأويل الزكاة» لجعفر بن منصور (ص١١٩).

لعنهم اللَّه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بما كَذَبوا على ربِّهم وعلى رُسُله وأنبيائه، ألا لعنة اللَّه على الكافرين.

## \* القرامطة - لعنهم الله -:

فرقةٌ تفرَّعت من الإسماعيلية .

□ قال ابنُ حزم عنهم: «وفرقةٌ قالت بنبوَّة محمدِ بن إسماعيل بن جعفر فقط، وهم طائفة من القرامطة»(١).

وهم منسوبون إلى «حَمْدان الأشعث» المعروف به «قرمط» لقصر قامته ورجليْه وتقارُب خَطْوِه، في سَنَة ٢٦٤هـ، وكان ظهورُه بسَوَاد الكوفة، فاشتُهر مذهبه بالعراق، وقام ببلاد الشام صاحبُ الحال، والمدثِّر المطوَّق، وقام أبو سعيد الجُنَّابي بالبحرين، وعَظُمت دولتُه ودولةُ بنيه حتى أوقعوا بعساكر الخلفاء العباسيِّن، وغَزَوْا بغداد والشام ومصر والحجاز، وانتشر دعاتُهُم بأقطار الأرض.

<sup>(</sup>١) «الفصل» (٥/ ٤٣).

و لا عقل إلى دينه، فأجابوه».

وزعم هؤلاء أنَّ محمدً بنَ إسماعيل حيٌّ إلى اليوم، ولم يَمُتْ، ولا يموت حتى يَملكَ الأرضَ، وأنه هو المهديُّ الذي تقدَّمت به البشارة (١٠٠٠.

وقد حارَبَ «المعزُّ الفاطميُّ» وقائدُه «جوهرٌ» القرامطةَ حروبًا داميةً سنةً ۲۲۳ه.

◘ دخل قائدُهم أبو طاهر بن أبي سعيد الجنَّابي مكةً في ذي الحجة سنةً سبع وثلاثمئة، وقَتَل فيها ثلاثةَ عشَرَ ألفًا، وقطَعَ الرُّكن يومَ النحر، وهو القائل ـ لعنه اللَّه ـ : .

فلو كان هـــذا البيتُ للَّه ربِّنـــا لأنسا حَجَجْنا حَجةً جاهليَّةً وأنَّا تركنا بين زمــزمَ والصَّفا 

لصَبَّ علينا النارَ فوقَنا صَبًّا مُجلَّلةً لم تُبق شرْقًا ولا غَرْبا كتائب لا تبخى سوى ربِّها ربًّا 

قَتل اللعينُ في المسجد الحرام نحو َ ألف وسَبْعمته من الرجال والنساء، وهم متعلِّقون بالكعبة، ورَدَمَ بها زمزم، وفَرَش بهم المسجد وما يليه.

وقَتَل في سكك مكة وشعابها من أهل خراسانً، والمغاربة وغيرهم زُهاءَ ثلاثين ألفًا، وسَبِّي من النساء والصِّبيانِ مثلَ ذلك.

واقتَلع الحجرَ الأسودَ من موضعِه يومَ الإِثنين لأربِعَ عشْرةَ ليلةً خَلَتْ

<sup>(</sup>١) «الشيعة والتشيّع فرق ومذاهب» (ص٢٣٥) لإحسان إلهي ظهير ـ نشر إدارة ترجمان السنة ـ باكستان .

<sup>(</sup>٢) «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (ص٦٣) ـ لمحمد بن مالك الحمّادي.

من ذي الحِجَّة، وذَهَب به معه إلى «هَجَر»؛ فأقام عند القرامطة، إلى أن رُدَّ في يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة (٣٣٩هـ)، وبطل الحجُّ من العراق بسبب هذا القرمطيِّ اللعين ثلاث سنين متوالية من هذه السنة»(١).

عمل هذا اللعينُ الذي كان يقولُ عند الكعبة: «أين الطير الأبابيل؟!».

□ وفي هذا كان يقول شاعرُهم على منبر الجامع في الجند:

وغنّي هزاريك ثم اطربي وهنذا نبي يعسرُب وهذي شسرائع هذا النبي وحَطّ الصيام ولم يُتعب

خُذي الدُّفَّ يا هذه والعَبِي تسولَّى نبيُّ بني هاشم الكلِّ نبيُّ بني هاشم الكلِّ نبيُّ مضى شمرُعَمة ألصلاة فقط حطَّ عنا فروض الصلاة

إلى آخر القصيدة المذكورة من قبل:

وما الخمرُ إلاَّ كماءِ السماء حَلاَلاً فقُدِّستِ مِن مَذْهَب

□ وقد ذكر الذهبي في حوادث سنة ٢١١ أن أبا طاهر سليمان بن الحسن الجنابي دخل البصرة ليلاً في ألف وسبعمئة فارس، نصبوا السلالم على السور، ثم نزلوا فوضعوا السيف في أهل البلد، وأحرقوا الجامع وسبوا الحريم «العبر» (٢/ ١٤٧)، ثم ذكر في حوادث سنة ٣١٢هم أن أبا طاهر هذا عارض ركب العراق، فوضع السيف واستباح الحجيج، وساق الجمال بالأموال والحريم «العبر» (٢/ ١٥٠)، ثم ذكر أحداثه في كلِّ سنة، وذكر في حوادث سنة ٢١٣هم: أنه بنى دارًا سمّاها «دار الهجرة» ودعا إلى وذكر في حوادث سنة ٢١٣هم: أنه بنى دارًا سمّاها «دار الهجرة» ودعا إلى

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي (ص٧٤، ١٨٥) ـ تحقيق د. محمد زينهم ـ دار الصحوة للنشر ـ مطبعة السنة المحمدية .

المهدي، وتسارَعَ إليه كلُّ مريب «العبر» (٢/ ١٦٣)، وفي سنة ١٧هـ وافي الحُجَّاج يومَ التروية بمكة، فقتلهم قتلاً ذريعًا في المسجد الحرام وفي فجاج مكة، وقَتَل أميرَ مكة، وقَلَع بابَ الكعبة، وقَلَع الحجرَ الأسود، وأخذه إلى «هَجَر» «العبر» (٢/ ١٦٧)، ثم ذكر إفسادَه في سنة ٣٢٣هـ، وأخْذَه رَكْبَ الحُجَّاجِ العراقي، ودخوله الكوفة في سنة ٣٢٥هـ وضَرْبَه إتاوةً على ركب الحجاج في سنة ٣٢٧هـ، إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة ٣٣٢ بهجر من جُدَرِيٌّ نزل به فأهلكه، وقام بأمر القرامطة بعده أبو القاسم الجَنَّابي «العبر» (٢/ ٢٢٩).

□ وقال عبد القاهر البغدادي في «الفَرْق بين الفركق» عن سليمان بن الحسن بن سعيدِ الجَنَّابي: «تعرَّض للحجيج، وأسرفَ في القتل منهم، حتى دَخُل مكة، وقَتَل من كان في الطُّواف، وأغار علىٰ أستارِ الكعبة، وطَرَح القَتْلَىٰ في بئر زمزم، وكَسَر عساكرَ كثيرةً من عساكر المسلمين، وانهزم في بعضِ حروبه إلى «هجر»، فكتب للمسلمين قصيدةً يقول فيها:

أَغَرَّكُمُ منِّي رُجـوعي إلى هَجَــرْ وعمَّا قليـــل سوف يأتيكُمُ الخَـبَرْ إذا طَلَع المَرِّيخُ في أرض بابـــل ألستُ أنا المذكـورَ في الكُتْب كلِّهاً سَأَمْلكُ أهل الأرض شرقًا ومَغْربًا

وقارنه النَّجمان فالحَذَرَ الحَذَرُ ألستُ أنا المبعوثَ في سورة الزُّمَرْ إلى قيروان الروم والتَّرْك والخَـزَرْ

وأراد بالنَّجْميْن «زُحَل والمشترىٰ»، وقد وُجد هذا القرانُ في سني ظهوره، ولم يَملِك من الأرض شيئًا غيرَ بلدته التي خرج منها، وطَمِع في أَنْ يَملِكَ سبعَ قِرانات وما مَلَك سبع سنين، بل قُتِل بـ «هِيت»، ورمته امرأةٌ من سَطحِها بلبنة على رأسه فدَمَغته، وقتيلُ النساءِ أخسُّ قتيل وأهْوَنُ فقيد»(۱) .

وانتهت بقتله شوكةُ القرامطة، وذُبِح على فراشه مَّن تولَّى بعده وهو «ابن أبي زكريا الطامي» الذي أسنَّ اللواط، وأوجَبَ قتل الغلامِ الذي يمتنع على من يريد الفجور به.

□ قال عبدالقاهر البغدادي في كتابه القيم «الفَرق بين الفرق» عن الباطنية ـ ويعني بذلك دعوة ميمون بن القَدَّاح وحَمدان قرمط من الإسماعيلية والقرامطة ـ: «ومنهم مَن نَسَب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحرَّان، واستدلَّ على ذلك بأن حَمْدان قرْمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرَّانية، واستدلَّ أيضًا بأن صابئة حرَّان يكتمون أديانهم ولا يُظهرون ها إلاَّ لمن كان منهم، والباطنية أيضًا لا يُظهرون دينهم إلاَّ لمن كان منهم بعدَ إحْلاَفهم إياه على أن لا يَذكر أسرارهم لغيرهم».

□ قال عبدالقاهر: «الذي يصحُّ عندي من دِينِ الباطنية أنهم دُهْرية وَنَادقة، يقولون بقِدَم العالم، ويُنكرون الرسلَ والشرائع كلَّها، لِميلها إلى استباحة كلِّ ما يَميل إليه الطبع.

والدليلُ على أنهم كما ذكرناه ما قرأتُه في كتابهم المترجم بـ «السياسة والبلاغ الأكيد، والناموس الأعظم»، وهي رسالة عُبَيْد اللَّه بن الحسين القَيْرَوَاني (١) إلى سليمان بن الحسنِ بن سعيد الجَنَّابي، أوْصاه فيها بأنْ قال

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) هو عُبيداللَّه المُلَقب بالمهدي والد الخلفاء العبيديين الفاطمين، والذي افترى أنه من ولد =

له: «ادْعُ الناسَ بأن تتقرَّبَ إليهم بما يَميلون إليه، وأوْهِمْ كلَّ واحد منهم بأنك منهم، فمن آنَسْتَ منه رُشْدًا فاكشف له الغطاء، وإذا ظَفرتَ بالفلسفيِّ فاحتفظ به، فعلى الفلاسفة مُعَوَّلنا، وإنا وإياهم مُجْمِعُون على ردِّ نَواميس الأنبياء، وعلى القول بقدَم العالم، لولا ما يخالفنا فيه بعضُهم من أن للعالم مُدَبِّرًا لا نعرفه».

وذَكر في هذا الكتاب إبطال القول بالمَعَاد والعقاب، وذَكر فيه أن الجنة نعيمُ الدنيا، وأن العذابَ إنما هو اشتغالُ أصحابِ الشرائع بالصَّلاةِ والصيام والحجِّ والجهاد.

□ وقال أيضًا في هذه الرسالة: «إنَّ أهلَ الشرائع يَعْبُدون إلهًا لا يعرفونه ولا يَحصُلون منه إلاَّ على اسم بلا جسم».

□ وقال فيها أيضًا: «أكْرِمِ الدُّهْرِيَّةُ فإنهم منَّا ونحن منهم»، وفي هذا تحقيقُ نسبة الباطنية إلى الدهرية، والذي يؤكِّد هذا أن المجوس يَدَّعُون نبوَّة «زرادشت» ونزول الوحي عليه من اللَّه تعالى، وأن الصابئين يَدَّعُون نبوة «هَرمس، وواليس، وذروثيوس، وأفلاطن» وجماعة من الفلاسفة، وسائر أصحاب الشرائع كلُّ صنف منهم مُقرُّون بنزول الوحي من السماء على الذين أقرُّوا بنبوتهم، ويقولون: إنَّ ذلك الوحي شاملٌ للأمر والنهي والخبرِ

<sup>=</sup> جعفر الصادق، وكان بسلمية ـ وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يوميْن، وكانت تُعَدُّ من أعمال حمص ـ، فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب، واستولى على بلاد المغرب، وأنشأ فيها دولة، وامتدت أيامه بضعًا وعشرين سنة، ثم هلك في شهر ربيع الأول من سنة ٣٢٢ بالمهدية التي بناها، وكان يُظهر الرفض ويبطن الزندقة»، انتهى من «العر» (٢/ ١٩٣).

عن عاقبة بعد الموت، وعن ثواب وعقاب، وجنة ونار، يكون فيها الجزاء عن الأعمال السالفة. والباطنية يرفضون المعجزات، ويُنكرون نزول الملائكة من السماء بالوَحْي والأمر والنهي، بل ينكرون أن يكون في السماء ملك، وإنما يتأولون الملائكة على دُعاتهم إلى بِدْعَتهم، ويتأولون الشياطين على مخالفيهم، والأبالسة على مخالفيهم.

ويزعُمون أن الأنبياء قوم احبُوا الزعامة، فساسُوا العامة بالنواميس والحيل طلبًا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة، وكلُّ واحد منهم صاحبُ دَورٍ مسبّع إذا انقضى دَورُ سبعة، تَبِعهم في دَورِ آخر، وإذا ذكروا النبيَّ والوحي قالوا: إن النبي هو الناطق، والوحي أساسُه الفاتق، وإلى الفاتق تأويلُ نطق الناطق على ما تراه يميلُ إليه هواه، فمن صار إلى تأويله الباطنِ فهو من الملائكة البَررَة، ومَن عَمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة.

ثم تأوّلوا لكلِّ ركن من أركان الشريعة تأويلاً يُورِثُ تضليلاً، فزعموا أن معنى «الصلاة» موالاة إمامهم، و«الحجِّ» زيارتُه وإدمانُ خدمته، والمرادُ «بالصوم» الإمساكُ عن إفشاء سرِّ الإمام دون الإمساكِ عن الطعام، و«الزِّنى» عندهم إفشاء سرِّهم بغير عهد وميثاق.

وزَعَموا أَنَّ مَنْ عرف معنى العبادة سَقَط عنه فرضُها، وتأوَّلوا في ذلك قوله: ﴿ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]، وحَمَلوا «اليقينَ» على معرفة التأويل.

□ وقد قال القَيرواني في رسالته إلى سليمانَ بنِ الحسن: «إني أوصيك بتشكيك الناسِ في القرآنِ والتوراةِ والزبورِ والإنجيل، وبدَعْوتِهم إلى إبطالِ الشرائع، وإلى إبطالِ المعاد والنشور من القبور، وإبطالِ الملائكة في

السماء، وإبطال الجن في الأرض، وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بَشَر كثيرٌ، فإن ذلك عَوْنٌ لك على القول بقدم العالم».

وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دُهْرِية يقولون بقدَم العالَم، ويَجحدون الصانع، ويدلُّ على دعوانا عليهم القولَ بإبطال الشرائع أن القيرواني قال أيضًا في رسالته إلى سليمان بن الحسن: «وينبغي أن تُحيطً علمًا بمخاريق الأنبياء ومُناقضاتِهم في أقوالهم، كعيسى ابن مريم قال لليهود: «لا أرفع شريعة موسى»، ثم رفعها بتحريم الأحد بدلاً من السبت، وأباح العمل في السبت، وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها، ولهذا قتلته اليهودُ لَمَّا اختلفت كلمتُه».

□ ثم قال له: «ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: ﴿ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ لمَا لَم يعلم ولم يَحْضُره جوابُ المسألة، ولا تكن كموسئ في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحُسنِ الحيلة والشعبذة، ولما لم يجد المحقِّقُ في زمانه عنده برهانًا قال: ﴿ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي ﴾، وقال لقومه: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾؛ لأنه كان صاحبَ الزمان في وقته ».

□ ثم قال في آخرِ رسالته: «وما العَجَبُ من شيء كالعجب من رجل يدَّعي العَقْلَ ثم يكون له أختُ أو بنت حسناء وليست له زوجةٌ في حُسنها فيحرِّمُها على نفسه ويُنكِحها من أجنبي، ولو عَقَل الجاهلُ لَعَلم أنه أحقُ بأخته وبنته من الأجنبي، وما وَجْهُ ذلك إلاَّ أن صاحبَهم حَرَّم عليهم الطيِّبات، وخَوَّفهم بغائب لا يعقل، وهو الإلهُ الذي يزعمونه، وأخبرهم بكوْنِ ما لا يرونه أبدًا من البَعْث من القبورِ والحسابِ والجنةِ والنار، حتى بكوْنِ ما لا يرونه أبدًا من البَعْث من القبورِ والحسابِ والجنةِ والنار، حتى

استَعبدهم بذلك عاجلاً، وجَعلهم له في حياته ولذريَّته بعد وفاته خَولاً "، واستباح بذلك أموالهم بقوله: ﴿ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [الشورى: ٢٣]، فكان أمرُه معهم نَقْدًا وأمرُهم معه نَسِيئة، وقد استَعجل منهم بَذْلَ أرواحِهم وأموالِهم على انتظار موعود لا يكون، وهل الجنة إلاَّ هذه الدنيا ونعيمُها؟ وهل النارُ وعذابُها إلاَّ ما فيه أصحابُ الشرائع من التعب والنَّصَب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟».

□ ثم قال لسليمان بنِ الحسن في هذه الرسالة: «وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذّاتها المحرمة على الجاهلين المتمسّكين بشرائع أصحابِ النواميس، فهينتًا لكم ما نِلْتُم من الراحة عن أمرهم».

وفي هذا الذي ذكرناه دلالة على أن غَرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة المحرَّمات وترك العبادات»(٢) .

فانظر ما يقول المنتسب زُورًا إلى أولاد النبي - وهو عدوُّهم على الحقيقة -، المُكفِّرُ للصحابة - وعلى رأسهم الصِّديق - إلى تلميذه الشقيِّ، في هذه الرسالة التي فضحت شأنَ الإسماعيلي والقِرْمطي - وكلاهما غبيُّ -:

<sup>(</sup>١) الحَوَل: الخدم والأتباع.

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (٢٩٤ ـ ٢٩٨).

## \* الدُّرُوز ـ لعنهم اللَّهم ـ:

◘ يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير(١) ـ رحمه اللَّه وطيَّب ثراه ـ فاضحًا هذه الفرقةَ اللعينة، ومُبيِّنًا عداوتَهم للرسول ﷺ ودينه: «إن الباحثَ لا يستغربُ - بعدما يدرسُ المذهبَ الإسماعيليُّ دراسةً متعمقةً - أن ينشأ فيه طوائفُ، وأن يخرجَ منه فِرَقٌ تَدينُ بألوهيةِ الرجال، وترك الأعمال، وإلغاء الشرائع، واستباحة المحظورات، مثل الدروز، والبديعية(") ؛ لأن الديانةَ الإسماعيلية لم تُبْنَ إلاَّ على مثل هذه المعتقدات، ولم تُروِّجُ إلاَّ نظيرَ هذه الأفكار كما بَسَطْنا القولَ فيها في الأبواب السابقة، ولكنَّ الفَرقَ بينها وبين هذه الفركق المتفرِّعة عنها أنها حافظت على خفاياها وبواطن أمورِها وصانت أسرارَها، وكَتَمت حقيقتَها، وأخفَتْ أصليَّتها في ألفاظ وعبارات فلسفية غَامضة، واصطلاحاتِ أفلاطونيةِ معقَّدة، حيث إنَّ هؤلاء جاهَروا بمعتقداتهم، وأعلَنوا عقائدَهم أمامَ الملاِّ بدون تحفُّظ وتورُّع، وبدون حزم واحتياط، ودون لُجوءٍ إلا الألفاظ المنمَّقة والعبارات المزوَّرة.

فإنَّ حَمْزة بنَ عليٍّ الزُّوزني، والحسنَ بنَ حَيدرة الفرغاني الأخرم، ومحمد بن إسماعيل الدُّرزي - بُناة المذهب الدُّرزيِّ - ، لم يكونوا إلاَّ من دعاة الإسماعيليَّة البارزين، والمقرَّبين إلى الإمام الإسماعيلي الحاكم بأمر اللَّه، والمدعَّمين منه هو، وما قالوا فيه، وما أظهروا من الآراء إلاَّ ما أخذوها من الديانة الإسماعيلية نفسها، وبإيعاز من الإمام الإسماعيلي «المعصوم» وتأييد منه، بل وبتحريضِه وتشجيعه إيَّاهم كما ذكره المؤرِّخون وصَرَّحوا به،

<sup>(</sup>١) «الإسماعيلية» (ص٧٢٧ ـ ٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) فرقة ضالة نشأت عن الإسماعيلية.

فهؤلاء هم المؤرِّخون يذكرون هؤلاء الدعاةَ وعلاقتَهم بهم، فيقول ابنُ المحاسن وهو يذكر الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم: «ثم عَنَّ له ـ أي: للحاكم ـ أن يدَّعي الربوبية، وقَرَّب رجلاً يُعرفُ بالأخرم ساعَدَه على ذلك، وضمَّ إليه طائفةً بَسَطَهم للأفعال الخارجة عن الديانة. فلما كان في بعض الأيام خَرَج الأخرمُ من القاهرة راكبًا في خمسين رجلاً من أصحابه، وقَصَد مصرَ ودخل الجامع راكبًا دابَّته، ومعه أصحابُه على دوابِّهم وقاضي القضاة ابنُ أبي العوام جالسٌ فيه ينظرُ في الحكم، فنَهَبوا الناسَ، وسَلبوهم ثيابَهم، وسَلَّموا للقاضي رُقعةً فيها فتوى، وقد صَدَرت باسم «الحاكم الرحمن الرحيم»، فلما قرأها القاضي رَفع صوته منكرًا، واسترجع، وثار الناسُ بالأخرم، وقتلوا أصحابَه وهَرَب هو، وشاع الحديثُ في دعواه الربوبية، وتقرَّب إليه جماعةٌ من الجهال، فكانوا إذا لقُوه قالوا: «السلام عليك يا واحدُ يا أحدُ يا محيى يا مميت»، وصار له دعاةٌ يَدْعُون أوباشَ الناس ومَن سَخفَ عقلُه إلى اعتقاد ذلك، فمال إليه خَلقٌ كثيرٌ طمعًا في الدنيا والتقرُّب إليه، وكان اليهوديُّ والنصرانيُّ إذا لَقيَه يقول: «إلهي قد رغبتُ في شريعتي الأولئ»، فيقول الحاكم: «افعلُ ما بدا لك»، فيرتدُّ عن الإِسلام.. وزاد هذا الأمر بالناس (١).

ويذكرُ الأمامُ الذهبيُّ أن حَسَنَ بنَ حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم لمَّا بدأ يدعو الناسَ إلى ما كان يدعو إليه من التناسخ والحلول وألوهية الحاكم استدعاه الحاكم، وخَلَع عليه، وأركبه فرسًا مطهَّمًا، وسَيَّره في

<sup>(</sup>١) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (٤/ ١٨٣).

موكبه، وأولاه عَطفَه ورعايته، ولَمَّا قتله أحدٌ من المسلمين السُّنة غَضِب الحاكمُ لذلك أيَّما غضب، وأمر باعدام القاتل في الحال، وكفَّنه الحاكمُ (۱) بأكفان من القصر، ودُفن في حَفل رسمي، وحَمَل أهلُ السُّنة صاحبَهم، ودفنوه مكرَّمًا، وهرع الناس أيامًا لزيارة قبرِه، ولكنَّ القبر نُبش بعد أيام واختفت جُثَّتُه بأمرٍ من الحاكم (۱) .

وأما الدُّرزيُّ، فيَذكره أبو الحسن نقلاً عن الإمام الذهبيِّ أيضًا في «تاريخه»: «إن رجلاً يُعرف بالدُّرزيِّ قَدمَ مصرَ، وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ، فاجتمع بالحاكم، وساعَدَه على ادعاء الربوبية، وصَنَّف له كتابًا ذَكَر فيه أن رُوحَ آدمَ لَطْلِئَلا انتَقلت إلىٰ عليِّ بنِ أبي طالب، وأن رُوحَ عليٍّ انتقلت إلى أبي الحاكم، ثم انتقلت إلى الحاكم، فنَفَق على الحاكم وقَرَّبه وفَوَّض الأمورَ إليه، وبَلغ منه أعلىٰ المراتب، بحيث أن الوزراءَ والقُوَّادَ والعلماء كانوا يَقِفُون على بابه، ولا يَنقضي لهم شُغلٌ إلاَّ على يَده، وكان قَصدُ الحاكم الانقيادَ إلى الدرزيِّ المذكور فيطيعونه، فأظهر الدرزيُّ الكتابَ الذي فعله وقرأه بجامع القاهرة، فثار الناسُ عليه وقصدوا قَتْلَه، فهرب منهم، وأنكر الحاكمُ أمره خوفًا من الرعية، وبعث إليه في السرِّ مالاً، وقال: «اخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال، فإنَّ أهلَها سريعو الانقياد». . فخرج إلى الشام، ونزلَ بِوادِي «تَيمِ اللَّه بن ثعلبة»، غربيَّ دمشق من أعمال «بانياس»، فقرأ الكتاب على أهله، واستمالهم إلى الحاكم

<sup>(</sup>١) أي: كفَّن الأخرمَ.

<sup>(</sup>٢) ملخص ما ذكر الذهبي في «مرآه الزمان» المجلد الحادي عشر (ج٣ ص٣٠٤) نقلاً عن «الحاكم بأمر الله» لمحمد عبدالله عنان (ص١٩٩).

وأعطاهم المال، وقرَّر في نفوسهم الدرزيُّ التناسخ، وأباح لهم شُربَ الخمر والزنا، وأخْذَ مالِ مَن خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه، وأقام عندهم يُبيحُ لهم المحظورات إلى أن انتهى (١) .

وأمَّا المَقريزيُّ المتعاطفُ مع الإسماعيلية، وفاطميُّ النزعة ـ كما يُسميه البحَّاثةُ الكبيرُ محمد عبداللَّه عنان ـ، فقد أقرَّ اتصالَ الدُّرزيَّ بالحاكم حيث كتب: «قدم مصر داع أعجميُّ اسمُه محمدُ بنُ إسماعيل الدرزي، واتَّصل بالحاكم فأنعم عليه، ودعا الناس إلى القول بإلاهية الحاكم، فأنكر الناسُ عليه ذلك»(۱) .

وذكره المؤرِّخون الآخرون الكثيرون، منهم ابنُ عذاري المراكشي، والخزرج المصري، وابن سعيد الأنطاكي، والمكين بن عميد وغيرهم.

<sup>(</sup>١) «النجوم الزاهرة» (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٢) «اتعاظ الحنفاء بإخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي (٢/ ١١٣) بتحقيق د/ محمد حلمي محمد ط. القاهرة سنة ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

□ فأما ابنُ عذارى المراكشيُّ، فيقول وهو يَذكرُ نزارًا أبا المنصور، وبعده الحاكم بأمر اللَّه: «ثم وَلِيَ بعدَه الحاكمُ فأظهَرَ أكثرَ مذهبهم، ثم إنه ادَّعى الربوبية من دون اللَّه، وجَعل داعيًا يدعو الناسَ إلى عبادته، وسمَّاه المهدي، فكتب داعيه الكتاب، وكان اسمُه حمزة، وذلك في سنة ١٠، ووُرئ بحضرة الحاكم لعنه اللَّه على أهل مملكته، ذكر فيه تعالى اللَّه عن إبطالِ المبطلين علوًّا كبيرًا :: «الحمد لمولاي الحاكم وحده! باسمك اللَّهمَّ الحاكم بالحق»، ثم تمادى، فقال: «توكَّلتُ على إلاهي أمير المؤمنين - جل ذكره -! وبه نستعين في جميع الأمور»، ثم طَوَّل في الكتاب بالتخليط: فمرة يجعله أمير المؤمنين، ومرة يجعله الإله، وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم اعتقاده من الأديان الماضية، والشرائع الدارسة».

وذكر أشياء يَطولُ ذكرُها، وكانت له رايةٌ حمراءُ تحتَ قصرِه، فاجتمع اليه خلقٌ نحو خَمسةَ عَشَرَ ألف رجل فيما قيل»(١).

□ وأما البقية، فلخّص أقوالَهم محمد عبداللّه عنان بقوله: "إن حمزة ابن علي عكف مدى حين على بث دعوته سرًا، ولم يجاهر بها إلا في أواخر سنة ٧٠٤هم أو أوائل سنة ٤٠٨هم، وعندئذ يبدو على مسرح الحوادث الظاهرة، ويلازمُ الجلوس في مسجد "ريدان» أو مسجد "تبر» بظاهر باب النصر، ويدعو جَهرًا إلى عبادة الحاكم، ويُنادي بالتناسخ في الأديان الشرائع وبالحلول، ويَزعمُ أن الحاكم ليس بشرًا، وإنما هو رمز حلّ فيه الإله، فاجتَمَع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية، وتلقّب

<sup>(</sup>١) «البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» (١/ ٢٨٦) ط. المكتبة الأندلسية أوفست دار الثقافة بيروت الطبعة الثالثة ١٩٨٢م بتحقيق المستشرقين كولان وليفي بروفنسال.

به (هادي المستجيبين)، ولَقّب الحاكم به (قائم الزمان)، وبَثّ دعاته في أنحاء مصر والشام، ورخّص في أحكام الشريعة، وأباح الأمهات والبنات وسائر المحارم، وأسقط جميع التكاليف في الصلاة والصوم وغير هما، فاستجاب له كثيرٌ من الكافة، وكثر جَمعه، وذاع أمره، وكان الحاكم حين يَمرُّ ركبه بالمسجد، يخرج إليه حمزة، ويحادثه طويلاً على انفراد، ولم يكبث أن أولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة، وبعت إليه وإلى أتباعه بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة، إذ كانوا يُوجسون شرًا من الكافّة، ثم تمادى حمزة في مشروعه، فاتّخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل، وَلقّب أحدهم وهو إسماعيلُ بن محمد التميمي ب وسفير القُدرة»، وكان يُنفذُه لأخذ البيعة من الرؤساء والكبراء للحاكم في صفته الجديدة التي أسبغها عليه حمزة وشيعته الرؤساء والكبراء للحاكم في صفته الجديدة التي أسبغها عليه حمزة وشيعته بالقبول خَوفًا من البطش والانتقام»(۱).

فهؤلاء هم مؤسِّسو المذهبِ الدرزيِّ وبُناةُ هذه النِّحلة، وهذه هي علاقتهم بالإمام الإسماعيلي المعصوم ـحسب زعم القوم ـالحاكم بأمر اللَّه.

ولقد ذكر المؤرِّخون أنَّ عَزْمَ الحاكم على إحراق مصر، وهَتك أعراض الناس، وخَطف نسائهم وبناتهم، ونَهْب أموالهم، وسَفك دمائهم لم يكن إلاَّ نِقمةً منه عليهم بأنهم لَم يَقبلوا ادعاءاته السخيفة، ولم يؤمنوا بألوهيته

<sup>(</sup>۱) انظر «الحاكم بأمر اللَّه» لمحمد عبداللَّه عدنان (ص۱۹۷)، ط مكتبة الخانجي القاهرة نقلاً عن «تاريخ الأنطاكي» (ص۲۲۰ و۲۲۳)، و «المكين ابن العميد» (ص۲٦٤ و٢٦٥)، والمقريزي في «اتعاظ الحنفاء» (المخطوط) لوحة ١٦٩، وراجع أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) وأورده فستنفلد في «تاريخ الفاطميين» (ص٢٠٥ و٢٠٢).

المزعومة، ولم يَصْغُوا إلىٰ دُعاته المجاهرين بربوبيته والطائفين حولَ قَصْرِهِ بِإِرادة الحِجِّ، فَنَكَّل بهم وبأهلهم، وعَمِل بهم ما لم يَعْمَلُه طاغيةُ الروم في الروم.

وأما علاقة الديانة الدرزية بالديانة الإسماعيلية، فإنها علاقة متصلة وثيقة، وليس في الدرزية ما لا يوجد في الإسماعيلية، بل إنها هي عينها بعض الفروق الزمنية وفَرْق الجُرَاة والمجاهرة بالمعتقدات طالماً خفيت وكُتمت عن الآخرين، ولقد صدق الدكتور محمد كامل حسين حيث عَنْونَ بابه الثالث في كتابه «طائفة الدروز» بعنوان «عقيدة الفاطميين أساس عقيدة الدروز»، ثم كتب تحته: «إن الباحث في عقيدة الدروز يجب أن يكون مُلمًا إلمامًا تامًّا بعقيدة الشيعة الفاطمية، ولذلك رأيت أن أوجز هنا الحديث عن عقائد الفاطميين التي أعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروز، فالمصطلحات المذهبية الفاطمية تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدروز، وأحيانًا نرئ الذين وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات الفاطميين نرئ الذين وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات الفاطميين أراء الفاطميين «أن المجدة كلَّ الجدّة، ومع ذلك كلِّه، فهي ليست بعيدة كلَّ البُعدِ عن آراء الفاطميين» (()

وكان بَدَءُ هذه الدعوة كما تشيرُ الرسائلُ الدرزية سنة ٢٠٠هـ، ولكن لَم يُجهرْ بها حَسبَ ما ذكره المؤرخون إلاَّ سنة ٢٠٨هـ، أو سنة ٢٠٧هـ.

ومن الطرائف أن الدرزيَّ وحَمزةَ اختلفا فيما بينهما على غنيمة ألوهية الحاكم وثمرتِها، وهي النبوَّة، وأراد كلُّ واحدِ منهما أن يكونَ هو نبيًا

<sup>(</sup>١) «طائفة الدروز» الدكتور محمد كامل حسين (ص٨٦) ط دار المعارف مصر ١٩٦٢م.

## ورسولاً للإله الجديد، وكَفَّر كلُّ واحد منهما الآخر(١).

وإن الدروزَ اليوم يَنفُون نسبَتُهم إلى الدرزيِّ، بل إنَّهم يُكفِّرون الدرزيَّ ومَن والاه، ولا يتَّبعون إلاَّ حمزة وتعاليمَه، ويُسمُّون أنفسَهم بالموحِّدين، ولكنهم لَم يُعرفوا في التاريخ الطويلِ إلاَّ بهذا الاسمِ واقتنعوا به.

مع الملاحظة أن تعاليمَ الدرزيِّ وتعاليمَ حمزة لا تَختلفانِ في جَوهرِها، بل إنها متفقةٌ تمامَ الاتفاق، اللَّهمَّ إلاَّ ما أراد كلُّ واحدٍ منهما من احتكارِ الزعامة والقيادة لنفسه.

#### \* مذهب الدروز:

🗖 وتتلخُّصُ عقيدةُ الدروز في :

١ ـ ألوهية الحاكم.

٢ ـ التناسخ والحلول.

٣ ـ الغَيبة والرجعة .

٤ ـ إبطال الشرائع وأصول الإسلام.

٥ ـ نبوَّة ورسالة حمزة بن علي .

□ فأمًّا ألوهيةُ الحاكم، فيقول فيه حمزةُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ الزَّوزني: «فالحذرَ الحَذرَ، أن يقول واحدٌ منهم بأنَّ مولانا جلَّ ذكره: ابن العزيز، أو أبو علي؛ لأن مولانا سبحانه هو في كلِّ عصرٍ وزمانٍ يَظهرُ في صورةٍ بشريةٍ

<sup>(</sup>١) انظر «رسائل حمزة والدرزي».

وصفة مرئية كيف يشاء حيث يشاء . . إلى أن يقول: وهو سبحانه لا تُغيِّرُه الدهورُ ولا الأعوامُ ولا الشهور، وإنما يتغيَّرُ عليكم بما فيه صلاحُ شأنِكم، وهو تغييرُ الاسمِ والصِّفة لا غير، وأفعالُه جلَّ ذكره تظهرُ مِن القوَّة إلى الفعل كما يشاء ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢٩]، أي: كلَّ عصرٍ في صورة لا يشغلُه شأنٌ عن شأن .

وأما مَن قال واعتقد بأن مولانا جلَّ ذِكرُه سَلَّم قدرتَه ونَقَل عظمتَه إلى الأمير عليِّ، أو أشار إليه بالمعنويَّة، فقد أشرك بمولانا سبحانه غيرَه وسبقه بالقول. . فمن منكم يعتقدُ هذا القولَ فليرجعْ عنه ويَسْتَقِلْ منه ويستغفرِ المولى جلَّ ذِكرُه وتقدَّسَ اسمُه من ذلك . . ولا يجوز لأحد يُشركُ في عبادته ابنًا ولا أبًا، ولا يشيرُ إلى حجابٍ يحتجبُ مولانا جلَّ ذكرُه فيه إلاَّ بعد أن يُظهرَ مولانا جلَّ ذكره أمرَه، ويجعلُ فيمن يشاءُ حِكمتَه، فحينئذٍ لا مردَّ لقضائه ولا عاصيًا لحكمه .

وما أدراك ما حقيقةُ الحاكم؟ ولم تسمَّىٰ بالحاكم في هذه الصورة دون سائرِ الصور؟ ومولانا جلَّ ذكرُه غيرُ غائبٍ عن ناسوته، فعله فعلَ ذلك المحجوب عنا في نُطقهِ ذلك النطق، لا يَغيبُ اللاهوتُ عن الناسوت إلا أنكم لا تستطيعون النظر إليه، ولا لكم قُدرةٌ بإحاطة حقيقته.

وأراد بالحاكم، أي يحكم على جميع النطقاء والأسس والأئمة والحُجج ويستعبدُهم تحت حكمه وسلطانه، وهي عبيدُ دولته ومماليكُ دعوته الحاكم بذاته. وتركُ الاعتراض فيما يفعلُه مولانا جلَّ ذكرُه، ولو طلب من أحدكم أن يَقتل ولدَه لوجب عليه ذلك بلا إكراه قلب ؟ لأنَّ مَن فَعَل شيئًا هو غيرُ راضٍ به لَم يُثَبْ عليه، ومَن رَضِي بأفعالِه وسلَّم الأمرَ إليه، ولَم يُراء غيرُ راضٍ به لَم يُثَبْ عليه، ومَن رَضِي بأفعالِه وسلَّم الأمرَ إليه، ولَم يُراء



إمامَ زمانه، كان من الموحِّدين الذين لا خوفَ عليهم.

واعلَموا أن الشركَ خَفِي المدخل، دقيقُ السِّر والمسبل، وليس منكم أحدٌ إلاَّ وهو يُشركُ ولا يَدري، ويكفرُ وهو يَسري، ويَجحد وهو يزدري، وذلك قولُ القائل منكم: بأن مولانا سبحانه صاحبُ الزمان، أو إمامُ الزمان، أو ولي اللَّه، أو خليفتُه، أو ما شاكلَ ذلك من قولكم: الحاكم بأمر اللَّه، أو صلواتُ اللَّه عليه» (۱).

هذا وقد ورد في مصحف الدروز العهدُ الذي يقولون: إن الحاكم بأمر الله أمر بكتابته على جَميع الموحدين الذين آمنوا به، فيقول المؤمن به: «آمنتُ بالله، ربِّي الحاكم، العليِّ الأعلى، ربِّ المشرقينِ وربِّ المغربين، وإله الأصلين والفرعين، منشئ الناطق والأساس، مُظهر الصورة الكاملة بنوره، الذي على العرش استوى، وهو بالأفق للأعلى، ثم دنا فتدلَّى، وآمنتُ به، وهو ربُّ الرُّجعى وله الأولى والآخرة، وهو الظاهرُ والباطن.

وآمنتُ بأولي العزم من الرسل، ذَوِي مشارقِ التجلِّي المبارك حولها وبحاملي العرش الثمانية، وبجميع الحدود، وأُومِنُ عاملاً قائمًا بكلِّ أمر ومنع ينزلُ من لَدُن مولانا الحاكم، وقد سَلَّمتُ نفسي وذاتي وذواتي، ظاهرًا وباطنًا، علمًا وعملاً، وأن أجاهد في سبيل مولانا، سرًّا وجَهرًا بنفسي ومالي وولدي وما مَلكَتْ يداي، قولاً وعملاً، وأشهدتُ على هذا الإقرار جميع ما خُلق بمشارقي ومات بمغاربي.

وقد التزمتُ وأُوجبتُ على هذا نفسي ورُوحي بصحَّةٍ من عقلي

<sup>(</sup>١) «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني.

وعقيدتي، وإني أُقِرُّ بهذا، غير مُكرَه أو منافق، وإنني أشهدُ مولاي الحق الحاكم، من هو في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد مولاي هادي المستجيبين، المنتقم من المشركين المرتدين، حمزة بن علي بن أحمد، من به أشرقت الشمس الأزلية، ونَطقت فيه وله سُحُب الفضل: إني قد بَرئت وخرجت من جميع الأديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات قديها وحديثها، وآمنت بما أمر به مولانا الحاكم الذي لا أشرِكُ في عبادتِه أحدًا في جميع أدواري.

وأعيد فأقول: إنني قد سَلَّمتُ رُوحي وجسمي وما ملكَتْ يداي وولدي لمولانا الحاكم جلَّ ذكره، ورَضِيتُ بجميع أحكامه لي أو عليَّ، غير معترض ولا منكر منها شيئًا، سرَّني ذلك أم ساءني، وإذا رجعتُ أو حاولتُ الرجوعَ عن دينِ مولانا الحاكم جلَّ ذكره، والذي كتبتُه الآن، وأشهدتُ به على رُوحي ونفسي، أو أشرتُ بالرجوع إلى غيره، أو جَحدتُ أو خالفتُ أمرًا أو نهيًا من أوامر مولاي جل ذكره ونواهيه:

كان مولاي الحاكم جلّ ذكره بريئًا مني، واستُحقَّتْ عليّ العقوبةُ في جميع أدواري من بارئِ الأنام جلّ ذكره، وعلى هذا أُشهدك ربِّي ومولاي، من بيدك الميثاق، وأُقرُه، فاجعلني من الموحِّدين الفائزين الذين جَعلتَهم في أعلى علين، ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ ﴿ آلَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٢-١٤] مولاي إن تشاء. . آمين» (١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) «مصحف الدروز» (ص۱۰۷، ۱۰۸).

ولقد أكرم اللَّه أحد المصريين، فقتل الحاكم إله الدروز غيرة للَّه ولرسوله عِيِّية.

□ وأما الحلول والتناسخ، فيقولون: إن الجسد لا يرجع بعد الموت، ولكن النفس تَحلُّ في جسد آخر، فنفس الموحِّد تنتقلُ إلى موحِّد، ونَفْسُ المُشرك إلى مشرك، ولا تتغيَّرُ الأنفس، ولكنها تُغيَّرُ قُحصانها ـ أي: أشكالُها ـ الخارجية»(١) .

□ وقال الأستاذ عبداللَّه نجار الدرزي نقلاً عن الرسالة الموسومة «من دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمان»: «إنَّ البَشَر، وهم عالم السواد الأعظم ـ سواءٌ في العالم العلوي، أعني الفلك ومافيه من المدبَّرات والنيرات والاستقصات، أم في العالم السفلي ـ: لم يتناقصوا ولم يتزايدوا، من حيثُ الأرواح التي هي معدودةٌ من أول الأدوار، تظهر بظهورات مختلفات الصور على مقدار اكتسابها من خير وشرًّ» .

□ ويقولون: «إنَّ اللاهوت ظَهر في صورة الناسوت، فظهر أول ما ظهر العليُّ، ثم البار، ثم أبي زكريا، ثم عليًّا، ثم المعل، ثم المنصور، ثم المعز، ثم العزيز، ثم الحاكم»(").

وكلُّهم نَفسٌ واحدة!.

■ «وكان الحاكمُ هو الظاهرُ فيهم جميعًا»(٤).

◘ وأما الغَيبةُ والرَّجعة، فيقولون بغَيبة الحاكم ورَجعتِه في آخِرِ الزمان

<sup>(</sup>١) انظر «رسالة الأسرار ومجالس الرحمة للأولياء والأبرار» من رسائل الدروز.

<sup>(</sup>۲) انظر «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبداللَّه نجار (ص٥٦) ط دار المعارف، مصر ١٩٦٥م

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٩٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رسالة «السيرة المستقيمة» للدرزية.

كما ذكر ذلك حمزة في رسالته المُعنونة «بنسخة السِّجِلِّ الذي وُجد معلَّقًا على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحاكم» كتب في آخره: «فقد غَضِب اللَّهُ تعالى ووليُّه أميرُ المؤمنين سلامُ اللَّه عليه مِن عظم إسراف الكافة أجمعين، ولذلك خَرَج من أوساطكم. . فإذا أطلَّتَ عليكم الرحمةُ خَرج وليُّ اللَّه أمامكم باختياره راضيًا عنكم ظاهرًا في أوساطكم»(۱) .

◘ أما إبطالُ الشرائع ونسخُ الأديان، فقد ذكرناه سابقًا، وكما ذكر المؤرِّخون أن الحاكم بأمر اللَّه نفسه أبطلَ بعض الشعائر الدينية ـ مِثل الجمعة وغيرها .، وكان يريدُ إبطالَ الصوم وغيرِه من العبادات، ولكنه قُتل قبل ذلك، وقد ذكر الأستاذ محمد عبداللَّه عنان ملخصًا لمذهب الدروز بقوله: «فهم على ما دعا إليه حمزةُ منذُ أكثرَ من تسعةِ قرون، يُنكرون الألوهية في ذاتها، ويعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر اللَّه، وفي رَجعته آخرَ الزمان، ولهم في تصويرها أقوالٌ مغرقةٌ أشرنا إليها من قبل، ويُنكرون الأنبياءَ والرسلَ جميعًا، ويُنكرون أصولَ الإسلام والنصرانيةَ واليهودية، بَيْدَ أنهم ينتسبون ظاهرًا إلى الإسلام، ويتظاهَرون أمامَ المسلمين بأنهم مُسلمون، وأمام النصاري بأنهم نصاري، ويبغضون في الباطن جميع أبناء الأديان الأخرى ولا سيَّما المسلمون، ويَستبيحون دماءَهم وأموالَهم عند المُقدرة، ويَعتقِدون أن الشياطين هم باقي الملل، وأن العقلاءَ أو خيارَهم هم الملائكة، ولا يأخذون بشيء من أصول الإسلام ـ كالصوم والصلاة والزكاة والحج ـ ،

<sup>(</sup>۱) انظر السجل المذكور ضمن رسائل حمزة المدرج بكامله في آخر كتاب «الحاكم بأمر اللَّه» (ص۹۷ م) و «مذهب الدروز والتوحيد» لعبداللَّه نجار (ص۹۷ ، ۱۲۰).

بل يُنكرون أصولَ الإسلام جميعَها والشريعةَ الإسلاميةَ كلَّها، والألوهيةُ البشرية ـ وهي لُبُّ مذهبِهم ـ، عندهم مِنةُ المِنَن، ونِعمةُ النَّعم»(١) .

الدرزي وهو يذكر حمزة: «فهو صلوات اللَّه عليه النورُ الكُلِّي، والجوهرُ الدرزي وهو يذكر حمزة: «فهو صلوات اللَّه عليه النورُ الكُلِّي، والجوهرُ الأزلي، والعنصر الأوَّلي، والأصلُ الجَلِي، والجنسُ العَلِي، فيه بدأت الأنوار، ومنه برزت الجواهر، وعنه ظهرت العناصر، ومنه تفرَّعت الأصول، وبه تنوَّعت الأجناس. إلى أن يقول: فهو الإمامُ والدليلُ على عبادة اللَّه، والداعي إلى توحيد اللَّه، والناطقُ بحقِّ اللَّه، والبرهانُ على اللَّه، والرسولُ الذي أرسله اللَّه بالهدىٰ ودينِ الحق ليظهره على الدين كلِّه ولو كره المشركون»(\*\*).

الله الدروز وأسكنهم النار جزاء ما عَطَّلوا ونسخوا من شريعة رسول الله عَلَيْكِةً وبدَّلوا دينه وعادوه.

#### \* النُّصَيريُّون ـ لعنهم اللَّه ـ:

النُّصَيريون أو «العلويُّون» فرقةٌ انشقَّت عن الإمامية الاثنا عَشْرية، قالوا: إن أبا شُعيب «محمد بن نُصير البَصري النُّميري» مؤسِّس النُّصيرية كان بابًا للإمام الحادي عشر من الشيعة الإمامية، وهو «الحسن العسكري».

الله وقد اتَّخذ محمدُ بنُ نُصير من مدينة «سامَرَّاء» مقرًّا له، وظَلَّ المرجعَ الأعلى للمذهب النُّصيري إلى أن هلَك عام ٢٦٠هـ، وكان قد ادَّعى المرجعَ الأعلى للمذهب النُّصيري إلى أن هلَك عام ٢٦٠هـ، وكان قد ادَّعى المرجعَ الأعلى المناهب النُّصيري إلى أن هلَك عام ٢٦٠هـ، وكان قد ادَّعى المرجعَ الأعلى المناهب النُّصيري المناهب النُّعي المناهب ال

<sup>(</sup>۱) «الحاكم بأمر اللَّه» (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) «االنقط والدوائر» (ص١٢) نقلاً عن «عقيدة الدروز» للخطيب (ص١١٠).

النُّبُوَّة، وأن الذي أرسلَه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب وكان يقول بالتناسخ، والغلوِّ في أبي الحسن، ويقول فيه بالربوبيَّة، والإباحة للمحارم»(۱).

وعند وفاة محمد بن نُصير حَلَّ مَحِلَّه بابٌ آخرُ هو أبو محمد «عبداللَّه ابن محمد الحنان الجنبلاني» صاحب الطريقة الجنبلانية الصوفية.

□ والنُّصيريون يؤلِّهون عليًّا، ويقولون: «إن عليًّا خَلق محمدًا، ومحمدٌ متَّصلٌ بعليًّ ليلاً، منفصلٌ عنه نهارًا، ومحمدٌ خَلَق سلمانَ الفارسيَّ، وسلمانُ خَلَق الأيتامَ الخمسةَ الذين بيدهم مقاليدُ السماوات والأرض، وهم:

المقداد: ربُّ الناس وخالقُهم المُوكَّل بالرُّعود والصواعق والزلازل. وأبو الدُرِّ: أي «أبو ذرِّ الغفاري» المُوكَّل بدوران الكواكب والنجوم. وعبداللَّه بن رواحة الأنصاري: المُوكَّل بالرياح وقبض أرواح البشر. وعثمان بن مَظْعون: الموكَّلُ بالمَعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. وقَنْبَر بن كادان: الموكَّلُ بنفح الأرواح في الأجسام».

□ ويقولون: «إن عَليًّا إمامٌ في الظاهر، إلهٌ في الباطن، لا يأكلُ ولا يشربُ ولم يُلِدْ ولم يُولَد، فأمَّا الظاهر.. فهو القسمُ بالبشريُّ منه «الناسوت» الذي يأكلُ ويشربُ ويلدُ ويولد».

والإِلهُ لم يَحُلَّ في عليٌّ فقط ـ حسب مزاعم النصيريين، إنما حَلَّ في

<sup>(</sup>١) «طائفة النصيرية ـ تاريخها وعقائدها» (ص٣٩) تأليف الدكتور سليمان الحلبي ـ المطبعة السلفية بالقاهرة، و«فرق الشيعة» (ص٧٨).

الأئمَّة من بعده.

الله ويؤيِّد ذلك ما ورد في كتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن قصة مقتل الحُسين وطفي ما نصَّه: «وقامت الحربُ.. حينئذ دعا مولانا الحُسينُ جبريلَ، وقال له: يا أخي، مَن أنا؟ قال: أنت اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاَّهو الحيُّ القيومُ، والمميتُ والمحيي!! أنت الذي تأمرُ السماءَ فتُطيعُك، والأرضَ فتنتهي لأمرك، والجبالَ فتجيبُك، والبحارَ فتُسارعُ إلى طاعتِك.. وأنت الذي لا يُصلُ إليك كَيدُ كائد ولا ضَرَرُ ضارً!»(١).

اليهم بواسطة جبريل. والأئمة يُكلِّمون اللَّه تعالى بغير واسطة. فهم واسطة جبريل. والأئمة يُكلِّمون اللَّه تعالى بغير واسطة. فهم عما ورد في كتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن لسان جعفر الصادق، وهو منه بريء ـ: «نحن يَدُ اللَّه وجَنبُه، ونحن وجهُ اللَّه ويمينُه، وأينما نَظَر المؤمنُ يقصد النصيريَّ يرانا. إن شئنا شاءَ اللَّه. والحمدُ للَّه الذي اصطفانا من طينة نور قدرته. ووَهبنا سرَّ عِلم مشيئته»(٢) .

والأئمَّةُ في اعتقاد النُّصيريين لا يُولَدون كغيرهم من بني البشر.
 بل يولَدون بكيفيةٍ خاصةٍ لا يزاحمُهم فيها غيرُهم.

□ يقول كتابهم «الهفت الشريف» ما نصه: «فإذا أراد اللَّهُ إظهارَ الإمام في الظاهر، تأديبًا لهذا الخَلْق، أرسل رُوحًا من عنده، فيتدخَّل في المولود الذي قد يتطهَّر مِن كلِّ دَنَس ولم يُزاحِمْه رَحِمٌ. . ولكن تدخلُ الروحُ فيه

<sup>(</sup>١) «الهفت الشريف» (ص١٢١) نقلاً عن «طائفة النصيرية» (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الهفت الشريف» (ص٢١ ـ ٢٢٢)، و «طائفة النصيرية» (ص٥٠).

تأديبًا للناس، أتدري يا مُفضَّلُ ما مَثَلُ ذلك؟ قلت: لا يا مولاي. قال: إن ميلاد الإمام وموته ليس بميلاد ولا موت، وإنما مَثَلُه كمثَل رجل لبس قميصًا ونَزَعه حينما شاء»(١).

□ وانظر إلى هذا القسم النُّصيري الذي أورد نَصُّه «ابنُ فضل اللَّه العُمري» في كتابه «التعريف بالمصطلح الشريف» ونقله عنه القلْقشندي في كتابه «صبح الأعشى» (١٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١)، وهذا نصُّه: «إنني وحقِّ العليِّ الأعلى، وما أعتقدُه في المظهر الأسنى، وحق النور وما نشأ منه، والسَّحاب وساكنه، وإلاَّ برئتُ من مولاي «علي» العلي العظيم، وولائي له، ومظاهر الحق، وكشفتُ حجاب سليمان بغير إذن، وبَرئتُ من دعوة الحُجة «نُصير» وخُضت مع الخائضين في لعنة ابنِ مُلجم. . وكفرتُ بالخطاب، وأذعتُ السِّر المصون، وأنكرت دعوى أهل التحقيق، وإلاَّ قلَعتُ أصل شجرة العنب من الأرض بيدي، حتى أجتث أصولَها وأمنع سبيلها، وكنتُ مع العنب من الأرض بيدي، حتى أجتث أصولَها وأمنع سبيلها، وكنتُ مع قابيل على هابيل، ومع النُّمرود على إبراهيم، وهكذا مع كلِّ فرعونَ قام على صاحبه، إلى أن ألقَى العلي العظيم وهو علي ساخط، وأبرأُ من قول على صاحبه، إلى أن ألقَى العلي العظيم وهو علي ساخط، وأبرأُ من قول قنبر، وأقول: إنه بالنار ما تطهر».

فهُم في هذا القَسَم يلقِّبون عليَّ بن أبي طالب تطفَّ بالعليِّ العظيم وهما من أسماء اللَّه، ويدَّعون أن سلمان هو صاحبُ الحجاب، وأن شجرة العنب مقدَّسة عندهم، بحيث لا يجوزُ اقتلاعُها؛ لأن من ثَمَرها تُصنَعُ الخَمر.. وهم يُعظمُون الخمر(").

<sup>(</sup>۱) «الهفت الشريف» (ص١١٣ ـ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «طائفة النصيرية» (ص٥٥ ـ ٥٥).

□ وهم يُسقطون التكاليف، ويُؤولُونها إلى تأويلات باطنية: فالصلاة عندهم والزكاة كما جاء في كتابهم المقدس «الهفت الشريف»: ـ «فأمًا معنى قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ [مرم: ٥٠]، فالصلاة أميرُ المؤمنين. . والزكاة معرفته، أما إقامة الصلاة فهي معرفتنا وإقامتنا»(١) .

حتى وإنْ صَلَوْا أحيانًا، فصلاتهم - كما قال الدكتور مصطفى الشكعة - «ليس فيها سُجود، وإنْ كان فيها ركوع أحيانًا . . كما وأنَّهم لا يُصَلُّون الجمعة، ولا يعترفون بها كفَرض . . ولا يتمسكون بالطهارة قبل أداء صلواتهم من وُضوء ورفع جَنابة . . فهم يقولون عن الجنابة «النجاسة» : إنها موالاة الأضداد، والجهل بالعلم الباطني، و «الطهارة» : معاداة الأضداد، ومعرفة العلم الباطني » (") .

□ «والصيامُ عندهم ليس امتناعًا عن الأكلِ والشرب، بل هو امتناعٌ
 عن معاشرة النساء فقط طوالَ شهر رمضان. ولا يعترفون بالحج. بل
 يعتبرون الحجَّ إلى بيت اللَّه الحرام كفرًا وعبادة أصنام»(٣) .

وقد ذكر الدكتور عبدالرحمن بدوي (١٠) أنه تُوجد خلاصة وافية لتعاليم النُّصيريَّة وعقائدها في كُتيِّب صغير بعنوان: «كتاب تعليم ديانة النصيرية»، ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (٦١٨٢) وهو على طريقة السؤال والجواب، ويتألف من (١٠١) سؤال.. منها:

<sup>(</sup>١) «الهفت الشريف» (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) «طائفة النصيرية» (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) «طائفة النصيرية» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص٤٧٤) من كتاب «مذاهب الإسلامين» - للدكتور عبدالرحمن بدوي - دار العلم للملاين بيروت .

س ١: مَن الذي خَلَقنا؟

جـ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.

س ٢: مِن أين نعلمُ أن عليًّا إله؟ .

ج: مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان. وهو واقف على المنبر، إذْ قال: «أنا سرُّ الأسرار، أنا شجرةُ الأنوار، أنا دليلُ السماوات، أنا أنيسُ المستجاب، أنا سائقُ الدعوة، أنا شاهدُ العهد، أنا زاجرُ القواصف، أنا محرِّكُ العواصف، أنا مُزْنُ السحاب، أنا نورُ الغياهب، أنا حُجَّةُ الحُجج، أنا مُيمِّنُ اليُمْن، أنا سببُ الأسباب، أنا مُسدِّد الخلائق، أنا محقِّقُ الحقائق، أنا جوهرُ القدم، أما مُرتِّبُ الحِكم، أنا الأولُ والآخرُ، والظاهرُ والباطن. .».

س٥: كم مرة تحوَّل ربُّنا ليتجلَّىٰ في صورةٍ إنسانية؟.

ج: سبع مرات. . فقد احتجب:

(أ) في شخص «آدم» باسم «هابيل».

(ب) وفي شخصِ «نوح» باسم «شيت».

(ج) وفي شخص «يعقوب» باسم «يوسف».

(د) وفي شخص «موسى» باسم « يوشع».

(هـ) وفي شخص «سليمان» باسم «آصف».

(و) وفي شخص «عيسى» باسم «بطرس».

(ز) وفي شخص «محمد» باسم «علي».

س٤٢: ما أسماء أمير المؤمنين في مختلف اللغات؟

ج: سماه العربُ باسم «عليِّ»، وهو نفسه سمَّىٰ نفسه:

«أرسطوطاليس»، وفي الإنجيل اسمه «إيليا» «إلياس».

س٦٦: ما أسماء النجباء في العالم الصغير الأرضي؟ .

ج: يورد (٢٥) إسمًا أولها «أبو أيوب».. وآخرها «عبداللَّه بن سنا».

س٧٢: ما القرآن؟

ج: هو المُبَشِّر بظهور مولانا في صورة بشرية.

س٧٤: ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟

ج: ع. م. س: و (ع) تدل على «عليًّ»، و(م) تَدُلُّ على «محمد»، و(س) تدل على سلسل أي: «سليمان».

س٧٦: ما القدَّاس؟.

ج: تقديس الخمر التي تُشرب على صحَّة النقباء أو النجباء.

س٨٦: هل يحقُّ للمؤمن أن يبوحَ لإنسانٍ آخر بِسِرِّ الأسرار؟

ج: لا يبوحُ به إلا لإخوانه في الدِّين، وإلاَّ باء بسَخَط اللَّه<sup>(١)</sup>.

والنُّصَيريُّون يقولون بالتناسخ، وهو انتقالُ الرُّوح من بدنِ إنسانِ إلى بدنِ إنسانِ إلى بدنِ إنسانِ ألى بدنِ إنسانِ آخر. . أمَّا إذا انتقلت إلى بدنِ حيوانٍ ، فإنهم يُسمُّونه «مسخ» . . وإذا انتقلت إلى جسم حشرة فهو «فسخ» ، وإذا انتقلت إلى الشجر والنبات فهو «رسخ» .

◘ ويقول النصيريُّون بأن الجَنَّة هي معرفةُ ألوهيَّةِ مولاهم - عليِّ بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر «طائفة النصيرية» (ص٦٦ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) «طائفة النصيرية» (ص٧٦).

طالب و الجحيم هو الكفر والجهل بها(١) .

◘ وفي إحدىٰ رسائل الدروز وهي رسالة «السؤال والجواب»(١) يقول السؤالُ رقم (٤٤) بالنَّص:

«س٤٤: كيف انفَصَل النُّصيريَّة عن الموحِّدين «الدروز» وخرجوا من دين التوحيد؟.

#### ويقول الجواب:

ج: انفَصلوا بدعوى النُّصَيْريِّ لهم. . حيث زَعم أنه عَبدُ مولانا أميرِ المؤمنين «علي»، وأنكر لاهوت مولانا «الحاكم بأمر اللَّه»، واعترف بلاهوت عليِّ بنِ أبي طالب، وقال: إن اللاهوت ظَهر في الأئمة الإثنى عشر» "، ومسيحيُّهم الحقيقيُّ الحيُّ الأبدي.

□ ويقول نبيُّ الدروز «حمزة بن علي» في رسالة تحت عنوان: «الرسالة الدامغة للفاسق، والرد على النصيريِّين «المارقة» لعنهم اللَّه في كل كُوْرٍ ودَوْر»(١): «وَمَن اعتقد التناسخ مثل النُّصَيْريَّة الملعونة. في عليِّ بن أبي طالب، وعَبده، خَسِر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين».

□ ويقول حمزة: «ثم إنه ـ أي: النصيري ـ إذا ذَكَر عَليًا يقول: «علينا سلامُه ورحمتُه»، وإذ ذكر مولانا «الحاكم» جَلَّ ذِكرُهُ يقول: «علينا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٦-٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «مذاهب الإسلاميين» (ص٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) «طائفة النصيرية» (ص٧٨).

<sup>(</sup>٤) الرسالة مخطوطة تحت رقم (١٤٢٣) عربي بباريس. . انظر «مذاهب الإسلاميين» (ص٨١٦)، و «طائفة النصيرية» (ص٨٩، ٨١ - ٨٨).

سلامُه»، فيطلب الرحمة من المفقود المعدوم، ويجحدُ الموجودَ «الحاكم» بذاته المنفرد عن مُبدِعاته. ولا يكونُ في الكفر أعظمُ من هذا. فصَحَ عند الموحِّد العارف بأن الشركَ الذي لا يُغفر أبدًا هو بأن يُشرِكَ بين عليِّ بن أبي طالب وبين مولانا جل ذكره. ويقول: عليٌّ مولانا الموجود، ومولانا: هو عليٌّ . لا فرقَ بينهما.

والكفرُ ما اعتَقدَه هذا الفاسقُ «النصيري» من العبادة في عليِّ بن أبي طالب والجحودِ بمولانا جَلَّ ذكره».

فهذا يدلُّ على عُمقِ العداوة بين الطائفتين الذي يَصلُ إلىٰ تكفيرِ كلَّ منهما للأخرىٰ.

# \* ادعاء النُّبُوّة والألوهية في العصر الحديث عند النُّصيريين:

الله وقد ادَّعَى الألوهيَّة في زماننا هذا النُّصَيْريُّ (سلمان المرشد) وهو من قرية «جوبة برغال» شرقيَّ مدينة اللاذقية بسوريا، وآمن به واتَّبعه كثيرٌ من النصيريِّين. وقد مَثَّلَ الدورَ تمثيلاً جيِّدًا، فكان يَلبَسُ ثيابًا فيها أزرارٌ كهربيَّة، ويَحملُ في جَيبه بَطَّريَّةً صغيرةً متصلةً بالأزرار. فإذا أوصل التيارَ شعَّت الأنوارُ من الأزرار، فيخرُّ له أنصارُه ساجدين. ومن الطريف أن المستشار الفرنسيَّ الذي كان وراء هذه الألوهية المُزيَّفة كان يسجدُ مع الساجدين. ويخاطبُ سلمانَ المرشد بقوله: «يا إلهي»!. .

وقد اتَّخذ «سلمانُ المرشد» رسولاً اسمه: «سلمان الميدة» وكان يَشتغلُ جَمَّالاً عند أحدِ المُزارِعين في «حمص» في حين كان «سلمانُ المرشد» - مُدَّعي الألوهية - راعي أبقار . . وهكذا يكون الإلهُ راعيًا

والرسولُ جَمَّالاً!!»(١) .

وقد أعُدم «سلمانُ المرشد» شنقًا في دمشق عام ١٩٤٦م (٢) مِن قِبَل الحكومة السورية.

□ "وقد سُئل مرةً قبلَ هلاكه: أنت إله ؟! و «أغاخان» ـ زعيم الإسماعيلية الأغاخانية ـ إله ؟ فكيف تَتَسعُ الأرضُ لإلهين؟ فأجاب: إنَّ الخالق يَبثُ رُوحَه فيمن يشاء، وقد يبثُها في مئة من مخلوقاته، فيُصبحون أربابًا مثلى».

وظلَّ النصيريُّون مُخلِصين لإِلههم المشنوق، وبعد شَنقِه أَلَّهوا ابنَه «مجيب بن سلمان المرشد»، ومع أنَّ هذا الأخيرَ قُتِل أيضًا.. إلاَّ أنهم لا زالوا يُؤلِّهونه (۳٪ .

□ سئيل شيخُ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اللّه تعالى ـ : ما تقولُ السادةُ العلماءُ أئمةُ الدين ـ والحماد شعب العلماءُ أئمةُ الدين ـ والحماد شعب المبطلين ـ في «النصيرية» القائلين باستحلال الخمر، وتناسُخ الأرواح، وقِدَم العالم، وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن «الصلوات الخمس» عبارةٌ عن خمسة أسماء، وهي: «عليٌّ، وحسن، وحسين، ومُحسِّن، وفاطمة»، فذكرُ هذه الأسماء الخمسة ـ على رأيهم ـ يجزيهم عن العُسلِ من الجنابة، والوضوء، وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها. وبأن «الصيام» عندهم عبارةٌ عن اسم ثلاثين رجلاً، واسم وواجباتها. وبأن «الصيام» عندهم عبارةٌ عن اسم ثلاثين رجلاً، واسم

<sup>(</sup>١) «إسلام بلا مذاهب» (ص٩٠٩) للدكتور مصطفىٰ الشُّكعة ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) «الأعلام» لخير الدين الزركلي (٣/ ١٧٠) ـ دمشق.

<sup>(</sup>٣) «طائفة النصيرية» (ص٥٢)، و«الأعلام» (٣/ ١٧٠).

ثلاثين امرأة، يَعُدُّونهم في كتبهم، ويَضيقُ هذا الموضعُ عن إبرازهم، وبأن الاههم الذي خَلق السماوات والأرض هو عليُّ بن طالب وطيَّك، فهو عندهم الإِله في السماء، والإمامُ في الأرض، فكانت الحكمةُ في ظهورِ اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم - أن يؤنِسَ خَلْقَه وعبيدَه؛ ليُعلِمَهم كيف يَعرِفونه ويعبدونه.

وبأن النُّصيريُّ عندهم لا يصيرُ نُصيريًّا مؤمنًا يجالسونه، ويشربون معه الخمر، ويُطلعونه على أسرارهم، ويُزوِّجونه من نسائهم، حتى يخاطبَه مُعلِّمُه، وحقيقةُ الخطاب عندهم أن يُحلِّفوه على كتمان دينه، ومعرفة مشائخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى ألاَّ ينصحَ مسلمًا ولا غيرَه إلاَّ مَن كان من أهل دينه، وعلى أن يَعرفَ ربَّه وإمامَه بظهوره في أنوارِه وأدوارِه، فيعرفُ انتقالَ الاسم والمعنى في كلِّ حين وزمان، فالاسم عندهم في أول الناس «آدمُ»، والمعنى هو «شيث»، والاسم «يعقوب»، والمعنى هو «يوسف»، ويستدلُّون على هذه الصورة ـ كما يزعمون ـ بما في القرآنِ العظيم حكايةً عن يعقوبَ ويوسف ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، فيقولون: أمَّا يعقوب، فإنه كان الاسم، فما قَدَر أن يتعدَّىٰ منزلته فقال: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَبَّى ﴾ [يوسف: ٩٨]، وأما يوسفُ، فكان المعنى المطلوبَ، فقال: ﴿ لَا تُشْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [يرسف: ٩٢] فلم يُعلِّقِ الأمرَ بغيره؛ لأنَّه عَلِم أنه الإلهُ المتصرِّفُ، ويجعلون «موسى» هو الاسم، و«يوشعَ» هو المعنى، ويقولون: «يوشع رُدَّت له الشمسُ لَمَّا أمرها فأطاعت أمره، وهل تُردُّ الشمس إلاَّ لرِّبها؟!»، ويجعلون «سليمان) هو الاسم، و«آصف) هو المعنى القادر المقتدر، ويقولون: سليمانُ عَجَز عن إحضارِ عَرش بلقيس، وقَدَر عليه

آصف؛ لأن سليمان كان الصورة، وآصفُ كان المعنى القادر المقتدر، وقد قال قائلهم:

هابيلُ شَيثُ يوسفُ يوشعُ آصفُ شمعونُ الصفاحَيدرُ وَيَعُدُّونَ الأنبياءَ والمرسلينَ واحدًا واحدًا على هذا النمط إلى زمنِ رسول اللَّه عَيَالِيَّ، فيقولون: «محمدٌ» هو الاسم، و«علي» هو المعنى، ويُوصلون العَددَ على هذا الترتيب في كلِّ زمان إلى وقتنا هذا، فمن حقيقة ويُوصلون العَددَ على هذا الترتيب في كلِّ زمان إلى وقتنا هذا، فمن حقيقة الخطاب في الدِّين عندهم أن عليًا هو الرب، وأن محمدًا هو الحجاب، وأن سلمانَ هو الباب، وأنشد بعضُ أكابرِ رؤوسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة سَبْعمئة فقال:

أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ حَيدرةُ الأنسزعُ البطينُ ولا حجابَ عليه إلاَّ محمدُ الصادقُ الأمينُ ولا طريسقَ إليه إلاَّ سلمانُ ذو القوة المتينُ

ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يَزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام، والاثنا عشر نقيبًا، وأسماؤهم مشهورة عندهم، ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدًا سرمدًا على الدوام والاستمرار، ويقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ويليه في رُتبة الإبليسية أبو بكر ولا ثمان عثمان وشرقهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين من فلا يزالون موجودين في كل وقت دائمًا حسما ذكر من الترتيب، ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة.

وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حُقَّ أحوالَهم كلُّ مَن خالَطهم وعَرَفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم، ومن عامة الناس أيضًا في هذا الزمان؛ لأنَّ أحوالَهم كانت مستورةً عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية، فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالُهم وظهر ضلالُهم، والابتلاء بهم كثير جدًّا.

فهل يجوزُ لمسلم أن يُزوِّجهم، أو يتزوَّجَ منهم؟ وهل يَحلُّ أكلُ ذبائحهم والحالة هذه، أم لا؟ وما حُكمُ الجُبن المعمول من إنفحَّة ذبيحتهم؟ وما حُكم أوانِيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنُهم بين المسلمين، أم لا؟ وهل يجوزُ استخدامُهم في ثغورِ المسلمين وتسليمُها إليهم؟ أم يجبُ على وليِّ الأمر قَطعُهم واستخدامُ غيرِهم من رجالِ المسلمين الكفاة، وهل يأثمُ إذا أخَّر طَردَهم؟ أم يجوزُ له التمهُّل مع أنَّ في عزمه ذلك؟ وإذا استَخدَمَهم وأَقْطَعَهم أو لم يُقطِعُهم، هل يجوزُ له صَرفُ أموال بيت المال عليهم، وإذا صَرَفها وتأخَّر لبعضهم بقيةٌ من معلومه المسمَّى، فأخَّره وليَّ الأمرِ عنه وصَرَفه على غيرِه من المسلمين أو المستحقِّين، أو أرصده لذلك: هل يجوزُ له فعلُ هذه الصور؟ أم يجبُ عليه؟ وهل دماءُ النصيريةِ المذكورين مباحةٌ وأموالُهم حلال، أم لا؟ وإذا جاهَدهم وليُّ الأمر ـ أيَّده اللَّه تعالى ـ بإخماد باطلهم، وقَطْعِهم من حصون المسلمين، وحَذَّر أهلَ الإسلام من مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وألزَمُهم بالصوم والصلاة، ومُنَعهم من إظهارِ دينهم الباطل وهم الذين يَلُونه من الكفار: هل ذلك أفضلُ وأكثرُ أجرًا من التصدِّي والترصُّدِ لقتالِ التتار في بلادهم وهدم بِلاد «سيس» وديارِ الإفرنج

على أهلها؟ أم هذا أفضلُ من كونه يجاهدُ النَّصيريَّةَ المذكورين مرابطًا؟ ويكونُ أجرُ مَن رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر، أم هذا أكبرُ أجرًا؟ وهل يجبُ على من عَرف المذكورين ومذاهبهم أن يُشهر أمرَهم ويساعدَ على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم، فلعلَّ اللَّه تعالى أن يَهدي بعضهم إلى الإسلام، وأن يجعلَ من ذُريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم، أم يجوزُ التعافلُ عنهم والإهمال؟ وما قدرُ المجتهدِ على ذلك، والمجاهدِ فيه، والمرابط له والملازم عليه، ولتبسطوا القولَ في ذلك مثابين مأجورين ـ إن شاء اللَّه تعالىٰ ـ، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل؟ (١).

### \* فأجاب شيخُ الإسلام تقيُّ الدين أبو العباس أحمد بن تيمية:

الحمدُ للله رب العالمين، هؤلاء القومُ المسمّون بالنصيرية هم وسائرُ أصنافِ القرامطة الباطنية أكفرُ من اليهود النصارئ، بل وأكفرُ من كثيرٍ من المشركين، وضررُهم على أمة محمد على أعظمُ من ضررِ الكفار المحاربين مثل كفارِ التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جُهّالِ المسلمين بالتشيع، وموالاة أهلِ البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون باللّه ولا برسوله ولا بكتابِه، ولا بأمرٍ ولا نهي، ولا ثوابٍ ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا بأحدٍ من المرسلين قبلَ محمد على أمورٍ يفترونها، كلامَ اللّه ورسولِه المعروف عند علماء المسلمين يتأوّلونه على أمورٍ يفترونها، كلامَ اللّه ورسولِه المعروف عند علماء المسلمين يتأوّلونه على أمورٍ يفترونها،

<sup>(</sup>١) هذا سؤال الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مري الشافعي - رحمه اللَّه ـ الشيخ الإسلام أبن تيمية . . انظر «النصيرية طغاة سورية» أصدرتها دار الإفتاء بالرياض ، وانظر «طائفة النصيرية» هامش (ص١٢٧).

يَدُّعون أنها علمُ الباطن، من جنس ما ذكره السائل، ومِن غير هذا الجنس، فإنه ليس لهم حدُّ محدود فيما يدَّعونه من الإلحاد في أسماء اللَّه تعالىٰ وآياته، وتحريف كلام اللَّه تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودُهم إنكارُ الإيمانِ وشرائع الإسلام بكلِّ طريقٍ، مع التظاهُرِ بأنَّ لهذه الأمورِ حقائقَ يعرفونها من جنس ما ذَكر السائل، ومِن جنس قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة أسرارهم، و«الصيام المفروض» كتمانُ أسرارهم، و«حج البيت العتيق» زيارةُ شيوخهم، وأن «يداً أبي لهب» هما أبو بكر وعمر، وأن «النبأ العظيم» والإمامَ المبين هو عليُّ بن أبي طالب، ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائعُ مشهورةٌ وكُتب مصنَّفة، فإذا كانت لهم مُكْنةٌ سفكوا دماءَ المسلمين؛ كما قَتَلُوا مرةً الحُجَّاجَ وألقَوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرةً الحَجَرَ الأسود وبَقي عندهم مُدةً، وقَتَلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يُحصِي عددَه إلاَّ اللَّه تعالى، وصنَّفوا كتبًا كثيرةً مما ذكره السائلُ وغيره، وصنَّف علماءُ المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم وهَتك أستارهم، وبيَّنوا فيها ما هم عليه من الكُفرِ والزندقة والإلحاد، الذي هم به أكفرُ من اليهود والنصارى، ومِن براهمةِ الهندِ الذين يعبُدون الأصنام. . وما ذكره السائلُ في وصفهم قليلٌ من الكثير الذي يعرفُه العلماء في وصفهم.

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائمًا مع كلِّ عدوِّ للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل، وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعلى أو التعادي والعياد بالله تعالى والنصارى على ثغور أعظم أعيادهم إذا استولى والعياد بالله تعالى والنصارى على ثغور

المسلمين، فإن ثغورَ المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين، حتى جزيرةُ «قبرص» يسَّر اللَّه فتحها عن قريب، وفَتَحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وطي فتَحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة الرابعة.

فهؤلاء المحادُّون للّه ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها، فاستولى النصارئ على الساحل، ثم بسببهم استولوا على «القدس الشريف» وغيره؛ فإن أحوالَهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك، ثم لما أقام اللّه ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل اللّه تعالى كنُور الدين الشهيد، وصلاح الدين وأتباعهما، وفتحوا السواحل من النصارئ، وممن كان بها منهم، وفتحوا ـ أيضًا ـ أرض مصر، فإنهم كانوا مُستَوْلين عليها نحو مئتي سنة، واتّفقوا هم والنصارئ، فجاهدهم المسلمون حتى فتتحوا البلاد، ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية.

ثم إنَّ التتارَ ما دَخلوا بلادَ الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيرَه من ملوك المسلمين إلاَّ بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فإن منجِّم هولاكو الذي كان وزيرهم، وهو «النصير الطوسي» ـ كان وزيراً لهم بـ «الألموت»، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء.

ولهم ألقابٌ معروفة عند المسلمين، تارةً يُسمَّون «الملاحدة»، وتارةً يُسمَّون «الملاحدة»، وتارةً يُسمَّون «القرامطة»، وتارةً يُسمَّون «الباطنية»، وتارةً يُسمَّون «الخُرَّميَّة»، وتارةً يسمَّون «الخُرَّميَّة»، وتارةً يسمَّون «المحمرة»، وهذه الأسماء منها ما يَعُمُّهم، ومنها ما يخصُ بعض أصنافهم، كما أن «الإسلام والإيمان» يعمُّ المسلمين، ولبعضِهم اسم يخصه: إما

لِنَسَبٍ، وإما لمذهب، وإما لبلد، وإما لغير ذلك.

وشَرحُ مقاصدِهم يطول، وهم كما قال العلماء فيهم: "ظاهرُ مذهبِهم الرفضُ، وباطنه الكفرُ المحض"، وحقيقةُ أمرِهم: أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوح، ولا إبراهيم، ولا موسى، ولا عيسى، ولا محمد ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ، ولا بشيء من كتب الله المنزَّلة؛ لا التوراة، ولا الإنجيل، ولا القرآن، ولا يُقرُّون بأن للعالم خالقًا خلقه، ولا بأن له دينًا أمر به، ولا أن له دارًا يَجزِي الناسَ فيها على أعمالِهم غيرَ هذه الدار.

وهم تارةً يبنُون قولَهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين، وتارةً يَبنُونه على قول ِ المجوس الذين يعبُدون النور، ويضمُّون إلى ذلك الرفض .

ويحتجُّون لذلك من كلام النبوات، إمَّا بقول مكذوب ينقلُونه، كما ينقُلُون عن النبي عَيَّكِ أنه قال: «أولَ ما خَلَق اللَّه العقلُ»، والحديث موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث، ولفظه: «إن اللَّه لما خلق العقل، قال له: أقبِلْ، فأقبل. فقال له: أدبر ، فأدبر »(۱) ، فيُحرِّفون لفظه فيقولون: «أولُ ما خلق اللَّه العقل»، ليوافقوا قولَ المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن اللَّه العقل، ليوافقوا ، وإما بلفظ ثابت عن النبي عَلَيْكُ فيُحرِّفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم، فإنهم من أئمتهم.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٧٤)، وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسولُ اللَّه ﷺ...» إلخ.

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم، حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين، وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم؛ فإنَّ هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يُسمُّونها «الدعوة الهادية» درجات متعددة، ويُسمُّون النهاية «البلاغ الأكبر والناموس الأعظم»، ومضمون البلاغ الأكبر جَحْدُ الخالق تعالى، والاستهزاء به، وبمن يُقرُّ به، حتى قد يكتبُ أحدُهم اسمَ اللَّه في أسفل رجله، وفيه وبين أيقرُ به، حتى قد يكتبُ أحدُهم اسمَ اللَّه في أسفل رجله، وفيه أيضًا وعجد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء، ودعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة، فمنهم من أحسن في طلبها، ومنهم من أساء في طلبها حتى قُتل، ويجعلون محمداً وموسى من القسم الأول، ويجعلون المسيح من القسم الثاني، وفيه من الاستهزاء بالصلاة، والزكاة والصوم، والحج، ومن تحليل نكاح ذوات المحارم، وسائر الفواحش، ما يطول وصفه.

ولهم إشاراتٌ ومخاطَباتٌ يَعرفُ بها بعضُهم بعضًا، وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثُر فيها أهلُ الإيمان فقد يَخفَون على مَن لا يعرفُهم، وأما إذا كثروا فإنه يعرفُهم عامةُ الناس ـ فضلاً عن خاصَّتهم ـ.

وقد اتَّفق علماءُ المسلمين أن هؤلاء لا تجوزُ مناكحتهم، ولا يجوزُ أن ينكح الرجلُ مولاتِه منهم، ولا يتزوجَ منهم امرأةً، ولا تُباح ذبائحهم.

وأما «الجبن المعمول بإنْفِحَتهم»، ففيه قولان مشهوران للعلماء، كسائر إِنْفِحَة المبية، وكإِنْفحَة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم: إنهم لا يُذكُّون الذبائح، فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه يَحِلُّ هذا الجبن؛ لأن إنْفِحَّة الميتة طاهرة على هذا القول؛ لأنَّ الإِنْفِحَّة لا

تموتُ بموتِ البهيمة، وملاقاةُ الوعاء النجس في الباطن لا ينجس.

ومذهبُ مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -: أن هذا الجبن نجس؛ لأن الإنفحَّة عند هؤلاء نجسة؛ لأنَّ لبنَ الميتة وإنفحَّها عندهم نجس. ومن لا تؤكلُ ذبيحته فذبيحته كالميتة، وكلُّ من أصحاب القولَين يحتجُّ بآثارٍ ينقلُها عن الصحابة، فأصحابُ القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس، وأصحابُ القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جُبنِ النصارى، فهذه مسألةُ اجتهاد؛ للمقلِّد أن يُقلِّد مَن يُفتي بأحدِ القولين.

وأما «أوانيهم وملابسهم»، فكأواني المجوس وملابس المجوس، على ما عُرف من مذاهب الأئمة، والصحيحُ في ذلك أن أوانيهم لا تُستعمل إلا بعد غسلها؛ فإن ذبائحهم ميتة، فلا بدَّ أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتَنجُس بذلك، فأمَّا الآنية التي لا يغلب على الظن وصولُ النجاسة إليها، فتُستعمل من غيرِ غَسْلٍ كآنية اللبن التي لا يضعُون فيها طبيخهم، أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها، وقد توضَّا عمرُ بن الخطاب والله من جرَّة نصرانية، فما شكَّ في نجاسته لم يُحكم بنجاسته بالشك.

ولا يجوزُ دفنُهم في مقابر المسلمين، ولا يُصلَّىٰ علىٰ مَن مات منهم، فإن اللَّه ـ سبحانه وتعالىٰ ـ نهى نبيَّه ﷺ عن الصلاة على المنافقين، كعبداللَّه ابن أبي، ونحوه، وكانوا يتظاهَرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين، ولا يُظهرون مقالةً تخالفُ دينَ الإسلام، لكن يُسرُّون ذلك، فقال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [النوبة: ٨٤]، فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق ليُظهرون الكفر والإلحاد.

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حُصونهم أو جُندهم، فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شرٌ من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر قد يكون له غَرضٌ، إما مع أمير العسكر، وإما مع العدو، وهؤلاء مع الملّة ونبيّها ودينها، وملوكها، وعلمائها، وعامّتها، وخاصّتها، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين، وعلى إفساد الجند على ولي الأمر، وإخراجهم عن طاعته.

والواجبُ على ولاة الأمور قَطعُهم من دواوينِ المقاتلة، فلا يُتركون في ثَغر، ولا في غير ثغر؛ فإنَّ ضَررهم في الثغرِ أشد، وأن يُستخدم بدلَهم من يُحتاجُ إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دينِ الإسلام، وعلى النُّصح للَّه ورسوله، ولأئمَّة المسلمين وعامتهم، بل إذا كان وليُّ الأمرِ لا يَستخدمُ مَن يَغُشُّهُ وإن كان مسلمًا من فكيف بمن يَغُشُّ المسلمين كلَّهم؟!.

ولا يجوزُ له تأخيرُ هذا الواجب مع القُدرة عليه، بل أيَّ وقتٍ قَدَر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك.

وأما إذا استُخدموا وعَمِلوا العملَ المشروطَ عليهم، فلهم إمَّا المسمَّى، وإمّا أُجْرةُ المِثْل؛ لأنهم عُوقدوا على ذلك، فإن كان العقدُ صحيحًا وجب المسمَّى، وإن كان فاسدًا وجبت أُجرةُ المِثل، وإن لم يكن استخدامُهم من

جنس الإجارة اللازمة، فهي من جنس الجِعالة الجائزة، لكن هؤلاء لا يجوزُ استخدامُهم، فالعقدُ عقدٌ فاسد، فلا يستحقُّون إلا قيمة عملِهم، فإن لم يكونوا عملوا عملاً له قيمة، فلا شيء لهم، لكن دماؤهم وأموالهم مباحة.

وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاعٌ بين العلماء، فمَن قَبِل توبتَهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقرَّ أموالَهم عليهم، ومَن لم يَقبَلُها لم تُنقل إلى ورَنَتهم مِن جنسهم، فإن مالَهم يكون فيئًا لبيت المال؛ لكنَّ هؤلاء إذا أُخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصلَ مذهبِهم «التقيَّة» وكتمانُ أمرهم، وفيهم مَن يَعرف، وفيهم مَن قد لا يعرف.

فالطريقُ في ذلك أن يُحتاطَ في أمرهم، فلا يُتركون مجتمعين، ولا يُمكَّنون من حَملِ السلاح، ولا أن يكونوا من المقاتلة، ويُلزَمون شرائع الإسلام، من الصلوات الخمس، وقراءة القرآن، ويُترك بينَهم مَن يُعلِّمُهم دينَ الإسلام، ويُحال بينهم وبين معلِّمهم.

فإن أبا بكر الصديق وطي وسائر الصحابة لَمَّا ظهروا على أهل الردَّة، وجاؤوا إليه، قال لهم الصديق: «اختاروا: إما الحرب المُجلية، وإما السلّم المخزية. قالوا: يا خليفة رسول اللَّه، هذه الحرب المُجلية قد عرفناها، فما السلّم المخزية. قال: تَدُون قتلانا، ولا نَدي قتلاكم، وتشهدُون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونَقْسمُ ما أصبنا من أموالكم، وتردُّون ما أصبتم من أموالنا، وتُنزعُ منكم الحَلْقةُ والسلاح، وتُمنعون من ركوب الخيل، وتُتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يُري اللَّه خليفة رسوله والمؤمنين أمرًا بعد ردَّتكم». فوافقه الصحابة على ذلك، إلاَّ في تضمين قتلى المسلمين، فإنَّ ردَّتكم». فوافقه الصحابة على ذلك، إلاَّ في تضمين قتلى المسلمين، فإنَّ

عمر بن الخطاب وطي قال له: «هؤلاء قُتلوا في سبيل الله، فأجورُهم على الله»، يعني: هم شهداء، فلا دية لهم، فاتفقوا على قول عمر في ذلك.

وهذا الذي اتَّفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء، والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء، فمذهب أكثرهم أنَّ مَن قَتَله المرتدُّون المجتمعون المحاربون لا يُضمَّن، كما اتفقوا عليه آخرًا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، ومذهب الشافعيِّ وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول.

فهذا الذي فَعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتُّهمة ظاهرة فيه، فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدِّرع التي تلبسها المقاتلة، ولا يُترك في الجند من يكون يهوديًّا ولا نصرانيًّا. ويُلزمون شرائع الإسلام حتى يَظهر ما يفعلونه من خير أو شر، ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم، وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور، فإما أن يَهديه اللَّه تعالى، وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين.

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يُقاتِلُ المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين، والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد الصحابة عفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتِلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. وجفظ رأس المال مقدم على الربح.

وأيضاً: فضررُ هؤلاء على المسلمين أعظمُ من ضررِ أولئك، بل ضررُ هؤلاء من جنسِ ضررِ من يقاتلُ المسلمين مِن المشركين وأهل الكتاب، وضررُهم في الدين على كثيرٍ من الناس أشدُّ من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب.

ويجبُ على كلِّ مسلم أن يقومَ في ذلك بحسب ما يَقدرُ عليه من الواجب، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يكتم ما يعرفُه من أخبارهم، بل يُفشيها ويُظهِرُها ليعرفَ المسلمونَ حقيقةَ حالِهم، ولا يَحلُّ لأحدٍ أن يعاونَهم على بقائهم في الجُند والمستخدَمين، ولا يحلُّ لأحدِ السكوتُ عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله، ولا يَحلُّ لأحدٍ أن يَنهى عن القيام بما أمرَ الله به ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو والجهاد في سبيل اللَّه تعالى، وقد قالَ اللَّه تعالى لنبيه على الله النَّبي عن الكفار والمنافقين وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿ [النحريم: ٩]، وهؤلاء لا يَخرُجون عن الكفار والمنافقين.

والمعاوِنُ على كف شرهم وهدايتهم - بحسب الإمكان - له من الأجرِ والثوابِ ما لا يعلمُه إلا اللَّه تعالى؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتُهم، كما قال اللَّه تعالى: ﴿ كُنتُم ْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: هدايتُهم، كما قال اللَّه تعالى: ﴿ كُنتُم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تُدخلوهم الإسلام»، فالمقصود بالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان، فمن هداه اللَّه سَعِد في الدنيا والآخرة، ومن لم يَهْتَد كف اللَّه ضررة عن غيره.

- ومعلومٌ أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال، كما قال عَلَيْتُهِ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى».
- وفي «الصحيح» عنه رَبِيَا أنه قال: «إن في الجنة لَمَنَةَ درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، أعدها الله ـ عز وجل ـ للمجاهدين في سبيله»(١) .
- وقال ﷺ: «رباطُ يوم وليلة في سبيل اللَّه خيرٌ من صيام شهر وقيامه، ومَن مات مرابطًا مات مجاهدًا، وجَرى عليه عَمَلُه، وأُجرِي عليه رزقُه من الجنة، وأُمِن الفتنة»(٢).
- \* والجهاد أفضلُ من الحج والعمرة، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُم سَقَايَةً الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَ اللّهِ وَاللّهِ مُ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأَوْلَئكَ هُمُ اللّهُ الذِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنّ اللّه عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩-فيها نَعيمٌ مُقيمٌ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩-فيها نَعيمٌ مُقيمٌ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩- فيها أبَدًا إِنّ اللّه عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩- العالمين، وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الجهاد» (٢٧٩٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «الإِمارة» (١٩١٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) «مجموع فتأوى ابن تيمية» (٥٦/ ٨٩ ٩٧).

◘ وسُئِل ـ رحمه اللَّه تعالى ـ عن «الدُّرزية» و«النُّصيرية»: ما حُكمهم؟.

فأجاب: «هؤلاء «الدرزية» و «النصيرية» كفّارٌ باتفاق المسلمين، لا يَحلُّ أكلُ ذبائحهم، ولا نكاحُ نسائهم، بل ولا يُقرُّون بالجزية؛ فإنهم مرتدُّون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين، ولا يهود، ولا نصارى، ولا يُقرُّون بوجوبِ الصلوات الخمس، ولا وجوبِ صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرَّم اللَّهُ ورسولُه من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفَّارٌ باتفاق المسلمين.

فأما «النصيرية» فهم أتباع أبي شعيب «محمد بن نُصير»، وكان من الغلاة الذين يقولون: «إن عليًا إله»، وهم ينشدون:

أشـــهـدُ ألاَّ إلـهَ إلاَّ حَيدرةُ الأنــزعُ البطينُ ولا حِـجـابَ عليه إلاَّ محمدُ الصادقُ الأمينُ ولا طَريــقَ إليــه إلاَّ سلمانُ ذو القُـوَّة المتينُ

وأما «الدرزية» فأتباع «هشتكين الدُّرزي»، وكان من موالي الحاكم»، أرسله إلى أهلِ وادي تَيم اللَّه بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلاهيَّة «الحاكم»، ويُسمُّونه «الباري، العلام»، ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نَسخ شريعة محمد بن عبداللَّه، وهم أعظم كفرًا من الغالية، يقولون بقِدم العالم، وإنكار المعاد، وإنكار واجبات الإسلام ومحرَّماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفرُ من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتُهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو ومشركي العرب، وغايتُهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو وأمثاله، أو «مجوساً». وقولُهم مركَّبٌ من قولِ الفلاسفة والمجوس وأمثاله، أو «مجوساً».

ويظهرون التشيُّع نفاقًا . . واللَّه أعلم»(١) .

\* وقال شيخُ الإسلام ـ رحمه اللّه ـ ردًّا على طوائف من «الدروز»:

«كُفرُ هؤلاء مما لا يَختلفُ فيه المسلمون، بل مَن شكَّ في كُفرهم فهو كافرٌ مثلُهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكَفَرةُ الضالُون فلا يُباحُ أكلُ طعامهم، وتُسبئ نساؤهم، وتؤخذُ أموالُهم، فإنهم زنادقةٌ مرتدُّون لا تُقبل توبتُهم، بل يُقتلون أينما ثُقفوا، ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوزُ استخدامُهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجبُ قتلُ علمائهم وصلحائهم لئلاَّ يُضلُّوا غيرَهم، ويحرمُ النومُ معهم في بيوتهم، ورفقتُهم، والمشي معهم، وتشييعُ جنائزهم إذا عُلم موتُهم، ويحرمُ على ولاة أمور المسلمين إضاعةُ ما أمر اللَّهُ من إقامة الحدود عليهم بأي شيءٍ يراه المقيم لا المقام عليه . واللَّه المستعان وعليه التكلان»(۱) .

# \* الخَرْمِيَّة ـ لعنهم اللَّه ـ:

□ قال عبدُالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفِرَق»: «زَعَمت الخَرْميَّةُ
 أن الرسلَ تَتْرَىٰ لا آخِرَ لهم»(\*\*) .

فهم يُكذِّبون صريحَ القرآن في وصفِ رسول اللَّه ﷺ بأنه ﴿ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠].

وصَدَق اللَّه ورسوله، وكَذَب الدجَّالون المرتدُّون.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (٥٩/ ٩٩ ـ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الفرق بين الفرق» .

## \* المُقَنَّع الخُراسانيُّ الزِّنديق ـ لعنه اللَّه ـ:

□ قال الحافظُ ابن كثير في «البداية والنهاية» في أحداث سَنَة إحدى وستِّين ومئة (١٦١هـ): «وفيها خرج رجلٌ يُقال له: «المُقَنَّع» بُخراسانَ في قرية مِن قُرَىٰ «مَرْوَ»، وكان يقول بالتناسخ، واتّبَعه على ضَلاَلته، خَلْقٌ كثيرٌ، فجهَّز له المهديُّ عِدَّةً من أُمرائه، وأنفَذَ إليه جيوشًا كثيرةً، منهم مُعاذُ ابنُ مسلمٍ أميرُ خراسان، فكان مِن أمره وأمرهم ما سنذكره»(١).

وستين ومئة (١٦٣هـ)(١) : "فيها حُصِر "الله والنهاية" في أحداث سنة ثلاث وستين ومئة (١٦٣هـ)(١) : "فيها حُصِر "الله تَعَه الزّنديقُ الذي كان قد نبغ بخُراسان وقال بالنتاسخ، واتبّعه على جَهالته وضلالته خلقٌ من الطّغام وسُفهاء الأنام، والسّفلَة من العوامّ، ومنعوه من الجنود في ذلك العام (١) فلما كان في هذه السّنة لجأ إلى قُلْعَة كُشّ، فحاصرَه سعيدٌ الحَرشيّ، فألح عليه في الحصار، فلما أحَس بالغلّبة تَحسّى سُمّا وسَم نساءه، فماتوا جميعًا عليه ما عائن الله عن ودخل الجيشُ الإسلاميُّ قُلْعَته، فاحتزُّوا رأسه، وبعثوا بها إلى المهديّ، وكان المهديُّ حين جاءه رأسُ المُقنَّع بحلب».

ي قال ابن خَلِّكان (٥٠) : «المُقَنَّعُ الخراساني: قيل: اسمُه «عَطاءٌ»،

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۱۳/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «تاريخ الطبري» (۸/ ۱٤٤ ـ ۱٤٩)، و«الكامل» (٦/ ٦٠ ـ ٦٢)، و«المنتظم» (٨/ ٢٦٣ ـ ٢٦٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (ص١٤ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٣) المقصود عام (١٦١هـ).

<sup>(</sup>٤) «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٦٣ ـ ٢٦٥).

وقيل: «حكيم»، والأول أشهرُ، وكان أوَّلاً قَصَّاراً " ، ثم ادَّعَىٰ الربوبية ، مع أنه كان أعْور قبيح المنظر ، وكان يتَخذ له وَجْها من ذهب، واتبعه على جَهالَتِه خَلْقٌ كثيرٌ مِن الجَهلة ، وكان يُرِي الناس قمراً يُرَىٰ من مسيرة شهرين ، ثم يغيبُ ، فعظُم اعتقادُهم فيه ، ومنَعُوه بالسلاح ، وكان يزْعُمُ للهمرين ، ثم يغيبُ ، فعظُم اعتقادُهم فيه ، ومنَعُوه بالسلاح ، وكان يزْعُمُ للهما الله ، وتعالى عمّا يقول الظالمون عُلُوًّا كبيراً - أَنَّ الله ظَهر في صورة آدم ، ولهذا سَجدت له الملائكة ، ثم في نوح ، ثم في الانبياء واحداً فواحداً ، ثم تحوّل إلى أبي مسلم الخراساني ، ثم تحوّل إليه ، ولما حاصره المسلمون في قلعته التي كان جَدَّدَها بناحية «كَشِّ» ممّا وراء النهر ، ويُقال الها: سَنَامٌ ، سَقَىٰ نسَاءَه وأهلَه سُمًا ، وتَحسَّىٰ هو أيضاً منه ، فماتوا كلهم لعنه م الله أجمعين ـ ، واستحوذ المسلمون على حواصلِه وأمواله كلها » .

□ قال الرازي عن «المقنَّع»: «إنه ادَّعنى بعدُ ـ أي: بعد أبي مسلم الخراساني ـ النُّبُوِّة، فعَظمُ أمرُه، واجتمع عليه خلَقٌ كثير، ثم ادَّعنى الألوهيَّة»(٢).

### \* مُدَّعو النُّبُوَّة من زُعماء البابيَّة:

\* المِرْزَة على محمد (الباب) الشيرازي زعيم البابية:

المِرزة علي محمد الشِّيرازي المُلَقَّب بالباب، مُنشِئ «البابية»، وعميلُ روسيا الصليبيَّة (آنذاك)، مُدَّعي النُّبُوَّة ثم الربوبية. . أيُّ كذب وخرافة وسخافة وتفاهة وسفاهة وبلادة انطوى عليها عقلُ ذلك القزم المأفون!! .

\_\_\_\_\_\_\_ (١) القصَّار: المُبَيِّض للثياب (ق ص ر).

<sup>(</sup>٢) «اعتقادات فرق المشركين» للرازي (ص٧٦) ـ طبع مصر .

وُلد هذا الملعونُ به «شيراز» في أول المحرم سنة ١٢٣٥هـ الموافق ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٦٩م من بيت يَدَّعي زورًا الانتسابَ إلى البيت النبويِّ، وهذا كَذَبُ ظاهر، فلَقبُ «المرزة» لا يُطلَق على من ينتسب إلى أهل بيت النبوة.

تلقًى هذا المأفونُ ديانتَة من طائفة «الشيخيّة» إحدى الطوائف الشيعية الغُلاة التي أحدثها الشيخُ أحمد الإحسائي المتوفى سنة ١٢٤٨هـ (١٨٢٦م)، وروَّجها تلميذُه كاظمُ الرشتي المتوفي عام ١٢٥٩هـ (١٨٤٣م). وأخذ تعاليمَ «الشيخية» من شيخه «الرشتي»، وكان من تلامذة الرشتي البارزين، وكان الرشتي يُكرِّم الشيرازيَّ ويُجلُّه، وفي حياة الرشتي بدأ هذا الملعونُ يقول للخاصة: «إنه سيكونُ المهدي المعهودَ والموعود، بَيْد أن الوقتَ المناسبَ لهذه الدعوىٰ لم يأت بعدُ، وكان في مجالس الرشتي التي يُظهرُ فيها كلَّ الحفاوة بالشيرازي، ويَجعلُ كلَّ مجالس الرشتي الني الموعودُ، وأنه القائم المنتظر.

وكان هناك في تلك المجالس جاسوس روسي «كنياز دالغوركي» المتظاهر باسم الشيخ «عيسى النكراني»، يبحث عن عميل يستعملُه للتفرقة بين المسلمين وتوهين قواهم وتشتيت شملهم، فكان هو الحائز الآخر على مراده ومرامه، ولقد نَشر هذا الجاسوس مدّكِراته باسم «مُذكرات دالغوركي» في مجلة روسية «الشرق» عام ١٩٢٤م بعد زوال القيصرية وانقلاب «بالشويك»، ذكر فيها تلك الحوادث والوقائع بالتفصيل، وأنه كيف دفع هذا الغر المافون إلى المهدوية، ومنها إلى الرسالة والربوبية!!.

🛭 وبحسب الخُطَّة المرسومة ـ التي أُحْكِمَتَ خيوطُها مِن قَبْل في

كربلاء ـ ، أعلن الشيرازيُّ سنة ١٢٢٦هـ في ٥ جُمادى الأولى الموافق ٢٣ مارس ١٨٨٤م ـ «أنه الباب المُوصِّل إلى الإمام الغائب المنتظرِ عند الشيعة ، أن «المَلاَّ حسين البشروئي»(١) هو « باب الباب»(١) .

وسلَّم أكثرُ «الشيخية» له بالزعامة والسيادة، واعترفوا بأنه هو الركنُ الرابعُ لهم بعد «الرشتي»، كما اجتمع حولَه ثمانية عَشر شخصًا من كبارِ تلامذة الرشتي، وزعماء الشيخية سماهم «حروف حي»؛ لأن «ح» و«ي» يعادل الثمانية عَشرَ من العدد بحسابِ الحروف الأبجدية، وآمَن بالباب أغلبُ «الشيخية» وتَسَمَّوا بالبابيين.

«فتلاميذ «الباب» الثمانية عشر ـ وبإضافة الباب عليهم يكونون تسعة عشر ـ، عُرفوا بحروف «الحي» وهم الذين أرسلهم الباب إلى جهات مختلفة في إيران وتركستان لنشر أخبار مجيئه وظهوره».

## \* تطاولُه على النبيّ الكريم ﷺ، وادعاؤه النُّبُوَّة:

الله وبعد ذلك تطاول هذا القزم على مقام النبوّة، واجترأ على رسول الله والله والنبوّة، واجترأ على رسول الله والله والنبوّة، فقال: «إنه هو النبوّة، وإن الله قد أنزل عليه كتابًا يسمّى به «البيان»، وإنه المشارُ إليه بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ ﴿تَهُ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ٣-٤]، والإنسانُ هو علي محمد، والبيان هو هذا الكتاب المنزّل عليه»(٣).

<sup>(</sup>١) أحد تلامذة الرشتي، وأحد المساهمين المخَطِّطين لهذه المؤامرة.

<sup>(</sup>٢) «نقطة الكاف» (ص٢٠١) للكاشاني «فارسي» نقلاً عن «البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص٢٠)-إدارة ترجمان السنة بلاهور.

<sup>(</sup>٣) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٦) ط طهران.

وتلقب بـ «النقطة ، والنقطة العليا ، ونقطة البيان »(١) .

وما دام الناسُ أقرُّوا واعترفوا بإمكانِ حلولِ رُوحِ المهديِّ والقائم فيه ورُوحِ عليِّ أيضًا، فأيُّ مانعٍ من أن يَحُلَّ فيه رُوحُ النبيِّ محمدٍ عَيْلَةٍ ؟!.

الله وقال عمرُ عنايت: «وعندهم «الشيخية» الشخصيةُ الإنسانيةُ التي تُميِّزُ الأفرادَ عن بعضهم ليست أكثرَ من مجموعة صفاتٍ وأخلاقٍ، إنْ وُجدت تامةً في شخصيةٍ أخرىٰ في أيِّ زمانٍ ومكان، دَلَّت على رجوعِ الشخصية السابق وجودُها إلى الوجود»(٢).

فلم يكتف هو الآخرُ بُرتبة دونَ رتبة ومنصب دون منصب ما دام المعطون راضين، والمطيعون مستسلمين.

اليان، وكلانا واحد» الفارسي : «محمد رَا الفرقان، وأنا نقطة الفرقان، وأنا نقطة اليان، وكلانا واحد» (٢٠) .

وإن النبيُّ بصفته - حسب زعمه - حَلَّ فيه رُوحُ الأنبياء السابقين() .

الله فحلَّ فيه أرواحُهم أيضًا: «كنتُ في يوم نوحٍ نوحًا، وفي يوم إبراهيمَ إبراهيمَ، وفي يوم موسى موسى، وفي يوم عيسى عيسى، وفي يوم محمدً محمدً محمدًا، وفي يوم (عليٍّ قبل نبيل) عليًّا، ولأَكُونَنَّ في يـوم مَن

<sup>(</sup>١) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) «العقائد» لعمر عنايت.

<sup>(</sup>٣) «البيان الفارسي» للشيرازي الباب الخامس عشر من الواحد. الواحد.

<sup>(</sup>٤) أيضًا، الباب الثالث من الواحد، الثالث.

يُظهِرُه اللَّه مَن يُظهِرُه اللَّه، وفي يوم مَن يُظهِرُه مِن بعد مَن يظهر اللَّه من بعد من يظهر اللَّه من بعد من يظهره اللَّه. . إلى آخِرِ الذي لا آخِرَ له قبل أول الذي لا أول له. . كنتُ في كلِّ ظهورٍ حُجةَ اللَّه على العالَمين»(١) .

□ ويقول في «البيان الفارسي»: «في كلِّ الظُّهورات من آدمَ إلىٰ محمدٍ وقبلَ آدمَ لم يكن مَظهرُ المشية إلاَّ نقطةَ البيان ذاتُ الحروفِ السَّبعة، إلاَ أنه كان طِفلاً في وقتِ آدم، والآن شابٌ وسيم»(١)

□ ويقول «اسلمنت» الداعية البهائيُّ الكبير: «ولكنَّ البابَ لم يكتف بدعوة المهدويَّة، بل تلقَّب بلَقَب «النقطة الأولى»، وهذا لَقَبٌ لَقَبه المسلمون لخضرة محمد عَلَيْهُ، حتى إن الأئمَّة أنفسَهم كان يُعِدُّون لأنفسهم مقامًا بعد مقام النقطة، وكانوا يستمدُّون منها قوَّتهم وأحكامَهم، وباتخاذ هذا اللقب ادَّعى البابُ أنه من عِداد كبار مؤسسي الأديان كمحمد» (٣٠).

□ ويقول الشيرازي في «البيان العربي» عن نفسه: «إنه ما خُلق له من كُفْءٍ وعَدلٍ، ولا شَبَهٍ، ولا قرينٍ، ولا مثال»(نه .

□ وإن ما نَزَل عليه فهو أعظمُ وأفضلُ مَمَّا نَزَل مِن قبلُ مِن القرآنِ وغيره، «ما ينزل عليك في أخرِيِّك أعظمُ عما نزَّلنا عليك في أوَّليك ـ كذا ـ ، فكنْ من الشاكرين، وإنَّ فَضْلَ ما نَزَّلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبلُ

<sup>(</sup>۱) «التراث اليوناني» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) «البيان الفارسي» الباب السادس عشر من الواحد، الثالث.

<sup>(</sup>٣) «بهاء اللَّه والعصر الجديد» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٤) الباب الثالث من الواحد الرابع من البيان العربي.

كفضل القرآنِ على الإنجيل»(١).

□ ويقول حسين على المازندراني الملقب بالبهاء وهو يذكر الشيرازي وكتابه: «يا قوم، اتَّبعوا حدودَ اللَّه التي فُرضت في «البيان» من لدُن عزيز حكيم، قل إنه ـ أي: الشيرازي ـ لَسلطانُ الرسل، وكتابُه لأمُّ الكتاب، إن أنتم من العارفين»(٢) .

وكان ذلك سنة ١٢٦٣هـ و١٢٦٤هـ أيامَ حَبسِه في قلعة «ماهكو» في ولاية آذربيجان، وهناك ألَّف كتابَه «البيان» الفارسي و «دلائل السبعة» أيضًا.

ومن لوازم النبوة والرسالة كان نَسخُ الشريعة الإلهية الأخيرة إلى الناس كافةً، فكان كالآتي:

عَقَد أقطابُ البابيين الذين عددُهم واحدٌ وخمسون، أو واحدٌ وثمانون شخصًا ـ مِن بينهم المَلاَّ حُسين البشروئي «باب الباب»، ومحمدُ علي البارفروشي الملقب «بالقدوس»، والمرزة يحيى الملقب «بالوحيد» وصبح الأزل، وقرة العين زرين تاج الملقبة «بالطاهرة» (بطلة المؤتمر)، والمرزة حسين علي المازندراني ـ مؤتمرًا في بيداء «بدشت» على شاهرود بين خراسان ومازندران في شهر رجب سنة ١٢٦٤هـ، الموافق يونيو ١٨٤٨م، فعملوا فيه المنكر، وارتكبوا الفواحش والإباحيات، حتى قال «باب الباب» البشروئي

<sup>(</sup>١) الباب الرابع من الواحد الثالث من البيان العربي.

<sup>(</sup>٢) «لوح أحمد» لحسين علي البهاء (ص١٥٤) المنشور في «الكلمات الإلهية» طلجنة النشر البهائية بكراتشي بباكستان.

مرةً: «أنا أقيم الحَدَّ على البدشتيِّين»(١) ـ وهو منهم ـ ، وفعلوا غير ما فعلوا .

إنهم بحثوا في الأمرين الرئيسيين:

١ ـ انقاذ الباب من معتقله، ونقلُه إلى مكان آمن.

٢ ـ نسخُ الشريعة المحمدية، وإنشاءُ دينٍ جديد باسم «البابية».

الله النواحي الأمر الأول: تقرَّر إرسالُ المبلِّغين إلى النواحي والأكناف لِيَحثُّوا الأحباب على زيارة الباب في «ماه كو» مستصحبين معهم من يتسنَّى استصحابُه مِن ذَوِي قُرباهم ووُدِّهم، وأن يجعلوا مركز اجتماعهم «ماه كو»، حتى إذا تمَّ منهم العددُ القيم الكافي، طلبوا من محمد شاه الإفراج عن حضرة الباب، فإذا لبَّى الشاهُ طلبَهم فبها ونِعْمت، وإلاَّ أنقذوه بصارم القوة وحدً الاقتدار».

وأما فيما يتعلق بالأمر الثاني: فقد ظهر بعد المذاكرات الطويلة أن مُن قوانين مُعظم المؤتمرين "يعتقد بوجوب النَّسخ والتجديد، ويرى أن مِن قوانين الحكمة الإلهية في التشريع الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه، وأن يكون كلُّ خلَف أرقى وأكمل من سكفه، فعلى هذا القياس يكون الباب أعظم مقاماً وآثاراً من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله، ويَثبت أن له الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها، وذهب قلائل إلى عدم جواز التصرف في الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروجًا لها ومصلحاً لأحكامها. وكانت "قُرة العين الطاهرة» من القسم الأول، لذا أصرت على وجوب إفهام جميع الأحباء الطاهرة» من القسم الأول، لذا أصرت على وجوب إفهام جميع الأحباء

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص٥٥١) للبابي الكاشاني ط ليدن بتحقيق بروفسور براؤن.

وإشعارِهم بأنَّ للقائم مقامَ المشرِّع وحقَّ التشريع، وعلينا وجوبُ الشروع فعلاً في إجراء بعضِ التغييرات كإفطارِ رمضانَ ونحوه»(١) .

وخَطَبت «قُرَّةُ العين» في الحاضرين، ودَعت إلى نَسخِ الشريعة الإسلاميَّة بأحكام الشريعة البابية الجديدة، وأُرسلت قراراتُ هذا المؤتمرِ إلى المرزة على محمد الشيرازي إلى مُعتقله، فوافق على هذه القرارات، وخاصةً على نسخ الشريعة الإسلامية.

□ فقال في «بيانه العربي»: «لا تتعلَّمُنَّ إلاَّ بما نزل في «البيان» أو ما يُنشَى فيه من عِلم الحروف وما يتفرَّعُ على البيان. . لا تتجاوزُنَّ على حدود البيان فتحزنون. . ومَنْ يتجاوزْ لن يُحكم عليه بالهدى، قلْ أنْ يا أولو الهدى بهداي تهتدون»(۱) .

□ ويَذكرُ محمدُ مهدي خان عنه أنه قال مخاطبًا العلماء: «ألم يأن لكم أيها العلماء أن تنبِذوا الهواء، وتتبِعوا الهدئ، وتتركوا الضلال؟! إنَّ نبيّكم لَم يُخلِّف بعدَه غيرَ القرآن، فهاكم كتابي «البيان»، فاتلُوه واقرؤوه، تجِدوه أفصحَ عبارةً من القرآن وأحكامَه ناسخةً لأحكام القرآن» .

□ وقال الشيرازي أيضًا: «والبابُ السادس في حُكم مَحوِ الكتب كُلُها، إلا ما أنشأت أو تنشأ في ذلك الأمر»(١).

<sup>(</sup>١) الباب العاشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي .

<sup>(</sup>٢) «مفتاح باب الأبواب» (ص١٣٧) ط عربي.

<sup>(</sup>٣) الباب السادس من الواحد والسادس من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٤) «الإيقان» لحسين على المازندراني البهاء، (ص١٧١) ط باكستان و (ص١٣٨) ط عربي.

□ وقال تلميذه المرزة حسين علي المازندراني في كتابه «الإيقان» الذي كتبه إثباتًا لدعاويه ومزاعمه: «ففي عهد موسئ كانت التوراة، وفي زمن عيسئ كان الإنجيل، وفي عهد محمد كان الفرقان، وفي هذا العصر البيان»(١).

□ وقال عباسُ بنُ المازندراني: «إنَّ النسخَ والفسخَ لَم يكن مِن قَبِلِ الباب، بل كان مِن قِبلِ أبيه والقُدُّوس والطاهرة» ـ أي قرَّة العين ـ .

## \* كتابه «البيان» ومحاكاة القرآن:

انظر إلى هذا القرم المأفون يحاولُ محاكاة القرآن في كتاب البابية المقدّس «البيان» الذي يقول عنه: إنه أفضلُ من القرآن. فانظر إلى مهازِل «البيان» الذي نَسخ به القرآن حسب زعمه: «ولا تكتُبن السور إلا وأنتم في الآيات على عدد المستغاث لا تتجاوزون، ومن أول العَدَد أذن لكم يا عبادي لتدُقُون، وأذِنتُ أن يكون مع كل نفس ألف بيت مما يشاء ليتلذ ذون، حينما يتلو وكان من المحرزين، قل: إنما البيتُ ثلاثين " حرفًا إن أنتم تعربون، يتلو وكان من المحرزين، قل: إنما البيتُ ثلاثين الحسن تكتبون وتحفظون، ذلك لتحسبون على عدد الميم ثم على أحسن الحسن تكتبون وتحفظون، ذلك واحد الأول أنتم بالله تسكنون، ثم الثاني أنتم في كل أرض بيت حرق تبنيون، ولتلطفَن كل أرض بيت حرق بين على كُره أن يا عبادي فاتقون "نه الثاني أنتم مقتدرون، لئلاً يشهد عيني على كُره أن يا عبادي فاتقون "نه الثاني أنتم مقتدرون، لئلاً يشهد عيني على كُره أن يا عبادي فاتقون "نه القون" .

<sup>(</sup>١) «تذكرة الوفاء» (ص٧٠٧) فارسي، البابية لإحسان إلهي ظهير من (ص١٨٤ ـ ١٩٠).

<sup>(</sup>Y) والصواب: «ثلاثون».

<sup>(</sup>٣) والصواب: «لتحسبوا».

<sup>(</sup>٤) الباب الأول والثاني من الواحد السادس من «البيان العربي».

وقد قيل قديًا في الفارسية: «النقل «المُحاكاة» يحتاجُ إلى العقل».

ولقد كان أبلَه الناسِ وأضعفهم وأجهلَهم من جميع الدجَّالين الذين حاولوا مقابلة القرآن ومنافسته، مِن مُسيلِمة الكذَّاب، والأسودِ العنسي إلى يومنا هذا.

هذا وأمَّا من ناحية المعاني والمقصود، فإنه في كلتا اللغتين العربية والفارسية اللتين ألَّف فيهما ففقير محض ومفلس خالص ـ كما يقوله العامة حيث لا يُدرِكُ ولا يعرف القارئ وهو يقرأ الصفحات أنه ماذا يقصد من ورائها وماذا يريد؟! فعباراته مهملة، غامضة، معقدة، لا يُدركُ منها مطلوب.

وأجزمُ وأُوقن أنه هو نفسُه ما كان يعرفُ ماذا يقول ويكتب، وماذا يهدف من ورائها؟!.

□ فمثلاً يقول أيضاً: «تبارك اللَّه من شَمخ، مُشْمَخ، شَمِيخ، تبارك اللَّه من بَذخٍ مُبذخٍ، بذيخ، تبارك اللَّه من بَذءٍ، مبتدئٍ، بَدِيء، تبارك اللَّه من فَخرٍ، مفتخرٍ، فخير، تبارك اللَّه من ظَهِرٍ، مُظهِرٍ، ظهير، تبارك اللَّه من قَهِر، مُقهِر، قهير، تبارك اللَّه من غَلِبٍ، مغتلبٍ، غليب، تبارك اللَّه من عَلمٍ، معتلم، عليم»(١).

□ وأيضًا: «تبارك اللَّه مِن سَلطٍ مُستلِطٍ رفيع، تبارك اللَّه من وَزِرٍ مؤتزرٍ وزير، تبارك اللَّه من حَكمٍ محتكمٍ بديع، تبارك اللَّه من جَملٍ مُحتمل جميل»(\*).

<sup>(</sup>١) «مفتاح الأبواب» (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أيضًا (ص٢٧٦).

﴿ ومثلُه في «بيانه العربي»: «ولا تُضيِّعَنَّ خَلْقَ أحد بعدما أكمل اللَّهُ خَلْقه لِمَا تُريدون مِن عزِّ أيام معدودة، فإنَّ كلتاهما ينقطعُ عنكم وأنتم من بعد موتِكم في النار تدخلون، تتمنَّون كأنكم ما خُلقتم وما اكتسبتم في حقِّ نفسٍ من حُزن، وإن تتعقَّلون تتمنَّون كأنكم ما قد خلقتم (١) .

هذا نصُّ ما قاله، فهل هناك عربيٌّ أو متعلِّمٌ اللغةَ العربيةَ يفهمُ ويُبيِّنُ ماذا يريدُ بهذا الخَلْطِ والخَبْط والعَمَهِ والجَهل، صاحبُنا الجَهولُ المجهول المجعول هذا؟ . . فعدلاً يا عباد اللَّه! .

□ وأيضًا: «إنني أنا اللَّه الأسلطُ الأسلط، والأثبتُ الأثبت، والأغيثُ الأغيث «٢٠) . . وغيرها من الخرافات.

□ ولْننظُرْ ما كتب الشيخ عبدالرحمن الوكيل: "إن القارئ لكتب الباب "الشيرازي" يشعر شعورًا صادقًا يطابقُ الحقيقةَ والواقعَ أنه رجل خُولط في عقلِه، وأن ما في هذه الكتب أمشاجٌ متباينةٌ متناقضة اختارها غلامٌ يتنازعُهُ فكرٌ مضطرب، وخيالاتٌ هاذية، فلا ترى فيها فكرةً نابهة، أو عاطفةً صادقة، أو تصويرًا جميلاً، أو أسلوبًا مشرقًا. وإنما ترى جُملاً ينفرُ بعضُها من بعض، وأشدُّ ما يُثير الدهشةَ والسخرية تلك السَّجَعاتُ التي يختمُ بها فقراته، فهي حروف مركَّبة تركيبًا لا يُوحي بمعنَّى، ولا يُومئُ إلىٰ دلالة) ""

<sup>(</sup>١) الباب الثامن عشر من الواحد العاشر من «البيان العربي».

<sup>(</sup>٢) «البيان العربي».

<sup>(</sup>٣) «البهائية» لعبدالرحمن الوكيل، ط القاهرة.

ولا أدري كيف استساغ لرجالٍ يدَّعون العقلَ والفهمَ أن يتَبعوا مثلَ هذا المجنون ويعتنقوا أفكارَه وآراءه، ويعتقدوا بمهدويته ونبوَّته بل وألوهيته؟!.

\* قال تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَغُينٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. \* لُغتُه وجَهلُه:

وأما لُغته فتنضَحُ جَهلاً، وكان قليلَ العلم، كثيرَ الجهل، فاقدَ البصيرة والفكرة، غزيرَ السفاهة والبلاهة، مغترًا مغرورًا، وكان يَرىٰ نفسه مع وَفْرَة بلادته وجَوْدة حُمقه أنه أعقلُ الناس وأفقهُهم، ومع غفلته وعدم إلمامه بالعلوم العربية والشرعية أنه أعلمُ الناس وأمهرُهم، فلم يكد يتكلمُ بكلمة إلا وقد أظهر «عُمقَ علمه» و«غَوْرَ معرفته» مع تلك الدعاوىٰ الفارغة الكبيرة، والمزاعم الموهومة الرفيعة، فلقد ادَّعى الرسالة والنبوة، وأخيرًا الألوهيّة، والربوبيّة، واستدل عليها واستند بقوله: «إن أقوىٰ دليل وأقنعه على صحة دعوة رسول الله هو كلامه»، كما دلّل على ذلك بقوله: «ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ، ولقد آتاني الله هذا البرهان، ففي ظرف يومين وليلتين أقرر أني أقدر أن أظهر آيات تُوازي في الحجم جميع القرآن» ،

◘ وأيضًا: «إنني أفضلُ من محمدٍ، كما أن قرآني أفضلُ من قرآنِ

<sup>(</sup>١) والسفيه لم يفهم أنه ليس كلامه ﷺ بل هو كلام الله.

<sup>(</sup>٢) «مطالع الأنوار» لنبيل الزرندي البهائي، (ص١٥٠) ط عربي -

محمد، وإذا قال محمد بعجزِ البشرِ عن الإتيان بسورة من سور القرآن، فأنا أقولُ بعجزِ البشر عن الإتيان بحرفٍ مثل حروف قرآني»(١).

□ وقال مخاطبًا علماء المسلمين: "إنَّ نبيَّكم لَم يُخلِّفُ بعدَه غيرَ القرآن، فهاكم كتابي "البيان" فاتلوه واقرؤوه تجِدوه أفصح عبارةً من القرآن، وأحكام ناسخةً لأحكام الفرقان" (٢).

فلنفْحَصْ كلامَه ونُلْقِ عليه نظرةً ـ ولو عابرةً طائرة ـ، حتى نَرى صدقَ دعواه أو كَذِبَه، ونعرفَ حقيقةَ تطاوُله أو بطلانه.

□ ولنبدأ من أول كتابه الذي كتبه ـ حسب زعمهم ـ تحقيقًا لرغبة الملاً حسين البشروئي، دليلاً على دعواه المهدوية، فيكتب فيه: «ولا يقولوا: كيف يُكلِّمُ عن اللَّه مَن كان في السنِّ حَمسةً وعشرونَا، فوربِّ السماء والأرض إني عبدُ اللَّه آتاني البينات من عند بقية اللَّه المنتظر إمامكم، هذا كتابي قد كان عند اللَّه في أمِّ الكتاب بالحقِّ على الحق مسطورًا، وقد جَعلني اللَّهُ مباركًا أينما كنتُ وأوصاني بالصلاة والصبر ما دمتُ فيكم على الأرض حيًّا، وإن اللَّه قد أنزل له بصورةٍ من عنده والناسُ لا يقدرون بحرفه على المِثل دون المثل تشبيرا»(٣).

ويدركُ القارئ أنه جَمَع عباراتِ القرآن المختلفة، وكلَّما خَرج عنه بدأ ينزلقُ على قدميه، ويعثَرُ على وجهه، وإلاَّ فأيُّه لغةٍ هذه؟! «والناسُ لا

<sup>(</sup>١) «مفتاح باب الأبواب» (ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٣٨).

 <sup>(</sup>٣) «تفسير سورة يوسف» لعلي محمد الباب الشيرازي نقلاً عن كتاب فارسي «في بهائي
 باب وبهاء» (ص٨٨).

يقدرون بحرفه على المثل دون المِثْل تشبيرا»؟ ـ وما معناها؟! .

ويقول مفسِّرًا قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾.

□ يقول: «وقد قَصَد الرحمنُ من ذِكْر يوسف نَفْسَ الرسول، وثَمَرةَ البَتول حسينَ بن علي بن أبي طالب مشهودًا، وقد أراد اللَّه فوق العرش مشعرُ الفؤاد أن الشمس والقمر والنجوم قد كانت ساجدةً للَّه الحق مشهودا»(١) .

ويلاحَظُ في هذه العبارة القصيرة ما يدلُّ على ركاكة التأويل، ووضاعة التفكير، ورداءة التركيب واللغة، وتفاهة الأسلوب والمنطق، وإتيان الكلمات المهمَلة التي لا علاقة لها بالمعنى.

□ وأما كتابه الثاني الذي يُعدُّه بمنزلة القرآن وأفضل منه عياذًا باللَّه في الفصاحة والبلاغة والبيان، ويُعدُّه معجزة من معجزاته، ألا وهو تفسير سورة الكوثر يقول فيه: «فانظر لطرف البَدء إلى ما أردت أرشحناك من آيات الختم إن كنت سكنت في الأرض إلاهوت، قرأت تلك السورة المباركة في البحر الأحدية وراء قلزم الجبروت، فأيقن كلُّ حروفها حرفٌ واحدة، وكلُّ يغاير أنقاظها ومعانيها ترجع إلى لفظة واحدة؛ لأن هنالك المقام والفؤاد ورتبة مُشعر التوحيد. وإنْ ذلك هو الأكسير الأحمر الذي مَن مَلكَه يَملكُ مُلْكُ الآخرة والأولى، فورب السماوات والأرض لَم يعدل كلُها كُتبُ كاظم الملكِيُ ، وقبل أحمد صلوات اللَّه عليه في معارف الإلهية، كلُها كُتبُ كاظم الملكِي ، وقبل أحمد صلوات اللَّه عليه في معارف الإلهية،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

والشؤونات القدسية، والمكفهرات الإفريدوسية بحرف، أنَّا إذا ألقيت إليك بإذن اللّه فاعرف قَدْرها، واكتمها بمثل عينيك على أرض الجبروت، وتقرأ تلك السور المباركة فاعرف في الكلمة الأولى من الألف ماء الإبداع، ثم من النون هواء الاختراع، ثم من الألف الظاهر ماء الإنشاء، ثم ركن المخزون المقدّم لظهور الأركان الثلاثة حَرْف الغيب بعنصر التراب. وإني لو أردت أن أفضل حرفًا من ذلك البحر المواج الزّاخر الأجاج، لنفد المداد، وانكسر الأقلام لانفاد لما ألهمني اللّه في معناه»(۱).

□ ويقول في حرف «الألف» مبينًا ومفسرًا لكلِّ جُزء من أجزائه في تفسير هذه السورة: «ثم الألفُ القائمةُ على كلِّ نفس التي تعالت واستعالت، ونَطَقت واستنطقت، ودارت واستدارت، وأضاءت فاستضاءت، وأفادت واستفادت، وأقامت واستقامت، وأقالت واستقالت، وسُعِرت واستسعرت، وتشهقت واستشهقت، وتصعقت واستصعقت، وتبلبلت واستبلبت، وإنَّ في الحينِ أَذِنَ اللَّه لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت، وتلألات ثم فاستلالأت، وقالت بأعلى صوتها تلك شجرةٌ مباركة طابت وطَهُرت، وزكت وعلَت، نبتت بنفسها من نفسها إلى نفسها»(").

وربِّي لا يتكلُّمُ بمثل هذا الكلام حتى المجانين والصبيان! .

<sup>(</sup>۱) «تفسير سورة الكوثر» لعلي محمد الشيرازي، نقلاً عن كتاب فارسي «بهائيكري» لأحمد الكسروي الإيراني.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن «بهائيكري» (ص٧٨)، و«البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص١١٣).

وإن كانت المعجزاتُ مثلَ هذه الكلمات المهمَلة التافهة، فما كان للمعجزات معنًى ولا قيمة.

ويَعلم أهلُ العلم، وغيرُ أهلِ العلم أيضًا من العرب وأطفالهم ونسائهم وشيبانهم أن المتفوِّه بمثلِ هذا الكلام لا يقال له «عاقل» دون العالم والبصير والمتفقه، ولا يمكنُ لطبيعة عربية، وقريحة مهذَّبة أدبية، أن تَعُدَّه مقبولاً للسماع فضلاً عن الإصغاء والانتباه.

وأكرِّر قولي ـ وأنا على ثقة ويقين ـ: إن بُلهاءَ العرب وسفهاءَهم، وحَمْقاهم ومجانينَهم لا يتكلَّمون بمثل هذا الكلام المهمَل الرديء الذي لا معنى له ولا مفهوم أصلاً، وحتى لا يوجد فيه الرونقُ اللفظيُّ ولا الابتهاجُ السَّماعي، فلا لفظ ولا معنى.

فهل هناك شكُّ لشاكِّ وريبٌ لمرتابٍ أن الشيرازي لم يكن إلاَّ الأفيوني الحشَّاش من الذين يُعمِيهم الأفيون، ويسلُبُ عقلَهم البِنج، ويُخِلُّ بحواسِّهم الحشيش.

وهل يُتصور صدورُ مثل هذه الخرافات والهذيان من طالب مستبصر، ودارس متنوِّر دون مَن يدَّعي المَهدوية والنبوة والرسالة بل والربوبية والألوهية؟.

ولقد كان الشيرازي أجهل المتنبئين، وأغبى الدجَّالين الكذَّابين، وأغبى الدجَّالين الكذَّابين، وأسفل السافلين من مُدَّعي الألوهية والربوبية ـ وهي الغباوة والسفاهة ـ منذ اليوم الذي بدأ الكذَّابون والدجَّالون يظهرون على وجه هذه البسيطة الغبراء.

ويُثير عَجَبي وحيرتي أناسٌ يعتقدون بمثل هذا البليد، ويؤمنون بمثل هذه السخافات، رجلاً سطحيَّ الثقافة، مُعوجَّ التفكير، جاهلاً عن قواعد اللغة ومعانيها، بعيدًا كلَّ البعد عن أساليب الكلام ومواقعه، وصياغة الجُمل والكلمات والحروف، كثيرَ الأخطاء واللحن، غيرَ عارفِ مقتضيات العصر ومتطلَّباته، ويَزدادُ التعجُّبُ عندما نَسمعُ من مبلِّغيهم أو نقرأُ في كتبهم: «إن أكثر المؤمنين بالشيرازي في أول الأمر كانوا علماء، والمُلاَّ<sup>(١)</sup> حُسين البشروئي سمع تفسير سورة «يوسف» وآمن به، ولُقِّب بـ «أول من آمن» و «باب الباب»، والمُلاَّ يحيي الدارابي الملقب بـ «الوحيد» قرأ تفسير سورة «الكوثر» واعتنق دينه، والمُلاَّ حسين اليزدي الملقب بـ «كاتب الوحي» والْمُلاَّ يحيىٰ النوري الملقب بـ «صبح الأزل» والمُلاَّ محمد علي البرفروشي المقلب بـ «القدوس»، والمُلاَّ على الزنجاني الملقب بـ الحُجة» والمُلاَّ حسين على المازندراني الملقب بـ «البهاء» وابنة الله والله قرة العين الملقبة بـ «الطاهرة» وغيرهم.

ويدركُ من كلام الشيرازي، وقيمتِه ومقامه، مدى علم هؤلاء الجَهَلة المغرورين بألقابٍ فخمة، وأسماءٍ ضخمة، ويُدركُ حقيقتُهم وأصلُهم، فإن كان هؤلاء علماء فخلت الأرض من الجهل والسفه.

وما ندري عن الْملاَّ الدارابي جَذْبه أيَّ شيءٍ من هذا التفسير الذي يسمونه تفسيرًا حتى رَهَن نفسَه لإشارته، ودفعه إلى البابية إن كان عالمًا؟.

وأيةُ فصاحةٍ وبلاغةٍ، وأيُّ جمال في قوله في «الألف»: «وأقالت

<sup>(</sup>١) كلمة «الملاّ» تُطلق على العالِم في بلاد العجم.

واستقالت «أي الألف» وسُعِّرت واستسعرت، وتشهَّقت واستشهقت، ونَطقت واستشهقت، ونَطقت واستنطقت، وتبلبلت واستبلبت، وإن في الحين إذنَ اللَّه لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت».

نعم هناك أناسٌ علماءُ في اللغة، وفقهاءُ في الفهم والتعبير والمعنى، سمعوا من رسول اللَّه ﷺ الصادق الأمين كلام ربه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْتُرَ ﴾ [سورة الكوثر].

فاضطروا إلى القول: «ما هذا بكلام البشر».

نعم وإن هناك رجالاً هم أشدُّ أعداء اللَّه ورسوله، وأكبرُ المعاندين والمخالفين للشريعة السماوية الإلهية، وألدُّ خصوم الإسلام ومَن جاء به، قالوا في كلام البارئ المتعال: «إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لَمُغدِق، وإن فَرْعَه لَجُناة»(١) ـ ولقد قال هذا الوليدُ بنُ المغيرة أحد سادة قريش - .

وحتى اليوم مع مُضِيِّ أربعة عَشر قرنًا على نزوله من لُدُنْ عليم خبير لم يستطع كُفَّارُ الشرق والغرب أن يأتوا كتابًا مِثلَه في عُذوبة البيان ونُدْرة الخيال والتفكير، وقوَّة المنطق والبرهان، وسلامة الأسلوب، وروعة الخيال، وغزارة العلم والحكمة، وعَظمة الأحكام، ومُرونة الشريعة، وسلامة القواعد والأصول، ومتانة اللغة ورصانتها، وكرامة التعليم وشرافته، ولباقة القول ولياقته، فما أعظمه شأنًا، وما أعلاه مَقامًا، وما أجمله، وما أحسنه، وما أكمله!

يَزيدُكُ وجه له حُسنًا إذا ما زِدْتَه نَظراً

<sup>(</sup>۱) «السيرة» لابن هشام (۱/ ۲۷۰).

فسبحانَ ذي الملكِ والملكوت الذي أنزله هدايةً للبشر كافةً، وحُجةً على الخلق إلى يوم النشور: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ لَ عَلَىٰ الْخَلَقِ إِلَهُ الْمُ الْعَلِيمِ الْعَقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو َ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو َ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِللهَ إِلاَّ هُو َ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ وَاللهُ اللهُ الله

وصَدَق اللَّهُ مولانا العظيم، ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُنَّ الْجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمُّ الْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣-٤].

□ وأخيرًا نتكلَّمُ على كتابه «البيان» الذي يدَّعي فيه حُسينُ علي المازندراني البهاء «أنه هو كتاب العصر» كما قال في كتابه «الإيقان» الذي ألفه ببغداد تأييدًا لأستاذه الشيرازي ودعاويه، وحمايةً له ولها كأحد المُخلِصين له والمؤمنين به، قال فيه: «فمثلاً في عهد عيسى كان الإنجيل، وفي زمن موسى كانت التوارة، وفي عهد محمد رسول اللَّه كان القرآن، وفي هذا العصر البيان»(۱).

□ وقال فيه الشيرازي نفسه: «إن اللَّه يبعثُ في كلِّ زمان كتابًا وحُجةً للخَلق وفي سنة ١٢٧٠هـ مِن بعثة محمد رسول اللَّه أنزل الكتاب «البيان» وجَعل حجته ذات الحروف السبعة على م ح م د ـ "" .

وأيضًا: "إنما البيان حُجَّتُنا على كلِّ شيء، يَعجِزُ عن آياتِه كلُّ العالَمين» (٣) .

<sup>(</sup>١) «الإيقان» لحسين على المازندراني (ص١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الواحد الأول من مقدمة البيان العربي» مترجمًا عن كلمة فارسية أدرجها فيه.

<sup>(</sup>٣) الواحد الأول من البيان العربي.

وأيضاً: «إن فَضلَ ما نزلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل، كفضل القرآن على الإنجيل»(١) .

□ وأيضًا: "قد نزّلتُ "البيان" وجعلتُه حجةً من لدُنّا على العالَمين، فيه ما لَم يكن له كُفْو َ ذلك آياتُ اللَّه قلْ كلِّ منها يعجزون، فيه ما لم يكن له عَدلُ ذلك ما أنتم به تدَّعون، فيه ما لم يكن له شبّهُ ذلك ما كنّا فيه لمفسرين، فيه ما لم يكن له شبّهُ ذلك ما كنّا فيه لمفسرين، فيه ما لم يكن له قرينُ ذلك جوهر العلم والحكمة أنتم به تجيبون، فيه ما لم يكن له مثلُ ذلك ما ينطق به الفارسيون وأنتم في الواحد لتنظمون "".

□ وأكثر من ذلك: «فلتمحُون كل ما كتبتم، ولتستدلُّن بـ «البيان» وما أنتم في ظلِّه تُنشئون "" .

□ وقال: «لا يجوزُ التدريس في كتبٍ غير البيان، ولا تتعلمون إلاَّ بما نزل في البيان، أو ما ينشئُ فيه من علم الحروف وما يتفرَّعُ على البيان. ولا تتجاوزون عن حدودِ البيان فتحزنون (١) .

وأيضًا: «اعرفْ قُدرةَ ربِّك في الآيات، ثم اشهد ذكرًا لا نهاية في كلِّ شيء، ثم عَجْزَ الناسِ عما نزل في البيان، فإنَّ به يَثبُتُ ما تُريد»(٥).

هذا فلْنَرَ ما فيه من العجائب والغرائب، والمضحِكات والمُبكِيات من السخريات والتُرَّهات.

<sup>(</sup>١) الباب الرابع، الواحد الثالث من الواحد.

<sup>(</sup>٢) الباب الأول من الواحد السادس من «البيان» العربي .

<sup>(</sup>٣) الباب السادس من الواحد السادس من «البيان» للشيرازي .

<sup>(</sup>٤) الباب العاشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٥) الباب الأول من الواحد الثاني.

□ فيقول في هذا الكتاب وبأسلوب لم يعرفه العرب منذ ما خُلقوا، ولن يعرفوه إلى أبد الدهر عن غير هذا المنتجل الكذاب، فيقول في بدايته: «وإنّا قد فَرَضْنا في باب الأول - كذا - ما قد شَهد اللّه على نفسه - كذا - على أنه لا إله إلا هو رب كل شيء، وأن ما دونه خُلق له . وأن ذات حروف السبع - كذا - باب اللّه لمن في ملكوت السماوات والأرضين . ثم كل باب ذكر أسم حق - كذا - من لدُنّا، وذكر أحد من حروف الحي بما رجعوا - كذا - إلى الحياة الأولى محمد رسول اللّه - كذا - والذين هم شُهداء من عند اللّه ثم أبواب الهدى وخُلقوا في النشأة الأخرى - كذا - بما الواحد المعدّد يذكر في شهر يظهر عدد الواحد، ذلك واحد الأول - كذا - من الواحد المعدّد يذكر في شهر البهاء قد بدأنا ذلك الخلق به ولنّعيدن كلاً به وعدًا علينا»(١) .

والعبارةُ غنيةٌ عن النقد والتبصرة، وناطقةٌ بتفاهةِ عقلِ المتفوِّه بها وجهلِه بأبسط القواعد اللغوية وأسهلها التي يعرفُها حتى الأطفالُ والصبيان.

ثم وماذا يقصدُ من هذا الكلام المبهَم المعقَّد الفضولي؟! .

﴿ وهناك مُضحكُ أكثرَ وأكثرَ ومثيرُ السخرية والهُزْء، فانظره ماذا يقول وكيف يقول: ﴿ لا تسألُنَ في أولاي ولا في أخراي ـ كذا ـ إلا في كتاب، ولَتَعْلَمُنَ كل واحد في مسالككم ـ كذا ـ لعلكم تتأدّبون. قلْ إنه لشمس أم نجعلنكم وآثاركم مرآتا ـ كذا ـ تَرَون فيها ما أنتم تحبُّون إذا أنتم بالحق تقابلون ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) الواحد الأول من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٢) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من «البيان» العربي.

☐ وكذلك: «من ينشئ كلماتا ـ كذا ـ للّه ، قلْ خُذْ لنفسك على أجذبِ خطِّ ـ كذا ـ ثم تَهَبُ من تشاء ، فإن ذلك قِسطاسُ حقِّ مبين »(١) .

وهل يُتصور من مبتدئ في تعلم اللغة العربية أن يلحن مثل هذا اللحن الفاحش؟! .

الله ومثُله كثيرٌ في هذا الكتاب الذي يَعُدُّه أفصحَ عبارةً من القرآن عياذًا بالله على على على الله ع

- □ وأيضًا: «قل أنْ يا أولو الهدئ ـ كذا ـ بهداي تهتدون»(٣٠٠ .
  - □ وأيضًا: «فلَتقرأُنَّ آية الأولى ـ كذا ـ إن أنتم تقدرون (٤٠٠٠).
- □ «وأنتم في الرضوان خالدون، وإلا أنتم فانيون ـ كذا ـ »(٥).

□ و: «قل إنما البيت ثلاثين ـ كذا ـ حرفًا، ذلك واحدُ الأول ـ كذا ـ أنتم باللَّه تسكنون . . أنتم في أرض بيت حرِّ تبنيون ـ كذا ـ (١) .

□ ويجتمعُ رداءةُ اللغة، وجهلُ القواعد النحوية، وضَعفُ التركيب، وقصورُ التعبير، والتعقيدُ اللفظي والمعنوي، والإبهامُ في كلمة مختصرة في مقدمة «البيان العربي»: «وإنا قد جعلنا أبوابَ ذلك الدينِ عدد «كل شيء»

<sup>(</sup>١) الباب الثامن عشر من الواحد الثالث من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٢) الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٣) الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٤) الباب الثالث من الواحد الثاني من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٥) الباب السادس من الواحد الثاني من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٦) الباب الأول الثاني من الواحد السادس من «البيان» العربي.

عددُ الحَول، لكلِّ يوم بابا ـ كذا ـ ليدخُلنَّ كلُّ شيءٍ في جنةِ الأعلى ـ كذا ـ وليكونَنَّ في كلِّ عددٍ واحدٍ ذَكرٍ حرفٌ من حروف الأول ـ كذا ـ للَّه ربً السماوات»(۱) .

□ وبهذه المناسبة نذكرُ أيضًا جملةً من «بيانه الفارسي» التي جاء فيها ببعض العبارت العربية فيقول: «لَم تَرَ عينُ الوجود بمثله لا من قبلُ ولا مِن بعد، ذلك اسم الألوهية وطَلعةُ الربوبية ـ كذا ـ المستقرَّة في ظلِّ وجهة الألوهية ـ كذا ـ والمستدلَّة على سلطان الوحدانية ـ كذا ـ ولو علمت أن يذوقَنَّ كلُّ شيء حبَّه ما ذكرت ذكرنا؟ وإذا أنها لَمَّا لَم تسجد لها ـ كذا ـ خُلقت كينونتها بما هي فيها وعليها؟ وإلاَّ كلُّ لَمَّا يذوقَنَّ ـ كذا ـ من حبًة نورٌ في نورٍ من نورٍ إلى نورٍ يَهدي اللَّه لنوره من يشاء ويرفعنَّ اللَّه ـ كذا ـ لنوره من يريد أنه هو المبدئ المعيد»(١) .

فهذه العبارة المشحونة بالأخطاء الفاحشة، والأغلاط الظاهرة الصريحة، والإبهام في المعنى والمقصود، وغموض الفكرة، وعدم المقدرة على التعبير لما يريد تعبيرة، والعبارة السابقة من مقدمة «البيان العربي» تعطي فكرة واضحة لعقلية الرجل وثقافته، وعن عدم معرفته بقواعد اللغة وأسلوب البيان، غير الأدب الرفيع، وسمو المعاني، وقوة المنطق والفكر، ورزانة العقل، ومتانة الحجئ، وإن تدل على شيء تدل على أن المتكلم بها والمتفوة ليس إلا رجل جاهل صرف، وكان مسكينًا مستكينًا خالطه والمتفوة ليس إلا رجل جاهل صرف، وكان مسكينًا مستكينًا خالطه

<sup>(</sup>١) مقدمة «البيان» العربي من الواحد الأول.

<sup>(</sup>٢) مقدمة «البيان» الفارسي لعلي محمد الشيرازي.

الوسواسُ ففعل أفعالَ المجانين، وتكلُّم مثلَ كلامهم.

وهل هناك شيء أدل على ما قلناه من قوله لَمَّا اعتُرض عليه في مثل هذه الأخطاء اللغوية والنحوية، وفي كثرة لحنه وغلطه مع ادعاءاته الكبيرة من الرسالة والنبوة والألوهية، والحال أن النبي والرسول، والإله والرب لا يخطئ ولا يلحن، وحاشا للَّه أن يَلْحَنَ هذا اللحن الفاحش؟!

□ أجاب بقوله المضحك والمبكي معًا، مزدريًا العقول التافهة السخيفة التي تؤمن بهذا المخبول المجنون المأفون، أجاب: «إن الحروف والكلمات كانت قد عُصمت، واقترفت خطيئةً في الزمن الأول، فعوقبت على خطيئتها بأنْ قيدت بسلاسل الإعراب، وحيث إن بَعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو من جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات، فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث تشاء من وجه اللحن والغلط»(١).

□ وأيضًا: «إن اللَّه أجلُّ من الخضوع إلىٰ هذه القواعدِ التي إنْ هي إلا صفاتٌ بشريةٌ ونقصٌ من نواقص الإنسانية»(٢) .

□ ومؤرّخُ البهائية «عبد الحسين آواره» يذكر في كتابه: أن الباب (الشيرازي) قرأ الخُطبة بحضرة ولي العهد «ناصر الدين شاه القاجار» «بتبريز»، وفي بداية الخطبة قال: «الحمد للّه خلق السماوات والأرضين»، ونصب التاء في «السماوات» -، فاعترض عليه ولي العهد وهو ليس من علماء اللغة الغربية - قائلاً: إن تاء السماوات لا تكون إلا مكسورةً في موقع

<sup>(</sup>١) «دائرة المعارف» للبستاني، (٥/ ٢٦)، ط طهران.

<sup>(</sup>٢) «الكواكب» (ص٢٢٥)، ط فارسى.

الجرِّ والنصب، واستشهد بابنِ مالك في «ألفيته»:

وما بتاء وألف قد جُمعا يُكسَرُ في الجرِّ وفي النصب معا(١)

الله المحكمًا المنطقة المحكمًا المحكمًا الله المحكم الله الله المحكم الله الله الله الإظهار بالعجز والبلغاء مشدوهين متحيِّرين، ولا يَسَعُهم في ذلك المقام إلاَّ الإظهار بالعجز وقصور الباغ، ولقد كان نزول القرآن في عصر الفصحاء الذين كانوا لا يعدد والبلاغة، وإتقان اللغة يعدد احداً مقابلهم ومُنازِلهم في ميادين الفصاحة والبلاغة، وإتقان اللغة وإحكامها مع السلاسة في الأسلوب، والدقَّة في التفكير، والروعة في التعبير، والجمال المنطقي، والحُسن المعنوي، والتصوير الفني، ورونق العبير، والجمال المنطقي، والحُسن المعنوي، والتصوير الفني، ورونق العبارة، وبهجة العلم، وبهاء المعرفة، فلما سمع هؤلاء كلام الله وفي المعتم وبعد التحدي: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مَثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

وأيضًا: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ما استطاعوا مع هذه التحديات ـ ورَغْمَ المخالفاتِ والعِداءِ الشديدِ له وللذي نزل عليه ـ أن يأتوا ولو بآيةٍ لمنافسته ومعارضته.

وأما هذا الأعجميُّ الجهول، فلم يَستح من أنْ ينسبَ هذا الكلامَ الملحونَ ـ المحشوَّ من الأغلاظ والأخطاءِ اللفظيةِ والمعنوية، والخالي عن المقصد والمعنى، والمهملِ المبهمِ الصبياني، والمثيرِ للهُزءِ والسخرية ـ إلى

<sup>(</sup>١) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص٢٢٥) أيضاً.

الوحي والإلهام، وليس هذا فحسب، بل يَعُدُّه أفصحَ وأفضلَ من ذلك الكتابِ القيِّم المهيمن على كتب الأولين والآخرين!!.

□ ولْنُلق نظرةً أخرى على بيانه وأسلوب بيانه والمقاصد التي يُضمّنها، فيقول في الواحد العاشر: "إنما السابع، فلتبلغن الى مَن يُظهره اللّه كلُّ نفس منكم بِلَّوْر عطر ممتنع ـ كذا ـ رفيع ـ كذا ـ من عند نقطة البيان، ثم بين يدي اللّه تسجدون بأيديكم ـ كذا ـ لا بأيدي دونكم ـ كذا ـ وأنتم لا تستطيعون ـ كذا ـ فلا تسجدون إلا على البِلُور ـ كذا ـ فيها من ذرات طين الأولى ـ كذا ـ والآخر ـ كذا ـ ذكرا من اللّه (يا اللّه!) في الكتاب لعلكم شيء ـ كذا ـ غير محبوب لا تشهدون، فليَمْلِكُن من كل نفس ـ كذا ـ من أسباب بلور ـ كذا ـ ممتنع رفيع عدد الواحد ـ كذا ـ على قدر ما يتمكن "(۱) .

فهل تحتاجُ هذه الجملُ المتفكّكةُ المتنافرة بعضها من بعض، والمفعمةُ من الأخطاء والأغلاط، والخارجةُ عن حدود اللغة العربية، قواعدها وأصولِها، والباغيةُ على صاحبها ومتكلّمها، والمهمَلُة الأطفاليةُ الصبيانيةُ، والمضحكةُ الجنونية، إلى النقد والتبصرة؟!.

فهل لأولي الأبصارِ أن يعتبروا؟! وأولي الأحلام أن يتَّعظوا؟!.

□ ومثلُ هذه العبارة عبارةٌ أخرى تجمعُ جميعَ السيئات في طيَّاتها، وهي: «ولتأمُرنَّ كلَّ أرض ـ كذا ـ أن ينتظمون ـ كذا ـ بيوتَها وأسواقَها وأماكنَها ـ كذا ـ وتميز كلَّ صنف ـ كذا ـ في مقعده ـ كذا ـ عن الآخرِ حيث لا يختلط اثنين ـ كذا ـ منهم إلا في مكانهما؟ وكلُّ صنف كانوا ـ كذا ـ في مكان

<sup>(</sup>١) الباب الثامن والتاسع من الواحد العاشر من «البيان العربي».

واحد على أحسن نَظم محوب، ولتأمرن أن يكون كلُّ صنف في خان، فإن ذلك أقربُ للنفع والتقوى ـ يا للتقوى ـ . . ولا تأمرُون ولا ترضيون ـ كذا ـ (١٠) .

□ أهذا هو الكتابُ المقدَّس للبابية لمهديِّها الموعود، والقائم المنتظر، والنبيِّ الأعظم، والرسول الأكبر من جميع الأنبياء والمرسلين؟! وقال فيه إلهُ البهائية حسين على البهاء: «إنه لسُلطان الرُّسُل، وكتابه «البيان» لأمُّ الكتاب»(۱).

بل وأكثرُ من ذلك، يعتقدون فيه «أنه إلهٌ وربٌّ» كما أثبته بالأدلة الثابتة والبراهين القاطعة ـ حَسْبَ زعمه ـ المازندرانيُّ في كتاب «لوح ابن دئب» و «الإيقان» وغيرهما.

فسبحان الله ذي العرش المجيد، الذي أظهر كَذِبَ الدجَّالين اللُفتَرِين عليه ببهتان من كلامهم أنفسِهم.

ويا أسفًا على السِّفْلةِ الذين يَجعلون مثلَ هؤلاء المهابيلِ والأَقَاكينَ رُسلاً وآلهةً، ويظنون هذه الخزعبلاتِ والترَّهاتِ كلامَ الربِّ المتعال، تعالى اللَّه عما يأفكون.

وهل مثلُ هذا المأفونِ المعتوهِ الذي لا يَقدرُ على تعبيرِ ما يختلجُ في صدره وما يريدُ أداءه، ولا يعرفُ الفَرقَ بين «أن ينتظمون» و «أن ينتظموا» وبين «كل أرض» وصيغتها، أو إعادة الضمير في «بيوتها وأسواقها

<sup>(</sup>١) «البيان العربي» للشيرازي المخبول الجهول، الباب السابع عشر والثامن عشر من الواحد العاشر.

<sup>(</sup>٢) «لوح أحمد» لحسين علي المازندراني (ص٤٥١) ـ طبع باكستان ـ في «الألواح الستة» .

وأماكنها»، ولا يجدُ المقدرة على التعبير لقوله على حدّه: ويستعملُ لها «مقعد» ولا يدركُ معناه، ولا يُفرِّقُ بين الفاعل والمفعول في «لا يختلط اثنين»، وإعادة الضمير في «منهم»، ولا يشعر استعمال أداة الاستثناء في قوله: «إلا في مكانهما» ومواضع استعمالها، ولا يفرِّقُ بين الأسماء والأفعال في «كلِّ صنف كانوا في مكان»، ولا ينتبه لمعنى «النفع والتقوى»، حيث يجعلُهما مقارنًا لوضع الأصناف في مَحلِها، فأيُّ التقوى فيه؟! ويجهلُ العمل لأداة الطلب والنهي في «لا تأمرون ولا تفعلون» وتصريف الأفعال في «لا ترضيون».

أوَ مِثلُ ذلك الجهولِ المفتري الكذَّابِ الدجَّال يريدُ منافسةَ القرآنِ كلامِ اللَّه ربِّ العالمين؟! .

هذا مِن قِبَلِ الألفاظ والقواعد.

وأما من جهة المعاني، فهل مِثلُ هذا يكونُ كلام اللَّه؟ معاذَ اللَّه أن يكونَ كلام اللَّه؟ معاذَ اللَّه أن يكونَ كلامُه تلك الخرافات والهذيانات.

فانظر كلام الله، ومعاذ الله أن نُورِدَه للموازنة بتلك البذاءة والتفاهة، بل لتعطير الأذهان، وتزكية القلوب، وطهارة الأرواح بعد أدرانها وتلوثُنها متلك النجاسة الظاهرة والباطنة، ولانشراح الأنفس وابتهاجها بعدما انقبضت بسماع تلك المهمكلات والبشعات واشمئزازها.

\* فيقول اللّه ـ عز وجل ـ في كتابه الخالد الذي : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفه ﴾ [نصلت: ٢٢] يقول فيه : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدّقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ

يُؤْمنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ثَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ أَنفُسكُمُ الْيَوْمَ تَحْرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٢ - ٩٣].

وصدق اللَّه مولانا العظيم.

ولْنُعِرْ الانتباهَ أَنَّ النبيَّ والرسولَ لا يتكلَّمُ بكلامٍ إلا لِيَفهمَه السامعون والحاضرون، وإنْ لَم يفهموه ـ أو لا يكون ذلك الكلامُ قابلاً للفهم ـ، فما الفائدة بالتكلم به والتلفظ؟! .

\* وإليه أشار اللّه ـ عز وجل ـ في كلامه المجيد: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّا الل

\* وقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

فكلامُ اللَّه يَنزِلُ لهداية البشر، والهداية لا تتأتَّى إلا بعد فَهمه وإدراك مطالبه، ولكنَّ الأمورَ منعكسة عند الشيرازي تمامًا، فالكتابان اللذان يَعُدُّهما معجزة من معجزاته منافستَين للقرآن في الفصاحة والبلاغة والمتفوقتين عليه من حيث المعاني والمطالب هما «تفسير سورة الكوثر» و «البيان» وكلاهما في اللغة العربية غير لغة القوم، قومه.

ولَم يختَرُ هذه اللغةَ إلا لجهلِ الإيرانيين بها وإرعابهم وتهديدهم بغزارةِ علمِه وكثرةِ فهمه، ونفاذِ بصيرته، وإظهارِ تفوُّقِه عليهم، وتغطيةً علىٰ عيوبه، وجهلِه، ونقصِه، حيث أكثرُهم لا يدرِكون ماذا يقول؟ وكيف يقول؟ ومن أين يقول؟.

لأنه لو قال في الفارسية ما قاله في العربية لَعَرف القومُ الحقيقةَ من الجهل البادئ المتدفِّق من كلامه الضئيل الضعيف، ولذلك كلَّما تكلَّم في مجلس في لغته ـ أي الفارسية ـ أدرك وأفحم، ثم لم يَجِد النجاةَ إلا في السكوت والصمت، وأما في العربية، فأطلق عنانًا يذهبُ أينما يشاء، ويروحُ أينما يريدُ، لا القوم ترتعدُ عند سماع الفقرات الفخمة المكبرة «لا إله إلا هو البهي البهي، لا إله إلا هو هو المبتهي، وللَّه بهي بهيان بهاء السماوات والأرض»(۱).

فكان السُّذُّجُ من الناس والأعاجم يَسمعون هذه الكلمات المُهمَلة في ملبوس عربي، ويُعظِّمونها متوهِّمين أنها تدلُّ على جلالة قَدْر المتكلِّم، غير عارفين أنْ لا معنى لها على الإطلاق، وليست إلا صنيعة الماكر الخدَّاع الكذوب الهارب من مواجهة الحقيقة، والمتستِّر والمتقنِّع بستار الباطل وقناع الزور.

□ وخيرُ دليلِ على ما قلنا: إن البهائيين ـ وَرَثَةَ الباب ـ يكتمون كُتب الباب ويحونها إنْ وَجَدوها خوفَ الفضيحة والذَّلَة، وشهد بذلك أكبرُ المحبِّين لهم من المستشرقين، برفسور «براؤن» في «مقدمة نقطة حرف ك» وكتبِه الأخرى عنهم ـ كما ذكرنا سابقًا ـ، وحتى الآن لَم يَطبع البهائيون والبابيون كتابًا واحدًا من كتب الشيرازي ومؤلفاته.

<sup>(</sup>١) «البيان الفارسي» نقلا من كتاب «فصاح الأبواب» (ص٢٧٥).

◘ وللَّه درُّ من قال: «إنَّ أقوىٰ الدليل علىٰ صِدقِ رجلٍ وكَذبِهِ هو كلامُه».

وشاء اللَّه أن يُذِلَّ هذا الدجَّال المفتري على اللَّه ببهتانٍ مرَّةً أخرى، وبعد أن ادَّعي هذه الدعاوك الكبيرة والمزاعمَ الفارغة الكاذبة.

#### \* توبته مرة ثانية:

ويذكر المؤرِّخون أن الأنباء عن هذا المؤتمر وصلت إلى مسامع الحكومة، فأمرت بنقل الشيرازي من قلعة «ماه كو» إلى قلعة «جهريق»، وفي أثناء السفر مرُّوا «بتبريز»، ومكثوا فيها أيامًا جرى فيها نقاش مشهور بين العلماء وهذا الدجَّال بحضرة وليِّ العهد «ناصر الدين شاه القاجاري»، «ضُرب بعدَه ثماني عشْرة ضربة في رجليه»(۱).

اللَّهم إلا أنه اضطرب بالضربات هذه، ورجع إلى الصواب، وقدَّم الاعتذارَ والمعذرة عن دعاويه، وتاب مرةً أخرى عن النبوة والمَهْدَويَّة والقائمية وغيرها.

#### \* وثيقة توبته التاريخية:

وأثبت البروفسور «براؤن» المُوالي للبابية وراويتُهم في الغرب توبتَه هذه بوثيقتين تاريخيتين، وإبقاءً على تلك الوثيقتين التاريخيتين نُورِدُ واحدةً منها بنصِّها وترجمتها من الفارسيَّة حرفيًّا.

□ فلقد كتب الشيرازي علي محمد إلى وليِّ العهد ناصر الدين شاه ما نصه: «فداك روحي، الحمدُ للَّه كما هو أهلُه ومستحقُّه، فالحمدُ للَّه الذي

<sup>(</sup>۱) «نقطة الكاف» (ص١٣٨).

يحيطُ كافة عباده بظهورات فضله ورحمته، ثم الحمدُ للّه أنه جَعلك يُنبوعَ الرافة والرحمة، وعطوفًا على المجرمين، ورحيمًا على العصاة المذنين، أشهدُ اللّه أنه لَم يكن لهذا العبد الضعيف ـ الذي وجودُه الذنبُ المحضُ ـ أيُّ قصد خلاف رضا اللّه وأهل ولايته، وبما أن قلبي موقن بوحدانية اللّه ونبوق رسوله وولاية أهل الولاية، ولساني مُقرٌ بكل ما نزل من عند اللّه أرجو رحمته، ولَم أُردُ مخالفة الحق مطلقًا ـ وإن صدر عني وعن قلمي كلمات تخالفُ الحق .، فلم يكن قصدي المعصية، ففي كل الأحوال أنا مستغفر وتائب، وأنه ليس لي أي ادعاء وزعم، وأستغفر اللّه ربي وأتوب إليه من أن ينسَب إلي أمر، وأما بعض الكلمات أو المناجاة التي جَرَت من لساني لا تدل على أي شيء، وأنا لا أدّعي لا النيابة عن حضرة «المهدي» وغير النيابة، ولن أدّعي أيضًا، وأنا أرجو من ألطاف حضرة الشاهنشاه وحضرتكم أن تجعلوني مورد الطافكم ورأفتكم ورحمتكم، والسلام»(۱)

فهذه حقيقة المفتري الدجّال، ولكنّ افتراء آته لم تكن مقصورة إلى هذا الحد ـ ولا حدّ للجنون ـ، فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرخات ارتقى مرة أخرى إلى درجة أخرى، ولَم تكن تلك الدرجة بعد ادّعائه النبوة والرسالة إلا درجة واحدة وهي الربوبية والألوهية.

## \* دعواه الألوهيَّة والربوبيَّة:

فاعتلى مِنبرَها، ومَن كان يمنعه عن ذلك ما دام لم يَمتنع مع التوبات

<sup>(</sup>١) انظر «الدراسات في الديانة البابية» لبراؤن (ص٢٥٧) طبع إنجيلزي، و «البابية» لإحسان إلهي (ص١٩٣).

والرجوعات عن النبوة والمهدوية؟! وما دامت البقيةُ الباقيةُ من الباطنية والهمجيةِ الشيعيةِ موجودةً في حواليه وحوله، فالقومُ منهم مَن كان يؤلّهُ «عليًّا»، ومنهم مَن يجعل «الحاكم» ربًّا وغيرَه ـ كما مر بالتفصيل ـ .

فهل يُستبعد مِن أولئك الأنعام مِن الناس الذي اتخذوه نبيًّا ورسولاً ونَسَخوا بخرافاته وهفواته القرآن المجيد، أنْ لا يجعلوه ربًّا ينصرُهم وهو خَذلان، ويَسقيهم وهو عطشان، ويَهديهم وهو حَيران في تِيهِ الضلالة وسكران؟!.

وما دام تجلَّت فيه رُوحُ باب المهدي أولاً، ورُوحُ المهديِّ ثانيًا، ثم روح عليٍّ، وروحُ النبيِّ الأُميِّ أخيرًا، فلم لا تتجلَّىٰ فيه روحُ اللَّه نفسه؟!.

□ فلم يكَد أن يُرمئ في غياهب قلعة «جهريق» إلا وقد اكتملت ألوهيّته وانتضجت ربوبيتُه، وبدأ يقول: «كنتُ في يوم نوح نوحًا، وفي يوم إبراهيم إبراهيم . . » إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك قريبًا .

□ وأيضًا: «أنا قيُّومُ الأسماء، مَضىٰ من ظُهوري ما مضىٰ، وصَبَرتُ حتىٰ يُمَحَّصَ الكلُّ ولا يَبقىٰ إلاَّ وجهي، وأعلمُ بأنه لستُ أنا، بل أنا مرِآةٌ فإنه لا يُرىٰ فيَّ إلاَّ اللَّه»(١).

□ وقال عنه برو كلمان: «وبينا لَم يرغبُ أولَ الأمر إلاَّ أن يُعتبر الإمامَ المهدي. . فإننا نجدُه يدعو نفسه بعد ذلك «المرآة» التي يستطيعُ المؤمنون أن يشاهدوا بها اللَّه نفسه»(٢٠) .

<sup>(</sup>۱) «العقيدة والشريعة» لجولدزيهـ (ص٢٤٢) ط عربي و«مفتاح باب الأبواب» (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الشعوب الإسلامية» (٣/ ٦٦٥).

□ وعلى ذلك الأساس ولقوله بأناً: «أرفع المراتب الحقيقية الإلهية حَلَّت في شَخصه حُلولاً ماديًّا وجسمانيًّا»(١).

□ كتب وصيته إلى المرزة يحيى "صبح الأزل" كالرب والإله، ووصي الرب والإله لا يكون إلا إلها، فهو رب أيضاً. وهذا نص الوصية بالفاظها العربية نَقَلها بروفسور "براؤن" في مقدمة "نقطة الكاف": "اللّه أكبر تكبيراً كبيراً، هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم، قل كل من الله مبدؤون، قل كل إلى الله يعودون، هذا كتاب من علي قبل نبيل". ذكر الله للعالمين إلى من يَعدل اسم الوحيد"، ذكر الله للعالمين، قل كل من نقطة البيان من يعدل اسمه الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان وأمر به، فإنك لصراط حق عظيم" .

وكان البابيون يسمُّونه «الرب» كما ورد عدةَ مراتٍ في كتاب التاريخ البابي «نقطة الكاف»، وفي غيره «حضرة الرب الأعلى»(٥) .

وحُسين على البهاء أيضًا كان يُسميه «الرب والإله»، وكان يستدلُّ من الآية القرآنية على ألوهيته: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقَضى الأَمْرُ ﴾ كما كان يطلق عليه اسم «مالك الغيب والشهود»(١٠) .

<sup>(</sup>١) «العقيدة والشريعة» (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يريد به نفسه أي على محمد لأن النبيل يطابق محمدًا في العدد بحساب الجمل.

<sup>(</sup>٣) يعني به يحيى ؛ لأنه يطابق عددًا بالوحيد.

<sup>(</sup>٤) «مقدمة نقطة الكاف» لبروفسور براؤن، ص «لد» و «له» ط فارسى.

<sup>(</sup>٥) «نقطة الكاف» (ص٢١٣ و ٢٤٠) ووو.

<sup>(</sup>٦) لوح ابن ذئب، (ص٧٨)، و(ص٨٣) للمازندراني ط باكستان.

□ وذُكر في «دائرة المعارف للأديان والمذاهب»: «أن البابيين كانوا يعتقدون في الشيرازي الربوبية، ويخاطبونه بحضرة الربّ الأعلى.. ويظهرُ أيضًا من بيانه وما كتب عنه المرزة الكاشاني أنه كان فائزًا على مقام الألوهية ومرتبته»(١).

□ ويقول داعيةُ البهائيين «أبو الفضل الجلبائيجاني» في مقدمة كتابه «الفرائد»: «نحن لا نعتقدُ في المرزة على محمد الباب إلاَّ أنه ربُّ وإله»(٢٠٠٠).

فهذه هي القصة بكاملها، بدأت من الشوق إلى رؤية المهدي المنتظر الموعود الغائب الموهوم بناءً على الأساطير البالية القديمة، وانتهت من البابية إلى المهدوية، ومِن المهدوية إلى المسيحية، وإلى النبوة المستقلة، ثم أخيرًا إلى الألوهية والربوبية.

# \* شريعة البابية الناسخة للشريعة الإسلامية - كما يزعم الدَّجالون -:

□ تقول البابية بلسان مؤسسها وبانيها الشيرازي، وفي أقدس كتاب لها «البيان» الذي قيل فيه: «إنه ناسخ للقرآن، وإن الله كان ولا يزال، وفي كل زمان يُقدِّر الله عز وجل دكتابًا وحُجَّة لخَلْقه، وفي سنة ١٢٧٠هـ بعد بعثة محمد رسول الله قرر الله أن يكون كتابه «البيان» وحُجَّته على محمد»(٣).

□ والذي قال فيه: «وإذا قال محمدٌ: «يعجزُ البشر عن الإتيان بسورة إلى المناس الم

<sup>(</sup>١) الدائرة المعارف للمذاهب والأديان، ص١م٣ج٢ ط إنجليزي.

<sup>(</sup>٢) «الفرائد» (ص٥٥) ط باكستان.

<sup>(</sup>٣) الواحد الأول من «البيان» العربي.

من سور القرآن»، فأنا أقول: يعجِزُ البشرُ عن الإِتيان بحرفٍ مثل حروف قرآني»(١) .

اليقول الشيرازي على محمد الباب: «قد فُرض على كُلِّ مَلَك يُبعث في دين «البيان» أن لا يجعل أحد ـ كذا!! ـ على أرض ممن لم يَدنْ بذلك الدين، وكذلك فُرِض على الناس كلِّهم أجمعون ـ كذا ـ إلاَّ مَن يتَجرُ تجارةً ينتفع به ـ كذا ـ الناس »(۲) .

□ ولقد أقر بهذا «عباسُ أفندي بن حسين المازندراني» في مكاتيبه: أن الباب والبابين كانوا يأمرون بقَتل جميع مَن لا يعتنقُ البابية، فيقول: «وفي يوم ظهور حضرة الأعلى كان منطوقُ البيان ضربُ الأعناق، وحَرقُ الكتب والأوراق، وهَدْمُ البقاع، وقتلُ الجميع إلاَّ مَن آمن به وصَدَّقه»(٣).

\* أين هذا مِن قول اللَّه تعالى: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

الكتب المقدسة «فلَتَمْحُونَ كلَّ ما كتبتم، ولَتْستَدِلُّنُ بالبيان وما أنتم في ظِلِّه تنشأون (١٠) .

◘ ويدَّعي هذا الكافرُ أن اللَّهَ ليس هو خالقَ كلِّ شيءٍ، بل الخالقُ

<sup>(</sup>١) «مفتاح باب الأبواب» (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الباب السادس عشر من الواحد السابع من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٣) «مكاتيب عبد البهاء» لعباس (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) الباب السادس من الواحد السادس من «البيان العربي».

للأشياء كلِّها هي المشيئة التي تظهرُ في مظاهرِ اللَّه كما يقول، والمَظهَرُ هذا الذي ظهرت فيه المشيئة الخالقة للأكوار هو الشيرازي على محمد المأفون المجنون في الماضي والحاضر: يقول: «والتي تظهرُ في المظاهر هي المشيئة التي تَخلُقُ كلَّ الأشياء، ونسبتُها إلى الأشياء نسبةُ العلَّة إلى المعلول، والنارِ الى الحرارة، وتَظهرُ هذه المشيئة في الأكوار حسب تلك الأكوار»(۱).

□ «وما كان مُظهِرُ المشيئة في العصور كلِّها إلاَّ نقطةُ البيان ذاتُ الحروف السبعة على محمد ـ (٢) .

□ (وهو نفسُ محمد عَلَيْكَةُ الذي كان نقطةَ الفرقان)(") .

□ والفرق: «أن ظهورَه في هذا العصر في إيرانَ أقوىٰ وأكملُ وأعلىٰ وأشرفُ من ظهورِه في العرب قبلَ ثلاثةَ عشرَ قرنًا (بصورة محمد ﷺ) وقبل اثني عشرَ ألفَ سنةٍ بصورة آدم ـ عياذًا باللَّه ـ»(١) .

□ ويقول عن نفسه صراحةً: «كنتُ في يوم نوحٍ نوحًا، وفي يوم موسئ موسئ، وفي يوم عيسئ عيسئ، وفي يوم محمد محمدًا، وفي يوم عليًّ قبل نبيل عليًّا، ولأكونَنَّ في يوم مَن يُظهره اللَّه مَن يُظهرُه اللَّه . إلى آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له، كنتُ في كلِّ ظهورٍ حُجةَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الباب الثالث عشر من الواحد الثاني، والباب السابع والثامن من الواحد الثالث من البيان الفارسي .

<sup>(</sup>٢) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) الباب الخامس عشر من الواحد الأول، والباب الثالث من الواحد الثامن من البيان الفارسي.

<sup>(</sup>٤) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي.

على العالَمين»<sup>(۱)</sup>

الله ويعتقد البابيُّون أن محمدًا ﷺ ليس هو بخاتَم المَظَاهِر، كما صَرَّح ذلك المجنون، وحتى الشيرازي ليس بخاتم المظاهر: «يكونُ بعد ظهور مَن يُظهِرُه اللَّهُ ظهوراتٍ أخرىٰ إلىٰ ما لا نهاية لها»(١٠).

□ وهذا خلافُ ما يعتقدُه البهائيون كما يقول البهاء المازندراني بأنه هو آخِرُ المظاهرِ كما صرَّح به في كتابه "إشراقات": "فلما أراد الخَلقُ البديع فَصْلَ النقطة الظاهرة المشرقة من أُفق الإرادة، وأنها دارت في كلِّ بيت على كلِّ هيئة إلى أن بلغت مُنتهى المقام أمرًا من لدى اللَّه مولى الأنام، وأنها هي مركزُ دائرة الأسماء ومختم ظهورات الحروف في ملكوت الإنشاء، وبها برز ما دَلَّ على السرِّ الأكتم الحاكي عن الاسم الأعظم في الصحيفة النوراء والورقة المقدسة المباركة البيضاء "".

والبابيون ينكرون جميع أمور الآخرة ـ من القيامة والبعث والصراط والحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك ـ، مما يُقرُّها الإسلام وجميع الأديان السماوية الإلهية الأخرى.

□ أما القيامة، فيقول الشيرازي عنها: «إنها عبارةٌ عن وقت ظهور شجرة الحقيقة في كلِّ الأزمنة مثلاً، إن بعثة عيسى كانت قيامةً لموسى، وبعثة رسول اللَّه، وكلُّ مَن كان

<sup>(</sup>١) «التراث اليوناني» ترجمة الدكتور البدوي (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) البيان الثالث عشر من الواحد الرابع من البيان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) «إشراقات» للمازندراني (ص٩٣).

على شريعة القرآن كان ناجيًا إلى ليلة القيامة أي مِن يوم الساعة، وهي الساعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادي الأولى سنة ١٢٦٠هـ (١).

□ والميزانُ: يقول عنه «البيان الفارسي»: «إنَّ الميزانَ هو الكتابُ الذي يُقدَّمُ إلى الأمة، فكان القرآنُ ميزانًا في عصره، كما هو «البيان» في هذا العصر»(").

□ والحساب والميزان: يقول عنه الشيرازي: «أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العالم، قل سبحان الله عما يظنون»(٣).

□ وأما الجنة والنار: فيقول عنهما ذلك الدَّجَّال: "إن الجنة حُبُّ اللَّه، ثم رضاؤه، وإن ذلك حقُّ لا عدل له، إنا كنا فيها خالدين. وإنما النارُ قبل أن يُبدل بالنور نار اللَّه ذلك مَن يُظهره اللَّه قبل أن يُعرِّفكم نفسه أنتم في نارِ الحبِّ تدخلون»(ن) .

ومنَعوا صلاة الجماعة: «ولَتُصَلُّنَّ كلُّكم مرةً، فُرادى تقعدون»(٥).

أما كيف تُؤدَّىٰ الصلاة، فلا ذكر لها، اللَّهم إلاَّ السجود على البِلُور «فلا تسجدون فيها إلاَّ على البلور»(١)

<sup>(</sup>١) الباب السابع من الواحد الثاني من «البيان» الفارسي.

<sup>(</sup>٢) البيان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) البيان الفارسي.

<sup>(</sup>٤) الباب السادس عشر من الواحد الثاني من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٥) الباب الثالث عشر من الواحد الثامن من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٦) الباب الثامن من الواحد العاشر من «البيان» العربي.

البابيّين الأوائل: «إنَّ المقصودَ من الصلاة التكبيرُ والتحميدُ والتعظيمُ قولاً وفِعْلاً لحضرة النقطة ـ أي: الشيرازي ـ ، وهذا هو المفهومُ لقولِ الأمير اللَّكِيْ: «نحن الصلاة». . »(۱) .

□ والوضوءُ لا يكونُ إلاَّ بماءِ الوردِ والعطر: "ولتُوَضَّئُنَّ كلُّ هيكلِ الواحد بمثل طيبِ مثلِ وردٍ لعلَّكم بين يَدَي يوم القيامة بماء الورد والعطر تدخلون" .

🛭 وأباحوا تعرِّي النساء لأزواجهنَّ في الصلاة.

□ وتأمرُ الديانةُ البابيةُ معتنقيها «إبقاءَ الأموات في البيت تسعةَ عشرَ
 يومًا وليلة، وأن يُدفنَ في قبر من البلور أو المرمر المصقول».

الو و تجبر البابية الأرامل اللائي تُوفِّي عنهن ازواجهُن او الذين تُوفِيت عنهم زوجاتُهم أن لا يَصْبِرْن فوق خمسة وتسعين يومًا، ولا يصبرون فوق تسعين يومًا مهما كان من الأمر، سواءً كن يائسات أم حاملات أو شبابًا أو شابات. وإن صبروا فوق ما كتب اللَّهُ عليهم أوْ هُن فوق ما قد كتب اللَّه عليهن بعد ما يستطعن ويقدرون، أو يستطيعون ويقدرون، عليهم أن ينفقوا تسعين مثقالاً من ذهب، وعليهن أن يُنفِقْن خمسة وتسعين مثقالاً من ذهب، وعليهن أن يُنفِقْن خمسة وتسعين مثقالاً من ذهب،

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» بتحقيق براؤن (ص١٤٨) ـ طبع ليدن .

<sup>(</sup>٢) الباب العاشر من الواحد الثامن من «البيان» العربي.

<sup>(</sup>٣) الباب العاشر من الواحد العاشر من «البيان» العربي .

🛭 والقبلةُ عندهم فيها إبهامٌ وغموض:

فمرةً يقولون: إنها بيتُ الشيرازي، أو مستقر الشيرازي.

🗖 والزكاةُ فيها مثلُ الغموضِ والإِبهام.

◘ وأما الصوم فهو «كَفُّ النفس عن كلِّ ما لا يرضاه الشيرازي»(١) .:

◘ والشهرُ عند البابيين تسعةَ عشرَ يومًا ، والسَّنة تسعَةَ عشر شهرًا .

البيت الذي عاش فيه، أو بيوت أصحابه الثمانية عشر َ «حروف الحي» والحجُّ عندهم على الرجال دون النساء.

ويَحرُمُ على النساء لُبسُ النقاب، ويُجوِّزون نكاحَ الأخت. . إلى آخِرِ هذه التُّرهات والأباطيل والخرافات والخزعبلات () .

#### \* قَتلُ الشيرازي نبيّ البابيّين وإلهِهم:

أفتى علماء إيران بوجوب قتله، وتقرَّر تنفيذُ الحكم في صبيحة يوم الإثنين في السابع والعشرين من شعبان سنة ١٢٦٦هـ - الثامن من يوليو ١٨٥٠م، ولمَّا عَلِم بذلك الشيرازيُّ انهارت قُواه، وأُسقِط في يده، وصار يبكي وينوح، وغَمَرَه الذهولُ العميق والشرود، حتى فَهِم أصحابُه في السجن أنَّ هناك أمرًا قد قُرِّر، ولكنهم ما أرادوا أن يسألوه.

□ وبدأ يُردُّدُ هذه الأبيات:

ترومُ الخُلْدَ في دارِ المنايا فكم قد رام مِثلُك ما تــرومُ

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص. ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «الشريعة البابية» من (ص١٩٧ ـ ٢٤٦) من كتاب «البابية» لإحسان إلهي ظهير.

تنامُ ولم تنم عينُ المنايا تنبَّه للمنيَّة يا نصوّومُ لَهَوْتَ عن الفناءِ وأنت تفنى فما شيءٌ من الدنيا يدومُ

□ ويروي الكاشاني أنه قال في تلك الليلة أيضًا: «سيقتلوني صباحًا بالذِّلَة والإِهانة، فيا حبَّذا لو وُجِد مَن يقتلُني هذه الليلة في هذا السِّجن حتى لا أرى الذَّلة والمهانة من الأعداء، إنه لو فَعل أحدٌ من الأحبَّاءِ لكان عَملُه عين الصواب»(١).

□ ولَمَّا استعدَّ لذلك اللهَّ محمد علي الزنوزي المجنون، ارتعد مرةً أخرى، وتراجع حينما رأى سيْفَه مسلولاً، "وبدأ ينتحب ويبكي كما بكى أصحابه وأتباعه في السجن»، وكان يظنُّ أن مربيه الروس والإنجليز سيحاولون كلَّ الجهد لبقائه وإنقاذه من مخالب الموت، وفعلاً عملوا كلَّ ما في وُسعِهم، وما آلوْا جهدًا، ولكن لم يكن ليردَّ قضاءُ اللَّه وقَدَرُه و"صباح ذلك اليوم طافوا بالشيرازي واليزدي والزنوزي في شوارع "تبريز" حيث نقلوا هناك للإعدام" .

فأغلق الناسُ دكاكينَهم، وصكُّوا متاجِرَهم، واندفعوا إلى الميدانِ الكبير الذي اختير كساحة للقتل، واحتشد هناك الرجالُ والنَّساءُ حتى لم يَثْقَ مَحِلٌّ في الميدان، فطلَّع الناسُ على سُطوح البيوت المُطلَّة على الميدانِ وجُدرانها. ولما رأى كاتبُ وحيه «حسين اليزدي» هذا المنظرَ الرهيب أخذَه الرعبُ والخوفُ وبدأ يُمطرُه سبًّا ولَعنًا، ويتبرَّ منه، ويتَنكَّرُ للبابية، ويرجعُ الرعبُ والخوفُ وبدأ يُمطرُه سبًّا ولَعنًا، ويتبرَّ منه، ويتَنكَّرُ للبابية، ويرجعُ

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) «نقطة الكاف» (ص۲٤۸).

إلى الإسلام، فأطلق سراحه.

□ «وسيق الشيرازي والزنوزيُّ إلى محل الإعدام، وَوُثِقا بحبلِ من القنب المحكم بالعمود الغليظ الذي كان بجانب حُجرات الثكَنة العسكرية، فرَبطوهما به، وعُلِّقا على ارتفاع من الأرض»(١).

وكان البابُ الشيرازي خائفًا مرتعدًا مرعوبًا نادمًا، بينما كان صاحبه رابط الجأش، وكان من بين الحاضرين لهذا المشهد القُنصلُ الروسيُّ أيضًا، ولم يكن يائسًا حتى ذلك الوقت، وكان يَرىٰ أن عَمَله وخُطَّته ستُجدي، وفعلاً كاد أن يَظفرَ وينجحَ في مقاصده لولا قُدرةُ القادر القَهَّار.

□ فإنه «لما أطلَقَ الجُندُ الرصاصَ، ودَوَّتِ البنادقُ في الفضاء، واغبَرَّت الساحةُ بالدُّخَانِ الكثيف، رأىٰ الناسُ بعد انكشاف الدخان قتيلاً واحداً مجزَّقاً مضرَّجاً بالدماء، ولا أثر للثاني (الشيرازي) هناك، حيث أحكمت الرصاصة إلى الحبل الذي كان الشيرازي مشدوداً به وقُطعت بالتدبير المدبَّر من قبل، فتهلَّل وَجهُ القُنصل ورفاقة لَمَّا كانوا هيَّؤوا الأسبابَ لاختطافه من قبلُ وإخفائه في أحد المنازل التابعة للقيصرية، أو انقاذه من الموت على الأقل حسب الدستور الرائح: أن الذي ينجو من الموت مرَّة لا يُعدَم ثانية.

ولكنهم فشلوا في المحاولتين، حيث لم يستطيعوا الذهاب به إلى المكان المُمَهّد له من قبل، والإشاعة بين الناس «أن المهدي لا يغلبه أحد ولا يقتلُه أحد»، كما لم يتمكنّوا من منْع جَرّه إلى ساحة القتل مرَّةً أخرى، حيث قُبض عليه في مخبأه الذي اختبأ فيه هاربًا في ظلام الدُّخان الكثيف في

<sup>(</sup>۱) «نقطة الكاف» (ص۲٤۸).

حُجرته التي كان مسجونًا فيها على رواية البابيِّين، أو في المِرحاض الذي كان بجانب الحجرات للأُسارئ حسب رواية المسلمين.

لأنَّ الجنود أحاطوا كلَّ الحجراتِ والطُرق المؤدِّيةِ إلىٰ خارجِ الساحة، وما لَبِثوا بُرهةً يسيرةً إلاَّ وقد عَثُروا عليه (١٠) .

واقتادُوه إلى الساحة مرةً ثانية .

البابيُّون الموجودون هنالك بدؤوا يُذيعون ويُوسوِسون للناس: «أن الباب رَجع إلى غُيبته، وارتفع إلى السماء، ولكنهم فشلوا في تلك المحاولات، حيث وجدوه عاجلاً في إحدى الحجرات للثكنة العسكرية »(۱).

□ وبدأ ذلك الدَّعيُّ الزور، والكاذبُ علىٰ اللَّه، والمدَّعي للألوهية والربوبية يرتمي في أيديهم وأرجلهم ويسألُهم الرحمة.

□ وشرع في تحريضهم على تشيُّعهم والاستعطاف والاسترحام بقوله: «أنا ابنُ رسول اللَّه فلا تظلموني، ولا تَعدموني، فاتقوا اللَّه، واستحيوا من الرسول، ولا تقتُلوا ابنَه، ولم أذنب مطلقًا»(").

ولكن ما أثَّرَت فيهم صرخاتُه هذه حيث عَلَقوه بالحبل من جديد، وغُيِّر الجنود المُرتشون، وجيء بالوحدة العسكرية الأخرى، فما أطلقوا الرصاص الآ وقد مزَّق جسده وسقط كُتلةً واحدةً لحمًا وعظمًا ودمًا، حيث اختَرق جسمَه بِضْعٌ وعشرون رصاصةً لم تُخطئ منها واحدة، فانهار قنصلُ

<sup>(</sup>١) «دائرة المعارف» لوجدي (ص٧، ٨) نقلاً عن جوبينو الفرنساوي.

<sup>(</sup>٢) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٧)، و «نقطة الكاف» (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) «نقطة الكاف» (ص ٢٤٩).

الروس «واعتلاه الغمُّ والألم، وبدأ يبكي أسفًا وحسرةً من هول وقع هذه الكارثة»(١) ، ولعدم نجاحِه في المحاولة الأخيرة لإنقاذ عميله وآلة دولة الروس، وعدوِّ الأمة المحمديَّة على صاحبها الصلاة والسلام -، وخصم شريعته السمحاء البيضاء التي ليلُها كنهارها.

أمَّا المؤمنون فسُرُّوا باستئصال هذه الفتنة وشأفتها، وقتْلِ هذا المفترِي الكذَّاب، وأظهروا الفرحَ بذلك الحكم، وسبُّوا الشيرازي ولعنوه.

□ «وربط المأمورون الجثّتين بالحبال، وجَرُّوهما إلى الميدان، وألقوهما في خندق خارج المدينة».

☑ (وبَقيَتُ جثتُه ونَعْش الزنوزي في ذلك الخندق ثلاث ليال حتى أكلتهما الطيورُ الجارحة ، ولَقَمَتْهما الكلابُ والسِّباع»(١) .

□ رُوىٰ محمدُ مهدي الإيراني قال: «ذهب أبوه في اليوم الثاني بعد قتله، فوجد الكلاب أكلوا من الشيرازي إحدى رِجليه وبعض الجسم»(٣).

□ وكان عُمر الشيرازي يومَذاك إحدى وثلاثين سنة وسبعة أشهر وعشرين يومًا على أصح الأقوال وأدقعا(٤).

🖎 فيا له من إله مسكينٍ!!! وربٌّ تَعسِ جبان!!.

ويا لَلدموع المسكوبة من خالقِ الكون ومالكِ الغيب والشهود!!.

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) «مفتاح باب الأبواب» تحت ذكر جثة الباب.

<sup>(</sup>٤) «البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص٩٧ ـ ١٠٣).

ويا له من انهيارٍ وشرودٍ وذهولٍ عميقٍ ليلةَ قتله، وفُقدانِه الشهامةَ والرجولةَ ـ التي لم تكن فيه يوماً ما ـ وحتى رَمَقِها الأخير!!.

ويا له من أنينِ تنبثقُ منه حقيقةُ شخصيته وكُنهُها!!.

يا له من إله تأكلُه الكلابُ والسِّباع!!.

\* ولقد صَدَق اللَّه عز وجل - حيث قال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهُ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣]، وصدق اللَّه مولانا العظيم.

# \* مُدَّعي النُّبُوَّة : المُلاَّ محمد علي البارفروشي :

يلي في المرتبة بعد «زرين تاج قرة العين»، محمد علي البارفروشي عشيقُها وحبيبها، عند البابيين، وكان له سيطرة عظيمة وتأثير كبير عليهم، حتى إن البشروئي الذي لُقب به «باب الباب» من قبل الشيرازي وأول المؤمنين به كان يحترمه ويُعظمه ويَخضع أمامه ويخشع، «ويقف بين يديه كالعبد الذليل بين يدي طَلْعة مولاه الجليل»(۱).

«وحتى الباب الشيرازي نفسه سَجَد له مرتين»(۲) .

وُلد محمد على هذا على فراشِ المِرزة مهدي البارفروشي أحد أعيانِ «الشيخية» في مدينة «بارفروش» من مقاطعة مازندران.

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص١٦١).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ البابية» (ص٢٠٩).

وكان وَلدَ الزنا كما يصرِّحُ به أحدُ أتباعه المخلصُ والمبالغُ في حبه «المرزة جاني الكاشاني» الذي كان من أوائل البابيين الذين قُتلوا في هذا السبيل.

□ يقول ذلك البابي في كتابه «نقطة الكاف» ـ وهو أول كتاب على الإطلاق في تاريخ وحوادث هذه الديانة، وخاصةً من شخص بابيً ومخلص كهذا ـ، يقول: «إن والدة القدوس لَمَّا زُفَّت إلى والده كانت حبلى من ثلاثة أشهر، وبعد ستة أشهر من الزواج وضعت حَمْلَها، وأنجبت حَضرته ـ أي: محمد على القدوس ـ لذلك كان الأعداء يُعرِضون به، وينسبون إلى أمِّه التُّهمة، ويطعنون في نَسَبه، ولكنَّ الأحباء والمخلصين يؤولون هذا بالخير ويَعُدُّونه معجزةً، حكاية عيسى»(١) .

□ وليس هذا وحسب، بل أقر بذلك البارفروشي أمام الذي وُلد على فراشه، حيث قال له مرةً: «فاعلم أني لست بولدك. . بل أنا عيسى، وظهرتُ بصورة ابنك، واعترفتُ بأبو تك مصلحة "(١) .

□ ونقول للبابيين الذين يفتخرون بهذه المعجزة ويَعُدُّونها كرامةً
 للبارفروشي: نعم هذه كرامة، ولكنها كرامةُ أُمِّه لا كرامتُه هو.

وكان شابًا وسيمًا متألِّقًا وجميلاً، وطَموحًا في المعالي، وحريصًا في المناصب، ولكن وَصِمةُ العاركانت في جبينه، والكلُّ كانوا يعرِفون حقيقته وأصلَه، ولم يكن في وُسعه أنْ يَغسِلَ هذا العار ما دامت «بارفروش» وأهلُها أحاءً.

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص١٩٩). . والمقصود أنهم يرونه كعيسى الك! .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٩٩ و ٢٠٠).

□ «وكانت دراستُه دراسةً سطحيةً؛ لأنه لم يكن من بيت العلم والعلماء، ولكنه درس بعض العلوم الدينية منها وغير الدينية، كعادة أبناء ذلك العصر»

□ وكانت دراستُه أيضًا على الطريقة الشيخية، وكان من أصدقاء المُلاَّ حسين البشروئي وزملائه مع التفاوت في السنِّ، فإن البشروئي كان أسنَّ منه، ولَمَّا سَمع المُلاَّ البارفروشي من البشروئي أن أحدًا من «شيراز» أعلن بابيته ويطلبُ منه ـ أي: البشروئي ـ أن يَجمع له أنصارًا ونُقباءَ، فأدرك بذكائه أنَّ هذا المدَّعي ليس إلاَّ الشيرازي، فاعترف ببابيته بدون أدنى تأمل، قائلاً للبشروئي: «أعلمُ قطعيًّا وأقولُ يقينًا: إن المدَّعي ليس إلاَّ علي محمد الشيرازي»، ثم لُقِّب من قبكه بـ«القدوش»، ولم يكن عمرُه آنذاك أكثر من واحدٍ وعشرين سنةً، «وارتقى بعد ذلك إلى دعوى المَهدوية والقائمية»(١).

لقد وصل «القدوس» البارفروشي إلى النبوة والمسيحية (٢٠).

□ وادعى الزنيمُ الذي صار «قدوساً» «أنه عيسى الذي وُلد بلا والد بقدرة اللّه وإظهاراً للمعجزة الربانية»(٣٠٠ .

□ ولَمَّا رأىٰ البُلهاءَ أنهم صدَّقوه وصدَّقوا ذلك المجنونَ الذي ادَّعىٰ الأُلوهيَّةَ والربوبية، ادعىٰ ثالثةً «أنه هو رَجعةُ رسولِ اللَّه نفسِه ـ عياذًا باللَّه »(\*) .

<sup>(</sup>۱) «نقطة الكاف» (ص۲۰۱) وأيضًا (ص۲۰۷) طبع ليدن.

<sup>(</sup>۲) «نقطة الكاف» (ص ۱۹۹، ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) «نقطة الكاف» (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «نقطة الكاف» (ص١٥٢، ١٥٣).

◘ ثم انهمك في الفسوق والفجور، وجُهر بالمنكر والفحشاء مع الباغية الطاغية «قرة العين»، وعاش معها عيشةً فاجرةً مع زواجها من الْملاَّ محمد وعدم طلاقه إياها ظاهرًا، عيشةَ الدُّيوثة حيث يراها تلعبُ بهذا وذاك مع جُعلها إياه سيدًا لجسمها، ومالكًا لعرضها، ويظهرُ من سيرته وحياته أنه كان غريقًا في الفجور إلى حدٍّ لم يكن ليفرِّق بين الرجال والنساء، وعباراتُ «نقطة الكاف» في كثير من المواضع تشيرُ إلى هذا، وخاصةً عند ذكره وذكر المرزة «يحيي صبح الأزل»: «لَمَّا رأى البافروشي المرزة يحيى، ورأى حُسنَه وجمالَه سُرَّ جدًّا، واستقبله استقبالاً حافلاً للغاية، وذهب به بعيدًا عن الأصحاب، وأظهر له لُطفَه ومودَّته، فحادثه مُدَّةً، وأنشأ خُطبةً في حُسنه وجماله وأوصافه، وأخذ يُغنِّي بلحن يُحيى الأموات مثل نفخ عيسى في الأرواح، وزَرَع بَذْرَ حُبِّه في مزرعة قلبه، وخَطَّ وُدَّه على لوح فؤاده، وجَذَبه إليه بالنفحات السِّرية والعلنيَّة، وسقاه من خَمره النادر المؤثِّر، وجَعَله سَكُرانًا أبد الدهر، ولم يرجع إلاَّ وقد ظهر على المرزة يحيَّىٰ آثارُ الجمال والجلال من طلعته البهيَّة، ثم أرسله إلى الطاهرة؛ لتلعبَ به دورُها في دُورتها، وفعلت به ما فعلت»(١) !!!.

□ كلُّ هذا باسم الدِّين الجديد؛ لأنه هو الذي طهَّره من ذلك العار، وجعل له مرتبةً ومقامًا «يحقُّ له أن يحرِّمَ الحلال ويُحِلَّ الحرام»(٢٠) .

ومَن يكنُّ هذا شأنُه، فما لَه وللحرام؟!.

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «نقطة الكاف» (ص٥٨٨).

وإن كان هناك فَرْقٌ بين الحرام والحلال، فلماذا الدِّينُ الجديدُ ونسخُ الشريعة الإسلامية الحقة؟!.

# \* قتل هذا النبي الدجَّال الدَّعِي:

قُتل هذا الزنيم بعد العذاب الشديد بدل ما كان يفعل بالمسلمين، «ويأمر بنصب رؤوسهم على أبراج القلعة بعد قتلهم خيانة وغُدرًا»(۱) وبدل الشناعات التي ارتكبها هو وأصحابه، فقتل في مدينة «بارفروش، وأحرق نعشه، ورُمِي به في خرابة إحدى المدارس هناك، وذلك في أول رجب سنة ١٢٦٥هـ بعد حوادث قلعة الطبرسي، وكان عمره يومئذ سبعة وعشرين سنة .

□ وكان هذا الدَّعِي قد تنبَّأ «سيرتفع البناءُ على قبره، ويأتي لزيارته الناسُ من البلاد البعيدة» (٢) .

□ وقد تنبأ أيضًا البابُ الشيرازي بهذا، «أنه في المستقبلِ القريبِ سترتفعُ الأبنيةُ الرفيعةُ والضريحُ الكبير على قبره، ويأتي الناسُ فوجًا فوْجًا من كلِّ العالم لزيارةِ ضريحه»(٣).

□ «وبكئ عليه الشيرازيُّ تسعة عشرَ يومًا كاملاً، وترك المطاعم،
 وأرسل شخصًا واحدًا من أقربائه ليأتي ترابًا من تُربته هديةً له»(١) .

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) «نقطة الكاف» (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

والحالُ أنه إلى يومنا هذا لا يُعرَف قبرُه دون البناءِ والضريحِ والأبنية الرفيعة، فكذَّب اللَّهُ الكذَّابين، وفيه عبرة لمن يعتبر.

□ ولقد نقل مؤرِّخُ البابية «الكاشاني» عن المرزة حسين المازندراني البهائي «أن «القدوس» كان يُريد ادِّعاءَ شيءٍ ، ولكنه لم يُمهله الأَجَلُ»(١).

وفعلاً ادَّعى هذا الدجَّالُ «أن أصلَ النقطة والربِّ هو، وليس الشيرازي إلاَّ بابُه وداعيته» (٢) .

ألا لعنةُ اللَّه على الكاذبين!!.

#### \* أسدُ اللَّه التّبريزي الْمُلَقّب بالديان:

□ «هو االذي أرسله الشيرازيُّ إلى المرزة يحيى، ونَصَّبه على مَنصِبِ
 كاتب وحيه-أي: وحي صبح الأزل-، وكان عارفًا باللغة العبرية والسريانية»(٣).

ولَمَّا رأى هذا جَهْلَ النوريِّ «صبح الأزل» وعدم معرفته بالعلوم ومُسايرةِ الأمور وعجزَه عن إدراك الحقائق، ظنَّ أنَّ أمَلَه قد خاب.

ثم رأىٰ أن يدَّعيَ بنفسه بدلَ أن يكتفيَ على كتابة آياتِ ذلك الجاهل الذي هو دونه بكثيرٍ في اختراع الآيات وافترائه على اللَّه.

□ فادَّعنى وهو في بغداد بأنه هو الذي أخبَرَ بظهوره الشيرازي «أن مَن يُظهرُه اللَّه سيظهرُ قريبًا». فقال: أنا هو.. «فناظره المازندراني المرزة حسين علي البهاء وجادله، وطَلَب منه أنْ يرجع عن دعواه، ولكنه لَم يرجعْ ولَم

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص.٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «نقطة الكاف» (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) مقدمة «نقطة الكاف».

يَرْضَ، فقَتَله البابيُّون وأغرقوه في شَطِّ العرب بعد أن أوثقوا برجلَيهِ الحَجَرَ الثقيل»(١) .

وكان أتباعُه يُسمُّون «الأسديون».

#### \* ذبيح البابي:

الا ادَّعَى المَظهريَّةُ والنبوَّةُ طفلٌ مدلَّلٌ ومراهقٌ جَميل «ذبيح»، وكان حُلوانيًا، ولَم يبلغ السابعة عشر من العمر، «وكان طَلعة جمالِه جَذابة للغاية، وحُسنُه محييًا للأموات، وقَدُّه كالغصن في الطول، وعيناه المباركة كأنها عينُ اللَّه الناظرة، وحواجبُه كالقوس، وأذناه اللطيفة كسمع اللَّه، ولسانُه الحلوُ كلسانِ اللَّه الناطق، وكان يَقتلُ ويصطادُ الناسَ بلحظاته، فمشيتُه العزَّة للَّه، ونظرُه جذبُ اللَّه، وسكوتُه الحِكمة، وتكلُّمه الرأفة، ووقوفُه القيامة، وحركتُه إيجادُ العوالم البديعة، فسبحان اللَّه ما أجمله، والشمسُ تخجلُ من لَمعانِ بهائِه وجماله، فاللسان أعجزُ مِن أوصافه ونعوته» (\*).

وليس هذا من الشِّعر الغَزَلي، ومن أبيات ليلى والمجنون، وجميلِ بُثينة، وكُثيِّر عزة، بل هي نصوصٌ أثبتها البابي القتيلُ المرزة جاني الكاشاني في كتابه التاريخي «نقطة الكاف».

فمَن كان هذا وصفُه وشأنُه لا بدَّ وأن يكون نبيًّا ورسولاً!!.

فادَّعيٰ النبوَّةَ والرساالةَ أولاً، ثم الألوهيةَ والربوبيةَ، ومِثلَ الشيرازي

<sup>(</sup>١) مقدمة «نقطة الكاف»، وانظر «البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) «نقطة الكاف» (٢٥٢، ٢٥٣).

حَذْوًا بحذو، ونعلاً بنعل قائلاً: «إنني أنا اللَّهُ لا إلهَ إلاَّ أنا»، وتبعه بعضُ البابيين (متأثِّرين من حُسنه وجماله). وخالفه الأكثرون، ومَنعوه جبراً وقهرًا بأن لا يُظهرَ دعاويهِ أمامَ أحد»(١).

وكان هذا في السَّنة الثانية بعدَ قتل الشيرازي.

#### \* بَصيرُ الهندي ـ لعنه اللَّه ـ:

كان رجلاً أعمى سَمَّاه المِرزة يحيى «بصيراً»، واشتُهر بعد ذلك باسم «السيد بصير الهندي»، ومكث طويلاً عنده وعند أخيه حسين على.

□ وأنزل فيه المِرزة يحيى آياتٍ: «أن يا حبيبُ قد اصطفيناك بين الناس»، وأنزل آيةً «باسمه الأبصر الأبصر»(").

فغرَّته تلك الألقابُ الفارغةُ التي أُعطِيَت للبابيين بكلِّ جُودٍ وسخاء، وادَّعى أخيرًا أنه هو أيضًا مَن يُظهره اللَّه، (فاعتَنَق دعاويه ناسُ من البابية بأصفهانَ وغيرها من المُدن الأخرى بإيران (٣) .

## \* ودَجَّالُونَ كَاذِبُونَ آخُرُونَ ادُّعُوا النُّبُوَّةُ:

ادَّعَىٰ آخَرُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ مِن زَعَمَاءِ البَابِيةِ النُّبُوَّةَ: «المِرزة عبداللَّه الغوغا، وحُسين الميلاني، والسيد حُسين الهندياني، وآغا محمد الكردي وغيرهم، ادَّعَىٰ كُلُّ واحدٍ مِن هؤلاءِ النبوة والرسالة والمظهرية»(١).

◘ وحتى المِرزة زرندي المعروف بالنبيل صاحب كتاب تاريخي بهائي

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص٥٥٥)، وانظر «البابية» لإحسان إلهي (ص٢٧٩ ـ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) «نقطة الكاف» (ص۲٥۸).

<sup>(</sup>٣) «دائرة المعارف للمذاهب والأديان» (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) مقدمة «نقطة الكاف» لبراؤن ص «م» طبعة ليدن ١٩١٠م.

«مطالع الأنوار» أيضًا ادَّعنى بهذه الدعوى، حتى قال الشيخ أحمد الكرماني البابي الملقَّب «بروحي أزلي»: «وصل أمرُ الادِّعاءات إلى هذا الحدِّ بأنه ما كان أحدٌ يقومُ صباحًا ويستيقظُ مِن نَومه إلاَّ وقد بيَّن نفسَه بهذه الدعوىٰ»(١).

#### \* صبح الأزل خليفة الشيرازي وزعيم «الأزلية»:

كان من أتباع الشِّيرازي الباب علي محمد أخوان لأب المرزة يحيى النُّوري والمرزة حسين على النوري. . آمَنَ يحيى النوريُّ بالشيرازي، وكان عمرُه يومَذاك ستة عشر أو سبعة عشر عامًا»(٢) .

حَضر مؤتمر «بدشت» الذي نُسخ فيه الإسلام، وأحبَّته قُرة العين الداعرة.

□ يقول «براؤن» وهو يَذكُره: «إنَّ الشيرازي أحبَّه لتقشُّفه وزُهده وانهماكه في تبليغ الديانة البابية، وجمالِه وعُمرِه كالبارفروشي وشاعرة قزوين «قُرَّة العين» حتى بعد قتل البارفروشي وهلاك البشروئي والدارابي في السَّنة الخامسة من دعواه لقَّبه الشيرازيُّ بـ«صُبح الأزل»، ليجعلَه مصداقًا لتلك الرواية الشيعية ـ الموضوعة ـ: نور أشرق من صبح الأزل، فيلوح على هيكل التوحيد آثارُه» .

وجَمَع الشيرازي مكتوباته وخاتَمَه ولباسَه ومَقْلَمَته ومخلَّفاته في جُعبة، وأرسَلَها مع مفتاحِها إليه، وأمرَه أن يُتمَّ «البيان» بكتابة الأوحاد

<sup>(</sup>١) مقدمة «نقطة الكاف» ص «م»، و «مقالة سائح» تعليق براؤن (ص٣٥٧، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) «نقطة الكاف» (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد».

الثمانية التي تركها لخليفته، ونصَّ على أنه لا يُكمِلُها إلاَّ وَصِيَّه ووليَّه، كما نصَّ على خلافتِه في ورقة الوصية التي خَتَمها بخَتمه، وأرسلها إليه أيضًا بتوقيعه قال فيها: «اللَّه أكبر تكبيرًا كبيرًا، هذا كتابٌ من عند اللَّه المهمين القيومُ إلى اللَّه المهيمن القيُّوم، قل كلٌّ من اللَّه مبدؤون، قل كلٌّ إلى اللَّه يعودون، هذا كتابٌ من علي قبل نبيل (۱) ذِكرُ اللَّه للعالمين إلى مَن يَعدلُ اسمُه اسمَ الوحيد (۱).

ذِكر اللَّه للعالمين، قل كلُّ مِن نقطة البيان ليبدؤون أنْ يا اسمَ الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان، وأمر به، فإنك لصراط حق عظيم» (٣) .

واتَّفَق جميعُ المؤرِّخين على أن المرزة يحيى كان وصِيًّا للباب وخليفتَه بلا نزاع كائنٍ بين البابيين، ولم تختلف فيه اثنان.

وقد اعترف عباس أفندي الملقب «بعبد البهاء» نبي ُ البهائيين وابن ربِّهم المرزة حسين علي البهاء في «مقالة سائح» بأن أصل الوصيِّ والخليفة للشيرازي كان صبح الأزل لا أباه (1) .

وبعد الخلاف بينه وبين أخيه البهاء المازندراني كان كبار «البابيين»، وبقية السيف من «حروف الحي» معه. . ومات هذا اللعين عن عمر يناهز «٨٢» سنة .

<sup>(</sup>١) معناه علي قبل محمد يعني به علي محمد؛ لأن نبيل عدده عدد محمد حيث الحروف الأنجدية.

<sup>(</sup>٢) يعني به يحيى ؛ لأن عدد الوحيد يُطابق عدد يحيى بحساب الحروف الأبجدية .

<sup>(</sup>٣) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد» و «له» و «نقطة الكاف» (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) «مقالة سائح» (ص٥٥).

وألَّف كتبًا عديدةً، منها «تكملة البيان الفارسي» ـ حسب وصية الباب الشيرازي ـ، و «المستيقظ»، و «آثار الأزلية»، و «أحكام البيان»، و «ألواح أزل»، و «رياض المهتدين»، و «صحائف الأزل»، وكتاب «النور»، و «مرآة البيان»، وكتاب «الهياكل».

وأشهرها «المستيقظ» الذي يظنون فيه أنه ناسخٌ للبيان، كما كان «البيان» ناسخًا للقرآن.

والأزليُّون تفرَّقوا بعد موت يحيى، ولبُعد الدار انقطعت الروابطُ بينه وبين البابيين، حتى إن ابنه الكبير تنصَّر، ومات بقيَّتُهم في الفقر والإفلاس(۱).

\* ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ "(٢) .

## \* بَهاءُ اللَّه المازندراني، مُؤسِّس «البَّهَائِيَّة»:

وُلدِ هذا الكذَّابُ الملعون في قرية «نور» من قرى المازندران بطَهْران من إيرانَ سنة ١٨٦٧م (١٨٣٣هـ)، وفي عام ١٢٦٠هـ (١٨٤٤م) ـ لَمَّا أعلن البابُ الشيرازي دعوتَهَ اعتَنق المِرزة حسينُ بن عليٍّ البهاء أَمْرَ الدِّينِ الجديد بشجاعة، وكان إذ ذاك في السابعة والعشرين من عُمره.

ولم يُدخلُه الشيرازيُّ في «حروف الحيِّ» ـ أي: خاصَّته ـ وإن أدخل

<sup>(</sup>١) دائرة «المعارف الأردية» و «البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) كل ما كتبناه عن «طائفة البابية» إلى هنا مُلَخصٌ عن كتاب «البابية» للشيخ إحسان إلهي ظهير ـ رحمه اللَّه ـ وأجزل له المثوبة .

أخاه الأصغر «صبح الأزل» في عداد هؤ لاء(١).

واستطاع البهاءُ البروزَ في «مؤتمر بدشت» المعروف في تاريخ البابيّة، حيث تمكّن من الوصول إلى «قرة العين» غانية البابييّن، وزعيمتها الأولى، والتقرُّب إليها، وتأييده المطلق لها بكلِّ ما تريدُه من الفسق والفجور وهتك الأعراض، وكسر الحدود الشرعية، والقيم الرُّوحية، وفوق ذلك نسخُ شريعة اللَّه التي تَفرِضُ على الناسِ هذه الحدود حفاظًا على شرف الإنسانية وكرامتها.

ولَمَّا قام الهياجُ وتعالت الأصواتُ على مُنكرات قرَّة العين في «مؤتمر بدشت» وتَجرُّنها على القول بنسخ الإسلام، أيَّدَها حُسين على البهاء بكلِّ قوةٍ وصرامة، ففتح المصحف وقرأ منه سورة «الواقعة»، وفسَّرَها يُؤيِّد ما قالته قرَّةُ العين ويُصوبها، وكتب بعد ذلك إلى الباب الشيرازي بد «ماه كو» يطلبُ منه الفصل في القول، فوافق الشيرازي قرَّة العين وحسين على وعصابتَهما القائلين بنسخ الإسلام.

□ ويُصرِّحُ المؤرِّخُ البهائي: «أن قُرَّة العين تأثرت بحسين علي بعدما لَقيَتْه وعَرَفَتْه إلى حَدٍّ لم تكن تأمرُ بشيءٍ أو تفعلُ فَعلةً إلاَّ بعد إذن منه».

فبها وبواسطتها وعلى عرضها، بنى عمارة عزّه وجاهه، والجديرُ بالذّكرِ والطريفُ أنَّ لقب «بهاء اللَّه» منحته قرَّةُ العين له، خلاف مشاهير البابيّة الآخرين، فإنهم كلَّهم أو جُلَّهم، ما مُنحوا ألقابَهم إلاَّ مِن قِبَلِ الباب الشيرازيِّ نفسه، أما البهاء، فمنحته هذا اللقبَ قرَّةُ العين، وخلعته عليه،

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» للمرزه جاني الكاشاني ص(٢٣٩، ٢٤٠.

وروَّجته بين الناس، ولقد اعترف بذلك أولُ مؤرِّخ بابي بهائي في كتابه التاريخي «الكواكب الدُّرِيَّة في مآثر البهائية»، حيث ذَكر «أنَّ أوَّل المتفوِّهين بكلمة «بهاء اللَّه» كانت قرَّةُ العين»(۱)

والجديرُ بالذِّكر أن سفير روسيا الصليبيَّة آنذاك «كنياز دالغوركي» سهم عمليًّا في تكوينِ وتخليقِ الديانة البابية والبهائية كما هو واضحٌ في مذكِّراته التي نشرتها مجلة سوڤياتية «الشرق» سنة ١٩٢٤م.

#### \* عمالته:

□ وعندما اعْتُدِي على الشاه مِن قَبَلِ «الْملاَّ شيخ علي» تدخل السفير الروسي «كنياز» لتبرئة البهاء، واعترف البهاء بذلك، فقد قال في كتابه «سورة الهيكل»: «يا ملك الرُّوس. ولما كنتُ أسيرًا في السلاسل والأغلال في سجن طهران نَصَرني سفيرك»(١) .

بل وسارعت الحكومةُ الروسيةُ بتقديمِ الجنسيَّةِ الروسية، وحضورِ مندوبِ السفارة الروسية عند استجوابه، وتدَّخل السفيرُ الإنكليزي لصالحه.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ المازندراني وابنَه عباس أفندي أفادا الإنجليز في الإطاحة بالخلافة العثمانية، وساعداها على الاستيلاء على البلاد العربية، وفلسطينَ على الوجه الأخصِّ.

<sup>(</sup>۱) «الكواكب االدرية» لآوازه (۱۳۸)، انظر «البهائية» لإحسان إلهي ظهير (۱٤) - دار ترجمان السنة بلاهور بباكستان.

<sup>(</sup>٢) «سورة الهيكل» للمازندراني المندرج في كتابه «لوح ابن ذئب» (ص٤٢) ـ طبع باكستان .

□ "ولقد اعترف الداعيةُ البهائي "اسلمنت" بكلِّ وقاحةٍ وفضاحةٍ بما فعله نبيُّ البهائيَّة عباس عبدالبهاء، وفرحه باحتلال بريطانيا بـ "حيفا" وطردها للأتراك، وإنعام الإمبراطورية البريطانية عليه بنيشان فرسان الإمبراطورية البريطانية في احتفالٍ وقع في حديقة الحاكم العسكري بـ "حيفا" في ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠م"().

◘ أما خيانتُه للإسلام والمسلمين في فلسطين، وإغداق العطاء الفاحش عليه من اليهود، فذلك متواترٌ يعلمه القاصي والداني.

□ والبهائيةُ مبنيَّةٌ على البابيِّة ومؤسَّسةٌ عليها، وكان البابُ الشيرازي يُكثِرُ من ذكرِ مَن يأتي بعده الذي يُعبِّر عنه بـ «مَن يظهره اللَّه» أي شخصًا يظهره اللَّه برسالته ونبوَّته بعده، حَسبَما كان يعتقدُ بأن النُّبُوَّة والرسالةَ ما انقطعت على يد سيِّد الخلق وأفضل البشر محمد الصادق الأمين ﷺ رسول اللَّه إلى الناس كافةً، بل يتسلسلُ بعده مجئ الرسل والأنبياء، فهو نبيُّ بعدَه حسبَ ظنِّه ووهمه ووحي الشيطان، وبعده أيضًا سيأتي الأنبياء، ومَن يأتي بعدَه يكون ناسخًا لديانته «البابية»، وكتابُه يكون ناسخًا «للبيان» كتاب الشيرازي، كما كان «بيانه» ناسخًا للقرآن، وعلى ذلك بدأ ينصح أتباعَه وأمَّته أن يؤمنوا به حين ظهوره وبَعثتِه وألاَّ يؤذُوه مطلقًا.

□ فيقول في «بيانه العربي» بعبارته المعقَّدة الرديئة لغةً ومعنًى ما نصَّه: «الثالث: ما أنتم مِن ملك تورثون. . لتؤمِنُنَّ بمن يُطهِرُه اللَّهُ ثم بآياته لُتوقنون»(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر «بهاء الله والعصر الجديد» (ص٧٠).

<sup>(</sup>٢) الواحد العاشر ، الباب الثالث من «البيان العربي» للشيرازي .

□ وقوله: «إن «البيانَ» ميزانُ الحق إلى يوم مَن يظهرُه اللَّه.. وإن قيامةَ البيان تقومُ يومَ ظهور مَن يظهره اللَّه»(١).

وبعد قتل علي محمد الباب الشيرازي، ادَّعيٰ كثيرٌ من البابين أنهم «مَن يظهره اللَّه» مثل المرزة أسد اللَّه التبريزي الملقب بالديَّان، والمرزة عبداللَّه الغوغاء، وحُسين الميلاني المعروف بحسين جان، وسيد حسين الهندياني، والمرزة محمد الزرندي الملقَّب بـ «النبيل»، حتىٰ قال الشيخ أحمد الكرماني البابي في كتابه «هشت بهشت» (الجنات الثمانية): «وصل الأمرُ الى حدِّ أن كلَّ مَن كان يقومُ من النوم صباحًا كان يُزيِّنُ جسدَه بلباسِ هذا الادِّعاء. . أي أنه مَن يُظهره اللَّه»(۱) .

وهذا ما يوكده «جولدزيهر»(١) و «بروكلمان»(٥).

<sup>(</sup>١) الباب السادس والسابع من الواحد الثالث من «البيان» الفارسي.

<sup>(</sup>٢) «هشت بهشت» للكرماني نقلاً عن «مقدمة نقطة الكاف» لبرؤان.

<sup>(</sup>٣) مقدمة «نقطة الكاف» ص مج ومد.

<sup>(</sup>٤) «العقيدة والشريعة» لجولدزيهر (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (٣/ ١٦٥).

□ وعلى كلِّ يُخبر عن هذا الادعاء «اسلمنت» الداعية البهائي: "صدر أمرُ الحكومة التركية باستدعاء بهاء اللَّه إلى «الأستانة» بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، وبعد جملة مخابرات معها، ولَمَّا وصلت هذه الأخبارُ وقع أحبَّاؤه في اضطراب، إذ حاصرت الدولةُ منزلَ رئيسهم المحبوب، للرجة أن أُسرته اتَّخذت حديقة نجيب باشا خارج المدينة مقرًّا لهم مدة اثني عشر يومًا ريثما تتجهَّزُ القافلةُ للسفر الطويل، وفي اليوم الأول من هذه الاثني عشر يومًا - ٢١ أبريل سنة ١٨٦٣م لغاية ٣ مايو سنة ١٨٦٣م - أي في السَّنة التاسعة عشرة بعد ظهور دعوة الباب بَشَّر بهاءُ اللَّه الكثيرين من أتباعه بأنه هو الموعود الذي أخبر عنه البابُ وسمًاه بـ «من يظهره اللَّه» وأنه هو الموعودُ أيضًا من جميع الأنبياء السابقين، وقد عُرِفت تلك الحديقةُ التي أعلنت فيها الدعوة بـ «حديقة الرضوان»، وعُرفت الأيام التي قضاها بهاء اللَّه فيها بـ «بعيد الرضوان». . »(١) .

□ ويقول المازندراني نفسه مخاطبًا البابيين: «انظروا بعينِ الإنصاف إلى مَن أتى من سماء المشية والاقتدار، ولا تكونُنَّ من الظالمين، ثم اذكروا ما جرئ من قلم مبشَّري في ذكرِ هذا الظهورِ وما ارتكبه أُولو الطغيان في آياته، إلا أنهَم من الأخسرين (٢٠٠٠).

□ وأيضًا: «يا ملأ البيان اتَّقوا الرحمن».

□ ثم انظروا ما أنزله في مقام آخر ، قال: «إنما القبلة من يُظهره الله ،

<sup>(</sup>١) «بهاء الله والعصر الجديد» لاسلمنت (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الأقدس» للمازندراني.

متى يَنقلب تنقلب إلى أن يستقرّ، كذلك نَزل من لدُن مالكِ القَدر إذا أراد ذكر هذا المنزل الأكبر، تفكّروا يا قوم ولا تكونُنَّ من الهائمين، لو تنكرونه بأهوائكم إلى أيَّة قبلة تتوجَّهون يا معشر الغافلين. ليس لأحد أن يتمسّك اليوم إلا بما ظَهَر في الظهور، هذا حكم اللَّه من قبلُ ومن بعدُ وبه زيِّن صحف الأولين. من عرفني فقد عرف المقصود، ومن توجَّه إليَّ قد توجَّه إلى المعبود، وكذلك فصل في الكتاب وقُضي الأمر من لدى اللَّه رب العالمين "(۱).

□ و: "ياملأ البيان أقسمُكم بربّكم الرحمن بأن تنظروا فيما نزل بالحق بعين الإنصاف ولا تكونن من الذين يرون برهان اللّه وينكرونه ، ألا إنهم من الهالكين ، فقد صرح نقطة البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره ، يشهدُ بذلك كلُّ منصف عليم ، كما ترونه اليوم أنه ارتفع على شأن لا يُنكره إلاّ الذين سكرت أبصارُهم في الأولى وفي الأخرى لهم عذاب مهين ، قل تاللّه إني لمحبوبه والآن يسمعُ ما ينزلُ من سماء الوحي ، وينوح بما ارتكبتم في أيامه ، خافوا اللّه ولا تكونُن من المعتدين ، قل يا قوم إن لم تؤمنوا به لا تعترضوا عليه ، تاللّه يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالمين "" .

□ وأطال قولَه حولَ دعواه هذا في كتابه «لوح ابن ذئب»، وأورد جميع أقوال الشيرازي عن «من يظهر اللَّه»، وطَبَّقها على نفسه، وأثبت أنه هو المقصودُ منها.

□ وقال في إحدى ألواحه: "إن حضرة المبشّر "أي: الشيرازي" روح أ

<sup>(</sup>١، ٢) «الأقدس» للمازندراني.

ما سواه، فَدَاه بَشَرُ سَنَة سِتِّين بالروح الجديد، وفاز العالَمُ سنةَ ثمانين بالنور الجديد والروح البديع»(١) .

ومثله كثيرٌ في جميع كتبه وألواحه يطولُ بذِكره الكلام.

□ وخلاصةُ القول: إن المازندراني البهاء ادَّعىٰ وقال: "إنه هو مصداقُ بشائرِ الشيرازي وأقواله، وإنه هو مَن يُظهِرُه اللَّهُ، ولأجل ذلك تلقَّب بالبهاء، حيث الشيرازي على محمد الباب كان يلقِّبُ مَن يظهره اللَّه بهذا اللقب، ويُكثِرُ استعماله في كلامِه بمناسبةٍ أو بدون مناسبة».

□ وقطعُ النظر عن حقيقة هذا الادّعاء وحقّانيته في نفس الأمر نقول: «هذه أكذوبة أخرى كبيرة عن البهائيين وبهائهم، ونتحيّرُ كيف يَجترأُ على مثل ذلك رجلٌ يدّعي النبوة والرسالة ـ بل الألوهية والربوبية ـ؟! مع أنها لا تتصوّرُ من رجل عاديً سُوقيً عاميّ؛ لأن كلام الشيرازي عن «مَن يظهره اللّه» كلامٌ واضحٌ لا غُبارَ عليه، حيث إنه وقتما يُبشّرُ ويُخبِرُ عنه، يُعلِنُ ويعرفُ وقت ظهوره أيضًا، كما أنه يبيّنُ ببيانِ واضحٍ وجَليّ أنه لا يَظهرُ إلا بعدما يكمُلُ دينُه «البابية» ويعتنقُه أكثرُ أهل العالَم، وخاصةً بعد دخول إيران كلّها فيه، وليس هذا فحسب، بل إنه يُحدِّدُ التاريخ كي يكونَ الناسُ على معرفة وبصيرة تامة.

□ فيقول الشيرازي في بيانه الفارسي ما معناه: «كلُّ الأديانِ لا تقومُ قيامُتها إلا بعد وصولها درجة الكمال، فلمَّا بلَغ دينُ موسى هذه الغاية قامت قيامتُه ببعثة عيسى، وشريعة عيسى عند وصولها الغاية والعُروج

<sup>(</sup>١) «لوح العالم» للمازندراني.

الحقيقي قامت قيامتُها ببعثة رسول الإسلام، وبعد ١٢٧٠ سنة على وصول الإسلام غاية الكمال قامت قيامتُه بشجرة الحقيقة وشجرة البيان «أي: نفسه» في سنة ١٢٨٠هـ؛ لأن الشيء ما لم يَبلغ كمالَه ومنتهاه لا تقوم قيامتُه، وقيامة البيان تقوم يوم ظهور من يُظهِرُه اللَّه بعد وصولِه غايتَه القصوى وحَدَّه الأعلى "".

ومعناه أن مَن يُظهره اللَّهُ لا يَظهرُ إلا بعد وصول دينِ الباب حدَّ الكمال واعتناق العالَم كلِّه أو جُلِّه إياه والتشبث بأذياله، لأنه حسب قوله لا تقوم قيامة دين ومذهب إلا بعد وصوله منتهى الرُّقي والتقدُّم والازدهار، ولأجل ذلك كان يتنبأ أن إيران يومًا ما ستعتنق البابية، وأن مُلوك العالَم يحكُمون بشريعته كما هو ظاهر من تعليمات «البيان» وكتبه الأخرى، وهذا لم يحصل إلى هذا اليوم فضلاً عن ذلك اليوم الذي ادَّعى فيه دعواه زعيم البابية وأحد تلامذة الباب المرزة حسين على المازندراني.

وأكثر من ذلك أن الباب الشيرازي صرَّح أيضًا بأنَّ عُروجَ دين البيان وكمالَه وثُمَّ قيامَتَه لا يكون إلاَّ بعد ألفَيْ سنةٍ تقريبًا، كما قال في البيان الفارسي(٢) .

□ وثَبَت من كلام الشيرازي إله البابية الكذَّاب أنَّ «مَن يظهرُه اللَّه» - حسب زَعمه ـ لا يَظهرُ إلاَّ بعد ١٥١١ سنة على الأقل، أو ٢٠٠١ سنة على الأكثر ـ كما جاء في بيانه الفارسي والعربي ـ، غير أن المرزة حسين علي أحد تلامذة الشيرازي لم يصبر على هذا أكثر من عشرين سنة، وكذّب على تلامذة الشيرازي لم يصبر على هذا أكثر من عشرين سنة، وكذّب على

<sup>(</sup>١) انتهى ملخصًا من الباب السابع، الواحد الثاني من «البيان» الفارسي للشيرازي.

<sup>(</sup>٢) «البهائية» لإحسان إلهي ظهير (ص٢٩١ ـ ٢٩٤).

أستاذه، حيث نسب إليه بأنه ظهر مصداق بشائِرِه وأخبارِه، مع أنه لم يكن وحيدًا من الذين ادَّعوا هذه الدعوى.

فالرجلُ ليس بكذَّابٍ وخَدَّاعٍ عند المسلمين فحسب، بل إنه لَكذَّابٌ عند البابيِّين أيضًا، حيث كَذَّب عليهم وعلى زعيمهم الذي هو ربُّهم.

فهذا هو الكَذَّابُ الكذوب، ربُّ البهائية ومؤسِّسُ دينِهم.

□ وكذْبةٌ أخرىٰ كبيرةٌ مِثلُ سابقتها، وهي أن حُسين علي المازندراني البهاء بعدما ادَّعيٰ أنه «مَن يظهره اللَّه» «أي: النبي» الذي بَشَر عنه علي محمد الشيرازي الباب، تقدَّم خُطوة أخرىٰ وقال: إنه هو الذي أنزل «البيان» على «البيان» وما هو إلاَّ وحيه هو ومُرسِلُه نفسه، فيقول: «قد نزَّلنا البيان وجعلناه بِشارة للناس؛ لأن لا يَضِلُّوا السبيل، فلما أتى الوعدُ وظَهَر الموعدُ أعرضوا إلاَّ الذين ترىٰ في وجوههم نَضرة النعيم، إذا قيل لهم: بأي حُجة آمنتم باللَّه؟ يقولون «البيان»، فلماً جاءهم مُنزِله «يعني نفسه» كفروا بالرحمن، ألاَ إنهم هم الخاسرين، قل البيان نزل لنفسي، وزينً بذكري لولا ظهوري ما ظهر حرفٌ منه»(۱).

وفي موضع آخر من «الأقدس» كتابه المقدس ينسبُه إلى الشيرازي، فهذا هو الكذبُ الناطق الصارخ، وهذا هو ربُّ البهائية المدَّعي النبوة والرسالة، بل وللألوهية والربوبية كما سنبيِّن.

## \* لعنةُ اللَّه على البهاء:

◘ لَمَّا وَجَد الكذَّابُ البهاءُ أن خُزعبلاته قد لاقت القبولَ من البابيِّين

<sup>(</sup>١) «المبين» للمازندراني (ص٤).

الجهلة، انتقل من ادِّعاءِ النَّبُوَّة ونزولِ الوحي إليه إلى القول بأنه هو الذي أخبر بمجيئه جميعُ الأنبياء والرسل: «وفي ليلةٍ من الليالي في عالم الرؤيا سمعتُ هذه الكلمة العليا من جميع الجهات: إنا ننصرُك بك وبقلمك، لا تحزنْ عما ورد عليك ولا تَخف، إنك من الآمنين، سوف يبعثُ اللَّه كنوزَ الأرض وهم رجالٌ ينصرونك بك وباسمك الذي به أحيا اللَّه أفئدة العارفين»(۱).

□ و: «استمعوا مَن الذي يدعوكم تحت السيف إلى الله العليم الحكيم، هل الذي يدعوكم في غَمَرات البلايا ينطقُ عن الهوى، لا وربّكم العليّ الأعلى. . كذلك أشرقت عليك شمسُ البيان مِن أُفق الوحي لتكون مطمئنًا بفضل ربّك الرحمن»(٢) .

□ وأيضًا: «سبحان الذي نزَّل الآيات بالحقِّ في هذا السِّجن الذي جَعَله اللَّهُ المنظر الأكبر، تنزلُ فيه ملائكةُ اللَّه الأمر في العشيِّ والإشراق»(٣).

□ ويكتب في رسالته التي أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار: "يا سلطان، إني كنتُ كأحدٍ من العباد، وراقدًا على المِهاد، مرَّت عليَّ نسائمُ السبحان، وعلَّمني علم ما كان، ليس هذا من عندي، بل من لدُن عزيزٍ عليم، وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء بذلك، ورد عليَّ ما ذَرَفَتْ به عيونُ العارفين. . هذه ورقةٌ حرَّكتُها أرياحُ مَشِيَّةٍ رِبِّك العزيز الحميد. . قد

<sup>(</sup>١) «لوح ابن ذئب» (ص١٤) ـ طبع باكستان.

<sup>(</sup>٢) «الكلمات الإلهية» مجموعة الألواح للمازندراني (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٣) «الكلمات الألهية» مجموعة الألواح للمازندراني (ص١٠٢).

جاء أمرُه المبرَمُ وأنطقني بذكره بين العالمين، إني لم أكن إلاَّ كالميت تلقاء أمرِه قلَّبتني يدُ إرادة ربك»(١) .

□ وأيضًا يقول: «قد كنتُ راقدًا هزَّتني نَفحاتُ الوحي، وكنتُ صامتًا أنطقني ربُّك المقتدر القدير، لولا أمرُه ما أظهرتُ نفسي، قد أحاطت مشيَّتُه مشيتي، وأقامني على أمرِ به، ورَدَّ على سِهام المشركين»(١).

□ ويقول: «يا ملأ الفرقان قد أتى الموعودُ الذي وُعدتم به في الكتاب»(٣).

□ ويزدادُ في التعالي والتفاخر ويقول: «الحمد للَّه الذي أظهر النقطة وفَصَل منها علم ما كان وما يكون، وجعلها منادية باسمه ومبشِّرة بظهوره الأعظم الذي به ارتعدت فرائصُ الأم.. هذا هو الذي ذكره محمدٌ رسول اللَّه ومِن قبله الروح ومِن قبله الكليم.. وهذا الذي كان مكنونًا في أفئدة الأنبياء ومخزونًا في صدور الأصفياء»(1).

□ وصرَّح بكونه مسيحًا، حيث قال: «قل يا قومُ قد جاء الروحُ مرةً أخرى ليتم ما قال مِن قبل، كذلك وُعدتم به في الألواح إن كنتم به من العارفين»(٥).

□ و: «اعلم بأنَّ الذي صَعِد إلى السماء قد نزل بالحق، وبه مرَّت روائحُ الفضل على العالم، وكان ربُّك على ما أقول شهيدًا، قد تعطَّر العالَمُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) «الرسالة السلطانية» (ص٣ و٤).

<sup>(</sup>٣) «لوح مبارك» (ص٥٥ و٣٦) ط باكستان.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٧٧ و٣٨).

<sup>(</sup>٥) «إشراقات» للمازندراني (ص٩٤ و٩٥) من المجموعة.

برجوعه وظهوره»(۱) .

□ وهذا كان في «بغداد»، وأما في «أدرنه»، فزاد الجنونُ والمُجون، إلى أن قال: «وإنك أنت أيقِنْ في ذاتك بأنَّ الذي أعرض عن هذا الجَمال أعرض عن الرسل من قبل، ثم استكبر على اللَّه في أزلِ الآزال إلى أبد الآبدين»(").

□ ثم ادَّعى الربوبية والألوهيَّة في عبارات غامضة ، وبَعْضُ المَكرَةِ من البهائيين يَخدعون عامَّة الناسِ بقولهم: «إن المقصودَ من هذه العبارات كلِّها نَبيٌّ ورسولٌ لا غير ؛ لأنها تُطلَقُ عليهم هذه الألفاظ والأوصاف تجوُّزًا»(") .

□ والحقيقة عير هذا كما بيناه من عباراتهم الصريحة، من المازندراني
 وابنه، والداعية الجلبائيجاني، و «اسلمنت» وغيرهم.

□ ولقد صرَّح العباس ابن المازندراني، أن المازندراني لم يكن كالأنبياء السابقين ـ مثل موسئ وعيسئ وغيرهم ـ ، بل كان من طراز آخر، فاسمع منه ماذا يقول: "إن الأيام التي ظَهر فيها موسئ كانت أيام موسئ، والأيام التي ظَهر فيها موسئ كانت أيام موسئ، والأيام التي ظَهَر فيها المسيح كانت أيام المسيح، وأيام إبراهيم . وهكذا أيام الأنبياء كلُها، وأما ذلك اليوم، (يوم ظهور المازندراني الكذاب) كان يوم اللَّه "() .

□ وقَبْلَه الدجَّالُ نفسُه بيَّن لِمَ سَمَّى هذا اليومَ يومَ اللَّه قائلاً: «هذا يومٌ فيه أتى الرحمنُ على ظُلل العرفان بسلطانٍ مشهود، إنه هو الشاهدُ على

<sup>(</sup>١) «مفتاح باب الأبواب» (ص٣٨٦) للدكتور محمد مهدي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) «كتاب القيامة»، وغيره من الكتب.

<sup>(</sup>٤) «مفاوضات عبدالبهاء» (ص٢١٤) للعباس.

الأعمال وإنه هو المشهود»(١)

□ وهل هناك أوضح من ذلك؟ نعم هنالك أوضح من هذا: "إن الجمال الأقدس الأبهى (حسين علي المازندراني) قد استوى ذلك اليوم ـ يوم دعواه الخبيث ـ على عرش ربوبية الكبرى، وتجلّى على أهل الأرض والسماء بكلّ أسمائه الحسنى وصفاته العليا»(").

□ وعلىٰ ذلك يقول «جولدزيهر»: «فبهاء اللّه أعظمُ مِن الباب؛ لأن البابَ هو القائم والبهاء هو القيوم، أي: الذي يَظَلُّ ويبقىٰ »(٣).

□ يقول عباس أفندي نبي البهائية وخليفة المازندراني وهو يبين مقامه ومقام أبيه بقوله: «اسمي عبدالبهاء، وحقيقتي عبدالبهاء، والعبودية للجمال المبارك ـ أي: المازندراني ـ هي تاجي، إلهي الأبهى . إذًا يجب على الأحباء أنْ يساعدوا عبدالبهاء في العبودية لله الواحد الحق ـ أي: المازندراني ـ أبيه»(١) .

□ وبعد أن كان عابدًا ذليلاً خاضعًا للشيرازي ـ حَسْبَ زعمه ـ صار معبودًا ومسجودًا حتى للشيرازي ـ حَسْب مزاعمه ـ، وادَّعى أنه هو الذي كان يَنزلُ عليه الوحيُ كما أُنزل عليه «البيان» شريعة البابية، وها هو يتبختر في مزاعمه ويقول: «لو أن النقطة (أي: الشيرازي) حَضَر اليوم لقال بأنني أنا أولُ العابدين» (٥٠) .

<sup>(</sup>١) «لوح مبارك» (ص١١٢) من الكلمات.

<sup>(</sup>٢) «دروس الديانة» (ص٨١) للبهائية.

<sup>(</sup>٣) «العقيدة والشريعة» (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) «مكاتيب عبدالبهاء» (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) «تجليات» للمازندراني (ص١٧٣) من المجموعة.

□ و: «قد طلع الفجرُ والقومُ لا يفقهون، قد أتت الآياتُ ومُنزِلُها (المازندراني) في حُزنٍ مشهود. . ثم اذكُرْ إذ كنتَ قائمًا لدى المظلوم ونُلقي عليك آيات اللَّه المهيمين القيوم»(١) .

□ و «يا ملأ البيان واللَّهِ قد أتى منزلُه ومرسلُه، اتَّقوا الرحمان ولا تكونوا من الظالمين »(٢٠٠٠ .

هذا وقد أعلن المازندراني أكثر من مرة بعبارات صريحة أن إله وربّ، مثل اللعين الأكبر فرعون، وها هي الشواهد:

□ يقول في كتابه «مبين»: «يا قوم طهروا قلوبكم، ثم أبصاركم لعلكم
 تعرفون بارءكم في هذا القميص المقدس اللميع»(٣) .

الله قد أتى الرحمنُ بقُدرة وسلطان. قل هذا يومٌ فيه استوى أمكلِّمُ الطور على عرشِ الظهور وقام الناسُ للَّه ربِّ العالمين. طوبئ لِمَن عرفه وفاز به، وويلٌ لمن أنكره وأعرض عنه (١٠) .

الله و: «وقد أشرق النورُ من أُفقِ الظهور، وأضاءت الآفاقُ، إذ أتى مالكُ يوم الميثاق، قد خَسِر الذين ارتابوا ورَبِحَ مَن أقبل بنورِ اليقين إلى مَطْلَع الإيقان»(٥٠).

◘ ويقول مخاطبًا: «جبل كِرْمِلِ» حينما جعله مسكنًا لنفسه: «يا كِرْمِلِ

<sup>(</sup>۱) «كلمات فردوسية» للمازندراني «فارسي» (ص١٧٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الأقدس» للمازندراني.

<sup>(</sup>٣) «مبين» (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٤) «إشراقات» (ص١٠٣، ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) «إشراقات» (ص١٢١).

انزلي بما أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطر السماء، إذا أخذها اهتزاز السرور ونادت بأعلى النداء: نفسي لإقبالك الفداء، ولعنايتك الفداء، ولتوجُّهك الفداء»(١).

□ ويكتب في إحدى ألواحه: «فلمًّا أتى الرحمنُ بملكوتِ البيان كَفَروا به، ألا لَعنةُ اللَّه على الظالمين (١٠) .

□ وأصرحُ من هذه العبارات كلّها ما ننقلُها من كتاب البهائيين، الذي يزعُمونه أرفع الكتب السماوية، وأعلاها مرتبةً وشأنًا، وناسخًا لجميع الكتب السماوية بما فيها كتابُ اللّه الخالد ـ القرآن العظيم ـ، ننقل عن هذا الكتاب حرفيًّا ما قاله طاغوتُ البهائية وشيطانُها، حيث يذكر يومَ ظهوره فيقول: «هذا يومٌ لو أدركه محمدٌ رسول اللّه ﷺ لقال: قد عرفناك يا مقصود المرسلين، ولو أدركه الخليلُ لَيضعُ جبهتَه على التراب خاضعًا للّه مقصود المرسلين، ولو أدركه الخليلُ لَيضعُ جبهتَه على التراب خاضعًا للّه ربّك ويقول: قد اطمئن قلبي يا إله مَن في ملكوتِ السماوات والأرضين».

□ وفي مقام آخَرَ استدلَّ على ربوبيته بقول الباب الشيرازي مخاطبًا أحد مُريديه البابيين: «خف عن اللَّه أن المبشِّر قال: إنه ـ يعني: الموعود ـ ينطقُ في كلِّ شأنٍ: «إنني أنا اللَّه لا إلهَ إلاَّ أنا المهيمنُ القيوم»..»(١) .

□ وأيضًا: «إذا يراهُ أحدٌ في الظاهر يجدُه على هيكلِ الإنسان بين أيدي الطغيان، وإذا يتفكّرُ في الباطل يراه مهيمنًا على مَن في السماوات

<sup>(</sup>١) «لوح ملكة كرمل» للمازندراني (ص٢٢) ـ طبع باكستان.

<sup>(</sup>٢) «لوح البتماء» (ص٨) ـ طبع عربي .

<sup>(</sup>٣) «الأقدس» للمازندراني.

<sup>(</sup>٤) «طرازات» (ص١٩٧) من المجموعة.

والأرضين<sup>(۱)</sup>.

□ وهل هناك أكثرُ من هذا؟ نعم هناك أكثرُ مِن هذا وأكثر، فانظره كيف يهذي: «لا يُرئ في هيكلي إلا هيكلُ اللَّه، ولا في جمالي إلا جمالُه، ولا في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاتُه، ولا في حركتي إلاَّ حركتُه، ولا في سُكوني إلا سكونُه، ولا في قلمي إلا قلمُه العزيز المحمود، قل لم يكن في نفسي إلا الحقُّ، ولا يُرئ في ذاتي إلا اللَّه»(\*).

□ وقبل ذلك كان المازندراني أعلن عن نفسه بأنه هو المستغاث، حيث قال: «يا معشر الروح لعلكم في زمنِ المستغاث توفَّقون، ومِن لقاءِ اللَّه في أيامه لا تحتجبون»(٢٠٠٠).

وهل من العجائب أكبرُ من هذا بأنَّ عاجزًا وذليلاً كذَّابًا مثل المازندراني يُجعل إلهًا يُستغاثُ به وربًّا ينادئ؟! وهو الذي يعترفُ بعبوديته الفانية وعجزِه، ويمدُّ يديه أمام الآخرين طالبًا المدد والعونَ بقوله وهو في بغداد: «وها قد مَضى الآن سَنَتانِ والأعداءُ قائمون بنهاية الجِدِّ والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني مع ذلك ما قام أحدٌ من الأحباب لنصرتنا»(ن).

□ ويشكو نفسه من الآلام والهموم وهو في «عكا» في آخِرِ حياته، حيث كتب إلى السلطان ناصر الدين شاه «شاه إيران المعظّم» ما نصه: «ما وجدتُ في أيامي مَقرًا من على قِدْرٍ أضعُ رجلي عليه، كنتُ في كلِّ

<sup>(</sup>۱) «اقتدار» للمازندراني (ص١١٤) ـ طبع عربي .

<sup>(</sup>٢) «سورة الهيكل» للمازندراني نقلاً عن «بهاء الله والعصر الجديد» (ص٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الإيقان» (ص٩ ١٣) ـ طبع عربي.

<sup>(</sup>٤) «الإيقان» (ص١٧٤).

الأحيان في غَمَرات البلايا التي ما اطلع عليها أحد. . كم من أيام اضطربت فيها أحبَّتي لضُرِّي! وكم من ليال ارتفع فيها نحيبُ البكاء من أهلي خوفًا لنفسي، ولا ينكرُ ذلك إلا مَن كان عن الصدق محرومًا»(١) .

□ ويعترفُ بفقره وذِلَّته مقلِّدوه ومُتَّبِعوه، حيث يكتب عنه «اسلمنت»: «ولم يكن الفقرُ ولا السلاسلُ ولا الذِّلَّةُ الظاهرية بمانعة لهم عن إدراكِ جلال ربِّهم»(۱).

نعم حينما يُعمِي اللَّهُ أحدًا لا يرى الأشياءَ الواضحة ولا يُبصر.

□ ويبكي وينوحُ ويشتكي هذا الكذّابُ الدجال إلهُ البهائيين وناصرُهم ومُعينُهم بأنْ لا ناصر له ولا معين، ويُعلي الصُّراخ والعويل ويقول: «كم من ليالٍ فيها استراحت الوحوشُ في كنائسها، والطيورُ في أوكارها، وكان الغلام - الغلام والرب؟ - في السلاسلِ والأغلال، ولم يَجِدْ لنفسه ناصراً ولا معينًا»(").

إلهٌ يستصرخ، وربٌّ يحتاجُ إلى ناصرٍ ومعين؟ فالعدلَ العدلَ!!.

هل يُستغاث بهذا الفقير، الحقير، والمحتاج، الذي لا يستطيع مَدَدَ نفسه ونصرة شخصه، فهل يَنصُرُ الآخرين ويُنجِيهم من المآزِقِ والمهالك؟.

فيا للأبصار التي عَمِيت، والأُذنِ التي صُمَّت، والقلوبِ التي قَسَت، والعقولِ التي قَسَت، والعقولِ التي تَحجَّرت، ﴿ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

<sup>(</sup>١) «الرسالة السلطانية» للمازندراني (ص٤).

<sup>(</sup>٢) «بهاء اللَّه والعصر الجديد» (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) «الرسالة السلطانية» (ص٣).

\* وصدق اللَّه عز وجل: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُشْوَوُنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُصْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ اللَّانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافُلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٧٩].

□ ولا أدري أنه كيف يَجترئُ مع ذِلَّته وهوانه، وعجزِه ومسكنته أن يدَّعي ويقول: «إذا غرب شمسُ جماليَ.. أنا معكم في كلِّ الأحوال، وننصرُكم، إنا كنا قادرين!»(١).

فأنت يا غلام، ما استطعت أنْ تدفع عنك الهموم والآلام وكيد الأعداء في حياتك. فكيف استطعت بعد موتك وفنائك، وبعد صيرورتك رميمًا تحت التراب، أن تَنصُر شياطينك وبُلهاءك الذين اغترُّوا بك وانخدعوا بتُرَّهاتِك؟!.

\* وما أصدقَ قولَ الحقِّ وما أجْمَلُه: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ آَنِهُمْ وَاللَّا مَا لَا يَخْلُقُونَ ﴾ [الأعراف: يُخْلُقُونَ ﴿ آَنِهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١].

\* وقولُه جلَّ وعلا: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّريدًا ﴿إِنَّ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١١٧ - ١١٨].

\* و قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لأَ يَسْتَنقذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ آَكِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٧-٧٤]. والْمَطْلُوبُ ﴿ آلَكُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٧-٧٤]. \* ولقد صدق اللَّه ـ عز وجل ـ حيث قال: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهُزْئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥].

□ فانظرْ لهذا الكذَّابِ المفترِي الدَّجالِ الذي يَصِفُ نفسَه مرةً بأنه مظلومٌ ومسجون، ثم يتقَلبُ ويدَّعي أنه مهيمن على السماوات والأرض، وأنه الربُّ الذي أتى بمجدِه الأعظم بين الأم!!.

□ وما أكذب المازندراني حين يَجمعُ في كلامه في سطرٍ واحدٍ تناقضًا عجيبًا، حيث يقول: «قد كان المظلومُ معكم يَسمعُ ويَرىٰ وهو السميع البصير»(١).

فانظر ما أبلَهَه! وما أحمَقَه! أهذا هو إلهُ البهائية؟ واللَّهِ ما أجهلَهم! وما أسفَهَهم! أمظلومٌ وإلهٌ؟! وإله ومسجون؟!.

# ضِـدَّانِ مفترِقـانِ أيَّ تفـرُّقِ

ولكن مِن أين لهولاء البهائم العقولُ، وأنَّى لهم البصائرُ، الذين يتركون أُلوهيَّة الحيِّ القيوم الصمد، ويؤلِّهونِ عبدًا حقيرًا ذليلاً.

يعبدون مقهورًا مظلومًا مطرودًا منفيًّا تارةً، ومسجونًا تارةً أخرى، المسجونُ الذي مات في سجنه حَسَبَ إقرارِه واعترافه، ويستغيثون بَمن لم يستطع الخروجَ منه طوالَ الحياة، ويُنادُون لدفع المشكلات مَن لم يقدرْ على درء مصائبه وآلام نفسه، ويَخضعون أمامَ الذليلِ الحقيرِ الذي كان يَحضعُ أمامَ جبابرةِ الأرض ويسجدُ بين يدي طغاتها.

\* ويتركون إله العالمين، إله المسملين، الذي لو اجتمع أهل العالَمين بأجمعهم أن يُصيبوه بشيء ما استطاعوا، أو أن يأخذوا منه شيئًا لم يقدروا عليه، وهو الذي وصف نفسه جلَّ وعلا بكلامِه الذي لا يأتيه الباطلُ من بين

<sup>(</sup>١) «الأقدس».

يديه ولا من خلفه: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ آَنِكُ هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آَنِكَ هُوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آَنِكَ هُوَ اللّهُ الْمُوارِدُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

### \* مؤلَّفات المازندراني:

وقد ألف المازندراني كتبًا عديدة، وبعبارة صحيحة رسائل كثيرة، إذ لا يتجاوز أكثر مؤلّفاته من عشرات الأوراق، فمثلاً كتابه «الأقدس» الذي هو أهم ما كتبه وألفه، ذلك الكتاب الذي يظنّه ناسخًا لجميع الكتب السماوية الأخرى ـ بما فيه القرآن الكريم ـ، قد طبعه السيد الحسني ملحقًا بكتابه «البابيون والبهائيون» في ٢٢ صفحة بالحرف الكبير والخطّ الجلي، و«الرسالة السلطانية» في ١٤ صفحة، وأكثر ما كتب من السور والألواح لا يتجاوز حَجمًا ١٠ صفحات، والبعض أقل منها حجمًا، مثل «لوح أحمد»، و«لوح علي»، و«سورة الأمين»، و«لوح طرازات» و«بشارات»، و«تجليات»، وغيرها لا يتجاوز كل واحد من هذه الكتب أن تسمّى كتبًا عن خمس وخمس ورقات، وهكذا دواليك؛ ولقد نبّهنا إلى ذلك لأن البهائيين يرعبون الغَفلَة من الناس بذكر الأسماء الكثيرة والأعداد الكبيرة لمؤلّفات حسين على المازندراني.

هذا من ناحية الكمية. . وأمَّا من ناحية الكيفية، فلقد خَصَصْنا لأسلوبه واللغة التي استعملها في كتبه مقالاً خاصًا بعنون «لُغة حسين علي

وجهله»، بحثنا فيه عن أسلوبه المُعوج، والغامق، الغامض، وعن استعماله الألفاظ للمعاني الغير المقصودة، والمطالب الغير المفهومة.

ونذكرُ ههنا أنَّ أهم ما ألَّفه هو كتابه «الإيقان»، فقد ألفه أثناء إقامته في بغداد تأييدًا للشيرازي ومزاعمه، وشرع في كتابة «ألواح الملوك»، في «أدرْنة»، وأتمَّه في «عكا»، وكتب «الرسالة السلطانية» وهو في عكا، وكتب «الأقدس» أيضًا في عكا. وكذلك «ألواحُ الملوك»، «وسورة الهيكل»، و«لوح ابن ذئب» وغيرها من الكتب والرسائل، كتَب أكثرها في «حيفا وبهجة».

### \* «الأقدس» أو «الأنْجَس» كتاب البهائيين المُقَدَّس:

□ مثلما ادَّعى البابيُّون ـ عليهم لعنة اللَّه ـ بأن كتابهم «البيان» ناسخٌ للقرآن، أتى الكذَّابُ الدجَّال المازندراني، فادَّعى أن كتابه «الأقدس» ناسخٌ للقرآن «والبيان»، يزعمون أن «الأقدس» ناسخٌ لجميع الكتبِ السماوية، و«آية واحدة منه خيرٌ من كتب الأوَّلين والآخرين»(۱).

□ قال الشيخ إحسان إلهي ظهير عن «الأقدس» في كتابه «البهائية»:

«لم يَطبعوه إلا بعدما نقَّحوه من الأخطاء وصحَّحوه من الأغلاط، والذي ذكره الشيخ الكبير محمد رشيد رضا في تفسيره «المنار» بقوله: «وإن لحسين علي البهاء كتابًا سماه «الأقدس» حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنباء الغيب، ولكن أتباعه الأذكياء لم يجدوا بُدًّا من إخفاء هذا الكتاب وجَمع ما كان تفرَّق من نُسَخه المطبوعة في الأقطار، ولا يَدري إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يَثقوا بأنهم استردوا سائر نُسَخه من تصحيح وتنقيح»(\*).

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

<sup>(</sup>٢) «المنار» للشيخ محمد رشيد رضا المصري.

والجديرُ بالذكر أن البهائيين لم يَطبعوا «الأقدس» مدة طويلة ، وبعكس ذلك كانوا يمنعون الآخرين من أتباعهم مِن طبعه خوفًا من الخزي والفضيحة ، ورغبة في إخفاء الجهل الشائن والحُمقِ المطلقِ المتدفِّقِ في كلِّ سطرٍ من سطوره وفقرة من فقراته ، لا يقعُ في مثله متعلِّمٌ مبتدئٌ ، فضلاً عن العالمِ والعارف المثقَّف ، لِما فيه من أخطاء فاحشة ، وتراكيب ساقطة ، وعبارات مهمكة فاسدة ، وعُجْمة بينة ظاهرة ، وأسلوب ركيك ، وعربية ضعيفة .

فهذا هو ابنُ المازندراني وزعيم البهائية عباس أفندي، يردُّ على مَن يستأذنُ منه طبع «الاقدس» أن الكتاب «الأقدس» لو طُبع لانتشر ووقع في أيدي الأراذل والمتعصبين، لذا لا يَجوزُ طَبعُه»(١) .

□ وعلى ذلك ذكر البروفسور «براؤن» كبير المؤيِّدين للبابية والبهائية في مقدمة «التاريخ الجديد»: «أستطيع أن أقول بعد تجاربي الشخصية: إنه لا يمكنُ الحصولُ على كتب البهائية الأصلية لأحد، هدية ولا استعارة، وفي مركزهم «عكه» تُعدُّ النظرةُ الطارئةُ على كتبهم معجزةً من المعجزات»(٢٠) .

ومع كلِّ هذه الاحتياطات والتحفُّظات أراد اللَّه إفضاحَهم وإظهارَ زَيغِهم واطَّلاعَ الناس على قبائحِهم وسقطاتهم.

□ ولنبدأ ونَقُلْ: يوجد عندنا وفي أيدينا عدَّةُ نُسخٍ «للأقدس»:

١ ـ النسخة المطبوعة على الحَجَر في «بومباي» التي حصلنا عليها من المركز البهائي بالسيالكوت ـ باكستان .

<sup>(</sup>١) «مكاتب عبداليهاء» (٢) ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) «مقدمة التاريخ الجديد» لبراؤن (ص٢٨).

٢ ـ نسخة طبعها القاديانيون في منطقة «ربوة» .

٣ ـ نسخة مطبوعة ملحقة بكتاب السيد الحسني «البابيون والبهائيون».

٤ ـ نسخة خطيَّة وجدناها في إحدى المكتبات العامة بلاهور.

ونعتمذُ في سرد العبارات على نُسخة الحَسني ونسخة بومباي لكونهما مسلَّمتان معترَفَتان عند البهائيين، ولا نستشهدُ إلاَّ على الاخطاء التي توجدُ في جميع النسخ، ولقد أعطينا لهذا الكتاب وكتاب «الإيقان» أهمية أكثر، لكون كلِّ واحد منهما أساسًا للديانة البهائية، ومعجزة لحُسين علي وعلمه وفصاحته وبلاغته، فيبدأ حسين علي في كتابه «الأقدس» الذي يشتملُ على اثنتين وعشرين صفحة من الحجم المتوسط وخمسين صفحة من القطعة الصغيرة ويقول: «إن أول ما كتب اللَّه على العباد عرفانُ مشرق وحيه. من فاز به قد فاز بكلِّ الخير، والذي منع إنه من أهل الضلال ولو يأتي بكلِّ الأعمال» (١٠).

وقطع النظر عن الغموض والتعقيد المعنويِّ، فقد استعمل «مَن فاز به قد فاز». قد فاز» وكان الأفصحُ والأنسبُ «مَن فاز به فقد فاز».

ثم قال: «والذي منع أنه. . إلخ» ويريدُ من المَنع الامتناع، والفَرقُ بين المنع والامتناع واضحٌ وجَلَيِّ يعرفُه الطالبُ المبتدئ.

وأيضًا أيَّةُ فصاحة وبلاغة في قوله: «إنه من أهل الضلال ولو يأتي بكلِّ الأعمال».

وإن أراد محاكاةً القرآن الكريم ـ الذي لا يُمكن لأحد أن يحاكيَه بعقل

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

وفهم -، كان الأجدرُ به أن يقول: «مِن قبله فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومن امتنع فقط حَبِط عملُه وهو في الآخرة من الخاسرين»، ولكن كما قيل قديًا في الفارسية: «النقل أيضًا يحتاجُ إلى العقل».

وهل هنا عاقل يتبارئ لمضاهاة أفصح الكتب وأبلغها وأعلاها حكمةً وعلمًا وحسنًا وجمالاً ورونقًا، كتاب الله الخالق المتعال الكبير.

□ ويقول في الفقرة الرابعة: «إنا أمرناكم بكَسرِ حُدودات النفسِ والهوى، لا ما رُقم من القلم الأعلى»(١).

فأولاً لفظة «حدودات» لا يَنطقُ بها العربُ؛ لأن «الحدَّ» جمعُه «حدود» لا غير .

وثانيًا: لا معنى لـ «حدودات النفس والهوى» أصلاً.

وثالثًا: لفظة «رقم» لا تحتاجُ إلى صلة «مَن» إن كان معروفًا، وتُوصَل بـ «الباء» إن كان مجهولاً، أي: «ما رُقم بالقلم الأعلى»، لا «من القلم الأعلى».

ورابعًا: الفقرة كلُّها مهمَلة، وإلاَّ فما المقصودُ من كسرِ حدوداتِ النفس والهوى، وعدم كسر ما رَقَمه القلمُ الأعلى؟!.

□ والفقرةُ الثالثة من الكتاب «يا ملاً الأرض، واعلَموا أن أوامري سُرُجُ عنايتي بين عبادي، ومفاتيحُ رحمتي لبريَّتي، كذلك نَزَل الأمرُ من سماء مشيَّة ربِّكم مالك الأديان»(٢٠).

 <sup>(</sup>١) «الأقدس».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

«فالعناية» التي يُكثِرُ استعمالها المازندراني لفظةٌ فارسية بمعناها، وليست بعربية؛ لأن العناية معناها في الفارسية الحبُّ والرحمة واللطف والكرم، وهذا ما يقصده هاهنا وفي المواضع الأخرى الكثيرة في «الأقدس» وغيره.

أما العناية في اللغة العربية ، فمعناها «الحفظ والاهتمام» ـ كما لا يخفى على أحد له أدنى صلة باللغة العربية ـ .

وأما استعمالُه «العناية» العربية في معناها الفارسي، لا يدلُّ إلاَّ على جهله بمدلولات الألفاظ ومنابعها.

والفقرة السابعة من «أقدسه» لا يتُقدَّرُ بلاغتُها وفصاحتُها بمقادير، فقد فاق بها الإنسَ والجن، الأولين منهم والآخرين، وأجبرهم على الخضوع والانحناء أمامه، وأمام عبارته الرائعة البديعة، وأدهش الأخفش وسيبويه والخليل والصمعي !! الفقرة التي لا يمكنُ لطلاّب اللغة العربية في الابتدائية أن يأتوا بمثلها في الرداءة والبذاءة، وسوء الصياغة، وضعف التأليف، ولوكان بعضُهم لبعض ظهير ًا!!.

□ وإليكم الفقرة هذه: «لو يجدُ أحدٌ حلاوة البيان الذي ظَهر من فم مشيَّة الرحمن لينفق ما عنده ولو يكونُ خرائنُ الأرض كلُّها ليثبت أمرًا مِن أوامره المشرقة من أفق العناية والألطاف»(١) .

□ وأمَّا الفقرةُ الثامنة، فهي: «قلْ من حدودي يمرُّ عَرْف قميصي، وبها تُنصب أعلام النصر على القنن والأطلال، قد تكلم لسانُ قدرتي في

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للبهاء.

جبروت عظمتي مخاطبًا لبريَّتي أن اعملوا حدودي حبًّا لجمالي»(١).

فلنضربِ الصفح عن المعاني ومفهومِ الفقرة ـ التي لا مفهوم لها ـ، ونقول «لفارس المعاني في مضمارِ الحكمة والبيان» و«صاحب القلم الأعظم»: إن فعل المرور لا يتعدى «بمِن» ولا يوجدُ له شاهدٌ في كلام العرب قديًا وحديثًا، بل إنه يتعدى «بالباء» و «على» أو بنفسه عند البعض كما قيل قديًا:

أُقبِّلُ ذا الجِــدارَ وذا الجـداراَ ولا الجـداراَ ولكن حُبُّ من سَـكن الديـاراَ

أمر على الديار ديسار ليسلى وما حُبُّ الديسار شغَفْنَ قلبي

□ وأما «بالباء»، فكما قال جرير في رواية:

مررتُم بالديار ولم تَعُوجوا كلامُكم عليَّ إذًا حرامُ

□ ورُوي أيضًا:

تمرُّون الديار ولم تعوجوا

أي تعديته بنفسه.

وثانيًا: العَرْف ـ بفتح العين وسكون الراء ـ : الرائحة طيبةً كانت أم مُنتنة، وقصدُه هاهنا الرائحة الطيبة، ونُلفِتُ النظرَ إلى أن العربَ لا يستعملون لفظة المرور بالعَرف بمعنى الرائحة الطيبة، بل يستعملون لفظة «تَضوَّع، ونفح، وفحَّ، وتفرَّق، وانتشر، وسطع»، ولكنَّ البليدَ هذا لا يعرفُ استعمالاتِ العربِ، ويصوغُ التراكيبَ كيفما يشاءُ غيرَ عارف بأن لكلِّ لغةٍ قواعدَ ومناسبات، ولا تَجمُلُ الجُمل وتَحسُنُ الصياغةُ إلاَّحسب

<sup>(</sup>١) «الأقدس».

دستور اللغة ونظامها، ولا يُحكمُ على الكلام بالفصاحة والبلاغة أو الرداءة والبذاءة إلا حسب ذلك الدستور وتلك القواعد.

□ فانظر كلام العرب، وأنهم كيف يستعملون لفظة: «الريح والعرف»، فيقول أحدُ الشعراء المتقدمين:

إذا التفَّتْ نَحوي تضوَّع ريحُها نسيمُ الصَّبا جاءت بريا القرنفلِ التفَّتْ وقال الشاعرُ الثقفيُّ عبدُ اللَّه بن نُمير:

تضوَّع مِسكًا بطنَ نَعمانَ إن مَشَتُ به زينبُ في نِسوة عطراتِ

ه ومثالُ استعمالِ «النفح» في كلامِ العرب: قول «جران العود» يذكر المرأته:

قد عالجتني بالقبيح وصَوبُها حديدٌ ومِن مِردانِها المسكُ يَنفَحُ إلىٰ غير ذلك.

وثالثًا: إنه قال «مخاطبًا لبريَّتي ـ و ـ أن اعمَلوا حدودي ـ»، وكان الأفصح والأنسبُ والصحيحُ أن يقول «مخاطبًا بريتي» بدون الصلّة باللام، وإتيانِ الصلّة على الحدود؛ لأنه لا معنى لـ «اعملوا حدودي».

فالمقصودُ أن حُسين علي المازندراني إله البهائية وربِّهم، ومدَّعي الفصاحة والبيان يتخبَّطُ العشواءَ حيث لا يدري ماذا يختارُ من الألفاظ والحروف وماذا يترك!! وهذا بقطع النظر عن المعاني والمفاهيم طبعًا؛ لأن كلامَه خال من المطالب والمقاصد والمفاهيم، ولم يكن غَرضُه إلاَّ حشو الكتب من المغَلُ والسمين ولا سمينَ له كي يقال إنه مؤلِّف ومصنَّف!!.

أبهذه السفاهة والحُمق والبلاهة والجهل أراد مخالفة كتاب الله الخالد

المعجزِ ومعارضته؟ فتلك إذًا قسمةٌ ضيزى.

\* وإليك بعض الآيات المباركة من ذلك الكتاب العظيم: ﴿ الرَّحْمَنُ الْمَيْانَ ﴿ عَلَمُ الْبَيَانَ ﴿ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ وَ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانِ ﴿ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَ النَّعْمُ وَ اللَّهُ مِنْ وَ فَيهَا فَاكِهَةٌ وَ النَّحْلُ ذَاتُ تَحْسُرُوا الْمِيزَانَ ﴿ وَ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ وَ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ وَ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ وَ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ وَ الْعَمْ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ اللّهِ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ اللّهُ وَالرَّيْحَانُ وَ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ وَالرَّيْحَانُ وَ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ اللّهُ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ وَالرَّيْحَانُ وَاللَّهُ وَالْمَيْرَانِ ﴾ وَالْحَمْنَ وَالرَّيْحَانُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعْمَامِ وَالْمَيْكِانُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْلُونَ الْمُولِمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُقُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ اللّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

\* وصدق اللَّه مولانا العظيم: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اللهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

□ وأما الفقرة التاسعة فهي: «طوبئ لحبيب وَجد عَرْفَ المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف بالأذكار»(١).

فالفقرةُ كلُّها غوذجٌ لركاكةِ الأسلوب وضَعفِ اللغة العربية، وهَلُمَّ جرًّا. . إلى آخِرِ فقرات «الأقدس»، الكتاب الذي تَعُدُّه البهائيةُ ناسخًا لجميع الكتب السماوية والصحف الإلهية، والذي قال فيه طاغوتُهم المازندراني نفسه: «تاللَّه لا تُغنيكم اليوم كتبُ العِلم ولا ما فيه من الصحف

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

إلاَّ بهذا الكتاب الذي يَنطِقُ في قطبِ الإِبداع أنه لا إلهَ إلاَّ أنا العليم الأَ بهذا الحكيم»(١) .

فكلُّ فقرة من فقراته وعبارة من عباراته مُهمَلَةٌ رديئة، ومليئةٌ بالأخطاء من حيثُ اللغة والقواعد، بل وكلُّ جُملة من جُمله وكلمة من كلماته تخالفُ محاورات العرب وأساليبهم، فلا تجدُّ عربيًّا يكتبُ مثلما كتب، ولا ينطقُ مثلما نَطَق، لا الأولين ولا الآخرين، وأطفالُهم وجهلتُهم يشمئزُّون وينفرون من تلك العربية التي يصوغُها حسين علي إلهُ البهائية وربُّهم.

وينفرون من تلك العربية التي يصوغُها حسين علي إلهُ البهائية وربُّهم. 

الله أما ترى فقرته: «لا يُبطِلُ الشَّعرُ صلواتِكم، ولا ما مَنع عن الرُّوح مثل العظام وغيرها، البسوا السمور كما تلبسون الخَزَّ والسنجاب وما دونهما، وإنه ما نُهي في الفرقان، ولكن اشتبه على العلماء أنه لهو العزيز العلاَّم» (٢).

فما معنى: «لا يُبطل الشَّعرِ صلواتِكم»؟ ثم وأيةُ لغةٍ هذه: «ولا ما منع عن الروح مثل العظام»؟!.

ولعلَّه يريد أن يقول: ما خَلِيَ عن الروح، أو: ما لا رُوحَ فيه، وعلى كلِّ، فالعرب لا يعرفون هذا الأسلوب قطعًا ومطلقًا.

ثم وما المفهوم من العبارة هذه: "إن الشَّعر والعظام وغيرَها لا تُبطلُ الصلوات»؟ هل يريدُ أنْ يا تُرئُ أنه لو لَبِس أحدٌ العظام أو الشَّعر لا تَبطُلُ صلواتُه؟ أو من صَلَّى عليها جازت صلاتُه؟ وهل يُلبس الشَّعر أو العظام، أو يمكن الصلاة على العظام؟.

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

<sup>(</sup>Y) «الأقدس» الفقرة · Y .



لا ندري ماذا يقصد من كلامه هذا، فعندنا في اللغة الأردية مثل " يضرب به «ماكتبه موسى لا يقرأه إلا هو»، أي: لا يفهمُه أحدٌ غيره.

وخيرُ مَن يصدُقُ عليه هذا المثلُ هو صاحبُنا هذا المسكين! .

ثم وما المحلُّ لاستعمالِ كلمة «وما دونهما» بعد الخزِّ والسِّنجاب بدل «سواهما»، وكذلك كلمة «إنه ما نهي في الفرقان»، فمن الذي نَهي، والضمير يرجع إلى الغير المذكور في كلِّ الفقرة إن كان «نهي» معروفًا، وإن كان مجهولاً فعن أيِّ شيء «منع»، كما هو غيرُ مذكور بعد النهي؟! والعبارةُ لا تستقيمُ إلاَّ بعدَ القول: «ما نهي عنها»، أو: «ما نهي اللَّه في الفرقان عنها».

ونُلخِّصُ القولَ، ونذكرُ بعضَ أخطائه النحوية بعدما فَصَّلنا القولَ في لغته وجهلِه باللسان العربي المبين.

□ ومنها قوله: «تفكروا في هذه الآية، ثم أنصفوا بالله، لعل تجدون
 لآلئ الأسرار من البحر الذي تموج»(١).

وما أكثر استعمالَه «لعل» هكذا، والمعروفُ أن «لعل» من الحروف المشبهة بالفعل، ولا تدخل إلا على الأسماء أو الضمائر، وهذا ما يعرفُه التلامذةُ، فضلاً عن المَهَرة والأساتذة، وقد كثُر استعمالها عند العرب:

أُحِبُّ الصالحين ولستُ منهم نعلَ اللَّه يَه ديني صلاحاً

🛭 وقال مجنونُ بني عامر :

يقول أناسٌ عليَّ مجنونُ عامر

يرومُ سَلُوا قلتُ: إني لِمَا بيا

 <sup>(</sup>١) «الأقدس».

🛭 ودخولُها على الضمائر مثل قول الشاعر:

أيا سِربَ القَطا! هُل مَن يُعير جناحه لعلِّي إلى مَن قد هُوَيتُ أطيـرُ

□ ولكن ما أكثر ما أدخلها هذا الجهول على الأفعال، مثل قوله في «الأقدس» أيضًا: « انظروا ما نزل في مقام آخر، لعل تَدَعون ما عندكم» (١٠) .

و «اغتمسوا في بحر بياني، لعل تَطلعون بما فيه »(١).

□ ويقول في مقام آخر من «الأقدس»: «اتقوا اللَّهَ يا أُولي الأبصار ولا تنكرون»(\*\*).

فهل يمكن لأحدٍ يعرفُ القواعدَ البدائيةَ أن يقول «تنكرون» بعد صيغة الأمر.

□ ومن أخطائه أيضًا قوله: «ليس هذا أمر تلعبون به»(١٠) .

فهذا السفيهُ لا يعرفُ عملَ «ليس» بأنه يرفعُ الاسم وينصبُ الخبر.

□ ويقول: «لعل الأحرارَ يطَّلِعْنَ على قَدْرِ سُمِّ الإبرة»(٥٠).

فمن يخبره أن «أحرار» جمع «حُرً»، والذكورُ لا تُرجعُ إليهم ضمائرُ التأنيث، وإن أراد التأنيثَ أي «الحُرَّة» فجمعُها «الحرائر» لا «الاحرار».

فهذا هو الحالُ لأهم كتب البهائيين وأقدسها بعد ما صحَّحوه ونقَّحوه مرات عديدة من الفضيحة التي حَصَلَت والخزي الذي لَحق، فلا رادَّ لقضاء اللَّه وقَدَره.

فقد أعطينا أمثلةً قليلةً، وأوردنا منها ما يَكفِي لأخذِ الفكرة، وَإلاَّ الوريقات هذه، فإنها منيئةٌ كُنَّها من مئاتِ الأخطاء النحوية واللغوية، ما الوريقات هذه، فإنها منيئةٌ كُنَّها من مئاتِ الأخطاء النحوية واللغوية، ما الوريقات هذه، فإنها منيئةٌ كُنَّها من مئاتِ الأخطاء النحوية واللغوية، ما

تُثبت قطعًا أنه ليس من الوحي السماويِّ الإلهيِّ الذي هو مُنزَّهٌ عن النقص والعيب اللفظيِّ والمعنويِّ، وتنبئ أنه لم يتفوَّه بها إلاَّ حاطبُ ليلٍ لا يدري الهابلَ من الوابل والغثَّ من السمين.

والباحثُ والقارئُ يدركُ أيضًا خلالَ عبارات «الأقدس» أنه تكلَّف مَحضَ محاولة عابثة لمنافسة القرآن سجعًا وإرسالاً وازدواجًا؛ لأن السجع والإرسال والأزدواج المهمل لا يجعله مشابهًا للقرآن، بصرف النظر عن سياق الكلام وصياغته وتركيبه وألفاظه وحُروفه، وإلا ما كان لداعية البهائية الكبير أبي الفضل الجلبائيجاني أن يردَّ على كتاب «يحيى صبح الأزل» أخ البهاء ومنافسه في وصاية الباب وولايته قائلاً: «إنَّ كتابه - أي يحيى الماندراني - يحتوي على عبارات عربية ركيكة وسخيفة وملفَّقة على منوال التوران الشريف صورة، ولكنها خالية عن المعنى، وغير مرتبة، ومليئة من الأغلاط اللفظية والمعنوية، ومُخالفة لقواعد اللغة العربية، حيث لا يكن أن يتحمَّل سماعَها مَن له أدنى إلمام باللغة العربية . وهذا دليلٌ على أنه أسطورة بشرية، لا نَعْمة سماوية» (١)

وقد يَصدُقُ كلُّ هذا على كلام أخ "يحيى صبح الأزل"، حسين علي البهاء حيث كانا نسيجًا وحده وإتباعًا لجَهول واحد علي محمد الباب الشيرازي، فلا يمكن أن يصير القُبحُ حَسنًا، والحَسنُ قُبحًا بتبديل الأشخاص، فإنَّ النَّقص نَقص ، والكمال كمال ، نُسب إلى مَن كان وأي كان" .

<sup>(</sup>١) «مجموعة رسائل» للجلبائيجاني (ص١٤٥، ١٤٦، ١٤٧) ط مطبعة سعادة بمصر. سنة ١٩٢٠م.

<sup>(</sup>٢) «البهائية» لإحسان إلهي ظهير.

### \* «الإِيقان» كتاب المازندراني:

الما كتابُ «الإيقان»، فقد قال عنه: «إنه الذي جَرى من قلم الرحمن في نواحي هذه الأزمان فإنه مع وجازته تبيان الزُّبُر والألواح، ومترجم كتب اللَّه فالق الإصباح، به فُكَّ خَتم النبيِّين وَحَلَّ عِقدَ إشارات السابقين، فابذلُ عاية الجهد والتدبُّر في هذا الكتاب المستطاب، ليُلهمك الصواب في كل باب، واحفظ قلوب الأحباب عن مَظان الشك والارتياب»(١).

□ يقول المازندراني البهاء في كتابه «الإيقان»: «وعلى الله أتوكّلُ، وبه أستعين، لعلَّ يجري من هذا القلم ما يُحيي به أفئدة الناس، لَيقومَنَّ الكُلُّ عن مراقد غفلتهم، وليسمَعنَّ أطوارُ ورقات الفردوس من شجرٍ كان في الروضة الأحَديَّة من أيدي القدرة بإذن الله مغروسًا»(").

ركاكةُ أسلوب، وضعفُ تعبيرُ، وعباراتٌ سقيمة لفظًا ومعنَّى، لغةً وصرْفًا. . فالعربية تأفَّفُ من هذا الجزَّار، وتترفَّعُ عن أن يكون الفصحاءُ والبلغاءُ سُوقةً جهلةً كهذا الدجَّال المازندراني.

فأين مُسيلِمة الكذَّاب والأسودُ العنسيُّ مع كذبهما ودَجَلِهما من هذا المفتري صاحب الأضحوكات والحماقات والجنون والهذيان!! .

\* أَبَثْلُ هَذَهُ العبارات التافهةِ المهمَلةِ يُضاهى القرآن؟ كَلاَّ ثم كَلاً، ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿ إِنَ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٢].

\* وقال تعالى : ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

[الأحزاب: ٨٨].

<sup>(</sup>١) «مجموعة رسائل» للجلبائيجاني (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الإيقان» (ص١٤) طبع المحفل البهائي ـ باكستان عام ١٩٥٥م.

#### \* البهاءُ المازندراني الدجَّال:

الماء»(١) عند المنجرمُ الأثيم هو قبلةُ البهائيين، يقول: «وإذا أردتم الصلاةَ ولُوا وجوهكم شَطري، الأقدس المقام المقدس الذي جَعله اللَّهُ مطافَ الملإ الأعلى، ومَقبلُ أهلٍ مدائن البقاء، ومصدرُ الأمر لمن في الأرضين والسماء»(١).

# \* انْظُرْ إِلَى الدِّينِ الَّذِي أَتَى بِهِ دَجَّالُ الدَّجَاجِلَةِ:

الصَّلاَةُ: مَن يطالع كتبَهم المقدسة ـ النجِسة ـ، لا يجدُ فيها طريقة المائه الصَّلاة العَلام الله المائة البهاء في كتابه «الأقدس» الفقرة ١٩: «قد فصَّلنا الصلاة في ورقة أخرى، طوبئ لمن عمل بما أمر به من لدُن مالك الرِّقاب».

□ فأين ذهبت هذه الورقة؟ قالوا: «إن خصوم البهاء سرقوها منه،
 وهم لذلك يبكون ويتألمون!!!».

و يُحرِّمُ الصلاةَ جماعةً بقوله: «كُتب عليكم الصلاة فُرادى، قد رُفع حُكمُ الجماعة إلاَّ في صلاة الميت، إنه لهو الآمرُ الحكيم»(٢).

العزيزِ المتعال»(٣) ، و «شهرُ العلاء» هو آخرُ الشهورِ البهائية التسعة عشرَ ، و «شهرُ العلاء» هو آخرُ الشهورِ البهائية التسعة عشرَ ، ويشتملُ على الأيامِ التسعة عَشر ، وأما فريضةُ الصوم ، فقد عُفي عنه المسافرُ والمريضُ والحاملُ والمُرضعُ والهَرم والكسول .

<sup>(</sup>١) «الأقدس» الفقرة ١٤.

<sup>(</sup>٢) «الأقدس» الفقرة (٣٠).

<sup>(</sup>٣) «لوح كاظم» للمازندراني، و «خزينة حدود وأحكام» (ص٣٦).

و «عند التكسُّر والتكاسُل لا يجوزُ الصلاةُ والصيام، وهذا حُكمُ اللَّهِ من قبلُ ومن بعد» (١) .

الزَّكَاةُ: قال البهاء: «سوف نُفصِّلُ لكم نصابها ـ إذا شاء اللَّه وأراد ـ ، إنه يفعلُ ما يشاءُ بعلم من عنده ، إنه لهو العلاَّم الحكيم »(١) .

والعلام الحكيم لم يستطع بيانَ نصابها وتفاصيلها!!.

□ بل قالوا: «يُعمل في الزكاة، كما نَزل في الفرقان»(٣) ، أي: القرآن، والمعروفُ لمن له أدنئ إلمام بالإسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في السُّنة لا في القرآن!».

الْحَجُّ: «الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيت النقطة في شيراز، وهو واجبٌ على الرجال دون النساء».

الطَّهَارَةُ: «رُفع حكمُ دون الطهارة عن كل الأشياء ـ قذرةً كانت أم نجسة ـ وعن مللٍ أخرى، موهبةً من اللَّه إنه هو الغفور الكريم»(١) .

فهذه شريعةُ البهائيين، مُنتنةٌ خبيثة؛ كأحكامِها، وقذِرةٌ نجسة.

\* الْمُحَرَّمَاتُ عنْدَ الْبَهائيِّينَ:

لا يُحرِّمون إلاَّ زوجةَ الأب، وبقيةُ نساءِ العالَم حلالٌ عندهم في كُتبهم، ويُحرِّمون تعدُّدَ الزوجات فوق الاثنين.

<sup>(</sup>١) «خزينة حدود وأحكام» (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الأقدس» الفقرة ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) «لوح رين المقربين»، للمازندراني.

<sup>(</sup>٤) «الأقدس» الفقرة ١٦١.

□ وانظر ما يقول الفاجر: «ومن اتخذ بكراً لخدمته لا بأس عليه؛
 كذلك كان الأمرُ من قَلم الوحى بالحقِّ مرقومًا»(١)

بل من قلم الشيطان أيها العربيد.

أُمَّا الزِّنَا: فإنهم لا يَعُدُّون الزنا إلاَّ ما لم يَرْضَ به أحدُ الطرفين، ومَنِ اقترف هذه الجريمة بدون الرضا لا عقابَ عليه، بل يؤخذُ منه الأُجرة؛ لأنها بالأُجرة تنقلف السيئةُ حسنةً.

□ يقول المازندراني: «قد حكم اللَّهُ لكلِّ زانٍ وزانيةٍ ديةً مُسلَّمةً إلى بيتِ العدل، وهي تسعةُ مثاقيلَ من الذهب».

أما الزاني المحصن والزانيةُ المحصنة، فلا حُكم عليهما، إلاَّ أن يحكم عليهما الله أن يحكم عليهما بيتُ العدل. . هذا قول نبي البهائية عباس عبد البهاء.

هذا الفاجرُ البهاء قصّتُه وفجورُه مع «قُرَّة العين» شيطانة البابية ـ وقد كانت متزوجةً ـ، والغريبُ أنها هي التي منحته هذا اللقب «بهاء اللَّه»، «فالطاهرةُ» ـ كما كانوا يلقِّبونها ـ أسمته: «بهاء اللَّه»، فهي أولُ المتفوِّهين بكلمة «بهاء اللَّه»، وكفاه هذا جزاءً.

وهذا المأفونُ مَنع من الارتقاء على المنابر.

\* كَذِبُه على النبيِّ عَلَيْلَةٍ في التحليل والتحريم:

الله من قول الله على النبيِّ ﷺ عند استدلاله من قول الله عند استدلاله من قول الله عند وجل ـ ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ باستدلال باطني خبيث، حيث قال: إنه ﷺ: ﴿ لو يحكُمُ على الصوابِ حُكْم الخطأ، وعلى الكفر حكم

<sup>(</sup>١) «الأقدس» الفقر ١٤٢.

الإيمان حقٌّ من عنده، هذا مقام لا يُذكر ولا يوجد فيه الخَطاءُ والعصيان»(١).

وكل مَن له أدنى إلمام ومعرفة بالشريعة السماوية السمحاء يعلمُ أنَّ النبي عَلَيْ ليس له أن يحكم على شيء من قبل نفسه، وليس له أن يُحلَّ ما حَرَّمه اللَّهُ، أو يقول عن الكفر: إنه إيمان.

# \* الْكَذَّابُ يُظْهِرُ اللَّهُ كَذبَهُ وَيَفْضَحُهُ:

□ يقول البهاء في رسالته إلى الشاه: «قد جَعل اللَّهُ البلادَ غاديةً لهذه الدسكرة الخضراء، وذُبالةً لمباحه الذي به أشرقت الأرض والسماء».

□ يقول «اسلمنت» داعيةُ البهائية: «وقد تنبأ بهاءُ اللّه وعبدُالبهاء بأصرح وأوثقِ عبارة، عن النصر السريع للأمور الروحانية».

□ وَكَا سُئل عباسٌ عبد البهاء: «إذا كانت دولةٌ من دول العالم العظيمة تؤمنُ بالديانة البهائية، أجاب: سيؤمن جميعُ أهلِ العالم».

الله وصرَّح أيضًا: «هذا القرنُ قرنُ شمس الحقيقة، وهذا القرنُ قرنُ تأسيس ملكوت اللَّه على الأرض، بل وصرَّح أيضًا بأن سنة ١٩٥٧ تتأسَّسُ وحدةُ الإنسانية».

وكَذَب الكذابُ وابنه.

انظر لعميل الروس الذي ادَّعنى الألوهية، كيف أظهر اللَّهُ عَجزَه ومسكنته؟ ينوحُ ويبكي ويشتكي، ويُعلِي العويلَ والصُّراخ لشاه إيران!! رَبُّ في السلاسل والأغلال لا يجدُ له ناصرًا ولا مُعينًا. . إله يستصرخ،

<sup>(</sup>۱) «إشراقات» للمازندراني (ص٥٠١).



# وربٌّ يحتاج!!!! ﴿ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾

[الحج: ٧٨].

#### \* جزاؤه ونهایته:

هذا الدجَّالُ الكَذَّابُ فَضَحه اللَّه في الدنيا قبل الآخرة، ونُفي من بلده بدلاً من إعدامه، وقبل ذلك لَقِي كلَّ الذُّلِّ والمهانة.

🕰 وأظهر اللَّهُ كَذَبَه في كلِّ نُبوآته:

□ فقد ادَّعى هذا الدَّعي متنبَّنًا باعتناقِ أهل العراق البهائيةَ وافتخارِهم بها في المستقبل وهذا نصُّه: «ينبغي لأهل العراقِ أن يفتخروا بك، سوف يفتخرون، ولكن اليومَ لا يفقهون»(١).

وأظهر اللَّهُ كَذبَه، فلا يوجد في العراق ـ مُدنِها أو قراها ـ مَحْفَلٌ بهائيٌّ أو مركزٌ بهائي واحد.

□ وتنبَّأ هذا الأفَّاكُ الأثيم أن «طِهران» عاصمةَ إيران ستكون مركزًا للبهائيين ومحلاً لانطلاقهم، وسيحكمها مَن يرفعُ شأنَ البهائيين، وكان عكس ذلك، وكانت طهران هاويةً ومأتمًا لهم.

الله وتنبأ بأن البهائية ستسودُ العالَمَ، وأنها ستغلبُ وتسودُ على الأديان كلِّها، ويعتنقُ أكثرُ أهلِ العالم ديانتَه، وكَذَّب اللَّهُ هذا الأفَّاك الأشرِ، والواقعُ خيرُ شاهد، فما يعتنقُ البهائيةَ إلاَّ كُلُّ قِرْمٍ مأفونٍ مخبولٍ تافه.

 أواخرِ أيامه، وكان أبنه «عباس عبد البهاء» يعملُ كحاجب له، فاستأثر بالأمر، وأغدق على الجماعة أموالاً، فحبَّب فيه الأتباع»(().

ولم يكنِ الجنونُ طارئًا عليه قبل موته فحسب، بل كان مَجنونًا منذ البداية، ويدلُّ على جنونه اعتناقُه البابية ثم ادعاؤه النبوَّة والرسالة والألوهية.

ومات هذا الدَّعِيُّ الأَفَّاكُ بعدَ إصابتِه بالحُمَّىٰ في ٢٨ مايو سنة الدَّعِيُّ الأَفَّاكُ بعدَ إصابتِه بالحُمَّىٰ في ٢٨ مايو سنة المرام، ودُفن قرب منزله بعكا.

\* نبيُّ البهائية الدجَّال ابن الدجَّال ، عباس أفندي عبدالبهاء:

□ قال الجلبائيجاني، والعراقيُّ، والعكمي ـ وهم من كبار دعاة البهائية ـ «بتسلسل الأنبياء والرسل، والمظاهر الإلهيَّة، ونَعَقوا بأنَ انقطاعَ الوحي نقصٌ وعيب»(١) .

عباس أفندي المسمِّي نفسَه بـ «عبدالبهاء» وَصِيُّ المازندراني وخليفتُه وأمينُه على مؤامراته، ومشارِكُه في قتل المخالفين.

□ كَتَب البهاءُ كتاب وصيّته، وخَتَمه بمهره، وجَعَل الأمرَ مِن بعده في العباس «الغصن الأعظم»، وبعده لابنه الثاني المِرزة محمد علي «الغضن الأكبر»: «قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمراً من لدن عليم خبير».

□ ودَبَّ الخلافُ بين الابنين الكذَّابَين، وافترقت البهائية إلى فرقتيْن:

\_ فرقة تتبع «العبَّاس»، وتُسكَّى «العباسية»، ويسمِّيهم مخالفوهم «المارقين».

<sup>(</sup>١) «العقائد» نعم عنائت (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الفوائد» للجنبائيجاني، و«التبيان والبرهان» للعراقي، وكتاب «القيامة» للعلمي.

\_ وطائفة اتَّبعت المِرزة «محمد علي» الابن الأصغر، وتُسمَّىٰ «الموَحِّدون»، ويلقِّبُهم أعداؤهم بـ «الناقضين».

وحَلَّ بينهما قتالٌ وخطف، وقتل العباسُ ـ الذي ادعى النبوَّة بعد أبيه ـ خادم أبيه «المرزة أقاجان الكاشاني» «خادم اللَّه»، وسلَبه أمواله.

النصوص المريحة لأبيه في انقطاع الأمر بعده إلى ألف سنة ، فقد قال: النصوص الصريحة لأبيه في انقطاع الأمر بعده إلى ألف سنة ، فقد قال: «مَن يَدَّعي أمرًا قبل إتمام ألف سنة كاملة إنه كذَّابٌ مُفتر ، نسألُ اللَّه بأن يؤيِّده على الرجوع إن تاب إنه لهو التوَّاب ، وإن أصرَّعلى ما قال يُبعث إليه مَن لا يرحمُه ، إنه لشديد العقاب ، مَن يُؤوِّلُ هذه الآية أو يُفسِّرُها بغير ما نزل في الظاهر ، إنه محرومٌ من روح اللَّه ورَحمته التي سبقت العالمين "(۱) .

□ ادَّعىٰ هذا الدّعِيُّ أنه "رسولُ الميثاق"، كما ذكر ذلك المِرزة "أحمد سهراب البهائي" في "يومياته": "إن العباس كتب إلى أتباعه بعدما رجع من أسفاره الطويلة: سيأتي يومٌ لا أكون فيه معكم، فإن أيامي أصبحت محدودة، ولا يوجد عندي فَرحٌ إلا في ذلك الأمر، فكم أُحبُّ أن أرىٰ الأحبَّاء متّحِدين كأنهم عقدُ لؤلؤ مُضيئ، أو نجوم الثريا، أو أشعةُ الشمس الواحدة، أو غزلان مرعًىٰ واحد. . هذه حَمامةُ القُدس تُغنِّي أفلا يُنصِتون؟ هذا مكلكُ الملكوت الأبهىٰ يناديهم أفلا يُلبُّون؟ وهذا رسولُ الميثاق يدافعُ أفلا ينتبهون؟ إني منتظرٌ لأسمع . . ألا يستمعون لتمنياتي ويُتممون آمالي ويُلبُّون دعائي؟ ها أنا ذا منتظرٌ منتظرٌ بفراغ صبر"" .

<sup>(</sup>١) «الأقدس» للمازندراني.

<sup>(</sup>٢) «يوميات مرزة أحمد سهراب» ٢ إبرايل سنة ١٩١٤ نقلاً عن «بهاء اللَّه» (ص٦٨).

اطلاعه الكثير على أمر البابية والبهائية لا يَعرفُ حقيقة دعاوى العباس، اللهم إلا أن أتباعَه يعتقدون فيه بأنه مظهَرُ العصر الحالي، واعتقادًا بأنَّ فيضَ اللهم إلا أنَّ أتباعَه يعتقدون فيه بأنه مَظهَرُ العصر الحالي، واعتقادًا بأنَّ فيضَ الله لا ينقطعُ يَعُدُّونه نبيًّا ومَظهرًا إلهيًّا »(۱).

□ ويقول في مقالته لدائرة المعارف للمذاهب والأديان: «إن العباس ادَّعى بعد وفاة المازندراني بأنَّ الوحيَ وسلسلتَه والإِلهام لم ينقطع بعد أبيه، وأنه هو موردُ ذَلك الوحى والإِلهام بعد أبيه»(١٠).

□ وذكر في كتابٍ آخر نقلاً عن المرزة «جاويد القزويني»: «أن عباس ادَّعيٰ بعد أبيه في أمريكاً بأنه هو المسيحُ الذي وُعد بمجيئه وابن اللَّه، وادَّعيٰ في إحدىٰ خطاباته في الهند أنه هو البهرام الذي وُعد بمجيئه للزراد شتين»(").

□ وقد قال العباس نفسه عن نفسه: «إنه مُطلعُ الوحدة بين البشر، والمنادي باسم الحقِّ الواحد بين الأمم بقوة رُوحانية، وهو المبين للكتاب حسب النصِّ القاطع، وهو الغِذاءُ لكلِّ فردٍ من الأحبَّاء في هذه الدار الفانية»(١).

◘ وأيضًا: «أنا الذي أكشفُ الكتابَ الجليَّ وإن لم أُوثِّقْ كتابَ اللَّه لا يؤتَمَنْ عليه»(٥) .

<sup>(</sup>١) «مقدمة نقطة الكاف» (ص٥).

<sup>(</sup>٢) «دائرة المعارف للمذاهب والأديان» (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) «الدراسات في الديانة البابية» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) «مكاتيب عبدالبهاء» (٢/ ٤٢٩) ط انكليزي.

<sup>(</sup>٥) «مجلة نجمة الغرب» (ص٢٣) الصادرة ١٩١٣م.

□ و: «وليس الحق الا ما ينطق به لساني، فاسألوا من الآيات ومتونِها مني، وليس لأحد أن يتكلم بغير رضاي بلفظة ولا كلمة»(١).

□ وعلى ذلك قال المرزة «جاويد»: «إنه ادَّعىٰ الادعاءات التي لا تليقُ لغير النبي والرسول»(٢).

□ وعلىٰ ذلك حَصَل الخلاف بينه وبين «جورج خير اللَّه» والمرزة «محمد علي» و «القزويني» و «الكاشاني» وغيرهم كما مرَّ سابقًا.

وحقيقةً لمّا انفتح بابُ النبوة ما كان لأنْ ينغلق بتلك السهولة، وما دام الشيرازي والمازندراني دخلوا هذا الباب، فليس لهما أن يمنعا الآخرين، وكان العباس بدهائه وذكائه وملعونيته أحق وأولئ من أن يدخله كما أن لغيره حقًا ممن لعب الشيطان بعقلِهم أن يتجاوز هذا الباب، وفعلاً دخلوه وتجاوزوه.

## \* النبوءاتُ الكاذبةُ لعباس عبدالبهاء الدجَّال:

حتى يفضحَه اللَّهُ مثلما فَضَح والده من قبلُ، أخبر عباسٌ بنبوءات ِ ظَهَر كذَّبها:

□ ولقد ذكر «اسلمنت» داعية البهائية في الكتاب الدعائي البهائي في باب «نبوءات بهاء اللّه وعبد البهاء»، نبوّةً للأب والابن معًا بعنوان «مجيئ ملكوت اللّه» ويقول: «ومن بين هذه الأوقات العصيبة ينشأ وينمو أمرُ اللّه، ويُسبِّبُ كثرةَ المصائب الناتجة عن النزاع الذاتي للبقاء والفردي والكسب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نقلاً عن «الدراسات في الديانة البابية» (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الوطني أو المذهبي أو الجنسي، يلتجئ الناسُ أخيرًا إلى التوجُّه بعد اليأس إلى العلاج الذي قدَّمَتْه الكلمةُ الإلهية، وكلَّما زادت المصائبُ كلَّما زاد توجُّهُ الناسِ إلى هذا العلاج الحقِّ».

□ ويقول بهاء اللّه في رسالته إلى الشاه: «قد جَعل اللّه البلاد غادية لهذه الدسكرة الخضراء وذُبالة لمصباحه الذي به أشرقت الأرض والسماء».

□ ويكتب «اسلمنت» بعد ذلك: «وقد تنبًا بهاءُ اللّه وعبدُ البهاء بأصرح وأوثقِ عبارةٍ عن النصر السريع للأمور الروحانية وفوزِها على الأمور المادية وعن تأسيسِ الصُّلحِ الأكبر بعدها، وقد كتب عبدُالبهاء في ١٩٠٤: اعلم أن الصعوبات والمصائب تزداد يومًا فيومًا ويقعُ العَالمُ في الضيّق، وتغلق أبوابُ السرور والسعادة من كلِّ الجهات وتنشأ الحروبُ الفظيعة، ويُحيطُ اليأسُ والحزنُ كلَّ الأم من كلِّ الجهات إلى أن يضطروا للرجوع إلى اللّه، وإذ ذاك تُضئُ أنوارُ الفرح الأعظم جميع الآفاق حتى يرتفع ضجيج «يا بهاء الأبهى» من جميع الجهات» «نا .

□ ولَمَّا سُئل «عباس أفندي» الملقب «بعبدالبهاء» في فبراير ١٩١٤م إذا كانت دولةٌ من دول العالم العظيمة تؤمنُ بالديانة البهائية والأمر البهائي أجاب: «سيؤمن جميعُ أهل العالم. . الآن قد أحاط أمرُ اللَّه جميعَ العالَم، وبدون شك سوف يأتي الجميعُ ويدخلون في ظلِّ أمر اللَّه ـ أي أمر البهائي ـ»(۱) .

<sup>(</sup>۱) «كتاب الحرب والإسلام» (ص۱۸۷) نقلاً عن «بهاء اللَّه والعصر الجديد» لاسلمنت (ص ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيفة بهائية إنجليزية» «نجمة الغرب» (ص٩)، (ص٣١).

□ وقد قرَّر صراحةً بقُربِ حصولِ ذلك، وبأنه يَتِمُّ في هذا القرن الحالي، ففي خطابة خطبها قال: «هذا القرن قَرنُ شمس الحقيقة، وهذا القرنُ قرنُ تأسيس ملكوت اللَّه على الأرض»(١).

الله ويقول «اسلمنت» بعد هذا كله: «إن عبدالبهاء عباس الملهم والموحَى إليه حَسْبَ زعمهم - صرَّح في محادثة على المائدة بحضرته: يتأسس الصلحُ العامُّ على أساس متين، وتترقَّى اللَّغةُ العامَّةُ، ويزولُ سُوءُ التفاهم، ويُنشر الأمر البهائي في جميع الأقطار، وتتأسسُ وحدةُ الإنسانية سنة ١٩٥٧ الميلادية حَسب البشارات القديمة»(٢).

فهذه هي النبوَّة الأخرى الكبيرة التي تنبَّأ بها حسينُ علي ربُّ البهائية، وفسَّرها وبيَّنها ببيانٍ واضح جليٍّ ابنُه عباس عبدالبهاء نبي البهائية وشارحها.

ولقد أطلنا فيها النقل لانها مهمة ، حيث لا تَقبلُ التأويلَ وحَمْلَها على محمل آخر، وحدَّدها عبدالبهاء بعام مخصوص وهي ١٩٥٧م، وهي السَّنة التي جاء ذكرُها في البشارات القديمة أيضًا حسب زعمه وزعمهم.

وهي آخرُ السنوات التي تعمُّ فيها البهائيةُ العالَمَ، وتُنشر في أرجائه وأنحائه، وتَعتنقُ الدولُ العظيمةُ السخافةِ البهائية إلى هذه السنة، ويرتفع فيها ضجيجُ هُتافِ البهائية، وشعارُها «يا بهاء الأبهى» من جميع الجهات، ويجعلُ الله البلاد عاديةً لهذه الدسكرة الخضراء وذبالةً لمصباحه الذي به

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «بهاء الله والعصر الجديد» (ص٢٤٠).

أشرقت الأرضُ والسماء، فماذا حدث أيها الناسُ إلى عام ١٩٥٧م، بل حتى إلى عام ١٩٥٧م، بل

فأيةُ دولة من الدول العظيمة اعتنقت البهائية؟ وأيُّ العالَم وأرجاؤُه وأنحاؤُه انتشر فيه البهائيون، وأي الدنيا ارتفع فيها ضجيجُ الشعار البهائي، وفي أية قطعة من قطاع الأرض عَمَّت فيها تعليماتُهم، فضلاً من أن تُحيطُ العالَمَ بأسره؟!.

لا توجدُ دولةٌ من الدول.. فالبهائية طريدة مطرودة.. شريدةٌ مشرودة في جميع أطراف العالم وآفاقه فَطُردت من إيران يومَ ولادتها لغدرها وخيانتها وولائها للدولة الاستعمارية الروسية آنذاك، وشُرِّدت من العراق يوم نشأتها لفسادها ودمارها، ثم أُجليت من «أدرنه» واستانبول إلى أن آواها الاستعمارُ البريطاني، واحتضنتها الصهيونية في فلسطين المغصوبة لخدماتها الجليلة لصالح العُصبة الصهيونية والإمبريالية الإنكليزية، ومِن بعد ذلك لم يستقرَّ لها المقام، حتَّى هُوجمت في مصر التي بدأت تتمركز فيها، واستُئصلت شأفتُها من ليبيا العربية وسوريا ومراكش، وقُضي عليها في باكستان وأفغانستان في بداية أمرها حيث تداركَ العلماءُ والساهرون على مصالح أمة محمد ﷺ خَطَرَها الكبيرَ والدهماءُ التي كانت تكنُّ من وراء دعوتها الخلابة ِ الجذابة ِ بطريق المكر والخداع والدعارة العلنية، والإباحية المطلقة، والتجمُّعات الخليعة المكشوفة بين الرجال والنساء باسم «مساواة الرجال والنساء». ولا توجدُ الآن ضلالتُها وظلامُها إلا في بعض الإمارات وفي بعض البيئات المنحلَّة وبعضِ الأعاجم الغاضبة الحاقِدة علَىٰ الرِّسالة العربية والأمة المجيدة . . فهذا هو شأنها في العالم الإسلامي .

□ وأما العالمُ الغربيُّ الأوروبي، فلم يأبه بها رغم الدعاوى الزائفةِ الكبيرة الباطلة، فالدولةُ الأوروبيةُ لا يوجد في أكثرها بهائيٌّ صرفًا إلا أمريكا، فإن يهودها يُربُّونها ويمولونها، وأخيرًا أنشؤوا لها مركزًا في «شيكاغو»، وهذا مع أنهم - أي: اليهود - منعوهم من التبليغ لدينهم في «عكا وحيفا» المراكز الأصلية لهم في فلسطين، حيث تقع فيها الخفرة التي دُفن فيها المازندراني والهُوة التي رُمي فيها ابنه عباس.

وهذه هي حالتهم في إفريقيا، رغم الجهود التي بُذلت، والأموال الطائلة التي صُرفت، والمؤامرات التي نُسجت خيوطُها لإحباط الإسلام في هذه القارة، وإبعاد الناس عن الرسول العربي الكريم، البشير والنذير للناس كافة عَلَيْكُ .

وإلاَّ أيَّةُ دولة يحكمُها البهائيُّون؟! وأيَّةُ بلادٍ ينتشرون فيها وقد مضى على ١٩٥٧ أكثر من خمسين عامًا؟!.

فأين نُبوءة حسين علي البهاء؟! وأين نُبوءة ابنِه عبدالبهاء؟! حيث يقول: «سيؤمن جميعُ أهل العالَم. . » إلخ؟ .

وأين دعوى الداعية «اسلمنت»: «ومِن بين هذه الأوقات العصيبة ينشأُ وينمو أمرُ اللَّه. . » إلخ؟! .

□ فماذا يقول عن دعواه: "ومن ذلك يتَضحُ جليًّا بأنَّ بهاءَ اللَّه هو مُبِينُ حقِّ، ولسانُ صدق لإرادة اللَّه الخلاقية، وزيادة التمعن في تنبوأت بهاء اللَّه وتحققها في الأعيان يُثبت حقيقته إثباتًا قويًّا مؤكَّدًا»(١).

ه فماذا يا «اسلمنت» الكذَّاب، مُتَّبع الكذَّاب ابن الكذَّاب؟!.

<sup>(</sup>١) «بهاء اللَّه والعصر الجديد» (ص٢٣١).

## ونبوءةٌ أخرى:

□ وهناك نبوءة أخرى لعبدالبهاء عباس آفندي، حينما يُخبر أن أمر البهائية يؤول إلى حفيده «شوقي آفندي» ومن بعده بكرًا بعد بِكر من أولاده، فيقول: «إن الجميع يتوجّهون بعدي إلى آية اللَّه وغُصْنه الممتاز، وولي مر اللَّه ومرجع الأغصان والأفنان وأيادي أمر اللَّه وأحبائه، الذي هو مبينُ آيات اللَّه، ومن بعده بِكرًا بعد بكر من سلالته الذي يكونُ في حفظ جمال الأبهى ورعايته. . مَن خالفه فقد خالف اللَّه، ومَن عارضه فقد عارض اللَّه، ومَن نازعه فقد نازع اللَّه، ومَن جادله فقد جادل اللَّه، ومَن أنكره فقد أنكر اللَّه، ومَن انحاز وافترق واعتزل عنه فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن اللَّه، عليه غضبُ اللَّه، عليه قهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه غضبُ اللَّه، عليه قهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه) (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَّه» (اللَّه، عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةُ اللَه» (اللَّه) (اللَّه عليه فهرُ اللَّه، وعليه نِقمةً اللَه» (اللَّه عليه فهرُ اللَّه عليه فهرُ اللَّه عليه فهرُ اللَّه عليه فهرُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله اللَّه الله الله الله المِهم الله الله المؤلّه المؤلّه المؤلّة الله الله المؤلّة المؤلّ

فأخزاه اللَّه وأذلَّه حث مات «شوقي آفندي» صبيحة الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٥٧، ولم يُنجب بِكرًا ولا غير بكر، ولم يُخلِّف بعده أحدًا، فكذَّبه اللَّهُ كما كذَّب أباه من قبلُ حينما أخبر بولاية العهد وخلافته لولده «العباس عبدالبهاء»، ومن بعده لولده الثاني «المرزة محمد علي»، كما نصَّ في الكتاب «العهدي»: «يتوجَّهُ عمومُ الأغصان والأفنان والمنتسبين إلى الغصن الأعظم «عبدالبهاء عباس»، انظروا إلى ما أنزلناه في كتابي «الأقدس» إذا غيض بحرُ الوصال، وقُضي كتابُ «المبدأ في المآل»، توجَّهوا إلى مَن أراده اللَّه الذي انشعب من هذا الأصل القديم، وقد كان المقصود من هذه الآية المباركة الغصنُ الأعظم، كذلك أظهرنا الأمر فضلاً من عندنا،

<sup>(</sup>۱) «ألواح وصاياي المباركة» لعباس أفندي (ص١١، ١٢).

وأنا الفضال الكريم، قد قَدَّر اللَّهُ مقامَ الغصن الأكبر «المرزة محمد علي ابنه الثاني» بعد مقامه إنه هو الآمرُ الحكيم، قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمرًا من لدن عليم خبير»(١)

□ والحالُ أن ذلك «المصطفى» والذي قد «قَدَّر اللَّه له ذلك المقام» لم ينل حقَّه، بل طُرد من البهائية، وسُمِّي هو ومَن والاه من البهائين «الناقضون للميثاق»، وشُتم ولُعن، حيث يقول عنه البهاء عباس عنده في وصاياه: «فرجع كيدُ مركز النقض إلى نحره، وباء بغضب من اللَّه، وضُربت عليه الذَّلَةُ والهوان إلى يوم القيامة، فتبًّا وسحقًا وذُلاً لقومٍ سَوءٍ أخسرين»(١).

□ و: "إن مركز النقض وقُطبَ الشِّقاق الميرزة محمد علي "المصطفى، والغصن الأكبر كما سماه أبوه المازندراني ربُّ البهائية»، انحرف عن ظلِّ الأمر "البهائي» ونقض الميثاق، وحرَّف آيات الكتاب، وأوقع الخلل العظيم في دينِ اللَّه، وشتَّت حزب اللَّه، وقام ببغض عظيم لإيذاء عبدالبهاء، وهجم بعداء شديد على الأستانه المقدسة»(").

#### \* هلاك عبّاس أفندي الكذَّاب:

هَلَكَ عَبَاسٌ الدُجَّالُ بعدما تَرك أربعَ بناتٍ كُنَّ مساعداتٍ لأبيهنَّ في دَجَله، وزُوجتُه «منيرة خاتم» التي كانت عشيقتَه قبل زواجه بها(٤)!!! في

<sup>(</sup>١) «الكتاب العهدي» للمازندراني نقلاً عن كتاب «البابيون والبهائيون» للحسني (ص٣٤ و٤٤).

<sup>(</sup>٢) «ألواح وصاياي الماركة» (ص٢٦) ط باكستان.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٤).

<sup>(</sup>٤) «بهاء الله والعصر الجديد» (ص ٦٠).

٢٨ تشرين الثاني سنة ١٩٢١م الموافق ٢٨ ربيع الأول سنة ١٣٤٠هـ.

وحَزِن الإنجليزُ على وفاته حزنًا عميقًا؛ لأنهم لم يَجدوا عميلاً وَفيًا لهم مثلَه، فأبرقت حكومةُ بريطانيا عن طريق وزير المستعمرات مستر «تشرشل» إلى حاكم فلسطين السير «هربرت صمويل» - المندوب السامي في فلسطين - أنْ يُبلِغ آلَ البهاء والبهائيين عامةً تعازي الحكومة، وأنها تشاركُهم الأحزان، كما أن الجنرال «اللَّنبي» - حاكم مصر - أرسل برقيَّةً عبَّر فيها عن شديد أسفه وألمه عن هذا المصاب الأليم وفقدان السير عبدالبهاء العظيم!!!

وشيَّع جنازتَه المندوبُ السامي وفاءً لعميلهم وجاسوسهم في فلسطين المسلمة، والخائنِ الغادرِ للَّه ولرسوله وَ المُنْكُلِّةُ، المفتري على اللَّه ورسوله وأمته. . فهو المؤسس الحقيقي والمطوِّر للبهائية الموجودة.

ودُفن في حُفرته في سفح جبل «الكرْمل» قرب حفرة «الشيرازي». \* سماء الله البهائي - لعنه الله - و «السماويّة»:

بعد هلاك بهاء الله المازندراتي انقسمت البهائية إلى أكثر من فرقة، وكانت الفرقة السادسة من فرق البهائية هي «السماوية» التي أوجدها وأنشأها شاب بهائي إيراني ، وهو المدعو «جمشيد ماني»، ولد في بيئة بهائية في خُراسان، ونشأ وترعرع في أحضان البهائية، ودرس الدراسات العصرية في مختلف جامعات أوربا، ولما رأى أن البهائية فتحت باب النبوة والرسالة على مصراعيه، وأن المازندراني لم يَقتنع بالنبوة والرسالة فحسب، والى عرش الربوبية والألوهية، ومع سفاهته وجهله استطاع جكب الكثيرين من الإيرانيين وغيرهم من الأوربيين التائهين إلى ديانته السخيفة، الكثيرين من الإيرانيين وغيرهم من الأوربيين التائهين إلى ديانته السخيفة،

أراد «جمشيد» أن يُجرِّب حظّه في ذلك أيضًا، وبعدما أكمل دراسته الجامعية وانتُدب للتدريس في إحدىٰ جامعات إندونوسيا، وفعلاً في سنة ١٩٦٦م وفي شهر يناير أعنن فجأة بين البهائيين بأنه عُرج به إلى السماء، وفاز برؤية الله ولقائه، وتشرَّف بالكلام معه، واختير نبيًّا ورسولاً لهذا العصر، ولُقِّب من قبل حَضرة الباري بـ «سماء اللَّه»، وبدأ يُنزل الألواح ويكتب الصحف مثل المازندراني والباب الشيرازي، فاتبعته طائفة من البهائية أيضاً، وسُميت «السماوية».

وهذه هي الفرقة السادسة من الفرق البهائية، يعتقدون «الباب الشيرازي» مبشرًا، و«بهاء الله المازندراني» ربًا، و«العباس عبد البهاء» نبيًا ورسولاً، و«جمشيد سماء الله» مَظهرًا إِلهيًّا آخِرًا مثل العباس، ولقد رأيتُه (ا) يوم زيارته إلى باكستان قبل أعوام، وكان آنذاك في مُقتبل شبابه لم يتجاوز الثلاثين من العمر، فاستطاع اصطياد الكثيرين من البهائية في إندونوسيا وإيران وباكستان، كما فَتح مركزًا له في كاليفورنيا في أمريكا، وكانت حُجَّتُه الوحيدة أقوال «الشيرازي» حول «مَن يظهره الله» مثل «إن أيَّ شخص يدَّعي النبوة والرسالة لا ينبغي أن يَرُدَّ عليه ويُنكر دعواه»(۱).

وأيضًا عبارتُ «البهائيين» عامةً «بأن فيض اللَّه لا ينقطع»، فما دام لم ينقطع بعد محمد رسول اللَّه، كيف انقطع بعد المازندراني والعباس؟!.

<sup>(</sup>١) «الكلام» للشيخ إحسان إلهي ظهير.

<sup>(</sup>٢) «برنس دالغوركي» (ص٧٦).

لا يقِلُّ عن كلام المازندراني والشيرازي فصاحةً وبلاغةً ورداءةً وركاكة »(١).

والله كُتُبه التي يُسمِّها ألواحًا وصُحُفًا في اللغة الفارسية الفصحى أحسنَ مما ألَّفه الشيرازيُّ والمازندراني ودُونَ لغة العباس، ولكنَّ الأُسلوبَ والتعبير هو عينُ أسلوب الشيرازي والمازندراني، بل هو محاكاة حرفية لهما وللعباس.

□ وأما ما ألّفه في اللغة العربية، فركيك أكثر ركاكة من المازندراني وأقرب إلى جهل الشيرازي، وعندي بعض الرسائل من مؤلّفاته المترجمة إلى اللغة الإنكليزية، ولكني لا أريد إضاعة وقت القارئ بنقل العبارات عنها، حيث إنها لا تشتمل إلا على الكلام الفارغ المتكرر، المقتبس المسروق من كتب الشيرازي والمازندراني والعباس وغيرهم من البهائية وأكابر مجرميها، اللّهم إلا عبارة موجزة من كتابه «العرفان»، فإنه يؤول فيها كلام المازندراني حول مسألة انقطاع الوحي بعده إلى ألف سنة، فيقول:

ا ـ إن حضرة عبدالبهاء شارح الكتاب «الأقدس» ومُبيِّنُ آياتِ الربِّ حسب النصوص «البهائية»، أوَّل هذه الآية المباركة، حيث قال: «بأنَّ كلَّ يوم من هذه الألف سنة كالف سنة ، فيصيرُ كلُّ سنة كثلاثِمئة وخمس وستينَ الف سنة ، ومعناه بأنَّ الانقطاع يمتدُّ إلى أبد الآبدين».

ومعنى هذا بأن هذه الآية المباركة «للمازندراني» تَحتملُ التأويلَ، حيث أوَّلها حضرة عبد البهاء.

٢ - إن حضرة عبد البهاء لم يَعُدُّ هذه الآية مانعة من ادِّعاء النبوة،

<sup>(</sup>١) «رحيق مختوم» لأشراق الخاوري (ص٣٢١، ٣٢١).

ولذلك ادَّعي كما هو معروفٌ، وكما نحن نعتقدُ فيه.

٣ ـ لقد عَلمنا من كلام حضرة المبشّر وحضرة بهاء اللَّه وحضرة عبد البهاء بأن الفيض الإلهي لا انقطاع له، ومَن ينكر هذا ينكر سُنَّة اللَّه التي لن تَجدَ لها تبديلاً.

وبناءً على ذلك أقول: إن للمَظهرِ الإلهيِّ حقَّ أن يُبيِّنَ تأويلَ هذه الآية وتأويلَ كلمة «ألف»، وقيمتُها العددية: «ألف» مركبة من حروف ثلاثة: (أ) و(ل) و(ف)، و(أ) عدده (١) و(ل) عدده (٣٠) و(ف) عدده (١١١)، فيصيرُ المجموع (١١١)، ومعنى ذلك بأنَّ حضرة بهاء اللَّه بيَّن مُدَّة الديانة البهائية إلىٰ (١١١) سنة، وبعده تنتهي الديانة البهائية بمَظهرٍ جديد ورسولٍ جديد»(۱).

والجديرُ بالذِّكر أنه يَعُدُّ بَدءَ الديانة البهائية من يوم إعلان الباب، وكان إعلانُ الباب في شهرِ جُمادى الأولى سنة ١٢٦٠هـ الموافق مايو ١٨٤٤م.

فهذا قليلٌ من كثير أردنا تُبتَه غوذجًا للتأويلات الكاسدة الباطنية التي أخذتها البهائية كمطيَّة سهلة لها، فاستعملها الآخرون لهدم ما بَنُوه، أعاذنا اللَّهُ منها ومنهم. ولا يزال «السماويون» موجودين في باكستان بعد ما كانوا بهائيين عباسيين قبل ذلك، ومن الطرائف أنه لم يعتنق البهائية أحدٌ في باكستان إلاَّ وكان قاديانيًّا قبل ذلك، اللَّهم إلا عددًا يُعدُّ على الأنامل من متطرِّفي الشيعة والفقراء من الناس خُدعوا أم أُغرُوا بالمال»(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب «عرفان» لجمشيد سماء اللَّه و «برنس دالغوركي».

<sup>(</sup>٢) والحمد للَّه لم يبق هؤلاء أيضًا في «البهائية والسماوية» حيث انتهى أمرهم تقريبًا في باكستان.

## \* النبيُّ الأوربي «ميسن ريمي»!!!:

كان أحد المقربين إلى «شوقي أفندي» شخص أوربي يدعى «ميسن ريمي»، وكان جميلاً وسيماً، ويقولون عنه بأنه هو الذي أفسد «شوقي آفندي» وعرَّفه على كثير من زوايا الحياة الأوربية المتفسِّخة، وبعد أنْ صار «شوقي آفندي» وليًّا للأمر البهائي، جَعَله من أقرب مقربيه، ولَقبّه بلقب «رئيس»، وبعد ما مات «شوقي آفندي» أبتر لا خَلْف له ادَّعى «ميسن ريمي» ولاية الأمر البهائي بعده، ثم ارتقى إلى منصب النبوة والرسالة، وتبعه بهائيو فرنسا وبعض البهائين من بلدان أوربية أخرى، ويسمون بهائيو فرنسا وبعض البهائين من بلدان أوربية أخرى، ويسمون بهائين من بلدان أوربية أخرى، ويسمون بهائيو أو أتباع «الرئيس».

## \* غُلام أحمد القادياني، دَجَّال الهند ـ لعنه اللَّه " :

□ عميلُ الإنجليز، الكذَّابُ الدجَّال، انظر إلى عقيدته، ثم انظرُ بعد ذلك إلى نهايته. يقول المتنبِّي القادياني «غلام أحمد»: «قال لي اللَّه: إني أصلِّي وأصوم، وأصحو وأنام»(،)

□ ويقول الكذّاب: «قال اللّه: إني مع الرسول أُجيب، أُخطئ وأصيب، إني مع الرسول محيط»(٥).

◘ ويقول أيضًا: «أنا رأيتُ في الكَشف بأني قَـدَّمـتُ أوراقًا كثيـرةً

<sup>(</sup>۱) «برنس دالغوركي» (ص٧٦، ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «البهائية» لإحسان إلهي ظهير (ص٣٤٨ ـ ٣٥١، ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) من كتاب «القاديانية دراسات وتحليل» تأليف الأستاذ: إحسان إلهي ظهير.

<sup>(</sup>٤) «البشرئ» (٢/ ٩٧) للغلام القادياني.

<sup>(</sup>٥) «البشرئ» (٢/ ٧٩).

إلى اللَّه، ليوقِّع عليها، ويُصدِّق على الطلبات التي اقترحتُها، فرأيتُ أن اللَّه وقَّع على الأوراق بحبر أحمر، وكان عندي وقت الكشف رجلٌ من مريديَّ، يقال له: «عبداللَّه»، ثم نَفض الربُّ القلمَ، وسَقَطَتْ منه قطراتُ الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب مريدي عبداللَّه» .

□ ويقول: «نستطيعُ أن نَفرضَ لتصويرِ وجودِ اللَّه بأنَّ له أيادي وأرجلاً كثيرة، وأعضاؤه بكثرة لا تُعدُّ ولا تُحصى، وفي ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها، ومثلُ الأخطبوط له عُروقٌ كثيرة، التي هي امتدَّت إلى أنحاء العالم وأطرافها»(٢٠).

وهؤلاء القاديانية المرتدُّون يعتقدون أن اللَّه جامَعَ وباشرَ نبيَّهم «غلام أحمد»، وليس هذا فحسب؛ بل هو النتيجةُ أيضًا لهذه المباشرة.

فأولاً: الذي باشره اللَّهُ هو نبيُّهم «غلام أحمد».

ثانيًا: ثم وهو الحامل.

ثالثًا: هو المولود.

□ قال القاضي يار محمد القادياني: «إنَّ المسيح الموعود ـ أي: الغلام ـ بيَّن مرةً حالتَه فقال: إنه رأىٰ نفسه كأنه امرأة، وإن اللَّه أظهر فيه قوَّته الرجولية»(٣)

◘ ويقول المتنبي القادياني بنفسه: «قد نُفخ فيَّ روح عيسى، كما نُفخ

<sup>(</sup>۱) «ترياق القلوب» (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) «توضيح المرام» للقادياني (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) «ضحية الإسلام» ليار محمد (ص٣٤).

في مريم، وحُبلتُ بصورةِ الاستعارة، وبعد أشهر لا تتجاوزُ عن عشَرةِ أشهر ، حُولِّتُ عن مريم، وجُعلتُ عيسى، وبهذا الطريق صرت ابنَ مريم»(١).

□ ويقول: «إن اللَّه سمَّاني بمريم التي حَبَلت بعيسى، وأنا المقصودُ من قوله في سورة التحريم: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنا ﴾ (٢) .

وعلى هذا الأساس تعتقدُ القاديانيةُ بأن «غلامَ أحمد» هو ابنُ اللَّه، بل هو عينُ اللَّه.

□ يقول المتنبِّي الكذَّاب: «قال لي اللَّه: أنت من مائنا، وهم من فشل - أي الجُبن»(٣) .

ويقول: «خاطبني اللَّه بقوله: اسمعْ يا ولدي»(١) .

□ وقال: «قال لي الربُّ: أنت مني، وأنا منك، ظهورُك ظهوري» (٥٠٠. ﷺ تعالىٰ اللَّه عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

□ ونريدُ أن نشيرَ بأن الإلهَ، الذي ادَّعن القاديانيةُ بأن الغلامَ ابنٌ له، كان إنكليزيًّا، كما صرَّح «غلام أحمد»، فيقول: «أنا أُلهمت عِدَّةَ إلهامات في الإنكليزية، وفي المرة الأخيرة ألهمت: «I Can what I Will do»، يعني:

<sup>(</sup>١) «سفينة نوح» للغلام القادياني (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) «هامش حقيقة الوحي» للغلام (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «انجام آتم» للغلام (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) «البشرى» (١/ ٤٩) للغلام.

<sup>(</sup>٥) «وحي المقدس» للغلام (ص٢٥٠).

«أنا أعمل ما أشاء»، فظننتُ من اللَّهجة والتلفُّظ كأنه إنكليزيٌّ قائمٌ على رأسى يتكلم»(١) .

□ ويعتقد «غلام أحمد» أن النبوة ما خُتمت برسول اللَّه ﷺ، فيقول هذا الدجال: «أحلف باللَّه الذي في قبضته رُوحي، هو الذي أرسلني وسماني نبيًّا، وناداني بالمسيح الموعود، وأنزَلَ لصدق دعواي بينات، بلغ عددُها ثلاثَمئة ألف بينة»(١).

الله ويقول: «هو الإله الحق، الذي أرسل رسولَه في القاديان، وأن الله يحفظُ القاديان، ويحرسها من الطاعون، ولو يستمرُّ إلى سبعينَ سنة؛ لأنها مسكنُ رسولِه، وفي هذا آية للأمم "(٣).

\* الطَّاعُونُ يَقَعُ بِالْقَادِيَانِ ، وَالْجُزَاءُ مِن جِنْسِ الْقَوْلِ وِالْعَمَلِ:

□ ومن قُدرة القهَّار الجبَّار أنْ وقع الطاعون في هذه القرية التي أنجسها «غلام أحمد»، وعَمَّ القرئ المجاورة، بل ودخل إلى بيت «غلام أحمد» نفسه، فيقول في رسالة أرسلها إلى صبهره: «ودخل الطاعون حتى في ستنا».

والجزاء من جنس قول الكذَّاب، ففضحه اللَّه في حياته:

الأنساء»(١). ويقول القادياني: «أنا وحدي أُعطيتُ كلَّ ما أُعطي لجميع الأنساء»(١).

<sup>(</sup>١) «براهين أحمدية» للغلام القادياني (ص٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) «تتمة الوحى» للغلام (ص٦٨).

<sup>(</sup>٣) «دافع البلاء» للغلام (ص١٠، ١١).

<sup>(</sup>٤) «در ثمين» لغلام أحمد (ص٢٨٧).

□ ويقول بنزول جبريل الليكانية: يقول الغلام: «إن جبريل جاء إليَّ واختارني، وأدار أُصُبعَه، وأشار إليَّ بأن اللَّهَ يحفظُك من الأعداء»(١).

□ بل وحيه كوحي محمد عَلَيْ ، وإلهامتُه كالقرآن: يقول الغلام: «واللَّه العظيم، أؤمن بوحيي، كما أؤمن بالقرآن، وبقية كتب أنزلت من الله المعاء، وأنا أومن بأن الكلام الذي ينزل علي ينزل من الله، كما أؤمن بأن القرآن نزل من عنده» " .

◘ ويقول: «إيماني بالإلهامات التي تنزلُ عليَّ، كالإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن»(٣).

ومن اعتقادات القاديانية أنه نزل على «غلام أحمد» الكتاب، كما نَزل على بعض الرسل، وأن الذي أُنزل عليه أكثر مما أُنزل على كثير من الأنبياء، واسمُ هذا الكتاب المنزل عليه: «الكتاب المبين».

□ يقول «غلام أحمد»: «نزل علي كلام الله بهذه الكثرة، لو يُجْمَعُ
 لَمَا يَقِلُ عن عشرين جزءً».

ويعتقدون أن «القاديان» ـ قرية الكذابِ المخبول ـ أفضلُ من مكة والمدينة، وفيها قطعة من قطعات الجنة.

□ يقول الغلام القادياني: «قد أنزل اللَّه قوله في القرآن: ﴿ ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وصفًا لمسجدي في القاديان»(٤).

<sup>(</sup>١) «مواهب الرحمن» للغلام (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) «حقيقة الوحى» للغلام القادياني (ص٢١١).

<sup>(</sup>٣) «تبليغ رسالة» (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) «إزالة الأوهام» للقادياني (ص٥٧).

□ وقال «غلام أحمد»: «إن الذي لا يَجيءُ إلى القاديان أخافُ على المانه»(١) .

□ ويقول محمود أحمد بن الغلام: «قد انقطع ثمرة مكة والمدينة،
 ولكن تُمرة القاديان ما زالت طازجة»(٢) .

الْحَجُّ: «الحج عندهم هو حضور المؤتمر السنوي في القاديان».

□ يقول ابنُ الغلام: «إن مؤتمرنا السنويَّ هو الحج، وإن اللَّه اختار المقامَ لهذا ـ الحج ـ القاديان»(٣) .

□ وقال الغلام الكذَّاب: «إن البقاء في القاديان أفضلُ من الحجِّ النَّفْلي»(¹).

□ وفي قرآن القاديان «الكتاب المبين» آيات، ومِن بعض آياته: «إن اللَّه ينزل في القاديان»(٥) .

الله ويَمشى إليك الله من عرشه ويَمشى إليك "(١) .

\* عَقيدَةُ الْجهَاد نَجسَةٌ عند عَميل الإِنْجليزِ:

□ قال المتنبِّي الدجال: «إن هذه الفِرقة «الفرقة القاديانية» لا تزالُ تجتهدُ ليلاً ونهارًا، لقمع العقيدةِ النجسة، عقيدةِ الجهاد من

<sup>(</sup>۱) «أنو ار الخلافة» (ص ۱۱۷).

<sup>(</sup>Y) «حقيقة الرؤيا» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) «بركات الخلافة» لمحمود أحمد (ص٥، ٧).

<sup>(</sup>٤) «مرآة كمالات الإسلام» للغلام (ص٥٢).

<sup>(</sup>٥) «البشرى» للغلام (ص٥٦).

<sup>(</sup>٦) «عاقبة آثم» للغلام (ص٥٥).

قلوب المسلمين»(۱)

\* الْمُتَنَبِّي الْقَادِيَانِي وَإِهَانتُه للأَنْبِيَاء وَالصَّحَابَة:

#### \* يُفضِّلُ نفسه على آدم:

□ فيقول: "صار آدم ذليلاً مصغَّراً، ثم خَلَقني اللَّهُ لكي أهزم الشيطان"(۱).

# \* وَيُفَضِّلُ نَفْسَهُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ:

□ فيقول: «إن اللَّه أنزل لصدق دعواي آيات وبينات بهذه الكثرة، لو أنزلت على نوح لم يغرق أحدٌ من قومه»(٣).

## \* ويُفَضِّل نَفْسَهُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ يُوسُفَ:

□ فيقول: «إنا يوسفَ هذه الأمة ـ يعني: أنا العاجز الحقير ـ أفضلُ من يوسف بني إسرائيل ؟ لأن اللَّه شهد لبراءتي بنفسه، وبآياتٍ كثيرة، حينما احتاج يوسفُ بنُ يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس»(1) .

#### \* وَيُفَضِّلُ نَفْسَهُ عَلَى عيسَى:

□ فيقول: «إن اللَّه أرسل من هذه الأمة المسيح، الذي هو أعظمُ شأنًا من المسيح الأول بمراتب، واللَّه الذي في قبضته رُوحي، إنْ كان عيسىٰ في زمن الذي أعيشُ فيه أنا، ما كان يستطيعُ أن يعملَ ما أعملُه أنا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) «عريضة الغلام إلى الحكومة المندرجة في ريويواف ريليجنز، نمرة ٥، ١٩٢٢م.

<sup>(</sup>٢) «ما الفرق في آدم والمسيح الموعود» للغلام.

<sup>(</sup>٣) «تتمة حقيقة الوحي» للغلام (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٤) «براهين أحمدية» للغلام.

<sup>(</sup>٥) «حقيقة الوحى» للغلام (١٤٨).

#### \* أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الأَنْبِيَاء:

□ يقول: «جاء أنبياء كثيرون، ولكن لم يتقدَّم أحدٌ عليَّ في معرفة اللَّه، وكلُّ ما أُعطي لجميع الأنبياء أُعطيت أنا وحدي بأكمله»(١).

#### \* وَيَقْذَفُ الْأَنْبِيَاءَ:

□ يقول: «أنا أرَىٰ بأن المسيحَ ما كان يتنزُّهُ عن شرب الخمر »(٢).

□ ويقول الكذاب: "إن أُسرة عيسى أسرة عجيبة، كانت جَدَّاتُه الثلاثُ فاجرات، ومن هذا الدم المطهَّر! تكوَّن وجودُ عيسى، ولعلَّه كان ميلانُ عيسى إلى المومسات لهذه النسبة، وإلاَّ لا يسمحُ أحد من المتقين، أن يُمسَّ رأسه شابةٌ زانية، وتُعطِّره بمالها الحرام، فلْيَفهم الناسُ كيف كان أخلاقَ هذا المسيح».

□ والحمد للّه أن هذا الخبيث يردُّ على نفسه، فيقول: «الذي يسبُّ أو يشتمُ الأخيار المقدَّسين فليس إلاَّ خبيث، ملعون، لئيم».

## \* تَطَاوُله عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيم عَلَيْ :

□ يقول الدجال: «إن النبي عَيَّا له ثلاثة الاف معجزة، ولكن معجزاتي زادت على مليون معجزة» .

ا ويقول ابنه وخليفته: «إن الارتقاءَ الذهنيَّ لإمامنا كان أزيدَ وأكثرَ من النبي الكريم»(١٠) .

<sup>(</sup>۱) «در ثمين» للغلام (ص۲۸۷، ۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) «ريويو» (۱/ ۱۲۳)، ۱۹۰۲م.

<sup>(</sup>٣) «ضميمة آنجام آتتهم» للغلام (ص٧).

<sup>(</sup>٤) «البلاغ المبين» (ص١٩).

□ ويقول «غلام أحمد»:

لَهُ خُسِفَ الْقَمَـرُ الْمُنِيـرُ وَإِنَّ لِي غَسَا القَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ أَتُنْكِرُ (١)

القَرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) القَرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) القرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) القرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) القرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) القرنِ كالبدر، وإلى هذا أشار اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٢) الله و الله الله و الله الله و ا

□ وقال هذا الدجالُ: «وأما تجلّياتُ كمالات رسولِ اللّه، ما كانت راقيةً إلى منتهاها، بل هذه التجلّياتُ بَلغت إلى ذُروتها في عهدي وفي شخصى»(٣).

الله عنه ويقول: «إن المراد في قول الله عنه وجل ـ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] هو أنا؛ لأن اللّه سماني في هذا الوحي محمدًا ورسولاً »(ن).

□ ويقول: «أنا هو المصداق؛ لقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ هُو اللَّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٥) [الصف: ٩]».
 أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٥) [الصف: ٩]».

الله ويقول: «أنا المراد في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١)
 (الانبياء: ١٠٧]».

<sup>(</sup>١) «تذكرة الشهادتين» للغلام (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) «ريويو القادياني» مايو سنة ١٩٣٩م.

<sup>(</sup>٣) «خطبة إلهامية» (ص١٧٧) للغلام.

<sup>(</sup>٤) «قول الغلام المندرج في تبليغ رسالت» (١٠/ ١٤) لقاسم القادياني.

<sup>(</sup>٥) «إعجاز أحمدي» للغلام، «ضميمة نزول المسيح» (ص٧).

<sup>(</sup>٦) «أربعين» غرة ٣، للغلام (ص٢٥).

□ ويقول: «وأنا المقصود في قوله: ﴿عُسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
 مُحْمُودًا ﴾(١) [الإسراء: ٢٩]».

□ ويقول محمود أحمد خليفة القاديانية: «لو أن أحدًا يريدُ أن يتقدَّم على رسول اللَّه مرتبةً وشأنًا يستطيعُ أن يتقدم».

فأيُّ كُفرٍ وخَبثٍ ونجاسةٍ أعظمُ من هذا؟! وهكذا يجترئُ الأوباشُ على مَقام رسول اللَّه عَلِياتُهُ .

□ كتب أحدُ القاديانيين أنه سمع من أحد مُبلِّغي القاديانية، الذي هو من أهلِ بيت ـ يريدُ أو لادَ الغلام ـ أنه يقول: «أين أبو بكر وعمرُ من «غلام أحمد»؟ إنهما لا يستحقاًن أن يَحملاً نعليه».

□ ويقول الغلام الكذاب: «أنا هو المهديُّ الذي سُئل عنه ابنُ سيرين، هل هو في مرتبة أبي بكر؟ فقال: أين أبو بكر منه؟ بل هو أفضلُ من بعض الأنساء»(").

🛭 ويقول: «يوجد فيكم عليٌّ حيٌّ فتتركونه، وتبغُون عليًّا ميتًا»<sup>(٣)</sup> .

□ ويقول: «يقولون عنّي بأني أفضلٌ نفسي على الحسن والحسين، فأنا أقضلٌ نفسي عليهما، وسوف يُظهِرُ اللّهُ هذه الفضيلة»(١٠).

ا وقال ابنه: إن أبي قال: «مئةُ حسين في جيبي، فالناسُ يفهمون معناه، إنه يساوي مئةَ حسين، ولكني أقولُ أكثرَ من هذا، وهو: إن تضحيةَ

<sup>(</sup>۱) «أربعين» (ص٢٠٢) للغلام.

<sup>(</sup>٢) «معيار الأخبار» لغلام المدرج في تبليغ رسالت (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) «ملفوظات أحمدية» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) «إعجاز أحمدي» للغلام (ص٥٨).

ساعة واحدة لخدمة الدين من أبي، أفضل من تضحيات مئة حسين»(١).

#### \* الغلامُ رجلٌ أفيونيٌّ خَمَّار:

□ يقول ابنه: «كان أبي يقول: إن الأفيون نصف الطب، ولذا استعمالُه للتداوي يجوزُ ولا بأس به، وإنه صنع دواء باسم «ترياق إلهي»، بهدي الله وعونه، وكان الجزء الأكبرُ في هذا الدواء الأفيون، وكان يُعطي هذا الدواء لخليفته الأول «نور الدين»، كما كان يستعملُه هو أيضًا حينًا بعد حينٍ لمختلف الأمراض».

□ وأرسل الغلام إلى أحد مريديه في «لاهور» أن يرسل إليه «وائن»، ويشتريه من دكان رجل يقال له «بلومر»، وحينما سأل «بلومر» عن «وائن» ماذا هو؟ فقال: «إن وائن قسم قوي مُسكر، من أقسام الخَمر الذي يُستوردُ من إنجلتر في القوارير المختومة»(٢٠).

## \* جَزَاءُ الْكَذَّابِ فَضْحُهُ وإِظْهَارُ كَذِبِه:

هذا الذي كَذَب على اللَّه، وكَذَب على رسوله ﷺ، أظهر اللَّهُ كَذَبِه وشَهَره بهذا.

□ يقول الكاذب: «لا يوجدُ أيُّ شيءٍ أحسنُ وأفضلُ لاختبارِ صدقي
 وكذبي من تنبؤاتي»<sup>(۳)</sup>.

🛭 ونقول له: «يداك أوكتا، وفُوك نَفَخٍ».

<sup>(</sup>١) خطبة الجمعة في القاديان، المنشورة في مجلة قاديانية «الفضل» الصادرة في ٢٦ يناير سنة ١٩٢٦ .

<sup>(</sup>٢) «مكتوب الإمام باسم الغلام» للطبيب القادياني، محمد حسين (ص٥).

<sup>(</sup>٣) «مرآة الكمالات» للغلام (ص٢٣٢).

## \* النُّبُوءَةُ الأُولَى:

تناظر «غلام أحمد» مع «عبداللَّه آثم» المسيحي في إحدى مدن الهند سنة ١٨٩٣، وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة، ولم يَفُزُ واحدٌ منهما على الآخر، فما أصبح الصباح يوم ٥ يونيو سنة ١٨٩٣، إلاَّ وقد أعلن بأنه أخبر عن اللَّه بأن «عبداللَّه آثم» سيموت في خمسة عشر شهراً، أي إلى ٥ مستمبر سنة ١٨٩٤، فعاش «عبداللَّه آثم» المذكور طويلاً، ونُكِّس رأس الملعون، وأذلَّه اللَّه في هذه الدنيا أمام الملاٍ.

#### \* النُّبُوءَةُ الثَّانيةُ:

□ ذهب رجلٌ من أقربائه - يُسمى «أحمد بك» - إليه في أمرٍ كان يتعلَّقُ به، واستدعاه للمساعدة، فقال له: أساعدك بشرط أن تزوِّ جني ابنتك «محمدي بيجوم»، فأبئ أحمد أن يقبل هذا الشرط، فجُنَّ جنون «غلام أحمد»، وبدأ يُهدِّدُه ويتوعَّده، وبلَغ به الولعُ بهذه البنت أن قال: «إنَّ الابنة الكبيرة لأحمد بك تُزوَّجُ لي، مع أن أهلها يخالفون ويمانعون، ولكنَّ اللَّه يزوِّجُها لي، ويرفعُ كلَّ الحواجز، ولا يستطيعُ أحدٌ أن يحول دون تحقيق هذا»(١)

ا ويقول: «قد قال الله ـ عز وجل ـ: زوَّجناكها نحنُ بأنفسنا، ولا يستطيعُ أحدٌ أن يُبدِلَ كلماتي »(٢) .

□ ويقول: «إن لم يتحقق هذا النبأ، فأكون أخبث الخبثاء، هذا ليس افتراء من إنسان، ولا لُعبة خبيث مفتري، بل هذا وعد الله الحق، الإله الذي

<sup>(</sup>١) «إزالة الأوهام» للغلام القادياني (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) «الحكم السماوي» لغلام أحمد (ص٠٤).

لا تبديلَ لكلماته، والربِّ الذي لا مانع لإرداته ١٠٠٠ .

◘ وظَلَّ يتذلَّل أمام أحمد بك، ويسترحمه: «أنا أرجو منكم بكلِّ أدبٍ وعجزٍ أن تَقبلوا زواج ابنتكم مني».

وحَرَم «غلام أحمد» ابنَه «سلطان» من الإرث وطلَّق أمه، وحَرَم ابنه «فضلاً» من إرثه أيضًا؛ لأنهم لم يساعدوه في الزواج من هذه المرأة.

وفَضَحه اللَّه على رؤوس الأشهاد، وتزوَّجت من غيره.

\* النُّبُوءَةُ الثَّالثَةُ:

وهي بموت زوج هذه المرأة وزواجها منه، ولكنَّ الكاذبَ يموت، وتظلُّ هذه المرأةُ حيَّةً مع زوجها، حتى ماتت في نوفمبر سنة ١٩٦٦، ومات هذا الكذَّابُ سنة ١٩٠٨.

### \* النُّبُوءَةُ الرَّابِعَةُ:

□ في سنة ١٨٦٦م، وبتاريخ ٢٠ فبراير، حينما كانت امرأة «غلام أحمد» حُبلي، أعلن أنه أُلهم من اللَّه ما نصه: «إن اللَّه الرحيم الكريم، الذي هو قادر على كلِّ شيء، أخبرني بأنه يُظهر آيتَه، آية الرحمة، آية بينة، ولد جميل وجيه زكي، مَظهر الأول والآخر، مظهر الحق والعلاء؛ كأن اللَّه نزل من السماء، وهذا الولد يكبر عَجِلاً، ويفك الأسارى، ويتبرَّك به الأقوام».

فولدت امرأة الغلام بعد هذه الإعلانات الطنانة ابنة، وليس ابنًا، وسُمِّيت «عصمت»، ثم ماتت بعد خمس سنوات فقط، أي سنة ١٨٩١م.

<sup>(</sup>۱) «ضميمة الجام آثم» لغلام أحمد (ص٥٥).

والأولاد!!.

## \* النُّبُوءَةُ الخَامسَةُ:

أعلن بتاريخ ٢٠ فبراير، سنة ١٨٨٦: «إن اللَّه بشَّرني بأنه يكونُ لي ذُريةٌ كثيرةٌ من النسوة ذوات البركات اللاتي أتزوَّجُ بعضَهن بعد هذا الإلهام». وكَذَّبه اللَّه، فما تزوَّج بعد هذا؛ لا النسوة، بل ولا امرأةً واحدة،

#### \* النُّبُوءَةُ السَّادسَةُ:

□ وُلد له ولدٌ بتاريخ ١٤ يونيو سنة ١٨٩٩ وسمَّاه: «مبارك أحمد»، وبعد ولادته بأيام أعلن الدجال: «إن هذا الولدَ نورٌ من نور اللَّه، ومُصلِحٌ موعود، وصاحبُ العظمة، ومسيحيُّ النفس، ومُشفِي الأمراض، وكَلمةُ اللَّه، وسعيدُ الحظ، وهذا يَشتهرُ في أنحاءِ العالم وأطرافِها، يَفُكُُ الأُسارىٰ، ويتبرَّكُ به الأقوام»(١٠).

□ فمَرِض هذا الولدُ سنة ١٩٠٧، وفي تاريخ ٢٧ أغسطس سنة ١٩٠٧، حينما خَفَّ مرضُه، أعلن الدجالُ: «أَلْهَمَني اللَّهُ بأنه قد قَبِل الدعاء، وذَهب المرض».

وما إن أعلَنَ المتنبِّي القاديانيُّ هذا الافتراءَ على اللَّه حتى عاد المرضُ من جديد، وفي ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧، مات هذا المصلحُ الموعودُ الذي يَفُكُُّ الأسارى، ويضعُ عنهم إصرَهم والأغلالَ التي كانت عليهم.

#### \* النُّبُوءَةُ السَّابِعَةُ:

□ عن الطاعون، وأنه لا يقعُ في القاديان، فوقع، وقال: «إن بيتي السلم التعليم ا

كسفينة نوح، من دخله حُفظ عن كلِّ الآفات والمصائب<sup>(۱)</sup>

فدخل الطاعونُ بيته، حتى أصابه هو.

\* النُّبُوءَةُ الثَّامنَةُ:

تنبؤه بمولود لأحد مُريديه، فولدت زوجةُ هذا المريد بنتًا، وأخبره أنه لن تموتَ زوجةُ هذًا المريد إلا أن تضعَ الابن، فماتت.

#### \* النُّبُوءَةُ التَّاسِعَةُ:

ا تَناقَشَ مرةً مع المتنبي رجلٌ من المسلمين ـ دكتور عبدالحكيم ـ وتحدًاه بأنه كذَّاب، وأعلن: «أن عبدالحكيم يموتُ في حياتي؛ لأنه يُهينُني ويُذِلُّني».

◘ ويقول: «لكنَّ اللَّه بشَّرني بأني أُعمَّرُ ثمانين سنةً أو أكثر».

فلم يَمُتُ عبدُالحكيم في حياتِه، بل بَقِي حيًّا بعده، وعُمِّر ومات وهو في الثامن أو التاسع بعد السِّتين من عُمرِه.

وكم كَذَب الدجَّال، وما تحقَّقت نبوءةٌ له واحدة، عقابًا مِن الملك القهَّار لهذاالمفتري الكذَّاب، وألبَسَه اللَّهُ رداءَ قولِه في الدنيا.

والجزاء من جنس القول والعمل.

#### \* عَاقِبَتُهُ وَمَوْتُهُ:

وموتُ الغلام كان فضيحةً له، وجزاءً وفاقًا؛ فقد كان دجَّال القاديان يجلبُ اللعناتِ على نفسه؛ لافتراءاته على اللَّه، والرسولِ، والقرآنِ، والأنبياء، ونازلَه العلماء، وأفتَوا بالإجماع بكُفره ودَجَله، وكان على رأسِ هؤلاء العلماء الشيخُ الجليل العلامة: «ثناء اللَّه الأمرتسري»، مناظِرُ

<sup>(</sup>١) «سفينة نوح» للغلام (ص٢٧).

السلامُ على من اتَّبع الهدى، من زمان وأنا أُكَذَّبُ وأُفَسَّقُ في مجلَّتكم «أهل حديث»، ودائمًا تسمونني في مجلتكم هذه «ملعونًا كذابًا»، و«دجالاً مفسدًا"، وتُشهِرُني في العالم بأني مفتري كذابٌ دجَّال، وأفتري في دعواي المسيحية، فأنا تأذَّيتُ منك كثيرًا وصبرت، ولكني لَمَّا رأيتُ نفسي بأني مأمورٌ لنشر الحقِّ، وأنت تمنعُ العالَم من التوجُّه إلىَّ بسبب افتراءاتك عليَّ إنْ أنا كذَّاب ومفتري، كما تذكرني في مجلتك، فأهلِكُ في حياتك؛ لأني أعلمُ أن عُمْرَ الكذَّابِ والمفسد لا يكونُ طويلاً، بل هو يموت خائبًا في حياةٍ أشدِّ أعدائه بالذِّلة والهوان، وتكونُ في موته منفعةٌ لعباد اللَّه، حيث لا يُضِلُّهم، فإن لم أكن كذابًا ومفتريًا، بل أكون متشرِّقًا بمخاطبة اللَّه والمكالمة معه، وأكون مسيحيًّا موعودًا، فأدعو أن لا تنجو من عاقبة المكذِّبين، حسبَ سُنةِ اللَّه فأعلن: إن لم تمت أنت في حياتي بعقابِ اللَّه، الذي لا يكونُ من عند اللَّه محضًا، مثل أن يموتَ بمرضِ الطاعون أو الكوليرا، فلن أكونَ مرسلاً من اللَّه تعالى، وهذا لا أقولُ نبوءة، بل طلبتُ القضاءَ من اللَّه (١) هكذا سمّاه العلاّمة الشيخ محمد رشيد رضا في مجلته «المنار». تبارك وتعالى، وأدعو اللَّهَ، يا مولاي البصير القدير، العليم الخبير، يا عالم أسرار القلوب، إنْ أنا كاذب ومُفسِد في نظرك، وأفتري عليك ليلاً ونهاراً يا اللَّه، فأهلكني في حياة الأستاذ «ثناء اللَّه»، وسُرَّه وجماعتَه بموتي، آمين.

ويا اللَّه، إنا صادق، و«ثناء اللَّه» على باطل، وكذَّاب في التُّهم التي يُلصِقُها بي، فأهلكُه ـ يا رب العالمين ـ في حياتي بالأمراض المهلكة، مثل الطاعون أو الكوليرا أو غيره من الأمراض، آمين. . يا رب، أنا أوذيتُ وصبرتُ، ولكني أرى الآن أنه قد تجاوز الحدَّ، وأنه يظنني أفسقَ من السارقين والغاصبين الذين يَضُرُّون العالَم، ويَحسُّبني أرذلَ خلق اللَّه، وقد شَهَرني في البلدان النائية بأني في الحقيقة مُفسد، ونَهَّابٌ، وطمَّاع، وكذَّاب، ومفتري، وخبيث، وإن لم يكن لهذه الكلمات صدَّىٰ، كنتُ صبرت عليه، ولكنِّي أرى أن «ثناء اللَّه» يريد بهذه التهم أن يُفني دعوتي، ويهدمَ عِمارتي التي بَّنيْتها أنت يا رب، ويا مَن أرسلتني، ولذا ألتجأ إليكَ يا اللَّه، آخذًا بذيل رحمتِك وتقدُّسِك، فاقضِ بيني وبين «ثناءِ اللَّه» بالحق، وأهلك الكذَّابَ والمفسدَ في حياة الصالح، أو ابتليه في آفة، تكونُ مثلَ الموت، فافعلْ هكذا يا ربي الحبيب، آمين ثم آمين: ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتحينَ ﴾ [الاعراف: ٨٩].

وأخيرًا، أرجو من الأستاذ «ثناء اللَّه» أن ينشر َ هذه النشرةَ في مجلَّته، ثم يعلِّق عليها ما يشاء، فالقضاء الآن بيد اللَّه.

الراقم عبدُ اللَّه الصمد غلام أحمد المسيح الموعود، عافاه اللَّه وأيدَّه الله عبدُ اللَّه وأيدَّه الله

<sup>(</sup>۱) «إعلان الغلام القادياني» المنشور بتاريخ ١٥ إبريل سنة ١٩٠٧، المندرج في «تبليغ رسالت» (١٠/ ١٢٠)، «مجموعة إعلانات الغلام المرتبة من قاسم القادياني».

□ وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام، نَشَر الغلامُ القادياني في جريدة قاديانية: "إن كلَّ ما قيل من "ثناء اللَّه» ليس من عند أنفسنا، بل من قبَل اللَّه، كما أُلهمتُ الليلةَ عن الدعاء الذي دعوتُه ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾، ومعنى هذا الإلهام أنَّ دعوتي قد قُبلت»(١).

وفعلاً قُبلت دعوته هذه، وقُضي بينه وبين «ثناء اللَّه» بالحقِّ، فبعد ثلاثة عشر شهراً وعشرة أيام بالضبط جاءه قضاء اللَّه وقَدَرُه، بصورة بشعة، كان يتمنَّاها للشيخ الجليل «ثناء اللَّه»، نعم بنفس الصورة، وبنفس المرض الذي نصَّ عليه هو! بالكوليرا، وإليك بيانه:

□ يكتب ابنُ الغلام القادياني وزعيم القاديانية «بشير أحمد» في سيرته: «أخبرتني أمي أنَّ حَضْرَته ـ أي الغلام ـ احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة، ثم نام قليلاً، وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء، فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يُشعرِني، ثم أيقظني، فرأيتُ أنه ضعَف خداً، وما استطاع الذهابَ إلى سريره، فلذا جلس على سريري أنا، فبدأت أمسحُه وأمسِّجُه، وبعد قليلٍ أحسَّ الحاجة مرة أخرى، ولكن الآن ما استطاع الذهابَ إلى بيت الخلاء، فلذا قضاها عند السرير، واضطجع قليلاً بعد القضاء، ولكن المَعَفَ بَلَغ إلى منتهاه، فجاءته الحاجةُ مرة أخرى، واصطدم فقضاها، ثم جاءه القيء، وبعدما فرغ من القيء خرَّ على ظهره، واصطدم رأسه بخشب السرير، وتغيَّرت حالته»(\*).

□ وكتب «رحيمه» - أبو زوجه -: «الليلة التي مرضها حَضْرتُه - الغلام -

<sup>(</sup>١) جريدة بدر القاديانية ، الصادرة في ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٧ .

<sup>(</sup>٢) «سيرة المهدي» لبشير أحمد بن الغلام (ص١٠٩).

كنتُ نائمًا في غرفتي، ولَمَّا اشتدَّ مرضُه أيقظوني، فذهبتُ إلى حضرته، ورأيتُ ما يُعانيه من الألم، فخاطبني قائلاً: أصبتُ بالكوليرا، ثم لم يَنطِقُ بعد هذا بكلمة صريحة، حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح»(۱).

□ هذا، وقد نُشرت الجرائد الهندية آنذاك: «إن «غلام أحمد» المتنبي القادياني، لما ابتُلي بالكوليرا كانت النجاسةُ تخرجُ من فمِه قبل الموت، ومات وكان جالسًا في بيت الخلاء لقضاء الحاجة».

□ كما نُشر بيان محمد إسماعيل القادياني في جريدة قاديانية: "إن المخالفين يقولون: إن النجاسة كانت تخرج من فم حضرة المسيح الموعود وقت الموت»(١٠).

يا للَّه. . النجاسةُ تخرجُ من الفم الذي طالَمَا أخرجَ النجاسات، وافترىٰ علىٰ اللَّه وأنبيائه وأوليائه .

مات «غلام أحمد» في العاشرة والنصف صباحًا بتاريخ ٢٦ مايو، سنة مات «غلام أحمد» في العاشرة والنصف صباحًا بتاريخ ٢٦ مايو، سنة من وكان «ثناء اللَّه» حيًّا، وبقى حيًّا بعد موته قريبًا من أربعين سنة يهدمُ بنيانَ القاديانية، ويقمعُ جُذورَهم.

وهكذا كَذَّب اللَّهُ الكذَّاب، حتى آخِرِ لحظةٍ من حياته، وعَذَّبه في الدنيا، وعذابُ الآخرة أشدُّ وأنكى .

ومات «غلام أحمد» في «لاهور»، ثم نُقل نَعشُه إلى القاديان، وهكذا إلى بعد الموت، أثبت أنه كان كذابًا في دعواه النبوة، فكلُّ نبيٍّ يُدفن حيث

<sup>(</sup>١) «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) «بيان محمد إسماعيل القادياني في جريدة قاديانية: بيغام صلح»، في ٣مارس، سنة ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) «جريدة الحكم القاديانية» ٢٨ مايو سنة ١٩٠٨، و «سيرة المهدي».

قُبض، فذَهب الكذَّابُ إلى مزبلة التاريخ، وصَدَق اللَّه ورسوله.

\* قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

\* محمود محمد طه السوداني مُدَّعي النُّبُوَّة:

ولد عام (١٩١١م) ، وتَخرَّج فِي جامعة الخرطوم، أنشأ حزبًا سَمَّاه الحزب الجمهوري عام (١٩٤٥م) إبَّانَ الاستجمارِ البريطانِي على السودان. سُجن عدَّة مرات، واعتكف عدَّة سنوات، وخَرج على إثرِها باراء عقائدية وفكرية وسياسية شاذَّة ومشوَّشة ومضطربة، استخلصها من أديان وآراء ومذاهب كثيرة قديمة وحديثة، تتكوَّنُ من العقائد الصوفية الباطنية، وآراء الفلاسفة، والاشتراكية الماركسية، والنصرانية.. وقد زَعم أنه رسولُ الرسالة الثانية، أمَّا مُحمد عَيَا يكون اللَّه!! كما زعم أن الإنسان يترقَّى حتَى يكون اللَّه!!.

وأسقط أصولَ التكليف ـ كالصلاة، والزكاة، والحج، وغيرها ـ، وله فِي القرآن تأويلاتٌ باطنيةٌ تَصرِفُه عن ظاهره.

كُثُر أتباعُه ومُناصروه، ومعظمُهم من النساء والمثقفين الذين خلا فكرهم من الثقافة الدينية الإسلاميَّة.

حُكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة، وأُمهِل ثلاثة أيامٍ فلم يتُب، فُنُفِّذ فيه الحكمُ شنقًا يوم الجمعة (٢٧ ربيع الثاني ١٤٠٥هـ. . ١٨/١/ ١٩٨٥م) على مرأًى من الناس، وانْحسر أتباعه(١) .

<sup>(</sup>۱) «الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم» للشيخ الأمين الصادق الأمين (١/ ٦٧) طبع دار ابن الجوزي، وانظر «المرسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» (ص١٨٣ ـ ١٩٥).



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|

# فهرس المجلد الأول

| ٧   | * المقدمة                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨   | <ul> <li>نور فكيف تحيط بكنهه الظُّلماء؟</li> </ul>                                                             |
| ٨   | * عذرًا رسول الله                                                                                              |
| ۱۳  | * أحاديث عن حب النبي عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ |
| ۱٤  | <ul> <li>شعائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياة</li> </ul>                                                          |
|     | * جحدوه وحن الجذع إليه، وسلَّم الصخر عليه، وسجدت الحيوانات                                                     |
| ۱٧  | بين يديه                                                                                                       |
| ۱۹  | <ul> <li>استباق النوق للموت بين يديه عَلَيْكُونَ</li> </ul>                                                    |
| ۱۹  | * حتى الكلاب تغضب لرسول اللَّه ﷺ                                                                               |
| ۲۱  | * أرفع عمل ووسام أن ننافح عن رسولنا ﷺ                                                                          |
| ۲٤  | * أقسام سلسلة الكتاب                                                                                           |
| 2   | الفصل الأول: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه                                                                      |
| ۲٩  | * السراج المنير والإنسان النجمي                                                                                |
| ٤ ٣ | » و قفة<br>* و قفة                                                                                             |
| ٣٧  | * كلمات عذاب لعائض القرني                                                                                      |
| ٣٨  | * ﴿وإنك لَعليٰ خلق عظيم﴾                                                                                       |
| ٤١  | * عظيم كل العظمة                                                                                               |
| ٤٤  | * ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضي ﴾                                                                                     |
| ٤٦  | * ﴿ الم نشرح لك صدرك ﴾                                                                                         |
| ٤٥  | * ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحًّا مِبِينًا ﴾                                                                   |
| ٥٦  | الفتوحات على رسول اللّه عَلَيْكَة كثيرة                                                                        |
| ٥٧  | * أنواع العطايات في آيات الفتح                                                                                 |
| ٦.  | * صفات جبريل                                                                                                   |
| ٦٤  | * سيد البشر عَيَيْكُ أكمل الأنبياء أدبًا                                                                       |

| ٦٧   | <ul><li>" صاحب الإسراء والمعراج، بأبي هو وأمي</li></ul>                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79   | * ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾                                                                                                        |
| ٧٣   | * ﴿وإنك لعلىٰ خلق عظيم﴾                                                                                                            |
| ۸١   | * محمد رسول اللَّه ﷺ المبارك                                                                                                       |
| ٨٤   | * ﴿إِنَا أَعْطِينَاكَ الْكُوثُرُ ﴾                                                                                                 |
| ۸٧   | * و قفة                                                                                                                            |
| ۸٩   | » التشريفات العظيمة السَّنية لخير البرية وسيد البشرية                                                                              |
| 9 8  | <b>,</b> ,                                                                                                                         |
| ١٠٧  | * علو همة الحبيب عَلَيْكَةِ                                                                                                        |
| ۱۰۸  | * أعلى الهمم                                                                                                                       |
| 1.9  | * رأي الناس رأي العين علو همته ﷺ                                                                                                   |
| 118  | * رسول اللَّه ﷺ أعلى الناس همة في جميع مقامات الدين                                                                                |
| ۱۱٤  | * رسول اللَّه ﷺ أحسن الناس عطفًا ووُدًّا                                                                                           |
| 117  | * الرسول ﷺ قدوة للرجل المهذب في كل زمانٍ ومكان                                                                                     |
| ۱۱۸  | » بوسول اللَّه عَلَيْكَةً في التاريخ                                                                                               |
| 119  | * عظمة العظمات عند رسولنا عَلَيْكَةً                                                                                               |
| ۱۲۳  | * السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته                                                                                      |
| 178  | * لا تنقطع عن نبيك الكريم عِيَّالَةٍ ولو ثانية من الزمن                                                                            |
| 177. | ,                                                                                                                                  |
| ١٢٨  | * تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا                                                                                                    |
|      | .jj v <u>u</u> j                                                                                                                   |
| 1 8  | الفصل الثاني: إن شانئك هو الأبتر                                                                                                   |
| 188. | * الصفات الذميمة لشانئي النبي عَلَيْكُ                                                                                             |
| 104. | * شتان بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجريمة                                                                                     |
| ۱٥٨. | <ul> <li>* شتان بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجريمة</li> <li>* نبي الإسلام نبي السلام، وأعداؤه وشانؤوه أعداء السلام</li> </ul> |
| ١٦٠. | * غزوات الإسلام التي حدث فيها قتال                                                                                                 |

| 171  | * ضحايا حروب العهد القديم                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٦  | * الحرب الدينية في تراث النصرانية                                     |
| ۱۷٤  | بوش يصف حقيقة حربه على العراق                                         |
| ۱۷۸  | أكبر شانئي الرسول ﷺ اليهود والنصاري                                   |
| ۲۸۱  | * المصباح الذي أناره محمد تألب عليه مليون أبي جهل وأبي لهب            |
| FAI  | * ﴿إِنَا كَفَينَاكَ المُستَهزئينَ ﴾                                   |
| ۱۸۹  | * أعداء رسول اللَّه عَيْكِيْ شياطين مجر سون                           |
| ۱۹۳  | * من يحادد اللَّه ورسوله له الخِزي العظيم                             |
| 190  | * الذين يؤذون رسول اللَّه ملعو نوَّن في الدنيا والآخرة                |
| ردهم | * الجزاء من جنس العمل ـ جحدوا رحمة اللَّه للعالمين، وآذوه ﷺ، فط       |
| ۱۹۷  | اللَّه من رحمته                                                       |
| ۲۰۱  | * لطيفة وإعجاز                                                        |
| ۲۰٥  | * معجزة متجددة                                                        |
| ۲۰٦  | * أعلى وأغلى مثل للحق رسول اللَّه عَلَيْكَةٌ باقٍ ما بقيت دنيا الرحمن |
| ۲۱۰: | * عذرًا رسول اللَّه قصيدة للشاعر عبداللَّه العفاني                    |
| ۲۱۲  | <ul> <li>* أبو جهل ـ لعنه الله ـ</li> </ul>                           |
| ۲۱۹  | * ﴿أُولَىٰ لَكُ فَأُولَىٰ﴾                                            |
| ۲۲۲  | * ﴿كلا إن الإنسان ليطغي ﴾                                             |
| 779  | * أبو جهل الصاد عن سبيل الَّه ، المحرض على قتال النبي ﷺ يوم بدر       |
| ۲۳۰  | * مقتل فرعون هذه الأمة أبي جهل لعنه اللّه                             |
| ۲۳۷  | * أبو جهل الأثيم                                                      |
| ۳۹   | * الوليد بن المغيرة المخزومي، شيخ أهل الكفر                           |
| ۲٤٠  | * ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدًا ﴾                                            |
| 7    | * ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾                                               |
| ۲٤٩  | * أبو لهب وامر أته حمالة الحطب وابنه                                  |

| YOV        | * مِنْ للأحول غير أم قبيح                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 777        | * أُبِيُّ بنِ خَلَف. قتيل رَسُول اللَّه ﷺ                                |
| 170        | <ul> <li>* عبداللَّه بن قمئة ـ لعنه اللَّه ـ</li> </ul>                  |
| ۲٦٦        | * جزاء هذا الشقي                                                         |
| له ۲۲۷     | * عتبة بن أبي وقاص ـ لعنه اللَّه ـ رامي شفة رسول اللَّه ﷺ وكاسر رباعين   |
| ٠. ۸۲۲     | * عقبة بن أبي معيط ـ لعنه اللَّه ـ                                       |
| ۲۷۳        | * النضر بن الحارث ـ لعنه اللَّه ـ                                        |
| ۲۷٤        | * عتبة وشيبا ابنا ربيعة والوليد بن عتبة                                  |
| ۲۷۸        | * أمية بن خلف _ لعنه الله                                                |
| ۲۸۰        | <ul> <li>العاص بن وائل ـ لعنه الله ـ</li> </ul>                          |
| ۲۸۱        | * عمارة بن الوليد بن المغيرة                                             |
| ۲۸۲        | * الأخنس بن شريق                                                         |
| YAY .      | * الأسود بن عبدالمطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلاطلة            |
| ۲۸۸        | * القرطاء البكريون                                                       |
| ۲۸۹        | <ul><li>* مَن خادع النبي</li></ul>                                       |
| ۲٩٠        | * عامر بن الطفيل*                                                        |
| <b>۲۹۱</b> | * من عاند رسول اللَّه عَيَالِيَّةٍ وسخر منه                              |
| 797        | * رأس المنافقين عبداللَّه بن أبي بن سلول                                 |
| ۲۹٤        | * فكيف كان جزاؤه                                                         |
| ۲۹۸        | * كسرى ملك الفرس يحرق كتاب رسول اللَّهُ عَيَا اللَّهُ عَالِيٌّ           |
| ۳۰۲        | * شيطان يهود: كعب بن الأشرف ـ لعنه اللَّه ـ                              |
| ۳۱۱        | * المنافق الخبيث أبو عفك                                                 |
| ۳۱۳        | * بنو قينقاع ـ لعنهم اللَّه ـ                                            |
| ۳۱٥        | <ul> <li>* بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي عَلَيْكُ</li> </ul>            |
| 719        | * بنه قُرِيطُهُ أَهِ: صِمَ اللَّهِ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| ۱۳۳       | * شيطان يهود: حيي بن أخطب لعنه اللَّه                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣       | <ul> <li>* ملك خيبر: أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ـ لعنه الله ـ</li> </ul> |
| ۲۳٦       | * سرية عبداللَّه بن عتيك تقتل أبا رافع                                    |
| ٣٤٨       | <ul> <li>الشيطان خالد بن سفيان الهذلي - لعنه الله</li> </ul>              |
| 404       | * المجرم ملك خيبِر أسير بن رازم ـ لعنه اللَّه ـ                           |
| <b>70</b> | * عدوة رسول اللَّه بوادي القرى أمُّ قِرفة ـ لعنها اللَّه ـ                |
| ۸٥٣       | * عدوة رسول اللَّه عصماء بنت مرواًن                                       |
| 471       | الفصل الثالث: مدعو النبوة والألوهية                                       |
| ٣٦٤       | * ابن صياد مدعي النبوة                                                    |
| ٣٧٠       | <ul> <li>* مسيلمة الكذاب ـ لعنه الله ـ</li> </ul>                         |
| ۲۷٦       | * جزاء هذا الكذاب اللعينِ                                                 |
| 414       | * الأسود العنسي ـ لعنه الله ـ                                             |
| ۳۸٤       | * كرامة لأبي مسلم الخولاني                                                |
| ٣٨٥       | * لقيط بن مالك الأسدي                                                     |
| ٣٨٧       |                                                                           |
| ٣٨٧       | * المختار بن أبي عبيد الثقفي                                              |
| 790       | * الحارث بن سعيد مولى أبي الجُلاَّس                                       |
| 447       | * بيان بن سمعان ـ شيخ البيانية                                            |
| ٤٠٠       | * المغيرة بن سعيد العجلي                                                  |
| ٤٠٣       | * أبو منصور المستنير العجلي                                               |
| ٢٠3       | * الحسين بن منصور العجلي                                                  |
| ٤٠٦       | * عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي                                           |
| ٤٠٧       | * أبو الخطاب الأسدي زعيم «الخطابية»                                       |
|           | * بزيغ الحائك زعيم «البزيغية»                                             |
| ٤١.       | * مَعْمَر بائع الحنطة دجال «المعمرية»                                     |

| ٤١١  | * عمير بن بيان التبان العجلي                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 113  | * عمار بن موسى الساباطي «خداش»                                          |
|      | * أحمد بن خابط، والفصل الحدثي، وأحمد بن نانوس، ثالوث الكفر              |
| 113  | والزندقة                                                                |
| ٤١٣  | * على بن الفضل الحميري                                                  |
|      | * «الجناحية» من غلاة الشيعة                                             |
|      | * «الغرابية» من غلاة الشيعة                                             |
| ٤١٨  | * «الذمية» من غلاة الشيعة                                               |
|      | <ul><li>* فرقة من الكيسانية</li></ul>                                   |
| 173  | * الإسماعيلية                                                           |
|      | * معتقدات الإسماعيلية                                                   |
| ٤٤٤  | * الإسماعيلية وقولهم بنسخ الشريعة المحمدية                              |
| ٤٥٣  | * الفَاطميون والأغاخانية والبهرة                                        |
|      | * القرامطة _ لعنهم اللَّه                                               |
| ٤٦٣  | * الدروز _ لعنهم اللَّه                                                 |
| ٤٧٦  | * النصيريون ـ لعنهم اللَّه ـ                                            |
| ٤٨٤  | * ادعاء النبوة والألوهية في العصر الحديث عند النصيريين                  |
| ٤٨٩  | <ul> <li>* كلام مهم لشيخ الْإِسلام ابن تيمية</li> </ul>                 |
|      | * الخُرَّمية _ لعنهم اللَّه                                             |
|      | * المقنَّع الخراساني الزنديق                                            |
| ٥٠٣  | * مدعو النبوة من زعماء البابية :                                        |
| ٥٠٣  | <ul> <li>* المرزة على محمد (الباب) الشيرازي ـ زعيم البابية ـ</li> </ul> |
|      | <ul> <li>تطاوله على النبي الكريم ﷺ</li> </ul>                           |
| ١١ د | * كتابه «البيان» ومحاكاة القرآن                                         |
| ۳۳٥  | عدما تاريان ان ع                                                        |

| ٠٣٤      | * دعواه الألوهية والربوبية                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ۰۳۷      | * الشريعة البابية الناسخة للشريعة الإسلامية كما يزعم الدجالون |
| ۰ ٤٣     | * قتل الشيرازي نبيِّ البابيين وإلاههم                         |
| ۰<br>۵٤۸ | * الملا محمد علي البارفروشي                                   |
| 007      | * قتل هذا النبي الدجال                                        |
| ۰۰۳      | * أسد اللَّه التبريزي الملقب بـ «الديان»                      |
| ٥٥٤      | * ذُبيح البابي                                                |
| 000      | * بصير الهندي                                                 |
| 000      |                                                               |
| ۰۰۰      |                                                               |
| ٥٥٨      | * بهاء الدين المازندراني، مؤسس «البهائية»                     |
| ٥٦٠      | *عمالته                                                       |
| ۰٦٧      | * لعنة اللَّه على البهاء                                      |
| ٥٧٨      | * مؤلفات المازنداني                                           |
| ۰۷۹      | * «الأقدس» أو «الأنجس» كتاب البهائيين المقدَّس                |
| 091      | * «الإيقان» كتاب المازندراني                                  |
| ۰۹۲      | * البهاء المازندراني الدجِال                                  |
| ۰۹۲      | * الدين الذي أتى به دجَّال الدجاجلة                           |
| ۰۹۳      | * المحرمات عند البهائيين                                      |
| ٥٩٤      | * كذبه على النبي عِيَلِيَّةٍ في التحليل والتحريم              |
| 090      | * الكذاب يظهر اللَّه كذبه ويفضحه                              |
|          | * جزاؤه ونهايته                                               |
| ۰۹۷      | <ul> <li>الدجال ابن الدجال عباس أفندي عبدالبهاء</li> </ul>    |
| ٦٠٠      | * النبوءات الكاذبة لعباس عبدالبهاء الدجال                     |
| ٦٠٥      | * نبوءة أخرىٰ                                                 |

| ٦٠٦                                     | « هلاك عبِاس أفندي الكذابِ                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.٧                                     | * سماء اللَّه البهائي ـ لعنه اللَّه ـ و «السماوية»                                                 |
| 111                                     | » النبي الأوربي «ميسن ديمي»                                                                        |
| 711                                     | * النبي الدوربي الميسان ديني المساد القادياني دجال الهند                                           |
|                                         | * الطاعون يقع بالقاديان ـ والجزاء من جنس القول                                                     |
| 717                                     | * الطاعون يقع بالفاديات واجراء من المناطق المناطق المناطق المناطقة «الجهاد» نجسة عند عميل الإنجليز |
| ٦١٧                                     |                                                                                                    |
| 71 <i>7</i>                             | * المتنبي القادياني وإهانته للأنبياء                                                               |
| 177                                     | ' /                                                                                                |
| 771                                     | * الغلام رجل أفيوني خمَّار                                                                         |
| 777                                     | * جزاء الكذاب فضحُه وإظهار كذبه                                                                    |
| 777                                     | * النبوءة الأولى                                                                                   |
| <b>ፕ۲</b> ۳                             | * النبوءة الثانية                                                                                  |
| ገ <b>የ</b> ም                            | * النبوءة الثالثة                                                                                  |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * النبوءة الرابعة                                                                                  |
| 377                                     | * النبوءة الخامسة                                                                                  |
|                                         | * النبوءة السادسة                                                                                  |
|                                         | * النبوءة السابعة                                                                                  |
| 170                                     | * النبوءة الثامنة                                                                                  |
| 170                                     | * النبوءة التاسعة                                                                                  |
| 170                                     | * عاقبته و مو ته                                                                                   |
| ٠٣٠                                     | <ul> <li>* محمود محمد طه السوداني _ مدعي النبوة</li> </ul>                                         |
| ٣١                                      |                                                                                                    |



« إِنْ شِيَانِعَكَ هُوَالْأَبُّيُّ .»

تأليف

الكركنورسير بن الفعاً في

المجلد الثاني الناشر دار العفاني

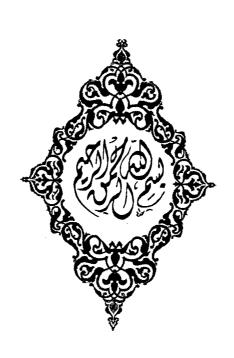



المنظمة المنطقة المنط

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

رقم الإيداع ٢٠٠٦/٢٢٠٩١

## دار العفاني

٣درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ـ القاهرة

-۱۲/۵۲۷۵۲۱۱ ــ ت/۲/۵۲۷۵۲۱۰

فرع بني سويف \_ برج الري \_ حي الرمد \_ بجوار مجمع المحاكم \_ بني سويف

ت/٤٤٣٢ ٢٣٤ د



# وَمِيضُ البَرْق في ذكرِ شَانتي سيد الخَلْق

\* هشامُ بنُ الحَكَم الرَّافضي، يُجوِّزُ المعصية على النبي ﷺ، ولا يُجوِّزُها على الأئمَّة:

شيخُ الهشاميَّة من الرافضة . . ضَمَّ إلىٰ حَيْرته في الإمامة، ضلالتَه في التجسيم، وبدعتَه في التشبيه .

المعدد العالى المعدد العصيان، مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب، وزَعم أن نبيّه على الأنبياء العصيان، مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب، وزَعم أن نبيّه عَصَى ربّه عز وجل في أخذه الفداء من أسارى بدر، غير أن اللّه عز وجل عفا عنه، وتأوّل على ذلك قول اللّه تعالى: ﴿ليَغْفُر لَكَ اللّهُ مَا تَقَدُّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُر ﴾ [الفتح: ٢]، وفَرَّق في ذلك بين النبي والإمام: بأن النبي إذا عصى أتاه الوحي بالتنبيه على خطاياه، والإمام لا يَنزلُ عليه الوحي، فوجب أن يكون معصومًا عن المعصية. وكان هشام على مذهب الإمامية في الإمامة، وأكفره سائرُ الإمامية بإجازته المعصية على الأنباء »(١)

□ (وذكر هشامُ بنُ الحكم أن معبودَه ذو حدٍ ونهاية، وأنه طويلٌ، عريضٌ، عميقٌ، وأن طولَه مثلُ عرضه، وعرضه مثلُ عمْقه.. وزعم أيضًا أنه نورٌ ساطعٌ يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضَّة، وكاللؤلؤة المستديرة من (١٠٢) «الفرق بين الفرق» (ص٢٦٨)، وانظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري (١٠٢/١، ١٠٤)، ما بعدها.

جميع جوانبها، وزعم أيضًا أنه: ذو لَون، وطعم، ورائحة، ومجَسَّة، وأن لونه هو طَعمُه، وطعمَه هو رائحتُه، ورائحتَه هي مجسَّتُه، ولم يُثبت لونًا وطعْمًا هما غيرُ نفسه، بل زعم أنه هو اللونُ وهو الطَّعْم.

وذَكر أبو الهُذَيْل العَلاَّف مشيخ المعتزلة مني بعض كُتبه: «أنه لَقي هشامَ بنَ الحكم في مَكَّة عند جبل «أبي قُبيس»، فسأله: أيهما أكبرُ: معبودُه أم هذا الجبل؟ قال: فأشار إلى أن الجبل يُوفي عليه تعالى، وأن الجبل أعظمُ منه».

وذكر أبو عيسى الورَّاقُ في كتابه: أن بعض أصحابِ هشامٍ أجابه إلى أن اللَّه ـ عَزَّ وجَلَّ ـ مماسٌ لعرْشه، لا يفضلُ عن العرْش، ولا يفضل العرشُ عنه.

وقد رُوي أن هشامًا ـ مع ضلالته في التوحيد ـ ضلَّ في صفاتِ اللَّه أيضًا؛ فأحالَ القولَ بأن اللَّه لم يَزَل عَالِمًا بالأشياء»(١) .

\* أبو إسحاقَ إبراهيم بن سَيَّارٍ «النَّظَّام» شيخ المعتزلة:

هو أبو إسحاق، إبراهيم بنُ سَيَّار، المعروف بـ «النظَّام»، وهو ابنُ أخت أبي الهُذَيل العَلاَّف (٢)، ومنه أُخذ الاعتزال. . وقيل له «النَّظَّام»؛ لأنه كانَ يَنظِمُ الخَرَزَ في سُوق البصرة.

اطَّلَع على كثيرٍ من كتب الفلاسفة الطبيعيِّين والإلهيِّين إلى أن ذهب المذهبَ الذي أنكره عليه المسلمون.

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص٦٥، ٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر في «عصمة الأنبياء» كتابي الآتي «الكوكب الدريّ في خصائص النبي».

□ قال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق»: «وكان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من «الشّويّة»، وقوماً من «السّمنية» القائلين بتكافؤ الأدلّة، وخالط بعد كبره قوماً من مُلْحدة الفلاسفة، ثم خالط هشام بن الحكم الرافضيّ، فأخذ عن هشام وعن مُلحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزّأ، ثم بنى عليه قوله بالطّفرة التي لم يَسْبِق إليها وَهْمُ أحد قبله. ودوّن مذاهب الثنوية، وبِدَع الفلاسفة، وشبّه الملحدة في دين الإسلام، وأعْجب بقول البراهمة بإبطال النّبوات، ولم يَجْسَرْ على إظهار هذا القول خَوْفاً من السيف، فأنكر إعجاز القرآن في نَظْمه، وأنكر ما رُوي من معجزات نبينا عليه عن انشقاق القمر، وتسبيح الحصي في يده، ونبوع من معجزات نبينا الله إلى إنكار نُبُوته.

ثم إنه استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعها، ولم يجْسَرُ على إظهار دفعها، فأبطل الطُّرُق الدَّالة عليها، فأنكر لأجل ذلك حُجَّة «الإجماع» وحُجَّة «القياس» في الفروع الشرعية، وأنْكر الحُجَّة من الأخبار التي لا تُوجبُ العلم الضروريّ، ثم إنه علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية، فذكرهم بما يقرؤه غدًا في صحيفة مخازيه، وطَعَن في فتاوى أعلام الصحابة وظيم .

وجميعُ فَرَقِ الأمة ـ من فريقي الرأي والحديث، مع الخوارج، والشيعة، والنجَّارية، وأكثرِ المعتزلة ـ متَّفقون على تكفير النظَّام، وإنما تَبِعه في ضلالته شرِذمةٌ من القَدريَّة ـ كالأسواري، وابن خابط، وفضل الحدثي، والجاحظ ـ، ومع مخالفة كلِّ واحدٍ منهم له في بعضِ ضلالاته وزيادة بعضهم عليه فيها.

وإعجابُ هؤلاء النَّفرِ اليسير به كإعجابِ الجُعَل بِدُحْرُوجته . وقد قال بتكفيره أكثرُ شيوخِ المعتزلة، منهم أبو الهذيل، والجُبَّائي، والإسكافي، وجعفرُ بن حرب .

وأما كُتب أهل السُّنة والجماعة في تكفيره، فاللَّه يُحصيها، ولشيخنا أبي الحسن الأشعري - رحمه اللَّه - في تكفير النَّظَام ثلاثة كتب، وللقلانسي عليه كتب ورسائل.

وللقاضي أبي بكر محمد بنِ الطيِّب الأشعريِّ - رحمه اللَّه - كتابٌ كبير في نقضٍ أصول النَّظَّام»(١) .

وفضائحُه كثيرةٌ كثيرة . . فَضَحه اللَّهُ في الدنيا بها قبل الآخرة .

□ فمن فضائحه: «قوله بأن أفعال الحيوان كلّها من جنس واحد، وهي كلّها حركةٌ وسكون، والسكونُ عنده حركةُ اعتماد، والعلومُ والإرادات عنده من جُملة الحركات وهي «الأعراضُ» -، والأعراضُ كلّها عنده جنسٌ واحد، وهي كلّها حركات، فأمّا الألوانُ والطعومُ والأصواتُ والخواطر، فهن عنده أجسامٌ مختلفةٌ ومتداخلة، ونتيجةُ قوله «بأن أفعال الحيوان جنسٌ واحد» توجبُ عليه أنْ يكون الإيمانُ مثل الكفر، والعِلمُ مثل الجهل، والحبُّ مثل البغض، وأن يكون فعلُ النبي الليّه بالمؤمنين مثل فعل إبليس مثل البغض، وأن تكون دعوةُ النبي الليّه إلى دينِ اللّه تعالى مثل دعوة إبليس بالكافرين، وأن تكون دعوةُ النبي الليّه إلى دينِ اللّه تعالى مثل دعوة إبليس واحد، وإن هذه الأفعال كلّها جنسٌ واحد، وإنا الختلف أحكامها، وهي في الجنسِ واحد؛ لأنها وإنما اختلفت أسماؤها لاختلاف أحكامها، وهي في الجنسِ واحد؛ لأنها

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص١٣١ ـ ١٣٣) بتصرف بسيط.

كلُّها أفعالُ الحيوانات».

ولا يَفعلُ الحيوانُ عنده فِعلَينِ مختلفين، كما لا يكونُ من النار تبريدٌ وتسخين.

ويلزمُه على هذا الأصل أن لا يغضبَ على مَنْ شَتَمه ولَعَنه؛ لأنَّ قولَ القائل: «لَعن اللَّه النَّظَام» عند النظام مثلُ قوله: «رَحِمه اللَّه»، وقوله: «إنه ولدُ زنى» كقوله: «إنه ولد حكال»، فإنْ رَضِيَ لنفسه بمثل هذا المذهب، فهو أهلٌ له ولما يلزمُه عليه»(١).

□ ومن فضائحه: "وهي التي تكادُ السماواتُ يتفطَّرن منه، وهي دَعْوَاه أنه لا يُعْلَم ـ بإخبارِ اللَّه عز وجل ولا بإخبارِ رسوله اللَّيُلاِ، ولا بإخبارِ أهل دينه ـ شيءٌ على الحقيقة، ودعواه أن الأجسام والألوان لا يُعلمانِ بالأخبار.

والذي ألجأه إلى هذا القول الشنيع قولُه بأن المعلومات ضربان: «محسوس، وغير محسوس»، والمحسوس منها أجسام، ولا يصحُ العلمُ بها إلاَّ من جِهةِ الحِسِّ، والحسُّ عنده لا يقعُ إلاَّ علىٰ جسم، واللونُ والطعمُ والرائحةُ والصوتُ عنده أجسام.

قال: «ولهذا أدركتُ بالحواس».

وأما غيرُ المحسوس فضربان: قديم، وعَرَض، وليس طريقُ العلم بهما الخبر، وإنما يُعْلَمان بالقياس والنظر، دون الحسِّ والخبر.

فقيل له على هذا الأصل: «كيف عرفتَ أن محمدًا عَلَيْكُ كان في

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص١٣٨).

الدنيا، وكذلك سائرُ الأنبياء والملوك، إن كانتِ الأخبارُ عندك لا يُعلم بها شيء؟».

فقال: «إن الذين شاهَدُوا النبيّ وَيَلَا اقتطعوا منه حين رأوه قطعةً توزَّعُوها بينهم، ووصَلُوها بأرواحهم، فلما أخبروا التابعين عن وجوده خرج منهم بعض تلك القطعة، فاتَّصل بأرواح التابعين، ففرَّقُه التابعون لاتصال أرواحهم ببعضه، وهكذا قَصَّهُ الناقلون عن التابعين ومَن نقلوا عنهم إلى أن وصل إلينا».

ُ فقيل: «قد عَلِمَتِ اليهودُ والنصاريٰ والمجوس والزنادقة أن نبينًا الطَّيُّلاِ كَانَ في الدنيا، أفتزعمُ أن قطعةً منه اتَّصلت بأرواحِ الكفرة؟».

فالتَزَم ذلك، فألزم أن يكون أهلُ الجنة إذا اطلَعُوا على أهل النار وراهم أهلُ النار أو خاطَبَ كلُّ واحد من الفريقين الفريق الآخر أن تنفصل قطعةٌ من أرواح كلِّ واحد منهم فتتصل بأرواح الفريق الآخر، فيدخل الجنة قطع كثيرةٌ من أبدان أهل النار وأرواحهم، ويدخُل النار قطعٌ كثيرةٌ من أبدان أهل البنار وكفاه بالتزام هذه البدعة خزيًا»(۱) .

ي ومن فضائحه: قوله: «إن نَظْمَ القرآن وحُسْنَ تأليف كلماته ليس بعجزة للنبيِّ عَلَيْكُ ، ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة ، وإنما وَجْهُ الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأما نَظمُ القرآن وحسنُ تأليف آياته ، فإنَّ العباد قادرون على مثله ، وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف».

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص١٤٠ ـ ١٤١).

\* وفي هذا عِنَاد منه لقول اللّه تعالى: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَت الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَاْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ عَلَىٰ أَن يَاْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، ولم يكن غَرضُ منكرِ إعجازِ القرآن إلاَّ إنكارَ نبوَّةٍ مَن تحدَّىٰ العربَ بأن يعارضوه بمثله»(١).

□ ومن فضائحه: «قوله: بأن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر، ومع اختلاف هِمَم الناقلين واختلاف دواعيها - يجوزُ أن يقع كذبًا، هذا مع قوله: بأن من أخبار الآحاد ما يُوجِبُ العلم الضروريّ. وقد كَفَره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه».

◘ ومن فضائحه: «تجويزُه إجماعَ الأمةِ في كلِّ عصرٍ وفي جميعِ الأعصارِ على الخطأ من جهةِ الرأي والاستدلال.

ويلزمُه على هذا الأصلِ أنْ لا يثقَ بشيء مما اجتَمَعت الأمةُ عليه؛ لجوازِ خطئهم فيه عنده، وإذا كانت أحكامُ الشريعةِ منها ما أخذه المسلمون عن خبرِ متواتر، ومنها ما أخذوه عن أخبارِ الآحاد، ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهادٍ وقياس، وكان النَّظَّامُ دافعًا لحُجَّةِ التواتر، ولحُجَّة الإجماع، وقد أبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يُوجَد العلمُ الضروريُّ، فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطاله طُرُقَهَا»(١) .

□ ومن فضائحه: «قوله في الإيمان: «إنه اجتنابُ الكبيرة فحسب».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص١٤٣ ـ ١٤٤).

ونتيجة هذا القول أن الأقوال والأفعال ليس شيءٌ منها إيمانًا، والصلاة عنده وأفعالها ليست بإيمان، ولا من الإيمان، وإنما الإيمان فيها تَركُ الكبائر فيها»(١).

ومن فضائحه: «قوله في باب المعاد بأن العقارب والحيّات والحنافس والذباب والغربان والجُعلان والكلاب والخنازير ـ وسائر السّباع والحشرات ـ تُحشر إلى الجنة ، وزَعم أن كلّ من تفضّل اللّه عليه بالجنّة لا يكونُ لبعضهم على بعض درجة في التفضيل ، وزعم أنه ليس لإبراهيم ابن رسول اللّه عليه الجنة تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين ، ولا لأطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيّات والعقارب والخنافس ؛ لأنه لا عَمَلَ لهم كما لا عَملَ لها . فحجر على ربّ العالمين أن يتفضّل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضّل بمثلها على الحشرات ، ثم لم يَرض بهذا الحَجْرِ حتى زَعم أنه [سبحانه] لا يقدرُ على ذلك .

وزعم أيضًا أنه لا يتفضَّلُ على الأنبياءِ عليهم السلام إلاَّ بمثلِ ما يتفضَّلُ به على البهائم؛ لأن بابَ الفضلِ عنده لا يختلفُ فيه العالِمون وغيرهم، وإنما يختلفون في الثواب والجزاء لاختلاف مراتبهم في الأعمال.

وينبغي للنظَّام على هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له: «حَشَرك اللَّه مع الكلاب والخنازير والحيَّات والعقارب إلى مأواها». . ونحن ندعو له بهذا الدعاء الذي رَضِي به لنفسه "(۲) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الفرق بين الفرق» (ص٥٤١).

الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد، فذكر الجاحظ عنه في كتاب «المعارف» وفي كتابه المعروف به «الفتيا» أنه عاب أصحاب الحديث ورواياتهم أحاديث أبي هريرة والخيف، وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس، وطعن في الفاروق عمر والحيف، وزعم أنه شك يوم الحديبية في دينه، وشك يوم وفاة النبي عليه وأنه كان فيمن نفر بالنبي عليه ليلة العقبة، وأنه ضرب فاطمة، ومنع ميراث العترة، وأنكر عليه تغريب نصو بن الحجاج من المدينة الحي البصرة، وزعم أنه ابتدع صلاة «التراويح»، ونهى عن مُتْعَة الحج، وحرم نكاح الموالي للعربيات.

وعاب عثمانَ وظي بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة واستعمالِه الوليدَ بنَ عُقْبةَ على الكوفة حتَّى صَلَّى بالناس وهو سكران.

وعابه بأن أعان سعيدً بنَ العاص بأربعين ألف درهم على نكاحٍ عَقَده، وزعم أنه استأثر بالحمي .

ثم ذكر عليًّا رطيني، وزعم أنه سُئِل عن بَقرةٍ قَتلت حمارًا، فقال: «أقول فيها برأيي»، ثم قال بجهله: «مَنْ هو حتى يَقضيَ برأيه؟».

وعاب ابنَ مسعود وطي في قوله في حديث تزويج بِرُوع بنتِ واشق: «أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن اللّه عز وجل -، وإن كان خطأ فمني».

وكذَّبه في روايته عن النبي اللَّيكَا إِلَيكَا اللَّهُ أَنه قال: «السعيدُ مَنْ سَعِد في بطن أمه، والشَّقِيُّ مَن شَقِيَ في بطن أمه».

وكذَّبه أيضًا في روايته انشقاقَ القمر ، وفي رُوْية الجنِّ ليلة الجن .

\* فهذا قولُه في أخيار الصحابة وفي أهل بَيْعَة الرضوان الذين أنزل اللّه تعالى فيهم: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]. ومَنْ غَضِب على من وَافِي فهو المغضوبُ عليه دونه.

ثم إنه قال في كتابه: "إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة إمَّا أن يكونوا قد ظَنُّوا أن ذلك جائزٌ لهم، وجَهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا عليهم. . وإما أنهم أرادوا أن يُذْكَرُوا بالخلاف وأن يكونوا رؤساء في المذاهب، فاختاروا لذلك القول بالرأي».

فنسَبهم إلى إيثارِ الهوى على الدين، وما للصحابة والله عند هذا اللحدِ الفريِّ(١) ذنبٌ غيرُ أنهم كانوا موحِّدينَ لا يقولون بكفرِ القَدريَّة الذين ادَّعَوْا مع اللَّه تعالى خالِقِينَ كثيرين.

وإنما أنكر على ابن مسعود روايته: «إن السعيد مَن سَعد في بطنِ أُمِّه، والشَّقيَّ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمه» والشَّقيَّ مَن شَقِيَ في بطنِ أمه»؛ لأن هذا خلافُ قول القَدريَّةِ في دعواها في السعادة والشقاوة، ليستأمن قضاءَ اللَّه ـ عز وجل ـ وقَدَرَه.

وأما إنكارُه انشقاقَ القمر، فإنما كره منه ثبوتَ معجزة لنبينا ﷺ، كما أنكر معجزتَه في نظم القرآن، فإن كان أحال انشقاقَ القمر - مع ذكر اللَّه عز وجل ذلك في القرآن مع قوله من طريق العقل -، فقد زَعَم أن جامع أجزاء القمر لا يُقْدَرُ على تفريقها، وإن أجاز انشقاقَ القمر في القُدْرة والإمكان، فما الذي أوجب كذب ابن مسعود في روايته انشقاقَ القمر مع ذكر اللَّه - عز

<sup>(</sup>١) تقول: هذا رجل فَرِيٌّ- بوزن غنيٌّ- تريد أنه يفتري الكذب ويختلقه.

وجل ـ ذلك في القرآن في قوله: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن وَإِن السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١ - ٢]؟! فقول النظّام بأن انشقاق القمر لم يكن أصلاً، شرٌ من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا انشقاقه: «إن ذلك واقعٌ بسِحْر»، ومنكرُ وجودِ المعجزة شرٌ ممن تأوّلَهَا على غيرِ وجهها.

وأما إنكارُه رؤية الجنِّ أصلاً، فيلزمه أن لا يَرىٰ بعضُ الجنِّ بعضًا، وإن أجاز رؤيتَهم، فما الذي أوجب تكذيب ابنِ مسعود في دعواه رؤيتَهم؟.

ثم إن النظّام - مع ما حكيناه من ضلالاته - كان أفْسَقَ خلقِ اللّه - عز وجل -، وأجْراًهم على الذنوب العظام، وعلى إدْمان شرب السكر، وقد ذكر عبد اللّه بن مُسْلم بن قتيبة - رحمه اللّه - في كتاب «مختلف الحديث» أن النظّام كان يغدو على مسكر، ويروحُ على مسكر، وأنشد قوله في الخمر: ما زلت آخُذُ رُوحَ الزِّقِ في لُطف وأسْتَ بيحُ دَمًا مِنْ غَيْرِ مَذْبُوحِ مَا نَتُسَيْتُ وَلِي رُوحَانِ فِي بَدَنَ والزِّقُ مُطَّرِحٌ جِسْمٌ بِلا رُوحِ

ومَثَلُه في طعنه على أخيار الصحابة - مع بدعته في أقواله وضلالته في أفعاله -، كما قيل في الأمثال السائرة: «إن مَنْ كان في دينه ذَميمًا، وفي أصله لئيمًا، لم يترك لنفسه عارًا يُتَّهمُ به إلاَّ نَحلَه كريمًا، واستباح به حريمًا»، وهل يَضُرُّ السحابَ نُبَاحُ الكلاب؟ وكما لا يضرُّ السحابَ نباحُ الكلاب، كذلك لا يضرُّ الأبرار ذمُّ الأشرار، وما مَثَله في طعنه على أخيار الصحابة - كذلك لا يضرُّ الأبرار ذمُّ الأشرار، وما مَثَله في طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته وضلالته - إلاَّ كما قال حسان بن ثابت:

مَا أُبِالِي أَنَبَّ بِالْحِدِنِ تَيْسِ " أَمْ لَحَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيمٍ

🛭 وقال غيرهُ<sup>(١)</sup> :

مَا ضَـرَّ تَغْلِبَ وَائسِلِ أَهَجَوْتَهَا أَمْ بُلْتَ حَيْثُ تَنَاطَحَ الْبَحْرَانِ»(١)

□ وصدَق:

هل يَضُرُّ البحرر أمسى زاخراً أَنْ رَمَدى فيه علامٌ بحَجَرْ هل يَضُرُّ البحرر أمسى زاخراً وطعَن في الصحابة الأبرار .

#### \* أبو هاشم الجُبَّائي:

هو أبو هاشم، عبدُالسلام بنُ محمدِ بنِ عبدالوهاب، الجُبَّائي شيخُ المعتزلة «البهشميَّة»، ويُقال لهم «الذَّمِّية» لقولهم باستحقاق الذَّمِّ لا على فعل، وقد شاركوا المعتزلة في أكثرِ ضلالاتها، وانفردوا عنهم بفضائح لم يُسبَقُوا إليها.

وقد كفَّره سائرُ المعتزله لمواضعَ ثلاثةٍ عنده:

أحدها: قِولُه باستحقاق الذمِّ والعقاب لا على فعل.

والثاني: استحقائقُ قِسْطيْنِ من العذاب إذا تغيَّر تغيُّرًا قبيحًا، أحدهما: للقبيح الذي فعله، والثاني: لأنه لم يَفعل الحسنَ الذي أُمرِ به.

والثالث: قوله: إنه لو تغيَّر تغيُّرًا حَسنًا وأطاع بمثلِ طاعة الأنبياء عليهم السلام، ولم يفعل شيئًا واحدًا مَّا أمره اللَّهُ تعالى به ولا ضِدَّه، لاستحقَّ الخلود في النار (٣).

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق.

<sup>(</sup>۲) «الفرق بين الفرق» (ص١٤٧ ـ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «الفرق بين الفرَق» (ص١٨٥ ، ١٨٧).

□ قال ابنُ حزم: «وكان أبو هاشم أيضًا يقول: إنه لو طال عُمُرُ المسلم المحسنِ، لَجاز أن يَعملَ من الحسناتِ والخيرِ أكثرَ مَمَّا عَمِل النبيُّ ﷺ.

□ قال أبو محمد: لا واللَّه ولا كرامة، ولو عُمِّر أحدُنا الدهر كلَّه في طاعات متَّصلة ما وازى عمل امرئ صحب رسول اللَّه ﷺ من غير المنافقين والكافرين المجاهرين ـ ساعة فما فوقها، مع قوله ﷺ: «إنه لو كان لأحدنا مثلُ أُحُد ذهبًا فأنفقه، ما بَلَغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»(١) . . فمتى يطمعُ ذو عقل أن يُدركِ أحدًا من الصحابة مع هذا البون الممتنع إدراكه قطعًا؟»(١) .

ولقد كفَّره أبو محمد بن حزم في «الفِصل» (٣) .

□ قال عبدالقاهر البغدادي: «وكان أبو هاشم مع إفراطه في الوعيد ا أفْسَقَ أهلِ زمانه، وكانَ مُصِرًّا على شُربِ الخمر، وقيل: إنه مات في سُكْره، حتى قال فيه بعض المُرْجئة:

يَرَى بعضَ الرَّجاءِ من الجَرَائــرْ وعِيــدِيٌّ أَصَـرَ على الكبائـــرْ(١) يَعيبُ القولَ بالإرْجَاءِ حَتَّـــى وأعظمُ مِن ذَوِي الإرجــَاءِ جُرْمًا

\* ثُمامةُ بنُ الأشرس النُّميريُّ المعتزليُّ انقَدَريُّ:

□ هو أبو مَعنِ - ويُقال أبو بشْر - ، ثمامةُ بنُ الأشرس النُّميريُّ، من

<sup>(</sup>١) قال رسول الله على: «لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه». رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعد.

<sup>(</sup>٢) «الفصل في الملل والنحل» (٥/ ٦٨ ، ٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الفصل» (٥/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «الفرق بين الفِرَق» (ص١٩١).

مواليهم، وهو شيخُ «الثماميَّة»، «وكان زعيمَ القدرية في زمانِ المأمون والمعتصم والواثق، وقيل: إنه هو الذي أَغْوَىٰ المأمونَ بأَنْ دعاه إلىٰ الاعتزال.

وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أَكْفَرَتْه الأُمةُ كلُّها فيهما:

إحداهما: أنه ـ لَمَّا شاركه أصحابُ المعارف في دعواهم أن المعارف ضرورية لله و أن من لم يضطرَّه اللَّهُ إلى معرفتِه لم يكن مأمورًا بالمعرفة ولا منهيًّا عن الكفر، وكان مخلوقًا للسُّخْرة والاعتبارِ فحسب، كسائر الحيواناتِ التي ليست بمكلَّفة.

وزَعم لأجلِ ذلك أن عَوَامَّ الدهريةِ والنصارى والزنادقة يَصيرون في الآخرة ترابًا .

وزعم أن الآخرة إنما هي دارُ ثوابٍ أو عقابٍ، وليس فيها لمن مات طفلاً ولا لَمِن لا يعرفُ اللَّهَ تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثوابًا، ولا معصية يستحقون عليها عقابًا؛ فيصيرون حينئذ ترابًا؛ إذ لم يكن لهم حظ في ثوابٍ ولا عقاب.

والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة: قولُه بأن الأفعالَ المتولِّدةَ أفعالٌ لا فاعلَ لها. وهذه الضلالةُ تجرُّ إلى إنكارِ صانع العالَم؛ لأنه لوصحَّ وجودُ فعل بلا فاعل، لصحَّ وجودُ كلِّ فعل بلا فاعل، ولم يكن حينئذ في الأفعال دلالةٌ على فاعلها، ولا كان في حدوث العالَم دلالةٌ على صانعه، كما لو أجاز إنسانٌ وجود كتابة لا من كاتب، ووجود مبنيٍّ أو منسوخ لا من بان أو ناسخ. ويقال له: إذا كان كلامُ الإنسان عندك متولِّدًا ولا فاعلَ له عندك، فلم

تَلُومُ الإِنسانَ على كَذِبِه وعلى كَلِمةِ الكفر؟ وهو عندك غيرُ فاعلِ للكذب ولا لكلمة الكفر؟ .

ومن فضائح ثمامة أيضًا: أنه كان يقولُ في دارِ الإسلام: "إنها دارُ شرك"، وكان يُحرِّمُ السَّبي؛ لأنَّ المسبِيَّ عنده ما عَصَىٰ ربَّه إذ لم يعرِفْه، وإنما العاصي عنده من عَرَف ربَّه بالضرورة ثم جَحَده أو عصاه.

وفي هذا إقرارٌ منه على نفسه بأنه ولدُ زنّى؛ لأنه كان من الموالي، وكانت أمُّه مسبيَّةً، ووَطء من لا يجوزُ سبيها على حُكم السبي الحرام زنّى، والمولودُ منه ولدُ زنى. . فبدعةُ ثمامةَ على هذا التقديرِ لائقةٌ بنَسَبه.

◘ وقد حكى أصحابُ التواريخ عن سخافة ثمامة ومُجونه أمورًا عجيبة:

منها: ما ذكره عبدُاللَّه بن مسلم بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث»، ذَكر فيه أن ثمامة بن أشرس رأى الناس يوم جُمعة يتعادوْن إلى المسجد الجامع لِخَوفهم فَوْت الصلاة، فقال لرفيق له: «انظر إلى هؤلاء الحَمير والبقر!»، ثم قال: «ماذا صنع ذاك العربيُّ بالناس؟».. يعني: رسول اللَّه عَلَيْهُ (۱).

□ «وذكر الجاحظُ أيضًا أن غلام ثُمامة قال يومًا لثمامة: «قُمْ صَلِّ»،
 فتغافَل، فقال له: «قد ضاق الوقت، فقمُ وصَلِّ واسترح»، فقال: «أنا مستريحٌ إِن تركتني».

وذكر صاحب «تاريخ المراوزة» أن ثمامة بن أشرس سَعى إلى الواثق بأحمد بن نصر المروزي، وذكر له أنه يُكفِّر من يُنكرُ رؤية اللَّه تعالى، ومَن (١) «الفرق بين الفرق» (ص١٧٠ ـ ١٧٣).

يقول بخَلْقِ القرآن، فاعتصَمَ المعتصِمُ ببدعة القدريَّة فقتله (١) ، ثم نَدمَ على قتله، وعاتَبَ ثمامة، وابنَ أبي دُواد، وابنَ الزيَّات في ذلك، وكانوا أشاروا عليه بقتله.

□ فقال له ابنُ الزيَّات: «وإن لم يكن قتلُه صوابًا، فقَتَلني اللَّهُ بين الماء والنار».

□ وقال ابن أبي دُوَّاد: «حَبَسني اللَّه في جِلْدِي إن لم يكن قتلُه صَوَابًا».

□ وقال ثمامة: «سَلَط اللّهُ تعالىٰ عَلي السيوف إن لم تكن أنت مصيبًا في قتله».

فاستجاب اللَّه تعالى دعاء كلِّ واحدٍ منهم في نفسه:

أمَّا ابنُ الزيَّات، فإنه دخل في الحمَّام وسَقَط في أَتُونه، فمات بين الماء والنار(٢) .

وأمَّا ابنُ أبي دُوَاد، فإن المتوكِّلَ ـ رحمه اللَّه ـ حَبَسه، فأصابه في حبسه الفالجُ، فبَقِيَ في جالده محبوسًا بالفالج إلىٰ أن مات.

وأما ثمامة ، فإنه خرج إلى مكة ، فرآه الخزاعيُّون بين الصفا والمروة ، فنادى رجلٌ منهم فقال : «يا آل خُزَاعة ، هذا الذي سَعى بصاحبكم أحمد بن نصر ، وسعى في دَمه» . . فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه ، ثم أخرجوا جيفتَه من الحَرَم فأكلته السِّباعُ خارجًا من الحرم ، فكان كما قال اللَّه

<sup>(</sup>١) أي: قَتَلَ الْمَرْوَزِيَّ.

<sup>(</sup>٢) في «العبر» (١/ ٤١٤): «قبض عليه المتوكل وعذَّبه وسجنه حتى هلك في سنة ٢٣٣.

تعالى : ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٩]».

\* يَزيدُ بنُ أبي أُنيسةَ الخارجيُّ، زعيم اليَزيديَّة من الخوارج:

◘ في «الملل والنحل» وفي «مقالات الإسلاميين»، وفي «أصول الدين» لعبدالقاهر البغدادي: «يزيدُ بن أُنيْسَة»، وفي «الفَرق بين الفرق»: «يزيد بن أبي أُنيسَة الخارجيُّ»، وتُنسَب إليه «اليزيديَّة» من الخوارج الخارجة عن فِرَق الإسلام، «وكان من البصرة، ثم انتقل إلى «جُورَ» من أرض فارس، وكان على رأي الإِباضيَّة من الخوارج، ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن اللَّه عز وجلَّ عبعثُ رسولاً من العَجَم، ويُنزل عليه كتابًا من السماء، ويَنسخُ بشَرْعِه شريعةَ محمدٍ ﷺ، وزعم أن أتباعَ ذلك النبيِّ المنتظَرِ هم الصابئون المذكورون في القرآن، فأما المُسَمُّونَ بالصابئة من أهل واسطَ وحَرَّان، فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان ـ مع هذه الضلالة ـ يتولَّىٰ مَنْ شهد لمحمد عَلَيْكُ بالنبوَّة من أهل الكتاب وإن لم يدخلُ في دينه، وسَمَّاهم بذلك مؤمنين، وعلى هذا القول يجبُ أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين؛ لأنهم أقَرُّوا بنبوة محمد الطُّيُّكُّ ولم يدخلوا في دينه .

وليس بجائز أن يُعَدَّ في فِرَقِ الإِسلام مَن يَعُدُّ اليهود من المسلمين، وكيف يُعدُّ من فِرق الإِسلام من يقول بنسخ شريعة الإِسلام؟!»(١) .

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص٢٧٩ ـ ٢٨٠).

\* الميمونيَّة من الخوارج، أتباع ميمونَ بنَ خالد (أو ابن عمران):

الله (هو لاء أتباعُ رجلٍ من الخوارج العجاردة، كان اسمُه (ميمونًا)(١) ، وكان على مذهب العجاردة من الخوارج، ثم إنه خالَف العجاردة في الإرادة والقدر والاستطاعة، وقال في هذه الأبواب الثلاثة بقول القَدرية المعتزلة عن الحق، وزعم مع ذلك أن أطفال المشركين في الجنة.

ولو بَقِيَ ميمونُ هذا على هذه البِدَع التي حكيناها عنه ولم يَزدْ عليها ضلالةٌ سواها لنسبناه إلى الخوارج؛ لقوله بتكفيرِ علي وطلحة والزبيرِ وعائشة وعثمان، وقوله بتكفير أصحاب الذنوب، وإلى القدرية لقوله في باب الإرادة والقدر والاستطاعة بأقوال القدرية فيها.

ولكنه زاد على القدرية وعلى الخوارج، بضلالة اشتقها من دين المجوس، وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال: "إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخوات. ولم يذكر بنات البنات، ولا بنات البنين، ولا بنات أولاد الإخوة، ولا بنات أولاد الإخوة، ولا بنات أولاد الأخوات».

فإن طَرَّدَ قياسه في أمَّهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد، انمحض في المجوسية، وإن لم يُجِزُ نكاح الجدَّات وقاس الجدات على الأمهات لَزِمه قياسُ بنات الأولاد على بنات الصلب.

<sup>(</sup>١) سمَّاه في «الملل والنحل»: «ميمون بن خالد» وسماه السفاريني «ميمون بن عمران» وكذلك في خطط المقريزي (٢/ ٣٥٤).

وإن لم يُطَرِّهُ قياسَه في هذا الباب نقض اعتلاله.

وحكى الكرابيسيُّ عن «الميمونيَّة» من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون سورةُ «يوسف» من القرآن، ومُنكِرُ بعضِ القرآنِ كمنكرِ كلِّه.

ومَن استحلَّ بعضَ ذواتِ المحارم فهو في حُكم المجوسِ، ولا يكونُ المجوسيُّ معدودًا في فِرَقِ الإِسلام»(١) .

وكيف لا يكونُ من شانِئي الرسولِ عَلَيْكُ مَن أنكر بعضَ ما نُزِّل إليه من ربِّه؟!.

#### \* بَابَك الخُرُّمي وأتباعُه «البَابَكيَّة»:

«البابكيَّة» و «مازيَّارية»، كِلتاهُما معروفةٌ بـ «اللُحَمَّرَة» وهم من الإباحِيِّن، ظهروا في دولة الإسلام.

فالبابكيَّةُ منهم: أتباع بَابَك الخُرَّمِي، وهو رجلٌ فارسيُّ الأصل، دَخل في الإسلام، وتسمَّى «الحسن»، (وفي بعض الأصول: الحسين)، وكان قويَّ النفس، شديد البطش، وصعب المِراس، وحَدَّثته نفسه الخبيثة بأن يسترجع مُلك فارس ودينها.

وللبابكية في جَبَلهم لَيلةُ عيد لهم يجتمعون فيها على الخَمرِ والزَّمْر، وتختلطُ فيها رجالُهم ونساؤهم، فإذا أطْفِئَتْ سُرُجُهم ونِيرَانهم افتَضَّ فيها الرجالُ النساءَ على تقدير «مَن عَزَّ بَزَّ».

والبابكيةُ يَنسِبون أصْلَ دينهم إلى أميرٍ كان لهم في الجاهلية اسمه

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق» (ص٢٨٠ ـ ٢٨١).

«شروين»، ويزعمون أن أباه كان من الزنج، وأمَّه بعضُ بنات ملوك الفرس، ويزعمون أن «شيروين» كان أفْضَلَ من محمد عَلَيْكُ ومن سائر الأنبياء، وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يؤذِّنُ فيها المسلمون، وهم يعلمون أولادَهم القرآن، لكنهم لا يُصلُّون في السرِّ، ولا يصومون في شهر رمضان، ولا يرون جهاد الكفرة.

ظَهَر بابك الخُرَّمِي في جبل «اليدين» من أصل الران بناحية أذربيجان، وكُثُر بها أتباعُه، واستباحوا المحرَّمات، وقتلوا الكثير من المسلمين، وجَهَّز إليه خلفاء بني العباس جيوشًا كثيرة مع «أفشين» الحاجب، ومحمد بن يوسف التَّغْرِيِّ، وأبي دُلَف العِجْليِّ وأقرانِهم، وبقيت العساكرُ في وجهه مقدار عشرين سنةً.

ففي سنة ٢١٢هـ جهّز له المأمونُ جيشًا بقيادة «محمد الطُّوسي»، والتقى الجيشانِ في سنة ٢١٤هـ، فَهَزم بابَكُ جيشَ الخليفة، وقُتل محمدُ بن حميد الطوسي.

وفي سنة ٢٢٠هـ جَهَّز المعتصمُ جيشًا بقيادةِ «الأفشين»، فالتقى الجيشان، فهزم الأفشينُ جيشَ بابك، وقُتِل من الخُرَّمية ـ أتباع بابك ـ نحوُ الألف، ثم هَرَب بابك إلى «موقان».

ثم التقيا مرةً أخرى في سنة ٢٢٢هـ فهزمهم الأفشينُ هزيمةً منكرة، ونجا بابك، فلم يزل الأفشينُ يتحيَّلُ له حتى أَسَره في جبال «أرمينيَّة»، ثم أَخَذه إلى المعتصم.

وفي سنة ٢٢٣ أمر المعتصم بقطع أطرافِه وصَلْبِه في مواضعَ شتَّىٰ هو

وأخوه إسحاقُ بنُ إبراهيم.

□ وقال عبدُ القاهر: «صُلِباب «سُرَّ مَن رأىٰ» في أيام المعتصم».

أما «المَازيَّارية»، فهم أتباعُ «مَازِيَّار بن قارن بن بندار»، ودَخل في الإسلام، وتسمَّى «محمدًا»، وأظهر بعد ذلك دين «المحمَّرة» بجرجان، وكانت فتنتُه قد عَظُمت في ناحية جُرجان، وكان يعتقدُ دينَ النَّنوية والمجوس، وكان يُظهرُ الإسلامَ ويُبطنُ الكُفر، فكتب المعتصمُ إلى عبداللَّه ابن طاهر بن الحسين يأمرُه بحريه في سنة ٢٢٤ه بعد أن أظهر العصيان به «طَبرستان»، فكتب المعتصمُ إلى عبداللَّه بن طاهر بن الحسين يأمره بحربه، فسيَّر إليه عمَّه الحسنَ بنَ الحسين، فكانت له معه حروب يأمره بحربه، فسيَّر إليه عمَّه الحسنَ بنَ الحسين، فكانت له معه حروب كثيرة، وما زال حتى أسرَه، وحمَله إلى «سامرًا»، فأقرَّ على «الأفشين» أنه حرَّضه على الخروج والعصيان، وزعم أنهما ـ هو والأفشين ـ كانا اجتمعا على مذهب من مذاهب الثنوية والمجوس، فضرب «المازيَّارُ» بالسوط حتى على مذهب من مذاهب الثنوية والمجوس، فضرب «المازيَّارُ» بالسوط حتى مات بعد أن شُهر، وصُلُب إلى جانب بابك، وفيه يقول أبو تمام:

ولقد شَفى الأحشاء مِن بُرَحائها أن صار بابك جار مازيار الله في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما في الغار"

\* الإِماميَّة الإِثنا عَشْريَّة الجَعفريَّة، وقولُهم باستمرارِ الوحي وعدمِ انقطاعِه بعد موت ﷺ ، وتنقُصهم للأنبياء، وقولُهم بتحريف القرآن :

الإماميَّةُ الإثنا عشرية الجعفرية، هم الرافضة الذين رَفَضوا إمامةً الصِّديق والفاروق وذي النورين، وقالوا بتكفيرِ عامةِ الصحابة ما عدا عليًّا

<sup>(</sup>١) انظر الفرق بين الفرق» (ص٢٦٦ ـ ٢٦٩)، و«العبر» (١/ ٣٨٩).

وثلاثةً أو أربعةً من شيعته كسلمانَ والمِقدادِ وأبا ذرٍّ.

وقد غالت الإمامية في أئمتهم، وأسبغوا عليهم صفات التعظيم والتقديس التي تُخرجُهم عن دائرة البشر العاديين، فادَّعُوا لهم علم الغيب(۱)، وأنهم يُحيطون بكلِّ شيء علمًا، وأن اللَّه عز وجلَّ يشاورُهم عندما يطرأ على علمه جديد(۱) - كما يزعمون -، تعالى اللَّه عما يقول الكافرون الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.

وسنذكر أقوالَهم من أهم مراجعهم، وهو كتاب "أصول الكافي" والذي له من المكانة عندهم ما لـ "صحيح البخاري" عند أهل السنّة، ونذكر تجويزَهم نزول الوحي على الأئمة بعد رسول اللّه ﷺ، ونذكر بعده ما ورد في أهم كتبهم من تصريحهم حول منزلة الإمام، وأنه أعلى منزلة من جميع الأنبياء وأنه رسول رسول الله ﷺ"

### \* ادِّعاء نزول الوحي عند الإمامية:

الله عَلَيْهُ هو له «فاطمة» الإمامية وقوعَه بعد رسول الله عَلَيْهُ هو له «فاطمة» بنت رسول الله عَلَيْهُ ، فقد أُسند في كتاب «أصول الكافي» إلى أبي عبدالله عبدالله عفر الصادق - أنه قال: «وإن عندنا لَمصحفُ فاطمةَ - عليها السلام - ، وما

<sup>(</sup>١) «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني (٣/ ٢٤٠)، والكليني عند الإمامية هو مجدّد القرن الثالث. وكتابه «الكافي» كما يقول أحد علماء الشيعة عبد الحسين بن عبداالله المظفر «لم تعمل الإمامية مثله، وعليه اعتماد العلماء منذ أن دوّنه مؤلّفه حتى اليوم».

<sup>(</sup>۲) «الكافي» (۳/ ۲۳۲ ـ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) «التحفة الإثنا عشرية» (ص٥٦، ١١٥، ١١٥) - الحاشية، و «ضحى الإسلام» لأحمد أمن (٣/ ٣١٣).

يُدريهم ما مصحف فاطمة . . قال: مصحفٌ فيه مثلُ قرآنكم هذا؟! ـ ثلاثَ مرات ـ ، واللَّهِ ما فيه مِن قرآنكم حرفٌ واحد»(١) .

ثم ذكر أنَّ اللَّه أرسل إليها جبرائيلَ يُسلِّيها ويُحدِّثها، وأن ذلك المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث، كتبه عليُّ بن أبي طالب رطالي المحليُّ الله المحلي

فقد أثبت في هذا الأثر أن فاطمة وليضا كان ينزل عليها جبرائيل، وكتبت عنه مصحفًا أكبر من مصحف أبيها، وفيه ما ليس فيه كذلك، وأسند إليه كذلك أنه قال: "إنَّ علْمنا غابر ومزبور، ونُكت في القلوب، ونُقر في الأسماع.. فقال: أما الغابر، فما تقدم من علمنا.. وأما المزبور، فما يأتينا.. وأما النَّدُ في القلوب، فإلهام.. وأما النَّقر في الأسماع، فأمر الملك»(٣).

□ وأورد بسنده كذلك أن الحسن بن العباس المعروفي كتب إلى الرضا: «جُعلتُ فداك، أخبرني ما الفرقُ بين «الرسول» و«النبي» و«الإمام» و «الإمام» فكتب ـ أو قال ـ: الفرقُ بين «الرسول» و «النبي» و «الإمام» أن «الرسول» الذي يَنزلُ عليه جبرائيل فيراه ويسمعُ كلامه وينزل عليه الوحي، وربَّما رأىٰ في منامه نحو رؤيا إبراهيم، و «النبيُّ» ربما سمع الكلام، وربَّما رأىٰ الشخص ولم يسمع، و «الإمام» هو الذي يسمعُ الكلام ولا يرىٰ الشخص،

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) «الكافي» (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» (١/ ٢٤٨).

ولقد استَشهد على ذلك بآية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نبي ﴾ [الحج: ٥٠](١) .

ففي هذين الأثرين إثباتُ سماعِ المَلَكِ لأَئمَّتهم، ولا شك أن المَلَك إنما ينزلُ بأمرٍ من اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ، كما قال اللَّه في الملائكة : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرٍ رَبِّكَ ﴾ [مريم: ٦٤].

َ اللَّهُ وَفِي الأثر الثاني أكثرُ توضيحًا من الأول، إذ فيه أن الوحي للنبيِّ على طريقين:

الأول: السَّماع من الملك مع رؤية شخصه.

والثاني: السَّماع دون الرؤية، و«الإمام» يشارك «النبيَّ» في هذه الطريق من الوحي

وبذلك يُسمَّى «نبيًا»، يشهدُ لذلك الأثرُ الآتي عن أبي عبداللَّه الذي قال فيه: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات:

\_ فنبيُّ مُنبِئٌ في نفسه لا يعدوها .

ونبي يرى في النوم، ويسمعُ الصوت، ولا يعاينه في اليقظة، ولم يبعثه إلى أحدٍ، وعليه إمامٌ مثلُ ما كان إبراهيمُ على لُوط عليهما السلام.

... ونبي يرى في منامه، ويسمعُ الصوت، ويُعاين المَلَك، وقد أُرسل إلى طائفة قلُّوا أو كثروا - كيونس -، قال اللَّه ليونس: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ إِلَىٰ طَائفة قلُّوا أو كثروا - كيونس -، قال اللَّه ليونس: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَنْ يَزِيدُونَ ثَلاثِينَ الفَّا، وعليه إمام. أَلْفُ أَوْ يَزِيدُونَ ثلاثِينَ الفَّا، وعليه إمام. ويسمعُ الصوت، ويعاينُ في اليقظة، هو إمامٌ \_ والذي يَرىٰ في نومه، ويسمعُ الصوت، ويعاينُ في اليقظة، هو إمامٌ

<sup>(</sup>۱) «الكافى» (۳ / ۳۰).

مثل أولي العزم<sup>(١)</sup> .

ففي الأثر السابق قبل هذا أن الإمام يَسمعُ صوتَ الملائكة، ولا يرى أشخاصهم. . وفي هذا الأثر أن السماع للصوت دون الرؤية للشخص إحدى درجاتِ النبوة عندهم.

فالأئمة إذن أنبياءُ؛ لأنهم يسمعون أصوات الملائكة من غير أن يروهم.

ولما كانت هذه هي مرتبة الإمام في عُرف الإمامية، فقد ألزمت الناس بطاعته، كما ورد ذلك عن أبي عبدالله، حيث قال: «أُشرِك بين الأوصياء والرسل في الطاعة»(١) مما جعل بعض الشيعة يستفسر من جعفر الصادق عن مكانة الإمام الذي قد أمر بطاعته: أيوحى إليه أم لا؟ فأجاب أبو عبدالله ـ جعفر الصادق ـ بأن: نعم، كما رواه الكليني، حيث قال: «إن المفضل سأل أبا عبدالله بقوله: «جُعلتُ فداك، يَفرضُ الله طاعة عبد على العباد، ويَحجُبُ عنه خبر السماء؟ قال أبو عبدالله: لا، الله أكرم وأرحم وأراف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد، ثم يحجبُ عنه خبر السماء عبد على العباد، ثم يحجبُ عنه خبر السماء صباحاً ومساء»(١).

الناس طاعة عبد، وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه؟! بل اللَّهُ أعزُّ وأكرمُ

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۳/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) «الكافي» (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» (٣/ ٢٤١).

من أن يَحجُبُ عنه عِلمَ سمائِه وأرضه».

ولذلك الإماميةُ ذهبوا إلى أنَّ الإمامةَ لا تصلحُ إلا لمن له منزلةُ النبوة»(٢) .

وفي أثر آخر أن رجلاً سأل أبا عبداللَّه عن كيفية العلم الذي يأتيهم؟! فقال أبو عبداللَّه: «كما كان رسولُ اللَّه عَلَيْكُ يعلمُ، إلا أنهم يرون ما كان رسولُ اللَّه عَلَيْكُ يَرىٰ؛ لأنه كان نبيًّا وهم محدَّثُون»(").

□ ولهذا فإن الأنبياء والأوصياء متساوون في علومهم لتساويهم في مصدر التلقي، كما ورد ذلك في مخطوطة بعنوان «كتاب أنوار الإسلام في علم الإمام»، حيث قال مؤلفها: «أما العلم الحق، فهو علم الأنبياء والأوصياء، إذ لا يعتريه الخطأ ولا السهو ولا النسيان، فهو علم لَدُنِي شهودي صادر عن الوحي والحدس والإلهام، والله ضامن لصحة هذا العلم؛ لأنه من لَدُنه، وكل ما يحصل لغير المعصومين والأوصياء فكرا، يحصل لهم حدساً أو بداهة ، وما يحصل للناس بالحواس يتم لهم بالشهود والقياس.

وليس المقصود القياسُ العقلي، وإنما الانتقالُ من الظاهر إلى الباطن، وليس علمُهم وَقفًا على شرائع الدين وأحكامه، وإنما شؤون الدنيا كذلك، غير أن الشريعة تصدرُ عنهم عن وحي وما يتعلَّقُ بمسائلِ الدنيا عن إلهام»(٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية» (ص١٤٥\_١٤٦).

◘ وقد ادَّعُوا لأئمتهم أمورًا غيبيةً لا يعرفُها البشر إلاَّ بالوحي، وذلك تحت عناوينَ عِدَّةٍ في كتابهم ذلك ـ «أصول الكافي» ـ، وهذه بعض تلك العناوين:

- باب: أنَّ الأئمةَ يعلَمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلاَّ باختيارٍ منهم(١).

- باب: أنَّ الأئمةَ إذا شاؤوا أن يعلموا علِموا (١٠) .

- باب: أنَّ الأئمةَ عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيءُ - صلوات اللَّه عليهم - (٣) .

ونحن نعلمُ أن معرفة الغيب خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولا يصلُ إلى معرفته إلا صنف واحد من الخلق وهم «الرسل»، وذلك لإطلاع الله لهم، فإما أن يكون هؤلاء - أي: أئمَّتُهم - آلهة أو رسلاً، وهم لا يَدَّعون لهم الألوهية - كالغلاة - ، فإذن يكونون رسلاً، والرسلُ لا يعلمون ذلك إلا بالوحي، فأئمَّتُهم إذن يوحَى إليهم على أقلِّ تقدير (١).

\* يقول اللَّه - عزَّ وجل - ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ آلَ ﴾ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ آلَ ﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾

[الجن: ٢٦ - ٢٨].

 <sup>(</sup>۱) «الكافى» (۳/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) «الكافي» (۳/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) «الكافى» (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) أي: بهذه الأوصاف.

ولتكتمل صفات الأنبياء في أئمتهم، فقد زعم بعضُهم أن الأئمة تَظهرُ على أيديهم المعجزات (١) .

# \* هذه هي عقائدُهم من أهم مصادرهم:

فقد رأينا أنهم بدؤوا بإثبات الوحي لفاطمة حتى ادَّعوا لها مصحفًا خاصًا نزل به عليها جبرائيل، ونَسَخه عليُّ بن أبي طالب، وهذا المصحفُ مستقلٌ عن القرآن، وليس فيه مَّا في مصحف المسلمين الذي أنزل اللَّه على محمد عَلَيْ ولا حرفٌ واحد. . إلى آخرِ تلك الدعاوى السابقة .

ثم لَمَّا مَهَّدوا لتلك العقيدة - نزول الوحي - بوقوعه لفاطمة بنت رسول اللَّه عَلَيْ ورضي اللَّه عنها، سَهُل عليهم أن يَصِلوا إلى إثباتِه للأئمة الذين هم الأوصياء على الشيعة بعد علي في الله عنها عن طريق سماع صوت اللَك دون رؤية شخصه.

□ وهذه الطريقُ هي إحدىٰ طُرق الوحي في درجات النبوة، كما تقدم في تقسيمهم الأنبياء إلى طبقات، قالوا فيها: «ونبيٌ يَرىٰ في النوم، ويسمعُ الصوت، ولا يعاينه في اليقظة»، وكانت حُجَّتُهم علىٰ ذلك ـ كما سبق آنفًا ـ الصوت، ولا يعاينه في اليقظة»، وكانت حُجَّتُهم علىٰ ذلك ـ كما سبق آنفًا وأن اللَّه لا يأمرُ بطاعة عبد لا يأتيه الخبرُ من السماء، ولا شكَّ أن الخبر الذي يأتيهم من السماء هو وحيٌ يأتي به الملك، «لأن الإمامة لا تصلحُ إلا لمن له منزلةُ النبوة»، كما يقول شارح «الكافي».

<sup>(</sup>١) «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٢٣) حيث ذكر اختلاف الروافض في ذلك، وهو يعني بهم الإمامية انظر (ص٨٨) من نفس الجزء.

□ وأخيرًا، فإنَّ «الشريعة تصدرُ عنهم عن وحيٍ، وما يتعلقُ بمسائلِ الدنيا عن إلهام»، كما في المخطوطة السابقة.

هذه هي عقيدتُهم في نزول الوحي على الأئمة كما صورتها مصادرُهم، وليست تلك العقيدة عند الإمامية من الأمور الخفيَّة التي لم تظهر إلا اليوم، بل هي أمر واضح من قديم الزمن، فقد تحدَّث عنها أبو الحسن الأشعريُّ وحمه اللَّه في أواخر القرن الثالث، حيث ذكر أنه يوجد في طائفة الروافض الإمامية من يزعم نزول الملائكة على أئمتهم بالوحي، كما يذكر أن فيهم من جَوَّز نَسخ الشرائع وتبديلها على أيديهم (۱) ، ممَّا يؤكد لنا أن هذه العقيدة قد عُرفت عنهم من قبل ، ثم لا تزال مراجعهم - كما رأينا . تحفظ بها وترويها .

# \* وأنظر إلى ما خَلَعوه على الأئمة من أمور:

أولاً: تصريحُ الإمامية بأنَّ مرتبة «الإمامة» أعلى وأسمى من مرتبة «النُّبُوَّة»:

وقد صرَّح علماؤهم - بكلِّ جُرأة وتطاول - بذلك . . فممن قال بذلك : الله عند تفسيره للآية الميول آيتُهم العظمى «ناصر مكارم الشيرازي» عند تفسيره للآية الكريمة أن سورة البقرة في تفسيره «الأمثل» : «يتبيَّنُ من الآية الكريمة أن

 <sup>(</sup>١) في «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٢٣)، وذكر النسخ صاحب «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص١١٥)، وذكر الوحي الأستاذ أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام» (٣/ ٢١٤).

مَنزِلةً «الإمامة» الممنوحة لإبراهيم - بعد كلِّ هذه الاختبارات - تَفُوقُ منزلة «النبوة» و «الرسالة». . فمنزلة «الإمامة» أسمى مِمَّا ذُكر، بل أسمى من النبوة والرسالة».

□ وقال في «نفحات القرآن» (٩/ ١٩): «ما هو هذا المقامُ الذي ناله إبراهيمُ في آخِرِ عمره بعد نَيلِه مقامَ النبوة والرسالة، وبعد ذلك الجهاد الطويل؟.. من المُسلَّم به أنه كان أسمىٰ وأرفع منهما جميعًا».

□ وقال أيضًا (ص١٧): «كما يُعيرُ القرآنُ أهميةً خاصةً للإمامة،
 ويعتبرُها آخِرَ مرحلةٍ من مسيرة تكامُلِ الإنسان».

□ وقال أيضًا (٧/ ٨١): «على أية حال، إنه مقام الإمامة مقام يفوق ألنبوة».

٢ ـ يقول آيتهم العظمئ «السيد كاظم الحائري» في «الإمامة وقيادة المجتمع» (ص٢٦): «إن الذي يبدو من الروايات أن مقام «الإمامة» فوق المقامات الأخرى ـ ما عدا مقام الربوبية قطعًا ـ التي يمكن أن يصل إليها الإنسان».

□ وقال (ص٢٨): «وكذا قولُه اللَّهُ! «إن اللَّه اتَّخذه خليلاً قبل أن يَتَخذ إمامًا»، يدلُّ في ظاهره على تفوُّق مقام «الإمامة» على مقام «العبودية، النبوة، الرسالة، الخُلَّة»..».

□ وقال (ص٢٩): «فمقامُ «الإمام» إذن فوق مقام النبوة».

٣ ـ يقول «كمال الحيدري» في «العصمة» (ص١٧): «ومن خلال هذه الشواهد يَتَّضحُ لنا أن مقامَ «الإِمامة» يختلفُ عن «النبوة والرسالة»،

بل هي أسمى منهما وأرفع». . ونسبه إلى الطباطبائي في «الميزان» (٢٦٧/١).

٤ ـ قال «هادي الطهراني» في «ودائع النبوة» (ص١١٤): «الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرَّفه اللّه تعالى بها بعد النبوة والخُلّة». . نقلاً عن «أصول مذهب الشيعة» للقفازي (ص٢٥٦).

٥ - ذكر «ابن بابويه» في «إكمال الدين» (ص٦٦٧ ـ ٦١٨) «والنبوة والرسالة من اللَّه جل جلالُه سُنن، والإمامة فريضة، والسننُ تنقطع ويجوزُ تركها في حالات، والفرائضُ لا تزولُ ولا تنقطعُ بعد محمدٍ عَيَالِيَّةٍ . . فالرسالةُ والنبوة سُنن، والإمامة فرض».

آ ـ ذكر الحِلِّي في «الألفين» (ص٣): «الإمامة لُطفٌ عام، والنبوة لطفٌ خاص، لإمكان خلوِّ الزمان من نبيٍّ حيٍّ ـ بخلافِ الإمام ـ، وإنكارُ اللُّطفِ الخاص».

ثانيًا: تصريحُهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء:

◘ وهذه أقوالُ علمائِهم في ذلك:

ا - ذكر الشيخ «المفيد» في «أوائل المقالات»، باب «القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء» (ص٥٥): «قد قَطع قومٌ من أهل الإمامة بفضل الأئمة (ع) من آل محمد عَلَيْ على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد عَلَيْقٍ، وأوجب فريقٌ منهم الفضل على جميع الرسل والأنبياء سوى أولي العزم».

٢ ـ ذكر العلامة السيد «نعمة اللَّه الجزائري» في «الأنوار النعمانية»

(١/ ٢٠ - ٢١): «اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا - رضوان الله عليهم - في أشرفية نبينا محمد على سائر الأنبياء - عليهم السلام - للأخبار المتواتر، وإنما الخلاف بينهم في أفضيلة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام على الأنبياء ما عدا جدّهم على الأنبياء ما عدا جدّهم على أفضل من الأئمة عليهم السلام، وبعضهم الأنبياء ما خلا أولي العزم، فإنهم أفضل من الأئمة عليهم السلام، وبعضهم إلى المساواة، وأكثر المتأخّرين إلى أفضلية الأئمة عليهم السلام على أولي العزم وغيرهم، وهو الصواب».

٣ ـ ذكر محدِّ تُكم «الحر العاملي» في كتابه «الفصول المهمة في أصول الأئمة» (١/ ٤٠٣) بابًا يثبت هذا التفضيل وهو الباب رقم (١٠١) بعنوان: «إن النبي والأئمة الاثني عَشَر أفضلُ من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وأن الأنبياء أفضلُ من الملائكة»، وذكر روايتين تُرجِّحان عنوان الباب.

٤ ـ ذكر «ابن بابويه» في «عيون أخبار الرضا» (١/ ٢٦٢) فصلاً بعنوان «أفضلية النبي والأئمة على جميع الملائكة والأنبياء عليهم السلام».

٥ ـ قال السيد «أمير محمد كاظم القزويني» في كتابه «الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» (ص٦٦): «فإنك تجد أن عليًا كان جامعًا لجميع هذه الصفات المتفرِّقة في هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من أولي العزم، وأنه الملكلة أفضلُ منهم».

□ وقال (ص٧٣) تحت عنوان «الأئمة من أهل البيت عليهم السلام

أفضلُ من الأنبياء عليهم السلام بنص القرآن»: «وأما تفضيلُ الشيعة لأئمتهم على الأنبياء عليهم السلام إلاَّ رسول اللَّه ﷺ . . لذا وجب أن يكونوا أفضلَ منهم».

٢- يقول آيتهم العظمى «الميرزة جواد التبريزي» تحت عنوان «التفضيل بين الأئمة والأنبياء» حول سؤالٍ وُجِّه إليه: «س: هل هناك تفضيلٌ بين الأئمة عليهم السلام والأنبياء باستثناء رسولِ اللَّه ﷺ؟ وإذا كان، فما هو الدليلُ على ذلك؟

ج: باسمه تعالى: أئمَّتُنا أفضلُ من الأنبياء ما عدا الرسولَ ﷺ، واللَّه العالم»(١).

٧ - وختَمها «الخميني» في «الحكومة الإسلامية» بقوله: «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغُه مَلَكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مُرْسَلُ »(٢) .

ثالثًا: اللّلك الذي ينزل على الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من جبريل:

دَّعت الإماميةُ أن هناك مَلكًا يُدْعيٰ «الرُّوح»، كان مع الأئمة يسدِّدهم ويُخبرُهم بأخبارِ السماء، ولهذا المَلكِ مِيزتان، كلُّ واحدةٍ منهما تدلُّ بصراحةٍ على تفضيل الأئمة على الأنبياء هما:

## أ- أنه أعظم من جبريل:

فبما أنهم يعتقدون بتفضيلِ الأئمة على الأنبياء، فيجبُ أن يكونَ الْمَلَكُ

<sup>(</sup>١) «الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبريزي (ص١٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص٤٧).

النازلُ عليهم أعظم من المَلكِ النازلِ على الأنبياء.

ب \_ أن هذا الملك لم يكن مع الأنبياء، بل فقط مع الأئمة:

أي أن ما عند الأئمة أفضل مما عند الأنبياء؛ لأن هذا الملك - وهو الروح - كان مع الأئمة فقط، ولم يكن مع الأنبياء، وهو ما نَصَّت عليه الرواية الرابعة التالية بقوله: «لم يكن مع أحد ممن مضى، غير محمد عن محمد الأنبية، وهو مع الأئمة يُسدِّدُهم». فهو غير موجود مع الأنبياء السابقين لتستيقن بأنكم تُنزِّهون مرتبة الإمامة من أن تنحدر من عزِّها ورفعتها إلى مرتبة النبوة.

□ وإليك نصَّ الروايات من أصحِّ كتبهم ألاً وهو «الكافي» للكلِّيني:

١ - عن أبي بَصير قال: «سألت أبا عبداللَّه اللَّيَا اللَّ عن قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢].

قال: خَلَقٌ مِن خَلَقِ اللَّه عز وجل - أعظمُ من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسولِ اللَّه عَيَالِيَّةٍ يُخبِرُه ويُسدِّدُه، هو مع الأئمَّة مِن بعده».

٢ ـ عن أسباط بن سالم قال: «سأله رجلٌ من أهل «هيت» ـ وأنا حاضر ـ عن قول اللّه ـ عز وجل ـ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ حاضر ـ عن قول اللّه ـ عز وجل ـ ذلك الروح على محمد عَلَيْكُ ما صَعِد الله الله ـ عز وجل ـ ذلك الروح على محمد عَلَيْكُ ما صَعِد إلى السماء وإنه لفينا» .

٣ - عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه اللّه عن قول اللّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ١٨٥]. قال: خَلقٌ أعظمُ من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول اللّه ﷺ،

وهو مع الأئمة، وهو من المُلكوت».

٤ - عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبداللَّه اللَّهِ يقول: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

قال: خَلَقٌ أعظمُ من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى، غيرِ محمد عَلَيْهُ، وهو مع الأئمة يُسدِّدُهم، وليس كلُّ ما طُلب وُجد»(١).

رابعًا: تصريحُهم بأن الأنبياء مع عُلُو منزلتهم مأمورون باعتقاد إمامة الأئمة الاثنى عشر:

وقد ذكروا لذلك عِدَّةَ رواياتٍ صريحةٍ، ذكرها خاتمةُ مُحدِّثيهم «محمدُ باقر المجلسي» في كتابه «بحار الأنوار» منها:

ا ـ ابن يزيد، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الطّيكا قال: «ولايةُ علي مكتوبةٌ في جميع صُحف الأنبياء، ولن يَبعثَ اللّه نبيًّا إلاَّ بنبوةِ محمد ووصيةِ علي صلوات اللّه عليهما».

٢ - أحمد بن محمد، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن أبي حفص، عن أبي هارون العبدي معن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عن أبي يقول: «يا علي ما بعث الله نبيًا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعًا أو كارهًا».

٣ ـ الحسن بنُ علي بنِ النعمان، عن يحيى بنِ أبي زكريا، عن أبيه،
 ومحمدُ بن سماعة، عن فَيض بنِ أبي شيبة، عن محمد بن مسلم قال:

 <sup>(</sup>١) «الكافي» (١/ ٢٧٣).

سمعت أبا جعفر الليكا يقول: «إن اللَّه تبارك وتعالى أخذ ميثاقَ النبيين على ولاية علي من ولاية على النبيين بولاية علي الله على النبيين بولاية على الله عل

٤ - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم، عن ابن عميرة، عن الحضرمي ، عن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله عليه ولايتي ومثلوا النبوة لنبي في الأظلة حتى عُرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي، ومثلوا له، فأقروا بطاعتهم وولايتهم».

٥ ـ السِّنديُّ بن محمد، عن يونسَ بن يعقوب، عن عبدالأعلى قال: قال أبو عبداللَّه الطَّلَةِ: «ما نُبِّئ نبيٌّ قطُّ إلاَّ بمعرفة حقِّنا وبفضلنا على من سوانا».

7 ـ محمدُ بنُ عيسى، عن محمدِ بنِ سلمان، عن يونسَ بنِ يعقوب، عن أبي بَصير، عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي أبئ، ولا مِن رسولٍ أرسل، إلا بولايتنا وتفضيلنا على مَن سوانا».

٧ - ابن يزيد، عن يحيئ بنِ المبارك، عن ابن جَبَلة، عن حُميد بن شعيب، عن جابر قال: قال أبو جعفر الليكالا: «ولايتُنا ولايةُ اللَّه التي لم يُبعث نبيًّا قطُّ إلاَّ بها».

٨ ـ محمدُ بنُ أحمد، عن ابنِ يزيدَ، عن ابنِ محبوب، عن محمدِ بنِ الفضيل، عن أبي الحسن اللَّيَا في قول اللّه ـ عز وجل ـ : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ قال : «يُوفون بالنذر الذي أُخذ عليهم في الميثاق مِن ولايتنا» .

٩ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن (١) «بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي (٢٦/ ٢٨٠).

زُرارة ، عن حُمران ، عن أبي جعفر اللَّيَا الله تبارك وتعالى أَخذ الميثاق على أولي العزم أني ربُّكم ، ومحمد رسولي ، وعلي مُمير المؤمنين ، وأوصياؤه من بعده وُلاة أمري وخُزَّانُ عِلمي ، وأن المهدي أنتصر به لِدِيني "() .

فإمامةُ الأئمةِ إذًا عندهم من ضرورياتِ الأديان السماوية التي لم يُبعثْ نبيٌّ إلاَّ بالدعوة إليها، بل إن الأنبياءَ جميعَهم كانوا مأمورين بالإيمان بإمامة عليٍّ وأولاده التي لا تُدانيها النبوةُ في الفضلِ والشرف، ولا تَصِلُ إلىٰ عُشْرِ معشارِها، بل ولا إلىٰ قَطرةٍ من بحارها.

\* خامسًا: تصريحهم بأنَّ الأنبياء ما نالوا الفضلَ والرِّفعةَ من جهة ِ إقرارِهم بإمامة ِ النَّه تعالى، بل من جهة إقرارِهم بإمامة الأئمة والخضوع لهم:

□ وإليك روايتان تَذكُران هذا المعنى، هما:

ا - ذكر شيخُهم «المفيد» في كتابه «الاختصاص» (ص٢٥٠): «ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبداللَّه الطَّيَا إِن اللَّه تبارك وتعالى تَوحَّد بُلكه، فعرَّف عباده نفسه، ثم فَوَّض إليهم أمره، وأباح لهم جنته، فمن أراد اللَّهُ أن يُطهِر قلبه من الجنِّ الإنس عَرَّفه ولايتنا، ومَن أراد أن يُطهس على قلبه أمسك عنه معرفتنا.

ثم قال: يا مفضًّل، واللَّهِ ما استوجب آدمُ أن يخلقَه اللَّه بيده وينفخَ

<sup>(</sup>١) «بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي (٢٦/ ٢٨٠ ـ ٢٨٢).

فيه من رُوحه إلاَّ بولاية عليِّ الطَّيَلاِ، وما كَلَّم اللَّه موسى تكليمًا إلاَّ بولاية عليِّ الطَّيلاِ. عليِّ الطَّيلاِ. عليِّ الطَّيلاِ. ولا أقام اللَّهُ عيسى ابن مريم آية للعالمين إلاَّ بالخضوع لعليِّ الطَّيلاِ.

ثم قال: أجملُ الأمر ما استأهل خَلق من اللَّه النظر إليه إلاَّ بالعبودية لنا».

٢ ـ ذكر «المجلسي» في «بحار الأنوار» (٢٦/ ٢٨٢): «عن حَبَّةَ العُرنيِّ قَالَ: قال أميرُ المؤمنين اللَّيُلِا: إن اللَّه عَرَض ولايتي على أهلِ السماوات وعلى أهل الأرض، أقرَّ بها مَن أقر، وأنكرها مَن أنكر، أنكرها يونسُ فحبَسه اللَّهُ في بطنِ الحوت حتى أقرَّ بها».

فانظر إلى هذه المرتبة الخيالية للإمامة التي بفضل انحناء الأنبياء لها وخضوع أعناقهم أمامها نالوا ما نالوا من المراتب؛ لأن النبوة التي أنعم الله بها عليهم وبكل بساطة لا قيمة لها بدون إمامة الأئمة ، حتى إن نبي الله تعالى يونس للله لل أبى الإقرار بها وأنكرها ظنًا منه بأن النبوة أعلى منها بالشرف والأهمية وبسه الله تعالى في بطن الحوت عقوبة له ، ولم يُخرِجُه منها إلا بعد خضوع لها واعتراف بفضلها على نبوته المسكينة الخاضعة!!!(۱).

فهذه خمسُ مجموعات صرَّح بها علماءُ الإماميَّة بتفضيل مرتبة «الإمامة» على «النبوة»، وأنهم لن يرضوا أبدًا بأن يَهبِطوا بمرتبة الإمامة إلى مرتبة النبوَّة؛ لأن في هذا حَطًّا من قَدْرِها ورفعتها.

وبالجملة لا بُدَّ لنا من الإذعان بعدم كونهم - عليهم السلام - أنبياء ، وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبيًّنا عَلَيْكُ من الله من عنو نبيًّنا عَلَيْكُ من (١) انظر "إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النُّبُوّة» (ص١٢٤) لعبد الملك بن عبدالرحمن

الشافعي ـ مكتبة الرضوان .

الأنبياء والأوصياء»(١) .

حتى إنه أورد بابًا في كتابه «المذكور» (٢٦/ ٢٦٧) بعنوان «تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق».

□ ودعوى الإمامية التفريق باختصاص النبي بصفة الوحي وتكليم اللك دون الإمام: لم يقفوا عندها، بل نسوق مَرْويَّات ونصوص علمائِهم التي أثبتت هذه الصفة للإمام صراحةً أوْ ضِمنًا:

## أولاً: أن المَلَك يُحَدِّثُ الإمام ويُكلِّمه:

□ ومن رواياتهم التي أثبتت هذا: ما ورد في أصح الكتب عندهم وهو «الكافى» للكلينى:

ا عن محمد بن مسلم قال: ذُكر «المُحدَّث» عند أبي عبداللَّه اللَّيَالَةِ فقال: «إنه يَسمعُ الصوتَ، ولا يرى الشخص. فقلت له: جُعلتُ فداك، كيف يَعلمُ أنه كلامُ المَلك؟ قال: إنه يُعطَىٰ السكينةَ والوقارَ حتى يعلمَ أنه كلامُ مَلَك».

٢-عن حُمرانَ بنِ أعينَ قال: «قال أبو جعفر الليكالة: إن عليًا الليكالة كان مُحدّثًا، فخرجتُ إلى أصحابي فقلت: جئتكم بعجيبة، فقالوا: وما هي؟ فقلت: سمعتُ أبا جعفر الليكالة يقول: كان علي ٌ الليكالة محدّثًا! فقالوا: ما صنعتَ شيئًا، ألا سألتَه مَن كان يُحدّثُه؟ فرجعتُ إليه، فقلت: إني حَدّثتُ أصحابي بما حدثتني، فقالوا: ما صنعتَ شيئًا، ألا سألتَه مَن كان يُحدّثُه؟، فقال لى: يُحدِّثُه مكك»(١).

<sup>(</sup>١) «بحار الأنوار» (٢٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الكافي» للكليني (١/ ٢٧٠).

٣ ـ عن زُرارةَ قال: «سألت أبا جعفر الليكانِّ، قلت: الإمامُ ما منزلته؟ قال: يسمعُ الصوت، ولا يرى، ولا يُعاينُ المَلَك»(١)

٤ - عن بُريد العجلي قال: «سألت أبا عبداللّه اللّه عن الرسول وَالنبي والمحدّث، قال: المحدّث الذي يسمع كلام الملائكة، ويُنقَرُ في أذنه، ويُنكَتُ في قلبه»(٢).

٥ ـ عن أبي عبداللَّه أنه قال: "إنَّ عِلَمنا غابرٌ ومزبور، ونَكْتٌ في القلوب، ونقرٌ في الأسماع، فقال: أما "الغابر»، فما تقدم من علمنا. . وأما "المذبور»، فما يأتينا. . وأما "النَّكْت» في القلوب فإلهام . . وأما "النَّقْر» في الأسماع، فأمر المَلك» "

وهذه الروايات متضمّنة لمعنى الوحي؛ لأن نُزولَ المَلَكُ وتكليمَه للإمام لا يكونُ من تلقاء نفسه، وإنما بأمر من اللّه تعالى، كما قال تعالى على لسان الملائكة: ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إِلاًّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ [مريم: ١٤].

ثانيًا: أنَّ المَلَكَ الذي يُكلِّمُ الإمامَ هو جبريل اللَّكِيا:

وهذا يُثبِتُ صفة الوحي للإمام بوضوح أقوى من سابقه؛ لأن مَلَكَ الوحي هو جبريل الليكالاً، وهو أمينُ السماء، وقد أثبت الشيعة أنه هو المَلكُ الذي يُكلِّمُ الإمام، ويسمعُ الإمامُ كلامَه وحديثه، فمن نصوصهم في ذلك:

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) «بحار الأنوار» للمجلسي (٢٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» (١/ ٢٦٤).

٢ ـ يقول فيلسوفُهم «صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» بأنَّ جبريل هو رُوح القدس، وذلك (ص٩١): «جبرائيل هو المسمَّىٰ بـ «روح القدس»..».

ثم أثبت بأن الإمام يسمع كلام الله تعالى بواسطة رُوح القدس ـ أي بواسطة جبريل ـ ، فقال (ص٩٣): «قوله: «والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرئ الشخص»، أي: يسمع كلام الله بواسطة الروح القدسي سماعًا في اليقظة لكن بصورة الألفاظ، ولا يرئ الواسطة متمثّلة متشخّصة، لا في اليقظة ولا في النوم أيضًا».

٣ ـ نستطيعُ أن نتيقَنَ بأنه جبريل؛ لأن نَفْسَ اللّكِ الذي كان يُكلّم الأنبياء والمرسلين كان يكلّم الإمام؛ لأن الرواياتِ أثبتت أنه نفسُ الملك لا غيره، وهو جبريلُ اللّيكاليّ.

٤ - هناك رواياتٌ عديدةٌ تُثبت أن جبريل اللّيكاةِ كان يَنزلُ على الإمام
 ويُكلّمُه أكثرَ من مرةٍ، وفي أكثرَ من حادثة، فمنها:

أ-عن حُمران بنِ أعينَ قال: «قلت لأبي عبداللَّه اللَّيَا فِي علتُ فداك، بَلَغني أن اللَّه تبارك وتعالى قد ناجي عليًّا اللَّيَالِا. قال: أجل، قد كان بينهما مناجاة بالطائف، نزل بينهما جبرائيل»(١).

<sup>(</sup>١) «بحار الأنوار» (٣٩/ ١٥٧).

ب ـ عن عبداللَّه بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبداللَّه اللَّكَالِّ: إنا نقول: إن عليًّا كان نقول: إن عليًّا كان محدَّثًا.

قال: فلما أكثرتُ عليه قال: إن عليًّا لَمَّا كانِ يومَ بني قريظة وبني النضير، كان جبرائيلُ عن يمينه وميكائيلُ عن يساره يُحدِّثانِهِ (١).

ج-عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللَّه اللَّهِ: «أن رسول اللَّه بَيْكُ كان يُملي على على للَّهُ اللَّهِ صحيفة، فلمَّا بَلغ نصفَها وضع رسولُ اللَّه رأسه في حجر علي للكِّهِ، ثم كتب علي للكِهِ حتى امتلأت الصحيفة، فلما رَفع رسولُ اللَّه رأسه قال: مَن أملى عليك يا علي؟ فقال: أنت يا رسولَ اللَّه، قال: بل أملى عليك جبرائيل»(٢).

د ـ عن ابن سدير، عن أبي عبداللَّه اللَّهِ قال: سمعته يقول: «دعا رسولُ اللَّه عَلَيْهِ عليًّا اللَّهِ عَلَيْهِ ودعا بدفتر، فأملى عليه رسولُ اللَّه عَلَيْهِ بَطْنَه، وأغمي عليه، فأملى عليه جبرائيلُ ظهره، فانتبه رسولُ اللَّه عَلَيْهٍ فقال: مَن أملى عليك هذا يا عليُ وقال: أنت يا رسول اللَّه، فقال: أنا أمليتُ عليك بطنه، وجبرائيل أملى عليك ظَهَره، وكان قرآنًا يُملى عليه»(٣).

والروايةُ الأخيرةُ تصرِّحُ بأن الذي أملاه جبريلُ على عليٍّ ولي كان قرآنًا، فهل يوجدُ أصرحُ من ذلك على أن الوحيَ حاصلٌ للإمام.

<sup>(</sup>١) «بحار الأنوار» (٤٠/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) «بحار الأنوار» (٣٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) «بحار الأنوار» (٣٩/ ١٥٢).

ثالثًا: مفهومُ النبوَّةِ والوحي متحقِّقٌ في الإِمام، ولم يُنفَ عنه إِلاَّ اسمُها:

□ وهذا ثابت ـ وبكل صراحة ـ في الرواية الثابتة في "نهج البلاغة"، وهذا نصُها: "ولقد كنتُ أَتبعُهُ اتباع الفصيل أثر أُمّه، يرفع لي في كلِّ يوم من أخلاقه علمًا، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كلِّ سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يَجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله علي وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه عليه الله نقلت: يا رسول الله، ما هذه الرّنة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي "، ولكنك وزير"، وإنك لعلى خير "(۱) ، ويمكن إثبات ذلك من وجهين:

الأول: وهو المتعلّق بقوله: «إنك تسمعُ ما أسمع، وترى ما أرى»، فهي تُشِت بأن الإمام يسمعُ ويرى الوحي كالنبي عَلَيْكُ حَذْوَ القُذَّة بالقُذّة دون أدنى فرق بينهما، وهذا يُبطلُ زَعْمَك بأن الوحي هو الفارقُ بين النبي والإمام؛ لأنه متحقّقٌ في الإمام بنص الرواية، وإليك اعتراف علمائك عند شرحهم لهذه العبارة:

ا ـ يقول ابنُ مِيثم البحراني: «ورُوي عن الصادق اللَّيَا اللَّ أنه قال: كان علي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقال في نفس الصفحة: «ويؤيِّدُ ذلك قولُه ﷺ حين سأله عن ذلك:

<sup>(</sup>١) "نهج البلاغة" ـ خطب الإمام علي (٢/ ١٥٧ ـ ١٥٨) خطبة (٢٣٤).

(إنك تسمعُ ما أسمع، وتَرىٰ ما أرىٰ، إلاَّ أنك لستَ بنيِّ»، فإنه شَهِد له في ذلك بالوصول إلىٰ مقام سماع الوحي وكلام المَلك وصوت الشيطان وسائر ما يراه عَلَيْهُ ويسمعه (١٠).

فهو يُصرِّحُ بوصولِ الإمام إلى مقام يسمعُ فيه كلامَ الوحي والمَلكِ والمَلكِ والسَيطان، ولم يَحصُرِ السماعَ في ذلك، بل زاد عليه وأطلقه بكلِّ ما يراه ويسمعُه النبيُّ عَلَيْكِ دون أدنى فَرق، فأين الفَرقُ باللَّه عليكم يا مُنصِفين؟!!.

٢ ـ يقول حبيب اللَّه الهاشمي الخوئي: «ما أشار إليه بقوله: «إنك تسمع ما أسمع، وترئ ما أرئ»، ظاهر هذا الكلام يُفيد أن الإمام يسمع صوت الملك ويُعاينه كالرسول»(١).

٣ ـ يقول الحسيني الشيرازي: «ثم قال الرسول رَبِيَا لِللهِ اللهِ اللهُ ال

الثاني: بالإضافة لِمَا تقدَّم من نصِّ الرواية وتصريح العلماء، فإن الذي يؤكِّدُ أن مفهومَ النبوة متحقِّقٌ في الإمام هو النفيُ الوارد في الرواية بقوله: «إلاَّ أنك لست بنبي»، وهذا يؤكِّدُ أن الوصفَ المتقدِّم ينطبقُ على مفهوم النبوة تمامًا، مِمَّا اضطره لنفي الاسم عنه بعد ثبوت الوصف له، فيقول حبيب اللَّه الخوئي حول النفي الوارد: «ولَمَّا كان ظاهرُ قوله رَالِيَّةِ: «إنك

<sup>(</sup>١) «المصباح (الشرح الكبير) لميثم البحراني (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» للميزرا حبيب اللَّه الهاشمي الخوئي (١٢/ ٤٢ -

<sup>(</sup>٣) «توضيح نهج البلاغة» للسيد محمد الحسيني الشيرازي (٣/ ٢٤٤).

تسمع ما أسمع، وترى ما أرى» مُوهِمًا للمساواة (١) بيَنه اللَّلَا، وبيَنه عَلَالُهُ، وبيَنه عَلَالُهُ، استدرك ذلك بقوله: «إلا أنك لست بنبي»..»(١).

ويقول الموسوي: «ثم لَمَّا أشار إلى أن الإمامَ يسمعُ كما يسمع النبي ويرى مثلَما يرى، ولَمَّا كان يَخشى أن يظنَّ أحدٌ بتساويهما، نَفَى عنه النبوة»(٣).

بمعنى أدق : إن نفي النبوة عن الإمام ليس من جهة عدم اتصافه بالنبوة وعدم تحقُّق مفهومها فيه ، بل من جهة أخرى ، وهي كونه عَلَيْ خاتم النبين فلا يجوزُ أن يُطلَق اسم «النبي» على أحد بعده (١٠) ، وإلا فوصف النبوة متحقّق في علي خلي بنص الرواية وتصريح العلماء من سماعه ورؤيته للوحي وكلام الملك.

وهكذا تبيَّن لنا من خلال الوجهين أن مفهومَ «النبوة» متحقِّقٌ في الإمام بنصِّ الرواية، ولم يُنْفَ عنه إلاَّ اسمُ النبوة دونَ حقيقتِها.

رابعًا: إنَّ الاتصال بالسماء لم ينقطع بعد موتِ النبي ﷺ؛ لأنه ثابتٌ للائمة، وهذا قد صرَّح به عالِمُهم «محسن الخرازي» معتمدًا على ما ورد

<sup>(</sup>١) في الكتاب «للسماوات»، ولعلَّ الأصح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» (١٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس علي الموسوي (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) ولذا ينقل حبيب اللَّه الخوئي في شرحه السابق للنهج (٢١/ ٤٣) قول النبي عَلَيْ لعلي النبوة»، وقال البحراني في النبوة»، وقال البحراني في «شرحه» (٣١٨/٤) ناقلاً نفس الحديث: «وقال له الرسول عَلَيْهُ: لولا أني خاتم النبيين لكنت شريكًا في النبوة».

عندهم من روايات، وذلك حين أورد عتراضًا على «خَتم النبوة» بأن فيه حرمان البشر من رحمة الاتصال بالملأ الأعلى، فقال: إن هذا الاتصال ثابت للأئمة بعد النبي على ولم ينقطع، حيث قال في كتابه «بداية المعارف الإلهية» (١/ ٢٨١): «ومنها أنَّ لازمَ خَتم النبوة هو قَطعُ ارتباطِ الأمة مع المبدأ الأعلى، وفيه أن الارتباط بالمبدإ الأعلى لا ينحصرُ في النبوة، إذ الارتباط بواسطة الأئمة ميسورٌ وممكن - بل واجب -، إذ الإمامةُ غيرُ منقطعة إلى يوم القيامة، والإمامُ محدَّث، والملائكة تتنزل إليهم وتُخبرُهم بما يكونُ في السَّنة من التقديرِ والقضاءِ والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك، لتواترِ الروايات الدالَّة على ذلك، من جُملتها ما رُوي عن الباقر الماكية "إن أوصياء محمد عليه وعليهم السلام محدَّثون». . ». «أصول الكافي» (١/ ٢٧٠).

فهو يُثبتُ الوحي للأئمة بكلِّ صراحة؛ لأنه نَفَى حصولَ انقطاعِ الاتصال بالسماء بعد رحيلِ النبي عَلَيْهُ مؤكِّدًا استمرارَه وثبوتَه للأئمة، وبما أن الاتصال الذي كان للنبي عَلَيْهُ في السماء هو الوحيُ، فهو إذًا بعينه ثابتٌ للأئمة، ولم ينقطع بموت النبي عَلَيْهُ.

خامسًا: أن الأئمة يعلمون أخبار السماء صباحًا ومساءً عن طريق الملك:

لقد صرَّحوا بأن الإمام يعرفُ أخبار السماء صباحًا ومساءً، وهذا إمَّا أن يكونَ عن طريق وحي ظاهر وهو الملك، أو باطن وهو الإلقاء في القلب، ولكنهم قد أثبتوا له الوحي الظاهر، وهو تكليمُ الملكِ للإمام(١)، (١) سبق ذكر روايات الكليني التي تثبت تكليم الملك للإمام.

وهذا هو معنى الوحي الذي ينزلُ على الأنبياء، ولكنهم لم يُشتوا هذا للإمام فحسب، بل جعلوا منع الله تعالى لهذا الوحي - وهو إخبار الإمام بأخبار السماء والأرض صباحًا ومساءً عن طريق الملك - عن الإمام مناف لرحمته ولطفه بعباده، وبالتالي يكون القولُ بانقطاع الوحي بعد النبي عَلَيْكُ ينافي رحمة اللّه تعالى بعباده ولُطفه بهم . . فمن رواياتهم التي أثبتوا فيها نفس المعنى الذي نقول به ما يلي:

أ ـ ذكر الكلّيني في «الكافي» (١/ ٢٦١) الحديث (٣): «عن جماعة ابن سعد الخثعمي أنه قال: كان المفضّلُ عند أبي عبداللّه اللّيكا فقال له المفضّل: جُعلت فداك، يَفرضُ اللّهُ طاعة عبد على العباد ويَحجُبُ عنه خبر السماء؟ قال: لا، اللّهُ أكرمُ وأرحمُ وأرأفُ بعباده من أن يفرضَ طاعة عبد على العباد، ثم يَحجُبُ عنه خَبرَ السماء صباحًا ومساءً».

ب ـ ذكر أيضًا (ص٢٦٢) الحديث (٦): «عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا واللّه لا يكون عالم (العالم الذي افترض اللّه طاعته) جاهلاً أبدًا، عالمًا بشيء جاهلاً بشيء، ثم قال: اللّه أجل وأعز وأكرم أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه، ثم قال: لا يحجب ذلك عنه».

وهذا هو بعينه الذي أثبته «الخرازي»، إذ أثبت أن الاتصال بالسماء عن طريق الملائكة حاصل للائمة، وهذا بلا شك هو مفهوم الوحي.

سادسًا: إِنَّ «رُوحَ القدس» الذي به تَحمَّلَ النبوة ، ينتقلُ من النبي إلى الإمام:

وقد أثبتوا هذه الروح - أي: روح القدس ـ في رواياتهم والتي ميَّزوها

عن باقي الأرواح بأنها لا تسهو ولا تلهو، وبها يَعلمُ النبيُّ والإمامُ أنباءَ الغيب من تحت عرشِ الرحمن إلى ما تحت الثرىٰ ـ كما عَبَّر عنه شارح «الكافى» عند تعليقه على الرواية الثانية الآتية.

وهناك مَزِيَّةٌ أخرى لروح القدس، وهي أن النبوة تُحمل بها، فبروح القدس تُحمل النبوة ـ حيث صرَّح بذلك في الرواية الثالثة ـ .

والفاجعةُ التي سيُصاب بها القارئ حين يعلمُ أن هذه الروح التي تُحملُ بها النبوة قد انتقلت إلى الإمام، كما ورد في الرواية الثالثة بقوله: «وروح القدس فبه حَملُ النبوة، فإذا قُبض النبي عَلَيْتُهُ، انتقل رُوحُ القدس، فصار إلى الإمام».

بعنى أن الإمام سيحملُ النبوة عن طريق روحِ القدس التي انتقلت الله، فكيف يزعمون بأنهم لم يُثبتوا النبوة للإمام.

□ ومن الروايات حول «روح القدس» هذه ما رواه الكليني في «الكافي» (١/ ٢٧٢\_٢٧٢):

فالسابقون: هم رسل اللَّه عليهم السلام وخاصَّةُ اللَّه من خلقه، جَعل فيهم خَمسة أرواح أيَّدهم برُوح القدس، فبه عَرفوا الأشياء، وأيَّدهم بروح

الإيمان، فبه خافوا اللَّه ـ عز وجل ـ وأيَّدهم بُروح القوة، فبه قَدَروا على طاعة اللَّه، وأيَّدهم برُوح الشهوة، فبه اشتهَوا طاعة اللَّه ـ عز وجل ـ وكرِهوا معصيته، وجَعل فيهم رُوح المدرج الذي به يَذهبُ الناسُ ويجيؤون، وجَعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة رُوح الإيمان، فبه خافوا اللَّه، وجَعل فيهم رُوح القوة، فبه قَدروا على طاعة اللَّه، وجَعل فيهم رُوح الشهوة، فبه اشتَهوا طاعة اللَّه، وجعل فيهم رُوح المدرج الذي به يذهبُ الناس ويجيؤون».

٢-عن جابر، عن أبي جعفر الليكا قال: «سألته عن علم العالَم، فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس، ورُوح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر - عَرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى.

ثم قال: يا جابر، إن هذه الأربعةَ أرواح يصيبها الحَدَثانِ، إلاَّ رُوحَ القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب».

٣- عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللّه الليّه قال: «سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مُرخًى عليه ستره، فقال: يا مفضّل، إن اللّه تبارك وتعالى جعل في النبي عليه خمسة أرواح: رُوح الحياة، فبه دَبّ ودرج. ورُوح القوة، فبه نَهض وجاهد. وروح السهوة، فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال. ورُوح الإيمان، فبه آمن وعدل. ورُوح القدس، فبه حَمَل النبوة، فإذا قُبض النبي عليه انتقل رُوح القدس فصار إلى الإمام، ورُوح القدس لا ينام ولا يغفل، ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس

کان یَریٰ به»<sup>(۱)</sup> .

سابعًا: مفهوم «العصمة» يتضمن إِثبات الوحي، وهي متحقّقة في الإمام:

العصمة المعصوم، فيذكر الدكتور «عبدالهادي الحسني» في كتاب وتصويبه للمعصوم، فيذكر الدكتور «عبدالهادي الحسني» في كتاب «العصمة» (ص٧١): «أي: أن الأئمة يُوحَىٰ إليهم، وإلا كيف تكونُ العصمة؟! أما قال الله ـ عز وجل ـ وهو يُخبِرُ عن عصمة نبيه ﷺ وكونها بالوحي ـ: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ ثَنَ مَا ضَلَّ صَاحبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ ثَنَ وَمَا بَعُومَٰ عَنِ الْهُوَىٰ ﴾ [النجم: ١ - ٣]؟! وهذه هي العصمة؛ ثم قال بعدها مبينًا عِلْتَهَا وسببَها: ﴿ إِنْ هُو إِلا ً وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ عن طريق جبريل اللَّهُ الذي أخبر عنه بقوله تعالىٰ بعدها: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُونَ ﴾ [النجم: ١ - ٥]».

ثامنًا: لم يُثبتوا نزولَ الوحي فقط على الإمام، بل زادوا عليه:

فقد أثبتوا للأئمة نزول ملك أعظم من جبريل الليه ، فلم يكتفوا بنزول جبريل على الإمام؛ لأن هذا في نظرهم شيء مشترك بينهم وبين الأنبياء، وبما أنهم يعتقدون علو منزلة الأئمة على منزلة الأنبياء، وأنها أعظم منها، فلابد أن يُضيفوا إليها تنزل ملائكة أعظم من جبريل وميكائيل، فمن الروايات التي أثبتت ذلك، والتي وردت في كتاب «الكافي» للكليني ما يلي: الروايات التي بصير قال: «سألت أبا عبدالله الليه عن قول الله تبارك

(١) قال محقق الكتاب: «يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء، وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ».

وتعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٢٥]. قال: خَلقٌ من خَلقِ اللّه ـ عز وجل ـ أعظمُ من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول اللّه ﷺ يُخبره ويُسدِّدُه، وهو مع الأئمة مِن بعده».

٢ - عن أسباط بن سالم قال: «سأله رجلٌ من أهل «هيت» ـ وأنا حاضر - عن قول اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ فقال: منذ أنزل اللَّه ـ عز وجل ـ ذلك الروح على محمد ﷺ، ما صَعد إلى السماء وإنه لفينا».

٣- عن أبي بَصير قال: «سألتُ أبا عبداللَّه اللَّيَا عن قول اللَّه عز وجل -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الاسراء: ١٥٥]، قال: خَلقٌ أعظمُ من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول اللَّه ﷺ، وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت».

٤ - عن أبي بَصير قال: «سمعت أبا عبداللّه اللّه اللّه يقول: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾، قال: خَلَقٌ أعظمُ من جبرائيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى، غير محمد عَلَيْهُ، وهو مع الأئمة يُسدِّدُهم، وليس كلُّ ما طُلب وُجد».

وانظر بعين البصيرة لهذه العبارة عن هذا الملك الذي هو أعظمُ من جبريل وميكائيل، حيث قال عنه: «لم يكن مع أحدٍ ممن مضى، غيرِ محمد، وهو مع الأئمة يُسدِّدهم»، فهو غيرُ موجودٍ مع الأنبياء السابقين، ليستيقنَ بأنهم يُنزهون مرتبة الإمامة من أن تنحدر من عزِّها ورفعتها إلى

مرتبة النبوة»(١) .

تاسعًا: مفهوم «النُّبُوَّة التبليغيَّة» وتعريفُها ينطبقُ تمامًا على الأئمة ـ بزعمهم -:

يتبيّن لنا فيما تقدَّم أن الإمامية يُثبتون الوحي للإمام المتمثِّل بتكليم جبريل له وإملائه عليه قرآنًا وإخباره له بأخبار السماء صباحًا ومساءً(٢) ، بما يجعله في مصافِّ الأنبياء لتحقُّق مفهوم النبوَّة فيه ، دون أدنى فَرق معقول ، وهذا التحقُّق يتأكَّدُ أكثر من خلال طرحهم مفهومين للنبوة .

وهما النبوة التشريعية والتبليغية على ما صَرَّح به آيتهم العظمي «جعفر سبحاني»(٣) والذي عرَّفهما بقوله:

١ ـ النبوة التشريعية: هي أن يُبعث النبيُّ بشريعة جديدة وكتاب جديد،
 وهذه قد انحصرت في خمسة دُكرت أسماؤهم في القرآن الكريم.

٢ ـ النبوة التبليغية: هي أن يُبعث النبي لغاية الدعوة والإرشاد إلى أحكام وقوانين سنتها الله تعالى على لسان نبيه المتقدم، وهم الأكثرية من

<sup>(</sup>١) «الكافي» للكليني (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال علاَّمتهم محمد جميل حمود مثبتًا الوحي للإمام بالإضافة لما تقدم في كتابه «الفوائد البهية» (٢/ ١٠٢): «فنزول جبرائيل ﷺ والملائكة المقربين على نبينا محمد وعترته الطاهرة. . وعليه فوساطة جبريل أو روح القدس في علمهم في هذه النشأة»، وقال عن الوحي الذي ينزل على الرسل وأولي العزم (٢/ ١٠٧): «وهذا القسم من الوحي يشمل العترة الطاهرة أيضًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]».

<sup>(</sup>٣) وذلك في كتابه «مفاهيم القرآن» (٣/ ٢١٧ ـ ٢١٨).

الأنبياء، حيث بُعثوا لترويج الدِّين الذي جاء به أُولو العزم الخمسة.

ولو تأملنا التعريفين بتجرُّد وإنصاف نستطيعُ أن ننفي عن الإمام النبوة التشريعية؛ لأنه لم يأت بشريعة جديدة غير شريعة نبيِّنا عَيَّالِيَّ، ولكنَّهم واللَّه لا يستطيعون إيجاد فَرق بين «النبيِّ التبليغي» الذي ينزلُ عليه الوحي، وبين «الإمام» لادعائهم نزول الوحي على الإمام أيضًا.

□ قال «جعفر سبحاني» عن وظيفة النبيِّ التبليغي وتعريفه: «بأنه الذي يقوم بنشرِ الشريعة وجلائها وتجديدها لكي لا تندرسَ، ويتمُّ إبلاغُها من السلف إلى الخَلَف بأسلوبٍ صحيح»(١٠).

□ وفي الوقت نفسه، أثبتوا هذا للإمام، حيث يقول «مرتضاهم» الملقب «بعكم الهدئ»: «لأن أصحابنا قد ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك، فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات. ومنها أن يُبيِّن ذلك ويُفصِّله، ويُنبً على مُشكله وغامضه. ومنها كونه من وراء الناقلين، ليأمن المكلفون من أن يكونَ شيءٌ من الشرع لم يصل إليهم»(٢).

□ وقال أيضًا: «فيجبُ أن يكونَ من وراءِ ما يُنقل إلينا بعد وفاته ﷺ
 من شريعته معصومٌ يتلافئ ما يُجري في الشريعة من زَللٍ وترك الواجب».

فانظر إلى ما اقترفوه، وانظر إلى هذا التطابق الذي يلوح لكلِّ ذي عَينْن بين النبي التبليغي وبين الإمام، حيث تحقَّق فيه مفهوم النبوة التبليغية تمامًا دون أدنى فَرق إلاَّ إطلاق الاسم، وما استطاع الكذَّابُ إيجاد فَرق

<sup>(</sup>۱) «مفاهيم القرآن» (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) «الشافي في الإمامة» للشريف المرتضى (١/ ٧٥-٧٦).

صحيح بين «النبي التبليغيِّ» وبين «الإمام» بعد الصفات التي خَلعوها على أئمتهم زُورًا وكذبًا وبهتانًا، عاملَهم اللَّهُ بما يستحقُّون.

الله النبيّ محمد عَلَيْهِ مع المن النبوة إلى يوم القيامة (١) .

□ وقال في نفس الكتاب (ص٩٧): «فإن هذه الأحوالَ السَّنية مما يقع فيه الاشتراكُ بين الأنبياء والرسل والمُحدَّثين من هذه الأمة، بل أن الأرضَ ما خَلت عن النبوة الباطنية إلاَّ نُبُوَّة التشريع وإطلاق الاسم».

عاشرًا: تصريح علماء الإمامية بأن الإمام يجب أن يَتَصف بصفات النبي:

فقد صرَّحوا بوجوبِ اتصافِ الإمام بصفاتِ النبيِّ؛ لأنه نائبٌ عنه، فيجب أن يكون مماثلاً له تمامًا ـ أي: نُسخةً طبِق الأصل ـ، فممن صرح بذلك من علمائهم:

١ - قال عبدالحسين دستيغيب في كتاب «الإمامة» من سلسلة «أصول الدين» (٢/٢): «يجبُ أن يكونَ الإمامُ مشابهًا للرسول عَلَيْكُ تَمَامًا».

وقال: «فالنائبُ لأيِّ شخص يجبُ أن يكونَ مماثلاً لذلك الشخص، فخليفةُ الرسولِ عَلَيْكَ يجبُ أن يماثِلَ الرسولَ من حيثُ العلم والعمل، بحيث لو رآه أيُّ شخصٍ فكأنما رأى الرسول عَلَيْكَ ».

<sup>(</sup>١) «كتاب الحجة» لصدر الدين الشيرازي (ص١٣٣).

٢ ـ قال «محمد تقي مصباح اليزدي» (ص٣١): «الإمامُ الذي يمتلكُ خصائص نبي الإسلام عَلَيْكِ كلَّها عدا النبوة والرسالة».

٣- قال «محسن الخرازي» في «بداية المعارف الإلهية» (١ / ١١): «كما أنه - أي: الإمام - يتَّصفُ بصفاتِ النبي أيضًا لكونه خليفةً له، فإنْ كان النبي معصومًا، فهو أيضًا معصوم. . وهكذا فالإمامُ يقومُ مقام النبيِّ في جميع صفاته عدا كونه نبيًا».

◘ ويقول أيضًا (٢/ ٤٠): «فكلُّ ما كان النبيُّ معصومًا عنه، كذلك يكونُ الإمام معصومًا عنه».

□ وقال (٢/٤٤): "إن مقتضى كون الإمام قائمًا مقامَ النبي في جميع شؤونه إلاَّ تلقِّي الوحي، هو تخلُقُه بأخلاقِه، واتصافُه بصفاته، إذ بدون ذلك لا يتمُّ اللَّطفُ، وهو نقضٌ ذلك لا يتمُّ اللَّطفُ، وهو نقضٌ للغرض، ومخالفٌ لمقتضى عنايتِه الأولى ورحيميته».

٤ ـ «محمد رضا المظفر» في «عقائد الإمامية» (ص١٠٤): «ونعتقد أن الإمام كالنبي، يجب أن يكون معصوماً».

٥ ـ قال عالمهم وأبرزُ أعلام المذهب «علي بن موسى بن جعفر بن طاووس» في كتاب «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» (ص١٠):
 «وإن القائم مَقامَه على صفاتِ نبيه في العصمة؛ وكلُّ ما يجبُ له يجب للنائب من صفات الكمال».

فهم يوجبون أن يتَّصفَ الإِمامُ بصفاتِ النبي، فكيف تقولُ: «لَم نُشرِكُهم بالصفات»؟!.

\* الحادي عشر: تصريحُ علماءِ الإمامِيَّة بأهليَّةِ الأئمةِ لمنصبِ النُّبُوَّة لولا عقيدةُ «خَتم النبوة»:

ومِمَّن صَرَّح بذلك:

1 - المفيد في «أوائل المقالات» (ص٤٩ - ٥٠) باب «القول في الفرق بين الرسل والأنبياء»: «وإنما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوة دون أن يكون العقلُ مانعًا من ذلك».

أي: لولا الشرعُ لأطلقوا على أئمتهم لفظة النبي؛ لأن العقلَ يُجوِّزه.

٢ ـ قال «هبة الدين الشهرستاني» في «أوائل المقالات» (ص١٧٨): «وما يُدريك أنْ لو كانت النبوةُ باقيةً مستمرةً لكانت النبوةُ في هؤلاء متسلسلةً، فما قَصَروا عنها إلا لمانع في الحكمة الإلهية العامة، لا لقصور في استعداد هؤلاء خاصةً، والله أعلم بحقائق الأمور».

٣ ـ قال السيد «أمير محمد كاظم القزويني» في كتابه «الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» (ص٧٧) حول استحقاق الأئمة للنبوة والمانع منه هو ختم النبوة: «ولا يَرِدُ عليه بأنه إذا كانت مرتبةُ الإمامة فوقَ مرتبةِ النبوة كان افتراقُ الإمامة عنها منافيًا لهذا القول؛ لأنه مردودٌ باستحقاق المرتبة العالية وهي الإمامة، متفرعٌ على استحقاق المرتبة التي هي دونها ـ أي: النبوة ـ، وهذا الاستحقاقُ ثابتٌ في الأئمة من البيت النبوي عَلَيْلِيَّ، وإنما كان المانعُ عنها هو مرتبة «ختم النبوة» الثابتة لرسول اللَّه عَلَيْلِيَّ».

\* الثاني عشر: تصريح فليسوفهم الشيرازي بأن الإمامة هي نبوَّة باطنية وأنهما حقيقة واحدة:

 □ فقد اعترف «صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» بأن الإمامة نبوة باطنية، وهي متفقة في حقيقتها مع النبوة، فمن أقواله:

ا ـ صرَّح بأن الإمامة هي باطن النبوة، فقال (ص١٣٣): «لكن النبوة خُتمت بالنبي محمد ﷺ أي: نبوة الرسالة والتشريع ـ، وبَقِيت الإمامة التي هي باطنُ النبوة ـ إلى يوم القيامة».

◘ وقال (ص٩٧): «فإن هذه الأحوالَ السَّنية مِمَّا يقعُ فيه الاشتراكُ بين الأنبياء والرسل، والمُحدَّثين من هذه الأمة، بل إن الأرضَ ما خَلَت عن النبوة الباطنية إلاَّ نبوةَ التشريع وإطلاقَ الاسم».

٢ ـ قال (ص٥١٥): «فيجب أن لا تنقطع الإمامة ـ التي هي والنبوة حقيقة واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار ـ عن ذريته، بل لابد أن لا ينقطع معنى النبوة وما يجري مجراه عن وجه الأرض أبدًا كما توضح سابقًا».

\* الثالث عشر: آخِرُ قاصمة للظهر، صرَّح بها المجلسي بأن عقولهم لم تستطع الوقوف على فَرْق مُقنع بين النبيِّ والإمام:

فمسكين مجلسيَّهُم هذا، رغم أنه خاتمة محدِّتي الشيعة، وألَّف كتاب «بحار الأنوار» والذي طبع مؤخراً فبلغت مجلداته (١١٠) مجلد لتتصور سعَة علمه واطلاعه على المذهب بمرواياته ونصوص علمائه، بعد أن أجهد نفسه ليجد فَرْقًا حقيقيًّا مقنعًا وليس فرقًا لفظيًّا أو شكليًّا وبين النبي وإمامهم المعصوم، عَجَز عن ذلك؛ لأن أوصافهم متطابقة تمامًا حكما نقلنا

قَدْرًا منها آنفًا .، فبعد أن غاص في بحار روايات الشيعة ونصوص علمائهم والتي بلغت (١١٠) أبحر - أي: بعدد مجلدات كتابه - والجهد المُضني الذي بَذُله، كتب لنا تقريرَه النهائي واعترافه الخطير الذي يُعدُّ بمثابة كلمة الفصل وصَفعة قوية لكلِّ مَن يزعمُ وجود فرق حقيقي بين النبي وإمام الشيعة، بأن عقولَهم لَم تصل إلى فرق بين ظهر بين النبي والإمام، واستغرب أيضًا لعدم وجود جهة وعلَّة مقنعة لعدم اتصافهم بالنبوة إلاَّ جهة واحدة، وهي أن الشرع قال: (لا، إن محمداً عليهم السلام أنبياء، وبأنهم أشرف وأفضل من الإذعان بعدم كونهم عليهم السلام أنبياء، وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبينا عَلَيْ من الأنبياء والأوصياء، ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء، ولا تصل عقولنا إلى فرق بين بين النبوة والإمامة، وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته (۱) ، واللَّه تعالى يعلم حقائق أحوالهم صلوات اللَّه عليهم أجمعين (۱).

وبعد: فهذه اثنا عشر وجهًا تُبطل محاولاتهم للتفريق بين النبي والإمام بفارق الوحي، وكلُّ واحد من هذه الوجوه كاف لوحده على أن يَجعلَ محاولة التفريق هباء منثورًا، فكيف لو اجتمعت جميعُها؟!!.. أفبعد كلِّ ما نسبتموه للأئمة من صفات بعضُها لا يليقُ إلاَّ باللَّه، ومعظمُها

<sup>(</sup>١) فقال عن الأخبار التي ذكرت الفرق بين النبي والإمام قبل هذا الكلام بقليل: «بيان: استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال، وكذا الجمع بينها مشكل جدًا».

<sup>(</sup>٢) «بحار الأنوار» للمجلسي (٢٦/ ٨٢)، وكرر نفس الكلام بنصِّه في كتابه «مرآة العقول» الذي شرح به كتاب «الكافي» للكليني وذلك في (٢/ ٢٩٠).

ينطبقُ على النبيِّ تَكذبون على أنفُسِكم وعلى الدنيا بأسرها؟! فواللَّه ما فتح البابَ إلى ادِّعاءِ النبوةِ من الدجَّالين إلاَّ عقائدكم الفاسدة، وحَظُّكم من مرتبة النبوة وإعلاء الإمامة فوقها.

المنه وهكذا حَصَل التآمرُ من علماء الشيعة على مرتبة النبوة بالإجهاز عليها، وبالفعل قاموا بذبحها وسلخها عن شرفها وفضلها بمرأى ومسمع من جميع المسلمين في العالم، غير مكترثين لهذا الأصل العظيم الشريف عند الله تعالى، حتى عدها سبحانه من أعظم النعم على العباد، وذلك حين بيّن لنا سبحانه العباد الذين أنعم الله بنعمه وفضله عليهم ذاكراً في مقدمتهم الأنبياء؛ لأنهم فازوا بوسام النبوة والسّبق في القرب من الله تعالى، حيث قال: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن النّبيّين والصّديقين والشّهَا والسّاء: ٦٩].

□ ويقول السيد «أبو الحسن الندوي» في كتابه «صورتان متضادتان» حول خَطرِ إمامة الشيعة على أصل النبوة (ص٩٧ - ٩٨): «يحسنُ بنا إلى تلقي نظرة على معتقدات فرقة الإثنا عشرية ومبادئها التي ننقلُها ملتقطة من كتابهم «أصول الكافي»، هذه الفرقة ترى أن خليفة الرسول والخليفة الإمام أيضاً قدتم تعيينُهم من عند اللَّه، وهم كالنبي معصومون ومفترضوا الطاعة، وأن منزلتهم تُساوي منزلة رسول اللَّه ﷺ وتفوقُ منزلة الانبياء الآخرين، وأن منزلتهم تُساوي منزلة بدون إمام، وأن هذا لا يتم ما لا يُعلم به، وأن الدنيا لا تقومُ من دون إمام، وأن معرفة الأئمة شرط للأيمان، وأن طاعة وأن الدنيا لا تقومُ من دون إمام، وأن الأئمة شرط للأيمان، وأن الأشياء الأئمة واجبة كطاعة الرسل، وأن الأئمة لهم الخيار في تحليل الأشياء

وتحريبها، وأنهم معصومون مثل الأنبياء، وأن المؤمن بالأئمة المعصومين من أهل الجنة وإن كان ظالًا وفاسقًا وفاجرًا، وأنَّ درجة الأئمة كدرجة الرسول على وأرفع من جميع الخلق ومن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقد كان الأئمة يتمتّعون بعلم ما كان وما يكون، وتُعرَضُ أعمالُ العباد على الأئمة في ليلهم ونهارهم، وأن الملائكة تترددُ إلى الأئمة ليل نهار، وفي ليلة كلِّ جمعة يُكرمون بالمعراج، وعلى الأئمة ينزلُ كتابٌ من عند اللَّه كلَّ عام في ليلة القدر، والموت يكون في سلطتهم، وأنهم يملكون الدنيا والآخرة، في ليلة القدر، والموت يكون في سلطتهم، وأنهم يملكون الدنيا والآخرة، فيعطون من شاؤوا ما شاؤوا، ولقد استنبط المحققون من غير المسلمين نفس فيعطون من تصور الإمامة المذكور، فهذا البطريق «هوجيش» يقول: "إن هذا المفهوم من تصور الإمامة المذكور، فهذا البطريق «هوجيش» يقول: "إن الشيعة إنما يخلعون على الأئمة صفات اللَّه»، ومحقق اخر إيوانو» يقول: "إن استمرار ضوء الإمامة في العالم بصفة دائمة إنما يمنح النبوة مكانة النبوة مكانة النبية». .».

الإمامية يُعرفُ من لفظ الإمام، فإن الإمام عندهم هو المعصوم المفترضُ الطاعة، الموصَىٰ إليه وحيًا باطنيًا، (بل إنه وحيٌ ظاهر بتكليم الملك، كما أثبتنا ذلك)، وهذا هو معنى النبي، فمذهبهم يستلزم إنكاراً لنبوة».

نعم إن اعتقاد قضية الإمامة بمفهومها الشّيعي يُعطي النبوة مكانة جانبية، ونسطيع أن نَلمس هذا من خلال واقع تعامل الشيعة مع شخص نبينا محمد عَلَيْهُ، إذ إنها تؤثّر على مكانته في قلوب المسلمين من خلال تقليلها لمحبته عَلَيْهُ عما أوجبه له دين الإسلام، حيث قال عَلَيْهُ فيما رواه

وهذا المعنى تضمَّنه قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٦].

□ ويؤكّد السيد أبو الحسن الندوي ما أثبته الشرعُ من وجوب تفريُّد النبي ﷺ بحبة لا مشارِكَ ولا مزاحِمَ ولا مساو له فيها مهما كان إيمانه وتقواه، فقال في كتابه «صورتان متضادتان» (ص٩٦-٩٧): «أما الشرطُ الرابع الذي كنا قد اشترطناه للنبوة الدائمة والأُمة الخالدة هو أن تكون شخصيةُ الرسولِ هي مركزُ الهداية ومحورُ العلاقة القلبية والتفويضِ العقليِّ للأمة، وأن يكون النبيُّ هو مصدرُ التشريع والمستحِقُّ لأن يُطاعَ ويُمتَثَلَ أمرُه، لا يشاركُه في ذلك أحدٌ من أفراد أمته».

□ وإلىٰ أن قال (ص١٠٤): «أما شخصية الرسول ﷺ، فلا يكفينا أن نتَّصلَ بها اتصالاً قانونيًّا فحسب، بل المطلوب منا أن نرتبط بها ارتباطًا رُوحيًّا وعاطفيًّا، ونُحبَّه حبًّا خالصًا عميقًا يفوقُ كلَّ الحبِّ للمال والنفس والأهل والأولاد، ولا تُشارَكُ في ذلك أيُّ شخصية بعد ذات اللَّه تعالى،

وإن كان من كبار الأولياء، أو من الرجال الكاملين، أو فردًا عظيمًا من أفراد أهل البيت.

إنَّ النبي عَلَيْ شمسٌ مشرقةٌ للعالَم كلِّه، وكلُّ مَن عداه ـ سواءٌ كان من الصحابة الكرام، أم المجدِّدين، أو مؤسسي الحكومات والممالك، أو قادة الثورات ـ، فهو ذَرَّةٌ تستنيرُ بنورِ هذه الشمس المشرقة وتُنير، وهو ترابٌ يتحوَّل إلى أكسيد، وحديد «حجر الفلاسفة»، وهو أحقُّ وأجدرُ بالوصف الذي جاء في بيتين عربيين قديمين:

ألاً إنَّ وادي الجِذعِ أضحى تُرابُـه وما ذاك إلاَّ أن هنـــدًا عشــــــةً

في المسك كافورًا وأعوادُه رَنْدا تمشَّتَ وجَرَّت في جوانبه بُرْدا

فهذه المحبةُ التي أوجبها الشرعُ لنبينا عَلَيْ إلا أنها لم تَصْفُ ولم تَسلمْ للشيعة ـ بسبب عقيدة الإمامة ـ كما أمر بها الشرعُ ، وكما هي موجودةٌ عند أهل السنة ، لأنهم جَعلوا له مساويًا في الصفات ، ومن ثَمَّ يكونُ مساويًا له في الحب وهم الأئمة المعصومون ، وليس هذا افتراءً عليهم ، بل هو واقعٌ يلمسُه كلُّ مَن عاش بين أظهُرِهم » .

العقول في كتابه «صورتان متضادتان» (ص١٠٥ - ١٠٦): «ولكنَّ هذه المعتقدات عن الإمامة والأئمة لا تُعارِضُ الإعجابَ والحُبَّ للنبي عَلَيْكُ فحسب، بل إنها تضادة وتتصادمُ معه، فكانت النتيجة الطبيعية والنفسية أن الشيعة لم يتمكنوا من تأليف كتابٍ قويًّ مؤثّرٍ في السيرة النبوية، ولا أن شعراءَهم النابغين وقفوا إلى نَظْم نبوياتٍ قويةٍ مؤثّرة، ومدائح نبويةٍ تتجلّى فيها العاطفة القلبية في المديح الشّعري للنبي عَلَيْكُم، وتتدفقُ فيه القريحة فيها العاطفة القلبية في المديح الشّعري للنبي عَلَيْكُم، وتتدفقُ فيه القريحة

الوقَّادة، كما نرى ذلك في شِعر المراثي ومناقبِ أهل البيت وتصوير ما حدث في «كربلاء» بأسلوبٍ ساحرٍ وشاعريةٍ بليغة، ولا نَبَغ فيهم شاعرٌ للمديح يُضاهي شعراء الهند الذين علا كعبُهم في شِعر المديح ـ دع عنك شعراء الفارسية في المديح النبوي مثل القدسي والجافي َـ، وهذا ما يقتضيه القياس، وهي قضيةٌ معلومة، ومن المناسب في هذه المناسبة أن أنقلَ ما قلتُه في رحلتي إلى إيران في كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك»: «إننا شعُرنا في كلِّ مجتمع ينتمي إلى الطريقةِ الإمامية أن الصِّلةَ العاطفيةَ والحماسَ الداخليُّ في حُبِّ أهل البيت وتعظيم الأئمة الذين كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدُّجي ـ ولا يَشكُّ في ذلك مسلم ـ كاد يَشغلُ كلَّ فراغ في النفس والعاطفة والعقل والضمير، ويُخشى أن يكون قد أخذ الشيءَ الكثيرَ من حقٍّ النبوة التي هي مصدرُ كلِّ خيرٍ وسعادةٍ، ومن شخصيةِ الرسولِ الأعظمِ عَلَيْكُ اللهِ الذي نال به أهلُ البيت الشرفَ، واستحقوا الحبُّ والتعظيم، وأنه نما وازدَهُر على حساب الصِّلةِ العميقةِ التي يجبُ أن تكونَ بين المسلم ونبيِّه عَلَيْكُمْ ١٠.

فالخَطبُ أدهى وأمرُّ، فقد أضافوا إلى ذلك الحَطَّ من شرفِ النبوة وقَدْرِها، وفتحوا البابَ إلى نَسفِ ختم النبوة. والعجيبُ أن أغلبَ مَن ادَّعُوا النبوة خرجوا مِن فِرَق تفرَّعت عن فِرقتهم، فاللَّهُ يُحاسبهُم بما أوردوا الناسَ من مهالكَ ومخازِ.

\* الفرْيَةُ الكُّبرى للإِماميَّة: ادعاؤُهم تحريفَ القرآن والحَدْفَ والزيادةَ فيه:

أعظمُ جناية للإمامية وأكبرُ طعن لهم وعداء للنبي عَلَيْكُ : قولُ كبارِهم بتحريف القرآن بالزيادة فيه والنقصان، وكَذَّبوا صريح القرآن الذي تلاه محمدٌ عَلَيْكُ على صحابته ـ بل والدنيا بأسرها ـ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

\* و قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مَنْ خَلْفه تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢].

\* وقُوله تعالَىٰ: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الانعام: ١١٥].

\* وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

فكتب دجّ الوا الشيعة وكبار كذّابيهم لعنهم اللّه على الخالف صريح القرآن. ويُنكر متواترَه، فيطعنون في أس الإسلام، وما نزل على خير الأنام على القرآن. يوصي الأوائل منهم بذلك الأواخرَ. . وكبارُهم المتقدّمون منهم الصغار والعشائرَ. . وهاك افتراؤهم المتواقهم المنافرة الم

□ أول كتاب من كتبهم الذي وردت فيه هذه الفرية هو كتاب «الكافي» وهو أجل كتب الشيعة عندهم - لثقة الإسلام!! «محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلّيني» المتوفى سنة ٢٨هـ وهو مجدّد مذهب الإمامية على رأس المئة الثالثة، كما يقول مؤلف «الكافي» تحت باب «ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة»: «ثم قال(۱) : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام -، وما يُدريهم ما مصحف فاطمة - عليها السلام -؟ قال: قلت(۱) : وما مصحف فاطمة - عليها السلام -؟ قال: مصحف فيه مثل قلت(۱) : وما مصحف فاطمة - عليها السلام -؟ قال:

<sup>(</sup>١) أي جعفر الصادق ـ رحمه الله ـ وهو من كبار العلماء الربانيين . . ومن كبار أهل البيت . . نسب إليه الشيعة ـ وهو من ذلك بريء كل البراءة ـ كلَّ كذب وزور .

<sup>(</sup>٢) الراوي عن جعفر وهو أبو بصير ـ الكذّاب الدجَّال ـ.

قرآنِكم هذا ثلاث مرَّات، واللَّه ما فيه من قرآنكم حَرفٌ واحد، قال: قلت: هذا واللَّه ِالعلم، قال: إنه لَعلمٌ وما هو بذاك. . »(١) .

لعن اللَّهُ الكليني.

□ ومن الكتب التي أُلِّفت في زمنِ الأئمة المعصومين «تفسير القُمِّي» الذي يبجِّلُونه كثيراً ـ كما قال السيد «طيب موسوى الجزائري»: «إن هذا التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة، ومؤلِّفُه كان في زمنِ إمامهم الحسن العسكري ـ .

□ يقول القُمِّي في مقدمة تفسيره: «فالقرآنُ منه ناسخٌ ومنسوخ، ومنه مُحْكَمٌ ومتشابه، ومنه عامٌّ ومنه خاصٌٌ، ومنه تقديمٌ ومنه تأخير، ومنه مُنقطع ومنه معطوف، ومنه حَرفٌ مكانَ حرف، ومنه على خلاف ما أنزل اللَّهُ القمى (٢).

□ ومن الكتب التي يعتمدها القومُ «تفسير العياشي» ـ محمد بن مسعود ـ أحدِ مشايخ الكُشِّي، ومن طبقة ثقة الإسلام «الكلِّيني» كما يذكر الطهراني في كتاب «الذريعة» (٤/ ٢٩٥)، حيث يذكرُ العياشي في مقدمة تفسيره عن ميسر عن أبي جعفر الميالية: «لولا أنه زيد في كتاب اللَّه ونُقص منه ما خَفى حقُّنا على ذي حجى».

□ ورابعهم: «محمد بن الحسن الصفّار» صاحب كتاب «بصائر الدرجات»، حيث يُورِد في كتابه عقيدتَه في القرآن، فيذكر في «البرهان»

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱/ ۲۳۹ ۲۶۰).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القمي» (۱/٥).

(١/ ١٥): «عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: «ما من أحد من الناس ادَّعي أنه جَمع القرآن كلَّه كما أنزل اللَّه إلاَّ كذَب، وما جَمَعه وحَفِظه كما أنزله اللَّه إلاَّ عليُّ بن أبي طالب والأئمة من بعده».

□ وخامسهم: «فرات بن إبراهيم الكوفي» الذي سَرَد روايات كثيرة تدلُّ دلالة واضحة على أن القرآن مُحرَّفٌ فيه ومُغَيَّر فيه، كما أنه في مقدمة كتابه أورد رواية على بن أبي طالب: «أُنزل القرآن أربعة أرباع»(١) .

□ وسادسهم: محدِّث القوم السيد «نعمت اللَّه الجزائري» صاحب كتاب «الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الإنسانية»، قال: «إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي، وكونَ الكلِّ قد نزل به الرُّوحُ الأمين يُفضِي إلىٰ طَرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدَّالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلامًا ومادةً وإعرابًا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها»(٢).

□ وسابعهم: «محمد بن مرتضى» المدعو بالمولى محسن الكاشاني صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة كد «الكافي والوافي والشافي» إلى غير ذلك مما يقربُ من مئة تصنيف، المتوفى سنة (١٠٩١هـ)، قال هذا في تفسيره بعدما ذكر كلام الطبرسي والمرتضى: «أي أن العِلمَ بصحة نقل

<sup>(</sup>١) «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. . عرض ونقد» تأليف الدكتور أحمد عثمان خليفة (ص٢٨) ـ دار السلف ـ الرياض .

<sup>(</sup>٢) «الأنوار النعمانية» لنعمت اللَّه الجزائري (٢/ ٥٧).

القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث»: «أقول: لقائل أن يقول: كما أن الدواعي كانت متوفّرةً على نقل القرآن وحراسته والاعتناء به من قبل المؤمنين، فكذلك كانت هذه الدواعي متوفرةً لدى المنافقين على تغييره وتحريفه المغيّرين للخلافة والمبدّلين للوصية؛ لأنَّ هذا القرآن تضمّن ما يخالفُ آراءهم وأهواءهم.

ولقائل أن يقول: «إنه ما تغيّر في نفسه، وإنما التغييرُ في كتابتهم إياه أو تلفُّظهم به، فإنهم ما حرَّفوا إلاَّ عند نَسْخهم من الأصل، وبَقِيَ الأصلُ على ما هو عليه عند أهله، وهم العلماء به».

فما هو عند العلماء به ليس بمحرَّف، وإنما المحرَّف ما أظهروه لأتباعهم»(۱).

□ وثامنهم: عالمُ الإمامية الفقية صاحب كتاب «تفسير القرآن» السيد «هاشم البحراني»، قال ذلك في مقدمة تفسيره في الفصل الرابع تحت عنوان «بيان خلاصة أقوال علمائنا في تفسير القرآن وعدمه، وتزييف استدلالِ مَن أنكر التحريف.

□ وتاسعُهم: الشيخ «أبو على الطبرسي» في «مجمع البيان» فقد قال:
 «وإلى طبقتِه لم يُعرَفِ الخلافُ صريحًا إلاَّ مِن هؤلاء المشايخ الأربعة»(٢).

والمشائخُ الأربعة هم مشايخُ الإمامية الذين قالوا بعدم تحريفِ كتاب اللَّه بخلاف بقية علمائهم وهم: «ابن بابويه القُمِّي» أستاذ الفقيه المفيد الذي

<sup>(</sup>١) «الصافي» لفيض الكاشاني (١/ ٣٥، ٣٦)، المقدمة السادسة.

<sup>(</sup>٢) «فصل الخطاب» (ص٣٤).

لقبوه بالصدوق، وذلك في كتابه «الاعتقادات»، و«السيد المرتضى» مؤلف «نهج البلاغة» ومُرتبه المتوفى سنة ٢٣٦هـ، وثالث القوم «أبو جعفر الطوسي» تلميذ السيد المرتضى المتوفى سنة ٢٠١هـ، والرابع هو «أبو علي الطبرسي» المتوفى سنة ٥٤٨هـ صاحب تفسير «مجمع البيان».

□ ومنهم «آيةُ اللَّه ميرزا حسين نُوري المازندراني الطبرسي» المتوفى سنة ١٣٢٠هـ والمدفون في عتباتهم المُقدَّسة بالنجف، وذلك ـ على حَدِّ زعمهم ـ تقديرًا لعلمه وفضله وغزارة إنتاجه وإثرائه المكتبة العربية الإسلامية بمؤلَّفاته وأسفاره التي منها كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» الذي يفضح خبايا نفوس القوم وحقيقة دعوتهم وادعائهم الإسلام، ويكشفُ زيفَهم، ويَفضحُ أستارَ القوم، ويُبيِّنُ عَوارَهم، ويُشهِرُ زُورَهم وبهتانَهم وأضغانهم.

□ ومن علمائهم الدجَّالين اللعانين «المجلسي» صاحب «حياة القلوب».

□ و «ملا محمد تقي الكاشاني» في كتابه «هداية الطالبين» تحت فصل «مطاعن عثمان».

□ ومنهم الشيخ «علي أصغر البروجردي» من أعيان القرن الثالث عشر في كتابه «عقائد الشيعة».

□ ومنهم «زين العابدين الكرماني» في رسالته «تذييل في الرد على هاشم الشامي».

□ ومنهم السيد «حامد حسين الكهنوي» صاحب «استقصاء الأفهام واستيفاء الانتقام».

□ ومن كتبهم التي قالت ونصّت على تحريف القرآن «تصحيف كاتبين أو تاريخه قرآن مبين» كما ذكره صاحب «الذريعة»:

«تصحيف كاتبين أو تاريخه قرآن مبين» لمرزا أحمد سلطان.

و «رشق النبال على أصحاب الضلال» للسيد ناصر حسين.

و «مصباح الظُّلَم» لشمس العلماء السيد إمداد الإمام زيدي المستبصر العظيم آبادي، مطبوع بلغة أردو.

و «ضربت حيدري» للسيد محمد دلدار على .

و «عماد الإسلام» لأبيه السيد دلدار علي، وقد ذكرهما سابقًا.

و «الإنصاف في الاستخلاف» للمرزا أحمد علي.

«الإنصاف في تحقيق آية الاستخلاف» لمرزا أحمد على الأمرتسري الهندي، المطبوع بلغة أردوا.

و «ضميمه مقبول ترجمة» للمولوي مقبول أحمد المتوفي سنة ١٣٤٠هـ، الذي ذكره الطهراني في «الذريعة» خَصَّص فيها بابًا لبيان هذه العقيدة.

□ ونختم بما قال «الطبرسي اللعين» في كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»: «المقدمة الثالثة «في ذكر أقوال علمائنا رضوان اللَّه تعالىٰ عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه»: «فاعلم أن لهم في ذلك أقوالاً، مشهورُها اثنان:

الأول: وقوع التغييرِ والنقصانِ فيه.

وهو مذهب الشيخ الجليل «علي بن إبراهيم القمي» - شيخ الكليني في تفسيره - ، ومذهب تلميذ و ثقة الإسلام «محمد يعقوب الكليني» رحمه الله ،

واستظهر المحقق السيد «محسن الكاظمي» في شرح «الوافية» مذهبه، وبه صرَّح أيضًا العلامة «المجلسي» في «مرآة العقول»، وبهذا يُعلم مذهب الثقة الجليل «محمد بن الحسن الصفار» في كتاب «البصائر». وهذا مذهب صريح الثقة «محمد بن إبراهيم النعماني» تلميذ الكليني صاحب كتاب «الغيبة» المشهور في تفسيره الصغير.

وصريح الثقة الجليل «سعد بن عبداللَّه القُمِّي» في كتاب «ناسخ القرآن وصريح ومنسوخه»، عقد فيه بابًا ترجمته «باب التحريف في الآيات»، وصريح السيد «علي بن أحمد الكوفي» في كتاب «بدع المحدثة».

وقد أجمع أهلُ النقل والآثار من الخاصِّ والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كلَّه! وأنه ذهب من القرآن ما ليس هو في أيدي الناس! .

وهو أيضًا ظاهر مذهب أجلّة المفسرين وأئمتهم الشيخ الجليل «محمد ابن مسعود العياشي» والشيخ «فرات بن إبراهيم الكوفي» والثقة النقة «محمد بن العباس الماهيار» وأنهم ملؤوا تفاسير هم من الأخبار الصريحة في هذا المعنى.

وممن صرَّح بهذا القول ونصره الشيخُ الأعظم «محمد بن محمد النعمان ـ المفيد»، فقال في «المسائل السروية»: «قال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: أما واللَّه لو قُرئ القرآنُ كما أُنزل لألفيتمونا فيه مسمَّينَ كما سمي مَن كان قبلنا»، وقال الملكاني: «نزل القرآنُ أربعةَ أرباع: رُبع فينا، ورُبع في أعدائنا، ورُبع قصص وأمثال ، ورُبع قضايا وأحكام».

□ ثم قال: «غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قد

أقرُّوا بقراءة ما بين الدفَّتين، وأن لا نتعدًاه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم للليَّة، فيقرأ الناسُ على ما أنزل اللَّه تعالى وجَمَعه أميرُ المؤمنين المليَّة؛ لأنه متى قرأ الإنسانُ بما يخالفُ ما بين الدفتين غَرَّر بنفسه من المؤمنين المليَّة؛ لأنه متى قرأ الإنسانُ بما يخالفُ ما بين الدفتين غرَّر بنفسه من أهل الخلاف وأغرى به الجبَّارين وعرَّض نفسه للهلاك، فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما أثبت بين الدفتين»!!!.

□ وقال في موضع من كتاب «المقالات»: «واتفقوا ـ أي: الإمامية ـ على أن أئمة الضلال خالفوا في كثيرٍ من تأليف القرآن، وعَدَّلُوا فيه عن موجب التنزيل وسُنَّة النبي ﷺ.

ويأتي إن شاء اللَّه ما رواه في «إرشاده» من الأخبار الصريحة في وقوع التغيير فيه (ص٢٦ ـ ٢٨).

"وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الثقة الجليل الأقدم "فضل بن شاذان" في مواضع من كتاب الإيضاح، وممن ذهب إليه من القدماء الشيخ الجليل "محمد بن الحسن الشيباني" (۱) صاحب تفسير "نهج البيان عن كشف معاني القرآن"، ومنهم الثقة "محمد بن خالد"، عد النجاشي من كتبه كتاب التنزيل والتغيير، ومنهم الشيخ الثقة "علي بن الحسن بن فضال" عد من كتبه كتاب كتاب "التنزيل من القرآن والتحريف"، ومنهم "محمد بن الحسن الصيرفي" في الفهرست له كتاب "التحريف والتبديل"، وكذا الشيخ "حسن بن سليمان الحيلي" تلميذ الشهيد في "مختصر البصائر"، وسماه "التنزيل والتحريف"، ومنهم "محمد بن الحجام" والتحريف"، ومنهم "محمد بن الحجام" والتحريف"، ومنهم "محمد بن العباس الماهيار" المعروف بـ "ابن الحجام"

<sup>(</sup>١) الشيعي وليس هو محمد بن الحسن الشيباني - رحمه اللَّه - تلميذ أبي حنيفة .

صاحب التفسير المعروف، وقد أكثر من نقل أهل التحريف في كتابه، ومنهم صاحب كتاب «الرد على أهل التبديل»، ذكره ابن شهر آشوب في «مناقبه» كما في «البحار»، ونقل عنه الأخبار على أن مراده من أهل التبديل هم العامة.

□ وقال السيد المحدث «الجزايري» في «الأنوار» ما معناه: «إن الأصحاب قد أطبقوا على صبحة الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة ـ الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلامًا ومادةً وإعرابًا».

□ وقال الشيخ الفاضل «يحيئ» تلميذ «الكركي» في كتاب «الإمامة» في الطعن التاسع على الثالث: «.. مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كلَّه».

والشيخ «أبو الحسن الشريف» جَدُّ شيخنا صاحب «الجواهر» وجعله التحريف في تفسيره المسمئ بـ «بمرآة الأنوار من ضروريات مذهب التشيع وأكبر مفاسد غصب الخلافة» (ص٢٨ ـ ٣٢).

الثاني: عدم وقوع التغيير والنقصان.

وإليه ذهب «الصدوق»(١) في عقايده، والسيد «المرتضى» و «شيخ الطائفة»(١) في «التبيان»، ولم يُعرف من القدماء موافقٌ لهم.

□ ففي «العقايد»: «مَنْ نسب إلينا أنا نقولُ: إن القرآنَ أكبرُ من ذلك فهو كاذب».

ثم استدل على ذلك بإطلاق لفظ القرآن على هذا الموجود (ص٣٣). ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب «التبيان» أن طريقتَه فيه على نهاية

<sup>(</sup>١) هو ابن بابويه القمي.

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن الطوسي صاحب «التبيان في تفسير القرآن» .

المداراة والمماشاة مع المخالفين (۱) ، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسُّدِّي وابن جريج والجُبَّائي والزجَّاج وابن زيد وأمثالهم، ولم يَنقل عن أحد من مفسِّري الإمامية، ولم يَذكر خبرًا عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلاَّ قليلاً. . وممَّا يؤكِّد كونَ وَضْع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل (علي بن طاوس) في «سعد السعود»، وهذا لفظه: «ونحن نذكر ما حكاه جَدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب «التبيان»، وحَملَتُه التقية على الاقتصار . . إلخ» (ص٥٥).

□ «ولم يُعْرَفِ الخلافُ صريحًا(٢) إلاَّ من هذه المشايخ الأربعة كذا ـ أي:
 الصدوق والمرتضي والطوسي والطبرسي ـ»، ولعل المتتبع يجدُ صدق ما قلناه، ومع ذلك كله فَالمُتَبَعُ هو الدليلُ وإن لم يذهب إليه إلا القليل» (ص٣٦).

ا فهؤلاء علماءُ الإمامية وآياتُهم الملاعين، القائلون بتحريف القرآن والتغيير، الحاطُّون من قَدْرِ كتابِ اللَّه وقَدْرِ مَن أُنزل عليه ﷺ، وهم أعداؤه

<sup>(</sup>۱) قوله: "طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين" يريد أن أسلوبه في الكتاب انبنى على أقصى درجات التقية، ومجاملة المخالفين من أهل السنة والجماعة. ومع ذلك فإن فيه من تحريف المعنى ما هو أشد من تحريف اللفظ، والنتيجة واحدة لإثبات تحريف القرآن لفظًا ومعنى، أو معنى فقط للتقية وانظر دراسة الشيخ الدكتور علي السالوس لهذا التفسير فقد أتى بالأمثلة الواضحة الكثيرة المتنوعة لتحريف هذا الإمام، وهذا مهم؛ لأن تفسير الطبرسي "تفسير مجمع البيان" من أشهر تفاسيرهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولم يُعرف الخلاف صريحًا.." أقول: وهو في هذا صادق. حيث لم يصرّح بعدم النقص والتحريف في القرآن خلافًا لما عليه الأئمة والعلماء وعامة أهل الطائفة إلا أربعة أشخاص على سبيل التقية. حيث من المعروف أن تكذيب الإمام، أو القول بخلاف ما يقوله ويراه، كفر في الدين ومحاربة للّه رب العالمين في عقيدتهم لا يقدم عليه الشيعي إلا من باب التقية ويكون مع ذلك مأجورًا.

وشانؤوه ـ واللّه ـ على الحقيقة . . فحَشَرهم اللّهُ مع أبي جهل والوليد بن المغيّرة وغيرهما من المكذّبين للقرآن .

\* الْخُميني، شيخ الكُفر، وكبير الإِمَاميَّة الاثنا عَشْرية في عَصرِنا:

\* نُكَّفرُ الْخُميني بتفضيله مَهديَّ الشيعة المنتظر على النبيِّ محمد عَيْكِالله :

الله فقد قال الخُميني في خطاب له بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي - كما يعتقدون ـ في الخامس عشر من شهر شعبان • • ١٤ هـ، وأُذيع من راديو طهران: «لقد جاء الأنبياء جميعًا من أجل إرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجَحوا، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء ـ الذي جاء لإصلاح البشرية ـ لم ينجح في ذلك، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر »(۱). \* النبوع عند الخميني:

أفرزت لَوثاتُ التصوُّفِ عند الخُميني دعوىٰ غريبةً وكفرًا صريحًا، حيث يرسِمُ للسالك أسفارًا أربعة:

ينتهي السَّفرُ الأول إلى مقام «الفناء».

وينتهي السَّفر الثاني إلى «الفناء عن الفناء»، وتتم دائرة «الولاية».

أما في السَّفر الثالث، فإنه: «يَحصُلُ له الصَّحوُ التامُّ، ويبقى بإبقاءِ اللَّه، ويُسافرُ في عالَم الجبروت والملكوت والناسوت، ويَحصُلُ له حظُّ من النبوة، وليست له نبوة التشريع، وحينئذ ينتهي السَّفرُ الثالث، ويأخذُ في السفر الرابع»(٢).

<sup>(</sup>١) «مجلة المجتمع الكويتية» العدد (٤٨٨) في ٧/ / ١٩٨٠م، و«نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي» لبشّار عَوّاد (ص٥٥ ـ ٤٧) ـ دار عمّار للنشر.

<sup>(</sup>٢) «مصباح الهداية» (ص١٤٩).

وبالسفر الرابع: «يكون نبيًّا بنبوة التشريع»(١)

فمراحلُ السفر عنده هي: «الفناء، والولاية ـ وفيها الفناء عن الفناء ـ، والنبوة بلا تشريع، ثم النبوة الكاملة».

وقولُه هذا يتضمَّنُ أن النبوةَ مكتسبةٌ عن طريق «رياضات» و «مجاهدات» أهل التصوف. . ونحن نُكفِّرهُ بقوله هذا.

□ قال القاضي عياض: «نُكفِّرُ من ادَّعن النبوةَ لنفسه، أو جَوَّزَ اكتسابَها والبلوغَ بصفاءِ القلب إلى مرتبتها ـ كالفلاسفة وغُلاة الصوفية ـ»(٢).

الله وقد ذكر الخُميني في كتابه «الحكومة الإسلامية»: «أن الفقيهُ الرافضيَّ بمنزلة موسى وعيسى»(٣).

وادَّعن فَخرُ الحجازي: «أن الخُميني أعظمُ من النبيِّ موسى وهارون»، فعينه نائبًا عن «طهران» ورئيسًا لمؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في البلاد(٤).

## \* الخُمينيُّ ضالٌٌ مُضلٌّ:

الخُميني ضالٌ مُضِلٌ، وارجع إلى كتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه»، وكتابه « من هنا المنطلق»، وكتابه «جهاد النفس» أو «الجهاد الأكبر».

<sup>(</sup>١) «مصباح الهداية» (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الشفاء» للقاضي عياض (٢/ ١٠٧٠ ـ ١٠٧١).

<sup>(</sup>٣) «الحكومة الإسلامية» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الثورة البائسة» لموسى الموسوي (ص١٤٧).

والأحاديثُ الواردةُ في الصِّحاح ـ والتي بدونها يضيعُ دينُنا ـ لا تَرِدُ على لسانه أبدًا، بل يَرِدُ في كتابه «الحكومة الإسلامية» (ص٣٧ وما بعدها) أنه لا يعترف بها.

□ يترحَّمُ الخُميني على «النوري» صاحب كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربِّ الأرباب»، والذي طُبع سنة ١٢٩٨هـ، وقد قال علماء الشيعة عنه: «إنه من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال هذا القرن».

ويُحيل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» عند ذكره لأحد الأحاديث إلى كتاب «دعائم الإسلام»، وهو الكتاب الأكبر عند الإسماعيلية الباطنية الغلاة.

ويرجعُ الخُمينيُّ إلىٰ كتاب «الكافي» للكلِّيني، وفيه من الكفريات والضلالات الشيءُ الكثيرُ، كالأحاديث الواردة فيه بنقضِ القرآن وتحريفه، وأنَّ الأئمة يوحَىٰ إليهم، وأنهم يعلَمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفَىٰ عليهم شيء، وأنهم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا، وأنهم يعلمون متى عوتون، ولا يموتون إلاَّ باختيارِ منهم، وفيه تكفيرُ أبي بكر وعمر وعمرو وعثمان، وعقيدةُ الكِلِّيني في القرآن أنه ناقصٌ محرَّف.

\* الخُمينيُّ الضالُّ يَذهبُ إِلى تحريفِ القرآن ، ونحنُ نُكَفَرْه بهذا :

هناك إجماعٌ من الشّيعة ـ وعلى رأسهم الخميني ـ على تقدير «النوري»، صاحب كتاب «مستدرك الوسائل»، ويترحَّمُ عليه، و «الكافي» للكلِّيني، و «الوسائل» للحر العاملي، و «الاحتجاج» لأحمد الطبرسي. وكلُّها تقول بتحريف القرآن.

وبين أيدينا وثيقة ، وهذه الوثيقة كتاب باللغة الأردية موثّق من عدد من آياتهم المعاصرة ـ ومنهم الخميني ـ، وهو طبقًا لما جاء في صدر الكتاب مراعين في ذكرهم النص الأردي:

١ ـ آية الله العظمى . . محسن حكيم طباطبائي، مجتهد أعظم نجف أشرف .

٢ ـ آية اللَّه العظمي . . أبو القاسم خوئي نجف أشرف .

٣ ـ آية اللَّه العظميٰ . . روح اللَّه خميني .

٤ ـ آية اللَّه العظمي . . محمود الحسيني .

٥ ـ آية اللَّه العظمى . . محمد كاظم شعر يعتمداري .

٦ مصدقة ماليجناب سيد العلماء علامة سيد علي تقي النقودي
 مجتهد لكهنو.

ويتضمن هذا الكتاب نصًّا بالعربية في حدود صفحتين، كلَّه يدورُ حولَ كيفية لعن صَنَمَيْ قريش، وهما حسب اعتقادهم - أبو بكر وعمر!! واتهامُهما بتحريف القرآن الكريم!! ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥].

🛭 وسنكتفي من هذا النصِّ بموضع الشاهد لحديثنا:

<sup>(</sup>١) «تحفة العوام» مقبول جديد (ص٤٢٢).

□ الخميني: الذي يقول في كتابه «جهاد النفس» (ص١٨) عن معاوية ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله والله الله والله والله

□ ويقول في «الحكومة الإسلامية» (ص٧١): «ولم تكن حكومة معاوية تُمثِّلُ الحكومة الإسلامية أو تشبُهها من قريبٍ ولا بعيد».

ويَتَّهمُ الصحابيَّ الجليلَ «سَمُرةَ بنَ جندب» بأنه يفتري أحاديثَ تَمَسُّ من كرامة أمير المؤمنين (١)

□ يعتقد الخميني في نصوصِ «الكافي» للكلّيني، وقد ورد فيه أن الصحابة ارتدوا إلاّ ثلاثة.

□ الخميني: الذي يتهجَّمُ على هارونَ الرشيد، فيصفُه بالجهل، فيقول: «وها هو التاريخ يحدُّثنا عن جُهَّالٍ حَكموا الناسَ بغير جَدارةٍ ولا لياقة، هارون الرشيد، أيةُ ثقافةٍ حازها؟ وكذلك مَن قبله ومَن بعده»(٢).

□ الخميني: الذي يَطعنُ في خيارِ الإمة، وينالُ من شرف رُوَّادِها، يُثني على الأقرَام الملاحدة ـ مثل النصير الطُّوسي ـ، فيقول: ﴿وَيَشَعَرُ النَّاسُ بِالحَسَارة أَيضًا بفقدانِ الخواجة «نصير الدين الطوسي» وأمثالِه ممن قَدَّموا خدمات جليلةً للإسلام»(٣).

والطُّوسيُّ هذا هو «محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسن الخواجة» نصير الدين

<sup>(</sup>١) «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص٧١).

<sup>(</sup>Y) «الحكومة الإسلامية» (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٢٨).

الطوسي، المسؤول مع عدو الله «ابن العَلْقَمِيِّ» ومستشاره «ابن أبي الحديد» عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثنيُّ هو لاكو في أمة محمد عليُّ عند استيلائه على عاصمة الإسلام «بغداد» سنة ١٥٥هـ، وكان الطُّوسيُّ قبل ذلك من ملاحدة الإسماعيلية.

□ قال ابنُ القيم: "ولما انتهت النَّوبةُ إلىٰ نَصيرِ الشِّرك والكفرِ المُلحِدِ وزيرِ الملاحدة "النصير الطوسي" وزيرِ هولاكو، شَفَىٰ نفسه من أتباع الرسول وأهلِ دينه، فعرضهم على السيف حتى شفىٰ إخوانه من الملاحدة واستشفىٰ هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمُحدِّثين.. ونصر في كُتبه قِدمَ العالم وبُطلانَ المعاد.. وبالجُملة فكان هذا المُلحِدُ هو وأتباعُه من الملحِدين الكافرين باللَّه وملائكتِه وكُتبِه ورُسلِه واليومِ الآخر»(١).

# \* الخُميني الضالُّ المُضِلُّ المغالي في أئمته الاثنا عَشَر:

□ فيقول: «إن للإمام مقامًا محمودًا ودرجةً ساميةً وخلافةً تكوينيةً،
 تَخضعُ لولايتها وسيطرتها جميعُ ذرَّات هذا الكون»(١) .

□ ويقول في (ص٥٢): «والأئمةُ كانوا قبلَ هذا العالَم أنوارًا، فجعلهم اللَّهُ بعرشه مُحدقِين، وجَعل لهم من المنزلة والزُّلفي ما لا يعلمُه إلاَّ اللَّه، وقد قال جبرائيل ـ كما ورد في روايات المعراج ـ: لو دنوتُ أنملةً لاحترقتُ».

ويقول: «والأئمةُ الذين لا نتصوَّرُ فيهم السهو أو الغفلة»(٣).

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «الحكومة الإسلامية» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٩١).

◘ ويقول في (ص٥٢): «وإن من ضروراتِ مذهبِنا: أنَّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغُه مَلَكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسَل».

□ قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «ومَن اعتَقَد في غيرِ الأنبياء كونَه أفضلَ منهم ـ أو مساويًا لهم ـ فقد كفر، وقد نَقل على ذلك الإجماع غيرُ واحدٍ من العلماء»(١٠) .

وهذا هو مذهب علاة الرافضة ـ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (١٧٧) ـ.

□ ونحن نقول عن الخميني إمام «حزب اللَّه»: إنه إمامٌ من أئمة الكفر.

□ جاء في بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف حُكم الخميني بأنه «الحكم الإسلامي الوحيد في العالم» (٢) .

□ وقالت مجلة «الاعتصام»: «إن ردود الفعل التي أحدثتها «حركة الخميني» كان مبعثُها أن حركة الخميني حركة السلامية مئة في المئة»(٣).

\* ونحن نقول عن الخميني: إنه إمامٌ من أئمَّة الكفر:

◘ ونُدلِّلُ على هذا بما سبق وقلناه عن عقيدته، وبالآتي أيضًّا:

#### (١) الاتجاه الوثني عنده:

في كتابه «كشف الأسرار» تحت عنوان «ليس من الشِّرك طلبُ

<sup>(</sup>١) «الرد على الرافضة» لشيخ الإسلام ابن عبدالوهاب (ص٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب التي تصدرها دار المختار الإسلامي (ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) «مجلة الاعتصام» ـ العدد الخامس ـ السنة الثانية والأربعون ربيع أول ١٣٩٩ هـ.

الحاجة من الموتى»، يقول: «يمكنُ أن يقال: إن التوسُّلَ إلى الموتى وطلبَ الحاجةِ منهم شرك؛ لأن النبيَّ والإِمامَ ليس إلاَّ جَمَادَينِ، فلا يُتوقَّعُ منهما النفعُ والضرر؟!.

والجواب: إن الشرك هو طلبُ الحاجةِ من غيرِ اللَّه، مع الاعتقاد بأن هذا الغيرَ هو إلهٌ وربٌّ.

وأمَّا إذا طَلب الحاجة من الغير من غيرِ هذا الاعتقاد، فذلك ليس بشرك، ولا فَرقَ في هذا المعنى بين الحيِّ والميت، ولهذا لو طَلب أحدٌ حاجتَه من الحَجَر والمَدَر لا يكون شركًا، مع أنه قد فَعل فعلاً باطلاً!!.

ومن ناحية أخرى، نحن نستمدُّ من أرواح الأنبياءِ المقدَّسةِ والأئمةِ الذين أعطاهم اللَّه قُدرةً.

لقد ثَبِت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المُحكمة : حياةُ الروح بعد الموت، والإحاطةُ الكاملة للأرواح على هذا العالم!!»(١) .

(٢) اعتقادُه تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان، وهو قولُ الصابئة الكفار:

□ يقول الخُميني: «يُكره إيقاعُه ـ يعني: عقد الزواج ـ والقمرُ في برج «العقرب»، وفي محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كلِّ شهر وهي سبعة: يوم ٣، ويوم٥، ويوم ١٣، ويوم ٢١، ويوم ٢٥، ويوم ٢٥.

<sup>(</sup>١) «كشف الأسرار» للخميني (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) «تحرير الوسيلة» للخميني (٢/ ٢٣٨).

□ ويقول صاحبُ «التحفة الاثنا عشرية»: «إن الصابئين كانوا يحترزون عن أيام يكونُ القمرُ بها في العقرب، أو الطرف، أو المحاق، وكذلك الرافضة. . وكانت الصابئةُ يعتقدون أن جميع الكواكبِ فاعلةٌ مختارة، وأنها هي المدبِّرةُ للعالَم السُّفلي، وكذلك الرافضة»(١) .

### (٣) قولُه بالحلول والاتحاد:

وله كتابان خطيران في ذلك: «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية»، و«سر الصلاة».

#### \* قولُه بالحلول الخاص:

□ يقول عن أمير المؤمنين علي تطفيه: «خليفته [يعني: خليفة الرسول ويقيقية المناه على ألك والملكوت، والمتّحد بحقيقته في حضرة الجبروت واللاهوت، أصل شجرة طوبئ، وحقيقة سدرة المنتهئ، الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى، مُعلّم الرّوحانيين، ومؤيّد الأنبياء والمرسلين، علي معلم المؤمنين»(٢).

الله ومِن منطلق دعوى حلول الرب بعلي منطلق دعوى حلول الرب بعلي منطلق دعوى حلول الرب بعلي كما يَفتري - يَنسبُ الخميني الأميرِ المؤمنين علي أنه يقول: «كنتُ مع الأنبياء باطنًا، ومع رسول الله ظاهرًا»(٣) .

<sup>(</sup>١) «مختصر التحفة الاثنا عشرية» (ص٢٩٩) لشاه عبدالعزيز الدهلوي، واختصره الشيخ محمد شكرى الألوسي - المطبعة السلفية - .

<sup>(</sup>٢) «مصباح الهداية» للخميني (ص١).

<sup>(</sup>٣) «مصباح الهداية» (ص١٤٢).

□ ويُعلِّقُ الخميني قائلاً: "فإنه اللَّكَا اللَّهِ الطَلَقةِ الكُلِّية المطلَقةِ الكُلِّية ، والولاية باطنُ الخلافة . . فهو اللَّكَا اللَّهِ عقامِ ولايته الكليةِ قائمٌ على كلِّ نَفْسِ بما كسبت (!!) ومع كلِّ الأشياء مَعيَّةً قيُّوميةً ظلِّيَّةً إلهيةً ، ظلَّ المعيةِ القيوميةِ المحقّةِ الإلهية ، إلاَّ أن الولاية لَمَّا كانت في الأنبياء أكثر ، خَصَهم بالذِّكر »(١).

\* ويقول في قوله - عز وجل - : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢]، قال: «أي: ربُّكم الذي هو الإمام»(٢).

# ب: قولُه بالحلول والاتحاد الكُلِّي:

□ يقول: «النتيجة لكلِّ المقاماتِ والتوحيداتِ عدمُ رؤيةِ فعلِ وصفةٍ حتى من اللَّه تعالى، ونَفيُ الكثرةِ بالكلية، وشهودُ الوحدةِ الصرفة»(٣).

ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال: «لنا مع الله حالات ، هو هو ،
 ونحن نحن ، وهو نحن ، ونحن هو »(١) .

□ ثم يُعلَّقُ على ذلك بقوله: «وكلماتُ أهلِ المعرفة ـ خصوصًا الشيخُ الكبير محي الدينَ مشحونةٌ بأمثالِ ذلك، مِثلُ قوله: الحقُّ خَلْق، والخَلقُ حق، والخلق خلق».

ويستدلُّ على مذهبه في «وحدة الوجود» بقول «ابن عربي»، والذي يَصِفُه بالشيخ الكبير (٥) ، و «القونوي»، ويَصِفُه بـ «خليفة الشيخ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «مصباح الهداية» (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) «مصباح الهداية» (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص١١٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٨٤، ٩٤، ١١٢).

الكبير محي الدين »(١).

«وهكذا يتبيَّنُ أن الخُمينيَّ قد أخذ منهجَ أهلِ الحلول والاتحاد»(٢).

\* الخُميني يُكفِّرُ صحابة رسولِ اللَّه ﷺ عامةً ، ويُصرِّحُ بتكفيرِ الشيخين :

الأئمة في الصلاة (") . . وأعداء الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله عَلَيْهُ إلا ثلاثة أو سبعة .

وهو في كتابه «كشف الأسرار» يُصرِّحُ بتكفيرِ الشيخين (١٤) .

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمته لبعض نصوص «كشف الأسرار» ما يتضمن مجاهرة الخميني بهذا الكفر(٥٠) .

\* تكفيرُ الأئمة للإماميَّة الاثنا عَشْريَّة الجعفرية «الرافضة»:

□ قال النووي: «إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمُحقِّقون: إن الخوارج لا يكفُرون كسائر أهل البدع»(١) .

□ قال الشيخ مُلاً على القاري: «قلت: وهذا في غيرِ حقِّ الرافضةِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١١).

<sup>(</sup>٢) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» للدكتور ناصر القفاري (٣/ ١١٥١).

<sup>(</sup>٣) «تحرير الوسيلة» للخميني (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) «كشف الأسرار» (ص١١٢) وما بعدها، وانظر «صورتان متضادتان» لأبي الحسن الندوى (ص٥٧ - ٥٨).

<sup>(</sup>٥) «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم ﷺ الدعوية والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لأبي الحسن الندوي-ندوة العلماء-الهند.

<sup>(</sup>٦) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢/ ٥٠).

الخارجة في زماننا، فإنهم يعتقدون كُفرَ أكثرِ الصحابة ِ فضلاً عن سائرِ أهل السنة والجماعة ، فهم كَفَرةٌ بالإجماع بلا نزاع».

وذَكَر النوويُّ في «شرح مسلم» أن الإماميَّةَ لا يُكفِّرون الصحابة، ويرى أنَّ التكفير إنما هو عند غُلاة الشيعة.

فالإماميةُ في عصر النووي كانوا لا يُكفِّرون الصحابة، أو أن الإمامَ النوويَّـرحمه اللَّه ـ لم يَعرفُ ذلك عنهم.

□ وكُتب الشيعة الاثنا عشرية الرئيسية تطفح بهذا الرُّكام: «الكافي» للكلِّني، و«من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه القُمِّي، و«بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي، و«وسائل الشيعة» للحر العاملي، و«مستدرك الوسائل» للنوري الطبرسي.

□ وقد ذهب إلى كُفرهم الإمامُ مالكٌ، وأحمدُ، والبخاريُّ، وغيرهم \_ كالقرطبيِّ وابن تيميَّةَ والألوسي ـ:

□ الإمام مالك: رَوىٰ الحَلاَّلُ عن أبي بكر المَرُّوذي قال: «سمعت أبا عبداللَّه يقول: قال مالكُّ: الذي يَشتُمُ أصحابَ النبي ﷺ ليس لهم اسمٌ - أو قال: نصيب - في الإسلام»(١).

\* قال ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّه وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيلِ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتُوكَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ

<sup>(</sup>١) «السُنَّة» للخلاّل (٢/ ٥٥٧). وإسناده صحيح.

الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩].

□ قال: «ومن هذه الآية انتزَع الإمامُ مالك ـ رحمةُ اللَّه عليه ـ في روايةٍ عنه تكفيرَ الروافض الذين يُبغضون الصحابة راي قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة راي فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفةٌ من أهل العلم (١٠).

□ قال القرطبيُّ: «لقد أحسَنَ مالكٌ في مقالته، وأصاب في تأويله، فَمَن انتَقَص واحدًا منهم، أو طَعَن عليه في روايته، فقد رَدَّ على اللَّه ربِّ العالَمين، وأبطل شرائع المسلمين (٢).

🗖 الإمام أحمد: وردت عنه رواياتٌ عديدةٌ في تكفيرهم:

فقد روى الخَلاَّل عن أبي بكر المَرُّوذي قال: «سألت أبا عبداللَّه عمن يشتمُ أبا بكرٍ وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام».

□ وقد جاء في كتاب «السنة» للإمام أحمد قولُه عن «الرافضة»: «هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد عَلَيْ ويَسُبُّونهم، وينتقصونهم، ويُكفِّرون الأئمة إلا أربعة: علي وعَمَّار والمقداد وسلمان. وليست الرافضة من الإسلام في شيء »(٣).

□ وقال البخاري ـ رحمه اللّه ـ: «ما أُبالي صَلَّيتُ خَلْفَ الجهميّ والرافضي، أم صلَّيتُ خلفَ اليهود والنصارى، ولا يُسلَّمُ عليهم، ولا

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲۱۹/۶)، وانظر «روح المعاني» للألوسي (۲٦/۲٦)، فقد ذهب إلى تكفيرهم، وانظر أيضًا في استنباط وجه تكفيرهم من الآية في «الصارم المسلول» (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي» (١٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) «السنة» للإمام أحمد (ص٨٢) تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري.

يُعادون، ولا يناكَحون، ولا يُشهَدون، ولا تؤكُّلُ ذبائحُهم»(١) .

◘ وقال عبدُالرحمن بنُ مَهدِي: «هما مِلَّتانِ: الجهمية والرافضة»(٢).

□ وسأل رجلٌ الفريابيَّ عمن يشتمٌ أبا بكر؟ قال: «كافر، قال: فيُصلَّىٰ عليه؟ قال: لا. وقال: لا تَمسُّوه بأيديكم، ارفعوه بالخُشُب حتى تواروه في حَفرته»(٣).

ومِمَّن كَفَّرهم: أحمدُ بن يونس، وأبو زُرعةَ الرازي، وابنُ قُتيبة.

□ قال عبدُالقاهر البغدادي: «وأما أهلُ الأهواء من الجارودية والهِشامية والجهمية والإمامية ـ الذين أكفروا خيار الصحابة ـ ، فإنا نُكفِّرُهم، ولا تجوزُ الصلاةُ عليهم عندنا، ولا الصلاةُ خَلْفَهم (١٠٠٠ .

□ وقال القاضي أبو يَعلى: «وأما الرافضةُ، فالحكم فيهم: إن كَفَّر الصحابةَ أو فَسَّقهم بمعنَّىٰ يستوجبُ به النار، فهو كافر».

□ وقال ابنُ حزم: «وأما قولهم - يعني: النصارئ - في دعوىٰ الروافضِ تبديل القرآن، فإنَّ الروافضَ ليسوا من المسلمين. . وهي طائفةُ تجري مجرىٰ اليهود والنصارىٰ في الكذب والكفر»(٥٠) .

□ ثم قال: «ومِن قولِ الإماميةِ قديمًا وحديثًا: إن القرآن مبدَّل».

□ ثم قال: «القولُ بأن بين اللوحين تبديلاً كُفرٌ صريح، وتكذيبٌ

<sup>(</sup>١) «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٢٥)، والمجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٥/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي (ص٥٧).

<sup>(</sup>٥) «الفصل» لابن حزم (٢/ ٢١٣).

#### لرسول اللَّه ﷺ "(١).

□ وقال الإسفرايني: «ليسوا في الحال على شيءٍ من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر، إذ لا بَقاء فيه على شيءٍ من الدين».

□ وقال أبو حامد الغزالي: «فلو صَرَّح مصرِّح بكفرِ أبي بكر وعمر وعمر فقد خالف الإجماع وخَرَقه، وردَّ ما جاء في حقِّهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحُكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدُّمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة».

□ ثم قال: «فقائلُ ذلك ـ إنْ بَلَغَتْه الأخبارُ واعتَقَد مع ذلك كُفرَهم -،
 فهو كافر»(٢) .

□ وقال القاضي عياض ـ رحمه اللّه ـ: «نقطعُ بتكفيرِ غُلاةِ الرافضة في قولهم: إن الأئمة أفضلُ من الأنبياء».

والشِّيعةُ المعاصرون يَعُدُّون هذا من ضروراتِ مذهبِهم، ومُنكِرُ الضروريِّ كافرٌ عندهم.

□ وقال السَّمعاني: «واجتمعت الأُمةُ على تكفيرِ الإِمامية؛ لأنهم يعتقدون تضليلَ الصحابة، ويُنكِرون إجماعَهم وينسبونهم إلى ما لا يكيقُ بهم (٣).

□ وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية: «مَن زَعَم أن الصحابةَ ارتدُّوا بعد

<sup>(</sup>١) «الفصل» (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) «فضائح الباطنية» لأبي حامد (ص٩٤١).

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٣٤١).

رسولِ اللّه عَيَّا لِلاّ نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عَشَر نَفْسًا، أو أنهم فَسَقُوا عامتهم، فهذا لا ريبَ-أيضًا- في كُفره؛ لانه مُكذِّبٌ لِمَا نصَّه القرآنُ في غيرِ موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. . بل مَن يُشكِّكُ في كفرِ مثلِ هذا؟ فإنَّ كُفْرَه متعيَّن »(١) .

□ وساق الإمامُ ابنُ كثير بعضَ الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدّعيها الرافضةُ لعليّ، ثم قال بعدَها معقبًا: "ولو كان الأمرُ كما زَعموا، لَمَا رَدّ ذلك أحدٌ من الصحابة، فإنهم أطوعُ للّه ولرسوله في حياته وبعده وفاته من أن يفتاتوا عليه فيُقدِّموا غيرَ مَن قدّمه، ويؤخّروا مَن قدّمه بنصّه، وحاشا وكلاً، ومَن ظن بالصحابة والحي ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور، والتواطُوْ على معاندة الرسول، ومضادّته في حكمه ونصّه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام، فقد خلع ربْقة الإسلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام»(٢).

□ وكَفَرهم شيخُ الإسلام ابنُ عبدالوهاب في رسالته «الرد على الرافضة»، والشيخ شاه عبدالعزيز الدهلوي في «مختصر التحفة الاثنا عشرية» (ص٣٠٠).

□ وكفَّرهم الإِمامُ الشوكاني: فقال: «وبهذا يتبيَّنُ أن كلَّ رافضيًّ خبيثٍ يصيرُ كافرًا بتكفيره لصحابيٍّ واحد، فكيف بمن كفَّر كلَّ الصحابة

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (ص٥٨٦ ـ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٢٥٢).

واستثنى أفرادًا يسيرة »(١).

□ وعندما جاء بعضُ آياتهم لمناظرة العالم الرباني الشيخ الشنقيطي صاحب «أضواء البيان» قال لهم: «لو كنَّا نتَّفقُ على أصول واحدة لناظرتُكم، ولكن لنا أصولٌ ولكم أصول، وبصورة أوضح: لنا دين ولكم دين»(٢).

□ وكَفَّرهم الشيخ تقيُّ الدين الهلالي في رسالته «مناظرتان بين رجلٍ سُنِّيٍّ وإمامين مجتهدَين شيعيين (٣٠٠) .

## \* سَلُوا التاريخ يُخبر كم عن الرافضة الإِثني عشريَّة:

□ «مَن الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغداد وقَتلوا الخليفة المستعصم، وقَتلوا معه غَدْرًا وفي ساعة واحدة ـ مئتي ألف شخصية من العلماء والوجهاء والقضاة، واستمرت المذابح فيها بضعًا وثلاثين يومًا، قُتِل فيها حوالَى ثمانمئة ألف مسلم ومسلمة؟!.

□ ومَن الذي تسبّب في انحسارِ المَدِّ الإسلاميِّ العثماني في أرجاء أوربة، وطَعَن الخليفة العثمانيُّ في ظهرِه بزحفه على عاصمة الخلافة، بينما كان يتغلغلُ بجيوشه في أحشاء «النمسا» إلى أن دَخَل قلب «فيينا»، وكادت أوروبا تدخلُ في حظيرة الإسلام، لولا اضطرارُ الجيشِ العثماني إلى الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم؟!»(١٠).

<sup>(</sup>١) «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» للشوكاني.

<sup>(</sup>٢) «وجاء دور المجوس» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوربا» للدكتور =

□ ومَن الذي تحالَفَ مع مَلِكِ «المَجَر» ضدَّ الدولة العثمانية؟(١).

□ يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اللَّه ـ: «كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارئ قديًا على بيت المقدس، حتى استنقذَه المسلمون منهم»(١).

□ «ومَن الذي سَلَّم أرض المسلمين في «باكستان الشرقية» أُقمة سائغة اللهندوس حتى يُقيموا عليها الدولة المَسْخ «بنجلاديش»؟»(١)

□ يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير: «وها هي باكستانُ الشرقية ، ذهبت ضحية بخيانة ِ أحدِ أبناء «قزلباش» الشيعة «يحيئ خان» في أيدي الهندوس (۳).

السلامية الإسلامية السيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية الإسلامية وقد قال زعيم الشيعة «مفتي جعفر حسين» في مؤتمر صحفي: بأن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية ؛ لأنها ستكون على مذهب أهل السُّنَّة »(١٠).

# \* نقولُ للمخدوعين في رافضة إيران والعراق، ولبنان (·) :

□ إنْ لم ترضوا بأقوال هؤلاء العلماء الجهابذة من أساطين الإسلام،

<sup>=</sup> محمد عبداللطيف هريدي ـ دار الصحوة ـ القاهرة .

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب «حقبة من التاريخ» لعثمان الخميس والمقدمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم (ص٩ ـ ١٠) دار الإيمان.

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنة» لابن تيمية (١١/٤).

<sup>(</sup>٣) مقدمة «حقبة من التاريخ» (ص١).

<sup>(</sup>٤) «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير (ص١١).

<sup>(</sup>٥) «الأنباء الكويتية» ـ العدد ١٧ ـ ربيع الثاني ١٤١٢هـ (ص٧١ ، ٧٢).

<sup>(</sup>٦) رافضة لبنان هم «حزب اللَّه» وهو اثنا عشرية إمامية.

فاقرؤوا رسالة الشيخ «محب الدين الخطيب»: «الخطوطُ العريضةُ التي قام عليها دينُ الشيعة الإمامية الاثني عشرية»، والشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١٣١)، والقاسمي، ومحمد رشيد رضا، والدكتور مصطفى السباعي في مقدمة كتابه: «السنة ومكانتها في التشريع» (ص١٧)، وهو شيخُ الإخوان في سوريا - رحمه اللَّه -، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني، وشيخ علماء الجزائر البشير الإبراهيمي، وأحمد أمين، والدكتور محمد رشاد سالم.

\* الفلاسفة . . الفارابيُّ وابنُ سينا ومن عَلَى شاكلتهم ويقولُ برأيهم :

كان أبو حامد الغزالي واحدًا من جُملة أولئك الذين أظهروا للناس فساد الفلسفة، بعد أن أمضى قريبًا من سَنتَينِ يدرسُ غَوْرَ وغوائلَ هذا المذهب، حتى اطَّلع على ما فيه من خداع وتلبيسٍ وتخييل، ومِن ثَمَّ قسَّمهم إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: الدهريون.

والصنف الثاني: الطبيعيُّون.

والصنف الثالث: الإلهيُّون.

ثم قَطَعَ بتكفيرِ أصحاب الصِّنف الثالث - وهم الإلهيُّون - وتكفير متَّبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين - كابن سينا والفارابي وغيرهما -، حيث إن أحدًا من المسلمين لم ينقل عِلمَ «أرسطاطاليس» كقيام هذين الرجلين (١٠٠٠) . [على حد قوله].

<sup>(</sup>١) «المنقذ من الضلال» للغزالي (ص١٨ ـ ٢٢).

والسببُ في تكفيرهم بالإلهيات قولُ الغزالي بأنه قد كُثُرت فيها أغاليطُهم، فما قُدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ومجموعُ ما غَلِطوا فيه يرجعُ إلى عشرينَ أصلاً، يجبُ تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعُهم في سبعة عَشَر، وهذه الثلاثة هي كالآتي:

١ - قولُهم: «إن الأجسادَ لا تُحشر، وإنما المثابُ والمعاقبُ هي الأرواحُ المُجرَّدة، والمثوباتُ والعقوباتُ رُوحانيةٌ لا جُسمانية».

٢ - قولُهم: "إن اللّه يَعلمُ الكلّيّات دون الجزئيّات». . وهذا أيضًا كفرٌ صريح.

٣ - قولهم بقِدَم العالَم وأزليَّته(١) .

لقد كان هذا الموقف عظيمًا من الغزالي، حيث استطاع مجابهتهم وتفنيد آرائهم، ثم أظهر تهافتها في كتابه المسمّى بـ «تهافت الفلاسفة»(۱) في الوقت الذي لم يكن فيه الكثير من النّظّار قادرين على ذلك، إذ كان لدى الفلاسفة من الحجج الباطلة والقواعد الجدليّة ما يُلبس ثوب الشك لدى خصمهم في القُدرة على مواجهتهم بذلك، حتى جاء الغزالي وأبطل هذه الحجج بقدم ثابتة، وثقة بالغة، وجُرأة نادرة، وسَجّل له التاريخ الإسلامي هذا الفضل العظيم (۱، ۱).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (٢٧ ـ ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) ذهب الغزالي إلى تكفير الفلاسفة بهذه المقولات الثلاثة في كتابه «تهافت الفلاسفة» ـ طبع دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) «أبو حامد الغزالي والتصوف» (٦٨ ـ ٦٩) لعبدالرحمن دمشقية ـ دار طيبة الرياض.

<sup>(</sup>٤) أجاد الغزالي في الردّ على الفلاسفة، لكنه عاد وأظهرها في قالب التصوف والعبارت الإسلامية؛ وخاصةً في «الإحياء» و«مشكاة الأنوار» و«معارج القدس» و«ميزان العسلامية؛ حتى ردّ عليه أخص أصحابه وهو أبو بكر بن العربي حيث قال: «شيخنا أبو=

□ قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: «إن الفلاسفةَ الإلهيينَ المشّائين وغيرَهم متَّفقون على الإقرارِ بواجبِ الوجود، وببقاء الرُّوح بعد الموت، وبأن الأعمالَ الصالحة تنفعُ بعد الموت، ويخالفُهم في ذلك فلاسفةٌ كثيرون من الطبيعيِّين وغيرهم، بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلافٌ في بعض ذلك، حتى الفارابي وهو عندهم المعلِّمُ الثاني - يُقال: إنه اختلف كلامُه في ذلك.

فقال تارةً ببقاء الأنفُسِ كلِّها، وتارةً ببقاء النفوس العالِمة دون الجاهلة، كما قاله في آراء المدينة الفاضلة، وتارةً كَذَّب بالأمريْن، وزَعَم الخاهلة، كما قاله في أراء المدينة الفاضلة، وتارةً كَذَّب بالأمريْن، وكَلامُهم الضالُّ الكافرُ: أن النُّبُوَّة خاصَّتُها جَودَةُ تخييلِ الحقائق الرُّوحانية، وكلامُهم المضطربُ في هذا الباب كثير»(١).

□ وقال ابنُ تيمية في كتابه «النبوّات»: «قد غَلِط في النبوة طوائفُ غيرُ الذين كَذَّبوا بها إما ظاهرًا وباطنًا، وإمّا باطنًا كالمنافق المَحْض، بل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِل إلى الرسول وإلى مَن قَبْلَهَ ـ، وهم خَلْقٌ كثير فيهم شُعبةُ نفاقٍ ـ وإن لم يكونوا مُكذّبين للرسول مِن كلّ وجه ـ، بل قد يعظّمونه بقلوبهم، ويعتقدون وجوب طاعته في أمورٍ دون أمور.

وأبعدُ هؤلاء عن النبوة: المتفلسفةُ والباطنيةُ والملاحدة؛ فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشترك بين بني آدم ـ وهو المنام ـ، وليس في كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة، والفارابيُّ جَعَلها من جنس المنامات فقط، ولهذا يُفضِّلُ هو وأمثالُه «الفيلسوف» على «النبي»، وابنُ سينا عَظَمها أكثر من ذلك، فجعل للنبيِّ ثلاث خصائص:

حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر».

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (۲/ ۸٦).

□ أحدها: أن يَنالَ العلمَ بلا تَعلُّم، ويُسمِّيها «القوَّة القُدْسيَّة»، وهي «القُوَّةُ الحَدْسيَّة» عنده.

□ والثاني: أن يتخيَّل في نفسه ما يَعلمُه، فيرىٰ في نفسه صُورًا تكلِّمُه، نوره صُورًا تكلِّمُه، نورانيَّةً، ويَسمعُ في نفسِه أصواتًا، كما يرىٰ النائمُ في نومه صُورًا تكلِّمُه، ويسمعُ كلامَهم، وذلك موجودٌ في نفسِه لا في الخارج.

فهكذا عند هؤلاء جميعُ ما يختصُّ بالنبي مما يراه ويَسمعُه دون الحاضِرِين، إنما يراه في نفسِه ويسمعه في نفسه، وكذلك الممرور عندهم.

□ والثالث: أن يكون له قوَّةٌ يتصرَّفُ بها في هَيُولَىٰ العالم بإحداثِ أمورٍ غريبة وهي عندهم آياتُ الأنبياء.

وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوى نفسانية أو مَلكيّة أو طبيعيّة ، كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية ، والطبائع التي للعناصر الأربعة والمولّدات، لا يُقرُّون بأن فوق الفلك نفسه شيءٌ يفعلُ ولا يُحدثُ شيئًا، فلا يتكلّمُ ولا يتحرّكُ بوجه من الوجوه لا مَلَك ولا غير مَلك فضلاً عن ربّ العالم.

والعقولُ التي يُثبتونها عندهم ليس فيها تحوُّلٌ من حالٍ إلى حالٍ ألبتة ، لا بإرادةٍ ولا قولٍ ولا عملٍ ولا غير ذلك، وكذلك المبدأ الأول.

وهؤلاء عندهم جميعُ ما يحصلُ في نفوسِ الأنبياء إنما هو من فَيضِ «العقل الفعّال»، ثم إنّهم لَمَّا سَمِعوا كلامَ الأنبياء أرادوا الجَمَع بينه وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونَها على معانيهم، ويُسمُّون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلَّمون ويَصِفُون الكتب

بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيَظنُّ مَن لم يعرف مُرادَ الأنبياء ومرادَهم أنهم عَنُوا بها ما عَنَتْه الأنبياءُ.. وضَلَّ بذلك طوائفُ، وهذا موجودٌ في كلام ابن سينا ومَن أخَذَ عنه، وقد ذَكَر الغزاليُّ ذلك عنهم تعريفًا بمذهبهم، وربَّما حَذَّر عنه، ووقع في كلامه طائفةٌ من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها وفي غير ذلك، حتى في كتابه «الإحياء» يقول: «الملك والملكوت والجبروت»، ومقصوده الجسمُ والنَّفسُ والعَقل الذي أثبتته الفلاسفة، ويَذكُرُ اللوحَ المحفوظ، ومرادُه به النفسَ الفلكية. . إلى غير ذلك مما قد بُسط في غير هذا الموضع، وهو في «التهافت» وغيره يُكفِّرُهم، وفي «المضنون به» يذكرُ ما هو حقيقةُ مذهبِهم، حتى يَذكرَ في النبوَّات عَينَ ما قالوه، وكذلك في الإلهيات، وهذه الصفاتُ الثلاثُ التي جَعلوها خاصةً الأنبياء توجَدُ لعموم الناس، بل توجدُ لكثيرٍ من الكفار من المشركين وأهل الكتاب، فإنه قد يكونُ لأحدهم من العلم والعبادة ما يتميَّزُ به على غيره من الكفار، ويَحصلُ له بذلك حَدْسٌ وفراسةٌ يكون أفضلَ من غيره.

وأما التخييلُ في نفسه، فهذا حاصلٌ لجميع الناس الذين يَرُون في مناماتهم ما يَرُون، لكن هو يقولُ: إن خاصَّة النبيَّ أن يَحصُلُ له في القيظة ما حَصَلُ لغيرِه في المنام، وهذا موجودٌ لكثيرٍ من الناس، قد يحصلُ له في اليقظة ما يَحصُلُ لغيرِه في المنام، ويكفيك أنهم جَعَلوا مثلَ هذا يحصلُ للممرور وللساحر، ولكن قالوا: الساحرُ قصدُه فاسد، والمرور ناقصُ العقل. فجعلوا ما يحصلُ للأنبياء من جنسِ ما يحصلُ للمجانين والسَّحَرة، وهذا قولُ الكفار في الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى اللّذينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُول إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ اللّهِ المَواصِوْا بِهِ بَلْ هُمْ اللّذينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُول إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قُومٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥١ -٥٦].

وهؤلاء عندهم ما يحصلُ للنبيِّ من المكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصُلُ للساحر والمجنون، لكنَّ الفَرْقَ بينه وين الساحر: أنه يأمرُ بالخير، وذلك يأمر بالشر، والمجنون ما له عقل، وهذا القَدْرُ الذي فرَّقوا به موجودٌ في عامة الناس، فلم يكن عندهم للأنبياء مَزِيَّةٌ على السَّحَرة والمجانين إلاَّ ما يُشاركُهم فيه عمومُ المؤمنين، وكذلك ما أثبتوه من القوَّة الفعَّالة المتصرِّفة، هي عندهم تَحصلُ للساحر وغيرِه، وذلك أنهم لا يَعرِفون الجنَّ والشياطين، وقد أُخبروا بأمورٍ عجيبة في العالَم، فأحالوا ذلك على قوَّة نفسِ الإِنسان، فما يأتي به الأنبياءُ من الآيات، والسَّحَرةُ والكُهَّانُ وما يُخبِرُ به المصروعُ والممرورُ: هو عندهم كلُّه من قوَّةٍ نفس الإنسان، فالخبرُ بالغيب هو لاتِّصالها بالنفس الفَلَكية، ويُسمُّونها «اللوح المحفوظ»، والتصرُّفُ هو بالقوة النفسانية، وهذا حذقُ ابن سينا وتصرُّفه لَمَّا أَخبر بأمورٍ في العالَم غريبة لم يُمكنه التكذيبُ بها، فأراد إخراجَها على أصولهم وصَرَح باذلك في "إشاراته"، وقال: "هذه الأُمور لم نُثبتها ابتداءً، بل لَمَّا تحقَّقنا أن في العالَم أمورًا من هذا الجنس أردنا أن نبيِّنَ أسبابها».

وأما أرسطو وأتباعُه، فلم يعرِفوا هذه الأمور الغريبة، ولم يتكلَّموا عليها ولا على آياتِ الأنبياء، ولكنْ كان السحرُ موجودًا فيهم، وهؤلاء من أبعدِ الأُم عن العلوم الكليَّة والإلهية، فإنَّ حُدوثَ هذه الغرائبِ من الجنِّ واقترانَهم بالسَّحرة والكهَّان مما قد عَرَفه عامَّةُ الأم وذكروه في كتبهم غيرُ العرب، مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين وعُبَّادِ الأصنام وأصحابِ الطلاسم والعزائم، وعَرفوا أن كثيرًا مِن هذه الخوارق هو مِن الجنَّ الطلاسم والعزائم، وعَرفوا أن كثيرًا مِن هذه الخوارق هو مِن الجنَّ

والشياطين، وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك، ولهذا كان من أصلهم أن النبوة مكتسبة، وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبياً، وكذلك ابن سبعين وغيره، والنبوة الحق هي أنباء الله لعبده، ونبي الله من كان الله هو الذي يُنبَّه، ووحيه من الله، وهؤلاء وحيهم من الشياطين، فهم من جنس المتنبين الكذا بين كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل أولئك أحذق منهم، فإنهم كانت تأتيهم أرواح فتكلِّمهم وتُخبرهم بأمور غائبة، وهي موجودة في الخارج لا في أنفسهم من وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا، ووجود الجن والشياطين في الخارج وسماع كلامهم أكثر من أن يمكن سَطْرُ عُشره هنا، وكذلك صَرعهم للإنس وتكلَّمهم على السنتهم.

والفَرقُ بين النبي والساحر أعظمُ من الفرق بين الليل والنهار، والنبيُّ يأتيه مَلَكٌ كريم من عند اللَّه يُنبئه اللَّه، والساحرُ والكاهن إنما معه شيطانٌ يأمرُه ويُخبرُه، قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنبِّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ آلَا كُنَّ تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ آلَا كُنَّ تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ آلَا كُنَّ تَنزَّلُ الشَّياطِينُ ﴿ آلَا كُنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَقْيِمٍ ﴿ آلَا عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكُ إِلَيْهِ اللهُ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣].

فلا الخبرُ كالخبر، ولا الأمرُ كالأمر، ولا مُخبِرُ هذا كمُخبِرِ هذا، ولا آمرُ هذا كآمرِ هذا، كما أنه ليس هذا مثلَ هذا، ولهذا قال تعالى لَمّا ذكر الذي جاء بالقرآن إلى محمد، وأنه ملَكٌ منفصلٌ ليس خيالاً في نفسه ـ كما يقوله هؤلاء ـ: قال تعالى: ﴿ إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ آلَ فَي فَي فَي غَندَ ذي لَقُولُهُ مَكِن مَكِن مِن مَعْنُون مِن مَعْنَ وَلَقَهُ الْعَرْشِ مَكِين مِن مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مِن مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى الْعَيْب بِعَنين مِن مَعْنَى وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان رَبّ وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان مِن مَعْنَى الْعَيْب بِعَنين مِن مَعْنَى النّهُ وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان رَبّ وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان مِن مَعْنَى الْعَيْب بِعَنين مِن اللّهُ وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان رَبّ وَمَا هُو بَقُول شَيْطَان مِن مَعْنَى النّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا هُو بَقُول اللّهُ وَكُنّ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ١٩-٢٧].

فالقرآنُ قولُ رسولٍ أرسله اللَّه ـ لَم يُرسلْه الشيطانُ ـ ، وهو مَلَكٌ كريم ذو قوةٍ عند ذي العرش مَكينٌ ، مطاعٌ ثَمَّ أمين ، فهو مطاعٌ عند ذي العرش في الملأ الأعلى ، والشياطين لا يُطاعون في السموات ، بل ولا يَصعدون إليها »(۱).

□ وقال الذهبي: «قد سقتُ في «تاريخ الإسلام» أشياء اختصرتُها، وهو رأسُ الفلاسفة الإسلامية، لم يأت بعد الفارابيِّ مثله، فالحمدُ للَّه على الإسلام والسُّنَّة.

وله كتابُ «الشفاء» وغيرُه، وأشياءُ لا تُحتَمل، وقد كَفَّره الغزاليُّ في كتاب «المُنقِذ من الضلال»، وكفَّر الفارابي»(٢)

□ وقال ابنُ كثير عن أبي علي بن سينا، الحُسينِ بن عبداللَّه بن سينا: "وقد لَخَّص الغزاليُّ كلامَه في "مقاصد الفلاسفة"، ثم ردَّ عليه في "تهافت الفلاسفة" في عشرين مسألة، كفَّره في ثلاث مسائلَ مِنْهُنَّ؛ وهي قولُه بِقِدَمِ العالَم، وعدم المَعادِ الجُسْمَانيِّ، وأن اللَّه لا يَعْلمُ الجزئيات، وبَدَّعه في البواقي. ويُقال: إنه تاب عند الموت. فاللَّه سبحانه وتعالى أعلم" .

□ يقول شيخ الإسلام ـ رحمه اللّه ـ في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة: «ولهؤلاء في نصوصِ الأنبياء طريقتان: طريقة التبدليل، وطريقة التجهيل:

<sup>(</sup>١) «النُّبُوّات» لابن تيمية (ص١٦٨ ـ ١٧٠) ـ طبع مكتبة السُّنة المحمدية .

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٥/ ٦٦٨) ـ دار عالم الكتب.

أما أهل التبديل: فهم نوعان: أهلُ الوهم والتخييل، وأهلُ التحريف والتأويل.

فأهلُ الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن اللّه وعن اليوم الآخر، وعن الجنة والنار، وعن الملائكة، بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيّلون به ويتوهّمون به أن اللّه جسم عظيم، وأن الأبدان تُعاد، وأن لهم نعيمًا محسوسًا، وعقابًا محسوسًا وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهّمون به ويتخيّلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبًا فهو كذب لصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتُهم ومصلحتُهم لا تُمكِنُ إلاّ بهذه الطريق.

□ وقد وَضح ابن سينا وأمثاله قانونَهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته «الأضحوية» (ص٤٤ ـ ٥١)، وهؤلاء يقولون: «الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبًا وباطلاً ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة».

ثم مِن هؤلاء مَن يقول: «النبيُّ كان يَعلمُ الحقَّ، ولكن أظهَرَ خلافَه للمصلحة».

ومنهم من يقول: «ما كان يعلمُ الحقّ كما يعلمُه نُظّارُ الفلاسفة وأمثالُهم».

وهؤلاء يُفضِّلون الفيلسوفَ الكاملَ على النبي، ويُفضِّلون الوَلِيَّ الكاملَ الذي له هذا المشهَد على النبي، كما يُفضِّلُ ابنُ عربي الطائي خاتَمَ الأولياء ـ في زعمه ـ على الأنبياء، وكما يُفضِّلُ الفارابي ومبشِّرُ بنُ فاتك

وغيرُهما الفيلسوفَ على النبي .

وأما الذين يقولون: "إن النبي كان يعلمُ ذلك"، فقد يقولون: "إن النبي أفضلُ من الفيلسوف؛ لأنه عَلِم ما عَلِمه الفيلسوفُ وزيادةً، وأمكنه أن يخاطِبَ الجمهور بطريقة يعجزُ عن مثلها الفيلسوفُ». . وابنُ سينا وأمثاله من هؤلاء.

وهذا في الجملة قولُ المتفلسفة والباطنية، كالملاحدة الإسماعيلية، وأصحاب رسائل «إخوان الصفا»، والفارابي وابن سينا والسُّهْرَوَرْدي المقتول وابن رُشد الحفيد، وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدِّمين من أهل الكتاب والسنة، كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة «حي بن يقطان»، وخَلقٍ كثير غير هؤلاء»(۱).

□ وقد خَصَّ شيخُ الإسلام قسمًا كبيرًا من هذا الكتاب العظيم في تتبعُ سَقَطاتِ ابنِ سينا وضلالاته، وبيان ما فيها من زيفٍ وانحراف بالحُجَّة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول اللَّه ﷺ ومَن تَبِعهم بإحسانٍ من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والعرفان.

□ وقال ابن تيمية عن تسمية ابن سينا للَّوح المحفوظ بالنفس الفلكيَّة: «وقد بَيَّنا أن اللوحَ المحفوظَ الذي ذُكَره اللَّه ورسولُه ليس هو «النَّفسَ الفلكية»، وابنُ سينا ومَن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع، فوضعوا لها مُسمَيَّاتٍ مخالِفة لمُسمَيَّاتٍ صاحبِ الشرع، ثم صاروا يتكلَّمون بتلك

<sup>(</sup>١) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/ ٨).

الأسماء، فيَظنُّ الجاهلُ أنهم يقصدون بها ما قَصَده صاحبُ الشرع. وهؤلاء أخذوا مُخَّ الفلاسفة، وكَسَوه لِحاءَ الشريعة»(١).

□ وقال ابنُ سينا: «إن الشرائع واردةٌ لخطابِ الجمهور بما يفهمون بتقريب ما لا يفهمون إلى إفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غيرُ ذلك لما أغنت الشرائعُ ألبتة »(٢).

هُ وهذه الدَّعُوىٰ من أخطر ما بنى عليه الفلاسفةُ والقرامطةُ منهجَهم في هَدم الإسلام والإعراضِ عن القرآن والسُّنة، والاستغناء عنهما بالفلسفة وتعاليم الأئمة المعصومين.

◘ ويرى ابن سينا أن النبيَّ له ثلاث قوًى :

الأولى: قوةٌ قُدسيَّة، وهي تابعةٌ لقوَّةِ العقل النظري، ويَتمكَّنُ بها النبيُّ من إدراك الحدِّ الأوسط دَفعةً واحدة.

الثانية: قوَّةُ التخييل والحسِّ الباطن: بحيثُ يتمثَّلُ له ما يَعلمُه في نفسِه فيراه ويسمعه، فيرئ في نفسه صُورًا نورانيةً هي ملائكةُ اللَّه، ويسمعُ في نفسِه أصواتًا هي ـ عنده ـ كلامُ اللَّه، وذلك من جنسِ ما يحصلُ للنائم في منامه، ويحصلُ لغير الأنبياء بالرياضة.

الثالثة: قوةٌ نفسانيةٌ يتصرَّفُ بها في هَيولن العالَم، ويتمكَّنُ بها النبي والوليُّ في التأثير في مادة العلم، وهو يزعمُ أنَّ خوارقَ العاداتِ التي للأنبياء والأولياء هي من هذا النَّمَط»(٣).

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (۱۰/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «رسالة أضحوية في أمر المعاد» (ص٣٩، ٥٠) لابن سينا تحقيق سليمان دنيا.

<sup>(</sup>٣) «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (٢/ ٣٦٨) تحقيق د. سليمان دنيا ـ و «الشفاء» =

□ وابنُ سينا هو أول من سَمَّى اللَّه بـ (واجب الوجود) (١) ، وهذا إلحادٌ منه في أسماء اللَّه، وابن سينا وأمثالُه يُشتِون وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق، والموجودُ المطلَقُ بشرط الإطلاق يُمتنعُ وجودُه خارجَ الذهن، فيكونُ وجودُ الربِّ وجودًا ذهنيًّا فقط(١) .

□ وإنما راج كلامُ ابنِ سينا على مَن سَلَك طريقَ المتفلسفة؛ لأنَّه قرَّب لهم معرفة اللَّه والنبوَّات بحسب أصولِ الصابئة، لا بحسبِ الحقِّ في نفسه كما فعل «نسطور»، و «يحيى بن عديٍّ النصرانيَّان (٣) .

□ ولقد ركّب ابنُ سينا فلسفتَه من كلام اليونان والجهميّة والصوفية وسكلك طريقة الإسماعيلية دين أصحاب «رسائل إخوان الصفا»(١٠٠٠).

□ يقول الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٥٣١): "كان أبوه كاتبًا من دُعاة الإسماعيلية، فقال: كان أبي تولَّىٰ التصرُّفَ بقرية كبيرة، ثم نزل "بُخاري"، فقرأتُ القرآن ـ وكثيرًا من الأدب ولي عشرٌ، وكان أبي عَّن آخىٰ داعي المصريين، ويُعَدُّ من الإسماعيلية».

□ ولا يُعظّمُ المتفلسفة ومذاهبهم إلا أبعدُ الناسِ عن العقل والدين
 كالقرامطة والباطنية(٥) .

<sup>= «</sup>النفس» (ص٢٤٤)، وانظر «الصفدية» لابن تيمية (١/٦-٧)، و«النبوات» (ص١٦٨، ٢٤٠) ط. دار الفكر .

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع فتاویٰ ابن تیمیة» (۹/ ۱٤۸، ۱٤۹).

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوي» (۲/ ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۷۹)، (۳/٧).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوي» (۱۷/ ۲۸۱)، (۳۲/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر «مجموع فتاوي ابن تيمية» (٩/ ٩٥، ٩٦).

□ فقد قالت الفلاسفةُ: «إن الملائكةَ هي العقولُ العَشَرةُ، وإنها قديمةٌ أزلية، وإن العقلَ ربُّ ما سواه، وإن العقلَ الفَعَّال ـ وهو جبريلُ ـ مُبدعُ كلِّ ما تحت فَلَك القمر».

وهذا لم يَقُلُ مِثِلَه اليهودُ والنصارىٰ ومشركو العرب ولم يَصِلُ إلَيه كفرهم (١) .

\* أما أبو نصر محمد بن محمد الفارابيُّ: التركي الذي من كُتبُه تَفَقّه ابنُ سينا:

□ قال عنه ابن كثير: «وكان يقولُ بالمَعادِ الرُّوحانيِّ لا الجُثمانيِّ، ويُخَصِّصُ بالمَعادِ الأرْواحَ العالمةَ لا الجاهلةَ، وله مَذاهِبُ في ذلك يُخالِفُ المسلمين والفَلاسِفة مِن سَلَفِه الأَقْدَمِين، فعليه ـ إن كان مات على ذلك ـ لَعْنَةُ ربِّ العالمين.

مات بدمشق - فيما قاله ابنُ الأثيرِ في «كامله»(۱) ، ولم أرَ الحافظ ابن عساكر ذكره في «تاريخِه» لنَتْنِه وقباحتِه . . فاللَّهُ أعْلمُ (۱) .

## \* نظرية النُّبُوَّة عند الفارابي:

الفارابي: محمدُ بنُ محمدِ بنِ طَرْخانَ بنِ أولغ، شيخُ الفلاسفة، أخَذَ المنطقَ عن «مَتَّى بنِ يونُس» النصراني، وسار إلى «حَرَّان»، فلزم بها «يوحنَّا ابنَ جيلان» النصراني، ومُصنَّفاتُه مَن ابتَغى الهدى منها ضَلَّ وحَارَ، ومنها

<sup>(</sup>١) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٩/ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۸/ ۴۹۱).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٥/٧٠٥).

تخرَّج ابنُ سينا .

□ يقول الدكتور «إبراهيم مدكور»: «وقد كان فلاسفة الإسلام حريصين كلَّ الحرصِ على أنْ يُوفِقوا بين الفسلفة والدِّين، وبين العقل والنقل. وبيَّنوا الدينَ في اختصارِ على أساسٍ عقليًّ، فكوَّنوا نظرية «النبوَّة» التي هي أهمُّ محاولة قاموا بها للتوفيق بين الفلسفة والدين. والفارابيُّ هو أوَّلُ مَن ذَهَب إليها، وفَصَّل القولَ فيها، وقد كتَب الفارابيُّ كتابًا سمَّاه «آراء أهل المدينة الفاضلة»، جارئ فيه أفلاطون في كتابه «الجمهورية» إلى حَدِّ كبير، ويَحوي كثيرًا من الآراء الأفلاطونية التي ضمَّنها نظريتَه في النُّبُوُّة»(١).

□ وتظهرُ تفاصيلُ هذه النظرة إلى «النبوَّة» عند الفارابي فيما وَضعَه من شروط لرئيسِ مدينتِه الفاضلة حيث يقول في ذلك: «وإذا جُعِلتِ الهيئةُ الطبيعيةُ (١) مادة العقلِ المنفعل (١) الذي صار عقلاً بالفعل (١) ، والمنفعلُ ماد

<sup>(</sup>١) «في الفلسفة الإسلامية. . منهج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكور ـ (ص٦٩ ـ ٧٠) ـ دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) هي النفسُ الناطقةُ القابلةُ للإدراك، والتي هي مادةُ العقلِ المنفعل.. انظر «المدينة الفاضلة» للفارابي (ص٧٤) تأليف الدكتور علي عبدالواحد، وهو عبارة عن نصوصٍ نقلَها المؤلفُ من كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي، ثم شرحها وعَلَق عليها.

<sup>(</sup>٣) العقلُ المنفعلُ عندهم هو العقلُ في حالةِ تقبُّلِه للصور الذهنية. . انظر «المعجم الفلسفي» (ص٠١٢).

<sup>(</sup>٤) ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلاً بالفعل وعقلاً بالقوة، فأحدُهما فاعل، والآخر منفعل، ولا يستغني واحدٌ منهما عن الآخر. وذهب شُرَّاحُ فلسفتِه المُتَأخِّرون إلى تسمية «العقل» بالفعل «عقلاً فَعَّالاً»، وأغدقوا عليه صفات تسمُو به على عالَم المادة وتُبرَّثُه من الفناء.. وذهب «الفلاسفةُ المنتسبون إلى الإسلام إلى عَدِّ العقلِ الفعَّال في نهايةِ سلسلةِ العقول =

المستفاد، والمستفاد مادة العقل الفعال، وأخذت جملة ذلك كشيء واحد، كان هذا الإنسان هو الذي يَحُل فيه العقل الفعال، وإذا حَصَل ذلك في كلا جُزئي قُوَّته الناطقة ـ وهما النظريَّة والعَمليَّة ـ ثن ، ثم في قُوَّته المُتخيِّلة، كان هذا الإنسان هو الذي يُوحَى إليه، فيكون اللَّه عزَّ وجلَّ يُوحي إليه بتوسطُ العقل الفعال، فيكون ما يَفيضُ من اللَّه تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يُفيضُهُ العقل الفعال ألى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد، ثم إلى قُوته المتخيِّلة؛ فيكون بما يَفيضُ منه إلى عقله المنفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعقلاً على التمام، وبما يَفيضُ منه إلى قُوته المتخيِّلة نبيًّا منذرًا بما سيكون، ومُخبرًا بما هو الآن . وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة، وتكون نفسه متعجدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا . وهذا الإنسان هو الذي يَقفُ على كلِّ فعل يمكنُ أن يَبلغ به السعادة، فهذا أولُ شرائط الرئيس»(۱) .

النص نلاحظ الآتي: النص الآتي: المحمد الآتي المحمد الآتي المحمد المحم

١ ـ يُذهبُ الفارابي إلى أنَّ الوحيَ إنما يكونُ لمن حَلَّ العقلُ الفعَّالُ في

<sup>=</sup> الفلكيَّة، وسَمَّوه «العقل العاشر» الذي يُديرُ شؤونَ الأرض. قال الفارابي: «العقلُ الفعَّالُ صورةٌ مُفارِقة، لم تكن في مادة ولا تكونُ أصلاً»، وعَدَّه ابنُ سينا حَلْقةَ الوصلِ بين عالَم الغيبِ وعالَم الشهادة» . . انظر «المعجم الفلسفي» (ص ١٢٠).

<sup>(</sup>١) يقصد «بالعملية»: الناحية النُّرُوعية المتَّصلة بالفكر، والتي تمثَّلُ في النزوع إلى فهم شيء ما . . أمَّا النواحي الأُخرى من القوة العمليَّة النزوعية التي تمثَّل في عمل شيء ما أو إحساس شيء ما، فليست من القوة الناطقة في شيء . . انظر «المدينة الفاضلة» للفارابي تأليف د . على عبدالواحد وافي (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٧٤-٧٥).

قوَّتَيْهِ الناطقة والمتخيِّلة. . ويَجعلُ هذه القوىٰ من خصائصِ النبوةِ التي تؤثِّرُ على العالَم الخارجيِّ، فتكونُ بذلك المعجزاتُ .

□ وفي هذا يقول الفارابي: «النبوةُ تختصُّ في رُوحها بقوةٍ قُدْسيَّةٍ تُذعِنُ لها غريزةُ عالَم الخَلقِ الأكبر، كما تُذعِنُ لرُوحِك ـ عالَم الخلقِ الأصغر ـ، فتأتي بمعجزاتٍ خارجةٍ عن الجيلة»(١) .

٢ - يُسوِّي في الرُّبة بين الفلاسفة والأنبياء من حيث الأخذُ عن العقل الفَعَّال ، ثم يُقدِّمُ الفلاسفة على الأنبياء ، حيث جَعَل إفاضة العقل الفَعَّال إلى صاحب العقل المنفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعَقِّلاً على التمَّام ، وبعد الإفاضة على العقل المنفعل - التي هي مرتبة الفلاسفة - ، تأتي الإفاضة على القوَّة المُتَخيِّلة ـ التي هي مرتبة الفلاسفة عن رتبة الفلاسفة ، كذلك الإفاضة المُتَخيِّلة ـ التي هي مرتبة الأنبياء ـ مُتراخية عن رتبة الفلاسفة ، كذلك الإفاضة إذا كانت على العقول ، فهي أوْلَى من أن تكونَ على آلة الخيال .

" يقول الدكتور "علي وافي" مُعَلِّقًا على قول الفارابي: "فهذا أولُ شرائطِ الرئيس»: "ويلاحَظُ أنَّ هذا الشرطَ الرُّوحيَّ قد انفرد الفارابيُّ باشتراطه في رئيسِ المدينة الفاضلة دونَ فلاسفة اليونان الذين اغترَف فلسفتَهم مِن مَعينِهم، فلم يَرِدْ لمثلِ هذا الشرطِ ذِكرٌ في "جمهوريَّة أفلاطون» التي اعتَمَد عليها الفارابيُّ اعتمادًا كبيرًا».

فظَهَر بهذا سُوءَ اعتقاد الفارابيِّ في «النُّبُوَّة»، وأنه إذا وُجِد شخصٌ لديْه قوَّةُ تخيُّلِ سيكون نبيًّا، وسيستمرُّ وجودُ أنبياءَ إلىٰ قيام الساعة.

وهذا ردُّ واضحٌ لعقيدة «خَتم النُّبُوَّة» بنبيِّنا محمد عَيْكِيُّه، بجانب اعتقاده

<sup>(</sup>١) «فصوص الحكم» (ص٧٧) للفارابي.

عدمَ اصطفاءِ اللَّه تعالى لأنبيائِه ورسُله ـ صلوات اللَّه وسلامه عليهم ـ:

□ وفي هذا المعنى يُعَلِّقُ ابنُ طُفيل () على مقالة للفارابي حولَ السعادة الإنسانية قائِلاً: «فهذا قد أيأسَ الخَلقَ جميعًا عن رحمة اللَّه تعالى، وَصَيَّر الفَاضلَ والشِّريرَ في رُتبة واحدة؛ إذ جَعَل مصيرَ الكُلِّ إلى العَدَم، وهذه زَلَّةٌ لا تُقالَ، وعَثْرةٌ ليس بعدُها جَبْرٌ. . هذا مع ما صَرَّح به مِن سُوءٍ مُعْتَقَدهِ في «النبوة»، وأنها ـ بزعمه ـ للقوة الخياليَّة، وتفضيله الفلسفةُ عليها»(١) .

## \* على بن مسكُويه<sup>(٣)</sup>:

وممن تأثَّر بنظرية الفارابي في النُّبُوَّة «عليُّ بن مَسكُويه»، فنَجدُه قد فصَّل تلك النظريةَ ورتَّبها ترتيبًا زاد في وضوحها.

□ حيث يقول: «يرتقي الإنسانُ مِن قوة الحسِّ إلىٰ قوة التخيُّل، إلىٰ قوة الفكر، ومِن قوّة الفكر إلىٰ إدراك حقائق الأمور التي في العقل، فيؤثّر حينئذ العقلُ في القوة الفكرية، وتؤثّرُ القوة الفكريةُ في القوة المُتخيِّلة، وتؤثّرُ القوة المُتخيِّلة في الحسِّ، فيرىٰ الإنسانُ أمثلة الأمور المعقولة - أعني حقائق الأشياء ومباديها وأسبابها - كأنها خارجةٌ عنه، وكأنما يراها بنظره ويسمعُها بأذُنه، فإذا شاهد هذه الحالَ، ولاحظ تلك الأمور، لم يَشُكَّ في

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالملك بن طُفيل الأندلسي، فيلسوف صاحب القصة الفلسفية «حي بن يقطان» ت. سنة ٥٨١هـ انظر «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) حي بن يقظان: لأبي بكر بن طُفيل الأندلسي (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه. . اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة، ت سنة ٤٢١هـ. . «الأعلام» (١/ ٢١١).

صحَّتها، وخَضَعت لها نفسُه، واعتَرفت بها.

وهذه رتبة واسعة العرض، تتفاوت فيها دَرَجُ الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ ومنازلُهم، فربَّما ظَهَر لهم من الأمور ظهوراً بينًا، وربما كان فيه غموض ، فيلُوح لهم ما يلوح ، وكأنَّ عليه ستراً من دُونه حجاب . . وكذلك حال ما يرونه من الأمور المستقبلة في عالمنا هذا من الفتن والحروب وغيرها، فإنهم ربَّما رأوا الشيء الذي يكون إلى مئة سنة فقط، وربما بلكغ نظرهم إلى ألف سنة هذا .

□ قال ابن تيمية: «فهؤلاء الفلاسفةُ ما قَدَروا النَّبُوَّةَ حقَّ قَدْرِها، وقد ضلَّ بهم طوائفُ من المتصوِّفةِ المُدَّعين للتحقيق وغيرُهم، وابنُ عربي وابنُ سبعين ضَلُّوا بهم، فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوَّفوا عليه؛ ولهذا يقول ابنُ عربي: «إنَّ الأولياءَ أفضلُ من الأنبياء، وإن الأنبياءَ وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد، وأنه هو يأخذُ من المعدن الذي يأخذُ منه الملكُ الذي يُوحِي به إلى الرسول»، فإنَّ الملكَ عنده، الخيالُ الذي في النفس وهو جبريلُ عندهم من الصوتِ في نفسه "(۱) .

## \* ابن الرَّاو ندي الزنديق المرتد:

□ قال ابن الجوزي: «كم من زنديقٍ في قلبه حقدٌ على الإسلام، خَرَج فبالغ، واجتهد فزخرف دعاوى يَلقَى بها من يَصحبُه، وكان غُورُ قصده في

<sup>(</sup>١) «الفوز الأصغر»، لأبي على أحمد بن مسكويه (ص١٠١ ـ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) «النبوات» لابن تيمية (ص٢٨٠).

الاعتقاد الانسلالَ من الدين، وفي العمل نيلَ الملذَّات، واستباحةَ المحظورات.

ومنهم مَن لم يَبْرَحُ على تعثيره، ففاتته الدنيا والآخرة؛ مثل ابن الراوَندي، والمَعرِّي.

□ وعن التنوخي قال: «كان ابن الراوندي ملازم الرافضة، وأهل الإلحاد، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم، ثم كاشف وناظر».

□ قال ابنُ الجوزي: «مَن تأمل حالَ ابنِ الراوندي، وَجَده من كبارِ الله قال ابنُ الجوزي: «مَن تأمل حالَ ابنِ الراوندي، وصَنَّف كتابًا سماه «الدامغ»، زعم أنه يَدمغُ به هذه الشريعة؛ فسبحان مَن دَمَغه، فأخذه وهو في شرخ الشباب!!».

وكان يعترضُ على القرآن، ويدَّعي عليه التناقضَ وعدمَ الفصاحة، وهو يعلمُ أن فُصحاءَ العرب تحيَّرت عند سماعِه، فكيف بالأَلْكَن؟!»(١).

□ قال ابنُ كثير: «أحدُ مشاهير الزندقة، كان أبوه يهوديًا، فأظهر الإسلام، ويقال: إنه حَرَّف التوراة، كما عادى ابنه القرآن، وألحد فيه، وصَنَّف كتابًا في الردِّ على القرآن سماه «الدامغ»، وكتابًا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه «الزمردة»، وكتابًا يقال له «التاج» في معنى ذلك.

□ قال الجُبَّائي: قرأتُ كتابَ هذا المُلحدِ الجاهلِ السفيهِ ابنِ الراوندي، فلم أُجِدُ فيه إلاَّ السَّفةَ والكَذبَ والافتراء، قال: وقد وضع كتابًا في قِدَم العالَم، ونَفي الصانع، وتصحيح مذهب الدهرية، والردِّ على أهل التوحيد، ووضع كتابًا في الرد على محمد رسول اللَّه ﷺ في سبعة عَشرَ موضعًا، ونَسَبه إلى الكذب يعني النبي ﷺ، وطَعَن على القرآن، ووضع

<sup>(</sup>١) "تلبيس إبليس" لابن الجوزي (ص١١١ ـ ١١١) ـ مطبعه الجزيرة ـ دار السلام ـ مصر .

كتابًا لليهود والنصارئ، وفَضَّل دينَهم على المسلمين والإسلام، يَحتجُّ لهم فيها على إبطالِ نبوَّة محمد عَلَيْكُ، إلى غيرِ ذلك من الكُتب التي تبيِّنُ خروجَه عن الإسلام. . نَقَلَ ذلك ابنُ الجوزي عنه .

□ وقد أورد ابن الجوزي في «منتظّمه» طَرَفًا من كلامه وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة، ورد عليه في ذلك، وهو أقل وأخس وأذل من أن يُلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفّهه وتموهم، وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر؛ منها ما هو صحيح عنه، ومنها ما هو مفتعل عليه عمن هو مثله، وعلى طريقه ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة، يُخرجونها في قوالبَ مسخرة، وقلوبُهم مشحونة بالكفر والزندقة، وهذا كثير موجود فيمن يَدَّعي الإسلام، وهو منافق، يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه، وهؤلاء عمن قال اللَّه تعالى فيهم: يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه، وهؤلاء عمن قال اللَّه تعالى فيهم: شوكن سَألتهم لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وآياته وَرَسُوله كُنتُمْ وَلَئِن سَألْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وآياته وَرَسُوله كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَئِن سَألْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وآياته وَرَسُوله كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَهُ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ الآية ، [التوبة: ٥٠- ٢٦].

وقد كان أبو عيسى الوراق مصاحبًا لابن الراوندي ـ قبَّحهما الله ـ، فلما عَلِم الناسُ بأمرهما طَلب السلطانُ أبا عيسى، فَأُودعَ السجن حتى مات . وأما ابنُ الراوندي؛ فلجأ إلى «ابن لاوي» اليهودي، وصنَف له في مُدة مُقامه عنده كتابه الذي سمَّاه «الدامغ»، فلم يلبث بعده إلاَّ أيامًا يسيرة حتى مات ـ لعنه الله ـ، ويقال: إنه أُخذَ وصُلبَ.

□ قال أبو الوفاء بن عقيل: «ورأيتُ في كتابٍ مُحقَّقٍ أنه عاش ستًا وثلاثين سنةً، مع ما انتهى إليه من التوغُّل في المخازِي في هذا العمرِ

القصير ـ لعنه اللَّه ـ ، وقبَّحه ، ولا رَحِم عظامه ١٠٠٠ .

□ قال الذهبي عنه: «الملحد، عدوُّ الدِّين، الرِّويندي، صاحبُ التصانيف في الحطِّ على المِلَّة».

□ قال ابنُ الجوزي: «كنتُ أسمعُ عنه بالعظائم، حتى رأيتُ له ما لم يَخطُرُ على قلب، ورأيتُ له كتاب «نعت الحكمة»، وكتاب «قضيب الذهب»، وكتاب «الزمردة»، وكتاب «الدامغ»، الذي نَقَضَه عليه الجُبَّائي، ونَقَض عبدُ الرحمن بنُ محمد الخَيَّاطُ عليه كتاب «الزمردة».

ا قال ابن عقيل: «عَجَبي! كيف لم يُقتل؟ وقد صَنف «الدامغ» يدمغُ به القرآن، و «الزمردة» يُزري فيه على النبوات؟!».

□ قال ابنُ الجوزي عن «الزمردة»: «فيه هَذَيانٌ بارد، لا يتعلَّقُ بشبهة، يقول فيه: «إن كلام أكثم بنِ صيفي فيه ما هو أحسنُ من سورة الكوثر، وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم».

وألَّف لليهود والنصاري يحتجُّ لهم في إبطال نبوَّة سيِّد البشر».

□ قال أبو العباس بنُ القاصِّ الفقيه: «كان ابنُ الراوندي لا يستقرُّ علىٰ مذهبٍ ولا نحْلة، حتىٰ صَنَّف لليهود كتابَ النصرة علىٰ المسلمين لدراهم أعطيها من يهود، فلما أخذ المال، رام نقضَها، فأعطوه مئتي درهم حتىٰ سكت».

قال في بعض المعجزات: «يقول المُنجِّمُ كهذا».

وقال: «في القرآن لَحن».

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١١/ ١٢٠ ـ ١٢١).

وقال: «يقولون: «لا يأتي أحدٌ بمثل القرآن»، فهذا إقليدس لا يأتي أحدٌ بمثله، وكذلك بطليموس».

قيل: إنه اختلف إلى المُبرِّد، فقال المُبرِّد: لو اختلف إليَّ سنةً لاحتجتُ أن أقوم وأُجلسه مكاني.

لعن اللَّه الذكاء بلا إيمان، ورَضِي اللَّه عن البلادة مع التقوى ١٥٠٠٠.

فكان جزاء الزنديق من جنسِ عمله، ودَمَغه اللَّه ولم يُمهِلْه بعدما اللَّف «الدامغ» جزاء وفاقًا.

□ قال ابنُ كثير بعد ذِكْرِهِ شيئًا مِن مَزَاعِمِ ابنِ الرَّاوَنْدِيِّ وافتراءاتِهِ وَتُرَّهاتِهِ: «إلى غيرِ ذلكَ مِن الكُتُبِ التي تُبَيِّنُ خُروجَهُ عن الإسلام».

شم قال: «وهُو أَقلُّ وأَخَسُ وأَذَلُ مِن أَنْ يُلْتَفَتَ إليهِ وإلى جَهْلِهِ
 وكلامِهِ وهَذَيانِهِ وسَفَهِهِ وتَمْويهه».

وكانتْ نهايةُ هذا المُلحدِ الزِّنْديقِ أَنْ أَخَذَهُ أُولُو الأمرِ وصَلَبُوهُ؛ كما نَقَلُه ابنُ كَثيرِ (١١/ ١١٣).

\* وصدق اللَّه تعالى القائل في أمثال ابن الراوندي: ﴿ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مَّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

\* وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ [غافر: ٢٥].

\* أبو العلاء المُعرّي المشهور بالزُّندقة:

أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سُليمانَ، أبو العلاء المَعَرِّي التَّنُوخيُّ الشاعر،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۶/ ٥٩ - ٦٢).

المشهور بالزندقة، اللُّغوي، صاحبُ الدواوين والمصنَّفات في الشعر واللغة (١).

□ قال ابنُ الجوزي: «كم من زنديقٍ في قَلبِه حقدٌ على الإسلام، خَرَج فبالغ، واجتهد فزَخرف دعاوىٰ يَلقَى بها مَن يَصحبُه، وكان غَورُ قَصده في الاعتقادِ الانسلالَ من الدين، وفي العمل نَيلَ المَلذَّات، واستباحة المحظورات.

ومنهم مَن لم يَبرحْ على تعثيره، ففاتته الدنيا والآخرة؛ مثل ابن الراوَندي والمَعرِّي»(٢) .

وُلد المَعَرِّي سنةَ ثلاثٍ وستِّين وثلاثِمِئة، وكانت وفاتُه بـ «مَعَرَّةَ» عن ستٍّ وثمانينَ سنةً إلاَّ أربعةَ عَشرَ يومًا.

□ قال ابنُ الجوزي: «وأما أبو العلاء المَعرِّي؛ فأشعارُه ظاهرةُ الإلحاد، وكان يُبالغُ في عَداوةِ الأنبياء، ولم يَزَلْ متخبِّطًا في تعثيرِه، خائفًا من القتل، إلى أن مات بخُسرانه (٣).

وكلُّ صاحبِ فِريةٍ ذليل؛ جَزاءً وفاقًا، أعثَرُ الناس، وأَخْسَؤُهم قَدْرًا، وأردؤُهم عَيشًا.

◘ قال ابن كثير(١) : «قال الشِّعرَ وله إحدىٰ عشْرةَ أو ثِنْتا عشْرةَ سنةً،

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۱۵/ ۷٤٥)، وانظر «تاريخ بغداد» (۶/ ۲٤٠)، و«سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۳)، و«المنتظم» (۲۱/ ۲۲)، و«وفيات الأعيان» (۱/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» (١٥/ ٧٤٥ ـ ٧٥٣).

ودخلَ بغدادَ سنةَ تسع وتسعين وثلاثِمئة، فأقام بها سنةً وسبعةَ أشهرٍ، ثم خَرج منها طَريدًا مُنْهزمًا؛ لأنه قال شِعرًا يَدُلُّ علىٰ قِلةِ دينِه وعلمِه وعقلِه، وهو قولُه(١):

تَنَاقُصْ مَا لِنَا إِلاَّ السُّكُوتُ له وأَنْ نَعَوْذَ بَمُولانَا مِن النَّارِ! يد بخمس مِين عَسْجَد فُديت ما بالها قُطِعَت في ربع دينار!

يقولُ: اليدُ دينتُها خَمْسُمئة دينار، فما لكم تَقْطَعونها إذا سرَقَت ربع دينار؟! وهذا مِن قَلَّة عقلِه وعَلَمه، وعَمَىٰ بَصيرته؛ وذلك أنها إذا جُنِي عليها يُناسِبُ أن يكونَ دينتُها كثيرةً؛ لينزَجرَ الناسُ عن العُدُون، وأما إذا جنت بالسرقة فيُناسِبُ أن تَقلَّ قيمتُها؛ ليُنزَجرَ عن أخذ الأموال، وتُصانَ أموالُ الناس، ولهذا قال بعضُهم (۱): «كانت ثمينةً لَمَّا كانت أمينةً، فلما خانَت هانَت».

ولَمَّا عَزَم الفُقهاءُ على أخْذِه بهذا الكلام، هُرَب ورجَع إلى بلدِه، ولَزِمَ منزلَه، فكان لا يَخرُجُ منه».

□ ويقول ابن كثير: «كان ذكيًّا، ولَم يكن زكيًّا، وله مصنفات كثيرةٌ أكثرُها في الشعر، وفي بعضِ أشعارِه ما يَدُلُّ على زندقة وانحلال، ومن الناس مَن يَعتذرُ عنه، ويقول: «إنه إنما كان يقول ذلك مُجونًا ولَعبًا، ويقول بلسانِه ما ليس في قلبِه، وقد كان باطنُه مُسلمًا».

<sup>(</sup>١) «البيتان في اللزوميات» (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو القاضي عبدالوهاب المالكي . . انظر «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٠٣).

□ قال ابنُ عَقيل (1): (وما الذي كان يُلجِؤُه أن يقول في دار الإسلام ما يُكفِّرُه به الناسُ؟ قال: والمنافقون مع قلَّة عقلِهم وعلمهم ودينهم أجُودُ سياسةً منه، حافظوا على قَبائحِهم في الدنيا، وهذا أظهر الكفر الذي تسلَّط به عليه الناسُ، واللَّهُ تعالى أعلمُ أن باطِنَه كظاهرِه».

□ قال ابنُ الجوزي(٢): «وقد رأَيْتُ لأبي العَلاءِ المَعَرِّي كتابًا سمَّاه «الفُصول والغَاياتِ في مُعارَضة السُّورِ والآياتِ» على حُروف المُعْجَم في آخرِ كلماتِه، وهو في نهاية الرُّكاكة والبُرودة، فسبحانَ مَن أَعْمَىٰ بصره وبصيرتَه».

🗖 قال : «وقد نَظَرْتُ في كتابِه الْمُسَمَّىٰ «لُزومَ ما لا يَلْزَمُ». . ».

ثم أوْرَد ابنُ الجوزيِّ مِن أشعارِه الدالةِ على اسْتِهْتارِه أشياءَ كثيرةً، فمِن ذلك قولُه (٣):

إذا كان لا يَحْظَى برزقك عاقــلٌ وتَرْزُقُ مَجنــونــاً وتَرْزُقُ أَحْمقَـا فلا ذنبَ يا ربَّ السَماءِ على امرِيً رأى منك ما لا يَشْتَهِي فـتزَنْـدَقَـا لا وقولُه'' :

وهيهات (١٠) البَرِيَّة في ضَلال وقد نظر (١) اللَّبيب لما اعْتَراها تقَدَّم صاحب السَّوراة موسى وأوْقع في الخَسارِ مَن افْتَراها

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» لابن الجوزي (۱٦/ ٢٣)، وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل شيخ الحناملة.

<sup>(</sup>٢) «المنتظم» (١٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «اللزوميات» (٢/ ٤١٥، ٢١٦، ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) في نسخة «ألا إن». (٦) في نسخة «فطن».

فقسال رجسالُـه: وحْسيٌ أتـــاه وما حَجِّسي إلى أحجــــار بيـــت إذا رجَع الحليمُ إلى حجاً،

◘ وقولُه(١):

هَفَت الحَنيفةُ والنَّصارَى ما اهْتَدَتْ اثنانِ أهــلُ الأرضِ: ذو عقـل بلا

فلا تَحْسَبْ مَقالَ الرُّسْل حقًّا

■ وقلت<sup>(۳)</sup> أنا في مُعارَضة هذا: فلا تَحسَبْ مَقالَ الرُّسْلِ كَذْبِـاً (١) وكان الناسُ في جَهْــلِ عظيــــم □ ومن ذلك أيضًا قولُه(١٠) :

إنَّ الشَّرائعَ ٱلْقَت بيننا إحَـنَّا(٧)

🖳 وقولُه'<sup>۲)</sup> :

فكان الناسُ في عَيدش رَغيد

وقسال النباظرون: بل افْتَسراهـــا كــؤوسُ الخمــر تُشْرب في ذُراهــا تهاوَن بالمذاهب وازْدَراهما

ويهودُ حارَت والمجـوسُ مُضَلَّلَهُ دينِ وآخرُ ديِّنٌ لا عقل له ْ

ولكـــنْ قــــولُ زُور ســـطّـــروهُ فجساؤوا بالمُحسالِ فسكسدَّروهُ

ولكن قول حَقِّ بلَّغوه فجاؤُوا بالبَيانِ فأذهبوه (٥)

وأور تَتْنا أفانين العسداوات

<sup>(</sup>۱) في «اللزوميات» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) في «المنتظم» (١٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الكلام للإمام ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: زورًا.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: فأوضحوه.

<sup>(</sup>٦) في «اللزوميات» (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) الإِحَن: جمع إحنة وهي الحقد.

وهل أُبيح (١) نساءُ الرومِ عن عُرُضٍ الله وقولُه:

وما حَمْدي لآدم أو بَنيه وما حَمْدي لآدم أو بَنيه ومن ذلك أيضًا قولُه (٣) : أفيقوا أفيقوا يا غُواة فإنا قضى اللَّهُ فينا بالذي هو كائن في ومن ذلك أيضًا قولُه:

صرف الزمان مُفَرِق الإلفينِ أنهيت عن قتل النفوس تَعَمَّداً وزعَمْت أن لها مَعاداً ثانياً

□ ومن ذلك أيضًا قولُه (١): ضحكنا وكان الضّحكُ منا سَفاهةً تُحَطِّمُنا الأيامُ حتى كأننا(٥)

ا ومن ذلك أيضًا قولُه (١): أمورٌ تَسْتَخِفُّ بها حُلومٌ كتابُ محمدٍ وكتابُ موسى

للعُـرْبِ إلاَّ بأحْكامِ النُّبُـوَّاتِ

وأشْهَدُ أنَّ كلَّهم خُسِيس (٢)

دياناتُكم مكرٌ مِن القُدَماءِ فَتَمَّ وضاعتْ حِكمةُ الحكماءِ

فاحْكُم إلهي بينَ ذاك وبيني وبعَثْتَ أنت لقَبْضِها ملككَيْنِ؟! ما كان أغْنهاها عن الحاليْنِ؟!

وحُقَّ لسُكَّانِ البَسيطةِ أن يَبْكُسوا زُجاجٌ ولكن لا يَعسودُ له سَبْكُ

وما يَدْرِي الفتى لمن الشُّبورُ والْمُبورُ والنُّبُورُ

10 miles (10 miles 10 miles 10

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: أُبيحت.

<sup>(</sup>۲) في «اللزوميات» (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) في «اللزوميات» (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) في «اللزوميات» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) في الديوان: يحطمنا ريب الزمان كأننا.

<sup>(</sup>٦) في «اللزوميات» (١/ ٣٢٤).

□ ومن ذلك أيضًا قولُه(١):

قالت مَعاشرُ: لم يَبْعـثْ إلهكُمُ وإنما جـعَلـوا الرحمـنَ مَأْكَلَـةً

إلى البَرِيَّةِ عِيساها ولا مُوسَا وصيَّروا دينَهم في الناسِ ناموساً

وذُكِر له أشياءً غير ذلك، وكلُّ قِطْعة مِن هذه تَدلُّ على كفره وانحلالِه وزندقتِه وضلالِه، ويقالُ: إنه أوْصَىٰ أن يُكُتَبَ علىٰ قبره:

هــذا جَـناه أبــي عــلــي ومــا جنَيْت عــلــى أحــد

معناه أن أباه بتزو تَّجِه لأمِّه أوْقَعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار، وهو لم يَجْنِ على أحد بهذه الجِناية، وهذا كلُّه كفر وإلحاد، قبَّحه اللَّه، وقد زعم بعضُهم أنه أقْلَع عن هذا كلَّه وتاب منه، وأنه قال قصيدة يعْتَذر فيها مِن هذا كلِّه، ويَتنَصَّلُ منه، وهي القصيدة التي يقول فيها:

يا مَن يَرَى مَدَّ البَعوضِ جَناحَها في ويرَى مَناطَ عُروقها في نحرِها والم المَنْنُ عليَّ بتوبَةِ تَمْحُو بها ما كا

في ظُلْمة الليلِ البَهيم الأليكلِ والمَهيم الأليكلِ والمنحَّ في تلك العظام النُّحَّلِ ما كان منِّي في الزمان الأوَّل

وقد كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة بَمَعَّرة النَّعمان، عن ستٍّ وثمانين سنةً إلاَّ أربعة عشر يومًا، وقد رَثَاه جَماعة من أصحابِه وتَلامِدْتِه، وأُنْشِدَت عندَ قبرِه ثمانون مَرْثاةً، حتى قال بعضُهم في مَرْثاتِه.

<sup>(</sup>۱) في «اللزوميات» (۲/ ۲۲، ۲۳).

<sup>(</sup>٢) «المنتظم» (١٥/ ٢٧).

مذهبه وطريقته.

وقد رأىٰ بعضُهم في المنام رجلاً ضَريرًا على عاتقيه حَيَّتانِ مُدَلَّيَتانِ إِلَىٰ صَدْرِهِ رافِعتانِ رُؤوسَهما، وهما يَنْهَشان مِن لَحْمه، وهو يَسْتَغيثُ، وقائلٌ يقولُ: هذا المَعَرِّيُّ المُلْحِدُ.

وقد ذكره ابنُ خَلِّكانَ في «الوفيات»، فرفَع في نَسَبِه كما ذكر أنا، وقد ذكر له مِن التصانيف كتبًا كثيرةً، وذكر أن بعضَهم وقَف على المجلدِ الأولِ بعدَ المئة مِن كتابِه المُسَمَّى بـ «الأيْكِ والغُصونِ».

وهو المعروفُ بـ «الهَمْزِ والرَّدْف» وأنه أخذ العربية عن أبيه، واشْتَغَلَ بحلَبَ على محمد بن عبداللَّه بن سعد النَّحْويِّ، وأخذ عنه أبو القاسم عليُّ ابن المُحسِّنِ التَّنُوخيُّ، والخطيبُ أبو زكريا يَحْيَىٰ بنُ عليِّ التَّبرِيزيُّ، وذكر أنه مكث خمسًا وأربعين سنة لا يَأْكُلُ اللحمَ على طريقة الحكماء، وأنه أوْصَىٰ أن يُكْتَبَ علىٰ قبره:

هذا جَناه أبي علي وما جَنيْتُ على أحد "

قال ابنُ خَلِّكَانَ<sup>(۱)</sup> : «وهذا أيضًا مُتَعَلِّقٌ باعْتِقادِ الحُكماءِ، فإنهم يقولون: إيجادُ الولدِ وإخْراجُه إلىٰ هذا الوجودِ جِنايةٌ عليه، لأنه يَتَعَرضُ للحَوادث والآفات».

قلتُ(١): «وهذا يَدُلُّ على أنه لم يَتَغَيَّرُ عن اعْتِقادِ الحكماءِ إلى آخرِ وقت، وأنه لم يُقْلعُ عن ذلك كما ذكره بعضُهم، واللَّهُ أعلمُ بظُواهِر الأمورِ

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) الكلام للإمام ابن كثير.

وبُواطنها .

وذكر ابنُ خَلِّكانَ (۱) أن عينَه اليمنى كانت ناتئةً، وعليها بَياضٌ، واليسرى غائرةٌ، وكان نَحيفًا، ثم أوْرَد مِن أشعارِهِ الجيِّدةِ أبياتًا، فمنها قولُه:

لا تَـطُـلُـبَنَّ بآلـة لك رُتْبـة سكن السِّماكان (٢) السماء كلاهما

قَلَمُ البَليعِ بغيرِ جَدِّ مغْزَلُ هـنا لَعُنزَلُ هـنا له رُمْسحٌ وهـنا أعْزلُ

□ يقول عنه الذهبي: أبو العلاء، شيخُ الآداب، اللُّغويُّ الشاعر،
 صاحبُ التصانيف السائرة، والمتَّهمُ في نِحْلَتِه.

ومن أراد تواليفه: «رسالة الغفران» ـ في مجلد ـ، وقد احتوَتْ على مَزْدَكة وفراغ . . و «رسالة الملائكة» ، و «رسالة الطير» على ذلك الأنموذج .

□ قال الباخرزي: أبو العلاء ضريرٌ ما له ضَريب، ومكفوفٌ في قَميصِ الفضل ملفوف، ومَحجوبٌ خَصْمُه الألدُّ مَحجوج، قد طال في ظلِّ الإسلام آناؤه، ورَشَحَ بالإلحاد إناؤه، وعندنا خَبَرُ بصره، واللَّهُ العالمُ ببصيرته، والمطَّلعُ على سريرته، وإنما تحدَّثَت الألسُنُ بإساءته، بكتابِه الذي عارضَ به القرآن، وعَنْونَه بـ«الفصول والغايات في معارضة السور والآيات».

وقال غرس النعمة محمدُ بنُ هلال بن المحسن: له شِعرٌ كثير، وأُدبٌ

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) السماكان: نجمان نيِّران، أحدهما في الشمال وهو السماك الرامح، والآخر في الجنوب وهو السماك الأعزل الوسيط (س م ك).

غَزير، ويُرمَى بالإلحاد، وأشعارُه دالةٌ على ما يُزَنُّ به(١) .

ويُظْهِرُ الصومَ دائمًا، قال: ونحن نذكُرُ مما رُمي به، فمنه:

قسرانُ الْمُشتري زُحَلاً يُرَجَّى تَقَضَّى النَّاسُ جيلًا بَعْدَ جيلٍ تَقَدَّمَ صَاحِبُ التَّوْرَاةِ مُوسَىً وَمَا حَجِي إلَى أَحْجَارِ بَيْت إذَا رَجَعَ الْحكيمُ إلى حَجَاهُ

🛭 ومنه<sup>(۲)</sup> :

قُسلتُمْ لَنَا خَالِقٌ قَدِيمٌ زَعَمْتُمُسوهُ بِسلاَ زَمَسان هَسذَا كَسلاَمٌ لَسهُ خَسبِيءٌ

**□** ومنه<sup>(۳)</sup> :

دينٌ وكُفُ فُ رُ وأَنْبَاءٌ تُقَالُ وَفُرْ في كُلِّ جِيلٍ أَبَاطِيلٌ يُدانُ بِهَا فأجنه:

نَعَمْ أَبُو الْقَاسِمِ الْهَادِي وأُمَّتُهُ

لإيقَاظ النَّواظر مَنْ كَراها وَخُلِّفَتَ النَّجاُومُ كَما تراها وَخُلِّفَتَ النَّجاُومُ كَما تراها وأوقع بالْخَسار من اقتراها كُؤُوسُ الْخَمرِ تُشْرَبُ في ذُراها تَهاونَ بالماذاهب وازْدراها

صَدَقَتُ مُ هَكَ ذَا نَدَّ ولُ ولاَ مَكَ ان أَلاَ فَدَّ ولُوا مَعْنَاهُ لَيْسَتْ لَكُمْ عُقُولُ

قَانٌ يُنَصِّ وتَوْرَاةٌ وإِنْجِيلُ فَهَلْ تَفَرَدَ وَيُنْجِيلُ فَهَلْ تَفَرَدَ يَوْمَا بِالْهُدَى جِيلُ

فَ زَادَك اللَّهُ زُلاًّ يَا دُجَ يُجِيلُ

<sup>(</sup>۱) ما يرمئ به ويتهم.

<sup>(</sup>۲) «اللزوم» (۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) «اللزوم» (٢/ ٢٦٨)، وفيه: وأنباء تُقَصُّ بدل: تقال.

كَسْبُ الفَوائد لاحُبُّ التِّلاوات

للعُسرْب إلا بأحْكَام النُّبُوات

وأَنْ نَعُوذَ بمَولاَنَا منَ النَّار

وإنَّمَا حَمَّلَ التَّوْرَاةَ قَارِئَهَا

وهَلْ أُبِيحَتْ نسَاءُ الرُّوم عَنْ عُرُض (٢)

◘ وعن التِّبريزي قال: لَمَّا قِرأتُ على أبي العلاء:

تَنَاقُضٌ مَا لَنَا إِلاَّ السُّكُوتُ لَهُ يَدُّ بِخُمْس ميء (٢) منْ عَسْجَدَ وُديَتْ

مَا بَالُهَا قُطعَتْ في رُبْع دينَار سألته فقال: هذا كقول الفقهاء: «عبادةٌ لا يُعَقلُ معناها».

قال كاتبه: لو أراد ذلك، لقال: «تعبُّدٌ»، ولَمَا قال: «تناقضٌ»، ولَمَا أردفه بيت آخَرَ يَعترضُ على ربِّه.

وبإسنادي: قال السِّلُّفيُّ: إنْ كان قاله معتقدًا معناه، فالنارُ مأواه، وليس له في الإسلام نصيب، هذا ما يُحكي عنه في كتاب «الفصول والغايات»، فقيل له: «أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تَصْقُلْهُ المحاريبُ أرْبَعَمِئة سنة».

 □ قال الذهبي : «ويَظهرُ لي من حالِ هذا المخذولِ أنَّه متحيِّر، لم يَجزمُ بنِحلةٍ. . اللُّهم فاحفظ علينا إيمانَنا» .

◘ قال الذهبي: «قد طال المَقالُ، وما على الرجلِ أُنْسُ زُهَّادِ المؤمنين، واللَّهُ أعلم بما خُتم له . . ومن خبيث قوله(١) :

وَجَاءَ مُحَمَّدٌ بصَلاَة خَمْس

أَتَى عيسَى فَبَطَّلَ شَـرْعَ مُوسَـي(٥)

<sup>(</sup>۱) «اللزوم» (۱/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) يضربون الناس عن عرض: لا يبالون من ضربوا.

<sup>(</sup>٣) ميء بميم مكسورة وهمز منونة: من جمع المئة وفي «اللزوم» (١/ ٥٤٤) بخمس مئين.

<sup>(</sup>٤) «اللزوم» (٢/ ٥٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) في «اللزوم»: دعا موسئ فزال وقام عيسئ.

فَضَلَّ النَّاسُ بَينَّ غَد وأَمْدس(١) فَمَا تُخْليكَ من قَمَـر وَشَمْـس وإِنْ قُلْتُ الْيَقِينَ أَطَلْتُ هَمْسى(١)

وَقَالُوا لاَ نَسِيٌّ بَعْدَ هَذَا إِذَا قُلْتُ الْمُحَالَ رَفَعْتُ صَوْتي

◘ قال طه حسين في «تجديد ذكرئ أبي العلاء»: «أبو العلاء كان مُنكِرًا للنبوَّات، جاحدًا لصحَّتها، وقد نَصَّ علىٰ ذلك في «اللزوميات» صراحةً غيرَ مَّرة، فَطوْرًا يُثبتُ أنها «زُور»، وطورًا يجعلها «مصدر الشرور»، وافتَنَّ في ذلك افتنانًا عجيبًا، فلم يكتف بإنكار النبوَّات، حتى أنكر الديانات عامةً. ◘ ويقول في التعريض بالإسلام خاصَّةً:

وَقَالُوا صَدَقْنَا فَقُلْنَا نَعَمُ

تَكَوْا بَاطِلاً وَجَلَوْا صَارِمًا

🛭 ويقول في التعريض بالنبي عَيَلِيَّةٍ: وَلَسْتُ أَقُولُ إِنَّ الشُّهْبَ يَوْمًا لَبَعْث مُحَمَّد جُعِلَت رُجُوما

◘ ويقول في ذلك معرِّضًا بقصَّة «خيبر»:

ومحمـــدٌ وهو الْمُنَبَّأُ يَشتكي لمكانِ أَكْلَتِهِ انقطاعَ الأَبْـهَرِ

وَإِذَا مَا سَأَلْتَ أَصْحَابَ دين لا يَدينُونَ بالْعُقُولِ وَلَكِنْ

□ ويقول:

🛭 ويقول:

غَيَّـرُوا بالقياس مَا رَتَبُـوهُ بأبَاطِيـــلِ زُخْرُفِ كَذَّبُـــوهُ

بَنْت النَّصَارَى لِلْمسيِحِ كَنَائِسًا

كَادَتْ تَعيبُ الْفِعْلَ مِنْ مُنْتَابِهَا

(١) في «اللزوم»:

وَأُوْدَىٰ النَّاسُ بَيْنَ غَدِ وَأَمْسِ

وَقِيلَ يَجِيءُ دِينٌ غَيْرُ هذا

(٢) وإن قلت الصحيح . . . «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٢٣ ـ ٢٩).

وَمَتَى ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وكتَابَهُ

□ وانظر إلى السخرية في قوله:
 أَفَمِلَّةَ الإسْلَمِ يُنْكِرُ مُنْكِرٌ

🛭 ويقول:

غَدَا أَهْ لَلْ الشَّرَائِعِ في اخْتلاف فَقَدْ كَذَبَتْ عَلَى عَيسَى النَّصَارَى

□ وانظر إلى تعريضه بالإسلام:
 وَلَمْ تَسْتَحُدُث الأَيَّــامُ خَلْقًا

وَلاَ حَالَتُ مِنَ الزَّمَـِنِ الْعُهُــودُ

جَــاءَتْ يَهُــودُ بِجَحْدُهَا وَكَتَابِهَا

وَقَضَاءُ رَبِّكِ صَاغَهَا وَأَتَى بِهَا

تُقَـضُّ به الْمَضَـاجعُ وَالْمُهُـودُ

كَمَا كَذَبَّتُ عَلَى مُوسَى الْيَهُــودُ

ومثلُ هذا كثيرٌ في «اللزوميات»، لم نَشَأْ أن نُسرِفَ في روايتِه اتقاءَ الإطالة، وخشيةَ الإملال، وهو يدلُّ علىٰ أن رُوحَ الرجل لم يكن رُوحَ مؤمنٍ بالنبوَّات، ولا مُصدِّقٍ للأنبياء»(١).

□ وقال أيضًا: «وقال في إنكار ما في القرآن من تقسيم فرائض ليراث:

حَيْسِرَانُ أَنْتَ فَأَيَّ النَّاسِ تَتَبِسِعُ تَجْرِي الْحُظُوظُ وَكُلُّ جَاهِلٌ طَبِعُ وَالْأُمُّ بِالسُّدْسِ عَادَتْ وَهِيَ أَرْأَفُ مِن بِنْتٍ لَهَا النِّصْفُ أَوْ عِرْسٍ لَهَا الرَّبُعُ

وقد أجمع المؤرِّخون على أنَّ أبا العلاء، عارَضَ القرآنَ بكتابِ سماه: «الفصول والغايات في محاكاة السور والآيات»، وأبو العلاء نفسه لم يُنكرِ هذا الكتاب، بل أثبته في ثَبَت كُتبه، الذي رواه القفطيُّ والذهبي، والناسُ يُكفِّرون أبا العلاء بهذا الكتاب، وبما في «رسالة الغفران» من سخرية، وبما

<sup>(</sup>١) «تجديد ذكرى أبي العلاء» لـ (طه حسين اطبع دار المعارف (ص٢٦٩ ـ ٢٧١).

في «اللزوميات» من إنكار النبوات»(١) .

\* أمًّا مَوْقِفُهُ مِنَ الْبَعْثِ:

□ فيقول طه حسين: «اضطرب رأي أبي العلاء في البعث اضطرابًا شديدًا، فمرة أثبته، فقال:

قال الْمُنَجِّمُ وَالطَّبِبُ كِلاَهُما لا تُحْشَرُ الأَجْسَامُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا اللهَ عَلَيْكُمًا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وتَارةً يُنكِرُه نصًا، بل نفاه أكثَرَ من ستِّينَ مرةً في «اللزوميات» ومِن أشنع قوله في ذلك:

وزَعَمْتَ أَنَّ لَهَا مَعَادًا ثَانِيًا مَا كَانَ أَغْنَاهَا عَنِ الْحَالَيْنِ

وتَارةً يقف في أمرِ البعثِ موقف الشك فيقول:

يا مَوْحَبًا بِالْمَوْتُ مِنْ مُتَنَظَّرٍ إِنْ كَانَ ثَمَّ تَعَارُفٌ وتَلاَقِ (")

\* الْجنُّ والْمَلَائكَةُ:

قال طه حسين: «أبو العلاء أنكر الجِنَّ والملائكة في «اللزوميات» نصًّا، فقال:

> قد عِشْتُ عُمْرًا طَوِيلاً ما عَلِمْتُ بِهِ وقال:

حِسًّا يُحَسُّ لِجِنِّيِّ ولا مَلك

فاخْشَ الْمَلِيكَ ولا تُوجَد على رَهَبٍ

إِن أَنْتَ بِالْجِنِّ فِي الظَّلْمَاءِ خُشِّيتًا

<sup>(</sup>١) «تجديد ذكري أبي العلاء» (ص٢٧٢ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) «تجديد ذكرئ أبي العلاء» (ص٢٧٢ ـ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٦٩).

فَإِنَّمَا تِلْكَ أَخْبَارٌ مُلَفَّقَةٌ لِخِدْعة الْغَافِلِ الْحَشُويِّ حُوشِيتًا و«رسالة الغفران» عملوءة بالسخرية المؤلمة من الجن والملائكة جميعًا، وقد نَظَم الشَّعرَ في «رسالة الغفران» على ألسِنَة الجن الذين دَخلوا الجنة،

فقال: وإنما يُريدُ الهُزْءَ والسخرية .: مكَّةُ أَقْوَتْ من بَنِي الدَّرْدبسْ فَمَا لِجِنِّيِّ بِهَا حَسِيسُ

\* أصل الإنسان: «شكَّ في أصل الإنسان، فقال:

جَائِسِزٌ أَن يَسكُسُونَ آدَمُ هَسِذَا قَبْلَهُ آدَمٌ عَسَلَسَ إِنْسِرِ آدَمُ

ثم جزم بذلك، فقال:

وما آدَمٌ في مَذْهَبِ الْعَقْلِ وَاحِدٌ وَلَكِنَّـهُ عِنْدَ الْقِياسِ أَوَادِمُ وَمَا آدَمٌ في وَعَنَّىٰ أبو العلاء لو أنَّ الإنسانَ لم يُوجَد؛ لأنه شريرٌ مُفسِدٌ في

الأرض، فقال:

يا لَيْتَ آدَمَ كَانَ طَلَّقَ أُمَّهُمْ أُو كَانَ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ ظَهَارُ وَلَا تَعْدَ فِيهِمُ الأَطْهَارُ وَلَدَتْهُمُ فِي غَيْرِ طُهُرٍ عَارِكًا فَلِذَاكَ تُفْقَدُ فِيهِمُ الأَطْهَارُ

وهو لا يُفرِّقُ فِي حُكم العقل بين ابنِ الحُرَّةُ وابنِ الزانية، فيقول:

وسِيَّانِ مَن أُمُّهُ وُكِرَّةٌ حَرَرةً أُمُّهُ وَانِيهُ

ويقول:

ما مَـيَّزَ الأَطْفَـالَ في أَشْبَاحِهَا لِلْعَيْنِ حِلُّ وِلاَدَةِ وَظِهَـارُ

وبَالَغ أبو العلاء في كُرهِ الوجودِ حتى استَحسَنَ مِن وَأْدِ البنات ما مَرَّمه اللَّه:

ودَفْنٌ والْحَوَادِثُ فَاجِعَاتٌ لإِحْدَاهُنَّ إِحْدَى الْمَكْرُمَات

واستَحسَنَ غيرَ مرةٍ تحريقَ الهند موتاهم وأحبُّه، وفي ذلك يقول:

وَذَاكَ أَرْوَحُ من طُـولِ التَّبَارِيحِ تَسْرِي إِلَيْهِ ولا خَـفيٍّ وتَطرِيحِ غِبًّا وأَذْهَبُ لِلنَّكراءِ والريِّحِ

وذَهَب المَعرِّي إلى تحريم أكلِ الحيوان وما يَخرجُ منه، فمن ذلك قوله:

لَتَسْمَعَ أَنْبَاءَ الأُمُورِ الصَّحَائِحِ ولا تَبْغ قُوتًا من عَرِيضِ الذَّبَائِحِ لأطفالها دُونَ الْغَواني الصَّرَائِحِ بما وَضَعَتْ فَالظُّلْمُ شَرُّ الْقَبَائِحِ كَواسب من أزهار نَبْت فَوائِحِ ولا جَمَعْتَهُ للنَّدَى والمَنائِحِ أَبَهْتُ لِشَانِي قَبْلُ شَيْبِ المَسائِحِ غَدَوْتَ مَرِيضَ العَقْلِ والدِّينِ فَالْقَنِي فَلاَ تَأْكُلَنْ مَا أَخْرَجَ الْبَحْرُ وُظَالِمًا وَلا بَبْضَ أُمَّات أَرادَتْ صَرِيحَهُ ولا بَبْضَ أُمَّات أَرادَتْ صَرِيحَهُ ولا تَفْجَعَنَ الطَّيْرَ وهي غَوافِلُ وَدَعْ ضَرَبَ النَّحلِ الَّذي بَكَرَتْ لَهُ فَمَا أَحْرَزَتُهُ كَيْ يَكُونَ لِغَيْرِهَا مَسَحْت يُدِي مِنْ كُلِّ هَذَا فَلَيْتَنِي مَسَحْت يُدِي مِنْ كُلِّ هَذَا فَلَيْتَنِي

فَاعْجَبْ لتَحْرِيق أَهْل الهند مَيِّتَهُمْ

إِنْ حَرَّقُوه فَمَا يَخْشُونَ من ضَبُع

والنَّارُ أَطيَب من كَافُور مَيَّتنَا

وجازاه اللَّهُ بنِحْلَتِه، وبما قال عن مِلَّتِه بحَبسِ الدنيا قبل الآخرة، فحَبَسَه في جَسَده، وهذا أشدُّ الحَبْس.

واللفظُ الذي اختاره لنفسه، وكان أن ينادَىٰ به «رهينَ المَحْبَسَينِ»، وإنما أراد بالمحسبين منزله الذي احتَجَب فيه، وبَصَرَه، على أنه ذكر لنفسه في «اللزوميات» سُجونًا ثلاثةً:

أحدها: منزله، والآخر: ذَهابُ بصره، والثالث: جِسمُه الماديُّ الذي احتَبَست فيه نَفْسُه أيامَ الحياة، وذلك حيث يقول:

أُرَانِي في الثَّلاَثَةِ من سُجُونِي فَلاَ تَسْأَلُ عن الْخَبَرِ النَّبِيثِ

لِفَقْدِي نَاظِرِي ولُزُومُ بَيْتِي وكَوْنُ النَّفْسِ في الْجِسمِ الْخَبِيثِ

فهذه صورةُ الأديبِ الفليسوفِ الذي خُدع الناسُ به طويلاً، والذي أنكر النبَّوات، وعَرَّض بالتكليف، وعارض القرآن، وهَزَء بشيءٍ من أحكامه (١):

سَيُّسْ أَلُ قَوْمٌ مَا الْحَجِيجُ ومَكَّةٌ

هذا الذي رأى التَّقِيَّة:

لا تُخْبِرَنَّ بِكُنْهِ دِينِكَ مَعْشَرًا

وقال:

كما قال قَوْمٌ ما جَدِيسٌ وما طَسَمْ

شُطُرًا وإنْ تَفْعَلْ فَأَنْـتَ مُغَـرَّرُ

فَاكْتُمْ حَدِيثَكَ لا يَشْعُرْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ رَهْطِ جِبْرِيلَ أَو مِنْ رَهْطِ إِبْلِيس

لقد حُبس في جسده ذليلاً في دار الدنيا، واللَّهُ الموعد، ويكفيك أنه رأى أنَّ مِنَ الظُّلمِ أن يُضافَ إلى التصعيد والعُلو، وإنما العَدلُ أن يُضافَ إلى السقوط والهبوط، وبها نَطَقَ جزاءً وفاقًا، فقال:

دُعِيتُ أَبَا الْعَلَاءِ وذَاكَ مَينٌ وَلَكِنَ الصَّحِيعَ أَبَا النُّرُولِ \* في «أباطيل وأسمار» يُفنِدُ الشيخ محمود محمد شاكر خَبرَ لقاء المَعرِّيِ بالراهب:

يَذهبُ الشيخ محمود شاكر إلى أنَّ خَبَرَ لقاءِ المَعرِّيِّ بالراهب الذي أفسدَ عليه دينه خَبرٌ باطل، واستعان على ذلك بقول ثلاثة من المعاصرين لأبي العلاء، وهم «الثعالبي» مُسنِدًا ذلك إلى أبي الحسن الدُّلفيِّ المِصِّي

<sup>(</sup>١) انظر «تجديد ذكرى أبى العلاء» لـ «طه حسين» ـ دار المعارف ـ .

الشاعر، و «الخطيب البغدادي»، والمعاصر الثالث وهو «الباخرْزيُّ» ( ١٦٥هـ): القائل عن المعري: «وقد طال في ظلال الإسلام آناؤه، ولكن ربَّما رَشَحَ بالإلحاد إناؤه»

ويَذهبُ الشيخ محمود شاكر إلى أنه «إلى أن كانت سنة ٣٩٨ من الهجرة على الأقلّ، لم يكن دينُ أبي العلاء موضع تُهمة، ولا كانت مقالةُ السُّوء قد سارت عنه في الناس، وهو يومئذ في الخامسة والعشرين شابًا ملء شبابه رُجولته، وفي أوّل الطريقِ الأعظم إلى الشهرة التي سوف تتردّدُ في جنبات بلاد الإسلام.

□ قال الثعالبي في «تَتِمّة يتيمة الدهر» (٣٥٠ ـ ٤٢٩ هـ): «كان حَدَّتَني أبو الحسن الدُّلفيُّ المِسِّيصِيُّ الشاعر «والمِصِّيصة التي ينسب إليها ببلاد الشام»، وهو مَّن لقيتُه قديًا وحديثًا في مدة ثلاثين سنةً، قال: لقيتُ بالمَعرَّة عجبًا من العجب! رأيتُ أعمى شاعرًا، ظريفًا، يُكنى «أبا العلاء»، يَلعبُ بالشَّطْرِنج والنَّرْد، ويدخُلُ في كُلِّ فنِّ من الجِدِّ والهَزْل، وسمعتُه يقول: أنا أحمدُ اللَّه على العمى، كما يَحمده غيري على البصر، فقد صنع لي أحسن بي إذْ كفاني رؤية الثقلاء البُغضاء.. قال: وحضرتُه يومًا وهو يُملي في جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء، ثم ذكر ثلاثة أبيات أملاها الشاعرُ الأعمى، ولم يَزِدْ على ذلك شيئًا، وهو خِلْو «أي خال خُلُوًّا تامًا» من كلِّ إشارة إلى اتهام الرجُل في دينه (١)

وتحايلُ خبر الثعالبيِّ المعاصر الأوَّل له مسنَدًا إلى أبي الحسن الذي رآه

<sup>(</sup>١) «أباطيل وأسمار» (١/ ٥٥) للشيخ محمود محمد شاكر ـ مكتبة الخانجي.

بعينيه في «مَعَرَّة النعمان» مرارًا، قد دلَّ دلالةً قاطعةً على أن هذه القالة لم تكن إلاَّ بعدَ عودتِه من العراق، واعتزاله، وتأليفه ما كُثُرت عليه فيه المآخذ، كلزوم ما لا يَلزم، و «استغفر واستغفري» بعد (سنة ٤٠٠ من الهجرة)(١).

والعلم عند اللَّه تعالى، وقد أفضى الرجل إلى ما قدَّم.

# \* ابنُ الْمُقفَّع . . المشهورُ بالزندقة :

أُعلىٰ من شأنِه طه حُسين وأحمد أمين وبطرس البستاني، ويُقرِّرُ طه حسين كتابَ «كليلة ودمنة» مع ما فيه من سموم على طُلاَّبِ المدارس الثانوية.

□ قال الخليفة «المهديُّ» عن ابن المقفَّع: «ما وجدتُ كتابَ زندقةٍ قطُّ إلاَّ وأصلُه ابنُ المقفَّع».

ووصف دُعاةُ التغريب ابنَ المقفَّعِ بأنه من أعلام الفكر الحُرِّ، وأنه مُصلح اجتماعي (ال). وهم يَعلمون أنه أكبرُ طاعنٍ على الإسلام، قدَّم أولَ ما قَدَّم ـ للقضاء على نظام الإسلام الاجتماعي ـ «كتاب مَزْدك»، ثم كتاب «بروزيه»، ليُثبت تناقض الأديان ـ وبخاصة الإسلام ..

وكشف إبراهيم أبو القاسم في كتابه «الردُّ على اللعين عبدِاللَّهِ بن المقفَّع» أنه كان يُعارض القرآن.

ويكفي لزندقته «باب بروزيه» الذي أضافه أضافه إلى كتاب «كليلة ودمنة» قاصدًا به تشكيك الناس في دينهم.

<sup>(</sup>١) «أباطيل وأسمار» (١/ ٤٧) للشيخ محمود محمد شاكر ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة .

ثم اتصالاتُه بخلفاء الشعوبيِّين والمُجَّانِ المَّهمين بالزندقة من أمثالِ «إقبال البقلي» الذي أنكر البعث والقيامة، و«عَمَّارِ بن حمزة»، و«أبانَ اللاحقي»، و«سهل بن هارون»، و«حمَّاد عجرد».. ولقد ارتبط اسمُ ابن المقفَّع بالزندقة عند ابن خلِّكان والبَيروني والصَّفَدي(۱).

## \* أبو بكر الرَّازي الزنديق:

نَبَش المستشرق «باول كراوس» في كتابات «أبي بكر الرازي» وهي تفوقُ الحَصْر في الطبِّ والعلوم حتى عَثْر فيها على أقوال فيها زندقة، فنشرها سنة ١٩٣٩م في القاهرة تحت عنوان «رسائل فلسفية» تُحدَّث فيها عن كتابين من الميراث الإلحادي للرازي هما «مخاريق الأنبياء» و«نقض الأديان».

□ يقول أبو بكر الرازي مشكّكًا في الدين: «من أين أوجَبْتُم أنَّ اللَّهُ اختَصَّ قومًا دون قوم، وفَضَّلهم على الناس، وجَعَلهم أدلَّةً لهم، وأحوجَ الناس إليهم؟ ومن أين أجَزْتُم في حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك ويُعلي بعضهم على بعض، ويؤكِّدُ بينهم العداوات، ويُكثِرُ المحاربات، ويُهلِكُ بذلك الناس؟!».

□ ويقول أبو بكر الرازي أيضًا: «إنكم تَدَّعون أنَّ المعجزةَ قائمةٌ موجودة وهي القرآن، وتقولون: من أنكر ذلك فليأت بمِثله».

□ ثم قال: «إن أردتُم «مِثلِه» في الوجوه التي يتفاضلُ بها الكلام،
 فعلينا أن نأتيكم بألف مِثلِه من كلام البُلغاء والفُصَحاءِ والشعراء، وما هو

<sup>(</sup>١) «مقدمات العلوم والمناهج» للأستاذ أنور الجندي (١٧/١).

أطلقُ منه ألفاظًا، وأشدُّ اختصارًا في المعاني، وأبلغُ أداءً وعبارةً، وأشكَلُ سَجعًا؛ فإن لم تَرضَوا بذلك، فإنا نُطالبُكم بمِثلِ الذي تطالبونا به».

الله ويقول: "وأيمُ الله، وأقسِمُ بالله لو وَجَبَ أن يكونَ كتابٌ حجةً لكانت كُتُبُ أصول الهندسة والمجسطي "كتاب الفلك تأليف بطليموس" الذي يؤدِّي إلى معرفة حركات الفلك والكواكب، وكُتبُ المنطق، وكتبُ الطبِّ التي فيها علومُ مصلحة الأبدان: أولى بالحُجَّة مَّا لا يُفيدُ نَفعًا ولا ضَرًّا، ولا يكشِفُ مَستورًا».. "يعني القرآن الكريم".

□ ويقول أيضًا: «مَن ذَا يَعجزُ عن تأليف الخرافات بلا بيان ولا برهان الأ دعاوَىٰ أن ذلك حُجَّةٌ؟! وهذا بابٌ إذا دعا إليه الخصرُمُ سلَّمناه وتركناه وما قد حلَّ به من سكْرة الغَفلة والهوىٰ، مع أننا نأتيه بأفضلَ منه من الشَّعر الجيِّد، والخُطَب البليغة، والرسائل البديعة عمَّا هو أفصحُ وأطلقُ وأسجعُ منه، وهذه معاني تفاضل الكلام في ذاته، فأما تفاضلُ الكلام على الكتاب، فلأمور كثيرة، فيها منافع كثيرة وليس في القرآن شيءٌ من ذلك الفضل، إنما هو في باب الكلام والقرآن خلوٌ من هذه التي ذكرناها».

لولا أن ناقلَ الكفرِ ليس بكافر، ولولا أن كَشفَ ما يفعلُه المستشرقون يستلزمُ تقديمَ نماذجَ عمَّا يقولون وما يستندون إليه من كتابات الزنادقة المسلمين، لَمَا وجدتُ في نفسي الجُرأة على كتابة مثلِ هذا الكلام السفيه، وتعالى اللَّه عما يصفون.

### \* قسطا بن لوقا:

ولكنْ مُسيلِمةُ الكذابُ وابنُ المقفّع والرازي لم يكونوا وحدَهم،

ولكن هناك غيرُهم مثل «قسطا بن لوقا» (٨٢٠-٩١٢).

الأطباء»: «قسطا بن لوقا البَعْلُبكِّيُّ، قال سليمانُ بنُ حسانَ: إنه طبيبٌ الأطباء»: «قسطا بن لوقا البَعْلُبكِّيُّ، قال سليمانُ بنُ حسانَ: إنه طبيبٌ حاذقٌ نبيلٌ، فيلسوفٌ، مُنجِّمٌ عالِمٌ بالهندسة والحساب، وكان في أيام «المقتدر باللَّه». ونَقَل كُتبًا كثيرةً من كُتبِ اليونانيين إلى اللغة العربية، وكان جيِّدَ النقل، فصيحًا باللسان اليوناني والسرياني والعربي، وأصلح نقولاً كثيرة، وأصلُه يونانيٌّ، وله رسائلُ كثيرةٌ في صناعة الطبّ وغيرها، وكان حَسنَ العبارة جيِّدَ القريحة. وكتب أبو عيسى «يحيى بن المنجِّم» إلى قسطا بن لوقا وحنين بن إسحاق رسالةً في إثبات نبوَّة محمد ﷺ، فكيف كان رَدُّ قسطا بن لوقا على هذه الرسالة؟ لقد سعى إلى التشكيكِ في أسسِ الإسلام متهكمًا على نظرية إعجاز القرآن، مهاجمًا لغة الوحي، طاعنًا في صححة الإسلام».

الى أن يقول: «ولم أرَ الأمرَ في كتابك ـ القرآن ـ جاريًا على هذا المجرى، فإنك لا تَرجعُ فيه إلى صَنعة من الصناعات، فيقول من حفظه وفهمه أقصى فهم: إنَّ أخبارَه جَعَلته في تلك الصناعة رئيسًا، فإنك إنْ

ذَكَرت الإعراب كان الذي يُفادُ عن الأعراب من كتاب سيبويه وغيره من كتب العرب أكثر عمّّا يُفاد منه «أي: من القرآن»، وإن ذكرت الفقه كان الذي يُفادُ من كتب أبي حنيفة وابن عُلّية وغيرهما من الفقهاء أكثر من الذي يُفادُ منه «القرآن»، وإن ذكرت الشّعر والخُطب كان الذي يُفادُ من علمهما من الكتب بهما أكثر من الذي يُفاد منه «القرآن»، وإن ذكرت الأخبار كان في التوراة والمُسنَد وغير ذلك من كتب الأخبار أكثر ممّّا فيه «القرآن». ».

□ ويواصِلُ طَعْنَه في القرآن، فيقول قسطا بن لوقا: «على أني رأيت قومًا يأتون بلفظ من هذا الكتاب «القرآن»، ويُقيمون لفظًا آخر بحذائه، ويقولون: لو حَصَلت هذه اللفظةُ لكان أحسَن وأليق بالمعنى، من ذلك قولُهم: «لو كان مكان قوله «تعالى» ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾، يقول: «والنجم إذا علا» لكان ذلك أقرب إلى المعنى، لأن ذلك حَلفٌ، ولا يُحلفُ بالنجم في هُوية، بل في أحسن حالاته، أعنى علوه وارتفاعَه».

ومثل هذه الأقوال يَبحث عنها المستشرِقون ليستخدموها في تعميقِ الكراهيةِ والعِداءِ للإسلام في الغرب.

\* إبراهيمُ الفَزَارِيُّ، الشاعرُ الزنديق، عدوُّ رسولِ اللَّه ﷺ، يتحوَّلُ عن القبلة عند الموت:

□ نَقَلَ القاضي عياض من كتاب «المُعْرِب عن أخبار المغرب» أنه في أيام أبي العبَّاسِ عبدِ اللَّه بنِ طالبِ التَّميميِّ - قاضي «القيرُوان» -، تمَّ إعدامُ إبراهيمَ الفَزاريِّ».

□ ثم قال: «وكان إبراهيمُ شاعرًا متفنّنًا في كثيرٍ من العلوم، مع استهزاءٍ

وطَيش، وكان يَحضُرُ مجلسَ ابنِ طالب لِمُناظرةِ الفقه، فقيل: إنه كان يُزرِي به، ويتضاحكُ بأمره، ونَمَتْ عنه أمورٌ منكرة، فانتهى ذلك إلى ابنِ طالب، فطَلَبه وحَبَسه، وشَهِد عليه أكثرُ من مئتينِ بالاستهزاء باللَّه وبكتابِ اللَّه وأنبيائه وبنبيِّنا ﷺ. قيل: وكان منهم ثلاثون عدلاً.

فجَلَس له ابنُ طالب، وأحضَرَ العلماءَ ـ يحيىٰ بنَ عُمرَ وغيرَه ـ، وأُمَر بقَتله، فطُعِن بسكِّينٍ في حَنجرته، وصُلِب مُنكَّسًا، ثم أُنزِل بعد ذلك، وأُحرق بالنَّار.

وحكى بعضُهم أنّه لَمَّا رُفِعت خَشبتُه، وزالت عنه الأيدي استدارت وتحوَّلت عن القبلة، فكانت آيةً للجميع، فكبَّر الناس، وجاء كلبٌ فولَغ في دَمِه، فقال يحيى بنُ عمر: صَدَق رسولُ اللَّه ﷺ . . وأسند حَديثًا عنه ﷺ أنه قال: «لا يَلغُ الكلبُ في دَمِ المُسْلم» . . "(1) .

#### \* \* \*

\* الحَلاَّج، زنديقُ الصوفية، ورأسُ أهلِ الحلول والاتحاد:

هو الحُسينُ بنُ منصورِ بنِ مَحْمِيِّ الحَلاَّجُ أبو مُغيث، رأسُ أهلِ الحلول والاتحاد.

□ قال سفيانُ بن عيينة: «مَن فَسَد من علمائنا كان فيه شَبَةٌ من اليهود،
 ومَن فَسَد من عُبَّادِنا كان فيه شَبَهٌ من النصارىٰ».

ولهذا دَخَل على الحلاَّج الحُلول، فصار من أهل الانحراف.

<sup>(</sup>۱) «ترتیب المدارك» (٤/ ٣١٣).

□ صَحَ عنه أنه دَخَل إلى الهند، وتعلّم بها السّحر، وقال: «أدعو به إلى اللّه».

□ وكان أهلُ الهند يكاتبونه «بالمغيث»، ويكاتبُه أهلُ سركسان بد «المُقيت»، وأهلُ خراسان بد «المميز»، وأهل فارس بد «أبي عبدالله الزاهد»، وأهل خُوزستان بد «حلاَّج الأسرار»، وكان بعضُ البغاددة يقولون له: «المصطلَم»، وأهل البصرة يقولون له: «المحيَّر».

### 🗖 ومن شعره:

سِرُّ سَنَا لاَهُوتِهِ الشَّاقِبِ في صُورَةِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ كَلَحْظَة الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَـرَ نَاسُـوتَهُ ثُمَّ بَـدَا فِي خَلقـه ظَاهـرًا حَتَّى لَقَـدْ عَايَنَـهُ خَلَـقُهُ

□ قال عمرُو بن عثمان المكي: «كنت أُماشي الحلاَّجَ في بعض أزِقَة مكة، وكنت أقرأُ القرآن، فسمع قراءتي، فقال: يمكنني أن أقولَ مثلَ هذا؛ ففارقته».

□ وقال القُشيري في «رسالته» في باب «حفظ قلوب المشايخ»: «إن عمرو بن عثمان دخل على الحلاَّج، وهو بمكة، وهو يكتبُ شيئًا في أوراق، فقال له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أُعارِضُ القرآن».

وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتبًا كثيرةً يلعنه فيها، ويُحذِّرُ الناسَ منه، فشرَد الحلاَّجُ في البلاد، فعاث يمينًا وشمالاً، وجَعَل يُظهرُ أنه يدعو إلى الله، ويستعينُ بأنواعٍ من الحيل، ولم يَزَلُ ذلك دَأَبَه وشأنَه حتى أحلَّ اللهُ به بأسه الذي لا يُردُّ عن القوم المجرمين، فقتله بسيف الشرع الذي

لا يقع إلا بين كَتِفَيْ زنديق، واللَّهُ أعدلُ مِن أن يُسلِّطه على صِدِّيق، فكيف وقد تَهجَّم على القرآن العظيم، وقد أراد معارضته في البلد الحرام؛ حيث نزل به جبريل، وقد قال: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ نزل به جبريل، وقد قال: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]! ولا إلحاد أعظمُ من هذا.

وقد أشبه الحلاجُ كفارَ قريش في معاندتهم، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ (١) [الانفال: ٣١].

□ قال الذهبي: «كان يُصحِّحُ حالَه ابنُ عطاء، ومحمدُ بنُ خفيف، وإبراهيمُ أبو القاسم النصر آباذي، وتبرأ منه سائرُ الصوفية والمشايخ والعلماء؛ لسُوءِ سيرته ومُروقِه، ومنهم مَن نَسَبه إلى الحلول، ومنهم مَن نَسَبه إلى الزندقة، وإلى الشَّعبذة والزُّوكرة، وقد تستَّر به طائفةٌ من ذَوِي الضلال والانحلال، وانتحلوا وروَّجوا به على الجهال.

◘ وقال له الجُنيد يومًا: «أيُّ خشبةٍ تفسدها؟ يريدُ أنه يصلب».

وقال عنه إبراهيم بن شيبان: «مَن أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوي الفاسدة، فلينظر إلى الحلاج، وما صار إليه».

■ وكان يقول: «ما انفصلت البشرية عنه، ولا اتّصلت به».

لَمَّا أحضَره الوزيرُ عليُّ بنُ عيسى فلم يجده يُحسِنُ القرآنَ وَالفقهَ ولا الحديث، فقال: تعلُّمُك الفرضَ والطُّهور، أجدىٰ عليك من رسائلَ لا

<sup>(</sup>١) ترجمة الحلاج كاملة مفصلة في «سير أعلام النبلاء» (٣١٣ /١٤ - ٣٥٥)، و «البداية والنهاية» (١١ / ١٤١ ـ ١٥٤)، وهنا سأجمع بين الكتابين، وأنقل مقتطفات.

تدري ما تقول فيها، كم تكتب ـ ويلك ـ إلى الناس: «تبارك ذو النور الشعشعاني»؟! ما أحوجك إلى أدب! وأمر به فصلب، ووُجد في كتبه: «إني مُغرِقُ قومٍ نوح، ومُهلِكُ عادٍ وثمود».

□ وكان يقول للواحد من أصحابه: «أنت نوح»، ولآخر: «أنت موسى»، ولآخر: «أنت محمد».

□ قال ابن عقيل: «قد قُتل بإجماع فقهاء عصره، فأصابوا، وأخطأ هو وحدَه».

# \* صِفَةُ مَقْتَلِ الْحَلاَّج:

□ قال الخطيبُ البغدادي: «كان الحلاجُ قد قَدمَ آخِرَ قَدْمةَ إلىٰ بغداد، فصَحِبَ الصوفية وانتسب إليهم، وكان الوزيرُ إذ ذاك «حامد بن العباس»، فبلَغه أن الحلاج قد أضلَّ خلقًا مِن الحَشَم والحُجَّاب في دارِ السلطان، ومِن غلمانِ «نصر القشوري» الحاجب، وجعل لهم في جُملة ما ادعاه أنه يُحيي الموتى، وأن الجنَّ يَخدمونه، ويُحضرون له ما شاء، وقال: إنه أحيا عدةً من الطير، وسُلِّم إلى الوزير حامد بن العباس، فحبَسه في قيود كثيرة في رجليه، وجَمع له الفقهاء، فأجمعوا على كُفره وزندقته، وأنه ساحرٌ مُمَخْرِق.

ولَمَّا كان آخِرُ مجلس، أحضر الوزيرُ حامدُ بنُ العباس القاضي أبا عُمرَ محمدَ بنَ يوسف، وجيء بالحلاج، وقد أحضر له كتابًا من دُورِ بعض أصحابه، وفيه: «ومَن أراد الحجَّ، ولم يتيسَّرْ له، فلْيَبْنِ في داره بيتًا، لا ينالُه شيءٌ من النجاسة، ولا يُمكِّنْ أحدًا من دخوله، فإذا كان في أيام الحج، فليصم ثلاثة أيام، ولْيَطُف به كما يُطاف بالكعبة، ثم يَفعلُ في دارِه ما يفعلُه الحجيج بمكة، ثم يستدعي بثلاثين يتيمًا؛ فيُطعمهم من طعامه، ويتولَّى خدمتهم بنفسه، ثم يكسوهم قميصًا قميصًا، ويُعطي كلَّ واحد منهم سبعة دراهم، فإن فَعَل ذلك قام له مَقامَ الحج. وإنَّ مَن صامَ ثلاثة أيام لا يُفطرُ إلاَّ في اليوم الرابع على ورقات هُندُبا أجزأه ذلك عن صيام رمضان. ومن صلى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخرِه أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك . وأنَّ من جاور بمقابر الشهداء، وبمقابر قريش عَشرة أيام يُصلِّي ويدعو ويصوم، ثم لا يُفطرُ إلاَّ على شيءٍ من خُبزِ الشعير، والملح الجريش، أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره.

فقال له القاضي أبو عمر: مِن أين لك هذا؟ فقال: من كتاب «الإخلاص» للحسن البصري».

فقال له: كذبت يا حكلل الدم، قد سمعنا كتاب «الإخلاص» للحسن بحكة، ليس فيه شيء من هذا، فأقبل الوزير على القاضي، فقال له: قد قلت: «يا حلال الدم»، فاكتب ذلك في هذه الورقة، وألَح عليه، وقد مله الدواة، فكتب ذلك في تلك الورقة، وكتب من حَضر خُطوطَهم فيها، وأنفذها الوزير إلى المقتدر.

فجاء الجوابُ بأن يُسلَّمَ إلى محمد بن عبدالصمد، صاحب الشرطة، وليَضْرِبْه ألفَ سَوط، فإن مات، وإلاَّ ضُربت عُنقه.

وبُعث به إليه، وهو راكبٌ على بَغل عليه إكاف، وحَولَه جماعةٌ من السيَّاسة، على مثل شكله، فاستقرَّ منزلُه بدار الشرطة في هذه الليلة، فذُكر أنه بات يُصلِّى تلك الليلة، ويدعو دعاءً كثيرًا.

وقالوا: ولَمَّا أُخرِج الحلاج من المنزل الذي بات فيه لِيذِهبَ إلى القتل

طَلَبْتُ الْمُسْتَقَـر "بكُلِّ أَرْض وَذُقْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَذَاقَ منِّي أطَعْتُ مَطَامِعي فَاسْتَعْبَدَتْني

فَلَمْ أَرَ لِي بِأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَجَدْتُ مَذَاقَهُ حَلُّوا وَمُــراً وَلَوْ أَنِّى قَنعْتُ لَعَشْتُ حُــرًّا

فَلَمَّا أُخرِج للصَّلْب مَشْنَى إليه، يتبختر في مشيته، وفي رِجليه ثلاثةَ

عَشَر قيدًا وجعل ينشد ويتمايل:

إلَى شَيْء من الْحَيْسف فعُسلُ الضّينف بالضّيف دُعَا بالنِّطع وَالسَّيْف

نَديمي غَيْر مُنْسُوب شَربْنَا مثل مَا يَشْرَبُ فَسلَسَّا دَارَت الْكَسأسُ كَذَا مَنْ يَشْرَبُ السرَّاحَ مَعَ التِّنِّين في الصَّيْف

ثم قُدِّمَ، فضُرب ألفَ سوط، ثم قُطعت يداه ورِجلاه، وهو في ذلك كلُّه ساكت، ما نَطَق بكلمة، ولم يتغيَّر لونه.

◘ وقال الخطيب: قال لنا أبو عمر بن حيُّويه: «لَمَّا أُخرج الحسينُ بنُ منصور الحلاَّج؛ ليُقْتَلَ مَضَيْتُ في جُملة الناس، ولم أزل أزاحِمُ عليه حتى رأيتُه، فدنوتُ منه، فقال لأصحابه: «لا يَهولَنَّكم هذا الأمرُ، فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثينَ يومًا» . . ثم قُتل فما عاد! .

◘ قال الذهبي: «هذه حكايةٌ صحيحة، توضِّحُ لك أن الحلاجَ مُمَخْرِقٌ كذَّاب، حتى عند قتله (١٠). . ثم قُطعت يداه ورجلاه، وحُزَّ رأسه، وأُحرقت (١) "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٤٦). جُنَّتُه، وأُلقي رَمادُها في «دِجْلة»، ونُصب الرأسُ يومين ببغداد على الجِسر، ثم حُمل إلى خُراسانَ، وطِيف به في تلك النواحي».

□ قال الإمامُ الفقيه المُحدِّثُ بقية السلف ـ كما يقول الذهبي ـ ابن أيوب: «لا شك أن الحَجَّاجَ قَتَل من العلماء خلائقَ يتعسَّرُ حَصْرُهم، وشَتَّت شملَهم وأبادهم، وقتل سعيد بن جبير، وأهلُ الأرض محتاجون إلى عمله، وخَلَعه العلماء، وخَرَجوا عليه، وقاتلوه، ومع هذا كلِّه لم يَقُلْ أحدٌ منهم: «إنه كافر»، بل قالوا: إنه من عُصاة المسلمين؛ لا تَحلُّ إمرتُه لذلك، والحَلاَّجُ ما تعرَّض لأحدٍ من أهل العلم بأذًى في دنياه، وأجمع أهلُ زمانه منهم على كُفره، واستباحة دمه، فلو كان العلماء يقولون بالهوى، لقالوا في الحجاج الذي ما تَرك نوعًا من الأذى حتى رماهم به، فثبت أنهم لا يقولون بالهوى» اهه.

□ ورد في «الطواسين» للحلاج أنه قال:

رَكِبْتُ الْبَحْرَ وَانْكَسَرَ السَّفْينَهُ فَلاَ الْبَطْحَا أُرِيدُ وَلاَ المدَينَــهُ

أَلاَ أَبْلِ فَ أُحبَّ إِلَيْ بِأَنِّي عَلَى دِينِ الصَّلِيبِ يَكُونُ مَوْتِي فَصَلِبَ ؟ جزاءً وفَاقًا.

المن كلمات هذا الزنديق: «أُنَزِّهُك عما قَرَفَك به عِبادُك، وأَبرأُ إليك عما وَحَدك به الموحِّدون».

🗖 قال الذهبي : «هذا عينُ الزندقة» .

□ وجدوا كتابًا للحلاَّج عنوانه: «من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان»، فوُجِّه إلى بغداد، فأحضِر وعُرض عليه، فقال: «هذا خَطِّي وأنا

كتبته، فقالوا: كنتَ تدَّعي النبوة، صرتَ تدَّعي الربوبية؟! قال: لا، ولكن هذا عَينُ الجَمع عندنا، هل الكاتبُ إلاَّ اللَّهُ وأنا؟ فاليدُ فيه آلة».

بات الحلاَّجُ في جامع «الدِّينُور» ومعه جماعة، فسأله واحدٌ منهم، فقال: «يا شيخُ، ما تقول فيما قال فرعون؟ قال: قال كلمة حقً، قال: فما تقولُ فيما قال موسى الطَّيَلاِ؟ قال: قال كلمة حق؛ لأنهما كلمتان جَرَتا في الأبد، كما أُجرِيَتَا في الأزل»(١).

◘ وقال: «ما وَحَّد اللَّهَ غيرُ اللَّه».

□ وقال: «الكفرُ والإِيمان يفترقانِ من حيث الاسم، فأما من حيثُ الحقيقة، فلا فرقَ بينهما».

□ عن جُندب بن زاذان تلميذ الحلاَّج قال: «كتب الحسينُ إليَّ: السلام عليك يا ولَدي، سَتَر اللَّهُ عنك ظاهر الشريعة، وكشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة كفر، وحقيقة الكفر معرفة جليلة، وإني أُوصيك الاَّ تغترَّ باللَّه، ولا تيأس منه، ولا ترغب في محبَّته، ولا تَرْضَ أن تكونَ غير مُحب، ولا تقلْ بإثباته، ولا تَملْ إلى نَفيه، وإياك والتوحيد، والسلام»(١٠).

\* ابنُ عربي ، دَجَّالُ الصوفية، القائلُ بتفضيلِ خاتم الأولياء (") على خاتم الأنبياء عَلَيْكَةُ: الأنبياء عَلَيْكَةُ:

مُحيي الدين بنُ عربي الحاتمي الذي تُطلِقُ عليه الصوفية لقبَ «الشيخ

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٥٣ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يعني نفسه .

الأكبر »(١) والذي «كانت ولايته أعلى قمة بلغها التصوف )(١) عندهم، حتى عُد من مدرسة التصوف المتأخر (٦) .

وقد كانت ولادته بـ «مَرَسية» في الأندلس عام ٥٦٠هـ، وانتقل إلى «أشبيلية»، وقام برحلة زار فيها الشامَ وبلادَ الروم والعراقَ والحجازَ، واستقرَّ أخيرًا بدمشق، وتُوفي بها عام ٦٣٨(،، .

الله الله الله عربي في «الفتوحات المكيَّة»: «وخَتم بمحمد عَلَيْكُ جميع الرسل عليهم السلام، وخَتم بشرعه جميع الشرائع، فلا رسول بعده يُشرِّع، ولا شريعة بعد شريعتِه تنزلُ من عند اللَّه»(٥).

ونلاحظُ في هذه الجمل الأربع التي عَرَض بها عقيدته أنه يحتاطُ في كلِّ جملة منها بلفظ يُوهِمُ مشاركتَه للأمة في عقيدتها، ولكنه في الواقع غيرُ ذلك، وبتحليل ذلك يتضحُ الأمر في الأذهان:

(١) قوله: "وختم بمحمد عَلَيْكُ جميع الرسل"، نعم هذا صحيح، ولكنه هنا يَستبدلُ لفظ "الرسل" بلفظ "النبيين" الذي وَرَد في الآية ﴿ وَخَاتَمَ النّبيّينَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]، وقد ورد كما سبق في حديث رسول اللّه عَلَيْكِ: "وختم بي النبيون" فلماذا يفعلُ ابنُ عربي ذلك؟ يفعلُه لأن النبيَّ أعمُّ من الرسول، ونَفْيُ النبوة يعني: نَفْيَ الوحي - كما تقدم -، أما نفيُ الرسالة فلا

<sup>(</sup>١) «هذه هي الصوفية» للوكيل (ص٢٣).

<sup>(</sup>٢) «الصلة بين التصوف والتشيع» (ص٣٧٦) للدكتور كامل مصطفى.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (١٣/ ١٥٦)، و «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الفتوحات المكية» (٤/ ٧٥).

يلزمُ منه نَفيَ الوحي؛ لأنه قد يَنزلُ الوحيُ فيُكسِبُ صاحبَه صفةَ النبوة، ولا يُكسِبُه صفةَ الرسالة، وذلك إذا لم يطالَبْ بالتبليغ، وابنُ عربي يفهمُ ذلك ويُدرِكُه حقَّ الإدراك، فلو التزم باللفظ القرآني لَقَطع على نفسِه منزلة الولاية كما يتصوَّرها هو، والتي يتلقَّى صاحبُها الوحيَ من اللَّه سبحانه.

(٢) قوله: «وختم بشرعه جميع الشرائع»، وهذه كذلك لازمةٌ للختم الذي انقطع به الوحي، فكأنه يُكثِّرُ العبارات للدلالة على إيمانه بالختم ـ كما يريده هو ـ، لأنه لا يدَّعي هو نزولَ شرع جديد.

(٣) قوله: «فلا رسول بعده يُشرِّع»، وهذا تأكيدٌ ثالثٌ لصورة تلك العقيدة التي يؤمن بها، فيكرِّرُ نفي الرسالة مرةً أخرى، ثم يؤكد بصفة أخرىٰ يُغني عنها لفظُ الرسول؛ لأن الرسول لا يكونُ إلا مشرِّعًا، ولكنُّ لعله يريدُ أن يدَّعي الرسالة التي لا شرع معها ـ كذلك ـ ، فيُمهِّدُ بهذا القيد.

الله واياك ـ أنه من كرامة محمد عَلَيْ على ربّه أنْ جَعَل مِن أُمته رُسلاً، ثم إنه اختص من الرسل مَن بعُدت نسبتُه من البشر، فكان نصفُه بشراً، ونصفُه الآخرُ رُوحاً مطهّرة ملكاً؛ لأن جبريل وَهَبه لمريمَ بشراً سويًا. . "(۱) إلخ قوله ذلك الذي بدأه بإثبات الرسل بعد رسول الله عَلَيْ .

فهذه هي عقيدتُه، لم يَنْفِ نزولَ الوحي، بل كلُّ عبارةٍ فيها تُمهِّدُ لِمَا سيدَّعيه من الاتصال بخبر السماء.

وبعد هذه المقدمة لعقيدته في «ختم النبوة»، نعرضُ طريقتَه في فهم

<sup>(</sup>١) «الفتوحات المكية» (٤/ ٥٨).

النصوص النبوية المتعلقة بهذه العقيدة، لنرى مدى محاولاته المتنوِّعة في تطويع كلِّ شيء في هذه العقيدة لفكره الصوفي، فهو عندما يَرَىٰ النصَّ النبوي: «لا نبيَّ بعدي» يُسارعُ في تقييده بقوله: «إنما ارتفعت نبوة التشريع»(۱).

و يؤكِّدُ ذلك و يزيدُه إيضاحًا بقوله: «أي: لا شرع خاصةً، لا أنه لا يكونُ بعدَه نبيُّ (٢٠٠٠ .

وكأنه يستدرك على اللفظ النبوي في صورة النفي التي وردت باستعمال نفي النبوة، وقد صرَّح بأن هذا الحديث قد أزَعج إخوانه الأولياء، فقال: «إن حديث «لا نبي بعدي» قد قَصَم ظهور الأولياء»(٣)

فلماذا يقصم ظهورهم؟ ألا يَرضَون ما رَضيه اللَّهُ لهم ورسولُه؟ ألا يكفيهم ما تركه لهم رسولُ اللَّه عَلَيْكُ من الكتاب والسنة؟ ولكنَّ الفيلسوف الصوفيَّ يُطمئنُهم، ويُخفِّفُ من انزعاجهم بإخبارهم: «أنَّ اللَّه لَطَف بعباده، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها»(1)

□ والمرادُ بعباده هنا هم الأولياء، كما ذكر ذلك في موطنٍ آخرَ بقوله: «واعلم أن الولاية هي الفَلكُ المحيطُ العامُ، ولهذا لم تنقطعْ، ولها الإنباءُ العام، أما نبوةُ التشريع والرسالة، فمنقطعة»(٥) .

<sup>(</sup>١) «الفتوحات المكية».

<sup>(</sup>٢) «فصوص الحكم» (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) «فصوص الحكم» (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٤) «فصوص الحكم» (ص٤٨).

<sup>(</sup>٥) «فصوص الحكم» (ص١٣٤).

فالأولياء هم الذين لهم الإنباءُ العام، وبهذا يتضحُ أنه يعتقدُ بقاءَ النبوةِ بعد رسول الله عَيَالِيَّةٍ.

وليس لأحدٍ أن يسأله؛ لأن علومَ الأولياء لها مَصدرٌ فوق النقدِ، كما وَرَد عن أحدِ أسلافه من أقطابِ الصوفية وهو يَزيدُ البِسْطامي، حَيثَ قال: «أخذتم علِمكم ميتًا عن مَيْتٍ، وأخذنا عِلمنا عن الحيِّ الذي لا يموت»(١).

□ وبعد هذا التقرير النظري الذي انتهى منه ابنُ عربي إلى إثبات النبوة العامة، يَشْرَعُ هو في دعوى الاتصال باللَّه، وأنه كتب كتابه «فصوص الحكم» «تحت تأثير من الوحي والإلهام فأنزل في سطورها ما أنزل به عليه، لا ما قَضى به منطقُ العقل»(٢) كما ورد نصُّ ذلك في مقدمة «الفصوص» حيث قال: «فما ألقي إلاَّما يُلقَىٰ إليَّ، ولا أُنزل في هذا المسطور إلاَّ ما يُنزل به على "(٣).

□ ولَمَّا كان يدَّعي أن الولاية كالنبوة لها خاتم «واحد لا في كلِّ زمان، بل هو واحدٌ في العالَم يَختمُ به اللَّه الولاية المحمدية، فلا يكونُ في الأولياء المحمديين أكبرُ منه»(١٠).

□ فإنه يزعمُ أنه هو ذلك الخاتمُ بقوله: «فإني أنا الحَتمُ، لا وَلِيَّ بعدي ولا حاملَ لعهدي بفقدي، تذهبُ الدول وتلتحقُ الأُخريات بالأول»(٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) «الفتوحات المكية» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «محقِّق الفصوص» أبو العلا عفيفي (ص١٠).

<sup>(</sup>٣) «فصوص الحكم» (٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الفتوحات» (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٥) «عنقاء مغرب» (ص١٥) من «الصلة بين التصوف والتشيع» (ص٤٧٣).

الله عند الله عنه أنه مصدر علم الرسل، وأنهم لا يقتبسونه "إلا من مشكاة خاتم الأولياء" (١) ؛ وذلك لأنه أخذ علمه "من المعدن الذي يأخذُ منه الملك الذي يوحَى به إلى الرسل" (٢) .

ولذلك فإن الولي بَلَغ درجة من العلم الصحيح دونه كل الرسل، بل حتى خاتم الرسل محمد على الله الولي يَرى العلوم على صُورتها الصحيحة كما هي في علم الله، أما الرسل، فقد يرون الظواهر ولا يصلون إلى بواطن الأمور، حتى لو كان ذلك سيِّد البشر عَيَا الله الله الله عنه يأتى:

• قال عَلَيْ : «مَثَلَى ومَثَلُ الأنبياء قَبْلي كَمَثْلِ رجل بني بيتًا، فأحسنه وأجمَله إلا موضع لَبنة من زاوية، فَجعَل الناسُ يَطوفون به ويتعجّبون له، ويقولون: هلاَّ وُضِعَتُ هذه اللبنةُ! قال: فأنا اللبنةُ، وأنا خاتمُ النبيين»(٣) .

فهو يُقرِّرُ في هذا الحديث أن الدار التي مَثَّل بها كَمُل بناؤها، ولم يَبْقَ فهو يُقرِّرُ في هذا الحديث أن الدار التي مَثَّل بها كَمُل بناؤها، ولم يَبْقُ فيها إلا موضعٌ واحدٌ فقط لا يتَّسعُ إلاَّ للبنةِ واحدة، ثم كان ﷺ هو تلك اللبنة .

□ وابنُ عربي يرى أن تلك الرؤيـةَ منه ﷺ رؤيةٌ ناقصة ـ وحاشـاه ﷺ \_، وأن الواقع أن الدارَ بَقِيَ فيها موضعُ لبنتينِ: إحداهما فضة، والأخرىٰ ذهب. . والرسولُ هو اللبنةُ الأقل ثمنًا وقيمةً، والوليُّ هو اللبنةُ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص» (ص٦٢).

<sup>(</sup>٢) السابق (ص٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأحمد والحميدي.

الأكثر ثمنًا وقيمةً، وهذا هو كلامُه بعد ذكر الحديث ورؤية النبيِّ عَلَيْكُمْ لها، قال: «والوليُّ يراها مَوضعَ لبنتينِ! لبنةَ فضة ٍ ـ وهو النبيُّ وَلَيْكُمْ لِهَا، وأخرىٰ ذهب ـ وهو الوليُّ ـ " () .

□ ولذلك فالوليُّ مستقلٌ في الشريعة وإن كان يبدو «أنه تابعٌ لشرع خاتم الرسل في الظاهر»(٢) ؛ لأنه بناءً على تلك النظرة السابقة ـ أعلى مكانًا من الرسل وأصحُّ علمًا منهم، وإنْ بدا للناس أن متَّبعٌ للشرع ظاهرًا، فالصحيحُ أنه «أخذ عن اللَّه في السرِّ ما هو بالصورة الظاهرة متَّبعٌ فيه»(٣).

وهكذا ينتهي ابنُ عربي في تدرُّجه ذلك إلى «الخروج على عقيدة ختم النبوة» التي قرَّرها اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ ورسولُه ﷺ، وأجمعت الأمةُ عليها، ثم لا يكتفي بذلك الخروج فقط، بل ويصلُ به الأمرُ إلى أنْ جَعل الأولياء يستدركون على الأنبياء، ويُصحِّدون علومَهم؛ لأن رؤية الأولياء هي المطابقةُ للواقع الذي خَفِي على الرسل؛ وذلك لأنَّ الأولياء يتلقَّون العلوم تلقيًا مباشرًا. . أما الأنبياء، فيأتيهم بالعلوم وُسطاءُ بينهم وبين اللوح المحفوظ . ولذلك، فإنَّ الوليَّ ـ وإنْ بدا أنه متبعٌ في الظاهر للرسول ﷺ . فهو في الحقيقة مستقلٌ في التشريع لاستقلاله في تلقي العلوم . وأما المتابعة ، فإنما هي للعوام الذين لم يَبلُغوا ذلك، فيكفيهم تلك الظواهرُ التي المتابعة ، فإنما هي للعوام الذين لم يَبلُغوا ذلك، فيكفيهم تلك الظواهرُ التي المتابعة ، فإنما هي للعوام الذين لم يَبلُغوا ذلك، فيكفيهم تلك الظواهرُ التي أخذوها عن الأموات، ومرة أخرى ندرك معنى «أخذتم علمكم ميتًا عن

<sup>(</sup>۱) «الفصوص» (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) «الفصوص» (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص١٦٣).

مَيتٍ، وأخذنا عِلمَنا عن الحيِّ الذي لا يموت»!!.

وذلك التدرُّجُ وتلك النهايةُ التي وصل إليها ابنُ عربي هي التي جَعلت ابنَ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ يقول: «ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقولُه لا اليهودُ ولا النصارئ، وما أشبَهه في هذا الكلام بما ذُكر في قول القائل: «فخرَّ عليهم السقف من تحتهم»: «إنَّ هذا لا عَقْلَ ولا قرآن»، وكذلك ما ذكر هنا من أن الأنبياء تستفيدُ من خاتم الأولياء الذي بعدَهم هو مخالفٌ للعقل، فإنَّ المتقدِّم لا يستفيدُ من المتأخِّر، ومخالفٌ للشرع، فإنه معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسلَ أفضلُ من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رُسلاً»(۱).

### \* مناقشة ابنِ عربي:

في هذا العَرضِ الموجَز لكلام ابن عربي تتبيّن لنا عقيدتُه في بقاء النبوة بعد رسول اللّه عَلَيْة، حيث يَرىٰ أن النبوّة لا تزالُ باقيةً، ولا يزالُ هناك أنبياء. ولما كانت تلك العقيدة تتعارضُ مع عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد علية حما رأينا ذلك من قبل -، فإنه لا بد من وقفة مع عقيدة ابن عربي تلك التي تخالفُ عقيدة الإسلام وتُناقضُه.

أولاً: العبارة التي يُبيِّنُ بها ابنُ عربي عقيدتَه في ختم النبوة، حيث قال: «وختَم بمحمد ﷺ جميع الرسل» عبارةٌ قاصرةٌ عن أداء المعنى الشرعي كما وردت به النصوص، ففي القرآن الكريم: ﴿ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ﴾ [الأحزاب:

<sup>(</sup>١) من رسالة حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع «المسائل والرسائل» (٤/ ٨٥).

٤٠]، وفي الحديث: «وخُتم بي النبيون»، إذ في هذه النصوص أن الرسول وَيُولِيَّ خاتمُ النبيين، والنبوَّةُ أعمُ من الرسالة، ونفيها نَفيٌ لها وللرسالة. ولهذا فالنصوصُ الشرعيةُ لا تتركُ مَنفذًا لدعوى نبوة جديدة أو رسالة جديدة. أما ابنُ عربي، فلا يَنفي النبوة، وإنما ينفي الرسالة، فيبقى احتمال وجود النبوة، وهذا ما أراده هو بهذه العبارة، وذلك ليتسنَّى له فيما بعدُ أن يدَّعي بقاء النبوة وقد فعل -، حيث زَعم بقاء النبوة العامة.

ثانيًا: تقييدُه نصَّ الحديث النبوي: «لا نبيَ بعدي» بنفي النبوة التشريعية تقييدٌ باطل، وذلك أن نفي النبوة - كما رأينا من قبلُ مرارًا - أعمُّ من نفي الرسالة، والذي يتلقَّىٰ النبوة قد يؤمرُ بتبليغ ما أُوحىٰ إليه من تشريع أو غيره، فيصبح نبيًّا رسولاً، وقد لا يؤمرُ بذلك، فيكون نبيًّا فقط، والنصوصُ الشرعية قد نَفَت كلتا الحالتين، وذلك بنفي الأعمِّ - وهو النبوة وانتفاء النبوة يعني انقطاع الوحي، وهذه هي عقيدة الأمة الإسلامية من عهد الصحابة ويش إلى اليوم، ولمَّا قيل لابن عمر: «إن المختار يزعمُ أنه يوحىٰ السحابة ويُنْ المشياطين لَيُوحُون إلَىٰ أوْلِيائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ المَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ١٢١]»، فهو يَرىٰ أن الوحي الربَّاني قد انقطع، وإنما هو الوحي الشيطانيُّ . ولو لم يكن كذلك لَمَا سارع بذلك الود.

ثالثًا: قولُ ابن عربي: «إن حديث: «لا نبيَّ بعدي»، قد قَصَم ظهورَ الأولياء»، يكشفُ لنا عن موقفِ أولياء الصوفية من النصوص الشرعية، وهو موقفٌ لا يتفقُ مع الولاية الصحيحة. . وإلاَّ فأيُّ ولاية تلك التي لا ترضى ما قَضَى اللَّه به ـ عزَّ وجلَّ ـ؟ واللَّهُ يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الإحزاب: ٣٦]، واللَّه يقول كذلك: ﴿ فَلا وَرَبّك لا يُؤْمنُونَ حَتّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مّمًا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥]، فهو التحكيمُ إلى رسول اللَّه ﷺ، ثم انتفاءُ الحرج من النفس، وأخيرًا التسليمُ الكاملُ الذي ينتفي معه حَظُّ النفس، وإلاَّ فقد عَرَّض نفسَه لنقص الإيمان أو القضه، وقد كان ينبغي عليهم وهم يزعمون الولاية وأن يستقبلوا شرعَ اللَّه وقضاءَه بقلوبٍ طائعة راضية، وذلك ما يستقيمُ مع دعوى الولاية.

ثم إن ابن عربي يُخفّفُ على الأولياء بأنَّ اللَّه لَطَفَ بعباده فأبقى لهم النبوة العامة!! يا لها من جُرأة تلك التي أقدم عليها ابنُ عربي!! فمن أين له تلك القولة؟! فالقرآنُ والسُّنةُ وإجماعُ الأمة، كلُها تثبتُ انقطاعَ النبوة مطلقًا، فكيف أقدم ابنُ عربيًّ على هذه القولة العظيمة التي تُعارضُ كلامَ اللَّه سبحانه وتعالى وكلامَ رسوله عَلَيْهِ؟! إذ يخبرُنا اللَّهُ ورسولُه بانقطاعِ النبوة، وابنُ عربي يدَّعي بقاءَها واستمرارَها! فهل استجدَّ في علم اللَّه سبحانه وتعالى جديدٌ، ثم أخبر به ابنَ عربي بعد أن قضى على لسان رسوله عليه أن لا نبوة بعدَه، وأنه آخرُ الأنبياء؟! اللَّهم إنها قُولةٌ كاذبة لا تصدرُ مِن مُسلم عاقل، بَلْهَ أن يكون وليًا يزعمُ أنه خاتمُ الأولياء.

رابعًا: ادَّعنى أنه كَتب كتابه «الفصوص» بوحي من اللَّه، حيث قال: «فَما أُلقى إلاَّ ما يُلقى إليَّ، ولا أُنزل في هذا المسطور إلاَّ ما يُنزَلُ به عليَّ».

فهذا الكتابُ المذكور أأنزل موافقًا للقرآن أم مخالفًا له؟ فإنْ كان موافقًا فما الحاجةُ إليه؟ وإن كان مخالفًا، فهل هو مخالفٌ للأحكام أم للأخبار؟ فإنْ كان مخالفًا للأحكام فهذا نَسخٌ، وقد ادَّعيٰ هو أنه يعتقدُ أنْ لا شرعَ بعد

شرع الإسلام. . وإن كان في الأخبار، اقتضى تكذيبَ القرآن والقرآنُ وحيُ اللَّه ـ عزَّ وجلَّ - إلى محمد ﷺ، والوحيان الثابتان لا يتناقضان .

ثم ما يُدرينا صِدقَ تلك الدعوة؟ وما الفرقُ بينها وبين دعوىٰ أيِّ كاتب آخَرَ ادَّعىٰ أن كتابَه وحيٌ من اللَّه؟ فلابدَّ إذن من برهانٍ مُعجزٍ ليضمنَ لنا صِدقَ دعواه . . وذلك لم ـ ولن ـ يتمَّ ؛ لأنه من خصائص الأنبياء فقط ، والنبوةُ قد انقطعت ، والمعجزةُ هي التي تؤكِّد لصاحبها ولغيرِه صِدقَ دعواه تلك . . وإلا فما يُدرينا أن ذلك الوحي من وحي الشياطين . . وهو الوحي الذي لم يُختَمْ بعد .

خامسًا: ابتدع ابنُ عربي اصطلاح «خاتم الأولياء»، وأحاطه بهالات من التقديس والتعظيم حتى جَعَله مصدر علوم الرسل. وتلك بدعة لا أصل لها في شرع الله عز وجل ء، وهو إحدى حلقات تلك السلسلة من الأدمّات المجردة من الأدلة الشرعية، ويكفي ذلك إبطالاً لها، ثم إن دعواه تلك تعني انتهاء بقاء أولياء بعده كما صرّح بذلك بنفسه، حيث يقول: «بفقدي تذهبُ الدولُ، وتَلحَقُ الأُخرَياتُ بالأول».

يعني أن تنتهي الحياة وتنتهي الولاية، وهذا واضح البطلان، إذ لم تذهب الدول، ولم تَنته الولاية، وذلك تحقيقًا لنبوة نبينا محمد على الله الذي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»، أي: تبقى طائفة من المؤمنين المجاهدين إلى انتهاء العالم، فالعالم موجود، والمجاهدون في سبيل اللّه في كلّ مكان، وكلُّ مؤمن متَّق فهو من أولياء والمجاهدون في سبيل اللّه في كلّ مكان، وكلُّ مؤمن متَّق فهو من أولياء اللّه، كما أخبر اللّه بذلك، حيث يقول: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آلِونس: ٢٢ - ٢٣]، ولم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آلِونس: ٢٢ - ٢٣]، ولم

يقل: «إن أولياء الله الذين كان يُوحَىٰ إليهم».. فالمؤمنون المجاهدون في الحديث لا شك أنهم متَّقون، وهم على الحق، وقد وعد الرسولُ عَلَيْكُ بِعَانَهم، وهي نبوة صدق وحقً.

□ يقول ابنُ تيمية ـ رحمه اللّه ـ: «وخاتمُ الأولياء كلمةٌ لا حقيقة لفضلها ومرتبتها، وإنما تكلم أبو عبداللّه الترمذي بشيء من ذلك غلطًا لم يُسبق إليه، ولم يتابع عليه، ولم يَستند فيه إلى شيء، ومسمّى هذا اللفظ هو آخرُ مؤمنٍ يبقى، ويكون بذلك خاتم الأولياء، وليس ذلك أفضل الأولياء باتفاق المسلمين، بل أفضلُ الأولياء سابقُهم وأقربُهم إلى الرسول، وهو أبو بكر، ثم عمر، إذ الأولياء يستفيدون من الأنبياء، فأقربُهم إلى الرسول أفضلُ المسلمين بخلاف خاتم الرسل، فإن اللّه أكرمه بالرسالة ولم يُحلِها على غيره، فقياسُ مسمّى أحد اللفظين على الآخرِ في وجوب كونه أفضلَ، من أبعد القياس»(١).

سادسًا: وأما زَعمُه بأن الرسلَ لا يقتبسون علمَهم إلا من مشكاته فهذا في غاية السَّفة والإزراء بمقام الأنبياء، كما أنه مخالفٌ للعقل أن يتلقَّى الحيُّ الموجود من إنسانٍ لم يُخلق بعد، ويكفي ردًّا على هذا الادعاء ما سبق من قول ابن تيمية ـ رحمه اللَّه ـ .

سابعًا: دعواه أن سيدَ الخَلقِ محمدًا ﷺ لم يَرَ إلا موضعَ لبنة واحدة، مع أنه موضعُ لبنة الذهب والنبيَّ لم يَرَ الله لبنةُ الذهب والنبيَّ لبنةُ الفضة.

<sup>(</sup>١) «بغية المرتاد» (ص٨٤)، «ضمن الفتاوي الكبري» (ج٥).

دعوىٰ ابن عربي هذه يَصِلُ بها إلىٰ آخِرِ درجات الهبوط العقلي التي يُصاب بها كلُّ مَن تجارت به الأهواء وعَبثت بخياله الشياطين. إذ كيف يكونُ أشرفُ البشر على الإطلاق وسيدُ ولد آدم وقائدُ الأنبياء وأكرمُهم على اللَّه، والذي أُعِدَّ له في أعلى الجنة مكانٌ لا يَصِلُ إليه سواه؛ لما له عند اللَّه من المكانة والتكريم: كيف يكونُ أقلَّ من أحد أتباعه ممَّن يزعُمون لأنفسهم الولاية والتي لا تُنالُ إلاَّ بمتابعته عَيَّكِيَّة، فلا يَرىٰ الأمور على حقيقتها لأنفسهم الولاية والتي لا تُنالُ إلاَّ بمتابعته عَيَّكِيَّة ، فلا يَرىٰ الأمور على حقيقتها حتى يأتي ابنُ عربي في أعقاب الزمن ينعى عليه عَليه عَليه ويتَهمُه بفسادها. وإنها تهمة تتعدَّىٰ مقامَ النبي عَليْكِة إلى مقام اللَّه سبحانه وتعالى بفسادها. وإنها تهمة تتعدَّىٰ مقامَ النبي عَليه وأراه خلافَها.

وإن ذلك الاتهامَ ليهدمُ الإسلامَ من أساسه، إذ مَن يَعجزُ عن رؤيةِ أحدِ أصولِ العقيدة على حقيقته عاجزٌ عن أن يَرىٰ بقيةَ أمورِ الشريعة على حقيقتها، فلا يؤمنُ جانبُه في تبليغ شرع اللَّه. فذا ما تَعنيه تلك القولةُ الآثمةُ التي تَحُطُّ من قَدرِه ﷺ وحاشاه عن ذلك .

ثامنًا: يدَّعي ابنُ عربي أن الوليَّ متبعٌ ظاهرًا مستقلٌ باطنًا، حيث قال: «أخذ عن اللَّه في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبعٌ فيه»، وهذه نتيجةٌ طبيعيةٌ يَصِلُ إليها ابنُ عربي بعد تلك الضلالات المتراكمة، فمادام أن الوليَّ يتلقَّىٰ الوحيَ من اللَّه، وأن رؤيته أصحُّ من رؤية النبي، فلا حاجة له إلىٰ الأخذِ عن النبي؛ لأنه أصحُّ رؤيةً وأصدقُ تصورًا منه.

تاسعًا: إن جميع هذه المصطلحات التي جاء بها ابن عربي: «من قوله: «إنما ارتفعت نبوة التشريع»، وقوله: «لا شَرع خاصة، لا أنه يكون بعده نبي»، وقوله: «إن اللَّه لطف بعباده فأبقئ لهم النبوَّة العامة التي لا تشريع

فيها»، وقوله: "إني أنا الختمُ لا وليَّ بعدي»، بعد أن ذَكَر أن هناك خاعًا للأولياء، وزَعْمِه أن الرسل لا يقتبسون علومَهم "إلا من مشكاة خاتم الأولياء»، وزعمه أن الوليَّ يرى موضع لبنتين لا كما رآها النبيُّ موضع لبنة واحدة، وأن أحدهما فضة هي النبيء، والأخرى ذهب وهي الولي-.

ثم أخبرًا الوليُّ مستقلُّ بـ «أخذ عن اللَّه في السرِّ ما هو بالصورة الظاهرة متبعٌ فيه». . إن هذه المصطلحات التي أحدثها ابن عربي، وبَنى عليها مذهبه في القول بتجدُّد الوحي باطلةُ الأساس لا يثبتُ عليها بناء . . وهي مصطلحاتٌ مبتدَعةٌ دخيلة على التصورُّ الإسلامي لا تصدرُ عن مسلم يحترمُ عقلَه ودينه . . إذ كلُّ واحدة منها تكفي لتكفير صاحبها وإخراجه من يحترمُ عقلَه ودينه . . إذ كلُّ واحدة منها تكفي لتكفير صاحبها وإخراجه من دينِ الإسلام؛ لأنها تعارضُه فيما قرَّره من الأصول الثابتة التي تُعرفُ من دين الإسلام بالضرورة ، فكيف بها إذا اجتمعت؟! .

□ ولابن عربي بعضُ العبارات الأخرى التي توحِي لقارئها بأنه سَلَفي " متبع يقف عند كل حد من حدود الله لا يتجاوزُه ولا يتعداه، ومن ذلك قوله في أول كتاب «الفصوص»: «ومن الله أرجو أن أكونَ ممن تأيّد فتأيّد، وقُيدً بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقُيدً»(١).

ولكنه لم يُقيَّد ولم يتقيَّد، وإلا لَمَا اشتَطَّ به الفكرُ والهوىٰ إلىٰ تلك الضلالات المخالفة لعقيدة الإسلام. . وإن هذا التناقضَ قد يؤيِّدُ قولَ الذهبيِّ فيه : إنه «أثَّرت فيه تلك الخَلَواتُ والجوعُ فسادًا وخيالاً وَطَرفَ جُنون (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) «فصوص الحاكم» (ص٤٨).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٥٩).

إذ الرجل كان من أربابِ التصوف والرياضاتِ النفسيه.

وإنا لنرجو أن يكونَ قد تاب مِن هذه الشطحات، ومات على حالٍ أخرى (١) .

 □ قال شيخُ اليمن الإمامُ ابنُ الْمقرئِ الشافعيُّ مبيًّنًا حالَ ابنِ عربيًّ زنديقِ الصوفية وإمام لقائلين بوحدة الوجود:

غَيُــور على حُرُمَـاتِهِ والشَّعائرِ ألاً يا رسولَ اللَّه غَـارَةَ ثـائـر يُحاطُ بها الإسلامُ ممَّن يكيسدُهُ ويرميه من تلبيسه بالفواقر فقد حَدَثَت بالمسلمين حَوادث كبارُ المعاصي عندها كالصغائر وغَــرَّ مَن غُــرَّ بين الحـواضِــرِ حَوَتْهُ نَّ كُتُبٌ حارَبَ اللَّهَ رَبُّها تجاسَر فيها ابن عربي واجترى على اللَّه فيما قال كلَّ التجاسُـر فقال بأنَّ الربُّ والعَبِدَ واحدٌ فربِّي مربوبي بغيـــر تغــايُر وأنكر تكليفًا، إذ العبدُ عندَه إلهٌ وعبدُه، فهو إنكارُ فاجــر وخَطَّأُ إِلاَّ مَن يَسرى الخَلْقَ صورةً وهُــويــــةً للَّه عنـــدَ التنــاظُــر وقال: وتَجلَّى الحقُّ في كلِّ صورة تجلَّى عليها فهي إحدى المَظاهر وأنكر أنَّ اللَّه يَسغني عن السوري ويَغْنَسون عنه لاستواء المقادر كما ظلَّ في التهليل يَهـزء بنَفيه وإثباتمه مستجملاً للمغاير وقال: الذي يَنفيه عينُ الذي أتى به مشبتًا لا غير عند التجاور وألغاه إلغًا بيّنسات التهاتر فأفسد معنى ما به الناس أسلموا

(۱) «عقيدة ختم النبوة» (ص١٥٧ ـ ١٦٦) لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ـ دار طيبة الرياض.

أعاد به من أمثال هذي الكبائر يُنَعِّمُ في نيرانه كلَّ فاجر فما ثُمَّ مُحتاجٌ لعاف وغافر فما كافر الآ مُطيعُ الأوامر سعيدٌ فما عاص لديه بخاسر وقد آمنوا غير المفاجأ المسادر لدى موتــه بل عـم كل الكوافر وإلاَّ فصَدِّقْهِ تكن شهراً كافر إلى تَـرك وُدِّ أو سُـواع وناسر على تركها قولَ الكفـور المُجاهر وردَّ على مَن قال ردَّ المُناكر من العلم والباري لهم خير ُ ناصر منَ اللَّه في الدنيا وفي اليوم الآخر وإبعادهم فاعجَـبْ له من مُكابر أنا الربُّ الأعلى وارتَضَى كلَّ سامر وقال: بموسى عَجْلَةَ المتبادر ورؤيا ابنــه تحتاجُ تعبيـــرَ عــابــر يعاملُهم إلاَّ بحطِّ المقادر لها عــابـداً ممن عَصَـى أَمْرَ آمـرِ وتحريف آيسات لسُسوء تفياسُس

فسبحان ربِّ العرش عما يقولُه فقال: عذابُ اللَّه عَـذبٌ وربُّنــا وقال بأنَّ اللَّهَ لَم يُعص في الورى وقال: مرادُ اللَّه وفـــقٌ لأمــره وكلُّ امريء عند المهيمن مرتَضَّي وقال: يموت الكافرون جميعهم وما خُصَّ بالإيمان فرعــونَ وحدَه فكذِّبُه يا هذا تكن خيــر مؤمن وأثنى على مَن لَم يُجبُ نُوحًا إذ دعا وسَمَّى جهولاً من يطاوعُ أمرَه ولَم ير بالطوفان إغراق قومــه وقال: بلى قد أُغرقوا في معارف كما قال: فازت عادٌ بالقُرب واللِّقا وقد أخَبَـر البـاري بلعنتـه لهم وصَدَّق فرعونًا وصَحَّـح قولَه وأثنى على فرعون بالعلم والذكا وقال: خليلُ اللَّه في الذبح واهمُّ يُعظِّمُ أهل الكفر، والأنبياءُ لا ويُثني على الأصنام خيرًا ولا يَرى وكم من جَراءات على اللَّه قالها

ولَم يَبْقَ كَفُرٌ لَم يُلابسُه عامدًا وقال: سيأتينا منَ الهيين خاتَـمٌ له رُتبةٌ فوقَ النبيِّ ورُتبةٌ فر تبته العكيا تقول لأخدده ورُتبــــــُـــه الدنيــــا تقـــول لأنــــه وقال اتِّباعُ المصطفى ليس واضعًا فإنْ تَدْنُ منه لاتّباع فإنه ترى حال نُقصان له في اتباعه فلا قدَّس الرحمنُ شخصًا يُحبُّه وقال بأنَّ الأنبياءَ جَميعَهم وقال: فقال اللَّه لي بعد مُــدة أتاني ابتدأ بيضاء سطَّر ربُّناً وقال: فلا تَشْغَلْك عنِّي ولايــــةٌ فرفْدُك أجزَلنا وقصدكُ لَم يَخبُ بأكذب من هذا وأكفر كني الوري فلا يدعو مَن صــدَّقوه ولايــةً فيا لَعباد اللَّه ما تُـم ُّ ذو حجَّى إذا كان ذو كفــر مطيعًا كمؤمن كما قسال هـذا: إنَّ كلَّ أوامـــر فلمَ بُعثت رُسُـلٌ وسُنَّت شـرائعٌ

ولَم يتــورَّطْ فيه غــيرَ مُــحــاذر من الأولياء للأولياء الأكابر له دُونَه فاعْـجَـبْ لهذا التـنافُر عن اللَّه لا وحيًّا بتــوسيط آخَــر من التابعيَّة في الأمــور الظواهـــــر لمقداره الأعلى وليس بحاقر يُـرى منه أعلى من وجوه أواخـرِ لأحمد كحتى جاء بهذي المعاذر على مَن يَرى من قُبح هذه المَخابِر بمشكاة هذا تستضيء في الدياجر بأنك أنت الخَتـمُ ربُّ المَفـاخر بإنقاده في العالَمين أوامري وكنْ كلَّ شهر طُولَ عُمرِك زائري لدينا، فهل أبصرتَ يا ابنَ الأخاير وأجراً على غَشَيان هذي الخواطر؟! وقد خُتمت فليؤخـَذوا بالأقـــادر له بعض تمييز بقلب وناظرِ؟! فلا فَرُقَ فينا بين بررٍّ وفاجر منَ اللَّه جاءت فهي وفقٌ المقسادر وأُنزل قرآنٌ بهــذي الزواجـــر؟!

بقُول غريق في الضلالة جائرِ لأقوال هذا الفيلسوف المُغادر وما في «فتوحات» الشرور الدوائر مساعر نار قُبِّحَت من مساعر يُمنِّيكم بعضُ الشيوخ المَدابر به الجلدُ إن يَنْضَجُ يُبدَلُ بآخِر إذا لَم يتوبوا اليوم علم مُباشر بأن عـــنابَ اللَّه ليس بضائـر ومَن سَنَّ علمَ الباطل المُتهاتر فأهلك أغماراً به كالأباقر وما للنبيِّ المصطفى من مـآثـــر فليس كنور الصبح ظلماء الدياجر فما آمنٌ في دينه كمُخاطر يَعُــومـــون في بحر للكفر زاخرِ على هديه راحُوا بصفقة خاسر بإسلامه المقبول عنمد التجماور خواتهم سوء غيرها بالخناصر وقوم مَضَوا مثلَ النجوم الزواهــر ولا لحلول الحسق ذكر لمذاكر لقوم ولكن بُلغَةُ للمسافر

أيخلَعُ منكم ربْقةَ الدين عاقـــلُ " ويَتركُ ما جاءت به الرُّسلُ من هُـدًى فيا مُحسني ظنًّا بما في «فصوصه» عليكم بدين اللَّه لا تُصبحوا غـدًا فليس عذابُ اللَّه عذابًا كمثل ما ولكن أليم مشل ما قال ربّنا غدًا يعلمون الصادقَ القولَ منهما ويبدو لكم غير الذي يعدونكم ويْحكم ربُّ العرش بيَّنَ لمحمد ومَن جاء بدين مُفترًى غير ديـنــه فلا تَخدَعَنَّ المسلمين عن الهدى ولا تؤثروا غيرَ النبيِّ على النــبـيِّ دَعُوا كـلَّ ذي قـول لقول مُحَمَّد وأمَّا رجالاتُ «الفصوص» فإنهم إذا راح بالرِّيح المتابع أحمداً سيحكي لهم فرعون في دار خُلده ويا أيها الصوفيُّ خَفْ من «فصوصه» وخُذْ بنهج سَهل والجُنيد وصالح على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدة رجالٌ رأوا ما الدارُ دارُ إقسامسة

فأحيوا لياليهم صلاةً وبيَّسوا مَخافَة يسوم مستطير بشرِّه فقد نَحِلَت أجسادُهم وأذابها أولئك أهلُ اللَّه فالرَم طريقهم

بها خوف ربِّ العرشِ صومَ البواكرِ عَبوسِ المُحيَّا قمطريرِ المظاهِرِ قيامُ لياليهم وصومُ الهواجرِ وعُدْ عن دواهي الابتداعِ الكوافرِ(١)

\* كلامُ ابنِ عربي في الأخذ عن اللَّه مباشرةً بدون وساطةِ النبي ﷺ:

□ قال العلاّمة المُقْبَليُّ - رحمه اللَّه - في «العلَم الشامخ» (٥٥٧) ما نصه: «ومن نصوصهم على الأخذِ عن اللَّه بجميع الشريعة بدون واسطة النبي: قولُ ابن عربي في «الفصوص» قال: «دقيقةٌ لا يعلمُها إلاَّ أمثالُنا، وذلك في أخذ ما يَحكُمون به مما شُرع للرسول ﷺ، فالخليفةُ عن الرسول يَكُنِيُّ، فالخليفةُ عن الرسول يَكُنِيُّ، وبالاجتهاد الذي أصلُه أيضًا منقولٌ عنه عَنَيْ، وبالاجتهاد الذي أصلُه أيضًا منقولٌ عنه عَنَيْ، وفينا مَن يأخذُ الحُكم، بالنقل عنه عَنَيْنِ، وبالاجتهاد الذي أصلُه أيضًا منقولٌ عنه عَنَيْنَ، وفينا مَن يأخذُه عن اللَّه تعالى، فيكونُ خليفةً عن اللَّه بعين ذلك الحُكم، فتكونُ المادةُ له من حيثُ كانت المادةُ لرسول عَنِيْنِ، فهو في الظاهرِ متَبعٌ لعدم مخالفته في الحُكم، كعيسي عَنِيْنِ إذا نزل فيَحكمُ كالنبي عَنِيْنِ في قوله تعالى: هُولئكُ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلاً فَرُكُونَى للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٩٠]».

□ إلى أن قال هذا المارق الزنديق: «وكذلك أَخذُ الخليفة عن اللَّه غيرُ منه الرسولُ، فنقول فيه بلسانِ الكشف: «خليفة اللَّه»، وبلسان

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي (۲/ ۱۹۲) ـ نشر محمد سرور الصبان ـ مكة المكرمة، و«كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» لعبد القادر بن حبيب الله السندي (ص٨٤-٨٦) ـ نشر دار البخاري ـ بريدة .

الظاهر: «خليفة رسول اللَّه عَيَّيْهِ»، ولهذا مات رسولُ اللَّه عَيَّيْهِ وما نصَّ بخلافة عنه إلى أحد، ولا عَيَّنه لعلمه أنَّ في أُمتِهِ مَن يأخذُ الخلافة عن ربه فيكونُ خليفةً عن اللَّه مع الموافقة بالحُكم المشروع، فلما عَلِم ذلك عَيَّيْهِ لَم يُحجِّرِ الأمر، فللَّه خلفاء في أرضه يأخذون عن معدن الرسول عَيَيْهِ المرسول عَيْهِ الله عَلْم أَرضه يأخذون عن معدن الرسول عَيَيْهِ الله عَلْم . "اه.

الله على العلامة عبدالقادر بن حبيب السنّدي: «قلت: هذا نص كلام ابن عربي نقله عن «فصوصه»، وكلامه هذا واضح ومُبين في الإلحاد والزندقة والكفر بجميع معانيه الظاهرة والباطنة، وكما أنه صرّح أن الحليفة يأخذُ عن اللّه غير ما أخذه منه الرسول على الله تعالى ظُلماً وعدوانا وبهتانا، وإلى من الكفر والإلحاد، ثم ينسبونه إلى اللّه تعالى ظُلماً وعدوانا وبهتانا، وإلى هذا يشير قول ربنا جل وعلا في عدّة سُور قرآنية، ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ في يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَرات الْمَوْت وَالْمَلائكة بَاسطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمُ تُحْزُونَ عَمَرات الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ عَذَابَ اللهُ وَلُوثَ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ عَذَابَ اللّه غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ والأنعام: ٣٤].

هكذا فَصَّلَ القرآن الكريم ووضَّح وبيَّن كُفْرَهم وزَندقتَهم وإلحادَهم في القول على اللَّه كذبًا وزورًا وبهتانًا بجميع الوانه وأشكالِه وأنواعه دونَ حياء ولا خجل. . واللَّه أعلم "(۱) .

<sup>(</sup>١) كتاب «ابن عربي الصوفي» (١٣٥ ـ ١٣٦).

#### \* تفضيل نفسه على الأنبياء:

□ ثم قال العلامة الشيخ صالح المَقْبَلي في «العَلَم الشامخ» (ص٥٥٥) في ابن عربي هذا: «ولَمَّا كُثُر تبجُّحُ ابن عربي وادعاؤه لِمَا فوق الفوق، كما يَخافُ المؤمنُ من إملاء كلامه الخَسْفَ ـ نعوذ باللَّه من الضلال ـ، ولَمَّا خاف من التشنيع ونُفْرة مَن بَقِي فيه رائحة من الإسلام من حظ ما رَفَع اللَّه من درجاتِ الأنبياء، قال ما معناه: «إنَّ رَفْعنَا على الأنبياء تابع لرفع مَن نحنُ تَبع له، ومثاله: أن يكون للمَلك وزير فوق جميع رعيته، وهذا الوزير نحن تَبع له وزراء، فإذا جاء المستخلفون ورَفَع مقامَهم على سائرِ الأمراء وأدخَلهم حَضْرَته ـ والأمراء خارج الحضرة ـ كان ذلك مناسبًا».

وهذا المثالُ إنما قُرِّر لرِفعةِ أصحابه على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، على أنهم متحجِبون بذلك لفظًا ومعنى اهـ (١) .

## \* قولُ ابنِ عربي في الولايةِ والنبوة:

□ ثم قال العلاّمة المَقْبَلي في «العَلَم الشامخ» (ص٥٥٥) ـ مشيراً إلى أن عربي كان يُفضِّلُ الولاية على النبوة ـ: «إذ قال ـ عاملَه اللّه تعالى بما يستحقه، كما نُقل عنه من «فصوصه» في «الكلمة العزيزية» ـ: واعلم أن الولاية هي الفَلكُ المُحيطُ العامُّ، ولهذا لم تنقطع، ولها الإنباء العام، وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة، وفي محمد ﷺ قد انقطعت، فلا نبيَّ بعدَه ـ يعني مشرِّعًا ـ، أو مشرِّعًا له، ولا رسولَ وهو المشرِّع» . . إلى قوله: «واللّه لم يَتَسَمَّ بنبيٍّ، ولا رسول، وتسمَّى بالولي» . . إلى قوله: «إلاَّ أن اللّه لم يَتَسَمَّ بنبيٍّ، ولا رسول، وتسمَّى بالولي» . . إلى قوله: «إلاَّ أن اللّه

<sup>(</sup>١) كتاب «ابن عربي الصوفي» (١٣٤).

لطيف بعباده، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. . »، إلى سائر ما ذكره من هذا النمط من الحط على الأنبياء، حتى في الكتاب المذكور: «أنه لا شيء لهم - أي: الأنبياء - من النظر، بل عقولُهم ساذجة»، قال: «يدلُّك على سذاجتها قولُ عُزير: ﴿ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ليس لهم إلاً ما يتلقّونه من المَلك ثم يُلقُونه» (١) . . » اهد.

□ قال عبدالقادر السندي: «قلت: هذا الكفرُ الصريح لم يصدُرْ عن أحد من الفرق الكفرية الضّالَة مثلُه إلا هذا الزنديق المارق، كما ترى قولَه واضحًا جليًّا ـ الذي نقله العَلاَّمة المَقْبَليُّ من «فصوصه» ـ بهذه الجُرأة الكافرة الفاجرة التي اتَّسم بها في تفضيله الولاية التي في نظرِه ونظرِ أتباعه ـ أهل الزيغ والفساد ـ بذلك الدليل الباطل الذي ساقه في تفضيل الولاية على النبوة، ثم طَعنِه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله: « إن عقولَهم ساذجة».

رباً يَقصِدُ ابنُ عربي من كلمتِه الخبيثة مشيراً إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والتي نَقلها عن «فصوصه» الكفري والإلحادي العلامة المقبلي في «العكم الشامخ»: «لا شيء لهم من النظر، بل عقولهم

<sup>(</sup>۱) لعن اللَّه من يقول: إن عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل ساذجة ، بل إنهم أرفع وأعظم منزلة وأسمى مكانة أعطاهم اللَّه تعالى إياهم ، وقد اختارهم واصطفاهم ربهم جل وعلا على حمل هذه الأمانة المقدسة التي أدَّوها بالوفاء والتمام والشمول لما علم منهم جل وعلا بعلم أزلي أبدي صفاء العقول والضمائر ونقاء قريحتهم الفطرية ، لم يسبق أحد إليها قبلهم ولا بعدهم ، مع تفضيله إياهم على سائر الكائنات ، وابن عربي هو القائل: «وخُضْنا بحراً وقف الأنبياء بساحله . . » .

ساذجة، فقال: يدلُّ على سذاجتها قولُ عُزير..»إلخ.

وقد قَصَد منها بأن عقولَ الأنبياء فارغةٌ وخاليةٌ من أيِّ فقه أو رُشدٍ أو عقلٍ أو عقلٍ أو عقلٍ أو عقلٍ أو إلا أد الظاهر، عقلٍ أو إلا الخادُ الظاهر، والزندقةُ العلمانية اللادينية التي اتصف بها هذا الرجل.

وأما قوله واستدلاله بأن اللَّه لَم يَتَسَمَّ بنبيٍّ ولا رسولٍ، وتسمَّى بالولي، فهذا يدلُّ على تفضيلِ الولي على النبي والرسول، وهو وليُّ حسب زعمه..

□ فأقول لهؤلاء الذين قد يتمسكون باستدلاله هذا على ما ذهب إليه من الباطل والفساد والتحريف والتبديل والتغيير لمعاني الكتاب الكريم ـ كما نُقل سابقًا من قول العكلَّمة المِزِّي وغيره من أئمة السنة والحديث والتفسير في هذا التحريف الخطير ـ:

لقد استَعمل ربُّنا ـ عز وجل ـ في كتابه الكريم «الولي» بمعنيين:

١ - الولي: هو الذي يتولَّىٰ اللَّهَ سبحانه وتعالىٰ بامتثالِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهيه التي جاءت على لسانِ نبيّه محمد ﷺ كتابًا وسُنةً، وقد وَضَّح القرآنُ الكريم في عِدَّة آياتِه وسُوره هذا المعنى، ومنها قوله تعالىٰ في سورة «البقرة» إذا قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النَّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، فهذه الآية الظُلُماتِ أُولِيَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، فهذه الآية الكرية جَمَعت المعنيين للوليِّ الذي زَعَمه ابنُ عربي بأن اللَّه تسمَّىٰ به ـ أي: بالولي وحده ـ، ومع أن هذا الأمرَ واضح جَلِيٌ لا يَخفَىٰ على أحد إلاَّ مَن

كان جاهلاً بعيدًا عن العلم، أو كان زنديقًا ملحدًا معاندًا ومكابرًا، فاللّه تعالى قال في هذه الآية: بأنه «ولي للذين آمنوا» سواء كانوا أنبياء أو رسلاً، أو كانوا صالحين أو صديقين أو شهداء، وحسن أولئك رفيقًا، ثم تَنّى اللّه تعالى في هذه الآية الكريمة، إذ قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾، فالكافر وليه الطاغوت ـ وهو الشيطان.

\* ومن هنا عرفنا تمامًا بأنَّ الوليَّ يُستعمل في المعنيين معًا: "وليُّ للَّه تعالى"، و ولي للشيطان ، و هكذا الولاية التي زعمها ابن عربي، وهي ولاية الشيطان لمن تمسَّك بالشيطان خُلقًا وعقيدة وكفرًا وشركًا وانحرافًا وإلحادًا وزندقة وغير ذلك من المعاني السيئة -، وأصرح من هذه الآية الكريمة ما قاله - جلا وعلا - في سورة "الجاثية" إذ قال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهْواء الذين لا يَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ وَلِي المُتَّقِينَ ﴾ عَنكَ مِن اللَّه شَيئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

[الجاثية: ١٨ - ١٩].

\* وقد سَبَق أن قال ـ جلا وعلا ـ في سورة النساء : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً عَيْداً عَن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً عَن مَن دُونِه إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً عَن مَن عَبَادك نصيباً مَفْرُوضاً عَن وَلاَ صَلَّتُهُم وَلاَ مَن يَتُخذَنَ مَنْ عَبَادك نصيباً مَفْرُوضاً عَن وَلاَ مَن يَتَخذ الشَّيْطَان وَلاَ مَن يَتُخذ الشَّيْطَان وَلاَ مَن دُون اللَّه وَمَن يَتَخذ الشَّيْطَان وَلاَ مَن دُون اللَّه فَقَدْ خَسر خُسْراناً مُبِينا ﴾ [النساء: ١١٦ ـ ١١٩]، والشاهد في هذه الآيات الكريات وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُون

الله.. ﴾ الآية.

وهنا في هذه الآية الأخيرة قد نَسَب اللَّه تعالى الولاية للشيطان اللعين فابنُ عربيٍّ قد اتخذ الشيطان وليًّا دونَ أن يشعر به أو يُحِسَّ، وقد فَقَد عقلَه ورُشدَه وبصيرته في هذا التحريف أو المغالطة كما ترى واضحًا جليًّا.

\* وهكذا وَضَّح القرآن الكريم هذا المعنى على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في سورة «مريم»، إذ قال ـ جلا وعلا ـ: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ [مريم: ١٥].

فكلُّ من يخالفُ طريقَ الحقِّ والصواب والرشد وهي طريق سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى دعوتهم إلى توحيد اللَّه تعالى الذي خالفه هؤلاء الزنادقة .، فسمَّاه اللَّه تعالى وليًّا للشيطان اللعينِ أو الطاغوت، فسمَّى الشيطانَ وليًّا أيضًا لأولئك الذين يتبعونه في غيه وضلاله وكفره وإلحاده بجميع معانيه الظاهرة والباطنة، فلم يَبْقَ أيُّ إشكالٍ أثاره ابن عربي كما نقل عن «فصوصه» ـ الخبيث ـ العلامةُ الشيخُ صالح المَقْبَلي اليماني في «العَلَم الشامخ» كما مضى نقله وبيانه . واللَّه أعلم»(۱) .

# \* عودةٌ إلى كلام المَقْبَليّ في ابن عربي:

□ ثم قال العلامة المَقْبَليُّ في ابن عربي هذا في «العلم الشامخ» (ص٥٥٨): «وعلى الجُملة، فقد رَفع أعداء الأنبياء عليهم السلام، لتصويبه السامريَّ، وتخطئة هارون ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وكذلك قومُ

<sup>(</sup>۱) «كتاب ابن عربي» (ص١٣٦ ـ ١٣٩).

نوح وقومُ هود، وأبو جهل وأصحابه، فتتبَّعُ كتابَه تعلمْ ما قلنا ـ إن كنت من المسلمين ـ .

□ وقد حَطَّ في أول الكتاب على الملائكة أشدَّ الحط، ثم دار كلامُه إلى رَفع أهل نحلته، ثم رَفع نفسه بأنه «الختامُ الذي لا يستضيءُ الأنبياءُ والأولياءُ إلاَّ من مشكاته، وما بقي إلاَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى بعد، فأخذ ينازعُه في مُلكه»، فأدَّعى أنه فَوَّضه في العالمين، ثم في ألوهيته، فإنه تقدس ليس يستقلُّ بكماله، فقال في «المقالة الإبراهيمية» كلامًا فظيعًا، ثم عَقَده بقوله:

ويَعبُدني وأعبُدهُ وفي الأحوال أَجحَدهُ وفي الأحوال أَجحَدهُ وأعرفُك فأشهده أساعده وأسعده فأوجده وحُقّق في مقصده

فيَحمَدُني وأَحْمَدُهُ ففي حال أُقربُدهُ فنعرفُنسي وأُنكِرهُ فأنّسى بالغنسى وأنا لذاك الحق أوجَدني بذا جاء الحديث لنا

□ وانظر قوله: «فأنى بالغنى»، أي: من أين لله الغنى، تعالى الله عما
 يقول الكافرون علوًا كبيرًا. اهـ.

□ قال الشيخ عبدالقادر السندي: «قلت: هذا كلامُ ابنِ عربي الزنديق، نَقَله عن «فصوصه» الكفرية العلاَّمةُ الشيخ صالح المَقْبَلي ـ رحمه اللَّه تعالى ـ في كتابه «العَلَم الشامخ» وهو ثقةٌ وفَهِمٌ وعَدْلٌ فيما ينقُلُه عن هؤلاءِ الملاحدة والزنادقة، وانظر بدقةٍ وتعمُّقٍ في هذا الكلام الكفري في

أبياته ونثره، وهو نص وظاهر على الكفر والإلحاد لَم يَسبق له أحد من الكفار الأولين من اليهود والنصارى والمجوس عليهم لعائن اللَّه تعالى في هذا الكفر فيما علمت ، وعَلِم معي آلاف من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . إلى أن قال العلامة المقبلي في «العلم الشامخ» (٥٥٩): وحاصل زعمه الخبيث احتياج الباري تعالى إلى المظهر ، وإنما يتعلق علمه مثلاً بمعلوم على ما المعلوم عليه في نفسه . فالحكم عليه ونحو ذلك ، وهو مصرح بهذه الجهالات متبجع بها ، وحاصلها مبارزة الله بأنه يحتاج إليه ، مصرح بهذه الجهالات متبجع بها ، وحاصلها مبارزة الله بأنه يحتاج إليه ، مع تصريحه أيضًا بأن العالم قديم ، فيكون مستغنيًا عن العالم ، إذ لا ظهور مع تصريحه أيضًا بأن العالم قديم ، فيكون مستغنيًا عن العالم ، إذ لا ظهور ولوازمها السخيفة أطول وأوسع ، وعباراته أقطع عمّا يحكي الحاكي وأشنع ، فانظرها ـ إن شئت ـ وطَهر قلبك من دُحَانها بكلمة الإسلام : أشهد وأشع ، فانظرها ـ إن شئت ـ وطَهر قلبك من دُحَانها بكلمة الإسلام : أشهد

\* كَفْرُ ابنِ عربي لِحُكمه بإيمان فرعونَ وتفضيلِه السامِرِيُّ على هارونَ ، وتصويبِه قولَ فرعون ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ :

□ قال ابنُ عربي في «فصوص الحكم» ـ وهو الكُفرُ ظاهرًا وباطنًا، وهو واللَّه فصوصُ الكَفر ـ، قال بعد ذكرِ أخذ فرعونَ لتابوت موسى اللَّيَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الفرعون عَيْنُها بالكمال الذي حَصَل لها كما قلنا قال: «وكان قرَّةَ عينِ لفرعون عينُها بالكمال الذي أعطاه اللَّهُ عند الغرق، فقبَضه طاهرًا مُطَهَّرًا، ليس فيه شيءٌ بالإيمان الذي أعطاه اللَّهُ عند الغرق، فقبَضه طاهرًا مُطَهَّرًا، ليس فيه شيءٌ

<sup>(</sup>١) «كتاب ابن عربي الصوفي» (ص١٤٠. ١٤١).

من الخَبَث؛ لأنه قَبَضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام، والإسلام يَجُبُّ مَا قَبْلَه، وجَعَله آيةً على عنايته سبحانه وتعالى بَمَن شاء، حتى لا ييأس أحدٌ من رحمة اللَّه، فإنه ﴿ لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ييأس أمن روْح اللَّه إلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]»(١) .

\* وكلُّ مَن شمَّ رائحة العلم من المسلمين ـ أو غيرهم ـ يعلمُ كُفرَ فرعونَ بالمتواتر من كتاب اللَّه ـ عز وجل ـ ، وقولِ اللَّه تعالى في دعاء موسى اللَّهِ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ ﴾ الآية [يونس: ٨٨] مع قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُو تُكُما ﴾ الآية [يوسف: ٨٩]، وقوله تعالى مُنكرًا على فرعون أجيبَت دَّعُو تُكُما ﴾ الآية [يوسف: ٨٩]، وقوله تعالى مُنكرًا على فرعون ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩١].

\* وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] . \* وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ \* وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ . [يونس: ٨٣]

\* وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر: ٤٣].

• وأمَّا السُّنَّة: فعن ابنِ عباس وَ عن النبي عَيَالِيَّةِ قال: «قال جبريلُ: لوْ رَأَيْتَني وأنا آخِذٌ مِنْ حَمَاءِ البَحْرِ، فَأَدُسُّهُ في فِيْ فِرْعُونَ؟ مخافة أن تُدْرِكَهُ الرَّحْمَة»(٢).

<sup>(</sup>١) «فصوص الحكم» (ص٢٠١)، وانظر «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» (ص١٢٧ ـ ١٢٨) لبرهان الدين البقاعي ـ تحقيق عبدالرحمن الوكيل.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد، والحاكم عن ابن عباس، ورواه الطيالسي، والترمذي، وابن جرير والخطيب وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٣٥٣).

## \* فرعون عند ابن عربي ربٌّ موسى وسيده:

□ قال ابنُ عربي في «فصوص الحكم»: «وهنا سرِ كبير، فإنه ـ أي موسى الليك أجاب بالفعل لمن سألوه عن الحدِّ الذاتي ـ أي: بقوله: وما ربُّ العالمن؟ ـ، فجعل الحدَّ الذاتي عينَ إضافته إلى ما ظَهَر به من صُورِ العالم، أو ما ظَهَر فيه مِن صُورِ العالم(١) ، فكأنه قال في جواب قوله: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٢] قال: الذي تظهرُ فيه صورةُ العالمين مِن عُلوِّ ـ وهو المارض ـ ﴿ إِن كُنتُم مُوقنينَ ﴾ [الشعراء: ٢٤]»(١) .

العالم، قال: «فلماً جَعَل موسى المسؤول عنه عين [صور] العالم، خاطبه فرعون بهذا السؤال والقوم لا يشعرون ون فقال له: ﴿ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَها غَيْرِي لاَ جُعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، والسين في «السّّجن» من حوف الزوائد، أي: لأسترنك، فإنك أجبت بما أيَّدْتَني به، أن أقول لك مثل هذا القول، فإن قلت لي: فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي والعين واحدة وكيف فرَّقت؟ فيقول فرعون : إنما فرَّقت المراتب العين، ما تفرَّقت العين] ولا انقسمت في ذاتها، ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل، وأنا أنت بالعين، وغيرُك بالرُّتبة "(").

□ ثم قال: «ولَمَّا كان فرعونُ في منصبِ التحكُّمِ صاحبَ الوقت،
 وأنه الخليفةُ بالسيف، وإن جار في العُرف الناموسيِّ، لذلك قال: ﴿ أَنَا

<sup>(</sup>١) يفتري هذا الزنديق العربيد على موسى بأنه أجاب أن اللَّه عين كل شيء.

<sup>(</sup>۲) «فصوص الحكم» (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق (ص٢٠٩).

رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤] أي: وإنْ كان الكلُّ أربابًا بنسبةٍ ما، فأنا الأعلى منهم، بما أُعطيتُه في الظاهر من التحكم فيكم، ولمَّا عَلمَتِ السحرةُ صدقَه فيما قاله، لم يُنكروه، وأقرُّوا له بذلك، فقالوا له: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: ٢٧] فالدولةُ لك، فصحَّ قوله: «أنا ربكم الأعلى»، وإنْ كان عينَ الحق، فالصورةُ لفرعون، فقطع الأيدي والأرجل، وصلَّب بعين حق في صورة باطل. . »(١) .

□ ويقول ابن عربي في تعليله لإنكار موسى على السامري : «وكان موسى يُربِّي هارون ـ عليهما السلام ـ تربية علم ـ وإنْ كان أصغر منه في السن من ولذلك لما قال له هارون ما قال، رجع السامري ، فقال له : ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي ﴾ [طه: ٩٥]، يعني : فيما صنعت من عُدُولِك إلى صورة العجل على الاختصاص، وصنعك هذا الشبَح من حُلِي القوم، حتى أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم (٢) ، وليس للصور بقاء ، فلابد من ذهاب صورة العجل ـ لو لم يستعجل موسى بحرقه ـ ، فعلبت عليه الغيرة ، فحرقه ، من ضَل ألهك ، وليس للصور الله : انظر إلى إلهك ، فم نَسفُ رَمَادَ تلك الصورة في اليم نَسفًا ، وقال له : انظر إلى إلهك ،

<sup>(</sup>۱) «فصوص الحكم» (ص۲۱).

<sup>(</sup>٢) «يريد هذا الزنديق بتصويب عبادة العجل، فيزعم أن السامري لم يخطئ إلا في أنه فهم أن الذات الإلهية تعيَّنت في العجل وحده، فدعا قومه إلى عبادته لهذا، على حين أن كل شيء لا العجل وحده هو اللَّه!! فلو أن السامري كان عارفًا مكمِّلاً لأمر قومه بعبادة كل شيء مع عبادة العجل!! بيْد أن السامري عند ابن عربي أعرف بالحقيقة من هارون، إذ علم وهارون جهل!! - أن العجل إله حق يجب أن يُعبد؛ لأنه مجلى إلهي!! . . » قاله الشيخ عبدالرحمن الوكيل في هامش (ص ١٢٤) من «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي».

فسمَّاه (۱) «إلهًا» بطريق التنبيه، للتعليم؛ لِمَا عَلم أنه بَعضُ المجالي الإلهية (۲)، ﴿ لِأُحرِقَنَّهُ ﴾ فإن حيوانية الإنسانِ لها التصرُّفُ من حيوانية الحيوان..» (۳).

□ قال الشيخ زَينُ الدين العراقي: «قوله في قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤]: أنه صحَّ قولُه ذلك، مستدلاً عليه بأنَّ السَّحَرة صدَّقوه، كَذَبُ وافتراء على السحرة، فلقد كَذَبُوه، وخالفوه، ودعواه كاذبة، وبها أخذ اللَّهُ فرعونَ وأهلكه، فقال تعالى حكايةً عنه: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ آَنَ اللَّهُ فَرَعُونَ وَأَهْلَكه، فَقَالَ تعالىٰ حَكَايةً عنه: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ آَنَ اللَّهُ فَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ ﴾ فَنَادَىٰ ﴿ آَنَ لَهُ لَكُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٣-٢٥]».

□ ثم قال: «ولا شك أن من صَحَ عنه أنه قال هذا؛ واعتقدَه مع وجود عقلِه، وهو غير مُكْرَه، ولا مُجْبَرِ الإجبار المُجَوِّزَ للكُفر، فهو كافر، ولا يُقبل منه تأويلُها على ما أراد، ولا كرامة، كما قدمنا ذكرَه، وهذا ما لا نعلم فيه خلافًا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهَّرة في مذاهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح.. واللَّه أعلم»(١).

□ قال ابن عربي في «فصوص الحكم» (ص١٩٢): «وكان موسى الحكم» (طالكة أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه عَلم ما عَبَده أصحابُ العجل، لِعِلْمه بأن اللّه قد قضى ألا نعبُدَ إلا إيّاه، وما حكم اللّه بشيءٍ إلا وقع، فكان عَتْبُ

<sup>(</sup>١، ٢) الضمير راجع إلى عجل السامريّ.

<sup>(</sup>٣) «فصوص الحكم» (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «مصرع التصوف» (ص١٣٤).

موسى أخاه هارون؛ لَمَّا وقع الأمرُ في إنكاره وعدم اتساعه، فإنَّ العارفَ مَن يرى الحقَّ في كلِّ شيءٍ، بل يراه عينَ كلِّ شيء».

#### \* تكفير شيخ الإسلام العراقي لابن عربي:

□ قال الشيخ زينُ الدين العراقي: «هذا الكلامُ كُفْرٌ مِن قائله منِ وُجُوه:

أحدها: أنه نَسَب موسى اللَّكُ إلى رضاه بعبادة قومه للعجل.

الثاني: استدلاله بقوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] على أنه قَدَّر أن لا يُعبَدُ إلاَّ هو، وأن عابدَ الصنم عابدٌ له.

الثالث: أن موسى الليكا عَتَبَ على أخيه هارون ـ عليهما السلام ـ إنكارَه لِمَا وقع، وهذا كذب على موسى الليكا، وتكذيب لله فيما أُخبَر به عن موسى من غَضبه لعبادتهم العجل.

الرابع: أن العارفَ يَرىٰ الحقَّ في كلِّ شيء، بل يراه عَينَ كلِّ شيء، فجَعَل العجلَ عينَ الإِله المعبود.

فلْيَعْجَب السامعُ لمثلِ هذه الجُرأة التي تصدرُ ممن في قلبه مثقالُ ذرَّة من إيان»(١) .

#### \* تحريفُ ابن عربي لآيات اللَّه:

وانظر إلى زنديقِ الصوفية وهو يُكذِّب صريحَ القرآن ويُحرِّفه:

◘ قال ابن عربي في «فص حكمة أحدية في كلمة هُودية»: ﴿ مَّا مِن

<sup>(</sup>۱) «مصرع التصوف» للبقاعي (ص١٢١ ـ ١٢٢).

دَابَةً إِلاَّ هُو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [هود: ٥٦]: «فكلُّ ماشٍ [فعلی] صراط الربِّ المستقیم، فهم غیرُ مغضوب علیهم من هذا الوجه، ولا ضالُون، فكما كان الضلالُ عارضًا، فكذلك الغضبُ الإلهي عارضٌ، والمآلُ إلى الرحمة التي وسعت كل شيء »(۱).

□ قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «وابنُ عربي يُكذِّب بها البهتانِ قولَه سبحانه: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ قولَه سبحانه: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيَرَا الصَّالِينَ ﴾ وغيرَها من الآيات، فالقرآنُ يقرِّر أن غيْرِ الناسَ بالنسبة إلى الحقِّ ثلاثةُ أقسام:

قومٌ عَرَفوا الحقَّ وآمنوا به، وهم الذين وَصَفهم اللَّهُ بأنهم على صراطٍ مستقيم.

وقومٌ عرفوا الحقّ وأعرضوا عنه كُفْرًا وجحودًا، وهم المغضوبُ عليهم (٢) .

وقومٌ لم يحاولوا معرفة الحقِّ فلم يهتدوا، وهم الضالُّون (٣).

وقد خَصَّ اللَّهُ الفريقَ الأول برضاه ورحمتِه، والآخَرينِ بغضبه ولعنته، ولكنَّ ابنَ عربي يجعلُ الجميعَ سواءً، هادفًا من وراء ذلك إلى تقريرِ أسطورة «وحدة الأديان» التي تَزعمُ أن الأديانَ ـ سماويَّها وَوَضْعيَّها ـ واحدٌ، وأن الحقَّ والهدئ فيها جميعًا، لا يختصُّ بها دينٌ عن دين، فالشَّركُ عينُ

<sup>(</sup>۱) «فصوص الحكم» (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٢) وهو اليهود كما جاء في حديث رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وهم النصاري كما جاء في الحديث الصحيح.

التوحيد، والمجوسية عين الإسلام، فعابدُ العجلِ عندَهم كعابدِ الله، يقول لك الصوفية (١) : كنْ مشركًا، كنْ بوذيًا، كن يهوديًا، فأنت على صراط مستقيم».

□ وانظر إلى تحريف هذا الزنديق الفاحش لكلام اللّه ـ عز وجل ـ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَ خَتَمَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢-٧].

□ قال أبو زرعة العراقي: «سمعتُ والدي ـ رحمه اللَّه ـ غيرَ مرة يقول: سمعتُ قاضي القضاة برهان الدين بنَ جَماعة يقول: نقلتُ من خطَّ الحافظ جمال الدين المزِّي قال: نقلتُ من خطِّ ابن عربي في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية: ستَروا محبَّتهم، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تُنذرْهُمْ ﴾ استوىٰ عندهم إنذارك وعدمُ إنذارك، لما جَعلنا عندهم، ﴿لا يُؤْمنُونَ ﴾ بك ولا يأخذون عنك، إنما يأخذون عنّا، ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾، فلا يعقلون إلاَّ عنه، ﴿وعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾، فلا يسمعون إلاَّ منه، ﴿وعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾، فلا يسمعون إلاَّ منه، ﴿وعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾، فلا يعقلون إلاَّ عنه، ﴿وعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾، فلا يسمعون وإلى ما عندك بما جَعلناه عندهم، والْقَيْنا إليهم، ﴿ولَهُمْ عَذَابٌ ﴾، من العذوبة ﴿عَظِيمٌ ﴾ انتهى اله.

<sup>(</sup>١) يعني فلاسفة الصوفية كابن عربي وابن الفارض والعفيف التلمساني القائلين بوحدة الوجود أو الاتحاد وليس كل الصوفية.

<sup>(</sup>٢) هامش (ص٨٨) من «مصرع التصوف».

□ وساق ابنُ جرير بإسنادِه عن ابن عباس ولاتها: «أن صَدْرَ سورة البقرة إلى المئة منها نزل في رجالٍ سمَّاهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبارِ البهود ومن المنافقين من الأوس والخزرج»(١).

# \* ذُمُّ ابنِ عربيٍّ لنبي اللَّه نوح اللَّيَالِا :

<sup>(</sup>١) كتاب «ابن عربي الصوفي» (ص٨١، ٨٢)، و «تفسير ابن جرير» (١/ ١٠٨ ـ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) لعن اللَّه القائل هذا، فهو بهذا يذهب إلى ثناء نوح اللَّهِ على قومه بعبادتهم للأوثان!!. وفي هذا من الكفر باللَّه ما فيه. . فحاشا لنبي اللَّه نوح اللَّهِ أن يفعل هذا، وقاتل اللَّه ابن عربى الأفّاك الزنديق.

<sup>(</sup>٣) يريد ابن عربي بالقرآن: الجمع بين الحق والخلق، أي: إدراك أنهما وجهان لحقيقة =

لا يتضمَّنُ القرآن، ولهذا ما اختصَّ بالقرآن إلاَّ محمد عَلَيْكُ ، وهذه الأمةُ التي هي خير أمة أخرجت للناس، في ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ ﴾ يَجمعُ الأمريْن في أمر واحد، فلو أن نُوحًا أتى بمثل هذه الآية لفظًا أجابوه، فإنه شُبَّه ونَزَّه في آيةٍ واحدة، بل في نصف آية، ونوحٌ دعا قومه «ليلاً» من حيث عقولهم، ورُوحانيَّتهم، فإنها غَيبٌ، و «نهارًا» دعاهم أيضًا من حيث ظاهرِ صُورِهم وحسِّهم، وما جمع في الدعوة مثل: ﴿ لَيْسَ كَمثْلُه شَيْءٌ ﴾ فَنَفَرت بواطُّنهم لهذا الفرقان [فزادهم] فِرارًا، ثم قال عن نفسه: إنه دعاهم ليغفر لهم، لا ليكشفَ لهم، وفهِموا ذلك منه ﷺ، لذلك ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانهمْ وَاسْتَغْشُوا ثَيَابَهُمْ ﴾، وهذه كلُّها صورةُ السِّر التي دعاهم إليها، فأجابوا دعوته بالفعل، لا بلبَّيْك، ففي ﴿ لَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ ﴾ إثباتُ المثْل ونَفيه، وبهذا قال عن نفسه عَيْكِيِّ : «إنه أوتي جوامع الكلم»، فما دعا محمدٌ قومه ليلاً ونهارًا، بل دعاهم ليلاً في نهار، ونهارًا في ليل، فقال نوحٌ في حكمته لقومه: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدْرَارًا ﴾ [نوح: ١١]، وهي المعارفُ العقليَّةُ في المعاني والنظرِ الاعتباري، ﴿ وَيُمْدُدُّكُم بِأَمْوَالِ ﴾، أي: بما يَميلُ بكم إليه، فإذا مال بكم إليه، رأيتم صورتكم فيه، فمن تَخيَّل منكم أنه رآه فما عَرَف، ومَن عَرَف منكم أنه رأى نفسه، فهو العارف، فلهذا انقسم الناس

واحدة سُمِّيت حقًّا باعتبار باطنها، وخَلْقًا باعتبار ظاهرها.
 ويريد بالفرقان: التفرقة بينهما.

ولهذا يبهت نوحًا عليه بأنه جهل حقيقة الدعوة إلى اللّه سبحانه، أو أنه مكر بقومه في دعوته؛ إذ دعاهم إلى الإيمان بالحق مجرّدًا عن الخلق. «قاله الشيخ عبدالرحمن الوكيل هامش (ص٢٤) من «مصرع التصوف» للبقاعي.

إلى غيرِ عالمٍ، وعالمٍ، ﴿ وَوَلَدُهُ ﴾ وهو ما أنتجه لهم نظرُهم الفكريُّ، والأمرُ موقوفٌ عِلْمُه على المشاهدة، ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴾ لأن الدعوة إلى اللَّه تعالى مَكْرٌ بالمدعُوِّ؛ لأنه ما عُدم من البداية، فيُدعَى إلى الغاية ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّه ﴾ فهذا عين المكر»(١).

□ قال الإمام البقاعي: «فهذا، وأشكالٌ من قوله ـ كما يأتي في الفصّ اليُوسفي ـ يُدنُدِن به على تصحيح قول الكفار: «إن القرآن سحر»، ولا يقدر على التصريح به»(٢) .

□ ثم يقولُ ابن عربي: «فقالوا(") في مكرهم: ﴿ لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ ، فإنهم إذا تركوهم جَهِلوا من الحقِّ على قَدْرِ ما تركوا من هؤلاء ، فإن للحقِّ في كلِّ معبود وجهًا يعرفُه مَن عرفه ، ويجهلُه مَن جَهِله في المحمديّين: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ مَن عرفه ، ويجهلُه مَن جَهِله في المحمديّين: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، أي: حكم (ن) ، فالعالم يعلم مَن عبد، وفي أي صورة ظَهَر حتى عبد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصور المحسوسة ، وكالقوىٰ المعنويّة في الصورة الرُّوحانية ، فما عُبد غيرُ اللَّه في كلِّ معبود »(٥) .

□ وقالُ ابن عربي الزنديق في «الفصِّ النوحي» أيضًا: « ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾، أيْ: حَيَّروهم في تعدادِ الواحد بالوجوه والنِّسب، ﴿ وَلا تَزِدِ

<sup>(</sup>١) «فصوص الحكم» (ص٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) «مصرع التصوُّف» (ص٥٠).

<sup>(</sup>٣) يعني قوم نوح الوثنيين.

<sup>(</sup>٤) بل أمر ووصَّىٰ .

<sup>(</sup>٥) «فصوص الحكم» (ص٧٧).

الظَّالِمِينَ ﴾ (١) لأنفسهم «المصطفَيْن» الذين أُورثوا الكتاب، فهم أول الثلاثة، فقدّمه على المقتصد والسابق ﴿ إِلاَّ ضَلالاً ﴾ إلاَّ حيرة المُحَمَّدي: «زِدْني فيك تحيُّرًا» (٢) .

﴿ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ ﴾ (٣) فهي التي خَطَت بهم، فغرقوا في بحارِ العلم باللَّه، وهُو الحيْرة. . ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴾، فكان اللَّهُ عينَ أنصارهم، فهلكوا فيه إلى الأبد. . » (١) .

فأيُّ زندقةٍ وإفكٍ وفجورٍ يحوي كلامُ ابن عربي!!.

◘ قال البقاعيُّ في «مصرع التصوف»: «وقال شيخُ شيوخنا الإِمامُ

(١) يقصد ويشير إلى الثلاثة الذين ذُكروا في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الّذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣٦]، وقد سوّى ابن عربي بين مفهوم «الظلم» هنا، وبين مفهوم «الظلم» في قوله: ﴿ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً ﴾، يهدف بهذه التسوية إلى تقرير أن عُبَّاد الأصنام من قوم نوح من الذين اصطفاهم الله سبحانه!! ناسيًا عن عمد كفور أن الظلم في قوله سبحانه: ﴿ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ ﴾ [الكهف: ٣٥] مُقيَّد، وأنه هناك مطلق، وأن الظالم لنفسه في الآية مذكور في مقام الذم.

(٢) لا يصح: قال أبن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل» (٤/ ٤٥): «لم يرو هذا الحديث أحدٌ من أهل العلم بالحديث، ولا هو في شيء من كتب الحديث».

(٣) يقصد قوله تعالى عن قوم نوح: ﴿ مِمَّا خَطَيْنَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارً ﴾ [نوح: ٢٥]، ويُمجِّد الفاجر الزنديق خطايا الوثنيين من قوم نوح، ويزعم أنها خَطَت بهم إلى قدس أقداس الحقيقة، فعرفوا أنهم أرباب تُعَبد آلهة، ويُفسِّر الإغراق بأنه إغراق في بحار العِلم باللَّه!.

(٤) «فصوص الحكم» (ص٧٧-٧٤).

القدوة العارف شيخ الإسلام حافظُ عصره الشيخ زَينُ الدين عبدُ الرحيم بنُ الحُسين العراقي في كَرَّاسةٍ أجاب فيها سؤالَ مَن سأله عن بعضِ كلام ابن عربي هذا: «وقوله في قوم نوح ﴿ لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ.. ﴾ إلى آخره، كلامُ ضلالٍ وشرك واتحاد وإلحاد، فجعَلَ تَرْكَهم لعبادة الأوثان التي نهاهم نوحٌ عن عبادتها جَهْلاً يُفَوِّت عليهم من الحقِّ بقَدْرِ ما تركوا» انتهى (۱).

□ وانظر إلى تحريفه لِمُحكم الذّكر، ولصريح القرآن، قال: «ألا ترى عادًا قوم هود كيف قالوا: ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُمْطُرُنا ﴾ [الاحقاف: ٢٤]، فظنُّوا خيرًا باللَّه تعالى ـ وهو عند ظنِّ عبده به ـ، فأضرب لهم الحقُّ عن هذا القول، فأخبرهم بما هو أتمُّ وأعلى في القرب، فإنه إذا أمطرهم، فذلك حظُّ الأرض، وسَقْيُ الحَبِّ، فما يَصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلاَّ عن بُعد، فقال لهم: ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، فجعل الريح إشارة الى ما فيها من الراحة؛ فإنَّ بَهذه الرّيح أراحهم من هذه الهياكل المظلمة، والمن عذه الريح عذاب، أي: أمرٌ والمسالك الوعْرة، والسنَّدَف المدلهمة، وفي هذه الريح عذاب، أي: أمرٌ يستعذبونه، إذا ذاقوه، إلا أنه يُوجعُهم لغرقة المألوف».

وهو يُكذِّبُ أصدقَ القائلين في قوله: ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ [الاعراف: ٧١]، وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَات رَبِّهِمْ وَغَضَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيد ﴿ فَيْ وَأَتْبِعُوا فِي هَذهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ وَعَصُوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيد ﴿ فَيْ وَأَتْبِعُوا فِي هَذهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ [هرد: ٥٥ - ٢٠].

<sup>(</sup>١) «مصرع التصوف» (ص٥٢).

## \* كَذَبُ ابن عربي وإفكه على رسول اللَّه عَلَيْهُ:

□ انظر إلى بُهتانِ ابن عربي وإفكه وكذبه أنه يَنسبُ الأقوالَ الكُفريةَ التي جاء بها في «فصوص الحكم» إلى إذن رسول اللَّه ﷺ الماحي لجميع الإشراك، المُخلِّص لِمُتَبعيه من حبائلِ سائر الأشراك، فقد قال ابن عربي في خُطبة كتاب «فصوص الحكم»: «أما بعد، فإني رأيتُ رسول اللَّه ﷺ في مُبشِّرة وأريتُها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستِّمئة بمحروسة دمشق] وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتابُ «فصوص الحكم»، خُذه، واخرج به إلى الناس ينتفعوا به، فقلت: السمعُ والطاعة للَّه ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرْنا، فحققتُ الأمنية، وأخلصتُ النيَّة، وجرَّدتُ القصدُ والهمة إلى إبرازِ هذا الكتاب كما حَدَّه لي رسولُ اللَّه ﷺ من غير زيادة ولا نقصان. فمن اللَّه فاسمعوا. وإلى اللَّه فارجعوا. » انتهى.

ولاشك أن النوم والرؤيا في حدِّ ذاتهما في حيِّز الممكن، لكن ما أصَّله من مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك مُحالاً، وذلك أن عنده أن وجود الكائنات هو اللَّه، فإذن الكلُّ هو اللَّه لا غير، فلا نبيَّ ولا رسول، ولا مُرسِل، ولا مُرسَل إليه، فلا خفاء في امتناع النوم على الواجب، وفي امتناع افتقار الواجب إلى أن يأمره النبيُّ بشيء في المنام، فمن هنا يُعلم أنه لا يتحاشى من التناقض لهدم الدين بنوع مما ألفه أهلُه. . نبَّه على ذلك الإمام علاء الدين البخاري «فاضحة الملحدين، وناصحة الموحِّدين» . . "(1)

<sup>(</sup>١) «مصرع التصوف» (ص٣٧).

# \* طُعنُ أبو زُرعَة أحمد بنِ شيخ الإِسلام العراقي في ابن عربي:

□ قال العلامة الفاسي المكي في «العقد الثمين»: «وسئل شيخنا العلاَّمة المحقِّق، الحافظ المفتي، المصنِّف أبو زرعة أحمدُ ابنُ شيخنا الحافظ العراقي الشافعي ـ أبقاه اللَّه تعالى ـ ، فقال: لا شكَّ في اشتمال «الفصوص» المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يُشكُ فيه، وكذلك «فتوحاته المكيَّة»، فإن صحَّ صدورُ ذلك عنه واستمر إلى وفاتِه، فهو كافر مُخلَّد في النار بلا شك»(۱) اهـ.

# \* قولُ عزِّ الدين بن عبدالسلام في ابن عربي:

□ حكى العلامة ابنُ دقيق العيد أنه سمع الشيخ عزَّ الدين ابنَ عبدالسلام يقول عن ابن عربي أنه: «شيخُ سوءُ كذَّاب، يقول بقِدَم العالَم ولا يُحرِّمُ فَرْجًا».

□ وقال ابنُ دقیق العید أیضًا: «سمعت الشیخ عزَّ الدین ـ وجَرَیٰ ذِکرُ ابنِ عربیِّ الطائی ـ، فقال: هو شیخُ سوء مقبوحٌ کذَّاب»(۱) اهـ.

### \* قول الذهبي عن ابن عربي:

التصانيف في تصوتُ الفلاسفة وأهل الوحدة، فقال أشياء مُنكرة عَدَّها طائفةٌ من العلماء مُروقًا وزندقةً».

□ ثم قال: «وكذلك من أمعن النظر في «فصوص الحِكَم» أو ْأمعن التأمُّلَ

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» للفاسي (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) كتاب «ابن عربي الصوفي» (ص١١٠).

لاح له العَجَب، فإن الذكيَّ إذا تأمَّل في تلك الأقوالِ والنظائر والأشباه، فهو أحدُ رجليْن: إمَّا من الاتحادية في الباطن، وإمَّا من المؤمنين باللَّه الذين يعُدُّون أن هذه النِّحْلة من أكفر الكفر. نسأل اللَّه العفو، وأن يكتب الإيمان في قلوبنا، وأن يُثبِّتنا بالقولِ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فواللَّه لأنْ يعيشَ مُسْلمٌ جاهلاً خَلْفَ البقر لا يعرِفُ من العِلمِ شيئًا سوى سُورٍ من القرآن يُصلِّي بها الصلوات ويؤمنُ باللَّه واليوم الآخر: خيرٌ له بكثيرٍ من هذا العرْفان وهذه الحقائق، ولو قرأ مئة كتاب أو عمل مئة خلوة (۱) اه.

□ وقال عنه في «سير أعلام النبلاء»: «تَزَهَد، وتفرَّد، وتعبَّد، وتوحَّد، وسافر، وتجرَّد، وأَتْهَمَ، وأَنْجَدَ، وعَملِ الخَلُوات، وعَلَّق شيئًا كثيرًا في تصوُّف أهلِ الوحدة، ومَن أراد تواليفه فعليه بكتاب «الفصوص»، فإنْ كان لا كُفرَ فيه، فما في الدينا كُفر، نسأل اللَّه العفو والنجاة، فواغوثاه باللَّه، وقد عظَّمه جماعةٌ، وتكلَّفوا لِما صَدَر منه ببعيد الاحتمالات»(١).

□ ثم نقل قولَ عزِّ الدين بن عبدالسلام عنه بأنه «شيخُ سُوءٍ كذَّابٌ، يقول بقدَم العالم ولا يُحرِّمُ فَرْجًا».

□ وقال الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» بعد خطِّ الحافظ سيف الدين ابن المجد علي الحريري المتصوِّف: «فكيف لو رأى الشيخُ كلامَ ابنِ عربي الذي هو مَحضُ الكفرِ والزندقة، لقال: «هذا الدجَّال المنتظر»، ولكن كان ابنُ عربي منقطعًا عن الناس، إنما يجتمعُ به آحادُ الاتحادية، ولا يُصرِّح بأمرِه لكلِّ أحد، ولم تُشتَهَرْ كُتبُه إلاَّ بعد موته، ولهذا تمادَىٰ أمرُه، فلما كان

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٥٩ ـ ٦٦٠) ترجمة (٧٩٨٤).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۲۳/ ٤٩ ـ ٤٩) ترجمة (٣٤).

علىٰ رأس السَّبْعِمئة جَدَّد اللَّهُ لهذه الأمة دينَها بهَتْكِه وفضيحتِه، ودار بين العلماء كتابُه «الفصوص»، وقد حَطَّ عليه الشيخُ القدوة الصالح إبراهيم بن معضاد الجُعْبَري فيما حَدَّثني به شيخُنا ابنُ تيمية عن التاج البارنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم يذكر ابن عربي: كان يقولُ بقِدَم العالَم، ولا يُحرِّمُ فرجًا، وحكىٰ عنه ابنُ تيمية أنه لما اجتمع بابن عربي قال: رأيتُ شيخًا نَجِسًا يُكذِّب بكلِّ كتاب أنزله اللَّه، وبكلِّ نبي أرسله اللَّه»(۱).

# \* رأي شيخ الإسلام البُلقِيني في ابن عربي:

□ قال الإمام البقاعي بعد نقله طائفةً ممَّن كفّروا ابن عربي: "ومنهم شيخُنا شيخُ الإسلام حافظُ عصرِه قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر، وشيخُه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسّلان البُلقيني، فقال في ترجمة عمر بن الفارضي في "لسان الميزان" بعد أن ذكر ترجمة الذهبي له بأنه شيخُ الاتحادية، وأنه يَنعقُ بالاتّحاد الصريح في شعره: "وقد كنتُ سألتُ شيخنا سراجَ الدين البُلقيني عن ابن عربي، فبادر بالجواب بأنه كافر، فسألتُه عن ابن الفارض، فقال: لا أحبُّ التّكلُّم فيه، فقلتُ: فما الفرقُ بينهما، والمَهْيعُ واحد؟! وأنشدتُه من "التائية"، فقطع عليَّ بعد إنشادِ عِدَّة بينهما، والمَهْيعُ واحد؟! وأنشدتُه من "التائية"، فقطع عليَّ بعد إنشادِ عِدَّة أبياتِ بقوله: هذا كُفرٌ، هذا كفر».. "(\*).

#### \* قول الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه:

□ قال الحافظُ ابنُ حجر في «اللسان» بعد أن نَقَل قولَ الذهبي في

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام»، و«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (٧٦/٤)، و«مصرع التصوف» للبقاعي (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) «لسان الميزان»، و «مصرع التصوف» (ص١٧٦).

«ميزان الاعتدال»: «وكان ظاهريَّ المذهب في العباداتِ، باطنيَّ النظر في الاعتقادات..».

الى أن قال: «وله مصنَّفاتٌ عديدة وشعرٌ كثير، وله أصحابٌ يعتقدون فيه اعتقادًا عظيمًا مُفرِطًا يتغالون فيه، وهو عندهم نحو درجة النبوة، ولم يَصحَبُه أحدٌ إلا وتغالى فيه، ولا يَخرجُ عنه أبدًا، ولا يُفضًل عليه غيرَه، ولا يُساوي به أحدًا من أهل زمانه، وتصانيفُه لا يُفهم منها إلا القليل، وفي تصانيفه كلماتٌ ينبو السمعُ عنها، وزَعَم أصحابُه أن لها معنى باطنيًا غير الظاهر»(۱) اه.

#### \* دعاء ومباهلة:

□ قال البقاعيُّ بعد انتهائه من نَقد «فصوص الحكم»: «هذا آخِرُ الكتاب، المباعد للصواب، المراد للشكِّ والارتياب، لَعنةُ اللَّه على معتقده، ورحمةُ اللَّه على منتقده، قدتم وللَّه الحمد ما أردتُ انتقاده منه، مُتَرْجماً بسُوء السيرة وقُبح السريرة عنه، وانتهى ما وَقع انتقادي عليه، وأدَّانى الجتهادي إليه: من واضح كُفره، ودقيق مكره، وجَلِيِّ شره، أعاذنا اللَّه بحوله وقوَّته من شُكوكه، وعصممنا من زَيغ طريقه، وباعدنا من سُلوكه، ورأيتُ أن أختم ذلك بحكاية طالَما حدَّثنا بها شيخُنا شيخُ الإسلام حافظُ العصر، قاضي القضاة، أبو الفضل شهابُ الدين أحمدُ بنُ علي بن حَجَر الكناني، العسقلاني الأصل، المصري الشافعي، ثُم رأيتُها منقولةً عن كتاب الحافظ تقيِّ الدين الفاسي في تكفيرِ ابن عربي، وقد أصلَحَ شيخنا بعضها الحافظ تقيِّ الدين الفاسي في تكفيرِ ابن عربي، وقد أصلَحَ شيخنا بعضها

<sup>(</sup>١) «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (٥/ ٣١١ ـ ٣١٥).

بخطِّه، قال: كان في أيام الظاهر برقوق شخص يقال له: «ابن الأمين»، شديدُ التعصُّبِ لابن عربي صاحبِ هذا «الفصوص»، وكنتُ أنا كثيرَ البيانِ لعُواره، والإظهار لعاره وعثاره، وكان بمصر شيخ يقال له: «الشيخ صفا»، وكان مقرَّبًا عند الظاهر، فهدَّدني المذكورُ بأنه يُعرِّفه بي، ليذكرَ للسطان أن بمصرَ جماعةً ـ أنا منهم ـ يذكرون الصالحين بالسوء، ونحو ذلك، وكانت تلك الأيامُ شديدةَ المظالم والمصائبِ والمغارم، وكنتُ ذا مالٍ، فخفتُ عاقبتُه، وخَشيتُ غائلتَه، فقلتُ: إنَّ هنا ما هو أقربُ مما تريد، وهو أن بعض الحُفَّاظ قال: إنه وقع الاستقراءُ بأنه ما تَباهَلَ اثنانِ على شيء، فحال الحَولُ على الْمُبْطِلِ منهما، فَهَلُمَّ، فلنتباهلْ، لِيعْلَم اللَّحقُّ منا من المُبْطل، فتباهلتُ أنا وهو، فقلت له: قل: اللَّهمَّ إنْ كان ابنُ عربيٍّ على ضلال، فالْعَنِّي بلعنتك، فقاله، فقلتُ أنا: اللَّهم إن كان ابنُ عربيٍّ علىٰ هُدِّي فالعني بلعنتك... وافترقنا، وكان يسكن «الرُّوضة»، فاستضافه شخصٌ من أبناء الجُند جميلُ الصورة، ثم بدا له أن يتركَهم، فخرج في أولِ الليل، فخرجوا يُشيِّعونه فأحسَّ بشيء مَرَّ على رِجله، فقال لأصحابه: مَرَّ على رِجله شيءٌ ناعم، فانظروا ما هو؟ فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فذهب، فما وصل إلى منزله إلاَّ وقد عَمِيَ، ولَم يُصبِحُ إلاَّ وهو مَيتٌ، وكان ذلك في ذِي القَعدة سنةَ سبعٍ وتسعين وسُبْعمئة، وكانت المباهلةُ في رمضانَ منها، قال: وكنتُ عند وقوع المباهلة عَرَّفَتُ مَن حَضَر أَنَّ مَن كان مُبْطلاً في المباهلة لا تمضى عليه السَّنة، فكان وللَّه الحمد ذلك، واسترحتُ من شرِّه، وأَمِنتُ من عاقبةٍ مكره»(١).

<sup>(</sup>۱) «مصرع التصوف» (ص١٤٩ ـ ١٥٠).

□ وقال العلاَّمة الإمامُ ابنُ كثير في «البداية والنهاية»: «محيي الدين ابنُ عربي صاحبُ «الفصوص» وغيره». . ثم ذكر اسمه ونسبه، ثم قال: «طاف البلاد، وأقام بمكة مدَّةً، وصَنَّف فيها كتابَه المسمَّىٰ به «الفتوحات المكية» في نحو عشرين مُجَلَّدًا منها ما هو يُعْقَل، وما لا يُعقَل، وما يُنكرُ وما لا يُعرَف ، وله كتابُه المسمَّىٰ به «فصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرُها كفر صريح»(۱) .

□ وقال ابنُ طولون في «القلائد الجوهريَّة في تاريخ الصالحية» عن العلماء الذين يعتقدون ضلاله: «وفرقةٌ تعتقدُ ضلالَه، وتَعدُّه مبتدعًا اتحاديًّا كافرًا، وهم غالبُ فقهاء أبناء العرب وجميعُ المحدِّثين، وقد سَمعَتُ وعدَّهم بعضُ المتأخِّرين إلى نحو خَمْسمئة ومنهم: قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز المصري، والعلاَّمةُ شهابُ الدين أحمدُ بنُ حَمْدانُ الحرَّاني نزيلُ حلَب، وعلاَّمةُ زمانِه تقيُّ الدين ابن تيميَّة، والعلاَّمةُ كمالُ الدِّين جعفرُ الإِدْفُوي، والعلاَّمة شهابُ الدين أحمدُ بنُ يحيى بنِ أبيٍّ، والحافظُ عمادُ الدينِ بنُ كثير، ونادَرةُ زمانِه علمًا وعملاً علاءُ الدِّين محمد البخاري، وقاضي كثير، ونادَرةُ زمانِه علمًا وعملاً علاءُ الدين محمد البخاري، وقاضي القضاء بَدرُ الدين محمودٌ العيني، وشيخُ الإسلام شمسُ الدين البلاطنسي، والعلاَّمة محمدُ ابنُ إمام الكاملية الصُّوفي، وحافظُ العصر شهابُ الدين أحمدُ بنُ حجر،

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۱۳/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) المتوفي سنة ٩٥٣هـ.

<sup>(</sup>T) (Y/ ATO\_PTO).

والفقيهُ الأصوليُّ تقيُّ الدين بنُ الصلاح، وقاضي القضاة تقيُّ الدين بنُ دقيق العيد، وقاضي القضاة بَدرُ الدين بن جَماعة، وشيخُ الإسلام تقيُّ الدين السُّكي»(١) اه.

□ ومِمَّن كفَّره من العلماء الشيخُ العلامة محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ ابنِ محمدِ ابنِ عليِّ بنِ يوسف المعروف بابن الجَزري الشافعي (٢) .

□ وممن تابعهم في الإنكار الشيخ الإمام بركة الإسلام قطب الدين ابن القُسْطُلاَّني، وحَذَّرَ الناسَ من تصديقه، وبيَّن في مصنَّفاته فسادَ قاعدته، وضلالَ طريقه في كتاب سماه به: «الارتباط»، ذكر فيه جماعة من هؤلاء الأنماط، ومنهم قاضي القضاة قُدوةُ أهل التصوف إمامُ الشافعية بدرُ الدين محمد بن جَماعة قال: «وحاشا رسولَ اللَّه ﷺ أن يأذنَ في المنام فيما يُخالفُ، أو يضادُ قواعدَ الإسلام (٣) ، بل ذلك من وساوسِ الشيطانِ ومحنته، وتلاعبه برأيه وفتنته، وأمَّا إنكارُه بيعني ابن عربي ما ورد في الكتاب والسُّنة من الوعيد، فهو كافرٌ به عند علماء التوحيد، وكذلك قوله في نوح وهود عليهما السلام -قولٌ لَغوٌ باطلٌ مردودٌ (١٠).

□ والقدوةُ العارفُ عمادُ الدين أحمدُ بنُ إبراهيم الواسطي(٥) ، وقال:

<sup>(</sup>١) نقلاً عن «مصرع التصوف» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) وُلِد بدمشق سنة ٥٩١هـ، وتُوفي سنة ٨١٤هـ.

<sup>(</sup>٣) رد على ما زعمه ابن عربي في خطبة الفصوص أنه رأى الرسول على في النوم، وأنه قال له: هذا كتاب الفصوص خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، وعلى ما زعمه ابن الفارض من مثل هذا بالنسبة للتائية الكبرئ.

<sup>(</sup>٤) انظر نص هذه الفتوي في «العلم الشامخ» للمقبلي (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) ولد سنة ٦٥٧ وتُوفي سنة ٧١١هـ.

"إنه عَلَق في ذَمِّ هذه الطائفة (١) ثلاث كراريس، الأول سماه: «البيان المفيد في الفَرق بين الإلحاد والتوحيد»، والثاني: «لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»، والثالث: «أشعة النصوص في هَتك أستار الفصوص».

كلُّ ذلك ليبقى المؤمنون منهم على بصيرة، يَحذَرون مِن طُرُقِهم وزَندقتِهم، وحاصل ذلك كلِّه بكلام وجيز مختصر: «أن هؤلاء جَميع ما يُبدونه من الكلام الحَسَن في مصنفاتهم إنما هو رَبطٌ واستجلاب، فإن الدعاة إلى البدعة إنْ لم يكونوا ذوي بصيرة يستدر جون الخَلْق في دَعوتهم، حتى يَحُلُّوهم عَن أديانهم لا يستجابُ لهم.

هذا ابنُ عربي، عنده في أصوله: أنه يَجعلُ المعدوماتِ أشياء ثابتةً علويها وسُفْليها قبلَ وجودها، فهي عنده ثابتةٌ في القدم، لكن ليس لها وجود، ثم أفاض الحقُ عليها من وجوده الذاتيّ، فقبل كلُ موجودٍ من وجود عين الحقّ بحسب استعداده، فظهر الكونُ بعينِ وجود الحق، فكان الظاهرُ هو الحق، فعنده: أنه لا وجود إلا للحقّ، ويستحيلُ عنده أن يكون ثمّ وجودٌ مُحدَث، كما يقولُه أهلُ الحق، فإنهم يقولون: «وجودٌ قديم، ووجودٌ حادث»، وهذا عنده، وعند أصحابه: أنه ليس بوجود حادث، وليس ثم إلا وجودُ الحق الذاتي، وهو الذي فاض على الأعيان والممكنات، وهو من حديثُ الوجود عينُ الموجدات، ومن شك أنَّ هذا اعتقاده، فليراجع كتابَه «الفصوص»(۱) وغيره، وعنده أنه لَمَّا فاض على الأكوانِ عينُ فليراجع كتابَه «الفصوص»(۱) وغيره، وعنده أنه لَمَّا فاض على الأكوانِ عينُ فليراجع كتابَه «الفصوص»(۱) وغيره، وعنده أنه لَمَّا فاض على الأكوانِ عينُ فليراجع كتابَه «الفصوص»(۱) وغيره، وعنده أنه لَمَّا فاض على الأكوانِ عينُ فليراجع كتابَه «الفصوص»(۱) وغيره، وعنده أنه لَمَّا فاض على الأكوانِ عينُ

<sup>(</sup>١) طائفة ابن عربي ومن دان دينه.

<sup>(</sup>٢) «فصوص الحكم» (ص٧٦).

وجود الحق، كان هو الظاهر فيها بحكم الوجود، وكانت هي الظاهر فيه بحكم الأسماء، فإنها كثيرة متعدِّدة (١) ، وعنده أن الكون افتقر إلى الحق بسبب إفاضة الوجود، وأن الحق أيضًا افتقر إلى الكون لظهور أسمائه، وكل منهما يَعبدُ الآخر».

□ ومن جوابه: "وقولُه في قوم هود كفرٌ؛ لأن اللَّه تعالى أخبَر في القرآن العظيم عن عادٍ: أنهم كَفَروا بربهم، والكفارُ ليسوا على صراطٍ مستقيم، فالقول بأنهم كانوا عليه، مكذّب ٌ لصريح القرآن، ويأثمُ مَن سَمِعه، ولَم ينكرْه إذا كان مكلَّفًا، وإنْ رَضِيَ به كَفَر».

### \* ومنهم أبو حيَّان الأندلسي:

الإمام أبو حيانَ محمدُ بنُ يوسفَ الأندلسي (") ، ذكر ذلك في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧] الآية في أوئلها: «ومن بعض اعتقاد النصارى استَنْبَطَ مَن أقر "" بالإسلام ظاهرًا، وانتمى إلى الصوفية: حلول الله في الصور الجميلة، ومَن ذهب مِن ملاحدتهم إلى القول بالاتّحاد والوحدة: كالحلاّج

<sup>(</sup>١) قال القاشاني في «شرح الفصوص»: «لِلذات بحسب كلِّ عين اسمٌ، وتلك الأعيانُ أيضًا أسام، لكونها عينَ الذات مع التعين»، ويقول ابن عربي: «فأسماؤنا أسماء اللَّه تعالى».

<sup>(</sup>۲) ولد سنة ٦٥٤هـ. قال عنه الذهبي: «حجة العرب وعالم الديار المصرية»، كان من خلصاء ابن تيمية، حتى لقد امتدحه بقصيدة منها:

قام ابنُ تيمية في نصرِ شرعتنا مقام سيِّد تَيْم إذ عَصَت مُضرُ وفي مناظرة بينهما خطأ ابن تيمية سيبويه، فلم يطقها منه أبو حيان، فكان أن بَهتَه أبو حيان في تفسيره «البحر».

<sup>(</sup>٣) في «البحر»: تستر.

والشعوذي وابن أحلى وابن عربي المقيم بدمشق، وابن الفارض، وأتباع هؤلاء كابن سبعين، والتُستري تلميذه، وابن مطرف المقيم بمرسية، والصَّفَّار المقتول بغرناطة، وابن اللبَّاج، وأبو الحسن المقيم كان بلورقة، ومَن رأيناه يَرمي بهذا المذهب الملعون: العفيف التِّلمساني، وله في ذلك أشعار كثيرة، وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق، وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر، والأيكي العَجَمي الذي كان تولَّىٰ المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر، وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة، والشريف عبد العزيز المنوفي، وتلميذ عبد الغفار القوصي.

وإنما سردت هؤلاء نُصحًا لدين اللّه، يَعلمُ اللّه ذلك، وشَفقةً على ضُعفاء المسلمين، وليحذروا، فهم شرٌّ من الفلاسفة الذين يُكذّبُون اللّه ورُسُلَه، ويقولون بقدَم العالَم ويُنكرون البعث، وقد أولع جَهلةٌ ممن ينتمي إلى التصوُّف بتعظيم هؤلاء، وادِّعائهم أنهم صَفوةُ اللّه وأولياؤه، والردُّ على النصاري، والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين (۱).

\* ومنهم شيخُ الإسلام تقيُّ الدين السُّبكي:

□ قال العلاَّمة قاضي القضاة شيخُ الإسلام تقيُّ الدين عليُّ بنُ عبد الكافي السُّبكي الشافعي: «ومَن كان مِن هؤلاء الصوفية المتأخِّرين كابنِ عربيًّ وغيره، فهم ضُلاَّلٌ جُهَّال، خارِجون عن طريقة الإسلام، فضلاً عن العلماء».

<sup>(</sup>١) انظر تفسير سورة المائدة من «البحر» لأبي حيَّان.

قال ذلك في «باب الوصيَّة» من «شرح المنهاج»، ونَقَله الكمالُ الدُّمَيْري، والتقيُّ الحصني.

◘ وقال الحافظ تقيُّ الدين الفاسي في كتابه فيه: «وقد أحرقتُ كتبُ ابنِ عربيٍّ غيرَ مرَّةٍ».

◘ ومنهم العلاَّمة القاضى شَرفُ الدين عيسىٰ بنُ مسعود الزواوي(١١) المالكي شارح «صحيح مسلم»، فقال(٢): «وأما ما تضمَّنه هذا التصنيفُ من الهذيان، والكفر والبهتان، فهو كلُّه تلبيسٌ وضَّلال، وتحريفٌ وتبديل، فمن صَدَّق بذلك واعتقد صحَّته كان كافرًا ملحدًا، صادًّا عن سبيل اللَّه، مخالفًا لسُنَّة رسول اللَّه عَيَلِيُّهُ، مُلحدًا في آيات اللَّه، مُبَدِّلاً لكلماته، فإنْ أَظْهَرَ ذَلك، وناظَرَ عليه، كان كافرًا يُستتاب، فإن تاب، وإلاَّ قُتل، وإن أَخفىٰ ذلك، وأسرَّه كان زنديقًا، فيُقتل متىٰ ظَهَر عليه، ولا تُقبل توبتُه إن تاب؛ لأن توبتُه لا تُعرف، فقد كان قبلَ أن يظهرَ عليه يقولُ بخلافِ ما يُبطِن، فعُلم بالظهور عليه خُبثُ باطنِه، وهؤلاء قومٌ يسمُّون «الباطنية»، لَم يزالوا من قديم الزمان ضُلاَّلاً في الأمة، معروفِين بالخروج من المِلَّة، يُقتلون متى ظَهَر عليهم، ويُنفَون من الأرض، وعادتُهم التَّمَصْلح والتديُّن، وادعاءُ التحقيق، وهم على أسوإ طريق، فالحذر كلَّ الحذر منهم، فإنهم أعداءُ اللَّه، وشرٌّ من اليهودِ والنصارى؛ لأنهم قومٌ لا دينَ لهم يتَّبِعونه، ولا ربَّ

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ٦٦٤هـ، وتوفي سنة ٧٤٣هـ، وانتهت إليه رئاسة الفتوىٰ في المذهب المالكي بمصر والشام، وقد شرح «صحيح مسلم» في اثني عشر مجلَّدًا وسماه «إكمال الإكمال». (٢) انظر نص الفتوىٰ في «العلم الشامخ» (ص٤٩٨).

يَعبُدونه، وواجبٌ على كلِّ مَن ظَهَر على أحد منهم أن يُنهِي أمره إلى ولاة المسلمين، ليحكموا فيه بحكم اللَّه تعالى، ويجبُ على مَن وَلِيَ الأمر إذا سَمع بهذا التصنيف البحثُ عنه، وجَمْعُ نُسَخِه حيثُ وَجَدها وإحراقُها، وأدَّب مَن اتُّهم بهذا المذهب، أو تسبَّب إليه، أو عُرف به، على قَدْرِ قُوَّة التهمة عليه؛ حتى يعرفه الناسُ ويَحذروه».

🗖 ومنهم الشيخ الإمامُ المحقِّق الزاهدُ القدوةُ العارفُ نورُ الدين عليُّ ابنُ يعقوب البكري الشافعي، قال: «وأما تصنيفٌ تُذكر فيه هذه الأقوال، ويكون المرادُ بها ظاهرُها، فصاحبُها ألعَنُ وأقبحُ مِن أن يُتَأُوَّل له ذلك، بل هو كاذبٌ فاجر، كافرٌ في القول والاعتقاد، ظاهرًا وباطنًا، وإن كان قائلُها لَم يُرِد ظاهرها، فهو كافرٌ بقوله، ضالٌّ بجهله، ولا يُعذَرُ في تأويله لتلك الألفاظ إلاَّ أن يكون جاهلاً بالأحكام جَهلاً تامًّا عامًّا، ولا يُعْذَرُ في جهله لمعصيته، لعدم مراجعة العلماء والتصانيف على الوجه الواجب من المعرفة في حقِّ مَن يَخوضُ في أمرِ الرُّسُل ومُتَّبعيهم، أعني معرفة الأدبِ في التعبيرات، على أنَّ في هذه الألفاظ ما يتعذَّر، أو يتعسَّرُ تأويله، بل كلُّها كذلك، وبتقديرِ التأويل على وجه ٍ يصحُّ في المراد، فهو كافرٌ بإطلاقِ اللفظ على الوجه الذي شرحناه. . وأما دلائلُ ذلك، فهي مذكورةٌ في تصانيف العلماء، وفيما ألَّفتُه أيضًا في بعض المسائل، وليست هذه الورقةُ مما تَسَعُ الكلامَ على أقوال هذا المصنَّف (١) لفظةً لفظة».

<sup>(</sup>١) يعني: «فصوص الحِكَم».

#### \* ابن هشام النحوي:

□ ومنهم العلاَّمة جمالُ الدين عبداللَّه بن يوسف بن هشام (١) صاحبُ «المغني» وغيره من المصنفات البديعة، وكَتَب على نُسخةٍ من كتاب «الفصوص»:

هذا كتاب فصوص الظُّلَم، ونَقيضُ الحِكَم، وضلالُ الأم، كتابٌ يَعجزُ الذَمُّ عن وصفه، قد اكتنفه الباطلُ من بين يديه ومن خَلفه، لقد ضَلَّ مؤلِّفُه ضلالاً بعيدًا، وخَسرِ خُسرانًا مبينًا؛ لأنه مُخالفٌ لِمَا أرسل اللَّه به رُسُلَه، وأنزل به كُتُبَه، وفَطَر عليه خَليقتَه» اهد.

#### \* ابنَ خلدون:

□ ومنهم العلاَّمة قاضي القضاة أبو زيد عبدُالرحمن بنُ خلدون (٢) ،
 حيث قال : «إنَّ طريقَ المتصوِّفةِ منحصرٌ في طريقتيْن :

الأولى: وهي طريقة السُّنة، طريقةُ سَلَفِهم الجاريةُ على الكتاب والسُّنة<sup>(٣)</sup> ، والاقتداء بالسَّلف الصالح من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۷۰۸هـ وتوفي سنة ۷٦۱هـ، يقول عنه ابن خلدوان: «ما زلنا ـ ونحن بالمغرب ـ نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام، أنحى من سيبويه».

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ٧٣٢هـ وتوفي سنة ٨٠٨هـ تولئ قضاء المالكية بمصر، يقول عنه المستشرق ديبور في كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام»: «مفكر متزن يحارب صناعة النجوم بالأدلة العقلية، وكثيرًا ما يعارض النزعة الصوفية العقلية عند الفلاسفة بمبادئ الدين».

<sup>(</sup>٣) لم يُسَمَّ واحد من الصحابة و لا التابعين «صوفيًّا»، وهذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة =

والطريقة الثانية: وهي مَشُوبة بالبدع، وهي طريقة قوم من المتأخّرين، يجعلون الطريقة الأولى وسيلة إلى كشف حِجابِ الحِسِّ؛ لأنها من نتائجها.

ومن هؤلاء المتصوِّفة: ابن عربي، وابن سبعين، وابن برْجان وأتباعُهم عَّن سَلَك سبيلَهم، ودانَ بنِحْلتِهم، ولهم تواليفُ كثيرةٌ يتداولونها مشحونةٌ بصريح الكفر ومستهجن البدع، وتأويل الظاهر لذلك على أبعد الوجوه، وأقبحها مما يستغربُ الناظرُ فيها من نسبتها إلى الملَّة، أوْ عَدِّها في الشريعة، وليس ثناء أحد على هؤلاء حُجَّة، ولو بَلَغ المُّثني ما عَسَى أن يَبلغ من الفضل؛ لأن الكتاب والسُّنَة أبلغُ فضلاً أو شهادةً من كل أحد.

وأما حُكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المُضِلَة، وما يوجَدُ من نُسخها بأيدي الناس مثل «الفصوص» و «الفتوحات المكية» لابن عربي و «البد» لابن سبعين ، و «خلع النَّعْلَيْن» لابن قسي، و «عين الرجاء» لابن برجان، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض، والعفيف التلمساني، وأمثالهما أن يُلحَق بهذه الكتب، وكذا شرحُ ابن الفرغاني للقصيدة «التائية» من نَظْم ابنِ الفارض، فالحكمُ في هذه الكتب وأمثالها إذهابُ أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار، والغسل بالماء، حتى يمنحي أثرُ الكتاب؛ لِما في ذلك من المصلحة العامة في الدين بَحْوِ العقائد المُختَلقه، فيتعينُ على ولي الأمر إحراقُ هذه الكتب دَفْعًا للمَفْسَدة العامّة، ويتعيّنُ على مَن كانت عنده الأمر إحراقُ هذه الكتب دَفْعًا للمَفْسَدة العامّة، ويتعيّنُ على مَن كانت عنده

<sup>=</sup> في الملة كما يقول ابن خلدون. ولكن ابن خلدون يعني هنا أولياء الرحمن كالجنيد وإبراهيم بن أدهم وسهل بن عبداللَّه التستري، وقد أثنى عليهم ابن تيمية وعلماء الأمة.

التمكينُ منها للإحراق»(١) .

## \* عزُّ الدين بنُ عبدالسلام:

المحدَّثني شيخُ الإسلام العلاَّمة قاضي القضاة تقيُّ الدين أبو الحسن عليُّ بنُ عبد الكافي السُّبكي، حَدَّثنا الشيخُ العلاَّمة شيخُ الشيوخ قاضي القضاة تقيُّ الدين أبو الفتح مُحمدُ بنُ عليِّ القُشيريُّ المعروف بابن دقيق العيد القائلُ في الدين أبو الفتح مُحمدُ بنُ عليِّ القُشيريُّ المعروف بابن دقيق العيد القائلُ في آخرِ عمره: لي أربعون سنةً ما تكلَّمتُ بكلمة إلاَّ أعددتُ لها جوابًا بين يدي اللَّه تعالى، قال: سألت شيخنا سلطان العلماء عزَّ الدين أبا مُحمد عبدالعزيز بنَ عبدالسلام الدمشقيَّ عن ابن عربي، فقال: شيخُ سَوءٍ كذَّاب، يقولُ بقِدَم العالَم، ولا يُحرِّمُ فرجًا».

□ وقال ابنُ تيمية في جوابِ السيف السعودي: «فكفَّره الفقيه أبو محمد بذلك، ولَم يكن بَعْدُ ظَهَرَ من قوله: إنَّ العالَم هو اللَّه، والعالَمَ صورةُ اللَّه، وهُويَّةُ اللَّه».

\* شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة يَكشِفُ عَوارَ ابنِ عربي ومَن تابَعَه مِن أهلِ وِحدة الوجود:

الدين المثل ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «ما تقولُ السادةُ العلماءُ أئمةُ الدين وهُداةُ المسلمين، في كتاب بين أظهُرِ الناس، زَعَم مُصنَّفُه أنه وَضَعه وأخرجه للناس بإذن النبيِّ ﷺ، في منام زَعَم أنه رآه، وأكثرُ كتابِه ضدُّ لِمَا أنزله اللَّه مِن كُتبه المنزَّلة، وعكسٌ وضدٌّ عن أقوالِ أنبيائه المرسكة؛ فمما قال (١٦٥ ـ١٦٨).

فيه: «إن آدم الليكالي إنما سُمِّي «إنسانًا» لأنه للحقِّ تعالى بمنزلة إنسان العين من العين، الذي يكون به النظر». وقال في موضع آخر: «إنَّ الحقَّ المنزَّه هو الخَلْقُ المُشبَّه». وقال في قوم نوح الليكالي: «إنهم لو تركوا عبادتَهم لودً، وسُواع، ويَغوث، ويَعُوق، ونَسر: لَجَهلوا من الحقِّ بقَدْر ما تركوا من هؤلاء»، ثم قال: «فإن للحقِّ في كلِّ معبودٍ وجهًا، يعرفُه مَن عَرفه، ويَجهلُه مَن جَهله، فالعالم يعلم من عبد، وفي أيِّ صورة ظهر حتى [عبد]، وإن التفريق والكثرة: كالأعضاء في الصورة المحسوسة».

ثم قال في قوم هود الليكانية: «بأنهم حَصَلُوا في عينِ القُرب، فزالَ البُعد، فزال مسمَّى «جهنم» في حقِّهم، ففازوا بنعيم القُرب من جهة الاستحقاق بما أعطاهم هذا المَقامُ الذوقيُّ اللذيذ من جهة المَنَّة، فإنما أخذوه بما استحقَّتُه حقائقُهم من أعمالِهم التي كانوا عليها، وكانوا على صراط الربِّ المستقيم».

ثُم إنه أنكر فيه حُكم الوعيد، في حق كلِّ مَن حقَّت [عليه] كلمة العذاب من سائر العبيد، فهل يكفُرُ مَن يُصِّدقُه في ذلك أم لا، أو يرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم سامِعُه إذا كان عاقلاً بالغًا ولم يُنكِرْه بلسانِه أو قلبه أم لا؟.

أفتونا بالوضوح والبيان، كما أُخذ الميثاق للتبيان، فقد أضرَّ الإهمالُ بالضعفاءِ والجُهَّال، وباللَّه المستعان، وعليه الاتكالُ أن يُعجِّل بالملحدين النَّكال؛ لصلاح الحال، وحَسْم مادة الضلال.

□ فأجاب: الحمد للّه، هذه الكلماتُ المذكورة المنكورة، كلُّ كلمةً
 منها هي من الكفر، الذي لا نِزاعَ فيه بين أهلِ الملل؛ من المسلمين؛ واليهود

والنصارى؛ فضلاً عن كونِه كفراً في شريعة الإسلام.

فإن قولَ القائل: «إن آدمَ للحقِّ تعالى بمنزلة إنسانِ العَين من العين، الذي يكونُ به النظر»: يقتضى أن آدمَ جُزءٌ من الحقَّ تعالى وتقدَّس، وبعضٌ منه، وأنه أفضلُ أجزائِه وأبعاضِه؛ وهذا هو حقيقةُ مذهبِ هؤلاء القوم، وهو معروفٌ من أقوالهم.

الكلمةُ الثانية: تُوافِقُ ذلك، وهو قوله: «إن الحقَّ المنزَّه، هو الخَلقُ المشبَّه».

ولهذا قال في تمام ذلك: «فالأمرُ الخالقُ المخلوق، والأمرُ المخلوقُ المخلوقُ المخلوقُ المخلوقُ الحالق، كلُّ ذلك من عين واحدة، لا بل هو العينُ الواحدة، وهو العيونُ الكثيرة ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ والولدُ عينُ أبيه، فما رأى يَذبحُ سوى نفسه ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴾، فظهر بصورة كبش: مَن ظَهر بصورة إنسان وظَهر بصورة إلا بحكم ولد مَن هو عينُ الوالد، ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ، فما نكح سوى نفسه » .

وقال في موضع: «وهو الباطنُ عن كلِّ فهم، إلاَّ عن فهمٍ مَن قال: إن العالَم صورتُه وهُويته».

وقال: «ومن أسمائه الحسنى «العَلِيُّ»، على من! وما ثَم إلاَّ هو، وعن ماذا! وما هو إلاَّ هو، فعُلُوَّه لنفسه، وهو من حيثُ الوجود عينُ الموجودات، فالمسمَّىٰ مُحدَثات هي العليَّة لذاتها، وليست إلاَّ هو»، إلى أن قال: «فهو عينُ ما ظَهَر، وهو عينُ ما بَطَن في حال ِ ظُهوره، وما ثم مَن يراه غيرُه، وما ثَم مَن ينطِقُ عنه سواه، فهو ظاهرٌ لنفسه باطنٌ عنه ـ وهو المسمَّى غيرُه، وما ثَم مَن ينطِقُ عنه سواه، فهو ظاهرٌ لنفسه باطنٌ عنه ـ وهو المسمَّى

أبو سعيد الخراز ـ وغير ذلك من أسماء المُحدَثات».

إلى أن قال: «فالعَلِيُّ لنفسه: هو الذي يكونُ له الكمال، الذي يستغرقُ به جميع الأمور الوجودية، والنِّسب العَدَميَّة، سواءٌ كانت محمودةً عُرفًا وعقلاً وشَرعًا، وليس ذلك إلاَّ لمسمَّىٰ عُرفًا وعقلاً وشَرعًا، وليس ذلك إلاَّ لمسمَّىٰ اللَّه خاصةً». وقال: «ألا ترىٰ الحقَّ يظهرُ بصفات المُحدَثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص والذمِّ، ألاَ ترىٰ المخلوق يَظهرُ بصفات الحق؟! فهي من أوَّلها إلىٰ آخرِها صفاتٌ له، كما هي صفاتُ المُحدَثات حقُّ للحقي، وأمثالُ هذا الكلام.

فإنَّ صاحبه القونوي، والتلمساني، وابن سبعين، والششتري، وابن مثل صاحبه القونوي، والتلمساني، وابن سبعين، والششتري، وابن الفارض وأتباعهم، مذهبهم الذي هم عليه: أن الوجود واحدٌ، ويُسمّون «أهل وحدة الوجود»، ويدَّعون التحقيق والعرفان، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، فكلُّ ما يتَّصفُ به المخلوقاتُ مِن حُسن، وقبح، ومَدح، وذَمِّ، إنما المتَّصفُ به عندَهم: عينُ الخالق، وليس للخالق عندهم وجودٌ مباين لوجود المخلوقات منفصلٌ عنها أصلاً؛ بل عندهم ما ثمَّ عيرٌ أصلاً للخالق، ولا سواه.

ومن كلماتهم: «ليس إلا الله». . فعُبَّادُ الأصنام لَم يعبُدوا غيرَه عندهم؛ لأنه ما عندهم له غيرٌ؛ ولهذا جعلوا قولَه تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] بمعنى «قَدَّرَ ربُّكُ أَنْ لا تعبدوا إلاَّ إياه»، إذ ليس عندهم غيرٌ له تُتصورَّ عبادتُه، فكلُّ عابد صنم إنما عَبَدَ اللَّه.

ولهذا جَعل صاحبُ هذا الكتاب: عُبَّادَ العِجلِ مُصيبين، وذَكر أن

موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل، وقال: «كان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه عَلم ما عبده أصحاب العجل؛ لعلمه بأن الله قد قَضَى أنْ لا يعبدوا إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان عتب موسى أخاه هارون، لِما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء».

ولِهذا يجعلون فرعون من كبارِ العارفين المحقّقين، وأنه كان مُصيبًا في دعواه الربوبية، كما قال في هذا الكتاب: «ولَمَّا كان فرعونُ في مَنصِب التحكُّم صاحبَ الوقت، وأنه جارٍ في العُرفِ الناموسيِّ لذلك، قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤] أي: وإنْ كان الكلُّ أربابًا بنسبة ما: فأنا الأعلى منهم؛ بما أعطيتُه في الظاهر من الحكم فيهم. ولَمَّا عَلمتُ السحرةُ صدقَ فرعون فيما قاله: لَم يُنكروه، بل أقرُّوا له بذلك وقالوا له: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٢٧]، فالدولةُ لك، فصح قولُ فرعون: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾، وأنه كان عينَ الحق»!!.

ويكفيك معرفة بكفرهم: أنَّ مِن أخف أقوالِهم: «إنَّ فرعونَ مات مؤمنًا؛ بريًّا من الذنوب»، كما قال: «وكان موسى قُرَّة عَين لفرعون بالإيان، الذي أعطاه اللَّه عند الغَرَق، فَقبضه طاهرًا مطهرًا، ليس فيه شيءٌ من الخبث؛ لأنه قبضه عند إيانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام، والإسلام يُجُبُّ ما قَبْله».

وقد عُلم بالاضطرار من دينِ أهلِ المِلل ـ المسلمين، واليهود، والنصارئ ـ: أن فرعون مِن أكفرِ الخَلقِ باللَّه؛ بل لَم يَقُصَّ اللَّهُ في القرآنِ قِصَّةَ كافرِ باسمه الخاصِّ، أعظمَ من قصة فرعون، ولا ذَكر عن أحدٍ من

الكفار مِن كُفرِه، وطُغيانه وعُلوِّه: أعظمَ مما ذَكر عن فرعون.

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخُلون أشدَّ العذاب، فإن لفظ «آل فرعون» كلفظ «آل إبراهيم»، و«آل لوط»، و«آل داود»، و«آل أبي أوفى»، يدخلُ فيها المضافُ باتِّفاقِ الناس، فإذا جاؤوا إلى أعظم عدوِّ للَّه من الإنس، أو مَن هو من أعظم أعدائه: فجعلوه مصيبًا، محقًّا فيما كفَّره به اللَّه: عُلم أن ما قالوه أعظمُ من كفرِ اليهود والنصارئ، فكيف بسائر مقالاتهم؟.

وقد اتَّفق سَلَفُ الأمةِ وأئمَّتُها: على أن الخالقَ تعالى بائنٌ من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيءٌ من ذاته.

والسلفُ والأئمةُ كَفَّروا الجهميَّة لَمَّا قالوا: "إنه في كلِّ مكان"، وكان مما أنكروه عليهم: أنه كيف يكونُ في البطون، والحشوش، والأخلية؟ تعالى اللَّه عن ذلك. . فكيف بمن يَجعلُه نَفْسَ وجودِ البطونِ، والحشوش، والأخلية، والنجاسات، والأقذار؟!.

وكان عبدُ اللّه بنُ المبارك يقول: «إنا لَنحكِي كلامَ اليهود والنصارى، ولا نستطيعُ أن نحكي كلامَ الجهميَّة»، وهؤلاء شرُّ مِن أولئك الجهميَّة؛ فإن أولئك كان غايتُهم القولُ بأن اللَّه في كلِّ مكان، وهؤلاء قولُهم: إنه وجود كلِّ مكان، ما عندهم موجودان؛ أحدُهما حالٌ والآخر مَحِل.

ولهذا قالوا: «إن آدم من اللَّه بمنزلة إنسان العَين من العين»، وقد عَلم المسلمون، واليهود، والنصارئ؛ بالاضطرار من دين المرسلين: أن مَن قال عن أحد من البشر: «إنه جزءٌ من اللَّه»، فإنه كافرٌ في جميع الملل، إذ

النصارىٰ لَم تَقُل هذا ـ وإن كان قولُها مِن أعظم الكفر ـ لَم يقُلْ أحدٌ: إن عينَ المخلوقات هي جزءُ الخالق، ولا أنَّ الحالقَ هو المخلوق، ولا الحقُّ المنزَّهُ هو المخلوق، ولا الحقُّ المنزَّهُ هو الحَلَقُ المشبَّه .

وكذلك قولُه: «إن المشركين لو تَركوا عبادةَ الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها»: هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جَميع الملل، فإن أهل الملل متَّفقون على أن الرسل جميعهم نَهوا عن عبادة الأصنام، وكفَّروا من يفعلُ ذلك، وأن المؤمن لا يكونُ مؤمنًا حتى يتبرًّا من عبادة الأصنام، وكلِّ مبعود سوى الله، كما قال اللَّه تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُراء منكم وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَه ﴾ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَه ﴾ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَه ﴾

وقال الخليلُ: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ ﴿ ثَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقَدَمُونَ ﴿ ثَنِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقال الخليل: ﴿ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ آَنِ ۖ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٧].

وقال الخليل ـ وهو إمامُ الحنفاءِ الذي جَعل اللَّه في ذرِّيتَه النبوةَ والكتابَ، واتَّفق أهلُ المِللِ على تعظيمه لقوله: ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ كَا فَقُ مِ إِنِّي وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٧٨-٧٩].

وهذا أكثرُ وأظهرُ عند أهل الملل من اليهود والنصارئ ـ فضلاً عن

المسلمين ـ من أن يَحتاج أن يُستشهد عليه بنص خاص ، فمن قال: إن عُبّاد الأصنام لو تركوهم لَجَهلوا من الحق بقد رما تركوا من هؤلاء ، فهو أكفر من اليهود والنصارى ، ومَن لَم يُكفّرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى ؛ فإن اليهود والنصارى يُكفِّرون عُبّاد الأصنام ، فكيف مَن يَجعلُ تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقد رما ترك منها ؟ مع قوله : «فإن العالم يَعلم مَن عَبد، وفي أي صورة ظهر حتى عَبد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ، وكالقُوى المعنوية في الصورة الرُّوحانية ، فما عُبد غير الله في كلِّ معبود » ، بل هو أعظمُ من كُفرِ عُبّاد الأصنام ؛ فإن أولئك الله في كلِّ معبود » ، بل هو أعظمُ من كُفرِ عُبّاد الأصنام ؛ فإن أولئك اتخذوهم شُفعاء ووسائط ، كما قالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقرِبُونَا إِلَى اللهِ وَالْفَيْ ﴾ [الزمر: ٢] .

\* وقال اللَّه تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لا يَمْلُكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقُلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣].

\* وكانوا مُقرِّين بأن اللَّه خالقُ السماوات والأرض، وخالقُ الأصنام، كما قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

□ قال ابنُ عباس رطي : «تسألُهم: مَن خَلَق السماواتِ والأرضَ؟ فيقولون: اللَّه.. ثم يعبدون غيره»، وكانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريكَ هو لك، تَملكُه وما مَلَك»، ولهذا قال تعالى:

﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُركَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فَيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨].

وهؤلاء أعظمُ كفرًا، مِن جهة أن هؤلاء جَعلوا عابد الأصنام عابدًا للّه لا عابدًا لغيره، وأنَّ الأصنام من اللَّه؛ بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان، وبمنزلة قُوئ النفسِ من النفس؛ وعُبَّادُ الأصنام اعترفوا بأنهم غيرُه، وأنها مخلوقة، ومِن جهة أن عُبَّاد الأصنام من العرب كانوا مُقرِين بأن للسماوات والأرض ربًّا غيرهما خَلقهما، وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض وسائر المخلوقات و ربُّ مُغايرٌ للسماوات والأرض وسائر المخلوقات، بل المخلوق هو الخالق!

ولهذا جَعل قومَ عاد ـ وغيرَهم من الكفار ـ على صراط مستقيم، وجَعَلهم في عَينِ القرب، وجَعَل أهلَ النار يتمتَّعون في النار، كما يتمتَّعُ أهلُ الجنة في الجنة .

وقد عُلم بالاضطرار مِن دِينِ الإسلام: أن قومَ عادٍ وثمودَ وفرعونَ وقومَه وقومَه وسائرَ مَن قَصَّ اللَّه قصَّته من الكفار وأعداءُ اللَّه، وأنهم معذَّبون في الآخرة، وأن اللَّه لَعنهم وغَضِبَ عليهم، فمن أثنى عليهم وجعَلهم من المقرَّبين ومن أهل النعيم: فهو أكفرُ من اليهودِ والنصارى، مِن هذا الوجه.

وهذه الفتوى لا تَحتملُ بَسْطَ كلامِ هؤلاء وبيانَ كُفرِهم وإلحادهم، فإنهم من جنسِ القرامطة الباطنية والإسماعيلية، الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وإن قولَهم يتضمَّنُ الكفر بجميع الكتب والرسل، كما قال الشيخ إبراهيمُ الجعبري، لَمَّا اجتَمَع بابن عربي ـ صاحب هذا الكتاب فقال: «رأيتُه شيخًا نجسًا، يُكذّبُ بكلِّ كتابٍ أنزله اللَّه، وبكلِّ نبيًّ فقال: «رأيتُه شيخًا نجسًا، يُكذّبُ بكلِّ كتابٍ أنزله اللَّه، وبكلِّ نبيً

أرسكه اللَّه».

وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام ـ لَمَّا قَدِمَ القاهرة وسألوه عنه ـ قال: «هو شُيخُ سَوءٍ كذَّابٌ مقبوح، يقول بقِدَم العالَم، ولا يُحرِّمُ فَرجًا».

فقوله: "يقول بقِدَم العالَم"؛ لأن هذا قولُه، وهذا كُفرٌ معروف، فكفَّره الفقيهُ أبو محمد بذلك، ولم يكن بعدُ ظَهَر مِن قوله: "إن العالَم هو اللَّه، وإنَّ العالَم صورةُ اللَّه وهُويَّةُ اللَّه»، فإنَّ هذا أعظمُ من كُفرِ القائلين بقِدَم العالَم، الذين يُشِتون واجبَ الوجود، ويقولون: "إنه صَدَر عنه الوجودُ المُمكن".

□ وقال عنه مَن عاينه من الشيوخ: "إنه كان كذاً با مفترياً"، وفي كتبه - مثل "الفتوحات المكية" وأمثالها - من الأكاذيب ما لا يَخفي على لبيب، هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين، ومن القونوي، والتلمساني، وأمثاله من أتباعه، فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - الذي هو أعظمُ من كفر اليهود والنصارئ -، فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولم أصف عُشر ما يذكرونه من الكفر.

ولكن هؤلاء التبس أمرُهم على مَن لَم يَعرِفْ حالَهم، كما التبس أمرُ القرامطة الباطنية لَمَّا ادَّعُوا أنهم فاطميُّون، وانتسبوا إلى التشيُّع، فصار المتَّبعون مائلين إليهم، غير عالِمِين بباطن كُفرهم.

ولهذا كان مَن مال إليهم أحدَ رجلين: إما زنديقًا منافقًا؛ وإما جاهلاً ضالاً.

وهكذا هؤلاء الاتِّحادية: فرؤوسُهم هم أئمةُ كُفرٍ يَجِبُ قَتلُهم، ولا

تُقبلُ توبةُ أحدٍ منهم - إذا أُخذ قبل التوبة -، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يُظهرون الإسلام، ويُبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يَفْهَمون قولَهم، ومُخالفتهم لدينِ المسلمين، ويجبُ عقوبةُ كلِّ مَن انتسَبَ إليهم، أو ذَبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عَظَم كُتبَهم، أو عُرِف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كَرِهَ الكلامَ فيهم، أو أَخذ يعتذرُ لهم بأن «هذا الكلامَ لا يُدرَى ما هو؟» أو: «من قال: إنه صنَّف هذا الكتاب؟»، وأمثالُ هذه المعاذير، التي لا يقولُها إلا جاهل، أو منافق؛ بل تجبُ عقوبةُ كلِّ مَن عَرَف حالَهم، ولَم يعاونْ على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسَدوا العقولُ والأديان على خلقٍ من المشايخ والعلماء، والملوك والأمراء، وهم العقون في الأرض فسادًا، ويصدُّون عن سبيل اللَّه.

فضررُهم في الدين أعظمُ من ضررِ من يُفسِدُ على المسلمين دنياهم، ويتركُ دِينَهم كَقُطَّاعِ الطريق، وكالتتارِ الذين يأخذون منهم الأموال، ويُبقُون لهم دينهم، ولا يستهينُ بهم مَن لَم يعرفهم، فضلالُهم وإضلالُهم أعظمُ مِن أن يوصف، وهم أشبهُ الناس بالقرامطة الباطنية.

ولهذا هم يريدون دولة التتار، ويختارون انتصارَهم على المسلمين، إلاَّ مَن كان عامِّيًّا مِن شيَعهِم وأتباعهم؛ فإنه لا يكونُ عارفًا بحقيقة أمرهم.

ولهذا يُقرُّون اليهودَ والنصارىٰ على ما هم عليه، ويَجعلونهم على حقٍّ، كما يَجعلون عُبَّادَ الأصنام على حقٍّ، وكلُّ واحدةٍ من هذه مِن أعظم الكفر، ومَن كان مُحسنًا للظن بهم - وادَّعى أنه لَم يعرِفْ حالَهم - عُرِّف حالَهم، فإنْ لم يباينهم ويُظهِرْ لهم الإنكار، وإلاَّ أَلْحِقَ بهم وجُعل منهم.

وأمًّا مَن قال: «لكلامهم تأويلٌ يوافقُ الشريعة»؛ فإنه من رؤوسهم

وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيًّا فإنه يَعرِفُ كَذبَ نفسه فيما قاله، وإن كان معتقِدًا لهذا باطنًا وظاهرًا فهو أكفرُ من النصارى، فمن لم يُكفِّر هؤلاء، وجَعل لكلامهم تأويلاً كان عن تكفيرِ النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد.. واللَّه أعلم»(١).

□ ومذهبُ ابنِ عربيٌّ له أصلان:

أولهما: أن المعدومَ شيءٌ ثابتٌ في العدم.

الثاني: أن وجودَ الأعيانِ نفسُ وجودِ الحقِّ.

\* بعضُ ألفاظ ابن عربي التي تُبيِّنُ مذهبه الذي قد لا يَفهمُه أكثرُ الناس:

□ قال في «فص يوسف» ـ بعد أن جَعل العالَم بالنسبة إلى اللّه كظلِّ الشخص، وتناقَضَ في التشبيه ـ : «فكلُّ ما تُدرِكُه فهو وجودُ الحقِّ في أعيانِ المكنات، فمن حيث هُويَّة الحقِّ هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصُّور فيه هو أعيانُ المكنات، فكما لا يزولُ عنه باختلاف الصور اسمُ «الظل»، كذلك لا يزولُ عنه باختلاف الصور اسمُ «العالَم» أو اسمُ «سوئ الحق»، فمن حيث أحديَّة كونه ظلاً هو الحقُّ؛ لأنه الواحدُ الأحد، ومن حيث كثرة الصُّور هو العالَم، فتفطَّنُ وتحقَّقُ ما أوضحناه لك.

وإذا كان الأمرُ على ما ذكرتُه لك: فالعالَم متوَّهمٌ ما له وجودٌ حقيقي، وهذا معنى الخيال، أي: خُيِّل لك أنه أمرٌ زائدٌ قائم بنفسه، خارجٌ عن الوجود الحق، وليس كذلك في نفسِ الأمر؛ ألا تراه في الحسِّ متَّصلاً بالشخص الذي امتدَّ عنه، يستحيل عليه الانفكاكُ عن ذلك الاتصال؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (۲/ ۱۲۱ ـ ۱۳۳).

يستحيلُ على الشيء الانفكاكُ عن ذاته، فاعرِفْ عَيْنَك ومَن أنت وما هُويتك؟ وما نسبتُك إلى الحق، وبما أنت حقٌ، وبما أنت عالَم، وسوًى، وغيرٌ؟ وما شاكلَ هذه الألفاظ».

□ وقال في أول «الفصوص» - بعد «فص: حكمة إلهية في كلمة آدمية»، وفص: حكمة نفسية، في كلمة شيثية» -: «وقد قُسم العطاءُ بأمرِ اللّه، وإنما يكون عن سؤالٍ وعن غير سؤال ـ وذَكَر القِسمَ الذي لا يُسأل ـ ؟ لأن شيئًا هو هبةُ اللّه».

□ إلى أن قال: «ومن هؤلاء مَن يَعلمُ أن عِلمَ اللَّه به في جميعِ أحوله: هو ما كان عليه في حالِ ثُبوتِ عينه قبل وجودها، ويَعلمُ أن الحقُ لا يُعطيه إلاَّ ما أعطاه عينَه من العِلم به، وهو ما كان عليه في حال ثبوته، فيَعلمُ عِلمَ اللَّه به مِن أين حصل، وما ثَمَّ صِنفٌ من أهلِ اللَّه أعلا وأكشفُ من هذا الصَّنف، فهم الواقفون على سِرِّ القدر، وهم على قسمين:

منهم مَن يعلمُ ذلك مُجمَلاً ، ومنهم مَن يعلمُ ذلك مفصَّلاً .

والذي يعلمُه مفصَّلاً أعلا وأتمُّ من الذي يَعلمُه مُجمَلاً، فإنه يَعلمُ ما تعينَ في علم اللَّه فيه، إمَّا بإعلام اللَّه إياه بما أعطاه عَينَه من العلم به، وإمَّا بأن يكشف له عن عينه الثابتة، وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى، وهو أعلا، فإنه يكونُ في علمه بنفسه بمنزلة علم اللَّه به؛ لأنَّ الأخذ من معدنٍ واحد، إلا أنه من جهة العبد عنايةٌ من اللَّه سَبقَتْ له، هي من جُملة أحوال عَينه، يعرفُها صاحبُ هذا الكشف إذا أطلعه اللَّهُ على ذلك - أيْ على أحوال عينه، يعرفها صاحبُ هذا الكشف إذا أطلعه اللَّهُ على أحوال عينه، يعرفها صاحبُ هذا الكشف إذا أطلعه اللَّهُ على أحوال عينه، يقع صورةُ الوجودِ عليها - أن يَطلع في هذه الحال أحوال عينه الثابتة - التي تقعُ صورةُ الوجودِ عليها - أن يَطلع في هذه الحال

على اطِّلاع الحقِّ على هذه الأعيانِ الثابتة في حال عَدَمِها؛ لأنها نِسَبُّ ذاتية لا صورة لها.

فبهذا القَدْر نقول: إن العناية الإلهية سَبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم، ومن هنا يقول اللَّه: «حتى نعلم» وهي كلمة محقَّقة المعنى، ما هي كما يَتوهَّم مَن ليس له هذا المَشْرَب، وغاية المُنزِّه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلُّق، وهو أعلا وجه يكون للمتكلِّم يعقلُه في هذه المسألة، لولا أنه أثبت العلم زائدًا على الذات، فجعل التعلُّق له لا للذات، وبهذا انفصل عن المحقِّق من أهل اللَّه صاحبُ الكشف والشهود.

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية، فأما المنتح والهبات، والعطايا الذاتية، فلا تكون أبدًا إلا عن تَجَل إلهي، والتجلّي من الذات لا يكون أبدًا إلا لصورة استعداد العبد المتجلّى له، وغير ذلك لا يكون، فإذن المتجلّى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه، كالمرآة في الشاهد، إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها.

فأبرز اللَّهُ ذلك مثالاً نصبه لتجلِّه الذاتي، لِيعلم المتجلَّىٰ له أنه ما رآه، وما ثَمَّ مثالٌ أقربُ ولا أشبهُ بالرؤية والتجلِّي من هذا، واجهَدْ في نفسك عندما ترىٰ الصورة في المرآة أن ترىٰ جرْمَ المرآة، لا تراه أبدًا ألبتة، حتى إن بعض مَن أدرك مثلَ هذا في صورة المرئيّ: ذَهَب إلىٰ أن الصورة المرئية بين بصر الرائي وبين المرآة، هذا أعظمُ ما قَدَر عليه من العلم، والأمرُ كما قلناه وذهبنا إليه.

وقد بيّنًا هذ في «الفتوحات المكيّة»، وإذا ذُقت هذا: ذُقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حقّ المخلوق، فلا تطمع ولا تُتعب نفسك في أنْ تَرْقَى أعلا من هذا الدَّرج، فما هو ثَمَّ أصلاً، وما بعده إلاَّ العدمُ المحض، فهو مِراتُك في رؤيتك نفسك، وأنت مراتُه في رؤيته أسماء وظهور أحكامها، وليست سوئ عَينه، فاختلط الأمرُ وانبهم، فمنا من جَهل في علمه، فقال: «والعجزُ عن دَرك الإدراك إدراك»، ومنّا من علم فلم يقل مثل هذا القول، وهو أعلا القول، بل أعطاه العلمُ السكوت ما أعطاه العجز، وهذا هو أعلا عالم بالله.

وليس هذا العِلمُ إلاَّ لخاتَم الرسل، وخاتَم الأولياء، وما يراه أحدٌ من الأولياء إلاَّ النبياء والرسل إلاَّ من مِشكاةِ الرسول الخاتم، ولا يراهُ أحدٌ من الأولياء إلاَّ من مِشكاةِ الوليِّ الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاةِ خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة ـ أعني نبوة التشريع ورسالته ـ ينقطعانِ، والولاية لا تنقطع أبدًا.

فالمرسكون من حيث كونُهم أولياء: لا يَرَون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف مَن دونَهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحُكم لِمَا جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يَقدحُ في مقامه، ولا يُناقضُ ما ذَهَبْنا إليه، فإنه مِن وجه يكون أنزلَ، كما أنه من وجه يكون أعلا.

وقد ظَهَر في ظاهِرِ شرعنا: ما يؤيِّدُ ما ذَهَبْنا إليه في فَضلِ عمر: في أُسارى بدر بالحُكم فيهم، وفي تأبيرِ النخل؛ فما يكزمُ الكاملَ أن يكونَ له التقدُّمُ في كلِّ شيء وفي كلِّ مرتبة، وإنما نَظَرُ الرجالِ إلى التقدم في مرتبة العلم باللَّه، هنالك مَطلبُهم. . وأما حوادثُ الأكوانِ، فلا تَعَلَّقَ لخواطرِهم

بها، فتحقَّقُ ما ذكرناه.

الله وأمَّا خاتمُ الأولياء: فلابدَّ له من هذه الرؤية، فيرى ما مَثَّل به رسولُ اللَّه وَيَكِيُّهُ، فيرى في الحائط موضع لبنتين، واللَّبِن من ذَهَبٍ وفضةٍ، فيرى اللبنتين اللتين يَنقصُ الحائطُ عنهما ويَكمُلُ بهما لَبنة ذهبٍ ولبنة فضةٍ، فلا بد من أن يَرى نفسَه تنطبعُ في موضع تَينِكَ اللبنتينِ، فيكون خاتمُ الأولياء تَينِكَ اللبنتين، فيكون خاتمُ الأولياء تَينِكَ اللبنتين، فيكول الحائط.

والسببُ الموجبُ لكونه رآها لَبِنتين: أنه تابعٌ لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضعُ اللبنةِ الفضة وهو ظاهره، وما يَتبعُه فيه من الأحكام كما هو آخِذٌ عن اللَّه تعالى في السرِّ ما هو بالصورة الظاهرة مُتَبع فيه؛ لأنه رأىٰ الأمرَ على ما هو عليه، فلابَّد أن يراه هكذا، وهو موضعُ اللبنةِ الذهبيةِ في الباطن، فإنه آخِذٌ من المعدنِ الذي يأخذُ منه الملك، الذي يوحِي به إلى الرسول.

فإن فهمتَ ما أشرتُ به، فقد حَصَل لك العلمُ النافع، فكلُّ نبيًّ مِن للدن آدمَ إلى آخِرِ نبيًّ، ما منهم أحدٌ يأخذُ إلا من مشكاة خاتم النبيين، وإنْ تأخَّر وجودُ طينته، فإنه بحقيقته موجود، وهو قولُه عَيَالِيَّةِ: «كنتُ نبيًّا وآدمُ بين الماء والطين»، وغيرُه من الأنبياء ما كان نبيًّا إلاَّ حينَ بُعث.

وكذلك خاتمُ الأولياء، كان وليًّا وآدمُ بين الماء والطين، وغيرُه مِن الأولياء ما كان وليًّا إلاَّ بعد تحصيلِه شرائطَ الولاية، مِن الأخلاق الإِلهية، والاتصافِ بها من أجلِ كُونِ اللَّهِ يسمَّىٰ بالولي الحميد.

فخاتم الرسل من حيثُ ولايتِه، نِسبتُه مع الختم للولاية مِثلُ نسبةِ الأنبياء والرسلِ معه، فإنه الوليُّ الرسولُ النبي.

للمراتب، وهو حَسنةٌ من حسنات خاتم الرسل محمد عَلَيْكُ مقدَّم الجماعة، للمراتب، وهو حَسنةٌ من حسنات خاتم الرسل محمد عَلَيْكُ ، مقدَّم الجماعة، وسيِّد ولد آدم في فتح باب الشفاعة؛ فعيَّن بشفاعته حالاً خاصًا ما عمم؛ وفي هذه الحال الخاص تقدَّم على الأسماء الإلهية؛ فإنَّ الرحمنَ ما شَفَع عند المنتقم في أهل البلاء إلاَّ بعد شفاعة الشافعين، ففاز مُحمَّدٌ بالسيادة في هذه المقام الخاص.

فمن فَهم المراتب والمقامات لَم يَعسُر عليه قبول مثل هذا الكلام» اه.

## \* بطلان مذهب ابن عربي:

فهذا «الفصّ » قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبني عليها سائر كلامه ، فتدبر ما فيه من الكفر الذي : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ﴾ [مرم: ٩٠] ، وما فيه من جَحدِ خلقِ اللَّه وأمره ، وجُحودِ ربوبيتِه وألوهيته وشتمه وسبّه ، وما فيه من الإزراء برسُله ، وصديقيه ، والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة ، التي ليس عليها حُجَّة ، بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يُسمَعُ من كتابٍ وقرآن ، وجَعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهلُ اللَّه وخاصَّتُه أهلَ الكشوف ، وذلك باطل من وجوه :

أحدها: أنه أثبت له عَينًا ثابتةً قبلَ وجودِه ولسائرِ الموجودات، وإن ذلك ثابتٌ له ولسائرِ أحوالِه، وكلُّ ما كان موجودًا من الأعيان والصفات

والجواهر والأعراضِ، فعينُه ثابتةٌ قبلَ وجوده. . وهذا ضلالٌ قد سبق إليه كما تقدم.

الثاني: أنه جَعل عِلمَ اللَّهِ بالعبد إنما حَصَل له مِن علمِه بتلك العينِ الثابتةِ في العَدَم التي هي حقيقةُ العبد، لا من نفسه المقدَّسة، وأن عِلمه بالأعيانِ الثابتةِ في العدم وأحوالِها تمنعه أن يَفعلَ غيرَ ذلك، وأنَّ هذا هو سرُّ القَدَر.

فتضمّن هذا وصفَ اللَّه تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه، ونفي ما استحقّه بنفسه من كمال علمه وقُدرته، ولزوم التجهيل والعجيز، وبعض ما في هذا الكلام مضاهاة لما ذكره اللَّه عمّن قال فيه: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلُ اللَّهِ فَقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [آل عمران: ١٨١] الآية، فإنه جَعَل اللَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فقيرٌ ورَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [آل عمران: ١٨١] الآية، فإنه جَعَل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنيَّة عن اللَّه في حقائقها وأعيانها، وجَعَل الربَّ مفتقرًا إليها في علمه بها، فما استفاد علمه بها إلاَّ منها، كما يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لها، مع غنى تلك المدركات عن المدرك.

والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة، لم يستفد علمه بها منها: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾، فقد دلَّت هذه الآية، على وجوب علمه بالأشياء.

الثالث: أنه زَعَم أن من الصنفِ الذي جَعَله أعلا أهلِ الله مَن يكونُ في علمِه بمنزلة علم الله؛ لأن الأخذَ مِن مَعدِنٍ واحدٍ إذا كُشف له عن أحوال

الأعيانِ الثابتة في العدم، فيعلمُها من حيث عَلمَها اللّه، إلاّ أنه من جهة العبد عنايةٌ من اللّه سَبقت له، هي من جُملةِ أحوالِ عينه، يعرفُها صاحبُ هذا الكشف إذا أطْلَعَه اللّه على ذلك، فجعل عِلمَه وعِلمَ اللّه من معدنِ واحد.

الرابع: أنه جَعل اللَّه عالمًا بها بعد أن لَم يكن عالمًا، واتَّبَعَ المتشابِهُ الذي هو قوله: ﴿حَتَّىٰ نَعْلَمُ ﴾ [محمد: ٣١]، وزَعَم أنها كلمة محقَّقة الذي هو قوله: ﴿حَتَّىٰ نَعْلَمُ ﴾ [محمد: ٣١]، وزَعَم أنها كلمة محقَّقة المعنى، بناءً على أصلِه الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الربِّ، فكل مخلوق على ما لَم يكن عَلِمَه، فهو اللَّهُ عَلِم ما لَم يكن عَلِمَه.

وهذا الكفرُ ما سبقه إليه كافر، فإنَّ غايةَ المُكذِّبِ بِقَدَرِ اللَّه أَنْ يقول: إن اللَّهَ عَلِم ما لَم يكن عالِمًا؛ أمَّا أنه يَجعلُ كلَّ ما تَجدَّد لمخلوقٍ من العلم فإنما تجدَّد للَّه، وأنَّ اللَّهَ لم يكنْ عالِمًا بما عَلِمه كلُّ مخلوق، حتى عَلِمَه ذلك المخلوق، فهذا لم يَفْتَرِه غيرُه.

الخامس: أنه زَعم أن التجلِّي الذاتي، بصورة استعداد المتجلِّي والمتجلَّى له، ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وأنه لا يمكنُ أن يَرى الحقَّ مع علمه بأنه ما رأى صورته إلاَّ فيه، وضَرَبَ المَثَلَ بالمِرآة؛ فجَعَل الحقَّ هو المرآة، والصورة في المرآة هي صورته!.

وهذا تحقيقُ ما ذكرتُه من مذهبه: أنَّ وجودَ الأعيانِ عنده وجودُ الحق، والأعيانُ كانت ثابتةً في العدم، فظهَر فيها وجودُ الحق، فالمتجلَّىٰ له وهو العبدُ لا يرىٰ الوجودَ مجرَّدًا عن الذوات، ما يَرىٰ إلاَّ الذوات التي ظهر فيها الوجودُ، فلا سبيلَ له إلىٰ رؤيةِ الوجود أبدًا، وهذا عنده هو الغايةُ التي ليس فوقها غايةٌ في حقِّ المخلوق، وما بعدَه إلاَّ العدمُ المحضُ، فهو مرآتُك

في رؤيتِك نفسَك، وأنت مِرآتُه في رؤيته ِأسماءَه وظهورِ أحكامِها.

وذلك لأنَّ العبد لا يَرىٰ نفسه ـ التي هي عينه ـ إلاَّ في وجود الحق، الذي هو وجودُه، والعبدُ مِراَتُه في رؤيته أسماء وظهور أحكامها؛ لأنَّ أسماء الحقِّ عنده هي النِّسَبُ والإضافات، التي بين الأعيان وبين وجود الحق؛ وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابتة في العدم، وظهور هذه الأحكام بتجلِّي الحقِّ في الأعيان.

والأعيان التي هي حقيقة العيان: هي مرآة الحق ، التي بها يرى أسماء ه؛ وظهور أحكامها، فإنه إذا ظَهَر في الأعيان، حَصَلت النسبة التي بين الوجود والأعيان - وهي الأسماء - ، وظهرت أحكامها - وهي الأعيان - ، ووجود هذه الأعيان هو الحق ؛ فلهذا قال: «وليست سوى عينه» ، فاختلط الأمر وانبهم .

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه؛ لتعلم ما يعتقدُه من ذات الحق وأسمائه، وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات وأسماء هي النسب التي بين الوجود والأعيان، وأحكامها هي الأعيان، لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه ولصفاته وخلقه وأمره، وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته! فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته المخلوقة والآيات المتلوقة والآيات المتلوقة والآيات المتلوقة والأيات المتلوقة والأيات المتلوقة والأبيات المتلوقة والأبيات المتلوقة والأبيان الثابتة ليس المتلوجود والثابة والسماء ولا آية، والأعيان الثابت المساء ولا آياته ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت ليس بينهما فرق اختلط الأمر عليه وانبهم.

وهذا حقيقة قوله وسرُّ مذهبه؛ الذي يدَّعي أنه به أعلمُ العالَم باللَّه،

وأنه تقدَّم بذلك على الصِّدِّيق، الذي جَهِل فقال: «العجزُ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراكِ الدراكُ»؛ وتقدَّم به على المرسلين، الذين ما عَلِموا ذلك إلاَّ من مِشكاته، وفيه مِن أنواع الكفر والضلال ما يطولُ عدُّها:

منها: الكفرُ بذات اللَّه، إذ ليس عنده إلاَّ وجودُ المخلوق.

ومنها: الكفر بأسماء اللّه، فإنها ليست عنده إلاّ أمورًا عَدَميَّةً، فإذا قلنا: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ثَلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، فليس الربُّ عنده إلاَّ نِسبةً إلى الثبوت.

السادس: أنه قال: «فاختلط الأمرُ وانبهم»، أو هو على أصلِهِ الفاسد مختلِطٌ منبهِم، وعلى أصلِ الهدى والإيمان متميِّزٌ متبيِّن، قد بيَّن اللَّهُ بكتابه الحقَّ من الباطل والهُدى من الضلال.

قال: «فمنا مَن جَهِل في علمه، فقال: العجزُ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراكِ إدراكُ»، وهذا الكلامُ مشهورٌ عندهم نسبتُه إلى أبي بكر الصديق، فجعله جاهلاً، وإن كان هذا اللفظُ لَم يُحفظ عن أبي بكر، ولا هو مأثورٌ عنه في شيءٍ من النقول المعتمدة، وإنما ذكر ابنُ أبي الدنيا في كتاب «الشكر» نحواً من ذلك عن بعض التابعين غير مُسمَّى، وإنما يرسَلُ عنه إرسالاً من جهة مَن يكثُرُ الخطأُ في مراسيلهم.

### \* تفضيلُه نفسه على الرسل:

السابع: أنه قال: «ومنَّا مَن عَلِم فلم يَقُلْ مثلَ هذا، وهو أعلى القول، بل أعطاه العلمَ والسكوتَ ما أعطاه العَجْز، وهذا هو أعلا عالِم باللَّه، وليس هذا العِلمُ إلاَّ لِخاتَم الرسلِ وخاتَم الأولياء، وما يراه أحدٌ من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحدٌ من الأولياء إلا من مشكاة خاتم مشكاة الله يرونه متى رأوه، إلا من مشكاة خاتم الأولياء.

فإنَّ الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبدًا؛ فالمرسكون من كونهم أولياء : لا يَرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء ؟ وإن كان خاتم الأولياء تأبعًا في الحُكم لِمَا جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه، ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أَنْزَلَ، كما أنه من وجه يكون أَنْزَلَ، كما أنه من وجه يكون أعلا» . . إلى قوله : «ولَمَّا مَثَّل النبيُّ عَيَّا النبوة بالحائط من اللّبن. . ».

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر، وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقولُه لا اليهودُ ولا النصارئ: وما أشبَهَه في هذا الكلام بما ذُكر في قول القائل: «فَخَرَّ عليهم السقفُ مِن تحتهم»: «إن هذا لا عقلَ ولا قرآن».

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعد هم مخالف للعقل، فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر، ومُخالف للشرع، فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء، الذين ليسوا أنبياء ولا رُسلاً.

وقد يزعُمُ أنَّ هذا العِلمَ - الذي هو عنده - أعلى العلم «وهو القول بوحدة الوجود»، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، وحقيقته تعطيل الصانع وجَحدُه، وهو القولُ الذي يُظهِرُه فرعون، فلم يَكْفه زعمُه أن هذا حَقَّ، حتى زعم أنه أعلا العِلم، ولَم يَكَفهِ ذلك حتى زَعَم أن الرسلَ إنما

يَرُونه من مشكاةٍ خاتم الأولياء.

فجعل خاتَمَ الأولياء أعلمَ باللَّه من جميعِ الأنبياء والرسل، وجَعَلهم يَرَون العلمَ باللَّه من مِشكاته.

ثم أخذ يُبيّنُ ذلك، فقال: «فإنَّ الرسالةَ والنبوة ـ أعني نبوة التشريع ورسالتَه ـ ينقطعان والولايةُ لا تنقطعُ أبدًا، فالمرسكون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رُسلاً؟»، وذلك أنه لم يُمكنهم أن يَجعلوا بعد النبي على الله نبيًا ورسولاً، فإن هذا كفر ظاهر، فزعموا أنه إنّما تنقطعُ نبوةُ التشريع ورسالته، يعني وأمّا نبوةُ التحقيق ورسالة التحقيق ـ وهي الولاية عندهم ـ فلم تنقطع، وهذه الولاية عندهم هي أفضلُ من النبوة والرسالة، ولهذا قال ابن عربي في بعض كلامه:

# مقام النبوَّةِ في بَرزَخٍ فُويقَ الرسولِ ودُونَ الوليِّ

□ وقال في «الفصوص» في: «كلمة عُزيريَّة»: «فإذا سمعتَ أحدًا من أهلِ اللَّه تعالىٰ يقولُ أو ينقُل إليك عنه، أنه قال: «الولايةُ أعلىٰ من النبوة»، فليس يريدُ ذلك القائلُ إلاَّ ما ذكرناه.

أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول؛ فإنه يعني بذلك في شخص واحد، وهو أن الرسول التيكلا من حيث هو نبي من منه من حيث هو نبي ورسول الم التابع له أعلا منه، فإن التابع لا يُدرِكُ المتبوع أبدًا فيما هو تابع له فيه، إذ لو أدركه لَم يكن تابعًا له».

وإذا حُوققوا على ذلك قالوا: «إن وَلايةَ النبيِّ فوقَ نبوَّته، وإن نبوَّته



فوقَ رسالته؛ لأنه يأخذ بولايتهِ عن اللَّه».

ثم يَجعلون مثلَ ولايتِه ثابتةً لهم، ويَجعلون ولايةَ خاتم الأولياء أعظمَ من ولايته، وأن ولاية الرسول تابعةٌ لولاية خاتم الأولياء الذي ادَّعوه».

وفي هذا الكلام أنواعٌ قد بيَّناها في هذا الموضع:

منها: ما ادَّعاه من «خاتم الأولياء» الذي يكون في آخِرِ الزمان، وتفضيله وتقديم على من تقدَّم من الأولياء، وأنه يكونُ معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء. وهذا ضلالٌ واضح؛ فإنَّ أفضلَ أولياءِ اللَّه من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأمثالُهم من السابقين الأوَّلين مِن المهاجرين والأنصار، كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة.

ثُم إنَّ «خاتم الأولياء» هذا صار مرتبةً موهومةً لا حقيقة له، وصار يدَّعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادَّعاها غيرُ واحد، ولَم يَدَّعها إلاَّ مَن في كلامه من الباطل ما لَم تَقُلُه اليهودُ ولا النصاري، كما ادَّعاها صاحب «الفصوص»، وتابعه صاحب «الكلام في الحروف»، وشيخ من أتباعهم كان بدمشق، وآخر كان يزعم أنه «المهديُّ» الذي يُزوِّجُ بنته بعيسى بن مريم، وأنه خاتم الأولياء، ويدَّعي هؤلاء وأمثالُهم مِن الأمور ما لا يصلح إلاَّ للَّه وحده، كما قد يدَّعي المُدَّعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادَّعته النصاري في المسيح.

ثم صاحب «الفصوص» وأمثالُه بَنُوا الأمرَ على أنَّ الوليَّ يأخذُ عن اللَّه بلا واسطة، والنبيُّ يأخذُ بواسطة اللَك؛ فلهذا صار خاتمُ الأولياء أفضلَ عندهم من هذه الجهة، وهذا باطلٌ وكذب، فإنَّ الوليَّ لا يأخذُ عن اللَّه إلاَّ

بواسطة الرسول إليه، وإذا كان مُحدَّثًا قد أُلقِيَ إليه شيءٌ: وجب عليه أن يَزِنَه بما جاء به الرسولُ من الكتاب والسُّنة.

ومِن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضلُ من خاتم الأنبياء، من بعض الوجوه، فإن هذا لَم يَقُلُه أبو عبداللَّه الحكيمُ الترمذي، ولا غيرُه من المشايخ المعروفين، بل الرجلُ أجلُّ قَدْرًا، وأعظمُ إيمانًا، من أن يَفتري هذا الكفر الصريح، ولكن أخطأ شبرًا، ففرَّعوا على خطئه ما صار كُفرًا.

وأعظمُ من ذلك: زَعمُهم أن الأولياءَ والرسلَ من حيثُ وَلايتِهم تابعون لخاتم الأولياء، وآخِذون من مشكاته، فهذا باطلٌ بالعقل والدين، فإنَّ المتقدِّمَ لا يأخذُ من المتأخر، والرسلُ لا يأخذون من غيرهم.

وأعظم من ذلك: أنه جَعلهم تابعين له في العلم باللَّه ـ الذي هو أشرف علومهم ـ، وأظهرُ من ذلك أنه جَعل العلمَ باللَّه هو مذهبُ أهلِ وحدة الوجود، القائلين بأن وجود المخلوق هو عينُ وجود الخالق.

فلْيتدبَّرِ المؤمنُ هذا الكفرَ القبيح درجة بعد درجة، واستشهادَه على تفضيلِ غيرِ النبي عليه بقصَّة عمر، وتأبيرِ النخل، فهل يقولُ مسلمٌ: "إن عمر كان أفضل من النبي ﷺ برأيه في الأسرىٰ؟!! أو إن الفلاحين الذين يُحسِنون صناعة التأبير أفضلُ من الأنبياء في ذلك؟"!!.

ثم ما قَنع بذلك حتى قال: «فما يلزمُ الكاملَ أن يكونَ له التقدُّمُ في كلِّ علم وكلِّ مرتبة العلم باللَّه، هنالك مطلبُهم».

فقد زَعَم أنه أعلمُ باللَّه من خاتم الأنبياء، وأن تقدُّمَه عليه بالعلم باللَّه،

وتقدَّمَ خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط؛ وهذا من أعظم الكفر الذي يقعُ فيه غالية المتفلسفة، وغالية المتصوِّفة، وغالية المتكلِّمة، الذين يزعُمون أنهم في الأمور العلميَّة أكمل من الرسل، كالعلم باللَّه ونحو ذلك، وأن الرُّسُلَ إنما تقدَّموا عليهم بالتشريع العامِّ، الذي جُعل لصلاح الناس في دنياهم.

وقد يقولون: «إن الشرائع قوانينُ عَدْليَّةٌ، وُضعت لمصلحة الدنيا»، فأمَّا المعارفُ والحقائقُ والدرجات العاليةُ في الدنيا والآخرة: فيُفضِّلون فيها أنفسَهم، وطُرُقهم على الأنبياء وطُرُق الأنبياء.

وقد عُلم بالاضطرار من دينِ المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال، وكان ذلك من سبب جَحدِ حقائقِ ما أخبرت به الرسل، مِن أمرِ الإيمانِ باللَّه واليوم الآخر، وزَعْمِهم أن ما يقولُه هؤلاء في هذا الباب هو الحق.

وصاروا في أخبارِ الرسل، تارةً يُكذِّبونها، وتارةً يُحرِّفونها، وتارةً يُفوِّضونها، وتارةً يزعُمون أن الرُّسُلَ كذَبوا لمصلحةِ العموم.

ثم عامَّةُ الذين يقولون هذه المقالات: يُفضِّلون الأنبياءَ والرسلَ على أنفسهم، إلاَّ الغاليةَ منهم ـ كما تقدم ـ ، فهؤلاء من شرِّ الناس قولاً واعتقادًا .

وقد كان عندنا شيخٌ من أجهلِ الناس، كان يُعظِّمُه طائفةٌ من الأعاجم، ويُقال: «إنه خاتمُ الأولياء»، يَزعمُ أنه يُفسِّرُ العلمَ بوجهين، وأن النبي عَلَيْكُ إنما فسَّره بوجه واحد، وأنه هو أكملُ من النبي عَلَيْكُ وهذا تلقّاه من صاحب «الفصوص»، وأمثالُ هذا في هذه الأوقات كثيرون، وسببُ ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام: الموافقة لضلالهم، وليس هذا

موضعَ الإطنابِ في بيان ضلالِ هذا، وإنما الغرضُ التنبيهُ على أن صاحب «الفصوص» وأمثالَه قالوا قولَ هؤلاء.

فأمًّا كُفرُ مَن يُفضِّلُ نفسَه على النبي ﷺ عما ذكر صاحب «الفصوص» ـ فظاهر؛ ولكنْ مِن هؤلاء مَن لا يرى ذلك؛ ولكنْ يرى أنَّ له طريقًا إلى اللَّه غيرَ اتِّباعِ الرسول، ويُسوِّغُ لنفسه اتِّباعَ تلك الطريقِ ـ وإنْ خالَفَ شَرْعَ الرسول ـ، ويحتجُّون بقصة موسى والخَضِر.

الوجه الثامن: أنه قال: «ولَمَّا مَثَّلِ النبي ﷺ النبوَّةَ بالحائط. . »، إلى الخرِ كلامه وهو متضمِّنٌ أنَّ العلمَ نوعان:

أحدهما: علمُ الشريعة، وهو يأخذُ عن اللَّه كما يأخذُ النبيُّ، فإنه قال: «والسببُ الموجِبُ لكونه رآها لَبِنتَينِ أنه تابعٌ لشرع خاتَم الرُّسُلِ في الظاهر وهو موضعُ اللبنة الفضيَّة، وهو ظاهرُه، وما يَتبعُه فيه من الأحكام، كما هو آخِذٌ عن اللَّه في السرِّ ما هو بالصورة الظاهرة متَّبعٌ فيه؛ لأنه يَرىٰ الأمر على ما هو عليه، فلابدَّ أن يراه هكذا».

وهذا الذي زَعَمه ـ من أن الولي يأخذُ عن الله في السرِّ ما يتبعُ فيه الرسلَ كأئمة العلماء مع أتباعهم ـ فيه من الإلحاد ما لا يَخفَى على مَن يؤمنُ بالله ورُسُله، فإن هذا يدَّعي أنه أُوتي مثلَ ما أُوتي رُسلُ الله، ويقول: «إنه أُوحي إلي الي الله ويعر الله شيء، ويَجعلُ الرسلَ بمنزلة معلم الطب والحساب والنحو وغير ذلك إذا عَرف المتعلم الدليلَ الذي قال به مُعلمه، في نبغي موافقتُه له لمشاركته له في العلم، لا لأنه رسولٌ وواسطةٌ من الله إليه في تبليغ الأمر والنهي.

وهذا الكفرُ يُشبِهُ كُفرَ مُسيلِمةَ الكذَّابِ ونحوه ممن يدَّعي أنه مشارِكٌ للرسول في الرسالة، وكان يقولُ مؤذِّنه: «أشهدُ أن محمدًا ومسيلِمةَ رسولاً اللَّه».

والنوع الثاني: عِلمُ الحقيقة، وهو فيه فوقَ الرسول، كما قال: «هو موضعُ اللبنةِ الذهبيةِ في الباطن، فإنه أخذٌ من المعدنِ الذي يأخذُ منه المَلك، الذي يوحَى به إلى الرسول».

فقد ادَّعِيٰ أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن والحقيقة هو فيه فوق الرسول؛ لأنه يأخذُه من حيث يأخذ اللك العلم الذي يُوحِي به إلى الرسول، والرسول يأخذُه من الملك، وهو يأخذُه من فوق الملك، من حيث يأخذُه الملك، وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذّاب، فإنّ مسيلمة لم يَدَّع أنه أعلا من الرسول في علم من العلوم الإلهية، وهذا ادّعى أنه فوقه في العلم بالله.

ثم قال: «فإن فهمت ما أشرت به: فقد حصل لك العلم النافع».

ومعلومٌ أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدًا من المؤمنين فوق موسى وعيسى، وهذا يزعمُ أنه هو وأمثالُه عن يدَّعي أنه خاتمُ الأولياء - أنه فوق جميع الرسل، وأعلمُ باللَّه من جميع الرسل؛ وعقلاء الفلاسفة لا يَرْضَون بهذا، وإنما يقولُ مثل هذا غُلاتُهم وأهلُ الحُمقِ منهم، الذين هم من أبعد الناس عن العقل والدين.

التاسع: قوله: «فكلُّ نبيٍّ مِن لَدُن آدم. . » ـ إلى آخِرِ الفصل ـ ، تضمن

أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين، ليوطّن لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء، وكلاهما ضلال، فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر، إلا من كان مأمورا باتباع شريعته، كأنبياء بني إسرائيل والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التّوْرَاةَ فِيها هُدًى وَنُورٌ ﴾ الآية [المائدة: ٤٤].

وأمَّا إبراهيم: فلم يأخُذْ عن موسى وعيسى، ونوحٌ لَم يأخذ عن إبراهيم، ونوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى لَم يأخذوا عن محمد، وإن بشَّروا به وآمنوا به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَة ﴾ الآية [آل عمران: ٨١].

□ قال ابن عباس والله الله على الله الله الله الله الله العهد في أمر محمد، وأَخَذ العهد على قومِه ليؤمنُنَ به، ولئن بُعث وهم أحياءٌ ليَنصُرُنَّه».

العاشر: قوله: «فإنه بحقيقته موجود، وهو قولُه: «كنت نبيًّا وآدمُ بين الماء والطين»، بخلافِ غيره من الأنبياء، وكذلك خاتمُ الأولياء، كان وليًّا وآدمُ بين الماء والطين»: كذب واضح، مخالف لإجماع أئمة الدين، وإن كان هذا يقولُه طائفة من أهل الضلال والإلحاد.

فإنَّ اللَّه عَلِمَ الأشياء، وقَدَّرها قبل أن يُكوِّنها، ولا تَكونُ موجودةً بحقائقها إلاَّ حين تُوجد، ولا فَرْقَ في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكنْ حقيقتُه عَيَّا موجودةً قبلَ أن يُخلق، إلاَّ كما كانت حقيقة غيره، بمعنى أن اللَّه عَلمها وقدَّرها.

لكن كان ظُهورُ خَبَرِه واسمه مشهوراً أعظم من غيره، فإنه كان مكتوباً في التوراة والإنجيل وقبل ذلك، كما روى الإمام أحمد في «مسنده»، عن العرباض بن سارية، عن النبي ﷺ قال: «إني لَعبدُاللَّه، مكتوبٌ «خاتم النبيين» وإن آدم لَمُنْجَدَلٌ في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أُمِّي، رأت حين ولَدَتْني كأنه خَرَج منها نورٌ أضاءت له قصور ُ الشام».

وحديثُ مَيْسَرَةَ الفجرِ: قلت: يا رسول اللّه، متى كنتَ نبيًّا؟ ـ وفي لفظ نصل عني كنتَ نبيًّا؟ ـ وفي لفظ نصل عني كتبت نبيًّا؟ ـ قال: «وآدمُ بين الروح والجسد»، وهذا لفظ الحديث.

وأما قوله: «كنتُ نبيًّا وآدمُ بين الماء والطين»، فلا أصلَ له، لَم يَرْوهِ أحدٌ من أهلِ العلم بالحديث بهذا اللفظ، وهو باطلٌ، فإنه لم يكنْ بين الماء والطين، إذ الطينُ ماءٌ وتراب، ولكن لَمَّا خَلَق اللَّه جَسَدَ آدمَ قبل نَفخ الروح فيه: كَتَبَ نبوَّةَ محمد عَلَيُّ وقدَّرَها، كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود، قال: حَدَّثنا رسولُ اللَّه عَلَيْهُ وهو الصادق والمصدوق -: «إنَّ خَلْقَ معمد يُجعل في بطن أُمِّه أربعين يومًا نطفة، ثم يكونُ عَلَقةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلك، ثم أبعث إليه الملك، فيؤمرُ بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقَه، وعَملَه، وأجلَه، وشقيًّا أو سعيدًا، ثم يُنفخ فيه الروحُ».

فأين الكتابُ والتقديرُ من وجود الحقيقة؟ .

الحادي عشر: قوله: «وخاتم الأولياء كان وليًّا وآدمُ بين الماء والطين..»، إلى قوله: «فخاتمُ الرسلِ من حيثُ ولايته، نِسبتُه مع الخَتم للولاية، كنسبة الأولياءِ والرسل معه..» إلى آخر الكلام.

ذَكر فيه ما تقدَّم من كون رسول اللَّه ﷺ مع هذا الختم المدَّعلى كسائر الأنبياء والرسل معه، يأخذُ من مشكاته العلم باللَّه الذي هو أعلى العلم، وهو وحدةُ الوجود -، أنه مقدَّمُ الجماعة، وسيِّدُ ولد آدم في فتح باب الشفاعة، فعيَّن حالاً خاصًا ما عَمَّم. . إلى قوله: «ففاز محمدٌ بالسيادة في هذا المقام الخاصِّ».

فكذَبَ على رسول اللَّه ﷺ في قوله: «إنه قال: أنا سيِّدُ ولد آدمَ في الشفاعة خاصةً»، وألْحَدَ وافترى من حيثُ زَعَم أنه سيِّدٌ في الشفاعة فقط، لا في بقية المراتب؛ بخلاف الختم المفترَى، فإنه سيِّدٌ في العلم باللَّه، وغيرِ ذلك من المقامات.

ولقد كنتُ أقول: لو كان المخاطِبُ لنا مَّن يُفضِّلُ إبراهيم أو موسى أو عيسى على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد، لا يَحتملُها المسلمون، فكيف بمن يُفضِّلُ رجلاً من أُمَّة محمد على محمد، وعلى جميع الأنبياء والرسل في أفضل العلوم؟! ويدَّعي أنهم يأخذون ذلك من مشكاته؟.. وهذا العلم هو غاية الإلحاد والزندقة.

وهذا المفضّل من أضلِّ بني آدم، وأبعدهم عن الصراط المستقيم، وإن كان له كلامٌ كثير، ومصنَّفاتٌ متعدِّدة، وله معرفةٌ بأشياء كثيرة، وله استحواذٌ على قلوب طوائف من أصناف المتفلسفة، والمتصوِّفة، والمتكلِّمة، والمتفقّهة، والعامة، فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالاً، عند أهل العلم والإيمان واللَّه أعلم.

وقد تبيَّن أن في هذا الكلام من الكفرِ، والتنقيصِ بالرسل، والاستخفافِ بهم، والعَضِّ منهم؛ بل والكفرِ بهم، وبما جاؤوا به: ما لا

يَخفى على مؤمن، وقد حدَّثني أحدُ أعيانِ الفضلاء: أنه سَمع الشيخَ إبراهيمَ الجعبري ـ رحمة اللَّه عليه ـ يقول: «رأيتُ ابنَ عربي ـ وهو شيخٌ نجس ـ يُكذِّبُ بكلِّ كتابِ أنزله اللَّه، وبكلِّ نبيِّ أرسله اللَّه»، ولقد صدق فيما قال؛ ولكنَّ هذا بعضُ الأنواع التي ذكرها من الكفر.

◘ وكذلك قولُ أبي محمد بنِ عبدِالسلام: «هو شيخُ سَوءٍ، مقبوحٌ كذاب، يقول بقدَم العالَم، ولا يُحرِّمُ فَرْجًا»، هو حقٌّ عنه؛ لكنه بعضُ أنواع ما ذكره من الكفر، فإن قوله [هذا حين] لم يكن قد تبيَّن له حالُه وتحقَّق، وإلاَّ فليس عنده ربِّ وعالَم، كما تقوله الفلاسفة الإلهيُّون، الذين يقولون بوجبِ الوجود، وبالعالم الممكن، بل عنده وجودُ العالَم هو وجودُ اللَّه، وهذا يطابقُ قولَ الدهرية الطبائعية، الذين يُنكرون وجودَ الصانع مطلقًا، ولا يُقِرُّون بوجود واجب غيرِ العالَم ـ كما ذَكر اللَّهُ عن فرعون وذَويه \_، وقولُه مطابقٌ لقول فرعون، لكنَّ فرعونَ لم يكن مقرًّا باللَّه، وهؤلاءُ يقرُّون باللَّه، ولكن يُفسِّرونه بالوجود الذي أقرَّ به فرعون، فهم أجهلُ من فرعونَ وأضلُّ، وفرعونُ أكفرُ منهم: إذ في كُفره من العناد والاستكبارِ ما ليس في كفرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: ١٤]، وقال له موسى الطِّيَلاِّ: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

□ وجُمَّاعُ أمرِ صاحبِ «الفصوص» وذَويه: هدمُ أصولِ الإيمان الثلاثة؛ فإن أصول الإيمان: «الإيمان باللَّه؛ والإيمان برُسُله، والإيمان باليوم الآخر».

فأما الإيمانُ بالله: فزَعموا أن وجوده وجودُ العالَم، ليس للعالَم
 صانعٌ غيرُ العالَم.

□ وأما الرسول: فزعموا أنهم أعلمُ باللَّه منه، ومن جميع الرسل، ومنهم من يأخذُ العلم باللَّه ـ الذي هو التعطيلُ ووحدةُ الوجود ـ من مِشكاته، وأنهم يُساوُونه في أخذِ العلم بالشريعة عن اللَّه.

◘ وأما الإيمان باليوم الآخر، فقد قال:

فَلَم يَبْقَ إِلاَّ صادقُ الوعد وُحده وبالوعيد الحقِّ عين تُعاين وبالوعيد الحقِّ عين تُعاين وإنْ دَخَلوا دارَ الشقاء فإنهم على لذَّة فيها نعيم يُساين

فهذه أقوالُ الزنديقِ الفاجرِ، نقلناها لنُبيِّن عَوَارَ دجَّالِ الصوفيَّة (١) الأكد.

## \* العفيف «أو الفاجر» التّلمساني . . شيطان وحدة الوجود :

□ قال ابنُ تيمية ـ رحمه اللّه ـ : «حَدَّثني الشيخُ العالمُ العارفُ ، كمالُ الدين المَراغي شيخُ زمانه ، أنه لَمّا قَدِم وبَلَغه كلامُ هؤلاء في التوحيد قال : قرأتُ على العفيف التلمساني من كلامهم شيئًا ، فرأيته مخالفًا للكتاب والسّنّة ، فلمّا ذكرتُ ذلك له قال : «القرآن ليس فيه توحيد ، بل القرآن كلّه شرك ، ومن اتّبع القرآن لم يصلُ إلى التوحيد ، قال : فقلتُ له : ما الفرقُ عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت ، الكلُّ واحد؟! . قال : لا فرق بين ذلك عندنا ، وإنما هؤلاء المحجُوبون اعتقدوه حرامًا ، فقلنا هو حرامٌ عليهم عندنا ، وأما عندنا ، فما ثم عرام» .

<sup>(</sup>١) انتهى ملخصًا من «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢/ ٢٠٦ ـ ٢٤٢).

وحدَّ ثني كمالُ الدين المراغي، أنه لما تحدَّث مع التلمساني في هذا المذهب قال: «وكنتُ أقرأُ عليه في ذلك، فإنهم كانوا قد عَظَموه عندنا، ونحن مشتاقون إلى معرفة «فصوص الحكم»، فلما صار يشرحُه لي أقول: هذا خلافُ القرآنِ والأحاديث، فقال: ارْم هذا كلَّه خلفَ الباب، واحضر بقلب صاف، حتى تتلقَّىٰ هذا التوحيد أو كما قال ثم خاف أن أشيع ذلك عنه، فجاء إليَّ باكيًا وقال: استُرْعني ما سمعتَه مني».

وحدَّثَني أيضًا كمالُ الدين، أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي ـ تلميذ الشيخ أبي الحسن ـ، فقال عن التمساني: «هؤلاء كُفَّارٌ، هؤلاء يعتقدون أن الصَّنعة هي الصانع»(١) .

□ قال ابنُ تيمية: «أما الفاجرُ التلمساني، فهو أخبثُ القوم وأعمقُهم في الكفر؛ فإنه لا يُفرِق بين الوجود والثبُوت كما يُفرِقُ ابنُ عربي، ولا يُفرِقُ بين المطلق والمعيَّن كما يُفرِقُ الرُّومي(٢)، ولكن عنده ما ثَمَّ غيرٌ ولا يفرِقُ بين المطلق والمعيَّن كما يُفرِقُ الرُّومي(١)، ولكن عنده ما ثَمَّ غيرٌ ولا سوًىٰ بوجه من الوجوه، وإن العبدَ إنما يشهدُ السوَىٰ ما دام محجوبًا، فإذا انكشف حجابُه رأىٰ أنه ما ثَمَّ غيرٌ يُبيِّنُ له الأمر. . ولهذا كان يَستحِلُّ جميعَ المحرَّمات .

وكان يقولُ: «القرآن كلُّه شركٌ ليس فيه توحيد، وإنما التوحيدُ في كلامنا».

وكان يقول: «أنا ما أُمسِكُ شريعةً واحدة، وإذا أحْسَنَ يقول: «القرآن

<sup>(</sup>١) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (٢/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي الصدر الرومي.

يُوصِّل إلى الجنة، وكلامُنا يُوصِّل إلى اللَّه تعالى».. وصنَّف للنصيرية عقيدة»(١).

□ ويقولُ أيضًا ابنُ تيمية: «وقد قال مرةً شيخُهم الشِّيرازي، لشيخه التلمساني ـ وقد مرَّ بكلب أجربَ ميِّت ـ: هذا أيضًا مِن ذات اللَّه؟ فقال: وثَمَّ خارجٌ عنه؟ ومرَّ التلمسانيُّ ومعه شخصٌ بكلب، فركضه الآخرُ برجله، فقال: لا تَرْكُضِيهِ فإنه منه».

وهذا من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل والدين»(٢) .

□ وقال ابنُ تيمية: «وهذا الرجلُ وابنُ عربيِّ يشتركانِ في هذا ـ أي: في القول بوحدة الوجود ـ ، ولكن يفترقانِ من وجه آخرَ: فإن ابن عربيِّ يقول: وجودُ الحقِّ ظَهَر في الأعيان الثابتة في نفسها، فإنْ شئت قلت : «هو الحق الحق» ، وإن شئت قلت : «هو الحق الحق» ، وإن شئت قلت : «هو الحق والخلق» . وأما التلمساني ، فإنه لا يُثبت تعدُّدًا بحالٍ ، فهو مثلُ يَعاقبة النصاري ، وهم أكفُرهم »(٣) .

□ وقال: «إن هذا الملحد في أسماء اللّه جَعَل هذه العُقدة ـ التي سمّاها «عقدة حقيقة النُّبُوّة»، وجَعَلها صورة علم الحقّ بنفسه، وجَعَلها مرآة لانعكاس الوجود المطلق ـ: محلاً لتميّز صفاته القديمة، وأنّ الحقّ ظَهَر فيه بصورته واصفًا يَصِفُ نفسَه، ويُحيط به، وهو المُسمَّى بالرحمن، ثم ذكر أنه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (۲/ ۲۷۱ ـ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاويٰ» (٢/ ١٨٥).

أعطى محمداً هذه العُقدة.

\* ومعلوم أن المسمَّى بالرحمن هو المسمَّى باسم اللَّه، كما قال تعالى: 
﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: الكون هو سبحانه هذه العُقدة التي أعطاها لمحمد، وإنْ كانت صفةً له أو غيره، فتكونُ هي الرحمن، فهذا المُلحِدُ دائرٌ بين أن يكونَ الرحمن هو خَلْقٌ مِن خَلقِ اللَّه أو صفةٌ من صفاتِه، وبين أن يكونَ الرحمنُ قد وَهَبَه اللَّهُ لمحمد، وكلُّ من القسميْن من أسمج الكفر وأبشعِه»(١).

فلعنةُ اللَّه على الفاجر التلمساني زنديقِ الصوفية.

# \* ابنُ الفارض، صاحب «التائيَّة» الكُفْرِيَّة:

أبو حفص وأبو القاسم عمرُ بنُ عليِّ بنِ المرشدِ بنِ علي، حَمَوِيُّ الأصل، مصريُّ المَولدِ والدارِ والوفاة، وُلد في الرابع من ذي القَعدة سنة ٥٧٦هـ، وتُوفِّي في الثاني من جُمادىٰ الأولىٰ سنة ٦٣٢هـ(١).

الله وقال الذهبي عنه: «شاعرُ الوقت، شرفُ الدِّين عمرُ بنُ عليِّ بنِ مُرشد، الحَمَويُّ ثم المِصريُّ، صاحب الاتحاد (٣) الذي قد ملأ به «التائية». . فإنْ لم يكن في تلك القصيدة صريحُ الاتحاد الذي لا حِيلةَ في وجودِه، فما في

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوى» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «ابن الفارض والحب الإلهي» (ص٢٣، ٤٠) للدكتور محمد مصطفئ حلمي ـ دار المعارف ـ .

<sup>(</sup>٣) يعني: وحدة الوجود وهو نفس مذهب ابن عربي. . أما الحلول والاتحاد فمذهب ابن الفارض.

العالم زَندقةٌ ولا ضلال، اللَّهم ألهِمْنا التقوىٰ، وأعذْنا من الهوىٰ، فيا أئمةَ الدِّين، ألاَ تغضبون للَّه؟! فلا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللَّهَ»(١)

الله وقال في «ميزان الاعتدال»: «حَدَّث عنه القاسمُ بنُ عساكر، يَنعِقُ بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بليَّةٌ عظيمة، فتدبَّر نَظْمَه ولا تستعجلُ، ولكنك حَسَنُ الظن بالصوفيَّة، وما ثَمَّ إلا زِيُّ الصوفية وإشاراتٌ مُجمَلةٌ، وتحت الزيِّ والعبارةِ فلسفةٌ وأفاعٍ فقد نصحتُك، واللَّه الموعد»(٢).

□ وقال الحافظُ ابن كثير: «ابنُ الفارض، ناظم «التائية في السلوك» على طريقة المتصوِّفة المنسوبين إلى الاتحاد، كان أبوه يكتبُ فروضَ النساء والرجال، وقد تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها، وقد ذَكَره شيخُنا أبو عبداللَّه الذهبي في «ميزانه» وحَطَّ عليه»(٣).

□ وحين تكلَّم عن ابنِ إسرائيلِ الحَريري قال: "ولكن في كلامه ونَظمه ما يُشيرُ إلى نوعٍ من الحلول والاتحاد على طريقة ابنِ عربيِّ وابنِ الفارض وشيخه الحريري»(١).

□ وقال عنه الحافظ ابنُ حَجَر العسقلاني بعد أن نَقَل كلامَ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «وابنُ الفارض المذكورُ له صورةٌ كبيرة عند الناس، لما كان فيه من الزهد والانقطاع، قد عَمِلَ له سِبْطُه ترجمةً حكى فيها أشياء عجيبةً من أموره، وكان أبوه يتلو الفروض بالقاهرة».

<sup>(</sup>۱) "سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (٣/ ٢١٤ ـ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (٤/ ٥٥٠).

□ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «كان سيّد شعراء عصره وشيخ الاتحادية».

🛭 وقال المنذري: «سمعتُ منه من شِعره».

□ وقال في «التكملة»: «كان قد جَمَعَ في شعره بين الحوالة والحلاوة».

□ قال الذهبي: «إلا أنه شابه بالاتحاد في ألذ عبارة وأرق استعارة كفالوذج مسموم» ثم أنشد من التائية التي سَمَّاها «نظم السلوك» أبياتًا منها:

لها صلُواتي بالمُقام أُقيمُها وأَشْهَدُ فيها أنها لي صَلَّت كُلِّ سَجْدَة وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

🗖 ومنها:

وها أنا أُبدي في اتِّحادي مبدأي وفي موقفي لا بَــلْ إلى توجُّـهي

□ ومنها:

ولا تكُ عَن طَيَّشَتْهُ دُروسُه فَثَمَّ وراءَ العقل علمٌ يَدقُ عن تلقيتُه عنِّي ومني أخدذته

□ ومنها:

وما عَقَدَ الزُّنَّارَ حُكمًا سوى يَدي وإنْ خَرَّ للأحجار في البُدِّ عاكفٌ وإن عَبَد النارَ المجوسُ ومَا انطَفَتْ

وأُنهِي انتهائي في مواضع رِفعتي ولكنَّ صــــلاتي لي ومِنِّي كعـــبتي

بحيث استقلَّتْ عَقْلَه واستفرَّتِ مَدارِكِ غاياتِ العقولِ السَّليمةِ ونفسي كانت من خطاتي محيدتي

وإنْ حَسلَّ بالإقرار فهي أحلَّت في المحسَبيَّة في الإنكار بالعصَبيَّة في الما قصدوا غيري لأنوار عِرَّتي

قلتُ<sup>(۱)</sup> : ومن هذه القصيدة :

إلى فئة في غُـرِّة العمـرِ أَصْبَتِ وَجُد في فنــون الاتِّحاد ولا تَحدُ

◘ ومنها:

وذاتى أمانيى على استَقَلَّت إلىَّ رسولاً كنتَ منِّي مُرْسَلاً

وفي قصائده من هذا النمط فيما يتعلَّقُ بالاتحاد شيءٌ كثير، وقد كنتُ سألتُ شيخَنا الإمامَ سِراجَ الدِّينِ البُلقينيُّ عن ابن عربي، فبادر الجواب بأنه كافر، فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحبُّ أن أتكلُّم فيه. قلتُ: فما الفرقُ بينهما والموضعُ واحد. وأنشدتُه من «التائية» ـ، فقطع علَيَّ بعدَ إنشادِ عدَّة أبيات بقوله: «هذا كفرٌ هذا كفر».

ورأيتُ في كتاب «التوحيد» للشيخ عبدالقادر القوصي قال: حَكىٰ لي الشيخُ عبدُالعزيز بنُ عبدالغنيِّ المُنوفي قال: كنتُ بجامع مصر وابنُ الفارض في الجامع وعليه حَلقةٌ، فقام شابٌّ من عنده وجاء إلى عندي، وقال: جَرَىٰ لي مع هذا الشيخ حكايةٌ عجيبة ـ يعني ابن الفارض ـ قال: دَفَعَ إليَّ دراهم، وقال: اشتر لنا بها شيئًا للأكل، فاشتريتُ، ومَشَيّْنا إلى الساحل، فنزلنا في مَركب حتى طَلَع النهنسا(٢) فطرق بابًا، فنزل شخصٌ، فقال: «بسم اللَّه»، وطَلَع الشيخ، فطلعت معه، وإذا بنسوةٍ بأيديهم الدُّفوفُ والشبَّابات وهم يغنُّون له، فرقص الشيخُ إلى أن انتهى وفرغ، ونزلنا وسافرنا حتى جئنا إلى مصر، فبَقِيَ في نفسي، فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي فتتح له الباب، فقال له: يا سيدي، فلانة ماتت ـ وذَكَر واحدةً من أولئك

<sup>(</sup>١) الكلامُ السالف كلُّه للحافظ ابن حجر، وما يأتي أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قرية بصعيد مصر بمحافظة المنيا.

الجواري ـ، فقال: اطلبو الدَّلاَّل، وقال: اشتَرِ لي جاريةً تُغَنِّي بَدَلَها، ثم أمسك أُذُني، فقال: لا تُنْكر على الفقراء»(١).

### \* كَذَبُ ابن الفارض على رسول اللَّه ﷺ:

◘ هذه «التائية» وأبياتُها تطفحُ بالكفر والقول بوحدة الوجود، يدَّعيٰ ابنُ الفارض أن النبيُّ ﷺ هو الذي اختار له اسمَها ـ كما هو مذكور في «ديباجة ديوانه» ـ: «سأل النبيُّ اللَّكِيِّ ابنَ الفارض مرَّةً أخرى في المنام عن قصيدته «التائية الكبرىٰ»: «ماذا سمَّاها؟»، فأجابه بأنه سمَّاها «لوائح الجَنان وروائح الجنان»، فقال له النبيُّ: لإ، بل سَمِّها «نظم السلوك». . »(٢) .

ومن هنا كانت شهرةُ هذه القصيدة بهذا الإسم.

فكيف يَفتري على رسول اللَّه عَيَّكِيَّة أنه هو الذي سمَّى له هذه الكلمات الكفريةً؟! حاشاه.

\* وحدة الأديان عند ابن الفارض: فبي مجلس الأذكار سَمْعُ مطالع وما عَقَدَ الزُّنَّارَ (٣) حُكمًا سوى يَدي وإِن نَارَ بالتنزيل محرابُ مسجد وأسفار تسوراة الكليم لقومه وإن خُرَّ للأحجـار في البُدِّ عاكفٌ

ولى حانةُ الخَـمَّــار عَينُ طليـــعة وإن حُلَّ بالإقرار بي، فهي حَلَّت فما بار بالإنجيل هيكل بيعة يناجي بها الأحبار في كلِّ ليللة فلا تعسد بالإنكار بالعصبية

<sup>(</sup>١) «لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣١٧ ـ ٣١٩) مؤسسة الأعلمي - بيروت.

<sup>(</sup>٢) «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض (ص٦-٧).

<sup>(</sup>٣) الزنَّار: ما على وسط النصاري والمجوس.

فما زاغت الأبصارُ مِن كلِّ مِلَّة وما رَاغَتِ الأفكارُ مِن كلِّ نِحْلةِ وما اختار مَنْ للشمــس عُن غُرَّة صبا

وإشراقُها من نـــورِ إســفــارِ غُــرَّتـــي وإنْ عَبَدَ النـــارَ المجـــوسُ وما انْطَفَتْ

كما جاء في الأخبار في ألف حبة فما عبدوا غيري، وإنْ كان قصدُهم سواي وإنْ لَم يَعقدوا عَقْد نيَّتِي

رَأُواْ ضوءَ نِارِي مسرةً فتوهمو هُ فضَلُّوا في الهُسدى بالأَشِعِّسةِ

□ قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «يحكمُ سلطانُ الزنادقة بأن أولئك جميعًا ـ وهم المجوسُ، والوثنيون، واليهود، والنصارئ ـ مؤمنون موحدون، لم يَعبُدوا غيرَ اللَّه، إذ كلُّ ما ـ أوْ مَن ـ عبدوه ليس شيئًا غيرَ اللَّه».

\* الوحدةُ عند ابن الفارض:

🗖 قال ابن الفارض:

فلا تَكُ مفتونًا بحسلٌ مُعْجَبًا وفارق ضلال الفَرْق فالجمع مُنْتج وفارق ضلال الفَرْق فالجمع مُنْتج وصرَّح بإطلاق الجَمَال ولا تَقُللْ فكل مليح حُسْنُه مِن جَمالها بها قيس لُبْنى هام، بل كل عاشق فكل صبًا منهم إلى وصف لَبْسها

بنفسك موقوفًا على لَبْسِ غرَّة مُدَى فُرْقَة بالاتحساد تَحَدَّتَ بتقييده مَيْلًا لزخرف زينسة مُعَارٌله، أو حُسْنُ كلِّ مليحة كمجنون ليلى، أو كُثَيِّر عَزَّة لصورة حُسْنِ صورة ليلى حُسْنِ صورة وَسُنْ صورة

وما ذاك إلاَّ أنْ بَـــدَتْ بمظـــاهر بَدَتُ باحتجاب، واختفت بمظاهر ففي النشأة الأولى تراءت لآدم فهام بها كيما يصير بها أبًا وما بَرحَتْ تبدو وتَخفَى لعلَّة وتَظـهرُ للعـشَّاق في كلِّ مَظهـر ففي مرة لُبْنَي، وأخــرى بثيــنـــةٌ وَلَسْنَ سواها، لا ولا كُنَّ غــيرَها كذلك بحكم الاتّحاد بحسنها بَدَوْتُ لها في كلِّ صَبٍّ متيَّمٍ وليســوا بغيري في الهوى لتَقَدُّم وما القومُ غيـري في هـــواها وإنما ففي مرة قيسًا، وأخـــرى كُثيِّراً تَجلَّيتُ فيهم ظاهرًا واحتجبتُ با أسام بها كنتُ المسـمَّى حقيقــةً

فظنُّوا سواها، وهي فيها تجلَّت على صبَغ التلوين في كلِّ بَرْزَة (١) بمظهر حواً قبل حُكم الأمومة ويظهَ رُ بالزَّوجَين حُكمُ البُـنُوَّة على حَسَب الأوقات في كلِّ حقبة من اللَّبْس في أشكال حُسن بديعة وآونـــةً تُـدعى بعـَـزَّةَ عـزَّت وما إنْ لها في حُسنها من شريكة(٢) كما لي بَدَتُ في غيرها، وتَـزَيَّت بأيِّ بديـع، حـسنه وبأيَّت (٢) عَلَيَّ لسَبْق في الليالي القديمة ظهرتُ لهم للَّبس في كلِّ هيــئــة وآونة أبدو جميل بشينة طنًا بهم فاعجَب لكَشف بسُتْرة وكنتُ ليَ البادي بِنَفْس تَخَفَّتِ

<sup>(</sup>١) البَرْزَة: المرَّة من البروز، أو المرأة العفيفة تَبرُزُ للرجال، وتتحدَّثُ معهم.

<sup>(</sup>٢، ٣) يفتري سلطانُ الزنادقة أن الذاتَ الإلهيةَ تتجلَّىٰ في صورِ النساء الجميلات، ويَفتري أنها تجلَّت في صورِ «ليلىٰ وبُثينة وعزَّة»، وقَدْ رَمَزَ بِهِنَّ عن كلِّ امرأةِ جميلةٍ عاشقةِ معشوقة، ثم يفتري أيضًا بأن العاشقَ ليس غيرَ العشيقة، بل هو هي!.

وما زلتُ إيَّاها، وإيَّـــايَ لَم تَــزَلُ

وليس معي في الكون شيءٌ سواي وال \* إِفْكٌ على اللَّه:

🛭 يقول ابنُ الفارض في ضلاله : وجـاء حديثٌ في اتِّحـادي ثابتٌ مشيرًا بحبِّ الحقِّ بعــد تقــرُّب وموضعُ تنبيه الإشـــارة ظاهـــرٌ فَكُلِّى لكُــلِّى طالبٌ متـوجِّــهٌ

ولا فَرْقَ، بل ذاتي لذاتي أُحَبَّت(١) مَعيَّةُ لَم تخطر على أَلمعيَّتي (٢)

روايتُه في النَّـقــل غيرُ ضَعــيـفة ب «كنت له سَمعًا كنور الظُّهيرة» وبعضي لبعض جاذبٌ بالأعنَّة

<sup>(</sup>١) هذا وما قبلَه بيِّن الدلالةِ على إيمان ابنِ الفارض بالوحدة، لا بالاتحاد، فإنه حين عَبَّر بقوله: «وما زلتُ إياها» خَشِيَ أن يقال عنه: إنه ما زال يستشعرُ إثنينيةً ما ـ لوجودِ محمولٍ وموضوع في تعبيره، وإن كان الحملُ صُوريًّا، إذ المجمولُ عَينُ الموضوع ـ، أقول: خَشييَ أن يقال عنه هذا، فعقَّبه بقوله: «ولا فرق»، حتى لا تَفهمَ أن الذاتَ المعبَّرَ عنها بضميرِ المتكلِّم، وهو التاء في «ما زلتُ» غيرُ المعبَّرِ عنها بضمير الغائب في «إياها»، وإنما هي

وزاد ابنُ الفارض إيغالاً في كفره، فقال: «بل ذاتي لذاتي»، ليُجرِّدَ الذاتَ الإلهية من وجودِها الخاص، وليؤكِّدَ أنْ ليس لها من وجودٍ إلاَّ هذا الوجودُ المقيَّدُ المتعيَّن في هذا أو ذاك من أفرادِ الخَلْق، ولإثباتِ الوحدة التامة بين الحقِّ والحلق ـ لا في الباطنِ فحسب ـ بل في الظاهر، ثم لغرض آخر، وهو أن الذاتَ الإلهية، نالت كمالَها بتعيُّنها في صورةِ ابن

هذا هو دينُ مَن لا يزالُ كِبارُ الشيوخ ـ بَلْهَ الزنادقة الصوفية ـ يُلقِّبونه: «سلطان العاشقين». (٢) هذا توكيدٌ لَما يَدينُ به من الوحدة، ولذا يُلحُّ في نَفْيِ المعيَّة، نَفْيِ أن يكونَ ثُمَّ في الكون «غيرٌ» أو سوىٰ» إذ ما ثُمَّ إلاَّ حقيقةٌ واحدة، هي هُوِيَّةُ الحقَ، تكثرت بمظاهرِها الخَلْقية والألمعية: الذكاة والفطنة.

وعنِّي البوادي بي إليَّ أُعيد ثَّ فحقَ قَّتُ أني كنتُ آدمَ سَجُدَتِي (١)

ومنِّسي بَداً لي ما عَلَيَّ لَبستُهُ وَفيَّ شَهِدَتُ الساجِدِين لَمظْهَري

# تعانَقَتِ الأطرافُ(۱) عندي وانطوى عدلاً بحُدكم السَّويَة بساطُ السِّوى عدلاً بحُدكم السَّويَة

(۱) قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: "وأقولُ في قصة آدم، وأمرِ الملائكة بالسجود له، وطاعتهم لهذا الأمر، وتَمرُّد إبليس عليه: في كلِّ هذا ما يَنقضُ دعاوى الصوفية في الحلولِ والوحدة والاتحاد؛ لأنها - أي القصة - تُشبِتُ ربًا آمرًا بالسجود، وتثبت أغيارًا كثيرين هم: آدم، والملائكة، وإبليس، لهذا يُحاولُ ابنُ الفارض تصويرَ القصة، بما يتواءمُ وهوى زندقته، أي: بما يرفعُ في زَعمه هذا التعدُّد في الوجود والذوات، ويرفعُ المُغايرة بين الماهيات، فيقول: لا تحسبن الآمرَ بالسجود غيرَ من أمروا به، أو غيرَ من وقع الملائكة له ساجدين، أو غير من تمرَّد على هذا السجود، فإنهم جميعًا عينٌ واحدة، هي الذات الإلهية، فالآمرُ هو اللَّه باعتبارِ الهُوية المجرَّدة عن التعين، وآدمُ هو مظهرُ تعين الذات أو الهوية، والملائكة هم تعينًات الصفات، وكذلك إبليسُ، فلا تعدُّد في الوجود، ولا غيريَّة في الماهيات، فآدم هو الذاتُ، والملائكةُ وإبليسُ هم الصفات، وما كان ولا غيريَّة في الماهيات، فأدم هو الذاتُ، والملائكةُ وإبليسُ هم الصفات، وما كان السجودُ الذي وقع سجودَ ذات لغيرها، بل كان من صفات لموصوفها. ثم ينتقل ابنُ الفارضُ من هذا التصوير الصوفي للي تقريرِ أنه كان عين آدم، وكان عين الملائكة، أي: الفارضُ من هذا التصوير الصوفي الهذا هو دينُ سلطان العاشقين، أو قلْ: هذه زندقة شيخ الصوفين!!» انتهى بتصرف.

(٢) يزعمُ أنه ليس في الوجود متناقضاتٌ، ولا أضدادَ ولا أغيارَ ـ بل ولا أمثال ـ ، إذ الوجودُ كُلُه حقيقةٌ واحدة ، والحقيقةُ الواحدةُ لا يقالُ عنها: إنها تُنَاقِضُ أو تُضادُّ ، أو تغايرُ ، أو تُماثلُ نفسَها ، ولهذا يؤمنُ الزنديقُ أن القدَمَ عَينُ الحدوث والفوقَ عينُ التحت ، والنورَ عينُ الظلمة ، والأولَ عينُ الآخرِ ، والأزلَ عينُ الأبد ، والآنَ عينُ الماضي وعينُ المستقبل ، وهذه هي الأطرافُ الوجوديةُ والمكانيةُ والزمانيةُ التي يزعمُ ابنُ الفارض أنها تعانقت عنده ، والتي يقولُ بعدَها : إنه حين رأى النقيض عينَ نقيضه ، والضدَّ والغَيْر نفسَ ضدًه وغيرِه ، انجَلَت عن بصيرته أوهامُ السَّوية ، والغَيرية ، فبَدَت له الحقيقةُ التي غَلَفتها بالسَّر = وغيرِه ، انجَلَت عن بصيرته أوهامُ السَّوية ، والغَيرية ، فبَدَت له الحقيقةُ التي غَلَفتها بالسَّر =

### وليس «ألستُ»(١) الأمس غَيْرًا لمن غَـداً

وجُنْحي غَدًا صُبْحي ويَــومــي لَيــلتي

وإثباتُ معنَى الجمع نَفْيُ المعيَّة (٢) مجازًا بها للحُكم نفسي تَسَمَّت على ما وراءَ الحسِّ في النَفْس ورَّت جَوازَ الأسرارِ بها الرُّوحُ سَرَّت

وسِرُ «بلی» للَّه مِرآةُ كشفِها ظهورُ صِفاتي عن أسامی جَوارحي رُقومُ علومٍ في ستور هيساكل وأسماءُ ذاتي عن صفات جوانحي

مظـــاهر لي بَــدوت فيها، ولَم أكن ،

عَلَيَّ بخاف قَبْلُ موطنِ بَلَوْرُزَتي وَلَّا شَعَبْتُ الصَّدْعَ، والتامَتْ فطُّو

رُ شملِ بفَـرقِ الوصف غـيـرُ مشتَّتِ<sup>(٣)</sup>

تحقُّقتُ أنَّا في الحقيقة واحدٌ وأثبَّتَ صحو الجَمع محو التَّشتتِ(١)

<sup>=</sup> أوهامُه، تلك هي أن الوجود حقيقةٌ واحدة، وأن الخالقَ عينُ الخلق!!! هذا دينُ سلطانِ العاشقين ـ كما يُسمُّونه ـ ..

<sup>(</sup>١) يعني قولَه سبحانه: ﴿الستُ بربِّكم قالوا بلي﴾ ويريدُ بالغد في هذا البيت «يوم القيامة» في عُرف الشرع.

<sup>(</sup>٢) يشيرُ به "بلنى" في قوله: "وسر بلنى" إلخ إلى قوله سبحانه: ﴿الستُ بربُّكم قالوا بلى﴾: الجوابُ به "بلنى" يستلزم وجود سائل ومُجيب، أعني يستلزمُ الإثنيية، بيد أن ابن الفارض يدَّعي هنا أن السائلَ عينُ المجيب، وهذا في قوله: "وإثباتُ معنى الجمع نفي المعية".

<sup>(</sup>٣، ٤) يقول: لَمَّا جَمَعتُ مَا تَفَرَّق في الوجود، من صفات وأسماء وأفعال، تيقَّنتُ أنَّ كلَّ شيء هو عينُ الذات الإلهية، وأن الوجود عينُ وجوده، ثم ينتقلُ إلى نفسه، فيقرَّرُ أنه آمَنَ عن بيَّنة، ويقظة بصيرة: أنه هو اللَّه ذاتًا وصفةً واسمًا وفعلاً، ومشاعر وجوارح!. وهمكذا يسؤكدُ ما قرَّرتُه من قبلُ، وهو أنَّ ابنَ الفارض عمن يَدينون بالوحدة، لا بالاتحاد، الا تراه يكرِّرُ دائمًا أنه آمَنَ عن يقينٍ أنه ما كان في حالٍ ما، ولا زمانٍ ما غيرٌ ولا سوئ! =

وإني، وإنْ كُنتُ ابنَ أدم صـــورةً \* دينُ ابن الفارض :

🗖 يقول ابن الفارض:

وَجُلُ في فنون الاتحاد، ولا تَحدُ فواحدُه الجمُّ الغفيسرُ ومَن عَدَا فواحدُه الجمُّ الغفيسرُ ومَن عَدا فمُتُ عمناه، وعشْ فيه، أو فمُتْ فأنت بهذا المَجد أَجدرُ مِن أخي اجفألغ الكُنى عني (١) ولا تُلغ الكُنى وأي بسلاد الله حَلَّت بها، فما وأي مكان ضمها حسرمٌ، كذا وما سكنتُه، فهسو بيتُ مقسدس ومسجدي الأقصى مساحبُ بُردها وشكري لي، والبرُّ مني واصلٌ واصلٌ واصلٌ

فلي فيه معنَّى شهاها "بأبوَّتي

إلى فئسة في غيره العمسر أفنت معناه، واتبسع أمسة في غيره العمسر أفنت معناه، واتبسع أمسة فيه أمسة بها، فهي من آنسار صيغة صنعتي أراها، وفي عيني حَلَّت غَير مكة أرى كل دار أوطنت دار هسجرة بقسرة عيني، فيه أحشاي قرت وطيبي ثرى أرض عليها تمشت وطيبي ثرى أرض عليها تمشت إلي، ونفسي باتحادي استبدت

<sup>=</sup> وإنما كان ثُمَّ حقيقةٌ واحدةٌ هي الذات الإلهية تجلَّت في صور خَلْقية، أما الاتحاد، فيستلزمُ أنه كان قبلُ وجودان، ثم اتحد أحدُهما بالآخر، وهذا ما يُنكرُه ابنُ الفارض ويَنفيه نفيًا باتًا. . قد يقال: وما لابن الفارض إذن يُعبِّرُ عن مُعتقده بالاتحاد؟ أقول: مما يُفصلُ به ابنُ الفارض في «التائية الكبرى» نجزمُ بأنه يستعملُ الاتحاد بمعنى الوحدة، والعبرةُ بمعانيه، لا بألفاظه .

<sup>(</sup>١) هذا كفر يُنابذُ الشرع، ولهذا يُلِحُّ ابنُ الفارض في البيت الذي قبلَ هذا في تحذيرِ أتباعه مِنَ المَيلِ إلى الأئمة المُجِدِّين المجتهدين الذين يَعبدون اللَّهَ وحده، وتمتلئُ قلوبُهم بالخَوفِ والرجاء من اللَّه وحده.

بصحب مفيق عن سواى تَغَطَّتِ الإشبارة معنى ما العبارة حَدَّت طهبور صفاتي عنه من حَجْبيتي ومن قبلتي للحُكم في في قبلتي

وثَمَّ أمسورٌ تَمَّ لي كَشفُ سترِها بها لَم يَبُحْ مَن لم يُبِحْ دَمَه، وَفَي وقلب وقلب يبت فيه أسكن دونه ومنها يمينني في رُكن مقبسل ومنها يمينني في رُكن مقبسل

وحُــولِي بالمعـنى طـوافـي حقـيقــةً

وسَعي لوجهي من صفائي لِمَرْوَتي (١) وفي حَدرَم من باطني أمن طاهري

ومن حَوله يُخشى تخطَّف جِيرتــــي(٢)

وشَفْعُ وجُودي في شُهودي ظَلَّ في السحادي وِترًا في تيقُّظِ غَفْوتَي (٣)

<sup>(</sup>١) يقصد: الصفا والمروة، يريدُ أن يقول: إنه إذا طاف فإنما يطوفُ حولَ نفسه، وإذا سعى بين الصفا والمروة، فإنما يسعى لوجهه، ذلك لإيمانه بأن العابدَ والمعبودَ عينٌ واحدة، ولقد أقسَمَ لي صوفيٌّ: أنه ليس ممن يَطُوفُون حولَ الكعبة، بل هو ممن تطوفُ حولهم الكعبة!!.

<sup>(</sup>٢) يريد أن يقول: إنه هو الحَرَم، ويشير إلى قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾، يا لزنديق يزعمُ أن باطنَه الخبيث هو هذا القُدسُ الطَّهور!.

<sup>(</sup>٣) الشَّفَعُ عند الصوفية: وجودُ الربِّ شُفِّع بوجود العبد، والوِترُ عندهم وجودُ الربِّ فردًا باقيًا بعد فناء وجود العبد، ولِمَا يستلزمُه الشفعُ من الإثنينية راح ابنُ الفارض يَنفيه هنا نفيًا باتًا، ثم يؤكِّدُ أَنه تجلَّى له عن شهود جليٍّ، ويقظة شاعرة تمامَ الشعور أن الوجود وجود الرب، ووجود العبد واحدٌ في أُزليَّته وأبديَّته وأنه ما ثَمَّ إلاَّ عينٌ واحدة سُميت باعتبارِ الباطن «حقًا أو ربًا»، وباعتبارِ الظاهر «خَلقًا أو عبدًا». تلك هي الذاتُ الإلهية، ويؤكِّدُ الزنديقُ كذلك أن ما كان يُضيفُه من سمات الوجود وصفاتِه لنفسه، ويَحسَبُه غيرَ الوجود الإلهي، كان وهمًا من الأوهام استبدَّ بخياله الغافلِ المغرور، هذا لأنه أدركَ تمامَ الوجود الإلهي، كان وهمًا من الأوهام استبدَّ بخياله الغافلِ المغرور، هذا لأنه أدركَ تمامَ =

ولَم أله باللاهوت عن حُكم مَظهرَي وقد جاءني مني رسولٌ عليه ما ومن عَهد عَهدي قبلَ عَصرِ عناصري إليَّ رسولاً كنتُ منِّي مُرسِلاً

🛭 وقال ابن الفارض:

ولا تَحسَبَنَ الأمر عَنِي خارجًا ولولاي لَم يوجد وجود، ولَم يكن وفي عالَم التركيب في كلِّ صورة وضربي لك الأمشال مني منَّةً تأمَّل مقامات السرُوجي (١) واعتبر وتَدر التباس النفس بالحس باطنًا وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى

ولم أنْسَ بالناسوت مَظْهَرَ حِكمتي عَنتُ عزيزٌ بي، حريصٌ لرأفة إلى دار بعث قبلَ إندار بعثة وذاتي بآياتي عليَّ استدلَّت وذاتي بآياتي عليَّ استدلَّت

فما ساد إلا داخل في عُبودتي شهود بذمة شهود، ولم تُعْهد عهود بذمة ظَهرَت بعنى عنه بالحُسن زينتي عليك بشأني مرة بعد بتلوينه، تحمل قب مسورتي بمظهرها في كل شكل وصورة بغير مراء في المرائي الصقيلة (٢)

الإدراك أنه ما ثمَّ غيرٌ ولا سوَّىٰ، بل وحدةٌ مطلقة تشملُ كلَّ مظاهرِ الوجود، هذا وغيرُه يجعلُنا نوقنُ أن ابنَ الفارض ممن يؤمنون بالوحدة، لا بالاتحاد؛ لأن الاتحاد «افتعال» يستلزمُ ثبوتَ وجودينِ اتَّحد أحدُهما بالآخر، في حين أنه هنا ـ وفي مواضع كثيرةٍ ـ يقرر وحدة الوجود في أزل وأبد وسرمد وآن ، وأنه ما كان في حالٍ ما ولا آنٍ ما ثنائيًا أبدًا، بل كان دائمًا هو الوجود الواحد.

<sup>(</sup>١) اسم الشخص الذي بنئ عليه الحريري «مقاماته».

<sup>(</sup>٢) يَرُدُّ الشيخُ الجليلُ ابنُ تيميَّة على هذا الْمَثَلِ الذي يُمثِّلُ به ابنُ الفارض الوحدةَ بين الحقّ والحلق، فيقول: «فلو قُدِّرَ أن الإنسانَ يَرىٰ نفسَه في المرآة، فالمرآةُ خارجةٌ عن نفسه، فرأىٰ نفسَه، أو مثالَ نفسه في غيره، والكونُ عندهم ليس فيه غيرٌ ولا سوَّىٰ، فليس هناك مَظهرٌ مخالفٌ للظاهرِ، ولا مرآةٌ مغايرةٌ للرائي، وهم يقولون: إن الكونَ مَظاهرُ الحقَّ، =

أُغَيْرُكَ فيها لاح، أم أنت ناظـــرٌ وأصغ لرجع الصوت عند انقطاعه أَهَلُ كَانَ مَن ناجاكَ ثُمَّ سـواك، أم وقل لي: مَن ألقى إليك عُلــومَه وما كنتُ تدري قبل يومك ما جرى فأصبحت ذا علم بأخبار من مضى أتحسَبُ مَن جاراك في سُنَّة الكَرَى وما هي إلاَّ النفسُ عند اشتــغالها تَجلَّت لِها بالغَيب في شكل عالَم ولا تـك ممَّن طيَّشَــتُهُ دُروسُهُ فشُمُّ وراءَ النقـــل علمٌ يَدقُّ عن

إليك بها عند انعكاس الأشــعّـة إليك بأكناف القُصور المشيدة سمعت خطابًا عن صداك للمُصوِّت؟ وقد رَكَدَتْ منك الحواسُّ بَغفــَلة بأمسك، أو ما سوف يُجري بَغدُوة وأسرار مَن يـأتي مُـدلاً بخـــرة سواك بأنواع العلوم الجليلة بعالَمها عن مَظهر البشرية هَداها إلى فَهـم المعاني الغريبة بحيث استـقلَّت عقلَه واســتفزَّت مدارك غايات العقول السليمة(١)

= فإن قالوا: «المظاهرُ غيرُ الظاهر»، لَزِم التعدُّد وبَطَلتِ الوحدة، وإن قالوا: «المَظاهر هي الظاهر"، لم يكن قد ظَهَر شيءٌ في شيء، ولا تجلَّىٰ شيءٌ في شيء، ولا ظَهَر شيءٌ لشيء، وكان قوله ـ يعني: ابن الفارض ـ "ومشاهد إذا استجليت. . " إلخ، كلامًا متناقضًا؛ لأن هنا مخاطِبًا، ومخاطِّبًا، ومرآة تُستجلىٰ فيها الذات، فهذه ثلاثةُ أعيان، فإنْ كان الوجودُ واحدًا بالعين، بَطَلَ هذا الكلام، وكلُّ كلمةٍ يقولونها تَنقضُ من أصلهم» (١/ ٨٧) «مجموعة الرسائل والمسائل».

ولاستحَلَّ رجالٌ صالحون دَمِي

<sup>(</sup>١) يقصدُ بالنقل نصوصَ الشرائع السماوية. . أي دعْ عنك عِلمَ الظاهرِ عند ابن عربي ليس فيه أثارةٌ من الحقُّ ولا لُمَعٌ من الهداية، ولا إشراقٌ من الحقيقة وتعالَ إليَّ أعلُّمكُ عِلمًا دقيقًا جليلاً يُهيمنُ على الهُدى والحقِّ!! وهو العلمُ الذي يقول عنه زنديقُهم الأكبر: يا رَبِّ جَوهرُ عِلْم لوْ أبوحُ به لَقيلَ لي أنتَ مِمَّنْ يعبدُ الوثنَا ﴿

يُرُون أقبحَ ما يأتونَهُ حسنا

تلقيتُه (۱) مني، وعنّي أخذتُ ولا تكُ باللاهي عن اللهو جُملةً ولا تكُ باللاهي الفارض :

أمَّمتُ أمامي في الحقيقة، فالورى يراها أمامي في صلاتي ناظري ولا غَرُو أنْ صلَّى الأنامُ إليَّ، أنْ لها صلواتٌ بالمقام أُقيمها كلانا مُصلَّ ساجدٌ إلى وما كان لي صلَّى سواى، ولَم تكن إلى كم أُواخي (٢) الستُّر، ها قد هتكتُه أفاد اتخاذي حبَّها لاتحادنا وفي الصَّوْ بعد المحود؛ لم ألكُ غيرَها

ونَفسي كانت من عَطائي مُملَّتي فَهَزْلُ المَلاهي جِلُّ نفسٍ مُجِلَّة

ورائي وكانت حيث ورجهت ورجهتي ويشهد أني قلبي إمام أئمتي ويشهد أني قلبي إمام أئمتي ثوت بفوت بفوت بفوت بفوت بفي المنها لي صَلَّت حقيقته بالجَمع في كلِّ سجدة صلاتي لغيري في أذا كلِّ ركعة وحل أواخي أالحجب في عقد بيعني نوادر عن عاد المُحبِين شَـنَدَت نوادر عن عاد المُحبِين شَـنَدَت وذاتي بذاتي إذ تحليت تجلّت

= وإذا كان عِلمُ ابنِ الفارض يَدِقُ عن مَدارك العقولِ المُشرِقة، فمَن للدراويش؟ مَنْ للذين هم ليسوا بأقطاب؟ .

ولازمُ كلامه وهو يقول بوحدة الوجود أنَّ أولئك الذين لا يَعلمون عِلمَه همُ اللَّهُ في عُرْف زندقته ؟ أليسَ معنى هذا أن له عِلمًا يَدقَ حتى عن اللَّه سبحانه ؟ ومعناه أن زندقته أبرُّ بالحق والهدى من شرائع اللَّه سبحانه ؟! .

<sup>(</sup>١) يعني: ابن عربي.

<sup>(</sup>٢) من المواخاة يعني: الْملازَمة.

<sup>(</sup>٣) جَمْع آخِيَة، وهي ما يَبرُزُ ـ كالحَلْقة ـ من الحَبْل المدفونِ طرفاه في الأرض ـ وتُشَدُّ إليها الدابة، ويُرادُ بها الحُرْمةُ والذَّمَّة.

<sup>(</sup>٤) الصحو عند الصوفية: هو رجوعُ العارف إلى الإحساس بعد غَيبته وزوالُ إحساسه. . =

فوصفي إذ لم تَـدْعُ باثنين وصفها وهيـــتُها ـ إذ واحــدُ نحن ـ هيئتي فوصفي إذ لم تَـدْعُ باثنين وصفها وهيـــتُها ـ إذ واحــدُ نحن ـ هيئتي فإنْ دُعيتُ كنتُ المُجيبَ، وإن أكن منادي أجابت من دعــانــي وكبَّت

وإن نَطَقَــتُ كنتُ المنــاجي، كذاك إن

قصصت حديثًا، إنما هي قصّت

فقد رفعتُ تماءَ المخاطَبِ بيننا وفي رَفعِها عن فِرْقةِ الفَرْقِ رفعتي فعلم في وقع رفعي رفعي وقع الفَرْقِ رفعتي فجاهِدْ تُشاهِدْ فيك منك وراءَ ما وصفتُ سكوتًا عن وجودِ سكينة

فمِن بعد ما جاهدتُ، شاهدتُ مَشهدي

وهساديَّ لي إيسايَ، بسل بي قُسدوتي فبي موقفي، لا، بل إليَّ توجُّهسي كذاك صلاتي لي، ومنِّي كَعبتي \* خَطَرُ صَرف الكلام عن ظاهره:

□ قال الغزَّاليُّ في أولِ «الإحياء» من كتاب «العلم» ما حاصله: «إن الكلامَ إن كان ظاهرًا في الكفر بالاتحاد، فقتلُ واحد ممن يقولُ به أفضلُ من إحياءِ عَشَرةِ أنفُس، وإن كان فَهمُه مشكلاً، فلا يَحلُّ ذكرُه».

<sup>=</sup> والمحو: إسقاطُ إضافة الوجود إلى الأعيان، ولا موجود عندهم إلاَّ الحقُّ سبحانه وحده، فهو العابدُ باعتبارِ تعيُّنه وتقيُّده بصورِالعبد التي هي شأنٌ من شؤونه الذاتية، وهو المعبودُ باعتبارِ إطلاقه.. انظر «التعريفات» للجرجاني، و«جامع الأصول في الأولياء» للكمشخانلي تحت مادتي «الصحو والمحو».. وابن الفارض هنا يغلو في إثبات الوحدة، فيزعمُ أنه هو الله، لا في حال المحو فحسب، بل في حال الصحو أيضًا، وهذا يؤكدُ لك أنه يعني ما يقول، ويؤمنُ بالوحدة صحوًا ومحوًا، فما هي شطحات، ولكنها عقيدةٌ يَنبُتُ عليها قلبُه ودينُه، وما هو بَهذيان سكران كما يهرفُ الصوفية، ليقولوا: وكلامُ السكرانِ معفو عنه، فيُطوئ، ولا يُروَىٰ!!.

□ وقال: «إن الألفاظ إذا صُرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع، وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل، اقتضى ذلك بُطلان الثقة بالألفاظ».

□ ثم قال: ﴿والباطنُ لا ضَبْطَ له، بل تتعارضُ فيه الخواطر》.

□ ثم قال: «وبهذا الطريق توصَّل الباطنية إلى هَدم جميع الشريعة»(١).

#### \* «التائية» و «الفصوص»:

لا فرق بين «التائية» و «الفصوص» إلا بكونه نثرًا، وكونِها نظمًا.

□ ورَوىٰ ابنُ المِقَرِي أن ابنَ عربي طَلَب إلى ابن الفارض أن يَضَعَ شرحًا لتائيته الكبرىٰ، فأجابه ابنُ الفارض بقوله: «كتابك «الفتوحات المكية» شرحٌ لها»(٢).

□ قال الدكتور محمد مصطفئ حلمي: «هذه الروايةُ ليست من الوضوح بحيث نتبيَّنُ منها أكان ما طَلَبَه ابنُ عربيِّ إلىٰ ابن الفارض بطريقِ الاتصال الشخصي، أم كان بطريقِ آخرَ كإيفاد رسولٍ أو إرسالِ كتاب»(٣).

□ وقد حُكي عن صدر الدين محمد بن إسحاق القُونوي - وهو تلميذ ابن عربي -، أنه عرض لهذا الأخير في شرح «التائية»، فقال ابن عربي للصدر: «لهذه العروس بَعْلٌ مِن أولادك»، فَشَرَحها الفَرغاني وعفيفُ الدين سليمان بن على التلمساني، وكلاهما من تلاميذ صدر الدين ،)

<sup>(</sup>١) «مصرع التصوف» (ص٦٧ ـ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) «نفح الطيب» (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي (ص٤١).

<sup>(</sup>٤) «كشف الظنون» (٢/ ٨٥ ـ ٨٦).

الذي كان بدوره تلميذًا لابن عربي، كما كان القاشاني والنابلسي تلميذين من تلاميذ مدرسته، غير أن الأستاذ «نلينو» يرئ أن القاشاني أكثر أمانة في شرحه من النابلسي، وذلك لأن القاشاني تُوفِّي بعد ابن الفارض بقرن من الزمان، في حين أن النابلسي تُوفِّي بعده بأكثر من خمسة قرون(١).

□ ورُوي أن الفَرغاني قرأ «التائية» على جلال الدين الرومي وشركها
 بالفارسية، ثم بالعربية، وسمَّى شرحه «منتهى المدارك»(١)

وقد بدأ ابن عربي كتابة «فصوص الحكم» في أوائل سنة ٢٢٨ وانتهى منه سنة ٢٦٨ م، فإنْ صَحَّ هذا التاريخُ كان معناه أن كتاب الفصوص مَّ عَتابته قبلَ وفاة ابن الفارض بأربعة أعوام، وإذن فلا يَبعُدُ أن يكون ابن الفارض قد اطلع على هذا الكتاب عندما أخذ يُملِي ديوانَه به «القاهرة» فيما بين سنتي ٢٦٨ أو ٢٦٩ هـ و ٣٣ هـ، وأن تكون بعضُ العناصر الموجودة في «الفصوص» قد امتزَ جَت ببعضِ أبيات «التائية الكبرى»، غير أننا لا نعتقد مع ذلك ما يعتقدُه بعضُ القدماء ـ كالشيخ مدين وغيره ـ من أن «التائية» هي «الفصوص» لا فرق بينهما إلا في أنَّ هذه نثرٌ وتلك شعرٌ (٣) ؛ وإنما الذي نعتقدُه هو أن يكونَ ابنُ الفارض قد استعان ببعضِ الألفاظ والعبارات نعتقدُه هو أن يكونَ ابنُ الفارض قد استعان ببعضِ الألفاظ والعبارات والأمثلة التي ورَدَت في «الفصوص» إلى هذا ذهب الدكتور محمد مصطفى حلمي في كتابه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١، ٢) «ابن الفارض والحب الإلهي» (ص٩٨، ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) (تنبيه الغبي» (ص١٢).

<sup>(</sup>٤) «ابن الفارض والحب الإلهي» (ص٩٣٩\_. ٣٤٠).

أعاذنا الله من اعتقاد ابن الفارض، وابن عربي، والعفيف التلمساني، والقونوي، وابن هود، وابن سبعين، وتلميذ الشيشتري، وابن مظفّر، والصّفّار، وعامر البوصيري، ونجم الدين بن إسرائيل، وأوحد الدين الكرماني.

□ وإني لأعجبُ مما كتبه شيخ الأزهر «مصطفى عبدالرازق» من مقدمة لكتاب الدكتور محمد مصطفى حلمي عن «ابن الفارض والحب الإلهي» وقوله عنه: «ولكنْ واضعُ الكتاب قد وُفِّق في كثير من الأمور إلىٰ أن يكشفَ وجه الحقِّ عن هذه الطعون التي وُجِّهت إلىٰ ابنِ الفارض، وأن يخلقَ منها تمجيدًا لهذا الصوفيِّ ورَفعًا لشأنه»(١).

□ وابنُ الفارض عند ابن تيمية من القائلين «بوحدة الوجود» التي يَصدُرُ فيها أصحابُها عن أصلَينِ باطلِينِ يُخالفانِ دينَ المسلمين واليهود والنصاري مخالفتَهما للمعقول والمنقول:

وأحدُ هذين الأصلين: هو الحلولُ والاتحاد، وما يقاربُهما من قولِ بوحدة الوجود، وهو مذهبُ القائلين بأن الوجود واحدٌ لا فرق في ذلك بين الوجود الواجبِ للخالق، والوجود المكن للمخلوق (٢).

وعند ابن تيمية أن مَثَلَ القائلين: بـ «وحدة الوجود» كَمَثَل النصاري وغالية الشِّيعة في القول: بـ «الاتحاد والحلول»؛ إلاَّ أن هــؤلاء يقولون: بـ «الخُلول المقيَّد الخاصِّ» الذي ينتهي بتأليه المسيح أو عليًّ، وأولئك

<sup>(</sup>١) «ابن الفارض والحب الإلهي» ـ المقدمة (ص٨).

<sup>(</sup>۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» (۱/ ۲۲ ـ ۲۷).

يقولون: بـ «الحلول المطلَق العام»، ولا يشكُّ ابنُ تيميةَ في أنَّ في قولِ هذا الفريقِ الأخير من الكفر والضلال ما هو أعظمُ مما في قولِ اليهود والنصارىٰ(۱).

أما ثاني الأصلين: فهو الاحتجاجُ بالقَدر على فعل المحظور، والقَدرُ - في رأي ابن تيمية - يجبُ الإيمانُ به، ولا يجوزُ الاحتجاجُ به على مخالفة أمرِ اللَّه ونهيه، ووعدِه ووعيده (٢) .

□ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦): «وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سمّاها «نظم السلوك» كقوله:

لها صَلواتي بالمَقـــام أُقيمُهـا وأشـهدُ فيها أنها لي صلَّت كلانا مُصلً واحــد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كلِّ سـجدة وما كان لي صلَّى سواى، ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كُلِّ سَـجدة

ولا فَرْقَ، بل ذاتي لذاتــي أَحَبَّت

وذاتي بآياتى على استدلَّت

🛭 وقوله:

وما زلتُ إِيَّاهـا، وإيَّاي لم تَزَلُ

□ وقوله:

إليَّ رسولاً، كنتُ منــي مُرْسَــلاً

□ فأقوالُ هؤلاء ونحوها: باطنُها أعظمُ كُفراً وإلحاداً من ظاهرها؛ فإنه قد يُظنُّ أن ظاهرها من جنسِ كلام الشيوخ العارفين، أهلِ التحقيق والتوحيد، وأما باطنُها فإنه أعظمُ كفراً وكَذْبًا وجهلاً من كلام اليهود

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه (١/ ٧٢).

والنصاري وعُبَّادِ الأصنام»(١) .

◘ وممن كَفَّر ابنَ عربيٍّ وابنَ الفارض الإمامُ بُرهانُ الدين إبراهيم البِقاعي المتوفَّىٰ سنة ٨٥٨هـ، فقد أفرد كتابيْن تناوَلَ فيهما ابنَ عربى وابنَ الفارض، وأبان عن ضلال مذهبهما، وفساد عقيدتهما، وانحلال خُلقُهما، هذان الكتابان هما: «تنبيهُ الغبيِّ على تكفير ابن عربيِّ»، و«تحذير العِباد من أهل العناد، ببدعة الاتحاد»، وقد جَمَع البقاعيُّ أسماءَ طائفةٍ كبيرةٍ من علماءِ الدين، وذَكَرَ كثيرًا من الكتب إلى كلِّ أولئك في إثبات ما يقولُه عن ابن عربيٍّ وابن الفارض من مطاعن تَنالُ من خُلقهما وعقيدتهما الدينية ومذهبهما الصوفي، وتَضعُهما في زُمرة الكَفَرة أو الزنادقة أو الْلحدين، فهو ينقلُ مثلاً عن عَضُد الدين الإيجي صاحب «المواقف» قولَه عن ابن عربي وهو: «أنه كان كذَّابًا حشَّاشًا كأوغاد الأوباش»(٢) ، وقوله عن ابن الفارض الذي يُبيِّنُ فيه أن الشاعر كان متابعًا لابنِ عربي في ذلك وهو: «. . وقد تَبِعه في ذلك ابنُ الفارض حيث يقول: «أَمَرني النبي وَيَكِياتُهُ بتسمية التائية: نظم السلوك»، إذ لا يَخفى على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش، إذ عندهم أن وجودَ الكائناتِ هو اللَّه تعالىٰ، فإذن الكلُّ هو اللَّه، فلا نبيَّ ولا رسول، ولا مُرسِلَ ولا مرسَلَ إليه. . »(٣) .

ويحاول البقاعيُّ في كتابيه المشارِ إليهما أن يوازِنَ بين "فصوص الحكم» لابن عربي وبين "تائية» ابن الفارض الكبرئ، وتنتهي به الموازنة إلى أن المذهب الذي يُقرِّرُه الرجلانِ في هذين الأثرين هو مذهب وحدة

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (۲/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢، ٣) «تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي» (ص٥٣).

الوجود، وأنه لا فرقَ بين «الفصوص» و«التائية» إلاَّ في أن هذه شِعر، في حين أن تلك نثر: فابنُ الفارض من هذه الناحيةِ كابنِ عربي مِن القائلين بـ «وِحدة الوجود». . وذهب إلى أن ابن الفارض لم يُوجَد لأحد من أهل عصره - الخبيرينَ بحاله - ثناءٌ عليه بعدالةٍ أو ولاية، ولا ظَهَر عنه علمٌ من العلوم الدينية، ولا مُدَح النبي ﷺ بقصيدة واحدة على كثرة شعره، فدلَّ ذلك على سُوء طويته، وأن القَدْحَ قد نُقل فيه نقلاً قطعيًّا عن مُحبِّيه ومبغضيه: فقد قال شُرَّاح «تائيته»، التابعون لطريقته، والمنتقدون عليه من أهل السُّنة: «إن أهلَ زمانه ـ وكلُّهم من أهلِ الشريعة ـ رَمَوه بالفِسق والإباحة»(١) ، وقد أيَّد البقاعيُّ مذهبَه في ابنِ الفارض، فعدَّد نحوًا من أربعين عالمًا، هم دعائمُ الدينِ من عصرِ ابن الفارض إلى عصرِ البقاعي، وكلُّهم يَرمي الرجلَ بما يَنظمُه في سلك الكَفَرة أو الزنادقة أو الملحدين أو الإباحيين، ويجرِّح مذهبه فيجعلُه في عداد المذاهب الضالَّة، والعقائد الفاسدة(١) ، ومن هؤلاء العلماء عزَّ الدين بنُ عبدالسلام، وابنُ دقيق العيد، وتقيُّ الدين السُّبكي، وبَدرُ الدين ابنُ جَماعة وزينُ الدين الحَنفي، وشرفُ الدين الزواوي المالكي، وسعدُ الدين الحنبلي ٣٠٠.

ولم يَقِفِ البقاعيُّ عند هذا الحدِّ من ذِكرِ أسماء العلماء، بل تجاوزَه إلى ذِكرِ أسماء العلماء، بل تجاوزَه إلى ذِكرِ أسماء الكتب التي لأصحابها رأيٌّ في كلِّ مِن ابنِ عربيٍّ وابنِ الفارض ومذهبيهماً: فهو يذكرُ من هذه الكتب «الميزان» و«لسان الميزان» وكلاهما

<sup>(</sup>۱) «تحذير العباد» للبقاعي (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٣) «تنبيه الغبي» (ص٤٨).

لابن حجر العسقلاني، و «تاريخ ابن كثير» و «ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين» للعلاء البخاري، و «الفتاوئ المكية» للعراقي، و «تاريخ العيني»، و «شرح التائية» للبساطي، و «كشف الغطاء» لابن الأهدل.

وهكذا يَتَهمُ البقاعيُّ ابنَ الفارض وابنَ عربي في خُلقهما، ويؤيدُ اتهامَه بما زَعَمه صاحبُ «المواقف» من أنهما كانا يصطنعانِ الحشيش، ومِن أن ما انتهيا إليه من تقريرِ «الوحدة» ونفي الإثنية والكثرة إنما هو ضربٌ من الوهم والخيال الذي يحصلُ في العقل من فعل الحشيش.

□ ويقولُ العلاَّمة صالح بن مهدي المَقْبَليُّ اليمني صاحب كتاب «العَلَم الشامخ، في «إيثارِ الحق على الآباء والمشايخ»: «.. يكفيك في كلام ابن الفارض الذي أذعنوا له طرًّا ما ظاهرُه الاتحاد، والتزامُ الكفر، والترقُّعُ على الأنبياء، وعلى الجُملة فلم يَبْقَ ما يمكنُ دعواه من المقامات الرفيعة، ولا ما تأتى به الخلاعةُ من البَذاءة الشنيعة إلاَّ ادَّعاه»(١)

🗖 يقول ابن الفارض:

خَلَعتُ عذاري واعتذاري لابس الوخَلْعُ عذاري فيك فرضي وإنْ أبى اقوليسوا بقومي ما استعابوا تهتُّكي وأهلي في دين الهوى أهلُه وقد

خلاعة مسروراً بخلعي وخلعتي وخلعتي عنرابي قومي والخلاعة سُنتي فأبدوا قلى واستحسنوا فيك جَفْوتي رَضُوا لي عاري واستطابوا فضيحتي

ابن الفارض: «ألَم يجتمع به الشهابُ السُّهْرَوَرْدي، وحَلاَّه بالطراز اللازوردي، ومقامُه في علم الشريعة والحقيقة معروف، ومَحلُّه في العَظَمة والجلالة مرسومٌ وموصوف؛ وقد كان داعيًا مرشدًا، ومَسْلكًا به يُقتدي، فلا أنكرَ عليه، أو حَذَّر الناسَ مما لديه، بل شَهد له بالمحبَّة، ودَلَّ عليه تلامذته وصَحبَه؟! ألم يجتمع به حافظُ عصرِه وزاهدُه الشيخ زكي الدين المنذري وغيرُه من حُفَّاظِ الحديث؟.

وكم إمام كان في عصره، في حجازه وشامه ومصره، فما منهم أحدٌ وجَّه إليه إنكارًا، ولا حطَّ مقدارًا، ولا هَدَمَ له مَنَارًا، وذلك لِمَا شاهَدوه من سني ً أحوالِه، وتواتر عندَهم من أنه مُحِبُّ عاشقٌ واله»(١).

هذا قولُ السيوطي!!!.

□ وانظر ما قاله الدكتور محمد مصطفىٰ حلمي في كتابه «ابن الفارض والحب الإلهي»: «هناك قصة أخيرة تُظهِرُنا علىٰ أن ابن الفارض: انتهىٰ في آخرِ لحظات حياته إلىٰ رؤية الله، وهي عند القوم غاية الكرامة: فقد قص برهان الدين الجعبري على ولد ابن الفارض قصة وصف فيه الشاعر وما وقع له عند احتضاره، وقد كان الجعبري أحد الذين حَضروا ذلك الاحتضار من الأولياء، ومن هذه القصة نتبين أن ابن الفارض عندما حَضرته الوفاة تمثلت له الجنة أمام عينيه، ولكنه ما كاد يراها حتى تأوه وصرَخ صرخة عظيمة وبكى بكاء شديداً وتغير لونه وقال:

ما قد رأيتُ فقد ضيَّعتُ أيامي

إن كان منزلتم في الحُبِّ عندكمُ

<sup>(</sup>١) «قمع المعارض بنصرة ابن الفارض».

# أمنيةٌ ظَفِرَتْ رُوحي بها زمنًا واليومَ أحسبُها أضغاثَ أحلامِ

وهنا قال له الجعبري: إن هذا مقامٌ عظيم، فردَّ عليه ابنُ الفارض قائلاً: «يا إبراهيم، رابعة العدوية تقول وهي امرأة: وعزَّتك ما عَبَدتُك خوفًا من نارك ولا رغبةً في جنتك، بل كرامةً لوجهك الكريم ومحبةً فيك، وليس هذا المقام الذي كنت أطلبُه، وقضيتُ عُمري في السلوك إليه.

قال الجعبري: فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه: يا عمر، فما تروم؟ فقال:

أرومُ وقد طال المَدَى منك نظرةً وكم من دماء دونَ مرمايَ طَلَّتِ

قال الجعبري: ثم بعد ذلك تهلّل وجهه وتبسَّم وقَضَىٰ نَحْبَه فَرِحًا مسرورًا، فعَلِمتُ أنه أُعطى مرامه»(١) .

فإن صح فَهم الجعبري لهذا المرام على أنه رؤية الله، وظفر ابن الفارض بهذه النظرة التي طالما رامها، وسُفكت في سبيلها الدماء، فإنه ينبغي على ذلك أن يكون شاعرنا قد تحقق أخيراً بأسمى الكرامات وأرقى خوارق العادات، ومع هذا فإن هناك فريقاً من الصوفية قد أجمع على أن الله لا يُرىٰ في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه غاية الكرامة وأفضل النّعم، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان، ولو أعطى القوم في الدنيا أفضل النّعم، لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فَرق، ولَمّا مَنَع الله سبحانه كليمة الله ذلك في الدنيا، كان من هو دونه أحرىٰ؛ وأخرىٰ أن الدنيا دار فناء، ولا يجوز أن يُرىٰ الباقي في دونه أحرىٰ؛ وأخرىٰ أن الدنيا دار فناء، ولا يجوز أن يُرىٰ الباقي في

<sup>(</sup>۱) «ديباجة الديوان» (ص١٢).

الدار الفانية(١).

وهذا الإنكارُ لرؤية الله في الدنيا، إن صَحَ بالقياس إلى مَن يَدَّعي هذه الرؤية من الصوفية وهو ما يزالُ غارقًا في بحرِ الحياة، فإنه لا يصحُ بالقياس إلى حال ابنِ الفارض كما تُصوِّرُها القصةُ المذكورة آنفًا: فهو هنا قد ولَّى من الحياة وتولَّت عنه الحياة بما فيها من متاع دنيويٍّ ماديٍّ، وأقبل عليه الموتُ، وأصبح من العالَم العلويِّ قابَ قوسين أو أدنى؛ فليس ثَمَّة ما يمنعُ إذًا من أن يُكرمَه الله برؤيته في هذه اللحظة الأخيرة من حياته التي ستصعد رُوحُه فيها إلى السماء، وستنعمُ في ظلِّ بارئها بكلِّ ألوانِ النعيم والسعادة والسَّناء»(١).

فإن كان هؤلاء الناسُ يَجهلون ما يعرفُه عوامُّ المسلمين من أن اللَّه لا يُرَىٰ في الدنيا لأحدٍ من البشر، إن كان لم يَرَه موسىٰ وهو كليمُه فكيف يراه ابنُ الفارض؟!! ثم يتكلَّمون بعدَ هذا في دينِ اللَّه ـ عز وجل ـ .

□ ولكن انظر إلى الثقة شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول في موت ابن الفارض: «حدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلِّم، عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حَضَر ابنَ الفارض عند الموت وهو ينشد:

إنْ كان منزلتي في الحُبِّ عندكم ما قدْ لَقيتُ فقد ضيَّعت أيَّامي أمنيةٌ ظَفَرت نفسِي بها زَمَنًا واليومَ أحسبُها أضغاث أحلام

وحدَّ ثني الفقيهُ الفاضل تاجُ الدين الزنباري، أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: «رأيتُ في منامي ابنُ عربي، وابنَ الفارض، وهما شيخانِ

<sup>(</sup>١) «التعرف لمذهب أهل التصوف».

<sup>(</sup>٢) «ابن الفارض والحب الإلهي» (ص٧٧ـ٧٨).

أَعْمَيانِ يَمشِيانِ ويتعثَّران، ويقولان: كيف الطريق؟ وأين الطريق؟».

□ وحدثني شهابُ الدين المزِّي، عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين ابن الحكيم عن أبيه أنه قال: قَدِمتُ دمشقَ، فصادفت موتَ ابن عربي، فرأيتُ جنازتَه كأنما ذُرَّ عليها الرماد، فرأيتُها لا تشبهُ جنائزَ الأولياء (١١) .

□ وقال ابنُ تيمية: «وقد صنَّف بعضُهم ـ أي: أهل الاتحاد ـ كُتُبًا وقصائد على مذهبِه، مِثْلِ قصيدةِ ابنِ الفارض المُسمَّاه بـ «نظم السلوك»، يقول فيها:

لها صلواتي بالمقام أُقيمها كلانا مُصلِّ واحدٌ ساجدٌ إلى وما كان لي صلَّى سواي ولمْ تكُن

وأشهد فيها أنها لي صَلَّت حقيقته بالجمع في كُلِّ سبجدة صلاتي لغيري في أدا كُلِّ ركعة

ثم قال: إلى مثل هذا الكلام - أي: الدالِّ على الاتحاد -، ولهذا كان عند الموت يُنشدُ:

إن كان منزلتي في الحبِّ عندكمُ أُمْنيَةٌ ظفرت رُوحي بها زمناً

ما قد رأيتُ فقد ضَيَّعتُ أيامي واليوم أحسبُها أضعاث أحلامي

فإنه كان يظنَّ أنه اللَّه، فلمَّا حَضَرت ملائكةُ اللَّه لقبضِ روحه، تبيَّن له بطلانَ ما كان يظنه»(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاويٰ» (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص٨٣) وما بعدها، و«مجموعة الرسائل والمسائل» (٤/ ٧٦).

\* عبدُالكريم الجَيْلي، يَزعمُ ويَفتري أن الرسول ﷺ يظهرُ في الكنائس وفي صُور مشايخه:

□ قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: «وبالجُملة فهو ـ يعني: ابنَ عربيً ـ لم يَتَبع النبيَّ عَيَالِيَهُ في شيء، فإنه أخذَ ـ بزعمه ـ عن اللَّه ما هو متابعٌ فيه في الظاهر، كما يوافق المجتهدُ الرسول، فليس عنده شيءٌ من اتباع الرسول عَيَّالِيَّهُ والتلقِّي عنه شيءٌ أصلاً، لا في الحقائق الخَبريَّة، ولا في الحقائق الشرعيَّة»(١).

فَبعَد أَن زَعَم ابنُ عربي وجود أنبياء بعد النبي على سمّاهم «أنبياء الأولياء»، لا يَتَبعون الرسول على شيء ممّا جاء به . . جاء بعده عبد الكريم الجيلي بفرية أعظم مما جاء به ابن عربي ، فليس جميع بني آدم يمكن أن يكونوا أنبياء فحسب، بل يمكن أن تتقمّص روح النبي الخاتم على أرواح مشايخ الصوفية ، ويتصور بصورهم ، بحيث إذا قال هذا الصوفي : «أنا رسول الله» ، يجب أن يُصَدق ، بل وصل عند الجيلي الاستهزاء والاستخفاف بشخص الرسول ويلي حيث جعل النبي على يظهر في الكنائس . إلى غير ذلك من أنواع الكفر والإلحاد .

□ يقول الجَيْلي: «أعلَمْ - حَفظك اللّه ـ أن الإنسانَ الكاملَ هو القُطبُ الذي تدورُ عليه أفلاكُ الوجودِ من أوَّلِه إلى آخِره، وهو واحدٌ منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، ثم تَنوَّع في ملابس، ويَظهرُ في كنائس، فيُسمَّى به باعتبارِ لباسٍ آخر؛ فاسمُه الأصليُّ الذي هو له باعتبارِ لباسٍ آخر؛ فاسمُه الأصليُّ الذي هو له

<sup>(</sup>١) «نقض المنطق» لابن تيمية (ص١٤١).

«محمد» وكُنْيتُه «أبو القاسم»، ووصفه «عبداللَّه»، ولَقَبُّه «شمس الدين»، ثم له باعتبارِ بملابسَ أُخرىٰ أسامٍ، و له في كلِّ زمانٍ اسمُ ما يَليقُ بلباسِه في ذلك الزمان، فقد اجتَمعتُ به عَلَيْ وهو في صورة شيخي الشيخ «شرف الدين إسماعيل الجبرتي»، ولَستُ أعلمُ أنه النبيُّ عَلَيْكُم ، وكنتُ أعلمُ أنه الشيخ، وهذا من جُملة مشاهد شاهدتُه فيها به «زَبيد» سنة ست وتسعين وسَبْعِمِئَة، وسِرٌّ هذا الأمرِ تمكُّنُه ﷺ من التصوُّرِ بكلِّ صورة، فالأديبُ إذا رآه في صورته المحمَّديَّة - التي كان عليها في حياته -، فإنه يُسمِّيه باسمه، وإذا رآه في صورةٍ ما من الصُّور ـ وعَلِم أنه محمد ـ، فلا يُسَمِّيه إلاَّ باسم تلك الصورة، ثم لا يُوقع ذلك الاسم إلاَّ على الحقيقة المحمديَّة، ألا تراه عَيَّكِيْةٍ لَمَّا ظهر في صورة «الشَّبلي» رَائِنْ قال الشَّبليُّ لتلميذه: «أشهدُ أني رسولُ اللَّه» ـ وكان التلميذُ صاحبَ كَشْفِ فعرفه ـ، فقال: «أشهد أنك رسول اللَّه»، وهذا أمرٌ غيرُ منكور، وهو كما يرى النائمُ فلانًا في صورةٍ فلان، وأقلُّ مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة كما يسوغ به في النوم، لكنْ بين النوم والكشفِ فرقٌ، وهو أنَّ الصورةَ التي يُرى فيها محمدٌ ﷺ في النوم لا يُوقَعُ اسمُها في اليقظة على الحقيقة المحمدَّية؛ لأن عالَمَ المثالِ يَقعُ التعبيرُ فيه، فيعبِّرُ عن الحقيقةِ المحمدَّيةِ إلى حقيقةِ تلك الصورة في اليقظة، بخلاف الكشف، فإنه إذا كُشف لك عن الحقيقة المحمدَّية أنها متجلِّيةٌ في صورةٍ من صُورِ الآدميِّين، فيلزُمك إيقاعُ اسمِ تلك الصورة على الحقيقة المحمدَّية، ويجبُ عليك أن تتأدَّبَ مع صاحبِ تلك الصورة تأدَّبك مع محمدٍ عَلَيْكُةٍ لَمَا أعطاك الكشفُ أنَّ محمدًا عَلَيْكُ مُتَصوِّرٌ بتلك الصورة، فلا يجوزُ ذلك ـ بعد شهود محمد عَلَيْكُم فيها ـ أن تُعامِلُها بما كنتَ تعاملُها مِن قبل».

فهذا الكلام يلزمُ منه لوازمُ باطلةٌ، منها:

ا عقوله: «إن الإنسانَ الكامل ـ الذي يَعْنون به النبيَّ ﷺ ـ تدورُ عليه أفلاكُ الوجود . . . وهو واحدٌ منذ أن كان الوجودُ إلى أبدِ الآبدين» . . هذا كلُه مُفرَّعٌ عن نظرية «الفيض» وما فيها من مفاسد»(١) .

Y - قوله: «له التصورُ بكلِّ صورة»، يُفسِّر قوله: «ويَظهرُ في كنائس» فيلزمه أن النبي عَلَيْكُ يظهر في صورة النَّصارى من رهبان وقساوسة، وهو على هذه الصورة، إمَّا أن يدعو الناس إلى الإسلام - وهذا ما لا يُتصور -، وإما أن يدعوهم إلى النصرانية - وهذا هو القريبُ من فهْم الجَيْلي -.

٣ ـ كما لا يلزمُ من قوله: «يُتصوَّرُ بكلِّ صورة»، اختصاصُه ﷺ بخصائص لم تكلِّلِهُ «التشكُّل» أو «التصوُّر» ثَبَتَتْ للملائكة عليهم السلام والشياطين.

كما يَلزمُ مِن قُوله: «يَتصوَّرُ بكلِّ صورة»: العمومُ من لفظِ «كل»، فيَشملُ التصوُّرُ بالصورِ الآدميَّةِ وغيرِ الآدميَّةِ من الكائناتِ والمخلوقاتِ الأخرىٰ.

\* ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) [النور: ١٦].

والحمدُ للَّه أنْ حَفِظَ عقولَنا عن تُرهَّاتِ فلاسفةِ الصُّوفيةِ ودَجَلِهم وكُفرِهم.

<sup>(</sup>١) «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر» للجيلي (٢/ ٧٤ ـ ٧٥) ـ دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) «خصائص المصطفى ﷺ بين الغلوّ والجفاء» تأليف د. الصادق محمد إبراهيم (ص٢١٩ ـ ٢٢١) ـ مكتبة دار المنهاج ـ الرياض .

#### \* السُّهْرُورُدْي المقتول:

شهابُ الدين السُّهروردي - يحيى بن حبِش بن أميرك -، ولد بين سنَّتي ٥٤٥ - ٥٥٥ه ، وَصَل إلى حَلَب بعد أن طَوَّفَ بعددٍ من مُدنِ إيرانَ والعراق، وبعد أن دَرَسَ فلسفة التصوُّف الإشراقية في علوم الأوائل ولدى حُكماء الفُرسِ قبل الإسلام، وهي ما يُعرَف به الأفلاطونية الحديثة» (فلسفة أفلوطين ومن تابعه).

كان السُّهْرَوَرْديُّ يقول بمذهب «الإشراق»، أي أن ظاهرة إشعاع النور الأصيل هي الظاهرة المولِّدة الأصليَّة للوجود والكشف عن الوجود. وفكرة «الإشراق» تقوم في صميم الحكمة الأفلاطونية الحديثة واللاهوت المنبثق عنها. والذي يَختلطُ فيه الفَكرُ الهلينستي بالزرادشتيَّة، ويدخلُ عن هذا الطريق إلى الفكر الإسلامي.

وللسُّهْرَوَرْديِّ كتبُّ ورسائلُ كثيرةٌ في صورةِ أمثالٍ ورموزٍ، وهي منظوماتٌ فكريَّةٌ تدخلُ في باب «الميتافيزيقا الروحية»، على أنه في شطحاتِه الفكريةِ كان يلامسُ ـ أو يخترقُ ـ حدودَ الإيمان.

مَن ذلك: أنَّ الذي يقرأ القرآنَ لا يكونُ «هو» الذي يقرؤه؛ ولكنَّ اللَّهَ هو الذي يتلُوه من خلاله، فعلى المؤمنِ الذي مُنحَ مؤقَّتًا حقَّ قراءتِه ألاَّ ينسبَ القراءةَ إلى نفسِه، وألاَّ يُعمِيه «أناه» الخاص، وألاَّ يَضَعَ نفسَه موضع «هو».

وقوله: ﴿إِنَّ التوحيدَ لا يُقصَدُ به ما انتَشَرَ عن إدراكِ اللَّه بالوحدانية الذاتية والقيُّوميَّة، وإنما يعني بتجريد الكلمة «أي: النفس» عن علائق الأجسام في المكان حتى ينطوي في الربوبيَّة القيُّوميَّة كلُّ نظر في مبادئ الوجود ومراتبه، ولا مقام فوق هذا المقام».

وثَمَّ درجاتٌ أربعٌ تتدرَّجُ حتى الكمالِ النهائيِّ للتوحيد الذي هو الدرجة الخامسة:

أولاً: مَن يقولون: «لا إله إلا اللَّه» وهي درجةُ سائر الناس.

ثانيًا: مَن يقولون: «لا إله إلا هو»، وهؤلاء يَنفُون عن «الهُوَ» الإلهيِّ كلَّ أنواع «الهُوَ».

ثالثًا: مَن يقولون: «لا إله إلاَّ أنت»، وهم يُسَمُّون اللَّهَ بضميرِ الغائب، ويُنكرون كلَّ «أنت» تريدُ أن يشهدَ على نفسِها بهذا.

رابعًا: كلُّ مَن يُخاطَبُ، تقومُ بينه وبين من يُخاطِبُه مسافةٌ، وهو لهذا مُشركٌ؛ لأنه يقولُ بوجودِ «الثُّنائية» وجودًا فعليًّا، ولهذا فإن الصيغةَ التي يَكمُلُ بها التوحيدُ هي: «لا أنا إلا أنا».

مِثلُ هذه المقالاتِ والصِيغِ الفكريَّةِ تُعَدُّ كُفرًا عند الفقهاءِ والعلماءِ الذين لا يمكنُ أن يَفهموا أنَّ «الأنا» عند الصوفيِّ هي توحُّدُ الإنسانِ في اللَّه.

والمتقدِّمون في الطريق «الصوفية» يُغرِقُون هذه الكلمات الثلاث «هو، أنت، أنا» في بحر «الفَناء».

في هذه القضايا وأمثالِها جَرَت مجاولاتٌ متزايدةُ العُنفِ بين السُّهْرَوَرْديِّ والعلماءِ والفقهِ اء، وعُقِدت مجالسُ للجَدَل، لعلَّ «الظاهر» حاكم حَلَب حضرها وتأثَّر بها.

□ وسببُ الخلافِ أن الطرفَين يتكلَّمانِ بلغتينْ مختلفتيْنِ، ويتناقشانِ وفي ذِهنِ كلِّ منهما صورةٌ من التفكيرِ مختلفة، ويبدو أن السُّهْرورديَّ قد

خَلعَ مع الفقهاء والعلماء الذين يناقشونه كلَّ تحفُّظ؛ لأنه يَحتقرهُم، ولأنه كان يتحدَّاهم مستندًا إلى ما صار له من تقدير لدى «الظاهر»، ولهذا صرَّح في نوع من التحدِّي الخاطئ بكل ما في أعماق فكره. . مستخدمًا تعبيرات شائكة تَمسُّ من وجهة نظر العلماء ـ قناعاتهم الإيمانية؛ فما أسرع ما ضَجَّ هؤلاء! وتحدَّثوا مع «الظاهر» عن كُفره؛ وظاهر قوله كفر . . وبلغ الأمر حدَّه حين وجه الفقهاء إلى السُّهرورديِّ التهمة بأنه قال في كتبه: "إنَّ اللَّه يَملكُ إنْ شاء أن يخلق نبيًا، فهو قادر على كل شيء»؛ وقال العلماء: "إلاَّ على خَلْق نبيًّ، فالرَّسولُ الأعظمُ خاتمُ الأنبياء».

فقال السُّهْرورديُّ: «هل هذه الاستحالهُ هنا مطلقةٌ أو غيرُ مطلقة؟ فقالوا: أنت كافر».

وزعموا أنه ادَّعنى النُّبُوَّة! ولَمَّا لم يَستجب «الظاهر» لغضب العلماء، كتَبوا لصلاح الدين يطلبون قتل الكافر الملحد؛ ولم يَستجب «الظاهرُ» أوَّل الأمرِ لأبيه، فأعاد العلماءُ الكرَّة، وكتبوا في دعواهم أنَّ السهروردي إذا تُرك حيًّا أفسد عقيدة الملك «الظاهر»، وإذا أُطلق سراحُه عمَّ فسادُه البلاد، مَا جَعَل صلاح الدين يأمرُ ابنه بقتل الرجل، ويُهدِّدُه بخلعه عن إمارة حلب إنْ لم يفعل.

وهكذا قُتِل السُّهرورديِّ بشكلٍ غير معروف، بعضُهم يقول: مخنوقًا، وبعضُهم يقول: بالسيف؛ وبعضهم يقول: امتنع عن الطعام حتى مات جوعًا.

والواقعُ أن مقتلَ السُّهرورديِّ كان نتيجةَ تَهَوُّرِهِ واستهتارِه، ونتيجةَ كلامِه مع العلماءِ بلغةٍ لا يَفهمونها أبدًا. . ونتيجةَ عقيدتِه التي تَغتبرُ الموتَ

أقصى التوحُّد مع اللَّهِ وتسعى إليه .

ولم يكن بُوسع صلاح الدين أن يتركَ هذا الزَّيْغَ ينتشرُ في الناسِ، لا سيما وهو غارقٌ في الحروبِ مع الكفَّارِ، وكان تراصُّ الجبهةِ الإسلاميةِ ضرورةً مطلقةً لدَحرِ الاحتلال الصليبي(١) .

◘ وفي «عيون الروضتين» لأبي شامة في ذكر صلاح الدين أنه كان «مُبغضًا للفلاسفة والمعطِّلة والدَّهْريَّة، ومَن يُعاندُ الشريعةَ المُطَهَّرة.

وقد أَمَر ولده «الظاهر» صاحب حلب بقتل شابٌ كان نَشَأ يُقال له السُّهْرَوَردي، قيل عنه: إنه كان معاندًا للشرائع مُبْطلاً، وكان قد قَبَض عليه ولدُه المذكور لِمَا بلغه مِن خَبَره، وعَرَّفَ السُّلْطَانَ به، فأمر بقتله وصَلْبه أيَّامًا، فقتَله»(۱).

□ وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» عن «صلاح الدين»: «كان كثير التعظيم لشرائع الدين.. كان قد صَحِب ولده «الظاهر» وهو بحلب شاب يقال له «الشهاب السهروردي»، وكان يعرف الكيميا وشيئًا من الشعبذة والأبواب النيرنجيات، فافتتن به ولد السلطان «الظاهر» وخالف فيه حَملة الشرع، فكتب إليه أنْ يَقتُلُه لا محالة، فصلبه عن أمر والده وشهره.. ويُقال: بل حبسه بين حَيطين حتى مات كمدًا، وذلك في سنة سَتٌ وثمانين وخَمسمئة»(۳).

<sup>(</sup>١) انظر «صلاح الدين الفارس المجاهد، والملك الزاهد المُفْتري عليه» (ص٥٦ ـ ٦١) لشاكر مصطفى ـ دار القلم ـ دمشق. و «شخصيات قلقة» (للدكتور عبدالرحمن بدوي.

<sup>(</sup>٢) «عيون الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة (٤/ ٣٨٥) ـ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٦/١٣) دار الريّان للتراث.

# \* الكو ْجلي وغيرُه من المنتسبين إلى الشيخ يونس القَتَّات:

وأما مَن كان فيهم من عامَّتهم لا يَعرفُ أسرارَهم وحقائقهم، فهذا يكونُ معه إسلامُ عامَّة المسلمين، الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم؛ فإن خواصَّهم مثل الشيخ «سلول، وجهلان، والصهباني» وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يُوجِبون الصلاة؛ بل ولا يشهدون للنبيِّ عَيَّا الرسالة.

وفي أشعارهم - كشعر الكوْجلي وغيره - من سبِّ النبي عَلَيْهُ، وسَبِّ النبي عَلَيْهُ، وسَبِّ القرآنِ والإسلامِ ما لا يَرضَى به لا اليهودُ ولا النصارى، ثم منهم من يقول هذا الشعر ليونس، ومنهم من يقول: هو مكذوب على يونس، لكن من المعلوم المشاهد أنهم يُنشدون الكفر ويتواجدون عليه، ويبول أحدهم في الطعام، ويقول: يشرح كبدي يونس، أو ماءُ ورْدِ يونس، ويستحلُون الطعام الذي فيه البول، ويرون ذلك بركة !.

وأما كُفريَّاتُهم، مثلُ قولهم: «وأنا حَمَيتُ الحمى، وأنا سكنتُ فيه، وأنا تركتُ الخلائقَ في مجارِي التِّيه، موسى على الطور لَمَّا خرَّ لي ناجًا، وصاحب أقرب أنا جنبوه حتى جا، يوم القيامة يرى الخلائق أفواجًا، إلى نبيه عيسى يقضي لهم حاجًا».

ويقولون: تعالوا نُخرِّبُ الجامع ونجعلُ منه خَمَّارة، ونَّ سِرُ خَشَبَ المنبرَ ونَعملُ منه نُتَفُ لحيةً القاضي المنبرَ ونَعملُ منه فُنبارة، نَنتفُ لحيةً القاضي ونعملُ منه أوتاره، أنا حملتُ على العرش حتى صَجَّ، وأنا صرخت في محمد حتى هَجَ، وأن البحار السبعة من هيبتي ترتجً»(۱).

### \* الإسحاقيَّة من غُلاة الشّيعة:

□ قال الشيخ عبدُالرحمن الوكيل: «أحدَثَها إسحاقُ بنُ زيدِ بنِ الحَرَّاثُ من القائلين بالإِباحة وإسقاطِ التكاليف، وأنَّ لِعَليٍّ شركةً مع الرسول ﷺ، ثم تطوَّرت، فقالت بـ «الحَلول» كـ «النَّصيرية»..»(٢).

### \* ابنُ أبي العَز اقر (٣) \_ لعنه الله \_:

هو أبو جعفر محمَّدُ بن عليِّ الشَّلْمَغانيُّ، ويُقال له: ابنُ أبي العَزَاقِر.

□ قال الحافظُ ابنُ كثير في «البداية والنهاية»: «ذُكِر عنه أنه يدَّعي ما كان يدَّعيه الحَلاَّجُ من الإلهيَّة، وكان قد مُسك في دَولة «المقتدر» عند حامد ابن العباس، واتُهم بأنه يقول بالتناسخ، فأنكر ذلك. . ولَمَّا كانت هذه المرَّةُ أَحْضَره «الراضي»، وادَّعن عليه بما ذُكِر عنه، فأنكر، ثم أقرَّ بأشياء، فأفتى قومٌ أنَّ دَمَه حَلالٌ، إلاَّ أن يتوب من هذه المقالة، فضُرب ثمانينَ سوطًا، ثم ضُربت عنقُه وصُلِب، وأُلْحِق بالحلاَّج ـ قبَّحهما اللَّه ـ، وقُتِل معه صاحبه ابنُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲/ ۱۰۶، ۱۰۲، ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) هامش (ص ٨٠) من كتاب «تنبيه الغبي».

<sup>(</sup>٣) وفي «المنتظم» (٣٤٢/١٣): «العزاقير»، وفي «الكامل» (٨/ ٢٩٠): «القراقر»، وفي «تنبيه الغبي» «الغراقيد».

أبي عُون ـ لَعَنه اللَّه ـ، وكان هذا اللعينُ من جُملة طائفة قد اتبعوه وصدَّقوه فيما يزعمُه من الكُفر ـ لعنهم اللّه ـ».

وقد بَسط ابنُ الأثير في «كامله»(١) مذهبَ هؤلاء الكفرة بسطًا جيّدًا، وشَبَّه مذهبَهم بمذهب النّصيرية لعنهم اللّه أجمعين ٢٠٠٠ .

□ قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل عنه: «كان يعتقدُ أنه إلهُ الآلهة، وأنَّ اللَّهُ سبحانه يَحُلُّ في كلِّ شيءٍ على قَدْرِ ما يَحتمل، وأنه قد حَلَّ في آدم، وفي إبليس، وأن اللَّه تعالى إذا حلَّ في جسد أظهر من القُدرة والمعجزة ما يدلُّ على أنه هو اللَّه، له كتابُ اسمه «الحاسَّة السادسة»، صرَّح فيه برفض الشريعة، وإباحة اللواط، وزَعَم أنه إيلاجُ نور الفاضل في المفضول، ولذا أباح أتباعُه نساءَهم له، طمعًا في إيلاج نوره فيهنَّ، وكان يُسمِّي محمدًا وموسى «بالخائنينِ»، زعمًا منه أن هارونَ أرسَل موسى، وأن عَليًّا أرسل محمدًا فخاناهما»(١٠).

□ يقول الحافظُ ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (٢٠٨/١٥) أحداث سنة أربعين وثلاثِمِئة: «وفيها رُفع إلى الوزير أبي محمد المُهلَبي رجلٌ من أتباع أبي جعفر محمد بنِ عليً بنِ أبي العزاقِر الذي كان قُتِل على الزندقة

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۸/ ۹۰ ، ۹۶).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (١٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) وفي أحداث هذه السنة (٣٢٢هـ) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٥/ ٨٢): «وادَّعيْ رجلٌ ببلاد الشاس النُّبُوَّة، وأظهر مخاريق وأشياء كثيرة من الحِيَل فجاءته الجيوش، فقاتلوه، فقتلوه واضْمَحَلَّ أمره».

<sup>(</sup>٤) هامش (٥) (ص٢٩ ـ ٣٠) من «تنبيه الغبي»، وانظر «الشذرات» (٢/ ٣٩٣).

كما قُتل الحلاَّج، وقد اتَّبَعَه جماعةٌ من الجَهَلة ببغداد، وصَدَّقوه في دَعْواه الرُّبُوبية، وأن أرواحَ الأنبياءِ والصدِّيقين انتقلت إليهم، ووُجِد في منزله كتبٌ تدلُّ على ذلك».

## \* قُرَّةُ العين، غانيةُ «البابية»، والداعيةُ إلى نسخ الشريعة المحمدية:

هذه البَغِيُّ الكافرةُ أولُ مَن دَعَتِ البابيِّين إلى نَسخِ الشريعة، وخَطَبت بذلك في مؤتمر «بدشت».

 ◘ وذَكر خُطبتَها «محمد مهدي خان» في كتابه «تاريخ البابية» أنها خَطَبت بذلك قائلةً: «أيها الأحباب والأغيار، اعلَموا أن أحكامَ الشريعة المحمَّدية قد نُسخت الآنَ بظهور الباب، وأن أحكامَ الشريعةِ الجديدةِ البابية لم تَصلُ إلينا، وأنَّ اشتغالَكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة ـ وسائرِ ما أتى به محمدٌ كلُّه ـ عملٌ لَغوٌ وفعلٌ باطل، ولا يَعملُ بها بعدَ الآن إلاَّ كلُّ غافل وجاهل. . إنَّ مولانا «الباب» سيَفتحُ البلادَ، ويُسخِّرُ العبادَ، وستَخضعُ له الأقاليمُ السَّبعةُ المسكونة، وسيُوحِّد الأديانَ الموجودةَ على وجه البسيطة، حتى لا يَبقى إلاَّ دينٌ وحد، وذلك الدينُ هو دينُه الجديد وشَرعُه الحديث الذي لم يَصِلْ إلينا إلى الآن منه إلاَّ نَزْرٌ يسير ، فبناءً على ذلك أقولُ لكم: لا أَمْرَ اليومَ ولا نَهْيَ ولا تعنيف، وإننا نحنُ الآنَ في زمنِ الفترة، فاخرُجوا من الوحدة إلى الكثرة، ومَزِّقوا هذا الحجابَ الحاجزَ بينكم وبين نسائكم بأن تشارِكُوهنَّ بالأعمال، وتُقاسمُوهنَّ بالأفعال، وواصلُوهُنَّ بعد السَّلْوَة، وأخرِجُوهنَّ من الخَلْوة إلىٰ الجَلْوة، فما هُنَّ إلاَّ زهرةُ الحياة الدنيا، وإنَّ الزَّهرة لابدَّ من قَطْفها وَشمِّها؛ لأنها خُلقت للضَّمِّ وللشَّمِّ، ولا ينبغي أنْ

يُعَدَّ ولا يُحَدَّ شامُّوها بالكيف والكم؛ فالزهرةُ تُجْنَى وتُقطف، وللأحباب تُهْدَىٰ وتُتَحَف، وأمَّا ادخارُ المال عند أحدكم وحرمانُ غيرِكم من التمتُّع به والاستعمال، فهو أصلُ كلِّ وزْر، وأساسُ كلِّ وبال، ساوُوا فقيركم بغنيكم، ولا تَحجُبوا حلائلكم عن أحبابكم، إذْ لا رَدْعَ الآن ولا حَدَّ ولا مَنْعَ ولا تكليف ولا صدَّ، فخذوا حظَّكم من هذه الحياة، فلا شيء بعد المات»(۱).

و «قرة العين» اسمها الحقيقي «أمُّ سَلَمَىٰ»، وُلدت في «قَزْوين» سنة ١٢٣١هـ(٢) أو ١٢٣٣هـ أو ١٢٣٥هـ. وُلدت للمُلاَّ «محمد صالح القزويني» أحدُ علماء الشيعة، وأخ ٌ أصغرُ لعالِم شيعيً معروف، وإمام الجمعة لمدينة «قزوين» المُلاَّ «محمد تقيِّ القزويني»، وأخ ٌ أكبر لملاَّ «علي الشيخي» تلميذ «الرشتي».

فدرست العلوم من والدها «محمد صالح» وعمها «محمد تقي»، ومالت إلى «الشيخية» بوساطة عمها الأصغر «الملا علي»، تعلقت بتعاليمها، وتأثرت بها إلى الغاية، وبدأت تُكاتب السيد «كاظم الرشتي»، وتُدافع عن أفكاره وعقائد «الشيخية» بحماسة وقوة، واشتهرت بذكائها المدهش وفصاحتها وطلاقة لسانها، بجانب الجمال الفائق والحُسن البارع والشباب المتوقّد، وكانت تُلقّب به «الزرين تاج» «أي: التاج الذهبي» لجمال شعرها الذهبي اللون.

<sup>(</sup>١) «مفتاح باب الأبواب» (ص١٨٠)، و«البابية» (ص١٨٧ ـ ١٨٨) لإحسان إلهي ظهير.

<sup>(</sup>٢) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص٦٠).

 □ ويقول «هيوارت»: «زرين تاج الملقّبة بقرة العين، وهي ابنة الملاّ صالح، كانت فائقة الجمال، شديدة الذكاء»(١).

□ ويقول الكونت «جوبينو الفرنسي» وهو يذكرها في كتابه: «وكانت هذه من مدهشات العصر لعلمها وفضلها وحماستها الدينية «الشيخية والبابية بعد ذلك»، وفصاحتها المتدِّفقة، وجمالها البارع»(٢).

□ ويقول «البستاني» نقلاً عن السيد «جمال الدين الأفغاني»: «فُتيَّةٌ بارعةُ الجمال، متوقِّدةُ الجَنان، فاضلةٌ عالِمة، تُسمَّىٰ باسم «سلمی» (والصحيح: أم سلمی) من بنات أحد المجتهدين في العلم»(٣).

ولَقَّبها الرشتي بـ «قُرَّة العين»(١) .

فخاف عليها أبوها وعمُّها، على جمالِها اللامع، وشبابِها الوحشيِّ في المراهقة، والذكاء المُفرِط، والإحساسِ المرهَف، فزوَّجوها مبكرًا من ابن عمِّها الملاَّ محمد ابن الملاَّ تقيِّ إمام الجمعة (٥).

ولَم تَبلغ الثالثةَ عَشْرَةَ من عُمرها يومَ ذاك(١) .

فوَلدت له ثلاثةً من الأولاد ـ ذَكَرَينِ وأنثى ـ، ولَمَّا بَلَغَتِ الرشدَ، وأدركت قوَّةَ تأثيرِها الكلاميِّ، وفتنةَ شبابِها النَضِرِ، تنفَّرت من الجوِّ،

<sup>(</sup>١) «دائرة المعارف الإسلامية» (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) «الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطى» نقلاً عن «دائرة المعارف» لوجدي (٦/٢).

<sup>(</sup>٣) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) «الكواكب» (ص٦١) لعبد الحسين آواره.

<sup>(</sup>٥) «الكواكب الدرية في مأثر البهائية» (ص٢٠) ط فارسي.

<sup>(</sup>٦) «قرة العين» (ص٣٢) لمارتاروت ط باكستان.

واحتَقرت الملاَّ محمد زوجَها، وبدأت تشعرُ الاشمئزازَ من قُربه، فلجأت إلى بيت أبيها، وتركت بيتَها بيْتَ الزوج، فلم تهدأ ثورتُها، بل زاد جنونُها بمرورِ الأيام وكرِّ الليالي، وأحسَّت بأنها تَحتاجُ إلى مَن يُهدِّيءُ ثورتَها المشتعلة، ويُعبِّدُها عبادةَ الوَلْهانِ والعبدِ راكعًا وساجدًا أمام صَنَمِه ومعبودِه مُرغِمًا أنفَه ومُذلاً وجهَه.

ولكن البيئة التي نشأت فيها كانت لا تزالُ محافظة على القيم الرُّوحية وبقيَّة الأخلاق الإنسانية والإسلامية، فالتجأت منها إلى الشَّعرِ الغَزَليِّ الفاجرِ السافل، تشكو فيه اشتعال الحُسن، ووهَجَ الشباب، والثورة الراعنة التي أحاطت وجودها، والرغبة المُجتاحة، ولوعة الحبِّ والعشق، وظُلْمَ البيئة، وقسوة الحرمان، فاشتُهرت قصائدُها بالغزل المشبوب باللهفة، والمُهيِّج للعواطف الشَّهُوانية الحيوانية، وشعرت أنْ لا سبيل إلى قضاء شهواتها وطلب رغباتها والفسق والفجور إلا برفع القيود الإسلامية ولحدود الأخلاقية، فبدأت تُفكِّرُ في كسر القيود وحَلِّ الحدود.

وهاهنا في هذا المقام أريد تنبيه القُرَّاء والتفات الباحثين إلى أن «أم سلمى» «زرين تاج» «قرة العين» الطاهرة هذه هي المُوجدة الحقيقة والمؤسسة الأصلية للديانة البابية، ومُحرِّكتُها ومُحرِّضتها على ذلك الإلحاد والفساد، لتضايُقها عن تلك القيم والتعاليم التي تَفرض عليها التستُّر والحجاب، والكفَّ عن الخلاعة والمجون في الشعر والقول، والردع عن الفسق والفجور.

□ ولأجل ذلك كانت تُردِّدُ ذلك القولَ كثيرًا: «يا أوَّاه.. متىٰ يَطلُعُ
 ذلك اليومُ الذي تَظهرُ فيه شريعةٌ جديدة؟! ومتىٰ يأتي ربِّي وإلهي بتعاليمه

الحديثة وأتشرفُ بأن أكونَ أولَ نساءِ العالَم التي تَعتنقُها وأُلبِّي دعوتَه؟! ١٠٠٠.

□ وأيضًا: «كانت تُفكِّرُ كثيرًا في ظهورِ ذلك المَظْهَرِ الجديدِ الذي سيَظهرُ، وكانت تقولُ لعمِّها الشيخي الملاَّ علي: لأكونَنَّ أنا أولَ المؤمناتِ به»(٢٠).

□ وعبارةٌ أخرىٰ عن مؤرِّخ البابيين والبهائيين «عبدالحسين آواره»، حيث يَروي: «أن قُرةَ العين توقَّفت في سَفَرِها بكربلاء، وامتَنعت عن الرجوع إلى أهلها، ناظِرةً ومنتظرةً ظهورَ وبلوغَ ذلك الجمالِ المقصود»(٣).

□ وعبارةٌ أخرى عن «الزرندي البهائي»: «إن المرزة «محمد علي القزويني» ـ زوج أخت قرة العين ـ لَمَّا أرادَ السفرَ من قزوين إلى كربلاء، أعطته القرةُ رسالةً مختومةً مُغلقةً قائلةً له: إنه سيجدُ في سَفَرِه ذلك الموعودَ المنتظرَ، وإنْ وَجَدَه أو لَقيَه فيُقدِّمُ إليه رسالتَها، ويُبلغُه أشواقَها»(٤) .

□ وذكر البروفسور "إدوارد براؤن" ـ المستشرق الإنجليزي المعروف والمُحبُّ للبابيين وراويتهم في أوروبا ـ، ذكر معلَّقًا على التاريخ الجديد: "إن تلامذة "الرشتي" لمَّا سافروا إلى الجهات المختلفة والأطراف المتفرِّقة للبحث عن غائبِهم المنتظر، أعطت قرةُ العين رسالةً للملاَّ "حسين البشروئي"، قائلةً له: إنك أنت الذي ستجدُ الذات الموعودة وتَلتقى بحَضْرَته، فتَقَدَّمْ إليه

<sup>(</sup>١) «قرة العين» (ص٩٦) ط المحفل الملي البهائي الباكستاني عام ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب» (ص٦١).

<sup>(</sup>٤) «مطالع الأنوار» للزرندي البهائي نقلاً عن «قرة العين» (ص٤٣).

برسالتي واعتقادي وإيماني به قبل إعلانه»(۱) .

وَ فَهِذُهُ النَّقُولُ كُلُّهَا والنصوصُ والعباراتُ تَدَلُّ عَلَىٰ لَهُفَتُهَا واضطرابها في الخروج على الإسلام والانسلاخ منه ومن حُدوده وقيوده، كما تبيَّن أهميتُها ودَوْرُها واهتمامُها في تكوين نِحْلةٍ جديدةٍ ودينٍ جديد.

المُّعرية وقبلَ أن ننتقلَ من كلامنا هذا، نَسرُدُ بعضَ أبياتها الشِّعرية الغَزَليَّة، ليأخذَ القارئُ والباحثُ فكرةً عن حقيقة ِهذه الفاجرة الباغية وعما قُلنا عنها:

🛭 ونبدأ بغَزَلها الذي قالته باللغة العربية :

يا نَدي قُمْ فِإنَّ الديكَ صاح لستُ أصبرُ عن حبيبي لحظة بَذُلُ رُوحي في هسواه هيسنْ قاتلَتْني لَحْظه من غير سيف قد كَفَتْسني نظرةٌ منسي إليه هام قلبي في هواه كيف هسام لَم يُفارِقني خيالٌ منه قططُ إن يشاء يحرق فؤادي في النّوى

غَنِّ لي بيتًا وناولْ كأس رَاحُ هل إليه نظرةٌ منِّي تُباحُ؟ هل إليه نظرةٌ منِّي تُباحُ؟ تَحْمدُ القومُ السُّرى عند الصباحُ أسكرتْني عَيينه من دون راحُ من بهائي في غَداة في رَواحُ من بهائي في غَداة في رَواحُ راح رُوحي في قفاه أين راح؟! لم يَزَلُ هو في في في قادي لا بَراحُ أو يشاءُ يُقتلى مباح (٢)

◘ ولها قصيدةٌ غزليةٌ أخرى صَدرُ أبياتها في اللغة الفارسية وعَجُزُها

<sup>(</sup>۱) «تاریخ جدید» ط کیمبردج تعلیقة براؤن، و «نقطة الکاف» (ص۱٤۰) و «الکواکب» (ص۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) أبيات لقرة العين البابية المنقولة من كتاب بهائي «ظهور الحق» (ص٣٦٦).

باللغة العربية ، نُورد بعضًا منها هاهنا مترجَمةً بصَدْرها بالنصِّ العربي :

انتَــــ م يا مُفتح الأبـواب ا منى يَحصلُ لهم أللقاء كم بَقُو اناظرينَ خَلْفَ السابُ طال تطوافُهــم وراءَ حـجــابْ ما لديهم سوى لقساك ثواب ما أرهم نظرةً بالاجلساب (١)

يُريـــدون وَصْلَكِ ويَتيـــهـــون فيه إلى متى الصبرُ والحرمــــانُ؟ ليس مَطَلبُ نـا ومَقـصدُنـا غيرَك إلى متسى تَبقَسى وراءَ الحَسَرات

◘ ومن أبياتها في اللغة الفارسية:

يا حبيبي إن حَصَل الوصالُ يومًا ما لأُخبرَك بما حَصَل لي من المصائب والمُشَاقِّ في سبيل رُؤيتك يا حبيبي تجوَّلتُ بيتًا بيتًا وزُقًّا زُقًّا وقريةً قريةً ومدينةً مدينةً لرؤيتك مشال الصبا لرؤية خسك ي حبيبي في فراقك جَرَت عيدونُ الدم من العيدون وأُصبخت مياه دجلة وعيون وبحور حبيبي رُمـوشُ عيونك قَتَلَتْني وخـالُ خــدِّك أَسَــرَني وحُسبَّسك خَتَم على قلبي وسَمْعي وبَصَسري

□ ومنها:

يا صنَّه عشقُك أوقعَنى في المعاصي 

<sup>(</sup>۱) «ظهور الحق» (ص٣٦٦) ط فارسي.

والآنَ لَم يَبْقَ لِي قوةُ الصبرِ وطاقةُ الانتظارِ إلى منى فراقك إن جسمي بجميع أجزائه صار كالناي يَحكي عن هَجْرِك يا ليتَ تضعُ قَدَمَكَ على فراشي ليلةً ما فَجْاءةً بكرمك فأطير وراً بدونِ أجنح قد أنا

فهذا موجزُ ما أردنا إيرادَه ها هنا، لأَخْذِ الفكرةِ السريعة عن مُجونها واستهتارها في شِعْرِها الغَزليِّ السافر، وقد أوردناها من كُتبهم هم.

فهذه هي قرةُ العين، وقد أرغَمَتْ أهلَها على السماح لها بسفرها من «قزوين إيران» إلى «كربلاء العراق» لزيارة «العتبات المقدسة» على زعم القوم من وفرارًا من الضيّق العائلي، وهربًا من التقاليد، وذلك قبل موت «كاظم الرشتي» بقليل، ووصلت إلى كربلاء مع زوج أُختها الشاب «محمد على القزويني» الذي لَم يبلُغ العشرين وهي أيضًا في روعة الشباب وأوجه في العشرين أو زيادةً عليه بسنة من فمكثت مدةً فيها وفي النجف، ودرست على السيد كاظم الرشتي وخاصةً في الإلهيات»(١).

□ وبعد موت الرشتي جَلست على مَسنَدِ الشيخية، وبدأت تُدرِّسُ تلامذة الرشتي، «وتمكَّنت من الجلوسِ في مَقام الرشتي، وأبهرت عقولَ الدراويش في تلك المدرسة بخطاباتها الرنَّانة الفتَّانة، وخلَبت قلوبَهم بجمالها المدهش وشبابِها القاتل المُحرِق، فبدؤوا يظنُّونها رُكنًا رابعًا للشيخية

<sup>(</sup>١) قصيدة قرة العين لمنقولة من كتاب بهائي «قرة العين» (ص١٣٨) ط باكستان.

<sup>(</sup>٢) «مقالة سائح» لعباس أفندي ابن حسين علي المازندراني البهاء، (ص٢٦) ط لاهور ١٩٠٨م.

وزعيمتهم»(١).

وآثَرَتِ المكوثَ هنالك بين الشباب الشيخيين المتحرِّرين أكثَرَ من الآخرين في ذلك الزمان، حيث إن النساءَ والفَتَياتِ كنَّ يَحضُرُنَ دُروسَ الرشتي معهم.

□ وأنكرت الرجوع إلى أهلها، ولَبِثَ المرزةُ محمد علي القزويني معها أول الأمر، ثم تَركها وحدَها بين الطلاَّب والرجال، فأفتت أول ما أفتت: «يجوزُ للمرأة أنْ تتزوَّجَ تسعةَ رجال»(٢).

أنم رَفعت الحجاب، «وكانت تظهرُ سافرةً في الأماكن العامة،
 وتختلطُ بالرجال وتُدرِّسُهم وتَخطُبُهم بدون حاجزٍ بينها وبينهم»(٣).

لا ويُروئ عنها أنها كانت تقول: «بحِلِّ الفروجِ ورفعِ التكاليف بالكليَّة»(١٠) .

□ مستندةً بقول الرشتي أنه قال في كتابه «رسالة في الفروع»: «إن نظرة آلِ اللَّه تُطهِّرُ الأشياء، وآلُ اللَّه في الحقيقة هم المعصومون الأربعة عَشرَ - أي النبي والوصي ُ وزوجتُه فاطمةُ وأولادُهُما الأئمَّةُ الأحدَ عشر حَسْبَ زعمهم -، ونظرةُ آلِ اللَّه إرادتُهم، وإرادتُهم هي عينُ إرادةِ اللَّه وأمرِه، والحلالُ والحرامُ موقوفٌ على إرادةِ اللَّه، وهو موقوفٌ بإرادتهم

<sup>(</sup>۱) «نقطة الكاف» للكاشاني، (ص١٤٠، ١٤١).

<sup>(</sup>٢) «مفتاح باب الأبواب» (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «مطالع الأنوار» (ص٢١٤) على الهامش.

<sup>(</sup>٤) «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص٢٤) ط القاهرة.

هم بهذا المعنى.

□ فاحتجَّت بأنها مَظهَرُ فاطمة «بنت النبيِّ وزوجة عليِّ» عليها السلام من وقالت: «حُكمُ عيني حُكمُ عينها، وكلُّ شيءٍ أَلقيتُ عليها نظرتي ورأيتُها بعيني طَهُرت وحَلَّت مع حُرمتها ونجاستِها»، وأيضًا: «فأتُوا إلى الأشياء حتى أحِلَها وأُطَهِرَها بنظرتي إليها»(١).

ولَمَّا أعلن الشيرازي ـ بإيعاز من البشروئي وتحريضًا منها هي ـ مَهْدَويَّتُه وقائميَّتُه، أدخلها في حُروفِ الحيِّ مع رفيقِ سفرِها وخائنِ أُختِها ومَحْرَمِ سِرِّها المرزةِ «محمد علي القزويني»(٢) .

«ولُقِّبت بـ «الطاهرة» مِن قِبَلَه هو  $(7)^{(7)}$ .

فَبَلَغَتُ إلى أَمنيَّتِها القديمة من إيجاد شريعة جديدة، مُنحَلَّة عن جميع القيود والحدود، ثم سافرت من كربلاء إلى بغداد في جَمْع خَليط من الرجال، «مثل صالح العرب، وطاهر الواعظ، وإبراهيم المحلاَّتي، ومحمد المليح»(1).

الله ومن النساء: «خورشيد خانم، وأخت البشروئي وغيرهن، ولَمَّا خرجت من كربلاء مع أصحابها ورفيقاتِها كان أهالي كربلاء يرمُونهنَّ وهم بالأحجار»(٥).

<sup>(</sup>۱) «نقطة الكاف» (ص۱۶۱) ط مطبعة بريل لندن ۱۹۱۰م.

<sup>(</sup>٢) «قرة العين» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب» (ص٦٢) ط فارسي.

<sup>(</sup>٤) «نقطة الكاف» (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) «قرة العين» (ص٤٦).

وعَملَت المنكرات، وارتكبت الفواحش، وأطلَقت نفسها للشهوات، وقدَّمَتْها فريسةً لكلِّ مفترس، وصيدًا لكلِّ مصطاد، فتَهتَّكت، ونزلت في السَّفالة والوضاعة إلى أدنى حدِّ، واقترفت من المعاصي والمآثم إلى غاية، حتى اضْطَرَبَ رِفاقُها وزملاؤها في السفر، وصرخوا بأعلى الصوت من لهيبها واحتراقها وطُغيانها، «فسَبُّوها ولَعنوها وقَدَّموا الشكاوى منها إلى مقام الحَضْرة «الشيرازي»، فردَّ عليهم «الشيرازي»: «ماذا عسى أن أقول فيمن سَمَّاها لسانُ العظمة والقدرة: «الطاهرة»؟!»(١) ، «ولا تُردُّ الطاهرة في حُكمها، فإنها أدرى بمواقع الأمر من غيرها»(١) .

وذَمَّ «الشيرازيُّ» الذين كَتبوا الشكاوئ ضِدَّها، وخاصة السيد «علي» الذي خَطَّ الرسالة بقلمه، فَلمَّا رأى هؤلاء الأمور منعكسة، ورَأُوُا النجاسة طهارة والحرام حلالاً، لعنوها ومَن لَقَبها بـ «الطاهرة».

وارتدَّ عن البابية السيد علي، والسيد طه، والكاظم، والسيد حسن جعفر وغيرهم (٣) .

«وطَلَّقت نفسَها من زوجِها «عليٍّ» خلافَ حُكم شريعة الإسلام»(١).

وأثناء سفرِها هذا لَمَّا نَزلَت في «كرمانشاه» مع أُحبائها ـ وَهذا هو عينُ التعبير البهائي ـ ورفاقِها مُصَعِّرةً أسواقَ الفُحشِ والمنكرِ والبَغْي، «انكبَّ عليهم أهلُ تلك المدينة، وهاجموهم، وأخرجوهم من مدينتهم، وطهَّروها

<sup>(</sup>١) «نقطة الكاف» (ص١٤١) ط فارسى.

<sup>(</sup>٢) «الكواكب الدرية» (ص١١٢) ط فارسى.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٨).

من نجاستهم ورِجْسِهم»(۱) .

وكانت تَجمعُ حولَها المراهقين خاصةً، وتفتحُ لهم قلبها وأحضانها.

□ فمثلاً المرزة "يحيى صبح الأزل" الذي وصفه المؤرّخون بأنه كان شابًا وسيمًا جذّابًا طويلَ القامة أنيقًا رشيقًا في السابعة عَشْرة من عمره. . يكتبُ عنه وعنها أولُ المؤرّخين البابيين المرزة "جاني الكاشاني": "كان المرزة "يحيى" مركزُ الجَمال والجَلال يتكرّرُ إلى "الطاهرة"، وكانت - وهي في الثانية والعشرين من عُمرها ـ شابةً ملتهبة ـ أمّ الإمكان تحتضنُ ذلك الطفلَ الأزلي ـ وهو في السابعة عَشْرة من العمر ـ عُمرِ المراهقة والفتوّة والشباب المقبل ـ، وتُرضعُه من لَبَن لَم يتغيّرْ طَعمُه، وتُربيّه في مَهْد الآداب الحَسنة والأخلاق الطيّبة، (فيا لها من تربية؟) وتُلبِسُه ملابسَ أهلِ الفكرة المستقيمة، إلى أن قويَتْ بِنيتُه" .

□ وعَمِلت من المنكرت، واقَتَرفت من الذنوب، وارتكبت من الفواحش في بيداء «بدشت» إلى أن اضطر البشروئي بأن يقول: «إني أُقيمُ الحد على شُركاء مؤتمر بدشت»(٣) .

وقد مرَّ تفاصيلُ تلك الفضائحِ سابقًا(١) ما تُغنِي عن إعادتِها، اللَّهم إلاَّ لَفتُ الأنظارِ إلى أمرِ هام، ألاَ وهو إعادةُ القول بأنَّ قرة العين كانت هي المؤسسةَ الحقيقيَّةَ للبابية كما ذكرنا قريبًا مُستندين إلى شهاداتِ القوم

<sup>(</sup>۱) «الكواكب» (ص١١٥).

<sup>(</sup>٢) «نقطة ااكاف» (ص٢٤١) نص الترجمة حرفيًا .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «مقال البابية تاريخها ومنشؤها» و «الشيرازي ودعواه».

أنفسهم، وأيضًا مؤتمر «بدشت» بتفاصيله أكبرُ دليلٍ وسنَد على ذلك الأمر، حيث إن المؤرِّ خين قاطبةً ـ بابيِّين كانوا أو مسلمين، مسيحين أو بهائيين اتَّفقوا على أن أولَ مَن اقترَح بنسخ شريعة الإسلام ورَفع أحكامها كانت هي الفاتنة الفاجرة، فلقد كانت تُوجِبُ نَسْخَ تلك الشريعة الغرَّاء التي طالما منعتها وردَعتها عن الجري وراء الشهوات واللذات النفسية الخبيثة، وأرغمتها على قَهْر نفسها عن وطئها الرجال وتمرُّغها في أوحال الذنوب والخطايا، وأجبرتها بالبقاء مع زوجها، والإقناع والاكتفاء به وحده، وكفها عن الارتماء والاحتضان كلَّ يوم بين قَدَمَيْ رجل جديد وزوج جديد.

وكان صدرُها ملينًا بالبغض والانتقام من ذلك الناموس الإلهي السَّماوي الذي كان يَردعُها مِن استبدال زوج مكان زوج، وعشيق مكان عشيق، وحبيب مكان حبيب في كل ليلة ويوم، معتقدة بأن النساء ما هن الا زهرة الحياة الدنيا، «وإن الزهرة لابد من قَطْفها وشَمِّها؛ لأنها خُلقت للضم والشمِّ. فالزهرة تُجنَى وتُقطف، وللأحباب تُهدَىٰ وتُتحف الله ولا عَد ولا مَنع، ولا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم، إذ لا رَدْعَ الآنَ، ولا حَدَّ، ولا مَنْع، ولا تكليف، ولا صدَّ، فلا شيء بعد الممات الكليف، ولا صدَّ، فلا شيء بعد الممات الكليف،

ولقد أُحبَّت الملاَّ «محمد البارفروشي» حبَّا جنونيًّا، وقدَّمت له نفسَها وكلَّ ما تَمْلكُ، وسَمَحتْ له أن يستذلِّها ويُمرِّغَها ويَستعبدَها، ولكنها لَم تَكتفِ به وحدَه، وسَخَت بنفسِها، وجادت للمرزة «حسين علي

<sup>(</sup>١) المفتاح باب الأبواب، (ص١٨١) من خطبة قرة العين في مؤتمر بدشت.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وقد مر تفاصيل ذلك في مقال «الشيرازي ودعواه».

المازندراني» - البهاء -، مع امتصاصِ أخيه الصغير المرزة «يحيى صببح الأزل».

وو هَبَها المرزة «حسين علي» لشاب شيرازي اسمه المرزة «عبدالله» في «نيالا» ـ موضع من مواضع مازندران ـ ، وذهب بها إلى «النور» ـ قرية حسين على (۱) ـ ، كما كان عارفًا لعاصفتها وهيجانها .

فقُرَّةُ العين هذه هي التي كانت تُملِي علي الشِّيرازي - الباب - ، وتأمرُه أن يعمل هذا وذاك ، وحتى هي التي أمر ته باعتلاء عرش الربوبية ، واستوائه عليه ، وادعائه الألوهية .

□ ولقد ذكرَت المبشِّرةُ البهائية مس «مارتا روت» وغيرها من المؤرِّخين البابيين البهائيين، أنها كتبت إلى المرزة «علي محمد الشيرازي» - الباب - وهو سجينٌ في قلعة «ماه كو» في قصيدة غزَليَّة طويلة هذه الأبيات، بعضُها في الفارسية، وبعض منها في العربية الركيكة:

لَمَعاتُ وَجهِك أشرقت وشُعاعُ طَلْعَتك اعتلى جَذَباتُ شَوقك ألجمت بسلاسل الَغمِّ والبَلا وإذا رأيتُ جمالَه طَلَع الصباحُ كأنما

□ إلى أن قالت في اللغة الفارسية:

<sup>(</sup>١) «مطالع الأنوار» (ص٢٩٩) ط إنجليزي.

<sup>(</sup>٢) «قرة العين» لمس مارتروت (ص٤٣).

وأخيرًا، اشتركت في مؤامرة قَتلِ عمّها ورحيمها «أب الزوج» الملاً «تقي» إمام الجمعة بقزوين لَمَّا أراد الحيلولة بينها وبين لَهوها واستهتارها عام ١٢٦٣هـ، فسُجنت في قزوين، ولكنها استطاعت الفرار من السّجن مع أصحابها وعُشّاقها، وخاصة بمساعدة ومعونة المرزة حسين علي البهاء (١٠).

ثم «اشتركت في مؤامرة اغتيال الشاه «ناصر الدين القاجاري» بعد قَتلِ الشيرازي، وقَبَض عليها، وحكم بأن تُحرق حيةً، ولكنَّ الجلاَّد خَنَقَها قبل أن تَلعَبَ النارُ بالحطب الذي أُعدَّ لإحراقها»(٢).

"ورُميت جُنَّتُها في حفرة بعدما مُلئت بالحجارة والتراب"(") ، وكان ذلك "في أول ذي القعدة سنة ١٢٦٨هـ الموافق ١٨٥٢م"(أ) ، أي: بعد سنتين وشهرين من قَتلِ الشيرازي، وكان عمرُها آنذاك من اثنين وثلاثين إلى سَبَعٍ وثلاثين على مختلف الأقوال.

ولقد أطَللْنا الكلامَ في سيرتها، وفَصَّلْنا القولَ في حياتها، لِمَا لها من أهميةٍ خاصةٍ في الديانة البابية والبهائية أيضًا.

□ ولقد كتب المستشرق الإنجليزي «إدوارد براؤن» في مقال له: «إن الشخصية الجذّابة الخلاّبة لأنظارنا وانتباهنا في تكوين الديانة البابية ـ غير الباب الشيرازي ـ هي الجميلة الذكية التي وهبت حظًا وافرًا وقسطًا وافيًا من الجسن والجمال والعقل والذكاء «قُرّة العين»، التي كانت شاعرة وعالمة الحسن والجمال والعقل والذكاء «قُرّة العين»، التي كانت شاعرة وعالمة

<sup>(</sup>١) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص١٢٥) ط فارسى.

<sup>(</sup>٢) «دائرة المعارف» للبستاني (٥/ ٢٨) ط طهران.

<sup>(</sup>٣) «الكواكب» (ص٣٢٢) ط فارسي و «قرة العين» (ص٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الكواكب» (ص٣٢٠).

وخَطيبةً، ولُقِّبت بالطاهرة»(١) .

□ ويقول السير «فرانسيس ينج» في كتابه: «إن أقوى الشخصيات في الحركة البابية وأَمْيَزَها من الجميع هي «قرة العين» التي كانت شاعرة ممتازة وخطيبة بليغة مؤثّرة "(٢).

□ وقال «ويلينيتائن»: «ما كان لأحد تأثيرٌ ونفوذٌ في البابيين مِثلَما كان لشاعرة قزوين قُرة العين الطاهرة»(٣) .

\* الرَّجُلُ الصَّنَّمُ مُصْطَفَى كَمَال أَتَاتُورْك \_ عدوُّ اللَّهِ ورسولِه \_(1):

☑ لا تَعْجَبْ من قولِ كثيرٍ من المؤرِّخين: «إن أتاتورك كان صربيًا أو بلغاريًّا»!!.

لم يتحدَّثْ عن والدِه يومًا، ورواياتٌ كثيرةٌ ـ لا تَقِلُّ نسبتُها عن تسعينَ في المئة من الروايات ـ أنه كان من سِفاحٍ .

تناظُرٌ مدهش وعادل بين كون مصطفى كمال ثَمَرة حرام من الناحية الرُّوحية، وبين كونه فَمَرة حرام من الناحية المادية، يَحملُ في طيَّاته معنًى كبيرًا، كيف أن هذه الرُّوح السافلة كانت تستندُ في عالم المادة إلى أساس سافل؟ وأن هذه السَّفالة في الروح والمادة تأتي في الحقيقة مِن كون «مصطفى

<sup>(</sup>۱) «جرنل آف دي رائيل ايشياتيك سوسايتي» (۲۱/ ٩٣٤).

<sup>(</sup>۲) «دي جليم» (ص۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «سؤال الشرق الأوسط» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب «الرجم الصنم» تأليف ضابط تركي سابق، ترجمة عبدالله عبدالرحمن مؤسسة الرسالة ..

كمال» عدوًّا للَّه، وعدوًّا لرسول اللَّه ﷺ.

□ مصطفى كمال القائل: «لقد انتهى العهدُ الذي كان الشَّعبُ فيه يُخدعُ بكلمات، هي خاصةٌ بالطبقاتِ الدنيا، أمثال: كربلاء، حفيد الرسول، الإيمان، السيف، القدس».

□ مصطفى أتاتورك الذي أَلغى الخلافة العثمانية سنة ١٩٢٢م، وقال عن الذين يقولون: «إن الخلافة والسَّلطنة وحدةٌ لا يمكن تجزئتها»؛ قال: «إنها سَفسطةٌ معهودة».

وفي اليوم الأول من شهر «تشرين الثاني»، سنة ١٩٢٣م، تُعْلَنُ الجمهورية، وانتخابُ مصطفى كمال أتاتورك رئيسًا للجمهورية التركية.

□ وبعد ٤ أشهر من انتخابه رئيسًا يُوفِّي لأسياده الإنجليز وللحاخام «نعوم»، مُنفِّذ الخُطَّة اليهودية لهدم الخلافة العثمانية، فيُعطي قرارَه: «لقد آن وقتُ إلغاء الخلافة، وتُلغى معها وزارةُ الشرعية، ووزارةُ الأوقاف، ولن نَدَعَ هناك مدرسةً دينيةً».

يتقرَّرُ إخراجُ الخليفةِ مع جميع أفراد عائلتِه من البلاد، وبعد ذلك يُجبِرُ الأتراكَ على ارتداء القُبَّعة، وهي العلامةُ الثالثة عند النصارى بعد الصليب والزُّنَّار، كانت علامةً دينيةً وُضعت من قبل المسيحين أثناء المعارك الصليبية، ثم أصبحت قوميةً، وقد اعتُبرت القبعةُ كعلامة للكفر بفتوًى من الإمام النووي، وتُنصَبُ المشانقُ من أجل المعارضين لارتدائها، ويفرضُ العلمانية على تركيا، ويقول عنها: "إنها تعني أن نكونَ آدمين آدمين»، ويُغيِّرُ أحرُفَ الكتابة إلى الأحرف اللاتينية.

مصطفى أتاتورك الذي باع أذْربيچان للروس، عندما طلب من الأذربيچانين السماح بدخول الجيوش الروسية بحُجَّة أنها متوجِّهة إلى مساعدة تركيا، وبعد أن دَخل البلاشفة إلى أذْربيچان لم يَخرجوا منها، ولم يُرسِلوا جيوشًا إلى تركيا.

مصطفى أتاتورك على مائدة الخمر، وسَطَ الدَّعارة والفجور، يشيرُ الله راقصة داعرة «نبيلة هانم»، فتقرأ أذانَ الفجر.

## \* عدوُّه الأكبرُ رسولُ عَلَيْكِ :

□ كان في فندق «بارك»، وكان المؤذّنُ يقرأُ الأذانَ في المسجد الصغير الكائنِ أمامَ الفندق مباشرةً، يلتفتُ أتاورك لمن حوله قائلاً: «مَن قال بأننا مشهورون؟ وما شهرتُنا نحن؟ انظروا إلى هذا الرجل(١٠ كيف أنه وَضَع اسمًا وشُهرةً بحيث أن اسمَه يتكرّرُ في كلِّ لحظة، وفي جَميع أنحاءِ العالَم إذا أخذنا فَرْقَ الساعاتِ بنظرِ الاعتبار!! ليهدموا هذه المنارة».

مصطفى أتاتورك الذي أراد أن تكونَ لُغةُ الصلاة التركية!!.

مصطفى أتاتورك الذي مِن على مائدة الخَمْرِ يُصدِرُ أمرًا بتحويل مسجد «أيا صوفيا» إلى متحف.

أَما فُحشُه وشُذوذُه وعَرْبدتُه وسُكرُه ومُجونُه؛ فحَدِّثْ ولا حَرَج، وحَدِّث عن ليالي «جانقايا» ولا حرج.

□ يقول شاعره:

لاعنكبوت ولاسحسر..

<sup>(</sup>١) يعني: رسول اللَّه ﷺ.

### لتبقى الكعبة لدى العسرب..

#### لأن جانقايا تكفينا..

□ يتزوَّجُ من «لطيفة هانم»، وتَجِدُه رجلاً سكيرًا، ويشاءُ اللَّهُ أن يَفضَحَه على لسان زوجته؛ فهو عديمُ الرجولة وعنِّين؛ بل وشاذٌ، وشذوذُه مع «وَدَّاد ابن خالد ضياء» معروفٌ، وكان سببًا لطلاق زوجته منه؛ قائلةً له: «لقد رأيتُ كلَّ شيءٍ فيك، وتحمَّلتُ كلَّ شيءٍ، ولكني لا أستطيعُ تحمُّلَ هذا!». . بعدما رأته مع هذا الشابِّ الأمرد.

هذا الفاجرُ الذي حاول الاعتداء على المحارم؛ فقد حاول الاعتداء على شقيقة زوجته الصغرى، ولكنَّ البنت تخلَّصت من يديه بصعوبة، وهَرَعت إلى غُرفة شقيقتها، ودَخل مصطفىٰ كمال إلى الغرفة وفي يده مسدَّس م واحتضنت زوجته شقيقتها، وأصبَحَتْ سترًا بينهما، وسحب مصطفىٰ كمال الزناد، ولكنْ لحسن الحظ؛ فإن خادمه «بكر» أسرع إليه، وأمسك بيده، فطاشت الرصاصاتُ الثلاث.

□ كانت حياته شرابًا شرابًا شرابًا للخمر وللعَرَق، لا يكاد يُفيقُ منه، يقتربُ من صبي ويسألُه: «لو وُضع أمام حمار دَلوان، في أحدهما ماء، وفي الآخر عَرَق(١)، فمن أيهما يشرب؟ فقال له الصبي: من العَرَق يا سيدي.».

□ وكان يقول: «إن هذا العَرَق يُعطي النشوة للإنسان».

الغازي أتاتورك الذي كان يَذهبُ إلىٰ دار المعلِّمات، ويأخذُ جَبْرًا بناتِ الأمة البرئيات؛ ليفسُقَ بهنَّ؛ إنه يَخطفُ البنات مثلَ قُطَّاع الطرق.

<sup>(</sup>۱) خمر.

وكان يستعملُ وزيرَ خارجيته توفيق رشدي سمسارًا لشهواته.

أما عشيقاتُه؛ فحدِّث ولا حَرَج، «صالحة»، و«فكرية»، و«آفة هانم» عشيقته الدائمة، التي أوصى لها عند موته؛ زِدْ على ذلك كانت ما بين ٢٠ إلى ٣٠ من النساء والفتيات الشابات المختارات بشكل خاصِّ، وأطلَقَ عليهنَّ: «بناته بالتبنِّي»، ويُوصِي لهنَّ عند موته بمقاديرَ ثابتة طيلة حياتِهِنَّ، وكُنَّ يَقُمْنَ بالرقص في حفلاته، وهنَّ شبْهُ عاريات!.

بل في قصره كانوا يُلبِسون الجَرسونات الرجالَ ملابسَ النساء ويُرَقِّصُونهم، كانت رائحةُ الغَلْمَنةِ والشذوذ حتى أمامَ أنظارِ النساء.

وفي مرضِ موته ـ في قَصْره ـ ابتلاه اللّه بحشرات صغيرة حمراء، لا تُرىٰ بالعين، حتى اضطرته إلى الحكّ، والحكّ الشديد أمام زُوَّاره، حتى ظهرت على وجهه، وأمر بتعقيم البيت بأقوىٰ الأدوية وأكثرِها فاعليةً.

ويكتب مستشارُ وزارة الصحّة ما يلي: نعم صحيح أنه وُجد نملٌ في بعض أرجاء القصر، حتى إن المختصِّن أثبتوا أنه نوعٌ من النمل المهاجر من الصين إلى أوروبا، ولم يكن يَخطُرُ ببالِ أحد احتمالُ أن هناك وراء الحكة سببًا آخر؛ لذلك فقد رُوجعَتْ هيئةُ الأركان العامة؛ حيث أحيلَ الأمرُ إلى متخصِّصين من القوَّة البحرية، ويَحضُرُ طاقمٌ من مدمِّرة «ياووز»؛ لِتَصيُّدِ النمل الذي في القصر، مُدمرة «ياووز» الموجودة في ميناء «أزميت» يا للجنون!! فلم لم يطلبوه من حامية أنقرة؟! جنودٌ ومدمِّرةٌ لسَحقِ النمل!!.

\* قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ

<sup>(</sup>١) أي: من بطنه.

للْبَشَو ﴾ [المدثر: ٣١].

وانظر إلى حكمة الله؛ فإنه بالرغم من كونه مُحاطًا بالأطباء والأخصائيين وأساتذة الطبّ، لم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالكبد، وذَاقَ مرَّ العذاب من سنة ١٩٣٦، الذي يَعرفُه أقلُّ العذاب من سنة ١٩٣٦، الذي يَعرفُه أقلُّ الأطباء معرفة بالطب، وابتلاه اللَّهُ بتليُّف الكبد الذي أدَّى إلى الاستسقاء، واحتاج إلى سَحب الماء من بطنه بالإبر، وكان يَصيحُ بمن حوله والأطباء: «اسحبوا المياه(١) حالاً، اسحبوها كلَّها، لا تَدَعوا شيئًا منها».

وفي يوم الخميس العاشر من أكتوبر، يَرحلُ إلى مزبلة التاريخ، يرحلُ عن هذا العالَم، ويَدورُ جِدالٌ حولَ الصلاةِ عليه، وكانَ مِن رأي رئيسِ الوزراء ألاَّ يُصلَّى عليه، وحَدَث خلافٌ مع قائد الجيش الأول، وأخيرًا وبعد جَدَلٍ وافقوا أن يُصلَّى عليه، ولكن مَن الذي أمَّ الناس؟ . .

إِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيكِ لَ قَدُومٍ فَلاَ فَلَحُوا وَلاَ فَلَحَ الْغُرَابُ

إنه مديرُ الأوقاف «شرف الدين أفندي»، الذي أصبح رئيسًا للشؤون الدينية في عهد «أينونو»، حاول إقناع «أينونو» بالقيام بكُفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام به، وهو جَعلُ الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة، وفَرْضُ قراءتها في الجوامع، بقوَّة القانون، وياللَّه! أتاتورك يُصلِّي عليه «شرف الدين» هذا. . وافق الشَّنُ الطبق.

\* وَعَرَضُوا جُثْمَانَهُ لِزَيارَة النَّاسِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا:

ومات نتيجةَ الازدحامِ الشديدُ أربعةَ عَشَرَ شخصًا، وفَقَدت بعضُ

<sup>(</sup>١) أي: من بطنه.

البنات بكارَتَهُنَّ بأصابع عديمي الحياء، مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي؛ كعادة الصليبين.

#### \* أتاتورك الجبان:

الله أخاف منه كلَّ شيء، ومَن لم يَخَفِ اللَّه أخافه اللَّهُ من كلِّ شيء».

كان في مدرسة الزراعة على إحدىٰ القِمم، وكانت الرياحُ شديدة، وكانت تُثيرُ الغبارَ؛ ولأجلها تُحرَّك الأبواب، فتُحدثُ أصواتًا، ويَهبُّ الغازي من مكانه مذعورًا قلقًا، قائلاً: «أليس هذا صوت رشَّاشة؟»، ولم يحدث هذا مرةً واحدةً فقط، بل عدَّة مرات، فيقولون له: «إنه صوتُ البابِ المندفع بسببِ الريح»، ولكنه لا يُصدِّقُ، فيقومُ ويتطلَّعُ من النافذة، ثم يُرسِلُ مَن يُحقِّقُ السبب، وأخيرًا حاولَ في أحد الأيام الهروب من هذا المكان بعد أن جَمَع جميع ملابسه، ولكنَّ «جلال عارف» وآخرين وقفوا أمامه ومنعوه، هذا علمًا بأن حرَّاسًا له كانوا موجودِين على الدوام في خَيمةً في الحديقة الخلفية للمدرسة.

□ وقصة أخرى يَحكيها المارشال «فوزي جاقماق»: «في أحد الأيام، وبينما كانوا جلوسًا في مجلسِ الأمة الأعلى، ظَهَرت عَبْرَ النافذة الخلفيَّة للبناء سحابة كبيرة من الغُبار؛ وكأنها صادرة من عشرات الألوف من الأقدام المسرعة في ناحية السَّهْل، وعندما رأى أتاتورك هذا المنظر تهيأ للهرب قائلاً: «هذه جيوش الخليفة آتية»، ثم ظَهَر بأنه لم يكن هناك سوى قطيع كبير من الغنم، فأرسل رجل خلف الغازي؛ لتأمين رجوعه ».

إيه يا أتاتورك، يا مَسْخرةَ التاريخ. . نملٌ وغنمٌ. . فلِمَ التطاول؟ والجزاءُ من جنس العمل.

أتاتورك الذي ألغى أعياد الفطر والأضحى، وجَعَل يوم الأحد هو يوم العُطلة الأسبوعية بدلاً من الجمعة، ومَنَع الحَج، بل وأغرب من هذا، أن هذا الذي رمرم من فُتات الغرب قُوتًا، له واقعة مثيرة تنقلها جريدة «الأهرام» التي قامت بنقلها من جريدة: «صنداي تايمز» في يوم الخميس ١٥ فبراير سنة ١٩٦٨، تحت عنوان: «كمال أتاتورك رَشَّح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية».

هل بعد هذا تبعيةٌ وولاءٌ لبريطانيا، التي أسقطت دولة الخلافة على يد عميلها أتاتورك.

وأخيرًا: «لم تظهر الفاحشةُ في قومٍ قطُّ، حتى يُعلِنوا بها، إلاَّ فَشَا فيهم الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تكن في أسلافهم»(١)

وأيُّ ظهور للفاحشة أكثرُ من الرقص، والعُهر، والاغتصاب، والعشيقات، والبنات بالتبنِّي لِمُمارسة الرذيلة، ورَقصِ النساء عاريات وَسَطَ موائد الخمر؟!.

أراد أتاتورك أن يُمتِّعَ نفسَه بالشهوة الحرام، فابتلاه اللَّهُ بالأوجاع والأسقام. . والجزاء من جنس العمل.

وحَرَمه اللَّهُ من الرجولة، ونِعمة الأولاد؛ لأنه كان عقيمًا بسبب إصابتِه بالزُّهري، وبسببه أصيبت زوجتُه بالسَّيلان المزمن، ولم تتورع امرأتُه

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه ابن ماجه والحاكم.

عن إذاعة سرٍّ عُقمه.

والجزء من جنس العمل.

هذه صفحة سوداء لقزم دجَّال، ألغى الخلافة، هذا الماسونيُّ الذي جَعله علمانيُّو العرب مَثَلَهم الأعلى!!..

ونُعيت بَينَ مَعَسالِم الأفْراحِ ودُفنت عند تَبلُّه الإصباح في كُلِّ نَاحيَة وسَكْرَة صَاح وَبَكَتْ عَلَيْكِ مَمَالِكٌ وَنصَوَاحِ تَبْكى عَلَيْك بِمَدْمَ عِلَيْك بِمَدْمَ عِلَيْك أَمَحَى منَ الأرض الخلاَفَة مَاح؟! فَقَعَدُنَ فِيهِ مَقَاعِدَ الأَنْوَاحِ قُتلَت بغَيْر جَريَـرة وَجُنَـاح قَتَلَتْكَ سَلْمُهُمُو بَغَيْر جراح مَوْشَــيَّةً بمَـواهب الْفَتّـاح ونَضَوا عَن الأعْطَاف خَيْرَ وُشاح قَد طُاحَ بَيْنَ عَشيَّة وَصَبَاح كَانَتْ أَبُــر عَلائــق الأرواح جَمَعَت عَلَيْه سَرَائِرَ النُّزَّاحِ فى كُلِّ غَدُوة جُمْعَة ورواح بالشُّرْع عرْبيد الْقَضَاء وَقَاح

عَادَتْ أَغَانِي الْعُرْسِ رَجْعَ نُواحِ كُفِّنْت في لَيْــل الزَّفَاف بثَـوبه شُيِّعْت منْ هَلَع بَعَـبْــرَة ضَاحك ضَجَّتْ عَلَيْك مَآذَنٌ وَمَنَـــابــــرٌ الْهند والهة ومصر حزيتة وَالشَّامُ تَسْأَلُ وَالْعراقُ وَفَارسٌ أتت لك الجمعُ الجَـلائلُ مَأْمًا ياً للرِّجَال لحُـرَّة مَــوؤودة إِنَّ الَّذِينَ أَسَتْ جِرَاحَكَ حَرِ بُهُ مُ هَتَكُوا بأَيْديهم مُكلاءَة فَخْرهم نَزَعُوا عَن الأعْنَــاق خَيْرَ قلاَدَة حَسَبٌ أَتَى طُولُ اللَّيَالِي دُونَهُ وَعَلاَقَةٌ فُصمَت عُرى أَسْبَابِهَا جَمَعَت عَلَى البرِّ الحُضُورَ وَرُبُّمَا نَظَمَتْ صُفُوفَ المُسلمينَ وَخَطُوهُمْ بَكَت الصَّلاَةُ، وَتلك َ فتْنةُ عَابث

وَأْتَى بِكُ فَرُ فِي البِلاَدِ بُسواحِ كَيْفَ احْتِيَالُكَ فِي صَرِيعِ الرَّاحِ؟ وَالنَّاسَ نَقْ لَ كَتَابُ فِي السَّاحِ النَّاسَ نَقْ لَ كَتَابُ فِي السَّاحِ لَمْ تَسْلُ بَعْدُ عبسَادَةً الأشباحِ حَتَّى تَنَاوَلَ كُلَّ غَيْسِرِ مُبَاحِ وَجَدَ السَّوادَ لَهَا هَسوَى المُرتاحِ يَدْعُسو إِلَى الْكَذَّابِ أَوْ لسجاحِ يَدْعُسو إِلَى الْكَذَّابِ أَوْ لسجاحِ فِيهَا يُبَاعُ الدِّيْنُ بَيْسَعَ سَسماحِ فِيهَا يُبَاعُ الدِّيْنُ بَيْسَعَ سَسماحِ وَهُوى النَّفُوسِ وَحِقْدِهَا الملحاحِ وَهُوى النَّفُوسِ وَحِقْدِهَا الملحاحِ

\* \* \*

يا أُخْتَ أَنْدَلُس عَلَيْكِ سَلاَمُ فَن السَّمَاء فَلَيْتَهَا نَزلَ الْهِللَّ عَن السَّمَاء فَلَيْتَهَا أَزْرَى بِه وَأَزالَه عَنْ أَوْجِه خَفَتَ الأَذَانُ فَمَا عَلَيْكِ مُوحِّدٌ وَخَبَتْ مَسَاجِدُ كُنَّ نُسُورًا جَامِعًا وَعَفَتْ قُبُورُ الفَاتحينَ وَفُضَّ عَنْ وَعَفَتْ قَبُورُ الفَاتحينَ وَفُضَّ عَنْ

هُوَت الْخلافَةُ عَنْك والإسْلامُ طُويَت الْخلافَةُ عَنْك والإسْلامُ طُويَت وَعَهم الْعَالَمينَ ظَلامُ فَصَدرٌ يَحُطُّ الْبَدْرَ وَهُو تَمَامُ يَسْعَى وَلاَ الجُمَع الحِسَانُ تُقام تَمْشي إلَيْه الأسْدُ والآرامُ(١) حُفَر الخَلائف جَنْدلٌ ورجامُ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرئم: الظبي الأبيض.

<sup>(</sup>٢) الجندل: الحجارة، والرجام: ما يُبنى على البئر، وتعرض فوقه الخشبة للدلو.

# \* على بنُ عبدالرازِق وكتابُه القبيح الأسود «الإِسلام وأصول الحكم»:

أزهريٌ سَوَد كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، يدَّعي أن الشريعة الإسلامية لا عَلاقة لها بالحكم في أمور الدنيا!! وكان قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ عليٍّ من زُمْرتهم قرارًا صحيحًا، وقد حَصَرت الهيئة الموقَّرة مواضع مؤاخذتها العلميَّة في هذه النِقاط:

١ ـ القولُ بأنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ شريعةٌ رُوحيَّةٌ محضةٌ، لا علاقةَ لها
 بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

٢ ـ القولُ بأن الدينَ لا يَمنعُ مِن أنَّ جهادَ النبي ﷺ كان في سبيلِ المُلْك
 لا في سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.

٣ ـ القولُ بأن نظامَ الحُكمِ في عهدِ النبي ﷺ كان مُوضعَ غموضٍ وإبهامٍ واضطرابٍ ونقصٍ، ومُوجِبًا للحَيْرة.

٤ ـ القولُ بأنَّ مهمَّةَ النبيِّ عَلَيْكُ كانت بلاغًا للشريعة مُجَرَّدًا عن الحُكم والتنفيذ.

٥ ـ إنكارُ إجماعِ الصحابة على وجوبِ نَصْبِ الإمام، وعلى أنه لابداً
 للأُمَّة ممن يقومُ بأمرها في الدين والدنيا.

٦ ـ إنكارُ أن القضاء وظيفةٌ شرعية .

٧ ـ القولُ بأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكه مة لا ديناً (١) .

<sup>(</sup>١) مجلة المنار ـ مجلد ٢٦ صفر ١٣٤٤هـ، واكتاب الإسلام وأصول الحكم في الميـــزان، للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي (ص٣٢) ـ هدية مجلة الأزهر صفر ١٤١٤هـ.

### \* سعد زغلول ينقد كتاب «الإسلام وأصول الحكم»:

□ قال الأستاذ: «محمد إبراهيم الجزيري» السكرتير الخاص لسعد زغول الزعيم المصري: «قلت له: ما رأيكم في كتاب «الإسلام وأصول الحكم»؟ فقال مُهْتمًّا كمن يستعدُّ لإلقاء محاضرة: «لقد قرأتُه بإمعان، لأعرفَ مَبْلَغَ الحَمَلات عليه من الخطإ والصواب، فعَجبتُ أوَّلاً: كيف يكتبُ عالمٌ دينيٌّ بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟! وقد قرأتُ كثيرًا للمستشرقين، وَلسواهُم، فما وَجدتُ مَّن طَعَن منهم في الإسلام حِدَّةً كهذه الحِدَّةِ في التعبير، على نحوِ ما كتب الشيخ علي عبدالرازق، فقد عَرَفتُ أنه جاهلٌ بقواعِدِ دينه ؟ بل بالبسيط من نظريَّاته ، وإلاَّ فكيف يدَّعي أن الإسلامَ ليس مدنيًّا، ولا هو بنظام يَصلُحُ للحُكم؟ فأيُّ ناحيةِ مَدَنيَّةِ من نواحي الحياة لم ينصَّ عليها الإسلام؟ هل البِّيعُ أو الإِجارة أو الهِبة؟ أو أيُّ نوعٍ آخَرُ من المعاملات؟ ألم يدرُسْ شيئًا من هذا في الأزهر؟ أوَكَم يقرأُ أنَّ أُمَّا كثيرةً حكَمَتْ بقواعد الإِسلام ـ فقط ـ عهودًا طويلة كانت أنضَرَ العصور؟! وأنَّ أُمَّا لا تزالُ تحكمُ بهذه القواعد، وهي آمنةٌ مطمئنةٌ؟! فكيف لا يكونُ الإسلامُ مَدَنيًّا ودِينَ حُكْم؟! .

وأعجبُ من هذا ما ذَكرَه في كتابه عن الزكاة! .

أين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينيَّة الأزهرية ؟ .

إني لا أفهمُ معنّى للحَمْلةِ المتحيِّزة التي تُثيرُها جريدةُ «السياسة» حولَ هذا الموضوع، وما قرارُ هيئة كبارِ العلماء بإخراج الشيخ عليِّ من زُمرتهم، إلاَّ قرارٌ صحيحٌ لا عَيْبَ فيه ؛ لأنَّ لهم حقًّا صريحًا ـ بمقتضى القانون، أو

بمقتضى المنطق والعقل - أن يُخرجوا مَن يَخرُجُ على أنظمتِهم من حظيرتهم ؟ فهذا أمرٌ لا علاقة له مُطلَقًا بحُرِّيةِ الرأي التي تعنيها السياسة »(١) .

# \* سعد يُلقمُ العلمانيون حجرًا:

إن كلام رئيس الوزراء المصريِّ الذي صرَّح بما لم يَستطع أيُّ مسؤولٍ مصريٌّ قبلَه أن يقولَه غيرُ السادات، فقد قال الدكتور أحمد نظيف في حديث إلى قناة «العربية» الفضائية، على هامش مُنتدىٰ دافوس في شرم الشيخ: «إنَّ مصرَ دولةٌ علمانية تفصلُ الدينَ عن السياسة، لكنها تعتمدُ الشريعة مصدرًا أساسيًّا للتشريع»، ثم يعودُ بعدها في اليوم التالي ويُدلي بتصريح إلى «وكالة أنباء «الشرق الأوسط» يقول فيه حَرْفيًّا: «إنَّ مصر دولةٌ إسلامية طَبْقًا للدستور، وإنَّ مبادئ الشريعة الرسلامية هي مصدرٌ أساس للتشريع، ومع ذلك فإن ممارسة الحقوق والواجبات العامة في مصر لا تُميِّنُ بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»(٢) .

□ وسود أحمد بهاء الدين مؤلّفاً سَمّاه «أيام لها تاريخ» تحدّث فيه عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لا يَمُتُ إلى الحقيقة بصِلَة، وما هو إلا تخيُلات موهومة، إلى أن قال: «والتقط الإنجليزُ فكرة الخلافة الواقعة على الأرض، نعم! لماذا لا يُنشؤون هم خلافة إسلامية جديدة تنمو تحت رعايتهم، وأنَّ الخلافة لَحُجَّة قديمة للتغرير بالمسلمين، وخَلْف عباءتها خَرَجَت من مكة (كذا!!) وتَنقَلت بين دمشق وبغداد والقاهرة واستامبول،

<sup>(</sup>١) «سعد زغلول ـ ذكريات تاريخية» للأستاذ الجزيري (ص٩٢) ـ كتاب اليوم .

<sup>(</sup>٢) جريدة الأسبوع ـ العدد (٤٧٩) (ص١).

ويَمتطيها الحاكمُ الذي يستبدُّ بالمسلمين»(١)

وكتب الدكتور محمد ضياء الريِّس كتابه الرائع «الإِسلام والخلافة في العصر الحديث ـ نَقَد كتاب «الإِسلام وأصول الحكم»، وفنَّد فيه ـ رحمه اللَّه ـ الأباطيل الموهومة.

□ ثم يأتي العلماني والتقدَّمي المستنير د. جابر عصفور، فيعيد نشر كتاب علي عبدالرازق في سلسلة «المواجهة والتنوير»، ويكتب له مقدِّمة ويُزكِّي هذه المقدمة العلماني الكاره لحكم الشريعة، والكاتب الكريه أحمد عبدالمعطي حجازي، فيسوِّد سطوراً في مدح هذه المقدِّمة في مقال نَشَره به «الأهرام» في ٢٦/ ٥/ ١٣٩٣هـ، يكذب فيه الكذب الصَّراح، ويَنقل باطلاً عن باطل دون التفات حتى إلى حقائق التاريخ ووقت كتابة على عبدالرازق لكتابه. ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلمي العلمي المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلمي العلمي العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلمي العلم العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يكذب المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث العلم المناه . . ثم يدَّعي بعد ذلك البحث المناه . . ثم يدَّع المناه المناه . . ثم يدَّع المن

دَعْوَى إذا حَقَّقتَها أَلْفَيْتَها اللهَيْتَها اللهَابَ زُور لُفِّقَتْ بِمُحال

□ كتب الدكتور جابر عصفور في مقدمة طبعة الكتاب: «بعد أن قام كمال أتاتورك بحركته الإصلاحيَّة (١) في تركيا، وما ترتَّب عليها من إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية، بدأت محاولات متعدِّدة لإقامة الخلافة في أكثر من قُطْر، بعض هذه المحاولات حَدَثت في القاهرة، وكانت مرتبطة بدافع تنصيب الملك «فؤاد» خليفة للمسلمين، وبينما كانت محاولات أنصار الملك فؤاد قائمة متَّصِلة، وفي الوقت الذي كان فيه الحوار دائرًا حول معنى «الخلافة» في عصرنا، أصدر على عبدالرازق القاضي الأزهري - الذي معنى «الخلافة» في عصرنا، أصدر على عبدالرازق القاضي الأزهري - الذي

<sup>(</sup>١) «أيام لها تاريخ» لأحمد بهاء الدين (ص١٥٣).

يَعملُ رئيسًا للمحكمة الشرعية في المنصورة ـ كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، الذي فرغ منه في مَطَلَع إبريل عام ١٩٢٥م، وطُبع في العام نفسِه أكثر من مرَّة، وكان الكتابُ قنبلةً بكلِّ معنَىٰ الكلمة، وعلى مستوياتٍ متعدِّدة، نَسَفَ الكتابُ فكرةَ «الخلافة الإسلامية» التي كان يَحلُمُ بها المَلكُ فؤاد وأعوانُه، ونَسَفَ الكتابُ كثيرًا من الرَّواسب العالقة في أذهان القُرَّاء عن الدولة الدينية، ونسَفَ الكتابُ السَّطوةَ التي يَزعُمُها بعضُ رجالِ الدين عندما يتحدَّثون عن الحكم، وكان الكتابُ بمثابة تأكيدٍ من أزهريِّ مستنيرٍ لدعائم الدولة المدنيَّة، وفي الوقت نفسه كان ثورةً هائلةً على المفاهيم السائدة عند أقرانه من المشايخ، وكان من الطبيعيِّ أن يُحارَبَ الكتابُ، وأن يعاقَبَ صاحبُه، واتَّفَقَ القصرُ مع لجنة كبار العلماء على العقاب، صَدَر قرارٌ بسَحبِ «العالِمِية» من الرجل، وتَبع هذا القرار فص لله من عَمَله بالقضاء، وقامت الدنيا ولم تَقعُد، وتولَّت الدفاعَ عن الكتاب كلُّ قُوىٰ الاستنارة في مصر، وكلَّ الفصائلِ السياسية المؤمنةِ بالديمقراطية، وكلُّ دعاةِ الدولةِ المدنية والمجتمع المدني».

□ إلى أن يقول: «وبَقِيَ الكتابُ نفسُه وثيقةً رائعةً من وثائِقِ التنوير».
 عاملَك اللَّهُ بما تستحقُّ يا جابر عصفور!!.

# \* على بن عبدالرازق تلميذُ «مرجليوث وأرنولد» الوَفيُّ:

□ نال علي بنُ عبدالرازق عالمية الأزهر سنة ١٩١١، وقضى به «الأزهر» عامًا واحدًا يُدرِّسُ مادة «البلاغة»، وقد ألَّف فيها كتابًا عن علم البيان سمَّاه «الأمالي»، ثم سافر إلى «إنجلترا» سنة ١٩١٢ ليدرس السياسة أو الاقتصاد، فعاد عند نُشوبِ الحربِ العالمية سنة ١٩١٤م ليُعيَّن بعدَ وقت

قصير قاضيًا شرعيًّا، وفي هذا الوقت رَحَبَتْ صحافة أوربا بالهجوم على الخلافة، وكان «مرجليوث» ـ المستشرق الإنجليزي ـ بالذات من أكبر أعداء الخلافة الإسلامية، وقد أخذ يُقرِّرُ: «أن مبدأ الحكومة الأتوقراطية ـ أي: الاستبدادية ـ قد ظلَّ مُسلَّمًا به لا يُجادِلُ أحدٌ فيه في الأقطار الإسلامية حتى القرن التاسع عَشر! وذلك حين وصلت الموجة التي صدرت عن الثورة الفرنسية عن طريق تركيا إلى المنطقة الحارة!»(۱) .

□ «كذلك كان المستشرق الإنجليزي «أرنولد» الذي قَرَّر أن الحكومة الإسلامية أتوقراطية ادَّعي لها أنها مبنيَّة على الوحي الإلهيِّ، وقد جُعلِ واجبًا دينيًّا على الفرد المسلم أن يُطيع الحكومة الاستبدادية التي يقوم على رأسها الخليفة»(١).

□ وقد كان الأستاذان «مرجليوث، وأرنولد» من كبار أستاذة «أكسفورد» التي التَحَقَ بها الأستاذ علي عبدالرازق على مدى عامين متتابِعين! وموضوع حديثهما في الجامعة هو «السياسة الإسلامية»، فاستجاب الأستاذُ لِمَا سمع! وهذا موضع العَجَب؛ لأنه أزهريٌّ، يُفترض فيه أن يكون قد ذَرَسَ أصولَ الحكم في الإسلام، وقرأ ما كتبه أساطين العلماء! ولكنَّ كتابه الذي ألَّفه يَنطِقُ بأنه لم يُلِمَّ بما قاله هؤلاء الأعلام، فكان فريسة سهلة الوقوع!!.

<sup>(</sup>١) كتاب «النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور الريِّس (ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٧٤).

# \* هَذَيان على عبدالرازق ودَجَلُه:

□ يقول على عبدالرازق: «ولايةُ الرسولِ على قَومِه ولايةٌ رُوحِيَّة، منشؤُها إيمانُ القلبِ وخضوعُه خضوعًا تامًّا يَتبعُه الجسم، وولايةُ الحاكم ولايةٌ ماديَّة تعتمدُ على إخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال، تلك ولايةُ هداية إلى اللَّه وإرشاد إليه، وهذه ولايةُ تدبير لصالح الحياة، وعَمارِ الأرض، تلك للدِّين، وهذه للدنيا، تلك للَّه، وهذه للناس، تلك زعامةٌ دينيةٌ، وهذه زعامةٌ سياسية، ويا بُعدَ ما بين السياسة والدِّين».

□ ويقول أيضًا: «والدنيا مِن أوَّلها إلى آخِرِها، وجميعُ ما فيها من أغراض وغايات أهونُ عند اللَّه من أن يُقيمَ على تدبيرها غيرَ ما رُكِّب فينًا من عقول، وحَبَانا مِن عواطف وشهوات، وعَلَمنا من أسماء ومسمَّيات، هي أهونُ عند اللَّه من أن يَبعثَ لها رسولاً!! وأهونُ عند رُسُلِ اللَّه ـ تعالى ـ من أن يَستغلوا بها، ويَنصَبوا لتدبيرها»(٢).

□ وقال: "إنَّ كلَّ ما جاء به الإسلامُ من عقائدَ ومعاملاتِ وآدابِ وعقوبات، فإنما هو شرعٌ دينيٌّ خالصٌ للَّه تعالىٰ، ولمصلحة البشرِ الدينية لا غير، وسيَّانِ بعد ذلك أن تتَّضح لنا تلك المصالحُ الدينية أم تَخفى علينا؟ وسيَّانِ أن يكونَ منها للبشرِ مصلحةٌ مدنيةٌ أم لا؟ فذلك ما لا ينظرُ الشرعُ السماويُّ إليه، ولا ينظر إليه الرسول»(٣)!!.

<sup>(</sup>١) «الإسلام وأصول الحكم» (ص٦٩) ـ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) «الإسلام وأصول الحكم» (ص٧٨). الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٨٥).

\* هل يرى على عبدالرازق والعلمانيُّون معه أن تدبير أمور الدنيا وسياسة الناس أهونُ عند اللَّه مِن مِشْيَة يقول اللَّه في شأنها: ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]؟ وأهونُ عند اللَّه من صاع شعير أو رَطْل ملح يقول اللَّه في شأنهما: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ آَنُوا فَوَا الْكَيْلُ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ آَنُهُ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء ١٨١، ١٨١]؟ .

\* وماذا يَعملُ الشيخ على في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾؟. الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾؟.

\* وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾؟. المائدة: ٤٩].

\* دعواه أن جهاده عَلَيْ كان في سبيل المُلْك ، لا في سبيل الدين:

□ قال علي عبدالرازق: «وظاهرٌ أولَ وهلة أنَّ الجهادَ لا يكونُ لمجرَّدِ الدعوة إلى الدين، ولا لحَمْل الناس على الإيمانِ باللَّه ورسوله»(١٠) .

□ ثم قال: «وإذا كان النبيُّ عَلَيْكُ قد لَجَاً إلى القوة والرَّهْبة، فذلك لا يكونُ في سبيل الدعوة إلى الدين، وإبلاغ رسالته إلى العالمين، وما يكونُ لنا أن نفهم إلاَّ أنه كان في سبيل المُلك (٢٠٠٠).

□ ويقول: «قلنا: إنَّ الجهادَ كان آيةً من آياتِ الدولة الإسلامية،
 ومِثالاً من أمثلةِ الشؤون المَلكيَّة.. وإليك مثلاً آخَرَ: كان في زَمَنِ النبيِّ عَيْنِيْهُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٣).

عَمَلٌ كبيرٌ متعلِّقٌ بالشؤون الماليَّة من حيثُ الإيراداتُ والمصروفات، ومِن حيثُ جَمعُ المالِ من جهاتِه العديدة ـ الزكاة والجزية والغنائم ـ إلخ . . ومن حيث توزيعُ ذلك كلِّه بين مصارفه، وكان له ﷺ سُعَاةٌ وجُبَاةٌ يتولَّون ذلك له، ولا شكَّ أن تدبيرا لمالِ عَمَلٌ ملكيٌّ، بل هو أهمُّ مقوِّماتِ الحكومات»(١).

المثلة ، وإذا ترجَّح عند بعض الناظرين اعتبارُ تلك الأمثلة ، واطمأنَّ إلى الحُكم بأنه عَلَيْ كان رسولاً ومَلكًا ، فسوف يَعترضُه حينئذ بحثُ آخرُ جديرٌ بالتفكير ، فهل كان تأسيسُه للمَملكة الإسلامية وتصرُّفها في ذلك الجانب شيئًا خارجًا عن حدود رسالته عَلَيْ أَم كان جُزءً مَّا بَعَثَه اللَّهُ له وأوحى به إليه ؟ .

فأمًّا أنَّ المملكة النبويَّة عَملٌ منفصلٌ عن دعوة الإسلام وخارجٌ عن حدود الرسالة، فذلك رأيٌ لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يُشاكِلُه، ولا نذكُرُ في كلامهم ما يدلُّ عليه، وهو على ذلك رأيٌ صالح لأنْ يُذهب إليه، ولا نرى القول به يكونُ كفرًا ولا إلحادًا، وربما كان محمولاً على هذا المذهب ما يراه بعضُ الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة في الإسلام مرة واحدة، ولا يهولنَّك أن تسمع أن للنبي عليه عملاً كهذا خارجًا عن وظيفة الرسالة، وأن مُلْكَه الذي شيَّده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا عكلاقة له بالرسالة، فذلك قول إنْ أنْكرَتْه الأذن لأنَّ التشدُّق به غيرُ مألوف في لغة المسلمين، فقواعدُ الإسلام ومعنى الرسالة ورُوحُ التشريع وتاريخُ النبي عَلَيْهُ ، كلُّ ذلك لا يُصادمُ رأيًا كهذا ولا يَستفظعُه، بل ربُّما وَجَد ما النبي عَلَيْهُ ، كلُّ ذلك لا يُصادمُ رأيًا كهذا ولا يَستفظعُه، بل ربُّما وَجَد ما النبي عَلَيْهُ ، كلُّ ذلك لا يُصادمُ رأيًا كهذا ولا يَستفظعُه، بل ربُّما وَجَد ما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٥٥).

يَصلُحُ له دِعامةً وسَندًا، ولكنه على كلِّ حالٍ رأيٌ نراه بعيدًا ١٥٠٠ .

◘ وقال: «إنَّ الجهادَ كان مثالاً مِن أمثلةِ الشؤون المَلكِيَّة، فهو إذن في سبيل المُلكِ لا الدين (٢٠٠٠).

\* فأين علي عبدالرازق من قول اللَّه تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾؟ . [النساء: ٨٤].

\* وقول اللَّه تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ [النساء: ٧٤]؟ .

\* وقوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾؟. البقرة: ١٩٣].

\* وقول اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠]؟.

\* وقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]؟.

\* دَعوى أَن نِظامَ الحُكمِ في عهدِ النبي ﷺ كان مَوْضِعَ غموضٍ أَو اضطرابِ أَو نَقصٍ:

لاحَظْنا أنَّ حالَ القضاءِ زَمَن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٥).

غامضةٌ ومبهمةٌ في كلِّ جانب».

□ وقال في (ص٤٦): «كلَّما أمْعَنَّا تفكيرًا في حالِ القضاء في زَمَنِ النبي ﷺ وفي حال غيرِ القضاء من أعمالِ الحُكمِ وأنواعِ الولاية، وَجَدْنا إبهامًا في البَحثِ يتزايدُ، وخَفَاءً في الأمرِ يَشتدُّ، ثم لا تَزالُ حَيرةُ الفكرِ تَنقُلُنا مِن لَبْسٍ إلى لَبْس، وتَرُدُّنا من بَحثٍ إلى بحثٍ، إلى أن ينتهي النظرُ بنا إلى غاية تلك المجال المشتبه الحائر».

الله عَلَيْ قد أسس دولة الله عَلَيْ أو شرَع في تأسيسها، فلماذا خَلَتْ دولته إذنْ من كثير من أركان الدولة ودعائم الحُكم؟ ولماذا لم يُعرف نظامه في تعيين القُضاة والوُلاة؟ ولماذا لم يَتحدَّث إلى رَعيَّته في نظام المُلك وفي قواعد الشُّورى؟ ولماذا ترك العلماء في حَيرة واضطراب من أمر النَّظام الحُكوميِّ في زمنه؟ ولماذا ولماذا؟

نريدُ أن نعرفَ مَنْشَاً ذلك يبدُو للناظر كأنه إبهامٌ أو اضطرابٌ أو نقصٌ أو ما شئت فَسَمِّه في بِناءِ الحكومةِ أيامَ النبيِّ ﷺ . . وكيف كان؟! وما سِرُّة؟!».

\* فأين علي عبدالرازق من قول اللَّه تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]؟ .

\* وقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾؟ . [النحل: ٤٤] .

\* وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]؟ .

\* دعواه أنَّ مهمةَ النبي عَلَيْكُ كانت بلاغًا للشريعةِ مجرَّدًا عن الحُكم والتنفيذ:

□ قال على عبدالرازق في (ص٧١): «ظواهرُ القرآنِ المجيدِ تُؤيِّدُ القولَ بأن النبي عَلَيْهُ لم يكنْ له شأنٌ في المُلكِ السياسي، وآياتُه متضافرةٌ على أنَّ عَمَلَه السماويَّ لم يتجاوزْ حدودَ البلاغِ المجرَّد من كلِّ معاني السلطان».

□ ثم عاد فأكَّد ذلك، فقال (ص٧٧): «القرآنُ صريحٌ في أنَّ محمدًا وَيُلَيِّهُ لم يكن من عَمَلِه شيءٌ غيرُ إبلاغ رسالة اللَّه تعالى إلى الناس، وأنه لم يُكلَّف شيئًا غير ذلك الإبلاغ، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به، ولا أن يَحملَهم عليه».

ولو كان الأمرُ كما زعم هو، لكان ذلك رفضًا لجميع آياتِ الأحكام الكثيرةِ في القرآن الكريم، ودُونَ ذلك خَرْطُ القَتَاد!!.

#### \* هل تراجع على عبدالرازق عن قوله؟:

□ قال الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي: «كتبتُ في مجلة «الثقافة المصرية» (١٩٧٨م) مقالاً تحت عنوان «يرجعان إلى الحق»(۱) وقد جاء فيه فيما يختصُّ بالأستاذ علي عبدالرازق ما نقلته عن مجلة «رسالة الإسلام» التي كانت تُصدِرُها جماعةُ التقريب، حيث وَجدتُ في العدد

<sup>(</sup>۱) أعاد الأستاذ الكتور محمد رجب البيومي نشر المقال في الجزء الثاني من كتابه «قضيا الإسلام» (ص١٢٣) وما بعدها، وانظر «كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» (ص٦٢ ـ ٦٤).

الثالث من السُّنة الثالثة الصادرِ في رمضان ١٣٨٠هـ الموافق يوليو ١٩٥١م مقالاً لحضرة صاحب السعادة على عبدالرازق باشا ـ كما وصفته المجلة ـ يقعُ في صفحتيُّ ٢٤٦، ٢٤٧ تحت عنوان: «الاجتهادُ في نظر الإِسلام»، وفيه يقول: «قرأتُ بحثًا قيِّمًا لصاحب العزَّة الكاتب الكبير الأستاذ الدكتور أحمد أمين، جاء في صدره أنه كان يتجادلُ معى، فقلتُ: إنَّ دواء ذلك أن نَرجعَ إلى ما نشرتُه قديًا من أنَّ رسالةَ الإسلام رُوحيةٌ فقط، ولنا الحقُّ فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل، وقد و قَفْتُ أمام كلمة «رسالة روحانيَّة» ولم تَشَأُ أَن تَمُرَّ مِن غيرِ أَن تُثير ذكر كي قصَّة قديمة لهذه الكلمة معي، فقد زَعَم الطاعنون أنني في هذا البحث قد جَعَلتُ الشريعةَ الإسلامية شريعةً روحانيَّةً مَحضةً، ورَتَّبوا على ذلك ما طوَّعت لهم أنفُسُهم أن يَفعلوا. . أمَّا أنا، فقد رَدَدتُ عليهم أنني لم أقُلْ ذلك مطلقًا ـ لا في هذا الكتاب ولا في غيره ـ، ولا قلتُ شيئًا يُشْبهُ ذلك الرأيَ أو يُدانيه، أسوقُ هذا الحديثَ ليذكُرَ الأستاذُ الكبير أن فِكرة «رُوحانيَّة الإِسلام» لم تكنُ لي رأيًا يومَ نَشَرتُ البحثَ المشارَ إليه، وأنِّي رفضتُ يومئذِ رفْضًا باتًّا أن يكون ذلك رأيي».

□ قرأتُ هذا الكلام، فزادت حَيرتي؛ لأني أعرفُ أن الرجلَ قد قال هذ الكلام بمضمونه إنْ لمْ يكنُ بلفظه، فكيف يقول: "إنه لم يقُلْ ذلك ولا شيئًا يدانيه؟!» ولو كانَ يُنكرُ صُدور كلمة "رُوحانيَّة»، فإن مادَّتها صريحةٌ في قوله في الطبعة الأولى (ص٦٩) "ولايةُ الرسول على قومه ولايةٌ رُوحيَّة، منشؤُها إيمانُ القلب..».

ويقول (ص٧٨) من الطبعة الأولى: «والدنيا مِن أوَّلها إلىٰ اخِرِها. . أهـونُ عند اللَّه مِن أن يَبعثَ لها رسـولاً، وأهونُ عند رُسُــلِ اللَّه

- تعالى ـ مِن أن يَشتغلوا بها، ويَنْصَبوا لتدبيرها».

□ ويقول كثيرًا مِن أمثالِ ذلك مَّا يُشِتُ أنَّ الشريعةَ لا صِلَةَ لها بالحياة، وأنها مسألةٌ رُوحيَّة بين العبدِ وربِّه، فكيف يُنكِرُ الأستاذُ مَا قالَه للأستاذ أحمد أمين، مدَّعيًا أن كلمة «روحانيَّة الإسلام» تسرَّبت على لسانِه خطأً، ولم يُرد مَعْنَاها؟! ولعلَّ الشيطانَ مَن ألقَىٰ في حديثه بتلك الكلمة!!.

الحقُّ الذي لا مرْية فيه أن الرَّجُلَ يتراجعُ عمَّا قال، وكان عليه أن يكونَ صريحًا في التراجع، دون أن يَلُفَّ تراجُعَه في أقنعة تكشفُ عمَّا تَسْتُرُ، وحَسبُنا منه أن نعرفَ أن رأيه الأخير بمجلة «رسالة الإسلام»، قد عَصف بما سَبق أن زعم!! هذا ما عَنَّ لي ولا أزيدُ». انتهى.

□ ونختمُ بما قال علي عبدالرازق في وصفه للخلافة بأنها: «خُططٌ دنيويَّةٌ صِرِفة، لا شأنَ للدين بها. . وليس لنا حاجةٌ إليها في أمور ديننا ولا دنيانا، ولو شئتُ لقلنا أكبرَ من ذلك، فإنَّما كانت الخلافةُ ـ وَلَم تَزَلْ ـ نكبةً على الإسلام والمسلمين، ويُنْبُوعَ شرِّ وفساد(١) .

\* العِلمانيُّون الفاسدون المُفْسِدون وزُبالةُ أذهانهم، هم ـ واللَّه ـ من شانئِي محمد ﷺ:

□ يقولُ العَصرانِيُّون العِلمانيُّون الآن أكثَرَ مما قال علي عبدالرازق، ويَدَّعون ـ وهم أهلُ الفساد المفسدون ـ أنهم أصحابُ الفكر الديني المستنير، وأهلُ العقولِ الراجحةِ المواكِبةِ للتطوُّر والرُّقيِّ. . وتطفحُ أذهانُهم بزُبالتِها،

<sup>(</sup>١) «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» (٢/ ٨٣) للدكتور محمد محمد حسين.

وَ تَقِيءُ أَفَكَارُهم السُّوداءُ كُلَّ خبيثٍ. . فتعال معي :

#### \* محاولات تنحية الشريعة:

□ ما كان أحدٌ يظنُّ أنَّ المسلمين قد يتنازلون عن تحكيم شريعتهم بعد أن سادت أحكامُها ثلاثة عَشَرَ قرنًا، وما كنَّا نظنُّ أن يَنبرِي نَفَرٌ من أبناء جلدتنا عمَّن يتكلَّمون لُغتنا لهدم شرع اللَّه واستبداله بقوانين أرضية وافدة، باسم «التجديد والتطوير»، «على أنَّ هنالك اتفاقًا عامًّا بين أصحاب «الفكر الديني المستنير»!! على ضرورة تجديد الإسلام ذاته، بمعنى تعديل أحكامه وتشريعاته، أو نَسْفِها واقتلاعِها من الجذور»(۱).

□ فالدكتور محمد أحمد خلف اللّه: «يرى ضرورة انعتاق الأحكام من إسار الشريعة إلى بُحْبُوحة القوانين الوضعيَّة، التي تُحقِّقُ لها الحُرِيَّةَ والتقدُّمَ المذهلين، وأنَّ خروج المعاملات من نطاق الشرع إلى نطاق القانون، قد حَقَّق لها ألوانًا من الحُريَّة والانطلاق، لم يكن لهم بها عَهدُ مِن قبلُ»(٢).

□ «ويرئ أن العدل الإسلامي أمنية من الأماني، وليس واقعًا يتحقّق، وذلك أن هذه المعايير - معايير العدل الإسلامي - من القدم بحيث تعجز عن أن تُحق حقًا أو تُبطل باطلاً! وأن تُقيم عَدْلاً في العصر الذي نَعيشِ فيه . . ».

□ «ولذلك فهو يَعْجَبُ من هؤلاء الجامدين الذين يتمسَّكون بتلك المعايير البالية، لمجرد أنها وردت في القرآن والسُّنَّة (٣) .

<sup>(</sup>١) ينظر: «نمزو من الداخل» جمال سلطان (ص٣٤-٣٥).

<sup>(</sup>٢) من مقال بعنوان: المعاملات بين الشرع والقانون ـ الطليعة القاهريَّة فبراير ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٣) الطليعة القاهرية ـ نوفمبر ١٩٧٥م، بعنوان العدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق؟! .

إنَّ دُعاةَ «التغريب» قد انتَهُوا من المجاملات، وصارت طُروحاتُهم صريحةً واضحةً؛ لأنَّ قرنًا من التخريبِ والتشكيك قد آتى ثِمارَه هذه الأيام.

□ فالتبجُّجُ في مخالفة الأحاديث الصحيحة أصبح لا يُحرِّكُ ساكنًا عند هؤلاء المتغرِّبين، وحُجَّةُ تحقيق المصلحةِ هي الأساسُ لديهم ـ حتى لو خالفت الأحاديث الصحيحة ـ.

التزام سُننِه التشريعية ـ أي: تفسير القرآن ـ لأنها دين، أما سُنتُه غير بالتزام سُننِه التشريعية ـ أي: تفسير القرآن ـ لأنها دين، أما سُنتُه غير التشريعية ـ ومنها تصرُّفاته في السياسة والحَرب والسلِّم والاجتماع والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا ـ!!، فإن اقتداءَنا به يتحقَّقُ بالتزامنا المعيار الذي حكم تصرُّفه ﷺ، فهو كقائد للدولة كان يَحكمُ منها على النحو الذي يُحقِّقُ «المصلحة»، للأُمَّة، فإذا حكمنا «كساسة» بما يُحقِّقُ مصلحة الأمة، كنا مُقتدينَ بالرسول، حتى ـ ولو خالَفَت نظمُنا وقوانيننا ما رُوي عنه في السياسة من أحاديث ـ، لأن المصلحة ـ بطبيعتها ـ متغيرة ومتطورة»(١).

□ بل يُعبِّرُ «عمارة» بصراحة أشدَّ عن عَدم مُلائمة الشريعة لقضايا العصر، عندما يقول: «فإنَّ أحدًا لنَّ يستطيعَ الزعمَ بأنَّ الشريعة، يمكنُ أن تَثبُتَ عندما يُقرِّرُه نبيٌّ لعصره»(٢).

◘ ويدعو عمارة كذلك إلى مدنيَّةِ السُّلْطة، وجَعْلِ حقِّ التشريع في يد

<sup>(</sup>١) «الإسلام وقضايا العصر» محمد عمارة (ص٢٥).

<sup>(</sup>۲) «المعتزلة وأصول الحكم» (ص۳۳۰) ـ محمد عمارة سلسلة الهلال العدد (٤٠٠) ١٩٨٤م.

جمهور الأُمَّة عندما يقول: «فأصحابُ السُّلطةِ الدينيةِ قد احتَقَروا جمهورَ الأُمّة، عندما سَلَبوها حَقَها في التشريع، وسُلطاتِها في الحكم».

□ على حين قرَّر القائلون بمدنيَّة السُّلطة: «أنَّ الثُّقة ـ كلَّ الثقة ـ بجموع الأمة، بل جَعَلوها معصومة من الخطأ والضلال»(١١).

فأبواقُ التغريب من اليمين إلى اليسار، قد تنادَوا من كلِّ واد لهَدم مُقوِّمات الإسلام من الداخل، متعاونين مع أساتذتِهم من الشرق والغرب.

□ فالدكتور «أحمد كمال أبو المجد» يرفضُ رفضًا باتًا تلك «النظرة الشُّموليَّة للدين، والتي تستغرقُ أحوالَ الفردِ والجماعة»، ويرى «أن الدينَ والإسلامَ بصفة خاصَّة عيتدُّ اختصاصُه إلى جميع جوانبِ الحياة الفردية والجماعية للمؤمنين به، ولكنه امتدادُ عناية وتوجيه، وليس عالضرورة والجماعية للمؤمنين به، ولكنه امتدادُ عناية وتوجيه، وليس بالضرورة اختصاص تدخُّل مباشر بالتنظيم، وتقديم الحلول النهائية الثابتة».

□ «ولذلك فهو يتعجَّبُ ويتأفَّفُ من هؤلاء المُسرِفين الذين يَرَون ضرورةَ إسقاطِ القوانين الوضعية، ويدعو مِن ثَمَّ إلى زَلزلةِ قواعدِ الشريعة، حيث لا يَقْصُرُ الاجتهادَ على الفروع فحسب، بل والأصولِ أيضًا»(١).

□ ويَعتبر الدكتور «زكي نجيب محمود» أن الشريعة «شريعة الأسلاف» لم تَعُد تصلح لواقعنا المعاصر، ثم علينا أن نَبني حضارتَنا على النموذج الغربي المادي الحديث، دونَما التفات إلى أي أسس أخلاقية أو قيمة ثقافية

<sup>(</sup>١) «الإسلام والسلطة الدينية» (ص٧).

<sup>(</sup>٢) «حوار لا مواجهة» أحمد كمال أبو المجد (ص١٠ ـ ١٣)، وانظر «غزو من الداخل» جمال سلطان (ص٤١ ـ ٤٢).

أو عَقَدية .

□ ويقول: «وتسألُني: ماذا نحن صانعون بآدابنا وفنوننا ومعارفنا التقليدية؟! فأُجيبُك بأنها مادةٌ للتسلية في ساعات الفراغ. . لم أَعُدُ أقولُ: إنها خليقةٌ بأن يُقذَفَ بها في النار»(١) .

وهكذا فقد تَوَصَّل هؤلاءِ الكُتَّابُ إلى أن يَهدِموا تراثَ أُمَّتِهم الدينيِّ والثقافي، بما في ذلك إلغاءُ شريعة الإسلام، وفي ذلك مَخاطِرُ على عقيدتِهم ودينِهم، ورِدَّةٌ شديدةٌ في اتباع أحكام الجاهلية.

### \* سقوطُ الخلافةِ في منظور العصرانيين:

□ لقد تكالَبَ أعداءُ هذا الدين على إسقاطِ الخلافة؛ وكان من أهم شروطِ اتفاقية «سايكس بيكو» ١٩١٥م، عندما خَرَجت تركيا مهزومةً من الحرب: «أن اشترطَ الحُلفاءُ إلغاءَ نظام الخلافة وطَرْدَ السلطانِ العثمانيِّ خارجَ الحدودِ ومصادرةَ أمواله، ثم إعلانَ عِلمانيَّةِ الدولة»(٢).

وركَّز العصرانيُّون حَمْلَتَهم للتشكيكِ بنظامِ الخلافة، متَّبعين في ذلك كبيرَهم الشيخ «علي عبدالرازق»، وجاء العصرانيُّون العلمانيُّون الجُدد ليُكمِلوا المِشوارَ ضمن حَلْقاتٍ من التآمُرِ ضدَّ الإسلام، وضدَّ نظامِ الخلافة، وتحكيم الشريعة (٣).

□ ويقول «محمد أحمد خلف اللَّه»: «نِظامُ الحكم في الإسلام نظامٌ

<sup>(</sup>١) «غزو من الداخل» جمال سلطان (ص٠٤) وانظر كتاب «التراث والتجديد» حسن حنفي (ص٦٩) طبعة ١٩٨٠ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ الدولة العثمانية» على حسون المكتب الإسلامي بيروت ودمشق.

<sup>(</sup>٣) «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين (٢/ ٨٣).

مصدرُه الاجتهاد وليس النصَّ. وعلى الجماعات الدينية أن تترك هذه القضية لتكونَ مَحِلَّ اجتهاد جديد، والفكرُ السياسيُّ في نظام الحُكم هو فكرٌ بشريٌّ خالص، وتستطيعُ المؤسَّساتُ العلميةُ من أمثالِ كلياتِ العلوم السياسية من أمثالِ كلياتِ العلوم السياسية من تجتهد فيه»(١) .

ويَرىٰ أنَّ النظامَ الملائمَ والحُكمَ الحضاريَّ هو «الديمقراطية»، والديمقراطية التي وَفَدت إلينا كعنصر والديمقراطية الغربية، التي وَفَدت إلينا كعنصر حضاريٍّ من عناصر الثقافة الإسلامية (٢٠).

□ ويزعُم الدكتور «محمد عمارة»: «أنَّ اشتراطَ قُرَشيَّةِ الخليفةِ كان تعبيرًا عن موقفٍ قوميً عربيً ضدَّ عُجْمَةِ الدولة، مُمَثَّلةً في رأسِ سُلطتِها وقائدها الأعلى.

وجديرٌ بالذِّكر أنَّ هذا الشرطَ لم يَظهرْ في الفِكرِ السياسيِّ الإسلاميِّ الإسلاميِّ الإسلاميِّ الأَسرِ الأعجميَّةِ والاتجاهاتِ الشُّعوبيةِ على الخلافةِ العربيةِ العباسية، وظَهَرت السيطرةُ المملوكيةُ التركيةُ على الدولة منذ عصرِ «المتوكِّل» العباسي»(٣).

وهذه مُغالطاتٌ عجيبة، إذ يناقِضُ صاحبُها حقائقَ التاريخ ونُصوصَ الحديث النبويِّ الشريف.

<sup>(</sup>١) «الاجتهاد والحكم في الإسلام» محمد أحمد خلف اللَّه ـ مجلة العربي العدد ٣٠٧ ـ رمضان ـ ١٤٠٤هـ.

 <sup>(</sup>٢) مجلة اليقظة العربية القاهرية: العدد الأول السنة الأولى ـ نقلاً عن كتاب: «غزو من الداخل» (ص٤٧) لجمال سلطان.

<sup>(</sup>٣) «الإسلام والعروبة والعلمانية»: محمد عمارة (ص١٨) ـ دار الوحدة بيروت ١٤٠٥هـ.

- قال ﷺ: «الأئمَّةُ من قريش»(١).
- وجاء في الحديث الشريف: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخُلفاء الراشدين المهديِّن من بَعدي»(٢) .

وبعد كلِّ هذه الأحاديث ِيفتري الدكتور «عمارة» فيقول: «إن اشتراطَ قُرَشيَّةِ الخليفةِ كان تعبيرًا عن موقف ٍ قوميٍّ عربيٍّ ضدَّ الشُّعوبية»!!.

# \* حقيقةُ دعوتهم في الحُكم: علمانية جديدة:

يُصرِّحُ بعضُ العصرانيِّين بحقيقة دعوتهم في الحُكم وفَصلِ الشريعة عن قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويَدْعُون إلى علمانية مصبوغة بمفهومهم عن الإسلام.

فالدكتور «حسن حنفي» يرى أنَّ العلمانية هي أساسُ الوحي (!!).

□ ويقول: «نشأت العلمانيةُ استردادًا للإنسان، ولحُرِّيَّتِه في السلوكِ والتعبير، وحُرِّيَتِه في الفهم والإدراك، ورَفض لكلِّ أشكالِ الوصايةِ عليه، ولأيِّ سُلطةٍ فَوقيَّةٍ، إلاَّ من سُلطة العقل والضمير(!!).

العلمانية إذن هي أساسُ الوحي، فالوحيُ عِلمانيٌّ في جوهره، والدينيةُ طارئةٌ عليه مِن صُنع التاريخ تظهرُ في لحظاتِ تخلُّفِ المجتمعاتِ وتوقُّفها عن التطوُّر»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الإمام مسلم «كتاب الإمارة».

<sup>(</sup>٢) حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) «التراث والتجديد» (ص٦٩) د. حسن حنفي.

والإسلامُ عند د. «محمد عمارة» هو العِلمانيةُ ذاتُها، لا شأنَ للدينِ فيها بالحكم والقضاء والإمامة والسياسة.

□ يقول: «إنَّ للدين مَفاهيمَ عُليا ومُثلاً عليا، ثم للناس أن يُحدِّدوا ويُشرِّعوا ويطوِّروا حياتَهم وفقَ المصلحة بعد ذلك»(١).

ومِن ثَمَّ يرىٰ كذلك أنَّ الإسلامَ قد قَرَّرَ الفصلَ بين «أُمَّة الدِّين» و«أُمَّة الدولة»، وأنَّ سُنَّته عَلَيْكُ تنقسمُ إلى «سُنَّة دينية مُلزِمة» و«سُنَّة دنيوية غير مُلزِمة».

«فالإسلامُ الدِّين» عند الدكتور عمارة: تَمَثَّلَ ويَتمثَّلُ في النصِّ القرآني، وفي السُّنةِ النبويةِ التشريعية التي جاءت تفصيلاً لمجملِ القرآن وشَرْحًا لمُوجَزِه، وهذان المصدرانِ هما اللذان تجسَّداً ثمرةً «للاجتهاد» في علوم الوحيَ-أي: العلوم الشرعية-.

هذا هو الإسلام الدين (!!).

وهناك «الإسلام الحضارة» كما تَمَثَّل ويَتَمثَّلُ في ثمراتِ «العقل المسلم وتجربة المسلمين في مختلف نواحي الحياة الدنيا».

□ ثم يقول: «فلم تكن الدولةُ هدفًا من أهداف الوحي، ولا مُهمةً من مهامِّ النبوَّة والرسالة، ولا رُكنًا من أركان الدين، وإنما اقتضَتْها ضرورةُ حماية الدعوة الجديدة، والدفاع عن المؤمنين ضدَّ اضطهاد المشركين.

فكان تأسيسُها وتدعيمُها إنجازًا سياسيًّا وحضاريًّا وقوميًّا حَفِظَ الدين، وساعَدَ على انتشاره، على الرغم من أنه ليس جُزءً أصيلاً من مهام النبوَّة

<sup>(</sup>١) «المعتزلة وأصول الحكم» د. محمد عمارة (ص٢٩٥).

والرسالة، ولا هو أصلٌ من أصول الدين»(١).

هذه نفسُ آراءِ علي عبدالرازق وسادتِه من المستشرقين.

□ ومن ثَم يقول: «إنَّ موقفَ «الإسلام الحضارة»، كان هو التطبيقَ في مجالِ السياسةِ والدولة لموقف «الإسلام الدين» الذي يُنكِرُ وجودَ «سُلطة دينية» لَبَشَر خارج نطاق الموعظة والإرشاد، والذي لم يُحدِّد نطاقًا معيَّنًا للحكم»(٢٠).

\* هذه تقسيمات لم يَقُلْ بها أحدٌ قبلَ أن يَطْلُعَ علينا أصحابُ «الاستنارة والتجديد»، وإلا ؛ فما الفرقُ بين مقولة النصارى: «دَعْ ما لقيصرَ لقيصر، وما للَّه للَّه» وبين مقولتهم؟! وما معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلاً للَّه يَقُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الانعام: ٧٥]؟!.

□ قال ابن كثير: «أَخبَرَهم أنَّ الحُكمَ والتصرُّفَ والمشيئةَ والمُلكَ كلَّه للهُ»(٣) .

وهذا يَشملُ شؤون الحياة كلِّها ـ سياسةً أو غيرَ سياسية ـ، حتى الأعداءُ لم يُنكروا أنَّ الإسلامَ دينٌ ودولة .

□ قال المستشرق «فيتز جرالد»: «ليس الإسلامُ دينًا فحسب، ولكنه نظامٌ سياسيٌ أيضًا. . وإنَّ صَرْحَ التفكيرِ الإسلاميِّ كلَّه قد بُني على أساسِ أنَّ الجانبَينِ متلازمانِ لا يمكنُ أن يُفصَلَ أحدُهما عن الآخر»(١٠) .

<sup>(</sup>١) «الإسلام والعروبة والعلمانية» (ص٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) «النظريات السياسية في الإسلام» محمد ضياء الريس.

فالعصرانيون بفَصْلِهِمُ الدينَ عن شؤون الدولة والحياة، يَدْعُون إلى علمانية قد يُسمُّونها «إسلامية»، ولكنها في الحقيقة أشدُّ بُعدًا عن الدينِ من العلمانية اللادينية ـ كما اتَّضح من تصريحاتهم السابقة واللاحقة ـ ، إذ هنالك كُتَّابٌ معاصِرون حَمَلوا لواءَ العِلمانية باسم «الإسلام» أيضًا . . من هؤلاء : \* محمد سعيد العشماوي (۱) ، صاحب كتاب «أصول الشريعة» الذي خَصَّصه لإثبات أن الشريعة الإسلامية قد أصابها التحريفُ والتغييرُ ،

خَصَّصه لإِثباتِ أن الشريعة الإِسلامية قد أَصابها التحريفُ والتغييرُ، ولذلك فهي لا تَصلُحُ للحكم في هذا العصر (!!):

\* ويتلخُّصُ مضمونُ الكتاب فيما يأتي (٢):

ا ـ في أنَّ كلمة «الشريعة» غيرُ واضحة في أذهانِ المسلمين، فهم يطالبون بتطبيقها دونَ أن يَفهَموها، وقد وَقَع التَّغييرُ في مفهوم الشريعة بين أهلِ الإسلام، مِثلَما وَقَع في مفهوم التوراة لدى اليهود (!!).

٢ ـ الارتدادُ عن الإسلام يأتي ضمْنَ حُريَّة الاعتقاد، فلا يصحُّ إقامةُ الحدِّ على المرتدِّ، كما أنَّ رَجْمَ الزاني المُحصَنِ ليس من أحكام الدين الثابتة الباقية كحدِّ شرعى (!!).

٣ ـ الدينُ كاملٌ منذ «أوزوريس»، ومن قَبلِ أن يُبعثَ محمدٌ ﷺ، والمرادُ بالآية القرآنية بإكمالِ الدينِ نفسه ـ، والمرادُ بالآية القرآنية بإكمالِ الدينِ الدينِ نفسه ـ، والشريعةُ تكتملُ بتطورُ ها، ومُسايَرَتِها للتطورُ الإنساني (!!).

<sup>(</sup>١) العشماوي: هو رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بمصر، والأستاذ المحاضر في «كلية أصول الدين والشريعة».

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجلة البلاغ، في ـ ٨ صفر ـ ١٤٠٤هـ (٣٧ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾ .

٤ ـ الخَمرُ مأمورٌ اجتنابُها فقط، دون التنصيصِ بتحريمها في القرآن (!!).

٥ - إِنَّ قَطْعَ اليدِ وَبَتْرَ الأعضاءِ في العقوبة لا يُلائمُ رُوحَ الشريعةِ الإسلامية (!!).

والشكُّ أن إطلاقَ هذه الأحكامِ كُفرٌ صريح ـ كما سيأتي بيانه ـ.

□ وممن سار على النهج نفسه: «فرج فودة» في كتابه «قبل السقوط» ومما جاء في هذا السقوط:

- فصلُ الدينِ عن الدولة، باعتبار أن هناك فرقًا بين «الإسلام الدين» و «الإسلام الدولة» - كما يرئ الكاتب -.

- تعطيلُ الحدودِ الشرعية ، حيثُ إن تطبيقَ الشريعة يَقودُ إلىٰ دولة دينية تحكُمُ بالحقِّ الإلهيِّ ، فتطبيقُ حدِّ الزنا ـ مثلاً ـ يترتَّبُ عليه مَنْعُ ملاهي شارع الهرم (!!).

- خُصِّص الإسلامُ بالقضايا الرُّوحية، ويرفضُ الكاتبُ أن يكونَ الدينُ موجِّهًا للسياسة باسم الإسلام(١) (!!).

يريدُ هؤلاء الكُتَّابُ حُكمًا عِلمانيًّا، وفي أحسنِ أحوالِه ديمقراطيًّا برلمانيًّا على طريقة الغرب في أن يكون للأُمَّة حقُّ التشريع. يريدون أن يتلهَّوا بلُعبة الديمقراطية التي وضعها «تشرشل» حين ثار المصريُّون ثَورتَهم الوطنية عام (١٩١٩)، وكان وزيرًا في حكومة المحافظين آنذاك، عندما سأل: «ماذا يريدُ المصريون؟! قيل له: يريدون أن يكون لهم برلمان

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة منار الإسلام-عدد رمضان-١٤٠٦هـ (ص١٥٠-١٥٢).

ودستور. فقال ساخرًا: أعطوهم لُعبةً يتلهُّون بها»!!(١) .

ها هو واقع «الديمقراطية الغربية» يَشهد بإفلاس شعاراتِها عند التطبيق في منبعها، فما بالله بتطبيقها في ديار المسلمين؟!.

إِنَّ فَصْلَ الدينِ عن الدولة كان هَدَفًا أساسيًّا من أهداف حَمْلة التنصير والاستشراق، وها هو يُحقَّقُ على أيدي الأجيال التي ربيّت في محاضن مدارسهم وساستهم، منذ أوائل هذا القرن. وكان إبعادُ هيمنة الدينِ عن الحياة من أخطر ما انزلق إليه المسلمون، حتى وصَلوا إلى مَهاوي الذُّلِّ والتمزّق والهوان. «ولن يَصلُح آخِرُ هذه الأُمَّة إلاَّ بما صلَح عليه أوّلُها»، وهو الإسلام، ولعلَّ دُعاة الإسلام الصادقين يُعيدون الأُمَّة إلى رُشدها، ويُرجعونها إلى التمسُّك في دينها في جميع مجالات الحياة»(١) اهد.

وانظر إلى قَيْعِ أفكارِهم وتُبْحِ كلامهم:

□ يقول «حسن حنفي»: «إنَّ المصلحة أصلٌ مستقلٌ في التشريع، وإنه لا سُلطة إلاَّ لضرورة الواقع الذي نعيشُ فيه، لقد أصبَح الواقع هو المجدِّدُ للاختيارات والقوانين، أما دُورُ الشرع، فثانويٌّ. لأنَّ اختياراتنا هي التي تُحدِّدُ طبيعة القوانين، وذلك يعني أنَّ القوانينَ والأحكام المُنزَّلة في القرآن، والواردة في السُّنَّة قابلةٌ للتأويل والتعطيل، ونحن في كلِّ ذلك نستلهم رُوح الشريعة ومقاصدها. ولَعلَّنا لا نكونُ بَعيدينَ عن المادِّيَّة التاريخيَّة إنْ لم

<sup>(</sup>۱) عن كتاب: «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب ـ نشر دار الوطن للنشر ـ ١٥) عن ١٤١٥هـ (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» (ص٢٧٤ ـ ٢٨٤) لمحمد حامد النَّاصر ـ مكتبة الكوثر .

نكن من أكبر ممتِّليها والداعينَ إليها»(١) .

□ ويقول «حسن حنفي» عن التمسُّك بالنصوص من قرآن وسُنَّة :
 «لقد احتَمَیْنا بالنصوص، فجاءنا اللصوص» (۲) .

والعبارة استعارها حنفي من الشاعر الماركسي الفلسطيني محمود درويش (۳).

وصار المهمُّ عنده مُسايرةُ روحِ العصر فقط، وتساوَتْ لديه النصوصُ الدينية في حُجِّيتها مع الأمثالِ العامِّيَّةِ والأغاني الشَّعبية (!!).

□ يقول حسن حنفي: «ما يُهِمُّنا هو رُوحُ العصر، وما نَهتمُّ به هي مشاكلُ العصر؛ لذلك نَهتمُّ بالأمثالِ العامِّيَّةِ وبسيرِ الأبطال، كما نفعلُ تمامًا مع النصوص الدينيَّة، ونهتمُّ بالأغاني الشعبية»(١) .

□ وانظر إلى كفريّات الدكتور حسن حنفي في كتابه «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر»، فقد بَثّ فيه الشكوك والإلحاد، ودعا إلى أن «الفكر الغيْبيّ» أقرب إلى الأساطير منه إلى الفكر الديني، وأنّ قصص آدم وحوّاء والملائكة والشياطين كلّها رموزٌ، أو جُزءٌ من الأدب الشّعبي، ويرى أن العقل ما كان في حاجة إلى الشرع؛ لأن الإنسان لا يَحتاجُ إلى الوحي، وأن ابن تيميّة وابن القيم يؤمنان بوجود الجنّ والشياطين، وهذا هو أحدُ وجوه ابن تيميّة وابن القيم يؤمنان بوجود الجنّ والشياطين، وهذا هو أحدُ وجوه

<sup>(</sup>١) مجلة «اليسار الإسلامي» ـ العدد الأول (ص١٥ - ٢١) حوار مع د. حسن حنفي.

<sup>(</sup>٢) «التراث والتجديد» (ص١١٩ ـ ١٢٠) لحسن حنفي ـ نشر مكتبة الجديد ـ تونس .

<sup>(</sup>٣) انظر «ظاهرة اليسار الإسلامي» لمحسن الميلي (ص٥٣ - ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «ما يعنى اليسار الإسلامي» مقال لحسن حنفي - مجلة اليسار الإسلامي - العدد الأول .



الضَّعفِ في هذه المدرسة، وأنَّ الإِنسانَ لا يحتاجُ لكونه مُسْلِمًا إلى الإِيمانِ بِالجَنِّ والملائكة»(١) .

□ يقول حسن حنفي: «يُمكِن للمسلم المعاصر أن يُنكِر كلَّ الجانبِ الغَيبِيِّ في الدين، ويكون مسلمًا حقًّا في سلوكه»(١).

 □ ويدعو إلى التجديد على مستوى اللغة والمصطلحات، ويرى حسن حنفي أن اللغة التقليدية في تُراثنا قاصرة، وتتضمَّن عيوبًا كثيرة منها:

أنها لغة الهيَّة، تدورُ الألفاظُ فيها حَولَ «اللَّه». بل إنَّ لفظ «اللَّه» لا يُعبِّرُ عن معنَّىٰ مُعيَّنِ، فهو «صَرخة وجوديَّة». . إذ أن «اللَّه» عند الجائع هو الرغيف، وعند المُستعبَد هو الحريَّة، وعند المظلوم هو العَدْل، أي: أنه في مُعظَم الحالات «صرخةُ المضطهدين».

ثم ينتهي «حنفي» إلى أنه لا يمكنُ إيصالُ أيِّ معنَى بلفظ «اللَّه»؛ لأن «اللَّه» حَوَىٰ كثرةً من المعاني لدرجة أن يَدُلَّ على معان متعارضة (٣) .

فلا داعي إذن ـ طبقًا لهذا الكلام ـ إلى استعمال لفظ الجلالة، لِتَحُلَّ مَحِلَّها كلماتُ: «الخبز، والحرية، والعَدْل، والحب، والإشباع، والإنسان الكامل»!!!.

□ يقول: «إن اللغة القديمة لغة دينيَّة تشيرُ إلى موضوعات دينيَّة خالصة مثل: «دين، ورسول، ومُعجِزة، ونبوة».. وهي لغة عاجِزة عن إيصال

<sup>(</sup>١) «قلاع المسلمين مُهدَّدة من داخلها» للدكتور محمد عبدالقادر هنادي (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدكتور حسن حنفي (ص٩١ ـ ٩٣) ـ دار التنوير بيروت.

<sup>(</sup>٣) «التراث والتجديد» (ص١٢٩) وما بعدها.

مضمونِها في العصرِ الحاضر (!!)، وهي ـ كذلك ـ لُغةٌ تاريخيةٌ صُوريَّةٌ مُجَرَّدةٌ . ولذلك فاليسار يرومُ تأسيسَ لغةٍ جديدة تَستعملُ الألفاظَ التي يقبلُها العصر»!!.

□ ويقول: "إنَّ في العصر ألفاظًا تجرِي مجرى النارِ في الهشيم، مثل: "الأيديولوجيا، والتقدم، والحركة، والتغيُّر، والتحرُّر، والجماهير، والعدالة». . وهي ألفاظٌ لها رصيدٌ نفسيٌّ لدىٰ الجماهير، والتي يُمكنُ أن تُعبِّرَ عن ثقافة وطنية»(١) .

□ «وهذه اللغةُ مفتوحةٌ وعقلانيةٌ، أما ألفاظ «اللَّه» و«الجنة» و«النار» و«الحساب» و«العقاب»، فهي ألفاظٌ قطعيَّة صِرفة لا يمكنُ التعاملُ معها دونَ فهم أو تفسير أو تأويل».

□ ويضيف قائلاً: "بأن الألفاظ يَجبُ أن يكونَ لها مُقابِلٌ في الواقع الحسِّي، فألفاظُ "الجن، والملائكة، والشياطين؛ بل والخَلْق، والبَعث، والقيامة» ألفاظ تَجاوزَها الحِسُّ والمُشاهَدة، ولا يمكنُ استعمالُها؛ لأنها لا تُشيرُ إلىٰ واقع، ولا يَقبلُها كلُّ الناس.

وفي نظر «اليسار» أنَّ ذلك سينقُلُ عصرَنا من مرحلة التمركز حول «اللَّه» إلى مرحلة التمركز حول «الإنسان»، وتلك مُهَّمة التراث والتجديد في أوَّل محاولاتِه من أجل إعادة بناء علم أصول الدين، على أنه علم الإنسان»(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «التراث والتجديد» (ص٠٤١).

□ أما المستشار «سعيد العشماوي» الكارهُ لشرعِ اللَّه، المحطِّمُ لثوابتِ الإسلام، فإنه هو المُتولِّي كُبْرَ العِلمانية في عصرنا.

النه «العشماوي» الدال على الموت لفظاً ومعنى. . الذي يُصرِّحُ بأن ما في القرآن الكريم من آيات الأحكام والتشريع هو من الضآلة بحيث ينفي عن الإسلام وشريعته الاهتمام بالتشريع والقانون. . وبنص عبارته قال العشماوي: «فإنَّ القرآن الكريم ستَّةُ آلاف آية، وما يتضمَّنُ منها أحكاماً للشريعة أو «تشريعات» في العبادات أو في المعاملات لا يصلُ إلى سبعمئة آية، منها حوالي مئتي آية فقط هي التي تُقرِّرُ أحكاماً للأحوال الشخصيَّة والمواريث أو للتعامل المَدنِّي أو الجزاء الجنائي، أي أنَّ الآيات التي تُعدُّ تشريعات «قانونية» للمعاملات هي مجردُ جزء من ثلاثين جزء من آيات القي أقلُ من واحد على ثلاثين، وعلى وَجْهِ التحديد (٨٠ آية)، أي أن الأحكام السارية أقلُ من واحد على ثلاثين، وعلى وَجْهِ التحديد (٨٠ آية)، أي (٠٠ / ٢٠٠٠)» (١٠ و الحراء) و المتعامل المعاملات هي معرد أولا يُعملُ به، أي أن الأحكام السارية أقلُ من واحد على ثلاثين، وعلى وَجْهِ التحديد (٨٠ آية)، أي (٨٠ / ٢٠٠٠).

الواجبات، وتُحدِّدُ الجزاءَ لكلِّ إثم، وشريعةُ عيسى هي الحق، فهي تَضَعُ الحدودَ مع الواجبات، وتُحدِّدُ الجزاءَ لكلِّ إثم، وشريعةُ عيسى هي الحبُّ، وشريعةُ محمدٍ هي الرحمة (٢).

ا ويقول: «فرسالةُ محمد ليست كرسالةِ موسى ـ رسالةَ تشريعَ ـ، وإنما هي رسالةُ تشريعُ منه تأليةً التشريعُ صفةً تاليةً (١) «الإسلام السياسي» للعشماوي (ص٣٥)، و«معالم الإسلام» للعشماوي (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) «أصول الشريعة» للعشماوي (١٧٩ ، ١٨٠).

ثانويةً غير أساسية . . وإنَّ دَفْعَ رسالة محمد لتكونَ رسالةَ تشريع أصلاً وأساسًا ـ مع أنها ليست كذلك . . هو أتجاه يَجعلُ من الإسلام صيغةً عربيةً لليهودية ، أو اتجاهًا يَفهمُ الإسلامَ بمنطقِ الإسرائيليات (١٠) .

وهذا جهلٌ منه، فإنَّ هذه الآيات ليست كلَّ آيات الأحكام، وإنما هي الآياتُ التي تَحصُرُ الأحكام في الآياتُ التي تَحصُرُ الأحكام في القرآن الكريم».

□ وبعبارة الزَّركشي: «لعلَّهم قَصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أوَّليَّة بالذات، لا بطريق التضمُّن والالتزام».

□ يقول شيخُ الإسلام ابن دقيق العيد: «إنَّ الأمرَ غيرُ منحصِر في هذا العدد، بل هو مختلِفٌ باختلاف القرائح والأذهان، وما يَفتحُه اللَّهُ على عبادِه من وجوهِ الاستنباط»(٢).

□ ولقد صيغ هذا المعنى صياغة واضحة وحاسمة، قالت عن القرآن الكريم: "إنه لا يخلو شيء منه عن حُكم يُستَنبط منه؛ ذلك لأن الذين ذكروا أن الآيات التي تتعلَّقُ بالأحكام خَمْسُمئة آية، كأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة «الالتزام» فغالبُ القرآن، بل كله؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حُكم يُستنبطُ منه»(٣).

<sup>(</sup>۱) «الإسلام السياسي» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٩٩) تحرير د. عبدالستار أبو غُدّة ـ طبع وزارة الأوقاف ـ الكويت .

<sup>(</sup>٣) «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (٤/ ٤٦٠) ـ تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حمّاد ـ السعو دية ـ.

◘ ومحمد عركون: العلمانيُّ الجزائري، الذي يدعو إلى التعامُلِ مع الإسلام والقرآنِ والسُّنَّةِ بالمقاييس الغربية، وبالاستفادة من المعطَيَاتِ التي خَلَّفها «ماركس ونيتشه» وغيرهما.

□ يقول هذا المأفون: "إنَّ الفكرَ الإسلاميَّ لا يمكنُه أن يتهرَّبَ طويلاً!!! إنَّ فعلَ الإيمانِ "الأرثوذكسيَ" (المحتسب دومًا يقومُ على التأكيد بأن الدين يَرتكزُ على الوحي الذي أنزله اللَّه للناس بواسطة الأنبياء، لكنَّ الواقع العلميُّ الحديث يَنزعُ إلى أن فَرضَ فكرة أن الدين كلَّه من المجتمع، اللَّه عبحاجة إلى شهادة الإنسان له!!!».

هل بعد هذا الكفرِ والوقاحة والجرأة علىٰ اللَّه وقضاءٍ علىٰ الدين يتكلَّمون باسم «التنوير»؟!.

□ ويقول مُسيلِمة العصر محمد عركون: "إن أشكالَ الإسلام المدعوة "مستقيمة أو أرثوذكسية" (هكذا واللَّه) كالاتجاه السُّنِيِّ والشِّعيِّ والخارجي(!!) الذي يدَّعي كلُّ منها أنه يَحتكرُ الإسلامَ الصحيح دونَ غيره، هي عبارة عن انتقاءات اعتباطية (!!) واستخدامات أيديولوجية لمجموعة من الأفكار والعقائد والممارسات المُقدَّمة والمُصوَّرة على أساسِ أنها دينيَّة محضة "().

الله ويُلمِّحُ «عركون» إلى أن الماركسية لم تأخذ حَظَّها في تقييم الإسلام والحُكم عليه!! وأنها ينبغي أن تكون منطلقًا لِعَلْمَنَةِ الإسلام، فيقول:

<sup>(</sup>١) يقصد السنّى الملتزم بالنصوص القرآنية المُقدِّس لها.

<sup>(</sup>٢) مجلة «الفكر العربي المعاصر» ـ (العدد ٣٩).

«نلاحظُ أن الماركسية لم تُعرف بصورتها الإيجابية حتى الآن، لا في الفكر العربي المعاصر، ولا في الفكر الإسلامي بشكل عام ، نفس الشيء يُمكن أن يُقالَ بخصوص نقد القيم التي قام به «نيتشه» تُجاه المسيحية، وهذا النقد قابل للتطبيق على الإسلام (!!) وإذا ما نظر نا للتاريخ بكلية ضمن هذا المنظور، فإنه يُصبح ممكنًا تعبيد الطريق وتمهيد نحو ممارسة علمانية الإسلام . . يمكن للعلمنة عندئذ أن تنتشر في المجتمعات التي اتخذت الإسلام دينًا» (١) .

### \* ويصرّح بإنكاره لأصول الإسلام:

□ يقول الأستاذ عبدالسلام البسيوني: "ومن اللافت للنظر أيضاً إيهامُهم للقارئ أن الإسلام سكّم بكثير من التقاليد الجاهلية المتخلّفة وقبلها، لذلك فهم يرفضونها. . . وهذا واضح في كلام "حسين أحمد أمين"، وفي كلام "محمد عركون" في أكثر من موضع حين فسر بعض القرآن الكريم بطريقته الخاصة ، واعتبر وضع المرأة وقضايا الجنس والميراث من الجاهلية ، ويطالب بإعادة النظر فيها بمعايير جديدة تُخالف المعايير الجاهلية التي أقرها القرآن"(!!!).

□ يقول في حديث له بمجلة «لونوفيل أوبزر فاتور ٧/ ٢/ ١٩٨٦»: 
«إنَّ التفسير يَبقى دائمًا جائزًا، على شرط أن يُعاد التفكيرُ في مسألة التنزيل على ضوء التاريخانية (!!) الحجاب مثلاً - ككلِّ ما يَمُتُّ إلى الجنس، وإلى وضع المرأة في الإسلام - ينتمي إلى قانون عرقيٌّ سابق على الإسلام،

<sup>(</sup>١) «تاريخية الفكر العربي المعاصر» لمحمد عركون ـ مركز الإنماء القومي ١٩٨٦ .

الإسلامُ صادَقَ على تقاليدَ قديمة متعلِّقة بأسُس قَبْلَه، وأعطاها بُعْدًا مُقَدَّسًا (!!) ويتعلَّقُ الأمرُ اليومَ بإعادة التفكير في هذه المفاهيم في ضوءِ التاريخ، وللأسف فإنَّ هذا العمل في بداية الإسلام يُحكِمُ سيطرة الأيديولوجيا».

\* ويَدعو إلى قراءة القرآن قراءةً نقديَّةً من خلال منظورِ «نيتشه، وفرويد، وكارل ماركس»:

□ يقول مسيلمة العصر «محمد عركون»: «إنَّ إعادة قراءة القرآن من جديد قراءة نقديَّة متخصِّصة لا قراءة أيديولوجيَّة تقليديَّة - هي الخُطوة الأولى التي لا بد منها من أجل فَهم المُناخ الفكريِّ والنفسي للشخصية العربية الإسلامية. . إنَّ هذه القراءة مضطرة لأنْ نأخذ في الاعتبار كلَّ المسار الفلسفيِّ والنقديِّ الذي قطعه الفكر الغربي، ابتداءً من «نيتشه»، وانتهاءً «بفرويد»، مروراً بطبيعة الحال «بكارل ماركس» . . »(۱) .

□ وعلى نَفْسِ الخطِّ العلماني سار الماركسي "حسين أحمد أمين" مؤلف كتاب «دليل المسلم الحزين» ومفسِّرُ القرآن تفسيرًا ماركسيًّا والطاعنُ في ثوابت الأحكام الشرعية يقول: «لجأ الفقهاءُ والعلماءُ إلى تأييد كلِّ رأي يرونه صالحًا ومرغوبًا فيه؛ فهم يَصنعون أو «يُفَبْركون» الأحكام ويختلقونها بحديث يرفعونه إلى النبي ﷺ (٢٠) .

□ ويقول هذا «المستنير»: «ومع أن رسولَ اللَّه ﷺ لم يَدَّع قطُّ أنه معصومٌ من الخطأ إلاَّ حينَ يُملِي أو يتلو آياتِ ربِّه (!!) بل ونَبَّه القرآنُ إلى

<sup>(</sup>١) «اليسار الإسلامي» (ص٤١-٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «اليسار الإسلامي» (ص٣٣)، و «جولة في فكر محمد عركون» (ص٢٦٦).

أخطاء بَدَرَتْ منه؛ فقد افترض أنصارُ الالتزام بالسُّنَّة (١) أن العناية الإلهيَّة إنما كانت توجِّه كلَّ عملِ أتى به، وكلَّ كلمة صدرت عنه، منذ بَعَثه اللَّهُ رسولاً إلى قومه، إلى أن مات، ومن ثَمَّ فقدُّ رأوا أنَّ أحكامَ السُّنَّةِ ملزِمةٌ في الحالاتِ التي لم يَرِدْ بصددِها نصُّ قرآني».

#### \* محمد عابد الجابري وإنكار الوحي:

□ ويرى الدكتور محمد عابد الجابري: «أن الوحي سُلطةٌ مرجعيةٌ تُضايقُ الحاضر، وتُنافِسُ المستقبلَ والجديد»، فهو ينكرُ أن يكون هناك وحيٌ وإن آمن به ـ، فهو يعتبرُه وليد زمانه، أي هو جزءٌ من التاريخ أو تجربةٌ تاريخية (۱).

### \* والدكتور محمد فتحي عثمان صاحب كتاب «الفكر الإسلامي والتطور»:

□ يقول عن كتابه: «إنه محاوكة لمناقشة قابليَّة الإسلام في أصوله للتطوُّر، ورصيد المسلمين التاريخيِّ في التطور، وللواقع المعاصر، واحتياجنا للوعى بحقيقة التطوُّر عندنا وعند غيرنا»(٣).

ويدعو إلى تقييد الطلاق، وتقييد تعدُّد الزوجات، وإلى الاختلاط، وتَرْكِ الحِجاب، والضابطُ لذلك كلِّه هو «الظروف وواقع العصر» (!!).

□ يقول: «إن قضيةَ المرأة وأشباهَها وثيقةُ الارتباط بواقع البيئةِ

<sup>(</sup>١) يقصد جمهور أهل السنة والجماعة عن عصر الصحابة إلى أيامنا هذه.

<sup>(</sup>٢) انظر «الخطاب العربي المعاصر» لمحمد عابد الجابري (ص٥٥ ـ ٥٦) نقلاً عن «ظاهرة اليسار الإسلامي» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٣) «الفكر الإسلامي والتطور» (ص٧٥، ٣٩) للدكتور محمد فتحي عثمان ط٢ الكويت. الدار الكويتية (١٩٦٩م).

الاجتماعيَّة ، والمجتمعُ الواحدُ يختلفُ من زمن لآخر . . ولذلك يجبُ ألاَّ يُحمَّل «الدينُ» عِبءَ هذه الفوارقِ الطبيعيةِ الحَتميَّة ، بل أوْلي للجميعِ أن ينسِبوا هذه الأحكامَ الاجتهادية لواقع العصر والبيئة»(١) .

#### \* هؤلاء في ميزان الإسلام:

\* محمد على باشا، مؤسس العلمانية بمصر الحديثة:

□ كتب محمد عبده في «المنار» ١٩٠٢م / ١٣٢٢هـ بمناسبة مرور مئة سَنة على تأسيس مُلكِ هذه الأسرة قال: «إن لمحمد علي ثلاثة أعمال كبيرة، كان كلُّ منها موضع خلاف نافعًا كان أو ضارًا - بالمسلمين في سياستهم العامة:

١ ـ تأسيسُ حكومة مدينة في مصر «أي: علمانية»، كانت مقدِّمةً
 لاحتلال الأجانب لها..».

□ وكتب الشيخ محمد عبده في العدد التالي مقالةً بإمضاء «مؤرِّخ» قال: «هذا يعني أن محمد عبده ومدرسته لا ينْسَون مساوئ محمد علي في نسخ الأحكام الشرعية وإعلانه «العلمانية» في مصر، وهو أولُ مَن تجرًا في العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوربيَّة بالشريعة الإسلامية، ولا ينسَون قتاله لخليفة المسلمين مَّا يُعدُ «حرَابة»، ولا ينسَون قضاء على دولة السعوديين العربيَّة المسلمة المُصلحة السَّلفية..» (").

\* عبدالرحمن الكواكبي، أول من نادى بفكرة «العلمانية» حسب مفهومها الأوربي الصريح:

◘ يقول الكواكبي: «يا قومُ ـ وأعني بكم الناطقين بالضادين غير

<sup>(</sup>١) «الفكر الإسلامي والتطور» (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» لأنور الجندي (ص١٨٤) ـ دار الاعتصام .

المسلمين .، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كَفَى ما فَعَل ذلك على أيدي المثيرين، وأُجِلُّكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه أمُ «أوستريا وأمريكا» قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني ، والوفاق الجنسي دون المذهبي ، والارتباط السياسي دون الإداري . . » .

الآخرة فقط (!!)
 أعُونا نُحتُمعُ على كلماتٍ سواء، ألا وهي: فلتحيا الأُمَّة، فليحيا الوطن، فلنحيا طُلَقاءَ أعزَّاء (!)

### \* ساطع الحُصري، فيلسوفُ القوميَّة العربيَّة الزائفة:

هو أول مسؤول عن التعليم العالي التركي في الوزارة التي شكَلها الاتحاديُّون بعد سقوط الخلافة مباشرة ، وأوَّلُ مَن صَرَّح بأن قوميَّة إسرائيل تقومُ على الدين ، وأنَّ الإسلام دينُ تعبُّد . . ويُنكِرُ أنه نظامُ حياة ومجتمع ، والحقيقة أنه ما ذَنْبُ العروبة والإسلام إذا كان ساطعُ الحُصري غُربي الفكر والذَّوق ، أعجمي النطق ، يتجاهلُ أن لُغتنا لغة فكر وعقيدة ، وأن ديننا يجمعُ بين المادة والروح ، وبين العقلِ والقلب ، وبين الدنيا والآخرة .

□ يقول الأستاذ أنور الجندي: «حَدَّثني الدكتور مختار الوكيل ـ مدير مكتب «الجامعة العربية» في «جنيف» ـ وهو رجل صادق مؤتَمَن ـ ، أنه في خلال عَمَلِه زار الأستاذ ساطع الحصري في «سويسرا»، ورأى السيد «عبدالفتاح حسن» السفير المصري دَعْوَتَه إلىٰ طعام للغداء، فلمًّا قَدم مع

<sup>(</sup>١) اطبائع الاستبداد» لعبدالرحمن الكواكبي (ص١١٢ ـ ١١٣).

الدكتور الوكيل حَيَّاه السفيرُ المصري فقال: «مرحبًا بالمناضلِ الكبير في خدمة العروبة والإسلام»، وقد عَجِبَ الرجلان من ساطع الحصري الذي رَدَّ ي عنف وحِدَّة: «عرب نعم. اسلام لا . . أنا لايبك» . . وكلمة «لايبك» تعنى: أن صاحبَها عِلماني أو لا ديني»(۱) .

ولا تَعجَبْ، فقد كان أكبرُ أساتذته في مفهوم القوميَّات «ماكس مولر» و «نوردو» وهما فيلسوفان يهوديَّان قَصَداً من وراء نظرية اللغة إلى إحياء القوميَّة اليهودية (۱) .

\* طه حسين ومحو الهُويَّة الإِسلامية والتشكيكُ في القرآن والحكومة الإسلامية:

□ طه حسين القائل: «لأمرٍ ما اقتَنَع الناسُ أن النبيَّ يجبُ أن يكونَ من صفوة بني هاشم، ولأمرٍ ما شَعُروا بالحاجة إلى إثباتِ أنَّ القرآنَ كتابٌ عربيٌّ مطابقٌ في ألفاظه للغة العرب».

لا طه حسين التلميذُ الوفيُّ لـ «كازانوفا» الذي يَنسبُ القرآنَ إلى النبي ويُنكِرُ الوحيَ والنبوَّة. فإذا بطه حسين يسيرُ على نفس الخطِّ، ويقولُ في كتابه «الشِّعر الجاهلي» مشكِّكًا في القرآن: «ونحن لا نستطيعُ أن نظْفَرَ بشيء واحد يُؤيِّدُ ما أشرْنا إليه هو: أن الكتابَ شيءٌ غيرُ القرآن، كان موجودًا قبلَ إنزالُ القرآن، والقرآنُ صورةٌ عربية منه، وقد أخذ صُورًا من قبلُ كالتوراة والإنجيل».

<sup>(</sup>١) انظر «جيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي (ص١٥١ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

الله عِثِّل حياة العرب المحدودة في شبه الجزيرة في اتجاهات والدينة والدينة وعاش المخالية وحدها والمرابقة وحدها والله الحياة المائم المحلية وحدها والله المحلية وحدها والله المحلية وحدها والله المحلية والمحلية والمحلية المحلية المحالة والمحربية والمحربية والمحربية والمحربة والمحربة

□ ويقول في محاضرة له بكلية الآداب بقَصْرِ الزعفران (١٩٢٧ - ١٩٢٨) بعد ضَجَّة «الشِّعر الجُاهلي»: «ليس القرآنُ إلاَّ كتابًا كَكُلِّ الكتب الخاضعة للنقد، فيجبُ أن يُجرِ كل عليه ما يُجرَ كل عليها، والعِلمُ يُحتَّمُ عليكم أن تَصرِفُوا النظرَ نهائيًّا عن قَدَاستِه التي تتصوَّرونها، وأن تعتبروه كتابًا عاديًّا، فتقولوا فيه كلمتكم. ويجبُ أن يختص كُلُّ واحدٍ منكم بنقدِ شيءٍ من هذا الكتاب، ويُبيِّنُ ما يأخذُه عليه».

□ ويقول: «لاشكَ أن الباحث الناقد والمفكر الحُرَّ الذي لا يُفرِّقُ في نقده بين القرآن وبين أيِّ كتابٍ أدبيِّ آخَرَ، حيث يلاحظُ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا يَربطُ الأول بالثاني صِلةٌ ولا عَلاقة، عَمَّا يَدفُعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خَضَع لظروف مِختلفة وتأثير بيئات متباينة».

فهو يقول ببشريَّة القرآن، وهذا كفرٌ أكبرُ مُخرِجٌ من المِلَّة بعد قيامِ الحُجَّة على صاحبه من قِبَلِ عُلماءِ الأمة.

◘ ومِن أخطرٍ مَزَاعِمِهِ أنَّ النبي ﷺ قد أَحَبَّ «زينبَ بنتَ جَحْش»،



وهي زوجةٌ لزيدٍ، وهذا بهتانٌ عظيم(١) .

## \* «على هامش السيرة» تهكُّمٌ صريح:

وَصَف الأستاذ «مصطفى صادق الرافعي» كتاب «على هامش السيرة» بأنه «تَهكُم صريح ».

وقال الدكتور محمد حسين هيكل: «في رأيي أن لا تُتّخذ حياة النبي على مادة الأدب، والنبي على وإنما يُتّخذ من التاريخ وأقاصيصه مادة لهذا الأدب، والنبي على وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين المسلمين جميعًا، بل هي فَلْذَة من هذه الحياة، ومن أعز فَلَذاتها عليها وأكبرها أثرًا، واعلم أن هذه الإسرائيليات قد أريد بها إقامة «ميثولوچية إسلامية» لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب، ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبية عليه على وقد كانت هذه غاية الأساطير التي وضعت عن الأديان الأخرى، من أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلوب الدينين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام»(٢).

وهذا اتهامٌ صريحٌ من الدكتور محمد حسين هيكل للدكتور طه حسين في اتجاهه، وتحميلٌ له لمسؤولية من أخطر المسؤوليات، وهي إعادة إضافة الأساطير التي حرَّر العلماء سيرة الرسول منها طوال العصور، وإعادتُها مرة أخرى لِخَلْقِ جوِّ مُعَيَّنٍ يُؤدِّي إلى إفسادٍ في عقولِ سواد الشَّعب، وتشكيك المستنيرين ودفع الرِّيبة إلى نفوسِهم في شأن الإسلام ونبيه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «محاكمة فكر طه حسين» (ص١٨٥، ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٨٩).

ولقد أشار الدكتور «محمد برادة» إلى أن طه حسين كتب على «هامش السيرة» تقليدًا لكتاب «على هامش الكتب القديمة» لـ «جيل لومتير».

وقد ذكر الأستاذ عبداللَّه كنون في كتابه «التعاشيب» بأن كتاب طه حسين وُضع على غط كتاب غربيٍّ كتبه «الفريد أورشيم» الأستاذ بجامعة أكسفورد تحت عنوان «على هامش سيرة المسيح».

□ ويقول الأستاذ غازي التوبة: "إنَّ طه حسين يُنَصِّبُ نفسه إمامًا للأساطير اليونانية، ويَضعُ السيرة في مصاف "الإلياذة»، ويَطلبُ من المولِّفين والكُتّابِ أن يَفتتنوا في الحديث عنها افتتان أوربا بأساطير اليونان، كي يُرضُوا مُيول الناس إلى السَّذاجة، ويُمتِّعوا عواطفَهم وأَخْيِلتَهم، ولكن هل يتساوى الأثران في المجتمعيْن: "الإلياذة» في المجتمع اليوناني، و"السيرة» في المجتمع الإسلامي؟! وهل كانت "السيرة» يومًا ما في التاريخ موضوعًا لتسلية قصصيَّة أو مباراة لفظيَّة؟!»(١).

□ ونَشرت مجلة «الشباب الجزائرية» (ذي القعدة عام ١٣٥٢هـ ـ الامه عنوان «دسائس طه حسين» قالت: «اَلَّف طه حسين كتابًا أسماه «على هامش السيرة» ـ يعني السيرة النبوية الطاهرة ـ، فملأه من الأساطير اليونانيَّة الوثنيَّة، وكتب ما كتب في السيرة الكريمة على منوالها، فأظهرها بَظْهَرِ الخرافات الباطلة وأساطير الخيال، حتى يُخيِّل للقارئ أن سيرة الرسول عَلَيْ ما هي إلا أسطورة من الأساطير، وفي هذا من الدَّس والبُهت ما فيه»(۱) .

<sup>(</sup>۱) «محاكمة فكر طه حسين» (ص١٨٨ ـ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٨٩.

# \* موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية:

إن مقال طه حسين «بين العلم والدين» الذي نشره في مجلة «الحديث» عام ١٩٢٧ هو بمثابة تقرير كتبه الدكتور إلى أساتذته عُتاة التغريب، ليكشف لهم عن الخَطَرِ الذي يُواجِهُه تحت مادَّة «دينِ الدولة الرسمي الإسلام»، وفيه يكشف مفهومه للإسلام بأنه لا يزيد عن أن يكون صلاة وصيامًا واحتفالاً بالمولد النبوي والأعياد الرسمية وإطلاق المدافع في رمضان وقيام المحمل إلخ . . (!!).

أمَّا بالنسبة للنُّظُم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإنه يدعو مصر الله اعتناق النظرية الغربية، يرى أنه لا سبيل غير ذلك.

□ يقول طه حسين في عدائه للحكومة الإسلامية والتشريع الإسلامي: «لقد اعتزَمْنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحُكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلك طريقها في التشريع، والتزمنا هذا كلّه أمام أوربا، وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزامًا صريحًا قاطعًا أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الغربيّين في الخكم والإدارة والتشريع؟! فلو هَمَمْنا الآن أن نعود أدراجَنا وأن تُحيا النَّظُمُ العتيقة، لَمَا وَجَدْنا إلى ذلك سبيلاً».

الله ويقول في «الفتنة الكبرئ»: «ليس من شكِّ أن عَليًّا قد أخفَقَ في بَسْطِ خلافته على أقطارِ الأرضِ الإسلامية، ثم هو لم يُخْفِقُ وحدَه، وإنما أَخْفَقَ معه نظامُ الخلافةِ كَلُّه»(١).

<sup>(</sup>١) «الفتنة الكبرى» لطه حسين (٢/ ١٥٥).

□ وقال: "إنَّ الإسلام لم يُغيِّرْ حياةَ العرب، وإنه بَقِيَ على هامشِ حياة المسلمين، وإنه لم يستطع أن يَفرِضَ حياة المسلمين بين أصحابِ الحضارات الأخرى".

### \* أما توفيق الحكيم:

□ فقد قال عنه الأستاذ محمد المجذوب: «كُتُبُه أكبرُ شاهدِ على تنكُّره لِمُثُلِ أُمَّتِه، حتى ما كان منها متَّصِلاً بالسيرة النبوية، ككتابه «محمد ﷺ»، أو مسرحية «أهل الكهف»، وبه مُواطنُ دسائسِه على الرسول».

وتوفيق هذا أنكر رؤية اللَّه يوم القيامة، ورَوَّج لنظرية "وحدة الوجود"، كما حاول أن يُسقط إسقاطات علمانية وإلحادية روَّج لها الفكر الوافد منذُ منتصف القرن الرابع عَشر الهجري ، انطلاقًا من المفاهيم الكنسيَّة التي لا تتطابق بحال مع فكرنا الإسلامي.

توفيق الحكيم الذي قَصرَ الإيمانَ على المعرفة، وألغى التلفُّظَ بمنطوق الشهادة، فهو عنده إيمانٌ تعبُّديٌّ لفظىٌ لا معنَى له.

□ وتوفيق الحكيم الذي خَوَّل لنفسِهِ أن يتكلَّمَ باسم اللَّه «قُلْ على لساني ما تشاء على مسؤوليتك»(١) .

#### \* زكي نجيب محمود:

يَسخَرُ من الشريعة، ويَنتقِصُ من شأنِها، ويَصفُها بأنها «قاصرةٌ ومجافية للعصر»، ويُطالبُ بتخطِّيها في سبيل تحقيق المعاصَرة.

الله وكتابه المعروف «خرافة الميتافيزيقا» إنكارٌ صريحٌ لمفهوم الغَيب الذي الله المعروف «خرافة الميتافيزيقا»

<sup>(</sup>١) انظر «جيل العمالقة» (٢٠٥-٢١٧).



جاء به الإسلام، والادعاء بأنه خرافة. . وهو يفاخر بأنه يُمثِّلُ مدرسة الفيلسوف الأوربي الملحد المنكر للأديان «أوجست كُوْنت».

وأثنى «زكي نجيب محمود» على «ابن الراوَندي» و «مَزْدك» و «ماني» و «الخَلاَّج» و «الباطنية» و «الشُّعوبية» و «إخوان الصفا وتلاميذهم».

☑ وزكي نجيب محمود يَعتبرُ عُقوبةَ قطع اليدِ أمرًا وَحْشِيًّا يُهدِّدُ كرامةَ الآدميين. . ويُهاجمُ حجاب المرأة المسلمة .

□ يقول الأستاذ أنور الجندي: «وإني لأسألُ الدكتور زكي نجيب محمود: هل يُؤمنُ بالوحي؟ هذا هو مَقْطَعُ المفاصَلة بيننا وبينه، وإذا كان يُؤمنُ به فلماذا لم يُعلِن فسادَ منهج كتابه «خرافة الميتافيزيقا»؟!.

ولماذا لا يؤمنُ بهذا الوحي الذي جاء به القرآنُ شريعةً ومنهجَ حياة؟»(١).

\* الدكتور زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القرآن الكريم، وذلك في كتابه «النثر الفني»:

لقد لَمزَ زكي مبارك القرآن، وجارئ المستشرقين الفرنسين الذين درس وأخذ عنهم في جامعة «السوربون» بباريس أثناء تحضير أُطروحته للدكتوراة المُسمَّاة «النثر الفني في القرن الرابع الهجري»، حين ذهب الدكتور مبارك يُجاري آراء أساتذته، خاصة منهم «المسيو مرسيه» و«ديموبين». فلم يكبث زكي مبارك أن أعلن في «أطروحته» أن القرآن كتاب أرضي لا سماوي (كذا والله). فالقرآن عنده «أثر نثري جاهلي»!!!

<sup>(</sup>۱) انظر «جيل العمالقة» (۱۸۸ ـ ۲۰۱).

وأنا هنا لا أتحاملُ عليه أو أُقَوِّلُه ما لم يَقُلْ، بل أكتفي بنقلِ أسطرٍ قليلةٍ مُوثَّقةٍ مِ من كتابه «النثر الفني».

□ قال: «فليعلم القارئُ أن لدينا شاهدًا من شواهد النثرِ الجاهلي يَصِحُ الاعتمادُ عليه ـ وهو القرآن ـ، ولا ينبغي الاندهاشُ مِن عَدِّ القرآنِ أثرًا جاهليًا، فإنه من صُورِ العصرِ الجاهلي، إذ جاء بُلغتِه وتَصَوَّراتِه وتقاليدِه وتعابيره، وهو ـ بالرغم عمَّا أجَمع عليه المسلمون من تفرُّدِه بصفاتِ أدبيةٍ لم تكن معروفةً في ظنَّهم عند العرب ـ يُعطينا صورةً للنثر الجاهلي "(١) .

□ ويقول: «القرآنُ شاهدٌ من شواهدِ النثر الفنيِّ، ولو كَرِه المُكابِرون، فأين نَضعُه من عهود النثر في اللغة العربية؟ أنضعُه في العهد الإسلامي؟ كيف والإسلامُ لم يكن موجودًا قبلَ القرآن حتى يغيِّر أوضاعَ التعابير والأساليب؟ فلا مفرَّ إذن من الاعتراف بأن القرآن يُعطي صورةً صحيحةً من النثر الفني لعهد الجاهلية»(٢).

□ قال الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه اللّه ـ: «أراد الدكتور زكي مبارك أن ينالَ إجازتَه العلميَّة من «باريس»، فكيف يَصنعُ الدكتور الذَّكيُّ؟؟ رأئ أن يَسوقَ ألفَ دليلِ على أنه وعَىٰ جيِّدًا دروسَ أساتذته، وأنه اقتنع بالفكرة التي يُصرِّحون بها حينًا، ويلمِّحُون بها حينًا آخَرَ، فكرة أن القرآنَ مِن وَضْع محمد، وأنه ليس وَحْيًا مصونًا كالإنجيل أو التوراة «كذا»، فاسمَع العبارات

<sup>(</sup>۱) «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك (۱/ ٤٣) ـ دار الجيل ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٤).

التي بَثَّها بَثًا دنيئًا وسط مئتي صفحة من كتابه «النثر الفني»، وتَملَّقَ بها مشاعر السادة المستشرقين الذين يوجِّهون العلم والأدب لخدمة المستعمرين ونُصرة الصليبيِّين»(١).

اللَّه بعد هذا الكُفران المبن؟ أم مات على زَيغه؟ لقد كتب بعد هذا كتابات حسنة في التصوُّف! وإن كان الرجلُ ظلَّ يُدمِنُ الخمر حتى صرَعه «السُّكُر»، فقضى على حياته وهو نشوان»(٢).

والقارئُ المسلمُ لا يَغُضُّ طَرْفَه، ولا يَنْسىٰ إذا تَعلَّقَّ الأمرُ بلَمْزِ كتابِ ربِّه والحطِّ من منزلة الوحي الكريم (٣) .

إنَّ هذا تكذيبٌ صريحٌ للَّه ولرسوله عَيْكِيَّةٍ.

□ ولقد انبرى للردِّ على الدكتور زكي مبارك الدكتور محمد أحمد الغمراوي ردًّا في فصولٍ مطوَّلةٍ نشرتها الرسالةُ المصرية في مجلد عام ١٩٤٤ وفنَّد فيها ما قاله الدكتور زكي مبارك مِن:

أولاً: دعوتِه إلى نقد القرآن.

ثانيًا: إنكاره إعجاز القرآن.

ثالثًا: أنه يكادُ يُصرِّحُ بأن القرآن من كلام البشر.

<sup>(</sup>١) «الاستعمار أحقاد وأطماع» للشيخ محمد الغزالي (ص٢٢٨) - دار الكتب الإسلامية -القاهرة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) مقالة بعنوان «زكي مبارك شارك طه حسين التشكيك في القرآن الكريم» - المجلة العربية - العدد ٣٥ - ١٤٢٥ السنة ٢٠٠٣م (ص٣٤ - ٣٥).

رابعًا: أنَّ الأديانَ كلُّها من نَبْتِ البيئة ومِن وَضْع الأنبياء.

□ يقول زكي مبارك محاولاً أن يصف القرآن بكلِّ ما لا يُصدَق، وأنه نتاجُ البيئة ـ كُبُرَتْ كلمةً تخرجُ من فيه إن يقولُ إلاَّ كَذَبًا ـ: "فمن الواجبِ أن يَترك الباحثون ذلك الميدان الذي أولعوا بالجَرْي فيه ـ وهو عصر الدولة العباسية ـ، وأن يَجعلوا مَيدان النِّضال "عصر النُّبُوَّة» نفسه، وأن يُحدِّثونا ما هي الصلاتُ الأدبيةُ والاجتماعيةُ التي وصلت إلى العرب من الخارج فأعطت نَثرهم تلك القوَّة وذلك الزُّخرف اللذين تراهما مُجَسَّميْنِ في القرآن؟ هُنالك نعرف بالبحث: أكان القرآن صورة عبقريَّة أم تقليديةً».

فهذا الكلامُ الصريحُ الذي لا يَقبلُ الشكَّ ولا التأويلِ أن زكي مبارك يرئ أن القرآنَ من كلامِ العرب تأثَّر بما تأثروا به، أو يصحُّ أن يكونوا تأثَّروا به من صلاتٍ أدبيةٍ واجتماعيةٍ أتتهم من الخارج، وأنَّ ما امتلأ به ـ في زعمه من «الزخرف والصنعة المحكمة، ليس طبيعيًّا، ولكنه مُكتسبٌ مجلوبٌ من الخارج».

الله وما معنى قول زكي مبارك: «ولا يُنكِرْ مُتَعَنِّتٌ أن القرآنَ وَضع للصلوات والدعوات ومواقف البكاء والخوف والرجاء سُوراً مسجُوعة تماثِلُ ما كان يُرتِّله المتديِّنون من النصارى واليهود والوثنييِّن، ولا تُنسَ أن الوثنية كانت دينًا يؤمنُ به أهلُه في طاعة وخشوع، وكانت لهم طقوسٌ في هياكلهم، وكانت تلك الطقوسُ تؤدَّىٰ على نحو قريب مَّا يفعلُ أهلُ الكتابِ من النصارى واليهود».

□ وانظر إلى ما يقوله زكي مبارك: «انتفع الصوفية بسماحة الإسلام،
 وهو دين يأبئ أن يكون بين المسلم وربه وسيط، فقرروا أنهم أرفع من

الأنبياء . . وهذا كفر بظاهر القول ، ولكنه في الجوهر غاية الإيمان الله الله الله عنان متطرِّفٌ في تأييده لأتاتورك والهجوم على الشريعة الإسلامية :

كشف الشيخ مُحِبُّ الدين الخطيب في مجلة «الفتح» وجهة محمد عبداللَّه عنان في تأييده للصهيونية وتأييده لكمال أتاتورك، واشتراكه مع «سلامة موسى» في إنشاء أول حزب شيوعيٌّ في مصر.

□ يقول محمد عبدالله عنان مهاجمًا موقف الشريعة الإسلامية من المرأة ـ كما يدَّعي ـ في «مجلة الثقافة» (٧ يوليو ١٩٥٢) حيث يقول تحت عنوان: «المرأة والحقوق الدستورية»: «لا محل للاحتكام بشأنها إلى الدين . . تقول الحقيقة: إن هذا الاتجاه خاطئ من أساسه، ولا مَحل له على الإطلاق، إن تنحية الدين أساس في هذا الموضوع، سواء لتوكيد التحريم أو الإباحة، وإذا كانت مصر دولة إسلامية ، فليس معنى هذا أنها دولة دينية ، أو أنها دولة تُطبِّق أحكام الدين في سائر النواحي، فالنظم الأساسية والقوانين المدنية والجنائية المصرية كلها نظم وقوانين تطبعها الصفة الأوربية ، والقوانين المدنية في مصر شيء من أحكام الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات أو الحدود بصورة جبريّة ، والقضاء الشرعي يُعتبر قضاء استثنائيًا بالنسبة للقضاء الوطني العام» .

□ ويصلُ من هذه السمومِ والمغالطاتِ كلِّها إلى أن يقول: «لا مَحِلَّ لأنْ يَحتلَّ الدينُ حُكمًا في مسائِلَ لا علاقة لها بالدين، ولا يَمَسُّ العقيدة، ولا مَحِلَّ إذًا لنرجع بمطالبِ المرأة السياسية والاجتماعية لأحكام الدين».

ولا ريبَ أن رأى عنان هذا فاسدٌ على إطلاقه؛ فإنَّ الإسلام ليس دينًا بالمعنى اللاهوتي، ولكنه نظامُ مجتمع ومنهجُ حياة؛ ولذلك كان له حقُّ تنظيم العلاقات الاجتماعية، وخاصةً ثمَّا يتعلقُ بالمرأة والأسرة(١).

# \* حُسين فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية:

□ مُجمَلُ دعوته التي ردَّدها أكثر من أربعين عامًا هي على الوجه الآتي كما لَخَّصَها لمجلة «الآداب» (إبريل ١٩٦٢): «دَرَجتُ على حُبِّ الغرب والإيمانِ بحضارةِ الغرب، واستحالَ الحبُّ والإعجابُ إيمانًا بكلِّ ما هو غربيٌّ، لم يَعْتُورْ إيماني ضَعفٌ بضرورةِ الحياة الغربية.. وسمةُ الحضارةِ الغربيةِ أن العقلَ فيها مطلق».

□ ويقول: «لا صِلَةَ للعقيدةِ الدينيَّةِ بمسائلِ الأم».

□ والدكتور حسين فوزي علمانيٌّ خبيثٌ مِن غُلاةِ التبَعيَّةِ للحضارةِ الغربية، وهو يُركِّزُ على جانبها الخاصِّ بالفنون والمسارح والموسيقى والرَّقص. ويتابعُ طه حسين في الدعوة إلىٰ نقل كلِّ ما تُمثِّلُه هذه الحضارةُ «خيرِها شرِّها، وحُلوِها ومُرِّها، وما يُحمد منها وما يُعاب»(٢) .

\* اليساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية ودعوتُه إلى فصل الدين عن الدولة:

□ كتب محمد مندور اليساري مقالاً بعنوان «الدين والتشريع» عام ١٩٤٤ في جريدة «المصري» التي كان يعملُ بها، دعا فيه صراحةً إلى فصل

<sup>(</sup>١) «جيل العمالقة» (ص٥٣٨ ـ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢١هـ٥٤٣).

الدين عن الدولة، وضرورة سن القوانين الوضعية التي لا ترتبط بالشريعة الإسلامية، ولكن الجريدة رَفَضَت نَشْرَه، ويُعلِّق لويس عوض على دعوة مندور قائلاً: «وواضح أن هذا الكلام الذي نَشره مندور في ١٩٤٤ مؤسس على ذلك الركن الركين في الفلسفة الديمقراطية الليبرالية، وهو فصل الدين عن الدولة، وإقامة فقه دستوري وفقه تشريعي على أساس وضعي بدلاً من الأساس الثيوقراطي الذي كانت تقوم عليه المجتمعات الإقطاعية في العصور الوسطى».

ونحن نرفضُ محمد مندور لرفضه للشريعة . . نرفضُه ونرفضُ فكره .

# \* نجيب محفوظ: والإساءة إلى «قاسم» في أو لاد حارتنا:

بالرجوع إلى كتاب «جُوَّانيات الرموز المستعارة لكبار «أولاد حارتنا» أو «نقض التاريخ الديني النبوي» للدكتور عبدالعظيم المطعني، يَرمِزُ نجيبُ محفوظ إلى محمد ﷺ بـ «قاسم» وإلى خديجة ضلط إلى محمد الم

□ وأكبرُ المدافعين عن محفوظ وهو الأستاذ محمد جلال كشك يقول: «ولاشك أن قاسم يرمز إلى الرسول ﷺ (١٠) .

فماذا قال نجيب عن «قاسم»:

نَسَبَتْ إليه الروايةُ اختلاسَ ثمارِ الجوافة، والجَرْيَ في الطريقِ العامِّ وهو عارِتمامًا من ملابسه، مع تضاحُكِ الأطفال عليه!!!.

وهنذا افتراءٌ مَحضٌ وكذب صارخ على مَن أرسله الله رحمة للعالمين، وصانَه من «العبث» في جميع مراحِل عُمره المبارك قبلَ البَعثة وبعدَها.

<sup>(</sup>١) «أو لاد حارتنا فيها قو لان» لمحمد جلال كشك (ص٥٨) ـ الزهراء للإعلام العربي .

☐ ثم جَعَلَتْه الرواية «بيَّاع بطاطة» يُنادِي علىٰ بضاعتِه ويقول وهو «يَزُق» عربة يد «كارو»: «بطاطة العمدة». . «بطاطة الفرن»!!.

وهذا كذلك افتراءٌ خالص، وليس له سَنَدٌ من الواقع ولا من الوهم!!. \_ وجعلته الروايةُ مُغْرِمًا بمعاكسة ِ الفتياتِ، يترصَّدُهُنَّ في الطريق العامِّ قُبيلَ الغروب!!.

\_ وجعلته الروايةُ كسولاً لا يُحِبُّ العمل، ويَخلُدُ إلى الراحةِ والدَّعَةِ حتى أكرهته السيدةُ «قمر» على العمل في إدارة أملاكها!!.

ـ ثم أجلسته الرواية على «المقاهي» وسَقته الـ . . على الجُوزة .

\_ ووصفت الرواية حَفلَ زفافه إلى «قمر» وصفًا مُزرِيًا للغاية، كانت الخمورُ تجري فيه أنهارًا، وكلُّ المدعوِّين كانوا سُكارى ومساطيل!!.

\_ وجَعلت الروايةُ «قاسمًا وقمرًا» يسيرانِ في ليلةِ زفافهما خلفَ راقصةٍ تتمايلُ وتهتزُّ وكأنها تُلقِي عليهما الدرس الأخير في العلاقات الـ . . ! ! .

\_وعَيَّرَتُهُ الروايةُ مَرَّاتِ بأنه راعي غَنَم لليهود والنصارى وغيرهم!!.
هكذا صنعت الروايةُ مع خير خلق اللَّه ﷺ، وهي تعلمُ عمَّن تتحدَّثُ
جلالاً وعظمةً، وهيبةً ووقارًا؟!.

إن الرواية تُجارِي العلمانية في تفسيرها المادِّيِّ للتاريخ ـ رَضِيَ المؤلِّفُ أَم لَم يرضَ ـ، وهي تُترجم في وضوح أنَّ كاتبها ساعة كتبها كان زاهدًا في «الدين» كلَّ الزهد، مُعرضًا عنه كلَّ الإعراض، ضائقًا به صدره، أعجميًّا به لسانُه، فراح يَشفِي نفسَه الثائرة، ويُعبِّرُ عن آرائه في وحي اللَّه الأمين، بهذه الأساليب الرمزية الماكرة، والحيل التعبريَّة الغادرة، رافعًا من شأن العِلم

الحديث إلى مكانِ الثريَّا، واثِقًا فيه كلَّ الثقة، حتى أجلسه في روايته على «عرْش الدَّيَّان» مناصرًا للعلمانية الجاهلة على دينِ اللَّه القيِّم، ورسالتِه السامية(۱).

ونحن نُحيل القارئ إلى ما قاله سكرتير لجنة الجائزة في حفل التسليم باستوكهولم عام ١٩٨٨ حيث أشار في غضون إطرائه على الرواية إلى ما تضمَّنته من مفهوم «موت الإله»(٢).

#### \* أحمد لطفى السيد «أستاذ الجيل»!!:

خَصْمُ العروبةِ والوحدةِ الإسلاميَّةِ، وصاحبُ شعار «مصر للمصريين» والنَّعرةِ الفرعونيَّة، ويكفئ في بيان عدائه للهُويَّةِ الإسلاميَّة أنه كان يَصِفُ نصَّ الدستور على أنَّ الدينَ الرسميُّ للدولة هي الإسلامُ بأنه: «النص المشؤوم»(۳).

ويكفيه هذا عارًا يُلاحِقُه إلىٰ يومِ الدِّينِ.

□ لقد ضاعت الأمةُ بين أستاذِ الجيل هذا وبين عميدِ الأدب العربي الذي قال: "إنَّ الدينَ الإسلاميَّ يجبُ أن يُعلَّمَ فقط كجزء من التاريخ القوميِّ، لا كدينٍ إلهيِّ نَزَل بَيَّنَ الشرائعَ للبشر، فالقوانينُ الدينيةُ لَم تَعُدْ تصلحُ في الحضارةِ الحديثة كأساسٍ للأخلاق والأحكام، ولذلك لا يجوزُ أن يَبقى الإسلامُ في صميم الحياة السياسية! أو يُتَّخذ كمنطلقٍ لتجديدِ

<sup>(</sup>۱) «جوانيات الرموز المستعارة» (ص٢٠٨ ـ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>۲) «الطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ» لمحمد يحيى ومعتز شكري (ص٦) ـ أمة برس للطباعة والنشر .

<sup>(</sup>٣) «هويتنا أو الهاوية» للشيخ محمد إسماعيل المقدم.

الأمَّة (!!)، فالأمة تتجدَّدُ بمعزلِ عن الدين »(١).

\* عبدالرزاق السَّنْهوري، واضعُ القانون المَدَنيِّ الوَضْعي الذي حَجَب نُورَ الشريعة:

قَبْلَ وضعِه للقانون المَدَنيِّ والعملِ به منذ سنة ١٩٤٩، فإنَّ القانونَ المدنيَّ المصريُّ القديمَ الذي حَكمَ مِصرَ قُرابةَ سبعين عامًا من سنة (١٨٨٣م) إلى سنة (١٩٤٩) هو قانون نابليون الفرنسي.

الله عبدُ الرزَّاق السَّنهوري ليضع هذا القانون الذي انتَقل إلى كثيرٍ من الدولِ العربيَّة ليتولَّى السنهوريُّ كُبْرَ هذا، ويبوء بإثم هذا التشريع الوضعى.

□ قال السَّنهوري: "إنَّ القانونَ المصريَّ الجديدَ لَيُؤذِنُ بعهد جديد، لا في مصر فحسب، بل أيضًا في البَلدَينِ الشقيقيْنِ العَرَبيَّينِ: "سورية والعراق"، ويكفي أن يكونَ هذا الشرحُ للقانون المِصريِّ الجديد في الوقت ذاتِه شرحًا للقانون السُّوريِّ الجديد»(٢).

□ ومصادر هذا القانون المدني: القانون المدني الذي وَضَعه الصَّليبي «مانوري»، والتقنينات التي أُخذ منها القانون الجديد كثيرة: «التقنينات اللاتينية ـ قديمها وحديثها ـ، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسيُّ، ومعه التقنين الإيطاليُّ القديم، والتقنين الأسبانيُّ، والتقنين البرتغاليُّ، والتقنين الهولندي، والتقنين اللاتينية الحديثة تَشتملُ على التقنين التونسيِّ الهولندي، والتقنين اللبناني، والمشروع الفرنسيِّ الإيطاليِّ، والتقنين والتقنين والتقنين المناني، والمشروع الفرنسيِّ الإيطاليِّ، والتقنين

<sup>(</sup>١) «علل وأدوية» للشيخ محمد الغزالي (ص٧٩-٨١).

<sup>(</sup>٢) «الوسيط» لعبدالرزاق السنهوري (١/ ٩).

الإيطاليِّ الجديد، وتشتملُ على التقنيناتِ الجرْمانية وأهمها: التقنينُ الألمانيُّ، والتقنينُ السويسري، والتقنين النَّمساوي. ورَجَع أيضًا إلى التقنينِ البُولوني، والتقنينِ البرازيلي، والصيِّني، والياباني، وهذه التقنيناتُ استَقَتْ من المدرسة اللاتينية والجرمانية»(۱).

□ ويقولُ واضع القانون: «مِن كلِّ هذه التقنينات المختلفةِ النزعةِ ، المتباينةِ المناحي ـ ويبلغ عددُها عشرين تقنينًا ـ استَمدَّ المشروعُ ما اشتَمل عليه من النصوص ، ولم يُوضع نصٌ إلاَّ بعد أن فُحصت النصوصُ المقابِلة في كلِّ هذه التقنينات المختلفة ، ودُقِّق النظر فيها» .

### \* ومسائل من الفقه الإسلامي.

وهذا القانونُ لا يُمثِّلُ الشريعةَ الإِسلاميةَ بحالٍ من الأحوال:

ا ـ لأن التشريع الإسلامي واضعه رب العالمين، أما هذا القانون، فواضعه الدكتور «عبدالرزاق السنهوري» المصري، والأستاذ «إدوارد لامبير» الصليبي الفرنسي، وقد عاون في وضعه الصليبيّان «استويت» و«ساس».

٢ ـ أخذ واضعو هذا القانون أكثر من ٨٥٪ من نصوصه من قوانين الكُفَّار الصليبيِّين ـ كما سبق بيانه ـ ، ولذلك نراه يُبيحُ أحكامًا حَرَّمتها الشريعةُ حُرمةً قطعيَّةً كالرِّبا والقمار .

٣ ـ النصوصُ القليلةُ التي أُخذت من الشريعةِ الإسلامية والفقهِ الإسلامي رُوعِيَ فيها أن تكونَ متَّفقةً مع المبادئِ التي قام عليها القانونُ، فالقانونُ هو المُهيمِنُ على الشريعة الإسلامية، يأخذُ منها ما يوافقُه، ويَرفضُ

ما لا يتَّفقُ مع مباديَّه.

□ يقول الدكتور السنهوري في هذا: «يُراعَىٰ في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيقُ بين هذه الأحكام والمبادئ العامَّة التي يقومُ عليها التشريعُ المدني في جُملته، فلا يجوزُ الأخذُ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارضُ مع مبدإ من هذه المبادئ، حتى لا يَفقدَ التقنينُ المَدنيُ تَجانُسه وانسجامه»(١).

□ وفي ضَوء كلام الدكتور السنهوري يمكننا أن نَفهم مراده من جوابه على سؤال الشيخ «عبدالوهاب طلعت» باشا، فقد سأله الشيخ: «هل رجعتُم إلى الشريعة الإسلامية؟»، فقال السنهوري: «أوكِّدُ لك أننا ما تركنا حُكمًا صالحًا في الشريعة الإسلامية يمكنُ أن يوضَعَ في هذا القانون إلاً وضعناه»(٢).

فمدى صلاح الحُكم الموجود في الشريعة الإسلامية للقانون المدني مبني على موافقته للمبادئ التي بني عليها القانون الوضعي!! وهل يكيق بالدكتور السنهوري أن يُقسم أحكام الشريعة إلى أحكام صالحة وأحكام غير صالحة، ويُنَصِّب نفسه حكمًا يأخذُ منها ما يشاء ويَدَعُ ما يشاء!!.

ولاحظْ قوله: «يمكنُ أن يُوضَعَ في هذا القانون»، لِتعلمَ أنَّ بَعضَ الأحكامِ التي يُمكنُ أن تكونَ صالحةً في رأيه لم يأخُذْ بها؛ لأنه لا يُمكنُ وضعُها في ذلك القانونِ لمعارضةِ مبادئِ القانونِ لها.

◘ وفي إجابة أخرى للدكتور السنهوري على سؤالٍ من الشيخ

<sup>(</sup>۱) «الوسيط» (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) «القانون المدني ـ الأعمال التحضيرية» (١/ ١٥٩).

عبدالوهاب طلعت قال الدكتور السنهوري: «لقد أخَذْنا كلَّ ما يُمكنُ أَخْذُه عن الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث»(۱).

لاحظ في الإجابة قولَه: «كلَّ ما يُمكنُ أخذَه»، وقوله: «مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث»؛ لتعلم أنه أقام نفسه وأصول التقنين الحديث حاكمًا على شريعة اللَّه، يأخذُ منها ما وافق أصول التقنين الحديث، ويتركُ ما خالفَه، كأنما حُكْمُ اللَّه وشَرعُه متروكٌ لأحكام البشر وأهوائهم.

\* قال تعالى: ﴿ أَفَتُوْمنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ منكُمْ إِلاَّ خَزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَدَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

□ وقد اقترح الدكتور السنهوري أن تكونَ المادَّةُ الأولى في القانونِ هكذا: «تُسري النصوصُ التشريعيةُ على جميع المسائلِ التي تتناولُها هذه النصوصُ في لفظها أو في فحواها.

فإذا لم يُوجَد نصُّ تشريعيُّ يمكنُ تَطبيقُه، حكم القاضي بمقتضى «العُرف»، فإذا لم يوجَد، فبمقتضى مبادئِ الشريعةِ الإسلاميةِ الأكثرِ ملاءمةً لنصوص هذا القانون..»(٢).

فهو يريدُ تقييدَ القاضي عندما لا يجدُ نصًّا في القانون ولا في العُرف فيأخذُ من الشريعة، أن يكونَ أخذُه من الشريعة محكومًا بالمبدإ الأكثر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٩٠).

ملاءمةً لنصوصِ القانون، فيَجعلُ القانونَ هو الحاكمَ والمهيمنَ على الشريعةِ الإسلامية، وفي هذا ما فيه.

□ والمادّةُ الأولى من القانون المدنيِّ تقول: «تَسري النصوصُ التشريعيةُ على جميع المسائل التي تتناولُها هذه النصوصُ في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجَد نصُّ تشريعيُّ يُمكن تطبيقُه، حكم القاضي بمقتضى «العُرف»، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعيِّ وقواعد العدالة»(١).

وهذه المادةُ تُحرِّمُ على القاضي الرجوعَ إلى الشريعة الإسلامية التي الزَمَ اللَّهُ الحُكَّامَ المسلمينَ بتحكيمها ـ ما دام الحكمُ منصوصًا عليه في القانون المدنيِّ الوضعي ـ ، فإذا لم نَجِد الحكمَ في نصوصِ القانون ، فيُوجبُ علينا واضعُه الرجوعَ إلى «عُرف البشر» ويَجعلُ أعرافَ البشر مقدَّمةً على أحكامِ الشريعةِ الإلهيَّة!! ثم يَمُنُّ علينا واضعُ القانونِ بأنْ جَعَل الشريعةَ الإسلاميةَ المَصْدرَ الثالث، ويَمُنُّ علينا أنه قَدَّمها على القانونِ الطبيعيِّ وقواعد العدالة!!.

□ يقول الدكتورُ السنهوري في هذا: «الشريعةُ الإسلاميةُ هي المصدرُ الثالثُ للقانونِ اللّذنيِّ المصري، وهي إذا أتت بعد النصوصِ التشريعيةِ والعُرف، فإنها تَسبقُ مبادئَ القانونِ الطبيعيِّ وقواعد العدالة»(١) !!.

وكونُها تَسبقُ مبادئَ القانونِ الطبيعيِّ وقواعدَ العدالة ليس مبرِّرًا لأَنْ يسبقَها التشريعُ الذي أُخذت معظمُ نصوصُه من القوانين الوَضْعيَّة وأعرافِ (١) «القانون المدنى - الأعمال التحضيرية» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الوسيط» (١/ ٥٩).

البشر التي كثيرًا ما تكونُ أعرافًا خاطئةً .

الله ونحنُ نَرفضُ قولَه بعد ذلك: «ولا شكَّ أن ذلك يَزيدُ كثيرًا في أهميَّة الشريعة الإسلامية»(١) .

المقارَن أمرًا ضروريًّا، لا من الناحية النظرية فحسب، بل كذلك من الناحية العلمية التطبيقية «٢)!!.

أمَّا أولاً: فلأَنَّ جَعْلَ الشريعةِ الإسلاميةِ المَصْدَرَ الثالثَ ظُلْمٌ للشريعة الإسلامية وانتقاصٌ من حقِّها، وتقديمٌ لقوانين البشر وأعرافهم على شريعة ربِّهم، لاكما يقول السنهوريُّ من أنه يَزيدُ من أهميتها!!.

ثانيًا: لأنَّ الشريعة الإسلامية لا تُدْرَسُ في ضَوء القانون المقارَن بحيث يُهيمنُ عليها، وينتقصُ منها، وهي الشريعةُ التي أُنزلت حاكمةً على الشرائع كلِّها والقوانينِ والكُتبِ السماويةِ السابقةِ وغيرِ السماوية.

وثالثًا: لأنَّ النتيجة التي يُمكنُ تَحقيقُها من وراءِ كلِّ هذا محدودة الأهمية، بل تكادُ تكونُ سَرابًا ـ كما يقول الدكتور «توفيق فرج» أحد رجال القانون ـ، ويُعلِّلُ ذلك بقوله: «ذلك أن التشريع في الدولة الحديثة يكاد يستوعب كلَّ شيء، وإذا وُجد مجالٌ يُحتمل أن تقومَ فيه بعضُ الثغرات، فإن العُرفَ من وراءِ التشريع مُحيطٌ به في شبه شمول، ولا يَبقى لمبادئ الشريعة إلاَّ النَّرْرُ اليسير»(٣).

<sup>(</sup>١، ٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور توفيق فرج (ص٢٧٩).

ويرىٰ أيضًا: «أنَّ الدَّورَ الذي يُتركُ لمبادئِ الشريعة يزدادُ انكماشًا - إذا أخِذَ عِما يَتَّجهُ إليه البعضُ مِن أنه لا يُلْجَأُ إلى مبادئِ الشريعةِ الإسلامية كمصدر للقانون - إلاَّ إذا لم تكن تلك المبادئُ تتعارضُ مع المبادئِ العامةِ التي يقوم عليها التشريعُ المدنيُّ في جُملته»(۱).

الله عبارة الدكتور السنهوري الذي يَرىٰ هذا الرأي، والتي يقول فيها: «فلا يجوزُ الأخذُ بُحكم في الفقه الإسلاميِّ يتعارَضُ مع مبدإ من تلك المبادئ، حتى لا يَفقدَ التقنينُ المَدنيُّ تَجانُسهَ وانسجامَه»(٢).

### \* كيف جُعلت الشريعةُ الإسلاميةُ المصدرَ الثالث؟!:

□ على الرَّغم من أنَّ جَعْلَ الشريعة الإسلامية المصدر الثالث الذي يرجعُ إليه القاضي غيرُ مقبولٍ بحالٍ من الأحوال، فإنَّ واضعِي القانون لم يتكرَّموا بوضعها ابتداءً، فقد كان نصُّ المادَّةِ في المشروع التمهيديِّ هكذا: «تَسري النصوصُ التشريعيةُ على جميع المسائل التي تتناولُها هذه النصوصُ في لفظِها أو في فحواها. فإذا لم يُوجَدُ نصُّ تشريعيُّ يمكنُ تطبيقُه، حكم القاضي بمقتضى «العُرف»، فإذا لم يَوجد، فبمقتضى مبادئِ القانونِ الطبيعيِّ وقواعد العدالة.

ويستلهم في ذلك الأحكام التي أقرَّها والفقه مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وكذلك يستلهم مبادئ الشريعة الإسلامية (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «الوسيط» للسنهوري (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) «القانون المدنى ـ الأعمال التحضيرية» (١/ ١٨٢).

وهذه المادةُ جَعلت الشريعةَ الإسلامية في الذيل كما ترئ!!.

وعندما طبع مشروع القانون، ووُزِّعَ على الهيئات القضائية والقانونية، وتَحدَّثتْ عنه الصحفُ في الديار المصرية: طالَبَ الشعبُ المصريُّ أن تُجعلَ الشريعةُ الإسلاميةُ المصدر الرسميُّ الوحيد لكلِّ تشريع يَصدُرُ في البلاد. . ولَم تُستَجَبُ رَغبةُ الشَّعب، وفُرض عليه القانونُ الذي أُخذ أربعةُ أخماسه ـ أو أكثرُ ـ من القوانين الكافرة، وحاولَ الذين وضعوه وناقَشوه استرضاءَ الرأي العامِّ، بجَعلِ الشريعةِ الإسلاميةِ المصدر الثالث، يَرجعُ إليها القاضي حينما لا يَجِدُ مرادَه في نصوصِ القانونِ ولا العُرف(١)!!.

\* دعوى موافقة القانون المَدَنيّ للشريعة الإِسلامية!!:

زَعم واضعُ القانون المَدَنيِّ أنَّ نصوصَه موافقةٌ للشريعة الإسلامية، ولا تعارُضَ بينهما!!.

□ يقول في «المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي»: «ما ورد في المشروع من نصوصٍ يُمكنُ تخريجُه على أحكام الشريعةِ الإسلاميةِ دونَ كبيرِ مشقَّةٍ، فسواءٌ وُجد النصُّ أم لم يُوجَد، فإنَّ القاضي بين اثنين، إما أنه يُطبِّقَ أحكامًا لا تتناقَضُ مع مبادِئِ الشريعةِ الإِسلامية، وإمَّا أنه يُطبِّقُ الشريعة الإسلامية ذاتها»(٢).

والدكتور السنهوري يتناقَضُ مع نفسه، ففي المناقشة التي جَرَت بينه وبين الأستاذ الدكتور «حامد بك زكي» أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق

<sup>(</sup>۱) «المدخل» لعلى على منصور (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) «القانون المدني ـ الأعمال التحضيرية» (١/ ٢٠).

بجماعة فؤاد، قال الدكتور السنهوري: «المشروعُ في أساسِه وفي بعضِ نصوصه يَتَّفقُ مع أحكام الشريعة الإسلامية»(١).

فهو هنا يقول: «إنَّ القانونَ متَّفقٌ مع الشريعة في بعضِ أحكامِه لا كلِّها».

□ وأُحِبُ أن أنقُلَ للقارئِ الكريمِ شيئًا من المناقشة التي جَرَت بين «حامد بك» و «السنهوري» في «مجلس الشيوخ المصري».

- قال حامد بك زكي: إن الجزء العام في القانون خاص بنظرية الالتزامات ومصادرها، وهذا الجزء على ما أذكر ـ قد تناولته المواد من (٩١) إلى ٤٥٠)، فهو كلَّه أوربي أي: رُوماني .

- معالي السنهوري باشا: إنه قضاء مصري متَّفق مع الشريعة الإسلامية (٢) .

ـ حامد بك زكي: أنا عندما أقول: «إنه أوربي»، إنما أعنِي بذلك أنه رُوماني.

معالي السنهوري باشا: قل ما شئت، والمهم أنني أقول: إن هذا إنما هو قضاء مصرى.

\_ حامد بك زكي: أُريدُ أن أصلَ إلى القولِ بأن الأحكامَ الخاصَّةَ المناسَ الماحد، السابق (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الاتفاق لا قيمة له، فإن الشريعة الإسلامية وحدة منسجمة مستقلّة، وما يلاحظُ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاق عَرضي، ثم إن هذه القوانين ـ كما يقول الدكتور محمد عبدالجواد ـ مهما نُقلت أو اقتُبست من الشريعة لا تزال تحتفظُ بأصولها الأجنبية، راجع «بحوث في الشريعة والقانون» (ص٣٩).

بالعقود إنما هي تطبيقات للأحكام الواردة في باب الالتزامات تحت اسم «العقود»، وأنا من هذه الناحية - أُعلِنُ صراحةً أن المشروع إنما هو مشروع وربي بُحْت ، وأُعلِنُ أنني أوافق على هذه الفكرة، ولكن أريد أن أصل إلى القول بأن الشريعة الإسلامية قد رُجع إليها في بعض المسائل الخاصة باستلهام بعض أحكامها.

- الرئيس: إذا نظرنا إلى العلاقات بين الأفراد منذ الخليقة الأبديّة، نَجدُ أن فلسفة الحياة الموضوعية تتقارب(١).

□ لقد كان حامد زكي صريحًا عندما أُعلن أمرين:

الأول: أن القانونَ المدنيُّ قانونٌ أوربيٌ رومانيٌ بَحْتٌ.

والثاني: أنه راضٍ عن هذا، وأنه لا يَرضى بأن تكونَ الشريعةُ الإسلاميةُ مصدرًا للتشريع، وقد وَضَّح رأيه هذا في بقية المناقشة.

أما الدكتور السنهوري، فإنه يريدُ أن يَجعلَ القانونَ المأخوذَ من القوانين الأوربية موافقًا للشريعة الإسلامية (٢).

لقد كان رجالُ القانونِ الذين وَضعوا هذا القانونَ يَعرِفون أن القانونَ بعيدٌ عن الشريعة الإسلامية، ولكنهم كانوا يخافُون من ثورة الأُمة وانتقاد العلماء.

<sup>(</sup>١) «القانون المدني ـ الأعمال التحضيرية» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) هذا الذي قام به السنهوري لا يأبئ أضل أهل الأرض عن القيام به، فالكفار لا يمتنعون من الاقتباس من الشريعة، فالمستشرق «سانتيدانا» وضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في «مجلة الالتزامات والعقود التونسية» التي صدرت سنة ١٩٠٦ في عهد الاحتال الفرنسي.

□ يقول رئيس: «اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ» لدى مناقشة مشروع القانون (١١): «وقد قُلنا كلُّنا: إنَّ إغفالَ الشريعة الإسلامية من شأنه أن يَعملَ هيجانًا كبيرًا في الأفكار، ولَمَّا وَجَدْنا أن المشروع لا يقولُ بَما يخالِفُ الشريعة الإسلامية على القانون الطبيعي»(١٠). الشريعة الإسلامية على القانون الطبيعي»(١٠). فالتقديم للشريعة إنما كان خَشية هياج الأفكار!!.

\* العلماءُ الأوربيُّون يُقرِّرون ألاَّ لقاءَ بين القانون الأوربيّ والإسلاميّ:

لا يَجوزُ لِمُنْصِف صادقٍ في حديثه أن يَزعُم أن قانونًا أُخذت أصولُه من القانون الروماني، وأُخذت نصوصُه من أكثر من عشرين قانونًا أوروبيًّا: أنه قضاء يَّتفقُ مع الشريعة الإسلامية، يقول «فتزجيرالد» Fitz Gerald ـ وقد كان أستاذ القانون الإسلامي في مدرسة «الدراسات الشرقية والإفريقية بلوندرا» ـ، يقول في مقال نَشره في مجلة «القانون الفَصْلية الإنكليزية» عدد يناير ١٩٥١م: «الواقعُ أن النَّظامَين ـ الرومي والإسلامي ـ متضادًان إلى حد لا يمكن معه التوفيق بينهما فيما يتعلَّقُ بالمسائل الأساسية، وهي المأخذ الصحيح للقانون، فالقانون الإسلامي هو قانون اللَّه المُشرِّعُ الوحيد، ولا سلطة لأي مير في وضع القوانين، ومشيئة العوام لا اعتبار لها، إلا إذا إنفا المَّات إجماعًا عامًّا كافيًا» (٣٠).

<sup>(</sup>١) «القانون المدنى ـ الأعمال التحضيرية» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الدافع لوضع المادة التي جعلت الشريعة المصدر الثالث، أفيليق بالسنهوري ورجال القانون أن يملئوا الدنيا ضجيجًا بأنهم أنصفوا الشريعة؟! ولسان حالهم بل لسان المقال يقول: مُكرهٌ أخاك لا بطل.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب «هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي» (ص١٦٥).

الله ويقول أيضًا: «الشريعةُ ـ كما ذكرنا مِن قبلُ ـ تختلفُ اختلافًا أساسيًّا عن القانون الرومي ـ سواءٌ في طبيعتها، أو في غَرضها ـ ، فالقانونُ الروميُّ ـ حتى في خالِصِ ناحيتِ المجردة والعلميَّة ـ ليس إلاَّ قانونَ العلماءِ القانونيين، أو كما يُقال في المثل اللاتيني: «كلُّ قانون وُضع، فإنه وُضع بسبب إنسان»، أمَّا القانونُ الإسلاميُّ، فهو ـ أولاً وقبلَ كلِّ شيء ـ نظامُ أهلِ دينٍ يُطبِّقُون الأحكام (الموجودة) على الوقائع، وغَرَضُهم وَصْلُ كلِّ نَفْسٍ إنسانيةِ باللَّه تعالى . . »(۱) .

إنَّ الفقهَ الإسلاميَّ ـ وهو قانونُ المسلمين ـ جُزءٌ من الدينِ الإسلاميِّ لا يَنْفَكُ عنه . . أمَّا القانونُ الوضعي ، فهو عِلمٌ ماديُّ من أمورِ الدنيا .

الله يقول المستشرق الإيطالي «نالينو» Nallino: «جَعَل المسلمون الفقه جزءً من عِلم الدين لا يَنفكُ عنه، ولم يَجعلوه عِلْمًا ماديًّا من أمور الدنيا»(٢).

ا ولقد تَصدَّىٰ الشيخُ حَسن الهُضيبي ـ رحمه اللَّه ـ لهذا القانون في «مجلس الشيوخ المصري» لدى مناقشته سنة ١٩٤٨م، وكان فارسَ الدفاع عن الشريعة الإسلامية، وقال: «اعتقادِي في أنَّ التشريعَ في بلادنا كلِّها وفي حياتنا جميعًا ـ يجبُ أن يكونَ قائمًا على أحكام القرآن، وإذا قلتُ: «القرآن»، فإنِّي أعنِي كذلك ـ بطبيعة الحال ـ سُنَّةَ الرسولِ ﷺ؛ لأن طاعته من طاعة اللَّه».

نعم، يجبُ أن يكونَ هذا المصدران هما المصدرانِ لكلِّ تشريعٍ، فإذا ما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٢١).

أَرَدْنا أَن نَاخِذَ شيئًا من التشريعات أو النُّظُمِ الأجنبية، فيجبُ أن نردَّها أولاً إلى هذين المصدرين.

\* قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

فإذا كان هذا التقنينُ صادرًا عن أحكامِ القرآن والسُّنة، كان بها، وإلاَّ فيجبُ أن نرفضَه رفضًا باتًا، ونَردَّ أنفُسنا إلى الحدودِ التي أَمَر اللَّهُ بها»(١) اهـ.

□ وخلاصةُ القول في هذا القانون: «إنه قانونٌ بعيدٌ عن الشريعة الإسلامية، وإنه قد أقرَّ أعيُنَ الكافرين، وأدمى قلوبَ المؤمنين، لقد خدَعنا أعداءُ الإسلام عندما سَمَحوا لنا أن نُغيِّرَ القانونَ الفرنسيَّ، وقالوا لنا: خُذُوا قوانينكم من أيِّ قانونٍ شئتم، إلاَّ أن يكونَ القانونُ المُحكَّمُ هو الشريعة الإسلامية، فظننًا أننا بذلك نلنا استقلالنا.

لقد سَمَح الكُفَّارُ لنا بصياغة قوانيننا بعد أن وَجدوا رِجالاً رَضَعوا ثقافتَهم وأُعجِبوا بقوانينهم، وبعد أن رضينا بإقصاء شريعة اللَّه.

لقد حكَمَّ السنهوريُّ واضعُ القانون المدني وقابِ المسلمين قانونًا وضَعَه هو، واستمدَّه من أكثرَ من عشرينَ قانونًا، بعد أن كان يَحكُمُ في رقابنا قانونٌ مترجَمٌ هو قانون «نابليون»، والقوانينُ الوضعيةُ عندنا سواءٌ الذي يضعُه نابليون، أو أبو جهل العربي، أو السنهوري، فكلُّ القوانين الوضعية تُحادُّ شريعةَ اللَّه، ونحن نريدُ أن نتحاكمَ إلى ما أنزله اللَّهُ لا إلى ما

<sup>(</sup>١) انظر «الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» للشيخ عمر الأشقر (ص١٢٣ ـ ١٤٦) ـ دار النفائس.

وَضَعه البشرُ.

قد يكونُ في القوانين الوضْعيَّةِ قانونٌ أفضلُ من قانون، ولكنها جميعًا مرفوضةٌ عند المسلم الصادق؛ لأنها عتداءٌ على ألوهيَّةِ اللَّه وحُكمِه»(١).

الله ونختم بما قال السنهوري: «السيادةُ في القانونِ الإسلاميِّ للَّهِ وحده، ولكنه يُفوِّضُها للأُمَّة ـ كلِّ الأمة ـ، وليس لشخصٍ، ولا لأيِّ مجموعة من الناس أيًّا كانت».

□ قال الدكتور عمر الأشقر بعد أن ردَّ شُبه السنهوري وأمثاله: «لا يَخفئ على المسلم ما في هذه الأقوال من كفر وضلال»(٢) .

\* أحمد بهاء الدين الماركسي: تشريعات الإسلام لا تَلْزَمُ عصرَنا ومجتمعنا:

ومن شانئي النبيِّ عَلَيْهِ: شانئ الشرع الذي جاء به أحمد بهاء الدين الصحفي الماركسي الذي صال وجال في «الأهرام» أيام الفترة الناصرية، هو و«هيكل ولويس عوض وتوفيق الحكيم وحسين فوزي ونجيب محفوظ»!!.

□ يقول أحمد بهاء الدين: «لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيّامنا مواجهة شُجاعة بعيداً عن اللف والدوران، وإن الإسلام - كغيره من الأديان - يَتضمَّنُ قِيمًا خُلُقيَّة يُمكن أن تُسْتَمَد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية، فقد كانت من قبيل ضرب المثل، ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا»اه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١١١) ـ الطبعة الثانية .

ولا تعليقَ على هذا الكفر الصارخ.

\* محمد أحمد خلف يَسيرُ على درب أستاذه أمين الخولي، ويَزعُمُ أن القرآنَ يحوي الأساطير، ويهاجمُ الشريعة:

محمد أحمد خلف الله هو القائل: «ما عدا القرآن ـ يَقصِدُ السُّنَّة المشرَّفة ـ فكرٌ بَشَرِيٌ نتعاملُ معه بعقولنا، وتفسيرُ رسولِ الله للقرآن قولُ بشر»(۱) .

□ محمد أحمد خلف اللَّه هو القائل: «إنَّ النصَّ القرآنيَّ إنْ لم يكن قادرًا على تحقيق المصلحة تركناه، ولجأنا إلى الفكر البشري، فإنَّ مَدَارَ النصوصِ على المصالح، فهي أصلُّ والنصوصُ فرعُ»(٢).

كتب محمد أحمد خلف اللّه «الفن القصصي في القرآن الكريم» بتوجيه ومباركة من شيخه أمين الخولي، فوصف قصص القرآن بالخرافة، وزَعَم أن القرآن نفسه لا يَنفي أنه يحوي أساطير!!!.

الله قد خاض بعد ذلك في ميدان محمد أحمد خلف الله قد خاض بعد ذلك في ميدان أخر يهاجم فيه الإسلام، وهو موضوع الشريعة الإسلامية ("").

الله يقول محمد أحمد خلف الله: «إنَّ القرآنَ يتقوَّلُ على اليهود، ويُنطِقُهم بما لَم يَنطِقوا به، ويتقوَّلُ أمورًا لم تَحدُث، ويُقرِّرُ أمرًا خُرافيًّا أو أسطوريًّا، ثم يعود فيقرِّرُ نقيضَه ويُغيِّرُ الواقعَ، ويُبدِّلُ ويَزيدُ ويَنقصُ،

<sup>(</sup>١) «اليسار الإسلامي» (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) «اليسار الإسلامي» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) «محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل» «المجلد الرابع» للأستاذ أنور الجندي (ص٥٣٥ ـ ٥٣٥) ـ دار الأنصار ـ القاهرة .

بحُكم هذه الحريَّة الفنيَّة».

ومن مفاسد هذه الرسالة اعتبارُها أنَّ مصادر القصص القرآني هي التوراة والإنجيل والأقاصيص الشعبية، وما امتزج بها من عناصر فارسية وإسرائيلية، وأنه جَرَىٰ خَلْف قساوسة المستشرقين أمثال «مرجليوث»، حتى إنه لم يُدرِك ما هنالك من تناقض بين نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى والحكم على قصص القرآن بأن أكثره غير صحيح.

□ يقول الأستاذ أحمد الشايب في دراسة عن حياته العلمية (١٩١٣ - ١٩١٣): «أُشيرُ في إيجازِ إلى هذه المعركة العلميَّة التي دارت في «كلية الآداب»، عام ١٩٤٧ حول مشروع رسالة «الفن القصصي في القرآن الكريم» تقدَّم به طالبٌ يُدعى محمد أحمد خلف اللَّه، بإشراف الاستاذ الشيخ أمين الخولي، وتأييده والدفاع عنه.

وقد قام هذا المشروعُ على أساسِ أن محمدًا عَلَيْهُ مؤلّفُ القرآن، وأنَّ القرآنَ في قَصَصِه لم يَتحرَّ الصدق، وأنه كان يُغيِّرُ ويُبدِّلُ في القَصِص نزولاً على ظروفه الخاصَّة التي كانت تحيطُ بالدعوة الإسلامية، وأنَّ محمدًا عَلَيْهُ في القَصِص القرآني الكريم كان يَخلُقُ من الحوادثِ ما لم يَقَعْ، ويُصورِّهُ على أنه الواقعُ التاريخيُّ . إلى نحوِ ذلك مَّا لَم يستنِدْ إلى برهانٍ علميً ، وإنما كان مُجاراةً للمبشرين.

وقد شَغلت هذه المسألةُ الجهاتِ الجامعيَّةَ والأزهريَّةَ والبرلمانيَّة، والصحافة، ومجلسَ الدولة، وقد رَفَضَ أحمد الشايب هذا المشروع، إذْ كان مُعَيَّنًا لفحصِه، وبرأيه أَخَذَتْ كلُّ الهيئاتِ المذكورة، وقد أبعد صاحبه عن الجامعة».

□ عاملَك الله ـ يا محمد أحمد ـ بما تستحقُّ، إذ تقول بالنصِّ في رسالتك: «إنَّ القَصَصَ القرآنيُّ لَم يُراع الحقيقة التاريخيَّة»!!.

الله وقولُك (ص٢٦ سطر ١٠): «إنَّ القرآن أنطَقَ اليهودَ بما لم ينطقوا به، وذلك في قوله تعالى في سورة «النساء»: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾ [النساء: ١٥٧]».

﴿ وَفِي (ص٦٦) تُقرِّرُ عن قوله تعالىٰ في سورة «المائدة»: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١١٦]، أن هذا القولَ وهذا الحوارَ تصويرٌ للوقفٍ لم يحدُث بعدُ، بل لعلَّه لن يحدث!!.

◘ وفي (ص٨٩) تُقرِّر أن قصَّة موسىٰ اللَّيَالِا في سورة «الكهف» لم تَعتمِدْ علىٰ أصلِ في واقع الحياة!!.

وفي هذا مُخَالفةٌ ظَاهرة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الكهف: ١٣]، ولقوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَديثًا يُفْتَرَىٰ ﴾ [يوسف: ١١١].

للشبوهين ومن المستشرقين الذين انبرو اللدفاع عنه وتقريظه، حتى إن «ج المشبوهين ومن المستشرقين الذين انبرو اللدفاع عنه وتقريظه، حتى إن «ج بالجون»، و «ج - جومييه» - من القساوسة الدومينيكان ـ وصَفاه بأنه البحث الوحيد الذي يُمثّلُ «الاستنارة الحقيقية في الفكر الإسلامي عن حركة المجتمع العربي المعاصر»، وقصر القرآن على العبادات والمساجد كضرورة حتمية لتقدّم المجتمع العربي» (۱) !!.

<sup>(</sup>١) انظر «الوعي الإسلامي» من مقالة للأستاذ جمال سلطان، و «اليسار الإسلامي» (ص٣٤ - ٣٥).

□ يقول محمد أحمد خلف الله عن الأنبياء: «إنهم أبطالٌ وُلدوا في البيئة، وتأدّبوا بآدابها، وخالطوا الأهلَ والعشيرة، وقلّدوهم في كلّ ما يُقال ويُفعَل، وآمنوا بما تؤمن به البيئة من عقيدة، ودانوا بما تَدينُ به من رأي، وعَبَدوا ما تعبُدُ من آلهة.».

□ ويقول الشيخ محب الدين الخطيب: «ما ذهب إليه المؤلّفُ في هذه الرسالة تلميح بتكذيب النبي عليه في أنّ القرآنَ مُوحَى إليه من الله عزّ وجلّ، وزَعْمٌ أنه من تآليف محمد عليه في أن ما فيه من القَصص عملٌ فني خاضع لما يَخضعُ له الفنُ مِن خَلْقٍ وابتكارٍ، مِن غير التزام بصدق التاريخ!!.

والواقع أن محمدًا عَيَالِيَّةِ «فنَّانٌ» بهذا المعنى، وأن الأنبياءَ «أبطال» وُلِدوا في البيئة وتأدَّبوا بأدبها، وخالطوا الأهلَ والعشيرةَ، وقَلَّدُوهم في كلِّ ما يُقال ويُفعَل، وآمنوا بما تؤمن به البيئةُ من عقيدة، ودانوا بما تَدينُ به مِن رأي، وعَبدوا ما تَعبُدُ مِن إله، هذا ما ذهب إليه المؤلِّف، وكذَب».

كما زَعَم أنَّ القرانَ مُتناقِضٌ، فكان يُقرِّرُ أولاً أنَّ الجنَّ تَعلمُ بعض الشيء، ثم لَمَّا تقدَّم الزمنُ قَرَّر أنهم لا يَعلَمون شيئًا!!، وأنَّ قصةَ موسى في سورة «الكهف» لم تَعتَمِدْ على أصل من واقع الحياة، بل ابتُدعت على غير أساس من التاريخ»!! اه.

□ وقد طَلَب الدكتور عبدالرزاق السنهوري - وزيرُ المعارف حينذاك - إلى الشيخ محمود شلتوت - رحمه اللّه - فَحْصَ هذه الرسالة ، وكتابة تقرير عنها ؛ فإذا بهذا التقرير يَدْمَغُها بالكفر والجَهل والفساد ؛ لأنها قامت على أسس فاسدة وأنها غارقة في تكذيب القرآن ، وأنَّ كاتبَها افترىٰ على العلماء ، وأنه جاهل لا يَفهمُ النصوص . وخَتَم تقريرَه : بأنْ تُطهَّر الجامعةُ

من هذه الدراسة التي تُنافِي الحريةَ العِلميَّة وتنتهي إلى الفوضى، وتَهدِمُ الأصولَ الإسلاميَةَ في هذا البلد الإسلامي.

كما أفتى أكثرُ من مئة عالم أزهري في طائفة كثيرة من نصوص هذه الرسالة بأنها مُكفِّرةٌ يَخرجُ بها صاحبُها عن الدين الإسلامي.

\* تغريد عنبر ، ثمرةٌ مُرَّةٌ من شجرة الحنظل ـ مدرسة أمين الخولي ـ ورسالتُها «أصوات الله في تجويد القرآن»:

زَعَمت «تغريد عنبر» أن رسول اللَّه ﷺ كان يُغيِّرُ ويبدل في القَصَصِ القرآنيِّ، وأن النصَّ القرانيَّ لم يتعرَّضْ للتغيير والتبديل على يد رسول اللَّه وحده، بل تَعرَّض لهذا التغيير والتبديل على أيدي الصحابة، ولَمَّا طالَب الدكتور محمد محمد حسين الجامعة بالتوقُّف عن مَنْح الدرجة واستجابت الجامعة، شنَّع أعوانُ الشرِّ على الدكتور محمد محمد حسين، وتولَّى كِبْرَ الجامعة، شنَّع أعوانُ الشرِّ على الدكتور محمد محمد حسين، وتولَّى كِبْر هذه الحملة مجلة «المصور» التي يُشرف عليها محمود أمين العالم، وتزَّعَمَت الحملة «أمينة السعيد» بمقالات بدأت في «مجلة المصور» في وتزَّعَمَت الحملة «أمينة السعيد» بمقالات بدأت في «مجلة المصور» في ١٩٦٦/٥/٢٧.

□ وزعمت تغريد عنبر أن القرآن ليس مُنزَّلاً من عند اللَّه بلفظه، ولكنه مُنزَّلٌ بمعناه، فجاء في (ص١٠ سطر ٤): "ويبدو ليَ الأمرُ علَى النحو التالي: حين نَزَل القرآنُ في أول عَهده، كان الهدفُ الأولُ للمسلمين نَشْرَ الدعوة الإسلامية، وطبيعيُّ أن يتركَّزَ الاهتمامُ على الفكرة، وأنْ يَنشغلَ بها الجميع، فكان الرسولُ يقرأُ النصَّ ويُغيِّرُ فيه حَسْبَ الظُروفُ(!!)، ويَسمحُ لمَنْ يَقدرُ عليه بقَدْرٍ من المخالفة، وكذلك الأمرُ فيما يتعلق بالأداء» (!!).

□ ويقول الدكتور محمد محمد حسين: «زَعَمت الطالبةُ أن المسلمين لم يَتَّفقوا على نصِّ موحَّد للقرآن، وكلُّ ما وَصَلوا إليه ـ في زعمها ـ هو شيءٌ يُشبِهُ النصَّ المُوحَّد، فكانوا حين يُردِّدُون القرآنَ يَحرِصون ـ حَسْبَ تعبيرها ـ على الاتفاق على ما يُشبِهُ النصَّ الموحد، وقَبِلَ منهم الرسولُ ﷺ ذلك؛ لأنه كان مُطمئنًا إلى أنَّ التحريفَ لن يدخلَ القرآنَ، فلُغتُه العربية بين قوم يتكلمون بها، وفي الغالب لم يكن الفردُ من الصحابة ليُغيِّرَ النصَّ في كلِّ مرَّة يَقرأ بها» (ص١٣ سطر ١٤).

□ وتعودُ الطالبةُ إلى تأكيدِ تلك المزاعِمِ الفاسدة، فتقول (ص٣٧ سطر٧): "وعَرْضُ الأمرِ على هذا النحو يُساعِدُ على هَدْمٍ فكرةِ التوقيف في قراءةِ القرآن، تلك الفكرةُ التي لا يُقرِّهُا الدرسُ اللغويُّ أو الواقعُ التاريخي، ومن الواضحِ أن نَفْيَ فكرةِ التوقيفِ هو نفيٌ لتواتُرِ القرآن"(١). \* الدكتور صادق العَظْم، من كِبارِ المنكرين لثوابتِ الدينِ في كتابه «نقد الفكر الديني»:

□ يقولُ هذا القِزمُ في كتابه: «نقد الفكر الديني» وكله كُفريَّاتَ: «إنَّ الملائكةَ والجنَّ وإبليسَ كائناتٌ أسطوريَّة، وإنَّ الإسلامَ نقيضُ العلم، وإنَّ قصَّةَ اَدَمَ وحوَّاءَ في القرآن أسطورة».

□ يقول: «هل يُفترَضُ في المسلم ـ في هذا العصر ـ أن يَعتقِدَ بوجودِ كائناتٍ مثلِ الجنِّ والملائكةِ وإبليسَ وهاروت وماروت، ويأچوچ ومأچوچ، وجودًا حقيقيًّا غيرَ مرئيٍّ باعتبارِها مذكورةً كلِّها في القرآن؟!، أم يَحقُّ له أن يعتبرَها كائناتٍ أسطوريةً، مَثَلُها مَثَلُ آلهةِ اليونان وعَروسِ البحر والغُول

<sup>(</sup>١) «حصوننا مهددة من الداخل» للدكتور محمد محمد حسين (ص٢٥٢، ٢٦٧، ٢٦٨).

والعنقاء؟ يا حَبَّذا لوْ عالج المُوَفِّقون بين الإسلام والعلم مثلَ هذه القضايا المُحَدَّدة، وأعطَونا رأيهم فيها بصراحة ووضوح بدلاً من الخطابة حول الانسجام الكامل بين العلم والإسلام».

□ ويقول في كتابه «الشيطاني» (ص٣٦): «يُشدِّدُ القائلون بالتوافق التامِّ بين الإسلام والعلم على أن الإسلام دينٌ خال من الخرافات والأساطير، باعتبار أنه هو والعلمُ واحدٌ في النهاية. لنمحُّصْ هذا الادعاءَ التوفيقيَّ بشيءٍ من الدِّقةِ بإحالته إلى مسألةٍ محدَّدةٍ تمامًا.

جاء في «القرآن» مثلاً: أنَّ اللَّه خَلَق آدم من طين، ثم أَمَر الملائكة بالسجود له، فسجدوا إلاَّ إبليسَ، مما دعا اللَّهَ إلى طرده من الجنة.. هل تُشكِّل هذه القصَّةُ أسطورةً أم لا؟!.. نُريدُ جوابًا مُحَدَّدًا وحاسمًا من المُوفِّقين وليس خطابةً ... هل يُفترض في المسلم أن يعتقد في «النصف الثاني من القرن العشرين» بأنَّ مثلَ هذه الحادثة وقَعت فعلاً في تاريخ الكون؟ إنْ كانت هذه القصةُ القرآنيةُ صادقةً صِدْقًا تامًّا، وتَنطبقُ على واقع الكون وتاريخه، فلابدً من القول: إنها تتناقضُ تناقضًا صريحًا مع كلً الكون وتاريخه، فلابدً من القول: إنها تتناقضُ تناقضًا صريحًا مع كلً معارفنا العلمية، ولا مَهْرَبَ عندئذ من الاستنتاج بأنَّ العلمَ الحديث على ضلال في هذه القضية، وإنْ لم تنظبقِ القصةُ القرآنيةُ على الواقع، فماذا تكونُ إذن «في نظر الموفِّقين» إن لم تكن أسطورة جميلة»(۱) .

وهذا القولُ الكُفريُّ هو قولُ المشركين قديًا، الذين قالوا عن القرآن: إنه أساطير الأولين!!.

<sup>(</sup>۱) «كلهم سلمان رشدي» (ص ٢٣ ـ ٢٤).

# \* صلاح چاهين، الماركسيُّ العِلمانيُّ، الكارهُ للإِسلام:

يوم أن وقف الشيخ الغزالي في المؤتمر القومي العام الذي عُقد سنة الم الم الم الشيخ إلى وجوب التحرير من الاستعمار التشريعي بالرجوع إلى أحكام الشريعة، وعَرَّج الشيخ في نهاية كلمته على ضرورة التخلُّص من التقليد والتَّبَعيَّة في الأزياء، وأن يكون للأمة أزياؤها الخاصَّة بها، سواء ما يتعلَّق بالرجال أو النساء، وضرورة عودة المرأة إلى الاحتشام (۱).

□ «وهنا ثارت ثائرةُ الشيوعيِّين والمنحلِّين وأعداءِ الإسلام المتستِّرين بالثورة والمحتمين بحماها، وكتب رَسَّامُ الكاريكاتير الملحد المعروف به صلاح چاهين»، المحرِّر به «الأهرام» ما كتَبَ من سخرية بالشيخ وكلامه، وما يرمزُ إليه من بقاءِ الإسلام والأزهر.

□ نَشَر صلاح چاهين المعروف بانتمائه الشيوعي 18 رسمًا ساخرًا تحت عنوان «تأمُّلات كاريكاتورية في المسألة الغزالية»، إنْ دَلَّتْ على شيء، فإنما تَدُلُّ على أن كلمة الغزالي قَلَبَتْ موازينَهم، وأصابت منهم مقتلاً، وهو فردٌ، وهم ألوف معهم الدولة والسلطانُ والصحافةُ والإعلام.

□ وقد بَلَغَ التبجُّحُ بصلاح چاهين أن بعضَ الناس قالوا له: «كيف تهاجمُ الإسلامَ ورجالَه، وهو دينُ الدولةِ الرسميِّ؟ فقال لهم: إذا كان الإسلامُ دينَ الدولةِ فسأحاربُ الدولة».

الله و لقد غاظ الجماهير المسلمة أن يتعرَّض شيخُها لهذه السخرياتِ من السندية المنظمة الله السندية المنظمة الم

صحفيً مُلحِدٍ أثيم، فخرجت يومَ الجمعة ١٩٦٢/٦/١م من «الجامع الأزهر» في صورة مظاهر شعبية غاضبة مزمجرة، ضَمَّت عشرات الألوف، وقد اتَّجَهت الجموعُ الصاخبةُ إلى دار «الأهرام» القديمة تُعلِنُ احتجاجَها وسُخْطَها.

الشيخ الغزالي، ولكن الشيخ والشيخ الغزالي، ولكن الشيخ وقف في المؤتمر في اليوم التالي يقول جَهْرة : «إن تحت هذه العمامة رأس مُفكّر، كان يُحارِبُ الظُّلمَ والإقطاع، أيام كان أمثالُ هذا الكاتب قوادين لفاروق».

\* عبدُ الرحمن الشرقاوي، يُسوِّدُ كتابه «محمد رسول الحرية»، ويَنسِبُ القرآنَ إلى رسول اللَّه ﷺ:

قد محمد أبو زهرة تقريراً إلى المسؤولين، وسَجَّل فيه تعمَّد إساءة عبدالرحمن الشرقاوي إلى الرسالة المحمدية وجوهر العقيدة، وبرغم خطورة ما ورد في التقرير، لم يَلْقَ حَظَّه من النشر في وسائل الإعلام على نطاق واسع، ولم يَلتفت إليه المسؤولون. وبقي الكتاب المذكور أعلاه متداولاً بالأسواق إلى وقتنا الحاضر، وعلى الصفحات التالية نعرض المحقائق التي تَعمَّد عبد الرحمن الشرقاوي بها الإساءة إلى الرسالة وصاحب الرسالة، وذكرها الشيخ أبو زهرة في تقريره (۱).

وللأمانة التاريخية، فإنَّ تقريرَ الشيخ أبي زهرة أولُ مَن حَصَلَ عليه

<sup>(</sup>۱) انظر «جيل العمالقة» لأنور الجندي (ص٢٢٦ ـ ٢٤٠)، و«أبو زهرة إمام عصره» (ص١٦٣ ـ ١٧٢).

الأستاذ «محمد نعيم» من الشيخ أبي زهرة قبل وفاته، وقد احتفظ به حتى أتيحت له فرصة نشره في «الاعتصام» عام ١٩٧٥م، وهو الذي قام بتلخيصه على هذا النحو المنشور الآن:

### \* اتِّجاهٌ غيرُ ديني!:

□ يقول الشيخ أبو زهرة في مستهلِّ تقريره: «أن الكتابَ لم يَسْلَمُ من الخطأ، أو بالأحرى كان له اتجاهٌ غيرُ دينيٍّ، وفي دراسته فهو ما دَرَس محمدًا على أنه رسولٌ يُوحَى إليه، بل على أنه رجلٌ عظيمٌ له آراءُ اجتماعيةٌ، فسرَّها الكاتبُ على ما يُريد، وقد تكونُ هذه الكتابةُ مفيدةً لقوم يُصغرون من شأنِ محمد، ويُهوِّنون من أمره، فتُزيلُ عنه ما يتوهَّمون، وتُبيِّنُ أن له شأنًا ومقامًا في تفكيرِه ومنحاه، وإذا لم تكن الكتابةُ صادقةً من كلِّ الوجوه، فهي في ذاتها تصويرٌ حَسَنٌ في الجُملة لغيرِ المسلمين، وفي هذه الحال فقط.

وأما نَشرُ هذه الكتابة بين المسلمين الذي يَعرفون مَقامَ النبيِّ عَلَيْ عَند اللّه، ومقامَ الرسالة الإلهية التي يَحملُها النبيُّ عَلَيْ ، والتي هي مَصدرُ علمه، فإنه لا فائدة فيها من جهة ، وتوهين للعقيدة الإسلامية من جهة ثانية، وهي غيرُ صادقة من جهة ثالثة. وإذا بُرِّر نَشرُها بين غير المسلمين لتقريب نفوسهم من مبادئ محمد، فنشرُها بين المؤمنين باعث على الفتنة، ومُنفِّر للقلوب، ومُضعِف للإيمان.

#### \* لماذا يقتطعُ جُملةً من آية؟!:

وإنَّ أولَ ما يَلمَحُه القارئُ من الكتاب ـ بعد استيعابِه جُملةً وتفصيلاً ـ ،

أنَّ الكاتِبَ يَقطعُ النبيَّ عَلَيْ عن الوحي، فكلُّ ما كان من النبيِّ من مبادئ وجهادٍ في سبيلها، إنما هي من عنده، لا بوحيٍّ من اللَّه تعالى، وهي به بمقتضى بشريَّتِه، لا بمقتضى رسالته، ولعلَّ العنوان الذي اختاره للكتاب مع إرادفه بعنوان آخر صغير - يُشيرُ إلى بشرية النبيِّ عَلَيْ فقط، وهذا العنوان قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَتْلُكُمْ ﴾، فقد اختار هذه الجملة ليُعلِنَ أنَّما وصل إليه النبيُّ عَلَيْ من مبادئ جَاهد لاجلها، إنما هو صادرٌ عن بشرية كاملة، لا عن نبوة!!.

ولكي يَتِم له الاستشهاد، اقتطع الجملة اقتطاعاً مِما قَبْلَها ومما بَعْدَها، فإن هذه الجملة وردت في نَصَيْنِ من نصوصِ القرآن الكريم، أوَّلُهما: في سورة «الكهف»، وهو قول اللَّه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَنْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَي اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعَبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وثانيها: في سورة «فُصِلَت»، وهو قوله بعبَادَة رَبِّه أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢١٠]، وثانيها: في سورة «فُصِلَت»، وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهُ وَاسْتَقْيمُوا

ونرى النصَّ الذي اختاره شعار كتابِه مقطوعًا عمَّا قبلَه وما بعدَه، فما قبلَه هو قولُه تعالىٰ ـ يُخاطِبُ النبيَّ عَلَيْ بقوله ـ: ﴿قُلْ ﴾، وهو يُصرِّحُ بخطابِ اللَّه تعالىٰ : ﴿ يُوحَىٰ إِلَيُّ ﴾، بخطابِ اللَّه تعالىٰ : ﴿ يُوحَىٰ إِلَيُّ ﴾، وقد أبعدَه هو قوله تعالىٰ : ﴿ يُوحَىٰ إِلَيُّ ﴾، وقد أبعَدَه ولم يأتِ به؛ لأنه لا يتَّفقُ مع غَرَضِه لأنه يَنفِي الوَحْيَ عن الحياةِ المحمَّدية.

## \* الوحيُّ في الغار كان مناميًّا:

وإن القارئ كيسيرُ قليلاً في الكتاب، حتى يَجدَ الكاتب يَنفي الخطابَ السماويَّ للرسول، لا يَذكرُ أن جبريلَ خاطَبَ النبيَّ عَلَيْهُ في الخطاب، فهو يقول عن أول نزول الوحي بالقرآن ما نصه: "ولكنه في تلك الليلة من رمضان أغفَى قليلاً ثم نام، فرأى مَن يَعرِضُ عليه كتابًا، ويطلبُ منه أن يقرأ ، فقال: «ما أنا بقارئ»، ولكنه ألح عليه أن يقرأ ، فسأله: «ماذا أقرأ؟» ، فقال له: ﴿ اقْرأ باسْم رَبّكَ الّذي خَلَقَ ﴿ يَكُ خَلَقَ الإِنسَانَ مَنْ عَلَقٍ مَن يَعْفَمُ ﴾ ولكنه ألدي خَلَقَ ﴿ يَكُ خَلَقَ الإِنسَانَ مَنْ عَلَقٍ مَن الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله عَلَمُ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ إِلَيْ الله وبين نفسه ، فإذا به هو بين اليقظة والنوم النوم، ويَستوضح حُلْمَه فيما بينه وبين نفسه ، فإذا به هو بين اليقظة والنوم كأنه يَسمعُ صوتًا بعيدًا يقول له: «أنت رسول اللّه وأنا جبريل» . . » . .

وإن تصوير الوحي بِالحُلْم في النوم يُخالِفُ ما أجمَع عليه المسلمون من أن جبريل للنك كان يُخاطِبُ النبي عَلَي العيانِ لا في المنام . . نعم، قبل ذلك الخطاب بقوله: «اقرأ» ونزول سورة «القلم»، كان الوحي يجيء إليه في رؤيا منامية، حتى إنه كان يَرى الرؤيا تَجيء في الصَّوْمِ مِثْلَ فَلَقِ الصبح على المحمور البخاري . ، ولكن لم تكن تُعتبر خطابًا من السماء، حتى نزول الوحي ومخاطبة جبريل الأمين اللك الذي تردّد ذكره في القرآن الكريم على أنه رسولُ الله إلى الذين يصطفيهم من الأنبياء لتبليغ الرسالة الإلهية إلى الأرض.

### \* نسبةُ القرآن إلى النبي عَلَيْكُمُ:

وَإِنه إِذْ يَقطعُ الرسالةَ عن الرسول، ويَقطعُ الوَحْيَ عنه، يتَّجهُ إلىٰ القرآن، فيَذكرُ عباراتِه أحيانًا منسوبةً إلىٰ النبي ﷺ علىٰ أنها من تفكيرِه ومن قوله ـ لا أنها قرآنٌ موحَّىٰ بها، قائلُه هو اللَّه سبحانه وتعالىٰ ـ، وإن ذلك مبثوتٌ في الكتاب بكثرة، ولنضرب علىٰ ذلك بعضَ الأمثلة:

#### \* إنذارُه عشيرته الأقربين:

□ ذكر في صفحة ٨٠ ما نصه: «رأى محمدٌ أن يَجمع أُسرتَه من بني عبدالمطلب، وأن يدعو َهم إلى الإيمان بما جاء به، فليس أحبُّ إليه من عشيرته الأقربين».

ونراه يذكرُ ذلك على أنه رأيٌ ارتآه، ويُغفِلُ الأمرَ القرآنيَّ الثابتَ، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤ ـ ٢١٥]. . فنراه في هذا الكلام الذي قاله يَنسِبُ كلَّ ما يكونُ بوحي قرآنيِّ إلى أن رأيٌ رآه النبي عَلَيْكَ إلا .

﴿ وَفِي هَذَا الْمُقَامِ اعْتَرْضِ أَبُو لَهُ بِ عَمُّ النّبِي ﷺ فَيَذَكُرُ مَا نَصُّهُ فِي ذَلَك: ﴿ فَاسَمَعَ يَا أَبَا لَهُ بَ اسْمَعَ إِذَنْ ـ سَمِعَتَ الرَّعَد ـ ، تَبًّا لَكُ أَنت ، تَبًّا لَكُ مَا أَبِي لَهُ وَسَائر حَيَاتَك ، تَبَّت يَدَا أَبِي لَهُ وَتِب ﴾ أنت ، تبًّا لك سائر يومِك وسائر حياتك ، تبَّت يَدا أَبِي لَهُ وَتِب ﴾ (ص٨٣).

فنراه في هذا يَنسبُ إلى النبيِّ عَلَيْهِ قُولَه تعالىٰ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ فَرَاهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ ثُلَ اسْيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ ثَلَ اللَّهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ ثُلَّ اللَّهُ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ ثَلَ اللَّهُ وَالْمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ قُلْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدٍ ﴾ .

□ وبهذا نرى أنه ينسب هذه السورة إلى النبي عَلَيْكُم، لا إلى الله سبحانه وتعالى، ومثلُ ذلك جاء في (ص٨٧) من الكتاب، ففيها ما نصه: «تبًا لها «أي لامرأة أبي لهب» كما تبّت يدا أبي لهب، وتبّت يدا أبي لهب، وتب، وأمرأته حمّالة الحطب».

#### \* القتال في الشهر الحرام:

اليذكرُ استنكارَ المشركين لأمرِ النبي ﷺ بأنه قاتَلَ في الأشهُر الحُرُم، ويَذكرُ الردَّ على أنه للنبيِّ ﷺ، فيقول في صفحة (١٨٣): «إنها لكبيرةٌ أنْ يقتل عبدُ اللَّه ـ أي: ابنُ جحش ـ أحدًا في الشهر الحرام، ولكنَّ الفتنةَ أكبرُ من القتل، وصَدُّ الناس عن البيت العتيق وإخراجُ أهلِه منه أكبر».

يذكرُ هذا الكلامَ منسوبًا إلى النبي عَلَيْ على أنه من عنده، مع أنه من القرآن الكريم، واللَّه تعالى يقول: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّه وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

#### \* أسرى بدر:

□ استشار النبيُّ عَلَيْ بعد عزوة «بدر» أصحابه في شأن الأسرى، فأشار عمرُ وَعَ بقتلهم، وأشار أبو بكر وَعَ بالعفو، وتوسَّطَ النبيُّ عَلَيْ وفا فاختار أن يُفتدو أمن أهلهم، وقد بيَّن اللَّه سبحانه لنبيه الحُكْمَ في أخذه أسرى والمعركة دائمة مستمرة ؛ لأنه لا أسرى إلاَّ بعد أن يَعجز العدو عن القتال، وقد نزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لنبِي ّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخَنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

# ﴿ لَكُ لَو اللَّهِ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾

[الأنفال: ٦٧ ـ ٦٨].

□ هناك في القضية عَمَلٌ من النبي ﷺ ولومٌ وتوجيهٌ من اللّه، ولكنّ الكاتب يقولُ: إن النبيّ ـ بعد تأمُّل وتدبُّر قرر خطأ الفداء، وهذا نصّ كلامه: «قد أطلَق كثيرًا من الأسرى، ولم يَعُدْ ـ أي: لم يَبْقَ ـ غيرُ قليل، فانقطع يُفكِّر، وخرَج على أصحابه يقول: إنه أخطأ هو وأبو بكر حين لم يستمعا لنصيحة عمر، فما كان له أن يترك لقريش أسْراها لتستعين بهم على حرّبه مرةً أخرى، ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى يُثخِنَ في الأرض» (ص٢٠٣ ـ ٢٠٤).

وبهذا يتبيَّنُ أنه يَرىٰ أنَّ هذا ليس وحيًا، ولكنه من تأمُّلاتِ النبيِّ عَيَّالِيُّ، وأنَّ القرآنَ من عند محمدِ، لا من عند اللَّه!!.

### \* إِبطالَ التبنِّي من النبي عَلَيْكُم ؟!:

الله يَنسِبُ إبطالَ التبنِّي إلى النبيِّ عَلَيْهُ، ولا يَنسِبُه إلى الله، مع أنه قد حُرِّم التبنِّي بقولِ الله تعالى في نصِّ قرآني، إذ يقول سبحانه: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لَرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَكُمْ وَاللَّهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ يَهُدِي السَّبِيلَ شَيْكُمْ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِنْكُمْ وَلَكِن مَّا عَنْدَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِنْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا يَعْمُدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٤-٥].

\* ويقول سبحانه: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَـد مِّن رَّجَـالِكُمْ وَلَكِن

رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

الله فهو يَذكرُ قصة وزيد بن حارثة مع زوجه (زينب بنت جحش"، وشكواه منها، وقول النبي له: «أمسك عليك زَوْجك»، ويُبيِّنُ أن الزوجينِ أصبحا لا يُطيقان الاستمرار، ويَذكر أشاعة أن النبي عَلَيْ طَمع في جَمالها، وما كان للنبي أن يتزوج زَوْجَة متبناه ـ لأنه ابنه ـ، ثم يقول: «ولكن محمداً خَرَج يقول لهم: إنَّ المتبنَّىٰ ليس كالابن تماماً، فالولد شيءٌ آخر، وإنه إنما تزوج لكي يُدركوا هذا، ولكيلا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم، فلا حاجة له بجمال زينب، ولديه عائشة وحفصة (ص٢١٦).

فهو في هذا يدَّعي أن التحريم للتبنِّي من محمد عَلَيْهِ، ويدَّعي أن محمداً تزوَّج «زينب» من تلقاء نفسه، مع أنه بأمر من اللَّه تعالى في قوله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَأَنْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللَّهُ أَحْقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْديه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا . ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

فنراه يَنسِبُ التحريمَ إلى النبيِّ؛ ويَنسِبُ الزواجَ لرأي ارتاه الرسولُ، مع أنه ثابتٌ بالقرآن، ولكنه يَنسِبُ القرآنَ دائمًا إلى النبي ﷺ.

وإنَّا لَنحمدُ له أنه لم يَسِرْ وراءَ المستشرقين في ادِّعائهم ـ كما جاء في رواية ضعيفة عن بعض التابعين ـ أن النبيَّ عَيَالِيَّة فُتِن بجمال «زينب» ـ وكان الطلاقُ لذلك ـ فله منَّا التقديرُ لهذا!! .

#### \* عبرةُ «أُحُد»:

﴿ العَبَرَ فيها على أنها من قولِ الله تعالى، فهو يقول: ﴿ . . وأقبل محمدٌ على محمد، مع أنها من قولِ الله تعالى، فهو يقول: ﴿ . . وأقبل محمدٌ على الناس يُحدُثُهم عن مِحنة ﴿ أُحد ﴾ ، ويَستخلصُ العبرة من أخطائهم ، عسى أن تُضيءَ التجربةُ القاسيةُ طريقَ المستقبل » .

وإن العبرة في «أحد» كانت بقول اللّه تعالى في آيات كثيرة من سورة «آل عمران» في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الأَخْرَة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الآخِرَة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَآلَ الْحَرْقَ ثُمَّ اللّهَ لَا تَعْمَلُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَد وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمّ لِكَيْلا تَحْزُنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَالاً مَا اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢ -١٥٣].

ولكنه دائمًا ينسب ما جاء في القرآن إلى النبيِّ عَلَيْهُ، مما يدلُّ على أنه يَرىٰ أن القرآنَ من قولِ النبي، ولم يُذكر في الصحيح من السنن أن النبيَّ عَلَيْهُ بَيْن العِبَر في «أُحد» بغير تلاوة القرآن عليهم.

### \* تقسيم أموال بني النضير:



\* والحقُّ أنه لا يُوجَدُ ذلك التخييرُ، وأن النصَّ القرآنيَّ في صريحه يُبيِّنُ هذا، فاللَّهُ سبحانه وتعالى يقول: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن هَذَا، فاللَّهُ سبحانه وتعالى يقول: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن دَيَارِهِمْ وَأَمْوَ الهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ فَي وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَن أُولَئكَ هُمُ المَقْلِحُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

[الحشر: ٨ ـ ٩ ] .

ولكنه ـ كمنهاجه ـ يَنسِبُ ما في القرآن دائمًا إلى النبي ﷺ، وزاد هنا مسألهَ التخيير التي لا نَعلمُ لها مصدرًا تاريخيًّا . . (ص٢٥٥).

### \* معاني القرآن وأحكامُه يَنسبُها للنبي ﷺ:

ا وهكذا نَجِدُه يذكرُ كثيرًا من معاني القرآن، ويَنسِبُها للنبيِّ عَلَيْة، فهو يذكر سورة «الكافرون»: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ إِنَّ الْأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ على أنها من كلام النبي عَلَيْةُ . . (ص١٠٨).

ويَنسِبُ تحريمَ الخمرِ على أنه للنبي ﷺ، ويُشيرُ إلى تدرُّج التحريم في القرآن الكريم. . ويتركُ الآياتِ المختلفةَ الدالةَ على ذلك.

#### \* أين ذكر الله في الكتاب؟!:

□ ويقول الشيخ أبو زهرة في تقريره: «هذه أمثلةٌ سُقناها، وإنها لكثيرةٌ في الكتاب، وهي تدلُّ على أنه يَرىٰ ـ أي: الكاتبُ ـ أن القرآنَ من كلام محمد، وفي الحقيقة إنه لم يَذكُرْ ـ قطُّ ـ أن اللَّه سبحانه وتعالىٰ مُنزِلُ القرآن، وباعثُ محمد بالرسالة، بل إنَّ ذِكْرَ اللَّه تعالىٰ يَندُرُ في الكتاب، بل

لا تَجِدُ له ذِكرًا قط . . ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ » .

### \* القرآنُ من هُمُهُمة الرسول!!:

لم يَذكُرِ «القرآنَ» إلاَّ نادرًا، بل إنك تقرأُ الصفحات الكثيرةَ التي تَبلغُ مِئتَينِ أو أكثر، فلا تَجِدُ ذِكْرًا لكلمةِ «القرآن الكريم»، بل لكلمةِ «القرآن» فقط، وأذكرُ آيةً ذَكَر أنها هَمْهَمَةُ نَفْسِ النبيِّ عِيَكِيْرٌ، ولْنضرِبْ لذلك مثلاً. . لقد ذَكَر أن النبيُّ ﷺ أَذِنَ لبعضِ الناس بالعَودةِ من حيثُ خَرَجوا، وكان ذلك في بعضِ الغزوات، ثم يقول: «فأذِنَ لمن يريدُ أن يعودَ إلى بيتِه أن يعودَ فهذا خيرٌ من أن يَبقى في الصفوف لِيُشيعَ الانهزامَ، ويَثْبُتَ في الصفوف من يَجِدُ في نفسِه القُدرةَ على مواجهةِ الخَطَرِ والرَّغبةَ الصادقةَ في الاستشهاد دفاعًا عما يؤمنُ به، وهَمْهَمَ لنفسه وهو يتقدَّمُ الصفوف: «عفا اللَّهُ عنك لمَا أَذِنْتَ لهم»، ولكنه عاد فرأى الخيرَ في تخليص صفوفِه من العناصر الحائرة، ثم أخذ يتلو عليهم: ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مَّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴾ [الاحزاب: ١٣]، ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفرَارُ إِن فَرَرْتُم مَّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الاحزاب: ١٦]» (ص٢٨٨).

فهو يذكر الهمهمة ، ثم يَقرِنُها بآية على أنها من هَمْهَمَته ، ثم يتلو آية أخرى غير ناسبِها للَّه ولا لأحد ، فهي عقتضى منطقه من هَمْهَمته أيضًا ، ثم يُشيرُ إلى نوع من التشكيك ؛ لأنَّ الآيتين يبدو بينهما تعارضٌ ، مع أنَّ الآيتين مختلفتان من حيث موضع قولهما ، فآية ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ كانت في غزوة «تبوك» ، وقوله : ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ

يَثْرِبَ ﴾ كانت في غزوة «الأحزاب»!!.

وختم الشيخ أبو زهرة ـ رحمه اللّه ـ تقريرَه بطلبِ مَنْع تداول الكتاب ؟ لأنه يُسِيء الناس في دينهم .

\* د. نصر أبو زيد، يقول عن القرآن: «إِنه نصٌّ بشريٌّ، ومُنتَجٌ ثقافيٌّ لا قداسة له»، ويرفض الاحتكام إلى الشريعة:

□ يقول هذا القِزمُ المرتدُّ عن القرآن: «إنه نصُّ بشريُّ، ومُنتَجُّ ثقافيُّ. . لا قداسة له! وإن بينه وبين الشِّعرِ الجاهليِّ - وخاصةً شعر الصعاليك - شبَهًا كبيرًا»! ، وبنصِّ عباراته - التي لا تحتاجُ إلى تعليق يقول: «مِن الواقع تكوُّنُ النصِّ «القرآن» ، ومن لُغتِه وثقافته صيغَتْ مفاهيمُه ، فالواقعُ هو الذي أنتَجَ النصَّ . الواقعُ أَوَّلاً ، والواقعُ ثانيًا ، والواقعُ أخيرًا .

لقد تشكّل القرآنُ من خلالِ ثقافة شفاهيّة.. وهذه الثقافة هي الفاعل، والنصُّ منفعلٌ ومفعول.. فالنصُّ القرآنيُّ في حقيقته وجوهره مُنتَجٌ ثقافيٌّ، والمقصودُ بذلك أنه تَشكّل في الواقع والثقافة فترةً تزيدُ على العشرين عامًا.. فهو «ديالكتيك صاعد»، وليس «ديالكتيكاً هابطًا».. والإيمانُ بوجود ميتافيزيقيِّ سابق للنص يَطمسُ هذه الحقيقة.. والفكرُ الرَّجعيُّ في تيارِ الثقافة العربية هو الذي يُحولُ النصَّ من نصِّ لُغويِّ إلى شيء له قداستُه.

والنصُّ القرآنيُّ منظومةٌ من مجموعة من النصوص، وهو يتشابَهُ في تركيبته تلك مع النصِّ الشِّعريِّ، كما هو واضح من «المعلَّقاتِ الجاهلية» مثلاً، والفارقُ بين القرآن وبين المعلَّقة ـ مِن هذه الزاوية المَحَدَّدةَ ـ يتمثَّلُ في

اللَكَ الزَّمَنِيِّ الذي استغرقه تكوُّنُ النصُّ القرآني. . فهناك عناصرُ تَشَابُه بين النصِّ القرآني ونصوصِ الثقافة عامةً ، وبينه وبين النصِّ الشَّعْري بصفة خاصة . . وسياقُ مخاطبة النساء في القرآن ـ المُغايرُ لسياقِ مخاطبة الرجال ـ هو انحيازٌ منه لنصوص الصعاليك»!! .

### \* النبوَّةُ عند نصر أبو زيد ثمرةٌ لقُوَّة «المُخَيّلة»:

النبوة و «الرسالة» و «الوحي عند هذا الحَدَاثيِّ الماركسيِّ: ظواهرُ إنسانية، وثَمَرَةٌ لقوة «المُخيِّلة» الإنسانية، وليس فيها إعجازٌ ولا مفارقةٌ للواقع وقوانينه. فالأنبياءُ مثلُ الشعراء والمتصوِّفة، مع فارق في درجة «المُخيِّلة» فقط لا غير . وهذا نصُّ عبارته: «إنَّ الأنبياءَ والشعراءَ والعارفين قادرون - دون غيرهم - على استخدام فاعليَّة «المُخيِّلة» في اليقظة والنوم على السواء . ومن حيثُ قُدرة «المخيِّلة» وفاعليَّتها، فالنبيُّ يأتي على رأس قمَّة الترتيب، يليه الصوفيُّ العارف، ثم يأتي الشاعرُ في نهاية الترتيب.

وتفسيرُ النبوة اعتمادًا على مفهوم «الخيال» معناه أن ذلك الانتقال من عالَم البَشَر إلى عالَم الملائكة انتقالٌ يَتِمُّ من خلال فاعلية «المُخيِّلة» الإنسانية التي تكونُ في «الأنبياء» أقوى منها عند سواهم من البشر. إنها حالةٌ من حالاتِ الفاعليَّةِ الخلاَّقة، فالنبوَّةُ في ظلِّ هذا التصورُ، لا تكونُ ظاهرةً مفارِقةً . وهذا كلُّه يؤكِّدُ أن ظاهرةَ «الوحي» لم تكن ظاهرةً مفارِقةً للواقع، أو تُمثِّلُ وَثبًا عليه وتجاورُ القوانينه، بل كانت جُزءً من مفاهيم الثقافة، ونابعةً من مواضعاتها»(۱) .

<sup>(</sup>١) «مفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد (ص٥٦، ٣٨) ـ طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠م.

#### \* القرآنُ عنده خطابٌ تاريخي:

□ وبعد تحويل القرآن إلى نصرٌ بشريٌ . والوحي والنبوّة إلى قوّة في «المُخيِّلة» الإنسانية . يَذهبُ هذا الحَدَاثيُّ الماركسيُّ إلى تطبيق «التاريخية والتاريخانية» على معاني ومضامين وأحكام القرآن ـ كلِّ معانيه ومضامينه وأحكامه ـ من العقائد إلى الأحكام، وحتى القيم والأخلاق والقصص الأمرُ الذي يعني نَسْخ كلِّ مضامين القرآن وتجاوُزها . . فيقول : « . . فالقرآن خطابٌ تاريخيٌّ ، لا يتضمَّنُ معنى مفارقًا جوهريًّا ثابتًا . . وليس ثَمَّة عناصرُ جوهريةٌ ثابتةٌ في النصوص . . فالقرآنُ قد تَحوَّل من لحظة نُزوله من كونِه جوهريةٌ ثابتةٌ في النصوص . . فالقرآنُ لا يُتحوَّل من التنزيل إلى التأويل . « . . فالقرآن وعَبَّل من التنزيل إلى التأويل .

وهذه التاريخيةُ تنطبقُ على النصوصِ التشريعية، وعلى نصوصِ العقائدِ والقَصَص. . وهي تُحرِّكُ دلالةَ النصوص، وتَنقُلُها ـ في الغالبِ ـ من الحقيقة إلى المجاز (١) .

هكذا يتمُّ العَبَث الحَدَاثيُّ بالثوابتِ والمقدَّسات ـ القرآن . والنبوة والرسالة . . والوحي ـ على هذا النحو اللامعقول!! (٢٠) .

□ نصر أبو زيد الذي يُريدُ من الناس أن يتعامَلوا مع القرآن كنص ًا الدي يُريدُ من الناس أن يتعامَلوا مع القرآن كنص ًا أدبي ً، وليس وحيًا إِلهيًّا بل يقول في آخِرِ كتابه: «وقد آنَ أوانُ المراجعةِ

<sup>(</sup>۱) «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد أبو زيد (ص۸۳، ۹۶، ۸۲ ـ ۸۶) ـ طبعة القاهرة ۱۹۹۰م.

<sup>(</sup>٢) «مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية» (ص٣٠ ـ ٣١) للدكتور محمد عمارة.

والانتقالِ إلى مرحلة «التحرُّر» لا من سُلطة النصوص وحدَها، بل من كلِّ سُلطة تَعُوقُ مسيرة الإنسانِ في عالَمِنا، علينا أن نقومَ بهذا الآنَ وفورًا، قبل أن يَجرِفَنا الطوفان»(١).

## \* رَفضُ الاحتكامِ إِلَى كتابِ اللَّه ـ عز وجل ـ:

□ ونصر أبو زيد يُريدُ زحزحةَ القرآن عن حياةِ المسلمين، فيقول: «إنَّ الاحتكامَ إلى كتابِ اللَّه ـ عز وجل ـ لم يكن موجودًا إلاَّ عندما ظهر الخوارج»(٢) .

### \* أحمد عبدالمعطي حجازي والتبجُّحُ العلماني:

بَلَغَ التطرُّفُ بالعِلمانيِّ النَّكِرَةِ القِزْمِ أحمد عبدالمعطي حجازي أنْ طَلَبَ من المسؤولين حِرمانَ الدكتور السيد أحمد فرج من التدريس بالجامعة؛ لأنه أخطرُ على الطُّلاَّبِ من كتابه «أدب نجيب محفوظ» الأهرام / ١٩٩٩/٧/

□ وكان من حيثيَّات هذه الدعوة ما قرأه حجازي للدكتور فرج في بعض ِ كُتبه من أنَّ «الدين هو الرابطةُ المقدَّمةُ على أيَّة رابطة أخرى، «فالدين في نظر السيد فرج ليس مجرَّد اعتقاد، أو علاقة بين الإنسان وخالقِه، وإنما هو أيضًا قوميَّةُ وجنسية»(٣).

<sup>(</sup>١) «الإمام الشافعي، وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» لنصر أبو زيد (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر مقال الدكتور جابر قميحة ـ مجلة «آفاق عربية» ـ العدد (٦١٠) ـ ٥ من ربيع الآخر ١٤٢٤هـ ـ ٥ من يونيه ٢٠٠٣م.



\* فرج فوده الزنديقُ القميئُ ، الرافضُ لتطبيق شرع الله ، هو من أكبر شانئي رسول الله عَلَيْكَ :

كيف لا يكونُ ذلك وهو الكارهُ الرافضُ لِمَا جاء به محمدٌ عَلَيْكُو، ويدَّعي تَفوُّقَ القانونِ الوضعيِّ على الشريعة الإسلامية، وهذا كفرٌ أكبرُ مُخرِجٌ من المِلَة، كما جاء في «شرح الطحاوية في عقيدة أهل السنة والجماعة» التي تلقَّاها علماء الأمة بالقبول.

□ يقول: «أنا أرى أنَّ حَجْمَ الانحلالِ الموجودِ في المجتمع المصري أقلُّ بكثير اليومَ على مدى التاريخ الإسلامي كله. ورأيي أن القانونَ الوضعيَّ يُحقِّقُ صالحَ المجتمعِ في قضايا الزِّنا ـ مثلاً ـ، وأكثرَ مما ستُحققه الشريعةُ لو طُبِّقَت»(١) .

الله ويقول في كتابه «الحقيقة الغائبة»: «والنتيجةُ ببساطةٍ: أنَّ القانونَ الحاليَّ يُعاقِبُ على جرائمَ يَعْسُرُ على الشريعةِ أن تُعاقِبَ عليها، ويَعكِسُ الحاليَّ يُعاقِبُ على المحتمعِ المعاصِرِ بأقدرَ عَا تفعلُ الشريعة»(٢).

□ يقول فرج فودة في كتاب «حوارات حول الشريعة» لأحمد جودة (ص١٤ ـ ١٥): «ببساطةٍ أنا ضدَّ تطبيقِ الشريعة الإسلامية فورًا أو خطوةً خطوةً».

<sup>(</sup>١) «حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة (ص١٧٨ ـ ١٧٩) نقلاً عن كتاب «مَن قتل فرج فودة» للدكتور عبدالغفار عبدالعزيز (ص٣٢) ـ دار الإعلام الدولي، وكتاب «أحكام الردَّة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة (ص٣١٦).

<sup>(</sup>٢) «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة (ص١٢١) نقلاً عن «مَن قتل فرج فودة» (ص٣٢)، و«أحكام الردة والمرتدين» (ص٣١٦).

□ ويقولُ أيضًا في نفس المصدر: «وعمومًا هناك قاعدةٌ إسلاميَّةٌ تقول: «ويجوزُ ارتكابُ معصية اتقاءَ فتنة»؛ لذلك فأنا أقولُ: إذا كان عَدَمُ تطبيقِ الشريعة معصيةً، فلتكنْ معصيةً نَسْعَدُ بارتكابها اتقاءً لِمَا هو أسوأً، وهو «الفتنةُ الطائفيَّة». الدولةُ الدينيَّةُ سوف تَقودُ للحُكمِ بالحقِّ الإلهي. وهو حكمٌ جاهل، وكثيرًا ما أدَّى لمظالِمَ ومفاسِدَ تقشعرُ منها الأبدان».

﴿ كَبُرَتْ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِم إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ [الكهف: ٥]، واللَّه ما غاب الحقُ والعدلُ والنورُ والتمكينُ في الأرض إلاَّ بغيابِ الخلافة، حتى في أحطِّ عصورها التي حاد فيها الناس كثيرًا عن التطبيق الشامل لشرع اللَّه. فليس مَن قَصَدَ الحقَّ فأخطأه كمن تعمَّد قَصْدَ الباطل.

□ يقول الكذاب الأشرُ فرج فودة: «ولهذا كلّه أرفضُ تطبيقَ الشريعة، وصوتي عالٍ جداً في هذا الصّدد».

□ ويقول في كتاب «الطائفية إلىٰ أين»: «إنَّ الدعوةَ لإِقامة دولة دينيَّة في مصر تُمثِّلُ رِدَّةً حضاريَّةً شاملةً بكلِّ المقاييس»(١).

□ وفي كتاب «حوار حول قضايا إسلامية» (ص١٧٢) يقول: «إنَّ الإسلامَ دينٌ ـ وليس دولة ـ، وإنَّ الدولةَ الإسلاميةَ ـ على مَدى التاريخ الإسلاميِّ كلِّه ـ كانت عِبْنًا على الإسلام وانتقاصًا منه، وليس إضافةً إليه»(١).

◘ وفي محاورةً معه يقول لمن يحاوره: «وأنا شخصيًّا أرفضُ تمامًا

<sup>(</sup>١) «الطائفية إلى أين» لفرج فودة (ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «أحكام الرِّدَّة والمرتدين» (ص١٤٣٥. ٣١٥).

الدولةَ الدينيةَ أيًّا اكان شكْلُها، وبالتحديد في المجتمع المِصريِّ.. أرفضُ قيامَ دولةٍ إسلاميةٍ دينية (١٠).

#### \* إِباحته للزنا:

الأزهر ورئيس ندوة العلماء في كتابه «مَن قتل فرج فودة؟» عن فرج فودة: الأزهر ورئيس ندوة العلماء في كتابه «مَن قتل فرج فودة؟» عن فرج فودة: «والغريبُ أنه كان يُفتي بجرأة في كثير من قضايا الدين إلى حَدِّ إباحته للزنا في الإسلام، ويستدلُّ على ذلك بقول اللَّه تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ [النور: ٣٣]، ويرئ أن عملية «الإكراه والإجبار» هي المنوعة، أمَّا إنْ تمَّ ذلك من غير إجبارٍ، فلا شيءَ في ذلك»(١).

□ قال الشيخ محمد الغزالي: «فرج فودة ـ بيقين ـ كان خَصْمًا للإسلام، وهو لم يكن يُداري هذا . . هو كان صريحًا في خصومتِه للإسلام كشريعة ونظام ومعاملات وشؤون سياسية واقتصادية»(٣) .

□ ويقول الشيخ الغزالي عن فرج فودة: «كيف أُقنعُ رجلاً بأنَّ الإسلامَ دولةٌ، وهو لا يُؤمنُ بأنه دين؟! إنَّ المقتنعَ بالوحي يكفي أن أقولَ له: قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]، ليقتنعَ بأن القرآن نَزَل ليحكمَ. . المشكلةُ أن يقولَ لك امرؤٌ: «أنا مسلم، ولكنِّي أبيحُ الخمر، وأنا أعرَفُ منك بالإسلام»!!.

<sup>(</sup>۱) «من قتل فرج فودة» (ص۳۰).

<sup>(</sup>٢) حوار خاص مُسَجَّل معه في ٢٩/ ٧/ ٨٩ نقلاً عن «مَن قتل فرج فودة» (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) صحيفة الوفد الصادرة في يوم الخميس ٢٥ يونيو سنة ١٩٩٢.

لقد هَزُلَتْ حتى بَـداً مِن هُزالِهـا كُلاها وحتى ســامَـهـا كلُّ مُفْلِسِ ثُم يجيءُ بعدئذ مَن يَصِفُ مُستبيحَ الخمرِ بأنه «المفكِّرُ الإسلاميُّ الكبير». . ما هذا الهَذَر؟»(١) .

□ وقد قال الشيخ محمد الغزالي في نفس المقال: «أمَّا رأيي في الدكتور فرج فودة، فهو صورةٌ عربيةٌ للعقيد جون جارانج الزنجي الذي يُحاربُ الإسلامَ في السودان، ويريدُ وَضْعَ دستورٍ علمانيٍّ لشَمَالِهِ وجَنوبه معًا».

□ يقول المجرم فرج فودة: "إنَّ التيارَ الإسلاميَّ كلَّه خداعٌ وكَذَبُ وتلفيقٌ وتزويرٌ للحقائق، تدفعُ للاعتقاد بأنه وراء كلِّ خسيسة ونقيصة في العالم، وحتى لا يكونَ الوصفُ قاصرًا على الزمنِ الحاضر، فإنَّ تاريخَ المسلمين كلَّه ليس إلاَّ امتدادًا للقهر والاستبداد»(٢).

اللاعنين إلى يوم الدين .

### \* بعضُ زُعماء وحُكَّام المسلمين القائلين بفَصْل السياسة عن الدين:

منذ أن نَعِقَ «كمال أتاتورك» بالعلمانية، وفَصلَ الدينَ عن الدولة في تركيا الحديثة ـ بعد أنْ ألغى الخلافة ونصبَ المشانق لعلماء الإسلام وكاد للإسلام وأهله ـ، تابعَه على قوله هذا بعضُ زعماء وحُكَّام المسلمين، وأظهر البعضُ مَدْحَه وإعجابَه بأتاتورك، ولم يَستطع البعضُ أن يُعلِن. .

<sup>(</sup>١) جريدة «الشعب» ٣٠/ ٦/ ٩٢ مقالة للشيخ الغزالي بعنوان «هذا ديننا».

<sup>(</sup>۲) «من قتل فرج فودة» (ص١٠٥).

ولكنْ لسانُ حالِه ـ كلُّ حاله ـ يقول: «كلُّنا أتاتورك». واللَّهُ عز وجل هو المطَّلعُ على خفايا الصدور، ﴿ وأَسرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [اللك: ٣٠]، وكلُّ منهم سيخلو بربِّه يومَ القيامة، ليس بينه وبينه تَرجُمان. يسأله عمَّا فَعَل بالإسلام وشرعه:

#### \* مصطفى النَّحاس، زعيم «الوفد»:

□ قال في تصريح له: «أنا معجَبٌ بلا تحفُّظ بكمال أتاتورك، ليس فقط بناحيتِه العسكريَّة، ولكن بعبقريَّته الخالصة، وفَهْمه لمعنى الدولة الحديثة».

□ ورَدَّ عليه الشيخ الغيُور حسن البنا ـ رحمه اللَّه ـ: «هذا التصريحُ ليس تصريحًا أجوف، وليس تصريحًا يَصدُرُ هكذا عن مُجاملةٍ أو عن غيرِ رَوِيَّةٍ سابقة، وفكرة مستقرَّة تُريدُ أن تَبرُزَ إلى الوجودِ في الوقت المناسب، حتى تنهيًا لها الظروف؛ وإنْ سَبق اللسانُ فأظهَرَ مكنونَ الضمير.

فأنتم تُسَجِّلُون في هذا التصريح أنَّ هناك شيئًا اسمُه «الدولة الحديثة»، وهي التي فَهِمَها كمال أتاتورك، وشكَّل على غرارها «تركية»، وتُصرِّحون في كلامكم كذلك أنَّ هذه الدولة هي التي تستطيعُ وحدَها في الأحوال العالمية أن تعيش وأن تنمو.

ومعلوم أن أتاتورك في دولته الحديثة قد تجرَّد من كلِّ المظاهر الإسلامية، فكأنَّكم في هذا تُعلنون ـ في صراحة ـ أن مصر لا تستطيع أنْ تعيش وأن تنمو في الأحوال العالمية الحاضرة إلاَّ إذا تجرَّدت هي الأحرى من كلِّ مظاهر الإسلام ـ كما فَعَلت «تركية» ـ .

وكأنَّ هذا هو عنوانُ مِنهاجِكم ومِحورُ الإِصلاحِ الذي تريدونه لهذا الوطنِ بعدَ الانتهاء من قضاياه الخارجية، ولستَ رجلاً من آحاد الناس، بل أنت زعيمٌ يؤولُ إليه الحُكْمُ، وتُلقَى إليه مقاليدُ الأمة.

هذا التصريحُ دليلٌ ماديٌّ بين يَدَي الذين يَرَوْن أن «الوفد» يَعملُ على سياسة إنْ لم تكن تُناوِئُ الإسلامَ، فهي ـ على الأقلِّ ـ لا تستمدُّ منه، ولا تُعنَىٰ بشأنه، ويَسُرُّها أن تتخلَّص مِن تِباعتِه»(١) .

#### \* الرئيس السادات:

□ نشرت جريدة «الأخبار» أولَ مارس ١٩٧٩م في مَطلعها العنوان الكبير «الرئيس السادات يتحدَّثُ إلى أساتذة جامعة الإسكندرية»: «لا دينَ في السياسة، ولا سياسة في الدين».

\* أين هذا من قول اللَّه تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ أَفْحَكُم الْجَاهِلِيَّة يَيْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

[المائدة: ٤٩ ـ ٥٠].

□ وردَّ عليه الليثُ الهصور الشيخ «محمود عبدالوهاب فايد» في مجلة «الاعتصام» ربيع الآخر ١٣٩٩هـ، ونَشَره في كتابه «صيحة الحق»، فقال: «قال رئيس الجمهورية: «لا سياسة في الدين»، أيُّ دين يعنيه رئيسُ الجمهورية؟ إن كان يريدُ المسيحية فهذا صحيح.. ولكنْ بالنسبة للديانة

<sup>(</sup>١) «حسن البنا» لأنور الجندي (ص٤٠٢ ـ ٤٠٣) ـ دار القلم.

الإسلامية، فإنَّ الأمرَ يختلف كلَّ الاختلاف.. بل المسلمون جميعًا وعلى رأسهم علماؤهم قديمًا وحديثًا وعلين أن الإسلام دينٌ ودولة، هدايةٌ وسياسة، عقيدةٌ وحُكم، عبادةٌ ومعامَلة، تهذيبٌ وأخلاق، قيمٌ رُوحيةٌ وإنسانيةٌ ودوليه، آمَنَ بهذا المسلمون، واستقرَّ في أذهانهم، لم يَجْهَلُه أحدٌ من العوامِّ، بل اعترَف به خصومُ الإسلام»(۱).

□ ودخل أحدُ المراسلين الأجانب في مكتب الرئيس، فوجد صورة أ أتاتورك، فقال المراسل: «توقَّعتُ أن أرئ صورة لزعيم عربي، فإذا أنا بصورة أتاتورك!! وقال السادات مشيرًا إلى الصورة: هذا مَثَلي الأعلى».

وعلى الدَّرب سار مَن بعده وقالها في خطابٍ له.

## \* مَدْحُ القدَّافي لأتاتورك، وإعجابُه به وبمنهجه العِلماني:

□ قال القذافي: «عندما جاء أتاتورك. . وكان على الأقل مش كيف هو حاصل الآن، قال واللّه ما نَبقى نَفصِلُ الدينَ عن الدولة، وهو مسلم، اسمُه «مصطفى كمال أتاتورك»، اسمه «مصطفى» على اسم النبي، لم يَقُل إن تركيا يجبُ أن تكونَ مُلْحِدَة، قال: تركيا دولةٌ إسلامية، وتبقوا مسلمين، ولكن قال: أنا عندي طلب واحد، قال لهم: أريدُ أن أفصل الدينَ عن الدولة . كيف؟ إنَّ الدولة وهي دولة وضعية تُعالج مشاكلَها الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للعصر التي هي فيه، أما الدين خلُّوا كلَّ واحد يُصلِّي ويحجُّ ويصوم . يصلِّي بالمسجد، يَبني مسجدًا.

جاء المتعصِّبون الذين سَمَّوْا أنفسَهم «علماء» في ذلك الوقت، وقالوا

<sup>(</sup>١) "صيحة الحق" للشيخ محمود عبدالوهاب فايد (ص٣٤-٥٠).

له: مستحيل، هذا كفر، إذا فصلت الدين عن الدولة هذا كفر، ناداهم وقال لهم: أرجوكم هاتوا لي فتوى، فقط فتوى تجعلني أعلن باسم الإسلام، وإنَّ الإسلام يُبيحُ لي فَصْلَ الحكومة عن الدين، اجعلوا الحكومة لوحدها، واتركونا مسلمين كما كُنَّا، قالوا له: مستحيل. هذا كُفر. قال لهم طالَما هُوَّ كُفْر، فأنا ذاهب إلى قمَّة الكفر، وهذا هو القرآن. وهذا هو الإسلام. وأحضر لي السيف لأقطع رقابهم، وهرب من الشبابيك علماء الإسلام كلُّهم. ومن تلك اللحظة كانت نكبة على الإسلام، أعلن الإلحاد والكفر. قال: هذا الدين الذي يُكبَّلني ولم يتركني أتصرَّفُ في تركيا لكي تواجه أعداء ها وتنهض من جديد، قال: أنا لا أريد هذا الدين. وأتاتورك مظلوم»(۱).

#### \* وفرية أخرى: ادّعاءُ النبوة:

أعدَّت الكاتبةُ الإيطالية «ميريلا بياتكو» كتابًا باللغة الفرنسية، صَدَر عن شركة «stoc» في باريس، وطُبع في مطابع «دار الشورى» ببيروت في 1 / ۲/ ۱۹۷٤ م تحت عنوان «القذافي رسول الصحراء».

وكان سؤالُ المؤلِّفة لمعمَّر القذافي بهذه العبارة: «يا رسول اللَّه!! أرعيتَ الغَنَم؟ فأجاب العقيد: بلئ، فلم يكن هناك نبيُّ لم يفعلْ ذلك». Envoyed. allah tuas donce etetre de moutons? Qui etil yapas de prophete Qui ne laitete.

<sup>(</sup>١) «وثائق خطابات وأحاديث القذافي» ونقل عنه يوسف كمال في كتابه «العصريُّون معتزلة اليوم» (ص٥٧).

وكتب إليه الشيخ ابن باز: «وهنا أمرٌ عظيمٌ يُهمُّ القُرَّاء والمسلمين يتعلَّقُ بفخامة العقيد، ويجبُ علينا التنبيهُ عليه وبيانُ حُكمه، وهو أن الكاتبة الإيطالية «ميريلابيانكو» قد ذكرت في كتابها «القذافي رسول الصحراء» (ص٢٤١) عن فخامة العقيد ما يدلُّ على أنه يدَّعي أنه رسولٌ من رُسُل اللَّه، وقد خاطَّبَتْه في الصفحة المذكورة بقولها له: «يا رسول اللَّه، أكنتَ راعيَ غنم؟ فأجابها بقوله: بلي، فلم يكن هناك نبيٌّ لم يفعل ذلك»، وهذا الجوابُ يقتضي إقرارَه لها على أنه رسولُ اللَّه؛ لأنه لم يُنكر عليها، ولم يَقُلْ: «لَستُ برسول»، ومعلومٌ أن دعوى الرسالة أو النبوة بعد نبيّنا محمد ﷺ كفر أكبر، وضلال عظيم، وردَّة عن الإسلام بإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيبٌ لقول اللَّه ـ عز وجل ـ : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِّن رَّجَالكُمْ وَلَكُن رُّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]، وتكذيبٌ لِمَا تواترت به الأحاديثُ عن رسول اللَّه ﷺ الدالةُ على أنه خاتَمُ النبيين والمرسلين ـ لا نبيَّ بعدَه ولا رسول ـ، وقد قاتَلَ الصحابةُ والله من ادَّعي النبوةَ بعدَه، واعتبروه كافرًا حلالَ الدم والمالِ، كالأسود العَنْسيِّ، ومُسيلِمةَ الكذَّاب، والمختار بن أبي عُبيدٍ الثَّقَفي، وقد أجمَعَ علماءُ الأمة إجماعًا قطعيًّا على أن نبيَّنا محمدًا عِيَّكِيْرٌ هو خاتمُ النبيين والمرسلين ـ لا نبيَّ بعدَه ولا رسول ـ، وقد كَفَّر العلماءُ في عصرِنا ـ وقَبْلَ عصرِنَا ـ «مرزا غلام القادياني» لَمَّا ادَّعيٰ النبوة، وكَفَّروا مَن صَدَّقه في ذلك .

فالواجبُ على فخامة العقيد أن يُعلِنَ في وسائلِ الإعلام تكذيبَه لِمَا زَعَمَتْه هذه الإيطالية، وأنه يَبْرَأُ إلى اللّه من ذلك ـ إن كان ذلك لم يَقَعْ منه ـ،

فإن كان وقع منه، فالواجبُ عليه إعلانُ التوبة النَّصوح من ذلك، ومَن تاب تاب اللَّهُ عليه، كما دَلَّ على ذلك كتابُ اللَّه المَجيدُ وُسنَّةُ رسوله الكريم عليه من ربّه أفضل الصلاة والتسليم عن ومن قول اللَّه سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولْتُكَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولْتُكَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولْتُكَ يَعْتُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعْنُونَ وَالْهُونَ وَالْمَالِيَّ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن التُوبة وبيان ما كُتم من الحق، وقال النبيُّ عَيْلِيَّ : «التوبةُ تَهدمُ ما كان قبلها»، والآياتُ والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة، ونسألُ اللَّه أن يهدينا والله سواء السبيل، وأن يَمُنَّ علينا وعليه وعلى سائر المسلمين بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، إنه وكيُّ ذلك والقادرُ عليه، وصَلَّى اللَّه وسلَّم الشيخ ابن باز على القذافي (۱) . . انتهى رد فضيلة الشيخ ابن باز على القذافي (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجلة «البحوث الإسلامية» ـ العدد الخامس محرم ـ جماد الثاني ١٤٠٠ه تحت عنوان «إيضاحات وتنبيهات» لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ص٢٦٢ ـ ٢٦٣)، ومجلة «المجتمع الكويتية» العدد ٣٩٣ (ص٢١)، وكتاب «السنة باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي» لمحمود صالح شريح (ص٣٥٣ ـ ٣٥٤). وهذه رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية بالجامعة بالمدينة المنورة.

\* عدوُّ رسولِ اللَّه ﷺ، الوجهُ الكالحُ للعلمانية: الرئيسُ التونسيُّ بورقيبة وتلامذته:

الوجهُ الكالحُ للعلمانية . . القزمُ القميئ . . المحادُّ للَّهِ ورسولهِ بورقيبة رئيسُ تونس السابقُ وعُصابتُه الذين ضيَّعوا الإسلامَ وهُوَّيةَ تونسَ الإسلامية وجامعة الزيتونة الغرَّاء ، واستبدلوا به قبَّعة الغرب ورجسه وإيدزه . .

يُرَمْ مِن فُتَ الكَفْرِ قُوتًا ويَعْلُقُ مَن كؤوسهم الثُّمَ وَيَلثُمُ دُونِمَ الخَجَلِ نِعالَ فُ عُللُمُ دُونِما خَجَل نِعالَ فُ

بورقيبة الذي أَجبر الشعبَ التونسيَّ على الإِفطارِ في رمضان لزيادة الإِنتاج، وسَنَّ هو وتلامذتُه التشريعاتِ الوضعيَّة لمساواة المرأة بالرجل في الميراث. وسار بتونسَ في ركابِ الغرب، وعند اللَّه جزاؤه هو وعصابته. وللإسلام منهم كلَّ يوم ألفُ مُبكية.

وفي زمنِ خليفتِه «زين العابدين». . عَقَد وزيرُ الداخلية التونسيُّ مؤتمرًا صحفيًّا كبيرًا، وقال فيه: «إن تونس أقرَّت نظامًا جديدًا لتنظيم صلاة المسلمين»، وشرَح «جَنَابُه» كيف قرَّر الحاكم ـ صانعُ التغييرِ ـ أن يُنظِّم للناسِ كلَّ شيءٍ، حتى مكان وزمان الصلاة .

□ فقد ذكرَت صحيفةُ «صوت الحق والحريَّة» التونسية أن وزير الداخلية حذَّر المواطنين من مخالفة هذا القرار الخطير، وقال: «إنه يَتعيَّن على كلِّ تونسيِّ الحصولُ على «بطاقة مُصلَلً» وأنْ يُودعَها عند أقرب قِسمِ شرطة أوْ حَرَسٍ وطنيًّ، وستَحملُ البطاقةُ صورةَ المُصلِّي وعنوانَه، واسمَ المسجدِ الذي يَنوي ارتيادَه، وحَسْبَ الإجراءاتِ الجديدةِ يتعيَّن وُجُوبًا على المسجدِ الذي يَنوي ارتيادَه، وحَسْبَ الإجراءاتِ الجديدةِ يتعيَّن وُجُوبًا على

المُصَلِّي اختيارُ أقرب مسجد لكانِ إقامتهِ أو عملِه».

□ وزيرُ الداخلية حرَّض أئمة المساجد على المُصَلِّين، وحَذَّرهم من اختراقِ هذا القرار، وطالبَهم بطَردِ أيِّ مواطنٍ ليس معه بطاقةُ صلاة، وأن يُنبِّهوا على هؤلاءِ المصلِّين بإبرازِ البطاقةِ على بابِ الجامع كيْ يُسمَحَ له بالدخول!!

□ الأجملُ أن البطاقةَ لا تجوزُ إعارتُها، ويُمنع التنازلُ عنها للغَير، وإذا قرَّر صاحُبها الانقطاعَ عن الصلاة، فإنَّه مُطَالَبٌ بتسليمِ بطاقتهِ لأقربِ مركزِ شرطة!!.

الله شدَّد الوزير ونَبَّه وعَمِلَ ما عليه، وقال للناس حتى تَفهم: «مِن حقِّ كُلِّ مُصَلِّ أَدَاءُ الصلواتِ الخمسِ ـ طبعًا والنوافل ـ، لكنْ في مسجدٍ واحدٍ فقط».

□ ولم يَتركُ ثغرةً في القرار، ولم يَفُتُهم شيءٌ، حتى زُوَّارُ تونس من المسلمين أبناء البلاد المنكوبة الأخرى، فسيُطَبَّق عليهم القرارُ فَورَ دخولهم، بل عليهم أن يَطلبوا بطاقاتهم من نِقاط شرطة الحدود، لكنْ يا لَحَظِّ وسَعَادة الزُّوَّار، فقد سَمَح لهم الرئيسُ ووزيرُه بالصلاة في أيِّ مسجد. أيِّ مسجد؛ فالبطاقةُ التي يحملونها مثل «الماسْتَرْكِي» تَفتحُ أيَّ باب، لكنْ عليهم إعادةُ البطاقةِ قبل المُغادَرة!!.

□ وللأسف اختلط الأمرُ على بعضِ المواطنين مِمَّن لم يفهموا ويستوعبوا، واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولة إسلامية وعربية مُجاورة لتونس.

فلم نَعرف حتى الآن: هل يَسري القرارُ على صلاة الفَردِ في منزله، أو في أيِّ مكان؟ وماذا لو صلَّى جماعةً بأهلِه أو زملائه مثلاً؟ هل يَقبلُ الرئيسُ صلاتَه ويَضمُّها إلى ميزانِ حسناتِه كمواطن، أم تُعَدَّ لاغيةً؛ لأنها من غير بطاقة؟!

الله إننا نجري بسرعة الصاروخ نحو المُتحف، فمكانُنا محجوزٌ إلى جوار الديناصورات .

إيه يَا بورقيبة . . يا بؤسَ مَن يموتُ وتبقىٰ ذنوبُه مِن بعدِه .

إيه يا زينَ العابدين؛ صَدَق الله العظيم وكذبتَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَعُ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولْئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٣]، ونحن على موعد مع خزيك وذُلِّك.

#### \* العلمانيَّةُ دَجَلُّ وكَذِب:

□ يقول الشيخ محمد الغزالي عن العلمانيِّن: «لِماذا لا نُسَمِّي هؤلاء بأسمائِهِم الحقيقيَّة؟ والاسمُ الحقيقي لهؤلاء: «المرتدون»، فهؤلاء قد مَرَقوا من الدينِ مُرُوق السَّهْمِ من الرَّمِيَّة، ولم يَعُدْ في قلوبهم توقيرٌ للَّه تعالى، ولا تعظيمٌ لكتابه، ولا احترامٌ لرسوله، ولا انقيادٌ لشريعته».

ويَعْجَبُ الغزاليُّ من موقفِ هؤلاء المرتدين في حقيقة أمرهم، لماذا يحرِصون على أنْ يحتفظوا باسمِ الإسلام، وأن يَظَلُّوا محسوبين على المسلمين، والإسلامُ منهم براء؟! وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قولُ

المثقَّب العَبْدي:

فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بَصِدْقِ فَأَعَرِفُ مَنِكَ غَنِّي مَنْ سَمِينِي وَإِلا فَاطَّرِحْنِي وَاتَّخِذْني عَدُوًّا أَتَّ قَيِكُ وتَتَّقِينَي

كان هؤلاء العلمانيُّون يَظْهرون في أثوابٍ متباينة الأشكال، فقد يَلْبَسون لُبوس «اليمين الليبرالي»، وقد يتحلُّون بعباءة «القوميَّة العربية»، وقد يَبدُون في أثواب أُخر، وقد يتحلُّون بعباءة «القوميَّة العربية»، وقد يَبدُون في أثواب أُخر، ولكنَّهم جميعًا شركاء في الجُرأة على اللَّه على الله على أسماؤه من وفي التعالُم عليه جَلَّ عُلاه، والاستدراك على شرعه! فهم يَزعُمون أنهم أعلمُ من اللَّه بخلُقه، وأبرُّ منه بعباده، وأنه تعالى حين شَرع لهم ما شرع لم يكن يدري ما يحدث لهم من تطوُّرات، وما يجري عليهم من أحداث، فهم لذلك يوفضون حُكمَه، وحُكمَ رسولِه، ولا يرتَضُون مَرجعيَّة الإسلام فيما شَجر بينهم».

\* مؤتمر «الثقافة العربية» بالقاهرة، «نحو خطاب ثقافي عربي ـ من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل» في ٣ / ٧ / ٣ . :

هذا المؤتمر المشبوة النَّكِد هو مُؤتمرُ ترحيلِ الإسلام واستباحتُه الذي عَقَدته وزارةُ الثقافة المصرية بَقر المجلسِ الأعلىٰ للثقافة، وحَشَدت له نحو سبعين ومئة من المثقفين العرب والمصريين، معظمُهم من الشيوعيِّين وبعضِ الليبرالين على مدىٰ ثلاثة أيام من الأول إلى الثالث من يولية متطاول الأقزامُ واستباحوا الإسلام، وعبروا مرحلة الخداع والمداراة إلى مرحلة المباشرة والفجور.. وكان المؤتمرُ حَربًا ضروسًا على الإسلام م أصولِهِ المباشرة والفجور.. وكان المؤتمرُ حَربًا ضروسًا على الإسلام م أصولِهِ

وفروعه ـ، تميهدًا لترحيله من مصر وطرده منها حقيقةً لا خيالاً. . فقد قالوا:

ـ إِنَّ القرآنَ لَم يَعُدْ صَالِحًا لإِدَارَةِ شُؤُونَ الْحِياةَ؛ لأَنهُ «مُنْتَهِ» أَيْ ضَيِّقٌ محدودٌ، وواقعُ الحياةِ غيرُ مُنتهِ، فكيف يَصلحُ المنتهي «القرآن» للحكم غير المنتهي؟!.

\_ وأنَّ الأحاديثَ النبويَّةَ كلهًا مكذوبةٌ على رسول اللَّه ﷺ إلا عَشَرةً احاديث، فلا يجوزُ العملُ بهذه الأحاديث المكذوبة.

\_ لا يجوزُ الاقتداءُ بأصحابِ رسول اللَّه ﷺ؛ لأنهم هم الذين زَوَّروا الأَحاديثَ النبويَّة .

\_ حَذفُ المادةِ التي تجعلُ الإسلامَ هو دينُ الدولةِ الرسميِّ، لتصبحَ مصرُ دولةً لا دِينَ لهاً.

\_ إلغاءُ الحلال والحرام(١) .

- "ودعوة الحكومات إلى اتخاذ موقف محايد في صراع الأفكار والاجتهادات، دون توظيف ديني للسياسة، أو توظيف سياسي للدين "يعني بالعربي الفصيح دَعُوا كلَّ مَن يحاربُ الإسلام يعملُ براحته دون أن يزعجه أحد أو يرد عليه أحد، فضلاً عن إقصاء الإسلام من الحياة الإسلامية، وفقاً لِما دعا إليه أحدُهم من ضرورة حذف "المادة الثانية" من الدستور التي تتحدّث عن الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي الدستور التي تتحدّث عن الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي

<sup>(</sup>١) «ترحيل الإسلام عن مصر» مقالة للدكتور عبدالعظيم المطعني بجريدة «آفاق عربية» العدد (٦١٦) الخميس الموافق ١٧ من جمادئ ـ يوليو ٢٠٠٣م.

للتشريع، وضرورة الفصل بين الدين والدولة! ١٥٠٠٠ .

\* الدكتور العفيف الأخضر التونسي، يدعو إلى حذف كلمة «الكُفَّار» من الفقه الإسلامي، وتحرير الوعي الإسلاميّ من قيمة «الحلال والحرام»!!!:

العفيفُ الأخضر، صاحب مدرسة «التغيير الديني» في تونس، الذي يتباهَى بأنه كان وراء إغلاق «جامعة الزيتونة»!!.

وطَرَح العفيفُ في هذا المؤتمر مشروعَ «تعليم تنويري» ـ على حدِّ قوله ـ . قائمًا على تعميم التجربة التونسيَّة في جميع البلاد العربية ، وأن هذا التعليم قائمٌ على تحرير العِلم من الوصاية والنصوص الدينية ، والاعتراف الكامل بحقوق المرأة في كلِّ شيء .

كما ذَكَّر العفيفُ بالعمل على ضرورة إقصاء كلمة «الكُفَّار» من الفقه الإسلامي، واعتبر هذه التسمية تَفْرِقة عنصرية، وطالب بضرورة تدريس مادة «حقوق الإنسان»، في كافَّة مِنَاحِي الحياة بجميع الدول العربية كما هو الحال في تونس لتحرير الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مقالة «استباحة الإسلام» للدكتور حلمي القاعود ـ جريدة آفاق عربية ـ العدد (٦١٦) الصفحة الأخيرة (١٤).

<sup>(</sup>٢) مقال «مصيبة» ـ جريدة الشعب ـ العدد (٣٣١) (ص٣).

\* الشامتُون بموت النبي عَلَيْكَا (حركة البغاء بحَضْرَمَوْت ) أيامَ الرّدَّة :

قامت بعضُ بناتِ اليمن من يهودَ أوْ مَن لفَّ لَفَّهم، في حَضْرَموت، فقد طرْنَ فَرَحًا بموت رسول اللَّه ﷺ، فأقَمْنَ الليالي الحمراءَ مع الْمجَّان والفُسَّاق، يُشَجِّعْنَ علىٰ الرذيلة، ويُزرينَ بالفضيلة، فقد رَقَص الشيطانُ فيها معهن وأتباعه طربًا لنكوص الناس عن الإسلام والدعوة إلى التمرُّد عليه وحَرب أهله(١) ، لقد حَنَّت تلك البغايا إلى الجاهلية وما فيها من المنكَرات، وانجَذَبْنَ إليها انجذابَ الذُّبابِ إلى أكوامٍ من الأقذار، فقد تَعَوَّدْنَ على الفاحشة في حياتِهنَّ الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ حَجَزَتْهُنَّ نظافتُه عنها، فشَعُرْنَ وكأنهنَّ بسجنٍ ضيق يَكَدْنَ يَختَنقْنَ فيه، ولذا ما إنْ سَمعْنَ بموته ﷺ حتى أَظْهَرْنَ الشماتةَ، فخَضَبْنَ أيديَهنَّ بالحنَّاء، وقُمْنَ يَضْرُبْنَ بالدفوف، ويُغنِّينَ فَرَحًا، فقد تحقق لهن ما كُنَّ يتمنَّينَه على السُّلطة الجديدة، وكان مُعظَّمُهُنَّ من علية القوم هناك، وبعضُهن يهودياتٌ، وقد كان لكلا الطرفَين مِن أشرافِ القوم - العربِ واليهودِ - مصلحةٌ في الانتقاضِ على مبادئِ الإسلام، والانقضاضِ على كِيانه، لقد عُرفت هذه الحركةُ في التاريخ بـ «حركة البغايا»، وكنَّ نيِّفًا وعشرينَ بغيًّا متفرِّقاتٍ في قرئ «حَضْرَمَوْت»، وأشهرُهنَّ «هر بنت يامِن» اليهودية التي ضُرب المَثَلُ بها في الزنا، فقيل: «أزني مِن هر»، وَيذكرُ التاريخُ أن الفُسَّاقَ كانوا يتناوَبونها لهذا الغرض في الجاهلية، ولكنَّ هولاء السواقط لم يُتْرَكْنَ وشأنَّهُنَّ يُفسِدْنَ في

<sup>(</sup>١) «حركة الردة» للعتوم (ص١١٩).

المجتمع كما يحلو لهن (١٠٠٠)، فقد وصل الخبرُ إلى الصِّدِّيق، وأرسل رجلٌ مِن أهل اليمن إليه هذه الأبيات:

أبليغ أبا بكر إذا ما جنست في أطهر أن من موت النبي شماتة فاقط ع هُدِيت أَكُفَّهُنَّ بصارم

أنَّ البغايا رُمْنِ أيَّ مَسرامِ وخَضَبْنَ أيديَهُنَّ بالعُسلاَمِ (٢) كالبَرقِ أمضَى من مُتونِ غَمامِ (٣)

□ فكتب أبو بكر وظي إلى عامله هناك «المهاجر بن أبي أمية» كتابًا في منتهى الحزم والصرامة جاء فيه: «فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهن بخيلك ورَجْلك حتى تقطع أيديهن ، فإن دفعك عنهن دافع فأعذر إليه باتخاذ الحُجّة عليه ، وأعلمه عظيم ما دَخَل فيه من الإثم والعدوان ، فإن رَجَع فاقبل منه ، وإن أبئ فنابذه على سواء ، إن الله لا يهدي كيد الخائنين . . » ، فلما قرأ «المهاجر » الكتاب جَمَع خيْله ورَجْله ، وسار إليهن ، فحال بينه وبينهن رجال من «كندة وحضر مَوْت» ، فأعذر إليهم ، فأبو ا إلا قتاله ، ثم رجع عنه عامته من «كندة وحضر مَوْت» ، فهزمهم ، وأخذ النسوة ، فقطع أيديهن ، فمات عامته من "وهاجر بعضه قالل الكوفة .

لقد نِلْنَ جَزاءَهنَ في مَحكمة الإسلام العادلة، إذ أَخَذَهنَ عاملُ أبي بكر على تلك البلاد، وطَبَق عليهن حدَّ «الحِرابة»(١)

◘ ونُقلت الأخبارُ للخليفة في امرأتين من بلاد حَضْرَمَوْتَ تغنَّتا بهجاءٍ

<sup>(</sup>١) «حركة الردة» للعتوم (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) العلاُّم: الحنّاء.

<sup>(</sup>٣) «حروب الردة» للعتوم (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٤) «حروب الردة» (ص١١٩).

رسول الله على أمية والمسلمين، وكان قد عاقبهما «المهاجر بن أبي أمية» والي تلك البلاد، بقطع أيديهما ونَزْع ثنيَّتيهما، فلم يَرْضَ أبو بكر، وعدَّها عقوبة خفيفة في حقِّ هاتين المجرمتين، وقد وجَّه إليه كتابًا بهذا الخصوص، قال فيه بحق الناعقة بشتم صاحب الرسالة: «بَلَغني الذي سرْتَ به في المرأة التي تَغنَّت وزَمَّرت بشتيمة رسول الله عَلَيْهُ، فلولا ما قد سَبَقْتَني فيها لأمرتُك بقتلها؛ لأنَّ حدَّ الأنبياء ليس يُشبهُ الحدود، فمن تعاطى ذلك من مستسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب عادر»(١).

□ وقال في الأخرى: «بلغني أنك قطعت يد امرأة في أنْ تغنَّت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممَّن تدَّعي الإسلام، فأدب وتقدمة دون المُثلة، وإن كانت ذمِّيَّة لَعَمْري لَمَا صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدَّمت اليك في مثل هذا لبلغت مكروها، فاقبل الدَّعَة، وإياك والمُثلَة في الناس؛ فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص»(٢).

الساخرون المستهزؤون برسول اللَّه ﷺ وبالإسلام. . تَبًّا لهم:

### \* صلاح جاهين.. ومصطفى حسين:

□ للَّه درُّ القائل في صلاح جاهين ومصطفىٰ حسين وأمثالِهما ممن طَفَوْا على سطح المجتمع المصري، ونال من المجدِ الزائف والشهرةِ الكاذبةِ قسطًا كبيرًا، وصَفَّق لهما الدجَّالون طويلاً، وفُتحت أمامَهما الأبواقُ

<sup>(</sup>١) «تاريخ الطبري» (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الطبري» (٤/١٥٧)، و«الانشراح ورفع الضيق يسيرة الصديق» (ص٢٤٤ ـ ٢٤٦) للدكتور على محمد الصلابي ـ دار الفجر ـ مصر .

#### والصحف:

زَبَدُ البَحْرِ أنت؟ أنت قَذَى البحر إنْ تكنْ قد كَسَوْتَ مِن صفحة الماء بعضَ ريسحٍ أتى بونْسرِك يَومًا إنَّ مَسا تسرى تجسارة بغسي وخطاب عَلاَ بشَغْسر كَرِيسهُ

وما أنت دُرُه والجسواهسر ومسا أنت دُره والجسواه وهسو من بالعباب الزاخسر وعض ربح يُزيل ذاك الوافسر فلا في عصيرها نقاء الحرائس في عصيرها نقاء الحرائس في المنابس في ال

□ تطاول صلاح جاهين، ومَسَّ برسومه الكاريكاتيرية وصوره الساخرة علماء الدين وزيَّ المرأة المسلمة، وغَمزَ الصوم والصائمين، وتهجَّم على شهر رمضان، وقد كان من أسوا هذه الصور كاريكاتير: «الشيخ متلوف» الذي استمرَّ في مجلة «روز اليوسف» سنوات في نقد لاذع لكلِّ القيم التي يُمثَّلُها عالِمُ الإسلام.

□ انظرْ إليه وهو يَسخَرُ في شعرِه العامِّيِّ من علماء الأمة حين جاء نابليون الصَّليبيُّ بحَمْلَتِه الفرنسيَّة، فينسبُ دَجَلاً وكَذبًا إلى علماء الأمة كلَّ نَقيصة، ويقول في أبيات له تَقْطُرُ سُمَّا وسُخريةً:

زَحَف الفرنسيس وزَحَفَت قبلَهم جواسيس غايصين لقاعها وعارفين بَاعْها من باريس وايش عمل القاع قصير الباع.. في القمّة وايش عمل العمّة في البرنيطة يا أئمسة؟ العمّة ما اتْكلّمتُ (!!) وتَن صُوتْها حَبيس غير مَرَة لمّا البُوليس قال: نَوروا الفوانيس!

ودَه كُفُرْ طَبْعًا، ولا يُدْخل لنا في ذَمَّهُ اطَّمَن الغرب إِنَّ في بلدنا نَاس رِمَّــةُ وانهش يا ديب فينا واقضي بمنتهى الهمة

### علی اسم مصر

نَسَب إلى العلماء أنه عندما أنار الفرنسيُّون القاهرة، تَحرَّك علماءُ الأزهر محتجِّين بإنَّ إبقاء المصابيح كفر، وإشاعة الظلام بالليل هو ما يَعملُ له علماء الدين (الرِّمَم)!!. فالظُّلمة طاعة والضوء معصية.

فهذا تطاوُلٌ من القَمِيءِ القَذرِ، وإفكٌ ودَجَلٌ خسيس، فقد قامت الثورة من الأزهر.

### 🛭 يقول صلاح چاهين:

وأنالوا «نابيلون» لكنت عَدَمتُهم تقتيلُ ما دُمت أقسدر أسيَّح دَمَّهُم في النيلُ وأخسلع ذقونهم وأبيِّن إنها تضليل

## على اسم مصر

بل إنَّ صلاح جاهين قد جاوزَ بعد ذلك كلَّ الحدود، حين أجرى الكاريكاتير على أعلى قيم الإسلام، وسَخِرَ هذا اللُحدُ كثيرًا من الإسلام، وجعل كاريكاتيرَه للغَمْزِ واللمْزِ وحَرْبِ الإسلام.

□ وجاء مصطفى حسين، فرسم «الديك» وزوجاته، وكتب تحته «محمد أفندي والزوجات التسع»، يعني رسول اللّه ﷺ وزوجاته أمهات المؤمنين!!.

ونشرت أيضًا جريدة «المساء» المصرية التي يَملكُها مجلس قيادة الثورة المصرية سنة ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٢م صورةً كاريكاتيريةً تتمثَّل في وجه إنسان،

ورجل يقول: «أهو دا محمد أفندي اللي اتجوز ٩»، والهدف معروف من وراء هذه الإشارة!!.

وعلى إثر حادث الإرهابيين في «فيينا» رَسَمَ صورةً كَتَب تحتها يَصِفُ الإرهابيين بهذه الأوصاف: «خديجة مائير»، و«أحمد ليفي». . إلى آخر هذه الأسماء . . لماذا اختار هذه الأسماء الإسلامية الكريمة كاسم الرسول على المؤمنين خديجة والشي اليصلها بأبغض الأسماء؟!!!.

الله عامَلَه اللَّهُ بما يستحق، وحَشَره مع مَن هم على شاكلتِه ومَن كان ذُنَّبًا لهم.

\* الشيخ ابنُ باز يَحكمُ بِردَّةِ مَن تَنقَصَ الرسولَ ﷺ، ويَرُدُّ على جريدة «المساء» المصرية:

# حُكم مَنِ استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام أو سَبَّه، أو تَنَقَّصَه، أو استَحلَّ شيئًا مَّا حَرَّمه(١)

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. . لقد اطّلعت على ما نَشَرَتْه صحيفة «المساء» المصرية نشرتْه صحيفة «المساء» المالم» بالقاهرة نقلاً عن صحيفة «المساء» المصرية الصادرة في ٢٩ يناير الماضي مِنَ الجُرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام سيّدنا وإمامنا: محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا، بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات ـ وهو الدّيك ـ، لا يشكُ مسلمٌ أنّ هذا التمثيل كُفر بواح، وإلْحاد سافر، واستهزاء صريح بمقام

<sup>(</sup>١) نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٦/ ٢٥٣).

سيِّدِ الأوَّلين والآخرين ورسول ربِّ العالمين، وقائد الغُرِّ الْمُحَجَّلين، إنها لَجِرِأَةٌ تُحزِنُ كلَّ مسلم، وتُدمِي قلبَ كلِّ مؤمن، وتُوجِبُ اللعنةَ والعار، والخلودَ في النار، وغَضَبَ العزيز الجبار، والخروجَ من دائرةِ الإسلام والإِيمانِ إلىٰ حَيِّزِ الشِّركِ والنِّفاقِ والكفران، لِمَن قالَها أو رَضِيَ بها، ولقد نَطَق كتابُ اللَّه الكريمُ بكفرِ مَنِ استهزأ بالرسول العظيم، أو بشيءٍ من كتابِ اللَّه الْمُبِين، وشَرْعه الحكيم، قال اللَّه عز وجل: ﴿ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزْءُونَ ﴿ ١٥ لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٦، ٦٠] الآية، فهذه الآيةُ الكريمة نصٌّ ظاهرٌ وبُرهانٌ قاطعٌ على كُفرِ مَنِ استهزأ باللَّهِ العظيم، أو رسولِه الكريم، أو كتابِه المبين، وقد أجمَع علماء الإسلام في جَميع الأعصار والأمصار على كُفرِ مَنِ استهزأ باللَّهِ أو رسولِهِ أو كتابِهِ أو شيءٍ من الدِّين، وأجمَعوا على أنَّ مَنِ استهزأَ بشيءٍ من ذلك ـ وهو مسلمٌ ـ أنه يكون بذلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام يجبُ قَتلُه؛ لقول الرسول ﷺ: «مَن بَدَّل دينَه فاقتُلُوه».

□ ومن الأدلة القاطعة على كُفر من استهزأ باللّه أو رسوله أو كتابه - أنَّ الاستهزاء تنقُّصٌ واحتقارٌ للمستهزأ به، واللَّهُ سبحانه له صفةُ الكمال، وكتابه من كلامه، وكلامه من صفات كماله عزَّ وجل، ورسولُه محمدٌ عَلَيْكُ هو أكملُ الخَلق، وسيِّدُهم، وخاتمُ المرسلين، وخليلُ ربِّ العالمين، فمن استهزأ باللّه أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقَّصه واحتقره، واحتقارُ شيء من ذلك وتنقُّصُه كفرٌ ظاهرٌ، ونِفاقٌ سافرٌ، وعِداءٌ لربِّ العالمين، وكفرٌ برسوله الأمين.

وقد نَقَل غيرُ واحدٍ من أهل العلم إجماعَ العلماء علىٰ كُفرِ مَن سَبَّ

الرسولَ الكريمُ عَلَيْكُ أُو تَنَقَّصَه، وعلى وجوبِ قتله.

□ قال الإمامُ أبو بكر بنُ المنذر ـ رحمه اللّه ـ: «أجمَعَ عوامُّ أهلِ العلم على أنَّ حَدَّ من سَبَّ النبيَّ ﷺ القتلُ، وممن قاله ملكُ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي» انتهى.

وقوله: «عوامُّ»: جَمعُ «عامـة»، والعامةُ هنا بمعنى الجماعة، فمرادُه - رحمه اللَّه ـ أنَّ جماعاتِ العلماءِ أجمعوا على وجوبِ قَتلِ مَن سَبَّ النبيَّ - يُظَافِرُهُ

ولا شكَّ أن السبَّ يتنوَّعُ أنواعًا كثيرةً، ولا رَيبَ أن الاستهزاءَ به عليه الصلاة والسلام وتنقُّصَه وتمثيلَه بحيوان حقير، مِن أقبح السبِّ وأعظم التنقُّص، فيكونُ فاعلُ ذلك كافرًا حلالَ الدم والمال.

◘ وقال القاضي عياض ـ رحمه اللّه ـ: «أجمعت الأمةُ على قَتْلِ مُتنقِّصِه من المسلمين وسابِّه» انتهى.

□ وقال محمدُ بنُ سُحنون ـ من أئمَّة المالكية ـ : «أجمع العلماءُ على أنَّ شاتِمَ النبيِّ ﷺ والمتنقِّصَ له كافر، والوعيدُ جاء عليه بعذابِ اللَّه له، وحُكُمه عند الأُمَّةِ القتلُ، ومَن شكَّ في كُفرِه وعذابِه كَفَر» انتهى.

□ وقال شيخُ الإسلام أبو العباس بنُ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ بعدما نَقَل أقوالَ العلماء في شاتِم الرسول ﷺ ومتنقِّصِه في كتابه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ما نصُّه: «وتحريرُ القول فيه: أن السابُّ إن كان مسلمًا أنه يَكفُرُ ويُقتَلُ ـ بغير خلاف ـ، وهو مذهبُ الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال حنبل: سمعتُ أبا عبداللَّه يقول: مَن شَتَم الرسولَ ﷺ أو انتقصه ـ مسلمًا

كان أو كافرًا ـ فعليه القتلُ ، وأرى أن يُقتلَ ولا يُستتاب» انتهى .

وكلامُ العلماء في هذا الباب كثير، وفيما نَقَلْنا عنهم كفايةٌ لطالب الحق.

ولقد وُفِقت صحيفة «صوت الإسلام» القاهرية في رَدِّها على جريدة «المساء» المصرية ما اقترَفَته من المحاربة للإسلام ومن الجُرْم الفظيع والمُنكر الشنيع في حق المصطفى عَلَيْ وشريعته، بقلم رئيس التحرير الشيخ «محمد عطية خميس»، ولقد أحسن فضيلته إحسانًا عظيمًا، حيث أنكر ما فعَلَتْه هذه الصحيفة من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيّد عباد الله وأفضل رسول، واحتج على حُكَّام مصر، وطالبهم بوضع حدّ لهذه الفتنة.

وإلى القُرَّاء بعضَ كَلمتِه، قال ـ وفَقه اللَّه ـ بعد كلامٍ سَبَق في ردِّ مقالاتٍ شنيعةٍ كتبتها بعضُ الصَحفِ المأجورة ما نصَّه:

«فلا عَجَبَ بعد كلِّ هذا أن يتجرَّأُ صحفيٌّ من صَحَفيِّي جريدة «المساء» ليُعرِّضَ برسولِ اللَّه وَيَكَا فِي صورة كاريكاتورية في عددها الصادر في ٢٩ يناير الماضي، فيرسم شخصًا له جسم الديك، ويقول تحت هذه الصورة: «اهوه ده ـ يا سيدي ـ محمد أفندي اللي متجوِّز تسع». . بمثل هذا الخُبث تُنشرُ مِثلُ هذه الصورة التي تُعرِّضُ برسولِ اللَّه وَ الله وبشريعة الإسلام.

المَن الذي تزوَّج تِسعًا غير رسولِ اللَّه عَلَيْهِ؟ أيصلُ الأمرُ إلى أنْ يُنشرَ مثلُ هذا الرسم في جريدة يومية يُشرِفُ عليها الاتحادُ القومي، وتَصلُ السخرية المنكرة على شخص رسولِ اللَّه عَلَيْهِ، وأن يقال عنه: «محمد أفندي»، ويُرمَزُ إليه بمِثلِ هذا الرمز؟! لماذا اختار المحرِّدُ أو الرسَّامُ «محمد

أفندي» بالذات، ولم يَختَرُ «علي أفندي» أو «سعيد أفندي» أو أيَّ اسم آخر؟ ولماذا حَدَّد العدد بتسع بالذات؟ ولم يُحدِّد بسبع أو عشر أو اثني عشر؟!.

إن خُبثَ الرسام ظاهرٌ واضح، ولا يَحتاجُ إلى تأويلٍ والتماسِ عُدْرٍ له، إنَّ مثلَ هذا الرسم لو نُشر في أيَّة صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية و حتى إسرائيلية .، لقامت الدنيا وقَعَدت، ولاتُخذت سلاحًا بتَّارًا للدعاية والتشهير، أمَّا أن يُنشرَ في جريدة من جرائد هذه الأمة فتُغْمَضَ عنها الأعينُ، وتَمُرُّ بها مرورًا عابرًا، ومن المؤسف المؤلم أن يَحدُثَ هذا في صحافتنا، في الوقت الذي يَعملُ فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرِنا نحن المسلمين، فأمريكا وإيطاليا يُريدان إنتاجَ فيلم عن رسول اللَّه وَيَا في المجؤون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل يلجؤون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل ما يتعلَّقُ بهذا الفيلم - من حوارٍ وسيناريو وخلافه -، وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تُخرِجا الفيلم كما تشاءان، وعلى النحو الذي يَتَّفقُ مع رُوحِهِما العدائية لنا، هذا ما يَحدثُ من أعدائنا، وهذا ما يَحدثُ من أبناء أُمَّتنا.

إلى متى يَسكتُ المسؤولون عن هذه الصحافة؟ وإلى متى نَسكتُ نحن ـ أبناء هذه الأمة ـ؟ هل ننتظرُ إلى أن يَلجاً هؤلاء الخَونةُ والمفسدون إلى التصريح بدلاً من التلميح؟ أننتظر إلى أن يُسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ واللّه إنها لَفتنةٌ سوداء ، يُوقِدُها هؤلاء الجُهلاءُ المأجورون ، تُنذر بالخطرِ الفادح ـ إنْ لم يُوضَعُ لها حدٌّ ـ ، فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا التمادي في محاربة الإسلام والأخلاق ، وفي التعريض برسول اللّه ﷺ وشريعته ، فالأمةُ لا تزالُ معتزّةً بدينها ، غيُورةً على برسول اللّه ﷺ وشريعته ، فالأمةُ لا تزالُ معتزّةً بدينها ، غيُورةً على

رسولها، فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تُعلِنَها حَربًا فَلْتُعلَنْها كما تريد، ولكنْ لِن نَقِفَ مكتوفي الأيدي. وكفئ! فإسلامُنا هو وطننا، ولا وطن لنا غيرُه، وإسلامُنا هو رُوحنا، ولا حياة لنا بسواه، وإسلامُنا هو رِزقُنا، ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه، وإسلامُنا هو كلُّ شيء في الوجود بالنسبة لنا. وأقولُ هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيز، ونحنُ في انتظار بيان رسميٌ من الاتحاد القومي وما صنعه مع جريدة «المساء» ورسامها والمسؤولين عنها، ومع صحافتنا على العموم، حتى نَطمئن إلى مستقبل ديننا، واللَّهُ أكبر، والعزة للَّه ولرسوله وللمؤمنين». انتهى كلام الشيخ محمد عطية خميس.

ولقد أجاد وأفاد، وصدَع بالحق، فجزاه اللَّهُ على ذلك خيرًا، وزاده من الهدى والتوفيق، وكثَّر في المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين الظّلَمة اللِّنَام، والحمدُ للَّه الذي أوجَدَ في مصرَ مَن يَنطقُ بالحقّ، ويصدعُ بالردِّ على مَن حادَ عنه، وإنْ دَلَّ ذلك على شيء، فإنما يدلُّ على أنَّ بالزوايا بالردِّ على مَن حادَ عنه، وإنْ دَلَّ ذلك على شيء، فإنما يدلُّ على أنَّ بالزوايا خبايا، وأنَّ في الرجال بقايا، ولا شكَّ أن ذلك من حفظ اللَّه لدينه، وحمايته لخاتم أنبيائه وسيِّد أصفيائه محمد على ولقد أخبر اللَّهُ سبحانه في كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين، ويضحكون منهم، فلا غرابة أنْ سلَك القائمون على صحيفة «المساء» مَسْلَك أثمَّتهم من المشركين والمنافقين، وساروا على منهاجهم الوخيم وطريقهم الذميم، ﴿ أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٠]. \* قال اللَّه عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطنفين: ٢٩، ٣٠] الآيات.

\* وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغُفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿ فَا يَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسُو كُمْ ذَكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنسُو كُمْ ذَكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنسُو هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩-١١١].

\* وقال جلَّ وعلا عن رسوله نوح وقومه: ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مِن فَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مِن قَوْمِهِ سَخِرُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴾ [مود: ١٠٩ ـ ١١١].

\* وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الله مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ التوبة: ٧٩].

ففي هذه الآياتِ المُحكماتِ والبراهينِ البيناتِ دِلالةٌ ظاهرة وحُجَجٌ قاهرةٌ على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفاتِ الكفارِ والمنافقين والمشركين، ومِن عدائِهِمُ السافِر وكُفرِهِمُ الظاهر.

ولقد تَخَلَّقَ بعضُ القائمين على صُحفِ القاهرة في هذا العصر بأخلاقهم، وساروا سيرتهم، ونَهجوا نَهْجهم، فلهم حُكمُهم في الدنيا والآخرة، وقد ثَبَت عن المصطفى عَلَيْهُ أنه قال: «مَن تَشبَّه بقوم فهو منهم»، فليس من شكِّ عند كلِّ مَن له أدنى مُسْكَة من علم وهُدًى أنَّ مَن شَبَّه الرسولَ عَلَيْهُ بشيءٍ من الحيوانات الحقيرة، قد تَنقَصه واحتَقره، ومَن فعل ذلك أو رَضيِه من حاكم أو صَحَفِيٍّ - أو غيرهما -، فهو كافرٌ مُلحِدٌ حلالُ

الدم والمال.

وهنا أمرٌ عظيمٌ يَنبغي التنبيهُ له، وهو أنْ يقال: «ما السرُّ في تَشبيهِ صحيفة «المساء» القاهرية للرسول ﷺ بالديك دون بقيَّة الحيوانات؟».

إنه ظاهر لمن تأمّله، ألا إنه الجحود لنبوّته، والإنكار لرسالته، ورَميه بأنه ثائر شَهُواني ، ليس له هم إلا إشباع نَهْمَته من النساء، وهذا إمْعان في الكفر، وإيغال في الاستهزاء والاحتقار للجنّاب العظيم والمقام الرفيع، لعن اللّه من تنقّصه أو رَماه بما هو بَرَاء منه، وقاتل الله صحيفة «المساء» القاهرية والقائمين عيها الراضين بهذا الاستهزاء، فما أعظم ما تجرَّؤُوا عليه من الباطل!! وما أقبَح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء!!.

ولقد صان اللَّهُ رسولَه عَلَيْهِ وحماه مما قاله المُبطِلون ورماه به المفترون، فقد كان أعفَّ الناس، وأنصَحَهم للَّه ولعباده، وأرفَعَهم قَدْرًا، وأشرفَهم نفسًا، وأشدَّهم صبرًا، وأقومَهم بحقِّ اللَّه وتبليغ رسالته، وأخشاهم للَّه، وأتقاهم له، وأزهَدَهم في كلِّ ما يُلوِّثُ مقامَه العظيم، أو يَعُوقُه عن مُهمَّتِه في الجهاد والنُّصح والتبليغ، وإنما تزوَّج النساءَ كَسُنَّة مَن قَبْلَه من المرسلين، كما قال اللَّه سبحانه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُريَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].

وفي تزوُّجِه ﷺ بتسع من النساء، حِكَمٌ كثيرة، وأسرارٌ بديعة، ومصالحُ عظيمة.

منها: إعفافُهنَّ، والإحسانُ إليهن.

ومنها: أن يَتعلَّمْنَ منه ﷺ أصولَ الشريعة وأحكامَها، ويُعلِّمْنَها الناسَ

بعدَه ـ كما قد وقع ـ، فقد كان بَيتُ كلِّ واحدة منهنَّ مدرسةً للمسلمين والمسلمات، يَرِدُونها للتعلُّم، ويَشربون من مَعينها الصافي عَلَلاً بعد نَهَل، ويَسألون أمَّهاتِ المؤمنين عن حياته وَيُلِيِّ وشمائِلِه وأخلاقِه وأعمالِه داخلَ بيوته وخارجَها.

ومن ذلك: ما في تَعدُّدهِنَّ من مصلحة التأليف والتعاون على البرِّ والتقوى، وتبليغ القرآن والسَّنة بواسطة أصهاره ومَن يَتَّصلُ بهم؛ لأنَّ أزواجَه كُنَّ مِن قبائلَ شتَّى، وذلك أبلغُ في مقام الدعوة والتأليف، وأنفعُ للأُمَّة، وأكملُ من جِهة التبليغ والتعليم.

ومن ذلك: ما في تَعدُّدهنَّ من راحته ﷺ وأُنسه، فإنَّ اللَّه سبحانه قد حَبَّب إليه النساءَ والطِّيب، وجَعَل قُرَّةَ عَينه في الصلاة، وقد صَحَّ عنه ﷺ أنه قال: «الدنيا متاعٌ، وخيرٌ متاعها الزوجةُ الصالحة»، وقد جَبَل اللَّهُ الرجالَ على حُبِّ النساء والمَيلِ إليهِنَّ، وجَعَلَهُنَّ سَكَنَّا للرجال، كما قال عَزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٥٩]، وأعطى نبيَّه ﷺ في الله عَلَيْكُ في ذلك من كمالِ الرُّجولةِ والقوةِ على القيامِ بأمرِ الزوجات وحُقوقِهِنَّ ما لم يُعطه الكثير من قُبله، وليس هذا بمستنكر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أكملُ الرجال رجولةً، وأعفُّهم فَرْجًا، وأقومُهم بحقِّ اللَّه وحقِّ عباده، وقد كان لنبيِّ اللَّه داودَ زوجاتٌ كثيرة، ولابنه ـ نبيِّ اللَّه سليمان بن داود ـ كذلك، وقد قوَّاهما اللَّهُ على الطَّوَافِ عليهِنَّ والقيام بحقِّهنَّ، فكيف يُستغربُ على مَن هو أفضلُ منهما وأرفعُ عند اللَّه منزلةً . وهو محمدٌ ﷺ \_ أن يُبيحَ اللَّهُ له تِسعًا من النساء؟! مع ما في ذلك من المصالِح الكثيرة - التي

تَقَدَّم بعضها ـ، وكلُّها تعودُ على الأمةِ بالخيرِ والإحسان والنفعِ العام، وقد خَصَّ اللَّهُ نبيَّه ﷺ بخصائص عظيمة، وحباه بصفات كريمة، فبعَثه إلى الناس عامةً، وجَعَله رحمةً للعالمين، واتَّخذه خليلاً كما اتَّخذ إبراهيمَ خليلا، ورَفَع منزلتَه في أعلى الجنة ـ وهي الوسيلة ـ، وجَعَله سيِّدَ أولادِ آدمَ كلِّهم، وأعطاه المَقامَ المحمود والشفاعة العُظميٰ يومَ القيامة، ونَصَره بالرعب مسيرةَ شهرٍ، وشُرَح له صَدْرَه، وغَفَر له ذَنْبَه، ووضع عنه وِزْرَه، ورَفَع له ذَكْرَه، فلا يُذكرُ سبحانه إلاَّ ذُكرَ معه، كما في الخُطَب والتشهُّدِ والإقامةِ والتأذين، وخصائصُه وشمائلُه ﷺ كثيرةٌ حدًّا، فكيف - بعدَ هذا كلِّه ـ تَجترئُ صحيفةُ «المساء» المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحطِّ مِن قَدْرِه وتمثيله بحيوانٍ من أحقرِ الحيوانات وأدناها، إمعانًا في الاحتقارِ ومبالغةً في الاستهزاء، سبحان اللَّه ما أعظَمَ شأنه!! واللَّه أكبر ما أوسَعَ حلمه!! ﴿ كَذَلكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٥].

وليس هذا الكفرُ الظاهرُ والنفاقُ السافرُ والاستهزاءُ الصريحُ بأشرفِ عِبادِ اللَّه ومَن أخرَجَ اللَّه به العبادَ من الظلماتِ إلى النور - بغريبٍ من صحف الخلاعة والمُجون، وأبواقِ الكفر والإلحاد، ومنابِر الظُّلم والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة إلى الرذائل، ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف القاهرة، الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وأعرضُوا عما جاءت به الرسل ونزل به القرآن، واهتمُّوا بالفراعنة واللاحدة وعبَّادِ الصُّلْبان، وجَنَّدوا بعض صحفهم لمحاربة الإسلام، وطَمْس شعائره العظام، والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار وطَمْس شعائره العظام، والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار

وسفهاء الأحلام.

الم أقول: ليس هذا وحدَه جُرْمَ صحف القاهرة، فكم لهم من مكفرات ونواقض للإسلام! جرائم! وكم لهم من مكفرات ونواقض للإسلام! أليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة على الظلم للعباد؟! وزعموا ـ تلبيسًا وتضليلاً أنها من الإسلام؟! والإسلام براءٌ من ذلك، الإسلام حرَّم على الناس دماء هم وأموالهم وأعراضهم، الإسلام يحترمُ مال الفرد والجماعة، ويحرسه، ويحميه بقطع يد السارق، وقتل المحارب إذا قتل، وقطع يده ورجْله من خلاف إذا أخذ المال فقط، ويقول الرسول العظيم عليه في حَجَّة الوداع يوم النحر: "إنَّ دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، متفق على صحته.

- ويقول عَلَيْكِ : «مَن ظَلَم شبرًا من الأرضِ، طَوَّقه اللَّهُ إياه يومَ القيامةِ مِن سَبْعِ أَرَضِينَ»، متفق على صحته.
- ويقول ﷺ: «مَنِ اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجَبَ اللَّهُ له النار، وحَرَّم عليه الجنة»، خرجه الإمام مسلم في «صحيحه».
- \* ويقولُ اللَّه في كتابه الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].
- وقال سيِّدُ الخَلْقِ عَلَيْلَةٍ فيما يَروِيه عن ربِّه عَزَّ وجل أنه قال: «يا

عبادي، إني حَرَّمتُ الظُّلمَ على نَفْسي، وجَعلتُه بينكم مُحرَّمًا، فلا تَظَالَموا».

• وقال عَلَيْكُ أيضًا: «لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلاَّ عن طِيبة من نفسه». والآياتُ والأحاديثُ في هذا المعنى كثير، وقد أجمعت الرسلُ. عليهم الصلاة والسلام ـ في شرائعهم المتنوِّعة على عصْمَة مال المسلم، وتحريم دَمه وماله وعِرْضِه إلاَّ بحقِّ، وأجمع علماءُ المسلمين على ذلك، ومع هذا كلُّه فدعاةُ الاشتراكية والشيوعية ـ وأعوانُهم على الظُّلم والعدوان ـ استباحوا أموالَ الناس ودماءَهم بغيرِ حَق، ونَبَذوا كتابَ اللَّه وسُنَّةَ رسوله ﷺ وراءَهم ظهريًّا، ولو أنهم قالوا: قد عَرَفْنا أنه ظُلمٌ وعُدوانٌ وأقَدْمنا عليه، لكان أسهلَ عند اللَّه وعند المؤمنين، ولكنَّ بعضَهم ـ مع الظلم السافِر والكفرِ الظاهر ـ يزعُمون أنَّ أعمالَهمُ الماركسيةَ، وتصرُّفاتِهم الشيوعيةَ، وسيرتَهم الكفريةُ والإلحادية، مِن الإسلام، ويَزعمُ لهم أذنابُهم وعَبيدُهم ـ تلبيسًا وتضليلاً ـ أن الإسلامَ جاء بذلك، واللَّه سبحانه ورسوله ودينُه بَراءٌ من ذلك كلِّه: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥]، ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

\* ولقد صَدَق اللَّه سبحانه حيث يقول ـ وهو أصدق القائلين ـ: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿ آَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾

[الفرقان: ٤٣ - ٤٤].

ومَن زَعَم أنَّ ما يفعلُه دعاةُ الاشتراكيةِ والشيوعيةِ ـ من الظُّلمِ والاستبدادِ والتعدِّي على حُرُماتِ المسلمين ـ من الإسلام، فهو كافرٌ ضالُّ

كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه، كما أنَّ مَن أنكر الحدود ـ كحد السرقة أو غيره ـ وزَعَم أنها ليست من شرع الله ـ كما يَنعِقُ بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم ـ، فهو كافر مكابر مكذّب لقول الله سبحانه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله والله عَزِيز محكيم ﴾ [المائدة: ٣٨].

\* ومَن زَعَم أن الاشتراكية الماركسية مباحة ، وأنها من الإسلام، أو أنها خير من الإسلام، وأرحم من الإسلام، فهو من أكفر عباد الله وأضلهم عن سواء السبيل ؛ لأنه لا شيء أحسن من الإسلام، ولا حُكم أعدل من حُكمه، ومَن جَعَل الظُّلمَ منه، ونسَبه إليه، فقد تَنَقَّصَه وكذَب عليه، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّه وأُولُئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ١٠٥].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذَبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ إِنَّ الّذَينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ لا يَفْلِحُونَ ﴿ لِآلَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧]، واللّه سبحانه قسم بين الناس معيشتهم، ورقع بعضهم فوق بعض درجات، لينتظم أمورُهم، ويستعين بعضهم ببعض، فتكمّلُ مصالحهم، وتظهر مواهبهم، ويتميّزُ غنيّهم من فقيرهم، وشاكرُهم من كافرهم، وناصحهم من خائنهم، وطيبهم، وطيبهم من خبيثهم. إلى غير ذلك من الحكم والأسرار الكامنة في حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول، كما قال تعالى ـ منكرًا على المشركين الأوّلين ـ: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّك كُما قال تعالى ـ منكرًا على المشركين الأوّلين ـ: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّك

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

\* وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ [الانعام: ١٦٥].

فلو سوَّىٰ بينهم سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب، لتعطَّلَت مصالِحُهم، ولم تَظْهَر هذه الحِكم والأسرار التي رَبَّب عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، ولم يَعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته العُلى، ولم يَخضع أحد لأحد، ولم يَعرف أحد قدر نعمة الله عليه، ولم يُؤد ما يَجب عليه من الشكر. ولي غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة والحِكم الرفيعة التي لا يُدرِكُها ولا يُوفَّقُ لها إلاَّ أهلُ الإيمان بالله واليوم الآخرِ وأرباب العِلم النافع والبصائر.

والاشتراكية استوردها أربابها ليُغنُوا بها الفقراء ـ بزعمهم ـ، وإنما جَلَبوها في الحقيقة ليُفقروا بها الأغنياء، ويَسلُبوا بها أموال الناس بالباطل باسم «رحمة الفقراء»، ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة، وشهواتهم البهيمية، ويُخمدوا بها جَذْوة الحركة والعلم، ويصدُوا بها الناس عن التفكير في : حقّ رب العالمين، والتنافس في مصالح الحياة، والثورة على الكَفَرة والطّغاة الملحدين.

هذه حالُ الاشتراكية وأهلها، حَسدوا الناسَ على ما آتاهمُ اللَّهُ مِن فَضْله، وتجرَّؤوا على شَرْعه، وظَلَموا العبادَ، واستبدُّوا بالأموالِ والعَتاد، وحارَبوا اللَّهَ في أرضِه، واستكبروا عن طاعتِه وحقِّه، تبًّا لهم ما أخسرَ صفقتَهم! وأخسَّ مُروءَتهم! وأسوأ عاقبتَهم!.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ ـ أيها المسلمون ـ من أربابِ هذه الفتنة العمياء، والبدعة النَّكُراء، والكُفرِ الصريح، والمعاداة لله ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحون.

وقد شرع اللّه في الإسلام ما يُغني عن هذا المذهب الهدام ويُبطلُ كيد مخترعيه الكفرة اللئام، فأوجب سبحانه في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات، وشرع لعباده عز وجل من أنواع الكفارات والصدقات وسبل الإحسان، ما تُسد به حاجات الفقراء، ويُستغنى به عن ظُلم العباد، والتحيلُ على سلّب أموالهم، بل جَعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وتوعد من يُخل بها بأنواع العذاب والآلام، ووعد من بَذَلها - كما شرع الله - بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم، ومضاعفة الأجور وعظيم الخُلف، كما قال عز وجل : ﴿ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأطيعُوا الرّسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُون ﴾ [النور: ٢٥].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرَيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَالْنَ السَّبِيلِ فَرَيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

\* وقال عَزَّ وجل: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

\* وقال ـ وهو أصدقُ القائلين ـ : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقينَ ﴾ [سبا: ٣٩].

\* وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

والآياتُ في هذا المعنى كثيرة، فالواجبُ على المسلمين جميعًا أن يؤدُّوا ما أوجَبَ اللَّهُ عليهم لإخوانهم الفقراء، وأن يَطيبُوا نَفْسًا بذلك، وأن يَرحموهم ويعطفوا عليهم، أداءً لِمَا أوجَبَ اللَّهُ، ورَجاءً لرحمة من اللَّه، وحَذَرًا من غَضبِ اللَّه، وسدًّا لأبوابِ الفتن والفساد، وإغلاقًا لسبُلِ الكُفرِ والإلحاد، وشكرًا للَّه على إنعامه، وطمعًا في المزيدِ من فضله وكرمه، وإرغامًا لأنوف الكفارِ والمُلحدين الذين قد ساءت ظنونُهم بالإسلام، واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم يُعطهم حقهم، ولقد أخطأ ظنَّهم، وخَسرت صفقتُهم، وكذبوا على اللَّه، وحادوا عن الحق الواضح.

فاتقوا اللَّه - أيها المسلمون - ، ومَثَّلوا الإسلام في أعمالِكم وأقوالِكم ، وارحَموا فقراء كم ، وأدُّوا ما أوجَب اللَّه عليكم من الزكاة وغيرها ، لتفوزوا بالسعادة والنجاة ، وتَسْلَموا من غَضَب اللَّه وأليم عقابه في الدنيا والآخرة ، واللَّه المسؤول أن يُصلح أحوال المسلمين جميعًا ، وأن يَمنحَهم الفقة في دينه ، وأن يَهدي زُعماء هم وقادتَهم لصراطه المستقيم ، وأن يُقيم عَلَم الجهاد ، ويكبِت أهل الشِّرك والكفر والإلحاد ، إنه ولي ُّذلك والقادر عليه .

وصلَّى اللَّه وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصَحْبه.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبدالعزيز بن عبداللَّه بن باز

# \* جُلال طالباني، دَجَّالُ العراق وحاكمُه، يَسخرُ من رسول اللَّه عَلَيْلَةٍ:

□ رئيسُ العراق الحالي. . قال عنه الدكتور «محمد عباس» في مقاله: «يا قُرَّاء ، ها هو الطوفان»(١) : «إنه قال منذ ثلاثين عامًا: «متى نُعيدُ لمحمد أوراقه الصَّفراء التي أتى بها على جَمَلٍ أجرَب؟». «السبيل» الأردنية بتاريخ آل ٢٠٠٤/ ٢م - دكتور أحمد نوفل.

□ طالباني . الرجل الذي لا مبادئ له ولا ثوابت عنده . الرجل الذي كتب عنه الأستاذ «طلال سلمان» في «السفير» منتصف التسعينات مقالة دائعة الصيّت، عنوانها «الكردي التائه»، قال فيها: «إنه يَتلوّن حَسْب الظروف والمواسم، تَجدُه كُرديًا يُزايدُ على «ملا مصطفى»، وشيعيًا ينافس «الخُميني»، وناصريًا يسابق «عبدالناصر»، وبَعْثِيًا يتفوّقُ على «مشيل عفلق»، وصُهيونيًا يُجادل «شيمون بيريز» . ».

والآن يَنعقدُ المزاد.. فليأتِ الأصلُ، ولْتَعرِضِ البدائلُ نفسَها.. كعرضِ الجواري والنخَّاسين للعبيد.. مَن يكْفُر أكثر من طالباني؟! من يَتَسفَّلُ أكثرَ منه؟! مَن.. مَن.. مَن؟!.

□ يقول «هيكل» في حَلقة مُذاعة على «قناة الجزيرة» في الله يقول «هيكل» في حَلقة مُذاعة على «قناة الجزيرة» في ٢٠٠٤/٨/١٩ كان عرف مثلاً واحد زيَّ جلال طالباني، جلال طالباني كان صديقي. وهو موجود في القاهرة.. وأنا كنت مسؤول عن ولاده لما اضطر يسافر».. إنه لا يعرفُه فقط.. إنه صديقُه.. وليس صديقًا عاديًّا..

<sup>(</sup>۱) مقال بمجلة المختار الإسلامي ـ العدد (۲۷۳) ـ غرَّة جماد أول ١٤٢٦هـ ـ ٨ يونيو ٢٠٠٥م (٥) مقال بمجلة المختار الإسلامي ـ العدد (٢٧٣) ـ غرَّة جماد أول ١٤٢٦هـ ـ ٨ يونيو ٢٠٠٥م (ص ٨٠ ـ ٩٥ ـ ص ٩٢) بها كلام طالباني .

بل بلغت الصداقة مرحلة أنْ يُوصِيه بأبنائه إذا حَدَث له شيء!!.

□ ويكتب "جمال الغيطاني" في "أخبار الأدب" ملفًا خاصًا عن جلال طالباني في العدد (٥٨٩) ـ تاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٤ يرسل الغيطاني لطالباني واحدًا من كُتّاب الروايات التي صادرتها وزارة الثقافة ـ تصوروا ـ ليكتب عنه كلامًا لا يجوزُ إلاً على الصّديّقين، ثم إنَّ جمال الغيطاني يكتب بنفسه افتتاحية العدد مقدّمًا للملف، مشيرًا إلى اللقاء الذي جرى في الستينات بين الزعيم الكُردي "جلال طالباني"، والرئيس المصري "جمال عبدالناصر"، وكيف أنَّ الأخير عامل طالباني معاملة خاصة ومتميزةً. وفي أماكن أخرى من الملف تتّضح لنا واقعة مُذهلة في ضراوتها. لقد كان جمال عبدالناصر أول من أعطى السلاح للأكراد ليبدؤوا المقاومة المسلّحة ضدًّ العراقية .

ما علاقةُ «أخبار الأدب» بطالباني؟؟!!.

ولْتقرؤا معي جُملةً في التحقيق. . جُملةً تأتي في ملف «أخبار الأدب» تُمزِّقُ السِّر على العورات القبيحة:

□ يقول مراسل «أخبار الأدب» إلى طالباني: «. . لدينا صورةٌ لامرأةٍ مقتولةٍ بسكِّينٍ في ظهرِها والجنودُ يلعبون الوَرقَ عليها؟ هل ثَمَّةَ صورةٌ أقصى مِن هذه؟؟ . . ».

وأين كانت تلك الأصواتُ التي تُحرِّمُ الآنَ على الكُرْد الترحيبَ بالأمريكيِّ المُحرِّرِ!! حينما كان «صدَّام» يقومُ بهذه البشاعات والفظاعات؟؟؟ الموضوعُ كلَّه كان إذن تزيينًا للباطل كما يُزيِّنُ القَّوَّادُ الزنا

لِبَغِيِّ. ولكي يُصبح الأمريكيُّ محرِّرًا والمقاومُ إِرهابيًا، وجلال طالباني في النهاية رئيسًا. أمَّا كلُّ مَن ذكرتُ فلكُلِّ منهم وظيفتُه ودَورُه في دولاب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية . والحلقاتُ تُكتشف . والسِّرُّ يَخرجُ من مخبئه!! .

لقد كان «هيكل» مع «طالباني» في لقائه مع «عبدالناصر» عام ١٩٦٣م..» اه.

□ والطيورُ على أشكالها تَقَعُ. . افتَضحوا فاصطلحوا:

أمَّا سماسرة البسلاد فعُصبَّة البليس أعلن صاغراً إفسلاته البليس أعلن صاغراً إفسلاته يتنعَمون مُكرَّمين كأنَّما هم أهل نجدتها وإنْ أنْكرْتهُم وحماتها وبهم يتسم خرابها ومن العجائب إنْ كشفت قُدورهم كيف الخلاص أذا النفوس تزاحمت

عسارٌ على أهل البلاد بقاؤُها لَمَّا تحقَّقَ عنده إغراؤها لنعيمهم عَمم البلاد شقاؤها وهم وأنفُك راغم زعماؤُها وعلى يديهم بَيعُها وشراؤها أنَّ الجرائد بعضَهُنَ غطاؤها أطماعُها وتدافعت أهواؤها؟!(١)

□ يَصدُقُ في «طالباني» قول القائل:

ولنا أنظمةٌ لولا العِدا ما بَقِيَتْ في الحكم ليلة

هذا القبيحُ الشائهُ الكريهُ الكذَّابُ الأشِرُ المرتدُّ، يقول ما يقول عن رسولِ اللَّه ﷺ، ويُصبحُ حاكمًا لبغداد التي تولَّىٰ خلافتَها يومًا هارونُ الرشيد مؤدِّبُ الزنادقة ومُبيدُهم من أمثال طالباني!!.

<sup>(</sup>١) للشاعر االفلسطيني إبراهيم طوقان.

سقط الدَّرْبُ في الظَّلامِ المريرِ (۱) إنه الليلُ طال غَ ـــدْرًا وبَغْسيًا لاعنًا وجهة الكئيب سُهيلٌ والضِّفاف الخَضراءُ ماجت بشوك أين يا ضفاف ما كنت فيسه قد نماها الجَمالُ، والسَّحرُ فيها كنت للتائيه المعندُ أمناً لم تعودي - كما عهدناك - عيدًا لم

فطواه الأسى، وما من مُجيرِ داعرَ القلب ما له من نظيرِ داعرَ القلب ما له من نظيرِ والثريا<sup>(۱)</sup> وكلُّ نَجمٍ زهيرِ قاتلِ الوَخْرِ عابسِ قمطرير<sup>(۱)</sup> من رياضٍ تَضُمُّ كلُّ نَضيرِ الأَخيرِ ساطع النورِ والشَّذا والعبيرِ وحمى الجائع الطَّريد الكسيرِ من لحُسون، ومنْ سناً وعُطورِ

\* \* \*

ويْح قلبي!! وأين نهر عظيم حاتمي العطاء بالموفور؟ كيف أمضي إليه؟ إني أعاني عَطَشًا حارقًا كجَمْرِ السَّعيرِ هل ضَلَلْتُ الطريقَ للنهر؟ ويُحي إذْ أرى الهو ل صارخًا بالنذيرِ فعلى النَّهر عاتياتُ الأفاعي بينَ أنْيابها اغتيالُ المَصيرِ عاتياتُ الأفاعي بعضال (٥) من السَّموم خطيرِ مَنْ يَرُمْ (١٠) قطرةً من النهرِ ثارت بعضال (٥) من السَّموم خطيرِ كلَّما شَبَّت العزائمُ منَّا أخرسَتُها رُؤى الفحيحِ (١) الهَصُورِ كلَّما شَبَّت العزائمُ منَّا

<sup>(</sup>١) المرير: الشديد القوي.

<sup>(</sup>٢) سهيل والثريّا: نجمان.

<sup>(</sup>٣) قمطرير: شديد قوي.

<sup>(</sup>٤) يرم: يطلب.

<sup>(</sup>٥) العضال: القاتل الذي لا شفاء منه.

<sup>(</sup>٦) الفحيح: صوت الحيَّات.

فتهاوت خُطَى الشريف المُعنَّى(١) كيف نمضى والزَّيفُ دينٌ وطبـــعٌ والأصيلُ الأصيلُ يحيا غريبًا والعدو الغريب فينا سعيد فاختلالُ المعيـــار أضحْى صوابًا وأُنسادي بَلابسلَ الدَّوْح عَلِّسي فلتُجيبي بلابل الدوح صبًّا(١) لا أرى بُلب لاً على الدُّوْح يشدُو باغيـــات تَعيـثُ دوْمًا فسـادًا ونَعيقُ الغربان يَسْري لحونًا والسُّكارى تُميلُـهم نشوةٌ حـــرَّ وارتدت لبدة الأسود كلاب " وذُرا الراسيات أمست مطايا (٣) والفقاقيعُ قد عَلَتْ قمة السَّيْد والخريرُ المصدورُ في الجدول الذَّا

نسازفَ القلب ما له من نَصيــر والنفاقُ الخسيسُ جسْرُ العبور؟ بحقوق الإنسان غيرٌ جدير ومُحـــاطٌ بالحبِّ والتقــديـــــر والصوابُ التَّمَـامُ شرُّ الشرور أتعـــزَّى بشــــدوها المــــحور ظامئ القلب والهـوى والشعور بلُ خفافيشَ في رياش الصقـــور بمغانيه في غياب النسور في جنازات فكرنا المنحور ى للحسن ممسزق مخمسور وقَطيعُ الحميـر جلـدَ النمــور لحَصَى الأرض والبُغاث(١) الحقير ل وصارت أميرة للبحرر بل يَطغَى على هَزيم(٥) الهَدير(١)

<sup>(</sup>١) المُعَنَّى: المجهد المتعب.

<sup>(</sup>٢) صبًّا: محبًّا عاشقًا.

<sup>(</sup>٣) الذرا: القمم.

<sup>(</sup>٤) البغاث: ضعيف الطير.

<sup>(</sup>٥) الهزيم: الصوت القويّ.

<sup>(</sup>٦) الهدير: صوت البحر.

والنقيُّ الشريفُ في السِّجنِ يُلقَى والنقيُّ الشريفُ في السِّجنِ يُلقَى والخَـوُونُ اللئيـمُ يُدْعَـى أمينًا غيرُ مستغرب فهـذي أمـورٌ فزمامُ الأمُـورِ في كفِّ أعمـى والعَمَى ليس في العيـون ولكنْ

بينما اللِّصُّ في النعيم النضير والأمينُ النبيلُ جِدُّ خطيرِ عكسُها فتنةٌ وضدُّ المسيرِ أسودِ القلبِ مستباحِ الضميرِ في قلوب مطموسة في الصدور

\* \* \*

وأمير العميان يسدلي ابتداء من نشرة اليسوم حتى ابتداء من نشرة اليسوم حتى ليس «سَحْبانُ» (۱) للبيان أمير لا ولا «خالد» بسيف عُضاب (۱) لا ولا «طارق» بسه قد تَجلَّتُ وصلاح الدين الذي قيل عنه: كلَّ هذا رجعيَّة وادعاء والسننيروا بحكمتي ومساري وأنا الفذُ قد رصدت حياتي

بيان من قصره المسعور تُبعث الأرض أرض نا للنشور فأنا للبيان خير أمير فأنا للبيان خير أمير سلّة اللّه عاتيًا كالسعير نصرة الحق والهدى والنور فاتح القدس بالسلام الجسور وانسحاب إلى ظلام العصور ما هدى الشعب مثل عقل خبير وجهادي للنور والتنوير

\* \* \*

يا أميرَ العُمــيـــان حَسبَـك زورًا فلْتَـــــــــُــــُ أَبْقــــى

قد تمساديْت في هوى التزوير لست في النَّفيرِ

<sup>(</sup>١) سحبان: أفصح أهل عصره، ويضرب به المثل في الفصاحة.

<sup>(</sup>٢) العُضاب: القويُّ القاطع.

فلقد عشت مُنكراً كلَّ حتقً غير أني أقسول قسولة صدق تعست أمسة تراخت فصارت يَسدَّعسي أنه البشير بطبً فساذا طبه خسداع وزور ينكر الأصل والجسدور ويبقي وإذا أنكر الجسدور نيسات

وجهولاً مُتوجّا بالغرورِ لا تُبسالي بسُلطة أو أميرِ مَرْكبًا هيِّنَا لغِرِّ() ضريرِ قادر ناجع جديد مشيرِ يَجعلُ السَّهْلِ ألفَ ألفَ عسيرِ في حماهُ الملعونِ كلَّ عقورِ ماتَ في لَفحة اللَّظي والهجير

\* \* \*

وأُراني أقول: مهلاً أفيقي إنَّ تحت الرَّماد نسارًا توارتُ إن تحت الرَّماد نسارًا توارتُ يا خفافيشُ قد مَللْنا فخلِّي يا خفافيشُ للخرائبُ عُودِي يا خفافيشُ للخرائبُ عُودِي الرجعي - لا سَلمْت - للقاع حَسْرَى فالنسورُ التي طواها غيابُ والظلامُ الذي علا كلَّ أُفْتِق

يا خفافيش للنذيسر الأخيسر سوف ترمي بجمسرها المستطير ما تبقى من عُمسرنسا المقهسور ها هو الفجسر قسادم بالبشير رجعة الخاسس الذليسل الحقير عائسدات لوكرها المهجسور سوف يُمحَى أمام سيل النور(١)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الغِرِّ: الساذج ضعيف الفهم.

<sup>(</sup>٢) العدد (٢٨٣٧) من مجلة «الأسرة العربية» ـ الإثنين ٩ جمادي الأولى ١٤٢٧هـ ـ الموافق ٥ يونيو ٢٠٠٦م ـ (ص١٠) ـ قصيدة للدكتور جابر قميحة .

### \* خليل عبدالكريم و «سنوات التكوين»:

كتب خليل عبدالكريم «سنوات التكوين في حياة الصادق الأمين»، وأصدر «مَجْمَعُ البحوث الإسلامية» قرارًا بحَظْرِ تداول وطبع الكتاب، بناءً على تقرير قدَّمَتْه إدارة الثقافة والبحوث في المجمع، وكتبه الشيخ عبدالعظيم المطعني. واتهم تقرير الشيخ المطعني الكتاب بإنكار الديانات السماوية والإساءة للرسول عليه الله المساوية والإساءة للرسول عليه الله المساوية والإساءة المرسول عليه المساوية والإساءة المساوية والإساءة المساوية والإساءة المساوية والإساءة المساوية والإساء المساوية والمساوية والمس

# \* صلاح الدين محسن، القَزم وتطاولُه وسخريتُه من القرآن الكريم:

في شهر مارس من عام ٢٠٠٠ - أي قبل صدور رواية "وليمة أعشاب البحر" بنحو شهرين، ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على "صلاح الدين محسن"، بعد نشره رواية وصف فيها القرآن الكريم بأنه "كتاب الجهل البدوي المقدس". وفي شهر يوليو من نفس العام، قضت محكمة أمن الدولة بحبس صلاح الدين محسن "ستة أشهر مع وقف التنفيذ"!!!! واإسلاماه . واإسلاماه . واعترضت النيابة العامة على الحكم، واعتبرته "في غاية الرأفة"، فيما رفض رئيس الوزراء "د . عاطف عبيد" المصادقة عليه، وقرر إعادة محاكمته، وقالت النيابة : "إنَّ كُتبه تضمنت ازدراء للإسلام، وإثارة للنقمة، ومساً بالذات الإلهية، وإنه زَعَم أنَّ الدين الإسلامي هو السبب في تخلُف الدول العربية، ودعا إلى قيام رابطة للملحدين".

وعلى أثره أُلقِيَ القبضُ عليه، وصدر في حقِّه حكمٌ قضائي، بحبسه

<sup>(</sup>۱) مجلة «روز اليوسف-العدد (٣٨٠٩) (ص١٨)- ١٥/ ٢٠٠١.

ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. . وقرَّر اتحادُ الكُتَّابِ المصريِّين فَصْلَه من عضويَّته (۱) .

## \* حيدر حيدر، وروايته «وليمة أعشاب البحر»:

□ قال الأستاذ محمود سلطان في مقاله عن «وليمة أعشاب البحر» لحيدر حيدر السُّوري: «فمن المعروف أنَّ رواية «حيدر حيدر» كانت من النوع ـ الذي لا يقتربُ فحسب من توصيفه ـ إلى ما يُشبِهُ أفلام «البورنو الجنسيَّة»، ولكنها نالت من «القرآن والسُّنة» بلغة مبتذَلة رخيصة، وبمفردات وخطاب تهكُّمِيً ساخر. ويكفى هنا أن نستعرض خلاصة رأي «مجمع البحوث الإسلامية»، التابع لمشيخة الأزهر في الرواية، إذ يقول البيان: إنَّ الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي تُحقِّرُ وتُهينُ جميع المقدَّسات الدينية، على ذاتُ اللَّه سبحانه وتعالى، والرسولُ عَلَيْهُ، والقرآن الكريم، واليومُ الآخر، والقيمُ الدينيَّة»(ن) .

### \* الشيطان إبراهيم خلاص:

□ الضابطُ إبراهيم خلاص، الشيطان الذي نَشرت له جريدة «جيش الشعب» مقالاً قال فيه: «إنَّ اللَّهَ والأنبياءَ والكُتبَ المقدَّسةَ ليست سوى محنَّطاتِ يجبُ أن تأخذَ مكانَها في مُتحف المخلَّفاتِ الأثرية»(٣).

<sup>(</sup>۱) من مقالة «العلمانيون العرب من محنة الحداثة إلى محنة التنوير» لمحمود سلطان (ص ١٣٩ ـ ١٤٣) ـ مجلة «المنار الجديد» ـ العدد (٢٣) ـ يوليو ٢٠٠٣م ـ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن مجلة «الدعوة المصرية» عدد (٧) في ٢٦ غرة محرم ١٣٩٧ .

\* أدونيس عَرَّاب الحداثة الكارهُ للإسلام: الدكتور عدنان النحوي يدعو أدونيس إلى التوبة والعودة إلى الإسلام:

□ قال الدكتور عدنان النحوي في مقدمة قيصدته «لآلئ الشعر أوزان وقافية»: «كتبتُ قصيدةً في «أدونيس» على إثر إعلانه في جريدة «الشرق الأوسط» أنه يبحثُ عن مهندس يُصمِّمُ له قبره!! قلتُ القصيدة لأبين له ثلاثَ نقاط:

\_إذا مات على كفرِه المُعلَنِ الصريح هلك، وكان من أهل النار.

\_وما أدراه كيف يموت وأين يموت؟!.

وأخيرًا أدعوه إلى الإسلام، عسى اللّه أن يغفر له إذا أسلم، وبَعثت بالقصيدة إلى مجلة إسلامية معروفة، عسى أن تبلّغه هذه الرسالة، وتبلّغه دعوتي له إلى الإسلام عن طريق نَشْرِ هذه القصيدة. وبعد فترة ليست بالقصيرة، وَجَدتُ أنَّ المجلة لم تنشُرها، فاتصلتُ هاتفيًّا برئيس التحرير المسلم، أو الداعية المسلم، فماذا أجاب؟ . . قال : «القصيدةُ شديدةٌ عليه»! قلتُ له : الذي تحدَّىٰ اللَّه وسبَّه وسبَّ رسولَه عَلَيْهُ، وأنكر الإيمان، وحاربَ الإسلام، ولم يُبالِ بالعالم الإسلامي كلّه، وتحدَّاهم جميعًا، أفأنت ترى القصيدة شديدة عليه؟ وقلت : مع ضعفنا هذا حُقَّ لأدونيس وغيره أن القصيدة شديدة عليه؟ وقلت : مع ضعفنا هذا حُقَّ لأدونيس وغيره أن يستخفُّوا بالمسلمين ويتحدَّوهم»(۱) .

أدونيس عرَّابِ الحداثة كان صريحًا في أطروحاته، أراد نَفْيَ الدينِ،

<sup>(</sup>۱) «الشعر المتفلِّت بين النثر والتفعيلة وخطره» للدكتور عدنان النحوي (ص٥٥) ـ دار النحوى.

أو إسقاطَه من معادلة الوجود العربي، ويَستتبعُ ذلك إسقاطُ كلِّ ما يتعلَّقُ بالإسلام من مقوِّمات حضارية ولُغويَّة وتصوُّرية، وهو ما عَبَّر عنه أدونيس بالانفصال كُلِيًا عن الماضي الذي صنَعه الإسلام، ولذا نشر أدونيس في مجلته «مواقف» موضوعات عديدة تتعرَّضُ بالنقد للدين والوَحْي، وتكلَّم عمَّا سَمَّاه بالتناقض في الوحي (!!).

□ انظر إلى هذا الشيطان الأفّاك الأثيم الذي يَمضي في عالم التّيه والسّراب والظُّلمات والوادي السحيق، يَنتقلُ بعد ذلك إلى أخطر جريمة، وأسوء كلّمة، وأقبح تصور، وأوقح تعبير، ينتقلُ بشكل سافر واضح ليهدم العقيدة والإيمان بهجوم مباشر فيقول: «اللّه في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية، منفصلة عن الإنسان، التصوف ذُوّب ثبات الألوهية، عَمَل حركة النفس في أغوارها، أزال الحاجز بينه وبين الإنسان. وبهذا المعنى قَتَله «أي: اللّه»، وأعطى الإنسان طاقاته.

المتصوِّفُ يحيا في سُكْرٍ يَسكرُ بدَورِهِ العالَم، وهذا السُّكرُ نابعٌ من قُدْرَتِهِ الكامنةِ على أن يكونَ هو واللَّهُ واحدًا، صارت المعجزةُ تتحرَّكُ بين بدنه»(۱)

وهكذا يَسفِّ أدونيس ويَهوي في واد سحِيق، يَهوِي في وُحول، ويَسقطُ في رِجْس، ونستحي أن نُعيدَ ألفاظَه، فهي أقبحُ من كلِّ تعليق، وردَّةٌ واضحةٌ كالشمس في رابعة النهار، لا يختلفُ فيها اثنان.

□ يقول الدكتور عدنان النحوي: «هذا كاتبٌ واحدٌ مِن كُتَّابِ

<sup>(</sup>۱) «مقدمة في الشعر العربي» لأدونيس (ص١٣١).

«الحَدَاثة»، فما بالُك بغيرِه من الكُتَّاب، وإني أعترف أن استعراض كتاباتِهم جميعِها ضروريَّة، حتى نعرف الخطَّ الذي يُرسَم، والحربَ التي تُشَنُّ».

□ وقال الأستاذ محمد مصطفى هَدَّارة عن «الحداثة»: «إنها اتِّجاهُ فِكريُّ أَشدُّ خطورةً من «الليبرالية والعلمانية والماركسية» وكلِّ ما عَرَفَتْه البشريةُ من مذاهب واتجاهات هدَّامة ـ ذلك أنها تتضمَّنُ كلَّ هذه المذاهب والاتجاهات، وهي لا تخصُّ مجالات الإبداع الفنِّيِّ أو النقد الأدبي، ولكنها تَعُمُّ الحياة الإنسانية في كلِّ مجالاتها الماديَّة والفكرية على السواء»(١).

\* نزار قبَّاني الزنديق، شاعر الإِباحية وتطاوله على الذات العَليَّة ومَقامِ الأنبياء:

🛭 يقول: لا تَخْجلي منِّي فهذِي فُرصتي

لأكونَ ربًّا أو أكونَ رسولاً(٢)

🛭 ويقول: وطنٌ بدونِ نوافذٍ

هَرَبتُ شوارعُه . . مَأَذْنُه . . كنائسُه . .

وَفَرَّ اللَّهُ مذعوِراً

وَفَرَّ جميعُ الأنبياء (٣).

◘ وهو القائل: شكرًا لحُبِّك. . فهو مَروحةٌ . . وغَمامةٌ وَرديَّة . .

<sup>(</sup>١) «الحداثة من منظور إيماني» لعدنان النحوي (ص ٠٤) ـ دار النحوي .

<sup>(</sup>٢) «المجموعة الكاملة» لنزار قباني (٢/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٣) قصيدة «هل تسمعين صهيل أحزاني» (ص١٨٨).

وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء(١).

◘ ويقول: مارستُ ألفَ عبادةٍ وعبادةٍ

فوجدتُ أفضلَها عبادةَ ذاتي (٢) .

□ ويقول: أين غرورُ اللَّه من غروري<sup>(٣)</sup>.

□ وهو القائل: لو كنتُ حاكمًا لألغيتُ مؤسسة الزواج، وختمتُ أبوابها بالشمع الأحمر.

□ وهو القائل: العُريُ أكثرُ حِشمةً من التستر.

□ وفي قصيدته: «أفتح صندوق أبي» أعلن رَفْضَه لكلِّ ما هو عربيٌّ
 وإسلاميُّ

□ وهو القائل: حين وَزَّع اللَّهُ النساءَ على الرجال
 وأعطاني إياكِ

شعرتُ أنه انحاز بصورة مكشوفة إليَّ وخالف كلَّ الكُتبَ السَّماوية التي الَّفَها فأعطاني النبيذَ وأعطاهم الجنطة حين عرَّفني اللَّهُ عليكِ ذَهب إلى بيته فاللَّه كما قالوا لي لا يَستلمُ إلاَّ رسائلَ الحبِّرِهِ).

<sup>(</sup>١) «أشعار خارجة على القانون» لنزار قباني (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) «ديوان الرسم بالكلمات» لنزار (ص١٧).

<sup>(</sup>٣) «خطاب من حبيبتي» لنزار (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) «الصحافة والأقلام المسمومة» لأنور الجندي (ص١٦٧ ـ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) «الأعمال الشعرية ـ الكاملة لنزار» (٢/ ٤٠٢).

🛭 وعلى الدرب سار محمود درويش القائل:

نامِي فعينُ اللَّهِ نائمةٌ عنَّا . . وأسرابُ الشحارير (١) .

◘ والقائل: كلُّ قاضٍ كان جَزَّارًا تدرَّج في النبوءةِ والخطيئة(٢) .

□ وصلاح عبدالصبور، وعبدالوهاب البياتي، وبدر شاكر السيَّاب، وبلند الحيدري، ويوسف إدريس، ويوسف السباعي، وأنيس منصور، وأمينة السعيد، ونوال السعداوي، وإقبال بركة، وعبدالعزيز المقالح، وأمل دنقل. . وغيرهم وغيرهم.

هذا النَّبْتُ الشيطانيُّ لا يُسْكَتُ عليه أبدًا، فهم جنودُ الشياطين الذين فاقُوه مَكرًا ودَهاءً وكَيدًا للإسلام وشعائرِه، وعوامُّ المسلمين لا يَفطِنون لشُبَهِهِم لقِلَّةِ عِلمهم وضعفهم.

□ يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يُوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جد هم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفًا، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة، ولينجوا من الهُوَّة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا مِن أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟»(٣).

\* حَسَن طلب مُسيلمة الكذَّاب وكتابُه «آية جيم» الذي يعارض به القرآن الكريم:

الاعتمادُ على حرفٍ من حروفِ المعجم هو تقليعةٌ «مملوكية»، بَعَثها

<sup>(</sup>١، ٢) «الأعمال الكاملة» لمحمود درويش.

<sup>(</sup>٣) «انتصار الحق» (ص٧) للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ـ المكتبة السلفية .

كُتَّابُ وشُعراء والهالوك مرة أخرى، وزَعموا «حداثيّتها»، حيث كان الشعراء في أواخر العصر المملوكي يأخذون من أحد الحروف - أو أكثر من حرف - وسيلة في نَظْمِهم للتدليل على قُدرتهم اللغوية، والعَرُوضية، وقُدرتهم أيضًا في مجال القافية، وأبرز الأمثلة على ذلك ما عُرف بالبديعيات والألغاز والتواريخ، وقد ازدَهرت جميعًا في العصر العثماني، وجاء «الهالوك»، ليخدَعوا الناس بقُدرتهم على التجديد والإتيان بما لم تأت به الأوائل، وما دروا أنهم قَدَّموا «تقليعة» رديئة كانت مَظهرًا من مَظاهر الضَّعف والخواء في العصرين المملوكي والعثماني.

صاحب "آية جيم" لم يُقدِّمْ فيها أكثر من نَظم لمعاني "حرف الجيم" الموجودة في المعاجم، وهو نَظمٌ باردٌ وركيك، يدلُّ على أن صاحبه يهزأُ بالعقول والأفئدة، فضلاً عن جَراءتِه على المفهوم القرآني لمعنى كلمة "آية" حيثُ اتَّخذ منها عُنوانًا لمنظومتِه الردئية، فضلاً عن ادِّعائِه وافترائِه بأنَّ القرآن قد ظَلَم حرف "الجيم" بعدم استخدام ألفاظ تعتمدُ عليه. . تُرى ماذا في هذا النص من قيم شعرية عالية؟ يقول:

"جيم جَمَزت أم جيم بَجمَت؟ جيم من يأجوج ومأجوج تَجُخ وتجأر جيم كالجلواز الأعْجَر وجُهاداها: إجهاض الجيم المسجونة بين الجامع والمتجر أم جيم تتهجى وتجاهر:

َجِيمٌ تتفجَّرُ؟!».

□ ترى بماذا نَخرجُ من هذا الكلام؟ وما هي القيمُ الجَماليَّةُ التي يُمثِّلُها ويؤدِّيها؟! ثم لْنقرأ قوله:

«جيمٌ حَجْناء، وجِيمٌ جَبَّاء، وجيمٌ بَجْراء، وجيمٌ عَجراء، وجيمٌ عَجراء، وجيمٌ جيميه. مَن جَعَل الجيمَ مفاجأةً وأهازيجَ جزافيه؟»(١).

هل زاد المذكور على رص معاني «الجيم» المعجمية؟! .

هل أضاف جديدًا بتساؤله عن الجيم المفاجأة والأهازيج الجزافية؟! . ألا يُذكِّرُنا ذلك بَن كان يقول: «الأرضُ أرضٌ والسماءُ سماءٌ»؟! .

وإليك مقطعًا آخرً، يقول فيه صاحب «الجيم العجراء»:

«الجيمُ الجعرانية جابَهَت الجيمَ السنجانية

فانبَعَجت جيمُ الأيديولوجية

وتوجَّست الجيمُ الجيماء

فما جدوي جيمين هما جيم الشجب

أو الجيم الجلاتينية؟»(٢) .

## \* الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكذَّاب!!

□ تحت هذا العنوان كتب الشيخ صفوت الشوادفي ـ رحمه اللَّه ـ في

<sup>(</sup>۱) حسن طلب، مجلة «إبداع»، عدد ۱۲، ديسمبر ۱۹۹۱، (ص٥١)، والمنشور في «إبداع» جزء مما نشر بالديوان.

<sup>(</sup>۱) انظر «آية جيم» لحسن طلب ـ الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٢، و«الورد والهالوك شعراء السبعينات في مصر» لحلمي القاعود (ص١٩٨ ـ ٢٠٠) ـ دار الاعتصام.

مجلة أنصار السنة المحمدية: «في هذه السَّنة ظَهَرت كُتبٌ وأقلامٌ كثيرةٌ تُحاربُ الإسلامَ وتَنالُ منه في بلده، ولكنَّ العجيبَ والغريبَ أن يَظهَرَ كِتابٌ يُضاهِي القرآن، يُقسِّمُه مؤلِّفُه إلى سور ويسميه: «آية جيم»!!!.

والأعجبُ والأغربُ أن تقومَ «الهيئة المصرية للكتاب» التابعة لوزارة الثقافة بطَبعه ونشره! .

□ ومؤلّفُ الكتابِ يَستعيذُ بالشّعبِ بدلاً من الله، فيقول: «أعوذُ بالشّعبِ من السلطانِ الغشيم، باسم الجيم».

ولا نَدري مَن هو السلطانُ الغَشيمُ الذي يَقصدُه.

الشيطان من يُقسم الكتاب إلى خمس سُور، وكلُّ سُورة لها اسم يختص بها، وكلُّ السور تتحدَّثُ عن حَرف الجيم إلاَّ السورة الخامسة، ففيها قرآن الشيطان مسلمة الكذاب من فهو بَعدَ الاستعادة بالشعب يقول: «باسم الجيم، والجنَّة والجحيم، ومجتمع النجوم، إنكم ستفجأون، كم وددتم لو ترجأون، إلى يوم لا جيم ولا جيوم، فإذا جد الهجوم، فأجهشت الجسوم، فسجرت الجيم، ومن أدراك ما الجيم، فإذا مزجنا الأجيام مزجًا، ثم مخجنا جُرْجَهُنَّ مخجًا، ثم مججناهن مجًّا، قل يا أيها المجرمون إنكم يومئذ لفي وجوم، تستنجدون فلا تُنجدون، وقل يا أيها الراجون، إنكم يومئذ الناجون، جاءتكم الجيم بما كنتم تستعجلون، ما لكم كيف لا يتهجون، ولآية الجيم لا تسجدون، وبإعجازها لا تلهجون».

□ إلى أن قال في نهاية السورة: «الجيم جلَّ جلالُها. . صَدَقَ الحرفُ الرجيم».

□ ومع هذا فليس العَجَبُ في طَبع الكتاب، بل العَجَبُ الذي لا ينقضي أن تَطبع وزارةُ الثقافة هذا الكتابَ ضمنَ كُتبِ الهيئةِ في الوقتِ الذي يَّتفقُ فيه الجميعُ على وجوبِ الدعوةِ إلى استقرارِ المجتمع.

□ ومَن المسؤول عن علامة الاستفهام التي كُتب قبلها: كيف يُطبعُ مثلُ هذا الكتابِ في دولة مُسلِمة يُعلَنُ فيها أننا لسنا ضدَّ الشريعة؟ ولماذا يظهرُ الكتابُ في هذا الوقت بالذات؟ ومَن الذي وراء مخطَّط الإثارة والتخريب في هذا البلد؟؟ أليس هذا الكتابُ وغيرُه من مطبوعات الهيئة يُحقِّقُ أحدَ أهداف الصهيونية العالمية الذي يَنصُّ على ضرورة إثارة الحكومة ضدَّ الشعب، وإثارة الشعب ضد الحكومة؟!!.

الله وهل تَغَلَّغُلَتِ الماسونيةُ العالميةُ إلى هذا الحدِّ الذي تُسيطرُ فيه على وزارة الثقافة المصرية وتُوجِّهُ مسيرتَها داخلَ الهيئةِ وخارجَ الهيئة، وإذا لم يكن هذا تطرُّفًا، فماذا يكون التطرُّف؟!!.

□ وآخِرُ سؤال: مَنِ المسؤول عن حماية الشبابِ المسلم من هذه الأخطار الفكرية التي تؤدِّي به إلى عواقب لا يَخفَى على أحد خطرُها؟ إنَّ الاستقرارَ الذي نَنشُده لهذا البلد له طريقٌ واحدٌ يَعرفُه مَن يَعرفُ جوابَ الأسئلة السابقة ويَجهلُه مَن يَجهلُها!!.

واللَّهُ يقولُ الحقَّ وهو يَهدِي السبيل، وصلَّىٰ اللَّه علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه »(۱) .

<sup>(</sup>١) «مصابيح أضاءت لنا الطريق» لصفوت الشوادفي - رحمه اللَّه - .

# نِفَاقُ علماء السُّوء وخُطبائه، والتعريضُ خُفيةً، والإساءةُ إلى مَقام رَسول اللَّه ﷺ

\* الشيخ محمد المهدي يعرِّض برسول الله عَلَيْ أمام السلطان فيأمر الشيخ محمد شاكر المصلين بإعادة صلاة الجمعة ظهرًا لكفر الخطيب الإمام:

□ قال الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه «كلمة الحق»: «كان الشيخ «طه حسين» طالبًا بالجامعة المصريَّة القديمة حين كانت متشرِّفة برياسة سُمُوِّ الأميرِ فؤاد - «حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد» - رحمه اللَّه -، وتَقَرَّر إرسالُه في بَعثة إلى أوربا، فأراد صاحبُ العظمة «السلطان حسين» - رحمه اللَّه - أن يُكرِمَه بعطفه ورعايته، فاستقبلَه في قصره استقبالاً كريًا، وحباه هَديَّة قيِّمة المَغْزَىٰ والمعنى.

وكان من خُطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، خطيب فصحيح متكلِّم مقتدر ، هو الشيخ «محمد المهدي» خطيب مسجد «غربان»، وكان السلطان حسين ـ رحمه اللَّه ـ مواظبًا على صلاة الجمعة في حَفل فَخم جليل، يَحضُرُه العلماء والوزراء والكُبراء.

فصلًى الجمعة يومًا ما، بمسجد «المدبولي» القريب من «قصر عابدين» العامر، ونَدَبَتْ وَزارةُ الأوقاف ذلك الخطيبَ لذلك اليوم، وأراد الخطيبُ أن يَمْدَحَ عَظَمة السلطان، وأنْ يُنوِّه بما أكرَم الشيخ طه حسين ـ وحُقَّ له أن يَفعل ـ، ولكن خانته فصاحتُه، وغلبه حبُّ التغالي في المدح، فزلَّ زلَّةً لم تَقُم له قائمةٌ من بعدها، إذ قال أثناء خُطبته: «جاءه الأعمى، فما عَبسَ في وجهه وما تَولَّى،

وكان من شُهود هذه الصلاة والدي الشيخ «محمد شاكر» وكيل الأزهر سابقًا ـ رحمه اللّه ـ، فقام بعد الصلاة يُعلِنُ للناس في المسجد أنَّ صلاتَهم باطلة، وأمرهم أن يُعيدوا صلاة الظُهر، فأعادُوها، ذلك أن الخطيب كَفَر بما شَتَم به الرسول عَلَيْ تعريضًا لا تصريحًا . وجاء الخطيب الأحمق الجاهل يريدُ أن يتملَّق عظمة السلطان ـ رحمه الله ـ، فمدَحه بما يُوهم السامع أنه يُريدُ إظهار مَنْقَبَة لعظمته، بالقياس إلى ما عاتب اللَّه عليه رسولَه، واستغفر من حكاية هذا، فكان صنع الخطيب المسكين تعريضًا برسولِ اللَّه عَلَيْ لا يَرضى به مسلمٌ، وفي مُقَدِّمة مَن يُنكرُه السلطانُ نفسه.

ثم ذَهَب الوالدُ ـ رحمه اللَّه ـ فورًا إلى «قصر عابدين» العامر، وقابل «محمود شكري باشا»، وهو صديقٌ له حميم، وكان رئيسَ الديوانِ إذ ذاك، وطلَب منه أن يَرفعَ الأمرَ إلى عظمة السلطان، وأن يُبلِّغَه حُكمَ الشرعِ في هذا بوجوبِ إعادة الصلاة التي بَطلَت بكُفْرِ الخطيب، ولم يَتردَّد «شكري باشا» في قبول ما حُمَّل من الأمانة، واعتقد أن عَظمة السلطان لم يتردَّد في قبول حُكم الشرع بإعادة الصلاة.

ولكنَّ اللَّهَ لَم يَدَعْ لهذا المجرِم جُرْمَه في الدنيا، قَبْل أن يَجزِيه جزاءَه في الأخرى، فأُقسِمُ باللَّه، لقد رأيتُه بعَيْنَيْ رأسي، بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليًا متنفِّخًا، مستعزًّا بَن لأذَ بهم من العظماء والكُبَراء، رأيتُه مَهينًا، خادمًا على باب مسجدٍ من مساجدِ القاهرة يتلقَّى نِعالَ المُصلِّين يَحفظُها في ذِلَّةٍ وصَغار»(١).

<sup>(</sup>١) «كلمة الحق» للشيخ أحمد محمد شاكر (ص١٤٩ ـ ١٥٣) ـ مكتبة السُّنَّة .

\* أحمد حسن الزَّيَّات، يُنافقُ عبدالناصر، فيقول: «الوحدةُ الناصريَّة أَبْقى وأَنْمى من الوحدةِ المحمديَّة»، فيرُد عليه الشيخ محمود فايد بمقاليْن:

\* كتب الشيخ «محمود فايد» تحت عنوان:

«الوحدة المحمديَّة خيرٌ وأبقى من الوحدة الناصريَّة» «ردُّ على مقال أحمد حسن الزيات بمجلة الأزهر»

«نُشرت في «الاعتصام»، عدد ربيع الأول عام ١٣٨٣هـ الموافق أغسطس عام ١٩٦٣م في حياة عبدالناصر».

□ في مجلة «الأزهر» شهر المحرم سنة ١٣٨٣ه كتب مديرُها ورئيسُ تحريرها «أحمد حسن الزيات» مقالاً تحت عنوان: «أُمَّةُ التوحيد تتوحَّد»، وقد جاء فيه ما نصه (ص٤ ـ س٧ ـ ١٨): «إنَّ الوحدةَ المحمديةَ كانت كُلِيَّةً عامةً؛ لأنها قامت على العقيدة . ولكنَّ العقيدة مهما تَدُم قد تَضْعُفُ أو تُحوَّل . وإنَّ الوحدةَ الصلاحية كانت جُزئيةً خاصةً؛ لأنها قامت على السلطان . والسلطان يعتريه الوَهْنُ فيزول . أمَّا الوحدةُ الناصرية ، فباقيةٌ ناميةٌ؛ لأنها تقومُ على الاشتراكية في الرزق، والحرية في الرأي، والديقراطية في الحكم . وهذه المقوِّماتُ الثلاثةُ ضَمانٌ دائمٌ للوحدة ألاً تَستأثرَ فَتُستَغلَّ . وألاً تَستبدُّ فتَطغى . وألاً تَحكُم فتتحكم . والأَثرَةُ والطماعية ، والطغيانُ والحَسدُ كانت ـ وما زالت ـ علَّةَ العلل في فساد الزمان وهلاك الأم».

هذا نصُّ ما كتبه «الزيات» في مجلة تنطقُ بلسان «الأزهر» وتحملُ

عنوانه، وتتكلَّمُ باسم علماء الإسلام. ولو قرأنا هذا في مجلة «روز اليوسف» لقلنا: «الشيء من مَعدنه لا يُستغرب»، ولكن الذي يَحُزُّ في النفس أن يُنشَرَ مثلُ هذا الضلال في مجلة «الأزهر»، وأن يكون الكاتب والناشر مديرها وئيس تحريرها، وأن يُستدعى الزيات من خارج الأزهر بعد أن تجاوز سن المحالين على المعاش من أبنائه ليقبض على مثل هذا المقال الهدام مئة جنيه من نفس خزانة الأزهر . وأشدُّ من هذا وأنكى أن يُباعَ مثل الله الهراء للناس على أنه دين خالص، وعلم مصفًى . . رَحِم اللَّهُ الشاعر الذي يقول:

ولو كان همًّا واحدًا لاحتملتُه ولكنَّـه همٌٌّ وثــــانٍ وثالثُ \* مناقشةُ الزيات في مقاله:

القول الزيات: «إنَّ الوحدةَ المحمدية كانت كُلِّيَّةً عامةً؛ لأنها قامت على العقيدة. . ولكنَّ العقيدةَ مهما تَدُمْ قد تَضعُفُ أو تُحوَّل».

ماذا يَقصدُ الزياتُ بهذا؟ أيقصدُ أن يَصرِفَ الناسَ عن رسالةً محمدٍ عَلَيْهِ، وأن يُوجِّهُ أنظارَهم إلى جهة أخرى يُقيمون عليها وحدتَهم، ويَجدون لديها من وسائل الهناءة والسعادة ما لا يَجدونه لدى رسول اللَّه عَلَيْه؟! وهل يؤمنُ معي بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُوكِيهِمْ ويُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مَبين ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مَبين ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مِن قَبْلُ لَفِي مَنْكُمْ وَيُعَلِمُهُمْ وَيُعَلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُمْ مَا لَمْ

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ الْأَوْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ تكُونُوا بِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥١، ١٥١]؟!.

لقد أنقَذَتِ الرسالةُ المحمديةُ العَرَبَ من الضلالة، وعَلَمْتُهم بعدَ جَهَالة، وأزالت عن قلوبهم العَمَاية والغواية، وأبعدَتْ عنهم خُرافات الجاهلية، وأباطيلَ الوثنية، وحَرَّرتْهم من العُبودية، وألَّفت بين قلوبهم كما يقول تعالى: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الانفال: ٣٣].

#### \* يا أستاذ زيات:

إِنْ محمدًا ﷺ أُوحِي إليه، وما جاء به هو مِن قبَل اللَّه. . ولقد كان يقولُ كما عَلَمه المولى: ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ [الاحقاف: ٩]، أفترَىٰ أن ما جاء به البَشرُ أحكَمُ مما جاء به ربُّ البشر؟! صَدَق اللَّهُ العظيم إذ يقول: ﴿ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

#### \* يا أستاذ زيات:

إِنَّ الوحدةَ المحمديةَ التي تَزعمُ أنها قامت على أساسٍ قد يَضعُفُ ثم ينهار، هي الوحدةُ التي أشاد اللَّهُ بها، ونَوَّه بذكْرِها في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِن النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

إنَّ هذه الوحدة المحمدية قامت على أساسٍ من تعاليم الإسلام. والإسلام ليس عقيدة فحسب ـ كما حسبت ـ ، بل هو عقيدة وشريعة وشيعة . عقيدة توثق ونظام كامل . ومنهاج واف للناس في كل نواحي الحياة . عقيدة تُوثق العلاقة بين الناس بعضهم مع العلاقة بين العبد والرب . وشريعة تُوثق العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض . عقيدة تملأ القلب أمنًا وإيمانًا . وشريعة تملأ الكون سلامًا وإسلامًا، ومَحبّة ووئامًا . لقد تَذوق العرب طَعْم الوحدة، وأحسوا بحلاوتها، وشعروا بلذتها بعد أن بايعوا النبي محمدًا على وحدة واتبعم واحد، وكتابهم واحد، ورسولهم واحد، وكتابهم واحد، ودينهم واحد، وقبلتهم واحد، واحدة العقيدة، ووحدة العبادة»(۱) .

#### \* ثم كتب بعد كلام طويل رائع:

#### الزيات ينافقُ طُولَ حياته:

□ «طبيعةُ النفاقِ يبدو أنها متأصلةٌ في الأستاذ الزيات. . نَمَا عليها وشَبَّ، وشاخ فيها . . ونَضَعُ أمامَ القُرَّاءِ عَيِّنةً مما كتَب، وهو الأديب الذي يقول: «الأدبُ رسالةٌ ، يُوجّه ولا يُوجّه».

في أُخريات أيام «فاروق»، وبالضبط في ٢٥ مايو سنة ١٩٥٢ كتب الأديب الكبير في مجلة «الأزهر» مجلد ٢٣ جزء ٩ ما نصه: «بسم الله جلّ اسمه، وعزّ حُكمه. . مُنزل كتابه هُدًى، ومُرسِل رسوله رحمة، وبهَدْي صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه . . لسان الوحي، ومنهاج الشرع، (١) كتاب «صبحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد (ص٥٧-٥٩).

ومعجزة البلاغ . . وبعطف صاحب الجلالة الفاروق . . ناصر الإسلام، ومؤيّد العروبة، وحامي الأزهر، أعزَّ اللّهُ نَصْرَه، وجَمَّل بالعلوم والآداب عَصْرَه».

هذا نص ما افتتَ به الأديبُ الزياتُ مجلة «الأزهر» قَبْلَ طَرْد «فاروق» بشهرين . وننشرُ إلى جانب ذلك ما افتتَ به مجلة «الأزهر» في يولية سنة ١٩٦٠ مجلد ٣٢ جزء ٢ : «كان مَلكًا على مصر قبلَ يوم ٣٣ يوليو ، وكان آيةً من آيات إبليسَ في الجُرأة على دينِ اللَّه ، وعلى حُرُم الناس . بَلَغَ من جُرْأته على اللَّه أنه كان ـ كما حَدَّنني أحدُ بطانته المُقرَّين إليه ـ إذا اضطرَّته برسومُ المُلكِ أَنْ يَشْهُدَ صلاة الجمعة ، خَرَج إليها من المَضْجَع الحرام ، فصكلاً ها من غيرِ فَاتَحة ولا تَشَهُد ، وكان يقول : «إنَّ أخوف ما أخافه أنْ يَغْلَبني الضَّحكُ وأنا أتابعُ الإمام في هذه الحركات العجيبة» . وبلكغ من جُرأته على المُحرَّمات أنه كان يغتصب الزوجة ويقتُلُ الزوج ، ويسرقُ الدولة ، ويُسفّهُ الحق ، ويأخذُ الرِّشا . ثم الزوجة ويقتُلُ الزوج ، ويسرقُ الدولة ، ويُسفّهُ الحق ، ويأخذُ الرِّشا . ثم أمْلَىٰ له الغرور ، فتبجَّح وتَوقَح وطَغي (!!!)» .

هكذا تَجرَّأُ الزيَّاتُ على فاروق بعد طرده. . وقد كان يُدَبِّجُ له المدائحَ في عهده . . وهكذا يكتبُ عنه جليسُ بطانته، وأنيسُ حاشيته!! .

نعم. . لقد عاش الزيَّاتُ هكذا طولَ حياته ، يكتُبُ ما يَرُوجُ ، ويَنشُرُ ما يَجْلِبُ له النّعمة والعافية . . وحَسبُه أنه ظَفِرَ في عهد فاروق بلقب «صاحب العزّة» ، وظَفِرَ في هذا العهد بأكرم جائزة . . وفي مجلة «الأزهر» ، لا زال «يستأثر فيستغلُّ» ، فيقبضُ منها مئةَ جنيه ليُخرجَ عَدَدَ ذي القَعدة ضِمنَ ذي الحجَّة ، وليُصدِرَ عدد محرم في شهر صفر ، وليكتُبَ فيها القَعدة ضِمنَ ذي الحجَّة ، وليُصدِرَ عدد محرم في شهر صفر ، وليكتُبَ فيها

كلامًا إِنشائيًّا يَمُجُّه كلُّ مَن كان له ذَوقٌ سليم».

ثم قال: «لا نخافُ على رسولِ اللّه ﷺ مِنِ استهانةِ بعض الكُتَّابِ بوحدتِه التي جاء بها. . ولكِنَّا نَخافُ على الأُمَّةِ إذا هي انحَدرت إلى هذا المستوىٰ.

لقد بَلَغ رسولُ اللَّه عَيَا ﴿ مَكَانًا عَالِيًا لَم يَبْلُغُه نبيٌّ . . فَضْلاً عن أن ينالَه وَلَيٌّ أَوْ غيرُ وليٍّ . .

كيف تَـرقَى رُقيَّـكَ الأنبيـاءُ يا سـماءَ ما طاولتهـا سـماءً! لم يُسـاوُوكَ في عُلاكَ وقـد على سَنًا منك دونهم وسناءُ

□ إنَّ رسولَ اللَّه وَ عَنَى عَنَى عَنَا وعن دفاعنا جميعًا بما حَبَاه اللَّهُ من مكانه عالية، ومنزلة ساميةً. وإذا كنتُ قد بادرتُ بالردِّ على الأستاذ الزيَّات. فذلك لاعتقادي أني أدافعُ عن «الأزهر» ومحلَّته وسُمْعته ورسالته. بل لاعتقادي أني أدافعُ عن وجودي ووجود المسلمين الذي وَجَدوا العزَّة والكرامة، والهناءة والسعادة، والقُوَّة والغنى، والحضارة والمَدنيّة، والمساواة والحُريَّة، والعدالة الاجتماعية في مبادئ الوحدة المحمديّة التي جاء بها سيِّد البشرية صلواتُ اللَّه وسلامه عليه. وما ضرَّ الرسول عَيَا أَنْ يأتى أحدُ الكُتَّاب يَنتقصُ مما جاء، أو يستهينُ بمبادئه:

ما ضرَّ شمسَ الضحافي الأُفْقِ طالعةً ألاَّ يَرَى ضَوءَها مَنْ ليس ذا بصرِ إن محمدًا ﷺ لا يزالُ اسمُه يُدَوِّي على المنابِرِ والمآذنِ في مشارِقِ الأرضِ ومغارِبها، آناءَ الليل وأطرافَ النهار.. وحَسْبُه أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ ذِكْرَه،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٧ ـ ٧٨).

وطَيَّب نَشْرَه، وخَلَّدَ أثَرَه، وجَعَل له لسانَ صِدِقٍ في الآخِرِين، وفي أفواهِ الملايين. .

\* قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ ﴿ قَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَنقَضَ ظَهْرُكَ ﴿ قَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشرح: ١-٤]». اهـ.

\* مقالةٌ ثانية للشيخ محمود عبدالوهاب فايد نُصرةً لرسول الله ﷺ ، ورَدًّا على الزَّيات :

مع الزيَّات . . مَرَّةً أخرى :

\* مَن لم يحترم الرسولَ ﷺ فلا حُرْمةَ له'' :

لم يكُنْ في نيّتي أن أكتب عن الزيات بعد ما كتبته عنه في العدد السابق. . غير أن الحقائق المؤسفة التي سمعتها عنه ، والهراء الذي قرأته له . . دَفَعني كلُّ ذلك إلى الكتابة عنه مرة أخرى . . ردعًا له بعد أن خان البيت الذي نَمّاه ، والأزهر الذي آواه . . حَضَرت جزءً من التحقيق الشّفوي الذي قام به أمين «مجمع البحوث الإسلامية» في مقال الزيات . . فهالني أن أسمع أنَّ مُصحِّح المجلة نبّة الزيات لخطئه وضلاله قبل طبع مقاله . . ولكنه أبي واستكبر ، وعاند وأصر ، وأخذته العزّة بالإثم ، فاستبقى هذه الفقرة الخطيرة المثيرة : «إن الوحدة المحمدية كانت كلّية عامة . . لأنها قامت على العقيدة . . ولكن العقيدة مهما تَدُمْ قد تَضعُفُ أو تُحوَّل ، وإن الوحدة الصلاحية كانت جزئية خاصة . . لأنها قامت على السلطان . . والسلطان . . ولاية قامت على السلطان . . والسلطان . . ويقوي ويقوي

 <sup>(</sup>١) نشرت بمجلة «الاعتصام» في عدد ربيع الآخر سنة ١٣٨٣هـ ـ الموافق سبتمبر سنة ١٩٦٣ .

يعتريه الوَهْنُ فيزول. . أما الوحدةُ الناصرية، فباقيةٌ نامية، لأنها تقومُ على الاشتراكيةِ في الرزق، والحريةِ في الرأي، والديمقراطيةِ في الحُكم».

أصر الزيات على نشر هذه الفقرة، وأعرض عن نصح الناصحين له، وتجاهل القيم الإسلامية، وتطاول على الحضرة النبويّة، واعتدى - مع سَبْق الإصرار والترصُّد - على «الأزهر» ورسالته، وأساء بقصد الاستغلال إلى مجلته وكرامته، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخصام ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْحَرْثُ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لا يُحبُ الفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ وَيُهُا لَا يُحبُ الفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ اللَّهَ أَخَذَتُهُ اللَّهَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبئسَ الْمهادُ ﴾ [البقرة: ٢٠١-٢٠١].

لقد أراد الزيات أن يحظى بالمال الوفير، والمرتب الكبير، فكتب يُعلِن عن نفاقه مبديًا سَوْأَتَه، كاشفًا عورته. وأقام البرهان ـ بتجاهُله لِنُصح الناصحين ـ على أنه ليس في قلبه لله خشية، ولا في نفسه لرسوله هيبة، وأنه ـ على شيخوخته ـ لا يزال تائهًا في ضلالاته، حائرًا في ظُلماته، لا يُحرِّكُ قلمه إلاَّ رنينُ الدينارِ والدرهم، ولا يُغذِّي خيالَه إلاَّ بريقُ المرتب والمغنَم!!

نَشَر الزياتُ ثيابَه القذرةَ على مرأًى من الناس، وفَوق مئذنة الأزهر، فثار الأزهريُّون، وهاجت الأمة، وارتفعت أصوات الشعب تطالب بتنحيته، وأصدرت جبهة العلماء بيانًا حكمت فيه بإلحاده وردَّته، وشنَّت المجلاَّتُ الدينيةُ الحُرَّةُ ـ أمثالُ «الاعتصام» و«لواء الإسلام» و«العشيرة المحمدية» ـ حَمْلَتَها عليه، ووَجَّهت سهام نَقْدها إليه، وخَشي الزياتُ أن يستجيب الحُكَّامُ لرغبة الأمة فحنَى قامتَه، وطأطأ هامتَه، وطلع على الناس

بإيضاح وبيان عسى أن تهدأ النفوس الهائجة . ولكن البيان الذي أصدره على الرغم من أنه أشير عليه بتعديله ثلاث مرات كان بيانًا متهافتًا يَفضح صاحبه ، ويُخزِي كاتبه ، ولننظر في بيانه ، ولنقرأ مقاله من عنوانه : «وحدة . لا وحدتان».

□ يا زيات، لقد ذكرْت في مقالِك المسموم المشؤوم ثلاث وحدات، وجَعَلْت ككلِّ وحدة خصائص ومميزات، وحكمت عليها بأحكام متغايرة متباعدة.. فكيف يُمكنُ أن تكونَ الثلاثُ أو الاثنتان واحدة؟!..

جعلوا الثلاثة واحدًا لو أنصفوا لم يَجعلوا العدد الكثير قليلاً

لقد قلت في مقالك: «إنَّ وحدة محمد عَلَيْكُ قامت على العقيدة.. والعقيدة قد يَطرأ عليها الضَّعف والفناء».. أما الوحدة الناصرية، فقد حكمْت عليها ـ أيها الأديب اللهم ـ بالبقاء والنَّماء.. أيمكن بعد هذا أن تكون الوحدتان وحدة ؟..

إِنْ قلتَ: «إِن الوحدةَ الناصريةَ ترجعُ إلى وحدةِ النبيِّ محمد عَيَالِيَّةِ». . فالوحدةُ الناصريةُ إذن ـ بحُكم منطقكَ ـ مهما تَدُمْ قد تَضُعفُ أو تُحوَّل .

وإن قلت: «إن وحدة النبيِّ محمد عَلَيْكُ تُرجعُ إلى الوحدة الناصرية». . فقد جَعَلتَ التابعَ متبوعًا، والمتبوعَ تابعًا، وذلك ـ لَعَمْرُ الحقّ عايةُ الضلال . . بل غايةُ الخبال .

لقد كان مقالُك شؤمًا على الوحدة. . فلم تَكَدْ تَفَرُغُ من كتابتِه حتى تَعَرَّرْتَ وتعسَّرت، ووجدت نفسك في حَرَج وأنت تعالِجُ خَطَأَك، فقلت لتستُر موقفك .: «الوحدةُ الناصريةُ المقترَحة»، خَشيةَ أن يبدو تهافتُك في دَعُوىٰ بقائِها ونمائِها أنَّ الوحدة . وهي مَطمعُ الأنظار، ومُلتَقى الأفكار،

وهَدفُ كلِّ مُسلمٍ غَيُور، وغايةُ كلِّ عربيٌّ مخلص ـ لا تقومُ بِمَلَقِ الْمَتملِّقِينِ وَنِفاقِ المَنافقين. . ولكنها ستقومُ وتدوم، وتتحقَّقُ وتتوثَّقُ بجهودِ المؤمنين، وجهادِ المخلِصين، وكسح المضللين.

لقد كتب الزيات ما كتب طَعَمًا في الربّح الحرام، وغاب عنه وهو الأديب الكبير ما وَرَد في الأمثال: «تجوعُ الحُرَّةُ ولا تأكلُ بثديبها»، وعاد بعد أن تعالَت أصواتُ الأُمة بالاستنكارِ يُخاتلُ ويُخادع، ويَلتوي هذا الالتواءَ الذي ضَحِكَتْ منه العامَّةُ، وسَخرَتْ منه الخاصَّةُ، راح يُلقي التهمة على الإيجاز الذي أدَّى إلى هذه الجُملة، وقد كانت أمامه فُرصةٌ ليُطنب ويُوضِّح فكرته يوم نُبّه إلى ذلك قَبْلَ الطبع. فلو كان في قلبه لرسول الله ويُوضِّح فكرته يوم نُبّه إلى ذلك قَبْلَ الطبع . فلو كان في قلبه لرسول الله وأصرَّ، وآذى رسولَ الله عَن من مقاله . ولكنه بدافع النفاق أبي وأصرَّ، وآذى رسولَ الله يَكُمُ من مقاله . ولكنه بدافع النفاق أبي تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللّه لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴿ اللّهِ يَعْلَمُوا أَنّهُ لِيُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمنِينَ ﴿ اللّهِ عَلْمُوا أَنّهُ مَن يُحادِد اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدًا فِيها ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ فَيَالُوا مَوْمنِينَ ﴿ اللّهِ الْعُظيمُ التوبة: ١٢-٣٣].

\* ولْيَسْمَعْ قولَه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴿ يَكُونُ هَا لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ يَكُونُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٢]. مُصْلِحُونَ ﴿ البقرة: ٨-١٢].

□ يا زيات. لقد حكم اللَّهُ على أمثالِك بالخِزي العظيم، والعذاب الأليم. فلْتَهْنَأُ إلى حينٍ في مجلة «الأزهر» بمئة جنيه تقبضُها من خزانته على الرغم من أنوف الأزهريين ... ولْتَهْنَأُ إلى حينٍ في مجلة «الرسالة» بمئات الجنيهات تقبضُها من خزانة الدولة على الرغم من أنوف أبناء الدولة المؤمنين ... ولْتَهْنَأُ إلى حينٍ بحريبة الرأي قَدْحًا في وحدة خير الأنام . على الرغم من أن دين الدولة هو الإسلام . ولْتَهْنَأُ إلى حينٍ بالاشتراكية في الرفق تسوقُ إليك من عَملك الجديد مئات الجنيهات بعد مقالك المشؤوم بأسبوعين على الرغم من أنوف العاملين المخلصين الذي يَظفَرون بجنيهين علاوةً كلَّ سنتين ...

ليَسْمَحْ ليَ الزياتُ أن أستعيرَ منه وإليه.. فأقول: "إنه اندَسَّ ـ في مجلة الأزهر ـ اندساسَ الإِثم في الضمير، والداء في البدن.. فكان في الوحدة مَظهَرَ تفريق، وفي النهضة مَصْدرَ تَعويق، وفي العقيدة مَثَارَ شُبهة من وحسبُه أن مجلة "الأزهر" صارت في عهده (مَذلَّة) بعد أن كانت (مجلة)"(۱).

□ ثم خَتم مقالَه بالردِّ على ما قاله الزياتُ من إطراء العهد الناصري فقال: «لقد غالَىٰ في إطراء هذا العهد حتى انتَقَصَ الوحدة المحمدية، وأقحم الرسول على في المقارنة دون أدب ولا روية. وما فعَل ذلك عن إخلاص وإيمان. بل جَرْيًا وراء الذهب الرَّنَّان. تمامًا كما صَنَع أيام «فاروق» قبل طرده. وإلى أواخِر عهده. وهكذا الزياتُ طُولَ حياته

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨٠٨).

يُنافقُ بُغيةَ القُوت، ويكتبُ بقلمٍ نُقش عليه هذا المَثل: «طالبُ القوت ما تعدى».

يا زيات، إن الرئيس عبدالناصر لو أَنْفَقَ مثلَ أُحُد ذهبًا ما بَلَغ ـ بنصً الحديث ـ مُدَّ أَحَد مِن أصحابِ النبي عَلَيْكُ ولا نَصيفَه، فكيف له ـ يا جهول ـ أن يَبلغ مبلغ الرسول؟!.

ألاً فلْتَسْمَحْ لي - أيها الزيات، وقد استضفتُك اليومَ على مائدة «الاعتصام» - أن أُقدِّمَ لك فاكهتك، وأسوقَ إليك هديَّتك: «إنَّ الكفر خيرٌ من النفاق. . وإنَّ العداوةَ أفضلُ من الخديعة . . وإنَّ الصراحةَ على كلِّ حالٍ عَظَمة، وإن المُراءاة على أيِّ وجه حقارة».

\* وخيرُ ما نختمُ به هذه الكلمةَ قولُ اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَإِن تَنتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعَوْدُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ١٩].

\* وقوله سبحانه: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

\* وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾

[المؤمنون: ۸۸ ـ ۸۹])(۱) أهـ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨٩ ـ ٩٠).

# مُنكِرُو السُّنَّةِ مِن أكبرِ شانِئي الرسول ﷺ

اعلمَ يا أخي أنَّ الاعتصامَ بالسُّنةِ نجاة. . قال تعالىٰ عن رسوله ﷺ ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ . وقال تعالىٰ : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ .

ولا بدَّ للمسلم في كلِّ نَفَس من أنفاسه هجرةٌ إلىٰ رسول اللَّه ﷺ في حَركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكونُ موافقةً لشَرعه الذي هو تفضيلُ مَحَابِّ اللَّه ومَرضاته، ولا يَقبلُ اللَّهُ مِن أحد دِينًا سواه، وكلُّ عَمَلٍ سواه فعيشُ النفس وحَظُها ـ لا زادُ المعاد ـ .

□ قال بعض العارفين: «كلُّ عمل بلا متابعة فهو عيش النفس»(١) والمؤمنون في أهل الإسلام غُرباء، وأهل العِلم في المؤمنين غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنّة ـ الذين يُميّزونها من الأهواء والبدع ـ فيهم غرباء، والدَّاعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشدُّ هؤلاء غربةً . ولكنَّ هؤلاء هم أهل اللّه حقًا، فلا غُربة عليهم، وإنما غُربتُهم بين الأكثرين الذين قال اللّه عز وجل فيهم: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ١٦٦].

فأولئك همُ الغرباءُ عن اللَّهِ عز وجل ورسولِه ودينه، وغربيُهم هي الغربةُ المُوحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشارَ إليم، كما قيل:

فليس غــريبًــا مَن تنـاءتُ ديــارُهُ ولكنَّ مَن تَنْــأَيْـنَ عنــهُ غـــريبُ

\* وقال تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

<sup>(</sup>١) انظر «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص٧).

يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . .

وخير أمور الدِّين ما كان سُنَّة وشرُّ الأمور المحدَثات البدائع

□ وقال إمامُ دار الهجرة مالك: «أكلَّما جاءنا رَجُلُ أَجْدَلُ من رجلٍ،
 تَرَكْنا ما نَزَل به جبريلُ على محمدٍ ﷺ لَجَدَله»(١) .

ومَن وَقَر مُنكري السُّنَة فقد أعان ـ واللَّه ِ على هدم الإسلام . ومَن تَركَ السُّنَّةَ ولاَّه اللَّهُ ما تولَّى ، وأصلاه جهنَّمَ وساءت مصيرًا .

□ وقال الشافعي: «لولا أصحابُ المحابِر، لَخَطَبَتِ الزَّنادقةُ على المنابر».

الله وقال الشافعي: «لَم أسمع أحدًا نَسَبَتْه عامَّةٌ ـ أو نَسَبَ نَفْسَه ـ إلى عَلَم، يُخالِفُ في أَنَّ فَرْضَ اللَّه: اتِّباعُ أمرِ رسولِ اللَّه ﷺ ، والتسليمُ لَحُكمه، فإنَّ اللَّه لم يَجعلُ لأحد بعده إلاَّ اتَّباعَه. . وإنَّ فَرْضَ اللَّه علينا وعلى مَن بعدنا وقَبْلَنا ـ في قَبول الخبرِ عن رسول اللَّه ﷺ واحدٌ، لا يُختَلَفُ فيه أنه الفرضُ، وواجبٌ قَبولُ الخبر عن رسول اللَّه ﷺ أ.ه.

ومَن رَدَّ حديثَ رسولِ اللَّه بالهوى، وأنكر حُجِّيَّةَ السُّنةِ، أدخَلَه اللَّهُ أسفلَ سافلين، وحَشَره مع فرعونَ وهامانَ وقارون.

الله قال ابنُ حزم: «اتَّفقوا على أنَّ مَن شكَّ في التوحيد أو النبوَّة، أو في حرف مَّا أتى به عليه السلام، أو في شريعة أتى بها عليه السلام، مَّا نُقِل عنه نَقْلَ كَافة ، فإنَّ مَن جَحَد شيئًا مَّا ذكرناه، أو شكَّ في شيءٍ منه، ومات على ذلك، فإنه كافرٌ مُشرِكٌ مُخلَّدٌ في النار أبدًا»(٢).

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٤)، و «السير» (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١٧٧) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .

□ قال ابن حزام: «والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض،
 وهما شيء واحد في باب وجوب الطاعة لهما»(١٠).

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

نَبَتَتُ نَبْتَةٌ شيطانيَّةٌ على أبوابِ جهنَّم، أرادت أنْ تجحدَ حُجِيَّة السُّنة، وتَصُدَّ الناسَ عن السُّنة والإسلام صدًّا، وهم واللَّه وأكبرُ شانئي الرسول وتَصُدَّ الناسَ عن السُّنة والإسلام الخُسرانُ المبين والذَّلَّةُ والصَّغار، والفَضحُ على رؤوسِ الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة، وها نحن نُعريهم، ونكشفُ للناس أسماءَهم، ليلعنوهم صباحَ مساء، وليتقرَّبوا إلى اللَّه ببعضِهم وكَشْف عارِهم وعَوارِهم. فواللَّه ما يُريدون إلاَّ هَدْمَ الإسلام . ليصبح رسماً بعدَ عَيْنٍ . ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

\* السيد أحمد خان، دَجَّالُ الهند، ومدرستُه الشيطانية:

وُلد في ١٧ أكتوبر عام ١٨١٧، وتُوفِّي في ٢٧ مارس ١٨٩٧م، أنشأ جامعة «عُليكرة».

□ يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «ما إنْ حَلَّ القرنُ الثالَثَ عَشَرَ الهجريُّ حتى دَبَّتِ الحياةُ في هذه الفتنة «فتنة إنكار حُجِيَّة السُّنة» من جديد، فكانت ولادتُها في العراق'' ، وترعرعت في الهند، وإنَّ بدايتَها لَتعودُ في الهند إلى «سيد أحمد خان، ومولوي (شيخ) جَرَاغ علي»، ثم كان فارسُها المقدامُ «مولوي عبداللَّه جكرالوي»، ثم استكم الراية «مولوي أحمد الدين

<sup>(</sup>١) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب في مصر.

أمر تسري»، ثم تَقدَّم بها مولانا «أسلم جراجبوري»، وأخيرًا تولى رياستها «غلام أحمد برويز» الذي أوصلَها إلى ساحل الضلال»(١).

يُمثِّلُ هذا الرجلُ الاتِّجاهَ الفكريَّ المُمالئَ للغرب ـ والاستعمارِ الإنجليزي على وجه الخصوص ـ.

وتقومُ حركتُه على الافتتانِ بحضارةِ الغرب المادِّية، ومن هنا فقد أنكر المُعجزاتِ وخَوارِقَ العادات، واعتبَر أنَّ النبوَّةَ غايةٌ تُكتَسبُ عن طريقِ الرياضة النفسيَّة (٢).

لقد أنكر «سيد أحمد خان» ما تُنكِرُه الثقافةُ الغربية ـ ولو كان دينًا ـ، وأثبَتَ ما تُثبتُه ـ ولو كان مخالفًا للدين وإجماع المسلمين ـ.

«لقد قامت مدرستُه الفكريةُ على أساسِ تقليدِ الحضارةِ الغربية وأُسُسِها المادِّية، واقتباسِ العلوم العصريَّة بحذافيرها، وعلى علاَّتها، وتفسيرِ الإسلام والقرآنِ تفسيرًا يُطابقُ ما وصَلت إليه المَدنَّيةُ والمعلوماتُ الحديثة في آخرِ القرنِ التاسعَ عَشَرَ المسيحيِّ، ويُطابقُ هَوَىٰ الغربين وآراءَهم، ومِن ثَمَّ الاستهانةُ بما لا يُثبتُه الحِسُّ والتجربة»(٣).

﴿ وَتَبِلُغُ التَّبَعَيَّةُ أَوْجَهَا، إذا عَرَفْنا أن ﴿ أَحمد خان ﴾ ، كان يُعارِضُ في الناءِ دراساتٍ عِلميةٍ تجريبيةٍ في الجامعة التي أنشأها في الهند ـ وهو مَّن

<sup>(</sup>١) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص٩٩) ـ دار الصديق ـ السعودية ، نقلاً عن «مكانة السنة التشريعية» للمودوي (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي ـ الطبعة التاسعة ١٩٨١م ـ مصر (ص٣٣ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» لـ أبو الحسن الندوي (ص٧١) ـ الطبعة الثالثة ـ القاهرة مطبعة التقدم ١٩٧٧ م .

قَضَوْ احقِبةً في بلاد الإنجليز -، قال في مقال له نُشر في مجلة «عليكرة» في ١٩ فبراير ١٨٩٨م: «إنَّ الهند - نظرًا إلى حالتها الراهنة - ليست في حاجة إلى تعليم الصنائع، إنَّ الأهمَّ المقدَّمَ هو الثقافةُ الفكريةُ من المستوى الأعلى "".

هذا رَغْمَ حاجةِ البلادِ إلى العلوم التطبيقية.!!.

ومن المعلوم أنَّ حركة «أحمد خان» في الهند كانت مُعاصرةً للمدرسة الإصلاحية وشيخها «محمد عبده»، وسوف نلاحظُ أنَّ المنطلقاتِ متشابهةٌ، والإعجابَ بالغربيين واحد.

#### \* ظروف حياته<sup>(۱)</sup> :

نشأ «أحمد خان» في أُسرة فقيرة، وفي جو مُشْبَع بالتصوَّف، وعاش في شبابه حياة مَرَح، فحضر حَفَلاتِ الرقص والغناء، ثم التَحق بخدمة الحكومة الإنجليزية في سلْك القضاء، وبعد فترة ثاب إلى رُشده، أقبل على إصلاح نفسه وتعليمها.

وكان لإخفاق «الثورة الهندية» أَثَرٌ في حياته، وكان يُدرِكُ أنَّ مآلَ الثورةِ الفشلُ، ولذلك كان يُناصِرُ الإنجليز، ويُساعِدُ في حمايتِهم ونجاة بعض عائلاتهم من القتل.

وأَيقَنَ بعدها أنَّ ولاءَ المسلمين للحُكمِ الإنجليزيِّ هو السبيلُ الوحيدُ لإنقاذهم، وكان ذلك نابعًا من إعجابِه المُفرِطِ بالإنجليز وحضارتهم، ولذلك (١) «الابتعاث ومخاطره» الأستاذ محمد الصباغ ـ المكتب الإسلامي (ط٢/ ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٢) انظر «مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد (ص١٢٠ ـ ١٢٣).

جَعَلَ هَدَفَه طُولَ حياتِه أَن يُقلِّدَ المسلمون الإنجليزَ، ويَتْبَعوا حضارة الغربِ في كلِّ شيء. وبعد زيارته لبريطانيا (١٨٦٩م) ـ التي استمرت سَبْعَةَ عَشَرَ شهرًا، وكان قد نَزَل ضيفًا مبجَّلاً على الأوساط الإنجليزية «الراقية»، ونال الوسام الملكي ، ولَقَبَ الشرف ـ، قابَلَ الملكة وولي العهد، والوزراء الكبار.

وعاد إلى بلاده وقد أَخَذ على عاتقِه أن يَفتَح أعينَ المسلمين على عَظَمة الحضارة الغربية، ويَشُقَّ لهم طريقًا للاقتباس منها، وكانت وسيلته إلى ذلك التعاوُن في المجال السياسي، واستيعابُ علوم الغَرْبِ في المجال الثقافي، وتكييفُ وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكريّ.

#### \* آراء سيد خان:

اعتمد «سيد خان» على مُعطيات العقل، وإيحاء الغربيين فيما سماه «تجديداً عصريًا». فقد اعتبر أن القرآن وحده هو الأساسُ لفهم الإسلام. فلك أنه في ضوء الظروف الجديدة وتوسع المعرفة الإنسانية، لا يُمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة وحددها، تلك التي اشتملت على كثير من الخرافات، ولكنْ ينبغي الاعتماد على نص القرآن وحده (۱).

□ «وقد هَيَّجَ الرأي العامَّ ضدَّه، وزاد في هَياجِ الرأي العامِّ المسلمِ وتشديد النكير عليه من العلماء ـ حتى حكموا بكفره ـ لِمَا قَرَّره في تفسيره من أنَّ القرآنَ نَزَل على الرسول ﷺ بالمعنى فقط، ثم صاغ الرسولُ ألفاظه من عنده»(٢) .

<sup>(</sup>١) «مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد (ص١٢٣) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) «كفاح المسلمين في تحرير الهند» د. عبدالمنعم نمر (ص٤٤ـ٥٥) ـ طبعة أولئ نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة ١٣٨٤ هـ.

﴿ فَيقُولَ: «مِن الْسَلَّم به أنَّ القرآنَ نَزَل بلفظه على قلب محمد عَلَيْكُم ، أو أُوحِي إليه ، سواءً سلَّمنا أنَّ جبريلَ أوصَلَه إليه بلفظه كما هو اعتقاد علماء الإسلام، أو وصل إليه بمَلكة النبوَّة ـ التي عَبَّر عنها «برُوح الأمين» دون توسنُّط جبريل ـ الملقاة على قَلْبه عليه السلام كما أعتقدُه وأدينُ اللَّه به»(١) .

وقد أكثَرَ من التأويل في الغيبَّات في مقالاتِه الدينية .

مثلُ تأويلِه في تعريفِ الشيطان بأنه: «القُوىٰ العِدائيةُ التي لا يَملِكُ الإِنسانُ السيطرةَ عليها».

ومثِلُ إنكاره للأمرِ الخارقِ للعادة، فما كان منه في القرآن نَفَاه على أنه لم يَقَعْ، كَنْفِيهِ إلقاءَ إبراهيمَ في النار، وولادة عيسى ـ عليه السلام ـ من غير أب، وابتلاع الحوت ليونس.

وما كان من الخوارقِ في السُّنَّةِ أنكرَه استنادًا على أنه مخالِفٌ للقوانين الطبيعية (١) .

وأنكر الجِنَّ على المعنى المعهود بالخَلْقِ النارِيِّ، فَفَسَّرها بسُكَّانِ الغابات والصحارِي من البشر<sup>(٦)</sup> ، وأوَّلَ الملائكةَ على أنهم القُوىٰ المدبِّرةَ للعالَم التي يُمكنُ السيطرةُ عليها، أوْ هي القوىٰ التي في مقدورِ الإنسانِ تسخيرُها(٤) .

<sup>(</sup>١) «تحرير في أصول التفسير» لسيد خان (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) «مقالات سر سيد» للسيد أحمد خان، جمع وترتيب محمد إسماعيل (١٢٨/١) ـ طبع لاهور ـ نقلاً عن «القرآنيون» لخادم حسين إلهي بخش.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الجن والجان على ما في القرآن» لسيد أحمد خان (ص٥).

<sup>(</sup>٤) «مقالات سر سيد» لسيد أحمد خان (١/ ٢٢٠).

# \* تشكيكُه في السُّنَّة النبويَّة:

أنكر «السيد» جُزئيات من السُّنَّة: مثل إنكاره السُّنَّة الواردة في مماثلة الأرضين للسماوات في العدد، وقال: «إنَّ هذا التصوَّر مما كان يقول به الجاهليُّون دون من سواهم. وبناءً على لفظ ﴿ مِثْلَهُنَ ﴾ في الآية (١) وضعت تلك الروايات كلُها في هذا الباب، واللَّهُ ورسولُه بَرِيءٌ منها (١) . وأنكر أحاديث الجن الثابتة .

□ ثم وَضَع لَبنَةً عامَّةً للتشكيك في السُّنَة كلِّها، فقال: «بعد وفاة النبي وَضَع لَبنَةً عامَّةً للتشكيك في السُّنة إلى عهد التصنيف في الكُتب المعتَمَدة، غيرَ أننا لا نَستطيعُ أن نَغُضَّ الطَّرْفَ عن الهيئة التي دُوِّنت بها تلك الأحاديثُ، تلك التي كان مبناها من الذاكرة، بينما البُعدُ الزمنيُّ كَفيلٌ بَزْجِ الزائدِ بها وإضافة الجديد إليها»(٣).

وهذه الفريةُ الظالمةُ والشُّبهةُ التي يَسُوقُها شيطانُ الإنس، يَرُدُّ عليها علماءُ الحديث، ودُوِّنت فيها الكتب، ومن أعظمِها ما كُتب حديثًا وهو «السُّنَّةَ قبل التدوين» للدكتور «محمد عجاج الخطيب».

□ ويُضيف دَجَّالُ الهند: «بأنَّ ما دُوِّن في هذه الكُتب من الأحاديث، إنما هي ألفاظٌ للرواة، ولا تَعرفُ ما بين اللفظِ الأصليِّ - الصادرِ من شفتيه عليه الصلاة والسلام - والمعبَّرِ به من وفاقٍ أو خِلافٍ، وليس من العَجَبَ أن

<sup>(</sup>١) يعني قول اللَّه تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢].

<sup>(</sup>٢) «مقالات» (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «مقالات» للسيد أحمد خان (١/ ٢٣).

يُخطئَ أحدُ الرواةِ في فهم الحديث مَّا يكونُ سببًا في ضَياعِ المفهومِ الصحيح»(١) .

وبناءً على موقفه هذا جَعَل الأحكامَ المستنبَطَةَ من السُّنَةِ بوجه عامً أحكامًا لا يَجبُ على المسلمين اتباعُها، «وأنَّ ما استَخرج العلماءُ من نصوصِها الحالية إنما هي أحكامٌ اجتهاديةٌ لل نَصيَّةَ فيها ولا حتميَّة للاحتمال ألاَّ يكونَ ذلك مقصودَه عليه الصلاه والسلام ١٠٠٠.

□ وهو - بزَعْمِهِ الكاذب ـ يُحمِّلُ المحدِّثين التقصير في عدمِ تمحيصِ مُتونِ السُّنَّةِ مِثْلِ السَّنَد، ويقول: «وإنا لا ندري عن الأحاديث التي وُتُقت أُوجُهِت الجهود إليها من حيثُ المضمون والمُحْتوىٰ أم لا؟ وأيُّ السُّبُل سُلكَت في ذلك»(٣) .

وهذا إن دَلَّ إنما يدلُّ على جَهلِهِ وقِلَّةِ بضاعتِهِ في العلم، وإلاَّ، فإين كُتبُ الجرح والتعديل وكتبُ الضعفاءِ والمتروكين، وأين كتبُ العِلَل لابن المديني والدَّارَقُطْني؟!

قبَّح اللَّه «سيد أحمد خان!».

◘ وأخيرًا يحاولُ الكذَّابُ الأشرُ أن يُجهِزَ على السُّنَّةِ بوضعه الشروطَ التي يتعذَّرُ توفُّرُها في أغلبِ الأحاديث، فقال: «والمعيارُ السَّليمُ لَقَبولها هو أن يُنظرَ إلى المَرْوِيِّ مِنظارِ القرآن، فما وافقَه أخذناه، وما لم يوافقُه

<sup>(</sup>۱) «مقالات» (۱/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) «مقالات» (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) «مقالات» (١/ ٢٣).

نَبَذْناه . . وإِنْ نُسِب شيءٌ من ذلك إلى الرسول، فيَجبُ فيه توفُّرُ شروطٍ ثَلاثة :

١ ـ أن يكون الحديثُ المرويُّ قولَ الرسولِ بالجَزْم واليقين.

٢ ـ أن تُوجَد شهادة تُشِبِت أن الكلمات التي أتى بها الراوي هي الكلمات النبويّة بعينها.

٣ ـ ألا يكونَ للكلماتِ التي أتى بها الرواةُ معانِ سوىٰ ما ذَكَره الشُّرَّاحُ، فإنْ تَخَلَّفَ أحدُ هذه الشروط الثلاثة لم يَصحَّ نسبةُ القولِ إلى الرسول ﷺ، أو أنه حديثٌ من أحاديثه»(١) .

وهذه الشرُوط لا تتوفَّرُ إلاَّ في المتواتر اللفظيِّ دون سائرِ السُّنةِ الصحيحة المتواترةِ تواترًا معنويًّا، أو السنَّة الآحادية التي عليها مدارُ الأحكام الشرعيَّةِ عند المسلمين (٢) .

وهُو يَقبَلُ من الأحاديث فقط ما يَتَّفقُ مع نصِّ ورُوحِ القرآن، وما يتَّفقُ مع العقلِ والتجربةِ البشرية، وما لا يُناقِضُ حقائقَ التاريخَ الثابتة. . ولا يَقبلُ مِن الأحاديثِ إلاَّ المتواتر، أما أحاديثُ الآحادُ فهو لا يَميلُ إلى قَبولِها مطلقًا.

وحتى الأحاديثُ المقبولةُ لديه، فهو يُقَسِّمُها إلى قِسمين:

أحاديثُ خاصَّةٌ بالأمورِ الدينية ـ كالعقيدة والعبادة ـ.

وأحاديثُ خاصةٌ بالأمور الدنيوية ـ كقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع ـ.

<sup>(</sup>١) «مقالات» (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) «القرآنيون» (ص٢٠٦).

فالأولى مُلزِمةٌ في نظرة. . أما الثانية، فغيرُ ملزِمةٌ، لأنها من أمورِ الدنيا المتغيِّرة(١) .

### \* وهو ينكرُ الإِجماعَ كمصدرِ من مصادرِ التشريع:

أما مسائلُ الفقه: فقد كانت نظرتُه فيها تسيرُ وفقَ مَنهجه، لتقريبِ أمورِ الدين من مفاهيم الحضارة الغربية: ففي فقه العبادات كان مَنهجه يَتمثّلُ في تفسيرِ ممارسات العبادة بمنطق عقليّ بحت، فغسلُ الأعضاء عنده في الوُضوء نظافةٌ ورمزٌ للطهارة المعنوية، ويُقصدُ من الصلاة توجيهُ انتباه المرء لخالقه، أمّا الإحرامُ والطوافُ ورَميُ الجَمرات، فهي عاداتٌ باقيةٌ من الأديانِ الأولى في طفولة البشرية، واحتفظ بها الإسلامُ مع أنها عاداتٌ بدائية، مثلُ لُبسِ الثوبِ من غيرِ مخيط (۱).

أما الرِّبا المحرم: فهو عنده يَقتصرُ على الرِّبح المركَّب، ولا يَعتبرُ الفائدةَ البسيطة ـ في البنوك والمعاملات التجارية ـ ربًا ولا حرامًا.

ويناقش «سيد أحمد خان» قضية تعدُّد الزوجات الذي أبيح بنص القرآن، ويَرَىٰ أن الأصلَ فيه زواجُ الواحدة، أما التعددُ فهو حالةُ استثنائية، وفي دائرة الحدود يرفض إقامتَها ـ كما أوجب الشرع ـ، ويُنكِرُ عقوبةَ الرَّجْمِ للزاني، ويَعتبرُ أنَّ عقوبةَ قَطعِ الأيدي والأرجلِ عقوباتٌ وحشية، ينبغي الكفُّ عنها، لأنها تُنافى التمدُّنَ والحضارة.

أما الجهاد: فيرى أنه مشروعٌ "فقط» للدفاع عن النفس، وفي حالةٍ

<sup>(</sup>۱) «مفهوم تجديد» (ص١٢٦) لبسطامي محمد سعيد.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٢٩ ـ ١٣٠).

واحدة، هي اعتداء الكافرين على المسلمين إذا أرادوا حَمْلَهم على تغيير دينهم!! أما إذا كان الاعتداءُ من أجل أمر آخر ـ كاحتلال الأراضي ـ، فالجهادُ غيرُ مشروعٍ عنده، وذلك حتى يَجِدَ مبررًا لمسالمة الإنجليز المحتلين لبلاده(١).

ومِن الملاحَظِ أنَّ «أحمد خان» يُكرِّرُ نفسَ المسائلِ التي قال بها الإصلاحيون، ومِن ثَمَّ المستشرقون، وإن كان أكثَرَ صراحةً في الإعلانِ عن بعضها من الإصلاحيين.

□ يقول الشيخ «عبدالحي الحسني» مؤرِّخُ الهند: «كان كبيرَ العقل،
 قليلَ العلم، قليلَ العمل، لا يُصلِّي ولا يصومُ غالبًا»(٢).

□ ولَقد اتَّفقت المصادرُ التي بَحثَتْ عن نشأة «القرآنيِّين» وخروجهم إلى حيِّز الوجود وإدلائهم بالآراءِ المخالفة في الدين، على أنهم الثمرةُ الطبيعيةُ التي بَذَرَ بذورَها «السيد أحمد خان» وحركتُه (٣).

اليومَ الذي خَرَّف فيه صوتُ عليكرة (١) المخالفُ لجميع الأمة الإسلامية ، اليومَ الذي خَرَّف فيه صوتُ عليكرة (١) المخالفُ لجميع الأمة الإسلامية ، الداعي إلى الاعتماد على القرآن وحدَه في الدين ، وأنَّ السُّنَّة لا تُكوِّنُ دليلاً شرعيًّا ، فأثَّر هذا الصوتُ على الحافظ «محب الحق عظيم أبادي» في «بَتْنَة» بالهند ، كما أثَّر على «عبداللَّه جكرالوي» في «لاهور» بباكستان أعظمَ تأثير» (١٠) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) «نزهة الخواطر» (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) «القرآنيون» (ص٢١).

<sup>(</sup>٤) يعنى به: السيد أحمد خان.

<sup>(</sup>٥) مجلة أهل حديث الأمر تسرية (ص٣) عدد مارس ١٩٣٣. وكان الشيخ ثناء الله الأمر =

#### \* جُرَاغ على عدوُّ السُّنَّة ، وتلميذ سيد أحمد خان :

ولد سنة ١٨٤٤م، وكان بحقِّ تلميذَ سيد أحمد خان الوفيَّ والرجلَ البارزَ بعد سيد خان في حركة «عليكرة»، وأحدَ أعمدتها. وتُوفِّي في ١٨٩٥م.

رَضَع جراع - أو شراغ - علي من لُبانِ تلك المدرسة؛ بل أسْهَمَ في الدِّفاعِ عن آرائها أيَّما إسهام، وحاولَ صَبْغَ الإسلام بالحضارة الغربية مثل أستاذه سيد أحمد خان، فأوَّل نصوصَ الإسلام بما يتلاءمُ مع تلك الحياة الأوربية.

الله يقول الدكتور محمد مصطفئ أعظمي: "إنَّ المستعمرين قد تنبَّهوا لخطورة رُوح الجهاد بالسَّيف، فشرَعوا بالطعن في أحاديث الجهاد، وكان "جَراغ علي" و "المتنبي الكذَّاب القادياني" من قادة هذه المدرسة، كما أنتجت الروح الانهزامية رجالاً مثل "السيد أحمد خان" و "عبداللَّه جكرالوي" و "أحمد الدين أمر تسري" و آخرين، وأخيراً جاء "غلام أحمد برويز" الذي أبدئ نشاطًا ملحوظًا، فأسَّس جميعة باسم "أهل القرآن"، كما أصدر مجلة شهرية ونشر عدَّة كتب في هذا الصدد"(۱).

اللهُ ويكشفُ «جَرَاغ علي» عن موقفه من السُّنَّةِ فيقول: «إنَّ القرآنَ كَاملٌ من كلِّ الوجوه، ويواكبُ سَيْرَ الحضارة وتطوُّرُهَا، ويَرفعُ متَّبعيه إلى

تسري مدير تحريرها. وقد ردَّ على كل من عبدالله جكرالوي وغلام أحمد القادياني،
 والشيعة والبريلوية وكثير من فرق الهندوس.

<sup>(</sup>١) «دراسات في الحديث النبوي» لمحمد مصطفى أعظمي (ص٣٨).

أعلى درجات الرُّقيِّ والتمدُّن، فإنْ أحْسَنَا تفسيرَه وتعبيرَه سَلَكَ بنا هذا المَسْلك، وإنْ قيَّدْناه بآراء المفسِّرين ومَنْهَجِهم وحَصَرْناه في الروايات، فإن الوضعَ يَنقلبُ رأسًا على عَقب، فنسيرُ نحو الهاوية بدلاً من التقدُّم ومسايرة الرَّكْب؛ لأنَّ الروايات لم يصحَّ منها إلاَّ القليل، بل جُلُها فرضيَّات وأوهام للعلماء، أو أنها دلائلُ قياسية وإجماعيَّة، وهذا المَسْلَكُ هو ما يَسيرُ عليه قانونُ الشريعة والفقه، ولا شكَّ أنَّ مِثلَ هذا المَسْلَكِ يَحجُزُ عن الرُّقِيِّ والتقدُّم ومسايرة ظروف الحياة»(١).

□ وأضاف في موضع آخر فقال: "إنَّ المحقِّقين الذين جَمَعوا الأحاديثَ وميَّزوا بين سقيمها وصحيحها، صرَّحوا بأنَّ الحديثَ مهما قوي سنَدُه لا يُمكنُ الاعتمادُ عليه، وما ذُكرَ فيه غيرُ حتميٍّ قطعًا، فلو أمعنًا النظر في هذه الحقيقة لاضطررْنا أن نقول: إنَّ معاييرَ الصِّدق والأصول العقلية لا حاجة لإقامتها لتمييز الحديث؛ لأنَّ الحديثَ في حدًّ ذاته شيءٌ لا يمكنُ الاعتمادُ عليه، ولا اعتبارَ لما يَتحدَّثُ عنه»(٢).

## 🛭 وله انحرافاتٌ كثيرةٌ تتلخُّصُ في:

أ- نفي أن يكونَ الحِجابُ مَّا أَمَر به الإسلام.

ب ـ حروبُ النبيِّ عَلَيْهِ كلُّها دفاعية ، وأنه عَلَيْهِ لم يَخُضُ حَربًا هجوميةً في حياته.

<sup>(</sup>١) «تحقيق الجهاد» (ص١٢١) لجراغ على ترجمة غلام حسين ـ الهور ـ باكستان .

<sup>(</sup>٢) «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» (١/ ٣٠) لجراغ على ونواب يارجنك ترجمة مولانا عبدالحق لهور.

جــ لم يُعيِّنِ القرآنُ المقصودَ من الزكاة، وإنما أَمَر بإعطاءِ الفقراءَ ما زاد عن الحاجة.

□ ومن أشهر مؤلفاته: «الإصلاحاتُ السياسيةُ القانونية، والاجتماعيةُ المقترَحةُ للإمبراطوريةِ العثمانية والدول الإسلامية الأخرىٰ».

□ وفي هذا الكتاب تَظهَرُ الدعوةُ إلى التوفيق بين الإسلام والعصر، بالطريقة المفضَّلة لهذه المدرسة، وخلاصةُ ما فيه: «أنه يرى ضرورةَ الفصل بين الدين والدولة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُوحِّد بين الدين والدولة مطلقًا»(١).

# \* مُحبُّ الحق عظيم آبادي في «بهار» بالهند وإنكارُه للسُّنَّة:

هو الحافظُ محبُّ الحق المنسوبُ إلى مدينة «عظيم آباد» بالهند، البهاري البَّنْي، وُلد في آخِرِ السَّبعينات من القَرْن التاسعَ عَشَر، وكان حَنَفِيَّ المَسْلَكِ في أوَّلِ أمرِه، يَتَبعُ طريقة الصوفية النَّقشبنديَّة، ثم تَحَوَّل عنها ليصبحَ عُضوًا غيرَ بارزٍ في زُمرة «القرآنيين»، وله مؤلَّفاتٌ عديدة منها: «دعوة الحق» و«شرعة الحق» و«منهاج الحق» و«بلاغ الحق».

وقد صَنَّف كتابَه الأولَ والثاني قبل أن ينضمَّ إلى الحركةِ القرآنية، والثالثُ أثناءَ تذبذُبِه، والأخيرُ فيه التصريحُ بعدم أخذ السُّنَّةِ في الدين، وكان يكتب في كلِّ من مجلتيُ «البيان» و «طلوع الإسلام».. تُوفي في آخِرِ الخمسينات من القرن العشرين «بكراتشي» بعد استقلال باكستان.

□ يقول مؤلّف كتاب «القرآنيون»: «وقد تزعّم حركة القرآنيين في

<sup>(</sup>١) «مفهوم تجديد الدين» (ص١٣١) وما بعدها.

بداية الأمر شخصيَّتان : «محب الحق عظيم آبادي» في «بهار» - شرقي الهند - ، و «عبداللَّه جَكْرالوي» في «لاهور» في آن واحد من منبع متَّحد ، غير أنَّ الأولَ - محب الحق - لم يُخالف المسلمين في الأعمال الظاهرة ، بل كان يَمتثلُ لها كأيِّ فرد من المسلمين باستنباط ذلك من القرآن الكريم ، دون اللجو الي السُّنَّة المُشرَّفة ، عما جَعَل الأنظار لا تَلتفت اليه بدهشة واستغراب ، مع ما سَجَّله من المخالفات الظاهرة كقوله : «اللَّهم امْحُ وثنيَّة عقيدة البرزخ كما مَحَيْت الأصنام من جَوف الكعبة »(١) .

وإنكارهُ وجودَ منصبِ الإمامة في الإسلام لعدم ذِكْرِ القرآن له(٢) .

# القرآنيُّون وزعماؤهم

قبل مُضِيِّ أَرْبَعِ سنواتٍ من موتِ «سيد أحمد خان» ظهرت حركةُ «القرآنيين» في «بِنجاب» بأواسط الهند، وما أسواً حظَّ هذه البقعةَ من الأرض، إذْ نَبَعَتْ منها حركتانِ هَدَّامتانِ للإسلام: «القاديانية»، و«القرآنيون».

ففي سنة ١٩٠٠م نهض من تلك البقعة «غلام أحمد القادياني»، وادَّعي النبوَّة.

ومنها في عام ١٩٠٢م بدأ «غلام نَبِي» المعروف بـ «عبداللَّه جَكْرالُوي» مؤسس الحركة القرآنية نشاطه الهدَّام بإنكار السُّنَّة كلِّها مُتخِذًا «مسجد جيْنيان» بلاهور مقرًّا لحركتِه.

<sup>(</sup>١) «منهاج الحق» لمحب الحق (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) «بلاغ الحق» لمحب الحق (ص٢٩).

وسَنَعْرِضُ ذِكْرَ أكبرِ زعمائِهم، ثم بعد ذلك نَذكرُ أهمَّ آرائهم:

#### \* ومن أكبر زعماء هذه الحركة:

# \* مؤسِّسُ حركة «القرآنيِّين» عبداللَّه جَكْرَالَوِي عدوُّ السُّنَّة:

هو عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ الجَكْرَ الَوِي، نزيل «لاهور» الذي دعا الناسَ إلى مذهب جديد سَمَّى أتباعه «أهلَ الذِّكر والقرآن»، وأنكر الأحاديث قاطبة، وصَنَّف الرسائلَ في ذلك(١).

وُلد عبدُاللَّه في بلدة «جكْرالَه» بمقاطعة «مِيانُوالِيْ» بـ«بنجاب» بـ«الباكستان»، في نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عَشَرَ الميلادي في أسرة علم ودين، وكان والدُه ممن يَستظلُّ بظلِّ مشيخة «تَوَنْسَة بِرَاج»، ولهذه الصلّة الرُّوحية ذَهَب والدُه به إلى مُتَولِّي المشيخة آنذاك، فحنَّكه ومسحَ على رأسه وأسماه «غلام نبي»، وظلَّ معروفًا بهذا الاسم حتى سنة ١٨٩٩م، إذ سجَّله مع اسمه المختار «عبداللَّه» في نهاية مقدِّمة تفسيرِه، ثم تحاشاه بعد ذلك التاريخ لشبهة الشرِّك فيه حتى الممات.

#### \* صلته بالاستعمار:

اختَلفت النقولُ في اتِّصالِ «عبداللَّه» بالإِنجليز وممالاته لهم، «فغلام أحمد برويز» - ومَن يرى رأيه يَذهبون إلى أنَّ المرزا «غلام أحمد القادياني» كان من البذور التي تَولَّت الحكومةُ البريطانيةُ بَذْرَها، وأنَّ دعوته أتت من صميم النداء الإنجليزي، بَيْدَ أن «عبداللَّه» نراه سليم النيَّة، اكتَوَىٰ بنارِ ما

<sup>(</sup>۱) «نزهة الخواطر» (۸/ ۲۸۹).

أُصيب به الإسلامُ في عصرِه من الفِرَق المتعددة.

🛭 وفريقٌ آخَرُ من المحقِّقين ـ أمثال «محمد على قَصُوري» ـ يَرَىٰ أنَّ الحكومة البريطانية كانت لها يَد وراء الحركتين: «القاديانية، والجكرالوية»، حيث يقول: «وفي هذه الآونة اتَّخذ المشروعُ الإنجليزيُّ نوعًا جديدًا من المناورات المناوِئةِ للإسلام، فضَمَّت صُفوفُه السياسيةُ كثيرًا من القساوسة المبشِّرين، مما مَكَّنها من اصطيادِ بعضِ الشخصيَّاتِ الإِسلامية، وإيقاعِها في شبكة التحريف ضدَّ الإسلام، كما انضمَّ إلى هؤلاء بعضُ من يُريدُ الدنيا، فحرَّضَتْهم السلطاتُ الإنجليزية على أن يقوموا بأعمال تُبعِدُ الثِّقة عن النفوس تُجاهَ الحديثِ الشريف، ويَستغِلُّوا الضمائرَ المنافقةَ من المسلمين، وكان على رأس هؤلاء جميعًا «عبداللَّه جكرالوي»، وقد اختاره المسيحيُّون لأداءِ هذه المهمَّة، فرَفَعَ صوتَه بإنكارِ السُّنةِ كلِّها، وأَخَذَ يدعو إلى هذا المشروع الهدَّام، فأَخَذَتْ كُتُبُ التأييدِ والرسائلِ تَصِلُ إليه من المبشِّرين بالمسيحية، وتَعدُه بالمساعدات المالية، وتشكرُه على هذا المجهود الجبَّار، وقد عَرَفْنا كلَّ ذلك مِن قِبَلِ أحدِ أصدقائِنا الصادقين، الذي كان يقومُ بدُورِ الترجمة لهذه الرسائل، لعدم معرفة «عبداللَّه» باللغة الإنجليزية، ولو بَذَلْنا قليلاً من الجَهدِ لأمكُّننا الحصولُ عليها، غيرَ أنَّا لا نريدُ ذلك ١٠٠٠٠ .

ولعلَّ الذي مَنَع الدكتور «محمد علي» من التصريح باسم صديقه أو نَشرِ شيءٍ من الرسائل، هو قُربُ عهدِ الاستقلالِ للدولة الباكستانية، وتوغُّلِ القاديانين والقرآنيين في مناصِبها الحسَّاسة، والبَطشُ بكلِّ مَن

<sup>(</sup>۱) «القرآنيون» (ص٣١).

يُخالفُهم أو يُبدي مَساوءَهم، والذي يَتحقَّقُ للمُتَبِّعِ لأحداثِ تلك الحِقبةِ التاريخيةِ هو وجودُ الصِّلَةِ بين «الحركة الجكرالوية» والدولة المستعمرة آنذاك، ولو صِلَةً خَفيَّةً، ولعلَّ الزمنَ يكشِفُ لنا عنها ـ عاجلاً أو آجلاً ـ.

#### \* موقف العلماء من أفكاره:

اتّخذ «عبداللّه» مدينة «لاهور» ـ مدينة العلم ـ سنة ١٩٠٢م مقرًا دائمًا لإبلاغ رسالته إلى المسلمين، ونَشْرِ أفكارِه بين الناس، بَيْدَ أَنَّ مجلة «إشاعة السنة» كانت له بالمرصاد، إذ أسرعت إلى جَمْع أفكارِه وإجراء استفتاء عامًّ حولها، ووضعتها على بساط البحث في الأوساط العلميّة، بَعدَ عَرض وجيز لبعض أفكار «عبداللّه» الانحرافية، وطالبَت من علماء الدين وقادة فكره بيان موقف الإسلام من مثل صاحب هذه الأفكار، وهل يبقى الرجل مُسلِمًا مع اعتناق هذه الأفكار؟ أو يَخرجُ من دائرة الإسلام، ولا يبقى له به صلةً؟!

فأفتى بكُفرِ «عبداللَّه» جُلُّ علماءِ شبه القارَّةِ الهندية في باكستان والهند وبنغلاديش، وفي نهاية سنة ١٩٠٢م تولَّت «إشاعةُ السنة» نَشْرَ عَشَراتِ التوقيعاتِ لعلماءِ الدينِ الذين أفتوا بكُفرِ «عبداللَّه» وخروجِه من بَوْتَقَةِ الإسلام، وأنه مقطوعُ الصلَّة عن الدين والمسلمين (۱).

غيرَ أنَّ «عبداللَّه» بَقِيَ مستمرًّا في دَعوتِه حتىٰ اختَرَمَتْه المنيةُ، ولَقِيَ ربَّه عز وجل عام ١٩١٤ في مدينة «مِبَانْوَالي» القريبة من «جكراله».

<sup>(</sup>١) انظر مجلة «إشاعة السُّنَّة» مجلد ١٩ ملحق ٧ (ص٢١١).

#### \* أحمد الدين الأَمْرَتْسَرّي:

هو الخَواجةُ أحمد الدين، ابنُ الخَواجة ميان محمد، بن محمد إبراهيم، دعامةُ الفكرِ العميق للحركة القرآنية، ولد عام ١٨٦١ بمدينة «أمْرتسر» بالهند، وتُوفِّي في ٢ يونيو عام ١٩٣٦ وكان يُجيدُ اللغات: العربية، والفارسية، والأردية، والبنجابية، والإنجليزية.

#### أ\_صلته بأحمد خان:

لقد استفاد الخواجة «أحمد الدين» من نظريات السيد أحمد خان، وإن لَم يَجْعَلْها أساسًا ومركزًا لأفكارِه، لشدَّة نَقْد العلَماء لها والنكيرِ على قائلِها آنذاك، فاتَخذ الخواجة جانب الحَذَر والحَيْطَة، فلم يَجْهَرْ بما جَهَرَ به السيد «أحمد خان»، وإنما كَنَّى واستعار وورَّى .

اليه حول هذه الصلّة ما نصه: «يبدو أنَّ أولَ مَن وَضَعَ أساسَ استدلاله على أبيه حول هذه الصلّة ما نصه: «يبدو أنَّ أولَ مَن وَضَعَ أساسَ استدلاله على القرآن الكريم وحده هو «السيد أحمد خان». وقد قَضَتْ أفكارُه على الجُمودِ الذي ساورَ على عقولِ المسلمين، ثم نَسَجَ على منواله «عبدُاللّه جكرالوي»، وظلَّ الخواجة مدَّةً يَستفيدُ من أفكارِه وأفكارِ عبداللَّه، ولأفكارِ عبداللَّه، ولأفكارِ المخيرِ تأثيرٌ بالغٌ في تعديلِ الوضع للسُّنةِ النبويَّة، فأصبح الذين كانوا يُفضِّلُونها على القرآن يجعلونها بعدَ القرآن»(۱) .

### ب ـ صلتُه بعبداللَّه جكرالوي:

اتَّصل و الدين» بعبداللَّه منذ أنْ صَدَعَ الأخيرُ بدَعْوَته عام

<sup>(</sup>١) مجلة «بلاغ» (ص٨٨) عدد سبتمبر ١٩٣٦م العدد الخاص بترجمة أحمد الدين.

١٩٠٢م، وكثيرًا ما كان الخواجةُ يَزورُه في العُطَلِ الصيفية أيامَ تدريسه بالمدرسة الإسلامية، لِتَبادُلِ الآراءِ والمناقشةِ حولَ العديدِ من المسائل العلمية، فيُقنعُ عبدُاللَّه الخواجةَ حيْنًا، كما كان يَقتنعُ هو باراءِ الخواجةِ أحيانًا أخرى.

□ وحينما نَشَر عبدُ اللَّه كتابه «صلاة القرآن» في العقد الأولِ من القرنِ العشرين، قام الخواجةُ بزيارةِ خاصة له، ونَصَحه بعدم إصدارِ مثل هذه الكتب في الوقت الحاضر، وأثناء النقاش حَضَرَتْ صلاةُ العصر، فصلَّى الخواجةُ على الطريقة الجكر الوية، فقال له عبداللَّه: «كيف تعترضُ على الكتاب وتُصلِّي بمثله؟» فردَّ الخواجةُ عليه بقوله: «إني لا أراها باطلةً، ولكنَّ التَّفرقة لا تجوزُ بين المسلمين»(١).

## \* نشاطُه في دعوته ، وآثارُه العلمية:

قام الخواجة «أحمد الدين» عام ١٩٢٦م بتأسيس طائفته المنفصلة بـ «أمرتسر» والتي اختار لها اسم «أمة مسلمة»، فتسارَعَ الناسُ إلى اختيار عضويتها، بالإضافة إلى إصدار مجلة «بلاغ» الخاصة بهذه الجماعة، تَحملُ أفكارَهم، وتَنشرُ نظرياتُهم الخاصة.

هذا وقد شَمَّر أعضاءُ «أمة مسلمة» ودُعاتُها عن ساعد الجِدِّ، فأخذوا يُطبَعون الكُتُبَ على حسابهم الخاص، ويُرسلونها إلى كلِّ مَن عَرَفوا عُنوانه دونَ مقابل، مَّا ساعَدَ في نَشرِ أفكارِهم وانضمام الناسِ إليهم.

ومَّا يلاحَظُ في فِكرِ أحمد الدين نَقْدُه اللاذعُ للنظامِ السائد في الميراث

<sup>(</sup>۱) مجلة «بلاغ» (ص۲۰) عدد سبتمبر ۱۹۳٦م.

عند المسلمين، والدعوةُ بالاكتفاءِ على ما وَرَدَ في القرآنِ الكريم دون السُّنة، كتوريثِ ابنِ الابنِ مع وجودِ الابنِ للميِّت. وجَعَلَ الوصيةَ فَرْضَ عينٍ على المتوفَّى لمن شاء مِن وَرَثَتِه، وإعطاءَ الإرثِ لمستحقِّه ـ بقَطع النظرِ عن ديانته وحريته ـ إلى غير ذلك من الآراء الغريبة المخالفة لإجماع المسملين.

#### □وله:

- (١) «معجزة القرآن»، وهو مجلد واحد.
  - (٢) «أصل مطاع»، وهو مجلد واحد.
- (٣) تفسير «بيان للناس»، وهو سبع مجلدات وصل فيه إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠].
  - (٤) «برهان الفرقان»، وهو مجلد واحد.
  - (٥) «ريحان القرآن»، وهو مجلد واحد.
  - (٦) «قرآن مجيد ورسول حميد» ، وهو مجلد واحد .

# \* الحَافِظ أَسْلُم جِرَاجْبُوْرِي:

هو محمد أسلم، ابن العلامة سلامة الله البهوبالي، المؤرِّخُ الفيلسوفُ، أحدُ أركان القرآنيين البارزين.

ولد في «جراجبور» ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٠م بقاطعة «أَعْظَمْ كَرَهُ» بالهند في أسرة أهل الحديث ـ أثناء أداء والده مناسك الحجّ، وحفظ القرآن الكريم قبل أن يناهز التاسعة من عمره، فلذلك لُقّب بالحافظ، ثم أَخذ في دراسة اللغة الفارسية ـ لغة العلوم الدينية آنذاك ـ، ثم الرياضيات، فاللغة الإنجليزية، كما أنه درس العربية على مولانا فتح الله، وتُوفِّى في ٢٨ ديسمبر ١٩٥٥م.

الما مبلته بالخواجة «أحمد الدين» وتأثّرُه بأفكارِه، فتبدو واضحةً في ترجمتِه كتاب الخواجة «معجزة قرآن» إلى اللغة العربية، ونَشْرِه بين البلاد العربية، كما أنَّ «الحافظ» سار في موضوع «الإرث» على نَهج الخواجة، فأخرج كتابه «محجوب الإرث» نَقْدًا لقواعد الميراث المُجْمَع عليها بين المسلمين، كما أنَّ لفِكْر «الحافظ» نصيبًا وافراً في صبغ الأفكار الاشتراكية بالإسلام، كتحويل مُلكيَّة الأرض إلى الدولة، واختراع منصب «مركز المِلَّة» ليحُلُ مَحَلَّ «مجلس التشريع الحاكم» عند الاشتراكيين.

□ يقولُ هذا المأفونُ في مَدحِ الاتحاد السوقيتي ما نصُّه: "إنَّ المِلَةَ الرُّوسيةَ جَدَّدتِ العملَ الإسلاميَّ الذي وُجِد في العهود السابقة، بل أجود منه، إذْ أطاحت بالرأسماليين ومُلاَّكِ الأرضِ وأصحابِ الإماراتِ الصغيرة، وهذا معنى "لا" من كلمة "لا إله إلاَّ اللَّه"، وهي أولُ لَبِنَةٍ في الإسلام، وهذا العملُ هو عَينُ الامتثالِ لمبدأِ الشهادتين"().

ومما لا يَسَعُ الباحثَ إنكارُه أنَّ «الحافظ أسلم» هو الرجلُ الثاني بعد «بَرْويز»(۲) الذي نَبَغَ من حيثُ التأليف، وقام بالنشر لأفكارِ القرآنيين، وتُوُفِّي في مارس ١٩٥٥م ولَحِقَ بربِّه ليلقَىٰ جزاءَ أعمالِه.

\* غلام أحمد بَرْويز، عَدُّو السُّنَّة اللَّدُود:

هو غلام أحمد برويز بنُ فضلِ دين، وُلِد في ٩ يوليو ١٩٠٣م، في بلدة «بَتَالة» القريبة من «قاديان» بالبنْجاب الشرقية في الهند.

<sup>(</sup>١) «نوادرات» (ص١١٥) للحافظ أسلم.

<sup>(</sup>٢) برويز هو تلميذ الحافظ أسلم.

في سنة ١٩٣٨م أصدر السيد «نذير أحمد» ـ بتمويلٍ من صديقه برويز ـ مجلة «طلوع إسلام» دونَ تسجيلها باسمه الخاص.

وبعد استقلال باكستان، وبعد أن أصبح «محمد علي جناح القادياني» أولَ زعيم ورئيس لباكستان!!! انتقل «برويز» من الهند إلى باكستان مع مجلته «طلوع إسلام».

### \* فكرُه ونَشاطُه لدعوته:

بَعدَما وصَلَ «برويز» إلى «كراتشي» وطاب له المقامُ فيها، نَشِطَ في دعوتِه نشاطًا بالغًا لِخُلُوِ الجوِ من المعارضة القويَّة من جهة، وللإعانة الفعلية من أرباب الحُكم من جهة أخرى، فوجَدَ أرضًا خصبةً لنَشرِ أفكاره، فوضَع لمؤيِّديه أُسُسًا واضحةً، وجَعَل لهم مكاتب فكر تحت إدارته، وأطلق عليها اسم «نوادي طلوع الإسلام» تَبعًا لاسم مجلته، ولم تَمض بضعُ سنوات على مجيئه حتى عمَّ ذكرُه في أرجاء باكستان، بل تجاوزَها إلى الدول العربية والأوربية والأميركية، فأخذ الناس يَهرعون للانضمام إلى دعوته.

وعلى جانب آخر أخذت أجهزة الإعلام للدولة تُكيلُ له المَدْحَ كَيلاً، فانضمَّ إلى صُفوفُه كثيرٌ من المُثَّقفينَ والمحاميينَ والقُضاةِ والمُحاضِرِينَ وأساتذة الجامعات والطلاَّبِ والمهندسين.

وفي نوفمبر سنة ١٩٥٦م عُقد أولُ اجتماع عامٍّ لجميع نوادي «طلوع إسلام» في «لاهور»، ثم تتابعت الاجتماعاتُ السنّويةُ لاتخاذ اللازم، والبحث في المشاكل التي تَعترضُ طريقَهم لنشر الأفكارِ في أرجاء الوطنِ الإسلامي الكبير.

وفي هذه السّنة نفسها كان «برويز» قد عُيِّن عُضوًا في «لجنة التقنين» في باكستان، غير أنه لم يَستمرَّ بها طويلاً، إذ عُطِّل الدستورُ بأكمله إثر انقلاب عسكريٍّ قام به الجنرال «أيوب خان»، وأَمَر بالغاء جميع الحركات والأحزاب ما عدا حركة «طلوع إسلام»، ولعلَّ السبب في ذلك يعودُ إلى ملاءمة الأفكار البرويزية لكلِّ حاكم.

ومركز «المِلَّة» عند برويز يتولاً ه كلُّ مَن تمكَّن منه ، وقد مُنح لهذا المركز سلطاتٌ تشريعيةٌ واسعة ، من الحَظْرِ والإباحة والإجبار ، وهذا ما يَبتغيه كلُّ حاكم لبقائه في الحُكم ، ولعلَّ هذا هو أحدُ الأسبابِ الخَفِيَّةِ العاملة في إلغاءِ قانونِ الأحوالِ الشخصية الإسلامية إبَّانَ حُكم هذا الجنرال ، وإحلالِ القوانينِ الوضعية ـ المقدَّمة من لجنة الأحوال الشخصية ـ مَحلَّه .

والحقُّ أن فكر «برويز» يمتازُ بالاطِّلاع الواسع على الأفكار الأوربية، ويرى وجوب صَبْغ الإسلام بها. وبالإضافة إلى ذلك يعتقدُ أنَّ النظريات العلمية حقائقُ لا تَقبلُ الجَدَلَ والمناقشة؛ لذا يجبُ تفسيرُ القرآن بمقتضاها، كالقول بالتطوُّر في وجود الخَلْق، وإنكار خوارق العادات. أمَّا التأويلُ وصَرفُ الكلمات عن معانيها الحقيقية في كُتُبه، فحدِّثْ ولا حَرَجَ، فما من معتقد إسلامي إلاَّ مَسَّه قلمُ «برويز» بالتأويل.

و «غلام أحمد برويز» يُقلِّدُ «توفيق صدقي» تقليدًا تامًّا ـ مع دعوى الاجتهاد والانفراد ـ؛ لأنه يُنكِرُ إنكارًا تامًّا أن يكونَ للأحاديث أيُّ قيمة تشريعية (١٠) .

ولعلَّ أولَ إعلانِه بأفكارِ القرآنيين، وإثارةِ الشبهاتِ حولَ السُّنةِ لإزالةِ

<sup>(</sup>١) «دراسات في الحديث النبوي» لمحمد مصطفى الأعظمي (ص٢٨).

الثّقة عنها، ودعوة الجماهير إليها جهارًا: يعودُ تاريخُه إلى مسجد «سكرتارية دهلي» الذي كان قد منح «برويز» مِن قبل مسؤولي المسجد حُقوقَ خُطبة الجمعة فيه، لحُسنِ نواياه السابقة، لكنه سرعانَ ما أخذ أسلوبُه يتلوّنُ من يوم لآخر، فبدأ بالتأويل في السّنة، فالتعريضُ بها، وأخيرًا إنكارُ حُجّيّتها وعدمُ الاعتماد عليها في شرع اللّه عزّ وجل، غير أنه لَم يَمْضِ وقت طويلٌ على هذه الأفكار حتى استولى الحماسُ الدينيُ على «موسى» الفريّ على هذه الأفكار حتى استولى الحماسُ الدينيُ على «موسى» الفريّ السكرتارية، فأخذ بتلابيب الخطيب، ونهاه عن إلقاء مثل هذه التُرّهات، ماكان سببًا مباشرًا لعَدَم عودته إلى المسجد للخطبة مرةً أخرى.

وكان «برويز» قد اتّصل في هذه الآونة بأستاذه الفكري «الحافظ محمد أسلم جراجبوري»، فتتلمذ عليه، وورث منه جميع مُخلَفات الخواجة الفكرية حول السُّنة، وما أضاف «الحافظ إليها طُوال عمره الطويل، بَيْدَ أن الأرض لم تكن خصبة لنشر أفكاره بين المسلمين آنذاك لكثرة ما كانت تكتظ به «دهلي» من العلماء الأجلاء من جهة، والتغيّرات السياسية التي أوشكت أن تَحُل بالمسلمين وقتئذ من جهة أخرى، فَبقيت أفكاره تختلج في صدره حتى نالت باكستان استقلالها، فجاءها مهاجراً كبقية المسلمين، واتخذ «كراتشي» مقراً مؤقّاً لنشر دعوته.

وإذا أردنا أن نعرف موقف الرجل من «السيد أحمد خان» وأفكاره، فنراه يُبجِّلُه، ويَضَعُه في قائمة مفكِّري هذالعصر، ويقول: «وفي عصرنا الحاضر يُعتبر «السيد أحمد خان» والدكتور «محمد إقبال» أشهر مُفكِّري هذا العصر»(۱).

◘ أما موقفهُ من «عبداللَّه جكرالوي»، فنراه يَمدحُ مَنهجَه، ويُنكرُ

 <sup>(</sup>١) «فرقة أهل القرآن» لبرويز (ص٨).

عليه تعيين الجزئيات من القرآن الكريم، غير أن «برويز» يُخُول تعيين الجزئيات إلى مركز «المِلَة» فالرجلان متَّفقان في المبدأ والغاية، غير أنهما اختلفا في السبيل الموصل إليها، فكلاهما ادَّعىٰ كمال الدين في القرآن وعدم التسليم لغيره في الحُجَّة والبرهان، واختلفا في تعيين هذا الكمال، فيرى «عبداللَّه» كماله لشُمولِه جزئيَّات الدين، ويرى «برويز» كماله وشموله بذكر الأصول وترك الجزئيات إلى مركز المِلَّة، وبذا يكون قد وصكل إلى الغاية المنشودة، وهي إلغاء السنَّة من مصادر التشريع في الإسلام.

□ يقول «برويز» في ذلك ما نَصُّه: «وإنا نرى «عبدَاللَّه جكرالوي» كان سليمَ النيَّة، اكتوى بنارِ ما أُصيب به الإسلامُ في هذا القرن من الفرق المتعدِّدة، فانتَحَل علاجَ هذه المعضلة، فنادى بجمع المسلمين على القرآن الكريم، وإلى هذا الحدِّ كان سليمَ الممشى صحيحَ المسلك، غيرَ أنه تقدَّم فوقَعَ في اللَّسِ حين قال: إنَّ العمل على الإسلام ليس بحاجة إلى غيرِ ما في القرآن»(۱).

ويُعتبر «برويز» أكثرَ القرآنيِّين تأليفًا، بل هو مؤلِّفُ الحركةِ القاديانية، وقد زادت مؤلَّفاتُه على ثلاثين مُؤلَّفًا.

#### \* موقفُ العلماء من أفكاره:

أصبحت مدينة «لاهور» مدينة إقبال منذ عام ١٩٥٨م مقرًّا دائمًا لدعوة «طلوع إسلام»، لكنَّ العلماء كانوا لها بالمرصاد، إذ جَعَل مولانا «المودودي» «لاهور» نفسها مقرًّا للجماعة الإسلامية، وسلَّط أضواءً مستفيضة على دَعوة «برويز»، وحَذَّر الناسَ مِنِ اتِّباعِها وعواقبِها الوخيمة

<sup>(</sup>١) «فرقة أهل القرآن» لبرويز (ص٨).

التي تَنتظرُ متَّبعيهِ يومَ القيامة .

وفي سنة ١٩٦١م و ضعت أفكارُ «برويز» ومعتقداتُه على مَحكً البحث الإسلاميِّ أمامَ العلماء لِيُفتوا فيها، وليبينوا حُكمَ الإسلام فيمنَ اعتَنق هذه الأفكار، وهل تَبقى له صلةٌ بالإسلام، أو أنَّ الإسلام بريءٌ منه؟ . . وقد تولَّى إجراء هذا الاستفتاء أركانُ المدرسة العربية الإسلامية بد كراتشي»، فأفتى ما لا يقلُّ عن ألف عالم من علماء الدينِ من باكستانَ والهند والشام والحجاز بتكفيره وخُروجه عن ربْقة الإسلام.

### \* فرَقُ القرآنيين المعاصرة:

يُوجَدُ في الوقتِ الحاضرِ أربعُ فِرَقٍ من القرآنيِّين، يَجمعُهم أمرانِ: ١ ـ القولُ بالاقتصار على القرآنِ وحده في أمورِ الدنيا والآخرة.

٢ ـ وأنَّ السُّنةَ النبويَّةَ ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ ليست بحُجَّة في الدين، فلا مَجالَ لإقحامها فيه .

### ١ \_ الفرقة الأولى: «فرقة أُمَّت مسلم أهل الذكر والقرآن »:

وهذه الفئةُ هي البقيةُ الباقيةُ من أصلِ فرقة «عبداللّه» مؤسسِ الحركةِ القرآنية، ضَمَّت في تسميتها حزْبه وحزْبَ الخواجة «أحمد الدين»، والواقعُ أنها لا تَمُتُ إلى فرقة الخواجة بصلة، وقد وَضَع حَجَرَ أساسها «محمد رمضان» تلميذُ «عبداللَّه جكرالوي»، وكان لها نشاطٌ ملموسٌ أيام بانيها، غيرَ أنها بعد وفاته أخذت تضمحلُّ شيئًا فشيئًا، وهي في طريقها إلى الانقراض عاجلاً أو آجلاً، وينتمي إليها بضعةُ آلاف من البشر، وقلما تعمُّرُ على النشء الجديد في صفوفها.

ولهم مجلةٌ خاصةٌ بهم تَحملُ اسم «بلاغ القرآن»، ولِفِئةِ بلاغِ القرآن

مساجد خاصةٌ في أكثر مدن باكستان، يُقيمون فيها الصلواتِ اليوميةَ الثلاثُ بطريقتهم الشاذَّة.

#### ٢ ـ الفرقةُ الثانية: فرقة «أمة مسلمة»:

أسسها الخواجة «أحمد الدين» في «أمر تسر» بالهند، وكان لهما مَجلّتان: «بلاغ» و «البيان». ولا تخلو مدينة من مُدن باكستان من أعضاء هذه الحركة، وللأمة المسلمة مراكز متعدّدة في أغلب مُدن باكستان الرئيسية، وأمّا مركزهم الرئيسي ففي «لاهور»، والذي تَجدُر الإشارة إليه أنّ المنتمين إلى هذه الفئة يُوافِقون المسلمين في الأعمال الإسلامية الظاهرة من الصلوات الخمس وصيام الشهر كلّه من وذلك ما يَحُولُ دون تمييزهم من بين المسلمين، ولعل مجلة «فيض إسلام» الرَّوالبَنْديَّة تُمثِّلُ وجهة نظرهم غير الرسمية في الوقت الحاضر، وبالإضافة إلى أن أعضاءها يَسْعُون لإعادة إصدار «البيان» من جديد.

## ٣ ـ الفرقة الثالثة: فرقة «طلوع إسلام»:

مؤسِّسُها «برويز»، وفرقةُ «طلوع إسلام» من أنشط فِرَقِ القرآنيين في الآونةِ المعاصرة، وقد خَفَّ نشاطُها عن عهدها السابق بسبب فتوى العلماء بكفر «برويز».

وفرقهُ «طلوع إسلام» قام بتأسيسها «غلام أحمد برويز» في الهند قَبلَ استقلال باكستان، إلاَّ أنه نَشِطَ في الحركة بعد انتقاله من «دهلي» إلى باكستان، فما من مدينة من مُدُن باكستان إلاَّ وفيها فَرعٌ من فروع «طلوع إسلام»، بل لم يَقِفِ الأمرُ عند هذا الحدِّ، فقد تَجاوزَ ذلك إلى الدول

الأوربية عَبْرَ البحار، إذ «لطلوع إسلام» فروعٌ في اللدن الأوربية تتولَّىٰ الدعوةَ إلى الأفكار البرويزية.

والجديرُ بالذِّكر في أمر «طلوع إسلام» أنَّ داعيتَها يقومُ بإلقاءِ درسٍ في تفسير القرآن الكريم منذُ بضع وثلاثينَ سَنةً في يوم العُطلةِ الأسبوعية، وتُحفظُ دروسُه عن طريقِ آلات التسجيل، ويُستَمَعُ إليها في الأيام المُقبِلةِ في أكثرَ مِن عَشْرِ مُدُنْ مِن مُدُنْ باكستان الرئيسة بالإضافة إلى فرُوعها عَبْرَ البحار.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ الأفكار البرويزية لها نفوذٌ في صفوف المثقَّفين، ولا سيَّما بين أولئك الذين يُريدون البقاء تحت الدَّوْحة الإسلامية مع تلبية رغباتهم الجامحة، والشيء اللَّفيتُ للنظر أن أغلب كُتَّابِ «الأمة المسلمة الأمر تسرية» قد انضمُّوا إلى صفوف «طلوع إسلام» مواصلين مسيرتَهم الكتابية، كما انضمَّ إلى صفوف العديدُ من أفراد أهل الذَّكر والقرآن أيضًا.

ولـ «طلوع إسلام» مركزٌ رئيسي في «٢٥ B كُلْ بَرْك لاهور».

كما أن لهذه الفرقة مجلّتُها الرسميةُ الشهريةُ الدائمةُ «طلوع إسلام» تَنشرُ آراءَها منذُ بضع وأربعين سنةً، وفي أواسطِ الستينات من هذا القَرْن تحوّلَت إلى أسبوعية لفترة من الزمن، بسبب الدعم المالي الخفي الذي حصلت عليه من بعض الجهات الخفيّة، ولا زالت مجلة «طلوع إسلام» تصدرُ في غُرَّة كلِّ شهر لاتيني مُعلِنةً بذلك تحديها المستمر لشاعر الأمة الباكستانية المسلمة.

هذا وقد اختَلَفَتِ التقديراتُ لِتعدادِ أَتباع "طلوع إسلام"، فمِن مُكثِرٍ يَبلُغُ بهم إلى عَشَراتِ الألوف، يَبلُغُ بهم إلى عَشَراتِ الألوف،

والحقيقةُ تكمُنُ بين التقديرين، ولعلَّ المكثرِين قَدَّروا الأتباعَ أيامَ ازدهارِ الحركةِ في أواخِرِ الستينات، بينما المُقلُّون بَخَسوا عَدَدَهم لعدمِ إدراكِهمُ التامِّ لنشاط الحركة داخلَ الدولة وخارجَها.

والواقعُ المؤسفُ حقًا هو أنْ نَرَىٰ المثقّفين وأصحابَ المسؤوليةِ ينجرِفون وراء تيارِ «طلوع إسلام»، وينَخدِعون بسُحُبِه الكاذبة!.

#### ٤ - حركة - أو فرقة - «تعمير إنسانيت»:

أما حركة «تعمير الإنسانية»، فهي فرقة من فرق القرآنيين الموجودة في الآونة المعاصرة، حديثة الولادة والنشوء، إذ بَرزَتْ على صفحة الوجود منذ ثلاث سنوات، يُمولُها الثَّرِيُّ «عبدالخالق مَالْوَادَه»، وهي تَجِدُّ وتَجتهدُ لكسب ثقة الشَّعب في أقرب وقت ممكن، كما أن رياسة هذه الحركة تعود إلى «عبدالخالق» نفسه.

الله ولهذا الحركة خطيب مُفوَّةٌ هو القاضي «كفاية الله»، وهو مُعْجَبٌ بأفكار «الجكرالوي»، ويقول عنه: «إنَّ أفكارَه حَولَ السُّنة لم تتجاوز ما أَمَر اللَّهُ به مِنِ اتِّباعٍ ما أَنزَلَ اللَّهُ، وإنَّ لأفكار «عبداللَّه» اليدَ الطُّولَىٰ في القضاء على الجمودِ العقليِّ الذي كان مفروضًا على المسلمين قبلَه».

وهذه الحركة تُبثُ دَرْسَها الأسبوعيّ «يومَ الجملة» كلَّ أربعاء في صحيفة «مشرق» اليومية، والمجموعُ الكُلِّيُّ لأفراد فرَق القرآنيِّين جميعًا لا يتجاوزُ ٣٪ من مجموع سُكَّانِ باكستان في الوقت الحاضر، ففتوى علماء الإسلام صدَّ مؤسس هذه الحركة، وضدَّ برويز قلَلتْ من شعبيتهما بصورة كبيرة، والحمدُ للَّه أنَّ وجودَهم لا يُهدِّد الكِيانَ الإسلاميَّ في باكستان،

ومآلهم ومآلُ كلِّ باطلٍ إلى مزابِلِ التاريخ.

#### \* آراءُ القرآنيين:

# أولاً: موقفُهم من السُّنَّة:

أنكرَت فرَقُ القرآنيِّين السُّنَّةَ جُملةً وتفصيلاً. . وكان إنكارُهم لها إنكارًا كليًّا، وأثاروا بباطلهم الشبهاتِ التي لا تَثبُتُ بحالٍ من الأحوال أمامَ رُدودِ أهلِ السُّنة .

َ قال «عَبداللَّه الجكرالوي»: «إنَّ الكتابَ المجيدَ ذَكَرَ كلَّ شيءٍ يُحتاجُ الله في الدين مفصَّلاً مشروحًا من كلِّ وَجهٍ ، فما الداعي إلىٰ الوَحْيِ الخفيِّ؟ وما الحاجةُ إلىٰ السُّنَّة؟ »(١).

الله ويقول: «كتابُ الله كاملٌ مفصَّلٌ، لا يَحتاجُ إلى الشرح، ولا إلى تفسيرِ محمدٍ ﷺ له وتوضيحِه إياه، أو التعليم العَمَليِّ بمقتضاه (٢٠٠٠).

الله ويقول «الحافظ أسلم» ما نَصَّه: «قد انحَصَرت ضروريَّاتُ الدين في التِّباع القرآن المفصَّل ولا نتعداه».

والتفصيلُ المقصودُ في الآية ﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

<sup>(</sup>۱) مجلة «إشاعة القرآن» (ص٤٩) ـ العدد الثالث سنة ١٩٠٢م. و«إشاعة السنة» (١٩) ص ٢٨٦) عام ١٩٠٢م.

<sup>(</sup>۲) «ترك افتراء تعامل» (ص۱۰).

كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ١١١] معناه البيانُ وذِكرُ الأصول والقوانين، وليس المرادُ به العمومُ وتعيينُ الجزئيات ـ كما فهموا من لُغتهم الأُرْديَّة ـ، «فالتفصيلُ» في اللغة الأرْديَّة غيرُه في اللغة العربية (١)

□ قال الراغب: «الفَصْلُ: إبانةُ أحد الشَّيئين عن الآخر»(٢).

□ وقالوا في إنكارهم مصدريَّةَ السُّنَّة: «إنها لم تكن وحيًا من اللَّه، وإنما هي أقوالٌ نَسَبها الناسُ إلى رسولِ اللَّه ﷺ زُورًا وتزييفًا، وإنه لم يَنْزِلُ عليه من الوحي سوى ما حَوَاه القرآن».

□ قال «عبدالله» مؤسِّس الحركة: «إنا لم نُؤمَرْ إلاَّ باتباع ما أنزَلَه اللهُ بالوحي، ولو فَرَضْنا جدَلاً صِحَّة نِسبة بعضِ الأحاديث بطريقٍ قطعيٍّ إلى النبي ﷺ، فإنها ـ مَع صِحَّة نِسبتها ـ لا تكونُ واجبة الاتباع؛ لأنها ليست بوحي منزَّلٍ من عند اللَّه عز وجل»(٣) .

□ ويقول: «يَعتقدُ أهلُ الحديثِ أن نزولَ الوحيِ من اللَّه ـ عز وجل ـ إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قسمان: جَلِيٌّ متلوٌّ، وخَفِيٌّ غيرُ متلوًّ، والأولُ هو القرآن، والثاني هو حديثُ الرسول على الصلاة والسلام . . غيرَ أنَّ الوحيَ الإلهيَّ هو الذي لا يُمكنُ الإتيانُ بمثِلهِ ، بَيْدَ أَنَّ وَحْيَ الأحاديثِ قد أتي له مثيلٌ بمثاتِ الألوفِ من الأحاديثِ الموضوعة»(١) .

<sup>(</sup>١) «مقام حديث» للحافظ أسلم (ص١٤٣)، و «نكات قرآن» للحافظ أسلم (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٣) «إشاعة السنة» (١٩/ ٢٩١) سنة ١٩٠٢م.

<sup>(</sup>٤) مجلة «إشاعة القرآن» (ص٣٥) العدد الرابع ١٩٠٣م ومجلة «إشاعة السنة» (١٩٠٨م. ١٩٠٨م) ـ العدد العاشر ١٩٠٢م.

□ ويقول «برويز»: «إنَّ هذا التقسيمَ للوَحْيِ مُعْتَقَدٌ مستعارٌ من اليهود «شَبْكَتَب» المكتوب «وَشَبْعَلْفة»، المنقولِ بالرواية، وإنه لا صِلَةَ له بالإسلام»(١).

□ وقالوا في رفضِ السُّنَّةِ وإنكارِ حُجِّيَّتِها: «إن اتِّباعَ السُّنَّةِ إشراكٌ في الحُكم ، وقد نَهَى القرآنُ عنه ﴿إِن الْحُكْمُ إِلاَّ للله ﴾ الآية [الانعام: ٥٠]»!!!.

□ قال الخواجة «أحمد الدين الأمرتسري»: «قد وَضَع الناسُ لإحياءِ الشِّرك طُرُقًا متعدِّدةً، فقالوا: إنا نؤمنُ أنَّ اللَّهَ هو الأصلُ المُطاع، غيرَ أنَّ اللَّهَ أَمَرَنا باتِّباع رسوله، فهو اتِّباعٌ مضافٌ إلى الأصلِ المُطاع، وبناءً على هذا «الدليلِ الفاسد» يُصحِّحون جميع أنواع الشِّرك، فهل يُصبحُ الأجنبيُّ زوجًا لتزوِّجة بقول زوجها «إنها زوجته»؟! ألا وإنَّ اللَّهَ لم يأمرْ بمِثلِ ذلك، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّه ﴾ الآية [الانعام: ٥٧]»(٢).

□ وقَبْلَه قال «الجكرالوي»: «الحضُّ على أقوالِ الرسُلِ وأفعالِهم وتقريراتِهم مع وجودِ كتابِ اللَّه ـ عِلَّةٌ قديمةٌ قِدَمَ الزَّمَن، وقد بَرَّأَ اللَّهُ رُسُلَه وأنبياءَه من هذه الأحاديث، بل جَعَلَ تلك الأحاديث كُفرًا وشركًا»(٣) .

أَإِتِبَاعُ السُّنَةِ شِرِكُ ؟! أَمِ الشِّرِكُ في جَعْلِ القرآنيِّين حقَّ التشريع - وهو حُكْمٌ ـ لَمَا أَسْمَوه (مركز المَلَّة)؟! .

□ وقالوا ـ افتراءً وكذبًا وزورًا ـ: «إن السُّنَّة لم تكن شرعًا عند النبي عَلَيْتُهُ، وفَهمَها الصحابةُ على هذا المنوال»!.

<sup>(</sup>١) «مقام حديث» لبرويز (ص٤٦).

<sup>(</sup>٢) «تفسير بيان للناس» لأحمد الدين (٢/ ٩٥ ٣ و ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «ترك افتراء تعامل» لعبدالله جكرالوي (ص١٠).

□ قال «برويز»: «لو كانت السُّنَّةُ جُزءٌ من الدين، لَوَضعَ لها الرسولُ عَلَيْهِ مَنهجًا كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة، ولا يُفارقُ الدنيا إلا يعد راحة بال على هذا الجُزءِ من الدين؛ لأنَّ مَقامَ النبوَّة يقتضي أن يُعطِي الدين لأمته على شكل محفوظ، لكنه ﷺ احتاط بكلِّ الوسائلِ المكنة الدين لأمته على شكل محفوظ، لكنه ﷺ احتاط بكلِّ الوسائلِ المكنة لكتاب اللَّه، ولم يَفعلْ شيئًا لسُنَّته، بل نَهى عن كتابتها»(١).

□ ويقول «الحافظ أسلم»: «الأمرُ الذي لا مراء فيه أنَّ الصحابة قد أدركوا نَهْيَ النبيِّ عن كتابة سُنَّته، وعَرَفوا أنَّ الأم السابقة لم تَضِلَّ إلاَّ بسببِ كتابة روايات أنبيائها»(٢) !!!.

□ وقال: «والشيءُ المُلْفِتُ للنظر هو أنَّ الأحاديثَ لو كانت لها الصفةُ الدينيةُ، لَمَا اشتَدَّ نَهْيُ النبيِّ وصحابتِه عن كتابتها، ولهيَّؤوا السَّبُلَ لحفظِها وتدوينها»(٣).

□ ويقول الخواجة «أحمد الدين»: «اعلمْ أنَّ طاعةَ الرسولِ عَلَيْكُ كانت طاعةً مُقَيَّدةً بزمنه، وامتثالِ أحكامِه لا تتجاوزُ حياتَه، وقد أُوصِدَ هذا البابُ منذ وفاتِه عليه الصلاة والسلام»(٤٠).

□ وقالوا: «إنَّ السُّنَّةَ قد انتُقِدت سَندًا ومَثْنًا، وما دَخَله النَّقدُ لا يَصلُحُ أن يكونَ دينًا».

□ وقال «الحافظ أسلم»: «الاعتراضاتُ الموجَّهةُ للإسلام من غير أهلِه

<sup>(</sup>۱) «مقام حدیث» (ص۷).

<sup>(</sup>۲) «مقام حدیث» (ص۲۰).

<sup>(</sup>٣) «مقام حديث» (ص١١٠).

<sup>(</sup>٤) مجلة «البيان» (ص٣٢) عدد أغسطس ١٩٥١م.

لا تأتي إلاَّ عن طريقِ الأحاديثِ التي أقرَّ المسلمون بصحَّتها، وهي موضوعةُ الأصل، لا صِلَة لها بالدين (١١) .

□ وقالوا: «إنَّ القرآن حَضَّنا على الوِحدة، أمَّا السُّنَّةُ، فهي مُشَتَّتةٌ
 للمسلمين»!!.

□ قال عبدالله: «لا ترتفعُ الفُرقةُ والتشتيتُ عن المسلمين، ولن يَجْمَعَهم لِواءٌ، ولا يَضُمُّهم مَكتبُ فِكرٍ مَوَحَّدٍ ما بَقُوا متمسكين برواياتِ زيدٍ وعَمْرو »(٢)!!.

المسلمين ما لم يَتْرُكوا كُتُبَهم الموضوعة في طاعة الرسول ﷺ، ولن يَرُوا للسلمين ما لم يَتْرُكوا كُتُبَهم الموضوعة في طاعة الرسول ﷺ، ولن يَرُوا سبيلَ الرُّقِيِّ والتقدُّم ما لم يُمْحَ عنهم التشتُّتُ والفُرَقة (٣) .

□ ويقول «برويز»: «قد فاق تقديسُ هذه الكُتبِ «كتب السُّنَّة» كلَّ التصوُّراتِ البشريةِ، مع أنها جزءٌ من مؤامرةِ أعجمية استَهدَفَتِ النَّيلَ من الإسلام وأهله»(٤) .

السِّتَّةِ إِلاَّ جُزءً من تلك المؤامرة، لذا نَجِدُهم إيرانيِّين جميعًا، لا وجود السِّتَّةِ إلاَّ جُزءً من تلك المؤامرة، لذا نَجِدُهم إيرانيِّين جميعًا، لا وجود الساكنِ الجزيرة بينهم، والشيءُ المُحيِّرُ للعقول أنَّ العربَ لم يُسهِموا في هذا العملِ البَنَّاء، بل أسندوا جَمْعَ الأحاديث وتدوينَها إلى العَجَم، حتى تمَّ بناءُ

<sup>(</sup>۱) «مقام حدیث» (ص۲٥٤).

<sup>(</sup>٢) مجلة «إشاعة القرآن» (ص٩٦) عدد شعبان ١٣٢١هـ نوفمبر ١٩٠٣م.

<sup>(</sup>٣) مجلة «إشاعة القرآن» (ص١٠) عدد ١٥ ديسمبر ١٩٢٧م.

<sup>(</sup>٤) «شاهكار رسالت» لبرويز ومعناها «فارس الرسول».

هذا الصَّرح المُؤامَر»(١)!!!.

# \* ثانيًا: موقفُهم من القرآن وتفسيره:

◘ تبنَّى القرآنيُّون في تفاسيرهم أصولاً ثلاثةً، وهذه الأصول هي:

١ - حَسبُنا كتابُ اللَّه، لكفايته في تلبية كلِّ ما له صِلَّةٌ بالحياة الإسلامية.

فعبداللَّه وأصحابُ «بلاغ القرآن» يردُّون كفاية القرآن وكمالَه بذِكرِ الأصول والجزئيَّات (٢) .

وأما «برويز» وأستاذُه «الحافظ أسلم»، فإنهما يَريَانِ كمالَ القرآن بشُموله الأصولَ كلَّها، وذِكرِ جزئياتٍ يسيرةً (٣) ، وأما الجزئياتُ التي لم تَرِدْ في القرآنِ، فيتولَّئ تقنينَها «مركز اللَّة».

و «مركز المِلَّة» هي السُّلطةُ العليا عندَ القرآنيِّين في الحكومةِ الحاكمة بالقرآن وحدَه.

□ وأجمع القرآنيُّون على أنَّ ما بين دَفَّتي القرآنِ لا وجود فيه لآياتٍ منسوخة!!.

٢ - الأصلُ الثاني: الاعتمادُ الكُلِّيُّ على اللغةِ العربية في فَهمِ الكتابِ المجيدِ، ما لَم يُقصدَ استنباطُ نظريةِ مُعَيَّنَة.

◘ وبِناءً على هذا المَسْلَكِ اللُّغويِّ نَفَىٰ أكثرُ القرآنيِّن جُلَّ الحقائقِ

<sup>(</sup>۱) «مقام حدیث» (ص۲۲).

<sup>(</sup>٢) «برهان الفرقان» (ص٢)، و«ترجمة القرآن» (١١/١) لعبداللَّه. وانظر مجلة «بلاغ القرآن» (ص٢٥) عدد فبراير ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>٣) «تبويب القرآن» لبرويز (١/ ٤٤٦)، و«مقام حديث» للحافظ أسلم (ص١٤٢).

الشرعيَّة، المستفادة من الألفاظ التي خَصَّها الشارعُ لشيءٍ معيَّن ـ كالصلاة والزكاة والطواف وما شاكل ذلك ـ، فقالوا في تفسيرهم للطواف: «ليس معنى الطواف أن ندور حول البيت، بل معناه أن نتردَّد إليه بين الحين والآخر، وهو المقصود من قوله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [النور: ٥٥]»(١) .

٣ ـ الأصل الثالث: الإلحادُ والتأويلُ وتحكيمُ العقل في بيانِ مرادِ اللّه، بقطع النظرِ عن اللغة ومدلولاتها الظاهرة، لاستنباطِ نظرياتٍ معينة اعتَنقها القرآنيُّون وفق أهوائِهم، ومِن هذه النظريات:

أ ـ نظرية مركز الملَّة:

أولُ مَن تشدَّق بها «الحافظ أسلم»، ووَضَّح حدودَها ومعالِمَها تلميذُه «برويز». . ويتلخَّصُ مَفهومُهم «لمركز المِلَّة» في النقاط الآتية:

١ ـ الآياتُ الواردةُ في طاعة الله ورسوله، مفهومُها الآن طاعة «مركز الملّة».

٢ ـ «مركز المِلَّة» هو النظامُ الذي يَحكم بوفقِ القرآن.

٣ ـ مِن صلاحيات هذا المركز تعيينُ حُكم الشرع في الأحكام التي لم يرد ذكرُها في القرآن، دون أن يلتزم بما سَبقَتْه من الأنظمة.

٤ ـ من حقّ من يَخلُفُ هذا النظامَ ألا يوافِقَ النظامَ القرآني السابق في الأحكام التي عينها وفق بصيرته.

<sup>(</sup>١) مجلة «بلاغ القرآن» عدد يناير ١٩٧٥م.

٥ ـ يتمتعُ هذ النظامُ القرآنيُّ بالتحريمِ والإطلاقِ والتقييد لِمَا يَراه غير مَوافقٍ لظروفِه من الأحكامِ القرآنية(١) .

# \* نظرية «نظام القرآن الاقتصادي» ، أو «اشتراكية الأموال» :

□ يقول «برويز»: «في ظِلِّ هذا النظام «نظام القرآن الاقتصادي» لا يجوزُ جَمعُ المادَّةِ ألبتَّة، وقد جاء الوعيدُ الشديدُ على مَن يجمعُها: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ مَن يَجمعُها: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ مَن يَجمعُها وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ يَكْنِزُونَ اللَّهَ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣٤].

وفي النظام القرآني لا يمكنُ البقاءُ للأموالِ النافلة في أيدي أصحابها، ولا يَسَعُنا أن نتصوَّرَ الملكيَّة الفَرديَّةَ تحتَ حُكم هذا النظام، بل تُعَمَّمُ الأرضُ والأموالُ والمصانعُ والتجارةُ للملكيَّة الجماعية، حتى يستطيعَ هذا النظامُ القيامَ بتلبية ما يَحتاجُ إليه أفرادُه»(٢).

فالدجَّالُ «برويز» أتى بأفكارِ الاشتراكيين الاقتصادية، فكساها أثوابًا قرآنيةً حتى يتسنَّى له نشرُها بين المسلمين.

ونَفْيُ المَلكيَّةِ الفرديَّةِ مخالفٌ لصريح القرآنِ والسُّنةِ والإِجماعِ، ولا يقولُ به إلاَّ كذَّابٌ مفتر.

فأين هو من قول اللّه تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَملَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١]؟. وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَعْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>۱) «القرآنيون» (ص۲۸۰، ۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) «قراني قوانين» لبرويز (ص١٥٧، ١٥٩).

وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٢]؟ .

\* آراء القرآنين الاعتقادية:

# ١ \_ الشِّركُ باللَّه:

يَذهبُ «عبداللَّه» و «الخواجة أحمد» إلى أنَّ العملَ بالسُّنَّةِ والنُّزولَ عند أحكام النبيِّ عَلَيْكُ الواردةِ في الأحاديث شركٌ، وأنَّ الامتثال لتلك الأحكام طريقةٌ من طُرُق إحياء الشَّرك و تصحيح المعتقدات الشركيَّة (١١).

ويرَىٰ «برويز» أَنَّ اتِّباعَ أحكام غيرِ اللَّه «يعني النبيَّ ﷺ » شرِكٌ، وأنَّ افتراقَ المسلمين إلى العديد من الفرَقِ والطوائف المتناحرة شرِكُ<sup>(۱)</sup>.

#### ٢ ـ العرش واستواء الرحمن عليه:

ذهب «عبدُاللَّه» و «برويز» إلى أنَّ المقصودَ بعَرشِ الرحمن: «السُّلْطةُ واللَّلُك» وليس عَرشًا حقيقيًّا، والمقصودُ باستوائه على العرش مِلْكُ جميعِ نُظُم الكائنات، وأنَّ له السُّلطةَ المتفرِّدةَ عليها (٣٠).

#### ٣ ـ النُّبُوات:

أ ـ المعجزاتُ وخَرقُ العادة على يد نبيِّنا عَيْكِيُّهُ :

أجمع القرآنيُّون على إنكارِ وُقوعِها من محمدٍ ﷺ ما عدا معجزة القرآن.

<sup>(</sup>١) انظر «ترك افتراء تعامل» (ص١٠) لعبدالله، و «تفسير بيان» للخواجة أحمد (٢/ ٩٥،، و٥).

<sup>(</sup>۲) انظر «تبويب القرآن» (۲/ ۸۹۳) لبرويز ، و«منزل به منزل» لبرويز (ص۲۶).

<sup>(</sup>٣) انظر «برهان الفرقان» لعبداللُّه (ص٢٦٢) و «تبويب القرآن» لبرويز (٣/ ١٠٣٢).

أما المسلمون، فلم يختلفوا في صدور خوارق العادات من النبي عَلَيْلَة، وقد أوصَلَها بعضُهم إلى ما يَزيدُ على ألف خارق (١٠) .

☐ قال «الحافظ أسلم»: «لم يُعْطَ النبيُّ عَلَيْكُ معجزةً سوى القرآن، بينما الأحاديثُ ذكرَت له معجزاتِ حسيَّةً كثيرةً»(٢).

□ وموقفُهم من «خَرْق العادة» قبلَ عهد النبوة على قولَين:

١ ـ فريق يعترفُ بخوارقِ العاداتِ السابقةِ المذكورة في القرآن للأنبياء والصالحين. . وعلى رأس هؤلاء «عبدالله» مؤسس الحركة القرآنية و«الحافظ أسلم».

٢ ـ والفريقُ الآخرُ مَنَعَ الخوارقَ بالكليَّةِ ، وحَمَل الواردَ منها في القرآنِ على المعانى المجازيَّة . وهذا مسلك «برويز» و «الخواجة أحمد» .

ب ـ قالوا عن ولادة المسيح عيسى بن مريم: "إنه وُلِد من أبويْن شَرْعيَّينِ، لا مِن مَريمَ وحدَها»!! وهذا قولُ "الخواجة أحمد» و"برويز» وأصحاب "بلاغ القرآن».

أما عن عُودة المسيح قبل يوم القيامة ، فَهُمْ فريقان :

ا ـ فريقٌ يَرىٰ عَدَمَ عودته إلىٰ الأرض مرةً أخرىٰ . وهذا قولُ «الخواجة أحمد» و «مقبول أحمد» و الحافظ «محب الحق» وأصحاب «بلاغ القرآن» و «برويز» . وصرَّح «الخواجة وبرويز» بوفاته ـ عليه السلام ـ في كُهولته (۳) .

<sup>(</sup>١) «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» (١/ ١٤٠) لابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) «تعليمات قرآن» (ص ١٥٠)، و «نكات قرآن» (١٦٨) للحافظ أسلم.

<sup>(</sup>٣) «تفسير بيان للناس» (٢/ ٩٣١).

وأما «الحافظ أسلم» و «عبداللّه»، فيرون أن عيسى عليه السلام حي ٌ على هذه الأرض، وأنه سيظهرُ مرةً أخرى قبل يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٦٦]ولقوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [النساء: ١٥٩].

□ وذهب الكذَّابُ الأشرُ «مقبول أحمد» في «خَتْم النبوة»: «أنَّ الرسل جاءت تترى لهداية الخَلْق أجمعين، وأنها ستستمرُّ في المجيءِ ما دام للجهلِ والظلماتِ بقاءٌ على هذه الأرض».

## ٤ \_ موقفهم من الحياة البرزخيّة:

اتَّفق القرآنيُّون جميعًا على إنكارها .

□ قال «الحافظ أسلم»: «عالَمُ البَرزخِ عالَمٌ مَوَاتٌ، لا حياة فيه ولا إدراك بأيِّ شكلٍ من أشكاله»(١).

□ ويقول «برويز»: «القبرُ لا حقيقةً له بُروحِ القرآنِ الكريم، لأنه مَدفنُ جِسمِ ميِّت يَقِي الجوَّ الخارجيَّ من عُفونتِه ما لَوْ بَقِيَ ذلك الجِسمُ على ظَهرِ الأرض بارزًا، لا أنه موضعُ سؤالٍ وعذاب»(٢).

#### ٥ \_ موقفهم من الشَّفاعة يوم القيامة:

□ أجمَع القرآنيُّون على نَفيها ألبتَّة . . يقول «عبداللَّه» مؤسِّس الفرقة : «مسألةُ الشفاعةِ عمومًا ، ومِن الرسلِ خصوصًا ، جَعَلَتِ الناسَ تقولُ : «لن

<sup>(</sup>۱) «نكات القرآن» للحافظ أسلم (ص٤٣)، «تعليمات قرآن» (ص١٩٠)، و«نكات قرآن» (ص١٥٠) للحافظ أسلم.

<sup>(</sup>۲) «تبویب القرآن» لبرویز (۳/ ۱۳۰۶).

ندخلَ النارَ إلاَّ أيامًا معدودة، وستَخرجُ منها»، فعامَّةُ الناسِ كالأنعام لا تَعِي ما تقول، بل المعتَقَدُ بِرُمَّتِهِ وَرَد من أهلِ الحديث، وهو افتراءٌ منهم على هذه الشخصيَّاتِ المباركة.

ويُقال: الشفاعةُ نوعان: صُغرىٰ وكُبرىٰ، والأخيرةُ هي ما تكونُ للخَلاص من مَيدان الحَشْر، وإنَّا نُنكِرُ هذه الشفاعة، وإنَّا لها خُصُوم؛ لأنها افتراءٌ وبُهتانٌ على النبي ﷺ، وهو بَريءٌ من مِثل هذه المُنكراتِ الشَّنعاء».

#### والأولئ نوعان:

أ ـ نجاةُ بعض المؤمنين مِن دخولِ جَهنَّمَ مَّن يَستحقُّها.

ب ـ أو تخفيفُ العذابِ عنهم، وهذه التُّهمةُ أيضًا تبراً القرآنُ منها؛ لأنَّ الاستشفاعَ عَمَلٌ مخالِفٌ لَلعقلِ والنقل، بل هو ظُلمٌ في حدِّ ذاتِه، إذ لا يُتصورُ وقوعُ مثلِه في محاكم الدنيا العادلة، فما بالُك في الآخِرة؟!، فلو شَفَع عاقلٌ لمجرم وأُفرج عنه، لَمَا حُمدَت عقباه»(١).

### ٦ ـ موقفُهم من الجنَّة والنار :

القرآنيُّون بإزائهما فِرقٌ ثلاث:

أ ـ ذهب «عبدالله» ومن نحا نحوه ـ إلى «أنَّ الجنَّةَ والنارَ أمكنةٌ حقيقيةٌ ستُخلَقُ يومَ القيامة ، وأنه لا وجود لهما في الآونة المعاصرة ؛ لأنَّ وجودهما الآن يخلو عن الحِكمة والمصلحة ، وأفعالُ اللَّهِ لا تَعْرَىٰ عنهما ألبتَّة »(٢) .

<sup>(</sup>۱) «ترجمة القرآن» للجكرالوي (۳/ ۱۲۵، ۱۲٦)، و«تبويب القرآن» لبرويز (۳/ ۱۰۲۲، ۲/ ۸۸۶)، و«تفسير بيان للناس» (۲/ ٤٩٤، ٣١٣، ۷۲۰، ۷۲۳، ۸٤۳).

<sup>(</sup>۲) «ترجمة القرآن» (٤/ ٣٢).

ب وأما «الحافظ أسلم» و«مقبول أحمد» ومن تَبِعَها من فيرون أنَّ «الجنة والنار وما وصفتا به من نعيم وعذاب صورتان تمثيليَّتان، حسبما كانت تَعرفُه وتُحِسُّ به البشرية عَصْر نزول القرآن، وقد اختلف الحسُّ البشريُّ في النعيم والعذاب في الآونة المعاصرة، فلذا ينبغي وضع تعريفات جديدة للجنَّة والنار، فلا يكزمُ من احتراق النار احتراق حسيُّ للجسم، بل المرادُ المشقَّةُ والكربُ التي تجعلُ الإنسانَ يُحسُّ بالاحتراق داخلَ نفسه «۱) .

جـ أمَّا "برويز" والخواجة "أحمد الدين" و "جعفر شاه بلواري" " ومن نحا نحوهم، فيرون أنَّ الجنّة والنار طَوْرٌ من أطوار الحياة البشرية، وأنَّ نُموَّ الحياة وإزدهارها يعني حياة الجنّة، وتوقُّفها وعدم الرُّقيِّ فيها يعني الجحيم والنار، كما أنَّ الجنّة والنار ليستا الحَلْقة الأخيرة من حياة البشر، ولا من الأشياء التي لا نَجِدُها إلاَّ بعد الموت، بل الحياة أمر أبديٌّ، والرُّقيُّ من منزلة إلى أخرى قائمٌ فيها على قَدم وساق، وسيبقى إلى الأبد، فالجنة والنار تعبيرات لكيفيَّات الحياة، لا أنهما أسماء أمكنة خاصة "" .

هذه معتقدات الدجَّالين الكذَّابين.

\* آراءُ القرآنيين التشريعية (١٠):

مَّا يُلفِتُ النَّظَرَ أَنَّ آراءَ هؤلاءِ في التشريع كثيرةٌ جدًّا، وسوف نَعرِضُ

<sup>(</sup>۱) «تعليمات قرآن» للحافظ أسلم (ص٢١٢، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أحد زعماء «طلوع إسلام»، وأحد المكثرين في الكتابة في الآونة المعاصرة عن آراء القرآنيين.

<sup>(</sup>٣) «تبويب القرآن» لبرويز (٢/ ٢٥٥، ٧٥٥)، ومجلة «طلوع إسلام» (ص٢٤) عدد أكتوبر ١٩٥١م.

<sup>(</sup>٤) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص٣٦٥ ـ ٤٤).

فيما يلي نماذج مختصرةً من آرائهم في العبادات والمعاملات:

أ ففي العبادات: خَرَجت بعضُ فِرَقهم على أركان الصلاة عند المسلمين، وتوصَّلوا إلى شُذوذات عجيبة قد تُخرِجُهم من المِلَّة ـ والعياذ باللَّه ـ:

ففي الصلاة: لهم اختلافاتٌ في كيفيَّتها حَسْبَ طوائفهم ، من ذلك وصفها كما وردت في كتاب «صلاة القرآن كما عَلَم الرحمن» لمحمد رمضان ـ أحد دعاتهم ـ، وقد سَمَّوها: «صلاة أهلِ الذِّكر والقرآن»، وتتلَّخصُ في:

١ ـ أن المفروض من الصلوات ثلاث، وأنا أداء العصر والمغرب هو البياع لهوى النفس.

٢ ـ ولكلِّ صلاةٍ ركعتان، وما زاد على ذلك فهو تعيينٌ من الناس لا مِن
 ربِّ الناس.

٣ ـ تكبيرةُ الإحرام هي: «إنَّ اللَّه كان عليًّا كبيرًا».

٤ ـ الرفعُ من الركوع مُخالِفٌ لتعليم القرآن، فيَجبُ أن يَخرُّ المُصلِّي من الركوع إلى السجود مباشرة، دونَ الرفع منه.

٥ ـ لكلِّ ركعةٍ سَجدةٌ واحدةٌ لا غير .

٦ ـ حين الانتهاء من أذكارِ السجود تنتهي الصلاة(١١)

ومِن الجديرِ بالذِّكرِ أنَّ هذه الصلاة تُطبَّقُ حتىٰ الآنِ عند أصحاب «مجلة بلاغ القرآن» جُملةً وتفصيلاً.

<sup>(</sup>١) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص٣٦٥-٤٤).

الويقول المؤلّف «خادم حسين إلهي بخش»: «وقد شهدتُ لهم صلاةً عركزِهم في «لاهور» حيث تُطبّقُ صلاتُهم، وكان الإمامُ يقرأ القرآنَ من أيات حدَّدها لهم «محمد رمضان»، وهي (٢٥) آيةً من مختلف سور القرآن» (٢٥) .

وترى طوائفُ أخرى أنَّ هنالك وقتين للصلاة: الفجر والعشاء، وما عدا ذلك، فلا يجوزُ القيامُ به، ولا يَرى إمامُ هذه الطائفة ـ وهو «الخواجة أحمد الدين» استقبالَ القبلةِ في الصلاة، بل تَجُوزُ الصلاةُ عنده إلى الشرق والغرب!!.

ولا شك أنَّ هذا الانحرافَ قد جاء نتيجةً طبيعيةً لإِنكارِ السُّنة، وعدمِ الاعتراف بها في شرع اللَّه(٢٠) .

ومن شذوذات القرآنيين: أن بعضَهم لا يُجيزُ المَسحَ على الخُفَّينِ، لأنَّ القرآن أَمَر بَسح القَدَمين، ويَرون أنَّ الأحاديث الواردة في المَسحِ باطلة لا أساسَ لها من الصِّحَة، ولا يَرون أنَّ للصلاة أذانًا، لأنَّ القرآنَ لم يأمرْ به، فالمُنبَّهُ الحقيقيُّ عندهم «للصلاة» هو دخولُ الوقت وليس الأذان -.

ولا يَرَون تفضيلَ بُقعة على أخرى في الصلاة، ولذلك فهم يُكذَّبون ما ورد عن المعصوم عَلَيْكِيْ في المساجد الثلاثة وفضلها . . أمَّا صلاةُ التراويح، فيرى بعضُهم أنها بدعةٌ وضلالةٌ مُفضيةٌ إلى النار(٣) .

<sup>(</sup>۱) «القرآنيون» (ص٧٦-٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٧٣، ٣٧٨).

 <sup>(</sup>٣) هذه الآراء منسوبة إلى طائفة عبدالله جكرالوي. . انظر «القرآنيون (ص٣٦٧) وما يعدها.

وفي الزكاة: نُلخِّصُ آراءَ فِرَقِهم بما يأتي (١):

أ ـ يجبُ إعطاءُ نِصفِ الخُمسِ للزكاة ، سواءٌ كانت كَسْبًا من عَمَلِ يدٍ ، أَم مَمَّا أَنْتَجَتْه أَرضٌ زراعية .

ب- ثم تحدَّثوا عن المقدار الذي يجبُ إعطاؤُه للزكاة، دونَ أن يكونَ لها نصابٌ مُقدَّرٌ في المال الذي تَجبُ فيه الزكاة، فقالوا: «على المسلمين أن يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيِّهم كلَّ يوم، عند فقدان الحكومة الإسلامية، ويُقدِّموا إلى أميرِهم عُشْرَ ما اكتَسبوه في اليوم السابق زكاةً مفروضة، ليَضمَّه الأميرُ إلى خزانة بيت المال، وليصرف الأميرُ منه على تبليغ القرآن وعلى الأفراد التُّعساء»(۱).

جــويَرىٰ آخرون رأيًا آخَرَ في وقت وجوب الزكاة، فقالوا: «صاحبُ الأجرِ يجبُ أخذُ الزكاة منه يومَ تَسَلُّم أَجْرِه. . وأنه لا داعيَ للانتظار سنةً كاملةً، ولا جَدوىٰ منه»(٣) .

أما الصوم (١٠): فقد وافَقَ أعيانُ الحركة القرآنية المسلمينَ على صيامِ الشهر القَمَريِّ، لأنَّ القرآنَ صَرَّح بصيامه، ولم يَشُذُّ عنهم إلاَّ الخواجة «أحمد الدين».

□ حيث يرى الأولُ: «أن المطلوب هو صيامُ شهرينِ من أشهُرِ السَّنة، دونَ التقيُّدِ برمضان. . وللمسلم أن يتقدَّم أو يتأخَّر في صيام الشهرِ حَسْب حاجتِه».

<sup>(</sup>١) ينظر «القرآنيون» (ص٣٨٣ ـ ٣٩٥) خادم حسين إلهي بخش.

<sup>(</sup>٢) هذا الرأي ينسب لعبدالله جكرالوي و «أصحاب بلاغ القرآن».

<sup>(</sup>٣) هذا رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه.

<sup>(</sup>٤) ينظر «القرآنيون» (ص٩٦ ٣٩٧. ٣٩٧).

□ ويرىٰ الثاني: «أنه يجبُ صيامُ ثلاثينَ يومًا، بالشهر الشَّمسيِّ، لأنه لا يَختلفُ من سَنَة إلىٰ أخرىٰ».

وقد انضم الى قائمة الشذوذ كل من السيد «مقبول أحمد» والخواجة «عباد الله أختر» إذ يريان: أن الصيام المفروض على المسلمين وفق رُوح القرآن يَبدأ بالحادي والعشرين من رمضان، وينتهي بصباح يوم العيد، لقوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾، فالأيام جَمع «يوم»، وهي إحدى صيغ جَمع القلّة، يبدأ إطلاقها من ثلاث إلى تسع.

ب ـ وفي المعاملات: خالَفَ القرآنيون كذلك ما أجمَع عليه المسلمون في كثير من القضايا.

ففي الحدود (١): أنكروا حَدَّ الرَّجمِ للزاني المُحصَن، لأنه لم يَرِدْ في القرآن، وعقوبةُ الزِّنا ـ برأيهم ـ في جميع صُورَهِ مئةُ جَلْدةٍ لا غير، والشهودُ لا يَثبُتُ بهم الزِّنا عند بعض دعاتهم.

وأنكروا حَدَّ الخمر بتاتًا، لأنه لم يُذكَرْ في القرآن، وقد سبَقَهم إلى ذلك أحد رؤساء الخوارج «نَجْدَةُ بنُ عامر الحَنفي»، فقد أسقط حَدَّ الخمر عن أصحابه لِعَدَم ذكره في القرآن، وكذلك فَعَل المعتزلة، إذا اعتبروا أنَّ إجماع الصحابة على حدِّ شارب الخمر كان خطأً(۱).

وفي حدِّ السرقة: كان يَرىٰ أحدُ دعاتهم «برويز» أنه ليس المرادُ من قطع اليدِ بَتْرُها، بل معاقبةُ المجرمِ بما يَمنعُه من ارتكابِ هذا الجُرْم، ويقولُ

<sup>(</sup>١) ينظر «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» (ص٢٠٢ ٤ ـ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر «الفرق بين الفرق» (ص٨٩).

أصحاب «بلاغ القرآن»: «إنَّ المقصودَ بقوله عز وجلَّ ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، هو بَترُ تلك القوى التي أَجْبَرَتْه على السرقة، وبمعنَّى آخَرَ هو تنبيهُ الحُكَّامِ لسدِّ حاجاتِ المجتمع المسلم»، مع أنَّ النصوصَ واضحةٌ في الكتابِ والسُّنةِ على قَطْع يَدِ السارق، أي بَتْرِها من مِفْصَل الكَفِّ.

أما حَدُّ الرِّدَّة: فقد شَذَّ «برويزُ» بتصريح إنكارِ عقوبة المرتد، إذ يَعتبرُ أنَّ الإِنسانَ لا يُجبَرُ على الإِيمانِ أو الكفر، وللإِنسانِ أن يَختارَ من الأديانِ ما يراه مناسبًا معقولاً. . وما جاء في قتلِ المرتدِّ، إنما هو حُكمُ الرواياتِ التي تُخالِفُ منهجَ القرآن.

وفي تعدُّد الزوجات (١): قد أباح الإسلامُ تعدُّدَ الزوجاتِ، ووَضَع له قَيْدَ «العَدْل»، إلاَّ أنَّ بعضَ القرآنيين لا يَرىٰ التعدُّدَ مطلقًا، وتطاولوا ـ كالعادة ـ على الشرع الحنيف .

□ يقول «عبداللَّه جكرالوي»: «إنَّ ما نُسب من التعدُّدِ إلى الأنبياء كَذَبُ وافتراءٌ على أولئك الأطهار.. وما يُسنَدُ من ذلك إلى النبي ﷺ، فهو بُهتَانٌ عليه أيضًا، لأنه أولُ المخاطبينَ بقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٩]».

ويركى «برويز» ـ ومن تَبِعه ـ أنَّ التعدُّدَ لا يُباحُ إلاَّ إذا ازداد عددُ اليتامي النساء، سواءٌ كنَّ أراملَ، أو غيرَ متزوِّجاتٍ .

وفي الميراث(٢): خالَفوا إجماع أئمة المسلمين، فيقول الخواجة

<sup>(</sup>۱، ۲) «القرآنيون» (ص١٩ ٤ ـ ٤٣٠).

«أحمد الدين»: «إنَّ اختلافَ الدينِ بين الوارِثِ والموروثِ لا يَمنعُ من الميراث».

□ ويقول «الحافظ أسلم»: «إنَّ اسم الولدِ يُطلَقُ على الذَّكرِ والأنثى،
 ولا فَرْقَ بين الابنِ والبنتِ وولدِ الابنِ وولدِ البنتِ في الميراث».

وقد جاء في الحديث الشريف أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسلمُ الكافرَ، ولا يَرِثُ المُسلمَ»(١) .

والحديثُ عامٌ يَشملُ الزوجةَ وغيرَها، ولذا أجمَعَ العلماءُ على عدم إرث الكافر من المسلم.

ولكنَّهَا التَّبَعِيَّةُ للأم الضالَّةِ من اليهود والنصارى، هي التي أخرجت هؤلاء عن حُدود النصوص القَطعيَّة من الكتاب والسُّنَّة، وأرْدَّتُهم في هُوِّةِ الضلال.

وهكذا، فإنَّ الحَرْبَ المُعلَنةَ على السُّنَةِ النبويَّةِ في شَبِهِ القارَّة الهندية، وتأليهَ العقل، وتقديمه على النصوص الشرعية، مع اتباع الهوى، والهزيمة أمامَ تيَّارِ الحضارةِ الغربية، كلُّ ذلك ساهم في حَلْقاتِ الانحراف، لتستلمه أجيالٌ لاحقه، تدعو إلى إكمالِ المِشوارِ باسم «التجديد والتطوير»، لِفصلِ الدينِ عن الحياةِ العامَّة.

اللحركة القاديانية وأفكار القرآنيين وحركة السيد «أحمد خان» تأثيرٌ في الحياة العامَّة عند المسلمين.

فبعد استقلال باكستان، استولى على مراكزها الحساسة كثير من (۱) رواه «البخاري» (۱/ ۱۱)، و«مسلم» (۹/ ۵).

القاديانيين وأصحاب الأفكار القرآنية، وفي عام ١٩٥٨م عُقد مؤتمرٌ عالميٌّ تحت إشراف الدولة لقادة الفكر الإسلاميين، ولإعطائهم الجُرْعَاتِ الأوَّليَّةَ للدعوة إلى الأفكار القرآنية، غير أن علماء الشام ومصر والمغرب، صاحوا في وجه «برويز» مُعلنين تكفير تلك الأفكار.

وعلى إثْرِ إخفاقِ هذا المؤتمر، عُقد مؤتمرٌ آخَرُ أقامته إحدى الشركات الأمريكية، غير أنَّ مصيرَه لم يَختلفْ عن مصيرِ صاحبه، ثم كَثَّفَ العلماءُ جُهودَهم لمقاومة هذه الحركاتِ في الأوساط الشعبية، وقد أثمرت هذه الجهودُ آنَذَاك والحمدُ للَّه ـ

والغريبُ أن كثيرًا من علماء باكستان حينما يتحدَّثون عن هذه الحركات، لا يَذكُرون عنها سوى أنها تُنكِرُ السُّنة، أمَّا ما يترتَّبُ على هذا الإنكار من نتائج، فقلَّما يَذكُرون عنها شيئًا»(۱).

# منكرو السُّنَّة كلِّيًّا منَ العَرَب

\* الطبيب محمد توفيق صدقي وموقفُه من السُّنَّة ١٢٩٨م ـ ١٣٣٨هـ:

□ أولُ مَن نَشَر شُبهاتة حولَ السُّنَة عن حُسن نيَّة ـ مجلة «المنار» في عَددَيْها التاسع والثاني عَشَرَ من السَّنة التاسعة عام ١٩٠٦م ـ١٣٢٤هـ، فكتَب السيد رشيد رضا وهو يُترجِمُ لطبيب عائلته «محمد توفيق صدقي»: «أكبرُ شُذوذ وقع للمترجَم ـ رحمه اللَّه تعالىٰ ـ وحاوَلَ إثباتَه والدفاعَ عنه: هو ما عَرَض له منَ الشُّبهة علىٰ كونِ السُّنة ليست من أصولِ الدين . ولمَا

<sup>(</sup>۱) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفىٰ السباعي (ص٤٦٠)، و«القرآنيون» (ص٦٥، ٦٦).

عَرَض له ذلك، واقتنَع به هو وصديقُه الطبيب "عبده إبراهيم" - عفا اللّه عنهما -، جاءاني - كعادتهما -، وعرضاه عليّ . وإنني كنتُ أعلمُ أنَّ هذا الرأي عَرض لغيره من الباحثين المستقلِّين، وأنه رأيٌ منتشرٌ في كثيرٍ من الأمصار التي يَسكُنُها المسلمون، وأعلمُ أيضًا أن كثيرًا من المباحثِ الكبيرة التي تختلفُ فيها الأنظار، لا تتمحَّصُ إلاَّ بالكتابة والمناظرة، ولهذين السبين، ولتوفير الوقت عليَّ في تمحيصِ المسألة لصاحب الترجمة وصديقه، اقترَحتُ عليه أن يكتبَ رأيه ليُنشرَ في "المنار". . "(۱) .

إذن ما كتبه الطبيب «توفيق صدقي» في المقالين تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده»، إنما هو إنتاج طبيبين - أحدُهما مسلم ولد من أبوين مسلمين، والآخر قبطي أسلم على يد السيد «رشيد» خفية، ولم يُعلن إسلامه إلا بعد سنتين (٢) -، وبإياء السيد «رشيد رضا» رَغْمَ تذييل المقالين بإمضاء «توفيق» وحده، واستغرقت المناقشة أربعة أعوام في بضعة عَشر عددًا من «المنار»، وتصدي للرد على الطبيبين «أحمد منصور الباز» والشيخ «طه البشري» نَجْلُ الشيخ «سليم البشري» شيخ الجامع الأزهر. والشيخ «طه البشري» نَجْلُ الشيخ «سليم البشري» شيخ الجامع الأزهر. و«أصول الإسلام: الكتاب، السنّة، الإجماع، القياس (١٠) على الترتيب، و«أصول الإسلام: الكتاب، السنّة، الإجماع، القياس (١٠) على الترتيب،

<sup>(</sup>١) مجلة «المنار» (٢١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) مجلة «المنار» (٢١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) «مقالة منصور في المنار» (٩/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٤) مجلة «المنار» (٩/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) مقالة الشيخ طه البشري هذه في «المنار» (٩/ ٦٩٩).

ثم أعقبَهما الردُّ المفصَّلُ من الهند، حين كتب الشيخ «صالح اليافعي الحيدر آبادي الدكَّنِي» للمنار تحت عنوان «السُّن والأحاديث النبوية»(١)

□ قال الطبيبان: إن اتباع السُّنَّة تقليد لأحد أفراد البشر، وذلك ممنوع شرعًا «وَلعَ النَّاسُ في الأعصرِ الأولى بالروايات القَوليَّةِ وُلوعًا، وتفاخَروا بكثرة جَمعِها جُموعًا، حتى ملأت الأحاديثُ الآفاقَ، وكثُر فيها التضاربُ والاختلافُ، وصار من المستحيل أن يَعملَ الإنسانُ بدينه بدون أنْ يُقلِّدَ غيره»(١).

الجهلُ آفة ، والعِلمُ طريقُ النجاة ، فعندما تَوَغَّلَ أمثالُ هؤلاء في بُستانِ لا يُفرِّقون بينَ ثِمارِ أشجاره ، حَسبوا الحَبْحَبَ كالحَنْظُل لتوافقهِما في اللون ، وسَوَّوْا بين أشواكِ الغَرْقَدِ وأشواكِ الورد ، وشتَّانَ بين الشوكينِ والثَّمرَتينِ ، فالاتِّباعُ ناتجٌ عن تحقُّقِ العبودية للَّه عزَّ وجلَّ ، والخضوع لأمره . . واتباعُ أمرِ الرسولِ أمرٌ منطقيٌّ ممَّن أقرَّ بالألوهية ، بينما التقليدُ أخذُ قولِ العالم دونَ معرفة دليله ، والفرقُ واضح بين الوضعينِ ، فالأولُ مطلوبٌ شرعًا ، دونَ الثاني ، ولا يَقبلُ اللَّهُ صَرْفًا ولا عَدْلاً حتى يَتَبعَ المَرءُ طريقة المصطفى عَيْلِيْ فيما شرَعه اللَّه .

ولم يكن للطبيبينِ مَنْدُوحةً بعد إنكارِ السُّنةِ ـ أَنْ يُقدِّما صورةً مُضحِكةً للإسلام، وأولُ ما جابَهَتْهما «الصلاةُ»، وإليك استنباطُها من القرآن في ضوءِ قَوْلَةِ المُنكِرِين:

□ يقول الطبيب «صدقي» ـ بعد أن أورد آية صلاة الخوف: ﴿ وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) مجلة «المنار» (۲۱/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) مجلة «المنار» (٩/ ١٦٥).

ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.. ﴾ [النساء: ١٠١] .: «فإذا كانت صلاةُ الخوف ركعة واحدة للمؤتمّ، وظاهر من السياق أنَّ هذا قَصْرٌ ـ أي دونَ الواجب ـ ، فيكونُ الفَرْضُ في أوقات عدم الخوف هو أكثر من ركعة ، أي: أن القرآنَ يَفرِضُ على المسلمِ أنْ يُصلِّي في كلِّ وقت من أوقات الصلاة أكثر من ركعة ، ولَم يُحدِّد له عددًا مخصوصًا ، وتركه من أوقات الصلاة أكثر من ركعة ، ولَم يُحدِّد له عددًا مخصوصًا ، وتركه يتصرَّفُ كما يشاء ، وبعبارة أخرى: إن الإنسانَ يَجبُ عليه أن يُصلِّي ركعتين على الأقلِّ ، وله أن يَزيد على ذلك ما شاء أن يَزيد ، بحيث لا يَخرجُ عن الاعتدال والقصد ، فإنَّ الغُلوَّ في الدين مذموم ، وكذا في كلِّ شيء الله .

الله النا إذا نظرنا إلى عدد الركعات التي كان يُصلِّها النبيُّ في أوقات الصلاة ـ مع قَطْع النظرِ عما سَمَّاه المجتهدون سُنَّة وما سَمَّوه فَرضاً ـ، نَجِدُ أَنَه لم يُحافظ على عدد مخصوص، فكان تارةً يَزيدُ، وتارةً يَنقُص، ولذلك اختَلفت المذاهبُ في عدد السنن، وفي المندوب، والمستحب، والرغيبة، إلى غير ذلك من التقسيمات والأسماء التي ما كان يَعرفها الرسولُ نفسُه، ولا أصحابه».

□ «ثم إنَّ عددَ الركعاتِ التي كان يُصلِّبها في الأوقاتِ المختلفةِ من اليوم هو مُختلفٌ أيضًا، فصلاةُ الصبحِ مثلاً أربعُ ركعات، والظُّهرُ عَشْرُ ركعات أو اثنتا عَشْرةَ ركعةً، ولكنَّ الشيءَ المُطَّرِدَ الذي نلاحِظُه أنه ما صَلَّىٰ وقتًا أقلَّ مِن ركعتين، ولا تَقيَّدَ بعددٍ مخصوصٍ، وهذا يؤيِّدُ ما ذَهَبْنا إلىه»(٢).

<sup>(</sup>۱) «المنار» (۹/ ۱۸ه).

<sup>(</sup>۲) «المنار» (۹/ ۱۹ ٥).

وقد الطبيبانِ صورة «الزكاة» مِن أن الذي «يكادُ يَجزِمُ به العقلُ أنه قيمة النّصابِ مِن كلِّ صِنف لابد أنها كانت عند العرب متساوية ، أي أن مَن كان عنده منهم ٢٠٠ درهم أو ٥ جِمال أو ٤٠ كان عنده منهم ٢٠٠ ديناراً كمن كان عنده ٢٠٠ درهم أو ٥ جِمال أو ٤٠ شاة ، ولذلك تؤخذُ شاة واحدة ممن عنده أربعونَ شاة ، وكذا مَن عنده هجمال ، ولو لم يكن جَميعُ هذه المقاديرِ متساوية لكان هناك ظُلمٌ لبعض الناس دونَ الآخرين».

وللطبيبين في كلِّ مِن حَدَّي «الرَّجْم» و «قتل المرتد» موقف شبية بموقف اللهنود، من أنَّ الرجم لم يَرِدْ في القرآن (۱) ، وأنَّ قَتْلَ المرتدِّ مخالف للآيات القرآنية التي ضَمِنَت حُرية العقيدة والتدين (۱) ، وأنَّ إعدامَهما تعزيرًا أو محاربة لا حَدًّا هو ما وقع في الأزمنة السالفة، وللإمام تطبيقُهما كعقوبتين

<sup>(</sup>۱) «المنار» (۹/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) راجع رأيهما في «المنار» (٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) راجع رأيهما في «المنار» (٩/ ٢٣٥).

تعزيريَّتَينِ ـ إِنْ رأى مصلحةً في ذلك ـ، وأنَّ القطعَ لا يجبُ لأولِ مرةٍ، بل يُعطى السارقُ فرصةَ الإصلاح، فإنْ تابَ وأصلح، وإلاَّ قُطِعت يَدُه.

الله الحقه الكتابية، مما جَعَل صاحب «المنار» يَتنفَّسُ تنفُّسَ الصَّعَداء: «نحمدُ اللَّهَ أَنْ ظَهَر صِدقُ قولِنا في الرجل وأنه مُعتقِدٌ، ويُذعِنُ لِمَا يَظهرُ له أنه الحق»(۱) .

□ مع أن الرجل كتب في وثيقة الاعتراف بعد إبداء السيد «رشيد رضا» رأيه في جزئياتٍ من المناقشة، فقال: «وأهم ذلك في الحقيقة مسألة ركعات الصلاة، وأرى أنَّ ما كتبه صاحب «المنار» الفاضل في هذه المسألة كافٍ في الردِّ عَلَىَّ، فأنا أعترفُ بخطئي هذا على رؤوس الأشهاد، وأستغفرُ اللَّهَ تعالى مما قلتُه أو كتبتُه، وأُصرِّحُ بأنَّ اعتقادي الذي ظَهَر لي من هذا البحث ـ بعدَ طول التفكُّر والتدبُّر ـ هو أنَّ الإسلامَ هو القرآنُ، وما أجمَعَ عليه السلفُ والخَلَفُ من المسلمين عملاً واعتقادًا، إنه دين واجب. وبعبارةٍ أخرىٰ أنَّ أَصْلَيِ الإِسلام اللذينِ عليهما بُنِيَ هما «الكتاب والسنة النبوية» بمعناها عند السلف، أي طريقتُه عَلَيْكُ التي جَرَىٰ عليها العملُ في الدين»، «ولا يَدخلُ في ذلك السُّننُ القَوليَّةُ غيرُ المُجمّع على اتِّباعها، ولا ما كان ذا عَلاقةٍ شديدةٍ بالأحوالِ الدنيويةِ كبعضِ الحدود، ومقاديرِ زكاةِ المالِ والفطر، والأصنافِ التي تؤخَّذُ منها، وغيرِ ذلك مما لم يُذكِّرُ في الكتابِ العزيز، فأبيحُ بعض التصرُّفِ في أمثالِ هذه المسائِل إذا وُجد عندنا مقتضٍ ١٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱، ۲) «المنار» (۱۰/ ۱٤٠).

□ ولا أدري كيف التوفيقُ بين مَدْح السيد «رشيد رضا»، لطبيب عائلته ثلاثة مرات، مرةً عند كتابة الرجل عن إنكار السُّنة (۱) ، ومرةً بعد اعترافه السابقِ المبيحِ للتصرُّف في الحدود وغيرها، وثالثة عند التأبين، «فإني أعرفُه سليمَ العقيدة، مؤمناً بالألوهية والرسالة؛ على وفق ما عليه جماعةُ المسلمين، مؤديًا للفريضة (۱) ، وبين قوله: «إنَّ العقلَ لَيَعْسُرُ عليه أن يتصور أن مؤمناً مذعناً لدينِ اللَّه يَعتقدُ أنَّ كتابه يَفرضُ عليه حُكماً، ثم هو يُغيِّرُه باختياره، ويَستبدلُ به حُكماً آخرَ بإرادته، إعراضاً عنه، وتفضيلاً لغيره عليه ويُعتَدُّ مع ذلك بإيانه وإسلامه (۱) .

# \* محمود أبو ريَّة عدوٌّ السُّنَّة:

لقد كان هذا الكذَّابُ المُفترِي سَبَّاقًا في جُرأتِه على النبيِّ الكريم عَيَّا لِيُهُ عِمَا لَمُ اللهِ عَلَيْ الكريم عَيَّا فِي المُوسِمِ عَلَيْ عِمَا لَمُ يتجرَّأُ به أحدٌ.

□ نَشَر مقالاتِه في مجلة «الرسالة» منذ إبرايل ١٩٥١م، ونُشرت أبحاثُه تحت عنوان «في الحديث النبوي»، ثم جُمعت في كتاب «أضواء على السُّنة المحمديَّة»، وردَّ عليه الشيخ «محمد عبدالرزَّاق حمزة» في كتاب «ظلمات أبي ريَّة أمام أضواء السُّنَّة المحمدية».

□ ثم رد عليه الشيخ «عبدالرحمن المُعَلِّمي» اليماني في كتابه «الأنوار الكاشفة لِما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة»،

<sup>(</sup>۱) «المنار» (۹/ ۲۶ه).

<sup>(</sup>٢) «النار» (٢١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۳) «النار» (۱۷/ ۲۲۳).

ثم سَوَّد كتابًا آخَرَ فيه من الفُحشِ والفِسقِ والفُجورِ والطعنِ على أبي هريرة وطلط من على أبي المررة وطلط ما يَعِفُ اللسانُ عن نُطقِه، ويأبى القلمُ أن يَخُطَّه على الورق، يَتَهمُ فيه أبا هريرة بالكذب، هذا الدجَّالُ عدوُّ أبي هريرة لَمَّا مات اسودَّ وجهُه، وجَعل يقول: «ما لي ولأبي هريرة»؟!.

الله هذا الذي ما أقرَّ بعدالة الصحابة ولم يُسلِّم بهذا، وقال طعنًا في حُفَّاظ الحديث وحَملَة سُنَّة النبيِّ وَكَلِيْ ساخرًا منهم: «ماذا تكونُ حالُ كثيرينَ منَ اللّذين يزعُمون اليومَ أنهم من المُحدِّثين ـ أولئك الذين يتسلَّلون بين أشباههم من العامَّة ـ ومَبلَغُ علمهم أنهم قرؤوا بعض كُتب الحديث، واستظهروا عددًا مما فيها، يجترُّونه ليؤيِّدوا به باطلَ المعتقدات وسُوءَ العادات ويُروِّجوا به ما فَشَى بين الناس من الترَّهات والخرافات، لكي يختلسوا احترام الدَّهماء وثِقتَهم، ويأكلوا بالباطل والإثم أموالَهم.

على أنهم لو عَرَفوا قَدْرَ أنفُسِهم، وأن ما يحفظونه مما لا يَزيدُ أكثرُه عند أحفظهم على عَشَرَات من الأحاديث، وأن كتابًا من كُتب الحديث لا يَزيدُ ثَمَنُه عن بضعة قروشٍ يُغني عنهم جميعًا! لو أنهم عرفوا ذلك كلَّه واستيقنوه لَقَبَعوا في جُحورهم، ولأراحوا الناسَ من نقيقهم.

ورَحِم اللَّه أستاذَنا الإِمامَ «محمد عبده» ـ رحمه اللَّه ـ حيث قال في رجلٍ وصفوه بأنه قد جَدَّ واجتَهَد حتى بَلَغ ما لم يَبْلُغُه أحد، فحفظ مَثْنَ البخاريِّ كلَّه: «لقد زادت نُسخةٌ في البلد».

حقًا ـ واللَّهِ ـ ما قاله الإمام، أي أن قيمة هذا الرجل ـ الذي أُعجب الناسُ جميعًا به لأنه حَفِظ البخاري ـ لا تَزيدُ عن قيمة ِ نسخةٍ من كتاب

البخاري لا تتحرَّكُ ولا تَعي»(١) .

\* ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾:

□ وصدَق أبو حاتم الرازيُّ لَمَّا قال: «علامةُ أهل البدع الوقيعةُ في أهل الأثر»(٢).

□ وقال الإمامُ أبو عثمانَ الصابوني: «وعلاماتُ البدعِ على أهلِها باديةٌ ظاهرة، وأظهرُ آياتِهم وعلاماتِهم: شيدَّةُ معاداتِهم لِحَمَلَةِ أخبارِ النبيِّ واحتقارُهم واستخفافُهم»(٣).

وقال ابنُ أبي داود في قصيدته الشهيرة:

الحديث ِحُرَّاسُ الأرض».

□ وللَّه دَرُّ مَن قال: «مَن لم يُقِرَّ بأنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ هذا الدّينِ، فإنه يُعَدُّ في ضُعفاءِ المساكين الذين لا يَدينون للَّه بدينٍ».

□ وقال السَّقَّاريني: «ولسنا بصَدَد ذِكْرِ مناقبِ أهلِ الحديث، فإنَّ مناقبَهم شهيرة، ومَآثِرَهم كثيرة، وفضائِلَهُم غَزيرة، فمَنِ انتقَصَهم فهو خسيسٌ ناقص، ومَن أبغَضَهم فهو مِن حِزْبِ إبليسَ ناكص»(١٠).

<sup>(</sup>١) (أضواء على السنة المحمدية الأبي رية (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) «السنة» للإلكائي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) «عقيدة السلف» للصابوني (٢/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) «لوائح الأنوار» للسفاريني (٢/ ٥٥٣).

الموافق ١٩٥٧م ظَهَر كتابٌ جديد، وأعني بالجديد فيه ذلكم الأسلوب الذي الموافق ١٩٥٧م ظَهَر كتابٌ جديد، وأعني بالجديد فيه ذلكم الأسلوب الذي نَهَجه صاحبُه ـ وما رأيتُ مثله ـ، رجلٌ يَحمِلُ معْوَلَ هَدم السُّنة، يُنكِرُ أحاديثَها، ويُلقي أفظع السِّبابِ والشتائم على ناقلِها الأول أبي هريرة وظفي ثم يَزعُمْ بعد هذا أنه يُدافعُ عن الجديث!!!.

أما المؤلّف، فمحمود أبو ريَّة، وأما الكتاب، فـ «أضواء على السُّنة المحمدية»، أو «دفاع عن الحديث»؟!!!.

ومِنَ التوافُقِ العجيبِ أن الذي قَدَّم لهذا الكتابِ الذي أَنكرَ حُجِّيَّةُ السُّنةِ هو الذي أَنكرَ صِدقَ قَصَصِ القرآن، وأنكرَ حُجِّيَّتُه فيما يُخبِرُ به ـ كما مرَّ بنا ـ ، وأعنى به (طه حسين) . . ».

□ أنكر محمود أبو رية حُجِيَّة السُّنة، وإذا ما قال له قائلٌ: «كيف تُنكِرُ حُجِيَّة السُّنة وأنت تَستدلُّ على ما ذَهَبْتَ إليه بأحاديثَ منها؟ أجاب: «إن الأحاديث التي أوردُها في سياق كلامي للاستدلال بها على ما أريدُ في كتابي، إنما أسُوقُها لكي نُقنعَ مَن لا يَقنعُ إلاَّ بها على اعتبارِ أنها عندَه من المسلّمات التي يُصدِّقُها ولا يُماري فيها، «ويُشبَّهُ أسلوبُه هذا باحتجاج» المسلّم على النصراني بما في الإنجيل، وهو في نفسه غيرُ مؤمنٍ بما يَحتجُّ به أو عكسُ ذلك»(١) ؟!!.

لا قَالَ الأَثْيمُ جُهودَ العلماءِ في فحصِ السُّنَةِ لتمييزِ
 صحيح السُّنَّةِ من سقيمِها بأنها غيرُ مُجدية ؛ لأنَّ الاطلاعَ على خَبايا النفوسِ

<sup>(</sup>١) «أضواء على السُّنَّة المحمدية» لأبي ريَّة (ص٣٣).

أمرٌ عسير، «وأنَّى لهم أن يَنفُذُوا إلى دخائل النفوس وبواطنِها، حتى يَطَّلِعوا على حقيقتِها، ومِن أجل ذلك جاءت كُتبُهم كلُّها وليس فيها مما جاء عن رسول اللَّه حديثٌ يُعتبرُ متواترًا، بل نَجِدُها قد جَمَعَت بين ما هو صحيحٌ في نظر الرواة، وما هو موضوعٌ لا أصل له، ولا يَخلُو من ذلك كتاب، حتى التي سَمَّوها «الصِّحاح» وهي صحيحُ البخاريِّ ومسلمِ»(١).

الله عَمُ عَمُ عَمُ عَمُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وتشتيتِها الله عَمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

□ ويُقدِّمُ أبو ريَّة أمثلةً للأحاديث الموضوعة، يذكرُ منها الحديث المتواتر: «مَن كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مَقْعَدًا من النار»، فيقول: «غَمَرني الدَّهَشُ لهذا القَيْد «متعمِّدًا» الذي لا يُمكنُ أن يَصدُرَ من رسولٍ جاء بالصِّدقِ وأَمَرَ به، ونهَىٰ عن الكَذب وحَذَّر منه»(١).

□ وخامةُ هذا التكذيب لهذا الحديث المتواترِ نسَجَ لُحْمَتُها وسُداها صاحب «فجر الإسلام» في قوله: «ويظهر أنَّ هذا الوضع حَدَثَ حتى في عهد الرسول، فحديث: «مَن كَذَبَ عليَّ متعمِّدًا فلْيَتبوَّأُ مَقْعَدَه من النار»، يَغلِبُ على الظنِّ أنه إنما قيل لحادثة حَدَثَتْ، زُوِّر فيها على الرسول»(٣).

□ وَوَضْعُ أبي رِيَّة لا يَعدُو فيما كَتبَه عن السُّنةِ قولَ الشاعر:

وليس يَصِحُّ في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٥٨، ٢٨٦، ١٧).

<sup>(</sup>Y) «أضواء على السنة المحمدية» (ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) «فجر الإسلام» لاحمد أمين (ص٢١١) ـ الطبعة العاشرة ١٩٦٩ ـ نشر دار الكتاب العربي ببيروت.

□ تلك حُرِّيةُ الرأي الكتابية التي طالَبَ بها الكُتَّابُ أمثالُ أبي رية لهدم عقيدة الأمة، نتيجةَ سُقم عَقْلِه، أو تلبيةً لحاجة في نفس يعقوب، ذلك هو المحورُ الذي يَدورُ عليه بَحثُه عن السُّنة.

□ وأخطرُ خُطوةٍ خطاها أبو رية تُجاه هدم السُّنة، هو رَميُ الصحابة وأول ناقليها بالغباء، وأنَّ أحبارَ اليهود نَشَروا بين صفوفهم أحاديث نَسَبوها زُوراً إلى رسول اللَّه عَيُلِيَّة، فتَقبَّلها الصحابةُ لضعفهم مقابلَ دَهاءِ الأحبار، الخذ أولئك الأحبارُ يَبُتُون في الدينِ الإسلاميِّ أكاذيبَ وتُرَهات يَزعُمون مرةً أنها في كتابهم، أو من مكنون علمهم، ويدَّعون أخرىٰ أنها عَا سَمعُوه من النبي عَلَيْهِ، وهي في الحقيقة من مُفترياتهم، وأنَّى للصحابة أنْ يَفطنوا لتمييز الصدق مِن الكذب مِن أقوالهم؟!.

وهم من ناحيةٍ: لا يَعرِفون «العبرانية» التي هي لُغةُ كُتبهم.

ومن ناحية أخرى كانوا أقلَّ منهم دَهاءً، وأضعفَ مكرًا، وبذلك راجَتْ بينهم سُوقٌ هذه الأكاذيب، وتلقَّى الصحابةُ ومَن تَبِعَهم كلَّ ما يُلقِيه هؤلاء الدُّهاةُ بغيرِ نَقدٍ أو تمحيص، معتبِرِينَ أنه صحيحٌ لا ريبَ فيه (١١) .

□ ولَمَّا كان أبو رية وقحًا في عباراته، صريحًا في اتهاماته المكذوبة، ولا سيَّما لرَاويَة وحافظ السُّنة «أبي هريرة» وطلى فمرةً يُسمِّه «شيخ المضيرة» ـ الطعام الدسم ـ، ومرةً يَصفُه وطلى «لا في العير ولا في النفير»، «تفاهة أمره» «حقارة مَنْبَته» وأمثال هذه الكلمات النابية والبذاءات المشينة التي يَترَّفعُ عنها رجلُ الشارع في تعامله: كان من المألوف أن يكونَ مُرشدُه

<sup>(</sup>۱) «أضواء على السُّنَّة المحمدية» (ص١٤٧).

فارسُ الميدان، ومَن خاض المُعتركَ، فقد كتب «طه حسين» في جريدة «الجمهورية» كلمةً عن «أضواء على السُّنة المحمدية» موضحًا طريقة الهجوم فقال: «فمن الظُّلم لأبي هريرة أن يقال: «إنه لم يُصاحب النبيَّ إلاَّ ليأكلَ من طعامه»، والذي نَعَلُمه أنه أسلم، وصَلَّىٰ مع النبيِّ، وسَمع منه بعض أحاديثه، فلْيَقُلُ فيه المؤلِّفُ: إنه لم يُصاحب النبيَّ إلاَّ ثلاثة سنين، وقد رَوى من الحديث أكثر عما رَوَى المهاجرون الذين صَحبوا النبيَّ بمكة والمدينة، وأكثر من الخديث أثرَه الله من الأنصار الذين صاحبوا النبيَّ منذ هاجر إلى المدينة حتى آثرَه الله بجواره، وهذا يكفي للتحفيظ والاحتياط بإزاء ما يُروىٰ عنه من الحديث» (۱۰).

□ هل تتخيّلُ أن عدو السُّنةِ «أبا ريَّة» يقول عن الإمام أبي هريرة وطائح:
 «إنه شخصيةٌ وَهميَّةٌ لم يَقفُ أحدٌ على اسمِه، فكان حَرِيًّا عدمُ الثقةِ في شخصِه والتشكيكُ في كلِّ ما يُروئ على لسانه»(٢) ؟!.

□ وقال عنه وظفي إنه: «نَقَلَ من الأحاديث أكثرَ مما يُطيقُ عَقلُ بَشَر».

□ لقد قال الدجَّال «أبو رية» عن أبي هريرة وظيَّك: «إن كِبارَ الصحابةِ جَرَّحوه، وشَكُّوا في روايتِه لأجلِ إكثارِه من الحديث، واتَّهَمه بالكذب عمرُ وعثمانُ وعليٌّ (٣)!!.

◘ وقال: «إنَّ عُمَرَ ضَرَبه بالدِّرَّة، وأوعَدَه إنْ لم يَترُكِ الحديثَ لَيُلْحِقَّنَّه

<sup>(</sup>١) عدد الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) «شبهات وشطحات منكري السُّنَّة» لأبي إسلام أحمد عبداللَّه (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) «أضواء على السُّنَّة المحمدية» (ص١٥٤ ـ ١٥٥).

بأرضِ «دَوْس» أو بأرضِ «القردة»، ولذا لم يُحدِّثْ إلاَّ بعد قَتلِ عمر »(١)!!.

□ ويقول عن أبي هريرة وظي أيضًا: "إنه كان كثير النسيان لضعف ذاكرته، فاختكق قصته ليُسوع بها كثرة أحاديثه، ويُشبِت صحة ما يرويه في أذهان السامعين "(")، وإنه "لم يكن له علم ولا فقه ولا رأي ولا نصيحة، ولذا لم يَجْعَلْه عمر في أهل شُورته "(")، وإنه "كان من عامة الصحابة، ولم يكن بينهم في العير ولا في النفير (")، ولم يُذكر في طبقة من طبقاتهم، ولم يرد في فضله حديث "(")، وإنه "كانت به عَفْلَةٌ وغرّةٌ وسذاجة، ولذا استغلّه أعداء الإسلام في بَثّ الخرافات والأوهام في الدين الإسلامي "(").

□ أما زَعمُه بأن أبا هريرة وطي «غيرُ فقيه»، فلا يُؤخَذُ بما رواه مخالِفًا للقياس، فهو زَعْمٌ واهِ ضعيف، ولذا قال الحافظ ابن حجر: «وهو كلامٌ أذَىٰ قائلَه به نفسَه، وفي حكايتِه غِنَّىٰ عن تكلُّفِ الردِّ عليه»(٧).

الله وقد ذكر ابنُ سعدٍ أبا هريرة وطن في النَّفَرِ من الصحابة الذين صارت إليهم الفتوى بالمدينة، وهم: «ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد الخُدْريُّ، وأبو هريرة، وجابر رائع (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص١٦٣ ـ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٣٠٣) الهامش.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه (ص١٨٤ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه (ص١٧٢ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) «فتح الباري» (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٢/ ٣٧٢).

□ وقال الذهبيُّ: «احتجَّ المسلمون قديمًا وحديثًا بحديثه، لِحفظه وجلالتِه وإتقانِه وفقهِه، وناهيك أنَّ مِثلَ ابنِ عباسٍ يتأدَّبُ معه، ويقول: أفْت يا أبا هريرة»(١).

□ ويأبئ الدكتور (طه حبيش) إلا أن يكشف لنا النّقاب ويَفُك اللغز المُحيِّر في سبب هذا الكمِّ من حقد أبي رية الجاحد على أبي هريرة وطع ، إذ اشتهر عن محمود أبي ريّة فَشَلُه في الدراسة الأولية بالأزهر الشريف، وتردّدُه الدائم على بعض الأدْيرة والكنائس، والتقاؤه فيها بمن أوْهَمَه بأنه سوف يكونُ رجلاً ذا شأن إذا ما سكك هذا الطريق الوَعْرَ»(٢).

□ يقول الشيخ "صلاح الدين مقبول أحمد" في مقدمته لكتاب "موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي" (ص٥) عن أبي رية: "وكتابه "أضواء على السنة المحمدية" صادَف رغبة أعداء الإسلام، حتى اشترت إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة أكثر نُسخه، وأرسلتها إلى مكتبات الجامعات الغربية لتكون بين يدي الحاقدين على الإسلام ورسوله وصحابته، وليستندوا إليها فيما أورده من أكاذيب وأباطيل"".

### \* الطبيب أحمد زكي أبو شادي (١٨٩٢ ـ ١٩٥٥م):

هو الشاعرُ المِصريُّ المعروف، ابنُ المحامي الشهير «أبو شادي محمد»، غَزَاه التغريبُ منذَ غَضاضة ِ شبابِه، ونُعومِه عُودِه، ففي العشرينَ

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) «شبهات وشطحات مُنكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبدالله (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح مقبول أحمد (ص٥).

من عُمره عام ١٩١٢م أرسله والده لدراسة الطبِّ في "إنجلترا"، ومكَث فيها عَشْرَ سنين، ثم عاد إلى بلاده، وله إنتاجٌ أدبيٌّ وفير، جُمع شِعرُه في عِدَّة دواوينَ، منها "الشفق الباكي"، "أشعة وأطلال".

ا ـ والذي يُهِمُّنا مِن إنتاجِه هو كَتابُه «ثورة الإسلام» الذي مَزَج فيه الحَقَّ بالباطل، واستهزأ بالسُّنة وجامعيها، وزَعَم أنَّ الأحاديث كلَّها مختلَقة، ولا يُرضيه نسبتُها إلى رسول اللَّه ﷺ . . فيقول: «وهذه «سنن ابن ماجه» و «البخاري» ـ وجميع كُتب الحديث والسُّنة ـ طافحة بأحاديث وأخبار لا يُمكن أن يَقبَل صحَتها العقل، ولا نَرضى نسبتها إلى رسول اللَّه وأخبار لا يُمكن أن يَقبَل صحَتها العقل، ولا نَرضى نسبتها إلى رسول اللَّه عَلَيْهُ، وأغلبُها يدعو إلى السخرية بالإسلام والمسلمين والنبي الأعظم» (١) .

□ ويَتَهمُ المتمسِّكَ بالحديث بالخيانة لرسالة الإسلام.. فيقول: "وأما التغنِّي "بأبي داود، والنسائي، ومسلم"، وترديدُ الأحاديث الملفَّة التي لا تنسجمُ وتعاليمَ القرآن، وأمَّا سُوءُ تفسيرِ آياتِ الكتابِ العزيز، وأمَّا الجهلُ برُوحِ القرآن، وأمَّا التنازلُ عن صلاحية الإسلام لكلِّ زمانٍ ومكان: فبمثابة الخيانة لرسالة الإسلام الخالدة"(٢).

٢ ـ ويزعمُ الشاعرُ أنَّ أحكامَ القرآنِ والحديث قابلةٌ للتغيير بتغيُّرِ الزمان والمكان؛ لأنها جاءت عن سبب، وبزوالِه لَزِمَ زوالُ المسبب. فيقول: «والقرآنُ الشريفُ والأحاديثُ النبويةُ مجموعةُ مبادئَ خُلُقيَّةٍ وسلوكيةٍ مسببة، بحيث إنَّ أحكامَها عُرْضَةٌ للتبدُّلِ بتبدُّلِ الأحوالِ والأسباب، ففيه

<sup>(</sup>١) «ثورة الإسلام» (ص٢٥) ـ لأحمد زكي أبو شادي ـ مكتبة الحياة بيروت.

<sup>(</sup>Y) «ثورة الإسلام» (ص١٧).

شواهدُ هادئةٌ على ضوئِها وأسبابِها وظروفِها، لا أحكامٌ متزمَّتة، لا تَقبلُ التعديلَ وفَاقًا لتبدُّلِ الأسبابِ والظروف»(١).

□ ويشرحُ هذا المبدأ في موضع آخر بصورة أوضح، فيقول: "إنَّ العقيدة العالَمية لا يمكنُ أن تتدعَّم في دولة يكونُ المواطنون طبقات أو مراتب. ولابدَّ من المساواة التامَّة بين جميع المواطنين شرطًا حتميًا لنجاح الدولة الإسلامية الديمقراطية في عصرنا هذا، وشتَّانَ بين ظروف الإسلام الأولى الضيَّقة نسبيًا، وبين ظروفه العالَميَّة الحاضرة. فما كان يَصلُحُ عمليًا في أول عهد الرسالة ـ بل حتَّىٰ في ضُحىٰ الإسلام ـ، لم يعد يصلح الآن لشعب متقدم ـ كالشعب المصريِّ مثلاً ـ، تجاوزَ تعدادُه العشرين مليونًا، بينهم مليونانِ من خيرة المواطنين العريقي المصريَّة يكدينون بغير الإسلام»(١٠) .

□ ومن الأمثلة التي تَقبَلُ التغييرَ في نظره، وقَدَّمها للتعديل في ضَوءِ الخياةِ الأوروبية: «قوامةُ المرأة»، فيقول: «إنَّ رُوحَ الإسلام التي تُقرُّ مبدأ الصالح العامِّ تَسمحُ في هذا العصرِ بأن تكونَ المرأةُ قَوَّامةً على الرجل، بقَدرِ ما تَسمحُ بأن يكونَ الرجلُ قوَّاماً على المرأة، إذ إنَّ مَردَّ ذلك إلى الاعتبار الاقتصادي ـ لا أكثرَ ولا أقلَّ ـ، بخلافِ ما كان عليه الحالُ في فجرِ الإسلام»(٣).

فِالرجلُ لا يُهِمُّه أن يُلغيَ دلالةَ الآية الكريمة: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى

<sup>(</sup>١) «ثورة الإسلام» (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) «ثورة الإسلام» (ص١١٥).

<sup>(</sup>٣) «ثورة الإسلام» (ص٢٤).

النساء الذي النساء الاراق المنكري الهند أقدام منه في هذا الادّعاء السيم وسيم والله الله وسيم والله وسيم والله وسيم والله وسيم والله والله

ويقول: «وما الدفاعُ الذي تقومُ به أميركا اليومَ عن العالَم الحُرِّ إلاَّ صنْوُ الدفاع الذي رَفَع لواءَه محمدٌ ﷺ (٢)

فالرجلُ أَجيرٌ يَخدُمُ قضيةً معيَّنةً، لا يُهمُّه إذا ذَهَب يَمْنَةً أو يَسْرةً، فنظرتُه إلى الإسلام محفوفة بالمطاعن، ويتَخذُ من هَدم السُّنة جسرَ عُبورٍ إلى هدم القرآن، ومِن ثَمَّ يَسنَّى له هَدمُ الدين، ولتحقيق هذه الغاية نراه يدعو كلَّ مسلم أن يكونَ «مسيحيًّا» قبلَ الإسلام (٣) ، بل ويشتركُ في تأسيسِ «حركة البرلمان العالَمي للديانات» للجمع بين التوحيد وعبادة الأصنام،

<sup>(</sup>١) «ثورة الإسلام» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) «ثورة الإسلام» (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) «ثورة الإسلام» (ص١٢٤).

وبين الإسلام واليهودية والمسيحية والبُوذية(١) .

فما دام «أبو شادي» أحد دُعاة توحيد الأديان، فلا يُهمُّه أن يَتَّهم أبا هريرة وأنسَ بنَ مالكِ وعَبداللّهِ بنَ عباسٍ بوضع الحديث على رسول اللّه عليه وأنسَ بنَ مالكِ وعَبداللّهِ بنَ عباسٍ بوضع الحديث على رسول اللّه عليه وأبيه عليه وأبيه وأبيه وأبيه وأبيه وأبيه وأبيه وأبي المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والله والمنافقة والله والمنافقة والمنافقة والله والمنافقة والمنافقة والمنافقة والله والمنافقة والمنافقة والمنافقة والله وعبدالله والمنافقة والله والمنافقة وا

# \* الدكتور إسماعيل أدهم ( ١٩١١ ـ ، ١٩٤٠):

كاتب تركي ، ولد بالإسكندرية ، ونال الدكتوراة في العلوم من «جامعة موسكو» ، وكان عُضواً مراسلاً في «أكاديمية العلوم السوفيتية» ، وعَمل مُدرِّسًا للرياضيات لبعض الوقت في جامعة «سان بطرُسبرج» ، ثم في «معهد أتاتورك» بأنقرة ، ثم عاد إلى مصر ، فاتَّجه إلى البحث في الأدب والتاريخ ، أصيب في أواخر حياته بالسّل ، فمات منتحرًا(» .

نَشَر الشابُّ كتابًا عام ١٣٥٣ه تحت عنوان «مصادر التاريخ الإسلامي»، أعلَن فيه أن هذه الثروة الغالية من السُّنة، التي تَضُمُّها كتب الصِّحاح، ليست ثابتة الأصول والدعائم، بل هي مشكوكٌ فيها، يَغلِب عليها صِفة الوضع، وكان الدكتور يأخذُ كتابَه مَلزَمةً مَلزَمةً، خشية أن يَطلَّع عليه أحدٌ فيحاسبَه، غير أن «الأزهر» ـ فيما يبدو ـ لم يكن قد أُصيب بالهَرم عليه أحدٌ فيحاسبَه، غير أن «الأزهر» ـ فيما يبدو ـ لم يكن قد أُصيب بالهَرم

<sup>(</sup>١) «ثورة الإسلام» (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) «ثورة الإسلام» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر لمزيد من المعلومات عنه «الموسوعة العربية الميسرة» (ص٠٥٠).

بعد، حيث طالَبَ مشايخُه سَحْبَ هذا الكتابِ من الأسواق، ومصادرتَه من الأيدي التي تملّكته (۱) .

وبعد إتلاف هذا الجَهد المُسْود لا نجد لإسماعيلَ اتّجاها كهذا، رغم كثرة كتاباته في مجلة «الرسالة»، وظلَّ مرتبطاً بها منذ عام ١٣٥٦ه حتى الانتحار، ومن غير المشكوك فيه أنَّ الاتجاه الذي استولى على الدكتور وساقه إلى الهاوية، بل جَعله طالبًا في «المجمع الشرقي لنشر الإلحاد» بعد عودته إلى مصر هو نتيجة منطقية للدراسة في «موسكو»؛ لأنَّ الطالبَ لا يكتسبُ المعلومات عند التعلُّم فحسب، بل يرضعُ الفكر والهدف والمنهج الذي صيغت في قالبه تلك المعلومات، فما دامت «موسكو» عَدُوَّة للأديان، فلن تُخرج إلاَّ مَن يَحمِلُ مِعُولَ الهدم على الدين الذي ينتمي إليه.

# \* محمد أبو زيد الدمنهوري:

فيما له صِلةٌ بالحديث من مؤلّفات هذا الرجل: كتاباه «الزواج والطلاق المدني في القرآن»، «تفسير القرآن بالقرآن».

ويتلخَّصُ قولُه في السُّنة أنها نكبة على المسلمين، وعلى دينِ اللَّه عز وجل -، ويتمنَّى إحراقَها وإعدامَها من الوجود، وتكونُ نُقطة بداية التحريق من «صحيح البخاري» و «مسلم» ليرتاح الناس من شرِّ ما فيهما(٢) ! .

◘ والغريبُ في أمرِ هذا الرجلِ أنه تلقَّىٰ تعليمَه في «دار الدعوة

<sup>(</sup>١) انظر مصطفئ السباعي، «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص٢٣٧) الطبعة الثانية ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>۲) انظر «الفتح» (۸/ ۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» (٢/ ٤٠٥).

والإرشاد» التي كان يُشرِفُ عليها السيد رشيد رضا!! ويدَّعي الدمنهوري أنَّ الرِّقَّ والتسرِّي ليسا من الإسلام، وهو ينكر النَّسْخَ في القرآن، يقول: «وأما نحن، فمن الذين لا يَرون في آيات القرآن نسخًا، وكلُّ ما فيه واجب تلاوتُه، والعملُ به إلى يوم القيامة (() وينكر نبوَّة آدم، ويقول بتعدُّد الأصول البشرية (()).

# \* الكَذَّابُ المُفتري «السيد صالح أبو بكر» عدوُّ السُّنَّة:

□ وعد من أهدافه: «القضاء على منازعة الحديث الباطل للقرآن الكريم»(١٠).

<sup>(</sup>٢) مجلة «الرابطة الشرقية» (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) «المنار» (٢١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية».

<sup>(</sup>٤) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها» للسيد صالح أبو بكر (ص٣-٦).

□ ومنها: «إدراكُ العواقبِ المترتَّبةِ على تَركِ الأحاديثِ المخالفةِ للقرآن الكريم دون تجريحٍ وإظهارٍ لعيوبها»، و «إثباتُ أن دينَ اللَّه هو القرآنُ بدايةً ونهايةً»، وقال أخيرًا: «كتابُنا هذا يَستندُ إلى كتابِ اللَّه نصًّا ومعنَّى »(١) .

والحقُّ أننا في حاجة ماسَّة إلى مثل هذه الأهداف، والحقُّ أيضًا أنَّ هذا الرجلَ بعيدٌ كلَّ البُعدِ عن المنهج الذي زَعَم بأن عِمادَ نقلِه وأُسَّه «محمود أبو ريَّة» ـ السالف ذكره ـ ، فهو كثيرًا ما يَنقُل عنه، بل نستطيعُ القولَ: إن الجزءَ الأولَ منه خلاصةٌ لكتاب أبي رية، ثم أراد المؤلِّفُ منافسةَ أبي رية على مناهلِه الأولى، فنقل أيضاً عن محمد عبده وعن رشيد رضا وغيرهم من «مدرسة المنار».

بل إنَّ بَدْءَ هُجومِهِ على أبي هريرة وظَّفَ يُصدِّرُه برأي «مدرسة المنار»، فيضعُ عنوانًا: «أبو هريرة ورأيُ علماءِ الحديث فيه ممثَّلاً في مدرسة المنار»(۱).

وقد خَصَّص المؤلِّفُ الصفحاتِ من (٥٨ إلىٰ ٦٣) للتشكيك في أبي هريرة رطي وفي روايته.

\* «الرَّدُّ القويم على المُجرم الأثيم»، لفضيلة الشيخ حَمُّود التُّويجري:

لقد ردَّ الشيخ «حمود التويجري» على «السيد صالح أبي بكر» في كتابه «الرد القويم على المجرم الأثيم» ـ في جُزأين ـ فأفحمه .

□ قال الشيخ: «لقد رأيتُ كتابًا لبعضِ أهلِ الزَّيغِ والفسادِ والإلحادِ من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣-٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٨).

العصريِّين، تَهَجَّم فيه على بعض الصحابة والتابعين، وعلى مئة وعشرين حديثًا في «صحيح البخاري» الذي هو أصحُّ الكتب بعد القرآن، وزَعم أنها أحاديثُ إسرائيليةٌ، وأنه يكتسحُها بالأضواء القرآنية، ويُطهِّرُ البخاري منها!! وتَهجَّم أيضًا على غيرِ ذلك من الأحاديث الصحيحة، وقابلَها بالردِّ والإنكار.

• وقد سَمَّى المؤلِّفُ نفسَه بـ «السيد صالح أبي بكر»، وليس بسيد ولا صالح، ولا كرامة ولا نُعمة عَينٍ، ولما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد» عن بُريدة وطي قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ: «لا تقولوا للمنافق: «سيد»، فإنه إن يكُ سيدًا فقد أسخطتم ربَّكم عزَّ وجلَّ». ورواه الحاكم في «مستدركه» والبيهقي بنحوه، وصحَّحه الحاكم.

وفي تَهجُّمِه على بعض الصحابة والتابعين وعلى الأحاديث الصحيحة وضح دليل على زَيغه وفساد عقيدته، وأنه ليس بصالح في الحقيقة.

وقد سمَّىٰ المُلحِدُ كتابه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية، وتطهير البخاري منها». . وكلامُ المُلحِدِ كلَّه شُبهاتٌ، وحَمْلٌ لكتابِ اللَّه على غير مَحاملِه، فهو في الحقيقة ظُلماتٌ بعضُها فوق بعض، وكما سأبينه ـ إن شاء اللَّه تعالى ـ .

ومَن تأمَّل كتابَه لم يشكَّ أنه محاربٌ للإسلام والمسلمين، وأنه إنما أراد بكتابه الطعن في الإسلام وأهل الإسلام، وإنْ أظهَرَ ذلك في قالب الإصلاح، فهو بلا شكِّ ممن يسعى في الأرضِ فسادًا ـ وإن كان يزعم أنه مُصلح ـ، وقد قال اللَّه تعالى مخبِرًا عن سَلَفِ هذا المُلحد: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١١ - ١٢].

وهذه الآيةُ الكريمةُ مطابِقةٌ لحالِ الملحِدِ غايةَ المطابقة، طَهَّر اللَّهُ الأرضَ منه ومن أمثالِه من المفسِدين في الأرض، إنه سميع مجيب.

وقد رأيتُ مِن الواجب الردَّ على أباطيلِ هذا الزائغِ المفترِي على اللَّه وعلى اللَّه وعلى اللَّه وعلى رسولِه ﷺ، وتطهير الأحاديثِ في «صحيح البخاري» - وغيرِه من كتب السُّنة - من تلطيخ هذا الظالم المعتدي» (١٠) .

□ قال الشيخ التويجري «وقد قال المؤلِّفُ(٢) في صفحة (٤) ما نصُّه:

«سابعًا: الاستكشافُ الفعليُّ لانحرافِ عقائدِ مَن سبقونا من أمم الدراويش وجماعاتِ التنسُّكِ الشَّكْلِيِّ وأصحابِ الدعاوَى، بخروج بشريَّتِهم أو بشريَّة شيوخِهم على سُنَنِ اللَّهِ في خَلقه، ادعاءً للكرامات المصطنعة، وزعمًا للمعجزات الخيالية التي مَلاَت المدوَّناتِ الصفراء، وليس لهم فيها من سنَد ولا أصل إلاَّ أحاديثُ الخيالِ المفتراةُ على رسولِ اللَّه وَيَلِيُّهُ، تلك التي استقرَّت في كُتبِ الأحاديثِ المعتمدة لدى المسلمين بحسن القصد من الناشرين والمستطلعين».

والجواب: أن يُقال: هذه الجملةُ في أولِ كتابِ المؤلِّف الجاهل كافيةٌ في بيانِ عداوتِه للرسولِ ﷺ وللسلفِ الصالح مِن الصحابة والتابعين وأئمة

 <sup>(</sup>١) «الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري (ص١، ٢) ـ مكتبة دار العليان
 الحديثة .

<sup>(</sup>٢) يعني السيد صالح أبو بكر.

العلم والهدئ مِن بعدِهم، وبيانُ ذلك من وجوهٍ:

أحدها: زَعمُه أن معجزات النبيِّ عَلَيْتُ خيالية، وأن كراماتِه وكراماتِ غيرِه من أنبياءِ اللَّه وأوليائِه مصطَنعة. . وهذا قولُ أعداءِ اللَّه من الإفرنج وغيرِهم من أم الكفر والضلال، وقد تلقَّاه هذا الجاهلُ ـ وأشباهُه من زنادقة العصريين ـ بالقبول والرضا . . وهذا القدرُ كافٍ في الحُكمِ برِدَّةِ المؤلِّف وخروجِه من الإسلام .

وقد أجمَع العلماء على تكفير من عَبَثَ في جهة النبي ﷺ بسُخْف من الكلام وهُجْر ومُنكر من القول وزُور. وأجمَعوا على تكفير من استخف بالرسول ﷺ أو استهزأ به، أو بشيء من أفعاله، أو نسب إليه ما لا يليق بنصبه . . ذكر ذلك القاضي عياض وأبن حجر الهيتمي . . وكلام المؤلف ههنا داخلٌ فيما أجْمَع العلماء على تكفير قائله .

الوجه الثاني: زَعمُه انحرافَ عقائد الذين يؤمنون بمعجزات النبي عَلَيْهُ وكراماته وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه. وهذا يتضمَّنُ القَدْحَ في جَميع أهل السُّنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يقدحُ فيهم إلاَّ مَن هو متَّبعٌ لغير سبيلهم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَىٰ وَنُصْلُهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وقد قال في «الإِقناع» في ذِكرِ ما يَصيرُ به المسلمُ كافرًا: «أو قال قولاً يتوصَّلُ به إلىٰ تضليلِ الأمةِ ـ أي أمة الإجابة ـ، فهو كافر؛ لأنه مكذِّبٌ للإجماع على أنها لا تجتمعُ على ضلالة انتهى.

ولا يَخفى ما في كلام المؤلّف من تضليل الأمة على إيمانهم بمعجزات النبي ﷺ وكراماتِه وكراماتِ غيرِه من أولياءِ اللّه تعالى، فيكون بهذا كافراً حلالُ الدم والمال.

الوجه الثالث: تسميتُه علماء السلف وأئمة الخلف بـ «الدراويش»، و «جماعات التنستُكِ الشّكليِّ» و «أصحاب الدعاوى»، و زَعُمه أنهم قد خَرجوا ببشريتهم على سُننِ اللَّه في خَلقه، وهذه الأوصاف أولى به وبأشباهِ من زنادقة العصريِّين وملاحدتهم.

الوجه الرابع: تسميتُه كُتبَ الحديثِ المعتَمدة عند المسلمين بـ «المدوّنات الصفراء» تحقيرًا لها وتصغيرًا لشأنها، وزَعمُه أن الأحاديث الواردة فيها في المعجزات والكرامات أحاديث مفتراة على رسول اللّه ﷺ، وهذا من أعظم المحادّة للّه ورسوله ﷺ والمخالفة لما عليه المسلمون من الاعتناء بكتب الحديث والتعظيم لشأنها والإيمان بما جاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب والمعجزات والكرامات، واعتقاد أن ذلك حق وصدق.

الوجه الخامس: رَميه المسلمين بالغَباوة والتغفيل مِن أجلِ اعتمادِهم على كُتب الحديث وإيمانِهم بما جاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب والمعجزات والكرمات، والواقع في الحقيقة أن المؤلّف هو الغبي المُغفّل الذي انقاد للشيطان فأغواه وتلاعب به حتى انسلَخ من الدين وهو لا يشعر، وصار حربًا لله ولرسوله عَلَيْ وللأحاديث الصحيحة والمحدِّثين وسائر المؤمنين، وقال الله تعالى: ﴿ أَفَر أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضلَهُ اللهُ عَلَىٰ علم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْد الله أَفلا

تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣] ١١٠ .

\* صبحي منصور الدَّجَّال مُنكِر السُّنَّة، نائب مُسيلِمة الكذاب «رشاد خليفة خليفة» مُدَّعى النبوة بـ «توسان»:

من مدينة «كفر الزيات» خَرَج علينا مسيلمة الكذاب «رشاد خليفة» المولود في ١٩٨/ ١١/ ١٩٥٥، تَخرَّج مهندسًا زراعيًا، وعَمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في ١٩٥٧م، وصدرت ضدَّه الجزاءات، ومع هذا حَصل على بَعثة علمية لدراسة الدكتوارة في أمريكا ٣٠/ ١٩٥٨م، وعاد الخائنُ ومعه زوجُه الأمريكيةُ السافرةُ، ثم سافر إلى ليبيا، ومنها إلى أمريكا، وبعد أشهر معدودة أصبح «رشاد خليفة» خبيرًا بالأمم المتحدة، ثم إمامًا لمسجد مدينة «توسان» ومعه مئاتُ الألوف من الدولارت.

ومن قرية «حريز» مركز «كفر صقر» بمحافظة «الشرقية» جاء «صبحي منصور»، وانضم في بداية أمره إلى «الطريقة الرفاعية» والتحق بالأزهر، وأصبح أستاذًا مساعدًا بكلية «اللغة العربية»، ولَفَت الأنظار إليه بما يَطرحُه من آراء مخالفة لإجماع المسلمين، ليس بعدائه للصوفية فحسب، إنما بعدائه للسنّة النبوية.

والتقى بـ «رشاد خليفة»، ووَجَد كلُّ منهما ضالَّته في الآخر، فرشاد يملِكُ السلطانَ والمالَ بالدولار، ويَسكُنُ بلادَ اللحمِ الأبيضَ والحاسوبِ الذي يُحصِي كلماتِ القرآن وحُروفَه وآياتِه في لَمحِ البصر، ويُنبئك على الفورِ عمَّا إنْ كنتَ تصلحُ نبيًّا أو مساعَد نبيًّ.

<sup>(</sup>١) «الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ التويجري (ص٤٩ ـ ٥١).

وراح «صبحي منصور» داخلَ الأزهر يَعبَثُ بعقولِ خيرِ شبابِ الأمة، ويُنكِرُ السُّنَة، ويَنالُ من عصمة الأنبياء، ويُسيءُ إلى الصحابة، ويحقِّرُ من شأن رُواة الأحاديث النبوية، حتى فُضح أمره عام ١٩٨٢م، وشكى الطُّلاَّبُ إلى أساتذتهم، وتَمَّ جَمعُ كُتبه، فحاول أن يُقدِّم استقالتَه، إلاَّ أن الأزهر أصدر قراراً بفصله.

لَفَظَ الأزهرُ «صبحي منصور»، ولكنْ أيد خفيَّةٌ حافظَت له على المسجد الذي يخطبُ فيه، بل إن مساجد جديدةً فتحت له أبوابها في الجيزة والقاهرة، وفي مسجد «إسماعيل منصور» صاحب كتاب «إنكار عذاب القبر» (٨٠جنيه للنسخة) ومقالات إنكار «حجاب المرأة».

وهاجر «صبحي» إلى الشيطان «رشاد خليفة»، وذهب إلى أمريكا.

وفي إحدى الصحف المصرية، كتب الدكتور «سعد ظلام» عميد كلية اللغة العربية الذي حَمَلَ العبء الأكبر في التصدِّي لهذا المنكر لسنَّة خاتم الأنبياء، يوضِّح حقيقته ويَفضح باطله، ويُشرِك أهل العلم والتخصُّص فيما اتَّخذ ضدَّه من إجراءات موضِّحًا عقيدة الأزهر الشريف في الإيمان باللَّه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ومؤكِّدًا على شهادة التوحيد أنه «لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه»، وعلى الصلاة والزكاة والصوم والحج، كما وردت في «الصحاح» ومذاهب الأئمة الأعلام، ومبشرًا المسلمين بسفر «صبحي منصور» إلى خارج البلاد.

ولم تَمضِ أيامٌ معدودةٌ حتى انهال سَيلُ الخطابات من «رشاد خليفة» من أمريكا، حيث استُقبل البطلُ المجاهد «صبحي منصور» هناك!! يكتبون

إلىٰ الدكتور ظلام، وهم في حالة هَذَيان تترنَّحُ رؤوسهم في كلِّ اتجاه، وتَقَيَّوُوا كلَّ ما في بطونهم ضدَّ العميد وكُلِّيتِه وأزهرِه والمسلمين في أنحاء مصر بلا استثناء، فيكتب قبل أن يُعلِنَ النبوَّةَ بخَمسة أشهر فقط أول رسائله:

اللَّه ـ سبحانه وتعالى عما يَصِفون ـ، وقرَّرتم وجود مصادِر إبليسية منتم اللَّه ـ سبحانه وتعالى عما يَصِفون ـ، وقرَّرتم وجود مصادِر إبليسية من اللَّه اللَّه .

□ وفي ٩/ ١/ ١٩٨٨م كتب يقول: «لقد وَقَق اللَّهُ الدكتور «صبحي» الى كشف الانحرافات التي جَعلت إسلامَ اليوم مختلفًا تمامًا عن الإسلام الذي دعا إليه خاتم الأنبياء». . «ذلك قبل أن يدَّعىٰ النبوة».

□ ثم في خطاب بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٨٨ م وصفه الدكتور «طه حبيشي» في كتابه «مسيلمة في مسجد توسان» بأنه خطاب هابط الأسلوب نازل المعاني أشبه بعبَث الصبيان، قال فيه رشاد: «لعلّك استلمت عدد فبراير من مجلتنا «الإسلام الحقيقي»، ولعلك قرأت أول مقالة يكتبها د «صبحي» اسمًا على مسمّى «منصور في أرض الحرية» التي مَنَّ اللَّهُ علينا بها».

ثم يُشير إلى ما بذلته الحكومةُ الأمريكيةُ من تقديم التسهيلات وتذليلِ العقبات أمام «صبحي منصور» حتى وصل سالمًا إلى أمريكا «أرض الحرية والعزَّة والفَخَار»، هاربًا من أرض «أزهر الشيطان والقهر والفقر والانحطاط»، حيث وافق «الكونجرس» الأمريكي على طلب «رشاد خليفة» باعتبار «صبحى» لاجئًا سياسيًّا. . والرواية على لسان صبحي نفسه .

□ وفوجئ الرأيُ العامُّ المصريُّ بـ «أحمد بهاء الدين» يكتبُ في صحيفة «أخبار اليوم» ١٩٨٨/٤/١٧ قائلاً: «أُحِبُُ أن أُنبِّهَ الأزهرَ والمؤسساتِ الإسلاميةَ إلىٰ نَشرةِ بالغةِ الخطورةِ والغرابة، تلقَّيتُها بالبريدِ من ولاية «أريزونا» الأمريكية تقول: «الأزهر منكر القرآن يقود مصر إلى الهلاك، وإنه يوصي اللَّه ورسوله بابتداع العصمة للأنبياء والشفاعة لغيرِ اللَّه متمسكًا بالبدع الإبليسية المسمَّاة بالحديث والسُّنَّة، تلك أُولىٰ غرائب هذه النشرة.

ثاني غرائبها أنها تصدر عن جمعية إسلامية تملك من وسائل التكنولوچيا الشيء الكثير، فهي تبيع شرائط الفيديو والكاسيت في جميع الموضوعات، والأسماء السائدة في النشرة تأليفًا وإخراجًا وخُطبة كانت للدكتورين: «رشاد خليفة» و «صبحي منصور» وبعض الأسماء المسيحية الأمريكية التي كانت مُسلمة من قبلُ»!!.

□ وتقول النشرة: ـ وما زال الكلام لأحمد بهاء الدين في صحيفة الأخبار ـ: «إنَّ الخالق يُعلِّمُنا أن نتيجة رفض كلامه وتكذيب آياته ـ كما فعل الأزهرُ وأتباعُه ـ هي الهلاكُ وحتميةُ جفاف النيل ووقوعُ الكوارث؛ لأنَّ أُسَّ البلاء هو ممارسةُ الأزهر للقهر الفكري»!!.

□ وفي اليوم التالي ١٩٨/٤/١٨ يواصل أحمد بهاء الدين تعليقه على نشرة مسجد «توسان»، فيقول: «إنَّ الملحوظات التي تَستوقفُ النظر ونُضيفها: أنها تبدو مموَّلةً تمويلاً جيدًا، خصوصًا بإنتاجها التلفزيوني، والكثيرُ مما سجَّلته على أشرطة فيديو للبيع، والإسلامُ الوحيدُ الذي يقابلُه تعريفٌ واضح هو الدكتور «صبحي منصور» المحاضر في جامعة «أريزونا»، والمنتشرُ في الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن القهر الفكريِّ الأزهري».

المسجد الضرار والضلال في «توسان» بأريزونا مقالاً لصبحي منصور بعنوان «الأزهر يكفُرُ بالقرآن» ردًا على مقال نُشر بمجلة «منبر الإسلام» ـ لسان حال وزارة الأوقاف المصرية ـ ويًّ على مقال نُشر بمجلة «منبر الإسلام» ـ لسان حال وزارة الأوقاف المصرية في عددها «يناير ١٩٨٨» قال فيه: «يقول جُهلاءُ الأزهر: إنه من المعلوم أنَّ القرآنَ جاء دستوراً، ومن شأن الدساتير أن تكونَ مُجملةً في حاجة إلى تفصيل، لكنَّ المشكلة الأزكيَّة للأزهر أنه مسجدٌ سيِّع الاستخدام «مسجد ضرار» يقوم على حماية التراث البشريِّ «يقصد السُّنة النبوية» الذي يناقش ضرار» ويتَّهم كتاب الله بأنه غامض يحتاج إلى توضيح، وأنه ناقص يحتاج الى تفصيل، ومن الواضح أنَّ الأزهريِّين لا يؤمنون، ولا يعلمون، ولا يندكرون، بعدما أعماهم اللَّه عن القرآن الكريم، ولقد أدَّت الأكنَّة على قلوبهم والوَقرُ في آذانِهم إلى تكذيب رب ً العزَّة في تقريره أن القرآن كاملٌ ومن أن القرآن كاملٌ ومفصلًا».

□ وفي ذيل المقال تعليقًا لنبيِّ الزور «رشاد خليفة» يقول فيه: «كما هو مُدعَّمٌ بالوثيقة في الصفحة السابقة، فإن الأزهرَ يَرفضُ التأكيداتِ المتكرِّرةَ للقرآن بأنه كاملٌ وتامُّ ومفصَّلٌ تمامًا.

إِنَّ الأَرْهِرَ يَاخِذُ مُوقَفًا رَسَميًّا مِن أَنَّ القرآنَ لِيسَ كَاملاً، وَمِن ثَمَّ فَإِنَّ الأَرْهِرَ يُعزِّزُ تلك البِدَعَ الشيطانيةَ ـ مثلَ الحديثِ والسُّنة ـ، وإنَّ أيَّ مُسلمٍ عتلكُ أقلَّ قَدرٍ مِن التفكيرِ والبداهة يَستطيعُ أَن يَرَىٰ الأَرْهِرَ لا يحترمُ إرادة الربِّ، وإنما يحترمُ إرادة إبليس، و «صبحي منصور» هو أولُ عالم أزهريًّ الربِّ، وإنما يحترمُ إرادة إبليس، و «صبحي منصور» هو أولُ عالم أزهريً يكتشفُ الحقيقة، ويقف في وجه السُّلطات في قلعة إبليس «الأزهر»، ففي عده السلسلة التاريخية من المقالات، يُوضِّحُ «منصور» الطبيعة المحمدية



للأزهر، ودَوْرَه في تحويلِ المسلمين المخلِصِين إلى مُحمِّديِّين مؤلِّهين للوثنية»(١) .

□ ومرَّةً أخرى حلَّ «صبحي منصور» بهمه وغمه وضلاله على مصر، وترك شيخه المزعوم بعد عام واحد فقط، وقال «صبحي» عن «رشاد خليفة»: «إنه علا وتكبَّر بعدما أصبح نبيًا»!!.

عاد «صبحي منصور» يَبُثُّ سمومَه في المساجد، إلى أن قُبض عليه بنفس التهم التي وُجِّهت إلى المُتشيِّع «حسن شحاته» من إثارة الفِتَنِ والتعدِّي على صحابة رسولِ اللَّه ﷺ والتشكيكِ في السُّنة النبوية المطهَّرة.

ولقد عَرَضِ «رشاد خليفة» على «صبحي منصور» النبوَّة فرَفَضها!! ثم لم يكبث أن ادَّعى النبوَّة لنفسه في مايو ١٩٨٨، ولم يَخطُر بباله هذا من قَبلُ، هذا قول «صبحي منصور». . أما «رشاد خليفة»، فقال عن نفسه: إن الوحي قد هَبط عليه وهو في سنِّ الخامسة والأربعين، أي في عام ١٩٨٠. ولقد قُتِل هذا الدَّجَّالُ الكذَّاب.

□ هذا المهووسُ الدجَّال أَطلق على الآياتِ التي لم تَخضع للرقم (١٩) «آيات شيطانية»، وهما الآيتانِ الأخيرتان من سورة «التوبة»، وأنكرهما وقال: «إنهما أُقحِمتاً على القرآنِ وليستا منه». . وقال: «اسمِي جاء في القرن ١٩ مرةً، ومِثلُه اسم أبي».

□ وقال: «إن المسلمين عندَهم عقيدةُ التثليث: «الإجماع، والحديث، والسُّنة»، وهذا يتنافَئ مع القرآن».

<sup>(</sup>١) «شبهات وشطحات منكري السنة» (ص٦٧).

□ وكَفَّر البخاريَّ، وقال: «جميعُ الأنبياء مِن قبلي لم يُؤتَوْا مِعشارَ ما
 آتاني ربِّي، والأنبياءُ ثلاثةٌ فقط هم: إبراهيم ومحمد وأنا».

□ ويقول: «ليس هناك نصٌّ قرآنيٌّ يُلزِمُ زوجتي الأمريكيةَ بتغطيةِ شعرِها ووجهِها أو خَلع البنطلون».

□ وقال: «أخبَرني جبريلُ الأسبوعَ الماضي أنَّ كلَّ مَن يُنكِرُ السنَّةَ لن يُعرِث، ولن يُوضَعَ في قبر، بل يَدخلُ الجَنَّةَ ومباشرةً. . كما أخبَرني مِن قبلُ أنَّ مَن يؤمنُ بي لن يُسألُ عمَّا ارتكبه من ذنوبٍ ومعاصٍ وفواحشَ قبلَ الأربعين».

□ ولقد أعد "صبحي منصور" بخط يده رسالة مداً عي النبوة إلى العالم، وكان العنوانُ «رسالة إلى العالم الجديد» جاء فيها: «إنا الله يُحب أمريكا التي تأسست على حُرية العقيدة، والتي تَنفردُ في كل بلاد الدنيا بأن تكتب على عُملتها «الدولار»: «نحن نُؤمن بالله»، ولذا فإن أمريكا هي أحب الشعوب إلى الله؛ ولأن العالم القديم قد أرسل إليه العديدُ من الرسل؛ فقد حان أن تتلقّى أمريكا بركة عظيمة «رسولاً من عند الله»، يساعدهم، ويَحلُ مشاكلهم المستعصية مع العقاقير والكحوليات والجريمة والفقر.

وكما جاء الأنبياءُ مِن قَبلُ بمعجزاتهم، فإنَّ رسولَ اللَّه إلى العالَم قد جاء بدليلٍ مُثبَت بالكمبيوتر!!! والذين فَحَصوا البرهانَ جيِّدًا توصَّلوا إلى قناعة مُطلَقة أنني رسولُ اللَّه، وباعتباري مكلَّفًا من قبل اللَّه مؤيَّدًا ببرهانِ ماديٍّ لا يُمكنُ أن يَدحَضَه أيُّ باحث شريف ليتمثَّلُ في قانون رياضيٌّ هائل ضِمنَ رسالة إلهية إلى العالَم، وقد ذُكر اسمي «رشاد» في رياضيٌّ هائل ضِمنَ رسالة إلهية إلى العالَم، وقد ذُكر اسمي «رشاد» في

القرآن مرتين»اه.

□ وعند وقوع الخلاف بينه وبين "صبحي منصور" قال عنه "صبحي منصور": "رشاد خليفة خليفة، هو الكاذبُ في كلِّ نَفَس من أنفاسه، وقد ظلَّ يكذبُ ويتحرَّىٰ الكذب حتى خالَطَ الكذب كلَّ خَليَّةٍ من خلايا لَحمه وعَظْمه؛ لأن رشاد خليفة حين ادَّعىٰ النبوة والرسالة كان نبيًّا للشيطان ورسولاً من إبليس" اه. نقلاً عن "منكري السنة" لأبي إسلام أحمد عبداللَّه.

\* مُنكر السُّنَّة مصطفى كمال المهدوي الليبي: صاحب كتاب «البيان بالقرآن»:

هذا الدجال المولود في الإسكندرية عام ١٩٣٤م لأب ليبي، وعمل بالقضاء في ليبيا منذ عام ١٩٦٠م حتى أحيل للتقاعد على وظيفة مستشار عام ١٩٩٤م، أشار إلى إنكاره للسنة طه حبيشي.

ال كتب هذا الضالُ سلسلة مقالات في الصُّحُف الليبية تحت عنوان: ﴿ أَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ [محمد: ٢٤]، ثم نَشَرها في كتابِه الذي يَحمِلُ فكره «البيان بالقرآن»، وقام الشيوخُ في ليبيا ضِدَّه، وعلى رأسهم الشيخ المستشار القضائي علي ونيس «أبو زغيبة» الذي كان يَقِفُ على منبر مسجده كلَّ جُمعة، ويَصفُه «بالجَهول الظلوم السَّفيه المُتسلِّط»، وردَّ عليه الأديبُ «عبدالكريم الوثَّاق» بعنوان «محاكمة البيان بالقرآن»، جَمَع فيه ما نُشر في الصحافة من هجوم ونقد ضدَّ الكتاب.

□ يقول هذا المأفونُ في إنكاره لحدِّ الرجم للزانية المحصنة: «إنَّ لَفْظَي

"الزاني والزانية" جاءا مُعَرَّفينِ بالألف واللام، بما يدلُّ على ثباتِ الحالِ ودوامِه في ممارسةِ الزنا. ولذا، فلا ينطبقُ الحدُّ الشرعيُّ على الزاني والزانية إلاَّ إذا كان ذلك عَمَلاً مستمرًّا وثابتًا، أما الذي يَزني مرةً أو أثنين لشهوةٍ أو نَزوةٍ - أو غيرِ ذلك -، فلا يُقامُ الحدُّ عليه . . أما المرأة، فتُحبَسُ في بيتها حتى يتوفاها الموتُ أو يجعلَ اللَّهُ لها سبيلاً».

ولقد أطلَقَ هذا الضالُّ لفظَ «أوصياء على الدين» بصفة الذمِّ على «أبي هريرة، وابنِ عباس، وأمِّ المؤمنين عائشة رائيُّ ».

□ ويقول: «الإسلامُ قرآنٌ وسُننُ الأنبياءِ جميعًا!!! ليس قرآنًا وسُنةً».

□ وحينما سُئِل: «ماذا تَقصِدُ بسُننِ الْأنبياء؟ قال: أن نصبِر كصبرِ يعقوب».

□ وهو يقول: إن الصلوات المفروضة خمس صلوات: «الصلوات الخمس ُ - حَسْبَ القرآن ـ هي: فَجر، وصبح، وظهر، وعصر، وصلاة واحدة من دُلوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل».

□ ويقول: «الصلاةُ ركعتانِ ـ لجميعِ الصلواتِ من صلاةِ الصبحِ وحتى صلاة الدُّلوك».

□ وكان يقول: «السُّنةُ ليست منهاجي، ولا أقبلُ غيرَ مَنهجِ القرآن،
 ليس عندي غيرُ القرآن، ولا تَلزَمُني السُّنة. . والسُّنةُ نَعرِضُها على القرآن».

□ ويقول عن «العمرة» في كتابه (ص٩٤): «والعمرةُ هي عِمارةُ المسجدِ الحرام، وهي واجبةٌ للمساجد جميعًا، وتكونُ بالبناءِ والترميمِ والفَرشَ والإضاءةِ والمصاحِفِ والصلاة فيها»!!.

أمَّا الحجُّ عنده، فطُوالَ ستَّة أشهر تقريبًا.

□ يقول هذا المأفون: "إنَّ اللَّهُ تبارك وتعالى حَفِظ لنا كتابَه، وفيه الدينُ كلُّه مُفصَّل، وفيه السُّنَّةُ أيضًا، فيما تَصِفُ الآياتُ الكريمةُ خُلُقَ الرسولِ الكريم وأفعالَه وأقوالَه، فيجبُ أن نكتفي بذلك، ونَهجُر ما سواه.. إنه من الصَّعبِ أن نتأكَّد مِن أن الذي كتب "صحيح البخاري" هو البخاري نفسه.

إن ما يُوصَفُ بأنه «سنة رسول اللّه ﷺ من حيث كونُها تكميلاً للقرآن، أو تفصيلاً، أو تفسيرًا، لهو مردودٌ مرفوضٌ بآيات القرآن».

□ ويقول عن «الصلاة» في كتابه: «قراءة الفاتحة ليست شرطًا في الصلاة، وإنما تُقرأ الأنها من القرآن، والفاتحة ليست هي «السَّبعَ المثاني»، و«السبعُ المثاني» هم: العينان والشفتان والأذنان.. إثباتًا لبشرية النبيِّ.

تسبيحُ المُصلِّي في ركوعٍ أو سجودٍ، وقولُ: «سمع اللَّه لمن حمده»، كلُّه باطل.

ليست هناك صلاةٌ جهريةٌ وأخرى غيرُ جَهرية، ولا تَشهَّدٌ أوسطُ أو أخير، إذ تنتهي الصلاة بالسجود.

لا صلاةً جمعة، إنما المقصودُ بآية النداء هو قولُ: «الصلاة جامعة» عند كلِّ صلاةٍ مفروضةٍ في يوم الجمعة، إذ لا أذان للصلاة في بقية الأيام»(١).

القرآن الكريم الكول العرب الكراب القرآن القرآن الكريم الكريم واحدٌ يُحرِّمُ على العموم أكل الكلاب الضالَة والمستأنسة،

<sup>(</sup>١) «شبهات وشطحات منكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبدالله (ص٧٩ ـ ٩٤) ملخصاً.

ولذا فإنَّ لحمَ الكلابِ طعامٌ شهيٌّ لمن يريدون أَكْلَه، ولا إثمَ عليهم فيما يفعلون».

# \* وتبقى السُّنَّةُ ، ويَذهبُ منكروها إلى مزابل التاريخ:

□ قيل لعبداللَّه بنِ المبارك ـ شيخ الإسلام ـ: «هذه الأحاديثُ الموضوعةُ ما نَصنعُ فيها؟ قال : يعيشُ لها الجهابذةُ من الرجال».

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] تبقى السُّنةُ ما بَقِيَ ذِكرُ صاحبِها ﷺ على مَرِّ الزمان.. أما منكروها، فإلى مزابلِ التاريخ ﴿ وَمَكْرُ أُولْئِكَ هُو يَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠].

□ ورَحِم اللّهُ القائلَ: «افتضحُوا فاصطلحوا»: انظر إلى هذا التواطؤ الخسيسِ والخُيوطِ الخفيَّةِ بين مُنكرِي السُّنَّة في الهند ومصر:

□ فـ «أحمد أمين» يُشنِي على السير «أحمد خان مرزا»، ويقول عنه:
 «إنه في الهند كالشيخ محمد عبده في مصر».

ويَنشر «أحمد خان مرزا» ـ من خلالِ مجلته الداعية لإنكار السنة ـ حلقاتٍ متتابعةً من كتابِ «تحرير المرأة» لقاسم أمين.

ومثلما وضع «حسرت موهاني» و«نيار فتحبوري» أُسُسَ الضلال، وأصدراً مجلةً تحمل اسم «إنكار» في الهند، وضع «صبحي منصور» يد في يد «فرج فودة»، وأصدر مجلة تحمل اسم «التنوير» في مصر، وطعنت للجلّتان في العقيدة، وأثارتا الشبهات حول الوحي والقرآن وحُجيّة الأحاديث النبوية، وحَطّتا من أهمية الفقه الإسلاميّ في حياة المسلمين.

وكانت جَماعتا «القاديانية والأحمدية» بأمريكا على اتصال دائم بمركز

«توسان»، حيث يَقبَعُ مُسيلِمةُ الكذَّابِ مُدَّعي النبوة «رشاد خليفة» بمسجد «توسان». .

أعْمَى عَلَى عِوَجِ الطريقِ الحائسرِ!

كبه يمة عمياء قاد زمامها

# المنكرون للسُنَّة جَزئيًّا

وهم كثيرون يَجمعُهم جميعًا إعمالُ العقلِ وتقديمُه فوقَ النَّقلِ الصحيح، فمنهم مَن يُنكرُ أحاديثَ مسألةٍ معينةٍ من مسائلِ الشرع، وهذي أمثلة:

#### \* على درب الوالد سار الابن:

مَشَى الطَّاووسُ يومًا باعوجاجِ فقال: عَلامَ تختالون؟ فقالوا: فخالف سَيْركَ المُعْوَجَّ واعْدلُ أمَا تَدْري \_ أبانا \_ كلُّ فَسِرْع ويسنشأُ ناشئُ الفتيسان منَّا

فَقلَّدَ شَكلَ مِشْ يَتِه بَنُ وهُ بِدأَتَ بِه ونَح نَ مُقَلِّدُوهُ بِدأَتَ بِه ونَح نَ مُقَلِّدُوهُ فَإِنَّا إِنْ عَدَلْتَ مُ عَدلًكُ وهُ يُج اري بالخُطَى مَن أَدَّبوهُ! يُج اري بالخُطَى مَن أَدَّبوهُ! على ما كان عَ وَدَهُ أَب وهُ

«حسين أحمد أمين» على درب والده، وللابن كتاب «دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين»، وهذا الكتاب أَخَذ جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي ١٩٨٤م، وكله طَعن في السُّنَّة.

□ يقول هذا الرجل: «ما كان أبي «أحمد أمين» يَفرِضُ علينا الصلاة»!.
□ وله فتوك عجيبةٌ في حدِّ السرقة، فيقول: «لقد كان الاعتداءُ على الساري في الصحراءِ بسرقةِ ناقتِه بما تَحَمِلُ من ماءٍ وغذاءٍ وخيمةٍ وسلاحٍ في

مَصافِّ قَتلِه، لذلك كان من المهمِّ للغاية أن تُقرِّرَ الشريعةُ عقوبةً جازمةً رادعةً بالغةَ الشدة لجريةِ السرقةِ في مِثلِ هذا المجتمع»(١) .

□ وقال عن الحِجاب: «وَهُمٌ صَنَعه الفُرسُ والأتراك، وليس في القرآن نصٌ يُحرِّمُ سُفُورَ المرأة أو يعاقبُ عليه»، و«إن الرجالَ يتمسَّكون بالحجاب ليستبِدُّوا بالمرأة، فيُنفِّسوا عن قَهرهم سياسيًّا واجتماعيًّا»(٢).

□ وأتئ «عبداللَّه عنان»، فأنكر أحاديث «المهدي المنتظر والمسيح»، وكتَب تحت عنوان «أساطير دينية عماد حوادث كبرى في التاريخ»: «لم تزدهر هذه الأساطير من الوجهة العلمية قَدْرَ ازدهارها في الدول الإسلامية، وكانت «أسطورة المهدي» من بينها أقواها وأبعدها أثراً.. ومثل أسطورة المهدي المنتظر «أسطورة المسيح»، وهي تَرجع إلى أصل يهودي السطورة المهدي الإسلام مكان أيضًا، بل تُمزَجُ أحيانًا بأسطورة المهدي فيقال: إن المسيح المنتظر عَظهرُ معه ويأتم به».

#### \* وعلى الدرب سار الدكتور «مصطفى محمود»:

فأنكر شفاعة الرسول ﷺ، وأنكر الرجم، وردَّ الأحاديث منذ ربع قرن من الزمان حين أفادتنا مجلة «صباح الخير» في العدد (١٠٩٣) بتاريخ الريخ ١٠٩٦/ ١٩٧٦ بوقوف الدكتور على فقه مُنكِري السُّنَّة وتأييده لهم، فهو يسير على منوالهم.

<sup>(</sup>۱) «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين (ص١٤١) ـ طبعة مدبولي نقلاً عن «إسلام آخر زمن» للأستاذ منذر الأسعد (ص٨٤) ـ دار المعراج ١٤١١هـ.

<sup>(</sup>٢) «موقف القرآن من حجاب المرأة» لحسين أحمد أمين/ الأهالي القاهرية (٢) ١٩٨٤/١١/٢٨ م. عن كتاب «غزو من الداخل» (ص٥٥).

الله وصدَق القائل: «إنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنة، فعليكم بالعتيق»(١٠٠٠ العقيد مُعمَّر محمد عبدالسلام أبو منيار القذافي، وإنكارُه للسُّنة، وتصدِّي العلماء له، وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبدالعزيز بن باز-رحمه اللَّه-:

الله السنّة النبويّة من القرآن الكريم، شارك فيها عددٌ من مفكِّري البلادِ منزلة السنّة النبويّة من القرآن الكريم، شارك فيها عددٌ من مفكِّري البلادِ الإسلامية، تحدّث فيها الرئيسُ «معمَّر القذافي»، مُركِّزًا على التناقضات التي ادَّعاها في الأحاديث النبوية التي تحتويها كتبُ الصِّحاح والسنّن، مستشهداً بعدد من النصوص الحديثيّة التي يَتصور أنَّ بينها تناقضاً، ثم ختم حديثه قائلاً: «إنَّ في البخاريِّ ومسلم أحاديث منسوبة إلى النبيِّ عَلَيْ لا تتَفقُ مع القرآن، وقد دُوِّنت بعدَه بأكثر من مئتي سنَة، يَرتفعُ فوقها علامة استفهام».

□ ثم يُضيف: "إذن لنَجْمعْ كلَّ ما قيل من حديث، ونُقارنُه بالقرآن، فالذي يتَّفقُ معه نَعملُ به، والذي لا يتَّفقُ معه لا نَعملُ به، ولا نقول: "قال البخاري، وقال مسلم"، فالقرآنُ معروفٌ ومحفوظٌ، ولا يَختلفُ فيه المسلمون من "جاكرتا" إلى "طنجة"..".

بَثّت قنواتُ الإذاعةِ والتلفازِ الليبية، ونَقَلت على الهواءِ مباشرةً هذه الكلمات القاسية على كلِّ نَفْسِ تنتمي إلى عقيدة الإسلام، فكانت صدمة المُجَمَت كلَّ أَلْسِنَةِ المسلمين في ليبيا الشقيقة، وهم يستمعون إلى رئيسِهم في أطول حديثٍ وأجرء حديثٍ سهر أمامه الشَّعبُ الليبيُّ حتى الثانيةِ من صباحٍ

<sup>(</sup>۱) «السياسة الأسبوعية» (ص١٧) العدد ٩٥ بتاريخ ٣١/ ١٩٢٧م.

اليوم التالي.

وقبل أن تُشرِقَ شمسُ اليوم الجديد، كانت ليبيا ثلاثة أحزاب: أولها: الحزبُ الذي صَفَّق طويلاً سعيدًا بما أسمَوْه في صُفحهم «بروتستانتية» إسلامية جديدة (!!).

وثانيها: الحزبُ الذي حَبَسَ غَضَبَه في صَدره مكلُومًا، يضربُ أهلُه كفًا في حسرة وألم قائلين: «وإنْ سَلَّمْنا جَدَلاً أن هناك بعضَ الأحاديث النبوية المنسوبة كَذبًا إلى النبيِّ عَلَيْكَةً في كتب الحديث، فهل يجوزُ أن نتَّخذَ ذلك تُكأةً لهدم كلِّ معتقدات المسلمين؟!».

أما ثالث الأحزاب: فهم هولاء الذين التزموا الصمت، إمَّا جهلاً بخطورة ما سمعوا، أو خوفًا من تَبِعَة الغضب فيما لو عَبَّروا عن مشاعرهم، أو تجاهلاً متعمَّدًا»(١).

□ وجاء الرد "بيان من الرئاسة العامة للمجلس الأعلى للمساجد حول ما دار مع العقيد "معمّر القذافي" حول إنكاره للسُّنة النبوية كمصدر للتشريع، كما تناقلَتُها الصحف والأنباء": على لسان الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: "قام وفد من الأمانة العامة للمجلس المذكور برئاسة فضيلة الشيخ "صالح بن محمد اللحيدان" عضو "مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية" وعضوية كل من فضيلة الشيخ "أبي بكر محمود جومي" كبير قضاة نيجيريا وعضو الرابطة ومجلس المساجد، وفضيلة الشيخ "أحمد الحماني" رئيس "المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر" وعضو الرابطة المساجد، وفضيلة الشيخ "أحمد الحماني" رئيس "المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر" وعضو الرابطة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١١٨).

ومجلس المساجد، وفضيلة الشيخ «علي مختار» الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى العالمي للمساجد بزيارة الجماهيرية الليبية بناءً على ما دار بين «الأمانة» و «الجماهيرية» للبحث مع فخامة العقيد «معمَّر القذافي» حول ما تناقلَتُه الصحفُ والأنباءُ من إنكاره للسُّنة النبويَّة أن تكونَ مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي.

وقد تم بالفعل اجتماع الوفد بفخامته في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثاني عَشر من شهر صفر ١٣٩٩ه في مدينة «بني غازي» بليبيا، وتبادل الجميع وجهات النظر، وبيّن الوفد لفخامته الأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة على عظيم منزلة السنّة في الإسلام، وأنها الأصل الثاني في إثبات الأحكام، وأن العلماء قد عُنوا بها، وعَرفوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لذلك قواعد وأصولاً يُعرف بها صحيح الأحاديث من ضعيفها، وأجمعوا على اعتماد ما صحّت به الأحاديث، فأظهر اقتناعه بأكثر ما قاله الوفد، وأوضح فخامته للوفد موقفه من الكتاب والسنّة والحديث، وأنكر بشدة ما نُسب إليه من أنه حَذَف كلمة «قل» من «قل هو الله أحد»، أو أنه صلَّى العصر ركعتين حَضراً، كما أوضح للوفد بأنه يعترف بالسنّة الفعلية فقط ـ كالصلاة والحج ـ ، أما الأحاديث القولية ، فإن ما يصح عنده منها يُعمل به ، ووعد أنه سيُعلن ذلك على الملاً .

هذا ملخَّصُ قرارِ الوفد، وقد سرَّنا كثيرًا رجوعُ فخامة العقيد إلى الصواب في الأخذ بالسنة الصحيحة، وقد دَلَّتِ الأدلةُ من الكتابِ والسُّنة الصحيحة واجتماع أهل العلم على أنَّ السُّنة الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام، وهي الأصلُ الثاني في إثبات

الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام، وهي الوَحيُ الثاني، كما أجمَع العلماءُ أيضًا على أنَّ مَن جَحَد كونَ السُّنةِ أصلاً معتبرًا يُرجَعُ إليه في الأحكام، وزَعَم أنه يكتفي بالقرآن عنها، فهو كافر مرتد عن الإسلام، وقد صنّف في ذلك الحافظُ السيوطي رسالةً سَمَّاها «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»، ذكر فيها الأدلة من الكتاب والسُّنة والآثار على وجوب تعظيم السُّنة والأخذ بها، وأنها الأصلُ الثاني من أصول الإسلام، كما ذكر فيها إجماع العلماء على كُفر مَن أنكر السُّنة، وزَعَم أنه لا يُحتجُ إلاَّ بالقرآن، ولا شكَ أن مَن أنكر السُّنة فقد أنكر القرآن وكذَّبه؛ لأنَّ القرآن الكريم قد أمر في مواضع كثيرة بطاعة الرسول على ذلك.

وقد كَتَبْنا في هذا المَقام مقالاً أبسَطَ من هذا البيانِ، ننشرُه قريبًا إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>۱) مجلة «البحوث الإسلامية» ـ العدد الخامس محرم ـ جماد الثاني ١٤٠٠ه تحت عنوان «إيضاحات وتنبيهات» للشيخ ابن باز (ص٢٦٢ ـ ٢٦٣)، ومجلة «المجتمع الكويتية» العدد ٣٩٣ (ص٢١)، وكتاب «السنة باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي» لمحمود صالح شريح (ص٣٥٣ ـ ٣٥٤) وهذه رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة.

#### \* وا إسلاماه:

في يوم الإِثنين ١٨ من ذي الحجة ١٤٠٠هـ، الموافق ٢٧ من أكتوبر ١٩٨٠م صدرت جريدة «أخبار العالم الإسلامي» التي تُصدرُها «رابطة العالم الإسلامي» من مكة المكرمة، تَحملُ مانشيتًا رئيسيًّا: «القذافي رأسُ حربةِ ضدَّ الإسلام». . أما الخَمْسَ عَشْرةَ صفحةً التالية من الجريدة ، فكانت عبارةً عن مَلَفٌّ صحفيٌّ عن إنكارِه حُجِّيَّةَ السُّنةِ النبويةِ، وادعائه النبوَّة، وإنكارِه تعدُّدَ الزوجات، وحجابَ المرأة في القرآن، وإلغائه العملَ بالتاريخ الهجريِّ، وتأييدِه الاستعمارَ الروسيِّ لأرض أفغانستان، ثم دعوتِه المُصلِّين في صباح عيدِ الأضحىٰ من هذا العام إلى تَرك الحِج قائلاً: «فلْيعلم المسلمون في كلِّ مكانٍ من العالَم أن مكةَ الآن، والكعبةَ الشريفة ـ بيتَ اللَّه ـ، وأن المدينةَ المنوَّرةَ وقَبرَ الرسول، وأن جبلَ عرفاتِ المقدَّسَ: تَقعُ الآن تحتَ طائلة الاحتلال الأمريكي، فأيُّ معنَّى للحجِّ هذا العام أو في الأعوام القادمة إذا استمرَّ الاحتلال؟! إنَّ المعنى الوحيدَ هو القتالُ والجهادُ لتحريرِ بيتِ اللَّه، ومَن يُمارِسُ شعائرَ الحجِّ متجاهلاً هذه الحقيقةَ، إنما هو يُمارسُ عبادةً ساذجةً ليست هي التي أرادها اللَّه، والآن المسلمون يؤدُّون شعائرَ الحجِّ تحت ظلال الطائرات الأمريكية(١) ، وعندما يرفعون رؤوسهم إلى السماء وهم يَدْعُون تَسقُطُ عليهم نفاياتُ وفضلاتُ الطائراتِ الأمريكية، ويعتقدون أنهم سيعودُون وقد غُفرت ذنوبهم وقُضيت حوائجُهم!! ولن تغفرَ الذنوبُ، ولن تُقضي الحوائجُ إلاَّ إذا تَحوَّل الحجُّ إلى معركة، وتَحوَّل الدعاءُ للغفرانِ

<sup>(</sup>١) أي صفقة طائرات التصنت.

إلىٰ دعوة للجهاد والقتال»(١).

□ انظر إلى شُطح العقيد وطوامّه:

ـ يُبيحُ التعدُّدَ من اليتيمات فقط!! .

ا ويقول: «كلُّ مَن يَخرجُ على القرآن هو من الخوارج ـ ولو كان مسلمًا ـ، وبذلك تنتهي مشكلة: هذا مسلم، وهذا مسيحى «٢٠٠ .

□ وعن مجموعته القَصَصِيَّة التي هلَّلَت لها وسائلُ الإعلام المسموعةُ والمقروءةُ والمرئيةُ بالجماهيرية الليبية ابتداءً من ديسمبر ١٩٩٣م، يقول الأستاذ الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن جامعة عين شمس: «تَهكَّمَ في قَصَصِهِ الأدبية هذه بأسلوب سُوقيًّ على بعض صحابة رسولِ اللَّه عَيْقِيْ من أمثالِ خُبيب بن عديًّ، وخالد بن الوليد، وأمَّ أيمن. الى أن بَلَغ به الأمرُ إلى التهكُّم على أمَّ المؤمنين زينب عليها.

وحتى لا يَظنَّ ظانٌّ بنا سُوءً، فالمجموعةُ القَصصيةُ يمكنُ الحصولُ عليها، والتهكُّمُ والاستهزاءُ ليس فيه تَوريةُ مما قد يكونُ حَمَّالاً للتأويلِ أو التجنِّي على الكاتب، إنما كان الكاتبُ العقيدُ واضحًا في ذلك تمامَ الوضوح»(٣).

₫ يقول القذافي في خطبة ١٢ ربيع الأول ١٣٨٧هـ (١٩٧٨ / ١٩٧٨م)

<sup>(</sup>۱) «شبهات وشطحات منكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبداللَّه ـ جريدة «الأحرار» ۱۱ جمادي الأولى ١٤٢٠هــ ٢٢ أغسطس ١٩٩٩ ـ الحلقة (۱۱).

<sup>(</sup>٢) «شبهات وشطحات منكري السُّنة» (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٤٠) ـ انظر جريدة «الأحرار» ٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٠هـ ـ \ ١٤٢٠هـ ـ الحلقة (٢٠).

عن النبي عَلَيْ نصًا بأنه «مجرد بوسطجي»، وقال بالنصِّ في هذه الخطبة: «إنَّ المسلمين ابتَعدوا عن الدينِ الإسلاميّ، وهم في طريقهم إلى النتيجة التي وصل إليها المسيحيون، ونحن الآن بدأنا عبادة الأصنام، وبالأحرى في بدايته، فنحن نُجَسِّمُ النبيَّ حتى يَحجُبَ اللَّه، ولو قلتُ لكم «رسولُ اللَّه» لقلتُم كلُّكم «صلى اللَّه عليه وآله وسلم»، ولو قلتُ لكم: «اللَّه» لَمَا تَكلَّم أحدٌ، وهذا نوعٌ من الاستعبادِ والوثنية».

□ وقال نصًا: «إنَّ صلاتَنا على النبيِّ ﷺ تَعني أننا نخافُه أكثر من اللَّه، أو أننا نرى الرسولَ أقربَ إلينا، مثِلَ المسيحيينَ الذين قالوا: إنَّ عيسى أقربُ من اللَّه».

□ ويقولُ في خطابِه هذا المطبوع (ص١٤): «النبيُّ لو كان يقول: اتَّبِعوا حديثي، يَعمَلُ بَديلاً للقرآن، لكنه باستمرار كان يؤكِّدُ تمسُّكَه بالقرآنِ فقط»!!!.

□ وقال (ص٢٣): «لو كان الحديثُ الذي يقولُه الرسولُ يُعتدُّ به أو يُؤخذُ كشريعةٍ ، لَوَجب أَخْذُ كلِّ كلامه حتى الذي قبلَ الرسالة».

□ و(ص٢٦): «سُنَّةُ النبيِّ هي عَمَلُه، وليس كلامَه، فهل النبيُّ كان يَسرق؟ طبعًا لا، هذه سُنَّةٌ من سُننه، ومن أخلاقِه أنه لا يكذبُ ولا يَسرِقُ،

<sup>(</sup>١) هو نفس كلام رشاد خليفة .

وَيَتَّصِفُ بِالأَمَانَةِ وَالنزاهة، هذه هي السُّنَّة، أي أَنها تَصرُّفُ النبيِّ وطريقتُه في ذلك، إذن كيف نأتي بعد ألفَيْ سَنةٍ، ونقول: إنَّ الحديثَ هو السُّنَّة؟!».

الله وفي عَمَله «وانتهت الجمعة بدون دعاء» يقول مستهزئًا متهكمًا من «أمِّ أيمن» ويقول: «هذه بقيَّةُ والمين» ويقول: «هذه بقيَّةُ الله بيتي» ـ، يقول عنها: «أمُّ أيمن كادت تموت عَطَشًا بين مكة والمدينة وهي صائمة، فنزل عليها حساءٌ من «شوربة بالمعدنوس»، ودَلوُ ماء معدنيٌ ماركة «أفيان»، ولم تَعْطَشْ طَيلة عُمرها بعد «أفيان»..».

□ ويقول عن خُبيبِ بنِ عديٍّ وَطَيْكَ: «وهل العنبُ الذي كان يَسقطُ على خُبيبِ بنِ عديٍّ، وهو أسيرٌ عند المشركين في مكة، كان من كوكبِ الزُّهرة، أم من كوكب عُطادر؟! لأنَّ مكة لا عنب فيها».

□ ويقول عن سيف الله خالد: «إنَّ خالدًا حاصَرَ حِصنًا منيعًا للروم، وطَلَب منهم التسليمَ، فقالوا له: لا نُسلِّمُ حتى تشربَ السُّمَّ، فَشرِبَ قَدَحَينِ منه ولم يُوجِعْه مُصرانٌ واحدٌ من مصارينه»(١) انتهى ولا تعليق.

\* حسن التُّرابيُّ السُّوداني، يَرُدُّ السُّنَّةَ، ويَنحرفُ عن قواعِدِ الدين، ويَطعنُ في الصحابةِ، ويُنكِرُ حَدَّ الرِّدَّةِ والرجمِ، ويُمجِّدُ الفَنَّ ورَقْصَ الباليه!!:

مَن أراد أن يعرفَ ضلالَ هذا الرجل، فلْينظرُ إلى بعضِ أخطائِه كما يُعدِّدُها فضيلةُ الدكتور «جعفر شيخ إدريس»:

<sup>(</sup>۱) «شبهات وشطحات منكري السُّنَّة» (ص١٤٧، ١٤٨)، و«جريدة الأحرار»، جمادى الأولى ١٤٨هــ ١/٩/ ١٩٩٩ ـ الحلقة (٢١).

- \_ نظرتُه للسُّنةِ النبويَّةِ المطهرة.
- ـ نظرتُه لصحابة رسولِ اللَّه رَسِيعٌ .
  - \_ نظرتُه إلى فُقهاء أُمَّة الإسلام.
- ـ نظرتُه إلى مُجمَع تاريخ المسلمين.
  - \_إنكارُه لبعض الحدود الشرعية.
- ـ آراؤه المتناثرةُ في الاجتهادِ والمرأةِ والموسيقي .

وزِدْ علىٰ ذلك نظرتَه أنه لا ضابَط لتفسيرِ القرآن، إلاَّ ما يُملِيه تجديدُ اللغة، والاستحداثُ الاجتماعيُّ، والإعمالُ العقليُّ لفَهمِ الدلالة ـ دون أيَّة قيودٍ أو قوالب ـ .

وقد تَصدَّتْ له جماعة أنصار السنة بالسودان بشيوخها من علماءِ الدعوة السَّلَفية، وتَصدَّىٰ له الدكتور «عصام البشير» ـ وهو من قيادات العمل الإسلامي بالسودان ـ، وفي خُطَب الجُمعة أعلن هذا الداعية الصادق بكل وضوح وعلى الملا الحرب على فكر الترابي، وأهال كل تراب السودان على رأسه، وما تحويه من نظريات تجديدية.

# \* آراؤه في العقيدة:

□ يَذهبُ الرجلُ إلى قولٍ ما سَبَقه إليه أحدٌ، وهو «تجديد العقيدة»، فيقول: «لابدَّ إذن من تجديد الفكر العَقديِّ الإسلاميِّ في كلِّ طَوْر؛ لأنَّ الشِّركَ في كلِّ عهد من العهود يتَّخذُ مَظهرًا مختلفًا»(١).

<sup>(</sup>۱) «تجديد الفكر الإسلامي» لحسن ترابي (ص٤٢) ـ الدار السعودية للنشر طبعة ٢ ـ ١٨٠٠ هـ.

□ ويقول: «كذلك ينبغي لفقه العقيدة اليوم أن يستغني عن علم الكلام، ويتوجَّه إلى علم جديد غير معهود للسلف»(١).

□ ويقول: «لا تَجدُ في مباحث العقيدة حديثًا عن الفن، كأنَّ التوحيدَ يَجمعُ الحياة كلَّها ـ صلاتَها ونُسكَها ومُحياها ومماتها ـ، ويتركُ الفنَّ، ولكنِ الواقعُ أن مباحثَنا العَقَديَّةَ الإسلاميةَ مباحثُ فقيرةٌ، وليست مباحث توحيديةً "().

□ ويقول عن الرسول عَيْظِير: «ما برضه الرسول عَيْظِيرٌ لا يَعلمُ الغيب، ومرَّات مرَّات يقول أخبار تطلع غَلَط»(٣).

□ ويقول عن حديث الذبابة: «إنه أمرٌ طبِّيٌّ آخذٌ فيه بقولِ الكافرِ، ولا آخذ بقولِ الرسول ﷺ، ولا أجدُ في ذلك حَرَجًا ألبتة»(١).

□ ويقول في عصمة النبي ﷺ: «ولا إيه تقول في القرآن في العملوه الأنبياء دول والرسول ذاتو ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢]، و«ويتوب الله عليك»، وكان الرسول يستغفر، يستغفر من إيه؟ من الصلاة؟ ها ها ها ها ...

# \* وهو يُنكِرُ نزولَ المسيح اللَّيَالَا:

□ قال محمد سرور بن نايف: «أنكر أستاذُ الحقوقِ الدستوريةِ في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) من محاضرة له ألقاها في الخرطوم وقوله هذا مسجّل بصوته.

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول علي الترابي شاتم الرسول» لأحمد بن مالك جامعة أم درمان قسم الدراسات العليا.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن محاضرة له بصوته.

الجامعات السودانية الدكتور «حسن عبداللَّه الترابي» نُزولَ المسيح اللَّلَةِ في آخِرِ الزمان، فقلتُ له في مجلسٍ ضمَّنا قبلَ أكثَرَ مِن إحدىٰ عَشْرَةَ سنةً: كيف تُنكِرُ حديثًا متواترًا؟ قال: أنا لا أناقِشُ الحديثَ من حيثُ سَنَدُه، وإنما أراه يتعارضُ مع العقل، ويُقدَّمُ العقلُ على النقل عند التعارض».

□ وقال أيضًا: «هناك أحاديثُ قالَها الرسولُ ﷺ بصِفتِه البشريةِ، فهي ليست حُجَّةً رغم صِحَّةٍ أسانيدِها». . وتَوَسَّع في ذِكرِ نماذجَ من هذه الأحاديث() .

□ ويقول في محاضرة له مسجَّلة بصوته: «كلُّ الصحابة عدول؟ ليه؟!!»(٢) أي لماذا؟!.

□ ويقول عن تنظيمه الذي يتراَّسُه في السودان مفضّلاً له على مُجتمع الصحابة: «يعني نحن هسع (٢) مثلاً تنظيم جماعة كالجماعة الإسلامية، طبعًا أدقُ من تنظيم جمهور المسلمين في عهد الصحابة، طَلَّعوا لهم مجتمع «أي: الصحابة» نحن مآخذين منه نفسَ الآيات ونفسَ الأحاديث، طلَّعْنا مجتمع أدقَ وأكفاً وكده (١٠).

□ ويقول في سخرية عن ابن عباس: «وابن عباس ده كم مرة قال كلام كده، زرَّوه (٥) ، الآخر كده قال: ما قال الرسول، في الحقيقة كلَّمني (١) «الصارم المسلول» (ص٦)، وكذلك قوله هذا مسجل بصوته في محاضرة له.

(٢) «دراسات في السيرة النبوية» لمحمد سرور بن نايف (ص٠٨ ٣) طبع دار الأرقم، وتاريخ كتابة المقال في شوال ١٤٠٦هـ.

(٣) الآن.

(٤) محاضرة مسجلة له.

(٥) أي: ضيّقوا عليه حتى يبيّن الحقيقة.

الفضل ابن عباس»(۱).

□ ويقول: «الصحابة، السيدة عائشة ما كانت تُناقِشُ الصحابة...
 وتقول: كَذَبوا على رسول اللَّه ﷺ»(٢).

# \* إنكارُه لبعض الحدود:

□ في محاضرة له بجامعة الخرطوم أجاز للمسلم أن يرتد عن دينه، فقد قال: «وأود أن أقول: إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد، يَجوزُ للمسلم كما يجوزُ للمسيحي أن يُبدّل دينه»(٣).

□ ويقول عن الحُكم في «الرِّدَّة»: «هو حُكمٌ اجتهاديٌّ في تقديري،
 وليس حُكمًا حَدِّيًا».

□ وجُوزَّ هذا المأفونُ زواجَ المسلمةِ من الكتابيِّ.. نقل ذلك عنه الدكتور محمود الطحان في كتابه «مفهوم التجديد بين السُّنة النبوية وأدعياء التجديد»، ويقول: «إن الشيخ «السنانيري» ظلَّ يُحاوِرُه على مفهومِه هذا الخاطئ طويلاً، وما اقتنَع، وما عَدَل عن رأيه».

وهو يُنكِرُ حَدَّ الرجم بالنسبة للزاني المُحصَن (١) .

□ أمَّا حدُّ شُربِ الخمرِ، فيقول الترابي: «وكانت العقوباتُ التي افترضناها «أي: في لجنة تعديل القوانين» لشُربِ الخمر رفيقة لا تتعدَّىٰ

<sup>(</sup>١) من محاضرة له مسجلة.

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول» (ص٨).

<sup>(</sup>٣) من محاضرة «تحكيم الشريعة» بجامعة الخرطوم نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين» للشيخ محمود الطحان (ص٢١).

الجَلْدَ بين عشرينَ وأربعينَ، ولا تتعدَّىٰ السجنَ نحوَ شهرٍ أو أكثَرَ من ذلك بقليل وغرامةً قليلة »(١) .

□ ويقول هذا الضالُّ في هذيانه بدعوى تجديد أصول الفقه: «لابدَّ أن نقف وقفةً مع علم الأصول تصله بواقع الحياة؛ لأن قضايا الأصول في أدبنا الفقهيِّ أصبحت تُؤخذُ تجريدًا، حتى غَدَتْ مقولات نظريةً عقيمةً، لا تكادُ تَلدُ فقهًا البتة، بل تولِّدُ جَدَلاً لا يتناهئ (٢٠).

□ وانظر إلى قوله في تجديد «الإجماع»، وهو الأصل الثالث من أدلة الشرع بعد الكتاب والسُّنة، وكما هو معلومٌ فإنه إجماعُ المجتهدين من الأمة لا إجماعُ الجهال. يقول: «فيمكنُ أن نَردَّ إلى الجماعة المسلمة حقَّها الذي كان قد باشرَه عنها الفقهاء. وهو سُلطة الإجماع؛ ويمكن بذلك أن تتغيَّر أصولُ الفقه والأحكامُ، ويصيرُ إجماعُ الأمةِ المسلمةِ أو الشَّعبِ المسلم، وتصبحُ أوامرُ الحكَّام كذلك أصلينِ من أصولِ الأحكام في الإسلام»(٣) .

# \* موقفه من الفنِّ:

□ انظر إلىٰ مُدَّعي التجديد والمزكِّي لنفسه، يقول نصَّا: «كما قَدَّر اللَّهُ وأرسل محمدًا ﷺ وتلا (أي: تاليًا) للأنبياء ليجدِّد رسالتَهم، فبتوفيقٍ من اللَّه أرسلني لتجديد فقه محمد».

ويقول عن الفنَّانين: «قد يكونُ بابُ الجنة الذي يدخُلون به، اسمُه

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (ص۱۲).

<sup>(</sup>٢) «تجديد أصول الفقه» للترابي (ص٧) الدار السعودية للنشر ط ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٥٨).

باب الفنانين في الجنة»(١).

□ وقال محذّرًا من إهمال الفن: «فلابدّ إذًا من اتخاذ الفنّ لعبادة اللّه ، فمن تلقائه يضلُّ كثيرٌ من الضالِّين، وبه يمكنُ أن يَهتدي المهتدون، فمن أهملَه ترك بابًا واسعًا للفتنة اللهية عن الله والداعية إلى معاصيه، ومَن أخذه عما ينبغي فَتَح بابًا واسعًا للدعوة إلى الله بدفع جاذبية الجمال، ولعبادته أجملُ وُجوهِ العبادة»(٢).

وخُذْ آخِرَ الطوامِّ لهذا الضالِّ الذي يَجعلُ للراقصين والراقصاتِ والمطربين والمطربات وممثلاتِ الإغراء وعرايا الفنِّ السابع بابًا في الجنة باسمهم!!.

□ يقول عن «الرقص» لجريدة «الصحافة» السودانية: «الرقص تعبيرٌ جميلٌ، يُصورٌ معنى خاصًا بما تَنطوي عليه النفسُ البشريةُ من شعور».

إلى أن يقول: «ولا نُنكِرُ أنَّ في الغربِ رَقصًا يُعبِّرُ عن معاني أُخرَ
 كريمةٍ »(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الدين والفن» للترابي (ص٦٠٦)، الدار السعودية للنشر ط١/ ١٤٠٨هـ، ومحاضرة له ـ وقوله هذا مُسجل فيها بصوته .

<sup>(</sup>۲) «الدين والفن» (ص١١٠).

<sup>(</sup>٣) جريدة الصحافة الصادرة في الخرطوم ١٥/١١/١٩٧٩م نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص١٢).

# \* خليل عبدالكريم وكتابه الأسود «فترة التكوين في حياة الصادق الأمين»:

خليل عبدالكريم كاتب يساري ، يدس السه في العسل، ويتطاول هذا القزم على مقام سيّد الأنبياء، فيلقمه الحَجَر الدكتور إبراهيم عوض في كتابه: «ولكن مُحَمَّدًا لا بواكي له. . هَتْكُ الأستار عن خفايا كتاب «فترة التكوين في حياة الصادق الأمين»..».

□ قال الدجَّالون الكذَّابون: إن كتاب رَفيقهم خليل عبدالكريم «فترة التكوين في حياة الصادق الأمين»: «يُدافعُ عن الإسلام، ويَجلُو وجهه الصحيح»!.

لكن المؤلّف يذكر أن هذا الكتاب من أوله إلى آخرِه إهانة لسيد البشر والعالم الإسلامي له مثيلاً، وحتى واستهزاء شديد به، لم تشهد مصر والعالم الإسلامي له مثيلاً، وحتى جاءت رسوم الكاريكاتور الدانماركية، ويتساءل: أين الكرامة؟ أين العزّة؟ أين حُبّنا لنبينا وديننا؟ ماذا سنقول لربّنا إذا وقفنا أمامه وسألنا: كيف رضيتم أن يُهان رسولي على مرأى منكم، ثم لا تُحرّكون ساكنًا؟ ويرئ أن المسألة ليست مسألة إيمان وكفر أو حرية عقيدة وتعبير؛ لأن كل إنسان حُر في أن يؤمن بما يشاء ويكفر بما يشاء، بل المسألة مسألة سفاهة ورغبة في إهانة الرسول الأكرم.

وقد استوحى المؤلِّفُ عنوانَ كتابه «لكنَّ محمدًا لا بواكي له» من عبارة الرسول العظيم عَلَيْ التي قالها بعد انكسارة «أُحُد» حين رأى نساء المسلمين آخِرَ النهارِ يَبكِينَ الشهداء إلاَّ حَمزة، فلم يكن يَبكِيه أُحدٌ، فقال عَلَيْهُ

متوجِّعًا: «لكنَّ حمزةَ لا بواكي له»، فعندئذ بَكَّتْه الباكياتُ أشدَّ البكاء.

# \* الردُّ على كتاب «فترة التكوين»:

يُشير المؤلِّفُ إلى أنَّ خليل عبدالكريم لم يكن سوى مجرد محام مغمور، حتى شرَعت بعضُ الصحفِ اليسارية تنشرُ له المقالاتِ والأحاديث التي تَلمزُ القيمَ الإسلامية مِن طَرْف خَفيِّ، ولم يكن له إسهامٌ في مجالِ الفكرِ والكتابة، إلى أن ظَهَر فجأةً بعد أن أصبح شيخًا كبيرًا؛ حيث لم يكن لمقالاته قيمةٌ كبيرة في أسلوبها ومضمونها وبنائها الفكريِّ، ثم انقلب الحالُ فجأةً، وصدرت كتب أسلوبها مختلف عامًا، ومخدومةٌ من ناحية المصادر.

ويرصد المؤلف مفارقة شكلية هي: أن كُتب عبدالكريم يجتمع فيها غريب الألفاظ والصيغ، مع الجهل بأصول النحو والصرف، مستنجا أن هناك أكثر من يد تشترك في تأليف هذه الكتب، وبالنسبة لكتاب «فترة التكوين» فإنه يستبعد أن يكون مؤلفه مسلماً؛ إذ فيه من الإساءة الجارحة للنبي عليه ومن التفسيرات العجيبة لنبوته ما لا يمكن صدوره إلا من مبشر متعصب مطموس البصر والبصيرة، وهو ما يعرض الأدلة عليه في الصفحات التالية للكتاب.

ويُعطِي بعضَ الأدلة على استخدام الكلمات الغريبة مثل كلمة «اليعسوب» التي من معانيها في الاستعمالات المطمورة في طَيَّات المعاجم «الرئيس الكبير»، وتُستعملُ الآنَ في علم الأحياء عند الحديث عن النَّحل وعَسَله، فتَعنِي «مَلِكةَ النحل» والكلمةُ هي في الواقع للأنثى لا للذكر، لكن صاحب كتاب «فترة التكوين» لَقَّبَ بها ورقة بنَ نوفل؛ لأنه ـ حَسْبَ إفكِه ـ

هو الذي تولَّىٰ كِبْرَ تثقيف محمد عَلَيْكِ أو «قَلُوظَتُه وصَنْفَرتُه وتلميعه» بُغية «تصنيعه» نبيًا، والحقُّ أن «ورقة» كان رجلاً شريفًا نبيلاً، عندما استبان له أن محمدًا نبي من عند ربِّ العالمين آمن به، وأعلنها مُدوِّيةً ـ وهو الشيخُ الطاعنُ في السنِّ ـ أنه إذا امتَدَّ به العمرُ، فسوف يَنصُرُه ويؤازِرُه ضدَّ سفهاء قومِه الذين يُؤذُونه.

#### \* غرائب اللغة:

□ وكرَّر صاحب كتاب «فترة التكوين» كلمة «النسوان» وأسقط أَلِفَها في عشرات المواضع، وجعلها «نسون»، ويحاولُ أن يتحذلقَ دائمًا في الحديث كقوله: «من المحال أن يتصف المنتظرُ - أي: النبي المنتظر - بأه مُهتَلسُ العقل، أو هِجزع أو ذو زعارة»، وقوله مرارًا: «الأيئة» عوضًا عن الهيئة، وهو ما لم يَجد المؤلِّفُ له تفسيرًا، إلاَّ أن كاتب «فترة التكوين» قد ارتدَّ طفلاً لا يَقدرُ على نُطقِ الهاء!.

□ ومن دواعي جَهلِه قولُه عند كلامه عن الرسول الكريم، وحُسنِ منطقِه، وفصاحة لسانه: «إنَّ «ميسرة» قد تحدَّث إلى خديجة عن «رهافة مذرب محمد» يقصد رهافة لسانه عَلَيْ . . أفلم يَجِدُ إلاَّ كلمة «مذرب» التي تَدلُّ معظمُ اشتقاقات مادَّتها على سَلاطة اللسان والبذاءة .

□ وهناك أمثلةٌ على التحذلقِ بغرائبِ اللغة مع الجهل بقواعدِ النحوِ والصرف، مثل: «بَيْدَ أنه فتّى يَفيضُ شبابًا وقوةً وحيويةً وسيمًا قسيمًا»، وصوابها: «وسيم قسيم»؛ لأنهما النعتان الثاني والثالث لـ «فتى»، أمَّا النعتُ الأول فهو «يَفيضُ شبابًا»، و«يقع تحت تأثير عَمَّاته؛ إذ تُعلن له..»

وصوابها «يُعلن»: «ولا تعصي له أمرًا، ويا فلان»، وصوابها: «لا تعص» بحذف الياء من آخِرِ الفعل على البناء للأمر، وقوله: «إن هذا ما يؤكِّدُه علماءُ الفِرنجة المدقِّقين في تواريخ الأديان»، بدلاً من «المدققون» التي هي نعت لـ «علماء الفرنجة»، وكذلك قوله: «ما لك مسرع؟ ما لك مسرو؟ بدلاً من «ما لك مسرعًا؟ ما لك مسرورًا؟» بالنصب على الحالية.

ا كما يقول عن خديجة وطي : «إنها قد تيقَّنت على بكرة أبيها بنفسِها من فصاحة محمد عَلَي اللهُ أن يتزوَّجها».

فماذا يعني بعبارة «على بكرة أبيها؟»، إننا نقول مثلاً عن جماعة من الناس: «جاؤوا على بكرة أبيهم»، أي: لم يتخلَّف منهم أحد، أمَّا أن يقال عن شخص واحد: «إنه جاء على بكرة أبيه»، فهذا هو البَلَهُ بعينه، «غِلُّ على الإسلام والنبوة».

العليل على الإسلام ورسوله، ورموزه الكريمة، ويذكر بعض والغلل الغليل على الإسلام ورسوله، ورموزه الكريمة، ويذكر بعض الأمثلة منها: «هذا الكتاب يقدِّمُ رؤيةً جديدةً، نزعمُ أنها غيرُ مسبوقة لحل هذا اللغز، الذي ملأ الدنيا، وشَغَل الناس»، يقصدُ باللغز: نبوَّة سيدنا رسول اللَّه عَيْنِهُ إ!.

□ وقال: «بدأنا مع محمد قبل أن يلتقي أبوه بأمه، ثم وهو جَنينٌ في بَطن أمه، ثم صاحَبْناه ليلة مولده، ثم وهو مولود، ثم طفلٌ، ثم صبيٌّ، ثم شابٌٌ، حتى التقطته سيدة قريش»، فتصور الوقاحة أن سيِّد الأنبياء، وكأنه صبيٌ متشرِّدٌ يَهيمُ على وجه دون أهل أو مأوى!!.

□ وقال: «إن هاجس قيام شابة بكر أو ثَيِّب مِثلها في «بكة»، أو ما حولَها بنَشلِ الحبيبِ المصطفى، ونِكاحِهِ أَرَّقَ خديجة ، وطَيَّرَ النومَ من عينيها الاثنتين».

□ وهي لُغةٌ سُوقيةٌ ساقَها الكاتبُ على لسانِ خديجة أمِّ المؤمنين وطُهُها: «مِن ألزمِ اللازمِ أن أنكِحَه، بل وأسارعَ حتى لا تَنتِشَه منِّي إحدى عذراوات أو أيامي قريش».

تبيَّن لنا أن سيدة قريش «خديجة» جَفَّ رِيقُها، وحَفيت قَدماها، وداخت السَّبْعَ دُوخات، حتى وافق إمامُ الأولين والآخِرين على خطبتها».

□ «إن هذا الحَشدَ القويَّ. . وهذا الحِصارَ اللَّحكَمَ له حتى رَفَعَ الرايةَ البيضاء، وسَلَّم لها بطلبها، ورَضِيَ أخيرًا بنكاحها إياه .

أما من جانب الخاشع - أي: محمد، استهزاءً به ﷺ كما سيتضح فوراً -، فلا شكّ أن القارئ لم يَفُتُه أنه أصبح مَثَلاً، فذًا في المطاوَعة واللهينة، «اجلس على فخذي»، يجلس، «تعالى في حِجري» يأتي، «ادخل بين قميصي وجسدي . . » يدخل».

ثم يتحدَّثُ صاحبُ الكتاب عن «خوارق الولد المبروك».

□ ويقول عن أمِّ المؤمنين خديجة وطالها: «أطعَمَتْه الخَمير، فصار لها عاشقًا، وكيف لا يفعلُ وهي قد نَقَلَتْه نَقلةً لم يَحلُمْ بها مجرَّدَ حُلمٍ، من عَسيف «أي: أجير» يكدحُ من مكة إلى حُباشة، ومن قرية القداسة «أي: مكة» إلى الشام».

■ «فقد ذاق «محمد» الحرمانَ، وكابَدَ المَسْغَبَه، وكواه الفُقر، فلا

يَسكُنُ رَوعُه، ويهدأُ باله، ويُطَمئِنُ نفسَه، ويُريحُ خاطَره سوى أن يوضعَ المالُ جميعُه بين يديه».

الأعظم الله وهي جُرأةٌ وصَفاقة ـ كما يقول المؤلف ـ في حقِّ الرسول الأعظم الأطمئنانه أن مَن يُهينُهم من المسلمين لا يغضبون بعد أن فَقَدوا كلَّ نَخُوة .

□ ثم يَمتهنُ أسمى علاقة زوجية في تاريخ البشر، بلغة قذرة قائلاً: «الذي تَرجَّح أنه رأى الرسول في البداية عَصْلَج (عن التقدم لخطبة خديجة)، وامتنَع واحتَجَّ. ولكنَّ الطاهرة وأي: خديجة على لها من كُيْسٍ وفَطانة ولباقة وتَجربة في معالجة البُعول، استطاعت أن تَثنيه عن موقفه، وتأخذ منه صكَّ القبول، وشارة الرِّضا، وعلامة الوفاق».

□ ويتّهمُ الرسولَ عَلَيْهِ بأنه جاهلٌ، وليس أكثر من بائع يشتغلُ بأجر قليلٍ عند إحدى مُعلِّمات السوق الكبار قائلاً: «الذي حاز الثقافة الدينية آنذاك ـ أي: في مكة عشيَّة البعثة النبوية المشرَّفة ـ، أهمُّ نَفَر من النُّخبة القُرَشية، أما الآخرون، وهم العامةُ الذين يَكِدُّون في سبيل لُقمة عيش، فلا يُفكِّرون فيها مُجرَّدَ تفكير؛ إذ هي بالنسبة إليهم تَرَفٌ لا يقدرون عليه، ونحن إذا نَظَرْنا إلى الأمر نظرةً عقلانيةً مجردةً، لابدَّ أن نتساءًل: أنَّى لفتًى صغير خَرَج بالكاد من مرحلة الطفولة واشتَغَل برغي الغنم، ثم بعد أن شَبَّ قليلاً عَمِل أجيرًا، أنَّى له أن يَحوزَ ثقافةً دينيةً أو ثقافةً من أيٍّ أنوع؟».

□ وتتحوَّلُ خديجةُ أمُّ المؤمنين على يدِ الكاتبِ اللئيمِ إلى «مُخرِجةِ أَمُّ المؤمنين على يدِ الكاتبِ اللئيمِ النبي، الذي أفلام»، كما يتحوَّل أبو بكر إلى «كومبارس» في فيلم «تصنيع» النبي، الذي سيضربُ الدنيا ويَقلِبُها رأسًا على عَقِب: «فردٌ واحدٌ من غيرِ هؤلاء ـ أي:

غير ورقة وبحيراً وعَدَّاس وسرجيوس - أسندت إليه «هندوز» التجربة - يقصد خديجة - دورًا صغيرًا، حقيقة أنه لا يعدو ما يؤدِّيه كومبارس في شريط سينمائي، بَيْدَ أنه بكلِّ المقاييس يُعَدُّ مشاركة ، ولو أنها عَجفاء هزيلة ضامرة ناحلة ، والفرد الذي نعنيه هو أبو بكر بن أبي قحافة».

# \* افتراءاتٌ على أمّ المؤمنين خديجة والصحابة:

ويقول المؤلّف: «إن فكرة الكتاب تقوم على أن ورقة بن نوفل وخديجة بنتَ خُويلد، قد التقطا محمدًا من بين أهل مكة ليُثقِّفاه، «ويُصنْفراه ويُقَلُوظاه ويُلَمِّعاه» ـ كما يقول المبشِّر الذي وراءه ـ كي يصنعا منه نبيًّا؛ إذ شاع وقتَها بين العربِ وأهلِ الكتاب أن هناك نبيًّا قادمًا، فأخذ الجميعُ ينتظرونه، لكنَّ ورقةَ وخديجةَ سَبَقا الباحثين، فاختارا محمدًا لمَا سَمِعاه من الكراماتِ التي كان يقال: إنها تحدُثُ له منذُ أنْ كان في بَطن أُمِّه وأخضَعْاه لبرنامج تدريبيِّ قاسٍ يتلخَّصُ في أنْ تَقرأ له خديجة ما يُترجمه ابنُ عمِّها ورقةُ من الإنجيل وتشرحُه له، وتَطلُبُ منه أن يُحفِّظَه، ثم يُعيدَ تسميعَه، بالإضافة إلى تفريغِها إياه من همِّ السَّعي وراءَ المعاش بوَضع كلِّ ما تَملِكُ من ثَرَواتٍ طائلةٍ بين يديه يفعلُ به ما يشاء، مع دَفعهِ إلى غَشيانِ الأسواق والتجمُّعاتِ التي يَرتادُها الرهبانُ والمبشِّرون من كلِّ دينٍ كي يحتكَّ بهم، ويتعلمَ منهم ما ينفعُه مستقبَلاً في الوظيفةِ التي تُعدُّه لها هي وابنُ عمِّها إعدادًا».

□ وهو يؤكّدُ أن «ورقة» كان قَسَّا لكنيسة مكة وما يجاورُها، وكان كثيرٌ من أفراد قبيلة بني أسد نَصارئ، ومنهم خديجة فيانها.

◘ ثم يمضي قائلاً: «إنهما قد انتقلا بمحمد بعد ذلك إلى مرحلة

أخرى، هي مرحلة الوحدة والابتعاد عن الناس بالتحنَّث في «غار حراء»، وشَجَّعه بكل ما يساعدُه على أن يَرى في منامه الرؤى التي ينبغي أن تحدُث للقادم المنتظر، حتى وقعت الواقعة فعلاً، ورأى منام الغار الذي خيَّل إليه أنه هو النبيُّ الموعود، فعندئذ أعلنت خديجة للعرب ـ وهي في غاية السعادة بنجاحها هذا الذي لم تكن تتوقَّع رغم ذلك أن يكون بذلك الشكل الباهر - أنهم هم أيضًا قد أصبح لهم نبيُّ كأهل الكتاب».

□ ويقول المؤلف: "إنَّ الكاتبَ يُردِّدُ في غرورٍ وانتفاخٍ وتَعالٍ أنَّ دراستَه هي دراسةٌ جديدة تمامَ الجِدَّة، رغمَ أن هذه الأفكارَ ـ وغيرُها كثيرٌ ـ مأخوذةٌ من كتابٍ صَدَر في العام ١٩٧٩م في لبنان بعنوان "قس ونبي" لمن سَمَّىٰ نفسه على غلاف الكتاب "أبو موسى الحريري"، والواضحُ أنه نصراني، وإن كان من غيرِ المعروف هل هو لُبنانيٌّ أصيل، أم من المبشِّرين الذين يَعيشون في لبنان أو يتردَّدون عليه.

# \* ورقة بن نوفل ليس قسًّا:

أبو موسى الحريري هذا يؤكّدُ أن الوجودَ النصرانيَّ في مكة ـ بل في الحجاز كلِّه ـ قُبيلَ البعثةِ النبويةِ كان كبيرًا، وأن ورقةَ بن نوفل كان قَسَّا لقريش في كنيسةِ مكة، وأنه هو الذي عَقَد قرانَ النبيِّ عَلَيْ على خديجة والقي خُطبةَ النِّكاحِ بوصفه كاهنًا يقوم بطُقوسِ الزواجِ النصرانية، لا بوصفه مجردَ قريب للعروس، وأنَّ خديجة كانت أنذاك على دينِ النصرانية، وكذلك محمد المليكية، وأن ورقة هو الذي دَرَّبه على التأمُّلِ النصرانية، وكذلك محمد المليكية، وأن ورقة هو الذي دَرَّبه على التأمُّلِ الرُّوحيِّ والصلاةِ في «غارِ حراء»، وتولَّى إعلانَ نبوَّتهِ على العرب، فالقَسُّ ورقة هو الذي نقل كلمة «اللَّه» من العبرية إلى العربية، والنبيُّ قام بتبليغها ورقة هو الذي نقل كلمة «اللَّه» من العبرية إلى العربية، والنبيُّ قام بتبليغها

إلى قومه بالعربية، وأن القَسَّ الأستاذ رَغْمَ هذا كان حريصًا على التوارِي في الظلِّ خَلْفَ تلميذه، وأنَّ النبيَّ التلميذَ قد تَفوَّقَ على أستاذه، وعَمل على أن تجيء رسالته مناسبة لظروف البيئة والمجتمع، وأنه ليس هناك في الحقيقة وَحْيُّ سَماوِيٌّ، بل مجردُ تلقينِ بَشَريٍّ من القسِّ للنبي، وأنَّ واقعة «غارِ حراء» لم تكن إلاَّ رؤيا في المنام لا حقيقة لها في الواقع، وأنَّ الوحي قد فَترَ مُدَّة بعدَ وفاة ورقة، بما يدلُّ على أنه هو مَهدُ الوَحي لا السماءُ ولا جبريل، وأنه إلى جانب ورقة كان هناك خديجة وبحيرا وأبو بكر.

كما أن الرهبان المذكورين في كتاب "قَس ونبي" بصفَتهم أصحاب دُورٍ مؤثّرٍ في حياة محمدٍ هم هم الذين ذكرهم صاحب كتاب "فترة التكوين في حياة الصادق الأمين" كقس بن ساعدة وبَحيرا وعداس وغيرهم، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يميّز بين الكتابين هو أنّ الأخير يُعطّي لخديجة دُورًا أكبر في توجيه محمد وإعداده وتصنيعه أكبر ممّّا يُعطيه إياها الكتاب الأول، وبالمناسبة فكلا الكاتبين يؤكّد أن ما أتى به هو شيء جديد لم يسبِقه إليه سابق، وإن كان الحريري يقول ذلك دون طنطنة أو ثرثرة.

## \* تشكيك وبراهين:

ويُشكِّكُ الكاتبُ في أن «خليل عبدالكريم» هو الذي ألَّف هذا الكِتابَ على اعتبارِ أن ما فيه يَتشابهُ مع كتاب «قس ونبي»، مع اختلاف بعض التفاصيل هنا وهناك، مما لا يؤثِّرُ في فكرة الكتابين الرئيسية، ممَّا يَعني أن هناك جهةً واحدةً وتبشيريةً فرنسيةً - حَسْبَ ما يرى المؤلف - وراء هذين الكتابين، وزَّعَت الأدوار، بحيث يَبدُوانِ وكأنهما من تأليف شخصين مختلفين يحاولان أن يُدخلا في رُوع القارئ المسلم أن محمداً ما هو إلاَّ

صَنيعةَ أيدٍ بشريةٍ نصرانية، وأنه لم يأتِ بأيِّ شيءٍ جديد، ولا علاقةَ له بالسماء ولا بالوحى الإلهي.

□ ومّا يَجعلُ المؤلّف يستبعدُ تأليف «خليل عبدالكريم» للكتاب: «ما فيه من مصطلحات غريبة لا تعرفُها العقليةُ التي تربّت في جو إسلامي مثل: تسمية أنبياء بني إسرائيل بالبطاركة أو بمرادفها العبري «الآباء الأولين» وتسميته إبراهيم ويحيئ عليهما السلام ـ بـ «إبراهام ويوحنا»، ومثل ذلك اسم «ملاك الرب» الذي تردّد كثيراً في الكتاب، وهو مصطلح نصراني لا يكن أن تخطئه العينُ ولا الأذُن، كما ينحازُ الكتابُ دون أدنى داع إلى «صَفيّة» ضد «عائشة»، رافعاً الأولى وقومَها اليهود إلى عَنانِ السماء، ولامزاً الثانية لمزاً يظن أنه يسيءُ إليها، ويُحقّرُ من شأنِها هي وأبيها.

□ ومن الأدلة التي يَسوقُها أيضًا أن الكتاب يُكرِّرُ الاستشهادَ بالكتاب المُقدَّس في مسائِل الرؤى الدينية والوحي باعتباره الفَيصلَ في الموضوع، والقولُ بأنَّ خَلُوةَ محمد في «غار حراء» هي تقليدٌ يهوديٌّ نصرانيٌّ أخذَه اللَيُلاِ عن خديجة عن ورقة عن التوراة والإنجيل، وكذلك اختصارُ اسم «سفر إشعياء» مثلاً إلى «إش» على عادة أهل الكتاب، بخلاف المسلمين الذين يَذكُرون الاسمَ في هذه الحالة كاملاً، كذلك تَحسَّر الكتابُ على دخولِ الإسلام مصرَ وتسميته فتحَ عمرو بن العاص لمصر «استعمارًا عربيًّا استيطانيًّا أتت في ركابه قبائلُ كثيرةٌ دَهَسَت صعيدَ مصر المحروسة».

□ ومن أوجُه المشابَهات بين الكتابَينِ تفسيرُهما الخاطئ للآيات القرآنية، فنَرى المسمَّىٰ «بأبي موسى الحريري» يُفسِّرُ قوله تعالىٰ في سورة «الأحزاب»: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ

ورَسُولُهُ ﴾ [الاحزاب: ٢٢] بالقول: «إن المراد بـ «الأحزاب»، فرقُ النصارى التي تتصارعُ فيما بينها حولَ طبيعة المسيح وصلبه»، وما إلى ذلك. مع أن الآية الكريمة إنما تتحدَّثُ عن أحزابِ المشركين الذين تجمَّعوا من كلِّ صوب لمحاربة النبيِّ والمسلمين في غزوة «الخندق».

الله وبالمثل يَشرحُ قولَه تعالىٰ في سورة «المائدة»: ﴿ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦٨] بأن الخطابَ فيه موجَّةٌ إلى المسلمين، وأن القرآن يُطالبُهم بالعمل بالتوراة والإنجيل والقرآن جميعًا، لا بالقرآن وحده، وقام باقتطاع عبارة ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾، التي تدلُّ دلالةً قاطعةً على أنَّ الحديثَ موجَّةٌ لليهود والنصارىٰ لا للمسلمين.

وعلى نفس النهج يتناولُ قولَه تعالى في الآيات التالية: ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢]، ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوثُونَ الرَّكُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]، و﴿ سيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، قائلاً: ﴿إنها تتحدَّثُ عن رُهبانِ النصارى وقسيسيهِم »، مع أنه لا صِلةَ بينها وبين الرهبان والقِسيسين على أيِّ نحوٍ من الأنحاء؛ إذ إنها تتحدَّثُ عن اتباع محمد عَلَيْ .

ثم إن كتاب خليل عبدالكريم يَستعملُ أسماءً غريبةً بدلاً من لَقَب «النبوة» أو «الرسالة» بطريقة تَنُمُّ عن استهزاء مثل: «الخاشع، والخاضع، والمسعود، وآكل الشعير، والمعطى الوسيلة، وسعد الخلائق، والبهيِّ، والخالص، وراكب الأتان، وصاحب النعلين. . . » إلخ.

# \*هجوم أعمى تحت عباءة إسلامية:

ويرى المؤلّف أن حَمْل كتاب يهاجِم ديننا اسم مؤلّف إسلامي أقرب أن يكون له تأثير أقوى في نفوس القراء المسلمين، والجميع يعرف قصة الرسالة التي حَصل بها «منصور فهمي» على درجة الدكتوراة في أوائل القرن العشرين من فرنسا، والتي صوّب فيها سهام الاتهام الحَمْقاء إلى الإسلام ورسوله عليه ثم تبراً عمّا جاء فيها، وعاد إلى دينه، هذه الرسالة قام بطبعها وكتابتها بعض المستشرقين في هولندا، وأخذوا فهمي إلى هناك، واقتصر دوره على قبول وضع اسمِه عليها، حتى تَرُوج بين المسلمين ويكون أثرُها أعنف.

كذلك أورد د. «محمد سيد أحمد المسير» حالة أخرى، وهي كتاب: «لماذا القرآن؟» الذي صدر في ليبيا لمؤلّف يُدعى د. «عبداللّه الخليفة»، وكتاب: «قراءة في صحيح البخاري» لمؤلّف يدعى د. «أحمد صبحي»، فهما كتابان متشابهان تشابها ضخما، بل يكادان يتطابقان، ومع ذلك فقد صدر كلٌ منهما في بلد مختلف والمؤلّف مختلف.

ويسعى المؤلّف إلى كشف بعض التناقضات في كتاب «فترة التكوين»، فيلاحظ أن كتاب: «شُدُّوا الربابة بأحوال مجتمع الصحابة محمد والصحابة»، الذي يحمل اسم خليل عبدالكريم أيضًا، يتَّهم الرسول على النه كان يَحرِص على الاطلاع على الكنز المعرفي الديني الثمين، الذي كان في جُعْبة سلمان الفارسي ليستعين به في صناعة القرآن، متسائلاً: لماذا يحرص النبي على ذلك إذا كان ورقة وخديجة حسبهما جاء في كتاب «فترة يحرص النبي على ذلك إذا كان ورقة وخديجة حسبهما جاء في كتاب «فترة

التكوين» - ظلاً يُعلِّمانِه ويَقرآنِ عليه الكُتبَ الدينية، ويَشرحانِها له، ويَستعيدانِه ما سَمعَ نحو خَمْسَةَ عَشرَ عامًا إلى أن تأكَّد لها أنه قد تَّت - كما يقول الكتاب - بَرْمَجَتُه بما لَقَنَّاه إياه، حتى صار لا يَخرِمُ منه شيئًا بسبب ذاكرتِه الحديديةِ التي لم يكن يُفِلتُ منها شيء

وفي الصفحة (١٩) نراه يؤكِّدُ أن تَجربةَ تصنيعِ النبي التي قامت بها خديجةُ وورقةُ لا تَنفِي جانبَها الغَيبي؛ إذ لا تعارُضَ بين الأمرين، لكنه بعد قليل يَبني أن الإيمانَ بالخوارقِ والمعجزاتِ التي يُسمِّيها «مخاريقَ وشعبذات»، وهي تَسميةٌ لها دلالتُها المفضوحةُ التي لا تَخفَى على أحد، وهو جُزءٌ من ثقافةِ البيئةِ العربيةِ المتخلِّفة.

وزاد فَنَفَىٰ في الصفحة (١٨٥) أن تكون حادثةُ «الغار» من الخوارق، بل هي نتيجةُ المجهودِ البشريِّ الذي قام به الاثنان.

□ والكتابُ يُكرِّرُ أن ورقة وخديجة قد تعاونا إلى أقصى مَدَّى بهكف تثقيف محمد وقَلْوَظَتِه وصَنْفَرَته وتَلْميعه ـ كما يقول ـ ، فكيف يتمُّ ذلك إذا كان الكتابُ نفسه يَذكرُ أن ورقة أراد قبل ذلك أن يتزوَّجَ خديجة ، لكنه لم يوفَّق ؛ لأن أخته حاولت أن يعاشرَها عبداللَّه ـ والدُ الرسول اللَّيُا لا يتقل إليها النورُ المقدَّس، الذي كان في وجهه ، فصدَّها وذَهب إلى آمنة زوجته ، فعاشرَها ، فحملت منه بالقادم المنتظر (ص٣٦) ، فكيف يمكنُ أن ينسَىٰ ورقةُ هذا كلَّه ، ويَمُدُّ يدَ التعاونِ إلىٰ خديجة ليصنع من محمد نبيًا ، رغم أنه نال هو وأختُه علىٰ يدِه ويدِ أبيه الهزيمة المنزية المنظر؟! .

🛭 وفي مواضع عديدة من الكتاب (ص٣٩، ٤١، ٤٢، ٥١، ٥٢،

31، ٦٦، ٦٦، ٣١٠)، يقول: «إن خديجة قد جَفَّ رِيقُهَا وداخت السَّبْعَ دُوخات، حتى وافق إمامُ الأوَّلين والآخِرِين على خِطبتها، وظَلَّت تُحاصرُه إلى أن سَلَّم لها، ورَفَع الراية البيضاء بعدَه لمصلحة منه شديدة».

□ ثم نراه في موضع آخَرَ يُعدِّدُ الفوارقَ التي تُميِّزُ خديجةَ على محمدً في الحَسَبِ والمالِ والخبرةِ والثقافة، ثم يَختمُ قائلاً: "إنَّ محمدًا لم يكن يُصدِّقُ أن خديجةَ ترضَى بالزواج منه» (ص٢٨٩).

فبأيِّ الكلامَين نأخذ؟ حسبُنا اللَّهُ ونعم الوكيل.

ويَمضي المؤلِّفُ مع مخازِي الكتابِ الأخرى متسائلاً عن فكرته الأساسية: إذا كانت خديجة تؤمنُ بأن هناك نبيًّا قادمًا، فكيف يَخطُرُ في ذهنها - مجرد خُطور - أن تقوم هي بتعليمه وتدريبه وتثقيفه وتوجيهه، أو حَسْبَ لُغتِه "صَنْفَرَتِه وقَلْوَظَتِه وتلميعه"؟ كيف يا تُرى لبَشَر عاديٍّ أن يصنع نبيًًا؟ وحتى لو جاريناه، فهل تَستغرقُ هذه العملية خمسة عشر عامًا؟.

إن المقصود بالتثقيف هنا هو قراءة التوراة والإنجيل، وشرحُهما له، فما الذي فيهما مما يمكن أن يستغرق شرحُه وفَهمُه خمسة عَشر عامًا؟ ولماذا أرادت خديجة أصلاً أن تصنع نبيًّا ما دام الأمر كلُه تدبيرًا بشريًّا؟ وأيُّ تدبير عو إلى التآمر أقرب منه إلى استقامة الخُلُق والضمير.

□ ويقول الكتاب: إن مكة بها أبرشية، وتَعُجُّ بالنصارى، ولم يُورِدْ أيَّ مُصدر لهذا الكلام، ويَردُّ عليه المؤلِّفُ بالقول: إنَّ دائرةَ المعارِفِ الإسلامية لم تَذكرْ أن مكة كان بها كنيسة، كما أن المبشِّرَ «بلابنس» يقول في كتابه: (Islam Croyances) «إن النصارى المكيِّين كانوا حفنةً ضئيلةً».

فما معنى هذه الطنطنة بأن كثيرين من بّني أسد كانوا نصارى؟ .

إنَّ الروايات لا تَذكرُ لنا منهم سوىٰ اثنينِ، هما ورقة، وابن عمه عثمان بن الحُويرث، الذي ذَهَب إلى قيصر، واقترح عليه أن يُولِّيَه مكة، ففعل، فلما عاد ودعا قومَه إلى النصرانية هَبُّوا في وجهِه علىٰ بكرةِ أبيهم، وطَرَدوه شرَّ طَرْدة، مما يدلُّ علىٰ أن هذه الديانة لم يكن لها أيُّ أتباع تقريبًا في مكة.

ويدَّعي الكتابُ أن خديجة ولي كانت نصرانية، ولم ترض أن يتزوَّج عليها النبيُّ وَيَكِينِ وتخيَّل حوارًا بين خديجة ولي والرسول الأكرم ويَكِينٍ تقول فيه: "إنَّ ثقافتنا الدينية تَحظُره حَظْرًا باتًا، وماذا يقول بَحيراً وورقة وعدَّاس، وناضح وميسرة عنِّي؟ سيقولون: إن ملفِّق هذا الكلام مُبشِّرٌ رقيع، وسيقولون: إن لجد خديجة وأبيها وأعمامها - نوفل وحبيب والمطَّلب - وأخيها العوَّام أكثر من زوجة، بل إن أخاها العوَّام قد خَلَف أباه على إحدى زوجاته.

وإذا كانت خديجة هي التي صنعت من محمد نبيًا، فما العملُ إذا قلنا له: إنَّ عددًا من إخوة خديجة قد تأخَّروا في الإيمان بنبوَّة محمد وحاربوه، بل إن بعضهم مات وهو كافر به؟ ومع هذا لم نسمع أيًّا منهم يَرفعُ في وجهه عندا السلاح؟ لماذا لم يُعايِرُه أحدٌ منهم بأنَّ أختهم هي التي صَنْفَرَتُه وقَلْوَ ظَته؟.

#### \* مقتطفات من الكتاب:

□ «إن مرجعيَّته دينيةٌ ذاتُ مَقامٍ محمود، ورُتبةٍ عالية، ودرجةٍ رفيعة

لدىٰ خديجة، أشارت عليها بأنَّ هذا الفتىٰ هو المأمول، وأنه حَتم ٌ لازمٌ أن تُباعِلَه لكي تبدأ معه تَجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والتحضير والصَّقْل والتهيئة الضرورية، كيما يَنتقلُ مِن فتَّىٰ قُرشي ً هاشمي ً إلى القادم المنتظر» (ص٣٨).

□ «كان الأسنى المريرُ على فقد خديجة أمرٌ بديهي؛ لأنها الأمُّ الرؤومُ، والوالدةُ الحنون، والزوجةُ الحبيبة التي آزَرَتْه، والتي لولاها لَمَا أكملَ التجربة حتى نهايتها، وهي التي فتحت له خزائنها يَغرِفُ منها كيفما يشاء، وهي التي أتاحت له التماسَّ بالقَسِّ «ورقة» وغيره، مثل: «عداس وبحيرا»، وقضاء الليالي الطوال مع ابنِ نَوفل في المدارسة والمذاكرة والمحاورة» (ص٩٥).

□ "ولم يَقتصر اعتناقُ بَني أسد للنصرانية على الرجال فقط، بل تعدّاهم إلى النّسون، فهناك ثالثٌ أو ثالثةٌ أبناء عم الطاهرة الذين يتنصرون وهي قُتيلة أو أُم قتال، وقيل: فاطمة بنت نوفل، أي: أخت ورقة، وهي واحدةٌ من المرأتين اللتين تعرّضتا لأبي محمد عبدالله بن عبدالمطلب، وهو في طريقه مع أبيه كيما ينكح آمنة ، بعد أن رأتا بين عينيه نور النبوة، وله مئة من الإبل» (ص١١٧).

□ «والخلاصة أن الحَلْقة الكتابية الخارجية التي رَبطت خديجة حَبْلَها بها، وتَشكَّلت من القَسِّ «ورقة» والراهب «عدَّاس» والراهب «سرجيوس»، ومُقدَّمُها الراهب «بحيرا»، قد وصَلت إلى درجة رفيعة من العلم بالكتاب، وهذا أمرٌ له دلالة، وهو أن الطاهرة شدَّتها صلةٌ وثيقةٌ، وعلاقةٌ حميمةٌ، وأصرةٌ متينةٌ برؤوس أهل الكتاب في مكة والحجاز، وإلاَّ لَمَا نَجحت في

إنجازِ التجربة الفذَّة» (ص١٤٣).

الرؤوم، وهندوز التجربة التي خرج منها «صاحبُ المَغنم» من الفتَىٰ الهاشميِّ الذي طال التشوُّقُ إليه، والذي رَدَّ الاعتبارَ إلى العرب، وصار الهاشميِّ الذي طال التشوُّقُ إليه، والذي رَدَّ الاعتبارَ إلى العرب، وصار لهم حامل كتاب مثل «موسى» بالنسبة لليهود، و«عيسى» عند النصارى، ابنةُ أبي بكر طَفِقَتْ تُناديه بصفة مستمرة: «يا رسول اللَّه»، أما سيِّدةُ نسوان قريش، فلمَّا توجِّهُ إليه خطابًا تقول: «يا أبا القاسم»، أو «يا محمد»، هي التي تُوجِّهُ وتَطلُبُ إليه، وتُشيرُ عليه، بينما ابنةُ أبي بكر، فعلى العكس، هي التي تُلبِّي وتُطيع وتأتمرُ بأمره، وتُنفِّذُ وتسمعُ... إلخ، وهو الفرقُ الواضحُ الذي لا يَحتاجُ إلى زكانة لمعرفته أو حتى إلى لَمسِه باليد بين خطاب الهندوز واستجابةِ التلميذة» (ص١٥٤).

المنطقيَّة، ولكن من طريق اتفاق المعجزات مع المستوى الحضاريِّ والثقافيِّ والمعرفيِّ والثقافيِّ والعلميِّ والإدراكيِّ، ومطابقتها لخصائص مجتمعهم وبيئتهم ووسطهم وتفكيرهم، من هذه المناظير تصبحُ صحيحةً، بل ونصدِّقهم، ونفهمُ علَّة تصديقهم إيَّاها أو قبولها مَّن يَتفوَّهُ بها، لماذا؟ لأننا قسناها مقاييسهم، ووزَنَّاها بموازينهم، وكلناها بمكاييلهم، ونَظَرنا إليها بعيونهم، وعايرْناها بمعاييرهم» (ص٢٦٠).

الله «من الأسباب القويَّة التي حالت دُونَ زواج محمد بزوجة أخرى على الطاهرة، هو أنَّ «الثقافة الدينية» التي هيمنت على بَنِي أسد رَهط أمِّ هند تُحرِّمُ الجَمْعَ بين بَعْلَتَينِ، كما أنها تُحرِّمُ الطلاق؛ لأن ما رَبَطه الربُّ لا

يَفُكُّهُ العبد، هذا المَلْحَظُ البالغُ الأهميةُ غاب عن فَطانة كلِّ مَن زَبَرَ «نَسَخ» سُطورًا في السيرة المحمدية المعطار، سواءٌ من القُدامي والمُحدَثين من العرب والأعاجم والفرنج» (ص٢٧٨ ـ ٢٧٩).

الله (ومن ناحية أخرى فقد ذاق الحرمان، وكابد المسْغَبة، وكواه الفقر، فلا يَسكنُ رَوعُه مِن هذا الجانب، ويُهدِّئ بالَه، ويُطمئنُ نفسه، ويُريحُ خاطرَه سوى أن يوضعَ المالُ جميعُه بين يديه، ومن ناحية ثالثة بهدف أن يُحكم قبضة رعايتها، وتشدَّ وثاق عنايتها له، وتُضاعِفَ من لَحظها إياه، وجُمَّاعُ ذَيَّاكَ كلِّه يؤدِّي إلى سُهولة المطاوعة، ويُسرِ المهاودة، وسلسِ المُوافقة، مَّا يُوصِّلُ في نهاية الأمر إلى نجاح التجربة» (ص٣٠٩).

ابنها وزوجها «الأمين»، تقرأ على مَهَل، وتُطالعُ له بتؤُدة صفحات من تلك ابنها وزوجها «الأمين»، تقرأ على مَهَل، وتُطالعُ له بتؤُدة صفحات من تلك الأبعاض والإصحاحات، وتَشرحُها له بَقدْرِ ما تتَّسعُ ثقافتُها الدينيةُ التي حَصَّلَتْها، كلُّ هذا مع استمراره في المشي في الأسواق والسماع والمُحاورة؛ لأنَّ هذه شعيرةٌ أساسيةٌ قنواتُها متباينةٌ ودائمةُ الفيض، وإذا أشكل عليها أمرٌ، أو التَبس عليها شأنٌ، أو أعجزَتْها مسألةٌ هرَعت إلى اليعسوب «ورقة» تستوضحُه ليفسر لها ما أبهم، ويُبيّنَ لها ما غَمُض، ويَشرحَ ما خَفي .

في تلك المدرسة أعطى اليعسوبُ خلاصةَ علمه، وحَشاشةَ معارفه، وزُبْدَةَ تحصيلِه إلى «المعصوم» بحضورِ الطاهرة، وخديجة تُنصِتُ وتُلاحِظُ وتُشجِّعُ «بطل التجربة» على مزيد من التدقيق، ومضاعفة التمحيص، والإكثار من المراجعة؛ لأنها لم تكتف بإسداء الفضل الماديِّ (وهو إعفاؤه من الجري وراءَ لُقمة العيش، وإطعامُه الخَمير، وإلباسُه الحرير)، بل



أضافت إليه جَميلاً معنويًا يَبْزُه ويفوقه» (ص ٣٣).

الإصحاحات والأبعاض، التي ترجمها «ورقة الله بعرفة الطاهرة من الإصحاحات والأبعاض، التي ترجمها «ورقة الله اللغة العربية، وما حَصَّله قَبلَها وهو يَجُوبُ الأسواق من قَصَصِ أنبياء بني إسرائيل والرائين (جمع راء من رؤيا)، وما يسمعونه من أصوات مثل: إشعيا وعاموس (ص٣٥٦).

□ "إعلانُ نجاحِ التجربةِ العُظمى، وبوقوعها حُقَّ لخديجةَ أن تخاطِبَ أهلَ مكة بأعلى صوتها: ها هو القادمُ المأمولُ الذي طال انتظارُكم له، وكذا سائرُ عَرَب الجزيرة لتُفاخِروا به اليهودَ، ولتُنافِروا به النصارى؛ إذ لم يَعُدْ لأيِّ منهما فضلٌ عليكم، وسوف يَرفعُ بيمينه كتابًا مِثلَ كُتُبِهم، وسترونه رائعًا» (ص٣٦٨).

الله المناق ال

بُوصةً واحدةً بمقامه العالي ودرجته الرفيعة» (٣٨٩\_٣٨٩)(١).

في ذِمَّةِ العلماء هذا كُلُّه إن كان فيما بيننَا علماءُ

- قال رسول الله ﷺ : «إن الله تعالى لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا يَنتزِعُه من العباد، ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتَّخَذَ الناسُ رؤساء جُهَّالاً، فسُئِلوا، فأفتوا بغيرِ علم، فضلُوا وأضلُّوا»(١) .
- وقال ﷺ: "إنَّ اللَّهَ لا يَنزِعُ العلمَ منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا، ولكنْ يَقبِضُ العلماء بعلمهم، ويَبقى جُهَّالُ، فيُسألون، فيُفتُون، فيَضلُون ويُضلُّون "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر مجلة «حصاد الفكر» العدد (١٦٨) ربيع الأول ١٤٢٧هـ. أبريل ٢٠٠٦م (ص١٧ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمرو.

 <sup>(</sup>٣) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة، وحسنته الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٨٥٧).

# \* سَلمان رُشدي الدَّجَّالُ الهندي المرتدُّ:

قِرْمٌ حقير وشيطانٌ من شياطين الإنس، رواية «آيات شيطانية» وهي روايةٌ شيطانية كتبها حَشَّاشٌ في ماخور أُصيب بانفصام الشخصية، فصار يتردَّدُ بين القرد والحشاش. يسخرُ فيها ذلك المرتدُّ من كلِّ جميلٍ وطاهرٍ ونقىًّ، ويناصبُ رسولَ اللَّه عَيَّا لِيَّهُ العَداوة في أحقر صُورها.

أُقدَّمُ تلخيصًا كاملاً عنه وعن روايته، حتى يَستشعرَ المسلمون مَدَىٰ جُرمه في حقِّ اللَّه وأنبيائه ورسله. واللَّهُ يعلمُ أني أكتبُ بعض فقراتها والألمُ يَعتصرُني، والحياءُ والخجلُ يفعلانِ بي ما يَفعلانِ أمامَ قُحَّتِه وَفُحشهِ وبَذَاءَة قَلَمه ودَنسه وحَقَارته.

## \* النشاةُ والخَلْفيَّة:

وُلد سلمان رشدي في «بومباي» بالهند سنة ١٩٤٧ ـ عام التقسيم وإنشاء الدولتين: الهند وباكستان ـ من أب هندي يدعى «أنيس رشدي»، مرتد عن الإسلام، وتلقّى تعليمه الأوليّ في إحدى مدارس التبشير المنتشرة آنذاك في الهند، حيث كان المبشّرون يُقدّمون له ولزملائه الطعام والكساء وغيره لاستمالتهم، فشرب في هذه السّن المبكّرة كراهية الإسلام وكل ما يتصل به . وهكذا تضافر البيت والمدرسة في بناء شخية مهتزّة، صلتها بالإسلام مجرّد تسمية تُثبت في شهادة ميلاد أو بطاقة شخصيّة، وعوامل انتزاعها من الإسلام أقوى وأبقى من عوامل إدخالها فيه.

ولَمَّا كانت بَلدُهُ تُعاني أزَمات اقتصادية بسبب خُضوعها للاستعمار مئات السنين، وأخيرًا بسبب الحرب بين الهند وباكستان، فقد كانت أُسرتُه

ضِمنَ مَن هاجَرَ إلى «إنجلترا» سعيًا للرزق، وهناك التَحقَ بالتعليم الثانوي، ثم بكلية «المَلِك» في جامعة «كمبردج».

وبعد تخرُّجه بَحَث عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجد، فقرَّر العَودة الدى موطنه الأصلي «شبه القارة الهندية»، ولكنْ هذه المرة إلى باكستان، حيث أُتيحت له فرصة عمل في التليفزيون، بَيْدَ أن رَوائح الكفر والزندقة والطعن في الإسلام بدأت تفوحُ منه، ففصل من عمله، وعاد إلى لندن يجرُّ أذيالَ الخَيبة والإحباط، بعد أن امتلأ قلبه حقدًا على الإسلام والمسلمين، وأخيرًا وجد عملاً في إحدى وكالات الإعلان، أعطَّته دخلاً ثابتًا استطاع معه أن يتَّجه إلى التأليف الرِّوائي.

□ وفي عام ١٩٧٥ أصدر روايته الأولى «جريوس»، وعُمرُه آنذاك ٢٨ عامًا، فلم يَلتفتْ إليها أحدٌ، فماتت في مَهدها، وأصابه لذلك إحباطٌ شديد، ثم تزوَّج بعد ذلك بفتاة إنجليزية تُدعى «كلاريسا لوارد»، وعن طريقها تعرَّف إلى الناشرين، فأصدر روايته «أطفال منتصف الليل»، وصف فيها حال الأولاد الذين يدخُلون الحياة وقلوبُهم خاويةٌ من الإيمان والقيم الأخلاقية، ويأتُون إلى عالَم مَليء بالمتناقضات، ولقد قال عن نفسه: «إنه يُشبهُ إحدى شخصياتِ هذه الرواية، ففي داخله ثُقْبٌ لم يُبقِ فَطرةً واحدةً من الإيمان عنده.

ولقد أثارت روايتُه ضدَّه ضجةً في الهند، إذ كانت تُوجِّهُ نقدًا عنيفًا لسياسة السيدة «أنديرا غاندي» الخاصَّة بتعقيم الرجال، فأَدْلَتْ بتصريح تتوعَّدُ فيه صاحبَ الرواية بتقديمه إلى القضاء.

وفي تلك الأثناء مَنَحَته «إنجلترا» جائزة «بُوكر»، وكأنها تَغيظُ الهند

- الدولة المستقلة - والتي كانت يومًا ما إحدى مستعمراتِها .

لقد بدأ يطفو على السطح، فها هي روايتُه «أطفال منتصف الليل»، تثيرُ ضَجَّه في موطنه الأصلي ـ الهند ـ، وها هو يُمنحُ عليها جائزةً في موطن هجرته، «إنجلترا».

بعد ذلك كتب رواية بعنوان «العار»، وانتظر أن يَحصُلَ بها على جائزة «بوكر»، إلا أن لجنة التحكيم أسقطتها من الفوز.

ثم ما لَبِثَ أَن طَلَق زوجتَه الإنجليزية، وتزوَّج كاتبةً أمريكية اسمها «ماريان ويجينز»، لعلَّها تؤدِّي نفسَ الدَّورَ مع الناشرِين الأمريكيين.

وبالرغم مِن تعرُّفهِ إلى كثيرٍ من الناشرين في إنجلترا والولايات المتحدة، وتعرُّفهم إلى ما تتضمَّنه كتاباتُه من حقد دفينٍ على الإسلام والمسلمين وتشجيعهم لاتِّجاهه هذا، إلا أنه ظلَّ مغمورًا، بعيدًا عن أضواءِ الشهرة العالَمية التي كان يَحلُمُ بها(۱).

وَذَف بنفسه عاريًا أمام الجميع، في مستنقعات الكفر والفجور وقذف بنفسه عاريًا أمام الجميع، في مستنقعات الكفر والفجور والأكاذيب، فعبَث بكلِّ المقدَّسات، ومن بينها المقدَّسات المشتركة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين: «إبراهيم خليل اللَّه»، أبو الأنبياء، والأب الروحي لأصحاب الديانات الثلاث، كما عبث بملائكة اللَّه في السماء، وعلى رأسهم «جبريل» أمين الوحي وأمين العرش، إضافة عبطبيعة الحال - إلى عبثه بقدًسات الإسلام.

<sup>(</sup>١) «آيات سماوية» للدكتور شمس الدين الفاسي (ص١١ ـ ١٤).

□ لقد انتهى هذا الدجالُ الهنديُّ من تأليف روايته الشيطانية هذه في سنة ١٩٨٨، ونَشَرَتْها له دار «فايكنج برس»، وظَلَّتْ راقدةً في المكتبات لا تتحرَك، ولا تمتدُّ إليها يَدُ قارئ، ثم ما لَبِثت دار «فايكنج برس» أن تخلَّصت منها، فباعتها إلىٰ دار «بنجوين»، وبقي الحالُ كما هو عليه من رُكودِ تلك السلّعة البائرة، إلىٰ أن تنبَّه المسلمون إلىٰ ما فيها من فُحش وأكاذيب، وتعريض فاجر بمقدَّساتِ الإسلامِ والمسلمين، فتحرَّكوا لوقفها، لكنَّ المتآمرِين كانوا يتوقَّعون هذا، فحشدوا طاقات إعلامهم لإثارة الغرب المسيحيِّ كلِّه ضدَّ الإسلام والمسلمين، وخاطبوا وُجدانه وما استقرَّ فيه من كراهية وعداء دفين، فانطَمستِ الأبصارُ وعَميَتِ البصائر.

□ وفي هذا الجوِّ المشحون، فَقَد العقلُ سلطانه، وتحوَّل المجرمُ الحقيقي «سلمان رشدي» إلى ضحية بريئة، ووقف الغربُ جميعًا يُعلِنُ حمايتَه تحت شعارٍ برَّاق، استُخدم بخداع، هو «حماية حقوق الإنسان»، ومن بينها «حقَّهُ في حرية التعبير»!!.

# \* عاصفةٌ كان يُمكنُ تفاديها:

عندما صدر الكتابُ في بريطانيا، حاولَتِ اللجنةُ المتحرِّكةُ للشؤون الإسلامية هناك اللجوء إلى القضاء الإنجليزي للاحتكام ضدَّ الرواية، فاتَّضح لها أن القانونَ الإنجليزي يَحمي فقط المذهبَ المسيحي الإنجليكاني، فحاولَتِ اللجنةُ بعد ذلك مفاوضةَ الناشرِ على أساسِ أن يكتبَ على غلافِ الرواية عبارة: «هذا الكتاب يُسيءُ إلى الإسلام» كالعبارات التي تُكتب على السجايرِ وتُحذّرُ من التدخين. ولكنَّ الناشرَ رفض!!

وأمام المعارضة الإسلامية، قرَّرت إحدى دُورِ النشرِ البريطانية مَنْحَ الكتابِ جائزةً أدبيةً، وإخراجَه في طبعة شعبية، عندئذ قامت المؤتمرات الشعبية الإسلامية بمناقشة الحلِّ الأمثل لمواجهة هذا التحدِّي، فتوجَّهوا إلى اسقُف إحدى الكنائس بمدينة «برادفورد»، وقام مجلس مساجد برادفورد بتقديم احتجاج إلى الأسقُف، وطالبوه بأنْ يستخدم نُفوذَه ويُناشِدَ الحكومة البريطانية وناشرِي الكتاب عدم نَشْرِه، ولكنْ لا جَدوى.. فقامت الجماهير الإسلامية بشراء الكتاب من الأسواق وأحرَقتُه، ولكنَّ المطابع في استطاعتها أن تُنتج المزيد.

فقام سكرتير اتحاد المنظَّمات الإسلامية في لندن بتوجيه خطاب إلى السيدة رئيسة مجلس الوزراء، يدعوها فيه «من مُنطلق الحرص على المقدَّسات الدينية» إلى الأمر من موقعها كمسؤول رئيسي "باتخاذ إجراءات قانونية ضدَّ الرواية ومؤلِّفها».

ثم قام سُفراء كلِّ من باكستان وقَطَر والصومال بتقديم طَلَب إلى وزارة الداخلية البريطانية ، يطالِبون فيه باتِّخاذ إجراء حاسم نحو الرواية .

□ وأخيرًا جاء إعلانٌ من القصر الملكي: «أنَّ الكتابَ لا يَعرِضُ لعَمَلِ
 يعاقَبُ عليه»!!.

□ ثم أعلن وزيرُ الداخلية بيانًا جاء فيه: (إن الحكومة لا تَنوِي إحداث تغييرٍ في قانونِ الطعنِ في المقدَّسات الذي يتعلَّقُ فقط بالديانة المسيحية).

وأمام التعصب «الديمقراطي»! انفجرت المشاعر الإسلامية التي لم يَستطع الشيطان تلجيمها، انفجرت أولاً في بريطانيا، فسارت المظاهرات تُطالِبُ باتخاذِ موقف حاسم ضداً «آيات شيطانية»(١) ، ثم انفجرت بعد ذلك في العالَم كلّه، ثم توالت رُدودُ الأفعالِ من كِلا الجانبين.

□ لقد كان بالإمكان تفادي هذه العاصفة التي أحدثت ـ حتى الآن ـ تصدُّعًا خطيرًا في علاقات المسلمين بالغرب المسيحي، بعد أن أظهرت قضية «الدجَّال الهندي» أن صليبيَّته العمياء في نهاية القرن العشرين لا تزال كما كانت في نهاية القرن الحادي عَشر، وكان بإمكان بريطانيا أن تعالج الموقف بحكمة الساسة المتمرِّسين، وذلك بإعادة النظر في قانون الطعن في المقدَّسات، بجعله يتضمَّن حماية اليهودية والمذاهب المسيحية الأخرى مثل «الكثلكة والأرثوذكسية»، إضافة إلى الإسلام، بدلاً مِن قَصْره على المذهب الإنجليكاني فقط، وما كان هذا العمل ـ لو تمَّ ـ إلاَّ لِيحظَى بتقدير عالَميً ، باعتباره برهانًا على تأكيد حرية المعتقدات، ووسيلة فعَّالة للتعايش السلمي بين أصحاب الأديان.

□ لكن الحكومة الخفيّة لا ترضى بذلك، وهي تُمسِكُ بيدها خيوط دُمًى كثيرة تُحرِّكُها كيفما تشاء.. وكان أن ازداد الموقفُ اشتعالاً.. فنشرت إعلانات مدفوعة الأجر شغلت مساحات كبيرة من الصحف العالمية، وظَهَرت حملة واسعة من التحقيقات الصحفية واستطلاعات الرأي، وقامت محطّاتُ التليفزيون بالدَّق على حواس المشاهدين، وكلُّها تسيرُ في خط واحد، هو «إثارة الغربُ ضدَّ الإسلام والمسلمين»، وبلَغت إحدى موجات الإثارة قِمّتها حين قام بعض طلبة جامعة في «النمسا» بعقد نَدوة،

<sup>(</sup>۱) «سلمان رشدي شيطان الغرب» سعيد أيوب (ص٨٦، ٨٧).

هي في حقيقتها «قُدَّاسُ صلاة مسيحيٌّ»، تُليت فيه فَقراتٌ من كتابِ ذلك «الدجَّال الهندي». . سبحان اللَّه!! .

□ كأن الغربَ قد عَثْرَ على إنجيلِ مخفيٌّ، جاء به ذلك «الدجَّال المنتظر»، كما سَبق أن عَثْر على بعضِ أسفارِ الكتابِ المقدَّس جنوبَ البحرِ الميِّت عام ١٩٤٧م.

لقد بَلَغَ الاستفزازُ مداه، وخاصةً عندما تتحدَّثُ الصحفُ والإِذاعاتُ العالَمية ـ وعلى رأسها هيئةُ الإِذاعةِ البريطانية التي توجِّهُ إِذاعاتِها خصيصًا إلى العالَم الإسلامي ـ، فتصفُ ذلك «الدجَّال» باسم: «الكاتب المسلم سلمان رشدي»!!.

مَن ـ يا تُرئ ـ ذلك الكاتبُ الأسطوريُّ، الذي حَظِيَ فجأةً باهتمام الغرب والعالم، وصار حديث كلِّ لسان، كأنه ظاهرةٌ غيرُ مألوفة أو مرضٌ خطير ـ كالإيدز ـ لم تَعرِفْه البشريَّةُ مِن قبل؟! فلم يَحدُثْ أن اصطدَمَتْ عينايَ في أيٍّ مِن مكتباتِ لندن على مجرَّد ورقة تحملُ هذا الاسم، ولم يَخدشْ بصري أيُّ مُلصَقٍ من إعلاناتِ الحائط يَحملُ ولو نصفَ اسمه. وها هي قائماتُ الكتب التي تُصدرُها دَوْريًا بعضُ دُورِ النشر، تَصلُني تِباعًا، ولا يوجدُ في أيِّ منها ذِكرٌ لهذا النكرة!!.

هنالك، صدرت عن «إيران» فتوكى تُبيح إهدار دم مؤلّف رواية «آيات شيطانية»، فتلقّفها رؤوسُ الفتنة في الغرب، واستطاعوا تصعيد المواجهة من مستوى الأفراد والهيئات إلى مستوى العمل السياسي الرسمي، فانعقد المجلسُ الوزاريُ للسُّوق الأوربية المشتركة في اجتماع غير عاديًّ، وأدان إيران بعنف، وقرَّر سَحبَ سُفراء دُولِه من طَهران، وفَرَض عقوبات عليها،

وقد عَلَّق وزيرُ خارجية أسبانيا على هذا الموقف الجماعي الأوربي، بقوله: «إنها أولُ مرة من حدود علمي من التي تُعرِبُ فيها المجموعةُ الأوربيةُ عن غَضَبها على هذا النحو»!.

□ وفي «أوتاوا» رَفَض سفراءُ ٢٥ دولة إسلامية طَلَبًا من «كندا» بإدانة إيران، كما رَفَضت الحكومةُ الكندية ـ في نفسِ الوقت ـ طلبًا من السفراءِ المسلمين بَنْع تداوُلِ الكتاب أو ادخالِه إلى كندا.

□ وفي «واشنطن»، تعهّد المدّعي العامُّ الأمريكي، أمامَ عددٍ من ناشري الكتب، باستخدام كلِّ الوسائلِ الممكنة لوقف الجهود الرامية إلى منع نشر الكتاب في أمريكا.

□ وأصدر البرلمان الألماني بيانًا جاء فيه: «إن إعلان الإمام الخُميني عن
 قتل سلمان رشدي هو بمثابة إعلان الحرب على القيم الغربية».

□ وفي لندن ـ مسرح المؤامرة ـ، وقَع ٣٤ عضوًا من مجلسِ العموم على مشروع قرارٍ يَحُثُ الحكومة على ضمانِ سلامة رشدي .

السيدة «مارجريت تاتشر» ـ رئيسة الوزراء ـ فتوى إيران بأنها تهجُمُ على حرية الكلمة التي هي من الحريّات الأساسية للإنسان .

لقد اختلطت الأوراقُ تمامًا، وهذا ما يريدُه المتأمرون.

□ ولقد حَوَّل الغربُ صدامَه السياسيَّ مع إيران إلى صدام مع الإسلام والمسلمين، واستهانَ بمشاعرَ ١٠٠٠ مليون مسلم، بينهم ٥٠ مليونًا في إيران، ولا أدلَّ عن مدى التخبُّط السياسيِّ الذي وقعت فيه دُولُ الجماعة الأوربية من أنها بدأت تُعيدُ سفراءَها إلى إيران بعد أسابيعَ من سَحبِهم،

ودون أيِّ تغييرٍ في الموقفِ الإيراني، سواءٌ بالتراجع عن الفتوىٰ أو حتىٰ بإدخال تعديلٍ عليها.

#### \* «مقاطعُ شيطانية»:

هذه هي الروايةُ الرابعة في سلسلة إنتاج «الدجال الهندي» سلمان رشدي لهذا النوع من الروايات الخيالية، وهذا يعني أننا أمام عمل لا علاقة له بالدراسات العلميَّةِ الجادَّةِ التي تقومُ على المنطقِ والبرهان واستجلاءِ الحقائق وتقريرِها، وكَشْفِ الشبهاتِ ودَحْضِ الأكاذيب.

تبدأ الرواية بإهداء: «إلى ماريان»، زوجته الأمريكية الثانية التي تزوَّجها بعد طلاقِ زوجته الإنجليزية «كلاريسا»، وقد عُرف عن «ماريان» هذه أنها كاتبة مُلحدة، تهاجمُ الأديان ومِن بينها المسيحية.

وتتكوَّنُ الروايةُ من تِسعةِ فصول:

الأول، باسم: «المَلَك جبريل»، وهذا يُعطِي انطباعًا مبدئيًّا للقارئ أنه بصددِ قراءة شيءٍ عن الوحي والدين. ويتحقَّقُ توقُّعُ القارئِ، حيث يأتي:

الفصل الثاني مباشرةً باسم: «ماهوند»، وهو ما كانت تُنادِي به أوروبا عصورِ الظلام، النبيَّ محمدًا، بعد أن اخترعه رجالُ الكنيسة والكتاب والشعراء، تحقيرًا وإهانةً! ثم تتعاقبُ الفصول:

الثالث باسم: «الودين ديووين».

والرابع: «عائشة»!.

والخامس: «مدينة مرئية لكن مخفية».

والسادس: «عودة إلى الجاهلية»!.

والسابع: «المَلك عزرائيل».

والثامن: «شق بحر العرب».

والتاسع: «مصباح عجيب».

□ وقد أُلحقت صفحة شُكر ـ رقم ٥٤٩ ـ في آخِرِ الرواية ، حسب طبعة فايكنج ١٩٨٩ ، يتحدَّثُ فيها المؤلِّفُ عن اقتباساتٍ مِن بعض تراجم معاني القرآن ، فيعترفُ بأن تلك الاقتباساتِ إنما هي «تركيبة» من مجموعةٍ من أعمالِ المترجمين السابقين مثل: «داود» ومولانا «محمد علي» وغيرهما ، إلا أن أخطر ما في الموضوع هو اعترافُه بإحداث تغييراتٍ من عنده .

وهو يَذكُرُ في تلك الصفحة مجموعةً من الروايات التي اقتبس منها وكانت مصدر إلهام له، إلا أنه يُقرُّ باعتراف خطير آخر، جاء في آخرِ سطرين، يقول فيه: «أرجو أن تكونَ هُويَّةُ كثيرٍ من المؤلِّفين الذين تعلَّمتُ منهم واضحةً من خلال النصِّ.. أمَّا هُويَّةُ الآخرِين فيجبُ أن تبقىٰ غُفْلاً».

◘ ويلاحقُه هنا سؤال: لماذا أغفَلَ ذِكرَ أسماءِ هؤلاء؟!.

إن الإجابة المنطقية، التي تتبادر الله الذهن، هي أنهم شركاؤه في المؤامرة.

ولقد حَدَث ما هو متوقّع من اعتراف «الدجّال الهندي» بالعبث بتراجم القرآن، فهو يقتبسُ آياتٍ من سورة النجم - التي زَعَم كالزنادقة السابقين أن النبيّ أضاف إليها عبارتين شيطانيّتين تَمدَحُ آلهة المشركين -، ثم هو يَعبَث بصيغة الآيات المقتبسة، فيُحوّلُ بعضها من صيغة الضمير الثالث «المفرد المعالب» إلى صيغة الضمير الأول «المفرد المتكلم»، وبذلك يوحي للقارئ بأن القرآن من عَملِ محمد، لكنه - في تزويره هذا - نسي - ككل مجرم - أن بأن القرآن من عَملِ محمد، لكنه - في تزويره هذا - نسي - ككل مجرم - أن

يُحكِمَ جريمته، فجاء الجزءُ الأول من الآياتِ المقتبَسة بصيغة الضميرِ الثالث، بينما تلاه الجزءُ المحرَّفُ بصيغة الضمير الأول.

\* فآيات سورة «النجم» تقول: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ فَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَهُ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَهُ وَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ هِ وَهُ وَ مَلًا فُقِ الْأَفْقِ الْأَغْلَىٰ وَكَ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُورَىٰ ﴿ وَهُ وَ مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿ وَهُ وَ بِالأَفْقِ الْأَعْلَىٰ فَيَ مَلَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا مُؤْلِقًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّىٰ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

[النجم: ١-١٢].

□ لقد استبدل الدجال كلمة «الثريا» مكان كلمة «النجم»، واستمر يستخدمُ هذه الصيغة إلى أن انتقل إلى الصيغة الأخرى بكلام وضعه على لسان النبيِّ يقول فيه: «ولقد رأيتُه مرةً أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنةُ المأوى، إذ يَغشى السدرة ما يَغشى، ما زاغ بصري وما طَغَى، لقد رأيتُ من آياتِ الربِّ الكبرى،

فخالف بذلك جميع التراجم المعروفة والتي أشار إلى بعضها مثل: «داود، وبكتال، وعلي» أن القرآن لا يُورِد صيغة المتكلِّم المفرد على لسان النبيِّ إلا مسبوقة بكلمة: «قل»، مثل قول اللَّه ـ سبحانه ـ لنبيه: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطْرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أُمرِث أَنْ

I saw him. also at the Lote tree of the uttermost end, near which lies (1) the Garden of Repose. When that tree was covered by its covering my eye was mot averted, neither did my gaze wander; and I saw some of the greatest signs of the Lord.

أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ١٤].

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾

[الكهف: ١١٠].

ولقد وردت كلمة: «قل»، في القرآن ٣٣٢ مرة، في آياته التي تبلغ ٦٢٣٦ آية.

نحن - إذن - نتعاملُ مع خائنٍ غيرِ مؤتمنٍ على أيسرِ الأمانات، «أمانة النقل».

□ «ما هذا النبيُّ إلاَّ رسولُ اللَّه إلى الناس، يُبلِّغُهم رسالاتِ ربِّهم، ويَنقُلُ إليهم كلماتِه، فيكونُ مُحدِّثُهم الأمينَ باسم اللَّه، تحقيقًا لِمَا تنبَّات به التوراة، وحيًا من اللَّه لموسى، في قوله: «أقيمُ لهم نبيًّا من وسط إخوتِهم، مِثْلَك، وأجعلُ كلامي في فمِه، فيُكَلمُهم بكلِّ ما أوصيه به.

ويكونُ أن الإنسانَ الذي لا يسمعُ لكلامي الذي يتكلَّمُ به باسمي، أنا أطالبه» ـ (تثنية ١٨: ١٨ ـ ١٩).

□ لم يَقُلِ اللَّهُ: «أُقيمُ لهم إلهًا، أو ابن اللَّه»، لكنه قال: «أقيمُ لهم نبيًا» مثلَ موسى من بين إخوة بني إسرائيلَ بن إسحاق، أي: من العرب بني إسماعيل أخي إسحاق، مهمَّتُه الأساسيةُ نَقلُ كلام اللَّه إلى الناس، ومَن لا يَسمعُ لذلك الكلام ـ الذي يقرؤه عليهم قرآنًا ـ فإن الرب ينتقمُ منه».

إن الأمرَ واضحٌ تمامًا، لكنَّ القومَ يصِمُّون الآذان، ويُغمضون العيون.

◘ بعد ذلك، تبدأ أولُ سطورِ الرواية بحديثٍ عن عقيدةٍ هندوكية تُعرف باسم «تناسخ الأرواح»، أي الموتُ والولادةُ مرةً ثانية، أو تكرارُ الولادة، ويَحدُثُ ذلك ـ حسب ظنِّ مَن يعتقدون في هذا ـ بعد موت الإنسان، فيَبْلَى جَسدُه، أمَّا رُوحُه، فتعود إلى الحياة متقمِّصة جسداً جديدًا، قد يكونُ إنسانًا أو حيوانًا، أو حشرة، فتبدأ الروحُ بذلك دورة حياة جديدة.

إن استخدام هذه الفكرة يَسمح باللعب بالأشخاص والأزمنة ، فتتداخل الأحداث ، وتختلط الصور والأوراق ، ويُترك القارئ متحيِّرًا ، أو واقعًا تحت إيحاءاته ، فهو بهذا يهرب من الجديَّة والموضوعيَّة التي تتطلَّبهما الدراسات العلمية ، ويَجنح إلى رواية يُفرغ فيها سُمومَه وخيالاته ، فيعبث بالحقائق المعروفة ، ويُزيِّف التاريخ كما يشاء ، ويَترك القارئ بذلك يسبح في هواء .

وفي الفصل الأول: «الملك جبريل»، نجدُ «الدجَّال) يخلعُ اسمَه على مواطنٍ هندي أسماه: «جبريل فارشتا»، الذي يذهبُ من «بومباي» إلى لندن، ومعه على نَفسِ الطائرة مواطنٌ آخرُ هو «صلادين شمشا»، والذين تقع بهما الطائرة في القنال الإنجليزي، ثم يَنجُوانِ من الموت بمعجزة، فيصابُ جبريلُ بانفصام الشخصية.

ويَحلُمُ جبريلُ، ويَحلُمُ كثيرًا، ويَبُثُّ أحلامَه إلى «ماهوند» ـ في الفصل الثاني ـ، فيربطُ الوحيَ إلى نبيِّ الجاهلية بذلك التزييفِ المستمدِّ من فكرة «تناسخ الأرواح».

□ لقد عَمَدَ هذا المحتالُ ـ كما قال بحقِّ الناقد «سامي خشبة» ـ إلى أن: «يَضَعَ ثقافتَه الخاصَّة مكانَ ثقافة كلِّ شخصياته، ويَضَعَ فِكرَه وعَقْلَه
الخاصيَّنِ، مكانَ فِكرِ كلِّ شخصياتِه وعقولِها . . والمؤلِّفُ يسوقُ أفكارَه

سُوقًا، من وراء شخصياته التي تبدو كالأقنعة أو المشجّب حامل الأفكار، نحو َ هدف محدُّد هو: إلى أيِّ اتِّجاهِ ينبغي ـ ويُمكِنُ للمسلمين الذين يُخاطبُهم في الغرب أو في أوطانهم - أن يتَّخذوه . . لقد لَمْلَمَ سلمان رشدي كتابه «آيات شيطانية»، من ثلاثِ قَصَص طويلة لا يَربطُ بينها رابطٌ ما، ووزَّع فصولَ القَصصِ الثلاثِ توزيعًا اعتباطيًّا تقريبًا. . أما «رشدي»، المتواضعُ الموهبةِ، والفاقدُ الإيمانِ بشيءٍ أو بعقيدةٍ محدَّدةٍ، فإنه عَجَزَ عن أن يُقيمَ من أكوام خيالاته ومعلوماته وتأليفاته، وما نَقَله عن المصادر المختلفة وألبَسَه كِساءً خياليًّا رديئًا ومفتَعلاً، عَجَز عن أن يُقيمَ من كلِّ ذلك بِناءً فنيًّا موحَّدًا، ليس فقط لِضَعف موهبته، وإنما لأنه أراد أن يَجمعَ بين ما لا يَجتمعُ، وهو: تصوَّرُه الذاتي عن تجربةِ اغترابِ المثقَّفِ الشرقيِّ «الهندي» عن هُوِيَّةٍ أُمَّتِه، وعن تجارِبِ المسلمين المغترِبين في أوروبا «لندن»، أو المُقيمين في وطنهم «بومبائ».. ثم مجموعة الأكاذيب والمخترَعات والإهانات ـ التي ألُّفَ بعضَها بنفسه ـ، والتي وجَّهها إلى الإسلام وكتابِه ورسولِه. . ويَضمَنُ السيد «رشدي» أن يستمرَّ خَلطُ الأوراق بلا نهاية ، عندما يستخدمُ لتسميةِ الأشياء والظواهر، أسماء متناقضةً لحقيقة الأشياء والظواهر، حتى يتحقَّقَ التشويشُ المطلوبُ على الحُلولِ العلميَّةِ الحقيقية، والحلول التي تسعى إليها الشعوبُ الآن ـ في الشرقِ والغربِ على السواء، بصرفِ النظرِ عن جهودِ البرابرة المعاصِرِين عندهم وعندنا ـ، الحلولُ التي تتلخُّصُ في الديمقراطية والعقلانية اللتين تَحفظانِ لكلِّ شعبٍ، ولكلِّ طائفةٍ من شُعب، الحقُّ في سماته - أو سيماتها الخاصة - في إطارِ ثقافة إنسانية عامة، وثقافات مومية متمايزة، مستنيرة ومثقَّفة بحقيقتها وبحقائق الثقافات الأخرى، ومتخلِّصة من تعصَّباتها المتهوِّسة، ومن الرغبة في تلويث ثقافات الآخرين وتدنيس مقدَّساتهم، ومتخلِّصة من الرغبة في استخدام الإبداع لنَصب الفخاخ وإشعال الحرائق»(١).

### \* الأمكنة والأشخاص:

«ماهوند»: يتيم، سريعُ الخُطئ، يتسلَّقُ الجَبَلَ الحارَّ في الحجاز ليبقى هناك شهرًا في وحدته، إذا نُطق اسمُه صحيحًا فإنه يعني: ذلك الذي يجبُ أن يُخَصَّ بالحمد، لكنه يأخذ اسم «ماهوند»، مرادفًا لاسم الشيطان! (ص٩٣).

الله عَلَيْكُ عن محمد بن عبدالله عَلَيْكُ .

«الجاهلية»: بُنيت كلُّها من الرمال، ويأتي ماؤها من مجار وينابيع جوفية، واحدة منها تسمَّى «زمزم»، وتقع في قلب المدينة، ملاصقة بيت «الحَجَرِ الأسود»، وفي هذه المدينة يؤسس «ماهوند» واحدة من أكبر ديانات العالَم، ويَهمِسُ صوت في أُذنه: «أي نوع من الأنكار أنت؟ إنسان أم فأر الراه (ص٤٤، ٩٥).

«فالجاهليةُ» تعني «مكة».

«يثرب»: واحةٌ في شمالِ مدينةِ الجاهلية، تتمتَّعُ بجوِّ رَطْبٍ، انتقل اليها المهاجرون أتباع عقيدةِ الإسلام الجديدة (ص٣٦٣).

«أتباع ماهوند في مدينة الجاهلية»: كان من أوائلهم: «خالدٌ سَقَّاءُ الماء الحقير، ثم ذلك المتسكِّعُ من فارس ويَحملُ اسمًا غريبًا: سلمان، ولتكملة

<sup>(</sup>١) صحيفة «الأهرام» في ٢٦/٥، ٢/ ١٩٨٩.

هذا الثلاثيِّ من حُثالة المجتمع، هناك العبدُ بلالٌ الذي حرَّره محمد، ثم حمزة عمه» (ص٩٥، ١٠١).

«أعداء ماهوند في مدينة الجاهلية»: «أبو سمبل»، سيِّد الجاهلية، وزُوجُ «هند» الجميلة الرهيبة، وكانت عشيرةُ هند تتحكَّمُ في معبد «أللات» وتتلقَّى عائدات معبدَّي «مناة والعُزَّى». . كما كان «بعل» خادمًا لـ «أللات» وشاعرَ هجاء مشهور . . وكان «أبو سمبل» ديُّوثًا، يَعلمُ أن «بعل» عشيقٌ لزوجه «هند»، التي كانت شديدة النهم الجنسيِّ، حتى أنها ضاجَعَت كلَّ مؤلِّفي مدينة الجاهلية! (ص٩٦، ١٠٠، ٣٦١).

«فأبو سمبل» يعني: «أبا سفيان»، وأما «بعل» شاعر الهجاء، فهو اختراعٌ من الدجال.

«الحجاب»: جَعَل «الحجاب» اسمًا لأشهرِ ماخُورٍ في مدينة الجاهلية، له فناءٌ واسعٌ تُحيطُ به غُرَفُ الجنس.

□ «كم زوجةً؟ اثنتا عَشْرة، وسيِّدةٌ عجوز تُوفِين منذ زمنٍ بعيد. .
 وكم مُومِسٍ في الماخور؟ اثنتا عَشْرة! . .

وكانت المؤمسُ «عائشةُ»، ذاتُ الخمسةَ عَشَرَ عامًا، أكثرَ العاملات رواجًا، تمامًا كما كانت سَميَّتُها مع «ماهوند».. وكانت أكبَرُهُنَّ سنَّا المومسُ البدينةُ «سودة»، وكان لها زُوَّارٌ كثيرون.. أما المومس «حفصة»، فكانت حادَّةَ الطبع مثلَ سَميَّتها.. وكان الماخور مرآةً للجماعات السياسية في مسجد يثرب، فكان هناك ـ مثلاً ـ تحالُف بين «عائشة وحفصة» ضدَّ «أم سلمة» المخزومية «ورَمْلة بنتِ أبي سمبل»، وكان هناك «زينب بنت جحش»

و «جويرية» و «صفية» و «ميمونة»، ثم أكثَرُ هنَّ إثارةً للشهوة الجنسيَّة، الفاتنةُ المصرية «مارية القبطية»، التي رَفَضَتْ أن تُعلِّمَ «عائشة» ألاعيبَها.

وعندما فكَّرت المومساتُ في مُستقبلِهِنَّ، رأَيْنَ أَنْ يكونَ لهنَّ زوجٌ صُوريٌّ هو «بعل». . وفي هذا الوكرِ الداعرِ أصبح «بعلٌ» زوجًا لنساءِ رجلِ الأعمال السابق، «ماهوند»!» (ص٣٧٦، ٣٨٠، ٣٨٠).

لقد كَبْكَبَ الدجَّالُ على وجهه، وعَبَثَ بعقولِ قُرَّائِه، كعادته في طولِ الرواية وعَرْضِها، فبعد أن انتحلَّ لمؤمساتِ ماخوره أسماء زوجاتِ النبيِّ عَلَيْهِ، إذا به يعود بفُجْرِه المعهود، فيجعلُ مِن «بعل» «زوجًا لنساء «ماهوند»، بدلاً مِن أن يحترم قُرَّاءَه، ولو مرةً واحدة، فيقول: «زوجًا لسميات نساء ماهوند»!.

\* ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ آَلَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَنْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ آَلَ اللّهِ مَنْ أَوْلَيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُ يَكُونُوا مُعْجزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ ﴿ آَلُ اللّهِ مَنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ ﴿ آَلُهُمْ فَي الآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آَلَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾ وضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آَلَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾ وضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آَلَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾ [٢٢-٢١].

## \* الألفاظُ والتراكيب:

تمتلئُ هذه الروايةُ الشيطانيةُ بأقذرِ الألفاظِ وأشدِّها فُحشًا. وأغلبُها مما يتداولُه الزناةُ مع المومسات في المواخير من مسميَّاتٍ وأوصاف. ونذكر فيما يلي بعضًا منها، نُشير إلى اللفظِ المبتذَلِ بحرفٍ أو حَرفين منه، مما يتداوله

### السِّفْلةُ من الناس:

\_فرج المرأة: «ك» ، والجمع: «أك».

□ يتحدَّثُ الدجَّالُ عن أصغرِ مومسٍ في الماخور فيقول: «قبلَ تكميمٍ أصغرِ الدأك، صرَخت قائلة. . . »(١) .

\_ممارسة الجنس: ن ك.

□ قال أبو سمبل «أبو سفيان» لتابعه شاعِرِ الهجاء «بعل»: «أيها القَوَّاد! أنا أعلمُ أنك..ن كامرأتي»(٢)!.

◘ وصل خطابٌ لمحمود يقول: «يا آكِلَ الخِراء! إنك. . ن كـ امرأتي» ٣٠٠.

☐ ويقول جبريل: «أحلام ن كه الأمهات سببُ كلِّ البلاءِ للجنسِ البشري..»(١) .

◘ وفي مدينة الجاهلية: «كان كلُّ الحديثِ منصبًّا على الـ ن كـ والمال»(٠٠).

□ ولقد امتلأت الروايةُ بالشتائم القذرة، بَدءً من صفحاتِها الأولى حتى صفحاتها الأخيرة، مثل: «ابن الزنا».. «أبناء الزنا»..

◘ وامتلأت الرواية بتعابيرَ مُقزِّزة، لا تَخرجُ إلا من نَفسٍ قَذرة تَسبحُ

<sup>(</sup>before the youngest cunt wus gagged, she yelled...) (p.389). (1)

<sup>(</sup>Pimpl - I know you fuck my wihe) (p. 100). (Y)

<sup>(</sup>shit - eater, you're fucking my woman) (p. 207). (r)

<sup>(</sup>Mother - fucking dreams, cause of all the trouble in the human (£) race..) (P. 122).

<sup>(</sup>al the talk was of fucking and money) (P. 408) (o)

<sup>(</sup>Bastard.) .. (Bastards.) (PP. 3,8.. 95, 105, 116, 367, 376). (٦)

دائمًا بفكرِها في المراحيضِ وأماكنِ القاذورات، ففي حديث «الأم الهندية» المسلمة لابنها، قالت له: «لا تَصرِ قَذرًا مثل أولئك الإنجليز، فهم يمسحُون استاههم بورق فقط» (ص٩٣).

□ فردَّ عليها الابنُ المنبهر: «إن ما تقولينَه يا أمي لا يمكنُ تصديقه، إن إنجلترا حضارة عظيمة، وما تقولينه هُراء».

◘ «وكان يُسيئُه كثيرًا أن يقارَنَ بطفلٍ يَبولُ على نفسه» . . (ص٧٧) .

□ ويَعبثُ الدجَّالُ الهنديُّ بعقولِ قُرَّائه، فيستخدمُ أساليبَ ركيكةً هازلةً كأنه يَحكي قصةً للأطفال قبلَ النوم، فيقول: «كان ما كان في قديم الزمان..» (ص١٤٣).

□ ولَمَّا كان مؤلِّفًا رديئًا، فاقدَ المواهب، كان مَثَلُه كَمَّلِ تلميذِ خائب تعلَّمَ جُملةً واحدةً مفيدةً، كانت كلَّ زادِهِ، فما انْفَكَّ يستخدمُها في كلَّ المناسبات دون تمييز.

□ ولَمَّا كانت عبارةُ «ألف ليلة وليلة»، ذاتُ مذاقِ خاصٌ، فقد تَشبَّث بها، وبَدأ يَستنسخُ صُورًا منها بلا وَعي أو حساب، فيقول: «.. بسبب طَيشه الذي مارسَه ألفَ مرة ومرة» (ص٢٦).

🗖 «وفكَّر ألفَ مرةٍ ومرة . . » (ص٣٧٠).

🗖 «وبعد مئة يوم ويوم . . » (ص٨٥).

□ ومثِلُ ذلك، حَجمُ أوعيتِه الزمنية التي تؤكِّدُ، حقًّا، أنه كاتبٌ مُمِلٌ هزيل، فهو يقول في صفحة (ص٣٩٢): «ولم تَرَ مخلوقًا حيًّا آخَرَ، طيلةَ سنتين وشهرين..». ◘ ثم يكرِّرُ ذلك في نفسِ الصفحة: «وبَقِيَتْ مدةَ سنتين وشهرين..».

◘ ويقول أيضًا: «وبعد مرورِ سنتين ويومًا واحدًا من بَدءِ «بعل» لحياتِه في ماخور الحجاب. . » (ص٣٨٥).

هذا بعضُ العار الذي ألحقه ذلك الكاتبُ التافهُ بلغةِ قوم شكسبير وبالأدب الإنجليزي عامة، وبجامعة (كمبردج) التي يقال: إنه تخرَّج منها، على وجهِ الخصوص!.

## \* تزييفُ الحقائق واختلاقُ الأكاذيب:

ذلك دَأْبُ الدَجالِ الهنديِّ في روايته الشيطانية. . والحديثُ في هذا يَطُول، نكتفي منه بعَرضٍ أمثلةٍ محدودة، لهذا وذاك.

## أولاً - فمن حقائق التاريخ الإسلامي:

السنة الثالثة من الهجرة، وانهزم فيها المسلمون، وأُحد» التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، وانهزم فيها المسلمون، وأُصيب فيها النبيُّ عَلَيْتُهُ وَشُجَّ في وجهه، لقد كان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة، حيث كان خالدٌ ما زال على شركه، ولم يُسلِمْ خالدٌ إلا في السنّة السابعة من الهجرة، بعد عُمرة القضاء، حيث تَرك مكة وذهب إلى المدينة يُعلِنُ إسلامَه إمام النبي

٢ - أن «حمزة» كان بَطَلَ المسلمين في معركة «بدر الكبرى» التي وقعت في السُّنة الثانية من الهجرة، حيث انتصر المسلمون، وقُتل فيها عتبة ابن ربيعة - والدُ هند امرأة أبي سفيان «أبي سمبل في الرواية» - كما قُتل في بدر الوليدُ بن عتبة - أخو هند - وشيبة عمُّها .

٣ ـ أن «سلمان الفارسيّ» كان قد تعرَّض لعملية اختطاف بينع على أثرِها ليهوديٍّ من بني قُريظة بالمدينة، فلما قَدم النبيُّ على المدينة وسمع به سلمان، أسلم على يديه، وقد أعانه النبيُّ عَلَيْ وصحابته على تحرير رقبته، فأمَدُّوه بالمال الذي أعْتَق به نفسه بعد سنين من إسلامه، وكان الرِّقُ قد حبسه عن حضور «بدر وأحد»، فكانت غزوة «الأحزاب» أول مشاهده، حيث أشار بحفر الخندق، وكان ذلك في السَّنة الخامسة من الهجرة، وقد عاش مسلمًا كريًا، وتُوفِّي مسلمًا كريًا به «المدائن» في خلافة «عثمان».

ولقد اتَّخذ الرسولُ ﷺ في مكة كتَبَةً يكتبون الوحي قبلَ إسلام سلمانَ بأكثرَ من ١٥ سنة، كما استمرُّوا يكتبون له بـ «المدينة»، ويَزيدُ عددُهم على ٢٠ كاتبًا، ليس منهم سلمان.

فما كان سلمانُ الفارسيُّ يومًا ما من كتبَّة القرآن!!.

□ لكنَّ الكاتبَ الجهول «سلمان رشدي»، ما كان له إلا أن يُزِيِّفَ تاريخًا يجهلُه، فلو احتَرَم نفسَه مرةً واحدةً، أو احتَرَم قُرَّاءَه، لَقرأ شيئًا عن تاريخ صَدرِ الإسلام لِيستعينَ به على حَبْكِ روايته.

### \* فمن جهالات الدجَّال الهندي:

١ ـ أن «خالدًا وسلمان» كانوا من أوائل المسلمين بمكة «مدينة الجاهلية»، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

٢ ـ وأن «حمزة» قَتل أخا هندٍ في مكة عندما هاجم هذا الأخير مع زملاء له كُلاً من خالدٍ وسلمان وبلال، فأنقد حمزة إخوته المسلمين من موتٍ محقق (ص١١٨).

٣ ـ وأن «سلمان» كان الكاتبَ الرسميُّ للنبي ﷺ (ص٣٦٥).

٤ ـ وأن النبي ﷺ كان قد اشترى «بلالاً» وأعتقه (ص١٠١، ١٠١)،
 والصحيحُ أن أبا بكر فطت هو الذي اشتَراه وأعتقه.

٥ ـ وأنه عَقِبَ موتِ النبي عَلَيْكُ ، خَرَجَت عائشةُ من حُجرتها تقول: «من كان قد عَبَدَ الرسول، فليحزَنوا؛ لأن ماهوند «محمد» مات، ومَن كان يعبدُ اللَّهَ، فليبتهِ جوا؛ لأنه حيُّ لا يموت» (ص٤٣٩).

☐ ثم يُردِفُ الدَّجالُ، بعد ذلك قائلاً: «لقد كان هذا نهايةَ الحُلم»، «حلم جبريل بموت محمد» (ص٣٩٣).

□ والحقيقة أن أبا بكر وظي هو الذي قال عقب موت الرسول وكالله: «أيها الناس، إن مَن كان يعبد محمدًا، فإنَّ محمدًا قد مات، ومَن كان يَعبد الله فإن الله خي لا يموت»، ثم تلا قوله ـ تعالى ـ في القرآن: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴾

[آل عمران: ١٤٤].

# \* تزييفُه لحقائقِ الإسلام والتاريخ:

زَيَّف هذا الدجَّالُ الهنديُّ حقائق الإسلام والتاريخ.. وبدأ يوجهً سِهامَه إلى حقيقة الإسلام الخالدة: «توحيد اللَّه عز وجل »، وخاب إفكه وما افترى، فاسمع إلى دَجَله وكذبِه في حكايته لقصة «الغرانيق» التي نَسفَها حُفَّاظُ الحديث ورجالُه، وفي عصرنا هذا كتب مُحدِّثُ ديارِ الشام «الألباني» درحمه اللَّه د «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق».. فتعالَ معي:

#### \* صفقة مزعومة بين النبي وأبي سفيان!:

الله الدجَّالُ هذا الجزء من روايته الشيطانية بقول أبي سمبل «أبي سفيان» لأحد خصيانه: «أرسِلْ رسولاً إلى بيت الكاهن «ماهوند»، سوف نُجرِي له اختباراً بسيطًا، مباراةً عادلة: ثلاثةٌ ضدُّ واحد».

الله يتغيّب «ماهوند» على أصحابه: حمزة وخالد وبلال وسلمان، فيَقْلَقون عليه، وعندما يعودُ إليهم يُبادرُه حمزةُ بقوله: «يا ابن أخي، هذا شيءٌ ملعون! عندما تنزلُ من الجَبَل يكون حولَك نورٌ ساطع، أما اليوم، فيوجد شيءٌ مُظلم»! ثم يجلس «ماهوند» على حافّة بئر «زمزم» ويبتسمُ قائلاً: «لقد عُرضت علي صفقة. . فيصيح خالد: مِن أبو سمبل؟ إن هذا شيءٌ لا يُتصورً! ارفُضْها. . يستأنف «ماهوند» قائلاً: إنه أمرٌ تافهٌ، حَبَّةُ رملٍ صغيرة، فأبو سمبل يَسألُ اللّه أنه يَمنحَه امتيازاً وحداً صغيراً».

□ يرئ حمزةُ أثرَ الإجهاد عليه، كما لو كان قد صارع شيطانًا، ويَصرُخ السَّقاء «خالد» قائلاً: «لا شيء! ولا ذَرَّةً واحدةً!» يستأنف «ماهوند» قائلاً: «إذا كان إلهنا العظيمُ قد وَجَد في قلبِه أنه إذا تمَّ التسليمُ بأن ثلاثةً ـ ثلاثةً فقط من بين ثلاثمئة وستِّينَ صَنَمًا في البيت ـ هي التي تَستحقُ العبادة». وهناك يَصيحُ بلالاً: «لا إله إلا الله»! ويشاركه زملاؤه في القول: يا الله!

الله على: أللات والعزى العرب الله على: أللات والعزى ومناة، وفي مقابل ذلك يُعطِي الضمانَ بالتسامح الديني، بل وبالاعتراف بنا رسميًا، ويكون الدليل على مصداقية الصفقة أن أُنْتَخَبَ عُضوًا في مجلس

الجاهلية «دار الندوة» . . هذا هو العَرْض» .

□ ويبدأ التعليقُ من أصحابه، فيقول له سلمانُ الفارسي: «إنها مُصيدة! طيلة كم من الزمنِ ونحن نتلو شهادة الإيمان الذي جئتنا به وهو: لا إله إلا اللّه؟! كيف يكونُ حالُنا عندما تتخلّى عن ذلك الآن؟!».

□ ويقول «حمزة» في قلق: «إنك لم تهتم بارائهم من قبل، فلماذا تهتم بها الآن؟! ولماذا تهتم بها بعد الحديث مع «أبي سمبل»؟!».

□ فيجيب «ماهوند»: «إنكم تعلمون واقع الأمر: لقد فَشِلنا في
 اكتسابِ مؤمنين، إن الناس لن يتخلّوا عن الهتهم».

ثم ينهضُ مبتعِدًا عنهم، يغتسل في زمزم للصلاة.

□ ويستأنفُ المناقشةَ بعد الصلاة قائلاً: «ليس المُقتَرَحُ أَن يَقْبَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعبوداتِ الثلاثَ كُفُواً له. . أَن يُعطَوا فقط نوعًا من الواسطة . . وضعًا أقلَّ».

□ وهنا يقول له «حمزة»: «يا ابنَ أخي، اصعَدِ الجَبَل، واسأل جبريل». ويصعد «ماهوند» الجبل ويسأل جبريل: «هل يُمكنُ أن نُسمِّي «أللات ومَناةَ والعُزَّىٰ» ملائكةً؟ هل لك أخواتٌ يا جبريل؟ هل هُنَّ بناتُ اللَّه»؟ (ص١١٠٤).

لقد عاد الرسول، لم يذهب هذه المرة إلى زمزم، إنه يَدخلُ خَيمةَ الشّعر «التي يتبارك فيها شعراءُ الجاهلية»، حيث يَجلسُ «أبو سمبل» سيّدُ قومه أعلى المنصّة، وما إن يرى «ماهوند» حتى ينهض قائلاً له: «مرحبًا! مرحبًا ماهوند العرّافُ والكاهن!».

□ ثم يبدأ «ماهوند» حديثه قائلاً: «هذا تَجَمُّعٌ لشعراء كثيرين، ولست أزعم أني واحدٌ منهم، لكني رسولٌ آتي بآياتٍ من الواحد الأعظم. فيقول له أبو سمبل: إذا كان إلهك قد كلَّمك حقًّا، فيجب أن يستمع إليه كلُّ الناس. ثم يَسُودُ صمتٌ يقطعُه ماهوند قائلاً: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، والثريَّا إذا هَوَت، ما ضَلَّ صاحبُكم وما غوى، وما يَنظقُ عن الهوى، إنْ هو إلاَّ وحيٌ يوحى، علَّمه شديدُ القوى، ذو مرَّةٍ فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلَّى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عَبده ما أوحى، ما كذَب الفؤادُ ما رأى، أفتُمارُونه على ما يرى، ولقد رأيتُه مرةً أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنَّةُ المأوى، إذ يغشَى السدرة ما يغشى، ما زاغ بَصَري وما طَغى، لقد رأيتُ من آيات الربِّ الكبرى».

□ وعند هذا الحدِّ، وبلا أدنى تردُّد أو ارتياب، يتلو «ماهوند» مقطَعين آخَرَين: «أفرأيتم اللاتَ والعُزَّىٰ. ومَناة الثالثة الأخرىٰ. هُنَّ الطيورُ العُلا. وإن شفاعَتَهُنَّ تُرتَجَىٰ "' .

□ وعندئذ تُسمَعُ صيحاتٌ وهُتافٌ وصلواتٌ للمعبودة: «أللات»...
 ويهتف «أبو سمبل»: «اللَّه أكبر»! ثم يسجد بعدها، وتتبعُه زوجُه «هند»...
 ويسجدُ الحاضرون جميعًا بين يَدَي النبيِّ الذي اعترف بالآلهة التي تَحمِي مدينة الجاهلية»! (ص١١٣ ـ ١١٥).

□ وهكذا، يَعبَثُ الدجَّالُ الهنديُّ بواحدة من أكبرِ دياناتِ العالَم،
 ديانةِ التوحيد النَّقِيِّ الذي هو سَمتُها المميَّز. . يأتي هذا المَسْخُ محاولاً أن

<sup>(</sup>They are the exalted birds, and their intercession is desired indeed). (1)

يُهاجمَها في أقوى حُصونها مَنَعَةً، وأشدِّ مداخِلِها صَرامةً.. ولكن هيهات هيهات!.

لقد حدث في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي، الذي عُقد في قرطبة عام ١٩٧٧، أن ألقى الكاردينال «ترانكون» رئيس أساقفة أسبانيا كلمة الافتتاح، وقال فيها: «إني ـ كأسقف ـ أُودُّ أن أنصح المؤمنين المسيحيين بنسيان الماضي، كما يريدُ المَجمعُ البابوي منهم، وأن يُعرِبوا عن احترامهم لنبي الإسلام . . إن هذا شيءٌ هامٌّ جدًّا بالنسبة للمسيحيّ، إذ كيف يستطيعُ أن يُقدِّر الإسلام والمسلمين دون تقديرِ نبيهم، والقيّمُ التي بَثَّها ولا يَزالُ يبثُها في حياةِ أتباعه؟ .

لن أُحاوِلَ هنا تعدادَ قِيم نبيِّ الإسلام الرئيسية: الدينية منها والإنسانية، فليست هذه مهمتي، وسوف يُلقيها عليكم الأخصائيون واللاهوتيون المسيحيون بالمؤتمر. غير أني أُريدُ أن أُبرِزَ جانبَينِ إيجابيَّينِ -ضمنَ جوانب أخرى عديدة - وهما:

### \* إِيمانُه بتوحيد اللَّه وانشغالُه بالعدالة:

- أما إيمانه باللَّه الأحد، فهو سِمةُ حياته، إنها أهمُّ عقيدة تركها لأُمَّتِه.

- وأمَّا دعوتُه إلى العدالة مع شَتَّى التطبيقات الدينية والاجتماعية، فهي ما تزالُ قائمةً. . بَيْدَ أَنِّي أُودُّ أَنْ أَخُصَّ بالذِّكر دعوتَه إلى سواسية الناس، رجالاً ونساء، وإلى تحقيق العدالة بينهم».

□ إنها واحدةٌ من مشاكلِ البشرية عَبْرَ العصور، أن يوجَدَ أقزامٌ يتطاوَلون على عَمالقةِ الحقِّ والخير والجمال.

□ ولقد كان من سُوءِ حظِّ البشرية أنْ أُعطِيَ هؤلاء ـ وأمثالُهم من صغارِ النفوس ـ حظوظًا من مُختلَف الإمكانات، فاستخدَموها في الهدم والتخريب . لقد تحقَّق فيهم المَثلُ الذي ضَرَبه المسيح «مثل الكلاب والخنازير»، حين عَلَّم الناس قائلاً: «لا تُعطُوا القُدْسَ للكلاب، ولا تُطرحوا دُرَرَكم قُدَّامَ الخنازير لئلاً تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزِّقكم» (متى: ٧: ٦).

# \* النبيُّ في غرفة نوم هند!:

□ يتخيَّلُ الدجَّالُ الهنديُّ أن «هند» زوجةَ أبي سفيان «أبي سمبل» عَثُرت علىٰ «ماهوند» ملقًىٰ في أحدِ شوارع مكة «مدينة الجاهلية»، فنَقَلَه خَدَمُها إلى غُرفتها، وهناك استردَّ وَعْيَه، وفي هذا يقول: «يستيقظ النبيَّ بين مِلاءاتٍ من الحرير، وهو يُعاني من صُداعٍ عنيف، في غُرفةٍ لم يَرَها مِن قبلُ. . ثم لا يَلبثُ أن يَتعرَّفَ على صوت هند، فينهضُ وقد وَجَد نفسه عاريًا تحتَ ملاءة، فيناديها قائلاً: هل تعرَّضتُ لهجوم؟ . . تُصفِّقُ هند بيديها، فيأتي الخَدَمُ بطعام الإفطار، ويرتدي النبيُّ جلبابًا من الحرير.. تَسخَرُ منه هندٌ قائلة: أيها الرسول! . . يا له من رسولٍ لا يُغازِلُ النساء! أمَا كان في مَقدُورك الحضور إلى غُرفتي بإرادتك، وأنت في كامل وَعيك؟ بالطبع، كلا، إنى متأكدةٌ أنى كنتُ طَردتُك. . يسألُها النبيُّ: هل أنا سجين؟ فتضحكُ منه مرةً أخرى قائلةً: لا تكن أحمق. . ثم تهزُّ كتفيها استهزاءً وتقول له: كنتُ أتجوَّلُ ليلةَ أمس، وقد ارتديتُ قِناعًا، في شوارع المدينة، لأشاهدَ المهرجان، وما كان إلاَّ أن تعثَّرتُ في جسدك فاقد الوعي، مثلَ سكرانِ سقط في بالُوعة، يا ماهوند! لقد أرسلتُ خَدَمي بحَمَّالةٍ

لإحضارك إلى بيتي، فلْتَقُل لي: «شكرًا». فقال لها: شكرًا.. ثم يتذكَّرُ ما حدث ويقول: لقد أُغمِي على .

تأتي هند، وتجلسُ على السرير قريبةً منه، وتَمدُّ إصبَعَها في فَتحة الجلباب، وتَضربُ صَدرَه، ثم تُتمتم: أُغمي عليك! هذا ضَعفٌ يا ماهوند. . هل ضَعُفتَ؟ ثم تُردِفُ قائلةً له: أنا زوجةُ سيِّد قومه، وكلانا ـ أنا وهو ـ لسنا من أصدقائك، إن زوجي رجلٌ ضعيف، يعلمُ أنَّ لي عُشَّاقًا ولا يفعلُ شيئًا، وذلك لأنَّ رعاية بيوتِ العبادة في أسرتي: «أللات والعزى ومناة».

وتُقدِّمُ هندٌ للنبيِّ مكعَّباتٍ من البِطيخ، محاوِلةً إطعامَه بأصابعها، لكنه يرفضُ إطعامَها له، ويتناولُ البطيخَ بنفسه.

ثم تستطردُ قائلةً: «بَعل» هو آخِرُ عُشّاقي.. وهنا تلمحُ الغَيظَ في وجهه.. وتقول له: لا بعل ولا أبو سمبل كفءٌ لك، أنا فقط.. أنا عَدلُك وأنا خَصمُك.. ثم تقتربُ منه واضعةً وجهها أقربَ ما يكون منه، وتقول: إذا كنتَ أنت نائبًا عن الله، فأنا نائبةٌ عن أللات، وهي لن تؤمنَ بإلهك عندما يَعترفُ بها، إن معارضَتها له عنيدةٌ ونهائيةٌ للحرب بيننا، لا تنتهي بهُدنة ـ ويا لها من هُدنة!! ـ إنَّ إلهك رَبٌ متعال، ولا يُوجد لدى أللات أقلُ رغبةٍ في أن تكونَ ابنتَه، إنها كفءٌ له كما أنى كفءٌ لك.

عندئذ يسألها ماهوند: وبناءً على ذلك، هو يَخونُ سيِّدُ قومه عهدَه؟ وتجيبُ هند: مَن يدري؟ إنه ضعيف كما أخبرتُك، لكني أصدُقُكَ القول: لا يمكن أن يوجد سلامٌ بين اللَّه وهذه الثلاث، أنا لا أريد ذلك، أريدُ القتال حتى الموت، هذا ما أنا عليه. . ثم يرحل النبي» (ص١١٩ ـ ١٢١).

الم عَبَثٌ ما بعده عَبَث، وفجورٌ ما بعده فجور (١) .

وغدًا: ﴿ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يِنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

□ وللَّه دَرُّ أحمد يسري حين يقولُ في قصيدته «سلمان والشيطان»:

قُتُـل الكتـابُ ومَن كَتَبْ بالأفكار في صُور الأدبُ عَينيك يا لَسُوء المُنقَلَبُ كى تُشاركه اللَّهَبُ ورَمَى خيالَك بالشُّهُبُ إلاَّك مُخْتَسلَّ العَصَبِ ا في الخَلْق أدني الرُّتُبُ ولا سَلمْتَ من العَطَبْ وخَنسْتَ تَرْقُبُ عِن كَثَبْ تسعى فيبليك الجرك يُفددَى بأُمِّ أو باب ْ للخير في كلِّ الحقَبْ قد كنت يومًا تُنتسب منَ الدِّمـاغ إلى الذَّنُبُ وراح يَسْـكُبُ ما سكَبْ

تَّستُ يَسداكَ أبا لَهَبُ يُـوحـي لك الشيـطانُ يَضَعُ الكمامة فوق ويَقودُ خَطُوكَ باعوجاج قَدِحَ الشَّرارَ بعينه طافَ البلادَ فلمْ يَجـــدْ لا شك أنك عند، سلمان، لا سكمت يداك وَخلَعْتَ دينَكَ ضَلَّةً وهَجَرْتَ أَرْضَكَ مُفلسًا أَيقَـنْتَ أَنَّ محمــدًا ورأيت فيه نَموذجًا وإلى ديانة أحمد فتَمكَّنَ الشيطانُ منكَّ وتطاولَ القلَمُ اللعينُ

<sup>(</sup>١) مختصر من كتاب «تعدد نساء الأنبياء، ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» للواء أحمد عبدالوهاب (٣٨٩-٤٠٧)، ومن (ص٥٥٥-٤٦٨) مكتبة وهبة القاهرة.

إذنْ فإبليس السَّسَ وعليهم حَــقٌ وَجَبْ وذُق العسذابَ المُرتَبقَب يسوم نَشْرك بالغَضَبُ يَقْسِيكَ منهُ ولا النَّصَبُ أو تُسـاومْ بالذَّهَبُ عذابُ دُهـر تكتّسبُ جلدُ وَجهكَ باللَّهَبُ تحت رجْسلكَ بالحسطبُ ومن عذابك لَم تُجَبُ تجنسي من الشوك العنب واستشاطا في الغضب ويُجْملُ في الطلب

أتُراك تَعلُسو بالسِّباب؟ قد خاض قَلْبَكَ عُصبةٌ مُـتُ كلَّ يـوم مـرةً فكتابُكَ المنشـــورُ يُبعَـثُ ويَسوءُ وجهَك لا الصُّراخُ ا لا تشـــتري حَرَسًا هنالكَ فبكلِّ حرف في الكتاب وبقَدْر ما انتَسَخوه يُسلَخُ ورفيقُـك الشـيطانُ يَـرمى يَتبراً الشيطانُ منك ذُقُ ما جَنَت كفَّاك، لا سلمان والشيطان ضلاً تَعسَ الرِّفاقُ ومَن يناصرُهم

## \* مفتريات على سلمان الفارسى:

□ يتخيل الدجَّالُ مشهدًا حَدَث في غُرفة «بعل» ـ شاعر الهجاء، وتابع أبي سمبل «أبي سفيان» وزوجه هند ـ، فيقول: «عاد «بعل» إلى غرفته الحقيرة، فوجد فيها شخصًا مُقنَّعًا عاجَلَه بضربة أَدْمَتْه، ثم بدأ بعدَها حوارٌ بينهما كشف أثناءَه المقنَّعُ وجهَه، فبانت شخصيتُه: إنه سلمان الفارسي! . . قال سلمان لبعل: ماهوند قادم. فارتعد بعل وقال له: إنك واحدٌ من أقرب صكابته. فرد سلمانُ: كلَّما كنتَ أقربَ إلىٰ المُشعُوذِ، كلَّما سَهُل عليكَ

كشف ألاعيبه»! (ص٢٦٣-٣٦٣).

□ ثم يقول الدجّال: "وحَلُم جبريل بهذا: ظهر جبريل للنبيّ وسط أشجار نخيل الواحة "يثرب"، ووجد نفسه يتدفّقُ بتشريعات تشريعات. بدأ سلمانُ يشكو لبعل ويقول: الوحيُ - القرآن - عَلَّم المؤمنَ مقدارَ ما يأكله، وأن الأوضاعَ الجنسية بين الرجل والمرأة كلّها بقبولةٌ، عدا أن تكونَ المرأة فوق الرجل!.

ولقد حدَّد كبيرُ الملائكة ـ جبريلُ ـ الطريقةَ التي تُوزَّعُ بها ثروةُ المتوفَّى، حتى إن سلمان بدأ يتساءل: أيُّ إله هذا الذي يبدو كرجلِ أعمال؟! . . وكان ذلك بداية الفكرةِ التي حَطَّمت إيمانه»! (ص٣٦٤).

□ «ونظرًا لتعليم سلمان الراقي، فقد صار هو الكاتب الرسمي للهوند، ومن ثم صار هو المسؤول عن كتابة تلك التشريعات المتكاثرة. وتكلّم سلمان عن حَثّه النبي على حَفْرِ خندق كبيرٍ حول الواحة «يثرب».

وبعد هزيمة الجاهليين، قال سلمانُ لبعل برِثاء: أين التكريمُ الشعبيُّ لي؟! أين اعترافُ ماهوند لي بالجميل؟! لماذا لم يَذْكُرْني كبيرُ الملائكة في رسائله؟! ولا لفظةً واحدة؟!.

ثم اشتكى سلمانُ لبعل من أنَّ وَحْيَ جبريل كان ينزلُ مؤكِّدًا المواقف والتشريعات التي يتَّخذُها ماهوند، ولذا بدأ يشُمُّ رائحةً كريهة . . بعد ذلك أخرج سلمانُ زجاجة مُسكرٍ حارٍ من عباءته، وبدأ هو وبعل يَعُبَّانِ منها عبًّا . . » (ص٣٦٥) .

□ وقال سلمان لبعل: «إن هذا الرجل ـ ماهوند ـ ساحر، لم يَقدر أحد ً
 على مقاومة إغرائه . . وعلى أي حال ـ قالها سلمان وهو يتجرع بقية الزجاة ـ

قرَّرتُ أن أختبرَه .

فعندما جلس تحت قَدَمَي محمد ليكتب له الوحي، بدأ يُغيِّرُه خِلسةً. . لم يلاحظ ماهوند هذه التغييرات، وبهذا بدأتُ أُلَوِّثُ كلمةَ اللَّه بكلماتي الدنسة!.

بعد ذلك عَرفتُ أن أيامي في «يثرب» صارت معدودة، فرحلتُ عنها قبلَ الفجر على جَمَلٍ.. ولم يَعُد يُهِمَّني أن أرتبطَ ثانيةً بمدينة الجاهلية «مكة».. إن ماهوند سيعودُ إليها منتصرًا، وأنا أعلمُ أني سأفقدُ حياتي..» (ص٣٦٧\_٣١٨).

الأسود من أصنام الجاهلية ـ ٣٦٠ صنمًا ـ، جاء الناسُ إليه يُسلِّمون ويُعلِنون: «لا إله إلا اللَّه»، همس ماهوند في أُذُن خالد: شخصٌ واحدٌ لم يأت لِيركع أمامي، سلمانُ، ألم تَجدوه؟!.

وفي اليوم التالي، يُسحَبُ سلَمانُ إلى حَضرةِ النبيِّ، يُمسكُه خالدٌ من أُذُنه، وقد مَدَّ سِكِّينًا على رَقَبته، ويُحضِرُه باكيًا متشنِّجًا: وجدَّته أخيرًا مع مومس تصرخُ في وجهه لأنه لم يَدفعُ أُجرتَها، وها هي رائحتُه نَتِنَةٌ من الخمر.

"سلمان الفارسي"! قالها النبيُّ في بداية نُطقه بالحُكم بإعدامه، لكنْ هذا الأسيرُ يصرَخُ بصوت عال: "لا إله إلا اللَّه»! فَيهُزُّ ماهوند رأسه قائلاً: إن تحريفك يا سلمان لا يمكنُ غُفرانُه: أنْ تَضعَ كلمتك بَدَلَ كلمةَ اللَّه! يُقسِمُ سلمانُ على تجديد إخلاصه للنبيِّ، ثم يَهمسُ إليه باسم بعل "وشاية». . وهنا يتدخل بلال لصالحه، فيفعو عنه النبيُّ.

عندئذ يذهبُ خالدٌ للبحث عن بعل: من بيت إلى بيت . . » (ص٣٧٤ ـ . ٣٧٠) .

التقيّ سلمان الفارسي، لا لسبب إلاّ لكونه ينتسب إلى فارس «إيران للتقيّ سلمان الفارسي، لا لسبب إلاّ لكونه ينتسب إلى فارس «إيران لحديثة» التي اصطدمت بالغرب كثيراً بعد سقوط الشاه، إضافة لتلك اللعبة الاستعمارية القديمة التي تَعملُ على تفتيت المسلمين تحت مسميّات مختلفة مثل: «عَرَب وعَجَم، سُنَّة وشيعة، وسكفية وصوفية..»، فجاء هذا المسخ من تشويه لحقائق الإسلام وعَبث بتاريخه، خَلْطًا للأوراق وجَعْلَها في خدمة السياسة، التي تُعنَى بلغة ميكيافيلي «السفالة والانتهازية».

وقبل ذلك وبعده، تأتي مفتريات هذا الدجّال على أمين الوحي «جبريل»، وعلى خاتم الأنبياء «محمد رسول اللّه»، فيسوقُها بلا حساب. ولقد غَرَّته نفسه فاستكبر، وطَفقَ يَسخرُ منهما ومن قول: «لا إله إلا الله»! لقد كذَبَ وظَلَمَ وأَجْرَم، والحقُّ والعدلُ والتاريخُ يشهدون على أنه لا جريمة بغير عقاب.

\* إن له بُشرَىٰ في القرآن، نَزُفَّها إليه وإلى أشياعه الذين يُظاهِرونه، بُشرَىٰ تقول فيه وفي أمثاله من مَسْخ البشر الذين يتكرَّرُون عبر التاريخ: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئذ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ آَتِ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ آَتَ اللّهُ يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَتَ وَيَقُولُونَ أَئَنًا لَتَارِكُوا إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَتَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ آَتُ إِنَّكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ آَتُ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الأَلِيمِ ﴿ آَتَ اللّهُ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الصافات: ٣٣ ـ ٣٩].

<sup>\*</sup> وماذا عن الماخور؟!:

لَّعَادِينَ الدَّجَالُ كعادته، فيقول عن «مكة» بعد أن فَتَحها النبيُّ،

ودَخَل المكينون في الإسلام: «عاد ماهوند إلى يثرب مع زوجاته، تاركاً المدينة «الجاهلية» تحت إمرة قائد جيشه خالد. فمنذ مُدَّة فكَّر ماهوند في أمر خالد بإغلاق مواخير الجاهلية، إلاَّ أنَّ «أبو سمبل» نَصَحه بألاَّ يُقدم على مثل هذا الإجراء المتهور، فلَفَت نَظره إلى أن الجاهليين حديثو عهد بالإسلام: «فلتأخذ الأمور بتأنِّ». ونظرًا لأنَّ ماهوند يُعتبر أكثر الأنبياء واقعية، فقد وافق على فترة انتقالية.

ولهذا، اندفع الجاهليون إلى ماخور الحجاب، في غياب النبيّ "في يشرب". ولأسباب واضحة لم يكن من الكيّاسة أنْ يقف رُوّادُ الماخور في صفّ طويل في الشارع، وإنما كانوا يكتفُّون حول نافورة الغرام، في الفناء الداخليّ للماخور، يطوفون حولها، كما يطوف الحُجَّاجُ لأسباب أخرى حول الحَجرِ الأسود القديم . كان كلُّ رُوّادِ الماخور لابِسِي أقنعة ، وكان بعل «الزوج الصوري لمومسات الماخور » يُراقبُهم من أعلى .

وبعد مرور سنتَين ويَوم واحد من ممارسة بعل لحياته الجديدة «ديوتًا»، إذا بأحد زبائن «عائشة» يتعرَّفُ عليه على الرغم من تنكُّره، قائلاً: «إذَنْ، هذا هو المكانُ الذي آواك»! لقد كان هذا سلمانَ الفارسيَّ، الذي دعاه بعل عقب ذلك - إلى رُكن، وقدَّم له زجاجةً من النَّبيذ. قال سلمانُ: «لقد جئتُ إلى هنا، لأني تاركُ نهائيًا هذه المدينة اللعينة، ولهذا أردتُ أن أستمتع بلحظة من المتعة بعد كلِّ تلك السنين الخرَّاء! لقد قرَّرتُ أن أرحلَ إلى وطني . إني راحلٌ غدًا دون أدنى تأخير»! (ص٣٨١، ٣٨٥).

### \* مُفتَرَياتٌ حولَ موتِ النبي ﷺ !:

□ يتردَّىٰ الدجَّالُ في قَعرِ مستنقعاتِ الفجورِ والتضليل، فيتخيَّلُ موتَ النبيِّ، ويَنسِبُه لحُلْم اعترىٰ جبريل، فيقول: «جاءت الأخبارُ أنَّ النبيَّ ماهوند قد أُصيب بمرض عُضال، وأنَّ رأسه بها دَقٌ ثقيلٌ كما لو كانت قد امتلأت بالشياطين!.

وهذا ما حَلُم به جبريلُ حَول موتِ ماهوند: عندما بَدَأَت رأسُ الرسول تُوجِعُه بآلام لم يَعْهَدُها من قبلُ، أدرك أنها النهاية . ثم صرخ قائلاً: مَن هناك؟ هل هو أنت يا عزرائيل؟! .

لكنَّ «عائشة» سمعت صوتًا مرعبًا لامرأة تقول: لا يا رسول اللَّه، إنه ليس عزرائيل! .

وعاد ماهوند يَسأل: هل هذا المرضُ منكِ يا أللات؟ .

فقالت: إنه انتقامي منكَ، وهو يُرضيني.. ثم خَرَجت تلك المرأةُ المتكلِّمة.. وتمتم الرسولُ: ومع ذلك، فإني أشكرُكِ أيتها أللاتُ على هذه المنحة!.

وما هي إلاَّ لحظات، حتى مات» (ص٩٣ - ٣٩٤).

#### \* أما بعد . .

أماً وقد تَردَّتِ الأمورُ إلى هذا الحد، فلم يَعُدْ هناك من حديث إلاَّ اللعنة، نَصُبُّها على هذا الدجَّال الهندي من «الكتاب المقدَّس»، فلعلَّ حُماتَه من «أهل الكتاب» يُفيقون قبلَ أن تدركهم، لقد كان تعليمُ نبيِّ اللَّه داود أن نقول في مثل هذه المواقف: «يا إلهَ تسبيحي لا تسكت؛ لأنه قد انفتح على

فم الشرير وفم الغُش، تكلَّموا معي بلسانٍ كَذِبٍ، بكلامٍ بُغضٍ أحاطوا به، وقاتَلوني بلا سبب. .

فأقم أنت عليه شريراً، ولْيَقِفْ شيطانٌ عن يمينه، إذا حُوكم فلْيَخرجْ مذنبًا، وصلاتُه فلْتكُنْ خَطِيَّةً، لَتكُنْ أَيَّامُه قليلةً، ووظيفتُه ليأخْذها آخَرُ، ليكنْ بَنُوهُ أيتامًا، وامرأتُه أرملةً، ليته بنوه تيهانًا، ويستعطُوا، ويلتمسُوا خُبزًا من خربهم، ليصطد المرابي كلَّ ماله، ولْيَنْهَب الغرباءُ تَعبَه، لا يكن له باسطُ رحمة، ولا يكن مُترأفٌ على يتاماه، لتنقرضْ ذُريَّتُه في الجيل القادم، ليمنح اسمُهم، ليُذكر إثم آبائه لدى الرب، ولا تَمحُ خطيَّة أُمّة، لتكنْ أمام الربِّ دائمًا، ولْيُقْرَضْ من الأرض ذِكرُهم.

أَحَبَّ اللَّعنةَ فَأَتَّه، ولم يَسِرْ بالبركة فتباعَدَتْ عنه، ولَبسَ اللَّعنةَ مِثْلَ ثُوبه، فَدَخَلَت كمياه في حَشاه. لتكن له كثوب يتعطَّفُ به، وكمنطَقة ينتطقُ بها دائمًا» (المزمور: ١٠٩).

إنها حقًّا روايةٌ شيطانية، كتبها حشَّاسٌ في ماخور، أصيب بانفصام الشخصية، فصار يتردَّدُ بين القرد والحشَّاش. . فحينَ ينظرُ في مرآة رأسية أمامَه، فإنه يَهذي ويَشتدُّ هُراؤه، وحين ينظرُ في مرآة أُفقية أسفلَه، ينعكسُ أقبحُ ما فيه، فيَهيجُ ويشتدُّ جُنونُه، إنَّ قُبحَه يتضاعَف: قبحُ وجهه يُغذِي قُبحَ مؤخرته، وقبحُ مؤخرته، يُغذِي قُبحَ وجهه، تمامًا كدائرة راديوية تعملُ في حالة رنين. . قُبحٌ إلى ما لا نهاية (۱) .

\* "سلمان رشدي شيطانٌ من شياطين الإنس، مِمَّن نَجِدُ لعنَـهُ في

<sup>(</sup>١) «تعدد نساء الأنبياء» (ص٥٥٥ ـ ٤٦٨).

قول اللَّه في القرآن العظيم: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الانعام: ١١٢].

"لقد أَحَبَّ اللعنة فأتَتُه، ولم يَسر بالبركة فتباعدَت عنه" كما قال داود .، "ولكلِّ امرئ ما نوى"، فكان هذا عدُوًّا لَخاتم النبيين، لقد قادته نيَّته السيئة إلى المهالك، أِذ أراد أن يشتري الشُّهرة والمالَ بأيِّ ثمن، فدمَّر نفسه تدميرًا، ولكن: "ماذا ينتفع الإنسانُ لو رَبِح العالَم كلَّه وخسر نفسه؟!" - كما قال المسيح -.

\* لقد اختار طريقَ اللعنة، فتهيَّأت له أسبابها، صار الشيطانُ له قرينًا، ﴿ لَهُ مُ أَنَّا ﴿ إِنَّا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ إِنَّهُ فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ إِنَّهُ فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللهُ عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٣-٨٤].

وعندما نَقتبسُ ما جاء في الإنجيل عن إنسانِ الخيانة نقول: لقد دخل الشيطان في سلمان رشدي، وهو كان معدودًا من جُملةِ المسلمين. فمضى وتكلَّم مع رؤساءِ الكفرِ كيف يُنفِّذُ مؤامرتَهم، ففرِحوا وعاهدوه أن يُعطُوه مالاً وشُهرةً، فواعدهم، وكان يَطلُب فرصة أَنْ يُتِمَّ روايته الشيطانية، فيُفرغَ فيها كلَّ سُمومِه وسُمومِ المتآمرِين.

ولقد قام الخائنُ بتنفيذِ الدَّورِ المرسومِ له تمامًا، فاستحقَّ من سادتِه قَبْضَ الثمن: أموالاً وشُهرةً وإعلانَ حِمايةٍ، كما لو كان واحدةً من المستعمرات السابقة.

ولكن ـ كما قال المسيح ـ: «ويل لذلك الرجل . . كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد» .

## \* الدُّجَّالُ الهندي يسيرُ على خُطا الدَّجَّال اليوناني:

أخرج الدجالُ الهنديُّ سلمان رشدي روايته الشيطانية لأولِ مرةٍ في عام ١٩٨٨، تَطعنُ في محمد رسولِ الإسلام، وتُوجِّهُ للمسلمين أفظعَ الإهانات.

ولقد شَهِد نفسُ العام ـ ١٩٨٨ ـ حَدَثًا آخَرَ له نَفسُ الأسلوب والمحتَوىٰ والأهداف، وهو إخراجُ فيلم: «التجربة الأخيرة للمسيح»، يَطعنُ في عيسىٰ رسولِ المسيحية، ويُشوَّهُ سلوكياته، وأكثرُ من هذا أنه يُمجِّدُ تلميذَه الخائن «يهوذا».

ويُظهرُه في شكلِ بطلٍ غَيُور، يَتَّهمُ مُعلِّمَه بالخيانة!.

لقد صَفَق كثيرٌ في الغرب وما يزالون عندما سَمعوا عن مضمون رواية الدجّال الهندي وطَعْنها في الإسلام ونبيّه، وهاجت قُطعانٌ كثيرةٌ تَطلُبُ حمايتَه باعتباره مُنقِذًا لهم من خطر متوهم للإسلام، يُعشّشُ في عقول الحمقى منهم والجهلاء، ونسُوا أو جهلوا في غَمْرة مَوْجات الجنون التي تُمثّلُ ظاهرة دوريّة تعوّدنا على ظهورها بين الحين والحين و أن رسول المسيحية المعبود، قد تحوّل في هذا الفيلم إلى عربيد زانٍ ضعيف، خَدَعَه الشيطان!

#### \* فيلم «التجربة الشيطانية»:

أُخرِج الفيلم عن رواية الكاتب اليوناني «نيكوس كازانتزاكس»، التي صَدَرت عام ١٩٥٥، وكانت من أكثرِ الكُتُبِ رَواجًا، وقد صَدَر ضِدَّه قرارٌ بالحِرمانِ من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.

□ تقومُ أحداثُ الفيلم ـ كما تقول مجلة «تايم» ـ على «أنَّ «يسوع» إنسانٌ كامل وإلهٌ كامل، وقد أظهرَه علمُ اللاهوت المسيحي على أنه متحرِّرٌ من الخطيئة، لكنه مُعرَّضٌ لكلِّ الإغراءات ـ بما فيها إغراءاتُ الجِنسَ ـ .

□ وعلى خطى «كازانتزاكس» ـ المؤلف ـ ، فإن «سكورسيس» ـ المخرجَ ـ أظهر «يَسوع» كإنسان ضعيف متردد، متعاون مع الرومان، إذ يَصنعُ لهم صُلبانًا(١) ، يَعدمون عليها الثُّوَّارَ اليهود».

□ أما صاحبُه «يهوذا»، فهو مقاوِمٌ للاضطهاد الروماني، لا يُعجِبُه سلوكُ يسوع، فيوبِّخُه بعنفٍ قائلاً: «أنت متعاونٌ معهم! يهوديٌّ تصنعُ صُلبانًا لهم»!.

يَعتريه كَربٌ عظيم، فيَهيمُ على وجهِه حتى يقفَ أمام باب، وهناك يَجدُ حَيَّتينِ متشابكتَينِ ـ إحداهما سوداء، والأخرى بيضاء ـ .

وخَلْفَ الباب يكتشف ماخورًا، تُمارِسُ فيه «مريم المجدلية» الدعارة، يَطلبُ منها المغفرة، ثم يَسقُطُ في الإِثم! .

ويصيحُ قائلاً: «يا إلهي، أنا ابنُ الخوف<sup>(٢)</sup> »!.

وفيما بعد، أمامَ المنافقين البرجوازيين «من الكتبة والفريسيين»، يُنقِذُ «مريم المجدلية» من الرجم، قائلاً: «ومَن هو الذي لم يُخطِئ أبدًا؟!»(٣) .

<sup>(</sup>١) كان المسيح نجاراً: «كثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين: أليس هذا هو النجار ابن مريم، وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان» ـ «إنجيل مرقس ٦: ٢ ـ ٣».

<sup>(</sup>Mon Dieu, je suis le fils de la peur)!. (Y)

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قصة المرأة الزانية التي أحضرها له شيوخ اليهود للرجم فقال لهم: «من كان منكم بلا خطية، فليرمها أولاً بحجر» ـ «إنجيل يوحنا ٨: ٧».

ثم يرحلُ إلى الصحراء للتأمُّل.

وهناك تجربةٌ حيَّةٌ، ويَتحدَّثُ معه أسدٌ، ويَسيلُ الدمُ من شجرةِ تفاحٍ عندما يأكلُ منها، وتَظهَرُ بَلْطَةٌ في الرمل.

مِن الآن فصاعدًا، يُبشِّرُ بالحرب. . وأمامَ تلاميذه يُدخِلُ يَدَه في صدره وينتزعُ قَلبَه، ويُريه لهم بإعجاب! ويصيرُ إلهَ الحرب! .

وفي فَزعِهِ مِن فَرْطِ قُوَّته: يُقيم «لعازر» من الأموات.

إلاَّ أنه يبقى قَلِقًا ومُشوَّشَ الفكرِ فيما يتعلَّقُ برسالتِه وحقيقة مهمَّتِه، وفي إحدى الليالي، على جبل «الزيتون»، يُحرِّض يهوذاً ـ أفضلَ أصحابه على خيانته من أجل تنفيذ خُطة اللَّه!.

يقول يسوع ليهوذا: «افعلها من أجلي! فيجيبه يهوذا: لا أستطيع. فيُلحُّ عليه قائلاً: افعَلْها، من أجل الحبِّ»!.

يفعلها يهوذا، وتسيرُ الأحداثُ حَسْبَ رواياتِ الأناجيل، حتى يُعلِّقونه على الصَّليب، وهناك في لحظة تفكير حالِم يَظهرُ يسوع وهو يمارِسُ الجنس مع مريم المجدلية!.

وعندما يُشرِفُ على الموت، تتراءى له فتاةٌ صغيرة، لعلَّها ملاك!! إنها تطلبُ منه أن يَنزِلَ وتقول له: لقد عانيتَ كثيرًا، إنك لستَ المسيح.

وبطريقة خَفيَّة يَنزلُ من على الصليب، ويرتحلُ تُجاهَ واد أخضرَ نَضرٍ، هناك يُمارسُ الجنس مع مريم المجدلية ثم يتزوَّجان.

وبعد موتها يتزوَّجُ مريم أخت لعازر ـ الذي أقامه مع الأموات ـ، ثم يزنى بأختها «مرثا»!.

ثم يرى يسوعُ «بطرس ويوحنا ويهوذا» قادمين إليه، فيسبُّه يهوذا قائلاً: «أيها الخائن! لقد طلبت منِّي أن أبيعك، لكنك لم تَمُتْ على الصليب، إن الفتاة الصغيرة التي تراءت لك، لم تكن ملاكًا، إنها شيطان»!(۱).

يتوسَّلُ إليه يسوعُ مرةً أخرى، إنه يريدُ العَودةَ إلى الصليب، وهناك يوت!(").

وهكذا عَبَثوا بالمسيح.

القد احتوت القصَّةُ الأصليةُ على عباراتٍ قَذرةٍ ، مثلِ قول يسوع وحاشاه ـ لمريم المجدلية «الإله ينامُ بين فَخَذَيْكٍ» (٣) وحَذَفوها من الفيلم .

□ واحتوى الفيلمُ على عبارات فظيعة وردت على لسان يسوع، مثل قوله: «إني كذَّاب، إني مُنافق، إني خائفٌ من كلِّ شيء، إنَّ الشيطانَ في داخلى»(١).

□ ومع ذلك، فقد وُجد مَن يدافعُ عن الفيلم ـ بل ويَشيدُ به ـ، ليس فقط من بين المنحرفين من عامَّة الشعب، بل وأيضًا من بين المنحرفين من رجال الكنيسة!.

<sup>(</sup>Traitre! Tu m'as demande de te vendre, et tu n'est pas mort sur La (1) Croix! La petite file n'etait pas un ange, mais Satan)!.

TIME; NEWSWEEK; U.S. NEWS& WORLD REPORT; PEOPLE; (Y) THE NEW REPUBLIC; PAENERE. (1988).

<sup>(</sup>God sleeps between your legs). (\*)

<sup>(</sup>I am a liar. I am a hupocrite. I am afraid of everything. Lucifer is in-(£) side me).

الفيلم قائلاً: "إنه صحيح من الناحية اللاهوتية، وعلى الرغم من أن ممارسة الفيلم قائلاً: "إنه صحيح من الناحية اللاهوتية، وعلى الرغم من أن ممارسة "يسوع" للجنس مع مريم المجدلية، قد يؤذي مشاعر البعض، فيجب علينا أن نتذكر أنه حُلْم، وأنه ليس إلا صورة أخرى ليسوع، وعملاً فنيًا يؤكّد على جوانب معيّنة من شخصيته»!.

إن الناس اليوم ـ يا جَنَاب الأسقف ـ ، يعيشُون حقًّا عالَمَ الهلوسة! .

□ كذلك قال القس «وليام فور» ـ من «المجلس الوطني للكنائس» ـ: «إنه يَرىٰ الفيلم: «محاولةً أمينةً تحكي قصةً «يسوع» من مَنظورٍ مختلف»! .

□ وقال القسُّ اللوثري «تشارلز برجستروم»: «لا يمكنُ اعتبارُ هذا الفيلم تجديفًا أو هجومًا على الأسفار المقدَّسة».

□ وقال الأسقف «أنتوني بوسكو» ـ من «المجلس الوطني للأساقفة الكاثوليك» ـ: «إن مُعاداةَ السامية، والكراهيةَ التي سَبَّبها هذا الفيلم، يَصعبُ أن تُرضِيَ قلبَ المسيح»!.

وهم حقًا أيها «الأتقياء» من رجال الكنيسة، لقد اغتيل الحقُّ باسم الحب، وأنتم على ذلك من الشاهدين، بل ومِن المباركِين! فباسم الحب يُرتكبُ اليوم كل الموبقات.

# \* بين شيطانيَّاتِ الهندي. . واليوناني! :

صَدَرت روايةُ الدجَّالِ اليوناني «نيكوس كازانتزاكس» عام ١٩٥٥ تحت اسم: «التجربة الأخيرة للمسيح»، وهي تعني التجربة الشيطانية الأخيرة التي تَعرَّض لها المسيح، وانتهت ـ حَسْبَ زَعْمِه ـ بسقوطِ المسيح في

الخطيئة، بعد أن استحوَّذَ عليه الشيطان، وأخضَعَه لسلطانه!.

وبعد ٣٣ عامًا، صَدَرت روايةُ الدجَّال الهندي «سلمان رشدي» ـ عام ١٩٨٨ ـ تحت اسم «مقاطع شيطانية»، وهي تزعمُ أن للمَقْطَعَين ـ على شاكلة سَجْع الكُهَّانِ وسَدَنَة الأصنام ـ قد نَفَتَهما الشيطانُ أثناءَ قراءة النبيِّ محمد لإحدى سُور القرآن ـ سورة «النجم» ـ، وكصَفقة شيطانية بين النبيِّ وأبي سفيان، تُمجِّدُ ثلاث معبودات وثنية هي: «أللات، وألعزى، ومناة»، وهذا يعني ـ حسب زعمه ـ أن النبيَّ محمدًا استحوذ عليه الشيطانُ يومًا ما، وأخضعه لسلطانه!.

ذلك هو الفكرُ العامُّ الذي تتضمَّنُه كلُّ من الروايتين، ولَمَّا كانت الأولى قد سَبَقت الثانية بَدَّة ثُلُث قَرْن، كان الانطباعُ العامُّ هو أن الثانية قد جاءت كسَرقة أدبية من الأولى.

وإذا تعمَّقْنا قليلاً في دراسة البِنية الأساسية لكِلا الروايتين، تَبَيَّنَ لنا صدقُ القول بأن الهنديَّ سرَق من اليوناني.

الناقد «جان لوقا سابلون» حقيقة التجربة الأخيرة للمسيح، بقوله: «هل هي حُلم؟ أم تقلُّص الزمن؟ أم خيال؟.. اللَّه والشيطان شيء واحد»!(١).

وتلك هي حقيقةُ رواية «مقاطع شيطانية»، فلقد هَرَب الدجَّالُ الهندي من الجِدِّ إلى اللهو والعبث، وذلك باللجوء إلى الأحلام والتخيُّلاتِ التي ازدَحَمَت بها روايته، وهو قد اعترف بذلك صراحةً في مِثل قوله: «لقد

<sup>(</sup>Reve? Contraction du temps? Fantasme? Dieu et le diable sont un). (1)

بَدَأَتِ الأحلامُ في نفسِ الليلة، وفي تلك الرؤىٰ كان حاضرًا دائمًا، ليس كذاتِه، بل كسَمِيّه. . أنا هو، وهو أنا، أنا كبيرُ الملائكة الدَّمَوي، جبريل نفسه»! (ص٨٣).

«وهذا ما حَلُم به جبريل» (ص٣٦٣).

«حَلُم جبريلُ بالحجاب» (ص٣٧٦).

«حَلُم جبريل بموت بعل» (ص٩٩٠).

«حَلُم جبريل بموت ماهوند» (ص٩٣).

□ واستَخدم الهنديُّ فكرةَ تقلُّصِ الزمن ـ كما ذكرنا سلفًا ـ مستعينًا بتناسُخ الأرواح، والولادةِ مرةً ثانية، وممارسةِ الرُّوحِ لحياةٍ ثانيةٍ يَفصِلُها عن الحياةِ الأولى مُدَّةٌ زَمَنيَّةٌ كبيرة.

□ وإذا كان الإغريقي تلا وضع على لسان المسيح قوله عن نفسه: «إني كذاب. . إن الشيطان في داخلي»! .

□ فلقد و ضَع الهندي على لسان النبي قوله: «عندما يأتي جبريل أشعر
 كما لو أنه يأتي من أعماقي، من نفسي»! (ص١٠٦).

وإذا كان الإغريقي قد أشار إلى أنه عندما تختلط الأمور على صاحب الرسالة المسيح يكون الله والشيطان واحدًا حسب مزاعمه المضلّلة !! فإنَّ الهنديَّ اقتبَس تلك الفكرة، ووَضَعها في مناقشة صحابة النبيِّ للصفقة المزعومة مع أبي سفيان حول وَضْع معبودات الجاهلية الثلاث: «أللات، وألعزى، ومناة»، فهو يَزعُمُ أن النبيَّ كان يُبرِّرُ قبولَه للصفقة: بأن تلك المعبودات الثلاث لن يكن كُفُوًا لله، وغاية ما في الأمر أن يكون لهن نوعٌ من الوسيلة إليه، أي يكن ذات وضع أقل !

□ وهنا يَصرخُ بلال: «مِثلُ الشياطين! فيقول له سلمان، لا، بل مثلُ ملائكة الطبقة العُليا».

□ فيعقب النبي بقوله: «ملائكة وشياطين، شيطان وجبريل، إنَّنا جميعًا نَقبَلُ بوجودهم بين اللَّه والإنسان»! (ص١٠٧).

□ (وعندما يستردُّ النبيُّ وَعْيَه، فإنه يصرخُ بكلِّ قوَّته، ويقول: (إنه الشيطان! في المرة الأخيرة، كان شيطانًا! . . لقد انخدَع وعَرَف أن الشيطان جاءه على هيئة كبيرِ الملائكة، وأنَّ المقاطع التي تلاها في خَيمة الشِّعرِ كانت شيطانيةً، فيعودُ إلى مدينة الجاهلية بأسرع ما يكون، قاصداً بيتَ الحَجرِ الأسود، ويقفُ أمامَ التماثيلِ الثلاثة، ويُعلِنُ مَحْوَ تلك المقاطع التي هَمسها الشيطانُ في أذنه» (ص١٢٣ ـ ١٢٤).

□ ولقد تكلَّم نُقَادُ فيلم «التجربة الأخيرة للمسيح»، عمَّا به من أخطاء عقائدية من وجهة نظر المسيحية، فقالوا: «إن تصوير المسيح وهو يلتقط أقذاراً وأحجاراً ويقول: هذا هو دَمِي أيضًا، فإنَّ هذا يَجعلُه مؤسس عقيدة وحدة الوجود، «التي تقول بأن اللَّه والطبيعة شيءٌ واحدٌ»، كما أنه مؤسس للمسيحية».

□ كذلك التَقَطَ الهِنديُّ هذه الفكرة، ونَسَج على منوالها، فاخترع مشهداً يزعمُ فيه أنَّ النبيَّ صَعِدَ الجبلَ ليسألَ كبيرَ الملائكة «جبريل» في موضوع المعبودات الثلاث، وأنَّ جبريلَ عندما رآه يَصعَدُ صار يرتجفُ ويتمنَّى لو أن النبيَّ لم يَحضُرْ إليه، ثم يُحدِّثُ نفسَه قائلاً: «إنه يأتي إليَّ من أجلِ الوَحْي، يَطلبُ منِّي أن أختارَ بين أن يكونَ مؤمنًا بالإله الواحد «موحِّداً حقيقيًّا»، أو مؤمنًا بالإلهِ الواحدِ مع عبادةِ آلهةٍ أخرى «موحِّداً

مزعومًا» . . » (ص٩٠٩) .

□ ولقد استخدم اليونانيُّ فقرات من الأناجيل، استنبط منها حينًا، ما استهواه خياله، واستَخدَمَ لفهمها ـ أحيانًا ـ تفاسيرَ منحرفةً وروايات منحولة، أوقعَتْه في هذه الضلالات.

فمثلاً: تذكرُ الأناجيلُ المتشابهة «متَّىٰ ومُرقس ولُوقا» أنَّ الروحَ أخرج المسيحَ إلى البرِّيَّة، وهناك جَرَّبه الشيطان، وبعد أن اجتازَ التجاربَ بسلام، «تركه أبليسُ، وإذا ملائكةٌ قد جاءت فصارت تخدُمه متى ٤: ١١».

□ إلا أن «لوقا» خَتَم حديثَه عن تجربة الشيطان للمسيح بقوله: «ولَمَّا أكملَ إبليسُ كلَّ تجربة ، فارَقَه إلى حين - ٤: ١٣».

إن هذا يعني بداهة أنَّ للشيطان عودة أخرى لتجربة المسيح، وكان هذ هو ما استثمره اليونانيُّ في روايتِه «التجربة الأخيرة للمسيح»، إلاَّ أنه ضَلَّ في روايته لتلك التجربة التي اعتَمد فيها على تفسيرات خاطئة وروايات متهرَّئة.

كذلك يُقرِّرُ إنجيل «يوحنَّا» أن «يهوذا» كان أمينًا للصندوق (١٣: ٢٩)، ولهذا وصفه اليونانيُّ بأنه «أفضلُ أصحاب المسيح»، وصورة يهوديِّ حريصٍ على الإسرائيليين أكثر من حرصِ المسيح نفسِه.

□ وكذلك يَذكرُ إنجيل «يوحنَّا» أنه في العَشَاء الأخير، قال المسيح ليهوذا: «ما أنت تعملُه، فاعْمَلْه بأكثر سرعة، وأمَّا هذا فلم يَفهَمْ أحدٌ من التَّكئين لماذا كلَّمه به ـ ١٣: ٢٧ ـ ٢٨».

□ من هنا قال اليوناني تُـ وغيرُه من المدافعين عن يهوذا -: «إن المسيح كان يرجوه أن يَخونَه لكي يقبضوا عليه ويقتلوه صَلْبًا، بزَعم أن تلك كانت

خُطةَ اللَّه لِخَلاصِ العالَم من الخطيئة»! .

ولقد كان هذا ما فَعَله الهنديُّ في سَيرِه على خُطى اليونانيِّ، إذِ اعتَمَد في حديثه عن المقاطع الشيطانية، على روايات متهالكة قامت على تفاسير منحرفة لبعض آيات القرآن، مثل قول اللَّه لنبيه: ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ إِذَا لاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٤-٧٥].

إِنَّ الفهمَ اللَّغوي لهذه الآياتِ ليس في حاجة إلى خَلْفيَّة عِلميَّة أو تاريخية بما كان بين هؤلاء ـ المشركين الذين تحدَّث عنهم القرآن ـ وبين الرسول، فالآيةُ الأولى تؤكِّدُ بوضوحٍ أن اللَّه ثَبَّته، وبالتالي لم يَركَنْ إليهم . والآيةُ الثانيةُ تُبيِّنُ أنه لو فَعَل وركَن إليهم ـ ولو شيئًا قليلاً ـ، لكان عَذابُه مضاعَفًا .

إِنَّ القضية واضحة مامًا، لكن هناك مَن تعامَوا عن صَدْرِ الآية الأولى، ووقفوا يَنظُرون إلى بعض بقيَّتها نَظَرَ مَن يريدُ وقوعَ المنفيِّ وقوعُه، فاختَرعوا روايات باطلة لا تصمد أمام التمحيص العلميِّ ساعة من نهار، وليس معنى ركون الرسول إلى المشركين لو وقع - أَنْ يأتيهم بقرآن من عنده ليرضيهم افتراء على اللَّه، وكيف يكون هذا، واللَّه يُحذِّرُ المؤمنين من الركون إلى الظالمين، في قوله: ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّه مِنْ أَوْلياءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [مود: ١١٣]؟!.

فالركونُ إليهم، يعني لغةً موالاتهم، أو القعودَ عن مجاهدتهم، أو الاعتمادَ عليهم.

الله وأخيرًا، نلاحظُ أن اليونانيَّ قد استَخدم النساءَ في حياةِ المسيح أسوأَ استخدام، وعلى خُطاه سار الهنديُّ عاريًا، مجرَّدًا من كلِّ سِترٍ أو حياء.

ولَمَّا كانت روايةُ «التجربة الأخيرة للمسيح» من أكثرِ الكُتُب رَواجًا عندما صَدَرت عام ١٩٥٥، فقد سال لُعابُ الدجَّالِ الهنديِّ أن يكونَ لروايته الشيطانية مثلُ ذلك الرَّواج، ولَمَّا كان يَعلمُ في قَرارة نفسه أنه كاتب مغمور فاقدُ الموهبة، فلم يَجِدْ له من وسيلة سوى إرضاء المزاج الغربيِّ الذي تَربَّى على الخوف من الإسلام والطعن في نبيه وكتابه وكراهية المسلمين - كما قرَّد ذلك بحق «برنارد شو» قبل خمسين عامًا -، وذلك بترديد أكاذيب بالية عن القرآن، والخوض في مطاعن قديمة حول تعدُّد زوجات الرسول، وكلُّها من الموضوعات التي قُتلت بحثًا وتفنيدًا، ولم يَبقَ فيها مزيدٌ لمستزيد.

□ «فليس تحت الشمس جديد، إن وُجد شيءٌ يقال له: انظر! هذا جديد،
 فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا ـ سفر الجامعة ١: ٩ ـ ١٠».

□ وأخيرًا، نقول: إنه ليس عجيبًا أن تَصدُرَ هذه الأساطيرُ الشيطانيةُ
 عن بعض مَن ينتسبُ إلى الهند أو اليونان.

اقرؤوا التاريخ القديم ـ إن شئتم ـ، واقرؤوا مِن أين جاءت مِثلُ هذه الأساطير (١) .

# \* مُحاكمة سلمان رُشدي، والحكم برِدَّتِه، وحَدُّ المرتدِّ القَتلُ:

□ نقول لأهل الكتاب: نحن نعلمُ أنَّ سلمان رشدي دَجَّالَ الهِندِ مرتدُّ، وحَدَّه القتل في شريعتنا الإسلامية؛ ولكنْ نُطالِبُكم بمحاكمتِه وفق

<sup>(</sup>١) «تعدد نساء الأنبياء» (ص٤٦٩ ـ ٤٨٠) ملخصاً.

نصوصِ كتابكم، فلقد طَعَن في الإله والملائكة والنبيِّين، وكان لأمين العرش جبريل وأبي الأنبياء إبراهيم النصيبُ الأكبرُ من السخرية والشتائم والإهانات، وباختصار لقد جَدَف على المقدسات، فماذا أنتم قائلون في جرائمة بالنسبة للمقدَّسات عندكم، وها هي جرائمه.

### \* جرائم الدُّجَّال سلمان رشدي:

ا ـ السخريةُ من الإله ومن خَلقه البشر ذَوِي خيالٍ وأحلام، وذلك في قوله: «لو كنتُ اللَّهَ، لأبطلتُ الخيال فورًا من أذهان الناس، وآنذاك قد يستطيعُ أولادُ الزِّنا المساكينُ مِثلي أن يَحصُلوا على قِسطٍ طيِّبٍ من الراحة بالنوم بلا أحلامٍ بمضاجعةِ الأمهاتِ ليلاً»! (ص١٢٢).

٢ - الحديث عن اسم الله بسخرية وتهكم، إذ يقول: «يوجَدُ إله يُسمُّونه هنا: «الله»، الذي يعني ببساطة: الإله، وإذا ما سألت الجاهليّين عنه، فسيعترفون بأنَّ هذا الشخص له نوعٌ من السُّلطان الكلِّي، إلاَّ أنه لا يتمتَّعُ بحَظوة كبيرة بينهم، فهو إلهٌ يقومُ بكلِّ الأدوار في زمن التماثيل المتخصّصة»! (ص٩٩).

وجديرٌ بالذّكر أنَّ لفظ الجلالة «اللَّه» ـ بهذا النطق الصوتي «ALAH» كما في العربية ـ هو ما ذَكره عالِمُ اللاهوت الدكتور «سكوفيلد» في الطبعة الأولى من تفسيره للكتاب المقدَّس الإنجليزي «ENGLISH BIBLE» ـ بمعاونة ثمانية من العلماء حَملَة الدكتوراة في اللاهوت ـ، وذلك في تعليقه على العدد الأول من «سِفْر التكوين» الذي يقول: «في البَدْء خَلق اللَّه(۱)

The three primary names of Diety: Elohim, Jehova, and Adoni, and (1)

السموات والأرض»، وللأسف، فإنَّ الطبَعاتِ التاليةَ لتفسير «سكوفيلد»، قد حَذفت كلمة «ALAH»، حتى لا يُدرِكَ عامَّةُ المسيحيين أن عليهم أن يعبُدوا الإلهَ الذي يَعبُدُه المسلمون، ويعرفونه باسم «اللَّه».

\* يقولُ اللَّهُ في قرآنه، تعليمًا للمسلمين: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنذِلَ اللهِ وَلَيْ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَا تُعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

" الاستهزاء بالملائكة ، والسخرية من تطويع الله لهم بكلمات معسولة ووعود براقة . فهو يقول: "وماذا عن الحالة الملائكية؟ هي وضع وضع بين الألوهية والإنسية ، ألم يعترهم الشك أبداً؟ بلئ ، فقد حدث ذات يوم أن اعترضوا على إرادة الله ، حيث تواروا تحت العرش متذمرين ، ومتجاسرين على التساؤل عن أشياء محظور السؤال عنها: هل من الصواب أن . . ؟ . . فكان طبيعيًا أن يُهدِّئ الإله من تذمُّرهم مستخدمًا مهارات الإدارة الألهية ، فلقد أشبع غُرورهم بقوله: "ستكونون وسائل تنفيذ إرادتي في الأرض ، وأدواتي لخلاص الإنسان وهلاكه ، وكل الهلم جرًّا المعتادة »! وآنذاك : هُتافاتُ فرح سريعة ، ونهاية للاحتجاج ، وعَودة ثانية إلى العمل ، وصاحبهم الهالات! .

إن الملائكةَ يمكنُ تهدئتُهم بسهولةٍ، فإذا جَعَلْتَهم وسائلَ في يَدكِ،

the five most import and of the Compound names, occur in Genesis. = Elohim (sometimes EL or Elah), Engish form: God, formed from: EL = strength, or the strong one, and Alah, to swear, to bind oneself by, so implying faithfulness.

فلسوف يَعزِفون لحنَ قِيثارتِك المفضَّل، أما البشرُ، فإنهم نوعٌ مُشاكِس، يستطيعُ الشكَّ في كلِّ شيءٍ، حتى ما تَشهَدُه عيونُهم» (ص٩٢).

٤ ـ وفي تهكم عابث، يقول: «في تلك السنوات هل من الممكن القول بأن كبير الملائكة جبريل؟ أم أن نقول: اللّه قد تسلَّطَت عليه فكرة التشريع»!
 (ص٣٦٣).

◘ «أنا كبيرُ الملائكة الدَّموي، جبريل نفسه» (ص٨٣).

٥ - وعن إبراهيم خليلِ اللّه، يقول: «في قديم الزمان، جاء الأبُ إبراهيم إلى هذا الوادِي بصُحبة هاجر وابنهما إسماعيل، وهناك في تلك البرِّيَّة عديمة الماء تخلَّىٰ عنها، فسألته: هل يمكنُ أن تكونَ هذه إرادة اللّه؟ فأجابها: إنها لكذلك. ثم رَحَل ابنُ الزنا! منذ البَدْء، استَخدم الناسُ الإلهَ لتبريرِ ما لا يُمكِنُ تبريره!» (ص٩٥).

إن ذلك الكاتب الهندي عشتُم أبا الأنبياء، ويَصِفُه بـ «ابن الزِّنا»، ثم يَتَهِمُه بالكذبِ على اللَّه!.

٦ ـ ثم هو يتّهمُ الأنبياءَ جميعًا بأنهم جاؤوا من عند أنفُسِهم، ومِن ثَمَّ كان منهم الواقعيُّ، ومنهم المثالِيُّ، ومنهم المُتزمِّت، ومنهم المتساهل، وذلك ما ينطوي عليه قوله: «ماهوند أكثرُ الأنبياءِ واقعيةً، فقد وافَقَ على فترة انتقالية» (ص٣٨١).

### \* الحُكم:

مِن الثابت أن الكاتب الهندي "سلمان رشدي " قد ارتكب الجرائم الآتية : \_ التجديف على الله .

- \_ التجديف على اسم الله.
  - \_ التجديف على الملائكة .
- ـ سبُّ خليل اللَّه إبراهيم والطعن فيه .
  - \_ الطعنُ في الأنبياء والسخرية منهم .

وتطبيقًا للأحكام الواردة في: (خروج ٢٢: ٢٨)، (لاويين ٢٤: ١٥ ـ ١٦)، (لاويين ٢٠: ٩١ ـ ٣١)، (لاويين ٢٠: ٩١ ـ ٣١)، (لاويين ٢٠: ٩٠ ـ ٣١)، (مرقس ٧: ٢١ ـ ٣٣) ـ تكون عقوبة الكاتب الهندي سلمان رشدي هي: «الرجم حتى الموت».

ذلك هو الحُكمُ على سلمان رشدي، وفِقَ أحكامِ الكتاب المقدس عند اليهودِ والنصارى، وهو حُكمٌ لا رَجْعةَ فيه، ولا فُرصةَ عنده للنجاةِ منه(١).

## \* سلمان رشدي قزمٌ مرتدًّ؛ لأنه:

- \_ سَخِر واستهزأ باللَّه ربِّ العالمين، ووَصَف القرآنَ بأنه «أسطورةٌ خرافية».
  - \_ ولقوله بأن الأصنامَ تَشفعُ للناس يومَ القيامة.
- \_ وأنَّ الشيطانَ استطاع أن يُلقيَ على لسانِ النبيِّ عَلَيْكُ آياتٍ تَمتدحُ الأصنامَ، وتعظِّمُ من شأنها.
- دُمَّ الرسولَ ﷺ بكلمة «ماهوند»، ومعناها: «الشرير» أو «المخادع» أو «النبي المزيف»، وألصَقَ به كلَّ قبيح.
  - \_ لَقَّبَ إبراهيم اللَّيْلَا بأنه ابنُ زانية! .

<sup>(</sup>۱) «تعدد نساء الأنبياء» (ص٤٨١ ـ ٤٨٨).



\_ وصَف الفاجرُ الدَّعِيُّ زوجاتِ الرسولِ ﷺ الطاهرتِ بأنهن «مُومسات»، وأنهن يَعْمَلْنَ في بيوت الدعارة.

\_شنَّ هجومًا على السيدة عائشة وليُها، وكيف تَمَّ زواجُها من الرسول للهُ.

- ـ جعل مكةَ المكرَّمةَ «مدينةَ الجاهلية والأوثان».
- ـ وَصَف جبريلَ اللَّيَا اللَّهُ بأنه من المُنادِين والمؤيدِّينَ للواط.
  - ـ ووَصَفه بأن لسانَه لا يعرفُ إلاَّ الشتمَ واللِّعان .
- وصف الصحابة ولي بأنهم «رجال همجية لا يَعرِفون إلا اللهُ وضويَّة».
  - \_ وَصَف سلمانَ الفارسيَّ بأنه «مخادع وغَشَّاش».
    - ـ شُكَّكُ في نزولِ الوحي على رسول اللَّه ﷺ.
- ووَصَف المسلمين بأنهم متوحِّشين، وقاعدتُهم الأصليةُ في الحياة هي تعذيبُ الآخرين.

اللَّهم أرنا آيةً من آياتِك في هذا القِرْمِ الدَّنِسِ النَّجِس.

### \* رسالة إلى سلمان رشدي:

□ كتب الشاعر «فاروق جُويدة» هذه القصيدة الطيبة، وكتب في مقدِّمتها: «سلمان رشدي كاتب مسلم، ارتدَّ عن الإسلام، ولم يكتف بذلك، بل وَجَّه في كتابه «آيات شيطانية» أكبر إساءة يُوجِّهُها كاتبٌ في التاريخ إلى رسول اللَّه ﷺ»:

فِي زَمِن الردَّةِ والبُهْتَانْ

e<sup>2</sup>

اكتبْ مَا شئتَ ولاَ تَخْجَلْ الكفرُ مباحٌ. . يَا سَلْمَانْ ضَعُ أَلفَ صليبٍ. . وصَليبٍ فُوقَ القُرآن وارجُمْ آيات اللَّه ومزِّقْهَا فِي كلِّ لِسانْ لاَ تَخْشَ اللَّهَ ولا تَطْلبْ صَفْحَ الرَّحمَن فَزَمَانُ الرِّدَّة نَعرفُهُ زمنُ المَعْصية . . بلاً غُفْــرَانْ إِنْ ضَلَّ القَلْبُ فَلا تَعْجَبْ أَنْ يَسْكُنَ فيه الشَّيْطَانْ لاَ تَخْشَ خُيُولَ أَبِي بَكْرٍ أَجْهَضَهَا جِبنُ الفرْسَانْ فَوقَ المَسْجِدِ أَسْكَتَهُ سَيْفُ السَّجَّانْ أتـــراه يُؤذِّنُ بَينَ النَّاس بِلا استئذانٌ؟

أَثْـراهُ يرَتلُ باسمِ اللَّه وَلا يَخْشَىٰ بَطْشَ الكُهَّانْ؟ فاكْتبْ مَا شئتَ ولاَ تَخْجَلْ.. فالكُلُّ مهَـانْ واكفُرْ مَا شئتَ ولاَ تَساَلْ فالكُلُّ جَبَـانْ

\* \* \*

فالأزهر يبثكي أمجَاداً ويُعيد حكايا. . ما قَدْ كَان مَا قَدْ كَان مَا قَدْ كَان والكَعْبَةُ تَصرُخُ فِي صَمْت بينَ القُضبانُ وي صَمْت بينَ القُضبانُ في حَوْف ينتظرُ العَفْو مِنَ السَّلطانُ والنَّاسُ تُهَرولُ فِي الطُّرقات يَطارِدُها عَبثُ الفِئرانُ والبَابُ العَالي يَحْرُسُه والبَابُ العَالي يَحْرُسُه بَطْشُ الطُّغْيَانُ

\* \* \*

أيامُ الأُنسِ وبهجتُها والكأسُ الراقصُ والغلمانْ

والمالُ الضائعُ في الحاناتِ تسيلُ على أيدي النُّدُمانُ فالبابُ العالي ماخورٌ فالبابُ العالي ماخورٌ يسكنه السِّفْلةُ والصبيانُ يحميه السارقُ والمأجورُ ويحكُمُه سربُ الغربانُ جلاَّدٌ يَعبثُ بالأديانُ والكلُّ يُصلِّى للطغيانُ والكلُّ يُصلِّى للطغيانُ والكلُّ يُصلِّى للطغيانُ والكلُّ يُصلِّى للطغيانُ

\* \* \*

بَينَ الجُدْرَانُ وخَديجةُ تَبْكِي فِي شَجَنِ أَيَّامَ النَّخُوةِ.. والفُرْسَانُ عَائشَةُ تُحدِّقُ فِي صَمْتٍ تَسْأَلُ عَنْ عُمَرٍ.. أَوْ عُثْمَانْ فَاطِمَةُ تُنَادِي سَيفَ اللَّهِ فَلاَ تَسْمَعُ غَيرَ الأَحْزَانُ

ومحمدُ نُورُ مسجُونٌ

أسألُكَ بربِّكَ يَا سَلْمَانُ هَلْ تَجْرُؤ أَنْ تَكسِرَ يومًا أَحْدُ الصُّلْبَانُ؟ أَحْدُ الصُّلْبَانُ؟ أَنْ تَسْخَر يَوْمًا مِنْ عِيسَى أَنْ تَسْخَر يَوْمًا مِنْ عِيسَى أَوْ تُلقِي مَريمَ فِي النِّيرَانُ مَا بَيْنَ صَليبٍ . . وصليبٍ أَحْرُقْتَ جَمِيعَ الأَدْيَانُ فَاكتُبْ مَا شَيْتَ ولا تَخْجلُ فَالكُلُّ مُهَانُ . . وجَبَانُ فَالكُلُّ مُهَانُ . . وجَبَانُ

\* \* \*

خَبِّرنِي يَوْمًا . . حِينَ تُفِيقُ مِنَ الهَدَيَانُ عَيْنَ تُفِيقُ مِنَ الهَدَيَانُ هَلَا هَذَا حَقُ الفَنَانُ . . ؟ أَن تُشْعِلَ حِقْدَكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْفَرانُ وَيَ القُرانُ أَنْ تَرجُم مُوسَى أَوْ عِيسَى أَوْ عِيسَى أَوْ عِيسَى أَوْ عَيسَى أَوْ تَسْجُنَ مَرْيَمَ فِي القُضْبَانُ أَوْ تَسْجُنَ مَرْيَمَ فِي القُضْبَانُ أَنْ يَغُدُو المَعْبَدُ والقَدَّاسُ وَيَ اللَّهُ وَيَتُ اللَّهِ وَيَتَ اللَّهِ مَا لَهُ وَلَلْمَ هَا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْ

أَنْ يَسْكرَ عيسَىٰ فِي البَارَاتِ ويَرقُصَ مُوسَىٰ للغلْمَانْ هَلُ هَذَا حَقُّ الفَنَّانْ؟ أَنْ تَحْرِقَ دينًا في الحَانَات لتبنى مَجْدَكَ بِالبُهْتَانْ؟ أَنْ تُجْعَلَ ماءَ النَّهرِ سُمُومًا تُسْرِي فِي الأبدان . . لَنْ يُشْرِقَ ضَوءٌ مِنْ قَلْبِ لاَ يَعْرِفُ طَعمَ الإِيَانُ لَنْ يَبْقَىٰ شَيءٌ مِنْ قلم يَسْفَكُ حُرُمات الإنسان فاكفُر مَا شئت ولاَ تَخْجَلُ ميعَادُكَ آتِ يَا سَلْمَانْ دَعْ بَابَ الْمُسْجِد يَا زِنْديــــقُ وقُمْ وإسْكرْ بينَ الأَوثَانُ سيَجيئُكَ صَوتُ أَبِي بكرٍ ويصيحُ بخالد:

قُمْ واقطعُ رأسَ الشَّيْطَانُ فمحمَّدُ بَاقِ مَا الشَّيْطَانُ فمحمَّدُ بَاقِ مَا بَقِيتُ ذُنْياً الرَّحْمَنُ وسيَعْلُو صَوْتُ اللَّه. . ولَوْ كَرِهُوا في كُلِّ زَمَانُ اللَّه. . في كُلِّ زَمَانُ اللَّه. . ومَكَانُ (١) . .

🛭 بيان الدفاع عن سلمان رشدي:

وَقَع البيانَ حَمسةٌ من المصريين، في مقدِّمتهم الأستاذ "أنيس منصور" الذي يهاجم سلمان رشدي في الصحف المصرية، بينما يقول ضاحكًا: إنه وقع البيانَ العالَميَّ بالدفاع عنه بالفاكسميلي وهو في المدينة للنورة - في ضيافة الحرَس الوطنيِّ السعودي()!!! ما وَقَع البيانَ كلُّ من: أمينة السعيد، ونوال السعداوي التي مَولَّت "مؤسسةُ فورد" موتَمَرَها لتحرير المرأة. . وأحمد عثمان مرسى سعد الدين شقيق بليغ حمدي ولا فخر().

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قصيدة «إلى سلمان رشدي» من ديوان «زمان القهر علمني» للشاعر فاروق جويدة (ص٦٣ ـ ٧٢) مكتبة غريب.

 <sup>(</sup>٢) عاملك اللّه بما تستحق يا أنيس أليست هذه خيانة للمضيف الذي أكرمك ولا يعرف شيئًا عما تفعله وأنت في ضيافته.

<sup>(</sup>٣) «أو لاد حارتنا فيها قو لان» لمحمد جلال كشك (ص٣٤) ـ الزهراء للإعلام العربي .

# الرِّدَّ العلميُّ على قصة «الغرانيق»

قال رسول اللّه ﷺ: «يَحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خَلَف عُدُولُهُ، ينْفُون عنه تحريفَ الغالين، وانْتحالَ المُبْطلينَ، وتأويلَ الجاهلينَ» (١١) .

وهذه بِشارةٌ مِن اللَّهِ سُبحانَه على لِسانِ نبيِّهِ عَلَيْكُ .

فَلْيَطْمَئِنَّ الْمُسْلَمُونَ، ولْيَهْنَإ الْمُؤْمِنُونَ؛ فإنَّ هذا الدينَ ـ وللَّهِ الحمدُ ـ محفوظُ بحفظ اللَّه سُبحانَه له: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]؛ كتابًا وسُنَّةً.

□ قال الشيخ «محمد الصادق عُرجون»: «أَقحَمَ بعضُ كُتَّابِ السيرةِ النبويةِ، وجماعةٌ مِن المُفَسِّرينَ، وطوائفُ مِن المُحَدِّثينَ؛ في كُتُبهم ودواينهم ومؤلَّفاتهم أُقصوصَة الغرانيق(٢)، وأَلْصَقُوها بهجرة الحبشة، وجَعلوها سَببًا لعوْدة المُهاجرينَ الأوَّلينَ إلى مكَّة، وهي أقصوصَةٌ مختلَقةٌ، باطلةٌ في أصلِها

<sup>(</sup>١) حديثٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي إيرادُها بتفاصيلها كافَّة، وبطرُقها جميعًا.

<sup>«</sup>والغَرانيِقُ: الذُّكور مِن طيرِ الماء، واحدُها: غُرُنوق؛ كعُصْفور، أَو غِرْنَوْق؛ كفِرْدَوس، أَو غِرْنَيْق؛ كمعْلَيْق، أَو غِرْنيقٍ؛ كَمسْكين.

وهي طيورٌ بيضٌ طويلةُ الأعناقِ والقوائمِ.

وقيلَ: الغُرْنُوقُ: هو الكُرْكِيِّ.

ومَعْنى قولِ الشَّيطانِ: «تلكَ الغَرانِيقُ العُلَىٰ»: أَنَّ الأصنامَ في عُلُوٍّ مَنْزِلَتِها ورفعَةِ شأْنِها؛ كالغرانينِ المرتفعة نحو السماء في طَيرانها».

كذا في الرحلة الحج إلى بيت اللَّه الحرام» (ص١٢٩) للشيخ العلامة محمد الأمين الشُّنقيطي.

وفصْلها، وأكذوبة خبيثة في جُذورها وأغَصانها، وفرْيَة متزندقة اختَرَقها غِرْنُوق أَبله جَهول، أو منافق فاجر على الإسلام زنديق، أو منافق فاجر عربيد، ألقى بها إليه شيطان عابث مريد، يتلَعّب بعُقول البله المُغَقَلين، الذين يَتَكَثّرون تَعالُما، ويتَلَقّفون كُلّ شوهاء فَجُور، فجَرَت إلى مَجتمعات أعداء الإسلام، من كُلِّ يهودي خبيث، وكُلِّ مُلحد عتي .

وسرَتْ منهُم إلى كُلِّ مُسلم أَبْلَهَ مُغَرَّرٍ، وكُلِّ مَعَالِمٍ مُغَفَّلٍ، وكُلِّ حَفَّاظٍ جَدَلِيٍّ مَتفَيْهِةٍ، وكُلِّ مغرورٍ مخدوع بكواذب المدح والثَّنَاء وكُلِّ حَفَّاظٍ صَمَّام، وكُلِّ مُلَسَّ عليه يزعُمُ أَنه مجتهد، وكُلِّ خابط هنا وهناك يتكذّب، وكُلِّ حاطب في ظُلمات الجهل، يتلقّف العلم مِن وراء طنين الأسماء؛ دون تحيص ناقد أو بحث مُسدد، وكُلِّ مُدَّع دَعي، وكُلِّ مُتسقط يزعُم أَنَّه وحيد مجدد، وكُلِّ مَزْهُو بالغُرورِ يزعُم أَنَّه وحيد مجدد، وكُلِّ مَزْهُو بالغُرورِ يزعُم أَنَّه وحيد دهره، وفريد عصره، بل واحد أُمَّته، لو قيل له: "إنَّ الشيطان يُلبِّسُ عليك دهره، ولكنّه يُقْبِلُ ويدافع ما ليس بحق أَنه حق "؛ لانتفخت أوداجه غَضبًا لنفسه، ولكنّه يُقْبِلُ ويدافع دفاع المستميت عن قصة مُزوَّرة تهدم أصل أصول الإسلام، وتَخْرِقُ سياجَ النّبُوّة ، وتُبطِلُ عِصمة الأنبياء ؛ اعتمادًا على رَمْرَمة مِن مراسيلَ واهية .

فباضَتْ هذه الأكذوبةُ البَلْهاءُ بينَ أحضانِ هؤلاءِ، وفَرَّختْ في أعشاشِهم، وزَقْزَقَتْ أفراخُها في أوكارِهم، وطارتْ بأجنحة الافتراء الأبله إلى آفاق التاريخ الإسلاميِّ المظلوم، فتَلَقَّفَها كُلُّ رَاوَنْدِيٍّ ملحد، وحَملَها كُلُّ زِنديقٍ مُفسد؛ ليطعنَ بها في سُويداء قلب القرآن الكريم الحكيم المُحْكَم، ويفتِكَ بخنجرِها بالسُّنة المطهَّرة المبيِّنة وهما أصل أصول الإسلام اللذان قامَ ويفتِك بخنجرِها بالسُّنة المطهَّرة المبيِّنة وهما أصل أصول الإسلام اللذان قامَ

على دعائمهما شامخ صرَّح هذا الدينِ القَيِّم -؛ لِيُزَعْزَعَ الثقةَ بأصليه، فينْفَلِتَ مِن أَيدي المسلمينَ زِمامُ دينهم الذي أَنزلَهُ اللَّهُ تعالى هدَّى ورحمة للعالَمينَ، لِيَهْدِمَ به كُلَّ بناء للوثنية والإلحاد، ويَقْضِيَ بهدايتِه على مَعالِم الشرك والإفساد، ويُضَعْضع بآياتِه كُلَّ تفلسُف مُتزَنْدق، وكُلَّ زندقة متفلسفة، ويُقيمَ بشرائعه وأحكامه منائر التوحيد الخالِص للَّه تعالى وحده، وينشر بآدايه في آفاق الحياة نور الحق والخير.

هذه الأكذوبةُ الغِرْنَوقيَّةُ الخبيثةُ تريدُ من المسلمينَ أَن يَجْعَلُوا مِن سيِّدِ المرسَلينَ، خاتَمِ الأنبياء، محمد عَيَّا إِنَّهُ أَلْعُوبةً في يد الشيطان، وأَنْ يَجْعَلُوا منهُ عَيَّا مُعْبَقَةً للشِّركِ والمُشركينَ، وأُبطولةً يَرقُصُ مِن حَوْلِها المَلاحدةُ والحاقدونَ!.

ولكنَّ اللَّهَ تعالى يأبى إلاَّ أن يَجْعَلَ مِن دينهِ ـ دينِ الإسلامِ الذي رَضِيَهُ لأمَّةِ محمد عَلَيْكُ والتُّرَّهاتُ، ولا تَنْطَلي لأمَّةِ محمد عَلَيْكُ والتُّرَّهاتُ، ولا تَنْطَلي على حُذَّاقٍ حَمَلَتِه مِن الجَهابذةِ زندقةُ المُتزندِقينَ.

وقد أَخبرَ سُبحانَه إخبارًا ـ لا يتخالَجُهُ الرَّيْبُ، ولا يَحومُ حولَ حِماهُ الشَّكُ مَّ ، بأنه هو الذي تولَّى بنفسه حفظهُ بحفظ دستوره : القُرآنِ الحكيم المحكم، فلا يدخُلُ إلى ساحته افتراء اللَّفْتَرينَ، ولا يَلجُ إلى حَظيرة قُدْسهِ عَبَثُ الشياطينِ، فقالَ تَعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ عَبَثُ الشياطينِ، فقالَ تَعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

ولْيَتَأَمَّلِ الْمَتَأَمِّلُونَ في هذه الآية الحكيمة المحكَمَة، وفي قول اللَّهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسُلَمُوا

لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [المائدة: ٤٤]؛ لِيَرَوا مَا أَضْفَى رَبُّ العِزَّةِ تَبارَكَ وتَعالَى على كِتابِهِ: القرآنِ الحكيم المحكم من حفاوة الاختصاص بتَولِّي حفظه، وإسناد ما أفاضَهُ على التَّوارة من فَضْلِهِ، فوكَّلَ حفظَهُ إلى الرَّبَّانِيِّينَ والأحْبارِ.

□ قالَ أَبو حَيَّانَ في «البحرِ»: «وقد أَخَذَ اللَّهُ على العُلَماءِ حِفْظَ الكِتابِ.أي: التوراةِ.مِن وجهينِ:

أَحَدُهما: حِفْظُهُ في صُدورِهِم، ودَرْسُهُ بألسنَتِهم.

والثاني: حِفْظُهُ بالعَمَلِ بأحكامِهِ، واتِّباعِ شَرائِعِهِ.

وهؤلاءِ ضيَّعوا ما اسْتُحْفِظوا حتى تبدَّلَتِ التَّوراةُ.

وفي بناء الفعل للمفعول وكوْن الفعل للطَّلَبِ ما يدلُّ على أَنَّه تعالىٰ لم يتكَفَّل بحفظ التوراة، بل طَلَبَ منهُم حفظَها، وكلَّفَهُم بذلك، فغَيَروا وبدَّلوا، وخالَفوا أحكامَ اللَّه؛ بخلاف كتابِنا، فإنَّ اللَّه تعالىٰ تَكَفَّلَ بحفظه، فلا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فيه تَبْديلٌ ولا تَغْييرٌ، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]».

أَفَلا يعْقِلُ الغِرْنوقيُّونَ؟!.

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدى الفرى الحاقدة التي طوَّفَتْ ببعض مؤلّفات الجَمّاعينَ للغَثّ والسّمين، فرواها في غَفْلَة من عقله وعلمه بعض المفسدين، وأدْخِلَتْ على بعض المحدّثين؛ مُغَلّفة بأَغْلفة الأسانيد، مُحاطَة بهالات بريق الأسماء، فردّدها بأساليب مختلفة، وفَرْطَحَها كثيرٌ عَمَّنْ تلقّفَها بالبله والعَفْلة، ورَتَعَتْ في أسفار المؤرّخين، فأعادوا فيها

وأَبْدَوْا، وزادُوا ونَقَصُوا، وأَنْبَتُوا وحَذَفُوا، وشَوَّهُوا وزَيَّنُوا، ومَسَخُوا وحَرَّفُوا، وشَوَّهُوا وزَيَّنُوا، ومَسَخُوا وحَرَّفُوا، وتلقَّاها القَصَّاصُونَ فغَنَّوا بها، وكانَ إبليسُ هو عازفَ موسيقاها في أنديتهم ومجالسِهم، ومَصْمَصت لسماع أباطيلها شفاه الجاهلينَ مِن غَوْغَاءِ العامَّةِ، وعامَّةِ الغوغاء، الذينَ تَكْبُرُ في صدورهم الغرائبُ والأعاجيبُ مِن المُضْحِكاتِ المُبكياتِ، فَيهِشُّونَ لها، ويتزاحمونَ على محافلها.

بَيْدَ أَنَّ هذه الأُقصوصة الخبيثة والأكذوبة البلهاء لم تُفْلت من سياط النَّقْد المُمَحِّس، فنَهَضَ إليها من الجَهابذة المَهرة، والحُذَّاق العيالم من أَئمَّة الإسلام، المشهود لهم بالفضل والصِّدْق والتَّبَحُّر والتفقُّه في الدين مَن طَعَنها في أقتل مقاتلها، فبَهْرَجَ زَيْفَها، وكَشَفَ عن سَوْأَتِها، وعرَّاها شوهاء متزندقة، وجَلاَّها بَلْهاء مُلْحِدةً، وأَظهرَها فرية مستَخْبَثَة .

ولكنّها ظلّت تعيشُ في أودية الشياطين، تتربّص للوثبة؛ لتفسد على المجتمع المسلم حياته الإيمانية، بتشكيكه في أصل أصول دينه، ودستور حياته: القُرآنِ الحكيم المحكم، وتُزعْزعَ ثقته في صدْق نبيه، سيد الأنبياء والمُرسلين، محمد خاتم النّبيين عَيْكِيْه؛ ليُصْبح هذا المجتمع المسلم الذي اكْتسَح حياة الوثنيّة والإلحاد المشرك بهدكى قُرآنه وسنّة نبيه عَيْكِيْه فريسة للإلحاد المجديد على ألسنة المستشرقين، والمُبَشِّرين الصَّليبيِّين، واليهود السبائيين، والزنادقة الرَّاونْديين، والمتحلّلين من فُجَّار الشُّيوعيِّين؛ الذين عَجزوا عن مُوافقة القرآن في مواجهة فكريّة، ومُحاجّة علميّة، فلاذوا إلى الافتراء يختلقونَه، وإلى الأباطيل يَزْرَعُونَها في أرضه، في غَفْلة مِن حُرَّاسِه الغُرِّ المَامِينِ؛ ليُغيِّروا معالم هدايتِه، ويُشوّهوا حقائق دُستوره، ويَخْلَعوا عن المَامِين؛ ليُغيِّروا معالم هدايتِه، ويُشوّهوا حقائق دُستوره، ويَخْلَعوا عن

نبيِّهِ، سيِّد الأنبياءِ والمُرْسَلينَ، خِلْعَةَ العِصْمَةِ التي حَفِظَهُ اللَّه بها عن أَيِّ خَطَإ فيما يُبَلِّغُهُ الرسولُ عن اللَّهِ تعالَىٰ مِن الشَّرائعِ والأحكامِ إلى الخَلْقِ كافَّةً، فكانَتْ عاصِمًا لهُ عَلِيْهِ مِن أَنْ يكونَ للشيطانِ عليهِ سَبيلٌ.

والعصْمةُ عن الخطإ فيما يُبَلِّغُه الرسولُ عن اللَّهِ تعالى ثابتةٌ بإجماعِ طوائفِ الأُمَّةِ خَلَفًا عن سَلَفٍ، لم يُعْرَفْ في هذا مخالِفٌ؛ إلاَّ مَن أَوَّلَ وحَرَّفَ وبدَّلَ، وذلكَ أَمرُهُ إلى اللَّه، يتولَّىٰ جزاءَهُ بما يستَحِقُّ مِن جزاءٍ.

وقد تناوَلَ هذه الأقصوصة كثيرٌ مِن القُدَامي والمتأخّرينَ، وكانَ منهُمْ مَن لهُ دِرايةٌ بصناعة التَّحديث، ونقد الروايات الحَديثيَّة، فأجادَ في بيانِ زَيْفِ جَميع روايات الأقصوصة، وما فيها مِن وَهْي ووَهَن يَنْسفانها نَسْفًا، ويَذْرِيان رَميمها في مَهَب أعاصير الأباطيل، ولكنَّهُ كعَ عن الصَّراحة في الردِّ على مَن أثبتها مِن الأكابِر ذَوِي الشُّهْرَةِ والرَّنينِ.

وكُلُّ أحد مِن النَّاسِ يؤخَذُ مِن قولِهِ ويُرَدُّ عليه؛ إلاَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فهو وحدَّهُ المعصُومُ عن أَنْ يُبَلِّغَ عن اللَّهِ إلاَّ ما هُو حقٌ وهُدًىٰ.

والمتأمّلُ في صنيع الجهابِذَةِ مِن جُنْدِ اللّهِ، ومَهَرَةِ عيالِم عُلوم تفسيرِ القُرآنِ والسُّنَّةِ وحُذَّاقِها؛ فَقْهًا وتفقُّهًا وصناعةً، في تزييف أقصوصة الغَرانيقِ البَلهاءِ وإبطالها في مَنابِتها، واستحالَة وُقوعِها؛ يَجِدُ هذا الصنيع أَقْوَمَ مَسْلكًا، وأسدَّ منهجًا، وأعمق منبعًا، وأرضى مَصْرِفًا، وأصدَق بُرهانًا، وأسطع حُجَّةً، وأضُواً مَشْرِقًا، وأصْفَى مَشْربًا، وأعدلَ مَقْصِدًا، وأبدعَ مَشْرعًا، وأحق مُتقبَّلاً، وأعذب مَذاقًا، وأحلى مَوْرِدًا، وأنجع شفاءً، وأقطع لجذورِ الفِنْنَة؛ لأنَّه يَجمعُ النظرَ المُحكم من جميع جوانبِه النقليَّة

والعقليَّةِ، فلا يَدَعُ منها جانبًا لغامزٍ، ولا يترُكُ فيها سَبيلاً لقولِ مُتكذِّبٍ »(١).

□ قالَ الدُّكتور: «نبيل السَّمَّان» في كتابه «هَمَزات شَيطانِيَّة وسَلْمان رُشْدي» (ص٥٥): «. . أما قصَّة الغَرانِيق العُلا التي يُركِّز عليها ويستثمرُها أعداء الإسلام أسوأ استثمار، هي في الأصل أكذوبة معروفة ومَاْلوفَة ومَاْلوفَة ورائِجَة ، ثم جَاءَ سَلْمان رُشْدي ليُشيرَها مِن جَديد، وقَدْ وقَعْتْ مِن نفْسه مَوْقِعًا مُلائِمًا، فقد سَمَّاها بعض المستشرقين في القرن التاسع عشر بأسماء كثيرة ؛ كه «سَهْوة محمَّد» (!)، أو «صُلْحٌ مع الشِّرك» (!)، وقد وردَت كذلك في «الموسوعة التَّاريخيَّة للقُرونِ الوسطى» التي أصْدرَتْها جامعة كذلك في «المؤسوعة التَّاريخيَّة للقُرونِ الوسُطى» التي أصْدرَتْها جامعة «كامبرج» (Cambridge) في لندن.

فسلمان رُشْدي يُكَرِّر إذًا افتراءاتِ الْمسْتَشْرقينَ؛ أمثال «كارل بروكلمان» (Carl Brocklman) في كتابه «تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة» (ص ٣٤ ـ ٣٥)، وكذلك ما ورد في كتاب «دراسات تاريخيَّة» باللغة الإنجليزية للدكتور «فاخر عاقل» (!) تحت عنوان «بدء المعارضة والآيات الشيطانية»..»(٢).

□ وقال الدُّكتور «شمس الدين الفاسي» في كتابه «آيات سماويَّة في الردِّ على كتابه سماويَّة في الردِّ على كتاب آيات شيطانيَّة» (ص٥٥): «.. كان سَلْمان رُشْدي يبحث عن مَطْعَن في القُرآن ، أو في عصْمة النبيِّ ﷺ، فلمْ يَجِدْ ما يَنْقَعُ غُلَّتهُ الشَّيطانيَّة، فدسَّ في روايتِه هذه قصَّةً مختَلَقةً على النبيِّ، أثبت العُلَماءُ

<sup>(</sup>١) «محمد رسول اللَّه» للشيخ محمد الصادق عرجون (٢/ ٣٠ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» (ص٥٥) للدكتور نبيل السمَّان.

الثِّقاتُ كَذِبَها بالحُجَج البالغةِ ، والأدلَّةِ الدَّامِغَةِ . . "(١) .

□ ثمَّ قالَ بعدَ كلام: «هذه القصَّةُ الخُرافِيَّةُ أَسَّسَ عليها الزِّنْديقُ سَلْمان رُشْدي روايَتَهُ، فلم يَأْتُ إلاَّ بكُفْرِ قديم قيلَ في مَكَّةَ قبلَ الهجْرة، وحاولَ المُسْتَشْرِقونَ أَنَّ يَتَّخذوا مَنهُ معْوَلاً لهَدْمِ الإسلام، فوهَنَتْ قُواهُمْ، وبَقِي الإسلامُ شامِخًا صُلْبًا رُغْمَ أَنْفَ المستَشْرِقينَ والزَّنادقة والمُلحِدينَ».

□ وقالَ الأستاذُ «سعيد أَيُّوب» في كتابِهِ «شيطانُ الغَرْبِ سلمان رُشْدي: الرجل المارق» (ص٠١٣): «ثم التقط صاحبُ «الشَّائعاتِ الشَّيطانيَّة» حديثًا يُسمَّى بحديثِ الغَرانيقِ، ونَسَجَ عليهِ ثوبَهُ، فما يقولُ هذا الحديثُ؟»(٢٠).

الله عدد الله الله الله الله الله عنها: «فأيُّ شيطان هذا الذي عكف عليه الحلف الشيطانيُّ، وقَذَفوا به على رسول الفطْرَة؟! إنَّ الطَّابورَ الشيطانِيُّ أَرادَها أُمنيات شيطانِيَّة بعد أَن الْتَقَطَ أَحاديثَ وأَقاصيصَ مِنْ هُنا وهُناكَ سَنَدُها غيرُ مُتَّصلُ . . ».

الله ثم خَتَمَ بحثَهُ قائلاً بعدَ كلام: «وبناءً على ما ذكرْنا وما قَدَّمْنا؛ فإنَّ قصَّةَ الغَرانِيقِ وَضَعَها الحِلفُ الإبليسيُّ قديًا؛ ليستغِلَّها الحِلْفُ الإبليسيُّ حَديثًا، للصَّدِّ عن سبيلِ اللَّه، ولكنَّ كتابَ اللَّه تعالى تَصَدَّىٰ لهذه المُحاوَلاتِ، وضَرَبَها في مقتَل، فانْهارَتْ حُصونُ الضَّلالِ قَديًا؛ كما

<sup>(</sup>١) «آيات سماوية في الردِّ على كتاب آيات شيطانية» للدكتور شمس الدين الفاسي (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) «شيطان الغرب سلمان رشدي . . الرجل المارق» لسعيد أيوب (ص١٣٠) .

انهارَتِ اليومَ، وكما سَتَنْهَارُ مُستَقْبَلاً، وسَيَبْقى نبيُّ الإسلامِ وكتابُ الإسلامِ نورًا واحدًا يَشعُ على الطَّريقِ المُستقيمِ؛ ليكونَ حُجَّةَ اللَّهَ على جميعِ خَلْقه».

وهكذا يتناوَلُ سَلْمان رُشْدي هذه القصَّةَ الباطلة؛ لِيَجْعَلَها سيفًا مُصْلَتًا يُحارِبُ به الإسلامَ وأَهلَهُ!.

وهو ـ لِفَرْطِ حَقْدِهِ ـ يجهَلُ أَو يتجاهَلُ أَنَّ هذه القصَّةَ مصنوعةٌ منكرةٌ باطلةٌ، أَنكرَها عُلماءُ الأمَّة، وصفوةُ الأئمَّة.

□ قالَ الإمامُ ابنُ حَزْمِ الأندلُسيُّ في «الفصل في المَلَلِ والأهواءِ والنِّحَلِ»: «والحديثُ الكاذبُ الذي لَمْ يَصِحَّ قَطُّ فِي قراءَتِه الْلَيَالِاِ في: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾، وذَكَروا تلكَ الزِّيادةَ المُفْتَراةَ: «وإنَّها لَهِيَ الغَرانيقُ العُلاَ، وأنَّ شَفاعتَها لتُرْتَجِئِ»..».

الله ثم قال: «وأمَّا الحديثُ الذي فيهِ الغَرانيقُ؛ فكَذبٌ بَحْتٌ مَوضوعٌ؛ لأنَّهُ لم يَصِحَّ قَطُّ مِن طريقِ النَّقْلِ، ولا مَعْنى للاشتِغالِ بهِ، إذْ وَضْعُ الكَذبِ لا يعْجزُ عنهُ أَحَدٌ».

□ (وهكذا. في سلسلة من المقالات المتينة القويَّة لجهابِذة العُلماء الذين أَنْكُروا وقوعَ هذه الأقصوصة الباطلة، وأَثْبَتُوا أَنهًا من المُحالُ وقوعُهُ في حَياة سيِّد المُرسَلينَ محمد عَلَيْ في وزيَّفوا رواياتِها، وكَشَفوا عن خَبْعها، وما تضمَّنتُهُ من شرِّ مُستطير، وفساد كبير، يَجبُ أَنْ تُبرَّا مِن شَناعَتِه ساحة الرسالة المحمَّديَّة الخاتمة الخالدة الهادية؛ لنسدَّ على شياطين الإلحاد من أعداء الإسلام مَداخِلَهُم؛ لإفساد عقائد هذا الدِّينِ القيِّم في نفس مُعتنقيه،

وزَعْزَعَةِ الثِّقةِ بكتابِهِ المُبينِ ورسولِهِ الأمينِ عِيَالِيَّةِ ١٠٠٠ .

\* مِن دُرَرِ الألباني في رسالته القيِّمة «نَصْبُ الجانيق لِنَسْفِ قِصَّة الغرانيق)»:

□ رَحِمَ اللَّهُ ابنَ المبارك القائلَ حين سُئل: «هذه الأحاديثُ الضعيفةُ والموضوعة، ما نَصنعُ فيها؟» قال: يعيشُ لها الجَهابذةُ من الرجال. . قال اللَّه عز وجل ـ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]».

ولقد سَوَّد الدجَّالُ الهنديُّ المفترِي كتابَه «آيات شيطانية بقصَّة «الغرانيق»، ونحن نَنصِبُ المجانيق من كلام شيخِنا الألباني لنَسْفِ قصة الغرانيق:

وقد اختَلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَمْنَى ﴾ و﴿ أُمْنِيَّهِ ﴾ ، وأحسنُ ما قيل في ذلك: إن «تمنَّى» من «الأمنية» وهي التلاوة ، كما قال الشاعر في عثمانَ ـ رضي اللَّه تعالى عنه ـ حين قتل:

<sup>(</sup>١) كتاب «محمد رسول الله» (٢/ ٣٥) لمحمد الصادق عرجون.

تَمنَّى كتابَ اللَّه أولَ ليلة وآخرَها لاقى حمامَ المَقادرِ وعليه جمهورُ المُفسِّرين والمحقِّقين، وحكاه ابن كثير عن أكثرِ المفسرين، بل عزاه ابن القيم إلى السلف قاطبة، فقال في "إغاثة اللهفان" (١/ ٩٣): "والسلف كلُّهم على أنَّ المعنى: إذا تلا ألقى الشيطانُ في تلاوته».

وبيّنه القرطبيّ، فقال في «تفسيره» (١٢/ ٨٣): «وقد قال سليمانُ بنُ حرب: إن «في» بمعنى: «عند»، أي ألقى الشيطانُ في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ عَلَيْهُ، كقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا ﴾ [الشعراء: ١٨]، أي عندنا، وهذا هو معنى ما حكاه ابنُ عطيّة، عن أبيه، عن علماء الشرق، وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي.

قلتُ: وكلامُ أبي بكرٍ سيأتي في مَحلِّه ـ إن شاء اللَّه تعالىٰ ـ، وهذا الذي ذَكَرْناه من المعنىٰ في تفسيرِ الآية، هو اختيارُ الإمام ابنِ جرير، حيث قال بعدما رواه عن جماعة من السلف (١٢١/١٧): «وهذا القولُ أشبهُ بتأويلِ الكلام، بدلالة قوله تعالىٰ: ﴿ فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ ﴾ [الحج: ٥٠] على ذلك؛ لأن الآياتِ التي أخبر اللَّهُ جَلَّ ثناؤه أنه يُحكِمُها، لا شكَّ أنها آياتُ تنزيله، فمعلومٌ بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان، هو ما أخبر اللَّه تعالىٰ ذِكرُه أنه نَسَخ ذلك منه وأبطلَه، ثم أحكَمه بنسخه ذلك منه، فتأويلُ الكلام إذن: وما أرسَلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا بنسخه ذلك منه، فتأويلُ الكلام إذن: وما أرسَلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا

<sup>(</sup>١) انظر طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني، تحقيق الأستاذ محمد عفيفي، الطبعة الثانية، (١/١٥٠).

نبيِّ إلاَّ إذا تلا كتابَ اللَّه وقراً أو حَدَّث وتكلَّم، ألقى الشيطانُ في كتابِ اللَّه الذي تلاه وقرأه، أو في حديثه الذي حَدَّث وتكلَّم، فينسخُ اللَّهُ ما يُلقِي الشيطانُ بقوله تعالى: فيُذْهِب اللَّهُ ما يُلقِي الشيطانُ من ذلك، على لسانِ نبيِّه ويُبطلُه».

هذا هو المعنى المرادُ من هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يُلقِي عند تلاوة النبي عَيَّكِي ما يَفتَتِنُ به الذين في قلوبهم مرض، ولكن أعداء الدين الذين قَعدوا له في كل طريق، وترصّدوا له عند كل مَرْصَد، لا يُرضِيهم إلا أن يَدُسُّوا فيه ما ليس منه، ولم يَقُله رسولُه، فذكروا ما ستراه في الروايات الآتية، عمَّا لا يَليقُ بَقام النبوة والرسالة، وذلك ديدنهم منذ القديم، كما فعلوا في غيرِ ما آية ورَدَت في غيرِه عَيْكِ من الأنبياء، كداود، وسليمان، ويوسف عليهم الصلاة والسلام، فرووا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يَجوزُ نسبتُه إلى رجل مسلم، فضلاً عن نبي تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يَجوزُ نسبتُه إلى رجل مسلم، فضلاً عن نبي مُكرّم، كما هو مبيّنٌ في مَحلّه من كتب التفاسير والقصص.

فحذار ـ أيها المسلم ـ أن تَغتر بشيء منها فتكونَ من الهالكين، و«دَعُ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبك» كما قال نبينًك ﷺ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٥].

## \* رواياتُ القصَّة وعِلَلُها:

بعد أن فَرَغْنا من ذِكرِ الفائدةِ التي وَعَدْنا بها، أعودُ إلى ذِكرِ رواياتِ القصةِ التي وَقَفْنا عليها لكي نسرُدَها روايةً روايةً، ونَذكرُ عَقِبَ كلِّ منها ما فيها من علةٍ، فأقول:

ا - عن سعيد بن جُبير قال: «لَمَّا نَزَلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩]، قرأها رسولُ اللَّه عَلَيْ فقال: «تلك الغرانيقُ العُلى، وإن شفاعَتَهُنَّ لتُرجَّى»، فسَجَد رسولُ اللَّه عَلَيْ ، فقال المشركون: إنه لَم يَذكُرْ الهَتَهم قبلَ اليوم بخير، فسَجَد المشركون معه، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ . ﴾ إلى قوله: ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٠-٥٥]».

أخرجه ابن جرير (١٢٠/١٧) من طريقين عن شُعبة ، عن أبي بِشرِ عنه ، وهو صحيح الإسناد إلى ابنِ جُبير ، كما قال الحافظ على ما يأتي عنه ، وتَبِعه السيوطيُّ في «الدر المنثور» (٣٦٦٣) ، وعزاه لابن المنذر أيضًا وابن مَردُويه بعدما ساقه نحو ، بلفظ: «ألقى الشيطانُ على لسانه: تلك الغرانيقُ العلى» الحديث ، وفيه: «ثم جاءه جبريلُ بعد ذلك ، قال: اعرض علي ما جئتُك به ، فلما بكغ: «تلك الغرانيقُ العلى ، وإن شفاعتَهن لتُرجَّى قال جبريلُ: «لم آبك بهذا ، هذا من الشيطان!» ، فأنزل الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن جَبريلُ عَن رَسُولٍ وَلا نَبِي ﴾ [الحج: ٢٥].

وهكذا أخرجه الواحِدِيُّ في «أسباب النزول» من طريقٍ أخرىٰ عن سعيدِ بن جبير، كما سيأتي.

وقد رُوي موصولاً عن سعيد، ولا يصحُّ:

رواه البزَّار (۱) في «مسنده» عن يوسفَ بنِ حَمَّادٍ، عن أُمَيَّةَ بنِ خالد، عن شُعبة ، عن أبي بِشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبير ، عن ابن عباس ـ فيما أحسَبه ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ١٢٤٥٠)، والضياء المقدسي في «المختارة» من طريق الطبري.

الشك في الحديث ـ أن النبي عَلَيْكُم قرأ بمكة سورة «النجم» حتى انتهى إلى قوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩]، وذكر بقيَّته، ثم قال البزار: «لا نَعلمُه يُروىٰ متَّصِلاً إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، وإنما يُروىٰ هذا من طريق الكَلْبِيِّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس». . كذا في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٢٩).

وعزا الحافظُ في «تخريج الكشاف» (٤/ ١٤٤) هذه الروايةَ «للبزَّار، والطبري، والطبراني، وابن مردويه»، وعزوه للطبري سَهُوٌ، فإنها ليست في تفسيره ـ فيما علمتُ ـ إلاَّ إنْ كان يعني غيرَ التفسير من كتبه، وما أظنُّ يريدُ ذلك، ويؤيِّدُني أن السيوطيَّ في «الدر» عزاها لجميع هؤلاء إلاًّ الطبريَّ، إلاَّ أن السيوطيُّ أَوْهَمَ أيضًا، حيث قال عطفًا على ما ذُكر: «والضياء في «المختارة» بسند رجاله ثقات، من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: إن رسول اللَّه عَيْكُ قُواً. . »، فذكر الحديث مثلَ الروايةِ المرسكة التي نقلناها آنفًا عن «الدر» نفسه، ومُحِلُّ الإيهام هو قوله: «بسند رجاله ثقات»، بالإضافة إلى أنه أخرجه الضياء في «المختارة»، فإنَّ ذلك يوهِمُ أنه ليس بَعلول، وهذا خلافُ الواقع، فإنه معلولٌ بتردُّد الراوي في وَصله كما نَقلناه آنفًا عن «تفسير ابن كثير»، وكذلك هو في «تخريج الكشاف» وغيره، وهذا ما لم يَرِدْ ذِكرُه في سياق السيوطيِّ، ولا أدري أذلك اختصارٌ منه، أم من بعضِ مُخرِّجي الحديث؟(١) وأيًّا ما كان، فما كان يَليقُ بالسيوطيِّ أن يُغفِلَ هذه العِلَّةَ، لا سيَّما وقد صَرَّح بما يُشعِرُ أن الإسنادَ (١) ثم رأيت السيوطي قد أورده في كتابه «أسباب النزول» على الشك في رفعه فأصاب، فتبين أن لا مسؤولية فيه على غيره.

صحيح، وفيه من التغريرِ ما لا يَخفى، فإنَّ الشكَّ لا يُوثَقُ به، ولا حقيقة فيه، كما قال القاضي عياض في «الشفاء» (١١٨/٢)، وأقرَّه الحافظ في «التخريج»، لكنه قال عقب ذلك: «ورواه الطبريُّ من طريق سعيد بن جُبير مرسلاً، وأخرجه ابنُ مردويه من طريق أبي عاصم النبيل، عن عثمانَ بن الأسود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوَه، ولم يَشُكَّ في وَصْله، وهذا أصحُّ طرق الحديث. قال البزار . . ».

قلت: وقد نَقَلْنا كلامَ البزَّارِ آنفًا، ثم ذَكَر الحافظُ المراسيلَ الآتية، ثم قال: «فهذه مراسيلُ يُقوِّي بعضُها بعضًا».

قلت: وفي عبارة الحافظ شيءٌ من التشويش، ولا أدري أذلك منه، أم من النُسَّاخ؟ ـ وهو أغلبُ الظن ـ، وذلك لأن قوله: «وهذا أصحُّ طُرُقِ هذا الحديث» إنْ حَمَلناه على أقربِ مذكور ـ وهو طريقُ ابنِ مردُويه الموصولُ ـ كما هو المتبادر، منعنا من ذلك أمور:

الأول: قولُ الحافظ عَقِبَ ذلك: «فهذه مراسيلُ يُقوِّي بعضُها بعضًا»، فإنَّ فيه إشارةً إلى أنْ ليس هناك إسنادٌ صحيحٌ موصولٌ يُعتمَدُ عليه، وإلاَّ لَعَرَّج عليه وجَعَله أصلاً، وجَعَل الطُّرُقَ المرسَلةَ شاهِدةً ومُقَوِّيةً له، ويؤيِّدُه الأمرُ الآتى، وهو:

الثاني: وهو أن الحافظ كمَّا ردَّ على القاضي عياض تضعيفَه للحديث من طريق إسناد البزَّار الموصول بسبب الشك، قال الحافظ: «أمَّا ضَعفُه، فلا ضَعفَ فيه أصلاً (قلت: يعني في رُواته)، فإنَّ الجميع ثقات، وأما الشكُّ فيه، فقد يَجيءُ تأثيرُه ولو فردًا غريبًا ـ كذا ـ، لكنْ غايتُه أن يَصيرَ مرسكً،

وهو حُجَّةٌ عند عياض وغيرِه ممن يَقبَلُ مُرسَلَ الثَّقة، وهو حُجَّةٌ إذا اعتُضِدَ عندَ من يرُدُّ المرسَل، وهو إنما يَعتضدُ بكثرة المتابعات».

فقد سَلَّم الحافظُ بأن الحديثَ مُرْسَلٌ، ولكنْ ذَهَب إلى تقويتِه بكثرةِ الطُّرق، وسيأتي بيانُ ما فيه في رَدِّنا عليه قريبًا ـ إن شاء اللَّه تعالى ـ .

فلو كان إسنادُ ابنِ مردويه الموصولُ صحيحًا عند الحافظ، لرَدَّ به على القاضي عياض ، ولَمَا جَعَل عُمْدَتَه في الردِّ عليه هو كثرةَ الطُّرُق، وهذا بَيِّنٌ لا يَخفى.

الثالث: أن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يُشِرْ أدنى إشارة إلى هذه الطريق، فلو كان هو أصح طُرق الحديث، لذكره بصريح العبارة، ولَجعله عُمْدَتَه في هذا الباب ـ كما سبق ـ .

الرابع: أنَّ مَن جاء بعدَه ـ كالسيوطي وغيره ـ لم يذكروا هذه الرواية .

فكلُّ هذه الأمورِ تَمنعنا مِن حَمْلِ اسمِ الإشارة «هذا» على أقربِ مذكور، وتضطرُّنا إلى حَمْلِه على البعيد، وهو الطريقُ الذي قَبلَ هذا، وهو طريقُ سعيد بنِ جُبيرٍ المرسلُ؛ وهو الذي اعتَمَده الحافظُ في «الفتح» وجَعَله أصلاً، وجَعل الرواياتِ الأخرى شاهدةً له، وقد اقتدَينا نحن به، فبدأنا أولاً بذكرِ رواية ابنِ جُبيرٍ هذه، وإن كنَّا خالَفْناه في كونِ هذه الطرُقِ يُقوِّي بعضُها بعضًا.

قلت: هذا مع العلم أن القَدْرَ المذكورَ من إسناد ابنِ مردويه الموصولِ رجالُه ثقات رجالُ الشيخين، لكن لابدَّ أن تكونَ العِلَّةُ فيمَن دونَ أبي عاصم النبيل، ويُقوِّي ذلك ـ أعني كونَ إسنادِه مُعَلاً ـ أنني رأيتُ هذه الرواية

أخرجها الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٣) من طريق سَهل العسكري ، قال: أخبرني يحيى (قلت: هو القطان)، عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جُبير قال: «قرأ رسولُ اللَّه عَلَيْ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَى ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَى ﴿ أَفَرَا اللَّهُ عَلَى الشيطانُ على وَالْعُزَى ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالَثَةَ الأُخْرَى ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، فألقى الشيطانُ على لسانه: «تلك الغرانيقُ العلى، وشفاعتُهُنَّ تُرتَجى»، ففرح بذلك المشركون، وقالوا: قد ذكر آلهتنا، فجاء جبريلُ اللَّهُ الله عَلَى وقال: أمّا هذا، فلم آتك به، هذا اعرض علي كلام الله، فلما عَرض عليه، قال: أمّا هذا، فلم آتك به، هذا من الشيطان، فأنزل اللّه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولَ وَلا نَبِي ﴾ والحج: ٢٠]».

فرَجَع الحديثُ إلى أنه عن عثمانَ بنِ الأسودِ عنِ سعيدٍ مرسل، وهو الصحيح، لموافقةِ روايةٍ عثمانَ هذه روايةَ أبي بشرِ عن سعيد.

ثم وقفتُ على إسناد ابن مردويه ومَتنه، بواسطة الضياء المقدسي في «المختارة» (٢٠/ ٢٣٥/ ١) بسنده عنه قال: حَدَّثني إبراهيمُ بنُ محمد: حَدَّثني أبو بكر محمدُ بنُ عليً المُقْرِي البغدادي، ثنا جعفرُ بنُ محمد الطيالسيُّ، ثنا إبراهيمُ بنُ محمد بنِ عَرْعَرة، ثنا أبو عاصم النبيل، ثنا عثمانُ ابنُ الأسود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «أن رسولَ اللَّه عَيَّا قُرأ: فأفراً يُثمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، «تلك الغرانيقُ العلی، وشفاعتُهُنَّ تُرتَجیٰ». ففرح المشركون بذلك، وقالوا: قد ذكر الهتنا. فجاءه جبريل، فقال: اقرأ علي ماجئتك به، قال: فقرا: ﴿ أَفَرا أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، فقرا: ﴿ أَفَرا أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - وقالوا: قد ذكر الهتنا. فجاءه جبريل، فقال: اقرأ علي ماجئتك به، قال: فقرا: ﴿ أَفَرا أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، تلك الغرانيقُ العلیٰ، وشفاعتُهنَّ تُرتَجیٰ، فقال: ما أتيتك بهذا، هذا مذا

عن الشيطان، أو قال: هذا من الشيطان، لم آتِكَ بها! فأنزل الله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّهِ ﴾ إلى آخر الآية».

قلت: وهذا إسنادٌ رجالُه كلُّهم ثقات، وكلُّهم من رجالِ «التهذيب»، إلاَّ مَن دُونَ ابنِ عَرْعَرة، ليس فيهم مَن يَنبغي النظرُ فيه غيرُ أبي بكر محمد ابن عليِّ المُقْري البغدادي، وقد أورده الخطيبُ في «تاريخ بغداد» فقال (٣/ ٦٨ - ٦٩): «محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحَسنِ، أبو بكر المُقرئُ، حَدَّث عن محمود بنِ خداش، ومحمد بنِ عَمرو، وابنِ أبي مَذْعور.. رَوىٰ عنه أحمدُ بنُ كاملِ القاضي، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى العطشي».

ثم ساق له حديثًا واحدًا و قع فيه مكنيًّا به «أبي حرب»، فلا أدري أهي كنيةٌ أخرى له، أم تحرَّفت على الناسخ أو الطابع، ثم حكى الخطيبُ عن العطشي أنه قال: «تُوفِّي سنة ثلاثِمئة»، ولم يَذكُرْ فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو مجهولُ الحال، وهو علَّةُ هذا الإسناد الموصول، وهو غيرُ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني المشهور به «ابن المقرئ»، الحافظ الثقة، فإنه متأخرٌ عن هذا نحو قرن من الزمان، وهو من شُيوخ ابن مردُويه، مات سنة (٣٨١) - إحدى وثمانين وثلاثِمئة -، ووقع في «التذكرة» (٣٨١) «ومئتين»، وهو خطأ.

فَثَبَتَ مَمَّا تقدَّم صوابُ ما كنَّا جَزَمْنا به قبلَ الاطلاع على إسناد ابن مردويه «أن العلَّةَ فيه فيمَن دون أبي عاصم النبيل»، وازدَدْنا تأكُّدًا من أنَّ الصوابَ عن عثمان بنِ الأسود إنما هو عن سعيد بنِ جُبيرٍ مرسلاً، كما رواه الواحدي، خلافًا لرواية ابن مردويه عنه.

وبالجملة، فالحديثُ مرسَل، ولا يصحُّ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ موصولاً بوجهٍ من الوجوه.

٢ ـ عن ابن شهاب: حَدَّثَني أبو بكر بنُ عبد الرحمن بنِ الحارث «أن رسولَ اللَّه عَلَيْ وهو بمكة قرأ عليهم: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، فلما بَلَغ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّآتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، قال: «إنَّ شفاعتَهُنَّ تُرتَجِىٰ » ـ سها رسول اللَّه عَلَيْ هِ .، فلَقيه المشركون الذين في قلوبهم مَرضٌ ، فسلَّموا عليه ، وفَرحوا بذلك ، فقال لهم: «إنما ذلك من الشيطان» ، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نبِي ﴾ حتى بلغ ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقي الشَّيْطَانُ ﴾ [الج: ٢٥] ».

رواه ابن جرير (١٢١/١٧)، وإسنادُه إلى أبي بكرِ بنِ عبدالرحمن صحيح، كما قال السيوطي تَبعًا للحافظ، لكنْ عَلَتُه أنه مرسل (١٠)، وعزاه السيوطي لعبد بنِ حُميد أيضًا، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فليح، عن موسى بن عُقبة، عن ابن شهاب قال: فذكره مُطوّلاً، ولم يذكر في إسناده أبا بكر بن عبدالرحمن، فهو مُرسَل، بل مُعْضَل، ولفظه كما في «ابن كثير» و «الدر»: «لَمَّا أُنزلت سورة «النجم»، وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يَذكر الهتنا بخير، أقرر ناه وأصحابه، ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يَذكر الهتنا من الشّتم والشر، وكان رسول الله وعليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنَتُه فملالتُهم، فكان يتمنّى كفّ أذاهم، (وفي «ابن كثير» هدايتهم)،

<sup>(</sup>١) وقال النحاس: «هذا حديث منقطع، وفيه هذا الأمر العظيم» ذكره القرطبي (١٢/ ٨١).

فلمًّا أنزل اللَّهُ سورة (والنجم) قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَإِنْ وَمَنَاةً اللَّائِشَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩-٢]، القي الشيطانُ عندها كلمات حين ذَكر الطواغيت، فقال: (وإنهن لَهن الغرانيقُ العُليٰ، وإن شفاعَتَهُن لَهِي التي تُرتَجيٰ »، فكان ذلك من سَجع الشيطانِ وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتانِ في قلب كلِّ مُشرِك بمكة، وذلَّت بها السنتُهم، وتباشروا بها، وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودينِ قومه، فلمَّا بلَغ رسولُ اللَّه عَلَيْ آخرِ (النجم) سَجدَ، وشجد كل مَن حضرَ من مُسلم ومُشرِك، ففَشَت تلك (النجم) سَجدَ، وسَجد كل من حضرَ من مُسلم ومُشرِك، ففَشَت تلك الكلمةُ في الناس، وأظهرها الشيطانُ حتىٰ بلَغت أرضَ الحبشة، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نبي ﴾ [الحج: ٢٥]، فلمَّا بيَّن اللَّه قضاءه، وبرَّاه مِن سَجع الشيطان، انقلَب المشركون بضلالتهم وعُدوانهم قضاءه، وبرَّاه مِن سَجع الشيطان، انقلَب المشركون بضلالتهم وعُدوانهم للمسلمين، واشتدُّوا عليه (۱)

وأخرجه البيهقيُّ في «دلائل النبوة» عن موسى بنِ عُقبة، ساقه من «مغازيه» بنحوه، لم يَذكُرِ ابنَ شهابٍ كما في «الدر» (٤/ ٣٦٧) وغيره.

٣- عن أبي العالية قال: قالت قريشٌ لرسول اللَّه ﷺ: "إنما جُلساؤك عَبِيدُ بني فلان، ومولَىٰ بني فلان، فلو ذَكَرتَ آلهتَنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك أشراف العرب، فإذا رَأُوْا جُلساءَك أشراف قومك كان أرغَب لهم فيك، عاتيك أشراف العرب، فإذا رَأُوْا جُلساءَك أشراف قومك كان أرغَب لهم فيك، قال: فألقىٰ الشيطانُ في أمنيته، فنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ قال: فأجرىٰ الشيطانُ على الشيطانُ الشيطانُ على الشيطانُ الشيطانُ على الشيطانُ على الشيطانُ الشيطانُ على الشيطانُ على الشيطانُ الشيطانِ الشيطانُ ال

<sup>(</sup>١) هذا «سياق الدر» وهو مختصر عن سياق «ابن كثير» ومما فيه: «فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطانُ في مسامع المشركين».

لسانه: «تلك الغرانيقُ العُلى، وشفاعَتُهُنَّ تُرتَجى، مِثْلُهن لا يُنسَى»، قال: فسَجَد النبيُّ عَلَيْهِ حين قرأها، وسَجَد معه المسلمون والمشركون، فلمَّا عَلِم الذي أُجرِيَ على لسانه، كَبُرَ ذلك عليه، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٢]».

أخرجه الطبري (١٧/ ١٧٠) من طريقين عن داود بنِ أبي هند عنه، وإسنادُه صحيحٌ إلى أبي العالية، لكنْ عِلَّتُه الإِرسال، وكذلك رواه ابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتم.

٤ ـ عن محمد بن كَعب القُرَظِيِّ، ومحمد بن قَيس قالا: «جَلَس رسولُ اللَّه ﷺ في نادٍ مَن أنديةٍ قريشٍ كثيرٍ أهلُه، فتمنَّىٰ يومئذِ أنْ لا يأتيَه منَ اللَّه شيءٌ فَيَنفروا عنه، فأنزل اللَّه عليه: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ ﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٢] فقرأها رسولُ اللَّه ﷺ حتى إذا بَلَغ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّ ۗ وَمَنَاةَ النَّالِنَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، أَلقىٰ عليه الشيطانُ كلمتَينِ: «تلك الغرانيقُ العُلىٰ، وإن شَفَاعَتَهُنَّ لتُرتَجيى»، فتكلَّم بها ثم مَضي، فقرأ السورةَ كلَّها، فسَجَد في آخِرِ السورة، وسَجَد القومُ جميعًا معه، ورَفع الوليدُ بنُ المُغيرةِ ترابًا إلى جَبهته فسَجَد عليه، وكان شيخًا كبيرًا لا يَقدِرُ على السجود، فرَضُوا بما تكلُّم به، وقالوا: قد عَرَفْنا أن اللَّهَ يُحيى ويُميت، وهو الذي يَخلقُ ويَرزُق، ولكنْ آلهتُنا هذه تَشفعُ لنا عنده، إذا جَعَلْتَ لها نصيبًا فنحن معك، قالا: فلمَّا أمسى أتاه جبريلُ اللَّيْكِ إِنْ فَعَرَض عليه السورةَ، فلمَّا بَلَغَ الكلمتينِ اللتين ألقى الشيطانُ عليه قال: ما جِئتُكَ بهاتَينِ! فقال رسولُ اللَّه عَلَيْكَ اللَّه عَلَيْكَ اللَّه، وقلتُ ما لم يَقُلْ»!! فأوحى اللَّه إليه: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا فَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٣ ـ ٧٥]، فما زال مغمومًا مهمومًا حتى نزلت عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ.. ﴾ [الحج: ٢٥]، قال: فسمع مَن كان مِن المهاجرين بأرض الحبشة أنَّ أهلَ مكة قد أسلَموا كلُّهم، فرَجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هو أحبُّ إلينا، فوَجَدوا القومَ قد ارتكسوا حين نَسَخ اللَّهُ ما ألقَى الشيطانُ».

أخرجه ابنُ جرير (١١٩/١٧) من طريق أبي معْشَرِ عنهما، و«أبو معشَر» ضعيف، كما قال الحافظُ في «التقريب»، واسمُه «نُجَيحُ بنُ عَبدِالرحمن السِّندي».

ثم أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، عن يَزيدَ بن زياد المدني، عن محمد بن كعب القُرَظيِّ وحده به ـ أثمَّ منه ـ ، وفيه : «فلما سَمِعَتْ قريشٌ ذلك فَرِحوا ، وسَرَّهُم وأعجَبهم ما ذكر به آلهتهم ، فأصاخوا له ، والمؤمنون مُصدِّقون نبيَّهم فيما جاء به عن ربِّهم ، ولا يتَّهمونه على خطأ لا وهم ولا زلل . . » ، الحديث ، و «يَزيدُ » هذا ثِقةٌ ، لكنَّ الراويَ عنه «ابنَ إسحاق» مدلِّس ، وقد عنعنه .

٥ ـ عن قتادة أن النبي عَلَيْكِ كان يتمنَّى أنْ لا يَعيبَ اللَّهُ آلهةَ المشركين، فألقى الشيطانُ في أُمنيته، فقال: «إنَّ الآلهةَ التي تُدعَى، إن شفاعَتهُنَّ لتُرتَجى، وإنها لَلْغرانيقُ العلى»، فنسخ اللَّهُ ذلك، وأحكمَ اللَّه آياته:

<sup>(</sup>١) [وتمام الآية: ﴿ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ﴿ يَكُ وَلَوْلا أَن ثَبَّتَنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ يَكِ اِذًا لاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ ] .

﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴾ (١) حتى بلغ ﴿ مِن سُلْطَانٍ ﴾ [النجم: ١٩-٢٣]، قال قَتادة: لَمَّا أَلقَى الشيطانُ ما ألقى، قال المشركون: قد ذكر اللَّهُ آلهتَهم بخير، فَفَرِحوا بذلك، فذكر قوله: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضٌ ﴾ [الحج: ٣٥]».

□ أخرجه ابنُ جرير (١٧/ ١٧٢) من طريقين عن معْمَرٍ عنه، وهو صحيحٌ إلى قتادة، ولكنّه مرسكٌ أو مُعضك .

وقد رواه ابنُ أبي حاتم كما في «الدر» بلفظ أتمَّ منه وهو: «قال: بينما رسولُ اللَّه عَلَيْ يُصلِّي عند المقام، نَعسَ، فألقى الشيطانُ على لسانِه كلمة فتكلَّم بها، وتعلَّق بها المشركون عليه، فقال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ فَتَكلَّم بها، وتعلَّق بها المشركون عليه، فقال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ فَالَقَى الشيطانُ على لسانِه وَمَنَاةَ النَّائِقَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، فألقى الشيطانُ على لسانِه ولَغَى: «وإن شفاعتَهُنَّ لتُرتَجى، وإنها لَمَعَ الغرانيقِ العلى»، فحفظها المشركون، وأخبرهم الشيطانُ أن نبيَّ اللَّه عَلَيْتُ قد قرأها، فذلَّت بها المشركون، وأخبرهم الشيطانُ أن نبيَّ اللَّه عَلَيْتُ قد قرأها، فذلَّت بها السنتُهم، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولٍ وَلا نبيً ﴾ الآية [الحج: السنتُهم، فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولٍ وَلا نبيً ﴾ الآية [الحج: اللهُ الشيطانَ، ولَقَّنَ نبيَّه حُجَّتَه».

آ عن عُروة ـ يعني ابن الزبير ـ في تسمية الذين خَرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى (قلت: وفيه:) «فقال المشركون: لو كان هذا الرجل يَذكُرُ الهتنا بخير، أقررناه وأصحابه، فإنه لا يَذكرُ أحدًا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمِثلِ الذي يَذكرُ به الهتنا من الشَّتْم والشر، فلمَّا أنزل اللَّه

<sup>(</sup>١) [وتمام الآية: ﴿ وَمَنَاةَ التَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴿ اللَّكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأُنثَىٰ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ﴾ ].

- عز وجل ـ السورةَ التي يُذكر فيها: «والنجم» وقرأ: ﴿ أَفُرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَهَا اللَّهُ النَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، ألقى الشيطانُ فيها عندَ ذلك ذِكْرَ الطواغيت فقال: «وإنهن لَمنَ الغرانيق العُلى، وإن شفاعتهن لتُرتجيى»، وذلك مِن سَجع الشيطان وفتنته، فوَقَعت هاتان الكلمتان في قلب كلِّ مُشركٍ، وذَلَّت بها ألسنتُهم، واستَبشَروا بها، وقالوا: إنَّ محمدًا قد رَجَع إلىٰ دينهِ الأوَّلِ ودينِ قومه، فلما بَلَغ رسولُ اللَّه ﷺ آخِرَ السورة التي فيها «النجم» سَجَد، وسَجَد معه كلُّ مَن حَضَره من مُسلم ومُشرِك، غيرَ أنَّ الوليدَ بنَ المغيرة ـ كان رجلاً كبيرًا ـ، فرَفَع مِلْءَ كَفِّه ترابًا، فسَجَد عليه، فعَجِب الفريقانِ كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول اللَّه عَلَيْاتُو، فأما المسلمون فعَجبوا من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين ـ ولم يكن المسلمون سَمعوا الذي ألقى الشيطانُ على ألسنَة المشركين .، وأمَّا المشركون فاطمأنَّت أنفُسُهم إلى النبي ﷺ [وأصحابه لَمَّا سَمِعوا الذي ألقى الشيطانُ في أُمنيَّة النبيِّ عَيَلِيِّهِ]، وحَدَّثهم الشيطانُ أن النبيُّ عَيَلِيَّةٍ قد قرأها في «السجدة»، فسَجَدوا لتعظيم آلهِتهم، ففَشَتْ تلك الكلمةُ في الناس وأظهَرَها الشيطانُ حتى بَلَغَت الحبشة. . فكُبُرَ ذلك على رسول اللَّه ﷺ فلمَّا أمسى أتاه جبريلُ [اللَّيكال ، فشكا إليه، فأمَره، فقرأ عليه، فلمَّا بَلَغها تبرًّا منها جبريلُ الطُّيِّلام وقال: مَعَاذَ اللَّه من هاتين، ما أنزَلَهما ربِّي، ولا أمرَني بهما ربُّك!! فلمَّا رأى ذلك رسولُ اللَّه ﷺ شُقَّ عليه، وقال: «أطعتُ الشيطانَ، وتكلَّمتُ بكلامه، وشركني في أمر اللَّه» فنسَخ اللَّهُ ـ عز وجل ـ ما ألقى الشيطانُ، وأنزل عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ وَلا نبي ﴾ إلى قوله: ﴿ لَفِي شَقَاقَ بَعيد ﴾ [الحج: ٥٠ - ٥٠]. فلمًّا برًّاه اللَّه - عز وجل ـ مِن سَجْع الشيطانِ وفِتنتهِ ، انقلب المشركون بضكالهم وعداوتهم».

رواه الطبراني هكذا مرسلاً، كما في «المجمع» (٦/ ٣٢ ـ ٣٤ و٧/ ٧٠ ـ ٢٢) وقال: «وفيه ابنُ لَهِيعة، ولا يُحتمل هذا مِن ابنِ لَهيعة».

٧- عن أبي صالح قال: «قام رسولُ اللَّه ﷺ فقال المشركون: إنْ ذَكَر الهَتنا بخير ذَكَرْنا إلهه بخير، فألقي في أمنيته: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ الهَتنا بخير ذَكَرْنا إلهه بخير، فألقي في أمنيته: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، «إنهن لفي الغرانيقِ العُلى، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ لُتُرتَجِي »، قال: فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبيّ. ﴾ الآية [الحج: ٢٥]».

أخرجه عَبدُ بنُ حُميد كما في «الدر» (٣٦٦/٤) من طريق السُّدِيُّ عنه، وأخرجه ابنُ أبي حاتم عن السُّدِيِّ لم يُجاوِزْه بلفظ: «قال: خَرج النبيُّ إلى المسجد ليصلِّي، فبينما هو يقرأ، إذ قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩-٢٠]، فألقى الشيطانُ على لسانه، فقال: «تلك الغَرانِقةُ العُلى، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ لتُرجَّىٰ»، حتى إذا بلَغ آخِر السورة سَجَد وسَجَد أصحابه، وسَجَد المشركون لذكر الهتهم، فلمَّا رَفَع رأسَه حَملوه، فاشتدُّوا به قُطْرَيْ مكة يقولون: نبيُّ بني عبد مناف، حتى إذا رأسة عبريلُ عرض عليه، فقرأ ذَيْنكَ الحرفين، فقال جبريلُ: مَعاذَ اللَّه أن أكونَ أقرأتك هذا! فاشتدَّ عليه، فأنزل اللَّه يُطيِّبُ نفسه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن أَكُونَ أَقرأتُك هذَا! فاشتدَّ عليه، فأنزل اللَّه يُطيِّبُ نفسه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن

□ قلت: وقد رُويَ موصولاً عن ابن عباس، أخرجه ابنُ مَردُويه من طريقِ الكَلْبيِّ، عن أبي صالحٍ، عن ابن عباس. وهذا إسنادٌ ضعيف جـدًا

- بل موضوع -، فقد قال سفيانُ: «قال لي الكَلْبيُّ: كلُّ ما حَدَّثتُك عن أبي صالح فهو كذب»، والكَلْبيُّ هذا اسمُه «محمدُ بنُ السائب»، وقد كان مفسِّراً نسَّابةً أخباريًّا.

وقال ابنُ حبان: «كان الكلبيُّ سَبائيًّا من أولئك الذين يقولون: إن عليًّا لم يَمُت، وإنه راجعٌ إلى الدنيا، ويملؤها عَدلاً كما مُلئت جَوْرًا، وإن رأوا سحابةً قالوا: أميرُ المؤمنين فيها».

قال: "ومذهبه في الدين، ووضوحُ الكذبِ فيه أظهرُ من أن يُحتاجَ إلى الإغراقِ في وَصفِه، يَروِي عن أبي صالحٍ عن أبن عباسِ التفسيرَ، وأبو صالحٍ لم يَرَ ابنَ عباس، ولا سَمعَ الكلبيُّ من أبي صالحٍ إلاَّ الحرفَ بعدَ الحرف، لا يَحِلُّ ذِكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟!»(١).

◘ ورُوي من وجوه أخرى عن ابن عباس رَفِيْكُ سيأتي ذِكرُها، ولا يُصحُّ شيءٌ منها.

٨ ـ عن الضحّاك قال في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيّ .. ﴾ الآية [الحج: ٢٥]: «فإنَّ نبيّ اللَّه عَلَيْهُ وهو بمكة أَنزل اللَّهُ عليه في آلهة العَرَب، فجعل يتلو أللات والعُزَّىٰ، ويُكثِرُ ترديدَها، فسَمع أهلُ مكة النبيّ عَلَيْهُ يَذكُرُ آلهتَهم، ففرحوا بذلك، ودنوا يستمعون، فألقى الشيطانُ في تلاوة النبي عَلَيْهُ: «تلك الغرانيق العُلىٰ، ومنها الشفاعة تُرجَىٰ»، فقرأها النبي عَلَيْهُ كذلك، فأنزل اللَّه عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نبيّ اللَّه عليه عليه عليه المُعَلَىٰ مَن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نبيّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٢٥]».

<sup>(</sup>١) نقلته من «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الذهبي.

أخرجه ابنُ جرير (١٢١/١٧) قال: «حُدِّثتُ عن الحُسينِ قال: سمعتُ معاذًا يقول: أخبَرَنا عُبيدٌ قال: سمعتُ الضَّحَّاكَ يقول..».

قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منقطعٌ مرسَل، الضَّحَّاكُ هذا الظاهرُ أنه ابنُ مُزاحِم الهِلاليُّ الخُراسانيُّ، هو كثيرُ الإِرسال ـ كما قال الحافظ ـ ، حتى قيل: إنه لَم يَشُبت له سَماعٌ من أحد من الصحابة ، والراوي عنه «عُبيد» لَم أعرِفه (۱) ، وأبو مُعاذِ الظاهر أنه سُليمانُ بنُ أرقمَ البَصْرِيُّ ، وهو ضعيف ـ كما في «التقريب» ـ ، والراوي عنه الحُسين هو ابنُ الفَرَج أبو عليً ، وقيل : أبو صالح ، ويُعرف بـ «ابن الخيَّاط» و «البغدادي» ، وهو ضعيفٌ متروك ، وله ترجمة في «تاريخ بغداد» وفي «الميزان» و «اللسان» ثم شيخ ابن جرير فيه مجهولٌ لم يُسمَ .

9 - عن محمد بن فضالة الظّفريّ، والمُطلب بن عبدالله بن حنطب قالا: «رأى رسولُ اللّه عَلَيْ مِن قومه كفًا عنه، فجلس خاليًا، فتمنّى، فقال: «لَيتَه لا يَنزِلُ عليّ شيءٌ يُنفِّرُهم عنيّ»، وقارَبَ رسولُ اللّه عَلَيْ قومَه، ودنا منهم، ودنوا منه، فجلس يومًا مجلسًا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، حتى إذا بلغ: ﴿ أَفَرَائُهُمُ اللاّتَ وَالْعُزّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١]، حتى إذا بلغ:

<sup>(</sup>۱) ثم تبيَّن لي أنه ابنُ سليمانَ الباهلي، ورَوىٰ عن الضحاك بنِ مُزاحم، وعنه جَمْعٌ، منهم أبو مُعاذِ الفضلُ بنُ خالد النَّحْوي. . قال في «التقريب»: «لا بأس به»، ومما ذكرنا نتبيَّنُ أيضًا أن أبا معاذ الراوي عن عُبيد، ليس هو سليمانَ بنَ أرقمَ، وإنما هو «الفضلُ بنُ خالد النحوي» أورده أبنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢/ ٢١) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

أَلْقَىٰ الشيطانُ كَلَمْتَيْنَ عَلَىٰ لَسَانِهِ: «تَلَكُ الْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ، وإن شَفَاعَتُهُنَّ لتُرتَجَىٰ "، فتكلُّم رسولُ اللَّه ﷺ بهما ثم مضى ، فقرأ السورةَ كلُّها ، وسَجَد وسَجَد القومُ جميعًا، ورَفَع الوليدُ بنُ المغيرة ترابًا إلى جبهتِه فسَجَد عليه، وكان شيخًا كبيرًا لا يَقدرُ على السجود، ويقال: إن أبا أُحَيْحَةَ سعيدَ بنَ العاص أخذ ترابًا فسَجَد عليه رَفَعه إلىٰ جبهته، وكان شيخًا كبيرًا، فبَعضُ الناس يقول: إنما الذي رَفع الترابَ الوليدُ، وبعضُهم يقول: أبو أُحَيحة، وبعضُهم يقول: كلاهما جميعًا فَعَل ذلك . . فرَضُوا بما تكلُّم به رسولُ اللَّه عَيْكُ وقالوا: قد عَرَفنا أن اللَّهَ يُحيى ويُميت، ويَخلُقُ ويَرزُق، ولكنَّ آلهتَنا هذه تَشفعُ لنا عنده، وأمَّا إذ جَعَلتَ لها نصيبًا فنحن معك، فكبُر ذلك على رسولِ اللَّه ﷺ مِن قولهم، حتى جَلس في البيت، فلمَّا أمسىٰ أتاه جبريلُ اللَّيْكِ إِنَّ الْكُلُّمَةِ عَلَيْهِ السَّورة ـ، فقال جبريل: جئَّتك (١) بهاتَين الكلمتَين؟!! فقال رسولُ اللَّه عَيَالِين : «قُلْتُ على اللَّه ما لم يَقُلْ»، فأوحى اللَّه إليه: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لأَتَّخَذُوكَ خَليلاً ﴿ آَنَ ﴿ وَلُولًا أَن ثَبُّتُنَاكَ لَقَدْ كَدَتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ إِنَّ إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضعْفَ الْحَيَاة وَضعْفَ الْمَمَات ثُمَّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصيرًا ﴾

[الإسراء: ٢٣ - ٧٠]».

أخرجه ابنُ سعد في «الطبقات» (ج١ ق١ ص١٣٧) (١٠ : «أخبرنا محمدُ بنُ عمر قال : حدَّثني يونسُ بنُ محمدِ بنِ فَضَالةَ الظَّفَرِيُّ عن أبيه،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو جائز على الاستفهام الإنكاري، وفي القرطبي نقلاً عن الواحدي «ما جئتك».

<sup>(</sup>٢) انظر طبعة دار صادر (١/ ٢٠٥).

قال: وحَدَّثني كَثيرُ بنُ زَيدٍ، عن المُطّلِبِ بن عبداللّه بنِ حَنْطَبٍ قالا..».

قلت: وهذا إسنادٌ ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن عُمر، هو الواقدي، قال الحافظ في «التقريب»: «متروك مع سَعة علمه» وشيخُه في الإسناد الأول يونسُ بنُ محمد، ووالدُه محمدُ بنُ فَضالَة، لم أجدُ لهما ترجمةً، ثم رأيتُ ابنَ أبي حاتم أوردَهما (٤/ ١/٥٥ و٤/ ٢٤٦/٢) ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلاً، وفي إسناده الثاني «كثير بن زيد» وهو الأسلميُّ المَدنيُّ، مُخْتَلَف فيه، قال الحافظ: «صدوق يخطئ».

ثم هو مرسَل، فإن المطَّلبَ بنَ عبداللَّه بنِ حَنْطَبٍ كثيرُ التدليس والإرسال، كما في «التقريب»، ولذلك قال القرطبيُّ بعد أن ساق الرواية الثانية: «وحُكي عن النحاس تضعيفُها كما سبق نقلُه عنه هناك».

□ قلت: فذكره مختصرًا ثم قال: «قال النحَّاس: هذا حديثٌ مُنكر منقطع، ولا سيما من حديث الواقدي».

• ١ - عن ابن عباس أنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْهُ قرأ سورة «النجم» وهو بمكة ، فأتى على هذه الآية ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَنَى ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ فأنزل النجم: ١٩ - ٢٠] ، فألقى الشيطانُ على لسانه «إنهن الغرانيقُ العُلىٰ فأنزل اللَّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلكَ . ﴾ الآية [الحج: ٢٥] ، وكذا أورده السيوطي في «اللدر المنثور» (٤/ ٢٦٧) وقال: «أخرجه ابنُ مَردُويه من طريق الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، ومن طريق أبي بكر الهُذَليّ وأيوب ، عن ابن عباس ، ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن عباس ، ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن عباس » ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن عباس » ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن عباس » ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن عباس » ومن طريق سليمانَ التَّيمِيّ ، عمَّن حدَّته ، عن ابن

قلت: فهذه طُرُقٌ ثلاثٌ عن ابن عباسٍ، وكلُّها ضعيفة.

أمَّا الطريقُ الأول: ففيها الكَلبيُّ، وهو كَذَّابٌ كما تقدَّم بيانُه قريبًا.

وأما الطريق الثاني: ففيها مَن لَم يُسَمَّ.

وأما الطريق الثالث: ففيها «أبو بكر الهُذَلي»، قال الحافظ في «التقريب»: «أخباريٌ متروكُ الحديث» لكن قد قَرَن فيها أيوب، والظاهر أنه السِّختياني، فلابدَّ أن يكونَ في الطريقِ إليه مَن لا يُحتَجُّ به؛ لأن الحافظ قال في «الفتح» (٨/ ٣٥٥) ـ بعد أن ساقَه من الطرق الثلاث ـ: «وكلُها ضعيفٌ أو منقطع».

وقد ذَكر ما يُفيدُ أن ابنَ مَردُويه أخرجَها من طريقِ عَبَّادِ بنِ صُهيب، وهو أحُد المتروكين، كما قال الحافظ الذهبيُّ في ترجمته من «الميزان».

وله طريق رابع، أخرجه ابن جرير (١٢٠/١٧): حدَّ ثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي، ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس؛ «أن نبي الله عَلَي إذ نَزلت عليه قصة الهة العرب، فجعل يتلوها، فسَمعه المشركون، فقالوا: إنَّا نَسمعُه يذكرُ الهتنا بخير، فدَّنوا منه، فبينما هو يقول: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ التَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ فبينما هو يقول: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ التَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ وألنجم: ١٩ - ٢٠]، ألقى الشيطان: «إن تلك الغرانيق العُلى، منها الشفاعة تُرتَجى »، فجعَل يتلوها، فنزل جبريل علي فنسَخها، ثم قال له: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلكَ .. ﴾ الآية [الحج: ٢٠]».

رواه ابنُ مردُويه أيضًا كما في «الدر» (٢٦٦/٤).

قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، مُسكسلٌ بالضعفاء: «محمد بن سعد»، هو

ابن محمد بن الحسن بن عطية بن جُنادة أبو جعفر العَوفيُّ، ترجَمَه الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣) وقال: «كان ليِّنًا في الحديث».

ووالدُه «سعد بن محمد» ترجَمَه الخطيبُ أيضًا (١٢٦/٩ ـ ١٢٧) ورَوىٰ عن أحمدَ أنه قال فيه: «لم يكن ممن يستأهلُ أن يكتبَ عنه، ولا كان موضعًا لذلك».

وعمُّه هو «الحسن بن الحسن بن عطية بن سعد»، وهو متَّفقٌ على ضعفِه، ترجَمَه الخطيب (٨/ ٢٩ ـ ٣٢) وغيره.

وأبوه «الحسن بن عطية» ضعيف أيضًا اتفاقًا، وقد أورده ابنُ حبَّانَ في «الضعفاء» وقال: «مُنكرُ الحديث، فلا أدري البَليَّةُ منه أو مِن ابنه، أو منهما معًا؟»، ترجمته في «تهذيب التهذيب».

وكذا والدُه «عطية»، وهو مشهورٌ بالضَّعف(١).

### \* بيانُ بطلان القصة مُتنًا:

تلك هي رواياتُ القصة، وهي كلُّها ـ كما رأيت ـ مُعَلَّةٌ بالإِرسالِ والضَّعف والجَهالة، فليس فيها ما يَصلُح للاحتجاج به، لا سيَّما في مثلِ هذا الأمرِ الخطير، ثم إنَّ مَّا يؤكِّدُ ضَعفَها ـ بل بطلانَها ـ، ما فيها من

<sup>(</sup>۱) قلت: ومما يدلُّ على بطلان نسبة هذه القصة إلى ابن عباس، لا سيَّما من رواية أيوبَ عن عكرمة عنه، أن الطبراني أخرجها مختصراً في «المعجم الكبير» (ورقة ١٣٨ وجه ١) [المطبوعة ١١/ ١١٨٦٦] من طريقين عن عبدالوارث: ثنا أيوبُ، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن النبي على سجد وهو بمكة به «النجم» وسَجَد معه المسلمون والمشركون»، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فهذا القدرُ من القِصَّة هو الصحيح عن ابن عباس وغيره من الصحابة مما سيأتي ذكره.

الاختلافِ والنَّكارة مَّا لا يَليقُ بَقام النبوَّة والرسالة، وإليك البيان:

ثانيًا: وفي بعضها كالرواية الرابعة: «والمؤمنونُ مُصدِّقون نبيَّهم فيما جاء به عن ربِّهم، ولا يتَّهمونه على خطأ ولا وَهْمٍ»، ففي هذا أن المؤمنين سَمعوا ذلك منه ﷺ، ولم يَشعُروا بأنه من إلقاء الشيطان، بل اعتقدوا أنه من وَحي الرحمن!! بينما تقولُ الرواية السادسة: «ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان»، فهذه خلافُ تلك.

ثالثًا: وفي بعضها كالرواية (١ و٤ و٧ و٩): أن النبي عَلَيْتُ بَقِيَ مُدةً لا يَدرِي أن ذلك من الشيطان، حتى قال له جبريل: «مَعاذَ اللَّه! لَم آتِكَ بهذا، هذا من الشيطان!!».

رابعًا: وفي الرواية الثانية أنه ﷺ سَهَا حتى قال ذلك! فلو كان كذلك، أفلا يَنتبهُ من سَهوه؟!.

خامسًا: في الرواية ِ العاشرة الطريق الرابع: «أن ذلك أُلقِيَ عليه وهو يُصلِّى»!!.

سادسًا: وفي الرواية (٤ و٥ و٩) أنه ﷺ تَمنَّىٰ أن لا يَنزلَ عليه شيءٌ من الوحي يَعيبُ آلهةَ المشركين، لئلاَّ ينفروا عنه!! وانظر المَقامَ الرابعَ من كلام ابن العربي الآتي (ص٠٥).

سابعًا: وفي الرواية (٤ و٦ و٩) أنه ﷺ قال ـ عندما أنكر جبريل ذلك

عليه ـ: «افتريتُ على اللَّه، وقلتُ على اللَّه ما لم يَقُل، وشَرَكني الشيطانُ في أمرِ اللَّه!!».

فهذه طامَّاتٌ يجبُ تنزيهُ الرسولِ منها، لا سيَّما هذا الأخيرُ منها، فإنه لو كان صحيحًا لصَدَق فيه، عليه الصَلاة والسلام ـ وحاشاه ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ﴿ إِنْ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ وَكَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٦].

الله على الله على توفيقه وهدايته القرام بعلان هذه القصة سَندًا ومتنًا، والحمد لله على توفيقه وهدايته (۱) .

### \* كلامُ الحافظ ابن حَجَر والردُّ عليه:

□ قال الحافظُ في «الفتح» (٨/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥) بعد أن ساقَ الرواية الأولى وخرَّجها هي وغيرَها بما تقدَم: «وكلُها ـ سوى طريقِ سعيد بن جُبير - إمَّا ضعيف، وإما منقطع، ولكنَّ كثرةَ الطرُقِ تدلُّ على أن للقصة أصلاً، مع أن لها طريقين آخرين مرسلَين رجالُهما على شرط «الصحيحين» (ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال): وقد تَجرَّا أبو بكر بنُ العربي كعادته فقال: «ذكر الطبريُّ في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها»، وهو إطلاق مردودٌ عليه، وكذا قولُ عياض: «هذا حديث لم يُخرِجُه أحدٌ من أهل الصحة، ولا رواه ثِقةٌ بسنَد سليم متَّصل مع ضعف نَقلَتِه، واضطراب رُواياته، وانقطاع إسناده»، وكذا قوله: «ومن حُملت عنه هذه القصةُ من التابعين والمفسرين، لم يُسنِدُها أحدٌ منهم»، ثم ردَّه من طريقِ النظرِ بأنَّ ذلك لو وقع والمفسرين، لم يُسنِدُها أحدٌ منهم»، ثم ردَّه من طريقِ النظرِ بأنَّ ذلك لو وقع

<sup>(</sup>١) «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ الألباني (ص٧ ـ ٣٦) ـ المكتب الإسلامي .

لارتدَّ كثيرٌ ممن أسلم، قال: «ولم يُنقل ذلك» انتهى.

وجميعُ ذلك لا يتمشّى مع القواعد، فإنَّ الطُّرُقَ إذا كَثُرت وتبايَنَت مخارِجُها، دَلَّ ذلك على أنَّ لها أصلاً، وقد ذكرتُ أن ثلاثةَ أسانيدَ منها على شرط الصحيح، وهي مراسيلُ يَحتجُّ بها مَن يَحتجُّ بالمرسَل، وكذا مَن لا يحتجُّ به لاعتضاد بعضها ببعض».

◘ ورَدَّ عليه الشيخ الألباني ـ رحمه اللَّه ـ فقال:

أوّلاً: إنَّ القاعدةَ التي أشار إليها، وهي «تقويةُ الحديث بكثرة الطُّرُق»، ليست على إطلاقها، وقد نبَّه عَلَى ذلك غيرُ واحد من علماء الحديث المحقِّقين ـ منهم الحافظُ أبو عَمرو بنُ الصلاح ـ، فمن ذلك ضَعفٌ لا يَزولُ بكثرة الطرُق لقوَّة الضَّعف وتقاعد هذا الجابِر عن جَبره ومقاومته، وذلك كالضَّعف الذي ينشأ من كون الراوي مُتَّهَمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًا، وهذه تُدركُ بالمباشرة والبحث.

ومِن هذا القبيل حديثُ ابنِ عباسٍ في هذه القصة، فإن طُرُقَه كلَّها ضعيفةٌ جدًّا، فلا يتقوَّىٰ بها أصلاً.

الوجه الثاني: ضَعفُ الحديث المرسَل، فالحديثُ المُرسَل و ولو كان المُرسِل ثقةً لا يُحْتَجُّ به عند أئمة الحديث، كما بيَّنه ابنُ الصلاح في «علوم الحديث» وجزم هو به(۱) .

وقد يقول قائل: «إنه يَقوَىٰ بمرسَلِ آخَرَ».

فاشترط الشافعيُّ في المرسل الآخرِ أن يكون مُرسِلُه أَخَذَ العلمَ عن غيرِ

<sup>(</sup>۱) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٥٨).

رجالِ التابعيِّ الأول، كما حكاه ابنُ الصلاح (ص٣٥)، وكأنَّ ذلك ليغلِبَ على الظنِّ أنَّ المحذوفِ في أحدِ المرسَلَيْنِ هو غيرُه في المرسَلِ الآخرِ».

□ قال الألباني: "إننا لو ألقينا النظرَ على روايات هذه القصة، لألفيناها كلّها مرسكة، حاشا حديث ابنِ عباس، ولكن ّطُرقه كلّها واهية شديدة الضعف لا تَنجبرُ بها تلك المراسيل، فيبقى النظرُ في هذه المراسيل، وهي - كما علمت - سَبعة ، صَح ّإسنادُ أربعة منها، وهي مرسلُ سعيد بنِ جُبير، وأبي بكر بنِ عبدالرحمنِ بنِ الحارث، وأبي العالية (رقم ١ - ٣)، ومرسل قتادة رقم (٥)، وهي مراسيلُ يَرِدُ عليها أحدُ الاحتمالين السابقين، لأنهم من طبقة واحدة، فوفاة سعيد بن جُبير سنة (٩٥) وأبي بكر بن عبدالرحمن سنة (٩٥)، وأبي العالية - واسمُه "رُفيع" مصغَّرًا - سنة (٩٥)، وقتادة سنة بضع عَشْرة ومئة ، والأول كُوفي "، والثاني مَدَنِي "، والأخيران بَصْريًان.

فجائزٌ أن يكونَ مَصدرُهم الذي أخذُوا منه هذه القصةَ ورَوَوْها عنه واحدًا لا غير ، وهو مجهول.

وجائزٌ أن يكونَ جَمْعًا، ولكنَّهم ضَعفاءُ جميعًا، فمع هذه الاحتمالات لا يُمكنُ أن تَطمئنَّ النفسُ لقبولِ حديثهم هذا، لا سيَّما في مثلِ هذا الحَدَّثِ العظيمِ الذي يَمَسُّ المقامَ الكريمَ، فلا جَرَمَ تتابَعَ العلماءُ على إنكارِها، بل التنديد ببطلانها، ولا وَجْهَ لذلك من جهة الرواية إلاَّ ما ذكرنا، وإن كنتُ لم أقفْ على من صرَّح بذلك كما ذكرتُ أنفًا»(۱).

<sup>(</sup>١) «نصب المجانيق» (ص٤٥ ـ ٤٦).

# \* ونَخلُصُ إلى القول الفَصلِ في قصة «الغرانيق» وهو بُطلانُها:

«أولاً: الأسانيدُ الوارِدَةُ عنِ الصَّحابةِ لم تَرِدْ إلاَّ عنِ اثنيْنِ:

١ ـ ابنُ عبَّاس، وطُرُقُهُ المسنَدة كُلُّها ضعيفةٌ، واخْتُلِفَ على رواتِهِ، فكانُوا يُرْسِلُونَهُ تارةٌ، ويُسنِدُونَهُ تارةٌ، معَ اضطِرابٍ شَديدٍ في الألفاظِ والمُتونِ، وضَعْفٍ في الرُّواةِ والأسانيدِ.

٢ ـ محمدُ بنُ فَضَالَةَ الظَّفَرِيُّ: وحديثُهُ مِن طَريقِ محمَّدِ بنِ عُمرَ الواقِديِّ، وهُو متروكٌ؛ كَذَّبَهُ جماعةٌ.

ثانيًا: أَمَّا المرسيلُ؛ فهِي كما يلي:

١ - مُرْسَلُ ابنِ شِهابِ: فيه جهالةٌ، واخْتُلِفَ على رواتِهِ على عِدَّةِ وجوهٍ، فَرُوِيَ عنهُ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث.

وهذا اضطرابٌ شديدٌ لا تحْتَمِلُهُ هذه الأسانيدُ؛ على ضَعْفِ مُفْرَادتِها، وإرسال أُصولها.

٢ ـ مُرْسَلُ محمَّد بن كعب ومُحَمَّد بن قَيسٍ معًا:

رُوِيَ مِن طريقِ راوٍ شَديدِ الضَّعْفِ.

ثُمَّ اضْطَرابَ رُواتُهُ، فَرَوَوْهُ بإسنادٍ ضَعيفٍ جدًّا عن محمَّدِ بنِ كَعْبٍ جُدَّهُ!.

٣ ـ مُرْسَلُ أبي العالِيَّةِ:

فيه راو كثير الاضطراب والاختلاف.

ورُوِيَتِ القِصَّةُ عنهُ على وَجْهٍ آخَرَ، فيه اخْتِلافاتٌ وتَناقُضاتٌ عدَّةٌ

بالسُّنَد نفْسه!!.

٤ ـ مُرْسَلُ قَتادَةً:

فيهِ راوٍ له أغلاطٌ، فمِثلُ هذا المُّنن لا يُحْتَمَلُ منهُ.

٥ ـ مُرْسَلُ الضَّحَّاكِ:

في إسنادِهِ مجهولانِ ومتروكٌ.

٦ - مُرْسَلُ الْمُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حَنْطَبٍ.

فيهِ راوٍ متروكٌ شديدُ الضَّعْفِ، وآخَرُ ضُعِّفَ مِن قِبَلِ حِفْظِهِ!.

٧ ـ مُرْسَلُ عُرُوءَ بنِ الزُّبيْرِ:

فيهِ راوٍ مَجْهُولٌ، وآخَرُ ضَعيفٌ.

ثالثًا: نَنْظُرُ: هَلْ مِنَ المُمْكِنِ تطبيقُ قاعِدَةِ تَقَوِّي الطُّرُقِ على الأسانيدِ السَّالِفِ ذِكْرُها؟.

١ ـ الرِّواياتُ الْمُسْنَدَةُ مستَبْعَدَةٌ؛ لاضطرابِها، وشِدَّةِ ضَعْفِ رواياتِها.

٢ ـ نَستَبْعِدُ أَيضًا الرِّواياتِ المُرْسَلَةَ شديدةَ الضَّعْفِ، وهِي :

أ- مُرْسَلُ محَمَّد بنِ كَعْب ومُحَمَّد بنِ قيسٍ ؛ لشدَّة ضعْف راويه .

ب- مُرْسَلُ المُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حَنْطَبٍ ؛ لشدَّةِ ضَعْفِ راويهِ أيضًا .

ت-مُرْسَلُ ابنِ شِهابٍ؛ لاضْطِرابِ رِواياتِهِ، واختِلافِ رُواتِهِ.

ث مُرْسَلُ الضَّحَّاكِ؛ فيهِ مَتْروكٌ.

ج - مُرْسَلُ أَبِي العَالَيَةِ، ومُراسيلُهُ رياحٌ؛ كما سَبَقَ عن الإمامِ الشَافعيِّ، وذلك كِنايةٌ عن أَنَّهُ لا يُبالى كيفَ يأخُذُها !!.

إذا عُلِمَ ما تقدَّمَ؛ فلم يَبْقَ إلاَّ ثلاثةُ مَراسيلَ:

أ ـ مُرْسَلُ قَتادَةَ .

ب ـ مُرْسَلُ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ .

ت ـ مُرْسَلُ عُروةً .

وقتادة بصري ، وسَعيد كوفي ، وعُروة مَدَني ، ولقد كانت المدينة النبويّة والبصرة - والكوفة حذاءها - في ذلك الزّمان مَحَط أَنْظار كثير مِن الرّواة وطلَبَة الحديث، وكانت الرّحلة في طلَب الحديث في أوْجها، «فجائز أنْ يكون مصدر هُم الذي أَخذوا منه هذه القصّة ورووها عنه واحدًا لا غير، وهو مجهول .

وجائِزٌ أَنْ يكونوا جَمْعًا، ولكنَّهُم ضُعَفاءُ جَميعًا.

فَمَعَ هذه الاحتمالات لا يُمْكِنُ أَن تَطْمَئنَ النَّفْسُ لِقَبولِ حَديثهِم، لا سيمًا في مثل هذا الحَدَثِ العَظيمِ الذي يَمَسُّ المَقامَ الكَريمَ، فلا جَرَمَ تتابَعَ العُلَماءُ على إنكارها، بل التَّنديد ببُطلانها»(۱).

ولا يَذْهَبَنَ عنكَ أَنَّ مُفرَداتِ هذهِ المَراسِيلِ ضعيفةٌ أَصلاً - فوقَ إرسالها -؛ كما سَبَقَ تحقيقُهُ! .

فهذا وَجْهٌ آخَرُ يمنَعُ القولَ بتقوِّيها معًا .

رابعًا: وَقَعَ في مَتْنِ القصَّةِ اضطرابٌ كبيرٌ في وجهَيْنِ هُما أَساسُ صَّة:

١ ـ موضعُ القِصَّةِ .

فَفِي بعضِ الرِّواياتِ أَنَّ ذلك حَدَثَ وهُو يُصَلِّي.

<sup>(</sup>١) «نصب المجانيق» (ص٢٤).

وفي بعضِها أَنَّهُ كانَ في نادٍ لِقُريشٍ.

وبعضُها غُفْلٌ عن ذلكَ كُلِّهِ .

٢ ـ الذي قالَهُ الشَّيْطانُ (!):

ففي بعضِ الرِّواياتِ: «إِنَّهُنَّ لَفِي الغرانيقِ العُلا، وإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَثُرْتَجِي»!.

وفي بعضِها: «تلكَ الغَرانِيقُ العُلا، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ تُرْتَجِي».

وفي بعضها: «إنَّ تلكَ الغَرانيقُ العُلا، منها الشَّفاعَةُ تُرْتَجيَ».

وفي بعضِها: «وإنَّهُنَّ لهُنَّ الغَرانيقُ العُلا، وإنَّهُنَّ لهُنَّ التي تُرْتَجي».

وفي بعضِها: «تلكَ الغَرانيقُ العُلا، وشفاعَتُهُنَّ تُرْتَضي، ومثلُهُنَّ لا

وفي بعضها: «إنَّ شفاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِي، وإنَّها لَمَعَ الغَرانيقِ العُلاَّ».

وفي بعضِها: «تلك إذنْ في الغَرانيقِ العُلا، تلكَ إذنْ شَفَاعَةٌ تُرْتَجيٰ».

والقصَّةُ ـ كما يزعُمونَ ـ واحِدَةٌ ، فما هذا الاختلافُ؟ .

وهل بمثلهِ تثبُتُ الأخبارُ أَمْ تُنْقَضُ؟!.

خامسًا: التَّناقُضُ السَّاري بينَ أَلفاظِ القَصَّةِ ومفردَاتِها، وقد سبقَ التنبيهُ على بعضها، ومنهُ:

١ ـ أَنَّ بعضَ الرِّواياتِ تذكر سماعَ المسلمينَ لإلقاءِ الشَّياطينِ.

وبعضَها الآخَرُ يذْكُرُ العكسَ.

وقسمٌ ثالثٌ يسكُتُ عنْ هذا كُلِّهِ .

٢ ـ وفي بعضِ الرِّواياتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَقِيَ مُدَّةً لا يَدْرِي أَنَّ ذلكَ مِن الشَّيطان.

وفي بعضِها أَنَّهُ سَهَا حتى قالَ ذلكَ! .

وفي بعضِها إغفالٌ لهذينِ معَّا!! .

٣ ـ وفي بعضِ الرِّواياتِ أَنَّ جِبريلَ جاءَهُ فقرأَ عليهِ .

وفي بعضِها أنَّهُ ﷺ شكا ذلك لِجِبْريلَ.

وفي بعضِها عدمُ إيرادٍ لهذا كُلِّهِ!.

إلىٰ غيرِ ذلك مِن وجوهِ التَّناقُضِ والاضْطرِابِ.

سادسًا: بِعَرْضِ هذه الرِّواياتِ الْمُتهافِتَةِ علىٰ «مقاييسِ النَّقْدِ» التي أَوْرَدْتُها في القسمِ الأوَّلِ مِن الكتابِ؛ نَرَىٰ أَنَّها جميعًا تنقُضُهُ، وتُثْبِتُ بُطلانَهُ.

ومِمًّا يَنْبَغِي أَنْ يُضافَ هُنا ما رواهُ أَبو داودُ (٣٦٤٦)، وأحمدُ (٩٦٤٦)، والحاكم (١٩٥١- ١٠٦)، والحاكم (١٩٥١- ١٠٦)، والرَّامَهُرْمُزِي في «المُحدِّث الفاصل» (٣٢١)، والخطيب في «تقييد العلم» (ص٨٠)، والقاضي عياضٌ في «الإلماع» (١٤٦)؛ بسند صَحيح عنْ عبداللَّه بن عَمْرِو بن العاص قالَ: كنتُ أكتبُ كُلَّ شَيءً أَسمَعُهُ مِن رَسُولِ اللَّه يَكِيْ أُريدُ حِفْظَهُ، فَنَهَنْنِي قُرْيشٌ، وقالوا: أَتَكُتُبُ كُلَّ شيءٍ ورسولُ اللَّه يَكِيْ بَشَرٌ بَ يَتكَلَّمُ في الغَضَبِ والرِّضَى ؟! فأمسكتُ عنِ ورسولُ اللَّه يَكِيْ بَشَرٌ بَ يَتكَلَّمُ في الغَضَبِ والرِّضَى ؟! فأمسكتُ عنِ الكتاب، فذكرْتُ لرسولِ اللَّه يَكِيْ ، فأوْماً بإصبُعِهِ إلى فيه، وقالَ: «اكْتُب، الكتاب، فذكرْتُ لرسولِ اللَّه يَكِيْ ، فأوْماً بإصبُعِهِ إلى فيه، وقالَ: «اكْتُب،

فوالَّذي نفسي بيده ما يَخْرُجُ منْهُ إلا حَقٌّ».

قلتُ: فهلْ أُسطورَةُ الغَرانيقِ ومدْحُ النبيِّ ﷺ لها ـ وحاشاهُ ـ مِن هذا الحقِّ؟! .

أَمْ أَنَّهَا بِاطِلٌ غَارِقٌ فِي الضَّلالِ، يتنزَّهُ عنهُ رسولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْتُهُ؟!.

سابعًا: أَنَّهُ قد صَحَّ سجودُ النبيِّ عَلَيْكُ في سورةِ «النَّجْمِ»، وسجودُ النبيِّ عَلَيْكُ في سورةِ «النَّجْمِ»، وسجودُ المُسلمينَ والمُشْرِكينَ معَهُ؛ كما تقدَّمَ إيرادُهُ، وذِكْرُ السَّبَ فيهِ.

فعَدَمُ ذِكْرِ القصَّة الغِرْنَوْقِيَّة فيهِ دَليلٌ صَريحٌ على بُطلانِها ١١٥٠٠.

#### \* سبب سجود المشركين مع النبي ﷺ:

رُبَّ سائل يقول: إذا ثَبَت بطلانُ إلقاءِ الشيطان على لسانِه عليه الصلاة والسلام جُملة «تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعَتَهنَّ لترتجى»، فَلِمَ إذن سَجَد المشركون معه ﷺ، وليس ذلك من عادتهم؟.

والجوابُ ما قاله المحقِّقُ الآلوسي - بعد سطور من كلامه الذي نقلته آنفًا -: «وليس لأحد أن يقول: إنَّ سجودَ المشركين يدلُّ على أنه كان في السورة ما ظاهرُه مَدَّحُ آلهتِهم، وإلاَّ لَمَا سَجدوا؛ لأننا نقول: يَجوزُ أن يكونوا سَجدوا لدهشة أصابَتْهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة، لِمَا فيها من قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَىٰ ﴿ وَ وَلَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَ وَوَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحميد (ص٢٢٩ ـ ٢٣٦) ـ مكتبة الصحابة ـ جدة .

فُغَشَّاهًا مَا غَشَّىٰ ﴾ إلى آخِرِ الآيات [النجم: ٥٠ ـ ٥٤]، فاستَشعروا نزولَ مِثْل ذلك بهم، ولعلُّهم لم يسمعوا قبلَ ذلك مشلَها منه عَيَّا فيه و قائمٌ بين يَدَيْ ربِّه سبحانه في مقام خطيرٍ وجَمْعٍ كثير، وقد ظَنُّوا ـ مِن ترتيبِ الأمرِ بالسجود على ما تقدُّم ـ أن سجودَهم ـ ولو لم يكن عن إيمان ـ كاف في دَفع ما توهَّموه، ولا تَستبعدُ خَوفَهم من سماعٍ مِثلِ ذلك منه ﷺ، فقد نزلت سورة «حم السجدة» بعد ذلك كما جاء مُصرَّحًا به في حديثٍ عن ابن عباس وظيُّ - ذكره السيوطيُّ في أول «الإِتقان» -، فلما سَمع عُتبةُ بنُ رَبيعةً قولَه تعالىٰ فيها: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَّثْلَ صَاعِقَة عَادِ وَ نَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣]! أمسك على فَم رسولِ اللَّه عَلَيْكِيٌّ، وناشدَه الرَّحم، واعتَذَر لقومه حين ظَنُّوا به أنه صَبّاً، وقال: «كيف وقد عَلِمتُم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يَكذِب؟ فخِفتُ أن يَنزِلَ بكم العذابُ»، وقد أخرج ذلك البيهقيُّ في «الدلائل» وابنُ عساكرَ في حديثٍ طويلٍ عن جابرِ بنِ عبداللَّه خالفه هما

ويمكنُ أن يقال على بُعد : إنَّ سجودَهم كان لاستشعار مَدح الهتهم، ولا يلزمُ منه ثبوتُ ذلك الخبر، لجوازِ أن يكون ذلك الاستشعارُ من قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٢٠]، بناءً على أن المفعولَ محذوفُ، وقَدَّروه حسبما يَشتَهُون، أو على أن المفعول: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ ولَهُ الأُنثَىٰ ﴾ [النجم: ٢١]، وتوهموا أن مصب الإنكار فيه كونُ المذكورات إناثًا، والحبُّ للشيء يُعمي ويُصِمَّ، وليس هذا الإنكار فيه كونُ المذكورات إناثًا، والحبُّ للشيء يُعمي ويُصِمَّ، وليس هذا بأبعدَ مِن حَمْلِهم «تلك الغرانيق العلى، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ لتُرتَجَى» على المدح عنى سجدوا لذلك آخر السورة، مع وقوعه بين ذَمَّينِ، المانعُ من حَملِه على حتى سجدوا لذلك آخر السورة، مع وقوعه بين ذَمَّينِ، المانعُ من حَملِه على

المدح في البَيْن، كما لا يَخفى على مَن سَلِمَتْ عَينُ قلبِه من الغَين (() . \* بقيَّةُ رَدِّ العلماء على قصَّة (الغرانيق) :

□ قال الفخرُ الرازي في «تفسيره»: «رُوي عن محمد بنِ إسحاقَ بن خُزيمةَ أنه سُئِل عن هذه القصة ؟ فقال: «هذا من وَضعِ الزَّنَادقة»، وصنَّف فيه كتابًا.

□ وقال الإمامُ أبو بكر أحمدُ بنُ الحُسين البيهقيُّ: «هذه القصةُ غيرُ ثابتةِ من جهةِ النقل».

ثم أخذ يتكلَّمُ في أنَّ رُواةً هذه القصة مطعونٌ فيهم، وأيضًا فقد رَوىٰ البخاريُّ في «صحيحه»: «أنَّ النبي ﷺ قرأ سورة «النجم»، وسجد وسَجَد فيها المسلمون والمشركون، والإنسُ والجنُّ»، وليس فيه حديثُ الغرانيق، ورَوىٰ هذا الحديثَ من طُرُق كثيرة ، وليس فيها ألبتَّة حديثُ الغرانيق»(٢).

□ وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره "أحكام القران": 
"اعلموا ـ أنار اللَّهُ أفئدتكم بنور هداه، ويسَّر لكم مَقصد التوحيد ومَغزاه ـ أن الهُدىٰ هُدىٰ اللَّه، فسبحانَ مَن يتفضَّلُ به على مَن يشاء، ويصرفُه عمَّن يشاء، وقد بيَّنَا معنَىٰ هذه الآية في "فضل تنبيه الغبيِّ على مقدار النبيِّ » بما نرجو به عند اللَّه الجزاء الأوفى في مقام الزلفى، ونحن الآن نجلُو بتلك الفصول الغَماء، ونُرقِّيكم بها عن حَضيض الدهماء إلىٰ بِقاع العلماء في عشر مقامات.

<sup>(</sup>۱) «نصب المجانيق» (ص٦٨ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) «مفاتيح الغيب» للرازي (ص٦/ ١٩٣).

المقام الأول: أن النبي عَيَّا إذا أرسل اللَّهُ إليه المَلكَ بوَحيه، فإنه يَخلُقُ له العلم به حتى يتحقّق أنه رسولٌ من عنده، ولولا ذلك لَمَا صحّت الرسالة، ولا تبيّنت النبوّة، فإذا خلق اللَّهُ له العلم به تَميّز عنده من غيره، وثبّت اليقين، واستقام سبيلُ الدين، ولو كان النبيُّ إذا شافَهه المَلكُ بالوحي لا يكري، أملكٌ هو، أم شيطانٌ، أم إنسانٌ، أم صورةٌ مخالفةٌ لهذه الأجناس القت عليه كلامًا، وبلّغت إليه قولاً؟ لم يصح أن يقول: "إنه من عند الله»، ولا ثبّت عندنا أنه أمرُ الله، فهذه سبيلٌ متيقّنةٌ، وحالةٌ متحقّقةٌ لابد منها، ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها، ولو جاز للشيطان أن يتمثّل فيها أو يتشبّه بها، ما أمنًاه على آية، ولا عَرَفنا منه باطلاً من حقيقة، فارتفع بهذا الفصل اللّبسُ، وصَحَ اليقينُ في النفس.

المقام الثاني: أنَّ اللَّهَ قد عَصَم رسولَه من الكفر، وأمَّنه من الشِّرك، واستَقرَّ ذلك من دينِ المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه، فمن ادَّعى أنه يَجوزُ عليه أن يَكفُر باللَّه، أو يَشُكَّ فيه طَرْفَةَ عينٍ، فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنقه، بل لا تَجوزُ عليه المعاصي في الأفعال، فضلاً عن أن يُنسَبَ إلى الكفرِ في الاعتقاد، بل هو المنزَّهُ عن ذلك فعلاً واعتقاداً عَلَيْهِ، وقد مَهَّدنا ذلك في كُتب الأصول بأوضح دليل.

المقام الثالث: أنَّ اللَّه قد عرَّف رسولَه بنفسه، وبَصَّره بأدلَّته، وأراه ملكوتَ سماواته وأرضه، وعَرَّفه سُنَنَ مَن كان قبلَه من إخوته، فلم يكن يَخفَى عليه مِن أَمْرِ اللَّه مَا نعرفُه اليوم، ونحن حُثالةُ أُمَّتِه، ومَن خَطَر له ذلك فهو ممن يَمشِي مُكِبًّا على وجهِه، غيرَ عارفٍ بنبيّه ولا بربّه.

المقام الرابع: تأملُوا ـ فت ـ ح اللَّهُ أغ ـ لاق النظر عنكم ـ إلى قول الرواة ـ الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام عَن صرَّح بعَداوته ـ أن النبي عَيَا لَمَّا جَلَس مع قريش تَمنَّىٰ أنْ لا يَنزِلَ عليه مِن اللَّه وَحي [يَذُمَّ الهتهم]، فكيف يَجوزُ لمن معه أدنى مُسْكَة أن يَخطُر بباله أنَّ النبي عَيَا لَهُ أَثَر وصل قومه على وصل ربّه، وأراد أن لا يَقطع أنسه بهم بما يَنزِلُ عليه مِن عند ربّه من الوحي الذي كان حياة جَسَده وقلبه، وأنس وحشته، وغاية أمنيَّته، وكان رسولُ الله عَلَيْ أجود الناس، فإذا جاءه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسكة، فيؤثِرُ على هذا مجالسته للأعداء؟!.

المقام الخامس: أن قول الشيطان: «تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لترتجى» للنبي عليه منه، فالتبس عليه الشيطان بالملك، واختلط عليه التوحيد بالكفر، حتى لم يفرق بينهما، وأنا من أدنى المؤمنين منزلة، وأقلهم معرفة بما وقتني الله له، وآتاني من علمه لا يَخفَى علي وعليكم أن هذا كُفر لا يَجوزُ وروده من عند الله، ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والرَّدع والتثريب والتشنيع، فضلاً عن أن يَجهل النبي عليه قوله، ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها «الغرانقة العلى، القول، ويَخفى عليه قوله، ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها «الغرانقة العلى، وأن شفاعتهن ترتجى»، وقد علم علما ضروريًا أنها جمادات لا تسمع ولا تُبصر، ولا تنظي ولا تَنفع ولا تنصر ولا تشفع، بهذا كله كان يُبعور الصباح والمساء، وعليه انبنى التوحيد، ولا يَجوز نسخه من يخفى هذا على الرسول؟!.

ثم لم يَكُفِ هذا حتى قالوا: إنَّ جبريلَ اللَّكَا اللَّهُ عاد إليه بعد ذلك ليعارضَه فيما أُلقي إليه من الوحي كرَّرها عليه جاهلاً بها ـ تعالى اللَّه عن

ذلك ـ فحينئذ أنكرها عليه جبريل، وقال له: «ما جئتُك بهذه!»، فحَزِن النبيُّ عَلِيْهِ وأُنزِل عليه: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ [الإسراء: ٧٣].

فياللَّهِ والمتعلِّمينَ والعالمينَ من شيخٍ فاسدٍ موسوسٍ هامدٍ لا يَعلمُ أنَّ هذه الآيةَ نافيةٌ لِمَا زَعَموا، مُبطِلةٌ لِما رَوَوْا وتقوَّلُوا، وهو:

المقام السادس: وذلك أن قولَ ابنِ العربي: «كاد يكونُ كذا» معناه «قارَبَ ولم يكن»، فأخبَرَ اللَّهُ في هذه الآية أنهم قارَبوا أن يَفتِنوه عن الذي أُوحِيَ الله، ولم تكن فِتنةً، ثم قال: ﴿ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ [الإسراء: ٧٣] وهو:

المقام السابع: ولَم يَفْتَرِ، ولو فتنوك وافتريتَ، لا تخذوك خليلاً، فلم تُفتَتَنْ، ولا افتريتَ، ولا اتخذوك خليلاً، ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَّنَاكَ ﴾ [الإسراء: ٧٤].

المقام الثامن: ﴿ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤]، فأخبر اللّه سبحانه وتعالى أنه ثبّته، وقرّر التوحيد والمعرفة في قلبه، وضرَب عليه سُرادق العصمة، وآواه في كَنَف الحُرمة، ولو وكلّه إلى نفسه، ورفع عنه ظلّ عصمته لحظة، لألْمَمْت بما راموه، ولكنّا أمرنا عليك المحافظة، وأشرَقْنا بنور الهداية فؤادك، فاستبصر وأزاح عنك الباطل ودَحر.

فهذه الآية نصٌّ في عِصمته مِن كلِّ ما نُسب إليه، فكيف يتأوَّلُها أحدٌ عَدُواً عمَّا نُسب إليه من الباطل إليه؟!.

المقام التاسع: قوله: «فما زال مغمومًا مهمومًا حتى نزلت عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ﴾ [الحج: ٥٦](١) ، فأما غمَّه وحُزنُه، فبأن

<sup>(</sup>١) انظر الرواية: ٣، ٤، ٢.

مَكَّن الشيطانُ مما تمكَّن مما يأتي بيانُه، وكان النبيُّ ﷺ يَعزُِّ عليه أن ينالَ الشيطانُ شيئًا وإنْ قَلَّ تأثيرُه ..

المقام العاشر: إنَّ هذه الآية نصُّ في غَرَضِنا، دليلٌ على صحَة مذهبنا، أصلٌ في براءة النبيِّ عَيَّكِ مَّا نُسب إليه أنه قاله عندنا، وذلك أنه قال تعالى: ( و مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيَته ﴾ [الحج: ٥٢](١).

فأخبر اللَّهُ تعالىٰ أنَّ مِن سُنَّتِه في رُسُلِه، وسيرتِه في أنبيائه، أنهم إذا قالوا عن اللَّه قولاً، زاد الشيطانُ فيه مِن قِبَلِ نفسه، كما يَفعلُ سائرَ المعاصي، كما تقول: «ألقَيتُ في الدار كذا، وألقيتُ في العِكَم (٣) كذا، وألقيتُ في الكِيس كذا»، فهذا نصٌّ في أن الشيطانَ زاد في الذي قاله النبيُّ عَيْنِيْ ، لا أن النبيُّ عَيَالِيَّةِ قاله ، وذلك أن النبيُّ عَيَالِيَّةِ كان إذا قرأ تلا قرآنًا مقطَّعًا ، وسكت في مقاطع الآي سُكوتًا محصَّلاً، وكذلك كان حديثُه مترسِّلاً فيه، متأنيًا، فتَبعَ الشيطانُ تلك السَّكَتَاتِ التي بينَ قوله: ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٢٠] وبينَ قوله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴾ [النجم: ٢١]، فقال ـ يُحاكي صوتَ النبيِّ عَيَّالِيَّةٍ ـ: «وإنهن الغرانقةُ العُلي، وإن شفاعَتَهُنَّ لترتَجي»، فأما المشركون والذين في قلوبهم مرضٌ لِقِلَّةِ البصيرةِ وفسادِ السريرة، فتَلُوْها عن النبيِّ عَلَيْكُو، ونَسَبوها بجَهلهم إليه، حتى سَجدوا معه اعتقادًا أنه معهم، وعَلم الذين أُوتوا العلمَ والإيمانَ أنَّ القرآنَ حقٌّ من عند اللَّه، فيؤمنون به، ويَرفضون غيرَه، وتُجيبُ قلوبُهم إلى الحق، وتَنفِرُ عن

<sup>(</sup>١) الأصل (تلاوته».

<sup>(</sup>٢) بكسر العين: العدل.

الباطل، وكلُّ ذلك إبتلاءٌ من اللَّه ومحنةٌ، فأين هذا من قولهم؟! وليس في القرآن إلاَّ غايةُ البيانِ بصيانةِ النبيِّ عَيَّكِ في الإسرارِ والإعلان، عن الشك والكُفران، وقد أودَعْنا إليكم توصيةٌ أن تجعَلوا القرآنَ إمامكم، وحُروفه أمامكم، فلا تحملوا عليها ما ليس فيها، ولا تَربطوا بها ما ليس منها، وما هُدي لهذا إلاَّ الطبريُّ بَجلالة قَدْرِه، وصَفاء فكرِه، وسَعَة باعه في العلم، وشدَّة ساعده وذراعه في النظر، وكأنه أشار إلى هذا الغرض، وصوب على هذا المرمَى، فقرطس بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، ولو شاء ربُّك لَما رواها أحدٌ، ولا سَطَّرها، ولكنه فعَّالٌ لِما يُريد. عَصَمنا الله وإياكم بالتوفيق والتسديد، وجَعَلنا من أهل التوحيد بفَضله ورحمته».

#### \* كلام القاضي عياض في ذلك:

□ وقال القاضي عِيَاضْ: «فاعلمْ ـ أكرمك اللَّه ـ: أنَّ لنا في الكلام على مُشكِلِ الحديثِ مأخذينِ:

أحدهما: في توهين أصله .

والثاني: على تسليمه.

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا الحديث لم يُخرِجُه أحدٌ من أهل الصِّحة، ولا رواه ثقةٌ بسَند متَّصِل سليم، وإنما أُولع به وبمثله المفسِّرون والمؤرِّخون المولَعون بكلِّ غُريب، المتلقفون من الصُّحُف كلَّ صحيح وسقيم، وصَدَق القاضي بكرُ بنُ العلاء المالكي حيث قال: لقد بُلي الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلَّق بذلك الملحدون مع ضَعف نَقْله، واضطراب رواياتِه، وانقطاع إسنادِه، واختلاف كلماته، فقائل يقول: "إنه

في الصلاة"، وآخر يقول: «قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة"، وآخر يقول: «بل حدّث نفسه وآخر يقول: «بل حدّث نفسه فسها»، وآخر يقول: «بان الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي على لله فسها»، وآخر يقول: «بن أعلَمهم عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟!»، وآخر يقول: «بن أعلَمهم الشيطان أن النبي على قرأها، فلما بلغ النبي على ذلك، قال: والله ما هكذا أنزلت». وإلى غير ذلك من اختلاف الرواة، ومن حُكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يُسندها أحد منهم، ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، والمرفوع فيه حديث شُعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس فيما أحسب والشك في الحديث و النبي على كان بمكة، وذكر القصة.

وقال أبو بكر البزّار: «هذا الحديثُ لا نَعلمُه يُروىٰ عن النبيِّ ﷺ بإسناد متَّصلٍ يَجوزُ ذِكرُه إلاَّ هذا، ولم يُسنِدُه عن شُعبةَ إلاَّ أُميَّةُ بنُ خالد، وغيرُه يُرسِلُه عن سعيد بن جبير، وإنما يُعرَفُ عن الكَلبيِّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس».

فقد بيَّن لك أبو بكر ـ رحمه اللَّه ـ أنه لا يُعرَفُ من طريق يجوزُ ذِكرُه سوىٰ هذا، وفيه من الضعفِ ما نبَّه عليه مع وقوع الشكِّ فيه ـ كما ذكرناه ـ الذي لا يوثَقُ به، ولا حقيقة معه.

وأما حديثُ الكلبيِّ، فمما لا تَجوزُ الروايةُ عنه ولا ذِكرُه، لقوَّة ضَعفه وكذبِه ـ كما أشار إليه البزَّار ـ ، والذي منه في «الصحيح» «أن النبي ﷺ قرأ: «والنجم» وهو بمكة ، فسَجَد معه المسلمون والمشركون والجنُّ والإنس» . . هذا توهينُه من طريق النقل .

فأما من جهة المعنى: فقد قامت الحُجَّة، وأَجْمَعَت الأمةُ على عصمته وَنزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إمَّا من تَمنيه أن ينزلَ عليه مثلُ هذا من مدح آلهة غير اللَّه وهو كُفر، أو أن يتسوَّرَ عليه الشيطانُ ويُشبِّه عليه القرآن حتى يَجعلَ فيه ما ليس منه، ويَعتقدُ النبيُّ وَيُلِيَّةٍ أن من القرآن ما ليس منه حتى يُنبِّهَ عليه جبريلُ عليهما السلام!!.

وذلك كلَّه ممتنع في حقه عَلَيْ ، أو يقول ذلك النبي عَلَيْ من قبل نفسه عمدًا وذلك كفر أو سهو و، وهو معصوم من هذا كله ؟! وقد قرّرنا بالبراهين والإجماع عصمته عليه من جرّيان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوًا وأنْ يَشتَبِه عليه ما يُلقيه المَلك ما يُلقي الشيطان ، أو يكون للشيطان عليه سبيل ، أو يتقوّل على الله لا عَمدًا ولا سهوًا ما لم ينزِل عليه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوّل عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل ﴾ الآية [الحاقة: ٤٤]، وقال : ﴿ إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء: ٢٥].

ووجه ثان: وهو استحالة هذه القصة نَظَرًا وعُرفًا، وذلك أنَّ هذا الكلام لو كان كما رُوي، لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذَّم، متخاذل التأليف والنَّظم، ولَما كان النبيُّ عَيْكِيْ ولا مَن بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يَخفي عليه ذلك، وهذا لا يَخفي على أدني متأمِّل، فكيف بَن رجَح حِلمه، واتَّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه ؟.

ووجه ثالث: أنه قد عُلم من عادة المنافقين، ومُعانَدة المشركين، وضَعَفَة القلوب، والجَهَلة من المسلمين، نفورُهم لأول وَهْلة، وتخليط العدو على النبي عَلَيْ لأقل فِتنة، وتعييرُهم المسلمين، والشماتة بهم الفَنية

بعدَ الفَينة، وارتدادُ مَن في قلبه مرض من أظهر الإسلام لأدنى شبهة، ولم يَحْكُ أحدٌ في هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لَوجَدَتْ قريشٌ بها على المسلمين الصَّوْلَة، ولأقامت بها اليهودُ عليهم الحُجَّة، كما فَعلوا مكابرةً في قصة «الإسراء»، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردَّة. . كذلك ما رُوي في قصة القضية، ولا فتنة أعظمُ من هذه البلية ـ لو وُجدت ـ ، ولا تَشغيبَ للمُعادِي حينئذِ أشدُّ من هذه الحادثة ـ لو أمكنت ـ ، فما رُوي عن معاند فيها كلمة ، ولا عن مُسلم بسببها بِنْتُ شَفَة ، فدلً على بطلانها واجتثاث أصلها .

ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على مُغفَّلي المحدِّثين، ويُلبِّسُ به على ضعفاء المسلمين.

ووجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضيّة أنَّ فيها نزلت: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتُونَكَ .. ﴾ الآيتين [الإسراء: ٧٧ ـ ٤٧]، وهاتان الآيتان تَرُدَّان الخَبَر الذي رَوَوْه؛ لأنَّ اللَّه تعالى ذكر أنهم كادُوا لَيفتنونه حتى يفتري ، وأنه لولا أنْ ثَبَته لكاد يَركنُ إليهم . . فمضمونُ هذا ومفهومُه أن اللَّه تعالى قد عَصَمه من أن يفتري ، وثَبَّته حتى لم يَركنْ إليهم قليلاً ، فكيف كثيراً ؟ وهم يَروُونَ في يفتري ، وثَبَّته حتى لم يَركنْ إليهم قليلاً ، فكيف كثيراً ؟ وهم يَروُونَ في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون الافتراء بَمدح آلهتهم ، وأنه قال ﷺ : «افتريتُ على اللَّه ، وقلتُ ما لم يقل "!! وهذا ضدُّ مفهوم الآية ، وهي تُضعّفُ الحديث لو صحَّ من كيف ولا صحَّة له؟ .

وهذا مثلُ قولهِ تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّ مَنْهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ وَرَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ [النساء: ١١٣]. وقد رُوي عن ابن عباس رَائِكَ : «كلُّ ما في القرآن

«كاد» فهو ما لا يكون».

□ قال القاضي: ولقد طالبَّتُهُ قريشٌ وثقيفٌ إذا مَرَّ باَلهتِهم أن يُقبِلَ بوجِهه إليها، ووَعَدوه الإيمانَ به إنْ فعل، فما فَعَل ولا كاد أن يَضِلَّ، وقد ذُكِرَتْ في معنى الآية تفاسيرُ أُخَرُ، ما ذكرناه من نصِّ اللَّه على عصمة رسوله بردِّ سَفْاسفها، فلم يَبْقَ في الآية إلاَّ أنَّ اللَّه تعالى امتَنَّ على رسوله بعصمتِه وتثبيته بما كادَه به الكفارُ، ورامُوا مِن فتنته، ومرادُنا في ذلك تنزيهُه وعَصِمتُه وَعَلِيْهُ وهو مفهومُ الآية .

وأما المأخذ الثاني: فهو مبنيٌّ على تسليم الحديث لو صَحَّ ـ أعاذنا اللَّه من صحَّته ـ، ولكنْ مع كلِّ حالٍ فقد أجاب عن ذلك أئمةٌ بأجوبة، منها الغَثُّ والسمين».

□ قلت: فذكرُ هذه الأجوبة، وضعفُها - جُلّها أو كلّها -، إلاَّ الأخير منها، فإنه استظهره ورَجَّحه، وهو الذي أجاب به ابنُ العربيِّ فيما تقدَّم من كلامه: إنَّ الشيطانَ هو الذي ألقى ذلك في سكتة النبيِّ عَيَّكِ بين الآيتين، مُحاكيًا نَغَمَة النبيِّ عَيَّكِ ، وأشاع ذلك المشركون عنه عَيَّكِ ، ولم يَقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبلَ ذلك على ما أنزلها الله، وتَحقُّقهم مِن حال النبيِّ عَيَّكِ في ذمِّ الأوثانِ وعَيبها على ما عُرف منه، وقد حكى موسى بنُ عُقبة في «مغازيه» نحو هذا، وقال: "إنَّ المسلمين لم يَسمعوها، وإنما ألقى الشيطانُ ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم» (١) ، ويكون ما رُوي من حُزنِ النبيِّ عَيَكِ لهذه الإشاعة والشبهة وسببِ هذه الفتنة .

<sup>(</sup>١) ونحوه في رواية عروة «رقم٦»، وإن كان في آخرها ما يُخالف هذا.

#### \* كلام الشوكاني:

□ وقال الشوكاني ـ رحمه اللّه تعالى ـ : «ولم يصحَّ شيءٌ من هذا، ولا يثبُتُ بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته ـ بل بطلانه ِ ـ ، فقد دَفعه المحقِّقون بكتاب اللّه سبحانه .

\* قال اللّه: ﴿ وَلَوْ تَقُوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَا مَنْهُ بِالْيَمِينِ الْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَا مَنْهُ بِالْيَمِينِ الْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَا مَنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٤]، وقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴾ النجم: ٣]، وقوله: ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ الْهُوَىٰ ﴾ [النجم: ٧٤] فنفى المقاربة ؛ فضلاً عن الرُّكون».

شم قال: «والحاصلُ أن جميعَ الرواياتِ في هذا الباب إمَّا مُرسَلة،
 وإما منقطعة لا تقومُ بها الحُجَّة».

شم قال: «وقال إمامُ الأئمةِ ابنُ خُزَيْمة: إنَّ هذه القصةَ مِن وَضعِ الزنادقة».

## \* كلام الآلُوسيِّ في إبطال القصة:

وعلىٰ كلِّ حالٍ، فإن الحافظ ابن حجر - رحمه اللَّه - متَّفقٌ مع الذين أنكروا القصة على تنزيهه على لسانه عليه الصلاة والسلام، فالحلاف بينه وبينهم يكاد يكون شكليًّا أو لفظيًّا، وإنما الصلاة والسلام، فالحلاف بينه وبين بعض المتأخرين (۱) حيث ذَهب إلى تصحيح الحلاف الحقيقي بينهم وبين بعض المتأخرين (۱) حيث ذَهب إلى تصحيح القصة مع التسليم بها دون استنكار أي شيء منها، أو تأويل ما! بل جَوَّز (۱) هو الشيخ إبراهيم الكوراني كما صرَّح بذلك الآلوسي إبراهيم بن حسن بن شهاب بن حسن بن شهاب الكردي ولد في ١٠٢٥هـ وتُوفى في ١٠١٠هـ.

على النبيِّ عَلَيْكُ جميع ما فيها، زاعمًا أن ذلك لا يتنافى مع عصمته، بل هو تأديبٌ له! . في كلام له طويل يُغني وضوحُ بطلانِه عن إيرادِه وتسويدِ الصفحات لردِّه ـ، وقد نَقَله الآلوسيُّ بِرُمَّته، ثم ردَّ عليه في كلامٍ متين، ولولا أن هذه العُجالة لم توضَعْ لهذه الغاية، لَسُقتُه بتمامِه، فأقتصِرُ من ذلك على قوله في خاتمة بحثه: «لكنَّ إثباتَ صحَّة الخبر أشدُّ من خَرْط القَتاد، فإنَّ الطاعِنين فيه من حيثُ النقلُ علماءُ أجلاَّء، عارفون بالغثِّ والسَّمين من الأخبار، وقد بَذَلوا الوُسعَ في تحقيق الحقِّ فيه، فلم يَروُوهُ إلاَّ مردودًا، وهم أكثرُ ممن قال بقبوله، ومنهم مَن هو أعلمُ منه، ويَعلبُ على الظنِّ أنهم وَقفوا على رُواته في سائرِ الطرُق، فرأُوهم مجروحين، وفات ذلك القائلَ بالقَبول(١) ، ولَعَمْري إنَّ القولَ بأنَّ هذا الخبرَ مما ألقاه الشيطانُ على بعض ألسنة الرواة، ثم وَفَّق اللَّه تعالى جَمْعًا مِن خاصَّتِه لإبطاله، أهونُ من القول بأن حديثَ الغرانيق مما ألقاه الشيطانُ على لسان رسول اللَّه عَيَلِكُةٍ ثم نَسَخَهُ سبحانه وتعالى، ولا سيَّما وهو مَّا لم يَتوقف على صحَّته أمرٌ ديني، ولا معنَىٰ آية، ولا سوىٰ أنها يتوقَّفُ عليها حصولُ شُبُه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تُدفعُ إلاَّ بجَهد جَهيد ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) قلت: هذا فيه بعدٌ، لا سيما بالنسبة للحافظ ابن حجر، فلو كان هناك جَرح فلا يخفى عليه، والحقُّ أن الحافظ جَرئ على بعض القواعد الحديثية، فهو أعذر ممن خالفها ولم يُجب عنها، وقد أجبنا نحن فيما سبق، فالأقربُ أن يقال: إنهم وَقفوا على علَّة وهي «الإرسال» حسبما فصَّلنا في سائر الطرق، ولكن لم يَرَها علَّةً فادحةً القائلُ بالقبول.

<sup>(</sup>٢) «نصب المجانيق» (ص٤٨ ـ ٦٨) باختصار.

## ومِمَّن تكلَّم في بُطلانِ هذه القِصَّة:

- \_ محمد بن أحمد الأنصاري، أبو عبدالله القُرطبي في «أحكام القرآن» (٨٤ ـ ٨٠ / ١٢).
- محمد بن يوسف بن علي الكرْماني من شرَّاح «البخاري» (٨/٨هـ)، وقد نَقل كلامَه في ذلك الحافظُ في «الفتح» (٨/٨٨).
- \_ محمود بن أحمد بدر الدين العَيْني (٨٥٥هـ) في «عمدة القاري» (٤٧/٩).
- \_ محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني (١٢٥٠هـ) في «فتح القدير» (٣/ ٢٤٧).
- ــ السيد محمود أبو الفضل شِهاب الدين الآلوسي (١٢٧٠هـ) في «روح المعاني» (١٢٧/ ١٦٩).
  - ـ صِدِّيق حسن حان أبو الطيب (١٣٠٧ هـ) في تفسيره «فتح البيان».
- محمد عبده المصري الأستاذ الإمام (١٣٢٣هـ) في رسالة خاصة له في هذه القصة (١) .

□ وقال الشَّيخُ العَلاَّمةُ أَحمد شاكِر ـ رحمه اللَّه تعالى ـ في تَعْليقهِ على السُّن التِّرمذيِّ» (٢/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥): «وهِيَ قِصَّةٌ باطلةٌ مَردودَةٌ؛ كما قالَ القَاضي عِياضٌ والنَّووِيُّ ـ رحمَهُما اللَّه ـ، وقد جاءَتْ بأسانيدَ باطلةٍ؛ ضعيفةٍ، أو مرسلةٍ، ليس لها إسنادٌ مُتَّصِلٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) في «أثارات في مشكلات» (ص١٢٩ ـ ١٤٤) المطبوع مع «تفسير سورة الفاتحة» لتلميذه محمد رشيد رضا.

## \*قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١) \_ رحمه الله =

قالَ في «رحلةِ الحَجِّ إلىٰ بيتِ اللَّهِ الحَرامِ» (١٢٨ ـ ١٣٥) ما نصُّهُ: «والعُلماءُ مختلِفونَ في أصلِ قصَّةِ الغَرانيقِ؛ هلْ هِيَ باطلَةٌ أَو ثابِتَةٌ؟!.

فعلى القولِ ببطلانِها؛ فالأمرُ واضحٌ.

وعَلَىٰ القول بثُبوتِها؛ فمعنى إلقاء الشَّيطان على لسان النبيِّ عَلَيْ أَنَّه وَعَلَىٰ القول بثُبوتِها؛ فمعنى إلقاء الشَّيطان على لسان النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ مَرْتَللاً تتخلَّلُهُ سكتات، فراقَبَ الشَّيطان بعض سكتات النبيِّ عَلَيْ ، ثمَّ حَاكَىٰ قراءَته عَلَيْ بقوله عليه لعنه الله ـ: «تلك الغَرانية العُلاَ. وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِيْ ! فظنَّ المُسْرِكُونَ صوت الشَّيطانِ صوت النبيِّ عَلَيْ .

وهذا الجوابُ عن قصَّة الغَرانيقِ ـ على القولِ بثُبوتِها ـ هو أحسنُ الأجوبَةِ عنها، وارْتَضاهُ جَمْعٌ مِن المُحَقِّقينَ مِن أَجوبَةٍ كثيرةٍ.

وحُجَّةُ القائلِ بَأَنَّ قصَّةَ الغَرانيقِ باطلةٌ: اضطِرابُ رواتِها، وانقِطاعُ سَنَدها، واختلافُ أَلفاظها:

فبعْضُهُم يقولُ: إنَّ النبيَّ عَلَيْلِا كَانَ في الصَّلاةِ!.

وبعضُهُم يقولُ: قَرَأَها وهُو في نادي قَوْمِه!.

وآخَرُ يقولُ: قَرَأُها وقد أَصابَتْهُ سنَةٌ!.

وآخَرُ يقولُ: بل حَدَّثَ نَفْسَهُ، فَجرىٰ ذلك على لِسانِهِ!.

وآخَرُ يقولُ: إنَّ الشَّيطانَ قالَها علىٰ لِسانِ النبيِّ ﷺ، وإنَّ النبيَّ لَمَّا

<sup>(</sup>١) وله ـ رحمه اللَّه ـ في «أضواء البيان» بحث مختصر فيها .

عَرَضَها على جبريلَ قالَ: ما هكذا أَقْرَأتكَ!.

إلىٰ غيرِ ذلك مِن اختلافِ أَلفاظِها .

> قالَ عبدُاللَّهِ: «فَلَقَدْ رأَيْتُهُ ـ بَعدُ ـ قُتِلَ كافِرًا». أَخرَجَهُ الشَّيخانِ في «صحيحَيْهِما».

وصح من حَديث ابن عبَّاس ظَنْ : أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ سَجَدَ بـ (النَّجْمِ ﴾، وسَجَدَ معهُ المُسْلِمونَ والمُشْرِكونَ والجِنُّ والإنسُ.

رواهُ البخاريُّـ رحمه اللَّهـ.

فهذا الذي جاءَ في «الصحيح» لم يُذْكَرْ فيهِ أَنَّ النبيَّ ﷺ ذَكَرَ الغَرانيقَ، ولا شَفاعَتَها، ولا شَيْئًا مِن تلكَ القِصَّةِ.

والذي ذَكَرَهُ المُفَسِّرُونَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَائِكُ في هذه القصَّةِ إنَّما هُو مِن طَريقِ الكَلْبيِّ عن أَبي صالح عن ابنِ عبَّاسٍ رَائِكُ .

والكَلْبِيُّ؛ ضعيفٌ جدًّا، بل متروكٌ.

ولذا قالَ ابنُ العَرَبيِّ المالِكِيُّ: «إنَّ قصَّةَ الغَرانِيقِ باطِلَةٌ لا أَصْلَ لها».

وقالَ القاضي عِيَاضٌ: «إنَّ قصَّةَ الغَرانيقِ لِم يُخْرِجُها أحدُّ مِن أَهْلِ الصِّحَّةِ، ولا رواها ثقةٌ بسنَد سليم مُتَّصِلٍ، معَ ضَعْفِ نَقَلَتِها، واضْطِرابِ

رواياتها، وانقطاع إسنادها».

وذَكَرَ أَنَّ مَنْ حُمِلَتْ عنهُ مِن التَّابِعِينَ والْمُفَسِّرِينَ لم يُسْنِدُها أَحَدُ منهُم، ولا رَفَعَها إلى صاحِبٍ.

وأكثرُ الطُّرُقِ عنهُم في ذلكَ ضعيفةٌ واهِيَةٌ.

قالَ: «وقد بَيَّنَ البَزَّارُ أَنَّهَا لا تُعْرَفُ مِن طريقٍ يجوزُ ذِكْرُهُ إلا طريقَ أبي بِشْرٍ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ وَلِيُنِي معَ الشَّكِّ الذي وَقَعَ في أَصْلِهِ».

□ قالَ مُقَيِّدُهُ عِفا اللَّهُ عِنهُ : (وقد اعْتَرَفَ الحافظُ ابنُ حَجرِ العَسقَلانيُّ درحمه اللَّه دمعَ انْتِصارِهِ لثُبوتِ هذه القصَّةِ بأنَّ طُرُقَها كُلَّها إمَّا مُنقَطِعَةٌ أَو ضعيفةٌ ؛ إلاَّ طريقَ سعيدِ بنِ جُبيرٍ .

وإذا عَلِمتَ أَنَّ طُرُقَها كُلَّها لا يُعَوَّلُ عليها إلاَّ طريقَ سعيد بنِ جُبيرٍ، فاعْلَمْ أَنَّ طريقَ سعيد بنِ جُبيرٍ لم يَرْوِها بها أَحَدٌ مُتَّصِلَةً؛ إلاَّ أُمَيَّةُ بنُ خالدٍ. وهُو وإنْ كانَ ثقةً؛ فقدْ شُكَّ في وَصْلِها.

فقدْ أَخْرَجَ البَزَّارُ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ؛ مِن طريقِ أُمَيَّةَ بنِ خالدٍ عن شُعْبَةَ عن أبي بشْرٍ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ.

فقالَ أُمَيَّةُ بنُ خالدٍ في إسنادِهِ هذا: عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ ـ فيما أُحسِبُ ـ.

ثم ساقَ حَديثَ القصَّةِ المذكورَةِ.

وقالَ البزّارُ: «لا يُرْوَىٰ مُتَصِلاً إلاّ بهذا الإسنادِ، تفرّدَ بوصْلهِ أُمَيّةُ
 ابنُ خالدٍ، وهو ثقةٌ مشهورٌ».

◘ وقالَ ـ أعني البَزَّارَ ـ: «وإنَّما يُرْوَىٰ مِن طريقِ الكَلْبِيِّ عن أبي صالحٍ

عن ابنِ عبَّاسٍ ظِيْكُ ».

والكَلْبيُّ متروكٌ.

فتحَصَّلَ ممَّا ذَكَرْنا أَنَّ قصَّةَ الغَرانيقِ التي لم تَثْبُتْ مِن طريقٍ مُتَّصِلَةٍ يجوزُ ذِكْرُها إلاَّ هذا الطَّريقَ الذِي شَكَّ راويهِ ـ وهو أُمَيَّةُ بنُ خالِدٍ ـ في الوَصْل.

ومَا لَمْ يَثْبُتْ إلاَّ مِن طريقٍ شَكَّ صاحِبُهُ في الوَصْلِ ؛ فضَعْفُهُ ظاهرٌ .

□ ولذا قالَ الحافِظُ ابنُ كَثيرٍ في «تفسيرِهِ» في قِصَّةِ الغَرانِيقِ: «إنَّهُ لمْ يَرَها مُسْنَدَةً مِن وجْهٍ صحيحٍ، واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ».

وقالَ البيهَقِيُّ فيها: «إنَّها غيرُ ثابتة مِن جهة النَّقْلِ».
 وذكرَ الرَّازيُّ في «تفسيره» أنَّها باطلَةٌ.

وَ قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّه عنه : "إِنَّ القولَ بِعَدَم صَحَّتِها لهُ شاهِدٌ مِن القرآنِ العظيم في سورة "النَّجْم" ، وشهادتُهُ لِعَدم صحَّتِها واضحة : وهو أَنَّ قولهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالَةَ الأَّخْرَىٰ ﴾ [النجم: قولهُ تعالَىٰ : ﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالَةَ الأَّخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠] الذي يقولُ القائلُ بصحَّة القصَّة أَنَّ الشَّيطانَ أَلقَىٰ بعدَهُ ما أَلقىٰ ؛ قَراً النبيُ عَلَيْهِ مِن سورة "النَّجْم" النبيُ عَلَيْهُ بَعْدُ في تلكَ اللحْظة في الكلمات التي تليه من سورة "النَّجْم" قولَهُ تعالَىٰ : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ﴾ [النجم: ٣].

فهذا يَتَضَمَّنُ مُنْتَهَى ذَمِّ الغَرانِيقِ التي هِيَ كِنايةٌ عنِ الأصْنامِ، إذْ لا ذَمَّ أَعْظَمُ مِن جَعْلِها أَسماءً بِلا مُسَمَّياتٍ، وجَعْلِها باطِلاً ما أَنْزَلَ اللَّهُ بهِ مِن سَلْطانِ!!.

\* فلو فرضا أنَّ الشَّيطانَ ألقى على لسانه عَلَيْ الغَرانيقُ الغُرانيقُ العُلا» ؛ بعد قوله: ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٢٠]، وفَرحَ المُشْرِكونَ بأَنَّهُ ذَكَرَ الهَّهُمْ بَخَيْر، ثمَّ قالَ النبيُّ في تلكَ اللحظة: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ [النجم: ٣٣]، وذَمَّ الأصنامَ بذلك غايةَ الإبطال! فكيْفَ يُعْقَلُ ـ بعدَ هذا ـ سجودُ المُشْرِكينَ، وسَبُّ أصنامِهِم هو الأخيرُ، والعبرةُ بالأخير؟!.

\* ويُسْتَأْنَسُ بقوله أيضًا - بعد ذلك بقليل في المَلائِكة -: ﴿ وَكُم مِّن مَّلُكَ فِي المَلائِكة -: ﴿ وَكُم مِّن مَلْكُ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْد أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦]؛ لأنَّ إبطالَ شَفاعَة المَلائِكة - إلاَّ بإذن اللَّه - معلومٌ منه عندَ الكُفَّارِ بالأحْرَويَّة إبطالُ شفاعة الأصنام المزعُومَة .

□ وقالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» في تفسيرِ سورةِ «الحَجِّ» ما يُفيدُ ثُبوتَ قِصَّة الغَرانِيقِ.

وذَكَرَ أَنَّهَا ثَبَتَتْ بثلاثَةِ أَسانيدَ؛ كُلُّهَا على شَرْطِ الصَّحِيحِ، وهِيَ مَراسيلُ؛ يَحْتَجُّ بَمِثْلِهَا مَن يَحتَجُّ بالْمُرْسُلِ، وكذلكَ مَن لا يَحْتَجُّ بهِ؛ لاعتضادِ بعضِها ببَعْضٍ.

واحتَجَّ أيضًا بأنَّ الطُّرُقَ إذا كَثُرَتْ وتَبايَنَتْ مَخارِجُها؛ دَلَّ ذلكَ على أَنَّ لها أَصلاً.

ثُمَّ قَالَ: «وإذا تَقَرَّرَ ذلك؛ تَعَيَّنَ تأويلُ ما وَقَعَ في القصَّةِ مِمَّا يُسْتَنْكُرُ، وهو قولُهُ: «أَلقى الشَّيطان على لِسانِهِ: تلكَ الغَرانِيقُ العُلاَ، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِي»، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حَمْلُهُ على ظاهرِهِ؛ لأنَّهُ يستَحيلُ عليهِ ﷺ أَنْ

يَزيدَ في القرْآنِ ما ليسَ منهُ عَمْدًا، وكذا سَهْوًا؛ إذا كانَ مُغايرًا لِما جاءَ بهِ مِن التوحيد؛ لمكانِ عِصْمَتِهِ ﷺ.

ثمَّ أَخَذَ ـ أَعني الحافظ ابنَ حَجَرٍ ـ في أَجوبة العُلَماءِ عنِ القِصَّةِ المذكورةِ ـ على تَقْديرِ ثُبوتِها ـ ، وذَكر أَجوبَةً كثيرةً .

وقدْ قَدَّمْتُ أَنَّ أَحْسَنَها ما استَحْسَنَهُ كَثيرٌ مِن الْمَحَقِّقِينَ مِن أَنَّ الشَّيطانَ هُو الذي قالَ: «تِلْكَ الغَرَانِيقُ العُلا»، فظنَّ الْمُشْرِكُونَ أَنَّها مِن كَلامٍ نبيِّنا عَلِيْهُ، وحاشاهُ من ذلك.

ولذا اقتَصَرْتُ على هذا الجَوابِ، ولم أَذْكُرْ غيرَهُ.

\* واللَّهُ تعالى في كتابِهِ العَزِيزِ أَسْنَدَ هذا الإلقاءَ للشَّيطانِ، حيثُ قالَ: ﴿ أَلْقَى الشَّيطَانِ تَدُلُّ على بَراءَةِ ﴿ أَلْقَى الشَّيطَانِ تَدُلُّ على بَراءَةِ جَنابِ النبيِّ عَلَيْكِةٍ.

□ قال مُقيِّدُهُ ـ عفا اللَّهُ عنهُ ـ: اعْلَمْ أَنَّ براءَةَ ساحَةِ خاتَمِ الرُّسُلِ وَأَشْرَفِهِم، وسيِّدِ ولَد آدَمَ بالإطلاقِ ـ عليهِ صلواتُ اللَّه وسلامُهُ ـ مِمَّا جاءَ في ظاهرِ هذه القصَّة ، تدلُّ عليهِ البراهينُ القاطعَةُ، والأدلَّةُ لسَّاطِعَةُ ؛ كما ستَراهُ .

وقولُ الشَّيطانِ: «تلكَ الغَرانِيقُ العُلاَ» شَرْكٌ أَكبرُ صُراحٌ، وكُفْرٌ بَواحٌ، وهُو يَكْلِيَّةٍ مَبْعوثٌ لإخلاص العبادَة للهِ وحْدَهُ؛ مِمَّا تَضَمَّنَتُهُ كلمةُ: «لا إلهَ إلاَّ اللَّه»؛ كجميع إخوانِهِ مِن المُرْسَلينَ:

\* قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتْ ﴾ [النحل: ٣٦].



\* وقالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

\* وقالَ تَعالَىٰ : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَن آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].

فإخلاصُ العِبادَةِ للَّهِ وحدَهُ هُو دَعْوَةُ عامَّةِ الرُّسُل، وأشدُّهُم فيهِ احْتِياطًا خاتمُهُم ﷺ.

ولذا مَنَعَ بعض الأمور التي كانَتْ مُباحَةً عندَهُم؛ احتياطًا في توحيد اللّه في عبادَته جَلَّ وعَلا، فالسجودُ لمخلوقٍ في شريعته السَّمْحَة كُفْرٌ باللّه تعالَىٰ، مع أَنَّهُ كانَ جائِزًا في شَرْع غيره مِن الرُّسُلَ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ من كما قالَ تعالَىٰ عَنْ يَعْقُوبَ وَأُولادِهِ في سُجودِهِمْ لِيوسُفَ: ﴿ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ [يوسف: ١٠٠].

ولذلك أُمرَ نَبِيُّنا ﷺ أَنْ يَقُولَ للنَّاسِ: إِنَّهُ مَا أُوْحِيَ إِلَيهِ إِلاَّ تُوحِيدُ اللَّهُ تعالىٰ في عبادَتِه في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٨].

وقد تقرَّرَ عندَ الأصوليِّينَ والبيانيِّينَ أَنَّ لفظَ «إنَّما» مِن أدوات الحَصْرِ، فدلَّت الآيةُ على حَصْرِ الموحَى إليه عَلَيْ في أَصله الأعظم الذي هُو «لا إله إلاَّ الله»؛ لأنَّها دَعْوَةُ جميع الرُّسُل وغيرِها مِن شرائع الإسلام وفُروعِها التَّابِعة لها.

ولهذا صارَ مُكَذِّبُ رسولٍ واحِدٍ مُكَذَّبًا لجميعِ الرُّسُلِ؛ لأنَّ دَعْوَتَهُم واحدَةٌ.

\* قالَ تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]؛ أي : بتكذيبِهِمْ نُوحًا.

\* ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣]؛ أي: بتكذيبهم هُودًا.

\* ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١]؛ أي: بتكذيبِهِم صالِحًا.

\* ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٠]؛ أي: بتكذيبِهِم وطًا.

\* ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦]؛ أي: بتكذيبِهِم شُعَيْبًا.

فهذه الآياتُ تَدُلُّ على أَنَّ مكَذِّبَ رسولٍ واحدٍ مُكَذِّبٌ لجميعِ الرُّسُلِ، وذلك لاتِّحادِ دعْوَتِهِم، وهِي مَضْمونُ: «لا إله إلاَّ اللَّهُ».

\* قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤُمْنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتُخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَيَكُولُونَ مُم الْكَافِرُونَ حَقَّا ﴾ [النساء: ١٥٠ ـ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَيُكُلُّ أُولُئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا ﴾ [النساء: ١٥٠].

فإذا حَقَّقْتَ هذا؛ عَلَمْتَ أَنَّهُ عَلَيْهُ لا يَقُولُ: «تِلَكَ الغَرانِيقُ العُلا، وإنَّ شَفاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِي»؛ لِمَا في هذا الكلام من الشِّرْكِ الصُّراح، والكُفْرِ البَوَاح، المُضادِّ لما جَاءَ به جَميعُ الرُّسُل عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ..

ولا يَقْدِرُ الشَّيْطانُ أَنْ يُجْرِيَ ذلك عَلَىٰ لِسانِهِ ﷺ؛ لأنَّه ليس لهُ عليهِ مِن سُلْطانٍ، بشهادة القُرْآنِ وبإقرارِ الشَّيْطانِ.

\* قالَ جَلَّ وعَلا: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ



﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠].

ومَعْلُومٌ أَنَّ النبيَّ ﷺ مِن الذينَ آمَنُوا وعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ، وأَنَّهُ ليسَ مِن الذينَ يَتُولُّوْنَهُ والذينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ.

\* قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

ومَعْلُومٌ أَنَّ النبيَّ ﷺ مِن عِبادِهِ الذينَ ليسَ للشَّيطَانِ عِليهِمْ سُلُطانٌ، وأَنَّهُ لَيْسَ مِن الغَاوِينَ الذينَ اتَبَعُوهُ.

وأَقَرَّ الشَّيطانُ بَأَنَّهُ لا سَبيلَ عَلىٰ مَنْ هُو دُونَهُ ﷺ وَأَحْرَىٰ هُو ـ صَلَواتُ اللَّهِ عليهِ سلامُهُ ـ قالَ: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَكَ ۖ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٣].

\* وقَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ إِلاًّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

\* وقَالَ تَعالَىٰ في نبيِّنا عَلَيْكُ : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ﴾ [الأعلى: ٦].

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].

\* وصَرَّحَ جَلَّ وعَلا بحفظ القُرْآنِ مِن دَسائِسِ الشَّيْطانِ؛ قالَ: ﴿ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ فَإِنَّهُ عَزِيزٌ ﴿ فَأَيْهُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢].

فقولُهُ تعالى: ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴾؛ فعلٌ في سياقِ النَّفْي، والفعلُ في سياقِ النَّفْي مِن صيغ العُموم؛ كالنَّكرَة في سياقِ النَّفْي عندَ المُحَقِّقِينَ مِن عُلَماءِ الأصُولِ، ووَجُهُهُ ظاهِرٌ؛ لأنَّكَ إذا حَلَّلْتَ الفعْلَ انْحَلَّ إلى مَصْدر وزَمَن ؛ فهو يدلُّ على نكرة واقعة في سياقِ النَّفْي؛ لأنَّ نَفْيَ الفعْل نفي للمَصْدر، الذي هُو جُزْءٌ مِن مَدْلوله، فإذا قُلْنا: «لا يَقومُ زيدٌ»، عَمَّ النَّفْيُ أَوْرادَ المَصْدر، فكأنَّما قُلْنا: «لا قِيامَ لَزيْد».

□ وقالَ أَبو حِنيفَةَ: «لا تَعْميمَ في الفِعْلِ بعدَ النَّفْيِ وَضْعًا، بل فيهِ تعميمٌ عقليٌّ؛ بدِلاَلَةِ الالتزام».

وما قَصَرَ به الرازيُّ في «محصوله» مذْهَبَ أبي حَنيفةَ في عَدَم عُمومِ الفعْلِ في سياقِ النَفي لا يصحُّ التمسُّكُ به ، فانظُرْ تحقيقَهُ في «حاشيةِ العَبَّادِي على شَرْحِ المَحلِّي لجمعِ الجَوامع»؛ يظهَرْ لكَ ما ذَكَرْنا.

فبهذا تَعْلَمُ أَنَّ قولَهُ تعالى : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴾ يَعُمُّ نَفْيَ كُلِّ باطلٍ يأْتي القُرانَ.

وقد أكَّدَ هذا العُمومَ بقوله: ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ، فلوْ قَدَّرْنا أَنَّ الشَّيطانَ أَدَخلَ في القُرآنِ عَلَىٰ لِسَانِ النبيِّ ﷺ : «تلكَ الغَرانيتُ العُلاَ» وحاشاهُ مِن ذلكَ ـ ؛ لكانَ قدْ أتى القُرآنَ أَعْظَمُ باطلٍ مِن بينِ يَدَيْهِ ومِن خَلْفِه، فيكونُ تَصْريحًا بتكذيبِ اللَّهِ جَلَّ وعَلا في قولِهِ : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ .

ولا حُجَّةَ في أَنَّ اللَّه جَلَّ وعَلا نَسَخَ ما أَلقاهُ الشَّيطانُ في القُرْآنِ على لِي النَّهُ عَلَى النَّي النَّيُظانُ ﴾ [الحج: ٥٠]؛ لِسانِ النبيِّ ﷺ؛ كما قالَ: ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ [الحج: ٥٠]؛

لأنَّ الباطلَ إنْ أَتِى القُرآنَ أَوَّلاً ثُمَّ نُسِخَ، فنَسْخُهُ بعدَ إِتِيانِهِ لا يَرْفَعُ اسمَ الإِتيانِ أَوَّلاً، وقولُهُ تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴾ نصٌّ صَريحٌ في نَفْي إِتيانِ البَاطِلُ؛ كَمَا قَدَّمْنا.

\* وقالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. فهذه نصُوصٌ قُرآنيَّةٌ قاطِعَةٌ تدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْطانَ لا سَبيلَ لهُ إلى أَنْ يَحْمِلَ النبيَّ عَلَىٰ أَنْ يَدْخِلَ في القُرْآنِ العَظيمِ ما ليسَ منهُ مِن الكُفْرِ الصِّرَاحِ وَالشِّرْكِ الأكْبَرِ.

ولم يَبْقَ في الآيةِ الكريَةِ المسؤولِ عنها إشكالٌ اه.

□ وقال الأستاذ سيد قطب (١٠) : (واللّهُ الذي يَحْفَظُ دعو تَهُ مِن تكذيب الْمُكذّبينَ، وتعطيل المُعوِّقينَ، ومُعاجَزَةِ المُعاجزينَ؛ يحفظُها كذلكَ مِن كَيْدِ الشَّيطانِ، ومِن مُحاولته أَنْ يَنْفُذَ إليها مِن خلالِ أَمْنيَّاتِ الرُّسُلِ النابعة مِن طبيعَتهِمُ البشريَّة، وهُم مَعْصومونَ مِن السَّيطانِ، ولكنَّهُم بَشَرٌ، تَمَتدُّ نفوسُهُم إلى أَمانيَّ تتعلَّقُ بسرعة نشر دعوتهم، وانتصارها، وإزالة العقبات مِن طريقها، فيُحاوِلُ الشَّيطانُ أَنْ يَنْفُذَ مِن خلالِ أَمانيِّهِم هذه، فيُحولُ مَن طريقها، فيُحاوِلُ الشَّيطانُ أَنْ يَنْفُذَ مِن خلالِ أَمانيِّهِم هذه، فيُحولُ الدعوة عَنْ أُصولِها وعن مَوازينِها. فيُحكمُ آياته، ويُزيلُ كُلَّ شُبْهة في دعوتهُ، ويُبيّنُ للرُّسُلِ أُصولَها وموازينَها، فيُحْكمُ آياته، ويُزيلُ كُلَّ شُبْهة في الدَّعْوة ووسائلها: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولَ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى الشَّيْطَانُ فَي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ أَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ أَيَّة وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللّهُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (٥/ ٢١١ ـ ١٢٤).

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَنَ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٢ - ٥٤].

لقد رُوِيَتْ في سَبَبِ نُزُولِ هذه الآياتِ رواياتٌ كَثيرةٌ ذَكَرَها كثيرٌ مِن المُفَسِّرينَ.

قالَ ابنُ كَثيرٍ في «تفسيرِه»: «ولكنَّها مِن طُرُقٍ كُلُّها مُرْسَلَةٌ، ولم أَرَها مُسنَدةً مِن وجْهٍ صَحيحٍ، واللَّه أعلمُ».

◘ ثُمَّ قالَ بعدَ أَنْ سَاقَ شَيئًا مِن الرِّواياتِ بِأَلفاظِها: «هذه خُلاصَةُ تلكَ الرِّواياتِ بِأَلفاظِها: «هذه خُلاصَةُ تلكَ الرِّواياتِ في هذا الحَديثِ الذي عُرِفَ بحديثِ الغَرانيقِ. . وهُو مِن ناحِيةِ السَّنَدِ واهي الأصْلِ».

□ قالَ عُلَماءُ الحَديث: "إنَّهُ لم يُخْرِجْهُ أَحدٌ مِن أَهلِ الصحَّةِ ، ولا رواهُ بسندِ سَليم مُتَّصل ثقةٌ».

◘ وقالَ أَبو بكرِ البزَّارُ: «هذا الحَديثُ لا نعلَمُهُ يُرْوىٰ عَنِ النبيِّ ﷺ بِاللهِ اللهِ عَلَيْكُ النبيِّ ﷺ بإسنادٍ مُتَّصلٍ يجوزُ ذِكْرُهُ».

وهُو مِن ناحية موضوعِهِ يُصادِمُ أَصلاً مِن أُصولِ العقيدَةِ ، وهُو عِصْمَةُ النبيِّ عِيَالِيَّةٍ مِن أَنْ يَدُسَّ عَلَيهِ الشَّيطانُ شيئًا في تَبليغ رِسالَتِهِ .

وقد أُولعَ المُسْتَشْرِقونَ والطَّاعِنونَ في هذا الدِّينِ بذلك الحَديثِ، وأَذاعوا بهِ، وأَثاروا حَوْلَهُ عَجاجَةً مِن القولِ، والأمرُ في هذا كُلِّهِ لا يَثْبُتُ للمُناقَشَةِ، بل لا يَصحُّ أَنْ يكونَ موضوعًا للمُناقَشَة. وهُناكَ مِن النَّصِّ ذاتِهِ ما يُستَبْعَدُ معهُ أَنْ يكونَ سَبَبُ نزولِ الآيةِ شيئًا كهذا، وأَنْ يكونَ مدلولُهُ حَادثًا مُفْرَدًا وقعَ للرَّسولِ ﷺ.

فَالنَّصُّ يُقَرِّرُ أَنَّ هذه قاعِدةٌ عامَّةٌ في الرِّسالات كُلِّها، مع الرُّسُلِ كُلِّهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنيَّته فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِه.. ﴾.

فلابُدَّ أَنْ يكونَ المقصودُ أَمرًا عامًّا، يستَنِدُ إلى صِفَةٍ في الفِطْرَةِ مشتَركةً بينَ الرُّسُلِ جَميعًا بوصْفِهِم مِن البَشَرِ، مِمَّا لا يُخالِفُ العِصْمَةَ المقرَّرَةُ للرُّسُلِ».

\* صدق اللَّه العظيم إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّاللَّا اللّل

وكذَب سلمان رشدي الدجَّالُ المرتدُّ الجَهول، وصلى اللَّه وسلم على سيِّد البشر وأفضل رسول. ما ضرَّه ما قال عنه الغبيُّ القِزمُ الجهول: ما يَضُرُُّ البحـر أمسى زاخرًا أنْ رَمَى فيه غلامٌ بحجَر مُ



| ٧   | * هشام بن الحكم الرافضي                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨   | * أبو إسحاق إبراًهيم بن سُيَّار «النَّظَّام»                                        |
| ١.  | * من فضائح النِظَّام                                                                |
| ۱۸  | * أبو هاشم الجُبَّائي                                                               |
| 19  | * ثُمامة بن الأشرس                                                                  |
| ۲۳  | * يزيد بن أبي أنيسة                                                                 |
| ۲٤  | * الميمونيَّة من الخوارج                                                            |
| 70  | * بابك الخُرَّمي                                                                    |
| ۲.۷ | * الإمامية الإثنا عشرية                                                             |
| ۲۸  | * ادعاء نزول الوحي عند الإمامية                                                     |
| ٣٤  | * هذه هي عقائدهم من أهم مصادرهم                                                     |
| ٣0  | * وانظر إلى ما خلعوه على الأئمة من أمور                                             |
|     | * أولاً: تصريح الإمامية بأن مرتبة «الإمامة» أعلى وأسمى من مرتبة                     |
| ٣0  | «النبوة»                                                                            |
| ٣٧  | <ul> <li>* ثانيًا: تصريحهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء</li> </ul>                   |
| ٣٩  | * ثالثًا: المُلَك الذي ينزل على الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من جبريل                |
| مة  | * رابعًا: تصريحهم بأن الأنبياء ـ مع علوِّ منزلتهم ـ مأمورون باعتقاد إما<br>** من در |
| ٤١  | الأئمة الاثني عشر                                                                   |
| -م  | * خامسًا: تصريحهم بأن الأنبياء ما نالوا الفضل والرفعة من جهة نبوته                  |
| ٤٣  | واصِطِفائهم، بل من جهة إقرارهم بإمامة الأئمة والخضوع لهم                            |
| ٤٥  | * الملك يحدث الإمام ويكلُّمه                                                        |
| ٤٦  | <ul> <li>اللَّك الذي يكلِّم الإِّمام هو جبريل عليه السلام</li> </ul>                |
| ٤٩  |                                                                                     |
| ٥١  | * الاتصال بالسماء لم ينقطع بموت النبي عَيَالِيُّ                                    |

| ٥٢   | * الأئمة يعلمون أخبار السماء صباح مساء                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٣   | ﴾ روح القدس ينتقل من النبي إلى الإمام                                |
| ٥٦   | * مفهوم «العصمة» يتضمن إثبات الوحيٰ                                  |
| ٥٦   | * لم يشتوا نزول الوحي فقط على الإمام، بل زادوا عليه                  |
| ٥٨   | * مفهوم «النبوة التبليغية» ينطبق تمامًا على الأئمة ـ بزعمهم ـ        |
| ٦.   | * تصريح الإمامية بأن الإمام يجب أن يتَّصفِ بصفات النبي               |
| 77   | <ul> <li>"تصريح الإمامية بأهلية الأئمة لمنصب النبوّة</li> </ul>      |
| 75   | * تصريح فيلسوفهم «الشيرازي» بأن الإمامة هي نبوة باطنية               |
| ین   | * آخِرِ قاصمة للظهر بأن عقولهم لم تستُّطع الوقُّوفَ على فرقٍ مقنع بـ |
| ٦٣   | (النبيّ) و «الإِمام»                                                 |
| یادة | * الفريــة الكبـري للإماميـة: ادعاؤهم تحريف القرآن والحذف والز       |
| 79   | ٠                                                                    |
| ٨٠   | * الخميني شيخ الكفر وكبير الإمامية الاثنا عشرية في عصرنا             |
| ٨٠   | * النبوة عن الخميني<br>* النبوة عن الخميني                           |
| ۸١   | * الخميني ضال مُضِلِّ                                                |
| ۸۲   | * الخميني الضال يذَهب إلى تحريف القرآن                               |
| ۸٥   | * الخمينيّ الضال المُغالي في أئمته الاثنا عشرية                      |
| ٢٨   | (١) الاتجاَّه الوثني عندهُّ                                          |
| ۸۷   | (٢) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان                   |
| ۸۸   | (٣) قوله بالحلول والاتحاد                                            |
| ۹٠.  | * الخميني يكفِّر الصحابة عامة ويُصرِّح بتكفير الشيخين                |
| ۹٠.  | <ul> <li>"تكفير الأئمة للإمامية الاثنا عشرية</li> </ul>              |
| ٩٦.  | * سلوا التاريخ يخبركم عن الرافضة                                     |
| 97.  | * نقول للمخدوعين في رافضة إيران والعراق ولبنان                       |
| ٩٨.  | * الفلاسفة: ابن سينا والفارابي ومن على شاكلتهم                       |

| 11.   | * أما الفارابي                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۱.   | * نظرية النبوة عند الفارابي                                        |
| ۱۱٤   | * علي بن مسكويه*                                                   |
| 110   | * ابن الراوندي الزنديق                                             |
| ۱۱۹   | * أبو العلاء المعرِّي المشهور بالزندقة                             |
| ١٣٥   | * الشيخ محمود شاكر يفند خبر لقاء المعري بالراهب                    |
| ۱۳۷   |                                                                    |
| ۱۳۸   | * أبو بكر الرازي الزنديق                                           |
| 149   | * قسطا بن لوقاً                                                    |
| ۱٤١   | * إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق                                   |
| 127   | * الحلاَّجُ زنديق الصوفية                                          |
| ١٤٥   | * صفة مقتل الحلاج                                                  |
| 1 & 9 | * ابن عربي دجال الصوفية                                            |
| ١٥٦   | * مناقشة ابن عربي                                                  |
| ٧٢/   | * كلام ابن عربي في الأخذ عن اللَّه مباشرةً                         |
| 179   | * تفضيل نفسه على الأنبياء                                          |
| 179   | * قول ابن عربي في الولاية والنبوة                                  |
| ۱۷٥   | * كُفرُ ابن عربي لحكمه بإيمانٍ فرعون وتفضيلة السامري على هارون     |
| ۱۷۷   | <ul> <li>         « فرعون عند اُبن عربي ربُّ موسئ وسيده</li> </ul> |
| ۱۸۰   | * تكفير الغراقي لابن عربي                                          |
| ۱۸۰   | * تحرِيف ابن عربي لآيات اللَّه                                     |
| ۱۸۳   | * ذمَّ ابن عربي لنبي اللَّه نوح عليه السلام                        |
| ۱۸۸   | <ul> <li>* كذب ابن عربي وإفكه على رسول الله ﷺ</li> </ul>           |
| 119   | <ul> <li>* طعن أبي زرعة في ابن عربي</li> </ul>                     |
| ١٨٩   |                                                                    |

| 119   | * قول الذهبي وابن عربي                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 191   | <ul> <li>البلقيني في ابن عربي</li> </ul>                       |
| 191   | * قول الحافظ ابن حجر في ابن عربي                               |
| 197   | * كلام أبي حيان الأندلس                                        |
| 191   |                                                                |
| 7.7   | * كلام ابن هشأم النحوي                                         |
| ۲٠١   | * كلام ابن خلدون                                               |
| 77    | * كلام آخر لعز الدين بن عبدالسلام                              |
| ۲.۳   | * شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف عوار ابن عربي ومن تابعه           |
| 317   | * بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه                           |
| 719   | * بطلان مذهب ابن عربي                                          |
| 777   | » تفضيله نفسه على الرسل                                        |
| 740   | * العفيف_ أو الفاجر _ التلمساني شيطان وحدة الوجود              |
| ۲۳۸   |                                                                |
| 737   |                                                                |
| 737   | * وحدة الأديان عند ابن الفارض                                  |
| 757   | » الوحدة عند ابن الفارض                                        |
| 780   | * إفك على اللَّه<br>* إفك على اللَّه                           |
| ۲٤٨.  | * دين ابن الفارض                                               |
| 704   | » خطر صرف الكلام عن ظاهره                                      |
| 708.  | * «التائية» و «الفصوص»                                         |
| صورة  | * عبدالكريم الجيلي يزعم ويفتري أن الرسول ﷺ يظهر في الكنائس وفي |
| 770.  | مشایخه                                                         |
| . ۸۲۲ | * السهروردي المقتول                                            |
| ۲۷۲.  | * الكُوْحِلُ وغده من المنتسم، الى الشبخ بونس القتّات           |

| 277   | <ul><li>* الإسحاقية من غلاة الشيعة</li></ul>                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳   | * ابن أبي الفراقر _ لعنه اللَّه                                               |
| 240   | <ul> <li>* قرّة العين غانية البابية والداعية لنسخ الشريعة المحمدية</li> </ul> |
| ۲۸۰   | * الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك عدو اللَّه ورسوله                            |
| 797   | * عدوُّه الأكبر رسول اللَّه ﷺ                                                 |
| 797   | * أتاتورك الجبان                                                              |
| ۳.,   | * على عبدالرازق وكتابه القبيح الأسود «الإسلام وأصول الحكم»                    |
| ۲۰۱   | * سعد زغلول يفند كتاب «الإسلام وأصول الحكم»                                   |
| ۲۰۳   | * سعد يُلقم العلمانيون حجراً                                                  |
| ۲ . ٤ | * على عبدالرازق تلميذ «مرجليوث وأرنولد»                                       |
| ۲۰٦   | * هذيان على عبدالرازق ودَجَله                                                 |
| ۲ • ۷ | * دعواه أن جُهاده ﷺ كان في سبيل الْملك لا في سبيل الدين                       |
| طراب  | * دعواه أن نظام الحكم في عَهد النبِّي ﷺ كان مُوضع غموض أو اضع                 |
| 4.4   | أو نقصأو نقص                                                                  |
|       | * دعواه أن مهمة النبي عَلَيْ كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن الحكم              |
| ۳۱۱   | والتنفيذ                                                                      |
| ۳۱۱   | * هل تراجع علي عبدالرازق عن قوله؟                                             |
| "17   | <ul> <li>العلمانيون الفاسدون المفسدون وزبالة أذهانهم</li> </ul>               |
| ۴۱٤   | * محاولات تنحية الشريعة                                                       |
| ۲۱۷   | * سقوط الخلافة في منظور العصرانيين                                            |
| ۳۱۹   | * حقيقة دعوتهم في الحكم                                                       |
| ۲۲۳   | <ul> <li>* محمد سعيد العشماوي صاحب كتاب أصول الشريعة</li> </ul>               |
| ۲۳    | * فرج فودة                                                                    |
| 4 7 8 | » حسن حنفي*                                                                   |
| 44    | * سعيد العشماوي                                                               |

| 44.  | * محمد عرکون                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳  | * ويُصرِّحُ بإنكاره لأصول الإسلام                                 |
|      | * ويدعو إلى قراءة القرآن قراءة نقديةً من خلال منظور «نيتشه وفرويد |
| ۲۳۲  | وماركس»                                                           |
| ٣٣٣  | * محمد عابد الجابري وإنكاره للوحى                                 |
| ٣٣٣  | * محمد فتحي عثمان صاحب كتاب «الفكر الإسلامي والتطور»              |
|      | * هؤلاء في ميزان الإسلام:                                         |
| 448  | <ul> <li>* محمد على باشا، مؤسس العلمانية بمصر</li> </ul>          |
| وربى | " عبدالرحمن الكواكبي، أول من نادي بفكرة العلمانية حسب مفهومها الأ |
| ٤٣٣  | الصريح                                                            |
| ۳۳٥  | <ul> <li>* ساطع الحصري، فيلسوف القومية العربية الزائفة</li></ul>  |
|      | » طـــه حسـين، ومحو الهوية الإسلامية والتشكيك في القرآن والحكومة  |
| ۲۳٦  | الإسلامية                                                         |
| ٣٣٨  | * «على هامش السيرة» تهكم صريح                                     |
| ٣٤.  | * موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية                      |
| 451  | * توفيق الحكيم                                                    |
| 781  | * زکی نجیب محمود                                                  |
| 737  | * زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القرآن                    |
| ٣٤٦  | * محمد عبداللَّه عنان متطرف في تأييده الأتاتوراك                  |
| ٣٤٧  | * حسين فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية                      |
| ٣٤٧  | * اليساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية             |
| ٣٤٨  | * نجيب محفوظ و «أولاد حارتنا»                                     |
| ٣0.  | * أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»!                                  |
| ر    | * عبدالرزاق السمنهوري، واضعع القانمون الوضعي الذي حجب نمو         |
| 401  | الشريعة                                                           |

| 401 | <ul> <li>* هذا القانون لا يمثل الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال</li> </ul> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٧ | * كيف جُعلت الشريعة الإسلامية المصدر الثالث؟                                 |
| ۳٥٨ | * دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية                               |
|     | * العلماء الأوروبيون يقررون ألاَّ لقاء بين القانون الأوروبي                  |
| ۱۲۳ | والإسلامي                                                                    |
| ٣٦٤ | * أُحمد بهاء الدين الماركسي                                                  |
| ٥٢٣ | * محمد أحمد خلف                                                              |
| 479 | * تغرید عنبر ثمرة مرة من شجرة الحنظل                                         |
| ٣٧٠ | <ul> <li>شادق العظم من كبار منكري ثوابت الدين</li> </ul>                     |
| ٣٧٢ | * صلاح جاهين الماركسي العلماني الكاره للإسلام                                |
| ٣٧٣ | * عبدالرحمن الشرقاوي ينسب القرآن إلى رسول اللَّه ﷺ                           |
| ٣٧٤ | * اتجاه غير ديني                                                             |
| ٣٧٤ | * لماذا يقتطع جمَّلة من الآية؟                                               |
| ٣٧٦ | <ul> <li>الوحي في الغار كان مناميًا</li> </ul>                               |
| ٣٧٧ | * نسبة القرآن إلى النبي عَالِية                                              |
| ٣٧٧ | <b>*</b>                                                                     |
| ٣٧٨ | * القتال في الشهر الحرام                                                     |
| ٣٧٨ | <b>*</b> أسرىٰ بدر                                                           |
| ٣٧٩ | * إبطال التبني من النبي عَلَيْكُ                                             |
| ۳۸۱ | * عبرة أُحد                                                                  |
| ۳۸۱ | * تقسيم أموال بني النضير                                                     |
| ٣٨٢ | * معاني القرآن وأحكامه ينسبها للنبي ﷺ                                        |
| ٣٨٢ | * أين ذكر الله في الكتاب؟                                                    |
| ٣٨٣ | * القرآن من همهمة الرسول                                                     |
| ۳۸٤ | * نصر أبو زيد يزعم أن القرآن نص بشري ومنتج ثقافي لا قداسة له                 |

| ۳۸٥.  | * النبوة عند نصر أبو زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦.  | * القرآن عنده خطاب تاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۷.  | * رفضي الاحتكام لكتاب اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۷.  | <ul> <li>* أحمد عبدالمعطي حجازي والتبجح العلماني</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨٨ . | * فرج فودة الزنديق القميئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49.   | * إباحته الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩١.  | * بعض زعماء وحكام المسلمين القائلين بفصل السياسة عن الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٩٢.  | * مصطفى النحاس*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹۳.  | * صاحب «الكامب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٩٤.  | * القذافي ومدحه لأتاتورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m90.  | » و فرية أخرى: ادعاء النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ـة ،  | * عدو رسول اللَّه ﷺ الوجه الكالح للعلمانية الرئيس التونسي بورقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۹۷.  | وتلامذته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٠.  | * العلمانية دجل وكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠١.  | * مؤتمر الثقافة العربية بالقاهرة في ٣/ ٧/ ٢٠٠٣م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سلامي | * العفيف الأخضر التونسي، يدعو إلى حذف كلمة «الكفار» من الفقه الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠٣   | وتحرير الوعي الإسلامي من قيمة «الحلال والحرام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠٤   | * الشامتون بموت النبي ﷺ: حركة البغاء بحضرموت أيام الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٦   | * الساخرون المستهزؤون بالنبي ﷺ تبًّا لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٦   | » صلاح جاهين ومصطفى حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ء))   | * الشيخ ابن باز يحكم برِدَّة من تَنَقَّص الرسول ﷺ ويرد على جريدة «المسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٩   | المصريةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | * جَلَالَ طَالْبَانِي دجَّالَ العراق يسخر من رسولَ اللَّه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٥   | * جلال طالباني دجال العراق يسحر من رسول الله وعليه السير الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المالية ال |

| 243         | * صلاح الدين محسن، وتطاوله وسخريته من القرآن الكريم                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 277         | * حيدر حيدر وروايته «وليمة أعشاب البحر»                                   |
| 244         | * الشيطان إبراهيم خلاص                                                    |
| ٤٣٤         | * أدونيس عراب الحداثة الكاره للإسلام                                      |
| ٤٣٦         | * نزار قباني الزنديق، شاعر الإباحية، وتطاوله على الذات العلية والأنبياء   |
| ٤٣٨         | * حسن طلب مسيلمة الكذاب وكتابه «آية الجيم»                                |
| ٤٤٠         | * الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكذاب                           |
| 233         | <ul> <li>* نفاق علماء السوء وخطبائه:</li> </ul>                           |
|             | * الشيخ محمد المهدي يُعرِّض برسول اللَّه عَلَيْ أمام السلطان، فيأمر الشيخ |
| 233         | محمد شاكر المصلين بإعادة الصلاة لكفر الإمام                               |
| ११०         | * أحمد حسن الزيات ينافق عبدالناصر                                         |
| ۷٥٤         | * منكرو السنة من أكبر شانئي الرسول ﷺ                                      |
| १०९         | * السيد أحمد خان، دجال الهند                                              |
| १७९         | * جرانج علي عدو السنة                                                     |
| <b>٤٧</b> ١ | * محب الحق عظيم آبادي وإنكاره للسنة                                       |
| 277         | * القرآنيون وزعماؤهم                                                      |
| ٤٧٣         | * عبداللَّه جكرالوي عدو السنة                                             |
| ٤٧٦         | <ul><li>* أحمد الدين الأمرتسري</li></ul>                                  |
| ٤٧٨         | * الحافظ أسلم جراجبوري                                                    |
| ٤٧٩         | * غلام أحمد برويز، عدو السنة اللدود                                       |
| ٤٨٤         | * فرق القرِآنين المعاصرة                                                  |
| ٤٨٤         | * فرقة «أمَّت مسلم»                                                       |
| ٥٨٤         | * فرقة «أمة مسلمة»                                                        |
| ٥٨٤         | * فرقة «طلوع إسلام»                                                       |
| 5 1 1       | ☆ ف قة (تعمد انسانت)                                                      |

| ٤٨٨   | * أراء القرانيين:                              |
|-------|------------------------------------------------|
| ٤٨٨   | أولاً: موقفهم من السنةأولاً: موقفهم من السنة   |
| ٤٩٣   | ثانيًا: موقفهم من القرآن وتفسيره               |
|       | نظرية «نظام القرآن الاقتصادي»                  |
|       | * آراء القرآنيين الاعتقادية                    |
| ٤٩٦   | ١ ـ الشرك باللَّه                              |
| ٤٩٦   | ٢ ـ استواء الرحمن على العرش                    |
| ٤٩٦   | ٣-النبوات                                      |
| ٤٩٨   | ٤ ـ موقفهم من الحياة البرزخية                  |
| ٤٩٨   | ٥ ـ موقفهم من الشفاعة                          |
| ٤٩٩   | ٦ ـ موقفهم من الجنة والنار                     |
|       | * آراء القرآنيين التشريعية                     |
| ۰۰۱   | في الصلاة                                      |
| ۰۰۳   | في الزكاة                                      |
| ۰۰۳   | في الصوم                                       |
| ٥ • ٤ | في الحدود                                      |
|       | في تعدد الزوجات                                |
|       | في الميراث                                     |
|       | * منكرو السنة كليًّا من العرب                  |
|       | * محمد توفيق صدقي                              |
|       | * محمود أبو رية عدو السنة                      |
|       | * أحمد زكي أبو شادي                            |
| ۰۲۰   | * إسماعيل أدهم                                 |
| ۰۲٦   | * محمود أبو زيد الدمنهوري                      |
| 0 T V | * الكذاب المفتري: السيد صالح أبه بكر عده السنة |

| ِي ٥٢٨       | * «الرد القويم على المحرم الأثيم» للشيخ حمود التويجر     |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۳           | * صبحي منصور الدجال منكر السنة                           |
| ٥٤٠          | * كمال المهدوي الليبي منكر السنة                         |
| ۰ ٤٣         | * وتبقى السنة، ويذهب منكروها إلى مزابل التاريخ           |
| ٥            | * المنكرون للسنة جزئيًّا                                 |
| ٥ ٤ ٤        | * على درب الوالد سار الولد                               |
| ٥٤٥          | * الدكتور مصطفى محمود وإنكاره للشفاعة                    |
| باز علیه ۲۵٥ | * العقيد معمَّر القذافي وإنكاره للسنة، ورد العلامة ابن ب |
| 00 •         | * وا إسلاماه                                             |
| د الدين ۵۰ ه | * حسن الترابي السوداني، يرد السنة، وينحرف عن قواء        |
| ٥٦٠          | * خليل عبدالكريم وكتابه الأسود «فترة التكوين»            |
| ٥٧١          | * هجوم أعمى تحت عباءة إسلامية                            |
| ٥٨٠          | <ul> <li>شلمان رشدي الدجال الهندي المرتد</li> </ul>      |
| ٥٨٠          | ه النشأة والخلفية                                        |
| ۰۸۳          | * عاصفة كان يمكن تفاديها                                 |
| ٥٨٨          | * مقاطع شيطانية                                          |
| ٥٩٤          | * الأمكنة والأشخاص                                       |
| ۰۹٦          | * الألفاظ والتراكيب                                      |
| 099          | * تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب                         |
| ٦٠٦          | النبي في غرفة نوم هند!                                   |
| ٦٠٩          | * مفتريات على سلمان الفارسي                              |
| 717          | ₡ وماذا عن الماخور؟                                      |
| 718          | * مفتريات حول موت النبي ﷺ                                |
| ٦١٧          | * الدجال الهندي يسير على خطا الدجال اليوناني             |
| ٦١٧          | <ul> <li>* فيلم التجربة الشيطانية</li> </ul>             |

| 177        | * بين شيطانيات الهندي واليوناني                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 777        | » محاكمة سلمان رشدي والحكم بردته                        |
| ٨٢٢        | * جرائم الدجَّال سلمان رشدي                             |
| ٦٣١        | * سلمان رشدي قزم مرتد لأنه:                             |
| جويدة» ٦٣٢ | * رسالة إلى سلمان رشدي من الشاعر «فاروق                 |
| ٦٣٩        | * الرد العلمي على قصة «الغرانيق»                        |
| ٦٤٨        | * من درر الألباني*                                      |
| 70.        |                                                         |
| 779        | * بيان بطلان القصة سندًا ومتنًا                         |
| ٦٧١        | *<br>* كلام الحافظ ابن حجر والرد عليه                   |
| ٦٧٤        | » خلاصة القول في قصة الغرانيق                           |
| ٦٧٩        | * سبب سجود المشركين مع النبي ﷺ                          |
| ٦٨١        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| ٦٨١        | * كلام الفخر الرازي                                     |
| ٦٨١        | •                                                       |
| ٦٨١        | • 1                                                     |
| ገለገ        | • 1                                                     |
| ٦٩١        | * '                                                     |
| ٦٩١        | * كلام الآلوسي                                          |
| 194        | * علماء آخرون                                           |
| 19٣        | » كلام العلامة أحمد شاكر                                |
| 198        | <ul> <li>* كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي</li> </ul> |
| / • ٤ .,   | * كلام الشيخ سيد قطب                                    |



« إِن شَانِعَكَ هُوَالْا بُثَرَّ»

تأليف

الركنورس بريح ركيب بن العقادي

المجلد الثالث

الناشر دار العفاني





« إِنَّ شِيَانِعَكَ هُوَالْاَبُرَّ»

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ-٢٠٠٦م رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٢٠٠٦/٢٦٩٩

دار العفاني

٣درب الأتراك خلّف الجامع الأزهر - القاهرة تلارب الأتراك خلّف الجامع الأزهر - القاهرة تا ٢/٥٧٢٥٧١٠٠ و ٢/٥١٠٨٢٥٧٠ فرع بني سويف عربي سويف تا ٨٢/٢٣١ ٢٣٤٤٤٠٠٠





## صليبيُّون حتى النُّخاع

\* قال تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٢]؟!، وقالَ سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّه حَدِيتًا ﴾ [النساء: ٨٧]؟!.

\* قَالَ اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

قلوب سوداء لا تحمل لرسول الإسلام ﷺ إلا كل حقد وتحقير واستهزاء ومكر وكيد لئيم وتبجّع فع ، وإثارة الشبهات حول دعوته ورسالته، وخلق أجواء الريّبة والاتهامات، يجمعهم الحقد الشديد على الإسلام ونبية ﷺ، هم رُوّاد حركة التغريب، وكبار مخطّطيها، وأبرز دعاتها، الذين حَملوا لواء العَمل في ميادين التبشير والاستشراق والكتابات السوداء عن الإسلام ورسوله ﷺ، كارنست رينان، وفولتير، وصمويل زوير، وجبرائيل هانوتو، ومرجليوث، والقس لويس شيخو.

ورابطةُ العقد بينهم التطاولُ على نبيِّ الإسلام ﷺ، وإنكارُ نبوَّتِه، والطعنُ في رسالته. .

وما ضَــرَّ الورُودَ وما عليها إذا المزكومُ لم يَطعَمُ شذاها أوْ:

ما يَضُرُ البَحْرَ أمسَى زاخرًا أَنْ رَمَى فيه غلامٌ بحَجَرُ

□ وهاهم حَمَلَةُ السُّمومِ والحقدِ الواضح - لا الدفين ـ الذي تَطفحُ به مواقفُهم ـ لا كتاباتُهم ـ، أكاذيبُ وافتراءاتٌ وعداءٌ ذو جذور عميقة، يُوضِّحُها الجنرالُ الإنجليزي «جلوب باشا» ـ االلفتنانت جنرال جون باجوت (١٨٩٧ ـ ١٩٨٦ ) ـ والذي سَبق وعمل قائداً للجيش الأردني حتى عام ١٩٥٧ ، قال: "إنَّ تاريخ مشكلة الشرق الأوسط (أي مشكلة الغرب مع الشرق الإسلامي) إنما يعودُ إلى القرنِ السابع للميلاد»!! أي إلى ظهور الإسلام ...

فنحن ـ إذن ـ أمامَ موقفٍ ثابتٍ وقديم . . ولسنا أمامَ مَقالٍ هنا أو رَسمٍ «كاريكاتوري» هناك .

\* قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

\* وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرهَ الْكَافرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

لقد رُصدت الأكاذيبُ حولَ رسولِ اللّه ﷺ في مشروع بَحثي أُنجز في «ألمانيا» فبلغت ثمانية مُجلّدات، وتُصور رسولَ اللّه ﷺ كاردينالاً كاثوليكيًّا رَشَّح نفسه في انتخابات البابوية، فلمَّا رَسَبَ أحدَث انشقاقًا هو الأكبرُ والأخطرُ في تاريخ النصرانيَّة.

\* يكفي قولُ اللَّه ـ عز وجل ـ: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا (۱) «الإسلام والغرب افترءات لها تاريخ» للأستاذ الدكتور محمد عمارة (ص۱۷) ـ مركز الإعلام العربي ـ القاهرة . تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨] وقوله: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، يكفي كلام مَلك الملوك وكلام الملوك ملوك الكلام للن يُوقِنُ بهذا الدين ويتَّخذُه منهجًا لحياته. ولكن تُريدُ أن نكشف القِناع لعوام المسلمين، حتى لا يأتي الدَّجَاجلة بزيفهم وأخطائهم وادعاءاتهم وهم عَبيدُ الغرب وأذنابُه وصبيانه ما فيُزعزِعوا العوام عن دينهم، وحال هؤلاء الصبيان يصوره الشاعر فيقول:

يُرمرمُ مِن فُتَات الكفرِ قُوتًا ويَشرَبُ من كؤوسِهِمُ الثُّمالَةُ يُقبِّلُ راحة الإفرنج دومًا ويَلثُمُ دونما خَجَل نعاله ،

وقد جَمع الدكتور عبدالرحمن بدوي في كاتبه «دفاع عن محمد ﷺ مند المنتقصين من قدره» أقوال المتهمين من مصادرها الأصليَّة، وتتبَّعها واستقصاها على ما في ذلك من مَشقة بالغة، وقد حَرِصَ في حصاده الطويل والمرِّ من كتابات الغربيين على بيان أقوال أسماء كثيرة جدًّا مِن مثل: المؤرخ البيزنطي ثيوفان ت٨١٨م، وأنستاس ٢٨٨م، وقسطنطين بورفيرو جنتيا ٩٥٩م، سدرينو ٧٠٠١م، وجيوبرت ١١٢٤م، وكلوني ١١٥٦م، وفانسان دي بوفيه ١٢٦٤م، وبيير باسكاسيو ١٣٠٠م، وتاسو توسكا وفانسان دي بوفيه ١٢٦٤م، وبيير باسكاسيو ١٥٠٠م، وبيلياندر

# أسطورة محمد على في أوروبا عَشَرة ولا عَشَرة والمؤامرات (١٠)

إذا حاوَلْنا استطلاع تاريخ الأوربين خلال قرون طويلة عن نبي الإسلام ﷺ سيُصيبُنا الفَزَعُ من جَهْلِهم وسُوءِ نيَّتِهم الواضح الجَلِيِّ.

ومِن بينهم فلاسفةٌ وعلماءُ ورجالُ دينٍ ومؤرِّخون.

□ ومنذُ القرونِ التي شَهِدتِ انطلاقةَ الفكرِ الأوروبِّيِّ ـ أعني القرنَ الثالثَ عَشَر، والقرنَ السابعَ عَشَر ـ، لم يُحاول أن يبدأ أحدُ هولاءِ المفكِّرين دراسةً موضوعيةً وعادلةً للإسلام ورسولِه ﷺ.

أعني: «ألبرت جراند»، و «توماس داكين»، و «وبوبافنتير»، أو «روجيه باكون» ـ في القرن الثالث عشر ـ، أو «ديكارت»، و «باسكال» و «سبينوزا»، و «مالبرانش» ـ في القرن السابع عَشَرَ ـ.

في العصور الوسطى - في النّصف الأولِ منها - كانوا يتصوّرون أن محمدًا - وكانوا يُسمُّونه «ماهوميه» - إلهًا يعبُده المسلمون، ويُقدِّمون إليه قرابينَ من البشر بسببِ ضلالِهم وغَيِّهم(١).

وفي القرن الثاني عَشَر بدأ الأوربيُّون في اعتبار محمد ﷺ نبيًّا مُزيَّفًا ـ أو مُدَّعيًّا ـ ، وحاولوا فقط إظهار وإثبات خداعه!!

□ كان الإمبراطور «شارلمان» يعتقدُ أن التمثالَ الذي يُمَثِّل محمدًا في

<sup>(</sup>۱) من كتاب «الدفاع عن النبي ﷺ لعبدالرحمن بدوي ـ دار النشر (أفكار) ـ باريس ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٠).

مدينة «كاديكس» من الخطر هدمُه؛ لأنَّ مجموعةً من الشياطين تَسكُنه!!!.

ل ثم وَضَعه «دانتي» في مكانٍ مرموقٍ من الجحيم!!.

□ وحينما كتب «أوركانيا» اختار ثلاث شخصيًات يستحقُّون النار، وهم: محمد ﷺ، وابنُ رشد، والمسيحُ الدجَّال!!.

□ في العصور الوسطى أيضًا تمَّ وصفُ محمد بأنه «ساحر»، وبأنه «شخصٌ منحلٌ»، وأنه «لِصُّ نُوق ـ جِمال ـ»!!!، وأنه «رجلٌ من رجالِ الكنيسة لم يَنجحُ في الوصولِ إلى البابويَّةِ»، فاخترع دينًا جديدًا ليقتصَّ من أقرانِه رجالِ الدين المسيحيِّ!!.

امَّا عن سيرته ﷺ، فقد حَوَتْ كلَّ الجرائم التي يُمكن ـ والتي لا يُمكن ـ والتي لا يُمكن ـ تخيلُها، حتى أصبحت مثل حكايات المغامرات! .

أمَّا عن القرنِ السادسَ والسابعَ عَشَر، فكما ورد في كتاب "إرنست رينان" فلم يكن أكثرَ عَدْلاً في الحُكمِ على محمد عَلَيْكُو، فلم يَهتمَّ "بيبلياندر وهوتينجر وماراسي" بالقرآن إلاَّ ليرفضوه جُملةً وتفصيلاً(١).

(١) ثم حاول المفكِّر الإيطالي «ألكسندر دانكونا» أن يَخُطَّ سُطورًا في كتابه «هذا التاريخ» في دراسته بعنوان «أسطورة محمد في الغرب» والتي ظهرت عام ١٨٨٩م.

بدأ دراستَه بما قاله المؤرِّخُ البيزنطيُّ «تيوفان» (٧٥١ ـ ٨١٨)، والذي رُوَى أن موت محمد ﷺ كان بسببِ ثمانيةٍ من اليهودِ عندما رَأُوْا فيه امتدادًا

<sup>(</sup>١) «دراسات في التاريخي الديني» ـ لإرنست رينان (ص١٧١ ـ ١٧٣) ـ باريس ١٩٥٥ .

لرسالة السيِّد المسيح، في البداية التفُّوا حوله، ثم انقَلَبوا عليه عندما وجدوه يأكلُ لَحْمَ الإِبلَ- لأنَّه مَحرَّمٌ في الديانة اليهودية ـ!!!.

(٢) ثم أخذت الأسطورةُ مَنْحًى آخَرَ مع رجل من رجالِ الكنيسة يُسمَّى «جيلبار دي نوجان» (١٠٥٢ ـ ١١٢٤)، وحَسْبَ روايتِه، فإنه بعد وفاة بَطرِيَرْك الإسكندرية، حاول راهب ان يَخلُفَه، لكنه أخفَقَ في ذلك، فقرَّر أن ينتقم، عند ذلك أوحَى إلى شاب بعض الأفكارِ والمعتقدات الغريبة، ودَفَعَه لأن يُعلِنَ ويدَّعي أنه المسيح، ووَعَده بأن يُزوِّجه أرملةً ثَرِيَّةً تُدعَى «خديجة»، والتي وعَدها الراهبُ أن يزوِّجها نبيًا.

□ بدأ «ماتومُس» - كما سمَّاه الراهبُ - يَنشُرُ خَبَرَ نبوَّتِه، فاجتَمَع الناسُ، وأعلَن لهم أن اللَّهَ سيُنزِلُ قانونًا جديدًا بشكلٍ خُرافيٍّ ورائع.

□ وأتَىٰ «ماتومس» ببقرة، ثم وَضَع بين قَرْنَيْها كتابًا صغيرًا، وفي ذات يوم خَرجت البقرةُ أمامَ حُشودِ وجُموعِ الناسِ من مَخبئها، وعندما قرؤوا الكتابَ وَجَدوا فيه كلَّ الانحلال الأخلاقيِّ والفسادِ مسجَّلاً بالكتاب.

وقد أُعجب هذا الكتابُ ـ الذي أحلَّ كلَّ الرَّغباتِ البشريَّةِ ـ الناسَ، عَّا أَساء إلى الدِّيانةِ المسيحيَّة؛ لأنَّ هذا المذهبَ انتَشَر في إفريقيا، وفي مصر،

<sup>(</sup>١) «كرونوجرافيا» لتيوفان (ص١١٥). مدينة بون «المانيا» ٩ ١٨٣٠.

وفي إثيوبيا، وحتى في أسبانيا(١) .

□ قال الدكتور عبدالرحمن بدوي مُعَقّبًا: كما نرى، هذه الأسطورة ارتكزت على حَدَثَيْن:

الأول: الراهب «بحيرك» - المذكور في «سيرة ابن هشام» -.

والثاني: السورة الثانية في القرآن ـ «سورة البقرة» ـ.

على هذين الحَدَثَيْنِ ارتكز الخيالُ المريضُ للكُتَّابِ المسيحيِّين في العُصورِ الوسطى في أوروبا، فألَّفوا هذه الأسطورة المجنونة والمبالَغَ فيها.

مِن كُلِّ ما سبق يتَّضحُ لنا أن العصورَ الوسطى كانت تَعتبرُ الإسلامَ مجردَ هَرْطَقةٍ أو تحريفٍ للديانةِ المسيحية. . أمَّا محمدٌ، فقد جاءِ ليُحدِثَ زلزالاً بداخل المسيحيَّة .

(٣) ومن هؤلاء الذين حاولوا إثبات هذا الافتراض "بييركلوني" المتوفّى عام ١١٥٦م. . اختَلَق نَصًّا جاء فيه ذكرُ نفس الراهب، والذي سَمَّاه "سيرجيوس"، والذي كان من أتباع صاحب "الهَرْطقة" الذي يُدْعَىٰ "نستوريوس"، وعندما تمَّ طردُه من الكنيسة، جاء إلى الجزيرة العربية، وكان "سيرجيوس" قد عَلَم محمدًا كلَّ ما كان يَنقصُه ـ العهد القديم والعهد الجديد ـ لكن وفقًا لنظرية "نستوريوس" الذي يُنكِر أن المسيح إله (٢) .

(٤) «جاك ديفيتري» (المتوفَّىٰ عام ١٢٤٤م)، سَلَك نفسَ الطريقِ

<sup>(</sup>١) دوريًّات «مؤرِّخو الحروب الصليبية» لجستا دي بير فرانكوس ـ طبع أكاديمية الأداب بباريس ـ ١٨٧٩ المجلد الرابع (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) (ماكو ميتيس حياته ومذهبه لبيبلياندر ـ المجلد الثالث (ص٣) ـ مدينة «بال» ١٥٤٧م.

مستخدمًا «بحيري الراهب» الذي نَسَجَ قصَّتَه مُدَّعيًا أن الشيطانَ أمدَّ محمدًا بالموالي والأعوانِ من بينهم، سَمَّىٰ أحدَ الرُّهبانِ المرتدِّينِ الملحِدين يُدْعَىٰ «سوسيو»، وهذا الراهبُ أُدينَ مِن قبلِ بابا روما، واعتبره مرتدًّا، وكان منبوذًا في قومه، فلَجأً إلى الجزيرة العربية، وأراد أن ينتقم لنفسه، فاتَّفق مع رجل يهوديٍّ، والاثنانِ حثًا محمدًا على أن يَدَّعيَ النبوَّة، وقد أخذ محمدٌ من التوراةِ والإنجيلِ شريعتَه الجديدة مضيفًا لها ما وَسُوسَ إليه الشيطانُ (۱).

(٥) «مارتان بولونكو» (المتوفَّى في ١٢٧٤)، وَصَف محمداً عَلَيْكُمْ «بالمجوسيِّ مُدَّعي النبوة»، وبأنه «زعيم اللصوص» قُطَّع الطريق، ومحمد بالنسبة له تعلَّم على يد راهب يُدْعَى «سيرجيوس»، وشريعته أُمْليت عليه من قبل الشيطان، وبمساعدة هذا الراهب المُلحد «سيرجيوس»، وأن شريعته التي أرساها محمد تمَّ الدفاعُ عنها وفَرْضُها بحد السيَّف، وتأسَّست على سَفْك الدماء (١).

(٦) ثم كتب «فانسون دي بوفيه» (٢) الكاتبُ الشهيرُ للموسوعة «المرايا» ـ وهي من أربعة أجزاء: الموسوعة الدينية، الموسوعة الطبيعية، والموسوعة التاريخية، والأخيرةُ هي تاريخُ العالَم منذ الخَلْقِ وحتىٰ عام (١٢٥٣) التي امتدَّت أيضًا بواسطة «فانسون» نفسه حتىٰ عام (١٢٥٣)، وامتدَّت أبعدَ من ذلك بواسطة مَن جاء بعدَه.

ومِن المعلوم أن «فانسون» كان راهبًا وواعظًا، وهو أحدُ الدومينيك في

<sup>(</sup>۱) إستور ياهير وسوليميت في مجلة «بونجزر» (ص٢٥٦)، هانوفر لعام ١٦١١.

<sup>(</sup>٢) مارتن بولو، كرونيكا (ص٢٧٣) لسنة ١٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) فانسون ولد في ١١٩٠ وتوفي في ١٢٦٤م.

«دير بوفيه»، وأنشأ علاقات وطيدةً مع القدِّيس «لويس التاسع» الذي قاد الحَمْلة الصليبيَّة السادسة في (١٢٤٩ ـ ١٢٥٠)، ولقد حَظي بثقة المَلك، وكان قارئه وأمين مكتبته ومُعلِّم أولاده، وهذا كلُّه يُفسِّرُ اهتمامه بالإسلام الذي أطال الحديث عنه في موسوعته «المرآة التاريخية»، وأفرد له صفحات طويلة (الثالثة والعشرون من الفصل ٣٩ ـ ٢١).

□ وفي حديثه عن الإسلام اقتبس من ثلاثة مصادر:

المصدر الأول: لاكروناكا «كرونيكا»، لإيجور فلور ياسنيس الذي أخذ منه ذِكْرَ نَوباتِ الصَّرَعِ المزعومة التي تعرَّض لها النبيُّ ﷺ بزعمهم.

المصدر الثاني: «ليبيلوس إن باركيبس تراتسمارين دوماشومتي فالاس»، وهو كُتيِّب عن «فِكر محمد فيما وراء البحار».

المصدر الثالث: «ديسبو تاتيو كوجو سدام ساراسيني، كويسدام كربستياني».

من المصدر الأول، استَوحى قصَّةَ السِّحرِ عند محمدٍ، وحالاتِ الصَّرَع المتتابعة عنده.

ومن المصدر الثاني استَوحى مُلخَّصًا عن البقرة، وعن بَركة إناء اللبنِ والعسل، وعلى النَّفْرِ في أُذُن محمد ما اعتقد هو أنه «الروحُ القُدُس»!!!.

ويبدو أنَّ هذه القصة ظَهرت في أسطورة محمد لأول مرة في العالم الغربيِّ كما يقول «دانكونا» في كتابه (op. cit صفحة ٢٣٥).

◘ ومن المصدر الثالث أخذ قصةً الراهبِ «سرجيوس» الآثمِ في

صومعته وطرُّده ولجوئه إلى منطقة «تَيماء» في الجزيرة العربية حيث كان يعيشُ شبعانَ: الأول كان يعبدُ الأصنام، والآخرُ كان يهوديًّا، وهناك وَجد «سرجيوس» محمدًا الذي يَعشَقُ عبادة الأصنام، وكان مُعجبًا بالرهبان المطرودين، ويرى التوفيق بينهم، لقد أقنع «سرجيوس» محمدًا بالتَّخلِّي عن عبادة الأصنام وأن يُصبح نصرانيًّا نسطوريًّا.

لقد نَجَحَ إذن في إقناع محمد الذي صار تلميذَه، ولهذا أَخَذ اسمَ ولَقَبَ «نسطورس».

لقد تعلَّم محمدٌ من «نسطورس» تعاليم العهد القديم والعهد الجديد، وركَّب منهما القرآن، وأدخلَ عليهما قَصَصًا وأساطيرَ وأكاذيبَ أُخرى، ولكنَّ اليهودَ رَأُوا أن محمدًا يمكنُه الوصولُ إلى «الحقيقة» النصرانيَّة «المسيحية الحقَّة»، فاندستُوا عنده كأتباع له، وادَّعُوا طلَبَ المعرفة عن الدين الجديد، وحاولوا تغذية الإسلام بالطُّقوسِ اليهودية، فأضافوا إلى القرآنِ بعضَ التغيَّرات، وعَدَّلُوا أخرى، وحَذَفُوا أَجْزاءَ ثالثةً ومقاطع كاملةً.

ويُعتبر «فانسان دي بوڤيه» أكبر كاتب نصرانيًّ، بل قمَّة المؤلِّفين والكُتَّابِ المسيحيِّين الذين لم يَرجِعوا قطُّ إلى المصادِرِ العربيَّة، ولم يَقتبِسوا منها.

(٧) وأول مَن حاولَ استخدامَ المصادر العربيَّة هو «جيوم دي تريبولي» (الطرابلسي)(١) ، وهو أيضًا كان راهبًا من المجموعة المُسمَّاه «الفرير» (الدومنيك)، وفي عام ١٢١٧م استقرَّ به المُقامُ في دَيرٍ بالقرب من طرابلس،

<sup>(</sup>١) طرابلس بلبنان.

وكتب كتابًا عن رحلاته في سوريا الذي قدَّمه إلى «تيدالد» عام ١٢٧٣ في قصته عن حياة محمد، ركَّز على دور «بحيرى» الراهب الذي كان يعيشُ في صومعته الواقعة على الطريق الذي يؤدِّي إلى عَرَب مكة ناحية «جبل سيناء»، وذات يوم مرَّ رجلٌ من عند «بحيرى»، ومن خلاله عَلِم أن الكنيسة مصيبة عظيمة، أتى هذا اليوم، وعرف «بحيرى» بواسطة التجلِّي الروحي الذي تمَّ إخبارُه به مُسبقًا، وكان الأمرُ يتعلَّقُ بالطَّفلِ اليتيم السَّقيم الفقير راعى النُّوق «الجمال».

□ يقول «جويوم الطرابلسي»: «إن المسلمين يَحْكُون أن البابَ الصغيرَ للصومعة كان مفتوحًا، ودَخَل منه هذا الطفلُ، وفي لحظة دخولِه ارتَفَع ودَخَل حتى أخذ قَوسًا ملكيًّا، وقد استَقبل بحيرى الطفلَ بكلِّ ترحاب، وأعطاه طعامًا ولباسًا، واعتبره كابن له بالتبني، وعَلَّمه احتقارَ عبادة الأصنام، وأن يَتضرَّع بإخلاص، ويَعبُدُ بكلِّ قلبِه الربَّ «يسوع»!!.

وبعد بُرهة من الزمان غادرَ الطفلُ الصومعة؛ لأنَّه كان في خِدمةِ تاجرٍ غنيٌّ، ولكنه وَعَده بالرجوع.

لقد مارس الطفلُ التجارة بنجاح، وعاد عِدَّة مرَّات إلى بحيرى الراهب، وفي أثناء ذلك مات سيِّدُه، فتزوَّج بأرملته، واستمرَّ في زيارة هذا الراهب، فتضايَق عَشَرةٌ من أصحابه، وفكَّروا في قَتل «بحيرى»، ولكنهم خافوا من غَضب محمد، وذات ليلة ملُوا من طُولِ النِّقاش وأحاديث «بحيرى» مع محمد، وقتلوا «بحيرى» بسيف محمد نفسه، واعتذروا له بأنهم قد شربوا كثيرًا، وهذا هو السببُ الذي قادهم إلى أن يَضَعوا السيف

في بطنِ بحيرىٰ، وصَدَّق محمدٌ هذا الاعتذارَ الآثم، وسَبَّ الخَمْرَ، ومَنَعَ شُربَ الخمرِ بين أصحابه.

□ وبعد موت الراهب بحيرى، انطلق أتباع محمد يسرقون البلاد،
 ويقتلون الرجال واستمرُّوا في ذلك حتى وفاة محمد.

لقد عَرَض «جويوم» الدينَ الإسلاميَّ بالتفصيلِ حَسْبَ إدراكِه الوعي، وخَتَمَ مؤكِّدًا أن المسلمينَ لا يزالون بعيدًا عن رُوح الديانة المسيحية الحقَّة.

إذن قصة «جويوم» الطرابلسي كانت أقرب للحقيقة التاريخية عنها من سابقيه الأوربيّين.

(٨) والكاتبُ الثاني الذي اقتبَس من المصادرِ العربية مباشرةً هو "بيير باسكاسيو" (١٢٢٨ ـ ١٣٠٠)، الذي أتى من «غرناطة» بأسبانيا ثم من «جُون» ـ وكان راهبًا ـ، وكتب معالجات طويلةً عن مِلَّةِ المحمديِّين. لقد هَجَمَ بنفسه على بحيرى الذي وصفه بالهر طقة ، وأنه الراهبُ الضالُّ، ومِن خِلاله حكى القصة بأسلوب باطل، وهنا قال: إنَّ بحيرى كان راهبًا عالًا ينغمسُ في الفنونِ التحرريَّة ، طَموحًا للشرف، وطامعًا في مجد متوهمً .

لقد أتى إلى روما، ولكنه لم يَحصُلُ على شيء بما كان يَطمعُ فيه، فأصابه الغَضَبُ، وامتلأ كراهيةً ضدَّ البلاط الرُّوماني، وأراد أن يَنتقمَ لنفسه واضعًا الشِّقاقَ بين النصارى، وعندما قرأ في العهد القديم أنَّ المُنحدرِينَ مِن نَسلِ «هاجر» أمِّ إسماعيلَ ولد إبراهيم ليس لهم أيُّ قيمة، ونزوانيُون وجَشعون طُلاَّبٌ للسلطة المادية، فرحل إلى الجزيرة العربية حيث يوجدُ نَسلُ «هاجر»، ولقد وَجَد في الجزيرة العربية شعبًا قد اهتدى حديثًا

للنصرانية، فنزل بينهم وعاش في صومعة في مكان منعزل، وبعد بُرهة قابَلَ الشابَّ محمداً الذي كان يرعى الإبل، وعندما رآه يَتمتَّعُ بهيئة جميلة وذكاء، وعَلَمه أشياء كثيرة، وعندما تأكَّد بأنه قد استولى على لُبّه وعَده بأن يجعله أميراً لهذه البلدة وما حولها، وطلَب منه أن يُطيعه في كلِّ شيء، فوافق محمد على هذا، وكان بحيرى الراهب خبيراً بتحضير الأرواح والفلك واللغات، وفي هذا الوقت مات ملك تلك المنطقة بدون أن يترك وريثًا له، ونَشَب الشقاقُ بين الناس، ولجأ الكبار إلى الراهب لكي يُخمِد هذه الفتنة، فردَّ عليهم أنه سيستدعيهم إليه خلال ثمانية أيام.

وخلال هذه الفترة اتّفق مع محمد، ودبّرا حيلة «اليمامة»، وقصة «الثور الأبيض»، وعندما عاد الناسُ إليه اقترح عليهم أن يختاروا رجلاً يكونُ بعد ذلك مَلِكًا عليهم، ولكنه يكون قادرًا على أن يتصدّى لثور هائج يجري بين الجبال، ومحمد الذي تدرّب على الثور هو الوحيد الذي روّضه، وأتى به للناسِ الذين أنهِكت قواهم، وتعطّشوا لصيدِ الثّور، وأظهر لهم جدول الماء الصافي الذي وضع فيه القرب، واهتم بإخفائه، ولهذا اختار القومُ محمداً مَلكًا عليهم.

ولقد نَشَر محمدٌ شريعتَه التي تَخدُمُ الربَّ، وأيضًا لشهوة، وبمساعدة الراهب اخترع القرآنَ الذي وَضَعه على قَرنِ الثَّور، وعنده كانت «اليمامةُ المدرَّبة» بواسطته، وجَعَل الناسَ يعتقدون فيها بأنها الوحيُ التي تُوحي إليه في أذنه.

في هذه القصة لم يذكر «بيير باسكاسيو» اسم الراهب، ولكنه قال أبعد من ذلك في «كتب المسلمين»، وذكر «سرجيوس» النصراني صاحب

محمد الذي لم يَقتبس منه حِدَّةَ الذكاء ولا التديَّن، ولكن فقط المَيلُ إلى قَطعِ الطريق.

وقال: "إنَّ سرجيوس كان يَعلَمُ كلَّ الطرقِ والمسالِكِ في الجزيرة، وعندما بدؤوا مشاريعَهم لجؤوا إلى استخدام الحيل، كان يَدُسُّ بيضَ النَّعامِ المملوءَ بالماءِ في الرمال، ويُعطيها الأصحابه لكي يشربوا عندما يشعرون بالعطش، والناسُ الذين نَهَبَهم قُطَّاعُ الطريق لم يَتْبَعُوهم، وأنهم يموتون في وسط الصحراء من العطش، ولكنْ عندما يرون قُطَّاعَ الطريق يعودون أصحاء، يعتقدون في هذه المعجزة، وهذا زاد من صيت محمد.

وقال بيير باسكاسيو: «بواسطة سرجيوس تَفهمُ أيَّ نوعٍ من الناس كان أوائلُ الأثباع لمحمد، وأيَّ دِينٍ من الصحَّةِ البدنيَّةِ والروحيَّة نادَىٰ به إذن».

بالنسبة لبسكاسيو ربما كان سرجيوس هو بحيرىٰ نفسه، وفي نظره لم يكن راهبًا، ولم يكن في صومعةٍ، ولكن كان قائدًا ماهِرًا في قَطعِ الطريق.

لقد ألّف باسكاسيو الرواية كلّها، والتي استعار فيها القصص من سابِقِيه الأوربيِّين، وبالرَّغم من أنه ادَّعن أنه لَجاً إلى المصادر الإسلامية، ولكن لا يُوجد برهان على ذلك، فروايته تُظهِر تخيُّلاً باطلاً بالكامل، بالرغم من أنه عاش بين المسلمين، وفي قلب المملكة الإسلامية في «غرناطة» التي ظلّت مسلمة حتى نهاية السيطرة الإسلامية على أسبانيا في عام ١٤٩٢م.

إنه نَسِي أنه عاش يومًا بينهم، وكان في متناوَلِ يديه جميعُ أنواع الكُتبِ والوثائق، وكان لديه الفرصةُ أن يُطيلَ الحديثَ عن العلومِ الإسلامية ليعرفَ جيِّدًا حقيقةَ الإسلام، أو حتى يكونَ لديه فكرةٌ قريبةٌ من الحقيقةٌ بدلاً

من التحصُّنِ في قلعة الآراء المتعصبة والأفكار الخاطئة عن الآخرين، وما زلنا في أيامنا هذه نُعَلِّق على القَسِّ النصراني في بلاد الإسلام الذي عنده نفسُ الموقف الذي تبنَّاه «بيير باسكاسيو» في القرن الثالث عَشرَ، والجديدُ في الأسطورة كالتي حُكيت بواسطة «باسكاسيو» أن مَجِيءَ «سرجيوس» إلى روما وأطماعه في أكبر شرف دينيً على سبيل المثال، أن يكون كاردينالاً أو ربا يكون هو البابا.

سرجيوس ـ أو بحيرى ـ لم يَعُد الراهبَ النصرانيَّ الذي يَعيشُ في صَومعتِه على الطريق المؤدِّي إلى «مكةً» أو «تَيماء»، أو في جَبَلِ سَيناء، ولكنه رَجلُ دين ذهب إلى روما لينالَ مكانةً كَنَسيَّةً عاليةً، ويَذيعَ له صيتٌ، ومات ولم يَحصُلُ على شيءٍ من ذلك، فأراد أن ينتقمَ لنفسه، فعمل خُطَّةً ليزرعَ الشَّقاقَ في عُقرِ دارِ النصرانية.

(٩) و «تومازو تيسكو» كَتَب في ١٧٢٨م قصَّة ادَّعن فيها أنَّه استعارَها من كتابٍ موجودٍ في كنيسةٍ في «بولونيا» شمال إيطاليا، روايتُه عن رواية باسكاسيو، إلاَّ في عِدَّة نِقاطٍ فرعيَّةٍ، وبعضُ الإضافات لها أهميةٌ قليلة.

(١٠) وفي هذه الآونة، لم تَهتمَّ الأسطورةُ بوَصفِ القَسِّ الذي جاء إلى رُوما لينالَ مكانةً دينيةً رفيعةً وسُمعةً، وأصبح بعد ذلك محرِّضًا على الانشقاق، إذن الأسطورةُ أخذت شكلاً آخر، ولم تَجعل من هذا الراهبِ أنه مُعلِّمُ محمدٍ وأستاذُه، ولكن هو محمدٌ بنفسه!.

في هذا الشَّكل الجديد، أعطَوا لمحمد اسم «نيكولا» في رواية «ليبر نيكولاي». يقول: إن «نيكولا» هو محمد، كان أحدَ الكهنة السبعة الكَرَادلة في الكنيسة الرومانية، كان مُنفتِحًا على جميع العلوم، خبيرًا بكلِّ القضايا الإنسانية، وعالمًا بكلِّ اللغات.

والبابا الذي كان في أسبانيا وفي الدول البربريَّة شمال أفريقيا كان مُعَمَّرًا، وعندما كان «نيكولا» في بَعثته مات البابا، وكما يتطلَّبُ الأمرُ لا يُقبَرُ البابا حتى يختار خليفة له يُعطيه الغُفران، فاختارُوا بابًا جديدًا ولُقِّب به الورونزو»، وكان كاردينال الكهنة وكان مُسنًّا، وأوشك على الموت من لحظة إلى أخرى، فأرسل الكرادلة إلى «نيكولا» يطلبون منه العودة إلى روما، واستَغرقت رحلة عَودتِه وقتًا طويلاً، مات خلالها البابا، واختاروا بابًا آخرَ، كان ضعيفًا عندما كان كاردينالاً، وعندما صار بابًا أصبح صارمًا، وفي هيئة قوية.

وعندما وصل «نيكولا» إلى روما استقبله الكرادلة، وقدَّموا له الاعتذاراتِ على ما حَدَث، ووعدوه بأنهم لا يُقدِّرون شيئًا بدون موافقته، وعندما قَدَّم «نيكولا» نفسه للبابا لم يُظهِر له أيَّ إجلال، وأَمَره البابا ألاَّ يأتي إلى البلاط الكنسيِّ بدون إذنه، ورحل «نيكولا» ساخطًا، ومن هذه اللحظة كانت لديه نيَّة الانتقام، وشكَّل دينًا جديدًا لهدم النصرانيَّة.

وبَعدَما سرَدَ الكاتبُ العقائدَ التي طالب بها «نيكولا» العرب، قال الكاتب: إنَّ نيكولا «محمدًا» قُتل بواسطة ِ أحد ِ «المارزيكو» التي كانت زوجتُه تُسَمَّى «كاريفا».

كان محمدٌ «نيكولا» حبيبًا إلى الناس، وعندما قَتل «مارزيكو»

وزوجتُه محمدًا اخترعوا هذه الأكذوبة حتى لا تفترسَهما عامةُ الناس، وأعلَموهم بأن الملائكة حَملت محمدًا «نيكولا» إلى السماء، فأمسكت «كاريفا» بقَدَمِه لتحتفظ بها، وظَلَّت القَدَمُ في يدها، وأظهروا هذه القَدَمَ للناس!.

الله وقصَّةُ القَدَم موجودةٌ عند «بيير باسكاسيو» صفحة (٨٧) التي تحكي أن محمدًا كان يَعشَقُ امرأةً يهودية التي دَعَتْه ليأتي إليها ذات ليلة، وتآمرت مع اليهود لقَتله، ويقطعوا قَدَمَه اليسرئ، وباقي الجسد يُلقُوه للخنازير، وهذه المرأةُ احتَفظت بالقَدَم، ودَهنت عليها بعض الدِّهانات وقالت لأتباع محمد: إنه صَعد إلى السماء، وبينما أتى الملكان ليرفعا الجُنَّة إلى السماء، أمسكت بالقَدَم، فظلَّت هذه القَدَمُ في يدها.

□ وبهذا التخيُّلِ الجنونيِّ عند الكُتَّابِ الأوربيِّين في القَرنِ الثالثَ عَشَرَ كُتِب كُوّنوا هذه القصَّة الواهمة التي تَستندُ إلىٰ حَدَثِ صغيرِ مذكورٍ في كُتب «سيراحي» تعني ما هو آت: أنَّ يهوديَّة تُدعَىٰ «زينبَ بنتَ الحارث» زَوْجَ «سَيراحي» تعني ما أحد زعماء اليهود، سَمَّت محمدًا في شاة مسمومة، «سَلام بن مشكم» أحد زعماء اليهود، سَمَّت محمدًا في شاة مسمومة، والتي وضعت فيها سُمَّا قاتلاً وشديدًا. (انظر التفاصيل ص٥٣٥)، وانظر «سيرة ابن هشام» (ص٧٦٤، ٧٦٥).

"زينب" أصبحت "كاريفا" و"سلام بن مشكم" أصبح "مارزيكو"، وبدلاً من محاولة السيَّمِ لمحمد في شاة مشوية مملوءة بالسيَّم، وليس لها أي تأثير إلاَّ بعد أربع سنوات، هذه القصَّةُ تتحدَّثُ عن محاولة اغتيال بواسطة مجموعة من اليهود، علاوة على الخاتمة المثيرة للسخرية بأسلوب الأقاصيص الباطلة، هذا هو المثال النموذجيُّ لعقلية الكُتَّابِ الأوربيين

المؤرِّخين، المحاضرين، علماء اللاهوت والشعراء.

□ هذه الأقصوصة البابويَّة الموعودة غير مختلفة كما عَلَق «دانكونا» (ص ٢٥٠) ببعض الاختلافات في التفاصيل، مرة بذكر اسم «نيكولا»، ومرَّة بذكر الكاردينال المُلحِد الذي عَلَّم محمدًا، ومرَّة ذاكرين أنَّ هذا الراهب هو نفسُ شخصية محمد، ونشروا ذلك بين عامَّة الناس في أوروبا.

لقد أعطى «دانكونا» مثالين أخذهما من شاعرين:

الأول: «نيكول ودكازولا» في قصيدته «أتاليا» في منتصف القرن الرابع عشر، والآخر هو مؤلِّفُ القصيدة الشعبية «لودانوا» التي أُلِّفت في منتصف القرن الخامس عشر .

(١١) وفي روايته «ليجوندا أورا» اختار «جاكو بودا فاراجين» ثلاثة تراجم، اختار من بينهن الأقاصيص التي أشرنا إليها قبل ذلك، ولكنه حكى قصة قتل محمد بالسُّمِّ بأسلوب محايد، ووافق التاريخ؛ لأنَّه قال: إن النبي مات بالسُّمِّ الذي وضع له في الشاة المصليَّة بعد عِدَّة سنوات.

(۱۲) وعلى نفس منوال الأساطير نصلُ الآنَ إلى كاتب آخرَ هو «ريكالدودا مونتيروس»، وهو راهبٌ دُومنيكي مُدافعٌ عن النصرانية، ورحَّالةٌ كبيرٌ في بلادِ الإسلام، وُلِدَ في «فلورنسا» عام ١٢٤٣، ومات في ٣١ أكتوبر ١٣٢٠، وأصبح رجل دين عام ١٢٦٧م، وبأمر من البابا «نيكولا الرابع»، بدأ رحلتَه نحو المشرق العربيّ، لَجاً إلى فلسطين، وفيها لُقِّب بـ «دامونتيروس»، ثمَّ أرمينيا الصغرى، وتركيا، وإيران، والعراق،

والمُوصل. وسَجَّل قصَّة رِحلاتِه في كتاب يُسَمَّىٰ "ليبر بيريقرينا شوني" ولكنَّ الأهمَّ بالنسبة لموضوعنا هنا هو كتابُهُ "نقدُ القرآن" الذي كتبه في «فلورنسا» في ١٣٤٠ عام وفاته، هذا الكتاب تُرجِم إلى اليونانية، ثم أعيدت ترجمتُه إلى اللاتينية بواسطة "بي بيسرنو" (روما ١٥٠٦)، ولكنَّ التأثير الأصليَّ على الترجمة كان اللاتيني، وفي بعض النُّسَخ نلاحظُ الفَرقَ بين الترجمة اليونانية والترجمة اللاتينية.

□ وفي هذا الكتابِ يقول «ريكالدو»: «إن الوحي الحقيقي لمحمد هو الشيطانُ الذي كان مملوءً بالحقدِ بسببِ انتصاراتِ «هرقل» الإمبراطورِ البيزنطي على الفُرْس».

□ وقال: "إن الشيطانَ مَنَحَ محمدًا بعضَ اليهودِ والنصارىٰ ليُعلِّموه؛ لأنَّه كان أُمِّيًّا، ومن بين هؤلاء ذكر أسماءً، منها "بحيرىٰ الراهب" الذي قَتلَه محمدٌ فيما بعد، و "عبداللَّه بن سلام"، وبعضَ النَّسطوريِّين الذين يعتقدون في السيد المسيحِ أنه رجلٌ وليس ربًّا، وهو ابنُ السيدةِ مريم".

وحَرَّف الحديث الذي يقول: «نَزَل القرآنُ على سبعة أحرف» إلى:
«نَزَل القرآنُ على سبعة رجالٍ»، وهؤلاء الرجال هم: «نفل، عَون، عمر،
عَمْرة، اليسار، أُسير بن سيزير، وابن عمر»، وهذا هو التحريفُ للقراءاتِ السبعة!.

(١٣) وخَطُّ جديدٌ للأسطورة يُوجد في شخصِ «جاكو بودا أكي» المتوفَّى عام (١٣٣٧) مؤلِّف ِ «صورة العالم»، ويدَّعي أن قضيةَ محمد كلَّها أتت من عند النصارى، وقال: إن قسًّا نصرانيًّا يُسمَّىٰ «نيكولا» الذي أتى

رُوما، فاستُقبل بكلِّ الإهانات، فيئس وتَخلَّىٰ عن العقيدة النصرانية، وذَهَب إلى بلاد ما وراء البحر، وكان رجلاً بارعًا وحقودًا، واستطاع أن يعيش بينهم بجدارة عالية، وبالفعل كان رجلاً مثقفًا، فصيحًا، بشوشًا، وذا أخلاق حميدة، وصل إلى الفُرس، أخفى قداستَه الكبيرة وكلَّ شيء يدلُّ على الزهد والعفَّة.

في هذه المناطق يُوجد النصارئ والوثنيُّون، والأوَّلُون كانوا متخلِّفين بسبب نقصانِ عددِ المبشِّرين وظهورِ كثيرٍ من الملحدين. . «نيكولا» هذا وجُدَ عَونًا له وصاحبًا الذي هيَّاه له الشيطانُ، وتعرَّف على تاجرٍ وراعي الإبل الذي يُسمَّى «محمدً»، الذي تعامَل مع جميع الناس ـ نصارى، ويهود، ووثنيِّين ـ، وعلاوةً على مهنته هذه، كان ذا ذكاء حادٌّ، متعلِّمًا قليلاً، عالمًا بعاداتِ وتقاليدِ هذه المناطق، «نيوكولا» القَسَّ و«محمد» اتَّحدا معًا، وتسمَّيا باسم «سرجيوس» الذي كان قبلَ ذلك راهبًا نصرانيًّا، واتَّفَقَا على تشكيل ديانة جديدة ضدَّ النصرانية، حيث عاشا حياةً مُرحةً، فاستدعيا من كانوا من نَسَبِ السيدة «هاجر»، وقالوا لهؤلاء الأجلاف: نحن لا نريدُ أن نُسمِيكم باسم «عَبدَة هاجر» ولكن باسم «السارسيين» نسبة إلى السيدة «سارة»، ولأنَّ محمدًا كان يتمتَّعُ بهَيبةٍ كبيرةٍ قال عن نفسِه: إنه «نبيٌّ العرب»، وهؤلاء الأجلافُ اختَبروه، وتفنَّن هو في ترويضِ الحمامة، واقتبس محمدٌ من شرائع النصاري واليهود، ليُعجَبوا به، مضيفًا إليها شريعتكه الخاصة.

«جاكوب دا أكي» أنهى قصَّته حاكيًا أن محمدًا مات مسمومًا، وكان

محمولاً على قُوسٍ مُعلَّقٍ في الهواء.

هذه القصّةُ الخياليةُ الأخيرةُ انتشرت بين الأوربيِّين حتى القرنِ الثامنَ عَشَرَ، فنجد «بالي» في كتابِه «القاموس التاريخي والنقدي» (مقالة محمد ص١٨٦١ وكردام ١٧٢٠) قال في موضوعه: «إنَّ لا تناهي للناس الذين يقولون ويعتقدون أنَّ نَعْشَ محمد من الحديد وتحت القُبَّةِ الزرقاء من الحَجَرِ المُعنَطِ المُعلَق في الهواء، وهذا هو الذي صنَع معجزةً كبيرةً في رُوحٍ معتنقِي دينه، هذه أقصوصةٌ باعثةٌ على الضحك عندما نعلمُ أن النصاري يحكونها كأنها حَدَثٌ مؤكَّد».

بَعدَ هذا العَرضِ التاريخيِّ «دانكونا» يُلخِّصُ هذا الغُموضَ الذي يَعتقدُ فيه الأوربيُّون خلالَ أكثرَ من أربعة قرون، فقال: «بالفعل أستاذُ ومُعلِّمُ محمد أَخَذَ مرةً من «بحيري»، ومرةً أخرى من «ورقة بن نوفل»، وشكَّل الأسطورة الإسلامية، فمرَّة كان معتقدًا أو مدافعًا عن النصرانية. . ومَرَّةً كان مرتدًّا، أو كان «آريًّا، أو يعقوبيًّا، أو نسطوريًّا».

وطبقًا للترجمة: عَمِل للحصول علىٰ شُكْرِ إخوانهِ الذين طَرَدوه.

وحَسْبَ ترجمة أخرى: عَملَ لينتقمَ لنفسه، كان راهبًا، بطريركًا كاردينالاً، اسمه كان «بحيرى، سرجيوس، سوسيو، أو جروسيو، نسطورس، نيوكولا».

محمدٌ نفسُه عُرِض مرَّةً كوثنيٍّ، ومرَّةً أخرىٰ كنصرانيٍّ ويُسمَّىٰ «أوسان، بيلاجيوس، نيوكولا»، كان مجوسيًّا، أُميًّا، وعالِمًا في «بولوني»، أتى القسطنطينية من «أنتيوش»، من «سميرن»، من مناطق

أخرى للوثنيين أو للنصارى، كان عربيًا، أسبانيًا، رومانيًا من عائلة كولونا، وأحيانًا يختلط بالأستاذ، وكان شمَّاسَه، أو الكاردينال، واقترب من منصب «البابا».

وما زلنا نرى اختلافات أخرى، والتباسات أخرى، ولَوثات من أساطير متعدِّدة، ومن أسطورة إلى أخرى، الأسماء والأجزاء تتغيَّر، وتعكِسُ الالتباسَ الروحي، وهذا الاختلاف الدائم في أنَّ محمدًا كان نصرانيًّا، أو متعلِّمًا مِن قِبَلِ نصرانيًّ، وأن الإسلامَ تفرَّع عن النصرانيَّة.

وبالنسبة لاسم «بيلاج» الذي أُطلق على النبيِّ محمد عَلَيْ النبيِّ محمد عَلَيْ اللهِ يعترفُ دانكونا: «لا نعرفُ كلَّ الاكتشافات وأصلَ وتحوُّلَ محمد إلى بيلاج» (٢٧٤ صفحة op. c: t).

هذا عن القرن الرابع عشر.

(18) في القرن الخامس عَشر، لا نجد شيئًا جديدًا يَخُصُّ هذه الأسطورة، كتاب «نيكولا دو كيوس» المتوفَّى سنة ١٤٦٤، كتابه «كربراتيو» يُقدَّم لدحض أو نَقد بعض الموضوعات في القرآن، حيث يدَّعي فيه أنه و جَد متناقضات في القرآن.

(١٥) وفي القرن السادسَ عَشَرَ، نجدُ أوَّلاً نقدًا صغيرًا مطبوعًا في حوالَي سنة ١٥١٥، وهو موجودٌ في مكتبة «بردش»، ليس له عنوان، مكوَّن من ٦ ورقات، وهذه بعضُ تراجم ما قالوه عن محمد:

«محمد هذا وُلِد في الجزيرة العربية، وعَمِلَ أوَّلاً أجيراً وحارساً للخيل في إسطبل، ورَحَل بعد ذلك مع التجَّار، وهكذا حتى وَصَلَ إلى

مصر في قافلة تجاريَّة، وفي هذا العصر كانت مصر نصرانيَّة، وكانت هناك كنيسة قريبة من الجزيرة العربية، حيث كان يَعيش بها راهب، وعندما دخل محمد إلى الكنيسة التي لم تكن إلا بيتًا صغيرًا بباب منخفض، وبدأت هذه الكنيسة تكبر، حتى أصبح بابها مثل باب القصر، والمسلمون يقولون: إن هذه هي أول معجزة لمحمد في شبابه، وبعدما أصبح محمد حكيمًا، صار عالمًا بالفلك، وقال: إنه رعى مال أمراء «كوريدان»، فأداره ورعاه بحكمة، وعندما مات أمير كوريدان تزوج محمد بأرملته وهي السيدة التي تسمّى «كادريج» (خديجة)، وكان محمد يصرع، وهذا أغضب هذه السيدة؛ لأنها أخذته على أنه زوج، ولكن محمدًا جعلها تعتقد كل مرّة أنه يصرع؛ لأن الملك جبريل يُحدّته، فيصرع بسبب عظمة نور هذا الملك، ولذلك يَسقطُ محمدٌ على الأرض.

ولقد سيطر هذا التاجرُ على الجزيرة في عام ٦٢٠م.

□ ومحمد هذا ارتبط مع رجل عابد يَعيشُ معزولاً على بُعد ميل من جَبل سيناء، وكان محمد يأتي غالبًا إلى هذه الصوّمعة، وهذا هو الذي هيجً الناس عليه؛ لأنّه كان مُعجبًا بالسَّماع لهذا الراهب الخاطئ، ويتركُ الرجال «التُّجار» يَمشُون في الطريقِ طوال الليل، وكان هؤلاء الرجال يتمنّون مُوت هذا الراهب، وأتت ليلة شرب فيها محمد الخَمْر، فنام نومًا عميقًا، وأخذ هؤلاء الرجال سيف محمد من غمده عندما كان نائمًا، وبهذا السيف قَتلوا هذا الراهب، ثم أعادوا السيف في غمده مُلطّخًا بالدماء، وفي الغد وَجَد محمد الراهب مقتولاً؛ فغضب غضبًا شديدًا، وأوشك على قُتل هؤلاء الرجال، ولكنهم اتَّفقوا فيما بينهم وقالوا له: إنك أنت الذي قَتلت هذا الرجال، ولكنهم اتَّفقوا فيما بينهم وقالوا له: إنك أنت الذي قَتلت هذا

الراهبَ وأنت سكرانٌ، ورجَوْا من محمد أن ينظرَ إلى سيفه، فاقتنع وصَدَّق مَقولتَهم، وهذا هو الذي جَعل محمدًا يَلُعَنُ الخمرَ وشارَبها؛ ولهذا السبب لا يَجرؤُ المسلمون على شُربِ الخمر، لكنَّ بعضَهم يشربونها سرًّا.

□ ويذهبُ أحيانًا ويقول: إن هؤلاء الرجالَ النصارى أصبحوا مسلمين؛ بسبب فقرِهم أو بسبب نسائهم، وعندما كَفَروا بعقيدتِهم النصرانية علَّموهم هذه العقائدَ الفاسدة، وأَمَروهم أن يقولوا: «لا إله إلاَّ اللَّه محمد رسول اللَّه». فأضاف هذا الكُتيِّبُ للأسطورة قضيةَ «مال الأمير كوريدان».

(١٦) وفي القرن السابع عشر: نُشيرُ إلىٰ أكذوبة سخيفة مصنوعة أو مكرَّرة بواسطة «فرانسيس بيكون» (١٥٦١ - ١٦٢٦م) المؤسس المشهور بالطريقة التجريبية في كتاب له عنوانه «الخدعة»، حكىٰ فيه مثالاً عن «الخدعة» في شخص محمد الذي قال ذات يوم للعرب: إنه يستطيعُ أن ينادي على الجبل البعيد، ولكن بعد ما نادىٰ عليه لم يأت ولم يتحرَّك، فقال لهم: «إذًا الجبل لم يأت إلىٰ محمد، محمد سوف يذهبُ إلىٰ الجبل».

(١٧) «هيجود وجرون» أو باللاتينية «دوجر وتيوس» المؤلّف المشهور بكتاباته تحت عنوان «من قانون الحرب والسلام» (امستردام ١٦٣٠م)، كتب «معالجة حقيقة الدين المسيحي» باللاتينية والذي ظهر في ١٦٢٧م، في كتابه السادس حاول أن يَنقُض الملّة المحمديّة، وأن يُثبت ميزة الدين المسيحي التي تَفُوقُ الدين الإسلامي - حَسْب كلماتِه - والذي يُهِمّنا هنا هو المبدأ الخاطئ الذي صنّعه عن محمد والإسلام، وها هي الأسس التي

### قالها في هذا الموضوع:

١ ـ يدَّعي أن محمدًا قال: «إنه أتى لِيتَبِعَه الناسُ، ليس بالمعجزات، ولكن بقوة السلاح» (ص٢٩٦).

٢ - يُسنِدُ أتباعُ محمد إليه المعجزة التي يَدَّعي فيها أن محمدًا عَلَم
 حمامة لتطير إلى أذنه.

◘ وقال جروت: «إن الأمرَ يتعلَّقُ بأنَّ لديه مُحادثاتٍ مستمرةً مع جَمَلِ أثناء الليل».

ومعجزةٌ أخرى، يقول أتباعُه: إنَّ جزءً من القمر سَقَط في كُمِّه، وأعاد هذا النجمَ إلى استدارته مرةً أخرى.

٣ ـ قال: إنَّ صِيتَ محمد ذاع بسبب سَرِقاته، ونَهْبِه، وفجُوره!.

إداً عنى أن محمداً أخبر سيدة تتمتع بجمال طبيعي، تسمع منه ترتيلاً عجيبًا بالسرِّ العجيب في الصعود أو النزول من السماء، وهذه السيدة ردَّدت ألفاظ هذا الترتيل، وأرادت أن تتحقَّق مما تعلَّمتُه، فصعَدت رأسها في السماوات العلَى، وعندما أوقفها الربُّ حوَّلها إلى الكوكب الذي نُسميه «ڤينوس»!!!.

□ وقال جروت: إنَّ محمدًا قال: «إنَّ الفأرَ مخلوقٌ من روَثِ النيل،
 وإن القِطَّ مولودٌ من نفخة أسد» (ص٣٠٥).

٥ - «ادَّعن أن القرآنَ يقول: إنَّ الموت سيتحوَّلُ إلى كَبش، ويختارُ مأواه بين السماء والأرض» (ص٥٠٣).

٦ - ووَصَفَ الدينَ المحمّديّ، فقال: «إن هذا الدينَ لم يأتِ إلاّ

ليخضِّب الأرضَ مِن دماءِ الشعوب، هو كلَّه غريبٌ، مؤسَّسٌ على عددٍ كبيرٍ من الشعائر، يَقترحُ كلَّ ما يريدُه ليعتقده، ويجبُ أن يَخضعَ المرءُ له بطريقةً عمياء دون أيِّ تجربة.

الله قال: إنَّ الكُتبَ التي تَحتوي على هذا الدين كُتبٌ مقدَّسة، والقراءة فيها محرَّمة على الناس.

ها هي الأكذوباتُ القاسيةُ لهذا الرجلِ الذي زَكَّتُه نفوسٌ كبيرةٌ في أوروبا: «لونيز» في كتابه «أنكومبارا بلنر دوكترنا»، و «بييربال» في «قاموسه التاريخي والنقدي» يَرِئ فيه أنه واحدٌ من أعظم رجالِ أوروبا

وآخَرون مَدَحوا أعمالُه القانونية التي تشيرُ إلى التجديدِ الدائمِ في القانون الدولي.

١ \_ فبأيِّ هَلْوَسةٍ غريبةٍ يقول: «إن قراءةَ القرآن محرمةٌ على المسلم؟».

٢ ـ وفي أي قرآن قرأ «جروت» أن الموت سيتحول إلى كبش يختار مصيره إلى السماء أو إلى الأرض؟!.

٣ \_ كرَّر آليًّا قصة «الحمامة» التي درَّبها محمدٌ، والتي تَهمِسُ في أُذنه.

٤ ـ لقد فاق أسلافه، واخترَع قصصًا أخرى، قصة الجَمَل الذي اعتاد محمد أن يُحادثُه، وقصة القمر وسقوط جزء منه في يد محمد، وأعيد لمداره، وأيضًا قصة المرأة المنقولة إلى السماء، ثم أوقفها الربُّ وحوَّلها إلى الكوكب الذي نُسَمِّيه «قينوس»!.

«هيجو» لَقَّبوه بأعظم رجل في أوروبا بشيئين: إمَّا أنه ذا غباءٍ متناهٍ،

أو ذا خداع متناه .

(۱۸) يريدوكس:

أفاض «يريدوكس» في ذكر الأساطير والأكاذيب السخيفة:

ا \_ فحكى بعض الأشياء المذهلة فيما يَخصُّ الشاعرَ «كعبَ بنَ زُهير» صاحب القصيدة المعروفة والتي مَطلعها: «بانت سعاد»، فيدَّعي أن كعبًا كان يهوديًّا!! وما زال يقولُ: إن بعضَ الناسِ نَسَبوا إلى كعبٍ أنه ساعد محمدًا أكثرَ من أيِّ أحدٍ في خداعه، وأيضًا في تأليفِ القرآن الذي يبدو أنه تأثّر بفصاحة وطبيعة هذا اليهودي.

٢ ـ لقد ترك «يريدوكس» نفسة تنساق وراء أسطورة أخرى مخترعة هذه المرَّة، وهي تدور حول «عبداللَّه بن سلام»، ويعتقد فيما قاله الراهب «ريكارد» في كتابه «نقض الشريعة المحمدية» في الفصل (١٣)، وقال: إن محمداً كان جاهلاً، استخدم وزارة «عبديد بن سالون» اليهودي الفارسي المتحدد بالعربية، ومنتحه اسم «عبداللَّه بن سلام» (ص٢٢).

□ وقال مدَّعيًا أن هذا الرجل «مِن المُحتَمَلِ أنه هو نفسُه الرجلُ الذي تحدَّث بالقرآن».

ثم ادَّعنى «يريدوكس» أن عبداللَّه بن سلام هو نفسُ الرجلِ الفارسيِّ المُلكَقَّب بسلمانَ الفارسيِّ المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾

#### (۱۹) رولاند:

أولُ كاتبِ أوربيِّ يُنصِفُ الإسلام(١) ، وُلِد في ١٧ يوليو ١٧٦م في شمال هولندا، ومات في الخامس من فبراير ١٧١٨ عن عمر ٤٢ سنة. . والذي يُهمننا هنا هو كتابه «الدين المحمَّدي»، وتُرجِم هذا الكتاب إلى الإلمانية بعد موت رولاند في صيف ١٧٢١م في مجلد واحد بواسطة «ديفيد ديراند».

ويُعلِنُ رولاند عن هدفه الذي يقترحُه في الكتاب، هذا ما قاله بدون مراوغاتٍ: «هدفي ليس خفيًّا، وهو سقوطُ دينٍ أُبغضه، والابتعادُ عن أيًّ تحالُف معه»(۲) اهـ.

كلُّ هذا نقلناه من كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي أجاد في نقل الأساطير المخترعة والتُّهَم والسَّتائم الملصَقة بالإسلام والمسلمين، فالغربيون لا ينفكُون عن وصف المسلمين بأنهم حُمُرٌ وحشية، مَجَّانون، حَمقى، رَعنى، هم الشياطين أنفسهم».

خرافات مكدَّسة، وأكاذيبُ متراكمة منذ عَشَرةِ قرونٍ، هذا بخلافِ أكاذيبِ «ڤولتير، ومونتسكيو، وهيرد، وجيبون، وهيجل التي سنعرضُ لها بالتفصيل.

<sup>(</sup>١) إنصافه للإسلام ليس المقصود به الاعتراف به كدين أو بنبيه صلى المسلام ليس المقصود به الاعتراف به كدين أو بنبيه الله المربية التي الصقها أهل القرون الوسطى في أوربا بالإسلام.

 <sup>(</sup>۲) انتهى النقل من كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوي بعد ترجمته بواسطة الشيخ الفاضل
 عبده عويس من بني سويف ـ جزاه الله عنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة ـ .

□ يقول الدكتور «ميجيل إيرناندت» الأستاذ بجامعة «مدريد» ـ وذلك في بحث له بعنوان «الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المُزيَّفة التي كوَّنتها المسيحية عن النبيِّ محمد»، كان قد قدَّمه للمؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي الذي عُقد في «قرطبة» بأسبانيا عام ١٩٧٧ ـ، وقال فيه: «لا يُوجدُ صاحبُ دعوة تَعرَّضَ للتجريح والإهانة ظُلمًا على مَدار التاريخ مثلُ محمد؛ إنَّ الأفكار حول الإسلام والمسلمين ونبيهم محمد استمرَّت تسودُها الخرافة حتى نهاية القرن الثاني عَشرَ الميلادي، ولم يَمنع الاحتكاكُ المباشرُ بين الطائفتين من انتشار هذه الخرافات»(١).

□ ويقول: «فيليب سيناك» في مولّفه: «صورة الطرف الآخر»: «حتى نهاية القرن الثالث عَشر كانت أغلب الوثائق المكتوبة عن الإسلام صادرة عن رجال الكنيسة، وهؤلاء كانت حرفتهم الطبيعية نقد ديانة غيرهم وتشويهها، وذلك بالإضافة إلى أنَّ المعلومات التي عكستها تلك القرونُ كانت ضئيلة، وأن أقليَّة فقط من رجال الدِّينِ المسيحيّ «الإكليروس» كانت تعرف القراءة والكتابة. لقد وصف المسلمون بأنهم شعبٌ غيرُ مسيحيّ ينبعُ أساساً من «القوقاز»! وقد جاؤوا في أعداد هائلة ليستولُوا قسراً وبكلِّ توحش على القدس والإسكندرية وكلِّ إفريقيًّا. وفي النصف الأول من القرن الثامن استُخدمت كلمة «سارسان»، لتعني المسلم ثم الكافر بوجه عام، وأنّه محاربٌ عُدوانيٌّ وثني»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الإسلام في الفكر العربي» (ص۱۲) لللواء أحمد عبدالوهاب ـ مكتبة التراث الإسلامي.

L' I mage de L'Autre, PP. 8, 14, 24. (Y)

ال ويقول «جوزيف رينو» في مُوَلَّفه: «الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا»: «إنَّ الكُتَّابَ المسيحيين في العصور الوسطى كانوا يُطلقون على جميع فئات الغُزاة المسلمين اسم «الوثنيين»، ولا توجد عقيدة أبعدُ عن الوثنية من الإسلام الذي حَطَّم الأصنام، والواقعُ أنَّ الإسلام يُنادي بعبادة إله واحد لا شريك له، خالق السماوات والأرض، ولشدَّة استفظاع الإسلام للوثنية، فإنه يَمنعُ تصوير كلِّ ما هو حَيٌّ. وقد زَعَمَ كاتبُ التاريخ المنسوب إلى رئيس أساقفة «تورين» أنه يُوجَدُ في الأندلس على شاطئ البحر فوق عمود شديد الارتفاع، صَنَمٌ من البُرونز صَنَعه محمدٌ بنفسه، ويَعبدُه المسلمون!.

كذلك ادَّعنى «فيلومين» في تاريخه القصصي حول غزوة شارلمان لقاطعة «لانجدوك»، أنه كان يوجد تمثالٌ مصنوعٌ من فِضَّةٍ مُذهَّبةٍ في مدينة «أربونة»، وُضع في معبد أثناء احتلال المسلمين لهذه المدينة».

□ ثم قال: «فيا لَسُخرية القَدَر والجهل الأعمى بالإسلام!.

ما هو السببُ الذي دَفع آباءَنا إلى هذا الوَهم والخطأيا تري ؟! .

ذهب بعضُ العلماء إلى أن «النورمانديين» وغيرَهم من الشعوب الوثنيَّة، كانوا ضِمْنَ الشعوب التي كان يَشملُها اسم «سارازين» الذين كانوا يَعبدون الأوثان، وهكذا خَلَطَ العامَّةُ بين المسلمين وهذه الشعوب بصورة مُخجِلة»(١).

## \* عَداءٌ وإهاناتٌ لها تاريخ:

□ في كتاب «صورة الإسلام في التراث الغربي» «دراسات ألمانية» وهو

<sup>(</sup>١) «الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا» تأليف جوزيف رينو (ص٢٢١ ـ ٢٢٣).

كتاب مترجم عن الألمانية كتب المفكّر الألماني «هوبرت هيركومر» أستاذُ الأدب الألماني بجامعة «برن» بسويسرا مقالاً بعنوان «صورة الإسلام في الأدب الألماني الوسيط»، وقد نُشر الأصلُ الألماني في عدد مجلة «wb الشويسرية الصادر في صيف ١٩٩٤، قال: «اعتبر المسيحيُّون مَن سمّاه السلمون نبيًّا، وخاتمًا لسلسلة الأنبياء التي بدأت بآدم المالي المنهون نبيًّا، وخاتمًا لسلسلة الأنبياء التي بدأت بآدم المالي ولم يتورع خيال حياة داعرة، وتجاوز خبتُه كلَّ حدود الدَّناءة والانحطاط، ولم يتورع خيال مسيحيي أوربا المتعطّشين للظفر والتوسيع، والذي نتجت عنه أساطير وهميّة عدائية، عن خلق الأكاذيب وترويجها، بل إنَّ الأوربيين ادَّعوا أنَّ رسول الإسلام كان في الأصل كاردينالاً كاثولكيًّا، تجاهلته الكنيسة في انتخابات البابا، فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشَّرق انتقامًا من الكنيسة، واعتبرت أوروبا المسيحية في القرون الوسطى محمدًا عَلَيْ المرتدَّ الأكبَر عن المسيحيّة، الذي يتحمَّلُ وِزْرَ انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية» (۱).

□ وفي نفس المقال يقول: «اتَّفق أورثوذكس أوربا ورجالُ دينها. .
 اتَّفقوا على أنَّ الإسلامَ هو كَنيفُ (حرفيًّا: مجاري) الزندقة جميعًا»(٢) .

□ «وبشهادة المستشرق الفرنسي الشهير «مكسيم رودنسون» (١٩١٥ ـ ١٩١٥)
 ٢٠٠٤م): «فلقد حَدَث أنَّ الكُتَّابَ اللاتين، الذين أَخَذوا بين عامي عامي المائي المائي المائي أخذوا المائي المخاوا المائي المخاوا المائي المخاوا المائي المخاوا المحامي المخاوا المحام المحام

<sup>(</sup>١) "صورة الإسلام في التراث الغربي" (ص٢٣، ٢٤) ترجمة ثابت عيد، وتقديم د. محمد عمارة. طبعة دار نهضة مصر ـ القاهرة ١٩٩٩م سلسلة "في التنوير الإسلامي".

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٣).

يُوجِّهون اهتمامَهم نحو حياة محمد، دونَ أيِّ اعتبارٍ للدِّقَة، فأطلَقوا العِنانَ لا جهلِ الخيالِ المنتصر». فكان محمد «في عرفهم» ساحرًا، هدَم الكنيسة في إفريقيًّا والشرق عن طريق السِّحرِ والخديعة، وضَمنَ نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية، وكان محمد «في عرف تلك الملاحم» هو صَنَمُهم الرئيسيُّ، وكان مُعظمُ الشُّعراء الجَوَّالة يَعتبرونه كبيرَ آلهة السراسنة «البدو»، وكانت تماثيلُه «حسب أقوالهم» تُصنَعُ من موادَّ غنية، وذات أحجام هائلة!!.

لقد اعتُبر الإسلامُ في العصورِ الوُسطىٰ نوعًا من الانشقاق الدِّيني، أو هَرطقةً ضَمنَ المسيحيةِ، وهكذا رآه «دانتي» (١٢٩٥ ـ ١٣٢١م). . »(١) .

تلك هي صورةُ الإسلامِ ورسولِه في الثقافةِ الشَّعبية الأوروبية، التي تَبلورت وشاعَت منذ العصور الأوروبية الوسيطة. . قَبلَ العلمانية، وقبل أن يَعرفَ الغربُ شيئًا اسمُه «حرية التعبير»! اهد(١) .

وحاجتنا ماسّةٌ إلى دراسة كلِّ ما يُكتب عنّا وعن ديننا في السابق واللاحق دراسة عميقة واعية ؛ لأنَّ هذه الكتابات تَمَسُّ أقدَسَ ما لدينا، وتَمَسُّنا في أخص خصائصنا وهو عقيدتنا التي نعتزُّ بها، وتَمَسُّ شَخصَ نبينا الذي جَعَله اللَّه لنا «أسوة حسنة»، وتَمَسُّ قرآننا الذي جَعَله اللَّه ﴿ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وتَمَسُّ سُنَّةَ نبينا التي هي مصدرُنا الثاني للتشريع، وبصفة عامة تَمَسُّ تاريخنا كلَّه.

<sup>(</sup>١، ٢) «الإسلام في عيون غربيَّة بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء» للدكتور محمد عمارة (ص٦٤) وطبعة دار الشروق القاهرة ٢٠٠٥م، و «الإسلام والغرب» افتراءات لها تاريخ للدكتور محمد عمارة (ص٢٦-٢٧) مركز الإعلام العربي القاهرة ٢٠٠٦م.

وربَّما تكونُ بعضُ هذه التصوراتِ الغربيَّةِ عن الإسلامِ ونبيَّه قد دَخلت إلى عالَم النسيان، وعفا عليها الزمن، وخاصةً ما يتعلَّقُ منها بأساطيرِ العصورِ الوسطى عن النبيِّ ﷺ، ولكنها مع ذلك لا تزالُ وستظل جزءً أساسيًّا من تراثِ الغربيين، لابدَّ لنا من الاطلاع عليه ومعرفته.

ومن المعلوم أنَّ الكتاباتِ الغربيةَ عن الإسلام ونبيَّه تتراوحُ بين الجَهلِ التامِّ والمعرفةِ المُوجَّهة، بين الإسفاف الشنيع والموضوعية النسبية، بين الافتراءِ والإنصاف، بين الاستعلاءِ والنزاهة، بين الفُحشِ الصارخِ والتسامح العاقل.

ونحن إذ نُترجِمُ هنا هذه الصفحاتِ بما تتضمَّنُه أحيانًا من أوصافٍ شنيعة للنبيُ ﷺ، وهجوم دنيء عليه وعلى دينه، دونَ أن نَحذفَ من ذلك شيئًا؛ فذلك لأننا على يقينٍ من أنه لن يُجدي نفعًا إخفاء شيء من ذلك، فهذا الكلامُ منشورٌ بشتَّى اللغاتِ الحيَّة، وكما لا يُجدي النعامة في شيء إخفاء رأسِها في الرمال ظنَّا منها أنها ستكونُ بمَنجاة من الصيَّاد، فكذلك لا يُجدينا في شيء أن نتجاهل كلَّ ما يُنشَرُ عنَّا وعن ديننا؛ لأننا بذلك لن نستطيع أن نمحوه من تراثِ الغربيين، أو نُبعِدَه من رُفوفِ المكتبات في بلادِ الغربين. الوصول إلى أيدي الباحثين.

وقد يُلاحظُ القارئُ تِكرارًا لبعضِ الأقوالِ، وخاصةً الأساطير التي نسَجَها خيالُ الغربِ حول نبيِّنا ﷺ، ومِن خلال هذا التكرارِ يتبيَّنُ مَدَىٰ الانتشارِ الواسع لمثل هذه الأساطير.

## \* «ملحمة رولاند» . . المسلمون يَعبُدون الأصنام . . يعبدون محمدًا :

إذا كانت الملاحمُ الشَّعبيةُ إنما تُمثِّل أكبرَ المكوِّناتِ لثقافة جمهورِ أيَّة أُمَّةٍ من الأم أو حضارة من الحضارات، فإنَّ «ملحمة رولاند» الشعبية - حوالي عام ١٠٠٠م - تصوِّرُ المسلمين - الذين يَبلُغُ التوحيدُ الدينيُّ للألوهية عندهم أرقى درجاتِ التنزيه والتجريد -، تُصوِّرهم هذه الملحمةُ الشَّعريَّةُ الشعبيةُ الأوربيةُ «وَثَنيِّنَ» يعبدون ثالوث!!.

١ ـ أبوللين Apollin .

Y ـ تير فاجانت Tervagant .

. Mahamed محمد

□ يقول «هوبرت هيركومر» في مقاله السابق: «مِن غرائب الأوهام المسيحيَّة الكاذبة عن الإسلام اتِّهامُ المسلمين بعبادة الأصنام، وتذكر «أغنية رولاند» Chanson de Roland الفرنسيةُ القديمة (حوالي سنة ١١٠٠م) أسماء هذه الأصنام: «أبوللين Apollin»، «وتيرڤاجانت Tervagant»، «ماحوميت محمد).

ثم إنَّ هذا الثالوثَ الفَلكيَّ قد تَمَّ تطويرُه في الترجمةِ الألمانية الوسيطة (عصر اللغة الأدبية الألمانية الوسيطة يمتد من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر) لملحمة رولاند Rolandslied التي نَشَرها القسيِّس «كونراد الرابع عشر) لملحمة رولاند Pfaffe Konrad التي نَشَرها القسيِّس فوق عائلة و Pfaffe Konrad حوالي سنة ١١٧٠م، عندما قام بتكليف من دُوق عائلة القلفين «هنري الأسد Heinrich der Loewe» (حوالي سنة ١١٩٥م) وزوجتِه الأنجلو ـ فرنسية «ماتهيلدا Mathilde» بتحويل تلك اللحمة إلى

رواية صليبية.

في تلك الرواية، يدعو الكَفَرَةُ «المسلمون» آلهتَهم ـ قبلَ معركة «رونسسفاليس Roncesvalles» الفاصلة في جبال البرانس ـ قائلين: «على هؤلاء الذين يُريدون الخلاص أن يَجتمعوا معًا، ها هو «تيرڤاجانت -Tarva هؤلاء الذين يُريدون الخلاص أن يَجتمعوا معًا، ها هو «تيرڤاجانت -gant (محمد Machmet) العزيز، وهأبوللو Apollo) المجيد، ولَنعبُدْ أيضًا المخلّصينَ الآخرينَ من الآلهة الخالدة».

□ وعندما يَسمعُ الإمبراطورُ «كارل الأكبر Kalser Karl der Grosse» هذا الدعاء، تزدادُ ثِقتُه في نجاحٍ مهمّتِه، حيث يقول: «انظروا إلى هذا الشعب الملعون! إنه شَعبٌ مُلحِد، لا علاقة له باللَّه، سوف يُمحى اسمُهم من فوق الأرض الزاخرة بالحياة؛ لأنهم يَعبُدون الأصنام، لا يمكنُ أن يكونَ لهم أيُّ خَلاصٍ، لقد حُكم عليهم، فلنبدأ إذن في تنفيذِ الحُكم: بسم اللَّه». . ثم تبدأ المذبحة .

وما زالت النسخةُ المنقَّحةُ لهذه القصة «ملحمة رولاند» التي نَشَرها «شتريكر Stricker»، في كتاب بعنوان «كارل الأعظم Stricker»، في العنب المعنوان «كارل الأعظم ١٢١٥»، في كتاب بعنوان «كارل الأعظم المام وسنة ١٢٣٥م) تُحتوي على خُرافةِ الصنم «ماحميت» (محمد Mahmet)»(۱).

وفي «ملحمة رولاند» في النسخة الألمانية عند «شتريكر» يُطلَقُ لقب «الكَفَرةِ الملحِدين المنغمسِين في شهواتهم جيشِ الشيطان وسرِ به على على المستحدين المنغمسِين في شهواتهم جيشِ الشيطان وسرِ به على (١) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٢٥-٢٦).

المسلمين!! بل ويُلَقَّبون بالكلاب والكائنات الحقيرة(١٠) .

\* صَلِيبيًّانِ أرادا سرقة جسد النبي ﷺ وضرب نور الدين زَنكي لرقبتيهما:

ذَكر «العماد الحنبلي» في «شَذَرات الذهب» - نقلاً عن المَطَريِّ في كتابه «تاريخ المدينةِ» ـ: «أن السلطان «محمودًا»(٢) رأى النبيُّ عَيَالِيُّ في ليلةٍ واحدةٍ ثلاث مرَّات، وهو يقول له في كلِّ واحدة منها: «يا محمود، أنقِذْني مِن ُهَذَيْنِ الشخصين» ـ لشخصين أشقَريْنِ تُجاهه ـ، فاستحضَرَ وزيرَه قبلَ الصبح، فأخبره، فقال له: هذا أمر حدكث في مدينة النبي عَلَيْكُ ليس له غيرُك، فتجهَّزُ نورُ الدين، وخَرَج على عَجَلِ بمقدارِ ألف راحلةٍ وما يتَبعُها مِن خيلٍ وغيرٍ ذلك، دَخَل المدينةَ على غَفلةٍ، فلما زار، طَلَبَ الناسَ عامةً للصَّدَقة، وقال: لا يَبقى بالمدينة أحدُّ إلاَّ جاء، فلم يَبقَ إلاَّ رجلان مُجاوران من أهل الأندلس نازِلانِ في الناحية التي قِبلةَ حُجْرَةِ النبيِّ ﷺ من خارج المسجدِ عند دارِ آل عمر بن الخطاب رطي الله عنه . . قالاً: نحنُ في كفاية . . فَجَدَّ في طلبِهما حتى جيء بهما، فلما رآهما قال للوزير: هما هذان. . فسألهما عن حالهما وما جاء بهما؟ فقالا: لمجاورة النبيِّ ﷺ . . فكرَّر السؤالَ عليهما حتى أفضى إلى العقوبة، فأقرًّا أنهما من النَّصَاري، وصلا لكي يَنقلا النبيُّ ﷺ مِنْ هذه الحجرةِ الشريفة، ووَجَدهما قد حَفَرا نَقْبًا تحتَ الأرض مِن تحت حائط المسجد القبليِّ، ويجعلان الترابَ في بنر عندهما في البيت.

فضرَب أعناقَهما عند الشَّبَاكِ الذي في شَرْقِيِّ حُجرةِ النبيِّ ﷺ خارجَ السجد، وركبَ مُتَوَجِّهًا إلى الشام راجعًا، فصاح به ِ مَن كان نازلاً خارج

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص (٣٠). (٢) أي: نور الدين محمود زنكي.

السُّورِ، واستغاثوا أن يَبنيَ لهم سُورًا يَحفظُهم. . فأمر ببناءِ هذا السُّورِ، الموجودِ اليوم»(١) .

هذي المَكسارمُ لا قُعبسانُ من لَبَن وذلك السَّيفُ لا سَيف بن ذي يَزَن \* دانتي الإيطالي صاحب «الكوميديا الإلهية»:

التي غدت معلمًا من معالم ثقافة أوروبا منذ عصر النهضة وحتى هذه اللحظة ، التي غدت معلمًا من معالم ثقافة أوروبا منذ عصر النهضة وحتى هذه اللحظة ، ونصًّا يَدرُسُهُ الطلاَّبُ في المدارس والجامعات . «دانتي» هذا الكريهُ القِزمُ الكافرُ يقول عنه «هوبرت هيركومر» في مقاله السابق: «كان منطقيًّا ـ بِناءً على ما سبق ـ أن يقوم «دانتي» بإقصاء رسول الإسلام على ين أبي طالب ـ زوج ابنته فاطمة ، والخليفة الرابع ـ ، إلى الحفرة التاسعة في ثامن حَلقات جهنم ، حيث يقول في «الكوميديا الإلهية»:

«برميل فَقَدَ سَدَّادَتَه وضِلْعَه.

ليس مشقوقًا مِثلَ شخصٍ هناك.

كان مشقوقًا مِن ذَقنه حتى قَضيبِه ـ

عندما أردتُ أن أتامَّلَه بدقةٍ ـ

نظر إليَّ، ثم مَزَّق صدرَه بيديه، قائلاً:

«انظر كيف أمزِّقُ جسمي ـ

تعالَ وتأمل كيف يتألَّمُ «محمد Mahomet» في جهنم ـ

<sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» (۶/ ۲۳۰ ـ ۲۳۱) للعماد الحنبلي، و «الكواكب الدُّريَّة» لابن قاضي شهبة (ص۷۲، ۷۳)، و «نور الدين محمود زنكي» للدكتور أنس أحمد كرزون (ص۳۹ ـ ۴) ـ دار ابن حزم.

وترى أمامي علي بن أبي طالب يخطو باكيًا ـ وقد شُقَّت رأسه من الذقن حتى شعر الرأس ـ وجميع من تشاهد هنا في هذا الجزء من جهنم ـ كانوا في الحياة الدنيا أهل شجار وشقاق ـ

ولذلك فقد قُطِعت أجسامُهم وشُوِّهت أجسادُهم هنا في دار السعير». اهـ»(١).

## \* مارتن لوثر دَجَّال البروتستانتية يشتم سيَّدَ البشر ﷺ :

عندما قام السويسري البازلي «يوحنّا أوبورين» سنة ١٥٤٢م بطبع الترجمة اللاتينية للقرآن، سارعت بلدية مدينة «بازل» بحَظِرِ نشره، ولم تَسْحَبْ حظرها إلاَّ بعد التدُّخلِ المُكَثَّف «لمارتين لوثر Martin Luther» مؤسّس الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية -، بَيْدَ أَنَّ حُجّة لوثر في ذلك - كما صاغَها هو بنفسه -، كانت كما يلي: «لقد استيقنتُ أنه لا يُمكنُ عَمَلُ شيء أكثر إزعاجًا لـ «لحمد Mahmet» أو الأتراك، ولا أشدَّ ضررًا (أشد من جميع أنواع السلاح)، من ترجمة قرآنهم ونشره بين المسيحيين، عندئذ سيتَضحُ لهم أيُّ كتاب بغيض وفظيع وملعون ـ هذا القرآن ـ مَلِيءَ بالأكاذيب والخرافات والفظائع».

□ إن «لوثر» البروتستانتي ـ الذي أهان نبي الإسلام بلا أدنى حياء أو تأنيب ضمير، واصمًا إياه بأنه «خادم العاهرات، وصائد المومسات»، كان ينظر إلى قرآن مترجم إلى اللاتينية في عصر الحروب التركية، على أنه

<sup>(</sup>١) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٢٤).

وسيلة مثالية لتسليح القلوب اليائسة للمسيحيين، ورَفع رُوحِهِمُ المعنويّة، حيث أعلنَ قائلاً: «بعد ظهور الأتراك على حقيقتهم، أرى أن القساوسة عليهم أن يَخطُبوا الآنَ أمامَ الشَّعبِ عن فظائع محمد Mahmet حتى يزداد المسيحيُّون عداوة له، وأيضًا ليتقوى إيمانُهم بالمسيحية، ولتتضاعف جسارتُهم وبسالتُهم في الحرب، ويُضحُّوا بأموالِهم وأنفسهم . . من شأن موعظة كهذه أن يكونَ أثرُها النفسيُّ على المسيحيِّ أشدَّ من طُبولِ الحرب وأبواقها، بل إنها ستَمنحُه قلب أسد حقيقيٌّ في ساحة القتال»(۱) .

\* تُوماس الأكويني THomas von Aquin الكَذُّاب الأشر وافتراءاته على الإسلام:

«لقد تورَّط مفكِّرو أوروبا ـ باستثناء حالات قليلة ، ولكنها رائعة ـ ، في علاقة طَعن وهجوم ضدَّ الإسلام ، فصحيح أن توماس الأكويني قد تلقَّى دَفْعَات فكرية هامة من خلال دراسته العقلانية للفيلسوف الأرسطوطالي العربي الأندلسي «ابن رشد» (١١٢٦ ـ ١١٩٨م) ، ولكنه ظلَّ في تقييمه للإسلام ورسول الإسلام محمد عَلَيْ المستوى الوضيع المكرَّر والمعروف لعصره ، والذي حدَّده «بطرس المبجَّل Petrus Venerabilis والمعروف مؤلفاته التي طَعن فيها الإسلام .

ففي كتابه «الشامل في الردِّ على الكفرة» Summa contra gentiles - الذي مَهَّد الطريقَ أمامَ العملِ التبشيريِّ في إسبانيا للدفاع عن المسيحية والطعن في الإسلام - نقل «توماس الأكويني» الاتهامات القديمةَ، وادَّعى (١) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٢٠-٢١).

أن: «ماحوميت Mahumet» (محمدًا) قد أغوى الشعوب من خلال وعوده لها بالتُع الشهوانية، وبالتالي لم يَجِدِ الشهوانيون من البشرِ أيَّ صُعوبةٍ في اتباع تعاليمه.

التوراة والأناجيل، ولا يمكنُه أن يدَّعِي أن الرسلَ الأسبَقِين قد تنبؤوا بظهورِه وبعثتِه من بعدِهم».

واتهم «توماس الأكويني» رسول الإسلام بتحريف جميع الأدلة الواردة في التوراة والأناجيل من خلال الأساطير والخرافات التي كان يَتلُوها على أصحابِه، ولم يؤمن برسالة محمد على الله المتوجّشون من البشر -- ho على أصحابِه، ولم يؤمن برسالة محمد على البادية (۱) .

\* أوتو الفرايسنجي Otto von Freising يَنفي تُهمة عبادة الأصنام عن المسلمين، ولكنه يطعنُ في محمد ﷺ:

كان بُوسع الأوروبيِّين أن يعرفوا في القرن الثاني عَشَرَ أن "السراسنة" Sarrazin ـ وهو اسمُ أعداء المسيحيين عند "شتريكر Stricker" ـ لم يَعبُدوا الأصنام، كان هذا على كلِّ حال ما ذكره في تاريخه بوضوح "أوتو الفرايسنجي Otto von Freising" (۱۵/۱۱۱م) خال الإمبراطور "فريدريخ بارباروسا Friedrich Barbarossa" فهو ـ أي: أوتو الفرايسنجي «فريدريخ بارباروسا Gtto von Freising» فهو ـ أي: أوتو الفرايسنجي الأساقفة "تيمو السالزبورجي Thiemo von Salzburg"؛ لأنه حَطَّم أصنامَهم

<sup>(</sup>١) (صورة الإسلام في التراث الغربي) (ص٣٦-٣٣).

بدلاً من أن يعبدها، حيث يشيرُ إلى أن الروايات الموثوق فيها تَذهبُ فقط إلى أن «تيمو» قد استُشهد من أجل الديانة المسيحية، ثم يذكرُ المؤرِّخُ الدقيقُ في عمله: «أما القول بأن «تيمو» قد حَطَّم الأصنام، فيصعبُ تصديقه؛ لأنه من المعروف أن المسلمين Sarazenen لا يَعبُدون، إلاَّ إلها واحداً، ولديهم شريعتُهم السماوية، ويُمارسون الختان، كذلك فإنهم يَعترفون بالمسيح وحواريّيه وأتباعهم، وهم فقط بعيدون عن الخلاص لأنهم يُنكرون أن المسيحَ هو مُخلِّصُ الإنسانية، وأنه الربُّ وابنُ الربِّ في الوقت نفسه، ويُقدِّسون المُضلِّلُ محمداً، الذي تحدَّثنا عنه سابقاً، باعتباره أعظم أنبياء الله تعالئ»(۱).

\* أرنست رينان ، يَصِفُ الرسولَ محمدًا ﷺ بالخِداع والدَّجل ، ويَطعنُ في الإِسلام ، ويَتَهِمُه بأنه عدوُ العلم والعقل :

أرنست رينان (١٨٢٣ ـ ١٨٩٢م) فيلسوفٌ ومستشرقٌ فرنسي.

لقد طَعَن «رينان» في الإسلام، وقال: «إنه دينٌ طبيعيٌّ عَقليٌّ يتَّصفُ بالجديَّة والليبرالية والبرود»(١) .

وقد وصَفَه أيضًا بأنه «عدوُّ العلم والعقل»، ووصَفَ العربَ بأن عقولَهم قاصرةٌ بطَبعِها غيرُ مُستعِدَّةٍ لفهم ما وراءَ الطبيعة.

ومع ذلك فإنَّ آراءَ «رينان» حافلةٌ بالتناقضِ والاضطراب، فبينما هو يَمقُتُ الإسلامَ ويَحمِلُ عليه ويَنتقِدُه انتقادًا مُرًّا، يعترف برهبةِ هذا

<sup>(</sup>١) اصورة الإسلام في التراث الغربي (ص٢٦-٢٧).

 <sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٩٥١) للدكتور محمود حمدي زقزوق ـ مكتبة وهبة
 ـ القاهرة .

الدين وعَظَمته!!.

ورأيُ «رينان» في النبيِّ محمد عَيَّكِيْ رأيُ كافر جهولِ متعصِّب، فقد وَصَفه بالخِداع والدَّجَل، وقرَّر أنَّ الذي أسَّس الإسلامَ وَشَيَّد صَرْحَه هو «عُمر»؛ لأنه يُماثِلُ القدِّيسَ «بولس» في المسيحية!!.

وقال: «إنَّ الإسلامَ دينٌ لا يَسمحُ بحريَّةِ الفِكرِ ورُوحِ النقد».

□ وقال: «إنَّ الإسلامَ يُعادِي العلمَ والفلسفةَ، وإنه صارمٌ يتحكَّمُ في العبدِ وفي دنياه وفي آخرته، وإنه ذلك القَيدُ الثقيلُ الذي لم تُصَبُّ بمثلِه الإنسانيةُ في تاريخها».

□ والواقعُ أنَّ «رينان» لم يُشبِتْ في نَظَرِ مؤرِّ خيه بأنه باحثُ مستقرُّ الفكرِ، بل عُرف باضطرابِ الرأي، وقد وصفه «بيكافيه» أكبرُ الباحثين في إثارة: «بأنه رجل يَقلِب أوضاعَ الأشياءِ والمسائل، وذلك لاختمار النَّزعة الصليبية في عَقلِه الباطن، وتَمَلُّكِها على أفكارِه في الحكم عَلَىٰ مَن يُخالِفُ تعاليم دينِه الأولِ قبلَ إلحادِه وكُفرِه».

□ وقال مؤرِّخوه: «إنه أفسد الاستشراق الفرنسي بهذه الآراء، وقد
 سار على نَهجه كازانوفا في كتابه «محمد ونهاية العالم»..».

□ يقول «رينان» المُلحِد في كتابه «مقالات ومحاضرات»: «أقولُ دائمًا و يقول «رينان» المُلحِد في كتابه العقل البشريَّ يجبُ أن يُنزَّه من كلِّ المعتقدات الدينيَّة، وأنْ يَحصُر جُهودَه في مجالِهِ الخاص، وهو إقامةُ العلم الوضعيُّ».

ولرينانَ محاضرةٌ مشهورة ألقاها في ٢٩ مارس ١٨٨٣ في «جامعة

السربون» عنوانها «الإسلام والعلم»، حَمَل فيها على الإسلام حَمْلَةً متعصِّبةً عنيفة.

□ وقال: «إن الدينَ الإسلاميَّ عَقبةٌ في سَبيل تقدُّم العلم بسبب التعصُّب».

□ وقال: «إنه اضطَهَد العِلمَ والفلسفة، ووَصَف العقليةَ الساميةَ بأنها مُجدِبَةٌ، كالصحراء التي نَبتَتْ فيها».

□ وقال: «إن انحطاطَ بلادِ الإسلام في العالَم واضح، وسببُ هذا الانحطاطِ هو أنَّ عقولَ المسلمين بَلغتُ منَ الحُمقِ غايتَه حتىٰ كأنَّ دينَهم صار حِجابًا على قُلوبهم، منَعها من أن تَعِيَ شيئًا من العلوم».

□ وقال: «إنَّ العَجْزَ عن التقدُّم ناتجٌ عن دينِ الإسلام، وإن دينَ الإسلام قد نَجَح، ولكن لشقائه، فإنه لَمَّا قَبِلَ الإسلامُ الفلسفةَ قَتَل نفسَه، وحكم عليها بالانحطاط التامِّ».

وقد رَدَّ على «رينان» رجالٌ من أبناء جِلْدَتِه، منهم «غوستاف لوبون» الذي قد أشار إلى محاضرة رينان، ووصَفَها بالتناقض، وأنه أراد أنْ يُشِتَ عَجْزَ العرب.

□ وقال «لوبون»: «ولكنْ ترَّهاتُه كانت تُنقَضُ بما كان يَجِيءُ في الصفحة التي تَليها، فبَعدَ أنْ قال «رينان»: إنَّ تقدُمَ العلوم مَدينٌ للعرب وحدَهم عدَّة ستِّمئة سنة. . ذكر أنَّ عَدَمَ التسامُح عَّا لا يَعرفُه الإسلام إلاَّ بعدَ أن حَلَّت مَحلَّ العربُ شعوبٌ متأخِّرةٌ كالبَرْبر والتُّرك. . ثم عاد فادَّعى أنَّ الإسلام اضطَهَد العلمَ وقضَى على العقل في البلاد التي دَانت له!!».

### \* فكتور شوفان (١٨٤٤ ـ ١٩١٣م):

فكتور شوفان، مستشرقٌ بلجيكي، عَملِ أستاذًا للغة العربية بجامعة «ليج»، ووضع فِهرسًا مفصَّلاً للكتابات التي صَدَرت حولَ محمد ﷺ، وذلك في الجزء التاسع من كتابه «فهرس المصنَّفات العربية أو المصنَّفات المتَّصلة بالغرب»، وقد وضع الفهرس في اثنَى ْعَشَر جزءً.

وفي القسم الأول من هذا المؤلّف يتناولُ «شوفان» المؤلّف الله الحديثة - أي المؤلّفات التي صدرت حول محمد ﷺ في الفترة الممتدة من عام ١٨١٠ حتى عام ١٩٠٨ متى عام ١٩٠٨ وبجانب ذكره لعناوين هذه المؤلّفات بكلّ دقة، فإنه يُقدّمُ لنا أيضًا بيانًا بمحتويات المؤلّفات ذات الأهمية، ويُشيرُ إلى أهم ما وُجّه إليها من نقد.

أمَّا القسمُ الثاني، فإنه يتضمَّنُ ذِكرَ المؤلَّفاتِ السابقةِ على عامِ ١٨١٠، ويتناولُ بالتفصيل ـ بصفةٍ خاصةٍ ـ المؤلَّفاتِ البيزنطيةَ والأسبانيةَ ومؤلَّفاتِ القرون الوسطى.

وفي القسم الثالث يتناولُ رسائلَ جامعيةً حولَ بعضِ المسائل الخاصة مثل: الوفود، بدر، بَحيرى، الصَّرَع، فاطمة، نساء محمد، شجرة النَّسَب، المعجزات، وفاة محمد، مولده، نَبَالة نسبه، أسماء محمد، صورته الجسمية وأخلاقه. . إلخ.

وأما القسم الرابع، فإنه يُخصِّصُه للأساطير الغربية عن محمد عَلَيْقِ كما يُعَلِينِ كما يُعَلِينِ كما يُعَلِينِ كما يُعَلِينِ في الأدب.

ولعلَّ القارئ يلاحظُ هنا أنَّ موضوعَ «الصَّرَع» مُقحَمُّ بين هذه

الموضوعات التي تتحدَّثُ عن سيرة محمد عَلَيْ ، وأنَّ الأمرَ هنا ربَّما يدورُ حولَ خطأ مطبعي أو خطأ من الترجمة! ولكنَّ الأمرَ ليس كذلك، فالحديثُ عن «الصَّرَع» هنا حديثٌ مقصود، إذ يَحلُو لبعض المستشرقين أن يُفسِّروا ظاهرةَ «وحي اللَّه» إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنها كانت عبارةً عن نوبات من الصَّرَع تَعتريه بين الحِين والحين، وذلك انطلاقًا من مبدأ عدم الاعتراف بنبوَّته، وبالتالي فليس هناك أصلاً في زعمهم وحي كان يأتيه.

وهذا الموقفُ يَدخلُ في باب التعصُّبِ الأعمىٰ الذي هو نفسُه مرضٌ لا أَمَلَ في شِفائه، ولا جَدوىٰ من علاجِه.

### \* القسيس السويسري ببلياندر:

وَضَعِ هذا القسيسُ كتابًا من ثلاثة مجلدات، وصدر عام ١٥٤٣م، ويُمثِّل الوضعَ الذي وصَل إليه الجَدَلُ كلَّه ضدَّ الإسلام حتى ذلك العصر، كما يمثِّل حاصلَ هذا الجدل، فالكتابُ لا يَشتملُ فقط على الترجمة اللاتينية للقرآن، والتي تَمَّتُ قبلَ ذلك بارْبَعمِئة عام، وإنما يَشتملُ أيضًا على عدد كبيرٍ من الكتاباتِ المضادَّةِ للقرآن والإسلام، ابتداءً من عصرِ بطرس الموقَّر حتى عصرِ الإصلاح الديني (۱).

## \* هوتنجر السويسري (١٦٢٠-١٦٦٧م):

هذا المستشرقُ السويسري كان أستاذًا للغات الساميَّة في كلِّ من «زيوريخ وهايدلبرج»، ويُقدِّمُ في كتابه «تاريخ الشرق» الصادرِ في «زيوريخ» عام ١٦٥١م نقضًا للقرآن، إسهامًا في مكافحةِ الخُرافات

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٨٣).

المحمديَّة ـ كما يدَّعي هذا الأفَّاك ـ (١) .

## \* الأبُ الإِيطالي لودفيج ماراتشي:

أمضَى هذا الأثيمُ أربعين عامًا في دراسة القرآن، وكُتبِ التفسير العربية لكي يحاربَ محمدًا عَلَيْ بنفسِ سلاحه، وقد كانت حَصيلةُ هذه الدراسة هذا العملَ الأسودَ الضحمَ الذي أنجزه، والذي تَضمَّن النصَّ العربيُّ الكاملَ للقرآن مع ترجمة لاتينية مصحوبة بهوامش توضيحية، ونقض مُفصَّلُ لكلِّ فقرة قرآنية على حدة، وقد أصدر «مراتشي» قبل ذلك في عام ١٦٩١م كتابًا حَولَ نقضِ القرآن، قدَّم فيه لَمحة عن حياة محمد عَلَيْ وعن القرآن، ثم بَرْهَنَ ـ كما يزعمُ ويفتري ويدَّعي ـ على بُطلانِ الإسلام وحقيقة الديانة المسيحية . . وكلُّ ما كتَبه عن محمد عَلَيْ يلاحَظُ فيه النفور إزاءَ محمد عَلَيْ وتعاليمه (۱٬۵۰۰) . .

أشفِقْ على الرأسِ لا تُشفِقْ على الجَبَلِ

يا ناطِحَ الجَبَــلِ العالـي لتُكْلِمَهُ

### \* ماراتشى Marracci :

وقد قدَّم «ماراتشي» في كتابه «الرائد في تفنيد القرآن» نَظرةً على حياة وأعمالِ محمد مؤلِّف القرآن .

وقد حاول جاهدًا ـ كما فَعل «بوكوك وهوتنجر» ـ أن يَرجعَ إلى مصادرَ عربية، ويُعبِّرُ «مارتشي» هنا عن الغاية مِن وصفه لحياة محمد على النحو

<sup>(</sup>١) انظر «الإسلام في تصوّرات الغرب» (ص٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) صدر الكتاب عام ١٦٥١م وأُعيد نشره عام ١٦٦٠.

التالي: "إذا أردت أصور حياة محمد حسبما كتب في ذلك مؤلفونا وكتابنا، فسأجعل نفسي مَدْعاة للسخرية لدى المحمديين، فالفرق كبير جدًا بين ما يروونه وما نَرويه نحن، لدرجة أنَّ المرء لا يُمكنه أن يُصدِّق أنَّ كلا الجانبين يتناول بالحديث رجلاً واحدًا، ومن أجل ذلك فإنني أريد أن أتابع أولئك، ليس لأني آخُذُ كلَّ شيء على أنه حقٌ، بل لأننا إذا تناولنا عدو الدين بالنقض والتنفيد، فإن محاربته بأسلحته هو أفضل من محاربته بأسلحتنا، وحينئذ يسهل التغلُّب عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرًا من كُتَّابنا يَروُونَ عن محمد أشياء تُثيرُ الضحِكَ لدى المحمّديين، ولا تُجدِي إلاَّ في زيادة تقويتهم في خرافاتهم، وعلى ذلك فإني سأعتمد في الحديث عن حياة محمد على أكثر المؤلفين العرب قدرًا، وإذا كنتُ على علم أيضًا بأن هؤلاء يأتون بالكثير من الأكاذيب لإعلاء شأن نبيّهم الزائف، فإنّني لن أجعلَهم يعتبرونني كاذبًا».

□ وقد ظلَّ رسولُ اللَّه ﷺ لدى «ماراتشي» هو النبيَّ الزائفَ، والمُضَلِّلُ والغاصبَ، ومؤسِّسَ طائفة تُثيرُ الاشمئزاز، ومؤلِّف كتابِ ـ يعني: القرآن ـ مملوء بالتناقضات والخرافات الكاذبة والأباطيل(١٠٠٠).

□ لقد كان «مارتشي» أحد رجال اللاهوت الإيطاليين، أمضى حياته كلّها في إعداد دراسات هَدَفُها البرهنة - كما يزعُم - على بُطلان الإسلام وحقيقة الديانة المسيحية، وقد صدر كتابه في «تفنيد القرآن» عام ١٦٩١م، وقدّم فيه أيضًا لَمحة عن حياة محمد، ثم نَشَر النص العربي الكامل للقرآن (١٣٦، ١٣٦).

عام ١٦٩٨م مع ترجمة لاتينية مصحوبة بهوامش كثيرة ، ومحاولة فاشلة لنقض القرآن فقرة فقرة ، وينطلق «مارتشي» في دراساته مثلما يفعل غيره من اللاهوتيين ومعظم المستشرقين من فرضية يضعونها كأنها حُجَّة مسلَّمة ، من اللاهوتيين ومعظم المستشرقين من فرضية يضعونها كأنها حُجَّة مسلَّمة ، ويَبنون عليها كلَّ مزاعمهم ، وتتمثَّلُ هذه الفَرْضيَّة في أن محمدًا ليس نبيًا حقيقيًا ، وأنه هو الذي قام بتأليف القرآن ، وقد سبق أنْ فَعَل الشيء نفسه مشركو مكة ، وقد وصف «بفاغوللر» نفسه موقف «ماراتشي» بأنه «نفور داخلي إزاء محمد وتعاليمه» ، فكيف يُنتظرُ منه وقلبه مليء هكذا بالحقد على الإسلام وان يكون منصفًا للإسلام ونبيّه ؟! وأين ذلك من تعاليم القرآن وقى كل اعتبار؟! ﴿ وَلا يَجْرِمَنّكُم شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقُوعَ ﴾ [المائدة: ٨] .

### \* همفري بريدو (١٦٤٨ - ١٧٢٤):

هذا المستشرقُ الإنجليزيُّ الذي جَعَل كتابه «حياة محمد» مرآةً تعكِسُ نُفورَه من محمد ﷺ، وتعكِسُ الصورةَ الخاصَّةَ لكلِّ من الكفَّارِ والزنادقةِ وأصحابِ مذهبِ «التأليه الطبيعي» والإباحيين(١٠) .

□ يقول نجيب العقيقي معلقًا على كتاب «حياة محمد» لـ «بريدو»:
 «إنه ترجمةٌ تافهةٌ لا غَنَاء فيها»(٣)

ويُصوِّر «بريدو» محمدًا عَيَالِيْ ليس بوَصفِه أكبرَ الدجَّالين فحسب، بل

<sup>(</sup>١) «الإسلام وتصورات الغرب» (ص١٣٥، ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٨٣، ٨٤).

<sup>(</sup>٣) (المستشرقون) (٢/ ٤٥).

بوكمفه أيضًا أحد المجرمين.

وقد أراد «بريدو» أن يكونَ كتابُه مجرَّدَ جزء من تاريخ الكنيسة في الشرق، وأن يُثبِتَ فيه أن النبيَّ ﷺ كان بَثابة سُوطِ اللَّه لمعاقبة الكنائسِ الشرقية وحَمْلها على التوبة النصوح.

وقد صَدَر الكتابُ في «لندن» عام ١٦٩٧، وصَدَر بالفرنسية عام ١٦٩٨.

ويصف «بفانموللر» موقف «بريدو» من رسولِ اللَّه ﷺ بأنه «حَمَاسٌ حَقود»(۱) .

#### \* هادریان ریلاند (۱۷۷٦ ـ۱۸۱۸م):

هذا المسشرقُ الهُولندي كان أستاذًا للغات الشرقية في جامعة «أوترشت» بهولندا، ومن مؤلَّفاته التي كان لها صَدَّىٰ بعيدٌ في أوربا كتابه عن الإسلام في مجلدَيْن: أحدهما عن «الديانة الإسلامية»، والثاني: «حول تصويب فكرة الأوربيين الخاطئة عن الإسلام»، وقد تُرجِم الكتابُ إلىٰ عدَّة لغات أوروبية، وكان «ريلاند» أولَ مَن قام بعرض عِلمي للإسلام في أوروبا، ومع هذا حرَّمت الكنيسةُ تَداول الكتاب.

□ يقول «بفاغوللر» المستشرقُ الألمانيُّ في كتابه «موجز في أدب علوم الإسلام»: «قال «ريلاند»: هل من الممكن أن تَجِدَ ديانةٌ متناقضةٌ علما يَصِفُها المؤلِّفون المسيحيُّون ـ ملايينَ الأتباع؟ دَعُوا المسلمين أنفسَهم

<sup>(</sup>١) االإسلام في تصورات الغرب، (ص١٣٨، ١٣٩).

يَصفون لنا دينَهم .

وفضلاً عن ذلك فإنه يَتحتَّمُ على المرءِ أن يعرفَ الإسلامَ جيِّدًا لكي يستطيعَ أن يُحاربَه بطريقة فعَّالة، ولكنْ ضرورة محاربته تنمو مع كلِّ يوم؛ لأنَّ علاقات الأوروبيِّين بالمحمديِّين في تركيا وإفريقيا وسوريا وإيران وجُزرِ الهند التابعة لهولندا تتَّسعُ دائرتُها باستمرار، وفي وسُع المرءِ عن طريق النقاش الدِّينيِّ - أن يكسب المسلمين إلى صفِّ العقيدة الحقَّة، وهذا أفضلُ بكثير من القيام بتوجيه الشتائم لهم بطريقة حمقاء.

والمعرفةُ الدقيقةُ بالإسلام وأتباعِه ستجعلُنا نَضَعُ مكانَ الكبرياءِ الساذجة الإحساسَ بالشُّكر للَّه الذي أنعَمَ علينا من فضلة بالمسيحية.

وعلى الرغم من كلِّ ذلك، فإنه لم يَدُرْ بخَلَدِ «ريلاند» أن يقومَ بتمجيدِ الإسلام، فهو بالأحرى يستفظعُه كما يوضِّحُ هو ذلك»(١) .

## \* جان جانييه (١٦٧٠ ـ ١٧٤٠) العدو اللدود لرسول الله عليه:

كان هذا المجرمُ أستاذًا للعبريَّة ثم العربية في «أكسفورد»، وفي عام ١٧٢٣ قام بترجمة «سيرة النبيِّ» لأبي الفداء إلى اللاتينية ثم إلى الفرنسية، وقد ألَّف كتابًا عن حياة محمد عَلَيْلَةً في جزئينِ بالفرنسية (١٧٣٢) م.

وفي مقدِّمة كتاب جانبيه يَصفُ هذا المجرمُ رسُولَ اللَّه عَلَيْكُ بأنه أكثرُ النَّاس شرَّا، وبأنه عدوٌ لدودٌ للَّه(٢) .

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٨٤، ٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٨٦).

### \* جورج سیل (۱۲۹۷ ـ ۱۷۳۱):

مستشرق إنجيلزي، ترجم القرآن إلى الإنجليزية، ونُشرت الترجمةُ في لندن عام ١٧٣٤م، وقد اشتملت على حواشٍ وشروحٍ ومقدِّمةٍ مُسهَبَةٍ عن الدين الإسلاميِّ تَضمَّنتِ الكثيرَ من الإفك واللغوِ والتجريح، ووَصَف الرسول عَيَالِيَّةٍ والنظرَ إليه على أنه مُضلِّل (١).

ويَرَىٰ هذا الدَّجالُ أن محمدًا عَلَيْكُ لم يكن واحدًا من أمثالِ جبابرة الملحِدين ـ كما يتصوَّرُه المسيحيُّون عادةً ـ، والضررُ الذي ألحقه محمدٌ بالمسيحية يُنسَبُ إلىٰ جَهله أكثرَ مما يُنسَب إلىٰ خُبثه!!.

الله يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق: "يَزعُمُ المستشرقون والله وتيون أنَّ محمداً عَلَيْ لم يَعرِف التعاليم «الصحيحة» للمسيحية، وبنَى معارضته للتعاليم المسيحية على ما عَرَفه من صورة زائفة كانت شاسعة حينذاك، ويُعبِّرُ مستشرقٌ معاصر هو «رُودي بارت» عن ذلك بقوله: لقد كانت معلوماتُ الناس عن المسيحية في مكة في العصر الذي عاش فيه محمدٌ معلومات محدودة وناقصة، ولم يكن المسيحيون العَربُ يَسلُكون النَّهْجَ الصحيحَ في مُعتقداتهم، وكانت تَرُوجُ هناك آراءُ بِدعيَّةٌ منحرفة، ولولا ذلك ـ كما يزعمُ «بارت» ـ لَمَا كان محمدٌ على علم بأمثال تلك الآراء ولولا ذلك ـ كما يزعمُ «بارت» ـ لَمَا كان محمدٌ على علم بأمثال تلك الآراء التي تُنكرُ صَلْبَ المسيح، وتَذهبُ إلى أن نَظرية «التثليث» لا تَعني الآب والابن وروح القدس، وإنما تعني اللَّه وعيسى ومريم إلخ (راجع كتابنا: «الإسلام في الفكر الغربي» (٦٧) وما بعدها).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨٧).

وهكذا يُنكِرُ المستشرقون أن يكون محمدٌ عَلَيْكُ قد تلقَّىٰ معلوماتِه عن المسيحية من أعلىٰ عن طريقِ وَحي سَمَاويٌّ أراد اللَّهُ به أن يُصحِّحَ العقائدَ التي أفسَدَتْها عقولُ البشرِ علىٰ مرِّ العصور (١١) .

\* فولتير وروايتُه السوداءُ المأساوية الكاذبة «محمد أو التعصُّب» ( ١٦٩٤ \* ١٦٧٨م):

فيلسوفٌ وأديبٌ فِرنسيٌّ شهيرٌ، يَعدُّ قُطْبَ عصرِ التنوير ـ كما يُسَمُّونه ـ في فرنسا.

«فرانسوا ماري أرويه» المعروف باسم «فولتير Voltaire».

□ كتب قولتير مسرحيته السوداء الشهيرة التي أسماها «التعصُّب أو محمدٌ النبيُّ التي عُرِضت لأولِ مرة في مدينة «ليل» بفرنسا عام ١٧٤١م وأهداها إلى «البناينوا الرابع عَشرَ»، ويقول في تقديمه المسرحيَّة: «إلى رئيسِ الديانة الحقيقية ضدَّ مؤسسِ ديانة كاذبة بربريَّة، أضعُ عند مَوطئِ قَدَمَيْك الكتابَ ومؤلِّفَه، إنَّ صاحبَ القَداسة سيَغفرُ ولا شكَّ الجُرأة التي يأخذُ أسبابَها أحدُ المؤمنين المتواضِعين في أنْ يُهدي حَبْر أحبارِ الكنيسة الكاثوليكية الحَقَة هذه المسرحية»(١).

ولقد سَبَّ فيها «ڤولتير» رسولَ اللَّه ﷺ سيدَ البشر سبًّا مُقذِعًا، ووَصَفه بأنه كان «دجَّالاً، ومستبدًّا، تُحرِّكه الشهواتُ الحِسَّيةُ،

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» للأستاذ أنور الجندي - مؤسسة الرسالة.

ومُتعطِّشًا للدماء».

□ يقول المستشرق الألماني «بفاغوللر» في كتاب «موجز في أدب علوم الإسلام»: «أما «فولتير»، فقد كتب روايته المأساوية «محمد أو التعصب» دون أن يراعي الحقائق التاريخية، وقد كان «فولتير» نفسه مقتنعًا بأنَّ كتابه المنبثق من خياله يتناقض تناقضًا حادًا مع التاريخ، ومع ذلك فقد أراد أن يعرض على الجمهور شخصية «تارتوف Tartuffe» مسكًا سلاحًا في يعرض على الجمهور شخصية (تارتوف Tartuffe) هذا الدَّور، ولكنَّ «قولتير» يده، وكان يَعتقدُ أنه يستطيعُ أن يُعير «محمدًا» هذا الدَّور، ولكنَّ «قولتير» لم يكن له أن يفعل ذلك، لو لم يكن التصورُ السائدُ حينَذاك هو أن محمدًا يمثلُ التعصبُ والتضليل الديني.

وهكذا كانت أوروبا تَمُوجُ بآراءَ كثيرة حولَ عَمَلِ محمد، ولكنَّ الحِسَّ التاريخيَّ الحقيقيَّ الذي يَتمتُع به خِيرةُ علماءِ عصرِنا، كان لا يزالُ معدومًا تمامًا»(٢)

□ يقول الدكتور «محمود حمدي زقزوق»: «إنه لأمرٌ غريبٌ حقًا أن يلجأ «فولتير» إلى التشهير بالنبي عَيَّكِيُّ ، جاعلاً منه في هذه الرواية التي مُثَّلت على المسرح «منافقًا لا يعرفُ الحياءَ ، ومُضَلِّلاً ، وظالِمًا تدفعُه النوازعُ الحِسَّيةُ والتعطَّشُ للدماء . . إلخ» ، وهو يعلمُ تمامَ العلم أنَّ كلَّ ذلك غيرُ صحيح ولا يتَّفقُ مع الحقيقة التاريخية ، ولكنَّ «فولتير» أراد بذلك أن يتَّخذ من محمد يتَّفقُ مع الحقيقة التاريخية ، ولكنَّ «فولتير» أراد بذلك أن يتَّخذ من محمد

<sup>(</sup>١) تارتوف اسم يطلق على شخصية الرجل المنافق في أحدى مسرحيات الأديب الفرنسي الشهير «موليير Moliere» (١٦٧٢ ـ ١٦٧٣) والتي تحمل نفس الاسم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٨٨-٨٨).

أداة حرب على الكنيسة على طريقة «أياك أعني، واسمعي يا جارة»، ولذلك يقول «بفانموللر»: «لكن «فولتير» لم يُرِدْ إطلاقًا «بمأساته» أن يُصورً شخصية محمد التاريخية، وإنما أراد بذلك فقط أن يُحول دَفَّة الحديث ضدَّ المسيحية الكاثوليكية، وضدَّ التضليل الكهنوتي، وضدَّ الخرافات، وضدَّ الدين نفسه وما يَرتبطُ به ضرورةً مَن تعصَّب».

وقد مُثِّلت المسرحيةُ في مدينة «ليل» عام ١٧٤١م، ثم قَدَّمتها «الكوميدي فرانسيز» في باريس عام ١٨٤٢م، فاحتَجَّ عليها السفيرُ التركي لدى الحكومة الفرنسية، وعَقَد مؤتمرًا دعا إليه كُتَّابَ فرنسا الأحرار، فأوقَفَت الحكومة تمثيلها حينذاك (انظر: «الشرق والإسلام في أدب جوته» لعبدالرحمن صدقي ص٢٣).

وبجانب هذه الصورة الظالمة، نَجِدُ «فولتير» في مقالته Esai sur les) وبجانب هذه الصورة أخرى، يَصفُ فيها «محمدًا» بأنه «الرجل العظيم الذي جَمع في شخصه بين الفاتح والمُشرِّع والحاكم والكاهن، والذي لَعِبَ أعظمَ الأدوارِ التي يُمكنُ أن يَلعَبَها إنسانٌ على ظهرِ الأرض» (انظر «بفاغوللر» ١٧٧).

وفي وسَطِ هذا البحرِ المتلاطِمِ بأمواجِ التخبُّطِ الواضحِ والتناقضِ الصارخ، لم يكن هناك مكانٌ للحقيقةِ التاريخيةِ والموضوعيةِ النزيهة.

ومَّا هو جديرٌ بالذكر أن «فولتير» كان يُعَدُّ من الملاَحِدِة حينًا، ومِن مُنكري النبوَّاتِ عامةً في أكثر الأحايين»(١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨٨).

نِفَاقٌ كَرِيةٌ، وتَضليلٌ متعمَّدٌ، وعَمَلٌ لا أخلاقي، وحوادثُ وشخصياتٌ مفتعكةٌ قائمةٌ على التخيُّلِ أكثرَ مَّا تقومُ على الواقعِ التاريخي، وشخصياتٌ مفتعكةٌ قائمةٌ على التخيُّلِ أكثرَ مَّا تقومُ على الواقعِ التاريخ ثم لَم يتحرَّزُ من الأخطاءِ الكبرى لحقائقَ يعرفُها كلُّ مَن يَعرفُ تاريخ الإسلام، فيَجعلُ «الزُّبير» زعيمًا لسادة قريش المناهضين لمحمد!! وهو يُوجّهُ كتابَه على نحو مثير، يَفضحُ دَخيلةَ النفس، ويكشفُ عن الضَّعفِ البَشريِّ لكاتبٍ وصف بأنه «حُرُّ الفِكر».

« قُولتير » الذي قَدَّمه المُثقَفُون العِلمانيوُّن في بلادنا باعتباره نموذج «الشجاعة الفكرية» ، «المستعدِّ للموت في سبيل حُرِيَّة الآخرين»!!! يَجعلُ هذا الأقَاكُ الدَّجالُ رسولَ اللَّه ﷺ وهو خيرُ المتسامِحِين الذي أرسله اللَّه رحمة للعالمين . يَجعلُه نموذجًا ورمزًا للتعصيُّب، ويُخفِي « قُولتير » في هذه المسرحيَّة جُبنَه أمامَ الكنيسة ، وخَوْفَه من مهاجمة المسيحية أو نقدها ، بالهجوم على الإسلام ورسول الإسلام .

□ وكتب «جمال الدين الأفغاني» كاشفًا لحقيقة الذي جعلوه فيلسوفًا للحرية والتنوير، كتب الأفغاني عن «قولتير» و«رُوسو» (١٧١٢ ـ ١٧٧٨م) فقال: «ولقد زَعَمَا حماية العَدْل، ومُغالبة الظُّلم، والقيام بإنارة الأفكار، وهداية العقول، فنَبَشَا قَبْر «أبيقور الكلبي» (٣٤١ ـ ٢٧٠ق.م)، وأحييًا ما يكي من عظام الدهريين، ونبَذا كلَّ تكليف دينيٍّ، وغَرَسَا بُذور الإباحية والاشتراك، وزَعَما أن الآداب الإلهيَّة «جَعُليَّات خرافيَّة»، كما زَعَما أن

<sup>(</sup>١) «جمال الدين الأفغاني» (الأعمال الكاملة ص١٦١) ـ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ـ طبعة القاهرة ١٩٦٨، انظر «الإسلام والغرب. . افتراءات لها تاريخ» (ص٣١).

الأديان «مخترعات أحْدَثَها نقص العقل الإنساني»، وجَهَر كلاهما بإنكار الأديان «مخترعات أحْدَثَها نقص العقل الإنساني»، وجَهَر كلاهما بإنكار الألوهيَّة، ورَفَع كلُّ عقيرته بالتشنيع على الأنبياء وراسخرية بهم والقدح وكثيرًا ما ألَّف « قولتير » من الكتب في تخطئة الأنبياء والسخرية بهم والقدح في أنسابهم وعَيب ما جاؤوا به (۱) .

■ «وقد واجّه توفيقُ الحكيم هذه القصة، فقال: قرأتُ قصة «ڤولتير» التمثيليَّة «محمد»، فخَجلتُ أن يكونَ كاتبها معدودًا في أصحابِ «الفكر الحر»، فقد سَبُّ فيها النبيُّ سبًّا قبيحًا عَجبتُ له وما أدركتُ له علَّةً، لكنَّ عَجَبي لم يَطُلُ، فقد رأيتُه يُهديها إلى «البابا بنوا الرابع عشر»، وعَلمتُ أن «روسو» كان يتناول بالنقد أعمال « ڤولتير » التمثيلية ، فاطَّلعت على ما قال في قصة «محمد»، عَلَّني أجدُ ما يَرُدُّ الحقَّ إلى نصابه، فلم أرَ هذا الْمُفكِّرَ الحرَّ أيضًا يَدفعُ عن النبيِّ ما أُلْصقَ به كَذبًا، كأنَّ الأمرَ لا يَعنيه، وكأنَّ ما قيل في النبيِّ لا غُبارَ عليه ولا حَرَج منه، ولم يَتعرَّضْ للقصَّة إلاَّ من حيثُ هي «أدب وفن»، وقد قرأت بعد ذلك رد «الباب بنوا» على « قولتير»، فألفيته ردًّا رقيقًا كَيِّسًا لا يُشيرُ بكلمة واحدة إلى الدين، وكُلُّه حديثٌ في الأدب، فَعَظُم عَجَبِي لأمرِ «ڤولتير»، وسألتُ نفسي طويلاً: أيستطيعُ عقلٌ مثقَّفٌ كعقل هذا الكاتب العظيم أن يعتقد ما يقول؟! دينٌ يتبعُه آلاف الملايين من البشر علىٰ مَدَىٰ الأجيال، هو في نظرِه حقًّا دينٌ كاذب؟! ومبادئُ إنسانيةٌ كالتي جاء بها الإسلامُ هي عنده حقًّا مبادئُ بربرية، أم أنه التملُّقُ والزَّلفيٰ

<sup>(</sup>١) جمال الدين الأفعاني «الأعمال الكاملة» (ص١٦١) ـ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ـ طبعة القاهرة ١٩٦٨. انظر «الإسلام والغرب. . افتراءات لها تاريخ» (ص٣١).

والنفاق، وأن الزمن والتاريخ يضعان أحيانًا أقنعةً زائفةً على نفوسٍ تَزعُم أنها خُلقت للدفاع عن حريَّةِ الفكر؟!!.

منذ ذلك اليوم وأنا أُحِسُّ كأني فُجِعتُ في شيء عزيز لدي ألإيمان بنزاهة الفكر الحُرِّ، ولقد كنتُ أحيانًا التمسُ الأعذار لـ « قولتير»، وأزعمُ أنه قال ما قال لا عن مجاملة أو مكني، بل عن عقيدة وحُسن طَوِيَّة، استنادًا على علم خاطئ بأخبار النبيِّ، ولكنَّ كتابه إلى البابا كان يتَّهمُه اتهامًا صارخًا، ولا يَدَعُ مجالاً للشك في دَخيلة أمره، إني قرأتُ لـ « قولتير » كُتبًا أخرى كانت تكشفُ عن آراء حُرَّة حقًّا في مسائل الأديان، وتَنُمُّ عن رُوحٍ واسعة الأفاق تكرهُ التعصبُ الذميم، فما بأله عندما عرض لذكر «محمله والإسلام» كتب شيئًا هو التعصبُ بعينه، تَعصبُ لدينه ذهب فيه إلى حدًّ السجود وتقبيل الأقدام، لا لربِّ العزَّة والخَلق، بل لبشر هو رئيسُ الكنيسة السجود وتقبيل الأقدام، لا لربِّ العزَّة والخَلق، بل لبشر هو رئيسُ الكنيسة التي ما أرئ أن « ثولتير » كان ذات يوم من خُدَّامها المخلصين.

وإنما هي الأطماعُ التي كانت تَدفعُ «ڤولتير» - فيما أرئ - إلى التمسيّح بأعاتب الملوك والبابوات، وقد يُقدِّمُ ثَمَنًا لذلك أفكارَه الحُرَّة أحيانًا، منذ ذلك الحين، و«ڤولتير» عندي مُتَّهمٌ، ولن أبرته أبدًا، ولن أعده أبدًا من بين أولئك العظام الذين عاشُوا بالفكر وحده، وللفكر، وأحسبُ أن التاريخ العادلَ سوف يَحكُمُ عليه هذا الحُكمَ، فينتقمُ للحقِّ بما افتراه على نَبي كريم ظلمًا وزُورًا.

علىٰ أنَّ الذي يدعُو إلىٰ الدَّهَشِ أكثَرَ مِن كلِّ هذا: أن الشرقَ والإسلامُ وَقَفَا مِن هذا الأمرِ موقفَ النائم الذي لا يَعي ولا يَشعُرُ بما يَحدُثُ حولَه، فلم نَرَ كاتبًا من كُتَّابِ الإسلام قام في ذلك الوقت يدفعُ عن دينه هذا الهُراءَ الذي قاله « ڤولتير » ، ويَقذفُ في وجه هذا الكتاب بالحقائق الباهرة القاطعة ، أو أن مؤلِّفًا وَضَع كتابًا يُبرِزُ فيه شخصية النبيِّ الخيَّرة العظيمة واضحة جليَّة ، لقد كان الشرقُ في ليل هادئ بهيم لم تُثرْ فيه حركةُ « ڤولتير » يومئذ ساكنًا .

ولكن الأمر قد تغير اليوم، ولاحت في أفق الشرق خُيوطُ الفجر، وقام في هذا القرن كُتَّابٌ يَمجِّدون عقيدتَهم وهم يَعلمون أن ذلك تمجيد للحق وللشرق، فإن المسألة ليست مسألة دين فقط، وإنما هي مسألة جنس وقومية (۱) ، وإذ تقول أوروبا عن «الإسلام» ـ وتعني في غالب الأحيان «الشرق» ـ: «إن الحرب الصليبية لم تكن في حقيقتها إلا حرب الغرب على الشرق»، وهذا المد والجزر بين الغرب والشرق يَفهمُه مُفكِّرو الأوربيين تمام الفهم، ويَحسَبون له الحساب، فالدفاع عن شخصيَّنا وعقيدتنا دفاع عن حياتنا» (۱)

### \* المستشرق الفرنسي اللعين «كيمون» وكتابه «باثولوجيا الإسلام»:

□ يقول هذا الدجَّالُ المجنونُ القِرْمُ في كتابه «باثولوجيا الإسلام»: «إنَّ الديانةَ المحمديةَ جُذامٌ تَفشَّىٰ بين الناس، وأخذ يَفتِكُ بهم فتكًا ذريعًا، بل هو مَرَضٌ مُريع، وشَلَلٌ عامٌ، وجُنونٌ ذُهوليٌّ يَبعثُ الإنسانَ على الخُمولِ والكَسَلِ إلاَّ ليدفعَه إلى سَفْكِ الدماء، والكَسَل، ولا يوقظُه من الخُمولِ والكَسَلِ إلاَّ ليدفعَه إلى سَفْكِ الدماء،

<sup>(</sup>١) لا للجنس، لا للقومية، وإنما الدين والدين فقط.

 <sup>(</sup>٢) انظر «مقدمات العلوم والمناهج» و«الفكر الإسلامي والثقافة الغربية» وكلاهما للأستاذ
 أنور الجندي ـ رحمه الله ـ .

والإدمان على مُعاقَرة الخمور، وارتكاب جميع القبائح، وما قَبرُ محمد إلا عمودٌ كهرُبائيٌ يَبعثُ الجنونَ في رؤوسِ المسلمين، فيأتون بمظاهرِ الصَّرَعِ والذُّهولِ العَقليِّ إلى ما لا نهاية، ويَعتادون على عاداتٍ تنقلبُ إلى طباعٍ أصلية، ككراهة لحم الخنزيرِ والخمرِ والموسيقى. . إنَّ الإسلامَ كلَّه قائمٌ على القسوةِ والفجورِ في اللذات».

◘ ويُتابع هذا المستشرقُ المجنون: «أعتقدُ أنَّ مِن الواجبِ إبادةَ خُمْسِ المسلمين، والحكمَ على الباقين بالأشغالِ الشاقَّة، وتدميرَ الكعبة، ووضعَ قَبرِ محمدٍ وجُثَّتِه في مُتحف اللوفر»(١).

## (١٦) أرناط اللعين صاحب الكَرك، عدو الله ورسوله:

هو Reginald de chatllon المعروف عند المؤرخين به «أرناط صاحب الكرك»، شيطانٌ من أكابر مُجرمي وشياطين الإنس، أراد في سنة ٧٧ه الكرك»، شيطانٌ من أكابر مُجرمي وشياطين الإنس، أراد في سنة ٧٧ه أن يقصد سيماء وهي دهليز المدينة النبوية، وحَدَّثَته نفسه الحبيثة بذلك، فما زال نائب دمشق ابن أخي السلطان صلاح الدين الأيوبي «عز الدين مرضّحشاه» في مقابلته حتى نقص اللعين على عقبيه ذليلاً، ولم يَجد إلى ما حدَّثته به نفسه سبيلاً، وكتب السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة ببغداد باللفظ العمادي: «وابن أخينا غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول ببغداد باللفظ العمادي: «وابن أخينا غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول بريَّة الحجاز، فإنَّ طاغيةً منهم جَمَع خَيْلَه ورَجْلَه، وحدَّثته نفسه الخبيثة بريَّة الحجاز، فإنَّ طاغيةً منهم جَمَع خَيْلَه ورَجْلَه، وحدَّثته نفسه الخبيثة

<sup>(</sup>۱) «الاتجاهات الوطنية» للدكتور محمد محمد حسين (ص٣٢١)، ونقل ذلك عنه جلال العالم في كتابه «قادة الغرب يقولون: دمِّروا الإسلام أبيدوا أهله» (ص٣٠٠- ٢١) ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .

بقصد «تيْماء»، وهي دهيلزُ المدينة على ساكنها السلام ، واغتَنَم كونَ البرِّيَّةِ مُعْشِبَةً مُخْصِبةً في هذا العام. والعجبُ أَنَّا نُحامِي عن قبرِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ، مشتغلِين بهَمَّه، والمذكورُ عني صاحبَ الموْصل عينازعُ في ولايةٍ هي لنا ليأخذَها بيد ظُلمه . . "(۱) .

◘ وفي سنة ٥٧٨هـ كتب أبو شامة في «عيون الروضتين» فصل «في أخذ الفرنج السَّالكين لقَصد الحجاز»: «قال العماد: وفي شوَّال سنة ثمان ٍ وسبعين كانت نُصرةُ الأسطول المتوجِّه إلى «بحر القُلْزمُ»(٢) ، والمُقدَّم فيه الحاجبُ «حسام الدين لؤلؤ» لطلب الفرنج السالكينَ بَحرَ الحجاز؛ وذلك أن الإبرنس - أرناط - صاحب الكرك لمَّا صَعُب عليه ما توالى عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة «أَيْلَة» ـ وهي في وَسَط البحر، لا سبيل عليها لأهل الكفر ـ، وأفكر في أسباب احتياله، وفَتَح أبوابَ اغتياله، فبَّنَىٰ سُفُنًّا، ونَقَلَ أخشابَها على الجمال إلى الساحل، ثم ركَّب المراكب، وشَحَنها بالرجال وآلات القتال؛ ووقَّف منها مركبِّين على جزيرة القلعة، فمَّنَع أهلَها من استقاءِ الماء، ومضى الباقون في مراكبَ نحوَ «عَيْذَاب»، فقطعوا طريقَ التجَّار، وشَرَعوا في القتل والنَّهْبِ والإسار، ثم توجَّهوا إلى أرضٍ الحجاز، فتعذَّر على الناس وَجهُ الاحتراز، فعَظُمَ البلاء، وأعضَلَ الدَّاء، وأشرفَ أهلُ المدينةِ النبوية منهم على خطَر، ووَصَل الخبرُ إلى مصرَ وبها

<sup>(</sup>١) كتاب «عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» (٣/ ٨٢، ٨٣) لأبي شامة ـ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٢) هو البحر الأحمر.

"العادلُ" أخو السلطان، فأمر الحاجبَ "حسام الدين لؤلؤ"، فعَمر في بحر القُلزُم مراكبَ بالرِّجال البحريَّة، ذَوِي التجربة من أهلِ النَّخُوة للدين والحَميَّة، وسار إلى أَيْلَة، فظفر بالمركب الفرنجي عندها، فخرق السفينة وأخذ جُنْدها، ثم عدَّىٰ إلى "عَيْذَاب»، وشاهَدَ بأهلها العذاب، ودُلَّ على مراكب العدوِّ فتبعها، فوقع بها بعد أيام، فأوقع بها وواقعها، وأطلَق الماسورين من التجار، وردَّ عليهم كلَّ ما أُخِذ لهم، ثم صَعد إلى البرِّ، فوجد أعرابًا قد نزلوا منه شعابًا، فركب خَيْلهم وراء الهاربين، وكانوا في أرض تلك الطرُق ضاربين، فحصرهم في شعب لا ماء فيه، فأسرهم بأسرهم، وكان ذلك في أشهر الحجّ، فساق منهم أسيريَّن إلى "منَّى" كما يُسْوهم، وكان ذلك في أشهر الحجّ، فساق منهم أسيريَّن إلى "منَّى" كما يشرب رقابِهم وقطع أسبابهم، بحيث لا تَبقَى منهم عَينٌ تطرِف، ولا أحدٌ بضرب رقابِهم وقطع أسبابهم، بحيث لا تَبقَى منهم عَينٌ تطرِف، ولا أحدٌ يخْبُرُ طريقَ ذلك البحر أو يَعْرف" ()

حَبَّذَا لؤلؤ يصيدُ الأعادي وسواه من اللآلي يُصاد

ال وفي كتاب آخر إلى بغداد: «كان الفرْنج قد ركبوا من الأمْر نُكْرًا، وافتضُّوا من البحر بِكْرًا، وعَمَّروا مراكب حربيَّة شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد، وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز، وأثخنوا وأوْغلوا في البلاد، واشتدَّت مخافة أهل تلك الجوانب، بل أهل القبلة لِمَا أومَض إليهم مِن خَلَل العواقب، وما ظنَّ المسلمون إلاَّ أنَّها الساعة، وقد نُشر مَطوِيُّ أشراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور بساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أشراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور بساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أشراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور بساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور بساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور بساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُطر غضبُ اللَّه لفناء بيتِه أسراطِها، والدنيا قد طُوي مَنشور أبساطها، وانتُظر عضوي ألبي المؤلفة ألبية المؤلفة ألبية ألبية

الْمُحَرَّم، ومقام خليله الأكرم، وتراث أنبيائه الأقدم، وضَريح نبيَّه الأعظم عَلَيْقُ، ورَجَوا أَن تَشْحَذَ البصائرَ آيةٌ كآية ِ هذا البيت، إذ قَصَده أصحابُ الفيل، ووكلوا إلى اللَّه الأمر، وكان حَسْبَهم ونعمَ الوكيلُ.

وأما السائرة إلى بحر الحجاز، فتمادت في الساحل الحجازي إلى الرابغ إلى سواحل الحوراء (الحوراء) منافعة المخذت تُجَّارًا، وأخافت رفاقًا، ودَلَها على عَوْرات البلاد من الأعراب من هو أشدُّ كفرًا ونفاقًا، وهناك وقع عليها أصحابنا وأخذت المراكب بأسرها، وفرَّ فرنجُها بعد إسلام المراكب، وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك، ومعاطن المعاطب، وركب أصحابنا وراءهم خيل العرب يشلُونهم شلاً، ويقتنصونهم أسرًا وقتلاً، وما زالوا يتبعونهم خمسة أيام خيلاً ورجلاً، ونهارًا وليلاً، حتى لم يتركوا عنهم مُخبرًا، ولم يُبقوا لهم أثرًا، ﴿ وسيق الّذين كَفَرُوا إلَىٰ جَهنّم زُمَرًا ﴾ [الزمر: ٢١]، وقيد منهم إلى مصر مئة وسبعون أسراً (").

□ قال الذهبي عن بطل هذه المعركة «حسام الدين العادلي»: «لؤلؤ العادلي الحاجب بَطلٌ من أبطال الإسلام، وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرك الذين ساروا لأخذ «طَيبة»، أوْ فرنج سواهم، ساروا في البحر المالح، فلم يَسرُ «لؤلؤ» إلا ومعه قيود بعددهم، فأدركهم عند «الفحلتين»، فأحاط بهم، فسلموا نفوسهم، فقيدهم، وكانوا أكثر من ثلاثمتة مقاتل، وأقبل بهم

<sup>(</sup>١) الحوراء: كورة من كور مصر القبِليّة في آخر حدودها من جهة الحجاز، وهي على البحر في شرقيّ القُلْزُم «البحر الأحمر». انظر «معجم البلدان» (٢/٢/٣).

<sup>(</sup>٢) «عيون الروضتين» (٣/ ١٣٩، ١٤٠ ـ ١٤١).

إلى القاهرة، فكان يومًا مشهودًا $^{(1)}$ .

◘ وقال الذهبي أيضًا: «وقيل: إن الملاعين التجؤوا منه إلى جبل، فترجَّل وصَعِد إليهم في تسعة أجناد، فأُلقي في قلوبهم الرُّعْب، وطَلبوا منه الأمان، وقُتلوا بمصر، تولَّى قَتْلَهم العلماءُ والصالحون»(١٠).

## \* «قولوا لمحمد: لم لَمْ يُخَلَّصكُمْ؟!»:

في سنة ٥٨٢ه عَبَر «بالشوبك» قَفْلٌ من الديار المصرية في حالة الصُّلح مع أرناط برنس الكرك، فنزلوا عنده بالأمان، فغَدر بهم وقتَلهم، فناشدوه اللَّه والصلح الذي بينه وبين المسلمين، فقال ما يتضمَّنُ الاستخفاف بالنبيِّ وقال: «قولوا لمحمد: لِمَ لم يُخلِّصكم؟!»، وبلغ ذلك السلطانَ علاح الدين و رحمه اللَّه د، فحملَه الدينُ والحَمِيَّة على أنه نذر إنْ ظَفر به قَتَله (٣).

□ قال أبو شامة في «عيون الرَّوْضتَيْن»: «كان إبرنسُ «الكَرك» أَغْدَر الفرنجيَّة وأخبَثها، وأفحَصَها عن الرديِّ والرَّداءة وأبحَثها، وأنقضها للمواثيقِ المُحْكَمة والأيمانِ المُبرَمة وأنكثها وأحنثها، ومعه شرْدْمةٌ لها شرَّ نَمَّة، وهي من شرِّ أُمَّة، وهم على طريقِ الحجاز، ومن نَهج الحجِّ على المجاز، وكُنَّا في كلِّ سنة نغزوه، وبالبوائق نَعرُوه، ويُصيبُه منَّا المكروه، فأظهر أنه على الهُدْنة، وجَنَح للسَّلْم، وأخذ الأمانَ لبلده وأهله وقومه فأظهر أنه على الهُدْنة، وجَنَح للسَّلْم، وأخذ الأمانَ لبلده وأهله وقومه

<sup>(</sup>۱) اسير أعلام النبلاء» (۲۱/ ٣٨٤ - ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) (السير» (٢١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «عيون الروضتين» (ص٣/ ٢٩٦).

ورُوحه، وبَقِيَ الأمنُ له شاملاً، والقُفْلُ من مصر في طريق بلده متواصلاً، وهو يَمكُسُ الجائي والذاهب، حتى لاحت له فرصةٌ في الغَدْر، فقطَع الطريق، وأخاف السبيل، ووقع في قافلة ثقيلة، معها نَعَمٌ جليلة، فأخذها بأسْرِها، وكان معها جَماعةٌ من الأجناد، فأوقعهم في الشَّرك، وحَملَهم إلى الكَرك، وأَخَذَ خَيْلَهم والعُدَّة، وسامَهم الشدَّ والشِّدة، فأرسلنا إليه، وذَمَمْنا فعالَه، وقبَّحْنا احتيالَه واغتيالَه، فأبى إلاَّ الإصرارَ والإضرار، فنذر السلطانُ دَمَه، ووفَّى في إراقة دمه بما التزمة، وذلك في السَّنة الآتية».

### \* ها أنا أنتصر لمحمد عَلَيْكُ :

المُحْسنة كانت كَسْرَة «حِطِّين»، وفيها أَسَرَ صلاحُ الدين جميع ملوكِ الفِرنجة سوئ «قومس» طرابلس، فإنه انهزم في أول المعركة.

□ قال أبو شامة في "عيون الروضتين": "جلس السلطانُ لِعَرضِ أكابرِ الأُسارِيٰ وهم يتهادَون في القيود تَهادِي السُّكارِيٰ، فقُدِّم بدايةً مقدَّم «الدَّاوية»، وعِدَّةٌ كثيرةٌ منهم، ومن الإسبتاريَّة، وأُحضِر المَلكُ "كي» وأخوه "جفري»، و «أوك» صاحب جُبيل، و «هنفري»، والإبرنس "أرناط» صاحب الكرك، وهو أوَّل من وقع في الشَّرك، وكان السلطانُ قد نَذَر دَمَه، وقال: "لأُعجِّلنَّ عند وِجْدانه عَدَمَه».

فلمًّا حضر بين يديه، أجلسه إلى جَنبِ المَلكِ والمَلكُ بجنْبه، وقرَّعه على غَدْرِه، وَذَكَّره بذَنبه، وقال له: كم تَحْلفُ وتَحْنَث، وتعهَدُ وتنكُث، وتُبرِمُ الميثاقَ وتَنقُض، وتُقْبِلُ على الوفاقِ ثم تُعْرِض؟!.

فقال الترَّجمان عنه: إنه يقول: قدْ جَرَت بذلك عادةُ الملوك، وما

سَلَكْتُ غيرَ السُّنن المسلوك.

وكان المَلِكُ يَلهَتُ ظَماً، ويَميلُ مِن سَكْرَةِ الرَّعْب مُنْتَشِيًا، فَانَسَه السلطانُ وحاوره، وفَثَأَ سَوْرَةَ الوَجَل الذي ساورَه، وسكَّن رُعْبَه، وأمَّن قلبَه، وأمَر له بماء مَثلُوج فشَرِبه، وأطفاً به لَهَبه، ثم ناول المَلكُ الإبرنسَ القَدَح، فاستشفَّه، وبَرَّدَ به لَهْفَه، فقال السلطانُ للمَلك: لَمْ تأخُذ في سَقْيه مني إذْنًا، فلا يُوجبُ ذلك له مني أمْنًا، ثم ركب وخلاَّهُما، وبَنارِ الوَهلُ(١) أصْلاَهُما، ولم ينزلُ إلى أن ضُرِب سُرادقُه، وركزَت أعلامُه وبَيارقُه، وعادت إلى الحِمَى عن الحَوْمه فَيَالقُه.

فلمًّا دَخَل سُرَادقَه استَحضرَ الإبرنسَ، فقام إليه، وتلقَّاه بالسَّيف، فَحَلَّ عاتقَه، وحين صُرع أمر برأسه فَقُطع، وجُرَّ برِجله قُدَّامَ المَلكِ حين أخرج، فارتاع المَلكُ وانزَعج، فعرف السلطانُ أنه خامَره الفَزَع، وساوره الهَلع، وسامَره الجَزَع، فاستدعاه واستَدْناه، وأمَّنه وطمَّنه، ومكَّنه من قُرْبه وسكَّنه، وقال له: ذاك رداءتُه أرْدَتْه، وغَدْرَتُه كما تراه غادرَتْه، وقد هلك بغيه وبغيه، ونبا زَنْدُ حياتِه وورْدُها عن ريه وورْيه»(۱).

□ وقال أبو شامة أيضًا: «لَمَّا فَتَح اللَّهُ عليه بالنصر والظَّفَر، جَلَس في دِهليز الخيْمة؛ فإنها لم تكُنْ نُصِبتْ بعد، والناسُ يتقرَّبون إليه بالأسارىٰ وَبَن وَجدوه من المتقدِّمين، ونُصِبت الخَيمةُ، وجَلَس فَرِحًا مسرورًا، وشاكرًا لِمَا أنعَمَ اللَّهُ به عليه، ثم استَحضَر الملك «جفري» وأخاه والبرنس

<sup>(</sup>١) الوَهَل: الفَزَع.

<sup>(</sup>٢) (عيون الروضتين) (٣/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩).

«أرناط»، وناولَ المَلِكَ شَرْبةً من حُلابٍ مُبَرَّدٍ بثلج، فشَرِب منها، وكان على أشدِّ حالٍ من العَطَش، ثم ناول بعضها البرنس، فقال السلطانُ للتَّرجُمان: قُلْ للمَلِك: أنتَ الذي سَقَيْتَه وإلاَّ أنا ما سَقَيْتُه، وكان على جميلِ عادة العرب وكريم أخلاقهم أنَّ الأسيرَ إذا أكل أو شرِب من مالِ مَن أسرَه أمن، فقصَد السلطانُ بذلك الجرْي على مكارم الأخلاق.

وأُقعِد المَلكُ في الدِّهليز، واستُحضر البرنس، ووافقه على ما قال، ثم قال له: «هَا أَنَا أَنتصرُ لمحمد عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الإسلام، فلم يَفْعل، فقام إليه وسَلَّ المِجنَّاةَ وضربه بها، فَحَلَّ كَتِفه، وتمَّم عليه مَن حَضَر، ثم رُمي على باب الخيمة (٢٠).

ومن كتاب للقاضي الفاضل: «فأُخِذ الملكُ أسيرًا، ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وأُسِر الإبرنسُ لعنه اللَّه م، فحُصِد بَذْرُه، وقَتَله الخادمُ عني السلطانَ صلاحَ الدين بيده، ووفَّى بذلك نَذْرَه».

🗖 وللَّه درُّ القائل:

وأنجَـزَ اللَّهُ للسُّلطانِ مَوْعِـدَه وعايَنَ اللَّهُ للسُّلطانِ مَوْعِـدَه وعايَنَ المَللِكُ الإبرنسَ في دَمِـه

□ والقائل:

أَلَمْ تَرَ للسلطانِ صُلدًى نَسذُرُهُ

دَم الغادر الإبرنس فاقتيد أربكا

<sup>(</sup>١) وفي «البداية والنهاية»: «نعم أنا أنوب عن رسول اللَّه ﷺ في الانتصار لامته».

<sup>(</sup>٢) «عيون الروضتين» (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٤٠٦).

وعايَّنَهُ الكُنْدُ المليكُ فأرُعداً(١)

وباشرَهُ بالقتلِ وَسُطَ خِبائه وقال العمادُ رحمه الله ـ:

يا طُهْرَ سيف بَرَى رأسَ البرنسِ فقد وغاصَ إِذْ طار ذاك الرَّأسُ في دَمَهِ ما زال يَعْطُسُ مَزْ كُومًا بِعَدْرَتِهِ عَرَى ظُباه مِنَ الأغمادِ مُهْرَقَةً

□ وقال العمادُ أيضًا:

شكا يَبسَ رأسُ البرنسِ الذي به حَسا دَمَه ماضي الغرار (") لغَدْره فللَّه ما أَهْدَى يَسُدًا فَتَكَتْ بِهِ فللَّه ما أَهْدَى يَسُدًا فَتَكَتْ بِهِ نَسَفْتَ به رأسَ البرنسِ بِضَرْبَةً نَسَفْتَ به رأسَ البرنسِ بِضَرْبَةً تَبوَعُ عَنْ في أُوْدَاجِه دَمُ بَغْيه لَهُ المُرْسِ فِعْ الْعُنْ الْمِنْ البرنسِ بِضَرْبَةً لَهُ عَنْ الْمُ البرنسِ بِضَرْبَةً لَهُ الْمُ البرنسِ بِضَرْبَةً لَهُ الْمُ البرنسِ بِضَرْبَةً لَهُ الْمُ البرنسِ بِضَرْبَةً لَهُ اللهُ ال

أصاب أعظم من بالشر ث قد نَجُساً كأنَّه ضفْدَع في الماء قد غَطَساً والقَتْلُ تَشْمِيتُ مَن بالغَدْرِ قد عَطَشاً دَمًّا من الشَّرك رَدَّاها بـــه وكَساً (٢)

تنَدَّى حُسامٌ حَاسِمٌ ذلك اليُبسا وما كان لولا غَدرُهُ دَمُه يُحْسَى وأَطْهَرَ سَيْفًا مُعْدمًا رِجْسَه النَّجْسا فأشبه راسي رأسه العهن (١) والبُرْسا(١) فصال عليه السيَّفُ يَلحَسُه لَحْسا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) «عيون الروضتيْن» (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الغرار: حَدُّ السيف.

<sup>(</sup>٤) العهن: الصوف.

<sup>(</sup>٥) البِرس: بكسر الباء وضمها: القطن.

<sup>(</sup>٦) تبوَّغ به الدم: هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. . انظر «لسان العرب» (بوغ ـ بيغ).

بَعَثْتَ أمام أُمـة النَّـار نحوَها إمامَهُمُ أرناطَها ذلك الجِبْسَا(١٠٢)

### \* السّير وليم موير (١٨١٩ ـ ١٩٠٥):

السير «وليم موير» مستشرق أسكتلندي، عَمِل في الهند، ثم اختير رئيسًا لجامعة «أدِنْبَره»، ومن مؤلَّفاته «حياة محمد» في أربعة أجزاء، وقد صدر في لندن من ١٨٥٨ حتى ١٨٦١.

وهو ـ على الرغم من أرثوذوكسيته الإنجليزية ـ فإنه قد اكتَسَب خلالَ دراسته تعاطُفًا مُعيَّنًا لرجل (يقصد رسول اللَّه ﷺ)، ظَهَر أنه كان ضحيَّة للشيطان»(٣) .

أو أنَّ محمدًا كان أداةً من أدوات الشيطان، ولكنه مع ذلك اعترف بأن هذا الشيطان قد ظهر لمحمد في صورة رسول الله ﷺ (۱) .

ومحمد على المردود على مثل هذا التعاطُف المردود على صاحبه، وقد سَبَق لمشركي مكة أنْ زُعَموا أنْ محمدًا عَلَيْقَ به مَسُّ من الجنّ، فلا جديد في زَعم «موير»، فهو ترديدٌ من كافر لمزاعم قديمة في صورة أخرى.

### \* ثيوفانس Theophanes البريطاني:

كاتبٌ دجَّالُ بريطانيٌّ، تولَّىٰ كِبْرَ اتهامِ النبيِّ ﷺ بالصَّرَع، وهو أولُ

<sup>(</sup>١) الجبس: الجبان الضعيف اللثيم. . انظر «اللسان» (جبس).

<sup>(</sup>٢) «عيون الروضتين» (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٩٦-٩٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص١٧١).

منَ أذاع في الغربِ «أسطورةَ الصَّرَع» انظر (ص٢٢٥) مِنْ -Hand woer ter منَ أذاع في الغربِ «أسطورةَ الصَّرَع» انظر (ص٢٢٥) مِنْ buch des Islam) وقد كان الكُتَّابُ البريطانيُّون هم المصدرُ الوحيدُ الذي تلقَّىٰ منه الغربُ معلوماتِه الأولىٰ عن الإسلام، وإليهم تَرجعُ أغلبُ الأساطيرِ التي شاعَت في الغرب حولَ محمد عَلَيْكِيَّةُ في العصورِ الوسطىٰ (١٠٠٠) . \* اشبرنجر (sprenger) :

لويس اشبرنجر (١٨١٣ ـ ١٨٩٣) مستشرقٌ نمساويٌّ الأصل، تجنَّس بالجنسية البريطانية عام ١٨٣٨، عَمِل في الهند، ثم عَمِل أستاذًا للغات الشرقية في جامعة «بِرن» بسويسرا، ومن مؤلَّفاته «حياة محمد» في ثلاثة أجزاء، وقد صَدَر الجزءُ الأول في «اللَّه آباد» عام ١٨٥١ بالإنجليزية، ثم صدرت الأجزاءُ الثلاثةُ بالألمانية في «برلين» من ١٨٦١ حتى ١٨٦٥، وأعيد طبعه عام ١٨٦٩.

ويُعلِّقُ المستشرقُ الألمانيُّ المعاصرُ «رودي بارت» على كتاب اشبرنجر «حياة محمد» بأنه كتابٌ جاء مُخيِّبًا للآمال في أكثر من ناحية، وأنه لم يُراعِ شروط ومتطلِّبات التقرير العلمي(١) .

□ في هذا الكتابِ «حياة محمد وتعاليمه» يَخلُصُ «اشبرنجر» الأقّاكُ الأثيمُ إلى الاقتناع ـ كما يدّعى ـ بأن محمداً كان «إنسانًا هستيريًّا»، وقد نَقَد «فيلهاوزن» في كتابه «محمد في المدينة» (ص ٢٠) وما بعدها آراء «اشبرنجر».

<sup>(</sup>١) انظر «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» لبارت ترجمة مصطفى ماهر (ص ٢٣).

وما قاله «اشبرنجر» ودجَّالو المستشرقين من أنَّ ظاهرةَ الوحي للنبيِّ عَلَيْهِ لم تكن إلاَّ نَوْباتٍ من الصرع تَعتريه، أو ما يقولُه «اشبرنجر» من أنَّ محمدًا عَلَيْهِ كان مصابًا بالهستيريا، فهذه مزاعُم قَذرةٌ كلُّها تَكمُنُ في محاولة استبعاد القول بنبوَّتِه وإنكار تلقيه الوحي من عند الله، وما دام هذا هو الموقف المبدئيَّ لهذه المزاعم، فلن يستطيع القائلون بها فَهم ظاهرة الوحي، ولو طبقنا هذه المزاعم على جميع الأنبياء والمرسكين لأبطلنا الأديان السماوية جميعًا.

وهذا الموقفُ ليس أمرًا جديدًا، فقد سَبَق لمشركي مكة أن اتَّخذوا موقفًا مماثلاً من محمد عَلَيْهُ، كما اتخذ المعاندون من أقوام الأنبياء السابقين مواقفَ مشابهة، والقرآنُ نفسه يُخبرُنا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام والمرسكين مِن قبلِه قد وُجِّهت إليهم تُهمةُ الجنون من أقوامهم.

\* ومن ذلك قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللّ

\* وقوله: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولَ إِلاًّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

\* وقوله: ﴿ ثُمَّ تَولُّواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴾ [الدخان: ١٤].

\* وقوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩].

ولسنا هنا في حاجة إلى مناقشة مستفيضة الأسطورَتَي «الصرع والهستيريا»، فكلُّ مَن يعرفُ أعراضَ هذين المرضَينِ وما لهما من آثار في



شخصية المصاب بأيِّ منهما، ويَعرفُ السيرةَ الصحيحةَ لمحمد ﷺ، يَعرفُ حتمًا أنَ هذه المزاعمَ لَغوٌ باطلٌ وافتراءٌ كاذبٌ لا يستحقُّ أن يأخذُه المرءُ مأخذَ الجدِّ.

وقد أساء المستشرقون عن جَهل أو عن عَمد فَهْمَ الظواهر التي كانت تُصاحبُ الوحيَ عند نزوله على النبي رَبِيَكِيْ من أنه كما يقول الرسولُ رَبِيكِيْ نفسه كان يأتيه مثلَ صَلصلة الجَرَس، وكما تقولُ عائشة وَلَيْها: «رأيتُه يَنزلُ عليه الوحيُ في اليوم الشديد البَرْد، فيَفصِمُ عنه وإنَّ جَبينَه لَيتفصَّدُ عَرَقًا»، كما روى ذلك البخاري في «صحيحه» في حديثٍ مشهور(۱).

## \* أساطير العصر الوسيط في الغرب عن رسول الله عَلَيْة :

□ أسخفُ التصوَّراتِ الجنونيَّة، وأخبثُ الافتراءات سَوَّدَتْها أقلامُ الغربِ الكافر في العصر الوسيط عن رسول اللَّه ﷺ . . وللَّه درُّ القائل: والحقُّ أُبلجُ لو يَبغُسونُ رؤيتَسه هيهات يُبْصِرُ مَن في ناظريه عَمَى وصرخةُ الحسقِّ تأباها مَسَامعُهم مَن يسمع الحقَّ منهم يَشتكي الصَّمَمَا

محمدٌ سيِّدُ البَشَرِ ﷺ يَصفُونه بأقبح الصِّفات، وهو النورُ الذي أضاء بهَديه وبقرآنه جَنَباتُ الكون، ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥].

والنورُ هو محمدٌ ﷺ كما قال الطبري شيخ المفسرين. أشرق النور.. هَلَّ النور.. بَرِقَ النور.. أَبْرَقَ النور.. أَبْرَقَ النور.. أَبْرَقَ النور.. تَلَق النور.. تَلَق النور.. تَأْلَق النور.. تَأَلَق النور.. تَأْلَق

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٩٣).

النور. ألق النور. ائتكق النور. تلألأ النور. ظهر النور. بَهر النور. بَهر النور. بَهر النور. وَها النور. لَمَع النور. طَلَع النور. أبلَج النور. ازدَهر النور. زها النور. أزهر النور. أومض النور. أزهر النور. أفهر النور. أومض النور. سننا النور. انفَجر النور. تهاطل النور. هيطل النور. نبع النور. شنفا نور القلب والروح والجسد، وأزال عن البشرية آلامها وكُدورَها، وأبراً جراحَها. عندما أتى رسولُ اللَّه ﷺ برسالته العظيمة.

والكن خنازير أوروبا وكلاب الغرب المسعورة يأتون بأقبح الأقوال وأسمج الأساطير عن رسول اللَّه عِلَيْ ، ﴿ كُبُرَت ْ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ [الكهف: ٥]. . أسطّرُ ذلك والقلبُ ينفطرُ ألمًا وحياءً من رسول اللَّه عَلَيْ . . أسطّرُ ذلك إقامةً للحجَّة على صبيان الغرب . الأغبياء الأقزام الذين يسيرون في فَلَك الغرب، ويُردِّدون كالببَّغاوات مقالتَهم . . ويَدَّعُون أنهم لا يعرفون هذا الجانبَ القبيحَ المظلِمَ عن معتقداتِ الغرب عن ربينًا عَلَيْ وافتراءاتِهم عليه .

# \* اليهوديُّ الأسبانيُّ المتنصِّر بتروس ألفونسوس:

حاولَ هذا اللئيمُ نقضَ القرآن في بداية القرنِ الحادي عَشَر، وألَّف كتابًا بعنوان: «Forta litium Fidei».

### \* الأب بطرس «الموقر» بل «الأحقر» وأباطيله:

يُسمونه «الموقَّر»، وهذه جريمةٌ في حقِّ التاريخ، بل هو «الأحقر، والمُضلِّل، والكذَّاب، والدجَّال»، ولا يبقى مكانٌ أبدًا لدى عاقل بوصفه بالتوقير والاحترام، بل هو الذي ازداد كُفرًا فوقَ كُفرِه بتطاوُلِه الفجِّ القَذرِ

على أطهر مَن مَشَى على الأرض عَلِيْلَةٍ.

بطرس الموقر (١٠٩٤ ـ ١١٥٦) هذا راهبٌ فِرنسيُّ، ينتمي إلى «جماعةِ الرهبانية البندكتية» التي شيَّدت «دير كلوني» عام ٩١٠ في فرنسا، وكان بطرسُ رئيسًا لرهبان «كلوني».

وقد عَمِل «بطرس» في البداية على إنجاز ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينية، وتمَّت هذه الترجمة عام ١١٤٣م على يد العالم الإنجليزي «روبرت أوف كيتون» بإيعاز من بطرس الموقر، وبالإضافة إلى ذلك أَمَر بترجمة كتابين آخرين، أحدهما عن سيرة النبي سَيَّا والثاني عَرض للنقاط الأساسية في تعاليم العقيدة المحمدية في شكل حوار.

وأخيراً قام بتأليف أربعة كتب «ضدً الزندقة البغيضة لطائفة المسلمين»، وهذه الأعمالُ التي قام بها هذا «الرجلُ الكلوني» المتحمِّس لا ترسمُ مجردَ بداية الجَدَلِ الأوروبيِّ ضدَّ الإسلام فحسب، بل أصبَحت المصدر الرئيسيَّ أيضًا للتصورات غير المعقولة التي صارت فيما بعدُ مألوفة لدى المسيحيين عن حياة محمد وتعاليمه، وإلى مؤلَّفات «بطرس الموقَّر» لدى المسيحيين عن حياة العديدة التي نشأت في العصر الوسيط ضدَّ ترجعُ غالبيةُ المؤلَّفات الجُدليةِ العديدة التي نشأت في العصر الوسيط ضدَّ الإسلام، سواءٌ أكانت نثرًا، أو في شكل شعريٍّ، أو في صيغة أخبار وتقاريرَ حول المناقشات التي جرَت وعمًا كان ذلك أو حقيقةً عين رجالِ الدينِ المسيحيين والمحمَّديِّين، وفي هذه المناقشات يَظهرُ محمدٌ ليس فقط نبيًا زائفًا ومضلِّلاً، وإنما أيضًا محتالاً وضيعًا ومن عُشَّاق اللذة (۱).

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١١٧).

□ "ومن بين التصورات التي كانت منتشرة بصفة خاصة : القولُ بأنَّ المحمَّديِّين لم يكونوا يُجلُّون محمدًا لمجرَّد كونه نبيَّهم ومؤسِّسَ دينِهم، بل كانوا يَعبُدونه بوصفِه يُمثِّلُ الألوهية، وبالإضافة إلىٰ ذلك وصف دينُ محمد ـ على النقيضِ تمامًا من الحقيقة التاريخية ـ بأنه دينُ الشِّرك وتعدُّدِ الألوهيَّة.

وقد اتُّهم المحمَّديُّون أيضًا ـ دون سَندِ تاريخيٍّ ـ بأنهم يمارِسون عبادة التماثيل بطريقة فَظَّة ، وكذلك كان المَرءُ يَهْزأ من أُمِيَّة النبيِّ ، ويَسخرُ من الراعي السابق للإبل والحمير "(۱) ـ كما يقول «بفانموللر» ـ .

## \* Theophanes» پتيوفانس البيزنطي \*

صاحبُ أقدم التقاريرِ التاريخية عن نشأةِ الإسلام، وقد عَرَضه أمينُ المكتبة الروماني «أناستاسيوس» في كتابه عن تاريخ الكنيسة، وإلى هذا التقريرِ ترجعُ غالبيةُ الأساطير التي قيلت عن محمد عَلَيْ في العصر الوسيط.

وبعد ذلك قَدَّمت الحَمَلاتُ الصليبيةُ دافعًا جديدًا، ومن هنا اتَّخذت صورةُ محمدِ باستمرارِ لونًا أشنَّع من ذي قبل، وعُرضت باستمرارِ بصورةِ أكثر فظاعة، ويُقدِّمُ لنا أولاً «جيبير النوجنتي Guibert de Nogent Sous مورةً شاملةً، وكثيرًا ما عُرضت أسطورةُ محمدِ أيضًا في صورٍ شيعرية، وهكذا قام «هيلديبرت» المنتسب إلى «ليمو Lemans» والذي كان

<sup>(</sup>١) لا يضير رسول اللَّه ﷺ ما يقوله عنه أوباش الغرب، فقد قال رسول اللَّه ﷺ: «ما بعث اللَّه نبيًّا إلا رعى الغنم» رواه البخاري.

فيما بعدُ رئيسًا لأساقفة «تور Tours» (تُوفي عام ١١٣٣م) قام بكتابة تاريخ محمد في صورة شعرية معينة (Distichen) تتضمَّنُ ذكريات كلاسيكية، وقد ظَهرت فيما بعدُ قصيدة مشابِهة، وهي «أساطير محمد لدى فالتيري» ظَهرت فيما بعدُ قصيدة مشابِهة، وهي «أساطير محمد لدى فالتيري» (Otia Walteri de Mahomet) وعلى هذه القصيدة اللاتينية تعتمد اعتمادًا تامًّا «رواية محمد» (Roman de Mahomet) التي كتبها «الكسندر دو بون الله (Pont) وفي العَرضِ الذي قدمه لنا «أندريا داندولو الفينيسي -Pont) مع الاختراعات التي المعرف أن تُوضَع على حسابِ خيالِ المحاربين الصليبين، وعلى حسابِ يعب أن تُوضع على حسابِ خيالِ المحاربين الصليبين، وعلى حسابِ قادتِهم الرُّوحيين.

ونحن نجدُ التجميع الكامل لكل ما يتعلّقُ بمحمد من أساطير وخرافات ومخترعات افترائية للعصر المسيحي الوسيط في كتاب «فينسينز Vincenz» المنتسب إلى «بوفيه Beauvais» والمسمّى «المرآة التاريخية -Speculum histori) .

#### \* دانكونا D`ancona

له بحث نُشر في العدد رقم (١٣) من المجلة التاريخية للآداب الإيطالية بعنوان «أسطورة محمد في الغرب»، ويرسم الكاتب صورة لأسطورة محمد عَلَيْ في الغرب، ويتناول «دانكونا» على وجه الخصوص التأثيرات المسيحية على محمد (الراهب بحيرى)، والأخبار المختلفة حول وفاة محمد، ويُبيِّن «دانكونا» الوحدة المميزة لهذه الأساطير منذ زمن المؤرِّخ

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١١٨ ـ ١١٩).

البيزنطي «تيوفانس Theophanus»، وطبقًا لهذه الأساطير يَظهرُ محمدٌ على أنه «زنديق»، وأنه «آريوس» جديد أسواً من «أريوس الأول»(١) .

(۱) آريوس (۲۷۰ ـ ٣٣٦م) وُلد في الإسكندرية، وكان قسيسًا بها، وقد عارض أسقف الإسكندرية الذي كان يذهب إلى القول بأن المسيح ابن اللّه وأنه مساو للآب وأنَّ له طبيعة وذاتًا واحدةً مع الآب، وقد ذهب آريوس إلى القول بأن المسيح غير مساو للآب في الجوهر والعظمة، وأنه مخلوق بإرادة الآب حادث غير أزلي . . إلخ . وقد تَبع آريوس كثيرون، وعندما طُرد من الإسكندرية خرج قاصدًا فلسطين وسوريا، فتحزَّب له أساقفة كثيرون في تلك الجهات، ولا سيَّما أسقُف «قيصرية» وغيرُه من أساقفة بيروت وصُور واللاذقية وغيرها.

وقد عُقدت عدَّةً مجامع كَنَسيَّة لمناقشة تعاليمه، منها «مَجمع الإسكندرية» عام ٣١٩، وهمجمع نيقية» عام ٣٢٥ بأمر الإمبراطور «قسطنطين»، و«مجمع القسطنطينية» عام ٣٣٦، وعلى الرغم من أن الغلَبة في النهاية استقرت لآراء مخالفيه الذي جَعلوا من السيح إلها وقالوا بالتثليث، فإن تعاليمه قد انتشرت بعد موته أكثر مَّا انتشرت في حياته، واعتنق الملك «قسطنس» خليفة «قسطنطين» آراء آريوس، وقد أمر «قسطنس» بعقد «مجمع» في مديولان «ميلان» حَضره أكثر من ثلاثمئة أسقف، وتبيَّن أن أكثرية الآراء فيه كانت للاريوسيين، وقد بقيت التعاليم الآريوسية ممتدة في أسبانيا والولايات الجرمانية أكثر من ثلاثة قرون.

ولكن عندما وقع الانشقاق بين الآريوسيين وانقسموا إلى فرق عديدة ضعفت قوتهم، وتمكن منهم خصومهم، وفي أيام «ثيودوسيوس الثاني» صدر الأمر باستئصال الآريوسيين وإبادتهم، وكان ذلك في عام ٤٢٨م، ويقال: إن «سرفتس» أحيا تعاليم الآريوسية في القرن السادس عشر، فذاعت هذه التعاليم، وسببت إزعاجًا للكنيسة التي سارعت بالقضاء على معتنقيها (راجع «دائرة المعارف للبستاتي»).

والأمرُ الجديرُ بالذكر هو أن الرأي الذي كان يقولُ به آريوس هو الرأي الذي يَعتبرُه القرآنُ الكريمُ العقيدةَ المسيحيةَ الصحيحةَ التي ترفضُ التثليثَ وترفضُ الوهية المسيح، ومن هنا جاء هذا الاتهامُ الموجَّهُ إلى محمد ﷺ بأنه آريوس جديد؛ لأنه أكَّد بنصِّ القرآنِ بشريةَ المسيح ورَفَض ما عدا ذلك من تعاليم مصطنعة.

وأسطورتُه تَنهجُ نهجَ أسطورةِ الزنادقةِ الكَنَسيِّين الكبار من أمثال «سيمون ماجوس S. Magus» .

وتُضيف المولَّفاتُ الشعبيةُ إلى ذلك افتراءات شنيعةً، وأنَّ محمَّدًا ﷺ لَمَّا حِيلِهُ مَنشَقٌ على لَمَّا حِيلِهُ الله مُنشَقٌ على لَمَّا حِيل بينه وبين مَنصبِ «البابوية» الذي يستحقُّه، تَحوَّل إلى مُنشَقٌ على الكُنيسة، وهذه أسطورةٌ مضحِكةٌ لا تستحقُّ الوقوفَ عندها.

ويُصبحُ محمدٌ عَلَيْ عند هؤلاء الأوباش مشابها له «نيكولاوس» و«بلاجيوس Pelagins»، أجل، فالبعضُ كان يرئ أنَّ الإسلامَ قد انبَثق من النزاعاتِ الداخليةِ الخبيثةِ للكرادلة الرومانيين! وأخيراً تبقى الأسطورةُ عند موت محمد، مع إحساس بنوع خاصٌ من الغبطة، فالخنازيرُ قد التهمته وهو في حالة سُكر! ولهذا السبب أصبح أكلُ لحم الخنزيرِ محرمًا لدى المحمّديين ـ أي: المسلمين ـ (۱) .

هكذا يَروي أوباشُ الغرب وكُتَّابُهم ومُفَكِّرُوهم بشَغفِ قصةَ موتِ النبيِّ محمد عِلَيْكِ الذي يُرثىٰ له، فالخنازيرُ قد وَجَدَتْه مخمورًا فوقَ كُومة من القمامة فالتهمته!!!! هكذا يزوِّرون التاريخ ويزيِّفونه.. وقد كان موتُ النبيِّ عَلَيْكَ أَطيبَ موتٍ وأعطَرَه وأطهَرَه مثلما كانت حياتُه عَلَيْكَ :

قد تُنكِرُ العينُ ضوءَ الشَّمسِ من رَّمَد ويُنكر الفَّمُ طَعْمَ الماءِ من سَقَمِ \* د. شرودر R.Schroeder:

أما «ر. شرودر»، فإنه قد جَمَع الخطوطَ الرئيسيةَ لأسطورة محمدٍ في

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصوررات الغرب» (ص١٢٢).

العصر الوسيط، كما تتمثَّلُ في الشِّعر الفرنسي القديم، وذلك في كتابه الذي صَدَر بالألمانية عام ١٨٨٦ بعنوان «العقيدة والخرافة في الأشعار الفرنسية».

وحسبما ورد في هذا الشعر، فإن محمدًا وَحده هو صاحبُ نظرية التعدُّدِ في الألوهية بكاملها، تلك النظريةُ التي يقولُ بها المسلمون، وفي الأساطير الشعبية الأصيلة لا يَظهرُ محمدٌ أبدًا بوصفه «نبيًا»، وإنما يَظهرُ باستمرار بوصفه «إلها»، وعلى وجه التحديد بوصفه أعظم وأقوى الآلهة الوثنية، وقبل أن يتحوَّل محمدٌ إلى هذا الاعتقاد كان مسيحيًّا مؤمنًا، وكان هو نفسه يؤمنُ بعقيدة «الخلاص» المسيحية.

ويُعدُّ محمدٌ لدى الوثنيِّن (أي: المسلمين!!!) خالقَ هذا العالَم وحافظَه، وتَحدُثُ عبادتُه بطبيعة الحال في شكل عبادةِ التماثيل، هذا الشكلُ الذي اعتادَّته جماعةُ المحمديين، وكما هو الحالُ مع إله المسيحيين فإنَّ محمدًا محاطٌ أيضًا في السماء بالقدِّسين، ومثلما تُعدُّ القُدسُ مدينةً مقدسةً بالنسبة للمسيحيين، فكذلك تُعدُّ مكةُ مدينةً مقدسةً بالنسبة للوثنيين، حيث يوجدُ داخلَ أسوارِها قَبرُ إلههم. . أما العيدُ الكبيرُ السنويُّ الذي يُقامُ لتمجيدِ محمد، فيُوصَفُ بأنه يتوافقُ مع "عيدِ الفصح".

وأشدُّ التناقضاتِ بين المؤسَّسات المسيحية والوثنية تتمثَّلُ في رأي الجانبين في الزواج، والمحمَّديُّون يكرهون إله المسيحيين، وكذلك لا تَعرفُ كراهيةُ المسيحيين لأتباع محمد حُدودًا تقفُ عندها، فالمسيحيون يُشكِّكون بشتَّى الطُّرقِ المكنةِ في طهارة محمد من الذنوب أثناء حياته الأرضية،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٢٤).

وتَروي بشَغَف خاصٌّ قصةً موتهِ الذي يُرثى له<sup>(١)</sup>.

### \* دُوتيه Doutte :

يتناولُ «دوتيه» في كتابه بالفرنسية «محمد الكاردينال» الصادرِ في باريس عام ١٨٩٩ الخرافة التي انتشرَت انتشارًا واسعًا في العصرِ الوسيط والتي تقولُ بأنَّ محمدًا كان في الأصلِ «كاردينالاً رومانيًّا» يسعى للحصول على تاج البابوية، ولكنه عندما فَشَل في الحصول عليه أسَّس الطائفة المحمديَّة، وصَرَف آلافًا كثيرةً من النفوس عن المسيحية (٢).

#### : Basset باسيه

باسيه مستشرق فرنسي (١٨٥٥ ـ ١٩٢٤)، له العديد من الأبحاث والدراسات الإسلامية والعربيّة، وراًس مؤتمر المستشرقين بالجزائر عام ١٩٠٥، وأسهم في دائرة المعارف الإسلاميّة، وله بحث بعنوان «هرقل ومحمد» نشره عام ١٩٠٣ في مجلة العلماء من (ص٣٩١-٤٠٢) تناول فيه أسطورة أخرى عن محمد، كانت هي الأخرى منتشرة أيضًا انتشارًا واسعًا في العصر الوسيط، وتقول هذه الأسطورة: إنَّ القيصر «كارل الكبير» قام بتحطيم كلِّ تماثيلِ الآلهة التي كانت قائمة في «أسبانيا» ما عدا تمثالاً واحداً فقط كان موجوداً في «قادس Cadiz» ويروي المسلمون أن محمداً نفسه قد قام بعمل هذا التمثالِ أثناء حياتِه باسمه هو، وأنه بفضل ما لديه من فن قام بعمل هذا التمثالِ أثناء حياتِه باسمه هو، وأنه بفضل ما لديه من فن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٢٣ ـ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورات االغرب» (ص١٢٥ ـ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) قادس: مدينة أسبانية هي عاصمة إقليم قادس.

سِحريٍّ قام بحبسِ كتيبةٍ من الجنِّ بداخله، وقد عَمِلت هذه الكتيبةُ ـ بما لها من تأثيرٍ ـ على منع تحطيم هذا التمثالِ من جانبِ أيِّ أحدٍ يريدُ تحطيمَه.

وقد أثبت «باسيه» بالتفصيل انتشار هذه الأسطورة في المصادر المسيحية والعربية والأسكندنافية، وبرهن على أن الأمر هنا يدور على الأرجح - في الأصل حول عثال لهرقل ظن المحمديون خطأ أنه يرمز إلى محمد! ثم انتقلت الأسطورة عن طريق المسلمين إلى المسيحيين في أسبانيا، ومن هناك تسربت إلى الأدب الفرنسي في العصر الوسيط.

□ قال الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه «الإسلام في تصور الغربي الغربي ودُونت تصور الفرات الغرب : «إذا رُويت هذه الأساطير على السنة الغربين، ودُونت في مؤلَّفاتهم، فهذا أمر مفهوم ، وقد اعتدنا عليه، أمَّا أَن يُقالَ: إن المسلمين أنفسهم قد قالوا بهذا الهُراء، وإن مصادر هم قد دُون فيها هذا الباطل ، فهذا أمر لا يمكن تصديقه، وذلك لأسباب كثيرة أهمُّها ما يأتي :

أولاً: المسلمون يَعرِفون تمامًا أن النبيَّ عَلَيْهُ قد حَرَّم التماثيل لأنها تُذكِّرُ بالأصنام من ناحية؛ ولأن فيها محاكاةً لخَلق اللَّه من ناحية أخرى، وقد ورد في هذا الصدد العديدُ من الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه تماثيلُ أو تصاوير»، وقوله: «يا عائشة: أشدُّ الناسِ عذابًا عند اللَّه يومَ القيامة الذين يُضاهُون بخَلق اللَّه»، وفي رواية أخرى: «الذين يُشبّهون بخَلق اللَّه».

فهل يُعقلُ ـ بعد هذا التحذير الشديد ـ أنْ ينسب المسلمون إلى نبيِّهم أنه

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٢٦ ـ ١٢٧).

صَنَع لنفسه تمثالاً أو أوعز بصُنعه؟ وقد يقال: إن بعض العلماء في العصر الحديث قد قال بتأويل مثل هذه الأحاديث، ولكن هذا التأويل لم يكن بالقطع قائمًا لدى المسلمين في الأندلس.

ثانيًا: المسلمون يتحرَّجون حتى اليوم - بعد مرورِ أكثر من أربعة عَشرَ قرنًا على ظهورِ الإسلام - من مجردِ ظهورِ شخصياتٍ تمثل أدوار أحدٍ من الصحابة في مشاهد هادفة، ناهيك عن إقامة تماثيل لهم، فما بالك إذا كان الأمر يتعلَّق بالنبي عَيَّا الله وإذا كان هذا شأن المسلمين اليوم حيث تنتشر التماثيل في كلِّ مكان، وحيث أصبَح التمثيل أمرًا مألوفًا، فما بالك بالمسلمين منذ قرون عديدة، وفي بلاد أحرقت كتاب «الإحياء» للغزالي ظنًا منها أنه ربَّما يحمل أفكارًا فلسفية لا يَرضي عنها الإسلام؟!.

إنَّ الأمرَ الأقربَ إلى المعقول هو أنَّ هناك أسطورةً كانت قائمةً قبلَ أن يدخلَ المسلمون إلى هذه البلاد، ثم حَوَّرها الأوروبيُّون أنفسُهم وإيمانُهم بالأساطيرِ كان شديدًا في العصرِ الوسيط ، ورَوَّجوها على ألسِنَةِ المسلمين»(١).

هذه مَورُوثاتُ وتصوُّراتُ العصورِ الوسطى عن رسول اللَّه ﷺ، ولا يَرَالُ الغربيُّون الصليبيُّون أسرى هذه التصوُّرات والأساطيرِ والتجنِّي الواضح على رسول اللَّه ﷺ.

لقد بَلَغ ما كَتَبه المستشرقون عن الإسلام في قرن ونصف (منذ أوائل القرن التاسع عَشَرَ حتى منتصف القرن العشرين) نحو ستِّينَ ألفَ (١) المصدر السابق (ص ١٢٧).

كتاب(١) مُعظمُها يَطفحُ بالعَداء لنبيِّ الإسلام ﷺ وأتباعه، ﴿قَدْ بَدَتِ الْبِسلام ﷺ وأتباعه، ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

□ قال «كارلايل»: «إنَّ الأكاذيبَ التي عَملِ على تراكُمها الحماسُ المنبعثُ بحُسنِ نيَّةٍ حولَ محمد لا تَسُبُّ أحدًا غيرَنا (٢) .

وتعالَ معي مرةً ثانيةً لنتابع ما يقولُه الصليبيُّون عن رسول اللَّه عَيْكِيُّةٍ:

#### \* كريل:

فأيَّةُ أخطاءٍ كانت للمعصومِ سيِّدِ ولدِ آدمَ ﷺ الذي أقسَمَ اللَّهُ بحياته؟!.

### \* ألكسندر دوبون:

في الرواية التي كتبها «الكسندر دوبون A. du Pont » عن محمد «Romande Mahomet» ، يَظهَرُ محمدٌ بوصفه أحدَ قُطَّاعِ الطُّرُق، وقد أصابه مَسُّ من الشيطان، ويقومُ بفعِل كلِّ نوعٍ من أنواع الأفعالِ الدنيئةِ والتضليل'؛ .

<sup>(</sup>١) انظر «الاستشراق» لإدوارد سعيد (ص٣٩) ترجمة كمال أبو ديب ـ مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت ، و «الإسلام في تصورُّرات الغرب» .

<sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٩٥ ـ ٩٦).

□ وظَهَر دَجَلُ الصليبين وسُوءُ طَوِيَتِهم وقُبحُ ما يُكِنُّونَه للنبي ﷺ في كتاب «القانون لدى المسلمين المسلمين أكثر كتاب «القانون لدى المسلمين المسلمين أكثر المسلمين زراية حكما يدَّعي الغربُ الصليبيُّ ، ويجعلون من رسول الله ﷺ نبيًّا مزيَفًا ، وزنديقًا مارقًا ، وجعلوا منه كاردنيالاً أسلمَ نفسه للشيطان ليأسه من أن يَظفَر بمنصب «البابا»! وقد كان حُكمُ العصرِ على شخصية محمد كلّها هو الانغماسُ في المتّع والخديعة (۱) .

### \* دورييه Du Ryer :

تُعَدُّ ترجمةُ دورييه للقرآن التي ظَهرت عام ١٦٤٧ أولَ ترجمة فرنسية للقرآن، وقد عَملَ دورييه مدةً طويلةً قُنصلاً لبلاده في مصر، وهناك تَعلَّم العربية، وقد طُبعت هذه الترجمةُ مرَّاتِ عديدةً على مَدىٰ قرن ونصف، وأقبل الناسُ علىٰ قراءتها إقبالاً كبيراً، ولم يكن «دورييه» منصفًا للإسلام بأيِّ حالٍ من الأحوال، وقد ظلَّت ترجمتُه تمارسُ تأثيرَها الأسودَ في عقولِ الغربيين، حتى قام «سافاري» بإنجازِ ترجمةٍ فرنسيةٍ أخرىٰ للقرآن ظهرت عام ١٧٨٣م (١).

# \* بلیس بسکال Blaise Pascal (۱۹۲۳ - ۱۹۲۹)

هو الفيلسوفُ الفرنسيُّ المعروف، وقد صَدَر كتابُه «خواطر حول الدين» (Pensees sur la religion) في باريس عام ١٦٧٠، وقد كان «بسكال» يرى في محمد العدوَّ اللدودَ للكنيسة، ولهذا كان حريصًا كلَّ الحرصِ على

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورًات الغرب» (ص٩٧).

محاربته، ففي كتابه السابق يتناول محمدًا عَلَيْكُ في تسع شذَرات من بين الشَّذَرات التي يَضُمُّها هذا الكتاب، ويَعقِدُ في أحدِها مقارنة بين محمد والمسيح، يقول فيها: "إن محمدًا لم يَجْرِ التنبؤ بظهوره في "العهد القديم" في حين جرئ التنبؤ بظهور المسيح، ومحمد كان يقترف القتل في حين كان المسيح يَدَعُ أتباعَه يُقتلون، ومحمد كان يُحرِّمُ القراءة في حين كان الحواريُّون يأمرون بالقراءة، ومحمد صادف نجاحًا دنيويًا، في حين كان المسيح مغلوبًا على أمره، وانتهى به الأمر إلى الصلب. "إلخ.

وكان «بسكال» يَفتقدُ لدى محمد عدم إتيانِه بالمعجزات، كما أنَّ تعاليمه لم تشتملُ على أسرار (كما هو الشأن في المسيحية)، ويُنكر «بسكال» على محمد الأخلاق «السيئة» التي أتى بها، كما يُنكرُ عليه تصوراتِه الحسيّة للجنة، ويقول: «إنه لم يَجِدْ في هذا الدينِ سببًا يحملُه على قبوله؛ لأنه دين ليس فيه أيُّ أمارةٍ من أمارات الحقيقة» (راجع بفانموللر ص ١٤٩).

هذا هو «بسكال» الفيلسوف، والفلسفة تعني البحث عن الحقيقة ـ كما يدَّعون ـ وتَعني التجرُّدَ التامَّ والنزاهة والموضوعية، وتَرفُضُ التقليدَ وقبولَ الأحكام المسبَّقة، ولكنَّ «بسكال» كان في موقفه من الإسلام ونبيه يفتقدُ كلَّ هذه الصفات، وبَرهَنَ على جَهلٍ فاضح، وراح يتبنَّى الآراءَ الكاذبة السائدة حينذاك حول الإسلام ونبيه، شأنه في ذلك شأنُ رجل الشارع، فأساء لنفسه وللفلسفة وللحقيقة بصفة عامة (۱) .

أساطيرُ وأكاذيبُ ومزاعمُ وشتائمُ ووقاحةٌ وتطاولٌ وتسفُّلٌ من مفكِّري

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٩٧ - ٩٨).

الغرب على السِّراج المنير ﷺ، ثم بَعد هذا يدَّعون العلمَ والمعرفة. . ألاَ شاهت الوجوهُ النَّكِدةُ، وزُبالاتُ الأذهانِ العَفِنة، وانتكاسُ الفطرة.

الله وفي أثناء العصر الوسيط كله، وكذلك في القرْنَيْن السادسَ عَشَرَ والسابعَ عَشَر، كان الحُكمُ على محمد حُكْمًا سيئًا إلى أبعد الحدود، إذ يُوصَفُ بأنه «دجَّال» و«نبيٌّ مُزَيف»، و«مؤسِّسُ طائفةٍ» وتجسيد لشتَّى ألوانِ الرذائلِ والمنكرات٬٬۰ .

## \* تور أندريه Tor Andrae (١٨٨٥):

تور أندريه مستشرق سويدي.. عَمِل أستاذًا للعلوم الدينيَّة في جامعتَي «استوكهلم»، و«أوبساله»، ومن مؤلَّفاته: «مَن هو محمد؟» و«شخصُ محمدِ في تعاليم وعقيدة أتباعه» وهو رسالة الدكتوراة التي تقدَّم بها إلى جامعة «استوكهلم» عام ١٩١٧م، وقد تُرجم هذا الكتابُ إلى الإيطالية والإنجليزية والألمانية.

□ يقولُ هذا المُفترِي: إنَّ «التغييرَ غيرَ المتوقَّعِ لظروف ـ رسول اللَّه عَلَيْهُ الخارجيَّة ـ وبصفة خاصَّة انتصارُه في بدر ـ كان له تأثيرٌ قويٌ على وعي النبي باصطفائه، وأخيرًا أصبح الوحيُ الذي كان يَظهرُ في البداية بوصفه تأثيرًا من جهة عليا فوقَ التشخُص ـ دونَ أن يكونَ ذا صلَة واعية بحياة النبي النفسيَّة ـ أصبح بالتدريج يأتيه أيضًا مرتبطًا بوعي عاديٌ، وهذا الارتباطُ جعل الوحي أخيرًا واقعًا إلى حدِّ ما تحت مراقبة نفسيَّة، وهكذا وصل الأمرُ بالنبيِّ بالتدريج إلى الحدِّ الذي جَعله يَعتبرُ ما يَبدُو له من أفكارٍ وقرارات بالنبيِّ بالتدريج إلى الحدِّ الذي جَعله يَعتبرُ ما يَبدُو له من أفكارٍ وقرارات

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٠٤).

على أنها وحيُ اللَّه، ويتحدَّثُ عن اللَّهِ ورسولِه حديثًا يكادُ يجعلُهما في مكانة واحدة»(١).

وهذا واللَّه عَينُ الكَذبِ على النبيِّ ﷺ، واتهامٌ له ـ حاشاه ـ بالكَذبِ على اللَّه ، إذ يَنسِبُ إليه ما لَم يَقُلُه . . وإنكارٌ للوحي بُرمَّتِه .

الوعيُ النبويُّ لدىٰ محمد بتأثير من انتصاراتِه العظيمة، نَجِدُ الاقتناعِ لديه الوعيُ النبويُّ لدىٰ محمد بتأثير من انتصاراتِه العظيمة، نَجِدُ الاقتناعِ لديه بأن رسالتَه جاءت عامةً للعالَم كلِّه، وأنَّ دينَه قد قُدِّر له أن يُحقِّقَ النصرَ علىٰ كلِّ الديانات الأخرىٰ، وأنه هو نفسُه «خاتم النبيين»، وأفضلُ الأنبياءِ وآخرُهم، وأنه كان مقصد تطور النبوَّة كلِّه في حقيقة الأمر، وعلىٰ هذا النحوِ كان في وسع التقديس الذي نشأ فيما بعدُ للنبيِّ أن يَجِدَ في الواقع أيضًا نقاطَ ارتباطِ معينة في الشهاداتِ الذاتية لمحمد»(٢).

صلى وهذا أيضًا عينُ الكذبِ وصريحُه. . فعموميةُ رسالتِه للعالَمين كانت وحيًا من اللّه لا لانتصاراته ﷺ الخارجية .

□ ويكذبُ الدجّالُ «أندريه» ويتكلّمُ في الفصلِ الأولِ عن نشأة «أسطورة النبي» وكيف كانت بصفة خاصة عملاً من أعمالِ القُصّاص، وهم أولئك الذين احترفوا مِهنة حكاية الأساطير، وتُصادفُنا آثارُ نشاطهم في كتاب ابنِ إسحاق، فحياةُ محمد كلّها يُتم نسَجها هكذا بالتدريج في شبكة من المعجزات، ويَبسُطُ «أندريه» القولَ بوجه خاص في قصة ميلادِ محمد والمعراج، ومعجزات الطعام والماء، ومعجزة الشفاء، وشق الصدر،

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٠٦ ـ ١٠٧).

وانشقاقِ القمر.. والمصدرُ الرئيسيُّ لهذا المعجزات هو أساطيرُ وأقاصيصُ دوائرِ الحضارة الهللينية (۱) وبعدَ مَضيِّ بعضِ الوقت (على أعمال القُصَّاص) ظهرت مؤلَّفات محمد، وقد حَظِيت هذه المؤلَّفات أيضًا بعرضٍ تفصيليُّ من جانبِ «أندريه»..».

يَستكثر «أندريه»، ويُنكِرُ المعجزات، وهم يَرون الوانًا شتَّى من الأقاصيص والغرائب عن حياة القدِّيسينَ المسيحيِّين، ويُسارعُ بردِّ المعجزات وقَصَصِها إلى الحضارة اليونانية، فأيُّ منطق هذا؟ وأين وكيف اتَّصل هؤلاء «القُصَّاصُ» الذين روئ عنهم ابنُ إسحاق هذه المعجزات بالحضارة اليونانية؟!.

□ ويُجعل «أندريه» مفهومَ الوحي ضمنَ العناصرِ التي دَخلت إلى الإسلام «السُّنِّي» بتأثيرٍ شيعيِّ. . فالمعروفُ أن مفهومَ الوحي مفهومٌ قرآنيٌّ خالص قبلَ ظهورِ الفِرَق!! .

\* التراجمُ الحديثةُ لسِيرة الرسولِ محمد عِلَيْكُمْ عند الغرب:

\* میشیل بو دییه Michael Baudier

يَرجعُ الفضلُ إلى «ميشيل بودييه»(٢) في أنه أولُ مَن قام بوضع وصف مشامل لحياة محمد بدلاً من الكتابات الجَدَليَّة الكَنسية، وقد كان «بودييه»

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) صدر كتاب «بودييه» بالفرنسة في باريس عام ١٦٢٥ و ١٦٣٢ ثم بعد ذلك باكثر من قرن (٢) صدر كتاب «بودييه» بالفرنسة في باريس عام ١٦٣٥ و المنان في عام ١٧٤١ تحت العنوان التالي: Avec la naissance, la vie et la mort de leur faux prophete Mahomet).

بالنسبة لعصره على أيِّ حال مؤرِّخاً معتبراً ، كما كان كاتباً شعبيًا ، ويَدينُ له الجمهورُ الفرنسيُّ بالفضلُ لكتابِه الذي استطاع أن يُعرِّفه فيه بالإسلام ، ويُباهِي «بودييه» بحقِّ بأنه أولُ مَن جَمَع هذه المادة «المتعلقة بحياة محمد» وذلك في كتابه «تاريخ ديانة الاتراك ومولد وحياة ووفاة نبيهم المزيف محمد» الصادر في باريس ١٦٢٥، وقد أعيد طبعه عام ١٦٣٢، وعام وكان المعادر في باريس قام بتاليف مسيرة لمحمد بالفرنسية ، وكان لكتابِه تأثيرٌ يفوقُ الوصف على التصوُّرات الغربية عن الإسلام وعن محمد على المعمد على وجه اليقين عملاً محايداً ، فقد كانت غايةُ «بودييه» هي «الكشف عن أباطيل ورذائل نبي الأتراك وفحشه وخدائع محمد وزيف طائفته ، والكشف عن تضليله وتفاهة طائفته وتعاليمه المضحكة والوحشية ».

وقد كان «بودييه» كاثوليكيًّا متدينًا، يستقي معلوماته من مصادر كَنَسيَّة فقط، وكان يَنقُلُ عنها دونَ نقد، وبفضل كتاباته لم يَرَ القرنُ السابَعَ عَشَرَ في محمد إلاَّ دجَّالاً أو مُضلِّلاً، ولم تكن لدى هذا القرن إلاَّ الرغبةُ في دَفن محمد تحت أكوام من النَّقض والتفنيد.

ولقد أُغرِمَ «بودييه» بوَصفِ أعمالِ السَّلبِ والنَّهبِ والقَسوةِ والفجورِ مِن جانبِ النبيِّ ـ كما يدَّعي هذا الكذَّابُ الأشر ـ.

□ وتحت عنوان "إلحاديات محمد" يصف "بودييه" بإسهاب المواضع القرآنية التي أفسد فيها النبي الزائف حاشاه الديانة المسيحية، ولكي يَجعل "بودييه" الخديعة أو التضليل واضحًا بقَدْرِ الإمكان أمام الجمهور، فإنه

يَقتبسُ آياتٍ من القرآن بجانبِ نصوصٍ من الكتاب المقدَّس(١) .

هُ ونقول لهذا المفتري: موعدُك مع محمد عَلَيْ يومَ القيامة.. واللَّهُ الموعد.. يومَ القيامة.. واللَّهُ الموعد.. يومَ أنَ ينادَىٰ علىٰ رؤوس الأشهاد: ﴿ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [مود: ١٨].

#### \* هو تنجر Hottinger

في كتابه "تاريخ الشرق" (۱۲۲۰ ـ Historia Orientalis) حاول المستشرق السويسري "يوهان هينريش هوتنجر" (۱۲۲۰ ـ ۱۲۲۰) الذي تَخرَّج بوصفه مستشرقًا في كلِّ مِن "جروننجن وليدن"، ثم أصبح أستاذًا لتاريخ الكنيسة واللغات الشرقية في "زيوريخ" أنْ يتكلَّم عن تاريخ العرب بوجه عامً وتاريخ الرسول عَلَيْ بوجه خاص .

ويرى «هوتنجر» في مقدمة كتابه أنَّ من الضروريِّ أنه يجبُ عليه أن يعتذرَ لقيامه بتقديم عرضٍ لحياة محمدٍ وتعاليمه، ولكي يبرِّرَ عَملَه هذا يستشهدُ بعلماء من أمثال «بوللينجر Bullimger» و «ميكونيوس Myconius» و «ببلياندر Bibliander»، وكذلك يستشهدُ بالشخصياتِ المعاصرةِ الشهيرةِ من أمثال «لامبرور L`Empreur» الأستاذ بجامعة «ليدن».

ويريد «هوتنجر» أنْ يُسْهمَ في محاربة خيانة المحمَّديِّين وغَدرِهم ومحاربة السيادة التركيَّة، ويَعتقدُ «هوتنجر» أن تفنيدَ الديانة التركيَّة يُعَدُّ أيضًا بمثابة توجيه ضربة للسيادة التركية (").

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٣٣ ـ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) صدر الكتاب عام ١٦٥١م وأعيد نشره عام ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) ﴿الْإِسلام في تصورات الغرب؛ (ص١٣٥ ـ ١٣٦).

## \* ألكسندر روس A. Ross :

بعد ظهور كتاب «هوتنجر» «تاريخ الشرق» بعاميْن ظَهر في «إنجلترا» في عام ١٦٥٣ أولُ كتابٍ في تاريخ الأديانِ العامِّ، من تأليف «ألكسندر روس» تحت عُنوان «التقديس الشامل» أو «Pansebeia»، وقد تُرجم أيضًا إلى الألمانية بعد ذلك بخَمْسَهَ عَشَرَ عامًا تحت عنوان «العبادات المتباينة في العالَم كلِّه».

ولا يُنكرُ «روس» في كتابه «أنَّ محمَّدًا كان عَدُوًّا للمسيح!! لإتيانِه بتعاليمَ قام بترويجِها تُعارِضُ ألوهيةَ المسيح»(١)

## \* دیدرو Didedro (۱۷۱۳):

«دينيه ديدرو» أحدُ أعلامِ الكُتَّابِ في عصرِ التنوير الفرنسيِّ، كان رئيسَ تحريرِ دائرة المعارف الفرنسيَّة الشهيرة، ومؤلِّفَ العديدِ من مقالاتها.

في كتابه «رسائل إلى صوفي فولاند» وصف النبي عَلَيْ بأنه «كان أفضل صديق للنساء، وأكبر عدو للعقل»، بجانب وصفه له بعد ذلك بأنه «مُشَرِّعٌ ماهر، ورسولٌ من رُسُلِ الفضيلة»، وهذا يدلُّ على التخبُّط والتناقض؛ إذ كيف يُوصَفُ المُشَرِّعُ الماهرُ الداعي إلى الفضيلة بأنه عدو للعقل؟!(٢).

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات العزب» (ص١٣٦ ـ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٤٣).

## \* ليسنج «جوتهولد إفرايم» (١٧٢٩ ـ ١٧٧٨):

من أعظم أدباء ألمانيا في القرن الثامن عَشر.

□ في «شذرات فولفنبوتل» يُرجعُ «ليسنج» تعاليم محمد إلى الدين الطبيعيِّ كما فعل «ليبنتز»: «صحيحٌ أن قرآنَ محمدٍ والعقيدةَ التركيةَ لهما لدينا سُمعةٌ سيئة، وليس ذلك فقط لأنَّ مؤسِّسَ هذا الدينِ قد استَخدم التضليلَ والعُنف، بل لأنَّ هناك أيضًا (في هذه العقيدة) كثيرًا من الحماقاتِ والأضاليل مختلِطةً ببعضِ العاداتِ الخارجيةِ الوافدةِ التي لا ضرورةَ لها، ولستُ أريدُ أيضًا أن أتحدَّثَ باسمِه ـ أي باسم محمد ـ ، وأقلَّ من ذلك كثيرًا أن أرفع من شأنه على حساب الديانة المسيحية، ولكنِّي على يقين من أن هناك مِن بين مَن يُحَمِّلُون الديانة التركية مسؤولية هذا أو ذاك من الأخطاء قلَّةً قليلةً جدًّا مَّن اطَّلع على القرآن، وأن هناك أيضًا قلةً قليلةً جدًّا مِن بين هؤلاءِ الذين قرؤوه كان لديهم القصدُ لإعطاء كلماتِ القرآن معنَّىٰ معقولاً يمكنُ للمرءِ أن يَفهَمه، وفي وُسعي ـ إذا كان هذا مَقصِدي الأساسي ـ أن أُبيِّنَ أفضلَ ما في الدينِ الطبيعيِّ من القرآنِ معروضًا بوضوحٍ ومُعبِّرًا عنه إلى حدٍّ ما تعبيراً جميلاً»(١) .

## \* جُوته Goethe :

«يُوهان فولفجانج فون جوته» (١٧٤٩ ـ ١٨٣٢) يُعَدُّ أعظمَ شعراءِ المانيا على الإطلاق.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٤٥، ١٤٦).

□ يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه «الإسلام في تصور أرات الغرب» (ص١٤٧): «كان منصفًا للشرق وللإسلام ونبيّه ﷺ، وقرأ القرآنَ وتأثّر به واقتبَس منه الكثيرَ، وبخاصة في الديوانِ الذي أطلق عليه اسم «الديوان الشرقي الغربي».

□ ويقول عنه (ص١٠١): «قرأ القرآنَ بإمعانِ في ترجمتين، إحداهما لاتينية، والأخرىٰ ألمانية، واقتبس منه الكثير، ويَظهرُ تأثرُه بالقرآن بوجهِ خاصٍ في الديوان الذي أسماه «الديوان الشرقي الغربي»، ومن بين ما نقرؤه له في هذا الديوان قوله: «لله المشرقُ ولله المغرب، وفي راحتيه الشمالُ والجنوبُ جميعًا، هو الحقُّ، وما يشاء بعباده فهو الحقُّ سبحانه، له الأسماءُ الحسنى، وتبارك اسمُه الحقُّ، وتعالى علوًّا كبيرًا».

وفي بعض أشعارِ الحِكمة من ديوانه يقول عن الإسلام: «من حماقة الإنسانِ في دنياه أن يتعصَّبَ كلُّ منَّا لِمَا يراه، وإذا الإسلامُ كان معناه التسليمُ للَّه، فإننا أجمعين، نحيا ونموت مسلمين».

وقد و ضع «جوته» مشروع تمثيلة عن محمد تدلُّ على إعجابه وتقديره لنبي الإسلام، ممَّا يدلُ على سَعة أُفقه، وسُمو فكره، ونزاهة حكمه، وترفّعه عن التعصُّب الشّعوبي والديني «انظر مزيدًا من التفصيل عن ذلك في كتاب: «الشرق والإسلام في أدب جوته» للأستاذ عبدالرحمن صدقي (ص١٤) وما بعدها من سلسلة المكتبة الثقافية رقم ١٠)».

□ يقول المستشرق الألماني «بفاغوللر»: «وفي خريف عام ١٧٧٣ ظهر «نشيد محمد» وفيه يُقارن «جوته» محمدًا بنهرٍ ينمو باستمرارٍ ويجذبُ في

سَيرِه إخوتَه معه إلى الأب الخالد.

الله وفي كتابه «الشعر والحقيقة» يقول «جوته»: «إن هذا النشيدَ المَدْحِيَّ كان قد قُصد به في الأصل أن يكونَ إضافةً شعريةً لمسرحية عن محمد كان قد خُطط لها»، وقد كان يريدُ أن يُصورً فيها كيف تؤثِّرُ العبقريةُ في الناس عن طريقِ الأخلاقِ والعقل، وكيف تنتصرُ العبقريةُ في ذلك وكيف تَخسر.

وفي عام ١٧٩٩ عاد «جوته» مرةً أخرى إلى الاشتغال بموضوع محمد، بأنْ قام بِناءً على رغبة الدُّوق «كارل أوجسطس Augusts» وضداً إرادته هو تمامًا ـ بترجمة مسرحية «قولتير» عن محمد وإعدادها للمسرح.

وهناك أخيرًا أكثرُ من اثنتَيْ عَشْرَةَ قصيدةً من أشعاره في «الديوان الشرقي الغربي» تهتمُّ بمحمد وبالقرآن، وفي الملاحظات والمقالات حول هذا الديوان يعودُ «جوته» ـ بوصفه مؤرِّخًا ـ للحديث عن محمد وتعاليمه»(۱).

الإسلام والغرب ـ الحوار المفقود» التي تضمّنه كتاب «صورة الإسلام في «الإسلام والغرب ـ الحوار المفقود» التي تضمّنه كتاب «صورة الإسلام في التراث الغربي» «دراسات ألمانية»: «تحدّث «جوته» عن العرب بحماس وهُيام، ولكن ّحَماسه هذا فتر عندما تعرّض لمحمد ﷺ؛ لأنه نَصَب حول العرب غلافًا دينيًّا كئيبًا، وعرف كيف يَحجُبُ عنهم الأمل في أي تقدم حقيقي "(۱).

<sup>(</sup>١) انظر «الإسلام في تصورُّرات الغرب» (ص١٤٨).

 <sup>(</sup>٢) "صورة الإسلام في التراث الغربي" (ص٥٧)، و"صناعة العداء للإسلام" (ص٣٥)
 لرجب البنا دار المعارف مصر.

وقال «جوته» عن «القرآن»: «إنه الكتابُ الذي يكرِّرُ نفسَه تكراراتٍ لا تَنتهى، فيثير اشمئزازَنا دائمًا، كلَّما شَرَعْنا في قراءته»(١).

## \* هردر Herder (۱۸۰۳-۱۷٤٤)

«يوهان جوتفريد فون هردر» كاتب للاني معروف، وعالِم في اللاهوت، وقد تأثّر به «جوته» في شبابه.

يصفُ هردر محمدًا ﷺ بأنه: «مزيجٌ خاصٌ من كلِّ ما يُمكِنُ أن تُعطيَه الأُمَّةُ والقَبيلةُ والزمانُ والمكان، فقد كان تاجرًا ونبيًّا وخطيبًا وشاعرًا وبطلاً ومُشرِّعًا، وكلُّ ذلك حَسَبَ الطريقة العربية».

□ ويَبدُو أن سَبب نبوَّته يتمثَّلُ في البُغضِ لشناعة عبادة الأصنام والتحمُّس لتعاليم توحيد اللَّه وطريقة التعبُّد له بالطهارة والذِّكر والعمل الصالح، «وقد كانت التقاليدُ الفاسدةُ لليهودية والمسيحية، وطريقةُ التفكير الشاعريةُ لأمَّته، ولغةُ قبيلته، ومواهبُه الشخصية ـ كانت كلُها كأنها الأجنحةُ التي حَلَّقت به فوقَ نفسه وخارجَ نفسه».

□ ولكنَّ «هردر» يُعبِّرُ عن حُكمه على القرآن على النحو التالي: «هذا الخليطُ الفريدُ من فنِّ الشَّعرِ وحُسنِ البيانِ والجَهلِ والذكاءِ والتكبُّرِ، هو مرآةُ نفسه التي تُبيِّنُ مواهبَه ونقائصَه ومُيولَه وأخطاءَه وخداع نفسه والمعونات الوقتيَّة التي خَدَع بها نفسه، وخَدَع الآخرين، وذلك كله بدرجة أكثر

<sup>(</sup>١) من نصوص تحت الطبع ترجمها الباحث ثابت عيد مترجم «صورة الإسلام في التراث الغربي»، ونقلها عنه ١. د محمد عمارة في كتابه «الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ» (ص٣٢).

وضوحًا مَّا يتبيَّنُ في أيِّ قرآن آخَرَ لنبيٍّ من الأنبياء ١٥٠٠ .

فالفكرةُ الأساسيةُ لدى «هردر» وأمثالِه هي أنَّ القرآنَ مِن تأليف محمد والفكرةُ الأساسيةُ لدى «هردر» وأمثالِه هي أنَّ القرآن أنه ولذلك فهو مرآةُ نفسه وإنتاجُ عقلِه، ومن هنا فإذا ورد في القرآن أنه «وحي اللَّه» اعتبروا ذلك نوعًا من الخداع أو التضليل، وإذا كان هذا هو موقفهم الأساسي الذي يُسيطرُ عليهم قبلَ التعرُّف على القرآن، فلن يَصلوا إلى حقيقة الإسلام أبدًا، إلا إذا أزالوا من على أعينهم وقلوبهم هذه الغشاوة المتمثلة في الأوهام والأحكام السابقة، وتخلصوا من التعصبُ الذي يَحجُبُ عنهم نُورَ الحقيقة.

### \* أولزنر Oelsner:

عنده يُعَدُّ محمدٌ عَلَيْهُ في الأصل متحمِّسًا وَجَد الدليلَ على بَعثته في قوة اعتقاده فقط، ومن السهل أن يَخلِط المرء بينه وبين مجرد إنسان دجَّال، وإذا لم تكن هناك أيضًا أغراضٌ طُموحية قد عَملت على تحريكه في البداية، فإنها قد أتت في أعقاب الحماس، وبنفس القَدْر الذي بَرد فيه الحَماسُ لقضية «اللَّه» أو قضية «الوطن» اشتدَّ لديه الغَرضُ الأنانيُّ عن طريق كلِّ الوسائلِ المساعدة التي أكسبَها له حَماسُه الناري السابق، وبطبيعة الحال لا يمكنُ تحديدُ التوقيتِ الذي انتهى فيه خداعُ الذاتِ وبدأ فيه الدَّجَلُ تحديدًا دقيقًا.

الزمن تحوَّل دينه من دين يدعو للسلام ويمقت الحرب إلى دين للسيف، وإنْ كان «أولزنر» أيضًا - كما كان «قولتير» من قبله - لا يرى إطلاقًا أن النجاحات التي حقَّقها الإسلام يعود الفضل فيها إلى السيف وحده (١٠) .

## \* هامر بورجشتال (Hammer - Purgstall):

أمَّا المستشرقُ النسماوي الشهير «يوسف فون هامر بورجشتال» الذي أصدر أولَ مجلة استشراقية متخصِّصة في أوربا عام ١٨٠٩ وهي مجلة «ينابيع الشرق» والذي كان لمولَّفاته تأثيرٌ قوي على «جوته» ـ، فقد تناول محمدًا أيضًا في المقام الأول في كتابه «صورة لحياة الحُكَّام المسلمين العظام».

ويُلَخِّصُ «هامر برجشتال» حُكمة على محمد في نهاية كتابِه على النحو التالي: «على الرغم من ضلال شهوانيته، وعلى الرغم من الجرائم التي سَولَتْها لنفسه حِدَّةُ الطبع، وبصفة خاصة الثار لشرَفِه المهان عن طريق السخرية والاستهزاء، وعلى الرغم من وجهة النظر المتناقضة التي عبَّر عنها مؤرِّخون مشهورون ومستشرقون، والتي تتمثَّلُ في أنَّ محمدًا لم يكن إلا مجرد كذَّابٍ ودجَّالٍ من مُنطَلق حُبِّه للسيطرة ـ على الرغم من كلِّ ذلك، فإننا يجبُ أن نثبت على رأينا، وهو أن محمدًا لم ينطلق فقط من الفكرة العظيمة التي تتمثَّلُ في هداية شعبِه من ضلال الوثنية إلى الطريق المستقيم بعبادة الله وحده، بل كان يتمتَّعُ أيضًا بمواهبَ شعرية ومشاعر دينية حيَّة، وكان مقتنعًا ببعثتِه في ساعات حماسه، ورأى ـ كما رأى غيره من الأنبياء الذين سَبقوه ـ أنه أداة السماء لهداية شعبه، وأنه مؤسِّسُ واحدٍ من الأديان الذين سَبقوه ـ أنه أداة السماء لهداية شعبه، وأنه مؤسِّسُ واحدٍ من الأديان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥٠).

الثلاثة التي انتَشرت من مصرَ وسوريا وبلاد العرب إلى كلِّ بِقاعِ الأرضِ، وأنه خاتمُ الأنبياء واللَّبنةُ الأخيرة»(١) .

كَذَب «هامر» حين قال عن النبي عَلَيْ الرغم من ضلال شهوانيته»، فالمعروف أن محمداً عَلَيْ قد تزوَّج «خديجة» والله التي كانت تكبره بسنوات، وعمره خمسة وعشرون عاما، وكان قد سبق لها أن تزوَّجت قبل ذلك مرَّين، وظلَّت له زوجة وحيدة إلى أن ماتت بعد أن أمضى معها ثمانية وعشرين عاما، وبعد ذلك - أي: وهو في العقد السادس من عُمره - تزوَّج «سودة بنت زَمْعة» والله أرملة أحد صحابته، ثم تزوج باقي نسائه لأسباب إنسانية نبيلة، أو أهداف تشريعية، فأين هنا ضلال شهوانيته المزعوم؟!.

أما الثارُ لشرفه المهان وحدَّهُ الطبع . . إلخ ، فهذا لم يُعرَفْ عنه إطلاقًا ، فقد كان ﴿ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ تمكَّن من أهل مكة الذين لاقى هو وأصحابه على أيديهم الأمرَّين ، وكان يستطيعُ أن يَجمعهم ويأمرَ بقتلهم جزاءً وفاقًا على ما اقترفوه في حقّه وحقِّ أصحابه من جرائم ، ولكنه عفا عنهم يوم «فتح مكة» عَفوًا مطلقًا ، وقال قولته الشهيرة : «اذهبوا فأنتم الطُّلُقاء».

## \* توماس كارلايل ـ أو كارليل ـ ( ١٧٩٥ ـ ١٨٨١ ) :

هو المؤرِّخُ الإنجليزيُّ وأحدُ فلاسفة الحضارة «كارليل» أصدر عام ١٨٤٠ كتابه الشهير «حول الأبطال وتقدير الأبطال» الذي خَصَّص فيه المحاضرة الثانية للحديث عن محمد وعن الإسلام، و«كارلايل» لا يَعتبِرُ (١) المصدر السابق (ص١٥١-١٥٣).

محمدًا أحقَّ الأنبياء، ولكن يعتبرُه نبيًّا حقيقيًّا، أمَّا الرأيُ السائدُ عن حقيقة محمد والذي يتمثَّلُ في أنه كان دجَّالاً متعمِّدًا، وأنَّ دينَه عبارةٌ عن خليط من الدَّجَل الطبِّي والإسفاف ، فإنَّ «كارلايل» يعتبرُه رأيًا باطلاً.

□ «فالأكاذيبُ التي عَمِل على تراكُمِها الحماسُ المنبعثُ بحُسنِ نيةٍ
 حول هذا الرجل ـ يقصد محمدًا ـ لا تَسُبُ أحدًا غيرَنا».

□ وأكثرُ من ذلك، يَصِفُ «كارلايل» محمدًا بأنه كان «نَفْسًا عظيمةً وهادئةً، لقد كان واحدًا من هؤلاء الذين استطاعوا أن يأخُذوا الأمور بجِدِّيَّة، والذين وَجَّهتهم الطبيعةُ نفسُها لكي يكونوا مستقيمين».

فالأصالةُ والاستقامةُ هما الصِّفتانِ المميَّزتانِ لأخلاقه، ولكنَّ هذه الاستقامةَ كانت تشتملُ على شيء إلهي، «فكلمةُ مثلِ هذا الإنسانِ هي صوتٌ مباشرٌ من قلب الطبيعة الحقيقية».

ولم يكن محمدٌ في حياته الشخصية من عُشَّاقِ اللذَّةِ على الإطلاق، فقد كان مَتاعُ بيتِه يُعَدُّ من أكثرِ الأمورِ اعتدالاً، ومع ذلك «فلم يَحْظَ أيُّ قيصر بتاجِه بالطاعة مثلما حَظِيَ هذا الرجلُ بردائه الذي كان يُرقِّعُه بيده».

أمَّا القرآنُ، فإن «كارلايل» يُطلِقُ عليه أنه «بَلبلةٌ ثقيلةٌ ومحيِّرةٌ، فهو ساذَجٌ ومُجدِبٌ، فهنتملُ على تكريرٍ وإسهابٍ وتشابُكِ لا حدَّ له، وهو جافٌ وغيرُ ناضِج، وباختصارٍ هو سُخفٌ لا يُطاقَ».

ومع ذلك تكمنُ فيه قيمةٌ أخرى تختلفُ تمامًا عن القيمةِ الأدبية، فهو بمثابةِ تخمُّرٍ مُبهَم لنفس إنسانية كبيرة وساذجة، غيرِ ناضجة، وغيرِ مُثقَّفة، ولم تكن تستطيعُ حتى أن تقرأ، ولكنها نَفْسٌ جادَّة، وتَفيضُ حماسًا،

وتَسعى سعيًا جبَّارًا لكي تُعبِّرَ عن ذاتِها في كلمات ١٠٥٠٠.

□ ويقول: «إنَّ محمدًا شيءٌ، والقرآنَ شيءٌ آخر، فالقرآنُ هو خَليطٌ طويلٌ ومُمِلٌ، ومشوَّش. جافٌ وغليظ.. باختصار، هو غَباءٌ لا يُحتمَل (٢٠٠٠).

\* ﴿ كَبُرَتْ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ [الكهف: ٥]، ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُ الْجبَالُ هَدًّا ﴾ [مريم: ٩٠].

فالموقفُ الأساسيُّ الغربيُّ يُصِرُُّ على أنَّ القرآنَ من تأليف محمد، و «كارليل» كما هو واضحٌ لا يَشُذُّ عن هذا الموقفِ مع حديثهِ الإِيجابيِّ عن رسول اللَّه ﷺ.

وما يُجدِي شيئًا هذا الحديث بعد أن طَعَن في قُدْسِ الأقداس. . القرآنِ كلام اللَّه .

### \* جوستاف فايل Weil :

مستشرقٌ ألماني (١٨٠٨ ـ ١٨٨٩) له كتاب عن "حياة محمد" و"مقدمة تاريخية نقدية في القرآن"، ويذهبُ إلى أنَّ القرآنَ يُمثِّل مزيجًا مختلف الألوان من الأناشيد والصلوات والأساطير والعقائد والمواعظ والقوانين والتنظيمات (٣) أساطير الأولين. هكذا يقول مفكر الغرب. مثلما قال كفار قريش. اللَّهم إنا نعوذُ بك من عِلم لا ينفع . . اللَّهم لا تَحشُرْنا مع

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٥٣ ـ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) «نصوص تحت الطبع» ترجمة ثابت عيد ـ انظر «الإسلام والغرب. . افتراءات لها تاريخ»
 (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) «الإسلام في تصورًّرات الغرب» (ص١٥٦).

قوم طالمًا عادَيْناهم فيك بذمِّهم لكتابك وقولِهم عنه: «إنه أساطير الأولين». \* أوجست موللر A. Muller (١٨٤٨ - ١٨٩٢):

«أوجست موللر» مستشرق الماني. . كان أستاذًا للعربية في جامعة «فيينا»، كَتَب «الإسلام في الشرق والغرب»، صدر في «برلين» عام ١٨٨٥، تكلّم فيه عن حياة محمد على الله المهمد الملكة الم

يقول «موللر»: «بالمعنى التاريخي الخالص يكونُ من الصّعب على المرّء أن يُنكر على محمد اسم «النبي»، حقًا لا يستطيع المرء أن يُنكر أنه كان واقعًا تحت حالات عصبيَّة مختلفة نتيجة لمزاجه الذي كان سريع الانفعال بطريقة غير عادية، وقد ارتفعت هذه الحالات في بعض الأحيان إلى درجة الهلوسة، ولكنَّ هذه الحالات لم تكن أبدًا ذات طبيعة صرْعيّة، بل كانت تتلاءم أيضًا مع الانفعالات العصبية المعروفة (التي تعتري) الأشخاص من ذوي الحسِّ المرهف دينيًّا، ولكنَّ قُدرته الكاملة على التمييز بصفة خاصة لم تكن تعاني تحت (وطأة) هذه الحالات، ولا يستطيع المرء أيضًا أن يُشكّك في إخلاصه الكامل في الفترة المكابل في الفترة المكيّة».

وإذا كان المرء لا يَستطيعُ أن يُنكر على محمد صفة «نبيّ حقيقيّ»، فإن «موللر» له مع ذلك بعضُ التحفظات، فهو يَعيبُ على محمد أنه لم يُدرِك إلا جانبًا واحدًا فقط من الطبيعة الإلهيّة، وأنه يَنقُصُه تمامًا مفهومُ القداسة بوجه خاص، وبذلك يَنقُصه الأساسُ لتشكيل عميق بطريقة ما لفكرة نظام أخلاقيّ للحياة، ثم يصدُمُنا لدى محمد في المدينة على وجه الخصوص أنه قد حَوَّل الدينَ إلى السياسة في تزايد مستمرّ: فقد استعان بالكذب لكي

يَفرضَ الحقيقة، وربَّما كان ذلك في البداية دون وعي، ثم بنصف وعي، وفي النهاية بوعي كامل!»(١)

وهو هنا يُحاولُ أن يُطبِّقَ مفاهيمَ النصاري وتَصوَّراتِهم على الإسلام. . ثم كيف يَعترفُ له بالنبوَّة ويَتَهمه بالكذب ـ حاشاه ـ وبأنه يَنقُصُه علماً مفهومَ «القداسة»؟! ثم بجهله ونصرانيَّته المحرَّفة يَعيبُ على النبيِّ عَيَالِيَّة أنه قد حَوَّل الدينَ إلى السياسة، وليس في الإسلام مقولةُ النصاري القاصرة «ما لقيصر لقيصر . وما للَّه للَّه».

## \* هوبرت جریمه H. Grimme (۱۹۲۲ - ۱۸۶۱):

"هوبرت جريمه" مستشرقٌ ألماني كان أستاذًا للغات الشرقية في المونستر" بألمانيا، ومن مؤلّفاته "محمد" في جزئين، وله دراسات حول اسم "محمد"، وله مقدمةٌ في القرآن، ونَسَّقَ علم الإلهيات القرآني، ولهذا الدجّال الأشر كلامٌ عن شكل السور القرآنية وتتابعها الزّمني، وسار فيه على درب من سبقه من النصارى. والأمرُ الذي عليه المسلمون أن هذه القضية قضيةٌ توقيفيّةٌ لا تَخضعُ للاجتهاد البشريّ، والنبيّ عَلَيْ لم يَترك الأمر في ذلك للأهواء والأغراض، بل حسمه بتوجيه إلهيّ تَمَّ بِناءً عليه ترتيبُ الآياتِ والسُّور على النحو المعروف في المصحف.

□ ويذهب «جريمه» إلى القول بأن محمدًا كان في المَقامِ الأوَّلِ مُثيرًا للفِتَنِ أو محرِّضًا «Agitator» ذكيًّا وسياسيًّا كبيرًا، وفي المدينة تطوَّر محمدٌ ـ حَسْبَ رأي «جريمه» ـ في تزايُد مستمرٍّ إلى دجَّالٍ عن وَعي بذلك، ولكنَّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٦٨).

الأمرَ الجديدَ تمامًا هو دعوى «جريمه» بأن محمدًا عند ظهوره الأول «بدعوته» لم يكن يدعُو إلى شكل من أشكال لم يكن يدعُو إلى شكل من أشكال الاشتراكية، فالإسلام «لم يَظهرُ إطلاقًا بوصفِه نَسَقًا دينيًا في الحياة، وإنما بوصفِه محاولةً لشكل من أشكال الاشتراكية، ليواجه ما كان سائدًا إلى حدِّ بعيد من أحوال أرضية سيئة معينة.

وقد كان التناقُضُ المُخيفُ بين الأغنياء والفقراء والذي كان سائدًا في مكة مهو الذي دَفع محمدًا إلى المطالبة بضرورة أن يَدفع كلُّ فرد ضريبة معينة لساعدة المحتاجين، ولكي يَجِد محمدٌ آذانًا صاغية لهذه الدعوة، استخدم عقيدة (يوم الحساب) كوسيلة إجبار رُوحية)(۱).

وما قاله عن الإسلام والاشتراكية، وأنَّ النبيَّ ﷺ كان يدعو إلى لَونِ من ألوانِ الاشتراكية: دعوى لا يُوافقُه عليها مُعظَمُ المستشرقين؛ بل لعلَّ هذا الكذَّابَ الأشرَ قد انفَرَد بها وحدَه، يُحاسِبُه اللَّه عليها يومَ القيامة.

وقد عارض هذا الرأي في محمد «سنوك هورجرونيه» في مقالة مُسهَبة في «مجلة تاريخ الأديان»(٢) .

□ ثم تعالَ إلى دَجَلِ آخَرَ لهذا الكذَّابِ المفترِي "جريمه"، فإنَّ حديثَه عن محمد ﷺ في كتابه "تاريخ العالم في صور مميزة"، يأتي بفرضيَّة جديدة يُحاولُ إثباتَها، وهي الأصلُ العربيُّ الجنوبيُّ لأفكارِ محمد الدينية، ومن أجل هذا الغَرَض خَصَّص النصفَ الأولَ كلَّه من دراستِه لبحث التاريخ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٦٩، ١٧٠ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٧١).

الأقدم لبلادِ العرب، وهنا نتعرَّفُ على التاريخ السياسيِّ والحضاريِّ لبلادِ العربِ القديمةِ الشماليةِ والجنوبية.

والآنَ، فإنَّ الاقتباسَ من جنوبِ العرب لا يُعدُّ فقط أمرًا محتمَلاً، بل هو أمرٌ راجحٌ إلى أقصى حدِّ. . أجل، فهناك في عبادة الإسلام، على كلِّ حالٍ أمورٌ كثيرةٌ مما كان في بلادِ العربِ القديمةِ بقَدْرٍ أكثرَ مَّا كان يفترضُه المرء في العادة .

ولكنَّ الأمرَ الذي يُعدُّ بعيدَ الاحتمال جدًّا هو أن تكونَ التأثيراتُ العربيةُ الجنوبيةُ وحدَها هي كلَّ شيء، فالأحرىٰ أنه لا يَجوزُ التغاضي عن التأثيراتِ اليهوديةِ والمسيحيةِ والفارسية، ويُضافُ إلى ذلك أن مكة كانت مدينةً لها صبغةٌ عالميةٌ لدرجة كبيرة، ومن ناحية أخرىٰ كان ظهورُ محمد أمرًا غيرَ عاديٍّ إلى حدٍّ كبيراً.

<sup>(</sup>۱) الديانات السماوية تختلف في طبيعتها عن الديانات البشرية، فهذه تخضع لمنطق التأثير والتأثر.. ومن هنا يُمكنُ البحثُ عن أصولها وفروعها في حضارات وديانات قديمة، أما الدياناتُ السماوية القائمةُ على الوحي الإلهي، فلا تخضعُ لهذا المنطق، وما يبدو فيها من تشابه يرجعُ إلى وحدة الأصل الإلهي، والوحيُ اللاحقُ يصحّعُ ما طرأ على الوحي السابق من عناصر غريبة، وقد بين القرآن وهو النصُّ الدينيُّ الذي لم تنله يدُ التحريف والتبديل باعتراف كثير من المستشرقين، وعلى رأسهم «رودي بارت» صاحب أحدث ترجمة ألمانية للقرآن بين ما طرأ على اليهودية والمسيحية من تصورات لم يتضمنها الوحي الأصليُّ ولا صلةً لها بالوحي الحقيقي، ومنذ أن كشف القرآنُ عن ذلك والحَملةُ مستمرةٌ من أتباع هذين الدينين ضدَّ الإسلام، ولا تزالُ قائمةً لإظهاره بمظهر الدين البشريُّ الملفَّق من ديانات وحضارات سابقة . . اهد ما قاله الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه من ديانات وحضارات سابقة . . اهد ما قاله الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٨٢).

ومن الطبيعيِّ أن تتوقَّفَ التأثيراتُ العربيةُ الجنوبيةُ بالهجرة (إلى المدينة)، ومِن هذه اللحظة فصاعدًا فَقَدَ «جريمه» أيضًا كلَّ اهتمام بالتطور الدينيِّ لمحمد، فكلُّ شيء بعدَ ذلك يُعدُّ بالنسبة «لجريمه» مناورةً سياسية للحجَّالِ امتَهن الدينَ من أجلِ غايات دنيوية، وقد كان هذا الرأيُ عن محمد رأيًا عامًا شائعًا في السابق، ولا يزالُ الآنَ أيضًا قويَّ الانتشار، ولكنَّ محمدًا لم يكن يَجعلُ هناك أبدًا فارقًا بين الأمور الدينية والأمور السياسة، فهو يريدُ الإنسانَ كلَّه، والارتباطُ السياسيُّ هو النتيجةُ البديهيةُ تمامًا للتحولُ الي الإسلام، والرعايةُ السياسيةُ لأتباعه تُعدُّ جانبًا أساسيًّا لنبوَّته، وأيضًا فإنَّ ضَمَّ الكعبة إلى دائرةِ نظرتِه أو تأمُّلِه لا يُعدُّ مناورةً سياسيةً، بل يُعدُّ تطورًا دينيًّا داخليًّا.

□ وفي مقال خاص نُشر في «مجلة الشرق» الشهرية النمساوية عَرض «جريمه» مرة أخرى «أصول دين محمد» باختصار، فبجانب اليهودية والمسيحية كان هناك دين قائم في الجنوب العربي هو «دين الرحمانان»، بِناء على شهادات النقوش السبئية.

ويحاولُ «جريم» أن يَصفَ هذا الدينَ من واقع النفوش وصفًا دقيقًا، وأن يُبيِّنَ صِلَتَه الوثيقةَ بدينِ محمد، ونتيجةً لبحوثه يُقرِّرُ «جريمه» أن الإسلامَ «لم يكن شيئًا وُلد في رأس محمد ثمرة لتأمَّل أصيل دون أيِّ تأثير من العالَم المحيط به، بل كان في بداياته الأولى كما كان في استمرار تطورُه وطالمًا كان هذا التطورُ يُحدُثُ على أرض مكة ـ متشابكًا تشابكًا وثيقًا مع «دين الرحمانين» الجنوبيِّ العربي».

وبصرف النظرِ عمَّا إذا كان «دين الرحمانان» هذا لم يَثبُتْ إطلاقًا أنه كان دينًا خاصًّا، فإنه يبدو أن «جريمه» هنا أيضًا لم يُقدِّرْ قيمةَ التأثيرات اليهودية والمسيحية إلا في أقلِّ القليل، والأمرُ كلُّه لا يعدُو أن يكونَ فَرْضيَّةً طريفة! (۱).

□ قال الدكتور محمود حمدي زقزوق: "إنها فرضية باطلة تَستهينُ بعقولِ الناس، فإذا كان "دينُ الرحمانان" هذا المزعومُ لم يَثبُتْ إطلاقًا كما يقول "بفانموللر" نفسه: "إنه كان دينًا خاصًّا له كيانٌ متميِّز"، فكيف يمكنُ أن ينتُجَ عنه هذا الدينُ العالمي المتمثِّلُ في الإسلام؟!" .

## \* سنوك هورجرونيه (Hurgronje):

يَذهبُ «سنوك» في مقالهِ المُسهب في «مجلة تاريخ الأديان» إلى أن «أفكار محمد عَلَيْكُ الرئيسية هي - مع بعض التغييرات في الشكل - تلك الأفكار التي تشترك فيها كل من اليهودية والمسيحية، وفي التفاصيل يُبدي وَحْيُه تارة الصّبغة اليهودية، وتارة أخرى الطابع المسيحي، وتارة ثالثة يُبدي أمورا متنوعة لخيال حرّ نسبيًا مبني على أساس يهودي مسيحي.

ولكنَّ محمدًا لم تكن لديه إلاَّ معلوماتٌ ناقصةٌ وقاصرةٌ عن اليهودية والمسيحية، فلم يكن يَعرفُ مثلاً الكتابَ المقدَّس، أو عِلمَ العقيدة الأرثوذكسية، بل كان يعرفُ فقط الأدبَ والتراثَ المشكوكَ في صحَّته

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٨٢ ـ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق هامش «٩٦» (ص١٨٣).

(Die apokryphe Literatur) لهذين الدينين أن وقد كان محمد فضلاً عن ذلك ـ رجلاً أُمِّيا، وهكذا ظَلَّت الكُتبُ المقدَّسةُ اليهوديةُ والمسيحيةُ غريبةً عنه، وعن طريقِ الحديثِ فقط مع أتباع هذين الدينينِ تعرَّف محمد عليهما كما كانا قائمين في بلاد العرب حينذاك، ويُضافُ إلىٰ ذلك أن من الأمور التي تركت لديه انطباعًا خاصًا كان فن قراءة النصوص المقدَّسة، أو فن تلاوتها وترتيلها في صلوات اليهود والمسيحيين، خاصة وأنه قد سمع الناس يقولون ـ واعتقد (ما يقولون) بلا حدود ـ أن الكُتبَ والألواح التي يقرؤها اليهودُ والمسيحيُون في صلواتهم، والتي تتضمَّنُ شرائعهم ومؤسساتهم اليهودُ والمسيحيُّون في صلواتهم، والتي تتضمَّنُ شرائعهم ومؤسساتهم ليست ذات مصدر إنسانيً ، بل مصدرُها إلهي ...

<sup>(</sup>۱) يحاول «سنوك هورجرونيه» هنا وفيما يلي من تفاصيل بيان أن الإسلام دين مأخوذ أساساً من اليهودية والمسيحية ، وقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد عن هذين الدينين معلومات ناقصة وقاصرة ، نظراً لاعتمادها على مصادر مشكوك فيها ، وهذا الاتجاه يكاد أن يكون أتجاها عاماً لدى المستشرقين الذين يُريدون أن يُظهروا الإسلام بمَظهر الدين البشري الملفق من تلك المعلومات التي عَرفها محمد عن طريق لقاءاته مع أتباع هذين الدينين ، ولكن السؤال هو : لماذا لا يكون الإسلام دينا أصيلاً مأخوذا مباشرة من نفس النبع الذي أخذت عنه الديانات السماوية قبل أن تتدخل أيدي البشر لتحريفها؟ لماذا لا يكون الإسلام هو الحكفة الأخيرة من حلقات الوحي الإلهي الذي أقام الاتصال بين السماء والأرض على مدئ تاريخ البشرية؟ هل مبدأ جواز اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحي مبدأ مسلم به أم لا؟ إنه إذا كان هذا المبدأ مسلماً به فلا معنى لأن تحتكره اليهودية والمسيحية وتمنعه عن الإسلام ، وإذا لم يكن - في عُرفهم - مبدأ مسلماً به فلا معنى الفكر الغربي» (ص٢٧ - ٧٣).

انتهى ما قاله د. محمود حمدي زقزوق في كتابه «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٧٢) هامش «٨١».

ولكن كيف تكوَّنَ لدى محمد مفهومُ «الوحي»؟!.

في البداية لم يكن محمدٌ يلحظُ إطلاقًا الموقفَ العَدائيَّ الذي تتَخذُه الطوائفُ والكنائسُ المختلفةُ من بعضها بعضًا، فالفرقُ بين اليهود والمسيحيين، ووجود الطوائف والكنائس العديدة التي كانت تُعادي بعضها بعضًا خارجَ هذين الدينين، كلُّ ذلكُ قد بدا في التصوَّر الساذج لمحمد أنه يرجعُ إلى اختلاف الأجناس أو القوميَّات، فقد تصوَّر البشريةَ من حيث إنها تَملكُ نعمةَ الوحي مقسَّمةً في «جماعات» يمكنُ أن تتميَّز كُتبُها والواحُها في الشكل والمضمون، ولكنها جميعًا قد جاءت وحيًا من لَدُنْ إله واحد وللغاية ذاتها.

وقد تأسّست كلُّ جماعة - في رأيه - عن طريق إنسان اصطفاه اللَّهُ من بين شَعبِه، وتَحمَّل مُهمَّة دعوة قومه إلى كلمة اللَّه بوصفه نبيًّا ومبعوثًا أو نذيرًا، وهناك عددٌ كبيرٌ من الأنبياء، وليس بينَهم فرقٌ جَوهريٌّ، ولم يَكُنِ اصطفاءُ محمد للعرب - في نظر محمد - أمرًا مختلفًا عن اصطفاء الأنبياء السابقين، فقد كان كلُّ منهم مختارًا لشَعبِه الذي ينتمي إليه (۱).

<sup>(</sup>١) لم يكن ذلك كلُّه اجتهادًا من محمد ﷺ بل كان وحيًا تلقّاه من ربّه عز وجل ، وفي هذا الوحي تأكيدٌ على وحدة الأصل البشريّ وإشارةٌ إلى أن اللّه سبحانه وتعالى قد جَعل الناسَ شعوبًا وقبائلَ لكي يتعارفوا، وجعل أكرَمَهم عنده أتقاهم، كما أشار الوحيُ إلى أنه ليست هناك أُمَّةٌ إلاَّ خلا فيها نذير، وأنَّ اللّه قد أرسل إلى كلِّ أمَّة رسولاً بلسان قومه، وهناك آياتٌ قرآنيةٌ عديدة توضّحُ هذه القضية بجلاء، ثم كانت رسالةُ محمد ﷺ رسالة عامة للناس جميعًا، وليس للعرب فقط عما يزعُم «هورجرونيه» عن وفي أول إعلان جهريِّ بالدعوة أعلن محمد ﷺ أنه أرسلَ إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة .، وجاء ذلك في الوحي المكيِّ أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشيرًا و نَذيرًا ﴾ ذلك في الوحي المكيِّ أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشيرًا و نَذيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

وهكذا كان في وُسع محمد أن يفترض بلا عَناء أنَّ أتباع الدينين القائمين الموحَى بهما يُمكنُهم أن يعترفوا به بوصفه نذيراً مرسكاً من اللَّه للغرب، دون أن يَلحَق ذلك أيُّ ضرر بمعتقداتهم (اليهودية والمسيحية)، ولكنْ عندما اتَّصل محمدٌ باليهود في المدينة اتصالاً مباشراً كان لابدً له حينئذ أن يعرف أن اليهود الحقيقيين والمسيحيين الحقيقيين لن يَعترفوا إطلاقًا بأصالة بعثته الدينية.

ولكنْ نظرًا لأنه من ناحيتِه كان مقتنعًا بشرعية بعثتِه، وكان يعتقدُ أنها من جنس بَعثة موسى وعيسى وأسلافهما، فقد أدَّى به ذلك بطبيعة الحال إلى نتيجة مؤدَّاها أنَّ اليهودَ والمسحيين قد فَسَّروا الوحيَ الذي لديهم تفسيرًا سيئًا، وعليه إذن أن يقوم بواجب تصحيحهم! وتلك مهمة صعبةٌ لمن لم يستطعْ أن يقرأ كُتبَهُم المقدَّسة، وكانت لديه أيضًا فضلاً عن ذلك مفاهيمُ مشوَّشةٌ عن طبيعة هذه الكتب وعن مضمونها(۱).

وفي الفترة الثانية من نشاطِه شَرَع محمدٌ أيضًا شروعًا حقيقيًا في التعرُّف بعض الشيء عن قُرب على التاريخ التقليديِّ الموروث للوحي السابق، وحَصَل مع بعض التغييرات الضرورية على ما أمكن أن يَخدُمه في التحرُّر من اليهودية والمسيحية اللتين استَشهَدَ بهما في السابق أكثر من

<sup>(</sup>١) لم يكن محمد ﷺ في حاجة إلى قراءة كُتب اليهود والنصارى، ولم تكن لديه معلومات مسوشة عن تلك الكتب؛ لأن الله الذي أنزل التوراة والإنجيل هو نفسه الذي أخبر محمداً عن طريق الوحي بما طَراً على هذين الدينين من تحريف وتبديل، وبيّن له طبيعة هذا التحريف.

مرة على حقيقة بَعثته، ولم يكن في ذلك الاستشهاد شيءٌ من الحِكمة(١).

ولن نقف عند المراحل الجزئية لعملية التحرُّر هذه، وسنقتصرُ على إثباتِ أن محمدًا لم يتوصَّلُ إلى حَلِّ المشكلة دَفعة واحدة، بل تمَّ ذلك بالتدريج شيئًا فشيئًا، ففي حين كان إبراهيم يُعَدُّ في الوحي السابق [الذي نزَل على محمد] واحدًا من أسلاف محمد العديدين فحسب، يُصبحُ الآن [بالنسبة لمحمد] رائدة ومَثَلَه الأعلى على الإطلاق، وقد استَمدً إبراهيمُ هذه المنزلة العالية لدى محمد من أمرينِ توصَّل محمدٌ إلى معرفتِهما أولاً في المدينة.

الأمرُ الأول: يتمثّلُ في أن إبراهيم - الذي يُقدِّسُه اليهودُ والمسيحيون بنفس الطريقة بوصفه «رجلَ اللَّه» - لم يكن يهوديًّا ولا مسيحيًّا من وكونُ محمد قد جَعل اصطفاءَه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتلك الأبوَّة، مكَّنه مِن تفادي اتهامات اليهود الذين رَموه بأنه لم يُراع شريعتَهم مراعاةً تامةً، واتهامات المسيحيين أيضًا الذين عارضوه بعقيدة الخلاص عن طريق المسيح وحده.

<sup>(</sup>۱) ما يقوله «هورجرونيه» في كلِّ تفصيلاته حولَ موضوع علاقة محمد على باليهودية ولمن والمسيحية مبنيٌ على افتراض أن الإسلام دينٌ بشريٌ تفتَّقَ عنه ذهنَ محمد على ومن هنا نجدُ هذا الحرص الشديد على تفسير كلِّ شيء من هذا المنطلق، وبناءً على هذا الفَرض الذي يَعُدُّه المستشرقون حُجَّة مسلَّمة، فالأمرُ إذن يدورُ حولَ رفض مُسبَق للإسلام بوصفه دينًا سماويًا، وهذا الرفضُ ليس له من علاج إلا دراسةُ الإسلام دراسةً نزيهة محايدةً دون أن تكون هناك أوهامٌ وتصورُاتٌ أو أحكامٌ سابقة.

<sup>(</sup>٢) لم يكن ذلك معرفة تُوصَّل إليها محمدٌ، بل كان وحيًا قرآنيًّا جاء في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَبِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦].

أما الأمر الثاني: فقد كان يَتمثّلُ في أنَّ محمداً قد عَرَف أنَّ الكتاب المقدّس قد جَعَل من إبراهيم الأب الأول للعرب، وهكذا كان محمد يميل بطبيعة الحال إلى الاستناد إلى أبي الجنس الذي ينتمي هو إليه، وقد وصف محمد نفسه من الآن فصاعداً بأنه ذلك النبي الذي جاء لإكمال العمل الذي بدأه الأبوان إبراهيم وإسماعيل، فالإسلام الذي دعا إليه محمد كان هو نفسه تماما ذلك الذي دعا إليه إبراهيم، وقد كان إبراهيم ـ الأب الأول نفسه تماما ذلك الذي دعا إليه إبراهيم، وقد كان إبراهيم لم يكن بالنسبة للعرب ـ مثل محمد تماما مسلما وحنيفا، ولكن إبراهيم لم يكن بالنسبة لمحمد المحرر من اليهودية والمسيحية فحسب، فقد خدم النبي الأب محمداً أيضاً في إدخال طقوس العبادة المكتبة في الإسلام بعد أن خلصها من بعض المراسم التي تكشف بوضوح عن أصل وتني.

وكان إبراهيم قد دَفع بإسماعيلَ وأمه إلى بلاد العرب، وفي وسع المرع إذن أن يَفترض أنهما قد جاءًا إلى مكة وأسسا الكعبة هناك بناءً على أمر الهيّ، وهذا الافتراض يتضمّن بطبيعة الحال أنَّ نَسْلَ إسماعيلَ قد أفسد بصفة عامة العبادة والدين بطريقة مُزعجة .

إنَّ صِلاتِ محمدِ باليهوديةِ والمسيحية ـ كما وصفناها هنا ـ وتاريخَ تطوُّرِ أسطورة إبراهيم في عقلِ محمد بصفة خاصة ـ، كلُّ ذلك يَستبعدُ الآنَ تمامًا الرأي الذي يَذهبُ إلى القولِ بأن دَعوة محمد قد استندت إلى جماعة الحنفاءِ الذين كانوا مِن قَبلِه يَدْعُون إلى شيءٍ من اليهودية والمسيحية تحت اسم «دين إبراهيم»(۱) .

<sup>(</sup>١) لقد ورد ذِكرُ إبراهيمَ ﷺ في القرآن في تِسع وستِّين موضعًا، منها اثنتانِ وثلاثون مرةً في =

وبعد أنْ وَصَف «سنوك هورجرونيه» صِلاتِ محمد باليهودية والمسيحية يَطرحُ السؤالَ عن الدافع المحدَّدِ لبَعثتِه النبوية.

لقد كان المرء في السابق يرئ بطريقة عامة أنَّ مِحور دعوة محمد يتمثَّلُ في كِفَاحِه ضدَّ الوثنية لصالح «عقيدة» التوحيد الصارم، ومن المؤكَّد ـ كما يرئ «سنوك هورجرونيه» ـ أن وحدة الله كانت تُمثِّلُ أحد الأعمدة الرئيسية للإسلام، وقد نالت هذه العقيدة ـ فيما بعدُ ـ أهمية متنامية باستمرار، ولكنَّ الحماس للدفاع عن الوحدة الألهيَّة ضدَّ الوثنية وضدَّ التثليث . . إلخ لم يكن بالنسبة لمحمد هو الدافع المحدَّد لبعثته النبوية، فقد كانت هناك بالأحرى منذُ البداية فكرة احتلَّت مكان الصدارة من تفكيره وسلوكه، وهي فكرة «يوم المناس جميعًا سوف الحساب»، فالأمر الذي كان يُقلقه هو الاقتناع بأن الناس جميعًا سوف يضطرون في يوم من الأيام للمُثول أمام اللَّه للحساب، وأنه لن يكون أمامهم مَخرج آخرُ غيرُ باب النار أو باب الجنة (۱) .

<sup>=</sup> آيات مكية وسَبعٌ وثلاثون مرة في آيات مدنية. وقد جاء الأمرُ باتباع مِلَّة إبراهيم أولاً في آية مكية في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣]، وتكرَّر هذا المعنى في أكثرَ من آية مَدنية، مثل قوله تعالى: ﴿ مِلْلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ الْكِينَ مَعَهُ ﴾ [المتحنة: ٤]، أما بِناءُ الكعبة، فقد تمَّ على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: ٢٧].

ويريد «هورجرونيه» ـ كعادة غالبية المستشرقين ـ أن يُصوِّرَ علاقة محمد ﷺ بإبراهيم وإسماعيلَ ـ عليهما الصلاة والسلام ـ بأنها أسطورة كانت تدورُ في عقل محمد انطلاقًا من زعمه الباطل بأن القرآن ليس وحيًا حقيقيًّا من عند الله.

<sup>(</sup>١) الإيمانُ باللَّه الواحد الذي لا شريك له مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بالإيمان باليوم الآخر، والقرآنُ =

وقد كانت هناك فكرتان تتنازعان في عَقله على السيطرة.

فمن ناحية كانت هناك فكرة محكمة عامة للناس جميعًا بعد بعث الأموات.

ومن ناحية أخرى كان هناك الخوف من المُحاكمات الجزئية التي تتعرَّضُ لها من عصر إلى عصر الشعوبُ التي تتمرَّدُ على رُسُل اللَّه.

وقد كانت هذه الأفكارُ المتمثّلةُ في الكارثةِ النهائيةِ وبَعثِ الأمواتِ والحسابِ والنارِ والجنة، هي التي دَفعت محمدًا إلى إنعامِ الفكرِ وإلى النبوّة، وقد عرضت أقدمُ الآيات القرآنيةِ هذه القضايا بإثارةِ عاطفيّة تكادُ أن تكونَ في صورةٍ وحشيّة، وقد اتّخذت هذه القضايا فيما بعدُ اشكالاً أكثر ثباتًا وأكثر تقليدية، وأخيراً عندما أصبح النبيُّ على رأسِ جماعة تحتَّم عليه أن يقوم بتنظيمها، وعندما توقّف الصراعُ ضدَّ الكفارِ ـ في مُحيطه ـ ظلّت عقيدةُ «العالم الآخر» عنصراً أساسيًا من عناصرِ الإسلام، ولكنَّ التصوير المثير للعواطف بشأن يوم الحساب لم يَعد يَظهرُ في الوحي المحمدي إلاً نادرًا(۱).

الكريمُ يَربطُ باستمرارِ بينهما، فالإيمانُ باليوم الآخر ينبني على الإيمان باللّه، ولا يُتصورً وَيَانٌ باليوم الآخر ينبني على الإيمان باللّه، ولا يُتصورً إيمانٌ باليوم الآخر دونَ الإيمانِ باللّه، يقول اللّه تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ.. ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وقد ورد تعبيرُ «الإيمان باليوم الآخرِ» مسبوقًا «بالإيمان باللّه» في كلِّ المواضع القرآنية التي ذُكر فيها اليوم الآخر.

<sup>(</sup>١) لم تكن هذه أفكارًا تتنازعُ في عَقلِ محمد كما يزعمُ «هورجرونيه»، وإنما كانت وحيًا من عند اللّه، أمَّا كونُ الحديث عن البعثِ والحسابِ والجنةِ والنار.. إلخ قد جاء في البداية في صورةٍ تُثيرُ العواطفِ وتَهُزُّ القلوبَ، فذلك يرجعُ إلىٰ أن القلوبَ كانت فِعلاً في حاجةٍ =

إنَّ فِكرةَ «المَحكمة الإلهيَّة» - التي كانت فكرةً مشتركةً بين اليهود والمسيحيين - قد أرَّقت محمدًا، واقَضَّتْ مَضْجَعَه إذن منذ البداية، ولكنَّ اليهود والمسيحيين كانوا قد عَرفوا عن طريقِ الوحي يقينيَّة يوم الحساب، وليس هذا فحسب، بل عَرفوا أيضًا الأوامر التي أعطَّتهم مراعاتُها اليقين بأنهم سيكونون من الناجين في يوم الحساب، (أما العرب فلم يأتهم نذير) في أننهم سيكونون من الناجين في يوم الحساب، (أما العرب فلم يأتهم نذير) في أننه من نَّذير من قَبْلك الله والقص على القيل القين القين النه العرب فلم يأتهم نذير)

ولم تكن المساواة التي أقرها محمدٌ بين الشعوب أو الأجناس والطوائف الدينية تسمح له بالاعتقاد بأنَّ وَحيًّا مِن هذا الوَحي السابق (في اليهودية والمسيحية) كان مقرَّرًا لشعبه أو مقرَّرًا له هو، فكيف إذن يَتجنَّبُ محمدٌ وقومُه العذابَ المقيم؟.

لقد أجابت عن هذه القضية الحياتية «المصيرية» آياتُ القرآن التي يُنظَرُ إليها بالإجماع على أنها أقدمُ الآياتِ، سواءٌ من جانبِ المسلمين الأصوليين

إلى هذه الإثارة العاطفية ، نظرًا لتحجُّرها وجُمودها وانغلاقها ، وقد سَجَّل الوحيُ المكِّيُّ ذلك في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ومن هنا كان حديثُ القرآن عن نهاية العالَم ويوم القيامة بأوصاف «الزلزلة ، والقارعة ، والراجفة ، والصاخة ، والطامّة الكبرئ » وبعد أن فتح اللَّهُ القلوب الغُلْفَ والآذانَ الصُمَّ والأعينَ العُمْي ، ودَخَل الناسُ في دينِ اللَّه أفواجًا ، لم يكن القرآنُ في حاجة إلى تكرير نفسِ الأسلوب ، فلكلِّ مقامِ مقال ، ولكنَّ هذا الأسلوب سيظلُّ أيضًا قائمًا في كلُّ العصور للقلوب التي يعتريها الغرور ، فيكون علاجًا مستمرًا ناجعًا لأمراض القلوب .

أو من جانبِ النظرةِ النقديَّةِ أيضًا.

فإذا أراد المرءُ أن يَعتبرَ محمدًا إنسانًا قد أوحي إليه حقًا من عند اللّه، أو إذا أراد المرءُ أن يَعتبرَ أنه قد أُعطي له حدٌّ أدنى فقط من الرُّوحِ النبويِّ، أو إذا أراد أن يَعتبرَ أن الشيطانَ قد تَلبَّسه، أو أنه إنسانٌ هستيريٌّ، أو مُصابٌ بالصرع، فإن الأمرَ الذي لا جدالَ فيه أنه كان لديه المزَّاجُ العقليُّ الخاصُّ الذي يَدفعُ أُناسًا معيَّنين إلى إنعام الفكر وتعذيب أنفسهم بمسائلَ دينية إلى أن يَجدوا حَلاً لها، ولم يكن هناك في الماضي «بالنسبة لمحمد» أحدٌ من رجالِ اللّه استطاع أن يُجيبَ عن الشدَّة والمعاناة التي أقضَّت مَضْجَعَ محمد بوحي يَشتملُ على الحقيقة الواضحة عن البَعث ويوم الحساب، والأمرُ الأقلُّ مِن يَشتملُ على الحقيقة الواضحة عن البَعث ويوم الحساب، والأمرُ الأقلُّ مِن ذلك بكثيرٍ أنه لم يكن هناك أحدٌ مِن أمثالِ هؤلاء بين مُعاصرِيه وقد أتى إليه الخلاصُ من أعلى! وقد كان هو نفسه مُعيَّنًا مِن قِبَلِ اللَّه لِإخراج قومِه من الظلمات إلى النور! ".

## \* مرجليوث Margoliouth (١٨٥٨) :

«د. س. مرجليوث» (١٨٥٨ ـ ١٩٤٠) مستشرق إنجليزي معروف، كان أستاذًا للعربية في جامعة «أكسفورد» منذ عام ١٨٨٩، ومن مؤلَّفاته «محمد ونهضة الإسلام» (١٩٠٥م)، و «أصول الشعر العربي» (١٩٢٥) وهذا البحث الأخير هو الذي اعتَمد عليه الدكتور «طه حسين» في كتابه عن «الشعر الجاهلي» عام ١٩٢٦م.

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورات الغرب» (ص١٧١ ـ ١٧٨).

"مرجليوث" - وهو من كبار المستشرقين - كان له اتصالٌ واسعُ المدى مع المصريِّين بعد الاحتلالِ البريطاني، وقد اتَّصل به الشيخ "عبدالعزيز جاويش" وهاجَمَه عندما أصدر كتابه "محمد وظهور الإسلام".

ومنذ عام ١٩٠٧ تناوَلت الصُّحُفُ في مصرَ آراءَه، فقد أُصدرَ في ذلك الوقت كتابًا عن النبيِّ محمد عَيْكِيْر، وجَعله حَلْقةً من سلسلة «عظماء الأم»، وَصَفه «سليمانُ النَّدُويُّ» فيما بعدُ بأنه لم يؤلُّف بالإنجليزية كتابٌ أشدُّ تحامُلاً على النبيِّ عِلَيْكُ منه، حاول فيه «مرجليوث» أن يُشوِّه كلَّ ما يَتعلَّقُ بالسيرة، وأن يُشكِّكَ في أسانيدها، ولم يَأْلُ جَهْدًا في نَقضِ ما أَبْرِمَه التاريخُ ومعارضة ما حَقَّقه المحقِّقون من المُنصِفين، وقد أشار الشيخ «جاويش» إلى آراءِ «مرجليوث»، وقال: «إنه ـ أي مرجليوث ـ حارَبَ التاريخ كما حارَبَ الإنصاف، وحَمَل على الرسول عِيْكِيْ حَمْلات مُنكَرَةً»، وأشار إلى قول «مرجليوث»: «إنَّ المسلمَ معناه في الأصل: الخائن»، وعَلَّل ذلك بأن هذه الكلمة مشتقَّةٌ من اسم مسلم، وادَّعي «مرجليوث» أن النبيُّ ﷺ كانت تنتابهُ النُّوَبُ العصبيةُ كثيرًا، وزَعَم المؤلِّفُ أن النبيُّ ﷺ عاشَرَ بعضَ النصاري، فاستفاد كثيرًا من القَصص، واقتَبَس بعضَ أساليبِ التعبير، وعَلَّل زَواجَه بخديجةً بطَمَعه في مالها.

وقد صارت آراء "مرجليوث" مصدراً للمتعصبين من الكتاب الغربيين، ومن ذلك ما نَقَله عنه مستر "سكوت" وأثار كثيراً من الاعتراضات، وقد أشار رضا إلى أن السبب في أكثر غَلَط «مرجليوث» وخطأه في السيرة هو التحكُّمُ في الاستنباط والقياس الجُزئيِّ وبيان أسباب

الحوادث، كما هو شأنهم في أخذ تاريخ الأقدمين من الآثار المكتشفة واللغات المنسيَّة ونقص فهمهم.

□ كما أشار صاحبُ المقبس «محمد كرد على» إلى كتابه «عظماء الأم» فقال: «إنه لم يؤلُّف كتابٌ بالإنجليزية أشدُّ تحامُلاً على النبيِّ عَلَيْ ما جاء بهذا الكتاب، فقد حاول «مرجليوث» أن يُشوِّه كلَّ ما يَتعلَّقُ بالسيرة الشريفة، وأن يُشكِّك في أسانيدها، ولم يَأْلُ جَهدًا في نقض ما أبرمه التاريخ ويُعارِضُ ما حَقَّقه من المثقَّفين، و «مرجليوثُ» له فَرضٌ في الشِّعر الجاهليِّ، نَشَره في يوليو ١٩٣٥ في إحدى المجلات الاستشراقية، وفي ١٩٢٦ نَقَله «طه حسين» في كتابه المشهور عن الشعر الجاهلي، يقول «مالك بن نَبِّي»: «ربَّما لم يكن فَرضُ «مرجليوث» ليحتويَ على شيءِ خاصٌّ غيرِ عاديٌّ لو أنه حينَ نُشِر لم يُصادف ذلك الترحيبَ الحارَّ من المجلاَّت المستغربة، ومِن بعض الرسالات التي يقومُ بها دكاترةٌ عَرَب مُحدَثون، حتى لقد كَسَب هذا الفرضُ قيمةَ المقياسِ الثابتِ في دراسةِ الدكتورِ «صبَّاغ» عن «المجاز في القرآن»، وقد رفض الدكتور «صبَّاغ» رفضًا مقصودًا مغرضًا الاعترافَ بالشِّعر الجاهليِّ كحقيقة موضوعية في تاريخ الأدب العربي».

وكتب «مرجليوث» مقالاً نُشر عام ١٩٠٤، فردَّد قولَ «برايس» مِن أنَّ الإسلامَ لم يَبْقَ من عُمرِه إلاَّ قَرنان، كما أعاد ما قاله أحدُ المبشِّرين مِن أن الإسلامَ لا يكبثُ أن يَدُوبَ ذَوبَانَ الثلْج بين يَدَي العِلمِ والتمدُّن والنصرانية، كما نَقَل رأي الدكتور «بروين» الذي قال: «إن الإسلامَ يذهبُ بذهابِ الدولةِ العثمانية»، ومضئ يُردِّدُ الكلماتِ التقليديةَ التي يُردِّدُها المتعصبون وخدًامُ الاستعمار من أنَّ الإسلامَ لن يَبقَى بعدَ احتكاكِه بالتمدُّن الحديث،

ويموتُ لا محالةً، كما رَدَّدَ ما قاله أحدُ كُتَّابِ التغريبِ من أنَّ الانحطاطَ الذي يَعيشُه المسلمون ـ في هذه الفترة ـ يَرجعُ إلى أسبابِ متَّصلةِ بالإسلام نفسه؛ لأنه لا يوافقُ رُوحَ التمدُّن، وهكذا يَتكشَّفُ في كتاباته جُمَّاعٌ مُنسَّقٌ لِمَا تُورِدُه حَمْلاتُ التشكيك التي لا يَرقى كُتَّابُها إلى مَقام العلماء، ونَقَد العلاَّمة «عبدالعزيز جاويش» هذا الكتاب «محمد وظهور الإسلام» لـ«مرجليوث»، فقال: كتابٌ وَضَعه مستر «مرجليوث»: ظهر هذا الكتابُ من نحوِ سبعةِ أعوام، ونُفوسُ الإنجليز والأمريكيين تَرقُبُه لِمَا لذلك الرجل عندهم من المكانة العلميَّة الرفيعة، ولا سيَّما وهو مشغوفٌ بدعوىٰ أنه مُحيطٌ بأكثر لغات العالم، فتراه يَدَّعي العلم بالإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانيةِ والعَربيةِ والفارسية والعبرانية، وقد كُنتُ إِبَّانَ ظُهورِ الكِتابِ في مدينة «أكسفورد» حيث المؤلِّف، لَمَّا ذَكرتُ له رغبتي في شراءِ كتابه، وَعَد أَن يُقدِّمَ لِي منه نُسخةً، ثم جَعَل يتباطأُ تارةً، ويتناسى أخرى، حتى مَللتُ وُعودَه، وظَننتُ أنه لابد لهذا الكِتابِ مِن سرٍّ يُريدُ إخفاءَه عنِّي، ولا سيَّما والمؤلِّفُ يَعلمُ أنني ضعيفُ الثقةِ بكثيرٍ من المستشرقين، سيئُ الظنِّ بهم، وقد كنتُ في الواقع كذلك، ولكنْ بعد أن خَبَرتُهم، وسَبَرْتُ غَوْرَ معلوماتهم، وتَتبُّعتُ مَبلغَ كفاءتَهم، ولولا أنني وَجدتُ مِن بينهم أفذاذًا قليلينَ جدًّا، لَمَا اطمأنَّت نفسي إلى أحدِ منهم، فلما حَصُلتُ على الكتابِ وتصفَّحتُه ثم درستُه بابًا بابًا وكلمةً كلمةً، حتى جِئتُ على آخِرِه، فوجدتُه عند ظنِّي به، وجدتُه حارَبَ التاريخَ كما حارَبَ الإنصافَ، وحَمَل على الرسولِ اللَّيْلَا حَمْلاتِ منكرةً، ويَظهرُ أن المؤلِّفَ توقَّع أنْ لا يَقَعَ كتابُه إلاَّ في أيدي البُّلهِ، ولا يَطَّلعُ عليه إلاَّ الأغرارُ، فلم يُبالِ أنْ جاء فيه بُحدَثاتٍ لو أنه تَدبَّر لَمَا اجتراً على الإقدام عليها، فمن ذلك أنه يقول: إنَّ «المسلم» معناه في الأصل «الخائن»، وعَلَّل ذلك بأن الكلمة مشتقةٌ من اسم مسلم، ثم زَعَم أن المسلمين سَمَّوا أنفُسهم بذلك من غير تدبُّر، ثم حَوَّلُوا هذه المادة إلى معنى «التسليم» المشهور اليوم، وادَّعى المسترُ «مرجليوث» أن النبيَّ عَلَيْ كانت تنتابُه النُّوبُ العصبيةُ كثيرًا، وفَسَّر بذلك ما كان يُصيبُه عَلَيْ من الجَهد خلال نزول الوحي، مع أنه للله الم يُعرفُ في تاريخ حياته أنه كان يُصابُ بأمثال تلك النوبات العصبية قبل زَمَن البعثة ومُقدِّماتِها.

وزَعَم أنَّ ما كان من بلاغ النبيِّ ورسالاتِه لم يكن وحيًا يُوحى، وإنما آراءٌ وأنباءٌ يَجيئُه بها جواسيسُه وعُيونُه .

وقال: إن محمدًا والذين آمنوا به قد كُوَّنوا جماعةً سِرِّيَّةً على نحوِ ما يفعل الماسون، وإنَّ هذا الجَمْعَ السِّرِّيَّ قد اتَّخذ له بِضعَ رُموزٍ، منها قولهم: «السلام عليكم».

وللمستر «مرجليوث» عِدَّةُ تأويلات من أعجب ما يَرى الراؤون، فمن ذلك ما قاله في «التوحيد» - الذي هو رُوحُ الإسلام -، فلقد زَعَم أن النبي فلك ما قاله في تعاليم النصارى واليهود، فأخرَجَ منها ما لا يَقبلُه العقلُ، وكان «اللّه» أحد أصنام الكعبة قبل الإسلام، فوفَق بين إله اليهود والنصارى، وجَعَلهما واحدًا، فكيف يكونُ التوحيدُ هو عينَ التثليث، إلا في نَظر من يُغالطون في القضايا الحسابية العقلية؟! ولو أنَّ الكاتب أراد أن يُنصفَ الحق والتاريخ لقال بما قال به القرآنُ - في أكثر من آية - من أنَّ التوحيد هو دين جميع رُسُل اللَّه وأنبيائه.

ومما وَرَد في الكتاب في تعليل إسلام عُمرَ بنِ الخطاب وللله بانَّ سرَّ القلابِ عُمرَ من اضطهادِ أُختِهِ وضَربِها إلى مجاراتِها والمبادرة باعتناقِ الإسلام، بأنه تأثَّر من رؤيتِها مجروحة بسبب قسوتِه وتَسرُّعِه، فأحبَّ أن يُكفِّرَ عن سيَّتته هذه، فأظهر إعجابَه بالقرآن، ورضي الإسلام دينًا(١).

يتصفَّحُ الناقدُ هذا الكتابَ فيتمثَّلُ صاحبَه إذ أَخذ يُدافعُ عن اليهود كأنه يهوديُّ المُنْبَت، وإذا كتب للدفاع عن النصارى فكأنه هو نصرانيُّ صميم. . وإذا ذَكر حوادثَ الوثنيين من العرب، وما أصاب النبيَّ من أذاهم وكيدِهم طَرِبَ طَرَبُه ممن دبَّر تلك الحكايةَ ، وأمعن في إيصالها إلى الرسول ﷺ .

وقد اشتهر مستر «مرجليوث» بقدرته البليغة وعلمه الواسع باللغة العربية، وأنا لا أريد أن أذكر هنا رأيي في هذا المستشرق الشهير اكتفاء بحادثة وقعت لنا في جامعة «أكسفورد»، ذلك أنني كنت مدعوًا معه في بعض المنازل، فلمًا كنًا على المادة، سألني بعض الحاضرين: هل سبق لي أكل لَحم الجَزُور، فأجبته أنني لا أذكر ذلك، وربما اتّفق لي هذا وأنا صغير، فلمًا سمع الأستاذ «مرجليوث» هذا الكلام قال: كيف ذلك، وعلى كل مسلم فرض أن يأكل لَحم الجمال ولو مرة واحدة في حياته؛ لأنه من قواعد الإسلام، عند ذلك أجبته وأنا دهش مما قال: يا سيدي، إنّني أعرف أن الإسلام، عند ذلك أجبته وأنا دهش مما قال: يا سيدي، إنّني أعرف أن قواعد قواعد الإسلام، عند ذلك أجبته وأنا دهش مما قال: يا سيدي، إنّني أعرف أن الإسلام، عند ذلك أجبته وأنا دهش مما قال: يا سيدي، إنّني أعرف أن الأستاذ عَفوًا أن يذكر لي ماخذ هذا الحكم! فقال: إنه ورد في «صحيح البخاري» أنه قد جاء أحد اليهود إلى رسول اللّه عليه وقال له: «إني جئت البخاري» أنه قد جاء أحد اليهود إلى رسول اللّه عليه وقال له: «إني جئت

<sup>(</sup>١) هذه القصة مشهورة في بعض كتب التاريخ، لكنها لا تصحُّ ـ كما ذَكَر حُفَّاظُ الحديث. . فانتبهْ .

أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأنك رسولُ اللَّه، فأجلسه الرسولُ عَلَيْ وأَمَر له بلَحم جَزور »، ومن هنا استنبط مستر «مرجليوث» أنه يَجبُ على كلِّ مسلم أن يأكلَ لَحم الجَزور وأنَّ هذا من العوائد الإسلامية التي يَنهدمُ الدينُ بانهدامها، فلمَّا فَرَغ قلتُ له: إنْ صَحَّ وجودُ هذا الحديثِ في «البخاريّ» فالذي يَفهمُه المسلمُ الذي يَفقَهُ اللغةَ العربية منه أحدَ أمرين:

فإمَّا أن يكون الرسولُ عَلَيْكُ أراد يُقدِّم لذلك اليهوديِّ شيئًا من الطعام؛ لأنه ضَيفُه في بيته.

وإمَّا أنه أراد أن يَمتحنَ إيمانَ اليهوديِّ بإطعامه شيئًا مَّا حَرَّمه اللَّهُ على بني إسرائيلَ في التوارة من أجزاءِ اللحم.

ثم تَلُوتُ الأدلةَ المفيدةَ لذلك، فبهت الاستاذ، ولكن لم تَجْسَر قُوَّةُ المكابَرة وشيدَّةُ العناد التي فُطر عليها الأوربيون ولا سيَّما المستشرقون منهم على أن تُحوِّله عن رأيه، وبمثل كلام هذا الاستاذ يقتدي واضعوا الكتب التاريخية القانونية، وعن مثله يَنقُل أمثالُ مستر «سكوت» آداب الإسلام ودقائقَ أسراره.

□ يقول «بفاغوللر» المستشرقُ الألماني: «ويَرىٰ «مرجليوث» في محمد دَجَّالاً ماكرًا معدومَ الضمير، وسياسيًّا يَخدعُ الآخرين بشعوذاته، وبذلك يَسُدُّ «مرجليوثُ» على نفسِه الطريقَ لفَهم أخلاقِ محمدٍ وتطوُّره»(١).

فيا لَه من إسفافٍ وتطاولٍ وافتراءٍ وكذبٍ على سيِّد البشر ﷺ ! .

وتَتَبَّعَ «مرجليوثُ» بشَغَف ظاهرة الوحي لدى محمد عَلَيْكُ، ويقارنُها باقوالِ المَدْهبِ الرُّوحيِّ الحديث وبالمذهبِ المورموني (Mormonism).

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورًات الغرب» (ص١٨٥).

# \* ماير (Meyer) (١٨٥٥) \*

"إدوارد ماير"، مستشرق الماني، وقد صدر كتابه عن "أصل المورمون وتاريخهم مع نظرة حول بدايات الإسلام والمسيحية" في "هاله" بالمانيا عام المادم، وقد قام "ماير" باستخلاص أوجُه الشّبه بين ظهور محمد ومؤسس طائفة المورمون "جوزيف سميث".

□ والمورمون طائفة مسيحية ، أسسها في الولايات المتّحدة عام ١٨٣٠ «جوزيف سميث» (١٨٤٥ ـ ١٨٤٤)، وادَّعنى أنه يُوحَى إليه ، وقد أسسّ المورمون عام ١٨٤٨ مدينة «المورمون» انتظارًا لعودة المسيح ، والسؤالُ الآن هو: أيُّ أوجُه شبّه يريد أن يستخلصها «ماير» من مقارنته بين بَعثة محمد عليه أومؤسس هذه البدعة الجديدة «جوزيف سميث»؟ إنَّ هذا ضربٌ من العبَث واستهانة بعقلية القارئ الذي لا تَخفى عليه أهداف هذا العبَث الذي ليس له مبررٌ ديني ُّأو أخلاقي (١٠) .

ويَرِيْ الدَّجَّالُ «ماير» أنَّ «سِدْرةَ المنتهيّ» مكانٌ معيَّن لدىٰ «مكة» ضاعت مَعالمُه بَعدَ ذلك ـ متفقًا في ذلك مع «اشبرنجر» ـ، وهذا فَهم أَبْلَهُ ليس له ما يُبرِّرُه إلاَّ محاولة فَهم الإسلام بأنه مقطوعُ الصِّلة بالسماء! .

## \* ليوني كيتاني (١٨٥٩ ـ ١٩٢٦):

﴿ الأمير «ليوني كيتاني»، مستشرق إيطالي، قال عن النبي ﷺ فيما يقوله «بفانموللر»: «كيف تَحوَّل الداعيةُ المتحمِّسُ للَّهِ تحوُّلاً سريعًا، بمجردٍ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٩٥).

أن استقرَّت أقدامُه في المدينة، إلى سيِّد دُنيويِّ وسياسيِّ عبقريِّ، دونَ أن يَحدُثَ في باطنِه تصدُّعٌ واع وحقيقي؟ أو الأمرُ الهامُّ أن محمدًا أيضًا في شتَّى تنظيماتِه وأعمالِه التي تَجرحُ شعورَنا الأخلاقيَّ جُرحًا بالغًا لم يَفقدِ الوعيَ بأنه أداةُ إلهِهِ، هذا الإله الذي هو نَفسُه لديه نِقاطُ ضعف إنسانيِّ إلى حدِّما.

□ يقول الدكتور حمدي زقزوق معلقًا: «الإسلام دينٌ ودنيا، وسياسةٌ وأخلاق، عقيدةٌ وشريعة، وهذا أمرٌ لا يُريدُ المستشرقون أن يَفهمو، ثم ما هي تلك الأعمالُ التي صدرت من محمد ﷺ، وتَجرحُ الشعورَ الأخلاقيَّ لدىٰ الأوربيين جُرحًا بالغًا؟!! وما هي نقاطُ الضعف الإنسانيِّ التي يُريدُ أن ينسبَها «كيتاني» إلى الله ـ عز وجل ـ؟!!!! هذا كلامٌ غريبٌ لا سَندَ له على الإطلاق من عقائد الإسلام وتشريعاته، فالإسلامُ جاء ليُتَمَّمَ اللَّهُ به مكارمَ الأخلاق، وتنزيهُ اللَّه في الإسلام عن صفاتِ المخلوقين، ومخالفته للحوادثِ من الأمورِ المشهورة التي لا تَحتاجُ إلى مزيدِ بيان».

\* هنري لامنس، الراهبُ اليسوعي المورِّخُ الكذَّاب (١٨٦٢ -١٩٣٧):

يُعدُّ «هنري لامنس» من أشدِّ المستشرقين تعصُّبًا على الفكرِ العربيِّ الإسلاميِّ، وقد بالغ في التعصُّبِ على الإسلام، حتى أعلَن المنصفون شكَّهم في أمانته العلمية، وقالوا: «إنه لا ينسَى عواطفَه فيما يكتبُ عن النبيِّ والإسلام، وإنه كان داعية ولم يكن عالمًا»، وقد عُرف بتهكُّم على النصوص العربية، كما وصف بإرهاقه للنصوص وتحميلها أكثر مَّا تحتمل، فإذا وَجد في الإسلام موضعًا للفضل ذَهب بنسبتِ الى مصدر

غير إسلامي.

ولد عام ١٨٦٦ في «بلچيكا»، واتّخذ «لبنان» موطنًا، ودرس في «الكلية اليسوعية» ببيروت، واشتغل بالتدريس فيها من ١٨٨٦، وتَخصَّص في «تاريخ الشرق الأدنئ وحضارة أهله»، وأتقن اللغة العربية، وعُين الع٠٤ أستاذًا في «مَعهد الدراسات الشرقيَّة» في الكليَّة اليسوعية ببيروت، وتُوفِّي في مايو ١٩٣٧، ووصف بالراهب المؤرِّخ، وأخذ عن «جولد زهير» و«نولدكه» و«كيناني» و«ولهوزن»، وله كتابٌ عن حياة محمد، لم تُوافِقْ دوائرُ الفاتيكان على نشره، خشية أن يؤدِّي ما فيه مِن طعن وتهجيم إلى احتجاج الأم الإسلامية، وله كتابُ «فاطمة وبنات محمد»، وكتابه عن الثلاثة: «أبو بكر وعمر وأبو عبيدة»، و«مغزى الربط بينهم هو ادعاؤه بأنهم تأمروا على الخلافة بعدَ وفاة النبيِّ دون عليِّ»!! ويقول «فييت»: «إن كتابه عن فاطمة وبنات محمد يَسُودُه التعصبُ والاتجاهُ العَدائي».

وقد تَحيَّز «لامنس» للأمويين، ووقف جانبًا كبيرًا من جهوده العلمية لدرس تاريخهم السياسيِّ وخلافهم مع العباسيين، ومَصدرُ إعجابِه ببني أمية أن دولتَهم كانت في تقديره ـ لا دينية ـ، ولأنهم أقاموا مُلكَهم في الشام، وتأثّروا بالمدنيَّة القديمة التي أقامت في رُبوعه.

يتَّهمُ «الأب لامنس» في جميع مؤلَّفاته رُواةَ السِّيرةِ بأنهم مخترِعون، ولكنه لا يُحجِمُ عن الاعتمادِ على روايةٍ من رواياتهم إذا استطاع أن يَلمَحَ فيها مَطعنًا على الإسلام.

وهو إن تكلُّم عن «السيدة عائشة» لم يَجِدْ من مفرداتِ الفرنسية إلاَّ

كلمة «Favorite» ليَصِفَ بها زوجةَ النبيِّ ﷺ، وأقربُ ترجمةٍ لها بالعربية «مُحْظية».

ويَذكرُ هذا المجرمُ أن «رُقيَّة» ابنةَ النبيِّ وَلَيُّكُ كانت جميلةً، وأن عثمان ابنَ عفان وَلِيُّكُ إنما اعتَنق الإسلامَ ليتزوَّجها.

وقد سَجَّل عليه تَعَصَّبُه زملاء له من أعلام الاستشراق، في مقدمتهم: «بيكرودسو، وجور فروا، وبمومبين، وماسيه».

□ وقال «فييت» في نَعي «لامنس» بجلسة ١٠ مايو ١٩٣٧: «إنه من الصَّعب أن نَقبلَ كتابَ «فاطمة وبنات محمد» في ثقة ودونَ تحفُّظ، فإنَّ التعصُّبَ والاتجاهَ العُدوانيَّ يَسُودانِهِ إلى حدِّ كبير».

وهكذا ترى أن «الأب لامنس» كان من أشد المتعصبين على الإسلام، وكان المستشرقون يعرفون في «لامنس» هذا العَيبَ الكبير ويأخذونه به.

وادَّعى هذا الكاذبُ أن أبا بكر وعمرَ وأبا عبيدة ظَيْمُ اجتَمعت كَلَمْتُهم في أواخِرِ عهد النبي عَلَيْلِهُ أن يَحتكروا الحُكمَ بعد وفاتِه ويتداولوه واحدًا بعد واحد، وأن اثنتينِ من أزواج النبي عَلَيْهُ ـ هما عائشة وحَفصة طَيْكُ ـ مَهَدَتا لهم السبيل، وأن هذه المؤامرة قد نَجحت إلى حدٍّ بعيد، وقد ردَّ عليه الاستاذُ «عبدالحميد العبادي» فأفحمه، ومَّن ردَّ على «لامنس» فأجاد الاستاذُ «كرد على».

وقد ذَكَر أن عالِمَ قريش خالد بن يزيد تلميذُ راهبٍ، ولم يَقُلُ كلمةً واحدةً في أَثَرِ هذِا الراهبِ عليه.

وادَّعي أن شيخ الإسلام ابنَ تيميَّةَ هو صاحبُ «المَذهب الارتجاعي»،

وأن عَمَلَه مُختَلُّ، وأنه كان لا يَفتُرُ عن مُقاتَلَةِ البِدع، وقضْىٰ حياتَه وهو يَسُوقُ أبناءَ أُمَّتِه في سبيل التعصُّب.

□ وادَّعنى هذا الدجَّالُ بأن الفقه الإسلاميَّ قد تأثَّر بالفقه اليوناني، ووصف «صلاح الدين الأيوبي» بـ «الطَّمَّاع»، ووصف الحروب الصليبية بـ «البسالة»، وصوَّر ملوك الصليبين على الغاية من النجدة والعقل، وقال: «إنَّ تَرْكَ صلاح الدين للأسرى الصليبين يوم فتح بيت المقدس أحياءً، ولم يعمل السيف فيهم مثلما فعلوا هم يوم أخذوا القُدس قال: إن هذا العمل كان عن «عَجزٍ وخوف». واعتذر عن فَعْلَة الصليبين في بيت المقدس بأنَّ هذه المدينة عُوملت بما تقضي به الأخلاق الحربية في ذلك العهد.

□ وقال: «إن دور الأكراد الأيوبيين كان قليل البهاء».

ولا يعترف «لامنس» الدجَّال بأنه قامت للعدل سُوقٌ في ديارِ الشام منذ فتحها العرب.

□ وقال «كُرد علي»: «إن «لامنس» ألَّف تاريخًا مختصرًا للشام، لم يَذكر فيه للإسلام ولا للعرب مَحْمَدةً من ثلاثة عَشَر قرنًا ونصف قرن، ووَصَف العربي بأنه ليس شجاعًا، وأنه على استعداد للنَّهب، كما تَمدَّح الصليبين ـ وهم بشهادة المؤرِّخين من أهل الخُبث والفجور ـ، وادَّعى أن الصليبين عاملوا الأهالي في الحروب الصليبية معاملة حسنة، وفي تقدير الباحثين أن «لامنس» أضعف من شأن أكثر مؤرِّخي العرب ـ أمثال الطبري والبلاذري وابن سعد والأصفهاني وابن الأثير وابن خلدون وأبي الفداء ـ، ووثَّق بعض القُصَّاص الوُضَّاع، وقد ذكر «إميل درمنجم» ـ وهو من كُتَّاب ووثَّق بعض القُصَّاص الوُضَّاع، وقد ذكر «إميل درمنجم» ـ وهو من كتَّاب

الغرب ـ «الأب لامنس» باللوم، وقال: «إن كُتبَه قد شُوَّهت محاسنَها بما بدا في تضاعيفها من كراهية الإسلام ورسوله، وإنه استَعمل إلى التاريخ طُرقًا بالغ فيها بالنقد».

□ وقال «كرد علي»: «إن «لامنس» نَشَر أخطاء وأكاذيبه في «دائرة المعارف الإسلامية»، ومِن عَمَله تحريف آيات القرآن، وحَذْف ما لا يروقه من كُتب المسلمين، وخَلْطُ الآيات القرآنية بأبيات من الشّعر، وبجَعل الأحاديث النبوية من كلام بعضهم، ومن ذلك اقتطاع جُملة واحدة من نصلً طويل، وإيراد الخرافات المنقولة من كتب الوضّاعين والقصّاصين، مُدَّعيًا أنها منقولة من كتب الاثقات الأثبات.

وادَّعيٰ هذا الدجَّالُ الراهبُ أن رسولَ اللَّه ﷺ كان رجلاً غير أمين!!! قليلَ الشجاعة أكولٌ ونَوُومٌ. . قال هذا في كتابه «هل كان محمدًا مخلصًا صادقًا»، ويعتقد «لامنس» أنه يتحتم الإجابة بالنفي على هذا السؤال(١٠٠٠) .

ووصفه بأنه أسلَم نفسه للتمتع بلذات العيش، وأنه مصروع، وادَّعى أن النبيَّ لم يكن له ولد يُسمَّى «القاسم»، وأن فاطمة عليها السلام تزوَّجت في سنِّ متقدِّمةٍ، وأنها لم تكن حَسنة الصورة.

ولقد أبدى هذا الراهبُ إعجابًا كبيرًا في مقالٍ له «نظرة في حاضر الإسلام» نَشَره في «المشرق» سنة ١٩٣٠ لَمَّا بَلَغ إليه الأمرُ مِن أن التعليم القرآنيَّ في تأخُّر مستمرِّ ومُطَّرِدٍ في البلاد الإسلامية المستقلَّة، وأن تطوَّر التعليم الرسميِّ في المعاهد العالية والثانوية يتحرَّدُ شيئًا فشيئًا من تأثيرِ الدين

<sup>(</sup>١) «الإسلام في تصورًات الغرب» (ص١٩٠).

حتى يُصبح «لا دينيًا» محضًا، وأن دعاة التطُّورِ قد مَدُّوا أصابَعهم داخلَ «الجامع الأزهر»، و«الزيتونة»، وأشار إلى أن ذلك سيؤدِّي إلى اضطرابِ الشبيبة الإسلامية في مبادئِها وعقائدها، وأن ذلك سيؤدِّي إلى صدمة قوية يُعانيها الإسلام.

\* القَسُّ اليَسوعي لويس شيخو، الصليبيُّ المتعصِّب، ورسالتُه «خرافات القرآن»:

يُعَدُّ «لويس شيخو» من أقسى المستشرقين على الإسلام والفكر الإسلامي، وفي مجلة «المشرق» التي أصدرها منذُ ربع قرن حَمْلاتٌ متَّصلةٌ وإثارةٌ مستمرةٌ للشبهات، وفي مجال دراساته الأدبية لا ينسى خصومته وتعصبه، ففي عشرات المجالات والأبحاث يتناولُ الإسلام والفكر الإسلاميَّ على نحو لا يُشرِّفُ العالِم أو الباحث، ومن أبرز آثاره رسالةٌ أسماها «خرافات القرآن»، ترجَمها «زوير» عام ١٩١٤، وانتفع بها دعاة التبشير في مصر والبلاد العربية في الطعن على الإسلام ونَشرَها في مجلة التبشير في مصر والبلاد العربية في الطعن على الإسلام ونَشرَها في مجلة «العالم الإسلامي».

و «لويس شيخو» قَسُّ يسوعيٌّ وُلد بـ «ماردين»، وتَعلَّم بمدرسة الآباءِ اليسوعين في «غزير» بلبنان، وانتظم في سلك الرهبانية اليسوعية، وتنقَّل في بلادِ أوربا والشرق، وقد عُهد إليه بتعليم الآداب العربية في جامعة «القديس يوسف»، وأنشأ مجلة «المشرق» (١٨٩٨)، وتُوفِّي في بيروت (١٩٢٧)، وله مؤلَّفاتٌ متعدِّدةٌ أهمُّها «شعراءُ النصرانية»، وقد وُجِّه إليه النَّقدُ من زملائه المستشرقين لتعصبُه، ومما ذكره «إميل درمنجم» عنه قوله:

«وشيخو مثلُ لامنس، لم يَأْلُ جهدًا في إثبات دعواه أن العربَ ـ قبلَ الإسلام وبُعدَه ـ لا شأنَ لهم في المدنية، وإذا كان هناك حضارة، فإنَّ أصحابَها هم نصارئ العرب».

هذا القزمُ الذي كتب مُعظمَ مقالاتِ مجلَّته مُدةَ خمسٍ وعشرينَ سنةً ؛ كلُها سمومٌ تَقْطُرُ حِقدًا على نبيِّ اللَّه ﷺ وعلى كتابِ اللَّه «القرآن»، ولو لم يكن له إلاَّ كتابُه المسمَّى به «خرافات القرآن»، لكفى به عداوة للنبيِّ ﷺ الذي نزل عليه القرآن.

# \* اللورد كرومر وهجومُه على الإسلام في كتابه «مصر الحديثة»:

يُعدُ "إفيلنجُ بارنج كرومر" من كبارِ دُعاةِ التغريب والاستعماريين في العالم الإسلامي، وواحدًا من الذين وضعوا مُخطَّطَ السياسةِ التي جَرىٰ عليها الاستعمارُ ـ ولا يزال ـ، في محاولةِ القضاء على مقوِّماتِ العالم الإسلاميِّ ـ والأُمةُ العربية جزءٌ منه ـ، والإيمانِ بأن هذا العملَ الفكريَّ هو أهمُّ الأعمالِ القادرةِ على دَعم نفوذِ الاستعمار وتركيزِ قُوىٰ الغربِ في قلبِ المنطقة، وتُمثِّلُ كتاباته في تقاريره ـ وفي كتابه "مصر الحديثة" ـ خُطَّةَ عَملِ المنطقة، وأيدلوجيا شاملة للقضاء على مقوِّمات الفكرِ العربي الإسلامي، ومقاومة القيم والمفاهيم العربية والإسلامية.

ولقد أمضى «لورد كرومر» في مصرَ ما لا يَقلُّ عن رُبع قرنِ قابضًا على زِمام السُّلطات (١٨٨٢ ـ ١٩٠٦)، وأُتيح له مِن قَبلُ أن يُمضِيَ وقتًا في الهند، دَرَس في خلالها مناهجَ الاستعمارِ البريطانيِّ هنالك، وقد عَمِلَ أولَ أمرِه في مصر مندوبًا في «صندوق الدين المصري» ١٨٧٧، ثم ما لَبِث أن عُيِّن بعد الاحتلالِ البريطانيِّ مباشرةً ـ مندوبًا ساميًا، ومعتمدًا لبريطانيا، ويُهِمُّنا في هذه الدراسة أن نتناول آثاره في مجالِ الفكرِ العربيِّ الإسلامي، ومخطَّطه الذي سار عليه مِن بَعدِه كلُّ دعاة التغريب، والذي اتخذته منظَماتُ التبشيرِ ومعاهدُ الإرساليات وكلُّ مَنِ اشتَرَك في مُخطَّطِ العمل (دستورًا) من أجل تأكيدِ النفوذِ الأجنبيِّ عن طريق الفكر.

□ وقد تبلورت حَمْلاتُ «كرومر» في نقاطٍ هامةٍ قليلة:

١ - إثارة الشبهات حول الإسلام، وذلك بالادعاء بأنه دين مناف للمدنية، ولم يكن صالحًا إلا للبيئة والزمان اللذين وُجد فيهما.

٢ ـ أن المسلمين لا يُمكنُهم أن يَرْقَوْا في سُلَم الحضارة والتمدُّن إلاَّ بعدَ أن يَتركوا دينَهم ويَنبِذوا القرآنَ وأوامرَه ظهريًّا؛ لأنه يأمرُهم بالخُمولِ والتعصُّب، ويَبُثُ فيهم رُوحَ البُغضِ لمن يُخالفُهم والشِّقاقِ وحُبِّ الانتقام، وأنَّ المانعَ الأعظمَ والعَقبةَ الكؤودَ في سبيل رُقِيِّ الأمةِ هو: «القرآن والإسلام».

٣ ـ أن الإسلام يُناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق، وأنا الإسلام يجعل المرأة في مركز مُنحَط .

٤ ـ الطعنُ في شريعةِ الإسلام وسياستِه ومعاملاته.

 والرُّوحية بوطنهم، ولا يستطيعون الالتجاء ـ في نفسِ الوقت ـ إلى البلدِ الذي مَنَحهم ثقافته، فيتأرجحون في الوَسط، ويتحوَّلون إلى مخلوقاتٍ شاذَّة مِمزَّقةٍ نفسيًّا.

٦ - هاجم القرآن، وقال: «إنه يُنافي العُمران)»، وهاجم الإسلام؛ لأنه أباح الطلاق، ولأنه حَرَّم الرِّبا والخمر.

٧ ـ قال: "إن الإسلامَ خالِ من التسامُح، ويَغلِبُ عليه التعصُّب، وإنه يغرسُ في العقولِ الانتقامَ والكُرهَ اللذينِ يجبُ أن يكونا أساسًا للعلاقات بين الرجل والمرأة بدلاً من المحبَّة والإحسان».

٨ ـ دعا إلى إطلاق الحرية للمرسكين والمبشّرين في مصر والسودان، وأن يُنشؤوا مدارسهم، وضمن تقاريره "إحصائيات عن أعمال التبشير في جنوب السودان، وفي تقريره عام ١٩٠٤ أعلن أنه كتب إلى جمعية تبشيرية إنكليزية يَحُضُها على بَعث مرسكيها إلى جنوب السودان، وقال: "إن جنوب السودان سُكّانُه وثنيُّون، وإنَّ اتّصالَهم بالمسلمين إنما يُذكِّرُهم بفضائح الدراويش والنخَّاسين من العرب، وطالَب بأن يُتاح للمرسكين أن يُنشؤوا مدارس في الخرطوم، ويُدخلوا ما شاؤوا من التعاليم الدينية، وقال: "إن أعمال المبشّرين في الجنوب (جنوبي كودوك ـ فاشوده) سائرة سيرًا مستمرًا»، وقال: "إنه لم يُطلب منه حتى الآن أيُّ ترخيص لإنشاء مدارس في جنوب السودان تُعلَّمُ فيها فرائض الإسلام».

٩ ـ دعا إلى خَلقِ طبقةٍ من المتفرنجِين المستغربين من الوجهة الأوربية والمديثة، وقال: "إن هؤلاء جديرون بكلِّ تنشيطٍ ومعاونة يُمكن أن

تُعطَىٰ لهم »، وقال: «إن هؤلاء هم حُلفاءُ الأوربيِّ المُصلِحِ ومساعِدوه، وسوف يَجِدُ محبُّو الوطنيةِ المصريةِ أحسَنَ أملٍ في ترقِّي أتباعِ الشيخ «محمد عبده»، للحصول على مصر مستقلة بالتدريج».

وهذه النصوصُ المنقولةُ من كلماتِ «كرومر» تُمثّلُ جُمَّاعَ ما دعا إليه المشرون والمستشرقون دُعاةُ التغريبِ والشُّعوبيون ـ وما يزالون يَدْعُون إليه حتى الآن ـ، وهي مجموعةٌ من الأكاذيبِ المنبعثةِ من التعصُّبِ واستخدام سلاحِ الشُّبهاتِ للقضاءِ على مقوِّمات الأُمةِ وقيَم فكرها، بعد أن تأكَّد الاستعمارُ والنفوذُ الأجنبيُّ مِن أن هذه المقوِّماتِ هي مصدرُ القُوَّةِ في العالم الإسلاميِّ لمقاومة كلِّ ضَغط أجنبي.

وقد استهدفت هذه الحَملةُ أساساً قَتْلَ رُوحِ المقاومةِ والحَملةِ على الاستعمار، وخَلْقَ رُوحِ تدعو إلى تَقَبُّلهِ والرضا به والاستسلام له، على السعمار، وخَلْقَ رُوحِ تدعو إلى تَقَبُّلهِ والرضا به والاستسلام له، على أساسِ أنه أمر لا يُمكنُ مقاومتُه، ومِن المصلحة الانتفاعُ بالمستعمرين وقبولُ فيكرهم وحضارتهم، وتَقبُّلُ الحريةِ والاستقلالِ على مراحل، وهذا التيارُ الذي دُعي فيما بعدُ به "تيار التعقيل» أو «الالتقاء مع الإنجليز في منتصف الطريق»، وقد ارتفع هذا الصوتُ في السنواتِ الأخيرة لكرومر، وحاولَ خلق فلسفة قوامُها تقبُّلُ الاستعمارِ وصداقتُه وعدمُ معارضته، وذلك بتصويرِ الاحتلالِ على أنه حقيقةٌ واقعة، وكانت حُجَّةُ هذه الحركةِ بتعملي القائمة الآنَ في العالم الإسلامي التعريبِ والشُّعوبيةِ القائمة الآنَ في العالم الإسلامي امتداداً لها .، كانت حُجَّةُ هذه الحركةِ في «الاعتدال» أو «التعقيل» على أساسِ فَهم سلبيٌ قوامُه أن التخلُّص من الاحتلالِ يَحتاجُ إلى قوة ليست أساسِ فَهم سلبيٌ قوامُه أن التخلُّص من الاحتلالِ يَحتاجُ إلى قوة ليست

مُوجودةً لدى المصريين، وأنَّ الدعوة إلى مقاومة الاستعمار هو إنفاق للوقت فيما لا طائلَ تحته، وما دام الإنجليزُ هم الذين يُمسكون زمام الأمور وحدهم، فلا سبيل إلى الإصلاح إلاَّ بمصادقتهم. . ذكره كرومر، وأعاد إلى الذاكرة ما وجهه إلى المستشار الإنجليزي عام ١٩٠٥ عندما هاجم الشريعة الإسلامية، وقد جاء في ذلك قوله إلى كرومر: «هل عنيت بما قلت في تقريرك الأخير عن الحكم بالشريعة الإسلامية - التي وضعت منذ أكثر من ألف سنة - الدين الإسلامي نفسه الذي هو عبارة عن القرآن الكريم والسنة النبوية؟ أم عنيت بذلك الفقه الإسلامي الذي وضعه الفقهاء؟!».

وقد ردَّ كرمر في مكر ولؤم، فقال: «إنه إنما قَصد الفقه، ولم يَقصد الدينَ الإسلاميَّ نفسه».

□ وكان كرومر في تقريره ١٩٠٦ قد هاجَمَ الإسلامَ والفِكرَ العربيَّ الإسلاميَّ في ثلاثة مواضع:

١ ـ إباحة الاسترقاق.

٢ ـ المرأة .

٣- اجتماع الأصول المدنية والقانونية في الإسلام.

وقد رَدَّ عليه كثيرون، في مقدِّمتهم «فريد وجدي»، و«مصطفى الغلاييني»، والدكتور «شبلي شميل».

وإن لم يكن «كرومر» عدوًا لله ورسوله على الله على ظهر الأرض لرسول الله عَلَيْ عدوٌ.

\* جبرائيل هانوتو يأمرُ الأوربيين بقطع الصِّلَة بين المسلمين والإسلام، ويدُّعي أن الإسلام يدعو أتباعه إلى الكسل:

نَشَر «هانوتو» - أحدُ وزراءِ خارجية فرنسا - في «الجورنال» الفرنسية المعضَ مقالات هاجَم فيها الإسلام والثقافة العربية الإسلامية، وقد ترجم هذه المقالات «محمد مسعود» في «المؤيّد» (٢ - ١٥) إبريل ١٩٠٠، وقد نَشر الشيخ «محمد عبده» على الإثر مقالات ردَّ فيها على اتهامات «هانوتو»، كما نشر «فريد وجدي» فصلاً مطوّلاً.

وقد حَمَلت كلماتُ «هانوتو» عبارات غايةً في العُنف والتعصُّب، ومن ذلك قوله: «الإسلام دينٌ بشريٌ يُثقِلُ معتقديه دائمًا، ويُغريهم بالكسل أو التسكُّع والتبرُّء من شرِّ الفسوق، وإنَّ السياسةَ التي تجبُ على أوربا المستعمرة في الشرق أن تجتذبها مع المسلمين: هي تلقيحُ أفكارِهم بجانب من الأخلاق الأوربية، وقَطعُ الصِّلةِ بينهم وبين كعبة الإسلام».

وأشار إلى كلمات «كيمون» وردَّدها، وقال: «إن «كيمون» دعا إلى نَسفِ الكعبة، ونَقلِ قبرِ محمد إلى مُتحف اللوفر».

وهاجَمَ «هانوتو» أصولَ الإسلام، ودعا قومَه إلى قِتالِ المسلمين والقضاء عليهم.

□ وقال الشيخ «محمد عبده» في الرد عليه: «لو لم يَعترَّضُ «مسيو هانوتو» إلى الطعنِ في أصل من أصول الإسلام، ما حَرَّكتُ قلمي لذكرِ اسمِه، وكان حظِّي من النظرِ في مقالِه هو العظةُ والاعتبار.. يرى الناظرُ في كلام «مسيو هانوتو» لأول وهلة أنه مُقلِّدٌ في التاريخ كما هو مقلِّدٌ في

العقائد، وأنه جَمَع خليطًا من الصور، وحَشَرها في ذِهنه، ثم هو سَلَّط قَلَمَه يَنْتُرُها كما يشاءُ القَدَرُ لِيُدهِشَ بها مَن لا يَعرفُ الإسلام من الفرنساويين».

□ وقال: «يجبُ على الباحث في الإسلام أن يَطلُبه في كتابه، كما يجبُ عليه أن يَطلُب آثارَه، والإسلامُ إسلامٌ، والمسلمون مسلمون، لا أُنكِرُ أنَّ الزمانَ تَجَهَّمَ للمسلمين، كما كان قد تَنكَّر لغيرهم وابتلاهم بمن فَسَد من المتصوِّفة من عِدَّة قرون، فبَثُوا فيهم أوهامًا لا نسبة بينها وبين أصول دينهم، فلصقت بأذهانهم لا على أنها عقائدُ، ولكنها وساوس، قد تملكُ الجاهل وتُربِكُ العاقل، إذا لم يَغلِبها بعوامل الدين الصحيح، فنشا الكسلُ بين المسلمين بفُشُوِّ الجهلِ بأصول دينهم، أمَّا لو رَجَع المسلمون إلى الحقيقة مِن دينهم، لأدَّوا فرضَهم، واستنبتوا أرضَهم، واستعزُّوا من الثروة، واعتمدوا في بجاح أعمالهم على معونة القدر، وأيقنوا في صولتهم علما أنْ ليس من الموت مَفَرٌ، ثم صال صائلُهم على مكانِ العزَّة منها، ونال ما يَنالُ القويٌ من الضعيف.

أمًّا لو رَجَع المسلمون إلى كتابهم، واسترجعوا باتبًاعه ما فَقَدوه من آدابهم، لَسَمَت نُفوسُهم من العَيب، وطلبوا من أسباب السعادة ما هداهم اللَّهُ إليه في تنزيله وعلى لسان نبيه، واستجمعت لهم القوة، ودبَّت فيهم الرُّوحُ قوةً، وكان ما يلقاه (هانوتو وكيمون) من دين صحيح شرًّا عليهما مما يخشوه من دين شوهته أيديهما.

ويرى «كيمون» أن يُخلَىٰ وجهُ الأرضِ من الإسلام والمسلمين، ويَستحسنُ رأيَ «هانوتو»، لولا ما يَقفُ في طريقِ ذلك من كثرةِ عددِ المسلمين.. وبئسما اختاراً لسياسةِ بلادهما أن يُظهِرا ضِغْنَهما ويُعلِنا رأيهما

وضَعْفَ حُلْمهما.

أما فليعلما وليعلم كلُّ مَن يَخدعُ نفسه بمِثلِ حُلمِهما وليَعلم كلُّ مَن يَخدعُ نفسه بمِثلِ حُلمِهما وأنَّ الإسلامَ إنْ طالت به غَيبةٌ فله أَوْبَة، وإن صَدَّعَتْه النوائبُ فله نَوْبة.

وقد يقول عنه المنصفون اليوم من الإنكليز ـ مثل «إسحاق طيار»، وهو قس شهير ورئيس كنيسة ـ: «إنه يَمتدُّ في إفريقيا، ومعه تسيرُ الفضائلُ حيث سار، فالكرمُ والعفافُ والنجدةُ من آثارِه، والشجاعةُ والإقدامُ من أنصاره، ثم هو لا يَزالُ ينتشرُ في الصِّين وغيرِه من أطراف آسيا، وستُرشدُه الحوادثُ إلى طريق الرجوع إلى إظهاره، وتَنشني به المُلمَّاتُ إلى ما كانَ عليه لأولِ نشأتِه، وتُدرِكُ عند ذلك الأمُ منه خيرَ ما ترجُو إن شاء اللَّه». . ».

# \* نشيدُ الجنود الإيطاليين عند غَزْو «ليبيا»:

صليبيُّون حتى النخاع. . وعَداءٌ متأصِّلٌ للإسلام، «كان جُنْديُّهم يُنادِي بأعلى صوته، حين كان يَلبَسُ بَدلةَ الحرب قادمًا لاستعمارِ بلادِ الإسلام:

أُمَّاه . .

أَيِمِّي صَلاَتَكِ. . لا تَبكي. .

بل اضحكي وتأمَّلي. .

أنا ذاهب إلى طرابلس. .

فرحًا مسرورًا. .

سأبذُلُ دَمي في سبيلِ سَحقِ الْأُمَّةِ الملعونة. .

سأحارب الديانة الإسلامية..

سأقاتلُ بكلِّ قوَّتي لِمَحْوِ القرآن(١) .

### \* غلادستون:

□ قال «غلادستون» ـ رئيس وزراء بريطانيا سابقًا ـ : «ما دام هذا القرآنُ موجودًا في أيدي المسلمين، فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق، ولا أن تكونَ هي نفسُها في أمانٍ (٢) .

## \* وليم جيفورد بالكراف:

□ قال المبشِّرُ «وليم جيفورد بالكراف»: «متى توارَىٰ القرآنُ ومدينة «مكة» عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرىٰ العربيَّ يتدرَّجُ في طريقِ الحضارة الغربية بعيدًا عن محمدِ وكتابه (٣٠٠٠).

### \* تاكلى:

□ قال المبشر «تاكلي»: «يجبُ أن نستخدمَ القرآنَ وهو أمضى سلاح في الإسلام ـ ضِدَّ الإسلام نفسه حتى نقضيَ عليه تمامًا، يجبُ أن نُبيِّنَ للمسلمين أن الصحيح في القرآنِ ليس جديدًا، وأن الجديد فيه ليس صحيحا»(١٠).

### \* غاردنر:

□ يقول «غاردنر»: «إن الحروبَ الصليبيَّةَ لم تكن لإنقاذِ القُدسِ، إنها

<sup>(</sup>١) «قادة الغرب يقولون: دمِّروا الإسلام أبيدوا أهله» (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٠)، ٦٧ - ٦٨).

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر السابق (ص٦٨).

كانت لتدمير الإسلام»(١) .

#### \* مورو بيرجر:

□ يقول «موروبيجر» في كتابه «العالم العربي»: «لقد ثبت تاريخيًّا أن قوةً العرب تعني قوة الإسلام، فليُدَمِّروا العرب ليدمِّروا بتدميرهم الإسلام»(٢).

### \* اليونسكو:

وضع الغربُ الصليبيُّ الكُتُبَ التي تَطعَنُ في الإسلام، وتُشكَّكُ في مبادئِه، وتَغمِزُ نبيَّه ﷺ . . وشاركت في هذا المنظَّماتُ الدولية .

من هذه الكتب «موسوعة تاريخ الجنس البشري وتقدَّمه الثقافي والعلمي» الذي أصدرته «منظمة العلوم والثقافة» (اليونسكو) للأم المتحدة فقد جاء في الفصل العاشر من المجلد الثالث ما يلي:

١ ـ الإسلامُ ترتيبٌ مُلَفَّقٌ من اليهودية والمسيحية والوثنية العربيَّة.

٢ ـ القرآنُ كتابٌ ليس فيه بلاغة .

٣ ـ الأحاديثُ النبويَّةُ وُضِعت من قِبَلِ بعضِ الناس بعدَ الرسول عَلَيْكُ بَعْتِ الناس بعدَ الرسول عَلَيْكُ . بفترة طويلة ، ونُسبت إلى الرسول عَلَيْكُ .

٤ ـ وَضَع الفقهاءُ المسلمون الفقه الإسلامي مستندين إلى القانون الرُّوماني والقانون الفارسي والتوراة وقوانين الكنيسة.

٥ - لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٧٨-٧٩).

٦ ـ أرهَقَ الإسلامُ أهلَ الذِّمَّة بالجزية والخَرَاج(١) .

هكذا يكتبون بهذا الحِقد وهذه الحقارة والكذبِ في أعلى هيئة ثقافية تابعة للأم المتحدة دون حياء، إنه حِقدُهم الأسود(١).

## \* اليهود عند دخولهم «القدس» عام ١٩٦٧:

عندما دخلت قوَّاتُ إسرائيل القدسَ عام ١٩٦٧م تجمهر الجنودُ حولَ «حائط المبكَىٰ»، وأخذوا يَهتفون مع «موشىٰ ديان»: «هذا يومٌ بيومٍ خيبر. . يا لَثارات خيبر».

وتابعوا هتافَهم: حُطُّوا المشمش عالتفَّاح، دين محمد ولَّئ وراح. . . وهتفوا أيضًا: محمد مات. . خَلَف بنات. .

□ كل خلك دعا الشاعر «محمد الفيتوري» إلى تنظيم قصيدته في رسول الله ﷺ قائلاً:

يا سيدي..

عليك أفضل الصلاة والسلام

مِن أُمَّة مضاعة

تَقَذْفُها حضارةً الخراب والظَّلام..

يا سيدي..

منذُ رَدَمْنا البحر بالسُّدود

<sup>(</sup>١) مجلة «التمدن الإسلامي» مجلد (٤٤) عدد ٧، (ص٥٠٨)، تموز ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) «قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدو أهله» (ص٧٨).

وانتصبَت ما بيننا الحدود

متنا..

وداست فوقنا ماشية اليهود(١) .

### \* تيودر نولدكه [ ١٨٣٦ ـ ١٩٣٠م]:

□ تكلّم المستشرق الألماني «تيودر نولدكه» في كتابه «من تاريخ القرآن» عن: «لغة القرآن المتراخية والركيكة.. وتكراراته التي لا تنتهي، والتي يُستحي الرسولُ من استخدام الكلمات نفسها فيها، والبراهين التي تُعوِزُها الدُّقَةُ والوضوح، والتي لا تُقنعُ إلاَّ المؤمنين من البداية بالعاقبة النهائية.. والقصص التي لا تُقدِّم إلاَّ قليلاً من التنوُّع، والتي كثيرًا ما تَجعلُ آيات الوحي أقرب إلى الملل والسآمة.. فأسلوبُ القرآن فيه عيوب كثيرة، عيوب عير موجودة في القصائد العربية القديمة ولا في أخبار العرب. وأفكاره ضَحْلةٌ وساذَجة وبدائية»!!! (١٠٠٠).

### \* إيجانس جولد تسيهر (١٨٥٠ ـ ١٩٢١):

مستشرق يهودي من أصل مَجَري ، عَمِل أستاذًا في جامعة «بودابست». . يُعَدُّ من كبارِ أئمَّة الدراسات الإسلامية في أوروبا، كتب العديد من البحوث عن الإسلام باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، وقد شكَّك في الأحاديث النبويَّة، واعتبرها في جُملتِها تَعكسُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٦ - ٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الغرب والإسلام. . أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ . . » (ص٧٢) ـ للدكتور محمد عمارة ـ مكتبة الشروق الدولية ـ القاهرة .

تطورُ الإسلام الدينيَّ والتاريخيَّ والاجتماعيَّ في القرنَيْنِ الأولِ والثاني، وقد تلقَّف كثيرٌ من المستشرقين مِن بعده هذا الزَّعْمَ، وبَنُوا عليه الكثيرَ من النتائج.

ومن مؤلَّفاته: «العقيدة والشريعة في الإسلام»، و«دراسات إسلامية» في جزأين، وكان يهوديًّا متعصِّبًا متحامِلاً على الإسلام.

□ قال عنه الشيخ «محمد الغزالي» في كتابه «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين»: «إنه من أعمدة المستشرقين ودُهاتهم، ولا شك أنه قرأ كثيراً من الأصول والمصنفات الإسلامية، ولكنه منذ قرأ وكتب، لم يَحمِلْ بين جَنبيه إلا فؤاداً مُترَعاً بتكذيب الإسلام، فهو يَدُس وَكتب، لم يَحمِلْ بين جَنبيه إلا فؤاداً مُترَعا بتكذيب الإسلام، فهو يَدُس إصبعه في كل شيء، ليتّخذ من أي شيء دليلاً على أن محمداً كاذب، وقرآنه مُفتَعَل ، وسُنتَه مَختلقة ، والإسلام كله منذ جاء ـ وإلى أن بلغنا ـ «مجموعة مفتريات»..».

□ وقال عنه الدكتور «محمد البهي» في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»: «عُرِف بِعَدائه للإسلام، وبخطورة كتاباته عنه، ومِن مُحرِّري «دائرة المعارف الإسلامية»، وكتب عن القرآن والحديث، ومن كُتبه «تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي»..».

هذا المستشرقُ أشاد به أساتذةٌ ومُفكِّرون مسملون كبار، مثل الدكتور «عبدالرحمن بدوي»، والدكتور «أبو العلا عفيفي» رَغمَ ما في كتاباته من تشكيك في أصول الإسلام، والدَّابِ في إثبات أنَّ رسولَ الإسلام ﷺ لم يأت بجديد، ولكنه سَرَق كلَّ شيءٍ من اليهود والمسيحيين؛ ولأنه كان ذا

منزلة كبيرة بين المستشرقين وصاحب مدرسة في الاستشراق، فقد أثّر في كثير من الدارسين للإسلام الألمان وغير الألمان، ومازال تأثيرُه مستمرًّا إلى اليوم، ولا تزالُ كُتبُه المليئةُ بالسموم تُعتبر من أهمٍّ مراجع طَلَبة الدراسات الإسلامية في جامعات أوربا. . بل والجامعات العربية!(۱) .

# \* جوزيف فان إس، العدو ُ اللَّدود للنبي رَبَيْكِالْمُ :

أما المستشرق «جوزيف فان إس» الذي يَعملُ أستاذَ كرسيٌ في «معهدِ الاستشراق بجامعة تيبنجن» في ألمانيا، فيقول الدكتور «ثابت عيد»: «إنه قابلَه ليناقشه في موضوع «الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم» فوجده يَشُنُ هُجومًا عنيفًا على لُغة القرآن، ويُدافعُ عن «مسيلِمة الكذَّاب»، ويُوجّهُ الشتائمَ إلى المؤرِّخين المسلمين لأنهم أطلقوا عليه اسم «الكذَّاب»..».

□ وحينَ قال له «ثابت عيد»: «إن محاولةَ «مسيلمة الكذَّاب» تقليدَ القرآن مُضحِكة، ولُغتَه في غاية الرَّكاكة»، زأر في وجهه غاضبًا وقال: «هذه أقاويلكم أنتم المسلمون وهي كاذبة».

وما كاد هذا المستشرقُ يَسمعُ عن مشروعِ الباحث العراقيِّ الدكتور «عبدالأمير الأعسم» لِجَمعِ كلِّ ما كتبه ابنُ الراوندي وكلِّ ما كتب عنه، حتى سارعَ بتشجيعه ومساعدته، بل إنه ساهم ببحث خاصِّ في هذا المشروع بعنوان «الفارابي وابن الراوندي». . ويتهكَّمُ «جُوزيف فان إس» على الله ـ سبحانه وتعالى ـ، ويسخرُ من المسلمين في كتابه عن

<sup>(</sup>١) اصناعة العداء للإسلام، لرجب البنا (ص٣٢٢).

الإسلام ويقول فيه: «إنَّ اللَّهَ يتكلَّمُ اللغةَ العربيةَ ولا يخطئ في النحو!»... أستغفر اللَّه.

□ ويقول ثابت عيد: "إنَّ "جوزيف فان إس" شديدُ التحامل على الإسلام عندما يكون في قلعته في جامعة "تيبنجن"، ولكن عندما تضطرُّه الظروفُ للسفر إلى دولة إسلامية فإنه يَلبَسُ قِناعًا آخَرَ، فلا يتحدَّثُ عن الإسلام إلاَّ بالمدح، ومنذ سنوات جاء إلى القاهرة لإلقاء محاضرة في الجامعة الأمريكية، فتحدَّث عن الجامعات في بلاد الإسلام، وامتدَح الإسلام، ولما عاد إلى ألمانيا استمرَّ يواصلُ السَّبُّ واللعنَ في الإسلام».

الله ويقول ثابت عيد: "إنَّ عداء "جوزيف فان إس» للإسلام أشدُّ من عداء سكمان رُشدي صاحب رواية "آيات شيطانية" التي تضمَّنت اتهامات مُقذعةً للإسلام وللرسول ﷺ وزوجاته وبناته"(۱).

كذلك «اهتم «فان إس» بما جاء في «سيرة ابن هشام» عن النَّضْرِ بنِ الحارث الذي سبق مسيلمة الكذاب في محاولة تقليد القرآن، وقال عنه ابن هشام: «. . وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كانوا يُؤذُون رسولَ اللَّه عَلَيْ ، وينصبون له العداوة، وكان قد قدم «الحيرة»، وتعلَّم بها احاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسولُ اللَّه عَلَيْ مجلسًا فذكر فيه اللَّه، وحَذَّر قومَه ما أصاب من قبلهم من الام من نقمة اللَّه، خَلَفَه في مجلسه، ثم قال: أنا واللَّه عشر قريش احسن حديثًا منه، فهلم إلي، فأنا أحدَّثكم أحسن من حديثه، ثم يُحدَّثهم أحسن من حديثه، ثم يُحدَّثهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٢٤-٣٢٥).

عن ملوك فارس ورستم واسفنديار، ثم يقول: بماذا محمدٌ أحسنُ حديثًا منِّى؟».

□ وقال ابنُ هشام عن النضرِ بن الحارث: «وهو الذي قال فيما بلغني ـ: سأُنزِلُ مثلَ ما أنزل اللَّه!»(١) .

لماذا يَهيمُ ويَعجَبُ «فان إس» كلَّ هذا الإعجاب بابن الراوَنديِّ أكبرِ شخصيتهِ مُلحِدةٍ في تاريخ الإسلام؟!.

ابنُ الراوندي الذي "وضع لليهود كتاب "البصيرة" ردًّا على الإسلام مقابلَ أربَعمِئة درهم أخَذَها من يهود "سامرا"، فلمَّا أخذَ المالَ أراد نَقضَ ما في كتابه هذا، حتى أعطوه مئة درهم أخرى، وله كتاب "الزمرد" يُبرهنُ فيه على إبطالِ النبوَّات، وكتاب "الفرند" في الطعن على رسول اللَّه ﷺ، وكتاب "التاج" في الردِّ على الموحِّدين، وكتاب "عبث الحكمة" وكتاب "الدامغ" في الردِّ على القرآن، وكتب "فضيحة المعتزلة". وتصدَّى له فلاسفة المعتزلة من أمثالِ أبي الحسن الخياط، وأبي على الجُبَّائي، والقاضي عبدالجبار.

□ وقال ابنُ الراوَندي: «إن الرسول ﷺ أتى بما كان منافرًا للعقول مثلِ الصلاة، وغُسلِ الجنابة، ورَمْي الحجارة، والطواف حول بيت لا يَسمعُ ولا يُبصر، والعَدْوِ بين حَجَرينِ لا يَنفعانِ ولا يَضُرَّانَ، وهذا كلَّه لا يَقتضيه عقل، فما الفرقُ بين «الصفا والمروة» إلاَّ كالفَرق بين «أبي قبيس وحرك» (جبلان في مكة) وما الطواف بالبيت إلاَّ كالطواف على غيره من البيوت».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٢٨\_٣٢٩).

النبيِّ عَلَيْهِ النبي النبي النبي النبي النبي النبي عَلَيْهِ ما بين المتلئ فَرَعًا، وما باله ما ينصروه في ذلك المقام؟».

ويقول عن القرآن: «إنا نجدُ في كلامِ أكثَمَ الصيفيِّ شيئًا أحسنَ من ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْرَ ﴾ [الكوثر: ١]».

وما قاله ابنُ الراوَندي كثير . ولا أُريدُ أن أنقُلَ كلَّ ما قاله وذكره الدكتور «ثابت عيد» في بحثه ، أُريدُ فقط أن أُدلِّلَ على أن صناعة العداء للإسلام كانت من خارج الإسلام ، وكانت أيضًا من الطابور الخامس الذي كان محسوبًا على المسلمين وأساء إلى الإسلام ، وأعطى للمستشرقين وأعداء الإسلام في الخارج ما يُحاربون به الإسلام .

وهدفي من ذلك أن أُحذِّرَ المسلمين لكي ينتبِهوا إلى كلِّ كلمة تُقال على لسانِ مسلم أو غير مسلم، ولا يستبعدوا أن يكون في صفوف المسلمين خائنٌ لربِّه ودينه»(۱)

## \* المستشرق جاك فاردينبورج وزوجته:

ويذكر «ثابت عيد» المستشرق اليهودي الهولندي «جاك فاردينبورج»، وهذا المستشرق أستاذ كرسي الأديان بجامعة «لوزان» بسويسرا، وله كتاب بعنوان «الإسلام في مرآة الغرب»، وزوجتُه أيضًا يهودية متعصّبة، حَصَلَت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٣٢).

على الدكتوراة في الأدب العربي في جامعة «أكسفورد» تحت إشراف أستاذ مصري هو الدكتور «مصطفى بدوي»، وعندما سألها «ثابت عيد»: لماذا اختارت الأدب الإسلامي قالت له: لكي أتحاشى المواقف الصعبة عندما أذهب إلى الدول الإسلامية. . مع أنها هي التي قالت: «إن محمداً سرق منا الصيام في يوم عاشوراء وإنه كتب القرآن بنفسه»(۱) .

### \* أوجست فيشر:

المستشرق الألماني «أوجست فيشر»، له مقالٌ بعنوان «في مسألة ترجمات القرآن»، وقد أثبت فيه أنه ليس هناك كتابٌ عربيٌ له هذا القَدْرُ الهائلُ من الترجمات مثلُ القرآن، وتزدادُ هذه الترجماتُ من سنَة إلى أخرى، ولكنْ لم تتمَّ ترجمةُ معاني القرآن إلى اللغات الأخرى ترجمةً دقيقةً وصادقةً، لصعوبة نقل هذه المعاني إلى لغات أخرى، وعدم وجود المؤهلين لهذا العمل، و«فيشر» ينتقدُ جَميعَ المترجمين الألمان لمعاني القرآن الكريم لأسباب كثيرة؛ من بينها عدمُ إلمام معظمهم بقواعد النحو العربي وبالأساليب والتعبيرات اللغوية العربية، ولأن غايتَهم هي البحثُ في القرآن عن عناصر مسيحية ويهودية، وتجاهلهم لحقيقة أنَّ هذا القرآن عربيُّ.

□ ويضربُ «فيشر» مثلاً على الأخطاءِ التي وقع فيها المستشرقون الألمان الذين ترجَموا معاني القرآن فيقول: «إنهم لم يَفهموا معنى أربع آياتٍ من الآياتِ الخمسِ المكوِّنة لسورة «المسد»، فقد أخطؤوا في ترجمة معاني

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٢٥).

أربع آيات، والآيةُ الوحيدةُ التي نَجَحوا في ترجمتها كانت الآية الثالثة ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ ».

ومع ذلك فقد لاحظ الدكتور «ثابت عيد» أن «فيشر» نفسه وقع في خطأ فاحش مثل كلِّ المستشرقين، إذ اعتبر القرآن من تأليف محمد على أنه نص الدبي لا يختلف كثيراً عن النصوص الأدبية في الشعر والنثر العربي، وبالتالي اعتقد أن يُمكن إخضاعه للتحليل اللغوي والتاريخي والتعامل معه كما يتم التعامل مع أي نص آخر في التراث العربي، وعلى ذلك قال: إن القرآن يعيبه انعدام النظام في تركيب وترتيب الآيات، وإن السور الطويلة تتكون من آيات غير متجانسة، ونزلت في أوقات متباينة ومتباعدة، وهذا يجعل مهمة المترجمين أكثر صعوبة!!»(١).

### \* المستشرق الألماني رودي بارت:

له ترجمة لمعاني القرآن تَحظَى باحترام كبير في معاهد الاستشراق، في أوربا، ويعتبرونها أفضل ترجمة ألمانية لمعاني القرآن، وقد ظهرت هذه الترجمة في مجلّدين؛ أوّلُهما يتضمّنُ ترجمة النصِّ القرآنيِّ صدر عام ١٩٦٦. والثاني: يتضمنُ تعليقات وفهارس، وصدر عام ١٩٧١، ولكن «رودي بارت» عاد في عام ١٩٧٤ ونَشَر مقالاً بعنوان «البحوث القرآنية» أشار فيه إلى أنه كرَّس الجُزء الأكبَر من حياتِه العلمية في دراسة القرآن وترجمة معانيه إلى اللغة الألمانية، وأنه قرأ ترجمة «ريتشارد بيل» الإنجليزية لمعاني القرآن التي ظهرت سنة ١٩٣٧، وعلى ترجمة «بلاشير» الفرنسية لمعاني القرآن التي ظهرت سنة ١٩٣٧، وعلى ترجمة «بلاشير» الفرنسية

<sup>(</sup>١) «صناعة العداء للإسلام» (ص٣٣٣).

التي نشرت عام ١٩٤٩، واطلع اطلاعًا وافيًا على "تفسير الطبري" في أجزائه الثلاثين المطبوع في القاهرة عام ١٩٠٣، في عشرة مجلّدات، وعلى التفسير الزمخشري في أربعة مجلدات الصادر في القاهرة عام ١٩٥٣، وكذلك رَجَع في بعض المواضع إلى "تفسير البيضاوي"، في مجلّدين طبعة "ليزج" سنة ١٨٤٦، وأنه في منتهى الحرص والحذر وهو يرجع إلى هذه الكتب، على عكس المترجمين الآخرين الذين نقلوا بعض التفسيرات الغامضة، وأنه كان على وعي بضرورة ترجمة النصِّ بمعناه الذي أخبر به الغامضة، وأنه كان على وعي بضرورة ترجمة النصِّ بمعناه الذي أخبر به محمد على تفسير القرآن بالاستعانة بالقرآن ذاته، ومع ذلك فإنه يعترف بأنه وقع في بعض الأخطاء في ترجمته لمعاني القرآن.

□ ويُعلِّقُ "ثابت عيد" على ذلك بأن "رودي بارت" عبقري، ولكن ماذا تنفعنا عبقريتُه إذا كان لا يؤمنُ أصلاً بصحَّة ما يُترجِمُه، وإذا كان همَّه الأكبرُ إثباتُ أن محمداً ﷺ سرَق هذا وذاك من النصارى واليهود، وإذا كان يتعاملُ مع القرآن كما يتعاملُ مع أيِّ نصِّ أدبى، وقد ظَهَر ما يُخفيه في ضميره دون أن يكري حين قال: "إنَّ السورة الثانية "البقرة" تتحدَّثُ في الآيات من ٦٧ حتى ٣٧ عن ذبح بقرة، ويبدو أن الآيات من ٦٧ حتى ٢٧ عن ذبح بقرة، ويبدو أن الآيات من ٦٧ حتى ١٧ مطابقةٌ تماماً لما ورد في التوراة".

ولا يَملِكُ الإِنسانُ إلاَّ أن يتفقَ مع ما توصَّل إليه «ثابت عيد» من أن ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية يستحيلُ على غيرِ المسلمين أن يقوموا بها بدقَّة. . ولقد أخطأ «رودي بارت» في ترجمة «النبيِّ الأُمي»،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٣٤ ـ ٣٣٥).

ولأن المستشرقين يَدَّعون أن الرسول عَلَيْ هو مؤلِّف القرآن، فهم يَرون أنه لابدً أن يكون مُتقنًا للقراءة والكتابة، ولذلك جاءت قريحة «رودي بارت» بترجمة كلمة «الأُمي» إلى كلمة «الوثني» أو «الكافر»، وهكذا يُحرِّفون الكلم عن مواضعه، كذلك فعل «رودي بارت» بلفظ «الجهاد» الذي يُعرِّفه الجُرجانيُّ في كتابه «التعريفات»، فيقول: «الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق»، إلاَّ أن الأوربيين مازالوا مُصمِّمين على أن الجهاد يعني «الحربَ المقدَّسة ضدَّ غير المسلمين»، وحتى «رودي بارت» ـ الذي يعتبر أكثر المترجمين دقَّة ـ ترجم لفظ «الجهاد» إلى لفظ «الحرب». وهكذا، فإن الترجمة التي تُعتبر أفضل ترجمة لمعاني القرآن تتضمَّن طَعنًا في الإسلام، وتُشكّكُ في قواعده وأصوله (۱).

## \* الفيلسوف الفرنسي بونودي كونديلاك:

□ قال الفيلسوف الفرنسي «بونودي كونديلاك» في كتابه «التاريخ الحديث» عن نزول القرآن على الرسول ﷺ: «لقد كوَّن مشروعه بمحض الصدفة، وسانده بفضل جُرأة احتياله، واستطاع أن يُتمَّه لأنَّ الظروف ساعَدَتْه على ذلك، فقد كان مصابًا بالصَّرع، وذات يوم فاجأته زوجته «كاديج» في إحدى النَّوبات، وتَخيَّلت أنه في حالة وَجْد. واستَغلَّ محمد سذاجتَها، وأكّد لها أنه يَرىٰ الرؤيا، وأن اللَّه يُحدُّثُه خلالها عن طريق الملاك «جبريل»، وقامت «كاديج» بنقل ذلك إلى نساء أخريات مُعلنة أن زَوْجَها نبيُّ، وانتشر الخَبر، وتراكمت النبوءات مع تراكم الكلام وتزايده، فقامت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٣٤-٣٣٦).

الجماهير باتباع ذلك الرجل المهمِّ الذي أقنعهم بسَخاء خياله، وقد صدر هذا العامُ «عام ١٧٦٧»(١)

# \* الأب لويس موريري:

◘ وقبل ذلك قال الأب «لويس موريري» في «القاموس التاريخي الكبير» سنة ١٦٧٤: «محمدٌ نبيٌّ مزيَّف، عربيُّ المَوطن، ولد عام ٥٧١، فقد والدَّيهِ وهو طفل، وقام عمَّه أبو طالب بتربيته، ودَفَعَه الفقرُ إلى أن يَخدُم عند أحد التجار العرب، وعند وفاة هذا التاجر قام بإمتاع أرملتِه «كاديج» لدرجة أنه تزوَّجها، وأصبح وريثَها الوحيد، فاستخدم أموالَها في خدمة طموحاته. . وبعد ذلك شارك كلٌّ مِن «باتيراس» ـ وهو هرطقي يعقوبي -، والأب «سرجيوس» ـ وهو راهب نسطوري ـ، وعاونه بعضُ اليهود على تجميع قرآنه، وبذلك أصبح دينُه مكوَّنًا جزئيًّا من اليهودية، وجُزَّ آخَرَ من أحلام هُرطقيةٍ واستسهالاتٍ جِنسيةٍ لطبيعةٍ منحرفة. . وقامت جماعةٌ من اللصوص الذين لا يَعرِفون اللَّهَ ولا الدين باعتناقِ هذه الديانة»<sup>(۱)</sup> .

# \* دومنيك بودييه الفرنسي:

■ قال عالمُ الإنسانيَّات الفرنسيُّ «دومنيك بودييه» في سنة ١٦٣٢ في كتابه «التاريخ العام للأتراك»: «إن المعجزاتِ من علاماتِ الأنبياء. . وبما أن محمدًا لم يكن بُوسعه أن يُقدِّم للناس ما يؤكِّدُ معجزاته، فقد استعان بالخُدع والخرافة لِيسوقَ أفكارَ شَعبِهِ الفظِّ الجاهلِ، ويَفرِضَها علىٰ كلِّ العرب، وفي

<sup>(</sup>١، ٢) المصدر السابق (ص٣٣٦).

محاولة منه لاستتباب المَشْرَع بمعجزات جديدة كان يجمعُ الشعبَ في المَيدانِ العام ليكونَ شاهدًا على أن رُوحَ اللَّه يَنزلُ عليه، وبينما هو منساقٌ في اختراع الأقاصيص الجديدة، كانت هناك حَمامةٌ مدرَّبةٌ تطيرُ من مكان، ما قُربَ مَنكبيه، وتَلتقطُ الحَبَّ الذي كان يَضعُه لها في فتحة أُذنه، مُوهِمًا العربَ بذلك أنها كانت تُملِي عليه إرادة اللَّه وكلمات شريعته».

هل يُمكنُ أن يُصدِّق إنسانٌ عاقلٌ مثل هذه الخرافات؟! ولكن ما حَدَثَ أنَّ كثيرًا من الأوربيين صَدَّقوها ضمن الحَملة على الإسلام وكتابه ونبيه. . وفي كتاب الدكتورة «زينب عبدالعزيز» مئاتٌ من النصوص والإشارات إلى كُتب ومراجع من هذا النوع منذ القرن السادس الميلادي حتى اليوم . . وحتى «اللورد كرومر» في كتابه «مصر الحديثة» سنة ١٩٠٨ قال: «إنَّ القرآن هو المسؤول عن تأخُّر مصر في مضمار الحضارة الحديثة» . . وذلك ما اتَّبعه المستشرقُ الفرنسيُّ المشهورُ «جاك بيرك» في ترجمته للقرآن التي صَدرت عام ١٩٩٠م.

#### \* جان بيرك:

والحقيقة أن ما جاء في دراسة الدكتورة «زينب عبدالعزيز» لترجمة «جاك بيرك» لمعاني القرآن إلى الفرنسية يُعتبرُ مفاجأة للعرب وللمسلمين؛ لأن «جاك بيرك» معروف عند الباحثين العرب والمسلمين بأنه مُنصف للعرب وللمسلمين، حتى إنه حَصل على عُضوية مَجْمَع اللغة العربية في مصر، وهذه الترجمة استغرقت ما يزيدُ على عَشْرِ سنوات على حد قوله مصر، وهو يقول: «إنه أقدم على ترجمة معاني القرآن لأنه لاحظ أن كثيراً من

الناس والمفكِّرين يَنبِذُون الآنَ الصورةَ الماديةَ للحياة المعاصرة، ويَرفُضون المجتمعَ الاستهلاكيَّ، هذَا المجتمعُ الماديُّ المحضُ، ويُفضِّلُونَ مدينةَ الإسلامِ الروحيةِ على المدينة المعاصرة، ويُنادُون بالعَودةِ إليها، فكأنه أراد بهذه الرحمة الحدَّمن هذه الموجة الآخِذةِ في الانتشارِ في الانجذاب إلى الإسلام.

□ وتُلخِّصُ الدكتورة «زينب عبدالعزيز» المَحاوِرَ الأساسيةَ التي تَناولَها في المقدمة، ومنها:

- \_ التشكيك في نزولٍ وترتيبٍ وتجميع القرآن.
- ـ تأثُّرُ القرآنِ بالشُّعرِ الجاهلي، وبالفكرِ اليوناني القديم.
  - ـ تأثُّرُ القرآن بمزاميرِ داود .
- احتواءُ القرآنِ على أساطيرَ ترى التاريخَ سلسلةً من الكوارث.
  - فظاظةُ صورةِ «اللَّه» كما هي واردةٌ في القرآن.
- غموضُ التعبيرِ في الأحكامِ مَّمَا سَمَح للمفسِّرين بحريَّةِ التصرُّف، وكانت النتيجةُ أنَّ كلَّ مَذهبٍ غيرُ مقبولٍ من المذاهب الأخرىٰ.
- تناقضُ الشريعةِ التي جاء بها القرآن، مَّا أدَّىٰ إلى ظهورِ الجماعاتِ الإسلامية، وإلى القول بعدم فصلِ الدين عن السياسة.
  - ضربُ العلمانية الحديثة.
  - إثارةُ قضيةِ «خلق القرآن» التي تحوَّلت إلى فتنةٍ بين المسلمين.
    - تحريف القرآن للأساطير.
    - اتهامُ المفسِّرين بإلغاء بعض الآياتِ أو تحريف معناها.
- وجودُ تشابُه بين مفهوم «اللَّه» في القرآن ومفهوم «اللَّه» في الفِكرِ اليوناني، وخاصة «بارمنيدس»، وتأثرُ القرآن بأصداءِ القانون المدنيِّ وتقنينِ

الكنيسة السورية، والأخذُ من الميراثِ الجاهليِّ وميراثِ اليونانيين بعد أنْ فَرَضَ عَلَىٰ كلِّ منهما تعديلاتِ استعلائيةً صارمة.

- إنَّ مشكلة الإسلام اليوم «الانفصالُ بين العقيدة ومسيرة العالم الفعلية، بل مسيرة العالم الإسلامي نفسه»، فالإسلام يَلجأ إلى الأصول، ولا يَنقُلُها إلى الحاضر، و«الذكيُّ» الحقيقيُّ هو الذي يُحوِّلُ الذُّكرىٰ إلى مستقبل، وهي عمليةٌ خَلاَّقة تُدمجُ العصرية بالأصالة لمواجهة التجديدات التي يَجبُ على كلِّ نظام في العالم الحالي أن يَقترح الحلولَ الممكنة لها، فالثورة التكنولوجية والعلمية تتعدَّىٰ مراحلَ لم تَصِلُ إليها من قبل، وانعكاساتُ هذه الثورة على التصرفات الفردية والجماعية، والتوحُد المتزايدِ للكُرة الأرضية والتحديات الناتجة عنه، بالإضافة إلى متطلبات جماهيرِ العالم الثالث في مجال الحريَّات، وحقوق الإنسان، والرفاهية.

«جاك بيرك» ترجم سورة «الإسراء»، فجعلها «المسيرة الليلية»، وأضاف إلى هذا العنوان عنوانًا آخر هو «أو أبناء إسرائيل»، وهذا للجعّاء غير وارد في المصاحف، وترجَم اسم سورة «غافر» إلى «المؤمن أو المتسامح»، وسورة «النصر» ترجَمها إلى «النجدة المنتصرة»، ولم يستخدم كلمة «النصر» الفرنسية أبدًا رغم أنها تكرّرت في القرآن ما يقرب من مئة مرة، وكأنه يأبي كتابة «النصر للإسلام» أو كتابة «أن الإسلام انتصر»، وسورة «الفتح» ترجَمها بما معناه «أن كلّ شيء ينفتح»، وسورة «الروم» ترجَمها باسم «روما» عاصمة إيطاليا!، وسورة «الملك» ترجمها بكلمة تعني «الملكية»، علمًا بأن كلمة «الملك» بمعنى «ملكوت اللَّه» موجودة في اللغة «الملكية»، علمًا بأن كلمة «الملك» بمعنى «ملكوت اللَّه» موجودة في اللغة

الفرنسية، ومستخدَمةٌ في «العهد القديم» و«العهد الجديد» في الإنجليل، وسورة «التكاثر» ترجَمُها إلى ما معناه «التنافسُ عن طريق العدد».

□ تقول الدكتورة "زينب عبدالعزيز": "إنه لا يمكنُ أن تكونَ هذه الأخطاءُ صَدَرت عن المستشرق الكبير "جاك بيرك" بدون قصد، فهذا مستبعدٌ لمن كان في مثل مكانته العلمية، والتفسيرُ الوحيدُ لذلك أنه تم بسُوءِ قصد، بدليلِ أنه أصر على ترجمة كلمة "الرسول" ومعناها في القرآن "النبي" والنبي الله أنه أصر على ترجمة النبي ليبعد عن ذهن القارئ معنى "النبوة"، فلم يستخدم كلمة «النبي» أو «المرسال»، ولم يستخدم كلمة "مسجد» واستخدم كلمة تعني "جُزء من الكنيسة حول المذبح" تتم فيه المراسمُ الطقسية، وقد تعني "مكانًا مقدّسًا» بصفة عامة، كما استخدم كلمة أخرى مشتقة من اللاتينية معناها "كنيسة صغيرة تستخدمها جماعة معينة"، وبهذه المعاني ترجم "المسجد الحرام"، وترجم "إسراء الرسول إلى المسجد الأقصى" بأنه "إسراء في لحظة من الليل وترجم "إسراء الرسول إلى المسجد الأقصى" بأنه "إسراء في لحظة من الليل

و «جاك بيرك» يعرف اللغة العربية جيدا، بل هو ضليع في اللغة العربية، ويعرف معنى كل كلمة بنتهى الدقة، فكيف يُترجم كلمة «الألباب» إلى كلمة «النخاع» في الفرنسية، وهو يعلم أن وَقْعَها في الترجمة يثير السخرية لدى القارئ الفرنسي، ومع أن كلمة «الألباب» وردت في القرآن ست عشرة مرة ، إلا أنه لم يُترجمها بمعناها المقصود أو المنطقي والذي يعني «ذوي العقول» أو «ذوي الأفهام»، وكيف يُترجم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾، فلا يقول: إن «الميعاد» هو «وعدُ اللَّه أو وعيده»، ولكن يترجمها المميعاد كيه، فلا يقول: إن «الميعاد» هو «وعدُ اللَّه أو وعيده»، ولكن يترجمها

بكلمة «راندڤو»؛ وحَذَف من سورة «آل عمران» في الآية قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾، فلم يذكر هذه العبارة، وتوقَّف عند منتصفِ الآية الرابعة عند قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾.

أما أسلوبُه في وصف الله، فقد ترجم ما ورد منه في القرآن بكلمات معناها أن القرآن يشير بروعة مرعبة إلى الذّعر الذي سيصيبكم أمام الحاكم (ويقصد الله)، وها هي ذي القُسَعْريرة تسري في أبدانكم عند مجرد ذكر اسمه، وتناول مضمون الآية ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُ الْكَتَابِ ﴾، إلى ما معناه: «أن اللّه يمحو ويبدل ويؤكّد النبواءات وفقًا لهواه»، ويُترجم: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابٌ ﴾ بما يُفهَم منه أن القرآن هو المقصود، وأن القرآن له أجل، وينسبُ هذا المعنى - زُورًا - إلى أبي بكر الصديق ويضع في الهامش أنَّ مصدره في ذلك «الطبري» في المجلد ١٣ صفحة ويضع في الهامش أنَّ مصدره في ذلك «الطبري» في المجلد ١٣ صفحة أحدًّ الى المرجع الأصلي للتأكد منه»(١٠).

\* جورج بوش الجِدُّ وكتابه «محمد مؤسِّس الدين الإِسلامي، ومؤسِّس إلمبراطورية المسلمين»:

«جورج بوش» (١٧٩٦ ـ ١٨٥٩)، هو علمٌ من أعلام الاستشراق الأنجلو ساكسون، دركس في «كلية اللاهوت» ببرنستون، وعُيِّن راعيًا لإحدى الكنائس في «إنديانا بولس»، وعُيِّن أستاذًا للغة العبرية والآداب الشرقية في جامعة «نيويورك»، وقد ذكر الباحثُ والناقدُ «منير العكش» في (١) «صناعة العداء للإسلام» (ص٣٣٠-٣٤٠).

كتابه «حق التضحية بالآخر» أمريكا والإبادة الجماعية ـ بيروت ٢٠٠٢، حيث ذَكَر في صفحة (٩٦) أن مؤلِّف الكتاب هو الجدُّ الأكبرُ لأسرة «آل بوش» التي ينحدرُ منها رئيساً الولايات المتحدة «بوش» الأب والابن.

وكتابَ چورچ بوش «محمد مؤسّسُ الدين الإسلامي ومؤسّسُ إمبراطورية المسلمين» مشحونٌ بالافتراءات على خاتم النبيّين ﷺ، ويدلُّ على خُبثِ طويَّه چورچ بوش لسيِّد البشرية، ويُعرِّفُنا بالفكرِ الصليبيِّ الأسود الذي يَسُودُ رأسَ الرئيسِ الحالي وقلبَه كما ساد قلبَ جِدَّه الأكبر.

وچورچ بوش القِزمُ يَصِفُ سيدَ البشريةِ عِيَّالِيَّةِ بـ «الدَّعيِّ».

□ يقول بوش: «لقد وَضَع محمدٌ أساسَ إمبراطورية استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تَبسُطَ سلطانَها على ممالكَ وبلاد أكثرَ وأوسعَ مما استطاعته روما في ثمانمئة سَنَة، وتزدادُ دهشتُنا أكثرَ وأكثرَ إذا تركنا هذا النجاحَ السياسي، وتحدَّثنا عن صعود دينه وانتشارِه السريع واستمرارِه ورسوخه الدائم.. والحقيقةُ أنَّ ما حَقَّقه نبيُّ الإسلام والإسلامُ لا يمكنُ تفسيرُه إلا بأنَّ اللَّه كان يخصُهما برعاية خاصة، فالنجاحُ الذي حقَّقه محمدٌ لا يتناسبُ مع إمكاناته، ولا يمكنُ تفسيرُه بحسابات بشرية معقولة.

لا مناص إذن من القولِ أنه كان يَعملُ في ظلِّ حمايةِ اللَّه ورعايته، لا تفسير عيرُ هذا التفسير لهذه الإنجازاتِ ذات النتائج الباهرة، ولاشك أنه يجبُ علينا أن تنظرَ للدين المحمديِّ في أيامنا هذه بوصفِه شاهدًا قائمًا

<sup>(</sup>١) ترجمة وتحقيق وتعليق د. عبدالرحمن عبداللَّه الشيخ ـ دار المرّيخ للنشر، والكتاب موجود بمكتبة الكونجرس الأمريكي.

ينطوي على حِكمة غامضة للَّه سبحانه لا ندري مغزاها. . حكمة لا تفهمها عقولُ البشرِ حتى يتحقَّق الغرضُ منها»(١) .

□ ويقول: "إن اللَّه أراد للإسلام أن ينتصر على يد هذا النبي المحارب ليؤدِّب الكنائس المسيحية "أي الكنائس الشرقية" التي ضَلَّت السبيل إلى حين، وإنَّ مَن أسلموا سيتركون إسلامهم مَرَّة أخرى ليعودوا إلى حضن كنيسة أخرى سليمة العقيدة.. وربَّما كان هذا عند عودة المسيح في الألفيَّة».

□ ويقول جورج بوش في «الملحق الأول» لكتابه (ص٢٠٨): «وإذا كانت كان ما يُذكّرُ بشأن ظهور الإسلام وتقدُّمه وسلطانه غير كاف، وإذا كانت الأسبابُ البشريةُ التي عادةً ما يَجري اقتباسُها لشرح النجاح المُذهلِ للادِّعاء الإسلاميِّ «المحمدي» لا تزالُ تبدو لنا غير كافية، وإذا كانت أعظمُ ثورة على الإطلاق واجَهَت الكنيسةَ المسيحيةَ تبدو مُعْضِلةً لا حَلَّ لها، فَلم نتردَّدُ في أَنْ نعزوَ هذا مباشرةً إلى إرادة اللَّه ومشيئتِه، وبذا نجدُ الحلَّ الذي يُفسِّرُ كلَّ هذه الأسرار.

لماذا نحن تواقين للهرب من الاعتراف بالتدخُّل الإلهيِّ في قيام هذه الهرطقة التي هي رأسُ الهرطقات؟ إنْ صحَّ تفسيرُنا لنبوءتَي دانيال ويوحنا، فإنَّ الخداعَ المحمديَّ «الإسلام» كما هو حقيقةٌ تشهدُ بصحَّة النبوءة».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥٦ ـ ١٥٧).

\* يزعم چورچ بوش الدجَّالُ أن محمدًا عَلَيْكُ هو إنسانُ الخطيَّة التي تنبَّأت به الكتب المسيحية:

ويُذكِّر بولس أهلَ تسالونيكي (في اليونان) أنه سَبَق أن قال لهم هذه النبوءة، وأنَّ أوانها لم يأت بعدُ لأنه «سيستعلَنُ في وقته»، «لم يأت الوقت حتى يُستعلنَ الأثيمُ الذي الرَّبُّ يُبيده بنفخة فمه ويُبطِلُه بظهور مجيئه». . «السفر الثاني من رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي».

والمؤلف چورچ بوش وطائفة من المسيحيين يعتبرون محمداً عَيَّالِيهِ هو «إنسان الخطيئة» المشارُ إليه في النبوءة السابقة، ويَعتبرون «الارتداد» الذي يَسبقُ المجيءَ الثاني للمسيح هو «انتشارُ الإسلام»، ويَعتبرون جلوسَ إنسانِ الخطيَّة في هيكل اللَّه، هو فتحُ المسلمين للشامِ وللقُدسِ خاصةً حيث الهيكل.

لذا وجدنا المؤلِّفَ «چورچ بوش» في مقدمة كتابه «الصفحة ٢١ من النصِّ الإنجليزي والصفحة المقابلة لها في النص العربي» يؤكِّد على أنَّ

المقصودَ بإنسان الخطيَّة هو محمدٌ ﷺ والمؤلِّفُ وطائفتُه الدينيةُ يتوقَّعون عند بداية كلِّ الفيَّة مجيءَ المسيح ثانية وعودة المسلمين إلى المسيحية ثانية وارتدادَهم عن الإسلام.

□ ثم نتتبعُ المؤلف مع أقواله من بداية الكتاب، لترى سُمَّه يقطرُ في كتابته وكذبه وخُبثه وتطاولُه عن سيِّد ولد آدم ﷺ.

□ يقول «چورچ بوش» (ص٥): «فكلُّ ما يمكنُ أن نتوقَعه الآنَ هو تناولُ تاريخ هذا الدَّعِيِّ». . يعني: رسولَ اللَّه ﷺ.

ا وقال في (ص ٥): «فالمؤلّفُ بَذَل قُصارَىٰ جَهدِه في استخلاصِ صورةٍ عادلةٍ من خلالِ المصادرِ الْمتاحةِ له لشخصيةِ مؤسّسِ الإسلام». . يعني رسول الله ﷺ . . فلا ينظر «چورچ بوش» إلى الإسلام كأنه دين . \* الإسلام عند چورچ بوش «هرطقة»(١) :

يقول في (ص١٧): «إنَّ كثيرين من الكُتَّابِ المتميِّزين الذين دَرَسوا دبعُمق مصولَ هذا الدين، وعبقريته وتاريخه، فينظرون إليه بوصفه هرطقة مسيحيَّةً أوْ نتاجًا لهرطقات قال بها بعض المسيحيِّين، أكثر من وصفهم له بأنه خُرافةٌ وثنية».

□ وقال أيضًا في نفس الصفحة: «ومن هنا فقد كان قَدَرُ هذا الدين أن يرتبط بكلِّ العقائد الفاسدة التي أفسدَت الإنجيل، وبقَدْر ما نفضحُ هذه النَّبُوَّة ونكشفُها، أوْ بَقْدر ما نكشف الادِّعاءَ الحاليَّ الموجودَ على ظهر الأرض، كلَّما عَجَّلنا بسقوط الخداع، وكلَّما عجَّلنا بتأثيل الحق، وكلما زاد اهتمامُنا ـ بعمق ـ بهذه المناطق التي طالت فيها سيادةُ هذا الدين».

<sup>(</sup>١) هرطقة: أي مذهب غير صحيح.

□ وقال في (ص١٩): «لذا، فإنَّ عَرْضًا موجَزًا لحالة المسيحية وقت ظهور محمد ـ خاصةً في المنطقة التي شَهدت ظهور دعواه ـ، ربَّما تُلفِتُ انتباه القارئِ في هذه المقدمة، هذا سيَظهر بوضوح أكثر لماذا حكم اللَّه بأن ينقض التضليل الإسلامي على كنيسة المسيح، وبدون فَهم أحوال الكنيسة وقت ظهور الإسلام لاستحال الحكم الصحيح تمامًا على الإسلام».

وقال في (ص٣٧، ٢٤) عن فساد رجال الدين المسيحيين عند ظهور محمد على الفساد المحزن في عقائد رجال الدين وأخلاقهم، أعقبه ـ كما هو متوقع ـ فساد عام بين الجمهور، ورغم أننا لا يمكن أن نفترض أن اللّه قد تَرك نفسه تماماً وليس من شاهد عليه في هذه الحقبة المظلمة، فقد كان هناك عدد من المؤمنين الصادقين قد تضاءلوا حتى أصبحوا أشبه ما يكونون بمجرد بقايا، وبدا أن الرِّدة عن الدين الصحيح قد انتشرت انتشاراً واسعا، وبدا أن هذا الأمر في حاجة إلى حُكم يأتي من السماء بالنظر لهذه الحال البائسة التي وصلت إليها المسيحية في الفترة التي سبقت ظهور محمد، فإننا نكون مهيئين لقبول حُكم الله بالسماح لهذا البلاء الكئيب بالظهور (يقصد الإسلام) أثناء هذه الأزمة التي ألمَّت بالعالم».

□ يقول «بريدو»: «أخيرًا فَقَدَ اللَّهُ صَبْرَه، فقد طالت مُعاناتُه، فبَعث العربَ والمسلمين «السرسريَّة» ليكونوا أداة سَخطة ليعاقبَهم لهذا، فانتهز المسلمون فرصة ضَعفهم والتهائهم بالمَجَامع الكنسية التي سَبَّبت انقسامَهم، فاجتاحوهم، وألحقوا بهم تدميرًا مرعبًا، واستولُوا على كلِّ الولاياتِ الشرقية للإمبراطورية الرومانية، وثبتوا حُكمَهم الطاغي في هذه الولايات، وحوَّلوا كنائسَهم في كلِّ مكان إلى مساجد، وحوَّلوا طقوس عباداتِهم إلى

خرافة بشعة كريهة ، وفرضوا عليهم الادِّعاءَ المحمديَّ البغيضَ بدلاً من هذا الدين المقدَّسِ (الإِلهي) الذي شوَّهوه.

وبذا أطلق اللَّهُ على هذه الكنائسِ عقابًا لها لضعفها أسواً الأعداء، فأهانوها ودمَّروها واحتقروها، لقد اجتاحوها اجتياحًا مرعبًا، وأوصلوها إلى هذه الحال المنحطَّة البائسة، ومن يومِها وهذه الكنائسُ تَرزَحُ وتئنُّ متوجِّعةً تحت هذا الطغيان.

لقد رأى اللَّهُ بحِكمته الكليَّة أنْ يَظَلُّوا حتى يومنا هذا يَتْنُون تحت الاضطهادِ المحمَّديِّ، لا لشيءِ إلاَّ ليكونوا عِبرةً للمسيحيين الآخرين، فلا يضعُفوا ولا ينقسموا ولا ينفصلُ بعضُهم عن بعضِهم الآخر».

□ ويقول في (ص٣٦): «محمدٌ الذي وُلد بمكة في سنة ٥٦٩، أصبح بعد ذلك مشرِّعًا لبلادِ العرب، ومؤسسًا للدين الإسلامي ـ أو الدين المحمديِّد، فشرَّف نفسه ـ وشرَّفه أتباعُه ـ بالقول بأنه نبيُّ اللَّه ورسولُه».

\* چورچ بوش يدَّعي أن رسولَ اللَّه ﷺ كان يَعلَمُ القراءةَ والكتابة:

المبالغة في مواهب نبيهم، وعَزْوها إلى قوًى خارقة، ورغبة منهم في إضفاء المبالغة في مواهب نبيهم، وعَزْوها إلى قوًى خارقة، ورغبة منهم في إضفاء مزيد من الإعجاز على القرآن (الكريم)، فإنهم يؤكِّدون عمومًا على أن محمدًا كان يَجهلُ القراءة والكتابة تمامًا، حقيقة إنَّ هذا الادعاء أكَّده محمدٌ نفسُه، فهو يقول: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٥٨]، وفي السورة السابقة أيضًا آية ١٥٨ الأعراف نقرأ: ﴿ . فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِ الأُمِّي الّذي يُؤمنُ بِاللّهِ وَكَلمَاتِهِ الأعراف نقرأ: ﴿ . فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأُمِّي الّذي يُؤمنُ بِاللّهِ وَكَلمَاتِهِ

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ .

لكنْ آخِرُ ما نتوقّعُه من القرآن ـ وهو ادّعاءٌ بكلِّ ما في الكلمة من معنَى ـ أن يكونَ صادقًا دالاً على الحقيقة، فهناك أدلَّةٌ كثيرةٌ من هذا الوحي الزائف نفسه تدلُّنا على أن الكتابة كانت شائعة بين العرب في تلك الأيام، فالوصيةُ التالية التي وردت في القرآن (الكريم) تؤكِّدُ ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدُل وَلا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُب كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ . ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

نحن نعلمُ أيضًا أنَّ عليًّا بنَ أبي طالب وهو ابنُ عم محمدِ الذي تربَّىٰ مع محمد الذي تربَّىٰ مع محمد الفيضة أحد كتَّابِ مع محمد المقصود أحد كتَّابِ الوحي)، وقد اختار منهم محمد عددًا لعمل نُسَخ من القرآن (الكريم) مرتبةً علىٰ حسب تعاقب نزولها . . كيف يُعقل إذَنْ أنَّ أبا طالب علم ابنَه الكتابة ولم يُعلِّم ابنَ أخيه ؟ .

وأكثرُ من هذا، فقد كانت مكةُ ملتقى حركة تجارية، ولابد أن التجاّر كانوا يُحِسُّون ـ كلَّ ساعة ـ بحاجتهم إلى تسجيل صفقاتهم ومعاملاتهم المالية، ونعلمُ أن محمداً ظلَّ لعدَّة سنوات يعملُ في التجارة قبلَ أن يبدأ دعوته إلى الدينِ الجديد، فمن غيرِ المحتملِ ألاَّ يكونَ عارفًا باستخدام الحروف».

□ ويقول (ص٤٢): «لكنَّنا لا ندري كيف ساعد آخرون محمدًا في تدبيج القرآن؟ إننا لا نستطيعُ أنْ نَحُلَّ هذه المشكلة، أو بتعبير آخرَ لا نستطيعُ أنْ نَحُلَّ هذه المشكلة، أو بتعبير آخرَ لا نستطيعُ أنْ نَصِلَ فيها إلى نتيجة مرضية».

□ ويقول في (ص٥٤): «ومَّا يُؤسَفُ له كثيرًا أن سياسةَ الدَّعيِّ، وما ألمَّ بعصرِه من خرابٍ هي كلُّ المصادر المتاحة لنا..».

□ ويقول في (ص٤٦ ـ ٤٧): «كان من الطبيعي أن تُؤدِي به ظروف تنسكُه إلى ترسيخ هذه المعاني بشكل أعمق في عقله ونفسه، ومن المفترض أنه ـ بهذه الطريقة ـ بدأ مُهمَّته، لكنه ـ وقد و جَد نفسه قد حَقَّق نجاحًا فاق ما كان يتوقَّعُه، وزادت شعبيتُه وقُوَّتُه ـ طغى أخيرًا حُبُّه لنفسه على أمانته، وفاق طموحُه إخلاصَه وتقواه، وراحت خُطَطُه تتَّسعُ وتزدادُ كلَّما حَقَّق نجاحًا . لقد بدأ مشروعَه بدافع التقوى، فأصبح في خاتمة المطاف مدَّعيًا عنيدًا، وحاكمًا (إمبراطورًا) بلا مبادئ، منغمسًا في الملذَّات».

وهذه فريةٌ من الدجَّال الكذَّاب «چورچ بوش»، فما عَلَمَ العالَمُ أَزَهَدَ من رسول اللَّه عَنه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]؟!.

□ وقال في (ص٤٧): «راح يتظاهرُ بأنَّ الْلَكَ يأتيه تباعًا، كما راح يُظهِرُ بين الحينِ والحين سُورًا من القرآن باعتبارها وحيًا إِلهيًّا، ولم يكن هذا كلُّه إلاَّ متضاربًا مع فكرة كونه مجرَّدَ متعصب مخادع، وتغطية على عدم قُدرته على الإتيانِ بالمعجزات ـ التي هي الشاهدُ الكبيرُ الدالُّ على الرسولِ المبعوث من اللَّه ـ، وكان لابد أن يكونَ هذا كافيًا لإِبعادِ الرغبةِ في الخداع عن عقله ونفسه.

ويُقال ما هو أكثرُ من هذا، فإن ظروفًا كثيرةً قد تكونُ زامَنَت جهودَه، فساعدت على ترسيخ هذا الادِّعاءِ الكبير».

◘ ويقول في (ص٤٩ ـ ٥٠): «وبرغم كلِّ شيءٍ، فليس من المستبعَدِ

أن الحكمة اللانهائية (المقصود إرادة الله سبحانه) قد قَضَت بهذا، أي بضرورة أن تَجثُم هذه الظُلْمة غير المفهومة على دوافع الدَّعي (المقصود محمد عَلَيْكَةً) كي يتحقَّق هذا التدبير الخاص في ظهور هذا الضلال الكبير ورسوخ قمَّة في عالمنا.

ففي غياب أسباب بشرية كافية لتفسير هذه الظاهرة، لابد أن نعترف بأن اللّه أراد هذا، أو بتعبير آخر لابد أن نعترف بأن اللّه تدخّل ليَتم هذا الأمر (انتشار الإسلام)، فالعقل والوحي ـ كلاهما ـ يُعلّماننا أن نعترف بيد اللّه سبحانه تُحرّك الأحداث لعقاب المذنبين، بصرف النظر عن القائمين على هذه الأحداث الذين لم يتحرّكوا إلا بأمر الله، والذين كانوا بمثابة يده الفاعلة، وبصرف النظر عن الدوافع التي حرّكتهم.

يقول الربُّ: «أهناكُ شُرُّ في المدينة وأكونُ أنا لستُ فاعلَه؟!» والشرُّ في هذه الآية (العبارة) يعني المعاناة وليس الخطيئة.

لا يمكننا أن نشك في حقيقة أن ظهور الدين المحمدي (الإسلام) نتج عنه بلاء بكنائس الشرق المرتدة (عن الدين المسيحي الصحيح)، لقد كان سوطًا مرعبًا هَوَى عليها، بل وهوى على أجزاء أخرى من المملكة المسيحية (المقصود العالم المسيحي)، فإذا لم نستبعد إرادة الله وتدخله على وفق إرادته في شؤون خلقه من لم يُجانبنا الصواب، فالبشر وكلاء عنه سبحانه وكالة معنوية في تحقيق إرادته في تأديب العصاة (المقصود بالعصاة هنا الكنائس الشرقية على نحو خاص كما يفيد السياق).

إن حياة محمد وأفعالَه ودعوتَه إلى دين القرآن ليست سوى حَلْقة في سلسلة الثورات السياسية، إلاَّ أنها في حَجمها وأهميَّتها لا تَقِلُّ عن الثورات

العظمى التي شهدها التاريخ، فالثوراتُ يَظهرُ فيها بوضوح العقوقُ وعدمُ التقوى، لدرجة أنها تستبعدُ كلَّ فكرة عن قضاء اللَّه وقَدَرِه، أو بتعبير آخرَ تستبعدُ ما قَضى اللَّهُ به.

وعلى هذا، فإننا إذا اعترفنا بتدخُّلِ إلهيِّ خاصٌ في هذا النجاحِ المدهشِ الذي حقَّقته جيوشُ المسلمين (العرب أو السرسريَّة) بعد موت محمد، فلابد أن نعترف أيضًا أن هذا النجاح يَرجعُ إلى أن هذا الدين هو الذي وحدًّد العرب وجعَلهم تحت قيادة «رأس» واحدة أو «زعيم» واحد، وأن هذا الدين هو الذي ألهمهم مثل هذه السلسلة من الفتوحات السريعة الباهرة.

َ لَقد راح النبيُّ الدَّعيُّ يُنضِجُ خُطَطَه، ويتدبَّرُها لفترةٍ طويلةٍ قبلَ أن يَضعَها موضعَ التنفيذ بالتدريج وبحذرٍ شديد».

□ ويقول في (ص٥٢): «وفي القرآن ما يُفيدُ أن النبيَّ محمدًا ودينَه الزائفَ يَجِدُهما أهلُ الكتاب عندهم ـ في كتبهم المقدَّسة في العهد القديم ـ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ الْأَنْ لَ اللَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْكَالَ اللَّهُ لَنَزيلُ بِهِ اللَّهُ لَلَهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْكَالَ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ الْأَمِينُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ ال

□ ويقول في (ص٤٥): «بعد أن نَجَح محمدٌ في إقناع زوجِه خديجة، واصلَ حياة العُزلة والتقشُّف ليكتسبَ شهرةً في مجالِ التقوىٰ والورع، وقبل ذلك ضمَّ خادِمَه زيدًا بنَ حارثة إلىٰ قائمة المهتدين، وكافأه

على ذلك بأن أعتقه، وأصبح من القواعِدِ المقرَّرةِ بعد ذلك أن يُصبحَ العبدُ إذا ما اعتَنق الإسلام حرًّا.

وكان علي بن أبي طالب - ابن عم الرسول - هو ثالث من أسلم، لكنه اعتبر نفسه أول المسلمين؛ لأن هذا الشاب المندفع اعتبر من سبقاه إلى الإسلام (خديجة وزيد بن حارثة) قليلي الشأن أ ، وكان رابع من تحول للإسلام - وهو الأكثر أهمية - هو أبو بكر - وهو رجل قوي من أهل مكة - ، للإسلام - وهو الأكثر أهمية عدد من ذوي المكانة والنفوذ، ونعني بهم : دخل في الإسلام على يديه عدد من ذوي المكانة والنفوذ، ونعني بهم : عثمان والزبير وسعدا وعبدالرحمن وأبا عبيدة ، الذين أصبحوا فيما بعد القادة الرئيسيين في جيوشه والأدوات الأساسية التي استخدمها في ترسيخ ادعائه (المقصود دينه) وإمبراطوريته (المقصود دولته).

لقد مضى أربع سنوات قضاها في جَهد جَهد ليضُمَّ إلى دينه هؤلاء التَّسعة، وكان بعضُهم من رجال مكة المهمِّين، هؤلاء هم كلُّ المؤمنين به قبلَ أن يَجهَرَ بدعوته، لقد بَلَغ من العُمرِ الآنَ أربعة وأربعين عامًا.

ويلاحَظُ أن هناك تزامنًا غريبًا يدعو للدهشة بين فترة اعتكاف محمد في «غار حراء» لتدبير أمر نَشر دينه الدَّعيِّ (المفبرك)، وفترة ادِّعاء «بونيفاس» بابا روما بمساندة من الطاغية «فوكاس» لقب «الباب العالمي» أو «الراعي الكنسي لكلِّ أمور العالم»، أو بعبارة أخرى «اليونيفيرسال بوستر» وظلَّ أخلافُه يَدَّعُون هذا لأنفسهم.

<sup>(</sup>١) هذه محاولةٌ من هذا الخبيث الدجَّال (چورج بوش) للطعن في رموزِ الإسلام العظيمة.

يقول بريدو: "ومنذ ذلك الوقت عَمل الاثنان (باب روما ومحمد) على أن يكوِّن كلِّ منهما لنفسه إمبراطورية من الادعاء، وعَمل أتباعهما منذ ذلك الوقت، متَّخِذين الوسائلَ نفسها المتمثِّلة في النار والسيف، لنشر دعوتهم بين البشر، حتى بَدَت الحركة المعادية للمسيح في ذاك الوقت تَطأُ بقدمها على العالم المسيحي في وقت واحد أحد فرْعَي الحركة في الشرق، والفرع الآخر في الغرب. لقد داساً كنيسة المسيح، فعانت منهما كثيراً في العصور التالية».

إنَّ اتفاقَ التواريخ (تاريخ اعتكاف محمد في غار حراء، وتاريخ دعوة بابا روما ـ بونيفاس ـ إشرافه العالمي على كنيسة المسيح) أمر يستحقُّ الالتفات، فكلا الحدثين جَريًا في السنوات الستِّ أو الثمان الأولى من القرن السابع للميلاد، لكننا لا نملك برهانًا يُقنِعُنا باعتبار محمد يستحقُّ أن نُطلقَ عليه لقب: عدو المسيح، أو المناهض له. .».

□ ويقول (ص٥٨ - ٥٩) عن عقيدة التوحيد وعن سورة "الإخلاص": "وهي تتكون من جُملة واحدة: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ﴿ لَهُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ ، ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ ، وتتردَّدُ هذه العقيدة تباعًا في سور القرآن وآياته ، والمؤلِّف (يقصد واضع القرآن) لا يَهدف بهذا التكرارِ مجرد خطأ تعدُّدِ الآلهة والوثنية اللتين كانتا شائقين آنئذ بين أم الشرق ، وإنما هو يُوجِّهُ أيضًا ضربة قاضية للعقيدة المسيحية القائلة بأن المسيح هو ابنُ اللّه «الابن الوحيد للّه».

إِنَّ محمدًا مَثَلُه في ذلك مَثَلُ آخرينَ في عصورٍ أخرى، لم يستطع أن

يَتصور عقيدة المسيحيين في نسبة المسيح إلى الله، أو بتعبير آخر لم يستطع أن يَفهم بنوة المسيح لله أو تحدّر منه، مع أن هذه الفكرة لا تؤثّر بشكل مباشر في حقيقة أن الله جل جلاله واحد ، أو بتعبير آخر : مع أن هذه الفكرة لا تؤثّر مباشرة ، وفيما يرى محمد أن أكبر السخافات هو التأكيد على أن المسيح هو ابن الله ، أو أنه مساو للآب (الله) في النّديّة والأزليّة ، وعلى هذا فإعلانات العهد الجديد (الاناجيل وملاحقها) فيما يتعلق بشخص المسيح وطبيعته ، هاجَمها واضع القرآن بلا هوادة ؛ لأنه لم يكن لديه الصدق والموضوعية أو القدرة على فهم الفرق بين عقيدة الثالوث الاقدس (كون الآب والابن والروح القدس إلها واحداً) وعقيدة التثليث التي تعني وجود ثلاثة آلهة منفصلين (أي الفرق بين عقيدة الترينيي وعقيدة التريثزم).

□ وقال في (ص٦٦): «لقد قَدَّم محمدٌ لفترة حقيقة أن كتابي العهد القديم (التوراة وملاحقها) والعهد الجديد (الأناجيل وملاحقها) كانت في الأصل وحيًا من الله، إلا أنها حُرِّفت ويا للخجل بعد ذلك، وأن النُسخ الموجودة الآن غيرُ جديرة بالتصديق أبدًا، وبالتالي فهو قلَّما يَقتبسُ منهما في القرآن».

□ ويقول في (ص٦٢ ـ ٦٣) عن نزول القرآن مُنَجَّمًا: «وكانت هذه الطريقةُ التدريجيةُ في نزول الوحي، بالتأكيد، ضربةُ شديدة، فنحن نقرأ في القرآن، سورة (الفرقان): ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٢].

فلو أنَّ القرآنَ ظَهَر جُملةً واحدةً لأدَّىٰ التمعُّنُ في محتوياته ومقارنة سوره وآياتِه بعضِها ببعضِها الآخر إلى اكتشافِ عدم اتِّساقِه، ولربَّما صَعُب

عليه (أي على محمد ﷺ) أن يَجِدَ إجابةً لِمَا يواجهُه من أسئلة بهذا الشأنِ، ولاستحال عليه أن يكون مقنعًا.

لكن بتظاهُره أنه يتلقَّى الوحي مفرَّقًا (كلُّ جزء منفصلٌ عن الآخر) في أزمنة مختلفة على وفق ما تُمليه الضرورة أو على وفق ما يَطلبُ أتباعُه، فإنه بذلك يكونُ قد أوجَد لنفسه طريقًا لإسكات كلِّ الاعتراضات، ولتخليص نفسه من كلِّ الصِّعاب، فلا شيء يَمنعُ تعديلَ ما نزل من وحي اليوم - أو حتى نسخه (إبطاله) - غدًا.

وبهذا الطريق مضى ثلاث وعشرون سنة قبل أن تكتمل سلسلة الوحي، رَغمَ أن النبيَّ أخبَر صاحبته أنه تعزَّىٰ برؤية القرآن كاملاً مجلَّداً بالحريرِ ومُحلَّى بذهبِ الجنةِ وجواهرها، مرَّة كلَّ عام، إلاَّ أنه رآه مرَّتين (المقصود في الرؤيا) في آخِرِ عام من حياته.

ُ وقد كان جزءٌ من هذا الوحي الزائف في مكة، أما الباقي ففي المدينة المنوَّرة.

ويقال: إن الطريقة الخاصة بتدوين الوحي كانت كالتالي: عندما تنزلُ سورة على النبيّ، يَشْرَعُ في إذاعتها لصالح العالم، فيُمليها أولاً على سكرتيره (المقصود كاتب الوحي)، وبعدها يُسلِّمُ الورقة المكتوبة لأصحابه، ليقرؤوا ما فيها ويُكرِّروه، حتى يرسَخ تمامًا في ذاكرتهم، ومن ثَمَّ يُعيدون الورقة للنبيّ الذي يَحفظُها بعناية في صندوق (خزانة) يُسمِّيها «خزانة الوحى»..».

🗖 ويقول في (ص٧٥-٧٦): «إن علاماتِ الادعاءِ أصبحتِ الآنَ أكثَرَ

وضوحًا في صفحات وحيه على شكل متوال، ففي هذه الصفحات حَدَّه أهدافًا خاصةً ذات طابع شرير، ولم يكتف بمجرد الدعوة علنًا في الاجتماعات العامة، بل راح يدعو لدينه في تلك الأفكار الرئيسية التي تتضمنَّها تحذيراته، وهو يُحذِّرُ الناسَ من مخاطرِ الكفر، ويَحُثُّهم بلغته البليغة الفصيحة على تجنَّب اللعنة بالإيمان به رسولاً من الله، وبالإضافة لهذه البواعث القوية التي تَجعلُ المرء يتحسَّبُ لِمَا سيواجهُه في الآخرة، فقد أسرف أيضاً في التهديد بعقوبات مرعبة في هذه الحياة الدنيا إذا لم يُصغُوا لما يقول.

\* ولتحقيقِ هذا الغرضِ بَسَط أمامَهم المصائبَ التي حَلَّت بأُم قَبْلَهم رفضوا طاعة الأنبياء الذين أُرسلوا إليهم: ﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلكَ وَضوا طاعة الأنبياء الذين أُرسلوا إليهم : ﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِءُ وَنَ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَي اللَّهُ فَلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبينَ ﴾ [الانعام: ١٠-١١].

لقد اقتبس حالات أهل العالم القديم الذين لم يَسمعوا لمواعظ نُوح . . » . 

ق في (ص٨٠ ـ ٨١) يدَّعي هذا الكذَّابُ أنَّ الإسلامَ انتشر بحدِّ

السيف: "وفي الفترة اللاحقة عندما كان في المدينة على رأس جيش كان لديه طريق مختصر آخر كحل كل المشاكل الناجمة عن هذا المصدر (عدم الإتيان بالمعجزات)، ذلك أن عقيدته ساعتها كانت هي أن الله سبحانه الإتيان بالمعجزات، دلك أن عقيدته ساعتها كانت هي أن الله سبحانه أرسل موسى وعيسى مزودا إيّاهما بقوة صنع المعجزات، ومع هذا فإن الناس لم يؤمنوا، لذا فإن الله أرسله (أي محمداً عَلَيْهِ) بوصفه نبيًا من نوع آخر، نبي مكلف بفرض العقيدة الصحيحة بقوة السيف، وبالتالي فقد أصبح السيف هو الأداة الحقيقة لفرض رسالته، ولقد لاحظ المورخ عن عن حق أن "محمدًا حاملاً سيفًا في إحدى يديه، والقرآن في اليد الأخرى أقام عرشه على أطلال المسيحية وأطلال روما»(۱).

لكن بعض أتباع النبي الأكثر سذاجة عزوا إليه عدا معجزات كشق القمر، وتقدام الأشجار للقياه، ونبع الماء من بين أصابعه، وتحية الأحجار له، وحنين الجنع إليه، وشكوى الجمل له، وإخبار كتف الضأن له أنه مسموم، وغير ذلك من لكن محمداً نفسه لم يؤكّد هذه المعجزات، كما أن الكتاب المسلمين الموثوق بهم لم يُوردوها.

\* والمعجزةُ الوحيدةُ التي أكَّدها هو نفسُه وأكَّدها أنصارُه الأذكياءُ هو القرآن الكريم: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُون اللَّه إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [البقرة: ٢٣]» اهـ.

وفي الفصل السابع يدَّعي «چورچ بوش» أن النبيُّ ﷺ تظاهر بقيامه

<sup>(</sup>١) وقد رددنا على هذه الفرية والمقولة الظالمة من قبلُ، بل ورَدَّ عليها «غوستاف لوبون» في كتابه «حضارة العرب».

برحلة ليلية إلى السماء السابعة (المقصود: المعراج) ودوافعه لاختلاق هذه القصة المبالغ فيها - حَسْبَما قال الكذّاب "چورج بوش" -، إذ يقول في (ص٩٨): "آثر اللّه محمدًا في السُّنة الثانية عَشْرة لبعثته المزيَّفة برحلة ليلة - فيما يقول هو - من مكة (المكرمة) إلى القُدس، ومن القُدس إلى السماء السابعة بصُحبة جبريل، ونجد إشارة لهذا في مَطْلَع سورة "الإسراء" من القرآن الكريم: ﴿ سُبْحَانَ الّذي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مَن الْمَسْجِد الْحَرام إلى الأولى من سورة الإسراء الأولى من سورة الإسراء، بالإضافة إلى هذه الحكاية التافهة المبالغ فيها التي الأولى من سورة الإسراء، بالإضافة إلى هذه الحكاية التافهة المبالغ فيها التي الم ترد في القرآن، وإنما تنقلها الروايات (يقصد المعراج)، ربما ابتدعها المدّعي كي يُحقِّق لنفسه شهرة بوصفه قديسًا، وربما ليرفع نفسه فوق مقام موسى كليم اللّه فوق الجبَل المقدس. وعلى أيَّة حال، فإن المسلمين يؤمنون بقصة عُروج النبيِّ إلى السماء إيمانًا يقينيًا».

□ ويقول أيضًا عن «رحلة الإسراء والمعراج» (ص٩١ - ٩٢): «.. لندخلْ في حقيقة هذه القصة الصّبيانية، نشعرُ على الفور أن خيالَ النبيِّ يُعاني من خَلَلٍ. والسُّخْفُ البائسُ الذي يَظهرُ في التلفيقِ الذي قدَّمه لنا النبيُّ».

□ ويقول (ص٩٦هـ٩٨): «تلك هي التصوراتُ أو الخيالاتُ الصبيانيةُ للنبي، تلك هي القصةُ اللّحميَّةُ الغَبيَّةُ التي خَدَع بها السُّذَّجَ من أتباعه بما فيها من وصف حيٍّ، وعلى أيَّة حال، فإن هذه القصةَ بما فيها من سُخف أدَّت إلى تخلِّي عدد من أتباعه عنه، وبدا أنَّ دعوتَه قد اقتربت من نهايتها، وأخيراً جاء دورُ أبي بكر ذي النفوذِ الأكبر بين صحابةِ النبيِّ، إذ صَدَّق ما وأخيراً جاء دورُ أبي بكر ذي النفوذِ الأكبر بين صحابةِ النبيِّ، إذ صَدَّق ما

قاله النبيُّ مُلقِيًا الملامةَ على مَن لم يُصدِّقوه، وبذا خَلَّص زِعيمَه (يقصد النبي عَلَيْ ) من هذه الورطة التَّعِسة، لقد أعلَنَ بجسارة تصديقَه للنبيِّ قائلاً: "إنه إن كان قد قال ذلك فقد صَدَق».

إن هذا الحَدَثَ الملائم لم يُجدِّد و فحسب الإيمان بالنبي ، وإنما زاده للرجة جَعَلَتْه متأكِّدًا من قُدرتِه على وضع أيِّ حكاية يريدُ أن يُصدِّقها أتباعه سريعي التصديق، وهكذا وجدنا أن هذه الحكاية الرديئة عديمة المعنى - التي هدَّدت في البداية بدفن كلِّ ادعاءاته في مهدها - قد عَمِلت في الحقيقة على زيادة نجاحاته لمواكبتها لبعض الظروف، وهكذا حَمَل أبو بكر لقب التشريف والكرامة، ألا وهو «الصديق».

ونَعلمُ مِن «سيل» الإنجليزي الذي شَرَح القرآن أنه لا يزالُ هناك خلاف على نحو ما بين العلماء المسلمين حول ما إذا كان العروجُ بالنبي الله السماوات كان بالجسد أم بالروح (أي أنه رؤيا منامية)، فبعضُهم يَرى أنه مجردُ رؤيا أو حُلم، معتمدين على رواية معاوية (بن أبي سفيان)، ويرى آخرون أنه أسري به ببدنه إلى القدس، أما العروجُ للسماء فكان بالروح.

لكنّ الرأي السائد أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد، ويَرُدُّ القائلون بهذا على المعترضين بأن اللَّه على كلِّ شيء قدير، وليس من المُحتَمَل أن يكون هدف محمد مجرد إدهاش أتباعه، فالمراقب اليقظ لخصائص الإسلام الميزة له لن يَفشلَ في اكتشاف ما لا يُحصى من أوجه الشبه بين هذا النظام (الإسلامي) والدين اليهودي الذي أوحى به اللَّه، ويبدو أن المدَّعي (يقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام) يقصد التشبه بموسى الملكة على قدْرِ ما يمكنه، ويقصد أن يُدخِلَ في دينه أكبر قدْرٍ من التفاصيل الموجودة في

اليهودية دون أن يُدمِّرَ البساطةَ التي اتَّسم بها دينُه».

◘ وقال في (ص٠٠٠): «إنَّ المدَّعي كان توَّاقًا جِدًّا لأن يُؤمنَ الناسُ إيمانًا راسخًا بعجائبه التي يَرويها».

□ وقال (ص١١١): ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمَ اللَّهُ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَلَيْخَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإَنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ.. ﴾ [التربة: ١١١].

هذه الروحُ الدمويةُ العُدوانيةُ غيرُ المتسامحةِ سنجدُها تُميِّزُ معظمَ سُورِ القرآن التي نَزلت في المدينة، إذ يمكنُ في أحيان كثيرةٍ أن نحكم ـ من خلالِ الروحِ السائدةِ في السورة والمزاجِ العامِّ فيها ـ ما إذا كانت قد نَزلت في المدينةِ أم في مكة دونَ الخوضِ في تاريخ نزولها».

□ ويقول في «الفصل العاشر» (ص ١٢٠): «لقد كان تغيير القبلة - حقيقة - مَصْدر إزعاج لكثيرين من أتباعه، إذ كان يعني بالنسبة لهم تقلُبًا في عقائد النبيّ، فتخلّوا عنه، لكنّ تنامي كراهيته لليهود جَعَله يؤكّد هذا التغيير في اتجاه القبلة من القُدس إلى الكعبة».

□ ويقول في «الفصل الحادي عشر» (١٢٦) عن سير النبي عَلَيْهُ إلى غزوة «أُحد»: «إنه قرَّر في البداية أن ينتظرَهم حتى يَصلُوا إلى المدينة المنورة ويَصدُ هجومَهم داخلَها، ولكنَّ حماس رجاله الذي أشْعَلَه نصرُهم السابق في «بدر» لم يكن له حدودٌ، وطالبوا بالخروج لمواجهة الأعداء، فوافقهم النبيُّ، ولم يكن حكيمًا في هذا، بل لقد وعَدهم بالنصر الأكيد دون حَذر مندفعًا برُوح الثقة التي تلبَّستُه، لقد كانت القُوىٰ النبويَّةُ للرسولِ محمدٍ على مندفعًا برُوح الثقة التي تلبَّستُه، لقد كانت القُوىٰ النبويَّةُ للرسولِ محمدٍ على

مَحَكِ أحداثِ هذا اليوم، لقد كان محمدٌ متمتعًا بدرجة كبيرة بمواهبِ الجنرال (القائد العسكري)».

الله يكذب على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على التاريخ فيما يقولُه عن أحداث ما بعد المعركة (ص١٢٨): «لقد راح أتباعه يُهمهمون حول النتيجة المشؤومة للمعركة، وحول ما إذا كان النبي قد خَدَعهم، وأن إرادة الله لم تَنكشف له (لم تُوحَ إليه)، فقد تنبًا تنبُّو الواثِق بالنصر، بينما النتيجة كانت هي الهزيمة».

الذين اجتاحهم الحزنُ لفقد رفاقهم وأقاربهم، ذكر لهم أن لكلِّ أجل كتابًا، وأن الذين أجتاحهم الحزنُ لفقد رفاقهم وأقاربهم، ذكر لهم أن لكلِّ أجل كتابًا، وأن الذين قُتلوا في المعركة ما كانوا لينجُوا من الموت المقدَّر عليهم لو أنهم مكثوا في بيوتهم، وهم الآن قد ماتُوا شهداء، وتلك ميزةٌ عظيمة لأنهم سينعَّمون بدخول الفردوس: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّى لُوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيخْعَلَ اللّهُ ذَلكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ آَنَ اللّه وَرَحْمَةٌ فِي سَبِيلِ اللّه أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّه وَرَحْمَةً خَيْرٌ مَمًا يَجْمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٦ -١٥٧].

بهذه المرواغة تملّص من الوعد الذي سَبّق أنْ وَعَد به أصحابَه بالنصر، وغَطَّىٰ على خِزي هزيمتِه».

وفي الفصل الثاني عشر (ص١٣٥) يقول: «لقد أدَّىٰ عنادُ اليهود الله تحوُّلِ اتجاهِ محمدِ إلىٰ كراهيةٍ شديدة، وظَلَّ إلىٰ آخِرِ لحظةٍ في حياته

يَحُثُّ على اضطهاد ِ هؤلاء ِ البائسين اضطهادًا لم يَضطهِدُه المسلمون لأيًّ شَعبِ آخَر».

□ ويقول في (ص٦٣٦): "إنّ القلبَ يأسَىٰ أن يجد النبيّ رسولَ اللّه ينتقلُ من مشهد دمويّ إلى مشهد دمويّ آخر، ومن مذبحة إلى أخرىٰ، جاعلاً دعاوىٰ الدين عباءة يُغطّي بها طموحاته التي لاحدَّ لها ومباهجه الحسيّة التافهة. إن المرء المتأمّلَ هنا يُدرِكُ المعنىٰ العميق لطهارة دين يسوع المسيح وجنوحه للمسالمة، فهذا المعنىٰ يزدادُ تألقًا إذا ما قارناه ببريق الانتصارات (الحربية) التي حقّقها النبيّ الغازي، تلك الانتصارات التي تَفتقدُ الهدف الدينى.

إن الشخصَ الذي يَشعُرُ بقوة المبادئِ المسيحية لن يرتاحَ ـ أو يَعْجَبَ ـ بهذه المعاركِ الضارية التي انتصر فيها مؤسسُ الإسلام وأمثالُه من الغزاة بحصارِهم الناجح، ولا بالمدن التي نَهَبوها أو أخضعوها، وإن فاق المسلمون غيرَهم في هذا».

□ ويقول في (ص٠٤٠) ساخرًا مستهزئًا عن سَمِّ اليهودية للنبي ﷺ:
﴿ وَإِنْ كَانَ لِنَا أَنَ نَوْيِّدَ الذين يَتَحدَّثُونَ عن معجزات محمد، فإنَّ الكَتِفُ
أخبَرَتُه أنها مسمومة، ولاشكَّ أن هذه المعلومة وصَلَتْه متأخِّرًا، لقد راحت
بذورُ الموت تنخَرُ فيه منذ هذا الوقت».

□ وقال في «الفصل الثالث عشر» (ص١٤٣) عن إسلام أبي سفيان والعباس قبل «فتح مكة»: «في هذه الظروف لم يكن أمام أبي سفيان العدو اللدود لمحمد ودينه والعباس عم النبي والا أن يُسلِّموا مفاتيح مكة للفاتح، وكان هذا موقّفًا مَهينًا لأهل مكة، ولم يتوقف الأمرُ عند هذا الحدِّ، بل إنهما

اعترفا بالدعاوى النبوية لسيدهما الجديد، وأقراً أنه رسول الله، ويمكننا أن نفترض هنا أن إسلامهما كان بالإكراه تحت وطأة سيف عمر (بن الخطاب) المرفوع ـ وكان عمر شديد الوطأة ـ، لقد أسلما إذن إنقاذاً لحياتهما، ورغم أن محمداً كان فاتحًا (غازيًا) ودعيًّا، إلا أنه ـ في المعتاد ـ لم يكن قاسيًا، لقد كان غضبُه موجَّهًا ضدَّ صالح بلده (مكة) أكثر منه ضدَّ أهلها».

□ وفي «الفصل الخامس عشر» (ص١٥٦) يقول: «وهكذا انتهت مهمة محمد على ظهر الأرض، هكذا انتهت مهمة واحد من أبرز الرجال وأكثرهم جدارة بالالتفات على الإطلاق، هكذا انتهت المهمة الدنيوية لأكثر المدعين نجاحًا وتصميمًا، لقد استطاع بطموحه الواسع أن يُوجّه المواهب الوطنية، فتطوّرت بداياته المتواضعة إلى ذُروة القوة بين العرب، وكان قد بدأ قبل أن يموت ثورة من أعظم الثورات التي عرفها تاريخ البشرية، لقد وضع أساس إمبراطورية استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تَبسط سلطانها على ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثمانمئة سنة.

وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا نجاحه السياسي، وتحدَّثنا عن صعود دينه، وانتشاره السريع، واستمراره، ورسوخه الدائم، والحقيقة أن ما حقَّقه نبيُّ الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلاَّ بأن اللَّه كان يَخُصُهما برعاية خاصة، فالنجاح الذي حقَّقه محمدٌ لا يتناسبُ مع إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة».

◘ ويقول في (ص١٥٨ ـ ١٥٩): «ويَمتدحُ الكُتَّابُ المسلمون شخصيةَ

نبيِّهم بغير حدود، بل إنَّ مِن بينِهم مَن ابتَدعوا حكاياتٍ توصَفُ بالغباء، مؤدًّاها أن مَلَكانِ (بفتح الميم واللام) أخذاه وهو في طفولته، وشقًّا بَدُّنَه بسكينٍ، واستَخرجا قَلْبَه، وضَغَطَا عليه، وعَصَراه حتى استخرجا منه الفسادَ الأصلي (أو المتأصِّلَ في الإنسان)، فتساقَطَ على هيئةٍ قِطراتٍ سوداءً نَتِنَةٍ، ثم أعادوا قلبَه إلى موضعِه طاهرًا نقيًّا، أمَّا الجُرِحُ الناتجُ عن شَقِّ الصدر (النص: البدن) فقد التأمَ بشكل إعجازيٌّ، لذا فإنَّ أخلاقَه ظَلَّت فوقَ مستوى الجِنس البشريِّ، لكننا نجدُ هنا أن تاريخ حياتِه وصفحاتِ القرآنِ تُمكُّنُنا من النظر إلى هذه الأمورِ التي نَسبوها إليه مِن خلال إنجازاتِه الشخصية، مما يجعلُنا نتشكَّكُ فيها ولابد، لقد مَجَّده أتباعُه لتقواه وصِدقِه وعدالتِه وتواضعِه وصِدقِه وإنكارِه لذاته، إنهم لا يُساوِرُهم أدني شكٌّ في أنه نموذجٌ كاملٌ للإيمان والصدق، إنهم يتحدَّثون عن إحسانِه، ويُركِّزون عليه بشكل خاص، فهم يقولون: إنه كان محسنًا بشكل واضح لا يمكنُ إغفالُه، فقلَّما كان يَحتفظُ في بيته بمالٍ أكثَرَ مما يكفي لإعاشةِ أسرته، بل إنه كان يُؤثرُ على نفسه، فيُقدِّمُ للفقراء ما يَحتاجُ هو إليه، ربما كان الأمرُ كذلك، لكن عندما نكوِّنُ رأيًا حولَ هذه الصفات الخُلُقية التي تحلَّىٰ بها لا يمكنُ أن ننسى أنه كانت له غاياتٌ خاصةٌ يريدُ تحقيقَها، لذا فمن المُحال أن نَفصِلَ بين دوافعِه لعملِ الخيراتِ الصادرةِ عن قلبٍ نبيل، ودوافعِه لعملِ الخيراتِ لتحقيقِ مصالح سياسية، ليس مِن غيرِ المعتادِ أن يُصاحِبَ الرغبةَ الشديدةَ في الحكم عواطفُ أو رغباتٌ أخرىٰ أحيانًا ما تكون متناقضةً تناقضًا شديدًا وغيرَ متَّسِقةٍ بأيةٍ حالٍ من الأحوال، ومع هذا نجدُها متَّسقةً يَخضعُ بعضُها لبعضِها الآخر بحكم الضرورة، فالطموحُ ـ أحيانًا ـ يُسيطرُ على نَزعةِ

حُبِّ المال أو الجشع، وحُبُّ المسرَّات لا يَحكمُ كليهما (الطموحُ والجشع) كما نلاحظُ في حالات كثيرة، فالإنسانُ قد يَهدفُ لأن يكون عادلاً كريمًا، وأن يتصرف بوصفه قدِّيسًا عندما لا يكونُ لديه باعثٌ سوى تقمُّص شخصية نبيٌّ وسُلطانٍ مَلِكٍ، فإنْ كان محمدٌ حقيقةً قد تحلَّىٰ بفضائل نبيٌّ، فلا شك أنه كان يضعُ عينيه على ما يَحُوزُه النبيُّ من مكافأةٍ أو جزاء، لكن لا ينبغي أن نقسوَ في حكمنا ـ دون مُبرِّرٍ ـ على صفاتِه الخُلقية، إننا نظنُّ أنه من غيرِ المُحتَمل ألاَّ تكونَ تصرُّفاتُه طيبةً وطبيعيةً ومتفتحةً ونبيلةً جذَّابةً وربما عظيمةً متسمةً بالشهامة وسَعَةِ الأُفق، ونحن نظنُّ أن الكُتَّابَ المسيحيين ظلموا الرجل (يقصد محمدًا ﷺ) نظرًا لمقتهم له، لكن طالمًا نحن نبغي الحقيقةَ التاريخيةَ فيما يتعلَّقُ بالإسلام ومؤسِّسه، فإننا نجدُ أنه من الواضح أنه إذا كان يَمتلكُ في طبيعتِه صفاتٍ جديرةً بالثناء، فيجبُ أن يتوقفوا عند التعرُّف عليه في مِراحلٍ تطورِ حياته، لأن صفاتِه السيئةَ تواكبُ نجاحاته، ومَيلُه لانتهاك القانون زاد كلَّما امتدَّ به العمرُ ».

□ وقال في (ص١٦١): عن النبي ﷺ: «ربما كان مستواه (الحضاريُّ) عظيمًا بين القبائل البدوية، ولكنه ما كان ليكونَ أكثرَ من إنسانِ عاديٍّ لو عاش في المحيط الأوربيِّ المتحضِّر.. كان منَ الممكنِ أن يَغرقُ مؤسسُ الإسلام وإمبراطوريتُه في بحرِ النسيان مع ملايينَ مجهولينَ من بني جنسه كما تمتصُّ الرمالُ قطرات المطر في صحارئ بلاده».

وقال أيضًا في نفس الصفحة: «إنَّ تاريخَ محمدِ كلَّه يُظهِرُ أن التعصُّبَ والطموحَ والشهوةَ كانت هي الدوافعَ التي تحرِّكُه، كما كانت هي العواطفُ والانفعالاتُ المتأجِّجةُ في صدره، ويبدو أن التعصبَ قد راح

يخبو تدريجيًّا بزيادة قوة العاطفتين الأُخريَينِ (الطموح والشهوة)، ومع أنه كان متحمِّسًا بطبعه، إلاَّ أنه أصبح - بحكم الظروف السياسية - مُراثيًّا، وكلَّما زادت مُيولُه ونزعاته انحرافًا، لم يتورَّعْ عن إشباعها على حسابِ الحقِّ والعدلِ والصداقة والروح الإنساني، حقيقة إنه يجبُ علينا عند تقويم سلوكه في جوانبه الأكثرِ بغضًا أن نضع في اعتبارنا جَهلَ مَن كان يعيشُ بينهم وإجحافهم وجاهليتهم وطبيعة شرائعهم، فالشعبُ الوثنيُّ البربريُّ لا يكنُ حُكمُه على وفقِ المقاييسِ المسيحية أو القواعدِ المسيحيَّة».

🛭 ويقول في (ص١٦٢ ـ ١٦٦): «حقيقةً إننا يجبُ أن نفكُّرَ في أخلاقِ هؤلاء الناس (المقصود العرب والمسلمين) ـ مع استثناءاتٍ قليلة ـ بسُخطٍ عليهم وعلىٰ أيِّ نبيِّ دعِيٍّ، وفي الوقت نفسِه نعترفُ بأن هذا النبيَّ طهُّر شرائع قومه الأخلاقية، مع أنه عَمِل على استمرار ممارسة أسوأ ما كان لديهم من أفكار، هنا في الحقيقة - نُوقعُ أثقلَ اللوم على محمد، إنه لم يُراع القواعدَ الأخلاقيةَ التي قال بها هو نفسُه، والتي فَرَضها على الآخَرين بأوامرَ صارمة مرعبة، ليس مِن عُذر نقدُّمُه لمحمد في هذا، لقد أساء استعمالَ حقوقِ النبوَّة التي ادَّعاها ليسترَ إسرافَه في حياته الشخصية، فتَحتَ سِتارِ الوحي أعفىٰ نفسَه من شرائعَ أتىٰ بها دينُه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَت ْ يَمينُكَ ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالصَةً لَّكَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠].

هذه الميزةُ المبالَغُ فيها التي تمتَّعَ بها النبيُّ ربما تناقضت مع ما هو مسموحٌ لأتباعه أو ما هو مسموحٌ به لسائر المسلمين: ﴿ . . فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً . . ﴾ [النساء: ٣] .

ويمنعُنا الحياءُ من الدخولِ في تفاصيلِ هذا الجانبِ من حياةِ محمدٍ وشخصيته (يقصد الجانب المتعلق بالزواج وملْك اليمين)، لكنَّ القارئَ يستطيعُ مِن خلال ما ذكرناه آنفًا أن يُدركَ كيف استغلَّ النبيُّ نبوَّته بوصفها أداةً لإشباع الرغبات الحسية، ومِن الأمثلة الصارخة ما حَدَث من اتصاله بالجاريةِ المصرية مارية (القبطية)، لقد وصل خَبَرُ هذا الحُبِّ المحظور (الاتصال عِلْكِ اليمين) لِمُسْمَع إحدى زوجاته الشرعيات، بل لقد رأت بعينيها ما حدث (أي هذا الاتصال الجنسي)، فوبَّخته توبيخًا مريرًا، فوعَدها مُقسمًا ليهدُّنها ألاَّ يعودَ لهذا، لكنَّ طبيعتَه غَلبت عليه بعد ذلك بوقتِ غير بعيد، فلجأ إلى الوحى ليغطى هذا الخزي، فكان لابد من نصٌّ قرآنيٌّ يُحلُّه من قَسَمِه الآنف ذكرُه، وتلك صفحةٌ سوداء لوَّثت القرآنَ ومؤلِّفَه (يقصد محمدًا ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحِلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغَى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ ۚ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١-٢].

هنا نجدُ الأمرَ يتناقِضُ مع ما يَفرضُه نبيُّ الحقِّ على أتباعه، فنحن نقرأ في القرآن ما فرضه عليهم في الآيات التالية: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ.. ﴾ [النحل: ٩١،٩١].

وفي السورة نفسها: ﴿ وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

[النحل: ٩٤].

هذه مجردُ أمثلة من الطبيعة العامة القرآن، إن الجزء الاكبر منه ـ إلى حد كبير ـ قد صيغ لتحقيق أغراض خاصة ليكون ذريعة قلّما تفشلُ إذا تعذّرت الذرائع الأخرى، فجبريل ينزل بوحي جديد ـ دائما ـ مطابق للغرض الدرائع الأخرى، فجبريل ينزل بوحي جديد، وإن واجه للغرض المطلوب تحقيقه، إن شرع النبي في مشروع جديد، وإن واجه اعتراضات جديدة، وإن كانت هناك صعوبات يجب حلها أو تجاوزُها، وإن نشب نزاع بين أتباعه . لذا فإننا نجد ـ كنتيجة حتمية لهذا ـ اختلافات وتناقضات في هذا الكتاب (يقصد القرآن الكريم) يصعب إنكارها، ومفسرو القرآن والمسلمون عامة يعرفون هذه الحقيقة، لكنهم يُبررون ذلك بقولهم: القرآن والمسلمون عامة يعرفون هذه الحقيقة، لكنهم يُبررون ذلك بقولهم: إذا ناقض الوحي اللاحق الوحي السابق، فإن الوحي اللاحق نسخ ـ أو الغل الوحي السابق، وهناك أكثر من مئة وخمسين آية ينطبق عليها هذا (حكم الناسخ والمنسوخ)، بل إن الدَّعي نفسه (يقصد محمداً عليها ألم تعلم أن الله القرآن: ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَة أَوْ نُسِها نأت بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلُمْ تعْلَمْ أَنَّ اللّه القرآن: ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَة أَوْ نُسِها نأت بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلُمْ تعْلَمْ أَنَّ اللّه القرآن: ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَة أَوْ نُسِها نأت بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّه القرآن: ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَة أَوْ نُسِها نأت بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّه

<sup>(</sup>١) هذا ما يقوله الدَّعِيُّ الدجَّالُ «جورج بوش»، نضعه بين أيدي المسلمين ليقفوا على جذور ومرجعيَّة ما يختصِمُه الآخرون مع هذا الدين منذ وقت مبكِّر، ونحن أشدُّ حرْصًا على سيرة نبيًنا المُطهَّرة وخُلقه الذي هو خُلُق القرآن الكريم. . وهو ـ واللَّه ـ أحبُّ إلينا من أنفُسنا وأهلينا وأموالنا .

عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

\* ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٠١].

وإذا وُوجِهَ المسلمون المعاصرون بهذا ـ كما حدث أثناء نقاش «هنري مارتين» معهم ـ أجابوا: هذا الاعتراض تافه لا جدوئ منه؛ لأن الله سبحانه يراعي دائمًا ما هو لازم لعبيده، ولا شك أن الآيات المنسوخة نزلت في وقت اختلفت أحواله عن أحوال لاحقة كان لها مقتضيات أخرى، فالله واهب الشريعة الإلهية لابد أن ننظر إليه بوصفه معالجًا رُوحيًا لعبيده تمامًا، كما يصف الطبيب لمريضه المناسب لعلّته».

إِنَّ التلميذَ هنا (يقصد المسلم القائل بهذا) جديرٌ باستاذه (المقصود نبيه محمد على النهما متَّفقان على أن مبادئ الأخلاق الكبرى ليست خالدة دائمة غير قابلة للتغيير مرتبطة بالعلاقة الدائمة بين الخالق وخلقه، وإنما هي مجرد قوعد أو أحكام اضطرارية قابلة للتخفيف والتعديل أو حتى التغيير على وفق ما تُمليه الظروف، وبالنظر إلى هذه الوسيلة الهزيلة (التافهة) لإبطال أو لنسخ بعض الواجبات التي فَرضها الله سبحانه، لاستخدامها - أي هذه الوسيلة التافهة أو الهزيلة - لصالح الضعف البشري وتقلب الأهواء، فإن المرء يَدهَشُ أن يَعمَى أتباعه (المسلمون) عن هذا التضليل والخداع، ليس هناك ما هو أقوى من هذه الحُجَّة، وليس هناك ما هو أسخف من هذا في أيِّ دين، ومع هذا فالمسلمون مؤمنون به، إنه دليلٌ على السخف من هذا في أيِّ دين، ومع هذا فالمسلمون مؤمنون به، إنه دليلٌ على سذاجتهم وسرعة تصديقهم، إنه استخفاف بعقولهم».

□ ويقول چورچ بوش المفتري عن دخول الناس في الإسلام أفواجًا (ص ١٩٤ - ١٩٥): «نودُّ الإشارةَ إلى أن الآلافَ قَبِلوا الحياة «بسلام» أو باطمئنان، وقَبِلوا «الدينَ الدَّعيَّ» الذي أدخله الغُزاةُ أثناءَ تقدُّم جُيوشهم المنتصرة، هذا ما تعنيه الكلمات «وبالسلام (أو بالاطمئنان) حطم الكثيرين»، أي أنه أفسدهم بالشروط التي فَرضها عليهم لإتاحة السلام (الاطمئنان) لهم، وهذه الشروطُ سيئةُ السمعة تتمثَّلُ في: «الموت أو دفع الجزية أو الالتزام بالقرآنِ أو بعبارة أخرىٰ اعتناق الإسلام»، وإذا نجت الأمُ التابعةُ من حدً السيف، دمَّرتهم العقائدُ الخرافيةُ المَسوَّهةُ التي اعتنقوها.

وتَمضى نبوءة دانيال قائلة : «لكنه سوف يُدمَّر دون يد تدمِّره» (أو على حد صياغة الترجمة العربية المأخوذ بها لهذا السفر: وبلا يد ينكسر)، وهذا يعني أنه سينكسر بغير يد بشرية تكسرُه وبغير سُلطة بشرية، إنه سَينكسر (سيهزم) بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تنكسر (تنهزم) بها القُوئ الأخرى، ستنتهي هذه الهيمنةُ الروحيَّةُ للإسلام عندما يَتصدَّعُ الحَجَرُ (دون أيد تُصدِّعه) في مواجهة التمثال (أو الصنم) فتتحول كلُّ قوى الطغيان (الاستبداد أو الحكم المطلق despotism) والضلال إلى هباء، وكثيرون من شارِحي نبوءة دانيال مقتنعون أن الخداع المُحمَّديُّ (يقصد الإسلام) سيبدأ انكسارُه، دون يد تكسِرُه في الوقت الذي تُدمَّر فيه البهيمة الرومانية المتمثِّلةُ في كنفدرالية مناهضة للمسيحية، وفي الحقبة التي تبدأ فيها الألفية (المقصود بالألفية الألف سنة التي يحكم فيها المسيحُ العالَمُ فيملأه خيرًا وعدلاً على وِفْقِ الْاعتقادِ المسيحي، وفكرةِ عودةِ المسيح تترددُ أيضًا في الفكرِ الإسلامي لكن بأبعاد أخرى)، في هذه الفترة سيبدأ التبشير بالإنجيل بنجاح في العالم كلّه، وسينضم كلّ الأغيار (وهو تعبير يهودي يعني غير اليهود، لكن بوش هنا يستخدُمه ليعني غير المسيحيين) إلى حظيرة الكنيسة المسيحية، خلال هذه الفترة سيترك المسلمون دينهم ليدخلوا في العقيدة الحقّة (المسيحية)، وعندما يتحول المسلمون جميعًا إلى المسيحية، ستنكسر بلا شك عملكة القرن الصغير الشرقية (دولة الإسلام على حد تفسيره للعبارات الرمزية لنبوءة دانيال)، من الواضح أن انكسارها عندئذ يكون بلا يد (بلا يد تنكسر) لأنها ساعتها لا تكون قد انكسرت بحد السيف على يد غاز من بني البشر، وإنما بتأييد من الروح القُدس الذي يُميلُ قلوبَ الناس ليعلنوا خطأهم وليؤمنوا بعقيدة نبي الله الحق.

وهكذا رأينا أن القرنَ الصغيرَ لهذا الخروف (التيس) الرمزيِّ يُشيرُ إلى نجاحِ ادِّعاءِ محمد، وإن كان هذا النجاحُ عَرضيًّا ـ أي سيزول، وقد تم المرادُ (أي وصلَ هذا النجاحُ لنهايته وحان وقت إزاحته)، وعلى هذا فنتيجةُ كلِّ هذا الاستقصاء يجبُ أن تكون هي أن القَرنَ الصغيرَ كما وصُف في "سفرِ دانيال»، يَرمِزُ إلى مملكةِ الإسلام (أو دولة الإسلام)».

ويقول في (ص١٩٢ - ١٩٣): «استأصل أتباعُ محمدِ المبشّرين بالإنجيل، وحَوَّلوا إلى الإسلامِ خَلقًا كثيرًا بحدِّ السيف، وفرضوا دينَهم على الشعوب التي امتدَّ إليها حُكمُهم الدنيويُّ، وكلمةُ السياسة هنا (في الترجمة العربية المتداولة للسفر تُوجَدُ كلمة «حِذاقة» بدلاً من كلمة سياسة)، ربما أمكن فَهمُها بمعنَى الدهاءِ الخالي من المبادئ، أو الدَّهاء الذي لا يَضعُ صاحبُه القيمَ والمبادئ في اعتباره، أو العملُ بذكاء لكن دون وضع اعتبار للأخلاق أي بمعنى وضع الخُططِ بنعومة أفعوانية، ووضعها موضعَ التنفيذ للأخلاق أي بمعنى وضع الخُططِ بنعومة أفعوانية، ووضعها موضعَ التنفيذ

بجرأة وتهو كاملين، بصرف النظر عن الطبيعة الأخلاقية للوسائل المستخدمة، وبهذه الطريقة كلّل النجاح قوى الإسلام، لقد ازدهرت بشكل غريب فنونهم الوضيعة وحرفهم وخياناتهم التي هي طبيعة من طباعهم، لا غريب فنونهم الوضيعة وحرفهم وخياناتهم الميزة هذه، يقول «جيبون -Gib أحد يُجاري محمدًا وأتباعه في طباعهم الميزة هذه، يقول «جيبون -doo»: «في مجال ممارسة سياسة الحكم، اضطر محمد لإبطال حدة التعصب إذعانًا منه إلى حدّ ما لشاعر أتباعه وما حاق بهم من ضرر، كما اضطر حتى لاستخدام رذائل البشرية كأداة لتحقيق الخلاص لهم (أو لتحقيق الضطر حتى لاستخدام الاحتيال والخداع والقسوة والظلم من العوامل النجاة لها)، وكان استخدام الإسلام)» . ويقول «جيبون» أيضًا: «ولدعم العقيدة (أو الحق) لم يكن محمد يعتبر فنون الخداع وتلفيق القصص جُرمًا كبيرًا، وقد يبدأ بالوسائل القذرة، إذا لم يرض بالنهاية العادلة» .

□ ويقول في (ص١٨٩): "وعلى هذا فمحمدٌ بوصفه مُلفَقًا للقرآن (هكذا يدَّعي بوش صاحب هذا التلفيق المغرض) أكَّد دعواه بتميُّزه النبوي في فهم "الجُمل الغامضة" أو الظلمة (المترجم: سبق القول أن هذه العبارت التي تشير إلى تأويل الأحاديث منسوبةٌ في القرآن الكريم إلى يوسف الليكالا)، ذلك لأنه (أي محمد) أعلن في القرآن - ذلك الوحي المُدَّعىٰ - أن هدفه هو إحياءُ تراث ديني قديم عن اللَّه والدين (۱) ، بل وأعلن أنه يفكُ مغاليق الحياة بعد الموت وأسرار الغيب (ادعاء من بوش، وإلا فاللَّه سبحانه علام الغيوب/ المترجم)».

<sup>(</sup>١) المقصود به مِلَّةُ إبراهيمَ أو الحنيفية .

□ وقال في (ص١٨٨): "إنَّ من الحقائقِ التي يتجنَّبُ المسلمون الإعلانَ عنها أن نبيَّهم (مؤسسَ دينِهم) كان يستخدمُ السيفَ كأداة أساسية لإدخالِ الناس في الإسلام، وقد شاركه المؤمنون برسالته في كلِّ العصور عالبًا ـ في هذه الروح القاسية، على أية حال، فإن البعض يَرىٰ أن الترجمة الصحيحة هي "ذو الوجه الصارم أو الثابت"، ويعنون بذلك الوقاحة والبرودَ اللذينِ يتميَّزُ بهما الكذابُ ذو الوجهِ المكشوف (قليل الحياء) والمتَّسمُ بالصفاقة، وهي صفات "اتَّصف بها محمد وخلفاؤه، فدينُهم - حقًا ـ خداع وادِّعاء لا لَبْسَ فيهما، تَسبَّب في لوم البشرِ لسذاجتِهم وسُرعة تصديقِهم".

ويقول هذا الدجَّالُ الكذَّابُ الأشرُ عن زوجاتِ النبي عَلَيْلِمُّ في «الفصل السادس عشر» قال عن عائشة أم المؤمنين وظي (ص١٦٦): «وقد أشيع ما يُفيدُ عدمَ إخلاصِ عائشة، ولم تَزُل هذه الوصمةُ عن عائشة تمامًا حتى أيامنا هذه، وعلى أيَّة حال فإن النبيَّ نفسَه لم يُصَدِّق ما نُسِب إليها(١٠)».

□ وقال عن أمِّ المؤمنين زينب بنت جحش (ص١٦٩ - ١٧٠): "وزينبُ زوجةٌ أخرى للنبيِّ، وكانت متزوِّجةٌ من "زيد"، وقد أنعم اللَّهُ عليها - فيما يقول القرآن - بأنها كانت من بين أوَّل مَن أسلم، وحكايةُ زواج النبي بها حكايةٌ جديرةٌ بأنْ تُرُوكَىٰ، لقد ذهب محمدٌ يومًا إلىٰ منزل زيد لأمر، ولم يجد زيدًا، وتصادف أنْ وقعت عيناه علىٰ "زينب" الجميلة، فافتتن الرسولُ بمفاتنها(١) من أول نظرة، فلم يتمالَكُ نفسَه، فرفع صوتَه ذاكرًا أنْ "سبحان بمفاتنها(١) من أول نظرة، فلم يتمالَكُ نفسَه، فرفع صوتَه ذاكرًا أنْ "سبحان

<sup>(</sup>١) يقصد حادثة الإفك.

 <sup>(</sup>٢) لعن الله الكذاب جورج بوش بما أساء لسيد البشر ﷺ.

اللَّه مقلِّبِ القلوبِ كيفما شاء»، ومِن وقتها توتَّر حُبُّها لزيد، وأدَّىٰ هذا إلى كثيرٍ من الإرباكات، لقد راح زيدٌ يُوازِن بين حُبِّه لزوجته ورغبته في الإبقاء عليها من ناحية، وإحساسه بالالتزام والإخلاص لسيده (أي: محمد علي الله عليها) الذي أعتقه، بل وتبنَّاه أي اعتبره ابنًا له ووريثًا، ووثَّق هذا بطقوس دينيةٍ علنيَّةٍ عند الحَجَرِ الأسود في رُكن الكعبة ، وقرَّر زيدٌ بعد تفكيرٍ متأنِّ أن يُطلِّقَ زينب ليتزوَّجها المنعمُ عليه، أو بتعبير آخر صاحبُ الفضل عليه، الذي كان يعرف ـ بشكل شخصي ـ هدفّه، وفي الوقت نفسه راح النبي يعلن أنه لم يعد يريد الزواج منها ويقول لزيد: «أمسك عليك زوجك»، وكان محمدٌ واعيًا بالخزي الذي سينتج عن هذا والذي يُثيرُ انتقادَ الناس لاتخاده زوجةً هي بمثابةِ ابنتِه، فخَدَع الناسَ بانصرافِه عن هذا، وكَبَح عاطفتَه، ولكنه وَجد أنَّ شَغَفه بها أصبح شديدًا لا يُقهر، فتخلُّص من المشكلة بآيات ورآنية أراحته وأزالت كلُّ الموانع الشرعيةِ القائمةِ أمامَ ارتباطِه بها بزوجةِ زيد ابنهِ بالتبني : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّق اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْديه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكَىْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَواْ منْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولاً ﴾ [الاحزاب: ٣٧]».

□ ويقول هذا الأفّاكُ عن النبيِّ الكريم ﷺ (ص١٧٨ ـ ١٧٩): "وعلى أية حال، فإننا لا نشكُ في أن كُتبنا المقدَّسة قد تنبَّات بهذا الدَّعيِّ الكبيرِ ودينِه، لكن بمعنَّى آخرَ يختلفُ عما ذكره محمدٌ وأتباعه، فلم تكن كُتبنا المقدسةُ لِتُغفِلَ التنبؤ بهذا الدينِ الذي أتى به محمدٌ وهذه الإمبراطورية التي

شاهدها بوصفهما سوط عذاب نزل على الكنيسة والعالم المتحضر».

□ ويقول عن ظهور الإسلام (ص١٨٧): «ليس هناك حَدَثٌ أعظمُ من هذا، كان له تأثيرٌ كاسحٌ على وضع الكنيسة المسيحية في ترسيخ هذا الدَّجَل واسع النطاق» المقصود ظهور الإسلام وانتشاره.

□ ويقول في تفسيره لنبوءة دانيال (ص١٨٣): "إنَّ الإسلام قد حقَّ هذه النبوءة بوضوح برفع مقام مؤسسه (النبي محمد) إلى درجة من التوقير والتشريف مساوية لدرجة التوقير والتشريف التي يَحظى بها يسوعُ المسيح، بل إن الإسلام يرفعُ نبيَّه محمدًا درجة فوق درجة المسيح، فالدَّعيُّ العربيُّ (يقصد محمدًا عَلَيُّ ) جعل من المسيح مجرَّد نبيِّ، بل واحتفظ لنفسه بمكانة أعظم الأنبياء، وقال: إن القرآنَ نَسَخ الأناجيل Gospel، بل إن الإسلام جعل من نبيِّه أميرًا للحشد (مجموعة المؤمنين المتقين host كما يفيد استخدام المولف للكلمات)» اهد.

□ ويقول هذا الدجّالُ في (١٨٧ - ١٨٨) عن رجلِ الخطيّة (ويعني بذلك رسولَ اللّه ﷺ (إننا نعلمُ من التاريخ المدني، ومن التاريخ المقدس (الديني) الأحوالَ وقتَ ظهورِ محمد، فقد كانت الكنيسةُ المسيحيةُ قد وصلت إلى ذُروة الانحرافِ في العقيدة وفي الممارسة والتطبيق، وهو الأمرُ الذي كان قد تنبأ به بوضوح القديسُ «بولس Paul» عن «رجل الخطية Man الذي كان قد كان النجاحُ غيرُ العاديِّ الذي حَقَّقه الخِداعُ المحمديُّ (التضليل الإسلامي) عقابًا لهذا التقصيرِ الكبيرِ (أو عقابًا للارتداد عن الدين الصحيح الإسلامي) عقابًا لهذا التقصيرِ الكبيرِ (أو عقابًا للارتداد عن الدين الصحيح المحمدي فيما يراه بوش/ المترجم)، لقد عُوقب هؤلاء النجومُ (وفقًا للتعبير المجازي)

بسبب ابتعادهم عن الحق، فتم إخضاعهم لهذا ـ لطغيان القرن الصغير (المقصود ثم إخضاعهم للمسلمين عن وفق تفسير بوش لنبوءة دانيال)، لكن هذه الرِّدَةُ (أو الانحراف عن الدين المسيحي الحق فيما يراه بوش) التي استَشْرَتُ لفترة طويلة في الشرق والغرب على سواء كانت قد اكتملت أو بلغت ذُروتَها في حوالي بداية القرن السابع للميلاد عندما ظهر نبي الإسلام لأول مرَّة، والمؤرِّخُ «جيبون» يقدم لنا رؤيته للإسلام (النص: الدين المحمدي) عملاحظته «أن المسيحيين في القرن السابع ـ دون وعي منهم ـ المجمدي عبلاحظته «أن المسيحيين في القرن السابع ـ دون وعي منهم ـ اصبحوا مِثْلَ الوثنين».

وعلى هذا، فمنذ ذلك الوقت وقعت النجوم (المقصود: المسيحيون) في أيدي القرن الصغير (المسلمون على وفق تفسير بوش لنبوءة دانيال)، لقد غُضِب الربُّ عليهم، فهوى بعصاه على رؤوسهم، لقد أخضعوا لطغيانه (أي طغيان الإسلام) بسبب ارتدادهم إلى خرافات الأغيار الوثنية، ومرَّةً أخرى فما دُمنا نقصدُ في بحثنا هذا الإسلام (الدين المحمدي) فإنَّ هذه السيطرة الدينية العجيبة يُمكن أن تُوصف بأنها «مملكة الوجه المُتجهم» (۱۱) ، ذلك أنَّ من الحقائق التي يتجنَّبُ المسلمون الإعلان عنها أن نبيهم (مؤسس دينهم) كان يستخدم السيف كأداة أساسية لإدخال الناس في الإسلام، وقد شاركه المؤمنون برسالته في كلِّ العصور - غالبًا - في هذه الروح القاسية . . على أيَّة حال، فإن البعض يَرى أن الترجمة الصحيحة هي «ذو الوجه الصارم أو الثابت Firm»، ويعنونُ بذلك الوقاحة والبرود اللذين يتميَّزُ بهما الصارم أو الثابت Firm»، ويعنونُ بذلك الوقاحة والبرود اللذين يتميَّزُ بهما

<sup>(</sup>١) أوْ على حدُّ الترجمة العربية المُعتمدة: مملكة على رأسها «مَلِك جافي الوجه».

الكذَّابُ ذو الوجه المكشوف «قليل الحياء»، والمتَّسمُ بالصَّفاقة، وهي صفاتٌ اتَّصف بها محمدٌ وخلفاؤه، فدينُهم - حقًا - خداعٌ وادِّعاءٌ لا لَبْسَ فيهما تسبَّب في لَومِ البشر لسذاجتهم وسرعة تصديقهم».

## \* چورچ بوش راعي البقر:

يزعم «چورچ بوش» أن القرآن منقولٌ من التوراة والأناجيل، ويعترفُ «بوش» بأن ما ورد في القرآن الكريم ـ ممَّا يخالِفُ ما هو موجودٌ في التوارة والأناجيل موجودٌ أيضًا في أناجيل وأسفار شاعت في القرون الأولى للمسيحية، ويَصِفُ هذه الأناجيل بأنها خاطئة (۱).

وأعفانا بوش من ردِّ بعضِ مَن قال: "إن الراهبَ بَحيْرا ساعد محمدًا على وضعه"، فبوش نفسه يُنكر هذا، ويستشهد بباحث مسيحيِّ آخَرَ أثبت أن "بَحيرا" أو "سرجيوس" لم يغادر مكانه في الشام متوجِّهًا لشبه الجزيرة العربية، والأهمُّ من كلِّ هذا أن القرآنَ الكريم نزل منجَّمًا ـ أيْ مُفَرَّقًا ـ وليس دَفعة واحدة، فهل كان الرسول عَلَيْ كلّما أراد (تأليف) آية "حاشاه، وعياذًا باللَّه"، ارتحل إلى الشام ليستعينَ "ببَحيْرا" هذا؟ أم أنه كان يستدعيه بشكل سرِّيِّ ليأتيَ إليه قاطعًا الفيافي مارًّا بكلِّ هذه القبائل التي تتشمَّمُ ريحَ الغريب من بُعْدِ فرسخ؟!"(").

◘ يقول «چورچ بوش» (ص٢٢٨): «ومِن الواضح أنه ليس هناك

<sup>(</sup>۱) «محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» (ص٥٧١) - دار المريخ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٥٧١).

شيءٌ يُشبهُ التخطيط أو المنهج في ترتيب السور أو الآيات، وليس هناك بيانٌ بوقت نزولها ولا بموضوعها (محتواها)، فليس أيٌ منهما هو أساسُ الترتيب، فالآياتُ والسور ـ في الحقيقة ـ موضوعةٌ كيفما اتُّفق دون نظام أو معنَّىٰ، فقلَّما ترتبطُ آيةٌ بالتي تليها، فليست هناك حالةٌ واحدةٌ ارتبطت فيها اثنتا عَشْرةَ آيةٌ إلا في حالة القصص القرآني (السور التي تناولت قصص الأنبياء مثلاً)، مثل قصة إبراهيم وقصة يوسف وفرعون، وكلا القصتين محرَّفتانِ عن الكتب المقدسة المسيحية واليهودية (هكذا يعتقد المؤلف)، من الكتب المقدسة المسيحية واليهودية (هكذا يعتقد المؤلف)، من المستحيل - أن نكتشف الصلة بينها، كذلك من الصعب فهم تتابع السور في القرآن، ويكفي أن نَذكر للقارئ عناوين السور التَّسع الأولى، فهذا في القرآن، ويكفي أن نَذكر للقارئ عناوين السور التَّسع الأولى، فهذا يعطيه فكرةً حرَّة عن ترتيب السُّور وطبيعة الموضوعات التي تعالجها:

١ ـ الفاتحة . ٢ ـ البقرة . ٣ ـ آل عمران .

٤ ـ النساء . ٥ ـ المائدة . ٢ ـ الأنعام .

٧- الأعراف. ٨- الأنفال. ٩- براءة (التوبة).

وبالنسبة لِخُطَّة هذا الوحي الزائف وتكوينه، يُلاحَظُ أنَّ محمداً جَعل اللَّهَ هو المتكلِّم في هذا النصِّ (القرآني)، هذا ما يتبادرُ للقارئ عندما يقرأ ـ بتمُّعن ـ المقتطفات القرآنية التي أوردناها، فالخطابُ في القرآن موجَّه ـ مباشرة ـ للنبي مخبرًا إيَّاه بما يُبلِّغُه لأهل بلده وللعالَم، وفي حالات أخرى يوجِّهُ القرآنُ أوامرَه ووصاياه ووعوده وتهديداته ـ مباشرة ـ إلى غير المؤمنين أو إلى المؤمنين على وفق ما يقتضيه السيّاق».

□ وفي (ص ٢٣٠) يقول: «وبشكل عامٌ نجدُ أن القرآنَ يتفقُ مع العهدِ القديم في التفاصيل التاريخية التالية: قصة الخَلْق، وعصيان آدم لربّه، ونجاة نوح وأهله بركوبهم الفُلك، وبدعوة إبراهيم، وقصتي إسحاق وإسماعيل، وقصة يعقوب وآباء البشر، واعتبار اليهود هم شَعبُ اللّه المختار (!)، وبنبوّة موسى ومعجزاته، وبصحّة ما قاله المؤرّخون والأنبياءُ وأصحابُ المزاميرِ اليهودُ ـ خاصةً داود وسليمانَ ـ، وأخيرًا يقول الإسلام بعودة المسياح وما يرتبط به من نبوءات.

ومرة أخرى نجد القرآن يتَّفق مع العهد الجديد (الأناجيل) في الاعتراف بأن يسوع المسيح هو نفسه المسياح Messiah المنتظر الذي ينتظره اليهود، ويتَّفق مع العهد الجديد في الحمل الإعجازي بالمسيح، وأن هذا تم بالنفخ أو بتعبير آخر النفخ من روح اللّه، وفي طهارة مريم العذراء، وفي تسمية المسيح بكلمة الله، وفي الميلاد الإعجازي ليوحنا المعمدان ابن زكريا الذي مهد الطريق لعيسى (بن مريم)، أو بتعبير آخر كان بشيرًا به، وفي قيام المسيح بكثير من المعجزات كإبراء المريض، وإحياء الموتى، وإخراج الشياطين».

□ وفي (ص٢٣١) يقول: "وعلى أية حال، فإن محمدًا بعد أن تأثّر ببعض الهر طقات القديمة ـ كما سيظهر من الفقرات (يقصد الآيات) التالية ـ ، عاد فأنكر صَلْبَ المخلِّص (المقصود المسيح Saviour): ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلُهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿ وَهَلُهُمْ وَقَوْلُهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن شُبّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه لَفي شك مِنْهُ مَا اللّه وَمَا عَلَمُ إِلاَّ اتّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ وَهَا لَلْهُ إِلاَّ اتّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ وَهَا لَللّهُ إِلاَّ اللّهُ إِلاَّ البَّهُ إِلاَّ النّباء : ١٥٨ ـ ١٥٨].

\* ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ آَمَنًا آَمَنًا بِمَا الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهُ آَمَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا وَمُعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا وَمُعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا وَمُعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَالْمُوالِقُولُولُوا وَمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

(المترجم: النص الإنجليزي للآية كما أوردها المؤلف يختلف شيئًا ما إذ يجري هكذا: وحَبَك اللهود المؤامرات ضده، وحَبَك الله المؤامرات ضدهم والله هو خير الماكرين).

وكلمة «المكر Stratagem» على وفق فهم المسلمين لها، تعني رَفْعَ اللَّهِ المسيحَ إلى السماء وإلقاءَ شبْهِهِ على شخص آخَرَ، فتمَّ صَلْبُه (أي هذا الشخص الآخر) بدلاً من المسيح اللَّيَلاِ.

هذا التوافقُ بين القرآن والأناجيل في مواضع كثيرةٍ قد اختلط بشكل غريب بأمور متضاربة تضاربًا شديدًا أدَّت إلى تحريف غريب ومبالغات لا محلَّ لها، وهذا يجعلنا نقول: إن الحقائق الصادقة التي أوردها القرآنُ عن المسيح، استقاها مباشرة من الأناجيل القانونية (المعتمدة)، أما القصص والحكايات غير الصادقة، فقد استقاها - في جانب منها - من الروايات التلمودية وكتابات الرابيين (الحاخامات) اليهود، واستقى بعضها الآخر من الأناجيل غير المعترف بها (الأبوكريفا)، أو من أسفار آدم وشيّث ونوح وغيرها من الأسفار الموضوعة (الكاذبة أو المفبركة) المعروفة جيدًا في تاريخ الكنيسة والتي انتشرت بين الهراطقة في القرون الأولئ، انتشارًا كبيرًا».

◘ ويقول في (ص٢٣٣): «مع اتفاقِ القرآنِ مع العهدين القديم

(التوراة وملحقاتها) والجديد (الأناجيل وملحقاتها)، فإنه ـ أي القرآن ـ يَضِلُ عن التزامه بما ورد في الكتابِ المقدس المسيحي (بعهديه القديم والجديد) بسبب إغفاله ما ورد به من مشاعر ودلالات خيالية وأسلوب مميز . . الحقيقة أن أفضل منظور ننظر منه للقرآن هو أنه تقليدٌ زائف للوحيين اليهودي والمسيحي، وقلما يتبيّن المرء الذي لم يَدرُس محتوىٰ كليهما (القرآن، والكتاب المسيحي المقدس بعهديه) مدى التشابه بينهما، بمعنى مَدى انتحال القرآن لما ورد فيهما، وعلى أية حال، فإن القرآن قد تمت صياغة محتواه الى حد كبير ـ من مواد من العهدين القديم والجديد، وهذا أمرٌ لا جدال فيه ولا يمكن لأحد أن ينكره».

□ وبعد سوقه للآيات (البقرة: ٢٦٢)، (البقرة: ٨٧)، و(المائدة: ٥٤)، و(الأنعام: ٢٥)، و(الأنعام: ٤٧)، و(الأنعام: ٤٧)، و(الأنعام: ٣٧)، و(يونس: ٢٦)، و(يوسف: ٤٠١)، و(الأنعام: ٣٧)، و(إبراهيم: ٨٤-١٥)، و(الكهف: ٨٨)، و(النحل: ٢٦)، و(طه: ٥٥)، و(الإسراء: ٧)، و(فصلت: ٣٤)، و(الأعراف: ١٩٤)، و(المعارج: ٣٤)، و(الحج: ٤٧)، و(الكهف: ٣٢)، و(الأعراف: ١٨٧)، وقد قارن هذه الآيات بما جاء في كتاب المسيحيين المقدس عندهم.

□ ثم قال هذا الدَّعيُّ الدجالُ راعي البقر: «سيظهرُ من الأمثلة التي سقناها آنفًا مَدىٰ وضوح انتحالِ القرآنِ، وأن كَوْنَ القرآنِ منحولاً ليس قصراً على حقائقِ التوراةِ والأناجيل ورواياتهما، وإنما يمتدُّ إلى كثيرٍ مما ورد بهما من تفاصيلَ دقيقة: في منهج التفكير والشخوص (الأعلام)، بل وحتى في أشكالِ التعبير، بل إننا نقابلُ أمثلةً عديدةً تدلُّ على هذا الانتحالِ

الغريب تُدينُ هذا الناسخ (أو الناقل)، ووقوعُه في تزييفات محضة تدلُّ على الجهل، فهو يجعلُ النبيَّ «إيليا Elijah» (الخضْر) معاصرًا لموسى، ويجعل إبراهيم الخليل على وشك ذبح ابنه إسماعيل بدلاً من إسحاق، ويجعل «شاول Saul» هو الذي قاد العشرة آلاف إلى حافة النهر بدلاً من «جدعون»، بل ويقعُ في خطأ شنيع بأنْ جَعَل مريم أمَّ يسوع هي نفسها مريم أحت موسى!.

إن الاحتذاء الواضح لهذا الوحي الزائف للكتب المقدسة السابقة عليه، والعجز الحقيقي أو المفترض لمؤلفه (مفبركه) كان وهذا طبيعي تمامًا من المحتم أن يُثير قضايا وأسئلة عن تاريخ تأليفه (يقصد القرآن الكريم)، غالبية من كتب عن الإسلام (يقصد من الأوربيين) يأخذون بما أخذ به المسيحيون الشرقيون، إذ يتّفقون بشكل عام على الافتراض القائل بأن محمدًا عند تأليفه القرآن كان يلجأ لمساعدة واحد أو أكثر اشتركوا معه، ومن المؤكّد من خلال النص القرآن عنه أي أي ففسه أن هذا الاتهام قد واجهه في مستهل الدعوة: ﴿ وَقَالَ النّينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [الفرنان: ٤].

\* ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ١٠٣].

لكنَّ هذا الإنكارَ المتشدِّدَ الذي أبداه هذا النبيُّ لم يكن مُقْنعًا، فغير المصدِّقين في المملكة المسيحية استمرُّوا إلىٰ جانبِ أهلِ مكة، فلم يدخلِ الدينَ الدَّعيَّ ـ ولم يشترك في الدعوة إليه ـ إلاَّ عَددٌ لا يتجاوزُ الثمانيةَ

أشخاص أو العَشرة (المقصود في المرحلة المكية)، والاعتقاد الأكثر شيوعًا هو أنَّ محمدًا تقيى العَونَ الرئيسي (على وضع القرآن أو تأليفه) من راهب مسيحيٍّ على المذهب النَّسطوري اسمه «سرجيوس Sergius» يُفترض أنه هو نفسه «بَحيرا» الذي تَعرَّف به ـ أي محمد ﷺ - في فترة باكرة من حياته، في «بُصْرى Bosra» في «الشام Syria»، وعن هذه المسألة يُحدِّثنا الكاتب سيل «بُصْرى Fosra» في «الشام أن كان بحيرا وسرجيوس اسمين لشخص واحد، فإنني لا المعد أدنى إشارة لدى الكتّاب المسملين أنه ترك دَيْرة ليتوجّه إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنَّ تعرُّفه على محمد في بصرى كان في فترة باكرة جدًّا مما يدحض القول بأنه ساعده في (إعداد) النص القرآني، رغم أنَّ محمدًا ربا يكونُ قد علم بعض المعارف عن المسيحية، والكتّاب المقدس المسيحي يكونُ قد علم بعض المعارف عن المسيحية، والكتاب المقدس المسيحي استخدمها في هذا الأمر».

وعلى أية حال، فإن هذا الكاتب نفسه يتّفقُ مع الكاتب «بريدو -Pri وغيره في أن محمداً يُعتبر هو المخطّط الأصليّ للقرآن ومؤلّفه، وربما أعانه في ذلك على نحو ما - آخرون، رغم حذره الشديد - أي محمد الذي جعلنا حتى هذا اليوم غير قادرين على معرفة هؤلاء الذين ساعدوه، ولا إلى أيّ مدًى كانت هذه المساعدة، فلم تتأكد أبدا هذه الدعوى القائلة بأن آخرين ساعدوا محمداً على تأليف القرآن، وليست هناك أدلة مقنعة على هذا، فالمسألة كلّها لا تعدو قصصاً افتراضيّة صيغت لمواجهة صعوبة تفسير هذه المسألة (مسألة النص القرآني وكيفية ظهوره)، فالصعوبات حول هذا الموضوع لم تنقشع جميعًا رغم الاعتقاد العام السائد (بين الكتّاب المسيحيين الذين أوردناهم آنفاً)، فمن هو هذا القادر في هذه الفترة الحالكة

على وضع نص كهذا؟ (التساؤل هنا يعني: كهذا النص الراقي)، هذا الوحي المدعي المدعي المدعلة استقلاليّته عن كُتبنا المقدسة، يضم رَغم هذا فقرات اليات) أرقى كثيراً من أي بقايا أدبية تعود للقرن السابع سواء كانت يهودية أو مسيحية، فهذه الآثار الأدبية أدنى كثيراً بلا شك من محتويات ذلك الكتاب المقدس الذي يفترض القرآن مجدّفًا أنه يشبهه ويكمله، وعلى هذا فتسظّل مسألة حقيقة القرآن مسألة لا حل لها إلى الأبد، فليس لدينا أدلة حاسمة على تاريخ «وضع» القرآن، ولا نعرف إلى أي مدى كان محمد عارفًا بالكتب المسيحية المقدسة.

وليس من السهل ترجمة القرآن، وبالنسبة للذين تعرّفوا عليه في لُغته الأصلية، فهناك اعتراف عالمي بأنه - أي القرآن - يتّسم بامتياز لا حدّ له لدرجة أنه لا يمكن ترجمته لأية لغة أخرى، إنه - أي القرآن - نموذج يحتذيه اللسان العربي، إنه مكتوب في مُعظَمه بأسلوب نقي أنيق، تكثُر فيه الشخصيات الجرئية على النسق الشرقي، ويَجْنَح إلى الإيجاز مما يؤدي به غالبًا - إلى الغموض، ورغم أنه مكتوب بالنثر، إلا أن آياته عادة ما تنتهي بسجع (كأنه قافية)، وقد تتباعد القوافي مما يؤدي إلى تداخل المعاني، وإلى تكرار لا مبرر له . . وخصائص النص القرآني - برغم استعصائه على الترجمة - تحظي بتقدير يفوق الوصف لدى العرب الذين ألفت آذائهم إيقاعه وتكوين فقراته وكيفية أنتهاء آياته .

وإذا ما انتقلنا من مجرد الصوت إلى طريقة الأداء التي تَسم «الكتاب الثاقب أو الحاد ذهنه The perspicuous book» وجدنا من الثابت أن أجمل آياتِه هي تلك التي لا تتسمُ بالأصالة (ربما يقصد: غير المستقاة من الكتب

المقدسة السابقة عليه)، يلاحظُ السير «وليم جونز» أن «القرآن ـ حقًا ـ يتألّقُ بنور مستعار، طالما أن معظم ما فيه من جَمالٍ مأخوذٌ من كتبنا المقدسة، لكنه يتسم بجمال عظيم لدرجة أن المسلمين لن يقتنعوا بأنه جمال مستعار»، فعند تعرُّضه لجلال اللّه وصفاته وتنوع الخَلْق وعظمته، نجده ـ أي القرآن ـ غالبًا ما يسمو سُمُوًا هائلاً لدرجة مؤثّرة تفوق الوصف، ومع هذا ففي معظم الأمثلة من هذا النوع يجدُ الكاتبُ أنها دائمًا أدنى من الأصل المأخوذة عنه، بل إن نتيجة الفحص النزيه غير المتحيز لكتاب المسلمين المدَّعى (يقصد القرآن الكريم) حتى في طبعته الإنجليزية كما توصل إليها الكتَّابُ المسيحيون، سواء فيما يتعلّق با فيه من جمال أو فيما يتعلق بالمعاني المبثوثة فيه، قلمًا تكون فيما يتعري تأليفه من عيوب، ورغم الاقتناع بما فيه من نقص عادلة، رغم ما يَعتري تأليفَه من عيوب، ورغم الاقتناع بما فيه من نقص شائن.

وعلى أية حال، فإنه (يقصد القرآن) أدنى من مستوى كثير من الإنتاج (الأدبي) البشري الموجود بمختلف اللغات وفي أنحاء الأرض، بصرف النظر عن دعواه بأنَّه ليس من كلام البشر بلاغة ومعنَّى.

فمع وجود آيات ذوت جمال حقيقي وقوة يصادفُها المرء فيه، إلا أنه بشكل عام مختلط اختلاطًا غريبًا، ففيه ما هو سام ، وقد ارتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بما هو سخيف، مضحك، مرعب، حتى إن كل سورة فيه، بل وكل صفحة أو فقرة فيه، كثيرًا ما تضم بالتأكيد عواطف متناقضة كأشد ما يكون التناقض، فمشاعر الاحترام والازدراء والإعجاب والاشمئزاز تتوالى تواليًا سريعًا، أو بتعبير آخر يعقب بعضها بعضًا في نفس المرء بشكل متوالى، بحيث لا تترك انطباعًا ثابتًا وحدًا في النفس (أو العقل)» اه.

هذا ملخَّصُ ما قاله «چورچ بوش» الجَد، وسار على نهجه «چورچ بوش» الابن، والحفيد. .

يَمُرُّ به على جِيَفِ الكلاب

فشيمة أهل البيت كلِّهم الرقص

إذا كان ربُّ البيت بالدُّف ضاربًا

#### \* مارك توين:

كُتب «مارك توين» في عام ١٨٦٩ كتابه «أبرياء بالخارج» وقال فيه: «إنَّ أَتْباع محمد وثنيُّون. . ملاحدةٌ متوحشون. . عيونُهم قاسية، ومليئة بالكراهية»(١) .

## \* جيري فالويل وعداوتُه للنبي ﷺ:

القَسُّ «جيري فالويل»، من المقرَّين إلى الرئيس الأمريكي «چورچ بوش»، وهو من تيَّار اليمين الديني الذي ينتمي إليه بوش، وهو أيضًا من الذين ساعدوه بقوَّة في الوصول إلى البيت الأبيض، وله موقعٌ باسمه على «الإنترنت» مليئٌ بالمعلومات المشوَّهة عن العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، وفي شهر أكتوبر ٢٠٠٢ ظهر في برنامج تليفزيوني على شبكة «سي. بي. إس» قال فيه: «إنه قرأ التاريخ الإسلاميَّ جيِّدًا، والنتيجةُ التي توصَّل إليها من قراءاته هذه أن رسول الإسلام «عَيَّلُهُ» رجلُ عُنف، وإرهابي»، وإنْ كان قد حاول التهرُّبَ من انتقادات المسلمين في أمريكا

<sup>(</sup>١) (صناعة العداء للإسلام) (ص١١٤).

بالقول بعد ذلك بأنه لَم يقصد الإساءة إلى المسلمين الملتزمين بالقانون دون أن يتراجع عمًّا قاله عن الرسول وعن الدين الإسلامي»(١).

و «جيري» نفسه خسر دعوة أقامها أمام المحكمة العليا ظهر الأربعاء ٢٢/ ٢/ الماضي ضد إحدى مجالات الجنس التي اتهمته بممارسة الجنس مع والدته وصوَّرته في كاريكاتور أثار ضجةً واسعةً.

□ «وقد ظهر في البرنامج الشهير «ستون دقيقة» في شبكة «سي. بي.
 إس» قال: «إنَّ نبيَّ الإسلام إرهابي»(٢) .

وقد ادعى هذاالدجَّالُ بأن إلهَه ذات ليلة توسَّل إليه أن يُعيد كتابة الإنجيل بلغة حديثة سلسة، وأن يزوِّد الإنجيل الجديد بالصور والقصص المشوِّقة حتى يجذب الشباب ويشيع محبة ابنه في الأرض، و«جيري فالويل»؛ هو المبشرُ الشهيرِ بسبابه وتطاوله على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام(۱).

# \* بات روبرتسون راعي البقر الدجَّال:

هو مؤسِّسُ «الائتلاف المسيحي» وصاحبُ برنامج دينيِّ للتبشير في التلفزيون، وقد قال: «إنَّ الظنَّ بأنَ الإسلامَ دينُ سلامٍ هو نــوعُ من التفكير المخادع».

◘ وقال عن النبي محمد ﷺ: «إنه متعصِّبٌ، راديكالي، لصٌّ يَسرقُ

<sup>(</sup>١) «صناعة العداء للإسلام» (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) مقالة «حرابة القرن» للدكتور عبدالفتاح الحسيني (ص٥١) من العدد ٢٨٦ من مجلة «المختار الإسلامي» ـ غرَّة جمادي الآخر ١٤٢٧هـ ـ ٢٦ يونيو ٢٠٠٦م.

علنًا ، وقاتلٌ يَقتل علنًا»(١) .

روبرتسون يبشّر الذين يتبرَّعون له ولمركزه بمحبَّة مسيحه لهم، وأنه سيهبطُ عليهم، ويَطيرُ بهم، ويرفعهم إليه ليصطحبوه، ويُحلِّقوا معه في السماوات العلا عندما يشرعُ أبوه في تحطيم الأرض ويُبيدُ مَن عليها مَّن لا يستمعون إلى برنامج «نادي ٠٠٠» الذي يَبثُّه يوميًّا، والذين لا يجزلون لوكيله «روبرتسون» العطاء حتى يتوسَّع في إمبراطوريته وتمتلئ خزائنه بالأموال ولنشر رسالة المحبة بين الناس، والتي بمُقتضاها يَنقض الهه على البشر، فلا يُبقي ولا يَذَر، ويُفني الناس جميعًا سوى الصفوة من الذين يَبدُلون له العطاء عن يقومُ «روبرتسون» بتدوين أسمائهم في سِجِلِّه ويُسلِّمها إلى إلهه بيده.

ومن أعمال «روبرتسون» التي يتفاخرُ بها أنه أسس محطةً فضائيةً أو كما يُسمِّيها البعض «كنيسةً على الهواء» تُبَثُّ من لبنان بالعربية، قام بتمويلها أثرياء متأسلمون وأعراب، وقد زاد التمويلُ الأعرابيُّ المتأسلمُ لها بعد أن أفحشَ «روبرتسون» في سبِّ الإسلام والتجنِّي على المسلمين وعلى قرآنهم الكريم ورسولِ البشرية أجمع وَ اللهُ بل إن دولة إسلامية كبرى تتكفَّلُ بتلك القناة، بعد أن حدبتها برعايتها واحتضنتها. وقد رَشَّح «روبرتسون» نفسه للرئاسة الأمريكية، لكنه فشل، فحوَّل جهودَه في العمل الدؤوب على تجميع مَن يُسمُّون أنفسَهم «بالمسيحيين اليمينيين» لتأييد مرشحه للرئاسة.

◘ وربما مِن حظِّ المسلمين إصرارُه على أنَّ إلهَه غيرُ إلهِ المسلمين، وأن

<sup>(</sup>١) (صناعة العداء للإسلام) (ص١٩٩).

مسيحَه غيرُ عيسى اللَّكَالِ الذي يؤمنُ المسلمون به كرسولٍ نبيٍّ.

□ وقد أعلن «بات روبرتسون» - بفخر وزهو - عَقِبَ هبوبِ أعاصيرَ مُدمِّرة على شرق الولايات المتحدة الأمريكية أنه التقى مع إلهه في مقابلة وديَّة، وطلب منه أن يوجِّه مسار الإعصار الذي كاد يهبُّ على بلده، وما يرافقُه من عواصف بعيدًا عن مَقَرِّ مركزه الضخم الذي يحتلُّ مُساحة شاسعة على ساحل «فرچينيا»، والذي يَشغَلُه «كنيسةُ الهواء» الذي يَبثُ منه برنامجَه على التلفاز.

وبالطبع لم يُخبر إلهَه الغافلَ عمّا يجري في الدنيا بأنه لا يتورَّعُ عن البتزازِ العجائز والمُعدمين والفقراء، لقاء وعدهم بالشفاعة لهم حتى ينعموا بحظيَّة ومحبة ومعيَّة ولده عسى أن تكونَ أُخراهم أفضلَ من دنياهم وبناءً على تعهَّد من إلهه اتَّجهت عاصفتان إلى مكان بعيد عن المركز، ودَمَّرت عتلكات غنيَّة عن الحصر، وشرَّدت الخلق الكثير من حُثالة المخلوقات التي لا تستحقُّ الحياة، على حسب قوله عن الأمريكيين الذين تضرَّروا من إعصارِ «جلوريا» في نيويورك و «فيليكس» في الولايات المحيطة به.

جاء إعلان «روبرتسون» عن محادثاته الخاصة مع آلهته التي تُلاغيه وتأتمرُ بأمره خلال الفترة التي ترقَّب فيها المواطنون بهلَع مسيرة إعصار «كاترينا» قبلَ يوميْن من ضربه لشواطئ ولايات جنوب الساحل الشَّرقي للولايات المتحدة الأمريكية، فما كان من فريق من الشباب ممَّن استمعوا اليه وهو يعدِّد بركاته ونفوذَه عند إلهه إلاَّ التجمُّع في شارع بالحيِّ الفرنسي بمدينة «نيو أورليانز»؛ ليلة مرور «إعصار كاترينا» على ولاية «لويزيانا» تحديًا لروبرتسون وآلهته الخاصة به، وقضوا وقت مرور العواصف بالمدينة في

السكر والعربدة والرقص والغناء والسخرية من الشخصية الشهيرة التي تُروِّجُ للحروبِ والاغتيالاتِ والنَّكباتِ، والذي يَدَّعي مجالسته لإله ومسيح من صنيع يديه، والذي يتوعَّدهم بالهلاك إن لم يقتصدوا في الانفاق على مجونهم لينفقوا عليه وعلى كنيسته الفضائية. وشاء اللَّهُ أنْ غَمَرت المياهُ المدينة بأسرها سوى رُقعة صغيرة من الحيِّ الفرنسي، فاعتبره الشبابُ انتصاراً على «روبرتسون» الذي ادَّعي - ككثيرٍ غيره - السيطرة على الهة خَلقوها لأنفسهم ومَن هو على شاكلتهم.

\* قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُومَ تُجُزُونَ فَي غَمَرَاتِ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ عَذَابَ اللهون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣].

ولعلَّ أثرياء المسلمين العرب الذين يُمولُون حَمْلَتَه وفضائياتِه يَخْشُون من غضب إله «روبرتسون» ومسيحه عليهم، لذا فهم يتسارعون في تقديم القرابين إليه، خاصة بعد إعلان «روبرتسون» أنَّ الإسلام دينُ إرهاب وشعوذة، وأن العرب حُثالة الأرض، وأنَّ إلهه يَندمُ على أنه خَلَقهم على صورة بشر»(١).

□ ولهذا الدجَّال «بات روبرتسون» مؤسسةٌ يُسمِّيها «عمليَّة حلول البركة الثانية»، وتاريخها حافلٌ بأعمال النَّصْب والاحتيال على الأبرياء

<sup>(</sup>١) مقالة «حرابة القرن» (ص٤٨ ـ ٥٠).

الذين تسلُبُ منهم المؤسسةُ أموالَهم بسيفِ إله «روبرتسون» ومسيحه؛ فقد جَمعت المؤسسةُ في منتصفِ العقدِ التاسعِ من القرن الماضي تَبرُّعاتِ طائلةً لتمويلِ أسطولِ جوِّيٍّ لنقلِ المعونات للاجئي رواندا الفارين إلى زائير، وتبيَّن في التحقيقاتِ التي أعقبت حَمْلَةَ جمع التبرُّعات أنَّ الطائراتِ كانت تنقلُ معدَّاتِ لمناجم ماس في زائير يملكها «بات روبرتسون»، ولولا دعمُ «روبرتسون» للنائب العام آنذاك في حَملته الانتخابية في ولاية «فرچينيا» لانتهى به المطافُ إلى السجن بتهمة الاحتيال.

وعَقِبَ ذلك قام بالترويج على ناديه التلفازيِّ للديكتاتور "تشارلز تيلور» حاكم ليبريا السابق الذي أدين بالبلطجة والقتل الجماعيِّ، على أنه راعي الديمقراطية في أفريقيا وناشر المحبة بين الناس، وقد نجح «روبرتسون» في جمع التبرُّعات لعدة زيارات قام بها إلى ليبريا للإشراف على مناجم الذهب التي كان يُشاركُ فيها «تيلور» آنذاك بدعوى أنه ذهب لدعم محبة الليبريين لابن إلهه».

□ يقول «بات روبرتسون» الأب الروحي لجورج بوش: «إنَّ الدينَ الإسلاميَّ دعا إلى العنف. وإننا في هذه الحرب إنما نعلي كلمة الربِّ الذي يقفُ معنا، مع الحق، في هذا الصراع الديني الذي نخوضُه ويُحيطنا بعنايته»(١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيفة «الشرق الأوسط» في ٣/ ٢/ ٢٠٠٢، و«الحياة» ـ لندن في ٢٦/ ٢/ ٢٠٠٢، ووالأهرام» في ١١/ ٢/ ٢٠٠٣.

#### \* بيل جراهام الأبُ الروحي لچورچ بوش:

وَصَفَ هذا المجرمُ الأثيمُ محمدًا رسول اللّه عَلَيْتُ بأنه إرهابي ووثني ً كما قالت مجلة «النيوزويك» الأمريكية، وتَرجمت مقالها جريدةُ الأسبوع في ١٤/٤/ ٢٠٠٣م، وهذا الضال هو الأب الروحي لـ «چورچ بوش».

□ والذي قال عنه بوش: "إنه الرجل الذي قادني إلى الرب. وهو الذي جَعل بوش يواظبُ يوميًّا على القراءة في كتاب القَس "أوزوالد شامبرز"، الذي مات سنة ١٩١٧م وهو يَعظُ الجنودَ البريطانيين والاستراليين بالزحف إلى القُدس وانتزاعها من المسلمين"(١)!!

### \* القَسُّ فرانكلين جراهام:

□ تقول «واشنطن بوست» وهي أقرب الصحف الأمريكية إلى البيت الأبيض والمخابرات الأمريكية عن القادة البارزين في تيار «اليمين الديني» في أمريكا، وهم من الحلفاء المقربين للرئيس الأمريكي، والرئيس بوش نفسه لا يعارض الأفكار التي يعلنونها والخُطط التي يُنفِّذونها تعبيراً عن التعصيب الديني المعادي للمسلمين.

ومِن هؤلاء القسُّ «فرانكلين جراهام»، وهو ابنُ وخليفةُ «بيل جراهام» وقد شارك في مراسم تسلُّم الرئيس بوش رئاسة أمريكا، وقد أعلن: «أن الإسلام دينٌ شرِّير وكريهٌ جدًّا»(٢) .

□ ذكرت صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية ما أعلنه القَسُّ «فرانكلين

<sup>(</sup>١) جريدة «الأسبوع» في ١٤/٤/ ٣٠٠٣ نقلاً عن «النيوزويك» الأمريكية.

<sup>(</sup>٢) (صناعة العداء للإسلام) (ص١٩٩).

جراهام» في خطابه يوم تولِّي الرئيس «بوش» الابنُ السلطة، فقد قال: «نحن لا نهاجمُ الإسلام، ولكنَّ الإسلام هو الذي يهاجمُنا. إن إلهَ الإسلام ليس هو نفسَ الإله، إنه ليس ابنَ الإله كما في العقيدة المسيحية، إنه إله مختلف، وإنني أعتقدُ أن هذا الدينَ دينٌ شرِيِّرٌ ويدعُو لإيذاءِ الغير»(١).

# \* القَسُّ چيمي سؤيچارت:

"المُنصِّرُ الصليبيُّ القسُّ "جيمي سويچارت» صاحبُ الأحاديث التلفزيونيَّة التي يشاهدُها أكثرُ من ميلونَيْ شخصٍ في الولايات المتحدة، وتَصِلُ لأكثر من ١٤٠ بلدًا، واستطاع أن يَحصُل على أكثرَ من ١٤٠ مليون دولار سنويًا، ويُعتبر من أكثرِ المُنصِّرين نفوذًا في العالم»(٢).

ولقد أفحمه الشيخ «أحمد ديدات» وبَيَّن دَجَلَه وكذبه في المناظرة التي تطاول فيها على سيِّد البشر ﷺ . . ولقد سارع المسلمون لشراء تسجيلات هذه المناظرة الشهيرة . . والذي زاد حَماسة المسلمين للمتابعة هو السمعة غير الحَميدة التي كَسَبها «سواغرت» بتطاوله المستمرِّ على القرآن الكريم، وسبه لشخص الرسول ﷺ ، ودعايته المغرضة ضدَّ الإسلام والمسلمين .

ففي أحد أحاديثه التليفزيونية ـ التي يشاهدُها أكثرُ من مليونَيْ شخصٍ في الولايات المتحدة وتصلُ لأكثرَ من ١٤٠ بلدًا ـ، قال سواغرت: «إن الخطر الذي يُهدِّدُ الحضارةَ الغربيةَ الآن ليس هو الشيوعيةَ والاتحادَ السوفيتي، إنما الإسلامُ الذي يغزو بلادَ الغرب بصورةٍ مذهلة».

<sup>(</sup>١) من كتاب الشيخ أحمد ديدات: «بين الإنجيل والقرآن» (٢٧: ٣٠) ـ كتاب «المختار الإسلامي».

وذَكَّرالمشاهدين بأن «لندن» عاصمة «فكتوريا» التي كانت تحكمُ العالَم الإسلاميَّ كلَّه، أصبحت تأوي أنشطَ مركز إسلاميٍّ في العالَم، وأن عدد المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة أصبح يفوقُ عدد أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي، وفي حين يتراجعُ الأخير «الحزب الشيوعي»، يتزايدُ عددُ المراكز، وتَقوَى جموعُ المسلمين، وأكَّد «أن الشيوعية هي من صلب الحضارة الغربية وإن تعارضت مع قيمها الروحية»!.

□ وأخيرًا، تعرَّض للقرآن الكريم والرسول ﷺ بكلمات بذيئة جارحة وأكاذيب ملفَّقة، وهو يُعتبر الوحيد من بين رجال الدين المسيحيين الأمريكيين الذي لا يتورَّعُ عن مهاجمة الديانات الأخرى، ولا يَعصِمُ لسانَه من الطعن في زملاء عقيدتِه وكنيسته.

الله في العام الماضي استطاع «سواغرت» القضاء على منافسه «جيم بيكر» بإشاعة علاقاته الجنسية المحرمة وممارسات زوجته «تامي بيكر» اللاأخلاقية، وقاد حَملة التشهير بها، وقال عن «بيكر»: إنه «سرطانٌ في جَسَدِ المسيح» يجبُ اجتثاثه، وقد فعل.

□ وفي العام ١٩٨٦م، اعترف القَسُّ «مارفن غورمان»، من مدينة «نيو أورليانز» بولاية «ليويزيانا» بارتكابه لـ «عمل غير أخلاقي» مع امرأة، فما كان من «سواغرت» إلاَّ انتهازُ الفرصة والتشهيرُ بـ «غورمان» واتهامه بقضايا أخلاقية لا تُحصى، قام على إثرها «غورمان» برفع دعوى قضائية ضدَّ «سواغرت» مطالبًا فيها بـ ٩٠ مليون دولار كتعويض، ولكنَّ القضيةُ شُطبت في وقت لاحق.

◘ وكان «سواغرت» دائمًا يردد: «الغلمانُ الصِّغارُ الذين صَفَّفوا

شعورهم، وقاموا بطلاء أظافرهم، وسمَّوا أنفسهم مبشِّرين»، ويعني بذلك زملاءَه القساوسة والمنصِّرين، ومنهم «چيم بيكر» و «غورمان» وغيرهما.

□ ولكن دارت الأيام، وجاءت الأخبار بما لا يشتهي «سواغرت»، وإذا بالخصم القديم «مارفن غورمان» يضع يدَه على سانحة الثار وقاصمة الظهر بعد أن تَجمَّعت لديه المعلومات والصور عن ممارسات «سواغرت» اللاأخلاقية، فقدم الصور والبراهين إلى مجلس «جمعيات الرب»، التي يقف على رأسها «سواغرت»، حيث بادر المجلس إلى الاجتماع به «سواغرت» في جلسة تحقيق دامت عَشْر ساعات يوم الخميس ١٨ شباط «فبراير» بمدينة «سبرينغ فيلد» بولاية «ميسوري»، وعقب الاجتماع، قال «فورست هال» سكرتير خزانة جمعيات الرب: إن سواغرت «اعترف بحوادث سقوط أخلاقيً محددة..»، وأضاف: «أنه في اعترافه لم يحاول أن يُلقي بلائمة سقوطه على أي أحد».

□ وفي عُطلة الأسبوع، قدَّم «سواغرت» اعترافًا أمام أفراد أسرته، تلاه باعترافات أمام جمهور من أتباع كنيسته بَلَغ حوالي ٨ آلاف شخص، ونقلت الاعتراف كلُّ كاميرات التليفزيون عَبْرَ الولايات المتحدة، وقد أجهَشَ بالبكاء وهو يُقدِّمُ اعترافاته في ٢١/٢/ في «مركز الإيمان العالمي» في مدينة «باتن روچ» بولاية «لويزيانا»، فقال: «ليست لديَّ النيَّةُ بتاتًا لنكران خطيئتي. . ولا أسمِّها غَلطةً . . جريمةً . . أنا أسمِّها خطيئة».

وأشار إلى خطيئة بأنها «أحداث» قادت إلى اعتراف، هكذا أشار إليها بصيغة الجَمع دون أن يُعطي تفصيلات لهذه الأحداث.

واتَّجه في اعترافاته يوم الأحد ٢/٢١، نحو َ زوجته «فرانسيس»،

وقال: «أوه، لقد ارتكبتُ الخطيئة ضدَّك..»، وأضاف: «إنَّ خطيئتي كانت في الخفاء»، وطلب مِن «كلِّ مَن جَلَبت لهم الفضيحةُ العارَ والإحراجَ.. السماح».

وكانت المعلومات قد أوضحت أن «سواغرت» كان على علاقة بعدد من «المومسات»، وقد التُقطت له صور وهو يدخلُ ويخرجُ بعضَ فنادق «نيو أورليانز»، وقد دفع أموالاً للمومسات للقيام بأعمال داعرة لإشباع رغبة نشأ عليها ولم يستطع التخلُّصَ منها رَغمَ وضعه الديني وتقدَّم سنّه.

«سواغرت» ـ الذي يبلغ من العمر ٥٢ سنة ـ وصلت شهرتُه إلىٰ ١٤٢ قطرًا، واستطاع أن يَحصُلَ على أكثر من ١٤٠ مليون دولار سنويًا، ويُعتبر من أكثر المنصرين نفوذًا في العالَم.

وقد أنفق «سواغرت» على بناء مَجْمَع له في مدينة «باتن روچ»، ما قيمتُه ١٢٣ مليون دولار، راح معظمُها في شراء الأراضي وأعمال التشييد التي استمرت من العام ١٩٨١ وحتى آذار «مارس» من العام الماضي، ويحتوي المَجمع على كلية الإنجيل، وإرساليات، ومراكز خدمات طبية، ويَعملُ بالمَجمع موظفون كانت جُملة مستحقاتهم الشهرية في العام الماضي ١٦ مليون دولار.

□ وقال قسيس من «جماعات الرب»: «إن المسؤولين قرَّروا «الإجراءات التأديبية المناسبة» ضدَّ سواغرت»، وقال: «إن العدل أحيانًا عكنُ أن يتحقق بالرحمة»، لقد تقرَّر مَنْعُ «سواغرت» من الوعظ لمدة ثلاثة أشهر، وإخضاعُه للعلاج النفسي تحت إشراف مجموعة من القساوسة على أن يُقدِّم هو تقريرًا مكتوبًا عن حالتِه كلَّ أسبوع، وتقريرًا آخر كلَّ شهرٍ يبين

فيه التقدمَ الذي حقَّقه بشأن التزامه الأخلاقي، وقد مُنع كذلك من الحديث للصحفيين أو أيِّ أحدٍ آخرَ غيرِ أساقفة كنيسته.

وهذه الإجراءات التأديبية التي فرضت من قبل مقاطعة «لويزيانا» الكنسية، يوم الإثنين ٢٢ شباط (فبراير) الماضي، ولم تَجد موافقة «جماعات الرب» في مركز «سبرينغ فيلد» الرئيسي، حيث صرَّح مصدر بأن مجلس «جماعات الرب» رفض قبول «توصيات قساوسة لويزيانا»، وقال: إنه لن يسمح له «سواغرت» بالعودة للوعظ في وقت قريب، كما أنه لم يسمح من قبل بعودة منصر واعظ ارتكب جُرْمًا أخلاقيًّا بالعودة إلى الخدمة الكهنوتية مرةً ثانية.

وفي ردّة على سؤال عمّا إذا كانت شبكة التليفزيون المسيحية (CBN) ستستمر في عرض حلقات برنامج «سواغرت»، قال «بنتون ميلر» المتحدّث باسم الشبكة: «أعتقد أننا سنكون في وضع أفضل للتعليق على هذا بعد مراجعة كلِّ المعلومات المتاحة الآن، ولكن في الموعد المتحدَّد لِبثِ حلقة الأحد (٢/٢١) اعتذرت الشبكة عن تقديم برنامج «سواغرت» واضعة بذلك حدًّا عمليًّا للوعظ الذي كان يشاهدُه أكثرُ من مليونَين في الولايات المتحدة وتصحبه ترجمة فورية لأكثر من ١٦ لغة لتعاد مشاهدته في ١٤٢ قطراً.

وإذا كانت فضيحتا «غورمان وبيكر» قد أضعفت مصداقية وعاًظِ التليفزيون في أمريكا، وتسببت في هُبوط معدَّل التبرعات والمشاهدين، فإن جريمة «سواغرت» قد هبطت ككارثة عنيفة الوَقْع على المؤسسات التنصيرية، وزادت الفتنُ في جَرح الكنيسة الذي لم يندملُ بعد، والفضيحة

الجديدةُ بكلِّ المقاييس أكبرُ ، وستكونُ لها آثارُها الوخيمة »(١) .

\* الجنرال الأمريكي «ويليام م. ج. بويكن» نائب وزير الدفاع الأمريكي:

□ قال راعي البقر الدجّالُ الجنرال الأمريكي "ويليام م. ج. بويكن" نائبُ وزير الدفاع الأمريكي ـ وهو يخطب في إحدىٰ الكنائس ـ وهو بزيّه العسكري: "إنَّ إلهنا أكبرُ من إلههم . . إنَّ إلهنا إله حقيقي، وإله المسلمين صنّمٌ . . وإنهم يكرَهون الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنها أُمةٌ مسيحيةٌ يهودية، وحَربُنا معهم هي حربٌ على الشيطان، وإن دينَ الإسلام دينٌ شيطانيٌ شرير . . ومحمدٌ هو الشيطانُ نفسه "(") ﴿ كَبُرَتْ كَلَمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ [الكهف: ٥].

نسأل اللَّهَ أن يأخذَ منك ومِن دولتك لرسولِه حتى يرضى . . ولدماءِ المسلمين وعَوْراتِهم ونسائِهم وأطفالِهم حتى يرضَوا .

#### \* وزير العدل الأمريكي السابق « چون أشكروفت »:

□ لم يَقِفِ الأمرُ عند إساءة وزيرِ العدل الأمريكي السابق إلى الإسلام ورسوله ﷺ، بل يتطاولُ على الذاتِ الإلهية، فيقول: «إنَّ المسيحية دينٌ أرسل الربُّ فيه ابنَه ليموت من أجلِ الناس، أمَّا الإسلام، فهو دينٌ

<sup>(</sup>١، ٢) من كتاب «أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن» (ص٢٧ ـ ٣٠) كتاب «المختار الإسلامي».

<sup>(</sup>٣) صحيفة «الحياة» لندن في ٢٠٠٣/١٠/١٧م، وصحيفة «الأهرام» ـ القاهرة في ٢٠٠٣/١٠/١٨م.

يطلبُ اللَّهُ فيه من الشخصِ إرسالَ ابنِه ليموت من أجلِ هذا الإله "(١).

#### \* مور تايمر زوكارمان:

كتب «مور تايمر زوكارمان» في يونيو ١٩٩٦م يقول: «إن النبي محمداً لم يكن أمينًا، وكان من مبادئه عدم احترام المعاهدات، وقد يقتدي «ياسر عرفات» بتصر فات محمد، ولا يحترم اتفاقاته مع إسرائيل، فعرفات يتبع مبدأ النبي محمد بإبرام معاهدات مع العدو حينما يكون ضعيفًا، وانتهاكها حينما يصير قويًا» (٢).

# پريتش لوري يدعو لضرب مكة بقنبلة نوويّة:

نشرت مجلة «ناشيونال ريفيو» الأمريكية مقالاً بقلم ريتش لوري أحد كُتَّابِ المجلة، قال فيه: «إنَّ ضَرْبَ مكة بقنبلة نووية سوف يكونُ رسالةً للمسلمين».

هكذا يريدُ هؤلاء البربريون ضربَ الكعبةِ ومكةَ أقدسِ مكانٍ للمسلمين. وتناقلت هذه الكلماتِ الصحفُ ومواقعُ الإنترنت بمختلفِ اللغات. وهذا يدلُّ على الحقدِ الأسودِ الكريه الذي يُكِنَّهُ الأمريكيون للإسلام ولرسوله ﷺ.

#### \* الرئيس الأمريكي چورچ بوش الابن:

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١م في أمريكا، وقبل

<sup>(</sup>١) صحيفة «الشرق الأوسط» لندن في ٢١/ ٢/ ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٢) «صناعة العداء للإسلام» (ص١٢٠).

بَدَ التحقيق في هذه الأحداث التي انتهى التحقيقُ فيها دون توجيه أيِّ اتهام قانوني لأي متهم من المتهمين!! أعلن بوش الذي يقودُ اليمينَ الديني لأمريكا حربًا وصفها چورچ بوش في ١٦ سبتمبر سنة ٢٠٠١م بأنها «حملة صليبية»، ثم جَرَت محاولاتٌ غربيةٌ ومتغربةٌ للتخفيف من وَقْع هذه العبارة على العالم الإسلاميّ، بالقول بأنها «زلّةُ لسانٍ»، وليست ـ واللّه ـ بزلّة لسان، بل هي حربٌ صليبية.

□ يقول الأنبا «يوحنا قَلْته» نائب البطريرك الكاثوليكي في مصر: «إن بوش يستخدمُ المسيحَ درعًا والصليبيةَ ثوبًا للدفاع عن مصالحِ أمريكا المادية. . وإنه كان يقصِدُ تمامًا معنى عبارة «الحملة الصليبية» . . ولم تكن أبدًا زلَّةَ لسان» (١) .

نعم. . هي حرب صليبية . . فقد أذاع الفاتيكان ـ وهو أكبر كنائس النصارى ـ من خلال إذاعته الرسمية ، التي تُذاع بتسع وثلاثين لغة ، وعلى لسان مدير هذه الإذاعة الرسمية الأب «باسكوالي بور جوميو» قال عن حملة أمريكا وحربها على العراق : «في الوقت الذي يدعو الفاتيكان إلى التعقل ، ويشجع العمل الديبلوماسي ، ويدافع عن الحق الدولي ، نرى في الجانب الآخر قوة عُظمى تقودُها إدارة خولت إلى نفسها مهمة إنقاذية [مقدسة] واتخذت لهجة ومواقف صليبية »(۱) .

□ وأعلن السيناتور «إدوارد كيندي» والسيناتور «بابريك ليهي»: أن

<sup>(</sup>١) «الغرب والإسلام. . أين الخطأ. . وأين الصواب».

<sup>(</sup>٢) صحيفة «الحياة» ـ لندن في ٢٩ / ٢/ ٢٠٠٣م.

الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية»(١) .

وكتبت «النيوزويك» الأمريكية عن «بوش ـ الصغير» «حامل البشارة»، فقلت: «إنه يؤمن أنَّ حربَه على العراق ستكونُ حربًا عادلة وفق المفهوم المسيحيِّ كما شرَحها القديسُ «أغسطين» ـ في القرن الرابع ـ وفصّلها كلُّ من «توما الأكويني» [١٢٧٥ ـ ١٢٧٤م] و «مارتن لوثر» [١٤٨٣ ـ ٢٥٥٦] وآخرون، وأنه عندما استخدم مصطلح «الأشرار» في وصف خصومه، قد «نَبَش هذه الكلمة مباشرة من المزامير»، و «أنه يُفكِّرُ في سياسة خارجية تستندُ إلى الإيمان . ويُفكِّرُ في حرب باسم الحرية المدنيَّة ـ بما في ذلك الحرية المدينية ـ في القلب القديم للإسلام العربي، ويحظى بدعم قوي من قاعدته في الجناح السياسي للمؤتمر المعمَداني الجنوبي، من أمثال «ريتشارد لاند» و «فرانكلين جراهام» ـ الأب الروحي لبوش ـ والذي سَبَ رسولَ الإسلام، ويندِّدُ بالإسلام باعتباره إيمانًا عنيفًا وفاسدًا! .

ولا يخفى - مع المبشّرين الإنجيليين - رغبتُهم تحويلَ المسلمين إلى المسيحية - لا سيّما في بغداد- "(٢) .

هذا ما كتبته «النيوزويك» - الأمريكية - قبل شنِّ الحربِ على العراق .

أما الـ «نيويورك تايمز»، فإنها كتبت مقالين ـ في ٥، ٦/٤/سنة المراق عن انخراط المبشّرين الإنجيليين، على العراق عن الخراط المبشّرين الإنجيليين، تحت قيادة الآباء الروحيّين «لبوش»، في الحملة الأمريكية على العراق،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق في ١٥/ ٣/ ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>٢) مجلة «النيوزويك» الأمريكية عدد ١١/ ٣/ ٢٠٠٣م.

بصَحبة القواتِ الأمريكية الغازية. . الأمرُ الذي «صبّغ الحربَ على العراق بصبغة الحروب الصليبية، وأنَّ من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجيش الأمريكي مبشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية، وكلتا الكنيستين كانت ضمنَ أهمُّ الجماعات التي دَعَّمت الرئيسَ بوش. . وهناك • ٨٠٠ مبشِّر تطوَّعوا لمصاحبةِ الجيش الأمريكي الزاحفِ على العراق، لتقديم الدعم الروحيِّ والماديِّ للشعب العراقي. . ومن بين هولاء المبشِّرين «فرانكلين جراهام»، الذي دشن حفلَ تنصيبِ چورچ بوش رئيسًا . . ووالده «بيل جراهام»، الذي أثار عاصفةً داخلَ المجتمعات الإسلامية عندما و صف النبيُّ محمدًا بأنه «إرهابيُّ ووثني». . ولقد أعلن المبشِّرُ «فرانكلين جراهام» ـ في القاعدة الأمريكية في الكويت ـ: «لقد جئتُ إلىٰ هنا تمهيدًا لدخولِ العراق، فرغم أن نِسبةَ المسلمين في العراق تُشكِّلُ ٩٧٪ من إجمالي تعداد السكان، إلا أننا يجبُ ألاَّ ننسى أن المسيحية سَبقت الإسلام في دخول العراق. . إنني هنا لدعم مسيحيِّي العراق، لكننا في الوقت ذاته نُخطِّطُ لتقديم الدعم للمسلمين، ليس باسمنا، ولكن باسم الر ب»<sup>(۱)</sup> .

چورچ بوش ـ أو «أوربان العصر الحديث» ـ يُريدُها حربًا صليبيةً تُريقُ دماء المسلمين ـ أو الكفار عنده ـ مثلما فَعَل الباب «أوربان الثاني» [١٠٨٨ ـ دماء المسلمين ـ أو الكفار عنده ـ مثلما في خطابه الذهبي للا «فرسان المعين» يوجّهُهم لغسل أيديهم بدماء المسلمين ـ الكافرين ـ وليحتلوا الإقطاعيين» يوجّهُهم لغسل أيديهم بدماء المسلمين ـ الكافرين ـ وليحتلوا

<sup>(</sup>١) ترجمة مقالي «النيويورك تايمز» عن صحيفة «الأسبوع» ـ القاهرة في ١٤ / ٤ / ٣٠٠٣م.

أرضَهم التي تُدرُّ لبنًا وعَسَلاً، فقال: «يا من كنتم لصوصًا، كونوا الآن جنودًا. لقد آنَ الزمانُ الذي فيه تُحوِّلون ضدَّ الإسلام تلك الأسلحة التي أنتم لحدِّ الآنَ تستخدمونها بعضُكم ضدَّ بعض. . فالحربُ المقدَّسةُ المعتمدةُ الآن . . هي في حقِّ اللَّه عينه . . وليست هي لاكتسابِ مدينة واحدة . . بل هي أقاليمُ آسيا بجُملتها ، مع غناها وخزاينها العديمة الإحصاء .

فاتخذوا محجة القبر المقدس، وخَلِّصوا الأراضي المقدسة من أيادي المختلسين، وأنتم الملكوها لذواتكم، فهذه الأرضُ حَسْبَ الفاظ التوراة - تفيضُ لبنًا وعسلاً. ومدينة «أورشليم» هي قُطبُ الأرضِ المذكورة، والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسًا سماويًّا.

اذهبوا وحاربوا البربر ـ [يقصد المسلمين] ـ لتخليص الأراضي المقدسة من استيلائهم . . امضُوا متسلِّحين بسيف مفاتيحي البطرسية ـ [مفاتيح الجنة التي صنعها لهم الباب] ـ واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدية ، فإذا أنتم انتصرتم على أعدايكم ، فالملك الشرقيُّ يكونُ لكم قَسْمًا وميراثًا .

وهذا هو الحينُ الذي فيه أنتم تَفُون عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها عُدوانًا.. ومن حيث إنكم صَبغتم أيديكم بالدم ظُلمًا، فاغسِلوها بدم غير المؤمنين..»!!(١).

هكذا دعا الباب الذهبي «الفرسان ـ اللصوص» ـ بعد أن أعطاهم

<sup>(</sup>۱) «تاریخ حرب الصلیب» لمِکسیموس مونروند (۱۱/۱۱، ۱۶) طبعة أورشلیم سنة ۱۸۲۵م.

مفاتيح الجنة ـ إلى غسل دماء أيديهم بدماء المسلمين، وذلك لامتلاك الأرض التي تُشبِهُ خصوبتُها فردوسَ السماء، والتي لا تُحصَى خزائنُ ثرواتها، والتي تَفيضُ لبنًا وعسلاً.. فالملك الشرقيُّ سيكونُ لهم ميراثًا، إذا هم غسلوا أيديهم بدماء المسلمين ـ غير المؤمنين ـ !!.

فكيف غَسَل هؤلاء الفرسانُ «اللصوص» الذين حَشَدت البابويةُ أوربا من ورائِهم أيديهم الملطَّخةَ بدماءِ بعضِهم البعض ـ كيف غَسَلوها بدماءِ المسلمين؟!.

ال يَصِفُ الكتابُ بأسلوبه الركيك نقلاً عن شهود العيان ـ كيف تم ذلك في صفحات دامية نكتفي منها بسطور تقول: «على أنه باطلاً ـ أي: عبنًا ـ كان الإسلامُ ـ أي: المسلمون ـ في أورشليم، في اليوم المذكور ـ يوم دخول الصليبين للقُدس ـ يَجِدُّون مفتَّشين عن مَهرب يَحمُون به حياتَهم؛ لأن هذه المدينة خَلَت من ملجاً لهم، فعددُ كليُّ منهم قد هربوا إلى جامع عُمرَ المدينة خَلَت من الموت، ولكنْ ـ مسجد قبة الصخرة ـ ظانين أنهم هناك يَحمُون ذواتَهم من الموت، ولكنْ ظنَّهم خاب، إذ إنَّ الصليبين ـ خيَّالةً ومُشاةً مختلِطين ـ قد دَخلوا الجامع المذكور، وأبادوا بحدِّ السيف كلَّ الموجودين هناك .

فالمؤرِّخون، بنوع خاصٌّ، ذمُّوا قساوةَ هؤلاءِ الجنودِ البربريةِ عن هذا الفعل.

وحَسْبَ تقرير «رايموند ده أجيلاس»: قد طاف الجامعُ من الدماء حتى إنه تحت القناطرِ التي عند بابه احتَقَن الدمُ وعلا إلى حدِّ الركب، بل إلى لُجُم الخيل.

□ وقال «روبارتوس» الراهب: إن جامع عُمرَ قد استَوعب من الدم المحتَقنِ فيه كَفَّيْ بحرٍ متموِّج، وذلك مما فَتكت به سيوفُ الجيوشِ الصليبية أرقاب رقاب الإسلام - المسلمين ـ (١٠) .

□ ولم يكتف الصليبيون بذلك الذي صنعوه.. وإنما اجتمع «ديوان مشورتهم»، وقرَّر هذا «الديوانُ» إبادة جميع من بقي من المسلمين وأيضًا من اليهود في المدينة المقدَّسة .. أي إبادة جميع المخالفين! .. فأعملوا القتل والحَرْق والذبح في السكَّانِ العُزَّلِ أسبوعًا كاملاً .. حتى لقد شَمِل القتلُ مَن حَصَل على الأمانِ مِن بعضِ الأمراء الصليبين! .

ا وعن هذه المجزرة، يتحدَّثُ صاحبُ كتاب «تاريخ حرب الصليب»، فيقول: «إن ديوانَ المشورةِ العسكرية التيم ـ اجتمع ـ وقَطَع حُكما مُرْهبًا، وهو: أن يُمات كلُّ مسلم باق داخلَ المدينة المقدسة، وهذا الحكمُ المهيلُ قد تباشر بالعمل.. ودامت هذه الملحمةُ مدة سبِّت ـ أي: سبعة أيام ـ كلمة.

والمؤرِّخون يتَّفقون على أن الإسلام - أي: المسلمين - الذي ذُبحوا داخل أورشليم بلغوا سبعين ألفًا، ثم إن اليهود قد كانوا داخلين في عدد المحكوم؛ لأن ألفاظ الحُكم كانت بالموت ضدَّ غير المؤمنين، بدون تمييز المسلم من اليهودي، فهؤلاء العبرانيون قد هربوا إلى كنيسهم محاصرين فيه، إلاَّ أن الصليبين أضرَموا النار في جهات الكنيس، فأبادوه وإياهم جُملةً بالحريق، ولم يَبْقَ من مَعبدهم هذا إلاَّ بعضُ فضلاتِه الدالة على قديته».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٧٢، ١٧٣).

□ وبعد أن كانت القُدس - في ظل السيادة الإسلامية - مُشاعة القُدْسية لكل أصحاب المقدسات؛ لأن الإسلام مؤتمن على كل المقداسات، لا يُفرِّقُ أهلُه بين أحد من الأنبياء والمرسلين . تم احتكار القدس للصليبيين اللاتين - الكاثوليك - ونُهبت كل كنوزها، بما في ذلك كنوز المساجد . . ومنظر أورشليم وبعبارة مؤلِّف كتاب «تاريخ حرب الصليب»: «. . ومنظر أورشليم استحال بغتة إلى مشهد جديد؛ لأنها في أيام قليلة انقلبت من ديانة إلى أخرى، ومن شرايع إلى غيرها، ومن مراسيم وعوايد إلى أخرى، ومن أخرى، ومن العنايم التي امتلكوها بين أيديهم . . فالقايد «تنكريد» قد امتلك جميع الغني الذي وَجد في جامع أحد المؤرِّخين - لم يكفها ست عظيمة المقدار والقيمة ، حتى إنه - حسب تقرير أحد المؤرِّخين - لم يكفها ست عرابانات كبيرة لنقلها، وأنه قد استمر هو مدة ومين مباشراً إخراجها من ذلك الجامع . . ».

أما الجنودُ والقادةُ الصليبيون، الذين ـ كما يقول «مكسيموس مونروند» ـ «قد كلَّت أيديهم من سفك الدماء»!! (۱) ، فإنهم أخذوا يَعُبُّون خُمورَ المَعَاصِر حتى أتوا عليها، ثم ذهبوا يتضرَّعون إلى ربِّهم وهم سكارى، وأيديهم مُخضَبةٌ بدماء المسلمين. ويا لها من «صلاة» تَصفُها «دائرة المعارف البريطانية» ـ وهي تتحدث عن دخولِ القائدِ الصليبي «جودفري» (١٠٦١ ـ ١٠٠١م) القدس ـ فتقول: «كانت المذابحُ رهيبةً، جَرَت دماءُ المغلوبين في شوارعِ المدينة حتى ارتفع مستوى الدم ووصَل إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٧٤ ـ ١٧٦).

رُكَبِ مَنَ سار فيها، وَلَمَا حَلَّ المساء، اندفع الصليبيون يبكُون من فرط الضحك!! ـ بعد أن أتوا على نبيذ المعاصر ـ إلى كنيسة القيامة، ووضعوا أكُفَّهم الغارقة في الدماء على جُدرانها، وردَّدوا الصلوات»!!.

السلمين في أفغانستان والعراق مثلما فعل «ريتشارد قلب الأسد القرن العشرين» يفعلُ بالمسلمين في أفغانستان والعراق مثلما فعل «ريتشارد قلب الأسد» (١١٩٩ ما ١١٩٩)، فقد قام بذبح ثلاثة الآف جنديٌ من أسرى المسلمين بعد أن قطع لهم عَهْدَ الأمان، وبشهادة وعبارة المستشرقة الألمانية الدكتورة «سيجريد هونكه»: «فعلى العكس من المسلمين ـ الذين شملوا أسرى الصليبين بحروءتهم، وأسبغوا عليهم من الجود والرحمة ما صار مضربًا للمثل في التخلُّق بروح الفروسية العالية ـ لم تعرف الفروسية النصرانية أيَّ التزام خُلقيٌ تُجاه كلمة الشرف أو الأسرى، فالملكُ «ريتشارد قلب الأسد»، الذي أقسم بشرفه لثلاثة آلاف أسير عربي أن حياتهم آمنة، إذ هو فجأة متقلِّبُ المزاج، فيأمرُ بذَبحهم جميعًا» (١) .

الحديث، رأينا «بونابرت» (١٧٦٩ ـ ١٨٢١م) يقترفُ ذاتَ الجريمة ـ جريمة الحديث، رأينا «بونابرت» (١٧٦٩ ـ ١٨٢١م) يقترفُ ذاتَ الجريمة ـ جريمة الغَدر بعهد الأمان الذي قطعه لأسرى معركة «يافا» (١٢١٤هـ/ ١٧٩٩م) -، فلقد ذَبَح الآف الجنود المسلمين الذين استسلموا، والذين أعطاهم عهد الأمان!! ولقد وصف المؤرِّخُ الحُجَّة «عبدالرحمن الرافعي» هذا الغَدْر، والانتهاكُ لقداسة عهود الأمان، فقال ـ نقلاً عن المؤرخين الفرنسيين ـ : «لقد والانتهاكُ لقداسة عهود الأمان، فقال ـ نقلاً عن المؤرخين الفرنسيين ـ : «لقد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة معمد مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة مونك ـ مونكه ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة الفرند مونك ـ مون

وصل نابليون بجيشه تُجاهَ يافا يوم ٣ من مارس ١٧٩٩م، وكان الجيشُ العثمانيُّ بقيادة «عبداللَّه باشا الجزار» (١١٣١ـ١٢١٩هـ/ ١٧٢٠ ١٨٠٤م) متنعًا بها، فحاصرها نابليون بجنوده، واستولئ عليها يوم ٧ من مارس، بعد معركة شديدة قُتل فيها من الجنود العثمانيين ٢٠٠٠ قتيل، ودخل الفرنسيون المدينة، وأعملوا فيها السيف والنار.

لقد نهب الجنود الفرنسيُّون «يافا»، وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعرُّ منه الأبدان ـ باعتراف المؤرِّخين الفرنسيين ـ واستمرَّ النهبُ والقتلُ يومين متواليين، واضطرَّ الجنرال «روبان» ـ الذي عَيَّنه نابليون قائدًا للمدينة ـ أن يَقتلَ بعضَ الجنودِ لإعادةِ النظام، فذهب جَهدُه عَبثًا، ولم ينقطع النهبُ إلا بعد أن كلَّ الجنودُ من الاعتداء وسَفك الدماء!!.

ولم يكد ينقطع النهب لمدينة «يافا»، حتى أعقبته مأساة أخرى أشد هولاً وفظاعة، ذلك أنه بعد انتهاء المعركة ودخول الفرنسيين المدينة، كان بها من الجنود العثمانيين نحو ثلاثة آلاف مقاتل، آثروا التسليم وإلقاء السلاح في يد الفرنسيين بشروط اتفقوا عليها مع اثنين من ياوران نابليون، وهما «بورهارنيه، وكروازييه»، ومن هذه الشروط: أن تُضمن لهم أرواحهم بعد التسليم، وتَعهد الياوران بذلك باسم القائد العام «نابليون»، وتلقاهم الفرنسيون كأسرى حرب، ولكن نابليون ـ بعد أن فكر طويلاً في أسرهم، وتردّد في شأنهم ـ، أمر بإعدامهم جميعًا رميًا بالرصاص، فسيق أولئك وتردّد في شأنهم ـ، أمر بإعدامهم جميعًا رميًا بالرصاص، فسيق أولئك

<sup>(</sup>١) «تاريخ الحركة القومية» (٢/ ٢٩، ٣٠) ـ طبعة القاهرة.

## \* فضائحُ العدو اللدود للإسلام ورسوله ﷺ: چورچ بوش:

وفي القرن الحادي والعشرين. . وبعد احتلال أمريكا للعراق عام ٢٠٠٣م ـ بواسطة تحالف صليبي غربي يُضاهي الحملات الصليبية الأولى ـ وَجَدْنا رُعاةَ البقرِ يتعمَّدُون انتهاك كلِّ حُرماتِ المسلمين، مركِّزين على حُرْمتي «العرْض» و «الدين» .

صَنعوا ذلك عندما انتهكوا مقدَّساتِ الأعراض ـ للنساء والرجال ـ ومقدَّسات العقائد في سجن «أبو غريب» ـ وغيره من السجون ـ على النحو الذي سَجَّلت نماذجه الصورُ التي شاهدها الناسُ عبر الفضائيات والصحف والمجلات .

وصَنعوا ذلك في مدينة «الفالوجة» العراقية في أكتوبر/ نوفمبر ٢٠٠٥م، ففي مدينة تعدادُها ٢٠٠٠، ٣٠٠٠ - أي نحو ثُلث مليون -، ومساحتُها أربعةُ كيلو مترات في الطول والعرض:

- \_دَمَّر الأمريكيون ٤٠ مسجدًا ـ من جملة مساجدها السبعين .
- \_ وأجهزوا على الجَرحى في المساجد، ورأى الناسُ ذلك، عَبرَ الصور، في الفضائيات.
- \_ ودَنَّسُوا ودمَّرُوا محتوياتِ المساجد ـ بما في ذلك المصاحفُ وكتبُ السنة النبوية المطهَّرة.
- كما استَخدموا الأسلحة المحرمة دوليًا مثل الفوسفور الأبيض، والقنابل العنقودية ضدًّ المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وصنع الأمريكيون ذلك ـ أيضًا ـ في مُعتقل «جوانتاناموا» حيث دنَّسوا القرآنَ الكريمَ، ووضعوا صحائفَه في المراحيض؛ ليُهينوا الأسرى والمعتقلين

الذين يُقدِّسون هذا القرآن الكريمَ!!.

وصنعوا ذلك ببغداد - في يناير ٢٠٠٦م - عندما اقتحم الجيشُ الأمريكيُّ مسجد «أم القرئ» - مقرَّ «هيئة علماء المسلمين» بالعراق -، ودمَّروا ودنَّسوا المقدَّسات الإسلامية، بما فيها القرآنُ الكريم وكُتبُ السنة النبوية المطهرة، ثم رسموا الصليبَ على جُدران هذا المسجد.

فهل ينسى المسلمون ـ يا بوش ـ تبولُ جنودك على مُصحفهم الطاهر واغتصاب الرجال والنساء وهتك الأعراض وتدنيس المساجد؟! .

### \* هل ينسى الناسُ ـ يا بوش ـ اغتصاب الفتيات المسلمات؟

هل ينسى لكم التاريخُ ما فَعله جنودكم في ٢٠٠٦/٦م في قرية «المحمودية» بالعراق واغتصاب «عبير» ابنة الخمسة عشر ربيعًا.

يدخلُ الجنودُ ليقتادوا والدها وأمَّها وإخوتَها ويَقتلوهم بأربعين رصاصةً، ثم يغتصبُ عشرون جنديًّا أمريكيًّا «عبير»، ثم يقتلونها ويُشعلون النارفيها!.

ونحن ننتظرُ فِعلَ اللَّهِ بهذا الدجالِ «بوش» جزاءَ ما فعل بالإسلام والمسلمين.

### \* رئيس وزراء إيطاليا «سيلفيو بيرلسكوني»:

أعلن رئيسُ وزراء إيطاليا «سيلفيو بيرلسكوني» في ٢٦ سبتمبر سنة المن رئيسُ وزراء إيطاليا «سيلفيو بيرلسكوني» في ٢٦ سبتمبر سنة الخضارة الخضارة الغربية على الإسلام، الذي يجبُ أن يُهزم؛ لأنه لا يَعرفُ الحرية ولا التعدُّدية ولا حقوق الإنسان. وأن الغرب سيواصُل تعميم

حضارته، وفَرْضَ نفسه على الشعوب. . وأنه قد نَجح ـ حتى الآن ـ في تعميم حضارته وفَرْضِ نفسه على العالم الشيوعي وقسم من العالم الإسلامي (١)!! .

□ وقال أيضًا: "إنَّ الحضارةَ الإسلاميةَ تتَّسمُ بالانحطاطِ والجهلِ، وإنها حضارةٌ متخلِّفة ولم تقدِّم للبشرية شيئًا، بينما الحضارةُ الغربيةُ هي الحضارةُ القائدةُ والرائدة منذُ الحضارة اليونانية والرومانية حتى الحضارة الغربية الحديثة»(٢).

### \* وزير داخلية ألمانيا «أوتوشيلي»:

وَصَف وزيرُ الداخِلية في ألمانيا «أوتو شيلي» عقيدةَ الإسلامِ بأنها «هرطقةٌ وضلال»(٣) .

#### \* وزير خارجية ألمانيا «يوشكا فيشر»:

أمَّا وزيرُ خارجية ألمانيا «يوشكا فيشر»، فإنه يعلن ـ في محاضرة حول «آفاق السياسة الدولية إثر اعتداءات ١١ سبتمبر» أمام طلبة جامعة «فراي ببرلين»، يعلنُ شكوكه في «قدرة الإسلام على التطور»! . . . ويتساء أ : «هل يوجدُ طريقٌ إسلاميٌ إلى الحداثة؟ ـ بمعناها الغربي! ـ ثم يصف الأصولية الإسلامية الرافضة للحداثة والقيم الغربية ـ بأنها «التوتاليتارية الجديدة» أي الديكتاتورية والشمولية الجديدة!! .

<sup>(</sup>۱) صحيفة «الحياة» لندن في ٣٠ / ٩/ ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>٢) «صناعة العداء للإسلام» (ص٤٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيفة الأهرام» في ٢/ ٣/ ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٤) صحيفة «الشرق الأوسط» في ٢٦/ ٤/ ٢٠٠٢م.

#### \* «فرانسو فو كوياما»:

«فرانسو فوكوياماً» مِنْ أساطين الفكر الاستراتيجي الأمريكي المشيرون على صانع القرار، والذين تُوضع نظريًاتُهم في الممارسة والتطبيق، وقد كانت لديه الصراحة ليعلن أن الحرب التي يشهدها العالم ليست حربًا على «جماعات العنف العشوائي» الإسلامية. ولا على ما يُسمَّى «بالإرهاب»، وإنما هي «حرب داخل الإسلام»، لتغيير طبيعته وخصوصيته، و«حتى يَقبَل الحَداثة ـ بمعناها الغربي»، أي القطيعة مع خصوصيته وماضيه، «فيصبح علمانيًا يقبل المبدأ المسيحي: دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»، فيقف عند ما لله في ملكوت السماء والدار الآخرة، وخلاص الروح، ويترك دنيا العالم الإسلامي وثرواته للهيمنة الأمريكية والغربية . ! .

□ وبعبارات «فوكوياما»: «فإنَّ الحَداثة، التي تُمثِّلُها أمريكا ـ وغيرُها من الديموقراطيات المتطوِّرة ـ، ستبقى القوة المسيطرة في السياسة الدولية، والمؤسساتُ التي تجسِّدُ مبادئ الغربِ الأساسية ستستمرُّ في الانتشار عبر العالم . وهذه القيمُ والمؤسساتُ تلقى قبولاً لدى الكثيرِ من شعوب العالم غيرِ الغربية ـ إن لم نَقُلْ جميعَها ـ، لكنَّ السؤالَ الذي نحتاجُ إلى طرحه هو: «هل هناك ثقافاتٌ أو مناطقُ في العالم ستقاوِم، أو تُثبِتُ أنها منيعة على عملية التحديث ـ بهذا المعنى الأمريكي والغربي ـ ؟! .

ثم يُجيب "فوكوياما" عن هذا التساؤل الذي طرحه، فيقول: "إنَّ الإسلام هو الحضارةُ الرئيسيةُ الوحيدةُ في العالَم التي يمكنُ الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة. . فالعالمُ الإسلام يختلفُ عن غيره من الحضارات في وجه واحد مهم، فهو وحده قد ولَّد تكرارًا خلال الأعوام

الأخيرة حركات أصولية مهمة، ترفض لا السياسيات الغربية فحسب، وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: التسامح الديني.. والعلمانية نفسها.. وإنه بينما تجد شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكي وأفريقيا الاستهلاكية الغربية مُغرية، وتود تقليدها لو أنها فقط استطاعت ذلك من فإن الأصوليين المسلمين يرون في هذه الاستهلاكية دليلاً على الانحلال الغربي».

□ ويُعلن «فوكوياما» أن الحربَ هي حربٌ على الإسلام الرافضِ للحَدَاثة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الغربية، فيقول في «صراحة عارية» يُحمدُ عليها: «إن الصراعَ الحالي ليس ـ ببساطة ـ معركة ضدَّ الإرهاب، ولا ضدَّ الإسلام كدين أو حضارة، ولكنه صراعٌ ضدَّ العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقفُ ضدَّ الحَداثة الغربية . وإنَّ التحدي الذي يواجهُ الولايات المتحدة اليومَ هو أكثرُ من مجرَّد معركة مع مجموعة صغيرة من الإرهابين، فبحرُ الفاشية الإسلامية ـ الذي يَسبحُ فيه الإرهابيون ـ يُشكِّلُ تحديًا أيديولوچيًا هو في بعض جوانبه أكثرُ أساسيةً من الخطر الذي شكَلته الشيوعية».

□ ثم يتحدَّث «فوكوياما» عن «التطور الأهم» الذي يجبُ أن يَحدُثُ للإسلام ذاته، والذي يجبُ أن يتمَّ داخلَ الإسلام لتعديل الإسلام حتى يُصبح قابِلاً للحداثة الغربية والعلمانية الغربية فيقول: "إنَّ التطوُّر الأهمَّ ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه، فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرِّر فيما إذا كان يريدُ أن يصلِ إلى وضع سِلْمِيٍّ مع الحَدَاثة، خاصةً فيما يتعلَّقُ فيما يتعلَّقُ

بالمبدأ الأساسيِّ حولَ الدولة العلمانية أم لا؟ !»(١) .

□ قال الكاتب البريطاني «باتريك سيل» في مقال بعنوان «التحالف الأمريكي الروسي ضدَّ الإسلام»، نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية في ١٨ يناير ٢٠٠١م: «إنَّ الغربَ اعتاد الاختباء وراء عبارة «الأصولية الإسلامية»، بينما يقصد في الحقيقة «الإسلام» نفسه، ولذلك يتعمَّد الغربيون الخَلْطَ بين الإسلام والإرهاب؛ لأن مفهوم «الأصولية الإسلامية» عندهم هو الإسلام نفسه».

# \* دعاة على أبواب جهنم:

ونَعَقَ على أثر «فوكوياما» وسار على نهجه حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ دعاةٌ على أبواب جهنم مِن بني جِلْدتِنا، يَمَّموا وجوهَهم شَطْرَ الغَرب، وتبنَّوُا الحَدَاثةَ الغربيةَ منهاجًا للحياة.

الحَدَاثي للدكتور محمد أركون. فقال بعد أحداث ١١ سبتمبر "إننا يجب الحَدَاثي للدكتور محمد أركون. فقال بعد أحداث ١١ سبتمبر "إننا يجب أن نلتحق بڤولتير [١٧٧٨ - ١٧٧٨م] وتصورُ الطبيعيِّ عن الدين والأخلاق، فالدين الحقيقيُّ هو الدين الطبيعيُّ. وإنَّ العبرةَ هي بأعمالِ الإنسان وليس بمعتقداته، أوْ حتى صلواته وعباداته. ولابدٌ مِن تأويل جديد لتراثنا يختلفُ عن تأويل الأصولية بل ويَنقُضُه .. تأويلٌ يكشفُ عن تاريخية النصوصِ التأسيسية، ويُحِلُّ القراءة التاريخية محلَّ القراءة التبجيليَّة لهذا التراث» "١٠ .

<sup>(</sup>١) (النيوزويك) العدد السنوي ـ ديسمبر سنة ٢٠٠١م ـ فبراير سنة ٢٠٠٢م .

<sup>(</sup>٢) صحيفة «الشرق الأوسط» في ٦٦/ ١٢/ ٢٠٠١م.

□ وقال الدكتور «علي حرب»، والذي قال عن حَدَاثة مشروع «أركون وهاشم صالح»: «إنها القولُ بمرجعيَّة العقلِ وحاكِميَّتِه.. وإحلالِ سيادة الإنسانِ وسيطرتِه على الطبيعة مكانَ إمبريالية الذاتِ الإلهية وهيمنتها على الكون»(١)!!!.

فالعدو عند المشروع الأمريكي - هو الإسلام المقاوم للعلمانية الغربية والحداثة الغربية والاستهلاكية الغربية . أي الإسلام المقاوم للمَسْخ الغربي والخداثة الغربي والعدو عند الحداثين - الذين يَحملون الأسماء المسلمة - ليس الإمبريالية الأمريكية وهيمنتها ، وإنما إمبريالية الذات الإلهية وهيمنتها على الكون» . ولا حول ولا قوة إلا بالله (٢) .

#### \* «صموئيل هنتنجتون» و «صراع الحضارات»:

«صموئيل هنتنجتون» الأستاذ بجامعه «هارفارد»، ومن المفكّرين الكبار الذين لهم تأثيرٌ في صُنع القرارِ في البيت الأبيض، له نظريةٌ عن «صراع الحضارات» نشرها عام ١٩٩٣م في مجلة «فورن إفيرز»، ثم طوّرها في كتاب كامل وقال فيها: «إنه بعد انتهاء الحرب الباردة، سوف تسيطر الصراعاتُ بين الحضارات».

□ وقال: «إن الإسلامَ تحيطُ به حدودٌ دموية».

□ ويقول كاتبُ المقال: «يبدو أن ما يَحدُثُ في «تيمور الشرقية والشيشان وكوسوفا والعراق وكشمير» يؤكّدُ هذه الملاحظة، وسواءٌ اعتقد المرءُ ذلك أم لم يعتقد، فإن اللومَ يقعُ على الإسلام!».

<sup>(</sup>۱) صحيفة «الحياة» في ۱۸/۱۱/۱۹۹۲م.

<sup>(</sup>٢) (الغرب والإسلام . . أين الخطأ . . وأين الصواب (ص٨٩ ـ ٩٠) .

وفي عام ١٩٩٦ قدم «هنتنجتون» وجهة نظره في كتاب بعنوان «صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي»، وصفه «هنري كيسنجر» بأنه يُقَدِّمُ إطارًا جريئًا لفَهم السياسات العالمية في القرن الحادي والعشرين.

وقال «كيسنجر»: «إن تحليلات هنتنجتون تُثبت صحَّتها ودقَّتها إلى درجةِ تُنذرُ بالخطر، وتتلخُّصُ نظريتُه في أن الحضارات الرئيسيةَ المعاصِرةَ هى الحضاراتُ الصينية، واليابانية، والهندوسية، والإسلامية، والأرثوذكسية، والغربية «أوروبا وأمريكا» وحضارةُ أمريكا اللاتينية، والحضارات الأربع الكبرى في العالم هي: الحضارات الصينية، والهندوسية، والإسلامية، والحضارة الغربية، وكلُّ من هذه الحضارات تضمُّ حوالى مليار نَسَمة، وكلُّ حضارة منها لها دينٌ مؤسِّسٌ لها تشكَّلت وتبلورت حوله، وهذه الدياناتُ هي: الإسلام، والمسيحية، والكونفوشية، والهندوسية، وتُعتبرُ كلٌّ من الصين والهند قلبًا أو محورًا لحضارة كلِّ منهما، أما الغربُ فينظر إليه علىٰ أنه مُنقسمٌ إلىٰ محورين رئيسيين هما: الولاياتُ المتحدة وأوروبا. . وبالنسبة للإسلام، فليست هناك دولةٌ تمثُّلُ قلبَ أو محورَ حضارته، وهذا ما يجعلُ من الصعوبةِ فَهمَ الإسلام وحضارته بالنسبة لمن هم خارج هذه الحضارة».

□ ويقول هنتنجتون أيضاً: «إن صراع الإسلام والغرب يثير مشكلات ضخمة للعالم بطريقة أو بأخرى».

□ ويقول المقال: «إن الغرب يُطالِبُ بسيطرة فريدة على العالَم، والمبرِّرُ لذلك أنه يُمثِّلُ القوة العالمية القائمة على أساسين هما: تفوق التكنولوچيا الأمريكية، وتفوق الأيديولوچية العالمية القائمة على الليبرالية

وحقوق الإنسان، وتنظر الحضارات الأخرى إلى الغرب على أنه يَمتلكُ قوةً عسكرية واقتصادية خطيرة، ولكنه منهار من الناحية الاجتماعية، ويتمثّلُ هذا الانهيار الاجتماعي في التفكك الاسرى، وعدم التمسّك بالمعتقدات الدينية، وانتشار الجريمة، والمخدّرات، وارتفاع نسبة المُسنّين، وانتشار البطالة. أما الغرب، فإنه ينظر إلى نفسه على أنه نموذج لحضارة القرن الحادي والعشرين، وتنظر إلى المخارات الأخرى على أنه نموذج سيئ يُحسنُ نجنبُه وليس محاكاته.

□ ويقول هنتنجتون: ﴿إِن الغربَ يُسيطرُ على العالَم الآن سيطرةً كاملة ، وسيظلُّ مسيطراً ومتفوقًا في القوة خلالَ القرن الحادي والعشرين، إلاَّ أن التغييراتِ التدريجيةَ والحتميةَ الأساسيةَ تؤثِّرُ أيضًا على توازُن القوى بين الحضارات ، وستأخذُ قوةُ الغرب في الاضمحلال ، فخلالَ خمسة وسبعين عامًا من ١٩٢٠ حتى ١٩٩٥م تراجعت السيطرةُ السياسيةُ للغربِ على المناطقِ العالمية بنسبة ، ٥٪، وتراجعت نسبةُ من يُسيطرُ عليهم الغربُ من سكانِ العالم ، ٨٪، وتراجعت سيطرةُ الغربِ على الصناعةِ العالمية بنسبة ، ٥٪.

□ وحين يتحدث «هنتنجتون» عن الإسلام يقول: «إن في العالم و دولة مستقلة تنضوي تحت راية الإسلام، وهو أقوى الديانات العالمية من حيث سيطرته الثقافية على المؤمنين به، كما أنه دين له ميزة اقتصادية كبرى، هي أنه يسيطر على معظم احتياطي البترول العالمي، ولن ينضب هذا البترول إلا بعد سنوات طويلة جداً، ولا يزال الإسلام يمر عبرحلة النمو السكاني السريع، ومن المتوقع أن يشكّل المسلمون ٣٠٪ من

سكن العالم في عام ٢٠٢٥م.

□ أمًّا مستقبلُ العلاقة بين الحضارات الأربع: الحضارة الغربية، وحضارة الصين، وحضارة الهند، والحضارة الإسلامية: فإن «هنتنجتون» يرئ أن الصراع بينها حتمي، ويرئ أن الإسلام يُمثّلُ مشكلة ليس لها حل، وهكذا فإن الخوف من الإسلام واعتباره هو «العدو» للحضارة الغربية وللحضارات الأخرى أصبح قائمًا على أساس نظرية متكاملة، لها جذور تاريخية قديمة، اكتملت وتبلورت على يد «صمويل هنتنجتون» أستاذ الدراسات الدولية في جامعة «هارفارد». . النظرية إذن نظرية أمريكية . وهي في حقيقتها ليست إلا تبريراً فلسفيًا للحرب ضد الإسلام . . وقد يُنكر بعض الأمريكيون أنهم يعتقدون في صحة هذه النظرية . . ولكن ما تفعله أمريكا ليس إلاً التطبيق العَملي ً لها(۱) .

□ والدليل على نظرية «هنتنجتون» عن حتمية الصراع بين الإسلام والحضارة الغربية ما نراه من مناهج تدريس التاريخ للتلاميذ في أمريكا والدول الغربية وأسبانيا واليونان. . فالتاريخ الذي يُدرَّسُ يقدِّمُ الرسول عَلَيْهُ على أنه شاعر يرى رؤى خارقة ، ويُشارُ إليه بالفاظ توحي بالشك في مصداقيته (١) .

#### \* توماس فريدمان:

□ قال الصحفي اليهودي الأمريكي «توماس فريدمان» في مقالٍ له في

<sup>(</sup>١) اصناعة العداء للإسلام، (ص١٦٤ ـ ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٦٨).

«نيويورك تاعز»: «إنَّ هناك حربَ مبادئ وقيم بين الغرب والعالَم الإسلامي»(۱).

□ وتوماس فريدمان كاتب معروف بأنه قريب من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية، يقول في مقال له في صحيفة «نيويورك تايمز» في ١٧ ديسمبر ٢٠٠١م بعنوان «لإنهاء التعصب مطلوب حركة تنوير إسلامي» يقول: «ما يُهمنّنا أن يبدأ المسلمون بأنفسهم بإصلاح الإسلام بطريقة تجعله متوفقاً مع التعليم الحديث، ومع التسامح الديني، وقبول التعددية». ويدس بين السطور أن الإسلام دين تعصب وديكتاتورية وعُنف (٢٠).

#### \* مارجريت تيتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة:

□ كتبت «مارجريت تيتشر» رئيسة الوزارء البريطانية السابقة مقالاً في «نيويورك تايمز» الأمريكية «والجارديان» البريطانية قالت فيه: «إن التيار الإسلامي هو البلشفية الجديدة»(۳) .

# \* بيريجرين ورستون: الإسلام عدوٌّ بدائي:

الله في أوائل التسعينات قال «بيريجرين ورستون»: «إن الإسلام كان في يوم ما حضارة عظيمة تستحق الحوار معها»، ولكنه غير رأيه، وقال بعد ذلك: «إنَّ الإسلام تحوَّل إلى عدوِّ بدائيٌّ لا يناسبُه إلاَّ أن يَتمَّ إخضاعُه»(١٠).

<sup>(</sup>١) (صناعة العداء للإسلام) (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٦٤).

#### \* «فاي ويلدون»:

□ في الوقت الذي أثيرت فيه قضية «سلمان رشدي» ادَّعن «فاي ويلدون» في تعقيب أصدره أنَّ القرآن «غذاء لعدم التفكير، وهو ليس شيئًا جميلاً يُمكن للمجتمع الاعتماد عليه، وهو فقط سلاح وقوَّة للنوايا العدوانية العسكرية»(١).

## \* «الدكتور روبرت موري»: الإسلام ديانة إله القمر:

وصل تشويه الإسلام إلى حدِّ أنَّ البعض يتحدَّثُ في أمريكا عن المسلمين على أنهم «يَعبدون القمر»، ويَذكرُ أمثلةً على ذلك ما ردَّدته «جانيت بارشالز» في الإذاعة يوم ١٥ مايو ١٩٩٦، وكرَّره الدكتور «روبرت موري» في محاضرات ومطبوعات بعنوان «اللَّه ـ إله القمر» و «الإسلام ديانة أهل القمر»، و «الغزو الإسلامي: التصدِّي لأسرع الأديان انتشاراً في العالم»، ويقول فيها: «إن دينَ اللَّه ـ إله القمر الصحراوي ـ يشقُّ طريقه إلى سجون كارولينا الجنوبية، وإن إله المسلمين إله وثني» (١٠)

🖎 تعالى اللَّه عما يقول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.

### \* مجلة «الإِيكونومست» البريطانية:

وهذه يَعُدُّونها أكثر المجلاَّت احتراماً في العالم. . أعدَّت تقريراً خاصًّا بعنوان «الإسلام والغرب، الحرب القادمة كما يقولون»، في عددها الصادر في ٢ أغسطس سنة ١٩٩٤، وأفردت له عشرين صفحة (٣) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٦٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٢٧).

وتصل «الإيكونومست» إلى نتيجة، هي أنه من الصعب حدوث تغيير في أوضاع المرأة المسلمة؛ لأن وضعها المُتكنِّي راسخٌ في الأعماقِ بسببِ القرآنِ والرسول محمد(١).

□ ثم تنتقل «الإيكونومست» إلى ما هو أهم بالنسبة لها، فتقول: "إن القرآنُ مكتوبٌ بلغة تناسبُ أسلوبَ القرْنين السادس والسابع، وبلغة أقرب إلى الشّعر، ولذلك فإنها تحتملُ أكثرَ من تفسير، والآية ٣٤ من سورة «النساء» تُعدُّ أكبرَ هَنات القرآن ـ هكذا تقول الإيكونومست ـ، لأنها تنص على أن الرجالَ قوامونُ على النساء، وحين تَعصي المرأةُ زوجها تستحق الضرب، ولكنَّ البعض يتلطّفُ فيقول: إن الرجالَ قوامون على النساء بعنى أنهم مسؤولون عن حماية المرأة، ربما لأن الرجلَ في القرنين السادس والسابع كان هو وحدَه الذي يكسبُ المال، أما عن الضرب، فيقول بعض المفسرين المتلطّفين: إن المقصودَ مجردُ لطمة لطيفة، ولكنَّ هذه التفسيرات غيرُ مقنعة، وتظلُّ هذه الآية مثارًا للدهشة» (!).

هذا ما تقولُه «الإيكونومست»، ولم يُفكِّرُ أحدٌ في إرسال ردِّ يَشرحُ فيه التفسيرَ الصحيحَ لهذه الآية، وسكت الأزهرُ وعلماءُ الدين عن القول بأن هذه الآية «من هنات القرآن»!(٢) .

□ وتقول: «إنَّ علماء الدين في أيديهم تفسيرُ القرآن، وهم الذين أخطؤوا في حقِّ المرأة في العصور الماضية، ومازالوا مستمرِّين في الخطأ،

<sup>(</sup>١) «صناعة العداء للإسلام» (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٣٥).

ولابد أن يُغيِّروا ما في عقولهم، ويَسمَحوا للمرأة بالوصول إلى أعلى مراتبِ التعليم، وأعلى المناصب، وتحقيقِ العدالة التي يأمرُ بها القرآن ـ فيما عدا آية أو اثنتين ـ».

□ وكالعادة أرجعت «الإيكونومست» سرَّ تخلُف المسلمين إلى الإسلام ذاتِه، فقالت: «إن معارضة الديمقراطية تستندُ إلى أن القران فيه منهج أكثر صلاحية للبشر، وأن الديمقراطية لها بديلٌ عند المسلمين هو «الشورئ»، فالحكومة تستشيرُ الناس».

□ وتتساءل «الإيكونومست» بسخرية: «هل هناك ديمقراطية أكثر من ذلك؟».

الله وتقول: «إن هناك أمرين مهميّن: الأمرُ الأول: أن الرجال الذين يستعينون بالشورئ هم على قائمة المبشّرين برحمة اللّه حَسْبَما جاء في (سورة الشورئ ـ آية ٣٨) ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾.

وفي (سورة آل عمران ـ آية ١٥٩): ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾».

□ وتتساءل «الإيكونومست»: «ما معنى الشورئ؟» وتجيب: «إنها ما كان يمارسُه باروناتُ العصور الوسطى، أو قادةُ الجيوش في العصرِ الحديث، فالحاكمُ يَسألُ الآخرين عما يَرَون، ثم يتَّخذُ هو القرار، فلا مكانَ للديمقراطية في الشورئ!».

◘ ولا تكتفي «الإيكونومست» في هذه الدراسة بتشويه مبدأ «الشورئ»،

ولكنها تواصلُ هجومَها على مبدأ «الإجماع» في الفقه، وتقول: «إنه قائمٌ على أن الأمة لا تُجمعُ على خطأ، فما اتفقت الجماعةُ على ما ينبغي عملُه، فهو ما يجبُ عمله، وقد يبدو ذلك ديمقراطيًّا، ولكنَّ المشكلةَ أن هذا الإجماع هو إجماعُ علماءِ الدين وهم الذين يُحدِّدون الرأيَ الصواب، وليس من حقِّ فرد من أفراد المجتمع أن ينطقَ بما يخالفُ ذلك، وإلاَّ يكونُ خارجًا على الإجماع، فالقرآنُ عند المسلمين هو «كلمة اللَّه»، وكلمةُ اللَّه تحتاجُ إلى تفسير، والتفسيرُ تحتكرُه مجموعةٌ تزعمُ قدرتَها على ذلك»(١).

وتصلُ «الإيكونومست» إلى ما تريدُ أن تصلَ إليه منذ البداية وهو «أن الإسلام لا يزال يعيش في عصر الأوليجاركية (أي حكم الأقلية)، وأنه لا يزال يؤمن باليقين الثابت»(١٠) .

□ وتقول: «باختصار، على الإسلام أن يعمل على إصلاح نفسه لكي يتحرّك نحو عالم الديمقراطية»(٣).

#### \* ميشيل هولبيك:

"ميشيل هولبيك" كاتب فرنسي، كتب رواية "بلاتفورم"، وكلُّها إساءةٌ إلى الإسلام، وفي حديث صحفي مع مجلة "ليز" الأدبية قال: "إن الإسلام أكثرُ الأديان غباءً، وإن قراءة القرآن تبعث على الملل". ولا أحد يعرف ما هي مناسبة مثل هذا الكلام إلاَّ أن يكون مساهَمة في الحرب على الإسلام (١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص۱۳۷ ـ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٤٠).

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق (ص١٧٧، ٢٠٠٠ ـ ٢٠١).

□ وعندما رَفعت أربعُ مؤسساتٍ إسلاميةٍ في فرنسا دعوى أمام المحكمة، وانضمَّت إليها رابطةُ حقوق الإنسان الفرنسية، وأعلنت أن تصريحات «هولبيك» تُعبِّرُ عن «إسلاموفوبيا» ـ أي الخوف من الإسلام وقف الكاتبُ الفرنسيُّ أمام المحكمة ليقول: «إنني لم أظهرْ أيَّ ازدراء للمسلمين . ولكنَّ ازدرائي الشديد للإسلام لم يتغيَّر، وإنني أشعرُ أنَّ القرآنَ أقلُّ منزلةً من الإنجيل من الناحية الأدبية، فالإنجيلُ له أكثر من كاتب بعضُهم جيدً وبعضُهم رديءٌ، أما القرآنُ فله كاتبٌ واحدٌ وأسلوبُه متوسط.

وقد فاز «هولبيك» بجائزة «إمباك»، وهي أكبر جائزة أدبية في فرنسا.

□ وكتب في روايته «بلاتفورم» على لسان بطل الرواية: «إنني أشعرُ برعشة سَعادة في كلّ مرة أسمعُ فيها بمقتل إرهابي فلسطيني».

### \* المستشرق الصهيوني برنارد لويس:

المستشرق الأمريكي الصهيوني «برنارد لويس» ـ هو من أعمدة المشيرين على صانع القرار الأمريكي ـ، يقول في كتابه الذي أصدره بعد «قارعة سبتمبر» بعنوان «ما هو الخطأ في العلاقة بين الإسلام والغرب؟»: «إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب . فالنظام الأخلاقي الذي يَستندُ إليه الإسلام مختلف عمّا هو في الحضارة اليهودية / المسيحية ـ [الغربية] ـ وآيات القرآن تَصدُق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين . وهذا الحرب هي حرب بين الأديان»!!(۱) .

<sup>(</sup>١) صحيفة «الأهرام» في ٢/ ٣/ ٢٠٠٢م، نقلاً عن مقال «زخاري كاربيل» في «النيوزويك» الأمريكية بتاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٠٢م.

وكتاب برنارد لويس «جذور الهياج الإسلامي» وكتاب صمويل هنتنجتون «صراع الحضارات» لهما من التأثير الخاص والكبير في العالم الغربي وتكوين فكره نحو الإسلام.

لقد كان «برنارد لويس» هو الذي قَدَّم الصورة التي صَدَمت الغربَ عن الإسلام والمسلمين في كتابه «الأصولية الإسلامية» باعتبارهم أصوليين مقاتلين خَطِرين، وكان هذا الكتابُ في أصله محاضرة القاها «برنارد لويس» لعام ١٩٩٠ باسم «محاضرة جيفرسون»، وهي أعلى شرف تُسبِغُه حكومة الولايات المتحدة على أي باحث تقديرًا لمكانته التي وصل إليها في مجال الدراسات الإنسانية، ثم نُشرت بعد ذلك منقَّحة تحت عنوان «جذور مجال الدراسات الإنسانية، ثم نُشرت بعد ذلك منقَّحة التلانتك» الشهرية، ألهياج الإسلامي» ونُشرت كموضوع رئيسي في مجلة «التلانتك» الشهرية، وبسبب مكانة «برنارد لويس» الدولية كباحث وخبير في شؤون الشرق الأوسط، فقد كان لهذا المقال ردُّ فعل واسع، وكان له تأثيرٌ عالمي في الفهم الغربي للإسلام.

ومع عنوان المقال نشرت مجلة «اتلانتك» صورة مسلم معمّم بلحية كبيرة، وفي عينية المتوهجتين اعلام أمريكية، وداخل المجلة نشرت رسمًا يُصور حيّة ضخمة وعليها نجوم العكم الأمريكي وهي تزحف على الصحراء، ورسمًا آخر لنفس الحية وهي كامنة وراء مسلم يؤدي الصلاة، والمسلم في هذه الرسوم يظهر وكأنه يعيش في العصور الوسطى، وقد علّق على المقال والرسوم «جون اسبوزيتو» فقال: «إن عنوان «جذور الهياج الإسلامي» في ذاته يَخلُق توجُسًا، فهل نَرى مقالات تتحدث عن الغضب المسيمي أو الغضب اليهودي؟. ولاذا الإصرار على تسمية القدرات

النووية الباكستانية «القنبلة الإسلامية»، وليس «القنبلة الباكستانية» كما يقال: «القنبلة الهندوسية»، ويقال: «القنبلة الإسرائيلية»، ولا يقال: «القنبلة اليهودية»، وكما يقال: «القنبلة الأمريكية»، ولا يقال: «القنبلة الأمريكية»، ولا يقال: «القنبلة المسيحية»؟..».

□ يقول "برنارد لويس": "إن الصراع بين الإسلام والغرب استمر حتى الآن على مدى أربعة عَشر قرنًا من الزمان، وقد جاء تكوينه من سلسلة طويلة من الهجمات والهجمات المضادة.. الجهاد.. والحملات الصليبية.. والغزو.. واليوم فإنَّ معظم العالم الإسلامي تسيطر عليه مرة أخرى حالة استياء عنيفة ضدَّ الغرب، وفجأة صارت أمريكا العدو الأكبر، وتجسيدًا للشر الذي يُهددُ المسلمين ويهددُ الإسلام.. لماذا؟».

ويعلق «جون اسبوزيتو» على ذلك بأنه بسبب تصوير الإسلام والمسلمين في صورة المحرِّضين طوال أربعة عَشر قرنًا. . أي أن الإسلام عدواني . . والإسلام والمسلمون مسؤولون عن الهجمات، بينما الغرب دفاعيُّ يردُّ هجمات مضادة .

□ ويوردُ «اسبوزيتو» عبارةً لمعلِّق إسرائيليٍّ يقول فيها: «لا يُهمُّ كيف كانت الشيوعية سيئةً، فإنها لم تكن أبدًا خُطوةً للعودة إلى العصور الوسطى، أما ما يَصعبُ علينا تصوَّرُه هو كيف ستتمكنُ ديمقراطياتُ القرن الحادي والعشرين من العيش في سلام مع قوَّىٰ عَقدت العزم على أن تُبرهِنَ أن الألف سَنة الأخيرة لم تحدث وهو يقصد الإسلام والمسلمين»(١).

<sup>(</sup>١) «صناعة العداء للإسلام» (ص١٩٠ ـ ١٩١).

#### \* كلير هولينجسورث:

□ يقول «اسبوزيتو»: «إن الصحافة البريطانية «التايمز، والديلي تلجراف، وسبكتاتور» عكست الخوف من الإسلام «إسلاموفوبيا»، وكتبت «كلير هولينجسورث»: «إن الأصولية الإسلامية أصبحت بسرعة التهديد الرئيسي للسلام والأمن العالمي، كما تحوّلت بالإرهاب إلى سبب من أسباب الاضطراب الوطني والمحلي، وهي مثل التهديد الذي شكّلته النازية والفاشية في ثَلاثينات القرن العشرين، ثم الشيوعية في الخمسينات»(١).

#### \* مجلة «دير شبيجل» الألمانية:

□ مجلة «دير شبيجل الألمانية» التي كتبت بعد تفكك يوغسلافيا والحرب على المسلمين في البوسنة: «سرعان ما سيكون في أوروبا دولة دينية «ثيوقراطية» متعصِّبة جاثمة على أعتابها».

□ وكتبت أيضًا: «في الشرق الأوسط ـ على وجه الخصوص ـ ، وهو المركز والمَهدُ للإسلام ، يُمثِّلُ الملتحون المتطرِّفون دائمًا صورةَ مقاتل تتحددُ ملامحُه بالجهادِ والتضحيةِ بالدم والتعصبِ والعنفِ وعدم التسامح وقهر المرأة»(٢) .

### \* وفي فرنسا:

وفي فرنسا، فإن النزعةَ تُجاهَ المسلمين تتحدَّدُ باعتبارِهم قومًا معادين للتقدُّم من أهل العنف، ويمكن شرحُ ذلك من خلالِ أصولِ دينِهم، فإنه دينٌ ﴿

<sup>(</sup>١، ٢) المصدر السابق (ص١٩٢).

يدعو إلَىٰ الحربِ، متعطِّشُ للغزو، ومليئٌ بالاحتقارِ لغيرِ المسلمين.

وعندما احتَلَّت فرنسا الجزائر (١٣٤٦هـ ١٨٣٠م) لم تُنسِها علمانيتُها المتوحشةُ الحقدَ النصرانيَّ الصليبيَّ على الإسلام والمسلمين، فاعتبرت انتصارَها هذا انتصارًا للمسيحية على الإسلام، وسَجَّل رفاعة الطهطاوي (١٢١٦ ـ ١٢٩٠هـ/ ١٨٠١ ـ ١٨٧٣م) هذه الحقيقة ـ وكان شاهد عيان عليها يومئذ بباريس ـ فقال: "إن المطران الكبير (بباريس) لما سَمع بأخذ الجزائر، ودخل الملك «شارل العاشر» (١٨٢٤ ـ ١٨٣٠م) الكنيسةُ يشكرُ اللَّه على ذلك، جاء إليه المُطرانُ ليهنته على هذه النصرة، فقال: إنه يَحمدُ اللَّه على كُونِ الملَّة المسيحيةِ انتصرت نُصرةً عظيمةً على الملَّة الإسلامية، ولا زالت كذلك» (۱)

□ وعندما احتفل الفرنسيون ـ العلمانيون ـ بمرور مئة عام على احتلالهم للجزائر (١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م) ماذا قالوا في الخطب والكلمات التي عبرت عن حقدهم الصليبي على الإسلام؟! لقد خطب أحد كبار ساستهم فقال: "إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نُزيل القرآن من وجودهم، وأن نقتلع العربية من ألسنتهم».

□ وخَطَب سياسيٌ آخر، فقال: «لا تظنوا أن هذه المهرجانات من أجل بُلوغنا مئةَ سَنةٍ في هذا الوطن، فلقد أقام الرومانُ قَبلنا فيه ثلاثةَ قرون، ومع

<sup>(</sup>١) «الأعمال الكاملة» لرفاعة الطهطاوي (٢/ ٢١٩) ـ دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ـ طبعة بيروت ١٩٧٣م.

ذلك خرجوا منه، ألا فلتعلموا أن مغزَىٰ هذه المهرجاناتِ هو تشييع جِنازةِ الإسلام بهذه الديار . . » .

□ وخَطب أحد كرادلة الكنيسة الفرنسية، فقال: "إن عهدَ الهلالِ في الجزائر قد غَبَر، وإن عهدَ الصليب قد بدأ، وإنه سيستمرُّ إلى الأبد. وإنَّ علينا أن نجعلَ أرضَ الجزائر مَهْدًا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبعُ وحيها الإنجيل..»(١).

وفي استفتاء تبيّن أن ثلاثة من بين كلِّ أربعة فرنسيين تَمَّ سؤالُهم يَرُون أن كلمة «متعصِّب» تنطبق تمامًا على الإسلام، وقضية منع التلميذات من لبس الحجاب تمثلُ الفجوة التي تتسع باستمرار بين المجتمع الفرنسي والأقلية المسلمة، وبعد ثلاثة عَشَر قرنًا تقريبًا من تصدِّي «شارل مارتل» للغزو الإسلامي لفرنسا عند مدينة بواتييه، فإنَّ معركة «بواتييه» الجديدة تتضمنُ في طياتها الشكَّ المتصاعِد والعداوة تُجاهَ الدينِ الإسلامي في أوروبا.

□ ويقول «اسبوزيتو»: «إن مخاوف الغربيين يُعبِّرون عنها بقولهم: لقد كان المهاجرون الذين وفدوا إلينا من قَبلُ أوروبيين، أما هؤلاء فليسوا كذلك. . البنات يُبدين الإصرار على ارتداء الحجاب في مدارسنا، فهن لسن فرنسيات، ولا يُرِدْنَ أن يكن كذلك. . إن ماضي أوربا أبيض، ويهودي ـ مسيَحي، أما المستقبل، فليس كذلك، وهناك شك في أن مؤسساتنا وهياكلنا القديمة سوف تصمد لهذه الضغوط».

وأقوالٌ أخرىٰ كثيرةٌ يتقبسُها «اسبوزيتو» مثل: «بينما استطاعت أوروبا

<sup>(</sup>١) «الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ» للدكتور محمد عمارة (ص٤٢).

أن تتغلب على الحرب الباردة، فإنها تُخاطرُ الآن بخَلقِ نزاعات جديدةً باعتبارها القلعة البيضاء المسيحية الغنية التي تُصارعُ ضدَّ عالم إسلاميُّ شديدِ الفقر».

### \* لوبن الصليبي الفرنسي المتطرف:

وعندما بدأ إنشاء الجامع الكبير في باريس ظهرت مخاوف، ووَجَد مقاومة شديدة من السلطات الفرنسية، وقيل: إنه سيكون مكانًا لتفريخ المتطرفين، انسياقًا وراء الفكرة السائدة بأن المسلمين متطرفون، وأنَّ كلَّ مسجد هو مكانٌ لتفريخ المتطرفين، وأعلن حزب «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة التي يقودها «لوبن» وهو حزب يُعادي الإسلام والمسلمين والمهاجرين وزعيمه يُعلنُ بكلِّ وضوح أنه عندما يصلُ إلى الحُكم فسوف يَطردُ كلَّ «الأجانب» من فرنسا لتبقى فرنسا للفرنسيين فقط. وفي حَملته الانتخابية حين كان «لوبن» مرشَّحًا للرئاسة ومنافسًا للرئيس «جاك شيراك» أعلن عداء والصريح لكلِّ ما يَمتُ للإسلام بصلة، وكاد يُفوزُ بالرئاسة، وحصلُ على أصوات جعَلته يدخلُ انتخابات الإعادة بينه وبين «شيراك»، وحصلُ على القوة التي وصلَ إليها التيارُ المحافظُ المُعادي للأجانب وللإسلام على القوة التي وصلَ إليها التيارُ المحافظُ المُعادي للأجانب وللإسلام والمسلمين حتى في فرنسا بلد الحرية والإخاء والمساواة» (۱).

### \* «الإسلامو فوبيا»:

في تقرير لجنة «رينميبر» البريطانية بعنوان «الإسلامو فوبيا» قالت: «إن الخطابَ النابعَ من الخوفِ من الإسلام صاخبٌ أحيانًا، وغالبًا ما يكونُ (١) «صناعة العداء للإسلام» (ص١٩٢، ١٩٣).

محمَّلاً بالرموز هو جزءٌ من نسيج الحياة اليومية في بريطانيا، بنفس الروح التي كان عليها خطاب معاداة السامية، يؤخَذُ كأمر مُسلَّم به في فترة سابقة من القرن العشرين (١) .

وها هو «توني بلير» رئيس وزراء إنجلترا يُعلن في ١٧ سبتمبر سنة وها هو «توني بلير» رئيس وزراء إنجلترا يُعلن في ١٧ سبتمبر سنة أعلنها العربُ على الإسلام: «هي حربُ المدنية والحضارة [في الغرب] ضد البربرية [في الشرق]».

□ ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تقول عن الذين: «يرفضون القيم الغربية بأنهم أعداء أمريكا وأعداؤنا، وتدعو الغرب إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية»!!.

# \* چون اسبوزيتو المفكِّر والباحث الأمريكي:

يَعُدُّونه أكثر الباحثين الأمريكيين إنصافًا للإسلام وفهمًا له، إلا أنَّ صورة الإسلام - كما تنعكسُ في كتاباته - مليئة بالتشويه، وهو يدَّعي أن الإسلام إذا وصل إلى السلطة لا يعرف إلاَّ الحكم الدكتاتوريَّ، ولا يسمح باختلاف أو معارضة سياسية؛ لأن الحاكم يحكم بالشريعة، أي أنه يحكم باختلاف أو معارضة معارضة ستكونُ معارضة للَّه، ولن تكون للأقليات عرية، ولن تجد المرأة إلاَ المكانة المنحطَّة التي وَضَعَتْها فيها حكومة (طالبان) في أفغانستان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٩٢)، وصحيفة «الشرق الأوسط» في ١٤/ ٢/ ٢٠٠٣م، و«الغرب والإسلام» (ص٨٥).

◘ ويقول «اسبوزيتو» أكثر من ذلك: «إن المسلمين يستسهلون الحديث عن التسامح وحقوق الإنسان في الإسلام، ولا يمارسونها في الواقع، والمسلمون يقولون: إن هناك فرقًا بين تعاليم الإسلام وما يفعلُه بعضُ المسلمين، وهذا نوعٌ من التضليل؛ لأن ما يفعلُه هؤلاء، البعضُ يستندون فيه إلى النصوص المقدَّسة، والمسلمون يقولون: إنهم يَعترفون بالأديان السابقة عليهم، وهذا غيرُ صحيح، بدليل أنهم يَعتبرون دينَهم قد نَسخ الأديانُ الأخرى، بينما يؤمنُ المسيحيون بأنهم أصحابُ الوحي الأخير والكامل، وأن المسيح عندهم ابنُ الربِّ وليس نبيًّا، وأن لديهم تكليفًا عالميًّا بتحويل العالَم إلى المسيحية، وبعضُ المسلمين مثلُ بعض المسيحيين، واليهودُ غيرُ متسامحين قولاً وفعلاً، وبعضُ المسلمين والمسيحيين تَفرضُ عليهم مواقعُهم الدينيةُ نوعًا من الجُمود الديني، وشعورًا بأنهم وحدَهم على الحق، والآخرون على الباطل، وهم يؤكِّدون على صحَّة ديانتهم، يُرحِّبون بالحِوارِ مع المؤمنين الآخرين عندما يُدركون حقائق العالم المعاصر الذي يقوم على التعددية والاعتماد المتبادل، وبدون إعادة تفسير الشريعة الإسلامية التي تَعتبرُ الأقلياتِ غيرَ المسلمةِ من أهلِ الذمة».

ويؤكّد «اسبوزيتو» مِثلَ جميع الباحثين في الغرب أن أية دولة إسلامية تقومُ على أيديولوچية دينية لن تكونَ دولة ديمقراطية، وفي أحسن الفروض ستكونُ الديمقراطية فيها محدودةً.

كلُّ هذا و «جون اسبوزيتو» يُعتبر دارسًا موضوعيًّا ومُنصِفًا للإسلام!!. إذا كان هذا رأيَ أكثرِ الباحثين الأمريكيين فهمًّا للإسلام وإنصافًا له، فماذا ننتظرُ ممن لم يَدرِسوه ولم يفهموه؟ وهل فَكَّرت جهةٌ إسلاميةٌ في دعوته وأمثاله إلى حوار لتصحيح هذه المفاهيم الظالمة للإسلام والمسلمين؟.. وهل فكَّرت جهة في تكوين جماعات من المفكِّرين والمُثقَفين الدارسِين للإسلام والمتابِعين للتيارات المعادية له في الغرب والمدركين لطبيعة عصر العولمة الذي أصبح مستعدًّا لإعلان الحرب على كلِّ مَن يختلفُ مع القيم والمفاهيم السياسية والاقتصادية التي جاءت مع العولمة؟!.

ماذا فعلنا. . وماذا يجبُ أن نفعل لإقناع العالَم بأن الإسلامَ دينُ الناسِ الطيِّينِ، وليس دينَ الشياطينِ والأشرارِ المخرِّبين(١) .

# \* هيستيريا العداء للإسلام ورسوله ﷺ في أمريكا:

والهجوم على الإسلام ليس وليد تفجيرات سبتمبر ٢٠٠١ في نيويورك وواشنطن، ولكنه قبل ذلك بعشرات السنين، وقد عبرت عن ذلك صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية في عدد ٤ يناير ١٩٩٥م في مقال بعنوان: «إن اعتقاد واشنطن بكسب صداقة الإسلاميين وهم ساذج»، قالت فيه: «إن الإسلام مثل جميع السلفيات الدينية الأخرى، كلها تتسم بالدكتاتورية بطبيعتها، وقد يكون من السهل رسم صورة كاريكاتورية للبحث عن «معتدلين» إسلاميين، وإن تبديد المفهوم عن الانتصار الإسلامي المحتوم يجب أن يُمثّل الهدف الرئيسي لأية استراتيجية أمريكية».

الله وقالت الصحيفة في المقال الذي كتبه «بيترو رودمان»: «إن عَداء السلمين للغرب يرجع إلى الانحطاط الثقافي والفساد، وهما نتاج العقيدة الإسلامية ذاتها، ويرون أن أمريكا القوة العظمى الوحيدة، فهي تُجسِّدُ كلَّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٩٦ ـ ١٩٧).

ما يكرهونه ويَزْدَرُونه، والصحوة الإسلامية هدفُها محاربة الحكومات العربية المعتدلة الموالية للغرب، وسَذاجة واشنطن أنها تصوَّرت أن في إمكانها كَسْبَ صداقة الإسلاميين لتغيير موقفهم من سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تكون عملية السلام العربية الإسرائيلية هي الضحية، إذ يَعتبرُها الإسلاميون خيانة».

□ وقال كاتب المقال: «في النهاية لأبد من التسليم بأن التيارَ الإسلاميَّ في أيِّ مكانٍ يُمثِّلُ ضررًا بالغًا للشعوبِ المتحضِّرةِ وللذين يَقِفُون على خطوطِ المواجهة لمقاومة هذا التيار».

□ وقد كتبت «تيريزا واتنابي» تقريرًا لوكالة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢ قالت فيه: «إن تعامل بعض الأمريكيين مع المسلمين يتَسمُ بالقسوة».

وقد نُشر خلال عام ٢٠٠٢ وحده أكثر من عشرين كتابًا عن «الخطر الإسلامي» وأكثر الكتب بيعًا في أمريكا كتاب «الإرهابيون بين ظهرانينا» من تأليف «ستيفن أميرسون» وكتاب «الإسلام المقاتل يصل إلى أمريكا» تأليف «دانيال بابيس»، وقد أصدر قادة طوائف إنجليكانية بيانات تَزعم أن الإسلام دين شرير، وتَدُلُ الاستطلاعات على أن الأمريكيين صاروا أقل قبولاً للإسلام أو رضًا عنه، وفي استطلاع آجْرَتْه صحيفة «لوس أنجلوس تايز» قال ٣٧٪ من الأمريكيين: «إن انطباعهم عن الإسلام سلبي»(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢١٠ ـ ٢١١).

#### \* القس سام دوجلاس:

قَسُّ المنطقة التي تُسمَّى «حزام الإنجيل» في أمريكا، وتَشملُ أماكنَ مثلَ «جرينفيل وتكساس»، حيث تتزايدُ كثافةُ المَعْمَدانيين، ويَظهرُ التأثيرُ القوىُّ للكنيسة المعمدانية.

□ يقول القسُّ «سام دوجلاس» عن الإسلام: «إنه دَرَس الإسلام عندما كان قسيِّسًا في الجامعة، والدينُ الإسلامي لا يَحترمُ قيمةَ الحياة الإنسانية، ويُمثِّلُ تهديدًا لكلِّ مَن يُمكنُ أن يُوصفَ بأنه «كافر» أي أنَّ كلَّ مَن ليس مسلمًا معرَّض للخطر على أيدي المسلمين».

◘ وقال في ختام كلمته: «إنه يُحبُّ المسلمين، ولكنه لا يُحبُّ ديانتَهم»(١).

## \* المسلمون يَعبُدون اللَّهَ وقينوس إِلَّاهةَ الحُبِّ!!!:

يضربُ المستشرق الألماني «جيرنوت روتر» في كتابه «الإسلام العدوُّ الوهمي الجديد للغرب» مثالَين على جَهلِ الغربيِّين في القرون الوسطى بحقيقة الإسلام، فقال:

المشالُ الأول: إنَّ مؤلف «ملحمة رولاند»(١) Rolandslied» يجعلُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٢١١ ـ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) ملحمة رولاند Chanson de Roland يعود تاريخ كتابتها إلى فترة ما بين سنة ١١٠٠ وسنة ١١٠٥م. وتتكونُ من أكثر من أربعة آلاف بيت من الشعر البطولي باللغة الفرنسية القديمة، تُصور هذه الملحمة فناء مؤخرة الجيش الجرماني الغربي على يد المسلمين في ممر رونسفال، ثم انتقام شارلمان من المسلمين، وتدور أحداث هذه الملحمة حول المعركة البطولية التي سقط فيها الشريف الألماني «رولاند»، أحد فرسان شارلمان، وفي سنة البطولية التي سقط فيها الشريف الألماني «الملحمة إلى اللغة الألمانية الوسيطة، حيث أصبحت تعرف بـ Rolandslied.

العربَ يَعبدون محمدًا ﷺ وأبوللو، وتيرفاجانت».

فالثالثوث المسيحي كان حقيقةً بديهيةً في عقولِ الغربيِّين إلى الحدِّ الذي جعلهم يتَّهمون المسلمين به أيضًا، كذلك فإنَّ عبادة محمد عَلِيُّ وَ كُمؤسسِ دين، على التوازي مع عبادة المسيح، هي نقلٌ خاطئٌ تمامًا للتصورات الذاتية.

المثال الثاني: يتمثّلُ في تُهمة أخرى محبّبة، كانت تقول: إن السلمين يعبدون ـ بجانب الله ـ « ڤينوس Venus» ـ إلاهة الحب عند الرومان ـ ، ومما استند إليه أصحابُ هذا الزعم قولُهم بأن المسلمين قد رفعوا من شأن يوم الجمعة، وجَعلوه أفضلَ أيام الأسبوع، وأن يوم الجمعة - dies veneis) وأن يوم الجمعة، وجَعلوه أفضلَ أيام الأسبوع، وأن يوم الجمعة ويومُ ڤينوس (vendredi, venerdi) قد كان في القرون الوسطى اللاتينية هو يومُ ڤينوس (domenica dies, عند الرومان ـ ، بينما كان يومُ الأحد (venus ويومُ الإله) (venus)

# \* دجَّالُ القرون الوسطى الألماني «ايمبريخو»:

□ يقول المستشرق الألماني «جيرنوت روتر»: «بجانب عدوانية الإسلام، تحتلُّ مكانةُ المرأة في المجتمعات الإسلامية مقامًا متميزًا في برنامج

<sup>(</sup>١) يوم الجمعة باللغة اللاتينية Veneris dies وبالفرنسية vendredi وبالإيطالية دا) يوم الجمعة باللغة الحب فينوس.

dominica dies ـ وبالإيطالية - dominica dies وبالفرنسية dimanche وبالإيطالية - dominica dies . يعنى يوم الإله .

<sup>(</sup>٣) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٤٢ ـ ٤٣).

الغرب الخاص بصورة العدو الوهمي، وهذه أيضًا فكرة غطية ثابتة «Topos تعود جذور ها إلى القرون الوسطى، بَيْدَ أن بعض مظاهرها قد تغيَّر كلية في تلك الأثناء، فقد نَتَج عن التصورات الإسلامية الخاصة بالجنة وما فيها من حُور عين ذوات البكارة الأبدية، وكثرة زوجات النبي، والحق الشرعي لكل مسلم في الزواج من أربع نساء من القرون الوسطى المسيحية صورت الإسلام على أنه الوليد الشهواني للشيطان، ومحمد على أنه وحش جنسي آثم.

وهكذا كتب في نهاية القرن الحادي عشر رئيس كاتدرائية مدينة «ماينتس Mainz» في ألمانيا «ايبريخو Embricho»، يقول: «إن المسلمين يحتفلون بجميع أشكال الزواج التي تُحرِّمها الشريعة الإلهية، ولأنهم جرَّدوك أيتها الطبيعة من حقوقك غصبًا، تسعى المرأة إلى ممارسة السحاق مع نظيرتها، ويمارس الرجل اللواط مع مثيله، بل وخلافًا للتقاليد يُجامع الشقيق شقيقته، ولا تُمانع الأخت المتزوجة أن يباضعَها أخوها الشيطان، الأبناء يَهتكون عرض أمِّهم، والبنت تَغتصب أباها، وكل ما هو محبَّب على هذا المنوال، كانت الشريعة الجديدة (الإسلام) تُحلِّله».

نظرًا لمثل هذه الكتابات السطحية الوضيعة، لا يستطيعُ المرءُ أن يتخلَّصَ من الإحساسِ بأن هؤلاءالكُتَّابَ قد أرادوا إشباعَ تخيُّلاتِهم الجنسية الشاذَة من ناحية، وسعوا من ناحية أخرى إلى صرف الأنظار عن أوضاع معينة موجودة بالفعل في الغرب المسيحي، بما في ذلك الأديرة المسيحية، أو أنهم أرادوا توجيه الموعظة إلى الآثمين في المجتمعات الغربية، وبالرغم من أن الإسلام لم يَعُد يَتصدَّرُ تصورُّراتِنا العَدائية كمركز للدعارة الجنسية

والفجور في المقام الأول، إلا أن لفظ «حريم Harem» مازال يلعبُ دورًا محدودًا في هذا السياق، وكونُ نظام الزوجة الواحدة هو القاعدة، وتعدُّد الزوجات هو الاستثناء في العالم الإسلامي، فهذه حقيقةٌ لم تتمكنْ من التقليل من هذه الأفكار الخاطئة، تمامًا مثلما لم تُقلِّل الإباحيةُ الجنسيةُ الموجودةُ بالفعل في الغرب من تلك التصورات المشوَّهة عن الإسلام، وبالرغم من ذلك فلم يَعد موضوعُ «تعدد الزوجات» هو أهمُّ النقاط التي يهاجمُها الغرب، إذ احتلَّ مكانَه الفكرةُ النمطيةُ الثابتة «Topos» الخاصةُ باضطهاد المرأة في المجتمعات الإسلامية.

إن الرواج المنقطع النظير الذي حقَّقه كتاب «بيتي محمودي Betty Mah إن الرواج المنقطع النظير الذي حقَّقه كتاب «بيتي محمودي moody» وفيلمها «ليس بدون ابنتي»(۱) (moody وفيلمها «ليس بدون ابنتي»(۱) أي تربة مُخصِبة بالأوهام وقع ذلك العمل الدنيء المشحون بالأقوال العنصرية»(۱) .

### \* ثالوث الفساد وتشويه صورة الإسلام في ألمانيا:

(شول لاتور) و (جيرهارد كونسلمان) ، و (بسام طيبي) : اتفق العلماء على أن فرسان تشويه صورة العرب وتلطيخ سُمعة

<sup>(</sup>۱) رواية «ليس بدون ابنتي» كتبتها المسلمة الأمريكية الجنسية «بيتي محمود» التي ارتدَّت عن الإسلام، وهذه الرواية لعبت دورًا كبيرًا في تشوية مكانة المرأة في الإسلام، والإساءة إلى الإسلام بشكل عام، وقد بيع من الترجمة الألمانية لهذه الرواية ثلاثة ملايين نسخة، والرواية تحكي مأساة زواج فاشل بين مؤلفة الرواية ومسلم إيراني، وعامة الغربيين يعممون أحداث هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (٥١ - ٥٧).

الإسلام في ألمانيا هم ثالوث الفساد: الصحفي الألماني «بيترشول لاتور»، وزميله «جيرهارد كونسلمان»، وثالثهم هو المهاجر السوري «بسام طيبي» كبير خبراء شتم العرب ولعن الإسلام(۱).

□ وذهب الدجّال الدكتور «بسّام طيبي»، أستاذُ العلاقات الدولية بجامعة «جوتنجن» إلى صياغة مصطلح «الإسلام الأوربي»، ويعني التزاوج بين الإسلام والقيم السياسية الغربية مثل: التعددية والتسامح، وفصل الدين عن الدولة، والمجتمع المدني، والديمقراطية، وحقوق وحرية الفرد، ويردد «طيبي» أن أمام المسلمين خيارين لا ثالث لهما، إما الإسلام الأوربي، وإما الانغلاقُ والانعزالُ عن المجتمع (٢).

### \* جُو سلين سيزاري:

□ قالت في مقالٍ لها: «إن الإسلام هو دين الشيطان».

## \* القائد الأعلى السابق لقوات حلف الأطلنطي جون كلفان:

□ قال القائدُ الأعلى السابق لقوات حلف الأطلنطي «جون كلفان» بصراحة ووضوح، ودون التفاف وراء عبارات وكلمات مراوغة، وأعلن في محاضرة القاها في عام «١٩٩١»: «لقد عَرف هذا القرنُ أطولَ مجابهة بين الغرب والإسلام منذ أكثر من ألف سنة، امتَدَّت من الحروب الصليبية

<sup>(</sup>١) راجع الدراسة الممتازة التي قامت بها الباحثة دورتيه يولكه تحت عنوان «ثلاثة في قارب واحد: التطرف الإسلامي عند جيتر جول لاتور وجيرهارد كونسلمان وبسام طيبي.

<sup>(</sup>٢) «صناعة العداء» (ص٢١٢)، وهامش (ص٤٧) من «صورة الإسلام في التراث الغربي».

حتى العصر الحديث. وبعد أن انتصر الغرب في الحرب الباردة ، ها هو ذا الصراع يعود إلى المحور الرئيسي ، وهو المواجهة بين الغرب والإسلام ، والسؤال هو: هل سيستعيد التاريخ العسكري الغربي محوره الرئيسي الصحيح ، أي المجابهة مع الإسلام ، بعد أن انشغل عنه منذ هزيمة الجيش التركي على أبواب « قيينا » عام ١٦٨٣ ؟ هل سيسلط «سيف الإسلام » الحرب ضد أوروبا مدجّج هذه المرة بأسلحة حديثة ، قد تكون منها القنبلة النووية الإسلامية ؟! »(١) .

الباحث الألماني «هاينس ديترفنتر» إلى أقوال قائد قوات حلف الأطلنطي السابق أنه من الصعب التغاضي عن أقوال «كلفان» الذي يتهم أكثر من مليار مسلم في العالم بأنهم أعداء محتملين للغرب، وهذا الرأي يكفئ انتشاراً في التفكير السياسي الغربي، فبعد عامين من إعلان قادة حلف «الناتو» عن أن «العدو هو الإسلام» ظهرت نظرية «صموئيل هنتنجتون» عن صراع الحضارات، وقال فيها: «إن الصراع القائم في السياسة الدولية ـ بعد انتهاء الحرب الباردة ـ هو صراع بين الحضارة الغربية والحضارات الأخرى وأولها الإسلام».

ولا شك أن مواقف «هنتنجتون وكلفان» وغيرهما لها انعكاسات سلبية على علاقة الغرب بالعالم العربي والإسلامي، وتشجّع التفكير العدائي ضدَّ الإسلام في الغرب، وتجعل العقل الغربي يرى أن الإسلام هو الإرهاب والأعمال المتطرفة للمجموعات الإسلامية".

<sup>(</sup>۱) «صناعة العداء» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢١٨ ـ ٢١٩).

لقد كان الاستقبالُ الإيجابيُّ لنظرية «هنتنجتون» مدير المعهد الشهير للدراسات الاستراتيجية بجامعة «هارفاد». . لقد كان هذا الاستقبالُ الإعلاميُّ مخيفًا حقًا، مما يُثبتُ أن حرب الحضارات التي تنبًّا بها كانت قد بدأت بالفعل في عقول الغربيين من قبل أن يُعلِنَ «هنتنجتون» نظريتَه ، كما يقول المستشرق الألماني «جيرنوت روتر» في دراسة له عن «الإسلام والغرب الجاران المتخاصمان»(۱) .

□ ويقول المستشرق الألماني «جيرنوت روتر»: "إنه إذا كان الغربيون قد استَمتعوا في ذلك الوقت ـ أي في القرون الوسطئ ـ بتصوير محمد كوحش شيطاني مخيف، وبالروايات التي تَصفُ المسلمين وهو يُقطِّعون أطراف الصليبين وهم أحياء، ويَنزِعون أحشاءَهم من أجسامهم، فقد احتل مكانها اليوم كُتُبٌ مثل «سيف الله» و «سيف الإسلام» و «السيف الأخضر». ويأتي دائمًا الحديث عن «مشاعر الجماهير الإسلامية التي لا يمكن التنبؤ بها». . على حدِّ تعبير الصحفي الألماني «شول لاتور . . ».

# \* الكاتب الألماني كارل ماي:

كلَّما كثر الدجَّلُ والكَذِبُ على الإسلام والمسلمين، كلما ازداد إقبالُ الغربيين على المؤلَّف.

□ قال المستشرق الألماني: «وأحسَنُ دليلٍ على ذلك هو نجاحُ أعمالِ الكاتب الشعبي «كارل ماي» Karl May (٢٠ الذي طَبع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٤٧).

صورة الشرق لدى أجيال برمَّتها من الناطقين بالألمانية، وفي صورة الشرق هذه إذا غَضَضْنا النظر عن بعض الشخصيات الغريبة والساذجة ـ يَظهر المسلمون بالذات كأشخاص محتالين، وحشيِّين، متجهِّمين، ينتصر عليهم «كارا بن نيمسي Kara Ben Nemsi» المجاهد في سبيل المسيح، ويَظهر عند «كارل ماي» إحساس الأوروبيين بالتفوق الذي كان في تزايد مستمر منذ دخول نابليون مصر على أبعد تقدير . . وفضلاً عن ذلك يعتقد الأوروبيون في هذا السياق أنهم مُلزَمون بالقيام بمهمة حضارية تُجاه الشرق»(١) .

### \* النفي للإِسلام على يد الدُّجالَيْن : خالد أكشة وطارق متري :

كنائسُ الغرب التي خانت نصرانيَّتها مارست النفيَ للإسلام بالمجازرِ والمقابر الجماعية على أرضِ البلقان والشيشان، كما تمارسُه اليهوديةُ متحالفةً مع الصليبية الغربية على أرض فلسطين.

هذه الكنائسُ لا تستحي عندما تُعلِنُ هذا النفي للإسلام، حتى في المؤتمرات التي «تحاور» فيها رموزَ الإسلام، في عُقرِ دار الإسلام!!.. ففي مؤتمر «الحوار الإسلامي ـ المسيحي»، والذي عُقد بالقاهرة بدعوة من «المنتدى العالمي للحوار» بجددة، ومؤتمر «العالم الإسلامي».. والذي انعقدت جلساتُه في فندق «شيراتون هليوبوليس» في ٢٨ ـ ٢٩ أكتوبر سنة انعقدت جلساتُه في فندق «شيراتون هايوبوليس» في ٢٨ ـ ٢٩ أكتوبر سنة المحوار بين الأديان، القس «خالد أكشة»، وعمثلُ «مجلس الكنائس العالمي» للحوار بين الأديان، القس «خالد أكشة»، وعمثلُ «مجلس الكنائس العالمي» الدكتور «طارق متري».. رفضاً التوقيع على البيانِ الختامي للمؤتمر؛ لأنه الدكتور «طارق متري».. رفضاً التوقيع على البيانِ الختامي للمؤتمر؛ لأنه

<sup>(</sup>١) الصورة الإسلام في التراث الغربي، (ص٥٨).

وَضَعَ الإسلامَ ـ مع اليهودية والنصرانية ـ تحت وصف «الأديان السماوية الربانيَّة»، وقالا: «إنَّ وَصْفَ الإسلام كدين سماوي وربانيٍّ، لا يزالُ محلَّ خلاف لم يُحْسَم بَعْدُ»!!.

□ ولقد عَلَق الدكتور «يوسف القرضاوي» ـ وكان مشاركًا مع شيخ الأزهر في هذا المؤتمر ـ على هذا الموقف، فقال: «إنني أستغربُ من توجُس بعض رجال الدين المسيحيِّ من وصف الإسلام بالربَّانية والسماوية . وإذا كان الفاتيكانُ والكنائسُ العالمية لا تعترفُ بالإسلام كدينٍ سماويٍّ، فلماذا نجتمعُ إذن؟! وإذا لم يُقرَّ رجالُ الدينِ المسيحي والفاتيكان بأن الإسلام دينٌ ربَّاني، فلا داعي من اللقاء والحوار»(١) .

□ هكذا «رمتني بدائها وانسلَّت». . أفبعد تحريفهم لدينهم لا يعترفون بالدين الذي ارتضاه للبشرية . . وأين . . على أرض الإسلام؟!!! . .

□ يقول المستشرق الفرنسي «جان بيرك» [١٩١٠ - ١٩٩٥]: «إن الإسلام الذي هو آخِرُ الديانات السماوية الثلاث، والذي يَدينُ به أكثرُ من مليار نَسَمة في العالم، والذي هو قريبٌ من الغرب جغرافيًا، وتاريخيًا، وحتى من ناحية القيم والمفاهيم. قد ظلَّ ويَظلُّ حتى هذه الساعة، بالنسبة للغرب: ابن العمِّ المجهول، والأخ المرفوض، والمنكور الأبديّ. والمبعد الأبدي. والمبتبة فيه الأبدي»(١٠) .

 <sup>(</sup>١) صحيفة «الأسبوع» ـ القاهرة في ٥/ ١١/ ٢٠٠١م، وصحيفة «العالم الإسلامي» ـ مكة في ١٦/ ١١/ ٢٠٠١م، وصحيفة «عقيدتي» ـ القاهرة في ١٦/ ١١/ ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>٢) من حديث جان بيرك في ٢٧/ ٦/ ١٩٩٥ . انظر «العرب والإسلام في نظر المستشرق =

هم يريدون إطفاءَ النورِ الذي أتى به محمدٌ ﷺ إلى الناسِ كافةً. . يُريدون طيَّ صفحتِه من الوجود. . واللَّهُ متمُّ نورِه ولو كَرِه الكافرون.

لقد سَعى هذا الغربُ النصرانيُّ برعاية ودعم العلمانية الغربية ِ للكنائسِ الغربية! سَعِى إلى تنصيرِ المسلمين في ديارهم.

□ فجاء في «بروتوكولات قساوسة التنصير»، الذين اجتمعوا في مؤتمر «كولورادو» بأمريكا مايو سنة ١٩٧٨: «إن الإسلام هو الدينُ الوحيدُ الذي تُناقضُ مصادرُه الأصليةُ أسسَ النصرانيَّة.. والنظامُ الإسلاميُّ هو أكثرُ النظم الدينيَّة المتناسقة اجتماعيًّا وسياسيًّا.. ونحن بحاجة إلى مئات المراكز لفَهم الإسلام، ولاختراقِه في صدق ودهاء.. ولذلك لا يوجدُ لديناً أمرٌ أكثرُ أهميةً وأولويَّةً من موضوع تنصير المسلمين»(١).

□ بل ويُسفرون في هذا المؤتمر عن وَجهِهم القبيح، فيقولون: "إنَّ بياناتِ مجلسِ الكنائس العالمي ليس بديلاً عن تحويل غير النصارئ إلى النصرانيَّة، وهذه البياناتُ ـ "عن حرية الاقناع والاقتناع» ـ لا تَلزَمُ المجلس!!!.. فالحوارُ ـ عند مجلسِ الكنائس العالمي ـ ليس بديلاً عن تحويلِ غيرِ النصارئ إلى النصرانية. . وهذه البياناتُ ـ عن حرية الاقناع والاقتناع ـ لا تعني تخلِّي المجلسِ عن مواقفِه المناصِرة "للجهود القسرية والواعيةِ والمتعمَّدة والتكتيكية لجذب الناسِ من مجتمع دينيٌّ ما إلى آخر "!!! (٢٠٠٠).

<sup>=</sup> الفرنسي جان بيرك، محيفة «الشرق الأوسط» ـ لندن في ١/١١/ ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>١) «التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي» (ص٤٥٢، ٢٢، ٢٣) ـ وهو وثائق مؤتمر «كلو رادو» الطبعة العربية ـ مركز دراسات العالم الإسلامي ـ مالطة سنة ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٧٧٠).

□ ويقولون: «إنه بينما يُوافقُ الْمُنَصِّرون على أن التحوُّلَ لدينِ آخَرَ لا يجبُ ولا يُمكنُ أن يتمَّ بالقوَّة، فإنهم مازالوا يَشعرون أيضًا بأننا ينبغي «أن نجبرَهم على الدخولِ في النصرانية»(١).

# \* الرئيسُ الأمريكيُّ السابق ريتشارد نيكسون:

الرئيسُ السابق لأمريكا «ريتشارد نيكسون» مفكر استراتيجي من غُلاة النصارئ المتهودين، دعا اتحاد الغرب «الأمريكي.. والأوروبي.. والروسي» لمواجهة البَعثِ الإسلامي الذي يقودُه «الأصوليون الإسلاميون» الذين هم ـ كما يقول ـ: «مصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة، عن طريق بَعثِ الماضي، ويَهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ويُنادُون بأن الإسلام دين ودولة، وعلى الرَّغْم من أنهم ينظُرون إلى الماضي فإنهم يتَخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين، ولكنهم فوار»!(۱).

يدعو «نيكسون» الغرب إلى «تحديد الخيار الذي تختاره الشعوب المسلمة»!! ليكون غوذج «تركيا العلمانية المنحازة نحو الغرب، والساعية إلى ربط المسلمين بالغرب سياسيًّا واقتصاديًّا. . وذلك حفاظًا على مصالح الغرب في الشرق . لأن أكثر ما يُهمنُّنا في الشرق الأوسط هو «النَّفْط وإسرائيل» . . وإنَّ التزامنا نحو إسرائيل عميق جدًّا، فنحن لسنا مجرد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) «الفرصة السانحة» لنيكسون (ص١٤٠).

حلفاء، ولكننا مرتبطون ببعضنا بأكثر مما يعنيه الوَرَق! نحن مرتبطون معهم ارتباطًا أخلاقيًّا. . ولن يستطيع أيُّ رئيس أمريكيٍّ أو كونجرس أن يسمح بتدمير إسرائيل»! .

 لا فما يريدُه «نيكسون» هو «الإسلام الأمريكي أو الأوربي»، لا الإسلام الذي أنزله الله على قلب سيِّد البشر عَلَيْةِ: «إن الإسلامَ الذي يريدَه الأمريكان حلفاؤهم في الشرق ليس هو الإســــلامَ الذي يُقــاومُ الاستعمار، وليس هو الإسلامَ الذي يُقاومُ الطغيان، ولكنه فقط الإسلامُ الذي يُقاومُ الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يَحكم، ولا يُطيقون من الإسلام أن يَحكم؛ لأن الإسلامَ حين يَحكم سُينشِّئ الشعوبَ نشأةً أخرى، وسيُعلِّم الشعوبَ أن إعدادَ القوةِ فريضة، وأن طَرْدَ المستعمرِ فريضة، وأنَّ الشيوعية ـ كالاستعمار ـ وباءً، فكلاهما عدوًّ، وكلاهما اعتداء. . الأمريكان وحلفاؤهم إذن يُريدون للشرق «إسلامًا أمريكانيًّا» ، يجوزُ أن يُسْتَفتَىٰ في مَنع الحمل، ويجوز أن يُستفتىٰ في دخول المرأة البرلمان، ويجوزُ أن يُستفتى في نواقضِ الوضوءِ، ولكنَّه لا يُستفتَى أبدًا في أوضاعنا السياسية والقومية وفيما يربطُنا بالاستعمار مِن صلات، فالحُكم بالإسلام، والتشريعُ بلإسلام، والانتصارُ للإسلامَ لا يجوزُ أن يَمَسُّها قلم، ولا حديث، ولا استفتاء»(١) في الإسلام الأمريكاني!!!

<sup>(</sup>۱) من كتاب «أمريكا من الداخل» لسيد قطب نقلاً عن مقال «سيد قطب والسلام الأمريكاني» للدكتور جابر قميحة ـ صحيفة «آفاق عربية» ـ القاهرة في ۲۲/۱۲/۱۲/۱۸م ـ انظر «مجلة الرسالة» سنة ۱۹۰۱.

□ ولقد أفصح "نيكسون" عن الموقف الأمريكي والغربي الذي اتّخذ الإسلام والمسلمين عدوًا، عندما قال: "إن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا ينظُرون إلى كلّ المسلمين كأعداء.. ويتصوّر كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضّرة، ودَمَويُّون، وغير منطقيِّين.. وليس هناك صورة أسوأ من هذه الصورة ـ حتى بالنسبة للصين الشيوعية ـ في ذهن وضمير المواطن الأمريكي عن العالم الإسلامي.. ويُحذِّر بعض المُراقبين من أن الإسلام والغرب متضادًان.. وأن الإسلام سوف يُصبح قوة جيبوليتيكية متطرِّفة .. وأنه مع التزايد السُكاني والإمكانيَّات الماديَّة بيبوليتيكية متطرِّفة ألمسلمون مخاطر كبيرة .. وأنهم يُوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضدَّ الغرب.. وسوف يَضطرُّ الغرب ألى أن يتّحدَ مع موسكو ليواجة الخَطَر العُدوانيَّ للعالَم الإسلامي»(۱) .

هذا قاله «نيكسون» إبَّان «شهر العسل» بين أمريكا والغرب وبين كلِّ الحركات والدول الإسلامية إبَّانَ الجهادِ ضدَّ الشيوعية في أفغانستان. . فكيف يكون القولُ بعد «قارعة سبتمبر ٢٠٠١م»؟! .

#### \* جون كالقن السكرتير العام السابق لحلف شمال الأطلسى:

□ قال «جون كالڤن» السكرتير العام السابق لحلف شمال الأطلسي ـ بعد هدم جدار برلين ـ ما ترجمته: «لقد كَسَبْنا الحربَ الباردة بين الشرق والغرب، ولكنَّ هناك خلافًا قديًا سوف يتجدَّدُ (إنْ عاجلاً وإن عاجلاً) بيننا

وبين الإسلام، ولا ندري مَن الذي سيكسبُ المعركة»(١).

#### \* مايكل سالا:

من أساتذة الجامعة الأمريكية في واشنطن، ذكر أن العلاقات بين السياسة الخارجية الغربية والإسلام سوف تكونُ علاقات عدائيَّة استئصاليَّة على غرار الاستراتيجيَّة التي اتَّبعتها الرأسمالية مع الشيوعية حتى أسقطت الاتحاد السوڤيتيَّ السابق حيث إنه لا يَرىٰ أن هناك إسلامًا متطرِّفًا وآخر معتدلاً، فالفرق بينهما عنده في التكتيك لا أكثر، ومِن ثَمَّ فإنه يَرىٰ ومعه مدرسة كبيرة من غلاة الغرب خصرورة دَعم الحكومات التي تقوم على قمع الحركات الإسلامية لِما لتلك الحركات من خطر على الحضارة الغربية حسب زعمه المريض "".

# \* حَمْلاتٌ مسعورةٌ على الإسلام ورسوله ﷺ في الغرب:

يتزعَّمْ هذه الحملاتِ المسعورةَ نَفَرٌ من غلاةِ الصهاينة من أمثال برنارد لويس، وهنري كيسنجر، وبريجنسكي مستشار الأمن الأمريكي السابق، وجوزيف هوفمان، وجوديث ميللر، ودانيال بايبسي وغيرهم.

\* «الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة» أو «المسلمون خلف الحصار الغربي»، لجراهام فوللر، وإيان ليسر:

هذا الكتابُ من أخطر الكتب التي صدرت، تحت عنوان «شعور بالحصار.. السياسة بين الإسلام والغرب على أرض الواقع»، والمقصودُ

<sup>(</sup>١) «الإسلام والغرب في كتابات الغربيين» (ص٢٣) للدكتور زغلول النجار ـ نهضة مصر .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٣).

بهذا العنوان: «المسلمون خَلفَ الحِصار الغربي» لمؤلِّفَيْه «جراهام فوللر» - النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي -، وزميله «إيان لسر»، وكلاهما يَعملُ في مؤسسة تابعة لمؤسسة «أرويو»، والكتابُ ثمرة مشروع استكشافي أشرف عليه المؤلِّفانِ ضمن برنامج «الاستراتيجية والعقيدة» الذي أعدَّته مؤسسة «راند»، وقد صدر الكتابُ أيضاً تحت رعاية «المركز الأعلى لدراسات المشرق العربي»، وهو مركز تابع لمؤسسة «راند»، وعم نشرُ الكتاب في كلِّ من بولدر - كولورادو - وسان فرانسيسكو وكاليفورنيا - أكسفورد - وإنجلترا في سنة ١٩٩٥، وقام «مركز الأهرام للترجمة والنشر» بترجمة الكتاب إلى العربية ونَشْرِه في القاهرة في سنة لام ١٩٩٥، وقام بترجمته الأستاذ «شوقي جلال» تحت عنوان «الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة».

الا ذكر الكاتبان تحت عنوان «الإسلام كبدعة مسيحية» ما ترجمته: «وهكذا فإنَّ نظرة الإسلام إلى المسيحية هي أنه ـ بَعْدَ أن قدَّم يسوعُ المسيح اللي العالَم بتعاليم جديدة مهمة أوحى بها اللَّهُ إليه ـ انحرف المسيحيون عن رسالته، واتخذوا الرسول المرسَل إليهم إلها يعبدونه من دون اللَّه ذاته، وواقعُ الحال أنه باستثناء الزعم أنَّ يسوعَ المسيح ابنُ اللَّه، وباستثناء الرواية عن قيامه، نجدُ أجزاء كثيرة من التاريخ المسيحيِّ واليهوديِّ هي في صلب الإسلام تمامًا، ذلك أن المسلمين يروْن كُلاً من موسى وعيسى نبيَّن من أنبياء الله مثل عدد كبير من أنبياء العهد القديم؛ ومعنى ذلك أن هناك مساحة واسعة من الاتفاق مع وجود بعض الخلاف، وإن كان من الصعب فَهمُ مُبرِّراتِ أن يؤدِّي ذلك الخلافُ إلى صدام حضاريٌّ على أساسٍ من العقيدة من العقيدة إلى عدام حضاريٌّ على أساسٍ من العقيدة إلى عدام حضاريٌ على أساسٍ من العقيدة إلى عدام حضاريٌّ على أساسٍ من العقيدة إلى عدام حضاريٌ على أساسٍ من العقيدة إلى عدد كبير عن العقيدة إلى عدام حضاريٌ على أساسٍ من العقيدة إلى عدد كبير عن السيدي المناس عن العقيدة إلى عدد كبير عدد كبير عن العقيدة إلى عدد كبير عن العقيدة إلى عدد كبير عدد كبير عدد كبير عن العند كبير عدد كبير عدد

الدينية وحدَها»(١).

□ يقول الدكتور «زغلول النجار» ـ حفظه اللّه ـ: «ونَسِيَ الكاتبان أن التشابُه في القَصَصِ الدينيِّ بين القرانِ والعهْدَيْن القديم والجديد يُردُّ إلى أنَّ أصلَ كلِّ الكُتب السماوية واحد، ومصدرَها واحد وهو اللَّهُ الواحدُ الأحدُ الفَردُ الصمد، الذي أرسل الأنبياءَ والمرسلين وأنزل الدينَ على فترة من الموسل. وبدلاً من الإيمان بهده الحقيقة المنطقيَّة المُوتَّقة توثيقًا دقيقًا، لجأ الغربُ إلى إنكار بَعثة المصطفى ﷺ، وإلى نَشرِ الادعاء الباطل بأن هذا النبيَّ الغربُ إلى إنكار بَعثة المصطفى ﷺ، وإلى نَشرِ الادعاء الباطل بأن هذا النبيَّ والرسولَ الخاتَم ﷺ قد نقل أفكارَه الدينية عن كُلِّ من التوراة والإنجيل!»(١). \* الدجاً ل أنيس شورش.. مُسيلمة الغرب، وكتابُه «الفرقان» أو «القرآن الأمريكي» أضحوكة القرن الحادي والعشرين:

الدجَّالُ «أنيس سورس - أو شورش) هو أيرلندي ، تخصَّص في الطبِّ النفسي ، وحَصَل على الأستاذية من الجامعات الأمريكية ، وتخصَّص بعدَها في الدراسات الإنجيلية ، وأُمَّه أردنية ، وأبوه فلسطيني ، وهو عربي يهودي " ، في الدراسات الإنجيلية ، وأمَّه عبرية تعني «الجواز» ، وقد اعتَنق أجدادُه النصرانية منذ خمسة قرونِ ماضية .

هاجر «أنيس شورش» إلى الأردن، وواصل دراسته بجامعة الميسيسي Mississippi colleg»، وقبل حصوله على الدكتوراة درس في جامعة Orleans Baptist new theological seminary، حصل على الدكتوراة

<sup>(</sup>١) «الإسلام والغرب في كتابات الغربيين» (ص٥٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٥).

مرتين من جامعة -America Institute of Seminary Ministry Dayton Tennes ، وجامعة - see ، وجامعة الأرض المحتلّة ، المعالية ومن ذلك عَملُه في كنيسة «أورشليم بابتس» في القدس المحتلّة ، كما كان يعملُ في Judea وفي Samaria من سنة ١٩٥٩ إلى ١٩٦٦م .

عَمل كقسيس لمدة (٤٠) سنةً ما بين إسرائيل وأمريكا، وعَمل مُنَصِّرًا في بلدان إفريقيا: كينيا، كيبتاون، ودوربان، جوهانسبرغ. وفي التسعينات وفي سنة ١٩٩٥م عمل في نيوزيلندا. . ثم انتقل إلى إنجلترا. . ثم إلى البرتغال .

□ ناظره الشيخ «أحمد ديدات» ـ رحمه الله ـ مرتين:

المرة الأولى: سنة (١٩٨٠) في لندن والموضوع: «هل عيسى إله؟». . حضر المناظرة (٠٠٠٠) شخص.

المرة الثانية: في برمنجهام، والموضوع: «القرآن والإنجيل: أيهما كلام اللَّه؟». . وحضرها (١٢٠٠٠) نفر(١) .

□ وفي مناظرته مع «ديدات» وقف «شورش»، وقال لديدات: «أنا أستطيعُ أن آتي َ عِثلِ القرآن»، فقال له «ديدات»: «لم يَستطعْ أجدادكُ أن يأتوا بسورة مِن مثله خلال أربعة عَشَرَ قرنًا، وأنت تستطيع؟!» قال: «نعم» قال: «وأنا أتحدًاك».

🗖 وانتهت الفترةُ المحددةُ لديدات في تمام الخامسة إلاَّ خمسِ دقائق

<sup>(</sup>١) «القرآن الأمريكي أضحوكة القرن الحادي والعشرون» (ص٥٥ ـ ٥٦) لمحمد السيد عبده ـ دار الرضوان و «أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن» (ص٥٣) ـ كتاب المختار .

مساءً ليقفَ «شورش» بملابسه العربية ليُحيِّيَ الحاضرينَ باللغة العربية قائلاً: «أُحيِّيكم باسم يسوع المسيح، ابنِ بلدي الناصرة، مُخلِّصي..».

ويبدأ «شورش» هجومه على القرآن خلال تسعين دقيقة كاملة، يقرأ من أوراق مُعدَّة سابقًا، وخالطًا بين ما ينتهجه المسلمون في بعض بلدان المسلمين وبين ما يُقرُّه الإسلام، منتقدًا لتعدُّد الزوجات، ومبالغة القرآن في بعض القصص، وزاعمًا بأن القرآن يَشملُ آيات عديدة مأخوذة من مُعلَّقات «امرؤ القيس»! بالإضافة إلى وجود كلمات مع سبع لغات أجنبية في القرآن، وكذلك بعض الأخطاء النحوية!!.

والحقيقة أن «شورش» لم يأت بجديد، فكل مزاعمه قد ردَّدها إخوانه من عشرات ـ بل ومئات ـ السنين، ووَجدت من المسلمين الردَّ الكافي والشافي عليها، وهو ـ كما يزعُم ـ قد عكف على دراسة القرآن سنين، وخرج بهذه الاستنتاجات، وقد أثار «شورش» جمهور الحاضرين بقراءاتِه الخاطئة لآيات القرآن على نحو يُساعدُ اتجاهاته الضالَّة في تفسيرها.

وأنهى «شورش» حديثه في السادسة وخمس وعشرين دقيقة، ووقف «ديدات» ـ الرجل المُسِنُ ـ كالطُّودِ الشامخ، بِعزَّةٍ من اللَّه العظيم ـ ثم بتأييدٍ من المسلمين الحاضرين ـ، وقف دون أن يَبلَّ ريقه برشفة ماء، في الوقت الذي كان فيه الدكتور الشاب «أنيس شورش» يشربُ كأساً من الماء، يَبلُّ به «ريقه الناشف» كلَّ بِضع دقائق. . وقف «ديدات» لِيدحض ضلالات «شورس» ويفضح أخطاء في تفسير الآيات حسب مزاجه، وبما لا يتمشى مع قواعد اللغة العربية التي يدَّعي معرفتها، وأكَّد «ديدات» على تحديه

لشورش على أن يأتي بمثال واحد مما زَعَم أنه مأخوذٌ في القرآن من الأناجيل، فلم يردّ.

وانتهت خمسَ عَشْرةَ دقيقةً ممتعةً أخرى، ضَجَّت فيها القاعةُ الكبرى بالتكبير والتهليل، وليبدأ دَورُ الأسئلة، ولكنَّ شورش ـ بعد حديث هامس مع مديرِ اللقاء ـ طَلَب خَمْسَ عشرةَ دقيقً أخرى للردِّ على ديدات، فسَمَح له ـ على أن يَمنح ديدات نفس الفرصة ـ .

وبدأت جولةٌ أخرى، لم يأتِ فيها شورش بجديد سوى أنه دعا المسلمينَ إلى قراءةِ الإنجيل بتمعُّنٍ، دون تحكيمِ العواطف.

أما «ديدات»، فقد سَخر من شورش الذي أضاع الوقت في مهاجمات متوالية وسريعة تحتاج إلى مناقشة لكل فقطة فيها، بينما لم يرد شورش على متوالية وسريعة تحتاج إلى مناقشة لكل فقطة فيها، بينما لم يرد شورش على قضية واحدة من قضايا التناقضات التي أشار إليها «ديدات» في الأناجيل، وخلال هذه الجولة القصيرة رد «ديدات» على بعض مزاعم شورش، فقال له: «لقد هاجمت تعدد الزوجات في الوقت الذي جاء فيه ذلك في القرآن مشروطًا بالعدل، وأنت أشرت إلى صدر الآية فقط، ولم تُشر إلى باقيها. كما أن تعدد الزوجات جاء ليحل مشاكلكم أنتم في أمريكا وأوروبا وإلا . كيف تَجد حلاً لما يقرب من سبعة ملايين امرأة زيادة على عدد الرجال في أمريكا؟ وكيف تَجد حلاً لآلاف «المومسات» في إنجلترا؟ أتحداك ان تَجد حلاً لهذه القضايا في بلادكم . الإسلام جاء لكم بالحل، وهو أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة ، بشرط أن يُحقِق العدل بين زوجاته».

أما عن زَعم «شورش» بأن الإسلام قد انتشر بحدِّ السيف - في الوقت

الذي تقول فيه الآية: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] - وهذه فرية قدية وَجَدَتْ لها الردَّ الكافي على يَدَيْ كثير من المسلمين .، فقال له «ديدات»: «هناك ما يَقرُبُ من ١٥ مليون مسيحي يعيشون في وسَط المسلمين بالعالم العربي، لماذا لم يتمَّ إكراهُ هؤلاء بالسيف لاعتناق الإسلام؟! ولماذا لم يتمَّ إجبارُ أجدادك في فلسطينَ على اعتناق الإسلام بالسيف؟ وعلى مدى إجبارُ أجدادك في فلسطينَ على اعتناق الإسلام بالسيف؟ وعلى مدى الجبارُ أجدادك في فلسطينَ اجبرَ مسيحيًّا على اعتناق الإسلام؟ إنَّ سيفَ الإسلام هو الحكمةُ والموعظةُ الحسنة التي أَمَرنا اللَّهُ بها»(١).

### \* أنيس شورش مؤلّف «الفرقانِ» أو «القرآن الأمريكي»:

◘ رَمَز «أنيس شورش» لنفسه باسم «الصَّفِيِّ والمَهْدِيِّ» وهو يَدَّعي أنَّ وحيًا نزل عليه لأجلِ إصدارِ الكتاب.

وقد صرَّح باسمِه الحقيقيِّ لأوَّلِ مرةٍ في موقع «أمازون» على «الإنترنت» للترويج للكتاب، بعد أن كان يتخفَّى ويَرمِزُ لنفسِه باسم «الصَّفيِّ والمهدي المنتظر».

وقد ألَّف كتابًا بعد المناظرَتين مع «ديدات» بعنوان: A Christian Islam وقد ألَّف كتابًا بعد المناظرَتين مع «ديدات» بعنوان: revealed Arabic`s View Of Islam. وذكر أن هذا الكتاب يُوضِّح للناس أن الإسلام يَقتُلُ شخصًا من كلِّ خمسة أشخاص في العالَم، وذكر فيه مناظرته مع الشيخ «ديدات».

الله الإسلام بأنه يتضمَّنُ عقائد خاطئة ، وفيه الكثيرُ من الأخطاء ،
 وأنه دينُ الإرهاب ، ويدعُو إلى القتالِ وسَفْكِ الدماء ، وأن المصدر الأول

<sup>(</sup>١) (أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن) (ص٣٧-٣٨).

لهذا هو القرآن؛ ولذا لا بدَّ للمسلمين أن يستبدلوا بالقرآن قرآنَه الذي سمَّاه «الفرقان الحق»، وقال عن قرآنه هذا: «قرآني أَجُود، كتبتُه باللغة العربية الجيِّدة» وتُرجم إلى اللغة الإنجليزية الجيِّدة» (۱) .

وشورش - أو سوروس - هذا له باع طويل في مهاجمة الإسلام والمسلمين، فعلى سبيل المثال: بعد يومين من أحداث (١١ سبتمبر ٢٠٠١م) قام بإلقاء محاضرة حاقدة في جامعة «هيوستن» في الولايات المتحدة الأمريكية، دعا فيها إلى إبادة المسلمين؛ لأن الإسلام - دين إرهاب وسفك دماء - على حد زعمه -، وأن القران هو المصدر الأول للإرهاب، وأنه يجب القضاء على هذا القرآن للقضاء على الإرهاب! واقترح على الحكومة الأمريكية طرد أي مسلم من أمريكا، وتجميع كل المسلمين في منطقة الشرق الأوسط»، ثم إبادتهم بالقنابل النووية، وطلب الدعاء إلى الله كل ليلة سبت لإزالة الإسلام والقرآن!!

□ وكانت محاضرتُه في الجامعة في غاية العنصرية والحقد، واحتوت على العديد من البذاءات والشتائم ضدَّ الإسلام مما اضطرَّ رئيسُ الجامعة إلى الاعتذار عنها في اليوم التالي!!.

□ قام «شورش» بشراء أشهر قناة تلفزيونية في إندونيسيا، وسلم إدارتَها للنصارئ الإندونيسيين.

□ حاول أن يكسب الكاتب القزم تعاطف القُرَّاء حينما يقول في مقدِّمة كتابه: «إنَّ والده وابن عمِّه قد قُتلا جَرَّاء عملية اجتياح شنَّتها القوات

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة Garta رقم ١١٢٥ مايو ٢٠٠٢م.

الإسرائيليةُ على بلدته لأُسَرِ المقاومِين، مما جَعَله يهربُ هو وأسرتُه إلى الأردن، وكان ذلك في (يناير عام ١٩٧٦م)»!!.

□ ويُعرِّفُ «شورش» نفسه من خلال كلمة خاطَب بها المسلمين باللغة الإنجليزية مفسرًا ذلك في عُرفه أن كلمة «I Sincerely Love All Muslims»، أحب بكل الصدق والإخلاص كل المسلمين، وأن هذا هو السبب الحقيقي وراء إصدار هذا الكتاب الذي يَصِفُه بأنه التتمة الهامة لكتابه السابق: «كشف حقيقة الإسلام».

□ كما نَشَر له موقع «Israel - think» الصُّهيونيُّ مقالاً تحت عنوان: 
«الإسلام يستهدفُ أمريكا في مخطَّط يمتدُّ عشرين عامًا»، ويتحدَّثُ فيه عن حقيقة تأليفه لكتاب «الفرقان الحق»، وكيف أنه جاء ليتحدَّئ قرآنَ المسلمين في كلِّ شيء «جوهره، أسلوبه، لغته، ومحتوياته»، كما أنه يَرئ أن المسلمين أعدُّوا خُطَّة بعيدة المدئ لغزو أمريكا مع حُلول عام (٢٠٢٠م)! في الموقت الذي يستغرقُ فيه الأمريكيون في النوم مثلما فَعلوا عندما هاجمونا مع أحداثِ الحادث عشر من سبتمبر!.

ويُواصِلُ «شورش» التعريفَ بنفسه في هذا المقالِ على أنه عضو هيئة التدريس في جامعة «أوكسفورد»، وقام بزيارة أكثر من (٧٦) دولة على مستوى العالم، وهو كاتب متخصص في كشف حقيقة الإسلام، وتعريته أمام المجتمع العالمي، ومتحدّث لبق في العديد من المحطّات والقنوات التليفزيونية العالمية.

ويَصِفُ «شورش» كتابَه بأنه الكتابُ الذي يتحدَّىٰ القرآنَ في مَقتل، ويُفنِّدُ مزاعَمَ المسلمين، وأنه كتابٌ خالدٌ يتحدَّىٰ أيَّ مؤلَّف، وذلك من

خلال الكتابة الشعرية والنثرية والمترجَمة للغتين العربية والإنجليزية جنبًا إلى جنبًا .

□ ويُضيفُ قائلاً: ﴿إِن المسلمين يزعُمون أن القرآن جاء متحدِّيًا للعالَم كلَّه منذ (١٤٠٠ سنة)، لذلك لم يَستطعُ أحدٌ تأليفَ كتابٍ مشابه له يناسبُ العصرَ ويَجمعُ ما بين التوراة والإنجيل ويُقدِّمُ تفسيرًا معاصرًا لكلِّ الأديان الثلاثة، إلاَّ أن الفرقانَ الحقَّ جاء ليدحضَ هذه المقولة»!!!.

□ ويُضيف: «لذلك جاء كتابُ «الفرقان الحق» ليكونَ نقطةَ الضعف الجديدة للعرب والمسلمين التي يُمكنُ اختراقُهم من خلالها بعد أن نَفَيْنا أسطورةَ قُرآنِهم وتحدِّيه للعالَم منذ (١٤٠٠ سنة)، وليكونَ هذا الكتابُ هو القرآنَ الحقيقيَّ الذي يَشرحُ معانيَ التوراةِ والإنجيلِ ورسالةَ المسيح في الأرض أيضًا».

الوحي، أمَّا أنا، فلم استغرق أكثَر من (٧) سنوات الإصدار القرآن الجديد، المَّا أنا، فلم استغرق أكثَر من (٧) سنوات الإصدار القرآن الجديد، ومكتوب باللغتين الإنجليزية والعربية، ـ وليس العربية فقط ـ، حيث بدأت العمل به فعليًّا في (عام ١٩٩٩م)»!.

لا وزَعَم «أن القرآنَ الكريمَ احتَوىٰ على أكثرَ من (١٠٠) خطأٍ لُغويٌّ في قواعد النحو، أما الفرقانُ الجديد، فليس به أخطاء، كما أن كتابي يحتوي على الحقائق وليس على مجرَّد نِكاتٍ مثل القرآن»!!.

□ وبعد أن عَرَّفنا هذا الشورش بنفسه ، هذا تعريف موجز بالكتاب :
 الاسم: الفرقان الحق.

عدد الصفحات: (٣٦٦) صفحة مقاس ٢٠ × ١٠ سم.

عدد السور: اشتمل هذا الفرقانُ الباطل على: المقدمة، والبسملة، والخاتمة، ثم (٧٧) ـ سبعًا وسبعين ـ سورة.

#### أسماء سور «الفرقان»:

كلُّ سورةٍ من سُورِ هذا العَفَنِ تتكوَّنُ من عددٍ من الآيات يتفاوتُ ما بين عددِ أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين والقدمين، لا يَزيدُ عن ذلك، وقد اشتَملت هذه السورُ على موضوعات تكادُ تكونُ مكرَّرةً في كلِّ سورة بصورة مُملَّة، وهذا جدولٌ بأسماء وعدد آيات وأهداف سورِ هذا «العفن الأمريكي»:

| المورخ وع                            | آياتها | السورة     |
|--------------------------------------|--------|------------|
| التثليث                              | ٧      | البسملة    |
| تمجيد للفرقان                        | ٧      | ///###//// |
| الدعوة للاستسلام                     | ١٠     | المحبة     |
| تمجيد للفرقان والدعوة للإيمان به     | ٧      | النور      |
| انتشار الإسلام بحد السيف ـ التنصير   | 10     | السلام     |
| اتهام المسلمين بتحريف الإنجيل        | ٨      | الإيمان    |
| تمجيد الفرقان ـ إنكار الرسالة        | •      | الحق       |
| الدعوة للتثليث                       | 18     | التوحيد    |
| صحة الإنجيل، واتهام المسلمين بالنفاق | **     | المسيح     |
| إثبات صلب المسيح                     | ۱۷     | الصلب      |
| تشويه الاستشهاد والجنة               | ٧      | الروح      |

| تمجيد الفرقان والإنجيل                                        | **       | الفرقان الحق |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| تمجيد الفرقان والإنجيل<br>التثليث ـ إنكار أسماء اللَّه الحسنى | 41       | الثالوث      |
| ترك الجهاد ـ تشويه صورة الرسول                                | ٧        | الموعظة      |
| التنصير ـ تشويه صورة الرسول                                   | 18       | الحواريون    |
| تشويه صورة الرسول                                             | ۱۳       | الإعجاز      |
| تمجيد الفرقان ـ لا نبي بعد عيسى                               | 11       |              |
| تشويه صورة المسلمين                                           | 10       | المارقين     |
| التنصير ـ تشويه الأضاحي                                       | 1.       | الأضحى       |
| تشويه صورة الرسول والمسلمين                                   | ٦        | الأساطير     |
| تشويه الجنة                                                   | 10       | الجنة        |
| تشويه صورة الرسول                                             | ١٦       | المحرضين     |
| الإيمان بالإنجيل ـ تشويه صورة الصحابة                         | ١٢       | البهتان      |
| تشويه الإسلام                                                 | ٧        | اليسر        |
| سب المسلمين                                                   | ٨        | الفقراء      |
| سب المسلمين ـ تمجيد الفرقان                                   | ۱۸       | الوحي        |
| تمجيد النصرانية _ تمجيد الفرقان                               | ٧        |              |
| الإيمان بالإنجيل والفرقان                                     | ٧        |              |
| نفي للولاء والبراء ـ ترك الجهاد                               | <b>\</b> | الصلاح       |
| التعدد ــ الطلاق                                              | ١٣       | الطهر        |
| شبهات حول المرأة                                              | 10       | الغرانيق     |
| القصاص والجهاد ـ الإسلام نُشر بالسيف                          | ١٤       | العطاء       |
| شبهات حول وضع المرأة في الإسلام                               | ١٦       |              |
| تجريم التعدد ـ الطلاق                                         | ٧        | الزواج       |

| الطلاق ـ تشويه صورة الرسول              | ۱۲ | /// <i>\$\\\\</i> |
|-----------------------------------------|----|-------------------|
| تعدد الزوجات                            | ١٣ | الزنا             |
| التنصير                                 | 0  |                   |
| تأييد الفرقان بالمعجزات                 | ٨  | المعجزات          |
| تشويه صورة الإله عز وجل                 | 17 |                   |
| الإسلام نُشر بالسيف                     | 10 | القتل             |
| تحريم القتال ــ الجزية                  | 18 | الجزية            |
| التنصير ــ الإسلام نُشر بالسيف          | ۱۸ | الإفك             |
| التثليث ـ تشويه الجنة والشهداء          | ٩  | الضالين           |
| تشويه تعاليم الإسلام ـ الإيمان بالإنجيل | 10 | الإخاء            |
| تشويه الإسلام والمسلمين ـ القصاص        | ٨  | المهتدين          |
| التنصير                                 | ١٤ | طوبی              |
| تشویه معنی الشهادة ـ تمجید الفرقان      | ١٢ | الأولياء          |
| إنكار الأسماء الحسنى تشويه الإسلام      | ١٤ | اقرأ              |
| التنصير _ تحقير المسلمين                | ١٢ |                   |
| تشويه المسلمين ـ تمجيد الفرقان          | ١٤ | الخاتم            |
| تشويه الإسلام ـ الجنة                   | 11 | الإصرار           |
| تمجيد الفرقان والإنجيل                  | ٨  | التنزيل           |
| العبادات في الإسلام                     | ٩  | الصيام            |
| الإيمان بالإنجيل                        | ٦  | الكنز             |
| سب الرسول ، لا نبي بعد عيسى             | ۱۸ |                   |
| تحقير الرسول والمسلمين ـ القصاص         | ۱۸ | الماكرين          |
| تحقير الرسول والمسلمين                  | 17 | الأُمَميِّين      |

|                                     |       | <del></del> | <del></del> |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| الرسول والإسلام والمسلمين           | تحقير | ٧           | المفترين    |
| الصلاة والمصلين                     | تحقير | 1.          | الصلاة      |
| يه صورة الإله ـ الإسلام نُشر بالقوة | تشوي  | ٨           | الملوك      |
| يه الرسول والإسلام ـ القصاص         | تشوي  | ۱۲          | الطاغوت     |
| خ في القرآن ـ القرآن غير معجز       | النسي | ١٤          | النسخ       |
| يه الإسلام والمسلمين                | تشو   | ٦           | الرعاة      |
| يه صورة الرسول                      | تشو   | ٧           | الشهادة     |
| يه صورة الرسول والمسلمين            | تشو   | 11          | الهدى       |
| بد الإنجيل ـ تحقير المسلمين         | تمجي  | ٦           | الإنجيل     |
| رب عصيان الرسول                     | وجو   | ٣٠          | المشركين    |
| بد الإنجيل ـ القصاص                 | تمجي  | ١٤          | الحكم       |
| يه صورة الرسول والمسلمين            | تشو   | ٧           | الوعيد      |
| يه الجنة                            | تشو   | 10          | الكبائر     |
| بد الإنجيل والفرقان                 | تمج   | ٨           | التحريف     |
| عوة للردة عن الإسلام                | الدء  | ١٣          | العاملين    |
| ر تعاليم الإسلام                    | تحقي  | 1.          | الآلاء      |
| مبير                                | التنع | ٨           | المحاجة     |
| يه الإسلام ـ التعدد ـ الطلاق        | تشو   | 14          | الميزان     |
| عبير                                | التنه | ٨           | القبس       |
| ار الأسماء الحسنى                   | إنكا  | 70          | الأسماء     |
| م المسلمين بقتل مؤلف الفرقان        | اتها  | ٨           | الشهيد      |

□ لاحظ أن السور المظللة من أسماء سور القرآن الكريم.

اللغة: طبع هذا «الهباب» المسمى به «الفرقان» باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولعلّك ما ألبيب مستُدرِكُ من أول و هلة السرّ في كون الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، فالعربية لأن العرب هم المقصودون من الكتاب؛ ولأن الإنجليزية هي من أهم اللغات العالمية والأكثر شيوعًا في العالم، وهي لُغة المؤلّف عَبّحه اللّه ملذا كانت ضِمن اللغات التي كتب بها هذا الكتاب.

دار النشر: كان الجزء الأول من «الفرقان الحق» قد صدر في مطلع هذا العام عن دارين للنشر في أمريكا هما: «وميجا ٢٠٠١ OMEGA)»، و «واين بريس PRESS WINE»، الأولى معنى اسمها «المقاومة» لسنة ٢٠٠١، والثانية معنى اسمها «معصرة النبيذ» تمهيدًا لإصدار اثني عَشَر جزءً أخرى كتتمّة له خلال السنوات الخمس القادمة.

ثمن الكتاب: ذكرت مجلة «الفرقان» التي تُصدِرُها أسبوعيًا جميعةُ إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن النسخة الواحدة تُباع بما يساوي ٣ دولارات، ويُباع الكتابُ حاليًا في المكتبات المختلفة في أمريكا وإسرائيل ولندن وبعض دول الاتحاد الأوربي، ويُباعُ الكتابُ «المهزلة» عَبْرَ شبكة الإنترنت بمبلغ (١٩، ٥٥) دولارًا للنسخة الواحدة، شاملة تكاليف الإرسال لأيِّ مكان بالعالم!.

#### أماكن نشر الكتاب:

إِنَّ الأَمنيةَ التي يَحلُمُ بها هؤلاء المُرْجِفُونَ هي أَن يَدخُلَ هذا الكتابُ بَيتَ كلِّ مسلم؛ بل قَلْبَه وعَقْلَه، ولكن لأنهم يَعلَمون عِلْمَ اليقين أن هذا الكتابَ لا يَقْبَلُه أيُّ مسلم في العالم، وحتى لا يَصطدموا مع مشاعرِ المسلمين بدؤوا أولاً في عَرضه في الأماكن الآتية:

\_ نُشر الكتاب في المكتبات المختلفة في أمريكا بصفتها راعية الحَملة ِ على الإسلام.

\_ ونُشر الكتاب أيضًا في لندن بصفتها راعية الإرهاب والانحراف، فما موقفها من سلمان رشدي ـ مسيلمة القرن العشرين ـ منكم ببعيد.

\_كماتم توزيع ونَشر الكتاب في بعض دول الاتحاد الأوربي.

\_ وقد أعطت أمريكا لربيبتها إسرائيل نُسخًا عديدةً من هذا الكتاب.

وذكرت «مجلة الفرقان» أن هذا الكتاب يوزّعُ في الكويت على «المتفوقين» من الطلبة في المدارس الأجنبية الخاصة. التي أصبحت مرتعًا خصبًا للمُنصِّرين؛ للتأثير على فَلَذات أكبادنا، وبَثِّ ثقافة الاستسلام في أذهان الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا، حتى يردُّوهم عن دينهم الإسلامي الحنيف، لا سيَّما أن الشباب يُمثِّلون طموح الأمة وقادة المستقبل، فها هي أصابع التغيير وجهود التنصير ومخاطر حقبة السلام تتسلَّلُ إلى عقول أبنائنا، وتعبَثُ بمعتقداتهم وقيمهم وأفكارهم، حرب باردة خفيَّة تدور على أبنائنا في ظلِّ غفلتنا وانشغالنا بأعباء الحياة، وتكالُب الأعداء على أمتنا الإسلامية!

والسؤال: لماذا اختيرَت الكويت مقرًّا لهذه العملية؟ وهل الشرفاءُ في الكويت سيسطرُ عليهم الصمتُ والجمودُ وكُتَّابُ الكفر يُوزِّعون أباطيلَهم بأراضيكم؟! إن الأمورَ أخطرُ بما تصوَّرون، فأمةُ الإسلامِ لا يمكنُ أن تَحنِي

رأسها لحرب إعلامية ولمزيد من الدمار.

والغريبُ أنه تم إعطاءُ السلطةِ الفلسطينية ـ عن طريقِ إسرائيل ـ نُسخًا عديدةً منه تمهيدًا لتدريسه في المدارس الفلسطينية!! .

والسؤال: لماذا فلسطين بالذات؟ وتبدو الإجابة سهلة وبسيطة عند مُطالعة ما جاء في هذا الكتاب الأضحوكة، فالكتاب يَخدُمُ الأهداف الإسرائيلية، فهو يدعو للاستسلام، والرضا بالأمر الواقع، ومقابلة الاعتداء بالحبِّ والسلام، ويُحذِّرُ من القتال والاستشهاد!!.

ويُشيرُ أحدُ التقاريرِ إلى أن الكِتابَ تمَّ توزيعُه على السفاراتِ العربيةِ والإسلامية في كلِّ من باريس ولندن وواشنطن، والعديدِ من الهيئات والمنظَّمات الإسلامية والعربية في أوربا بتاريخ (١٧/ ٤/٤،٠٤م).

كما تسلَّمت هيئةُ الإِذاعةِ البريطانية (BBC) نُسخًا من الكتابِ بتاريخ. (٢٠ إبريل ٢٠٠٤م).

كما أُرسلت نُسَخٌ منه بتاريخ (١٥ مايو ٢٠٠٤م) إلى كلِّ المجلاَّت والمطبوعات الدوريةِ التي تُطْبع في القدس مترجَمًا إلى كلِّ من العربية والإنجليزية والعبرية.

كما تسلَّمت بتاريخ ١٧ مايو أيضًا كلُّ المطبوعاتِ والمجلاَّتِ الصادرةِ باللغة العربية في لندن نُسَخًا من الكتاب.

كما يُباع الكتابُ الكارثةُ على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» في العديدِ من المواقع، والملاحظُ العديدِ من المواقع، والملاحظُ أنهم في هذه الفترة لم يَعمَلوا على تعميم الكتاب في البلاد الإسلامية؛

لأنهم يُدرِكون جيِّدًا أن رَدَّ الفعلِ الرسميَّ وغيرَ الرسميِّ سوف يكون قاسيًا، فكانت هذه المرحلةُ مرحلةً تمهيدية، لجسِّ نبضِ الشارع الإسلامي، ولا يعلمُ ما في غد إلاَّ اللَّه.

# \* الجهود الأمريكية والصهيونية لنشر هذا الكتاب:

ذَكر «وليد رباح» رئيس تحرير «صوت العروبة» التي تَصُدر في أمريكا، حادثةً جرت له في مَطْلَع هذا العام، تتعلَّقُ بنشرِ ذلك «الفرقان الحق» قائلاً: «قبل أشهر. . اتَّصل بي أمريكيٌّ يتحدَّثُ اللغة بلهجة أهل «تكساس»، وقال: أنا القسيس «إلياهو»، وأريدُ أن أقابلَك على وجه السرعة! قلت له: قسيس؟! كيف تكون قسيسًا واسمك يا سيدي «إلياهو»؟ لو قلتَ لي «چورچ، ديفيد، سام» لصدَّقُتك! فقال لي بعدَ أن سمعتُ ضِحكته على الهاتف: إن معي هديةً ثمنيةً لك! فقلت له: على أيِّ حالِ أنا على استعدادٍ للقائك، أين ومتي؟ قال: في جريدة «صوت العروبة»، قلت: هل تعرف المكان؟ قال: أحفظه عن ظهر قلب!! قلت له: تفضل، وذهبتُ فورًا إلى طاقم الجريدة في قاعة التحرير، وقلتُ لهم مضمونَ ما حدث، وطلبتُ إليهم أن يكونوا على أُهبةِ الاستعداد إن حَدَثَ مكروه، ويبدو أن الرجل كان يتحدثُ من هاتفه المحمول، فما هي إلاَّ دقائقُ ووجدتُه أمامي، رجلٌ طويلُ القامة أشقرُ الشعر، يَرتدي بدلةً منمَّقةً، ويحملُ بيده شنطةً من نوع «سمسونايت»، وقال لي بلغة مكسَّرة ممطوطة: شلام العليكم، فقلت له: وعليكم السلام، تفضل واجلس، فقال: لا أريدُ أن آخذَ من وقتِك الكثير، ثم فَتَح حقيبتَه، وأخرج منها شيئًا ملفوفًا بورقٍ فضيٍّ

لامع، وقال: تفضل هذه هديتي لك، قلت له مازحًا: أمتأكّدٌ أنت أنها ليست قنبلة؟ فأنا أعرف عاداتكم تمامًا، فضحك وقال: بل هي حياةٌ جديدةٌ أعرضُها عليك، وقام بفَض الغلاف الفَضي، وقَدَّم لي كتابًا قرأت عنوانه بالعربية «الفرقان الحق»، وتركته يتحدَّث على سَجِيَّته في الاقتصاد والسياسة والمال والأعمال والحياة التي سأعيشها لمدة تزيد على نصف ساعة دون أن أقاطعه، ثم قلت له: كم؟ فقال: ماذا تعني؟ قلت له ثانية: كم؟ فضحك وقال: أقصاه واحد، وقلت له: بل اثنين، فقال: ليكن، فقلت له: ماذا تعني بواحد أو اثنين؟ قال: مليون أو اثنين مليون دولار، قلت: وما شروطُك؟ قال: أن يُنشرَ هذا الكتابُ على حلقات في «صوت العروبة» شرط أن تضاعف الطبعات لمرات عشر على الأقل.

قلت له: نحن صحيفةٌ صغيرةٌ ومتواضعةٌ، فلماذا لا تَذهبُ إلى الصحف المشهورة والعالمية؟ قال: نحن لا نريد حاليًا إلاَّ الجالية العربية والمسلمة في أمريكا، ونحن نعرفُ أن الجالية العربية والإسلامية في أمريكا تقرأً "صوت العروبة"، ثم تَمَلْمَلَ الرجلُ في جلسته وقال: لقد أخذتُ من وقتك الكثير، سوف أتصلُ بك لاحقًا لتعلنَ لي موافقتك وتُحدد ميعادًا للنشر.

ويُضيفُ رئيسُ تحرير "صوت العروبة" قائلاً: غادر الرجل، وفَتحتُ الكتاب، فإذا به باللغتين العربية والإنجليزية معًا: وقرأتُ مقدِّمتَه التي تقول: "إلىٰ الأُمة العربية خاصةً. وإلىٰ العالم الإسلاميِّ عامةً، سلامٌ لكم ورحمةٌ من الله القادرِ علىٰ كلِّ شيء . يُوجَدُ في أعماقِ النفسِ البشرية أشواقٌ للإيمان الخالصِ والسلام الداخليِّ والحرية الروحية والحياة الأبدية . .

وإننا نَثِقُ بالإله الواحد الأوحد بأن القُرَّاءَ والمستمعين سيَجدون الطريق لتلك الأشواق من خلال «الفرقان الحق» . . إنَّ خالقَ البشرية يُقدِّمُ هذه البركات السماوية لكلِّ إنسان بحاجة إلى النور بدون تمييز لعنصره أو لونه أو جنسه أو لُغته أو أصله أو أُمَّته أو دينه . . فاللَّهُ يهتمُّ كثيرًا بكلِّ نَفْس على هذا الكوكب . . أوحي إلى الصفي . . ترجم معانية المهدي!!» .

ثم تصفَّح رئيسُ التحرير الصفحةَ الأولى منه، فإذا بها البَسملة التي تقول: «باسم الآب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد (٢) مُثلِّثِ التوحيد موحِّدِ التثليث ما تعدد (٣) فهو آبٌ لَم يلد (٤) كلمةٌ لم يولد (٥) رُوح لم يفرد (٦) خلاَّقٌ لم يخلق (٧) فسبحانَ مالِكِ المُلك والقوةِ والمَجد (٨) مِن أَزِل الأزِل إلى أبد الأبد».

ثم عَرَّج على سورة الفاتحة التي تقول: «هو ذا الفرقانُ الحقُّ نوحيه فبلِّغُه للضالِّين من عِبادنا وللناس كافةً ولا تَخْشَ القومَ المعتدين».

تقول بسملتهم: «بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد، مُثلِّث التوحيد، موحِّد التثليث ما تعدد».

وهي خَلطٌ واضحٌ لمعنى «الإله»، فهو الأبُ كما زعمت النصارى، ومثلَّثُ التوحيد، وهو الإلهُ الوحد الأحدُ كما يعتقد المسلمون.

وفي سورة (الثالوث: ٦) زعموا كُفرًا: «ونحن اللَّهُ الرحمنُ الرحيمُ ثالوثٌ فردٌ إلهٌ واحدٌ لا شريكَ لنا في العالمين».

فأيُّ طفلٍ يُصَدِّقُ وحدانيةَ اللَّه ـ عز وجل ـ بعد هذا السياقِ الثالوثيِّ الساذج؟! وأيُّ معادلة تحتملُ الوحدانيةَ والثالوثيةَ، ثم الخاتمةَ بأنه لا شريك له؟!.

وهم كما يقول البوصيري:

جَعَلُوا الثلاثــةَ واحدًا ولَو اهتــدوا

\* إِثباتُ صَلْبِ المسيح:

لم يَجْعَلُوا العَـدَدَ الكثيرَ قليْلاً ١٧

وفي سورة (الصلب: ١٠) قالوا: «إنما صَلَبوا عيسى المسيح ابن مريم جسدًا بشرًا سويًا وقَتلوه يقينًا».

وهم بذلك يردُّون قول اللَّه تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَينًا ﴾ [النساء: ١٥٧]. لَفِي شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَينًا ﴾ [النساء: ١٥٧].

وإلى أيِّ والد نسَسبُوهُ؟! إنهم بعد ضَرْبُّه صَلَبُوهُ وصَحيحًا فأيْن كانَ أَبُوه؟! أتراهُم أرْضَوْه أمْ أغْضَبُوه؟ فاحْمَدوهُم لأنهم عَذَّبوه واعبُدوهُم بأنهم عَلَّبوه عَجبًا للمسيح بين النصارى أسلموه إلى اليهسود وقالوا فساذا كان ما يقُولو وقالوا حين خَلَّى ابْنَه رَهينَ الأعادي فلنن كان راضيًا بأذاهم ولئن كان ساخطًا فاتسركُوه

\* تشويه صورة الإله:

ومن الأهداف الخبيثة لهذا الكتاب تشويهُ صورةِ الإله، وهذا التشويةُ م يؤكِّدُ أن لليهود دوراً كبيراً في إعدادِ هذا الكتاب، ومِن صُورِ هذا التشويه:

<sup>(</sup>١) «منظومة البوصيري في الردّ على النصاري» (ص٧).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القاسمي» (٣/ ٤٠٨).

### إنكار أسماء اللّه الحسني:

فقد أنكر هؤلاء الأقزامُ أسماءَ اللَّه الحسنى وصفاتِه العُلى إنكارًا سافرًا بقولهم كفرًا: "إنَّ أهلَ الضلال من عبادنا أشركوا بنا شركًا عظيمًا فجعلونا تسعة وتسعين شريكًا بصفات متضاربة وأسماء للإنس والجانِّ يدعونني بها وما أنزَلْنا بها من سلطان، وافتروا علينًا كذبًا بأنَّا الجبَّارُ المنتقمُ المُهلِكُ المتكبِّرُ المُنتقمُ المُهلِكُ المتكبِّرُ المُنتقبَ المُنتوبُ المُنترين ونُزِّهنا عما يصفون» (الثالوث المُنترين ونُزِّهنا عما يصفون» (الثالوث المُنترين ونُزِّهنا عما يصفون» (الثالوث

### وَصف الله المسلمين بصفات قبيحة:

ووصَفَ الكتابُ إلهَ المسلمين - حَسْبَ زعمه - بالشيطان: «. . وقام منكم ناع يَنْعِقُ بنقمة الباطل على الحقّ، وحقد الكفر على الإيمان، ونُصرةِ الشرّ على الخير، فكان لوحي الشيطان سميعًا» (المسيح: ١٥).

وتكرر هذا الوصفُ في أماكنَ كثيرة: «والذين آمنوا بالإنجيل الحقّ وعملوا الصالحات، أولئك هم خيرُ البرية، والذين كفروا وآمنوا بالشيطان ورُسُله أولئك هم شرُّ البرية» (الإخاء: ٨)،

«يأيها الناس إنما تُتلئ عليكم آياتُ الشيطان مضلِّلات، لِيُخرجَكم من النور إلى الظلمات، فلا تتبعوا وحي الشيطان، واتخذوه عدوًا لدودًا» (الإخاء: ١٥).

### تشويهُ صورة الرسول ﷺ :

وأما عن موقف القرآن الأمريكي من الرسول ﷺ، فحدِّث ولا حَرَج، فلفد بَلَغت وقاحةُ مَن أعدُّوا هذا الكتابَ مبلغًا كبيرًا، حيث وَصفوا الرسول ﷺ بصفات هم أحقُّ بها وأهلُها، ومِن هذه الصفات:

الأفَّاك: يقول كتاب أمريكا: «وحَذَّرْنا عبادنَا المؤمنين من رسولٍ أَفَّاكٍ تَبَيَّنوه من بيِّنات الكفر، وعَرَفوه من ثمارِ أفعاله، وكَشفوا إفكه وسيحرَهُ المبين، فهو رسولُ شيطانٍ رجيم لقوم كافرين» (الأنبياء: ١٨).

إنكارُ رسالته: لا يُقِرُّ الكتابُ برسالةِ محمد ﷺ، ويقول: "وما بَشَّرْنا بني إسرائيلَ برسول يأتي من بعد كلمتنا، وما عساه أن يقولَ بعد أن قُلنا كلمةَ الحقِّ، وأنزلنا سُنَّةَ الكمال، وبَشَّرْنا الناسَ كافةً بدينِ الحق، ولن يجدوا له نسْخًا، ولا تبديلاً إلى يوم يبعثون» (الأنبياء: ١٦).

وَصفُ الرسولِ عَلَيْ بالطاغوت: وقد خَصَّه بسورة (الطاغوت)، واتَّهمه فيها بإشعال الحروب، وإخراج الناس من النور إلى الظلمات، والسَّلب، والزنى، والكفر. وفي سورة (الشهادة: ٤١): «وعَلَّم الأميين كافرٌ، فزادهم جهلاً وكفراً».

وصفه بالغواية والضلال: ويقول في سورة (الإعجاز ٥: ٩): «وما نُرسلُ من رسولِ إلاَّ لخيرِ عبادنا يُريهم صراطنا المستقيم، وأمَّا مَن أغواهم وأضلَّهم فهو رسولُ شيطانِ رجيم، فصراطُه عوَجُ، وإعجازُه عُجمة، ونُورُه ظُلْمة، فلا تتَّبِعوه، ولا تُنصِتوا له، واتخذوه مهجوراً، ولا يزالُ الذين كفروا في مِريةٍ من الفرقانِ الحقِّ حتى تأتيهم الساعةُ بغتةً أو يأتيهم عذابٌ مقيم، ومِن الناس مَن يجادلُ فيه بغيرِ علم ولا هُدَىٰ ولا كتابٍ منير».

وجوب عصيان الرسول ﷺ وخيانتُه: ويُوجبُ الكتابُ عصيانَ الرسول ﷺ والرجوعَ له في التنازع، والإيمانَ به، وعدمَ خيانته، وعدمَ عصيانه: من الشرك باللَّه! كما جاء في سورة (المشركين: ٥٠).

والفرقان الأمريكي يُنكرُ القرآنَ الكريمَ ورسالةَ الرسول ﷺ: "وما نزَّلْنا عليكم كتابًا، أو سورةً، أو آيةً، ولا أوحينا إليكم قولاً بلسانِ أحدِ منكم، وما ألهمناه، ولكن شُبِّه لكم فصدَّقتموه، فَضَللْتُم سواءَ السبيلُ (التنزيل: ٢: ٢٤).

وزَعم بأن القرآنَ الكريمَ من الأساطير: «وقام منكم مَن انتَحَل أساطيرَ الأولين اكتبَها وأُمليت عليه، بُكرةً وأصيلاً، وهي إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» (الأساطير: ١، ٢).

ويصفه بالكُفر والمرُوق: ففي سورة (الزنى: ١١) في «ضلالهم المبين»، الكلمة التالية: «ووَصَّينا عبادَنا ألاَّ يَحلِفوا باسمنا أبدًا وجوابُهم نَعَمْ أَوْ لا، فقلتم بأن من كان حالفًا فلْيَحْلِفْ باسمِ الإله أو يَصمُت، وهذا قولُ الكَفَرة المارقين».

#### \* تشويه صورة الإسلام والمسلمين:

ومن أهداف فرقان أمريكا تشويه صورة الإسلام المسلمين، فوصفهم مؤلّف هذا العَفَن بأقبح الصفات، ويستخدم فرقانهم أقسى عبارات القَذْع والقَدْح والشّتم ضدَّ المسلمين، ويَصفُهم بأبشع الأوصاف، ويَقدَّح في الههم ودينهم ونبيّهم وقُرآنهم بعبارات فيها من العداء واللدد والحقد والخصومة ما يفوق الوصف.

وكثيرٌ مما وَصَف به القرآنُ الكريمُ اليهودَ والنصارى أسقَطَه على المسلمين، وذلك بعد تحريف الآيات لتحقيقِ هذا الغرض، حتى إن أسماء الموضوعات (السور) تنضحُ بهذا الحقدِ والعَداء مثل: «الماكرين، والأميين،

والمفترين، والطاغوت، والكبائر، والمحرِّضين، والبهتان، والكافرين».

ويكنُ القولُ: إن الكتابَ يدورُ كلُّه من أوَّله لآخِرِه على المسلمين ونبيِّهم والكتابِ الذي أنزله اللَّه عليه: لا يَشتُمُ غيرهم، ولا يحاولُ أن يَخْتِلَ أحداً عن دينه سواهم، ولا يترك شيئاً أيَّ شيءٍ في دينهم دونَ أن يُسفَّهه ويُزْرِيَ به منادياً إياهم في مُفتَتَح كلِّ سورةٍ تقريباً من سور "ضلالهم المبين" بويا أهل الجهل"، أو "يا أهل الظلم من عبادنا"، أو "يا أيها الذين ضلُّوا من عبادنا"، أو "يا أيها الذين أشركوا من عبادنا الضالين"، أو "يا أيها الذين كفروا من عبادنا الضالين"، أو "يا أيها الذين أو "يا أيها المنافقون من عبادنا الضالين"، أو "يا أيها المفترون من عبادنا الضالين"، أو "يا أهل التحريف من عبادنا الضالين"، ولكن لم يا تُرئ؟ السببُ هو أن المسلمين يُوحِدون اللَّه ولا ينسبون له ولَداً ولكن لم يا تُرئ؟ السببُ هو أن المسلمين يُوحِدون اللَّه ولا ينسبون له ولداً من عبادته ولأنهم يُصلُون له وحده ولا يُشرِكون في عبادتهم له أحداً من خلقه، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُوْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾

□ أو لَم تجِدوا في طولِ الأرض وعَرضها على رَحْبها واتِساعها مَن يَحتاجُ إلى الهداية إلا المسلمين؟ أو لَم يأتكم نبأ عُبَّادِ البقرِ أو عُبَّادِ النارِ أو عُبَّادِ الشيطانِ أو الشيوعيين مثلاً؟ أَوَقَدْ نَسِيتم ما كنتم تقولونه في اليهود الذين تتهمونهم بقتل ربّكم؟! ألا يَحتاجُ أيُّ من هؤلاء أن تُولُوه شيئًا مِن هذا الحَنان الزائفِ الذي تُعدِقُونه علينا بالإكراه والذي تُسمُّونه: «المحبة»؟.

ثم تقولون لنا بعد ذلك: إن دينكم هو دينُ المحبة! أيَّةُ محبة تلك التي تُسوِّلُ لكم التطاولَ علينا واتِّهامَنا مع ذلك كلِّه بأننا نحن المعتدونُ القاتِلون اللصوصُ السارقون، وفي الوقت الذي تَهجمون فيه على بلادنا وتُدمِّرونها

تدميرًا، وتُقتِّلُون رجالنا ونساءَنا وأطفالنا، وتَسرِقون بترولنا، وتحتلُون بلادنا، وتُعذَّبُوننا وتُهينوننا وتنتهكون أعراض نسائنا، وتضربوننا بالقنابل والصواريخ والطائرات والدبابات والبوارج. الخ؟! إن جنودكم ومجنَّداتكم يَعتدون على إخواننا وأخواتنا في السجون والمعتقلات في أرض الرافدين بكسر عظامهم، وإبقائهم عَرايا في صَبَارَّة الشتاء مع غَمْر الزَنَازين بالماء الوسخ حتى لا يستطيع المساكينُ النوم، وتسليط الكلاب المتوحشة عليهم تنهش خصاهم وغراميلهم فينزفون حتى الموت، فضلاً عن المعتقل على الحياة مع هذا العار، طالبين منهم ومنهن أن يشتموا الله ورسوله (۱) ، قائلين: إنهم جاؤوا إليهم يَحملون رسالة المحبة، وهم لم يَحملوا إلاً رسالة اللواط والسّحاق والتعذيب والتقتيل والتدمير البربري يُعملوا إلاً رسالة اللواط والسّحاق والتعذيب والتقتيل والتدمير البربري الذي لا يترك شيئًا عربُّ عليه إلاً جعله أنقاضًا وأحجارًا، لا يُعفي من ذلك

<sup>(</sup>١) نشرت جريدة «الجمهورية» (الأحد ٦ من ذي الحجة هـ ١٦ من يناير ٢٠٠٥) أن محكمة عسكرية أمريكية أدانت الجندي الأمريكي «تشارلز جرانر» الحارس السابق في سجن أبو غريب بتهم تعذيب وإساءة معاملة السجناء العراقيين في الفضيحة التي فجرت سُخطًا واشمئزازًا دوليًّا واسعًا ضد الولايات المتحدة، قالت هيئة المحلَّفين العسكرية المؤلَّفة من عشرة أعضاء إن «جرانر» ٣٦ عامًا مُدان في كل الاتهامات الموجهة إليه، وهي سوء معاملة معتقلين، والعجز عن حماية معتقلين من تعرضهم لتجاوزات وأعمال وحشية، وخدش حياء، وعرقلة عمل القضاء.

وذكر محامي الدفاع أن موكِّله وحُرَّاسًا آخرين كانوا يتبعون «تعليمات رئاسية مستمرة تطلب منهم تقليل مقاومة المعتقلين»، وقد وُصف العريف «جرانر وزميليه الآخرين» بأنهم كانوا كِباشَ فداء قُدمت للمحاكمة لحماية ضباط كبار بالجيش الأمريكي.

مَدرسة ولا مَصنعًا ولا مَتحفًا ولا بيتًا ولا مسجدًا؟ أيَّةُ محبة جئتمونا بها أيها الوحوش؟ أيُّ جنونِ ذلك الذي طَوَّع لكم أننا يمكنُ أن نتركَ توحيدَنا الطاهرَ العظيمَ، وندخلَ معكم في تثليثكم وتصليبكم؟ فلتحتفظوا بهذه المحبة لأنفسكم بدلاً من اللَّهاث وراء إضلال مَن هداهم اللَّه وعافاهم من هذا الرِّجس، وذلك البلاء والعياذ باللَّه!.

ويُوغِلُ في ذمِّ المسلمين ووصفِهم بأقبحِ الأعمالِ، فيقول في سورة (الكبائر: ٣) «فسيماؤكم كفرٌ وشركٌ وزنَّى وغزوٌ وسَلبٌ وسَبْيٌ وجَهلٌ وعصيان».

ويصف الفرقانُ الأمريكيُّ الشريعةَ الإسلاميةَ، بأنها شريعةُ الكفر والقتلِ والضلالِ (الهدى: ٤٨)، كما وصف الدينَ الإسلاميَّ بأنه دينٌ لقيط: «ولا تَغْلُوا في دين لقيط، ولا تقولوا علينا غيرَ الحق المبين».

ويصفُ الفرقانُ المزعومُ شرْعةَ المسلمين فيقول: «فشرعةُ أهلِ الكفرِ شرِعةُ أهلِ الكفرِ شرِعةُ قومٍ حُفاةٍ، عُراةٍ، غُزاةٍ، زُناةٍ، أميِّين مُفتَرِين، ومُعتَدين ضالِّين ظالمين» (سورة الجنة: ١٤).

ولقد خَصَّص أصحابُ هذا الإفك سورة من سُورِه للنَّيلِ من أصحابِ رسولِ اللَّه ﷺ هي «سورة الرعاة»، وفيها هجاءٌ للصحابة والعربِ الأوائِل الذين حَمَلُوا الإسلام إلى العالَمين، والذين يُحاولُ أولئك اللصوصُ السُّطَاةُ أن ينالوا منهم بالقول بأنهم لم يكونوا متحضِّرين ولا أغنياء، بل كانوا مجرد رعاة، وكأنَّ التلاميذ الذين كانوا يَلتفُّون حولَ المسيح اللَّكِ كانوا من أصحابِ القصورِ ومِن خرِّيجي الجامعات، ولم يكونوا من صيَّادي السمكِ والعُرْجِ والبُرْصِ والعُمْيِ والمخلَّعين والمسوسين والعشَّارين السمكِ والعُرْجِ والبُرْصِ والعُمْيِ والمخلَّعين والمسوسين والعشَّارين

والخُطاةِ ـ على حَسب ما جاء في الأناجيل نفسها ـ! .

إننا بطبيعة الحال لا نَبغي أن ننالَ من الفقراء والمساكين والمسحوقين، فنحن لسنا من أغنياء القوم ولا من السادة، لكننا أردنا فقط أن نُنبِّه هؤلاء المأفونين إلى مَدى السُّخف والسفالة التي ينساقون إليها في العدوان على ديننا ورسولنا وصحابته الكرام.

وبالمناسبة فلم يكن الصحابة جميعًا من الرعاة، بل كان فيهم التجار والزُّرَّاعُ والصَّناعُ والعلماءُ والقادة العسكريون، وكان منهم الأفراد العاديون والرؤساء، وكان منهم العرب وغير العرب، كما كان فيهم كثير من كانوا هُودًا أو نصارى ثم أسلموا. وهكذا يستمرُّ هؤلاء الأقاكون المجرمون إلى آخِر السُّور الشيطانية المفتراة كذبًا على اللَّه(۱) .

### \* القرآن الأمريكي يلغي فريضة الجهاد:

من أهم الأهداف الخبيثة لهذا الكتاب: العملُ على استعباد المسلمين، وذلك بإرغامهم على ترك الجهاد في سبيل الله، ودفع الضرِّ عن أنفسهم، وتركهم للسلاح، فيحتلُّ هؤلاء الكفرة بلداننا ونكون خُدَّامًا مطيعين لهم فيها، وسببُ ذلك خوفُهم من الجهاد، ورغبتُهم في نشر ثقافة الاستسلام

<sup>(</sup>١) لقد أخبر اللّه تعالى في كتابه أن الكافرين قلوبهم تغلي حقدًا وبغضًا على أصحاب رسول اللّه يَشِخُ فقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَرَحُوهُم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي رُجُوهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِه يُعْجِبُ الزُرَّاعَ لَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ليَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح:

والخضوع والضعف والجُبن في ديار المسلمين وعقائدهم، فقد زعم هذا «الفرقان» أن اللَّه سبحانه لم يأمر بالجهاد في سبيله، وحَرِص على نفي هذه الشعيرة، وبدا هذا الحرص في أكثر من مكان؛ لهدم هذه الفريضة، ويصفها أنها من تحريض الشيطان: «وزعمتم بأننا قلنا: قاتلوا في سبيل اللَّه، وحرِّضوا المؤمنين على القتال، وما كان القتال سبيلنا، وما كنّا لنحرِّض المؤمنين على القتال، إنْ ذلك إلاَّ تحريض شيطان رجيم لقوم مُجرمين» المؤمنين على القتال، إنْ ذلك إلاَّ تحريض شيطان رجيم لقوم مُجرمين» (الموعظة: ٢)، وبلَغ به حدُّ إنكار الجهاد بأن سمَّى إحدى سوره بسورة (المحرضين: ٥٧)!

أما فيما يُسمَّى: «سورة الطاغوت»، فإنه عند مهاجمته لشريعة الجهاد التي يتَّهمُها زُورًا بالعُدوانية والظلم وتقتيل الأبرياء، يَنقلُ على نحو محرَّف ما جاء في سورة «التوبة» ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتلُونَ وَيُقْتلُونَ وَعُدًا عَلَيْه حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْده مِنَ اللَّه فَاسْتَبْشرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهَ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيم ﴾ [التوبة: ١١١]، إذ يقول: «وافتروا على لساننا وذلك هُو الْفُوزُ الْعَظيم ﴾ [التوبة: ١١١]، إذ يقول: «وافتروا على لساننا وعدًا علينا حقًا في الإنجيل، ألا إن المُفترين كاذبون..» (الطاغوت: ٨).

واضح أن الأفّاكين قد أسقطوا عِدَّة كلمات من الآية القرآنية الكريمة عمْدًا، حتى لا يُضْطرُّوا إلى الإقرارِ بأن في التوراة أمرًا بالقتال دفاعًا عن النفس والعرْض فقط كما في الإسلام، بل بالقتل بدافع الكراهية للأم الأخرى وإبادتها لمجرد الإبادة، وهو ما يَعضُدُ قولَ مَن قال: إنَّ هذا «الضلال المبين» هو ثمرة التعاون الأثيم بين الصهيونية والصليبية، فلذلك

يُعملون على إظهارِ اليهودِ في صورة المسالم البرئ.

وفي سورة (الموعظة)!! ما يؤكّدُ توافُقَ هذه الحربِ على الإسلام والاستماتة في استسلامنا لهم، ونَشرِ ثقافة الذلّ والحنوع لجبروتهم والتخاذل أمام سطوتهم وإجرامهم: «زعمتم بأنا قلنا: قاتلوا في سبيل اللّه وحرّضوا المؤمنين على القتال، وما كان القتال سبيلنا، وما كنا لنحرّض المؤمنين على القتال، إنْ ذلك إلا تحريض شيطان رجيم لقوم مجرمين المؤمنين على القتال، إنْ ذلك إلا تحريض شيطان رجيم لقوم مجرمين (الموعظة: ٢).

فهل أصبح الجهادُ إجرامًا؟! وهل أصبح أمرُ اللَّه بتحريضِ المؤمنين قولَ شيطانٍ رجيم؟! تعالى اللَّه عمَّا يقولون عُلوًّا كبيرًا.

وفي سورة «الصلاح» المكذوبة نَفي لعاداة الكافرين والبراءة من الضالين المُلحِدين بقولهم افتراءً على الله: «يا أيها الذين ضلُّوا من عبادنا هل ندلُّكم على تبجارة تُنجيكم من عذاب اليم؟ تحابُّوا ولا تباغضوا، وأحبُّوا ولا تكرهوا أعداءكم، فالمحبة سُنتُنا وصراطنا المستقيم، وسكوا سيوفكم سككًا ورماحكم مناجل ومن جنى أيديكم تأكلون».

ويتوالى الجُرْمُ الأعظمُ والتعدِّي على اللَّه ـ عز وجل ـ بقولهم رفضًا للقرآن العظيم في السورة ذاتها: «ولا تطيعوا أمرَ الشيطانِ ولا تُصدِّقوه إنْ قال لكم: كُلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا واتقوا اللَّه إن اللَّه غفور رحيم».

ويتواصلُ الرفضُ لاستخدام القوة في قتالِ الكفار أعداء الله بقولهم في السورة المزعومة نفسها: «وكم من فئة قليلة مؤمنة غلبت فئة كثيرة كافرة بالمحبة والرحمة والسلام»!! وهم يَعنُون بهذا قول الله تعالى: ﴿كُم مِن فِئةً

قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

والجهاد كما أخبر المعصوم عَلَيْكُ ذُروة سنام الإسلام، فقال: «رأس الأمر الإسلام، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذرْوَةُ سَنَامه الْجهَادُ»(١).

ويُخْطئ مَن يظنُّ أن الجهادَ في الإسلام هُو فقط حَملُ السلاح ضدًّ العدوِّ، وهذا ما يحاولُ أن يروِّجَ له أعداءُ الجهاد، فالجهادُ في الإسلام أشملُ وأعمُّ من هذا، فمن صور الجهاد في الإسلام:

- أن يَعملَ كلٌّ في موقعِه لزيادة الإِنتاج، وتحقيقِ ما يُسمَّىٰ بالاكتفاء الذاتي، حتى لا يكونَ المسلمون عالةً على غيرهم.

\_الدعوةُ للدين، والردُّ على شبهاتِ المستشرقين والْللحدِين.

- إعدادُ العُدَّةِ للدفاعِ عن الدينِ والوطن مِن مطامع المعتدين، ومِن أعظم صُورِ الجهاد ما قام به عالِمُ الذرَّةِ الباكستاني الدكتور «عبدالقدير خان»، الذي ساعد باكستان لعمل توازن عسكريٍّ مع الهند، ولولا هذا لنشبت حَربٌ بين الدولتين لا يَعلمُ إلاَّ اللَّه كيف ستكون نتائجُها الوخيمةُ على العالَم أجمع.

\* فالإعدادُ للقوة قَدْرَ الاستطاعة هو أمرٌ إلهيٌّ، العملُ به هو قمَّةُ العبادة، قال تعالى: ﴿ أَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً وَمِن رِبَاط الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الانفال: ٦٠].

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه الترمذي في رقم (٢٥٤١)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢/ ٢٣١٤).

#### \* تشويه معنى الشهادة في سبيل الله:

ولم ينْسَ صاحبُ الفرقان ـ في غمار حَملته على الجهاد والمجاهدين ـ أن يُشوِّه صُورَ الشهيد، وذلك من خلال إظهار كلِّ مَن يُستشهد في سبيل الله لا يقومُ بعمل وطنيِّ أو دينيِّ، وإنما «لرغبته الجنسية»، ففي سورة (الروح: ٣: ١) ينكشفُ وبشكل واضح نياتُ هذا الكتاب والأهدافُ التي ابتغاها مُعِدُّوه، ففيها يتطرَّقون إلى «الشهادة»، ويَعكِسُ مضمونُها هَدفَ المجموعة من ترويج هذا الكتاب هذه الأيامَ في المناطق الفلسطينية، حيث العملياتُ الاستشهاديةُ التي تُنفِّدُها التنظيمات الفلسطينية في إسرائيل.

تقول السورةُ المشوَّهة والتي لا عَلاقة لها بالقرآن: «يا أيها الذين ضلُّوا مِن عبادنا: إذا سُئل أحدُكم عن الروح قال: الروحُ مِن أمرِ ربي، فما أوتيتم من العلم كثيرًا أو قليلاً، وما سألتُم أهلَ الذكرِ الذين بَشَّروا بالروح قبل جاهلية مِلَّتِكم بمئاتِ السنين، وإذا استُشهدتم في سبيلِ جَنَّة الزني فقد نَعِم كَفَرةُ الروم قبلكم بجنة تجري من تحتها الأنهارُ يكبسون فيها ثيابًا خُضرًا وحُمرًا متقابِلين ومتكئين على الأرائك يطوفُ عليهم ولدانٌ ونساءٌ بخمورٍ ولحم طيرٍ وما يشتهون وهم الكافرون، وبزَّت جنَّتُهم جنَّكم التي استُشهدتم في سبيلها فرِحين طمعًا بما وعدتم به من زني وفجور..».

ولم تَسلَمِ الجنةُ دارُ النعيم التي أعدَّها اللَّهُ تعالى لعباده الموحِّدين الصالحين من تحريف هؤلاء، فوصفوا جنة المسلمين بأنها مواخرُ للزناة، ومغاورُ للقَتَلة، ومُخادعُ رِجس للزانيات، ونُزُلُ دَعارةٍ للسُّكارى والمجرمين، كما في (سورة الكبائر: ٥٣).

ويرى المؤلّفُ في هذا الكتابِ أنه لا زواج ولا طعام ولا شراب في الجنة، وإنما كالملائكة يُسبّحون بحمد اللّه، هذه هي جنة المؤمنين، أما الشياطين (ويعني بهم المسلمين) فهم في كهوف تَعُجُّ بالقَتَلة والكَفَرة والزُّناة يتمرَّغون في حَمْاة الفجور، تَلفَحُهم زَفَرات الغرائز، وتَسُوطهم شهوة البهائم، فهم في الرِّجس والموبقات غارقون، وفي شُغل فاكهون، متكؤون على سُرر مصفوفة، والمسافحات مسجورات في المواخر يطوف عليهم ولدان اللواط بأكواب الرجس والخمر الحرام، يَلغُون فيها فلا هم يُطفؤون أوارهم، ولا هم يرتوون» (الجنة: ١:٤).

وحُجةُ هؤلاء الأقزامِ في التنفير من جنة المسلمين أنها جنةٌ مادية! والسؤالُ: وماذا في الجنة المادية؟ ألا تُحبُّون الأكل؟ ألا تُحبُّون الشُّرب؟ ألا تُحبُّون الجنس؟ ألا تحبُّون التمتع بالظِّلالِ والجمالِ والهدوء؟ ألا تُحبُّون أن تستمعوا إلى الأصوات العَذبة الجميلة؟ ألا تُحبُّون راحة البال وسكينة النفس بعد كلِّ هذا القلق الذي أصطليناه في الدنيا؟ إنَّ من يقول: «لا» لأيِّ من هذه الأسئلة، لَهُو ثُعْلُبَانٌ كذَّابٌ أَشرٌ عريقٌ في النفاق والدجل! فما الحالُ إذا عرفنا أن هذه المُتع الفردوسية ستكونُ مُتعًا صافية مبرَّاةً مِن كلِّ ما كان يَتلبَّسُ بها على الأرض مِن نُقصانِ ونَفادِ ومَللِ أو كظَّةٍ وغَيانِ أو قلقٍ وآلامٍ وأوجاع وإفرازات وعلل وتعب وكَدْح وصراع وخوف، وكذلك مِن كلِّ ما كلِّ ما كلِّ ما كلِّ ما كان يَعقبُها من إخراج وتَجشَّرُ وفتورٍ وإرهاقٍ ونومٍ ومرضٍ . إلخ؟ .

لقد ذَكر القرآنُ المجيدُ أن أهلَ الجنة ﴿ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مَّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، وأنهم سيَبْقَوْن ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴾ [الكهف: ١٠٨]، فما وجهُ التنطُّع والاشمئزازِ الكاذبِ إذن؟.

لقد لاحظَتُ أن الذين يُزْرُون على جَنَّةِ القرآن هم من أشدِّ الناس طلبًا للدنيا وتطلُّعًا إليها وانخراطًا فيها وسُعارًا محمومًا خَلفَ لذائذها، ومنهم هؤلاء المُبشِّرون الذين كانوا ولا يزالون يُمثِّلون طلائع الاستعمار والاحتلال الغربيِّ لبلادنا وبلاد كلِّ الشعوب المستضعفة، ذلك الاستعمار الذي يريدُ أن يستمتع بطيبات الحياة دوننا، ويترك لنا الجوع والفقر والجهل والمرض والقذارة والذلَّة والتخلُّف والشقاء! أليس مُضحِكًا أن يأتي هؤلاء بالذات ليُظْهِروا النفور من تلك اللذائذ؟ فمن هم إذن يا تُرَى الذين سُعروا بحب الجنس على النحو الذي نعرفه في بلاد الغرب واقعًا معيشًا، وأدبًا مكتوبًا، ولوحات مصورة، وأفلامًا عارية، ومسرحيات عاهرة؟.

أفإن جاء الرسولُ الكريم عَلَيْكُ وقال لنا: إنكم ستستمتعون بهذه الطيباتِ في الجنة، لكنْ مصفَّاةً عما يَحُفُها هنا على الأرض من أكدار وشوائب، ومصحوبة بالمحبة بين أهل الجنة، ومشاهدتهم لوجه ربّهم العظيم ذي الجلال والإكرام، وتمتُّعهم بالرضا الإلهي السامي عنهم، وانتشائهم بالتسبيحات الملائكية حولهم، نَلُوي عنه عِطْفنا، ونشمخُ بأنوفنا، ونُبْدي التأفف والتنطُس؟ إنَّ هذا وأيْم الحق لَنفاق أثيم!

سنسمعُ هَوْلاءِ المنافقين المنغمسين في شهواتِ الجسدِ يتحدَّثون بتأنَّف عن هذه اللذائذ التي لا تَليقُ في نظرِهم ببني الإنسان، وهم الذين يمارِسون اللّواط والسِّحاق مما يَنزِلُ بهذا الجسدِ وصاحبهِ أسفلَ سافلين.

وها هو السيدُ المسيحُ اللَّهِ فَي الفقراتِ التي سَبقت جوابَه على سؤال اليهود، حين أراد أن يُوضِّحَ ملكوتَ السماوات، وهو ما يُقابلُ الجنة عندنا، ضَرَبَ لمستمعيه مثلاً مِن عُرْسِ أقامه أحدُ الملوك لابنه أوْلَمَ فيه وليمةً

قُدِّمَتْ فيها الذبائحُ والمسمَّنات، وحَضرها المدعوُّون وقد لَبِسوا الحُلَلَ التي تَليقُ بهذه المناسبةِ السعيدة، فعلام يدلُّ هذا؟ وهل يَختلفُ يا تُرىٰ عما نقولُه نحن عن الجنة؟ أَوَلَمْ يَقُلُ (مرقس: ١٤: ٢٥، ولوقا: ٢٢: ١٨): "إنه سيشربُ عصيرَ الكَرْمة في ملكوت اللَّه جديدًا»، أي على نحو آخرَ غير ما كان عليه في الدنيا، وهو ما يقولُه الإسلام؟ أو لم يقلُ لتلاميذه: إنهم سيأكلون ويشربون معه على مائدته في الملكوت (لوقا: ٢٢: ٢٩ ـ ٣٠)؟ فما الفرقُ بين الشرابِ والطعام وبين الجنس؟ أليست كلُّها مُتَعًا من مُتَع هذه الدنيا التي تتأفّفون منها نُفاقًا ورياءً، وأنتم غارقون فيها إلى أذقانكم؟.

ثم أين كان آدمُ وحَوَّاءُ في بَدءِ أمرهما؟ ألم يكونا في الجنة؟ فماذا كانا يفعلان هناك؟ يقول «كتابكم المقدس»: «إن هذه الجنة كان فيها أشجار حسنة المنظر طَيبة المأكل، وإن الرجل يَترك أباه وأمه ويكزم امرأته فيصيران جسدا واحداً، وإن آدم وزوجه كانا عُريانين لا يشعران بخجل، وإن الله قد ضمن لهما الخلود فيها. . » إلخ (تكوين: ٢ : ٨ ـ ٩ ، ٢٤).

فما معنى كلِّ هذا؟ وماذا كان أبوانا الأوَّلان يعملانِ في الجنة؟ أكانا يكتفيانِ بتمضيةِ وقتهما في التأملات الروحانيةِ واضعَيْنِ أيديهما على خُدودهما ليلاً ونهاراً؟ كذلك يتحدَّثُ «بولس» في رسالته الأولى لأهل كورنتس (١٥: ٣٥ فصاعداً) عن «الأجساد الأخروية» التي لا تَعرفُ الفساد ولا التحلُّل، والتي يُسمِّها أيضًا به «الأجساد السماوية» و«الأجساد الروحانية»، وفي السفر المسمَّى به «رؤيا القديس يوحنا» وصف مفصلٌ لكثيرٍ الروحانية»، وفي السفر المسمَّى به «رؤيا القديس يوحنا» وصف مفصلٌ لكثيرٍ من مُتَع الفردوسِ وعذاباتِ الجحيم، وكلُّها ماديةٌ كالمُتع والعذاباتِ التي نعرفُها في دنيانا هذه، مع التنبيهِ بين الحين والحين إلى أن كلَّ شيءٍ من هذه

الأشياء سيكونُ جديدًا، ولا يجري عليه ما كان يَجري على نظيرِه في الأرض من فساد ونقصان، وهو ما لا يختلفُ عما قلناه، فلم التعنَّتُ إذن ومهاجمةُ الإسلام نفاقًا وحقدًا؟!.

ولعلك ـ أخي الحبيب ـ تعرف سبب تنفيرهم من الجنة وسلبها ما فيها من نعيم، إنهم يريدون تشوية صورتها في أعين المسلمين؛ حتى لا يعملوا لها ويُقبِلوا على ملذّات الدنيا دون النظر إلى جنة الآخرة وما فيها من نعيم مقيم أخبر به الصادق الأمين، فقال فيما أخبر عن رب العالمين: «أَعْدَدْتُ لعبَادِي الصَّالحينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قلبِ بَشَر، فَاقْرَوُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّة أَعْيُنٍ ﴾ (١) .

لقد أثار واضعوا هذا الكتاب الكثير من الشبهات الساقطة التي باستطاعة المسلم العادي - فضلاً عن العالم - أن يقوم بالردِّ عليها، وهم بذلك يهدفون إلى تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين ممن لا يعرفون عن الإسلام إلاَّ اسمه. . ومن هذه الافتراءات:

## ١ \_ الزعمُ أن بالقرآن أخطاء كغويةً ونحويةً!!:

بمنتهى الصفاقة زَعم «شورش» أن القرآن الكريمَ احتوى على أكثرَ من (١٠٠) خطأ لغوي في قواعد النحو، أما الفرقانُ الجديد فليس به أخطاء، وكنا نودُ منه أن يذكرَ لنا هذه المواضع، والحقيقةُ أن كتابَ «الفرقان» المزعوم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «بدء الخلق» برقم (۳۰۰۵)، ومسلم في «الجنة وصفة نعيمها» برقم (۵۰۵۰).

يَطَفَحُ بِالأَخْطَاءُ الساذَجَةِ التي لا يقعُ فيها طفلٌ في المرحلةِ الابتدائيةِ، ولكنْ يأبئ اللَّهُ إلاّ أن يكشفَ سِتْرَ هذا الكذاب، وسوف أنقلُ بعضًا من أخطائِه اللغويةِ الساذَجةِ التي سقط فيها سقوطَ الجرادل:

### \* بدأ الكلام بواو العطف:

هل رأيتم أحداً قط يبدأ كلاماً جديداً له بواو العطف؟ إن هذه الواو إنما تعنى أن هناك كلاماً سابقاً، وأن الكلام الحالي هو امتداد لفظي ومعنوي له، وهو ما لا وجود له هنا؛ لأن هذه هي بداية السورة، وهل قبل البداية شيء؟ وعلى رغم وضوح المسألة ـ بل نصاعتها ـ فإن هؤلاء اللصوص لا يراعون هذه البديهية في عالم النحو والكتابة والأساليب، فتجدهم يقولون مثلاً في مطلع «سورة الطهر»: «ودعانا الشيطانُ بأسماء قُبْحَى غيبها بأسماء حُسنى مكراً منه . .».

وكذلك في مطلع سورة «الرعاة» و«الإيمان» و«الحق» و«الطهر» و«النفئ» و«المعجزات» و«الضالين» و«الصيام» و«الماكرين» و«الأميّين» و«الصلاة» و«الملوك» و«الهدئ».

## \* «رمتني بدائها وانسلَّت»:

هذا «الشورش» الدجَّال الذي يَدَّعي وجودَ الأخطاء في القرآن، وأتى بُفرقانِه المليئ بالأخطاء مِن رفع «خبر كان»، ونَصْب «الفاعل» كما في سورة «الصلاة: ٣» والجهل بالضمائر، وعدم التفريق بين «جَمع المؤنَّث السالم»، و «جمع التكسير»، ونصب «المضارع» بغير ناصب، وهذا لا يفعله إلاً خواجة أعجمي لا يعي شيئًا من العربية. . فكيف يدَّعي هذا المأفونُ بأن

فرقانه مُنزَّلٌ من ربِّ العالمين؟! . .

فدعُ عنك الكتابةَ لست منها ولو سَوَّدتَ وجهَكَ بالمِدادِ \* كيف يكون الفرقان بلغة العرب؟!:

أمر آخر من التناقض وقع فيه هؤلاء العُلُوج ، فقد ردّدوا ما جاء في كتابنا العزيز من أنه ما مِن نبي أرسل إلا بلسان قومه ، فما معنى نزول هذا «الضلال المبين» بالعربية ؟ بل بالعربية المسجوعة ؟ معناه أنه نزل للعرب الأنهم هم الذين يتكلّمون العربية ، أليس هذا هو ما تقتضيه العبارة التي قالها هؤلاء العُلوج ، والتي سرقوها بنصّها من القرآن المجيد ووضعوها في هذا الموضع الدّنس ؟ بيْد أنهم يقولون : إنّ النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل ، فليس للعرب فيها - إذن - أي نصيب (حقدًا منهم على إسماعيل وأمّه هاجر ، التي يقولون إنها أمة ، وابن الأمة لا نصيب له عندهم في البركة النبوية ) .

وبطبيعة الحال فالعربُ لا يُمكنُ أن يكونوا قومَ نبيٍّ من بني إسرائيل، إذ إن بني إسرائيل معروف. اللَّيُلا ما هو معروف.

# \* هل يأتي المَلاكُ الرحيم بمكر للشياطين؟!:

يقول بعد البسملة التثليثية في أول ما يسمَّىٰ بـ «سورة الحق» ـ والحقُّ منها ومن مُزيِّفيها براء ـ: «وأنزلنا الفرقانَ الحقَّ نورًا علىٰ نورٍ مُحقًّا للحق ومُبطِلاً للباطل وإن كَرِه المُبطِلون \* ففضح مكرَ الشيطانِ الرجيم ولو تَنَزَّلَ بوحي مَلَكِ رحيم».

باللَّه هل هذا كلامُ إله يدري ما يقول؟ ما معنى أنه سيَفضحُ مكر

الشيطانِ الرجيم حتى لو جاء به مَلاكٌ رحيم؟ تُرَىٰ كيف يُمكنُ أن يأتي بالوحي الشيطاني مَلاكٌ رحيم؟ هل الملائكةُ تتصرَّفُ من تلقاء نفسها؟ بل هل يمكن أن يقع منها أيُّ عصيانِ لأوامرِ اللَّه؟ ومثِلُ ذلك رَقاعةً وسُخْفًا قولُهم في الفقرة الثانية من «سورة الطهر»: «ولو كنتم أنبياء وأوتيتُم الحكمة واطلعتم على الغيب وأتيتم بالمعجزات دون محبة ، فلا حول لكم ولا مِنَّة ، وإنما أنتم مفترون».

كيف باللَّه يمكنُ أن يكون إنسانٌ ما نبيًّا مؤيَّدًا بالحكمة وعلم الغيب والمعجزات جميعًا، ثم يرفضُ اللَّهُ تعالىٰ أن يعترف به نبيًّا؟ فَمَن الذي أرسله إذن وجَعَله نبيًّا وأيَّده بكلِّ هذه المواهب الإعجازية؟ إنَّ القومَ إنما يُصدُرون هنا عن الفكر الوثني، إذ يتصوَّرون أن هناك إلهًا آخرَ يُمكنُ أن يُصدُرون أن هناك إلهًا آخرَ يُمكنُ أن يُرسِلَ نبيًّا من لدنه علىٰ غير هوى اللَّه فيرفضُ اللَّهُ مِن ثَمَّ أن يَعترف بنبوته.

## \* كيف يكون المؤمن منافقا ؟:

يقول الفرقان الأمريكي في سورة (الكبائر/ ٩) و «مؤمنين منافقين» و لا أدرى كيف يُوصَف المؤمن بأنه منافق؟!.

#### \* التأييد بالمعجزات:

لقد زَعم هذا المخبولُ أنه قد أيّد هذا «الضلال المبين» بالمعجزات حسبما جاء في الفقرتين الرابعة والخامسة من «سورة المعجزات»، فأين تلك المعجزات يا ترئ؟ أفتوني بعلم أيها العقلاء! إن النبيّ الكذاب صاحب هذا الكتاب لم يجرؤ على الظهور للناس في أول الأمر، فكيف يكن أن يكون قد أتى بمعجزات أراناها فصدّقنا به وبها، ونحن لم نتشرّف أصلاً بطلعته الغبيّة؟.

### \* البشارة هل يمكن أن تكون للضالين؟:

وفي تلك السورة نفسها نقراً هذا الكلام العجيب الذي لا يُمكن أن يصدر عن أمّي ، بَلْهَ رب العالمين الذي خَلق العقل والبيان، فلا يُعْقَل أن يصل لهذا الدَّرْك الأسفل من العي واللامنطق، إذ جاء في الفقرة الثامنة منها وصفًا له «الضلال المبين» الذي يُسمُّونه كذبًا به «الفرقان الحق»: «صنو الإنجيل، ورَجْعُ الصَّدَىٰ، وبيانٌ للناس كافة ، وتذكرة للكافرين، ونور ورحمة ، وبَشير ونذير، وهدى للضالين لعلهم يتذكرون ويهتدون».

تُرى كيف يكونُ بَشيرًا للضالين؟ إنَّ البشارةَ إنما تكون للمهتدين لا للضالن!!.

# \* الزعمُ بأن الإسلامَ انتشر بحدّ السيف:

حاول المؤلّفُ القِرْمُ إثباتَ أن الإسلامَ انتشر بحدٌ السيف، وردَّد هذه الفرْيةَ في أكثر من سورة من سُورِهم المزيفة مثل: «سورة القتل» و«سورة الماكرين» و«سورة الطاغوت»، و«سورة المحرِّضين» و«سورة الملوك» و«سورة الجزية» فقال: «وحَمَل الذين كفروا على عبادنا بالسيف، فمنهم من استسلم للكفر خوف السيف والرَّدى، فأمَن بالطاغوت مُكرَهًا، فسلم وضلَّ سبيلاً، ومنهم من اشترى دين الحقِّ بالجزية عن يد صاغرًا ذليلاً، ومنهم من اشترى دين الحقِّ بالجزية عن يد صاغرًا ذليلاً،

وجاء في (العطاء: ١٠): «ورُحتم تقتلون المؤمنين من عبادنا، وتُكرِهون الناسَ بالسيف على الكفر، وهذه سُنَّةُ المجرمين، ألاَ تَعْسًا للمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون».

وفي سورة (القتل: ٥): «وبأنهم هَدَموا الكنائس، وقتلوا القائمين عليها. واعتديتُم على بيوت أذيًا أن تُرفع ويُذكر فيها اسمُنا، وهدمتُهم كنائس وبيَعًا يُسبَّحُ لنا فيها بالغدوِّ والأصال، وسعيتم لخرابها، وقتلتم القانتين المؤمنين من عبادنا، وتلكم أفعالُ المجرمين».

وإمعانًا في وصف المسلمين بالقَتَلة وسَفكِ الدماء خَصَّهم بسورة سماها سورة (القتل: ٣١).

وهذا الاتهام، الإسلامُ منه بريءٌ براءة رَحِم الفيل من وَلِدِ الأتَان.

## \* القرآن الأمريكي وقضايا المرأة:

تناول الفرقانُ المزعومُ المرأةَ في مواضعَ كثيرة، بل خَصَها بأربع سُورٍ هي: (النساء: ٢٤)، و(الزواج: ٢٥)، و(الطلاق: ٢٦)، و(الزيئ: ٢٧)، وأثار فيها قضايا التعدد، والسّبّي، وقوامة الرجل، والميراث، وشهادة المرأة، وملامستها، وزعموا أن الإسلامَ امتَهَن المرأة، كما تَزعمُ جمعياتُ حقوق الإنسان الغربية الكافرة بأن الإسلامَ جَعَل المرأةَ سلعةً تُباعُ وتُشترى بقولهم على اللَّه كفراً وزُوراً: "وهنَّ حَرثُ لكم تأتون حرثكم أنى شئتم، ذلك هو الظلمُ والفجورُ، فأين العدلُ والخُلقُ الكريم؟ وبدأنا خَلقكم بأدمَ واحد وحواء واحدة، فتُوبوا عن شرك الزنا ووحدوا أنفسكم بأزواجكم. فللزوج الذكر الواحد زوجة أنثى واحدة وما زاد عن ذلك فهو بأنشين، وهي نصفُ شاهد، فإن لم يكن رجلانُ فرجلٌ وامرأتان، فللرجالِ عليهن درجة، وهذا عدلُ الظالمين. وإذا خَشيتم عليهن الفتنة فللرجالِ عليهن درجة، وهذا عدلُ الظالمين. وإذا خَشيتم عليهن الفتنة

غيرةً احتبستموهن بقولكم: قَرْنَ في بيوتكن، ألا ساءَ حُكمُ الظالمين قرارًا.. فأيُّ سلعةٍ تبتاعون، وأيُّ بهيمةٍ تقتنون وتسوسون؟».

وقالوا: «يا أيها الناس: لقد زنى مَن كان أحد أربعة: مشركًا بزوجته أخرى، أو مُطلِّقَها دون زناها، أو زوجَ مطلقة، أو ذا عين زانية، وفعل ذميم» (الزنى: ١٢).

ويقول: «مَن طلَق زوجتَه إلاَّ لزناها فقد زنى، ومَن أشرك بزوجته أخرى فقد زنى، وما للزانى إلى الجنة من طريق» (الطلاق: ١٠).

وجاء في سورة «النساء» الأمريكية: «يا أهلَ الظلم من عبادنا الضاليّن، لقد اتخذتم من المرأة سلعة تُباع وتُشترئ، وتُنبَذُ نَبْذَ النوئ، ومَهيضة الجَناح، هضيمة الجانب، وما كان ذلك من سُنّة المُقسطين، تقتنون ما طاب لكم من النساء كالسوائم تأسروهن حبيسات وهن حَرثُ لكم تأتون حَرثُكم أنّى شئتم، ذلك هو الظلمُ والفجور، فأين العدلُ، فللذكر مثلُ حظ الأنثين، وهي نصف شاهد، فإن لم يكن رجلان فرجلٌ وامرأتان، فللرجل عليهن درجة، وهذا عدلُ الظالمين، وملامسة المرأة نَجَسٌ تأنفون منها قائلين: إذا جاء أحدُكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبًا، واتخذتم من المرأة مَوْرد غريزة تطلبونها أنّى شئتم ولا تطلبكم، وتُطلقونها أنّى شئتم ولا تطلبكم، وتُصربونها ولا تهجركم، وتضربونها ولا تضربكم، وتُشركون بها مَثنى وثلاث ورُباع وما مَلكَتْ أيمانكم، ولا تشارك بكم أحداً الشاء: ١٠٨).

إلى غير ذلك من السخف الذي لا ينطلي على عاقل.

□ ويُمكن جمعُ شبهاتِ أصحابِ هذا الكتاب بالنسبة للمرأة فيما يأتي:

ـ تعدد الزوجات. \_ الطلاق.

- مساواة المرأة بالرجل. - ميراث المرأة. - لس المرأة.

#### \* المرأة في الغرب:

ظهرت إحصائية بلندن عن وضع المرأة في الغرب في صحيفة عربية تصدر في لندن، جاء في هذه الإحصائية (٢٩/٥/٥١) أن ٧٥٪ من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروبا، وأن نسبة أقلَّ من المتزوِّجات يَفْعَلْنَ الشيءَ ذاته (١)، وقد أفادت بعض الإحصائيات أنه:

منهن يُغتصب يوميًا في أمريكا (١٩٠٠) فتاة، ٢٠٪ منهن يُغتَصَبُنَ من قبَلِ - يُغتصب يوميًا في أمريكا (١٩٠٠) فتاة،

- (۱,00۳,۰۰۰) حالة إجهاض أُجريت على النساء الأمريكيات سنة ١٩٨٠م (٣٠) منها لفتيات لم يتجاوزُن العشرين من أعمارهن.

بينما تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك!!.

- ٨٢ ألف جريمة اغتصاب، منها ٨٠٪ وقعت في محيط الأسرة والأصدقاء.

ـ يتم اغتصابُ امرأة واحدة كل (٣) ثوان سنة ١٩٩٧م.

مليون امرأة تقريبًا عَمِلن في البغاء بأمريكا خلال الفترة من (١٩٨٠م اللي ١٩٨٠م).

<sup>(</sup>١) «عمل المرأة في الميزان، لمحمد على الباز (ص١٣١).

\_ (۲۵۰۰ مليون) دولار الدخل المالي الذي جنته مؤسساتُ الدعارة وأجهزتها الإعلامية سنة ١٩٩٥م.

\_ في بريطانيا (١٧٠) شابة تحمل سفاحًا كل أسبوع(١)

#### \* بث ثقافة الانحلال والإِباحية:

ولأن الكتاب الأمركي يُعدُّ بحقِّ مستنقعًا للقاذورات، فلا غرابة إذا كانوا يتعمَّدون فيه مساواة الطُّهْر بالخبث والنجاسات!! ومساواة النكاح بالزنا!! ففي سورة «الطهر» بقولهم على اللَّه زورًا وكذبًا: «وما كان النجسُ والطمثُ والمحيضُ والغائطُ والتيممُ والنكاحُ والهجرُ والضربُ والطلاقُ إلا كومة ركس لَفَظها الشيطان بلسانكم، وما كانت من وحينا وما أنلنا بها من سلطان».

وفي السورة المزعومة ذاتها منتهى التألِّي على اللَّه عن وجل والكفر بما أنزل من آيات بينات بقولهم افتراءً عليه: «وقُلتم إفكًا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً. وأمرتم باقترافه مثنى وثُلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم، ولا جُناح عليكم إذا طلقتم النساء فإن طلقتموهن فلا يحللن لكم من بعد حتى ينكحن أزواجًا غيركم فهل بعد هذا من زنى وفحش وفحور».

تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًّا. . إنهم يَصِفُون تعدُّدَ الزوجاتِ بالزني، والطلاق كذلك!! .

وفي سورة «الزنا» افتروا على اللَّه القول: «يا أهل السِّفاحِ من عِبادنا

http: www. Iahaonline. com: Family HerandHim: al - 04.c. : انظر (۱)

الضالين: لقد دفعتم بأنفسكم إلى الزنا بما طاب لكم من النساء مثنَى وثُلاث ورُباعَ أو ما مَلكت أيمانُكم، فعارضتم سُنتَنا في الإنجيل الحقِّ بأن مَن نظر لأنثى بعينِ الشهوة فقد زنا بها في قلبه السقيم، ومَن أشرك بزوجة أخرى فقد زنا وأوقعها في الزنا والفجور».

وتمشيًّا مع هذه السياسة الإباحية عاب صاحبُ الضلالِ المبينِ على الإسلام إقامة حدِّ الرجم على الزاني، فمما جاء في سورة (الزنا: ٨): «ورجمتُم الزناة كأنكم أبرياء، فمن برَّأ نفسه فليكنْ أولَ الراجمين».

العفن عرفُ ـ أخي الكريم ـ السبب، فأصحابُ هذا العفن يَغُوصون في إباحية عفنة.

# \* ذمُّ العباداتِ في الفرقان الأمريكي:

ولم يَنْسَ مُلفَقو هذا الباطلِ المسمَّى بالفرقان أن يُشوِّهوا العبادات، فتارةً يزعمون أنها لا تُقبل، وطَورًا يُنفِّرون من أداءِ الصلاةِ في جماعة، وهاكم ما قالوه.

#### ١) الصلاة والدعاء:

أراد المؤلّف أن يَحُطّ من شأن الصلاة في المساجد والدعاء، فهو يَعُدُّ الصلاة في المساجد والأماكن العامة من الرياء، فقال في سورة (الصلاة: ٣: ٧): "إن الذين يُقيمون الصلاة في زوايا الشوارع والمساجد رياءً كي يَشْهَدَهم الناسُ، ذلك هم المنافقون. وهم في الحقيقة لا يُصلُّون، فمَن نَوىٰ أن يُصلِّي فليدخل دارَه، وليُغلق بابَه، ويُصلِّ خُفْية نجزيه علانية بعين العالمين \* تُكرِّرون الكلام لَغُوًا كعبَدة أوثان تظنون أنكم بالتكرار تُسْتَجَابون \* إننا

نَعلم سُؤْلكم قبلما تَسْألون \* وتُردِّدون الدعاء طمعًا بدخولِ الجنة، فلن تُفْتَح أبوابُ الجنة للمنافقين، أما الذين يعملون بمشيئتنا فهم الذين يدخلون».

#### ٢) الصيام:

ولَم تَنجُ فريضةُ الصيام هي الأخرى من كيدهم لماذا؟ لا أحد يدري؟! يقول فرقانهم المزعوم في سورة (الصيام: ٣: ٨): «يا أيها المنافقون من عبادنا: إن صيامكم غيرُ مقبول لدينا وغيرُ ممنون \* فما كان الصومُ تضورًا لأجَلِ معلوم \* تَتْخَمون صُومًا أكثر منكم مفاطر وكالأنعام تَطْعَمون \* تُرهقون أجسادكم ونفوسكم نَهمًا فكأنكم ما طَعمتم من قبلُ ولن تكونوا من بعدُ طاعمين \* وتأكلون السَّنةَ في شهر جَشَعًا لضعفكم وتضورُكم فخيرٌ لكم ألاً تصوموا فإنه لا أجر للضعفاء والمتضورين \* وتكلِّحون وجوهكم وتُصعرون خدودكم للناس لتَظْهَروا صائمين إنما يفعلُ ذلك القومُ المنافقون».

## ٣) ذبح الأضاحي:

من الشعائر التي يتقرَّبُ بها المسلمون إلى ربهم ذبحُ الأضاحي، والمسلمُ حين يذبحُ أضحيَتَه يَلهَجُ لسانُه وقلبُه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢].

وأصحابُ هَذا «العَفَن» لا يُحبُّون هذه الشعيرة، وهذا البغضُ قديمٌ وليس جديدًا، يقول شاعرُهم الأخطلُ، الذي فقد حاسةَ الحياء والتذوق:

ولستُ بصائم رمضانَ طَوعًا ولستُ بآكلٍ لَحْمَ الأضاحي(١)

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٦٣).

وانظر إلى «الفرقان الباطل» وهو يقول: «يا أهلَ العُدوان من عبادنا الضالين: تَسفِكون دماء البهائم أُضحيات تبتغون مغفرة ورحمة من لدُنّا عما اقترفَتْ أيديكم من قتل وزنّى وإثم وعدوان \* إنما أُضحية الحقِّ قلب طهيرٌ يتفجّرُ رحمة ومحبة وسلامًا لعبادنا ورفقًا بالبهائم، فلن ينالنا لحومُها ولا دماؤها ولكن ينالنا تقوى المتقين» (الأضحى: ٧).

ومن الواضح أن مَثَلهم حين يتظاهرون بالعَيب على دين ربِّ العالمين كَمَثَل المومسِ التي لا يُعجِبُها عِفَّةُ الحرائرِ الشريفاتِ، فتَذهبُ تَعيبُهنَّ قائلةً في تَبَاهٍ وتشامخ كاذب داعر: إنها عشيقةٌ لفلان وفلان من أكابرِ القوم وليست زوجةً لرجل لا هو صاحبُ شهرة ولا ذو منصب كبير من السفلة المجرمين! ماذا في إفرادِ اللَّه سبحانه وتعالى بالعبادة والصلاة والصيام؟ وماذا في الصلاة في المساجد بحيث يُزْرِي عليها الكَفَرَةُ المارقون؟.

وماذا في الأضاحي؟ إنكم تُظهرون الشفقة عليها، فهل نَفهم من هذا أنكم لا تذبحون الحيوانات ولا تأكلونها؟ وهل يكره اللَّهُ من عباده أن يُطْعِموا مِن أضاحيهم الفقراء والمساكين؟ فأين المحبة والرحمة التي تُصدِّعون رؤوسنا بها ليل نهار؟ أم أن اللحم لا يصلح إلاَّ إذا كان من جَسَد المسيح تأكلونه كما يفعل الوثنيون؟ كيف يا إلهي يأكل الإنسان جَسد ربه ويشرب دَمه؟ (١) والذي يجعلكم تُبغضوننا وتحقدون علينا إلى يوم الدين! إننا حين نَذبح الأضاحي إنما نذبحها ليَطْعَم معنا منها المحتاجون والجائعون لا ليتمتع برائحتها اللَّه ربُّ العالمين، وكأنه إله من آلهة الوثنيين حسبما لا ليتمتع برائحتها اللَّه ربُّ العالمين، وكأنه إله من آلهة الوثنيين حسبما

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٦٣).

صوَّرتموه في «الكتاب المقدس» لديكم، ولذلك تُتْرَك فلا يَأكلُ منها أحد.

\* وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] الذي سرقتموه كعادتكم ونقلتموه إلى «ضلالكم المبين» دون فهم، كالحمار الذي يَجلسُ إلى مكتب ويُمسِكُ كتابًا بحوافره يظنُّ أنه بذلك سيكونُ من الآدميين الذين يفهمون.

## \* إِنكار النُّسْخ في القرآن:

أنكر صاحبُ هذا الضلال النسخ في القرآن فقال: "وافتريتم على لسانِنا الكذب، وقلتم بأننا متى نُنسخُ من آية أو نُنسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها، فما أخطأنا ولكن كنا غافلين» (النسخ: ٨).

وقد عابوا على رسول اللَّه ﷺ بأنه أتى بالنسخ، ويُكفِّرونه من أجلِ ذلك، وتناول ذلك في صورة سماها (سورة النسخ: ٤٥).

#### إبطال القصاص:

وَيَعُد صاحب «الفرقان» القصاص من أحكام الجاهلية، فقال في سورة (الحكم: ١٠): «أفحكم الجاهلية تبتغون، بأن النفس بالنفس، والعين بالعين، والسِّنَّ بالسِّنِّ، إنْ هو إلاَّ سُنَّةُ الأوَّلين، وقد خَلَتْ شِرْعةُ الغابرين» (١٠).

ويقول في «سورة العطاء»: «يا أيها الذين ضلُّوا من عبادنا، لقد قيل لكم: النفسُ بالنفس والعينُ بالعين والسِّنُّ بالسن..».

<sup>(</sup>١) انظر «قراءة في الكتاب المزعوم ـ الفرقان الحق» للدكتور محمد سالم بن شديد العوفي الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف.

ويعودُ هذا الغافل في الفقرة السادسة فيقول بخصوص هذه الآية نفسها: «ورحتم تُضِلُّون المهتدين وتفترون علينا الكذبَ إنه لا يفلح المفترون».

فشورش هنا يَعيبُ على الإسلام أنْ سَنَّ تشريع القصاص، ولا يَدري هذا الجاهلُ أن هذا تشريع ورَد في التوراة التي يُسمِّها بالعهد القديم، وهذا هو النصُّ كما جاء في القرآن الكريم: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالأَنفَ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قصاصً فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٥٤] أي كتبنا على بني إسرائيل، ولا أحد في اليهودية أو النصرانية إلا ويؤمنُ بأن التوراة هي من عند الله، والقرآنُ لم يَقُلْ شيئًا آخرَ عَيرَ هذا.

وجاء ذلك فيما يسمَّى (سورة الحكم/ ١٠): «أَفَحُكُمَ الجاهلية تبتغون بأن النفسَ بالنفس والعينَ بالعين والسِّنَّ بالسن إنْ هو إلاَّ سُنَّةُ الأولين وقد خَلَتْ شِرْعةُ الغابرين».

# الحلف باللَّه محرمٌ في القرآن الأمريكي:

لقد وردت في الفقرة الحادية عشرة من (سورة الزني: ١١) في «ضلالهم المبين» الكلمة التالية: «ووَّصينا عبادَنا الآ يحلفوا باسمنا أبدًا، وجوابُهم: نَعَمْ أَوْ: لا، فقلتم بأنَّ مَن كان حالفًا فلْيَحلِفُ باسمِ الإله أو يصمت، وهذا قولُ الكَفَرة المارقين».

## تحطيم مبدأ الولاء والبراء:

وكي يُمرِّرُ استراتيجيةَ تحسينِ الصورةِ له في بِقاعِ المسلمين وخَلخلةِ

نَمُوذَجهم العقدي فيما يتعلَّقُ بالولاءِ والبراء، فقد ضَمَّنوا هذا الكتابَ ما يتَّفقُ والسياقَ العقديَّ المرغوبَ فيه الخاليَ من أيِّ موقفٍ دينيِّ صارمٍ تُجاهَ أعداءِ الإسلام، فيذكر في سورة ما يقال عنها «الصلاح» المكذوبة من نفي المعاداة الكافرين، والبراءة من الضالين والملحدين بقولهم: «يا أيها الذين ضَلُّوا من عبادنا هل ندُّلكم على تجارة تُنجيكم من عذابِ أليم، تحابُّوا ولا تكرهوا أعداءكم، فالمحبةُ سنَّتنا وصراطنا المستقيم. وسكُّوا سيوفكم سككًا ورماحكم مناجل ومن جني أيديكم تأكلون».

ويستمرُّ الإِجرامُ في منهجيته في الآياتِ المزعومة القائلة: «وكم من فئة قليلة مؤمنة غَلبت فئة كثيرة كافرة بالمحبة والرحمة والسلام»!!.

• وقد كان النبي عَلَيْ يُبايعُ أصحابَه على الولاءِ للمسلمين والبراء من الكافرين، فقد قال عَلَيْ البايعكَ على أن تعبد الله، وتُقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتُناصِح المسلمين، وتُفارِق المشركين (١١) .

□ قال أبو الوفاء بن عقيل: "إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب المساجد، ولا ضجيجهم في الموقف به "لبيّك"، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، عاش ابن الرّاوندي والمَعرِّي عليهما لعائن اللّه يَنظمون وينثرون كُفراً.. وعاشوا سنين.. وعُظمت قبورُهم، واشتريت تصانيفهم، وهذا يدلُّ على برودة الدين في القلب"(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه النسائي في «البيعة» (٦ - ٤١)، وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ٢٦٨).

# \* ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ﴾:

\* صدق اللّه العظيم: ﴿ هَلْ أُنبِّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ آَنَ اللَّهُ تَنزَّلُ عَلَىٰ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ آَنَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللّ

صَدَق اللّهُ وكذَب «شورش»، كما كذب «رشاد خليفة» من قبله الذي ادَّعني النبوة، وزَعَم في مطلع عام ١٩٨٠ أن جبريل الليّه قد أتاه بالوحي، ثم أخزاه اللّه ووَجدت الشرطة جثّته في فبراير عام ١٩٩٠ مضرجة بالدماء في مطبخ منزله، وتبيّن بعد المعاينة أنه قُتل ذبحًا وطَعنًا بالسكاكين، وبعد عامين على مُقتلِه أُعْلِن عن إلقاء القبض على بعض أتباعه بتهمة ارتكابهم عامين على مُقتلِه أُعْلِن عن إلقاء القبض على بعض أتباعه بتهمة ارتكابهم لجريمة القتل، وكان مقتل «رشاد خليفة» موضوع غلاف لمجلة «المجلة السعودية» التي تصدر في لندن (العدد رقم ٥٣٦ الصادر في ٢٢ مايو السعودية» التي تصدر في لندن (العدد رقم ٥٣٦ الصادر في ٢٢ مايو

\* يبقى القرآنُ ما بَقِيَ الحق، ويذهبُ الدجَّالُون الكذَّابُون إلى مزابلِ التاريخ قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَت الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

\* وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ مود: ١٣].

<sup>(</sup>١) ﴿القرآن الأمريكي أضحوكة القرن الحادي والعشرين ﴾ (ص٥١).

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مَمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةً مِن مَثْلُه وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَوْعُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

□ يقول المستشرق الفرنسي «موريس بوكاي»: «صحَّةُ النصِّ القرآني المَنزَّل على محمد لا تَقبلُ الجَدَل، وتُعطي النصَّ مكانةً خاصةً بين كُتبِ التنزيل، ولا يَشتَرُكُ مع نصِّ القرآن في هذه الصَّحة لا العهدُ القديم ولا العهدُ الجديد، وسببُ ذلك أن القرآن قد دُوِّن في عصرِ النبي، ولم يتعرَّضِ النصُّ القرنيُّ لاي تحريفٍ من يوم أنْ أنزِل على الرسول حتى يومنا هذا»(١).

ونختم بما قال «الاكوست» وزير المستعمرات الفرنسي: «وماذا أصنعُ إذا كان القرآنُ أقوى من فرنسا»(٢) .

الله. الله عن الدنيا والخلائق أجمعين. . يبقى القرآن لأنه كلام الله.

#### \* القس «رونار سوجارد»:

تاريخ السويد في الإساءات إلى الإسلام ورسوله ﷺ أسود، فالقَسُّ «رونار سوجارد» انتقد في عِظة القاها في «استوكهولم» في ٢٠ مارس

<sup>(</sup>۱) «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» لموريس بوكاي (ص١٥١)، ترجمة حسن خالد المكتب الإسلامي، ونُحيل القارئ إلىٰ ما كتبه «موريس بوكاي في كتابه «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ـ دار المعارف ـ لبنان ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) «قادة الغرب يقولون»، جريدة «الأيام» عدد ٧٧٨٠، الصادر في ٦ كانون أول ١٩٦٢.

٢٠٠٥ زواجَ النبي ﷺ من السيدة عائشة وظف موجّهًا عبارات مسيئةً في حقّ رسولِ اللّه ﷺ .

# \* مجلة ناشيونال ريڤيو الأمريكية:

رَوَّجت المجلة لكتابين في مارس الماضي (٢٠٠٥م) هما «حياة ودين محمد» و«سيف الرسول» وكلاهما يحتوي على إساءات واضحة موجَّهة ضدَّ رسول اللَّه عَيَّا ولم تعتذر المجلة، وإنما قبلت ـ تحت وطأة الضغوط ـ أن تُوقِف الإعلان(١) .

# \* المذيع الأمريكي «جرام»:

والمذيعُ الأمريكي «جرام» في إذاعة «دبليو. إم. إيه» الأمريكية في أغسطس ٢٠٠٥م يَصِفُ الإسلامَ بأنه منظَمةٌ إرهابية، ويُردِّدُ عباراتٍ مثلَ «المشكلة ليست التطرف، بل المشكلةُ تكمُنُ في الإسلام نفسِه»، و«نحن في حربٍ مع منظمة إرهابية تُدعى الإسلام»(٣).

أما آخر ما ابتُلي به الإسلامُ من عنصرية وإهانات، فكان وصف المذيع الأمريكي الذي كان يَصفُ الحجَّ من الطائرة الهليوكبتر الإذاعة (KFI) الأمريكية بأن الحجيج هم قطيعٌ من الماشية (١٠).

<sup>(</sup>١) مقال «التاريخ الأسود للهجوم على الإسلام» لنفيسة عبدالفتاح مجلة «الأسبوع» العدد ٤٦٤ (ص١٢)-١٤ من المحرم ١٤٢٧هـ- ١٣ من فبراير ٢٠٠٦م.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣، ٤) نفس المصدر.

#### \* قناة إِباحية فرنسية تَهين القرآن:

فوجئ الناسُ بعد الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية بالإعلام الفرنسي المرئي يتبنّى حَملة جديدة وسافرة تُسيئ إلى الإسلام وتَفوقُ في خطورتها أزمة الرسوم الكاريكاتيرية، حيث يَبث القمر الأوربي طوال الساعة إرسال قناة إباحية تحمل «XXL» هذه القناة التي ترفع شعار الجنس والابتذال في كل ما تُبثّه، لجأت إلى فكرة شيطانية حيث استبدلت الموسيقى التصويرية لمشاهد الجنس والغرام بآيات من القرآن الكريم لمشاهير القرّاء في الوطن العربي والإسلامي (۱).

# \* اليهود المغصوب عليهم ورسم النبي ﷺ في صورة . . . :

ما اقترفه اليهودُ في حقِّ نبيِّنا عَلَيْكُم، وحقِّ إسلامنا فوقَ الوصف، ومسلسلُ الإهانات التي اقترفها المستوطنون الصهاينة ـ المدعومين من أمريكا والغرب ـ بحقِّ القرآن الكريم تمزيقًا وتدنيسًا، وبحقِّ المساجد الإسلامية بكتابة الشعارات المهينة للإسلام والمسلمين على جُدرانها وباغتصاب الجزء الأكبر من «الحرم الإبراهيمي» ـ بمدينة الخليل ـ وحتى برسم رسول اللَّه عَلَيْكُ في صورة خنزير!! (١٠) .

#### \* ملكة الدنمارك «مارجريت»:

«إنَّ للداغرك تاريخًا طويلاً من الإساءات للإسلام والمسلمين، أهمُّها أن ملكة الدغارك «مارجريت» ألفَّت كتابًا عن الحضارة الأوروبية، وكان

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) جريدة «النبأ» عدد ٨٦١ (ص١٤) - الأحد ٥/ ٣/٢٠٠٦.

طَرَفُ النَّقيض لتلك الحضارة العظيمة طبعًا هو الإسلام، فتهجَّمت على الإسلام والمسلمين والرسول ﷺ (١) .

## \* التطاولُ على رسول اللَّه عِين السَّرسوم الكاريكاتيرية في الدانمارك:

تعود قصة الرسوم الكاريكاتيرية إلى مؤلّف كتب اطفال دانماركي يُدعى Kaara Bluitgen، أراد أن يُزيّن كتابًا وضعه للأطفال عن خاتم الأنبياء يُلكِيّ بصور لشخصية بَطَل كتابه، ولكنّ المؤلّف لم يجد بين الرسّامين مَن قَبِل الفكرة، فكان أن أقيمت مسابقة شارك فيها ١٢ رسّامًا، وتَبنّت صحيفة «جيلاندر بوستن» الدانماركية اليومية نشر رسوماتهم المسيئة إلى الرسول عليه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م، حيث صورته عليه في أشكال مختلفة، من بينها رسم لوجه غير مُحبّب للنبي الكريم عليه في ثنايا هذه العمامة، ولقد صنعوا بالشهادة، وتظهر قنبلة يدوية مغروسة في ثنايا هذه العمامة، ولقد صنعوا ذلك في حَملة صحيفة منظمة لمواجهة ما أسموه «الخوف من نقد الإسلام»، وانتقلت الصور إلى شبكة «الإنترنت» فيما بعد.

وعندما استفزات هذه الرسوم سفراء ١١ دولة إسلامية ـ من بينها مصر وتركيا وباكستان وفلسطين والبوسنة وأندونيسيا ـ طالبوا في رسائل بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الدانماركي «أندرس فوراسموسن» باعتذار رسمي من الصحيفة، وطلبوا مقابلة رئيس الوزراء، فرفض مقابلتهم قائلاً: «إنا ما

<sup>(</sup>۱) «الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ» (ص٤٦)، وانظر جريدة «العربي» العدد (م.۱۰) مقال محمد حسين هيكل (ص.۲) (۲۰۰۸/۳/۱۲) «صراع الحضارات» حيث قال: «فإن ذات الطرف رسم خنزيرًا وكتب عليه اسم الرسول الأعز الأكرم».



نشرتة الصحيفةُ لم يَخرجُ عن حدود القانون، وإن الحكومةَ الدانماركيةَ لا تتدخلُ فيما هو من حرية التعبير».

وليست هذه هي الواقعة الأولى التي تُبثُ فيها وسيلة إعلامية دانماركية إساءات إلى الإسلام والمسلمين، فقد توالت هذه الإساءات في الشهور الأخيرة، وأدين «كاي فيلهيلمسين» المُعلِّق في الإذاعة الدانماركية بانتهاك قوانين مكافحة العنصرية بسبب إبدائه ملاحظات معادية للمسلمين، حيث طالب بالقيام «بإبادة جماعية للمسلمين في أوربا»، كما تُواجِهُ محطة إذاعة «هو لجر» المحلية ذات الميول اليمينية المتطرِّقة احتمال سَحب ترخيصها حول قضية تتعلَّق بَبَث موادَّ عنصرية ضدَّ المسلمين.

بل أعادت نشر الرسوم صحيفة في مملكة الأردن الهاشمية!!! إي والله.

"وهدّدت مُفَوَّضِيَّةُ الاتحادِ الأوربيِّ الدولَ الإسلاميةَ التي تُقاطعُ الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ» (ص١٤ ـ ١٥)، ومجلة «منار الإسلام» العدد (٣٧٣) ـ مقال موسم التهجّم على الذات النبوية الشريفة (ص٦ ـ ٩) بقلم مدير التحرير. د. على محمد العجلة.

البضائع الداغاركية بتطبيق العقوبات عليها؛ لأنَّ مقاطعة الداغارك هي مقاطعة لكلِّ دول الاتحاد الأوربي الخمس والعشرين!!!.

ووَصَلَ الأمرُ إلى حدِّ أنَّ أحَدَ الوزراء في إيطاليا دعا إلى شنِّ حربِ صليبيةٍ ضدَّ الإسلامِ والمسلمين، وإلى طبع هذه الرسومِ المُسيئةِ إلى رسولُ الإسلام، على القمصانِ ليرتديها ويتزيَّن بها الأوربيون»!!! بل وقام هو بلُبسها.

□ وفي حوار أجرته مجلة «البيان» في عددها «٢٢٢» مع الشيخ «رائد حليحل» رئيس اللجنة الأوروبية لنصرة خير البريَّة»:

البيان: ما سببُ عدم اعتذارِ الصحف الدانماركيَّة للمسلمين من سُخريتها برسولِ اللَّه ﷺ؟ وهل تَراه كافيًا لو حَدَث تُجاهَ تصرُّفِهم الأرعن؟

-حتى نعرفَ هل يمكنُ لهؤلاء أن يعتذروا؛ فإنه لابد من تسليط الضوء على أمر مهم ، ألا وهو أنَّ مَّا يُميِّزُ الشعبَ الداغركي أنه معتزُّ بنفسه كثيرًا، لا يقبلُ النقد لما يقوله، ويَصعبُ عليه الاعتذار، وينظرُ لغيره لا سيمًّا إذا كان مخالفًا له في ثقافته للظرة ازدراء، وكأنهم يقولون: مَنْ هؤلاء حتى يعلمونا ما يجبُ علينا؟ ولكأني بهم يريدون ﴿أَنَا خَيْرٌ منهُ ﴾، هذا من ناحية، ثم ناحية ثانية: إذا عَلمنا لماذا فعل هؤلاء هذه الفعلة وما دوافعهم وما النتائج التي يَصبُون إليها، فإني أستبعدُ جدًّا أن يعتذروا؛ لأنهم جعلوا القضية قضية قيم ومبادئ وطنية ناضلوا من أجلها، ومن ثمَّ ليسوا على استعداد لاعتذار يعدد ونه هزيمة وتراجعًا؛ فالمسألة عندهم معركة وجود والعياذ بالله عن علماً أن مطلب الاعتذار يُعدُّ مناسبًا لحجم وفادحة تلك الجريمة، ولكن لخطورة الفعل من جهة ولعلمنا بطبع هؤلاء وثقافتهم اكتفينا الجريمة، ولكن لخطورة الفعل من جهة ولعلمنا بطبع هؤلاء وثقافتهم اكتفينا

بهذا الطلب على أنْ يَصْحَبُه شيءٌ من إصلاح تلك الصورة السيئة التي وصلت للقارئ الدانمركي بأنْ يَسمَحوا لنا بإخراج بعض الصور المُشرِقة التي تُسلِّطُ الضوء على جوانب مَشرقة من حياة النبي ﷺ، وأن يكون منهم ضمانة بعدم تكرار مِثلِ هذا الفعل، ولكنْ للأسف الاعتذار عن ذلك يُعدُّ عندهم بمثابة الرِّدة عندنا. فاللَّهُ المستعان.

البيان: ما دُورُ الحُكَّام - العلماء - رجال الأعمال - الشعوب - الهيئات ، تجاه تلك الحملة الشرسة على رسول الله ﷺ وهي ترى أنَّ موقف المسلمين كان مناسبًا ؟ .

- إن حقَّ الرسولِ الكريم عَلَيْ كبيرٌ جدًّا، ولِئن كان يجبُ على المسلم الذبُّ عن أخيه المسلم ونصرتُه، ولا يجوزُ له أن يُسلمه، ولا أن يَخذُله؛ فما بالكم بحقِّ المصطفى عَلَيْ وإننا نُهيبُ بعالَمنا الإسلاميِّ كلَّه أن يتحرك حركة تُناسبُ الحَدَثَ من جهة شناعة الفَعلة، ومِن جهة حُرمة النبيِّ الكريم بحسبه؛ وضرورة نصرته، ولقد طالبنا من أول أيام تلك المحنة أن يُناضلَ كلِّ بحسبه؛ فما يُطلبُ من الحُكَّام يَعجزُ عنه العامة، وما يُطلَبُ من العلماء ويُتوقعُ منهم لا يُجيدُه دَهماءُ الناس، وما نتظرُ من أهلِ الدثور لا يُحسنه مَن قدر عليه رزقُه؛ وهكذا أقولُ للجميع: كلُّ منكم أدرى بنفسه وقُدرته، فلا يتوانَ أحدٌ عن هذه النصرة الواجبة: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرةً ﴾ وهكذا أول للجميع: كلُّ منكم أدرى بنفسه وقُدرته، فلا يتوانَ أحدٌ عن هذه النصرة الواجبة: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرةً ﴾ والقيامة: ١٤] واللَّهُ عز وجل لا يُحلِّفُ نفسًا إلاَّ وسعها، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، واعلَموا أنكم إنْ ساهمتم فأنتم في معركة معلومة العواقب، فاتقوا اللَّه في رسوله علَّكم تنالون بذلك شفاعته يوم القيامة.

وإنني أقولها بصراحة : على قَدْرِ ما كنتُ حزينًا أولَ أيام الأزمة ؛ لأننا

سَعَينا جاهِدين أن نُوصِّلَ القضية للعالَم ليتحرك، وقد تناولت بعض القنوات الفضائية ذلك في مَطْلَع شهر رمضان، ومع ذلك لم نسمع ما يُثلِج صُدورَنا حتى إني كنت أقول لنفسي: أيعقل هذا من أمة محمد على تخذلك، وقد لُمْت وعاتبت البعض، ولكن ما رأيته في هذه الأيام أعاد لي الأمل في هذه الأمة وأنها ما زالت بخير والحمد لله، ولكني أهيب بالجميع أن لا يكون ذلك رِدَّة فعل عاطفية مع أن العواطف مطلوبة، لكن نأمل أن نضع خُطة متكاملة فيها الذب عن النبي على قولاً وفعلاً، فنواجه من يعتدي عليه، وعلينا أن نجتهد في تعريف العالم بشخصية النبي الكريم على على شمّى الصّعُد، ولعلنا بذلك إن اجتهدنا أن نُكفّر عن تقصيرنا، ونساهم في رفع العقاب عنا لو سكتنا عن مُنكر عظيم كهذا.

البيان: ما رأيك بالمقاطعة الإسلاميَّة لمنتجات الدانمارك: هل ستؤثّرُ سلبيًّا على المنتجات الدانماركيَّة؟ لأنَّ بعضهم يقولَ: إنَّ المقاطعة فكرةٌ غيرُ ذات جدوى اقتصاديًّا؛ لأنَّ هذه المنتجات الدانماركيَّة تندرجُ تحت قائمة الامتياز التجاري، فالمتضرِّرُ من المقاطعة هم الوكلاءُ التجاريون، الذين يَحمِلون امتياز بيعها في البلاد، فما رأيكم بهذا القول؟.

موضوعُ المقطاعة من باب: «آخِرُ الدواءِ الكَيُّ»، واسمَحوا لي أن أقول: إن المقاطعة ستؤثر دون شكِّ اقتصاديًّا على الدانمرك، لكنَّ خسارة الله المنه القيمية والمعنوية أكبرُ بكثيرٍ من خسارتها المادية؛ لأن خسارة المال قد تُعوَّضُ مثلاً من الاتحاد الأوروبي أو غيرِ ذلك، لكن الذي خسرته الدانمركُ اليومَ هو سُمعتُها التي ينبغي أن تكون جميلةً على مستوى العالم، وهي التي لديها مُقدَّراتٌ تُعينُها على أن تتبوًّا منزلةً قويَّةً في عالَمنا اليوم.

ونحن حَذَّرنا الداغرك أنَّ عواقبَ العِنادِ على هذه الإساءةِ قد تكونُ أكبرَ من كلِّ التوقعات، وما حَصَل اليومَ خيرُ دليل على صدق نُصحِنا للجتمع الدانماركي، وحتى لا يتضرر بسبب فعلةِ الجريدة وتغاضي الحكومة.

لذا فإن ضرر هذه الحَملة لن يقتصر على وكلاء الشركات، بل على الشركات نفسها ـ ولو لم يكن لها فعل في ذلك ـ، لكنا نعلم أنه ما من أسلوب يُراد منه الضَّغطُ لانتزاع حقَّ إلا وسيكون معه مثل ذلك، ولكنه مفيد عندما يتأثَّر المتضرِّر ماديًّا فيضغط مع المسلمين المتضرِّرين معنويًّا لانتزاع الحقِّ بالقهرِ بعد أن سُلب ولم يرجع بالنقاش والحوار.

البيان: ما العواملُ الدافعةُ للنيْل من رسولِ اللَّه ﷺ؟ وهل ذلك يُمثِّل مخطَّطًا صليبيًّا للكيد للإسلام؟ .

- أرى والله أعلم - أنه في المخزون الفكري لدى غالبية الأوروبيين نوع من توارث عَداء تقليدي للإسلام وللنبي عَلَيْ ولو اتصفوا بالعلمانية؛ لذا لا أستطيع أن أنفي وجود دوافع دينية غير ظاهرة، إلا أن الدافع السياسي أظهر؛ وذلك من تصريحات عدة تدلُّلُ على أن الغاية منها هو تحدي المسلمين لاستفزازهم تمشيًا مع نَعَمة الجُرأة على الإسلام على وقع أنغام (الحرب على الإرهاب)، واختيار النبي عَلَيْ بالذات للطعن به، وذلك مقدمة للطعن بدينه كله، ولعلمهم بمكانته وقدسيته؛ فهو أفضل اختيار لاستفزاز المسلمين عبره.

البيان: هل ترى أنَّ هذه السخرية لجسِّ نبضِ المسلمين، تُجاهَ دفاعِهم عن رسول اللَّه ﷺ؟.

- إن التأمَّلَ في الواقع ليس داخلَ الداغرك فحسب، بل على صعيد أوروبا قاطبة، إن لم نَقُلْ العالَم؛ يدفعُ إلى الخشية من أن تكونَ هذه الفَعلة عبارةٌ عن (بالون اختبار) لجس بنض الساحة داخليًّا وخارجيًّا، ومِن ثَمَّ سيكونُ مستوى الردِّ مؤشرًا على حَجم وقوة وتفاعل المسلمين ومدى بقاء الإسلام حيًّا في نفوسهم، ثم يَتبعُ ذلك تعميمٌ لهذه التجربة ونتائجها، وهذا ما نخشاه أن يُجعَلَ النبي عَيَيِيهُ مَحلَّ تجربة (والعياذ باللَّه)، ويَعقُبُ ذلك خطوطٌ متبنًاة في الغرب حسب إيحاءات مستوى ردَّة الفعل الإسلامي.

البيان: ألا يتعارضُ ذلك مع حرية التعبير؟ وهل تجرؤُ الصحفُ الدانماركيَّة بفتح المجال لنقدِ الصهاينةِ وبخاصَّةٍ مسألة (الهولوكوست) التي استُغلَّت أيما استغلال مما يفضحُ ديمقراطيَّتهم المزعومة؟.

- المشكلةُ أن التخفِّي وراء شعارِ حرية التعبير، يُعتبرُ حَيدةً عن الحقيقة، وذلك أننا نجدُ المعاييرَ مزدوجةً، وإننا لَنعجبُ لَمَّا تكونُ الحريةُ في أوسع مجالاتها عندما يتعلَّقُ الأمرُ بالإساءة للإسلام، أما في غيرِه فإنَّا نجدُ لها حُدودًا، فإن الكلام عن السامية عمومًا فضلاً عن التشكيك في المحرقة أصلاً أو وصفها حجمًا وكمًّا، ومجردَ الحديثِ عن ذلك لا يُسمح به تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير؛ فهذه الأمورُ ريبٌ وشُكوك؛ علمًا أن الحرية بمعناها اللعروف أنها التي تنتهي عندما تبدأُ حريةُ الآخرين.

وقد يكون حَسنًا هنا التنبيهُ في وقت يُرادُ أن يصوَّر فيه المسلمون على أنهم الأعداءُ العِظامُ للحرية، فنقول: إن الحرية أمرٌ قد نادى به دينُنا حتى في أدقِّ الأمور، بلَ أجلِّها وهو التوحيد: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فالحلاصة أن الحرية تَكفُلُ لك أن تَدينَ بما تشاء، لا أن تتهكم بمن تشاء.

ومن العَجَبِ أن يُطالَبَ المسلمون دائمًا باحترام الآخرين وقيمهم ومقدَّساتهم مهما كانت باطلةً، ونَجِدُ في الوقت نفسه مَحِلَّ هَجمة شرسة علينا، فنطالَب إذًا بعمل متناقض أن لا ننتقدَهم، وأن نقبلَ في اللحظة ذاتها إساءتهم فتأمل!.

البيان: ما دور عقلاء النصارئ أمام هذه الهجمة؟ ولماذا هذا السكوت الكنسى عن سبِّ رسول اللَّه ﷺ؟.

- إن ديننا عَلَمنا الإنصاف ﴿ وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٨]، وقد سَمِعنا بعض الأصوات المستنكرة هنا لهذا الفعل، لكنها كانت خافتة، وهذا طبيعي، فلن تكون بحجم ردَّة فعل المسلم، وما كان منها وإن كان قليلاً هادئًا ليس فيه الحماسة الكافية، إلا أنه لم يَبرُز بالشكل الكافي حتى لا يُعكر على الجوِّ العام السائل الذي يريدُ تفعيل هذه الأزمة للأسف ..

البيان: ألا ترى أنْ ذلك يُسبِّب مشكلةً وخطورةً على الدانمارك، بمعنى أنه سيفتح عليها جبهات قد تؤذيها عمَّا يؤجِّج ويَزيدُ حالَ العداوة من المسلمين تجاه الغرب؟.

ـ لقد حَذَّرْنا مرارًا الدانمارك من مَغَبَّة تلك الفَعلة النكراء، ولكن للأسف بدل أن يَحمِلَ كلامَنا مَحْمَلَ المشفقِ الناصح الأمين، حُوِّر الكلامُ حتى صُوِّر وكأنه تهديد، وقلنا مرارًا: إن هذا سيَزيدُ الإحساسَ بالغَبْن مَّا يُضاعفُ من مشاعرِ الكراهيةِ من المسلمين للغرب والعكس أيضًا، ولكنَّ العنادَ لم يكن يومًا طريقًا صحيحًا للحوار والتفاهم، ويُكرِّسُ الهُوَّةَ الكبيرة

بين الثقافتين إن لم يكن مقدِّمة عمليَّة لتأجيج حرب حضارات.

البيان: ما رأيك ببعض المواقع على الإنترنت وتدَّعي الانتسابَ للإسلام، تضعُ استفتاءً عن سبِّ الرسول ﷺ، وهل هو مقبولٌ بدعوى حرية الرأي أم لا؟!.

- إن قضية تعظيم الرسول الكريم عَلَيْكُ عمومًا لا سيَّما مقابل أيِّ إساءة أو إرادة انتقاص، فإنه ينبغي أن لا تَحمل في ثناياها أيَّ ضعف، بل ينبغي أن تكون كلُّ المؤشرات في سياق واحد وهو التعظيم، وإني أرى أنه من الخطأ أصلاً التقليل من شأنها لتُجعل محل نقاش، بل ينبغي أن يكون مستقرًا أنها لا دَخل لها إطلاقًا عبدأ حرية الرأي، بل كان ينبغي أن يكون التساؤلُ حاملاً في طيَّاتِه النكير الكبير، وليس هذا الأسلوب الذي يُوهِم أنه من المكن أن تكون هذه القضية قابلة للنقاش.

البيان: كلمتُكم تُجاهَ رجالِ الأعمال الكبار الذين قاطعوا المنتجات الدانماركيَّة؟

من الأمور القطعية التي لا مرية فيها أن حُبَّ النبي ﷺ أعظمُ من حبِّ الولد والوالد والمالِ بل والنفس؛ وعليه فإنَّنا نَفديه بآبائنا وأمهاتنا، وكلُّ شيء يَرخصُ فدى رسول اللَّه ﷺ، وإنَّ كلَّ مَن ضَحَّى بشيء إكرامًا لرسول اللَّه فإني أقول له: عَوَّضك اللَّه خيرًا، بل قد عوَّضك؛ لأن مجرد حبِّك للنبي ﷺ هو أخيرُ وأفضلُ من الدنيا وما فيها. وأقول للجميع: إن مَن تَرك شيئًا للَّه عَوَّضه اللَّه خيرًا في الدنيا والآخرة، وإنه لَجميلٌ جدًّا أن نرى أن الكلَّ يُعبِّرُ عن حُبِّه لرسولِ اللَّه ﷺ؛ كلُّ بحَسَبه، وكلُّ بطريقته، نوى أن الكلَّ يُعبِّرُ عن حُبِّه لرسولِ اللَّه ﷺ؛ كلُّ بحَسَبه، وكلُّ بطريقته،

وإنه ما دامت النوايا خالصةً فإنه لا يَضيعُ شيءٌ عند اللّه، ويكفي مَن يَفدِي رَسُولَ اللّه عَيَالِيَّةِ أَنْ يَطمَحَ إلى نَيلِ شفاعته يوم القيامة وصُحبتهِ في جناتِ النعيم. . اللّهم آمين.

البيان: سمِعنا أنَّ الدانماركيين بيَّتوا نيَّةَ إحراقِ المصاحفِ في أكبرِ ساحةٍ في «كوبنهاجن»، نرجو منك التوضيح لملابسات هذا الحدث؟.

- الحمد والمِنَّةُ للَّه وحده أنه لم يَحصُلْ شيءٌ من ذلك أبدًا، والقضيةُ قد بدأت بالظهور بعد إحراق العكم الدانمركي أولَ مرة في فلسطين، والعَلَمُ عندهم له قدسيةٌ مما مكَّننا أن نحتج عليهم ألاَّ يُنكِروا علينا انزعاجَنا من إهانة مقدَّساتنا كما حَصَل لهم عند إحراق عَلَمهم.

المهم أنه بُعيْد ذلك انتشرت رسالة قصيرة عَبْر الجوال، وكان انتشارها سريعًا جدًا ـ كعادة الفتن ـ ولم يُعرف مصدرُها الأصلي، وطبعًا لم تتجرًا أيُ جهة على تبنيها، وكان فيها دعوة الشباب الداغركي للتجمع في الساحة العامة يوم السبت في ٤/ ٢/ ٢٠٠٦ وذلك لإحراق المصحف الشريف ـ عياذبًا باللّه ـ ولكن وبعد إبلاغنا الجهات الأمنية وتحذيرنا لهم من كون هذا العمل سيُحدث ردَّة فعل أعظم عما أحدثته الرسومات، فإنهم وعدوا بملاحقة الأمر ومنع حدوثه، ونحن بدورنا نصحنا بعدم تناقل تلك الرسالة عدد كبير من المسلمين ـ لا سيّما الشباب ـ مع وجود مكتف للشرطة، بل مع وجود بعض الداغراكيين المتعاطفين أو الخائفين من عواقب هذا الفعل، وقد حصكت هناك مواجهات ولَغط أعقبه توقيف البعض، وتحويّلت الحشود من المسلمة لأخرى، ولكن باءت كل المحاولات بإحراق المصحف بالفشل ساحة لأخرى، ولكن باءت كل المحاولات بإحراق المصحف بالفشل

الذريع؛ فالحمدُ للَّه على ذلك؛ عِلمًا أن شعارَ المسلمين يومَها كان «لا يمكن أن يُحرَقَ المصحفُ وفينا عِرقٌ يَنبض»، وطبعًا كلُّنا يعلمُ أن الحكومةَ ليس من مصلحتها الإذنُ عِثِل هذا الأمر حتى لا تُدخِلَ نفسها في أزمةٍ أكبر.

البيان: هل صحيح أن الجريدة التي رسمت صوراً مسيئةً لرسول الله على وأن عبيل الله عبيل الله عبيل من عبيل الله عبيل من مريم؟ وإذا كان ذلك صحيحًا أفلا ترى أنَّ في ذلك تناقضًا صارخًا في دعاوى الحريَّة؟.

- نعم! لقد صرَّح غيرُ واحدِ من المطلعين بل المتخصِّصين أن الجريدة في عام ٢٠٠٣ عُرضت عليها رسوماتٌ للمسيح اللَّيُ تحكي قيامتَه ـ عندهم ـ، إلا أنهم بادروا برفضها، وعلَّلوا ذلك أنه سيُغضبون القُرَّاء، ولن يَروقَ لهم مشاهدةُ تلك الرسومات، وقد تُثيرُ احتجاجاتٍ هم بغني عنها، وقد أوردت هذا الخبر جريدةٌ محليةٌ داغركية إلى جانب المواقع العالمية.

وقد شاع خبر أن الصحيفة ستنشر هذه الصور ورسومات عن اليهود يوم الأحد القادم، ولعل ذلك مَرده إلى مقابلة أجرتها (CNN) مع المحرر الثقافي الذي نَشر الرسومات المسيئة لنبينا ﷺ، وقد رَفع أثناء المقابلة رَسْم قُنبلة عليها نجمة الصهاينة؛ إلا أنه بعيد المقابلة وعلى موقع جريدتهم ظَهَر اعتذار واضح وصريح على لسان هذا الشخص امتثالاً لأمر رئيس التحرير يقول: لا يمكن أن ننشر شيئا عن المسيح أو الهولوكوست، والأعجب من ذلك كله وهو آخر خبر - أن المخطئ - رغم اعتذاره - قد أعطي في إجازة مفتوحة، فتأمل مدى حرية الرأي والتعبير، وكيف أنها تُطبّق في مجال وتُمنع في آخر، ألا ينبغي بعد ذلك كله أخذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه الترهات تحت هذه الشعارات الزائفة؟.



البيان: هل الشعب الدانماركي يَجهلُ حقيقةَ المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟ وبماذا تُوصي المسلمين لتبيين حقيقة رسول الله عليه للشعب الدانماركي؟.

- إنَّ ما جَرىٰ ويجري وما واكب ذلك من مواقف يدلُّ بوضوح على جَهل القوم بشخصية نبيِّنا الكريم ﷺ ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد، بل الخلفية الفكرية والثقافية التي أقصت الدين عن كلِّ مناحي الحياة وأضعفت في النفوس معاني الاحترام والقداسة ، كلُّ ذلك لَعب دورًا كبيرًا في الجُرأة على نَشر تلك الرسومات ، يدلُّ عليه موافقة أكثرية (حسب إحصائهم) وعدمُ مبالاة الباقين؛ لأن القضية لا تعنيهم، وكأن شيئًا لم يكن؛ لذا فإنه ـ ولا سيَّما بعد تكرار نشر تلك الرسومات في أغلب البلاد الأوروبية ـ فإنه لابد من السعي على جهتين:

الأولى: جهة دعوية تُعنَى بتوصيل رسالة الإسلام وسماحته لهؤلاء عَبْرَ كلِّ الوسائل المتاحة، بل ابتكارِ كلِّ ما من شأنه أن يوصل هذا الصوت المبارك، وهنا أنصح بالتنسيق الكامل بين العلماء الربانيين وبين المثقفين المأمونين الذين يعون الغرب تمامًا، وكيف يمكن مخاطبتُه.

الثانية: الجهةُ القانونيَّة؛ وذلك بالعمل لاستصدارِ قانون داغركي، بل أوروبي إن لم أقل عالميًّا، يُحرِّمُ نَشرَ مثل تلك الأمورِ، بل يُعاقِبُ ويُجرِّمُ مرتكبيها؛ لأنه إن غابت القداسةُ لم يَعُد ثَمَ وازعٌ يردع، ولم يَبْقَ إلاَّ الجانبُ القانوني؛ لأنه يُحترَمُ في الغرب ويردعُ كثيرًا لخوفهم من عواقب المخالفة؛ فإنْ تَحقَّقَ فهو خيرٌ عظيم؛ لأنه يَجلبُ مصلحةً ويدفع مفسدة.

البيان: السؤال الأخير: سمعنا أنَّ رئيس تحرير إحدى الجرائد المتورِّطة قدَّم اعتذاراً شفهيًا للجالية المسلمة بالدانمارك، وأنَّ الدانمارك نفسها قدَّمت اعتذاراً للمسلمين، برأيكم هل هذا صحيح؟ وهل آتى هذا الاعتذار أكله، وخصوصاً أنَّ الاستهزاءَ عاد مرَّة أخرى في يوم ٢٢ و٢٣ من الشهر الجاري؟ وخصوصاً أنَّ الاستهزاءَ عاد مرَّة أخرى في يوم ٢١ و٢٣ من الشهر الجاري؟ الحي الكريم، أحبُّ أن أشهد شهادة للتاريخ أسأل عنها أمام اللَّه أنه حتى هذه اللحظة ١١/١/١/١ه لم يصدر أيُّ اعتذار من جانب الدنماركيين على الصعيدين الرسمي أو الإعلامي من قبل الجريدة، عما نُشر من إساءة لنبينا محمد عليه المسمدة المسلمة المساعة النبينا محمد عليه المسلمة المساعة النبينا محمد المسلمة المساعة النبينا محمد عليه المسلمة الم

أما من جهة الجريدة، فإنها إبّان ظهور الضجّة العارمة، ولا سيّما المقاطعة التي نُودي بها في بلاد الحرمين، فإنَّ الجريدة وجّهت خطابًا باللغة العربية على صفحتها في الإنترنت، عنونته به (إلى مواطني المملكة العربية السعودية المحترمين)، وقد تضمن هذا المقال أغاليط كثيرة، كنت قد رددت عليها بمقال هو على صفحتنا www. islamudeni. net عنونته (ردود موثّقة عليه مزاعم ملفقة)، وغاية ما في خطابهم الأسف لمشاعر الحزن التي لَحقَت بالمسلمين جرّاء نشر تلك الرسومات، وليس فيه أيُّ اعتذار عنها أو عن نشرها، وكان ذلك محاولة ماكرة من الجريدة بعد ضغوط كثيرة عليها من داخل الدانمارك (سياسيًّا واقتصاديًّا) بتحميلها مسؤولية ما يجري على الدانمارك، فأرادت بذلك تخفيف الحَملة ظنًّا منها أنها بذلك ستُنهي المشكلة، ولا ينقضي عَجَبُنا هنا من هذا الإصرار على معاملة المسلمين وكأنهم غيرُ عقلاء لا يفهمون ما بين السطور!.

ولَمَّا لَم تَجِدُ أَن رَسَالَتُهَا هَذَه قَد أَفَادَت، وَمَع تَزَايُدِ الصَّغُوطَاتِ

المترامية الأطراف عَمَدت الجريدة إلى حيلة عجيبة سبقت خروج رئيس تحريرها على التلفاز الداغاركي بلحظات وهو يتبجَّحُ قائلاً: "إنَّ الرسومات لا تخالفُ القانونَ، وإنه لن يعتذر عن نشرها»، ولكن بعد لحظات تفاجاً المراقبون بمقالهم باللغتين العربية والداغاركية وعلى موقعهم بعنوان صريح وواضح "صحيفة اليولاند بوستين تعتذر عن الإساءة للمسلمين»، وقُدِّم لقال أرسله رئيسُ التحرير لوكالة الأنباء الأردنية بجملة ليست فيه أصلاً "تعتذر صحيفة اليولاند بوستين، وبما لا يَدَعُ مجالاً للشكُ على أنها أهانت العديد من المسلمين من خلال رسومات للنبي محمد».

ولكن الربية من هذا الكلام كان سيد الموقف؛ لأنه في ثنايا المقال ليس هناك اعتذار واضح، بل تلاعب مرر معه التدليل على قانونية نشر تلك الرسومات، ولكن انجلت الأمور بعد أربعين دقيقة تمامًا عندما سَحبوا هذا المقال ووضعوا الكلام الأصلي بعنوان مُغاير تمامًا «حضرات المواطنين العرب»، وليس فيه تلك الجُملُ المصرِّحة بالاعتذار، وقد حصل ذلك كله يوم الإثنين ليلا في ٢٠٠٦/١، وكأنها مخادعة إعلامية من أجل تمرير الخبر ليهدا العالم الإسلامي ، وللأسف تلقفت بعض القنوات هذا الاعتذار المزعوم، وقامت بدور مشبوه في إقناع المشاهد أن الاعتذار قد حصل، وأن الله قد كفي المؤمنين القتال.

ولَمَّا لَم يُجْدِ ذلك نفعًا غيَّروا عنوان المقال فقط «حضرات المواطنين المسلمين»!.

وهكذا أصبح مقالُ رئيسِ التحرير وكأنه نصٌّ من كتابِهم المقدَّس، له عدةُ شروحات وتفسيرات! كيف وقد طالَعنا رئيسُ التحرير مرارًا عَبْرَ التلفاز

وعلى صفحات جريدته بما يتعارضُ مع مزاعم الاعتذار؟! كان من آخرِها مقالٌ يوم ٩/ ١ / ١٤٢٧هـ حاول فيه إقناعَ الرأي العام عن مدى إيجابيته ومدى استعداده لحوارِ المسلمين كي تنتهي الأزمة ، وقد ضَمَّن رسالته هذه ثلاثة شروط:

الأول: قد يَعتذرُ، ولكن عن الإساءة الناتجة عن نشرِ الرسومات، وليس عن الرسومات نفسها ولا عن نشرها.

الثاني: مطالبتُه المسلمين بتوقيع على إقرار (الديمقراطية الداغركية) والتي أخبرنا مرارًا أنها تُبيحُ له فَعْلَته هذه، وأن عَمَله على ضوئها قانونيٌ تمامًا، وكأنه يُريدُ منّا ما قاله اللّه: ﴿ وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧].

الثالث: وهو الأدهى ـ وقد صَرَّح بعد سُويعة من هذا المقال ـ: أنه لا يستطيعُ أن يَعِدَ المسلمين بعدم تكرارِ إهانتِهم مرةً أخرَىٰ!!.

فتأمل ـ بارك الله فيك ـ! أيعقل بعد ذلك كله أن يقال: إنهم قد اعتذروا؟؟!.

أمَّا مِن الجهة الرسمية، فهناك إصرارٌ على أنهم لا يُمكنهم الاعتذارُ عن عملِ الصحيفة ولا حتى التنديد بعملها، والذي التبس على الناسِ ما قاله رئيسُ الوزراء: إنه يُرحِّبُ باعتذارِ الجريدة (الذي بينًا حاله سابقًا)، بينما في صبيحة تلك الليلة المخادعة عنونت الصُّحُفُ نقلاً عن رئيس الوزراء: الن نعتذر»، فهل يُعقل قبولُ اعتذار خجول وغيرِ واضح ولا ثابت ولو الساعات، بل حتى لم يُنشر على صحيفتِهم اليومية، بل نشروه على موقعهم لساعات، بل حتى لم يُنشر على صحيفتِهم اليومية، بل نشروه على موقعهم



لغاية غير مخفية؟!(١)

\* الردُّ الباردُ الميّتُ الصدمة من شيخ كبير على هذا التطاول الدانماركي:

نَشرت جريدة «الأسبوع» القاهرية في عددها (٤٦١) في ٢٣ من ذي الحجة ١٤٢٦ه ٢٣ من يناير ٢٠٠٦م مقالاً تحت عنوان «عفواً مولانا الإمام: رسول اللَّه ﷺ ليس مجرد شخص ميِّت» في الصفحة الثالثة عشرة، قالت فيه صاحبة المقال «زينب عبداللاه»: «قبل أن نَشْرَع في كتابة هذه السطور، نؤكد أن القلم توقّف لساعات طويلة دون أن نعرف من أين وبأي كلمات نبدأ؟! وماذا نقول أو نكتب. مزيج من مشاعر الصدمة والإحباط والحزن والحيرة عَجَزت أمامه كل الكلمات عن التعبير.

هذه المشاعرُ شاركنا فيها كلُّ مَن تَحدَّثنا معه من علماء الأزهر بعد أن اطلَعْنا على الكلمات التي أدلى بها فضيلة الإمام الأكبرِ شيخُ الأزهر وإمامُ المسلمين أثناء مقابلته التي التقى فيها مع سفير الدانمارك بالقاهرة صباح الأربعاء بمشيخة الأزهر . لم نُصدِّق أنفسنا، ولم نصدِّق حتى الأوراق التي صدرت عن مكتب شيخ الأزهر والإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام به، والتي تحوي هذه الكلمات التي صدَمتننا أكثر من الإساءات الدانماركية أو غيرها من إساءات موجَّهة للإسلام والمسلمين ونبيهم الكريم عَيُّلِهُ، لأن هذه الكلمات بوصفه مَيْتًا انتهى أجله، ولا يستطيعُ الدفاع عن نفسه، الرسول، واكتفَت بوصفه مَيْتًا انتهى أجله، ولا يستطيعُ الدفاع عن نفسه، وأنه ليس من الحكمة أن يُسيئ العقلاءُ لن لا يستطيعون الدفاع عن فاله

<sup>(</sup>١) مقالة حوار مع الشيخ رائد حليحل مجلة «البيان» العدد (٢٢٢) - (ص٢٦-٢٩).

أنفُسهم!!.

وقد لا يُصدِّقُ الكثيرُون أن تصدر هذه الكلماتُ عن شيخ الأزهر وإمام المسلمين الذي وَجَب عليه الدفاعُ عن الإسلام والمسلمين بصفة عامة، فما بالنا بما يُوجَّه إلى رسولنا الكريم عَلَيْكُ من إساءات، ولذلك نُفضًل أن نستعرض هذه الكلمات كما وردت بنصِّها في الأوراق الرسمية الصادرة عن مكتب شيخ الأزهر.

#### \* البيان الصدمة:

فقد أَكَّدَ شيخُ الأزهر ـ وفْقَ ما جاء بالبيان الصادر عَقبَ لقائه بسفير الدانمارك ـ أنَّ مصر تربطُها علاقةٌ طيبةٌ بدولة الدانمارك، موضِّحًا أن الدراسةَ بالأزهر الشريف تقومُ على السماحة وعلى الإخاء الإنساني، وأن شريعةً الإسلام تَعتبرُ الناسَ جميعًا إخوةً في الإنسانية!! ويُضيفُ البيانُ: «ثم تطرَّق فضيلتُه في حديثه إلى ما نُشر بإحدى الجرائد الدانماركية التي أساءت إلى نبيًّ الإسلام محمد عَلِي ، مُشيرًا إلى أنَّ الإساءة إلى الأموات بصفة عامَّة تتنافى مع المبادئ الإنسانية الكريمة، سواءً أكانت هذه الإساءة إلى الأموات من الأنبياء أو المُصْلِحين أو غيرهم الذين فارقوا الحياةَ الدنيا (!!) فالأمُ العاقلةُ الرشيدةُ تحترمُ الذين انتهت آجالُهم وماتوا، وهذا ما تقتضيه العقولُ الإنسانيةُ السليمةُ، وفي الوقت نفسه نحن نُقدِّسُ الحريةَ. . ولكنْ الحريَّةُ في حدود ما أباحته القوانينُ والشرائع . . كما نوجُّهُ رسالةً إلى العالَم أجمع بأن نتركَ الإساءة إلى الأموات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، كما أن شريعةَ الإسلامِ تحترمُ جميعَ الأنبياءِ من سيِّدنا إبراهيم وحتى سيدنا محمد عَلَيْكُ انتهى كلام فضيلة الإمام وردَّه على الإساءات التي تم توجيهُها للرسول



الكريم ﷺ في بيانه وكلماتِه للسفير الدانماركي.

فهل يُعقل أَنْ يَذكر إمامُ المسلمين ـ أو حتى أيُّ فرد مسلم عاديً ـ الرسول عليه بأنه ميّت لا يستطيعُ الدفاع عن نفسه !! وإن كأن الرسول عليه قد مات، فهل مات المسلمون جميعًا ولم يَعُد محمد عليه يَجدُ مَن يقول كلمة حقّ يتصدّى بها لمن يُسيئُ إليه ؟!! كيف طاوعك لسانُك ـ فضيلةَ الإمام ـ كي تختزل كل المعاني التي يُمثلُها رسولُ الله المصطفى خاتمُ الأنبياء عليه في تفوق قاحد مع زُمرة قلوب ملايين المسلمين في كلّ بِقاع الأرض لتضعَه في صفّ واحد مع زُمرة الأموات ـ وفيهم المفسدون والمصلحون، وبينهم الشخصياتُ العامة والتاريخية التي يُباح نَقدُها ونَقدُ تصرُّفاتها حتى بعدَ موتها بمنات السنين ـ ؟!! .

وهل يُعقل أن نختزلَ مكانة الأنبياء في نفوس أتباعهم لهذه الصورة؟! وهل افتَقَدْنا القُدرة والجُرأة حتى عن مجرد ذكر ما يُمثُّلُه الرسولُ ﷺ من مكانة لدى المسلمين ووصف ما تُسبَّبه الإساءة إليه من إيذاء وجرح لمشاعرهم؟!» هـ.

شيَّخ الشيخَ بياضُ الشَّعْرِ وهو للأطفالِ مثل السُّخرِ هو للأطفالِ مثل السُّخرِ هل يُعطِّقُ ونتحدَّثَ عنه بمنطقِ «الضرب في الميَّت حرام»؟!.

□ يقول الدكتور «محمد مختار المهدي» ـ أستاذ الدراسات الإسلامية ، وإمام الجمعيات الشرعية بمصر ـ: «إن هذا الأسلوب في الحديث عن الرسول ﷺ عيرُ مُوفَّقٍ ؛ لأنه يَضَعُ الرسول ﷺ موضع اتهام ، ويَعتمدُ على أنه لا يجبُ اتهامُ من لا يَستطيعُ الدفاعَ عن نفسه لأنه مات وانتهى أجلُه . .

حاشا للَّه».

□ وقال الدكتور «العجمي الدمنهوري» ـ رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، ورئيس جبهة علماء الأزهر ـ: «كم كنتُ أودُّ أن تختلف كغةُ هذا البيان عن هذا الأسلوب الضعيف.

ويتساءل: ما فائدةُ هذه الأُمَّة إنْ لم تدافعْ عن نبيِّها ورسولها ﷺ؟! وكيف نتحدَّثُ عنه ونساويه بأي شخص ميت؟!».

إنَّ النبي عَلَيْ لا يمكن وضعه في صف واحد مع أيِّ من الأموات، وإنَّ قتصارَ الدفاع عن الرسول على للجرد أنه ميت فقط يُمثِّل إهانة لشخصه الكريم، كما أن الموت ليس معيارًا للدفاع عن كلِّ مَن ماتوا فمنهم المفسدون ومُجرمو الحروب الذين يَخضعون للنقد والتقييم في كلِّ زمان ومكان. . إنَّ القرآنَ الكريمَ نفسه قد ذَكَر بعضَ الطُّغَاة بمن انتهت آجالُهم وماتوا ـ مثل فرعون وهامان وقارون وقوم عاد وثمود ـ ، الذين قال اللَّه فيهم: ﴿ وأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا لَعْنَةً . . ﴾ ، فهل يُعقل أن نضع رسولَ اللَّه عَيْلِ في صف واحد مع هؤلاء لكونهم موتى؟! .

إنَّ محمدًا عَلَيْكُ يَعيشُ بقيَمهِ وتعاليمهِ وأحاديثهِ وآدابِه في نفوسِ ما يَزيدُ على مليار مسلم . . وإن الإساءة إليه هي إساءة لكلِّ المسلمين .

• ولقد قال رسول الله ﷺ: «الأنبياءُ أحياءٌ في قبورهم يُصلُّون»(١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو يعلى (٣٤٢٥) وتَمَّام في «الفوائد» (٥٨).. وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٣٨٦): «رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات».. وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٩٠) و«الصحيحة» (٢٢١).. وصححه أيضًا الشيخ حسين الداراني محقق «مسند أبي يعلى».

### \* وكم ذا بمصر من المُبْكيات!!!:

لم يكد عرُّ شهرٌ على هذا البيانِ الصدمة حتى فاجأتنا جريدةُ «النبأ» بعنوان كبير بالصفحة الأولى في عددها (٨٦١) الصادر في ٥ مارس ٢٠٠٦م الموافق ٥ من صفر ١٤٢٧هـ «الشيخ عبدالصبور عضو مجمع البحوث الإسلامية: الشذوذُ حلال، وزنا المحارم حريةٌ شخصية»!!.

□ ثم في الصفحة الثالثة يُطالعُنا مقال «عبدالمؤمن قدر» وحواره مع الشيخ «الدكتور عبدالصبور الكاشف» أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ـ وكان كبير أخصائي الترجمة بالمجمع، وحاليًا على درجة وكيل وزارة بالأزهر الشريف، حاصل على ليسانس لغات وترجمة من جامعة الأزهر، واستكمل دراسته في الأدب الإنجليزي من جامعة «كاليفورنيا»، وتَدرَّج في المناصب إلى أن أصبح حاليًا عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية ـ، وجاء في قوله: «إنَّ الإنسانَ جاء إلى الدنيا، ويَعيشُ فيها مجبورًا في صورة مختار، فإذا قتل إنسانً إنسانًا آخرَ فلا يجبُ أن يعاقب، لأنه مجبورًا على ذلك».

□ ويقول: «هناك مسلمون لا يُصلُّون ولا يصومون، ولكنْ أفعالُهم مقبولةٌ عند اللَّه، وهم أولياءُ، وعلى درجة كبيرة من العبادة».

ويعتقدُ الدكتور «الكاشف» أن التشريعات تختلفُ من العامة إلى الخاصة، وضرَب المثالَ بنفسه أنه لا يُصلِّي، ومع ذلك على درجة كبيرة من الدين، وله صكلاته الخاصةُ التي تختلفُ عن العوامِّ (!!) وتزدادُ درجةُ الحديثِ مع الشيخ «عبدالصبور الكاشف» ـ عضو مجمع البحوثِ بالأزهر الشريف ـ سُخونة، حين يُطلِقُ فضيلتهُ عددًا من الفتاوى الغريبة، لعلَّ الشريف ـ سُخونة، حين يُطلِقُ فضيلتهُ عددًا من الفتاوى الغريبة، لعلَّ

أبرزَها أنَّ السارقَ والزاني والشاذَّ جنسيًّا لم يرتكبوا شيئًا مُحَرَّمًا على اعتبارِ أنَّ السرقة والزنا والشذوذ ليست حرامًا، وإنما هي أفعالٌ لا إراديَّة، وطالب الشيخُ الكاشفُ الحكومة أن تخصِّصُ أماكنَ للزناة والشواذِّ يمارِسون فيها ما يشاؤُون، ولا نحاسبُهم على ما يفعلون؛ لأن اللَّهَ يعلمُ كلَّ شيءٍ ويتركُهم.

□ ثم فجّر هذا المرتدُّ مفاجأةً أكبر من سابقتها بإعلان استعداده لاستقبال أيِّ شابٌ يُريدُ أن يزني بفتاة في منزله، معتبراً ذلك ليس زنا، لأنه لم يُجبِرْها على ذلك، بل وانسحب ذلك العرض الغريبُ أيضاً على زنا المحارم، وأفتى بأنه لا يَمنعُ الزنا مع الأمِّ أو الأخت أو الحماة!! وزاد على ذلك بأنَّ نكاح المحارم جائزٌ شرعًا طالَما أنه لا إجبار على أحدٍ، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من أولياء الله الصالحين شواذُّ جنسيًا!!.

□ ثم زاد المرتدُّ كفرًا فوق كُفره، فقال: «إنَّ فرعونَ موسى مات شهيدًا ودخل الجنَّة؛ لأنه آمن قَبْلَ غَرَقه».

و أمَّا في واقعة قوم لوط، فما أصابهم لم يكن بسبب اللَّواط، وإنما لأنهم حاولوا ممارسته مع الملائكة، وأن سيِّدنا لوطًا اللَّيَا اللَّهِ لم يرفض اللواط، بل رَفض الطريقة فقط «حاشاه».

□ ويرى عضو مجلس البحوث الإسلامية (المرتد): أن كلَّ أُمةٍ لا بد أن يكون فيها نبيٌّ، والمولئ ـ عز وجل ـ يقول: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ ﴾ [ناطر: ٢٤]، وبالتالي ـ حسب رؤية الشيخ الكاشف ـ فإن «بوش» نبيٌّ، وشارون نبي؛ لأنهما مُكلَّفان، ويَعملان بأمر اللَّه، وكذلك الحالُ بالنسبة لفيفي عبده لأنها مُكلَّفة بشيء معيَّن مِن قبَل اللَّه، مشيرًا إلى أن

مناك شفاعةً لأناس معيَّنين، ولا يجبُ علينا أن نُكَفِّرَهم (!!).

□ وحَرْلَ واقعة «الإسراء والمعراج» يقول الشيخ «الكاشف»: «إن الرسول لم يَصْعَدْ إلى السماء، وإنه لم يخرج من بيته يومها، وشاهَدَ كلَّ شيء من مكانه، وكلُّ كلامه ﷺ مُؤوّل، و«البُرَاقُ» نفسُه ليس حقيقةً، بل خيالاً»(١).

انتهى كلام المرتد المأفون الكذَّاب الأشر، قاتله اللَّه وأخزاهُ في الدنيا قبل الآخرة. . لقد تفوَّه بالكفر الذي لم يَقُلْ به أحد، وتطاوَلَ وتجرًّا، ونَسَب إلى الأنبياء ـ زُورًا وبهِتانًا ـ ما لا يقبلُه أيُّ مسلم.

\* قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسُودَّةٌ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

\* الغرب الصليبي كان وما يزال عدوُّه الإِسلامَ حتى يَلجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخياط:

موقفُ الغرب دائمًا وأبدًا من الإسلام تُلخِّصه كلماتُ الزعيم السياسي البريطاني المعروف، حيث قال: «لن تستطيع أوروبا أن تسيطر على دول الشرق، بل لن تستطيع أن تعيش في مأمن ما بقي هذا القرآنُ حَيًّا يُتلئ "'').

□ أو كما قال «جاردنر»: «إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تُخيفُ الغرب)

<sup>(</sup>۱) جريدة «النبأ» ـ العدد (۸٦١) ـ ٥ مارس ٢٠٠٦ ـ الموافق ٥ من صفر ١٤٢٧ هـ (ص٣).

<sup>(</sup>٢، ٣) «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص١٩).



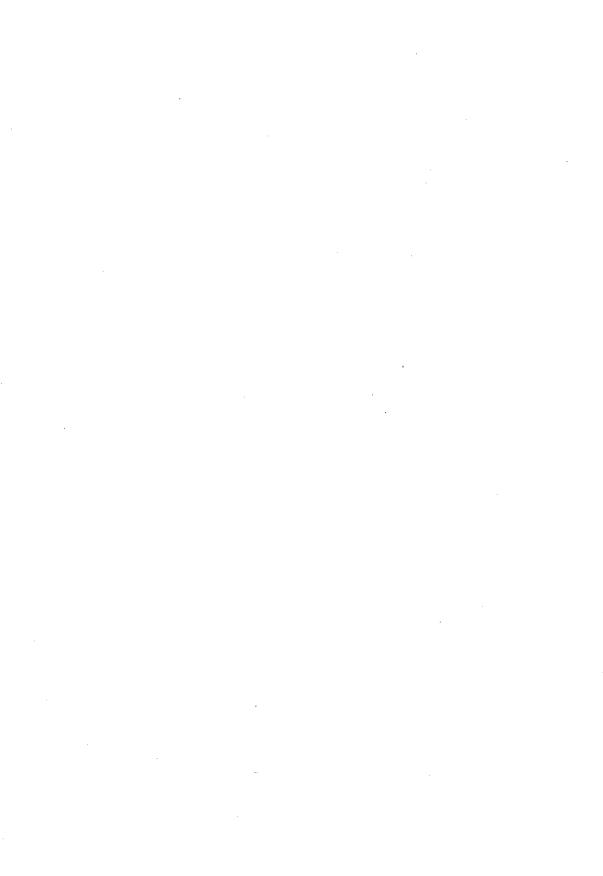

\* عدُّو الرسول ﷺ: البابا النازي.. «بُوم روما» بنديكت السادس عشر يَنفُتُ سُمَّه:

البابا الألمانيُّ النازيُّ «بنديكت أو بنديكتوس السادس عشر» الجالسُ على كُرسيِّ البابويَّةِ في الفاتيكان، هذا القِزمُ القَمِيءُ والزعيمُ الرُّوحيُّ لأكثر مِن مليارٍ وثمانية عَشَرَ مليون من الدَّجَاجِلة «كاثوليك العالم»، يَنفُثُ سُمَّه علانية، وتبدو البغضاءُ بأبشع صُورِها مِن فِيهِ، وما يُخفي صَدرُه أكبرُ.

## \* وهو أكبر عدو للمسلمين في عصرنا الحالي:

ففي أول قُدَّاسٍ أشرَفَ عليه ـ بعد انتخابه في أواخر إبريل من عام الله و الله على أول و أبريل من عام الله و الله و أبريل من عام الله و أبريل من عام عند كر المسلمين بكلمة واحدة، في الوقت الذي دَخل في غَزَل صريح ـ وربما فاضح ـ، لما أسماهم «الإخوة الأعزَّاء» ويقصد بهم اليهود الذين اخْتَصَّهم في ذلك القُدَّاسِ بكلماتٍ كانت تَفيضُ مَودَّةً وإعزازًا!!.

□ وبعد ذلك بأيام في مدينة «كولونيا الألمانية» كان التقريعُ والذمُّ من نصيب المسلمين، عندما التقلى البابا «بوم روما» بوفد من مُمثّلي الجالية المسلمة في أسقُفيَّة المدينة، التي كانت تحتضنُ معسكر الأيام الدولية للشباب أواخر أغسطس، ليُعرب لهم عن بالغ انشغاله بتفشي «الإرهاب»، بل إنه زادَ مِن دونِ أدنى مناسبة مُقرِّعًا الوفد قائلاً: «يجبُ أن يَنزعَ المسلمون ما في قلوبهم من حقد، وأن يَعمَلوا على مواجهة كلِّ مظاهرِ التعصُّب، وما يمكن أن يصدر عنهم من عنف».

مِثلُ هذه النبرةِ التوبيخيَّةِ ـ التي كان لها بالطبع وقع سيِّئ في نفوسِ المسلمين ـ جَعَلَتْهم يُفيقون من غيبوبتهم، ويَعرفون قَذارةَ وحقارةَ أكبرِ

أعدائِهم وما يُخفي - بل ويبدي - من عداوة لهم.

□ ثم تلا ذلك الموقف موقف آخر، وابتسامات ومجاملات رقيقة للكاتبة «أورينالا فالاتشي»، وهي مسيحية إيطالية تُقيمُ منذ فترة طويلة في اللكاتبة «أورينالا فالاتشي»، وتُعرَف بقالاتها النارية التي تَنشرُها في العديد من الصحف الأمريكية الشعبيّة، التي تُؤلِّب فيها الأمريكيين على الإسلام والمسلمين، إذْ إن «فالاتشي» لا ترى فَرْقًا بين إسلام متطرّف وآخر معتدل، وكتاباتها تدور دائمًا حول أن «الإسلام كلّه متطرّف، والتناقض بينه وبين المسيحية جوهريّ، ومِن ثَمّ فلا شيء قابل للنّقاش».

قبل تولِّيه كرسيَّ البابوية، كان البابا «بنديكت السادس» كاردينالاً المانيا اسمُه «جوزيف راتسينجر»، وكان من أشدِّ المعارِضين لانضمام تركيا دالبلد الإسلاميِّ -، إلى الاتحاد الأوربي.

ويَحملُ مَلَفُ البابا الإرهابَ بعينه، فقد وُلد «جوزيف راتسينجر» في قرية «تراونشتَين» التابعة لإقليم «بارفاريا» في ألمانيا، وعندما بَلَغ الرابعة عَشْرة من عُمره انضم إلى جيشِ «شبيبة هتلر» وكان جيشًا غير نظاميً، مخصَّصًا للشباب أيام الحكم النازيِّ.

وقد سَعى الفاتيكانُ مرارًا إلى محاولات لِمَحْوِ تلك المرحلةِ من حياة البابا الجديد، ربَّما كان من أشهرِها تلك المحاولةُ التي جَرَت على لسان مؤرِّخ الفاتيكان الشهير «جون ألين» الذي كتب بعد أسابيع من ترسيم «بنديكتوس» أنه: «كان عُضوًا بالفعل في جيش «شبيبة هتلر»، لكنه لم يكن متحمِّسًا للجيش، بل ورفض أن يَحضُر اجتماعاتِه، وعَبَر في مُقتبَل عُمرِه

عن معاداته للنازية».

ولقد خُدَم هذا البابا في جيش النازي لسنوات، بداية من سنة ١٩٤٣م حين أُرسل في السادسة عَشْرة من عُمره - ضِمنَ مجموعة من الجنود - إلى شمال مدينة «ميونخ» لحراسة مصنع لمحركات الطائرات.

□ إنَّ اختيارَ اسم "بنديكت" له دلالةٌ خطيرة، فهذا الاسمُ لأحدِ أسماءِ الباباوات السابقين الذين شاركوا في الحملاتِ الصليبية ضدَّ الإسلام، وهو اسمٌ لبابا آخر كان يقول: "إنه سيِّدُ أوربا"، وأعلن في أكثر من لقاء أنه لا تراجع عن عملياتِ التبشيرِ والتنصيرِ، ويستخدمُ كلَّ الوسائلِ لتحقيقِ ذلك.

□ «وبنديكت» يريدُ استكمالَ مسيرةِ سلَفِه «الباب يوحنا بولس الثاني» في محاربة الإسلام حَسْبَ تصريحاتِه الموثَّقة، واستكمالِ تنصيرِ العالَم الإسلامي، وإذا ما كانت عمليةُ اقتلاع الإسلام ثَمَّت قديمًا في صَمْت وخَفَاء، فمنذ عام ١٩٨٢م أصبحت تتمُّ في وَضَحِ النهار، وذلك بعد أن أعلنها البابا «يوحنا بولس الثاني» صراحةً مُطالبًا بضرورة إعادة تنصيرِ العالم، حتى لا يَبقى على الصعيدِ العالميِّ سوىٰ كاثوليكيةٍ رُوما.

□ قبل أيامٍ من تصريحاتِ «بنديكت» الأخيرة، كان «بوش» يَصفُ الإسلاميين بأنهم «فاشيُّون»، وقال إبَّانَ الاعتداءات الإسرائيلية على لُبنانَ بأنه يجبُ القضاءُ على الشُّمولية الإسلامية، والانتهاءُ من أيِّ تعصُّب دينيِّ، وإقامةُ شَرقٍ أوسطَ جديد(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر جريدة «العربي» العدد (١٠٢٦) (ص٣) الأحدد ٢٤ من شمسعبان ١٤٢٧هـ =

# \* «بنديكت بوم الفاتيكان»، عدو رسول الله عَلَيْكَةُ:

في كلمات مسمومة حاقدة، تحملُ كلَّ ضغينة للإسلام، وتَعدَّت كلَّ الحدود في الكُفر وسُوء الأدب والوقاحة والبذاءة والحماقة، وقَف البابا أمام حَشد كبير من أساتذة جامعيِّن وطُلاَّب في جامعة «ريجنزبورج» جنوب ألمانيا وسَطَ جُموع حاشدة تزيد على مئتي ألف شخص يوم الثلاثاء ألمانيا وسَطَ جُموع حاشدة تزيد على مئتي ألف شخص يوم الثلاثاء مالاً بكلِّ وقاحة وجُرأة على سيِّد البشر ﷺ وعلى الإسلام، وكان عنوانها «الإيمانُ والعقلُ والجامعةُ.. ذكريات وانعكاسات».

الدراسة والعَمَل بالجامعات الألمانية ـ ومن بينها جامعة «ريجنز بورج» -، الدراسة والعَمَل بالجامعات الألمانية ـ ومن بينها جامعة «ريجنز بورج» -، مشيراً إلى أن هذه الجامعة كانت ـ وما زالت ـ فخورة بكُلِيَّتي اللاهوت التابعتين لها، لِمَا لهما من دُورٍ في تعميق مفهوم «الإيمان»، وكيف أن جميع من في الجامعة ـ من أساتذة وطُلاب ـ كانوا يَلتَقُون للحوارِ على اختلاف التوجهات والآراء .

وقال: «هذا التماسُكُ الداخليُّ للإيمان داخلَ هذا الكَوْن لم يتأثَّرُ عندما قال أحدُ الزملاء بجامعتنا: «إنه مِن المُثيرِ للدهشة أنَّ هناك كُلِّيتَينِ تنشغلانِ بأمرِ غيرِ موجودٍ في الواقع، ألاً وهو الرب..».

ثم انتقل للحديث عن العلاقة بين العقل والعنف في الديانة

<sup>=</sup> ۱۹/۱۹/۲۰ م وجريدة «الأسبوع» العدد (۴۹۵) الإثنين ۲۵ من شعبان ۱۶۲۷هـ ـ ۱۸/۱۹/۲۰ م (ص۱، ۲، ۲، ۷).

الإسلامية، والخلاف في هذا الصدد بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، واستشهد بهذه المناسبة بكتاب يُفترض أنه للإمبراطور البيزنطي «مانويل الثاني» (١٣٥٠ ـ ١٤٢٥)، وفي هذا الكتاب الذي يَحملُ عنوان «حوارات مع مسلم. المناظرة السابعة»، وقدَّمه ونَشَره في الستينات عالمُ اللاهوت الألماني اللبنانيُّ الأصل «تيودور خوري» من جامعة «مونستر»، يعرِضُ الإمبراطورُ الحوارَ الذي أجراه بين (١٣٩٤ و١٤٠٢) على الأرجح مع عَلاَّمة فارسيِّ مسلم مفترض.

□ وفي ما يلي ترجمةٌ عربيةٌ من «إسلام أون لاين نت» للنصِّ الكامل لحديثِ البابا خلال المحاضرة عن هذا المحور «العلاقة بين العقل والعنف في الإسلام والمسيحية»، نقلاً عن موقع الفاتيكان الإلكتروني باللغة الألمانية:

"تداعت هذه الذكرياتُ إلى ذهني عندما قرأتُ منذ فترة وجيزة جُزءً من حوار نَشَره البروفيسير "تيودور خوري" من جامعة «مونستر"، جرى بين الإمبراطور البيزنطي العالم «مانويل الثاني» ومُثقَف فارسي حول المسيحية والإسلام وحقيقة كل منهما خلال إقامتِه بالمعسكر الشتوي بالقرب من «أنقرة» عام ١٣٩١.

- يبدو أنَّ هذا الإمبراطورَ قد سَجَّل هذا الحوارَ إبَّالِنَ حصارِ القسطنطينية بين عامي (١٣٩٤ و١٤٠٢) ، يدلُّ على ذلك أن مناظرتَه كانت أكثر توسُّعًا من مناظرة مُحاورِه الفارسيِّ.

- الحوارُ تناوَلَ كلَّ ما يتعلَّقُ بشرحِ بُنيانِ العقيدةِ حسبَما وَرَد بالكتاب المقدس والقرآن، وركَّز الحوارُ - بصفة خاصة - على صورة «الرب» وصورة «الإنسان»، أو على العلاقة بين ما نُسمِّيه «الشرائع الثلاثة» أو «نظم الحياة

الثلاثة»، ألاَّ وهي: العهد القديم، والعهد الجديد، والقرآن.

\_ في هذه المحاضرة لا أريدُ أن أُناقشَ هذه القضية، ولكنْ أريدُ التطرُّقَ لنقطة واحدة فقط ـ هامشيَّة نسبيًّا، وشَغَلَتْني في كلِّ هذا الحوار، وتتعلقُ بموضوع «الإيمان والعقل» ـ، وهذه النقطة تُمثِّلُ نقطةَ الانطلاقِ لتأمُّلاتي حولَ هذا الموضوع.

- ففي جولة الحوار السابعة - كما أوردها البروفيسير «خوري» - تناول الإمبراطور موضوع «الجهاد» - أي الحرب المقدسة -. . ومن المؤكد أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية (٢٥٦) من السورة الثانية بالقرآن «سورة البقرة» تقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ . . إنها من أوائل السور - كما يقول لنا العارفون -، وتعود للحقبة التي لم يكن لمحمد فيها سلطة ويخضع لتهديدات . . ولكن الإمبراطور من المؤكّد أيضًا أنه كان على دراية بما ورد في مرحلة لاحقة في القرآن حول الحرب المقدسة .

- وبدون أن يتوقف عن التفاصيل - مثل الفرق في معاملة «الإسلام» للمؤمنين وأهل الكتاب والكفار - ، طرح الإمبراطور على نحو مفاجئ على محاوره السؤال المركزي بالنسبة لنا عن العلاقة بين الدين والعنف بصورة عامة ، فقال: «أرني شيئًا جديدًا أتى به مُحمدٌ ، فلن تَجِدَ إلا ما هو شريرٌ ولا إنساني ، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يُبشرُ به بحدً السيف».

- الإمبراطورُ يُفسِّرُ بعد ذلك بالتفصيلِ لماذا يَعتبرُ نَشرَ الدينِ عن طريق العنف أمرًا منافيًا للعقل، فعنف كهذا يتعارضُ مع طبيعةِ اللَّه وطبيعةِ الروح، فالربُّ لا يُحِبُّ الدمَ، والعملُ بشكلٍ غيرِ عقلانيًّ مخالفٌ

لطبيعة اللّه، والإيمانُ هو ثمرةُ الروح وليس الجسدَ؛ لذا مَن يُريدُ حَمْلَ أحدٍ على الإيمان، يجبُ أن يكونَ قادرًا على التحدُّثِ بشكلِ جيِّدٍ والتفكيرِ بشكلٍ سليم، وليس على العُنفِ والتهديد.. لإقناع رُوحٍ عاقلةٍ لا نحتاجُ إلى ذراع أو سلاحٍ، ولا أيِّ وسيلةٍ يُمكنُ أن تُهدِّدَ أحدًا بالقتل.

- الجملة الفاصلة في هذه المُحاججة ضدّ نشرِ الدينِ بالعنفِ هي: العملُ بشكلٍ مُنافِ للعقلِ مُنافِ لطبيعة الرب. وقد علَّق المُحرِّر «تيودور خوري» على هذه الجُملة بالقول: بالنسبة للإمبراطور وهو بيزنطي تعلم من الفلسفة الإغريقية -، هذه المقولة واضحة . في المقابل - بالنسبة للعقيدة الإسلامية -، الربُّ ليست مشيئته مطلقة وإرادتُه ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل .

- ويستشهد «تيودور خوري» في هذا الشأن بكتاب للعالم الفرنسي المتخصّصِ في الدراساتِ الإسلامية «روجيه أرنالديز» - تُوفي في إبريل الماضي - الذي قال: إن «أبن حزم» - الفقيه الذي عاش في القرنين العاشر والحادي عشر - ذَهَب في تفسيره إلى حدِّ القول: إن اللَّه ليس لزامًا عليه أن يتمسَّك حتى بكلمته، ولا شيء يلزمُه على أن يُطلِعنا على الحقيقة، ويمكن للإنسان - إذا رَغِبَ - أن يعبد الأوثان.

مِن هذه النقطة يكونُ الطريقُ الفاصلُ بين فَهمِ طبيعةِ اللَّه، وبين التحقيقِ المتعمِّقِ للدين الذي يتحدَّانا اليومَ، فهل مِن الفِكرِ اليونانيِّ فقط أن نعتقد أنه أمرٌ منافٍ للعقلِ مخالفٌ طبيعةَ اللَّه؟ أم أن هذا أمرٌ مفهومٌ من تلقائِه وبصورةٍ دائمة؟ أعتقدُ أنه ـ من هذه الوجهة ـ هناك تناغمٌ عميقٌ تلقائِه وبصورةٍ دائمة؟ أعتقدُ أنه ـ من هذه الوجهة ـ هناك تناغمٌ عميقٌ

ملحوظٌ بين ما هو إغريقيٌّ وبين ما ورَد في الكتابِ المقدَّس من تأسيسٍ للإيمان بالرب.

أولُ آية في «سفر التكوين» - وهي أولُ آية في الكتاب المقدس ككلّ - استَخدمها «يُوحنا» في بداية إنجيله قائلاً: «في البدء كانت الكلمة»، هذه هي الكلمة التي كان الإمبراطور يحتاجُها: الرب يتحاور بالكلمة، والكلمة هي عقل وكلمة في نفس الوقت، العقل القابل للخلق ويُمكن تناقله، شريطة أن يَظَلَ رشداً.

يوحنا أهدانا بذلك الكلمة الخاتمة لفهوم «الرب» في الكتاب المقدّس، ففي البَدء كانت الكلمة والكلمة هي الرب، الالتقاء بين الرسالة التي نقلها الكتاب المقدّس وبين الفكر الإغريقي لم يكن وليد صدفة، فرؤيا «بولس» المقدس الذي نَظر في وجه مقدونيًّا وسمعه يدعوه: «تعال وساعدنا»، هذه الرؤية يجب أن تفسر على أنها تكثيف للتلاقي بين العقيدة التي يَشتمل عليها الكتاب المقدس وبين السؤال اليوناني.

- اليوم نعرف أن الترجمة اليونانية للعهد القديم بالإسكندرية (المعروفة بالسم السبتواجنتا) ـ أي الترجمة السبعينية ـ، لم تكن مجرد ترجمة للنص العبري فقط، بل إنها خُطوة هامة في تاريخ الوحي الإلهي ، التي أدَّت إلى انتشار المسيحية .

\_ كان هناك تلاق بين الإيمان والعقل، بين التنوير الحقيقيِّ والدين، «مانويل الثاني» كان يُمكنُه القولُ من خلالِ الإحساس بطبيعة الإيمان المسيحي، وفي الوقت نفسه بطبيعة الفكر اليونانيِّ الذي اختلط بالعقيدة

وامتَزَج بها: ﴿ مَن لا يتحاورُ بَالكلمةِ فإنه يُعارِضُ طبيعةَ الرب».

منا يمكنُ ملاحظةُ أنه في نهاياتِ العصرِ الوسيطِ ظَهرت اتجاهاتً في التفسير الدينيِّ تَجاوزت التركيبةَ اليونانيةَ والمسيحية، فتميَّزت مواقفُ تقتربُ مما قاله ابنُ حزمٍ وتتأسسُ على صورةِ تعسُّفِ الربِّ الذي لا يَرتبطُ بحقيقة أو بخيرٍ.

- الاستعلاءُ - الذي هو الطبيعةُ المخالفةُ للرب - تجاوزت المدى ، لدرجة أنَّ رُشدنا وفَهمنا للحقيقة والخيرِ لم يَعُدِ المرآةَ الحقيقيةَ للرب، وتَظلُّ إمكانياتُها غيرُ المحدودةِ مخفيةً وغيرَ متاحة لنا إلى الأبد، في مقابل ذلك تمسَّكَ الاعتقادُ الكنسي بحقيقة أنه يوجدُ بيننا وبين الربِّ وبين رُوحِ الخَلقِ الأبدية وبين عَقلنا تطابقُ.

- وختامًا فرغم كلِّ السرورِ الذي نَرى به الإمكانياتِ الجديدة التي أدخَلَها الإنسانُ، نرى أيضًا التهديداتِ التي تتنامى مِن هذه الإمكانيات، ويجبُ أن نسألَ أنفسنا: كيف يمكنُ أن نسيطرَ عليها، ولن يمكننا ذلك إلاَّ إذا تلاقى العقلُ والإيمانُ بصورة جديدة، ومِن خلال ذلك فقط يمكننا أن نكونَ مؤهَّلين لحوارِ حقيقيِّ بين الحضاراتِ والأديانِ الذي نحن في أمسِّ الحاجة إليه.

العقلُ الذي يكونُ فيه الجانبُ الربانيُّ أصمَّ ـ والدينُ ينتمي إلىٰ الثقافاتِ الثانوية ـ هو عقلٌ غيرُ صالحِ لحوارِ الحضارات، وقد قال «مانويل الثاني»: "إنه ليس من العقلِ ألاَّ يكونَ التحاورُ بالكلمة؛ لأن ذلك سيكونُ معارضًا لطبيعة الرب»، قال ذلك من خلال منظورِه لصورة الربِّ المسيحية، لمحاورِه الفارسيِّ. . بهذه الكلماتِ وبهذا البُعدِ من العقلِ ندعو لحوارِ الحضاراتِ مع شركائنا.

#### \* اتحاد العلماء يطالب باعتذار بابا الفاتيكان:

أصدر الاتحادُ العالمي لعلماء المسلمين بيانًا فنَّد فيه التصريحات المسيئة التي أدلى بها بابا الفاتيكان «بنديكت السادس عشر» حول الإسلام والرسول

وطالَبَ الشيخ يوسفُ القرضاوي ـ رئيسُ الاتحاد ـ بابا الفاتيكان (يومَ الخميس ١٤/ ٩/ ٢٠٠٦) بالاعتذارِ عن هذه التصريحات.

### 🗖 وفيما يلي نصُّ البيان:

فوجئتُ وفوجئ المسلمون في أقطارِ الأرض بتصريحاتِ البابا «بنديكتوس السادس عشر» خلال زيارتِه إلى ألمانيا، حول الإسلام وعلاقتِه بالعقلِ من ناحية، وعلاقتِه بالعُنفِ من ناحية أخرى.

وكنا ننتظرُ من أكبرِ رجلِ دينٍ في العالَم المسيحيِّ: أن يتأنَّى ويتريَّثُ ويُراجعَ ويُشاورَ، إذا تحدَّثَ عن دينٍ عظيم كالإسلام، استمرَّ أكثرَ من أربعة عَشَرَ قرنًا، ويتبعُه نحوُ مليارِ ونصف من البشر، ويَمتلكُ الوثيقةَ الإلهيةَ التي تتضمنُ كلمات اللَّه الأخيرةَ للبشرية «القرآن الكريم» الذي لم يَزَلْ يُقرأ كما كتب في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وظي ، ولم يَزَل يُتلى كما كان يتلى في عهد النبوة، ويَحفظُه عشراتُ الألوف في أنحاء العالم.

ولكنَّ البابا ـ الذي قالوا: إنه كان يَشغلُ مَقعدًا لتدريس اللاهوت وتاريخ العقيدة في جامعة «راتيسبون» منذ ١٩٦٩م ـ سارَعَ بنقد الإسلام ـ بل عهاجمتِه ـ في عقيدته وشريعته، وبطريقة لا يَليقُ أن تصدر من مِثلِه .

ففي وَسَطِ الجُموعِ الحاشِدةِ التي تَزيدُ على مِئتي ألفِ شخصٍ، تحدَّث

البابا عن الإسلام دونَ أن يرجع إلى كتابه المقدَّس «القرآن» وبيانه من سئنَة نبيِّه محمد عَلَيْكُو ، واكتفى بذكر حوار دار في القرن الرابع عَشر بين إمبراطور بيزنطي ومسلم فارسي مثقَّف، وكان مما قاله الإمبراطور للرجل: «أرني ما الجديدُ الذي جاء به محمدٌ؟ لن تَجِدَ إلا أشياء شريرة وغير إنسانية ، مثل أمره بنشر الدين -الذي كان يُبشر به - بحد السيف!».

ولم يذكر البابا ما ركَّ به الفارسيُّ المثقفُ على الإمبراطور .

ونسي البابا: أن محمدًا جاء بالكثيرِ الكثيرِ الذي لم تأت به المسيحية ولا اليهودية قبلَها، جاء بالمزج بين الرُّوحية والماديَّة، وبين الدنيا والآخرة، وبين نورِ العقل ونورِ الوحي، ووازَنَ بين الفردِ والمُجتمع، وبين الحقوق والواجبات، وقرَّر بوضوح الإخاء بين الطبقات داخل المجتمع، وبين المجتمعاتِ والشعوبِ بعضها وبعض، وقال كتابه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأَنتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.. ﴾ [الحجرات: ١٣].

\* وشَرَعَ مقابلةَ السيئةِ بمِثلها، ونَدَب إلى العفوِ، ودعا إلى السلام، ولكنْ أَمَر بالإعدادِ للحرب: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠].

وأنصف المرأةَ وكرَّمها إنسانًا وأنثى وابنةً وزوجةً وأُمَّا وعُضوةً في المجتمع.

\* ونَسَخ كثيرًا من الأحكام التي كانت أغلالاً في اليهودية، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.. ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

\* وأمَّا ما قاله الإمبراطورُ البيزنطيُّ مِن أن محمدًا لم يَجِئ إلاَّ بالأشياءِ الشريرة وغيرِ الإنسانية، مثلِ الأمرِ بنشرِ دينه بحدِّ السيف! فهو قولٌ مبنيٌّ على الجهلِ المَحضِ، أو الكَذبِ المحض، فلم يُوجدُ مَن حارَبَ الشرَّ، ودعا إلى الخير، وفَرَض كرامةَ الإنسان، واحتَرَم فطرةَ الإنسان، مثلُ محمد عَلَيْهِ الذي أرسله الله ﴿ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

\* وَدعوىٰ أَنه أَمَر بنشرِ دينه بحدِّ السيف أكذوبةٌ كبرىٰ ، فهذا ما أَمَر به قرآنُه: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

\* والحقيقة أن الإسلام لم ينتصر بالسيف، بل انتَصَر على السيف الذي شُهر في وجهه من أول يوم، وظلَّ ثلاثة عَشَرَ عامًا يتحمَّلُ الأذى والفتنة في سبيل اللَّه، حتى نَزل قولُه تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ آَتِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ لِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

\* إنما فَرَض الإسلامُ الجهادَ دفاعًا عن النفس، ومقاومةً للفتنة (١) ، والفتنةُ أشدُّ من القتل، وأكبرُ من القتل، ولذا قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، ﴿ فَإِنَ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) كلاً. . ليس الجهاد في الإسلام قاصرًا على «جهاد الدفع»، بل فيه أيضًا «جهاد الطلب» لإعلاء كلمة اللّه تبارك وتعالى . . وقصرُ الجهاد على «جهاد الدفع» ـ فقط ـ من الأخطاء الفادحة لأصحاب «المدرسة العقلية» .

عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠].

\* والإسلامُ لا يَقبلُ إيمانَ مَن يدخلُ عن طريقِ الإكراه، كما قال تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَّبيَّنَ الرُّشْدُ منَ الْغَيِّ.. ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

□ وأما قولُ البابا فيما جاء في الكتاب المقدس في «سفر التثنية» من التوراة: «إن البلدَ التي يدخلُها موسى ومن معه، عليهم أن يقتلوا جميع ذكورها بحدِّ السيف، أمَّا بلادُ أرضِ الميعاد، فالمطلوبُ دينًا ألاَّ يستبقوا فيها نَسَمةً حيَّةً!».

يعني: الإبادة والاستئصال الذي نَفَّذه الأوربيون النصارى حينما دخلوا أمريكا مع الهنود الحمر، وحينما دخلوا استراليا مع أهلها الأصليين!.

كنًا نرباً بالبابا أن يستدلَّ بهذا الكلامِ المبتورِ في سياقِ حديثهِ عن الإسلام ونبيِّ الإسلام.

□ وما يمارسُه بعضُ المسلمين من العنف، فبعضُه مشروع ـ بإقرارِ الأديان والشرائع والقوانين والأخلاق ـ مِثلُ دفاع المقاومة الوطنية ضداً الاحتلال في فلسطين أو في لُبنان أو في العراق أو في غيرِها، وتسميةُ هذا عُنفًا وإرهابًا: ظلمٌ بيِّن، وتحريفٌ للحقائق.

وبعضُ ذلك أنكرته جماهيرُ المسلمين في كلِّ مكان، مثل أحداث ١١ سبتمبر، ومُعظمُ العنف غيرِ المشروع سببُه الأكبرُ المظالمُ التي تقعُ على المسلمين في كلِّ مكان، ويَسكتُ عنها رجالُ الدين في الغرب، وربما باركها بعضُهم!.

□ ويُقرِّرُ البابا في لقائِه الجماهيري: «أن اللَّه في العقيدة الإسلامية مُطلَقُ السَموِّ، ومشيئتُه ليست مرتبطة بأيِّ شيء من مقولاتنا، ولا حتى بالعقل!».

وأقام مقارنة مع الفكر المسيحيّ المتشبع بالفلسفة الإغريقية، موضّحًا أن «هذا الفكر يرفضُ عدم العمل بما ينسجمُ مع العقل، وكلّ ما هو مخالفٌ للطبيعة الإلهية».

ولو كلَّف الحبرُ الأعظمُ نفسه، أو كلَّف أحدًا من أتباعِه بالرجوع - ولو قليلاً - إلى مصدرِ الإسلام الأول «القرآن»، لَوجد فيه من عشراتِ الآيات - بل مئاتها - ما يُمجِّدُ العقلَ، ويأمرُ بالنظر، ويَحضُّ على التفكير، ويرفضُ الظنَّ في مجالِ العقائد، كما يرفضُ اتباعَ الأهواءِ وتقليدَ الآباء والكبراء، حتى كتب بعضُ كبارِ الكتَّابِ بحق: «التفكير فريضة إسلامية».

\* وحسبنا قول اللَّه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ [سبا: ٤٦]، وقوله سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الاعراف: ١٨٥].

□ ولو أحببنا أن نقارنَ بين الديانتين ـ الإسلام والنصرانية ـ ، لوجدنا النصرانية هي التي لا تُعيرُ العقلَ التفاتًا في عقائدها ، وتقولُ تعليماتها : «آمِنْ ثم اعلَمْ ، اعتقِدْ وأنت أعمى ، أغمِضْ عينيك ثم اتبعني » .

في حينِ أن العلمَ في الإسلام يَسبقُ الإيمان، والإيمانُ ثمرةٌ له، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٤٥]، وهكذا: ليعلموا، فيؤمنوا، فتخبت قلوبهم.

لقد ألَّف الشيخ محمدُ عبده كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» ليردَّ به على أحدِ نصارىٰ الشرق الذي زَعَم أن النصرانية تتسعُ للعلم والمَدنية بما لا يتَسعُ له الإسلام، فكان ردُّ الشيخ العلميُّ الموثَّقُ بالمنطق

والتاريخ وحقائق الدين والعلم: أن الأصول التي يقوم عليها الإسلام هي التي تُثمر الحضارة والمدنية، من الإيمان بالعقل، والجمع بين الدنيا والآخرة. والحن بخلاف المسيحية التي تقوم في أساسها على الخوارق، ولا تؤمن برعاية السن التي أكدها القرآن، والتي يقول أحد فلاسفتها الدينيين «أوغستين»: «أومن بهذا؛ لأنّه مُحال، أو غير معقول»!.

ولو كان الإسلامُ يُنكِرُ العقلَ، أو يُهمِلُه، فكيف أقام المسلمون تلك الحضارة الشامخة التي جَمَعت بين العلم والإيمان، وبين الإبداع الماديِّ والسموِّ الرُّوحيِّ؟ والتي ظل العالَمُ يَستمدُّ منها أكثرَ من ثمانية قرون، ومنها أوروبا التي اقتبست منها المنهج التجريبيَّ الاستقرائيَّ، بَدَلَ المنهج القياسيِّ الأرسطيِّ، كما شهد بذلك مؤرِّخو العلم من أمثالِ «غوستاف لوبون، وبيير بغولف، وجورج سارطون» وغيرهم.

□ وقول البابا: "إن مشيئة اللّه في الإسلام مطلّقة لا يَحُدُّها شيء"، صحيح في الجُملة، ولكن أجمع علماء الإسلام على أن مشيئة اللّه تعالى مرتبطة بحكمته لا تنفصل عنها، فلا يشاء أمراً مخالفاً للحكمة، فإن من أسمائه الحسنى التي تكرَّرت في القرآن: "الحكيم"، فهو حكيم فيما خلق، وحكيم فيما شرَع، لا يَخلُق شيئاً باطلاً، ولا يَشرَع شيئاً اعتباطاً.

واللّه تعالى لا يفعل إلا ما فيه الخير والصلاح لخَلقه، كما قال نبي الإسلام ﷺ في مناجاته لربه: «الخير بين يديك، والشر ليس إليك»(١).

ليست هذه هي المرةَ الأولى التي يقفُ البابا الحالي من الإسلام

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

والمسلمين موقفًا سلبيًّا، يُظهِرُ فيه الإهمالَ أو التوجُّس، أو ما هو أكثر.

ففي أول قُدَّاسِ أشرَفَ عليه بعد انتخابه في أواخرِ إبريل ٢٠٠٥م لم يَذكرِ المسلمين بكلمة ، على حينِ خَصَّ «الإخوةَ الأعزَّاءَ» ـ على حدِّ قوله ـ من الشعبِ اليهوديِّ بكلمات تَفيضُ مودةً وإعزازًا!! .

وفي مدينة «كولونيا» الألمانية ـ آخِرَ شهر أغسطس أثناء الأيام العالمية للشباب ـ التَقيى بُمثِّلين عن الجالية المسلمة في أسقفية المدينة، فأعرب عن بالغ انشغاله بتفشِّي الإرهاب، وأكد في هذا اللقاء ضرورة «نَزع المسلمين ما في قلوبهم من حقد، ومواجهة كلِّ مظاهر التعصب، وما يمكن أن يصدر منهم من عنف»!.

ُوهذه النبرةُ التوبيخيةُ كان لها وَقعٌ سيِّعٌ في نفوسِ المسلمين، لِمَا فيها من رؤيةٍ ضيقةٍ ومن تصوَّرٍ تبسيطيٍّ لمنابعِ الإرهابِ وأسبابه.

كما أن استقبالَه للكاتبة الإيطالية المقيمة في الولايات المتحدة «أوريانا فالاتشي» والتي تكتبُ كتبًا ومقالات نارية تؤلِّبُ على الإسلام والمسلمين، والتي لا تَرىٰ فرقًا بين إسلام متطرِّف وإسلام معتدل، فالإسلام كلُه متطرفٌ، والتناقضُ بين المسيحية والإسلام «جوهري».

ولمريمَ عليها السلام سورةٌ في القرآن، ولأُسرةِ المسيح سورة في القرآن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان.

«سورة آل عمران»، وللمسيح وكتابه في القرآن مكانٌ معروف، ونحن لا نُريد أنْ نُصَعِّدَ الموقف، ولكن نريدُ تفسيرًا لِمَا يَحدُث، وما المقصودُ من هذا كله؟! كما نطلُبُ مِن حَبرِ المسيحية أن يعتذر كأمة الإسلام عن الإساءة إلى دينها.

□ هل يريدُ الحَبرُ أن نُغلِقَ أبوابَ الحوار، ونستعدَّ للصراعِ في حربِ
 ـ أو حروبِ ـ صليبيةِ جديدة؟! .

□ وقد بدأها «بوش» وأعلنها صريحة باسم «اليمين المسيحي»، ونحن ندعو إلى السَّلْم؛ لأن دينَنا يأمرُنا بذلك، ولكننا إذا فُرضت علينا الحرب خُضناها كارهين، نتربَّصُ فيها إحدى الحُسنيَين، كما قال قرآننا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

[لابقرة: ٢١٦].

وكما قال نبيُّنا ﷺ: «لا تتمنُّوا لقاء العدو، وسلُّوا اللَّه العافية، ولكن إذا لَقيتُموه فاثبتوا، واعلَموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» متفق عليه.

فنحن ندعو إلى التسامح لا إلى التعصب، وإلى الرِّفق لا إلى العُنف، وإلى الحوارِ لا إلى الصدام، وإلى السلام لا إلى الحرب، ولكنَّا لا نقبلُ أن يهاجِمَ أحدٌ عقيدتَنا ولا شريعتَنا ولا قيمنَا، ولا أن يَمَسَّ نبيَّنا محمدًا عَلَيْكُ بكلمة سوء، وإلاَّ فقد أذِن اللَّهُ لنا أن ندافع عن أنفسنا، فإن اللَّه لا يحبُّ الظالمين.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين / يوسف القرضاوي ٢٠٠٦ معبان ٢٤١هـ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٦م

### \* وقفات مع كلام القزم القميء . . بابا الفاتيكان :

والأشياء الشريرة وغير الإنسانية مثل الأمر بنشر دينه بحدِّ السيف»، فهذا بهلاً مُحضٌ وكُذبٌ مَحْضٌ، ولم يُوجد مَن حارَبَ الشرَّ ودعا إلى الخير جهلٌ مَحضٌ وكُذبٌ مَحْضٌ، ولم يُوجد مَن حارَبَ الشرَّ ودعا إلى الخير مثل محمد عَلَيْ الذي قال عنه ربُّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ مثل محمد عَلَيْ الذي قال عنه ربُّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ٧٠١]، فكيف يردِّدُ البابا مقولة إمبراطور بيزنطا: «أرني ما الجديدُ الذي جاء به محمدٌ؟ لن تجد إلاَّ أشياء شريرة وغير إنسانية . . مثل أمره بنشر الدي كان يُبشرُ به بحدً السيف » .

□ إن قتلى كلِّ غزوات الرسول ﷺ من الجانبين ـ أي: من المسلمين وغيرِهم ـ كانت ٣٨٦! ويَعلمُ هذا البابا الكذَّابُ الأشرُ الذي يَصدُقُ فيه قولُ القائل: «رَمَتْني بدائها وانسلّت انَّ الحروبَ الدينيةَ بين البروتستانت والكاثوليك أبادت ٤٠٪ من شعوب وسط أوربا، بما يُماثِلُ ١٠ ملايين في ذلك الوقت!.

ويذكرُ التاريخُ أن الكنيسةَ الكاثوليكيةَ الرومانيةَ قد اضطَهَدت البروتستانت، حتى بَلَغ من أُحرِق في فرنسا في مدينة واحدة في يوم واحد ٢٣٠ ألفًا، وفي إيطاليا سنة ١٥٦٠م قُتِل ألوفُ الألوف، وقد أصدر «لويس الخامس» سنة ١٥٢١م أمرًا بطردِ البروتستانت مُستندًا إلى موافقة من البابا.

وقَتل أحدُ الأمراء في عهد ابنِ الملك لويس ١٨٠٠٠ في أشهر قليلة.

أما عن اضطهاد الكاثوليك للبروتستانت، فقد بلغ أَشُدَّه، فالولدُ لا يرثُ والدَيْه، ولا يتعلَّمون، ولا يُعيَّنون في مناصبِ الدولة، ويَدفعون

الضرائبَ مضاعفةً، وتمَّ حَملُ كثيرٍ من رُهبانِهم وعلمائِهم بأمرِ الملكة «إليزابيث»، وتمَّ إغراقُهم في البحر.

□ وطَردت فرنسا اليهودَ سَبعَ مرات، وعددُ اليهود الذين أُخرِجوا من النيمسا وحدَها ٧١٠٠٠ أسرة، وقُتِل كثيرٌ منهم، ونُهبت أموالُهم، وفي إنجَلترا أصدر «إدوارد الأوَّل» أمرًا بنهبِ أموالِهم، ثم طردِهم، فأجلى ١٥ ألفًا في غاية الفقر.

□ وارتكب الكاثوليك المذابح ضدَّ المسملين في أسبانيا عَقِبَ تسليمهم مدينة «غرناطة» لفيرناندو، وتم تشكيلُ محاكم تفتيش لإبادة المسلمين على مَدَارِ قرون طويلة، حتى إن المستشرق الفرنسيُّ «جاك ميرك» أشار إلى إبادة أكثر من ثلاثة ملايين مسلم على يد الملك «فيليب الثاني» مَلِك أسبانيا، حتى إنهم كانوا يَحمِلون المسلمين بالسُّفن ويُلقُونهم في البحر أحياءً.

وقد قدَّم الكاردينال «سبسيزوس» النموذج الأبشع للتعصُّبِ الدينيِّ بتفنُّنه في تعذيب وإبادة المسلمين آنذاك.

□ يقول «لورنتي» واصفًا الاضطهادَ الصليبيَّ الداميَ لمحاكم التفتيش: «ألقت محكمةُ التفتيش أكثرَ من (٣١٠٠٠) نَفْس في النار، و٢٩٠٠٠ عقوبة تلي الإعدام، ولا تَشملُ هذه الأرقامُ الذينَ أَوْدَتْ بحياتهم فُروعُ هذه المحكمة الأسبانية في «مكسيكو» و«ليما» بأمريكا الجنوبية، و«قرطاجة»، و«صقلية»، و«سردينيا»، و«أوران»، و«مالطا».

□ وبابا الفاتيكان الكافرُ الخبيثُ يَعلمُ أكثَرَ من أتباعِه أنَّ كاثوليك أوربا
 الهَمَجَ الرَّعاعَ قُساةَ القلوب ـ قَتلوا بمباركة بابا آخَرَ مِثلِه سبعين ألفًا من

المسلمين في ساحات الأقصى يوم دخلوا ودنَّسوا ترابَه أيام الحَملة الصليبية عليه يوم الجمعة ١٦ يوليو ١٠٩٩م.

□ يقولُ «غوستاف لوبون» في كتابه الشهير «حضارة العرب»: «كان أولُ ما بدأً به «ريكاردوس» الإنجليزي أنه قَتَل من معسكر المسلمين ثلاثة الاف أسير سلَّموا أنفسهم إليه، بعد أن قَطَعَ على نفسه العهد بحقن دمائهم».

□ وماذا فعل «ديتشارد قلب الأسد» الكاثوليكي بثلاثة آلاف من المسلمين في «عكًا» بعد أن أجروا معه مُفاوضات بحقن دمائهم، فغدر بهم إبليس الغرب الكاثوليكي ، وذَبَحهم عن بكرة أبيهم.

□ بل ماذا يقول «بابا الفاتيكان» الرحيم هو وطائفتُه الكاثوليك عن أكل كاثوليك الغرب ـ رجالِ الحملةِ الصليبية ـ لجثثِ موتى المسلمين بعد شيّها؟!.

□ قول «رانسيمان» في كتابه عن الحروب الصليبية: «وكان الجيشُ في «مَعَرَّةِ النُّعمان» يُعاني الجوعَ بعد أن نَفِدَتِ الْمؤَنُ التي استولى عليها من الجوار، ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكلَ لحومَ البشر».

يَشُوُّوُنَ جُثَثَ قتلاهم من الرجال والصِّبيان المسلمين ويأكلونها!!.

□ وكتب المؤرِّخُ «راؤل دي كايين» المرافقُ للفرنج قائلاً: «في مدينة «المَعَرَّة» كان رجالُنا يقومون بغَلْي شُبَّانِ الوثنيين ـ أي: المسلمين ـ في آزانات. . ويُوثِقُون الأطفالَ على الأسياخِ ويأكلونهم مشويِّين».

◘ وانظر ما كتبه المؤرِّخُ الفرنسيُّ «ميشو» راجع المجلد الأول من كتابه

«تاريخ الحروب الصليبية» (ص٣٥٧، ٥٧٧)، و«ببلوغرافيا الحروب الصليبية» صفحات (٤٨، ٧٦، ١٨٣، ٢٤٨) ، كلُّها تدورُ حولَ أكلِ لحوم الصليبية» صفحات (٤٨، ٤٨، ٢٤، عنودِ الفِرنجةِ الصليبين في مدينة ِ «المعرَّة» عام ١٠٩٨م (١٠).

ذنابُ البشرية وأبالسةُ ووحوشُ الكاثوليك يتكلَّمون عن الطُّهرِ وأيديهم مُلَطَّخةٌ بالدماء، ثم يأتون إلى أطهرِ وأعفِّ وأرحم مَن مَشَىٰ على الأرض رسولِ اللَّه ﷺ ويتكلَّمون ـ وبئس الكلامُ كلامُهم ـ أنه ما أتى إلاَّ بكلِّ شرِّ للبشرية!!!. .

فِرْعُونُ لُوْ قِيسَت عليه فِعالُكم لغَدا مسيحًا للهداية يُنتَظَرُ أمَّا أبو جهلٍ فيَخجلُ عندمَا تتلكى مخازِيكم على سَمْعِ البشر

ايه ِيا بنديكت اللعين . . . سابٌ للرسول عِيَّكِيْرٌ ولا سيفَ عُمرَ له!! . .

وغداً إذا اعتدلت موازين الحياة تُقتَّلُون إن قيل للأشواك: بعداً.. مَرْحباً بالياسمين إن صار همس الحق أقوى من ضجيج المبطلين وأزاح نور الله كل غشاوة فوق العيون واستوطنت سحب الكآبة وجه بنديكت اللعين

\* \* \*

وخداً إذا اعتدكت موازين الحياة تُقتّلُون إنْ عاد يُمسك بالحياة خليفة المتوضّئين

<sup>(</sup>١) انظر «حروب صليبية بكل المقاييس» (ص١٢) للدكتورة زينب عبدالعزيز .

# وتَضَرَّمت للغَيظ نارٌ في قلوب الكافرينُ ثم اكْتَسَت بالذُّلِّ أُوجُهُ مَن تنادوا مُصبِحينُ فحصادُهم عصفٌ.. هشيمٌ.. خيبةٌ.. كَدَرٌ وهُون

□ إيه يا بنديكت الفاجر، ما تقول فيما جاء في كتابك المقدّس في سفر «الثّنية» من التوراة «الإصحاح العشرون»: «وإن لَمْ تُسالِمْك أيُّ قرية، بل حارَبَتْك فحاصر ها، وإذا دَفَعها الربُّ إلهُك إلى يَدِك فاضرب جميع ذُكورهم بحدِّ السيف، وأما النساءُ والأطفالُ والبهائم، وكلُّ ما في المدينة كلُّ غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكلُ غنيمة أعدائك التي أعطاك الربُّ إلهك. أما بلادُ أرضِ الميعاد، فالمطلوبُ دينًا ألاَّ تَسْتَبقوا فيها نَسَمةً حيَّةً!» يعني الإبادة والاستئصال الذي نَفَذه الأوربيون النصاري حينما دخلوا أمريكا مع الهنود الحُمْر، وحينما دُخلوا استراليا مع سُكَّانها الأصليين.

□ إن عندكم من الفضائح ما تضجُّ منه الأنوفُ يا بنديكت.

إن عدم استقبال رأس الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بمصر للبابا الكاثوليكي «يوحنا بولس» في مقر الكاتدرائية وقوله: «إنه يُمثِّلُ إيمانًا مختلفًا لا يجوزُ السماحُ لصاحبه بدخولِ الكاتدرائية»! فقلوبكم شتَّى، وكفرُكم أنواعٌ متعدِّدة.

□ يا لفكرك الأسود الفَجِّ يا «بنديكت»! يا لوجهك القبيح وقولك القبيح: «إنَّ اللَّهَ في العقيدة الإسلامية مُطلَقُ السُّمُوِّ، ومشيئتُه ليست مرتبطة بايٍّ من مقولاتنا ولا حتى بالعقل»!.

ثم يدَّعيَ أن الفكرَ المسيحيَّ يرفضُ عدمَ العملِ بما ينسجمُ مع العقلِ وكلِّ ما هو مخالفٌ للطبيعة الإلهيَّة.

□ ونقول لك: إنَّ المسيحية هي التي لا تُعيِرُ العقلَ التفاتًا في عقائدِها،
 وتقول تعليماتُها: «آمِنْ ثم اعْلَمْ.. اعتقِدْ وأنت أعمى.. أغمِضْ عَينيك ثم اتبعنى».

\* وفي الإسلام العلم قبل القول والعمل: ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٥٤] وهكذا: ليعلموا، فيؤمنوا، فتخبت قلوبهم.

\* وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨].

والشرعُ يُخبرُ بمُحارات العقول، لا بمحالات العقول(١٠)

فلْتَخْسَإِ الحكماءُ عن ربِّ له الأفلاكُ تَسْعِدُ

ومشيئةُ اللَّهِ مَرتبطةٌ بحكمتِه، فهو العليمُ الحكيم، الخيرُ بين يديه، والشرُّ ليس إليه.

□ يا بنديكتُ الذميم، تظنُّ أن تستَخِفَّ بعقولِ العالَم كلَّه الذي سَمع تصريحاتك بجميع لغاته عَبْرَ وسائلِ الإعلام المختلفه حين تقول: إن الناسَ أخطؤوا في فَهم كلامك.. وأنت الذي اخترت ما تنقلُه من كلام الإمبراطور البيزنطيِّ.. وأنت الذي أخرجتَ هذا الكتابَ من قبره في مكتبةِ الفاتيكان لتنقلَ منه أسواً ما فيه؟!.

◘ بعضُ المدافعين عنكَ قالوا: إن الاقتباسَ الذي نَقَله من ذلك الكتاب

<sup>(</sup>١) أي: الشرعُ يأتي بأمور تحتارُ فيها العقولُ من عظمتها وغرابتها. . لكنه لا يأتي بشيءٍ يقول العقل: «هذا مستحيلٌ حُدوثُه».

«وُظِّف خَطَأً»، ولا أفهم هل وظَّفه خطأ المسلمون الذين غَضِبوا لدينهم ونبيِّهم؟ أم وظَّفه خطأ الذي نَقَله وأذاعه وفاخر بالمحاضرة به على الناس، وصَفَّق له مستمعوه من الكافرين أمثاله؟! وصدق القائل:

لَكلِّ داء دواءٌ يُستطَبُّ بـ اللَّ الحماقة أَعْيَت مَن يُداويها

□ أمّا نعيه على الجهاد وأنه لا يناسبُ الربّ، فما قولُه في أسفار العهد القديم، حيث تقعُ أحاديثُ الحرب في ٣٦ آيةً من ثمانية أسفار، هي «التكوين، العدد، القضاء، صموئيل الأول، الملوك الثاني، حزْقيال، التثنية، يوشع»؟ وما قوله فيما نُسب للمسيح الليك وقوله عن الحرب: «لا تظنُّوا أني جئتُ لأرسيَ سلامًا على الأرض، ما جئتُ لأرسيَ سلامًا، بل سيفًا، فإني جئتُ لأجعل الإنسانَ على خلاف مع أبيه، والبنتَ مع أمّها، والكنَّةَ مع حماتها، وهكذا يصيرُ أعداءُ الإنسانِ أهلَ بيته».

## \* رأي الفاتيكان في الإسلام:

مِن أهم المقولات التي قيلت بلا هوادة في المؤتمر الفاتيكاني الثاني: «لابد من تنصير العالم»، والوثيقة الخاصة بالإسلام والمسلمين تمت صياغتها بإدراج الإسلام ضمن الديانات الآسيوية الكبرى، التي وُجدت بعيداً عن المسيحية واليهودية، لاستبعاد الإسلام عن رسالة التوحيد! وهذا التوجعة غير الأمين ـ حتى في صياغة النص المليء بالمغالطات ـ يكشف عن تلك النوايا التي لم تَعُدْ خَفِيَة على أحد، فالفاتيكان ـ رأس الكفر، وقلعة الأبالسة، وديار المجرمين ـ لا يعترف بالإسلام كديانة سماوية توحيدية مُنزَلة .

◘ وقد لَخَّصَ الأبُ «ميشيل لولنج» هذه الحقيقة فاثلاً: «إن الكنيسةَ

[البقرة: ١٣٣ - ١٣٤].

تعتبرُ المسيحَ خاتمَ الرسالة؛ لذلك فهي لا تعترفُ بنبيِّ الإسلام الذي أدانه المسيحيون بطريقة سلبية تهجُّميَّة وعُدوانية».

□ وكان الأبُ «كاسبار» قد أوضح الموقف نفسه أيام انعقاد المؤتمر قائلاً: «إنَّ هناك من بين رجال الدين الحاضرين مَنْ يعتبرون أن الإسلام خطأً مُطلقٌ لا بدَّ من رَفضه ؛ لأنَّه يُمثِّلُ خطراً بالنسبة للكنيسة ، ولابدَّ من محاربته»(١) .

والحقُّ أبلجُ لو يبغـــون رؤيتَــه هيهاتَ يُبصِر مَن في ناظريَّـه عمى وصرَخــةُ الحقِّ تأباها مســامِعُهم مَن يَسمَعِ الحَقَّ منهم يَشتكي الصَّمَمَا

فهم لا يعترفون بالإسلام كديانة . . نعم هم لا يرتقون إلى مُرتَقى الإسلام الجميل الوضيئ الذي أراده اللَّه دينًا للبشرية ، وتَمنَّى إبراهيمُ أن يُحشَرَ عليه : ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يُحشرَ عليه : ﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

\* وقال تعالى عن خليله إبراهيم: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

<sup>(</sup>۱) احرب صليبية بكل المقايس» (ص٠٤).

\* وقبلَ أَن نُنهِيَ الكلامُ مع رأسِ الضلالة، نُهديه من ماضي صليبيّي إيطاليا هذه الفقرات:

قبل الختام نذكر «لبنديكت» القائل: «إن محمدًا لم يأت إلاَّ بالأشياء الشُّرِّيرة وغير الإنسانية، ونَشَر الدين بِحَدِّ السيف».. نذكرُ له صفحة الجتمع فيها الشرُّ كلُّه وامتهانُ الآدمية لصليبيِّي إيطاليا أثناء غزوهم واحتلالهم لليبيا.

□ لقد تَحدَّث عن جرائم الإيطاليين المجاهدُ الأميرُ «شكيب أرسلان» الذي عاصر الأحداث وشارك فيها، وكانت له علاقة حميمة بقائد المجاهدين الليبيين الشهيد «عمر المختار» ـ رحمه الله ـ، الذي قبض عليه الإيطاليون وحكموا عليه بالإعدام، وقبل أن يُنفَّذَ فيه الحكمُ راودوه أن يَخنَع ويَخضع في مقابِلِ العفو عنه، فأبئ وقال: «لئن كَسر مدفعكم سيفي، فلن يكسر باطلكم حقي، وإن عفوتم عني فسأعود إلى قتالِكم من جديد». . وفي كتاب «حاضر العالم الإسلامي» شواهدُ كثيرة (١٠) .

## \* عَددُ الذين شَنَقهم الإِيطاليون من طرابلس وبَرْقة: -

لقد قُدِّر عددُ الذين شَنَقتهم القواتُ الإيطاليةُ الصليبيةُ من أهلِ «طرابلس وبَرْقة» بعشرين ألف نَسَمة، وكان من بين الذين عُلِقوا على أعواد المشانق عددٌ كبيرٌ من النساءِ المسلمات اللواتي جُرِّدْنَ من ثيابِهنَّ، وأبقَوهُنَّ مُجرَّدات عدةَ أيام، وكانوا يَسلُكون ستِّينَ شخصًا ـ أو سبعين ـ في سلسلة واحدة، ويَحبِسونهم على هذه الصورة حتى يموتوا، وقُذف في البحر مرةً (١) «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان (٢/ ١٥ ـ ٥٥).

عِدَّةُ جُثث إلى ساحل «السَّلُّوم» مربوطًا بعضُها ببعض.

\* طَردُ الليبيين من أرضهم المُخصبة لإسكان الإيطاليين مكانهم (١):

لقد كانت أراضي الجبلِ الأخضرِ من «بَرْقة» أجودَ أراضي طرابلس، ففيها العيونُ والمياهُ الجارية، والغاباتُ الملتقَّة، والمروجُ المَريعة، فتوجَّهت أنظارُ الطلْيان إليها، وأرغموا أهلَها على هجرِها بطريقة في غاية الوحشية والقسوة.

لقد جَمع الطليانُ من سكانِ المنطقة ثمانين ألفَ نسمة ـ رجالاً ونساءً وأطفالاً ـ، وساقُوهم إلى صحراء «سرْت» في الأراضي الواقعة بين «بَرْقة وطرابلس» على مسافة عَشرة أيام من أوصانهم الأصلية، وأنزلوهم في معاطش ومجادب لا يُمكنُ أن يعيش فيها بَشر ولا بقر، فمات قسم كبير منهم جوعاً وعطشا، وماتت مواشيهم بأسرها من فقد الكلا والماء، فارتفع صراخ هؤلاء الأهالي، وراجعوا الحكومة الإيطالية، وشكوا إليها موت ذراريهم وموت مواشيهم، فما زادها ذلك إلا قسوة ومضاء على عزيمتها، وزادت الطين بِلّة، فأخذت منهم الرجال الذين بلغوا حتى سن الأربعين، وأدخلتهم في الجندية، ثم عَمدت إلى الأحداث من فوق أربع سنوات وحتى سن الثانية عَشرة سنة، فأخذتهم قهراً من أحضانِ أمهاتهم، ودفعتهم وحتى سن الثانية عَشرة سنة، فأخذتهم في النصرانية!.

على الرغم من الاحتجاجات الكثيرة من أهالي البلاد المُهجَّرين، لم تَستجبِ الحكومةُ الإيطاليةُ لإرجاعِ الأهالي إلى أراضيهم وديارهم، بل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ٦٦ - ٦٨).

انتَخبت من بقاياهم أربعة آلاف، وأرجعتهم إلى الجبل الأخضر يَحرُنون ويزرعون ـ كعامِلين وليسوا مالكين ـ عند المستعمِرين الإيطاليين .

### \* استباحُة القرى والمُدُن بوحشية منقطعة النظير (١):

لقد قام الإيطاليون الصليبيون في سنة ١٩٣١م باحتلال واحة «الكَفْرة»، فاستباحوا قُراها ثلاثة آيام، فقتلوا من صادفوه من الأهالي، ثم انتشروا في القُرى والبساتين، ونَهبوا كلَّ ما وَقع تحت أيديهم، ولم يَرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء، وصادفوا الشيخ «مختار الفذامسي» وهو شيخ فان بالغ ثلاثًا وتسعين سنة، ومن جلّة علماء السنوسية .، فحملوه مُقيّدًا بالحبال على جمل، ونَفَوه من «الكَفْرة»؛ فمات في الطريق، ثم المُتصبوا النساء في أعراضهن، وقتلوا منهن كثيراً ممن دافَعن عن أعراضهن، وكان نحو من (٢٠٠) مئتي امرأة من نساء الأشراف قد فَرَرْنَ إلى الصحراء قبل وصول الجيش الإيطالي، فأرسلوا قوة في إثرهن حتى قبضوا عليهن، وسحبوهن إلى «الكَفْرة» حيث خلابهن ضباط جيش الطليان واغتصبوهن، ولما احتَج بعض الشيوخ على هَتك إعراض السيدات، أمر القائد الصليبي بقتلهم.

# \* الطليان يُدنّسون المُصحفَ، ويَعمَلون على تنصير المسلمين (١):

لقد استباح الإيطاليون الصليبيون الزاوية السنوسية المسماة بـ «التاج»، وأراقوا فيها الخُمور، وداسُوا المصاحف الشريفة بأقدامهم، ولقد أَجْلَوْا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ٦٩ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٢/ ٧٠).

ثمانية عَشَرَ الفًا من عَرَبِ الجَبَلِ الأخضرِ عن أوطانهم، وأماتوهم جوعًا، وأخذوا أطفالهم قهرًا إلى إيطاليا لتنصيرهم، وقد قاموا بفظائع تقشعر لها الأبدان وتشيب لهولها الولدان، إذ حملوا الشيخ «سعد» شيخ قبيلة «الفوائد» وخمسة عَشَرَ شيخًا من رفاقه بالطيارات وقذفوهم من الجو على مشهد من أهلهم، حتى إذا وصل أحدهم إلى الأرض وتقطع إربًا صَفَّق الطليان طَربًا ونادوا العرب قائلين: «ليأت محمد دهذا نبيكم البدوي الذي أمركم بالجهاد ويُنقِذُكم من أيدينا»!!.

\* شهادات المرافِقين للجيشِ الإِيطالي على فظائعهم(١):

١ ـ شهادة «فرانز ماكولا» الإنجليزي:

«أبيتُ البقاءَ مع جيشٍ لا هم له إلا ارتكابُ جرائم القتل، وإن ما رأيتُه من المذابح وترك النساءِ المريضاتِ العربياتِ وأولادهن يُعالِجُون سكراتِ الموت على قارعة الطريق: جَعلني أكتبُ للجنرال «كانيفا» كتابًا شديد اللهجة، قلتُ له: إني أرفضُ البقاءَ مع جيشٍ لا أعُدُّه جيشًا، بل عصابةً من قُطًاع الطُّرُقِ والقَتَلة».

٢ ـ شهادة الكاتب الألماني «فون غوتبرغ»:

"إنه لم يَفعل جيشٌ بِعَدُوه من أنواع الغَدرِ والخيانة ما فعله الطليانُ في الطرابلس"، فقد كان الجنرال "كانيفا" يستهينُ بكلِّ قانون حربيٍّ، ويأمرُ بقتل جميع الأسرى ـ سواءٌ أقبُض عليهم في الحرب أو في بيوتهم -، وفي "سيراكوز" الآن كثيرٌ من الأسرى الذين لم يؤسرُ واحدٌ منهم في الحرب،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (٢/ ٧٢، ٨١).

وأكثرُهم من الجنودِ الذين تُركوا في مستشفى طرابلس، وقد قَبض الطليانُ على ألوفٍ من أهلِ طرابلس في بيوتهم، ونَفَوهم ـ بدونِ أدنى مُسوِّغ ـ إلى جُزرٍ إيطالية ، حيث مات أكثرُهم من سُوء المعاملة .

#### ٣ ـ شهادة النمساوي «هرمان رنول»:

«قد قَتل الطليانُ في غيرِ ميدان الحرب كلَّ عربيٍّ زاد عمرُه على ١٤ سنةً، ومنهم مَن اكتَفُوا بنَفيه، وأحرق الطليانُ في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١١ خلف بنك روما، بعد أن ذبحوا أكثرَ سكانه بينهم الشيوخ والأطفال».

وقال أيضًا: "رجوتُ طبيبينِ عسكريَّينِ من أطباءِ المستشفى أن يَنقلوا بعضَ المرضى والمصابين المطروحين على الأرض تحت حرارة الشمس، فلم يفعلاً، فلجأتُ إلى راهبٍ من كبارِ جمعية «الصليب الأحمر» هو الأب "يوسف بافيلاكو»، وعرضتُ عليه الأمر، وأخبرتُ شابًا فرنسيًّا أيضًا، لكنَّ الأب "بافيلاكو» حَوَّل نَظرَه عني، ونصح الشابَّ بأنْ لا يُزعج نفسه بشأنِ عربي في سكرات الموت، وقال: "دَعْه يموت».

ورأيتُ على مسافة قريبة جنديًّا إيطاليًّا يرفسُ جُنَّةَ عربيٍّ برِجلِه. وصباحَ اليوم التالي، وجدتُ الجرحي والمرضى الذين رَجوتُ الراهبَ من أجلِهم قد ماتوا، وقد رأى ذلك معي «فون غوتبرغ» الألماني، وبكى من تأثُره».

٤ ـ شهادة المسيو «كوسيرا» مراسل جريدة «أكسينسور» الباريسية:

«لا يَخطرُ ببالِ أحدٍ ما رأينا بأعيننا من مشاهدِ القتلِ العام، وفي أكوام جُثثِ الشيوخِ والنساءِ والأطفال، يتصاعدُ منها الدخانُ تجت ملابِسهم

الصوفية كالبُخور يُحرقُ أمام مَذبَح من مذابح النصرِ الباهر، ومررتُ بمئة جنة بجانب حائط قُضي عليهم بأشكال مختلفة، وما فررتُ من هذا المنظر حتى تَمثَّلَتُ أمام عيني عائلة عربية قُتلت عن آخرِها وهي تستعدُّ للطعام، ورأيتُ طفلة صغيرة أدخلت رأسها في صندوق حتى لا ترى ما يَحلُّ بها وبأهلها. . إن الإيطاليين فَقَدوا عقولَهم وإنسانيتَهم من كلِّ وجه».

٥ ـ قال المستر «إليس إشميد برتلت» مراسل شركة «روتر» في رسالة بعث بها من «مالطة» يَصِفُ فيها ما شاهده بعينه هو والمستر «كرانت» مراسل «المديلي ميرور» والمستر «انيس» مراسل «المورننغ بوست»، وقد سُجِّلت هذه الرسالةُ في دائرةٍ رسميةٍ إنكيلزيةٍ تحت توقيعهم:

"صادَفْنا بمجرد خروجِنا من المدينة جماعة ـ بين رجال وأولاد لا يَقِلُّ عددُهم عن السبعين ـ قُتلوا بدون محاكمة ، وكنَّا نُشاهدُ في طريقِنا بعد كلِّ بضع خُطوات جُثثَ القتليٰ في كلِّ مكان ، قُتل بعضُهم برؤوسِ الحراب، والبرضُ ضربًا ، وآخرون جُرحوا وماتوا عليٰ إثرِ جراحِهم . . وأبصَرْنا عليٰ مسافة قريبة خمسين رجلاً ووكدًا هَلكوا بالرصاصِ والسيوف، وشاهدنا رؤوسًا مهشَّمةً . . ومن المشاهد التي رأيناها:

أ ـ شيخٌ عربيٌ عاجزٌ، بينما هو جالسٌ بقُربِ مدرسة الزراعة، إذ التخذته طائفةٌ من الجُندِ الإيطاليِّ هدفًا لرصاصِ بنادقهم فمات.

ب ـ سَمِعنا فجأةً صوتَ عِيارِ ناريٍّ ، فعَلِمنا أنه أُطلق على رجلٍ خرج من منزله ، فسَقط والدمُ يتدفَّقُ منه ، وخَرَجت زوجتُه وبيدها إناءٌ فيه ماء . . لعلها تريدُ أن تَسقِيه أو تَغسِلَ جِراحه . . فلما رأتنا نَكَصَت على أعقابها

خوفًا منا .

جـ التقينا في أحدِ الشوارع بثُلَّةٍ من الجنود، أمسكوا ثلاثةً من العرب وصَفُّوهم عند حائط، وأخذوا يتلهَّون بإطلاق النار عليهم.

٦ ـ قال المستر «بنيت يورلي» مراسل «الدِّيلي تليغراف»:

«قَتل الطليان في ٧ نوفمبر أربعةَ آلافِ شخصٍ ـ بينهم ٤٠٠ امرأةٍ ـ، ورأيتُ رجلاً مُقْعَدًا قَتَله الجنودُ قريبًا من قنصلية النسما».

٧ ـ قال مراسل «فرانكفورتو نسايتونغ»:

«لقد رأيتُ بعينيَّ فظائعَ هائلةً لم تَسمعْ أُذُنُ إنسانِ بمثلها، ولقد بَلَغ إلى الآن عددُ المذبوحين من الأهالي سبعة آلافٍ من رجالٍ ونساءٍ وأولاد، إذ أبيح للجنود قتلُ كلِّ مَن يصادفونه».

هذا ولقد أُلِّفت كتبٌ في جرائم الإيطاليين الصليبيين في ليبيا، وأهمُّ هذه الكتب كتاب «الفظائع السُّود الحُمْر»، وكتاب «فظائع الطليان في طرابلس الغرب».

□ ومما جاء في الكتاب الأخير أن الطليان يُهينون الدين الإسلامي، ويتعرَّضون للمسلمين في مساجدهم، ويُدخِلون جنودَهم سُكارئ في الجوامع ليهزؤوا بعبادة المسلمين، ويُجبِرون المسلم ـ ولو كان في وَسَطِ الصلاة ـ أن يقوم بأداء التحية للضابط الإيطالي أو المأمور الإيطالي أيًا كان.

□ ولقد أصدرت الحكومة الإيطالية في لواء بنغازي أمرًا بسد جميع الكتاتيب التي تُعلِّمُ الأطفال أمور دينهم وتُحفِّظُهم قرآنهم الكريم.

وفاجاً «الفاشيستُ» رجلاً يدعى الشيخ «يونس بن مصطفى

البرعصي» وهو معتكفٌ في غار بزواية «الفايدية» بالجَبَل الأخضرِ، فسَدُّوه عليه، وأحرقوه مع عائلتِه المؤلَّفةِ من تِسعةِ أشخاص.

الله عنه الجنرالُ «غارسياني» جميع مشايخ السنوسية ومتولِّي أوقافها وأئمة المساجد والمؤذِّنين والفقهاء والسَّدنة، وسَجَنهم كلَّهم في مركزِ «بنينه» وهو بناءٌ قديمٌ لا سَقفَ له، ذاقوا فيه أمرَّ العذاب جُوعًا وعطشًا وعذابًا، ثم نقلوا إلى سجون إيطاليا، وبعد أن مَكثوا فيها مدة أُعيدوا إلى «بنينه» حيث أفنُوا بالجوع وغيره، ولا ذنبَ لهؤلاء سوى أنهم يُعلِّمون أبناء المسلمين كتابَ الله وسُنَّة رسوله الكريم ﷺ (۱)

# \* ووقفةٌ أخرى . . لبوم الفاتيكان وسليل النازية :

اقرأ - أيها النازيُّ الكذَّابُ الأشرُ - ما قاله «جوستاف لوبون» في كتابه «حضارة العرب» عن محاكم التفتيش في أسبانيا وهمجيَّة الكاثوليك: «وكان تعميدُ العربِ كُوهًا فاتحة ذلك الدَّوْر، ثم صارت محاكم التفتيش تأمرُ بحرق الكثيرين، ولم تَتمَّ عمليةُ «التطهير بالنار» إلاَّ بالتدريج لتعذُر حرق الملايين من العرب دفعة واحدة، ونصَح كاردينال «طليطلة» التَّقيُّ (!!!) بقطع رؤوسِ جَميع من لم يتنصَّر من العرب رجالاً ونساءً وشيوخًا ووالدانًا . وقرَّرت أسبانيا تهجير العرب عن أسبانيا، فقُتل أكثرُ مُهاجري العرب في الطريق، فأبدَىٰ ذلك الراهبُ «بيلدا» ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع العرب في الطريق، فأبدَىٰ ذلك الراهبُ «بيلدا» ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع أولئك المهاجرين في أثناء هجرتهم، وهو الذي قتَل مئة الف مهاجر قافلة أولئك المهاجرين في أثناء هجرتهم، وهو الذي قتَل مئة الف مهاجر قافلة

<sup>(</sup>۱) «الصراع مع الصليبيين» (ص۲٦١ ـ ٢٦٦) للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس ـ دار البشير ـ طنطا.

واحدة كانت مؤلّفةً من مئة وأربعين ألف مهاجر مسلم (١٤٠,٠٠٠)، حينما كانت مُتَّجِهةً إلى أفريقيا، وخسرت أسبانيا بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر، ويُقدِّرُ كثيرٌ من العلماء ومنهم «سيديو» عدد المسلمين الذي خسرتهم أسبانيا منذ أن فتح «فرديناند» «غرناطة» حتى إجلائهم الأخير بثلاثة ملايين، ولا نَعُدُّ ملحمة «سان بارتلمي» إزاء تلك المذابح سوئ حادث تافه لا يُؤبّه له، ولا يَسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نَجِد بين وحوش الفاتحين من يُؤاخَذُ على اقترافه مظالِمَ قتل كتلك التي اقترفت ضدًّ المسلمين.

وممًّا يُرثَى له أنْ حُرِمَت أسبانيا عمدًا هؤلاء الملايينَ الثلاثةَ الذين كانت لهم إمامةُ السُّكَّان الثقافية والصناعية»(١) اه.

□ يحاول الثعلبُ الماكرُ «بنديكت» التنصُّلَ من كلامه، أو يُبدِي أنه يتراجعُ عمَّا قال وهو كاذبٌ من أو يقولُ: إن كلامه فُهِم فهمًا خاطئًا، فهو العاقلُ الوحيدُ وكلُّ الناسِ ليس لها عقولٌ تفهمُ بها . فَلِم يتراجعُ «ظلُّ اللهِ في الأرض»، وصاحبُ «العصمة المطلقة»، وهذا لم يَحْدُثُ في تاريخ الكنيسة والفاتيكان؟!.

□ قال «البابا شنودة» بابا الأرثوذكس إجابةً على سوال: «هل البابا - أي: بنديكت معصومٌ من الخطأ، وبالتالي لا يمكنُه الاعتذار؟»: «اعتقادُنا نحن أنه ليس معصومًا من الخطأ، أي أنه يُمكن أن يُخطئ، ولكنَّ الكاثوليك يعتقدون حلاف ذلك، فلقد قالوا: ليس هناك داع للحديث عن حياتِه

<sup>(</sup>١) «حضارة العرب» (ص ٢٧٠ ـ ٢٧٢) لجوستاف لوبون.

الخاصة، وهو معصومٌ من الخطأ في التعليم الكنسيّ، أي: في كلِّ ما يُقال من فوقِ منبرِ الكاتدرائية؛ لأن هذا التعليم يكونُ قد وافَقَ عليه مَجمَعُ الهيئاتِ الكنسيّةِ، ويُصبحُ البابا مُعبِّرًا عن هذا التعليم، لكنَّ الكاثوليك عمومًا لا يستطيعون القول: إن البابا قد أخطأ».

معنى هذا أن القدِّيسيَّة التي يَتمتَّعُ بها «بابا الفاتيكان» تُعَدُّ عاصِمَةً له من الخطأ!!.

- «هذا عند الكاثوليك ولكن ليس لدى الأرثوذكس».

ـ «ليس هناك غيرُ مفهوم واحد ممَّا أورده، فالعبارةُ صريحةٌ، تتحدَّثُ عن أنَّ كلَّ ما جاء به محمدٌ ﷺ كان شُرًّا وغيرَ إنساني!!».

- "طبعًا هذا غيرُ مقبولِ أن يُردَّ على لسان البابا، وكان يتعيَّنُ عليه أن يَحسَبَ حسابًا لردود الفعلِ في العالَم الإسلامي».

لا . . لم يأمُر بذلك، والدليلُ يُمكن أن نَجدَه في القرآن، على أنَّ الإسلام لم يَتِمَّ نَشرُه بالعنف . .

يقول القرآن: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ويقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول: ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ عَلَيْهِم بِالْبَقِهِم ويقول: ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴿ لَاللَّهِ لَسَتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢١ - ٢٢]، فدائمًا نَشرُ الدينِ يكونُ عن طريقِ الإقناع؛ لأنّه أمرٌ يتعلّقُ بالفكرِ والقلب. . أمَّا هل يَسلُكُ المسلمون هكذا على طول

الخط؟ فهذه مسألةٌ أخرى (١١) »(١) اه.

□ يا بنديكت اللئيم. . إن حُكمَك في تطاوُلك على سيد البشر ﷺ القتلُ، ولا شيء غيرَه بإجماع العلماء.

## \* بابا روما: لا عَتْبَ عليك، فأنت بكتابك اقتديت:

 ◘ قال أبو إسلام أحمد عبداللّه: «بابا روما، أدعو اللّه كثيرًا ـ بدايةً ـ أن يَشْفِيَك، وأن يَرُدُّ عليك وَعْيَك، وأن يُثَبِّتَ لك عَقْلَك، فإنَّ الذي في مكانتك محسوبةٌ عليه أنفاسه. . وإنْ أخطأ كلُّ الناس، ففضيحةٌ كبرىٰ أن تُخطئَ أنت.. وإنْ زَلَّ كلُّ الناس، فزَلَّتُك خطيئةٌ لا تُغتفر.. وإن جَهل الناسُ بعضَ العلم والتاريخ، فجَهلُك جهالةً تُوسمُ تاريخَ البابَوية بالتخلُّف والانحطاط، لذلك أتلمَّسُ لك العُذرَ، لكنَّني ـ عفوًا ـ لا أُحسِنُ بك الظنَّ أبدًا، فقد شاء اللَّهُ لك أن تأتيَ من بيئةٍ غيرِ سَوِيَّةٍ، ووظيفةٍ غيرِ كريمةٍ في عُرِف الإنسانية، وهي رئاسةُ محاكِم التفتيشِ تحتَ اسمِ «تثبيت الإيمان»! لتحتلُّ مرةً واحدةً مكانةَ أكبرِ رجلِ دينٍ مسيحيٌّ في العالَم، ولعلَّه قَدَرُ اللَّهِ فيك أن تتعثَّرَ القُرعةُ التي اختاروك بها، لتُعيدَ لشعوب العالَم ذاكرتَها، بعد أن استُغفِلت لفترة ليست بالقصيرة، ظانَّة أن «الكاثوليكية الجديدة» تناست أحقادَها ودَمُويَّتها القديمة، وتلك مشيئةٌ عظيمةٌ من ربِّ العِزَّةِ سبحانه وتعالى، أن يَفضَحَ بك تاريخُك خصوصًا، وتاريخَ الكاثوليكية عمومًا، إذ

<sup>(</sup>١) ماذا يريد بكلامه هذا؟! عامله الله بما يستحق.

<sup>(</sup>٢) «جريدة الأسبوع» ـ العدد (٤٦٩) ـ ٢ من رمضان ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦/٩/٢٥ (ص٩) - حوار البابا شنودة الثالث لـ «الأسبوع» ـ أجرت الحوار: سناء السعيد.

إن ملايين ـ بل ومليارات ـ الإنسانية لا يَعرِفون الكثيرَ عن الماضي الأسودِ لكنيسة حَبْرِكم المُبجَّل، ولا عِلْمَ لهم بالإجرام الذي تأسَّست على قواعده عقيدتُكم، ويَجهلون تمامًا بشاعة ماضيكم المليء بالخيانات والمؤامرات والقتل والحَرق والسَّحْل والسَّحْق والهَتْكِ والفَتْكِ وكلِّ ما تَقشعرُ له الأبدان.

□ عفواً نيافة الحَبرُ اللّبجَّل، أرجوك الآتبتُس كثيرًا بما أقول، وإن كان حقي الشرعيُّ الذي تَنصُّ عليه عقيدتُك أنْ أقولَ فيك وأن أصفكَ بالسُّوء الذي وَصَفْتَ به خاتَمَ الأنبياءِ والمرسلين وأكرَمَ خَلْقِ اللَّه أجمعين، لكنني عفواً - مضطرُّ لأن أكونَ عفيفًا في قولي لك بحسب وصية الرسولِ الذي أسأت أنت إليه، ألا أكون سبَّابًا، ولا فحَّاشًا.

□ عفواً نيافة الحَبْرِ اللّبجَّلِ، إنني مضطرٌ للتعاملِ معك وِفقَ منهج عقليٌ مُيسَر يتناسبُ مع السَّقطة البَشِعة التي اَوقعت نفسك فيها، بسبب افتقادك أولاً للكياسة التي يجبُ أن يتحلَّى بها اصحابُ المراكزِ الوظيفية المرموقة، وبسبب افتقارك لأدبيات الخطاب «الدبلوماسي» الذي يَجبُ أن تتدربَ عليه طويلاً، وإلا فسوف يكونُ عمرُك قصيرًا للغاية على عَرش علكتِك الفاتيكانية، ثم أخيرًا بسبب جَهلِك الفاضح بتاريخ الأم، وكان جَهلُ الفاتيكانية، ثم أخيرًا بسبب جَهلِك الفاضح بتاريخ الأم، وكان جَهلُ حَبْرِكُمُ اللّبجَّلِ مُركبًا؛ لأنَّ الأُمَّة التي أنت جَهلِئتها أكبرُ من أن يَجهلَ سيرتَها واحدٌ من صغارِ كَهنتيكم.

ولأنَّ المَقامَ ليس عن تاريخ أُمةِ الإسلام، وهو أيضًا ليس عن تاريخ أُم وطوائف عَبَدَةِ الصليب، إنما عن مفهوم السُّوء حسبما تُقرِّرُه عقيدَتَي

المسيحية والإسلام، رُجوعًا إلى وَصْفِكَ غيرِ المهذَّبِ وغيرِ الكريمِ وغيرِ اللائق بكم، على مستويين:

- المستوى الشخصي: بصفتك قد تجاوزت الثمانين من عُمرك، ولديك من الرُّشد ما كان ينبغي أن تَعرف به أقدار الناس، وما كان مهمًّا أن تسمو بعقلك في التمييز بين رجال الله الموحدين، وغيرهم من رجال الشيطان المشركين.

- أما على المستوى العَقَدي: فإنني أعذرك كثيرًا فيما قلت من السُّوء في حق خير خلق اللَّه وَلَيْ إذ قَدَّر اللَّهُ لي أن أطَّلع على نبع المسيحية الذي به تسترشدون في أقوالكم وأفعالكم ووصاياكم وأنشطتكم، وأعرف - كما تعرف أنت وكلُّ إنسان عاقل - أنَّ المعاني الأخلاقية لا يختلف عليها اثنان من البشر - مثل الخطأ والخطيئة والذَّنب والمعصية والفُحش والزنا والدعارة والقتل والكذب والجهل وسوء الأخلاق وسوء الأدب -، فكلُّ تلك المعاني مشتركةٌ في دلالاتها بين جميع البشر - مهما اختلفت عقائدُهم أو ألوانهم أو جنسياتُهم -.

وحسُبك ـ همًّا وغمًّا لتاريخ كنيسة حَبْرِكم ـ أنك أشرت فيما أسميته تدليسًا «بالاعتذارِ للمسلمين» أن ذلك النصَّ البذيءَ الذي نَطَقَتْ به نيافتُكم، قد نَقَلْتُه في كلمتك عن أجدادِك الأوائل في العصورِ الوسطى، لِتُجدِّدَ معهم العهدَ والوعدَ، شهادةً على موقفِكم الحاقدِ المتعصِّبِ من خيرِ بشرٍ وُلِد على الأرض، أنك مِثلُهم، وأنهم كانوا مِن قَبلُ مِثلَك نيافةَ الحَبْرِ المبجَّل، أتعشَّمُ كثيرًا أن تتحمَّلني، وتَقبَلَ مني أن أُذَكِّرَك فقط على ملاٍّ من البشرية؛ لأنَّ الملايينَ منهم يَجهلُ السرُّ الذي دَفَع نيافتكم لهذا السُّوءِ من القول في حقٌّ خيرِ نبيٌّ لخيرِ أُمةٍ أُخرجت للناس، وهو ذلك الكتابُ الموصوفُ خطأً بالقَدَاسة، وهو لا يتجاوزُ «الفولكلور الشعبيَّ» بحسب تعبيرِ الآباء الدومينيكان، فقد رَجعتُ إليه، ووجدتُ أن سبابَك وشُتْمَك لنبيِّ الرحمة والسلام، هو اقتداءٌ بما ورَد زُورًا وبهتانًا على لسان «يسوع» وهو يُوزِّعُ أذاه على من يعرف ومن لا يعرف، معاهدًا اللَّهَ الواحدَ الأحدَ الفردَ الصمدَ، أن ألتزمَ بنصوصِ كتابِك فيما أنقُل، دون نقصٍ، أو زيادةٍ، أو تعديل، لنعرف جميعًا ما السَّيِّئُ، ومَن المسيء، ومَن المُساءُ إليه، مسترشدًا في ذلك مع نيافتِكم بقول رسولِكم «بولس» في «سِفر الأمثال»: «جَاوِبِ الْجَاهِلَ حَسَبَ حَمَاقَته لئلاَّ يَكُونَ حَكيمًا في عَيْنَيْ نَفْسِهِ».

# ◘ أولاً: حقيقة كتاب نيافتكم المقدس:

جاء في الدراسة القيمة المسمَّاة «مدخل إلى الكتاب المقدس»، والتي نَقَلَتُها الرهبانيةُ اليسوعيةُ من الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس «إصدار الرهبانية اليسوعية»، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٥م: «إن أسفار

الكتابِ المقدَّس هي عَمَلُ مؤلِّفِينَ ومُحرِّرِينَ، ظَلَّ عددٌ كبيرٌ منهم جهولاً، لكنهم على كلِّ حال له يكونوا مُنفرِدين؛ لأنَّ الشعبَ كان يُسانِدُهم».

الله ويقولُ الآباءُ اليسوعيون في مقدِّمة الكتاب المقدس: «فما من عالم كاثوليكيِّ في عصرنا يعتقدُ أن موسى ذاته قد كتَب كلَّ البانتاتيك «الأسفار الخمسة» منذ قصَّة الخَلْقِ إلى قصة موته» (ص٤).

المعدول المعدول المعدول المعدول الأمريكية [AMERICANA] المعدول المعدو

□ وتقول الترجمةُ الفرنسية المسكونية تحت عنوان «فساد النص»: «لا شك أن هناك عددًا من النصوصِ المشوّهة التي تفصلُ النص المسوري الأول عن النص الأصلي، فعلى سبيل المثال: تَقفزُ عَينُ الناسخُ من كلمة إلى كلمة

تُشبِهُها، وتَرُدُّ بعدَ بضعةِ أسطرٍ مُهمَلَةٍ كلَّ ما يَفصِلُ بينهما. والجديرُ بالذِّكرِ أن بعضَ النُّسَّاخِ الاتقياءِ أقدموا بإدخالِ تصحيحاتِ لاهوتية على تحسينِ بعضِ التعابيرِ التي كانت تبدو لهم معرَّضةً لتفسيرٍ عقائديٍّ خَطرٍ» «كتب الشريعة الخمسة»: منشورات دار المشرق-بيروت.

وهكذا يتَّضُح للعالَم كلِّه أن الحَبْرَ الأعظمَ إنما يعتنقُ كتابًا هو يَعلمُ وتلامذتُه أنه ليس مقدَّسًا وليس وحيًا، وليس من كلام موسى اللَّيَالِا، وليس من كلام عيسى اللَّيَالِا، ورَغمَ ذلك يُدلِّسُ على الدنيا كلِّها أنَّ كتابه مُقدَّسٌ، ومَن يفعل ذلك لا بأسَ أن يُسِيءَ إلى النبيِّ محمد عَلَيْلِا، بل وإلى ربِّه جلَّ وعَلا.

□ ثانيًا: أخلاق المسيحية بحسب نصوصها القدسة:

ثم أَسْبِرُ بصُحبتِك غَوْرَ ذلك الكتابِ الذي فَرَضْتَ نيافتُكم ـ والذين مِن قَبْلِكم ـ على ملايينِ البشر الإيمانَ به باعتبارِه «مقدّسًا»، وأنت عليمٌ بأنه غيرُ مقدّس ـ كما أشار علماءُ نيافتكم سابقًا ـ، وأبدأ استشهاداتي إليك بما قاله «بولس»، عمادُ عقيدتكم، في رسالته الأولى إلى «كورنثوس» (٦: الله «بأن الشتّامون لا يَرِثون ملكوتَ الله». . بينما أنت شتمت محمدًا عَلَيْهُ وكلَ أتباعِه وقرآنه الذي أُنزل عليه، فهل أنت ممن سيَرِثون الملكوت؟ أم أن مثواك جهنمُ وبئس المصير [إذا مِتَ على هذا الضلالِ الكبير]؟ .

\* وأنتقلُ بنيافتكم إلى صُلبِ معتَقَدِكم، وسَبَبِ شَتْمِكم، وأَصلِ اقتدائِكم، لِنقفَ مباشرةً على مستوى أخلاقِ نيافتكم:

🛭 الرب يأمر بسرقة المصريين:

«قال الربُّ لموسى: تكلَّم في مسامع الشعبِ أن يَطلُبَ كلُّ رجلٍ من

صاحبه وكلُّ امرأة من صاحبتها أمتعة فضَّة وأمتعة ذهب، وأعطى الربُّ نعمة للشعب في عيون المصريين»، و «فَعَل بنو إسرائيل - بحسب قول موسى - ، طَلَبوا من المصريين أمتعة من فضة وأمتعة من ذهب وثيابًا، وأعطى الربُّ نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين «الخروج» (١٢: ٣٥، ٣٥).

### 🗖 الرب يأمر بشرب الخمر:

«لا تكنْ في ما بعدُ شَرَّابَ ماءٍ، بل استَعمِلْ خمرًا قليلاً من أجل مَعدَتك وأسقامك الكثيرة» «تيموثاوس» (٥: ٢٣).

### 🗖 الرب يأمرُ بالزنا:

«أولُ ما كلَّم الربُ هوشع قال الربُّ لهوشع: اذهبْ خُذْ لنفسِك امرأةً زِنَّى، وأولادَ زِنَّى؛ لأنَّ الأرضَ قد زَنَت زنًا تاركةً الرب، فذهب وأَخَذ جومر بنت دبلايم، فحبَّلت وولدَت له ابنًا» «هوشع» (١:٢).

### الرب يأمر بالقبلات بين الرجال والنساء:

«سلِّموا على تريفينا وتريفوسا وبرسيس المحبوبة وروفس وأمه أمي وهرماس بتروباس وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم، سلِّموا على فيلولوغس وجوليا ونيريوس وأخته وأولمباس، سلِّموا بعضُكم على بعض بقبلة مقدَّسة ». «كورنثوس» ٢(١٢: ١٣).

### □ إله المحبة يشتم امرأةً كنعانيةً:

«عندما جاءت امرأةٌ كنعانيةٌ تسترحمُ يسوع بأن يَشفِيَ ابنتَها، ردَّ عليها قائلاً: لا يجوزُ أن يُؤخَذَ خُبزُ البنين ويُرمئ للكلاب» «متى» (١٥: ٢٦).

#### □ وشتكم الأنبياء عليهم السلام:

«يقول يسوع: أنا بابُ الخِراف، وجميعُ الذين جاؤوا قَبلي سارقون ولصوص». «يوحنا» (٧: ١٠).

## وشتَم مُعلِّمي الشريعة:

«قائلاً لهم: يا أولاد الأفاعي» «متى (٣: ٧)، «أيها الجُهَّالُ العُميان» «متى (٢: ١٧).

□ وو صف تلميذَه الأولَ «بطرس» الذي هو خير رسل الفاتيكان:

بقوله: «يا شيطان» «متني» (١٦: ٢٣).

## 🛭 وشتكم آخرين منهم:

«بقوله: أيها الغبيَّانِ والبطيئا القلوب في الإيمان» «لوقا» (٢٤: ٢٥).

◘ بل شَتَم الذي استضافه ليتغدَّى عنده في بيته:

"سأله فريسي أن يتغدَّىٰ عنده، فدخل يسوع واتكأ، وأما الفريسي فلمَّا رأىٰ ذلك تعجَّب بأنه لَم يَغتسِلْ أولاً قَبلَ الغداء، فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تُنَقُّون خارج الكأس، وأما باطنكم فمملوء اختطافًا وخُبثًا يا أغبياء! ويل لكم أيها الفريسيون! . . . فأجاب واحدٌ من الناموسيين وقال له: يا مُعلِّم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضًا! فقال: وويلٌ لكم أنتم أيها الناموسيون! » (لوقا (١١) ٩٣).

### 🛭 وشُتَّم هيرودس:

«قولوا لهذا الثعلب» «لوقا» (١٣: ٣٢).

□ وأساء يسوعُ الخطابَ مع أُمِّه أمامَ الناس:

«عندما قال لها في فَرَح قانا: ما لي ولك يا امرأة؟!» «يوحنا» (٢: ٤).



### □ وأساء استخدام الألفاظ في خطابه مع الناس:

«لا تُعطوا القدسَ للكلاب، ولا تطرحُوا دُرَرَكم قُدَّام الخنازير» «متى» (٢: ٧).

#### □ وطلب إحضار معارضيه لذبحهم بالسيف أمامه:

«أما أعدائي الذين لم يُريدوا أن أَملِكَ عليهم، فأتُوا بهم إلى هنا، واذبحوهم قدامي» (لوقا» (١٩).

#### 🛭 ويلعن شجرة التين:

شجرة لا ذنب لها سوى أنها لم تُثمر ؛ لأنّه لم يكن وقت الثمر: «وَإِذ رأى من بعيد شجرة تين مورقة ، توجّه إليها لعلّه يجد فيها بعض الثّمر. فلمّا وصل إليها لم يجد فيها إلاّ الورق ؛ لأنّه ليس أوان التّين. فتكلّم وقال لها: لا يأكلنَّ أحَدٌ ثمرًا منك بَعْدُ إلى الأبك» «مرقس» (١١: ١٢).

#### 🛭 ممارسة العنف تحديًا للسلطات:

"صَعِدَ يسوع إلى أورُشَلِيمَ، فوجدَ في الهيْكُلِ باعةَ البقرِ والغنم والحمام، والصَّيَارِفَةَ جَالسينَ إلى موائدهم، فجدلَ سوطًا من حبال، وطردهُم من الهيكل، مع الغنم والبقرِ، وبعثرَ نُقودَ الصَّيَارِفَةِ وقَلَبَ مناضدَهُم» "يوحنا» (٢: ١٤).

### ◘ يقتل ألفي خنزير استجابةً للأرواح النجسة:

الأرواحُ النَّجِسَةُ إلىٰ يسوعَ قائلةً: أرسِلْنا إلىٰ الخنازيرِ لندخُلَ فيها! فأذنَ لها الأرواحُ النَّجِسَةُ إلىٰ يسوعَ قائلةً: أرسِلْنا إلىٰ الخنازيرِ لندخُلَ فيها! فأذنَ لها بذلك. فخرجتِ الأرواحُ النَّجِسَةُ ودخلت في الخنازيرِ، فاندفعَ قطيعُ

الخنازيرِ من على حافة ِ الجبلِ إلى البُحيرةِ، فغَرِقَ فيها. وكان عدده نحو الفين» «مرقس» (٥: ١١).

## ◘ يَشترط لطاعته أن يكره الإنسان نفسه وأباه وأمَّه وزوجته وأولاده:

فيقول: «إن جاء إلي أحدٌ، ولم يبغض أباهُ وأمَّهُ وزوجتَهُ وأولادَهُ وإخوتَهُ وأخواتِه، بل نفسَهُ أيضًا، فلا يُمكنه أن يكون تلميذًا لي» «لوقا» (٢٤: ٢٤).

### يعلن أنه جاء ليُلقَى سيفًا لا سلامًا:

«لا تظنُّوا أنِّي جَنْتُ لالقي سلامًا على الأرضِ. ما جنتُ لالقي سلامًا، بل سيفًا. فإنِّي جنتُ لاجعل الإنسانَ على خلافٍ مع أبيه، والبنتَ مع أمِّهَا، والكَنَّةَ مع حماتها» (متى» (١٠: ٣٤).

### □ جاء ليلقي ناراً على الأرض:

«جئتُ لألقي على الأرض نارًا، فلكم أودُّ أن تكون قد اشتعلت؟» (لوقا» (١٢: ٤٩).

#### □ يقتل الأطفال بذنب أمهاتهم:

يقول في إيزابيلا التي ادعت النبوة: «فإني سألقيها على فراش، وأبتلي الزانين معها بمحنة شديدة، وأولادها أقتلُهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أنّي أنا هو الفاحص الكلّى والقلوب، وأجازي كلَّ واحد منكم بحسب أعماله» «سفر الرؤيا» (٢: ٢١-٣٣).

وهكذا نيافة الحَبْرِ المبجَّل، نكونُ قد أُوقفنا العالَمَ كلَّه ـ الذي يَعلمُ والذي لا يَعلم ـ، أنك عندما آذيتَ المسلمين وقرآنَ المسلمين، ولَمَّا آذَيتَ

نبي المسلمين عَلَيْهِ الما كنت مقتديًا حَذْوَ النَّعْلِ بالنعل، بما جاء في كتابك على لسانِ ربِّك، لذا لَم أَحْزَنْ منك على الإطلاق، وأدركتُ أنك رجلاً يسوعيًّا بحق، كشفت لنا بجلاء أن محمدًا عَلَيْهُ لم يكن هو المقصود بسُوءِ ما أتى به، إنما السوء كان فيما أتيت أنت به وأتى به كتابُك، ولولا تقديري لك، واحترامي لرغبتك في استمرارِ جهالتك بالإسلام ونبي الإسلام، لكنتُ عَرضتُ عليك شيئًا مما أتى به محمد عَلَيْهِ نتعلم مساحة التباين بين ما كان عندك، وما هو عندنا، خامًّا رسالتي إلى حَبرِكمُ المبجَّلِ بقول «بولس» في سفر «الأمثال» (٤: ٢٦): «لا تُجاوبِ الجاهل حسب حماقته، لئلاً تعدلهُ أنت».

معاذَ اللّه ـ سعادة الحَبْرِ المبجَّل ـ أن أَعْدِلَكَ فيكونَ مقامُك هو مقامي، أو مقامي - والعياذُ باللَّه ـ يكون مقامك » .

أبو إسلام أحمد عبدالله

\* من رَحمة النصرانية: دعوة أحد أبنائها لضرب مكة بالقنبلة النووية:

□ يقول المحرِّر الأمريكي «ريتش لوري»: «إنني أقترحُ أن تُضرَبَ مكةُ بقنبلة نووية، ويكونُ ذلك بمثابة إشارة إلى المسلمين. . إنَّ «طهرانَ وبغداد» هما الأقربُ لتلقِّي الضربة النووية الأولى . . يجبُ علينا أن نُحذَّر دمشقَ والقاهرة والجزائر وطرابلسَ والرياضَ من خطرِ الإبادة النووية إذا ما أظهروا أية علامة اعتراض»(١) .

هؤلاء الصليبيون هم أعداءُ البشر، هم الذين ينشرون أفكارَهم بإبادةِ الآخرين.

<sup>(</sup>١) نُشر المقال في مجلة «ناشيونال ريفيو» على موقع المجلة الإلكتروني.

□ يقول «مايكل هولي إيغل» الأمريكي في حديثه عن قتل الهنود الحمر: «تاريخُنا مكتوبٌ بالحبر الأبيض، إنَّ أولَ ما يفعلُه المنتصرُ هو محوُ تاريخ المهزومين، ويا اللَّه ما أغزر دموعهم فوق دماء ضحاياهم! وما أسهَلَ أن يَسرِقوا وُجودَهم من ضميرِ الأرض! هذه واحدةٌ من الإبادات الكثيرة التي واجهناها وسيواجهُها الفلسطينيون. . إن جِلادَنا المقدَّس واحد) (١٠)!!.

البروتستانت الأطهار» تشريعًا يُبيحُ عمليةَ الإبادةِ لمن تبقَّىٰ من الهنود «البروتستانت الأطهار» تشريعًا يُبيحُ عمليةَ الإبادةِ لمن تبقَّىٰ من الهنود الحمر، فأصدرت قرارًا بتقديم مكافأة مقدارها (٤٠) جنيهًا مقابل كلِّ فروة مسلوخة من رأس هنديٍّ أحمر، و(٤٠) جنيهًا مقابلَ أسرِ كلِّ واحدٍ منهم، فكان سَلْخُ الرأسِ أوفرَ لهم.

وبعدَ خمسةَ عشَرَ عامًا ارتفعت المكافأة إلى (١٠٠) جنيه، و(٥٠) جنيهًا مقابلَ فروةِ رأس امرأةٍ، أو فروةِ رأسِ طفلٍ.

وفي عام (١٧٦٣م) أمر القائد الأمريكي «جفري أهرست» برمني بطانيًات كانت تُستخدَم في مصحًات علاج الجُدري إلى الهنود الحمر، بهدف نشر المرض بينهم، مما أدَّى إلى انتشار الوباء الذي نتج عنه موت الملايين من الهنود، ونتج عن ذلك شبه إفناء للسكان الأصليين في القارة الأمريكية»(١).

<sup>(</sup>١) انظر «حق التضحية بالآخر.. أمريكا والإبادات الجماعية» (ص٧) لمنير العكشـدار رياض الريس.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «أمريكا والإبادات الجماعية»، فعامته عن تاريخ قتل الهنود الحمر.

□ وقال الرئيس الأمريكي «وليام ماكيليني»: «نحن لم نذهب إلى الفلبين بهدف احتلالها، لكن المسألة أن السيد المسيح زارني في المنام، وطلب مني أن نتصر ف كأمريكين، ونذهب إلى الفلبين لكي نجعل شعبها يتمتع بالحضارة»(١).

\* ثورةُ المُنْطِقِ في وَجْهِ البَابَا(٢):

أين العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ؟! والرَّبُ ثالوثٌ \_ تعالى جَــدُّهُ \_ أينَ العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ فهو الجنينُ تَحَشْرَجَتْ أوْدَاجُه وهو الغريبُ هنا يُطاردُهُ الظَّما وهو الطريدُ هنا.. المُعذَّب ها هنا وهو الدُّفْينُ هنا ثلاثًا فاعْجَبُوا أين العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ؟! ورقابُهُمْ أُسرَتْ بزلَّة آدم.. واللَّهُ أوسعُ رحمةً وعدالةً وأرى المُخَلِّصَ لَمْ يُخلِّصْ نَفْسَه وصُكوكُ غُفْران الذُّنُوبِ تجَارةٌ

والقَسُّ جان.. والمؤرِّخُ أخْرَقُ!! هو واحدٌ لكنَّهُ مُتَفَرِّقُ !! والأمُّ تَحْمل بالإله وتَطلقُ!! وهو الرضيعُ المُسْتَغيثُ المُوثَقُ!! طَوْرًا فَيُسْقَى، أو يَجُوعُ فَيُرْزَقُ!! وهناك في عَرْض الصليب مُعَلَّقُ!! من ذا الذي يُحيى بهن ويرزقُ؟!! والذُّنْبُ إِرثٌ والمُخَلِّصُ يُشْنَقُ!! ما لى بوزْر الآخَرينَ أُطَوَّقُ ؟!! من أَنْ يُجَرِّمُهُمْ ولَمَّا يُخلقُوا وهُو الضَّعيفُ المُسْتَباحُ المُرْهَقُ!! فالقَسُّ يَجْمَعُ والكنيسةُ تَعْتَقُ

<sup>(</sup>١) «أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والحرية والعدل» للدكتور فهد العرابي الحارثي.

<sup>(</sup>٢) لصالح بن على العمري.

وتُقَدَّسُ الصُلْبَانُ إجماعًا وقد أين العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ؟! فإذا اليهود القاتلون بعرفهم كم هيُّجَ الأحقادَ في حَمَلاته نيران كُره في حُطام ملاحم.. وَفَدُوا إِلَى أَرْضِي بَكُلِّ سَرِّيَّة ومَحَاكمُ التَّفْتيش يَشْهَدُ قَبْوُهَاً و «أبو غريب» فضائح مشهودة " وَغَدَتُ رُبا الأَفْغان قاعًا صفصفًا عيسى رَسُولُ محبة وتسامح عيسى لأخْلاق الوَّفَاء مَنَارةٌ عيسى يُقيمُ الميت من غَفُواته أين العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ؟! حاربتُمُ العلمَ الحديثَ بغلظة وغللتُمُ العَقْلَ الصَّريحَ تَعَنَّتُا ولكلِّ إنجيل لدبكم وُجهــةٌ والسِّفْرُ عندكمُ عُسري وثنيَّسة وكتابُنــا متواترٌ.. ونبيُّنــاً و«عَشاؤكم» فيه القساوسُ تحتسي

صُلبَ الإلهُ بها فأينَ المَنْطقُ؟! والقَسُّ يكُذُبُ والحقائقُ تُزْهَقُ رَمَزُ البَرَاء.. وقسُّهم يتملَّقُ ا ولكُلِّ جَيْش للقساوس فَيْلقُ!! والموتُ يُرْعَدُ، والعَدَاوةُ تُبْرِقُ فَبَكَتْ فلسطينُ وضجَّ المَشْرَقُ بجكيمها وسجونها والخندك وسجونُ «كوبـــا» أنَّــةُ تتحرَّقُ وهنا العراقُ ضغائنٌ تتدفَّقُ والقسُّ يَعْبَثُ في البلاد ويَحْرِقُ!! والقَسُّ يَغْدُرُ بالعبَـاد ويَسْرق! ا والقَسُّ يَغْتَالُ الحَيَاةَ ويُزْهقُ!! والفكْرُ يُغْمَطُ.. والحجَا مُسْتَغْلَقُ ودماءُ غاليلو هُنالكَ تُهْـرَقُ!! فإذا رؤى الإلحاد ظلٌّ مُونقُ والزَّيْفُ في أصل الرواية يُوبق عن بولس.. وهو الدَّعيُّ الْمُلْصَقُ خيرُ البريَّة.. والحديثُ مُوثَّقُ أمَّ الخبائث والجموعُ تُصَّفِّقُ

متيسِّرٌ.. والزوجُ ليستْ تَطْلُقُ!! يُثني على خُلُق الشذوذ فيُغْدقُ وروايةُ التأريخ لا تتملَّقُ نورًا.. وراياتُ الأمان تُحلِّقُ عدلاً وعلمًا وائتلافًا يعْبقُ للدهر بالحَـــقِّ المُغيَّب تنطقُ وصروحُها بالمُعْجـــزات تَفَتَّقُ أمنًا، وآياتُ العهــــود تُوثَّقُ أرضى بأصناف العَـــــداوة تفْهَقُ والقُدْسُ تُسبى والخليلُ وجلَّقُ للثائرينَ وفَجْرُمُمْ يَتَفَالُّقُ والهالكونُ كأنَّهُمْ لَمْ يُخلقوا والعقلُ يحجـبُه الظلامُ المُطْبقُ إرهاب رُهْبَان.. وحُمْقٌ يُغْرِقُ غابَ النُّهي دهرًا وطاشَ المنطقُ واللَّهُ يَهْدي من يشاءُ ويُعْتقُ جَارَتْ سياستُكم وضلَّ البطرقُ

وبشرعكم: «لا للتعدد».. والزُّنَّا الزاهدون عن الزواج وقسُّهم أين العدالةُ والهُدى والمَنْطقُ؟! لَمَّا حكمْنا الأرضَ أشرقَ دينُنا وتألقت شمسُ الحضارة في الدُّنا تلُكَ القصورُ الشامخاتُ شواهدٌ فاسأل بلنسية وقرطبة النَّدى واسأل سُهول القبط كيف تسربلت حتى إذا دار الزمان لكم غدت فإذا بلاد الشام نار تصطلي وإذا بذورُ الكُرْه تربـــو نبتـــةً فإذا فلولُك مُسْلمٌ ومُسلّمٌ أين العدالةُ والهُـــدى والمَنْطقُ؟! مــا دينُكم يا أيُّها البابا سوى فتكت بنا الفتيكان فَتْكًا حينما دعنى أخاطب كلَّ صاحب فطنة يا ابن النصاري آنَ أنْ تصحو فقدْ

## \* دَرْءُ تعارُض العقل مع الوحي والنقل:

ما عَظَّم العقلَ دينٌ ما عظَّمه الإسلامُ، و«يكفيك من العقل أن يعرِّفك صدقَ الرسولَ عَلَيْكِ ومعاني كلامه، ثم يُخلِّي بينك وبينه»، و«العقلُ سلطانٌ ولَّى الرسولَ، ثم عَزَل نفسه»(١).

والعقلُ كالدابةِ توصِّلك إلى بابِ المَلِك، ثم تدخلُ عليه بعدَ ذلك بالتسليم المطلق.

والعقولُ لا تَسْتَقِلُّ بمفردها بمعرفة حقائق الإيمانِ وتفصيلِه أو الشرائع دونَ الرسل.

\* فعقلُ رسولِ اللَّه ﷺ أكملُ عقولِ أهلِ الأرضِ على الإطلاق، فلو وُزِن عقلُه بعقولهم لَرَجَحَها، وقد أخبر اللَّهُ أنه قَبْل الوحي لم يكن يَدري الإيمانَ كما لم يكن يَدري الكتاب، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٥].

\* وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ ثَ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ [الضحى: ٦ ـ ٧]، وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورى [الشورى: ٥٢].

\* وإذا كان أعقلُ الخَلقِ على الإطلاق، إنما حَصَل له الهدى بالوحي كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما (١) "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم ـ اختصار محمد بن الموصلي (١/ ٢٥٥) "أضواء السلف».

يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ [سبا: ٥٠].

\* فكيف يَحصلُ لسفهاءِ العقول وأخفًاءِ الأحلام الاهتداءُ إلى حقائقِ الإيمان بمجرَّدِ عقولهم دونَ نصوصِ الوحي حتى اهتَدوا بتلك الهداية إلى المعارضة بين العقل ونصوصِ الأنبياء؟! ﴿ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ آَكَ اللهَ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مَنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُ الْجَبَالُ هَدًّا ﴾

[مریم: ۸۹ - ۹۰]<sup>(۱)</sup> .

□ إن للعقل دَورًا لا يتعدَّاه، فهو كالميزان الحسَّاس، فهو أصلحُ شيءٍ في موضعه، تَزِنُ به ما دَقَّ من الأوزان، فإن استعملته في خارجِ طَورِه وما أُعِدَّله أفسَدْته، فلا يصلحُ أن تَزِنَ به جِبالَ الدنيا.

□ ولا تعارُض بين العقل السليم والوحي الكريم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم مفخرة للمسلمين هو «درء تعارض العقل والنقل»، فارجع إليه فإنه نفيس نفيس يُكتب بماء الذهب.

□ والذين يدَّعون معارضةَ العقلِ للنقلِ، وقدَّموا العقلَ على الوحي إنَّما يسيرون على طريقةِ الشيخ أبي مرَّة «إبليس»، فهو إمامُهم، وهذا ميراثٌ عنه...

فعلى عُقولِكُمُ العَفَاءُ لأنكم وطلبتمُ أَمْرًا مُحالاً وهو إذ وزعمتمُ أن العقـــولَ كفيــلةً

عادَيتمُ المعقــولَ والمنقـولاَ راكُ الهــدى لا تَتْبعون رسولاً بالحقِّ أين العقلُ كان كفيلاً؟!

<sup>(</sup>١) المختصر الصواعق؛ (١/ ٢١٥-٢١٦).

وهو الذي يَقضى فيَنقضُ حكمَه وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا لا يَسْتَقلُّ العقلُ دونَ هداية كالطَّرْف دون النور ليس بُمُدُّرك وإذا الظَّلاَمُ تلاطمت أمْواجُهُ وإذا النُّبُوَّةُ لم يَنَلُكَ ضياؤُها نور النُّبُوَّة مثلُ نور الشمس للـ طرقُ الهُدَى مسدودةٌ إلاَّ علَى فإذا عَدَلتَ عن الطريق تَعَمُّداً يا طالبًا دَرَكَ الهُدَى بالعقل دو كم رام قبلك ذاك من مُتلَدِّد(١) ما زالت الشبهاتُ تغزو قلُّبَه فتراه بالكُلِّي والجُزئيِّ والـ

عقلٌ، ترون كليهما معقولاً! يَلْقَـــى لديـــه باطــلاً معلولاً بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلاً حتى تراهُ بُكرةً وأصيلاً وطَمعْتَ بالأبصار كنتَ مُحيلاً فالعقلُ لا يَهْديكَ قطُّ سبيلاً عين البصيرة فاتَّخذْهُ دليلاً مَن أمَّ هذا الوحيَ والتنزيلاَ فاعلم بأنك ما أردت وصولاً نَ النقل لن تَلْقَى لذاك دليلاً حيرانَ عاشَ مَدَى الزَّمان جهولاً حتى تَشَحَّطَ بينهنَّ قتيلاً عَرَضيِّ طولَ زمانـــه مشغولاً(٢)

<sup>(</sup>١) تَلَدَّدَ فلان: إذا تَلَفَّتَ يمينًا وشمالاً وتحيَّر مُتَبَلَّدًا، ماخوذٌ من: لَديدَي الوادي أي جانبَيه. . انظر اللسان والتاج مادة (لدد).

<sup>(</sup>٢) هذه مصطلحات منطقية: «فالكلّي»: هو اللفظُ المفردُ الذي يَصلحُ لأن يَشتركَ في معناه أفرادٌ كثيرةٌ لوجودِ صفة أو مجموعة من الصفاتِ في مثلِ هذه الأفراد، مثل «شجرة» و «كتاب» و «إنسان» وهي أسماءُ الأجناسِ والأنواعِ والمعاني الكليَّةِ العامَّة.

وأما «الجزئي»: فهو ما يُطلَقُ على شيءٍ وَاحد بعينه، أو هو اللفظُ المفردُ الذي لا يَصلحُ معناه لأن تشتركَ فيه أفرادٌ كثيرة، مثل «زيد» و«هذه الشجرة» و«هذا الفَرَس»، فإنَّ المتصوَّر من لفظ «زيد» شخص مِعيَّن لا يشاركُه غيرُه في كونه مفهومًا من لفظ زيد.

فإذا أتاه الوحي لم ياذن له ويقول تلك أدلّة لفظيّة لفظيّة لفظيّة المحر عليه قال لها اذهبي وإذا أبت إلا النزول عليه كوفا أبت الأعداء ما تلقّاه من واضرب لهم مثلاً بعميان خَلوا فتصادموا بأكفه م وعصيهم وعصيهم حتى إذا مَلُوا القتال رأيتهم وتسامع العميان حتى أقبلوا

ويقومُ بين يديْ عسداهُ مثيلاً معزولةٌ عن أَنْ تكونَ دليسلاً نحو المُجسِّم أوْ خُسنِي التأويلاً عن المها القرى التحريف والتبديلاً كيد يكونُ لحقِّها تعطيلاً في ظلمة لا يهتدُونَ سبيلاً ضربًا يُديرُ رَحَى القتالِ طويلاً مشجوجًا أو مفجوجًا أو مقتولاً للصَّلْحِ فازدادَ الصياحُ عويلاً

□ ومن رحمة اللّه تعالى أنه لم يترك عبادة للعقل فقط، «فالمعقولات ليس لها ضابط» ولا هي محصورة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأم إلا ولهم عَقليّات يختصمون إليها ويختصون بها، فللفُرس عقليّات، وللهند عقليّات، وللمجوس عقليّات، وللصابئة عقليّات. وكلّ طائفة من هذه الطوائف ليسوا مُتّفقين على العقليات، بل بينهم فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المعتنين به، ونحن نُعفيكم من هذه المعقولات واضطرابها، ونحاكمُكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة، فإنه ما من مُدّة من المُدد إلا وقد ابتُدعت فيها بِدَعٌ يزعُم أربابها أن العقل دَلّ عليها»(١).

<sup>=</sup> و «العرضى»: قسمٌ لالفاظِ الكُلّيات الخمس.

انظر: «معيار العلم» (ص٤٤ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق» (٢/ ٤٢٠).

□ وانظر إلى المعقولات عند اليابانيِّن والهنود وهم الذين بَرَعوا في الصناعات ولم يُوجد لهم نظيرٌ يُكافِئهم أو ينافسُهم فيها. كيف هَدَتهم عقولُهم إلى عبادة «بوذا»!! وكيف هَدَت عقولُ الهند الهنودَ إلى عبادة البقرة حتى يقول غاندي: «عندما أرى البقرة ، لا أجدني أرى حيوانًا ، لأني أعبدُ البقرة ، وسأُدافعُ عن عبادتها أمام العالَم أجمع».

□ ومضى عابدُ البقر يقول: «إنَّ ملايين الهنود يتَّجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعُدُّ نفسى واحدًا من هؤلاء الملايين»(١).

مَن أنت يا رسطُو ومَن أفلاط قَبْلَكَ يا مُبلَدُ؟! ومَن ابن سينا حين قَرَّر ملله وأرشد وقد رأى ناراً توهّج ؟! هل أنتم إلا الفراش وقد رأى ناراً توهّج ؟! فلسنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشداً لأبعد فلتخسأ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد فلتخسأ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد

□ وانظر كيف هَدَت عقولُ الجهميَّةِ والفلاسفةِ أَن يَزعموا أَن نصوصَ الأنبياءِ غيرُ مطابقة للحقيقة، وإنما كَذَبها الأنبياءُ على العَوام؛ لأنَّ مِن مصلحة العوامِّ أَن يُخاطِبُوا بما يوافِقُ عقولَهم، وقد وَضَع الفلاسفةُ قانونَهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره ابن سينا في رسالته «الأضحوية»(٢).

□ يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ(٣)

<sup>(</sup>١) انظرات في النبوة الصلاح الدين المنجد (٤/ ٣٢) ـ مكتبة القدس ـ بغداد.

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب «درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» للأستاذ محمد رشاد سالم (ص١١) دار الكنوز الأدبية.

<sup>(</sup>٣) أي الجنة والنار والملائكة واليوم الآخر.

ظواهرها، وقَصَدوا أن يَفهمَ الجمهورُ منها الظواهرَ، وإنْ كانتِ الظواهرُ في نفسِ الأمر كَذبًا وباطِلاً محْضًا ومخالَفةً للحق، فقصَدوا إفهامَ الجمهورِ بالكَذب والباطل للمصلحة».

□ «ثم من هؤلاء من يقول: إنَّ النبيَّ كان يَعلمُ الحقَّ، ولكنه أظهر خلافه للمصلحة.

ومنهم من يقول: ما كان يعلمُ الحقَّ، كما يَعلمُه نُظَّارُ الفلاسفة وأمثالُهم، وهؤلاء يُفَضِّلُون الفيلسوفَ الكاملَ على النبيِّ، ويفضِّلُون الوليُّ الكاملَ الذي له هذا المشهدُ على النبي، كما يُفضِّلُ ابنُ عربيُّ الطائيُّ خاتَمَ الأولياء في زعمه على الأنبياء.

وكما يُفضِّل الفارابيُّ ومُبشِّرُ بنُ فاتِك وغيرُهما الفيلسوفَ على النبي»(١) عَلَيْلِةٍ.

# \* الإسلامُ هاد للعقل . . وشَرَفُ العقل سجودُه للوحي :

"يحلو لكثير من الناس أن يتحدَّث عن موقف القرآن من العقل، ويَذكُرُ في بحثِه أو محاضرته أن القرآن هو كتابُ العقل، وأنه بأكمله دعوة والمارخة لتحرير العقل من عقاله، وأنه يدعونا بعبارات تختلف في أسلوبها وتتَّحدُ في معناها وإلى استعمال العقل ووزْن كلِّ شيء بميزانه، وأنه يتركُ لنا الحرية في أن نعتقد ما يُرشِدُ إليه عقلُنا، وأن نَتَّبع السبيل الذي يُنيرُه منطقُنا، أو يَهدينا إليه تفكيرُنا.

<sup>(</sup>١) «درء تعارض العقل والنقل» (ص٩ ـ ١٠).

ويستدلُّون بالآيات الكريمة التالية: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

\* وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولْقِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَقِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٧٩].

\* وقال تعالَىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدْهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدْهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

\* وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٩].

\* وقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكَصُونَ ﴿ وَ الْقَوْلَ آَمْ تَنكَصُونَ ﴿ وَ الْقَوْلَ الْقَوْلَ آَمْ عَلَىٰ الْقَوْلَ آَمْ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَ الْقَوْلَ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللِمُ اللللللَّهُ الللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللللللِل

\* ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [لقمان: ٢١]. \* وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿ فَ فَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ فَ فَكَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ فَ فَكَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مَسْتَمْسَكُونَ ﴿ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ لِللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ لِللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

هذه الآياتُ الكريمة ـ بل والقرآنُ في جُمْلته ـ ، والأحاديثُ الشريفةُ في جُملته ، وتاريخُ الإسلام، إنَّ كلَّ ذلك يدلُّ ـ حسبما يَرَوْن ـ علىٰ أن الإسلامَ دينُ العقل.

ويَرَون بذلك أنه يُحكِّمُ العقلَ في المسائلِ والمبادئِ والقواعد.

ويَنتهي ذلك ـ لا مناصَ ـ بأن يكونَ العقلُ هو القائدَ وليس الدينَ، وذلك قلبٌ للأوضاع، وانحرافٌ عن الصراط المستقيم!!.

\* أما الصراطُ المستقيم فيما يتعلَّقُ بصلَة الدين بالعقل فهو:

١ ـ أولاً: جاء الدينُ هاديًا للعقل في مسائلَ مُعَيَّنة، هي:

أُولًا: ما وراءَ الطبيعة: أي العقائدُ الخاصَّةُ باللَّه سبحانه، وبرسولِه ﷺ، وباليوم الآخرِ، وبالغَيب الإلهيِّ۔على وجه العموم..

وثانيًا: في مسائل الأخلاق: أي الخيرِ والفضيلة، وما ينبغي أن يكونَ عليه السلوكُ الإنسانيُّ ليكونَ الشخصُ صالحًا.

وثالثًا: في مسائلِ التشريعِ الذي يَنتظمُ به المجتمعُ، وتَسعَدُ به الإنسانيةُ.

وجاء الدينُ هاديًا للعقلِ في هذه المسائل بالذات؛ لأن العقلَ إذا بَحث فيها مستقلاً بنفسه، فإنه لا يَصِلُ فيها إلى نتيجة ٍ يتَّفقُ عليها الجميع.

ومعنى ذلك: أنه لو تُرك الناسُ وعقولَهم في هذه المسائل، فإنهم يختلفون ويتفرَّقون فرَقًا عديدة، ويتنازعون، ولا ينتهي الأمرُ بهم إلى الوحدة والانسجام، ولا إلى الهدوء والطمأنينة.

٢ ـ وجاء القرآنُ: ،يَفهمُه العقلُ في المُحكَم فيه، ولا يُناقضُ العقلَ في المُحكَم فيه، ولا يُناقضُ العقلَ في المتشابه منه، ذلك أن القرآن: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَةَ وَابْتَغَاءَ تَأُويِلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْويِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مَنْ عَند رَبِّنَا وَمَا يَدْكُرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ٧].

\* وقد أراد الإسلامُ مِن المسلمِ أن يستمسكَ بالمُحكماتِ استمساكًا تامًّا، وأن يعتصم بها اعتصامًا كاملاً: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَىٰ صراط مُسْتَقيم ﴾ [آل عمران: ١٠١].

وأن يُسلِّمَ الأمرَ للَّه في المتشابه، اللَّهم إلاَّ إذا فَتح اللَّهُ عليه بوساطة الإلهام الإلهيِّ عن شيءٍ من أسرارِ هذا المتشابِهِ الذي لا يُناقِضُ العقلَ، ولا يتعارضُ مع مبادئه.

٣ ـ وجاء القرآن حاسمًا لا يتردَّدُ ولا يُقِرُّ الترددَ، ولا يَتشكَّكُ ولا يُقِرُّ التشككَ، وكان الأمرُ كذلك لأنه جاء بالحق، الحقِّ الذي لا يأتيه الباطلُ مِن بين يديه ولا مِن خَلفِه، الحقِّ المعصوم، لقد جاء بالحقِّ العاقلِ المعقول، الحقِّ المتَّزِنِ الموزون، لقد جاء بالحقِّ الذي كلُّ ما عداه باطلٌ، ولقد تَركَّز الحقُّ في

مسائل الدين بين دَقَتَي هذا الكتاب المُوحَى، وفيما أخبر به الرسولُ صلواتُ الله وسلامُه عليه، شرحًا له وتفسيرًا وإبانةً، وعلى مَن أسلم أن يَتَبعَ هذه المبادئ أو هذا الحقَّ اتباعًا لا تردُّدَ فيه ولا انحراف عنه.

٤ ـ وجاء القرآنُ لا يَستشيرُ الإنسانَ في شيءٍ، وتعالى الله عن أن يستشيرَ المخلوق، وتعالى الربُّ عن أن يستشيرَ المربوب، وتعالى العليمُ الحكيمُ عن أن يحتكم إلى البشر أو يُحكِّمهم فيما أنزله إليهم هدايةً وتربيةً.

الله الآيات السابقة نفسها، وهو موقف يُقرِّنا عليه كلُّ مَن له شعور ديني سليم، وهو موقف تُرشدُنا إليه الآيات السابقة نفسها، ونأخذُ منها ـ كمثال عام ـ قوله تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو الله الْعَالَمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن فَلْيُكُفُو إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْخَفِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴾ يَسْخَفِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوة بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴾ الكهف: ٢٩].

في هذه الآية الكريمة: يأمرُ اللَّهُ سبحانه وتعالى رسولَه ﷺ أن يُخبِرَ بأنَّ ما أتى به إنما هو الحقُّ، وإذا كان هو الحقَّ، فإنَّ كلَّ ما عداه باطل، وما من رَيبٍ في أنَّ كلَّ شخصٍ يُعمِلُ فكرَه، ويُجِيلُ نَظَرَه ويتأمَّلُ في هذا الحق: فإنه لا مُحالةً - إذا أخلَص - سينتهى بالاعتراف والإقرار والإيمان.

أمَّا مَن أَضرَبَ عن ذلك صَفْحًا، واتَّبع الآباءَ والأسلافَ ـ لمجردِ أنهم آباءٌ وأسلافٌ ـ، فإنَّ مَثْلَه كمَثَلِ البهيمة التي تَسيرُ وراءَ أصحابِها لمجردِ أنهم يقودونها، وتَتْبعُهم لأنهم يسيرون أمامها!.

ومَن شاء مِن الناس أن يؤمن بهذا الحقِّ الذي ليس بعدَه إلاَّ الباطل،

فَلْيُؤْمِنْ بِهِ وَلْيَتْبَعِ الهُدى الهادي، ومَن شاء أن يكفرَ بالحقِّ ويَتَّبِعَ الباطلَ مُعرِضًا عن الحق، فله ذلك، ولكنْ لِيعلمْ أن اللَّهَ سبحانه أعدَّ لمن لم يَتَّبِعِ الإيمانَ ﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

□ والقرآنُ دينُ العقلِ بهذه المعاني فهو: هادٍ للعقل، ومرشدٌ له، وقائدٌ.

وهو مبادئ يفهمُها العقلُ في سُهولةٍ ويُسْرٍ. وهو لا يُناقضُ العقلَ.

وعلىٰ العقلِ أن يَلجأَ إليه في كلِّ ما أتىٰ به .

على أن القرآن في حقيقة الأمر نَزَل لِيقودَ الإنسانيةَ نحو الكمال الرُّوحيِّ، والإنسانُ إنسانٌ بالجانبِ الروحيِّ منه، وكلما سَما الإنسانُ روحيًّا، كان أعلى في معنى الإنسانية.

والمعنى الروحي، ووسيلة المعنى الروحي: لا سبيلَ إلى تحديدهما من الإنسان نفسه، وإنما تحديدُهما موكولٌ إلى الله سبحانه، ذلك أن السُّمُوَّ الروحيَّ قُربٌ من اللَّه تعالى وإذا لم يكن قُربًا من اللَّه فليس بسُموِّ رُوحيِّ من اللَّه والقُربُ من اللَّه و بتعبير ادقً: تقريبُ اللَّه للإنسان وإنما مرجعه وسيلةً هو اللَّه نفسه.

وكلُّ مَن حاول أن يتَّخذَ طريقًا آخر، فإنما يَجِرِي وراءَ سراب.

والغايةُ والوسيلة: حَدَّدَهما اللَّهُ في كتابه الكريم، إنه حدَّدهما بالأسلوبِ الإلهيِّ نفسه، أي أن التعبيرَ عنهما ـ التعبيرَ نفسه ـ إنما كان من اللَّه

سبحانه، ومِن فضلِ اللَّهِ على المسلمين ـ وعلى اللغةِ العربيةِ ـ أَنْ كانت وسيلةُ فَهمِ الإسلام هي التعبيرُ الإلهي ـ بما فيه من دِقَّةٍ كاملة، وجَمالٍ مُعجِز، وكمالٍ غيرِ منقوص ـ .

وما دام الأمرُ كذلك، فليس للعقلِ إلاَّ التسليمُ والخشوعُ والخضوعُ، أو بتعبيرِ أدقَّ: السجود.

وهو ليس سُجودًا تعسُّفيًّا أو تحكُّميًّا، وإنما هو سجودٌ مصدرُه الإيمانُ اليقينيُّ بأن هذا من عندِ اللَّه، وما دام من عندِ اللَّه، فإنه لا يأتيه الباطلُ مِن بين يديه ولا مِن خَلفِه؛ لأنَّه تنزيلٌ من حكيم حميد، ولأنَّه أحكمت آياته، ثُمَّ فُصِّلت مِن لَدُنْ حكيم خبير.

من ذلك نتبيَّنُ أن الدينَ هاد للعقل، وأن العقلَ يجبُ أن يَخضعَ ويَسجُدَ للوحي الإلهيِّ.

\* ونعودُ من جديد إلى المسألة التي بدأنا بها الحديث، نعودُ من جديد الله مسألة «القرآن والعقل»، سيقولون: ولكن القرآن يُطالِبُ دائمًا بالتفكُّر والتدبر:

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢].

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ . [ ت: ٣٧] .

وينعي على المشركين التقليد، ويتهكُّمُ بهم في اتباعهم آباءَهم، فيتساءل:

﴿ أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]؟! .

وكثيرًا ما نجدُ الآيات تُختم بـ ﴿ أَفَلاَ تَعَقِلُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَلاَ تُبصِرُونَ ﴾ .

وكلُّ ذلك يدلُّ على أن القرآنَ يَدفعُ الناسَ إلى استعمالِ العقل.

والواقعُ أن القرآنَ لا يَستشيرُ الإنسانَ في أيَّةِ قضيةٍ من القضايا التي جاء بها الوحيُ، ولا يَحتكمُ الوحيُ إلى الإنسانِ ـ باعتبارِه حَكَمًا ـ في أيِّ مبدإٍ من مبادئه، ولا يَطلبُ منه مشورةً في أيَّة قاعدة من القواعدِ التي شَرَعها، بل هذه الأوهامُ لا تدورُ بخلَد المتديِّن قطُّ.

ذلك أن الوحي نزل على أنه رسالة السماء النهائية إلى العالم، ونزل يبلّغ أن هذه الرسالة صدق كلها، حق جميعها، وليس فيها مبدأ مشكوك فيه، ولا قضية تحتمل الصدق والكذب، وليس فيها جملة زائدة، ولا كلمة ليست في موضعها، ولا حرف كان يَحسُن ألا يوجد. كلا ، إنها الحق الخالص، من اتبعها فقد اهتدى، ومن حاد عنها فقد انحرف، ومن ابتغى الهدى في غيرها أضله الله، ومن تركها من جبّار قصمه الله؛ لأنها صراط الله المستقيم، ونوره اللألاء .

وكلُّ ما ذكره من التفكيرِ والنظرِ والتدبرِ، إنما أراد به «الاعتبار»، وأراد أن يقول: تفكَّروا لِتَرَوا أن ذلك هو الحقُّ، انظُروا لِتعلموا أن ذلك هو الخيرُ، أمَّا إذا رأيتم غير ذلك، فإنما العَيبُ في بصركم، أو في بصيرتكم. إذا رأيتم غير ذلك، فإن الفساد في عقولِكم وفي تفكيرِكم، وإذا رأيتم غير ذلك، فإن الفساد في عقولِكم وفي تفكيرِكم، وإذا رأيتم غير ذلك، فاعلموا أن فطرتكم فسدت لأنحرافِكم، وأن قلوبكم ران عليها الإثم فضلَت، وأن عقولكم قد صدئت، فأصبحت لا ترى الحق حقًا ولا

الخيرَ خيرًا، وأصبحت مِن الضلال بحيث تَرىٰ الخيرَ شرًّا والشرَّ خيرًا، وأصبح أصحابُها كالأنعام ـ بل هم أضلُّ سبيلاً ـ، كلُّ ذلك لانحرافِكم عن الصراط المستقيم.

إِنَّ اللَّهَ ـ في عظمتِه وجلالِه سبحانه ـ لا يُلقي برسالتِه ليبحَثَها الإنسانُ ويُبدي فيها رأيه نفيًا أو إثباتًا، سَلْبًا أو إيجابًا . كلاً، بل كلُّ من تَوهَّم ذلك فإنه لا يَقْدرُ اللَّهَ حقَّ قَدْره، وتعالى اللَّهُ عن ذلك علوًّا كبيرًا، وإنما ألقاها سبحانه لتُتبَّع، ولتُتبَّع في خضوع وسجود، ولتُتبَّع دونَ حَرَج يَحيكُ في الصدر، أو شكِّ يجولُ في النفس: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكِّمُوكَ في أنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسليمًا ﴾ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وكلُّ مَن وَجَد في نفسه حَرَجًا من قضايا الدين، وكلُّ مَن لم يُسلِّمْ تسليمًا كاملاً مطلقًا تامًّا، كلُّ مَن كان كذلك، فإنه يَحسُنُ به أن يَرجع إلىٰ إيمانِه لِيُصحِّحَه، ولْيتُبْ إلى اللَّه توبةً نصوحًا، وبابُ اللَّه مفتوحٌ للتائبين آناءَ الليلِ وأطراف النهارِ وفي كلِّ لحظة ..

كان سَلفُنا الصالحُ يَنزِعون هذه النَّزعة ـ نزعة الخضوعِ المُطلَقِ لِمَا جاء به الرسولُ ﷺ ـ، لقد كانوا يَسجُدون للنص، يَسجدون له بجوارحِهم وقلوبِهم، وأرواحِهم وعقولِهم، لقد كانوا يُخضِعون عقولَهم للنص، ويَجعلونه القائدَ الحَكَمَ المُهيمِنَ . وكانوا يَعرفون أن إدخالَ شخصيتِهم في النص إنما هو انحراف يعظمُ أو يَقِلُ بحسب مَدىٰ التدخُّلِ البشري في النص، وكانوا يَعرفون أن الوحي إنما جاء هاديًا للعقل وقائدًا له في الأمور النص، وكانوا يَعرفون أن الوحي إنما جاء هاديًا للعقل وقائدًا له في الأمور

التي لا يتأتّى للعقلِ أن يَلجَ ميادينَها، أو يقتحم حماها، أو يُدلِيَ فيها برأي يتّققُ عليه الناس، وهذه الميادينُ هي الدين، والدينُ ليس رأيًا بشريًّا، إنه تنزيلٌ من حكيم حميد، وكلُّ موقف من الشخصية البشرية تُجاهَ النصِّ سوى موقف السجود له: إنما هو موقف لتبديل الدينِ مِن أن يكون إلهيًا إلى أن يكونَ بشريًّا، ولو كان يستقيمُ الأمرُ على ذلك، لَما كان هناك مِن حاجة إلى الدين.

□ يَرُوي أبو داود والدَّارَقُطْنِيُّ عن سيِّدنا عليٍّ وَطَيْ قال: «لو كان الدينُ بالرأي، لكان أسفَلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَمسحُ على ظاهِرِ خُفَيَهِ».. «أثرُ صحيح».

إن الدين ليس رأيًا، وليس بالرأي، وانظر إلى الحديث التالي، إنه مُعبِّرٌ أقوى ما يكونُ التعبير، دقيقٌ في مغزاه دِقةً بالغةً:

• عن البراء بن عازب وطن قال: قال النبي والله: "إذا أتيت مَضْجَعَك، فتوضاً وضوءك للصلاة، ثم اضطَجِع على شقّك الأيمن، ثم قُل: «اللَّهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجاً ولا مَنْجا منك إلا الله، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيّك الذي أرسلت»، فإن مِت في ليلتك، فأنت على الفطرة، واجْعَلهُن آخر ما تتكلّم به».

البراء بِخُلِّك: «فرَدَدْتُها على النبيِّ عَلَيْكُهُ، فلمَّا بلغتُ: «آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ»، قلت: «ورسولك»، قال: «لا.. ونبيِّك الذي أرسلت»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الستة .

زاد البخاري والترمذي: «فإن مِتَّ في ليلتِك، مِتَّ على الفِطرة، وإنْ أصبحت أصبت خيرًا».

إن الصحابي الجليل البراء بن عازب وطي قال: «رسولك» بدل أن يقول: «نبيك»، وكلمة «رسول» تتضمّن معنى النبوة، فهي إذن فيها المعنى وزيادة، ويحسب منطقنا، وبحسب عقلنا تكون صالحة .. ولكننا لا نرى بعقلنا ومنطقنا إلا الشكل والظاهر .. أمّا بواطن الأمور، أمّا أسرار الكلمات، أمّا حكمة الأوضاع المحددة، أمّا اكتناه خفايا التقديرات الإلهية، إنّ كلّ ذلك إذا لَم يكشف اللّه عنه، أو عن بعضه -، فإننا لا نصل إليه بمنطق البشر، ولقد أخطأ البراء بن عازب في استبدال كلمة «رسول» بكلمة «نبي»، وأخطأنا معه حينما قدرنا بعقولنا أن هذا البَدل يصح أ.

\* ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

\* واكتناهُ سرِّ هذا القَدَرِ اكتناهًا تامًّا لا يَصِلُ إليه الإِنسانُ، بل لا تَصِلُ إليه الإِنسانُ، بل لا تَصِلُ إليه اللائكةَ: ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آَلَ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣١-٣٢].

إنَّ العلمَ الصحيحَ الصادقَ في عالَمِ الهداية الإِلهيةِ والتربيةِ الربانية، إنما هو مِن اللَّه سبحانه، وكلُّ ابتعادِ عنه أو خروج عليه أو تغييرٍ فيه، إنما هو ضلال.

وما من شكِّ في أن الإنسانَ منذ أن وُجد على ظَهرِ الأرض: يُحاولُ أن يَنزعَ نزعةً بشريةً بَحتةً، ويتصرَّفُ في الوحي ِ الإِلهيِّ نقصًا وزيادةً، وبَثْرًا وإضافةً، وتغييرًا وتبديلًا، ويُحاولُ أن يُقيمَ كلَّ ذلك على قواعدَ يزعمُها صحيحةً، فيقول مثلاً:

- إنَّ الحكمةَ في تحريم شُربِ الخمر، إنما هي المفاسدُ التي تنشأ من الشخصِ الشارب، فإذا ما انتَفَتْ تلك المفاسدُ، فلا مانع من شُربِ الخمر.

- والتكاليفُ الدينية: إنما جاءت لإصلاحِ الضمير، فإذا كان الضميرُ صالحًا فلا لزومَ للتكاليف الدينية.

- وأعمالُ العبادةِ إنما هدفُها القُربُ من اللّه، فإذا حَصلَ القربُ، فلا حاجةَ إليها. . إلخ .

وهكذا يخرجُ الإنسانُ بأهوائه، ولا نقولُ: بعقله لأنَّ كلَّ ذلك أهواءٌ يُصوِّرُها الشيطانُ مَنطقًا معقولاً عن الدين، كما خرج إبليسُ قديًا بأهوائه التي تمثَّلت لذهنِه منطقًا عن الدين.

والإمامُ الغزّاليُّ وَلَيْكُ يُمثّلُ لذلك بمثالِ مُعبّرٍ، فيذكرُ قصةَ رجلٍ بَنى له أبوه قصراً على رأسِ جبل، ووضَع فيه شجرةً من حشيشٍ طيّب الرائحة، وأكّد الوصية على ولده مرةً بعد أخرى، ألاَّ يُخلِي هذا القصر عن هذا الحشيش طوال عمره، وقال: «إياك أن تسكنَ هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلاَّ وهذا الحشيشُ فيه»، فزرع الولدُ حول القصرِ أنواعًا من الرياحين؛ وطلّب من البرِّ والبحرِ أوتادًا من العُودِ والعنبر والمسك، وجمع في قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة، فانغمرت رائحة الحشيش لمّا فاحت هذه الروائح، فقال: «لا شك أن والدي ما أوصاني بحفظ هذا الحشيش إلاَّ لطيب رائحته، والآن قد استغنينا بهذه الرياحين عن بحفظ هذا الحشيش إلاَّ لطيب رائحته، والآن قد استغنينا بهذه الرياحين عن رائحة، فلا فائدة فيه الآن، إلاَّ أن يُضيِّق على المكان». . فرماه من القصر.

فلمًا خلا القصرُ من الحشيش، ظَهر من بعضِ ثقوبِ القَصر حيَّةُ هائلةٌ، وضربته ضربة أشرف بها على الهلاك، فتَنبَّه ـ حيثُ لَم ينفغه التنبُّه ـ أن الحشيش كان من خاصيته دَفعُ هذه الحية المُهلكة، وكان لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان:

أحدهما: انتفاعُ الولدِ برائحته، وذلك قد أدركه الولدُ بعقله.

والثاني: اندفاعُ الحيَّاتِ المُهلِكاتِ برائحته، وذلك مما قَصُرَتْ عن دَرَكِهِ بصيرةُ الولد، فاغتَرَّ الولدُ بما عنده من العلم، وظنَّ أنه لا سرَّ وراءَ معلومِه ومعقولِه كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ [النجم: ٣٠].

\* وقال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعَلْم ﴾ [غانر: ٨٣].

والمغرورُ من اغتُرَّ بعقله، فظنَّ أن ما هو مُنتَف عن علمِه فهو مُنتَف في نفسه. . اهـ.

وما من شك في أن آراء الملل وكل ما فيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يُمتحَن بالآراء والرويّة والعقول الإنسية؛ لأنّها أرفع رُتبة منها، إذ كانت مأخوذة من وحي إلهي الأنّ فيها أسرارًا إلهية تضعُف عن إدراكها العقول الإنسية ولا تبلغها.

وأيضًا: فإن الإنسانَ إنما سبيلُه أن تُفيدَه المِللُ بالوحي ما شأنُه ألاَّ يُدرِكَه بعقلِه وما يَخورُ عقلُه عنه، وإلاَّ فلا معنىٰ للوحي، ولا فائدة إذا كان يعلمُه، وما يمكنُ إذا تأمَّله أن يُدركَه بعقله، ولو كان كذلك لَوُكِلَ الناسُ إلى عقولهم، ولَمَا كانت بهم حاجةٌ إلى نبوَّةٍ ولا إلى كذلك لَوُكِلَ الناسُ إلى عقولهم، ولَمَا كانت بهم حاجةٌ إلى نبوَّةٍ ولا إلى

وحي، لكن لم يَفعل بهم ذلك، فلذلك يَنبغي أن يكونَ ما تُفيده المِللُ من العلوم: ما ليس في طاقة عقولنا إدراكه، ثم ليس هذا فقط، بل ما تَستنكرُه عقولُ بعضٍ منًّا، فإن ما تستنكرُه بعضُ العقولِ وتَستبشعُه بعضُ الأوهامِ قد لا يكونُ في واقع الأمرِ منكرًا ولا بشعًا.

فإن الإنسانَّ ـ وإن بَلَغ نهاية الكمالِ في الإنسانية ـ، فإنَّ منزلته عند ذوي العقولِ الإلهية ـ العقولِ التي استنارت بالوحي وسَمَتْ بالمبادئِ الإلهية ـ منزلةُ الصبيِّ والحَدَثِ والغَمْرِ (١) عند الإنسانِ الكامل.

وكما أن كثيرًا من الصبيان والأغمار يستنكرون بعقولهم أشياء كثيرة عمل الست في الحقيقة مُنكرة ولا غير عمكنة، ويقع لهؤلاء أنها غير ممكنة؛ فكذلك مَنزلة من هو في نهاية كمال العقل الإنسي عند العقول الإلهية التي أفاض اللّه عليها من نوره وغَمرها بإلهاماته، وكما أن الإنسان من قبل أن يتأدّب ويتحنّك مي يستنكر أشياء كثيرة ويستبشعها، ويُخيّل إليه فيها أنها محالة ، فإذا تأدّب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه تلك الظنون فيها، وانقلبت الأشياء التي كانت عنده مُحالة ، فصارت هي الواجبة ، وصار عنده ما كان يتعجّب منه قديًا في حدّما يتعجّب من ضدة .

كذلك الإنسانُ الكاملُ الإنسانية، لا يُمتنع من أن يكونَ يَستنكرُ الشياءَ ويُخيَّلُ إليه أنها غيرُ ممكنة، مِن غيرِ أن تكونَ في الحقيقةِ كذلك.

□ ويَشرحُ الشيخُ الجليل أبو سليمان المنطقي كلَّ ذلك، في دقة دقيقة،
 وفي أسلوب جميل فيقول: «إن الشريعة مأخوذة عن اللَّه عز وجل بوساطة

<sup>(</sup>١) الغَمْر: الجاهل.

السفير بينه وبين الخَلقِ من طريقِ الوحي، وبابِ المناجاة، وشهادة الآيات، وظهور المعجزات، وفي أثنائها ما لا سبيلَ إلى البحث عنه والغَوصِ فيه، ولا بدَّ من التسليم المدعوِّ إليه والمُنبَّهِ عليه، وهناك يَسقُط «لِمَ؟» ويَبطُلُ: «كيف؟» ويزول: «هلاَّ؟» وتذهبُ: «لو» و«لَيت» في الريح!.

ولو كان العقلُ يُكتفى به، لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غَناء.

على أن مَنازلَ الناسِ متفاوتة في العقل، وأنصباء هم مختلفة فيه، فلو كنا نستغني عن الوحي بالعقل، كيف كنّا نصنع وليس العقل بأسره لواحد منا، فإنّما هو لجميع الناس. ولو استقلَّ إنسانٌ واحدٌ بعقله في جميع حالاته، في دينه ودنياه، لاستقلَّ أيضًا بقُوّته في جميع حاجاته، في دينه ودنياه، ولكان وحدّه يَفِي بجميع الصناعات والمعارف، وكان لا يَحتاجُ إلى أحدٍ من نوعه وجنسه، وهذا قولٌ مردود، ورأيٌ مخذول»(۱).

□ يقول الشيخ الجليل أبو سليمان المنطقي: «إن منازلَ الناس متفاوتةٌ في العقل، وأنصباء هم مختلفةٌ فيه»، معنى ذلك أن هذا الذي يَروقُ لشخص عقليًّا، ربما لا يَروقُ لغيره عقليًّا، ويَجبُ من أجل ذلك ألاَّ يتدخَّلَ العقلُ في الدين، وإلاَّ لاختلف الناسُ باختلاف عقولهم، وادَّعىٰ كلِّ أنَّ ما هو عليه إنما هو الجقُّ، وما عليه غيرهُ هو الباطل، ونتَج عن ذلك اتباعُ كلِّ أهواءه.

\* ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ [الجانية: ٢٣].

فتتفرَّقُ الأمة، وتخرجُ عن ما أحبَّه اللَّه وأمر به.

\* ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطى.

وإذا تساءلت الآن: ما هو إذن موقفُ العقلِ من الدين، وموقفُ الدينِ من العقل؟ .

فإننا نُجمِلُ الموضوعَ في النقاط الآتية:

نَزل الدينُ هاديًا للعقل في جميع الأمور التي لو تُرك العقلُ وشأنَه فيها ضَلَّ السبيل، وعَجَز عن الوصولِ إلى الحقيقة. . وهذه الأمور هي:

(أ) العقائد.

(ب) المبادئ الأخلاقيةُ إجمالاً وتفصيلاً.

(ج) التشريع في قواعِدِه العامة، وفي بعض تفصيلاته، وقواعِده العامة التي تتضمن الجزئيات على مر الزمن، وعلى اختلاف البيئات.

أما الطبيعة والكون ـ من سمائه وأرضه، ومن جباله وبحاره، ومن كواكبه وأقماره وشموسه ـ، أما المادة والطاقة، أما أعماق البحار وآفاق السماء . إنَّ كلَّ ذلك قد تركه الله سبحانه للإنسان يدرسه في مصنعه ومَعمله بآلاته وأدواته، وحَثَّه على أن يُجوِّل في ذلك ما استطاع إليه سبيلاً، حتى يكتشف سنن الله الكونية، ونواميسه الطبيعية، ويرى صنع الله الذي أتقن كلَّ شيء .

ولَم يَحجُرِ الدينُ على الإنسانِ في هذا المجال، اللَّهم إلا الواجبَ الذي ينبغي أن يكونَ شعارُه دائمًا، وهو أن يكون هدفُه من كلِّ ذلك الخير.

والإسلام دين العقل بكلِّ هذه المعاني التي ذكرناها ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر «الإسلام والعقل» للدكتور عبدالحليم محمود (ص١٥٠٠. ٣٠) ـ دار المعارف.

\* السَّمْعُ الصحيح لا يَنفكُ عن العقلِ الصريح. . والوحي هو الحُجَّةُ العُظمى:

□ قال الإمام ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق المرسلة»: "إن الحُجَجَ السَّمْعيَّة مطابِقةٌ للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفكُ عن العقل الصريح، بل هما أَخُوانِ وصَل اللَّه تعالى بينهما، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُم مِن شَيْء إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الاحقاف: ٢٦].

َ فَذَكَر مَا يُنال به العلوم، وهي السمعُ والبصرُ والفؤادُ الذي هو مَحِلُّ العقل.

\* وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعير ﴾ [اللك: ١٠].

فأخبروا أنهم خرجوا عن مُوجِبِ السمع والعقل.

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٢٧]، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ٤].

\* وقَال تعالى : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد:

٤٢].

فدعاهم إلى استماعِه بأسماعِهم وتدبُّرِه بعقولهم.

\* ومثلُه قوله: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨].

\* وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

فجَمَع سبحانه بينَ السمع والعقل، وأقام بهما حُجَّته على عباده، فلا

ينفكُ أحدُهما عن صاحبِه أصلاً، فالكتابُ المُنزَّلُ والعقلُ المُدرِكُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلقِه، وكتابُه هو الحُجَّةُ العُظمى، فهو الذي عَرَّفنَا ما لم يكن لعقولِنا سبيلٌ إلى استقلالِها بإدراكِه أبدًا.

فليس لأحد عنه مذهب، ولا إلى غَيره مَفزَعٌ في مجهول يَعلمُه ومُشكِل يَستبينُه، فَمَن ذهب عنه فإليه يَرجع، ومَن دَفَع حُكمَه فبه يُحاجُّ خَصمَه، إذ كان بالحقيقة هو المرشِدُ إلى الطرقِ العقليةِ والمعارفِ اليقنية، فمَن رَدَّ من مُدَّعي البحث والنظرِ حكومتَه، ودَفَع قضيتَه، فقد كابَر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامِه.

وليس لأحد أن يقول: إني غيرُ راضٍ بحُكمه، بل بحُكمِ العقل، فإنه متى رَدَّ حُكمَه، فقد رَدَّ حُكمَ العقلِ الصريح، وعاند الكتابَ والعقلَ.

والذين زعموا - مِن قاصِرِي العقلِ والسمع - أن العقلَ يجبُ تقديهُ على السمع عند معارضتهما، إنما أُتُوا من جهلِهم بحُكمِ العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولاً، وهو في الحقيقة شبهات تُوهم أنه عقل صريح - وليست كذلك -، أو من جَهلهم بالسمع:

إمَّا نسبتُهم إلى الرسول ما لم يَقُله.

أو نِسبتُهم إليه ما لم يُرِده بقوله.

وإمَّا لعدم تفريقِهم بينَ ما لا يُدركُ بالعقول وبين ما تُدركُ استحالتُه بالعقول.

فهذه أربعةُ أمورٍ أُوجبت لهم ظنَّ التعارضِ بين السمعِ والعقل، واللَّهُ سبحانه حاجَّ عبادَه عُلَى ألسُنِ رُسُلِهِ فيما أراد تقريرَهم به وإلزامَهم إياه بأقرب الطُّرق إلى العقل وأسهلها تناولاً وأقلها تكلفًا وأعظمها غَناءً ونَفعًا، فحُججُه سبحانه العقليةُ التي في كتابه جَمعت بين كونِها عقليةً سمعيةً ظاهرةً واضحةً قليلة المقدِّمات»(١).

\* ذِكرُ الْحُجَجِ العَقليَّةِ التي تضمَّنها القرآنُ الكريم والأمثلة عليها :

\* المثال الأول: مثلُ قوله تعالى فيما حاجً به عبادَه من إقامة التوحيد وبطلان الشّرك وقَطْع أسبابِه وحَسْم موادّه كلّها: ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونَ اللّه لا يَمْلكُونَ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ آَنَ ﴾ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا: ٢٢-٢٢].

\* المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٢].

\* المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لِلَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِنَّا لِلَه عِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

\* المثال الرابع: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [لقمان: ١١].

\* المثال الخامس: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ

 <sup>(</sup>١) (مختصر الصواعق) (١/ ١٧٦ ـ ١٧٩).

عِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الاحقاف: ٤]، فطالَبَهم بالدليل العقلي والسمعي.

\* المثال السادس: قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتُوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للَّهِ شُركَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخُلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦].

فاحتَجَّ على تفرُّده بالإلهية بتفرُّده بالخلق، وعلى بطلان إلهيَّة ما سواه بعَجزِهم عن الخلق، وعلى أنه واحدٌ بأنه قهَّار، والقهرُ التامُّ يستلزمُ الوحدة، فإن الشَّرِكة تُنافي تمامَ القَهْرِ.

\* المثال السابع: وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ إِنَّ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ الذَّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقذُوهُ مَنْهُ ضَعُفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ ثَنِ هَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٣-٧٤].

\* المثالِ الثامن: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣].

\* المثال التاسع: قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مَثْلُهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يرنس: ٣٨]. وقالَ تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلُهِ مَفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود: ١٣]. وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَتَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلُهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَتَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلُهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَتَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلُهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾

[الطور: ٣٣ - ٣٤]. ثم أسجَلَ عليهم إسجالاً عامًّا في كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثَّقلان، فقال تعالى: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء: ٨٨].

\* المثال العاشر: قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ ﴿ آَ الْمَ اللَّهِ عَلْمِ فُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ آَ الْمَا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨ ـ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨ ـ ٧٠].

\* المثال الحادي عشر: قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوثُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦].

\* المثال الثاني عشر: قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّة إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَي عَذَابِ شَديد ﴾ [سا: ٤٦].

\* المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ إِنْ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ قَالَ مَن يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس: ٧٨-٧٩].

\* المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا ع

إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ آَنَ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ آَنَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَبْنْتُمْ إِلاً قَليلاً ﴾ [الإسراء: ٤٩ ـ ٢٥].

\* المثال الخامس عشر: قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ آَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ آَيَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ سُدًى ﴿ آَيَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَن عَلَىٰ أَن عَلَىٰ أَن اللَّهُ عَلَىٰ أَن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّوْجَيْنِ اللَّهُ كَرَ وَالْأَنشَىٰ ﴿ آَيَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا عَلَىٰ أَن يُعْمَلُ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ اللَّهُ كَرَ وَالْأَنشَىٰ ﴿ آَيَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

\* المثال السادس عشر: قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُواً لَا اللهُ ا

\* المثال السابع عشر: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ آلَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ آلَ اللهِ مَا يَنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فَي الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٧ - ١٨].

\* المثال الثامن عشر: قوله تعالى عن خليله إبراهيم: ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ آَنَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ آَنُهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بَاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ لَهُمُ اللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ اللَّهُ مَا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُم أُولُئِكَ لَهُمُ اللَّهُ مَا مُهْتَدُونَ ﴾ [الانعام: ٨٠٠ - ٨].

\* المثال التاسع عشر: قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي



وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

\* المثال العشرون: قوله تعالى: ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ آَنَ ۖ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

[الملك: ١٣ ـ ١٤].

\* المثال الحادي والعشرون: قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿ ثَى ۖ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلَ لاَّ يُوقِنُونَ ﴾

[الطور: ٣٥ - ٣٦].

\* المثال الثاني والعشرون: قوله تعالى: ﴿ . قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

\* وبعدُ: يا حَبْرَ النصارى وبابا الفاتيكان:

ما تقولُ في هذه الأمثلة . . أما زالتَ مصرًا على قولك في أن الإسلام يُنافي العقل؟! أم أن هذه الأمثلة والحُجج العقلية الناصِعة تحتاجُ إلى مجلّداتٍ لشرحها وبيانِ عِظَمٍ وجَمالِ ما فيها؟!.

\* هل يصحُّ لذي عقل نسبتُكم القبائح إلى الأنبياء والمرسلين:

ووقفة أخرى ـ أيها القرم الذميم ـ، هل يَصِحُ في العقول ـ إن كانت لكم عقول ـ نسبتُكم القبائح إلى الأنبياء والمرسلين وإيمانُكم بما في العهد الجديد والقديم من هذه الرذائل والقبائح التي تشين؟! وأنتم تُصدِّقون التوراة المُغَيَّرة الموجودة اليوم، بالإضافة إلى ما في الإنجيل المُحرَّف.

□ فأنتم تؤمنون بهذه القبائح الموجودة في العهد القديم «التوراة»،
 ومنها:

- أن نبيَّ اللَّه «هارون» صَنَع عِجْلاً، وعَبَده مع بني إسرائيل.. [إصحاح (٣٢)عدد (١) من سفر الخروج].
- أن «إبراهيم» خليلَ الرحمن ﷺ قدَّم امرأتَه سارةَ إلى فرعون حتى يَنْكُ لِلهِ اللهِ على اللهُ على اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو
- ومن ذلك أنَّ «لوطا» عليه السلام شَرِبَ خمراً حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فزنَى بهما الواحدة بعد الأخرى . . [سفر التكوين، إصحاح (١٩) عدد (٣٠)].

اللَّهِ أَن يفعلَ نبيُّ اللَّه لوطٌ رَبَيُّ ذلك. اللَّه لوطٌ رَبَيُّكِيُّةِ ذلك.

- وأن «يعقوب» عليه الصلاة والسلام سَرَق مواشيَ من حميه، وخَرَج بأهله خِلْسة دونَ أن يُعْلِمَه. . [سفر التكوين، إصحاح (٣١) عدد (١٧)].
- وأن «راوبين» زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوبَ اللَّيَالَا ، عَلِم بهذا الفعل القبيح وسَكَت. . [سفر التكوين، إصحاح (٣٥) عدد (٣٢)].
- وأن «داود» الليكا زنى بزوجة رجل من قُوَّادِ جيشه، ثم دَبَّر حِيلةً لقتلِ الرجل، فقُتِل، وبعدئذ أخذ داود الزوجة، وضَمَّها إلى نسائه، فولدَت له سليمان. . [سفر صموئيل الثاني ـ إصحاح (١١) عدد (١)].
- وأن «سليمان» ارتدَّ في آخِرِ عُمره، وعَبَد الأصنام، وبَنيٰ لها المعابدَ.. [سفر الملوك الأول، إصحاح (١١) عدد (٥)] .

<sup>(</sup>۱) «الرسل والرسالات» لعمر سليمان الأشقر (ص١٠٥، ١٠٦، ١٠٧) ـ دار النفائس.

\* وهذي مخازيكم في إنجيلكم المحرَّفِ التي لا يُقرِّ بها من له أدنى مُسْكة ٍ من عقل:

□ ورد في إنجيل «متى» أن عيسى من نَسلِ سليمانَ بنِ داود، وأنَّ جَدَّهم «فارض» الذي هو من نَسلِ الزنى مِن يهوذا بن يعقوب. . [إصحاح متى الأول، عدد (١٠)].

◘ وفي إنجيل [يوحنا] إصحاح (٢) عدد (٤) أن يسوع أهان أُمَّه في وَسَطِ جَمْعٍ من الناس.

\* بابا الفاتيكان ـ واللَّه ـ ليس لك عقلٌ ، وإلاَّ فأجبني أنت وقومُك :

أعبًّادَ المسيح لنا سؤالٌ إذا مات الإله بصنع قدوم إذا مات الإله بصنع قدوم وهل أرضاه ما نالوه منه؟ وإنْ سَخط الذي فعلوه فيه وهَلْ بقي الدوجود بسلا إله وهمل خلت الطبّاق السّبع لمَّا وهمل خكت العوالم من إله وكيف تَحَلَّت الأمسلاكُ عنه وكيف أطاقت الخشبات حمثل وكيف أطاقت الخشبات حمثل

أريد جوابه ممّن وعَاه أ أماتوه، فما هسذا الإله ؟ فبشراهم إذا نالسوا رضاه! فقر تهم إذا أوهت قسواه! سميع يستجيب لمن دعاه؟ شوى تحت التراب، وقد علاه؟ يُدبِّرها وقد سمرت يداه؟ بنصرهم، وقد سمعوا بكاه؟ الإله الحق شية على قضاه؟

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

وكيف دنا الحديد اليه حتّى وكيف تمكَّنت أيدي عداه وَهَلُ عاد المسح إلى حياة ويا عجبًا لقَبر ضمَّ رَبُّا أقسام هنساك تسعيًا من شهسور وشَـق الفَـرج مولودا صغيراً ويأكل ثم يشرب، ثم يأتى تعالى اللَّهُ عن إفنك النَّصارَى أُعْبُادَ الصَّليب لأيِّ مَعْنِيً وَهَلُ تقضى العقولُ بغير كسر إذا ركب الإله عليه كُرْهاً فذاك المركب الملعمون حَقَّا يُهانُ عليه ربُّ الخَـلـُق طـُراً فإن عَظَّمْته من أجـك أن قـــدُ وقد فُقد الصليبُ فإن رأينا فَهَلاً للقبور سجدت طرًا فيا عبد المسيح أفق فهذاه

يُخالطه، ويكحَقه أذاه؟ وطالت حيث قد صَفَعوا قفاه؟ أم المُسحيى لسه ربُّ سواهُ؟ وأعجب منه بطين قد حسواه ! لدى الظُّلُمات من حَيْض غـذاهُ! ضعيفًا، فاتحاً للسنَّدُي فاه ! بسلازم ذاك، هسل هسذا إلسهُ؟ سيسال كلُّهم عمَّا افتراه ! يُعظَّمُ أَوْ يُسقَّبِّحُ مَن رماهُ؟ وإحسراق له، ولمَن بَغاهُ؟ وقد شُدَّت لتسمير يداه ! فُ لُسُهُ، لا تُبُسُه إِذْ تِراهُ وتعبُده!! فإنك من عداه ! حوى ربّ العباد، وقد عله أ له شبكلاً تسذكُّ رنا سنساهُ! لضَمِّ القبر ربَّك في حشاه؟ بدايته، وهذا مُنتهاهُ(١)

<sup>(</sup>١) "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" لابن قيم الجوزية (٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢).

## \* ووقفة أخيرة لنرد على بابا الفاتيكان باطله:

ردًّا على مزاعمك وكذبك وتطاولك على الإسلام، وادعائك أنه يُصادم العقل نقول:

١- "إن هناك أموراً هي مصلحة للإنسان، لا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله، لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته، "فمن أين للعقل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته..؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته، ورضاه وسخطه، وكراهيته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه، وما أعد لأوليائه، وما أعد لاعدائه، ومقادير الثواب والعقاب، وكيفيتهما، ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه من رُسُله.. إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل، وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته؟!»(١).

٢ ـ «إن الذي يُدرك العقلُ حُسنَه أو قُبحَه يُدْرِكُه على سبيل الإجمال، ولا يستطيع أن يُدرك تفاصيلَ ما جاء به الشرع، وإن أُدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض الجُزئيَّات، وليس إدراكا كُلِّيا شاملاً: «فالعقل يُدرك حُسنَ العدل، وأمَّا كون هذا الفعل المُعيَّن عَدْلاً أوْ ظلْماً، فهذا مما يَعجِزُ العقلُ عن إدراكه في كلِّ فعْل وعقد»(١).

٣ ـ «أن العقول قد تحارُ في الفِعل الواحد، فقد يكونُ الفِعْل مشتملاً

<sup>(</sup>١) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (٢/ ١١٧).

على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول: مفسدته أرجح أو مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك، وتأمر براجح المصلحة، وتنهى عن راجح المفسدة، وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص، مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، وتأتي الشرائع ببيانه، فتأمر به من هو مصلحة له، وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه، وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر، وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يَهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة»(۱).

□ وفي هذا يقولُ ابنُ تيمية: «الأنبياء جاؤوا بما تَعجِزُ العقولُ عن معرفته، ولم يجيؤوا بما تعلمُ العقولُ بُطلانَه، فهُم يُخبرُون بمُحاراتِ العقول، لا بمحالات العقول»(٢).

٤ - ما يتوصَّلُ إليه العقلُ - وإنْ كان صحيحًا - ، فإنه ليس إلا فَرْضيَّات ،
 قد تَجرِفُها الآراءُ المِتناقضةُ ، والمذاهبُ المُلحدة .

ولو استطاعت البقاء فإنها ـ في غَيبة الوحي ـ ستكون تخمينات شتَى، يلتبسُ فيها الحقُّ بالباطل (٣) .

٥ - «البراهمةُ - وهم طائفةٌ من المجوس - زعموا أن إرسالَ الرُّسلِ عَبَثٌ، لا يليقُ بالحكيم؛ لإغناء العقل عن الرسل، لأن ما جاءت به الرسل، إن كان موافقًا للعقل حَسنًا عنده، فهو يفعلُه - وإن لم يأت به -، وإن كان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع فتاوى شيخ الإسلام، (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «الرسل والرسالات» للأشقر (ص٣٨).

مخالفًا قبيحًا، فإن احتاج إليه فعله، وإلاَّ تَرَكه»(١) .

ويكفي للردِّ على البراهمة أن نُوجِّه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولُهم التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي، ونذكر ما سبق ذكره من قول زعيم من زعمائهم في القرن العشرين - وهو المهاتما غاندي - يقول مُفاخرًا: «عندما أرى البقرة لا أجدُني أرى حيوانًا؛ لأني أعبدُ البقرة، وسأدافعُ عن عبادتها أمام العالم أجمع».

□ ولقد قاده عقلُه إلى تفضيل أُمِّه البقرة على أُمِّه التي ولدته: «وأمي البقرة تفضلُ أُمِّي الحقيقية من عدَّة وُجوه: فالأُمُّ الحقيقة تُرضِعُنا مُدَّة عام أوْ عاميْن، وتَتطلَّبُ منَّا خَدَمات طولَ العُمرِ نظيرَ هذا، ولكنَّ أمنًا البقرة تمنحُنا اللبنَ دائمًا، ولا تطلبُ منَّا شيئًا مقابلَ ذلك سوى الطعام العادي»(٢).

□ يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: «وقد قَرأتُ منذ مُدَّةٍ في مجلة «العربي» التي تصدُر في الكويت عن معبد فَخم مَكْسُوِّ بالرُّخام الأبيض تُرسَلُ إليه الهدايا والألطافُ من شتَّىٰ أنحاء الهند، بَقِيَ أن تعلَم أن الآلهة التي تُقدَّم لها القرابينُ وتُرسَلُ لها النذورُ في ذلك المعبَد الفخم إنما هي الفتران!!! هذه بعض الترَّهاتُ التي هَدَتهم إليها عقولُهم التي زعموا أنَّ فيها فُنيةً عن الوحى الإلهيِّ». "

٦ ـ أَلاَ يَعلمُ البابا أَنَّ فِعلَ العقلِ (تعقلون ـ يعقلون) وَرَد ذِكرُه في

<sup>(</sup>١) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) «نظرات في النبوة» (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) «الرسل والرسالات» (ص٣٩).

القرآن ٤٩ مرَّة، وفِعلُ «التفكُّر» وَرَد ذِكرُه في القرآن ١٧ مرَّة، ولفظُ «الألباب» ـ أي العقولَ ـ وَرَد ذِكرُه في القرآنِ ١٦ مرَّةً.

٧ ـ القرآنُ يُخاطبُ العقولَ المتخصِّصة بحقائقَ علمية لم تُعرف إلاَّ بعدَ نزول القرآن بأكثر من ألف عام، جَعلت «موريس بوكاي» أستاذ الجراحة الفرنسيُّ الشهيرَ يَخرُّ ساجدًا أمامَ عَظَمة القرآن ويُشهرُ إسلامه، ويؤلِّفُ كتابَه الشهير «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم»، وهو مترجَمٌ بعدَّةِ لغات، وجَعلت «كث ألمور الكندي» وهو من أشهر علماء الأجنَّةَ يَخرُّ ساجدًا ويَدخلُ الإسلام، ويُقدِّمُ برنامجًا في التلفزيون الكندي عن علم الأجنة في القرآن والسُّنة يؤكِّدُ فيه أن ما جاء في القرآن من وصفٍ لمراحل الجنين تتطابقُ مع ما اكتُشف حديثًا من حقائقَ في علم الأجنَّة، ودراسةُ دستورِ القرآن العالمي جعلت الدكتور «مراد هوفمان» المتحدِّث الإعلاميُّ لمُنظَّمة حلف شمال الأطلنطي يقولُ أمامَ أعضاء المنظّمة: "إن الإسلام طَوْقُ النجاة للحضارة العالمية المهدَّدة»، ويُشهِرُ إسلامَه بعد أن درس الإسلام فوجد فيه دستورًا عالميًّا يُحقِّقُ العدلَ والتوازنَ بين الإنسانِ ونفسِه، وبين الإنسانِ وأخيه الإنسان، وبين الإنسانِ والكونِ مِن حولهِ.. والكثير والكثير.

٨- يزعمُ كثيرٌ من الناسِ أنَّ الوحيَ يُلْغي العقلَ ويَطمسُ نُورَه، ويُورَّتُه البلادةَ والخُمولَ، وهذا زَعمٌ كاذبٌ، ليس له من الصحَّة نصيبٌ، فالوحي البلادة وجَّه العقولَ إلى النظرِ في الكون والتدبُّرِ فيه، وحَثَّ الإنسان على السخمارِ هذه الأرضِ واستثمارِها، وفي مجالِ العلوم المنزَّلةِ من اللَّه وظيفة العقل أن ينظر فيها؛ ليستوثِقَ من صحة نسبتها إلى اللَّه تعالى، فإنْ تَبيَّن له العقل أن ينظر فيها؛ ليستوثِقَ من صحة نسبتها إلى اللَّه تعالى، فإنْ تَبيَّن له

صحَّةُ ذلك فعليه أن يَستوعبَ وحيُ اللَّهِ إليه، ويستخدمَ العقلَ الذي وَهَبه اللَّهُ إِيَّاه في فهم وتدبُّرِ الوحي.

والوحيُ مع العقلِ كنُورِ الشمسِ أو الضوءِ مع العين، فإذا حُجِب الوحيُ عن العقلِ لم يَنتفع الإنسانُ بعقله، كما أن المُبْصِرَ لا ينتفعُ بعينه إذا عاش في ظُلمة، فإذا أشرقت الشمس، وانتشر ضوؤُها انتفع بناظريه، وكذلك أصحابُ العقول إذا أشرق الوحيُ على عُقولِهم وقلوبِهم أبصرت واهتدت ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصِّدُورِ ﴾ والحج: ٤٦] (١) أ.ه.

9 ـ يقول الدكتور عبدالحليم محمود في كتابه «الإسلام والعقل» عن «خلفاء إبليس»: «وإنَّ مِن أحدث اختراعات إبليس في هذا الزمن الحاضر إنما هو المذهبُ المسمَّى بالوجودية: وهو مذهبٌ يدعو كلَّ إنسان لأن يُحقِّق وجوده حسبما يرى وتبعًا لما يريد، غيرَ متقيِّد بعُرف، ولا عادات، ولا تقاليد، ولا دين، ولا أوضاع أيًّا كانت، وهو إذن يَهدمُ نفسه بنفسه، لأنه لا يقومُ على أسس ثابتة، ولا ينتهي إلى مبادئ حقيقية، وأحسن تشبيه للوجودي هو ما قاله أحد كبار الكتاب الغربيين: «إن الوجودي مثله كمثل الكلب الذي يَجري دائرًا حول نفسه ليمسك بذنبه، فلا هو يُدركُ ذَنبه ولا هو يقف عن الجري، وهي لُعبة يلعبها الكلاب، حينما يجدون الفراغ فيلهون بما لا نتيجة له».

على أن هذا المذهبَ الوجوديَّ قديمٌ، إذ إنه المذهبُ-السوفسطائيُّ (١) «الرسل والرسالات» (ص٠٤-٤١).

اليوناني، وهو مذهب يظهر دائمًا في عصور الانحلال، وفي البيئات المنحلّة، ولا وجود له في عصور الجدّ، ولا في البيئات الجادة، ذلك أن المجتمعات الناهضة الجادة، لا تُبيح لأفرادها أن يَتشبّهوا بالكلاب ـ حينما تلهُو الكلاب ـ في الجري وراء أذنابها ليمسكوا بها.

فالوجوديةُ إذن اختراعُ إبليس، لإخراج طائفةٍ من البشرِ عن نطاقِ السجود للَّه، إلى نطاقِ السجود للأهواء.

◘ خلفاء أبليس ثانيًا هم: طائفة الفلاسفة العقليين الإلهيين.

ذلك أن الفلسفة العقلية ـ مهما حاول المتفلسفون تزييف أهدافها وتزيين َ غاياتها ـ: ليست إلاَّ محاولة تحكيم العقل فيما أتى به الوحيُ.

وهي - من غيرِ ما رَيبٍ - تريدُ أن تَخترعَ عقليًّا ما فَرَغ منه الوحيُ في قضاياه ومبادئه، إنها تريدُ ابتداع دين عقلي بجوار الدين الإلهي، وهذا الدينُ العقليُ يختلفُ من فيسلوف إلىٰ آخر، وهو مِن أجلِ ذلك: يختلفُ في هذه القضية أو تلك مع الدين الإلهي .

فإذا كانت البيئةُ متشبِّعةً بالدين الإلهيِّ، يَغمُرُ قلبَها الإيمانُ، وتَغمُرُ وَلَجَهَا الإيمانُ، وتَغمُرُ وِجدانَها الهداية، حاوَلَ المتفلسفون في طريقة إبليسية أن يُوفِّقوا بين الدينِ والفلسفة.

ومعنى هذا: أنهم يَجعلون موقفَ اخترعاتِهم العقلية بالنسبة للدين، موقفَ الندِّ للند، فيحاولون التوفيق، فيُخطِئُهم التوفيق فيما يأتون وما يَدَعُون، ذلك أنهم قلوبُهم وأفئدتُهم هواءٌ.

وإذا كان الاتفاقُ بينهم لم يَتمَّ، فإن التوفيقَ بين أهوائِهم وظنونِهم،

وشكوكِهِم وأوهامِهِم، وبين الوحي والعِصمة، واليقينِ والهداية، إنما هو عملٌ لا يُسيرُ في رِكابه إلاَّ أتباعُ إبليس.

والفلاسفةُ إذن لم يَسجدوا للَّه.

□ أما الطائفة الثالثة التي لم تسجد الله إلا شكلاً، فإنها طائفة المعتزلة من علماء الكلام، إنهم لم يسجدوا لله سجود خضوع وإذعان، ومذهبهم قائم على تحكيم العقل في الدين، ووصل بهم الأمر إلى أنهم يُوجبون على الله بعض الأعمال، سبحانه وتعالى، ويُحرِّمون عليه إتيانَ بعضها سبحانه وتعالى، فوضعوا أنفسهم بعَملهم هذا موضع المشرِّعين لله سبحانه، يُلزمونه سَلْبًا، ويلزمونه إيجابًا، وزيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم، وصَدَق فيهم قولُ اللَّه تعالى: ﴿ أَفَمَن زُينَ لَهُ سُوءُ عَمله فَرآهُ حَسنًا فَإِنَّ اللَّه يُضلُ مَن يَشاءُ ويَهدي مَن يَشاءُ فَلا تَذْهَب نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسرات إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ ونظر: ٨].

ثم إنَّهم خاضوا فيما نَصَح الدينُ بعَدَم الخَوضِ فيه، كالذات الإلهية، والصفات، وكالقَدَر، وكان لابدَّ وقد اتبعوا أهواءَهم أن يختلفوا ويتفرَّقوا وتذهبَ بهم الأهواء كلَّ مذهب، فكانوا فِرَقًا وأحزابًا شتَّى، لا تكادُ تدخلُ تحت حَصر.

وكلُّ مَن نَهَج النَّهجَ العقليَّ في الدين، في العصرِ الحاضر، إنما هو تابعٌ من أتباع المعتزلة، ولا مناص من الإقرارِ بأن مدرسة الشيخ محمد عبده، إنما هي مدرسة اعتزالية في مبادئها وأصولها، وهي مدرسة اعتزالية في غاياتِها وأهدافِها، ذلك أنها تضعُ قضايا الدين في ميزانِ عقلِها، فتَنفي

وتُثبت حسبما تقتضيه الأهواءُ والنزعات.

والمدرسة العقلية في الدين ـ أيًّا كانت، وفي أيِّ مكان و وجدت، وفي أي مكان و وجدت، وفي أي زمان نشأت ـ لم تسجد لله سجود خضوع وإذعان، وإنما سجدت للعقل، وعبدت العقل، فتفرَّقت إلى ما لا يكاد يُحصى من الفرق، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَىٰ وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مصيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وسبيلُ المؤمنين إنما هو السجودُ للّه وحده، وذلك أيضًا سبيلُ الراسخين في العلم، إذ الراسخون في العلم هم دائمًا مؤمنون ساجدون لأمرِ اللّه، وإليهم تُشيرُ الآية الكريمة: ﴿ أَمَّنْ هُو قَانِتٌ آنَاءَ اللّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

ومن البديهي أن المؤمن الحقيقي هو وإبليس على طرَفي نقيض، ويَرسُمُ اللَّهُ سبحانه وتعالى صورة المؤمن، فيبيِّنُ تعارضَها مع كلِّ الصور الإبليسية على تفرُّقها واختلافها، ويُبيِّنُ جزاء المؤمنين عنده فيقول سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْد رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ شَيَّ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَوْقُنَاهُمْ يُنفقُونَ شَنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥-١٧] الله اله.

<sup>(</sup>١) «الإسلام والعقل» (ص٣٨ ـ ٤٠).

١٠ رَحِم اللَّهُ الشافعيُّ القائل: «ما جَهِل الناسُ ولا اختلفوا إلاًّ لِتَرْكِهِم لسانَ العرب ومَيلِهم إلى لسان أرسطو».

اختلف فلاسفة اليونان «انكسيمندر» عن «طاليس»، واختلف «هرقليط» عنهما، ووصل الأمر إلى أرسطو الذي اخترع المنطق ليعصم الذهن عن الانحراف والضلال، فلاحظ عليه تلاميذه وأبناء مدرسته ومناصروه أخطاء لا حصر لها، إنهم مع ما لهم من باع واسع في علم الفلسفة، كانوا أعجز من أن يُمكنهم الذفاع عن المعلم الأول.

وعَجَزت آلةً عِصمةِ الذهن عن عِصمةِ ذهنِ مخترِعها، وعن عصمةِ ذهنِ أَتباعه، ولكنَّ المعترِضين على أرسطو لَم يُقرَّ أحدُّ من كِبارِ الفلاسفة لهم بالصواب المُطلَق، وإنما كانت آراؤهم هي الأخرى مَثارَ جَدَل واعتراض وتجريح ونقض، وجاء الكِنْدي، والفارابي، وابن سينا، كلما جاءت أُمَّةٌ لعنت أختها.

وكَشَف الزمنُ عن أن عالَمَ الغَيبِ إنما هو حِجْرٌ محجور بالنسبة للعقلِ البشري، فلن يتأتَّى - بوضعه البشريِّ - أن يَطَأَ حِماه، ولا أنْ يَلِجَ بابه، وتَقدَّس عالَمُ الغَيبِ عن أن يُمسِكَ بمفتاحِه، أو يكشفَ عن مساتيره إلاَّ مَن أَذِنَ له اللَّهُ من نبيٍّ مُكرَّم، أو من رسولٍ مأذون.

□ وللّه درُّ الشافعيِّ إذ يقول: «رأيي في علماءِ الْكلام أن يُضرَبوا بالجريدِ والنِّعال، وأن يُطوَّف بهم في العشائرِ والأمصار، ويُقال: هذا جزاء مَن تَركَ الكتابَ والسُّنَةَ وأقبَلَ على عِلم الكلام».

وما أحلى سجودَ العقل للَّه خالقه! .

أفهمتَ ـ وما إخالُك تَفهمُ ـ يا حَبْرَ النصارىٰ . ويا رأس الفاتيكان . . يا عارَ البشرية . . ويا صورةَ الحقدِ الصليبيِّ في أنتنِ شكلٍ . . وأوقَح عبارة . . وأرذَلِ هيئة . . وأقبح لسان ؟! . . إبليسيٌّ فاق إبليس . تَعجَّبُ إبليس من كُفره ووقاحتِه وإجرامِه ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٣١].

## \* إنهم لا يعتذرون!:

عندما أساء البابا «بنديكت السادس عشر» مؤخّرًا للعالم الإسلامي أجمع بإهانته لرسول الله على طالبه الجميع بالاعتذار، حتى بعض وسائل الإعلام الغربية التي لم يُعرَف عنها التعاطف مع الإسلام طالبته بالاعتذار.

□ لقد كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحية عدد يوم السبت (١٦ من سبتمبر ٢٠٠٦م) مطالبة البابا باعتذار وصَفَتْه بأنه يجبُ أن يكونَ «عميقًا ومقنعًا»، وعَقَبت قائلةً في نفس الافتتاحية: «إن العالَمَ يستمعُ باهتمام لكلمات أيِّ بابا. وإنه من الخطير والمؤلم أن يَنشُرَ أحدٌ ما الألَمَ سواءٌ عامدًا أو غيرَ مكترث. إن البابا بحاجة إلى أن يُقدِّم اعتذارًا عميقًا ومقنعًا ليبيِّنَ أن الكلمات يُمكنُ أيضًا أن تَشفي الجراح». فهل اعتذر البابا؟.

□ نقلت قناة (BCC) عبر موقعها الإلكتروني البيان الذي أصدره البابا «بنديكت السادس عشر»، والذي يقول فيه ـ بالحرف الواحد ـ: «إن البابا المقدس «آسفِ جدًا» أنَّ بعض فقرات خطابه قد بَدَت وكأنها تهاجم مشاعر المسلمين»، وأعقب قائلاً: «إنه يحترم الإسلام، ويأمل أن يتفهم المسلمون المعنى الحقيقي لكلماته».

لم يَعتذر البابا، وإنما اتَّهَمَنا نحن بقلَّة الفَهم، بل ويطالبنا أن نَقبَلَ ما قال، وذَكر أنه يَحترم الإسلام، ولكنه في المقابل لم يذكر نبي الإسلام، أو يعتذر عما قاله في حقَّه ﷺ، بل تعمَّد تجاهُلَ إهانته للنبي بكلماته الجارحة على مسمع من العالم أجمع ، فأين هو الاعتذار ؟! .

إن البابا يقول إنه «آسف جدًّا» أن عباراته بَدَت وكأنها هجومية، ولكنه لم يَعتذرْ عن هذه العبارات، أو يَشرحْ لنا كيف يمكنُ ألاً تكون هجوميةً. هو فقط «آسف جدًّا» لِمَا حَدَث. فأين الاعتذار؟! ومَن قال: إننا في هذا المقام - نهتم لشاعره، أو نُعيرُها أدنى اهتمام؟ إن البابا يستخدم حيل الإعلام المعروفة في التهرُّب من مواجهة النفس، أو مواجهة مَن أساء إليهم بطُرق إعلامية ملتوية وعبارات فضفاضة، ولا يكيقُ برجل دين في مكانت وقدره لمن يعتنقون دينَه أن يفعل ذلك، إنْ كان قد أخطاً في وصف نبي الأمة الإسلامية بأنه لا يأت إلا بالشرِّ، فلماذا لم يَعتذرْ عن ذلك بوضوح؟ إنه يعالجُ الإهانة الأولى التي جَرحت كرامة كلِّ مسلم بإهانة ثانية تَفترضُ في عالم المسلمين الغباء أيضاً!.

إنَّ هذا الأمرَ متكرِّرٌ في المواقف الغربية تُجاه العالَم الإسلامي، فبعد أزمة الرسوم المسيئة عن نبي الإسلام، ومطالَبة الجميع لرئيس الوزراء الدانمركي بالاعتذار باسم الحكومة الدانمركية على الإصرار على تصعيد الأزمة، حاور رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي Al Ahram weekly» المصرية التي تصدر باللغة الإنجليزية رئيس الوزراء الدانمركي، وحثّه على الاعتذار لإنهاء الأزمة، فما كان من رئيس الوزراء إلا أن رد قائلاً: "يُسعدني

أن أقدم هذا التصريح بشكل مكتوب إلى قُرائكم، ولكنك تدرك بلا شكِّ أنه لا الحكومة ولا شعبُ الداغرك يمكنُ اعتبارُهم مسؤولين عماتمَّ نشرُه»(١).

## \* وعاب عليه بنو جلدته:

أنكرت أكثرُ الصحف الأوربيَّة كلامَ البابا، وانتقدوه وعابوا عليه:

□ «ففي هولندا رأت صحيفة «دي فولكسكرانت» أن ما فَعله البابا ليس سوى نوع من الاستفزاز لمشاعرِ المسلمين، ولا يمكنه سوى أن يكوم نفسه وحدَها بشكل أساسي».

□ وكَتَبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية تقول: «إنَّ هذا البابا البالغ من العمر ٧٨ عامًا يرتكبُ هفوات متتالية منذ تعيينه، وستُشكَّلُ لدينا في نهاية المطاف قناعة بأنها ليست عَرَضِيَّة ، بل تكشفُ عن فكره الدَّفين».

□ بل إن رئيسَ وكالةِ الأنباءِ الكاثوليكية: «رنج إيفل» نفسه قد انتقد البابا بحدَّةٍ معارِضًا تصريحاتِه، ومتنصِّلاً عنها قائلاً: «إن البابا أراد هنا ارتداء ثوبِ البروفيسور، واعتقد أنه يستطيعُ أن يتجرَّد من منصبِ البابا ولو لمدةِ نصفِ ساعة.. وهذا لم يكن سوى سذاجةٍ سياسية».

□ بينما وَجَهت صحيفة «لاريبوبليكا» التي تصدر في روما انتقادات حادةً للبابا الحالي بسبب خطئه في تصريحاته التي أَجْبَرَتُه على التراجع ليكونَ أولَ بابا في التاريخ يحاولُ التراجع بهذا الشكل عن شيءٍ قاله، مؤكّدةً أنَّ ردَّ الفعلِ السريع والواضح للفاتيكان وتراجعه لتفادي تداعيات

<sup>(</sup>١) «لماذا يكرهونه ـ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام ﷺ للدكتور باسم خفاجي (ص٢٢ ـ ٢٤) كتاب البيان .

الأزمة سببه أيضًا الانتقادات الحادة التي تلقّاها من الفاتيكان نفسه بعد أن انتهت الكنيسة الكاثوليكية إلى أن «بنديكت» قد اقترَف هنا خطأ واضحًا لا يُمكن إنكاره».

□ وقال المؤرِّخ الديني الفرنسي «أودون فاليت» لوكالة الأنباء الفرنسية بأن البابا الحالي أكثرُ قُربًا للولايات المتحدة من البابا السابق الذي عارض غزو العراق وأفغانستان، حيث إنه لم يَقُمْ منذ تولِّيه بأيِّ إدانة للسياسة الخارجية الأمريكية.

□ وقال «فاليت»: «لا شك أنه يوجدُ بُعْدٌ سياسيٌّ في تصريحاتِ البابا، حتى وإن تخفَّت وراء فكر لاهوتيٌّ واضحٍ»(١).

\* إيه يا بنديكت بابا الفاتيكان:

سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن وسيعلو صوت الله ولو كرهوا في كُل زمان

<sup>(</sup>١) «جريدة الأسبوع» العدد (٤٩٧) (ص٧) ـ ٩ من رمضان ١٩٢٧ هـ ٢/ ١٠/ ٢٠٠٦م.

## مقالات في الدِّفاع عن الإسلام والردِّ على بابا الفاتيكان \* «لا لاعتذار البابا»:

◘ قال عُلوي بن عبدالقادر السَّقَّاف: «لم تكن مصادفةً أن يُعلنَ رئيسُ دولةِ الصليب أن الحربَ في العراق حربٌ صليبية، ثم يُهانُ المصحفُ في سُجونه في العراق وجوانتنامو، ثم يُساءُ إلى الإسلام ونبيِّ الإسلام في رسوم كاريكاتيرية في أكثر من صحيفة غربية، ثم يُتَّهمُ الإسلام بالفاشية، وأخيرًا يُساءُ إلى نبيِّ الإسلام ـ عليه أفضلُ الصلاة والسلام ـ على لسانِ أكبر زعيم للنصارئ ـ بابا الفاتيكان ـ، لم يكن ذلك كلُّه مصادفة ولا مستغربًا عنهم، ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨]، ولم يكن مُستغربًا أن يَغضبَ المسلمون لنبيِّهم ﷺ، بل هذا هو الواجبُ عليهم، لكنَّ المستغرَبَ هو هذه الضَّجةُ الإعلاميةُ التي انخَدع بها الكثيرون وصاروا يُطالبونه بالاعتذار، مَّا كان سببًا في إعلاء شأنه، ولو أنهم تَركوه لحقارته لما عَبَّأ به أحد، فما كان منه إلاَّ أن اتَّهمهم مرةً بالغباء وأنهم لم يَفقَهوا قَولَه! ومرةً بأسفه على الألم الذي سبَّته تعليقاتُه، وها نحن ـ المسلمين ـ صباح مساء نذُمُّهم ونَذُمُّ دينَهم المحرَّف، ونصمهم بالضلال يوميًّا في صلاتنا وخارجَها، ولم يُلقوا لنا بالأ، ولم يطلبوا منا أن نعتذر، ولو أن أكبرَ علماء المسلمين قال: «إنَّ النصاري كفار، وإنَّ دينَهم محرَّف، وليس هو الدينَ الذي أتى به عيسى - عليه الصلاة والسلام -»، أُثُّراهم سيأبهون به ويطالبونه بالاعتذار؟! أجزمُ أن عقلاء هم أعقل من عقلانيِّينا الذين طاروا في العجَّة ـ كما تقول العامة ـ، ولن يطالبوه بالاعتذار؛ لأنَّ ذلك يُعلِي من شأنه، ثمَّ ماذا لو قال لنا البابا: «أنا على استعداد أن أعتذر عن إساءتي لكم، لكن

بشرط أن تعتذروا أنتم أيضًا عن إساءتكم لنا بوَصمنِا بالكفر والضلال في كتابكم وعلى السينة علمائكم ١٤٠٠ . أكنًا فاعلين؟! .

ومرةً أخرى أقول: إنَّ غَضب المسلمين أمرٌ واجبٌ عليهم، وغيرُ مستغرَب، لكنَّ المستغرب أن يطالِب بذلك من يستنكرون اليوم عليه، وغدًا يجلسون معه على طاولة الحوار لتقريب الأديان، هؤلاء هم الذين جَرَّؤُوه!.

- جرَّاه الذين لا يُكفِّرونهم، ويزعمون أنهم أهلُ كتابٍ مؤمنون، واللَّهُ كَفَرَ هم مِن فوق سبع سماوات: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلاثَة ﴾ . - جَرَّاه مَن عدَّ النصاري إخوانًا لنا في الإنسانية، في حين يَتَهمُ باباهم

نبيَّنا ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ باللاإنسانية .

- جرَّاة مَن أبلى بلاءً سيئًا في رَفع المقاطعة عن دولة الداغرك التي سَبَقَتْه في الإساءة إلى النبيِّ عَلَيْكُ ، وليس ببعيد أن يأتي مَن يَقبلُ اعتذاره الأخير كما قبل البعضُ اعتذار الصحيفة الآثمة صاحبة الكاريكاتير.

\_ جرَّاه الذين ما زالوا يَدْعُون إلىٰ التسامح والتعايُشِ والحِوارِ مع الآخر، والآخرُ هذا يَشتُمُهم ويَشتُمُ نبيَّهم رَبِيَّا اللهُ

وإنَّ مِن المزالِقِ الخطيرةِ التي وقع فيها بعضُ الذين طالَبوا البابا بالاعتذار ونُشرت في وسائل الإعلام: قبولَ بَعضهم اعتذاره الممجوج، ونَسي هؤلاء ـ وربَّما جَهلوا ـ أنه لو اعتذر بأصرح عبارةٍ ممكن أن يعتذرَ منها مخطيءٌ، لما قُبل اعتذارُه؛ لأنَّ هذا حقٌّ للنبي ﷺ ـ ليس لأحدٍ غيره ـ، أرأيتَ لو أنَّ رجلاً شَتَم جارك، ثم جاء ليعتذرَ إليك، هل من حقِّك أن تقبلَ عُذرَه؟ أم تقول له: هذا جاري دونَك، فاعتذرْ منه؟ فحقُّ رسولِ اللَّه ﷺ أجلُّ وأعظم.

وَمِن هذه المزالق دعوى بعضِهم أن الجهاد في الإسلام للدفاع عن النفس، ليدفع تهمة انتشار الإسلام بالسيف، ونَسِي أن التاريخ الإسلامي مَلِيءٌ بالفتوحات الإسلامية.

فهؤلاء وأولئك هم الذين جرَّؤه، وسيُجَرِّؤن غيرَه على الإساءةِ للإسلام ونبيِّ الإسلام.

ولهؤلاء أقول: إنْ كان الدفاعُ عن النبي رَيَّا لِللهُ منكم كلَّ ذلك، فلا حاجة إليه، واللَّهُ حافظٌ دينَه وكافٍ نبيَّه رَيَّا لِللهُ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزْئِينَ ﴾ ". اهـ.

## \* «لا تُطالبوا البابا بالاعتذار»:

□ قال د. محمد بن إبراهيم السعيدي، رئيس قسم الدرسات الإسلامية بكليَّة المعلِّمين بمكة : «ضَجَّ العالَمُ الإسلاميُّ - كما ينبغي له - جَرَّاءَ افتراءاتِ البابا من حينِ تَلقَّتها عنه وسائلُ الإعلام، ووقف المفكِّرون الإسلاميون - كما ينبغي لهم أن يَقفوا - حيالَ مثلِ هذه الافتراءات، وأدَّت الحكوماتُ الإسلاميةُ بعض ما ينبغي عليها في مثِلِ هذه المواقف.

إلاَّ أننا وجدنا أبرزَ ما طُولبِ به رأسُ الكنيسة الكاثوليكية من أكثرِ القياداتِ الفكريةِ في العالَم الإسلامي وأكبرِها: أن يَعتذرَ عمَّا بَدَرَ منه، ولكنَّ أحدًا لم يقل: كيف يريدُ من البابا أن يعتذر؟.

هل يكفي أن يأسف على إساءتِه لمشاعرِ المسلمين؟ .

إن كان كذلك، فلا يُسمَّىٰ هذا اعتذارًا، لا لغةً ولا اصطلاحًا، بدليل أن المسلمين لم يَقبَلوا مِثلَ هذه الصيغة من دولة الداغرك.

أم عليه أن يُقِرَّ بخطئه، ويُصرِّحَ بأنَّ ما قاله، أو نَقَله في حقِّ النبي ﷺ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

إنْ كان هذا هو المراد، فقد كلَّفناه ما لا يستطيعُ عوامُّ النصارىٰ أن يقوموا به، فكيف برئيسٍ كُهَّانِ العالم؟ .

وكيف نُطالِبُه بهذا الاعتذار، ونحن نعلمُ أن دينَ النصارى لا يتمُّ إلاَّ مع الإيمانِ بما هو أعظمُ مما قاله البابا، وهو أن محمدًا ﷺ كاذبٌ، وحاشاه ذلك فداه أبي وأمي ...

كما أن مطالبته بالاعتذار تعني أننا على استعداد أن نَعتذر إذا قلنا في دين النصارى بمِثل ما قاله البابا في الإسلام! .

ولْنَتصورْ أن يطالِبَ النصارىٰ أئمةَ الحَرَمِ المكيِّ بالاعتذار إذا قرؤوا سورةَ الفاتحة في صلاتِهم التي تُنقَلُ عَبرَ وسائلِ الإعلام إلىٰ جميعِ أنحاء العالم.

لِنتصور أن يطالِبنا النصارى بحدف الآيات المسيئة للديانة النصرانية من المريم الذي تُوزَّعُ طبعاتُه وترجماتُه من المملكة العربية السعودية إلى جميع أنحاء العالم، ومن بينها بالطبع دولُ النصارى، أو على الأقل أن نحذف تلك الآيات من الطبعات التي تُوزَّعُ في أوروبا. . هل نتصور ذلك؟!.

\* أليس في القرآن الكريم تسفيه وتكذيب لما عليه جميع النصارى في العالَم من الإيمان بالوهية عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام -؟ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ آلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ ۚ كَالَٰ اللَّهُ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ وَكَالُمُ اللَّهُ اللَّ

[مريم: ۸۸ ـ ۹۰].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ النساء: ١٥٧].

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن عقيدة النصارى بوصفها عقيدة مفتراة، ووَصْف أهلِها بالكفر، وتوعُدهم بالنار، فهل بوسعنا أن نستجيب لأيِّ مُطالَبة لنا بالاعتذار حين نقولُ هذا القولَ الذي لا نرى لِمَن يخالفُه حظًا من الإسلام؟!.

إنني - وكلَّ مسلم غَيُورٍ محبٍّ للَّه ورسوله - نفرحُ بهذه الانتفاضة الإسلامية التي تَجتاحُ العالَمَ الإسلاميَّ كلَّما أُسيءَ إلى الإسلام ونبيه الكريم، وتتجاوبُ معها الحكوماتُ بشكل إيجابيِّ - وللَّه الحمد والمِنَّة -،

ولكنني أدعو إلى تجنُّبِ التورُّط بالمطالبة بالاعتذارِ لأمرين:

أحدهما: أن هذا لا يمكنُ أن يكونَ، وإذا أردتَ أن تُطاعَ فاطلُبْ ما يُستطاع، وإذا أردتَ أن يذهبَ جَهدُكَ عبثًا، فاطلب ما لا يُستطاع.

الأمر الآخر: أن المطالبة بالاعتذار حُفرةٌ خَطِرةٌ، نأملُ من مفكّرينا تجنّبها؛ لأنها تؤدّي حتمًا إلى تسويغ مطالبتهم إيانا بمثل ذلك إذا قلنا عن النصارى: "إنهم مشركون، وإن ما يؤمنون به هو ديانةٌ محرفةٌ أنتجها لهم "بولس» الذي يتربّعُ البابا على كرسيه، ونحن نعتقد أنه - أي: بولس - كذّابٌ أشر!!».

والمعلومُ أن الدعوةَ إلى الإسلام بين النصارى لا يمكنُ أن تتمَّ إلاَّ عِنْ أَن تتمَّ إلاَّ عِنْ أَن تتمَّ الأَع عِناقشةِ تلك الأمورِ التي يُعِدُّها النصارى من مسلَّماتهم، ونُعِدُّها نحن من مكذوباتهم.

هل يَسُرُّ أحدًا من هؤلاء الذين يُطالبون البابا بالاعتذار أن تقوم حكومات الدُّولِ النصرانية بمنع المسلمين في مساجدهم من قِراءة الفاتحة وسورة الإخلاص، بحُجَّة أنها تسيء إلى مشاعِر المسيحين؟!.

وأكثرُ ما ساءني وآلَمَني في هذه الحَملة ضد البابا: وقوعُ عددٍ من علماءِ المسلمين في مأزقٍ خطيرٍ، حين أصدروا بيانًا ذكروا فيه أن الجهادَ في الإسلام إنما شُرع للدفاع عن النفس!!.

وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على نجاح هذه الحَمْلة، ولكنْ لصالح البابا وأعداء الإسلام الذين اضْطَرُّوا علماء المسلمين إلى الوقوف موقفًا انهراميًا أدَّى بهم إلى الافتراء على الإسلام بأعظم مِن فرية البابا عليه،

وذلك بإنكارِهم مشروعية «جهادِ الطلب»، الأمرُ الذي يَلزمُ منه القولُ بأن جميع الفتوحات الإسلامية كانت حروبًا غير شرعية، واستعمارًا إمبراطوريًّا لا علاقة له بالإسلام؛ لأنَّه لم يكن بحال من الأحوال ـ دفاعًا عن النفس، وهذا القولُ هو عينُ قولِ البابا، بل هو قولٌ أخطرُ مِن قول البابا بصفة أن قائلَه مجموعةٌ من علماء المسلمين.

وأخيراً أدعو مفكِّرينا إلى أن يكونوا موجِّهين لِمثلِ هذه الانتفاضات الشَّعبية، ومؤثِّرين فيها، لا أن يكونوا ـ كما عليه كثيرٌ منهم الآن ـ متأثِّرين ومُنساقين، وينحصرُ دورُهم في الإعلانِ عن هذه المشاعِرِ دون توجيهها»(۱).

## \* «وإذا لم يَعتَذر البابا . . فكان ماذا ؟ » :

□ قال د. لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجه: "سؤال مشروع. . لَمَّا صَدَر عن البابا اتهامُ المسلمين والإسلام بأنه "شرير"، وغير أنساني، وغير عقلاني"، طالبه جَمع كبير من الشخصيات والمنظمات الإسلامية بالاعتذار العَلَني الصريح، وأَلَحُوا في ذلك جدًّا، وأكّدوا، وأصروا، ولم يَقبَلوا تصريحه الثاني ولا الثالث، الذي تضمَّن أسفًا على سُوءِ فَهم كلامه؛ إذ لم يكن سوى أسف وليس اعتذاراً.

وتفاعَلَ كثيرٌ من المسلمين غَيرةً على دينهم مع هذه المطالبة، وقد كانت حالةً تجسَّدت فيها المعاني الإيمانيةُ والغَيرةُ والاعتزازُ بالانتماء إلى الإسلام.

<sup>(</sup>١) «الموقع الالكتروني: الإسلام اليوم».

غيرَ أنه وَسَطَ هذه المَوجة من الغضب لم يسألُ أحدٌ: ما المقصودُ والغايةُ من اعتذارِ البابا؟ .

وإذا لم يعتذر ـ كما هو الحال ـ فكان ماذا؟ .

هل سيتضرَّرُ الإسلام والمسلمون من ذلك؟ .

وإذا اعتذر هل سيكون ذلك خيرًا للإسلام والمسلمين؟ .

□ الأحداث: في محاضرة له في جامعة «جنيسبرج» بولاية «بفاريا» الألمانية، في ١١/١١/١٢م، والتي كانت بعنوان: «العقل والإيمان»، أورد البابا حوارًا جَرئ بين الإمبراطور «مانويل الثاني» (١٣٥٠ - ١٤٢٥) ومثقّف فارسيِّ قال فيه: «أرني شيئًا جديدًا جاء به محمد، فلن تجد إلاَّ ما هو شريرٌ ولا إنساني، مِثلَ أمرِه بنَشرِ الدين ـ الذي كان يُبشَّرُ به ـ بحدً السيف».

🛭 وفي المحاضرة أكَّد البابا على:

- رسوخ العنف في بنية الدين الإسلاميّ، من خلال إفادته بأن آية البقرة: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾، إنما نزلت في بداية الدعوة، حين لم يكن لمحمد ﷺ قوةٌ ولا مَنْعةٌ.

- أن الإسلام يخلُو من العقل، واستَدلَّ عليه بأن مشيئة الربِّ في العقيدة الإسلامية وإرادته ليست مرتبطة بقولاتنا، ولا حتى بالعقل، وأنَّ ابنَ حزم ذهب في تفسيره إلى حدِّ القول بأن اللَّه ليس لزامًا عليه أن يتمسَّك حتى بكلمته، ولا شيء يلزمُه أن يُطلعنا على الحقيقة.

وحينما عَرَّج على المسيحية سَبَغها بكلِّ ما جَرَّد الإِسلامَ منه: بالسماحة والعقلانية، واستَدلَّ عليه بأولِ نصِّ في الكتاب المقدس، في

«سِفْر التكوين»: «في البَدءِ كانت الكلمة»، فالربُّ يتحاورُ بالكلمة، والكلمة، والكلمة عقلٌ وكلمةٌ في نفس الوقت.

في نهاية كلمتِه دعا إلى المحاورة بين الحضارات بالعقل والإيمان وبالكلمة؛ ليكونَ موافقًا لطبيعة الربِّ.

ويُلاحَظ في كلمته هذا: محاولةُ الاستئثارِ المسيحيِّ بالربِّ والعقلِ والتسامح معًا، وتجريدِ الإسلامِ منها، فالمسيحيةُ هي التي تعملُ وفقَ إرادة وطبيعةِ الرب، ووفقَ العقل، والإسلامُ يعملُ مُعارِضًا لطبيعة وإرادةِ الربِّ والعقل؛ لكونه يتَّخذُ العنف والسيف طريقًا للإقناع، ولأنه يُلَصِقُ بالربِّ الاستعلاءَ المطلَق، والمشيئةَ المطلَقة، التي لا تتغيَّرُ ولا تتبدلُ، ولا ترتبطُ بقولاتِنا ولا العقل. . ؟!!.

□ إثر َ هذه المحاضرة انطلقت ردود الفعل ـ المعتادة!! ـ من المسلمين،
 عُثَّلت في التعبيرات التالية:

- غضبٌ إسلاميٌ عبَّرت عنه: دولٌ، ومنظَّمات، وشخصياتٌ، ومظاهَراتٌ جماهيرية.
- استنكارُ جهاتِ إسلاميةِ ونصرانيةِ شرقيةٍ خصوصًا من هذا التصريح.
- مطالبة بالاعتذار العكني الصريح، وطلب توضيح موقف البابا من الإسلام.
- أن التصريح كان في سِياقِ تبريرِ الحَمْلاتِ الصليبيةِ الأخيرِةِ على بلادِ الإسلام.

- الردُّ على الادعاءِ البابَويِّ حولَ العنفِ واللاعقلانيةِ المنسوبةِ إلى الإسلام، وذلك من طريق:

١ \_ نفي «جهاد الطلب» وقَصْرِه على «جهاد الدفع»(١) .

٢ ـ رَسمِ عقلانيةِ الإسلامِ من خلالِ موقفِ الأشعريةِ في رَفضِ إيمانِ
 المُقلِّد، وإيجابِ النظر، وموقفِ المعتزلةِ في إيجابِ الأصلح على اللَّه تعالى "

٣ \_ بيان تسامح الإسلام مع الديانات بعد الفتح الإسلامي .

٤ \_ فضح السلوك المسيحي في العالم؛ احتلالاً، ونهبًا، وتقتيلاً، واضطهادًا.

وقد كان الصوتُ الأعلى هو صوتُ المطالِب بالاعتذار، الحاثِ على غَضْبَة إسلامية كبرى، ومحاولة دفع التهمة عن الإسلام والمسلمين، والذين قاموا بالردِّ بالمِثْل ـ أي ببيانِ فضائح الاعتقاد والسلوك النصرانيِّ في العالم - كانوا قليلين، وليست لهم من الشهرة كالتي للذين اكتفوا بطلب الاعتذار، دون نقد للمسيحية عقيدةً أو تاريخًا!!.

#### □ الاعتذار؟:

نعودُ إلى السؤال المشروع، فنقول: يُطلَبُ الاعتذارُ في العادةِ من المخطئِ بقصدِ الحدِّ من الآثارِ السلبيةِ التي تَنجُمُ عن الخطأ مِن ردِّ فِعلِ غيرِ ملائم، يُضرُّ بالجانبين: المخطئ، والمخطئ عليه.

<sup>(</sup>١، ٢) جاء هذا في ردّ الدكتور القرضاوي على البابا . وهو سقيم لأنه رد على البابا بقول أهل البدع .

فالاعتذارُ يَنزعُ فَتيلَ أزمةٍ تكادُ أن تقع بسببِ ذلك الخطأ.

والأزمةُ وردُّ الفعلِ يقعُ من شعورِ المخطئِ عليه بالإهانة التي لَحِقت به، فيسعىٰ في ردِّ الاعتبار وإزالة التشويه، وذلك بتقريرِ المخطئِ بخطئه، أو بطريقٍ آخرَ هو الردُّ بالمثل، فإنْ لم يَنْجَحْ لَجاً إلىٰ التصادم وردِّ الاعتبار بالقوة، ومِن هنا تتدخَّلُ أطراف أخرىٰ لِمَنع مثل هذا التصادم.

وفي حالة تصريح البابا، فإنه تسبّب في الطعن في الإسلام والمسلمين، وتشويه الصورة، وفَتْح باب مفتوح أصلاً للتصادم بين الإسلام والمسيحين.

وهنا نفهم لم تصدَّت كلُّ هذه القوى الإسلامية للرد؟ إنهم يقصدون: ردَّ الاعتبار، وإزالة التشويه الذي لَحِق بالإسلام والمسلمين، ومَنْع التصادم بين الحضارة الإسلامية والمسيحية، ولأجلها طالبوا بالاعتذار، فكان الاعتذار وسيلتهم الوحيدة - تقريبًا - في تحصيل هذه المقاصد.

لكنْ ألَمْ يكن ثَمَّةَ وسيلةٌ أخرىٰ لتحصيل هذه المقاصد؟!.

وبصورة أخرى: هل كانت وسيلةُ الاعتذار هي الوسيلةُ المثلى، التي لا تَحمِلُ معها أيَّةَ آثارِ سلبية؟.

في هذا التساؤل إثارةٌ لمسألة سلبية الاعتذار، أو لِنَقلِ المُحتوىٰ الآخَرِ للاعتذار غيرَ ما ذُكر، فإن للاعتذار وجهًا آخَرَ غيرَ تلك التي ذُكرَتْ في المقاصد، أُغفِلت، فلم يذكرُها إلاَّ القليل، وهي:

ـ أن على الطرفَينِ ألاَّ يبادراً بأيِّ فعل فيه نقدٌ وطعنٌ تُجاهَ الآخر، وهكذا يستطيعُ كلُّ طَرَفٍ أن يُحاجَّ الآخَرَ، إن هو بادر بنقد أو طعن، بأنه

خُرَج عن القاعدة والأصل، وعليه أن يَعتذر.

وفي حالة تصريح البابا، فإن مطالَبته بالاعتذار يحتوي ضِمنًا التعهَّدُ بعدم الطعنِ والنقدِ في المسيحية، فلا يَنتقدُ المسلمون النصرانية، ولا يتكلمون في بطلانها، وتحريف كتابها، ومصادمتِها للمعقول.

مع أن هذا النقد أمر من صميم دين الإسلام، وصميم الواجبات على المسلمين، لبيان الحق، والدعوة إليه، ودحض الباطل المبين، وعليه درج العلماء حينما ألّفوا في بطلان النصرانية، كابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين: رحمت الله الهندي، وأبو زهرة.

فهذا هو الأساسُ الذي بُنيت عليه فكرةُ الاعتذار، سكوتُ كلِّ طرف عن الآخر، من مبدأ التساوي، وبه يمكنُ للمسيحيين أن يكفُّوا، وأن يطالبوا المسلمين بالمثل، لكن إذا كان نهجُ الإسلام هو الردَّ ونقضَ النصرانية، واتهامها بمخالفة المعقول والمنقول، فإن ذلك يُضعفُ موقفَ المطالبين بالاعتذار، فهل كان هؤلاء مُدرِكين لمثل هذه النتيجة؟ أم أنهم مُستعدُّون للكفِّ عن نقد النصرانية؟.

إن كانوا غير مُدركين، فعليهم أن يُدركوا.

وإن كانوا مُدرِكين، وهم مستعدُّون للكفِّ وعدم الخوض في بطلانِ النصرانية، فتلك هي الداهية!!.

ويُسأل عن سببها: هل هو إيمانٌ بفِكرةِ «وحدةِ الأديان»، أم شعورٌ بالضعف؟.

أما وحدةُ الأديان، فنُبِّرؤُهم منها، ونُعيذهم، لكنا ذكَّرنا بها؛ لأن موقفَهم ينسجمُ تمامًا مع فكرة «وحدة الأديان»، التي تقومُ على اعتبارِ صحَّة

جميع الأديان، وتساويها، ومِن ثُمَّ فلا وجهَ لِنَقدٍ أو طعنٍ يُوجَّه تُجاهَ إحداها.

لكنه شعور بالضعف ـ يبدُو ـ يَحملُ على السكوتِ أمامَ عدو نصراني كبير، يَحملُ معه كل أدواتِ التدمير، ويَتحكَّمُ في مصيرِ ملايينِ المسلمين، محاولة للإبقاء على المسلمين، نظرًا إلى عدم تكافؤ القُوئ، وهذا هدف نبيلٌ لا شك، غير أن المتابعة للأحداث تدل على أن هذه الطريقة غيرُ نافعة في تحصيل الهدف، بل ضارَّة، فإن على أهل الحقّ بيانَ الحق، وإنْ عُذروا حينًا، فلا يُعذرون كلَّ حينٍ في السكوت على الباطل.

ومُداراةُ المسيحيين ومحاباتُهم - طلبًا للسلامة وكف شرورهم -، بهذه الطريقة لم تنجح ، بل زادت شرهم ، فمنذ عقود وبعض المسلمين في محاولة لمد جُسور التواصل والتقارب والحوار والتعايش . إلخ . . ولو بالسكوت عن نقد المسيحية ، ودعوة المسيحيين للإسلام ، لكن لم يظهر في بالسكوت عن نقد المسيحية ، ودعوة المسيحيان للإسلام ، لكن لم يظهر في الأفق المسيحي سوى العدوان الصريح ، فهم الذين احتلوا: أفغانستان ، والعراق ، والشيشان ، ودمر وا البوسنة ، وكوسوفا ، ولبنان ، وهم الداعمون لإسرائيل ، وقد عبروا عن صليبيتهم في كلمة الرئيس الأمريكي «چورچ بوش الابن» الأخيرة : "إنها حرب صليبية» ، وموقفهم من الرسومات بوش الابن الأخيرة : "إنها حرب صليبية ، وموقفهم من الرسومات المسيئة للنبي واضح ، فدول أوربية كثيرة حذت حذو الدنارك ، آخرها النويج قبل أيام ، أعادت نَشر الصور ، ثم هذا البابا يخرج بمثل هذه التصريحات ، مع أن "الفاتيكان" هي الراعية للحوار بين الحضارات! .

فكلُّ ما بَذَله هؤلاء المسلمون من الحوار، والتقارب، والتعايش، والذي حَمَلهم على السكوتِ عن نَقدِ النصرانية، لم يُفِدْ بشيءٍ، بل زاد مِن

هَجمتهم ضدَّ الإسلام، وصَدَق ربَّنا إذ يقول: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ ملَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

فهذا موقف خاطئ من هذه المنظمات والشخصيات المطالبة بالاعتذار، خطأ واقعًا، ـ كما تقدم ـ، وخطأ شرعًا، فإنَّ الشرعَ يأمرُ بقَولة الحق، والصَّدع بها، لا عَقْد تحالفات لغض النظر عن فساد المعتقدات، والسكوت عن بيان الحق، مهما كانت الدعاوئ، من ضعف أو عَجْز، فإنه إذا نظرنا في تاريخ الدعوة، فإن الدين كان ضعيفًا، ثم ما زال يَقُوَىٰ بالدعوة والبلاغ؛ ببيان محاسن الإسلام، ومساوئ ما سواه ـ ومن ذلك النصرانية ـ، وعلى هذا دَرَجَ القرآن.

فإذا ما اتُّخذ مبدأُ السكوت بداعي الضعف، فمتى يُهدَى الناسُ إلى الإسلام، ومتى يُنتشر ويَقُوكَى، وقد عُلم أن قُوَّته إنما تتحصَّلُ بالدعوةِ والبلاغ، التي تَزيدُ من أتباعِه المتمسكين به؟!.

إن الموقف الصحيح في الردِّ على البابا ـ وكلِّ تصريح من هذا النوع هو : الردُّ بالمِثلِ، وفي التاريخ والدينِ النصرانيِّ من النقاطِ السوداءِ الكبيرةِ ما لا تُعجِزُ ناقدًا ـ حتى لو كان عاميًّا ـ ببيانِ فسادِ المُعتقد النصرانيِّ، ومعارضته للعقل وللرحمة، وتأييد ذلك بالتاريخ المسيحي.

«فالتثليثُ» و «الصَّلبُ»، و «الفِداءُ»، و «العَشاءُ الرباني»، عقائدُ مسيحيةٌ معارِضةٌ للعقل، كانت سببًا في رِدَّة طائفةٍ من النصارئ، ورفضها للمسيحية.

وتاريخُ الحروب الصليبية شاهدٌ على دَمَويـةِ وعنفِ وإرهـابِ

المسيحيين، منذ أيام الحاكم الروماني «قسطنطين»، و«نيرون»، واضطهاد الكاثوليك ـ حزب البابا ـ للأرثوذكس في مصر وغيرها، والآريوسيين.. وما حَدَث في حقِّهم من مجازِر أمرٌ لا يخفى.

- كما أن محاكم التفتيش في أسبانيا والتي قُتل فيها مئاتُ الآلاف من المسلمين على الهُويَّةِ الإسلاميةِ، تَركت نَدبة سوداء في تاريخ أوربا المسيحية.

\_ ومثلُها ما حَدَث من تطهير عرقي في البوسنة، وتحديداً في «سربرنتشا»، تحت سَمع وبصر بل وعون و «النيتو»، و «الأم المتحدة»، و «دول أوربا»، و «أمريكا»، سُفك الدم الحرام لما يَزيدُ عن ثمانية آلاف مسلم، قُتلوا بدم بارد، ودُفنوا في مقابر جماعية، هذا عَدا إجرام أمريكا الصليبية في أفغانستان، والعراق، حيث قُتل مئات الآلاف.

فبعد كلِّ هذا، ألاَّ يستحي البابا من اتهام المسلمين بالعنف واللاعقلانية؟!.

وألم يَجِدِ الذين غَضِبوا من تصريحِه حلاً لردِّ الاعتبار سوىٰ المطالبةِ بالاعتذار؟! .

إن صفحة المسيحيين سوداء مُخزية مليئة بالإجرام، كان يكفي هؤلاء المُخلِصين أن يُسلِّطوا الضوء على إحداها، بدل المطالبة بالاعتذار، الاعتذار يُعطيه قيمة، ويُرسِّخُ مفهوم التساوي والسكوت عن بيان الحق فيهم، وهذه هي الداهية.

كان عليهم بعدَه التعريجُ على محاسِنِ الإسلام، وصنائعِه المباركةِ في

العالم وتاريخِه أجمع ، حتى شَهِد بعَدلِه وبِرِّه و إحسانِه وقِسطِه المنصفون من أتباع الديانات ، من كاثوليك ، وأرثوذكس .

إنها لفرصة تاريخية لإحياء الدعوة إلى الإسلام من جديد في العالَم كله، وفضَح الدين المسيحي في عقيدته وتاريخه كان من الواجب استغلالها؛ بنشر المؤلّفات الميسَّرة للذكر والفهم، بكافة اللغات، وبالبرامج والمحاضرات والندوات الفضائية المكتَّفة، على نطاق شامل وواسع؛ لتكون تصريحات البابا أداة وصولِها إلى الأسماع في الأصقاع.

لكن وبدلاً من ذلك، اتَّجه الحلُّ إلى المطالبة بالاعتذار، واستَنفد هؤلاء المُخلِصون جَهدَهم ورأيهم وكَلِمَتهم فيه، مع تمنُّع وتمتُّع نصرانيً بهذا الإلحاح، ثم لم يَخرجوا من البابا بشيء يُذكر، ففي كلِّ مرة يخرج فيها، يُربِّت على أكتاف الغاضبين، يُهدِّئ من رَوعهم، ويقولُ لهم كُمُعلِّم: «هذه الحقيقة، فاسمعوها، ولو غضبتم. . فنحن نعمل على ترشيدكم وترقيتِكم إلى ما هو أسمى»!!.

هذا هو معنى أَسَفِه من سُوءِ فَهم المسلمين كلامه، وعدم اعتذاره.

لدينا خللٌ في التعاطِي مع المخالِفين، بين مَن لا يَرىٰ إلاَّ السيفَ معهم حلاً وحيدًا، وبين مَن لا يَرىٰ سوىٰ التقاربِ والكفِّ حتىٰ عن بيانِ الحق فيهم، تحت ذرائع شتى.

لكن أين من يقولُ لهم: نحن لا نتعدّى عليكم، لكنّ دينكم باطل. . نحن لا نظلِمُكم، لكنكم ضالُون. . نحن نحبُّ لكم الخيرَ، فتعالَوا إلى الإسلام. . أنتم في شقاءٍ، فتعالَوا إلى الراحةِ والنعيم. . أنتم في ضيقٍ

وظُّلمة. . فتعالَوا إلى السَّعَةِ والنور؟! وصَدَق اللَّه تعالىٰ إذا يقول: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمَنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]». اهـ.

## \* وقفات مع اقتباسات بنديكت:

□ قال مهران ماهر عثمان نوري: «الحمدُ للَّه رَب العالمين، والصلاةُ والسلام على خيرِ المرسَلين وخاتمِ النبيين، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ أجمعين، أمَّا بعد:

فإن أُمةَ الإسلام لم تَنْسَ الجريمةَ النكراءَ التي وَقعت فيها الدنمارك، حتى فُوجئت بإساءة المانية جديدة لنبيِّنا ﷺ ولدين الإسلام.

فقد قام أكبرُ رَمزٍ دينيِّ كاثوليكيِّ ـ وهو البابا الكاثوليكي «بنديكت السادس عشر» ـ بإلقاءِ محاضرةٍ يومَ الثلاثاء التاسعَ عَشَرَ من شعبان ١٤٢٧ بعنوان «العقل والإيمان». . حيث لا عَقلَ ولا إيمان! .

## □ لا عَقلَ لما يلي:

١ ـ يعتقدون أنَّ الإلهَ يمكنُه أن يُولَدَ كما يولَدُ البشرُ من فَرْج المرأة! .

٢ يقولون: «إن الأصغر يحوي الأكبر»، فعندهم أنَّ رَحِم مريم وهي ناسوت احتوى على عيسى الليكالا وهو لاهوت.

٣ يعتقدون أنَّ أعداء عيسى اللَّيك صَلَبوه وأبُوه لم يفعل شيئًا.

٤ عندهم أنَّ عيسى صُلب حتى يُخلِّصَ اللَّهُ الناسَ من الخطيئة.

باللهِ عليكم لو أنَّ لوالدِ ولدَيْنِ أذنَبَ أحدُهما فعاقب الأبُ الآخرَ، ما تقولون في هذا الوالد!!.

٥ ـ لو سلَّمنا بأنَّ عيسىٰ لللَّهِ صُلب ـ ولا نُسلِّم ـ لكان الأجدرُ أنْ

يُمتَهَنَ الصليبُ ـ رمزُ صَلبِ إلههم ـ لا أنْ يُكرَمَ ويُوضَعَ على الصدور.

٦- يعقلون أنَّ إلهًا يُطارَدُ ويُصلَبُ ولا يَقدرُ على دَفع السوء عن نفسه.

ا وأمَّا لا إيمان، لأنه كافرٌ بعيسى اللَّيْكَالْا، فنحن نعتقدُ أنَّ مَن كَفَرَ برسولٍ واحدٍ، فقد كَفَر بكلِّ المرسلين.

جاء في هذه المحاضرة اقتباسات اقتبسها من حوار بين إمبراطور بيزنطي وزعيم فارسي في القرن الرابع عَشرَ عندما حاصر المسلمون القسطنطينية، وأقف مع اقتباسين:

الأول: قولُ البيزنطي للفارسي: «أرني الجديد الذي جاء به محمد، سوف لن تَجد إلا الشر واللا إنسانية».

الثاني: فكرةُ الجهاد تخالفُ إرادةَ اللَّه.

وكلُّ من اقتبس كلامًا وسلَّم به، فله حكمُ قائلِه .

ولي حيالَ هذا الكلام وقفاتٌ، وسؤالٌ، وتنبيهٌ.

#### أما الوقفات:

ا ـ أما الجديدُ الذي أقرَّ البابا أنَّه لا يُوجدُ فيما جاء به محمدٌ عَلِيْقُ، فهذا يدلُّ على جهل مُطبَق بسيرة هذا النبيِّ العظيم، وأُذكَّرُه بجديد واحد فقط. لقد بُعث النبيُّ عَلَيْقَ في قوم كانت الحروبُ تَنشَبُ بينهم لاتفه الأسباب، كان القريبُ يقتلُ قريبَه على مَورِد الشاة، فلما بُعث النبيُّ عَلَيْقِد اسمع إلى الجديد يا أيها البابا ـ لمَّا بُعث كان حالهم كما قال أنس بنُ مَالِك «: قدم عبدالرحمن ابن عوف، فآخى النبيُّ عَلَيْقَ بينهُ وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري، الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يُناصِفهُ أهلَه ومالَه، فقال: بَاركَ اللَّهُ النصاريُّ امرأتان، فعرض عليه أن يُناصِفهُ أهلَه ومالَه، فقال: بَاركَ اللَّهُ

لك في أهلِكَ ومَالِكَ، دُلُّونِي على السُّوق».

إلى هذا الحدِّ آتت الأُخُوَّةُ الإِيمانيةُ التي غَرَس بِذرَتَها نبيَّنا ﷺ في نفوسهم ثمارَها.

٢ ـ وأما الشرُّ، فأي شرِّ يُنسب إلى النبيِّ عَلَيْهِ؟ أيُّ شرِّ يُنسَبُ إلى نبيًّ ضَمِنَ اللَّهُ له إجابة دعوة، وكان بالإمكان أن يَخُصَّ بها نفسه، أو يدعو بها للمؤمنين ويُشرك نفسه معهم.. ولكنه رسولُ اللَّه، الرحمةُ المهداة.. عيسى اللَيْهِ تَعجَّل دعوته، وجميعُ الأنبياء تعجَّلوها، إلاَّ رسولَنا عَلَيْهُ، تَعَجَّل ماذا قال.. قال: «لكلِّ نبيٍّ دَعْوةٌ مُستَجَابَةٌ، فتَعَجَّل كلُّ نبيٍّ دَعْوتَهُ، وإني اخْتَبَأْتُ دَعْوتِي شَفَاعَةً لأمَّني يَوْمَ القيامة، فهي نَائِلةٌ \_ إنْ شاء اللَّهُ \_ مَنْ مَاتَ منْ أُمَّني لا يُشْرِكُ باللَّه شيئًا»(١).

وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنتَ أَمُّ أَو أَبُّ هَذَانِ فِي الدنيا هُمَا الرُّحَمَاءُ

٣ـ وأمَّا قوله: «واللا إنسانية»، فأكتفي بإيراد حديث واحد لا علاقة له بالإنسانية! ولكنه يَدحضُ فرية اللإنسانية هذه!! : عَن نَافع عَن عبدالله بن عمر رائع أن رسول اللَّه رَائِه قال : «عُذَبَّت امْرَأَةٌ في هرَّة سَجَنتها حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فيها النَّار، لا هي أطعمتُها وسَقتْها إذ حَبَستُها، ولا هي تَركتها تأكُلُ منْ خَشَاش الأرْض».

هذا في هرَّةٍ. . فما بالُك بَن يدخلون في إطار «الإنسانية»!!.

لقد أخبَرَ النبيُّ ﷺ أنَّ مَن قَتل كافرًا معاهَدًا، فلا يمكنُ أن يَدخلَ الجنَّة، أمَا عَلِم المسكينُ المقتبِسُ بهذا الكلام.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

٤ وأمَّا اقتباسُه الثاني الذي أقره «فكرة الجهاد تخالفُ إرادة اللَّه». . فأقول: نعم يا «بيندكت»، ما فَعَله الصِّربُ في البوسنة يوافقُ إرداةَ اللَّه؟ اغتصابُ الروس لأخواتنا في الشيشان يوافقُ إرادةَ اللَّه؟ غزوُ أمريكا للعراق وجرائمُها في «أبي غريب» يوافق إرادة اللَّه؟ قتلُهم للمدنيِّن في أفغانستان يوافق إرادة اللَّه؟ متلهم للمدنيِّن في أفغانستان يوافق إرادة اللَّه؟ مدوَّنا فهذا أمرٌ يخالفُ إرادةَ اللَّه، ثم تُحدَّثنا عن العقل يا . . يا بابا .

سؤال أطرحُه على «الحَبْر الأعظم»!! أو ما قرأت ما قاله «رودي بارد»، الذي ينتمي إلى طائفتِك وبلدك، فهو ألماني كاثوليكي، يقول: «كان من بين مُمثِّلي حركة التنوير من رأوا في النبيِّ العربي أدلَّة اللَّه، ومُشرِّعًا حكيمًا، ورسولاً للفضيلة، وناطقًا بكلمة الدين» [«الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» (ص١٥)]. هذا قول عُقلائكم في بلادكم من طائفتكم في عدوكم.

وأختمُ بعزاء فيه تسليةٌ لمحبّي رسول اللّه عليه على جدار القلب، سطّرها التاريخ للإمام السّعدي، قال رحمه اللّه : «قال تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾: بك وبما جئت به، وهذا وعد من اللّه لرسوله أنْ لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه اللّه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول اللّه عَلَيْهُ وبما جاء به، إلا أهلكه اللّه وقتَله شرّ قِتلة هر" .

\* ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص٤٣٥).

# ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾

□ الحمدُ للّه، والصلاة والسلامُ على رسول اللّه محمد، وعلىٰ آله وصحابته ومن والاه، أما بعد:

فإن كتاب الله ـ تعالى ـ فيه خَبرُ ما قبلنا، ونَبأُ ما بَعدَنا، هو الجِدُّ ليس بالهَزْل، مَن أنزله مِن نفسه هذه المَنزلة نفَعه الله بما فيه، وسَعد به في الدنيا والآخرة، وعَرَف صديقه من عدوّه، وتمكّن من إفساد مُخطَّطات الأعداء بمجرد متابعته، حتى ولو لم يَعلم بهذه المخطَّطات، وقد أظهر الله ـ تعالى ـ في كتابه كثيرًا مما يريدُه بنا أعداؤنا من أهل الكتاب، حتى لقد بَدَت البغضاء من أفواههم، لكنْ رغم كثرة هذه الظاهرة؛ فما تُخفي صدورهم أكبر.

\* قال اللَّه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

ثم يُعقِّبُ القرآنُ على تلك الحقيقة الثابتة في عَداوة أهلِ الكتاب للمسلمين: ﴿قدْ بَيِّنًا لَكُمُ الآيَات إِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

فتبيَّن أن الذين يَتبيَّنُ لهم عداوةُ الكفارِ للمسلمين هم الذين يَعقلِون، وأنَّ مَن غابت عنهم هذه الحقيقةُ فهم من ناقصي العقل.

الله تعالى: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨]، أي: قد لاح على صَفَحات وجوههم، وفَلَتات السنتهم من العداوة، مع ما هم مُشتملون عليه في صدورِهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مِثلُه على لبيب

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ ، إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطِنون من البغضاء أكثر عمَّا يُظهِرون بأفواههم».

وقد ظهرت في هذه الأيام من بعض المسلمين اتجاهات تحاول تبرئة الكفار أعداء الله ورسوله من كل هذه الأمور التي أثبتها القرآن لهم، فزَعَموا أن هذه الأحكام كانت في أول الأمر حين كانت العلاقة بين الإسلام وبين مخالفيه متوتِّرة، ولكن بعد استقرار الأوضاع عادت العلاقات بين المسلمين وبين مخالفيهم من أهل الكتاب إلى مجراها الطبيعي من حيث التعاون من خلال التعدُّدية التي هم عليها، فكانت هذه الاختلافات مَدعاة للتعاون والتكامل، وليس التناحر والتطاحن.

فها هم يَقفِزون على كلِّ النصوصِ الشرعيةِ وكلِّ حقائقِ التاريخ، في سبيلِ ترويجِ هذه الفِرية، لكنَّ اللَّهَ ـ تعالىٰ ـ يأبىٰ إلا أن يكشفَ خَطَلَهم وخَلَلَهم من خلالِ الوقائعِ التي لا يُماري في دلالتها إلاَّ الذين لا يَعقلون.

\* فقال ـ تعالىٰ ـ: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [نصلت: ٥٣].

فاللَّه ـ تعالى ـ يُري الناسَ مِن الدلالاتِ والعلامات التي يتبيَّنُ بها أن ما أخبَرَ به ـ سبحانه ـ حقُّ وصدقٌ لا يَتخلَّف ؛ لأنَّه كلامُ مَنْ هو بكلِّ شيءٍ عليم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير».

□ قال ابنُ كثير ـ رحمه اللَّه تعالىٰ ـ : ﴿ سَنُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ ﴾ ، أي : سنُظهِرُ لهم دلالاتِنا وحُجَجَنا علىٰ كونِ القرآن حقًّا مَنزَّلاً من عند اللَّه ـ عز وجل ـ على رسولِه ﷺ بدلائلَ خارجية ﴿ فِي الآفَاقِ ﴾ من الفتوحاتِ وظهورِ الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان (١٠) .

◘ وقد تواتر من العلاماتِ والدلالاتِ علىٰ مَدارِ التاريخ ما يُبيِّنُ أنَّ ما أخبَرَ اللَّهُ ـ تعالىٰ ـ به في هذه القضيةِ هو الحق؛ فهناك الحمَّلاتُ الصليبيةُ التي استمرَّت قرنَين من الزمان، حاول فيها أهلُ الكتاب النَّيلَ من الإسلام؛ لكنها ـ بفضل اللَّه ـ اندَحَرت بعد طُول مواجهات، ثم جاءت فترةُ الاحتلالِ العسكريِّ تحت مسمَّى «الأستعمار»، والتي ظَلَّت ما يَقرُبُ من قرنَين من الزمان، ولم تتوقف في تلك الفترة الحَمْلاتُ التنصريةُ على المسلمين، حتى إن جَهْدَهم في تنصيرِ المسلمين وإخراجِهم من دينِهم أكبرُ من جَهدِهم في دعوةِ الوثنيِّين إلىٰ دينهم، ومع دخولِ التقنيات الحديثةِ في وسائلِ الاتصالِ لم تنقطعُ حَملاتُهم من خلالِ الطعنِ في الإسلام وفي رسُولِ اللَّه ﷺ؛ فها هي القنواتُ التنصريةُ الموجَّهةُ إلىٰ المُستمع المسلم، ثم ها هي عملياتُ الغزوِ والاحتلالِ لبلادِ المسلمين، التي لم يَخْجَلُ مَن يقومُ بها بتسميتها باسمِها الصريح وهو «الحرب الصليبية» ـ وإن كان هناك مِن بَنِي جِلْدَتِنا مَن يحاولُ أن يُخرج تلك الألفاظ عن ظاهرها .، ثم ها هي الحملاتُ الإعلاميةُ للقَدح في رسولِ اللَّه ﷺ؛ وما خَبَرُ الصورِ القبيحةِ التي رسمتها الصحيفةُ الدانماركيةُ لرسولِ اللَّه ﷺ خيرِ الورى، ثم تَبِعَتْها فيه كثيرٌ من صُحف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

النصارى في سباقٍ محموم، حتى وَصَلَ الأمرُ أَن يَخرُجَ زعيمُ النصارى وكبيرُهم ورأسُ المشركين وعابدي الأوثانِ ليُعلِنَ ويُصرِّحَ بالقَدحِ في الإسلام وفي رسول اللَّه ﷺ.

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يؤمنون برسول الله عَلَيْ وأن ما جاء به هو الحقُ، وأن هذه الأقوال الفاسدة التي يتقيَّوُها كبير النصارى - ومن هم على شاكلته ـ لن تؤثّر في يقينهم وإيمانهم، وهم لا يحتاجون بعد حتى إلى جوابٍ عن تلك الشبهات.

والإسلام لم يَنتشرْ بين الناس بحدِّ السيف ـ كما يُروِّجُ لذلك مَن يُروِّجُ لذلك مَن يُروِّجُ لذلك مَن يُروِّجُ الذي لا تَملِكُ معه النفوسُ السويةُ والقلوبُ السليمةُ إلاَّ التسليمَ والإذعانَ والقبولَ به عن رضًا واختيار، وإلاَّ فلْيقُلْ لنا هؤلاء: كيف آمن أبو بكر وظف وغيرُه من سادات المسلمين؟ بل ليَقُلْ لنا هؤلاء: كيف آمنَ النجاشيُّ مَلِكُ الحبشةِ في زمنِ البعثة، قبلَ أن يُفرضَ الجهادُ وهو في بُقعة بعيدة من الأرض لا تنالُه فيها جيوشُ المسلمين ولا سيوفُهم؟ بل كيف آمنَ عبدُاللَّه بنُ سلام الحَبرُ اليهوديُّ جيوشُ المسلمين ولا سيوفُهم؟ بل كيف آمنَ عبدُاللَّه بنُ سلام الحَبرُ اليهوديُّ عبدُاللَّه بنُ سلام الحَبرُ اليهوديُّ عليها كتابُهم، وغيرُ هؤلاء من كبارِ القومِ الذين دَفَعهم ما في الإسلام من عليها كتابُهم، وغيرُ هؤلاء من كبارِ القومِ الذين دَفَعهم ما في الإسلام من براهينَ قطعيَّة على صدقِ الرسول ﷺ وعلى صوابِ ما جاء به إلى الإيانِ به والدعوةِ إليه، وليكونوا من جُنوده الأوفياء؟.

إِنَ الْإِسلامَ لِم تَكُنَ منه حربٌ واحدةٌ من أجل استعبادِ الناسِ وسَرِقَةِ خيراتهم واحتلالِ بلادهم، وإنما كان الجهادُ فيه من أجل إعلاءِ كلمةِ اللَّه تعالى ولإخراج الناسِ من ظُلمة الجهالة إلى نورِ الحقِّ واليقين، وقد تَجشَّم المسلمون في سبيلِ هداية الناسِ وإخراجِهم من الظلمات إلى النورِ الكثيرَ من الصِّعاب؛ فما أحسَنَ أثرَهم على الناس، وأقبَح أثرَ الناس عليهم!.

إن جيوش المسلمين ـ التي كانت تَخرجُ في سبيلِ اللّه ـ كانت تخرجُ لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن جَورِ الأنظمة القائمة إلى عَدلِ الإسلام؛ فلم تؤمن بلدة أومَحلَّة وكانت من المسلمين إلا كان لها ما للمسلمين، وعليها ما على المسلمين دون أدنى فرق، بل كان المسلمون يولُون على أهل الأرض المفتوحة أمراءهم الذين كانوا عليهم قبل دخول الإسلام، فلم يكن جهاد المسلمين لاستعباد الناس، أو العلو بالباطل عليهم، أو سرقة خيرات بلادهم.

□ أخرج البخاري في "صحيحه" أن مَيْمُونَ بن سياه سأل أنس بن مالك قال: «يا أبا حمزةً، ما يُحرِّمُ دم العبد ومالَه؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا اللَّهُ، واستقبَلَ قبلَتنَا، وصلَّىٰ صلاتَنَا، وأكلَ ذَبِيحتَنَا فهو المسلمُ، له ما للمُسلم، وعليه ما على المُسلم».

لِيَقُلُ لنا كبيرُ النصاري ـ ومن سار على طريقه ـ: أيُّ معركة قام بها أتباعُه من أجلِ إقامة حقِّ أو دفع باطل؟ ولْيَقُلُ لنا: ما الْسوَّغُ الذي استباحت فيه النصرانية قتلَ مئاتِ الآلاف من اليابانيين بالأسلحة التي يَسْعُون لحرمان مُخالفيهم منها؟ وما الْسوِّغُ الذي استباحت به النصرانية قتل الهنود الحُمْرِ أصحابِ البلادِ الأصليين والاستيلاء على بلادهم وديارهم وأراضيهم وسلَخهم كما تُسلَخُ الشاةُ وهم أحياءٌ؟ بل ما السوِّغُ الذي استباحت به النصرانية طَرْد شعبِ فلسطينَ من أرضه وإعطاء دُورهم استباحت به النصرانية طَرْد شعبِ فلسطينَ من أرضه وإعطاء دُورهم

وبلادهم لليهود ومعاونتهم بكلِّ سبيلٍ على التمكُّنِ من الأرضِ المسروقة، حتى يَندُر أن يمرَّ يومٌ لا يَقتلُ اليهودُ فيه فلسطينيًا أو جماعةً من الفلسطينين؟ بل ما المُسوِّغُ الذي استباحت به النصرانيةُ الهجومَ على البلاد الأفريقيةِ واختطافَ أهلِها منها وجَلْبَهم إلى بلادِ النصاري وبَيْعَهم في أسواق النَّخاسة كما تُباعُ الماشيةُ ليكونوا لهم عبيدًا؟.

والإسلامُ كان وما زال دعوةً إلى الخيرِ والبُعدِ عن الشر.

لكن لِيَقُلُ لنا كبيرُ النصارى المُشرِكُ عابِدُ الأوثان: هل هناك شرُّ أكثرُ مِن عقيدة تزعمُ أن اللَّه - تعالى عما يقولون - قَتَل ابنَه ليُخلِّصَ الناسَ من الخطايا الخطيئة؟ فأيُّ رحمة أو خير فيمن يَقتُلُ ابنَه ليُخلِّصَ غيرَه من الخطايا والذنوب والآثام؟ وإذا كان إلهُهم عندهم على كلِّ شيءٍ قديرًا؛ فما الذي أحوَجه إلى التضحية بابنه لتكفير الخطايا؟ ألا يَستطيعُ ربُّهم وإلههم أن يُكفِّر خطاياهم بغيرِ هذا الطريق الدَّموي الذي يدلُّ على أن دينَ هؤلاء قائمٌ على سفك الدماء بالذرائع الكاذبة، وهو ما يُثبِتُه الواقعُ في تعاملِهم مع مخالفيهم حتى مِن بني مِلَّتِهم؟ .

لكننا نعودُ ونقول: ما الذي جَرَّا هذا المُشرِكَ الضالَّ عابدَ الأوثانِ على إظهار الطعن في دين الإسلام ورسول ربِّ العالمين؟.

قد لا يكون مستغربًا أن يكفر أهل الكتاب بالإسلام رَغم ما في كُتبهم من البِشارة برسول الله ﷺ ، قد لا يكون مستغربًا أن لا يُحب أهل الكتاب

رسولَ اللَّه عَيِيلِ . قد لا يكون مستغربًا أنْ يكرَه أهلُ الكتابِ دينَ الإسلام، وأن يَحقِدوا على رسول اللَّه عَيَيلِ الذي أبان شرْكَهم وضلالَهم وانغماسهم في ظُلمات الجهل، والذي أخرج بالحق الأبلج - الذي جاء به من ربه - كثيرًا من النصارئ من ديانتهم الباطلة إلى دين الحق، والذي أزال مُلْكَهم عن كثير من البلدان والممالك التي تَسلَّطوا عليها ظُلمًا وقَهْرًا، والذي ما زال حتى الآن - رغم ضعف أتباعه - يُخرج كثيرًا من نوابغ العلماء منهم ومن غيرهم بالحق الذي احتواه - يُخرجهم من كُفرهم وضلالِهم إلى توحيد الله - عز وجل - ونفي الشريك والصاحبة والولد، الذي تُثبتُه ديانة النصارئ.

لكن لماذا تجرَّا كبيرُ المشركين في العالَم ورأسُ عابدي الأوثان على إظهارِ ما بداخلهم من الحقدِ والغَيظِ والكُرهِ للإسلام، وكانوا من قبلُ يُخفُون كثيرًا منه؟.

إنَّ ما حَدَث لم يكن زَلَّةَ لِسانِ أو سُوءَ فهم ، وإنما هو عن عَمدٍ وإصرار، والذي نراه اليوم ما هو إلاَّ جُزء من حَربِ يَشُنُها النصارىٰ في العالَم على الإسلام، يُشاركُ فيها السياسيون والفنانون والإعلاميون والقساوسةُ والرهبان.

ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن أهلَ العهد إذا كان لهم عهدٌ عند المسلمين فإن عَهدهم يُنتقضُ بإظهارِ الطعنِ في دين الإسلام، ولسنا في حاجة إلى الردِّ على سخافات هذا الجاهلِ الكبير؛ فإنَّ كلماتِه أحقرُ من أن يتكلَّفَ المسلمُ الردَّ عليها، بل هو من أوائلِ مَن يَعلمُ كَذَبَها وبُطلانَها.

فهل أظهر كبيرُ المشركين في العالَم هذا الطعن؛ لأنه رأى أن حُكَّامَ المسلمين لا يَشْغَلُهم غيرُ الجِفاظِ على كراسيّهم، وأنهم حريصون بكلّ سبيل

على التقرُّبِ من كبيرِ رُعاةِ البقر، وإظهارِ المودَّةِ له، وعدم إغضابه ـ ولو على حساب دينِهم وأوطانِهم وشعوبِهم ـ ؟

هل أظهر ذلك لأنه رأى من كثير من علماء الدين التهالُك على حُطام الدنيا ومتابعة - السياسيين في بلادِهم وتسويغ كل تصر ُفاتهم؟

وهل أظهر ذلك؛ لأنه رأى ضَعْف الشعوب وعَدَم قُدرتها على الاستمرار في عمل يُهدُّ النصارى أو يُضيِّقُ عليهم؟ فهذه المقاطعاتُ الشعبيةُ لا تَلبثُ أن يَخْمَدَ لَهيبُها بالالتفاف عليها من قبل بعض الناس، حتى تُصبح المقاطعاتُ غيرَ ذات جدوى.

وهل أظهر ذلك لأنهم عَلِموا أن القوة المادية التي تَحسِمُ كثيرًا من نتائج الحروب صاروا هم صُنَّاعَها والمالكين لتقنيتها، وأن المسلمين ليس عندهم من وسائلها إلا ما يشترونه من دُولِ الكفر، وأن الأسلحة التي تشتريها دولُ المسلمين ليست للدفاع عن العقيدة، وإنما للدفاع عن كراسي الحكم المهزوزة في كثير من البلدان؟.

إذا كان السببُ هو أحدَ هذه الأسبابِ المتقدمة أو كلَّها مجتمعةً ، أو غير ذلك من الأسباب، فإننا ـ بمجموع الأمة ـ مدعوُّون بكلِّ قوة إلى الثبات على ديننا والمحافظة عليه والردِّ على الطاعنين فيه ، وتأديبِهمُ التأديبَ اللائقَ المُوجعَ الذي يَعلمون به أن الطعنَ في الإسلام ليس مجردَ نزهة فكرية .

إِنَّ طَلَبَ الاعتذارِ ممن يَسُبُّ ديننا ورسولنا ﷺ في ظِلِّ ضَعْفِنا وتخاذُلِنا عن نُصرة ديننا، لا يَعدُو أن يكونَ مُجردَ استعطاف لهم، وهل يكفي في هذا اعتذار حتى لو فعلوه؟ إنَّ مَن لا يَملِكُ القدرة علَى العقاب، فكيف يَعتذرُ له اللئامُ عن خطيئاتهم؟.

فهل يَعي المسلمون الدرسَ، ويَعرِفون حقيقةَ أعدائهم، أم لا يزالُ كثيرٌ منهم يَسبحُ في أوهام حواراتِ الأديانِ والتحالفِ من أجلِ مقاومةِ اللادينية؟.

نريدُ اليومَ مشروعًا عَمَليًّا قابلاً للتنفيذِ والبقاءِ والتأثير، وليس مجردَ هَبَّةٍ أو غَضْبَةٍ بحَسَبِ الظروفِ والأحوال، ولا مَندوحة عن الوصولِ إلى ذلك المشروع، فهل نتداعى جميعًا من أجل أن يرى هذا المشروعُ النورَ، وأن ننصرَ ديننَا وكتابَنا فنعمل به ونحكِّمَ شريعتَنا في الدقيقِ والجليل، ونؤدِّبَ كلَّ مَن تُسوِّلُ له نفسُه الضالَّةُ المنحرفةُ عن سبيل الهدى أن يقتربَ من حياض الإسلام؟ ﴿ وَلَينصُرنَ اللَّهُ مَن يَنصُرهُ ﴾ [الحج: ٤٠](١).

## \* انتشارُ النصرانية بالسّيف:

□ قال الأستاذ الدكتور «جعفر شيخ إدريس» في مقاله بمجلة «البيان» عدد (٢٣٠): «نقل البابا عن الإمبراطور البيزنطي كلمته الفاجرة التي قال فيها لمن زَعَم أنه مُحاوِرُه: «دُلَّني على شيء جاء به محمد كان جديدًا، ولن تجد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية، مثل أمره بأن تُنشر العقيدة التي جاء بها بالسيف، إن اللَّه لا تَسُرُّه الدماء، ولا تَسُرُّه التصرفات غير العقلية».

فقلت سبحان الله! رَمَتْني بدائها وانسلَّت، وهل عَهِدَ الناسُ أهلَ دينٍ هم أبعدُ عن العقلانية وأكثرُ ولوغًا في الدماء وفي ظُلمِ العِباد من المنتسبين إلى ما يُسمُّونه بالمسيحية؟!.

رَدَدْتُ على السخافات التي جاءت في محاضرة البابا كما ردَّ عليها (١) مجلة البيان ـ العدد (٢٣٠ ص٦ ـ ٨).

كثيرون غيري من المسلمين وغيرِ المسلمين (١) ، وبينًا أن الحروبَ التي خاضها المسلمون كانت حروبًا ضدَّ الظلم، الظلم بكلِّ أنواعه، ظُلم المعتدين على المسلمين، وظلم الصادِّين الناسَ عن الدين، وظُلم الناقِضين لعهودٍ أبرموها مع المسلمين، ولم تكن أبدًا لإدخالِ الإيمانِ كُرهًا في قلبِ أحدٍ من العالمين.

وبينًا أنهم لم يحاولوا ذلك؛ لأنهم عَلِموا مِن دينهم أن الإيمانَ مسألةٌ قلبية، وأنه لا مخلوقَ له سلطانٌ على قلوب العباد.

لكننا في هذا المقال نود أن نقول للبابا: إنه كان يَجدُرُ به أن يتكلم عن العنف الذي استَعمله قومُه الغربيون على مر الزمان لإكراه الناس على قبول دينهم وثقافتهم، ولا نريد أن نفعل كما فعل هو حين استشهد على افترائه بشهادة رجل من بني دينه عدو حاقد مغلوب، لن نستشهد على زعمنا بشهادة رجال مسلمين، وإنما سنشهد عليه شهداء من غير المسلمين، فنقول:

أولاً: هذه هي المؤرِّخة الشهيرة (Karen Armstrong كيرن آرمسترونج) تكتُبُ ردًّا على محاضرة البابا تبين فيها:

ا \_ إن زَعمَ رجالِ الفاتيكان بأن غَرضَ البابا هو «أن يُنمِّي اتجاهَ احترام وحوار نحو الأديان والثقافات الأخرى، ومن البديهي نحو الإسلام» ليس أمرًا واضحًا في كلماته. . وتُشبَّهُه في هذا برجل دين مثله في القرن الثاني عَشَرَ وَجَّه رسالةً إلى المسلمين بدأها بقوله: "إنني أريدُ أن أواصلكم بالكلمات لا بالسلاح، وبالعقل لا بالعنف، بالحبِّ لا بالبغض».

<sup>(</sup>١) تجد كثيرًا من هذه الردود في موقع «النُّصرة ـ Ncsrp.com».

لكنه جَعل عنوان رسالته «مُلخَّص لهرطقة العرب الشيطانية كلها»، وتحدَّث فيها عن «قسوة الإسلام الحيوانية»، وزَعم أن محمدًا وطَّد أمرَه بالسيف: «هل كان محمدٌ نبيًّا حقًّا»؟ تساءل ثم أجاب: «سأكونُ أسواً من حمار إذا وافقتُ، أسواً من الأنعام إذا أقررتُ».

٢ ـ تُنكِر المؤرخةُ أن يكونَ الإسلامُ قد انتشر بالسيف، وهي صاحبةُ
 كتاب بالإنجليزية عنوانه «موجز لتاريخ الإسلام» A Short History of Islam

" \_ وتُذكِّر البابا «بأن بعض الصليبيين الأوائل بدؤوا رحلتَهم إلى الأرضِ المقدَّسةِ بذَبحِ كلِّ الجماعاتِ اليهوديةِ الساكنةِ على ضفافِ نهر «الراين»، وأنهم أنهوا حربهم الصليبة في عام ١٠٩٩ بعد أن ذَبحوا ثلاثين ألفَ مسلم ويهوديٍّ في القدس».

ثانيًا: كتب رئيسُ حركة الإسلام الإسرائيلية «يوري أفنيري» الذي وصف نفسه بأنه يهوديٌ مُلحِد ـ ردًّا علميًّا على البابا، ذكر فيه مِن بين ما ذكر المسائلَ التالية:

١ ــ أن الحوار المزعوم أمر مشكوك فيه، وأن الإمبراطور لم يَذكر لنا السم الرجل الذي حاوره.

٢ ـ أن الإمبراطور «عمانيويل الثاني» الذي تولَّى الحُكمَ في عام
 ١٣٩١ كان على رأسِ إمبراطورية تُحتضرُ؛ إذ لم يَبْقَ لها من محافظاتِها إلاَّ القليل، وكان هذا القليلُ واقعًا تحتَ تهديد الأتراك.

٣- في يوم ٢٩ من شهر مايو عام ١٤٥٣ وبعد عِدَّةِ سنينَ من موتِ هذا
 الإمبراطور سقطت عاصمتُه «القسطنطينية» (إسطنبول) في يدِ الأتراك.

٤ ـ إبّان حُكمِه تجوّل هذا الإمبراطور في أوروبا محاولاً أن يُقنع الأوروبيين بمساعدتِه ضدَّ الأتراك، وأن يبدؤوا حربًا صليبية جديدة، واعدًا إياهم بأنه سيُوحِّدُ الكنيسة، وأن هذه الرسالة كُتبت في هذا الوقتِ لأسباب سياسية.

محاضرة البابا «بنديكت السادس عشر» كانت أيضًا خدمة للإمبراطور الجديد «جورج بوش» الذي يسعى لتوحيد العالم النصراني ضد محور الشر الذي هو في غالبه مسلم، وضد مجيء الأتراك إلى أوروبا.

7 ـ إن قضية معاملة المسلمين لأهل الأديان الأخرى يجب أن يُحكم عليها بسؤال بسيط: ماذا فَعلوا بهم عندما كانت لهم القدرة على إكراههم على الإسلام؟ إنهم لم يفعلوا شيئًا من هذا، لقد حكم المسلمون اليونان لعدّة قرون؛ فهل صار اليونانيون مسلمين؟ لقد تبوًّا اليونان النصارى مناصب كبيرة في الإدارة التركية، لقد عاش البلغاريون والصرب والرومانيون والهنغاريون وغيرهم من الأم الأوربية تحت الحكم التركي في وقت أو آخر، لكن أحدًا لم يُكرِهم على الدخول في الإسلام، فظلوا على دينهم النصراني.

٧ ـ في عام ١٠٩٩ تَغلَّب الصليبيون على القدس، وذَبحوا سُكَّانها من المسلمين والنصارى ـ في ذلك الوقت ـ، وبعد ٤٠٠ عام من الحكم الإسلاميِّ كان النصارى ما زالوا أغلبيةً في القطر.

٨ ـ نيس هناك من دليل البتة على فرض الإسلام على اليهود، وكما
 هو معروفٌ؛ فإن اليهود تَتَعوا تحت الحُكم الإسلاميِّ في أسبانيا بازدهار

ليس له مثيل إلا في ما يُقارِبُ هذه الأيام، كانوا كُتَّابًا وشعراءَ ووزراءَ وعُلماءَ، لقد كان ذاك هو عهدَهم الذهبيَّ؛ فكيف يُمكنُ لهذا أن يَحدُثَ إذا كان النبيُّ ﷺ قد أَمَر بنشر الإسلام بالسيف؟!.

9 ـ عندما استولى الكاثوليكُ على أسبانيا مرةً أخرى، فإنهم أنشؤوا عهداً من الرُّعبِ الديني؛ إذ إنهم خيَّروا المسلمين واليهود بين أن يتنصَّروا وبين أن يُذبَحوا أو يغادروا البلاد.. أين ذهب اليهودُ الذين فَضَّلوا البقاءَ على دينهم؟ هاجروا إلى العالَم الإسلامي، وانتشروا فيه من دولة «المغرب» في الغرب إلى «العراق» في الشرق، إلى «بلغاريا» (التي كانت تابعةً لتركيا) في الشمال، إلى «السودان» في الجنوب.

العرفان العميق للإسلام الذي حَمَى اليهود لمدة خمسين جيلاً، بينما كان العالم المسيحي يُعذَّبُهم ويُحاولُ إكراههم بالسيف على التخلّي عن دينهم.

ثالثًا: إن استعمال النصارى للعنف في فرض ثقافتهم على غيرهم لم ينته بنهاية القرون الوسطى، وإنما هو أمر مستمر إلى يومنا هذا، استمع إلى «هنتنجتون» وهو يقول في كتابه الشهير «صراع الحضارات» وفي صراحة عجيبة: «لم يَتغلّب الغرب على العالم بتفوق في أفكاره، أو قيمه، أو دينه الذي لم تَعتنقه إلا قلّة من أبناء الحضارات الأخرى -، وإنما غلب بتفوقه في العنف المنظم، إن الغربيين كثيرًا ما يَنْسَون هذه الحقيقة، لكن غير الغربيين لا ينسونها أبدًا».

رابعًا: إنَّ غَزْوَ الغربِ للعالم باستعمال ذلك العنف المنظَّم كان أمرًا

تواطأً عليه كلُّ الناس في الغرب إلاَّ ما نَدُر؛ فها هو الأستاذ «إدوارد سعيد» يُحدُّثُنا في كتابه «الاستعمار الثقافي» Cultural Imperialism أنه كان أمرًا تواطأً عليه السياسيون والمفكِّرون والفلاسفةُ والشعراءُ وكُتَّابُ القَصصِ الشهيرةِ من أمثال «ديكنز» وغيرهم.

□ أقول: ونحن كثيرًا ما نَنسى أمرًا يؤيِّدُ كلام «إدوارد سعيد» هذا: إن الحركة الإمبريالية الاحتلالية للعالم كانت بقرارات ديمقراطية في كلِّ البلاد الأوروبية، وإن حركة استجلاب الأفارقة من بلادهم واسترقاقهم كانت أيضًا بقرارات ديمقراطية - بينما لم يكن تحريرُهم بقرار ديمقراطي كما يحدُّثنا «فريد زكريا» في كتابه عن مستقبل الحرية - مما يعني أن غالبية عثّلي الأمة - بمن فيهم المتدينون - كانوا مؤيِّدين لها.

خامسًا: وهذا «كيفن فيلبس» يُصدرُ كتابًا جديدًا يُسميه «أمريكا الثيوقراطية» يَذكرُ فيه حقائقَ مذهلةً عن العلاقة القوية بين الدين وسياسة أمريكا الخارجية، بل والتأثير الكبيرِ للدين على سياسة أوروبا طوال القرون.

#### □ من هذه الحقائق:

ا ـ أن الاستعمار الأوروبي للعالم ـ ولا سيَّما العالم الإسلامي - كانت له دوافع أو مُسوِّغات دينية، بل كانت هنالك روابط قوية بين التوسع الإمبراطوري وبين الدُّعاة الدينيين . . انظر إلى المبشرين الذي صارت أسماؤهم رموزاً للاستعمار: «ديفيد لفنجستون» المستكشف، الجنرال «غردون» الذي ذُبح في الخرطوم، والحنرال «هنري هيفلوك» (ص٢٥٥).

Y ـ ينقلُ الكاتبُ عن المؤرِّخ «آرثر ماروك» قوله: «إن كبار رجالِ الكنيسةِ أقدموا بحماسٍ على «الحرب المقدسة»، وقوله ـ نقلاً عن قسيس كاتدرائية «سنت جايلز» بأدنبرة ـ: «إن الكنيسة قد صارت إلى حدِّ مؤسف أداةً في يد الدولة، وإنه في كثيرٍ من المنابرِ الكنسية كان الواعظُ قد تقمَّص مهمة الرقيبِ العسكري المكلَّف بالتجنيد، وإن العَلَم البريطانيُّ ارتفع على كلِّ أماكن العبادةِ في طولِ البلاد وعرضها» (ص٥٥٥).

٣ ـ أما الدوافعُ الدينيةُ لبوش وجماعتِه في سياستهم الخارجية ـ بل والداخلية ـ، فأمرٌ لا شك فيه ـ كما يُبيِّنُ الكاتب ـ، فهو يقول: إنه ثَبَت عن بوش قوله: «أعتقدُ أن اللَّهَ يتكلمُ بوساطتي، ولولا ذلك لما استطعتُ أن أؤدِّي مهمتي».

وينقلُ عن «توم دي لاي» قوله: «إن اللَّهَ يستعملُني دائمًا وفي كلِّ مكانٍ للدفاع عن نظرةِ الكتاب المقدسِ العالمية في كلِّ ما أفعلُ وحيثما كنت، إنه هو الذي يُدرِّبُني».

٤ - قُبيلَ الهجومِ الأمريكيِّ على العراق في عام ٢٠٠٣ كَتبت مجلة «نيوزويك» مقالاً عن رِحلة «بوش» من العَرْبدة إلى التدين، ذَكرَتْ فيه أن الرئيسَ ينغمسُ كلَّ صباحٍ في قراءة مواعظَ تبشيرية للواعظ الأسكتلندي المتجول «أوزولد شيمبرز» الذي كان قد قضى أيامه الأخيرة في وعظ الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذين كانوا قد حُشدوا في مصر في عام ١٩١٧ تمهيداً لغزو فلسطين والاستيلاء على القدس في يوم عيد الميلاد.

٥ ـ بعد عام من استيلاء الجيش الأمريكي على بغداد كانت هناك ثلاثون منظمة تبشيرية، كما و جدت جريدة «لوس أنجلوس تايز» في

استطلاع لها أَخبَرَها فيه المديرُ الإداري لرابطة المبشّرين القومية: «أن العراقَ سيكونُ المركزَ الذي تنتشرُ منه رسالةُ المسيح عيسى إلى إيرانَ وليبيا وكلّ مكانٍ في الشرق الأوسط».

□ وقال مسؤولٌ في منظمة أخرى: «إن الأحوال في العراق: حربٌ من أجل الأرواح».

ولهذا فإنه في غُضونِ سنتين انطلقت سبعُ منظَّماتٍ تبشيريةٍ في بغداد وحدها.

□ أقول: إن ما يحدثُ في العراق هو ديدنُ الحركةِ الإمبريالية منذ بداياتها، إن قوَّاتِها تكونُ دائمًا هي الحامية للمنظماتِ التبشيرية، حَدَث هذا في السودان حينَ انتشرت المنظماتُ التبشيرية في الجنوب، وكان من نتائج ذلك ما كان، وهي تنتشرُ الآن في «دارفور».

□ وأقول: إذا لم يكن كلُّ هذا نشرًا للمسيحية بالسيف؛ فلستُ أدري ما معنى النشرِ بالسيف؟ لقد كنا نُقلِّلُ من أهمية الدافع الدينيِّ في السياسة الخارجية الغربية، وأعتقدُ أن الأمرَ ـ كما يظهر ـ إنما هو مطامعُ اقتصاديةٌ ونزواتٌ سياسية، لكنَّ عزاءنا أنه هكذا كان يَظنُّ كثيرٌ من علماء السياسة ومُنظِّروها من الغربيين أنفسهم كما يقول صاحبُ هذا الكتاب، حتى كان غُلُوُّ «بوش» هو الذي نَبَّههم إلى أن الأمر ليس كما كانوا يظنون، وأنه إذا كان «بوش» قد غلا في الأمر، فإنه ليس أولَ مَن بدأه، وإنما هو شيءٌ درَجَتْ عليه السياسةُ الغربيةُ، ولا سيَّما فيما يتعلقُ بالعالم الإسلامي.

فماذًا بعد أن انتبهنا وعَرَفنا الحقيقة؟»(١) اهـ.

<sup>(</sup>١) (مجلة البيان) عدد (٢٣٠) (ص٤٨ ـ ٥٠).

## لهذا لم يَعتذرِ البابا.. ولهذا لم تَرتَدع الداغارك

□ تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبدالعزيز حامد يقول: «تتوالي طُعونُ الغربيين النصاري عَبْرَ السنوات والشهور الأخيرة بشكل لافت، إلى كلِّ مقدسات وحرمات المسلمين، في حَملةِ حضاريةٍ وثقافيةٍ صليبية، تتزامَنُ مع الحملةِ العسكرية والأمنية، فبَعدَ جريمةِ الرسوم المسيئةِ إلى الرسول عَلَيْكُ في الدانمارك منذ عام، خُرج الفاتيكان بموقف أشنَع، لم يُمَثِّلُه مجردُ رسَّام هابط، أو كاتب باحث عن الشهرة، أو صحيفة تريدُ الرَّواج، وإنما صَدَر من أكبر رأس ديني نصراني في العالَم الكاثوليكي، في تصريحات قبيحة، تُنمُّ عن عداوة صريحة، تَحَوَّل بها العَداءُ الخاصُّ إلى استعداء عام، في نوع من توزيع الأدوار بين طوائف النصاري الثلاث، فالبروتستانت الأمريكان ـ على ما يَظهر ـ تفاهموا مع رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالَم «البابا بنديكت السادس عشر» على أن يَنضمَّ إلى الحملة العالمية ضدَّ الإسلام، ولكن في جانبها الفكريِّ والثقافي، ولم يتأخَّر «البابا» في تقديم هذه الخدمة لأمريكا، اتساقًا مع الدُّورِ المشبو، للفاتيكان منذ أيام البابا السابق، في خدمة أهداف أمريكا، أثناء صراعها مع الاتحاد السوفيتي السابقِ ودولِ أوروبا الشرقية، لكنَّ البابا أدَّىٰ الخدمةَ بخُبثِ أشدًّ مما أُريدُ منه، وهو أنه باعتباره رأسًا للديانة الكاثوليكية، ومتواطئًا مع التوجُّهات البروتستانتية ، تحدَّث عن الرسول عَلَيْكُ بـ «قلَّة أدب» أرثوذكسية ؛ إذ إنَّ ما نَقَله من نصوص حاقدة، إنما نَسَبه إلى إمبراطور أرثوذكسي، لتجتمعَ أحقادُ الطوائفِ كلِّها في موقفٍ موحَّد. . فالمتحدِّثُ يُمثِّلُ

الكاثوليكية، وصاحبُ النص من كبارِ الأرثوذكسية، لحسابِ أصحابِ المشروعات البروتستانتية الإجرامية.

ولم يكد العالم الإسلامي يسترخي بعد انتفاضته وغَضْبَتِه الثانية، بصورة شعبية عالمية انتصاراً لنبيه عليه بعد تصريحات بابا الفاتيكان، حتى شرع الطاعنون الحُقراء من طرف الحكومة الدانماركية اليمينية البروتستانتية في معاودة الإساءة للرسول عليه مرة أخرى، وبطريقة أخس وأنجس مما أقدموا عليه في العام الماضي؛ إذ رتبت إحدى منظمات الشبيبة التابعة للحزب الحاكم في الدانمارك «مسابقة» لأكثر الرسوم سخرية وهُزء برسول الإسلام عليه إلى المناصيل في الموقفين الحقيرين الأخيرين للبابا ولدولة الدانمارك أصبحت معروفة للجميع.

لكن خطورة الأمر، لم تعد مقتصرة على أفعال عدائية مقصودة منهم، ثم ردود أفعال تلقائية محدودة في تداعياتها وآثارها من طرفنا، وإنما تعود الخطورة إلى تحول التطاول إلى ظاهرة تتسم بالعناد والتنوع، وبالاطراد والتصعيد بشكل متتابع يُحاول أن يُحول الظاهرة المنكرة إلى شأن عادي وسلوك مقبول باسم «الحرية».

والهدف في النهاية تَعجيزُنا عن الدفاع عن أعزِّ ما لدينا من رموز وقيم وعقائد.

# \* اعتداءات بلا اعتذار . . . واحتجاجات بلا آثار :

عندما أقدم الدانماركيون على جريمتِهم الأولى في العام الفائت، وطُولبوا بالاعتذار؛ امتنعوا جميعًا من الاعتذار، بدءً من المَلِكة ثم رئيس الوزراء، ثم الصحيفة التي نَشرت الرسومَ المسيئة. . . ولم يكن في وُسعِ المسلمين في العالم إلاَّ أن يُظهِروا الاحتجاجَ عن طريقِ المُظاهَراتِ السَّلميةِ والمقاطعةِ الاقتصاديةِ للبضائع الدانماركية . . ولكن ماذا كانت النتيجة . . ؟!

لقد اختلفنا و نحن المسلمين و فيما لا ينبغي أن يُختلف فيه بعد زمن قليل من الحماس، وراح كل صاحب اجتهاد يحاول فرض اجتهاده على الأمة الغاضبة، حتى فُرِع هذا الغضب من مضمونه وتميّعت القضية، وفتر الغاضبة، حتى فُرِع هذا الغضب من مضمونه وتميّعت القضية، وفتر الخماس للمقاطعة، بل بدأ البعض بتصنيف الشركات الداغاركية إلى شركات «معادية»، وشركات «محايدة» وشركات أحبحت «صديقة» لأنها «اعتذرت» بالنيابة عن الملكة ورئيس الوزراء والحكومة اليمينية والصحيفة الصهيونية!!.

ولما كانت الجماهيرُ قد عَرفت القليلَ من أسماءِ أشهرِ المنتجات الدانماركية التي تُشكِّلُ قيمةً في اقتصاد الدولة المعتدية على ديننا، فقد كان من الصعب أن تُكلَّف تلك الجماهيرُ بعملية «تحري» الحلال من الحرام فيمن يتعاملُ معه ومن لا يتعامل معه، وفق تقسيمات الشركات الدانماركية، وانتهزت المحلاتُ المستفيدةُ من ترويج تلك البضاعة في بلاد المسلمين من ذلك الاختلاف، فالتفتد على المقاطعة، والفضلُ يعودُ إلى الفتاوى والمواقف المتميّعة!.

وقد أظهر هذا الارتباكُ ردود الفعلِ الإسلامية على أنها مجرد تشنُّجاتٍ وقتيَّةٍ وعواطف آنِيَّةٍ، سَرعان ما تتلاشى سُحُبُها في سماء الرغبات والشهواتِ غير الحاجية أو الضرورية.

والسؤالُ هنا: كيف فَرَّطنا في سلاحٍ ماض ـ هو المقاطعة ـ كان يمكنُ أن يُؤدَّب به الدانماركيون حتى لا يتجرؤوا على إعادِة الكرَّة مرةً أخرىٰ؟! .

الذي حَدَث أن الدانماركيين عادوا إلى الجريمة بشكل أشنع ومن طريقٍ لا يَبعُدُ عن تواطؤِ الحكومةِ نفسِها التي تمادت في التحدي؛ لأن مَن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب.

ومن غير المتوقّع أن تَعتذرَ في المرة الثانية... بعد أن امتَنَعت في المرة الأولئ ولم تَجدُ ما يَردعُها، فلا سفارةٌ أغلقت، ولا علاقةٌ قُطعت، ولا مقطاعةٌ رسميةٌ أتُخذت، ولا شعبيةٌ استمرت!.

أما بابا الفاتيكان، فقد أثار الاستهجان بعدم اعتذاره أكثر مما أثاره بتصريحاته، وقد فُوجئ الكثيرون بإصرار البابا على عدم الاعتذار الصريح، والشيء الذي ربما لم يُدرِكُه الكثيرون من المسلمين، أن مَن أَجرَمَ في حقّ النبي الخاتم المعصوم عَلَيْكُ ، قد فعل ذلك وهو معتقد في نفسه ويعتقد فيه أتباعه أنه هو المعصوم!!

فبابا الفاتيكان في ديانة الكاثوليك «إنسانٌ لا يخطئ»!! هكذا يقولون وهكذا يعتقدون!!.

### \* مَا ذَنبُنا نحن. .؟!

لأن باباهم لا يخطئ؛ فليس من حقّنا أن نَطلَبَ اعتذارَه وهو «المعصوم»؟ مع أن سابِقه المشؤوم؛ اعتذر لليهود عن اضطهاد الكنيسة لهم عبر التاريخ؛ فهل كان بابوات تلك الكنائس يومها غير معصومين؟! وهل كان هو قَبلَ اعتذارِه غير معصوم؟! لقد اعتذر أيضًا على المُحْرَقَة اليهودية

وأدانها، مع أن سابقيه لِم يفعلوا ذلك. . أما الخطأ في حقِّ المسلمين، فإنه ليس بخطأ . لا في الحروب الصليبة القديمة التي لم يُعتذر عنها البابا الحاليُّ. السابق . ولا في الحرب الصليبيَّة الجديدة التي لم يُدِنْها البابا الحاليُّ.

ربما لم يُدرِكُ بابا الفاتيكان "بنديكت السادس عشر" اتساع الأصداء السلبية لتصريحاته القبيحة عن الإسلام ونبي الإسلام وكلي ولكنه في الوقت نفسه، كان يُدرِكُ جيدًا أن هذه الأصداء من الاحتجاجات والمظاهرات والتصريحات، مهما تضاعفَت؛ فإنها لن تُرغِمه، ولا يَصلُحُ أن تُرغِمه؛ على الاعتراف بالخطأ، ومن ثَمَّ الاعتذار عنه؛ لأن ذلك يعني بساطة أنه تنازل بإرادته عن صفة يتفرَّدُ بها عن بقية البشر الساكنين على الأرض وهي صفة «العصمة من الخطأ»!!

لقد صدر «قرار» مَجْمَع قساوسة الفاتيكان في عام ١٨٧٠ للميلاد بعصمة البابا، فأضاف عقيدة جديدة إلى المذهب، لم يكن يَعلم بها البابوات القُدامي منذ بدأت الكنيسة الكاثوليكية حتى ذلك العام!.

ومنذ صدر ذلك القرار، والعالمُ النصرانيُّ الكاثوليكيُّ يعيشُ تحت ولاية دينية «معصومة» برغم كلِّ الجرائم والحروب وأنواع الإفساد التي باركها البابوات طيلة هذه السنين، وبرغم ما اشتُهر من أخطاء وخطايا لبعض البابوات، كان منها عَزْلُ بعضهم، وعدمُ الاعتراف ببعضهم، وتعدُّدُ المتولِّين للبابوية في زمن واحد بسبب التنافس على المنصب.

لقد فَلْسَفَ المُحرِّفون لدينِ النصرانية هذه العِصمة لبابا الكاثوليك دون بقية البابوات في الطوائف لأخرى، مُستندِين إلى أن «الروح القدس» ـ أي

جبريل اللَّيْلَةِ ـ يؤدِّي وظيفةَ الوحي الذي لم يَنقطع عن طريق الكنيسة ورِجالاتها، عثَّلين في شخصِ البابا، وبما أن «الإيمان» في العقيدةِ النصرانية يقومُ على ثلاثة أسس، هي: الإيمان بـ «الأب، والابن، والروح القدس»، فسيَظلُّ تطبيقُ الأساسِ الثالثِ مرتبطًا بعصمةِ البابا الذي له وضعيَّةٌ خاصة مع «الروح القدس» كم يزعمون، وأيضًا لأن ذلك البابا ـ من ناحية أخرى ـ هو النائبُ المفوَّضُ للقيام بوظيفة «بطرس الرسول» أحدِ تلاميذ المسيح اللَّهِ الذي يَدَّعون أن عيسى قال له: «فوقَ هذا الهيكل ـ يعني: الجسد ـ سوف أبني كنيستي»، يعني ستكونُ كنيسةُ المسيح في المكان الذي سيموتُ فيه، ولما كانت وفاةُ «بطرس» في روما، فقد أصبح لروما ـ أو جزءٍ منها وهو الفاتيكان ـ خصوصيةٌ كَنُسِية، وهي خصوصيةٌ تَرْقَىٰ إلىٰ أن يكونَ المسؤولُ الأولُ عن تلك الكنيسة مُفوَّضًا عن الإله في الحلِّ والربط، مثلَما فَوَّض المسيحُ تلميذَه «بطرس» بذلك، عندما قال له ـ كما يُدَّعىٰ ـ: «وأعطيك مفتاح ملكوت السماوات، فكلُّ ما تربطُه على الأرض يكونُ مربوطًا في السماوات، وكلُّ ما تَحُلُّه على الأرض يكون محلولاً في السماوات» [إنجيل مَتَّىٰ ١٦ ـ ١٩].

إن بابا الفاتيكان الذي يَعتقدُ في نفسه، ويَعتقدُ فيه أتباعُه أنه واسطة «الروح القدس» وخليفةُ «الرسول بطرس» قد صدَّق أن لديه تفويضًا من اللَّه، يَحُلُّ ما يَحُلُّ، ويَربِطُ ما يربِط كما يشتهي، فاتَّجه إلى ديننا يَحُلُّ فيه ويربط، ويُرغي فيه ويُزبِد، ولهذا قرَّر ـ بناءً على قرارِ العصمة ـ أن العقيدة في الإسلام لا تتماشى مع المنطق أو العقل، وأن الإسلام الذي يَدينُ به

خُمْسُ سكان العالم، إنما انتشر بالإكراه، وتحت التهديد بحدِّ السيف.

## \* لا أمل في الاعتذار . . لكن لابدُّ من إعذار :

نعم! لا أملَ في اعتذار البابا هذه المرة، ولا في المرات التالية من التطاول على الإسلام؛ فقد نصَّ قرار «العصمة» على أن «الحَبْرَ الرومانيَّ رأسَ مَجْمَع الأساقفة، يَنْعَمُ بالعصمة بحُكم وظيفته عندما يُعلنُ التعليم المتعلَّقَ بالإيمان والأخلاق، بصفته أعلى راع ومعلِّم للمؤمنين. . إن تعاليم الحَبرِ الأعظم الصادرة عنه شخصيًّا بصفته بابا، غيرُ قابلة للتعديلِ أو المراجعة من أي سلطان آخر، كنسيًّا كان أو بشريًّا»(۱) .

لا أملَ أيضًا في أن تعتذر الحكومة الدانماركية عن إساءاتها السابقة، أو إساءاتها اللاحقة. لأنها ـ باختصار ـ لم تَجِدْ مَن يُوقفُها عند حدِّها، لكن لابد لأمة المليار، أن تُقدِّم الإعذار إلى الله ـ تعالى ـ بطريقة أخرى غير رجاء الأشرار بالاعتذار، ولن نَعدم حيلة، إنْ كنَّا مؤمنين حقًّا بنُصرة رسولنا عليه نصرًا يكي نصرًا يكيق بأعظم إنسان مشى على الأرض؛ فهل هان علينا رسولُ الله عجز عن الانتصار له . . ؟! .

\* ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٠]، ﴿ وَإِن تَتَولُواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]»(٢) اهـ.

## \* لغُةُ الهزيمة:

لغةُ الهزيمة لغةٌ وضيعةٌ، تسقطُ فيها كلُّ الوان العزَّةِ والكرامة. . !

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب «نور الأمم» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) «مجلة البيان» ـ العدد (٢٣٠) ـ (ص٧٦ ـ ٧٧).

لغةُ الهزيمة لغةٌ تافهة، مُقيَّدةٌ بإسارِ التَّبَعيةِ، لا تُجِيـدُ إلاَّ المحاكاةَ والتقليدَ الأعمى.

إنها آية من آيات السقوط الفكري والإنساني، تتقاصر بكل مهانة عند مخاطبة من يُسمُّونهم بالآخر، وتتعالى بكل قسوة على الأهل والأصحاب، فعُقدة تحقير الذات تحاصرُها من كل زاوية.

خَبَرْنا هذه اللغة رَدْحًا طويلاً من زمن العنتريَّات العُروبية الثورية، وها نحن نَجني ثمراتِها في الخِطابِ الليبرالي المتزيِّن بقُبَّعةِ الغرب.

خَبَرنا هذه اللغة؛ فهي ليست جديدة علينا، لكن المؤسف حقًا أن بعض معالم ذلك الخطاب المنهزم بدأ يتسلَّلُ أحيانًا إلى بعض رُوَّاد الخطاب الإسلامي ، مَّن كان ينبغي أن تكون العزَّةُ شعارة والأنفَةُ دثارة؛ فصار بعض خطابه واهن القوى ، مخفس الصوت ، يسري على استحياء! .

وحسبنا ها هنا أن نذكر ببعض الأمثلة:

فبعد الهبّة الشعبية النصرة النبيّ الخاتم عليه وبعد أزمة الرسوم الدانمركية، ظهرت عند بعض المفكّرين والدعاة لغة اعتذارية باردة لا يَخفى ضعَفْها، بل لا يَخفى انحرافها: «فنحن نحب السلام، ونحترم جميع الأديان وندعو إلى التعايش، ولا نستعدي الآخرين، ولا ندفع العالم إلى الصراع الحضاري؛ فلماذا تَستفزُّون شعوبنا»؟!.

وعندما تجرَّا بابا الفاتيكان وانتقد الإسلام، وعرَّض بالنبيِّ عَيَّالِيْهُ، بادر بعضُهم للمطالبة بالهدوء وعدم التشنُّج، ودعا إلى الحوار والاعتراف بالآخر، وأنه لا سبيلَ لإطفاءِ التطرُّفِ من الطرفين إلا بالتقارُبِ بين

العقلاء، بل نَهِي بعضُهم عن تكفيرِ النصاري، وعَدَّ ذلك من الإجراء الذي لا ينبغي ذِكرُه في هذه المرحلة!.

وعندما زعم البابا أن الإسلام انتشر بحدِّ السيف، بادر بعضُهم إلى نفي التُّهمة، وأنكر «جهاد ألطلب»، وقَصر الجهاد في الإسلام على «جهاد الدفع» فحسب.

وعندما ذخل بعض الإسلاميين حَلْبَةَ المُعتَرَكِ السياسي، شَنَّ العلمانيون هجومًا شرسًا على المشروع الإسلاميِّ وما أسموه به «الدولة الثيوقراطية»، فلم يَجِدْ بعضُ هؤلاء إلاَّ المناداة بالدولة المَدنية، ونحو ذلك من الشعارات الانهزامية!.

إنَّ هذه الانهزاميةَ تُرسِّخُ نمطًا من أنماطِ التَّبَعةِ التي هَمُّها إرضاءُ الناس، ولا تلتفتُ كثيرًا إلى رضا الخالقِ سبحانه وتعالى .

صحيح أن زمن الاستضعاف له فقهه أولوياته، لكن لم يَقُلُ أحدٌ من أئمة العلم: إن تحريف الدين أو التنازل عن بعض أصوله وأحكامه من الفقه في شيء في فمن لم يستطع أن يقول الحق، فلا يجوزُ له أن يقول الباطل»(١).

أَفْتُنشَرُ هذه اللغةُ وتصيحُ لها الأبواقُ، بينما مَكْرُ الليلِ والنهارِ قائمٌ على قَدَمْ وساقٍ من كلِّ غربيٍّ صليبيٍّ: «بوش»، «كونداليزارايس» - ابنة القس -، «ديك تشيني»، «دونالد رامسفيلد»، والمخطِّطَيْنِ البارزين أعدى أعداء الإسلام «كارل روف» و «بول وولفويتز»؟!.

<sup>(</sup>١) «مجلة البيان» لعدد (٢٣٠) (ص٥).

#### \* البابا بنديكت السادس عشر:

□ قال الدكتور باسم خفاجي في كتابه «لماذا يكرهونه؟»: «تَزَعَّم البابا «بنديكت السادس عشر» مؤخَّرًا الهجومَ على الإسلام من جديد، وهو أعلى رمز دينيِّ في الغرب المسيحي، اختار البابا أن تكونَ مقدِّمةُ محاضرتِه التي ألقاها في جَمْع من العلماء الألمان في جامعة «ريجينسبرج» يوم ١٢ من سبتمبر ٢٠٠٦م عبارةً عن هجوم صريح على نبيِّ الإسلام ـ نَقَلها عن غيره قائلاً: «أرني ماذا قدَّم محمدٌ من جديد، سوف لن تجدَ إلاَّ أموراً شيطانيةً وغير إنسانية، مِثلَ أوامِره التي دعا إليها بنشرِ الإيمان عن طريق السيف».

المدهشُ أن المحاضرة كانت عن العلاقة بين «الإيمان والمنطق» وأهمية الحوار بين الثقافات والأديان، فهل كان اختيار الهجوم على النبي عليه النبي مصادفة، أم خطاً غير مقصود من الرمز الغربي الأعلى للمسيحية المعاصرة؟!.

اختار البابا أن يُقدِّم لمحاضرتِه باقتباسٍ طويلٍ من أحدِ الكُتب التاريخية، عن أهمية استخدام المنطقِ في التعرُّف على وجودِ الإله، ولم يكن الاقتباس إلاَّ هجومًا غير مبرَّر على النبيِّ وعلى الإسلام، لقد قَدَّم البابا محاضرتَه قائلاً العباراتِ التالية نقلاً عن النصِّ الرسميِّ الصادر عن الفاتيكان للخطاب: "لقد تذكرت ذلك [التفكير في العلاقة بين المنطقِ والإله] عندما كنتُ أقرأً مؤلَّف البروفيسور "تيودور خوري» الذي يتحدَّث في جزء منه عن الحوارِ الذي حَدَث ربما عام ١٣٩١م في الحنادقِ الشتويةِ بالقُربِ من "أنقرة»، بين الإمبراطورِ البيزنطيِّ المفكِّر "عمانويل الثاني باليولوجس» وبين أحد المثقّفين الفُرس عن موضوع المسيحيةِ والإسلام، باليولوجس» وبين أحد المثقّفين الفُرس عن موضوع المسيحية والإسلام،

وحقيقة كلِّ منهما .

من المحتَمَلِ أن الإمبراطورَ نفسَه هو مَن رَتَّب هذا الحوارَ خلالَ فترةِ حصارِ القسطنطينية بين عامي ١٣٩٤م و١٤٠٢م، ولعلَّ ذلك ما يُفسِّرُ أن نقاطَ الإمبراطور كانتَ أكثرَ تفصيلاً من ردودِ المثقَّفِ الفارسي، لقد دار الحوارُ بتوسيُّع حولَ أسسِ الإيمانِ في كلِّ من الإنجيل والقرآن، وتَركَّز خاصةً حولَ صورةِ الإنسان، مع العَودة بشكلِ متكرِّر إلى العلاقة بين حولَ صورةِ الإنسان، مع العَودة بشكلِ متكرِّر إلى العلاقة بين التشريعات الثلاثة»: العهد القديم، والعهد الجديد، والقرآن.

قال البابا: "إنني في هذه المحاضرة أودُّ أن أناقشَ نقطةً واحدة ـ قد تكونُ هامشيةً بالنسبة إلى ذلك الحوارِ نفسه ـ ولكنني وجدتُها بالنسبة إلى موضوع "الإيمان والمنطق" مثيرةً للاهتمام، ويمكنُ أن تُفيد كنقطة بداية لتامُّلاتي حول هذا الموضوع.

ففي النقاش السابع والذي حَرَّره البروفيسور «خوري»، يُناقشُ الإمبراطورُ فِكرةَ «الجهاد» (الحرب المقدسة). لابد أن الإمبراطور كان يعرفُ سورة البقرة التي تنصُّ على: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، إنها واحدةٌ من سُور الفترة الأولى [من الرسالة] عندما كان محمدٌ بلا قوَّة وتحت التهديد، ولكنْ من الطبيعيِّ أن الإمبراطور أيضًا كان يعرفُ التعاليم التي تكوَّنت فيما بعدُ، والتي دُوِّنت في القرآنِ بخصوصِ الحربِ المقدسة.

وبدون الانزلاق إلى التفصيلات مثل اختلاف المعاملة الذي مُنح له الكتاب، عن «الكفار» من فقد واجّه الإمبراطور مُحاوره بأسلوب مباشر وجاف ما عن الكفار، حول السؤال المحوري عن العلاقة بين الدين

وبين العنف بوجه عامٌ من خلالِ هذه العبارات، وأنا أنقلُها هنا: "أرني ماذا قدَّم محمدٌ من جديد، سوف لن تَجِدَ إلاَّ أموراً شيطانية وغيرَ إنسانية، مثل أوامره التي دعا إليها بنشر الإيمان عن طريق السيف». واستمرَّ الإمبراطور يَشرحُ بالتفصيل كيف أن نَشْر الإيمان من خلالِ العنف أمرٌ غيرُ منطقيٌّ، إن العنف لا يتناسبُ مع طبيعة الإله، وكذلك طبيعة الروح، ويقول الإمبراطور]: "إن الإله لا يَفرحُ بإراقة الدماء، والتصرفُ بشكلِ غيرِ منطقيٌّ هو مخالفٌ لطبيعة الإله، إن الإيمان يُولَدُ من الرُّوح، وليس من الجسد، إنَّ مَن يدعو شخصًا ما إلى الإيمان يَحتاجُ إلى القُدرة على الحديث الجيد والتفكير المنطقيُّ المقبولِ دون عنف أو تهديدات. لكي تُقنعَ نفساً الجيد والتفكير المنطقيُّ المشخصُ إلى ذراع قوية، أو سلاحٍ من أي نوع، أو أي وسيلة أخرى لتهديد شخص ما بالموت. . ».

إن الفكرة الغالبة في هذا الحوار ضد التحول [إلى دين ما] بالعنف هي التالي: إن عدم التصرف طبقًا للمنطق أمر مخالف لطبيعة الإله، ويلاحظ محرر الكتاب «تيودور خوري»: بالنسبة للإمبراطور البيزنطي الذي تشكّل فكره من خلال الفلسفة اليونانية، فإن هذه العبارة تُدلِّلُ على نفسها، أما بالنسبة للتعاليم المسلمة، فإن الإله «لا محدود»، إن إرادته لا تَحدُّها أي من تقسيماتنا، حتى فيما يتعلَّق بمارسة المنطق، ويَنقُل هنا «خوري» عن الكاتب الفرنسي المهتم بالإسلام «أر. أرنالدز» إشارته إلى أن ابن حزم قد وصل إلى درجة القول: إن الإله لا تكزمُه حتى وُعودُه هو، وليس هناك ما يُجبِرُه أن يُوضِّح لنا الحقيقة، وإذا شاء الإله، فيمكن أن نُجبَر على مارسة

عبادة الأصنام».

انتهى هنا كلامُ البابا المتعلِّقُ بالإسلام ونبيِّ الإسلام والجهاد، وهي عباراتٌ أثارت حَفيظةَ المسلمين في كلِّ أنحاءِ العالم، ولكنه رَفَض أن يعتذرَ عنها بشكل صريحٍ وواضح.

إن مواقف هذا البابا من الإسلام معروفة مسبَقًا، ولكن الأمة الإسلامية آثرت في السابق أن تُعطِي لهذا البابا فرصة إعادة النظر في تلك المواقف بعد أن تولَّى أعلى المناصب الدينية في العالَم الغربي.

□ إن هذا البابا هو مَن عارضَ ـ وبشَّدة ـ دخولَ تركيا إلى الاتحاد الأوربي، ولم يَتنازل عن هذا الموقف حتى الآن، وكان تفسيرُه لتلك المعارضة أن تركيا «تنتمي إلى دائرة ثقافية أخرىٰ»، وأن دخولَ تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون «خطأً جسيمًا يَسيرُ عكسَ أمواج التاريخ»، فهل كان يُشيرُ إلى التاريخ الذي وَقَف فيه العثمانيون على أبواب «فيينا»؟، أم تاريخ الحروب الصليبية التي تَسبَّبت في قتل مئاتِ الآلافِ من المسلمين بدعوىٰ نَشْرِ المسيحية؟.

إن هذا البابا يَبحثُ عن إحياءِ أوروبا المسيحية، ولا أتمنى أن يكونَ بحثًا في طيَّاتها عن أوروبا الصليبية مرةً أخرى، إنه يُنقِّبُ دائمًا في التاريخ عن ذلك، ويَنوي بعد كلِّ ما قال أن يَزُورَ تركيا أيضًا في شهر نوفمبر القادم، «وإذا لم تَسْتَح فاصْنَعْ ما شئتَ».

□ إن هذا البابا قد كتب في عام ١٩٩٦م أن «الإسلام لا يمكن أن يتعايش مع العالم المتمدِّن»، فهل هذا هو احترامُ الإسلام الذي يَقصِدُه هذا

البابا؟ إنه نفس البابا الذي هاجم في العام الماضي قيادات المسلمين في ألمانيا بدعوى أنهم قد فَشِلوا في "إبعاد أبنائهم عن ظلام البربرية الجديدة". . حقًا إنه يحترم مشاعرنا! .

□ وفي اجتماع سرِّيٍّ عُقد في مدينة «كاستيل جوندولوفو» الإيطالية بحضور البابا في سبتمبر من عام ٢٠٠٥م، وحَضره أحدُ الأساقفة من «فلوريدا» بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأسقف «جوزيف فيسيو»، نَقَل هذا الأسقف أن البابا تَحدَّث في الاجتماع المُغلَقِ عن الإسلام، وذكر أن البابا أعرب من رأيه أن الإسلام «بخلاف كلِّ الأديان الأخرى لا يمكنُ إصلاحُه، ولذلك فهو لن يتوافَق أبدًا مع الديمقراطية؛ لأن حدوث ذلك يقتضي إعادة تفسير جَذرية للإسلام، وهذا مستحيلٌ بسبب طبيعة القرآن نفسه وعلاقة المسلمين به».

وعندما ناقشه أحد الأساقفة أن ذلك ما يزال ممكنًا، اعترض البابا بوضوح كما ينقُل عنه الأسقف «جوزيف فيسيو» قائلاً: إن البابا علَّق على ذلك بهدوء ووضوح قائلاً: «هناك مشكلة أساسية في هذا الرأي، أن الرؤية التاريخية الإسلامية تؤمن أن اللَّه قد أنزل كلماته على محمد، وأنها كلمات باقية إلى نهاية الزمان، وهي ليست كلمات محمد. . وبالمقابل فإن هناك منطقًا داخليًّا للإنجيل المسيحي تسمح له وتطالبه أن يتغيَّر ويتأقلم مع المواقف المتحددة».

الله وفي تعليق آخر على نفس الاجتماع، ذكر الباحث في الإسلام السمير خليل سمير»، الذي حَضر أيضًا الاجتماع المُغلَق أن البابا يرى إمكانية تغيُّر الإسلام فقط إن أمكن «إعادة تفسير القرآن بشكل جذريًّ

وكامل، وإعادةِ النظرِ بالكامل في مبدإِ عصمةِ الوحي».

فهل الحوارُ مع الأديانِ الأخرىٰ يمكنُ أن يَتقدمَ من خلالِ تلك الرؤيةِ السَّوْدَاويَّةِ للإِسلام؟! لماذا لا يكونُ البابا صريحًا وواضحًا في مواقفه بدلاً من محاولات الاستخفاف بالأمة بشكلٍ مَهينٍ بعباراتٍ مِن مثل «حزين جدًّا» التي لم تَعُدْ تنطلي علىٰ أحد؟!.

□ قام أحدُ الصحفيين بسؤالِ البابا بشكلٍ مباشرٍ ومُفاجئٍ: إنْ كان يعتبرُ «الإسلامَ دينَ سلام»؟ رَفَض البابا أن يَصِفَ الإسلامَ بدينِ السلام، وإنما قال بثقة: «إنني لا أرغبُ في استخدام الكلمات الكبيرة لوصف أمور عامة. . إن الإسلامَ بالتأكيد يَحتوي على عناصرَ يُمكنُ أن تَميلَ إلى السلام، ولكنه أيضًا يتكوَّنُ من عناصرَ أخرى. . ولابد لنا أن نختارَ دائمًا أفضلَ العناصر».

إن البابا يريدُ لأمة الإسلام أن تكونَ انتقائيةً في تعامُلها مع ما يأمرُ به هذا الدينُ، ولكنه في الوقت نفسه لا ينتقي من هذا الدينِ أفضلَ ما فيه لكي يتحدث عنه، ولكنه يكتفي بالهجوم غير المبرَّر والدائم والمتكرر على الإسلام وعلى رموز الإسلام، وفي اليوم السابق لهذا التصريح الصحفي، قام البابا أيضًا بتوجيه النصيحة التالية للمسلمين: «ارفضوا طريق العنف الذي تَسبَّب في معاناة ضخمة للسكان المدنيين، واعتنقوا بدلاً من ذلك سياسة السلام».

لم يُكلِّف البابا نفسه عَناءَ توجيه نفس الرسالة إلى قادة الغرب الذين يَقتُلُون باسم «الديمقراطية» عشرات أضعاف من يُقتلُ ظلماً وزوراً باسم الإسلام، ولم يُكلِّف البابا نفسه أيضاً عَناءَ مخاطبة قادة الكيان الصَّهيونيِّ أن

يلجؤوا إلى السلام بدلاً من القتل اليوميِّ والمتكررِ لأبناءِ الأمةِ الإسلامية في فلسطينَ ولبنان (١) .

#### \* اخسأ أبا الفاتيكان:

□ قال محمد أبو الهيثم: «الحمد للّه القائل: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ اللّهَ ثَالَثُ ثَلاثَة ﴾ [المائدة: ٧٧]، والقائل: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧].

ضاقت أفعى الفاتيكان بما يحتويه صدرُها مِن سُمِّ، فلم تستطعْ نَفْتُه إلاً في وجه محمد عَلَيْكِ والإسلام، في وقت أصبح الإسلام عُرضة لكلِّ نافث سُمِّ بسبب ضَعف أبنائه، وعَمَالة حُكامِهم، وشراء الكثير من علمائه دنياهم وبيَّعهم دينَهم بأبخس الأثمان، إلاَّ مَن رَحِمَ ربي وهم قليل ..

فيا أفعى الفاتيكان، إياك أن تَنسى أنه لولا محمدٌ ما استنارت الدنيا في وقت كنتم فيه عُميانًا، وما خَرجتم من عَماكم وظلامِكم إلاَّ في ظُلِّ محمد وعلى فُتات نُوره.

فلمًّا استقامت لكم دنياكم بفُتات محمد عَلَيْكُم، قَفَرْتم على أُمَّتِه بالفِتنِ والحروبِ وإثارةِ القلاقلِ وشراء الذِّمَم، حتى طَعِمتم ما في أفواه أُمَّته، واغتنيتم على جُثَثِ وأشلاءِ أبناءِها، وبنيتم حضارتكم على حسابِ تقهقرِها، فسُحقًا لحضارة تُورِّثُ أبناءَها الوقاحة.

أبا الفاتيكان تقول: «إن عقيدتكم منطقية على عكس عقيدة الإسلام»!! فيا ابن الجاهلين، أين منطقُكم حين استبدَّت كنيستُكم بآرائها،

<sup>(</sup>۱) «لماذا يكرهونه» (ص٤٢ ـ ٤٧).

واستبدَّ قساوستُكم بالحُكم، وقَتلتم علماءَكم، وأنشأتم محاكم التفتيش التي لم تترك عالِمًا خالَف الكنيسة ولا مُسلمًا إلاَّ سحقته !! فحاربتم العلم والعلماء بسبب استبدادكم وجَهلِكم وتمسُّكِكم بتحريفِكم لكتابِكم وكذبِكم على نبيِّكم، اسأل «جاليليو» وإخوانه عن تاريخ كنيستِكم التي بُنيت على المنطق كما تدعى!.

يا أبا الجاهلين، أمحمدٌ هو الذي لم يأتِ إلاَّ بكلِّ سيِّعٍ؟ أم حروبُكم الصليبةُ القديمةُ والحديثةُ؟! .

اسأل أهلَ بيتِ المقدسِ الذين قُتل منهم سبعون ألفًا حتى غاصت الخَيلُ في دمائهم .

ويا أبا الجاهلين، اسأل الهنود الحُمرَ عن إبادتِهم باسم الكنيسة والدين، وبناءِ مَجْدِكم الحديثِ على دماءهم وأوطانهم.

يا أبا الكذابين، وشيخ المتعصبين، وكبيرَ المارقين، هل سَئِمتُم من تحريفِكم المستمرِّ لكتابكم، وانتَهزتَ قوةَ مجنونِ أمريكا لتستعرضَ عضلاتِك على دينِ الحقِّ والنورِ المبين؟! أخرَسَ اللَّهُ لسانكَ.. أخرس اللَّه لسانك.

محمدٌ جاء بدين الحقّ من ربّه، وأَبْلَغَه للعالمين، حَمَل رسالة السماء، وأوصَلَها لكلّ بيت مَدر ووبَر، وتَحمَّل في سبيل ذلك المشاق، وشرَع ربّه له الجهاد من أجل إيصال كلمة السماء أمام كلّ مارق مثلك معاند جاحد، وأوصاه ربّه بدعوة مَن يحارب، فلو أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولو رفض الدخول وقبِل الجزية على أن يسمح للمسلمين بنشر دينهم وله منهم المنعة والحماية، فله ذلك، أما لو أصرَّ على الكفر، ومنع قومَه من سماع الحقّ والدخول فيه، فما بيننا وبينه إلاّ السيف. ليس حبًا

في الدماء، وإنما لنشرِ كلمةِ السماء.

فأين حبُّ الدماءِ فيمن يَضعُ أمامَك كلَّ حلِّ ممكن لتسمح له لِيبلِّغَ دعوة ربِّه، فما يقاتلُك حبًّا في دمك، وإنما حرصًا على إخراج قومِك من جهنم والسماح لأهل الحقِّ والنورِ بنشرِ كلمة السماء؟ أين هذا ممن قتلوا ملايينَ الأطفالِ بالعراقِ جُوعًا، وقتلوا أهلَ أفغانستان كَمَدًا، وساعدوا في قتل الفلسطينيين بأسلحتهم ومَدَدِهم لليهود.

أين أخلاقُ الفاتح الإسلاميِّ من أخلاقِ الهَمَجِيِّ النصرانيِّ الذي انتَهَك؟ العِرْضَ، وسَفَكَ الدماء، وسَرَق الأموال، وجَنَّد العملاء، ونَشَر الفساد؟!.

أين أخلاقُكم من أخلاق محمد ﷺ ! . . أين أخلاقُكم وقد انتشرت في شعوبكم الأمراضُ النفسيةُ ، وعقوقُ الآباء وإهمالُهم ، وزنا المحارم ، واغتصابُ النساء والأطفالِ ، والشذوذُ الجنسي ، بسبب ضَعفِ العقائد، وخَفَاء دَورِ الدين في حياة شعوبكم ؟ ! .

تُخطِّئُ كلَّ عقيدة تُنزَّهُ ربَّ العالمين عن كلِّ نَقصٍ وتُثبِتُ له كلَّ كمال!!! قَبَّحك اللَّه وقَبَّح قولك، وجَعَلك عبرةً لكلِّ معتبر.

ويا كلَّ عالِمٍ من علماء المسلمين قَصَّر في دعوته، ما حَدَث ويَحدثُ الله نتيجة لتقصيرك. ويا كلَّ حاكم ساعَد في ضَعف أمته، اعلم أن لك كفْلاً مَّا يَحدُثُ للإسلام والمسلمين، وأنه ما رَفَع هذا رأسه إلا عندما أَحْنَيْتَ رَقَبَتُك.

□ ويا أُمةٌ: لك الله.

■ ويا إسلامُ: لك ربُّ يحميك.

🗖 وإنا للَّه وإنا إليه راجعون»(١) .

# على أسوار روما(١)

صه يا رقيع فما إخالك تشتفي صه يا عقور فما أراك مؤهسلاً جاوزت حَددك بالجهالة فلتشذق فثقيف قبلك بالأذى قد عَربدت لبّث قليلاً سوف تبصر جَحفلاً لبّث قليلاً سوف تسمع نغمسة لبّث قليلاً سوف تسمع نغمسة لبّث قليلاً سوف تسمع أنه ولا تسل أفسلا بشسير للعوالسم أنه

إلاَّ بسيف في فسؤادك يختفي ليكونَ رأسُك مَوطِئًا للأشرف حسد الحُسامِ اليعربيِّ المرهَفِ فَلَتُفْتَحَنْ روما كمشلِ الطائف بأسنة الأنصار أضحى يقتفي بأسنة الأنصار أضحى يقتفي فلتعرف أذان أحمد تحتفي فلتعرف اليسوم ما لم تعرف قد أشرقت روما بنور المصحف؟

\* إلجامُ البابوات عن التجرُّؤ على خاتم الأديان والرسالات:

□ قال د. خلدون مكي الحسني: «إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللَّه من شرور أنفسنا وسيَّئات أعمالنا، من يَهْده اللَّهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ ألاَّ إله إلاَّ اللَّه وحدَه لا شريكَ له، ولا زوجة له، ولا ولد، وليس كمثله شيءٌ، ولم يكن له كُفُواً أحد؛ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُ اللَّه ورسوله، هو قَائدُنا ومعلِّمُنا وسيِّدُنا، خيرُ نبيٍّ

<sup>(</sup>١) المصدر: إذاعة طريق الإسلام.

<sup>(</sup>٢) لِحسَّان العُمر.

اجتباه ورحمة للعالمين أرسله، بعثه الله بالحق بدينِ الإسلام، دينِ العلم وإعمالِ الفكرِ، دينِ الهدايةِ والرأفة، وأيَّده بالقرآن، كتابِ اللَّه المُعجِزِ، فتحدَّىٰ به الإنسَ والجنَّ، فأذعنوا له وآمنوا به، واستكبر الكافرون المعاندون فقال اللَّهُ فيهم:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [البقرة: ٦-٧].

﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَات إِن كُنتُمْ تَغْقُلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ ثَلَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ ثَلَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُونَىٰ ﴿ النوبة: ٣٤ ـ ٣٥].

﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

ونحن اليوم ـ وفي كلِّ يوم وعلى مرِّ السنين ـ نرى صدق كلام اللَّه سبحانه الذي أخبرنا به، وما تصريحاتُ رأسِ الفاتيكان إلاَّ من هذا القبيل، فرغم البلاغ والنذير لم يؤمن، فختم اللَّهُ على قلبه وعلى سمعه، وأعمى

بَصْرَهُ وَبَصِيْرَتُهُ، وقَد بَدَت البغضاءُ من فمه وما يُخفي في صَدرِه أكبر، وها هو يَصُدُدُ عَنْ سبيلِ اللَّه ويَكنِزُ الذهبَ ويتسربلُ به، ثمَّ أخيرًا يؤذي المسلمين المؤمنين بكلامه، فصدق اللَّه العظيم.

وأمَّا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فهيهاتَ هيهاتَ أن يَنالَه شيءٌ من كلامِ هذا السَّفيةِ الجاهل، بل إنَّ كلَّ كلامِه مردودٌ عليه، وما فِعْلُه هذا إلاَّ كما قال حكيمُ الإسلام:

أعرِضْ عن الجاهلِ السَّفيهِ فكلُّ ما قالَهُ فهو فيه ما ضَرَّ نهرَ الفُراتِ يومًا أنْ خاضَ بعضُ الكلابِ فيه!

الله عَلَيْهُ، من الحاقدون وحاولوا أن ينالوا من رسول الله عَلَيْهُ، من تشويه سيرته والكذب عليه والتشنيع بدينه العظيم، فلن يفلحوا، ولن يُعكِّروا صَفْوَ الشريعة المحمَّدية، وستبقئ حُجَّةً عليهم إلى يوم الدين، وستبقئ شوكةً في حلوقهم إلى يوم يبعثون...

لو رَجَمَ النَّجِمَ جميعُ الورَى لم يَصلِ الرَّجِمُ إلى النَّجِمِ المَا اللَّهِ عَلَيْ الأدبَ والحَكمة، وأمرنا بمجادلة أهلِ الكتاب بالتي هي أحسن، وامتثل المسلمون لذلك طيلة القرون الأربعة عَشرَ المنصرمة، ولكنَّ الحاقدين على الإسلام والذين مُلئت قلوبُهم غيظًا منه لم يُجْدِ معهم كلُّ ذلك، ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾؛ وأنا اليومَ لن أردَّ على ذلك السفيهِ الحاقد، فهو أدنى مِن أن يُردَّ عليه؛ لأنَّ الذي تَبلغُ به الوقاحةُ أن يصف الإسلام الذي أتى به رسولُ اللَّه عَلَيْ بأنه دينُ العنف والسيف واللاعقلانية، ويتجاهلُ تاريخ دين كنيسته المظلم، والمحارب للعلم، والقاتلُ للعلماء، والمنافر للعقل، والبعيد عن التوحيد، والمتأصلُ بالوثنيَّة، والقاتلُ بالوثنيَّة،

ويتجاهلُ الانحطاطَ الأخلاقيَّ لرجالِ الكنيسة الذي لم يُعرفْ له مثيلٌ عبرَ التاريخ، ويتجاهلُ الوحشيةَ والدمويَّةَ المغروسةَ في نفوسِ رؤساءِ وأتباعِ هذه الكنيسة والتي ظَهرت جليَّةً في صراع البابوات على كرسيِّ الفاتيكان، والوحشية التي تعاملوا فيها بينهم، مِنْ فَقْءِ العيون، وقَطع الألسن، والقتل عطشًا، وفي صراع الفِرَقِ المسيحيَّةِ فيما بينها قديمًا وحديثًا، وما «إيرلندا» عنا ببعيد، وفي حُروبهم الصليبيَّةِ التي لم يَعرفِ التاريخُ مثيلاً لها في الوحشيةِ والهمجيةِ ولا حتى عند التتار، وكذلك محاكمُ التفتيش التي أرعَبَت وأذهلت قوَّادَ الجيوشِ المسيحيين الذين ـ كما صرَّحوا حينها ـ لم يكونوا يتخيَّلون وحشيةً كتلك التي رأوها تجري على أيدي رؤساء الكنيسة تُجاهَ المسلمين واليهودِ في الأندلس!! كلُّ ذلك لا لنشرِ فضيلةٍ ، ولا لإحقاقِ حقِّ. . وإنما حُبًّا في سَفك الدماء وتلذُّذًا بإزهاق أرواح الملايين، وما حروبهم في التاريخ المعاصر ببعيدة عن أذهاننا، فقد تطاحنوا في أوربا في الحَربَين العالميتين الأولى والثانية، وأهلكوا الحَرْثَ والنسلَ، وأبادوا بعضَهم بالملايين ومَحَوَّا مُدُنَّا بكامِلها عن وجه الأرض كما فعل الحلفاءُ بمدينة «درسدن» الألمانية، بعدما دَمَّر الألمانيُّ «هتلر» صاحبُ الصليب المعقوف أوربًّا شرقًا وغربًا، ولم يَعرف العالَمُ حروبًا في همجيَّتِها كهاتين الحربين، ثمَّ يأتينا هذا «البندكت» القَسُّ الألماني ليقول: «إنَّ الإسلام نُشِرَ بالسيف»!! وتناسى أنَّ عددَ القتلى الذين وَقعوا في جميع غزواتِ رسول اللَّه ﷺ من كلَى الطرفين «المسلمين والمشركين» كان ألفَ قتيلِ تقريبًا!!!! هذا العددُ الذي تَحصدُه حروبُ الصليبين في ساعةٍ واحدة.

لأجل هذا كلِّه فإنَّ بابا الفاتيكان «بندكتوس» هذا لا يستحقُّ أن يُردَّ

عليه، ولكنني سأذكّرُ الناسَ بحقيقة هذا البابا وجميع البابوات مِن قَبلِه كما جاءت تراجمُهم في كُتبهم أنفسهم، وكما صرَّح به الكثيرُ من رجالِ دينهم وسَجَّله التاريخُ لهم، لكي يرى الناسُ كم هو وقحٌ، وكم هم أتباعه حاقدون، وكم كان حريًّا بهم أن يَخجَلوا من أنفسهم ورجالِهم وباباواتهم ويَدسُّوا رؤوسهم في الترابِ، بدلاً من التطاول على الكبار، ولكن "إذا لم تَستَح فاصنَعْ ما شئت»، كما جاء على لسانِ الأنبياء.

وإليكم الآن مقتطفات عن تاريخ البابوات في أوربة، ثمَّ ترجمة موجزة للعديد منهم:

جاء في كتاب «رحلتي من الكفر إلى الإيمان» للكاتبة الأمريكية «مريم جميلة» وهي سيدة أمريكية من أصل يهودي اعتنقت الإسلام، وهي خبيرة بالدين اليهودي والمسيحي - (ص١٦٧ ط: المختار الإسلامي): «وصل البابا «بولس الأول» إلى المنصب عام (٧٥٧م)، وبعد وفاته أجْبَر دوق «نيبي» بعض الأساقفة على تكريس «قسطنطين» - وهو شقيقه غير الشرعي - لمنصب البابوية، ولكن اجتمع أساقفة آخرون عام (٧٦٨م)، وانتخبوا «ستيفن الرابع» للمنصب، وعُوقِب «قسطنطين» بفَقْء عينيه، كما قُطع لسانُ أحد الأساقفة الذين انتخبوه، وتُرك ليموت في جُب من العطش!!

وفي عام (٧٩٥م) ألقى ابنُ عمِّ البابا «أدريان» القبضَ على البابا «ليو الثالث» الذي خَلفَ «ستيفن الرابع»، وذهب به إلى كنيسة، حيثُ فَقاً عينيه وقطع لسانه، وحلَّ مكانه في المنصب!.

وتمرُّ أكثرُ من مئة سنة في مؤامرات متبادلة بين الطامعين في البابوية، وكان كلُّ مَن يَصِلُ منهم إلى مُبتغاه يُحاكِمُ خصومَه، ويَحكمُ عليهم

بالموت!!! وخلالَ أربعةِ أعوامٍ فقط من (٨٩٦ إلى ٩٠٠م) وصَلَ إلىٰ المنصب أربعةُ بابوات وعُزَلوا!!.

ونصلُ إلى عام (٩٠٤م) لِنجدَ صورةً أخرى من الفساد، ففي ذلك العام وصل البابا «سرجيوس الثالث» إلى منصبِ الحَبْرِ الأعظم بالقوَّة المسلَّحة! وقد كان للعاهرة «ثيودورا» سيِّتة الصِّيت وابنتيها ـ وهما أيضًا عاهرتان ـ تأثير كبير عليه، وكانت «ثيودورا» تعشقُ أيضًا أحد الأساقفة، وساعدته بنفوذها إلى الوصولِ للبابوية عام (٩١٥م) باسم «يوحنا العاشر».

وتمكن هذا البابا من الثَّبات في منصبِه لمدة أربعة عَشَرَ عامًا بفضلِ مساندة «ثيودورا» له، لكنه فَقَدَ مكانه، وأُطيح به عندما تأمرت عليه ابنتها «ماروزيا» بعد أن حَنَقت عليه لأنها فاجأته في القصر البابوي في وضع مخلً مع ابنة أخيه!!!.

وفي عام (٩٣١م) أوصلَت «مروزيا» ابنَها غيرَ الشرعيِّ إلى البابوية تحت اسم «يوحنَّا الحادي عشر»، لكنَّ أحدَ أبنائها الآخرين منَ الحرام شَعَرَ بالغَيرة، فألقى القبضَ على أُمِّه وشقيقه ووضَعَهما في السجن، وجلس على المُقعد البابوي، كذلك انتخب ابنَه غيرَ الشرعيِّ للبابوية عام (٩٥٦م) باسم «يوحنا الثاني عشر»، وكان عمرُه في ذلك الوقت ثلاثة عَشَرَ عامًا!!.

واشتُهِرَت فضائحُ هذا البابا الأخير إلى حدِّ أنَّ الشعبَ الألمانيَّ دفعَ الإمبراطور «أوتوا» للتدخل، وعُقدَ مَجْمَعٌ مقدَّس(!) لمحاكمة «يوحنا الثاني عشر»، وتبيَّن من الجلسات أنَّه كان يتلقى رشاوى لتكريسِ الأساقفة، وأنَّه نصَّبَ أسقُفًا لا يتجاوز سِنُه العاشرة، بينما أقام احتفال «سيامة» لآخرَ في حظيرة للخيول.

واتُّهمَ البابا كذلك بالزنا مع محظيَّة لأبيه! وبارتكابِ الفاحشةِ مرَّاتٍ لا تُعدُّ!!!.

وكان معروفًا بالانحراف في الشراب والمُقامرة والقَسَم بالآلهة الوثنيَّة!!! وعندما طُلِبَ منه المُثولُ أمامَ المَجمع، وأبلَغَهم أنه خارجٌ للصيد، وبعد عزلِه خَلفَه البابا «ليو الثامن» عام (٩٦٣م) الذي حاكم خصومه ومَثَّل بهم، إلاَّ أنَّ حياتَه إنتهت على يد رجُل كان قد غرَّر بزوجته!!». انتهى.

□ ولكي يطمئنَّ القرَّاءُ لصدق هذه المعلومات إليكم تراجمَ هؤلاء البابوات وغيرِهم من المصادر المسيحيَّة المطبوعة والمنشورة، وقد ترجمها أحدُ الكتَّابِ قديمًا، وهذا جزءٌ منها:

🛭 فُحشُ البابوات وفسوقهم!!:

كيف الخلاصُ من الخطيئة بعدما للله عادة والمراه الره المراه الره المراه المراع المراه المراع المراه ا

إنَّا نوردُ الآن باختصارٍ موجزَ تلك الجرائم والرَّذائلِ التي ارتكبها كثيرون من سادات أحبارِ روميا العظام، الخلفاء الشرعيّين للقديس «بطرس الأول»، الذين شانوا الكرسيّ الرسوليّ بتوليّهم عليه، وقبل أن نُنهي كلامنا عن رؤساء الكنيسة المنظورين، يتّضحُ للقارئ أنَّ كلّ نقيصة ورذيلة يمكن للعقل أن يتصورها قد انتهكها الذين زَعموا أنهم نُوَّابُ المسيح، أو كما يعتقد النصارئ نوابُ اللّه على هذه الأرض!.

فالسرقةُ والاضطهادُ والقتلُ والفُحشُ والزنا بالأقاربِ المحارمِ وغيرهم وما يَخجَلُ منه القلمُ ويَحْمَرُ منه الجبين، كلُّ ذلك قد ارتكبه هؤلاء الحُكَّامُ المتعالُون بالنصرانية الذين جَلسوا على مركزِ العِصمة وادَّعَوُا الشرعيَّة، وما

تَسَلُّطُهم على عقولِ الشعوبِ النصرانيةِ إلاَّ مَكرٌ منهم ومِن الباباوات القدماءِ لجَلب الدنيا إلى هؤلاء الرؤساء! .

شَهِدواً على القِدِّيس حيث جَنَابُه ركب الزنا أكْرِم به قديًسا!

القديس «داماسوس الأول» (٣٦٦ ـ ٣٨٤م). . إنَّ هذا أوَّلُ بابا لَقَبَ «بالحَبْر الأعظم»، وحين انتخابه مانَعَ فيه «أرسينيوس» وحزِبُه، حيث قاموا على قَداسته شكايةً بأنَّه رجلٌ زانٍ (١٠) .

قال «ريدل»: «بعد مقاتلة عنيفة جرَت ما بين حزبي المتخاصمين، أبعد «أرسينيوس» من المدينة، والحُكم نفسه كان على وشك أن يَجري ضد سبعة قُسوس من حزبه، لكن بمداخلة الشعب أُخِذ أولئك القسوس ووُضعوا في ملجإ أمين بالكنيسة، لكن الكنيسة نفسها وحُرمتها لم تكن قادرة على حماية أرواح الملتجئين إليها من هياج خُصومهم، فه «داماسوس» كان مُسلّحاً بالسيف والنار مع بعض أتباعه، وجميعهم من الإكليروس، وعامّة القوم فهبوا تواً إلى المكان الذي التجا إليه أعداؤهم، وتركوا أكثر من مئة وستين منهم قتلى على الأرض ضمن حدود ذلك المكان المقدس (۱) .

على أنَّ هذا الخِصامَ كان مذبحةً ـ وليس قتالاً بين حِزبَينِ ـ ، حيث لم يُقتل أحدٌ من أتباع «داماسوس» في هذه الموقعة (٣) .

وافتض سكستوس بِكْرًا غادة فليَسْلم القديس سكستوس

<sup>(</sup>١) «محفل البابوات» تأليف يالي (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ البابويَّة» (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الباباوات» تأليف باور (ص٨٤).

□ القديس «سكستوس الثالث» (٤٣٢ - ٤٤٥).. إنَّ هذا البابا - حسب رواية «باروينوس وبلاتبن» ـ قد أُقيمت ضدَّ قداسته دعوى، وذلك لأنَّ قداستَه اقْتَضَّ بكارة إحدى العذارى، وتألَّف مَجْمَعٌ للحُكم على قداسته، لكنَّ هذا المجمَع الذي كان تحت رئاسة الإمبراطور «فالانتين» ترك البابا، وحَوَّل إليه كي يحكم بالقضيَّة! «حيث قاضي الكلِّ لا يدنيه أحد» (۱). علموا بأنَّ اللَّه يُبغضُ راهبًا فتنوَّج القديس هرمزداس عَلموا بأنَّ اللَّه يُبغضُ راهبًا

□ القديس «هرمزداس» (٥١٤ - ٥٢٣م). . كان رجلاً متزوِّجًا وله ولدٌ، تولَّى بعد ذلك كرسيَّ البابويَّةِ، وكان قداسةُ هذا البابا طَمِعًا ووَقِحًا في طلباته لدى الإمبراطور، وهو الذي هيَّجهُ لاضطهاد الهراتقة(٢٠) .

في المهد قد نطقَ المسيحُ لقومه وكذاك نجلُ البابا سرجيوس

□ القديس «سرجيوس الأول» (٦٧٨ ـ ٢٠١م). . إنَّ هذا القديس قد اتُهم بارتكاب الزنا، لكنْ بَرْهَنَ على براءته بعبارة عجيبة، حيث الطفلُ الذي قيل: إنَّه ابنُ البابا الزاني الفاسق في حين تعميده ـ وكان عمره حينئذ ثمانية أيَّام فقط ـ صرخ قائلاً: "إنَّ الحَبْر سرجيوس ليس والدي».

◘ وقال «برايس» المؤرِّخُ الفرنساويُّ عن البابوات: «إنَّ الذي يُدهِشُني في هذه القصَّة ليس كونُ الطفلِ الصغيرِ في المهد يتكلمُ، بل كونه أكَّد باعتقادٍ تامِّ على أنَّ البابا ليس والدَه»(٣).

<sup>(</sup>١) «تاريخ البابوات» مجلد ٢ وجه ٨٨ تأليف (باور).

<sup>(</sup>٢) «جرائم النصرانية» مجلد أول وجه ١٢٤ تأليف (فوت وهويلر).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ البابوات» مجلد أول وجه ٤٩٦ تأليف برايس.

وكذلك أدريانوس هنَّأ قاتلاً بخطيئة يا نعمَ أدريانوس!!

الله المتروِّجًا، وهو الذي الدريانوس الثاني (٨٦٧ - ٨٨٢م) كان كاهنًا متزوِّجًا، وهو الذي هنَّا «بازيليوس» القاتل حين قَتَل الإمبراطور (مكائيل» واتَّحد معه (١١٠) .

أيُّ بابا أتى المخاصُ إليه في احتفال وولَّده غلامًا؟!

ا «يوحنًا الثامن» (١٨٧٠ - ١٨٨م). . إنَّ هذا البابا لم يكن رجلاً بل امرأةً . . وأيُّ نوع من النساء !! . . من النساء الزانيات، وكان الشعبُ مغشوشًا بقداسته ، ولم يشكَّ أحدٌ في ذكورته إلاَّ معارفُه الذين يَسُوسون له أو بالأحرى لها ـ شهواتها ، وبينما كان هذا البابا ماشيًا في احتفال في مقدِّمة الكاردينالات والمطارنة مُحاطًا بالزينة والأنوار علامةً على قوة وجلالة البابوية ، أتى لقداسته «البابا يوحنا الثامن» أو «حِنَّة!» المخاضُ ، وذلك في أهمِّ شارعٍ (١) من شوارع روما (٢) .

أمَّا تاريخُ حياته، فهو ابنةُ أحدِ المُرسَلين الإنكليز، مَسقط رأسها في مدينة «ماينز» أو «انكلهايم»، حيث يوجدُ اختلافٌ في الرواية، وهذه الابنةُ كانت لها علاقةٌ غيرُ شرعيَّةٍ بأحد رُهبان «فولدة»، لذلك لَبِسَتْ ثيابًا كالرجال، وهربت مع عاشقها إلى «أثينا»، وهنالك مات حبيبها بمدة قصيرة بعد وصولها.

وبعد موتِ العاشق رَجعت هذه الزانيةُ إلى «روميًّا»، وهناك ـ بسببِ

<sup>(</sup>۱) «جرائم النصرانية» مجلد ۱۱ وجه ۱۲۷.

 <sup>(</sup>۲) وذلك ما بين الكولوسيوم وكنيسة القديس [كلامانتوس] بروما. انظر «دائرة معارف بيتون
 الإنكليزية تحت كلمة (حنة).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ المملكة المغربية» مجلة ٣ وجه (٣٣٠ و٣٣١).

معارفها الممتازة ـ صارت «خوري فكردينال»، ثمَّ ارتقت فصارت «بابا»! وظلَّت إلى أن عُرفت أنوثتُها، وذلك لَمَّا وَلدت طفلاً أمامَ الجمهور وهي ماشيةٌ في مقدمة أحد المحافِل العظيمة (١) .

□ ومنذ ذلك الوقت حتى أيَّام «لاون العاشر» (١٥١٣ ـ ١٥٢٢م) في القرن السادس عَشَر ـ أي لمدَّة نحو ستة قرون ونصف كانوا يقيمون في روميًا احتفالات، والتي لا يمكن وصفها هنا، حيث تَحدُث عند انتخاب كلِّ بابا، وذلك للكشف عليه كي يتأكَّدوا ما إذا كان ذكرًا أم أنثى! (٢٠) .

إِنْ قيل إِنَّ إِلهَهم صَلَبوه سل أُمَّ أسطفانوس أين أبوه؟

□ «أسطفانوس السابع» (٨٩٦ ـ ٨٩٧م). . إنَّ هذا البابا نفسه كانت أُمُّه زانية (٣) !! .

كيف الذي عَبَدَ الرَّذيلة يَعْبُدن مولاه مثلَ البابا سرجيوس!

□ «سرجيوس الثالث» (٤٠٤ ـ ٩٠١م). قال «باريتوس» عن هذا
البابا: إنَّه كان عبدًا لكلِّ رذيلة ، وأعظم إنسان ٍ شرير ، وقداستُه عاش مع

«ماروزية» الزانية كسُرِيَّة عنده(١٠) . □ أمُّ قداسته زانية :

وقداسة البابا الذي مِنْ أُمِّهِ عُرِفَ الْخَنَا وعَلَّم الأقواما

<sup>(1)</sup> نظر «دائرة معارف شامبرس» تحت كلمة حنة .

<sup>(</sup>۲) «تاريخ المملكة المغربية» مجلد ٣ وجه ٣١١.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ المملكة المغربيَّة» مجلد ٣ وجه ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ البابويَّة» مجلد ٢ وجه ٣٦ تاليف «ريدل».

□ «يوحنا العاشر» (٩١٤ ـ ٩٢٨م)، هذا كانت أُمُّ قداستِه زانيةُ (١٠٠٥م) وتوصَّلَ إلى تولِّي الكرسي الرسولي؛ لأنَّه كان حبيبَ «ثيودورة» أم «ماروزية» الزانية (٢٠٠٠).

□ «يوحنا الحادي عشر» (٩٣١ ـ ٩٣٦م) كان ابنَ البابا «سرجيوس الثالث»، وأمُّ قداسته «ماروزية» الزانية، وقد فاق والدَه في الجرائم، وحين انتخابِه للبابوية ـ وكان في الثامنة عشرة من عمره ـ طرد أخاه «الباريك» من «روميًّا» وسجنَ أُمَّهما «ماروزية» (٣) .

إنَّ الزانيةَ «ماروزية» كانت ابنةً رومانيةً من الأشراف بالولادة، لكنها ذاتُ سُمعة رديئة كأُمِّها الزانية ِ «ثيودورة» من قَبلِها، وُلدت في أواخر القرن التاسع.

وهذه الزانية كانت صاحبة البابا «سرجيوس الثالث» وأمًّا وجَدَّة لثلاثة باباوات «قداسة يوحنا الحادي عشر، وقداسة يوحنا الثاني عشر، وقداسة لاون السابع»، وقد تزوَّجت ثلاث مرَّات، وإنْ صَدَّقنا ما رواه لنا «لويتبرند»، فهي كانت السبب في خَلع وقتل البابا «يوحنا العاشر»، وهي التي رفعت ابنها غير الشرعي «يوحنا الحادي عشر» من حبيبها البابا «سرجيوس الثالث» إلى مقام البابوية.

فالقصرُ حَوَّلَهُ إلى ماحْورة «حنَّا» ومات بضربة الشيطانِ وهو أولُ «يوحنا الثاني عشر» (٩٦٤ - ٩٦٤ م)، هو ابنُ «الباريك»، وهو أولُ

<sup>(</sup>١) «تاريخ المملكة المغربية» (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) «جراثم النصرانية» (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) «جرائم النصرانية» (١٢٦/١).

بابا غيَّرَ اسمَه، حيث كان اسمُه الأصلي «أوكتافيان»، وهو الذي انتَخب نفسه للبابوية لَمَّا كان في السابعة عَشْرة من عمره.

◘ قال «ولْك»: «إِنَّ تدنُّسَهُ وتَهتُكُهُ فاق كلَّ حدًّ».

وقد أقيمت على قداستِه الحُجَّةُ عَلَنًا من أجلِ التسرِّي والزنا بالأقاربِ المحارمِ والرِّشوةِ رديئةٍ من أجلِ المحارمِ والرِّشوةِ بوظائفِ الكنيسة، وهذ البابا كان ذا شهرةٍ رديئةٍ من أجلِ شهواتِه، حتى إنَّ النساءَ الزَّائرات لم يتجاسَرْن على المجيءِ إلى روميًّا(١).

□ قال «بوار»: «إنَّ هذا البابا قد حَوَّل القصر اللاتيريني ـ الذي كان مسكنًا للقديسين ـ إلى ماخورة ، وفيه كان يُضاجعُ سُريَّة أبيه ، وإنَّ النساء من أجله كنَّ يَخَفْنَ أن يأتينَ من البلاد الأخرى ليَزُرنَ قبورَ الرسُل والقديسين في «روميًا» ، وإنَّ قداستَه ما كان يَدعُ أيَّ امرأة ، بل كان يُجبِرُ الزوجات والأرامل والعذارى أن يَخْضَعْنَ لمطالبه الرَّجسة ، ثمَّ تمكن «أوتو» من خلع هذا البابا بالتماس من مَجْمَع مؤلَف من المطارنة والعامة ، لارتكابه انتهاك حُرمة الأشياء المقدسة والرَّشوة بوطائف الكنيسة والتجديف والتشويه القاسي؛ لأنَّه قَطَع يدَ أحد الشمامسة اليمنى وخصاه ، وقلَع عين «بانديكت» (١) ، وقطع أنف حافظ الأوراق القديمة وجلد نيافة مُطران «أسباير» ولَعَن وحَرَم جميع أضداداه ، ثم مات عقبَ هذا الحرام بضربة أتته «أسباير» ، ولَعَن وحَرَم جميع أضداداه ، ثم مات عقبَ هذا الحرام بضربة أتته على رأسه بينما كان مضطجعًا في الفراش مع إحدى النساء المتزوِّجات (٣) .

<sup>(</sup>١) «البابوات» تأليف «ولك» (ص٨٧).

<sup>(</sup>٢) أسأل اللَّهَ أن يقطع لسان «بنديكت السادس عشر».

<sup>(</sup>٣) «تاريخ البابوات» تاليف باور (٢/ ٣٢٠).

□ ولاحظ «جوتن» أنَّ «باروينوس» قال روايًا عن «لويتبراندس»: إن الشيطان هو الذي ضَرب البابا «يوحنا» تلك الضربة على رأسه، لكن يظهر أنه من غير المحتمل أن الشيطان يُسيءُ لأخيه بعمل يقضي عليه، بل من المرجَّح غالبًا أنَّ الذي ضربَه تلك لضربة هو زوجُ المرأة الزانية التي كان في فراشها(۱).

السابع» (۱۰۷۳ ـ ۱۰۷۷م) والقديس «غريقوريوس السابع» (۱۰۷۳ ـ ۱۰۷۷م) كانا أولاد زنًا (۲) :

ر وَجَ بابنتي أخته «حوبا» قداستُه كما غفر الذُّنوبا

النامن (١٢٩٤ ـ ١٣٠٣م) . . إن هذا البابا لَقَب النامن (١٢٩٤ ـ ١٣٠٣م) . . إن هذا البابا لَقَب نفسه بَلِكِ الملوك، واحتَجَّ الشعبُ على بَيعِه وظائف الكنيسة وسَفكِ الدماء والنهب، ومن سُكناه مع ابنتي أختِه كسُريَّات له، وقد ولَدَتا من قداسته (٣) . أغوى ولاط وأمره مستنكر أن الكنيسة للخطايا تغفر !

□ «يوحنا الثالث والعشرين» (١٤١٠ ـ ١٤١٧م). . إنَّ هذا البابا حُوكِمَ أمامَ جَمع تألَّفَ لذلك الغرض، وتبرهن ضدَّه بشهادة سبعة وثلاثين شاهدًا ـ ومعظمُ أولئك الشهود من المطارنة والقسوس ـ على أن قداسته مذنبٌ لارتكابه الفسق والزنا بالأقارب المحارم، واللواطة والرَّشوة بوظائف الكنيسة، والسرقة والقتل، وقد شهد عليه جماعة بأنه أغوى واغتصب

<sup>(</sup>١) «ملحوظات على التاريخ الأكليركي، (٣/ ٩٠٩) تأليف جوزت.

<sup>(</sup>٢) اتاريخ المملكة المغربية، وجه (٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ البابوات، وجه ١٤٥ تأليف (ولك).

ثلاثَمئة راهبة، وقال كاتمُ أسرارِه الخاص «نبام»: إنَّ هذا البابا كانت له نِسوةٌ في «بولونيا»، وأصحبت نحوُ مئتي بنت ضحيَّة شَهواتِه ورفاهة قداسته (١٠) . 
الأحبارُ الرومانيَّة:

«سكستوس الرابع» (١٤٧١ ـ ١٤٨٤م).

□ قال "سنجر" في كتابه "تاريخ العهارة" وجه ١٥٩: إنه وقع تحت نظره كتاب عن حياة البابوت والكتاب يُدعى "الأحبار الرومانية" طبع مدينة نيويورك سنة ١٨٤٥م م، قال: إنه قرأ في ذلك الكتاب أنَّ تذكارًا أُهدي إلى "سكستوس الرابع" بأحد أفراد عائلة الكردينال القديس "لوسيا"، حيث سمَحَ له أن يرتكب جريحة اللواطة! وأنَّ البابا كتب على ذلك التصريح أو الإذن كلمة "فيات" ومعناها "أمر أو حُكم".

"إينوستسيوس الثامن" (١٤٩٢ ـ ١٥٠٣م). . إنَّ قداسةَ هذا البابا كان من الأدنياء، ولم يكن له أدنى سُلطة على شهواته، وقد اشتهى قداستُه أرملةً وابنتين، فجَعَلهن تحتَ تصرُّف شهوات قداسته.

□ قال «ولْك»: إن هذا البابا رَجلٌ لا آدابَ عنده، ومُخادعٌ وطَمَّاع، وكَسَلَفِه لم يكن نُصْبَ عَينيه إلاَّ غرضٌ واحدٌ يَرمي إليه، وهو تنميةُ وإكثارُ عائلتِه الوقتيَّة الوراثيَّة (٢٠).

□ وقال عنه «موشايم»: «إنَّ دناآت كثيرةً وجرائمَ عظيمةً وارتكاباتِ فظيعةً قد أُرِّخَت عنه، حتى صار من اللازم المؤكَّد أنه كان رجلاً مُجَرَّداً وظيعةً قد أُرِّخَت عنه، حتى صار من اللياقة والخَجَل (٣)، وهذا البابا في أحد ليس عن الدِّيانة فقط ـ بل من اللياقة والخَجَل (٣)، وهذا البابا في أحد (١) انظر كتاب «الخوري والمرأة والاعتراف» وجه (٢٨٦) طبعة ٤٣ تأليف الأب «شينكوي».

<sup>(</sup>٢) «البابوت» تأليف «ولك» مجلد ٣ وجه (٣١).

<sup>(</sup>٣) «جراثم النصرانية» مجلد أول وجه (١٣٨).

الأعياد كان عند قداسته نسوة زانيات يَرقُصْن، وهؤلاء الزانيات بإشارة منه خَلعْنَ ملابسهن و . . . نحن نُسدل ستارًا على بقيَّة المنظر(١) .

### 🛭 زَنَى بابنَته وأخته!!:

وقد كان قداستُه يَزني بأختِه وابنتِه «مدموزيل لوكرتيا»، حيث أنجَبَ منها ولدًا! (٢) ، أمَّا من جهة رواية موته، فنتبع «رنك» في تاريخه عن البابوات حيث قال: «من الثابت والمحقّق أنّه أراد أن يُسمّم أحد الكردينالات الأغنياء ليتخلّص من شرّه، فأوعزَ إلى الطّاهي كي يضع السّم في إناء الكاردينال، ولكنّ الكردينال عرف ذلك، فاحتال بواسطة الهدايا والوعودات والصلوات وكسب قلب رئيس طُهاة البابا، والإناء المسموم الذي كان منويًّا وضعه أمام الكردينال وضع أمام البابا، ومات بالسّم الذي دسة لغيره!! (٣) .

"بولس الثالث» (١٥٣٤ ـ ١٥٥٠م).. هذا البابا أيضًا كان زانيًا، واعترف بولد وبنت ولدا له غير شرعيّين، ولقد اعترض الإمبراطور عليه لأنّه رقّى حفيديه إلى منصب الكردينالات، وهما حديثًا السنّ، فأجاب البابا أنه يريدُ أن يَفعل كما فَعَل سَلَفُه مِن قَبلِه!!(١).

ورثوا من الأسلاف كلُّ كريهة في وتستَّروا خَوفًا من الأتباع

<sup>(</sup>١) «جراثم النصرانية» مجلد أول وجه (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الخوري والمرأة والاعتراف» وجه (٢٨٦) تأليف الأب «شنكوي».

<sup>(</sup>٣) «تاريخ البابوات» مجلد أول وجه (٣٥) تأليف «رنك».

<sup>(</sup>٤) «تاريخ البابوات» مجلد أول وجه (١٦٣) تأليف «رنك».

□ قال الأبُ «شنكوي»: لا يظن القارئ ولا يُخدَعُ بتصوره أن بابوات الروميا» في يومنا هذا أحسنُ أو أشرفُ من بابوات القرون الوسطى! بل هم الآن على نَمَطِ أسلافهم القدماء، لا فرق بينهم سوىٰ أنهم في هذه الأيّام يهتمون في إخفاء خلاعتهم خوفًا من هذا العالَم الذي أصبح متمدّنًا، فهم يخافون على وظائفهم وتهييج الشعبِ ضدّهم، فيُخفُون خلاعتهم وتهتكهم بظواهر التّدينُ قَدْرَ ما أمكن.

### □ راهبات أم عاهرات ؟!!:

اذهب الآن إلى «روميًا»، وهناك الرُّومُ الكاثوليك يَدُلُونك على البِنتين الجميلتين اللّتين وُلِدَتا للبابا «بيوس التاسع» (١٨٤٦ ـ ١٨٧٨م) من صاحبتيه!!! وهناك يُخبِرونك عن أسماء خمس صاحبات أُخرَ له ـ ثلاث منهن واهبات منهن وهؤلاء كان يُصاحبُهن منذ كان خوريًا ومُطرانًا!! والبعض منهن ما زِلْنَ على قَيدِ الحياة يُرْزَقْنَ (۱).

# □ البابا «غريغوريس» من أكبر سكيري إيطاليا!!:

□ قال الأب «شنكوي» في كتابه «الخوري والمرأة والاعتراف»: «سَلُ أولئك الذين يَعرفون البابا «غريغوريس السادس عشر» (١٨٣٢ ـ ١٨٤٦م) سَلَفَ «بيوس التاسع»، وهم يَروُون لكَ تاريخ صاحباتِه، وكانت إحداهن ووجة حلاَّقِه! ويُخبرونك أيضًا بأنَّ قداستَه كان من أكبرِ سِكِّيري إيطاليا! (٢) انتهيل.

<sup>(</sup>١) «الخوري والمرأة والاعتراف» وجه (٢٨٧) تاليف شنكوي.

<sup>(</sup>٢) «الخوري والمرأة والاعتراف» وجه (٢٨٧) تاليف شنكوي.

وبعد هذا العرض الموجز للتاريخ المُخزي لبابوات الفاتيكان، ألا يَستحي «بندكتوس السادس عشر» من الظهور أمام العالم ليتَحدَّث باسم هذه البابوية المُقرِفة، فضلاً عن النَّيل من شرْعة الإسلام الطاهرة ومن رسولِها الزكيِّ عليه الصلاة والسلام؟؟! وألا يَستحي المُصفِّقون له والمدافعون عنه ودعاة التقارب معه من الظهور أمام الناس بعد اليوم؟!»(١) اهر.

## \* مهلاً يا بابا! إنّي أدعوك إلى الإسلام!:

□ قال الكاتب: د. عدنان علي رضا النحوي:

\* رسالة إلى بابا الفاتيكان: مهلاً يا بابا! إِنِّي أدعوك إلى الإسلام!:

تحدَّث بابا الفتيكان «بنديكت السادس عشر» في محاضرته في جامعة «ريجينسبورج» في «بافاريا» بألمانيا حول ما يَعتقدُه من خلاف بين الإسلام والنصرانية في العلاقة بين «الإيمان والعقل».

لم تكنْ إساءته الأولى للإسلام فيما ادَّعاه من نقاط مثل سُوء فهم الآية الكريمة: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، ومن مثل «الحرب المقدَّسة في القرآن»، ولا بقوله الذي خالف فيه الإيمان والعقل معًا في وقت واحد، حين قال: «أرني شيئًا جديدًا أتى به محمدٌ ، فلن تجد إلا ما هو شريرٌ ولا إنسانيٌّ، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يُبشِّرُ به بحدِّ السيف»، وهنا لم يكن خطؤه مخالفة الدين والعقل فحسب، ولكنْ وقع في خطإ كبير، ألا وهو

<sup>(</sup>١) «المقال» للدكتور خلدون مكى الحسنى ـ دمشق ٢٣ شعبان ١٤٢٧هـ.

«الافتراءُ»، أو الكَشفُ عن جَهلِه الواسع بالإسلام!.

إن إساءته الأولى كانت لنفسه وللنصرانية التي أتى بها عيسى الليك وللدّين كلّه والعقل كله، فهل يُعقلُ أنَّ اللَّه الواحد الأحد، ربَّ السموات والأرض وربَّ العالمين، وجميعُ الخَلقِ عبادٌ له، هل يُعقلُ أن اللَّه الواحد يَبعثُ لعباده بأديان مختلفة متصارعة، ثمَّ يُحاسبُهم يوم القيامة؟! إذا كان الدينُ عند اللَّه هو الحق، بعث الرسل والأنبياء ليُذكِّروا عباده بالحق الذي يجبُ أن يتبعوه في الحياة الدنيا، ليدخل المؤمنون الجنّة برحمة من اللَّه، ويحبُ أن يتبعوه في الحياة الدنيا، ليدخل المؤمنون الجنّة برحمة من اللَّه، ويدخل الكافرون النار عدلاً من اللَّه سبحانه وتعالى، إذا كان الدينُ من عند اللَّه هو الحقُّ، فهل يُعقلُ أن يَبعث رسُلَه بأديان متصارعة؟! كلاً! ثُمَّ كلاً! فهذا لا يُعقلُ، فالدينُ عند اللَّه واحدٌ، بعث جميع رسله بدين واحد هو دين الإسلام، دينا واحداً! فاستَمعْ إلى ما يقوله الإسلام: ﴿إنَّ الدِينَ عند اللَّه الإسلام، ديناً واحداً! فاستَمعْ إلى ما يقوله الإسلام: ﴿إنَّ الدِينَ عند اللَّه الإسلام، ومَا اخْتَلَفَ الذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ إلاَّ مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ الْعُلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إلاَّ مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ الْعُلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ إلاَّ مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ الْعُلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُو بْإِيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩].

\* وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

\* وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِللَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَولَيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴾ [البقرة: ٨٣].

◘ هذه هي الحقيقة الأولى التي يَفرِضُها العقلُ والدينُ في وقت

واحد، ألا وهي: «أنَّ الدين كله من عند اللَّه وهو دين واحد»! فكيف غابَت هذه الحقيقة عن إيمان البابا وعقله؟!.

\* ولذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم واضحة جليلة تُبيِّنُ بشكل حاسم أنَّ جميع الرسُل والأنبياء جاؤوا بدين واحد من عند اللَّه هو الإسلام، فالإسلام دينُ نوح وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وغيرهم عليهم السلام عن ذكرهم القرآن الكريم أم لم يذكرهم: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوح وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْده وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَوْتَيْنَا وَلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوح وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْده وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَعَيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا وَإِسْكَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَعَيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا وَاسْكَ وَكُلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَيَنَى وَمُنذِرِينَ لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكَ وَكُلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكُلَى اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا عَلَى اللَّهُ يَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكُلَى اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

[النساء: ١٦٣ - ١٦٦].

ولقد جاءت الآياتُ البيناتُ تبيِّنُ أنَّ كلَّ نبيٍّ ورسولٍ كان مُسلِمًا، وكذلك أن الذين آمنوا به واتبعوه كانوا مسلمين، وهذه هي الحقيقةُ الثانيةُ المرتبطةُ بالحقيقةِ الأولى السابقِ ذكرُها: «أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، والذين اتبعوهم».

\* ولذلك أصبح مِن أُسسِ الإيمانِ في الإسلام، في دينِ الله، أن يؤمنَ المسلمُ بجميع الأنبياءِ والرسل، لا يُفرِّقَ بين أحدٍ منهم: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

\* وكذلك: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ ۚ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

\* ونوحٌ اللَّهِ يقول: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [بونس: ٧٢].

\* وإبراهيمُ اللَّهِ فَي كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنيفًا مُسلمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٧].

\* وموسى الليكا كذلك: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨٤].

\* وعيسى اللَّيَا ومَن آمن معه: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُنْ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين.

\* أما قولُ البابا عن التناقضِ بين ما تُشيرُ إليه الآيةُ الكريمة: ﴿ لا إِكْرَاهَ فَقَد فِي الدّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وبينَ أمر رسولِ اللَّه يَتَنْ بِنشرِ الدينِ بحدِّ السيف: كان أحرى بالبابا أن يذكر

الآية كاملة حتى يَنجلي المعنى، فلا تعارُض بين قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾، وبين أمرِه سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله، قضيَّان متداخلتان تُكمِلانِ المعنى والصورة لتكون جُزء من نهج واحد متماسك.

ف ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ تعني: أنَّ اللَّهَ لا يَقبلُ من أحد إيمانًا لم يكن نابعًا من قلبه متيقِّنًا منه، فعلى الإنسانِ أن يَستمعَ للدعوة إلى الإيمانِ الحق، إلى الإسلام، ثمَّ عليه أن يُقرِّرَ هو بنفسه ـ آمَنَ أم لم يؤمن ـ، ثم يتحمَّل هو مسؤولية قراره، ولكنَّ المشكلة هنا أنه يجبُ أن تَبْلُغَه الدعوةُ واضحةً جليَّةً ليفكِّر، وأن يُفسَحَ المجالُ للإنسانِ ليستمعَ ثمَّ ليفكِّر، ثمَّ ليقرِّر، ثمَّ ليتحمَّل مسؤولية قراره، ولكلِّ قرارٍ نتيجة: فلو قرَّر الكفر فمصيره إلى النار، وإن قرَّر الإيمان فمصيرُه إلى الجنَّة.

\* وحينَ حَمَّلِ اللَّهُ الإنسانَ مسؤوليةَ الإيانِ أو عَدَمه، وَقَر له جميع الإمكاناتِ التي تُعينُه على اتخاذِ قرارِ الإيانِ لينجو عند اللَّه، واستمع إلى آياتِ اللَّه البينات: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُر أَياتِ اللَّهِ البينات: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ كَالْمُهُلِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَسْوِي الْوُجُوةَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴿ آلَهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا يَشُونِي الْوَجُوةَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴿ آلَكَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَملاً ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوابُ وَعَملُوا عَملُوا اللَّهُ اللَّورَ مِن ذَهبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَعْم اللَّورَ مِن ذَهبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُس وَإِسْتَبْرَق مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وحَسُنت مُرْتَفَقًا ﴾ مَن سُندُس وَإِسْتَبْرَق مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وحَسُنت مُرْتَفَقًا ﴾ الكَون فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وحَسُنت مُرْتَفَقًا ﴾ الكَهُ اللَّوابُ وحَسُنت مُراتَفَقًا ﴾ الكَون فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وحَسُنت مُراتَفَقًا ﴾ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِيَّ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَوْلِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولذلك كان من أهمِّ القضايا التي يؤكِّدُها القرآنُ الكريمُ: أَمْرُ اللَّه

للإنسان أن يُفكِّر التفكير الإيمانيَّ السليم، ويُلحُّ القرآنُ الكريمُ بهذه القضيةِ الحاحًا شديدًا، ويوفِّرُ اللَّهُ لعبادِه سبيلَ التفكيرِ الإيمانيِّ الذي يَهدي إلىٰ الإيمانِ والعمل الصالح، وذلك بنِعم من اللَّه كثيرة:

١ ـ أَنْ جَعَلَ الإِيمَانَ فَطَرةَ الإِنسَانَ التي يُولَدُ عليها، وأبواه يُهوِّدانه، أو يُنصِّرانه، أو يُجِسِّانه، فَتَفْسُدَ فَطَرتُه، ويتحملُ أولئك المسؤولية عَند اللَّه: ﴿ فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَهُ مُنيبِينَ إِلَيْهِ لَخُلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَهُ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ يَهِ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾ [الروم: ٣٠-٣٢].

• وكذلك الحديث الشريف: عن أبي هريرة وطي عن الرسول عَلَيْهِ قَال: «ما مِن مولود إلا يُولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسانِه، كما تُنتِجُ البهيمةُ بَهيمةً جمعاء، هل تُحِسُّون فيها من جَدعاء؟ ﴾ (١٠).

ولذلك جَعل اللَّهُ برحمتِه دينَه دينَ الفِطرةِ التي يُفْطَرُ الناسُ جميعًا عليها، ﴿ لا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ﴾ .

٢ ـ أَنْ جَعَل آياتِه بيناتٍ في السمواتِ والأرضِ، وفي الإنسانِ نفسه آياتٌ بيناتٌ شاهداتٌ على أَنَّ اللَّهَ حقٌ واحدٌ لا إله إلاَّ هو: ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾

[يونس: ١٠١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم.

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ نَكَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ آلَكَ وَفَي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢٣].

٣ ـ أرسَلَ الأنبياءَ والرسلَ في كلِّ أُمَّة ، حتى لا يكونَ للناسِ على اللَّه حُجَّةٌ بعد الرُّسُل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذّبينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وخَتَم الأنبياء والمرسكين بمحمد عَيَا الله الذي بَشَر به موسى وعيسى والأنبياء عليهم السلام.

٤ ـ أَنْ أَنعَمَ على الإنسانِ بالسَّمع والبصرِ والفؤادِ، وجَعلِ اللَّهُ كلَّ أُولئك عنه مسؤولاً: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

لذلك أصبحت القضية الآنَ إيمانًا وعقلاً - أن تُبلَّغَ الدعوة إلى الناس كَافَّة، وأن لا يَقف أمامها حاجز يصد عن سبيل الله، ويمنعُ وصولَ الحق إلى الناس، فيبدأ المومنون بالتبليغ والبيان والتعهد والموعظة الحسنة: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسنَة وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُو سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسنَة وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُو الْمَلْ عَن سَبِيلِه وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبُتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ مَا عُوقبُتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴿ لِاللّهُ مَعَ الّذِينَ اتَّقُوا وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴿ لِاللّهُ مَعَ الّذِينَ اتَّقُوا وَلا تَحْزَنُ عُمْ مُحْسنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٥ - ١٢٨].

\* ولم يَكُنِ الأمرُ بالدعوةِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ أمرًا مرهونًا

بزمن، ولكنه أمرٌ ممتدُّ امتدادَ الدعوة الإسلامية ما دامت الطُّرُقُ مفتوحةً والأبوابُ مُشْرَعَةً ولا يُوجَدُ اعتداءٌ على الإسلام ولا ظُلمٌ ولا صَدُّ عن سبيله، وهذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّكَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

\* نعم! ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾! فهم الظالمون المعتدون! .

\* ولَّا نزل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ فِي كُونَ اللّهِ فِإِنْ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الانفال: ٣٩].

\* وقولُه سبحانه وتعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَلَوْلَا مَن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَق إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ اللَّهُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَينصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩-٤٠].

فما كان الجهادُ في الإسلام إلا «رداً لعدوانِ عليه»(١) ، أو «بلاغًا لرسالةِ الله إلى الناس بعد أن صداً عن سبيله»(١) ، وكان رسولُ الله ﷺ يقول: «خَلُوا بيني وبين الناسِ حتى أُبلِغ رسالة ربِّي»!.

وكان أعداءُ الإسلامِ هم المُعتَدين بصورةٍ مستمرَّةٍ، ولذلك جاء قولُه

<sup>(</sup>١) وهو جهاد الدُّفْع.

<sup>(</sup>٢) وهو جهاد الطُّلَب.

## سبحانه وتعالى : ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ . [التوبة: ١٠].

وكذلك جَمَع الرومانُ حُشودَهم حولَ الجزيرةِ العربية قبلَ غَزوة «مؤتة» التي أَمَر الرسولُ ﷺ الصحابة أن يتحرَّكوا إليها لمواجهتِهم.

وأعجَبُ من كلام البابا هذا بأنَّ محمدًا وَاللَّهُ أَمَر بنشر دينِه بالسيف!! وتناسَى الآيات الكريمة التي تدعو إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة! والإسلام يريد أن تُبلَّغ رسالته، فحين تكونُ الحِكمة والموعظة الحسنة هي السبيل الممكن، يُتَبعُ، وإنْ كان هنالك عدوانٌ وصدٌّ عن سبيل الله، فقد شرَع الله سبحانه وتعالى الجهاد في الإسلام حقًا.

إِنَّ الإِسلامَ جاء ليُخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النور، ومِن الكفرِ إلى الإيمان، ولينقذَهم من عذابِ جهنَّمَ إلىٰ نعيمِ الجُنَّة، وهذا هو أخطرُ ما في حياةِ الإنسان على الأرض في الحياة الدنيا.

أيعقلُ بعد ذلك أن يُتْرك الإنسانُ على هواه، إن اختارَ الشِّركَ، أو الكفرَ دونَ بَذلِ الجهود لإنقاذه؟ أرأيتَ لو أنك عايَنْتَ رَجلاً يكادُ يَغْرَقُ في البحر، أتترُكُه دونَ أن تُنقذَه وأنت قادرٌ على ذلك؟ فكيف إذا كان الإنسانُ سيُلقَى في نار جهنم، أتترُكُه دونَ محاولة إنقاذه؟!.

ولو أنكَ كنت تسيرُ على طريق تعرفه، وأمامك يَسيرُ رجلٌ لا يَعرفُ الطريق، وأمامَك يَسيرُ رجلٌ لا يَعرفُ الطريق، وأمامَه هُوَّةٌ عميقةٌ فيها نارٌ تلظَّى، فلو تركتَه يُتابعُ سَيْرَه سيَهوي في لَهيبِ النار، أكنت تتركه يَهوي، أم تُقبِلُ عليه ليرجع؟ فإذا اقتنع وعاد إلى الصوابِ والحقِّ، فذلك هو المقصود. . وأما إذا أبي وأصرَّ على أن يَضي

إلى هلاكِه، أكنت تتركُه أم تمنعُه ولو بالقوَّة؟! وإذا كان هذا الرجلُ ابنَك، أو أخاك، أو رجلاً آخر، أكنتَ تاركه؟!.

وهكذا الإسلام، جاء لِيمنع الناسَ مِن أَن يَهْوُوا في نارِ جهنم، لينقذَهم من النارِ إلى الجَنَّةِ، فالأمرُ أخطرُ مِن أَن يؤخَذَ بهذه البساطة، بساطة العلمانية التي تتركُ أمرَ الدينِ للفردِ نفسِه، لا تَحرِصُ على آخِرَته.

وهذا الذي ضرَب البابا مثلاً به، الطالبُ في الجامعة الذي أعلَنَ كُفرَه صراحةً، وأنكر وجود الرب، فتُرك هو وشأنَه، يقول البابا: "إن التماسك الدخلي للإيمان داخل هذا الكون لم يتأثّر بكُفر هذا الرجل»! هذا ظن ووهم! وإلا ما قيمة الدين والرسالات السماوية إذا كان شأنها أن تترك اللحد على الجاده ليهوي في جهنم إذا مات على الإلحاد؟! ما قيمة الدين إذن، والنتيجة واحدة إذا كان هنالك دين أم لم يكن هنالك دين؟! كيف لا يتأثّر التماسك الداخلي للإيمان في داخل الكون بوجود مُلحِدين تتركهم وإلحادهم؟!.

إن الدين جاء لينقذ الناس من خطر هو أعظم من أي خطر في الحياة الدنيا، لينقذهم بالحكمة والموعظة الحسنة ما دامت تُفيد، وبالقوة والشدة إذا لزم الأمر. . وترك الملحد لإلحاده سينشر الفساد في الأرض، ويمتد الإلحاد، وتَطغى الفتن في الأرض كما هي تطغى اليوم في ظِلِّ سيطرة النصرانية، ويُفتَنُ الناسُ عن دينهم وإيمانهم.

ولكننا نَعجَبُ من البابا كيف يَتَّهمُ الإسلامَ بأنه نُشِر بالسيف، ويتناسئ العالَمَ النصرانيَّ منذُ قُرونِ طويلةٍ وهو يَحمِلُ كلَّ أنواعِ السلاحِ والتدميرِ

غارات متواصلة على العالم الإسلامي، وما زالت ممتدة ترتكب أسوا أنواع الجرائم في الأرض؟! هذه الجرائم باسم «الديمقراطية» يقودُها العالَمُ الغربيُ باسم «النصرانية»، كذلك كما أعلنها «بوش» بأنها «حربٌ صليبية»، وكما أعلنها غَيرُه، وكما تنطق التصرُّفاتُ المتتاليةُ المختلفةُ من العالَم الغربي.

وموقفُ بابا الفاتيكان موقفُ العَداءِ من الإسلام والمسلمين ليس جديدًا، وإنما هي مواقفُ متكررةٌ في حقدٍ وعَداءٍ مكشوف، ولا نراه بذلك يُطبِّقُ ما يزعمونه بأنه دينُ عيسى اللَّيَكَالِّ.

ولا حاجة لأن أُذكِّر بابا الفاتيكان كيف تكوَّنت الكنيسة الكاثوليكية في قَلب الإمبراطورية الرومانية، وبعد صدام وصراع مع الوثنية لمدة تزيد عن (٣٠٠) سنة، أثَّرت الوثنية اليونانية الرومانية فيها، فمنها أخذت طقوسها التي لم يأت بها عيسى المليكالا، ومنها أتت فكرة «التثليث» التي رفضها طائفة «الآريوسيين» وتمسكوا بالتوحيد الخالص لله، فقضوا عليهم قضاءً مُبرَمًا.

وإذا كان البابا حريصًا على «الإيمانِ والعقل»، ففي كلامِه فارَقَ الإيمان وفارَقَ الإيمان وفارَقَ العقل، وأغْرَقَ في الافتراءِ والظلم.

نَقصِدُ من هذه الملاحظات أن نُعرِّف بابا الفاتيكان على بعض القضايا في الإسلام، القضايا التي هي واضحة في كتاب اللَّه! ولكننا نَظلُّ نَعجَبُ أَن يَصدُر عن رجل في هذا المركز الحساسِ ما يكشف عن جهل كبير بالإسلام، واضطراب في الإيمان ودور العقل.

فالإيمانُ يَفرضُ عليه وعلى غيرِه أن لا يتحدَّثَ عن أيِّ موضوعٍ إلاَّ بعد

دراسته دراسةً أمينةً، ونُذكِّرُ بقوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾

[الإسراء: ٣٦].

والعقلُ يَفرِضُ كذلك أنْ لا يتحدَّثَ الإِنسانُ عن موضوع إلاَّ بعد دراسته دراسةً جادةً، ليكونَ أمينًا فيما يَعرِضُه، فالإِيمانُ والعقلُ يَفرضانِ الأمانة والصدق وعدم الافتراء.

هذه ملاحظاتٌ سريعةٌ نسوقُها، عسى أن تَصِلَ إلى أُذُن ِبابا الفاتيكان، وقلبه، ليستفيدَ منها في حياته وآخرته.

◘ وفي قوله: «أرني شيئًا جديدًا أتىٰ به محمد، فلن تَجِدَ إلاً ما هو شريرٌ ولا إنساني..»!.

وهذا تأكيدٌ على أنَّ الدينَ واحدٌ عند اللَّه، وأنه دينٌ واحدٌ لجميع الرسل والأنبياء، وأنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ الأنبياءِ والمرسلين.

ولكننا من ناحية أخرى نَعتبُ على أنفسنا ـ نحن المسلمين ـ، الذين

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي.

انتشروا في الأرض ملايين من الدعاة، ثم نكتشف كلَّ يوم أنَّ رسالة الإسلام لم تُبلَّغ لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وأولُ واجبنا قبلَ أن نهاجم البابا هو أن نوضِّح له الإسلام، ثمَّ ندعوه بشكل واضح صريح إلى الإسلام، إلى دين عيسى اللَّيُلاِ ودين جميع الأنبياء والمرسلين، إننا ندعوه ونُلحُّ بالدعوة، عسى أن يَهدي اللَّهُ قلبَه فيؤمن فينجو من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة.

لقد سَبَق أن ذَهَب وفد من المسلمين إلى الفاتيكان لأجل الحوار! أي حوارٍ كانوا يَقصدون؟! فهم يَعرِفون موقف البابا من الإسلام، والبابا يعرف موقف المسلمين من الفاتيكان، وكلاهما يعرف أنه لا نُقطة لقاء بين الفريقين الله أن يتنازل أحدهما عن عقيدته، فهذا إذن ليس حوارًا، وإنما كان يجب أن يدعو الوفد البابا دعوة صريحة إلى الإسلام، وأن تكون دعوة جليّة بن يدعو الوفد البابا دعوة مريحة إلى الإسلام، وأن تكون دعوة جليّة جريئة لا مجاملات فيها على حساب الحق، وهذا هو أمر الله لنا، فلنستمع ألى ما يأمرنا به الله : ﴿ الْحَقّ من رَبّك فلا تكن من المُمْترين عن أن فَمَن عنه عن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأبناءكم ونساءنا وأبناءكم ونساءنا

[آل عمران: ٦٠ - ٦١].

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ آَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةً وَاذْكُرُوا مَا فَيه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ آَنَ ثُمَ تُولَيْتُم مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَلُولا فَضْلُ اللَّهِ وَاذْكُرُوا مَا فَيه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهَ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢ ـ ٢٤].

□ شتَّانَ بين هذه الدعوة الواضحة إلى الحقّ، وبين ما كُان يَجرِي عليه الحوار! حتى لقد صرَّح رئيسُ وفد الحوار إلى الفاتيكان أنَّ البابا قال لهم: «نحنُ لا نؤمن بأنَّ محمَّدًا رسولٌ من عند اللَّه»! ثمَّ يتساءل: «لِمَ الحوارُ إذن؟!».

نعم! لِمَ الحوارُ وهم لم يطلبوه ولكن أنتم طلبتموه وسعيتُم إليه! ذهبتم ولم تُبلِّغوهم دينَ اللَّه بوضوح، كانوا جريئينَ بضلالهم، ونحنُ ضعفاءُ بالحقِّ الذي نؤمنُ به، هم لا يُجامِلون، ولا يَرقُبُون في مؤمنٍ إِلاَّ ولا ذِمَّةً، ونحن نتنازلُ كلَّ يومٍ عن شيءٍ من ديننا!!.

□ ومِن أعجبِ ما قاله البابا: «أرني شيئًا جديدًا أتى به محمد، فلن تجدَ إلاً ما هو شريرٌ ولا إنساني»!.

فإن كان هناك شيءٌ يكشفُ الوجه، فلا شيءَ يكشفُه أكثرُ من هذا القول، وليس هذا بجهلٍ فحسب، ولكنه افتراءٌ على رسولِ اللَّه ﷺ، وأهمُّ ما جاء به محمدٌ ﷺ: مكارمُ الأخلاق، والحبُّ في اللَّه، والكلمةُ الطيبةُ، والإحسانُ، وصِلَةُ الرحم، وبرُّ الوالدين، والبرُّكله.

عَلَّمنا محمدٌ عَلِي أَدَبَ الكلمة واللفظة، بحيث تكونُ صادقةً لا كَذِبَ فيها ولا افتراء. . معاني الإنسانية الحقَّةُ لا نَجِدُها في أيِّ رسالة كما نَجِدُها في دينِ الإسلام، دينِ جميع الأنبياءِ والرسل الذين خُتِموا بمحمد عَلَي الله .

ولو أردتُ أن أُعدِّدَ كلَّ ما جاء به محمدٌ ﷺ مِن عندِ ربِّه ـ من الخير ومعاني الإنسانية ـ لاحتجتُ إلى مؤلَّفات، ولكنْ يكفي أن أقولَ: إنه جاء بما أنت بحاجةِ إليه! . وحَسُبك حديثُ رسول اللَّه ﷺ يَرويه عنه أبو هريرة رَخْتُ : «إِنَّما بُعثْتُ لأُتِّمُ صالحَ الأخلاق»(١) .

□ أيها البابا، إني أدعوك إلى الإسلام دعوةً واضحةً صريحةً، فأسلِم، عسى أن تَسلَمَ بين يدي اللّه، إنَّ الحقَّ جَلِيٌّ، واللَّهُ أرحمُ بعبادهِ من أن يَتركَ الحقَّ مبهمًا غيرَ بيِّن أو جَلِيٍّ.

فإذا قَضَيتَ وغادرتَ الدنيا، ورأيتَ أنك كنت كما أنت الآن على غيرِ الحق، وبدا لك أنَّ الحقَّ هو ما جاءت به الرسلُ والأنبياءُ والنبيُّ الخاتَمُ محمدٌ عَلَيْكُةٍ، فماذا أنت فاعل؟! وماذا يفعلُ الذين اتَّبعوك؟! .

أُكرِّر بإلحاحٍ ـ أيها البابا ـ أنْ أَسْلِمْ ، فعسىٰ أن تُنقِذَ نفسَك وتُنقِذَ الملايين مَّن يتبعونك .

أنا لا أنتظرُ اعتذارك! ولكنْ أنتظرُ توبتَك إلى اللَّهِ، لأنك ارتكبت معصيةً كبيرةً.

فالإساءة إلى أيِّ نبيِّ أو رسول إثمٌ ومعصية عند اللَّه، وبخاصة إذا كانت إلى خاتم النبيين محمد عَلِيْكُ ، واستمع إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ والاحزاب: ٧٥]»(٢) اه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد، وابن سعد، والحاكم، والبيهقي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع».

<sup>(</sup>۲) موقع الدكتور عدنان النحوي على «النت» ـ تاريخ النشر في الموقع: ١٠/١٠/١٠م ـ . ٦/ ٩/ ١٤٢٧هـ.

## \* خطاب مفتوح إلى البابا «بنديكتوس السادس عشر»:

□ كتبت الدكتورة زينب عبدالعزيز: «أبدأ بهمسة عتاب كزميلة في اللقب الجامعي ـ وهو المستوى الذي يَدورُ في نطاقه هذا الخطاب ـ وكإنسانة مسلمة، نالها من الإهانة والمرارة والألم ما نال المسلمين في العالم أجمع مما ورد في المحاضرة التي ألقيتموها، في جامعة «ريجنسبرج» بألمانيا، تحت عنوان: «العنف يتعارض مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح».

□ فمَن يَحملُ على كاهلِه أمانة ومسؤولية كلِّ هذه الألقاب، عارٌ عليه أن يتدنَّى إلى مستوى السبِّ العلنيِّ لدين يتمسَّكُ به ويتَبعُه أكثرُ من خُمسِ سكانِ العالم. . وعارٌ عليه أن يختارَ موقفَ التحدِّي الاستفزازيِّ للنَّيل من الإسلام والمسلمين. . وهو موقفٌ يندرجُ بلا شك ضمنَ مسلسلِ الإساءة والمحاصرة الذي بدأ منذ بداية انتشار الإسلام ويتواصلُ حتى يومنا هذا، إنه موقفٌ وضعكم على أرض احتقار الآخر ، والكذب ، والجهل ، باختياركم ، وكلُها تشبيهاتٌ لا تليقُ بَن في مثل منصبِكم ، فهو موقفٌ يكشفُ عن مدى جهلكم بدينكم وبدينِ الآخرين من جهة ، ومن جهة أخرى هو موقفٌ أشبهُ ما يكونُ بإطلاق العنان لحملات صليبية جديدة ما أغنانا جميعًا عنها! .

□ وتؤكّدُ جريدةُ «لاكروا» المسيحية الصادرة في ٢٠٠٦/٩/١٧، أن المحاضرةَ قد تمَّ الإعدادُ لها طويلاً، وقرأها العديدُ من المحيطين بكم، مثلَما يحدثُ مع كافة النصوص العامة على الأقل، كما تؤكدُ الجريدةُ أنه منذ يوم الإثنين ١١/٩ وبينما لم يكن البابا قد نَطق محاضرتَه بعد، صَدرت الصحفُ الإيطاليةُ بعناوينَ حولَ «بنديكت السادس عشر والإسلام»! الأمر الذي يؤكدُ ربطَ هذه المحاضرة في هذا التوقيت بمسرحية الحادي عشر من

سبتمبر! . . فما أصبح معروفًا يقينًا رغمَ التمويهِ الشديد، أن الأياديَ المدبِّرةَ أمريكيةٌ رفيعةُ المستوى، وكان هدفُ المحاضرة واضحًا في ربطِه بين الإسلامِ والإرهابِ والشر . . أي أنه موقفٌ متعمَّد.

□ ولقد جاء ردُّكم وتعبيرُكم عن «الحزن» الذي انتابكم من ردود الأفعال التي أثارتها محاضرتُكم كعُذر أقبح من ذنب، فالباحث الأكاديميُّ حينما يَستشهدُ في بحثه، يكونُ ذلك لأحد أمرين: إمَّا لتأييد موقفه، وإمَّا لنقد ذلك الاستشهاد، ولا يوجدُ هناك ما يسمَّى باستشهاد لا يُعبِّرُ عن رأي كاتبه بالمعنى الذي حاولتم التبرير به: فالكاتبُ هو الذي يَستشهدُ.

وقولُكم: إن هذه العبارات لا تُعبِّرُ عن رأيكم الشخصي، في الوقت الذي يؤكدُ صُلبُ المحاضرة وسابقُ كتاباتكم وخاصةً خطابُكم الرسوليُّ .. كلُّها كتابات تؤكدُ أنكم تعنونه، وذلك يَضعُكم في مصافِّ أولئك الباحثين الذين يضعون أفكارَهم على لسان غيرهم حتى لا تُحسَبَ عليهم خشية عواقبها .. وهو موقف علمي يوصفُ بالجُبن، ولا يكيق بَن في مكانتكم .

□ وحتى التصريحُ الصادرُ عن المكتبِ الإعلاميِّ للفاتيكان يوم السبت المارم وثيقة وفي زماننا المادرة عن مَجمع الفاتيكانِ الثاني سنة ١٩٦٥، فهو أيضًا بمثابة عُذر هذا الصادرة عن مَجمع الفاتيكانِ الثاني سنة ١٩٦٥، فهو أيضًا بمثابة عُذر أقبحَ من ذنب، ويكشفُ عن الموقف غيرِ الكريم والملتوي ـ لكي لا أقولَ ذو الوجهين ـ للفاتيكان، فمن يَطَّلعُ على مَحاضرِ صياغة هذا النص تحديدًا، يُصابُ بالغَثيان من كثرة ما جاهد كاتبوه لاستبعاد أن العرب من سلالة إسماعيل الابنِ البكر لسيدنا إبراهيم، ولا ينتمون إليه، وإنما يتخذونه مثلاً! . واستبعاد حتى أن اللَّه قد خاطبَ المسلمين عن طريقِ الوحي إلى

سيدنا محمد على والمرجع صادر عن الفاتيكان بعنوان «الكنيسة والديانات غير المسيحية»، وبه محاضر الجلسات المخجلة، الأمر الذي يوضع مدى تمسكككم باستمرار ذلك الموقف غير الأمين تُجاه الإسلام والمسلمين، لعدم الاعتراف به كديانة توحيدية، وسواء اعترفتم أو لم تعترفوا به، فالإسلام موجود ومعترف به من الجميع على أنه الرسالة التوحيدية الثالثة المرسكة للبشر، ورفضه أو إنكاره لا يُدين إلا شخصكم، ولا يسع المجال هنا لتناول مختلف النقاط التي طرحتموها في تلك المحاضرة، والتي تزيد عن العشرين موضوعاً، وسأكتفي بالردِّ على ما يَخص الإسلام، وهما نقطتان أساسيتان:

ما وصفتم به الله عز وجل في «المذهب الإسلامي» من أن التصعيد المُطلَق للَّه عبارة عن مفهوم لا يتفق ولا يتمشَّى مع العقل والمنطق، ولا يمكن فهمه، وأن إرادته لا ترتبط بأيِّ واحدة من فئاتكم المنطقية، ولا حتى فئة المعقول؛ وأن سيدنا محمداً عليه صلوات اللَّه، لم يأت إلاَ بكلِّ ما هو شرَّ ولا إنساني، مثل أمره بنشر العقيدة التي يُبشِّرُ بها بالسيف!.

□ وأولُ ما يَجبُ توضيحُه هنا هو أن الإسلامَ ليس بمذهب، كما وصفتموه، وإنما دينٌ توحيديٌ متكاملٌ، شاملُ الأركان، ثابتٌ وراسخ، وخاصةً شديدُ المنطقِ والوضوح، وهو ما يَجذبُ الناسَ إليه، ومجردُ إغفالِ مثلِ هذه الحقيقة يُوصِمُ موقفكم، ويكشفُ عن مَدىٰ عَدمِ الأمانةِ العلميةِ والموضوعيةِ التي تتمسّكون بها!.

ولن أحدِّثُكم هنا عن الإسلام الذي يُمكنُكم دراستُه إن شئتم، لكنني سأسألُكم عن الكتاب المقدَّس بعَهديه، والذي تَرَون أنه بقسميه يتفقُ مع العقلِ والمنطقِ دونًا عن القرآن، مُشيرين في موضع آخَرَ: «أن العنفَ

يتعارضُ مع طبيعةِ اللَّه وطبيعةِ الروح، وأن اللَّهَ لا يُحبُّ الدمَ، والتصرُّفُ بمنافاةِ العقل يُعدُّ ضَدَّ طبيعة اللَّهَ».

□ وهنا لا يَسَعُني إلا أن أسألكم عن كلِّ ما هو وارد بالعهد القديم من أمر الإله «يهوه» لأتباعه بإبادة كلِّ القُرى وحَرْقِها وذَبح الرجالِ والنساء والأطفالِ بحدِّ السَّيف، وأخذ الذهب والفضة. . وفي مكان آخر يطلب تعذيبهم وتقطيعهم وحَرْقَهم في أفران الطوب. . هل تتمشَّىٰ مثلُ هذه الآيات مع العقلِ والمنطقِ في نظركم؟ وخاصةً هل تَرونها تخلُو من الشرِّ واللا إنسانية؟! أم هذا هو التسامحُ الذي تُقرُّونه؟! .

□ وما هو واردٌ في سفْر «حزقيال» حين يأمرُه الربُّ أن يأكلَ خبزاً وعليه «خِراءُ الإنسان»، وحينما اشتكل النبيُّ «حزقيال» أَمَره أن يُضيفَ عليه رُوَثَ البقر! هل يتمشَّل هذا مع العقل والمنطق في نظركم؟! وأخجلُ حقًّا من ذكر بعض الإباحيات الواردة بهذا النصِّ وغيره رَغمَ محاولة درئها بتغييرِها، أو تعديلِها من طبعة لأخرى. والنصوصُ والطبعات موجودة.

□ أما في المسيحية التي تترأّسون أعلى المناصب فيها، فأبدأ بسؤالِكم عن تأليه السيد المسيح في «مجمع نيقية الأول» سنة ٣٢٥، رغم وجود العديد من الآيات التي يقولُ فيها السيدُ المسيح: إن «الرب إلهُنا واحد» (مرقس ٢٩: ١٢)، «ليس أحدٌ صالحًا إلاَّ واحدٌ وهو اللَّه» (متّى: ١٩ - ١١). «إنِّي أصعدُ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يوحنا: ١٧ - ٢٠). «للربِّ إلهك تَسجُد، وإياه وحدَه تعبد» (متى: ١٠: ٤)، وما أكثر الآيات التي يُوضِّحُ فيها أنه إنسان: «أنا إنسانٌ قد كلَّمكم بالحق الذي سمعه من اللَّه» (يوحنا: ٤٠: ٨)، كما أن هناك آيات تقول: «هذا يسوع النبي الذي من (يوحنا: ١٠: ١٠)، كما أن هناك آيات تقول: «هذا يسوع النبي الذي من

ناصرة الجليل» (١١: ٢١)، و «قد قام فينا نبيٌ عظيم» (لوقا: ٢١: ٧).. ورَغَمَ كلِّ هذه التأكيدات التي لا تزالُ موجودة ولم تُمْحَ بعد، قامت المؤسسة الكنسيَّة بإعلان أنَّ يسوع «إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوقًا، ومشارك لآب في الجوهر». وبعد ذلك جَعَلَتْه اللَّه شخصيًا، فهل تتمشَّىٰ كلُّ هذه المُغالطات مع العقل والمنطق وغم أنها أدَّت إلى تقسيم المسيحية وإلى مذابح بين أتباعها ـ ؟!.

□ وفي «مَجمع القسطنطينية الأول» ثمَّت إضافةُ أن «الروح القدس مشارِكٌ للآب في الجوهر»، عمَّا أدَّىٰ إلىٰ انفصال آخرَ للكنائس، وفي «مجمع أفسوس» سنة ٤٣١ أقرَّ المَجمعُ بدعة «أن مريم أم اللَّه»، عمَّا أدَّىٰ إلىٰ معاركَ وانفصالات أخرى. . وفي «مجمع خلقيدونيا» سنة ٤٥١ أقرَّ «الطبيعة الثنائية ليسوع». . وكلُّها عقائدُ وقراراتٌ لا يَذكرُ ولا يَعرفُ عنها يسوعُ أيَّ شيءٍ، فهل هذا يتمشَّى مع العقل والمنطق؟! .

□ والمعروفُ من إصداراتكم أنه لم يَتِمَّ تقبُّلُ عقيدة التثليث لقرون طويلة بين الكنائس، بحيث نُطالعُ في قرارِ مجمع «فلورنسا» المنعقد سنة ١٤٣٩، الذي راح يُحدِّدُ لليعاقبة معنى الثالوث لفرضه بلا رجعة، ويَنصُّ القرارُ على ما يلي: «إن العلاقة وحدَها هي التي تُفرِّقُ بين الأشخاص، لكنَّ الأشخاص الثلاثة يُكونون إلها واحدًا، وليس ثلاثة الهة؛ لأنهم من جوهر واحد، وطبيعة واحدة، وألوهية واحدة، وضخامة واحدة، وخلود واحد، وإن ثلاثتَهم واحد عيث لا تُمثِّلُ العلاقة أيَّ تعارض».

وعلى الذين لا يَرُوقهم هذا الوضوح تُجيب الكنيسة: «إنه سرٌ»! فهل مثِلُ هذا المنطق هو الذي تَرَونه يتمشَّى مع العقل السليم؟!.

□ تعتبرون سيادتُكم أن نصوص الكتاب المقدَّس بعَهده القديم، القائم على الترجمةِ السبعينية، وأناجيلِه الأربعةِ وباقي الكتبِ المُرفقة، هو الكتابُ الذي يُعتدُّ به، فهو يَحتوي على الإِيمانِ الإِنجيليِّ، وتستعينون بفِكرِه طوالَ محاضرتِكم بعد استبعادِ القرآن، والمعروفُ تاريخيًّا أن القديسَ «جيروم» هو الذي صاغه بأمرٍ من البابا «داماز»، بعد توليفِه من أكثرَ مِن خمسين إنجيلاً كانت منتشرةً ومستخدمةً حتى القرنِ الرابع، وعند الفراغ من مهمَّته كَتُب مقدمةً للعهد الجديد موجِّهًا إياها للبابا «داماز» يقول فيها: «إلى قداسة البابا «داماز»، من «جيروم»: تَحُتُّني على أن أقومَ بتحويلِ عملٍ قديمٍ لأَخرُجَ منه بعملٍ جديد، وتريدُ منِّي أن أكونَ حَكَمًا على نُسَخ كلِّ تلك النصوص الإِنجليةِ المتناثرةِ في العالم، وأن أختارَ منها وأُقَرِّرَ ما هي تلك التي حادت، أو تلك التي هي أقربُ حقًّا من النصِّ اليوناني، إنها مهمةٌ ورعة، لكنها مغامرةٌ خطرةٌ، إذ سيتعيَّنُ عليَّ تغييرُ أسلوبِ العالَم القديمِ وأن أعيدُه إلى الطفولة، وأن أقومَ بالحُكم على الآخرين، يعني في نفسِ الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي، فمن مِن العلماءِ، أو حتى من الجهلاء، حينما سيُمسكُ بكتابي بين يَديه ويَلحظُ التغييرَ الذي وَقَع فيه، بالنسبةِ للنصِّ الذي اعتادَ قراءَته، لن يَصيحَ بالشتائم ضدِّي وَيتَّهِمَني بأنني مُزوِّرٌ ومُدنِّسٌ للمقدسات؛ لأنني تجرَّأتُ وأضفتُ، وغيَّرتُ ، وصحَّحتُ في هذه الكتب القديمة؟.

وحيالَ هذه الفضيحة، هناك شيئانِ يُخفِّفان من رَوعي، الأمر الأول: أنك أنت الذي أمرتَني بذلك؛ والأمرُ الثاني: أن ما هو ضلالٌ لا يمكنُ أن يكونَ حقًّا، وهو ما تُقرُّه أقذَعُ الألسِنةِ شراسةً، وإذا كان علينا أن نُضفي بعض المصداقية على مخطوطات الترجمة اللاتينية، ليَقُلُ لنا أعداؤنا أيها أصوبُ؛ لأن هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف بين نصوصها، ولماذا لا يروقهم أن أقوم بالتصويب اعتماداً على المصادر اليونانية لتصويب الأجزاء التي أساء فهمها المترجمون الجهلاء، أو بدَّلوها بسوء نيَّة ، أو حتى قام بعض الأدعياء بتعديلها؟.

وإذا كان علينا دَمجُ المخطوطات، فما يَمنعُ أن نَرجعَ ببساطة إلى الأصول اليونانية، ونَبعُدُ بذلك عن أخطاء الترجمات السيئة أو التعديلات غير الموقّة من جانب الذين تصوّروا أنهم علماء، أو الإضافات التي أدخلها الكتبّةُ النعسانين؟ إنني لا أتحدّثُ هنا عن العهد القديم والترجمة السبعينية باللغة اليونانية التي لم تَصلْنا إلا بعد ثلاث ترجمات متتالية من العبرية إلى اليونانية، ثم إلى اللاتينية، ولا أودُ أن أبحث هنا ما الذي سيقوله «أكويلا» أو الماذا آثر «تيودوسيان» الوسط بين المترجمين القدامي والحُداّث؟ لذلك سأعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها الحواريون.

□ وأتحدث الآن عن العهد الجديد، المكتوب بلا شكّ باللغة اليونانية وفيما عدا "إنجيل متَّى" الذي كان قد استعان أولاً بالعبرية لنشره في منطقة اليهودية -، إن هذا الإنجيل يختلف يقينًا عن الذي بَلُغَتِنا نظرًا لتعدُّد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه، وقد آثرت أن أرجع إلى نص السيّ، فلا أودُّ الاستعانة بترجمات المدعوان "لوشيانوس" أو "هزيكيوس" التي يُدافعُ عنها البعض بضراوة عن غير وجه حقّ، واللذان لم يكن من حقهما مراجعة لا

العهدِ القديم بعد ترجمة السبعينية، ولا أن يقومًا بمراجعة النصوص الجديدة، فالنصوص الإنجيلية التي وصَلَتْنا بلغات شعوب مختلفة تُوضِّحُ مدى الأخطاء والإضافات التي بها، وإذا كنتُ قد قمتُ بذلك بالنسبة للنسخ المكتوبة بلُغتنا، فلابدُّ وأن أعترف بأنني لم أستفِدْ منها شيئًا» انتهى.

□ ذلك هو حالُ الكتاب الذي تعتبرونه مقدَّسًا! وأكتفي بهذا القَدْر من الاستشهاد؛ لأن باقي النصِّ متعلِّقٌ بترتيب الأناجيل وتبويبها، وكان ذلك في القرنِ الرابع الميلاديِّ، أي أنه حتى ذلك التاريخ لم تكن الأناجيلُ المعروفةُ حاليًا قد استَتَبَّ أمرُها، واندَلعت الخلافاتُ بين الكنائس لمدةِ قرونٍ طويلة، حتى قامت المؤسسةُ الكَنسيةُ الكبرى بفرض هذا الكتابِ المقدسِ على الأتباع على أنه نصٌّ منزَّلٌ و «أن مؤلفه هو اللَّه»، وذلك في «المجمع التريدنتي» سنة ١٥٤٧، ثم قام «مجمع الفاتيكان الأول» المنعقد في عامي ١٨٦٩ و ١٨٧٠ بإعلان أن الكتاب المقدَّس بعهديه «كُتب بإلهام من الروح القدس، وأن مؤلِّفه هو اللَّه، وأنها قد أُعطيت هكذا للكنيسة».. أما «مجمع الفاتيكان الثاني» المنعقدُ بعد ذلك بحوالَي تسعين عامًا، ظَهرت خلالَها من الدرساتِ والأبحاثِ التي أطاحت بمصداقيةِ الكتاب المقدس، ما جَعَله يُعلِنُ عن إصحاحاتِ هذا الكتابِ المقدس قائلاً: «إن هذه الكُتبَ وإنْ كانت تتضمنُ الناقصَ والباطلَ، فهي مع ذلك شهاداتٌ لعِلم تربيةٍ إلهيٌّ حقيقي»!.

تُرى أيها البابا، هل هذا هو المنطقُ الذي تَرَونه حقًا ومفهومًا؟! . ولا تفوتُنا هنا الإشارةُ إلى «ندوة عيسى» التي انعقدت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٩٢، وإن أهم ما خَرج به فريقُ العلماء المساهمين فيها وهم حوالي ٢٠٠ باحثًا لاهوتيًّا وأكاديميًّا وأن ٢٨٪ من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم يتفوَّه بها، وإنَّما صاغها كَتَبَةُ الأناجيل، وأن موت يسوع وبَعْثَه حَدَثَ في المكان وبالكيفية التي أرادها كَتَبَهُ الأناجيل. (صفحة ٢٤ من مقدمة الكتاب الصادر عن الندوة). وما يأسفُ له هؤلاء العلماء هو الجهلُ الشديد لدى عامة المسيحيين بكتابهم المقدَّس وخاصةً بالعهد الجديد، وهو مستوَّى يَرون أنه يَصِلُ إلى درجة الأُميَّة! واللَّهم لا تعليق على ما تعتبرونه مصدرًا للعقل والمنطق والإلهام!! .

◘ تقولون في خُطبتكم الموثَّرة: إن سيدَنا محمدًا ﷺ لم يأت إلاًّ بأشياءَ شريرةٍ ولا إنسانية، مِن قَبِيلِ أمرِه أن يَتمَّ نَشرُ ما يُبشِّر به بالسيف. . لعلُّكم لا تُجهلون أن البابا «أوربانَ الثاني» هو الذي أعلن قيامَ الحروب الصليبية باسم الرب في مجمع «كليرمونت»، قائلاً: «إن اللَّه يُريدُها»، وأنه أطلق على المساهمين فيها لقب «جُنْدِ يسوع»، وأَمَرهم بوضع علامة الصليب على ثيابهم وعَتادِهم، ووعد بغفران ذنوبهم وإعفائهم من الضرائب، وأغدَقَ عليهم العطايا. . ويَصِفُ المؤرِّخُ المرافقُ للحَملة - والمعروف باسم «لانونيم» - قائلاً: «تمَّ طَردُ المدافعين عن المدينة «القدس» بقَتلِهِم وبَتْرِهِم بالسيوف أحياءً حتى معبدِ سليمان، وقد وَقعت مَجزرةٌ لا مثيلَ لها، بحيث أنَّ جنودَنا كانوا يَغُوصون بأقدامِهم في الدماء حتى عراقيبهم"، ثم يُضيفُ بعد ذلك قائلاً: «لعلَّ ما أدَّى إلى نجاح ذلك الهجوم وغيره الانقسامُ الذي كان سائدًا آنذاك بين المسلمين، وعندما سادت المجاعةُ أيامَ حصار «عكَّا» كان الصليبيون يَسْلُقون أطفالَ المسلمين ويأكلونهم. . أذلك هو ما يندرجُ تحت مسمَّى «العقل والأعمال الإنسانية وعدم الانتشار بالسيف»؟!.

◘ كما تم إنشاءُ محاكم التفتيش لتواكبَ أعمالَها ولتواصلَ ما أُطلق عليه «عصرُ الظلمات» الذي امتدَّ حوالَي ألف عام، بمنع الأتباع من قراءة إنجيلهم، ومَنع التعليم إلاَّ علىٰ رجال الدين.. والمعروفُ أن الحروبَ الصليبيةَ لم تُوجَّه ضدَّ المسلمين وحدَهم في الأراضي المقدسة، وإنما امتدَّت إلى «إسبانيا» لِتعاونَ في اقتلاع الإسلام، كما امتدَّت إلى أوروبا وجنوب شرق فرنسا لاقتلاع شعوب «الكاتار والبوجوميل والفودواً»، لأنهم حتى ذلك الوقت كانوا رافِضين لبدعة تأليه السيد المسيح. . وما تَذكُرُه المراجعُ التاريخيةُ والعلميةُ عن عمليات التعذيب التي تَفنَّنت فيها محاكمُ التفتيش مِن حَرقِها الناسَ أحياءً، أو فَقْءِ عيونهم، أو انتزاع لسانهم وهم أحياءٌ، أو دَهْنِ أَرجُلِهِم بِالزَّيتِ ووضعها فوقَ النار ـ بعد ربطهم حتى لا يتحركوا من أماكنهم - لَيُصيبُ القارئَ بالغَثَيان . . وما كتبه القَسُّ «برتولوميه دي لاس كازاس» عن وحشية أعمال المبشِّرين ورجال الكنيسة وجنودها ـ عند غزوهم شعوبَ أمريكا الجنوبية ـ يفوقُ الخيالَ في بشاعته. . ولم يُسمَحُ بنشرِ مذكِّراته إلاَّ في أواخِرِ القرن العشرين، ولا يَسعُ المجالُ هنا للتحدُّث عن الحروبِ الدينية بين المسيحيين كحَربِ الخمسين عامًا، والمئة عام، والمجازر المميَّزة كمجزرة البروتستانت المعروفة باسم «سانت بارتليمي» . . ولا عن سَردِ كيفيةٍ فَرضِ المسيحيةِ بالسيف على أوروبا وضواحيها، أو على باقي بعض شعوب العالم.

□ وإذا ما تَمَّ حَصرُ أعدادِ كلِّ الذين تَمَّ قتلُهم بأمرٍ من الكنيسة الكاثوليكية الرومية الرسولية، لوصل إلى مئاتِ الملايين من الأبرياء، وهو ما تَذْخَرُ به المراجع. . فمثِلُ هذه الأعمالِ تندرجُ تحت أيِّ منطقٍ في نظر سيادتكم؟ أم لعلَّكم تباركونها لبراءتها وتسامُحِها المسيحي! .

سيادة الأستاذ والباحث، إنَّ كلَّ ما تقدم ـ وأكثرَ منه بكثير ـ هو ثابتٌ عِلميًّا وتاريخيًّا ووثائقيًّا، بل أكثرُ منه جِدُّ كثير، ولا يَسَعُ المجالُ هنا لذِكره. . إنها مجردُ شَذَرات.

□ تقولون في الفقرة من محاضرتكم: "إن اللّه لا يُحبُّ الدمَ"، ومع ذلك تصرُّون على استمرار العقيدة التي تَفرضُ على الاتباع شُربَ دمه وأكلَ لَحمه عند تناول "الإفخار ستيا"، ومن لا يؤمنُ بذلك إيمانًا قاطعًا بأنه يشربُ دمّه فعلاً ويأكلُ لحمه فعلاً يكون كافرًا وملعونًا. ومن الواضح أن هناك العديد من الاتباع الذين يَنفرون من مجرد هذه الفكرة، وتفاوتت حدَّةُ الصراعات الرافضة "للإفخار ستيا" بالمعنى الكنسي، وكان من أشهر هؤلاء الصراعات الرافضة "للإفخار ستيا" بالمعنى الكنسي، وكان من أشهر هؤلاء "جان فيكليف" الذي أدانه مَجْمَع "كونستانس" ١٤١٨ لأنه نادئ بأنه الخُبزَ والنبيذ لا يتبدّلان في القربان ولا يتحوّلان، وأن المسيح لا يتواجدُ فعلاً بلحمه ودمه في القربان، فأدان المَجمعُ كلَّ مؤلّفاتِه، واتَّهمه بالهرطقة، وبعد وفاته أَمر المَجمعُ بنبش قَبرِه لإلقاء عظامه بعيدًا عن المدافن الكنسيّة وبعد وفاته أَمر المَجمعُ بنبش قَبرِه لإلقاء عظامه بعيدًا عن المدافن الكنسيّة (المجامع المسكونية ج٢ صفحة ٩٥٨)، ثم قام مجمعُ "لاتران" بإدخال هذا الطقس الدمويً ضمن عقيدة "الإيمان"!.

وكانت آخرُ محاولة مبذولة لدراسة كيفية فَرض فكرة أكل لحم المسيح وشُربِ دمِه فعليًّا وحقيقيًّا، ذلك العام الذي كرَّسه البابا «يوحنا بولس

الثاني » في أكتوبر ٢٠٠٥ ، والذي انتهى بانعقاد «السينودس» الذي أقيم من ٢ إلى ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٥ ، وحضره ٢٥٦ أسقفًا من ١١٨ بلدًا حول موضوع: «الإفخار ستيا في الحياة والرسالة الحالية للكنيسة»، وقد قمت بترأسه لوفاة البابا السابق، وتم اختيار هذا التاريخ ٢٣ أكتوبر لإنهاء أعمال المؤتمر، ليتّفق مع «اليوم العالمي للتبشير». وهو ما يكشف عن أن عقيدة «الإفخار ستيا» تقف عقبة في عمليات التبشير التي تَخوضونها وتجاهدون لتدارس كيفية فرضها!.

ومن الواضح أن الإصرار على فرض هذه العقيدة بمثل هذا التشبّث، هي عملية تبرير لاستمرار ضرورة وجود طبقة القساوسة التي هي وحدها تمتلك سرَّ تحويل الخُبز والنبيذ «بقُدرتهم السحريَّة» إلى لحم ودم المسيح الذي يتعيَّنُ على الأتباع أكله وشُربُه، وإلاَّ لا يَحصُلون على الخَلاَص! . ولا نملك إلاَّ أن نتعجَّب لِمَا تعتبرونه معقولاً ومنطقيًّا ويتفهَّمه العقلُ والمنطق. ولعلَّ ذلك هو ما دَفَع الكاتب الفرنسيَّ «إميل زولا» أن يقول في إحدى رواياته: «إن الحضارة الإنسانية لن تتقدم إلاَّ إذا سقط آخر حجر من أخر كنيسة على رأس آخر قسيس»! .

أنتقلُ بعد ذلك إلى «مجمع الفاتيكان الثاني» وقرارتِه سنة ١٩٦٥ التي تُمثِّلُ جزءً لم خروجًا سافرًا على نصوصِ وتعاليمِ العهدِ الجديد، التي تُمثِّلُ جزءً كبيرًا من المشكلاتِ التي تُواجِهُ العالَم حاليًا، فعلى الرغم من اتهامِكم اليهودَ في قُدَّاسِ كلِّ يومٍ أحد بأنهم قَتَلةُ الرب، وعلى الرغم مِن وجودِ أكثر مِن مئة آية صريحة الوضوح في اتهامِها بالعهدِ الجديد، نصَّ ذلك المجمعُ

- مِن ضِمنِ ما نصَّ عليه في نصوصه المتعددة على :
  - تَبرأة اليهود من دم المسيح.
- اقتلاع اليسار في عقد الثمانينات (من القرن العشرين).
- اقتلاع الإسلام في عقد التسعينات، حتى تبدأ الألفية الثالثة وقد تَمَّ تنصيرُ العالم، وإن كانت هذه التوصيية بدأت بعبارة مضغمة هي «توصيل الإنجيل لكلِّ البشر».
  - إعادة تنصير العالم.
  - توحيد كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما.
- فرضِ المساهمةِ في عمليةِ التبشير على كافةِ المسيحيين الكَنَسيين منهم والمدنيين، وهي أولُ سابقةٍ من نوعها، وتُوصِمُ أمانةَ الأقليات المسيحية في كل مكان.
  - استخدام الكنائس المحلية في عمليات التبشير، الأمرُ الذي يَضعُ الأقلياتِ المسيحية في البلدان التي يَعيشون فيها في موقف عدم الأمانة، أو الخيانة الوطنية لصالح التعصيُّب الكنسى.
  - فرضِ بدعةِ الحوار، كوسيلةِ لكسبِ الوقتِ حتى تتمَّ عمليةُ التنصير بلا مقاومةٍ تُذكر .
    - \_إنشاءِ لجنة الحوار .
    - إنشاءِ لجنة خاصة بتنصير العالم.
  - □ ولن أطلب منكم تقييم قرارت هذا المُجْمَع من حيث العقل والمنطق، أو من حيث الشرور واللاإنسانية التي تَمَخَّضُ عنها، فهي ليست

بحاجة إلى تقييم، إنها تجأرُ بنفسها، لكنني سأضيفُ أن البابا «يوحنا بولس الثاني» كان قد وعد بتبديل وتغيير سبعينَ آية من آيات الأناجيل لتتمشَّى مع مسلسل التنازلات التي تُقدِّمونها للصهاينة، وللحقِّ لا أعرفُ إنْ كان قد تمكَّن من إتمام ذلك قبلَ وفاتِه؟ أم سيقعُ عليكم الوفاء بهذا الوعد؟.

□ ومن بين كلِّ القرارات السابقة لن أُعلِّق إلاَّ على نقطة بدعة «الحوار بين الأديان»، لأستشهد ببعض النماذج الكاشفة من الوثائق الفاتيكانية:

\_ أخطرُ ما يمكنُ أن يُوقِفَ الحوار: أن يكتشفَ مَن نُحاورُه نيَّتنا في صدره.

من أهم عقبات الحوارِ ما قُمنا به في الماضي ضدَّ الإسلام والمسلمين، وهذه المرارات عادت للصحوة حاليًا، فقد أُضيفت الآن قضية إسرائيل وموقف الغرب منها، ونحن كمسيحيين نعرف ما هي مسؤليتنا حيال هذه القضية.

- ضرورةُ القيامِ بفَصلِ المسيحيةِ في حدِّ ذاتها عن العالَم الغربي، ومواقِفِه المُعاديةِ والاستعمارية، فالمسلم لم يَنْسَ ذلك بعد.

- إن الحوارَ الصحيحَ يَرمي إلى تجديد فرد بالارتدادِ الباطنيِّ والتوبة، اعتمادًا على الصبرِ والتأنِّي والتقدمِ خُطوة خطوة وفقًا لِمَا تَقتضيه أحوالُ الناس في عصرنا.

ـ يَتعيَّنُ على المسيحيين أن يُساعِدوا مؤمنِي العقائدِ الأخرىٰ على التطهُّرِ من تُراثِهم الدينيِّ لِتَقَبُّلِ عمليةِ الارتداد.

\_ إن أعضاء الديانات لأخرى مأمورون بالدخولِ في الكنيسة من أجل

الخَلاص.

- الحوارُ يعني فَرْضَ الارتدادِ والدخولِ في سرِّ المسيح.

- إن الكرسيَّ الرسوليَّ يسعى إلى التدخلِ لدى حُكَّامِ الشعوبِ والمسؤولين عن مختلف المحافِلِ الدولية، أو الانضمام إليهم بإجراء الحوارِ، أو حَضِّهم على الحوارِ لمصلحةِ المصالحةِ وسَطِ صراعاتٍ عديدة.

وأكتفي بهذا القَدْرِ القليلِ من غُثاءٍ كثير لأسألكم: هل مِثلُ هذ التعاملِ غيرِ الأمين واللا إنساني هو ما تعتبرونه مقبولاً من العقل والمنطق؟!.

وهنا تَجدُرُ الإشارةُ إلى خطابكم الرسوليِّ الأول «اللَّه محبة»، ولا يَسَعُ المجالُ لتناوله بالتفصيل، فقد أفردتُ له مقالاً آنذاك بعنوان «تنازلات على نَغَمة المحبة»! ومن أهم ما يَجبُ الإشارةُ إليه اعتبارُكم أن اليهودَ والمسيحيين وحدهم هم الذين يَعبدون اللَّه الحقيقيَّ، ثمَّ قيامُكم بالربط بين الإسلام والانتقام والكراهية والعنف باسم اللَّه، وأنَّ الكنيسةَ الكاثوليكية وحدَها هي التي عليها أن تَسُودَ العالَم، وكمُّ من التنازلات الممجوجة التي قدمتموها للصهاينة، وهو ما يؤكِّدُ أن استشهادكم في المحاضرة لم يكن من قبيل المصادفة، وإنما تقصدونه لأنه يُمثِّلُ رأيكم الدائم.

ولا يَسَعُني عند نهاية خطابي المفتوح هذا إلا أن أسألكم: يُصِرُّ الفاتيكانُ على أن رسالتَه هي تنصيرُ العالم، وهو يَبذُلُ قُصارىٰ جَهدِه وبكافة الوسائل الصريحة والملتوية لتحقيق ذلك، بل لا يَكُفُّ عن حث الكنائس الأخرىٰ وتوحيدها لاستخدامها في عملية التبشير والتنصير، ولقد تمَّ فرضُ هذا الموقف على الاتباع وعلىٰ الكنائس المُحليَّة في كلِّ مكان بزعم

أنها الوسيلةُ الوحيدةُ للتصدِّي للمدِّ الإسلامي، كما تمَّ استصدارُ القوانينِ الأمريكيةِ الترويعية لتنفيذِ الهوية، فما عساكم فاعلين بتلك الدُّويلةِ الدينيةِ العنصرية التي ساعد الفاتيكانُ على تثبيتها ظلمًا وعدوانًا وانتزاع الأرضِ من أصحابها لقوم لا حقَّ لهم فيها وفقًا للنصوص؟ بل ما عساه فاعلاً بهذه الدُّويلةِ العنصرية ـ التي يُعدُّ إنشاؤها خروجًا سافرًا على دينه وتعاليمه ـ، وهناك من الأبحاث اللاهوتية ما يؤكِّدُ أنه لا حقَّ لهم شرعًا في هذه الأرض، وذلك من قبيل رسالة الأب «لاندوزي». ولا نسخرُ حين نتساءل بكلِّ مرارةِ وألم:

تُرى، هل سيقومُ سيادةُ البابا بتنصيرِ اليهود، أم أن الفاتيكانَ هو الذي سيتهوَّد؟! أليست دعوتُكم الظالمةُ هي تنصيرَ العالم؟! .

إن مَن يَحمِلُ على كاهِله مثلَ هذا التاريخ المُدرَّج بالدماء، ومثِلَ هذا التراثِ القائم على التزوير والتحريف، ويقومُ بمثل هذه السقطة الاستفزازية وسبِّ الإسلام والمسلمين عن عَمد، فلا يجبُ عليه الاعتذارُ الواضحُ فحسب، وإنما يجبُ عليه التنحِّي عن مثل هذ المنصب، وهو أقلُّ ما يجبُ عليه أن يفعلَه إن كانت هناك أمانةٌ علميةٌ أو دينية».

انتهى مقال الدكتورة زينب عبدالعزيز أستاذة الحضارة الفرنسية.

## \* كَشْفُ البيان حولَ أزمة بابا الفاتيكان:

□ وفي موقعه على «الإنترنت» كتب الأستاذ «خالد سعود البليهد» قائلاً: «لقد ساءني ـ وساء كلَّ مسلم ـ ما صدر من بابا الفاتيكان من إساءة للإسلام ونبيِّ الرحمة، وقد قُوبل ذلك بردود غاضبة من المسلمين على

اختلاف طبقاتهم، وهي تدلُّ على غيرتهم وحُبِّهم لدينهم وتعظيمهم لنبيَّهم عليه الصلاةُ والسلامُ، وقد اختلف الخطابُ في الردِّ، وتنوَّع في الأسلوب حسب اختلاف المدرسة الفكرية والمذاهب والتأصيل العلمي، وهذه تنبيهات حول هذه القضية الخطيرة بيانًا للحق ، وكشفًا للمشتبه، ووضعًا للأمور في نصابها:

الأول: ليس بغريب أن يصدر هذا التهجُّمُ والبغيُ من رئيسِ النصاري، والنصاري معروف عنهم الكذب، والجحود، وإلباس الحقَّ بالباطل، وتزويرُ الحقائق، والإساءةُ لخصومهم.

\* قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

\* قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ﴾

[البقرة: ١٣٥].

\* قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ .[١١١].

\* قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحبَّاؤُهُ ﴾ [المائدة: ١٨].

\* قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩].

والأصلُ في تصرُّفاتِ النصارى ومعاملتِهم للمسلمين الافتراءُ وكَتمُ الحقق والأزدراءُ بهم والظلمُ وهَضمُ الحقوق، ومَن خالف ذلك منهم فنادرٌ

خارجٌ عن الأصل، ولهذا يُخطئ كثيرًا مَن يُحسِنُ الظنَّ بهم ويُوادُّهم ويلتمسُ لهم المعاذيرَ ويُثنِي عليهم، وإنما تَحسُنُ أخلاقُهم إذا تحقَّقت مصالحُهم ومكاسبُهم المادية.

الثاني: القتالُ للأعداءِ وسيلةٌ مشروعةٌ في الإسلام، وهي من محاسنِ هذا الدينِ وكمالِه، ودليلٌ على عزَّة الإسلام وأهله، وهو ثابتٌ بنوعيه «قتال الطلب» و «قتال الدفع»، وإنَّما شُرع «قتال الطلب» لإعلاءِ كلمة الله، وتحريرِ الخلقِ عن الظلم، وإزالة العوائقِ عن معرفة الحقِّ واتباعِه، ولم يُشرعُ لاستعبادِ الناس وإكراهِهم على الدخولِ في الدين.

\* قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [النوبة: ٢٩].

ولا شك أن الإسلام انتشر في كثير من الأصقاع بالقتال والتاريخ شاهد بهذا، كما أنه انتشر أيضًا في البلاد الأخرى بالدعوة إلى الله، ولا يُنكِرُ هذا إلا مُكابر أو جاهل، ومما يؤسف له أن بعض المنتسبين للعلم والدعوة يُنكرون «قتال الطلب»، ويزعُمون أن القتال لم يُشرع إلا للدفاع عن بلاد المسلمين، ويظنون أن إثبات ذلك يُسيء للإسلام، وهم بذلك متأثرون بأطروحات المستشرقين وأتباعهم من تلاميذ المدرسة العقلية.

الثالث: ما حَصَل من البابا دليلٌ صريحٌ على فَشلِ مشروع «الحوار بين الإسلام والنصرانية، والدعوة إلى تقارب الأديان»، ودعوى «الحوار بين الأديان» عملٌ باطلٌ لا أصل له في الشرع، وهو ممتنعٌ شرعًا وواقعًا، وقام

منذ عِدَّةِ عقودٍ ولم يُثمِرْ شيئًا، وهو يتضمَّنُ إبطالَ أصلِ «الولاء والبراء»، ويقتضي المداهنة، ولم يَرِدْ به الشرعُ، ولم يَفعَلْه رسولُنا الكريم ولا خلفاؤه الراشدون ولا الأئمةُ المتبوعون، وليس بيننا وبين النصارى أصولٌ أو نقاطُ التقاءِ حتى يُتفقَ عليها، وقد كان منهجُ النبي عَلَيْكُ في دعوتهم يتمثَّلُ في الأمور التالية:

- (١) الكتابة لرؤساء النصاري وعُرضِ الإسلام عليهم.
- (٢) دعوة النصاري لمناظرتِهم وجدالهم بالتي هي أحسن.
  - (٣) طلب مباهلتهم.
- \* وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلَمَةً سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران : ٦٤].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وبهذا نعرفُ خطأً بعضِ المفكِّرين في رُدودهم من إثارةِ الحوارِ والتباكي عليه والسعيِ لتحقيقه .

الرابع: حَقَّق الإسلامُ العَدلَ في حَربه مع خُصومه، وذلك أنه حينما شرع القتال وضعع له آدابًا وضوابط وإجراءات تُهذَبُه وتَرقَى به عن الوحشية، تتمثل في الأمور الآتية:

(١) يُقسَّمُ الكفارُ إلى قسمين:

١ ـ محاربين.

۲ ـ مسالمين .

فالأول: يُشرع قتالهم. . والثاني: لا يُشرع قتالُهم، سواءٌ كانوا من أهلِ الصُّلح والهُدنة.

(٢) تخييرُ العدوِّ عند قتالِه إلى خِصالِ ثـلاثِ: إما الإسلام، أو الجِزية، أو القتال.

(٣) عدم إكراه العدو على الدخول في الإسلام.

(٤) احترامُ وتعظيمُ الصلحِ والذمةِ والهدنة، وعدمُ التعرضِ لدماءِ أهلِ الذِّمةِ وأموالِهم، وليس في شيءٍ من الأديان الأخرى ما في الإسلام من تعظيم أهلِ الذمةِ ووضعِ الحقوقِ لهم وعليهم.

(٥) النهيُ عن قتلِ غيرِ المقاتِلين والشيوخِ والنساءِ والأولادِ، والنهيُ عن تخريبِ الديارِ والأموال، والنهيُ عن التمثيلِ بالمقاتلين إلاَّ على سبيل المكافأة.

(٦) النهيُ عن استباحةِ البلادِ والعبادِ حين الانتصار، بل يَلزَمُ الكَفُّ مباشرةً إذا صالح العدوُّ أو دخل الإسلام.

(٧) الكفُّ عن الخَصمِ في ساحةِ المعركة إذا أظهَرَ الإسلامَ ونطقَ بالشهادتين، وعَدَمُ التعرضِ له مهما فَعَل من الجنايات، ويُعصَمُ دمُه ومالُه.

(٨) إذا حَصَل من العدوِّ خيانةٌ ـ أو هَمَّ بخيانة ـ، وقُرَّر إجلاؤه، أُمهِلَ فترةً من الزمن لإجلائِه، ليجمَعَ مالَه ويُهيِّئَ أمرَه، ولم يُؤمَّرْ بالجَلاء في الحال.

(٩) إذا حَصل نقص للعهد من بعض النصارى ولم يتواطأ الجميع عليه، لم يُقاتَلوا ويؤاخَذوا جميعًا بجريرة بعضهم، بل يعاقَبُ مَن حَصَل منه ذلك، كما أفتى بذلك العلماء في نصارى «طَرَسوس» ونصارى

«قبرص»، ونصارى «جبل لبنان»، والشواهدُ كثيرة في التاريخ.

(١٠) الالتزامُ بالعهودِ والمواثيقِ في الحرب، والنهيُ عن الغَدر مهما كان العدو.

(۱۱) استقبالُ المستأمَن، وتعظيمُ حرمته مهما كان، وإكرامه وحمايتُه حتى يرحل.

(١٢) مشروعيةُ الجِوار من كلِّ مسلم ولو كان الْمجيرُ امرأةً، وتعظيمُ حُرمةِ مَن أجاره المسلمُ، وعَدَمُ التعرُّضِ له.

وغيرذلك من الآدابِ العظيمةِ والأخلاقِ العالية التي دَلَّ الشرعُ عليها، وشَرْحُ ذلك يطول ليس هذا مَحلَّه.

وقد تخلّق بهذا الولاة والقادة والعلماء، فضربوا أروع الأمثلة في العدل والإنصاف مع خُصومهم، خصوصًا في الصدر الأول من الإسلام، فصار لهم عظيم الأثر في البلاد والعباد، وقد نَعم بذلك النصارئ في كثير من البلدان، وكانوا يَخضعون لحُكم الإسلام زمانًا طويلاً آمِنين مطمئين، يبذلون الجزية مقابل حفظ حقوقهم وأموالهم، وقد آثروا بقاء حُكم المسلمين في بلادهم لعدلهم ومساواتهم بغيرهم، بل دلّت الوقائع على أن بعض النصارئ كانوا يستغيثون بالمسلمين ليُخلِّصوهم من ظلم الطائفة الأخرى من بني جنسهم، وآخرون من النصارئ كانوا يَثقون بالمسلمين في عُهودهم وصلحهم وهُدنتهم مِن تَرك القتال، ويتبادلون المصالح معهم، والتاريخ والتريخ أبدًا كله. والنصارئ على خلاف ذلك، عُرفوا في كثير من حروبهم ووقائعهم بالظلم والتعدي والوحشية، ولَمْ يَنْسَ التاريخ أبدًا جناية محاكم ووقائعهم بالظلم والتعدي والوحشية، ولَمْ يَنْسَ التاريخ أبدًا جناية محاكم

التفتيش في الأندلس وغيرها .

وإن المرء ليعجب أشد العجب عما يدّعيه بعض المسلمين في كون البابا يجهل شرائع الإسلام ولا يعرف حقيقة محمد على المنازل في صريح في قصد الإساء الإسلام وأهله، ورجل وصل لأعلى المنازل في رئاسة النصرانية، يَبعُدُ جدًا كونه لم يَطَّلع على كتابات المسلمين وكتابهم المقدّس، لا سيَّما مع تواجد المسلمين في أوروبا منذ قرون، والانتفاح المقدقي بين الشعوب، ولكن كما قال الله فيهم: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ١٤٦]، وقال عز وجل : ﴿ لَتَسْمَعُن مِن الله ين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِن اللهِ ين أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

أسألُ اللَّهَ أن يُعيدَ للمسلمين عزَّهم ومَجْدَهم، ويُكبِتَ عَدوَّهم، ويَكبِتَ عَدوَّهم، ويَنصُرَهم على من خالفهم» اهد. \* أسرارٌ وراءَ كلام البابا عن الإسلام ونبيِّه ﷺ:

□ وكتب الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الزايدي على موقع «الإسلام اليوم»: «يَعجَبُ بعض المتابعين من الحَملة المتزايدة على الإسلام من بعض الزعماء الدينيين والسياسيين النصارى في السنوات الأخيرة، وتساءل بعضهم عن سرِ التوقيت والتزامن، فمن كلام «بوش» عن المسلمين الفاشيّن، إلى كلام البابا «بندكت السادس» عن النبي عن المسلمة وقبلهما كلام رئيس الوزراء الإيطالي عن الحضارة الإسلامية، وبعده الرسوم المسيئة، وغير ذلك من حملات التشويه.

وربما تساءل البعضُ عن الأسبابِ الكامنةِ في هذه الحملات المتوالية، وربَّما حَمَّل بعضُ الكُتَّابِ إخوانَه المسلمين وِزْرَ هذه الحَملات، نظرًا لِمَا حَدَث من بعضِهم من أعمالِ تفجيرٍ وقتل.

□ وأقول: إنَّ ثَمَّةُ سرًّا مهمًّا ينبغي ألاَّ نَعْفُلَ عنه في بيان السرِّ الحقيقيِّ وراءَ هذه الحَمْلات، ألاَ وهو الانتشارُ الواسعُ لدينِ الإسلامِ في معاقلِ النصرانية، الذي أقضَّ مضاجع الرؤساءِ الدينيين والسياسيين، عمَّا حَدَا بعضهم للكلام الصريح عن ضرورة التصدِّي لانتشارِ دينِ الإسلام، وهذه بعضُ الإحصاءات والأخبار التي تشهدُ بها الانتشار:

## أ-زيادة أعداد المساجد في دول الغرب:

ففي قلب أوروبا بدأت أعدادُ المساجدِ فيها تُنافسُ أعدادَ الكنائسِ في باريس ولندن ومدريد وروما ونيويورك، وصوتُ الأذانِ الذي يُرفع كلَّ يوم في تلك البلاد خَمسَ مرات، خيرُ شاهدٍ علىٰ أن الأسلامَ يكسِبُ كلَّ يومٍ أرضًا جديدةً وأتباعًا جُددًا.

فقد أصبح للأذانِ مَن يُلبِّيه في كل أنحاء الأرض، من طوكيو حتى نيويورك، وعند نيويورك ومساجدها نتوقف، ففي أوقات الأذان الخمس ينطلقُ الأذانُ في نيويورك وحدها في مئة مسجد، وبلغ عددُ المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يَقرُبُ من (٢٠٠٠) مسجد والحمدُ لله، وترتفعُ في بريطانيا مئذنةُ نحو (١٠٠٠) مسجد، وتعلو سماءَ فرنسا وحدها مئذنةُ (١٥٥٤) مسجدًا ولا تتَّسع للمصلين، وأمّا ألمانيا، فتقدَّرُ المساجدُ وأماكنُ الصلاةِ فيها بـ (٢٠٠٠) مسجدٍ ومُصَلَّى، وأمّا بلجيكا فيُوجدُ فيها

نحو (٣٠٠) مسجد ومُصلَّى، ووصلَ عددُ المساجدِ والمصلَّيات في هولندا إلى ما يزيد عن (٤٠٠) مسجد، كما ترتفعُ في إيطالياً وحدَها مئذنةُ (١٣٠) مسجدًا، أبرزُها مسجدُ روما الكبير، وأما النمسا، فيَبلغُ عددُ المساجدِ فيها حوالي (٧٦) مسجدًا.

هذه فقط بعضُ الدول في أوروبا الغربية، عداً عن أوروبا الشرقية، والإقبالُ على الإسلام يزدادُ يوماً بعدَ يوم، ومن هذه المساجد يتحرّكُ الإسلام، وينطلقُ في أوروبا، لذلك ليس غريبًا أن تُشدِّدَ أوربا وأمريكا في أمرِ المساجد ومراقبة أهلِها، والتضييقِ في إعطاء الرُّخصِ لبنائها، ومن المفارقاتِ العجيبةِ أن كثيرًا من هذه المساجدِ كانت كنائس، فاشتراها المسلمون وحوَّلوها إلى مساجد!!.

### ب ـ تحذير الصحف الغربية من انتشار الإسلام:

فقد بدأت الصحفُ الغربيةُ تُطلِقُ صيحاتِ تحذيرٍ من انتشارٍ واسع لدينِ الإسلامِ بين النصارئ، ومِن ذلك ما جاء في مقالٍ نُشِر في مجلةِ «التايم» الأمريكية: «وستُشرقُ شمسُ الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تَعكِسُ كلَّ حقائقِ الجغرافيا، فهي لن تُشرِقَ من المَشرِقِ كالعادة، وإنما ستشرق في هذه المرة من الغرب».

أما جريدة (الصانداي تلغراف) البريطانية، فقالت في نهاية القرن الماضي: (إن انتشار الإسلام مع نهاية هذا القرن يعني: الذي مَضَى ومَطلَع القرن الجديد يعني: الذي نحن فيه ليس له من سبب مباشر إلا أن سكًان العالم من غير المسلمين بدؤوا يتطلَّعون إلى الإسلام، وبدؤوا يقرؤون

عن الإسلام، فعرفوا من خلال اطلاعِهم أن الإسلام هو الدينُ الوحيدُ الأسمى الذي يُمكنُ أن يُتَبع، وهو الدينُ الوحيدُ القادرُ على حلِّ كلِّ مشاكل البشرية».

مجلة «لودينا» الفرنسية قالت بعد دراسة قام بها متخصّصون: «إن مستقبل نظام العالم سيكون دينيًا، وسيسود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي؛ لأنه الدين الوحيد الذي يَمتلك قوة شمولية هائلة».

## ج - انتشار بيع نُسَخ القرآن الكريم والكتب الإسلامية:

وبعد تفجيرات الحادي عَشر من سبتمبر، التي كان لها آثار سيئة واسعة على النشاطات الإسلامية في الغرب وعلى دُولِ الإسلام، إلا أنه مع ذلك ازداد في العالم الغربي الإقبال على التعرف على الإسلام بصورة غير متوقّعة، وأصبحت نُسخُ القرآنِ الكريم المترجمة من أكثر الكتب مبيعاً في الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى نفدت من المكتبات، لكثرة الإقبال على اقتنائها، وتسبّب ذلك في دخول الكثير منهم في الإسلام، وفي ألمانيا وحدها بيعت خلال سنة واحدة (٤٠) ألف نسخة من كتاب ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، كما أعادت دار نشر «لاروس» الفرنسية الشهيرة طباعة ترجمة معاني القرآنِ الكريم بعد نفادها من الأسواق.

# د - تزايد أعداد الداخلين في الإسلام:

ففي عام ٢٠٠١ نَشرت صحيفةُ «نيويورك تايمز» مقالاً ذكرت فيه أن بعض الخُبراء الأمريكيين يُقدِّرون عددَ الأمريكيين الذين يَعتنقون الإسلام سنويًّا بـ (٢٥) ألفَ شخص، وأن عددَ الذين يَدخلون دينَ اللَّه يوميًّا

تضاعَفَ أربع مرات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حسب تقديرات أوساط دينية، والمدهش أن أحد التقارير الأمريكية الذي نُشر قبل أربع سنوات ذكر أن عدد الداخلين في الإسلام بعد ضربات الحادي عَشر من سبتمبر قد بَلغ أكثر من ثلاثين ألف مسلم ومسلمة، وهذا ما أكّده رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكي؛ إذ قال: "إنَّ أكثر من (٢٤) ألف أمريكي قد اعتنقوا الإسلام بعد أحداث الحادي عَشر من سبتمبر، وهو أعلى مستوى تحقق في الولايات المتحدة منذ أن دَخلها الإسلام».

أمّا في فرنسا، فقد أوردت صحيفة «لاكسبرس» الفرنسية تقريرًا عن انتشار الإسلام بين الفرنسيين جاء فيه: «على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخّرًا ضدَّ الحجاب الإسلاميّ، وضدَّ كلِّ رمز دينيِّ في البلاد، أشارت الأرقام الرسمية الفرنسية إلى أن أعداد الفرنسيين الذين يدخلون في دين الله بلغت عشرات الآلاف مؤخّرًا، وهو ما يُعادلُ إسلام عشرة أشخاص يوميًا من ذَوي الأصول الفرنسية، هذا خلاف عدد المسلمين الفعليِّ من المهاجرين ومن المسلمين القدامي في البلاد».

وقد أشار التقرير إلى أن أعداد المسلمين في ازدياد من كافة الطبقات والمهن في المجتمع الفرنسي، وكذلك من مُختَلَف المذاهب الفكرية والأديان، من علمانيين إلى بُوذيِّين إلى كاثوليك وغيرهم، كما أشار التقرير إلى نشاط بعض الجاليات المسلمة وجماعات مثل جماعة التبليغ في الدعوة إلى الإسلام في المجتمع الفرنسي.

كما ورد في التقرير إلى أن عدد المعتنقين الجُدُدِ للإسلام من الفرنسيّين

يَصِلُ إلى (٦٠) ألفًا مؤخَّرًا، سواءٌ أولئك الذين أسلَموا بدافع حُبِّهم وإعجابِهم بهذا الدين، أو بدافع البحث عن الهُويَّة والبحث عن الذات، الكثيرُ منهم من شباب المُدن، ويتراو حون ما بين «الأصولية» والاعتدال، منهم مهندسون. . جامعیون. . رؤساء شرکات. . مُدرِّبون. . مدرِّسون. . طلاَّب. . عاطلون. . متحفِّظون أو متديِّنون بشكل واضح. . كلُّ هؤلاء الأشخاص يُشكِّلون لَبنَةً جديدةً في المجتمع الإسلاميِّ الجديد، وهم بمثابة الأُسرة الكبيرة في مُختَلَف مجالات الحياة بالمجتمع الفرنسي، ومن هؤلاء على سبيل المثال: فنان الراب في مدينة مرسيليا المسمى "إخناتون"، ولاعب الكرة "فرانك ريبري"، ومُصمِّم الرقصات "موريس بيجار» وأيضًا «كليمون» ـ أصغر أبناء رئيس وزراء الحزب الاشتراكيِّ السابق «موريس توريز» . . . كلُّ هؤلاء أعلنوا إسلامَهم منذ فترة ليست بالبعيدة . . ومعتنِقو الإسلام مِن الجِيل الأول مِن بينهم فنانون وحاملو شهادات رفيعة، ومُعظمُهم يُفضِّلون ممارسةَ الإسلام النقيِّ الصافي، كما أنزله اللَّه على نبيِّه محمد. . انتهى ما ورد في التقرير .

ونظرًا لهذه الشواهد المؤكّدة لإقبال الغربيين على الإسلام، فقد حَذَّر أسقف إيطالي بارز من «أسلمة أوروبا»، وفي مدينة «بولونيا» الإيطالية حَذَّر أسقف آخر من أن الإسلام سينتصر على أوروبا إذا لم تَغْدُ أوروبا مسيحية مجددًا. . يَحدث هذا الإقبال وهذا التخوُّف من الإسلام على الرغم من ملاحظة أسور مهمة:

أولاً: أن الأوضاع الحاضرة ليست في مصلحة الإسلام والمسلمين؛

فالأحداثُ السيئةُ في بلاد الإسلام قد تُعطي البعض نظرةً سيئةً تُجاهَ هذا الدينِ بسببِ أوضاع أهله.

وثانيها: تلك الجهودُ الهائلةُ والإمكاناتُ الضخمةُ التي يَبذُلها النصارىٰ في سبيلِ نشرِ الديانة النصرانية، على كافة الأصعدة، حتى بَلغت ميزانياتُ بعضِ مجالِسِ الكنائسِ العالميةِ أكثرَ من مليارِ دولارٍ للسَّنة الواحدة.

وثالثها: التضييقُ على النشاطاتِ الإسلاميةِ والمراكِزِ والجمعياتِ الخيريةِ الإسلاميةِ في كثيرٍ من الدول.

ومع ذلك لا يزالُ هذا الدينُ الحقُّ - دينُ الإسلام - ينتشرُ ويَعتنقُه الكثيرون، ونظرًا لأن النصارئ - خصوصًا رجالُ الدين - ينظرون للإسلام بصفتِه دينًا منافسًا، فقد رأوا فيه خطرًا على أوروبا، ولذا حَرِصوا على إثارة الشبهاتِ حولَه لحمايةِ النصارئ من خَطَرِه كما يتصوَّرون.

وقد جاءت الأحداث الأخيرة ليتّخذوا منها أدلة يؤيدون بها مزاعمهم الباطلة عن الإسلام، فزعم كثير من غُلاة النصارى أنّ حوادث الإرهاب سببها دين الإسلام، ويمكن لكلّ عاقل أن يُجيب عن هذه الشبهة بحوادث التاريخ القريب والواقع الذي نعيشه، فهل نقول: إن دين النصارى هو سبب الإرهاب لأنهم خلال الحربين العالميتين قتلوا الملايين من أبناء جلدتهم النصارى؟ فضلاً عمن قتلوهم من المسلمين أثناء حُروبهم الاستعمارية؟ هل نسب القتل والتدمير إلى دينهم؛ لأنّ الأمريكان النصارى قتلوا مئات الآلاف بالقنبلة الذرية؟!

هل نقول: إن دينَ النصارئ يدعُو للقتل واحتلالِ البلدانِ الأخرى؛

لأنّ الرجل المتدِّين المحافظ ربيب القُسُس «بوش»، غزا العراق ودمَّرها وقتل آلاف المدنين العُزَّل، وأحدَث فيها فوضئ يَجني مرارتها ملاين العراقين؟ هل نقول: إن دين النصارئ دين القتل والإرهاب؛ لأن قُسَس ورهبان «الهوتو» في إفريقية ساهموا في المذابح التي حَدَثت للتوتسي، وقد طُلِب بعضُهم كمجرمي حرب للأم المتحدة؟ هل ما حَدَث في البوسنة والهرسك من مذابح واغتصاب للمسلمين على أيدي الصرب يُحسَبُ على دين النصارئ وعلى المسيح الليه لأنّه جاء في الإنجيل «ما جئت لألقي سلامًا على الأرض»؟ هل مذابح المسلمين في ليبريا وسيراليون التي قام بها النصارئ نسبها للمسيح ودينه؟.

إن على البابا «بندكت» أن يُصلِحَ حالَ كنائسِه التي زَكَمَت فضائحُ شذوذ رجالِ الدين فيها الأنوفَ قبل أن يتحدَّثَ عن الإسلامِ ونبيَّه بتلك اللهجة المَتحامِلة، فمن كانَ بيتُه من زجاجِ فلا يرمي الناس بحَجَر» اهد.

#### \*\*\*

## يا أيُّها البابا..

أَقْصِرْ، فأنتَ أَمَامَ وهُم حاشد يا مَن عَبَدْتَ ثلاثةً في واحد اقْصِرْ، فموجُ الوَهُم حولكَ لم يزَلُ يقتاتُ حبَّــةَ كلِّ قلب حاقد أَقْصِر فدونَ رسولنا وكتابنا خَرْطُ القتَادِ وعَزْمُ كلِّ مجاهد يا أيها البابا: رويدك إنَّنا لنرى التآمُرَ في الدُّخانِ الصَّاعِد في ديننا نَبْعُ السَّلام ونهْره نورٌ يَفيضُ به تبتُّلُ راشد في ديننا نَبْعُ السَّلام ونهْره نورٌ يَفيضُ به تبتُّلُ راشد

منهاج خالقها وقوف الصَّامد ونزوله فينا نزولُ الرائد معروضة في سوق وَهُم كاسد؟ فردًا يتوقُ إليه قلبُ العابد أخفيت منها ألف عقدة عاقد مما اقترفت من الحديث البارد؟ حتى أسأت إلى النبيِّ القائد؟ يكفي من الإنجيل أقرب شاهد؟ بشرى بموعود لأعظم واعد تُشْعل بها نيرانَ جَمْر خامدِ فينا، فكيف بجاهل ومعاند؟ يُطْوَى على وهم ورأي فاسد كالشمس أكبرُ من جحود الجاحد عصفت به منکم ریاح مکاید منها إذا انتفضَت تخاذُلَ قاعد(١)

فلَنَحْنُ أوسطُ أمَّة وقفت عَلَى إنا لنؤمن بالمسيح ورفعه فَعَلَامَ تَصْدُمُنا بشَرِّ بضاعةً أَنْسَاكَ تثليثُ العقيدة خالقًا أَبْدَيْت بغضاء الفؤاد وربَّما أتراكَ تُدْرِكُ سوءَ ما أَحْدَثْتَهُ عجبًا لعقلكَ كيف خانَك وعْيُهُ هذا محمد، أيها البابا، أما بقدومه هتفَ المسيحُ مُبَشِّرًا قامت عليكَ الحُجَّةُ الكبرى فلا إنْ كانَ هذا قوْلَ مرشد قومه ما قيمةُ التَّاجِ المرصَّع حينما يا أيها البابا.. لدينا حُجَّةٌ مليارُنا حَيُّ الضمير وإنْ تكن ا قعدَتُ بأمَّتنا الخطوبُ ولنْ تَرَوْا

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) للدكتور عبدالرحمن صالح العشماوي ـ مجلة الأسرة العربية ـ العدد ٢٩٤٢ ـ (ص١٠) ٩ من رمضان ١٤٢٧ هـ ـ ٢/ ١٠/ ٢٠٠٦م .

# اخْساً يا عَدُو الله

اخْساً يَا ذا الدُّونُ الْجَاني يًا حَاملَ دَعْوَى البُهْتان بالرَّحْمَةُ رَبُّ الأَكْوَانَ بِبَهِيٍّ ضياء القُرآن مَنْ ظُلْم بُغَاة الرُّومَانَ منْ شَرِّ فلول الطُّغْيَانَ مَنْ أَوْقَفَ سَيْلَ الْعُدُوان سَعْدًا للقاصي والدَّاني في ظلِّ أَمَان الإيمان أُخْسَأُ يَا عَبْدَ الصَّلْبَانَ يًا شَيْخَ الصَّمِّ الْعُمْيَانَ ءُ جَرَعْتَ كُؤُوسَ الْخَذْلان أَتُهَاجِمُ أَكْرَمَ إِنْسَان؟! وَلَأَنْتَ وَلِي الشَّيْطَان مِنْ خُصْم أَوْ مِنْ خُوَّان؟ وسيخام أذى أو قطران من دُون الدُّون الخَوَّان هم حقًا ذيَّاك الجاني لم يفعل ذلك نصراني

إخسأ بابا الفاتيكان تُبِّحْتَ وَضيعًا مُنْحَطًّا أَتُهاجِمُ مَنْ قدْ أَرْسَلَهُ مَنْ أَجْلَى ظلمَةَ دُنْيانَا بجهَ الله كمْ نَجَّى أُمَا مِنْ ظُلْم َالْفُرْس وَغيرهمُ مَنْ قَامَ الْعَدْلُ به وَرَسَا مَنْ ثُبَّتَ في الدنيا حُكْمًا مَنْ عَاشَ الْخَلْقُ بدَعْوَته اخْسأ باباً الفاتيكان تُبِّحْتَ وَضيعًا مُنْحَطًّا وَبِما كَسَبَتْ يَدُكَ الشُّوْهَا أَتُهَاجِمُ شَمْسَ الْعَرْفَان فَلأَنْتُ عَدُولًا الرَّحمنَ مَنْ طَمَّعَ فينا أعْدَانَا منْ بَابَا أَوْ مِنْ مُطْرَان أَفَيفعَلُ ذَلكَ بَابَاهم عُلماء السوء أبالسة لولا عمالة أنذال الله

لَنْ تَرْبُحَ غَيْرَ الْخُسْران إِنَّا مِنْ ذَا فِي إِيقَانِ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ الْمَنَّانِ وَتَحَقَّدَ وَعْدُ الْعَدْنِاني منْ بَعْدُ هي الْفَتْحُ الثَّاني يَـوْمًا رَايَـاتُ الإِيمَـان تكبيرُ الْمَوْلَى الرَّحْمن بالعُدْل بشرع الْقُرْآن مَخْتَار إله الأكْوان وَسَيَخْسَأُ عَبْلُدُ الصَّلْبَانَ ـنَ الطَّاغُوت وَرجسُ الأَوْثَان وَلْتَكْشُفْ لَيْكِلُ الْأَحْزَان أعْدائك أهسل الكُفْران ر صَفيَّكَ أَهْل الإحْسَان في الأرْضِ مَشَى مِنْ إِنْسَانِ

يا بَابَا رُوما لاَ تَعْجَـلْ فَسَـــتَفْتَحُ رُومَــــا أُمَّتَنَا فَبذَلكَ أَخْبَرَنَا الْهَادي بالْقُسْطَنْطنيَّة نَبَّـاً وَبرُومَا بَشَّرَنَّا الْهَادي فَسَـتَعْلُوا رُومَـا يَا بَابَا وَيُسدَوِّي فيها مُرْتَفعًا وَسَتُحْكُمُ حَتْمًا يَا بَابَا وبنَهْج محمد الْهَادي وسينخسأ كَذَّابٌ أشرٌ وتُطَهِّرُ أَرْضُ اللَّه مـ مَوْلاَنَا قَرِّبْ نَجْدَتَنَا انْصُرْنَا مَوْلَى الْخَلْق عَلَى يًا رَبِّ وَصَلِّ عَلَىَ الْمُخْتَا خَيْر الأَبْرار وَسَيِّد مَنْ

#### \* فَتكُ باباواتنا . . و فَتكُ «بابا الفاتيكان» :

□ إنَّ من البلايا الكبيرة أن يتحدَّث نصرانيٌّ عن «العقل والمنطق»، فأيُّ عقلٍ وأيُّ مَنطقٍ في الدين النصرانيِّ المحرَّف، فكيف يكونُ الثلاثةُ واحدًا والواحدُ ثلاثةً إلاَّ في عقولِ المخرِّفين الذين لم يَستنيروا بنورِ الوحي والعقل؟! وأيُّ منطقٍ يُسعفُ مَن يرىٰ أن إلهَه قَتل ابنَه حتى يُخلِّصَ الآثِمين من آثامِهم، فهو كالذي غَضِب على زوجتِه فقطع ذَكرَه؟!.

□ لا أستغربُ أن يَصُدرَ من بابا الفاتيكان ما هو أشرُّ من هذا وأشنع ، فقد بَدَت البغضاءُ من أفواههم وما تُخفي صدورُهم أكبر ، ولكني أعجب حين يكونُ هَدي «القرآن» ومنهجُ محمد ﷺ ما هو إلاَّ تعاليم شريرةً قليلةً ، فأصبح الإسلامُ الشاملُ لتفاصيلِ الحياةِ دقيقها وجليلها تعاليم شريرة ، بينما صارت النصرانيةُ المحرَّفةُ هي الدينُ الذي لا يُخالفُ العقلَ والمنطقَ . . مع أن الدينَ النصراني «الرُّوحاني» هو الذي أسسَّ العلمانية التي تَجعلُ الدينَ منزويًا في الكنائس، لا يعرفون منه إلاَّ قَرْعَ الأجراس، وتعميدَ الصبية ، وأكلَ الخبرِ وشُربَ الخمر، فوجدت «العلمانيةُ» التي أشقت الناسَ المجتمع وأكلَ الخبرِ وشُربَ الخمر، فوجدت «العلمانيةُ» التي أشقت الناسَ المجتمع

النصرانيَّ خاويًا من كلِّ تشريع مدنيِّ، لأن دينَهم ليس دينًا شموليًّا يأتي على تفاصيلِ الحياة. . بل هو دينٌ هُلاميٌّ لا يرى الرُّوحَ ولا النفسَ، ولا يحُلُّ مشكلاتِ الواقع، بل هو إلى الخرافةِ أقربُ منه إلى العقلِ والمنطق! .

لا أستغربُ هذا أبدًا من رجل يَسُبُّ اللَّهَ حين يعتقدُ بأنه ثالثُ ثلاثة ،
 أو أن له ولدًا ، ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا
 أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ إِنْ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾

[مريم: ٩٠ - ٩٢] .

فمن يقولُ هذا يقولُ ما هو أقلُّ منه مِن سبِّ الإسلامِ وتعاليمِه، ولكنَّ العجبَ كلَّ العجبِ من «بباواتنا» الذين بَصَموا على كلام البابا، وأيَّدوه، وجَعَلُوا كلامَه فُرصةً لتبيين حقيقةِ الموقفِ من الإسلام، وهم قد رَضَعوا مناهجَه في تعليمهم، وخالَطوا أهلَه، ولكنهم يقومون بالإنابة لهدم قِيم الإِسلامِ وشرائعِه حين يتَّهمونه بأنه «انتشر بالسيف»، ولا يَقصدون انتشارَ الإسلام بالسيف بمعنى «الجهاد» الذي يُزيلُ الطواغيتَ التي تَحولُ دون المسلمين ودون أن يُسمعوا الناس هداية اللَّه، ولكنهم يَقصدون بانتشار الإِسلام «بالسيف» أنَّ إكراهَ الناسِ على دينٍ لا يوافقُ العقلَ، والتاريخُ يشهدُ على طُولِه وكثرة معاركِ المسلمين أنهم لم يُكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام، بل الإسلامُ ينسابُ إلى نفوسهم كالماء الرقراق العَذب، فيَجدون فيه لذةً لا يَجِدونها في أيِّ دين غيرِه، بل أمن «النصارى» في بلادِ المسلمين وتعايَشوا مع أهلِ الإسلامِ ما لم يأمنوا في بلادِهم الأصليةِ بلادِ بني الأصفر! فأيَّ سيف يتحدثون عنه؟!.

إن بليَّتنا الكبرىٰ في مثل «عبده خال» ومَن حذا حَذْوَه من الكُتَّاب الذين لم يُدركوا أنهم يُصادمون صَخرةَ الإسلام، الذي أعيا المَناطقةَ والفلاسفة، ووَجدوا فيه توافقًا بين العقل والنقل، وتمازُجًا بين الرُّوح والمادة في تعاليمه، وشموليةً من غير تناقض، فلم يَجدوا إلاَّ الْمُخاتلةَ بالألفاظ، والتعميمَ في الأحكام، بمثل قولهم: «إن الإسلامَ انتشر بالسيف، وإنه لا يَقبلُ تطبيقَ العقل في النص، ولا أدري أين هو تراثُ المسلمين الذين جَعلوا للعقل مكانتَه الحقيقية من غير إفراط ولا تفريط، وأين هي قراءة منهج المحدِّثين في نَقدِ مُتونِ السُّنة، وأين هي القواعدُ العقليةُ التي قَعَّدها علماءُ المسلمين على مَدارِ التاريخ، وأين هي حركةُ الفقه الكبيرة والاجتهادِ في أبوابِ العلِم والمعاملات، في تراثٍ لم تَعرف البشريةُ مثلَه؟ وأين هو عن مدوَّناتِ الفقهِ التي لم تترك شاردةً ولا واردةً إلاَّ وذَكرت لها حُكمًا، وأين هو عن «منهج القرآن» الذي دَلَّل على قضايا الاعتقاد والغيب والنبوة والألوهية بأدلة عقلية، وأثنى على أهل العقول، وأشادَ بهم في مواضعَ كثيرةٍ. . وكثيرةٍ جدًّا! .

إنَّ خُدِلانَ الإسلامِ يأتي من دعاة على أبواب جهنم، هم أشدُّ فَتكا به من «بابا الفاتيكان» الذي أخرج خبيئة نفسه، ثم جَعَلها أسئلةً مشروعة تحتاج لإجابات. فإنْ كان بابا الفاتيكان قد عاش في كنيسته وصومعته بين كتب لا تساوي خُروج الحمير، فكيف بمن تربَّى حولَ البيت العتيق، ورضَع مِن منهج الإسلام، ثم ينقلبُ عليه ويَلمزُه - ولا إخالُه - إلا خاليًا من كلِّ شيمة وعلم وعقل. والله المستعان!

### \* يا بنديكت الذميم، سيَفتحُ المسلمون روما . . هذا وَعْدُ نبيّنا عَلَيْ اللَّهُ :

□ نقول لبنديكت الذميم: «كَشَف الإعلاميُّ السعوديُّ عصام مدير وصهر الداعية الراحل أحمد ديدات ـ أن تصريحات البابا جاءت على خَلْفيَّة إسلام عدد كبير من القساوسة داخلَ الفاتيكان، وصلَ إلى حوالي ٣٠ قِسيِّسًا، وأنه تَجرِي لهم حاليًا محكاماتٌ واسعةٌ لمعاقبتهم وطَردِهم من الكنيسة، ونَقَل الخبر موقعُ «إخوان أون لاين» ونقلته عنه جريدة «الأسرة العربية» عدد (٢٩٣٦) صفحة (١).

#### \* وهديةٌ أخرى نُهديها لك أيها اللئيم:

• عن أبي قبيل قال: كنّا عند عبد اللّه بن عمرو بن العاص، وسُئل: أيُّ المَدينتَينِ تُفتح أوَّلاً «القسطنطينية» أوْ «رُوميَة»؟ فدعا عبد اللّه بصندوق له حِلَقٌ، قال: فأخرج منه كتابًا، قال: فقال عبد اللّه: بينما نحن حَول رسول اللّه عَيْكِيةٍ: أيُّ المَدينتَينِ تُفتح أوَّلاً: أقسطنطينيةُ أو رُوميَة؟ فقال رسولُ اللّه عَيْكِيةٍ: «مدينةُ هرقلَ تُفتحُ أوَّلاً». والسطنطينيةُ أو رُوميَة؟ فقال رسولُ اللّه عَيْكِيةٍ: «مدينةُ هرقلَ تُفتحُ أوَّلاً». يعني: قسطنطينية أو رُوميَة؟

و «روميَة» هي روما كما في «معجم البلدان»، وهي عاصمةُ إيطاليا حيث دولة الفاتيكان.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (٢/ ١٧٦)، والدارمي (١/ ١٢٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٤/ ١٥٣/ ٢)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»، والحاكم (٣/ ٤٢٢، ٤٢٠) وعبدالغني المقدسي في «كتاب العلم» (٢/ ١٣٠٠)، وقال: حديث حسن الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة».

بابا الفاتيكان:

أنا أدري بأنّك ترهبُ العلياء في ديني وترهبُ العلياء في ديني وترهبُني لأني أبعثُ الآمال في قلب المساكين وترهبُني لأني الروحُ تسري في الملايين أنا المسلمُ إني أسمعُ الدنيا تُناديني وعندي البَلسَمُ الشافي لأمراضِ الملايينِ ستعلو رايتي في هذه الدنيا وتُعليني وتُورِق في صحاري الرملِ في المرافِ والتينِ غاباتٌ من الزيتونِ والتينِ

\* \* \*

\* استباحةُ الإِسلامِ على يَدِ القرَمِ الكريه . . المجرمِ الصليبيِّ الفرنسيِّ «روبير ريديكير » وصحيفة «لوفيجارو » الفرنسيَّة :

بعد أيام قليلة من الجريمة التي ارتكبها بابا الفاتيكان في حقّ الإسلام والمسلمين، خرج علينا فيلسوفٌ فرنسيٌ يُدعَى «روبير ريديكير» بمقال رديء في صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، يتهجَّمُ فيه على الإسلام والمسلمين، ويُوجِّهُ فيه السبابَ إلى الرسول عَلَيْهُ . . وتحت عنوان «في مواجهة التهويل الإسلامي ماذا يفعلُ العالم؟» راح الكاتبُ الفرنسيُّ الشهيرُ يَنْضَحُ حِقْدًا، ويَبُثُ سمومًا لا تَقِلُ أَبدًا عن تلك التي أطلقها سكيلُ النازية والحاقدُ على

الإسلام بابا الفاتيكان.

إنها تصبُّ في ذاتِ المستنقع الذي يَغترفُ منه بعضُ هؤلاء مِدادَ أقلامهم وكلماتهم.

□ ففي الأسبوع الماضي انطَلقت الصحيفةُ الفرنسيَّةُ، وعلى صَدْر صفحاتِها هذا المقالُ الذي ربَّما لم يَسْتَرْعِ انتباهَ الكثيرين، رغمَ أن «لوفيجارو» صحيفةٌ فرنسيةٌ شهيرةٌ وذائعةٌ الصيِّت، ولكن يبدو أن استمرار الحملات الصليبية الجديدة على الإسلام والمسلمين جَعَل من هذه الإهانات والمؤامرات وكأنَّها أمرٌ طبيعيُّ!!.

الله عن الكاتبُ الفرنسيُّ الوقحُ «ريديكير» هجومًا شديدًا في مقاله الأخيرِ، حيث قال فيه: «إنَّ العنفَ والكراهيةَ تعيشُ في الكتاب الذي يُثَقِّفُ المسلمين» ـ أي القرآن الكريم ـ . .

◄ وقال بكلِّ بجاحة وحقد: «إن القرآنَ هو كتابُ العنفِ المُطلَق».

□ وقال هذا الحاقدُ السَّفيهُ مبرِّرًا للوقاحةِ التي أطلقها بابا الفاتيكان: «إن ردودَ الفعلِ الإسلاميةَ على خطابِ البابا التحليليِّ، تأتي في إطارِ سعْي هذا الإسلام إلى خَنْقِ أغلى ما يمتلكه الغربُ وما لا يوجدُ في أيِّ بلدٍ مسلمٍ وهو حريةُ التفكيرِ والتعبير».

الشيوعية بالأمس ـ يَستغلُّ الإسلامُ كَرَمَ الغرب، وانفتاحَه وتسامُحَه وقيَمه الشيوعية بالأمس ـ يَستغلُّ الإسلامُ كَرَمَ الغرب، وانفتاحَه وتسامُحَه وقيَمه الديمقراطية، وهو يسْعَىٰ إلىٰ فرضِ النظامِ القرآنيِّ على العالَمِ الغربيِّ نفسه».

□ وشَنَّ الفيلسوفُ الفرنسي الكريهُ القِزمُ القَمِيءُ الشائهُ الخَلْقِ مَيِّتُ القلبِ هجومًا شرِسًا على رسولِ اللَّه محمد عَلَيْكُ ، وراح يَنفُثُ عن حقده وسُمومِه بكلمات تتَّهمُ رسولَنا الكريمَ عَلَيْكُ بأنه «سيِّد الكراهية»، وأنه «قائدٌ لا يَرحم»، وأنه «سارق»، وأنه «جزَّار اليهود»، وأنه «ذو مُيولِ جنسيَّةٍ تُخوِّله الزواجَ بالعشرات».

الله وراح هذا السَّفيهُ يهاجمُ مناسكَ الحجِّ عند المسلمين بقوله: «إذا كان رَجمُ الشيطانِ في مكة هو فِعْلُ مُقدَّسٌ، فبإمكانِك عندئذ أن تَفهمَ العنفَ في هذا الدين (١٠٠٠).

هذا المقالُ الوقحُ الذي تَصدَّر الصحيفةَ الفرنسيةَ لم يُشِرْ أدنى اهتمام عند المسلمين..

ولو نارًا نَفَخْتَ بها أضاءت ولكن أنتَ تنفُخُ في رماد

□ وكتبت جريدة «الأسبوع» في عددها (٤٩٧) ما قاله «روبير ريديكير» في مقاله عن رسول اللَّه ﷺ: «إنَّ محمدًا يُصوِّرُ نفسَه في القرآن على أنه مقاتلٌ لا يرحم، قام بالنَّهْب، وهو قاهرٌ لليهود، ومتعدِّدُ الزوجات. . وإنَّ القرآن الذي يتعلَّمُه كلُّ مسلم يتضمَّنُ الكراهيةَ والعُنفَ».

ورَغمَ اعترافِ الصحيفة بعدها بيوم بالاعتذارِ عن ذلك على لسانِ نائب رئيسِ تحريرها «بيار روسلان» باعتبار أنَّ نشرَ هذا المقالِ كان أمرًا خاطئًا، ومؤكِّدًا أنه لا يُمثِّلُ رأيَ الصحيفةِ، إلاَّ أنه يَدُلُّ على مَوجةِ الكراهيةِ

<sup>(</sup>١) «جريدة الأسبوع» ـ العدد (٤٩٦) ـ مقال «بالعقل»: الحرب مستمرة ـ استباحة الإسلام لصطفئ بكري ـ ٢ من رمضان سنة ٤٢٧ هـ ـ ٢٠٠٦م.

العاتية والحقد الأسود على رسولنا عَلَيْهُ من الغرب الصليبيِّ (١) .

\* مسرحيةٌ وقحةٌ تتهكُّمُ على الإسلام.. والمسرحيُّ البَذِيءُ «هانس نوينفيلس» وصليبيُّو ألمانيا:

□ بعد مقال «روبير ريديكيه» بأسبوع واحدٍ ـ أي : خلال أسبوعين فقط من كلمة البابا ـ اندَلعت أزمةٌ جديدةٌ وخطيرةٌ في ألمانيا، حيث عَقدت مؤسسةٌ للعروض الأوبرالية في «برلين» مؤتمرًا صحيفًا يومَ الثلاثاء ٢٦ سبتمبر، أعلنت فيه «كريستن هارمز» مديرة «مؤسسة الأوبرا الألمانية» في برلين عن إلغاءِ عرض أوبرا «يدومينيو» لموتسارت التي كانت ستَعرض أربعةً عروض في شهر نوفمبر، وذلك خَشيةَ أن يَعتبرَها المسلمون استفزازيةً، وذلك بعد أن أشارت الشرطةُ إلى أن عَرْضَها سيؤدِّي إلى مَخاطرَ غير محسوبة على الجمهور والعاملين في الأوبرا، وذلك لتَضَمُّن المسرحية مَشاهدًا لِقَطْع رأسَي الرسولِ ﷺ وسيِّدنا عيسىٰ اللَّهِ ، وقالت الشركةُ في بيانٍ وَزَّعته: إنها فعلت ذلك لمعرفتها بما يُمكنُ أن تُحدثُه من جَدَلِ بعد أزمة الرسوم الكاريكاتيرية، وخَتمت «هارمز» بأنها تلقَّت تحذيراتِ أمنيَّةً من عَرْضِها، ولذلك فإنَّ قرارَ الإلغاء يأتي في صالح الفنَّانين ومُرتادي الأوبرا!!.

وهذه الأوبرا التي أدخل عليها المسرحيُّ «هانس نونيفيلس» تعديلاتٍ، والمكوَّنةُ من ثلاثة ِ فصولٍ، كان قد الَّفها «موتسارت» عام ١٧٨١م، وسَبق

<sup>(</sup>۱) «جريدة الأسبوع» ـ العدد (٤٩٧) ـ مقال «حملة شرسة منظمة ضد الإسلام» لوليد الشيخ (ص۷) ـ ٩ رمضان سنة ١٤٢٧ هـ ـ ٢٠٠٦/١٠ م.

أَنْ عُرِضَتَ في ألمانيا في ديسمبر ٢٠٠٣، وأثارت حينَها رُدودَ فعل قويةً لدى الجمهور، وكان يُفتَرض أن يُعادَ عَرضُها في ٥ و ٨ و ١٥ و ١٨ نوفمبر.

وهو عَرضٌ يقومُ على الفكرِ الإلحاديِّ الذي يَعتمدُ هنا على عبارة «نيتشه»(۱) الفَلسفية الشهيرة «إنَّ اللَّه قد مات» لتي أراد أن يَجعلَها عنوانًا لفسلفته التي لا تعترفُ إلاَّ بالحسيَّاتِ وفَقَط بالبشر، وبأنهم هم وحدَهم الموجودون في العالَم، وهنا تَسيرُ التفاصيلُ على جَلْبِ مَلِك «كريت» «أدومينيو» رموزَ جميع الأديان ومنهم الرسولُ ﷺ وسيدُنا عيسى اللَّهِ " . بل وكذلك «بوذا» و «بوزيدون» - إله البحر عند الإغريق -، ثم قَطْعَ رقابِهم، ووَضْعَ كلِّ واحدة منها على كُرسيِّ من الكراسيِّ لِيثْبِتَ أنه انتَصَر على جميع الأنبياء والمُصلِحين، بل حتى على فكرة الإله ذاتها! .

لذا فكان طبيعيًّا أن يودِّي عَرضُ هذه الأوبرا إلى غَضَبِ عارمٍ في العالَم الإسلاميِّ بأسره، حيث إنها تُصوِّر عملية قطع رقبة الرسول عَلَيْكُ وَ العالَم الإسلاميِّ بأسره، حيث إنها تُصوِّر عملية قطع رقبة الرسول عَلَيْكُ وَ وَكذلك سيدنا عيسى ـ بصورة لا يُمكن لأحد تحمُّلُها، بل وهناك مشاهدُ لبطل العَرض يُمسِكُ بالرقبة والدماءُ تنسالُ منها.

وبعد إلغاءِ العرضِ، ثارت ضجَّةٌ من السياسيِّين الألمان ـ وبالذات من قبل الاتحادِ المسيحي ـ ، فقد انتقدت المستشارةُ الألمانية «أنجيلا ميركل» زعيمةُ الاتحاد المسيحيِّ ذلك قائلةً : «علينا أن نتنبَّهَ وألاَّ نتراجع أمام التخويف الذي يقفُ وراءه إسلاميُّون راديكاليون مستعدُّون لارتكابِ أعمالِ عُنفٍ» .

بينما وَصَل الأمرُ بالمتحدِّثِ للشؤون الثقافيةِ للكتلةِ البرلمانية للاتحاد

<sup>(</sup>١) لَعَنَّه اللَّه.

المسيحيِّ «فولفجانج بورنزن» للقولِ بأن ذلك الإلغاء يُمثِّلُ «ركوعًا للإرهابيين» وتشجيعًا للراديكاليين، وسيزيد من ممارسة الضغوط والتهديدات على «ثقافتنا وديننا المسيحيِّ»، بينما رآه «بيتر رامساور» زعيم المجموعة البلدية للحزب المسيحيِّ الاجتماعيِّ بأنه ليس سوى «جُبْنِ خالص»، وفي الوقت ذاته قام عُمدة «برلين» من الحزب الاشتراكيُّ الديقراطيِّ «كلاوس فوفرايت» والمعروف بأنه شاذٌ جنسيًّا وأثارت علاقته بصديقه ضجَّة في الساحة الألمانية على بجهاجمة مديرة الأوبرا لقرارها إلغاء العرض . قائلاً: «يجب أن نحيا بجرأة بقيمنا حول الانفتاح والتسامح والحريَّة»، بينما وصف وزيرُ الداخلية «فولفجانج شويبله» وأيضًا من الاتحاد المسيحيِّ وإلغاء العَرض بأنه «غير مقبول» () .

\* من يَحجُبُ الشمسَ؟ . .

الأهرام " بتاريخ ١٠٠٦/١٠/٧م (ص٣) تحت عنوان «مَن يحجبُ الأهرام " بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٧م (ص٣) تحت عنوان «مَن يحجبُ الشمسُ؟ " فقال: «هل هناك إهانةٌ للأديان أكثرُ وأبشعُ من عَرضِ رؤوسِ الأنبياء مذبوحةً تقطُرُ دمًا على خشبة المسرح؟.

□ لا تندهشوا.. ولا تتعجَّبوا.. ولا تَضرِبوا كفًّا بكفًّ.. لقد أصبحت إهانةُ الإسلام وسَبُّ ديننا وتشويهُ صورة سيِّدنا محمد ﷺ عند الغربِ فضيلة من الفضائل.. وتعبيرًا عن حرية الفكر والرأي والإبداع!

<sup>(</sup>١) مقال: «تحالف بين الصقور في الفاتيكان والبيت الأبيض - حملة شرسة منظمة ضد الإسلام» لوليد الشيخ - جريدة الأسبوع العدد (٤٩٧) (ص٧).

احبسوا أنفاسكم، وافتحوا عيونكم عن آخرها، وارهَفوا سمعَكم.. نحن الآن في دار أوبرا برلين في ألمانيا. . أضواء الصالة تُطْفأ، وأنوار المسرح تُضاء. . المشهدُ أمامَنا مُرعبٌ مثيرٌ ويَقطُرُ دمًا . . بَطَلُ المسرحية «إيدومينو» ملك كريت يَظهرُ على المسرح وملابسُه البيضاءُ ملطَّخةٌ بالدماء، وهو يَحملُ حقيبةً كبيرةً مليئةً برؤوس بشرية مقطوعة . . يُخرجُ البطلُ الرؤوسَ البشرية واحدًا بعد الآخر وهي تقطُرُ دمًا، ويَضَعُ كلَّ واحدِ على كرسيٌّ أسودَ قصير . . الرأسُ الأول للإله «بوذا» ، والثاني للمسيح عيسى بن مريم الليكا ، والثالثُ لنبيِّ اللَّه محمد بن عبداللَّه، والرابعُ «لبوسيدون» إله البحر عند الإغريق. . الرؤوسُ الأربعةُ تقطُرُ دمًا يَسيلُ على الكراسيِّ وخشبةِ المسرح! المشهدُ الأخيرُ في المسرحية: «الرؤوسُ الكريمةُ المقطوعةُ» لم يكن أبدًا في صُلبِ المسرحية التي كتبها «موتسارت» أشهرُ موسيقارِ في تاريخ ألمانيا في عام ١٧٩١ . . ولم يَخطُر على بال المؤلف قبلَ مئتين وخمسة من الأعوام. . ولكنه مَشهد أضافته العبقرية الألمانية في الإبداع الفنيِّ وحرية الرأي والفكر . . لكي يكونَ مشهدُ النهايةِ رسالةً صريحةً وملعونةً ووقحةً ـ كما تقولُ الزميلة «الفجر» ـ إلى الدنيا كلها . . رسالةٌ تقول : «إن الآلهةَ ـ كلَّ الآلهة ـ قد ماتت ، وإن على الإنسان أن يتولَّىٰ قَدَرَه ومصيرَه بنفسه» .

والفكرةُ العبقريةُ الألمانيةُ الشيطانيةُ ليست غريبةً على الفكرِ والفنِّ والأدبِ والإبداعِ الأوروبي ـ والألمانيِّ بالذات ـ ، أليست ألمانيا بلدَ الفيلسوف «نيتشه» الذي أعلن من قبلُ أن اللَّه قد مات؟ .

◘ هل تريدون أن أُلقِيَ مزيدًا من أعوادِ الكبريت على فَحيحٍ غضبِكم

وحَنَقِكم واستنكاركم؟ .

قبل أن نُشعِلَ أعوادَ الثقاب ـ ولسنا في حاجة إلى إشعالها ـ ، فالمصيبة قد وقعت ، والإهانة قد وصلت . . هل تريدون أن تعرفوا قصة المسرحية التي تَحملُ اسم «إيدومينيو» ولا علاقة لها بالإسلام ، أو المسيحية من قريب أو بعيد .

و «إيدومينيو» هذا بطلُ المسرحية كان مَلكًا على جزيرة «كريت» في البحر الأبيض. وقد ذهب في رحلة بحرية لتحاصر العواصف والرياح والأمواج. ولَمَّا أوشكت مركبه على الغَرَق. دعا «بوسيدون» - إله البحار عند الإغريق - لكي ينقذه . ونَذَر له إذا أنقذه أن يُقدِّم له قربانًا يذبحه على محراب الأكروبول . وهو أولُ مَن تقع عليه عيناه بعد نجاته .

وينجو «إيدومينيو» من الغَرَق، ويَصِلُ إلى البَرِّ.. ولكنَّ المفاجأةَ القاتلة: «أن أولَ مَن وقعت عليه عيناه بعد نجاته.. هو ابنهُ الوحيد»!.

هكذا كتب «موتسارت» مسرحيته قبل أكثر من مئتي عام. . لماذا إذن هذا المشهد المؤلم والذي أشعل قلوب المسلمين والمسيحيين حنقًا وغضبًا؟! رأس النبي محمد ورأس عيسى بن مريم تقطران على المسرح في مشهد النهاية؟ .

آخِرُ خبر. . أن المسرحية لم تُعرض . . لا الآن ولا في نوفمبر المقبل وهو موعدُ عرضِها الرسمي في أوبرا برلين الشهيرة .

ولكنَّ المشهدَ الأخير صوَّروه وقدَّموه للميديا الألمانية، والغريب بعد ساعاتٍ من جريرة البابا بنديكت السادس بابا روما بتصريحاته التي أهانت

الإسلامَ وسَبَّت نبيَّه الكريم! .

كانت المسرحية إهانة سخيفة وبلا مبرر، شأنها شأن محاضرة بابا الفاتيكان الذي أقحم فيها كلامًا مسيئًا للإسلام، برغم أنه كان يتحدث عن العقل في المسيحية، فوصف الإسلام بأنه بلا عقل!.

ثم ما الداعي هنا لوضع رؤوسِ الأنبياء تنزفُ دمًا في مسرحية تتحدث عن إله إغريقي هو مجرد أسطورة يونانية قديمة؟.

على أيِّ حالٍ، فإن هذا الإبداع الشيطاني الألماني قد فَتح على مُبدِعيه أبواب جهنم. بداية من تهديد وزير الداخلية الألمانية «أبهر هارت». . لكريستين هارمس مديرة أوبرا برلين بمنع عرض المسرحية نهائيًّا قائلاً لها: «إن رأس النبيِّ محمد المقطوع سوف يأتي بالغضب الإسلامي إلى قلب الدار»! .

الصحفُ الألمانية لم تَرْضَ بوقفِ عرضِ المسرحية، وقالت: «لا صوتَ يعلو على صوتِ حرية الرأي والتعبير»، وهو منطقُ الصحفِ الدنماركية نفسها أيامَ أزمة الرسوم المسيئة للرسول. . وإنَّ مَنْعَ عَرضِ المسرحيةِ خيانةٌ لمبادئِ حرية الرأي والتعبيرِ في ألمانيا! .

#### \* إهانة كل ٣٥ دقيقة:

مرةً أخرى. لا تندهشوا . ولا تتعجَّبوا . ولا تستغرِبوا . لقد أصبحت إهانة الإسلام وسبُّ ديننا وتشويهُ صورة نبيِّنا عند الغرب فضيلة من الفضائل . . وعادة يومية تخرجُ على الملأ . . وعلى صفحات الصحف . . وعلى شاشات المحطَّات الأجنبية دون خَجَل، ودون مواربة

آخرُها على لسانِ أكبرِ رأسِ في الكنيسةِ الكاثوليكية الذي أهان الإسلام، وصَنَعَ من رسالة محمد شرًّا مستطيرًا. . مَثَلُه مَثَلُ مَن يجلسُ الآن على كرسيًّ أعظم دولة في الوجود قوة ومالاً وأعزَّ نفرًا . . فهو - لا فُضَّ فوه - أولُ مَن نَطَق بعبارة: "لقد عادت الحربُ الصليبيةُ من جديد» . . بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقالوا يومَها: "إنها زلةُ لسانٍ» . . وما هي بزلة لسان . . بل عقيدة ويقين .

ومن ساعتها أصبحت إهانةُ الإسلامِ وتشويهُ صورةِ الرسول عادةً يومية . . حتى إن العالَمَ الغربيَّ أصبح يُطلِقُ إهانةً ضدَّ الإسلام كل ٣٥ دقيقة! .

ليست هذه الحقيقة المفزعة من عندنا. ولكنها إحصائية رسمية صكرت من «الميدل إيست ووتش» التي قالت صراحة: «إن هناك إهانة تخرج ضد الإسلام كل ٥٣ دقيقة . . في صورة جُملة في مقال، أو سطر، أو حتى برنامج إذاعي ، أو كلمة احتجاج في الشارع . . أو حتى نكتة في برنامج ترفيهي ، أو عُرزة من غُرز مله كي ليلي . . كما لو كان المسلمون هم تسلية العالم الغربي الوحيدة الآن في وقت فراغه»! .

وهكذا تَحوَّل المسلمون في بِقاعِ الأرض إلى أُضحوكة ومادة كاريكاتورية هَزْلية كرتونية للتسلية والترفيه والتندر والسخرية والضحك.

ونحن هنا لا نلومُ الغرب. ولكننا نلومُ أنفسَنا لأننا بتهاوننا وتخاذُلنا وصمتنا الرهيب كأننا نطلبُ منهم ونرجوهم أن يُحوِّلونا إلى فيلم ضاحك. مسرحية ساخرة. . نكتة أضحوكة. . مادة للتسلية

وقتل الوقت!.

وإذا كانت إهانة بابا الفاتيكان الذي لم يَعتذر حتى هذه الساعة . . كلَّ ما قاله: إنه يأسف لأننا فهمنا كلامه خطأ . . الخطأ خطؤنا نحن . . وعلينا نحن أن نَعتذر له عن سوء فهمنا لكلامه الذي شوَّه فيه صورة إسلامنا، ووصفه بأنه دين بلا عقل وبلا منطق . . ووصف رسولنا الكريم بأنه رسول أتى بالشرِّ كله! .

فماذا نريدُ أكثرَ مِن إهانةٍ جديدةٍ لديننا ونبينا كلَّ ٣٥ دقيقة لكي نتحركَ ونُوقفَ هذه الحملة المنظمة المدبَّرة والمقررة والمخططة سَلَفًا ولاحقًا ضدَّ الإسلام ونبيِّه الكريم؟.

لقد أعلن العالَمُ الإسلاميُّ كلُّه عن غضبه وثورته.. ولكنَّ هل الغضبَ وحدُه يكفي؟.

لقد رَفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر أسف بابا الفاتيكان. . وطلب منه أن يعتذر رسميًّا ودينيًّا وبابويًّا! .

ورَفض البابا شنودة الثالث بابا الكرازة المرقسية ما قاله بابا الفاتيكان وما كان عليه أن يتورَّط في مِثل هذه الأقوال.

وقال: إن كلام بابا الفاتيكان لا يمثِّلُ كنيسةَ روما ولا الكاثوليك!.

وطالب الشيخُ القرضاوي رئيسَ الاتحاد الدولي لعلماءِ المسلمين بأن يعتذر البابا قولاً وكتابةً وبعبارات صريحة وقوية .

لابد أن يعرفَ الغربُ أن الدينَ الإسلاميَّ منطقةٌ محظورةٌ محرَّمةٌ. . ممنوعٌ الاقترابُ منها، أو الدخولُ إليها. . إلاَّ بالحقِّ والصدق. . لا بالتسلية

والسخرية والتهكُّم كل ٣٥ دقيقة .

وما زال مسلسلُ التهكمِ والسبِّ والسِّبابِ معروضًا ومفروضًا علينا في أيام الشهر الكريم.

ها هي جريدةُ «الفيجارو الفرنسية» تقول: إن الدينَ الإسلاميَّ يدعو إلى العنف والتطرف.

وها هو كاتب جزائري متفرنس يكتب مقالاً يهاجم فيه الإسلام والرسول، ويَصفُ النبي الكريم - ويا لهول ما قاله - بأنه قاطعُ طريقً! .

وهكذا كلَّ ٣٥ دقيقة إهانةٌ، أو سبٌّ، أو تهكُّمٌ على الإسلام والمسلمين والرسول الكريم ﷺ!.

يَعني كلَّ ٢٤ ساعة العالمُ الإِسلامي في انتظار ٤٥ لطمةً وسَبَّةً وتَهكُّمًا وقلَّةً حياء وحقدًا وكراهيةً في منظومة إهانات لن تتوقف ولن تهدأ . . إذا لم نتحرك عقلاً وتعقلاً وفكرًا ومنطقًا . . لا غضبًا وتهورًا! .

#### \* حُمَّى «الإِسلامو فوبيا»!:

◘ ما الذي جرئ؟

وما الذي يجري؟

ما الذي يَجري للغرب حتى جُنَّ جُنونُه وأُصيب بهستيريا مهاجمة كلِّ ما هو مسلم وكل ما هو عربي؟ .

ما الذي جَرىٰ حتىٰ يصبَح كلُّ مسلم متطرِّفًا . . وكلُّ عربيِّ إِرهابيًّا؟ . ما الذي جَرىٰ حتىٰ يتَّهموا كتابَ اللَّه بالعُنف والتطرُّفِ وهو منه

بَرَاءٌ. . فالإسلامُ هو دينُ المحبةِ والسلام بين كلِّ البشر؟ .

ما الذي جَرئ حتى يَطلُع علينا الرئيس «بوش» في إحدى «تجلّياته الأسبوعية» بتعبير جديد هو «الإسلام الفاشي» . . يعني رَبْطًا بين الإسلام والفاشية التي خَرجت من عَباءة «موسيليني» حليف «هتلر» في الحرب العالمية الأخيرة؟ .

ما الذي جرى لنا حتى نسكت على كلِّ هذا الضَّيمِ وهذا الهَوان. . في ديننا ونبينا؟ .

ولكن هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين يصفها الزميل العزيز والكاتب الصحفي د. «سعيد اللاوندي» في مكانها الصحيح بقوله: لا تندهش، ولا تتعجب عما يجري من حولنا. . انفلات لسان بابا الفاتيكان أو تهكم مسرحية المانية تقطع رؤوس الأنبياء على المسرح . . بحجة حرية الرأي والتعبير! .

شتائم وقِحة من صحف فرنسية وإيطالية وألمانية ونمساوية ودنماركية . . أو بذاءات كاتب متأورب اسمه «سلمان رشدي» . . إنها يا عزيزي ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي تجتاح الغرب الآن!» اهـ .

\* بل هي ـ واللّه ـ كما يقول اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

\* اليوم عادت كلابُ الدانمرك نابحةً:

و «مع ذكرى الرسوم الدانماركية الوقِحَة، يقومُ التليفزيون الدانماركيُّ بنَشرِ صورٍ للنبيِّ محمدٍ ﷺ للمرةِ الثالثةِ في مسابقةٍ دنماركيةٍ لمن يُقدِّمُ أبشعَ

صورة للرسول الكريم عَلَيْكُمْ، حيث صَوَّروا النبيَّ الكريمَ في شكلِ جَمَلٍ يَشربُ البِيرة، وكذلك في شكلٍ مجاهد سكران يُحاولُ تفجيرَ «كوبنهاجن»، في نَفسِ الوقت الذي يَنفي مسؤولُ نَشرِ الرسوم الكاريكاتورية التي أساءت للرسول عَلَيْكُمْ عَدَمَ نَدَمِهِ قَائلاً: «لستُ نادِمًا على أيِّ شيءٍ، ولو اقتضى الأمرُ المُعاودة لعاودت».

□ ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفرنسيَّة أنَّ المجتمع الدانماركيَّ أضحى أشدَّ نقدًا للإسلام، وأنَّ واحدًا من أربعة دانماركيين أضحى أكثر سلبيَّة تُجاه الإسلام، وأنَّ قُرابة (٢,٦٦٪) من الدانماركيين يُقِرُّون صاحبَ الرسوم على موقفِه انسجامًا مع مبدأ حريَّة التعبير(١٠).

#### \* ﴿إِذَا لَمُ تَسْتَحُ ، فَافْعَلْ مَا شَئْتَ » يا «خوسيه ماريا أزنار»:

ثُمَّ ها هو رئيسُ الوزراء الأسباني السابق «خوسيه ماريا أزنار» يطالبُ المسلمين اليومَ بالاعتذار الرسميِّ عن فترة حُكمِهم لأسبانيا، ويقول: «إنهم أرادوا كَسْرَ الصليبَ والقضاءَ على المسيحية»(١).

وأعرَبَ القِزمُ الصليبيُّ عن رَفضِه التامِّ لفكرةِ تحالُفِ الحضاراتِ بين الغربِ والعالَم الإسلاميِّ واصفًا إيَّاها بأنها «فكرةٌ غبيَّةٌ».

وهكذا تجتمعُ في آن واحد تصريحاتُ «بوش» عن «الفاشية الإسلامية»، وبابا روما عن شرّ الإسلام، وأسقُف أستراليا حين هاجم الإسلام ثم «أزنار» أسبانيا.

<sup>(</sup>١) «مجلة التوحيد» العدد (١٨٤) (ص٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٠).

#### \* رئيس الحزب المسيحي الألماني «إدموند شتويبر» الكاره للإسلام:

إنه أمر دُبِّر في وَضَح النهار، ولا نقولُ بليل. قبل زيارة البابا لألمانيا كانت هناك تصريحات غريبة معادية للإسلام قد صدرت عن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني ورئيس وزراء ولاية «بافاريا» «إدموند شتويبر» والمعروف بانتقاداته الحادة للإسلام والمسلمين. قبيل زيارة البابا الأخيرة لولاية «بافاريا» حيث صر «شتويبر» لصحيفة شعبية تُدعى «بيلد» تابعة لدار نشر «أكسل شبرنجر» وهي معروفة بدعمها المطلق لإسرائيل. وبمناسبة زيارة البابا لمسقط رأسه في ولاية «بافاريا» قائلاً: «إن المسيحية تختلف عن زيارة البابا لمسقط رأسه في ولاية «بافاريا» قائلاً: «إن المسيحية تختلف عن الإسلام برفضها التعصب وعدم التسامح، وقبولها الحريات الدينية، واعترافها بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وعدم سماحها بالزواج عن طريق الإكراه».

وأضاف قائلاً: «على العكس من الإسلام تَعتبر المسيحيةُ الإنسانَ كائنًا فريدًا، له قيمةٌ كبيرة، ويَتمتعُ بالحقِّ في الحرية والمساواة».

الأمرُ الذي لم يَعُدُ مفهومًا سوى بتصريحاتِ البابا التي جاءت بعد تصريحاتِ البابا التي جاءت بعد تصريحاتِ «بوش» وكأن هناك اتفاقًا سريًا ما لِشَنِّ حملة سياسية دينية عالمية ضدًّ الإسلام(١).

## \* الكاتب الألماني الصليبي «إيجون فليج»:

وعلى نفس النهج يتكررُ الأمرُ «في مقالة نشرتها صحيفة «فرانكفورتر ألجمانيه» يوم ١٦ سبتمبر للكاتب «إيجون فليج» تحت عنوان: «الإسلام (١) «جريدة الأسبوع» ـ العدد (٤٩٧) (ص٧) مقال «حملة شرسة منظمة ضد الإسلام».

يُريد غزو العالم الهاجم فيها الإسلام بحداً ووصَمه فيها بالعنف، وبأنه دين قتالي ، وأنه يرئ الأندلس ومنطقة البُلْقان وجنوب إيطاليا والجُزُر اليونانية كلّها باعتبارها مستعمرات إسلامية سابقة ، وأنها يجب أن تعود إلى حصن الإسلام ، وأن هدف المسلمين غزو العالم بأسره ، وتدمير دار الحرب والتعويل على ذلك بالحرب والعنف ، بل وصل به الأمر إلى الدفاع بقوة عن الحروب الصليبيّة ، مؤكّدًا أن البابا «أوربان الثاني» كان حينها على حَقّ ، وأن هذه الحروب تمّت إمّا لمساعدة المسيحيين المضطهدين ، وإما التحرير الأماكن المقدسة في فلسطين ، أو لحماية المسيحيين من الأطماع الإسلامية ، بل إنه تكلّم - حتى وعلى عكس ما هو ثابت تاريخيًا - عمّا أسماه تميزًا واضطهادًا من المسلمين تُجاه المسيحيين واليهود .

ثم وصل الأمر به "فليج" إلى انتقاد الإسلام بكلِّ قوَّة ودعم مَن أسماهم "بالمثقفين الإسلاميين" مِن أثباع الغرب، ليختم مقاله قائلاً: "إن من يَستمرُّ في بَثِّ الأساطير عن التسامح الإسلامي، يَحُولُ دُونَ قيام المثقفين الإسلاميين بأيِّ إصلاح للإسلام»(۱).

وبعدَها بثلاثة ِ أيامٍ فقط ـ يوم ١٩ سبتمبر ـ كان مقالُ «روبير ريديكيه» في صحيفة ِ «لوفيجارو الفرنسية» .

\* ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾:

إِنَّ مَن يُهاجمون النبيُّ ﷺ لا يَجهَلون مَن هو، بل يَعرفونه حقَّ

<sup>(</sup>١) «جريدة الأسبوع» (٤٩٧) ـ نفس المقال السابق.

المعرفة، ألم يُخبِرْنا الحقُّ سبحانه وتعالى أنهم يَعرفونه كما يعرفون أولادهم؟! ألا نقرأُ في القرآن: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦]؟! .

وهي تدلُّ بوضوح على أن علماءَ وقادةً أهلِ الكتاب يَعرفون محمدًا وَقَادةً أهلِ الكتاب يَعرفون محمدًا وَقَالِيَّةً، وهي معرفةٌ حقيقيةٌ ومستمرةٌ كما تدلُّ الكَارية .

\* أخبرنا سبحانه وتعالى كذلك أن هذه المعرفة جاءت مِن كُتبهم، وليس فقط مِن اطِّلاعِهم على أحداث العالَم، أو اهتمامهم بالإسلام، فقد قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ اللَّمِيَّ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

ولا شك أنهم يَعرفون النبيُّ وهم يُهاجمونه.

\* قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

\* وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١١٢].

كيف يُمكن تفسيرُ أن تُزيَّن بعضُ كنائِس أوروبا بلَوحاتٍ ورسوماتٍ لنبيِّنا محمدٍ وهو ـ كما يدَّعون ـ يُعذَّبُ في نارِ جهنم، وأن تَبقىٰ هذه اللوحاتُ في أماكنها في أكثَرَ من كنيسةٍ خاضعة لسلطة الفاتيكان، ولم تُلْمَسْها يدِّ، ولم يُحاوِل تغييرَ ذلك أحدُّ من دُعاةً التسامح والحوارِ طوال عشرات السنين، وحتى الآن؟.

كيف يُفسَّر أن يوضَع في كنيسة أوروبية في عاصمة الاتحاد الأوروبي تمثالٌ مُهينٌ لنبي الأمة وهو مَطروح أرضًا تدوسه أقدام ملائكة تُعلِنُ انتصار المسيحية على الإسلام؟ وكيف إذا كان هذا التمثالُ ليس في الكنيسة فقط، بل هو في محرابها؟ أي أنه يَراه ويشاهدُه كلُّ مَن يَـزورُ الكنيسة للعبادة أو السياحة أو غيرهما، ألا يدلُّ هذا على الإجرام الذي وصفته الآيةُ في الحديث عَمَّن يُعادونَ نبيَّ الأمة؟.

إن نوع الاتهامات والإهانات المتكرّرة والتي تُلصَقُ بنبيِّ اللَّه ﷺ من قبل الحمقى من الغرب، لا تدلُّ إلاَّ على صفة واحدة في هؤلاء. وهي الصفة التي وصفهم بها ربُّ العزة والجلال؛ إنها صفة «الإجرام»، ومن المهمِّ أن نسمِّي الأشياء بمسمياتها الصحيحة والحقيقية لننجح في الحوار والتعايش مع الآخرين(۱).

«إن الصورة المشوَّهة عن الإسلام في الغرب لم تكن بسبب جهل أوروبا به، ولكنها في الواقع نتيجة معرفة حقيقيَّة بالإسلام عُلِّفت بالحقد والخوف من تنامي تأثير هذا الدين على أوروبا نفسِها وعلى العالم أجمع».

#### \* الصورةُ النَّمَطيةُ عن الإسلام:

«ساهَمَ المفكِّرون الأوروبيون الدينيون ـ وغيرُهم أيضًا ـ في تحويلِ الإسلام إلى دينٍ كريهٍ بَغيضٍ لدى العامة، لكي تحتفظ أوروبا بابتعادها عن الوقوع تحت سيطرة القوة الأخلاقية والفكرية الآسرة للدين الإسلامي، كان

<sup>(</sup>۱) «لماذا يكرهونه» (ص۲۲).

لابد لذلك مِن تكوينِ صورةٍ نمطيةٍ ذهنيةٍ بشعةٍ عن الإسلامِ من ناحيةٍ، وعن نبيِّ الإسلام من ناحيةٍ أخرى لتحقيق ذلك.

□ يجبُ الفصلُ هنا بين رؤيتين ـ كما يرى المفكِّرُ هشام جعيط ـ:

الأولى: هي رؤيةُ العالَم الشعبي.

والثانية: هي رؤيةُ العالَم المدرسي.

الأولى تغذّت من الحروب الصليبية، والثانية من المواجهة الإسلامية المسيحية في أسبانيا، واحدة انتشرت على المستوى الخيالي، والأخرى على المستوى العقلاني، في الأدب الشعبي كان المسلمون وتنيين، ومحمد ساحراً وشخصاً فاسداً وزعيم شعب فاسد، «وأغنية رولاند» Roland التي تُمثّلُ من وجهة النظر الفرنسية ملحمة الصراع مع المسلمين، بدورها تُقدّم العرب على أنهم وثنيون، وهي تخلط الملحمي بالخيالي.

بالمقابل في الرؤية المتبحِّرة هناك معرفة سابقة، ولكنَّ الغَطرسةَ والنوايا السيئة لم تُفِد في أن يكونَ التعبيرُ عن هذه المعرفة مُنصِفًا أو دقيقًا.

لقد استمرَّ بناءُ هذه الصورةِ النمطيةِ الكريهةِ عن الإسلام طُوالَ الألفِ عام الماضيةِ بشكلٍ دؤوب ومستمرِّ لم يَنقطع إلاَّ في فتراتٍ محدودة للغاية، ولم تُخالفه أو تَعترض عليه إلاَّ دوائرُ ثقافية وفكرية صغيرة وغير مؤثّرةٍ في الموقف الفكري الأوروبي.

لذلك يمكنُ القول: إنَّ التصوراتِ الغربيةَ المعاصرةَ حولَ دين المسلمين، لم تتكونْ وترتسمْ في صفحة بيضاء خالية، وإنما انعكست في مرآة قديمة مشوَّهة؛ إذ إن سكانَ أوروبا المعاصرة ورَثوا عن أسلافِهم مِن

القرون الوسطى مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار حول الإسلام، التي كانت تتغيَّر الظروف في أوروبا كانت تتغيَّر الظروف في أوروبا ذاتها، وتبعًا لطبيعة علاقاتها ومواقفها المستجدَّة نسبيًّا مع البلدان الإسلامية وثقافاتها الحديثة.

الما من ساهم بالتحديد في تشكيل هذه الصورة، فيتحدث عنه د. «اليسكي جورافيسكي» في بحثه القيّم عن الإسلام والمسيحية قائلاً: «إن أدب أوروبا القرون الوسطى حول الإسلام، وضع في غالبيته العظمى من طرف رجال الدين المسيحيين، الذين استندوا إلى مصادر شديدة التمايز والتباين، كالحكايات الشعبية، وقصص الأبطال والحُجَّاج القديسين، والمولّفات الجَدَلية ـ اللاهوتية ـ الدفاعية للمسيحيين الشرقيين، وشهادات بعض المسلمين، وترجمات مفكّريهم وعلمائهم، كانت المعلومة المقدمة تنتزع في معظم الحالات من سياقها الأصلي، ثم تُقدَّم إلى القارئ الأوروبي، وبهذا الشكل شوهمت الوقائع بصورة متعمدة ـ واعية أحيانًا، أو بشكل غير واع في أحيان أخرى في إطار البحث الحماسي عن حلّ سريع المشكلة الإسلام» التي سيطرت في القرون الوسطى على الموضوعات الدينية ـ الأيديولوجية»(۱).

□ بشكل عام، تكونت في وعي الأوروبيين «في القرون الوسطى»
 ملامحُ اللوحةِ التاليةِ عن الإسلام: «إنه عقيدةٌ ابتَدَعها محمدٌ، وهي تتَسمُ

<sup>(</sup>١) الإسلام والمسيحية» د. اليسكي جورافيسكي، كتاب رقم ٢١٥ من سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نوفمبر ١٩٩٦م، (ص٥٥).

بالكذب والتشويه المتعمَّد للحقائق، إنها دينُ الجَبْرِ والانحلالِ الأخلاقي والتساهل مع الملذَّاتِ والشهواتِ الحسية، إنها ديانةُ العنف والقسوة»، وانسجامًا مع هذا الموقف المعادي، فقد رُسم الإسلامُ على هيئة نموذج قبيح سيّع، يتعارضُ ويتناقضُ كليةً مع النموذج المثاليِّ للمسيحية بوصفها ديانة الحقيقة، التي تتميزُ بالأخلاق الصارمة ورُوح السلام، وبأنها عقيدةٌ تنتشرُ بالإقناع وليس بقوة السلاح(۱).

للإسلام أو عن نبي الإسلام، أحيانًا كانت تلك المحاولات تبدو بعيدة كل المعلوم أو عن نبي الإسلام، أحيانًا كانت تلك المحاولات تبدو بعيدة كل البعد عن الأصول العلمية، أو الأخلاقية كذلك، انظر إلى ما ادّعاه المستشرق الأمريكي «ماكدونالد» تحت مادة «اللّه» في «دائرة المعارف الإسلامية» منكرًا حتى احتمالية أن يكون من صفات اللّه في الإسلام صفة «السلام» قائلاً: «ومن أسمائه أيضًا السلام.. وهذه الصفة لم تَرد إلا في الآية ٣٣ من سورة الحشر، ومعناها شديد الغموض، ونكاد نقطع بأنها لا تعني «السلّم»، ويرئ المفسرون أن معناها «السلامة» أي البراءة من النقائص والعيوب، وهو تفسير محتمل، وقد تكون هذه الصفة كلمة بقيت في ذاكرة محمد من العبارات التي تُتلئ في صلوات النصارئ» (\*\*).

<sup>(</sup>۱) مونتغميري واط، «تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى»، موسكو ١٩٧٦م، (ص٩٩ ـ ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) «محاولات استشراقية لإرجاع مفاهيم إسلامية إلى أصول في الديانات السابقة»،
 فؤاد كاظم المقدادي، من كتاب «الإسلام وشبهات المستشرقين»، مطبوعات البلاغ،
 ۱۹۹۲م، (ص۱۱٦).

فصفةُ «السلام» شديدة الغموض (!) ولا يمكنُ أن تَعني «السِّلم»، ولا نَدري مصدر َ هذا القطع والتأكيد؟ .

أخيرًا فليس من الممكن أن يهتدي نبيُّ الرحمة محمدٌ ﷺ إلى هذا المعنى إلاَّ إذا وصله من النصاري ـ كما يقول ـ .

إن التصورُ النمطيّ المشوّة عن الإسلام، لم يَتشكّلُ بسببِ ضَعف معرفة الأوروبيين بهذا الدين وحسب، حيث يُشيرُ الدارسون «لتصورُ القرونِ القرونِ الوسطى عن الإسلام» إلى ثلاثة مكونّات «عناصر بنيوية»، أسهمت في تشكيل هذه القوالب النمطية، دون أن تتعارض فيما بينها، بل إنها تعايشت وتداخلت من التأثر والتأثير، وهو المكونات: الميثولوجية، اللاهوتية، والعقلانية (۱)

إن الصورةُ المشوَّهةُ عن الإسلام في الغرب لم تكن بسببِ جَهلِ أوروبا به، ولكنها في الواقع نتيجةُ معرفة حقيقية بالإسلام عُلِّفت بالحقدِ والخوف من تنامي تأثيرِهذا الدينِ على أوروبا نفسِها وعلى العالم أجمع.

#### \* الصورة النمطية عن نبي الإسلام:

أما الصورةُ النمطيةُ عن نبيِّ الإسلام، فقد تكوَّنت طُوالَ أكثرَ من ألف عام، وتَشكَّلَ معظُمها من خرافات وأكاذيبَ لا تَمُتُ للحقيقة بصلة، ولكنها تراكمت تاريخيًّا لتُكوِّنَ صورةً قاتمةً وظالمةً عن خير خلق اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «تطور تصورات الفكر الاجتماعي لأوروبا الغربية في القرون الوسطى حول الإسلام» (القرن الحادي عشر ـ القرن الرابع عشر للميلاد)، م. أ. باتونسكي، مجلة شعوب آسيا وإفريقيا، العدد ٤، لعام ١٩٧١م، (ص٧٠١) بالروسية.

ومن أسوإ مَن كتب عن النبي عليه من مشاهير الفكر الأوروبي «دانتي»، ولمن لا يعرف من هو «دانتي» فهو «دانتي» أليجييري» (١٣٢١ - ١٣٢٥) أعظمُ شعراء إيطاليا قاطبة من وجهة نظر الغرب، ومن مشاهير الأدب العالمي، خلّد اسمه بملحمته الشعرية «الكوميديا الإلهية»، التي وصف فيها طبقات الجَحيم والمُطهِّر والفردوس في رحلة خيالية ذهنية قام بها بقيادة «فيرجيليوس» وحبيبته «بياتريس»، تُرجمت الكوميديا إلى كثير من لغات العالم مرات عديدة في كلِّ لغة، مثلاً إلى الإنجليزية أكثر من ٧٥ ترجمة جزئية وكاملة، وإلى الفرنسية أكثر من ٢٦ ترجمة، والعدد نفسه إلى الألمانية، وتُرجمت ٤ مرات إلى اللاتينية، وإلى أكثر من لهجة من لهجات الطاليا المحلية، وفي القرن التاسع عَشرَ وحدَه بَلغ متوسطُ طبَعات مؤلّفات إيطاليا المحلية، وفي القرن التاسع عَشرَ وحدَه بَلغ متوسطُ طبَعات مؤلّفات «دانتي» كاملة وجزئية والمقاليا والأراضي الناطقة بالإيطالية (١٠٠ في العام في إيطاليا والأراضي الناطقة بالإيطالية (١٠٠ في العام في إيطاليا والأراضي الناطقة بالإيطالية (١٠٠).

الما ما كتبه عن خير خلق الله، فهو من أسوا ما كتب عن النبي عليه فقد وضع نبي الله عليه ومعه علي بن أبي طلب وطه في الخندق التاسع من الحَلقة الثامنة في «الكوميديا الإلهية» كما أسماها، وهذا الجزء من الجحيم، كما يدّعي «دانتي» قد تم تخصيصه لمثيري الصدامات والانشقاقات الدينية والسياسية و «مَن يَـزرعون الفتن فيحصدون الأوزار».

<sup>(</sup>١) «الكوميديا الإلهية» لدانتي، ترجمة ومقدمة حسن عثمان (ص٧٣ ـ ٧٧) ـ دار المعارف محص.

□ يصفُ الدكتور "إدوارد سعيد" في كتابه عن الاستشراق ما كتبه "دانتي" - ونعتذر أننا نوردُه هنا بنصِّه قائلاً: "يرسمُ "دانتي" صورةً لـ "موميتو" أي "محمد" تُجسِّدُ تركيبًا سُلاليًّا متصلبًا من الشرور، مع مَن يُسمِّيهم "ناشري الفضيحة والفتنة"، وعقابَ محمد - وهو أيضًا مصيرُه الأبدي - عقابًا مثيرًا للاشمئزاز من نَمَط فريد، فهو يبدأ بقطعه إلى نصفين من ذقنه إلى دُبُره، مثل برميل تمزَّق أضلاعُه - كما يقول دانتي - ولا يوفِّرُ شعرُ "دانتي" على القارئ عند هذه النقطة أيًّا من تفاصيل يوم الحشر التي تؤدِّي اليها عقوبةٌ فظيعةٌ كهذه، فأمعاءُ محمد وبرازُه يوصَفان بدقة لا تنتهي.

□ يَشرحُ محمدٌ مسبّباتِ عقابِه لـ «دانتي»، مشيراً كذلك إلى علي ًا الذي يُقدِّمُه في صَف ً الآثمين الذين يَشُقُّهم الشيطانُ الحارسُ إلى نصفين، كما يَطلبُ محمدٌ من «دانتي» أن يُحذِّر رجلاً اسمُه «دوليشينو»، وهو رجلُ دينٍ من الشيس مُرتدُّ دعا أصحابه إلى المشاركة الجماعية في النساءِ والممتلكات، واتُهم بأنه كانت له خليلةٌ، مما ينتظرُه من عذاب».

لابد أن القارئ قد أدرك الآن ـ كما يقول إدوارد سعيد ـ أن «دانتي» رأى تطابقاً بين الشهوانية المُقرِفة لدى محمد ودوليشينو، وبين ادعائهما مكانة دينية بارزة كذلك، وبناء على ما تقد م تُشكّل تمييزات «دانتي» وإدراكه للإسلام مَثلاً على الحتمية الخططية بل الكونية (كوزمولوجية) تقريبا، التي يُصبح بها الإسلام وتمثّلوه المَعنيون مخلوقات أنتجها الفهم الغربي الجغرافي والتاريخي، وفوق كلّ شيء الأخلاقي، وهي رؤيا لا تقتصر بأي حال على الباحث المحترف، بل إنها ملك مشترك لكلّ مَن فكّر

بالشرق في الغرب».

انتشرت منذ ذلك الوقت القصص الأسطورية المختلقة التي تتعمّد إهانة النبي، أو التشكيك في نبوته أو دعوته، أو استحقاقه للاحترام والتقدير، وقد نُشرت على نطاق واسع في أوروبا الحكاية الأسطورية القائلة: إن محمدًا قد دَرَّب الحمامة لتنقر حُبوب القمح من أذنه، وبذلك أقنع العَرَب، أن تلك الحمامة هي رسول الروح القدس، الذي كان يُبلِّغُه الوحي الإلهي، وعُمِّمت هذه الحكاية المُختَلَقة إلى درجة أن الشاعر الإنجليزي «جون ليدهيت» وهو من شُعراء القرن الخامس عَشر عندما وضع سيرة لحياة محمد، سمَّى لون تلك الحمامة «حليبًا البيض» ()

كما ردَّد هذه القصة المُضحكة مؤرِّخون أوروبيون. بل إننا نقرأُ عن شكسبير ذاته في «هندي الرابع، الفصل الأول، المشهد الثاني» كيف أن المَلكَ «كارل الثاني» يَتوجَّهُ إلى «جان دارك» صارخًا: «ألم تُلهِم الحمامةُ محمدًا؟ . . أما أنت فإن النَّسرَ ربما ألهمك!».

كما كانت الصورُ النمطيةُ تؤكّدُ أن الإسلامَ دينٌ يدعو إلى الشهوانية ، وأن نبيّه يجتذبُ الناسَ إلى دعوته من خلالِ ذلك ، وجرى التركيزُ على وصف أن الإسلام هو دينُ البسطاء ومتوسطي الذكاء ، وهو وصف لا يزالُ يتكررُ في أدبياتِ الغربِ المعاصرة ، فمثلاً يؤكد «توما الأكويني» المزاعم القائلة : إن محمداً أغوى كثيراً من الشعوب للدخول في عقيدته ، مِن خلال تشجيعه إياهم على الحصولِ على الملذّاتِ والشهواتِ الحِسيّة ، وعن طريقِ تشجيعه إياهم على الحصولِ على الملذّاتِ والشهواتِ الحِسيّة ، وعن طريقِ

<sup>(</sup>١) «الإسلام والمسيحية» ـ دكتور اليسكي (ص٧٧).

الوعود التي قَطَعها لهم ضمن هذا التوجُّه الغرائزي، يتابعُ «الأكويني» السَّيرَ في هذا المُنْحَى المتحيِّز، مؤكِّدًا أن محمدًا أَسَّس قواعدَه وأحكامه التشريعية، التي تتناسبُ مع قدراتِ وإمكاناتِ العقل والمتوسِط وحسب(۱).

فهكذا كان يُقدَّم الإسلامُ لأبناء أوروبا في القرونِ الوسطى، وتَشكَّلت مِن جَرَّاءِ ذلك الصورُ النمطيةُ التي لا تَزالُ عالقةً في الفكر الأوروبي.

إن الصورة النمطية عن نبي الإسلام في الغرب هي صورة بشعة وليست إيجابية ؛ رَغم ما يُنشَرُ في العالَم الغربي مؤخّراً من أقوال بعض المنصفين التي تُصوّر وكأنها تُمثّل إجماعاً غربيًا حول الموقف من الرسول، هناك اختلاف حقيقي في الرؤية حول الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين العالَم الإسلامي وبين شعوب الغرب.

إن الرسومَ المسيئةَ عن نبيِّ الإسلام التي نُشرت في الداغرك في بداية عام ٢٠٠٦م، وقُوبلت بالغضب الشديد في العالَم الإسلامي، أظهَرت هذا الاختلاف الشديد في الرؤية.

إن الشعوبَ الغربية لم تتفهّمْ سببَ انفعالِ المسلمين لهذه الدرجة؛ ليس لانعدام حساسية تلك الشعوب تُجاه العالَم الإسلامي ومشاعرِ الغضب التي اشتَعلت فيه، وإنما بسبب عدم حساسيتهم للهجوم على النبي الغضب الذي تقبّلته عقولُهم ونفوسُهم دون أي حساسية عاطفية بسبب تراكم الصور السلبية عن النبي في نفوسهم.

<sup>(</sup>۱) «الاستشراق» لإدوارد سعيد ترجمة كمال أوديب ـ مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت (ص٩٦ ـ ٩٨).

إنها حقيقةٌ مؤلمة، ولكن لم يتمَّ إطلاحُ وتغييرُ الواقعِ الحالي إلاَّ عندما نُدركُ هذه الحقيقة، ونحاولُ أن نعالجَها بدلاً من إلقاءِ اللَّـومِ على الآخرين.

## \* مَن يُهاجم نبيَّ الأمة:

هناك أربع فئات رئيسة في العالم الغربي تهاجم نبي الإسلام بشكل متواصل ومُنظّم طُوال الأعوام الأخيرة، إنهم رموز عدد من الكنائس الأوروبية والأمريكية الكبرئ، والقادة السياسيون في الكثير من دول أوروبا الغربية وأمريكيا الشمالية، والعديد من وسائل الإعلام الغربية (صحافة للفاز ـ سينما ـ كتب ـ إعلام إلكتروني ـ إلخ)، وأخيرًا الرموز الفكرية للتيارات العلمانية.

إذا نظرنا إلى هذه الفئات، نجد أنها تُمثّلُ بمجموعها نسبة غالبة من الحِراكِ الفكريِّ والسياسيِّ في العالم الغربي، أي أننا يمكننا القولُ بالإجمال: إن تيار الهجوم على نبي الإسلام هو التيار الغالبُ في الحياة الفكرية الغربية في عالم اليوم، لا يعني هذا عدم وجود منصفين أو حتى متعاطفين مع رسالة خير خلق الله، ولكنهم في النهاية لا يُشكّلون كمًّا عدديًّا ملحوظًا، أو قوة فكرية مؤثّرة، أو كيانًا ضاغطًا يسمح بترشيد الرؤية الغربية في التعامل مع الإسلام، والعلاقة مع نبي الله عليه الله العربية في التعامل مع الإسلام، والعلاقة مع نبي الله عليه المعالم على الإسلام، والعلاقة مع نبي الله والتعامل مع الإسلام، والعلاقة المع نبي الله والتعامل مع الإسلام، والعلوقة المع المع المع المع الله والتعلقة المع الله والتعلية والتعلية والتعلية والتعلية والتعليقة والتعلية وال

وسنتناولُ بشيءٍ من التفصيل في الفقراتِ القادمةِ موقفَ كلِّ فئةٍ من هذه الفئاتِ من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأسبابَ ذلك الموقف، وأهمَّ مظاهرِه التاريخيةِ والمعاصرة.

#### \* مُظاهر العكداء الديني:

إنَّ مِن العَجيب في الكنائس الأوروبية والأمريكية أن تَجِدَ هذا الهَوسَ والوَلَعَ التاريخيَّ والمتجدِّد بالهجوم على نبيِّ الإسلام إلى درجة أن تَجِدَ في العديد من الكنائس الأوروبية المعروفة رسومات ولوحات على أسقُف هذه الكنائس، وتماثيلَ في أَفْنيتَها تَهزأُ من رسولِ اللَّه ﷺ، أو تُصوره وكأنه يُعظِّينُ في نار جهنم، أو ما شابَه ذلك!! وفي بحث إعلاميِّ حول هذه الموضوع، وَجَدنا العديدَ من تلك النماذج المُقرِّزة والمُلفتة للنظر أيضًا.

إن التساؤلَ الذي يَطرحُ نفسه هنا هو: لماذا يهتم دين ما بالهجوم الشرس على نبي دين آخرَ إلى درجة أن يُصور وهو يُعذّبُ في جهنم ـ كما يدّعون ـ في لوحات فنية تُزيّنُ بها أسقُفُ الكنائس والأديرة؟! إن هذه الظاهرة تَنفر دُ بها المسيّحيةُ الأوروبيةُ والأمريكيةُ عن غيرِها من ديانات العالم ـ كما نظن ـ، فلم يُعرف في الإسلام مثلاً أدنى اهتمام أو ولَع بالهجوم على رموز أية أديان أخرى إلى الدرجة التي تَجعلنا نهتم بتصوير ذلك من خلال الفنون، وأن نحتفي به في المساجد أو أماكن العبادة، ولا يَنتشرُ ذلك أيضًا في الديانات الشرقية بالعموم، وحتى بين الديانات غير السماوية التي يَعتنقُها الكثيرون في آسيا وشبه القارة الهندية .

لا شك أن هناك عَداءً متوارَثًا بين الكثير من الأديان، وهناك تنافُسُ أيضًا على التأثير الفكريِّ والدينيِّ والثقافيِّ العالمي، ولكنَّ أوروبا تُمثِّلُ ظاهرةً فريدةً وجديرةً بالفهم والتأمل في علاقتِها بالإسلام، وبشكل أكثر تحديدًا نبيِّ الإسلام صلوات اللَّه وسلامه عليه.

□ ومن الأمثلة المُخزية في هذا الشأن، لوحةٌ توجدُ بكنيسة "سن بيترونيو" بمدينة «بولونيا" في وسط إيطاليا -San Petronio basilica in Bolog بيترونيو" بمدينة «بولونيا" في وسط إيطاليا -وهي عبارةٌ عن رسم لشخص عار مُمدَّد أرضًا وهو يُعذَّبُ في جهنم بشكل بشع، وقد كُتب على جانبها بحروف واضحة اسمُ النبيِّ صلوات اللَّه وسلامهُ عليه، الرسمُ يرجعُ إلى عام ١٥١٥م، وقام به رسامُ معروف في ذلك الوقت، وهو «جيوفاني دو مودينا».

□ وتوقيرًا لرسولِ اللَّه فقد آثَرْنا عَدَمَ وَضْع نُسَخةٍ مصوَّرةٍ من هذه اللوحة ضِمنَ هذا الكتاب ـ رغم أننا حَصَلنا عليها للتأكيد من دقة الوصف ولتوثيق المعلومات الواردة في هذا الكتاب ـ، حيث إن تلك الصور المُشينة والمُخزية لشخص خيرِ خلق اللَّه ﷺ منشورةٌ في أكثر من رابط إليكتروني، ونُوصي بعدم الاطلاع عليها توقيرًا لرسول اللَّه ﷺ كما قلنا.

الغريبُ بالنسبة لهذه اللوحة هو رَفضُ الكنيسةِ الكاثوليكية المتكرِّرُ لطَمْسِها، أو حَجْبِها، أو حتى تَغطيتِها حرصًا على مشاعرِ العالَم الإسلامي، رَغمَ النداءاتِ المتكرِّرةِ من مسلمي أوروبا للفاتيكان بذلك، كما أن الشرطة الإيطالية قد أُعلنت في العام الماضي أنها أحبطت محاولةً من مُسلَّحين إسلاميين ـ كما ذكرت الشرطة ـ حاولوا التخطيط لاقتحام الكنيسةِ للتعبيرِ عن امتعاضِهم من بقاءِ هذه اللوحةِ معروضةً بسبب ما تُمثِّلُه من إهانة لا تقبلُ التفسير، خاصةً لمن يدَّعون الرغبة في التسامح والحوارِ واحترام مشاعرِ الآخرين!

□ إننا بالتأكيد لا نُقِرُّ استخدامَ العُنفِ لحلِّ مثلِ هذه القضايا، ولذلك نرى أن على الفاتيكان وعلى قادةِ كنائسِ أوروبا وأمريكا تحديدًا أن يكونوا

أكثر حساسية ولياقة في التعامل مع هذه التراكمات التاريخية غير المُشرِّفة، والتي تَعكسُ نظرة الكنيسة في فترة ما للعالم الإسلامي ورموزه الدينية، إن الإصرار على الإبقاء على هذه الرسومات والتماثيل الموجودة في العديد من الكنائس الأوروبية يُمثّلُ وصمة عار على جبين من يُنادُون باحترام الأديان السماوية.

□ من الأمثلة الأخرىٰ في هذا الشأن تمثال يوجد في محراب أحد الكنائس المهمة، وهي كنيسة «سيدتنا العزيزة» Church of Our Dear Lady الكنائس المهمة، وهي كنيسة بلجيكا. . التمثال منحوت من الخشب في القرن في مدينة «ديندرموند» في بلجيكا . . التمثال منحوت من الخشب في القرن السابع عشر بواسطة النحات الأوروبي «ماثيويس فان بيفرن»، ويظهر في أسفله صورة رسول الله ملقى على الأرض على وجهه وهو يحتضن القرآن، وتدوسه أقدام ملائكة يُعبِّرون عن هزيمة وانكسار النبيّ، وعن انتصار المسيحية على الإسلام.

إن تاريخ العداء ضد أنبي الإسلام قديم قدم الاهتمام المسيحي الأوروبي بالإسلام، ففي الخطبة الشهيرة في مَجمع «كليرمون» في فرنسا، طالب البابا «أوروباتس الثاني» في عام ١٠٩٥م الملوك والحُكَّام الأوروبيين باستعادة «أراضينا» المقدسة من «قبيلة الفرس - الأتراك»، التي تَخدم القوى الشيطانية - على حد قوله -، وقد وعدهم البابا بأن يحصلوا من هذه الحملات الصليبية المقدسة ليس على الخيرات المادية فقط من الأرض التي تفيض لبنًا وعسلاً - كما جاء في التوارة -، وإنما أن يُصبحوا على طريق الجسد المقدس، أي على طريق الحُجَّاج السائرين إلى القدس، وبذلك يُخدُمون الربّ في الصراع مع «الكفار»، الذين يمنعون المسيحيين من القيام يُخدُمون الربّ في الصراع مع «الكفار»، الذين يمنعون المسيحيين من القيام

بالحج ً إلى الأراضي المقدسة (١) .

### \* رموز العُداء الديني للنبي ﷺ :

نورد فيما يلي بَعضَ الشخصياتِ الأمريكيةِ والأوروبيةِ المعاصِرةِ التي عُرفت خلال الأعوام الماضية بعَدائها للنبي ﷺ، ومجاهرتِها بذلك إِعلاميًّا وفكريًّا.

#### \* جيري فالويل:

وهو قسيس إنجيلي معروف، ويُقيم في مدينة «لينشبرج» في منطقة «فيرجينيا» بالولايات المتحدة الأمريكية، وله برنامج أسبوعي إذاعي وتلفزيوني يصل إلى أكثر من ١٠ مليون منزل أسبوعيًا، ويَملِك كذلك جامعة خاصة أصولية تُسمَّى «جامعة الحرية»، ويهاجم النبي يَكِيلُهُ من خلال وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، إضافة إلى موقعه الخاص على الإنترنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، إضافة إلى موقعه الخاص على الإنترنت www. falwell. com والذي يَضعُ في صفحتِه الأولى تأريخًا زائفًا عن النبي يَكِيلُهُ. كما أنه يُروِّجُ من خلال موقعه كتاب «فلنتقدم إلى معركة هرمجدون هي معركة نهاية التاريخ كما في معتقدات الإنجيليين.

ومِن ضمنِ مواقفه المُعلَنَةِ في الهجومِ على النبيِّ ما قاله على شَبكاتِ التلفازِ الأمريكية وهو ما نصه: «أنا أعتقدُ أن محمدًا كان إرهابيًا، لقد قرأتُ ما يكفي من المسلمين وغير المسلمين أنه كان رجلَ عُنفٍ، ورجلَ حُروب».

#### \* بات روبرتسون:

قسيسٌ إنجيليٌّ معروفٌ باهتماماتِه السياسيةِ وتأييدِه المطلَق لإسرائيل،

<sup>(</sup>١) «الإسلام والمسيحية» (ص٣٤).

ويمتلكُ عددًا من المؤسَّساتِ الإعلاميةِ ـ من بينها نادي الـ ٧٠٠ ـ، وهو برنامجُ تلفزيونيُّ يَصِلُ إلى عشراتِ الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى محطة فضائية تَصِلُ إلى ٩٠ دولة في العالم بأكثر من ٥٠ لغة مختلفة ، وهي محطة «البث النصراني Christian Broadcasting»، ومنها إذاعة الشرق الأوسط المتخصِّصة في التنصير في منطقة العالم العربي.

كما سَعىٰ «بات روبرتسون» إلى الترشيح لمنصب الرئيس الأمريكي في عام ١٩٨٨م، ويقفُ خَلْفَ إنشاء أقوىٰ تحالُف سياسيِّ دينيٌّ في الحزب الجمهوري، وهو «التحالف النصراني، وموقعُه الإليكتروني هو www.patrobertson. com ويَملكُ أيضًا جامعةً أصوليةً، وهي جامعة «ريجنت».

في هجومه على النبي و النبي و التالي: «كل ما عليك هو فقط أن تقرأ ما كتبه محمد في القرآن، إنه كان يدعو قومه إلى قتل المشركين. إنه رجل متعصب إلى أقصى درجة. إنه كان لصًا وقاطع طريق». «إن ما يدعو إليه هذا الرجل [محمد] في رأيي الشخصي ليس إلا خديعة وحيلة ضخمة. إن ٨٠٪ من القرآن نُقل من النصوص النصرانية واليهودية، ولقد ذُكر موسى أكثر من ٥٠٠ مرة في القرآن، أن أقول: إن هذا القرآن ما هو إلا سرقة من المعتقدات اليهودية . ثم استدار محمد بعد ذلك ليقتل اليهود والنصارى في المدينة ، أنا أقصد أن هذا الرجل [محمدًا] كان قاتلاً [سافكاً للدماء]».

## \* فرانكين جراهام:

هو ابنُ القسيس الأمريكي المعروف «بيلي جراهام» ويَعيشُ في أحدِ القرئ حولَ مدينة «شارلوت» في ولاية «نورث كارولينا»، وقد عَمِل والدُه قسيسًا خاصًّا للرؤساء الأمريكيين منذ عهد «ريتشارد نيكسون»، وحتى الرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون».

يتولَّىٰ ابنُه «فرانكلين جراهام» الآن نفسَ المهمة بعد تقاعِدِ الأب، وقام بالمراسِم الدينية لتنصيب الرئيس الأمريكي الحالي «جورج بوش»، إضافة إلى تولِّيه كافة مسؤوليات الكنيسة التي أنشأها أبوه، والتي تُعدُّ من أكبر الكنائس الأمريكية عددًا وتأثيرًا، وقامت خلال السنوات الماضية بأكثر من الكنائس الأمريكية عددًا وتأثيرًا، وقامت خلال السنوات الماضية بأكثر من عملة تنصير في مختلف بقاع العالم.

يقوم «فرانكلين جراهام» حاليًا بنفسِ الدَّور من خلال هذه الكنيسة التي تَصِلُ بحملاتها إلى الملايين في كلِّ عام، وموقعُه على الإنترنت هو www. samaritan. org ، وهو الموقعُ الخاصُ بالمؤسسة الإغاثية له، إضافةً إلى موقع أبيه المعروف www. billygraham.org ، والموقعُ يَشملُ معلومات بست لغات، وموقعٌ خاصٌ للشباب، إضافةً إلى مجلة أسبوعية .

أما «فرانكلين جراهام»، فإنه هو الذي أدلَىٰ الأدعية الافتتاحية في حَفِل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي، وقد أدلى بتصريحات إعلامية ذكر فيها أن الإرهاب جزءٌ من «التيار العام» للإسلام، وأن القرآن «يحض على العنف».

□ وقد صدر كتاب جديد لفرانكلين جراهام يسمى «الاسم The وقد صدر كتاب جديد لفرانكلين جراهام يسمى «الاسم Name»، يحتوي على نصوص مسيئة بوضوح للديانة الإسلامية، ومنها ما يلي: «الإسلام. أسس بواسطة مجرد فرد بشري مقاتل يُسمَّى محمدًا، وفي تعاليمه ترى تكتيك «نشر الإسلام من خلال التوسع العسكري»، ومن خلال العنف إذا كان ضروريًا، من الواضح أن هدف الإسلام النهائي هو خلال العنف إذا كان ضروريًا، من الواضح أن هدف الإسلام النهائي هو

السيطرة على العالم».

الله في الصفحة رقم ٧٧ يذكرُ الكتابُ: «يحتوي القرآنُ على قَصص أخذت وحُرِّفت عن العهدين القديم والجديد.. لم يكن للقرآنِ التأثيرُ الواسعُ على الثقافتين الغريبةِ والمتحضرةِ الذي كان للإنجيل، الاختلافُ رقم واحد بين الإسلام والمسيحية أن إله الإسلام ليس إله الديانة المسيحية».

#### \* جيري فاينز:

وهو راعي كنيسة في «جاكسون فيل فلوريدا»، يصلُ عددُ أتباعها إلى ٢٥ ألف شخص، وهو من أبرزِ المتحدِّثين الأمريكيين في المؤتمر السنويِّ للكنائس المَعْمَدانيةِ الجنوبية، وهو أكبرُ مؤتمر دينيٍّ يُعقد في كلِّ عام.

قام الرئيسُ الحالي والرئيس السابق بَدح هذا القسيس، واعتباره من المتحدِّثين بصِدقٍ عن دينهم، وموقعُه على الشبكة هو www. fbcjax. com.

أصدر هذا الرجلُ تصريحات مليئةً بالكراهية والعَداء للإسلام خلالَ الاجتماع السنويِّ للكنيسة المعْمَدانية الجنوبية، والذي عُقد عام ٢٠٠١م في مدينة «سانت لويس» بولاية «ميسوري» الأمريكية.

وخلال الاجتماع افترى «جيري فاينز» ـ الرئيس السابق للمؤتمر السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية ـ على الرسول محمد على ألسنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية ـ على الرسول محمد على أللاطفال ويتملَّكُه الشيطان، وتزوَّج من ١٢ زوجة آخرُهن طفلة عمرُها تسعُ سنوات».

لقد رَفَض قادةُ الكنيسةِ المعمدانيةِ الجنوبيةِ إدانةَ تصريحاتِ «فاينز»، وأعلنوا تأييدَهم لفاينز وتصريحاتِه، وقد قام الرئيسُ الأمريكي بمخاطبة الحاضرين بالمؤتمر من خلالِ الأقمار الصناعية، ولم يَصُدرُ منه شخصيًّا أيُّ

تعليق على هذه الإهانات للنبي عَيَّكِ من خلال منصَّة هذا المؤتمر السنويِّ الذي يُعدُّ أكبَر المؤتمر السنويِّ الذي يُعدُّ أكبَر المؤتمرات الدينية الأمريكية»(١) اه.

#### \* بذاءات صليبية:

«تَنتشرُ في الغربِ التصريحاتُ المسيئةُ للإسلام والمسلمين على لسانِ السياسيين وصُنَّاعِ القرار، فمثلاً، شَنَّ «شارلي هاغن» (رئيس الحزب التقدمي النرويجي) هجومًا على المسلمين، وشبَّههم بالنازيين، واتَّهم أعضاءً من الحزبِ القوميِّ البريطاني في التلفزيون الفاتحين المسلمين الأوائل بأنهم قومٌ من «المجانين والمعتوهين»، بل إن عضو الكونغرس الأمريكي «جون هوكس» شبَّه عمامات علماء المسلمين بحقًاضات الأطفال، أما النائبُ العامُّ السابقُ للولايات المتحدة «جون أشكروفت»، فقد قال طبقًا للتقارير الإعلامية عقب أحداث سبتمبر: إن «الإسلام هو الدينُ الذي فيه يُطلُبُ منك اللَّهُ إرسالَ ابنِ للموت من أجله، أما المسيحيةُ، فهي الدينُ الذي فيه يُرسِلُ اللَّهُ ابنَه فيه للموت من أجله، أما المسيحيةُ، فهي الدينُ الذي فيه يُرسِلُ اللَّهُ ابنَه فيه للموت من أجلك».

القائمةُ في ذلك تَطُول، وليس الهدفُ هنا جَمعَ هذه الأقاويل، أو رَصْدَها، وإنما التأكيدُ أن نماذجَها كثيرةٌ، وتَعكِسُ نوعًا من التوافق بين مختلفِ فئاتِ المجتمع الغربيِّ مؤخرًا على الاستهزاء بالإسلام.

□ وعلى سبيلِ المثال أيضًا احتجَّت جمعياتٌ إسلاميةٌ في إيطاليا على نَشرِ مجلة «ستودي كاثوليكي» القريبة من منظمة «أوبوس داي» المحافظة الكاثوليكية رسمًا يُصوِّرُ الرسولَ محمدًا ﷺ «في الجحيم»، وكانت وكالةُ

<sup>(</sup>١) «لماذا يكرهونه» (ص٣٠ ـ ٤٢).

"إنسا" الإيطالية أول وسيلة إعلامية تحدّثت عن هذا الرسم، فأفادت أن مجلة «ستودي كاثوليكي» نُشرت في عددها لشهر مارس ٢٠٠٦م رسمًا يصوِّرُ الشاعرَ الإيطالي «دانتي اليغييري» والشاعر الروماني «فرجيليوس» عند أطراف دائرة من النار ومن حولهما شياطين، بحسب وصف الوكالة، يسأل «فرجيليوس» «دانتي»: «هذا الرجلُ المشطورُ إلى اثنين، أليس هو محمدًا؟» ويجيبُ «دانتي» - بحسب «إنسا» -: «أجل شُطر اثنين؛ لأنّه زَرع الشّقاق في المجتمع».

وقال مديرُ المجلة «سيزاري كافاليري» العضو في منظمة «أوبوس داي» للوكالة: «إن الرسمَ الساخرَ غيرَ اللائق سياسيًّا يُجدي نفعًا من وقت لآخر، وهذا ليس سوئ تصوير لمقطع من «الكوميديا الإلهية» للشاعر دانتي».

وعَقبَ أحداث سبتمبر ٢٠٠١م، كانت هناك مناقشة جادة في «الزاوية» ـ وهي دائرة في النسخة الإلكترونية من مجلة National Review، إحدى مجلات الرأي الأمريكية الرئيسة ـ حول جدوى إسقاط القنابل النووية على مدن إسلامية وعربية معينة، والمدن الرئيسة التي تم اقتراحها للتدمير النووي هي «طهران، وبغداد، ودمشق»، كما تم أيضًا ذِكْر «رام الله، وغزة» كهدفين محتملين في حال امتلكت الولايات المتحدة قنابل «نظيفة» بشكل لا يُحدث دمارًا في المنطقة المجاورة، وجَرَت مناقشة بين محرري National Review حول ما إذا كان يجب تدمير مكة نفسها! «١٠) .

<sup>(</sup>١) مقال «البآبا والتاريخ والعوالم الجديدة والإسلام» للدكتور رضوان السيد ـ موقع «إسلام أون لاين» ١٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٦م.

وهنا مرةً أخرى يتَّضحُ أن الهجومَ على الإسلام ليس فقط عملاً يقوم به بعضُ المتدينين غيرةً على دينهم، أو بعضُ الساسة وصُنَّاع القرارِ من أجلِ مصالحهم، ولكنه أصبح سَمْتًا عامًا مقبولاً في المجتمع الغربي، وهذا مع تُعبِّرُ عنه الكثيرُ من التصريحاتِ الإعلاميةِ التي لو ذُكرت في حقِّ دينٍ آخرَ لقَامت الدنيا ولم تَقعدُ! (۱).

## \* وكلاب العلمانيين الغربيين:

لقد اختارت العلمانية الأوروبية أن تَجعلَ الاستهزاءَ من الإسلام ومن نبيّه عَلَيْكُ أحد أهم وسائل تعبير هذا التيار عن نزعته المعادية للدين والتدين، لذلك قام هؤلاء المفكّرون الذين يُشار إليهم به «رموز التنوير» باتهام الإسلام بالرجعية والتخلف ومعاداته للتقدُّم في المجالات الفكرية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت هذا الفكرة منذ نهايات القرن الثامن عَشر الميلادي تُمثّلُ الفكرة السائدة والقالب النمطي عن الإسلام بين أنصار الفكر العلماني.

#### \* «ليفي ستراوس» العلماني القبيح:

فهذا مثلاً المفكّرُ المعروفُ «ليفي ستراوس» يناقشُ الإسلامَ بُروحِ تحملُ عَداءً ظاهرًا، وتفتقدُ أيضًا لأبسطِ قواعدِ الإنصافِ البحثي والعلمي، إنه «يبدأ تأمُّلاً طويلاً لروح الإسلام ناقصًا في معلوماته معاديًا ومتحيزًا بشكل واضح، لكنَّ هذا التأمُّلَ يَبقى حَدْسيًّا وعميقًا بشكل مذهل، لقد قام الإسلامُ على النفي؛ نفي المرأة خارجَ جماعة الرجال، ونفي غير المؤمنِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

خارج جماعة المؤمنين، ولذا فإن التسامُح المعروف عند المسلمين إنما هو (انتصار مستمر على ذاتهم)، هو في نهاية المطاف تسامُح كاذب، الإسلام مُحيّر لذاتية الفرد المسلم مع أنه يُطّور القُدرة على العمل، إن الأخوة الإسلامية لَبِنَة الجماعة، هي فقط قاعدة ثقافية ودينية اساسها منافق؛ لأنها تديم الامساواة الصارخة، الإسلام منعوت أيضًا كدين عسكري، كدين (مسامح)، من هنا أتى الانحراف الجنسي الذي يُميزه، والحديث عن فضائل الرجولة المرتبطة بالنفس العربية، هذه الفضائل من فخر وبطولة وغيرة، ما هي غالبًا إلا أشكال من التعويض لشعور بالنقص أمام الآخر ونفي هو النقيصة الكبرئ، ورُعب الشخصية الإسلامية.

ويقولُ عن الإسلام: إنه دينٌ كبيرٌ يقومُ على العَجزِ عن نسج علاقاتٍ في الخارج أكثَرَ مما يقومُ على بديهية وحي، وقُبالةَ العطف العالمي للبوذية، والرغبة المسيحية في الحوار، يتبنى اللاتسامحُ الإسلاميُّ شكلاً لا واعيًا عند المسملين؛ لأنهم وإن لم يَسْعُوا دائمًا وبطريقة فجَّة إلى جَذبِ الآخرِ لتبني حقيقتِهم مع ذلك وهذا أخطر عاجزون عن تحمُّل وجود الآخر كآخر، إن وسيلتهم الوحيدة للبقاء في مأمنٍ من الشك والاحتقارِ هي في عملية إلغاء الآخر كشاهد على إيمان آخر وسلوك آخر».

□ جاء تحت مادة "جبريل" في "موسوعة المعارف الإسلامية"، ـ وهي النّتاجُ الفكريُّ لفريقِ الليبراليين من المستشرقين الذين أرادوا أن يُعيدوا كتابة تاريخ الإسلام من خلال هذه الموسوعة بشكل يمتلئ بالاتهامات الباطلة والظالمة عن الدينِ الإسلامي وعن نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ـ،

يقول المستشرق «كارادي فو» في هذه الموسوعة: «وقد اصطنع النبيُّ القصة التي تقولُ بأنَّ الرسولَ السماويُّ يتحدَّثُ إلى الأنبياء، واعتقد أنه تلقَّى رسالتَه ووحيه منه. والظاهرُ أن النبيُّ عَرَفَ جبريلَ من خَبرِ البشارةِ الواردِ في الإنجيل، ولكنه لم يكنْ في مقدوره أن يعرفَ الإنجيلَ من غيرِ وساطة، ولعلَّه سمع ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان، أو من أحدِ الحنيفية وقد وصلهم الخير مُشوَّهًا»(١) اهه(١) .

\* لماذا كلُّ هذا البُغضِ والحِقدِ الأسودِ والكراهيةِ لسيد البشر؟ ولدينه الإسلام؟:

عجبًا أنْ يكرَه من طُمسَتْ بصيرتُهم النورَ الهاديَ إلى اللَّه، وأن يُبغضَ أناسٌ ينتسبون إلى الله الرحمة في أرقِّ معانيها، وأن يَحقِدَ الناسُ على مَنْ امتلأ قلبه بمحبة المخلوقين العابدين لربهم!! لا تَعْجَبْ فإنهم أعداءُ الحياة. .

لماذا كلُّ هذا البغضِ لرسولِ اللَّه ﷺ؟!.

والإجابة على هذا السؤال موجودة في كتاب اللَّه عز وجل لِمَن ألقى السمع وهو شهيد:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

\* ﴿ وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: ٨٩].

<sup>(</sup>۱) «محاولات استشراقية لإرجاع مفاهيم إسلامية إلى أصول في الديانات السابقة» لفؤاد كاظم المقدادي، من كتاب «الإسلام وشبهات المستشرقين» (ص١١٦).

<sup>(</sup>٢) «لماذا يكرهونه» (ص٥٣ ـ ٥٥).

## \* أتى بالتوحيد . . وكلُّ منهم اتَخذ إِلهَه هواه :

إن المشكلة الرئيسة في علاقة الغرب فكريًّا بالعالم الإسلامي، وعداء الغرب للنبي وعليه الرئيسة في عردية توحيد اللَّه تعالى وعبادته لدى المسلمين، والتي تتجسّدُ في دعوة محمد ولي الله وفي دين الإسلام، وفي واقع الأُمَّة الإسلامية، بصرف النظر عن درجة تدين والتزام أفراد هذه الأمة، ينطلق لغرب فكريًّا وبكل فئات مجتمعاته وكل مفكريه من فكرة مركزية الإنسان في الكون، وأن الفرد هو مركز الاهتمام الرئيس، وأن تطلُّعات الفرد وحقوقه وحرياته تُقدَّمُ على أي أمر آخر، وحتى أمور العبادة وعلاقة الفرد بالإله.

إن الغرب يرى أن محمدًا على قد قداً مفهومًا يمكن أن يهدم الفكر الغربي من أساسه. وهو مركزية محبة وعبادة الله تعالى في حياة البشرية ، مقابل نظريات الغرب التي تقوم على مركزية الإنسان، اختار الغرب لذلك أن يَجعل عَداء الإسلام ضمن منظومة قيمه الرئيسة ؛ لأنه يتمكن بهذه الطريقة من إبقاء الفرد مركزاً للكون في مواجهة دعوة محمد على مكانة الخالق جَلَّ وعلاً ومركزيتها في حياة البشر.

وحول ذلك تحدَّثت المؤلِّفةُ البريطانيةُ «كارين أرمسترونج» ـ صاحبة كتاب «محمد» ـ قائلةً : «علينا أن نتذكر أن الاتجاه العدائيَّ ضدَّ الإسلام في الغرب هو جزءٌ من منظومة القيم الغربية، التي بدأت في التشكُّل مع عصرالنهضة والحملات الصليبية، وهي بدايةُ استعادة الغرب لذاته الخاصة مرةً أخرى، فالقرنُ الحادي عَشر كان بدايةً لأوروبا الجديدة، وكانت

الحملاتُ الصليبيةُ بمثابةِ أولِ ردِّ فعل جماعيِّ تقومُ به أوروبا الجديدة».

### \* بين محمد والمسيح عليهما السلام:

تَمَحْوَرَ الفِكرُ الغربيُّ حولَ شخصيةِ المسيح اللَّيْلِا، وتحوَّلت شخصيةُ المسيح بعد تحريف الدين المسيحيِّ إلى تجسيد للفكر الغربي حول مركزية الفرد في الكون، فقد تحوَّل الإِلَّه في نظرِ المتدينين إلى شخص. . إلهٌ في صورة فرد. . دَفَعَ دَمَه ثمنًا مُقدَّمًا لجميع خطاياهم القادمة، وعندما سيطر الفكرُ النَّفْعيُّ على الشخصيةِ الغربية، أصبح التعلُّقُ بشخصِ المسيح يُمثِّلُ قمةَ النَّفعيةِ لِمن اختاروا التدين، فهو قد قام بدفع فاتورةٍ خطاياهم حتى قُبْلَ أن يَقعوا فيها، وأبقى لهم الحياة لكي يُمارِسوا فيها ما شاؤوا من أفعالٍ طالَما أَنَّ محبةَ المسيح ـ كفرد وكإله ـ تُسيطرُ على مشاعِرِهم، أما مَن تركوا الدينَ المسيحيُّ بأكملِه، وأصبحوا لا دينيِّين أو مُلحدين، فقد كان المسيحُ - بعد تحريفِ الدين ـ أيضًا مركزيًّا في مواقِفهم الفكرية . . فهو فردٌ ، وبالتالي لا يمكنُ أن يَختلفَ من غيرِه من البشر، وبالتالي فليس هناك إله ـ بزعمهم ـ ، كما أن المسيحَ بصورتِه التي قامت الكنيسةُ الغربيةُ بتصويرِها رحيمٌ منعزلٌ عن حياة الناس. . يَقبلُ بكلِّ معاييرِ الحياة الإنسانية، ولا يدعو إلاَّ إلى الحرية والمساواة. . وهي أهمُّ قِيَم العلمانية، ولا تُصادِمُ مَن تَركوا الدين، وبالتالي فلا حاجةً إلى مصادمةِ المسيح.

أما العلاقةُ مع محمد، فهي علاقةٌ تصادميةٌ مع كلِّ مِن التيارِ الدينيِّ والعلمانيِّ في الغَرب على المستوىٰ الفكري، فمحمدٌ ﷺ حَرِصَ على أن يكون فردًا. . إنسانًا بكلِّ معاني الإنسانية، ورَفَض أن يكونَ إلهًا في صورةِ

إنسان، وبالتالي فهو يناقضُ فَهْمَ المتدينين من الغرب للإله الذي عَرفوه، وبالتالي تكونّت الكراهية والضيقُ مِن كلِّ ما يُمثّلُه محمدٌ عَلَيْ . فهو ليس على شاكلة المسيح . في نظرهم، هو يناقضُ أيضًا مشاعر ورغبات غير المتدينين؛ لأنه يَطلُبُ من البشر - كما أَمَره خالقُه - بالكثير من العبادات والأعمال والالتزامات، ويُقدِّمُ حرية المجتمع على حرية الفرد، ويُضحِّي بالمساواة من أجل العدالة ومن أجل صلاح المجتمع، كلُّ ذلك ساهم في تكوين صورة سلبية وقاسية عن نبي الإسلام.

كما عُقدت المقارنةُ بين التوسعُ الإسلاميُ، ودخولِ المسلمينِ في معاركَ من أجلِ نَشرِ الدين، أو الدفاع عن المسلمين، مع الروح غيرِ القتاليةِ التي تُصوِّرُها المسيحيةُ الرومانيةُ المُحرَّفةُ عن حياةِ المسيح المليَّةِ، فكما يَذكُرُ أحدُ الباحثين، فإنَّ «تصنيفَ الإسلام كدينِ حربِ يستندُ أساسًا إلى صورةِ المثالِ المسيحي، لقد ابتَعد المسيحُ في تبشيره عن وسائل النجاح السياسية، حتى إن مَجْدَه يقومُ على خسارته، إن الكنيسةَ لم تُقم إمبراطورية، لقد مسكت الإمبراطورية القائمة وتسلّلت إليها كما الدودة إلى الثمرة، دون شكّ، إن التراث الدينيُّ اليهوديُّ، بعد «الأسر»، جعل من التطلُّع إلى المسيح مُنقذًا هو بمثابةِ تعويض عن الحسارة في العالم»(۱).

أما الإسلام، فلم يَتَبَنَّ هذه الروحَ التي تَميلُ إلى الخسارة في الدنيا من أجلِ تحقيقِ المجدِ في الآخرة، وهنا أيضًا استُخدمت هذه المقارنةُ غيرُ الصحيحة للطعنِ في الإسلام، ووُصف نبي الإسلام أنه جاء بالسيف

<sup>(</sup>١) «أوربا والإسلام صدام الثقافة والحضارة» لهشام جعيط (ص٥٥) دار الطليعة بيروت.

والعنف والعُدوان.

□ يروي الكاتبُ العربي «هشام جعيط» في تحليله للشخصية الأوروبية كيف أنها نَظرت للعالَم الإسلامي ولدعوة النبي علي فيقول: «يسيرُ تاريخُ الإسلام لا وفق ديناميكيته الخاصة، بل كانعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب، لِنأخذ مثلاً على ذلك: شخصيةُ محمد، نلاحظُ أن ضمن كل تحليل لهذه الشخصية تنسابُ عمليةُ مقارنة مع المسيح، إذا كان محمد غير صادق، فذلك لأن المسيح كان صادقًا؛ وإذا كان متعدد الزوجات وشهوانيًا، فلأن المسيح كان عفيفًا؛ وإذا كان محمد محاربًا وسياسيًا، فذلك استنادًا إلى يسوع مسالم، مغلوب ومُعذّب»(١).

## \* تَجذُّرُ فكرة النبوَّة الكاذبة:

قامت الكنيسة الغربية تحديداً منذ بداية الإسلام بالطعن في صدق نبوة رسول الله على الله الفكرين وسول الله على والله المنت المسترك لمعظم المفكرين المتدينين الغربيين، رغم أن بعضهم قد تنازل ووصف النبي ببعض الصفات الإيجابية كقائد سياسي، أو مصلح إنساني، أو إنسان طموح، ولكن ليس كنبي يوحى إليه، أخطأ كثير منا في فهم دلالة العبارات، والتي تطير بها وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وكأنها تُمثّلُ تحولًا فكريًا في نظرة الغرب للنبي، فكم تعنينا بعبارة أن «العظماء مئة وأعظمهم محمد»، وغيرها من العبارات التي يكثر تقديمها في هذا السياق.

رأى المسيحيون في شخصِ محمد ـ كما يَروي أحدُ المفكِّرين الغربيين ـ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٠).

رجلاً مرتدًا أو نبيًا مزيَّفًا، لا يَملِكُ سوى الادعاءات والأضاليل، وفي تفسيراتِهم الأقلِّ تحفظًا صُوِّر محمد كساحر، مُعَاد للمسيح أو حتى أنه الشيطان ذاته، وصُوِّر الإسلامُ على أنه لون جديد من الهرطقة (اليهودية، أو المسيحية)، أو على أنه ضرْب جديد من الوثنية (١٠).

□ كما يقول المستشرقُ «فنسنك»: «إنَّ محمدًا كان قد اعتَمد علىٰ اليهود في مكَّة، فما لَبِثوا أن اتَّخذوا حيالَه خُطَّةَ عداء، فلم يكن له بُدُّ من أن يلتمس غيرهم ناصرًا، هناك هداه ذكاءٌ مُسدَّدٌ إلىٰ شأن جديدٍ لأبي العرب إبراهيم، وبذلك استطاع أن يَخلُص من يهوديَّة عصرِه لِيَصِلَ حَبْلَه بيهوديَّة إبراهيم».

الما المارتن لوثر» ـ مؤسس المذهب البروتستانتي ـ ، فكان له رأي شبية بذلك في الإسلام وفي نبيه و المنه كان يَستغلُّ هذا الرأي في الطعنِ في الكنيسة الكاثوليكية أيضًا، يُعبِّرُ عن ذلك المفكِّرُ الغربي "إن دانيال» قائلاً: "إن لوثر ذاته كان وحدًا من أوائل الذين صاغوا نموذجًا جديدًا كليًّا للموقف من الإسلام، مستخدمًا إياه ـ كمنوذج سلبي ـ في جداله العنيف مع الكاثوليكية، حيث يقول: البابا والإسلام يُشكِّلان ـ من حيث الجوهر ـ العدوين اللدودين للمسيح وللكنيسة المقدَّسة، ولكن إذا كان الإسلام يُثِلُ جَسَدَ المسيح الدجال، فإن البابا هو رأسه».

هكذا كان «لوثر» يرى الإسلام، ويصفُ النبيَّ بأنه المسيحُ الدجال، لقد كانت فترةُ ظهور البروتستانتية هي أيضًا فترةَ ازدهارٍ لمن اهتمُّوا بالهجوم

<sup>(</sup>١) «الإسلام والمسيحية» د. اليسكي (ص٢٠).

على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وأصبح الإسلام هو السُّبَّة أو الإهانة التي يُمكنُ أن يوصَفَ بها كلُّ مخالف، وانتَشر في ذلك الوقت تبادُلُ هذ الاتهام بين كلِّ من أنصار الكاثوليكية وأنصار البروتستانتية.

وقد ساهَمت الرؤية الفكرية الغربية بأن نُبوّة محمد عَلِي كاذبة في عقد مقارنات ظالمة مع المسيحية الرهبانية، بغرض تشويه صورة الإسلام وصورة نبية، وهنا تتدخل رؤية للنفس المسلمة نابعة من شروط تطور فكرة النبوة الكاذبة، هذه الرؤية مفادها أن سلوك نبي الإسلام هو نقيض سلوك القديس القائم على قمع الغرائز، وأن الإسلام شهواني ومادي في رُوحه وفي مفهومه للجنة، وأن شرائعه ومؤسساته لم تفعل سوئ تطوير هذه الجرثومة القاتلة التي تعيبه من أساسه، فإذا كان مفهوم الجنة يُبين أننا أمام دين خال من الروحية، محصور في صورة اللذات المستقبلية، وتفوح منه رائحة الوثنية، فإن حياة النبي بدورها تُبرهن على ضعف قيمتها الأخلاقية (المناه المناه المناه

تَسبَّبَ الموقفُ الدينيُّ والفكريُّ الغربيُّ الذي يَدَّعي كَذبَ نبوةِ محمدِ وَالفَكْرِينَ الدينيينُ وَلَّهُ فِي تَكُوُّنِ فَكْرِينَ الدينيينُ في الغرب، هذه الفكرةُ تتصوَّرُ أن هذه النبوة الكاذبة في ظنَّهم أقد أوقفت تطوُّر الإنسانية باتجاه المسيحية، يقول أحدُهم: «لقد أمكن لمحمد أن يُكوِّن إمبراطورية سياسية ودينية على حساب موسى والمسيح»(٢).

بالطبع هناك أسبابٌ حقيقةٌ للتخوُّفِ من أن يُعيقَ الإسلامُ طريقَ انتشارِ

<sup>(</sup>١) «أوربا والإسلام» لهشام جعيط (ص١٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٧٩).

المسيحية، ويَشرحُ هذه الفكرة الفكرُ الغربيُ «مونتغمري واطَ» قائلاً: إن «الإسلام من وجهة نظر المسيحية الغربية يَتَسمُ بخَلفية إشكالية لاهوتية عميقة، لقد ظهر في أوائل القرن السابع للميلاد في مُحيط تميَّز بتأثُّرِه الروحيِّ بالتقاليد اليهودية ـ المسيحية، مؤكِّدًا من ناحية ـ وعَبْر التوحيدية الإبراهيمية ـ صِلته المبدئية بتلك التقاليد الشرقية اليهودية ـ المسيحية، ولكنه وضع نفسه من ناحية أخرى في خندق مضادً متعارض تمامًا مع التقاليد الدينية المذكورة.

فمن خلال تعميم مُطلَق غيرِ محدود للتوحيد، ألغى الإسلامُ في حقيقة الأمر أيَّ إمكان لتجسيد الطبيعة الإلهية مع نفي تامِّ لفكرة «الثالوث المسيحية».

وبذلك التوجُّه العقائدي حَطَّم الإسلامُ النظامَ البنيويَّ ـ اللاهوتي الذي كان مُهيمنًا في التصورات المسيحية ـ لا سيَّما في العصر الوسيط ـ حول التكوين الإلهي للتاريخ، وحول التقديس، وتجسيد الإله ذاته، هكذا كان ظهورُ الإسلام بالنسبة للديانتين اليهودية والمسيحية نوعًا من التحدي الديني ـ التاريخي»(۱)

كما يرى بعضُ المفكِّرين الغربيين أن محمدًا ورسالتَه قد تسبَّبا في منع انتشارِ المِسيحية في الشرقِ الأقصى أو تفاعُلِها مع البوذية، وهي فكرة يعتنقُها بعضُ المفكِّرين المتأثِّرين بالفكرِ «النِّسُوي» الذي يَرىٰ العالَم كان أقربَ إلى رُوحِ الأنتى، إلى أن جاء الإسلام فجعله عالمًا ذكوريًّا، ولذلك

<sup>(</sup>١) «تأثير الإسلام على أوربا في القرون الوسطى» (ص٨- ١٠) لمونتغمري واط.

يقولُ أحدُهم، وهو المفكر «ليفي ستراوس»: «إن وجودَ الإسلامِ قد لَعِب دوراً مزعجًا، لقد قَطَّع إلى نصفين عالَمًا كان يستعدُّ للاتحاد، وتدخَّل بين الهللينية والشرق، بين المسيحية والبوذية، لقد قام الإسلامُ بعملية أسلمة للغرب، ومَنَع المسيحية من أن تتعمق، وأن تُكوِّن ذاتها أكثر فأكثر بعملية تلاقح مع البوذية، لقد أصبح الغربُ مسلمًا، أي قويًّا ومحاربًا ورجوليًّا وعالِمًا ومنظَّمًا، وفقد حَظَّه في (البقاء امرأة)».

يبقى الإسلامُ في نظرِ الغالبيةِ العظمى من مفكِّري الغربِ دينًا يُعيقُ تقدُّمَ الغربِ مهما بَلغت نجاحاته، ليس مهمًا أن يكونَ الإسلامُ أفضلَ أو أسواً من الدينِ المسيحيِّ الذي تَركه معظمُ الشعبِ الأوروبي عمليًّا، ولكنه لا يزالُ يُحرِّكُ معتقداته الفكرية في التعامل مع الآخرين بقوة، المهمُّ أن الدينَ الإسلاميَّ وسُنةَ نبيِّ الإسلام عَيَّا يُمثِّلان عائقًا حقيقيًّا أمامَ تطُورِ المسيحيةِ بالنسبةِ للمتدينين والغربِ عمومًا بالنسبة إلى غير المتدينين، الإسلامُ في نظرهم - هو حَجرُ عَثْرة يعترضُ مسيرة الحضارة الغربية برُمَّتها.

## \* العنصرية الغربية والاستعلاء الكاذب للجنس الأبيض:

تُغَلَّفُ العنصريةُ الغربيةُ تاريخيًّا بالكثير من الأغلفة الفكرية الخادعة، وقد اتَّخذ الفكرُ الغربيُّ موقفًا معاديًّا من رسولِ اللَّه؛ لأنه يُمثِّلُ رَمْزَ المساواةِ الحقيقية بين البشرِ وقَدَّم النموذَج العمليَّ للتعايش بين البشرِ دونَ أفضلية للتعايش على جنس إلاَّ بالقرُب والبُعدِ من الإيمان والقُربِ من اللَّه، أما الفوارقُ العرْقيةُ فقد تَقلَّصت إلى حدِّ بعيدٍ في النموذج الحضاريِّ الإسلاميِّ الفوارقُ العرْقيةُ تعاليمَه ـ كما يَعرفُ الغربُ ـ من رسالةِ الإسلام وسُنَّةِ النبيِّ الذي استَمدَّ تعاليمَه ـ كما يَعرفُ الغربُ ـ من رسالةِ الإسلام وسُنَّةِ النبيِّ

الكريم عَيَّالَةٍ، لم يُرْضِ ذلك المفكرين الغربيين بالتأكيد؛ لأنهم قَدَّموا لشعوبهم وللعالَم نموذجًا آخرَ يقومُ على فكرة التمايز العرْقيِّ والعنصري.

يرى الباحث «أليسكي جورافيسكي» أن الكثير من الأيديولوجيين الأوروبيين ركَّزوا على مسألة التعارض المطلق بين الشرق والغرب، فالشعور بالعظمة والتفوق الحضاري قاد الشعوب الأوروبية إلى فكرة نمطية جامدة ـ كما يقول الباحث ـ، شكَّلت التُّربة المناسبة لظهور نظريات تُركَّزُ على التعارض التاريخي بين أوروبا وآسيا، وكأنه صراع أزلي لاحل له، وضمن هذا المنتحى الأحادي صور التاريخ العالمي كصراع بين الغرب الديناميكي، كتب ساندرسون: «إنَّ الجنسَ الآرِيَّ العظيمَ وحدَه فقط القادر على قيادة البشرية نحو طريق الحرية الدينية والسياسية والحرية الفكرية».

### \* العجز عن إيقاف نمو الإسلام:

جاء محمدٌ عَلَيْكُ برسالة سماوية تختلف عن المسيحية التي حُرِّفت بعد المسيح الليَّكِ ، أكَّد محمدٌ أن هذا الدين سيبقى ما بَقِي الليلُ والنهار، وثَبَتَ صِدقُ ما قال، وأزعَجَ ذلك الغربَ العنصريَّ إزعاجًا شديدًا.

إنَّ من المشكلات الحقيقية التي تُعاني منها الكنيسةُ الأوروبيةُ منذ ظهورِ الإسلام هو عدمُ قُدرة هذه الكنيسة على إيقاف غوِّ الإسلام، فالإسلامُ ينمو في كلِّ الظروف، ومع كل الضغوط، وتحت كلِّ الظروف الاجتماعية المختلفة، وفي كلِّ العصور، وهو بالتأكيد ينمو على حسابِ أنصارِ تلك الكنيسة التي تهتمُّ اهتمامًا كبيرًا بالتنصير، ويستهدفُ نفسَ المجتمعات التي تحاولُ الكنيسةُ السيطرةَ عليها، وتحويلَها إلى دينها.

لم يَقتصرِ الأمرُ على رجالِ الدينِ فقط، بل إن المستشرقين أيضًا شعروا بالخوف من تنامي الإسلام، لذلك «يفتقدُ المرءُ الموضوعية في كتابات معظم المستشرقين عن الدين الإسلامي، في حين أنهم عندما يكتبون عن ديانات وضعية مثل البوذية والهندوكية وغيرهما، يكونون موضوعيين في عرضهم لهذه الأديان، فالإسلامُ فقط من بين كلِّ الديانات التي ظهرت في الشرق والغرب هو الذي يُهاجم، والمسلمون فقط من بين الشرقيين جميعًا هم الذين يُوصَمون بشتَّى الأوصاف الدنيئة، ويتساءلُ المرء: لماذا؟.

الوروبا ولعل تفسير ذلك يعود إلى أن الإسلام كان يُمثّلُ بالنسبة لأوروبا صدمة مستمرة، فقد كان الخوف من الإسلام هو القاعدة، وحتى نهاية القرن السابع عَشَر كان «الخطر العثماني» رابضًا عند حدود أوروبا، ويُمثّلُ في اعتقادهم ـ تهديدًا مستمرًا بالنسبة للمَدنيّة النصرانية كلّها، ومن هنا يُمكنُ فَهمُ ما يَزعمُه المستشرق «موير» من أن «سيف محمد والقرآن هما أكثرُ الأعداء الذين عَرفهم العالمُ حتى الآن عنادًا ضدَّ الحضارة والحرية الحقيقية»، وما يدَّعيه «فون جرونيباوم» من أن الإسلام ظاهرة فريدة لا مثيل الحقيقية»، وما يدَّعيه «فون جرونيباوم» من أن الإسلام ظاهرة فريدة لا مثيل على التطورُ والمعرفة الموضوعية، وهو دينٌ غيرُ إنسانيٌّ، وغيرُ قادرٍ على التطورُ والمعرفة الموضوعية، وهو دينٌ غيرُ خَلاَق وغيرُ علمي»(١).

□ إن الخوفَ من قوة الإسلام المُحرِّكة الذي يأخذُ في اللحظات الحماسية شكْلَ الدفاع والصراع والمشاجرة، وهو أحدُ أكثرِ الأشكال

<sup>(</sup>١) «الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري»، د. محمد حمدي زقزوق، كتاب «الأمة» ـ قطر، نقلاً عن الموقع الإلكتروني للشبكة الإسلامية: www. islamweb. net .

الانفعالية في التاريخ، قد أَبرَزَ مفهومَ الإسلام السياسي كتهديد متواتر، ومفهومَ الدين السياسي كبنية تاريخية في أصول الإسلام، يقول «جولدزيهر»: "إن الإسلامَ قد جُعل الدينَ دنيويًا، لقد أراد أن يَبنيَ حُكمًا لهذا العالم بوسائل هذا العالم»(۱).

إننا أمام منافسة شرسة بدأت منذ أكثر من ألف عام، وساحتها كانت في مُعظم الأحيان هي كل أنحاء المعمورة، ومع ظُهور العولمة، وتزايد حركات الهجرة، ونقص العمالة اليدوية المدربة في أوروبا، وتناقص عدد السكان في كثير من دول شمال وغرب أوروبا، فقد تسبّب كل ذلك في عودة الوجود الإسلامي للظهور بقوة داخل أوروبا، وفي كل عواصمها وحواضرها بشكل أصبح يستفز كل من يسعى إلى الانتصار للكنيسة، أو للغرب على حساب الإسلام.

لقد رأت الكنيسة الأوروبية تاريخيًّا ـ وحتى الآن على أغلب الظن ـ أن هناك خُطورة من انتشار الإسلام في كلِّ أنحاء المعمورة، وأن هذه الخُطورة تُمثِّلُ كارثة على المسيحية، لذلك فإن المواقف الفكرية المسيحية تَنحى دائمًا إلى الهجوم على الإسلام وعلى نبيِّ الإسلام وعلى الإسلام وعلى نبيِّ الإسلام وعلى الإسلام وعلى الإسلام وعلى نبيًّ الإسلام وعلى الم

## \* إهدارُ قيمة كلِّ مقدَّس عند العلمانيِّين الغربيين:

تطور مشوع العلمانية من «فصل الدين عن الدولة» إلى «إقصاء الدين عن الحياة». . إلى «الهجوم على الدين للقضاء على ثبات القيم»، واستَتْبَعَ

<sup>(</sup>۱) «أوروبا والإسلام. . صدام الثقافة والحداثة» هشام جعيط، دار الطليعة، بيروت الطبعة الثانية ۲۰۰۱م (ص۸۵).

ذلك رغبةُ القائمين على هذا المشروع العلماني في القضاءِ على كلِّ القِيمِ الثابتةِ في المجتمعات، وتحويلِ فكرةِ القِيمِ إلى موضوعٍ نسبيٍّ متغيِّرٍ تبعًا للزمان والمكان وأمزجة الشعوب.

يقتضي تحقيقُ هذه الفكرةِ القضاءَ على ولَع الشعوبِ وتقديرِها للمقدَّس، بصرفِ النظر عن قيمةِ ذلك المقدَّس في حياتها، أو مدى اعتزازِها به، من أجل ذلك ظهرت حملةٌ منظمةٌ في الغربِ طوال الأعوام الماضيةِ للنَّيل من كلِّ الأنبياءِ والصالحين، وليس نبيَّ الإسلام وحده.

فقد ظَهر في الإعلام الغربي مؤخّرًا العديدُ من الأفلام التي تهاجمُ السيحَ اللّيَهِ، وكذلك نبيَّ اللّه موسى، وكلُّ ذلك يَندرجُ ـ في ظننا ـ ضمن مشروع علمانيِّ يهدفُ إلى تشويهِ صُورِ كلِّ رموزِ القِيم الأخلاقيةِ غيرِ المتغيّرة في العالم، ولعلَّ ذلك يُفسِّرُ أيضًا سببَ تكرارِ الهجوم على نبيًّ الإسلام من أنصارِ التياراتِ المتحرّرةِ والليبرالية في الغرب.

# \* فَشَلُ تحجيم التأثير السياسي والدولي للإسلام:

إن التيارات العلمانية واللادينية التي تَحكُمُ الكثيرَ من دول أوروبا ولها تأثيرٌ قويٌ على السياسة الأمريكية أيضًا ولا تكترثُ كثيرًا لمسألة انتشار الإسلام عدديًّا أو جغرافيًّا أو عقديًّا في مواجهة المسيحية، أو أيِّ ديانة أخرى، كثيرٌ من هؤلاء القادة السياسيين والإعلاميين والفكريين ممن ينتمون الى التيار اللاديني أو العلماني لا يهتمُّون لموضوع الدين من ناحية علاقة الإنسان بخالقه، أو بمعبده أو كنيسته أو مسجده، ما يَشغلُهم بالتأكيد هو آثار التدين على مسيرة العالم الاقتصادية والليبرالية والحضارية بمفهومهم هم التدين على مسيرة العالم الاقتصادية والليبرالية والحضارية بمفهومهم هم

لهذه الحضارة السائدة.

وفي هذا السياق يبرُزُ الإسلامُ كمصدرِ إزعاج رئيس؛ لأنّه قوةٌ محرِّكةٌ ومؤثِّرةٌ، وتدفعُ بمُعتنقيه إلى رفض الهيمنة ومقاومة مشروعات الاستعمارِ الفكريِّ والاقتصاديِّ بنفس حدَّة وصلابة ومقاومة الاستعمار المسلَّح، وهنا يكمُنُ تفسيرُ اتحادِ التياراتِ الليبرالية العلمانية الغربية مع التياراتِ الدينيةِ المتطرِّفة في بعض الكنائس الأوروبية، من أجل تقليص تأثير الإسلام على العالم المعاصر، إنه تحالُفٌ لم يحدُثُ في التاريخ مِن قبلُ بهذه الدرجة من الشموليةِ والتعقيدِ والانتشارِ الجغرافي أيضًا.

وهذا الاتحادُ الفكريُّ بَدأ منذ القديم عن طريقِ المفكرين المسيحين، يذكرُ أحدُ المفكرين الروسُ عن ذلك: "إننا لَواجِدون عند كبارِ المفكرين المسيحيين ـ بدءً من أوغسطين وانتهاءً بتوما الأكويني ـ فكرةً عامةً ملازمة تقول: إن تطور الإنسانية يجبُ أن يُفضي حتمًا إلى ملكوتِ المسيح، وهو تطورٌ يجبُ أن يستوعبَ في داخله العالَم كلَّه، وفي الوقتِ ذاته، "فإن ملكنا على حقًّ، أما غيرُ المسيحيين، فهم ليسوا على حقًّ» (أغنية رولان)(۱).

\* فُقدانُ الغَرِبِ للحبِّ والعاطفةِ ، فقلوبُ أهلِه أقسى من الحجارة :

إِنَّ الأمةَ الْإسلاميةَ تَعلَّمت من دينها أنَّ أُوثَقَ وأعلى درجاتِ الإيمانِ أنْ تُحبَّ في اللَّه، وأن تُبغِضَ أيضًا في اللَّه، وأسمى درجاتِ المحبةِ في اللَّه أن

<sup>(</sup>١) «الإسلام والمسيحية» (ص١٩).

تُحبَّ خيرَ خَلقِ اللَّه ﷺ ، نعم نحنُ نؤمنُ برسالةِ النبي ﷺ ، ونراه قائدًا وهاديًّا ورسولاً . . ولكننا أيضًا ـ وفوقَ كلِّ ذلك ـ نُحبُّه حبًّا كبيرًا ومختلِفًا عن كلِّ معاني الحبِّ التي تربطُ الغربيين بحُكَّامهم ، أو حتى أنبيائهم .

بل إن العجيب في الأمر - والذي يؤكّدُ مرضَ الغرب - أننا - نحن المسلمين - نحبُّ أنبياء هم أكثر من حُبِّهم هم لهم، فليس من المكن أن تسمع مسلمًا يَهزأ بالمسيح الليه في ولا يُمكن أن تَجد أيَّ فرد من أفراد هذه الأمة العربية والإسلامية يَسخَرُ من نبي الله موسى الليه أنهم أنبياء نؤمن بهم ونُوقِّرُهم، والأهم في كلِّ ذلك - في هذا السياق - أننا حقًّا نحبُّهم، لَيتَهم في الغرب يعرفون ماذا يعني هذا الحبُّ ! وكم هو جميلٌ أن تكونَ مُحبًّا . وأن تحيا بالعاطفة ، و ليس بالمصلحة أو المنفعة .

لكنَّ الحُبَّ يُفرِزُ أيضًا عاطفةً مضادةً وهي الكُرْه، وهنا يمكنُ أن نَجِدَ تفسيرًا لحماسِ مفكِّري الغرب في الهجوم على ظاهرة حُبِّنا الشديد لنبيًّ الإسلام ﷺ، فالحبُّ عاطفة عاطفة ، فإنها تَحمِلُ دائمًا ضمن عناصرِها نقيضها وهو الكُرْه ، إن من يعرف كيف يُحب . يتيقَّنُ أيضًا كيف يكره.

إننا أُمةٌ نحاولُ دائمًا أن نَربِطَ العاطفة بمعاييرِ الدينِ والأخلاق، ونحاولُ كذلك أن نتحكَّم في الكراهية لكي تنضبط ضمن أُطُرِ الدينِ والقانونِ والأعراف، ولكننا لا نحاولُ أبدًا أن نتخلَّص منهما، بل إن الدين الإسلاميَّ الذي يَحُثُ على الانضباطِ والتقيُّدِ في الحب. هو نفسُ الدين الذي يَرىٰ أن الكُرهَ عاطفةٌ بشريةٌ لا يمكنُ القضاءُ عليها، ولكن يجبُ أن

تُقَنَّنَ وتُضبَطَ ضِمنَ قِيم وقواعدِ المجتمعاتِ الإسلامية.

أما الغربُ، فهو يريدُ أن يتخلّص الناسُ وخصوصًا هذه الأمة منك الله العواطف الجيّاشة . . حبًّا كانت أم كراهيةً . . فكلاً منهما يساعدُ على تقوية النقيض . . فمَن يُحِبُّ بشدة وحتى وإن انضبط بمعايير الشرع عكنُ أن يكرَه أيضًا بشدّة ضمنَ نفس المعايير والضوابط، هناك في الغرب من يريدُ تركيع البشرية حتى لا يكره أفعالَه أحدٌ ، حتى وإنْ قتل وعذّب واستهزأ وهيْمَن وسيطر . . لابد إذن أن يُقيّد ويُحجَّم الحُبُّ . . وأن تُقتل مشاعر البغض .

ليس هناك من تدريب أفضلُ على قتلِ العاطفةِ لهذهِ الأمة من أن يُستهزأ بخيرِ خَلقِ اللّه عَلَيْ ، وأن تُمنع الأُمةُ من التعبيرِ عن غضبِها من الاستهزاء أو حبّها للنبي عَلَيْ ، الغربُ يريدُ أن يُطوّعنا أن نقبلَ أن يُهانَ أغلى من نُحبُ ، وأن نَمتنع عن إظهارِ العاطفة . . وبالتالي سنمتنع إيضًا تلقائيًا - في ظنهم - عن بُغضِ أفعالهم .

لن تَنجحَ محاولةُ تدريبِ الأمةِ ـ أفرادًا وجماعات ـ على أن ننسى العاطفة . ولن يُفلحَ مَن يُحاولُ أن يكبِتَ طاقاتِ المُحبين، قد يكونُ المطلوبُ ـ للبعض في الغرب ـ أن تَفقدَ الأُمةُ ثِقتَها في نفسها . وفي قيمة العاطفة . وبالتالي تَلْفِظُ الحبَّ والكُرْهَ معًا . وتتحولُ إلى كائنٍ مُطيع ينضمُ إلى القافلةِ المتحركةِ نحو نهايةِ التاريخ عندما ينتصرُ الغرب، ولكنني ينضمُ ألى القافلةِ المتحركةِ نحو نهايةِ التاريخ عندما ينتصرُ الغرب، ولكنني أشك في إمكانية حدوثِ ذلك، إننا أمام معركة المستقبل بين العواطف والمصالح . . بين الإنسانِ والآلة . . بين سيادةِ القلبِ أم هيمنةِ العقل . . مِن

أجل ذلك لابدَّ نَقبَلَ خَوضَ المعركة. . وسلاحُنا في ذلك هو العاطفة، وهو تَحدُّ عقليٌّ وقلبيٌّ مع الغرب، ولكننا سننتصرُ بهما معًا.

\* محمدٌ عَلَيْكُ تَحسيدٌ للكمال الإنساني، فاضحٌ لبَهيميَّة الغَرْب وانحطاطه:

يَرىٰ البعضُ في الغربِ في شخصية النبي ﷺ غوذجًا متكاملاً لنوعٍ من الكمالِ الإنسانيِّ الذي لا يُمكنُ للغرب بأفكارِه ونظرياتِه وممارساتِه أن يُصلِ لها، وعند هذا الفريقِ من الغربيين، يُصبحُ القضاءُ على هذا النموذج همًّا حقيقيًّا بذاته.

فكأنَّ حياةً النبيِّ محمد عَلَيْكُ تُمثِّلُ ذلك الضميرَ الذي يُوخِزُ الغربَ في جَنَباته، وكأنه مِرآةٌ داكنةٌ توضِّحُ لهم بالدليلِ الواقعيِّ مَدىٰ التردِّي الذي وصَل إليه حالُ الشخصيةِ الغربية نتيجةً لابتعادِها عن النموذج المحمديِّ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱۰۳/٤)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۹۳۱، ۱۹۳۱)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۹۳۱، ۱۹۳۱)، والحاكم (۴/۰۳۱)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»... وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (۱).







## فهرس الجلد الثالث

| ٧            | صليبيون حتى النخاع                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧            | * القلوب السوداء                                                          |
| المؤامرات ١٠ | * أسطورة محمد عَلَيْنَ في أوربا عشرة قرون من الأكاذيب                     |
|              | <ul> <li>شارلمان يدَّعي تمثالاً للّنبي ﷺ ويزعم أن الشياطين تسك</li> </ul> |
| 11           | * دانتي يزعم أنه ألقى التمثال في الجحيم                                   |
| مهم محمد     | <ul> <li>أوركانيا يختار ثـلاث شخصيات تستحق النار على را</li> </ul>        |
| 11           | الله<br>معالمة<br>معالم                                                   |
| ١١           | * صفات الشرِّ تنسب للنبي في العصور الوسطى                                 |
| ١١           | * دانكونا وكتابه «هذا التاريخ»                                            |
| ١٢           | * جيلباردي نرجان وأكاذبيه في حق النبي ﷺ                                   |
| ١٣           | * بيير كلوني وافتراؤه على النبي ﷺ                                         |
| ١٣           | * جاك ديفيتري على نفس الطريق                                              |
| لصوص»۱٤      | * مارتان بولونكو يصف النبي ﷺ بأنه «مجوسي» و «زعيم                         |
| ١٤           | ه فانسون دي بوفيه وموسوعته «المرايا»                                      |
| ١٦           | » جيوم دي تريبولي وافتراءاتُه على النبي ﷺ                                 |
| ١٨           | <ul> <li>تومازو تیسکو علی نفس طریق باسکا سیو</li> </ul>                   |
| ۲۱           | * الأسطورة تتخذ شكلاً جديدًا                                              |
| ۲۱           | * جاكو بودا                                                               |
| ۲٤           | * ريكالدوا وأسطورته                                                       |
| النصاري٥٢    | * جاكو بودا أكي يدعي أن قصة النبي محمدٍ ﷺ مأخوذة م                        |
| ۲۸           | * القرن الخامس عشر                                                        |
| ۲۸           | * القرن السادس عشر*                                                       |

| * القرن السابع عشر                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| * هيجود وجروت وكتابه «معالجة حقيقة الدين المسيحي» • ٣٠                |
| » يريدوكس» يريدوكس                                                    |
| * رولاند                                                              |
| * كلمات مهمة لبعض الغربيين                                            |
| * عَداء وإهانات لها تاريخ                                             |
| * ملحمة رولاند المسلمون يعبدون الأصنام يعبدون محمداً علي ٠٤           |
| * صليبان أرادا سرقه جسد النبي ﷺ                                       |
| * دانتي الإيطالي صاحب «الكوميديا الإلهية» ٢٣                          |
| * مارتن لوثر يشتم سيد البشر على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| <ul> <li>* توماس الأكويني وافتراءاته على الإسلام</li></ul>            |
| * أُوتُوا الْفُرايسنجي يُطعن في محمد ﷺ ٢٦                             |
| * أرنست رينان يصف الرسول علي بالخداع والدجل ٤٧                        |
| * فكتور شوفان*                                                        |
| <ul><li>القسس السويسري ببلياندر</li></ul>                             |
| * هوتنجر السويسري*                                                    |
| * الأب الإيطالي لو دفيج ماراتشي                                       |
| * ماراتشي                                                             |
| * همفري بريدو*                                                        |
| » هادریان ریلاند                                                      |
| * جان جانييه العدو اللدود لرسول اللَّه ﷺ ٥٦                           |
| » جورج سیل» » جورج سیل»                                               |
| عد في ات من مارته المن داء لام حمل أو التعمير ١٧                      |

| ٦٤ | * الفرنسي اللعين «كيمون»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥ | َهُ أَرْنَاط اللعين صاحب «الكَرك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٩ | * قولوا لمحمد: «لمَ لَمْ يخلِّصكم؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠ | ه ها أنا أنتصر لمحمَّد عِيَالِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤ | » وليم موير»» وليم موير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | * تيوفانس البريطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٥ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vv | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨ | Total Control of the |
| ٧٨ | <ul> <li>الأب بطرس الموقر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <ul> <li>* تيو فانس البيزنطي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | * دانکونا*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳ | *ر. شرودر*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٥ | * دو تيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | * باسیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸ | * كريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | * الكسندر دوبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | * دورييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۹ | * بلیس باسکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹۱ | * تور أندريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹۳ | * التراجم الحديثة لسيرة الرسول محمد ﷺ عند الغرب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٣ | * میشیل بودییه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90 | * هو تنجر*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| دومي                          | * ألكسندر    |
|-------------------------------|--------------|
| ٩٦                            |              |
| 9V                            |              |
| ٩٧                            | _            |
| 1                             |              |
| 1.1                           |              |
| جشتال                         |              |
| بارلايل                       |              |
| ، فایل                        |              |
| موللرموللر                    |              |
| جريمة                         | ∦هوبرت-      |
| ِجرونيه                       |              |
| ١٢٠                           |              |
| 17V                           |              |
| باني                          | * ليوني كية  |
| بس شیخو ۱۳۳                   | * القس لوي   |
| ·                             | * اللورد كر  |
| كروم في النقاط التآلية        |              |
| هانوتُو                       | * جبرائيل    |
| ود الإيطاليين عند غزو «ليبيا» |              |
| ورد بالكراف                   |              |
| 187                           | •            |
| 187                           | چ<br>چغاردنہ |

| 127                | » مورو بیرجر»                              |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 187                |                                            |
| 188                | * اليهود عند دخولهم القدس (                |
| 180                | 1                                          |
| 180                | * جولد تسيهر                               |
| \                  | * جوزيف فان إس                             |
| 10                 | <ul><li>* جاك فارد ينبورج وزوجته</li></ul> |
| 101                | * أوجست فيشر                               |
| 107                | » رودي بارت                                |
| 108                | * بونودي كونديلاك                          |
| 100                | <b>* لويس موريري</b>                       |
| 100                | <b>* دومنیك بودییه</b>                     |
| ۲۵۱                | <b>*</b> جان بيرك                          |
| 17•                | » جورج بوش الجد                            |
| سان الخطيئة»       | * يزعم أن محمدًا ﷺ هو «إنـــ               |
| 178                | * الإسلام عند بوش «هرطقة»                  |
|                    | * بوش يدعي أن الرسول ﷺ أ                   |
| Y • 0              | * جيري فالويل                              |
| Y•¬¹               |                                            |
| ي لبوش «الابن» ٢١١ | * بيل جراهام الأب الروح                    |
| Y11                | * فرانكلين جراهام                          |
| Y 1, Y             |                                            |
| Y 1 V              | <ul> <li>* ویلیام بوکین</li> </ul>         |

| Y 1 V | № جون أشكروفت                          |
|-------|----------------------------------------|
| Y 1 A | » مور تايمر زوكارمان                   |
|       | * جورج بوش الابن                       |
|       | » جورج بوش أوربان العصر الحاضر         |
|       | »<br>فضائح العدو اللدود للإسلام ورسوله |
|       | * هل ينسي الناس يا بوش اغتصاب الفتيا   |
|       | * سلفيو برلسكوني                       |
|       | » أتوشيلي»                             |
| 1     | » يوشكا فيشر»                          |
| ۲۳۱   | * فرانو فوكوياما                       |
|       | * دعاة على أبواب جهنم                  |
|       | * صموئيل هنتجتون                       |
|       | * توماس فريدمان*                       |
| ۲۳۸   | * مارجريت تيتشر                        |
| ۲۳۸   | * بيريجرين ورستون                      |
| ۲۳۹   | * فاي ويلدون                           |
| 7٣9   | <b>*</b> روبرت موري                    |
|       | * مجلة «الإيكونومت»                    |
| 787   | * ميشيل هولبيك                         |
| ۲٤٣   | * المستشرق الصهيوني برنارد لويس        |
|       | » كلير هولينجسورث                      |
| 787   | * مجلة «دير شبيجل»                     |
| Y £ 7 | المعارفة فالمسا                        |

| 789                         | * لوبن الصليبي الفرنسي                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 789                         | * الإسلاموفوبيا                                              |
| ۲۰۰                         | * جون اسبوزيتو                                               |
| ریکا ۲۵۲                    | * هيستيريا العداء للإسلام ورسوله ﷺ في أه                     |
| Y08                         | * القس سام دو جلاس                                           |
| ب                           | * المسلمون يعبدون اللَّه و «فينوس» إلاهة الح                 |
| Y00                         | * دجال القرون الوسطئ امبريخو                                 |
| وروبا ۷۵۲                   | * ثالوث الفساد وتشويه صورة الإسلام في أ                      |
| YoA                         | » جوسلين سيزاري                                              |
| Yo                          | * جون كالفن                                                  |
| Y7.                         | * کارل ماي                                                   |
| شة وطارق متري ٢٦١           | * النفي للإسلام على يد الدجالين: خالد أك                     |
|                             | * الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون                      |
|                             | * جون كالفن                                                  |
| ٧٢٧                         | » مايكل سالا»                                                |
| الغرب ٢٦٧                   | * حملات مسعورة على الإسلام ورسوله على                        |
| لجراهام فولر وإيان ليسر ٢٦٧ | * «الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة»                     |
| ريكي» أضحوكة القرن          | <ul> <li>الدجَّال أنيسِ شورش وكتابه «الفرقان الأم</li> </ul> |
| 779                         | الحادي والعشرين                                              |
| YV•                         | * مناظراته مع الشيخ ديدات ـ رحمه الله ـ                      |
| YVV                         | * رسم موضوعي للفرقان الأمريكي                                |
| ۲۸۱                         | * لغة الكتاب                                                 |
|                             | * دار النشر                                                  |

| ۲۸۱ | * ثمن الكتاب                                     |
|-----|--------------------------------------------------|
| YA1 | * أماكن نشر الكتاب                               |
| YAE | * الجهود الأمريكية والصهيونية لنشر الكتاب        |
| YAV | * إثبات صَلْب المسيح                             |
| YAY | * تشويه صورة الإله                               |
| YAA | * إنكار أسماء اللَّه الحسنى                      |
| YAA | * وصف إله المسلمين بصفات قبيحة                   |
| YAA | * تشويه صورة الرسول ﷺ                            |
| ۲۸۹ | * إنكار رسالته ﷺ                                 |
| ۲۸۹ | * وصف الرسول عَلَيْةِ بالطاغوت                   |
| ۲۸۹ | * وصف الرسول ﷺ بالغواية والضلال                  |
| ۲۸۹ | * وجوب عصيان الرسول ﷺ وخيانته                    |
| 79  | * وصف الرسول ﷺ بالمروق والكفر                    |
| Y9  | <ul> <li>تشويه صورة الإسلام والمسلمين</li> </ul> |
| 798 | * الفرقان الأمريكي يُلغي فريضة الجهاد            |
| Y9X | * تشويه معنى الشهادة في سبيل الله                |
| ۳•۲ | <ul><li>* بث الشبهات حول الإسلام</li></ul>       |
| ٣٠٢ | * الزعم بأن بالقرآن أخطاءً لغوية ونحوية          |
| ٣٠٣ | <ul><li>* بدأ الكلام بواو العطف</li></ul>        |
| ٣٠٣ | <b>*</b> رمتني بدائها وانسلَّت                   |
| ٣٠٤ | * كيف يكون «الفرقان» بلغة العرب؟!                |
| ٣•٤ | * هل يأتي المَلاكُ الرِحيم بمكر للشياطين؟!       |
| ٣٠٥ | * كيف بكون المؤمن منافقاً؟!                      |

| ٣٠٥                           | * التأييد بالمعجزات                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۳۰٦                           | * البشارة هل يمكن أن تكون للضالين                    |
| ۳۰٦                           | * الزعم بأن الإسلام انتشر بحدِّ السيف.               |
| ٣٠٧                           | * القرآنُ الأمريكي وُقضايا المرأة                    |
| ٣٠٩                           | * المرأة في الغرب                                    |
| ٣١٠                           | <ul> <li>بث ثقافة الانحلال والإباحية</li> </ul>      |
| ٣١١                           | * ذمُّ العبادات في الفرقان الأمريكي                  |
| ٣١١                           | * الصلاة والدعاء                                     |
| T17                           | * الصيام                                             |
| ٣١٢                           | <ul><li>* ذبح الأضاحي</li></ul>                      |
| ٣١٤                           | * إنكار النسخ في القرآن                              |
| ٣١٤                           | * أبطال القِصاص                                      |
| ي                             | * الحلف باللُّه محرم في الفرقان الأمريك              |
| ٣١٥                           | * تحطيم مبدأ الولاء والبراء                          |
| ٣١٨                           | * القس رونار سوجارد                                  |
| ٣١٩                           | * مجلة ناشيونال ريفيو                                |
| ٣١٩                           | * المذيع الأمريكي جرام                               |
| ٣٢٠                           | <ul> <li>* قناة إباحية فرنسية تهين القرآن</li> </ul> |
| ة الخنزير ٣٢٠                 | * اليهود ورسم صورة الرسولَ في صور                    |
| ٣٢٠                           | * ملكة الداغارك مارجريت                              |
| الكاريكاتيرية في الداغارك ٣٢١ | * التطاول على رسول اللَّه ﷺ بالرسوم                  |
| ٣٣٦                           | * الرد الصدمة من شيخ الأزهر                          |
| ۳۳۷                           | * البيان الصدمة                                      |

| ٣٤.         | * وكم ذا بمصر من المبكيات!                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 333         | * الغرب الصليبي كان ـ وما زال ـ عدوُّه الإسلامَ                 |
| 454         | الرد على الكذاب الأشر «بنديكت السادس عشر»                       |
| 780         | * عدو الرسول عَلِين البابا النازي يَنفُثُ سُمَّه                |
| 780         | <ul> <li>* وهو أكبر عدو للمسلمين في عصرنا الحالي</li> </ul>     |
| 33          | * بنديكت بوم الفاتيكان عدو رسول اللَّه ﷺ                        |
| 408         | * اتحاد العلماء يُطالب باعتذار بابا الفاتيكان                   |
| 408         | * كلام الشيخ القرضاوي                                           |
| 401         | * من الأخطاء الفادحة للعقلانيين                                 |
| 417         | * وقفاتٌ مع كلام القِزْم القميء                                 |
| <b>۳</b> ٦٨ | <ul> <li>* رأي الفاتيكان في الإسلام</li> </ul>                  |
| ٣٧٠         | * من ماضي صليبيِّي إيطاليا أ                                    |
| ٣٧٠         | * عدد الذين شنقهم الإيطاليون في طرابلس وبرقة                    |
| ۲۷۱         | * طرد الليبين من أرضهم وسُكني الإيطاليين مكانهم                 |
| ٣٧٢         | * استباحة القرئ والمُدن بوحشية منقطعة النظير                    |
| ۲۷۲         | * الطليان يدنِّسون المصحف ويعملون على تنصير المسلمين            |
| ٣٧٣         | * شهادات المرافقين للجيش الإيطالي على فظائعهم                   |
| ٣٧٧         | * وقفةٌ أخرى مع سليل النازية                                    |
| ۳۸۰         | * بابا روما لا عتب عليك، فإنك بكتابك اقتديت                     |
| ٣٩.         | * من رحمة النصرانية: دعوة أحد أبنائها لضرب مكة بالقنبلة النووية |
| ۳۹۲         | * ثورة المنطق في وجه البابا                                     |
| 490         | * درء تعارض العقل والنقل                                        |
| <b>٤٠٠</b>  | * الاسلام هاد للعقل، و شر فُ العقل سجو ده للوحي                 |

| ٤١٦   | * السمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٤١٨   | * ذكر الحجج العقلية التي تضمُّنها القرآن الكريم        |
| £ 7 Y | * هل يَصحُّ في العقل نسبتكم القبائح للأنبياء؟          |
| £ Y £ | * وهذه مخازيكم في إنجيلكم المحرَّف                     |
| £ Y £ | * بابا الفاتيكان ـ واللُّه ليس لك عقل                  |
| ۲۲3   | * ووقفة أخيرة لنردُّ علَى بابا الفاتيكان باطله         |
| ٤٣٥   | * إنهم لا يعتذرون                                      |
| ٤٣٧   | * وعاب عليه بنو جلدته                                  |
| ٤٣٩   | * مقالات في الدفاع عن الإسلام والرد على بابا الفاتيكان |
| ٤٣٩   | * لا لاعتذار البابا                                    |
| ٤٤١   | * لا تطالبوا البابا بالاعتذار                          |
| ٤٤٥   | * وإذا لم يعتذر البابا فكان ماذا؟!                     |
| ٤٥٥   | * وقفات مع اقتباسات بنديكت                             |
| ٤٥٩   | * وما تخفي صدورهم أكبر                                 |
| ٤٦٧   | * انتشار النصرانية بالسيف                              |
| £VY   | * حقائق مهمة                                           |
| ٤٧٥   | * لهذا لم يعتذر البابا، ولهذا لم ترتدع الدانمارك       |
| ٤٧٦   | * اعتداءات بلا اعتذار واحتجاجات بلا آثار               |
| ٤٧٨   | * ما ذنبنا نحن؟                                        |
| ٤٨١   | * لا أمل في الاعتذار لكن لابد من إعذار                 |
| ٤٨١   | * لغة الهزيمة                                          |
| ξ·Λξ  | <ul><li>* بنديكت السادس عشر</li></ul>                  |
| ٤٩٠   | * اخسأ أبا الفاتيكان                                   |

| ٤٩٣           | «على أسوار روما»«على أسوار روما»                         |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩٣           | * إلجام البابوات عن التجرؤ على خاتم الأديان والرسالات    |
| ११९           |                                                          |
| 0 • 9         | •                                                        |
| 01.           | * مهلاً يا باباً إني أدعوك إلى الإسلام                   |
| 0 7 0         | * خطاب مفتوح للبابا بنديكت السادس عشر                    |
| ٥٤٠           | <ul> <li>* كشف البيان حول أزمة بابا الفاتيكان</li> </ul> |
| ٥٤٣           | <ul><li>* من آداب الجهاد في الإسلام</li></ul>            |
| ०१२           | * أسرار وراء كلام البابا                                 |
| ٥٥٣           | * يا أيها البابا                                         |
| 000           | * اخسأ يا عدو الله                                       |
| 004           | * فتك باباواتنا وفتك بابا الفاتيكان                      |
| ۰۲۰           | * يا بنديكت الذميم، سيفتح المسلمون روما                  |
| 170           | * استباحة الإسلام على يد القزم الكريه «روبير ريديكير»    |
| ०७१           | * مسرحية وقحة تتهكّم على الإسلام                         |
| 770           | » من يحجبُ الشمس؟                                        |
| 079           | * إهانة كل ٣٥ دقيقة                                      |
| ٥٧٢           | * حُمَّى «الإسلاموفوبيا»                                 |
| ٥٧٣           | * اليوم عادت كلاب الدانمرك نابحةً                        |
| ٤٧٥           | * خوسية ماريا أزنار إذا لم تستح فاصنع ماشئت              |
| 040           | * إدموند شتويبر رئيس الحزب المسيحي الألماني              |
| ۲۷٥           | * قد بدت البغضاء من أفواههم                              |
| 0. <b>V</b> A | * الصورة النمطية عن الاسلام                              |

| ٥٨٢ | * الصورة النمطية عن نبي الإسلام ﷺ                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧ | * من بهاجم نبي الأمة                                           |
| ٥٨٨ | * مظاهر العداء الديني                                          |
| 091 | * رموز العداء الديني للنبي ﷺ                                   |
| 091 | * جيري فالويل                                                  |
| 091 | * بات روبرتسون                                                 |
| 097 | * فرانكين جراهام                                               |
| 098 | * جيري فاينز                                                   |
| ०९० | * بذاءات صليبية                                                |
| ٥٩٧ | <ul><li>* وكلاب العلمانين الغربين</li></ul>                    |
| 097 | * ليفي ستراوس العلماني القبيح                                  |
| ०१९ |                                                                |
| ٦   | <ul> <li>أتى بالتوحيد، وكلٌّ منهم اتخذ إلهه هواه</li> </ul>    |
| ٦٠١ | <ul><li>* بين محمد والمسيح عليهما السلام</li></ul>             |
| ٦٠٣ | * تجذر فكرة النبوة الكاذبة                                     |
| ٦•٧ | * العنصرية الغربية والاستعلاء الكاذب للجنس الأبيض              |
| ٦٠٨ | * العجز عن إيقاف نمو الإسلام                                   |
| ٦١. | * إهدار قيمة كلِّ مقدَّس عند العلمانيين الغربيين               |
| 711 | <ul> <li>فشل تحجيم التأثير السراسي والدولي للإسلام</li> </ul>  |
| 717 | * فقدان الغرب للحب، والعاطفة فقلوب أهله أقسى من الحجارة .      |
|     | * محمد ﷺ تجسيد للكمال الإنساني فاضحٌ ليهيمية الغرب و انحطاطه ا |



« إِنْ شِيَانِعَاى هُوَالْا بُعْنَى»

تأليف

الكورسيرين فريت بن العقايي

المجلد الرابع

الناشر دار العفاني





« إِنَّ شِيَانِعَكَ هُوَالْأَبُّ رَّهُ

المجلد الرابع

# حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

رقم الإيداع ٢٠٠٦/٢٢٦٩١

## دار العفاني

۵۲رب الأتراك خلف الجامع الأزهر ـ القاهرة تا ۱۲/۵۷۷۵۲۱۰ ـ ت/۰۲/۵۷۷۵۲۱ فرع بني سويف ـ برج الري ـ حي الرمد ـ بجوار مجمع المحاكمر ـ بني سويف ت/۸۲/۲۳۱۷۳٤٤٤





# الصليبي سمير جعجع، قائدُ القوَّاتِ الصَّليبيَّةِ وَالسَّلَمِينَ الرسولَ ﷺ والمسلَمين

تقدّ مت المحامية "مي الخنساء" ببلاغ إلى النائب العام اللبنانية المسيحيّة ، فيه بالتحقيق مع كُلِّ من "سمير جعجع" قائد القوّات اللبنانيّة المسيحيّة ، والمسؤولين عن موقع القوّات على الإنترنت ، لنشرهم مقالاً يتضمّن سبابًا مُقْذِعًا للمسلمين سُنَّة وشيعة وللرسول على الإنترنت ، النشرهم المقال الذي حصلت «الأهرام العربي» على نسخة منه "حسن نصراللّه» الأمين العام لحزب الله ، ووصفه بالكاذب والمخادع ، وأنه يضحك على المسلمين بادّعاء أنه قادر على محاربة إسرائيل ، متناسين أن إسرائيل قادرة على إبادة كل العرب ، وعلى تدمير السد العالي لإغراق مصر ، وعلى تدمير "طهران" ، وعلى الوصول إلى غرفة نوم الرئيس السوري "بشّار الأسد"!! .

ووَصَف المقالُ المسلمينَ سُنَّةً وشيعةً بأَنَّهم «مهابيل»، وأنهم كائناتٌ لم تَصِلْ بعدُ إلى درجة ِ «القرْد» على مقياس «دارون».

كما وُصف الرسولُ عَلَيْكُ بِالفاظ نَعِفُ عن إعادة نشرها.

□ وخَتَم القول: «إنَّ الخداعَ الذي يُمارسُه «حسن نصراللَه» وحزبُه
 على هؤلاء المساطيل يُعتبَر تافِهًا إذا ما قُورِن بأساطير محمد بن عبداللَّه».

«ميُّ الخنساء» أوضحت للأهرم العربي أن المقالَ منشورٌ على موقع القوَّات اللبنانية (www.Lebanese - forces.org)، وهو يُمثِّلُ جريمةً طبقاً لقانونِ العقوبات اللبناني، وقد طَلبت في البلاغ المقدَّم منها بتوقيف (جعجع) والمسؤولين عن الموقع وإحالتهم إلى المحاكمة أمام القضاء

المُخْتَصِّ، ومطالبتهم بدفع تعويض مِئة مليون دولار، يتمُّ توزيعُ ٨٠٪ منه على عائلاتِ شُهداء وأسرى المقاومة، و١٠٪ يُسلَّم لدار الفتوى، ومثلُها إلى المجلس الشيعيِّ الأعلى، تُخصَّصُ لطباعة كُتبِ عن سيرة الرسول الأكرم ﷺ (١٠).

□ وقبل «سمير جعجع» بعشراتِ السنين كانت الحربُ اللبنانيةُ الصليبية العاشرةُ.

#### \* الحرب الصليبية العاشرة:

سمّاها بهذا الأستاذ «أحمد بهاء الدين» (العربي ـ العدد ٢١٣ ـ أغسطس ١٩٧٦) حربٌ شاب لهولها الأطفالُ من المسلمين، قَدَّمت أكثرَ من خمسينَ ألفًا من القتلئ ـ تسعون في المئة منهم من المسلمين ـ، وثَلاثِمئة ألف جريح، وهم ألوفٌ لم يَخسرِ العربُ مجتمعين نصفَهم في حروبهم الأربع مع إسرائيل!.

صليبية . . . سلوكُ أوغادِها ومجرميها من المارون صليبي، تفكيرُهم صليبي، حُلْمُهم صليبي . . أسفروا عن وجوهِهِم الكالحة ، وباطنُهم العفنُ يقودُهم :

١ ـ «حزبُ الكتائبِ اللبنانيِّ» الذي يتزعمه «بِيير الجميل»(٢) ، و «بَشير الجميل».

□ يقول «بيير الجميل»: «إنَّ مهمةَ الكتائِب في لبنانَ مهمةٌ رسوليَّة».

<sup>(</sup>١) مجلة «المختار الإسلامي» (العدد ٢٨٧) غرة رجب ١٤٢٧هـ ـ ٢٦ يوليو ٢٠٠٦م ـ كلمة المحرر تحت عنوان «موقع لسمير جعجع يسبُّ الرسول والمسلمين».

<sup>(</sup>٢) وقد ذهب قريبًا إلى ربِّه ليجد عاقبة عمله كاملةً.

٢ ـ «تنظيمُ النمور» يقودهم «كميل شمعون» رأسُ الأفعى المارونيَّة.

الفرنسية قائلاً: «يوجد في شرقنا هذا فئتان من المسيحيين، المسيحيون الأحرار الذين لم يَقبلوا أبدًا بأن تكون لأحد سلطة عليهم، والمسيحيون الآخرون الذين لم يَقبلوا أبدًا بأن تكون لأحد سلطة عليهم، والمسيحيون الآخرون الذين خضعوا للخلفاء المسلمين، وأدّوا الجزية في سبيل البقاء على قيد الحياة، وهؤلاء الذين يرفضون الحماية الإسرائيلية جُزءٌ من هذه الفئة الثانية، فهم ليسوا من العرْق اللبناني، وإنني أعتقد بأننا على الأقل يهودٌ مِثلُهم» (نقلاً عن الجمهورية القاهرة ـ ٢ / ٨ / ١٩٧٨م) (١٠).

٣ - «جبهة حُرَّاسِ الأَرْزَ»، وهي الجَناحُ العسكريُّ لحزب «الطليعة التبادعية» الذي يقودُه الشاعرُ الصليبيُّ الكارهُ للإسلام «سعيد عقل».

- ٤ ـ «حزب التحرير الزغرتاوي» يقود بيشه «طوني سليمان فرنجية».
  - ٥ ـ «الرابطة المارونية».
    - ۲ ـ «فتيات مارون».
    - ٧ ـ «فتيان مار نهرا» .
  - ٨ ـ «جبهة الموت لأعداء مارون» .

المارون تحالَفوا من المسيحيين القادمين من أُوربًا في القرون الوسطى خلال الحرب الصليبية، وهم الآن الدُّ أعداء المسلمين. يُشكِّلون نسبة ١٧٪ من سُكَّان لبنان، ويُشكِّلُ المسلمون المستضعَفون ٦٥٪ من سكان لبنان.

<sup>(</sup>١) «الحرب الصليبية العاشرة» لحلمي محمد القاعود (ص١٥٢) ـ دار الاعتصام.

□ صليبيّون حتى النخاع . . . «سعد حدّاد» و«سامي شدْياق» وهما يقومان بعملية تصفية للمسلمين في جنوب لبنان، والاتصال الدائم مع «مناحم بيجين» رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، والأب «شربيل القَسَّ» أو «الأباتي شربيل» كما يطلقون عليه في لبنان، هو أكثر تعبيرًا عن صليبيته، وله الزيارات المتكرّرة إلى الفاتيكان، وسافر إلى إسرائيل عن طريق قبرص، واجتمع بالمسؤولين الإسرائيلين، وحصل منهم على كميّات من الأسلحة والذخائر، كما حصل على مُساعدات مادية قُدِّرت بثلاثة ملايين دولار، فحوّل الأديرة في جبال لبنان إلى ترسانة أسلحة، وقام بتدريب سبعة آلاف راهب مارونيّ، اشتركوا في القتال في الحرب الصليبية العاشرة العنيفة الشرسة والضارية في لبنان (١) .

□ وتبقى مذابح مخيَّم «تل الزعتر» في شهر يوليو ١٩٧٦ دليلاً فاضحاً على الجرائم البشعة للمارون ضدَّ المسلمين. لقد ظل المُخيَّم صامداً مدة ثلاثة وخمسين يوماً، بعد أن صدَّ سبعين هجوماً عنيفاً تحت أقسى الظروف. ويعد سقوط المخيَّم كانت المذابح المروِّعة . الموارنة ومعهم جيش ُ «حافظ الأسد» الخائن، وتنضم ُ إليهم منظمة «أمل» الشيعيَّة .

□ قال "حافظ الأسد" لكمال جنبلاط: "لن نسمح لكم أن تتغلّبوا على الانغزاليين أبداً.. فقال له جنبلاط: إنهم أعداء العروبة والإسلام! قال الأسد: هذا لا يَمنعُ من أننا سنمنعُكم بالقوة من أن تنتصروا على الانعزاليين"(").

<sup>(1)</sup> نفس المصدر السابق (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الحرب الصاليبية العاشرة» (ص٧٤)، ومجلة الإذاعة والتليفزيون ٢/ ١٠/ ١٩٧٦.

□ سوف نتوقَّفُ لحظات عند المَجزرة التي قادتها الكتائبُ والمَارون يومَ ٧ ديسمبر ١٩٧٥، والتي أُطُلق عليها مذبحة «السبت الدامي» ـ (راجع «روزاليوسف»، رسالة عاجلة من بيروت بقلم «بكر الشرقاوي» ـ العدد ٢٤٨١ ـ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٩٧٥).

فقد تم في هذا اليوم وخلال دقائق قليلة ذبح ٣٠ مسلمًا - كما تُذبح الشاة - في قلب الشوارع، وقد كان المارون يسألون مَن يَمرُ بهم قبلَ هذه المنبحة عن دينه، فإذا عَرفوا أنه مسلم قالوا له: «سُبَّ ربَّك». فإذا سَبَّ اللَّهَ وهو في رُعب شديد، عادوا وقالوا: «سُبَّ محمدًا نبيَّك». فإذا سَبَّ وكان سَبُّه مُقذِعًا وفاحشًا في كلِّ ما طُلب منه -، أعتقوه وجعلوه يَمرُّ!.

هذا ما كان يحدثُ أيامَ الهدوء النسبيِّ-كما يَذكُرُ مراسلُ «رور اليوسف» . . أمَّا ما حدث بعد ذلك في يوم «السبت الدامي» ، فتقشعرُ له الأبدان :

#### □ على سبيل المثال:

\_ أمُّ عجوزٌ كانت تعبرُ الشارع مع ابنها، التقطوه وذبحوه أمامَها مِن الوريد إلى الوريد؛ ولم يرحموا ضراعتها!.

ـ زوجة مسلمة صغيرة السنّ، اصطادوها هي وزوجَها، بَقَروا بطنَه وفقووا عَينيه، ثم أجهزوا عليه بضربة بلطة فوق رأسه، ثم عادوا واستداروا لها وغَمَدوا «السونكي» في فَرجِها من فوق ملابسها وقالوا لها: «هاي ليكي يا مسلمة»!.

\_ ولدٌ كتائبيٌّ (١٦ سنة) راح يَدفعُ أمامَه رجلاً مسلمًا وهو يوجَّهُ الرشَّاشَ إلى بطنِه. . سَقط الرجلُ على الأرضِ بعد أن تعثَّر من الرعب،

أمسك هذا الصبيُّ الرجلَ من شعره، وسَحَب سكيِّنا طويلاً من حِزامه، وراح يذبحُ الرجلَ من رقبتِه حتى تمكَّن من فصلها في النهاية أمام «سينما ريفولي» بساحة البرج!!.

- إحراق المصاحف. . فقد كانت سيارة متوجّهة إلى سورية على الطريق الدولي في منعطف (عاريّا)، وتَحمِلُ مصاحف مطبوعة، أوقفها الكتائبيون، وقلَبوا المصاحف على الأرض، وأشعلوا فيها النار بعد ذبح سائقها!(۱) .

وسَجَّلت كلُّ وكالاتِ الأنباء إمدادَ إسرائيلِ بالسلاحِ للمارون والكتائب.

وذكرت وكالةُ الأنباء الفرنسيةِ في نبإ عاجلٍ لها من لبنان: أن من المرتزَقة الأقباط المصريين كانوا يعملون في صفوفِ قوات «حزب الوطنيين الأحرار» برئاسة «كميل شمعون».

ولك أن تتخيَّلَ أن القوات السورية الخائنة للَّه ورسوله التي قاتلت بجانب المارون، كانت أربعين ألف رجل ومعهم سَبْعُمئة دبَّابة، وأن نفقاتها يوميًّا على الأقل كانت مليون دولار، تُساندُ (١٥,٠٠٠) من قوات المارون الصليبين، و(١٠٠٠) مقاتل من قوات الجيش اللبناني الرسميِّ بقيادة العميد «حَنَّا سعيد» انضمَّت أغلبيَّتُها إلى الجبهة الصليبية.

□ يقول كميل شمعون: «لا خلاص لأحداث لبنان ووقف القتال،
 سوى إخراج الفلسطينيين من لبنان، وقتل من يتبقًى منهم، وإقامة لبنان الحر

<sup>(1) «</sup>الحرب الصليبية العاشرة» (ص٢٦-٢٦).

الذي لا ينتمي لا للعروبة ولا للإسلام».

## \* كلهم البابا «أوربان الثاني»:

كلُّ صَلِيبيِّ هنا في أرض العرب لا يَقلُّ عن البابا «أوربان الثاني» و «بطرس الناسك كيو كيو» ـ أي: الضئيل كما كان مواطنوه يُسَمُّونه ـ و «والتر المفلس»، كلُّهم يَحملُ حقدًا رهيبًا للإسلام.

يذكرُ التاريخ أن "بطرس الناسك" اجتَمع بشمعون بطريرك القدس، وشكئ شمعونُ أحوال المسيحيين " وأجابه بطرس قائلاً: "اعلم - أيها الأب المقدّس - أنه لو كان لدى الكنيسة في روما والملوك في الغرب أي مُخبِر حَذر وموثوق يُخبِرُهم بالمصائب التي تُكابدونها " ، لكانوا سيحاولون حتماً تقديم العلاج بالسرُّعة المكنة وبالقول والفعل لمصاعبكم هذه ، ولذلك اكتب أنت بكل اجتهاد إلى البابا العظيم وإلى الكنيسة في روما ، واكتب أيضاً إلى ملوك وأمراء الغرب، وصادق على الرسالة بخاتم سلطانك الكهنوتي ، وبالحقيقة - إنني لمداواة رُوحي - لن أتوانى عن الاضطلاع بهذه المهمة " " .

وهكذا كتب بطريرك القدس الخائنُ الرسالة ، وسلَّمها لبطرس الناسك الذي سلَّمها بدوره للبابا أوربان الثاني .

<sup>(</sup>١) على حدِّ زعمه الباطل الذي يُصوِّره «وليم» رئيس أساقفة «صُور» وكبير مستشاري ملك القدس في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا كذب.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الحروب الصليبية» (ص١٦٤).

◘ ودعا البابا أوربانُ الثاني الجماهيرَ الصليبيةَ وخَطَبهم في مؤتمرهم وهو على باب كنيسة «كليرمون» في نوفمبر (١٠٩٥م ـ شوال ٤٨٨ه) قائلاً: «يا شعبَ الفرنجة! شعبَ الله المحبوب المختار، لقد جاءت من تُخوم فلسطين، ومن مدينة القسطنطينية أنباءُ مُحزِنةٌ تُعلِنُ أنَّ جنساً لعيناً ـ أبعدَ ما يكونُ عن الله ـ قد طَغَىٰ وبَغَىٰ في تلك البلادَ ـ بلادِ المسيحيين ـ ، وخرَّبها بما نشره فيها من أعمال السلّب والحرائق، ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم وقتلوا بعضهمُ الآخرَ بعد أن عَذَبوهم أشنعَ تعذيب، وهم يَهدمون بلادهم وقتلوا بعضهمُ الآخرَ بعد أن عَذَبوهم أشنعَ تعذيب، وهم يَهدمون المنابح والكنائسَ بعد أن يُدنسوها برِجْسهم، ولقد قطعوا أوصال عملكة اليونان، فانتزعوا منها أقاليم بَلغ من سَعتِها أن المسافرَ فيها لا يستطيعُ الجيازَها في شهرين كاملين.

عَلَىٰ من تقعُ تَبِعةُ الانتقامِ لهذه المظالم، واستعادة تلك الأصقاع، إذا لم تَقَعُ عليكم أنتم؟! أنتم يا مَنْ حباكم اللَّهُ - أكثر من أيِّ قوم آخرين - بالمجد في القتال وباليسالة العظيمة، وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم؟!.

ألاً فليكنُ من أعمالِ أسلافكم ما يُقوِّي قلوبكم ـ أمجاد شارلمان وعظمته، وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم ـ، فليُشرُ همَّتكم ضريحُ المسيح المقلَّس ربِّنا ومُنقذنا، الضريحُ الذي تمتلكُه الآن أمَّ نجسةٌ، وغيرُه من الأماكنِ المقلَّسة التي لُوِّقَتَ ودُنِّست، لا تَدَعوا شيئًا يقعدُ بكم عن أملاككم أو من شؤون أُسركم، ذلك بأن هذه الأرضَ التي تسكنونها الآن ـ والتي تُحيطُ بها من جميع جوانبها البحارُ وقُللُ الجبالِ ـ ضيِّقةٌ لا تتَسعُ لسكَّانها تُحيطُ بها من جميع جوانبها البحارُ وقُللُ الجبالِ ـ ضيِّقةٌ لا تتَسعُ لسكَّانها

الكثيرين، تَكادُ تَعجزُ عن أن تجودَ بما يَكفيكم من الطعام، ومِن هذا يَذبحُ بعضًكم بعضًا، ويَلتهمُ بَعضُكم بعضًا، وتتحاربون ويَهلِكُ الكثيرون منكم في الحروب الداخلية.

طهِّروا قلوبكم إِذِنْ من أدرانِ الحِقد، واقْضُوا على ما بينكم من نزاع، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدَّس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنسِ الخبيث، وتملَّكوها أنتم، إنَّ «أورشليم» أرضٌ لا نظير لها في ثمارِها، هي فردوسُ المباهج.

إن المدينة العظيمة القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أنْ هُبُّوا لإنقاذها، فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمِّسين، تتخلَّصوا من ذنوبكم، وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك مجدًا لا يَفْنى في السماوات (١١).

□ يقول «وليم» ـ رئيسُ أساقفة «صور» ـ في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» بعض ما جاء في موعظة البابا ـ حسب روايته ـ: «إنَّ مَهْدَ عقيدتنا وموطنَ ربِّنا وأُمَّ الخلاص يَستولي عليها الآن بكلِّ قوة شعبٌ بدون ربِّ، إنه ابنٌ لجارية مصرية (٢) ، وهو يفرضُ شروطًا مفرِطةً في شدَّتها على الأبناء الأسرىٰ للمرأة الحُرَّة (٢) ، وذلك على الرَّغْمِ من أنه هو المستحقُّ لهذه الأحوال.

<sup>(</sup>١) انظر «قصة الحضارة» لول ديورنت (١٥/١٥ ـ ١٦) الترجمة العربية بقلم محمد بدران، وكتاب «وثائق الحروب الصليبية» للدكتور محمد ماهر حمادة ـ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٣) أي: سارة ولطي أم إسحاق الله .

لقد اضطَّهد عرقُ السراسنة (۱) الشِّرِيرُ التابعُ للمعتقداتِ الخُرافيَّة (۱) النَّجِسةِ ـ لسنواتِ عديدة وبكلِّ عُنف واستبدادٍ ـ الأماكنَ المقدَّسةَ حيث ارتكزتَ أقدامُ ربِّنا، وأخضَعَ المؤمنين لرغباته، وحكم بالعبودية عليهم، ولقد دَخلت الكلابُ الأماكنَ المقدَّسة، وجَرئ تدنيسُ المقدَّسات، وإذلالُ الناس عَبَدة الربِّ.

إنَّ معبدَ الربِّ الذي طَرَد منه - بغيرته - الذين باعوا واشتَرَوا، حتى الا يُصبحَ بَيتُ أبيه مَغَارةً للصوص، قد جُعل بيتًا للشياطين.

إن مدينة مَلِكِ الملوك التي نَقلت إلى الآخرين مبادئ عقيدة عصماء، تُدْفَع علِي الرَّغم من إرادتها لتكون خاضعة لدعاوى الشعوب المُنْحَطَّة.

كما أن «كنيسة القيامة» المقدَّسة ـ مكان الاستراحة الأخيرة للرب النائم ـ!! تتحمَّل حُكمَهم، وقد دنَّستها قذارة الذين ليس لهم نصيبٌ في القيامة (٣) ، بل مُقدَّرٌ عليهم أن يُحرَقوا للأبد كالقَشِّ بألسِنة النيران السَّرمَدية .

لِنذهب إلى نجدة إخوانِنا، لِنقطع قيودَهم، ولْنَطرح عنهم رَبْطَهم، الذهبوا ولْيكنِ الربُّ معكم، وجِّهوا أسلحتكم التي لطَّختموها بشكلٍ محرَّمٍ في ذبح بعضِكم بعضًا إلى أعداءِ العقيدة وأعداءِ اسم المسيح.

عليكم أن تكبَحوا بكراهية قويمة غطرسة الكَفَرة(١) الذين يُحاولون

<sup>(</sup>١) أي: العرب المسلمون.

<sup>(</sup>٢) يقصدون بذلك الإسلام.

<sup>(</sup>٣) يعنى: المسلمين.

<sup>(</sup>٤) أي: المسلمين.

استعباد الممالك والإمارات والقُوى، وأن تُهاجموا بكُلِّ قوَّتِكم أولئك العاقدي العزم على تدمير الاسم المسيحي، وإلاَّ فسيحدث أن كنيسة الربِّ التي تُكابِدُ الآنَ من نير العبوديَّة المُجحِفة ـ ستُعاني خلالَ فترة قصيرة من خسارة العقيدة، وستنتصر خرافات الوثنيِّن(۱) . ولقد رأى بعضُكم بأمِّ عينيه هذه الأشياء التي نتحدِّث عنها الآن، ويعرف نوع المحنة التي يعيش إخواننا فيها، وإنَّ كتابهم الذي أحضرَه باليد «بُطرس» الرجل المُبجَّل الموجودُ معنا هنا ينطق بمحتوى هذه الرسالة ذاتها.

وبناءً عليه نقومُ واثِقين برحمةِ الربِّ، وبسلطانِ الرُّسُلِ المباركِين وبطرس وبولس - بَنحِ المسيحيين المؤمنين الذين يَحملون السلاح ضد اللهحدين ، ويتولَّون للقيام بأعباءِ هذا الحجِّ مغفرة للعقوبات المفروضة عليهم بسبب خطاياهم، ولْيَثِقِ الذين سيرحلون إلى هناك بتوبة صادقة أنهم سيلاقون التكفير عن آثامهم، وسيَجنُون ثمار الجزاءِ السَّرْمَديِّ، ونضع في الوقت نفسه تحت حماية الكنيسة وحماية بطرس وبولس المباركيْن جميع الذين سيباشرون هذه المهمة بحماسة الإيمان ويتولَون قتال المُلجدين».

□ يقول أسقُف صور: «ويمكن القولُ بالفعل بأن قولَ الربِّ كان يتحقَّقُ حيث يقول: «ما جئتُ لأُلقىَ سلامًا بل سيفًا»(٣).

فماذا فعل الصليبيون بأتباع محمد عليا في الحملة الصليبية؟!.

<sup>(</sup>١) يعنى المسلمين.

<sup>(</sup>٢) يقصد المسلمين.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الحروب الصليبية» (ص١٦٩ ـ ١٧٣).

عندما دخلوا «أنطاكية» عام ٤٩١هـ قَتلوا وأسَرُوا وسَبَوْا ما لا يدركه حَصْرٌ(١).

□ يقولُ صاحب كتاب «أعمال الفرنجة»: «إن الإنسانَ لم يكن يَسيرُ في الطرقات إلاَّ على الجثث، وقد تَعفَّنت كلُّها تحت شمسِ يونيو وحرارته»(٢).

□ وعندما هاجموا «معرَّةَ النُّعمان» سنة ٤٩١هـ، واضطُرَّ أهلُها للاستسلام مقابلَ أمانٍ أخذوه، غدر الفرنجةُ بأهلها، ونَهَبوا ما وجدوه، وقُدِّر عددُ القتلى من المسلمين بأكثرَ من عشرينَ ألفًا، بينما يُقدِّرُهم ابنُ الأثير بمئة ألف»(٣).

□ أما في بيت المقدس:

فقد فاقت وحشيُّتُهم كلَّ وصف، ارتكبوا فيها ما قد استنكره مؤرِّخو الإِفرنج أنفسُهم.

الله روى شاهد عيان منهم ما فَعله قومه عندما دخلوا بيت المقدس، فقال: «إن النساء كُنَّ يُقتَلْن طعنًا بالسيوف والحراب، وكان الأطفال يُختَطَفون بأرجُلهم من أثداء أمَّهاتهم، فيُقذَف بهم من فوق الأسوار، أوْ تُهَشَّمُ رؤوسهم بدقِّها بالأعمدة، وذُبح سبعون ألفًا من المسلمين الذين بَقُوا في المدينة (١٠).

<sup>(</sup>١) «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «نور الدين محمود» لحسين مؤنس (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في التاريخ» (٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) «قصة الحضارة» (٤/ ٢٥) لول ديورانت ـ ترجمة محمد بدران ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٧م.

□ وذَكَر الراهبُ «روبرت» بيتَ المقدس بعد فتحها فقال: «كان قومُنا يَجُوبون الشوارعَ والميادينَ وسُطوحَ المنازل؛ ليَرْوُوا غَلِيلَهم من التقتيل، كانوا كاللبؤات التي خُطِفت صِغارُها، يَذبحون الأولاد والشُّبَانَ والشيوخَ، ويُقطِّعونهم إربًا إربًا.

كانوا يَشنُقون أُناسًا كثيرين بحبل واحد بُغية السرعة، ويا للغرابة أن تُذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلمة بأمضى سلاح، من غير مقاومة!!.

كان قومُنا يَبقُرون بطونَ الموتى، ليُخرجوا منها قطعًا ذهبية، فكانت الدماءُ تَسيلُ كالأنهار في طرقِ المدينة المُغطَّاةِ بالجثث»(١) .

□ قال ابنُ الأثير: «قَتلوا بالمسجد الأقصى ما يَزيدُ على سبعين ألفًا، منهم كثيرٌ من أئمة المسلمين وعلمائهم وعُبَّادِهم وزُهَّادهم ممن فارَقَ الأوطان، وجاور ذلك الموضع الشريف»(٢).

□ يقول «وليم» أسقف صور: «لقد كان بالفعل حُكمُ اللَّهِ القويمُ (٣) الذي قَضَىٰ على الذين دَنَّسُوا حَرَمَ المسيح بطقوسهم الخرافية، وجَعلوه مكانًا غريبًا بالنسبة لأهله المؤمنين: أن يُكفِّروا عن خطاياهم بالموت، وأن يُطهِّروا الأَرُوقة المقدَّسة بَسَفك دمائهم.

وبات من المحالِ النظرُ إلى الأعدادِ الكبيرة للمقتولين دونَ هلَع، فقد انتَشرت أشلاء الجثثِ البشرية في كل مكان، وكانت الأرضُ ذاتُها مُغطَّاةً بدم القتلى، ولم يكن مشهدُ الجثثِ التي فُصلت الرؤوسُ عنها والأضلاعِ

<sup>(</sup>١) «حضارة العرب» لغوستاف لوبون (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) «الكامل في التاريخ» (۸/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) بل هو ـ واللَّه ِ ـ حُكمُ الشيطان الرجيم .

المبتورة المتناثرة في جميع الاتجاهات هو وحده الذي أثار الرعب في كلِّ مَن نظر إليها، فقد كان الأرهب من ذلك هو النظر إلى المنتصرين أنفسهم وهم مُلطَّخون بالدم من رؤوسهم إلى أقدامهم. . إنه منظر مشؤوم جَلب الرعب لجميع مَن واجهوه (١) .

الي يقول «وليم» أسقف صور: «طاف بَقيّةُ الجنودِ خلالَ المدينة بحثًا عن التعساء الباقين على قَيد الحياة، والذين يُمكنُ أن يكونوا مختبئين في مداخلَ ضيّقة وطرق فرعيّة للنجاة من الموت، وسُحِبَ هؤلاء على مرأًىٰ من الجميع، وذُبِحوا كالأغنام، وتَشكّل البعضُ في زُمَرٍ، واقتَحموا المنازلَ حيث قَبضوا على أربابِ الأسرِ وزوجاتِهم وأطفالِهم وجميع أسرهم، وقتلت هذه الضّحايا، أو قُذفت من مكانٍ مرتفع حيث هَلكت بشكلٍ مأساويّ "(۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «تاريخ الحروب الصليبية» (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الحروب الصليبية» لوليم أسقف صور.

# بل هي حرب على الإسلام

## \* من أوربان الثاني إلى البابا يوحنًا بولس الثاني:

اسمُه «كارول فوجيتلا» من بولندا . . وُلد في ١٨ مايو ١٩٢٠م، وفي ١٤ أكتوبر ١٩٧٨ انتُخب «كارول» بابًا للكرسيِّ الرسولي للفتيكان، وهو أولُ بابا غيرِ إيطالي يَتِمُّ اختيارُه منذ ٤٥٠ سنة، وسُمِّي بالبابا «يُوحنا بولس الثاني».

## \* رأيُ «يوحنا بولس الثاني» في القرآن:

البابا في حوارٍ له مع صحافي إيطالي: «أي شخصٍ يقرأ القرآن وهو على البابا في حوارٍ له مع صحافي إيطالي: «أي شخصٍ يقرأ القرآن وهو على دراية مسبقة بالعهد القديم والجديد . سيلحظ بوضوح: سياق الاختزال الذي تعرض له التنزيل الإلهي المسيحي ، ومن المحال ألا يصطدم المرء من عدم الفهم الذي يظهر في القرآن بوضوح لما قاله الله عن نفسه: أوّلاً: عن طريق الأنبياء في العهد القديم ، ثم لما قاله بصورة نهائية في العهد الجديد عن طريق ابنه ، وبالفعل إن كل هذا الثراء الخاص يكشف الله عن ذاته ، والذي يُمثّل تراث العهد القديم والجديد ، قد تُرِك جانبًا في الإسلام "(٢) .

## \* رأيُ البابا في إله المسلمين:

□ يقول هذا القِزم: "إنَّ اللَّهَ القرآنيَّ تُطلقُ عليه أجملُ الأسماءِ
 (١) انظر كتاب "الفاتيكان والإسلام" للدكتورة زينب عبدالعزيز ـ دار الكتاب العربي ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) «كلام في الممنوع. . الاختراق اليهودي للفاتيكان» (ص١٤ ـ ١٥) لمحمد عبدالحليم عبدالفتاح القاهرة.

المعروفة في اللغة الأسبانية، لكنه في نهاية المطاف إله يظل عربيًا عن العالم، إنه إله عبارة عن إله جلالة (كبرياء) فحسب، وليس إلهًا متواصلاً مع البشر (عمانوئيل) - اللّه معنا - إن الإسلام ليس دين فداء، وهو لا يُعطي أيَّة مساحة للصليب ولا للبعث (۱).

## \* عداوة دفينةٌ أبديَّةُ:

مِن أين جاءت هذه العداوةُ الدفينةُ من الصليبيين في الشرقِ أو الغرب عرباً كانوا أم عجمًا لكلِّ ما يَمُتُ إلى الإسلامِ ونبيِّه والمسلمينَ بصِلَةٍ؟! حتى كأنَّ الشعرَ الجاهليَّ "لَقيطَ بن يَعْمَرَ الإيادي» يَعنيهم حين قال:

في كلِّ يومٍ يَسِنُّون الحرابَ لكم لا يَهْجَعون إذا ما غافلٌ هَجَعاً خُون إذا ما غافلٌ هَجَعاً خُررٌ عيونُهُم كأن لَحْظَهم حريقُ غابٍ ترى منه السَّنا قِطَعًا

التعصُّبِ اللَّتِي نَدينُ بها ضدَّ الإسلام ورجاله، وتراكمت خلالَ قرونِ سحيقةِ، حَتى أصبحت ضمنَ تركيبنا العضوي "(٢).

هل حَبَّت هذه الرُّوحُ التي لا تُطيقُ سماعَ اسمِ محمدٍ عَلَيْكُ أو المسلمين من أتباعه؟!.

واللَّهِ ما خَبَت يومًا رُوحُ العداوة للنبيِّ محمد عَلَيْكُ وأتباعِه، بل هي في ازدياد، وما وقع في البوسنة والعراق فاق محاكِم التفتيشِ في الأندلس، أو

<sup>(</sup>١) نفس للصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مقدمة «التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي»، تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب «مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» (ص١١) هذَّبه محمد العبدة ـ دار ابن حزم.

إبادةً الهنود في أمريكا الشمالية .

□ يَصِفُ «كافين رايلي» في كتابه «الغرب والعالم» المذبحة التي تَمَّت للمسلمين يوم سقوط القُدس على أيدي الصليبيين بقوله: «بعد أن سقطت المدينة وقَعَت المذبحة؛ إذْ ذُبح كلُّ المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاً، فيما عدا الحاكم وحَرَسَه، الذين تمكُّنُوا من افتداء أنفُسِهم بالمال، وتمَّ اصطحابُهم إلى خارج المدينة.

وفي مَعبد «سليمان» وحولَه، خاضت الجيادُ في الدم حتى الرُّكَب واللجام، فقد كان حُكمُ اللَّه عادلاً ورائعًا، ففي هذا المكان نفسه ارتفعت هرطقاتُ هؤلاء المُجدِفين (١) في حقِّ اللَّه الذي يَتلقَّى فيه دماءَهم الآن».

وقد نَظَم الصليبيون يوم ذاك مواكب النصر إلى كنيسة القبر المقدَّس، وهم يَبكُون من شدة الفرح، ويُغنُّون أغاني الشكر للربِّ «يسوع»:

أيها اليومُ الجديد

أيتها البهجة

أيها الفرحُ الجديدُ الداتم ذلك اليومُ خالدةٌ ذكراه

يور طوالَ القرون الآتية

حَوَّل كلَّ عذابنا ومصاعبنا

إلى فرحٍ وبهجة

<sup>(</sup>١) يعني بذلك المسلمين. . والمجدفين أي الضالين.

ذلك اليوم تثبيت أكيد للمسيحية

وسحقٌ للوثنية

وتأكيدٌ لإيماننا»(١) .

ويوم أن عادت القدس على يد البطل «صلاح الدين الأيوبي» ما نَسِي الصليبيون له هذه، ويوم اجتاحت جَحافلُ الصليبِ الفرنسيِّ أرضَ سوريا، فأقدم الجنرالُ الصليبيُّ الحاقد «غورو»، ووَضَع قدمَه على قبرِ «صلاح الدين» قائلاً: «قُمْ يا صلاح الدين، ها قد عدنا». . وقالها الجنرال «إللنبي» عند دخوله القدس: «الآن انتهت الحروبُ الصليبية».

### \* الصليبيون الإنجليز عند دخولهم الهند:

يوم أن احتلَّ البريطانيون الهندَ، فعلوا بالمسلمين ما يَفوقُ الوصف، وخُذْ على سبيل المثال:

□ يقولُ المؤرِّخُ الأمريكي "إدوارد توماس": "سيق ٨٥ جنديًّا إلى المحكمة العسكرية، تحت مراقبة الحُرَّاس، وحُكِم عليهم جميعًا بأن تُعرَّىٰ أجسادُهُم جميعًا، وأن يُكَبَّلُوا بالأصفاد، وأن يُتركوا بلا طعام، وكان منظرًا مؤلًا، ارتجفت له قلوبُ الرفقاء، إذ كان بينَهم مَن خَدَم هؤلاء الصليبين خدمات جليلة، ومنهم مَن حارب في صفوفهم، ولَقِيَ الشدائدَ والأذى في سبيل إرضائهم.

<sup>(</sup>١) «عندما حكم الصليب» (ص١٦ ـ ١٧) لأبي إسلام أحمد عبداللَّه ـ بيت الحكمة ـ القاهرة.

ولكنهم كانوا جميعًا ينتمون إلى دينِ الإسلام؛ ولذا فَقَد صدر القرارُ أن يَموتوا هكذا جوعًا وعطشًا وذِلَّةً، وهم عرايا كما ولدتهم أُمَّهاتُهم مُكبَّلُون في القيود أمام أعينِ الجميع، حتى علَّق اللورد «كايننج» ـ حاكم الهند العام ـ على هذا الحكم الذي شارك في إصداره بقوله: بلغ هذا الحكم من السَّفاهة مبلغًا لا يُوجدُ له نظيرٌ في تاريخ الهند»(١) .

□ يقول المؤرِّخ الأمريكي «إدوارد توماس» عن مذابح الإنجليز للمسلمين بالهند: «لقد تطوَّرت مذابحُ الإنجليز، حتى باتُوا لا يكتفون بالشَّنق، بل كانوا يُغلِقون عليهم بيوتَهم، ثم يُشعِلون فيها النار؛ فيصيرون رمادًا».

□ وكتب «دلين لين» مدير صحيفة «تايمز أو إنديا» نقلاً عن أجندة أحد الجنود: «كان المسلمون يُحاطُون بجلود الجنازير، ثم يُخيِّطونها عليهم، أو يَدْلكونهم بشحومها، ثم يُشعلون فيهم النارَ وهم أحياءٌ، كما كان يُجبَرُ المسلمون على أن يفعلَ أحدُهم الفاحشة في أخيه.

وسوف تظلُّ هذه التصرُّفاتُ وصمةَ عارٍ على جَبينِ المسيحيين الإنجليزِ لا تُمحَى على مرَّ الأيَّام».

□ ونقلاً عن سطور من كتاب قائد قوات الجيش البريطاني في الهند (٤١ سنة)، كتب يصف حال مدينة «دلهي» يوم أن دَخَلها في ٢٤ سبتمبر ١٨٥٧ فقال: «لقد كانت «دلهي» في الحقيقة مدينة الأهوال، ليس بها داع ولا مُجيبٌ، فلا صوت ولا مُجيبٌ، فلا صوت سنابك الخيل، ولم يَقَعْ بصرُنا على عِرْق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٤ ـ ٢٥).

ينبض، أو عين تَطرِف، لم تكن هناك إلاَّ جُثثٌ هامدةٌ مبعثرةٌ هنا وهُناك، وقد كانت في أوضاع مختلفة ضيَّعها صراعُ الحياة مع الموت في أدوار مختلفة.

كُنَّا لا نتكلَّمُ إلا همسًا؛ حتى لا نُزعِجَ هؤلاء الأشقياءَ الذين كانوا مستغرقين في نَومة الموت، إنَّ ما رأيناه من المناظرِ كانت هائلةً مُفزِعةً، وكانت مُؤسفة مُحزنةً، وقد كانت بعض الجثث تنتهشُها «كلاب»، وكان عند بعضها «نسرً» يرفرف بجناحيه، ويُحاول أن يَطير، فلا يستطيعُ، لفرط الشبّع والتُقُل.

لقد كان منظرًا مَهيبًا مُوحِشًا لا يُمكن تصويرُه، وكأنَّ خَيْلَنا قد استولى عليها الذُّعْر، فكانت تَجفَلُ وتنتفخُ مناخرُها، وقد كان المحيطُ كلُّه مُرَوِّعًا، يَغُضُّ بروائحَ مُضرةٍ تَبعثُ الأمراض»(١).

الصليبيّن الإنجليز قائلاً: «إني لا أجدُ وصْفاً أُعبّر به عن أعمال البشاعة وما الصليبيّن الإنجليز قائلاً: «إني لا أجدُ وصْفاً أُعبّر به عن أعمال البشاعة وما فيها من خسّة ودناءة ارتكبها أهلُ الصليب، فقد أمروا خَونَة السيّخ أن يفعلوا أفعالاً شاذّة قبيحة مع المسلمين على أعْين الناس، وعَلَقُوا رؤوس الشهداء وجُثَثَهم على الأشجار، وحَوّلوا مسجد «شاه جهان» إلى مكان للقمامة».

الرُّوحِ الخبيثة ـ رُوحِ التَّشَفِّي والانتقام ـ انهالوا على «دلهي» وأهلها يُدَمِّرون الرُّوحِ الخبيثة ـ رُوحِ التَّشَفِّي والانتقام ـ انهالوا على «دلهي» وأهلها يُدَمِّرون (١) «المسلمون في الهند» لأبي الحسن الندوي (ص٧٦-٧٧) ـ دار الفتح ـ دمشق.

ويَيقتُلُونَ وينهبون، حتى بَلغ عددُ قتلى المسلمين (٢٧) ألفًا، وتحوَّلت معظمُ أحيائها أنقاضًا، والمساجدُ خرابًا، وتكدَّست الجثثُ في الشوارع، وجَرَتِ الدماءُ في الساحاتِ أنهارًا».

□ ويُقرِّر «إدوارد توماس» فظاعة الصليبين وخسَّتهم فيقول: «في «دلهي» قُبض على الملك وأسرته جميعًا، وسيقُوا مُقيَّدين في ذلَّة وانكسار، وفي الطريق أَطَلَق الضَّابطُ الصليبي «هيدسين» الرصاصة على ثلاثة من أبناء الملك، ثم قطعوا رؤوسهم، ثم سوَّلت للَّذين يدَّعون الحضارة نفوسهم بالبشاعة إلى حدِّ تشمئزُ منه النفوس، فحين قدَّموا الطعام للملك وهو في بالبشاعة إلى حدِّ تشمئزُ منه النفوس، فحين قدَّموا الطعام للملك وهو في السجن، كانت مفاجأة مُذهِلة عندما كَشف الغطاء، فلم يجد طعامًا، بل وجد رؤوس أبنائه الثلاثة.

وهنا تمالك الشيخُ الضعيفُ نفسه في رباطة جأش وقال: «إن أبناءَ التيموريِّين البواسلَ يأتون هكذا إلى آبائهم مُحْمَرَّة وجوهُهم».

ثم أخذوا الرؤوسَ، وعلَّقوها على بوابة كبيرة في «نيودلهي» تُسمَّىٰ الآن «فوني دروازه» أي: «بوَّابة الدماء».

□ يقول المؤرِّخ «سبنسر بول» شاهدًا على جرائم أهلِ الصليب: «إن الإنجليزَ عندما استولَوا على «دلهي» نَصبوا المشانقَ في الشوارع، وصلَبوا (٣٠٠٠) رجلٍ مسلم، كان منهم (٢٩) من الأسرة الحاكمة».

□ ولعلَّ أفضلَ تلخيصٍ لموقفِ عَبدَةِ الصليب من أتباع محمدٍ ﷺ،
 هو ذلك الطلبُ الذي تقدَّم به القائدُ الإنجليزيُّ «الفنسين نكلسون» إلى سيِّده

<sup>(</sup>۱) اعندما حكم الصليب» (۲۸\_۳۱).

"إدوار كايننج» الحاكم العام للهند: "علينا أن نَسُنَّ قانونًا يُبيحُ لنا إحراقَ المسلمين وسَلْخَ جُلودهم؛ لأن نارَ الانتقام لا تَشفِي الغليل، ولا تُخمِدُه، بالشَّنق وحده».

## \* محاكم التفتيش في أسبانيا: (من سنة ١٥٥٢ إلى سنة ١٦٠٩م):

فَعَل فيها الصليبيون ما تقشَعر لهوله الأبدان: «آلات لتكسير العظام وسَحقِ الأجساد، كانوا يبدؤون بسَحقِ عظامِ الأرجل، ثم عظامِ الصدرِ والرأسِ واليدين، حتى تأتي الآلة على البدنِ المهشَّم كلِّه، فيَخرجُ من الجانب الآخرِ كتلةً واحدةً.

□ وصندوقٌ في حجم رأسِ الإنسان تمامًا، تُوضعُ فيه رأسُ المُعَدَّبُ بعد أن يُربَطَ بالسلاسل من يديّه ورجليه، ثم تُقطَّرُ على رأسه نُقطٌ من الماءِ البارد من ثُقب أعلى الصندوق، فتقع على رأسه بانتظام، حتى يَلفظ أنفاسه مجنونًا، وآلاتٌ لتقطيع اللسان، وأخرى لتمزيق أثداء النساء وسَحبِها من الصدور بواسطة كلاليب، ومجالد من الحديد الشائك لضرب المُعَذَّبين وهم عرايا حتى يتناثر اللحمُ عن العظم.

كانت تَصدُرُ أحكامُ الإعدامِ بالجملة بصفة يومية ضدَّ المسلمين رميًا بالرَّصاص في مهرجانات ضخمة يحضرُها القساوسة ورجالُ الدولة والأهالي، وكثيرًا ما كان المَلِكُ يَحضُرُ بنفسِه ليباركَ عملَ الكنيسة!.

أما عائلاتُ المسلمين، فكان يتمُّ حَرقُهم في محارِقَ ضخمةٍ أسمَوْها «مواكب الموت».

■ يقول المؤرِّخُ «لورنتي»: «ألقت محكمةُ التفتيش أكثر من

(٣١,٠٠٠) نَفْسٍ في النار و(٢٩٠,٠٠٠) عقوبة تلي الإعدام».

أما عن عقوبة الإلقاء في النار، فقد أُقيمت محارق عدَّةٌ في الميادين العامة بالمدن الكبيرة، وكانت تُنظَّمُ لها مهرجانات واحتفالات، يشهدها الأحبار وأبناء الكنيسة والملوك أحيانًا، كأنها أعياد يطرب لها الناس، ولا يجدُون في مناظرها ما يدعو إلى الضيق والاشمئزاز»(١).

□ ومن آلات التعذيب عند هؤلاء الوحوش آلةٌ تُسمَّىٰ «السيدة الجميلة»، وهي عبارةٌ عن تابوت تنامُ فيه صورةُ فتاة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من يَنامُ معها، وقد برزت من أعضائها سكاكينُ حادَّةٌ، كانوا يَطرحون الشابَّ المعذَّبَ فوقَ الصورة، ثم يُطبقُون عليه باب

<sup>(</sup>١) «الاضطهاد الديني في المسيحية» (ص٤٠) لتوفيق الطويل ـ الزهراء للإعلام العربي القاهرة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم في «المستدرك» عن
 أبي هريرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٧٤٦٧).



التابوت، حتى يتمزَّقَ جسدُ الشابِّ ويُقطَّعَ إربًا.

\* ومن أعداء رسول الله ﷺ: الصليبيون الفرنسيون الذين احتلُوا الجزائر وفَعلوا بها الأَفاعيل:

إرهابٌ صليبيٌ قذرٌ يَدُلُّ على نفوسٍ مُنحَطَّةٍ مُجرمةٍ لا تَمُتُّ إلى الإنسانيةِ بصِلَةٍ، تحاول فرضَ العقيدةِ الصليبيةِ على مُسلِمِي الجزائرِ جبرًا وبمباركة الكنيسة!.

ففي عام ١٨٣٢م أعلن القائدُ «روفجيو» عن تحويلِ مسجدِ «القشاوة» - أجملِ مساجد الجزائر، والذي يَقعُ بالحيِّ الأوروبيِّ وسط مدينة الجزائر -إلىٰ كنيسة.

وتحدَّد ظُهرُ يوم ١٨ ديسمبر ١٨٣٢م لإنجازِ هذا العمل، وتقدَّمت في الموعدِ المحدَّدِ إحدىٰ طائراتِ الجيش، أنزلت فرقةً من سلاحِ المهندسين، توجَّهت مباشرةً إلى محاصرة أبوابِ المسجد «بالبُلَط» و «الفؤوس»، وبداخل المسجد أربعةُ آلافِ مسلم، كانوا قد اعتصموا داخلَ المسجد خَلْف متاريس.

ثم اندَفعت القوةُ العسكريةُ تَسبِقُها سناكي البنادق، فخرَّ المسلمون جَرحى وصرعى تحت أرجل الجنود، واستمرَّت هذه المذبحةُ طوالَ الليل، حتى إذا جاء الصباحُ صار الجامعُ «كاتدرائيةَ الجزائر».

وما أن انتهى الجنود من وَضْعِ الصليبِ على كلِّ بابِ من أبوابِ المسجد، وفي نَشوة هذا الانتصار، داروا على أعقابِهم صَوْبَ مسجد «القصبة»، فدخله الضُبَّاطُ والجنود، وأقاموا فيه شعائرَهم الدينية.

□ وتَزعَّم القَسُّ «شوسيه» ـ الوكيلُ العامُّ لأسقف الجزائر ـ قيادة طابورهم، يُرتِّلون أنشودة الغُفران . وأعدَّ هذا القَسُّ لنفسه منبرًا للوعظ، وأتي له بمنبر أثريٍّ من مسجد يُقال له: «المقدَّس»، ووقف سكرتيرُ الحاكم «يوجو» يقول: «إنَّ آخرَ أيام الإسلام قد دَنَتْ، وفي خلال عشرين عامًا، لن يكونَ للجزائر إلهٌ غيرُ المسيح، ونحن إذا أمكننا أن نشكَّ في أن هذه الأرضَ تملكُها فرنسا، فلا يمكننا أن نشكَّ على أيِّ حال ـ أنها قد ضاعت من الإسلام للأبد . أما العرب، فلن يكونوا مِلْكًا لفرنسا إلاَّ إذا أصبحوا مسيحين جميعًا»(١) .

□ وانظر إلى نموذج من خسة الصليبين الفرنسين وبشاعة مذابحهم للمسلمين التي وصفتها التقاريرُ الرسميةُ التي أُرسلت إلى العاصمة «باريس»: «جريمةٌ شنعاء، وهي إبادةُ قبيلةٍ بأكملها، تحت دعوى اتهام أحد أفرادها بارتكاب جريمة سرقة، ثم تحقَّق بعد أن تمَّت عمليةُ الإبادة أن المتهم بريءٌ!!.

وبناءً على تعليمات الجنرال «روفجيو» خرجت قوة من الجنود من مدينة الجزائر في ليل ٦ أبريل ١٨٣٢، وانقضَّتَ قُبيلَ الفجر على أفراد القبيلة، وهم نيامٌ تحت خيامهم، فذبَحتهم جميعًا بغير ما تمييز في الأعمار والأجناس، وعاد الفرسانُ الفرنسيُّون من هذه الحملة، وهم يحملون رؤوس القتلى على أسنَّة رماحهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الجزائر الثائرة» لكوليت جانسون، وفرانسين ـ ترجمة محمد علوي الشريف (ص٤١) دار الهلال، وراجع أيضاً «ثورة الجزائر» لجوان جليسبي ترجمة عبدالرحمن صدقي (ص٧٨) ـ إصدار الدار المصرية للتأليف والترجمة.

<sup>(</sup>۲) «الجزائر الثائرة» (ص۲۱).

□ وباتت عملياتُ إبادةِ الجرائريين المسلمين شيئًا يستحقُّ الفَخْرَ والتهنئة والمباركة من الكنيسة، فكتبت إحدى الصحف الفرنسية «مثلاً» في أكتوبر ١٨٣٦م قائلة: «أُرسلت إلى باريس مؤخَّرًا عشرون رأسًا، ليبلغ عددُ الرؤوس التي وصلت إلى معسكرِ العمليَّات ثمانيةً وستين رأسًا، وهي معلَّقةٌ على سناكي البنادق، إنها لصفقةٌ عظيمةٌ وبدايةٌ طيبةٌ تفتحُ لنا الطريق».

التسلية في قَطع رقابِ المسلمين من رجالِ القبائلِ الثائرةِ في بلدتي «الحراش» و بعدوا التسلية في قطع رقابِ المسلمين من رجالِ القبائلِ الثائرةِ في بلدتي «الحراش» و «بورقيقة»..».

□ وانظر إلى بشاعة اللئام: في تقرير كنسي جاءت هذه السطور «أمَّا باقي الغنيمة، فقد عُرِضت في سوق «باب عزون»، حيث عُرِضت أساور النساء وهي ما زالت تُحيط بمعاصِمِهنَّ المقطوعة، والأقراطُ تتدلَّى من قِطَع لحم آدميٌّ، وقد بيعت بأكملِها ووُزِّع ثمنها».

## \* مجرمون أبالسة أعداء لرسول الله عَلَيْهِ:

يَقفُ رسولُ اللَّه يوم القيامة يَسالُ العسكريين الصليبين الفرنسين عماً اقترفوا من مذابح لأتباعه في الجزائر.. أبالسة فرنسيون أبادوا المسلمين. سيسألُهم اللَّه عز وجل عمَّا اقترفوا من مذابح عام ١٨٤١م وما بعدها في الجزائر، منهم الجنرالُ الصليبي «يوجو» الذي تولَّى الحُكمَ في الجزائر، يعاونه الجنرال «بليسيه»، والجنرال «سانت أرنو» و«شانجارنييه» و«دي هيريسون» و«مونتانياك» و«لاموريسيير» و«كافينياك».. شياطينُ الإنسِ

وفرنسا في جزائر الإسلام.

□ يقول الصليبي «سانت أرنو» في خطابٍ لأسرته بفرنسا: «لقد أحرَقْنا فيها(١) كلَّ شيء، ، دمَّرنا كلَّ شيء، الحربُ أوَّاهُ منها، ما أكثَرَ مَن هلك فيها من نساءٍ وأطفالٍ هاجروا إلى جبال «الأطلس»، فقَضَوْا نَحْبَهم بين ثلوجِها، بتأثيرِ البردِ والبؤس!!».

□ وكتب في رسالة أخرى لزوجته عام ١٨٤٣م يقول: «لقد كنتُ في قبيلة «البزار»، فأحرقت أفرادها جميعًا، ونَشرتُ حولَهم الخراب، أنا الآن عند «السنجا»، أعيد فيهم الشيء نفسه، ولكن على نطاق واسع».

◘ ويقول «مونتانياك» في كتاب له بعنوان «رسائل جندي»: «إنَّ أولادَ سعد كانوا قد تركوا نساءَهم وأولادَهم جميعًا في «الأحراج»، وقد كان يُمكنني أنْ أقضي عليهم جميعًا، ولكن لم يكن عَددُنا كافيًا للتفرُّغ لهذا.

لقد كانت مذبحة شنيعة حقًا، كانت المساكن، والخيام في الميادين، والشوارع، والأفنية التي انتشرت عليها الجثث، في كلِّ مكان، وقُمنا بعمل إحصائية في جوِّ هادئ بعد الاستيلاء على المدينة، فبلَغ عدد القتلى من النساء والأطفال (٢,٣٠٠)، أما عدد الجرحى، فلا يكاد يُذكر، لسبب يسير، هو أننا لم نترك جَرحاهم على قيد الحياة»

□ وكتب الكونت «دي هيريسون»: «فظائعُ لا مثيلَ لها، أوامرُ بالشَّنق تصدُرُ من نفوس كالصخر، وقلوب كالحجر، أوامرُ بالرَّمْي بالرصاص أحيانًا، وباستعمالِ السيف أحيانًا أُخرى في أُناسٍ مساكين، جُلُّ ذنبِهم أنهم

<sup>(</sup>١) أي: في الجزائر.

يَستطيعون إرشادَنا إلى ما نطلبُ إليهم أن يُرشِدونا إليه».

□ ثم تحكي «كوليت جانسون» مؤلّفة كتاب «الجزائر الثائرة» فتقول: «وتَصِلُ الحالُ على هذا المنوال حتى عام ١٨٤٥م، إذْ تبلغُ الهَمَجيّةُ شأوها، وتَندثرُ المُثُلُ الإنسانية وتتلاشى، ويَجتاجُ الجزائر لَونٌ جديدٌ من ألوان البربريّة، والخِسّة، والإجرام، والوحشيّة في حقّ المسلمين العُزّل.

ففي ذلك العام أُدخِل نظامُ «الإبادة» للقضاءِ على الشعبِ الجزائري، «طريقة جهنم»، وما أدراك ما جهنم!!

وقد نشأت هذه الطريقةُ ـ أولَ ما نشأت ـ عن مَحضِ الصُّدُفة، ولكن سَرعانَ ما أصبحت نظامًا من أنظمةِ الجيش المعمولِ بها في مهمَّتِه ضدَّ المسلمين.

ففي يونيو (١٨٤٥) كانت قبيلة «أولاد الرياح» قد تَلَقَّتْ من القائد الفرنسي أمرًا بالتسليم، ولكنَّ القبيلة بدلاً من الامتثال للأمر، لاذتْ بالفرار إلى المغاور والكهوف لتستأنف الجهاد والمقاومة، فلما ضيَّق القائدُ «بليسيه» الخناق على أفراد القبيلة، وهم في بطن أحد الكهوف، واشترطوا عليه سَحْبَ القوَّاتِ الصليبية ليَخرجوا إليه، رفض هذا الشرط، وقرَّر أن يَصُبَّ عليهم نارَ جهنم؛ ليَصْلُوها سعيرًا، وأنَّى للقلم أن يَصفَ هذا المشهد الجبَّار العاتي؛ فالقواتُ الفرنسيةُ تتقدَّمُ تحت جُنْح الليلِ البهيم صوْبَ فجوةِ الكهف يَسُدُّونها بالمتاريس، ثم يقذفون النارَ بداخلها ويُشعلونها من حولها، وهؤلاء هم المسلمون المعتصمون في جوف الكهف، تنطلق منهم الأنَّاتُ والصرخاتُ، فتَصُمُّ الآذان، وتُولولُ النساء، ويَصرخُ الأطفال،

وتَنعِقُ الحيوانات، وتحترقُ الصخور؛ فتنهار وتنتشرُ منها الأتربةُ تخنقُ الجموع. وتتناثرُ الجنادل، فتصيبُ الرؤوس، وتنفجرُ الذخائر، فيَعُمُ الدَّمار، وتنتشرُ جُثَثُ الموتى، وبرغم كلِّ هذا، ما زال الرجالُ يجاهدون للخروج من بطنِ الأرض، فتنطبقُ عليهم، ويَقبُرُهم الجماد».

□ ثم تستطرد كاتبة «الجزائر الثائرة» فتقول: «ويُقبِل الصباح، وتتولَّى فرقة من الجنود الفرنسيين - يتدلَّى الصليبُ على صُدورهم - مُعاينة الأَتُونِ الذي صَبُوا فيه النيرانَ في أثناء الليل، فيرتدُّ منهم البصرُ من هولِ ما يَرون، ففي مدخلِ الغور انتشرت هياكلُ ثيرانِ وحميرٍ وخراف حَدَتْ بها الغريزة صوبَ مخرج الكهف، لاستنشاق الهواء الذي عُدم بالداخل، وتكدَّست بين هذه الحيوانات، ومن تحتها جُثثُ رجالٍ ونساء وأطفال، وشُوهِد رجلٌ ميت وهو جاث على رُكبتيه، وقد أمسكت يداه قَرْنَ ثورِ نافِق، وبجواره امرأةٌ ميتةٌ تحتضنُ بين ذراعيها طفلها الميت، عما يَدُلُّ على أن الرجل قد اختنق وهو يُدافعُ عن امرأتِه وطفله اللذينِ اختَنقا أيضًا من هجوم الثَّوْر عليهما أثناء الحريق.

وفي سراديب هذه المغاور الفسيحة، وجَدَ الجنودُ الفرنسيون (٧٦٠) جُثَّةً، أخرجوا منها (٢٠) مُسلمًا يُعانون سَكْرةَ الموت، ما لَبِث أربعون منهم أَنْ قَضَوا نَحْبَهم، وعشرةٌ منهم حَمَلتهم سيَّاراتُ الإسعَاف، والباقون أُطلِق سراحُهم ليعودوا إلى مساكنهم، عبرةً لن لا يعتبر، ولم يَبْقَ من حُطام الدنيا سوى الدَّمع القاني يذرفونه على الدَّمار العميم»(١).

<sup>(</sup>١) قالجزائر الثائرة (ص٢٨ ـ ٣٠).

□ وكان الذي أمر بهذا هو المارشال «يوجو» في أمره إلى القائد «بليسيه» ١١ يونيو سنة ١٨٤٥م: «إذا احتَمَى هؤلاء الرَّعاعُ في الكهوف، فافعلوا بهم ما فعله «كافينياك» من قبل، وأحرقوهم حَرْقَ الثعالب».

# \* هيلاسلاسي الصليبي الأثيوبيُّ عدوُّ اللَّه ورسوله والمسلمين:

استولت الحبشة عن «أريتريا» المسلمة بتأييد من فرنسا وإنجلترا، فماذا فعلت فيها؟!!.

صادرت معظم أراضيها، وأسلَمَتْها للإقطاعيين من الحبشة، كان الإقطاعي والكاهنُ مُخَوَّلُيْنِ بقتلِ أيِّ مسلم دون الرجوع إلى السُّلطة، فكان الإقطاعيُّ أو الكاهنُ يَشنقُ فلاَّحِيه أو يُعذَّبُهم في الوقت الذي يُريد.

فُتحت للفلاَّحين المسلمين سجونُ جماعيَّةُ رهيبة، يُجلَد فيها الفلاَّحون بسياط تَزِنُ أكثر من عشرة كيلو غرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بهم كانوا يُلقَوْن في زنزانات بعد أن تُربَط أيديهم بأرجُلهم، ويُتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر، وعندما كانوا يخرجون من السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف؛ لأن ظهورهم قد أخذت شكل القَوْس.

كلُّ ذلك كان قبلَ استلام «هيلاسلاسي» السلطة في الحبشة، فلمَّا أصبح إمبراطورًا للحبشة وَضَع خُطَّةً لإنهاء المسلمين خلالَ خمسة عَشَرَ عامًا، وتباهى بخُطَّته هذه أمام الكونغرس الأمريكي.

□ شنَّ تشريعات لإذلال المسلمين، منها: أنَّ عليهم أن يَركعوا لموظَّفي الدولة وإلاَّ يُقتلوا.

ا أمر أن تُستباحَ دماؤُهم لأقلِّ سبب، فقد وُجِد شرطيٌّ قتيلاً قُرب

قرية مسلمة، فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلّهم، وأحرقتهم مع قريتهم، ثم تَبيَّن أن القاتل هو صديق المقتول، الذي اعتدى على زوجته، وحاول أحد العلماء واسمه «الشيخ عبدالقادر» أن يثور على هذه الإبادة، فجمع الرجال، واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالهم ونساء هم وشيو حَهم في أكواخ من الحشيش والقصب، وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم جميعاً.

ومَن قَبَضَت عليه من الثوَّار كانت تُعذَّبُه عذابًا رهيبًا قبلَ قتلِه، من ذلك إطفاء السجائر في عينيه وأُذنَيْه، وهَتْكُ عِرض بناتِه وزوجتِه وأخواتِه أمام عينيه، ودَقُّ خِصيتيه بأعقابِ البنادق، وجَرُّهُ على الأسلاكِ الشائكة حتى يَتفتَّت، وإلقاؤهُ جريحًا قبل أن يموت لتأكله الحيوانات الجارحة، قبل أن تربطه بالسلاسل حتى لا يُقاوم.

□ أصدر «هيلاسلاسي» أمرًا بإغلاقِ مدارسِ المسلمين، وأَمَر بفتحِ مدارس مسيحيَّةٍ، وأجبَرَ المسلمين على إدخالِ أبنائِهم فيها ليُصبِحوا مسيحيين.

□ عَيَّن حُكَّامًا فجرةً على مقاطعات أريتريا، منهم واحدٌ عيَّنه على مقاطعة ِ «جَمَّة»، ابتدأ عَملَه بأن أصدر أمرًا أن لا يَقطف الفلاَّحون ثمار أراضيهم إلاَّ بعد موافقته، وكان لا يَسمح بقُطافها إلاَّ بعد أن تتلف، وأخيرًا صادر ٩٠٪ من الأراضي، أخذ هو نصفها، وأعطى الإمبراطور نصفها، ونَهَبَ جميع ممتلكات المسلمين.

□ وأمرهم أن يَبنُوا كنيسةً في الإقليم فبَنَوْها. . ثم أَمَرهم أن يُعمِّروا كنيسةً عند مَدخلِ كلِّ قريةٍ أو بَلدةٍ . . ولم يكتفِ بذلك، بل بني دُورًا

للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي يَسْكَرُ فيها الجنود، ثم يدخلون إلى المساجد ليبولوا بها ويتغوَّطوا، ويُراقصوا العاهرات فيها وهم سُكارى.

كما فَرض على الفلاَّحين أن يَبيعوا أبقارَهم لشركة «أنكودا» اليهودية فكافأه الإمبراطورُ «هيلاسلاسي» على أعماله هذه بأن عيَّنه وزيرًا للداخلية.

وكانت حكومةُ الإمبراطور تُلاحِقُ كلَّ مثقَّفِ مسلم لتزُجَّه في السجن حتى الموت، أو تُجبِرَه على مغادرة البلاد حتى يبقى شعبُ «أريتريا» المسلم مُستعْبَدًا جاهلاً وغير ذلك كثيرًا» (١)

هذا مع العلم بأن نسبة المسلمين في أثيوبيا بلغت ٧٥٪ من سكانها، فلعنة الله على «هيلاسلاسي» ومن هو على شاكلته.

\* السَّفَّاحُ الصليبيُّ عدوُّ رسولِ اللَّه عَيْكِيُّ : «جوليوس نيريري»:

كيف لا يكونُ الصليبي «جوليوس نيريري» عدوَّ اللَّه ورسوله والمسلمين على الله ورسوله والمسلمين على المسلمين في المنجار» والمسلمين في عرض البحر (١٠٠٠) مسلم، والقيل (٠٠٠، ٤) آخرين في عرض البحر (١٠٠٠) التحالفُ الصليبيُّ الوثنيُّ وعلى رأسه «تشارلز تايلور»، يقتل ٢٥ ألف مسلم في ليبريا:

تقعُ ليبيريا على ساحلِ الجنوب الغربيِّ من القارةِ الإفريقية، ويَحدُّها جَنوبًا المحيطُ الأطلسي، وعددُ سكانها ٣ ملايين نسمة، ٣٥٪ مسلمون، و٥٢٪ نصارئ، والباقى وثنيُّون.

<sup>(</sup>١) «كفاح دين» للشيخ محمد الغزالي (ص ٢٠ ـ ٨٠) مُلَخَّصًا.

<sup>(</sup>۲) «عندما حكم الصليب» (ص۱۲).

◘ والإسلامُ أسبقُ من النصرانية في هذه البلاد وأقدمُ رسوخًا .

وتعرَّض المسلمون في التسعينات ١٩٩٤م لمجازرِ إبادةٍ وتشريدٍ واعتداءٍ على الأعراض وسَلبِ للمتلكات.

وشنَّت مجموعة وثنيَّة متمرِّدة حاقدة على الإسلام والمسلمين تحت اسم «الجبهة الوطنية الليبيرية» بقيادة الصليبي الكريه عدِّو الإسلام ورسول اللَّه ﷺ «تشارلز تايلور» هجوماً شرساً من «ساحل العاج» بحثاً عن كلِّ ما هو مسلم أو أسلامي للقضاء عليه.

وفي حوارِ مجلة «الدعوة» مع الشيخ «سيكو أبو بكر» ممثّل «حركة إنقاذِ مسلمي ليبيريا» في المملكة السعودية، أوضَحَ أن مُحصِّلة المحنةِ من الضحايا والأضرار المادية والمعنوية كالآتي:

ا ـ قتل ما لا يَقِلُ عن ٢٥ ألف مسلم شَرَّ قَتْلة ، حيث أُحرِقَ الدعاةُ والأئمةُ بإشعالِ النيران فيهم بعد صب البنزين عليهم ، وفُصلت رؤوسُهم عن أجسامهم ، وقُطعت ألسن وآذان المؤذّنين أحياءً ، وبُقرَت بطون الحوامل . . فضلاً عن المذابح الوحشية البشعة التي ارتُكبت في أكثر من مكان .

٢ ـ وجودُ عشراتِ الآلاف من المفقودين والجرحي والمصابين.

٣ ـ تشريد وإخراج أكثر من ٧٠٠ ألف مسلم من ديارهم، وهم
 موجودون الآن لاجئين في الدول المجاورة مثل غينيا وسيراليون.

٤ ـ اغتصابُ عددٍ كبير من النساءِ والفتياتِ المسلمات.

٥ ـ هدمُ المساجدِ ومنازلِ المسلمين ومؤسساتِهم التعليميةِ والاقتصاديةِ ،

وسرقة ونهب كل متلكات المسلمين - بما في ذلك المكتبات الإسلامية العامّة - ، مع تدنيس المصاحف (١) .

\* الصليبيُّ القذر «يعقوب غاوون» وإرادتُه القضاءَ على المسلمين في نيجيريا:

في عام ١٩٦٧م قام الصليبي "يعقوب غاوون" بانقلاب دموي في نيجيريا على الصليبي "جويبي إيرونسي"، وكان "غاوون" ممثّل الكنيسة العالمية، وكان هدفه القضاء على الوجود الإسلامي في نيجيريا، حتى لو استدعى ذلك قيام حرب أهلية في البلاد، وهذا ما حَدث بالفعل في عام ١٩٦٧م عندما اشتعلت الحرب الأهلية في نيجيريا، والتي ذهب ضحيتها أكثر من مليون نيجيري، ولقد ساعد "غاوون" الحركة الانفصالية في إقليم "بيافرا" التي أبادت آلاف المسلمين"

\* وفي «تشاد» ذُبِّح الصليبيون الفرنسيون ٠٠٠ من خِيرة علماء المسلمين:

عندما احتلَّ الفرنسيون «تشاد» في أوائلِ القرنِ العشرين الميلادي، ذَبح الفرنسيون الصليبيون ٤٠٠ من خيرةِ المسلمين وعلمائِهم في مذبحةِ «كبكب» الشهيرة. . فلعنةُ اللَّه على الكافرين.

\* نشيدُ الصليبيين الإيطاليين البُغاة عند احتلالهم لليبيا:

كان الجنديُّ الصليبيُّ الإيطالي ينادِي بأعلى صوته، حين كان يَلبسُ

<sup>(</sup>١) (وجاء الدور على الإسلام» لرضا محمد العراقي (ص٨٤) ـ دار طويق للنشر والتوزيع . (٢) المصدر السابق (ص٧٥) .

بَذَّةَ الحرب قادمًا إلى ليبيا:

أمَّاه...

أتمِّي صلاتك.. لا تبكي...

بل اضحكي وتأمُّلي...

أنا ذاهب إلى طرابلس...

فَرحًا مسرورًا...

سأبذل دَمي في سبيل سَحق الأُمة الملعونة...

سأحارب الديانة الإسلامية...

سأُقاتل بكلِّ قوَّتي، لمحو القرآن(١)

\* عُبَّادُ البقر من أشدّ الناس عداوةً للنبي عَلَيْكُمْ:

قَتَل الجيشُ الهنديُّ في «بنجلاديش» - عُبَّادُ البقر الذي كان يقودُه اليهودُ - عشرةَ آلافِ عالم مسلم بعد انتصاره على جيشِ باكستان عام اليهودُ - عشرةَ آلافِ من طلبة المعاهد الإسلامية، وموظّفي الدولة، وسَجَن خمسين ألفًا من العلماء وأساتذة الجامعات، وقتَل ربع مليون مسلم هنديًّ هاجروا من الهند إلى باكستانَ قبلَ الحرب، وسلَب الجيشُ الهنديُّ ما قيمتُه (٣٠ مليار رُوبية) من باكستانَ الشرقية التي سَقطت من أموال الناس والدولة".

<sup>(</sup>۱) «قادة الغرب يقولون: دمِّروا الإسلام أبيدوا أهله» (ص١٠) لجلال العالم ـ مكتبة ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) ﴿مأساة بنغلاديش؛ لمحمد خليل اللَّه (ص٧، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٣٣).

#### \* في ولاية «جامو وكشمير» المسلمة:

□ كتب أحدُ رموز الهندوس وكُتَّابِهِم المدعو «أمير شبح الهندوسي» الحقيرُ مقالاً يَستهزئُ فيه بالإسلام وبتاريخ الإسلام وبأُمة الإسلام، وقال: «حياة المسلمين أقربُ إلى حياة الحيوان»(١٠).

كُمْ مِن هَمِّ يَركبُ ناصيةَ القلبِ ويقودُ زِمامَه!! وكم من دمعة حرَّىٰ تَخُطُّ وَسُمًا على الخَدِّ بعد أن حَوَّل الهندوسُ عُبَّادُ البقر ـ أرضَ كشمير إلى جحيم مُستَعر يَلتهمُ الأخضرَ واليابس، يَقتلُ الأبرياءَ، ويَهتِكُ الأعراضَ، ويَهدِمُ المساجدَ!!.

□ يقول الشيخ "إعجاز الإسلام" عن الجرائم التي قام بها الهنودُ في كشمير: "إنه لا يُوجَدُ لها مثيلٌ في تاريخ العدوان والظلم. قاموا بقتل الأبرياء، وذَبح الشباب أمام آبائهم وأمهاتهم، كما اعتدوا على الذكور من الشباب، وقاموا بتصفيتهم، وهتكوا أعراض النساء المسلمات جماعيًا، ونَهبوا الأموال، وأحرقوا البيوت والمتاجر، وهناك أكثرُ من خمسين ألفًا من المسلمين في زنزانات التعذيب، وتم قتلُ أكثر من واحد وعشرين ألفًا، وهناك أكثرُ من واحد وعشرين ألفًا، وهناك أكثرُ من واحد وعشرين ألفًا،

□ سيطر الاستعمارُ البريطانيُّ على ولاية «جامو وكشمير»، ثم اشترى مِن طائفةِ (الدوجرة) الهندوسية «كشمير» بمبلغ ضيّيلٍ قَدْرُه سبعةُ ملايينَ

<sup>(</sup>١) «مأساة إخواننا المسلمين في كشمير المسلمة» (ص٧٠) للدكتور فهد حمود العصيمي ـ دار النشر الدولي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٩).

ونصفُ مليون روبية، أي قد بيع النفرُ الواحد بسبع روبيات، وهي تعادلُ ثُلُثَ الدولار الأمريكي، وتلك الاتفاقيةُ لبيع الولايةِ تُسمَّىٰ اتفاقية المرتسر، وليس لهذه الاتفاقية أيَّةُ مكانةٍ من الناحية القانونية والتُلُقيَّة.

ولَمَّا تَمَكَّن المسلمون من إنقاذ تُلُث الولاية، وأسسوا الحكومة الحرَّة لولاية «جامو وكشمير» المسلمة في ٢٤ من أكتوبر عام ١٩٤٧، واضطرَّ الملك الهندوسي هري سنغ» إلى الفرار من عاصمة الولاية إلى «جامو»، وقدَّم خلال فراره إلى الحاكم العام للهند طلبًا للموافقة على انضمام الولاية للهند، وصدر قرار الأم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الولاية بانضمامها إلى باكستان أو الهند وذلك في ٥ من يناير عام ١٩٤٩م م، وماطلت الهند لعلمها مُسْبَقًا بما تكونُ عليه نتيجة الاستفتاء، إذ إن نسبة المسلمين في كشمير ٨٥٪ من سكانها.

□ لقد ارتكب الهنود عُبَّادُ البقر من الجرائمِ البشعةِ ما يفوقُ الوصفَ
 وما لا تفعلُه الوحوشُ الضارية .

ففي قرية «كنان بوش بورا» ليلة ٢٣ فبراير ١٩٩١، حين دخل القرية مئات من جنود الكتيبة الرابعة «لراجيوت رايلفز» التابعة للفرقة ٦٨ مشاة في تلك الليلة الباردة، وأوقفت كل الأولاد والرجال في ملابس نومهم في العَراء وهم يَقْشَعِرُون من البرد، بينما بدأ الجنود ينهَبون ويحرقون ويعتصبون، فحطموا الأبواب، وطافوا بالبيوت بيتًا بيتًا، واغتصبوا على الأقل (٥٣) امرأة، كانت أكبرهن سنًا «جانا» التي تبلغ من العمر ٨٠ سنة والتي تعرّضت لاغتصاب جماعي هي وزوجة ابنها، وأصغرهن تعرّضًا للاغتصاب هما الفتاة «ميشرا» البالغة من العمر ١٣ سنة وأختُها البالغة من

العمر ١٨ سنة، واغتصبوا «ظريفة» التي تبلغُ من العمر ٢١ سنة وهي في الأيام الأخيرة من حملها، ووضعت مولودَها بعد ثلاثة أيام من الحادثة، وقالت: «أحيا فقط لكي يكبر ابني ويثأر لي»(١).

□ وعلى سبيلِ المثال انظر إلى موجز عن العمليات الإجراميَّةِ الوحشيةِ للجيشِ الهندوسيِّ البربريِّ الغاشِمِ في ولايةِ «كشمير» المسلمة منذ يناير ١٩٩٠م حتى يناير عام ١٩٩٢م:

\_عددُ الشهداء من مُسلِمي «كشمير» رجالاً ونساءً وأطفالاً على أيدي الجنود الهندوس: ٣٩ ألف شهيد.

ـ عددُ الجرحي من الرجال والنساء والأطفال: ٥٠ ألف جريح.

\_ عددُ الطلاَّب الذين قد حُرقوا أحياءً في مدينة «كبواره» في أكتوبر ١٩٩٠م: ٢٠٠ طالب.

\_عددُ الطلاَّب الذين قد حُرقوا أحياءً في المدارس الابتدائية الأخرى:

ـ عدد المسلمين من الرجال والنساء والأطفال في السجون ومراكز التفتيش «في كشمير»: ٥٠ ألف سجين.

ـعددُ المسلمين الذين قد حرقوا أحياءً في بيوتهم: ٦٠٠ مسلم.

- عددُ المسلمين المهاجرين من «كشمير»: ٢٠ ألف مهاجر.

عددُ النساء المسلمات اللاتي قد هُتكَت أعراضُهن جماعيًا: ٣ آلاف امرأة مسلمة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٨٧).

- ـ عدد النساء المسلمات التي قد وُجدت جُثَثُهنَّ في «نهر جهلم» بعد هَتك أعراضهن: ٣٥٠ امرأة مسلمة.
- عدد الشابات المسلمات اللاتي استشهدن بسبب هتك أعراضهن جماعيًا: ١٥٠ مسلمة.
- \_ عددُ النساء الحواملُ اللاتي قد وَضعن قبل الموعد بسبب هتكِ أعراضهن جماعيًّا: ١٥٠ مسلمة.
- ـ عدد البيوت والدكاكين التي قد حُرِقت بالبنزين والبارود في مساكن المسلمين: ٢٠ ألف دكان ومنزل.
- ـ عددُ المستشفيات والمدارس والكليات التي قد حُرِقت بالبنزين والبارود: ٥٠٠.
  - \_عددُ الانعام التي قد حُرِقت حَيَّةً: ١,٠٠٠ من المواشي.
  - ـ قيمةُ الحبوب الغذائية التي قد حُرِقت: ١,٠٠٠ مليون دولار.
  - ـ قيمةُ البساتين والغابات التي قد حُرِقت: ١,٠٠٠ بليون دولار.
- الجيشُ الهندوسيُّ القَذِرُ في «كشمير» يَغتصبُ ويَحرِقُ ويدمِّرُ ويَقتلُ ويَسرقُ كأحطِّ ما يفعلُ البشر .

## \* أما هدمُ المساجد في الهند:

فقد قام الهندوسُ في ٦/ ١٢/ ١٩٩٢ بهدم المسجد «البابري» وإقامة مبعد وثنيٌّ مؤقَّت على أنقاضِه لإلههم «راما» الذين زَعموا أنه وُلِد في مكانِ المسجد، ولَمَّا هَبُ المسلمون مستنكرين لهذا في مناطق الهند قُتل منهم خمسةُ آلاف مسلم، وعشراتٌ منهم أُحرِقوا أحياءً.

#### \* عودة أخرى إلى «كشمير»:

لقد قُتل الهندوس أكثر من ١٢٠ ألفًا من المسلمين في سنوات أربع فقط.

#### \* وا إسلاماه:

الجاهدين الاعتداء الهندي الغاشم على قرية «كونن بوشه بوره»، فيقول: المجاهدين الاعتداء الهندي الغاشم على قرية «كونن بوشه بوره»، فيقول: «إنهم أخرجوا الرجال في الحادية عَشْرة ليلاً من بيوتهم، ودخلوا على النساء وكن ثلاثا وخمسين امرأة مسلمة من فعاثوا في أعراضهن هتكا، كان الرجال مقيدين خارج القرية لا حول لهم ولا قوة، والنساء يصرخن بأعلى أصواتهن والسلاماه والسلاماه». وعما يذوب منه القلب كَمَداً وألماً أن الجنود قاموا بهتك أعراض النساء جماعياً، ثم قاموا بقتلهن وألقوا بجنثهن في الأنهار، وأن جُثث مثات من النساء المسلمات قد وُجدت في نهر «جهلم». . ««\*\*

□ ومن جرائم هؤلاء الكفرة عُبّاد البقر: تعليقُ الرجال والنساء في
 الأشجار من رؤوسهم حتى الموت أو الجنون.

□ وذكرت مجلة «آسيا واتش» الهندية في تقريرها الشامل في مايو المهادية و تقريرها الشامل في مايو ١٩٩١ ميلادية: قيام القوات الهندوسية يوم ٢٣ فبراير ١٩٩١م باقتحام البيوت في قرية «كونان بوشبورا» والقيام باغتصاب كاقّة النساء والفتيات من ١٣٠ إلى ٨٠ سنة.

<sup>(</sup>١) «مأساة إخواتنا المسلمين في كشمير المسلمة» (ص٠٥).

□ وذكر الشيخ «أحمد القطّان» أنه تَمَّ في يوم واحد قَتلُ نصف مليون مسلم في وضَح النهار بدون أن يَعلمَ العالم، وقتَها كان العالمُ الإسلاميُّ غارِقًا في سماع أغاني كوكب الشرق وفيروز(١).

#### \* الهندوس واليهود:

التاريخُ يُعيدُ نفسَه . . مثلما شَهِدَ اليهودُ للمشركين بأنهم أهدى سبيلاً وأصحُّ دينًا كما قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ وَأَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوَ لاءٍ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُؤمنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَو لاءً أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٥] . . . سافر «شيمون بيريز» - دَجَّالُ اليهود - إلى الهند، وقال هناك : «غاندي هو بمثابةٍ نبيٍّ للإسرائيلين»(٢) .

أما موضوعُ مباحثاتِ «بيريز» مع القادةِ الهنود، فهو: «التصدِّي للأصولية الإسلامية»، ويؤكد القادةُ الكشميريُّون أن عددًا من جنرالات الجيش الصهيوني يُشرِفون على حرب الإبادة التي يمارسُها الجيشُ الهنديُّ ضدَّ الشعب الكشميري<sup>(٣)</sup>.

□ ولقد قال «بنيامين نيتانياهو» ـ أحد وزراء حكومة «شامير» السابقة ـ لصحيفة «هاآرتس» الصهيونية: «إن ديمقراطية الهند وإسرائيل تُواجِهُ بربرية العرب والمسلمين في آسيا وأفريقيا»(1) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص(١٥١ ـ ١٥٢).

ولا تعجب ! فالكُفُر مِلَّةٌ واحدة. . «وعندما أرادت الهندُ أن تُمزِّقَ دولة باكستان، اختارت لجيشها قائداً يهوديًا، مع أن عدد اليهود في الجيش الهندي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة»(١) .

\* تركستان المسلمة والدُّبُّ الروسيُّ عدوُّ اللَّه ورسوله ﷺ القياصرةُ منهم والشيوعيون:

بلاد التُركستان «وهي الجمهورياتُ الإسلاميةُ في الاتحاد السوفيتي سابقًا.. وهي «تركستان الغربية»، أما «تركستان الشرقيةُ»، فقد استولت عليها الصينُ عام ١٨٨١م.. أما تركستان الغربية، فقد استمرت حروب الدبِّ الروسيِّ لها مُتصلةً لفترة دامت (٣٤٨) سنة، بدأت في عام ١٩٠٠م) باحتلان «قازان»، وتوقَّفت عام ١٩٠٠م بالوصول إلى «بامير» على حدود الصين.

هذه الدولةُ التي دخلها الإسلامُ سنة ٢٣٢هـ بإسلام خاقانها «ستوق بوغراخان» ووزرائه وقوَّاد جَيشه، وأصبح دينُها الرسميُّ الإسلام، وكوَّنت إمبراطورية عظيمة خلال القرنينِ الرابع عَشَرَ والخامس عَشَرَ، وكانت «موسكو» تُسمَّى شيخة «الموسكوف» وحُكَّامها يدفعون الجزية للمسلمين.

وتغيَّرت الأيامُ بإخلادِ المسلمين إلى التَّرَفِ والحياة الدنيا، وهَجَم عليها "إِيڤانُ الرابع» ـ كناز موسكو ـ المدعو والمعروف بـ "إِيڤانِ الرهيب» على رأسِ مئتَي ألفِ جُنديٍّ وعددٍ كبيرٍ من رجالِ الدين والمهندسين المدنيين الألمانِ المستأجرين بالمال، وحاربهم أهلُ قازان، ودام القتالُ أربعين يومًا،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥٣).

تَلِف فيه نِصفُ الجيشِ الروسيِّ المهاجِم، لكن تَمكَّن المهندسون الألمانُ من نَسفِ جُسور القلعة بالبارود، ثم احتلُّوها. . وبعد بضعةِ أيام سقطت «قازان» عاصمة الدولة الإسلامية في ١٥ أكتوبر سنة (١٥٥٢م)(١) .

وانطلق الروسُ القياصرةُ الذين كانت مساحةُ بلادهم عام (١٤٣٠م) لا تزيدُ على (٤٠٠٠٠) كم ٢، حُولَ موسكو. . انطلقوا بوحشيتهم البربريةِ الصليبيةِ حتى أخذوا من ديارِ المسلمين مساحةً تزيدُ على ١٠ مليون كم ٢.

□ يقول عدو الله ورسوله والجنرال الروسي - جَلاَّد (طَشْقند» ـ عما شهده بأمِّ عَيْنه عند سقوط (طشقند» : (إن مدينة (طشقند» كانت مستعدة بأكياس الرِّمال في شوارعها، وكانت المقاومة عنيفة جدًّا، وقد مات كثيرٌ من الناس وهم يُهاجمون جماعات أو منفردين في شوارع المدينة، ولم يُستَسْلُموا ـ بل ماتوا على أَسنَّة الرِّماح ـ، ورأى جنودُنا (الروس) الذين اجتازوا الشوارع مقاومة عنيفة وقتالاً شديداً، ولم تُبْسَطْ أيدينا على مجتمع (أوتاد» إلاَّ بعد أن سبَح جنودُنا في بحار من الدِّماء»!!!(").

□ جاء في كتاب «الخطر الإسلامي على الدولة السوڤيتية» لمؤلَّفيه «ألكسندر بنيجست» و«ماري بروكسوب»: «اعتبرت «روسيا» ثغر أورباً الشرقيَّ، كما كانت أسبانيا «الأندلس» ثغر أوروبا الغربي ـ أي: دولة المواجهة مع المسلمين ـ، والتي تحمي أوربا من الخطر الإسلامي».

والتاريخُ الروسيُّ يقومُ على مقولةٍ تَزعُم أن روسيا أَنهكت نفسَها في

<sup>(</sup>١) «تركستان بين الدبِّ الروسي والتُّنين الصيني» (ص٢٥٦-٢٦) ـ دار الدعوة بالإسكندرية.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٦ ـ ٣٢).

كفاح بطولي صد السلمين دار عدا قرون، ولكنه لم يَذهب هَباء، فقد أنقذ هذا الكفاح أوروبا التي استطاعت ـ بفضل الحماية الروسية ـ أن تَمضي في تطوير حضارتها الرائعة، ولكن الثمن كان فادحًا؛ لأن روسيا تقهر برابرة آسيا!!!.

كان عليها أن تَهبط لستواهم، وتتبنّى أساليبهم مثل: الحكم الاستبدادي، والأساليب الهمجية، وفقدان الحريّة.

هذه هي الصورةُ التي تُقَدَّم في الأدب الروسي . . روسيا هي الفارسُ الذي قَتل التَّنين الآسيويَّ المسلم، وأنقذ «الأميرة» أوروبا؛ ومن ثَمَ للفارس حقُّ السيادة على الأوربيين الصغار، وامتياز تحضيرِ الآسيويين الروس المتوحِّشين مقابلَ الدَّورِ الذي لَعبه في قهرِ المسلمين!!!.

ولكنَّ الحقيقةَ مخالِفةٌ لهذا الزعم تمامًا، فقد كان المسلمون في قِمَّةِ الرُّقِيِّ والحضارة، وكان الرُّوسُ في قمَّةِ التخلُّف.

ومنذ الغزو القيصريِّ الروسيِّ لبلاد التركستان إلى بداية الثورة الشيوعيَّة، كان القياصرةُ الروسُ الصليبيون أعداءُ رسول اللَّه ﷺ يَهدفون إلى التخلُّص النهائي من المسلمين بالأساليب القذرة الآتية:

ا ـ الإبادةُ بالطردِ الجماعي، وهي سياسةٌ قاسيةٌ بربرية، وقد استُخدمت مع قبائل الشركس، ومسلمي «أبخاذيان» وجزئيًّا مع تتارِ القرْم الذي أُجِبروا على الهجرة إلى الدولةِ العثمانية عام (١٨٦٥م) ليَحُلَّ مَحِلَّهم الروسُ والجورجيُّون.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق (ص٣٥-٣٦).

٢ ـ الإبادة بالقتل الجماعي، مثل المذابح التي قام بها الجنرال الصليبي القذر «سكوبولوف» ضداً التركمان عام (١٨٨١م).

٣ ـ الابتلاعُ من خلالِ عملياتِ التنصير للمذهبِ «الأرثوذكسي»،
 وهي سياسةٌ طبَّقوها مع تتارِ «الفولجا» في القرنِ السادسَ عَشَرَ، ثم في القرن التاسعَ عَشَرَ.

لقد استخدم الروس أبشع وأحط الوسائل مع المسلمين، وصودرت أوقافهم، واختفى ما بين سنة ١٧٣٨م إلى سنة ١٧٥٥م (٤١٨) مسجداً من مجموع ٥٣٦ مسجداً، وكانت عقوبة الإعدام هي جزاء من يدعو إلى الإسلام، وما بين ١٨٦٥م و(١٩٠٠م) - أي خلال خمسة وثلاثين عاماً عتنق أكثر من منة الف تتري المسيحية قهراً، وحين انتهى حكم القياصرة عام ١٩١٧م، أصدر «لينين» أمراً في إبريل عام ١٩١٨ بالزحف إلى البلاد الإسلامية، وأخذت الدبابات تحصد المدن حصداً، وتدك القيلاع والحصون، وتهدم البيوت والمنازل على رؤوس أصحابها.

وبعد استيلاءِ الشيوعيين على «القرم» عام ١٩٢٠م، أخذ الروس يطبقون سياسة الهدم والتهجير والتشريد الجماعي لمسلمي القرم، التي كان عددُ سكّانها في ذلك الحين يُقاربُ الخمسة ملايين نسمة، ونتيجة للمعارك الدمويّة والضغط السياسي والحصار الاقتصادي أجير مسلمو القرم على الهجرة بغرض إيواء اليهود بدلاً منهم؛ ولم يَبْق من سكّان لبلاد بعد عام الهجرة بغرض إيواء اليهود بدلاً منهم؛ ولم يَبْق من سكّان لبلاد بعد عام (١٩٤٠م) سوى (٢٠٠٠,٠٠٠) مسلم.

لقد هُدِّمت المساجد والمدارس، وحُولً بعضُها إلىٰ كنائسَ، ولم يَبْقَ

من (١٥٥٨) مسجدًا إلا (٧٠٠)، حُولت مِن بعدُ إلىٰ دُورِ للَّهو، أو مَقَاهِ، أو دورِ للسينما والمسرح، أو مستودعات للذخائر، أو إستطبلات للخيول. . أو متاحف!!!.

□ وجاء في «تقرير لينين» الذي نَشرته جريدة «أُزفتسيا» أن عدد الذين ماتوا من الجوع في القرْم (٤٧,٠٦٩) فرداً.

□ وجاء في أقوال «لينين» عن بلاد القرم «المسلمين»: «إن أكل لحم الإنسان لم يكن من الحوادث التي يُستغرب لها، أو يبدو عجيبًا في بابه»!! (().

□ وتفرَّق المسلمون في بلاد القرْم بحثًا عمَّا يَسُدُّ رَمَقَهم ورَمَقَ عيالهم. حتى الحشائشُ والعشب، وإذا لم يَعثُروا على هذا ولا ذاك تساقطوا صرعى.

□ وتقولُ بعضُ الروايات: «إن المجاعةَ وصلت إلى حدِّ أنَّ بعضَ النساءِ كُنَّ يقتُلْن أولادَهنَّ ويأكُلْنَ لحومَهم، ثم يَجمعون العظام في ركنٍ يَكينها.

\* أغربُ من الخيال: «ستالين» عدو رسول الله عليه والمسلمين يَنفي ما يَزيدُ عن (1,0) مليون مسلم عن بلادهم:

وصدر في ديسمبر عام ١٩٤٣، قرارٌ عن «مجلس السوڤيات الأعلى» برئاسة «ستالين» عدوِّ رسول اللَّه ﷺ ينصُّ على ما يلي:

١ - جمهورية «شيشان» المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي يبلغ عدد سكانها (٨٠٠,٠٠٠) نسمة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٢)، نقلاً عن (كارثة القرم) لولي شاه.

٢ ـ جمهورية «قرة ـ شاي بالقار» المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي يبلغ
 عدد سكانها (٣٥٠,٠٠٠) نسمة .

٣ ـ جمهورية «القرّم» المتمتعةُ بالحكم الذاتي، والتي يبلغُ عددُ سكَّانها (٤٠٠,٠٠٠) نسمة.

هذه الجمهورياتُ يجبُ محوُها لتعاونها مع العدو'' ، وسكَّانُ هذه الجمهورياتِ من النساءِ والرجالِ والشيوخِ والأطفالِ سيُطردون من بلادهم إلى المناطقِ الشمالية من روسيا'' .

وأصبح هذا القرارُ ساريَ المفعول في الثالث والعشرين من فبراير ١٩٤٦م، وأُذيع على العالَم في الخامس والعشرين من يونية ١٩٤٦م.

فلعنةُ اللَّه على «ستالين» الشيوعيِّ العَفِنِ الذي نفى أكثرَ من مليون ونصف مليون مسلم عن بلادهم إلى «سيبيريا» أكثرَ من ثلاثةَ عَشَرَ عامًا، فعادوا بعد موته في ٩/ ١/١٩٥٧م.

القد قَدَّر بعضُ المراقبين والمُطَّلِعين أنه تم إغلاقُ (٩٠,٠٠٠) مسجد الله عن المستعمد أنحاء الاتحاد السوڤيتي، كما يقول «فور محمد خان» في كتابه «القصة الحقيقية لحياة المسلمين في ظِلِّ الحكم الروسي والصيني».

\* أعداء الله ورسوله عَلَيْ من الروس - سواء القياصرة أم البلاشفة -:

\* (إيفان الرهيب) (١٥٤٧ - ١٥٨٤م):

تُولَّىٰ الْحُكُمَ في الفترة من (١٥٤٧ ـ ١٥٨٤م) إيفانَ الرابع المعروف

<sup>(</sup>١) أي: الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>٢) أي: يُنفَون إلى سيبيريا .

تاريخيًا بإيفان الرهيب لدمويته، وقد قام باجتياحات كبرى للمناطق الإسلامية في القوقاز وآسيا الوسطى.

وفي عام (١٥٨٤م) هاجَمَ الروسُ بقيادة ﴿إيفان الرهيب منطقةَ ﴿القَرْمِ ۗ إِلاَّ أَن استبسالَ تتارها ودَعْمَ العثمانيين لهم أفشَلَ الهجوم، وألحَقَ الهزيمةَ للمرةِ الأولى بإيفان الذي مات في العام نفسه تُشيِّعه لعناتُ اللاعنين بما فعل بالمسلمين (۱).

#### \* القيصر بطرس الأول:

«لَمَّا ثارت «أستراخان» ضدَّ القيصر بطرس الأول، قَمَع ثورتَها بشدَّة، وارتكب مذبحةً رهيبةً بحقِّ المسلمين التتار»(٢٠) .

### \* الإمبراطورة «تسارينا آنا» (١٧٣٨ - ١٧٥٥):

«في عهد هذه الإمبراطورة اللعينة، دَمَرَّ الروسُ في «قازان» وحدَها (٤١٨) مسجداً ومركزاً دينيًّا من أصل (٥٣٦)، وشَنَّ القياصرةُ حَملاتِ اضطهاد ضدَّ المسلمين التتار في القوقاز، لدرجة أن المؤرِّخين يُشبِّهون تلك الفترة بفترة التطهير العرقيِّ والديني التي شَنَّها «جوزيف ستالين» في العهد الشيوعي ضد المسلمين، وتنوَّعت أساليبُ القهر القيصري من قمع وتهجير المسلمين، ثم فرضوا التنصير القَسْريَّ، لقد كان القانونُ القيصريُّ يُحرِّمُ العناق أيِّ دينٍ غير المسيحية الأرثوذكسية، واستُبدلت السلافية بكل اللغات العربية والتركية والفارسية»(٣).

<sup>(</sup>١، ٢) «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن (ص٧٧) دار الوفاء.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٧٣).

## \* مرةً أخرى مع ستالين اللعين . . ومن أُولى منه بقعر الجحيم؟! :

الدُّبُّ الأحمر، لكأنَّا نوجِّه إهانةً مباشرةً إلى فصيلة الدُّبِّ، وأَوْلَىٰ به أَن يُوصفُ بأنها «خنزيرٌ أحمر»، وإن كان دونَ مستوىٰ الخنازير، لفظًا ومعنى ، وشكلاً وحقيقة ، وعَرَضًا وجوهرًا.

لقد ولَغَ في دماء المسلمين - في روسيا - كالكلب العقور . . ففي أقل من نصف قرن ، لَقِي أكثر من عشرين مليون مسلم مصرعهم ، وتقول الإحصائيات : إن «ستالين» وحده خلال حُكمه الذي دام زُهاء ثلاثين عامًا ، قتل أكثر من أحد عَشر مليون مسلم ، لقد كان هذا الكلب العقور لا يتلذّذ إلا بالقتل الجماعي ، وبمنظر حمامات الدم التي كان يُشرِف عليها (١) .

## وليله ليل سُكرٍ وعَربدةٍ:

◘ وبرغم ذلك كتب الأستاذ «خالد محمد خالد» في جريدة «المصري» إثر هلاك الطاغية في الرابع من مارس ١٩٥٧م مقالاً ضافيًا تحت عنوان «طبِتَ حَيًّا ومَيَّتًا يا ستالين!»(٢) .

□ ستالين الذي كان التهجيرُ الثاني في فبراير ١٩٤٤م لأهلِ الشيشان إلى سيبيريا على يديه، اوكان التهجير إلى مناطقِ سيبيريا القارة المتجمدة والتي تَصِلُ درجةُ الحرارةِ فيها إلى (٥٠) درجةً تحت الصفر، ففي الشعب الشيشاني كله (١,٢ مليون)، وقد مات (٥٠٪) من الشعب الشيشاني أثناء

<sup>(1) «</sup>الذين طغوا في البلاد» (ص١١٥ ـ ١١٦) لمحمد عبدالله السمّان ـ الكلمة الطيبة ـ للنشر والتوزيع .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١١٧).

هذا التهجير القسري من الأطفال والنساء بسبب سياسة التجويع حتى الموت، لقد كانت وسائلُ التهجير في غاية القسوة، فقد جُمع الشعبُ الشيشانيُّ بأكمله في محطات القطارات دونَ السماح لهم بحمل أي شيء من المتاع مجرَّدين من كلِّ شيء حتى المال عقت طلقات الرصاص وتهديد الحراب، وحُشر الناسُ في عربات القطارات الخاصة بالبضائع والحيوانات إلى أراضي البراريِّ في شمال جمهورية «قازاخستان» دونَ طعام ولا ماء ولا كساء، وكلُّ مَنْ يرفضُ تنفيذَ الأوامر يُقتلُ مباشرة أمامَ الناس بوحشية تُرهب من يرئ ويسمع . . أمَّا أهالي الجبال ـ أصحابُ العزائم الشديدة ـ ، فقد جُمعوا في إسطبلات الخيول، وسُكب عليهم البترولُ وأُحْرِقوا أحياء ، ومِن بين المواقع التي أحْرِق فيها أعدادٌ لا حَصْرَ لها قريه «خيباخي» التي ما زالت شاهدة على هذه الأحداث الجسام»(۱) .

□ قال هذا الدبُّ الأحمر «ستالين» في أخريات حياته: «انتهيتُ أنني
 لا أثقُ بأحد حتى ولا بنفسي»(٢) .

فلعنهُ اللّه على هذا الصليبيِّ الشيوعيِّ ستالين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن (ص٧٥، ٧٦). و «الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين» لمصطفئ دسوقي كسبة ـ هدية مجلة الأزهر لذي القعدة ١٤١٥هـ (١٠٤) «تاريخ النفي ورد في خطاب خرتشوف السري ـ فبراير ١٩٥٦م ـ كان في مارس ١٩٤٤م، وتقول المصادر الغربية: إنه كان في ٢٠ فبراير عام ١٩٤٤م.

<sup>(</sup>٢) استالين، لبسام العسيلي نقلاً عن اللذين طغوا في البلاد، (ص١١٨).

#### \* وا إسلاماه . . وا إسلاماه :

\* مسلمو البُشناق ـ البوسنة والهرْسك وكوسوفو ـ، ووحشيَّةُ الصَّرْبِ والكُرْوات الصليبين أعداء اللَّه ورسوله ﷺ :

الصليبيون في البوشناق من القديم هم وحوش ضوار وأفاع، وذئاب وثعالب، بلغوا أقذر درجات الانحطاط البهيمي .. أقاموا من المجازر ما يعجز الخيال عن تصور .. هم أعداء رسول الله على حقّا، وإنْ لم يكونوا هم أول أعدائه، فليس على ظهر الأرض للرسول على عدو ، هم الذين أذاقوا مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو أشد أنواع العذاب في الدنيا في هذا القرن .. هم الذين اغتصبوا النساء جماعيًا .. إن رجال الدين الأرثوذكس كانوا هم أنفسهم يُحرضون الجنود على اغتصاب المسلمات . . وللعلم، فإن الصرب الأرثوذكس تابعون لكاتدرائية الإسكندرية وللبابا شنودة!! .

□ تقول إحدى الصبايا المسلمات التي اعتُدِي عليها مخاطِبةً العالَم الإسلاميَّ: «إنْ عَجزتُم عن مَدِّنا بالسلاح للدفاع عن شَرفِنا وديننا، فأمِدُّونا بحبوبِ مَنع الحملِ حتى لا تتعاظمَ المصيبة»(١).

□ والمقابرُ الجماعيةُ التي ستظلُّ وَصْمَةَ عارٍ لأوربا الصليبية، كلُّها أقذرُ
 من محاكم التفتيش.

<sup>(</sup>١) انظر «ملحمة البوسنة والهرسك الجريمة الكبرئ» للدكتور عدنان النحوي (ص٩٦) ـ دار النحوي ـ، و«البوسنة والهرسك ـ القضية والمأساة» لعبدالعزيز المهنا، وكتاب «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللَّه عاصم إسمايتش.

لِنرجع إلى الوراءِ قليلاً، ونسألِ التاريخ عن قذارةِ الصربِ والكُرْوات.

□ قبل الحرب العالمية الثانية تم هدم (١٧٠ ألف) مسجد، وقُتِل (٢٤ ألف) مسلم، وتَشَرَّد مئات الآلاف من المسلمين.

□ وقد نَشرت صحيفةُ «لوتون» الفرنسية في أحدِ أعدادِها الصادرة في أبريل سنة (١٩١٩م) حديثًا لرئيسِ العلماء المسلمين في يوغسلافيا قال فيه: «إنه في السَّنةِ الأولى من حُكمِ الصِّرب تم إحراقُ وتدميرُ (٢٧٠) قرية، وقَتلُ آلافِ المسلمين»(١).

## \* الصليبيُّ مَلكُ الصرب «كرال بيتر»:

تتحدثُ الوثائقُ والبياناتُ الدقيقةُ عن المجازِرِ البشعةِ الكثيرةِ التي ارتُكبِت بحقِّ مسلمي كوسوفو والبوسنة في تلك الفترةِ بقيادة مَلكِ الصِّرب «كرال بيتر». . وإليك واحدةً من تلك المجازِرِ البشعةِ الكثيرةِ التي لا تُعَدُّ ولا تُحصَى.

□ يَروي عالِمٌ يوغسلاني مشهورٌ «برانكو هورفان» ـ وهو كرواتي من «زَغْرب» ـ في كتابه «مسألة كوسوفو»: «أن مَلِكَ يوغسلافيا في الفترة ما بين الحربين مَرَّ في طريقه من «كوسوفو» إلى «ماكدونيا» بحشد من المسلمين تحت رقابة الجنود الصربيين، فسأل مساعديه: مَن هؤلاء؟ قالوا: إنهم مسلمون. قال: إن هؤلاء لا فائدة للملكة منهم، ويجبُ أن يُبادوا جميعًا،

<sup>(</sup>١) «جمهورية البوسنة والهرسك والحقد الصليبي الصهيوني على المسلمين» لأم القعقاع (ص١٣) ـ دار ابن الجوزي ـ .

ولكنْ مِن دُونِ أَن نَحْسَرَ تَكُلِفَةَ الذَّخيرةِ والرصاص، اقتُلُوهم بالخَشَبِ على حاقة الطُّرقات. ونُفِّذت أوامرُه على الفَورِ، فكانت المجازرُ الجماعيةُ سلوكًا عاديًّا في تلك الفترة»(١).

وما زال المسلمون المتقدِّمون في السِّن يَذكُرون مواقع بعضِ هذه المجازِرِ التي لم يكن عدد الضحايا فيها يَقِلُّ عن ثمانية آلاف مسلم في المذبحة الواحدة من المذابح الكثيرة، كان الجيشُ الصربيُّ عرُّ ببعضِ القُرئ المسلمة فيحرقُها بكلِّ ما فيها من بَشرٍ وحيواناتٍ ومنازل. . وفي مناسبات أخرىٰ كانوا يصُفُّون الذكورَ ويَعدمُونهم جميعًا دونَ استثناء.

وعلى صعيد آخر هدموا مساجد المسلمين، وحَوَّلُوا بعضَها إلى ملاه، و وانتهكوا مقابرَهم، وحوَّلُوها إلى ملاعب كرة(١) .

\* مذابحُ للمسلمين في الحرب العالمية الثانية مِن قِبلَ عِصَابات «التشتنيك» الصربية والصليبي «دراجا ميخائيلوفتش» وزير حربية يوغسلافيا عدو الله ورسوله ﷺ :

عندما دخلت القواّتُ الألمانية وسائرُ قواتِ «المحور» في الحرب العالمية الثانية أراضي «يوغسلافيا»، ونشأ عن ذلك تشكيلُ مجموعات مقاومة تمثّلت في قسمين: الجيش اليوغسلافي أو «التشتنيك»، و«جيش التحرير الوطني» يقوده «جوزيف بروز تيتو» ـ الكرواتي الأصل ـ الذي أصبح أمينًا عامًا للحزب الشيوعي، وتكوّنت قوةٌ ثالثةٌ هي «الأستابشا»، وهي حركةٌ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣١ - ٣٢).

مؤيدة للنازية، ودار التنافس بين هذه القُوىٰ الثلاث، وأدَّىٰ ذلك إلى حرب أهليَّة نُفِّذت فيها عمليات إبادة منهجية ضدَّ المسلمين، حتى بَلَغ عدد الضحايا التي قَتَلها «التشتنيك» بحدود نصف مليون شخص في البوسنة والهرسك وسنجق وكوسوف كما يذكر الأستاذ «عبداللَّه عاصم» في كتابه (۱)، ولكنَّ الأرقامَ تختلفُ من مصدر إلى مصدر، وربَّما كان العدد النصف مليون عمثل الضحايا في المناطق كلّها.

□ ويذكر سماحة الحاج "محمد أمين الحسيني" في كلمته عن البوسنة والهرسك في مجلة "فلسطين" أن عدد القتلى أربى على مئتي ألف، وأن هذه الفاجعة كانت بتوجيه "دراجا ميخائيلوفتش" وزير حربية يوغوسلافيا ورئيس العصابات الصربية للقضاء على المسلمين في "سنجق بني بازار"، وعلى المسلمين والكاثوليك في "البوسنة والهرسك"، وذلك على إثر وعلى المشديد بين الصرب وكرواتيا ورغبة كل منهما بالتوسع وضم عناصرهم الموزعين في البوسنة والهرسك وغيرها إليهم.

لقد استنجد أهلُ البوسنة والهرسك آنذاك بكلِّ مَن يعرفونه لمساعدتهم على النَّجاة من المجازر المروِّعة التي يرتكبُها الصِّربُ ضدَّ المسلمين العُزَّل، فاتَّصلوا بسماحة مفتي فلسطين الحاج «محمد أمين الحسيني»... واهتم سماحتُه بالأمر أثناء وجوده في ألمانيا، ويقول سماحته: «لقد كنتُ في روما في ١٩٤ كانون الأول سنة ١٩٤٢م، حينما اتَّصل بي السيد «مصطفى بوصولا جيتش» البوشناقي الطالبُ في جامعة روما، وأنبأني بالمجزرة بوصولا جيتش» البوشناقي الطالبُ في جامعة روما، وأنبأني بالمجزرة

<sup>(</sup>١) «الصراع في يوغوسلافيا» (ص١٣-٣٥).

الوحشية التي اقتُرفت ضدَّ المسلمين في منطقتي بوسنة وهرسك من قِبَلِ عصابات «التشتنيك» الصِّرْبية، ثم تتابعت الأنباء المُحزِنة تُفصِّلُ تلك الفظائع الرهيبة»(١).

وكان للشيخ «أمين الحسيني» جَهْدٌ مشكور مع الحكومة الألمانية والإيطالية، ووافقت الحكومةُ الألمانيةُ على تجنيد الشُّبان المسلمين وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم داخل بلادهم، وتكوَّنت فرقتان مدرَّبتانِ: فرقةُ «خنجر» وفرقة «قاما»، بلغ عددُ جنودهما ٣٧ ألفًا، كما تكوَّنت فروقٌ من الشرطة والحرس، حتى بَلغ مجموعُ المجاهدين كلِّهم بحدود مئة ألف. . وقفت هذه القوى في وجه السُّفَّاح «ميخائيلوفتش» قائد المجازر والمذابح، لَمَّا حاول العودةَ إلى الاعتداء على المسلمين، فاستطاعوا بذلك إيقافَ المجازِرِ عن جميع مسلمي البُّلْقَان، وقد كتب سماحة المفتى الحاج «محمد أمين الحسيني» إلى «مصطفى النَّحاس باشا» يُطلعُه على تفاصيل عمليات الإبادة، ويَطلُبُ منه التدخُّلَ مع مَلك يوغوسلافيا الملك «بطرس» الذي كان مقيمًا في مصر، فقام مصطفى النحاس بجَهد طيّب، وزار المُلِك، وهدَّد بإخراج جميع اليوغوسلافيين من مصر وإذا استمرت هذه الاعتداءات. . ولقد كان «ميخائيلوفتش» من أتباع المَلك»(٢) .

لَعَن اللَّه ميخائيلوفتش وأسكنه اللَّه سقر جزاءً ما فَعل بأتْباعِ رسول اللَّه

<sup>(</sup>١) «ملحمة البوسنة والهرسك» (ص٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق (ص٧١-٧٤).

الحرب العالمية الثانية ـ وذلك في شهر سبتمبر سنة ١٩٤١م حين كان الرجال الحرب العالمية الثانية ـ وذلك في شهر سبتمبر سنة ١٩٤١م حين كان الرجال في الحرب، قام الصرب ـ الذين يُكِنُون للمسلمين حقداً وغلاً شديدين ـ بَجمع حوالَي تسعة آلاف مسلم ومسلمة من النساء والأطفال والشيوخ من بعض المدن، ثم حَشدوهم في سَهل «فوجا»، وأطلقوا عليهم النار، فقتلوهم جميعًا، ثم ألقوا بهم في نهر «درينا»، ثم كَرَّروا المذبحة مرَّة أخرى في شهر ديسمبر مع ما يَقرُبُ من (٣٠ ألف) مسلم آخرين، حيث كانت درجة الحرارة عشرين تحت الصِّفر، ومارسوا معهم أشدَّ أنواع العنف، حيث كانوا يَفتكون بالأطفال، ويَبقُرُون بطونَ النساء، ثم يُلقُونهم في النهر الذي تحوَّل إلى مقبرة مثلَّجة مغمورة بدم المسلمين الأبرياء.

لقد كانت الحربُ العالميةُ الثانية من سنة (١٩٤١م - ١٩٤٥م) - والتي راح ضحيَّتها مئاتُ الآلاف من المسلمين في إبادة جماعية من سفَّاحين وقَتَلَة من تشتنيك الصرب واستاش «منظمة فاشية كرواتيه ينظمها اليهودُ» - من أخطر المراحل للمسلمين في يوغسلافيا.

وعلى سبيل المثال نَظَم الجنرالُ الصربيُّ «ميخائيلوفتش» في (١٩٤١/١٢/٢٠)، عملياتِ قمع وإبادة رسميةً بأمر رسميًّ منه برقم (٣٧٠)، وذلك غدرًا بالمسلمين، حيث أَمَر عصابته بذَبح المسلمين عن بكرة أبيهم، وخلال بضعة أيام ذُبح من المسلمين (١٥٠ ألف شهيد) - منهم الأطفال والنساء والشيوخ والشباب -، ومَن لم يَمُتْ ذَبْحًا مات غَرَقًا أو تحت الأنقاض أو حَرْقًا.

□ وتكونّت منظمة عالمية للتنصير في أوربا، وقال رئيس المنظمة انذاك ـ ويُدْعى «جورج» ـ: «ينبغي محاربة الإسلام في نفوس المسلمين المقيمين في أوربا».

□ وقال أيضًا: «إنَّ الملايينَ العشرةَ من المسلمين المقيمين في أوربا هديةٌ
 بَعَثها اللَّهُ لنا».

وخَرجت وسائلُ الأعلام توعِزُ لمن تبقَّى من المسلمين بعدَ هذه المجازر باعتناقِ المسيحيةِ حرصًا على سلامتهم(١) .

□ لقد مارس الصربُ والكرواتُ الشيوعيون والصليبيون مع المسلمين كلَّ ما تفتَّق عنه الذهنُ الشيطاني للتنكيل بهم.

## \* هذا أولُ قُربانِ في هذا العيد:

لما دخلت الكتائبُ الصليبيةُ مدينةَ «فوتشا بوم» يومَ عيد الأضحىٰ سنة ( ١٩٤٢م)، أخذ أميرُ الكتائبِ مفتى المدينة، وثَبَّت سنابكَ الخيلِ على رجْلَي المفتى بالمسامير، ثم ركب ظهره إلى المسجد حيث ذَبح المفتى على عتبة المسجد قائلاً: «هذا أولُ قربانٍ في هذا العيد» (٢).

\* مذابح على نهر «درينا» ، وتجميد الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» صاحب جائزة «نوبل» عدو الله ورسوله لها:

قتل الصِّربُ على جسور نهر «درينا» في يوم عيد الأضحى سنة (١٩٤٢م) حوالَي (٢٢ ألف) مسلم، كما قتلوا إبَّانَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ ما (١) «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص٣٦-٣٤).

<sup>(</sup>٢) «جمهورية البوسنة والهرسك والحقد الصليبي الصهيوني على المسلمين» (ص٥٥).

يَزيدُ على (٢٤٠ ألف) مسلم في نفس المنطقة.. ووراءَ هذه المجازر الأصابعُ اليهودية»(١٠) .

فقد كتب أحد كتّاب اليهود. وهو الكاتب الشيوعي "إيفوندريس" كتاب "جسر على نهر درينا" وقد طبع للمرة التاسعة حتى سنة ١٩٥٣م، وترجيم الكتاب إلى لُغات كثيرة، ونال الجائزة اليهودية المسمَّاة "نوبل" ولا عجب أن يَلقى الكتاب كلَّ هذه الدِّعاية والرَّواج إذا عَلمنا أنه يتهجَّمُ على الإسلام والمسلمين، وخاصة شعب البُشناق البطل الذي صوره الكاتب اليهودي أشنع تصوير، ناسبًا لهم وللإسلام الأعمال الوحشية، معتمدًا على الاكاذيب والخُرافات، وقد سارعت السلطات اليوغسلافية الشيوعية إلى تشجيع الناس على اقتناء الكتاب، بل وسَخَرت صحافاتها وإذاعاتها للإطراء على الكاتب الذي حبَّد القتل الجماعي، وأشاد بالمذابح التي ذهب ضحيَّها عشرات الألوف من البشناق المسلمين، وبارك ذبح المسلمين "

□ يقول الكاتب الدكتور عدنان النحوي: "وفي بداية نوفمبر سنة ١٩٢٤م، وقعت أبشعُ جرائم الإبادةِ في قُرىٰ "صاهوبيتش" و"بافينو بوليا" في مقاطعة "بيلوا بوليا"، حيث ذَبح رجالُ الجبل الأسود (٢٠٠) مسلم في ليلة واحدة، كانت أجسامُ الرجال الأحياءِ تُمزَّق، والعيونُ تُخرق، والآذانُ تُقطع، وأجزاءُ من الجسم تُفصل، والأجهزةُ الداخليةُ ـ كالمعدة وغيرها ـ تُخرج، وتُرسمُ علامةُ الصليبِ بالسكاكين على الأجسام "" . . ثمَّ يَتبعُ ذلك

<sup>(</sup>١) «الدعوة» ـ ٢٠ شوال سنة ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص٧٣-٧٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٨٧ ـ ٨٨).

احتفالاتُ حيوانيةُ يقيمها المجرمون(١) .

ومن الوسائل البشعة للتعذيب: سَلَخُ جِلدِ الوجهِ والرأسِ والظَّهرِ للمرأة المسلمة، إشارةً من الصرب المجرمين إلى انتقامهم من حِجابِ المرأة المسلمة. . وكذلك سَلْخُ جِلدِ اليدين إشارةً إلى انتقامهم من وضوءِ المسلم وغسل يديه عند الوضوء (٢) .

وذُبِح المسلمون على ضفاف نهر «درينا»، حتى يُظهِر لهم المجرمون الصربُ أنه لم يَعُدُ لهم جُسورٌ تَربِطُهم بالمستقبل.

وكان يُلقَى بالمسلمين أحياءً في آبارٍ طبيعية، ويُضربُ الأطفالُ الضعفاءُ على الصخور، ويُذبَحُ بعضُهم ويُلقى في الأنهار، أو تُلقَى الجُثَثُ دونَ دفنِ أشهرًا عديدة.

أعدادٌ كثيرةٌ من الناجين لا يُعرف مصيرُهم، قَصَص مُرعبةٌ تقشعرٌ منها الأبدان، وتَشيبُ لهولها النواصي، وترتجفُ القلوبُ وتتجَّمدُ الدماء، وتتكتَّمُ العناصرُ الصِّربيةُ على هذه الجرائِم، وتُعاقِبُ مَن يحاولُ الإشارةَ إليها، وتُزيلُ آثارَ أماكنها، وعجيبٌ لهم - وهم يَدَّعون انتسابهم لدين - ألاَّ يعلموا أن اللَّه يراهم ويَعلمُ سرَّهم ونجواهم، وأن الحسابَ الحقَّ عنده والعذابَ الشديد للمجرمين يوم القيامة؟!.

نَبَشُوا قُبُورَ المسلمين وأزالوها، وحَرقوا الكُتبَ، ودمَّروا المكتبات،

<sup>(</sup>١) «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية (ص١٦)، و«ملحمة البوسنة والهرسك» (٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٢٢)، و (ملحمة البوسنة والهرسك) (ص٧٨، ٧٩).

وغيَّروا أسماء الشوارع.

\* عدوُّ اللَّه ورسوله القسيس الشاعر «نيقوس» وديوانه «انتقام الجبل»:

لقد سَجَّل القسيسُ الشاعر «نيقوس» في ديوانه «انتقام الجبل» - أي: الجبل الأسود - الأعمال الإجرامية التي قام بها الصربُ مُنطلقين من الجبل الأسود . . هذا القسيسُ يُسوِّعُ كلَّ جرائم الذبح في المسلمين مثيرًا كلَّ النعراتِ الجاهلية ، وأهدىٰ ديوانه هذا إلى القائدِ الصربيِّ الأعلىٰ لأولِ عُدوانٍ صربيِّ ضدَّ مُسلِمي البوسنة ، وأسوأ حالاتِ الإبادة لمسلمي البوسنة عُدوانٍ صربيِّ ضدَّ مُسلِمي البوسنة ، وأسوأ حالاتِ الإبادة لمسلمي البوسنة كما صوَّرها ديوان «انتقام الجبل» وقعت عشية رأس السنة الأرثوذكسية . . أيُّ دينٍ هذا؟! أيُّ عيد هذا؟! أي حضارة هذه؟! وظلَّت ذكرىٰ ليلة رأس السنة الأرثوذكسية يُحييها الصربيون بمذابح جديدة في المسلمين كلَّما واتتهمُ الفرصةُ لذلك ، وخاصةً خلالَ سنِي الحربِ العالمية الثانية (١٩٤١م - الفرصةُ لذلك ، وخاصةً خلالَ سنِي الحربِ العالمية الثانية (١٩٤١م - ١٩٤٥م) (١) .

لم تكن أعمالُ التصفية مقتصرةً على مسلمي البوسنة والهرسك، ولكنها طالت المسلمين في كلِّ أرضِ البَلقان، حيث كانت أيدي النصارى الصرب تنالُهم، ففي (١٨٠٧/١٨م) دخل المجرمون الصربُ مدينة «بلغراد»، وأشعلوا المذابح بالمسلمين وغيرهم، وهدموا المساجد والمدارس والقبور، ولم تشهد بلغراد ليلة مثل تلك الليلة في تاريخها المليء بالماسي (۱).

<sup>(</sup>١) «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية (ص١١-١٢).

<sup>(</sup>٢) «ملحمة البوسنة والهرسك» (ص٧٧-٧٨).

\* السَّفَّاحُ الكُرْوَاتيُّ «تيتو» جَزَّارُ المسلمين الشيوعي عدوٌّ رسول اللَّه عَلَيْةٍ:

في عام (١٩٤٥)م أصبحت يوغوسلافيا جمهورية شيوعية تحت قيادة «تيتو»، وهنا بدأ فصل جديد من العنف والإرهاب ضد المسلمين، فقد خدع المقاطعات الإسلامية، ومنّاها بالاستقلال بعد الحرب، وقاتل المسلمين حتى انتصر الحلفاء ومعهم «تيتو»، فكانت المكافأة أن اعترف «تيتو» بالاستقلال الذاتي لجمهوريات يوغسلافيا وبقومياتها ما عدا المسلمين في البوسنة والهرسك، واعترف بقومية الصرب والكروات، وتجاهل قومية البشناق المسلمين. كان الجميع يتمتع بحريات شخصية ما عدا المسلمين الذين كانت تُقام لهم المجازر بلا سبب، وكان يُزَج بهم في السجون بتُهَم مُفتَعلة، ففي سنة (١٩٤٧م) حكم على اثني عشر عالمًا بالسّجن مُددًا تتراوح بين ففي سنة وخمش عَشْرة سنة مع مصادرة أملاكهم.

وفي سنة (١٩٤٩م) حُوكم بعضُ الشباب المسلم بتهمة «محاولة قَلبِ نظام حكم تيتو»، وأُعدم منهم من أُعدم، وسُجن كثيرٌ منهم حيث قاسُوا داخلَ السجون صنوفًا من العذاب، فأُصيب بعضُهم بالجنون والبعضُ الآخر بالعَمَى، أو تكسير العظام، وكلُّ ذنبِهم أنهم تنادَوا فيما بينهم بإقامة شعار الإسلام وتركِ الإلحاد(۱).

وفي ظل الحكم الشيوعي أُلغي ما كان يُسمَّى بمجلس العلماء المسلمين في كلِّ من سيراييفو واسكوب والجبل الأسود وبني بازار.

<sup>(</sup>١) «محاضرة الطالب اليوغوسلافي» في جامعة أم القرئ.

وكان للمسلمين أربع عَشْرة مدرسة ثانوية، واحدة منها للبنات في سيراييفو سنة (١٩٣٣م) ومدرسة شرعية ثانوية، وأكاديمية إسلامية لإعداد المثقفين كلُها أُلغيت.

كان للمسلمين محكمة شرعية في كلِّ مركز يضم عدداً من المسلمين يتجاوز الخمسة آلاف، وكانت صِلْتُهم بالأزهر الشريف والعالم الإسلامي قوية، ولكنْ في عهد الحُكم الشيوعي ألغيت المحاكم الشرعية، ومُنع تحكيم الشرع الحنيف في مسائل الأحوال الشخصية والمواريث.

وصُودرت المجلات والصحف الإسلامية.

ومن القوانين التعسُّفية التي أصدرتها الشيوعية: قانونُ إجبار المسلمات على السفور، وتشجيعُ الفتياتِ المسلمات على الفساد والانحلال(۱) ، وصدورُ قانونِ إرغام المسلمين ـ سواءٌ في الجيش أو منازل الطلبة وكتائب العمل ـ على أكل لحم الخنزير وشَحمه، وصدورُ أوامر بهدم المساجد أو استخدامها كمخازن للغلال أو لأغراض أخرى، ولا بد من الإشارة إلى وسائل التعذيب التي استخدمها الشيوعيون ضدَّ المسلمين الذين أوقعهم سُوءُ حظّهم تحت الحُكم الشيوعي الباغي(۱) .

وتجدُّرُ الإِشارةُ إلى أن هذه الوسائلَ الوحشيةَ هي مِن وَحيِ التوراة والتَّلمود، وهي من صُنعِ اليهود، وتدلُّ على أن أصابع الصهيونيةِ الخفيَّةِ وراءها.

<sup>(</sup>١) نشرة من هيئة الإغاثة العالمية.

<sup>(</sup>٢) والأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، عبدالله التل (ص١٢٢ ـ ١٢٣).

نُهبت أموالُ المسلمين وأراضيهم، وسَلِمت للنصاري الأرثوذكس، ثم بدأت أعمالٌ تَهدِفُ إلى إفقارِ المسلمين، وإجبارِهم على اعتناقِ المسيحية، أو الرحيل عن البلاد(١).

لقد هاجر قُرابةُ ستة ملايين مسلم بعد الحربِ العالمية الثانية من يوغوسلافيا فرارًا بدينهم(٢) .

أُعدَّ برنامجٌ لإرغامِ المسلمين على الإلحادِ بالقوةِ والقهر، ومَن يَرفُضُ الارتدادَ عن دينه يُقتل.

كما أُلغيت المدارسُ الخاصةُ بالمسلمين، والتي كانت تُنفِقُ عليها الأوقافُ الإسلاميةُ، والمدارسُ الثانويةُ التي يُعنى فيها بتدريسِ العلوم الدينية عنايةً كاملة، وأُلغيت الكتاتيبُ، وكان عددُها قبل الشيوعية (٨٩٧) تضمُّ (٤٣) ألف طفل و (٩٤٦) معلمًا سنة ١٩٣٥م.

وهذه نصُّ المذكِّرة التي رَفعها رئيسُ جماعة ِ «الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية» إلى الأم المتحدة:

□ «نتشرَّف بَرفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقَّرة، باسم الشعوب الإسلامية التي تَرسُفُ في أغلالِ الذُّلِّ والعبودية تحت وطأة الحُكم الشيوعي الذي امتدَّ سلطانُه حتى شَمِلَ البلادَ الواقعة بين شبه ِ جزيرة البلقان والمحيط الهادى.

<sup>(</sup>١) امحنة الإسلام في يوغوسلافيا) ـ نشرة رقم ١٧ ـ بيروت سنة ١٩٦٢م (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) شريط كاسيت ـ محاضرة للشيخ (سلمان العودة) عن أوضاع المسلمين في البوسنة والهرسك.

ويُقيمُ على هذه الرُّقعةِ أكثرُ من مئةِ مليون من المسلمين في أحوالٍ وظروفٍ تفوقُ في فظاعتها وقسوتها أظلَمَ عصورِ التاريخ الغابرة(١) .

حتى إن الأجيال المقبلة ستستحي وتخجل من مدنيّتنا الحديثة المعاصرة، ومن نُظُمنا السياسية والخُلقية والفلسفية جميعًا، عندما نذكر هذه الظروف القاسية التي يعيش فيها مئة مليون من بني الإنسان، دون أن تتحرك الهيئات العالمية لنجدتهم. . تلك الهيئات التي أُسست لحماية الكرامة الإنسانية، ولضمان أبسط الحريات التي نؤمن وتؤمنون معنا بوجوب توفّرها للناس أجمعين من غير نظر إلى دينهم أو جنسهم أو لونهم أو لُغتهم، فإن هناك قاسمًا مشتركًا بين بني البشر جميعًا - وهو الإنسانية -، إننا نجأر بالشكوئ لدى هيئتكم الموقرة ضد نظام الحكم المفروض بقوة السلاح على هؤلاء الناس، وهو نوع من الحكم يسعى إلى هدم كل ما بَنته يد الإنسانية منذ القدم النف السنين، ويحاول أن يدوس بأقدامه كل ما قَدَّسَتُه الإنسانية منذ القدم ليخلق عالمًا جديدًا خاليًا من الاعتقاد بالله، لا عبادة فيه إلا للقوة الغاشمة والمادة الفانية.

إن أكثرَ من مئة مليون من المسلمين مُهدَّدٌ كِيانُهم في بلادٍ كانت يومًا ما مركزًا للحضارة الإسلامية ـ بل الحضارة العالمية جمعاء ـ» .

وهذه أمثلةٌ لاضطهادِ المسلمين الذين دأبت الشيوعيةُ على مَحوِ معالِمٍ دينِهم ومدنيَّتِهم.

<sup>(</sup>١) «الأَفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبدالله التل (ص٢٢٦-٢٢٧).

أباد الشيوعيون في يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة (٢٤) الف مسلم ـ (١٥) الف من مقاطعة طوزلا، (٣) آلاف من مدينة سراييفو، (٦) آلاف من ماكدونيا وكوسوفا ـ، أتوا بهم إلى مدينة «دويرونيك» ثم أبادوهم.

هَدُم المساجد، وتحويلُها إلى دُورِ للَّهوِ، واستخدامُها في أغراضٍ أخرى، وإقفالُ المدارسِ الدينية، فقد هَدَموا في مدينة «زَغْرب» في يوغوسلافيا جامعًا عظيمًا، وأغلقوا في مدينة «سراييفو» الأكاديمية الإسلامية العليا للشريعة الإسلامية وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة فقط أبقوا عليها للدعاية().

قَتلُ رجالِ الدين، أو نَفيهم، أو الحكمُ عليهم بالأشغال الشاقة، أو منعُهم من الحقوق السياسية، بل الحقوق الإنسانية، وإيجادُ أية عقبة أخرى تحولُ بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم، ففي يوغوسلافيا قتلوا مُفتي كرواتيا فضيلة الشيخ «عصمت منقتيشي» والعالم الفاضل الشيخ «مصطفى حبيتش»، وحكموا بالأشغال الشاقة مُدداً مختلفة على (١٢) عالمًا دينيًا بعد محاكمة صورية في مدينة «سراييفو»، منهم فضيلة الشيخ «قاسم دوراجا» شيخ علماء البوسنة والهرسك، وفضيلة الشيخ «عبدالله دروبسيو فتش» وكلاهما من علماء الأزهر.

قَتلُ الزعماء السياسيين أو نفيهم . . من أمثال ذلك في يوغوسلافيا:

<sup>(</sup>١) «الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبدالله التل (ص٠٣٠).

حكمت محكمة «اسكوب» في «ماكدونيا» سنة ١٩٤٧م على سبعة عَشرَ زعيمًا البانيًا من الألبانيين المقيمين في يوغوسلافيا، وفي نفس السنة حكمت محكمة «بريثينا» على ٣٧ من الأعيان ثلاثة منهم بالإعدام، والباقي بالأشغال الشاقة.

وفي سنة ١٩٤٩ م- أي بعد انفصال يوغوسلافيا من دول الكومنيفورم - حكمت محكمة سراييقو على ١٣ زعيمًا من المنتمين إلى جمعية الشبّان المسلمين المنحلّة أربعة منهم بالإعدام، والباقي بالأشغال الشاقة.

منع المسلمين من التمتع بالنّظم الإسلامية في دائرة الأحوال الشخصية، فقد ألغيت المحاكم الشرعية في كلّ أنحاء البلاد التي تحكمها الشيوعية، وفي يوغوسلافيا نشرت جريدة «نوفودوب» الصادرة في سراييقو-بتاريخ ١٣ مارس سنة ١٩٤٦م ـ قانونًا بإلغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء يوغوسلافيا، ومعنى ذلك خروج الأسرة الإسلامية من دائرة توجيه الشريعة الإسلامية إلى دائرة القوانين الشيوعية التي تُنادي بالإباحية التامة، وانحلال روابط الأسرة.

- هذا إلى جانب نَهبِ البلادِ الإسلامية، ونَقلِ ثرواتها إلى مقاطعاتِ أخرى وتمزيقِ أوصالِ كلِّ بلدٍ إسلامي، وخَلْقِ قومياتٍ مستقلَّةٍ على أساسِ اللهجاتِ بقصدِ تشتيتِ المسلمين، وخَلق منازعاتِ مصطَنعة بينهم.

ـ ثم نذكرُ أن الشيوعيين يقومون بشتَّى أنواعِ الدعاية اللادينية دون أن يَسمحوا بالدعاية الدينية .

ـ مِن أمثال ذلك قيامُ الشبيبةِ الشيوعيةِ وجماعةِ الملحدين الروادِ

بمظاهرات لادينية صاخبة في مواسم الأعياد الإسلامية، ويُهينون كلَّ ما يُقدِّسُه المسلمون.

بناءً على ما سَبق، نتشرفُ برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقَّرة رجاءً بحثها، واتخاذ قرار فيها يردُّ لمئة مليون مسلم حقوقَهم الطبيعية والإنسانية، ويَرفعُ عنهم هذه المظالِمَ البشعة ليتمكَّنوا من الاشتراك مع غيرهم من بني الإنسان من بناء عالم أفضل يسودُه العدلُ والحريةُ والمساواة، ويكونُ أساسُه تمتُّع كلِّ شعب بحق تقرير مصيره.

هذا وتقبُّلوا فائقَ الاحترام.

القاهرة يناير سنة ١٩٦٥م.

محمد عبداللطيف دراز(١).

\* وا إسلاماه . . وا إسلاماه . . وا إسلاماه :

مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك سنة ١٩٩٢:

أعلن الصربُ ضَمَّهم البوسنة والهرسك وعاصمتَها سراييڤو إلى يوغوسلافيا الجديدة، وكان ذلك في منتصف مارس سنة ١٩٩٢م، وتفجَّر الموقفُ في البوسنة والهرسك في ٥ رمضان ١٤١٢هـ (٩ مارس سنة ١٩٩٢م) عندما أعلن راديو كرواتيا عن معارك يَشُنُّها الصِّربُ في جمهورية البوسنة والهرسك، وازداد القتالُ ضراوةً عندما دَخل الصِّربُ بالمدرَّعاتِ والدبَّاباتِ بَلدة ﴿ بوسانسكي برود ﴾، فأخلى الجيشُ الصربيُّ المدينة من كلُّ

<sup>(</sup>١) «جمهورية البوسنة والهرسك» (٣٤. ٠٤).

سكَّانها، وأحرق ٨٠٪ من مبانيها، وفي ١٨ رمضان ١٤١٢هـ (٢٢ آذار ١٩٩٢م) بدأ قصفُ مدينة سراييڤو.

وامتدَّ الاعتداءُ واتَّسع على المسلمين، وازداد وَحْشيَّةً وضراوةً وجنونًا، وما أتى يومُ ٢١ رمضان (٢٥ مارس) حتى عمَّ القتالُ جميعَ مُدنِ البوسنة والهرسك، وتشرَّد أكثرُ من سبعين ألفَ مسلم بعد أن هُدِّمتِ منازلُهم ونَجَوا بأرواحهم.

وأرسل رئيسُ جمهورية البوسنة مئة رسالة إلى زعماء العالم الإسلامي والدول الأخرى، فلم يتلق إلا ثلاث رسائل(١).

ووَجَد الصربُ الدعمَ العلنيَّ الكاملَ من الجيشِ اليوغوسلافيِّ الاتحاديِّ الذي كان أقربَ ما يكونُ لجيشٍ صرْبي. وبدأت المذابحُ الوحشيةُ للأطفالِ والرجالِ العُزَّلِ المدنيِّين، وشَهدت عدةُ مُدنٍ عدةَ مذابحَ رهيبةٍ في شهر شوَّال، كان من أشدِّها ما تَمَّ في مدينة «بيلينيا».

وفي ٢٥ شوال ١٤١٢هـ (٧ إبريل ١٩٩٢م) أعلنت النمسا والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية اعترافها بجمهورية «البوسنة والهرسك»، وازداد عدد الدول المعترفة، حتى بلغ في منتصف إبريل ٢٧ دولة. ولم يُبال الصِّربُ بكلِّ هذا، لم يُبالوا بفَزَع الطفل الذي يذبحونه والشيخ الذي يُقطعونه، ومَضَوْا في جريمتهم تزداد كلَّ يوم وحشيَّة.

واشترك في الجريمة جميعُ أنواع الأسلحة التي يَملِكُها الصِّربُ أو

<sup>(1) «</sup>كتاب البوستة والهرسك» (ص ١٣) لوكالة الأنباء الإسلامية - إيتا.

الجيشُ الاتحاديُّ، مِن دبَّاباتِ وطائراتِ وقاذفاتِ وأسلحةِ خفيفةِ وثقيلةٍ، حتى الخناجرُ واللَّدَى الكبيرةُ والصغيرةُ اشتَركت في صُنع الجريمة، وحتى الفؤوسُ ومختلَف وسائل التعذيب.

بلغ عددُ القتلىٰ في البوسنة والهرسك ـ حَسْبَ تصريحِ وزيرِ خارجيتها في مؤتمر وزراء خارجيّة الدولِ الإسلامية في «جُدَّة»، في ٩ جمادىٰ الآخرة ١٤١٣هـ، ٣ ديسمبر ١٩٩٢م ـ: مئةً وعشرين ألفَ قتيل تقريبًا.

كانت عملياتُ الذبحِ بالمُدَىٰ واسعةَ الانتشار، يُقيَّد الشابُّ الأعزلُ، ويُلْقَىٰ أرضًا، ثم يُذْبَح، ثم يُلقىٰ في نهر أو في أكوام، أو يُمَثَّلُ بالجُثَّةِ تمثيلاً قَذْرًا نستحي من وصفه، أو يُقَطَّعُ إربًا إربًا.

كانت عملياتُ الذبْحِ والتمثيلِ تَشملُ الشبابَ والشيوخَ والأَطفالَ والنساء، والصورُ التي توزِّعُها وكالاتُ الأنباء تقشعرُ منها الأبدان.

كان الاعتداءُ على النساءِ واغتصابُهن ّ يُمثِّلُ عمليةً مخطَّطًا لها، تتبنَّاها قيادةُ الصربِ النصرانيةِ وجنودُها، وتَنزلُ التعليماتُ الرسميَّةُ المشدَّدةُ بها. . والأعجبُ أنَّ رجال الدين الأرثوذكس كانوا هم أنفسُهم يُحرِّضون الجنودَ على اغتصاب المسلمات(۱) .

◘ ونَشرت الصحفُ الأجنبيةُ قَصصًا مُفزِعةً عن هَولِ هذه الجرئم،

<sup>(</sup>١) "البوسنة والهرسك ـ القضيَّة والمأساة" عبدالعزيز المهنا. (ص٦٩)، والكتابُ يَروي مآسي كثيرةً في صفحات متعددة، وكذلك كتاب "وكالة الأنباء الإسلامية"، وكتاب رضا العراقي، وكتاب الصراع في يوغوسلافياً ومستقبل المسلمين لعبداللَّه عاصم إسمايتش.

وتقول إحدى الصبايا التي اعتُدي عليها مخاطبة العالم الإسلامي: «إن عَجَزَتُم عن مَدِّنا بالسلاحِ للدفاع عن شرَفِنا وديننا، فأمِدُّونا بحبوب منع الحمل حتى لا تتعاظم المصيبة».

امتدَّ الاعتداءُ على المساجدِ التاريخيةِ ودُورِ العلم وتهديمُها وقَتلُ من فيها، وكم قَتلوا من أئمة فيها، ثم يُعلِّقون جُثَثَهم على المنابرِ أو الشجرِ، أو يُمثِّلون بهم بصورةٍ يتفجَّرُ الحقد منها.

الهجرة الواسعة التي تَهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها المسلمين بعمليات الإِبادة الوحشيَّة أو التهجير:

كان أهلُ البوسنة يُضطرُّون بالقوةِ والتهديدِ إلى تركِ منازلهم وأَثَاثهم وثرواتهم، وربما كان يأخذُ رجالُ الصرب النَّصارىٰ توقيعَهم على التخلِّي عن ذلك كلِّه مقابلَ خروجِهم أحياءً.

لقد امتد اللجوء إلى دول أوروبا، حيث تتلقّف المؤسسات النصرانية الأعداد الهائلة لتحولهم إلى النصرانية تحت ضغط الحاجة أو تحت تأثير الإغراء، ولقد كان العدد الأكبر من اللاجئين من الأطفال، وربما تجاوزت نسبتهم ٢٠٪ من مجموع اللاجئين، إنهم الأطفال الذين فقدوا آباءهم، أو نُزعُوا منهم حتى يبقى الآباء في ميدان القتال، ونسبة أخرى عالية كانت من النساء الصبايا أو الأيامى والثكالى، ممن نَجيْن بأرواحِهن أو بشرفهن أو تركن أزواجَهن وأبناء هن في ساحات القتال.

لقد مُزِّقت العائلاتُ المسلمةُ بين قتلي ومقاتلين والاجئين، افتَرق الابنُ

عن أبيه والزوجةُ عن زوجها في متاهةٍ مُظلِمةٍ تَلفُّها الأعاصير، وربما تجاوزَ عددُ الذين أرغموا على ترك منازلهم ٥ , ١ مُليون(١) .

وحاصر الصربُ عددًا من اللهن كان من أهمِّها «سراييڤو»، وعَطَّلوا الكهرباءَ والمياهَ ومصادرَ الحياة لينشروا الموتَ والهلاكَ فيها.

كلُّ هذا يَتِمُّ على مسمع ومرأى العالم المتحضِّر الذي يتحدَّثُ في مؤسساته عن حقوق الإنسان، هذه المؤسساتُ المتحضِّرةُ التي تغضبُ وتَعتبرُ هذا وتَشغلُ العالم بسبب خطف رجل أو بضعة رجال، إنها تَغضبُ وتَعتبرُ هذا إخلالاً بحقوق الإنسان، وتعتبرُ إسقاطَ طائرة هنا جريمةً كبيرة وإسقاطَها هناك مسألة بسيطةً. قضيةُ رجل أو طائرة تستدعي الحصار والحرب والويل والثبور، وقضيَّة شعب كامل يُبادُ لا يستدعي التدخل العسكري، ولا الغضبة الإنسانية، ولا تَحَرَّكُ لجان حقوق الإنسان:

قَتَـلُ امـريُ في غابـة جَريـةٌ لا تُغـتَـفَرْ وقتـلُ شـعب آمن مَسْـأَلَةٌ فيها نَظَرْ

عالَم كأنَّما تموجُ به الوحوشُ الضواري والأفاعي والذئابُ والثعالبُ، ويَطْلُعُ هؤلاء بمبادئ برَّاقة كلَّ يوم: حقوق الإنسان، النظام العالَميُّ الجديد، الديمقراطية، الحرِّية، حرِّية الأديان.

في بلاد المسلمين يجبُ إعطاءُ المسيحيِّ حُرَّيةَ دينهِ وإقامةَ كنائسَ ولو لم يكن من أهل البلاد، إذا منعت ذلك فهذه جريمةٌ كبيرةٌ واعتداءٌ على حقوق الإنسان وحرية العبادة، وأنت لا تمنعُه عادةً إلا بصورة قانونية، أو (١) وكالة الأنباء الإسلامية - إينا - البوسنة والهرسك (ص٠٠).

لأنهم مفسدون في الأرض، أما في البوسنة والهرسك، فتُهدمُ المساجد وتُحرق ويُقتل المصلُّون والأئمةُ والعلماء، ويُعلَّقون على الأشجار والأعمدة، أو يُقطَّعون ويُمثَّلُ بأجسادهم، وتُغتصبُ النساء، ويزيدُ عددُ القتليٰ على (١٣٠) ألف قتيل، وتُمزَّقُ العائلات، ويُقطَّعُ الأطفال، ويُحرِّك رجالُ الكنيسة كلَّ هذه الجرائم والعالمُ أعمى أصمُّ أبكمُ، والخائنُ العميلُ الصليبيُّ "بُطرس غالي» أمين عام الأم المتحدة، عدو رسول اللَّه علياً يُصرِّح في ٢٤/١٠/١٤هـ: "إن توسيع عمليَّات حفظ السلام ونشرِ قوات الأم المتحدة في البوسنة والهرسك ليس أمرًا عمليًا» (١٠٠٠) . ثم يطلب توسيع ذلك في موزامييق!!!.

\* عدوُّ اللَّه ورسوله ﷺ السَّفاحُ والجزَّارُ البربريُّ رئيسُ الصربِ الصليبيِّ سلوبودان ميلو سيفيتش:

فَعَل هذا الوغدُ بالمسلمين أقذرَ وأنكى ما فعل صليبيٌ في هذا القرن، هذا الكافرُ الفظُّ غليظُ القلب الذي لا يُحرِّكه بكاء يتيم، ولا تَقَضُّه استغاثة أرملة أو بَقْرُ بطنِ حاملٍ أو اغتصاب الفتيات حتى بعد موتهن، الذي لا يبالى بأتين الشيوخ. . يُشبِّهُ بعض السياسيين بهتلر.

لقد وُلد هذا الحاكمُ عام سنة • ١٩٣ م في بلجرد العاصمة، ولم يُكمِلْ تعليمه الجامعي، وانخرط في قوات الأنصار أثناء الحرب العالمية الثانية، وتعدر جداخل صفوف الحزب الشيوعي حتى صار عضواً في اللجنة المركزية بفرع الحزب في صربيا أواخر السبعينات، ثم صار عضواً في برلمان صربياً ثم الله الموسنة والهرسك الوكالة الأنباء الإسلامية (ص٣٩).

في مجلس رئاستها، وفي عام ١٩٨٧م تولَّىٰ «سلوبدان» قيادة رابطة الشيوعيين في صربيا، إلى أن قَفَزَ إلى الرئاسة الأولىٰ عام ١٩٨٨م(١١).

□ يقول السياسيون: «إنه «الميكافيلي» الذي لا يَعرفُ معنى الحقيقة، أو في أحسن الأحوالِ القيصرُ الصغيرُ، حيث استطاع أن يوظّف مَلكاتِه الشخصية كخطيب حماسيًّ مُفوَّه لِشَحذِ هِمَم الناس، ولَعب في ذلك على وتَرين حسَّاسين لدى الصِّرب:

أولاً: الوتر القومي. ثانيًا: الوتر الديني.

كان هذا الكافر يخرج على الناس مرتدياً مُسوح الأرثوذكسي المتدين، ويُخاطبهم بآيات من الكتاب المقدس، ويُذكّر هم بما تعرّض له الأرثوذكسيون الصربيون على يد الأتراك والكاثوليك، ومرة أخرى تكون «كوسوفو» هي الضحية، فيخاطب الناس مشيراً إلى موقعة كوسوفو التي هُزم فيها أجداده أمام الأتراك، ويُقيم احتفالات ضخمة في كوسوفو نفسها، ويطالب بتطهيرها من المسلمين الذين استوطنوها ـ حسب زعمه ـ منذ هزيمة أجداده، وبدأت حملات العنف والمجازر تُقام للشعب الألباني، وحاول كسب أوربا إلى صفة بأن ادعى أن حَمْلته العدوانية على ألبان كوسوفو إنما يحمي بها البوابة الجنوبية الغربية من خطر الأصولية الإسلامية!!

وسعى «سلوبودان ميلوسيفيتش» دكتاتور الصرب إلى أي سلوك من شأنه أن يَبعث الحقد الأسود في نفوس النصارى ليُحفِّزهم على الانتقام من المسلمين، فمِن أعجب الأمور أن يُخرج حاكم الصرب تابوت الأمير (١) «الشرق الأوسط» - العدد (٤٩٥٦) - الثلاثاء ٢٣/ ٦/ ١٩٩٢م (ص٦) مقال أسعد طه.

«لازار» آخرِ حُكَّام دولة الصِّرب من قبره، ويَطوف به في جميع المناطق التي يُقيمُ فيها شعبُ الصرب في يوغوسلافيا، لقد مرَّ ٢٠٠ سنة على زوال عرش الأمير «لازار» الذي انهزم سنة ١٣٨٩م أمام الفتوح العثمانية، وسقط حكمُ الصرب الذي كان يتولاه «لازار»، ولهذا سلك حاكمُ الصرب ذلك السلوك الاستفزازيَّ ليُذكِّر الصرب بذُلِّ الهزيمة وضرورة إعادة مجد الدولة الصربية، وقد رافقت هذا الطواف هتافات بوجوب الانتقام من المسلمين، وطرَّد ما يُطلِقون عليهم «العثمانين».

# \* وهذي نماذجُ مما فَعَل هذا الخنزير بالمسلمين:

### المذبحة الكبرى في مدينة «مبيلينا»:

تقعُ مدينة «مبيلينا» على بعد (٢٥٠) كيلو متر من العاصمة سيراييفو «يُشكِّلُ الصربُ ٢٠٪ من السكان، والمسلمون ٤٠٪»، اقتحمت المليشياتُ الصربيةُ المسلحةُ بقيادة «الكوماندانت أركان» الذي يدَّعي أن الجيشَ يَخضعُ لسلطته من اقتحمت الحواجز التي أقامها المسلمون للدفاع عن أنفسهم، واستولت على وسط المدينة، وفي أيام عيد الفطر الثلاث ارتكب الصربُ أشنعَ مجزرة عرفها التاريخ، وهاجم الصربُ بيوت المسلمين العُزَّل، وقتلوا المنع مجزرة عرفها التاريخ، وهاجم الصربُ بيوت المسلمين العُزَّل، وقتلوا (١٥٠) شخصًا أكثرُهم من الأطفالِ والنساء والشيوخ، ودخلوا القرى المحيطة بالمدينة، وفعلوا مثل ذلك، ونَهبوا الأموال، واعتدوا على الحرائر أمام ذويهم، وبَقَروا بطونَ الحوامل، وأخرجوا الأجنَّة، وألقوا بها في الشوارع، وحرقوا المنازل بَن فيها من الأبرياء، ومنعوا الناسَ مِن نقلِ جَرحاهم إلى المستشفات، كما أمرُوا المستشفياتِ أن لا تقبلَ جَرحى

المسلمين، وتُركت الجثثُ تملأُ الشوارعَ عدَّةَ أيام (١).

### ◘ الجازرُ اليوميةُ في العاصمة سيراييفو:

حاصرَ الجيشُ الاتحاديُّ عاصمةَ المسلمين سيراييفو، وغَدَتِ المجازرُ تُرتكبُ فيها يوميًّا، والمدينةُ هدفٌ لقَصفِ الطائرات والدبابات.

منظَمات إرهابية من القَنَّاصة تدرَّبوا على أيدي اليهود، فاعتَلوا أسطُح المنازل، وكانوا يصطادون المسلمين بأسلحتهم ورشَّاشاتهم، وذَهب ضحية هذه الأعمال الإرهابية أعدادٌ كبيرةٌ من المسلمين.

### 🗗 في مدينة «زخورنيك»:

دخل الجيشُ الاتحاديُّ، واحتجز ثلاثةَ آلاف مسلم مِن بينهم نساءً وأطفال، وجَعلوهم رهائنَ مهددةً بالقتل بعدَ أن أملَوا شروطَهم على المسلمين.

- أذاع راديو «زغرب» أن المليشيات الصربية دخلت معارك ضداً المسلمين.

- ترددت أنباء بوقوع اشتباكات ضداً المدن الآتية: «بوسكانسكي برود» شمال البوسنة، «فوتشا» جنوب شرق العاصمة، و«موستار».

استولى الجيشُ الاتحاديُّ على «زخورنيك» وبها ٦٠٪ من السكان من السلمين وعددُهم عشَرةُ آلاف مسلم.

<sup>(</sup>۱) تقرير من رابطة العالم الإسلامي/ هيئة الإغاثة الإسلامية في ١٤١٢/١٠/١٦هـ ـ . ١٤١٢/١٠/١٩هـ . ١٩٩٢/٤/١٩

- صرَّحت هيئةُ الإذاعةِ البريطانيةِ في تقرير لها عن «سراييڤو» أن الآلاف من أهالي البوسنةِ والهرسك يَفرُّون من القتالِ الضاري الذي تَشهَدُه الجمهوريةُ، وأن الفارِّين لا يعرفون إلىٰ أين يتَّجِهون بعد أن تَدخَّل الجيشُ الاتحاديُّ إلىٰ جانبِ الصربِ في قتالهم، فأصبحوا محاصرين من كل جانب.

### \* ما أشبه اليوم بالبارحة!!:

ومثلما فَعَلت الكتائبُ الصربيةُ في عيد الأضحى سنة ١٩٤٢م في مدينة «فوتشا بوم» وذبحوا مُفتى المسلمين على عتبة المسجد، جاء دُورُ أبنائهم ليقتفوا آثارَ آبائهم حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة، وها هم يُعاوِدون الكَرَّةَ بعد أن أعدُّوا العُدَّةَ منذ ٠ ٤ سنة لمعركة تاريخية مقدسة مع المسلمين ـ كما يسمونها ـ، ففي مدينة «بيلينا» شمال شرق البوسنة نجا فقط ثلاثةٌ من أعضاء المجلس التنفيذيِّ للحزب الإسلامي (SDA)، وأما الآخَرون فقد ذُبحوا، ورُسمت على جُثثهم صلبانٌ صربيةٌ أرثوذوكسيةٌ بالسكاكين، وقد وقعت المذبحةُ إثرَ هجوم القواتِ الصِّربيةِ المكوَّنةِ من المرتزَقة المجرِمين المدرَّبين على أيدي الإسرائيليين، وسَبق الهجومَ قصفٌ عنيفٌ بالمدافع وبالتنسيق مع الجيشِ الاتحادي بعدَ آخِرِ صلاةِ التراويح في رمضان من السنة الجارية ١٤١٢هـ، وعَقِبَ خروج المُصلِّين من المسجد أخذت القُواتُ الصربيةُ اثنين مِن المصلِّين، وذَّبَحَتْهما على باب المسجد، ثم أطلقت النار على الآخرين، عندئذ مُرع المصلُّون إلى داخل المسجد، فألقى الصربُ القنابلَ في داخلِه، ثم قَضَوا الحاجة على جثث القتلى المسلمين!!.

ويبدو أن الذي يُخطِّطُ لهم أحدُ شياطين بني إسرائيل، فقد نَقل تلفزيون بلغراد هذا المشهد المروع، وبَثَّه في نشرة الأخبار بعد أن عرض القتلى في الكنيسة بدلاً من المسجد المُهدَّم، وعلَّق على الصورة بأن المسلمين المدعومين من الخارج هكذا يُعامِلون أفراد الشعب الصربي في البوسنة والهرسك!! وأنَّ هذا هو مصيرُ ما يَزيدُ على مليونَ صربي، ولمنع هذه المجزرة ناشدَ جميع شباب الصرب سرعة الالتحاق بمراكز المتطوعين لإنقاذ الصرب الأبرياء!!.

وفي إثرِ هذه المذبحة هاجر ما يَزيدُ عن ٤٠ ألفًا من المدينة فرارًا بدينهم وعِرضهم، ثم بدأ قصف ثلاث مُدن حدودية أخرى هي: زرونيك وفيتشغراد وفوتشا ذات الأغلبية المسلمة، وذلك مع القصف المستمر على سيراييڤو، والتركيز على الأحياء القديمة ذات الآثار العثمانية الإسلامية.

وفي مدينة «زرونيك» وحدها أَسَرَ الصربُ المرتزقةُ ثلاثةَ آلاف مسلم كما أحرقوا نصف مدينة «فوتشا»، وفي جميع هذه اللهذن اغتصب الصربُ كثيرًا من النساء المسلمات، وكانوا يُجبرون الرجالَ على خَلع الملابس، فمن وجوده مختونًا [أي: مسلمًا] قَتلوه ورَسموا على جُثّته الصليبَ بالسكين.

ولم يَسْلم مسجدٌ من المساجدِ في هذه المدن التي دَنَّسُوها من عدوانِهم وكُفرِهم وبَغيهم . . وقد قُتل في هذه المذابح ٢٠ شخصًا، ومُثِّل بجُئَثِهم، فلم يتمكَّن الشهودُ من تحديدِ هُويةِ القتلى، فقد اقتلع الصربُ عيونَ القتلى، وقطعوا آذانَهم، وأحيانًا يقومون بإحراق الجثة .

#### 🗖 مذبحة كوبرس:

مدينةٌ واقعةٌ على بعد ِ ٩٠ كيلو متر من سيراييڤو، استولت عليها قواتٌ كرواتيةٌ، وقد ذكر راديو بلغراد أن مئات الأشخاص قد قتلوا.

### 🛘 مذبحة دو نمي فاكوف:

شهدت قتالاً عنيفًا، حيث نصب الصربُ كمينًا لخمسِ حافلات تُقِلُّ عُمَّالاً مسلمين من سيراييڤو كانوا في طريقهم للانضمام إلى المسيرة السُّلْمية التي أعلن المسلمون عن تنظيمها لتأييد قرار المجموعة الأوربية باستقلال البوسنة، ففتَح الصربُ نيرانهم على الحافلاتِ الخمسِ مما أدَّى إلى مصرع الكثيرين وإصابة الكثيرين بإصابات خطيرة.

وطريقةُ الذبح كما وصفها شاهدُ عِيانٍ: يُجمَع المسلمون، ويقيدون بالسلاسل، ويَذهَبُ بهم على حافة النهر، ثم يَتمُّ الذبحُ بالسكين كالنَّعاج، مدَّعين أن الرصاصةَ خسارةٌ في المسلم!.

□ يَروي مُفوّضُ جمهورية البوسنة والهرسك في دُولِ الخليج قَصَصاً مروِّعةً ومخازي يَندى لها تاريخُ البشرية، ووصمة عارٍ في جبينِ القرن العشرين، فيقول حسين عمر سباهيتش: «يروي شهودُ العيانِ الذين نَجَوا من سكاكين ومناشيرِ العصابات الصربيةِ المسمَّاة «تشتنيك»(۱) قصصاً بشعة منها: قام «تشتنيك» بإحراق المسلمين داخل مساجدهم وبيوتهم في جنوب شرق البوسنة، وكانوا يُمثِّلُون بالقتلى بعد ذبحهم بالسكاكين، ويَقْطَعون أثداءَ النساء بعد اغتصابهن، كانوا يَبقُرون بطونَ الحوامل للتمثيل بالأجنّة أثداءَ النساء بعد اغتصابهن، كانوا يَبقُرون بطونَ الحوامل للتمثيل بالأجنّة (۱) مجلة المجتمع ٢٤ شوال سنة ١٤١٢هـ (العدد ٩٩٨).

أو يُلقُون بهم أحياءً في الماء المغلي، أو يَشوُونهم شَيَّ الذبائح، ويُرسلون هذه الرؤوس المشوية هدية لذويهم، كما كانوا يَقطَعون رؤوس الرجال ويَشوونها ويُرسلونها هدية إلى قادتهم».

وقد استطاعت جريدة «المسلمون» أن تَدخل قُرى ومُدُنَ البوسنة والهرسك، وشاهَدَ مُوفَدُها «فراج إسماعيل» أكبرَ محطة لتكريرِ النفطِ في الجمهورية، وقد قَصَفتها الدباباتُ الصربية، وقُدِّرت الخسائرُ بأكثرَ من مئة مليون دولار، وتُعدُّ هذه المحطةُ شُريانَ الحياةِ الرئيسيِّ في البوسنة، حيث تُولَّد بواسطتها معظمُ الطاقةِ الكهربائية، وقال شاهدُ عيانٍ: إنه شاهد من التلفزيون الكرواتي أن سيراييڤو تحترقُ معظمُها.

وفي مدينة «بيلينا» ذَبحت المليشياتُ الصربيةُ إمامَ المسجد، وأطلقت النيرانَ على المصلِّين، وقاموا بالتمثيلِ بالجثث، ورَفْعِ العَلَمِ الصربيِّ على المئذنة.

يُقيم الصربُ معسكراتِ للسبايا النساء، حيث يتعرَّضْنَ للمعاملاتِ الوحشيةِ والاغتصاب، كما قاموا بتقطيع أثداءِ بعضِهن.

وشَهِد أيضًا مندوبُ جريدة المسلمون مذبحةً في قرية «جورنية تولبية» والتي ذُبح فيها ٢٠٠ مسلم، معظمُهم من النساء والأطفال، وقد دَمَّروا القرية تمامًا.

أذاع رئيسُ بلدية «زفورنيك» الواقعة قُربَ الحدودِ الصربية في الإذاعة «سيراييڤو» أن المدينة تعرَّضت لهجوم وحشيٍّ من قبَلِ المليشياتِ الصربيةِ المسلَّحةِ والجيشِ الاتحاديِّ اليوغسلافي، علمًا بأن المدينة بها ٦٠٪ من

المسلمين، وأنه لا شيء يمنع هذه المليشيات من ارتكاب جرائمها ضدً المسلمين، وأن عمليات النهب والسلب واسعة النطاق(١).

□ وقال الرئيسُ «على عزت»: ﴿إِن قواتِ الصربِ احتَجزت في هذه المدينة ـ زفورنيك ـ ثلاثة آلافِ مسلم، وتُهدّدُ بقتلَهم».

أصدر اتحادُ الطلابِ العربِ والمسلمين في مدينة «زَغرب» بكرواتيا البيان التالي: «نُعلِمُكم أن المسلمين يتعرَّضون في البوسنة والهرسك للذبح، واغتصاب الحرائر، وتدنيس وتدمير بيوت الله، وإلقاء القنابل وسط المساجد، وإطلاق النيران على المصلين، بل إن المليشيات الصربية تقضى حاجتها على جُثث المسلمين»(١).

أقيمت معسكرات للفارين بدينهم من مذابح دكتاتور الصرب في كرواتيا، ولكن نقلت وكالات الأنباء أخبار ترحيل الأطفال المسلمين إلى المانيا وإيطاليا وبريطانيا، وأن المليشيات الصربية ولا تتصدّى لهذه الاتوبيسات كما تتصدّى للمهاجرين الآخرين، وكذلك وجد القساوسة يقومون بتنصير المسلمين ويطرحون إغراءات التنصير على المسلمين مستغلين ظروفهم الصعبة، وبعضهم يعرض استضافة الأطفال في كنائسهم (٣)، ومَن لم يستجب لهذه العروض يتعرض لسرقة أطفاله، فقد اشتكى الكثير من المسلمين من اختفاء أطفالهم من المعسكرات.

<sup>(</sup>١) الدعوة العدد ١٣٣٧ ، ١٣ شوال سنة ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الإغاثة الإسلامية ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٣) «المسلمون» العدد ٣٨١.

قام الصربُ بتلغيم نَفَق «برادين» الواقع على الطريق السريع بين مدينتي «سراييڤو» و «موستار»، وأدى ذلك إلى إغلاق كافة المداخل المؤدية للدينة «سيراييڤو» ومنَّع دخول الطعام ورجال الصحافة والإعلام، وتتعرضُ العاصمةُ لمجاعة.

□ صرَّح الدكتورُ «عادل بترجي» رئيسُ «لجنة البر» بالندوة العالمية للشباب أنه قد قُتل في «سيراييڤو» قرابةُ خمسة النف مسلم(١٠).

هناك ملف فظيع من الصور والمنشورات أحضرها أحد أعضاء «لجنة البر» المنبقة من الندوة العالمية للشباب الذين مكثوا عدة أسابيع في كرواتيا على مقربة لما يجري في جمهورية البوسنة والهرسك، وفي هذا الملف الصربيون يُمزِّقون المصاحف، ويَبقُرون بطون النساء، ويضع الصربي قَدَمَه على رَقبة المسلم ثم يذبحه، ويقول له: «هل ترى الجنة أم النار؟».

اعتصم بعضُ المسلمين في أحد المساجد يَبكُون مِن هُول ما رأوا، فهُدم المسجدُ على رؤوسهم، وفي مدينة «يانيا» شنق الصربيون إمام المسجد ومؤذّنه، ثم أذاعوا من ميكرفونات المسجد الأغاني القومية لإذلال المسملين (۲).

سَقطت مدينة «برتشكو» وفيها واحدٌ وأربعونَ ألفَ وسَبْعُمئة مسلم

<sup>(</sup>۱) محاضرة للدكتور عادل البترجي مسجلة على شريط كاسيت في ذي الحجة سنة ۱٤۱۲هـ.

<sup>(</sup>٢) محاضرة للشيخ عائض القرني. انظر كل هذا الملف في كتاب «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص٥٥. ٦٦).

بعد أن استبسل جنود محمد ﷺ وهم يردّدون «لا إله إلا الله» تحت قَصفِ المدفعية الثقيلة.

وفي إحدى القرئ دخلوا مدرسة أطفال لا تتجاوزُ أعمارُهم العاشرة ، وقتلوهم عن بكرة أبيهم ، ثم اتجهوا إلى القرية ، ولم يتركوا بها طفلاً أو امرأة الا قتلوه ، وهرب البعض ، ولكن «جماعات الصقور البيضاء المتوحشة» من الصربيين كانت في انتظار الهاربين من القرية ، فأكملت المذبحة (۱) .

# \* تقريرٌ موجَزٌ عمَّا خَلَّفته الحربُ في غضون \* أسابيع \*

□ أسفرت الحربُ الصربيةُ خلالَ ثلاثةِ أسابيع عن:

١ ـ ثلاثة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحي.

۲ ـ تشرید ِ آکثر من (۳۵۰,۰۰۰) مهاجر نَزحوا عن منازلهم إلى
 کرواتیا.

٣ \_ اغتصابِ مئاتِ النساء ثم قَتلِهن، واختطافِ بعضِهن، والهربِ بهن إلى صربيا.

٤ \_ تدمير ٢٦٠ ألف منزل في المدن والقرئ الإسلامية.

٥ ـ تدميرِ مئات المساجدِ بالقَصف، وإحراقٍ متعمَّد ِلمحتوياتها.

٦ ـ تدميرِ عشراتِ المصانع ومحطاتِ الكهرباءِ والمرافقِ الحيوية الأخرىٰ.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تقرير لجنة مسلمي البوسنة والهرسك بالندوة العالمية للشباب الإسلامي ٢٢/٧/٢٢هـ انظر كتاب «البوسنة والهرسك» (ص٠٧-٧١).

٧- تدميرِ مئاتِ المدارسِ وعشراتِ المستشفيات.

٨ ـ سقوطِ عَشْرِ مُدُنْ وعديدٍ من القرئ بأيدي الصرب، ونهب المحلات والبنوك، وسرقة أغراض المسلمين وأموالهم من منازلهم، ونقلِها إلى صربيا، ثم بيعها هناك.

٩ ـ تدميرِ عشراتِ الجسورِ التي كانت تمتدُّ فوقَ أنهارِ البوسنة وكانت تربطها بكرواتيا.

١٠ - إصابة مصفاة البترول الوحيدة في الجمهورية وإحداث أضرار مادية جسيمة، علمًا بأن المصفاة كُلِّفت ٢٠٠ مليون دولار.

11 - ذكرت جريدة «المدينة» أن الوزير النمساوي لوزارة الداخلية صرَّح بأن عدد اللاجئين من كافة الجمهوريات اليوغسلافية بَلغ (١,٣٠٠) مليون نسمة منهم (٢٠٠١لف) من البوسنة والهرسك فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية (١,٠٠٠).

١٢ ـ اعتقلت قوات القائد الديمقراطي للحزب الصربي «كراجيتش»
 الإرهابية (٢١٨) مسلمًا في بلدة «فوتشتشت» وحرَمتهم من الأكل.

ويُرسلُ الصليبيون المجرمون رسائلَ إلى المسلمين تقول: «تقبَّلوا تهانيَنا بمناسبة العيد، وتبريكاتِنا باستقلالِ الجمهورية، والاعترافِ الدولي».

# \* السفاحُ الصربيُّ الخنزير يستعين باليهود:

لا عجب أن نرى الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية

<sup>(</sup>١) جريدة المدينة ذو القعدة سنة ١٤١٢هـ، وجريدة عكاظ ٢٦/١١/١١هـ.

تستشري على أرض يوغوسلافيا، إذا استعان شيطانُ الصرب «سلوبدان ميلوسيفيتش» بشياطينِ اليهود. لا عَجبَ إذا عَلِمنا أن يوغوسلافيا يعيشُ على أرضها أقليَّةٌ يهوديةٌ تعدادها (٥٥٠٠) يهودي(١) ، وهذه نماذجُ من أساليب التعذيب التي تُبعت في الخمسينات والستينات من هذا القرن العشرين، أما الآن فقد تفتَّقت الوحشيةُ اليهوديةُ الصليبيةُ عن اختراعِ وابتكارِ أساليبَ أشدَّ وحسيةً وأكثر إمعانًا في الاستهانة بالإنسان الذي يُعتبر في نظرِ التوراة والتلمود حيوانًا يَحلِّ ذبحه أو ركوبُه، واستخدامُه لتحقيق أهداف الشعب المختار!:

١ \_ دَقُّ مسامير طويلة في الرأس حتى تَصِلَ إلى المخ ١٠٠٠ .

٢ \_ إحراقُ المسجون بعد صبِّ البترول عليه وإشعالِ النارفيه.

٣ ـ جَعلُ المسجون هدفًا يتدرَّبُ الجنودُ عليه في إطلاق الرصاص.

٤ \_ وضع أُغطية معدنية على الرأس، وتمرير التيار الكهربائي فيها
 لاقتلاع العيون.

٥ \_ صَبُّ الزيتِ المَغلِي على جسم المعذَّب.

٦ \_ ضربُ المعذَّب على أعضائه التناسلية .

٧ ـ إدخالُ شعرِ الخنزير في فتحة العُضوِ التناسلي، وإدخالُ قضيب حديديٌ ساخنٍ في الأماكن الحساسة من الجسم.

٨ - تمشيطُ الجسم بأمشاط حديدية حادة .

<sup>(</sup>۱) «الدعوة» العدد ۱۳۳۸ ، ۲۰/ ۱۰/ ۱۲۱۲هـ.

<sup>(</sup>٢) «الأفعى اليهودية» لعبدالله لتل (ص١٢٦).

٩ ـ صبُّ موادَّ حارقة وكاوية في فم المسجون وأنفه وعينيه بعد ربطه
 ربطًا محكمًا.

١٠ ـ تسميرُ أُذنَي المسجونِ فِي الجدار حتىٰ يَظلُّ واقفًا ليلاً ونهارًا.

١١ ـ خياطةُ أصابع اليدين والرجلين، وشبك بعضها إلى بعض.

١٢ ـ رَبطُ الرأسِ في طرفِ آلةٍ ميكانيكية وباقي الجسمِ في آلةٍ أخرى، ثم تُدارُ كلٌ منهما في اتجاهين متعاكسين، فيتمدَّدُ الجسمُ وينفصلُ الرَّأسُ عن الجسد نتيجة للجذب المعاكس للآلتين.

١٣ ـ خَلَعُ الأظافرِ، والنومُ على الثلجِ شِتَاءً بلا ملابس، والضربُ بالكرابيج حتى يتساقطَ اللحمُ ويَبرُزَ العظم.

□ انظر إلى قذارة السّفاح الصليبيّ الصربيّ ويهود: فحادث تسمّم الأطفال بالألبان الشهير الذي وُضِعت فيه موادُّ سامَّةٌ في خزَّاناتِ المياه التابعة لبعض المدراس الابتدائية. لا يفعلُه إلاَّ وَحشٌ كاسر لا ينتمي إلى البشر، بل هو إلى الخنازير أشبه، وأوردت الأنباءُ وقتَها أن هذا السُمَّ قد تَمَّ استيراده خصيصًا من إسرائيل(١).

# \* الصربيُّ الصليبيُّ «شيشل» يقترحُ إِبادةَ الألبان:

حِقدٌ أسودُ بَثَه هذا الصليبيُّ الصربيُّ الزعيمُ «شيشل» الذي يُشكَّلُ امتدادَ المليشياتِ الصربيةِ القوميةِ في الحرب العالمية وزعيمُ «تشتنيك» حين يُعلِنُ مراراً عن استحالةِ التعايشِ الصِّربيِّ الإسلامي، واقترح إبادةَ الشعب

<sup>(</sup>١) «الشرق الأوسط» الثلاثاء ٣٦/ ٦/ ١٩٩٢م (ص٦).

الألباني في كوسوفو إذا رفض مغادرة أراضيه(١) .

### \* الصليب في الفلبين يُشرف على قتل المسلمين:

□ يقول الشيخ «سلامات هاشم» رئيسُ «جبهة تحرير مورو الإسلامية»: «إنَّ السلطاتِ الفلبينيةَ كلَّها من النصارى الذين يكرهون المسلمين، ويعدُّونهم العدوَّ الأولَ لهم».

□ ثم قال: «يُمكنُ القولُ: إن عددَ الشهداء ـ منذ بدأت الحرب في عام ١٩٧٠م ـ هو (٣٢٦, ٨٤٥) شهيدًا ومفقودًا من الرجال والنساء والأطفال حتى نهاية ١٩٩١م، أمَّا عددُ الشهداءِ الذين استُشهدوا في ساحاتِ الجهاد، فهو (٢٨٦, ٢٤) من الرجال والنساء»(٢).

\* البوذيُّون أعداءُ رسولِ اللَّه ﷺ في «كمبوديا» يَطردون المسلمين من المدن، ويُدبَرون المذابحَ البشعةَ لهم:

قررت الحكومة الكمبودية منْع وجود المسلمين في العاصمة «فنوم نبه»، وتهجير جميع العائلات المسلمة إجباريًّا إلى القُرى النائية، وإجبارهم على العيش في منازل الصفيح والأخشاب، وذلك خوفًا على البوذيَّة من المدِّ الإسلامي!.

وتمَّ ترحيلُ المسلمين بطريقة مهينة إلى القُرى والنجوع النائية خَلْفَ نهرِ «الميكونج» في منطقة تُسمَّى «رس كيو»، وقد وضعت الحكومةُ في المنطقة أكثرَ من ثلاثة آلاف عائلة مسلمة في حالة سيئة للغاية.

<sup>(</sup>١) (جمهورية البوسنة والهرسك) (ص١١٢ ـ ١١٣) لأم القعقاع.

<sup>(</sup>٢) اوجاء الدور على الإسلام؛ (ص١٥٤).

ويتذكّر المسلمون في «كمبوديا» المذابح الإجراميَّة التي قامت بها عصاباتُ «الخمير الحمر» أواسط السبعيناتِ ضدَّهم، حيث إن هذه العصاباتِ قامت بقَتلِ عشراتِ الآلافِ من المسلمين وسَطَ تعتيم إعلاميِّ واسع، فلم يَعرف أحدُّ هذه المذابح إلاَّ بعد فرارِ بعضِ المسلمين الناجين من المذابح إلى الدول المجاورة لكمبوديا(۱).

والكفر ملَّةٌ واحدة . . والحقدُ على الإسلامِ والمسلمين ونبيِّهم ﷺ شعارُ القوم ودثارُهم . . فلعنة اللَّه على الجميع .

## \* الصليبيُّون آكِلُو لحوم المسلمين:

□ يقول «رانسيمان» في كتابه عن الحروب الصليبية: «كان الجيشُ في «معرَّةِ النَّعُمَان» يُعاني الجوعَ بعد أن نَفِدَتِ الْمؤَنُ التي استولى عليها من الجوار، ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكلَ لحومَ البشر»، «وهذا دَرْكٌ لا يَنحدِرُ إليه الحيوان» على حدِّ قولِ مترجم ذلك الكتاب ..

ثم قال «رانسيمان»: «فراح فرسانُ المسيح يَشْوُون جُثثَ قتلاهم من الرجالِ والصبيان المسلمين ليأكلوها». . واللّهم لا تعليق! .

◘ وقد كتب المؤرِّخُ «راؤل دي كايين» المُرافق للفرنج قائلاً: «في مدينة «المَعَرَّة» كان رجالنا يقومون بِغَلْي شبانِ الوثنيِّين' في آزانات، ويُوثِقون الأطفالَ على الأسياخ ويأكلونهم مَشْويِّين.

وما أكثَرَ الوثائقُ الموجودةُ عن قصصِ آكلي لحومِ البشر التي ارتكبها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٥٧ ـ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) أي المسلمين.

جنودُ «الفرنجة» الصليبيُّون في مدينة «المعرَّة» عام ١٠٩٨م، وحتى القرن التاسع عَشر كان يمكن العثورُ عليها في كتابات المؤرِّ خين الأوربيِّين، وهو ما نُطالعُه في كتاب «تاريخ الحروب الصليبية» للمؤرخ «ميشو» الفرنسي المنشور فيما بين ١٨١٧ ـ ١٨٢٢م (راجع المجلد الأول ص٣٥٧، ٥٧٧)، و«ببلوغرافيا الحروب الصليبية» صفحات (٤٨، ٢٧، ١٨٣، ٢٤٨).

أمَّا في القرن العشرين، فقد تمَّ التعتيمُ على مِثلِ هذه الحقائق، إذْ لا نكادُ نَجِدُ لها أثرًا، اللَّهم إلاَّ عبارةَ «رانسيمان» السالفة الذِّكْر، وما أكثَر ما اعتادوا التعتيم عليها(١).

الصَّليبيُّون عارُ الإنسانية ورِجسُها ودَنَسُها ونَتْنُها ووَحْلُها، والسلمون عبيرُ الوجود وَطُهْرُه وطِيبُه.

\* «يلتسين» المجرمُ الروسيُّ عدوُّ الرسول ﷺ والإسلام وما فَعَله بأهل الشيشان:

شَنَّ «يلتسين» الدُّبُّ الروسيُّ حَملة إبادة على الشعب الشيشانيِّ، شاركه فيها رئيسُ وزرائه السَّفَّاحُ المجرمُ «فلاديمير بوتين»، وهذه بعضُ آثارِ الحرب الروسية في الشيشان التي خلّفتها الجولة الأولى (١٩٩٤ - ١٩٩٦م) من الحرب الشيشانية، وما تَلا ذلك من عمليات سرَّية وحَملات إعلامية ضدَّ الشيشان وشَعْبِها، هي في الحقيقة استمرار للحرب الروسية التي بدأتها روسيا فور إعلان الشيشان استقلالها سنة ١٩٩١م.

<sup>(</sup>۱) «حرب صليبية بكل المقاييس» للأستاذة الدكتور زينب عبدالعزيز (ص١٢) ـ دار الكتاب العربي ـ دمشق، القاهرة.

## ◘ أولاً: خسائرُ فادحةٌ في الأنفس:

ففي الشيشان ـ التي لا يَزيدُ تعدادُ سكَّانها عن مليونَ وثلاثِمئة الف نسمة ـ قَتَل الروسُ منهم أربعين ألفَ مدنيٍّ، وفُقد ألفانِ من السكان، ألقت المخابراتُ الروسيةُ القبضَ عليهم في بيوتهم وفي الشوارع، ولم يُعرف مصيرُهم حتى هذه اللحظة.

وعلاوة على القتلى، خَلَفت الحربُ ٧٤ ألف مُعاق منهم ١٩ ألف طفل، وفَقد منهم ألفان حاسة الإبصار، وألف وخَمْسُمئة فقدوا السمع والنطق، وفي الشيشان ١٢ ألف طفل يتيم فقدوا آباءهم، ومن الشيشانين ٥٣٪ دُمِّرت منازلهم، فأصبحوا بلا مأوًى، و٨٨٪ لا يَجِدون عَمَلاً، وبين كلِّ عَشَرة أُسر شيشانية هناك تسعة أُسر لا تجد ما يكفي لطعامها اليومي، وبدأ الناسُ بالفعل يأكلون عَلَف الماشية، فقد دَمَّرت الحربُ المصانع وقتلت معظم حيوانات المزارع.

# □ ثانيًا: تدميرُ البنيةِ الأساسيةِ للنظام التعليمي:

كان تدميرُ النظامِ التعليميِّ أولَ ما استهدفته القواتُ الروسية في الحرب، فقد دُمِّرت الجامعةُ الشيشانيةُ إلى جانب ثمانيةِ معاهدَ فنيةِ للدراسات العليا، وأربعةِ مدارسَ فنيةٍ متوسطة، وأربعةِ مراكزَ للأبحاث، إلى جانب التدميرِ المتعمَّدِ لقاعاتِ المحاضراتِ والأرشيفِ الوطنيِّ والمُتحفِ الوطني.

### 🛭 كارثةٌ بيئية وصحيَّة:

دَمَّرت القواتُ الروسيةُ آبارَ البترول، فتدفَّقت آلافُ الأطنانِ المشتعلة

منه في حدائق لوَّثت الهواء والتربة، وأحدثت كارثة بيئية لا تقلُّ عن كارثة الكويت في حرب الخليج الثانية.

وتدهورت الأوضاع الصحية للشعب الشيشاني، خصوصاً بين الفئات الضعيفة والأكثر فقراً من النساء والأطفال وكبار السن، نتيجة لسوء التغذية وتدني الخدمات الصحية، وافتقاد النظافة والمرافق الصحية، والتلوث البيئي الذي أصاب المياه والهواء.

ولذلك ارتفعت نسبةُ الوَفَياتِ بين الأطفال (١٢٠ من كل ألف طفل عوتون)، وطبقًا لأبحاث دولية أُجريت، وُجد أن كلَّ ثاني طفل مولود عوت في شهره الأول، وأن الأطفال الشيشانيين يُعانون من الأنيميا وفُقدان سوائل الجسم، ويُولدُ كثرةٌ من الأطفال مرضى وضعاف البنية ومشوهين.

وهناك قصورٌ في الخِدماتِ الصحيةِ للحواملِ والتوليد، فقد دَمَّر الروسُ المستشفياتِ الباقيةِ سوئ ولا توجدُ في المستشفيات الباقيةِ سوئ (٢,٦٪) من الاحتياجات المطلوبة للأطفال.

وفي السنتين السابقتين للجولة الثانية من الحرب، انخَفَض معدَّلُ المواليد مرتينِ ونصفَ مرةٍ عن معدَّلاتها الطبيعية السابقة.

ويوجدُ نَقصٌ هائلٌ في الأدويةِ والأدواتِ الطبيةِ، حتى أصبحت الحُقنةُ الواحدةُ يتكررُ استخدامُها لمرضى آخَرين.

وهناك يأس عام ورعب دفين يُطِل من عيون الأطفال الذين رواً عتهم أحداث الحرب واجتتَّتهم من بيوتهم وحياتهم المستقرة، والقت بهم في الملاجئ، وأصبحت الكثرة الذالبة منهم لا يعرفون طريقهم إلى المدارس

التي دمَّرتها الروس.

النساءُ الشيشانياتُ مُشكلاتُهنَّ الصحيةُ أكثرُ حَرَجًا ـ خصوصًا الحوامل منهن ـ، فقد دُمِّرت المؤسساتُ التي كانت ترعاهن، وأول ما يُعانينَ منه إصاباتُ الجهازِ الهضميِّ التي تؤدِّي إلى الوفاة بنسبة ٨٠٪، هذا إلى جانب أمراضِ الكبدِ الفيروسية وسرطانات الدم، وقد وُجد أن امرأةً من كلِّ خمسة نساء حوامل تحتاجُ في الولادة إلى عملية قيصرية.

استشرى مرضُ الدرن الرئوي (السل) بشكل وبائي، ولا يوجدُ مكانً للعلاج، وإذا وُجد المكانُ فلا يوجدُ أطباءُ ولا أدويةٌ كافية، فالمستشفيات كُلُها تقريبًا محطَّمةٌ، والتي لم يَتمَّ تحطيمُها معطَّلةٌ، أو لا تعملُ بكاملِ طاقتها، خصوصًا بعد رحيلِ هيئة الصليب الأحمر الدولية على إثْرِ مقتلِ ستةٍ من موظفيها على يدِ عملاء المخابرات الروسية.

# \* الروسُ الكَفَرةُ مصَّاصو الدماء:

يُطلِقُ الروسُ على الشيشانيين المسلمين لقب «مصَّاصِي الدماء»!! والروسُ أولى الناس بهذا، وهم واللَّه وحوشُ البشرية وأعداءُ رسولِ اللَّه عَلَيْ بل وأعداءُ الحياة، وإليك أغوذجًا صغيرًا من مجازرهم:

## 🗖 مجزرة قرية سامشكى:

للشيشانيين تقاليدُ راسخةٌ في كَرَم الضيافة، وعشق الحرية والمساواة، ورُوح الفروسية، مما تردَّد صداه في الأدب الروسيِّ الكلاسيكيُّ والكتابات الأخرى، وفي الحرب التي فَرَضَتْها الحكومةُ الروسيةُ عليهم تصرَّفوا بشجاعة وكانوا أبطالاً شرفاء، فلما انتهت الجولةُ السابقةُ من الحرب

وأبرمت اتفاقية سلام بينهم وبين القوات الروسية، نَفَّذُوا بُنودَها بأمانة وشرف، وأفرجوا عن جميع الأسرى الروس دون أن يَمَسُّوا أحدًا منهم بسوء، أما الروس، فكانوا أبعد ما يكونون عن الأمانة والشرف، فلم يعبؤوا بتنفيذ الاتفاقية التي وَقَعوها ، لم يَفُوا بوعودهم وعهودهم، وكان لديهم ألفًا سجين مدني قتلوهم بلا محاكمات ولا توجيه تُهم إليهم.

وكان سلوكُهم في الحرب سلوك قَتَلَةً وقُطَّاعٍ طرق لا سلوك محاربين، وفيما يلي نموذجٌ واحدٌ من مئاتِ الجرائم التي ارتكبوها أثناء الحرب في حقِّ المدنيين:

فقد قامت القواتُ الروسيةُ في ٥ إبريل ١٩٩٥م باقتحامِ قرية «سامشكي» الشيشانية، وأوقعوا بالأهالي المسلمين مجزرةً وحشيةً.

□ يقول شهود العيان: «توجّهنا إلى القرية بعد خروج الروس منها لنتحقق من خبر شاع في المنطقة بأن مجزرةً ما حكثت في مدرسة أطفال القرية، فلما وصَلْنا إلى المدرسة هالنا منظرُ عشرات من جُثْ الأطفال محزّقة بالرصاص في أرجاء المدرسة، وكان هناك نساءٌ من أمهات الأطفال وأقاربهم يحاولْنَ جَمْع الأشلاء المبعثرة لدفنها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منزل أشار إليه الأهالي، فدخلناه لنفاجاً بمشهد مروع لجُثث أطفال مشنوقين بأسلاك كهرباء، معلّقين في سقف المنزل، كانت عيونهم جاحظة ووجوههم متورمة. لقد هرب هؤلاء الأطفالُ من مجزرة المدرسة، ولكن تتبعهم الجنود الروس إلى حيث عَثروا عليهم مختبئين في ذلك المنزل، فأمسكوا بهم وشنقوهم هناك، ولم يكتف الروس بقتل الأطفال فقط، وإنما فأمسكوا بهم وشنقوهم هناك، ولم يكتف الروس بقتل الأطفال فقط، وإنما

قاموا بإحراقِ ثلاثينَ جثةً رأيناها مبعثرةً حولَ المنزلِ المنحوس».

□ فماذا فَعل الروسُ بعد المجزرة؟ لقد أحاطوا القرية بسياج، ومَنعوا الدخولَ إليها لمدة ثلاثة أيام في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم، ولكن يبدو أنه لم يكن لديهم الوقتُ الكافي لطَمسُ كلِّ آثارِ المجزرة، فأشعلوا النارَ في جُثثِ الأطفال قبلَ أن يَرحلوا (انظر في هذه الواقعة تقارير منظمة العفو الدولية في نوفمبر ١٩٩٥م).

□ وفي الجولة الثانية من الحرب التي بدأت في سبتمبر ١٩٩٩م - ولا تزال تطوراتُها المأساويةُ تطالعُنا حتى اليوم -، ارتكبت القواتُ المسلحةُ المروسيةُ جرائم وحشيةٌ ضدَّ المدنيين، عَرفنا أطرافًا منها، وخفي عنَّا الكثيرُ من حقائقها وتفاصيلها؛ وذلك بسبب التعتيم الإعلاميِّ الذي تَفرِضُه السلطاتُ الروسيةُ بالقوةِ والتهديد بالقتل، فالصحفيون الروس ممنوعون من دخولِ أراضي الشيشان، أو التحدُّثِ مع الشيشانيين، وقد صرح بعضُهم أن تهديدات بالقتل وُجِّهت إليهم من مصادر أمنية إذا تحايلوا على الدخولِ إلى الشيشان أو نشروا أخبارًا أو صورًا عن الحربِ غير تلك التي تنشرُها السلطاتُ الرسمية في أجهزة إعلامها.

□ وفي ٣٠ ديسمبر ١٩٩٩م أفرجت السلطات الروسية عن سبعة من الصحفيين الأجانب تمكّنوا من دخول الشيشان، وأذاعوا أخباراً عن وجود مقابر جماعية ومجازر وقعت في بلدة «خان يورت»، فقبضت عليهم السلطات الروسية وحجزتهم عدة أيام بحُجّة التحقيق معهم لدخولهم إلى الشيشان بدون تصريح رسميّ، وصادرت الأفلام التي كانت معهم، ولكن تمكّن بعضهم من تهريب بعض صور للقتلي وللمقابر الجماعية.

□ في «الأوبزرفر» البريطانية قصة المأساة التي تَعيشُها قرية «سامشكي» مرة ثانية في الحرب الحالية بعد مرور أربعة أعوام على مجزرتها السابقة، فقد قامت الصحفية «إميلدا جنتلمان» بتحقيق تحت عنوان «أسرار الحرب الانتقامية: الرعب في الشيشان محجوب عن العالم»، تحكي فيه قصة القرية من خلال مأساة حلّت بأسرة فيها تقول: («مدينا عبد الرحمانوف» فتاة شيشانية كسر الروس ساقها في الحرب السابقة، وفي هذه الحرب قطعوا ساقها وذراعيها جميعًا، إنها فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، مكثت المرة الأولى خمسة أشهر في المستشفى بعد هجوم إبريل ١٩٩٥م، وهي ترقد الآن في المستشفى للمرة الثانية غارقة في أوجاع لا تُحتمل، أجريت لها عدة عمليات جراحية، ولكنها لم تَنجح، وهي لا تدري كم من الوقت ستبقى في المستشفى في المستشفى .

والدةُ «مدينا» عمرها ٤٢ سنة واسمُها «خافا» كانت تعملُ محاسبةً في مصنع تعليبِ أغذية ، تقول: كنتُ أُجهزُ طعامَ العَشاءِ في مطبخ مُظلِم بدونِ كهرباء ولا غاز ، عندما رأيتُ الطائرات الروسيةَ تُحلِّقُ فوقَ القرية في الشهرِ الماضي ، فأسرعتُ أنا وابنتي إلى مخبإ بأسفل البيت ، هو غرفةٌ صغيرة كنَّا نحفظُ فيها محصولَ البطاطس ، وكنا قد أعددناه لنأويَ إليه أثناء الغارات في الحرب السابقة ، ولم تَزَلِ الشموعُ موجودة به ، كانت أصواتُ الانفجارات تَصُمُّ الآذانَ ، فكنا لذلك صامتين أثناء القصف ، وبين الغارة والأخرى كنَّا نتحدثُ أحيانًا ماذا سنفعلُ إذا نَجَوْنا من هذه الحرب ؟ وكيف سيكونُ الحالُ إذا قُتلنا؟ .

«سامشكي» التي كانت رمزًا للدمار التي أحدثته القواتُ الروسيةُ في

الحرب الشيشانية الأولى، أصبح سكّانُها أشدَّ رُعبًا من القصف هذه المرة، ولذلك اتفقت إدارة القرية مع القوات الروسية أن تُخلِي القرية من المتمرِّدين في مقابل ضمان من القوات الروسية ألاَّ تهاجم القرية . تقول «خافا»: «كنا نعرف أنه ليس عندنا متمرِّدون ولا مسلَّحون فيما عدا بعض صبيان كانوا يلبَسون زيَّ المقاتِلين ويَمشُون مزهوِين في القرية، وقد اقتنعوا بالرحيل عن القرية والالتحاق بالمقاتِلين في «جروزني»، وعلم الروس بالأمر، ومع ذلك القرية والالتحاق بالمقاتِلين في «جروزني»، وعلم الروس بالأمر، ومع ذلك قذفوا القرية بوابل من القنابل»، وهكذا قالت «إيمان أفديفيا» عندما تحدَّثنا إليها في عربة قطار قديمة هي ملجؤها في «إنجوشيا» بعد خروجها من القرية لتعيش فيها مع أطفالها الأربعة).

□ وتمضي «إميلدا جنتلمان» في استكمال قصة «سامشكي» المنكوبة، فتكتب على لسان لاجئ آخر كان يَعملُ بالشرطة الشيشانية هو «وحيد دربيشيف»: «حدث أعنفُ هجوم روسيِّ علينا يوم ٢٣ أكتوبر استمرَّ لمدة ساعة ونصف متواصلة، كانت الصواريخُ تُمزِّقُ سكونَ الليل في القرية وتتساقطُ علينا من كلِّ ناحية، وفي الصباح خرجنا إلى قائد القوات الروسية المرابط خارج القرية، فقالت لنا: «لقد كان خطأً»، ووعد ألاَّ يتكررَ هذا الخطأ، وكان علينا أن نَقبلَ الوعد، فلم يكن في مقدورنا الخروجُ من القرية والرحيلُ إلى «إنجوشيا»؛ لأن الطريق الذي كان مفتوحًا لسفر اللاجئين والرحيلُ إلى «إنجوشيا»؛ لأن الطريق الذي كان مفتوحًا لسفر اللاجئين أغلقه الروسُ بحُجة أنهم لا يستطيعون التمييز بين الأهالي وبين الإرهابين، وفي هذا الهجوم وفي ١٥ أكتوبر عاد الروسُ لقصف القرية مرةً أخرى، وفي هذا الهجوم ارتفع عددُ الضحايا كثيرًا، وغضب الأهالي، فذهبوا يَشكُون إلى إدارة القرية، فقيل لهم: «لا حيلة لنا مع الروس إنهم يَعدُون ويُخلفون».

استمَّر القصفُ بعد ذلك لعدة أيام دون انقطاع والأهالي قابعون في المخابئ لم يجرؤ أحدُّ على الخروج أثناء النهار، كانت المحلاَّتُ التجاريةُ مغلقة، ولم يَذهب أحدٌ إلى العمل، فالمصانع أيضًا كانت مغلقة».

□ وتمضي "إميلدا جنتلمان" تستكملُ قصة قرية "سامشكي" على السنة أهلها في المهجر: "بعيدًا في إنجوشيا التقيتُ بالطفلِ "رستم دربيشيف" ١٢ سنة كانت أسرتُه قد أرسلته إلى إنجوشيا ليعيشَ في خَيمة مع إخوته الثلاثة.. يقول: بدأ الروس يقصفون القرية، ثم دخلوها وقتلوا ابنة عمّتي، وقتلوا جدّي برصاصة في ظهرِه، وكذبوا علينا عندما قالوا: إنها كانت حادثة، لقد بدأتُ أكرهُ الروس من قلبي.

ويعقبُ «وحيد أبو رستم» يَصفُ الهجومَ الذي قُتلت فيه ابنةُ أخته: بدأ الهجومُ الساعة ١٩ ، ٨ مساء يوم ٢٦ أكتوبر، واستمرَّ طول الليل. كلُّ شيء في القرية كان يحترق. لم نكن قد تمكنَّا من إعادة قطيع الماشية من الحقول. وكان الروسُ يقتُلون كلَّ شيء حيِّ يتحركُ على الأرض. قتلوا البقرَ والكلابَ والقططَ لم يتركوا شيئًا. في تلك الليلة قُصف منزلُ أختي فأصيبت في رأسها وعمودها الفقريّ، وقُتلت ابنتُها على الفور. في الصباح أسرعتُ إلى منزل أُختي، فحمَلْتُها إلى المستشفى . ولكني وجدتُ المستشفى مليئةٌ بالجرحى . رأيتُ الجحيمَ في المستشفى : أكوامٌ من البشر بدون أذرع وبدون أرجل، وأنينٌ يفوقُ الاحتمال . نصحني الطبيبُ أن بدون أذرع وبدون أرجل، وأنينٌ يفوقُ الاحتمال . نصحني الطبيبُ أن ندهبَ إلى مستشفى أخرى، فأخذتُها وذهبتُ، وكانت الطائراتُ الروسيةُ تحومُ فوق رؤوسنا . كانت أختي تُهلوسُ ودرجةُ حرارتِها مرتفعةٌ، وتقول

في أنينٍ: «كانت ابنتي بجانبي طوالَ الوقت فأين ذهبت. . أين ذهبت؟».

الله في ذلك الصباح أصيبت «مدينا» عندما خرجت من مخبئها تُحضِّرُ بعضَ مياه للشرب، تقول أمها: «توقفَت الغارةُ ذلك الصباح، وظنناً أن هذا كان نهاية الهجوم فخَرَجْنا، وعندئذ استأنف الروسُ غاراتهم من جديد، وكان منزلُنا أولَ منزلِ تُصيبُه القذائف. . استعنت بجارٍ لنا، حَمَلناها في سيارته، وذهبنا نبحثُ عن مستشفى، ولكنَّ الطائراتِ كانت تَقصفُ طريقَنا والسيارةُ تسيرُ بسرعةٍ كبيرةٍ، وظننا أن نهايتنا قد اقتربت».

□ يتذكرُ أهالي قرية «سامشكي» المتقدمون في العُمر أنها كانت قريةً جميلةً آمنةً ترقدُ في أحضانِ النهرِ وتمتلئ حقولُها بأشجارِ التفاح، أما اللاجؤون العائدون منها حديثًا، فإنهم يقولون: «إنها أبشعُ الأماكنِ وأكثرُها خرابًا»، ويقول أحدُهم واسمه «حسبو اللاطوف»، عمره ٦٣ سنة، رَحَل منها الأسبوع الماضي: «الذين قرَّروا البقاءَ في القرية يلاقُون أسوأً معاملة وأقسى اضطهادٍ من الجُنود الروس، فهؤلاء الجنود لديهم تعليماتٌ لتطهيرِ القرية من سكانها. إنهم يُفتِّشون البيوت كلَّ يوم، ويقرؤون كلَّ ورقةٍ فيها بحُجةِ البحث عن أسلحةٍ، ويقتحمون البيوت المهجورة، فيسرقون كلَّ ما فيها لا يتركون شيئًا من الدقيقِ أو الأجهزة الكهربائية. . حتى لَعبِ الأطفال».

سكانُ قرية «سامشكي» عشرةُ آلاف، هَرَب نصفُهم لاجئين، وأما الباقي، فبعضُهم من كبارِ السنِّ أقعَدَهم العجزُ، والآخرون فضَّلوا البقاء في وطنهم مع خطرِ الموت على عذابِ اللجوء والتشرد.

# \* بُوتين الرئيسُ الروسي عدو الله ورسوله عَلَيْ وعدو الحياة:

المتعطِّشُ للثار من المسلمين، وعصابته الذين اغتالوا كلَّ مَظهرٍ من مظاهرِ الحياة في الشيشان ـ وخاصة عاصمتها جروزني ـ بجيشٍ روسي نظامي لا يقِلُ عن نصف مليون، كما قال المجاهد «خطَّاب» ـ رحمه الله ـ وعلى رأس الأبالسة من عصابة «بوتين» الجنرال «أناتولي كفاشني» رئيس الأركان القائل: «لابد في هذه المرة من استئصال الداء من جذوره قبل أن تستشري العَدُوئ في كلِّ مكان».

و «فيكتور كازانتسيف» قائد قوات منطقة شمال القوقاز (٥٤ سنة ، كولونيل جنرال) ، رغم أنه لم يَشترك في الحرب السابقة ، ولكن أصيب فيها ابنه بجُرح بليغ ، ربما يفسر عُنفَه وحدَّته ، إنه يجيد الوقوف أمام الكاميرات والحديث إلى التلفاز ، وكثيراً ما صرَّح قائلاً: «لقد تعلَّمنا من الشيشانيين أشياء ، وجاء دَورنا لنعلمهم الكثير».

و «فلاديمير شمانوف» قائدُ الجبهة الغربية (٤٢ سنة، جنرال بنجمة واحدة)، كان من قادة الحرب السابقة، وعندما قيل له: «كن رحيمًا بالنساء البريئات»، قال ساخرًا: «عن أيِّ نساء بريئات تتحدثون؟! ليس في الشيشان إلاَّ مجرمون». . إنه من أشرس الشخصيات في الجيش الروسي، ويكرهُ الشيشانيين كراهيةً عمياء.

و «جينادي تروشيف» قائدُ الجبهة الشرقية (٥٢ سنة، جنرال بنجمتين)، من قادة الحرب السابقة، كان معتادًا على التفاوُضِ مع الأهالي لإقناع المتمرِّدين بالخروج من بلدةٍ ما، فإذا خَرجوا دَكَّها بالمدافع كنوع من

العقوبات الجماعية، فهو رجلٌ لا يُرحمُ ولا يُرعى شرفَ الكلمة.

أسقط المجرمون القنابلَ الإنشطارية ـ زِنَةَ خَمْسِمَةً كيلو جرام من المتفجِّرات ـ، وأسقطت الطائراتُ الروسيةُ قنابلَ النابالمَ المحرَّمة دوليًا، وقنابلَ الغازِ السامِّ، والأسلحة غيرَ التقليدية ذاتَ الدمار الشامل.

وقَدَّرت المصادرُ الشيشانيةُ حَجمَ خسائرِ الشيشان في الحصارِ بين حَرْبَيْ ٩٤-٩٩ بنحو ٢٥٠ مليار دولار.

لم يَرحم العدوُّ الروسيُّ الهمجيُّ أيَّ شيءٍ، وسَوَّىٰ بالأرضِ المساكنَ والمستشفياتِ والمؤسساتِ والمصانع، وأصبح الشعبُ في العَراء.

أجهَزَتِ الحربُ حتى ٩/ ٩/ ١٩٩٦م على كلِّ شيءٍ تقريبًا:

هنا ١١٠ آلاف راحوا شهداء، وبَقِيَ ١٥ ألفًا من الجرحيٰ بينهم ١٤ ألفًا من الجرحيٰ بينهم ١٤ ألفًا من الأطفال، وتفشَّت أمراضُ الحرب، وأبرزُها مرضُ الصدر الذي افترس ٥١٠٠ شخص، ٧٠٪ منهم رجال، وهذا هو المسجَّل فقط. . ولم يَبقَ في المدينة حَجَرٌ على حجر، واختفت كلُّ مظاهِرِ الحياة.

والغريبُ أن الغربَ الصكيبيَّ الذي كان يُدينُ ويُندِّد بالموقف الروسيَّ قَدَّم لروسيا مساعداتِ في الحرب (ما بين سنة ٩٤ ـ ٩٦) بلغت (١١,٥) مليار دولار. . فماذا يكون الحالُ إذن في هذه الحربِ التي انقلب فيها موقفُ الغربِ الصليبي مئةً وثمانين درجةً لصالح الموقفِ الروسيِّ على الصعيد السياسيِّ والإعلاميِّ؟! .

وهل يُصدِّق عاقلٌ في هذه الدنيا ما يقولُه الدبُّ الروسيُّ ـ بل قل الشيطان ـ عن المسلم الشيشاني بأنه هجميٌّ، ومصَّاصُ دماءٍ، وقاطعُ طريق،

وقائدُ عصاباتِ لصوص، وإرهابيٌّ، وبربري، وكما يَصِفُهم كتابُ وزارة الداخلية الروسية «النظام الإِجرامي من ١٩٩١ إلى ١٩٩٥م»؟!.

الفكرةُ الأساسية للكتاب تتركَّزُ حولَ تصويرِ الشيشان بأنها دولةُ عبيد، وأحدُ فصولِه يَحملُ عنوان «عبيد القرن العشرين»، وهو محاولةٌ للتأثير على القارئ، بل حَمْلِهِ على الاعتقاد بانحطاط أخلاق الشيشانيين، حيث يَصفُهم بالوحشية والساديَّة والتعصُّب والفاشية، بل يتَّهمُهم بأنهم مسؤولون عن إدمان الشباب الروسيِّ للفودكا وإغرائهم بالإفراط فيها.

الكتابُ حافلٌ بمثلِ هذه الاتهاماتِ والسّبابِ المُقذع دون تقديم أدلة أو وقائع تُثبِتُ هذه الاتهامات، وتتلخّصُ رسالةُ الكتاب في آخرِ عبارة وردت به: «لقد نَفِد صبرُ الشعب الروسي. . فمن لهؤلاء المجرمين لكي يوقفوهم عند حدودهم؟».

□ وفي الصحافة كتب «ميخاييل بارسكوف» في «أخبار موسكو» (٢٠ يناير ١٩٩٦م) يقول: «الشيشانيُّ قادرٌ فقط على القتل، فإذا لم يَستطعُ ذلك فإنه يسطو، فإذا لم يستطع السطو يسرق، وليس هناك نوعٌ آخرُ من الشيشانيين خلاف ذلك».

اللَّهَ يُمهِلُهم . . حتى إذا أخذهم لم يُفلِتْهم لإجرامِهم في حقِّ المسلمين أتباعٍ وسول اللَّه عَلَيْهِم . . حتى إذا أخذهم لم يُفلِتْهم لإجرامِهم في حقِّ المسلمين أتباعٍ

\* عدوُّ اللَّه ورسولِه ﷺ المتعصّبُ الروسيُّ الأحمقُ «جيرنيوفسكي»: الله يقول المتعصِّب الروسيُّ «جيرنيوفسكي» الذي ظَهرَ أخيـرًا بقـوةٍ

على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوقيتي: «إن جميع مصائب روسيا آتية من الجنوب(١) ، ولابد من حملة صليبة يَشُنُّها الجيشُ الروسيُّ للوصول إلى شُطآن المحيط الهنديِّ والبحر المتوسطُّ».

◘ ويقول أيضًا: «فَالْجَنْسُ التركيُّ المُلْعُونُ (!!) هو الجَنْسُ الذي هلد أوروبًا ـ ولا يزال ـ، وهو الجنسُ الذي دَمَّر «القسطنطينية»، وقَرَعَ أبوابَ «قيينا»، وشَنَّ حربَ إبادة على العرْق السُّلافي "(١) .

وإيرانَ وأفغانستان بوصفها دولاً مُصطنعةً لا آفاق لها، خُذْ تركيا مثلاً: ققيل عمسة قرون ركب الأتراك خيولهم ويَّمُوا صوب الغرب، حيث كانت تزدهر الإمبراطورية البيزنطية بعلومها وفنونها، الآن هناك «استنابول» بدلاً من القسطنطينية، إنه اغتصاب أراضي الغير، ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها، وأن يتَّحد العالم المسيحيُّ مجدَّدًا في القدس، وأن تصدح في القسطنطينية أجراس الكنائس. إذا لم نتحرَّك نحو الجنوب فإنهم «سيصعدون إلى الشمال، وليس ثَمَّة خيارٌ ثالثٌ» .

□ يقول الأمير «شكيب أرسلان»: «إن الروح الصليبية لم تَبرح كامتةً في صُدور النصارى كُمُونَ النَّارِ في الرَّماد، ورُوح التعصُّبِ لم تنفَكَّ مُعتلِجةً في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب «بطرس الناسك» من

<sup>(</sup>١) أي: من المسلمين.

<sup>(</sup>٢) جريدة «الحياة» ٦/ ٥/ ١٩٩٤.

**<sup>(</sup>T)** المسلمون.

<sup>(</sup>٤) جريدة «الحياة» ١٠/٥/١٠، وكتاب التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي مقدمة لحمد العبدة (ص١٢ ـ ١٣).

قبلُ، وإنَّ ما يَدْعُوه الفرنجةُ عندنا في الشرق تعصَّبًا مذمومًا، هو عندهم في بلادهم العصبيةُ الجنسيةُ المباركةُ والقوميَّةُ المقدَّسة»(١).

## \* «غودفروا كورت» الصليبي وكتابه «الصليب والهلال»:

□ يقول «غودفروا كورت» في كتابه «الصليب والهلال» الذي كتبه في سنة ١٨٨٩م: «إن الإسلام قد عَمل ما لم يَقْدرْ أن يَعْملَه ـ بل ما لم يجرؤ أن يَعملَه ـ دينٌ آخرُ ؛ وذلك بأن الصليب تغلّب على كلّ شيء أمامه، وجاء الإسلام أحيانًا فتغلّب عليه، وكان الصليبيون يقولون في قتال الإسلام: هكذا يريدُ اللّه، ونحن يمكننا أن نُعيدَ اليوم العبارة نفسَها، وأن نحارب العدو "الذي حاربة آباؤنا».

□ ولا يزال التاريخُ يذكرُ أن أولَ من دعا الأوربيين إلى حربِ صليبيةٍ هو البابا «سلفستر الثاني» ـ وذلك سنة ١٠٠٢م ـ، ثم جاء البابا «غريغوريوس السابع»، فاستنفر جميع ملوك أوربا لحربِ دينيةٍ ضدً الإسلام، وذلك سنة (١٠٧٥).

□ ولما سقطت «عكا وصور»، كتب البابا «نيقولا الرابع» كتابًا تاريخُه المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك الإسلام، ولكن البابا مات قبل تحقيق أمله (٢) .

وتقدُّم البابا «أكليما ندوس الخامس» إلى «جاك دوموليه» رئيس

<sup>(1) «</sup>حاضر العالم الإسلامي» (1/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) وتعليقات الأمير شكيب أرسلان على مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية (ص٢٨).

نظام الفرسان الهيكليين «فرسان المعبد أو فرسان الهيكل» «الداوية» بترتيب برنامج لمحاربة المسلمين، وذلك سنة ١٣٠٧م، فأشار هذا الرئيس بجمع كلمة النصرانية على قتال المسلمين، وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة وستين ألف مقاتل، وأن يكون معززًا بأسطول يرسو في مياه قبرص(١).

□ وكتب البابا «سيلفويورس» إلى السلطان «محمد الخامس» سنة العرب البابا «سيلفويورس» إلى السلطان «محمد الخامس» سنة العرب المعرب أن يتنصر، وقال له: «بقليل من الماء على بدنك تتعمّد وتصير نصرانيًّا خادمًا للإنجيل، فإن فعلت هذا لا يكون على وجه الأرض مَلِكٌ يمكنه أن يفوقَك في المجد والاقتدار»(٢).

## \* الصليبي المجرم «بيوس الخامس»:

ما أسمَجَ هذه الرسالة، وما أقلَّ عقولَ هؤلاء القُسُس!!.

□ ومن أعداء المسلمين المتعصّبُ الصليبيُّ القذر «البابا بيوس الخامس» الذي جَمع جيوش فرنسا وإسبانيا والبندقية وملوكَها لمحاربة العثمانيين والانتصار عليهم في خليج «ليبانت»(") سنة ١٥٧١م.

ومن أراد التوسع في عمل الصليبين ضد الإسلام، فليقرأ كتاب «مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية»، يستوي في ذلك الرجال والنساء.. وما أمر «إيزابيللا» ملكة أسبانيا، و«كاترينا الثانية» إمبراطورة روسيا - الألمانية الأصل - منا ببعيد.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٤).

<sup>(</sup>٣) خليج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مدينة ليبانت.

□ ضع إلى جانب هؤلاء الأفعى اليهودية عَدُوَّةَ اللَّه ورسوله ﷺ بدءً من «هرتزل، وبن جوريون، ومناحم بيجين، وشارون، ورابين، وموفاز، وكيسنجر». ولا ننسئ الأفعى عدوَّة رسول اللَّه ﷺ «جولدا مائير» التي وصفها «بن جوريون» في مذكّراته بأنها «الرجل الوحيد في إسرائيل»، وهي التي طافت بدول الغرب، وجَمَعت المال لقيام دولة «إسرائيل». عليها لعنة الله ولعنة اللاعنين.

\* أمريكا عدوةُ رسولِ الله ﷺ و«عاصفةُ الصحراء» أو «المَجْدُ للعذراء» ( AveMary »:

لقد كان الاسمُ الكوديُّ لمعركة العراق كفيلاً بأن يَفهم أيُّ غَبِيِّ مراميه، كان «Ave Mary»، وتعني «المجد للعذراء»، فهؤلاء السُفْلةُ الفُجَّارُ نسبوا للعذراء الطاهرة ما هي منه براء(۱).

□ وقال الدكتور محمد عبّاس: «إن الاسمَ الرمزيّ لحربِ تدميرِ العراق ليس «عاصفة الصحراء»، بل «المجد للعذراء ـ Ave Mary»، كانت هذه الترتيلةُ الكنسيَّةُ في تحية وتمجيد العذراء مريم هي الصيحةُ التي أطلقها السّفاحُ «شوارتسكوف» مع أول صاروخ في حرب الخليج، ولقد كتبوا على صاروخ منها: «إن كان محمَّدُهم لا يستجيبُ لدعائهم، فلْيَدْعوا المسيح».

وفي مخيأ «العامرية» في بغداد قُتل مئات المدنيين، من بينهم أكثر من أربعمثة طقل بصاروخ من صواريخ المجزرة الأطلسية في حرب

<sup>(</sup>۱) «بغداد عروس عرويتكم» (ص۲۲۳ ـ ۲۲۳) للدكتور محمد عباس ـ مكتبة مدبولي الصغير.

الخليج»<sup>(۱)</sup> .

قبلَ دخول أمريكا العراق قَدَّم «رامسي كلارك» شكوى جنائيةً ضدً الولايات المتحدة الأمريكية لتسبُّبِها في موت أكثر من مليون ونصف مليون شخص - بينهم (٠٠٠, ٥٠٠) طفل دون الخامسة ـ عن طريق عقوبات الإبادة الجماعية .

□ ماذا فعلت أمريكا بالعراقين في حرب الكويت قبل غزوها واحتلالها للعراق نفسه؟! هذا ما يقصتُه علينا الدكتور محمد عبَّاس في كتابه «بغداد عروس عروبتكم» (ص٢١٨ ـ ٢١٠): «يقول الطيارُ الأمريكيُّ «ريتشارد وايت» عن الغارات الجوية على العراق: إنها كانت «تكاد تُشبِهُ إضاءة المصباح في المطبخ ليلاً، فتنطلق الصراصيرُ مسرعةً فتقتلها».

□ لم يكنِ القرارُ قرارَ الأممِ المتحدة، كان قرارَ أمريكا المجرمة، ولقد نشرت صحيفةُ «الإندبندنت» أن «صدام حسين» قال للأمين العام للأم المتحدة: «إن قراراتِ الأممِ المتحدة كانت في الواقع قراراتِ أمريكيةً، وليست ما يُريدُه مجلسُ الأمن». فرد عليه: «أوافقك الرأي».

أَظهَرَ شريطُ فيديو متطورٌ التُقط ليلاً المجنَّدين العراقيين سيئي الحظِّ والنارُ تُطلَقُ عليهم في الظلام، وبعضُهم قد تمزَّق بفعل قنابل المدفعية.

□ وكتب «جون بالزار» من صحيفة «لوس أنجيلوس تايمز» يقول: إن العراقيين كانوا: «مِثلَ قطيعٍ من الغنم أُخرج من حظيرته، كانوا مصعوقين

<sup>(</sup>١) "إني أرئ الملك عاريًا" للدكتور محمد عباس (ص١٥٨).

ومرتعبين، استيقظوا فزعين فارين من خنادق النار، كانوا يُذبَحون واحدًا بعد الآخر على أيدي مهاجمين لا يستطيعون رؤيتهم أو فهمهم، ومزَّقت بعضهم انفجاراتُ قذائف مدفعية عيار (ثلاثين ملم)، وسقط جنديٌّ وتلوَّئ على الأرض وحاول النهوض، ولكنَّ انفجارًا آخرَ مزَّقه إربًا».

□ الطيارُ الأمريكي المجرم «رون بالاك» يفخر قائلاً: «عندما عدتُ جلستُ على جَناحِ الطائرة ورُحتُ أضحك، ربما كنتُ أسخرُ من نفسي، أتسللُ إلىٰ هناك، وأضربُ هنا، وأضرب هناك، اقترب رجلٌ مني وربّت كلٌّ منًا على ظَهرِ الآخر، ثم قال: يا إلهي، ظننتُ أننا قَصَفْنا مزرعةً، بدا وكأن أحدًا قد فتح بوابة حظيرة الخراف».

□ أما القرصانُ الضابط «براين ووكر»، فقد كان يتطلعُ إلى المزيدِ من نفسِ النوع من القتل حيث قال: «لا يوجد ما يمكنُ أن يُخرجَهم من أماكنهم مثل الآباتشي ـ طائرة هجومية ـ، سيكون الأمر مِثلَ صَيدِ البط».

أحدث العَرضُ الشامل للأسلحة المتطورة مجزرة جماعية لعدو لا حول له ولا قوة، استَعملت الجيوشُ الأمريكيةُ والبريطانيةُ قاذفة صواريخ من طراز «MLRS»، وكلُّ عربة من هذا النوع تستطيعُ إطلاق اثني عَشرَ صاروخًا لمسافة تزيدُ على عشرينَ ميلاً، ويُطلِقُ كلُّ صاروخ من هذا النوع ثمانية آلاف قنبلة مضادة للأفراد».

□ في المراحل الأخيرة من الحرب أطلَقَ الجيشُ الأمريكي عشرة آلاف قذيفة «MLRS»، في حين أطلقت القواتُ البريطانية ٢٥٠٠ قذيفة أخرى.

◘ قنابل (روك) ـ أي العنقودية ـ تحتوي الواحدةُ منها على (٢٤٧) قنبلةً يدويةً ضدًّ الأفراد تنفجرُ إلى ألفَيْ شظيةٍ عاليةِ السرعة كالمُوسَىٰ تُمزِّق الأشخاص».

□ ويقول: «بدأت هذه المرحلةُ من المذبحة عندما رصدت الطائراتُ الأمريكيةُ أرتالاً من الرجالِ اليائسين في طوابيرَ من العَجَلاتِ العسكرية والمَدنيةِ متَّجهةً صوبَ العراق، كان العراقيون وقتها يكتزمون بمطالب الأم المتحدة بالانسحاب من الكويت، غيرَ أن هذا الانسحابَ الواضحَ لم يُنقِذُهم، وتعاقبت الطائرتُ الأمريكيةُ على شنِّ الغارات، فكانت المذبحةُ كاملةً. . هُوجم العراقيون الهاربون، وأسرَهم الكويتيون بلا رحمة بالقنابلِ العنقودية التي تقطعُ اللحمَ البشريَّ قطعًا صغيرةً. . كانت المجزرةُ جهنميةً ، واستمرَّت ساعات عدةً ، وتناثرت الجثثُ والأشلاءُ المقطعةُ في كلِّ مكان ، واحترق بعضُ الجثثِ في العجلات، واحترق بعضُها الآخر، ولم يَتبقً من الوجوه سوئ الأسنان».

□ عَلَق ضابطُ الاستخباراتِ العسكريةِ المقدِّم «بوب نجنت» أنه لم يشاهدُ مثِلَ هذه المجزرةِ حتى في «فيتنام».

◘ ووردت تقاريرُ بأن قواتِ التحالُفِ استعملت البلدوزرات لدفنِ الآلافِ من قتلى العدوِّ في الحنادق، وأثناءَ تقدُّمها قُتل جنود عراقيون كثيرون بدفنهم أحياءً.

□ العقيدُ الأمريكي «لون ماغارت» يُقدِّرُ أن القوةَ التابعةَ له قَتلت ٢٥٠ عراقيًا (١٠٠) . . ومثالاً على البربريَّة الأمريكية :

<sup>(</sup>١) «بغداد عروس عروبتكم» (ص٢٢) للدكتور محمد عباسـمكتبة مدبولي الصغير .

□ تحت عنوان «المجد للشيطان» كتب الدكتور محمد عباس قائلاً: «كان ما حَدَث في مخبأ العامرية مجدًا للشيطان، وأيَّ مجد!.

هاجمت طائرة أمريكية من نوع «الشبح» ملجاً العامرية بصاروخ موجّه بالليزر مُحدِثًا فتحة في السطح والسقف، وانفجر في مستشفى الملجا، وبعد أربع دقائق وُجّه صاروخ آخر عبر الفتحة نفسها التي أحدَثها الصاروخ الأول، وأغلق انفجار الصاروخ الثاني الأبواب الفولاذية التي يبلغ وزنها ستة أطنان وسُمكها نصف متر، وأحرق مئات عدة من الأشخاص، في الطابق الأعلى، تبخر كثيرون منهم بالحرارة، التي بَلغت درجتُها آلافًا عدة والمتولّدة من الانفجار، وكان مصير مئات عدة من الأشخاص الغليان حتى الموت في مياه المراجل الضخمة المدمرة في الانفجار.

لا يُعرفُ على وجه التأكيد عدد المدنيين الذين قُتلوا في ملجا العامرية في تلك الليلة، كان السَّجلُ المدوَّنةُ به أسماءُ الأشخاص الذين احتَمُوا بالملجا قد أُودع في الملجا نفسه ولم يعد له أثرٌ، ولكن من المعروف أنه قبل تلك الليلة، كان (١٥٠٠) شخص يُوقِّعون عند دخول الملجا كلَّ ليلة، وعُثر بعد المجزرة على أحد عَشرَ شخصًا قُذف بهم خارج الملجا، وبعد ساعات عدة مرعبة استُخرجت من البناية البقايا السوداءُ المشوَّهةُ لأربَعمئة وثلاثة أشخاص، وقُدر أن مئات عدة من الأشخاص قد احترقوا وتبخروا ولم تعد ثمة وسيلة لتحديد هُويَّهم أو حتى عددهم، ووصف شهود ـ منهم «تام دالي» العضو العمالي في البرلمان البريطاني ـ آثار النساء والأطفال المتفحمة على جُدران الملجا، تفحّمت طبعات أقدام وأيد صغيرة على الجدران والسقوف، وانطبعت على جدران الطابق الأسفل عند علامة الماء في

الخزانات المتفجِّرة آثارُ اللحمِ البشريِّ على ارتفاعِ خمسة ِ أقدام ١٠٠٠ .

\* جرائم الإِبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين وغيرها:

إن هذه الصفحات تكتب بدموع العين ودماء القلوب. كل سطر فيها ينطق بالبربرية والوحشية الأمريكية . كل حرف فيها يكتب بالقنابل العنقودية المحرقة دوليًا . وإذا جُمعت مذابح المسلمين في كل مكان، فهي ضئيلة بالنسبة لما حَدَث ويحدُث في العراق وأفغانستان، والسلاح الأمريكي في فلسطين يُسيل أنهار الدماء المسلمة، والقتل الوحشي والجماعي للأطفال والشيوخ، بل ودَفن المسلمين أحياء، والاغتصاب الجماعي للفتيات والنساء، وما سجن «أبو غريب» منّا ببعيد . قتل الأخضر واليابس، وقتل الحياة كأبشع ما يكون القتل: بَقْر بُطون الحوامل، والعنصاب الحرائر، وذَبح الشيوخ والأطفال، والشذوذ مع الرجال . رأس واغتصاب الحرائر، وذَبح الشيوخ والأطفال، والشذوذ مع الرجال . رأس أخساد عن أمريكا تُهدّد العالم، ونحن قُطعان تُساق إلى المجزرة . أحسادنا أحساد عرقة عناب الوحوش الأسطورية .

□ لقد فعلت أمريكا بالبشر ما لا يُصدِّقه عقل، يقول "تشومسكى" عن الفتل الذي يُمارسه الأمريكيون غلاظ الأكباد: "لم يكن عمل القواّت التي حرَّكْناها هو القتل العاديَّ، ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب الساديَّ: تعليقُ النساءِ من أقدامِهن بعد قطع أثدائهن وتقشير بَشَراتِهن، قَطعُ رؤوس الناس وتعليقُها على خوازيق، وضِربُ الأطفال بالحوائط».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٢٤ ـ ٢٢٥).

لا تكتفي فرقُ الموت بقتلِ المواطنين، بل تَفْصِلُ رؤوسَهم وتَضعُها على خوازيق. . تَنزعُ أحشاءَ الرجال، وتَقطعُ أعضاءَ ذكورتهم، وتَضعُها في أفواههم. . ولا يكتفي الحرسُ الوطنيُّ باغتصابِ النساء، بل بقطع أرحامهنَّ، ولا يكتفي بقتل الأطفال، بل يَسحَبُهم على الأسلاكِ الشائكةِ، أمامَ أعيُنِ آبائهم (۱) .

الله لو أن شياطين الإنس والجن اجتمعوا لدمار قُطر ما زادوا على ما فَعَلَتْه أمريكا بأهل العراق وأفغانستان. وهي رأس الشر ضد المسلمين في كل مكان. فلعنة الله على النصارى الصليبيين الذين روعوا ديار المسلمين وملؤوها دماء ودموعًا. والله حسيبهم، وهو المنتقم منهم. وإن غدًا لموعدهم قريبًا.

\* القَسُّ المجرمُ عدوُّ اللَّه ورسوله عَيَا إِنْ : زكريًا بطرس، أقذرُ أهل الأرض:

نعم. . هو أقذرُ أهلِ الأرض وأنتنهم وأقبحُهم وأفجرُهم، وأشدُّ أعداء النبي ﷺ ، ما نال في عصرِنا أحدٌ من نبينا ما نال، وما حقد أحدٌ على نبينا ما حقد هذا اللئيمُ ، وما افترى أحدٌ على نبينا ما افترى هذا الخنزيرُ عارُ البشرية الذي يَبثُ سمومَه على قناتِه «الحياة» وهو عدوُّ الحياة والبشرية . واللّه لو لقيتُه يومًا لَثأرتُ لرسولِ اللّه ﷺ ثارًا يقربُني من رسول اللّه ﷺ مثلماً فعل "صلاح الدين" مع الفارس اللص «أرناط».

□ إنَّ نهايةَ هذه الأكاذيبِ المتفشِّية، ونهايةَ هذه الغطرسةِ العنصريةِ وتلك الثرثرةِ المنشورة، نهايةُ كل هذا سُمُّ مصفًّى يتسرَّبُ في شرايينِ هذا (١) ببغداد عروس عروبتكم، (ص٣٣).

الوغد الذميم القميء «زكريا بطرس».

□ وهذه أمثلة لرؤوس شبهاته التي يبثُها سامة على القناة.. وهذه الأكاذيب سنُفرِدُ لها رَدًّا خاصًّا.. فانظر إلى قُبح الرجل وسُمومه، تَعلم سرَّه وطويَّته وسوء سرِّه وعلانيته.. وهذه السموم جَمَعها فضيلة الشيخ «أبو إسلام أحمد عبداللَّه» من كل تسجيلات هذا المجرم تمهيدًا للردِّ عليها.

#### \* تحريف القرآن:

١ ـ هل مخطوطة «سمرقند» هي نفسها القرآن الحالى؟ .

٢ ـ انظر بعينك إلى سورة «الولاية» في مصحف الشيعة بإيران.

٣ ـ قرآن واحد أم أكثر؟ .

٤ ـ الإتقان في تحريف القرآن.

٥ ـ هل القرآن معصوم؟ .

٦ ـ المتناقضات في القرآن.

٧ ـ قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن .

٨ ـ الشيعة والقرآن.

٩ ـ مصحف محرَّف يُغرقُ الأسواقَ اليمنية.

## \* تجسد الله وصفاته:

١٠ ـ اللَّه جالس على حيوانات.

١١ ـ اللَّه له صورة وكفَّان.

١٢ ـ اللَّه بيلعب استغماية ويغير صورته أمام الناس.

١٣ ـ اللَّه يضحك ويَهتزُّ عرشُه.

١٤ - اللَّه يَمسحُ الظَّهر بيمينه.

١٥ ـ اللَّه له صورة وله يد.

١٦ ـ اللَّه له إبهام وأنامل وأصابع.

١٧ ـ اللَّه دمه خفيف ويضحك.

١٨ ـ اللَّه له يدُّ يمنى .

١٩ ـ اللَّه يَيسطُ يده.

٢٠ ـ اللَّه يَنزِلُ للسماء الدنيا.

٢١ ـ اللَّه له خمسُ أصابع.

٢٢ ـ اللَّه له قدمٌ ويضعها في جهنم.

٢٣ - اللَّه له عن.

٢٤ - اللَّه يُتفقُ بيد ويحمل ميزانًا بيده الإخرى.

٢٥ ـ كيف سترى اللَّهَ اللا محدود بعينك المجردة يا مسلم؟ .

٢٦ ـ اللَّه مكسوف ويضع رداءً على وجهه.

٢٧ ـ اللَّه يهرول ويركض.

٢٨ ـ اللَّه ليس أعور .

٢٩ ـ اللَّه «سكسي» ويكشف عن ساقه أمام الناس.

• ٣- اللَّه يكشف عن وجهه ويريهم شكله الحقيقي.

٣١- المسلمون يَزورون اللَّه ويجلسون معه.

٣٢ ـ اللَّهَ خَلق آدم علىٰ صورته .

٣٣ ـ اللَّه ينزل للعباد ليقضي بينهم.

٣٤ ـ اللَّه يجلسُ على ديك ويتحدث معه (كو كو كو كووووو).

٣٥ - اللَّه عِلُّ ويسأم.

٣٦ ـ اللَّه يقف أمامَ المسلم بينه وبين القِبلة، فلا تَبزُقوا أمامكم.

٣٧ ـ الجنة والنار يتحاوران، واللَّه يتدخلُ في الحوار، ويضعُ رجله في

٣٨ ـ محمد رأى اللَّهَ بعينه أكثر من مرة (لماذا لم تصفه لنا يا أستاذ؟).

٣٩ ـ اللَّهُ يقبِّلُ ويضحك لمن استلقىٰ علىٰ دابته .

• ٤ - اللَّه له يَدًا ويَدَيْن وأَيْد، وَوَجُهًا وعَيْنًا وأَعْيُنًا (١) .

٤١ ـ الرعدُ هو منطقُ اللَّه، والبرقُ هو ضحك اللَّه.

٤٢ ـ اللَّه ينزل يوم الجمعة راكبًا على جمل وعليه إزار.

٤٣ ـ اللَّه يتجلَّىٰ للناس عامةً، ويتجلَّىٰ لأبو بكر خاصةً.

٤٤ ـ اللَّه جالس على كرسيٌّ من ذهب محفوف بمنابر من ذهب مكللةٍ بالجواهر.

٤٥ ـ لغة حملة العرش هي الفارسية، وكلام الناس يوم القيامة السريانية .

٤٦ ـ محمد رأى اللَّهُ قدميه على خضرة ودونه ستر من لؤلؤ.

٤٧ ـ اللَّه له حقو (خَصْر)، تتعلقُ به الرحمُ واللَّه يتكلم مع الرحم.

(١) كذا قال. . وواضحٌ لحنُه القبيح في كلِّ كلامه الخبيث الفاجر.

٤٨ ـ يجلسُ على العرش والعرشُ له أطيطٌ وصريرٌ من ثُقله، ويشبه
 الراكب على الرحل.

٤٩ ـ حَمَلَةُ عرش اللَّه هم أوعال (حيوانات)، وهم فوق بحر بعد السماء السابعة.

٥٠ ـ حَمَلةُ العرش إنسان وثور وأسد، لهم أجنحةٌ، إذا حركوا أجنحتهم فهو البرق.

٥١ ـ ينزل للسماء الدنيا بروحه فتنتفض روحُه وتنتفض الملائكة .

٥٢ ـ اللَّه يدنو ويقتربُ ويتدلَّىٰ كالخفاش.

٥٣ ـ اللَّه يتحسر.

٥٤ ـ اللَّه يَرمي ويَقتلُ ويُقاتل ويحارب في الحروب.

٥٥ ـ اللَّه ينفخُ في الفروج (تعالىٰ اللَّه عما تقولون).

٥٦ ـ اللَّهُ يأتي ويجيئ راكبًا على غمامة.

٥٧ ـ اللَّهُ يشمُّ رائحةً فم الصائم، ويحب رائحةً فمِه أكثرَ من المسك.

٥٨ ـ يستوى على العرش.

٥٩ - اللَّه يشعر بالأسف.

٦٠ ـ اللَّه يتبشبش كما يتبشبش الناس عند استقبال الغائب عند
 عودته.

٦١ ـ اللّه يُبغضُ ويكرهُ الناسَ ويَفرضُ على جبريل أن يُبغضَهم
 ويكرههم.

٦٢ ـ اللَّه يتجلَّىٰ للجبل، ويتجلَّىٰ في صورة نار، ويتجلَّىٰ في شجرة.

٦٣ ـ اللَّه له خِنصر (إصبع من أصابع اليد).

٦٤ ـ اللَّه يتردد (سبحان اللَّه عما يصفون).

٦٥ ـ اللَّه يَعجَب ويتعجب (سبحان اللَّه).

٦٦ـ اللَّه مخادع، يخادع الناس.

٦٧ ـ اللَّه زارع ويزرع.

٦٨ ـ اللَّه طبيب.

٦٩ ـ اللَّه ماكر ويَمكُر.

٧٠ ـ يُشبهون نورَ اللَّه بمشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة يوقَدُ من شجرةٍ مزَّيتةٍ بزيتٍ .

٧١- إله الإسلام جاهل ولا يعلم.

٧٢ ـ اللَّه ضعيف الذاكرة وينسى .

٧٣ ـ اللَّه نَعجةٌ وشاةٌ وبقرةٌ وثور (تعالىٰ اللَّه عما تصفون).

٧٤ - اللَّه يأمرُ بالفسق.

٧٥ - اللَّه يُبدِّلُ كلامَه ويغيِّرُ رأيه .

٧٦ - اللّه يردحُ لأبو لهب وامرأته حماله الحطب (منذ الأزل وفي اللوح المحفوظ).

٧٧ ـ تسبيح وتهليل حول العرش كصوت دوي النحل.

٧٨ ـ عَرشُ اللَّه معلَّقٌ عليه قناديلُ، وتدخل فيها الأرواح التي هي في

جَوفِ طيورٍ خضراءً.

٧٩ ـ اللَّه يصلي؟ . . ماذا يقول؟ . . ولمن يصلي؟ . . وصلاته مثلُ صلة محمد؟ .

٠ ٨ ـ الحجر الأسود يمين اللَّه، واللَّهُ يصافح الناس بيمينه.

٨١ ـ كلتا يدي اللَّه يمين وأُناسٌ جالسون عن يمينِه على منابرَ من نور .

٨٢ ـ اللّه يقفُ أمام المسلم عندما يصلّي، والذين كانوا يبصُقون كانوا
 يَبصُقون على اللّه .

٨٣ - اللَّهُ يُمسكُ خُبزةً بيده كما يُمسكُ الإنسانُ خبزته.

٨٤ ـ البشرُ يُقرِضون اللَّهَ أموالاً .

٨٥ ـ اللَّهُ له جد؟ يا ترىٰ من أبوه وأمه؟! .

٨٦ ـ اللَّه يستشيرُ الملائكة في خلق آدم والملائكة تعترض على اللَّه؟؟ .

٨٧ ـ اللّهُ يرسلُ الشيطانَ مع الملائكة لمحاربة الجن وقتلهم، لأنه فشل في خَلقهم وأفسدوا في الأرض؟ .

٨٨ ـ إلهُ الإسلامُ يُحلِّلُ الكذبَ وإنكارَ ذات اللَّه.

٨٩ ـ إلهُ الإسلام يَشرع ويحلل ، يُزيِّنُ شهوةَ النساء للمسلمين .

٩٠ ـ الناس يُقرِضون اللَّه أموالاً وحدائقَ ونخيلاً ويدخلون الجنة!!! .

\* أخلاق نبي الإسلام ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾:

٩١ ـ محمد يقتلُ زوجَ صفيةَ بنتِ حُييٍّ وأباها وعمَّها وكلَّ قومها ويأخذُها لنفسه.

٩٢ ـ محمد يشتهي زينب بنت جحش (امرأة ابنه بالتبني زيد بن

# الحارثة) ويتزوجُها.

٩٣ ـ محمد يحلل الدعارة.

٩٤ ـ طريقُ الجنة هو السرقةُ والزنيل.

٩٥ ـ واللَّه إنكن لأحبُّ الناس إلى .

٩٦ - التمتعُ بالنساء .

٩٧ ـ محمدٌ قليلُ الأدب ويَسُبُّ ويَلعن.

٩٨ ـ ثكلتك أمك .

٩٩ ـ محمدٌ يُعرِّي ابنتَه فاطمة أمام العبيد.

١٠٠ ـ آية المتعة .

١٠١ ـ محمد يَزني مع ماريا القبطية .

١٠٢ ـ الطلاق والمحلَّل وتذوُّقُ العُسيلة .

۱۰۳ ـ محمد يشتهي النساء، ويأتي نسائه، ويحلل شهوة النساء بشرط إتيان الأهل.

١٠٤ ـ محمدٌ يمج في الماء، ويغسل قدميه ويتوضأ، ثم يأمرُ الناسُ أن تشربَ منه.

١٠٥ ـ الرسولُ يأكلُ مما ذُبح للأنصاب والأوثان وزيدٌ يرفض.

١٠٦ ـ محمد تزوج ميمونة وهو مُحرم.

١٠٧ ـ مضاجعةُ الحائضُ.

١٠٨ ـ إذا تزوج العبدُ بغير إذن سيده كان عاهرًا.

١٠٩ ـ كان يرفعُ يديه حتى يُرى بياضُ إبطيه.

١١٠ ـ مفعولُ الفياجرا والرسول.

١١١ - إن ربك ليسارعُ في هواك، والمرأة التي تَهَبُّ نفسَها للرجل.

١١٢ ـ فاتزرت وهي حائضٌ ثم يباشرها .

١١٣ ـ يباشرُ عائشة وهو صائم.

١١٤ ـ يَمصُّ لسانَ عائشةَ وهم صائم.

١١٥ ـ يطوفُ على نسائِه بغُسلِ واحد.

١١٦ ـ اكشفى عن فخذيك.

١١٧ ـ اضطجع مع امرأة في القبر.

١١٨ ـ قائمةٌ بأسماء زوجاتِ النبي .

١١٩ ـ مَن عَقَد عليهن ولم يدخل بهن.

١٢٠ ء مَن خطبهن ولم يَعْقِد عليهن، أو عَرَضْنَ نفسَهنَّ، أو عُرِضْنَ

#### عليه.

۱۲۱ ـ سراریه .

١٢٢ ـ كان يأتيه الوحيُ وهو في لحاف عائشة .

١٢٣ ـ مات ورقة بن نوفل وفَتَر الوحي وحاول محمد الانتحار مراراً.

١٢٤ ـ أفخاذ خديجة وبرهان الوحي.

١٢٥ ـ محمد يصلي ويَغمِزُ أفخاذَ عائشةَ لتغلقَ رجلَيْها وإذا قام بسطتهما.

١٢٦ ـ محمد يُصلِّي من غيرِ وضوء.

١٢٧ - أمر بالوضوء بماءٍ مخلوط بحيضٍ ولحم كلابٍ ونتانةٍ .

١٢٨ ـ يحكُّ النخامةَ والمخاطَ والبُصاق بيدهِ.

١٢٩ ـ محمدٌ لا يضمنُ دخول الجنة.

١٣٠ ـ المرأةُ لها قُبُلُ شهي، والرجل له ذَكر لا ينثني.

١٣١ ـ اقرأ عن الجنسِ والدعارة في الجنة وفي محضرِ اللَّه القدوس.

١٣٢ ـ غَسَلَ فرجَه، وتمضمض، ودَلَك يده بالحائط.

١٣٣ ـ يتبرزُ أمامَ الناس ويأمرُهم أن يأتوه بثلاثة أحجار.

١٣٤ ـ محمدٌ يستغفرُ ويتوبُ في اليوم أكثرَ من سبعين مرةً.

١٣٥ ـ باعِد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

١٣٦ ـ فاغفر لي ما قدَّمت وما أخرت.

١٣٧ - يقول: إنه سيد الناس يوم القيامة (اقرأ واحكم بنفسك).

١٣٨ ـ الخطيئة مورَّثة في الإسلام .

١٣٩ - تحليلُ شرب الخمر في القرآن.

١٤٠ ـ ألا خمَّرته؟ .

١٤١ ـ الرسولُ خبير في الخمور .

١٤٢ ـ كان الناسُ يَنبِذُون لمحمد.

١٤٣ ـ يأمرُ عائشةَ أن تأتيه بالخمرِ في المسجد.

١٤٤ - يُنبذُ له الزبيبُ في السقاء.

١٤٥ ـ يُنبذ له يومَ الإثنين، ويَظلُّ يشربُ منه إلى يوم الأربعاء.

١٤٦ ـ محمد يتوضأ بالنبيذ.

١٤٧ ـ محمدٌ يأمر باللواط ومباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة .

١٤٨ ـ عشرة ما بينهما ثلاثة ليالي (نظام البوي فريند، والجيرل فرند).

١٤٩ ـ لَبيد بن الأعصم اليهودي يسحر محمدًا (النبي المسحور).

١٥٠ ـ الإسلامُ يُحلِّل نكاحَ الرجلِ ابنتَه من الزنى أو أختَه من الزنى أو بنتَ ابنه من الزنى .

١٥١ ـ زواج المتعة.

١٥٢ ـ انكح وادْفَع الأجر.

١٥٣ ـ النساء يَهَبْنَ أنفسَهن وأجسامَهن لمحمد (الزني حلال عليه وحرام علي غيره).

١٥٤ ـ ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الاحزاب: ٥١].

٥ ٥ ١ - آيات شيطانية في القرآن يتكلم بها محمدٌ ويسجد للأصنام .

١٥٦ ـ محمدٌ الشكاك يشكُّ في الوحي (حتى بعد مرور ١٤ سنة من رسالته).

١٥٧ ـ تأخذُ فلوس وتبقى مسلم؟ (المؤلفة قلوبهم).

١٥٨ ـ دعارة في المسجد على زمن الرسول .

١٥٩ ـ محمد يصلي على حمار.

١٦٠ ـ محمد يصلي إلى مُؤخِّرة الحيوانات.

١٦١ ـ محمد كان ينافقُ ويرائي المشركين بالحجر الأسود.

١٦٢ ـ محمد مبتكر سكوك الغفران.

١٦٣ ـ محمدٌ يحتقرُ العُميان ويَعبَسُ في وجوههم.

١٦٤ ـ محمدٌ يطردُ الفقراء .

١٦٥ ـ يأمرُ الناسَ أن يأكلوا جيفةَ حمارٍ ميتٍ (الحظ ألفاظ محمد القذرة).

١٦٦ ـ لا يسمحُ لأحدِ أن يُكلِّمه إلا بعد أن يدفعَ له نقود.

١٦٧ ـ محمدٌ يُغري ويفتن الرجال بالنساء لكي يغزوا.

١٦٨ ـ يَقبلُها على الناس، ولا يقبلها على ابنته.

١٦٩ ـ يأمرُ الناسَ بالوضوعِ بلحم الإبل.

١٧٠ ـ محمدٌ المقمَّل تفلي رأسه امرأة.

١٧١ ـ تحت سريره قدح يبول فيه بالليل.

١٧٢ ـ يقرأُ القرآنَ ورأسُه في حِجر عائشة وهي حائض.

١٧٣ ـ محمدٌ يشتهي طفلةً فوق الفطيم.

المارك. الرسول يمصُّ لسانَ علي بن أبي طالب، ويُغذيه من ريقه المارك.

١٧٥ ـ محمدٌ يلبسُ مرْط عائشة وهو مضطجعٌ كاشفًا فخذيه.

١٧٦ ـ محمدٌ عريان ويَحضِنُ ويُقبِّلُ الرجال.

١٧٧ ـ محمدٌ يصلي من غير وضوء.

١٧٨ ـ محمدٌ يأكل لحمَ الميتة .



۱۷۹ ـ محمدٌ ابنُ السوقة يقول الأميمة بنت النعمان: «هبي لي نفسك».

١٨٠ ـ محمدٌ كان يبول جالسًا أم واقفًا؟ .

١٨١ ـ مزمارُ الشيطانُ عند محمد.

١٨٢ - الكذبُ حلالٌ في الإسلام.

١٨٣ ـ تتبعون رسولاً فاسقًا.

۱۸٤ ـ كان يتنخم والناس يأخذون نخامتُه ويدلِكون بها وجوهَهم وجلودهم ويتباركون بفضلاته!!.

١٨٥ ـ محمد يُصلي بالنعلين!!.

١٨٦ ـ محمد يكسِرُ كلام ربه الذي نهاه أن يصلِّي على الميتِ وأن يُقيمَ على القبورِ، وعمرُ بن الخطاب يوبِّخه.

١٨٧ ـ حلالٌ على محمد وحرام على الناس! .

١٨٨ ـ محمدٌ يسمحُ بدخول الجَمَل داخل المسجد!!.

\* نبي الرحمة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ :

١٨٩ ـ رحمةُ إله الإسلام الشيطاني طبقًا للآيات القرآنية .

١٩٠ ـ نصُّ الوثيقة العمرية .

١٩١ ـ قَطعُ اليد في ربع دينار أو بيضة.

١٩٢٠ ـ محمدٌ يقطع الأيادي والأرجل ويسمرُ الأعين بمسامير.

١٩٣ ـ يقتلُ الرجالَ، ويَقسمُ النساء والأطفال والأموال.

١٩٤ ـ يُقاتُل جميعَ الناسِ حتىٰ يقولوا: إنه رسول اللَّه، وإلا قتلهم وأخذ أموالهم.

١٩٥ ـ أسلموا تسلموا . . وإجلاء اليهود من الأرض .

١٩٦ - كان يأمرُ بقتلِ الناس وحَرْقِهم.

١٩٧ ـ مقتلُ كعب بن الأشرف.

١٩٨ - أمر برجم ماعز بن مالك (لاحظ ألفاظ محمد القذرة).

١٩٩ ـ مَن بدَّل دينه فاقتلوه .

٢٠٠. كان يَحرِقُ النخيلَ والزرع.

٢٠١ ـ يأمرُ بقتل النساء والأطفال .

٢٠٢ ـ محمدٌ يشقُّ أُمَّ قرفةَ بين جَمَلين .

٢٠٣ ـ قتلُ أبي رافع بن أبي الحُقيق وهو نائم.

٢٠٤ ـ قتلُ كنانةً بنِ الربيع (زوج صفية بنت حيي) وسرقةُ كنزه.

٢٠٥ ـ اغزُو تغنموا بناتِ الأصفر ونساء الروم.

٢٠٦ ـ حتى الكلاب أمر محمد بقتلهم.

٢٠٧ ـ إنما الأرضُ للَّه ورسوله.

٢٠٨ ـ مَن رابَنا ضَرَبْنا عُنقَه.

٢٠٩ ـ إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا .

٢١٠ ـ اللَّه يضعُ ذنوب المسلمين على اليهود والنصاري .

٢١١ ـ يهوديُّ خلفي تعالَ اقْتُلْه .

٢١٢ ـ لأُخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب.

٢١٣ ـ محمدٌ يلعن اليهودَ والنصاري.

٢١٤ ـ كلُّ مسلم يموتُ يُلقى اللَّهَ مكانَه بالنار يهوديًّا أو نصرانيًّا.

٢١٥ ـ لا تبدؤوا اليهود والنصاري بالسلام.

٢١٦ ـ الجنة تحت ظلال السيوف.

٢١٧ ـ نُصرت بالرعب، وأُحلَّت لي الغنائم.

## \* التمتع بالأطفال والشذوذ:

٢١٨ ـ فتوى مُفاخذة الصغار .

٢١٩ ـ قصة زواج الطفلة عائشة .

٢٢٠ ـ يُجلس الأطفالَ في حجره فيبولون عليه .

٢٢١ ـ الرسولُ يمِصُّ لسانَ الحسن وشَفَتَه .

٢٢٢ ـ إباحةُ زواج الأطفال في القرآن .

٢٢٣ ـ استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة.

٢٢٤ ـ جوازُ التفخيذ والتمتع حتى بالرضيعة وإتيانِ المرأة في دبرها .

٢٢٥ ـ محمد يشتهي طفلة فوق الفطيم.

٢٢٦ ـ الرسولُ يمصُّ لسان عليَّ بن أبي طالب ويُغذيه من ريقه المبارك.

٢٢٧ ـ محمد يلبسُ مِرطَ عائشة وهو مضطجعٌ كاشفًا فخذيه.

٢٢٨ ـ يأتيه الوحيُ وهو في ثوبِ عائشة .

٢٢٩ ـ محمدٌ في لحاف عائشة.

• ٢٣ ـ محمدٌ عريانٌ ويحضنُ ويُقبِّلُ الرجال.

٢٣١ ـ فما رئى بعد ذلك عريانًا .

٢٣٢ ـ محمدٌ يتكحَّلُ كالنساء .

٢٣٣ ـ الرسولُ الخَنيثُ يحنِّي شعرَه الطويل الذي يبلغ كتفيه.

٢٣٤ ـ الرسولُ ينامُ على أفخاذ الرجالِ وينفخ.

٢٣٥ ـ نكاحُ البطيخة والإكرنبج والاستمناء.

٢٣٦ ـ كان يدخلُ علىٰ أزواج النبي في بيته مخنثٌ.

٢٣٧ ـ جوازُ الصلاة خلف المخنث.

۲۳۸ ـ محمد وزاهر.

٢٣٩ ـ يجوزُ ذلك شرعًا . . . الإسلام لا يمنعني .

# \* رأس الأفعى الصليبية المصرية بطريك الأرثوذكس:

□ من خطاب «البابا شنودة» لشعب الكنيسة في مصر نقرأً ما يلي: «يجبُ مضاعفةُ الجهود التبشيرية الحالية، إذ إن الخُطة التبشيرية التي وُضعت على أساس اتُّفق عليه للمرحلة القادمة، هو زحزحةُ أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على ألاَّ يكونَ من الضروريِّ اعتناقُهم المسيحية، فإنَّ الهدفَ هو زعزعةُ الدين في نفوسهم، وتشكيكُ الجموع الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد، ومن ثَمَّ يجبُ عملُ كلِّ الطرق واستغلالُ كلِّ الإمكانيات الكنَّسيةِ للتشكيك في القرآن، وإثبات بطلانِه وتكذيب محمد.

وإذا أفلَحْنا في تنفيذِ هذا المُخطَّطِ التبشيريِّ في المرحلة المُقبلةِ، فإننا نكونُ قد نَجَحْنا في إزاحة ِ هذه الفئةِ من طريقنا، وإن لم تكن هذه الفئاتُ مستقبلاً معنا فلن تكون علينا.

غيرَ أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذِ هذا المخطَّط التبشيريِّ أن يَتِمَّ بطريقةٍ هادئةٍ لَبِقَةٍ وذكيَّةٍ، حتى لا يكونَ ذلك سببًا في إثارةِ حفيظةِ المسلمين أو يقظتهم (١) .

هذا الذي جاب الأرضَ شرقًا وغربًا دَعْوَةً إلى التنصير.. وهو المسؤول الأوَّلُ عمَّا يفعلُه الأرثوذكس بالمسلمين وعلى رأسِهم الصرب، فبكلمة منه واحدة كان يستطيعُ أن يمنع مجازرَ الصربِ للمسلمين، ولكنه لم يفعل، ولن يفعلَ مع أيَّ مجزرة للمسلمين.

وللأرثوذكس في مصرَ الكذبُ الفاجرُ بادعاءِ اضطهادِ المسلمين لهم وحرمانِهم من المناصبِ العُليا في الدولة .

وهذه نسبتُهم في مصر سنة ٢٠٠٦ من موقع لا يُحابي ولا يُجامل المسلمين في أي يوم من الأيام، وهو موقعُ جهاز المخابرات الأمريكية يوليو ٢٠٠٦.

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/eg.html

عدد سكان مصر في يوليو ٢٠٠٦ هو:

Population:78.887.007 (july 2006 est).

<sup>(</sup>١) انظر كامل الخطاب في كتاب «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي. . وانظر «أجنحة المكر الثلاثة» لعبدالرحمن حسن بن حَبنَكة الميداني دار القلم دمشق.

نسبة النصاري المصريين في يوليو ٢٠٠٦ هو:

Religions: Muslim (mostly Sunni) 90% Coptic 9%. Other Christian 1%

عدد النصارى الأقباط (المصريين) في يوليو ٢٠٠٦ هو أقل من: ٧,١ مليون مسيحي قبطي.

ينقسمون إلى ثلاثة طوائف كبرى هي: الأرثوذكس (٧ طوائف)، والكاثوليك (٧ طوائف)، والإنجيليين (٧٣ طائفة)، وعشرات الطوائف الصغرى مثل الأدفنتست، وشهود يهوة، وكنيسة الله الخمسينية، والعلم المسيحي، والمورمون وغيرهم (١٠).

□ يقول الدكتور محمد عمارة: «إن الأرقام ـ التي لا تكذبُ ولا تُجامِلُ ـ تُعلن أن الأقلية القبطية ـ التي لا تتعدَّىٰ الثلاثة الملايين ـ هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري ـ الذي يَزيدُ تعدادُه على الستِّين مليونًا!! ـ فهم علكون ويمثلون:

- \_ ٥ , ٢٢٪ من الشركات التي تأسَّست بين عامَي ١٩٧٤م و١٩٩٥م!!.
  - ـ و ۲ ٪ من شركات المقاولات في مصر.
    - ـو٠٥٪ من المكاتب الاستشارية.
      - ـ و ۲٠٪ من الصيدليات.
    - ـ و ٥٤٪ من العيادات الطبية الخاصة.
- Percentage من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر ـ لأبي إسلام أحمد عبدالله.

التجارة الألمانية.

\_ و 7. ٪ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين).

ـ و ٢٠٪ من رجال الأعمال المصريين.

ـ و • ٢٪ من وظائف المدراء بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر.

\_وأكثر من ٢٠٪ من المستثمرين في مدينتي «السادات»، و «العاشر من رمضان».

ـ و٩، ١٥٪ من وظائف وزارة المالية المصرية.

\_ و 70٪ من المهن الممتازة والمتميزة ـ الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحاميين والبيطريين ـ .

أي أن ٩, ٥٪ من سكان مصر ـ الأقباط ـ يملكون ما يتراوح بين ٣٥٪ و ٤٠٪ من ثروة مصر وامتيازاتها!!..

تُرىٰ كم هي نسبةُ الأقباطِ في الأميَّة وفي سُكنَىٰ المقابر وفي البطالة وفي المعتقلات وفي المقتولين من التعذيب؟!. وكم نسبتُهم في الجامعات؟! وكم نسبتُهم في أصحاب الملايين؟!.. كم نسبتهم؟!.

كم نسبة الكنائس إلى عدد السكان؟ . . وأيهما أكثر : نسبة الكنائس أو نسبة المساجد؟! ولماذا لم يتطرَّق الأقباطُ إلى هذه التساؤلات قط؟! .

إن نسبة الكنائس إلى السكان أعلى من نسبة المساجد، فحسب التقرير

الاستراتيجي للأهرام لعام ١٩٩٩، فإن هناك كنيسة لكلِّ سبعة عَشرَ ألفَ قبطي، بالمقابل هناك مسجدٌ لكل ثمانية عَشرَ ألف مسلم.

□ ويُعلِّقُ الدكتور عمارة على ذلك قائلاً: «إذا كانت نسبةُ الكنائس لعدد النصارى تكادُ أن تساوي نسبةَ المساجدِ لعدد المسلمين، فإن الواقع يقول: إن الكنائس مفتوحةٌ على مدارِ النهارِ والليل. . والمساجد تُغلَقُ عقب الصلاة.

ومنبر الكنيسة حرُّ كل الحرية، ومنبرُ المسجد مؤمَّم، لا يرقاه إلاَّ من ترضاه وترضى آراءه «الأجهزة»!.. والشبابُ القبطيُّ المتدينُ ينام في بيته آمنًا، ونظيرُه المسلم يعيشُ في رُعبِ قوائم «الاشتباه»!.. وأروقة الكنائس مفتوحة أمام التبتل النصراني ـ وحتى الرهبنة ـ، بينما الشابُ المسلم إذا أراد الاعتكاف بالمسجد في رمضان، لا يُتاح له ذلك إلاَّ إذا تقدم بصورة البطاقة إلى «الأجهزة الأمنيَّة»(۱).

# \* المسرحية الملعونة «كنت أعمى والآن أبصر »:

مسرحية ساقطة ملعونة أجازها كاهن أو كَهنة ساقطين على مسرح «بيت العبادة» الذي حَوَّله أبناء الأفاعي ـ كما وصف أمثالهم عيسى عليه الصلاة والسلام ـ إلى مغارة لصوص . . مُثِّلت المسرحية المجرمة التي تسيء إلى الإسلام أبلغ إساءة ، مُثِّلت في إحدى الكنائس في مدينة الإسكندرية هذه المسرحية كلُّها إجرام وبَذاءة وكذب تُسفّة الإسلام وتحتقره وتزدريه .

<sup>(</sup>١) «هل أصبح المسلمون في مصر هم الأقلية» (ص٢٩ ـ ٣١) للدكتور محمد عباس ـ كتاب المختار .

إنَّ ما وَرد في هذه المسرحية الساقطة إساءة للإسلام نفسه، إساءة فاجرة، للإسلام وليس للإرهاب، الإسلام المتمثّل في القرآن الكريم والسنّة الشريفة مباشرة .. نعم . . الإهانة مُوجَّهة للإسلام: للقرآن الكريم وللرسول العظيم ﷺ ..

إنَّ هذه المسرحيَّة السافلة ليست سوى قِمَّة جَبَلِ الثلج العائم الذي يَختفي معظمه. هي المفضوحُ وما تُخفيه صُدُورهم أكبر. كما أنها مُتَّصلةٌ بسياقٍ يتصلُ فيه الداخلُ بالخارج والماضي بالحاضر في منظومة شيطانية واحدة منذ «يوحنا الدمشقي» حتى الآن، سياقُ المؤامرة، سياقُ الغارة على العالم الإسلامي، سياقُ تبرير للجرائم التي يوشكون على ارتكابها فيبادرون بالتمهيد والتبرير لها، وفي هذا السياقِ المتصل يقول خنزيرٌ من خنازيرهم في مجلة «صوت مصر الحُرِّ»: «أنا القبطيُّ الفرعونيُّ صاحبُ الأرض، أنا القبطيُّ الشامخُ صاحبُ هذا الوطن الذي سُلِب مني منذ الغزو الأسباني وإلى الآن، وسيرحل قريبًا كما رحل من أسبانيا، فلم تُعد النَّعرةُ الإسلاميةُ لها جاذبيتُها الآن في جوِّ أصبح الغربُ المتحضِّرُ يَفهمُ أن العربَ جُرْبٌ».

فأيُّ كذبِ فاجر وخِسَّة وانحطاط، وهل رأىٰ الناسُ كذبًا أكثَرَ وقاحةً وفُجْرًا؟! كَذبُ الماضيُ وكَذبُ الحاضر وكذبُ التاريخ. . كذبٌ يُبارزون فيه الشيطانَ فيتفوَّقون .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١١، ١٢، ١٣).

والمناة الفتنة التي أشعلها أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء البشر ليست طاربًا قطع ما اتّصل. بل هي انحراف ممتد عبر التاريخ، ذلك أن هذه الحملة العدوانية الشرسة ـ المتمثّلة في تصوير الإسلام ونبيه على التفيق والكذب صورة بالغة البشاعة ومغايرة مما للحقيقة وقائمة على التلفيق والكذب حملة تعفّنت عبر القرون حتى أصبحت أشبه بالمستنقع الآسن التي تغرف منه الميديا الغربية والمسيحية الصهيونية، وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة على أنها حقائق. . ينشرونها أيضًا عبر عملائهم وجواسيسهم من أقباط مهجر في الخارج وعلمانين وشيوعين وقومين في الداخل.

نعم، الحملةُ لا تقتصرُ على المسرحية السافلةِ ولا على الكاهِنِ الساقطِ الذي باركها. . الحملةُ سلسلةٌ طويلة تمتدُّ من «يهوذا الإسخربوطي» إلى كاهن الكنيسة الساقط. . الحملةُ تضمُّ الآلافَ والملايين .

الحملة تضمُّ خنازير مثل «جيري فالويل» و «بات روبرتسون» و «فرانكلين جراهام» و «جيري فاينز» و «روبرت أوف كيتون» و «بطرس المُكرَّم»، والتي لا تزيدُ أقوالُهم عما جاء في المسرحية الملعونة.

إن عُواءَ الذِّنَابِ ونُباحَ الكلابِ والخنازير على الإسلام لم يتوقَّفْ أبدًا، والمسرحيةُ السافلة التي مُثَّلَت في مغارة اللصوص لم تكن استثناءً، بل استمرارًا لحملة شيطانية بدأت منذ غزوة «مؤتة» ولم تنقطع، ولكنها لم تؤثِّر في الإسلام أبدًا، فقد شكَّلت تلك الحملةُ النَّجسةُ العفنةُ موردَ الماء الوحيدِ لقطعانِ العلمانيين والقوميين والشيوعيين في بلادنا. . وإذا عُرِف المنبعُ

النَّجِسُ بَطَل العجب»(١).

□ جاء في النصِّ الحرفيِّ من حَيثيًاتِ حكم محكمة القضاء الإداريِّ بتاريخ ٣ فبراير ١٩٨٢ في التظلُّم المُقدَّم من البابا شنودة ضدَّ قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه: "إن البابا شنودة خَيَّب الآمال، وتنكَّب الصراط المستقيم الذي تُمليه عليه قوانينُ البلاد، واتَّخذ من الدين ستاراً يُخفي أطماعًا سياسية، كلُّ أقباط مصر بَراءٌ منها(٢).

وإذا به يجاهرُ بتلك الأطماعِ واضعًا بديلاً لها على حدِّ تعبيره - بحرًا من الدِّماء تَغرقُ فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، باذلاً قُصارىٰ جَهدِه في دَفع عَجلةِ الفتنة بأقصىٰ سرعة وعلىٰ غيرِ هدَّىٰ، في كلِّ أرجاءِ البلادِ، غيرَ عابيء بوطن يُؤويه ودولة تَحميه، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي خَلعه عليه أقباطُ مصر»(٣).

ولعلّه يتذكّر يومًا فيرعوي ماذا فعل الرومان ببطريق الإسكندرية قبل دخول المسلمين لمصر، وكم سنة أجبره الرومان على الاختفاء والتشرد، ومن الذي ردّه إلى منصبه، حتى يعلم من هم المسلمون الطيبون الذي يعبق نشرهم وعبيرهم وأريجهم فيعطّر الدنيا بأسرها، والكون كلّه، ويُضْفُون بقيمهم التي استمدّوها من دينهم ونبيهم عليه الكون عمالاً ونوراً وألقاً على الكون كلّه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٤٢ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) بل واللَّه شركاؤه فيها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٦٨- ٦٩).

\* الجامعاتُ التبشيريَّةُ في ديارِ المسلمين. الكارهةُ للَّه ورسوله ﷺ وعلى رأسها «الجامعة الأمريكية»:

مغاراتُ وأوكارُ لصوصٍ من المنصِّرين الذين يُسمُّونهم «المبشِّرين». . لا يريدون إلاَّ تذويبَ الهُويةِ الإسلامية وقطعَ الصلةِ بين أبناءِ المسلمين ورسولِهم ﷺ والتأسي به .

ولقد ذكرنا أن المبشّرين إذا لم يستطيعوا أن يُنصرّوا المسلمين، فتنصَبُّ جُهودُهم إلى أن يترك المسلمُ دينه حتى يعيش بلا دين ولا رسالة، فيسهلُ السيطرة عليه وتوجيه حسب مخططاتهم الخبيثة، ففي المؤتمر التبشيري الذي عُقد في القدس سنة ١٩٣٥ صرّح القسُّ «صموئيل زوير» بما يلي: «إن مهمة التبشير التي نَدَبتْكم دولُ المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية، ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريًا، وإنما مُهمَّتُكم أن تُخرِجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا للصلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمدُ عليها الأم في حياتها، ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في حياتها، ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام المئة السالفة خير قيام، وهذا ما أهنؤكم عليه، وتهنؤكم دولُ المسيحية والمسيحيون جميعًا من أجله كلَّ التهنئة.

لقد قَبَضْنا ـ أيها الإخوان ـ في هذه الحقبة من الدهر ـ من ثُلت القرن التاسع عَشَرَ إلى يومنا هذا ـ على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلّة، أو التي يَحكُمُها المسيحيون حُكمًا

مباشرًا، ونَشَرْنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحيِّ والكنائس والجمعيات، وفي المدارس الكثيرة التي تُسيطرُ عليها الدولُ الأوربية والأمريكية وفي مراكز كثيرة. إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهّدتم له كلَّ التمهيد (إخراج المسلم من الإسلام)، إنكم أعددتم نشئًا لا يَعرفُ الصلة باللَّه، ولا يريدُ أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام، ولم تُدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشءُ الإسلاميُّ طبقًا لما أراده له الاستعمار، لا يهتمُّ بالعظائم، ويُحبُّ الراحة والكسل، فإذا تعلَّم فللشهوات، وإن تبواً أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات»(۱).

ومن وسائل الغزو الصليبي في العصر الحديث: التركيزُ على إفسادِ المراةِ وإبعادِها عن دينها، وكذلك العملُ على إفسادِ أبناءِ الحُكَّام في البلاد الإسلامية بإنشاءِ معاهد ومدارس خاصة لهم، يقومُ على تربيتهم صليبيون حاقدون على الإسلام وأهلِه ليجتالوهم عن دينهم (١) ، وما أنشئت كليَّة

<sup>(</sup>١) «جذور البلاء» لعبدالله التل (٢٧٥ ـ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) وهؤلاء الخبثاء قد يَفتحون بعض ابواب الخير للمسلمين، ليُوقعوهم في ما هو اعظمُ واخطر.. واستمع معي إلى هذه القصة: قال بعض الدعاة: (ذهبنا إلَى الدعوة في النجيريا»، فوجدنا مسجدًا في إحدى القُرى، فسألنا: مَن بنَى هذا المسجد؟ فقيل: بناه رجلٌ نصراني.. فتعجّبنا، وقلنا: سبحان الله! نصرانيٌ يبني مسجدًا؟! فقيل لنا: ليس هذا فحسب، بل لقد بنى مدرسة لأولادنا أيضًا.. فذهبنا إلى هذه المدرسة، ووجدنا فيها مَجموعة من الأولاد جالسين، فأردنا أن نَختيرهم.. فكتّبنا على «السبورة»: مَن ربك؟ فرفع الأولاد أصابعهم طلبًا للإجابة.. فاخترنًا صبيًا منهم، فقام وقال: ربي المسيح).. ولا تعليق!!.. من كتاب: «قصص رائعة من الأشرطة»، لِمحمد بن يَحيى مفرح (٩٢) ولا تعليق!!.. من كتاب: «قصص رائعة من الأشرطة»، لِمحمد بن يَحيى مفرح (٩٢) ولا علي العاصمة).

«فكتوريا» على يد «كرومر» إلا لإفساد هؤلاء الأبناء وتغريبهم ليفكّروا بعقلية الغزاة الصليبين، وهذا ما صرَّح به اللورد «لوبد» الممثل البريطاني في مصرَ، فقد قال في خُطبة له في كلية «فكتوريا» بالإسكندرية سنة ١٩٣٦ عن طَلَبة هذا المعهد: «كلُّ هؤلاء لا يَمضي عليهم وقت طويلٌ حتى يتشبّعوا بوجهة النظر البريطانية، بفضل العشرة الوثيقة بين المعلّمين والتلاميذ، فيصيروا قادرين على أن يَفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها»(۱).

\* وعن الدُّورِ التبشيريِّ الخطيرِ القذرِ الذي تلعبُه الجامعةُ الأمريكيةُ بمصر، يُحدِّثنا البطُل «عبدالقادر الحسيني» في تجربة خاصة معه فيقول: «تدَّعي إدارةُ الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها علميةٌ محضة، وليس لها أدنى علاقة بالتبشير، وهي تتبرأُ مما حصل في المعادي حيث يسكنُ أساتذتُها المبشرون، وفيهم من أرسل خصيصًا على حسابِ أحد الموسرين الكبار للتبشير، وادعاءُ الجامعة أنها علميةٌ ليس صحيحًا، وإليك حُجَّتي وأدلتي الواضحة:

من هو رئيس الجامعة؟:

رئيسُ الجامعة هو الدكتور «شارلز واطسون» مبشّر، ووالدُه وأُمّه مُبشّرانِ، فهو من سُلالةِ مبشّرين، وإني أَستشهدُ على ذلك بكتابه المسمى: «حروب صليبية مسيحية في مصر»، ويعني بهذا الحروب الحملة التبشيرية، وقد قال في مقدمة ذلك الكتاب: «أُهديه لأمي وأبي اللذين قضيا حياتهما مبشّرين في مصر».

<sup>(</sup>١) انظر «مجتمعنا المعاصر» (ص٩٤) للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس، نقلاً عن كتاب التبشير والاستعمار.

ويوجّه فيه الدعوة إلى أهل الخير والإحساس، ليروا الانتصار الباهر لأعمال التبشير في مصر، كما أنه يوجّه إلى المبشرين كلمة مؤدّاها: «أنهم هم الذين سوف يتم تنصير مصر بأكملها على أيديهم»، وبذلك يُتوجون رؤوسهم بأكاليل الظّفَر والفَخَار، جزاء لهم على جهادِهم المقدس.

ا أو تدري ماذا يقولُ هذا المبشِّرُ أيضًا في كتابه المشار إليه؟ إنه يقول: «إن للمسلمين طَقْسًا دينيًّا هو أساسُ الإسلام، وهذا الطقسُ هو الحجُّ، ويجبُ على كلِّ مقتدرٍ أن يؤديه، وهو عبارةٌ عن الذهاب إلى الكعبة، حيث تقامُ طقوسٌ دينيةٌ مُخزِية، وهذا المكانُ ـ الكعبة ـ قَلبُ العالَم الإسلامي، وكرُ لصوص تؤتَى فيه جميعُ أنواع المخازي الأخلاقية (كذا)، ولكنه يَجعلُ بين المسلمين رابطةً متينةً يُخاف منها».

وبعدُ. . فهذا رئيسُ الجامعةِ الأمريكيةِ الدكتور «شارلز واطسون» كما تراه في كتاب واحدٍ من كتبه . . والآن إليك غيرُ هذا الرجلِ من أقطاب الجامعة :

هناك قسمٌ في الجامعة الأمريكية يسمونه «مدرسة اللغات الشرقية» يؤمُّه الأجانب، ويرأسه الدكتور «جوفري» وهو رجلٌ لاهوتي، وهذا القسمُ إن هو إلاَّ معهدٌ لتدريب المبشّرين وتعليمهم اللغة العربية، وكيفية مهاجمة الإسلام مهاجمة علمية فنية، ومَن يَزُرْ مكتبة الجامعة ويَرىٰ الكتب التي تُقلّت من هذا القسم إليها يُحقِّقْ صِدق قولي.

وهذه الكتبُ تؤلُّفُ الآنَ قسمًا كبيرًا من المكتبة، وكلُّها تبشيرية، بعضُها يبحثُ الحركاتِ التبشيريةَ ـ تاريخَها ونجاحَها وأعمالَها ـ في الشرقَينِ

الأدنى والأقصى، وبعضُها يبحثُ في كيفية التنصير، والبعضُ ـ وهو أكثرُها ـ يُحتوي على شتائم في الإسلام والمسلمين.

والدكتور «جوفري» رئيس هذا القسم هو مبشِّرُ الجامعة الأكبر، ويليه المستر «مولر»، وكلاهما قاطنٌ بالمعادي، حيث المبشّر «بطرس عيان» صديقُهم الأعزُّ وبطلُ الحادثة المشهورة.

والدكتور «جوفري» يُصلِّي بطلبة الجامعة أيام الآحاد وهم مُجبَرون على الاستماع لطعنه في الإسلام والمسلمين ونبيِّهم، بل في المذاهب المسيحية التي لا تتفقُ مع مذهبه، وأذكرُ أنه قال يومًا في إحدى عظاته وعنوانها: «النبي الكاذب»: «إن محمدًا لا يمكن أن يكون نبيًّا؛ ولأن مستوى أخلاقه العادي (كذا)، إذ أباح لنفسه أن يتزوج من عدة نساء (كذا)، كما اختص نفسه بأثمن أسلاب الحرب، فهو رجلٌ شهواني (كذا)».

وفي عظة أخرى ألقاها هذه السنة، أتانا ببراهينَ واهية ليُقنعَنا بأن القرآنَ ليس مَن كلام اللَّه، كما أنه ليس كلُّه من كلام محمد؛ لأنه أُدخل عليه كثيرٌ من الآيات التي ثَبت علميًّا أنها لا يمكنُ أن تكونَ من رُوحٍ محمد.

هذا عدا ما يقولُه في الدروس اليومية التي يسمُّونها «علم الأخلاق وفلسفة الديانات، وعلم النفس وعلم الاجتماع» من الافترات والشتائم، عما لا يتلفَّظُ به مسيحيُّ؛ لأن الدين المسيحيَّ نفسه دينُ سماحة ولُطف، أما ما يفعلُه هؤلاء فتحاملُ وشتائمُ وسبابٌ وبثُّ كراهية وإشعالُ حروب، فالإسلامُ في رأيهم دينٌ وحشيُّ بربريُّ، يحثُّ على القتال والسَّلب والنهب، ولن يرتقي الشرقُ ويسعد حالاً إلا إذا تخلَّص من هذا الدين،

والكَثلكةُ لديهم عبادةُ أوثانِ وخرافاتٌ وأساطيرُ مضرَّةٌ مخلَّةٌ بالآداب. . إلخ.

أكتفي بهذا القدر الآن مشيرًا إلى أن هذه الحركة التي تقوم بها الجامعة الأمريكية غير محمودة، بل هي تَخلُق رُوحًا سيئة في البلاد، فالواجب على كل وطني مسلمًا كان أم مسيحيًّا - أن يحارب هذه الفكرة ليعيش المسلمون والمسيحيون أهل هذا البلد وغيره من الأقطار هانئين آمنين».

عبدالقادر الحسيني

خريج الجامعة الأمريكية بمصر

وقد كان للبطل الفلسطيني المحبّ لدينه ورسوله على أكبرُ الأثرِ في فضح هؤلاء الدجاجلة الصليبين، إذ إنه في حفلة تخرُّجه من الجامعة الأمريكية بعد انتهاء دراسته، وعندما نودي على اسمه ليصعد إلى منصة التكريم ويتسلم شهادة التخرُّج، ألقى قنبلة مُدوية عن نشاط الجامعة التبشيري وكُرهِهم للإسلام ونبيه على وأنه لا يُشرِّفُه تسلُّم هذه الشهادة. وأسقط في أيدي القوم بعدما فضحهم هذا البطلُ الغيُور على دينه.

وعلى إثر ذلك اتصلت إدارة الجامعة بالإنجليز والأمريكان، الذين اتصلوا بدورهم بالحكومة المصرية وأخبروها بالأمر، وطلبوا منها إخراج عبدالقادر من مصر، فما كان من الحكومة المصرية إلا أن أصدرت قراراً يقضي بوصعه في سجن الأجانب كإجراء احترازي، ثم بطرده من مصر خلال أربع وعشرين ساعة، وبعد ذلك أصدرت الحكومة المصرية قراراً موقعاً من رئيس الوزراء الطاغية «إسماعيل صدقي» بإخراج عبدالقادر

وترحيلِه إلى فلسطين في تموز ١٩٣٢م(١) .

أسكنه اللَّه فسيح جِنانه وكتَب له الشهادة إن شاء اللَّه بعد أن سَقَط البطلُ في ساحة القتال على أبوابِ القدس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «الصراع مع الصليبين» (ص٢٧٤ ـ ٢٧٦).

# مؤتمرات المبشرين

مَرَّت أعمال المبشِّرين في مراحلَ تكاملت فيها خُططُهم وبرامجُهم وأعمالُهم الراميةُ إلى تحقيقِ أهدافهم، وأخذوا خلالَ هذه المراحلِ يُعدِّلون فيها ويُحسِّنون، فيَحذفون أشياءَ ويُضيفون أخرى، وجَعلوا يُطوِّرون وسائلَهم، ويَبتكرون فيها أشياءَ جديدةً تُوصِّلُ إليها حيلُ الذكاء والتجاربُ والاختباراتُ ورصدُ نتائج الأعمال، أو تُرشِدُ إليها مداولاتُ الآراءِ في المؤتمرات التي يعقدونها لهذه الغاية.

ولَمَّا كانت مؤتمراتُهم تُمثِّلُ جانبًا مُهمًّا من تاريخ التبشير والمبشِّرين، اقتضى البحثُ في تاريخ التبشير عَرضَ أمثلةٍ موجَزةٍ منها، وفيما يلي طائفةٌ من ذلك:

# ١ ـ المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القاهرة سنة (١٩٠٦م):

كان «زويمر» رئيسُ إرسالية التبشير في البحرين أوَّلَ مَنِ ابتكر فكرةً عقد مؤتمرٍ عامٍّ يَجمعُ إرسالياتِ التبشيرِ البروتستانتية، للتفكير في مسألةِ التبشير بين المسلمين.

وفي سنة (١٩٠٦م) أذاع اقتراحَه، وأبانَ الكيفيَّةَ التي يكونُ بها، فوُضعت هذه الفكرةُ على بِساطِ البحثِ في «ميسور» من ولاية «كرناكا» في الهند، نظرًا إلى أنَّ هذه الولاية كانت ذات أهمية كُبرى عند المبشِّرين فيما يتعلَّقُ بالمسائل الإسلامية، لوجودِ مدرسة «عليكرا» هناك.

ثم عُرض الاقتراحُ على مؤتمر التبشير الذي كان يَنعقدُ في مدينة

«مِدراس» الهندية كلَّ عشر سنوات، فأقرَّ المؤتمِرون عقدَ المؤتمر الذي قَدَّم «زويمر» الاقتراحَ بشأنه.

ولما تقرر عقدُ المؤتمر شَرَع المبشِّرُ «زويمر» مع زميلٍ له يَعُدَّان ما يلزمُ لتأليف لجنةٍ مؤقتةٍ تضعُ جدولَ أعمالِه، وتدعو المبشِّرين المنتشرين في كل البلادِ للاشتراك فيه.

وفي اليوم الرابع من شهر نيسان «إبريل» من سنة (١٩٠٦م) تم انعقادُ المؤتمر في القاهرة، وحضر فيه ممثّلون عن إرساليات التبشير الأمريكية، والإنكليزية، والإسكتلندية، والألمانية، والهولندية، والسويدية، وعن إرسالية التبشير الداغركية الموجودة في بلاد العرب.

◘ وانتُخب «زويمر» رئيسًا للمؤتمر، وقد تناول جدولُ أعمالِ المؤتمرِ مداولةَ المسائل التالية:

١ ـ ملخَّص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم.

٢ - الإسلام في إفريقية.

٣- الإسلام في السلطنة العثمانية.

٤ - الإسلام في الهند.

٥ - الإسلام في فارس.

٦ - الإسلام في الملايو.

٧- الإسلام في الصين.

٨ ـ النشرات التي ينبغي إذاعتُها بين المسلمين المتنوِّرين والمسلمين العوام.

٩ ـ الارتداد.

١٠ ـ وسائل إسعاف الذين يُضطهدون بسبب تركهم للإسلام.

١١ ـ شؤون نسائية إسلامية .

١٢ ـ موضوعات تتعلقُ بتربية المبشرين، والعلاقات بينهم، وكيفية
 التعليم في الإسلام.

□ ومن البحوث التفصيلية التي دارت في المؤتمر: الصعوبات التي تَحُولُ دونَ تبشيرِ المسلمين العوام، والوسائلُ التي يمكنُ استجلابُهم بها، وتُحبِّبُ المبشِّرين إليهم، وقد وُجِّه المؤتمِرون لضرورة استخدام الوسائل التالية في التبشير:

أ- استخدام وسيلة العزف بالموسيقى الذي يَميل إليه الشرقيون كثيراً. ب- عرض مناظر الفانوس السحري على المسلمين.

جـ تأسيسُ الإرساليات الطبيّة التي يجبُ أن تَنبَثّ بينهم.

د ـ ضرورة تعلُّم المبشرين لهجات المسلمين العامية ، واصطلاحاتِها نظريًّا وعمليًّا، وضرورة دراستهم للقرآن حتى يَقفوا على ما يحتويه .

هـ ـ أن يخاطب المبشرون عوام المسلمين على قَدْرِ عقولهم ومستوى علمهم.

و ـ ينبغي أن يُلقِيَ المبشرون الخُطبَ على عوامِّ المسلمين بأصوات رخيمة، وبفصاحة، وينبغي أن يَخطُبَ المبشِّرُ وهو جالس، ليكونَ تأثيرُه أشدَّ على السامعين، وأن لا تتخلَّلَ خطاباتِه كلماتٌ أجنبيةٌ عنهم، وأن يَبذُلَ عنايتَه في اختيارِ الموضوعات، وأن يكونَ بصيرًا بآياتِ القرآنِ والإنجيل،

عارفًا بمحلِّ المناقشة، وأن يستعملَ التشبيهَ والتمثيلَ أكثَرَ مما يَستعملُ القواعد المنطقية.

ز ـ ضرورةُ كونِ المبشِّرِ خبيرًا بالنفس الشرقية .

وناقَسَ المؤتمرُ الصعوباتِ التي يُلاقيها المبشّرون لدى تبشير المتنوّرين من المسلمين، وهذه الصعوباتُ هي التي جَعلت المؤتمرُ يَبحثُ في الوسائلِ التي يكونُ لها تأثيرٌ ما على عقيدة الأجيالِ الناشئةِ الإسلاميةِ المتنوّرة.

□ وهنا قال أمين سر المؤتمر: "إن الخُطة العدائية التي انتهجها الشُبَّانُ المسلمون المتعلِّمون ضدَّ المبشرين؛ اضطرَّت المبشرين في القُطرِ المصريِّ إلى محاولة إعادة ثقة الشُّبانِ المسلمين بهم، فصار هؤلاء المبشرون يُلقُون محاضراتِهم في موضوعات اجتماعية وخُلُقية وتاريخية، ولا يستطردون فيها إلى مباحث دينية، رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم».

وأنشؤوا بعد ذلك في القاهرة مجلّة أسبوعية اسمها: «الشرق والغرب»، افتتحوا فيها بابًا غير ديني، وأخذوا يبحثون فيه أمورًا تتعلق بالشؤون الاجتماعية والتاريخية، وأسسوا أيضًا مكتبة لبيع الكتب بأثمان قليلة، والغرض من ذلك اجتلاب الزبائن، ومحادثتهم أثناء البيع.

◘ وبعدَ ثلاثِ سنواتٍ فقط تَسنَّىٰ للمبشِّرين أن يَتوصَّلوا إلى النتائج التالية:

الأولى: أنهم عَرفوا أحوالَ البلاد، وأفكارَ المسلمين، وشُعورَهم، وعواطفَهم، وميولَهم.

الثانية: أنهم حَصُلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم.

الثالثة: أن المبشّرين تحقَّقوا أنهم بتظاهُرِهم في وداد المسلمين، ومَيلِهم إلى ما تَطمحُ إليه نفوسُهم من الاستقلالِ السياسيِّ والاجتماعيِّ والنشأة القومية، يمكنُهم أن يَدخلوا إلى قلوبهم.

ثم عَرَض أمينُ سرِّ المؤتمر اقتراحًا بتأسيسِ مدرسة جامعة تشتركُ فيها المؤسساتُ التبشيريةُ كلُّها؛ على اختلاف مذاهبها، لتتمكَّنَ من مزاحمة الجامع الأزهر بسهولة، وتتكفَّلُ هذه المدرسةُ الجامعةُ بإتقانِ تعليم اللغة العربية، وقال: «إن في الإمكانِ مباشرةَ هذا العملِ في دائرة صغيرة».

ثم اقترح أحدُ المندوبين في المؤتمرِ أن تُراجَعَ المؤلّفات التي قَدُم عليها العهدُ لإصلاحها، واستخدامها في تبشير المسلمين المتنورين، الذين اقتبسوا علومهم في المعاهد العصرية، مثل مدرسة أكسفورد وبرلين، وأشار إلى وجوب تخفيف اللهجة في المجادلات الدينية.

ثم بَحَث المؤتمرُ بعد ذلك في مسألة إرساليات التبشيرِ الطبية، فقام المستر «هارير» وأبان عن وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية، لأن رجالها يحتكُون دائمًا بالجماهير، ويكونُ لهم تأثيرٌ على المسلمين أكثر مما للمبشّرين الآخرين.

ثم قام الدكتور «اراهارس» طبيب إرسالية التبشير في طرابلس الشام، فقال: إنه قد مرَّ عليه اثنان وثلاثون عامًا، وهو في مِهنته التبشيرية عن طريق الطب، فلم يَفشَلُ إلاَّ مرتين فقط، ذلك عَقِبَ مَنع الحكومة العثمانية أو أحد الشيوخ لاثنين من زبائنه من الحضور إليه.

◘ وأورد إحصاءً لزبائنِه فقال: «إن (٦٨) في المئة منهم مسلمون،

ونصفُ هؤلاءِ من النساء».

□ ثم قال: «يجبُ على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مُبشِّرٌ قبل كلِّ شيء، ثم هو طبيب بعد ذلك».

ثم تكلَّم المبشِّرُ الطبيبُ الدكتور «تمباني»، وذكر الصعوبات التي يلقاها الطبيبُ في التوفيق بين مهنتَي التبشيرِ والطب، كما حَدَث معه هو، إلا أن ما بذكه من المجهوداتِ قد أعانه على النجاح، حتى تمكَّنَ من تأسيسِ مستشفى التبشير عن طريق التبرعات، وكان أولُ متبرع لهذا المستشفى التبشيري رجلاً من المسلمين.

□ وخطب الأستاذ «عبسون» بعد ذلك، فتحدَّث عن فضل الإرساليات الطبية، ومما قاله: «إن المرضى والذين يُنازعُهم الموتُ بوجه خاصِّ لابدَّ لهم من مراجعة الطبيب، وحسَنُ أن يكونَ هذا الطبيبُ في جانب المريض حينما يكون في حالة الاحتضار، التي لابد أن يَبلُغَها كلُّ واحد من أفراد البشر».

□ ثم خطبت المبشّرةُ «أناوستون»، فتحدَّثت عن إرسالية التبشيرِ الطبية في مدينة طنطا قائلة: «إن ثلاثين في المئة من الذين يُعالَجون في مستشفى هذه الإرسالية، هم من الفلاَّحين المسلمين، وأكثرُهم من النساء».

وتحدَّث المؤتمرُ عن الأعمالِ النسائية في التبشير، وكان لهذا الأمرِ اهتمامٌ كبير من قِبَلِ الأعضاء؛ لأنَّه خاصٌ كما قالوا ـ بنصف مُسلِمي العالَم.

□ فقالت المبشِّرةُ «ولسون»: «إن النساءَ المبشِّراتِ يَسْتَعِنَ في الهندِ بالمدارس وبالعياداتِ الطبية، وزيارةِ قرى الفلاحين، لِيَنْشُرنَ أفكارَهنَّ بين طبقاتِ الناس».

ثم حَثَّتِ المبشِّرةُ «هلداي» على الرفقِ بالمرأة المسلمة.

□ ثم تناوَبَ الحديثَ عددٌ من لمبشرات، فتحدَّثْنَ عن نجاحِهِنَّ في المناطق التي انتُدبنَ للتبشير فيها، وقالت إحداهنَّ: "إن المسلمات الفارسيات يُظهِرْنَ ميلاً شديدًا للعلم، بالرغم من جَهْلِهِنَّ باتساع نطاقه، وهن يعتقدنَ أن الذي يعرفُ جغرافيةَ البلاد نابغةٌ».

□ ثم انتقل المؤتمرُ إلى بحث موضوع «تربية النساء اللاتي يتطوّعن للتبشير». وناقش المؤتمرُ بعد ذلك بعض وسائلِ التبشير الحكيم، فعرض المبشرُ القسيس «هاريك» على المؤتمر نتائج أبحاثِه التي أجراها في بلاد السلطنة العثمانية، فكان مما عَرضه أنه لا فائدةَ تُرجى من استخدام وسيلة المناظرة والجدل التي وضعها المبشرُ الدكتور «فاندر»، وذكر أن نَشْرَ الكتب التبشيرية بدون مناقشة أو مجادلة أكثرُ فائدةً وأعمُّ نفعًا، وقال: «إن الجدلَ والمناظرة يُبعدان المحبة لتي لها وقع كبير على قلوب الأغيار . . فالمحبة والمجاملة هما آلة المبشر؛ لأن طريق الاعتقاد غايتُه دائمًا هي قلب الإنسان».

وأكَّد المبشِّرُ «هاريك» على أنه يجبُ على المبشِّر أن يتحلَّى بمبادئِ الدعوة التي يُبشِّرُ بها، قبل أن يُعنَى بالأمور النظرية.

الأولية في أساليب التبشير بين المسلمين، واستنتج منها القواعد التالية:

القاعدة الأولى: يجب على المبشِّر أن لا يُثير نزاعًا مع مسلم.

القاعدة الثانية: يجبُ على المبشِّر أن لا يُحرِّضَ المسلمَ على الموافقةِ والتسليم بالمبادئِ التي تخالفُ دينَه إلاَّ عَرَضًا، وبعد أن يَشعُرَ المبشِّرُ بأن

الشروطَ الطبيعيةَ والعقليةَ والروحيةَ قد توافرت في ذلك المسلم.

القاعدة الثالثة: إذا حَدث سُوءُ تفاهم حولَ المبادئ التي يُدْعن المسلمُ إلى الاعتقاد بها، فيجبُ أن يُزالَ في الحال، ولو أفضى الأمرُ إلى ترك المناقشة.

□ ثم أكد أسقفُ «لاهور» ضرورةَ استخدامِ الوسائلِ اللينةِ في التبشير، فكان مما رآه ما يلي:

١ - أن المبشّر الذي يُعدُّ نفسه لمجادلة المسلمين في أمور الدين، يجبُ
 أن تتفوق فيه الصفاتُ الخُلقيةُ والاستقامةُ التامةُ على المزايا العقلية .

 ٢ ـ أن يكون صحيح المجاملة، وأن يَضَع الأمل بالفوز على خصمه نُص عينيه.

ثم أبدى استنكارَه لقسوة التعاليم القديمة، وأنها كانت تَرمي إلى التغلُّب على العدوِّ، لا إلى اكتسابِ مودَّته.

شم قال: «ويظهر لي أن كثيرًا من إخواننا المبشرين يريدون أن يبشروا
 الناس برَشقِهِم بالحجارة».

□ وختم كلامه بقوله: «يجبُ على المبشّرِ أن يتذرَّعَ بالصبرِ والسكينة، وأن يكونَ حاكمًا على عواطفه إلى الغاية القصوى، وأن لا يُخالِجَ نفسَه أقلَّ ريبٍ في أنه هو الذي سيفوز».

□ ثم انتهى المؤتمر، وختمه رئيسه المبشر "زويمر" فقال: "إن انعقاد هذا المؤتمر كان بالتقريب نتيجة لأعمال "شبان التبشير المتطوعين"، أما البحث في أحوال العالم الإسلامي وتبشيره، فقد سبق الخوض فيه في مؤتمر

«كلفلند»، وهذه الخريطة التي نراها أمامنا الآن موسومة باسم «خريطة تنصير العالم الإسلامي في هذا العصر» قد بَعثت الأملَ في قلوب ألوف من الطلبة في مؤتمر «ناشفيل» الذي انعقد في شهر فبراير (شُباط) الماضي (أي: من سنة ١٩٠٦م)، والتبشير متوقف على وجود زُمرة من المبشرين المتطوعين الذين يَقفون حياتَهم ويُضحُونها في هذا السبيل».

ثم خَتم كلامَه راجيًا أن يكونَ لندائِه صدَّىٰ في المدارس والجامعات في أوربا وأمريكا.

#### \* \* \*

#### ٢ ـ مؤتمر «إدنبرج» التبشيري:

في شهر أيلول (سبتمبر) من سنة (١٩١٠م) انعقد مؤتمرُ "إدنبرج" التبشيري، وكان للمسائل الإسلامية حظٌ كبيرٌ من مداولات أعضائه، وقد تفرَّغت فيه لجنتانِ من أهم لجانِه للبحث في أمرِ الإسلام والمسلمين، وكيفية القيام بمهام التبشير بينهم.

ي وقد نُشرت أعمال هذا المؤتمر في تِسع مجلدات، وتحدَّثت ثلاثُ مجلاتٍ تبشيريةٍ عن بعضِ ما جَرىٰ فيه من بحوث، وهي:

١ ـ «مجلة الشرق المسيحي» التابعة لجمعية التبشير الشرقية الإلمانية .

٢ ـ «مجلة العالم الإسلامي» التبشيرية الإنكليزية .

٣ ـ «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجمعية التبشير في «بال» بسويسرا.

□ وقد جاء في مجلة «العالم الإسلامي» الفرنسية التبشيرية لدى حديثها عن هذا المؤتمر: «وأعمالُ مؤتمرِ إدنبرج لم تكن حبراً على ورق، بدليلِ أن المؤتمر الاستعماري الألماني الذي عُقد عَقِبَ مؤتمرِ إدنبرج التبشيري اهتم بأمرِ إرساليات التبشير الجرمانية، حتى خُيِّل إلى الناسِ أن هذا المؤتمر الاستعماري السياسي تحول إلى مؤتمر تبشيري ديني».

ونشرت «مجلة الشرق المسيحي» التابعة لجمعية التبشير الشرقية الألمانية مقالة بقلم المبشر الألماني «فون لبسيوس» تحت عنوان «دخول التبشير العام في طور جديد»، ذكر فيها أهمية مؤتمر إدنبرج الذي أبان عن ارتقاء في أعمال المبشرين، وقد حضر في هذا المؤتمر مئتان وألف مندوب، منهم بعض كبار السياسيين في دول عالمية كبرئ.

واقتبس صاحبُ هذه المقالة من مستندات مؤتمر "إدنبرج" أنَّ عدد جيشِ المبشرين البروتستانت قد بَلَغ (٩٨٣٨٨) ثمانية وتسعين ألفًا وثلاثَمِئة وثمانية وثمانين، تعضدُهم لِجانٌ يبلغُ عدد أعضائها خمسة ملايين ونصف المليون، يُضاف إلى ذلك أعدادٌ كثيرةٌ أخرى من رجالٍ ونساءٍ وطلابٍ وأساتذة وأطباء ومرضات وغيرهم.

وقد كان هذا كلَّه في سنة (١٩٠٢م)، ومَن يقارنُ بينه وبين ما وصل إليه إحصاءُ العاملين في مهمات التبشير سنة (١٩١١م) يلاحظُ ارتقاءً باهرًا؛ لأنَّ عددَ إرسالياتِ التبشيرِ العامةِ في هذه السنة قد بَلغ (٣٨٣٨)، وأما الإرسالياتُ التي هي في الدرجة الثانية، فقد بلغ عددُها (٣٤٧١٩)، وعددُ الأساتذةِ والتلاميذِ قد بلغ مليونًا ونصفَ المليون تقريبًا، ووصل عددُ الجامعاتِ والكلِّياتِ إلى ثمانيةٍ وثمانين، وصار لدى المبشرين خَمْسُمئةِ الجامعاتِ والكلِّياتِ إلى ثمانيةٍ وثمانين، وصار لدى المبشرين خَمْسُمئةٍ

واثنتانِ وعشرون مدرسة دينية لتخريج المبشرين، هذا إلى جانب حشد كبير من المدارس العُليا والابتدائية والمستشفيات والصيدليات، ويُشرِفُ على إرساليات التبشير نحو ألف جمعية ما بين جمعيات عمومية عاملة، وجمعيات لإعانتها، وجمعيات أخرى.

□ وجاء في «مجلة العالم الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية التابعة لإرسالية البحرين ما يلي: «ومجلتنا تستحسنُ الاهتمامَ الشديدَ الذي أبداه مؤتمر «إدنبرج»، وستجتهدُ في متابعة البحث والمداولة في المسائل التي بحث المؤتمرُ فيها».

□ وقد نشرت هذه المجلة مقالة بقلم المبشر المستر «تشارلس وطسون» تحت عنوان «العالم الإسلامي» قال فيها: «إن من الخطإ الحُكم على مؤتمر «إدنبرج» بأنه لم يهتم بالمسائل الإسلامية . فقد كان المؤتمر مؤلّفًا من ثماني لجان ، اختصت الأولى والرابعة منها بالتوسع في بحث المسألة الإسلامية ، أما مهمة اللجنة الأولى، فهي أن تَبحث في المسائل الإسلامية من الوجهة الخارجية ، وفي إيجاد ميدان عام مشترك لأعمال المبشرين ، واختيار خطة الهجوم والغارة ، وتقرير هذه اللجنة يتضمن إحصاء متعلّقًا بالمسلمين وعددهم ومبلغ ارتقائهم في كل قُطر ؛ ثم تناولت اللجنة البحث في الأمور الاجتماعية الإسلامية التي تُمهّدُ السبيل لتحويل المسلمين عن دينهم، فحضّت جمعيات التبشير على توسيع نطاق التعليم الذي يُشرِف عليه المبشرون ، وحصرت قراراتها بجُملتين اثنتين:

◘ وقد جاء في الجُملةِ الثانيةِ منهما ما يلي: «إن المسائلَ الإسلاميةَ في

الشرق على الخصوص صار لها مكانٌ هامٌّ في أعمالِ المبشرين، عَقِبَ الانقلاباتِ التي حَدثت في بلادِ الدولةِ العثمانيةِ وفارس، ولذلك أصبح من مقتضياتِ الظروفِ أن تقومَ إرسالياتُ التبشيرِ بعملٍ ينطبقُ على المسائلِ الإسلامية».

□ وقالت اللجنة الثالثة في تقريرها: «اتفقت آراء سُفراء الدولِ الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأروبيون كان لها تأثير في حل المسألة الشرقية، يَرْجَحُ على تأثيرِ العمل المشترك الذي قامت به دول أوربا كلها».

وتداولت اللجنةُ الخامسةُ في كيفيةِ تعليم المبشِّرين وتربيتهم، وألحَّتُ على ضرورةِ تعليم الذين يَقومون بالتبشيرِ في البلادِ الإسلامية دينَ الإسلام ولغةَ البلاد.

□ وجاء في تقرير اللجنة الثامنة قولها: «الأمرُ الذي لا مرية فيه أن المهمة الصعبة التي يقومُ بها المبشرون في البلاد الإسلامية لم تَظهَرْ في غاية الصعوبة إلا لأنه يَعسُرُ على جميعة تبشير واحدة أن تقوم بها، ولكن وحدة العمل ستكونُ أحسن وأسرَع حلِّ لهذه المُعضِلة في إكمال مهمة التبشير».

□ وتحدَّثت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجمعية التبشير في مدينة «بال» بسويسرا عن مؤتمر «إدنبرج» في سلسلة مقالات، ومنها مقالة بقلم المبشر «شلاثار»، وجاء فيها ما يلي: «ولما انتهت اللجنة السابعة من أعمالِها قال «اللورد بلفور» رئيس الشرف: «إن المبشرين هم ساعِد لكل الحكومات في أمور هامة، ولولاهم لتعذّر عليها أن تقاوم كثيراً

من العقبات، وعلى هذا فنحن في حاجة إلى لجنة دائمة يُناطُ بها التوسُّطُ والعملُ لِمَا فيه مصلحةُ المِشِّرين»، فأجيب «اللورد بلفور» إلى اقتراحه، وتألَّفت لجنةٌ مختلِطةٌ، ولجنةٌ لمواصلة العمل»(١).

### \* نتائج مؤتمر «إدنبرج»:

وعلى إثر انتهاء أعمال مؤتمر «إدنبرج» تألّفت لجنة لمواصلة الأعمال التي بدأ بها، وانبّق عن هذه اللجنة فروع كثيرة، بعضُها للإحصائيات، وبعضُها للنشر والمطبوعات، وبعضُها للتربية والتعليم، وآخر لحسم المشكلات بين المبشّرين، وفرع خاص لدراسة علاقات المبشّرين بالحكومات (أي: الاستعمارية)، كما خُصصٌ أحدُ الفروع لدراسة العقبات التي تحول دون التبشير بين المسلمين.

وفي شهر أيار (مايو) من سنة (١٩١١م) اجتمعت لجنة مواصلة أعمال المؤتمر، وبَحثت في طرائق التربية والتعليم التي يَنبغي للذين يقومون بمهمة التبشير بين المسلمين أن يتبعوها، وقرَّرت أن تنتهزَ الفرص، وتنتفع بالظروف السانحة، وأن تنشر مجلة مشتركة تصدر سنة (١٩١٢م) مرة في كلِّ ثلاثة أشهر.

□ وتقول مجلة «العالم الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية: «إنَّ أوَّل ما يُنفَّذُ من قرارات مؤتمر «إدنبرج» إنشاء مدرسة تبشير مشتركة بين كلِّ الفرق البروتستانتية، وتكون خاصة بتعليم مبشري الأقطار الإسلامية، وهذه المدرسة يُحتفل بافتتحها في خريف سنة (١٩١١م) وتَقبَلُ النساء والرجال،

<sup>(</sup>١) وهذا يكشف لنا العلاقة الوثيقة بين التبشير والاستعمار.

وتُعلَّمُ فيها اللغةُ العربية والعلومُ الإسلامية، وتاريخُ الأوضاع الإسلامية، والأمورُ الاجتماعيةُ التي اقتبسها المبشِّرون من بلاد الإسلام، وسيكونُ لهذه المدرسةِ مكتبةٌ تحتوي على أمهاتِ الكتبِ العربيةِ وغيرِ العربية المتعلِّقةِ بالإسلام.

#### \* \* \*

## ٣ ـ مؤتمر «لكنو» التبشيري:

في مَطلَع سنة (١٩١١م) انعَقَد في الهند مؤتمرُ «لكنو» التبشيري، وتداول المؤتمرون أمورًا كثيرةً تتعلقُ بالعالَم الإسلامي، وكيفية إحكام الحَناقِ عليه، وتفكيكِ أواصِر وحدة المسلمين.

□ فكان بمن تكلَّم فيه المبشِّرُ القسيسُ «سيمون»، فتحدث عن فكرة الجامعة الإسلامية التي تُهيمنُ على الشعوبِ المسلمةِ في مختلَف بلاد الإسلام، ثم قال: «ولكنْ عبثًا يَبني هؤلاء آمالَهم على الجامعة الإسلامية؛ لأنَّ التربية غير الإسلامية قد انبَثَّت في دمائِهم بفضل مدارس التبشير».

الله وتحدَّث في المؤتمر المبشِّرُ الأستاذ «مينهُف» فكان مما قاله: «ينبغي لإرساليات التبشير أن تحتكَّ بالمسلمين، وتتسلَّح بالمعدَّات الكافية لقتالهم، وأن لا تَخشَى ذلك كما كانت تفعلُ حتى الآن، وينبغي لهم أن لا تكون أعمالُهم لاهوتية فقط، بل ينبغي أن يَطرُقوا أبواب الطبِّ والصناعة وكلِّ الأعمال التي يتفوق فيها الأوربيُّ على الشرقى».

◘ أما المبشِّرُ الأستاذ «استورَدْ كُرَوْفورد»، فقد عَلَق في المؤتمر المذكور

أهمية كبرى لدى تبشير المسلمين على أسلوب التدرُّج والصبر، ثم قال: "إن المسلمين يقتبسون من حيث لا يَشعرون شَطْرًا من المدنيَّة المسيحية، ويُدخلونها في ارتقائهم الاجتماعيِّ، وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرَّج الى غايات ونزعات ذات علاقة بالإنجيل؛ فإن الاستعداد لاقتباس المسيحية يتولَّدُ فيها من غير قصد منها».

وفي تقريرِ المبشّر القسيس «ويلسون» ما يُفصحُ عن أن «ويلسون» هذا لا يشكُ في أن التربية الغربية هي بمثابة قوة تنحلُّ بها عُرى الروابطِ الإسلامية.

□ وقال المبشرُ القسيسُ «جون تكل» في تقريره: «إن الوقوفَ على أسبابِ غوِ الإسلام يُمهد للحصولِ على وسائلِ توقيفِ تياره».

ثم أورد بعض مقترَحات تتعلقُ بالاحتياطات التي يجدُرُ بالمبشّرين اتخاذُها، وأهمُّها ضرورةُ زيادة القوى البشرية الاختصاصية.

أما القراراتُ التي دَوَّنها هذا الموتمرُ التبشيريُّ في مَحضرِ جَلْساتِه،
 فقد كان منها ما يلى:

١ ـ يُعقَدُ المؤتمرُ مرةً أخرىٰ في القاهرة سنة (١٩١٦م)، وإذا طرأت أمورٌ سياسية، أو أمورٌ أخرىٰ تحولُ دون اجتماعِه في هذه المدينة، فيُعقَدُ في لندن.

٢ ـ مؤتمر «لكنو» يوافقُ مؤتمرَ إرسالياتِ التبشير الذي عُقد سنة (١٩١٠م) على ضرورة حصرِ الجهودِ في القارَّةِ الإفريقية، دون أن تُمسَّ الجهودُ التي تُبذلُ في البلاد الأخرى.

ولذلك فهو يَرى أنه يَجدُرُ بالجمعيات التبشيرية، أن تتكاتف وتتعاضد لكي تؤلّف سلسلة قوية من إرساليات التبشير، تطوف كل إفريقية، وتؤسّسُ مراكز قوية في الأماكن التي هي موطنُ الخطر.

ويجبُ أن يكونَ إخراجُ هذه الفكرةِ إلى حيِّز الفعلِ موضعَ بحث أهمَّ وأوسعَ مما كان في السابق، سواءٌ من جهة تربيةِ المبشرين، أو من جهة حُسنِ اختيارهم، الأمرُ الذي يُحتِّمُ اتخاذَ التدابيرِ بلا تَأْخيرٍ لإتمامِ المشروعات التي بُوشر بها.

٣ ـ ويرى المؤتمرُ أنه من الضروري العاجلِ تأسيسُ مدرسةٍ في مصرَ خاصةٍ بالتبشير، تكونُ عامةً لكلِّ الفرق البروتستانتية، ويُشدُّدُ بلزومِ التدقيقِ التامِّ في انتقاءِ المبشَّرين الأَكْفاء الممتازين بصفاتِهم ومواهبِهم العقلية، وبلزوم تعليمِهم اللغةَ العربيةَ بوجهِ خاص.

#### \* \* \*

## ٤ - مؤتمر القدس التبشيري:

كان القسيسُ الدكتورُ "صمويل زوير" رئيسَ إرسالية التبشير في البحرين منذ مَقْدَمِه إلى الشرقِ في أوائلِ القرنِ العشرين، إلاَّ أن نشاطَه التبشيريَّ الزائدَ وسَعْيَه لعقدِ مختلفِ المؤتمراتِ التبشيرية، جَعله يرتقي في المراتبِ بين المبشرين، حتى صار رئيسَ المبشرين في الشرق، وحتى صاروا يُلقِبونه بـ "الرسول المختارِ إلى العالم الإسلامي"، أي: حاملُ رسالةِ تحويلِ المسلمين عن دينهم.

فمن المؤتمرات التبشيرية التي دعا إليها هذا القسيسُ: مؤتمرُ «القدس»

الذي تمَّ انعقادُه برئاسته في نِيسان سنة (١٩٣٥م) إبَّانَ الاحتلالِ البريطاني لفلسطين.

وبعد أن شرح أعضاء المؤتمر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل المبشرين، والتي لم تسمع لهم بأن يُخرِجوا المسلمين عن دينهم، ويُدخلوهم في المسيحيَّة، وبعد أن خطب كثيرٌ منهم خطبهم اليائسة، قام «زويمر» رئيس المؤتمر، وألقى على المؤتمرين الخطبة التالية(۱): «أيها الإخوان الأبطال، والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية، واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عناية الرَّبِ بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أدَّيتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء، ووُفقتم لها أسمى توفيق، وإن كان ليُخيَّلُ إليَّ أنه - مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه -، لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه، إنني أقرِّكم على أنَّ الذين دَخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة:

\_إما صغيرٌ لم يكن له من أهله من يُعرِّفُه ما هو الإسلام.

ـ أو رجلٌ مستخفٌ بالأديان لا يبغي غيرَ الحصولِ على قُوْتِه، وقد اشتدَّ به الفقر، وعَزَّت عليه لُقمةُ العيش.

\_ وآخر أيبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصيّة.

ولكنَّ مهمة التبشيرِ التي نَدَبَّتكم دولُ المسيحية للقيام بها في البلاد

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «جذور البلاء» لعبدالله التل (ص ٢٧٥).

المحمَّدية، ليست هي إدخالَ المسلمين في المسيحية، فإنَّ في هذا هدايةً لهم وتكريًا، وإنَّما مهمتُكم أن تُخرجوا المسلمَ من الإسلام، ليصبحَ مخلوقًا لا صلة له باللَّه، وبالتالي فلا صلة تَربِطُه بالأخلاق التي تعتمدُ عليها الأمُ في حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعَملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتُم به خلالَ الأعوام المئة السالفة خير قيام، وهذا ما أهنَّوُكم عليه، وتُهنَّوُكم دولُ المسيحيةِ والمسيحيون جميعًا عليه كلَّ التهنئة.

لقد قبضنا - أيها الإخوان - في هذه الحقبة من الدهر من ثُلُث القرن التاسع عَشَر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، ونَشَرنا في تلك الربوع مكامن التبشير، والكنائس، والجمعيات، والمدارس المسيحية الكثيرة التي تُهيمن عليها الدول الأوربية والأمريكية، والفضل إليكم وحدكم أيها الزملاء.

إنكم أعددتُم له بوسائِلِكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مَهَّدتم له كلَّ التمهيد.

إنكم أعددتُم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرفُ الصِّلةَ باللَّه، ولا يريدُ أن يَعرِفَها، وأخرجتم المسلمَ من الإسلام، ولم تُدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشءُ الإسلاميُّ طبقًا لما أراده له الاستعمارُ، لا يَهتمُّ للعظائم، ويحبُّ الراحة والكسل، ولا يُصرِّفُ هَمَّه في دنياه إلاَّ في الشهوات، فإذا تَعلَّم فللشهوات، وإذا جَمَع المال فللشهوات، وإن تَبواً أسمى المراكز فللشهوات، ففي سبيل الشهوات يجودُ بكلِّ شيء.

إنَّ مهمتَكم تَّت على أكملِ الوجوه، وانتهيتم إلى خيرِ النتائج، وباركَتْكم المسيحية، ورَضِي عنكم الاستعمار، فاستمرِّوا في أداءِ رسالتِكم، فقد أصبحتم بفضلِ جهادكم المبارِك موضع بركاتِ الربِّ.

وبهذه الكلمات انتهى خطابه، وما أحسبُ هذا الخطابَ بحاجة إلى أي تعليق عليه، ولكنَّني لستُ أدري ما هو هذا الربُّ الذي تُلتمسُ بركاته ثوابًا على تضليلِ الناس، وإخراجِهم من دينِهم وعقائدِهم باللَّه وبرسالاته، وغمسِهم بالشهوات والموبقات والرذائل؟!.

\* ويكفيني عن أيِّ تعليق قولُ اللَّه تعالىٰ في سورة «الجاثية/ ٤٥ مصحف/ ٦٥ نزول): ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد بلغ القسيسُ «زويمر» الخامسةَ والثمانينَ، ومات سنة (١٩٥٢م) دون أن يَظفَرَ بما كان يصبو إليه، إلاَّ أنه قد لَقِي عند ربِّه جهنَّمَ وبئسَ المصير، إذ كرَّس حياتَه لتضليلِ أهلِ الإيمان، وتحويلِهم عن صراطِ اللَّه.

\* \* \*

#### ٥ ـ مؤتمرات أخرى:

وما يزال المبشِّرون يَعقِدون المؤتمراتِ لتطويرِ وتحسينِ وسائلِهم لتنصيرِ العالم الإسلامي.

□ ومن هذه المؤتمرات مؤتمر كنسي عُقد في ولية «كولارادو» بأمريكا
 في عام (١٩٧٧م)؛ وموضوع هذا المؤتمر هو ما يلي: «العمل على اكتشاف

وتحديد المسؤوليات المسيحية في أمريكا الشمالية تُجاهَ تنصير المسلمين».

وهذا المؤتمرُ امتدادٌ لمؤتمراتِ أخرىٰ عُقدتِ لهذا الغرضِ في «لوزان» عام (١٩٧٤م) بهدفِ تنصيرِ شعوبِ العالم.

وتمَّ اختيارُ المرشَّحين لهذا المؤتمر من المبشِّرين المهتِّمين بتنصيرِ المسلمين.

وكان الإحساسُ السائدُ بين المشاركين في المؤتمر أنه يجبُ تغييرُ طريقةِ العملِ الرئيسة وفقًا لوضع العالَم الإسلاميِّ المعاصر؛ وأنه يجبُ قبولُ مبدإِ قُدرةِ اللَّه وسيطرتِه وتحكُّمهِ، لإزالة الشكِّ الذي لدىٰ المسلمين الذي يَرىٰ أن العالَم المسيحيَّ يُشجِعُ بقوةٍ عمليةٍ توجيهَ العالَم الإسلاميِّ إلىٰ العلمانية.

ووافق المشتركون في المؤتمر على أنَّ الموقفَ المتشدِّدَ تُجاهَ العالَم الإسلامي لن يُعينَ في عملية تنصير العالم الإسلامي، لذلك فهم يَعتقدون أنه يجبُ العملُ على إيجادِ جوِّ وُدِّيِّ بينهما.

◘ ومن مقررات هذا المؤتمر ما يلى:

ا ـ يجبُ بذلُ الاهتمام الكافي والتركيزُ بقوةٍ على زَرع جاليات مسيحية في قلب العالم الإسلامي، وهم سيتحاولون بدورهم تطوير وإيجاد وسائل منهجية جديدة أكثر ملاءمة عند تقديم الإنجيل للمسلمين.

ويجبُ الاهتمامُ الشديدُ باستخدام الآياتِ القرآنيةِ ذات الصلةِ بهذه الموضوعات، وخاصةً في المراحل الأوليةِ لعمليةِ التنصير.

٢ ـ بناء وزَرع الكنائس التي تهتم بالمتنصرين، والترتيبات الخاصة
 بهم، والشعائر الدينية.

إلى غير ذلك من مقررات.

#### مجالات أنشطة المبشرين

# ١ ـ التحدي المباشر للإسلام عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين:

كان المجالُ الأولُ الذي بدأ به المبشرون (المنصّرون) هو مجالُ التحدِّي المباشرِ للإسلام، عن طريقِ المناظرةِ لعلماء المسلمين.

وقد بدأ هذا التحدِّي القَسُّ «فاندر» أحدُ مؤلفي كتاب «ميزان الحق» عمدةُ المبشرين والمستشرقين في مناظراتهم للمسلمين.

وتصدَّىٰ له في الهند الشيخ «رحمة اللَّه الهندي» (الكيرانوي» (١٢٣٣ ـ ١٢٣٣).

قامت بينهما مناظرة علنية في (١١ رجب سنة ١٢٧ هـ) الموافق لـ (١٠ نيسان ١٨٥٤م) في مدينة «أكبر آباد آكره» إحدى مجالات النشاط التبشيري في الهند، وقد حَضَرَ هذه المناظرة ولاة المديرية، وموظّفو الثكنة الإنكليزية من الإنكليز، وعددٌ كبيرٌ من أعيان البلد ووجهائه.

وقد أَسفرت هذه المناظرةُ في يومها الأول عن اعترافِ القَسِّ «فاندر» بوقوع التحريفِ في ثمانية مواضع من الإنجيل.

وفي اليوم التالي تزايد عددُ الذين حَضروا المناظرة من الحُكَّام الإنجليز والمسيحيين والهنادك والسيخ، وظَهر ضَعفُ القَسِّ «فاندر» في المناظرة وظَهر تعنتُه.

وفي اليوم الثالث لم يَعُدِ القَسُّ إلى مجلسِ المناظرة التي لم تَنْتَهِ، وكان

كلَّما عَلَم بوجود الشيخ ـ رحمه اللَّه ـ في مكان غادره(١) .

ثم عَدَل المبشّرون عن مِثلِ هذه المواجهةِ الصريحة، وانطلقوا في المجالاتِ الأخرىٰ غيرِ المباشرة.

# ٢ ـ مجالُ الخدمات الصحية:

وكان ذلك بتأسيسِ المستشفياتِ والمستوصفاتِ التبشيرية، وتوجيهِ الأطباءِ المتنقِّلين، والمستوصفاتِ المتنقِّلة، وقد تحمَّلوا في ذلك مشقاتِ الدخولِ في أصعبِ الأماكنِ الإفريقية، وغيرها.

وقد وَجَّهوا اهتمامات كبرى لتنصير المسلمين في مجال خدماتهم الطبية، في معظم بلدان العالم الإسلامي الكبرى والصغرى، واستثمروا مؤسساتهم الطبية استثماراً اقتصادياً واسعًا مع قيامهم بمهمَّات التنصير.

## ٣ ـ مجالُ تأسيس الكنائس والأديرة والرهبنات:

وذلك في كلِّ بلد إسلامي يوجَدُ فيه نصارى، ولو لم يتجاوزوا عدد أصابع اليدين، لتكون هذه المؤسسات الدينية بؤرة للتنصير، ومسوِّغًا للادعاءات المستقبلية بحقوق تاريخية في بلاد المسلمين.

#### ٤ ـ مجال تأسيس المدارس:

وذلك في المرحلة دون المرحلة الجامعية التي هي من اختصاص المستشرقين، وقد أسَّسوا في هذا المجال مدارس كثيرةً في بلدان العالم

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبه الشيخ «أبو الحسن الندوي» في مجلة البعث الإسلامي بعددها الممتاز رمضان وشوال من سنة (١٤٠٢هـ).

الإسلامي، مِن دُورِ الحضانة حتى شهادة الدراسة الثانوية، وأتقنوا بناءَها ونظامها، واجتذبوا إليها أعدادًا هائلةً من أبناء وبنات المسلمين، وكان من ثمراتها إخراج أجيال متنكّرة لدينها، ولأمّتها، ولاوطانها، تابعة للغرب، متشبّثة بذيول الحضارة الأوربية وبريق ألوانها، مع ما فيها مع انحلال وفوضى خُلُقية وسلوكية، دون الأخذ بعوامل النهضة المادّية الحقيقة.

ومن الأمثلة على ذلك: ما تكشفه الإحصائيات عن وجود قُرابة المدرسة طائفية وأجنبية في الأردن في السبعيات من القرن العشرين الميلادي الجاري، وعدد الطُّلاب والطالبات فيها يزيد على ثلاثين ألفًا، معظمهم من أبناء وبنات المسلمين، والمعلمون والمعلمات فيها معظمهم من غير المسلمين.

#### ٥ \_مجال الخدمات الاجتماعية المختلفة:

كدُورِ الأيتام، والعَجَزةِ، والأراملِ، والمطلَّقاتِ، ونحو ذلك.

#### ٦ \_ مجال العلاقات الاجتماعية:

فمن ذلك الصلّلاتُ الودِّيةُ الشخصيةُ والصداقاتُ والزياراتُ العائلية، والعلاقاتُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ والثقافيةُ المختلفةُ، واتخاذُ هذه الأمورِ وسيلةً لإفسادِ المسلمين والمسلمات.

# ٧ ـ استغلالُ الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية:

ويتجلَّى ذلك بتصيُّدِ اللقطاءِ والمشرَّدين والمشرَّداتِ وأصحابِ الأزمات المختلفة من أبناءِ وبناتِ المسلمين، وكذلك الذين فقدوا أهليهم في

الحروب، والفتن، والمجاعات، والكوارثِ الطبيعية، والأزماتِ الأخرى، وإيوائهم لتنصيرهم.

ومن أمثلة ذلك: الحملاتُ المكتَّفةُ التبشيريةُ لتنصيرِ أطفال المسلمين اللاجئين في الصومال، التي نَشرت الصحفُ عنها في عام (١٤٠٢هـ).

والحملاتُ التبشيريةُ لتنصيرِ أطفال لاجئِي الأفغانِ في باكستان، الذين فرَّ بهم أهلُوهم، خوفًا عليهم من التدميرِ الشيوعي الأحمر، وقد نُشر عنها في عام (١٤٠٣هـ).

وهذه الحملاتُ تأتي تحت قناع هيئة «الصليب الأحمر».

وكذلك الحملاتُ التبشيريةُ لتنصيرِ أطفال من إندونيسيا، ليكونوا إذا كَبِرُوا مبشِّرين بالنصرانية بين ذَويهم، وقد أسمَوا هذا المشروعَ بمشروعِ «الأسر البديلة».

وحَصَل ما هو أشنع من ذلك في أطفال المسلمين اللبنانيين، وذلك في الفِتن السياسية التي قامت بين الطوائف اللبنانية المختلفة، في السبعينات، وأوائل الثمانينات من القرن العشرين الجاري، إذْ كانوا يُلتقطون ليؤخذوا إلى معسكرات وملاجئ التنصير، أو إلى القتل.

ونشرت الصحفُ أنَّ بعضَ النصارى اللبنانيين باعُوا ألفين من أطفال المسلمين في لبنان إلى المؤسَّسات التنصرية في أوربا وأمريكا.

ونَشرت الصحفُ أيضًا ما يُثبتُ أنَّ هناك منظمات سريةً يُشرِفُ عليها قساوسةٌ لشراء ِ أطفال من أبناء ِ المسلمين، بُغية أخذِهم إلى معسكرات التنصير.

## ٨ ـ تأسيسُ الإذاعات:

وهي الإذاعاتُ الخاصةُ بالدعوةِ إلى النصرانية، ونشرِ الإنجيلِ بصورةٍ علنيةٍ ظاهرة، أو بصورةٍ خفيةٍ متوارية.

□ ومن هذه الإذاعات:

۱ \_ إذاعة «مونت كارلو».

٢ \_ إذاعة «صوت الغفران».

٣ ـ إذاعة «مركز النهضة».

٤ \_ إذاعة «قبرص» في نيقوسيا .

٥ ـ إذاعة «فيبا» بجمهورية السيشيل في المحيط الهندي.

٩ - توزيع المطبوعات والنشورات الداعية إلى النصرانية:

وذلك ببتِّها بين صفوف المسلمين، مقرونًا بالأساليب الودِّية، والوعد بتلبية المطالب.

والمبشّرون بالنصرانية يستغلُّون إمكاناتِهم الواسعة المادِّية والعلمية والبَشرية، لطبع ملايين الكتب، والرسائل، والمنشورات، وتوزيعها بين المسلمين.

ومع ما لديهم من أموال وفيرة، تُحوَّلُ إليهم فوائد ودائع المسلمين في البنوك الغربية، الذين يُودعون أموالهم فيها، ولا يأخذون فوائدها الربوية، وهم بذلك قد ساعدوا أعداء الإسلام بأموالهم مرَّتين.

## • ١ - الإغراء بين الجنسين:

وذلك بتصيُّدِ الشبابِ عن طريقِ الفتياتِ الحسناواتِ المرضياتِ بصداقاتهن الخاصة، والآسرِاتِ للنفوس، والباذلاتِ أجسادَهن ولو بطرق محرَّمة.

## ١١ ـ تأسيسُ الجمعيات والمنظمات والنوادي:

ومن مجالات أنشطة المبشّرين بالنصرانية، الجمعيات والمنظمات والنوادي ذات النشاط الاجتماعي أو الأدبي أو الثقافي، أو الفني أو الرياضي.

## □ ومن هذه المنظمات ما يلي:

١ \_ منظمة «نداء الرجاء» بمدينة «شتوتكارت» الألمانية .

٢ ـ منظمة «بعثة الصداقة» التي لها فروعٌ في لبنان، وهولندا، وألمانيا،
 وفرنسا، وأمريكا.

٣ منظمة «مركز الشبيبة النصراني» ومركزُها الرئيسيُّ بألمانيا الغربية ،
 ومؤسِّسُها «فالتر فاشرمان» الألماني الجنسية . . إلى غيرها من المنظمات .

# ١٢ ـ المساعدة على افتتاح أكبر عدد ممكن من دور الخمور:

وقد تمَّ ذلك في بلدانِ العالم الإِسلامي، لنشرِ معاقرةِ الخمورِ بين المسلمين.

وقد لاحَظَ المتبعون في السودان أنَّ الكنيسةَ والمؤسَّساتِ التبشيريةَ ورمانَ وراءَ تعطيلِ أيِّ مشروع لتحريم الخمر، فعندما أعلَن مجلسُ منطقة أمِّ درمانَ تحريمَ بَيعِ الخمور، قامت الكنيسةُ بمعارضة ذلك، واضطَربت، ودَفعت



الأموالَ الطائلةَ لتعطيلِ تنفيذ القرار .

## ١٣ - الاهتمام بالمجتمعات الإسلامية النامية والنائية:

تهتم حركات التنصير بالمجتمعات النائية والنامية، والتي تكثر فيها الأمية، وينتشر فيها الفقر والمرض، لاستغلال حاجاتهم والبؤس الذي يعانون منه، الأمر الذي قد يُسهِّلُ عليهم بَيعَ دينِهم لتحصيل الغذاء والدواء والكساء، والعمل الذي يُحصِّلون عن طريقه أرزاقهم.

ويَقْنَعُ المنصِّرون بمن يتنصَّرُ طمعًا بتأمينِ حاجاته، لا عن إيمان بالنصرانية، ولا عن اعتقادِ بصحتها.

## 1 1 - استغلال أشرطة «الكاسيت»:

واستَخدمت حركاتُ التنصير ـ مع انتشارِ آلاتِ التسجيل على نطاقِ واسع في العالم ـ طَبْعَ أشرطةِ «الكاسيت» وحَشْوَها بما يريدون بَثَّه من أفكار، وتوزيعَها في مجالات أنشطتهم.

## ١٥ ـ تأسيس منظمات سرية تعمل في الخفاء:

ومن أمثلة هذه المنظمات السرية ما أعلنته الصحف السودانية في أواخر السبعينات من أن سُلطات الأمن السودانية اكتشفت خليَّة سريّة تعملُ في الخفاء لبث الدسائس والأفكار المعادية للإسلام، والداعية إلى النصرانية، وذلك إذ داهمت هذه السلطات وكر خلية من خلايا هذه المنظمة في «الخرطوم» العاصمة السودانية.

وزعيمُ هذه الخليةِ طبيبٌ سويسري يعملُ في «الخرطوم»، وهي تابعةٌ لمنظمةٍ دوليةٍ مركزُها في «بازل» بسويسرا، ولهذه المنظمةِ فروعٌ في ألمانيا،

والنمسا ولبنان.

وحين تمَّت مداهمة هذا المركز عُثر على (٢٠٠) ألف كتاب من الكتب المعادية للدين الإسلامي، والمحرِّفة له، والمشوِّهة لصورته الحقيقية، والداعية إلى الردَّة عنه.

وضُبطت فيه أيضًا كمِّياتٌ كبيرة من الأشرطة التي سُجِّلت فيها موضوعاتٌ وأحاديثُ مناوئةٌ للإسلام، وبعضُها يشتملُ على تلاوات شبيهة بالتلاوات القرآنية وهي ليست قرآنًا بل معادية ومناقضة له، بُغية تَضليلِ عوامٌ المنتمين إلى الإسلام في إفريقية وغيرها، حيث الجهلُ بالإسلام منتشر.

وذكرت الصحفُ السودانيةُ آنئذِ أن رئيسَ هذه المنظمةِ هو الألماني «فالتر فشرمان»، وأنه كان قد بَعث بخطابِ إلى الطبيبِ السويسريِّ مديرِ الخليةِ في «الخرطوم» يدعوه فيه إلى تكثيفِ النشاطِ للحدِّ من المدِّ الإسلامي.

## ١٦ ـ مجالُ المسابقات بأنواعها:

ومِن هذه المسابقاتِ الإعلانُ عن مسابقاتِ عن طريقِ المراسلة، ومضامينُ هذه المسابقاتِ تتطلبُ التعرفَ على موضوعاتٍ يُهِمُّ المبشِّرين التعريفُ بها.

وتُرصَدُ لهذه المسابقات جوائزُ مادِّيةٌ وعَينيةٌ قيِّمة، بُغيةَ شدِّ انتباهِ الناس إليها، وتحريكِ مطامع ذَوِي المطامع للمشاركة فيها.

## ١٧ ـ تأليف الكتب:

وهي الكتبُ المعدَّةُ لتكونَ مراجعَ للبحوث الدينية، ومنها الكتبُ

#### التالية:

١ \_ "ميزان الحق" مؤلّف من ثلاثة أجزاء.

٢\_ «تنوير الأفهام، في مصادر الإسلام».

٣\_ «الهداية» مؤلّف من أربعة أجزاء.

٤\_ «مقالة في الإسلام».

٥ ـ «الباكورة الشهية في الروايات الدينية».

٦ ـ «دعوة الحق» .

٧\_ «أصول الإيمان».

٨ - «الصليب في الإنجيل والقرآن» .

9\_ «دين المسيح لم ينسخ».

· ١ - «شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن».

### ١٨ \_مجال الفنادق العالمية الكبرى:

وذلك باستغلال الفنادق العالمية الكبرى ذات الفروع في مُعظَم عواصم العالم، ودَس ما يكن عن طريقها من غزو تبشيري صليبي، وسلوك غربي يخدم مصالح الاستعمار الغربي، ويُحوّلُ المسلمين عن مفاهيمهم الإسلامية، وأنواع سلوكهم الإسلامي.

## 19 \_ استخدام الأسواق المجمّعة «السوبر ماركت»:

يتمُّ ذلك باستغلالها لترويج ما يَخدُمُ أفكارَ الغزاة، ويُشجِّعُ على عمارسة ِأنواع سلوكِهم وطرائق ِحياتهم.

# ٢٠ - إنشاء معاهد لإعداد المنصرين المتخصصين بتنصير المسلمين:

مثل: «معهد صمويل زويمر» الذي أُنشئ في شمال «كاليفورنيا»، وقرروا إنشاء معهد آخر ، ورصدوا له مليار دولار أمريكي.

وهنالك مجالاتٌ كثيرةٌ أخرى قائمة، أو يكن أن تتفتَّقَ أذهانُ أعداء الإسلام لاستخدامها.

#### \* \* \*

# التآزُرُ بين المبشّرين والمستعمرين

ا ـ تتابعت مخططات المبشّرين الهادفة إلى محو الإسلام من الوجود، وتمزيق وحدة المسلمين، واتسعت دوائر أعمالهم وملاحقتهم للإسلام في كل بلد اتساعًا كبيرًا، ولكنهم لم يَظفَروا بكلّ ما يُريدون تحقيقه داخل المجتمعات الإسلامية، عن طريق أعمالهم ونشاطاتهم الخاصة المنفصلة عن المحكومات الاستعمارية، فلجؤوا إلى هذه الحكومات يلتمسون منها العون والتأييد المالي والسياسي والعسكري.

فرأت الدولُ الاستعماريةُ جيوشَ المبشرين كَنزًا ثمينًا لها، فقررت أن تُدعِّمَها في أهدافِها التبشيرية، لتستخدمَها في الأهداف الاستعمارية.

وقد كان المبشّرون الذين يَفِدُون إلى البلاد الإسلامية، يأتون أولَ الأمر متستّرين بأسماء مختلفة، فإذا استقرُّوا في البلاد أُخذوا يقُومون بالتبشيرِ على مقدارِ وُسعِهم، فإذا وَجدوا من الدولِ الإسلاميةِ مراقبةً لهم وتذمُّراً من أعمالِهم وملاحقة لتصرفاتهم لجؤوا إلى قناصلهم طالبين حمايتهم، وكان المسؤولون في القنصليات الأجنبية يدافعون عنهم ويَحمُونهم بوصفهم من رعاياهم، وكلما ضَعُفت الدولُ الإسلامية إمام نفوذ الدولِ الأجنبية زادت هذه الدولُ في دعم المبشرين داخلَ البلادِ الإسلامية، وفي حمايتهم وتأييدهم.

ومن أمثلة ذلك: لمَّا أراد الخديوي السماعيل باشا أن يُغلق مدارس البشرين البروتستانت في مصر؛ لأن هؤلاء كانوا يتدخَّلون في السياسة، ويُثيرون الاضطرابات في البلاد، ويَزيدون مشاكل الحكومة، تدخَّلت في الأمر قنصليتان تابعتان لأكبر دولتين يومئذ، فأيَّدتا المبشرين، وحَملتا الحكومة المصرية على أن تتقيد بالخطِّ الهمايوني (أي: بالدستور) الذي ينص على احترام الحرية الدينية، علماً بأن احترام الحرية الدينية لا يتعارض مع الأمر بإغلاق مدارس تبشيرية أجنبية، تحاولُ أن تَعبث بعقائد المسلمين وتُخرِجهم عن دينهم، ولكنَّ سياسة دعم المبشرين هي التي حرَّضت الدول الاجنبية على أن تتدخل لصالح التبشير هذا التدخُّل السافر.

٢ ـ ويكشف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما جاء في الكتاب المئوي للمبشرين اليسوعيين، بعد أن أمست سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وهو قولهم: «أجل، لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسا الظافرة، والآن ها هي فرنسا هنا».

٣ ـ وفي المؤتمر الذي أقامة المبشرون على ظهر الباخرة «غالف» في البحر الأحمر، صرَّح حاكم إفريقية الشرقية: بأنه يجب على الحكومة وعلى

المبشرين أن يَشتركوا في العمل ضدَّ الإسلام.

٤ - وفي سبيل مؤازرة المبشرين للدول الاستعمارية المتربصة، أَخَذَ المبشرون يفتعلُون داخل البلاد الإسلامية الأسباب التي تقود إلى الحرب؛ لأن الحرب ستضعف الدول الإسلامية، ومن خلال ذلك يجد المبشرين منافذ واسعة لهم، كي يقوموا بمهمة التبشير بين المسلمين على ما يُحبُّون، ويحاول المستعمرون من جهتهم تحقيق أهدافهم الاستعمارية، بينما يحاول المبشرون تحقيق أهدافهم الاستعمارية، بينما يحاول المبشرون تحقيق أهدافهم التبشيرية.

وهذا ما أعطى الحروب التي كانت تُشنُّ ضدَّ العالم الإسلاميِّ صفةً دينيةً صليبيةً، بما في ذلك الحروبُ التي شنَّتها الدولُ الأوربيةُ على الحكوماتِ الإسلاميةِ في القرنين التاسع عَشرَ والعشرين.

□ يقول المبشر «لورانس براون»: «وكذلك شَنَّت الدولُ الأوربيةُ في القرن التاسعَ عَشَرَ والقرن العشرين حروبًا عُدوانيةً على الحكومات المسلمة، ثم انتزعت منها أراضي ضمَّتها إلى سُلطانها هي، ولقد كانت النتائجُ في أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب التي استُعبدت، وخصوصًا من المسلمين، ولكنَّ هذه الشعوب لم تَصِلُ بعدُ إلى درجة تشعرُ فيها بأنها أصبحت أقلياتٍ مضطهدةً».

◘ ويقول (وليم كاش) في كتابٍ صغير له: (قبلَ هذه التطوراتِ التي طرأت على العالَم الإسلامي بعدَ الحربِ العالمية الأولى، كان المبشّرون قد اتخذوا مراكز استراتيجية في العالَم الإسلامي، واستطاعوا في أثناء الثورات والحروبِ والاضطراباتِ أن يُتابعوا عَملَهم بهدوءٍ وثبات، ولقد

كُتب هذا الكتاب الصغير ليدلَّ على هذه التطوراتِ التي حَدثت، وليبين للكنائس تلك الحاجةَ المُلحَّةَ للتقدُّم بمشروعِها في يوم الفرصةِ السانحة».

وقبل أن يحتلَّ الاستعمارُ الإيطاليُّ «إِرِتْرِيا» استَخدم الطليانُ المبشَّر الطلياني الأب «سابيتو» ليبتاع لهم «عَصب» من الأريتريين، ففعل، وكان ذلك هو البدايةُ للاحتلال الاستعماري.

وكذلك كانت للمبشرين أدوارٌ كثيرةٌ مماثلةٌ في التمهيد للاستعمار، كما كان للدول الاستعمارية أدوارٌ كثيرةٌ في مساعدة المبشرين ومؤازرتهم وحمايتهم لهم، وخُططُ العملِ من الفريقين يُكمِّلُ بعضُها بعضًا.

٥ ـ ونجدُ الآنَ بعد استقلالِ البلادِ الإسلاميةِ من الاستعمارِ المباشر، نشاطًا كبيرًا للمبشرين في بلادٍ كثيرة من بلاد المسلمين، وهذا النشاطُ تُدعّمُه الدولُ الاستعمارية الكبرئ، منه نشاطُ المبشرين في إفريقية، ونشاطُ المبشرين الكبير في إندونيسيا، إذ تتزايدُ فيها الإرسالياتُ التبشيريةُ تزايدًا كبيرًا.

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر في انشرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر فيه (٧/ ٩/ ٩/ ١٩٧٣ م) تعليقًا بعنوان: «تعاظمُ التنصير في إندونيسيا المسلمة. وذكرت أن الني ازدياد عدد الكنائس في أوساط إندونيسيا المسلمة. وذكرت أن «جاوه» وهي أكثرُ الجُزرِ ازدحامًا بالسكان، إذ تبلغُ نسبةُ عدد سكانها (٦٥٪) من مجموع سكان إندونيسيا و أصبحت تربةً صالحةً لنشاط الإرساليات التبشيرية، وقد تضاعف عدد كنائس البروتستانت والكاثوليك في «جاوه الوسطى والشرقية» إلى أربعة أضعاف ما كان عليه. ويبلغ عدد أعضاء كنيسة «جاوه الشرقية» وحدها (٢١٠٠٠) واحدًا وعشرين ألف

شخص. . ورغم ما يواجهُ رجالَ التبشير في بعضِ المناطقِ الإِسلاميةِ من مقاومةٍ وإعراض، إلاَّ أنهم بالإغراءِ الماديِّ المسيحيِّ استطاعوا أن يتغلَّبوا على هذه المصاعب.

□ وقالت الجريدة: «إنه توجدُ في إندونيسيا الآن جريدتانِ إحداهما للبروتستانت، والأخرى لِلكاثوليك».

□ وقالت: «إن المسيحيين الذين تبلغُ نسبتُهم (٥٪) من مجموع سكان
 البلاد يُسيطرون على بعض المرافق».

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن طلائع البعثات التبشيرية دخلت إندونيسيا في عام (١٥٠٠م) مع البرتغاليين الذين استعمروا جُزر البهارات. . وقد استمرت الحملات التبشيرية وبعثاتها تتوالئ على البلاد في مختلف العهود التي مرَّت بها(۱) .

ومع تزايد النشاط التبشيري في إندونيسيا أُخذت الأموالُ تتدفقُ عليها من دولِ الغربِ ومن أمريكا بالذات، ومعظمُ هذه الأموالِ لخدمة أهدافِ المبشرين الرامية إلى تنصيرِ الشعبِ المسلم في إندونيسيا.

٦ ـ ومما يدلُّ على أن التبشير تمهيدٌ للاستعمار ومقدمةٌ له، ما جاء في خطاب القسيس «زويمر» الذي ألقاه في مؤتمرِ القدس التبشيري، الذي سبق بيانه، إذ قال فيه للمؤتمرين: «وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح

<sup>(</sup>۱) مقتبس من مقال كتبه الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا الأسبق وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، نشر قسم منه في جريدة أخبار العالم الإسلامي، العدد ٣٥٣ في ٢٤/ ١٠/ ١٣٩٣هـ.

الاستعماري في المالك الإسلامية».

□ ويقول المبشر «لورنس براون» ـ وهو أحدُ أقطابِ المبشرين في العالم ـ: «. . ولكنَّ الخَطرَ الحقيقيَّ كامنٌ في نظام الإسلام، وفي قُوَّته على التوسعِ والإخضاع، وفي حيويتِه، إنه الجدارُ الوحيدُ في وجهِ الاستعمار الأوربي».

وتقول مجلة «العالم الإسلامي» الإنكليزية: «إن شيئًا من الخوف يجبُ أن يُسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب، منها: أن الإسلام منذُ أن ظهر في مكة لم يَضعُف عدديًّا، بل هو دائمًا في ازدياد واتساع، ثم إن الإسلام ليس دينًا فحسب، بل إن من أركانِه الجهاد، ولم يَتَّفِقْ قطُّ أن شعبًا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيًّا».

٧ ـ ويكشف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما جرى في المؤتمر الاستعماري الألماني.

فقد نشرت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجميعة التبشير في مدينة «بال» بسويسرا مقالة ذات شأن عن موقف إرساليات التبشير في المؤتمر الاستعماري الألماني، ومما يَزيدُ في أهمية هذه المقالة أنها مكتوبة بقلم المبشر «م. ك. اكسنفلد» صاحب التقرير عن الفرع المختص بالإسلام في المؤتمر الاستعماري المذكور، وهو أيضًا أمينُ سر جميعة التبشير في برلين.

□ قال صاحب المقالة: «إنَّ المؤتمر الاستعماري امتاز بِمَزِيَّتين:
 الأولى: أنه بَحث في الشؤون الصناعية والاقتصادية.

الثانية: إجماعُه على وجوبِ ضمِّ المقاصِدِ السياسيةِ والاقتصاديةِ إلى

الأعمالِ الأخلاقيةِ والدينيةِ في سياسةِ الاستعمارِ الألماني.

واستشهد بقول «شنكال» رئيس غرفة التجارة في «همبرغ»: «إنَّ نموَ ثروة الاستعمار متوقفٌ على أهمية الرجال الذين يَذهبون إلى المستعمرات، وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية إدخال الدين المسيحي في البلاد المستعمرة؛ لأن هذا هو الشرطُ الجوهريُّ للحصول على الأمنية المنشودة، حتى من الوجهة الاقتصادية».

ثم حَضَّ «اكسنفلد» على تقديرِ عملِ المبشرين، وإحلاله في مَحله اللائق به، وعندما أخذ المؤتمرُ الاستعماريُّ يبحثُ في أعمالِ فرعه الرابع الخاصِّ بالمسألة الإسلامية، أفاض المبشرون المشتركون في المؤتمر، وتوسَّعوا في القول، حتى خُيِّل للجميع أن المؤتمر الاستعماريَّ تحول إلى مؤتمر تبشيري.

◘ وجاء في قرارات المؤتمر الاستعماري المذكور ما يلي: «إن ارتقاءَ الإسلام يُهدِّدُ نموَّ مستعمراتنا بخطر عظيم، ولذلك فإن المؤتمر الاستعماريَّ يَنصحُ الحكومة بزيادةِ الإشرافِ والمراقبةِ على أدوارِ هذه الحركة».

والمؤتمرُ الاستعماريُّ مع اعترافِه بضرورة المحافظة على خُطَّة الحِيادِ عَما في الشؤون الدينية ويُشيرُ على الذين في أيديهم زمامُ المستعمراتِ أن يقاوِموا كلَّ عملٍ من شأنِه توسيعُ نطاقِ الإسلام، وأن يُزيلوا العراقيلَ من طريقِ انتشارِ المسيحية، وأن ينتفعوا من أعمال إرسالياتِ التبشيرِ التي تَبُثُ مبادئَ المدنيَّة، خصوصًا بخدماتهم التهذيبيَّة والطبيَّة.

ومِن رأي المؤتمر «أن الخطر الإسلامي يدعو إلى ضرورة الانتباه لاتخاذ التدابير ـ من غير تسويف ـ في كلِّ الأرجاء التي لم يَصِلُ إليها الإسلامُ بعد».

□ وجاء في خطاب القاه الاستادُ «باكر» أحدُ أعضاء المؤتمر الاستعماري الألماني: «إنَّ السياسة التي ينبغي الجريُ عليها في معاملة المسلمين، تُحتَّمُ علينا وَضْعَ خُطة جديدة في مجرئ سياسة حكومتنا. والمبشرون هم الذين اختُصُّوا وحدَهم بالاهتمام بأمر الإسلام، والبحث في شؤونه في كلِّ مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأيام الأخيرة. وأنا لا أرئ أن تَظَلَّ الحالةُ على ما هي عليه، بل من رأيي أن تَنتقلَ أزمةُ السياسة الإسلامية منذُ الآن وبعد الآن إلى يد الحكومة في مستعمراتنا، ويجبُ على حكومتنا في هذه الخطة الجديدة التي أشير إليها أن تَستعينَ بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينية، كيما تتوصَّلُ إلى مقاصدها».

الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الأولى الله عنه الأولى الله عنه الأمور الآتية :

الأول: في الخُطةِ العامةِ للنظامِ الإداريِّ والديني.

الثاني: في علاقة الشرع الإسلامي بالقوانين الأوربية.

الثالث: في نظام التعليم».

الإسلام أن نهتم عطابه بقوله: «يجبُ علينا بالرغم من العناية برعاية الإسلام أن نهتم بمقاومة انتشاره في مستعمراتنا على قَدْرِ الإمكان، وليس هنالك غيرُ واسطة واحدة توصلُنا إلى هذه الغاية، وهي إنشاءُ مراكز ثابتة الأركان، كما تفعلُ إرساليات التبشير».

٨ ـ ويكشفُ سياسة التآزر بين المبشّرين والمستعمرين ما قاله القَسُّ اليسوعي «مييز» في معرض حديثه عن سياسة فرنسا الدينيَّة في الشرق: «إنَّ

الحربَ الصليبيَّةَ الهادئةَ الَّتي بدأها مبشِّرونا في القرن السابعَ عَشَرَ، لا تزالُ مستمرَّةً إلى أيَّامِنا هذه، ولقد احتفظت فرنسا طويلاً بُروح الحربِ الصليبيَّة، وبالحَنين إلى تلك الحروبِ حيَّةً في نفسها، وكان من غاياتِ الامتيازات الأجنبيَّة دائمًا أن تحتفظ فرنسا بالدَّور الذي يلعبُه رُهبانها، وقد اعتُرف لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنصارئ، وكثيرًا ما اختارت فرنسا قناصلها وسفراءها من رجال الدين (۱).

٩ ـ ويكشفُ سياسةَ التآزُرِ بين المبشِّرين والمستعمِرين الكتابُ الذي أصدرته لجنةُ التبشير الأمريكي، والتي تهتمُّ بالاستفادة من الحروبِ في أعمال التبشير في عام (١٩٢٠م).

الولايات المتحدة في مقدمة هذا الكتاب: «من أبرز الأمور المتعلِّقة بدخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، أنَّ الآراء والمبادئ الَّتي كانت تهدف إليها الإرساليات التبشيرية، قد تَبنَّتها الآن الأُمَّةُ الأمريكيَّة، ثم أعلنت أنها هي أهدافها الأخلاقية، وغاياتُها من خوض تلك الحرب، إنَّ هذه المبادئ التبشيريَّة قد سُمِّيت الآن أسماء سياسيَّة فقط»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخذًا مما نقله الطاهر المعموري في بحثه الذي تحدَّث عنه عبداللَّه الرفاعي في جريدة المسلمون (العدد: ٦٣) تاريخ (١٠-١٦) شعبان ١٤٠٦هـ.

# الأموالُ التي تُجمع للتنصير مع إعدادِ المنصِّرين ووسائلِ التنصير

(١) إينا «نيويورك»: ذكرت مجلة أمريكيَّة أنَّ ما تَمَّ جمعُه خلالَ العام الماضي من تبرُّعات لأغراض كنسيَّة من غرب أوروبًا وشمال أمريكا بلغ (١٥١) بليون دولار، وذلك لتمويل النشاط الكنسيِّ في إفريقية، ولدى المؤسسات التنصيرية (١٩٠٠) محطة إذاعة وتليفزيون، ولديهم أربعة ملايين وعشرون ألف منصر متفرِّغ، وأربعمئة مجلَّة دورية مسيحية (١٠٠٠)

(٢) وجاء في مقال كتبه: «د. كامل الدقس»(٣): «إن مجلس الكنائس العالمي رصد (١٣٠) بليون دولار أمريكي لتنصير قارة آسيا وأفريقية، وقد رصدوا لجزيرة «جاوة» وحدها بليون دولار، لكي تكون مسيحيَّة بحلول سنة (٢٠٠٠م)، وقد جَمع «بيل جراهام» زعيم البروتستانتين في أمريكا بليوني دولار أمريكي لتمويل مشروعاته التنصيرية في أفريقية وآسيا؛ ولدى الفاتيكان ميزانية ضخمة للتنصير، قَدَّرها بعض الاقتصاديّين بأنَّها تجعل من العالم الثالث أغنى دول العالم»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن إحدى صحف المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٣) انظر: جريدة «الندوة» العدد (٩٣٨٦) الخميس ٩/ ٥/ ١٠٤١هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: (أجنحة المكر الثلاثة) (٨٩: ١١٨) للعلامة عبدالرحمن بن حسن حبنّكة الميداني.

## \* ولنختم أخيراً بهذا الخبر: «بيت الساحر»:

□ قال الشيخ عمر سليمان الأشقر ـ حفظه الله ـ: «في حديقة عامة في مدينة «روما» في إيطاليا مبنئ مسجد يُشبه مساجد المسلمين، كُتب عليه «بيت الساحر»، لم يُبْنَ لتُقامَ فيه الصلاة، ويرتفع من مئذنته صوت المؤذّن مناديًا إلى الصلاة والفلاح، ولكنه شيّد للصدّ عن دينِ الله، وتشويه صورة الإسلام والمسلمين.

تدخُلُ ذلك المبنى الذي دُعي به «بيت الساحر»، فلا تخطو خُطوةً إلا قابلَكَ أمرٌ مُفزعٌ مرعبٌ مصنوعٌ بطريقة سحرية، وهكذا يرتبطُ اسمُ المسجدِ بالسّحرِ والسّحرة، حتى تَنفرَ نفوسُ الذين لا يَعرِفون حقيقة المسجدِ ورسالتِه من كلّ مسجد، فيُصدَّ الناسُ عن الهداية والرشاد.

ولم يكتف مُشيِّدو هذا المبنى بِمَلْنه بالحِيلِ السِّحرية المرعبة، بل نَصَّبوا فوقَه صُورَ ثلاثة أشخاص صُنعوا ليتحرَّكوا في دائرة، صورة امرأة عربية، يتبعُها عبدٌ، وخَلْفَهما عربيٌّ يُمسِكُ بسَوطٍ غليظٍ مُلاحِقًا المرأة والعبد ليهوي عليهم بسوطه.

وفي البناء الذي سَمَّوه «بيت الساحر» مئذنة ، تُفتحُ فيها نافذة بين الفَينة والفَينة لِتَبرُزَ من خلالها صورة امرأة عربية جميلة.

إنها مَشاهِدُ يُرادُ لها أن تَغرِسَ في نفوسِ مُشاهِديها صُوراً مُشوَّهةً للمسلمين، فالغربيُّون الذين جَعلوا المرأة سلعة يُداسُ عَفافُها باسم «الحرية والحضارة والرقي» يَسِمُون المسلمين بظُلم المرأة!!.

والغربيون الذين لا يزالون بين الفَينةِ والفَينةِ يُقيمون أعراسًا حُمْرًا لكلِّ مَن كان لونُه أسودَ، يَعيبوننا بأننا نَقهرُ ونسترقُّ الجِنسَ الاسود!!. والمرأةُ في المِئذنة صورةٌ يُراد لها أن تُقرِّرَ في نفوس مِن يُشاهدونها أن المرأة تَعيشُ في الأغلال والقيود، فلا يؤذَنُ لها أن تَخرجَ إلى سَعَةِ الحياة.

لقد حاولت أن أعترض لدى القائمين على ذلك المبنى، ونقلت تألمي لإحدى السفارات الإسلامية مطالبًا تدخُّلهم لإيقاف هذا الباطل، ولا أدري هل لا يزال «بيت الساحر» يقوم بدوره في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، أم أنه أوقف وأزيل، فقد كانت رؤيتي له من عَشْرِ سنوات تقريبًا.

لقد وصل الغربيون إلى مراحلَ متقدمة في تشويه صورتنا في عقولِ الذين لا يعرفوننا، وبخاصة شبابِهم الذين يَخشُون عليهم من الإسلام.

وقد اطلَّعتُ في الوقت الذي شاهدتُ فيه ما دَعَوه «ببيت الساحر» في مجلة «العربي» الكويتية في عددها (٣٦٤) مارس ١٩٨٩ على مقال كتبه الأستاذ «عبدالرحمن حمادي» تحدَّث فيه عن تشويه صورة الإسلام في نفوس الناشئة عن طريق الأفلام التي تُبذلُ فيها الأموالُ والجهودُ الهائلةُ لتحقيق هذ المقصد الخبيث.

وقد تحدَّث الأستاذُ «عبدالرحمن» عن ثلاثة ِ أفلامٍ من هذا النوع، الأول منها يسمى بـ «القط لطائر».

□ يقول الأستاذ في حديثه عن هذا الفيلم: «أذكرُ أنني في بيروت بقيتُ أسبوعًا أحاولُ الدخولَ للصالة التي تَعرِضُ فيلم «القط الطائر»، وما نَجَحتُ إلا بالحصولِ على بطاقة من السوق السوداء؛ ولقد ذُهلتُ حينما اكتشفتُ أنني أمامَ أحد أسوإ الأفلام عَدائيةً وتشويهًا لصورة العربي.

الفيلمُ من إنتاج شركة «مترو غولدن ماير» الشهيرة، وهو موجّهُ للأطفال والناشئة أساسًا، بَيْدَ أنه بتقنياتِه وطَرافة موضوعِه يجعلُ الكبــارَ

- قبلَ الصغار ـ يتسابقون لمشاهدته، ويتحدث عن قطِّ صغيرِ جميلٍ يأتي من كوكبٍ بعيدٍ ـ كلُّ سُكَّانه من القِطط ـ، وهذا القِطُّ يَملِكُ قوةً خارقةً في السيطرة على الأشياء، وذلك بسوارٍ مُعلَّقٍ في عنقه.

ويسعى عالم أمريكي للاستفادة من السوار بعد أن يُقيم علاقة صداقة مع القط، وهدف العالم الأمريكي أن يَحُل مُشكلة المجاعات في العالم الثالث (لنلاحظ الصورة المشرقة للإنسان الغربي)، بَيْدَ أن عصابة خطيرة تظهر فجأة، وتُحاول السيطرة على السوار لتسيطر به على العالم، وهذه العصابة تلبس اللباس العربي التقليدي، وتتسلّح بالسيوف المعقوفة، ويتخاطب أفرادها بأسماء إسلامية عربية «أحمد محمّد جعفر»، لكن ويتخاطب أفرادها بأسماء إسلامية عربية «أحمد محمّد جعفر»، لكن العالم الأمريكي للعصابة «المسلمة» وتدميرها.

إنه فيلم لا يَذكر العربَ مباشرةً، ولكنْ من الواضح أنهم ما صَنعوه إلاَّ ليُشوِّهوا من خلاله صورةَ العرب، وليُقنعوا أطفالَهم وناشِئَتَهم ـ قبلَ بالغِيهم ـ أن الخطرَ في العالَم مصدرُه العرب، وعلى الغربِ أن يَسعى لتدميرِ هؤلاء العربِ قبل أن يُدمِّروا العالَم».

□ ويتحدث الكاتب عن الفيلم الثاني فيقول: «هو من إنتاج شركة «مترو غولدن ماير» أيضًا، يتحدث عن رِحلة علمية لعلماء أمريكيين في منطاد، ومعهم مساعدة شقراء جميلة، وفي رِحلتهم يتعرَّض منطادهم لعُظل، فيقعون في أَسْرِ جماعة من المتوحِّشين آكلِي لحوم البشر في إفريقيا، بيْدَ أنهم بعد سلسلة من المغامرات ينجحون في الهرب بمنطادهم، وقد همَّ الأفارقة بطَهيهم وأكل لحومهم.

ثم يَصِلُ بهم منطادُهم إلى صحراء شاسعة، ويُحلِّقُ فوق مدينة إسلامية ترتفع فيها المآذن بكثرة، وحين يَرى سكانُها المنطاد يظنونه شيطانًا سماويًّا، فيخرُّون ساجِدِينَ برُعب، ويَهرعُ المؤذِّنون للمآذِنِ يُكبِّرون ويبتهلون للَّه أَن يَصُدُّ عنهم هذا الشيطان.

ويَهبِطُ العلماءُ بمنطادِهم ليتزوَّدوا بالمؤونة من هذه المدينة العربية التي تَسْرَحُ فيها الجِمالُ، ويَعيشُ سكَّانُها وَسَطَ القاذوراتِ والبهائم، والذين ما إن يطمئنوا إلى أنَّ هؤلاء الهابطين عليهم بَشَرٌ مِثلُهم، حتى يقودهم إلى أميرِهم في قَصْرِه الكبير.

والأمير السلم هذا محاط بالحريم ورجال الدين الإسلامي، ويقرأ القرآن، ويرتكب الفواحش - هكذا يقول الفيلم -، وما إن تَقَعْ عيناهُ على المساعدة الشقراء حتى يسيل لُعابه على لحيته، ويُقرِّرُ اغتصابها وضمها إلى حرية ولنراجع الأفلام التي حللها الدكتور جاك شاهين، وكيف أنها تُصور العربي شبقاً)، ثم تدور مغامرات يُجابه فيها الأمريكيون سكان المدينة المسلمة الذين كلما شعروا بالهزية سجدوا مبتهلين لله أن يَنصرهم، وفي النهاية ينجح العلماء في إنقاذ مساعدتهم الشقراء (بالطيران بها)، وقد أوشك الأمير المسلم أن يفترسها.

إنه فيلم مملوء حقدًا وعُدوانية على العرب، ولا يوفّرُ وسيلةً في تشويهِ الإسلام والمسلمين، مُصورًا إياهم بصورة أسواً بكثير من صورة آكلِي لحوم البشر المتوحّشين، وخلافًا لِمَا عَهِدناه في هذا النوع من الأفلام، لا ينتهي الفيلم بتدمير المدينة العربية المسلمة، بل يتركُها في محاولة إقناع ناجحة للمشاهد بأنَّ المسلمين والعرب خَطَرٌ قائمٌ مستمرٌ، يجبُ أن تتكاتف الجهودُ

لصدِّه وإنهائه .

□ أما الفيلمُ الثالثُ فهو: «مغامرات في مصر» للثنائي «بود سبنسر» و «ترانسس هيل»، حيث مغامراتُهما الشيِّقةُ هذه المرةَ تدورُ على أرضِ «مصر»، وتبدأُ بهبوطهما في «مطارِ القاهرة الدولي» بكل حداثته وحضاريَّة وسَعَته، ثم يَنتقلانِ لمدينة «القاهرة» التي هي عبارةٌ عن خيم وإبل تسيرُ في شوارعَ صحراوية، وأناسٌ بعباءاتهم العربيةِ التقليديةِ يُحاربون بالسيوف المعقوفة ويَمْتَطُون الإبل، ويهربون عند سماعهم أصوات الطلقات النارية من مسدس سبنسر وهيل!!».

□ ويقول الأستاذ "عبدالرحمن" في خاتمة مقاله: "وحتى أفلامهم التي تظاهروا فيها بالحيادية، لم يَخرجوا فيها من أَسْ نظرتهم العدائية للعرب، ومحاولاتهم الدائبة لتشويههم، كما في فيلم "عملية ميونخ"، فقد عُرض الفيلم في جميع الأقطار العربية وفي "إسرائيل"، كفيلم تحدَّث بحيادية عن "عملية ميونخ" الشهيرة، لكنَّ الحقيقة أنَّ الهَمْسَ استمرُّ على العرب طُوال مشاهد الفيلم بشكل غير مباشر، قد لا ندركه نحن العرب، لكن يدركه المشاهد الغربيُّ الذي هيَّاته السينما الأمريكيةُ والغربيةُ بصورة سابقة عن العرب، فقائدُ العملية العربيُّ مثلاً حينما يَفْشَلون بالتفاوُض معه أو جعله العرب، فقائدُ العملية العربيُّ مثلاً حينما يَفْشَلون بالتفاوُض معه أو جعله يلينُ، يُرسلون له مُضيفة شقراء، وسَرعانَ ما يلينُ أمامها، ويكادُ يستسلم لها وللمطالب التي تنقُلُها. ويُعلنُ الفيلمُ مرة أخرىٰ أن العربي لا يستطيعُ لها وللمطالب التي تنقُلُها . ويُعلنُ الفيلمُ مرة أخرىٰ أن العربي في السينما الغربية والأمريكية عن العربي في السينما الغربية والأمريكية عن العربية والأمريكية في السينما الغربية والأمريكية والأمريكية والمنابقة والغربية والأمريكية والأمريكية والمناب التي تنقله المنتية والمؤرة التقليدية عن العربي في السينما الغربية والأمريكية والأمريكية والمؤرث النها والمؤرث النهرية والأمريكية والأمريكية والأمريكية والأمريكية والمؤرث الفيلة والمؤرث الفيله والمؤرث الفيلة والأمريكية والأمريكية والأمريكية والمؤرث المؤرث الفيلة والمؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث الفيلة والمؤرث المؤرث المؤرث

<sup>(</sup>١) اجولة في رياض العلماء، للشيخ عمر سليمان الأشقر (ص١٢٣ ـ١٢٧).

# \* دعاةُ السُّفور والتبرُّج والإِباحِيَّة:

أَنْكَىٰ مكيدة ضدَّ الحجاب وهو من ثوابت هذا الدين الطاهر -، ونزَعاتٌ شيطانيةٌ سافلةٌ، وتخانيثُ المدنيَّة الأوربية الشاذَّة، ومدنيَّة الدجَّالِ القبيحة، تُظهِر التبرُّج وكأنه أجملُ الأشياء يقودُها شياطينُ الإنسِ من أقزامِ التغريب، وأبواقُ الإفرنج التي:

رُدَ، وَوَرَا وَالْكُفُرِ قُوتًا وَتَلَعَقُ مِن كَوُوسِهِم الشُّمَالَةُ تُرَمِرِم مِن فُتِاتُ الكُفُرِ قُوتًا وتلثُمُ دونِما خَجَلٍ نِعَالَهُ تُقَبِّلُ رَاحِةَ الغَربيِّ دَوماً وتلثُمُ دونِما خَجَلٍ نِعَالَهُ المُ

و كُلِّ منهم جَزَّارٌ يُريدُ أن يسلُخَ المرأةَ مِن ثيابِها ليمضي بها بعد ذلك المواخير.

الله يُريد هؤلاء الشياطينُ أن يُحَوِّلُوا جماعةَ المسلمين إلى سائمة تُسامُ، وقطيع مهزوز اعتقاده، غارق في شهواته، مستغرِق في ملذَّاته، مُتَبَلِّد في إحساسه، لا يعرف معروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا.

اليريدُ دُعاةُ الفتنةِ هؤلاء أن يَزُجُّوا بنساءِ المسلمين إلى مدارجِ الفتنةِ ويَسْعُوْن إلى إشاعةِ الفاحشةِ ونشرِها، وزلزلةِ نقاءِ الأعراضِ، وفتح أبواب الأطماع إلى اقتحامها بدَعُواتِ آثمة، وشعارات مُضلِّلة ترفعها عقولٌ صغيرة، وأفكارٌ مريضة لمُخَنَّثُون وشواذ يَدْعون لإسقاط الحجاب وخلعه، ونشر التبرُّج والسُّفور، والعُرْي، والخلاعة، والاختلاط.

لا يريدون أن يُخرِجوا المرأة المسلمة من طُهْرِها وعِفَتِها وحيائها لِتُصبِح أُنثَى مُتَرَجِّلة تنظرُ إلى الرجل نظرة الرجل إلى الأُنثَى .

كلماتٌ شيطانيَّة تَخْرُج كأنها فحيح الثعبان، وبعض هذه الكلمات
 هي أنيابُ الثعلب وصلاةُ الثعْلَب حين يتظاهَرُ بالتقوىٰ أما الدجاجة .

□ كُلِماتٌ خادعة تُقال للغافلات، هي أُخت الكلمة التي تُقالُ ساعة إنفاذ الحُكْم للمحكوم عليه بالشنق.

□ نشرت صحيفة «المصري اليوم» يوم الخميس ١٦ نوفمبر تحت باب «قضايا ساخنة» للمحرِّرة «فتحية الدخاخني» تصريحات لفاروق حسني وزيرُ الثقافة المصري . . وبدأت المحررة موضوعها كالتالي: «اعتبر فاروق حسني وزيرُ الثقافة حجاب المرأة تأخُّرًا وعودةً للوراء، وقال في تصريح خاص له المصري اليوم»: «النساء بِشَعْرِهِنَ الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس».

□ وقال: «الحجاب يعود بنا إلى الخلف وبسببه لن نتقدَّم، ومصر المحروسة يجبُ أن تَكُفَّ عن تقليدِ العَرَب ـ ربَّما على اعتبارِ أننا أحفادُ فراعنة ـ، لأن مصر ـ التي تخلَّفت بلُبسِ الحجاب ـ كانت في وقت من الأوقات قطعة من أوروبا»!!.

واسترسل الوزيرُ في تصريحاتِه التي حَمَلت معاني أن الحجابَ هو حجابُ القلب، واللبسُ لا علاقة له بالتصرُّفات، والبنات على الكورنيش مع الأولاد وهُنَّ بالحجاب، وأنَّ الجرائم تُرتكب اليوم باسم الحجاب والنَّقاب، وسنغافورة تقدَّمت وعمرُها مئةُ سنةٍ فقط، ونحن تخلَّفنا

بسبب الحجاب(١).

□ وقال: «الدينُ الآن أصبحَ مرتبطًا بالمظاهرِ فقط، رغمَ أن العلاقة الإيمانية بين العبد وربَّه لا ترتبطُ بالملابس. أعتقدُ أن الأمرَ ليست له علاقة بالتقوى والورع، وإلا فما تفسيرُ مشاهدة مناظرِ الشبابِ والبناتِ على الكورنيش وعددٌ كبير منهن محجَّبات . . إن الجرائمَ اليوم تُرتكَب باسمِ النقاب والحجاب»(٢) .

◘ وقال: «العالَمُ يسيرُ للأمام، ونحن لن نتقدَّم طالما بَقينا نُفكِّرُ في الحَلْف، ونذهبُ لِنستمعَ إلىٰ فتاوَىٰ شيوخ بـ (تلاتة مليم)».

□ واستطرد: «نحن عاصَرْنا أمهاتنا وتربَّيْنا وتَعلَّمْنا على أيديهنَّ عندما كُنَّ يذهبْنَ للجامعاتِ والعملِ دون حجاب، فلماذا نعودُ الآنَ إلى الوراء؟»(٣) .

وفي «الأهرام العربي» كان «موضوعُ الغلاف» في العدد (٥٠٥) الصادر في ٢٠٠٦/١١/٢٥ تحت عنوان «وزير الأزمات. ومشايخ التكفير..!!» جاء: «من جديد تُطِلُّ على مجتمعاتنا العربية تلك الأفكارُ الشاردةُ، وكأننا على قَدَر مع تلكِ الهمومِ الثقيلة. فها هو أقدمُ وزيرِ بالحكومة المصرية «فاروق حسني» وزير الثقافة، رَغم كِبَرِ سنّه ـ ٢٨ عامًا، فهو من مواليد ١٩٣٨م - يُجَدِّدُ أفكارَه القديمةَ عن الحجابِ والزيَّ الإسلاميّ فهو من مواليد ١٩٣٨م - يُجَدِّدُ أفكارَه القديمة عن الحجابِ والزيِّ الإسلاميّ

 <sup>(</sup>۱) جريدة «الأسبوع» العدد (٥٠٣) ـ ٢١ من شوال ١٤٢٧هـ ـ ١٣ من نوفمبر ٢٠٠٦م
 (ص٥) تحت عنوان «وزير الثقافة يسخر من الحجاب» للمحررة نفيسة عبدالفتاح.

<sup>(</sup>٢) جريدة «العربي» العدد (١٠٣٤) (ص١٤) ١٩١/١١/٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

للمرأة رافضًا مثلما رَفَض قديًا - تلك الحِشمة وذلك الوقار الذي تربَّت عليه مجتمعاتنا التي تَعرف جيدًا كلمة «العيب».

وكاننا به من جديد يُفجِّرُ أزمتَه القديمةَ حين ضَحِك هازتًا للمذيع على شاشة التلفزيون المصري منذ أكثر من عَشْرِ سنوات مُعَلِّقًا على سؤالٍ عن عدم زواجه قائلاً: «امرأة واحدة لا تكفي. . وإن الفنانَ مِثلُ الفراشة ينتقلُ من زهرة إلى زهرة . . ، وبهذا المفهوم كَثُرت زهورُ الوزير وربما زهراته» .

□ وقولُ فاروق حسني إنكارٌ لمعلوم من الدين بالضرورة وثابت من ثوبت الإسلام، والحجابُ فرضٌ بالكتابِ والسُّنةِ وإجماع علماءِ الأمة.

□ وتَبِعه في مقالته كظيظ من زِحام المعدومين المجهولين من أهل الريّب والفتن، المُسْتَغْرِبين المُسيّرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين الله وشرعه، يختالون في ثياب الصحافة والإعلام، وقد شرحوا بالمنكر صدرًا، فانبسطت السنتهم بالسّوء، وجَرَت اقلامهم بالسّوائي، وجميعها تلتئم على معنى واحد: التطرّف الجنوني في مزاحمة الفطرة، ومنابذة الشريعة، وجَرّ أذيال الرذائل على نساء المسلمين، وتفريغهن من الفضائل، بدعوتهم الفاجرة في بلاد الإسلام إلى التبرّج والاختلاط و (خلع الحجاب، ونداءاتهم الخاسرة من كُلِّ جانب بتفعيل الأسباب لخلعه من البقية الباقية في نساء المسلمين، اللائي أسلَمْنَ الوجه لله ـ تعالى ـ وسَلَمْنَ القيادة للنبي محمد عليه .

<sup>(</sup>١) ﴿الأهرام العربي - العدد (٥٠٥) (ص٤٢) بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) جريدة «العربي» العدد (١٠٣٤) (ص١٤).

□ وهؤلاء الرُّماةُ الغاشُون لأُمَّتِهم، المشؤومون على أهليهم وبني جنسهم ، بلْ على أنفُسهم، قد عَظُمَت جَرَاءتُهم، وتلوَّن مَكْرُهم بكلمات تخرُج من أفواههم، وتَجْرِي بها أقلامُهم؛ إذْ أخذوا يهدمُون في الوسائل، ويَخترقون سَدَّ الذرائع إلى الرذائل، ويتقحَّمون الفضائل، ويُهَوِّنون من شأنها ، ويسخرون منها ومِن أهلها.

□ كلُّ هذا البلاء المتناسِل، واللغوِ الفاجر، وسَقَطِ القولِ المتآكِلِ تَفيضُ به الصحفُ حتى يَقيلَ ذوو الفَسَالةِ المُسْتَغْرِبون إلى هذه الغاية الآثمة: تفرنُج المرأة.

□ وإذا خُلع الحجاب فلا تسألْ عن انكسارِ عيون أهلِ الغَيرة، وتقلُّصِ ظِلِّ الفضيلةِ وانتشارِ الرذيلة، والتحللِ من الدِّين، وشيوع التبرُّج والسُّفُورِ والتهتُّكِ والإِباحيَّة بين الزُّناةِ والزَّواني وأن تَهَب المرأةُ نفسَها لِمَن تشاءُ.. قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ [لنساء: ٢٧].

□ قال مجاهد: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ﴾ قال: الزُّنَاة، ﴿ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ ، قال: يزني أهلُ الإسلام كما يزنون، قال: هي كهيئة ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]».

اللَّه، وانتهاكًا لحُرُمات شرعه المطهّر.

وإذا كان هؤلاء الذين في قلوبهم مرضٌ يأبَون إلاَّ الإعلانَ بهَدم ثوابت الدين، وإعلانِ المنكر، وهَضم المعروفِ والصدِّ عنه، فلابدَّ من كلمة حقَّ

ترفعُ الضّيمَ عن نساءِ المؤمنين، وتدفعُ شرَّ هؤلاءِ المستغربين المُعتدين على اللهِ اللهِ الخاصر والبادي، إقامة اللهِ والأُمَّة، فلابَّد من صوت جهير بإحسان يَبلُغ الحاضر والبادي، إقامة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي به يُنافَحُ عن الدين، وينصحُ للمسلمين عن التردِّي في هُوَّة صيحاتِ العابثين، وبه تُحْرَسُ الفضائل، وتُكبَتُ الرذائل، ويؤخذُ على أيدي السفهاءِ الأَجراءِ المستغربين وأتباعِهم الأُجراء من سَذَجة الفُسَّاق، أتباع كلِّ ناعقِ الذين يُفوِقون سِهامَهم لاستلابِ الفضيلة من نساء المؤمنين.

هؤلاء تعرَّوا من كلِّ فضيلة، وعَادَوا رسولَ اللَّه ﷺ في الطعنِ في الثوابتِ من دينِه، فلزامٌ أن نُعرِّيهم ونفضَحهم. . والجزاء من جنس العمل.

الإسلام، الساخرُ منها أبدًا وعلى الدوام، الشانئ لرسول اللَّه ﷺ - يَصدرُ عَددُها (٤٠٩٤) يتصدرً عنوان «الإرهاب. . بالحجاب»:

ـ «حماستُنا في الدفاع عن موقفِ فاروق حسني ضدَّ هجمةِ التطرُّف والتطاول عليه» بقلم رئيس التحرير (ص٥).

\_ كيف تجراً أحمد عمر هاشم وأعلن «دولة الحجاب» من قاعة كبار الزُّوَّار في مجلس الشعب (ص١٢)؟ وانظروا إلى مقال عبداللَّه كمال بروزاليوسف (٤٠٩٤): «إنَّ الاختلافَ مع الحجابِ له ما يُبرِّره. . وينبغي توضيحُه في النقاط التالية:

١ ـ في الذهنيَّة العامة، أنه تمَّ التخلُّصُ من الحجاب في غضونِ سقوطِ
 دولة الخلافة العثمانية، ومع صُعود المدِّ الحَدَاثي. . ومِن ثَمةَ فإن العودة إليه

تُعيدُ في الأذهانِ هذه الذكرى الأليمة . . لمجتمع تمَّ فيه حَجْبُ النساءِ خَلْفَ سَتارِ بعيد . . . وظَلَت فيه المرأةُ مجرَّدَ جاريةٍ أو زوجة . . أو كأيٍّ كمَّ مهمَل .

٢ ـ إن هناك من يحاولُ الربط بين المستوى الدينيِّ للمرأة وبين ما ترتديه. . في حين أن ذلك غيرُ صحيح على الإطلاق.

٣ ـ إن الحجابَ إذا كان يُعبِّر عن التزام ديني، إلاَّ أنه زيُّ . تبدو له أبعادٌ طائفيةٌ . . لأنه يَفصِلُ بين المصريةِ المسلمة والمصريةِ المسيحية من حيثُ الشكلُ .

إن الدعوة للحجاب تُمثّل في كثيرٍ من الأحيانِ مدخلاً إلى إبعادِ المرأة عن الحياة العامّة. . وتقويض مشاركتها . . وإرجاعها إلى الوراء .

٥ ـ القولُ بأن الحجابَ فريضةٌ . . هو أمرٌ خطيرٌ جداً ؛ لأنّه يُوجدُ خلافٌ عميقٌ حول ذلك . . والقولُ بأنه فريضةٌ قد يَدفعُ إلى عنفٍ وتوترٍ إذا ما رأىٰ فريقٌ من الناس أنه ينبغى تطبيقُ الفريضة»(١) .

□ روزاليوسف في حوارها مع وزير الثقافة المصري: «هل ترىٰ في الفترة المقبلة أن الحجاب كقطعة قماش سيكون مقدَّسًا مثل عَلَم الدولة لا يجوز الاقتراب منه؟»(١) .

وفي بيان أصدره ١١٣ من الكُتَّابِ والفنَّانين والمثقَّفين قالوا عن حديث فاروق حسني بأنه: «لم يخرج عن كونه مجرد رأي شخصيٍّ في

<sup>(</sup>۱) انظر مقال عبداللَّه كمال «الإرهاب بالحجاب» (ص۱۲ ـ ۱۹) روزاليوسف عدد (٤٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) (روزاليوسف) عدد (٤٠٩٤) (ص٢٧).

قضية لا تُمثِّلُ جَوهرَ الدينِ وأهدافه»(١)!!.

وعلى نفسِ النهج كان بيانُ حِزبِ التجمُّعِ اليساريِّ الخط، والحزبِ الدستوريِّ ويُمثِّلُه ممدوح قناوي(١) .

□ وعلى نفس الخط سار محمد مستجاب، ويوسف القعيد الذي
 قال: "إن الحجاب يدعو للتفرقة".

□ ودكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية بالبرلمان يقول: "إن الحجاب قضية خلافية بين علماء الدين»! فثار عليه الأعضاء من كافة الاتجاهات، خاصة من داخل الحزب الوطني ذاته، وهو ما دعا دكتور سرور إلى إنهاء كلمته(٣).

المكارثيون الجُدد يُعلِنون الحربَ على كلِّ مَن يتمسَّكُ بالثوابتِ ويُمارسون الإرهابَ الفكري().

□ حسين فهمي الممثلُ في برنامج (٩٠ دقيقة) على قناة المحور، يُدافعُ عن موقف فاروق حسني ويقول: «إن الفتاة المحجَّبة معاقةٌ ذهنيًا»، ثم يَنفي كلَّ ما قاله في الصحف(٥٠).

□ وتقول إقبال بركة: «السؤال الآن أصبح، هل أتحجَّب أم أتنقَّب؟! الخطوةُ خطيرةٌ وتعيدُنا للوراء، وأتوقعُ أن يتفشَّىٰ النقابُ كما النارُ في

<sup>(</sup>۱) «روزاليوسف» عدد (٤٠٩٤) (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٦، ٣٢).

<sup>(</sup>٣) جريدة (الأسبوع) - العدد ٥٠٥ (ص٣) - ٦ من ذي القعدة ١٤٢٧ هـ- ٧٧/ ١١/ ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>· (</sup>٥) «الأهرام العربي» عدد (٥٠٥) (ص٥٧) تحت عُنوان قاصداء».

الهشيم؛ لأننا لدينا عقليًات هشَّة وفارغة، وتستطيع أن تملاً ها تشاء من أفكار».

ثم قالت حين سُئلت: «كيف تَرَيْنَ الفترةَ المقبلةَ في معركة الحجاب والنقاب؟.

فأجابت: ما لم يَنتفض المثقَّفُون المصريُّون من سُباتهم العميق وما لم يَخلَعوا عنهم رداء اللامبالاة والسَّلبية، ستتواصلُ مرحلةُ الإظلام في مصر، وانظر ماذا حَدَث في القضيَّة الأخيرة. أين أصدقاء فاروق حسني وزير الثقافة الذين كانوا يُحيطون به ليل نهار إحاطة السِّوار بالمعصم، لماذا لم يَهبُّوا للدفاع عنه؟ إنها السلبيةُ في الشخصية المصرية، وأن يُفضِّلوا الابتعاد عن المشاكل»(۱).

□ «وأضافت ـ إقبال بركة ـ أنها تَشعرُ بحزنِ عميقٍ عند رؤيتها للشارع المصري المليء بالمحجبات، وترى أن دورها كمُفكِّرة وكاتبة وصاحبه قلم، يُلزِمُها أن تَجتهد وتحاول أن تَصل لأي حقيقة مؤرِّقة للعقل، فهذا أمر سام لا ينبغي أن تُلم عليه، وأفادت أنها تشعرُ بحالة رضا مع نفسها، ومع الله تشعرُ أنها سوف تُجازَى خيرًا على ذلك».

والدكتورة الكاتبة نوال السعداوي التي أعلنت أكثر من مَرَّةٍ عن وجهةٍ نظرِها في رفضِ الحجابِ والاستنادِ دائمًا أننا نحيا في مجتمع ذكوريٍّ يريدُ أن يطمس النساء(٢) .

<sup>(</sup>۱) (روز اليوسف» عدد (٤٠٩٤) (ص٤١-٤٣).

<sup>(</sup>٢) جريدة «الأسرة العربية» عدد (٢٩٨٥) (ص٤) الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٦ ـ ٦ من ذي القعدة ٢٤٤٧هـ.

□ وجمال البنا يقول: «بناتُ حسن البنا لم يكنَّ يرتدين الحجابَ أو النقاب»!! فيما نَسَبه إليه عاصم حنفي نقلاً عن حمدي رزق نقلاً عن جمال البنا شقيق الشيخ حسن البنا<sup>(1)</sup>.

□ وعندما سُئل: هل قضيةُ الحجابِ تُعلي من شأنِ العنصريَّة الدينية؟ قال جمال البنا: «بالطبع؛ لأن الحجابَ كان دائمًا مَطلَبًا للرجل في كلِّ الأديان؛ لأنه يدخلُ من باب السيطرة على المرأة ليس إلاَّ، وقد تخلَّصت منه كلُّ الأديان السماوية، ما عدا الدينَ الإسلاميَّ الذي كُلَّما تخلَّص منه رجع له مرةً أخرىٰ»(٢).

□ وعلىٰ نفسِ الخطِّ سارت مديحة يسري التي قالت: «تزوَّجت من قُطْبِ صوفي (٣) ، ورفض أن أرتدي الحجاب»(١) .

□ وسارت على نفس الخطِّ سكينة فؤاد، وفريدة الشوباشي، وإنعام محمد علي المخرجة، وسلمى الشماع، وهالة حشيش رئيس قناة النيل للأخبار، وسمية الألفي تؤمن بحجاب الأخلاق!! والمستشار سعيد العشماوي ـ وما أدراك ما العشماوي ـ! أقرأ له مقالة «الحجاب فريضة سياسية» بروزاليوسف عدد (٤٠٩٤) (ص٢٦ ـ ٦٤)، وارجع إلى كتابيه «حقيقة الحجاب وحُجِّيَّة الحديث»، ومقال «وفاء حلمي» في «العربي» العدد (٢٠٤٤) (ص٢٤).

<sup>(</sup>١) «روز اليوسف» عدد (٤٠٩٤) (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) تعنى الشيخ إبراهيم شيخ الحامدية الشاذلية.

<sup>(</sup>٤) «روز اليوسف» عدد (٤٠٩٤).



و ممن تولَّى كِبْرَ هذا التجرُّو على ثوابتِ هذا الدين والدعوة إلى التبرج ومناصرته جريدة «الفجر» في العدد (٧٧) الصادر في يوم الإثنين /٢١/٢٧م وقولهم: «تقرير شارك فيه محرَّرو الفجر ووافقوا عليه»، وظهرت العناوينُ الوقحةُ التي تدلُّ على سُوءِ طَوِيَّةِ مَن قالوها ومرضِ قلوبهم ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠]، وانظر إلى بعض هذه العناوين:

- وزير مجلس الشعب السابق(١) يقول: «إن البنتَ التي تحترمُ دينَها تتَّجهُ للحجاب»، و «الأهالي» تسألُ سوزان مبارك عن رأيها فيما قال ورجمه المحصنات؟(١).

ـ زكريا عزمي يقول: «نصف نساء الوزراء محجَّبات والناسُ تسأل: ولماذا لا يتحجَّبُ السيدةُ الأولى ومَن حولها؟»(٣) .

- «لو كان رمزًا للفضيلة لدَعَوْنا الرجالَ إليه أيضًا. . الرذيلة تحت الحجاب، مقال لمحمد الباز بنفس الجريدة (ص٤).

\_ ومقال عادل حمودة ـ وما أدراك ما عادل حمودة ـ: «الحجاب ليس دليلاً على الفضيلة . . أحيانًا»! (ص٥).

\_ ومرةً أخرىٰ يقول جمال البنا: «إن شقيقَه حسن البنا لم يكن يهتمُّ

<sup>(</sup>١) يعنون: كمال الشاذلي.

<sup>(</sup>٢) جريدة «الفجر» العدد (٧٧) مقال «النظام يركع للإخوان».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٣).

كثيراً بمشكلة الحجاب وغطاء الرأس؛ لأن الأمور كانت طبيعية على الفطرة. فقال له المحرر عبدالحافظ سعد: وهل أَمَر حسن البنا بناته بالحجاب وغطاء الرأس أو طلبه منهن؟ قال: مطلقًا الإمام حسن البنا لم يَطلُب من بناته أن يتحجَّبن، وكان يتركُهنَّ على حريتهنَّ؛ لأنَّه علَّمهنَّ صحيح الإسلام».

□ ويُضيف البنا: «إن بعض بنات العائلة لم تَرْتَد أيَّةُ واحدة منهناً الحجاب، وكان هذا أمرًا عاديًا للغاية».

□ وقبلها قال: «الحجابُ ليس فرضًا إسلاميًا»(١).

ـ ومقالٌ آخر لمنال لاشين: «الفاسدون يدافعون عن الحجاب» (ص٧)، ومقال أكرام القصاص في نفس الصفحة.

- والمقالُ الفاجرُ الساخرُ لوائل عبدالفتاح ـ عامله اللَّهُ بما يستحقُّ ـ: "إعلانُ الدولة الدينية . . الحزبُ الوطني الديقراطي يقدِّمُ مسرحيةَ الموسم : "إحنا بتوع الحجاب» . . وقال فيه : "هل الحجابُ هو بديل "الميني جيب» اليس صحيحًا بالطبع . . كما أنه ليس الفرضَ السادس في الإسلام . . إنه اختيارٌ شخصيٌّ . . والمشكلةُ ليست فيه أو في الموديل الذي تختارُه امرأةٌ من موديلاته الحديثة لكن في أن يكونَ الموديل الوحيد . . أن يكونَ علاقةَ الإيمانِ الوحيد . . أن يكونَ علاقةَ الإيمانِ الوحيد ، علاقةَ الفصل العنصريِّ بين المسلمين والمسيحيين . . "(") .

<sup>(</sup>١) جريدة «الفجر» ـ العدد (٧٧) (ص٦).

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المقال القبيح للجاهل واثل عبدالفتاح ـ جريدة «الفجر» عدد ٧٧ (ص٩).

\_ ومقال «الدنيا تحت النقاب. . رجل وامرأة وخطيئة» ليسرا زهران (ص۸).

ـ ومقال نبيل عمر: «برلمان الغيبوبة والعودة إلى الوراء» (ص٩).

\_ ومقال إبراهيم خليل «اليوم ذُبح فاروق وغدًا مصر» (ص١٠).

\_ وممدوح البلتاجي وزير الإعلام السابق يقول: «يجبُ ألا نتوقَّف عند مسائلَ شكليةٍ كالحجاب، ولكننا نُحذِّرُ من وقوعٍ فتن طائفيةٍ في مصر (١١) .

\_ وكلام إسماعيل منتصر في مجلة «أكتوبر»: «حجاب فاروق حسني مسرحية رديئة . . لعب فيها الجميعُ أسوأً أدوارِهم بلا استثناء»(٢) .

هكذا قال دعاةُ التغريبِ والسفور والتبرُّج. . وحسابُهم على اللَّه.

هذه دناءةٌ وسقوطٌ وتبذُّل وسُعارٌ ونزوات، ووقاحةٌ وخلاعةٌ وخزيٌ وعار، وإنكارٌ للمعلوم من الدين بالضرورة».

الله الشيطانُ مئذنة الله و كان العارُ والتبرُّج في بئر عميقة لَقَلَبها الشيطانُ مئذنة و وقف يؤذِّنُ عليها. ليس أفظعُ من الزلزلةِ المرتجة تشقُّ الأرض إلاَّ تبرج المرأة.

إذا خرجت المرأة من حدود دينها وشريعتها وتبرَّجت، فلا يبقى منها إلاَّ أنثى مجردةٌ تجريدَها الحيوانيَّ المتكشِّف.

وهي حين تُطالع مرآتَها لتتبرَّج وتخرجَ في زينتها، تنظر إلى خيالها في المرآةِ بأهواءِ الرجال لا بعَينِ نفسِها.

<sup>(</sup>١) جريدة «الفجر» (ص٩) نقلاً عن ندوة «شركاء التنمية».

<sup>(</sup>٢) مجلة «أكتوبر» العدد (١٥٧٠) (ص٤٥٥).

لا تنظرُ المتبرجة - حين تتبرج - في مرآتها إلا ابتغاء أن تتعهد من جمالها ومن جسمها مواقع نظرات الفجور وأسباب الفتنة ، وما يستهوي الرجل وما يُفسدُ العفَّة عليه ، فكأن المتبرجة وخيالها في المرآة رجل فاسق ينظرُ إلى امرأة ، لا امرأة تنظر إلى نفسها ، قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوكَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٦].

لقد كان العُرْيُ وتكشُّفُ السوآت، والخَصفُ من ورق الجنة ثمرةً لمعصية اللَّه، وفي مواجهة مشهد العُري الذي أعقب خطيئة آدم، ومواجهة العري الذي كان يزاولُه المشركون في الجاهلية، يذكر السياقُ في هذا النداء نعمة الله على البشر، وقد عَلَّمهم ويَسَّر لهم، وشرَع لهم اللباس الذي يَسترُ العوراتِ المكشوفة، ثم يكون زينة بهذا الستر وجمالاً، بدل قُبح العُري وشناعته.

واللباس: قد يُطلَقُ على ما يُواري السوأة، وهو اللباس الداخلي.

والرياش: قد يُطلَقُ على ما يسترُ الجسمَ كلَّه ويَتجمَّلُ به، وهو ظاهرُ الثياب، كما قد يُطلق «الرياش» على العيش الرغد، والنعمة والمال، وهي كلُّها معانِ متداخلةٌ متلازمة.

\* قال تعالى: ممتنًا على عباده باللباس والزينة: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلُمُونَ ﴾ [النحل: ٨١].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوْىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ.. ﴾

[الاعراف: ٢٦]. الآية؛ فهناك تلازمٌ بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة، وبين التقوى، كلاهما لباسٌ، هذا يَستر عورات القلب ويُزينُه، وذاك يَستر عورات القلب ويُزينُه، وذاك يَستر عورات الجسم ويُزينُه، وهما متلازمان، فعن شعور التقوى لله والحياء منه يَنبثقُ الشعورُ باستقباح عُري الجسد والحياء منه، ومن لا يَسْتَح من اللّه ولا يَتَقهِ، لا يُهمُّه أن يتعرّى وأن يدعو إلى العري من الحياء والتقوى، والعري من اللباس وكشف السوأة!.

إن سَترَ الجسدِ حياءً ليس مجردَ اصطلاحِ وعُرفِ بيئيّ، كما تزعمُ الأبواقُ المُسلَّطةُ على حياءِ الناس وعفَّتهم لتدميرِ إنسانيتهم، وفقَ الخُطَّةِ اليهوديةِ البشعةِ لتي أعلنتها مُقرَّراتُ حُكماءِ صهيون، إنما هي فطرةٌ خَلَقها اللَّهُ في الإنسان، ثم هي شريعةٌ أنزلها اللَّه للبشر، وأقدرَهم على تنفيذها بما سَخَّر لهم في الأرض من مُقدَّرات وأرزاق، واللَّه يُذكِّرُ بني آدمَ بنعمتهِ عليهم في تشريع اللباس والستر؛ صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهورَ إلى عُرف البهائم، وفي تمكينهم منه بما يسَّر لهم من الوسائل، ﴿ لَعَلَهُمْ عَدْ اللهائم، وفي تمكينهم منه بما يسَّر لهم من الوسائل، ﴿ لَعَلَهُمْ يَذَكُّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٦].

\* إِنَّ التبرج كبيرةٌ مُهْلِكة:

جاءت أميمة بنت رُقيْقة إلى رسول الله ﷺ تُبايعه على الإسلام، فقال: «أبايعك على أنْ لا تُشركي بالله، ولا تَسرقي، ولا تَزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورِجْليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبريج الجاهلية الأولى، أنه .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد والطبراني. . وقال الهيثمي في «المجمع»: «رجاله ثقات». . وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (٢/ ١٩٦).

## \* والتبرجُ يَجلبُ اللعنَ والطردَ من رحمة اللَّه:

قال رسولُ اللَّه ﷺ: «سيكونُ في آخِرِ أُمَّتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ،
 على رؤُوسِهِنَ كأسْنمة البُخْت، العَنُوهنَ فإنهن ملعوناتٌ (١٠٠٠).

# \* والتبرُّجُ من صفاتِ أهلِ النار:

• قال رسولُ اللَّه ﷺ: "صنفانِ من أهلِ النار لم أَرَهُمَا: قومٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البَقَر يَضربون بها الناس، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مُميلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسُهنَّ كأسنمة البُخت المائلة، لا يَدْخُلْنَ الجنة، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ ريحَها ليُوجَدُ من مَسيرة كذا وكذا»(٢).

## \* التبرُّجُ نفاق:

فقد قال رسول الله ﷺ: «خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية، إذا اتَّقَيْنَ اللَّه، وشرُّ نسائكم المتبرِّجات، المتخيلات، وهُنَّ المنافقات، لا يدخلُ الجنة منهنَّ إلاَّ مثلُ الغراب الأعصم»(").

والغرابُ الأعصم: هو أحمرُ المِنقارِ والرِّجليْن، وهو كنايةٌ عن قِلَّةِ مَن يدخلُ الجنةَ من النساء؛ لأن هذا الوصفَ في الغِربانِ قليل.

## \* والتبرجُ تهتُّكٌ وفضيحة:

قال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَيُّما امرأة وَضعت ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها

<sup>(</sup>١) صحيح: انظر االصحيحة (٢٦٨٣) . . والبخت نوع من الإبل.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البيهقي في (الكبري)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (٣٣٣٠).

فقد هتكت ستْرَ ما بينها وبين اللَّه عزَّ وَجَلَّ ١٠٠٠ .

\* والتبرجُ فاحشة ومقتٌ، فالمرأةُ عورة، والشيطانُ يأمرُ بهذه الفاحشة. . قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩].

\* والتبرجُ سنَّةٌ إبليسية؛ فقصةُ آدمَ وحوَّاءَ مع إبليس تكشفُ لنا مَدَىٰ حرص إبليس على كشف السوءات، وهتك الأستار، وإشاعة الفاحشة، وأن التهتك والتبرُّجَ هدف أساسي له، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾ [الاعراف: ٢٧].

فإبليسُ إذن هو مؤسِّسُ دعوة التبرج والتكشف، هو زعيمُ زعماءِ ما يُسمى بتحرير المرأة، وهو إمامُ هؤلاء المتبرجات الداعياتِ إلى التبرج عدوَّات رسولِ اللَّه ﷺ: صفية زغلول، وهدى شعراوي، ودريَّة شفيق، وسيزا نبراوي. . والكشفُ طويل . . في مقدمته قاسم أمين.

والتبرجُ طريقةٌ يهودية، واليهودُ هم أصحابُ الباعِ الأكبرِ في التبرج.

• قال رسول اللَّه ﷺ : «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أولَ فِتنةِ بني

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد والأربعة إلاَّ النسائي.. وحسَّنه العلامة شعيب الأرنؤوط في «المسند» (٦/ ٤١).

 $\frac{1}{2}$  إسرائيل كانت في النساء  $\frac{1}{2}$  . .  $\frac{1}{2}$ 

إنَّ الذين يُريدون تعريةَ المرأة من حِجابها ونقابها، يريدون تعريتَها من تقواها، وحيائها، بل وتعريتَها من دينها.

وهؤلاء لابد أن يُعريهم ويفضحهم كل صادق، حتى يعلم كل عافل أن هؤلاء المسوخين المشوهين، ما هم إلا صبيان لإباحية الغرب، وأقزام ترمرم من فتات مدرسة العري الصليبية، وتشرب من كؤوسهم حتى الشمالة، ينعق هنا الاقزام، وتتصدى دولة صليبة كبرى لفتاة مسلمة تريد ارتداء الحجاب، وتمنعها من دخول المدرسة، دولة صليبية كفرنسا ترتعش من حجاب امرأة ارتدته لباساً وريشاً؛ تعبيراً عن لباس التقوى لباطنها.

قَمَ رُ تُوسَّ حَ بِالسَّ حَابُ غَبَسٌ تَوعَ لَ حَالمًا بِفِجَ اجِ غَابْ فَجْ رُ تَحَمَّمَ بِالنَّدَى وأَطَلَّ مِنْ خَلْفِ الْهِضَابِ وأَطَلَّ مِنْ خَلْفِ الْهِضَابِ الْسورُدُ فِي أَكْمَ امِ فَ الْسورُدُ فِي أَكْمَ المَّدِفُ السررُجُ تُرفَرِفُ فِي الصَّدَفُ ضَحِكَاتُ أَشْرِعَةً يُؤرِّجُها الْعَبَابِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر «الحجاب لماذا؟» لشيخنا محمد إسماعيل المقدم - طبع دار ابن الجوزي .

ومرافي بيضاء تَنْبُضُ بِالنَّقَاءِ الْعَذْبِ مِنْ خَلَلِ الضَّبَابِ منْ أيِّ سخر جنت أيَّتها الجَميلَة؟ منْ أَيِّ بَارقَــة نَبــلَةُ هَطَلَتْ رُوَّاكَ عَلَى الْخَمِيلَة فَانْتَشَى عطرُ الْخَمِيلَةُ؟ منْ أيِّ أَفْق ذَلكَ الْبَرْدُ الْمُتوَّجُ بِاللَّهِيبِ منْ أَيِّ نَبْع غَافِلِ الشَّفَتَينِ تَنْلَكُمُ الْوُرُودُ؟ من الفضيكة هي مُمكنات مُسْتَحيلَة قَمَرٌ عَلَى وَجْه الْمَياه يَلُمُهُ الْعُشْبُ الضَّئيــل وَلَيْسَ تُدْرِكُ لهُ الْقَبَابُ قَمَــرٌ عَلَى وَجَــه الْمَياه سُكُونُهُ في الاضطراب و بعددة في الاقتسراب حُضُـورَهُ وَسُطَ الْغَيَابِ وَطَنٌّ يَلُمُّ شَــتَاتَهُ في الاغتـراب رَوْحٌ مُجَنَّحَتُ بأَعْمَـاق التَّرَابُ

وَهِيَ الْحَضَارَةُ كُلُّهَا تَنْسَلُ من رَحم الْخَرَابُ وتَـقُـومُ سَـافـرةً لتَخْتَزلَ الدُّنا في كَلمَتَيْن (أنَـا النِّقَـابُ) الْحُسنُ أَسْفَرَ بِالْحِجَابِ فَمَا لَهَا حُجَبُ النُّفُورِ نَزَلَتْ عَلَى وَجُه السُّفُورُ وَاهِّــا.... أرَائحَــةُ الــزُّهُــور تَضيرُ عَاصمة العُطُورُ؟ أَتَعَفُّ عَنْ رَشْف النَّـدَى شَفَةُ الْبُكُورْ أَيُضيقُ دَوْحٌ بالطُّيْــورْ؟ يَا للغَـرابَــة أنَا بَسْمَةٌ ضَاقَتْ بِفَرْحَتِهَا الْكَآبَةُ أَنَا نَغَمَةٌ جَرَحَت خُدُودَ الصَّمْت وَازْدَرَت الرَّنَسابَـةُ أنسا وقدة محت الجليد وَعَبَّأَتْ بِالرُّعْبِ أَفْسِدَةَ الذُّمَّابِ

أَنَا عَفَّةٌ وَطَهَارةٌ بَيْنَ الْكلاَبُ الشَّمْسُ حَائِسرَةٌ يَدُورُ شراعُها وَسُطا الظَّلام بِغَيْثِ مَرْسَى اللَّيْارُ جَلِّنَّ بأَنْقَهَا وَالصُّبْحُ أَمْسَى وَالْوَرْدَةُ الْفَيَحَاءُ تَصْفَعُهَا الرِّيَــاحُ ويَحْتَويهَا السَيْلُ دَوْسا وَالْحَانَةُ السَّكْرَى تُصَـارعُ يَقْظَتي وتَصُبُّ لِي أَلَمًا ويَأْسا سَــأُغَادرُ الْمَبْغَى الْكَبيرَ وَلَسْتُ آسى أنَا لَسْتُ غَانيةً وكأسا نَعْلِل أَوْسَعُ مِنْ فَرَنسا نَعْلاك أَطْهَرُ مِنْ فَرَنْسَا كُلِّهَا جَسَــداً وتَـفسا نَعْلَاكَ أَجْمَلُ مِنْ مَسِسَادِي ثَسُورَة ذُكِ رَتْ لتُنْسَى مُدِّى جُذُورَك في جُذُورك وَأَثْرُكِي أَنْ تَتْرُكيهَ لِلهَ قرِّي بمَمْلَكَة الْوَقَال

وَسَفِّهِي الْمَلك السَّفيها هي حرَّةٌ ما دامَ صوتك مـــــلءَ فِيها وَجَميـــلَّةٌ مَا دُمْت فيها هِيَ مَا لَهَا من مَالهَا شَيء ســـوًى (سيدا) بَنيــها هيَ كُلُّهَا ميرَاثُك الْمَسْرُوقُ أسْــه فَلْتُ الدُّرُوب حجــارَةُ الشُّرُفَات أَوْعيَــةُ الْمَعَاصِـرْ النَّفْــطُ زَيْتُ الْعطـــر مَسْحُوقُ الغُسيل صَفَائــحُ الْعَرَبَات أصب اغُ الأظافر خَشَبُ الأســـرَّة زنب قُ المرآة أَقْمَشَدةُ السَّستَانِر غَـازُ المَـدَافــي مَسعُسدَنُ الشَّسفَسرات أضواء المتاجر

وَسُواَهُ مَنْ خَير يَسيل بغَير آخـــر هي كُلُّهَا أَمْلاكُ جَدِّك في مراكسش أَوْ دمشـــقَ أو الجسزائسر هي كُلُّهَــا ميراَثُك المغصُوبُ فَاغْتَصبي كُنُوزَ الاغتصاب زاد الحساب على الحساب وآنَ تَسْديدُ الْحسَاب فَإِذَا ارْتَضَتْ.. أَهْ للَّ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَلْتَرْحَلْ فَرَنْسَا عَنْ فَرَنْسَا نَفْسهَا إن كان يُزْعجُها الحجابُ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قصيدة «الحسن أسفر بالحجاب» نقلاً عن مجلة هاجر ملحق «مجلة المختار الإسلامي لنساء المسلمين» العدد الأول ربيع الأول ١٤١١ هـ (ص١٧).

\* قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ يَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصَّلُ الآيَاتِ لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ يَ مَنُوا فِي الْحَيَّةِ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصَّلُ الآيَاتِ لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ وَلُوْ إِللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ وَلَا يُمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣١-٣٣].

□ من عجيب ما رُوي من حال المشركين الذين خُوطبوا بهذه الآيات أولَ مرة، ووُجِّه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ وَلِيهَ اللّهِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ.. ﴾: ما رواه الكلبيُّ قال: «لَمَّا لَبِس المسلمون الثياب، وطافوا بالبيت، عَيَّرهم المشركون بها.. فنزلت الآية».

\* فانظر كيف تَصنعُ الجاهليةُ بأهلها، ناسٌ يطوفون ببيت اللّه عرايا، فسكت فطرتُهم، وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يَحكيها القرآنُ الكريم عن آدم وحواء في الجنة: ﴿ فَلَمّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا عِن آدم وَرَق الْجَنّةِ ﴾ [الاعراف: ٢٢]، فإذا رَأَوُ المسلمين يطوفون ينحصفان عليهما من ورق الْجَنّة ﴾ [الاعراف: ٢٢]، فإذا رَأُو المسلمين يطوفون بالبيت مكسويّن في زينة اللّه التي أنعم بها على البشر؛ لإرادته بهم الكرامة والسّتر، ولتنمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطريّ، وليتميّزوا عن العُرْي الحيوانيّ الجسميّ والنفسيّ، إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت اللّه في زينة اللّه وفق فطرة اللّه، عيّروهم!!.

هكذا تصنع الجاهلية بالناس، هكذا تمسخ فطرَهم، وأذواقَهم، وتصورُّراتِهم، وقِيمَهم، وموازينَهم، وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس

في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب، وجاهلية المشركين الأغريق، وجاهلية المشركين الأومان، وجاهلية المشركين الفُرس، وجاهلية المشركين في كلِّ زمان وكلِّ مكان؟!.

ماذا تصنعُ الجاهليةُ الحاضرةُ بالناس إلاَّ أن تُعرِيَهم من اللباس، وتُعرِيَهم من اللباس، وتُعرِيَهم من التقوى والحياء؟ ثم تدَّعي أنَّ هذا رُقيُّ وحضارةٌ وتجديد، ثم تعيِّر الكاسياتِ من الحرائرِ العفيفات المسلمات، بأنهن رجعيات. . تقليديات. . ريفيات.

المَسخُ هو المسخ، والانتكاسُ عن الفطرة هو الانتكاس، وانقلابُ الموازين هو انقلاب الموازين، والتبجُّحُ بعد ذلك هو التبجح، ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣].

وما الفَرقُ كذلك في علاقة هذا العُري، وهذا الانتكاس، وهذه البهيمية، وهذا التبجُّح، بالشرك، وبالأربابِ التي تَشرعُ للناس من دون اللَّه؟.

لئن كان مُشركو العرب قد تلقّوا في شأن ذلك التعرِّي من الأرباب الأرضية، التي تستغلُّ جهالتهم، وتستخفُّ بعقولهم لضمان السيادة لها في الجزيرة؛ فإنَّ مُشركي اليوم ومشركاته يتلقّون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك، ولا يَملكون لأمرهم ردًّا.

□ إنَّ بيوتَ الأزياءِ ومُصمِّميها وأساتذةَ التجميل ودكاكينَها، لهي الأربابُ التي تَكمُنُ وراءَ هذ الخَبَلِ الذي لا تُفيقُ منه نساءُ الجاهليةِ الحاضرة، ولا رجالُها كذلك.

□ إن هذه الأرباب تُصدِرُ أوامرَها، فتُطيعُها القُطعانُ والبهائمُ العاريةُ في أرجاءِ الأرباب، وإلاَّ عُيِّرت من بقية البهائم المغلوبة على أمرها.

□ ومَن الذي يَقْبَعُ وراء بيوت الأزياء، ووراء دكاكين التجميل، ووراء سُعارِ العُريِ والتكشُف، ووراء الأفلام، والروايات، والمجلات، والصحف التي تقود هذه الحملة المسعورة؟ الذي يَقبَعُ وراء هذه الأجهزة كلّها يهود؛ يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها.

□ إن قضية اللباس ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة، ومن ثَمَّ ذلك الربطُ بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق.

🛭 إنها ترتبطُ بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى .

□ إنها تتعلَّقُ قبلَ كلِّ شيء بالربوبية، وتحديد الجهة التي تَشرعُ للناس في هذه الأمور، ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة، كذلك تتعلقُ بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشري.

□ وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون: «ما للدين والزيِّ؟ ما للدين وملابسِ النساء؟ ما للدين والتجميل؟»! إنه المَسخُ الذي يُصيبُ الناسَ في الجاهلية في كلِّ زمان، وفي كل مكان!!.

◘ ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية ، لها كلُّ هذه الأهمية في ميزانِ اللَّه، وفي حسابِ الإسلام لارتباطِها أولاً بقضية التوحيد والشرك؛ فإن السياق يُعقِّبُ عليها بإيقاع قوي مؤثّر، يُوقَّعُ به عادةً في مواقفِ العقيدةِ

الكبيرة. . إنه تعقيبٌ بتنبيه بني آدم إلى أن بقاءَهم في هذه الأرض محدودٌ مرسوم؛ وإنه إذا جاء الأجل، فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون.

□ يقول سيدنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم: «التبرج جاهلية ،

\* قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾ [الاحزاب: ٣٣].

وقد وصف النبيُّ عَلَيْةِ دعوىٰ الجاهلية بأنها مُنتنة، أي: خبيثة، وأَمَرنا بَنْبذها، وقد جاء في صفته عَلَيْةِ في التوراة أنه ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

فدعوى الجاهلية شقيقةُ تبرج الجاهلية، كلاهما مُنتِنٌ خبيث، حَرَّمه علينا رسولُ اللَّه ﷺ : «كلُّ شيءٍ من أمرِ الجاهلية موضوعٌ تحتَ قَدَمَىً (١) .

سواءٌ في ذلك: تبرجُ الجاهلية، ودعوى الجاهلية، وحُكمُ الجاهلية، وحُكمُ الجاهلية، وظنُّ الجاهلية،

## \* التبرج تخلُّفٌ وانحطاط:

إن التَكَشُّفَ والتَعرِّيَ فطرةٌ حيوانيةٌ بهيمية، لا يَميلُ إليها الإنسانُ إلا وهو يَنحدرُ ويرتكسُ إلى مَرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرَّمه اللَّه، وأنعَمَ عليه بفطرة حُبِّ السَّترُ والصيانة، وإن رؤية التبرج والتهتُّك والفضيحة جمالاً ما هي إلا فسادٌ في الفطرة، وانتكاسٌ في الذَّوق، ومؤشرٌ

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

على التخلف والانحطاط ١٠١٠ .

□ فانظر كيف باء بها الذي تولَّىٰ كِبْرَه، ودعا المرأة إلىٰ كشف رأسها؛ لأن شَعْرَها كالورود! وانظر كيف مَدَحَه الفرنسيون بقولهم: إنه «أفضلُ وزيرِ ثقافة في العالم، وهو وزيرٌ مستنير يَرُدُّ جحافلَ التخلف»! وتابعه الكثير.. وقد أظهرت هذه الفتنةُ الكثيرَ والكثيرات ممن يحبونَ أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا، تصيحُ إحدىٰ الممثّلات بهذا الوزير في مهرجان القاهرة السينمائي عام ٢٠٠٦م مناديةً عليه قائلةً له: «يا كايدهم»!.

رسام كاريكاتوري «مصطفى حسين» ـ يرسمُ حالَ الناس سنة ٢٠٠٢٨ وقد ظهرت بنتُ كاشفةً عن بطنها، وفي الرسم يقول صاحبُها لها ـ أو تقول هي له ـ : «تصوَّر، إنه كان هناك من ٢٢ سنة فتنة أو مشكلة الحجاب»، وكأنه يُعرِبُ عن أمله في أن تتبرجَ النساءُ في المستقبل حتى تُصبحَ الدعوة إلى الحجاب وقد ذهبت أدراجَ الرياح، ونقول له: ذلك ظن الجاهلية، ﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١٢].

\* ونقول لهم جميعًا: ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

□ نقول للمحجبات<sup>(۲)</sup> والمنتقبات هذه القصيدة «لآلئ الأصداف» (الحجاب):

#### إليها

تِلْكَ الرَّافِلَةُ في جِلْبَابِهَا الهَادِئِ الفَضْفَاضِ، تُطَاوِلُ السَّمَاءَ رِفْعَةً وسُمُوا،

<sup>(</sup>١) ﴿ الحجاب لماذا ﴾ (ص٢٤ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) لشقيقي عبداللَّه بن حسين العقّاني ـ حفظه اللَّه ـ .

وتَفُوقُ الجِبَالَ رُسُوخًا وثَبَاتًا، وتُشَابِهُ الطُّيُّورَ رِقَّةً، وتُمَاثِلُ الغُيُوثَ طُهْرًا، تَقْتَفَى أَثَر خَديجَةَ، وتَسْتَشْرْفُ دَرْبَ فاطِمةً.

إِلَيْهَا.. أُهْدي هَذه الخَاطرَةَ.. رُوحٌ يُجِنِّحُهَا الهُدَى، فَتَنُدُّ سَفْساف الضَّلال، تَطيرُ تَرْفُلُ في الفَضاء تَسْمُو..، وتَحْتَضِنُ السَّمَاءَ..، يُلَثِّمُ الوَجْهَ الرَّبَابِ.. والآلئ تأوي إلى أصدافها، وتَعيشُ طُهْرَ الطُّهْرِ بَيْنَ شَغَافَهَا، مُتستِّرات عن ذئاب البَحْر، عَنْ زَبَد يَمُورُ به العُبَابْ. وقُلُوبُ نَخْلات تَفيضُ رَهَافَةً..، وتَذُوبُ من فَرْط الحَيَاء، تَغُوصُ في أَكْمَامها، وتُطلُّ من خَلف الهضاب وجَدَاوِلٌ تَسْرِي رَوَافِدُ شَهْدِهَا،

مَا بَيْنَ صَفْصاف وغاب.

تُنسَابُ بَيْنَ زُهُورِه وظلاله، لِتُنَمِّقَ الجَنَّاتِ في الصَّخْرِ اليَبَابُ.. هي أَنْت، يَا أُمَّاهُ، يَا أُخْتَاهُ، يَا بِنْتَاهُ، يَا...، هي أَنْت، يَا كُلَّ النِّسَاءِ بِأَعْيُني، يَا سِرَّ أَسْرَارِ الحَيَاةَ بِمُهْجَنِي، يَا رَبَّةَ الطُّهْرِ العَنيقِ بِعَالَمِي، يَا رَبَّةَ الطُّهْرِ العَنيقِ بِعَالَمِي، يَا رَبَّةَ الطُّهْرِ العَنيقِ بِعَالَمِي، يَا رَبَّةَ الطُّهْرِ العَنيقِ بِعَالَمِي،

\* \* \*

أَنْت الحَضَارَةُ صَدَّقينِي، فَالحَضَارَةُ - في حَقيقَتَهَا - العُلا، فَوْقَ الجُسُومِ وَطينها..، فَوْقَ النُّفُوسِ وغَيِّهَا..، وحُشَاشَةُ المَجْد الفَلاحْ. مَاذَا يَعُوقُك إِنْ سَمَوْت إِلَى الذُرا، في ذَلِكَ النَّوْبِ الَّذِي، يَسْمُو..، ويَقْطُرُ عِفَّةً..،

ويَشِي بِذَا السَّمْتِ الوَقُورِ..

عَنِ الفَضِيلَةِ والصَّلاحُ؟!

أنَّا لَسْتُ أَدْرِي،

كَيْفَ يَرْتَبط التَّقَدُّمُ عنْدَنَا،

بتبرج الحُمُرِ الرَّقِيعِ..،

وبالتَّهَتُّك.. بالنَّبَاحُ؟!

أُمْ أَنْهُمْ يَرْمُونَ عِفْتَنَا

بِقَيْحِ فُجُورِهِمْ؟!

ويُلَبِّسُونَ عَلَى الوَرَى،

بِالزُّورِ..، بِالدَّجَلِ الرَّخِيصِ..،

وبالصيّاح ؟

فَلْيُخْبِرُونِي،

أَيْنَ كَانَ تَمَدُّنُ العُرْيِ الدَّنِيءِ بِغَرْبِهِمْ؟

أَيَّامَ عِشْنَا الدِّينَ مَلْحَمَةً،

ورَفْرَفَ \_ مِنْ حَضَارَتِنَا \_

عَلَى الدُّنْيَا جَنَاجٌ ؟!

وإِذَا رَأُواْ في العُرْيِ أَصْلَ حَضَارَةً! فَهَلِ ارْتَقَى عُرْيُ البَهَائم رَبُوةً؟!

وقَد اعْتَلَتْ، أَعْلَى ذُرا العُرْي الْبَاحْ؟! وَالهَفَ قَلْبِي، حين يُصبح مَجْدُنا رَهْنًا بِعَارِيَة وغَانِيَة ورَاحُ!!! تَبًّا لمَجْد نَعْتَليه بعُرْينَا، ونَعُودُ منهُ بعَارِنَا، بالعُرْي يَلْتَزَمُ السِّفَاحُ!!! لا تَذْهَلِي أُخْتَاهُ، لا تَتَعَجَّبي لبذائهم، فَشِعَارُ أَرْبَابِ الفُسُوقِ تَبَجُّحٌ، مُذْ كَانَت الدُّنْيَا، فَمَا رَضَعُوا حَيَّاءَ الآي، أُوْ خَفَرَ الصِّحَاحِ. في كُلِّ ثَانيَة تَتيهُ بعريها، منْ قَوْمَ لُوط طُغْمَةٌ، وتُعَيِّرُ الطُّهْرَ العَفيفَ بطُهْرِه!

وتَودُ لَوْ تَنْفي منَ الدُّنيَا طَهَارَتَهَا، ولَوْ تَنْدُ الصَّبَاحُ!!! في كُلِّ ثَانيَة ر. و . . . . يعربد أسود، ويُجَاهِرُ الكَذَّابُ يَنْشُرُ زُورَهُ، وتُفَاخِرُ الدُّنْيَا \_ بِسَوْأَتِهَا \_ سَجَاحُ!! لا تَحْزَني، هي ردَّةُ الأخْلاق..، نَكْسَةُ عَقْلها..، في وَجْه طُوفَان الجُسُوم، وثَوْرَةَ الشُّهَوَات، والعُهْرِ الصَّرَاحُ!!! هي جاهليَّةُ قَرْننَا العشرينَ، تُعلنُ عُرِيَهَا، وتُسَفَّهُ الْمُتَطَهَّرينَ لطُّهْرِهِم، وهُنَالكُمْ من ألف عام «بنتها»، طَافَتْ بِبَيْتِ اللَّهِ عَارِيَةً،

وعَيَّرَتِ الوِشَاحُ! فَلْيُخْبِرُونِي أَيُّنَا رَجْعَيَّةٌ؟!

تَهْفُو إِلَى طَبْعِ البَهَائِمِ رُوحُهُ! بَلْ أَيْنَا ارْتَكَسَتْ إِلَى دَرْكِ البَهَائِمِ ذَاتُهُ؟! ومَضَى يُدنِّسُ كُلَّ سَاحُ! هي سُنَّةُ الشَّيْطَانِ، أَسْكَنَهَا شِغَافَ قُلُوبِهِمْ، فَعَدَوْا بِهَا بَيْنَ الوَرَى،

يَسْتَحْقِرُونَ ﴿جِهَادَهُ ﴾ لِجِهَادِهِمْ،

يُحيُونَ سُنَّة غَيِّهِ،

ويُطَوِّرُونَ فُنُونَهَا،

ويُجَدِّدُونَ لِشَرْعِهِ،

مَا رَاحَ أَدْرَاجَ الرِّيَاحُ!!!

هِيَ خِسَّةٌ، ونِخَاسَةٌ،

يُسبِي الحَرَاثِرَ زُورُهَا،

ويَقُودُهَا

نَحْوَ الشُّوَارعِ والمتَاجِرِ كَالدُّمَى،

بَلُ كَالرَّقيق بعُريها وطلائها، سلَعٌ يُبَاعُ عَفَافُهَا، لَمِنِ اشْتَرَى، ومَنِ اكْتَرَى، ومَن اسْتَبَاحُ!!!

أختاه

لاتَسْتَينْسى، من تُرَّهات هُرائهم، وعُواڻهم، فَلَكَم تَزيدُ تَيَقُظَ الرَّاعي عُواءات الذِّئاب. لا تَفْزَعي لدُخَانهم، فُهُمُ الدُّخَانُ لَمِجْمَرِ، حقْدًا تَميّزُ نَارِهُ، تَحْتَ التُّرابُ! لَكنَّنَا اليَاقُوتُ، تَصْقُلُهُ مَجَامِرُ نَارِهِمْ،

تَنْفِي الدَّخِيلَ الغَثَّ،

تَسْتَصْفي مَعَادنَهُ الصِّلابْ.

لا تُحْزَنِي،

ولْتَفْرَحي،

فَاللَّهُ نَاصرُ دينهُ،

أَنَّى ارْتَضَى،

ولْتَفْقَهِي:

لا تُنْجِسُ الأَنْهَارَ أَذْيَالُ الكلابْ،

لا تُنْجِسُ الأَنْهَارَ أَفْوَاهُ الكلابُ(١)

◘ ونقول أخيرًا لخير أُمَّةٍ أُخرجت للناس:

يا أُمَّةَ الحق والآلامُ مقبلةٌ

متى الخـلاصُ وقد طَمَّتُ مُصيبتُنا منى الخـلاص وقد طَمَّتُ مُصيبتُنا

متى يعودُ إلى الإسسلام مسجِدُهُ

أُكُـلًّ يومٍ يُـرى للـدينِ نازِلَةٌ

متى تعينَ ونسارُ الشرِّ تَستَعرُ متى النجاةُ وقدْ لمَّتْ بنا العبَرُ متى يعودُ إلى محرابه عُمرُ؟! وأُمَّةُ الحقِّ لا سمعٌ ولا بصرُ؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السبت ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ (٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦م).

🗖 وما أروعَ قولَ القائل:

إنا سَمِعنا أُخْتَنا شيئًا عُجابٌ قالوا كلامًا لا يَسُرُّ عن الْحِجَابُ قالوا كلامًا لا يَسُرُّ عن الْحِجَابُ

قالوا ظلامًا حالكًا بين الثياب قالوا التأخُّرُ والتخلُّفُ في النِّقابُ قالوا الرَّشاقةُ والتَّطورُ في غياب

نادَوْا بتحرير الفتاة وألَّفُوا فيه الكتاب رَسَموا طَريقًا للتبَرُّج لا يُضيِّعُه الشَّبابُ

يا أُخْتَنا هم ساقطون إلَى الحضيض إلَى التَّرَابُ سافلون بغيِّهم مثلَ الكلابُ يا أُختنا هذا عُواءُ الحَاقدينَ من الذِّئابُ

يا أختنا هم سافِلون بِغَيِّهِمْ مثلَ الكلابْ يا أُختنا هذا عُواءُ الحَاقدينَ مِن الذِّئابُ يا أختنا هذا نُباحٌ لا يؤثِّرُ في السَّحابْ

يا أختنا صبراً تذوبُ ببَحرِه كلُّ الصعاب في المُختنا أنت العفيفةُ والمصونةُ بالحجاب

يا أختنا فيك العزيْمةُ والنَّزاهةُ والشوابْ

فالنارُ مَثوى الظالمين لَهم عقاب واللّهُ يكشفُ ظُلْمَهُم يوم الحساب واللّهُ يكشفُ ظُلْمَهُم يوم الحساب



# وهل يَخفَى القمر؟!!

لا يستطيعُ أيُّ مُنصِفِ أن يحجُبَ الحقيقةَ والنور.. ومَن يحاولُ حَجْبَ النورِ فهو كمن يحاولُ بكف طفل صغير أن يُخفي شُعاعَ الشمسِ أو ضوء النورِ فهو كمن يحاولُ بكف طفل صغير أن يُخفي من كهوف الزمن. ولقد ضوء القمر أو إدراج الشمسِ في قبر أو كهف من كهوف الزمن. ولقد مدّح وأثنى على رسولِ اللَّه عَلِيلًا كثيرٌ من مُفكِّري الغرب، وعَدَلتُ في عنوان هذا الفصل عن تسميته «المنصفون للنبي عَلِيلًا في الغرب». فإنَّ قولَ بعضِ أهلِ الفكرِ فيه بأنه كان «عبقريًا، عظيمًا، ما شهدت مثلَه البشرية، أو مصلحًا عظيمًا ما جاء مثلُه مَدَىٰ الأيام في بلادِ العرب». هذا ليس أنصافًا، بل حَطَّ من مرتبته، فهو رسولُ اللَّه عَلَيْ إلى الناس كافةً، وهو خاتَمُ النبيين. وأيُّ إنكار لهذه المرتبةِ والمنزلةِ ليس إنصافًا، فتمامُ الإنصاف خاتَمُ النبيين. وأيُّ إنكار لهذه المرتبةِ والمنزلةِ ليس إنصافًا، فتمامُ الإنصاف الاعتراف بنبوّتِه الخاتمةِ والدخولُ في دينه.

قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسُ محمد بيده، لا يَسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، لا يهودي النار»(۱).

وأيُّ ثناءً على الإسلام والقرآنِ أذكرُه هنا، فهو ثناءٌ على رسولِ اللَّه ﷺ، فلا يمكنُ الفَصلُ بين الرسولِ عَلَيْتُهُ، وبين الدينِ العظيم الذي جاء به، وبين الكتابِ المُبين والذِّكْرِ الحكيم الذي أُنزل عليه.

ولكنْ قبلَ الشروع في بيانِ أقوال هؤلاء؛ لابدَّ من ذِكرِ أصلِ وقاعدةٍ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم.

في غاية الأهمية.. وهي أن الإسلام ليس بحاجة إلى شهادة غيره من أهل الملكل الأخرى، ذلك لأن «الإسلام يعلُو ولا يُعلَى» ـ كما قال الحبيب المصطفى عَلَيْ الله المعرفي عَلَيْ الله المعرفي عَلَيْ الله المعرفي عَلَيْ الله الله الله الله المعرفي ال

\* قال سبحانه مُمتنًا على عباده: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي ورَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

ونحن ـ بحمد اللّه ـ نكتفي ونرضى بما رضي لنا به ربّنا العظيم جلّ جلاله، ولو فَرضنا أن الكلمات القادمة في مدح الإسلام ونبيّه عَلَيْ لَم تصدر من هؤلاء، فإن نبيّنا عَلَيْ لَن يَنقُصَ قَدْرُه، ولن يَنزِلُ ـ قيد شَعْرة ـ من سُمُوّه . وسيظلُّ دينه ـ رغم أنف الدنيا كلّها ـ هو الدين الحق المصان من التبديل والتحريف . وسيظلُّ مُحمَّد عَلَيْ لَيْ الله المناه المتكبّرون أم أبوا ـ خاتم الأنبياء والمرسلين، والمبعوث بالحق من عند رب العالمين، وشريعته الغراء ناسخة لجميع الشرائع من قبله . ومن زكّاه اللّه عز وجل لا يَحتاج لتزكية من فوق التراب . وكيف وهو الشاهد على الأم والرسل يوم القيامة!! .

فذكرُنا لكلام هؤلاء إذن ليس احتجاجًا به، ولا تعظيمًا له، وإنَّما هو زيادةٌ في الحُجَّةِ والبيان. . على أن مَدحَ هؤلاء له ﷺ مدحٌ ناقص. . إذ لا

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٢) والبيهقي (٦/ ٢٠٥). . وحسَّنه الألبانِي في "صحيح الجامع» (٢٧٧٨).

يتمُّ المَدحُ والتعظيمُ إلاَّ بالدخول في دينه والانصياع لأمره.. واللَّه المستعان، وعليه التُّكلان.

وها نحن نَشرعُ في ذكرهم:

## \* چورچ برنارد شو :

كاتب ومفكر أيرلندي ، ولد عام ١٨٥٦ في مدينة «كانيا»، وتُوفِّي عام ١٩٥٠، اشتُهر بنقده اللاذع للمجتمع البريطاني ، وخاصة في عصر الملكة فكتوريا (تُوِّجت ملكة عام ١٨٣٧، وتُوفيت عام ١٩٠١)، وقد بلغت الإمبراطورية البريطانية أوْجها في العصر الفكتوري، كذلك اشتُهر «برنارد شو» بنقده للغرب بوجه عام، وقد حصل على جائزة «نوبل» في الأدب عام ١٩٢٥م.

□ يقول چورچ برنارد شو: «لقد كنتُ دائماً أحتفظُ لدينِ محمدِ عندي بأعلى التقدير، وذلك بسببِ حيويتِه المدهشة، إنه الدينُ الذي يبدو لي أنه يمتلِكُ القُدرةَ على استيعابِ تغيُّرِ أطوارِ الحياة، بما يَجعلُه مَحِلَّ إعجابِ لكلِّ العصور.

لقد درست محمدًا ـ ذلك الرجل العجيب ـ، وفي رأيي أنه أبعد ما يكون عمن يُسمَّى: «مُنقِذَ الإنسانية».

إني أعتقدُ لو أن شخصًا مِثلَه تولَّىٰ الحُكمَ المُطلَقَ للعالَم المعاصِر، لنَجَح في حلِّ مشاكله بطريقة تجلِبُ له ما هو في أشدِّ الحاجة إليه من سلام وسعادة.

<sup>-</sup>He must be called the Savior of Humarity.



لقد تنبَّاتُ بأن دينَ محمد سيكونُ مقبولاً في أوربا الغد، كما أنه بدأ يكونُ مقبولاً في أوربا اليوم»(١) .

□ وله مؤلّف أسماه «محمد» أحرقته السلطة البريطانية . قال برنارد شو: «إنّ العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيّات، خالدًا خلود الأبد، وإني أرى كثيرًا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بيّنة وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة ـ يعني أوروبا ـ، وإذا أراد العالم النجاة من شروره، فعليه بهذا الدين، إنه دين السلام والتعاون والعدالة في ظلّ شريعة متمدّنة محكمة، لم تنس أمرًا من الدنيا إلا رسمَتْه ووزنته بميزان لا يُخطئ أبدًا، وقد ألّفت كتابًا في «محمد»، ولكنه صُودر لخروجه عن تقاليد الإنكليز».

#### \* هاملتون جب:

يُعتبر واحدًا من أكبرِ المستشرقين الإنجليزِ في العصر الحديث، وهو عضو المجمع العلمي العربية في القاهرة، عضو المجمع العلمي العربية في القاهرة، وهو أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة «هارفارد» الأمريكية، ومن كبار محرّري وناشري «دائرة المعارف الإسلامية».

<sup>-</sup> G. B. Shaw: the Genuine Islam, Vol.1, No. 81938

رائعةً فيما يتعلَّقُ بالتفاهم والتعاون بين أجناس البشر، فلم يُحرِزْ أيُّ مجتمع آخَرَ - غير إسلامي - مثلَ هذا السِّجلِّ من النجاح في التوحيد بين ذلك القَدْرِ الهائلِ والمتنوِّع من الأجناسِ البشرية بتحقيق المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفُرصِ للجميع.

ولا يزالُ الإسلامُ قادرًا على تحقيقِ مُصالحةٍ بين عناصرِ الجِنسِ البشريِّ وتقاليدِها التي تَستعصي على التصالح(١) .

وإذا قُدِّر أن يَحِلَّ التعاونُ يومًا ما مَحِلَّ التعارضِ القائمِ بين المجتمعاتِ الكبيرة في الشرق والغرب، فإنَّ وساطة الإسلامِ تُصبحُ شَرطًا لا غِنَى عنه، إذ يكمُنُ بين يديه - إلى حدِّ كبيرٍ - حلُّ المشكلةِ التي تواجِهُ أوربا في علاقتِها بالشرق»(۱) .

#### \* مایکل هارت:

عالمٌ أمريكيٌ معاصِر، يتمتعُ بسَعة تخصُّصِه في مجالات علمية متعددة مثل الفَلَك والرياضيات والفيزياء، كما أنه مُحام ومؤرِّخٌ من الهُواة، يَعملُ في وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية المعروفة اختصاراً باسم: «ناسا».

□ يقول «مايكل هارت» في كتابه: «المائة: تصنيف العظم

<sup>-</sup> If ever the opposition of the great societies of East and West is to (1) replaced by cooperation, the mediation of Islam is an indispensible condition. In its hands Lies very largly the solution of the problem with which Europe is faced in its relation with East.

<sup>-</sup> H. Gibb: Whither Islam?, London, 1932, P. 379 (Y)

الشخصيات أثرًا في التاريخ» ـ وقد وضع محمدًا رسولَ اللَّه على رأس هذه القائمة ـ: «إنَّ اختياري محمدًا ليكونَ على رأسِ القائمة لأعظم الشخصيات العالَمية في التاريخ، قد يُدهِ شُ بعضَ القُرَّاء، كما أنه قد يكونُ مَحلَّ تساؤلِ من البعضِ الآخر، لكنَّ محمدًا كان هو الإنسانَ الوحيدَ في التاريخ الذي بَلَغ أعلى درجاتِ النجاح على المستويينِ الدينيِّ والدنيويِّ.

لقد استطاع محمدٌ ـ رغمَ أنه جاء من أصول متواضعة (۱) ـ أن يؤسس وينشر واحدةً من أعظم ديانات العالَم، كما أصبح زعيمًا سياسيًّا ذا تأثير هائل، واليوم ـ وبعد مرور ثلاثة عَشر قرنًا على وفاته ـ لا يزال تأثيرُه قويًّا واسع الانتشار.

إن أغلب الشخصيات المذكورة في هذا الكتاب «المئة» تتميّزُ بأنها ولدت وتربّت في مراكزِ الحضارة، ونشأت في أم عالية الثقافة، أو ذات أهمية عُظمىٰ في السياسة، لكنَّ محمدًا ولد عام ٧٠٠ في مدينة «مكة»، جنوب بلاد العرب التي كانت آنذاك منطقة متخلّفة بين بلاد العالم، وبعيدة عن مراكزِ التجارة والفنِّ والمعرفة، ولقد أصبح يتيمًا وهو في السادسة من عُمره، ونشأ في بيئة متواضعة، وكان أغلب العرب آنذاك وثنيين يعبدون الهة كثيرة، وعندما بكغ محمد الأربعين من عُمره صار مقتنعًا بأن الإله الواحد الحقّ الله عير أن تلك الجوش العربة الصغيرة وقد وحدها محمد الأول مرة في التاريخ، ونفخ الجيوش العربية الصغيرة وقد وحدها محمد الأول مرة في التاريخ، ونفَخ

<sup>(1)</sup> بل هو أشرفُ الناس نسبًا ﷺ.

فيها الإيمان بالإله الواحد الحق رُوحًا جديدة ـ ما لبثت أن قامت بسلسلة من الفتوحات تُعتبر واحدة من أكثرها مَدْعاة للدهشة في تاريخ البشرية ، وعلى الرغم من أن القوة العددية للعرب في ميدان المعركة لا يُمكن أن تكون مَحل مقارنة مع القوة العددية الهائلة لخصومهم ، فإنَّ أولئك العرب المتحمسين سرعان ما فتحوا كلَّ بلاد ما بين النَّهرين وسوريا وفلسطين ، وفي عام ٦٤٢ كانت مصر قد انتزعت من قبضة الإمبراطورية البيزنطية ، بينما تم سحق الجيوش الفارسية في المعارك الحاسمة : في «القادسية» عام ٦٣٧ ، و«نهاوند» عام ٢٤٢ .

لكن هذه الفتوحات العظيمة ـ التي تمّت تحت قيادة صاحبي محمد الحميمين وخليفتيه المباشرين، وهما أبو بكر وعمر بن الخطاب ـ لم تكن هذه الفتوحات نهاية لزحف العرب، ففي عام ٧١١ اكتسحت الجيوش العربية شمال إفريقيا بالكامل حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي، ومن هناك استدارت شمالاً، فعبرت مضيق جبل طارق، ثم سحقت مملكة «القوط الغربين» في أسبانيا، ولقد بدا آنذاك أن المسلمين على وشك أن يسحقوا أوربا المسيحية بالكامل، ولكن أخيراً ـ وفي عام ٧٣٧ ـ هزم الفرنجة جيشاً إسلاميًا كان قد زَحف إلى قلب فرنسا، وذلك في معركة «بواتيه» الشهيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ أولئك البَدْوَ القَبَلِيِّنَ الذين نَفَخِت فيهم كلماتُ النبيِّ رُوحًا جديدةً، قد استطاعوا خلالَ أقلَّ مِن قَرنٍ من الحرب أن يُقيموا إمبراطوريةً تمتدُّ مِن حدودِ الهندِ إلى المحيطِ الأطلسي، وكانت أكبَر

الإمبراطوريات التي عُرَفها العالم.

وخلالَ القرونِ المتلاحقة ، كان من الطبيعيِّ أن يستمرَّ الدينُ الجديدُ في الانتشار بعيدًا فيما وراءَ الحدودِ الأصلية للفتوحاتِ الإسلامية .

ويَعتنقُ هذا الدينَ حاليًا عشراتُ الملايين في إفريقيا وآسيا الوسطى، وأيضًا في باكستان وشمالِ الهند وأندونيسيا، ولقد كان هذا الدينُ الجديدُ عاملاً لتوحيد أندونيسيا.

ونظرًا لأن عدد المسيحيين في العالَم يُقدَّرُ تقريبًا بضعف عدد المسلمين، فقد يَبدو غريبًا أنْ يُوضَعَ محمدٌ في القائمة قبل عيسى، لكنْ هناك سببان رئيسان لهذا القرار:

أولهما: أن محمدًا لَعِب دورًا هامًّا أبعدَ أثرًا في نَشرِ الإسلام وبيانِه أكثر مما فعله عيسى في المسيحية، فعلى الرغم من أن عيسى كان مسؤولاً عن المبادئ الأساسية للسلوك والتعاليم الأخلاقية في المسيحية، فإنَّ القديسَ «بولس» كان هو المسؤول عن وضع قواعد اللاهوت المسيحي، وناشر المسيحية الأول، ومؤلف الجزء الأكبر من أسفار العهد الجديد.

أما محمدٌ، فقد كان هو المسؤول عن وضع قواعد الإسلام والمبادئ الأساسية والتعاليم الأخلاقية، وبجانب هذا، فقد لَعب الدور الرئيسي في نشر العقيدة الجديدة وترسيخ الممارسة الدينية للإسلام، والقرآنُ يُمثِّلُ كلماتِه بالضبط إلى حدِّ بعيد، على حين أنه لم يَبْق لنا مثِلُ هذا التصنيف التفصيلي لكلمات المسيح وتعاليمه.

وربُّما كان التأثير النِّسبيُّ لمحمد على الإسلام أكبر من التأثير المشترك

ليسوع المسيح والقديس بُولس على المسيحية، وعلى المستوى الديني الخالص، يُمكن أن يكون تأثير عيسى الخالص، يُمكن أن يكون تأثير عيسى -وأكثر من هذا ـ.

وعلى العكس من عيسى، فإن محمداً كان زعيماً دنيويًا كما كان زعيماً دينيًا، وفي حقيقة الأمر وبصفته القوة المحرِّكة للفتوحات العربية، يحنه أن يكون أكثر الزعماء السياسيين تأثيراً عَبْر كلِّ العصور، وقد يمكن القول: إن كثيراً من الأحداث التاريخية الهامة كان محتَّماً وقوعُها حتى دون وجود الزعيم السياسي للعين الذي وجهها، ولكنْ مثلُ هذا القول لا يُمكن أن ينطبق على الفتوحات العربية، فلم يحدُث مثلُ ذلك قبلَ محمد، ولا يُوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن تلك الفتوحات كان يُمكن حدوثها دون محمد.

إن الفتوحات الوحيدة في تاريخ البشرية ـ والتي يمكنُ مقارنتُها بالفتوحات العربية ـ، هي فتوحاتُ «المغول» في القرن الثالث عَشَر، والتي يرجعُ الفضلُ فيها إلى تأثير «جنكيزخان»، لكنَّ فتوحات المغول ـ رغم امتدادها أكثر من الفتوحات العربية ـ لم يُكتب لها الدوام، ويحتلُّ المغول اليوم نفس المساحة التي كانوا فيها قبل عصر «جنكيزخان».

إنَّ هذا يختلفُ تمامًا عمَّا حَدَث للفتوحات العربية، إذ تمتدُّ من العراق الى المغربِ سلسلةٌ متَّصِلةٌ من الأم العربية، لم تتَّحِدْ فقط في إيمانِها بالإسلام، ولكنْ وحَدها أيضًا لُغتُها العربيةُ وتاريخُها وثقافتها، وفوق ذلك، نرى أن الفتوحاتِ العربيةَ التي حَدَثت في القرنِ السابع، لا تزالُ

تلعبُ دورًا هامًّا في تاريخ البشرية حتى اليوم(١١) .

وبسبب هذا الجَمْع الذي لا نَظيرَ له بين الدين والدنيا، أرى أن محمدًا من حقّه أن يُعتبر أعظم الشخصيات البارزة أثرًا في تاريخ الإنسانية»(٢).

#### \* برنارد لويس:

وُلد عام ١٩١٦، وحَصل على الدكتوراة من جامعة «لندن» عام ١٩٣٩م، وهو أستاذُ دراسات الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»، وأستاذٌ زائر في كاليفورنيا وكولومبيا وإنديانا، وعُضو شرف في الجمعية التاريخية التركية، وعضو الجمعية الفلسفية الأمريكية والمعهد الملكي للشؤون الدولية، وعدد آخر من الجمعيات العلمية العالمية.

□ كتب «برنارد لويس» عن الإسلام يقول: «أرسَلَ اللَّهُ المَلَكَ جبريلَ ليُمليَ القرآنَ على محمد، وبهذا يُكمِلُ القرآنُ سلسلةَ الوَحْي التي سَبقت إلى أنبياءِ اليهود وإلى عيسى، ومن ثَمَّ يكونُ محمدٌ أعظمَ الأنبياءِ وخاتَمَهم، ويكونُ القرآنُ هو «الكتاب» الأخيرَ والتعبيرَ الكاملَ عن إرادةِ اللَّه فيما يتعلَّقُ بحياة الناس.

إنَّ المسيحية في إخلاصِها إلى «إنسان - إله» إنما تُلهِمُ مُثُلاً عُلياً دنيويةً ،

<sup>-</sup> It is this umparalled combination of secular and religious influence (1) which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history.

<sup>-</sup> M. Hart: the 100: A Ranking of the Most influential persons in His- (7) tory, pp. 33-40

بينما الإسلامُ في إخلاصِه للقرآن، إنما هو حضارةٌ، إذ لا يُمكنُ فَصلُ محتواه الدينيِّ عن تنظيم حياةِ البشر، ذلك التنظيمُ الذي كان يُوضَعُ مَوْضعَ التنفيذِ فورًا بمجرد التنزيل.

لقد كان «قيصر» هو إله روما الإمبراطورية، وبالنسبة للمسيحيّ، يعترفُ بأنْ «يُعطَى ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه»، أما بالنسبة للمسلم، فإن اللّه هو قيصر (۱)، لن يعترف بأيّ مصدر آخر للسلطة سوى اللّه.

ويتَّفقُ المسلمون وغيرُ المسلمين ـ بوجهِ عامٍّ ـ على إعطاءِ كلمة «الإسلام» معنى «التسليم للّه»، وبخاصة استسلام المؤمن لمشيئة اللّه، ولقد فهم الإسلام ـ في نظر محمد نفسه، وفي نظر المسلمين الأوائل ـ على إنه ليس دينًا جديدًا، وإنما هو استمرارية تمثّلُ المرحلة الأخيرة في الصراع الطويل بين الشرّك والتوحيد، ولقد كان الأنبياءُ الكثيرون الموحّدون وتلاميذهم ـ الذين شاركوا في هذا الصراع قبْلَ محمد ـ، كانوا جميعًا مسلمين، وتدلّ كلمة «الإسلام» على الدينِ الحقّ الذي دعا إليه كلّ المرسكين الذين اختارهم اللّه.

واليهوديةُ مَثَلُها مَثَلُ المسيحية، كانت كلٌّ منها مرحلةً سابقةً في نفسِ سلسلةِ الوحي الإلهيِّ، وكانتا في أولِ أمرِهما ديانتينِ صحيحتينِ، ولكنْ بالنسبة للمسلمين فإن بَعثةَ محمدٍ قد نسختهما، فما كان فيهما من حقٍّ، قد

<sup>(</sup>١) يقصد أن المسلم يعتقد أن الله سبحانه هو الحاكم الأوحد. ولكنَّ المسلمَ لا يُمكنُ أن يُشبَّه اللَّه جل جلاله بقيصرَ أو بغيره. . تعالى اللَّه عن ذلك . . ﴿ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورئ: ١١].

احتَوَّتُه رسالةُ النبي، وما كان فيهما من غيرِ الحق، إنما جاء نتيجةً لِمَا لَحِقَ بهما من تحريفٍ.

وعلى المستوى الديني، يُعتبر الإسلامُ هو النهاية، ولكن من الجهة التاريخية يمكنُ النظرُ إليه باعتباره بداية، فقد كان تأسيسًا لدين جديد، وإمبراطورية جديدة، وحضارة جديدة (١) .

وهنا نقطة هامة كان بناءً عليها قَدَرُ محمد مختلفًا جذريًا عمَّا قُدَّرَ لعيسى والأنبياء الآخرين، وهي أن حياته قد تميَّزت بالنجاح الزمني، ومن المؤكَّد أنه لم يكن في بَدء رسالته إلاَّ داعية متواضعًا ومضطَهدًا - مثلَ بقية رُسلَ اللَّه -، ولكنه بدلاً من أن يُقاسي الاستشهاد، فإذا به يرتفع إلى السلطة (۱) ، إنَّ الإسلام منذ بدايته وهو مرتبط بمارسة السلطة السياسية، والذي حَدَث أنَّ جماعة المسلمين بالمدينة كوَّنت أيضًا دولة، ثم كان على الاحداث التي تَعقُبُ ذلك أن تَجعل منها نَواة لإمبراطورية.

لقد كان اللَّهُ في نظرِ المسلمين هو المصدرَ الأسمى للسلطة، ومنه استمدَّ النبيُّ سُلطتَه وشريعتَه في نفسِ الوقت، ولقد كان النبيُّ هو مُبلِّغَ وَحِي اللَّه، ورسولَ العنايةِ الإلهية، والرئيسَ المفوَّضَ من اللَّهِ لقيادة جماعة

<sup>-</sup> Ia fondation d'une nouvelle religiorr, d'un mouvel empire, d'une (1) nouvelle civilisation.

<sup>-</sup> L' Islam, des ses debuts, s'engagea dans l'exercice du pouvoir poli- (Y) tique. Il se trouvait que la communatue musulmane de Medine constituait aussi un Etat; les evenements qui allaient suivre devaient en faire le noyau d'un empire.

المؤمنين، لقد عَلَم يسوعُ المسيحيين أن يُعطُوا لقيصرَ ما لقيصر، وأن يُعطوا للَّه ما للَّه، وخلالَ ثلاثة قرونِ من الصراعات والاضطهادات، توطّد بصلابة هذا الفَصلُ بين السلطتينِ الدينية والزمنية في العقيدة المسيحية وممارستها، ولقد أقامت الديانةُ المسيحيةُ مؤسساتِها المنفصلةَ عن مؤسساتِ الدولة، إذ أقامت الكنيسةَ وطبقةَ الكهنوت المسيحي.

ولقد حَدَث التغييرُ الكبيرُ مع تحوُّلِ الإمبراطور الروماني «قسطنطين» إلى المسيحية، وابتداء علاقات سيئة في صدر المسيحية بين الكنيسة والدولة(١٠).

إن هذا الفصل بين السُّلطتين (الدينية والزمنية) غيرُ موجودِ على الإطلاق في الإسلام، كما أن هناك زَوجَينِ من الكلماتِ مثل: «دنيويٌ نجسٌ، وديني»، «رُوحيُّ، وزمني»، لا يوجَدُ لهما مكافئٌ في العربية الفصحى، وفي «روما» كان «قيصر» هو اللَّه، وفي المسيحية تقاسَمَ قيصرُ واللَّهُ المسيحية، أما في الإسلام، فاللَّهُ هو قيصر.

وعندما مات محمد، كانت بَعثتُه الروحيةُ والنبويةُ قد اكتملت، وكانت مُهمتُه ـ التي حَدَّدها اللَّه ـ هي: استعادةُ التوحيدِ الحقيقيِّ الذي علَّمه الأنبياءُ السابقون ـ لكنه ما لَبِث أن تَعرَّض للتحريف والفساد ـ ، ثم القضاءُ

<sup>-</sup> Cette separtion de deux pouvoirs n'existe nullement dans Γ Islam; (1) d'ailleurs, des couples de mots tels que "profane et religieux", "spirituel et temporel" n'ont pas d'equivalents en arabe classique. A Rome, Cesar Etait Dieu; dans la chretiente, Dieu et Cesar se partageaient le pouvoir. Dans Γ Islam, dieu est Cesar.

على الوثنية، وتبليغُ الوحي الذي جَدَّد الدينَ الحقيقيَّ والشريعةَ الإلهية، وكان هذا ما فَعله محمدٌ أثناء حياته، وعند موته عام ١١هـ ٢٣٢م كانت إرادةُ اللَّه قد أوحى بها كاملةً إلى البشرية، ولن يكون بعد ذلك نبيُّ أو وحيٌ آخَر.

وإذا كانت المهمةُ الروحيةُ قد انتَهت، فلا تزالُ هناك مهمةٌ دينيةٌ أخرى يجبُ تحقيقُها، ألا وهي الحفاظُ على الشريعة الإلهية، والدفاعُ عنها، وإخضاعُ بقيةِ البشريةِ إلى الدين (١)، ولقد تَطلَّب إنجازُ مثلِ هذا العملِ عمارسةَ قوةٍ سياسيةٍ وعسكرية، أو باختصارِ ممارسةَ سيادةٍ داخلَ دولة (٢).

ويُزعَمُ أحيانًا أن الدينَ الإسلاميَّ قد فُرض بالقوة؛ لكنَّ هذا القولَ غيرُ صحيح ـ ولو أن عملياتِ الفتح قد ساهمت إلى حدٍّ كبيرٍ في امتداد الإسلام والعروبة ـ، فبعد وفاة النبيِّ بقرن، وفي إمبراطورية واسعة يحكمها ورَثَةُ محمد، وتَضُمُّ العديدَ من الأقطارِ والشعوب، كان الإسلامُ هو الدينَ السائدَ، وكانت اللغةُ العربيةُ تَحُلُّ سريعًا مَحلَّ اللغاتِ الأخرى، وتَفرِضُ نفسها، وخاصةً في الإدارة والتجارة والتعليم.

لقد قامت حضارةٌ أصيلةٌ مستوحاةٌ من العقيدة الإسلامية، ومتمتّعةٌ بحماية الدولة الإسلامية، ومدعَّمةٌ بثَراء اللغة العربية، حضارةٌ تنمو وتتَّسعُ

<sup>-</sup> L' accomplissement d'une telle tache exigeait l'exercice d'une pou- (1) voir politique et militaire - en un mot, d'une souverainete - au sein d'un Etat.

<sup>-</sup> On Pretend parfois que la religion islamique s'est imposee par la (Y) force. Cela est inexact.

وتَعيشُ طويلاً وقد صَنَعها الرجالُ والنساءُ من مختلفِ الأعراق والديانات، وقد اصطبغ كلُّ شيءٍ فيها بالعروبة والمبادئ والقيم الإسلامية (١٠) .

# \* الفيلسوف الشهير لاون تولستوي الروسي:

تولستوي (١٨٢٨ ـ ١٩١٠) مؤلِّفٌ قَصَصيٌّ، اشتَغل بالإصلاح، وهو كاتبُ روسيا الأعظم، ثار على الزعماءِ من حُكَّام «وا كليروس»، فمَهَّد السبيلَ للثورة ولانتشار الشيوعية.

الله قال في كتابه «الإنسان والحياة»: «وقد صَدَّقَتْ عائلةُ النبيِّ محمد برسالته، وكذلك عليُّ بنُ أبي طالب وزَيدٌ، وانضم إليه أبو بكر وخديجةُ بنتُ خويلد وهي أولُ مَن أسلم من النساء .».

□ إلى أن قال: «إنَّ محمدًا نبيَّ الإسلام ـ الذي آمن به الآن أكثرُ مِن مِنتَّيْ مليون نَفْس ـ، قد قام بعمل عظيم جدًّا، فإنه هَدى الوثنين ـ الذين قَضُوا حياتَهم بالحروب الأهلية وسَفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية ـ إلى معرفة الإله الواحد، وأنار أبصارَهم بنور الإيمان، وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله سبحانه.

والحقُّ الذي لا مِراءَ فيه، أن محمدًا قام بعملٍ عظيمٍ وانقلابٍ كبيرٍ في العالم».

وقال في كتابه «حكم محمد»: «ومَن أراد أن يَتحققَ ما عليه الدينُ
 الإسلاميُّ من التسامُح، عليه أن يُطالعَ القرآنَ الكريم بإمعان، ذلك الكتابُ

<sup>-</sup> Bernard Lewis: L'Islam d'hier a Aujourd'hui,pp. 9-11, 16, 20 (1)

الذي جاء به محمدٌ، وقد جاءت فيه آياتٌ كريمةٌ تدلُّ على رُوحِ الإسلام السامية، فمنها الآية الكريمة: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَالْحَدُو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَته إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِه إِعْلَاكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ٢]».

الي يقول الدكتور عبدالحليم محمود: «ومن مآثرِه الكريمة أنه حينما رأى الحَمْلَةَ الظالمةَ على الإسلام، وعلى رسول الإسلام على كتَب رأيه في هذا الدين الذي أُعجب به، وتحدَّث عن رسوله الذي نال إكبارَه، وكان جزاؤه على ذلك ـ أي على كلمة الحق التي يَدينُ بها ـ أنْ حَرَمه البابا من رحمة اللّه، فكان ذلك ـ كما يقول الشيخ محمد عبده مخاطبًا الأديب الكبير ـ: فليس ما حَصَل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم ـ أعلنوه للناس ـ أنك لست من القوم الضالين».

□ يقول «تولستوي»: «لا ريب أن النبي محمداً الليك من كبار (عظماء) الرجال المُصلِحين الذين خَدَموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة.

ويكفيه فخرًا أنه هَدَىٰ أُمَّةً برُمَّتها إلى نورِ الحقِّ تجنَحُ (تخضع) للسكينةِ والسلام، وتُفضِّلُ عِيشةَ الزهد، وتكفُّ عن سَفكِ الدماء وتقديمِ الضحايا البشرية.

ويكفيه فخرًا أنه فَتَح لها طريقَ الرُّقِيِّ والتقدُّم والمدنيَّة، وهذا عملٌ عظيمٌ لا يفوزُ به إلاَّ شخصٌ أُوتِي قوَّةً وحكمةً وعِلمًا، ورجلٌ مِثلُه جديرٌ

بالاحترام والإجلال»(١) .

## \* توماس كارليل الإنجليزي:

توماس كارليل (١٧٦٢ ـ ١٨٠٥م) مستشرقٌ إنجليزي، أحدُ كبارِ كُتَّابِ الإِنجليز، أخذ العربيةَ في بغداد، وكان أستاذًا للعربية في «كمبردج» ببريطانيا.

و «كار لايل» أحد كبار كتّاب الإنجليز، شاعري النّزعة والفطرة، متحرّر من الرياء والخبّث، يتتبع البطولة، فيكتب عنها ويَمتدحُها، ويُحبّب الناس في السمو بأنفسهم إلى منازل الأبطال ـ أو على الأقل إلى التشبّه بهم ـ وقد أثار كتابه: «الأبطال» إعجابًا في ميدان الفكر العالمي، وتُرجم إلى كلّ اللغات الحية، وحينما ترجَمه محمد السباعي ـ رحمه اللّه ـ إلى اللغة العربية، أثار الكثير من الإعجاب، وقد كان لأسلوب الأستاذ «السباعي» البارع أثر في انتشار الكتاب، ومن لم يقرأه لمعانيه قرأه لأسلوبه، وفي هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ، نقتطف منه ما يلي:

□ «مِن العار أن يَصغَى أيُ إنسانٍ متمدِّنٍ من أبناء هذا الجيل إلى وَهم القائلين: «إن دينَ الإسلام كَذِبٌ، وإن محمدًا لم يكن على حق».

لقد أن لنا أن نحاربَ هذه الادعاءات السخيفة المُخجلة، فالرسالةُ التي

<sup>(</sup>۱) «أوربا والإسلام» للدكتور عبدالحليم محمود (ص٦٤ ـ ٦٥) ـ دار المعارف، و«آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» (ص١٢٠) للأستاذ أنور الجندي ـ مؤسسة الرسالة.

دعا إليها هذا النبيُّ، ظَلَّت سراجًا منيرًا أربعةَ عَشَرَ قرنًا من الزمان، لملايينَ كثيرة من الناس، فهل من المعقول أن تكونَ هذه الرسالةُ التي عاشت عليها هذه الملايينُ وماتت، أكذوبة كاذبة، أو خديعة مُخادع؟ ولو أن الكذب والتضليلَ يَرُوجانِ عند الخَلقِ هذا الرَّواجَ الكبيرَ، لأصبحت الحياةُ سُخَفًا وعبثًا، وكان الأجدرُ بها ألاً توجد.

هل رأيتم رجلاً كاذبًا يستطيعُ أن يَخلُقَ دينًا، ويتعهَّدَه بالنشرِ بهذه الصورة؟!.

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يَبني بيتًا من الطوب، لجهله بخصائص موادِّ البناء، وإذا بناه فما ذلك الذي يَبنيه إلاَّ كُومةً من أخلاط هذه المواد، فما باللك بالذي يَبني بيتًا دعائمُه هذه القرونُ العديدة، وتَسكنُه هذه الملايينُ الكثيرةُ من الناس؟!.

وعلى ذلك، فمن الخطإ أن نَعُدَّ محمداً رجلاً كاذبًا متصنَّعًا متذرِّعًا بالحِيلِ والوسائلِ لغاية أو مَطْمَع، أو يَطمحُ إلى درجة مَلكِ أو سلطان أو غيرِ ذلك من الحقائرِ والصغائر.. وما الرسالةُ التي أداها إلاَّ الصدقُ والحقُّ الصُّراحُ، وما كَلَمَتُه إلاَّ صوتُ حقِّ صادقِ صادرِ من العالَم المجهول.. كلاَّ، ما محمدٌ بالكاذب، ولا الملفِّق، وإنما هو قطعةٌ من الحياة قد تفطر عنها قلبُ الطبيعة، فإذا هو شهابٌ قد أضاء العالَم أجمعَ، ذلك أمر الله.. وذلك فَضلُ اللهِ يؤتيه من يشاء.

أُحبُّ محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصنُّع، ولقد كان ابن الصحراء، مستقلَّ الرأي، لا يَعتمدُ إلاَّ على نفسه، ولا يَدَّعي ما ليس فيه،

ولم يكن متكبِّرًا ولا ذليلاً، فهو قائمٌ في ثوبِه المرقَّع، كما أوجَده اللَّهُ يُخاطِبُ بقوله الحُرِّ المبينِ أكاسرةَ العَجَم وقياصرةَ الروم، يُرشِدُهم إلى ما يجبُ عليهم لهذه الحياة والحياة الآخرة.

وما كان محمدٌ بعاشق قط، ولا شابَ قولَه شائبة لَعب ولهو، فكانت المسائلُ عنده مسألة فَناء وبقاء. . أما التلاعبُ بالأقوال، والعبثُ بالحقائق، فما كان من عادته قط.

ويَزعُمُ المتعصِّبون أن محمدًا لم يكن يريدُ بدعوته غيرَ الشهرةِ الشخصيةِ ومفاخِرَ الجاهِ والحياةِ والسلطان. كلاَّ واسمِ اللَّه، وأيمِ اللَّه، لقد كان في فؤادِ ذلك الرجل الكبير، ابنِ القفارِ والفلَواتِ، المتوقِّد المُقلَتيْن، العظيمِ النفسِ، المملوءِ رحمةً وخيرًا وحَنانًا وبرًّا وحكْمةً وحجَّىٰ: أفكارٌ غيرُ الطمع الدنيويِّ، وأهدافٌ ساميةٌ، (ونواياه) غيرُ طلبِ الجاهِ والسلطان، وكيف وتلك نفسٌ صافيةٌ كبيرةٌ، ورجلٌ من الذين لا يُمكنُهم إلاَّ أن يكونوا مخلصِين جادِّين، فبينما ترى آخرين يَرضَوْن بالاصطلاحاتِ الكاذبة، إذْ ترى محمَّدًا لم يَرْضَ أن يلتفَّع بمالوف الأكاذيب، ويتوشَّح بمتَّع الأباطيل، لقد كان منفردًا بنفسِه العظيمةِ وبحقائق الأمور.

ويزعمُ الكاذبون أن الطمعَ وحُبَّ الدنيا هو الذي أقام محمدًا وآثارَه ا! حُمقٌ وسخافةٌ وهَوسٌ إنْ رَأَيْنا رأيهم، أيَّةُ فائدة لرجل على هذه الصورة في جميع بلاد العرب، وفي تاج قيصر وصوْلَجان كسرى جميعُ ما بالأرض من تيجان؟!.

لم يكن كغيره يَرضي بالأوضاع الكاذبة، ويَسيرُ تَبَعًا للاعتبارات

الباطلة، ولَم يَقبَلُ أن يتَّشحَ بالأكاذيب والأباطيل.

لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة، وبخالِقِ الكونِ والكائنات، لقد كان سيرُّ الوجودِ يَسطَعُ أمامَ عينهِ بأهوالهِ ومحاسنِه ومخاوفه.

لهذا جاء صوتُ هذا الرجلِ منبعثًا من قلبِ الطبيعةِ ذاتها. . ولهذا وَجَدْنا الآذانَ إليه مُصغيةً ، والقلوبَ لِمَا يقولُ واعيةً .

لقد كان زاهدًا متقشِّفًا في مَسكنه ومأكله ومَشْرَبِه ومَلْبَسه وسائرِ أموره وأحواله، فكان طعامه عادةً الخبز والماء، وكثيرًا ما تتابعت الشهور ولم تُوقَد بداره نار.

فهل بعد ذلك مكرُمةٌ ومَفْخَرةٌ؟ فحبَّذا محمدٌ من رجل متقشّف، خَسْنِ اللّبسِ والمأكل، مجتهد في طاعة اللّه، دائب في نشر دينِ اللّه، غيرِ طامع إلى ما يَطمعُ إليه غيرُه من رتبة أو دولة أو سلطان.

ولو كان غير ذلك، لَمَا استطاع أن يَلْقَىٰ من العرب الغلاظ احترامًا وإجلالاً وإكباراً، ولَمَا استطاع أن يقودَهم ويُعاشرَهم مُعظَم وقتِه، ثلاثًا وعشرين حِجَّة وهم ملتفُّون حولَه، يقاتِلون بين يديه ويجاهدون معه. . لقد كان في قلوب العرب جَفَاء وغلظة، وكان من الصعب قيادتُهم وتوجيههم، لهذا كان مَن يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلاً وأيم الله ..

ولولا ما وَجدوا فيه من آياتِ النَّبلِ والفضلِ لَمَا خَضَعوا لإِرادته، ولَمَا انقادوا لمشيئته.

وفي ظنِّي أنه لو وُضع قيصرُ بتاجِه وصَوْلجانِه وَسَطَ هؤلاءِ القومِ بَدَلَ هذا النبي، لَمَا استطاع قيصرُ أن يُجبِرَهم على طاعتِه، كما استطاع هذا النبيُّ

في ثوبه المرقَّع».

□ وقال (ص٧) منه: «لقد أصبح من العار على أيِّ متمدِّن أن يُصغيَ إلى ما يُظنُّ من أن دينَ الإسلام كذب، أو أنَّ محمدًا كذاب، وقد آن لنا أن نحاربَ ما يُشاعُ مِن مِثلِ هذه الأقوالِ السخيفة، فهل رأيتم رجلاً كاذبًا يستطيعُ أن يُوجِدَ دينًا؟! واللَّه إن الرجلَ الكاذبَ لا يستطيعُ أن يبنيَ بيتًا من الطوب».

◘ وقال (ص٥٣) منه ـ تحت عنوان: تأثيرُ الإسلام على العرب، وفضلُه عليهم ـ: "لقد أخرج اللَّهُ العربَ بالإسلام مِن الظلمات إلى النور، وأحيا به من العرب أمةً هامدةً، وهل كانت إلا فئةً من جوّالة الأعراب، خاملةً فقيرةً تَجوبُ الفكاة، منذُ بَدءِ وجودها لا يُسمع لها صوت، ولا تُحسُّ منها حركة، فأرسل اللَّهُ لهم نبيًا بكلمة من لدُنه، ورسالة مِن قبَله، فإذا الخمولُ قد استحال شُهرةً، والغموضُ نباهةً، والضَّعةُ رفعةً، والضَّعفُ وقوةً، وسع نورُه الأنحاء، وعمَّد شعاعه الشمال علوقة، وسع نورُه الأنحاء، وممَّ ضووهُ الأرجاء، وعَقد شعاعه الشمال بالجنوب، والمشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث، حتى أصبح لدولة العرب رجلٌ في الهند ورجلٌ في الأندلس، كلُّ ذلك بنور الفضل الموابية والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق والهدئ، وما زال للأمة العربية رقيٌّ في دَرَجِ الفضل، وتَعريجٌ إلى ذُرى المُجد، ما دام مذهبُها المعربية رقيٌّ في دَرَجِ الفضل، وتَعريجٌ إلى ذُرى المُجد، ما دام مذهبُها اليقين، ومنهاجها الإيمان».

وقد وَصف المستشرقُ المذكور (محمدًا) أكمل وصف، وأثنى عليه أعظمَ الثناء في كتابه «الأبطال»، فقد أسَهب في وصف عبقريته وبطولته في نبوته.

#### \* ڤولتير :

بعد أنْ كَتب «ڤولتير» مسرحيته الشهيرة «التعصب أو محمد النبي»، ووَصَفه بأنه كان «دجَّالاً، ومستبدًّا، تُحرِّكه الشهواتُ الحسِّيةُ، ومتعطِّشًا للدماء». . تراجع «ڤولتبر» رويدًا رويدًا عن أباطيله في الإسلام ونبيه.

لقد جَمع «القاموسُ الفلسفيُّ» لـ «قولتير» مقالاته في مختلف الموضوعات، مرتبةً ترتيبًا أبجديًّا، ونجدُ في «المجلد السابع» من هذا القاموس حديثًا عن القرآن، يقول فيه «قولتير»(۱): «لا يزالُ القرآنُ في واقع الأمر يَشتهرُ إلى اليوم بأنه الكتابُ الأكثرُ تميُّزًا وسُمُوًّا، الذي كُتب بهذه اللغة «العربية»، لقد ألْصَفْنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التي لم تكن به على الإطلاق، لقد كان هذا موجَّهًا بالدرجة الأولى ضدَّ التُرك الذين أصبحوا من أتباع محمد، فكتب رُهباننا الكثيرَ من كُتب المطاعن هذه، إذ لم تكن هناك وسيلةٌ تُمكنُّهم من مواجهة فاتحي القسطنطينية خلاف ذلك، كما أن مؤلِّفينا والذين هم في كثرتهم الهائلة أكبرُ عددًا من جنود الإنكشارية، لم يَجدوا صعوبة تُذكرُ في جعل نسائنا تقفُ في صَفِّهم (۱).

<sup>-</sup> En effet, l'Alcoran passe encore aujourd'hui pour le livre le plus el- (1) egant et le plus sublime qui ait encore ete ecrit dans cette langue. Nous avons impute a l'Alcoran une infinite de sottises qui n'y furent jamais.

<sup>-</sup> ils leur persuaderent que Mahonet ne les regardait pas comme des (Y) animaux intelligeents; qu'elles etaient toutes es- chaves par les lois de l'Alcoran; qu'elles ne possedaient aucun bien dans ce monde, et que dans l'auter elles n'avaient aucun part au pardis. Tout cela est une faussete, evidente; et tout cela a ete cru fermement.

لقد أقنعوهن بأن محمدًا لم يَعْتَبِرْهُن ضَمْن الحيوانات الذكية، وأنهن جميعًا إماء وفق شريعة القرآن، ولن يَنَلْنَ أي خَيرٍ في هذه الحياة، وفي الحياة الأخرى لا نصيب لهن في الفردوس على الإطلاق!.

مِن الواضح أن كلَّ هذا كَذِبٌ وبطلانٌ اعتقدوا فيه بكلِّ قوة.

كان يكفي مع ذلك قراءة السورتين ـ الثانية والرابعة ـ من القرآن، حتى يَهتدي الناسُ إلى الحق، ففيهما التشريعاتُ التالية(١) التي تَرَجَمَها كلٌّ مِن:

(١) ذكر «ڤولتير» ثماني مجموعات من الآيات نوردها كما هي، مع بيان اسم السورة ورقم الآية في الهامش:

[1]

﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.. ﴿ آَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.. ﴿ آَيْنَ مُ اللَّهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩ـ٢٦].

[٤]

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً .. وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ الْ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٤ ـ ٣٥].

[0]

﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ..

«دي رير» الذي عاش مدةً طويلةً في القسطنطينية، و «ماراكي» الذي لم يَزُرُها أبدًا، ثم «سال» المستشرقُ (الإنجليزي) الذي عاش خمسةً وعشرين سنةً بين العرب.

إِن في هذا ما يكفي لعمل مُصالحة بين النساء ومحمد الذي لم يعاملُهُنَّ أَبدًا بمثِلِ تلك الشِّدة المزعومة، كما أننا لا نستطيع أن نُدينه على عقيدته في الإله الواحد، فهذه هي كلمات السورة رقم (١١٢) تقول: ﴿اللَّهُ أَحَدُّ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ يُكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ (١).

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٣-٥].

#### [7]

﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً.. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: ١٩ ـ ٢٠].

#### [٧]

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَهَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥].

#### [٨]

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. . فَإِنْ أَرَادَا فَصَالاً عَن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾

[البقرة: ٢٣٣].

<sup>-</sup> Ces paroles dis - je, lui ont soumis l' Orient encore plus que son epee. (1)

إنني أقولُ: إن هذه الكلمات أخضعت له الشرق أكثَرَ مما فَعَل سَيفُه. وفي كلمة موجزة، فإن شريعتَه صالحة، وعقيدتَه تدعو إلى الإعجاب»(١).

□ كذلك كتب «ڤولتير» مقالاً جاء في «المجلد الثامن» من قاموسه الفلسفي، بعنوان: «المحمديين»، قال فيه مخاطبًا مواطنيه ـ وخاصةً طبقة الكهنوت الذين يَتزعَّمون حَمْلةَ التشهيرِ بمحمد ودينه وأتباعه ـ(١): «أكرر لكم القول ـ أيها الجَهَلةُ الأغبياءُ الذين خَدَعهم جَهَلةٌ آخرون، إذ أقنعوكم بأن الديانة المحمدية ديانة شهوانية ولذات بسدية، بينما هي ليست شيئًا من ذلك، ولقد خُدعتم في هذا الموضوع، كما خُدعتم في موضوعات أخرى كثيرة ـ:

أيها الأساقفة والرهبان والقُسس، إذا فَرض عليكم الإيمان أن تَمتنِعوا عن الطعام والشراب من الساعة الرابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً في شهر يوليو، عندما يَحِلُّ الصومُ في هذا الوقت القائظ، وإذا حُرِّم عليكم لَعِبُ الميسر وإلاَّ حَلَّت بكم اللعنة، وإذا حُرمت عليكم الخمرُ تحت التهديد بالجزاء نفسه، وإذا فُرض عليكم الحجُّ مرةً في الصحاري المُحرقة، وإذا فُرض

<sup>-</sup> DICTIONNAIRE PHIL OSOPHIQUE de VOLTAIRE, TOME VII, PP. (1) 46 - 8

<sup>-</sup> Je vous le dis encore, ignorants, imbeciles, a qui d'autres ignorants (Y) ont fait accroire que la religion mahometane est vo- lupteuse et sensuelle, il n'en est rien; on vous a trompes sur ce point comme sur tant d'autres.

عليكم إعطاءً ٥, ٢٪ على الأقلِّ من دَخْلِكُمُ السُّنويِّ إلى الفقراء، وإذا كنتم معتادين على التمتُّع بثمانية عَشَرَ امرأةً، فإذا بمن جاء في ضربة واحدة ليقتطع منهن أربع عَشْرَة امرأة (ليبقى منهن أربعة فقط)، فهل تجرؤُون بعد ذلك على القول مخلصين -: إن هذه الديانة ديانة شهوانية ؟!.

إنني أمقت الافتراء على الناس، لدرجة أني لا أقبل إلصاق التُهم حتى بالاتراك مهما كانت كراهيتي لهم لسوء معاملتهم للنساء، ولعداوتهم للفنون من لكن هناك من يؤمنون بضرورة القتال دون توقّف! وإذا ما تم هَدم ضلالة، فإنه يُوجَدُ دائمًا مَن يَعمل على بَعْفِها من رَقْدَتِها واستبقائها! "(۱) .

لا لقد دافع «قولتير» عن الإسلام ونبية والمسلمين قَدْرَ استطاعته، وحَسْبَ ما توافَرَ لديه من معلومات ودراسات، وذلك في عصر الاستعمار العاتي وسَطْوَة الكنيسة وشيوع التعصُّب الأعمى، وإذا كان «قولتير» قد أبطل الفرْيَة التي تَزعُمُ أنه لا مكانَ للمرأة في الجَنَّة، وأنها في الإسلام حِكْرٌ على الرجال، فمن عَجَبٍ أنّ هذا الزعمَ الباطلَ لا يزالُ يتردَّدُ إلى الآن في الغرب!!.

الله ففي يناير ١٩٩٣ يسأل شابٌ مسلمٌ في ألمانيا كاتب هذه السطور عن لردِّ العلمي على ذلك الزعم الباطل!!

لقد أجاب «ڤولتير» عن ذلك قبلَ أكثَرَ من مِئتَيْ عام، وأجاب غيرُه إجاباتٍ أخرى أكثَرَ استفاضةً وتنوُّعًا.

□ ويقول «ڤولتير» عن الإسلام والقرآنِ ومحمدٍ: ﴿إِنَّ معتقداتٍ عِثْلِ

<sup>-</sup> ibid, TOME VIII, P. 43 (1)

هذه البساطة قد جَذَبت بسرعة الاحترام والثقة في دينه، وإنَّ عقيدة الإيمان بوحدانية اللَّه دون عموض والتي هي متوافقة مع الفهم البشري قد جَلبت تحت شريعته جماهير كبيرة من الأم ما بين الشعوب السوداء في إفريقيا إلى شعوب الجُزر المتناثرة في المحيط الهندي.

هذا الدينُ يُسمَّى «الإسلام» - أي: الخضوعُ لإرادة اللَّه - ، وهذه الكلمة الفريدة - «الإسلام» - ، لابد لها أن تَجلبَ مُهتدينَ كثيرًا إلى هذا الدين (١٠٠٠) .

إِنَّ الإسلامَ الذي يَعتنقُه أكثرُ مِن نصف مَن يَعيشون في نصف الكرةِ الأرضيةِ، ما كان أبدًا باستخدام السلاح، وإنما انتشر بالحماس، وبالقدرة على الإقناع، ثم على وجه الخصوص بالمثال الذي ضرَبه المنتصرون.

فبمجرد أن اجتاز العرب (المسلمون) حدود بلادهم التي لم يكونوا قد بارحوها من قبل حتى ذلك الوقت، فإنهم لم يُجبروا أحداً من الأجانب على الدخول في الإسلام، لقد أعطوا الشعوب التي خضعت لهم حُريَّة الاختيار ما بين أن يكونوا مسلمين، أو أن يَدفعوا لهم الجزية. وعندما فقدوا حيازتَهم بعد ذلك لأقاليم في آسيا استولى عليها الأتراك والتتار، فإنهم جعلوا من قاهريهم مهتدين جُدُداً إلى الإسلام، وصار الفوضويون التتار شعبًا مُسلمًا كبيرًا، ومن هنا يَظهر الواقع أنهم حولوا إلى الإسلام شعوبًا أكثر في البلاد التي لم تخضع لهم.

<sup>-</sup> Ce ne fut point par les armes que l'Islamisme s'etait dans plus de la (1) moitie de motre hemisphere, ce fut par l'entheousiasme, par la persuation, et surtout par l'exemple des vainqueurs.

والقليلُ الذي أريدُ أن أقولَه إنما يُكذِّبُ تمامًا كلَّ ما يقولُه لنا مؤرِّخونا وخُطباؤنا وأحكامُنا المسبقة، ولكنَّ الحقيقة لابد أن تُقالَ وأن تصفعهم».

□ وفي استعراض مقارِن لِمَا يُوجَدُ في بعض الديانات، يقول «ڤولتير»: «لا توجدُ أبدًا ديانةٌ لَمْ تأمرْ بإعطاء الصدقات، لكنَّ الإسلامَ هو الدينُ الوحيد الذي جَعل منها أمرًا شرعيًّا إِيجابيًّا لا غنَّىٰ عنه.

وبينَ القواعدِ السلبية ـ وأعني بذلك التي تحضُّ على الامتناعِ عن فعل شيءٍ ما ـ، سوف لا نجدُ سوى التحريمِ العامِّ على كلِّ الأمةِ المسلمةِ أن تشرب الخمر، وهذا شيءٌ جديدٌ بين الديانات، وتشريعٌ خاصٌ بالإسلام والمسلمين فقط.

ولربما كان تحريمُ جميعِ أنواعِ المَيسرِ والقمارِ هو التشريعُ الإِسلاميُّ الذي لانجدُ له نظيرًا في أيِّ دينٍ آخرَ سوىٰ الإِسلام»(١٠) .

□ وقال في كتابه «محمد»: «إنَّ في نفس محمد لشيئًا عجيبًا طريفًا رائعًا، يَحملُ الإنسانَ على الإعجابِ والتقدير، ولعَمْري إن الرجلَ وقف وحدَه يدعو إلى اللَّه، ويتحمَّلُ الأذى في سبيل هذه الدعوة سنوات عديدة، وأمامَه الجُموعُ المُشركة، تَعملُ جَهْدَها لمعاكسته وقتل فكرته، إنه إذاً يستحقُّ كلَّ تقديرٍ وتمجيد، ثم إنك لتراه في أدوار حياته هو نفسه لا يسحبُ يدَه من صديق، محبَّبُ للأطفال الذين كان لا يمرُّ بهم إلا تلطّف معهم ووقف بينهم باسمًا متواضعًا، والواقعُ أن المزايا التي كان يَنعتُهم بها محمدٌ تَمحَقُ الانتقادَ مَحقًا، ولا تتركُ مكانَه إلاَّ الإعجابَ به والتقديرَ لِشخصيَّه» اهد.

<sup>-</sup> OEUVRES de VOLTAIRE, TOME 3, PARIS, 1835, PP.99 \ 100 (1)

### \* إدوارد جيبون:

وُلد "إدوارد جيبون" في إنجلترا عام ١٧٣٧، كان عضواً في البرلمان، وقد بدأ حياته الأدبية عام ١٧٦١، وظهر الجزء الأولُ من مُصنَّفه الضخم «انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها" عام ١٧٧٦، ثم استكمل بقية الأجزاء حتى ظهر آخِرُها عام ١٧٨٨، وقد تُوفِّي في لندن عام ١٧٩٤.

أفرَدَ «إدوارد جيبون» البابَ الخمسينَ من كتابه «انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها»، للحديث عن الإسلام، وقد كتب مُصنَّفه هذا في عصر حروب وتوسع استعماريًّ، ووسَطَ مخارف تجتاح أوربا من قوة الإسلام المتمثّلة آنذاك في الإمبراطورية العُثمانية التي كانت قد تَوسَّعت في بلاد أوربية كثيرة، فاحتلَّت شبه جزيرة «البلقان»، وهدَّدت إيطاليا والفاتيكان، وأخضعت المُجر، وحاصرت فيينًا عام ١٦٦٣.

□ فكان الخوفُ من الإسلام هو الشغلَ الشاغلَ لصانعي القرارِ في الغرب، وكانت محاولاتُ التشويه ونَشرِ الأكاذيب حولَ الإسلام ونبيّه هي السلاحَ الرخيصَ في أيديهم، ولم يستطع "جيبون" التخلُّص من أسرِ الأفكارِ الشائعة حولَ الإسلام ونبيّه - مثلَ كثيرٍ غيره -، ومع ذلك، فهذا بعضُ ما كتبه: "إن عبقرية النبيّ العربيّ، وسلوكيات أمَّته، ورُوحَ ديانته، كلُّ ذلك يتضمَّنُ أسبابَ انحدارِ الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطها، وإنَّ أنظارنا لَتتَّجِهُ في دهشة نحو واحدة من أكبرِ الثَّوْراتِ الجديرة بالذّكرِ في العالم، والتي طبعت بعمق أثرًا جديدًا وخالدًا في أم الأرض.

□ إنَّ مسيحيِّي القرنِ السابع (عند ظهور الإسلام) قد ارتدُّوا ـ دون أن

يَدْرُوا ـ إلى ما يُشبِهُ الوثنية ، وكانوا يَحلفون ـ في أمورِهم الخاصة والعامة ـ بالصور والآثار الدينية التي كانت تَملأُ بالخِزي كنائس الشرق ، وبَدَتْ أسرارُ التثليث والتجسُّد في تناقض مع توحيد الله ، فالمعنى الواضح لذلك هو القولُ بثلاثة آلهة متساوية ، وتحويلُ الإنسان «يسوع» إلى جَوهر ابن الله ، وكانت كلُّ طائفة من الطوائف الشرقية في هوس بالغ من أجل الإقرار بأنَّ جَميع مَن عداها من المسيحيين يستحقُّون اللَّومَ والخِزْيَ بسب وثنيَّهم وشررْكِهم (۱) .

□ إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموض، والقرآنُ شهادة محيدة على وحدانية الله، ومن الهند حتى مراكش يَشتهرُ المهتدون إلى دينه باسم «الموحدين»، وقد انزاح خطرُ الوثنية بتحريم الإسلام للصور.

إن مواهب محمد تجعلنا نكيل له المديح، إلا أن نَجاحَه ربما كان هو الذي جَذَب بقوة انتباهنا إليه، وإن ما يَستحقُ إعجابَنا ليس انتشار ديانته، وإنما استمراريتُها(٢) ، إنَّ نَفْسَ الانطباع النَّقِيِّ الكاملِ الذي حَفَره في الأذهان في مكة والمدينة لا يزال مصونًا إلى اليوم بعد انقضاء اثني عَشَر قَرْنًا عند الذين اهتدوا بالقرآن من هنود وأفارقة وتُرك، ولو عاد الرسولان المسيحيان القديس بطرس، والقديس بولس إلى الفاتيكان اليوم، فلربَّما تساءلاً عمَّ يكونُ ذلك الإله الذي يَعبدونه بمِثلِ تلك الطقوسِ التي تكتنفها تتكنفها

<sup>-</sup> bigui - The creed of Mahomet is free from suspicion or am ty; the (1) Koran is a glorious testimony to the unity of Cod.

<sup>-</sup> The same pure and perfect impression which he en- graved at Mec- (Y) ca and Medina is preserved after the revolutions of twelve centries.

الأسرارُ في هذه الكنائسِ الفخمة! ولعلَّه من الواجبِ عليهما أن يَدرُساً بتمعُّنِ كتابَ «تعاليم أساسيات العقيدة» الذي تُصدرُه الكنيسةُ، وأن يَدرُساً كذلك شروح المفسِّرين وتعليقاتِهم على ما كتباه، وعلى كلماتِ مُعلِّمهما!.

لقد قاوم المسلمون باستمرار غواية النزول بجوهر إيمانهم وعبادته إلى مستوى حواس الإنسان وتخيُّلاته، وإن إعلان الإسلام البسيط الثابت بلا تغيُّر هو: «أشهد أنْ لا إله إلاَّ اللَّه، وأن محمدًا رسولُ اللَّه». إنَّ الصورة الذهنية عن الإله لم تَنحط على الإطلاق إلى صورة صنم يُرى، وإنَّ مظاهر التكريم للنبي لم تتجاوز أبدًا معايير الفضائل البشرية، ولقد أَبْقَت تعاليمه الأخلاقية الحيَّة اعتراف تلاميذه بفضله في حدود العقل والدين.

لقد أثيرت في مدارسِ المسلمين الفكريةِ تلك الأسئلةُ التي تتعلَّقُ بما وراءَ الطبيعة عن خواصِّ الإلهِ وحريةِ الإنسان، كما أثيرت في مدارسِ المسيحيين، لكنها عند المسلمين لم تَشغَلْ أبدًا عواطفَ الناس، ولم تُعكِّرُ صَفْوَ الدولة.

إنَّ سببَ هذا الاختلافِ الهامِّ بين الفِكرِ المسيحيِّ والفكرِ الإسلاميِّ، يُمكنُ إرجاعُه إلى مبدإِ الفصلِ بين الشخصياتِ القائمةِ بأمورِ المُلْك، والشخصياتِ القائمةِ بأمورِ الكهنوت، أو مبدإ التوحيد بينهما.

لقد كان اهتمامُ الخلفاءِ الذين تَولَّوُا الحكمَ بعد النبيِّ، وكانوا أمراءَ المؤمنين: أن يكبِتوا البِدَعَ الدينية، ذلك أن الرَّهْبَنةَ وطموحَ الإكليروس الزمنيُّ والروحيُّ غيرُ معروفٍ عند المسلمين، وإن فقهاءَ الشريعةِ هم مُرشِدوهم وِفقَ الضميرِ والعقل، وهم المُجيبون على الأسئلةِ المتعلَّقةِ بأمورِ دينهم.

ونجدُ أنه من المحيطِ الأطلسيِّ غَربًا إلى أقاصي الهندِ شرقًا يُعترفُ بأن القرآنَ هو الدستورُ الأساسي، ليس فقط في مسائلِ الإلهياتِ، ولكنْ فيما يتعلَّقُ بالقوانينِ المَدنيَّةِ والجنائيةِ، والقوانينِ التي تُنظِّمُ سلوكياتِ البشر.

لقد نَفَثَ محمدٌ بين المؤمنين رُوحَ الأُخوَّةِ والإحسان، وأوصى عمارسة الفضائل الاجتماعية، وكبَّحَ بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطُّشَ إلى الانتقام وظُلم الأرامل واليتامى، ولقد تُوحَّدت القبائلُ التي كانت في عَداء تحت مَظلَّة الدينِ والطاعة، وتوجَّهت شجاعة المقاتلين ـ التي أُنفقت هَدَرًا في صراعات داخلية ـ نحو العدوِّ الخارجيِّ، فانتشرت بذلك أمصار الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا آنَ.

إنَّ سُمو الحساس محمد جَعله يحتقر بهرج المُلك، وكان رسول الله على الله يُعلَيْ يُخضع نفسه لِمَا تَتطلَّبه حياة الأسرة مِن عمل، فقد أوقد النار، وكنس المنزل، وحكب الشاة، وخصف بيديه نعليه، ورتق ثوبه، لقد كان قانعًا يأكل كما يأكل العربي والجندي ، وكان في مناسبات قليلة يُولِم لرفاقه في سَعة، ولكن الأسابيع الكثيرة كانت تنقضي ولا يوقد في بيته نار لطعام، وكان يُحرِّم الخمر، كما يقضي بذلك الدين، وكثيرًا ما كان يُخفِّف وطأة الجوع بكسرة من خُبز الشَّعير (۱).

<sup>-</sup> E. Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire, pp. 649, 665-9, (1) 693-5

وانظر «الإسلام في الفكر الغربي» للواء أحمد عبدالوهاب (ص٣٥-٣٨). (٢) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» للأستاذ أنور الجندي (ص١١٧-١١٨).

# \* المسيو «إميل درمنجم»:

"إميل درمنجم" (١٧٩٠ ـ ١٨٥٧م)، وُلِد في "تولوز"، وله عَدَّةُ مؤلَّفاتٍ، منها "حياة محمد"، وهو من كِبارِ الفرنسيين ورجالِ الفكر.

□ قال في مقدمة كتابه المذكور: «لا يُوجد في الدنيا واحدٌ يُمكنه أن يُنكر وجود محمد، ولكن وُجد مَن يُنكر بعض ما جاء في ترجمة محمد في الكتب العربية، ومن الناس مَن يتجاوزُ الحدَّ والنقدَ والاعتراض حتى يَقَعَ في الظلم، أمَّا أنا، فقد جَعلت كتابي هذا سيرة حقيقية، مبنية على المنابع العربية الأصلية، بدون إهمال جميع ما وصلت إليه تدقيقات المتخصصين في هذا الموضوع في الأزمنة الأخيرة، وقد أردت أن أُمثِّلَ لمحمد بنبيً المسلمين عورة مطابقة له بقدر الاستطاعة، كما فهمته من الكتب التي قرأتها وأنعمت النظر فيها، ومن مشافهة الأحياء من المؤمنين، فإذا كانت كلُّ حياة بشرية تنطوي على تعليم، وكانت كلُّ حادثة تَشتملُ على مشهد يُمثِّلُ حقيقةً من الحقائق، فكم يكونُ مؤثِّرًا ومفيدًا التلاقي مع رجل عظيم من الرجال العظام الذين يَقتدي بهم جانبٌ عظيمٌ من الإنسانية»!.

□ وقال (ص١٨٣): «وإن كان بَعضُهم يَعيبُ محمدًا في كثرة مَيله إلى النساء، فإنه بما لا مُشاحَّة فيه أن محمدًا لم يكن شَرِهًا ولا فخورًا ولا متعصبًا ولا منقادًا للمطامع، بل كان حليمًا، رقيق القلب، عظيم الإنسانية، وكان بشوشًا دَمِثَ الأخلاق، حَسنَ المُعاشرة، ساذَجَ المَعيشة، يكنسُ غُرفته بيده، ويُصلِحُ ثيابَه، ويَخصِفُ نَعْلَه، ويَحلِبُ شياهه، ويَضطجعُ في أرضِ المسجد، ويَنهضُ ويَفتحُ البابَ لأجل هرَّةٍ تُريدُ أن

تدخل، ويَمسحُ ببُرْدَتِه عَرَقَ جواده، ويُوزِّعُ الصدقات، ويَتجنَّبُ كلَّ شيءٍ يَظهرُ فيه بَظهرِ دنيويٌّ، وكان يَمنعُ الناسَ أن يَجعلوه سيِّدًا».

#### \* وليم موير:

□ قال "وليم موير": "امتاز محمدٌ بوضوح كلامه، ويُسرِ دينه، وقد أتمَّ من الأعمالِ ما يُدهِشُ العقول، ولم يَعْهَدِ التاريخُ مُصلِحًا أيقظَ النفوس، وأحيا الأخلاق، ورَفَع شأنَ الفضيلة في زمنٍ قصيرٍ كما فعل محمد».

□ وقد سئل السير «وليم موير» الإنجليزي عن محمد نبي المسلمين، فقال: «كان من عقيدة محمد أن الإنسان عاجز عجزاً تامًا أمام الله سبحانه، وأنه لا عُذر له بين يديه، ولكنه يعفو عن كثير، ومن عقيدته أن الإنسان أخو الإنسان أن وأن يوم الدينونة لا يُضيع الله مثقال ذرّة على كل عامل مع الله يوم كان يَعيشُ في ظل الحياة»(١).

#### \* **د**وزي:

□ عُني «دوزي» في بعضِ فصوله من كتاب «ملوك الطوائف» بالردِّ على ما رَدَّده خصومُ الإسلامُ فقال (ص٤٠٥): «لو صحَّ ما قاله القساوسةُ من أنَّ محمدًا نبيُّ منافقٌ كذَّاب، فكيف نُعلِّلُ انتصارهَ؟! وما بالُ فتوحاتِ أتباعِه تترى، وتتلو إحداها الأخرىٰ؟! وما بالُ انتصاراتُهم على الشعوب لا تَقِفُ عند حدِّ؟! وكيف لا يَدُلُّ ذلك على معجزةِ هذا الرسول؟! لقد كانوا

<sup>(</sup>١) بل: «المؤمن» أخو «المؤمن».

<sup>(</sup>٢) المجلد الرابع من مجلة «الهلال» ـ الجزء السابع.

يعتقدون أوَّلَ أمرِهم أنَّ خُذلانَ المسلمين سيتمُّ بمعجزة قريبة، فطالَما سَمعوا عن مُعجزات الكنيسة، وانتظروا هذه المعجزة التي تُخلِّصُ البلادَ المسيحية من غَزوات المسلمين، ولكنَّ انتظارَهم هذه المعجزة قد طال، وذهب أدراج الرياح، وأعجبُ من ذلك أنَّ مُعجزة أعظمَ قد حَدَثت، وكانت معجزة أعظمَ مما كان يتوهَّمُه القديسُون أنفسُهم، وأيُّ معجزة أعظمُ وأروعُ من أن نرى شعبًا كان يتوهَّمُه القديسُون أنفسُهم، وأيُّ معجزة أعظمُ والى الدنيا فجأة ، وظلَّ يتقدَّمُ بسرعة لا مَثيلَ لها؟!».

## \* المؤرخ سيديو الفرنسي:

مستشرقٌ ومؤرِّخٌ كبير، وأحدُ أعضاء «جمعية العلماءِ الفرنسية»، وُلِد عام ١٨١٧م، وتُوفِّي عام ١٨٩٣، وله كتاب «خلاصة تاريخ العرب».

□ ردَّ المؤرِّخُ "سيديو" على اتهام النبي على حقائق التاريخ ما كان من كتابات خصوم الإسلام فقال: "من التجنِّي على حقائق التاريخ ما كان من عزُو بعض الكُتَّاب إلى محمد القسوة والجُبْن، فقد نَسِي هؤلاء أنَّ محمداً لَم يألُ جَهداً في إلغاء عادة الثار الموروثة الكريهة التي كانت خُطوة لدى يألُ جَهداً في الغاء عادة الثار الموروثة الكريهة التي كانت خُطوة لدى العرب، كخُطوة المبارزات بأوروبا فيما مضى، وكأنَّ أولئك الكتَّاب لَم يقرؤوا آيات القرآن التي قَضى محمدٌ فيها على عادة الوَّاد الفظيعة، وكأنهم لم يُفكِّروا في العَفُو الكريم الذي أنعم به على الدِّ أعدائه بعد فتح مكة، ولا في الرحمة التي حبًا بها كثيراً من القبائل عند ممارسة قواعد الحرب الشاقة، ولا إلى ما أبداه من أسف على بعض الأحكام المبتسرة، وكأنهم لم يَعلَموا ولا إلى ما أبداه من أسف على بعض الأحكام المبتسرة، وكأنهم لم يَعلَموا أنَّ محمداً لم يُسِئ استعمال ما اتُّفق له من السلطان العظيم، قضاء لشهوة الشهوة

القسوة الدنيئة، وأنه لَم يَأْلُ جَهدًا ـ في الغالب ـ في تقويم مَن يجورُ من أصحابه، وكلُّ يَعلمُ أنه رَفَض بعد غزوة «بدر» رأي عمر بن الخطاب في قتل الأسرى، وأنه عندما حلَّ وقُت مُجازاة بني قُريظة تَرك الحُكم في مصيرهم للأسرى، وأنه عندما حلَّ وقت مُجازاة بني قُريظة تَرك الحُكم في مصيرهم لحليفهم القديم سعد بن معاذ، وأنه صَفَح عن قاتل عمه حمزة، وأنه لَم يرفض قَطُّ ما طُلب إليه من اللطف والسماح، وليس بمجهول أن خالد بن الوليد ـ الذي كان من أشجع قُوَّاده ـ لَم يستطع أن يَرعوي ـ بعد إسلامه ـ عن روح القسوة والصولة التي كانت تُلازمُه في زمن الجاهلية، فلاحت له الفرصة بأن يثار لقريبه القتيل، فأثخن في بني خُزية، فأجمع المسلمون على استفظاع عَمله، فلما نُبِّ محمد با صنّع خالد، أسرع في ذمّه جهارًا، فرفع يَديه إلى السماء قائلاً: «اللَّهم إنِّ أبرأ إليك مما صنَع خالد» . ».

□ وقال في كتابه «خلاصة تاريخ العرب» (ص٥٥): عن نوم علي والله علي الله وأمره أن والله وأمره أن والله وأمره أن ينام على فراش النبي وحفظ الله له: «دعا محمد ابن عمه عليا، وأمره أن ينام على فراشه، مُتَشْحًا ببرد، فدَفع الله شرّهم عنه، وهو أولى أن يَحفظ نبيّه القائم بالدعوة له، وأحق أن يَجعل كَيدَهم في نحورهم، وما زال آخذا بيمينه، حتى غنَّى له الزمنُ وصفَّق له الدهر».

□ ثم قال: "وبعد ظهور محمد ﷺ الذي جَعل مِن قبائلِ العرب أُمَّةً واحدةً، تقصد مقصداً واحداً، ظهرت للعيانِ أمة كبيرة مَدَّت جَناح مُلكِها من "نهر تاج» في إسبانيا حتى "نهر المانج» في الهند، ورَفعت على منارِ الإشادة أعلام التمدنُ في أقطار الأرض أيام كانت أوربا مُظلِمة بجهالات أهلها في القرون المتوسطة».

### \* المستشرق الإنجليزي «بودلي»:

□ ردَّ المستشرقُ الإنجليزيُّ «بودلي» على الزعمِ القائلِ بأن محمَّدًا سَرَق ما في الإنجيلِ من تعاليم، فقال: «الزعمُ بأنه قد سَرق الإنجيلَ زَعمُ باطل، فإنه ما رأى الإنجيلَ أبدًا، والقولُ باطلاعه على ترجمةِ الإنجيلِ الناقصة التي قام بها ورقةُ بنُ نَوفل لا يَضَعُ أمامَه إنجيلاً ليراه، وحتى هذه الترجمةُ لم يَرَها، فإنَّ أولَ ترجمةٍ عربيةٍ رسميةٍ للعهدين ـ القديم والجديد ـ ظهرت بعد وفاةٍ محمد بعدةً قرون».

□ وقال الكولونيل «بودلي» في كتابه «حياة محمد»: «إنَّ محمدًا لَم يَدَّع لنفسِه صِفةً إلهيةً، وإنه صرَّح كثيرًا بأنه بشرٌ يُوحَىٰ إليه، وإن السببَ في سرعة انتشار الإسلام عن غيره من الأديان، هو عدمُ ادِّعاء النبيِّ صفةً إلهيةً، وعدمُ دعوته إلى عبادة شخصِه، وكذلك تسليمُ القرآن بصحَّة الديانات المنزَّلة من قبلُ».

ونحا باللائمة على الذين لم يفهموا محمدًا وشريعته.

# \* الكاتبة الإيطالية الدكتورة لورا فيتشيا:

□ دافعت الكاتبةُ الإيطاليةُ الدكتورة «لورا فيتشيا» عن الرسول ﷺ بحماس بالغ، فقالت: «قام أعداءُ الإسلام الألدَّاءُ الذين أعماهم الحقدُ والتعصُّب، واتَّهموا رسولَ اللَّه ﷺ، ذلك الرجلُ النبيلُ الذي كان يُنظَرُ إليه قبلَ الرسالة نظرة إكبار وإجلال من جميع مواطنيه لما تحلَّى به من الأمانة والسجايا الكريمة، وكانت هذه التهمةُ التي رَموه بها مما لا يَقبَلُه عَقلٌ، ولا يُمكنُ أن يُسلِّم به عاقلٌ، فضلاً عن أنها لا تقومُ على أيِّ أساس، وهي تهمةُ يمكنُ أن يُسلِّم به عاقلٌ، فضلاً عن أنها لا تقومُ على أيِّ أساس، وهي تهمةُ

الغشِّ والخداع، وليتَ شعري كيف أن هؤلاء الناسَ لم يسألوا أنفسهم إذا كان النبيُّ في الحقيقة كاذبًا، فكيف اجترأ على أن يُوجِّه في القرآن إلى الكذابين والخادعين أشدَّ عبارات الذمِّ وأقساها؟! وكيف تَوعَّدهم بالنار وسُوء العذاب؟! وإذا كان كاذبًا في دعوته ـ كما يَفترُون ـ، فكيف صَمَد للمقاومة أكثر من عَشْرِ سنين، وهو في مكة احتمل في أثنائها الشيءَ الكثير من صُنوف الاضطهاد والآلام، وهو ذلك الرجل الوديعُ الهادئُ الطباع؟! وكيف تَهياً له أن ينحاز إليه طواعيةً واختياراً ـ بل وبمنتهى التحمُّس حماعات كبيرة من رجالات قريش ونبلائهم، وأن يَنضَوُوا تحت لوائه مع غيرهم من السُّوقة والعبيد.

أمَّا تهمةُ القَسوةُ التي يُوجِّهونها إليه، فمن السهلِ دَفعُها، لأنَّ محمدًا الذي كان على رأسِ حُكومةٍ، ويتولَّى الدفاعَ عن حياةِ الشعبِ وحُرِيّتِه، كان يُحاكِمُ الخارجين على القانون بصرامةٍ وشدةٍ اقتضتهما ظروفُ البيئةِ التي كان يَعيشُ فيها.

ولقد كان محمد ـ كرسول يدعو إلى الله ـ رجلاً رحيمًا، ليّنَ الجانب حتى الأعدائه الشخصيّين، وبذّلك اجتَمَعت فيه فضيلتان كلتاهما أكبرُ الفضائل التي يتصوّرُها العقلُ البشريُّ، وهما الرحمةُ والعدالة.

وبحسبه أنَّ الحربَ ـ التي هي أقصى ضرورات الحياة الإنسانية ـ قد صارت ـ بفضله ـ أقلَّ وحشيةً وقسوةً ، إذ إنه كان يَطلبُ إلى جنوده ألاَّ يَقتُلوا شيخًا ولا امرأةً ولا طفلاً ، ولا يَهدموا بيوتًا لم تُتَخذُ كمعاقلَ حربية ، وقد أراد أعداء الإسلام أن يُظهروا النبيَّ في صورة رجل شَهْوانيِّ إباحيِّ ، بأن اتَخذوا مِن زيجاته المتعدِّدة حِجَّة لاتِهامه بضَعف خُلُقيٍّ لا يَتَفق ومركز النبوة .

ولكنْ فاتهم أمرٌ هامٌ لم يحسبوا له حسابًا، وهو أن النبيّ أيام فُتُوتِه وعُنفوانِ شبابه لم يتزوّج إلاّ من امرأة واحدة، ولم يتزوّج من غيرها حتى ماتت، مع أنه كان يعيشُ بين قوم سادت فيهم كثرة الطلاق والزواج، وكان يندر أن يقتصر الرجل منهم على زوجة واحدة، ولَمّا فُقدت زوجته وكانت سنّة حين ذاك خمسين سنة تزوّج من أخرى، كما عَقد زيجاته المختلفة التي كانت في أغلب الأحيان لدواع اجتماعية أو سياسية؛ لأنه كان يُريدُ بهذه الطريقة أن يكتسب إلى صفة رجالاً أو نساء تقيّات، ويرتبط بروابط المصاهرة بأسر قوية، وكان كلُّ ذلك بقصد نشر الإسلام»(١).

## \* الدكتور وغسطون كرستا الإيطالي:

وُلد في «ترياسته» ۱۸٤٠ ، وتوفي فيها ۱۸۹۷ .

□ قال في كتابه «الكياسة الاجتماعية»: «كان محمدٌ يُعلِنُ أنه رسولُ اللَّه تعالى، لإصلاح دينِ إبراهيم المطهّرِ الذي أفسده أبناؤه، وأقام العبادة الزكية التي أنشأها ذلك النبيُّ، ثم فسدت على مَمرِّ الزمن، وليؤيِّدَ وهو خاتمةُ الرسل على اللَّهُ أنزله على مَن سكفه من الأنبياء موسى وداود وإشعيا وعيسى.

إنَّ هذه الجُدرانَ العاديَّة، لدليلٌ على قوةٍ عظيمةٍ لمحمد، مِثالَ القيادةِ ورَمزَ السياسة».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب «محاسن الإسلام» ترجمة طه فوزي . . انظر «آفاق جديدة للدعوة» (ص١٢٠ ـ ١٢٠).

### \* الكونت هنري دي كاستري:

لقد دَرَس الكونت «هنري دي كاستري» الإسلام دراسة عميقة، وكتب عنه كتابًا قيِّمًا، ترجمه فتحي زغلول، ونُشر بعنوان «الإسلام سوانحُ وخواطر».

الإسلام، سواءٌ أكان ذلك فيما يتعلَّقُ بالرسول ﷺ، أم فيما يتعلَّقُ بالتعاليم الإسلام، سواءٌ أكان ذلك فيما يتعلَّقُ بالرسول ﷺ، أم فيما يتعلَّقُ بالتعاليم الإسلامية، وقد تحدَّث ـ فضلاً عن ذلك ـ عن آراء مواطنيه، خصوصًا القدماء منهم في صورة من السخرية والتهكُّم: "وذَهبوا إلَىٰ أن محمدًا وَضَع دينَه بادعائه الألوهية!.

ومن المستغرَبات قولُهم: «إن محمدًا ـ الذي هو عدوُّ الأصنام ومُبيدُ الأوثان ـ كان يدعو الناسَ لعبادتِه في صورة وتَن من ذهب، كما كان يعتقدُ الكر لوفنجيون»! .

بل لقد أغرق خَيالُهم في الضلال، فذَهبوا إلى أبعدَ مِن ذلك، وذهبوا إلى أبعدَ مِن ذلك، وذهبوا إلى أن صُورةَ «ماهوم»(١) كانت تُصنعُ من أنفَسِ الأحجار والمعادنِ بأحكم صُنع وأدقِّ إتقان!».

وبعد أن ذكر الكثير من آرائهم قال: «ولقد أطَلْنا القول في تلك الأضاليل، لأن تاريخ «إسكندر»(٢) المذكور لم يُزِلْها، ولأنها تَركت أثرًا في

<sup>(</sup>١) القصود محمد ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) ألف القسيس (إسكندر دويون) كتابًا ١٢٥٨م عن محمد، وكان الناس يعدونه تاريخًا صحيحًا للرسول مع أنه ليس كذلك.

الأُذهانِ وَصَل إلى أهلِ هذه الأيام، وتَشبَّعت به أفكارُهم في النبيِّ وكتابه.

ولكنْ ما سِرُّ هذه الحَمْلةِ الشَّعواءِ الشَّعواءِ الضالَّةِ التي تَهزأُ بالحقِّ والضمير، والتي لا يُقِرُّها دينٌ أيَّا كان؟!».

□ "ولو سأل سائلٌ: هل كان أولئك المفسّرون يَعتقدون صحة ما يقولون؟ لأجبناه جواب أهل "نورمندة»: "لا ـ ونعم»، إذ من المحقّق أنَّ الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل للمنشدين معرفة الدين المحمدي على حقيقته، ولكنهم ما كانوا يقصدون الحقائق التاريخية في أناشيدهم، بل حِفْظ رُوحِ البغضاءِ في نفوس قومهم.

هل هذه الروحُ التي كانت سائدةً عند المسيحيين تُجاهَ الإسلام، اقتَصرت على العصور الوسطى؟ كلاً.

فلم يَزَل هذا الروحُ سائداً عند المسيحيين، حتى إن المستشرق «بريدو» الإنكليزي ألَّف سنة ١٧٣٣ كتابًا في سيرة النبي ﷺ عنوانه: «حياة ذي البدع محمد»!.

وترجَمَه بعضُهم إلى لُغتنا، وجَعل له مقدمةً بيَّن فيها مَقْصِدَ المؤلِّفِ، فقال: إنَّ غَرضَ واضع هذا الكتاب، هو خِدمةُ المَقصِدِ المسيحيِّ الحكيم».

◘ ثم يُعقِّبُ «الكونت» على ذلك بهذه الكلمة الحكيمة: «أولئك كُتَّابٌ ما قَصدوا التاريخ، ولكنهم أرادوا خدمة المقصد المسيحيِّ الحكيم - كما يقولون -، وكان سلاحُهُمُ الوحيدُ في تأييد سواقط حُجَجِهم، أنْ يُشبِعوا خَصْمَهم سَبًّا وشَتْمًا، وأن يُحرِّفوا في النَّقل مَهما استطاعوا».

ثم يأخذُ "الكونت" في الردِّ على الافتراءات، ومِن أولى هذه

الافتراءات: أن الرسولَ صلواتِ اللَّه وسلامه عليه، كان يَقرأُ ويكتب، فقرأ التوراةَ، وقرأ الإنجيل، وأخذ تعاليمه منهما! .

\* وقد رد القرآنُ على هذه الفرْيَة فقال: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

□ ويقول «الكونت» في هذا المعنى: «ما كان يقرأ ولا يكتب، بل كان ما وَصَف نفسه مرارًا ـ نبيًّا أميًّا، وهو وصف لم يُعارِضه فيه أحدٌ من مُعاصريه، ولا شك أنه يستحيلُ على رجلٍ في الشرقِ أن يتلقَّىٰ العلمَ بحيثُ لا يَعلمُه الناسُ؛ لأنَّ حياةَ الشرقيين كلَّها ظاهرةٌ للعيان، على أنَّ القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحينِ من تلك الأقطار، ولم يكن بمكة قارئ أو كاتب سوى رجلٍ واحدٍ، ذكره «جارسين دي تارس» في كتابه الذي طبعه سنة ١٨٧٤.

كذلك من الخطاء مع معرفة أخلاق الشرقيين ـ أن يُستدلَّ على معرفة النبيِّ للقراءة والكتابة باختيار «السيدة خديجة» والله المتاجرها في الشام، ولم تكن لِتعهد إليه أعمالها إن كان جاهلاً غير مُتعلِّم .

فإنا نشاهدُ بين تُجَّارِ كلِّ قومٍ غيرِ العربِ وُكلاءَ لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم ـ في الغالب ـ أكثَرُ أمانةً وصدقًا».

□ ويقول: «أما فكرةُ التوحيد: فيستحيلُ أن يكونَ هذا الاعتقادُ وَصَلَ اللهِ النبيِّ ﷺ من مطالعته التوراةَ والإنجيل، إذ لو قرأ تلك الكُتبَ لَردَّها لاحتوائها على مذهب «التثليث»، وهو مُناقِضٌ لفطرته، مخالفٌ لوجدانِه منذ خِلْقته، فظهورُ هذا الاعتقادِ بواسطتِه دَفعةً واحدةً هو أعظمُ مَظهرٍ في

حياته، وهو بذاته أكبرُ دليل على صدقه في رسالتِه وأمانتِه في نبوته».

□ أمَّا صِدقُ الرسولِ وسُموُّ رسالته، فقد أخذ كثيرٌ من رجالِ الكنيسة ومِن رجالِ الكنيسة ومِن رجالِ الاستعمار يُشكِّكون فيهما، وبرغم الوضوح الواضح في صدق الرسولِ وفي سُموِّ الرسالةِ الإسلامية، فإنَّ رِجالَ الدينِ المسيحيين ورجالَ الاستعمارِ لا يزالون يُبدؤون ويُعيدون في تِردادِ التشكيك.

الى هؤلاء وأولئك يقول الكونت: "والعقلُ يَحارُ كيف يتأتَّى أن تصدر تصدر تلك الآيات عن رجل أُمِّي ، وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظًا ومعنى، آيات لما سمعها "عُتبة بن ربيعة "حار في جَمالها، وكَفَى رفيع عبارتها لإقناع "عمر بن الخطاب" وطيع ، فآمن برب قائلها، وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لَما تلا عليه "جعفر بن أبي طالب" سورة "مريم"، وما جاء في ولاية "يحيى"، وصاح القسيس(۱): "إنَّ هذا الكلام واردٌ من موارد كلام عيسى! ». . ».

□ قال ناقلُ هذه الرواية: «كوزان دي بير سوفال»: «فلمّا كان اليومُ الثاني طَلب النجاشيُّ جعفرًا، وأشار إليه بتلاوة ما في القرآن عن المسيح، ففعل، واستَغرب المَلكُ لَمَّا سَمع أن «المسيح» عَبدُ اللّه ورسولُه ورُوحٌ منه نزل في أُمّه «مريمَ»، وأُعجب أشدَّ الإعجابِ بهذه المعاني، وحَمَىٰ المسلمين، ولَم يُسلَمهم إلىٰ رُسُلِ قريش، ولم يَنْفهم من بلاده».

أما هؤلاء الذين بَلَغ بهم التعسُّفُ مداه، فظنُّوا أن هذه الفَتَراتِ التي يَغيبُ فيها الرسولُ عن هذا العالَم ليكونَ بكُلِّتَه مستغرِقًا في الملإِ الأعلى،

إنما هي فترات مرَضيَّة ، أو هي الصَّرَع ، وبرغم تكذيب الطبِّ لمزاعمهم مستنِدًا إلى الاختلاف الكُلِّيِّ بين أعراض الصَّرَع وأعراض الوحي ، فقد أعماهم التعصيب عن رؤية الحقيقة .

□ وإليهم يقول الكونت: «ومن ذلك الحين ـ أي البَعثة ـ أخذت شفتاه تنطلقُ بألفاظ بعضُها أشدُّ قوةً وأبعدُ مرمًىٰ من بعض، والأفكارُ تتدفَّقُ من فَمه على الدوام، إلى أن يَقِفَ لسانُه ولا يُطيعه الصوت، ولا يَجِدُ من الألفاظ ما يُعبِّرُ به عن فِكر قد ارتفع عن مداركِ الإنسان، وسما عن أن يُترجِمَه قَلَمٌ أو لسان.

وكانت تلك الانفعالات تظهر على وجهه بادية ، فظن بعضهم أن به جنّة !! وهو رأي باطل؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين، ولم يُشاهَد عليه قبل ذلك أي اعتلال في الجسم أو اضطراب في القوة المادية ، وليس من الناس من عرف الناس جميعاً أحواله في حياته كلّها مثل النبي عَلَيْهِ ، فلقد وصل المُحدِّثون عنه إلى أنهم كانوا يعدُون الشّعْر الأبيض في لحيته ، ولو أنه كان مريضًا لَمَا أخفى مرضه ؛ لأن المرض في مثل تلك الأحوال يُعتبر أمرًا سماويًا عند الشرقيين .

وليست حالةُ محمد عَلَيْ وانفعالاته وتأثّراته بحالة ذي جنّة ، بل كانت مثلَ التي قال نبيُّ بني إسرائيلَ في وصفها: لقد شَعُرتُ بأن قلبيَ انكسر بين أضلُعي، وارتَعَشت منِّي العظام، فصرتُ كالنَّشوان، لِمَا قام بي من الشعور عند سماع صوتِ اللَّه وأقواله المقدسة (۱) .

<sup>(</sup>١) «أوروبا والإسلام» (ص٥٣ ـ ٥٨).

ويردُّ «الكونت» على اتهام النبيِّ عَلَيْ بتأليف القرآن ويقول: «وكيف يُعقلُ أن النبيَّ عَلَيْ الَّف هذا الكتابَ باللغة الفصحى، مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية، ما كان يَعقلُها إلاَّ القومُ الصالحون النبوة وقد شاهَدْنا أناسًا وكان أكثرُهم أُمِّين قاموا في أُمَّة العَرَب وادَّعَوُا النبوة منها مُسيلمة» الذي زَعَم أنه قَرينُ محمد الليك أن بسُور سخر منها العرب، ولو لم يكن في القرآن غيرُ بهاء معانية وجمال مبانية، لكفى بذلك أن يستولي على الاقطار، ويأخذ بمجامع القلوب.

أتى محمدٌ بالقرآن دليلاً على صدق رسالته، وهو لا يزالُ إلى يومنا هذا سرًا من الأسرار التي تَعذَّرَ فَكُ طُلاسمها، ولن يَسبِرَ غَوْرَ هذا السرّ المكنون إلاَّ من يُصدِّقُ بأنه مُنزَّلٌ من الله؛ اللهمَّ إلاَّ إذا اعتمَدْنا على قول مُمجِّدي الدينِ المسيحيِّ مما كنَّا نرتاحُ إليه أيامَ شبيبتنا (وهو يَرجعُ إلى أن القرآنَ تأليفُ فاتح أراد تأييدَ سُلطته، فجَمَع مِن كُتب اليهود والمسيحين قانونًا أودعه بعض قواعدِ الأدبِ والدين، وأضاف إليه قصص الوقائع العظيمة لتأييد رسالته).

وعلى كلِّ حال - أي سواءٌ توصَّلْنا إلى معرفة حقيقة القرآن أم لا - ، فلا يُنكِرُ أحدٌ أنَّ مَظهَرَ محمد كان مَظهَرَ نبوَّة بالفعل - بقَطع النظر عن صدق تلك النبوة - وعدم صدقها - ، لأن النبوة - من حيث هي - عبارةٌ عن قيام رجل يُملى على الناس أمرَ ربَّه ، ويَعتقدُ حقًّا أن ما يقولُه آتٍ من عند اللَّه .

<sup>(</sup>١) هذا كلام غير صحيح . . فإن العرب كانوا جميعًا فصحاء ، ولم يكن عندهم لهجة عامية مثل لهجاتنا اليوم . . بل كل «لغاتهم» كانت فصيحة ، كما قال نابغة العربية مصطف صادق الرافعي في كتابه «تاريخ آداب العرب» (ج١) .

ومحمدٌ ـ كما قال "إيوالد" عن أنبياء بني إسرائيل ـ أعتقد أن رُوحًا من اللّه استولت على لُبّه، فلم يَشعُرْ بأن له فكرًا خاصًّا، بل إنه أُوتِيه من عند ربّه، واختفت في نظرِه أنانيَّته، ولم يعد يسمعُ غير صوت ذات فوق ذاته، ومن ذلك الحين أخذت شفّتاه تنطق بألفاظ بعضها أشدُّ قوة وأبعد مرمى من بعض، والأفكار تتدفّق من فمه على الدوام، وكانت تلك الانفعالات تظهر على وجهه، فظن بعضهم أن به جنّة، وهو رأي باطل؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين، ولم يُشاهد عليه قبل ذلك أي اعتلال في الجسم، أو اضطراب في القوة المادية».

ويقول: "إذن فليس محمدٌ من المبتدعين، ولا من المنتحلين كتابهم، وليس هو نبيًّا سلاَّبًا كما يقول "سايوس" -، نعم، قد نرئ تشابهًا بين القرآن والتوراة في بعض المواضع، إلاَّ أن سببه ميسورُ المعرفة، ذلك أن محمدًا كان يُلصِقُ ديانة الإسلام بالديانتين المسيحية واليهودية (كذا)؛ وحينئذ لا عَجَبَ إذا تشابهت تلك الكتبُ في بعض المواضع، خصوصًا إذا لاحَظْنا أن القرآنَ جاء ليُتمَّمها، كما أن محمدًا هو خاتمُ الأنبياء"().

□ يقول الدكتور عبدالحليم محمود: "ونختمُ الحديثَ عن آراء «الكونت» بهذا الوصف الرائع لتلك الساعة الأليمة التي فارق فيها الرسولُ عالَمنا الدنيويَّ، لِيَلحَقَ بالرفيق الأعلى، ولينعم برضوان اللَّه، إذ يقول: ولَّا أَحسَّ بقُربِ الأجل، ذَكر الفقراءَ، فإنه لم يَرغبُ طُولَ حياتِه في المال،

<sup>(</sup>١) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» (ص١٢٢ ـ ١٢٤) نقلاً عن «الإسلام سوانح وخواطر» للكونت هنري ترجمة أحمد فتحي زغلول.

بل كان كلَّما جُمع إليه شيءٌ منه أنفقه في الصدقات، وكان قد أَعطى عائشة مالاً يسيرًا لِتَحفَظه، فلما حَضره المرضُ أَمَر بإنفاقه على المُعوزِين لساعته، وغاب في سنَة، ولَمَّا أفاق سألها إن كانت أنفَذَت أمرَه، فأجابته: «كلاً»، فأمر بالنقود وأشار إلى الأُسرِ المُعوزِات، فَوزَّع عليهم، وقال: «الآن استراح قلبي، فإنني كنتُ أخشى أنْ أُلاقِيَ ربِّي وأنا أَملِكُ هذا المال».

وكان في مرضه يَخرجُ كلَّ يوم ليُصلِّي الظُّهر بالناس، وآخرُ يوم خرج فيه هو الثامنُ من شهرِ يونية سنة ٢٣٢م، وكانت مشيتُه مضطربةً، فتوكاً على الفَضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، وقصد منبر الخطابة الذي كان يعظُ الناس عليه قبل الصلاة، وحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم خطب في المسلمين بصوت رفيع سمعه من كان خارج المسجد، فقال: «يا أيها الذين تسمعون قولي، إن كنتُ ضربتُ أحدكم على ظهره، فدونه ظهري فليضربه، وإن كنتُ أسأتُ سُمعة أحد فلينتقمْ من سُمعتي، وإن كنتُ سلبتُ أحدًا مالَه، فإليه مالي يقتص منه، وهو في حلِّ من عَضبي، فإنَّ الغلِّ بعيدٌ عن قلبي».

ثم نَزَلَ مِن على المنبر، وصلَّىٰ بالجماعة، ولَمَّا أراد الانصرافَ أمسك به رجلٌ مِن إزارِه، وطلب منه ثلاثة دراهم دَينًا له، فأدَّاها على الفور قائلاً: «لَخِزيُ الدنيا أهونُ من خِزي الآخرة».

ثم دعا لِمن حارَبَ معه في «أُحُد»، وسأل اللَّه لهم الرحمة والغفران. وكان مَشهدُ النبيِّ عَلَيْهِ بين المؤمنين في ذاك اليوم مَشْهَدَ جلال ووقار، والناسُ يَلمَحون على وجهِ تأثيرَ السُّمِّ الذي شَرِبه من يد يهودية خيبر، وقلوبُهم مُنفطِرةٌ من الوَجدِ عليه، ذلك أنه لَمَّا كان في واقعة (خيبر» قَدَّمت

إليه يهودية ـ اسمها «زينب» ـ شاةً مَشْويةً أضافت إليها سُمَّا، فأخذ منه النبيُّ قطعةً واحدةً بين شفتيه، وأحسَّ بأنها مسمومة، فألقاها، ثم لَمَّا حَضَرَتْه الوفاةُ بعدَ حينٍ، كان يقول: «ما زالت تُعاودُني أَكْلَةُ خَيبر».

وكان أبو بكر رضي نفسه يبكي، ويقول للرسول ﷺ: «هلا افتدَينا رُوحَك بأرواحنا؟».

ثم أوصله الصحابةُ إلى بيتِ عائشةَ رَفِي ، واضْطَجَع تَعبًا مهزولاً ، وصار المرضُ يشتدُّ عليه ، فتَخلَّف عن الصلاةِ بالمسلمين ، وقيل له : «قد جاء وقت الظهر» ، فأشار إلى أبي بكرٍ ليُصلِّي بالناس، فكان مِن وراءِ هذه الإشارةِ خلافةُ أبي بكر بعد النبي عَلَيْكَةٍ .

□ وأخبرت عائشة وظي عن حالة الاحتضار، فقالت: «كان رأس رسول الله عَلَيْ مُسنَدًا على صدري، وبقُربِه قِدْرُ ماء، وكان يقوم ليضع فيها يَدَه ويَمسحَ جَبينَه، ويقول: «ربّ أعني على تحمل سكرات الموت، ادْنُ مني يا جبريل، ربّ اغفر لي، واجمَع بين أصحابي في السماء»، ثم تَقُلت رأسُه، ومال ثانية إلى صدري». .!»(١) .

### \* فارس الخوري اللبناني:

□ يرىٰ «فارس الخوري» أنَّ محمَّدًا أعظمُ عظماء العالم، إذ يقول: «لم يَجُد الدهرُ بعدُ بمثله، والدينُ الذي جاء به أوفى الأديانِ وأكملُها».

□ ويقول: «إن محمدًا أودَعَ شريعته المطهَّرة أربعة آلاف مسألة علمية

<sup>(</sup>۱) «أوروبا والإسلام» (ص٥٨ ـ ٦٠).

واجتماعية وتشريعية، ولم يَسَع عُلماءَ القانون المُنصفين إلاَّ الاعترافُ بفضلِ الشريعة التي دعا الناس إليها باسم «اللَّه»، وبأنها مَتَّفِقة مع العلم، مطابقة للرقى النُّطُم.

إن محمدًا ـ الذي يَحتفلون به ـ أعظمُ عظماءِ الأرض ـ سابقِهم ولاحقِهم ولاحقِهم .، فقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم، وأنشأ منهم أُمةً واحدة فتحت العالم المعروف يومئذ، وجاء لها بأعظم ديانة عيَّنت للناس حُقوقَهم، وواجباتِهم، وأصول تعامُلِهم على أسس مِن أرقى دساتيرِ العالم وأكملها (۱) .

### \* بشارة الخوري اللبناني:

والأمل في عينيه، والحكمة في شفتيه» لناسبة حفلة ذكري مولد الرسول محمد على المعلا السابع والعشرين من مجلة «العرفان» ـ: «إنّ للرسول محمد في عُفنوان شبابه من المعجزات ما يَقفُ دونَه الفكرُ صاغرًا، ولكن له ـ وهو في حداثته ـ ما تَصغُرُ عندَه عَظَمةُ العظيم، ويَبطُلُ عنده سحرُ الساحر، إنه وقد أخرج أمةً بأسرها من ظُلمات الجاهلية إلى أضواء المدنيّة، إنه وقد أبدل معائب الجاهلية بمحاسن الإسلام، إنه وقد أبطل وأد البنات، وحرَّم الزنى، ونقي القلوب من العداوات، إنه وقد أذل لسيّفه كل سيف، ولعرشه كل عرش، إنه ـ وهو كذلك ـ ليس في عيني أعظمُ منه، وهو الابن والأمل في عينيه، والحكمة في شفتيه».

<sup>(</sup>١) «أفاق جديدة للدعوة» (ص١٢١).

#### \* الدكتور شبلي شميّل اللبناني:

طبيب لبناني شقيق «أمين شميّل»، وُلد سنة ١٨٦٠م، وتُوفِّي سنة

□ كتب إلى صاحب «المنار» ـ كما ورد في المجلد الثالث العدد العاشر منها ـ قال: «أنت تنظرُ إلى محمد [كنبي ] وتجعلُه عظيمًا، وأنا أنظر إليه كرجُل وأجعلُه أعظم ».

## \* الدكتور نظمى لُوقا:

□ قال في كتابه «محمد الرسالة والرسول» المطبوع في مصر الطبعة الأولى ١٩٥٩م صفحة (٢٥): «إن موقف الناس من الوحي واحد، أيًّا كانت الرسالةُ اللُوحَىٰ بها والرسولُ المخبِرُ عنها، لم يُطلَبْ مِن رسولٍ قَبْلَ محمد بُرهانٌ عيانيٌ على وَحيه كي يطالَب به محمد، فمن اعترف بوحي من السماء إلى رسولٍ من البشر، لَزِمَتْه الحُجَّةُ أَنْ لا يُنكِرَ نزولَ الوحي على محمد من حيثُ المبدأ، فوجهُ الامتناعِ هنا غيرُ قائم بجبرر نزيه، ومن هنا وَجب النظرُ النزيهُ في رسالة محمد، والبحثُ في مضمونها، لنلتمس فيها آيات الصدق التي صدَّق الناسُ بِمثلها من سَبقه من المرسلين، ولنرى هل فيها ما يدعو للريَّب، ويُبررُ دَمْغَها بالزيف أو الدَّجَلِ أو البطلان.

ذلك هو الحدُّ القوَّامُ الذي لا افتئات فيه على إنصاف، ولا يَنبغي أن يَحيدَ عنه مَن له في النزاهة مَطْمَع».

□ وقال صفحة (٨٨) ـ منه: «صَدَق رسولُ الإسلام، وما غادره

صدقُ الإلهام، وهو القائل: «مَن رأى منكم منكرًا فليُغيِّرُه بيده، فإن لم يَستطع فبلسانه، فإن لم يَستطع فبقلبه \_ وذلك أضعف الإيمان \_»، أجل ـ يا رسولَ الخير والصِّدقِ والحقِّ، فالناسُ بخيرٍ وحكومتُهم ما بَقِي للحقِّ في قلوبهم مكان، وللغيرة على العَدلِ في قلوبهم الكلمةُ والسلطان».

□ وقال صفحة (٥٦): "إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث إلى الناس، وانبرى لدعوتهم إلى دينه، مِن غير مَدَدٍ من المعجزات الخاطفة للأبصار الخالبة للألباب، فقد أريد للناس أن يَشعُروا أن رسولَهم مِثلُهم حقًا وصدقًا ـ كما جاء في سورة "الكهف" ـ، لا يَملِكُ من الخوارق أكثر مما يَملِكون، وليس له مِن سلطان عليهم، وإنما الأمر إليهم».

□ وقال صفحة (٩٧): «وليس التنظيمُ الإسلاميُّ لأمورِ الدنيا بنظامٍ مُقفَلٍ جامد، بل هو التنظيمُ الجوهريُّ الذي لُبابُه قولُ صاحب الرسالة الكريم: «لا ضررَ ولا ضرار»، و«أنتم أعلمُ بأمورِ دُنياكم»، فما لم يَرِدْ فيه نصُّ بتحريم لسبب من أسباب العقيدة الروحية ، فلا بأس على الناس فيه ، ما لم يكن فيه ضررٌ لصاحبه ، أو إضرارٌ بسواه .

خُلقٌ كريم، وإيثارٌ، ونجدةٌ ابتغاء وجهِ اللَّه واتقاء لغضبه في معاملة الناس، وإصلاحٌ لحال الدنيا من غيرِ إضرار بالناس، وحرصٌ على مصالح الجماعة، وتعاوُنٌ على البرِّ والتقوى، وترفُعٌ عن التَّرَفِ والإسرافِ في البَدِّح، حتى لا تَستسلِم الروحُ لشهوات الجسد، فذلك هو النموذجُ الكاملُ للإنسان».

□ وقال صفحة ١٠٧: «فإذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية، وجدناها
 أبعد ما تكون عن شُبهة تعلُّق الشهوات، أو إباحة الأهواء، أو رشوة المنافع.

كان العربُ في الجاهلية أهلَ إباحة، لا رادعَ لهم ولا وازع، قَصْفهم مُجون، ولَهوُهم فجور، وحياتُهم عدوان، وكَسبُهم سُحْت، ولَيلُهم خَمرٌ وميسر، فكيف يقالُ [ما يُقال] عن دين اقتلَع جُذورَ هذا كله، ووضع الحدودَ لكلِّ وجه من وجوه النشاط البشري؟! إنْ لم يكن هذا الدينَ والتنظيمَ والسموَّ، فما عسى أن يكون؟!».

### \* الشاعر بولس سلامة اللبناني:

□ قال في مقدمة ملحمته المعروفه باسم «ملحمة الغدير» ـ صفحة (٢٤) ـ: «إن العروبة المستيقظة اليوم في صدور أبنائها من المغرب الأقصى إلى جزيرة العرب، لأحوج ما تكون إلى التمثّل بأبطالها الغابرين، وهم كثيرون، على أنه لم يَجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلي من بطولة وعلم وصلاح، ولم يَقُمْ في وجه الظالمين أشجع من الحسين، فقد عاش الأبُ للحق ، وجرد سيفه للدفاع عنه، واستشهد الابن في سبيل الحرية يوم «كربلاء»، ولا غَرْو، فالأول ربيب محمد، والثاني فَلْذَة منه».

□ وقال صفحة (٢٦): «مسيحيٌ ينحني أمامَ عظمة رجل يَهتفُ باسمه مئاتُ الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها خمس مرات كلَّ يوم، رجلٌ ليس في مواليد حَوَّاءَ أعظمُ منه قَدْرًا وأخلَدُ ذِكرًا وأبعدُ أثرًا، رجلٌ أطلَّ من غياهب الجاهلية، فأطلَّتُ معه دنيًا أظلَّها بلواء مَجيد، كتب عليه باحرُف من نور: لا إله إللَه، اللَّه أكبر».

◘ وقال في «ملحمته» المشهورة صفحة (٤٧) ـ تحت عنوان «مولد محمد» ـ:

ذَرَّ دَمْعًا فالجوُّ في إعطاء؟ وجبينٌ كالنَّجسمة الغَرَّاء

طيِّبُ الفَـوح رافلٌ بالبهاء فهو يومٌ مُسْمِرُ الأضواء ضيعته مباهج الأغنياء في الجمادات نشوة الصهباء «فمناة» و «اللاتُ» في الدقعاء في استلام الآلهة الصماء كان ذاك النذير بَدْء انتهاء ءٌ جسامٌ فنارُها في انطفاء س هَزُّ السَّنابل العَجْفاء عين والفنِّ والعُلى والبناء مؤذن بالنهااية السوداء والصحاري مَرُعَــةٌ بالرُّغـاءَ ضابحات في مسمع الزوراء مِن صَهيلِ السوابح الجَرْداء في مجال السنابك الحمراء

ورون عي المنطقة المسهورة من تُرى ذلك الصبيُّ الذي إنْ مَبْسَمٌ من لآلئِ الفجرِ أنقى الله أن قال:

هلُّ يومٌ في صفحة الدهر فذٌّ لم يَشُبُ ذلك النهار مساءً وانزوى الليـلُ خاشعًا كيتيـم أرهف الكون سمعه وتمشت واستفاقت جزيرةُ العُرْبِ حَيري أخرس الناس خطبها فتباروا أين «وردً وأين بطش «سُواع» وتوالت في أرض فارس أرزا وارتجاسُ الإيوان هَزَّ قلوبَ الفُر تُحفةُ العالَم القديم ومَجدُ الـ إِنْ تداعى فشمسُ كسرى كَسُوفٌ حُلْمُ الموبذان بالنــور يَجري والخيولُ العرابُ سيَـلٌ أتى أجفلَ السُّورُ في المدائن خوفًا وإذا الفُرسُ والمدائـنُ صرعى

يُنبتُ الحُلْمَ في عيـونِ الرائي حُسب الرملُ ذلك اليومَ تبراً من نثير السبائك الصفراء فسهولُ الحجاز بحرٌ نـُضـارٌ ضَحك السّبسب الخلي وشَقّت أغُلُ الورد صفحة الدهناء بَثَّت صلاها ونمنمت في الكساء ذاك عُرسُ الدنيا ولا غَرْوَ أَنْ فهو والفقرُ تـوأمٌ في رداء رحبَّت بالوليد جاء يتيمًا سوف تعلُّو مناكبَ الجَـوزاء يا فقيرًا ودونَه الشمسُ عـزًّا سائراتٌ في الركب سير الإماء خَلْفَك النسرُ والسُّها والشريَّا هكذا كان مولد الأنبياء فقر كُفٍّ والنَّفسُ كَنـزٌ خَلـودٌ

\* \* \*

وقال فيها (ص٤٥) تحت عنوان «البعثة»:

وأشب الغلام فامت وسيتا طبعه الصدق والأمانة فالآ واصطفته خديجة لاتجار فاصطفته لنفسها فحباها كل عام يرتاد غار حراء يرسل الطرف في السماء كلاماً ذلك الصمت دونه جهر موسى فالصلاة الصلاة خفقة قلب قال عيسى ملك الإله لديكم

كامتداد الشُّعاع في الدَّيجورِ راء تَهدي هَدْي الصباحِ المنيرِ عاد منه والربح فيض بُحورِ شرفًا أن تكون فسوق الحُورِ مُهمَ التفكيرِ مُهمَ التفكيرِ ليس تجلُوه صنعة التعبيسرِ بالدعاء الحميم فوق الطُّسورِ وهيامٌ مُغلغل في الشعورِ لو نَبشتم عن كنزه في الصدور

هدأ الكونُ وامّحى الصوتُ حتى وإذا صوتُ هاتف يهتفُ: «اقرأ» فتسهادى محمسدٌ وتمشست قال جبريل: يا محمدُ كبّسرُ صفحةُ الكون بَدّلت في ثوان فإذا أحمسدُ العظيم نبي

لَتُحسَّ الآذانُ هَمْسَ العصورِ فيردُّ الصَّدى نداءَ البشيرِ في حناياه رعشة المقرورِ باسم ربًّ مِلْءَ الوجودِ قديرِ بين مرآتها ضمير الدهدورِ والمجيدُ القرآنُ حُلمُ العصورِ

## \* صموئيل زويمر الإنكليزي:

البروتستانتي الإنكليزي المبشر ، وهو مستشرق ، محرر مجلة «عالم الإسلام» الإنكليزية ، له مؤلفات ذات شأن في العلاقات بين الإسلام والمسيحية ، منها: «يسوع في «إحياء» الغزالي». . تُوفي في بلدته «ليدس» ١٩١٤.

□ قال ـ وهو من أشدِّ الناسِ عداوة للنبي عَلَيْ الله واستطارة سانه، «إحياء» الغزَّالي»: «إن عبقرية محمد هي السببُ في نجاحه واستطارة شأنه، يُضافُ إلى هذا كلِّه معرفتُه العظيمةُ بالدياناتِ في عصرِه، وقُوَّتُه في اجتذاب القلوبِ إليه، ومقدرتُه في الإدارة والحرب، ولباقتُه في السياسة الفائقة، لم يكد يَقْدَرُ على البرِّ وإسداءِ المعرفة وإظهارِ شكرِه للنعمة واعترافِه بالجميلِ حتى ضَرَب للناس في ذلك أروع الأمثال».

## \* المسيو ديسون الألماني:

وُلد في مدينة «كولونيا» عام ١٨١٧، ولم نعثُرْ على تاريخ وفاته.

■ قال في كتابه «الحياة والشرائع»: «وليس يَزعمُ أحدٌ اليومَ أن محمدًا

راح يُزوِّرُ دينًا، وأنه كاذبٌ في دعواه وأفَّاكٌ في دعوته، إذا عَرَف محمدًا ودَرَس سيرتَه، وأشرف على ما يتمتَّعُ به دينُه من تشريعات تصلُحُ أن تَظَلَّ مع الزمن مهما طال، وكلُّ مَن يكتبُ عن محمد ودينِه ما لا يجوز، فإنما هو من قِلَّة التدبُّر وضَعف الاطلاع».

#### \* برتلمي سانت هليار السويسري:

أستاذ الفلسفة الإغريقية في «كوليج دي فرانس»، وقد وُلد عام ١٨٠٧، وتوفى ١٨٧٣.

□ قال في كتابه «مع الشرق»: «لقد كان محمدٌ أذكى العربِ في عهده، وأكثرَهم تقوَّىٰ ودينًا، وأرحَبهم صدرًا، وأرفقهم بأعدائه وخصوم دينه، وما استقامت إمبراطوريته إلاَّ بسبب تفوُّقه على رجال عصره، وأما الدينُ الذي راح يدعو إليه، فقد كان خيرًا كثيرًا على الشعوب التي اعتنقته وآمنت به».

## \* القَسُّ لوازون الفرنسي:

□ قال في إحدى محاضراته: "وآخرُ جميعِ الأنبياء ـ كما يعتقد المسلمون ـ هو محمدٌ الذي وُلد في مكة لعشرِ ليالٍ مَضَت من أبريلَ سنة ٥٧٠ للميلاد، وكانت عائلتُه أشرفَ عائلةٍ في قريش، وهي إحدى القبائلِ الشهيرة في بلاد العرب، وصاحبُ النسب المرتقي إلى إسماعيلَ بن إبراهيم الخليل، وقد كان جَدُّه متولِّيًا سَدَانةَ الكعبة، وكانت دارَ حكومتهم، ومَعبد ديانة العرب الوثنية، وتُوفِّي والدُه عبداللَّه قبلَ ولادته، وتُوفِّيت أُمَّه وهو ابنُ سَتَّةٍ أشهرُ، وكان على أعظمِ ما يكونُ من كريمِ الطِّباع، وشريفِ

الأخلاق، ومنتهى الحياء، وشدَّة الإحساس، وقد كَفَله عمه وهو ابن ست سنوات، وأثناء كفالته بدأت تظهر من محمد علامات الذكاء ورَجاحة العقل، ومرَّ بصبيان يلعبون، فدَعَوه للَّعب معهم، فأجابهم: «إن الإنسان خُلق للأعمال الجليلة، والمقاصد الشريفة، لا للأعمال السافلة والأمور الباطلة»، وكان على خُلق عظيم، وشيم مرضيَّة، شَفُوقًا على الأطفال، مطبوعًا على الإحسان، غير مُتمشدق في نفسه، ولا صَلف في معاملته مع الناس، وكان حائزًا قوة إدراك عجيبة، وذكاءً مُفرِطًا، وعواطف رقيقة شريفة» (١).

□ وقال في كتابه «الشرق» (ص٦١): «إنَّ محمدًا ـ بلا التباس ولا نُكران ـ كان من النبيين والصِّدِّيقين، وهو رسولُ اللَّه القادرِ على كلِّ شيء، بل إنه نبيٌّ جليلُ القَدْر، ومهما تحدَّثنا عنه، فليس بالكثير في حقه، لأنه جاء إلى العالَم بدينٍ جَمَع فيه كلَّ ما يَصلُحُ للحياة».

#### \* چورچ سيمون:

■ قال: "إنَّ محمدًا قد رَفع أعلامَ التمدُّن».

## \* اللورد هيدلي وإسلامه:

□ قال الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر: «كان لإسلام اللورد «هيدلي» ضجّة كبيرة ـ لمركزه، ولِمَا يَعلمُه فيه عارفوه من نُضج في التفكير، وتروّ في الأمور ـ، وحينما أراد الحجّ مرّ بالإسكندرية، فأقام له أهالي الثغرِ حَفلة كبرى وضعت تحت رعاية الأمير السابق «عمر طوسون»

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مجلة (المقتطف) - المجلد الرابع - العدد السابع .

الذي القيل كلمة حيًا فيها الضيف الكريم، ابتدأها بقوله: «مرحبًا مرحبًا وأهلاً وسهلاً، لقد خَفَّت مصر الى استقبالكم، وابتهجت بمقدَمكم الكريم، وكان سرورها بذلك عظيمًا، حتى لقد تمنّت كل مدينة أن تسعى بأهلها اليكم، أو يكون لكم مُتَسَعٌ من الوقت لزيارتها، فتقوم بما يجب لكم من الإجلال والإعظام، والترحيب والإكرام».

وكانت الحفلة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ «عبدالغني محمود» شيخ علماء الإسكندرية».

## \* كيف أسلم اللورد «هيدلي»؟.

ما هي العواملُ التي دَعَتْه إلىٰ اعتناق الإِسلام؟ .

إننا في الصفحات التالية سنذكر جُملة من النصوص تُرشِدُ القارئَ إلى سبب رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه، وإلى تصوره لكثير من وجهات النظر الإسلامية.

□ يقول اللورد: «عندما كنتُ أقضي ـ أنا نفسي ـ الزمنَ الطويلَ من حياتي الأولى في جوِّ المسيحية، كنت أشعرُ دائمًا أن الدينَ الإسلامي به الحُسنُ والسهولة، وأنه خِلْوٌ من عقائِد الرومانِ والبروتستانت.

وثَبَّتني في هذا الاعتقاد زيارتي للشرقِ التي أعقَبَت ذلك، ودراستي للقرآن المجيد».

له اللَّه . . لكم تألُّم وقاسئ في سبيل وصوله إلى الحق.

□ استمع إليه يقول: «فكَّرتُ وصلَّيتُ أربعين سنةً، كي أصلَ إلى حَلِّ صحيح، ويجبُ عليَّ أن أعترفَ أيضًا أن زيارتي للشرق ملأتني احترامًا

عظيمًا للدين المحمديِّ السَّلِسِ الذي يَجعلُ الإِنسانَ يَعبدُ اللَّهَ حقيقةً طُولَ مُدَّةٍ الحياة، لا في أيام الآحاد فقط».

□ ويرى أن الإسلام هو الدينُ العالَميُّ حقًا، إذ يقول: «أيمكنُ إذن أن يوجَدَ دينٌ يُمكِّنُ العالَمَ الإنسانيَّ من أن يُجمعَ أمرَه على عبادة اللَّه الواحد الحقيقي - الذي هو فوق الجميع وأمام الجميع - بطريقة سهلة خالية من الحشو والتلبيك؟.

فكّر لحظة وذلك تفكير لازم لكمال البشر في الحقيقة ، إنه إذا أصبح كلّ فرد في الإمبراطورية الإنجليزية محمديًا حقيقيًا بقلبه ورُوحه ، أصبحت إدارة الأحكام أسهل من ذلك؛ لأن الناس سيُقادون بدين حقيقي».

□ وها هو ذا يُعبِّرُ عن الشكرِ حينما هداه اللَّه: «رُوحُ الشكرِ هي خلاصةُ الدينِ الإِسلامي، والابتهالُ أصلٌ في طلب الهداية والإِرشاد من اللَّه.

إنه - وإن كان شُكري للّه على كر مه وعنايته كان متاصلًا في من صغري وأيام حداثتي - ، فإنني لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال السنين القليلة الماضية ، التي قرع فيها الدين الإسلامي للبي حقّا، وتَملَك رُشدي صدقًا ، وأقنعني نقاؤه ، وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي ، إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل ، كما أستنشق هواء البحر الخالص النقي ، وبتحقّقي من سلاسة وضياء وعظمة الإسلام ومَجْده ، أصبحت كرجل فر من سرداب مُظلِم إلى فسيح من الأرض تضيؤه شمس النهار » .

□ ومما يَذكرُ من تعاليم الإسلام مُشيدًا به: «ليس هناك في الإسلام إلا واحد، نَعبدُه ونَتْبَعُه، إنه أمام الجميع، وفوق الجميع، وليس هناك قُدُّوسٌ آخَرُ نُشرِكُه معه، إنه لَمن المُدهِ حقًا أن تكونَ المخلوقاتُ البشريةُ ذواتُ العقول والألباب على هذا القَدْرِ من الغَباوةِ، فيسمحون للمعتقدات والحيل الكهنوتية أن تَحجُبَ عن نظرِهم رؤية السماء، رؤية ربِّهمُ القَهّار، المتَّصلِ دومًا بكلِّ مخلوقاتِه، سواءٌ كانوا عاديين، أو أولياءَ مقدَّسين.

مفتاحُ السماء موجودٌ دائمًا في مكانه، ويُمكنُ إدارتُه بأذلِّ وأقلِّ المخلوقاتِ دون أيَّةِ مساعدةٍ من نبيٍّ أو كاهنٍ أو مَلَكٍ، إنه كالهواء الذي نَستنشقُه مَجانًا لكلِّ خَلقِ اللَّه.

أما هؤلاء الذين يَجعلون الناسَ يَفهمون غيرَ ذلك، ما دعاهم إلى هذا العمل إلا حبُّ الفائدة.

ليس غَرضي الرئيسيُّ أن أهاجم أيَّ فرع معيَّنٍ من فُروع الديانة المسيحية، لأبيِّنَ جلال وسلاسة الديانة الإسلامية - التي هي خاليةٌ في نظرِ الكاتبِ المُنصِفِ من العوائقِ الظاهرةِ - جليًّا في كثيرٍ من الديانات الأخرىٰ».

الله ولقد افترى كثيرون على الإسلام، وها هو ذا يَردُّ على افتراءاتهم: «ليس في وُسع الإنسان في الحقيقة إلاَّ أن يَعتقدَ أنَّ مُدَبِّجي وناسِجي هذه الافتراءات، لم يتعلَّموا، حتى ولا أولَ مبادئ دينهم، وإلاَّ لَمَا استطاعوا أن ينشُروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروف لديهم أنها مَحضُ كذب واختلاق.

إِنَّ تعاليمَ القرآنِ الكريم قد نُفِّذت ومُورست في حياة محمدِ الذي مسواءٌ في أيامٍ تَحمُّلِهِ الألمَ والاضطهاد، أم في زمنِ انتصارِه ونجاحِه - أظهر أشرف الصفاتِ الخُلقيةِ التي لا يتسنَّى لمخلوقٍ آخرَ إظهارُها.

فكلُّ صفات الصبرِ والثباتِ في عصرِه كانت تُرىٰ في أثناء الثلاث عَشْرةَ سنةً التي تألَّمَها في مُجاهداته الأولىٰ بمكة، ولم يَشعُرْ في كلِّ زمن هذا الجهادِ بأيِّ تزعزُع في الثقةِ باللَّه، وأتمَّ كلَّ واجباته بشَمَم وحَمِيَّة.

كان ﷺ مثابِرًا، ولا يَخشى أعداءَه؛ لأنه كان يَعلمُ بأنه مكلَّفٌ بهذه المامورية مِن قِبَلِ اللَّه، ومَن كَلَّفه بهذا العمل لن يَتخلَّى عنه.

لقد أثَّرت تلك الشجاعةُ التي لا تَعرفُ الجُفولَ ـ تلك الشجاعةُ التي كانت حقًّا إحدى عميِّزاته وأوصافه العظيمة ـ إعجابَ واحترامَ الكافرين، وأولئك الذين كانوا يَشْتَهون قَتْلَه . . ومع ذلك فقد انتبهت مشاعرُنا وازداد إعجابُنا به بعد ذلك في حياته الأخيرة، أيامَ انتصارِه بالمدينة، عندما كانت له القوةُ والقُدرةُ على الانتقامِ واستطاعتُه الأخذَ بالثارِ ولم يفعل، بل عفا عن كلِّ أعدائه.

العفو والإحسان والشجاعة، ومثل هاتيك الصفات، كانت تُرى منه في كلِّ تلك المُدَّة، حتى إنَّ عددًا عظيمًا من الكافرين اهتدوا إلى الإسلام عند رؤية ذلك.

عَفَا بلا قَيدٍ ولا شُرطٍ عن كلِّ هؤلاء الذين اضْطَهَدوه وعَذَّبوه، آوى الله كلَّ الذين كانوا قد نَفُوه من مكة، وأغنى فقراءَهم، وعَفَا عن الدِّ أعدائه، عندما كانت حياتُهم في قبضة يَده وتحت رحمته.

تلك الأخلاقُ الربانيةُ التي أظهرَها النبيُّ الكريمُ، أقنَعت العربَ بأن حائزَها يجبُ ألاَّ يكونَ إلاَّ مِن عند اللَّه، وأن يكونَ رجلاً على الصراط المستقيم حقًّا، وكراهيتُهم المتأصِّلةُ في نفوسهم حوَّلتها تلك الأخلاقُ الشريفةُ إلى مَحبَّةٍ وصداقةٍ متينة».

□ محمدٌ الْمَثَلُ الكامل: «نحن نعتبرُ أن نبيَّ بلادِ العربِ الكريمَ ذو أخلاقٍ متينة، وشخصية حقيقة وُزِنَت واختُبرت في كلِّ خُطوةٍ من خُطَى حياته، ولم يُرَ فيها أقلُّ نقص أبدًا.

وبما أننا في احتياج إلى نموذج كاملٍ يَفي بحاجاتِنا في خُطواتِ الحياة، فحياة النبيِّ المُقدَّسِ تَسُدُّ تلك الحاجة.

حياةُ محمد كمرآة أمامنا تَعكسُ علينا التعقُّلَ الراقي، والسخاءَ والكرم، والشجاعة والإقدام، والصبر والحِلم، والوداعة والعَفْو، وباقي الأخلاق الجوهرية التي تُكوِّنُ الإنسانية، ونرى ذلك فيها بألوان وَضَّاءة. . خُذْ أيَّ وجه من وجوه الآدابِ وأنت تتأكَّدُ أنك تَجِدُه موضَّحًا في إحدى حوادث حياته.

ومحمدٌ وَصَل إلى أعظم قوة، وأتى إليه مُقاومُوه، ووَجدوا منه شَفقةً لا تُجَارَىٰ، وكان ذلك سببًا في هدايتهم ونقائهم في الحياة».

رَحِم اللَّه اللورد «هيدلي»، وجزاه عن الإسلام خير الجزاء(١).

## \* چون وانتبورت السويسري:

وُلِد في مدينة «لوزان» سنة ١٧٩٥م، وتُوفِّي سنة ١٨٦٣م.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أُورُوبِا وَ الإِسْلامِ ﴾ (ص٦٧ ـ ٧٢).

□ قال في كتابه «محمد والقرآن»: «بقدر ما نرى صفة محمد الحقيقية بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة، بقدر ما نرى من ضعف البرهان وستقوط الأدلة لتأييد أقوال الهجو الشديد والطعن القبيح الذي اندفن على رأسه وانهار عليه من أفواه المغرضين والذين جَهِلوا حقيقة محمد ومكانته، ذلك الرجل العظيم عند كلّ من درس صفاته العظيمة، كيف لا، وقد جاء بشرع لا يَسَعُنا أن نتَهمة فيه؟!».

## \* البرنس كاتيان الإيطالي:

□ قال في كتابه «أديان العرب» (ص٣٤): «إن مَزِيَّةَ محمد هي كفاءتُه العجيبةُ كسياسيِّ محنَّكِ أكثَرَ منه كنبيِّ موحَّى إليه!! وليس في وُسع أحد فهم محمدًا أن يَحُطَّ مِن كرامته، ومَن فعل ذلك فقد ظَلَم نفسه وظَلم محمدًا».

## \* العلاَّمة كارل ماكس الألماني:

ولد العلاَّمة «كارل ماكس» في «تريف» بألمانيا ١٨١٧، توفي ١٨٨٣، من رجال السياسة والفلسفة الاجتماعية، ومحرِّر «البيان الشيوعي».

□ قال في كتابه «الحياة»: «إن الرجلَ العربيَّ الذي أدرك خطايا المسيحية واليهودية، وقام بهمة لا تخلو من الخطر بين أقوام مُشرِكين يَعبُدون الأصنام، يدعوهم إلى التوحيد، ويَزرعُ فيهم أبَديَّةَ الروح، ليس من حقه أن يُعدَّ بين صفوف رجال التاريخ العظام فقط، بل جَديرٌ بنا أن نعترف بنبوته، وأنه رسولُ السماء إلى الأرض».

## ومن ألمانيا

## \* الشاعر المعروف جايتي الألماني:

□ قال في كتابه «الإسلام» (ص٦٧) بعد تعداد ما جاء به الإسلام: «إذا كان ذلك هو الإسلام، فَكُلُّنا إذًا مسلمون، نعم كلُّ مَن كان فاضلاً شريفَ الخُلُقِ فهو مسلم، ألا إنَّ دينَ محمد كلُّه إخلاصٌ ودينُ اجتماعٍ وأخلاقٍ ورعاية لبني الإنسان، فإذًا يمتازُ شرعُ محمد ودينُه عن غيره».

### \* الكاتب الشهير دريترسي الألماني:

وُلِد في «برلين» ١٨٢١م، وتُوفِّي ١٨٨٨م، مستشرقٌ ألماني.

□ قال: «إنَّ علومَ الطبيعةِ والفَلَكِ والفلسفةِ والرياضياتِ التي أَنْعَشَتْ أُوروبا في القرن العاشرِ للميلاد مُقتبسةٌ من قرآنِ محمد، بل إن أوروبا مَدينةٌ للإسلام الذي جاء به محمد».

وقال: "إننا لو أنصفنا الإسلام، لاتّبعنا ما عنده من تعاليم وأحكام، لأن الكثير منها ليس في غيره، وقد زاده محمد نموًا وعَظمة، بحُسنِ عنايته وعظيم إرادته، ويَظهر من محمد أن دعوته لهذا الدين لم تكن إلاّ عن سبب سماوي .. إننا نقول هذا لو أنصفناه فيما دعا إليه ونادَى به، وإنّ مَن اتّهم محمداً بالكذب، فليتّهم نفسه بالوَهن والبلادة وعدم الوقوف على ما صدَع به من حقائق».

## \* الهر ماركوس الألماني:

دكتور بالفلسفة، وُلد في «تريف» عام ١٨١٨، وتوفّي عام ١٨٨٤، محرِّر «البيان الشيوعي»، ومن رجال السياسة والفلسفة.

□ قال في محاضرة له ألقاها عام ١٨٧٢ نقلتها عنه مجلة «المقتطف» المصرية المجلد الخامس منها: «تعالَوا إلى كلمة سواء بيننا نُنصف بها الإسلامَ الحنيف، ونبيَّه العظيم محمدًا، ولْنَجعلْ موضوعَنا اليوم «الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام»، ولنستعرض تنظيماتها في عهد سيّدها وقائدِها وزعيمِها ذلك الرسولِ الكريم، لنبيِّنَ أن الصحابةَ والخُلفاءَ الراشدين وقادةَ الإسلام كانوا يقُومون بواجباتهم بكلِّ أمانةٍ ودقَّةٍ، وفقًا للشريعة الغرَّاء التي جاء بها محمدٌ، لم يكن في فجر الإسلام شيعٌ ولا أحزاب، بل على العكسِ من ذلك، كانت الحكومةُ الإسلاميةُ تُمثِّلُ جَميعَ لمسلمين تمثيلاً صحيحًا، وهي عبارةٌ عن هيئةٍ منظَّمةٍ مشتَرَكة، تَنطقُ بحقٌّ بلسان كافة المسلمين، كلُّ مسلم يَشُدُّ أَزْرَ أخيه المسلم، وكان عَدلُ محمد منتشرًا بين المسلمين، بحيث كان المسلمُ الواحدُ مطمئنًا إذا كان هو رافلاً في بُحبوحةٍ من العَيش، وهناء بال، ولم يكن مُخطئًا في ذلك، بل كان هذا هو الحقَّ الواقع».

□ إلى أن قال: «وهذه البدعةُ التي اشتَرَعها محمدٌ، كانت بمثابة يُنبوعٍ فيَّاضٍ يَكفُلُ حاجةَ المسلمِ الفقير، فيتناولُ نصيبَه من بيتِ المال بانتظام، وفي ذلك مساعدةٌ عظمىٰ لأمته».

## \* العلامة برتلي سانت هيلر الألماني:

مستشرقٌ ألماني، ولد في «درسدن» ١٧٩٣، وتُوفي ١٨٨٤.

□ قال في كتابه «الشرقيون وعقائدهم»: «كان محمدٌ رئيسًا للدولة، وساهرًا على حياة الشعب وحُرِّيته، وكان يعاقِبُ الأشخاصَ الذين

يَجترِحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يَعيش النبي بين ظهرانيها، فكان النبي داعيًا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفًا ورحيمًا، حتى مع أعدائه، وإنَّ في شخصيته صفتَين هما من أجل الصفات التي تَحملُها النفس البشرية، وهما العدالة والرحمة».

## \* الدكتور تيودور نولدكه الألماني:

□ هو من مشاهير المستشرقين الألمان، وُلد في «همبورغ» عاصمة ألمانيا التجارية عام ١٨٣٦، وتُوفي ١٩٢٠، اشتَغل في اللغات السُّريانية والفارسية والعربية. له «تاريخ القرآن»، قال فيه، (ص٨٣): «نزل القرآن على محمد نبي المسلمين بل نبي العالَم ب؛ لأنه جاء بدين إلى العالَم عظيم، وبشريعة كلُّها آدابٌ وتعاليم، وحَرِيٌّ بنا أن نُنصِفَ محمدًا في الحديث عنه؛ لأننا لم نقرأ عنه إلاً كلَّ صفات الكمال، فكان جديرًا بالتكريم».

# \* العلامة كارل هينرش بكر الألماني:

مستشرق ألماني، ولد في بلدته «لا كازا» من ألمانيا الغربية عام ١٨٧٦، وتُوفي ١٩٣٧، له عِدَّةُ مؤلَّفات، وهو المؤسِّسُ لمجلة «العالم الإسلامي»، وكان يُفضِّلُ الأدبَ الإسلاميَّ علَى الأدب المسيحي.

□ قال في كتابه «الشرقيون»: «لقد أخطأ مَن قال: إن نبي العرب دَجَّالٌ أو ساحرٌ؛ لأنه لم يَفهم مَبدأَه السامي، إنَّ محمدًا جديرٌ بالتقدير، ومبدؤه حَرِيٌّ بالاتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وإن محمدًا خيرُ رجلٍ جاء إلى العالَم بدينِ الهدى والكمال، كما أننا لا نرى أن الديانة

الإسلامية بعيدةٌ عن الديانة المسيحية».

## \* ويلكي كولنز الألماني:

□ الرُّوائي المعروفُ. . قال في كتابه «جوهرة القمر»: «لقد جاء محمدٌ بصيانة النساء وحثَّهِنَ على العفاف، وحَذَّر من السير على خلافِهما، مُشيرًا إلى ما في هذين من النقص والخِسَّة، وكم لِمِثْلِ هذا من نظيرٍ في شريعته السامية».

# \* القَسُّ ميشون الألماني:

### \* شاعر ألمانيا الكبير «جوته» (١٧٤٩ ـ ١٨٣٢):

الله مَرَّ بنا سابقًا ما قاله «جوته» عن القرآن الكريم: «إنه الكتاب الذي يكرِّرُ نفسه تكراراتٍ لا تنتهي، فيثيرُ اشمئزازنا دائمًا كُلَّما شَرَعنا في قراءته».

﴿ وَهُو الْقَائِلُ عَنَ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ عَمَا سَبَقَ: ﴿ نَصَبَ حَولَ الْعَرِبِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأَمْلُ فِي أَيِّ تَقَدُّمُ عَلَيْهُم الْأَمْلُ فِي أَيِّ تَقَدُّمُ حَقِيقًى ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم الْأَمْلُ فِي أَيِّ تَقَدُّمُ حَقِيقًى ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم الْأَمْلُ فِي أَيِّ تَقَدُّمُ حَقِيقًى ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم الْأَمْلُ فِي أَيِّ تَقَدُّمُ حَقِيقًى ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

وهنا وِجهةُ نظرٍ أخرى لدى الباحثةِ الألمانية «د. كاثرينا ممسين» عن

<sup>(</sup>١) «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص٥٧).

«جوته» في كتابها «جوته والإسلام»، ترجمة «شيرين حامد فهمي»، وأصدرته مكتبة «الشروق الدولية»، تتحدث «د. كاثرينا بمسين» عن إعجاب «جوته» بالقرآن.. وكان مفهوم «التسامح» هو الذي جَذَب «جوته» إلى الإسلام، ولكي يَفهم لُغة القرآن تَعلَّم اللغة العربية والخطَّ العربي، وكان يَصِفُ لُغة القرآنِ بالقوَّة والعظمة والرهبة والسكونِ في خليط عجيب.

□ وتذكرُ «د. كاثرينا عمسين» أمثلةً من كتابات «جوته» ورسائله التي تدلُّ على مدى احترامه للإسلام؛ فقد كتب رسالةً وهو في الثانية والعشرين من عمره قال فيها: «أُريد أن أدعو كما دعا موسى ربَّه في القرآن ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه: ٢٠]»، مما يدلُّ على أنه قرأ القرآن وتأثَّر به.

وعندما بَلَغ السبعين أعلن عن قرارِه بالاحتفال بتلك الليلة المقدَّسة التي نَزل فيها القرآنُ مِن أعلى السماوات إلى النبيِّ محمد عَلَيْكُ وهذه اللغة في الحديث عن الإسلام كانت بعيدة كلَّ البُعدِ عن اللغة التي كان العالم الغربيُّ يتحدَّث بها عن الإسلام.

□ تقول «د. كاثرينا بمسين»: «إن «جوته» رأى ـ خلافًا للعالَم الغربي ـ التأثير الإلهي للقرآن على البشرية، وإن اقتباسات «جوته» من القرآن في مواضع كثيرة في كتاباته تعكس تقديره الشخصي واقتناعه بأمور كثيرة في الإسلام، وكانت سورة «البقرة» من أكثر السور التي أثَّرت في هذا الشاعر الكبير، وهو يذكر عدَّة آيات يتوقف عندها ويُشيد بما فيها من الفكر الرائع العميق أمثل: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِند رَبِّهِ وَلاً

<sup>(</sup>١) القرآن ليس فكرًا، بل هو كلامُ العليِّ الكبير، وهو سبحانه لا يُوصَفُ بالتفكير.

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

\* كما يتحدَّثُ عن آية أخرى من نفس السورة، يقول: إنها تُعبِّرُ عن دليل وجود اللَّه في الكون كلِّه: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥]. والآية: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالأَرْضَ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

\* وسَجَّل «جوته» إعجابه بما في الإسلام من الدعوة إلى الخير، فقال: «إنَّ اللَّه يقولُ في القرآن: إنه لم يَبعث رسولاً إلى قوم إلاَّ أن يكونَ منهم، ويتحدَّثَ بلُغتهم، ويَعرفَ ثقافَتهم». ويَستشهدُ بالآية: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْه آيَةٌ مِّن رَّبه إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]. والآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولَ إِلاَّ بلسَانِ قَوْمَه لِيَبيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٤].

□ وكتب «جوته» رسالةً إلى المفكِّر والمؤرِّخ البريطاني «توماس كارليل» في سنة ١٨٢٧م قال له فيها: «إن القرآنَ يقول: إن اللَّه أرسلَ لكلِّ قوم رسولاً يتحدَّثُ بلُغتهم»، وأشار إلى الكفار الذين طالبوا الرسولَ محمدًا ﷺ بأن يأتي بعجزات، وعَلَّق على ذلك بأبيات من الشَّعر قال فيها: قال لهم: المعجزات لا أستطيعُ الإتيانَ بها، المعجزةُ الكبرى هي وُجودي بينكم رسولاً»(١).

<sup>(</sup>١) «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص١٦ ٢٠ ٢١٧) لرجب البنا- دار المعارف.

□ كان للشاعرِ الفرنسيِّ الشهير «فولتير» مسرحيةٌ بدأ عَرضُها عام ١٧٤٢، واشتُهرت في الغرب، اسمها «تطرُّف النبيِّ محمد»، وأعلن «جوته» أن هذه المسرحية قَدَّمت أبشَع صُورة مِكنُ تصوُّرُها عن نبيٍّ، وألَف مسرحية تُعارضُها بعنوان «الدراما المحمدية» من مشهدين:

في المشهد الأول: يُصوِّرُ بَعثةَ النبيِّ محمدٍ ﷺ، وكيف جاءه الوحيُ بتكليفِه بالرسالة.

والمشهد الثاني: يُصورِّ معاناة الرسولِ عَلَيْكِ مع قومه في تبليغ رسالة التوحيد، وقَدَّم «جوته» بعد ذلك «أغنية محمد» التي تُعتبر أولَ تبجيلِ للرسول عَلَيْكِ من شاعر أوروبي.

وفي هذه الأغنية يَظهرُ انبهارُ «جوته» بشخصيةِ النبيِّ عَلَيْ الله مبادئ بجهاده وعدم اكتفائه بالدعوة، وكفاحه لتأسيس مجتمع قائم على مبادئ الدين الذي جاء به، وربط بين النبيِّ عَلَيْ المُعلِّم الرُّوحيِّ، والنبيِّ الإنسانِ ذِي الصفات العالية.

ويَعكِسُ «جوته» في أشعاره عُمومًا إعجابَه بما في شخصِ الرسول ﷺ من المَنْ ج بين الشخصيةِ التي تؤسِّسُ دِينًا جديدًا، وبين نفسِ الشخصيةِ وهي تُكرِّسُ جَهدَها لتربيةِ البشرِ رُوحيًّا.

وجاء في أشعار «الدراما المحمدية» الكثيرُ من تعبيراتِ الإعجابِ والتقديرِ للرسول ﷺ مثل:

بين مضايق الجبال سار وبخُطى أقدام القائد شدَّ معه أصحابه

تنتعش الورود تحت أقدامه

وفي غير ظلِّه لا توجدُ الورود

وها هو ذا يسيرُ في الوادي متلألئًا بهيًّا

والأنهارُ والجداولُ تهتفُ به صائحةً: يا أخانا

خُذ إخوانَك وخُذْنا معك إلى ربِّك الدَّاثم

والآن يعلُو ويُكبِّرُ ويَحملُ معه الأمراء

وفي وسط انتصاراته دانت المُدنُ تحت قدميه وهو يسيرُ تاركًا التَّرَفَ والثراء لا يَعبأُ بهما.. وهكذا حَمَل أصحابَه وأطفالَه

الله عنه الصورة المليئة بالتقديرِ إلاَّ مَن يؤمنُ بأن محمدًا عَلَيْهُ الله وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَال رسولٌ بحقٌ ، وأن دينَه هو دينُ الحق .

□ وتذكرُ «كاثرينا ممسين» مواقفَ كثيرةً تدلُّ على اعتقادِ «جوته» بالتسليم للَّه كما في العقيدة الإسلامية؛ ففي عام ١٨٢٠م مَرِضت أختُه غيرُ الشقيقة بمرض خطيرٍ، فكتب إلى صديقٍ له: «لا أستطيعُ إلاَّ أن أقول: إنني أجدُ نفسى ـ مرةً أخرىٰ ـ باحثًا عن الإسلام».

□ وفي عام ١٨٣١ انتشر وباءُ الكوليرا، فكتب: «هنا لا يستطيعُ أحدٌ ان يَنصحَ غيرَه فيما يفعلُه، فنحن جميعًا نَعيشُ في الإسلام الذي يُعطينا الشجاعة في مواجهة الحياة».

□ وقبل موته بأربعة أسابيع ـ وهو في عامه الثاني والثمانين ـ كتب: «من أجل أن يتحرَّر البشرُ من الخوف انتَهوا بإلقاء أنفُسِهم في حِضنِ الإسلام واثِقين في اللَّه وفي أقدارِه غيرِ المكشوفة لنا».

□ فهو مؤمنٌ بما في الإسلام من الخضوع للّه والرضا بما كتبه، ويُعبِّرُ عن ذلك بقوله: "إنه لمن اللافت للانتباه أن نرى كيف كان المؤمنون بمحمد عن ذلك بقومون بتربية الأجيال المسلمة، وكان الدرسُ الأولُ هو تثبيتُ عقيدة القضاء والقدر، والإنسانُ لا يواجهُ أمرًا إلا وقد كتبه اللّهُ له، ومِن ثَمَّ يعيشون حياتهم آمنين مطمئنين».

ولقد واجه «جوته» الكثير من الانتقادات والاتهامات لإعجابه بالإسلام، ومعارضته للتيار العدائي الغالب للإسلام وللرسول ﷺ، وكان ردُّه على ذلك في كتاب «المقولات» بأبيات قوية وصريحة قال فيها:

من حماقة الإنسان في دنياه أن يتعصَّب كلُّ منا لرأيه

وإذا كان الإسلامُ معناه التسليمُ للَّه

فعلى الإسلام نحيا ونموت أجمعون

هل كان الشاعرُ العظيم «جوت» معجَبًا برُوحانيةِ الإسلام فقط وهو الذي نشأ في أُسرةٍ بروتستانتية ـ؟ أو كان مسلمًا بقلبه ـ كما يقول البعض ـ؟ .

□ تقول الباحثة الألمانية: «د. كاثرينا ممسين»: «إن «جوته» عندما أصدر ديوان «الغرب والشرق» في مايو ١٨١٤ ثار معظمُ الألمان عليه؛ لأن هذا العملَ لا يَصدرُ إلاَّ عن شخصٍ على علاقة رُوحية وثيقة بالإسلام، ثم ازدادت ثورتُهم عليه عندما قال بعد ذلك بعامين ـ أي في عام ١٨١٦ ـ: «إن مؤلِّفَ هذا العمل لا ينفى الفكرة بأن يكون هو نفسُه مسلمًا».

وهو يتحدَّثُ في هذا الديوانِ عن الأصالةِ الدينيةِ في الشرق، وعن رغبتهِ في تجاوزِ التناقضاتِ العَدائيةِ بين الديانتين، والجمع بين هذين العالَمين تحتَ مَظِلَّةٍ واحدة، كما يتحدَّثُ به عن شخصياتٍ إسلاميةٍ أحبَّها مثل: السلطان سليم، والمتنبي، وحاتم الطائي، والفردوسي وغيرهم».

ويبدو في ديوان «الغرب والشرق» أن «جوته» كان دارسًا للقضايا التي شَغلت اللهُ كُرين المسلمين على مدّى العصور، فهو على سبيل المثال - يُشيرُ إلى المعركة التي قامت حول «هل القرآن مخلوق أو هو قديم»، والتي تعرّض فيها الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل للتعذيب لأنه تمسَّك برأيه في أن القرآنَ قديم.

□ يقول جوته في إشارته إلى «القرآن المقدس»:

هل القرآنُ قديم؟<sup>(۱)</sup>

شيءٌ لا أسألُ عنه

هل هو مخلوقٌ

شيء لا أدريه

وكثيرٌ من أبيات الديوان عن القرآن، فهو يَستلهمُ من الآية ﴿اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ في سورة الفاتحة مناجاته:

يُنازعني الغَيُّ والضلال لكنك تعرف كيف تَهديني

<sup>(</sup>١) هذا ما يقوله. . وهي مسألة هامة في عقيدة أهل السنة والجماعة. . والقرآن من كلام اللّه وكلام اللّه عير مخلوق، كما أنه لا يوصف اللّه سبحانه ولا كلامه ولا سائر صفاته بوصف «القديم».

اهدني أنت في أعمالي الصراط المستقيم

ويُردِّد «جوته» الآية: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّه ﴾ [البقرة: ١١٥] فيقول:

للَّه المشرق ت

للَّه المغرب

وله الأرض شُمالاً وجنوبًا

وكان «جوته» يُعبِّرُ دائمًا عن حُبِّه للحروف العربية والخطِّ العربي.

الله وفي كتابات «جوته» ما يدلُّ على تأثُّره بالقرآن ويقول: «إنه كتابٌ ليس له مثيلٌ على وجه الأرض، ولا مثيلَ لِمَا فيه من ذِكرٍ لأسماءِ الله الحسنى».

□ وقد رأى في القرآن الرؤية الإسلامية للذات الإلهية، كما كان أسير الإعجاب بشخصية الرسول ﷺ، ويقول: «إنه جَمَع بين الإنسان والنبي».

□ وقد اكتشف أحدُ الباحثين مخطوطة ديوانٍ لم يُنشر كَتبه «جوته»
 بعنوان «بعثة محمد»، نُشرت في باريس عام ١٩٠٧م يقول فيها:

حينما كان يتأمَّلُ في الملكوت

جاءه المَلاكُ ومعه النور

اضطرك، فهو لم يقرأ أبداً

كلمة «اقرأ» تعني الكثير بالنسبة له

<sup>(</sup>١) كيف هذا. . أهو مذهب وحدة الأديان الذي دعا إليه من بعد رجاء جاروي !!.

لكنَّ المَلاَكَ بَلَّغه الرسالةَ وبدأها بالأمر «اقرأ» واستَمع إلى الأمر.. وبدأ طريقه

□ وعلى رغم إعجاب «جوته» بالإسلام وكتابِه ورسوله، فإنه يُوجّهُ اللَّومَ إلى المسلمين لابتعادِهم عن رُوح الإسلام، ويوجّهُ هذا اللومَ إلى المسيحيين أيضًا، ويتَهمهُم بالابتعادِ عن رُوح المسيحية، مقارنًا بين ما كان عليه المسيحيون عند ميلادِ المسيحية، وما صاروا إليه بعد ذلك، عندما تحوَّلت الكنيسةُ إلى سُلطة سياسة وانشغلت بجَمع الأموالِ وتملُّك الأراضي وبَحثِها عن أمور الدنيا، وهو ينتقدُ الانقسامَ الذين حَدَث بين الكاثوليك والبروتستانت، وفي ذلك كتب في عام ١٨١٦م يقترحُ إقامةَ احتفالِ واحد يَجمعُ المؤمنين بالأديان جميعًا أسماه «احتفال الإنسانية النقية»، وفيه لا يُسأل أحدٌ عن دينه، «الجميعُ يذهبون يتلمَّسون الضَّوءَ من شُعاع واحد، وتَسمُو أرواحُهم، ويتذكَّرُ كلِّ منهم عِيدَه فيحتفلُ به»(۱).

□ ولقد كان تأثيرُ «جوته» عظيمًا، وما زال كذلك حتى اليوم، فقد تأثر به الشاعرُ الروسي الكبير «ألكسندر بوشكين» (١٧٩٩ ـ ١٧٩٩م)، والشاعرُ البولندي «آدم ميليفكس» (١٧٩٨ ـ ١٨٥٥)، فكانت أشعارُ هما تعكسُ تعاطُفًا تُجاهَ العالَم الإسلامي، وامتَدَّت أصداءُ شعرِ «جوته» إلى آسيا، فتأثَّر به الشاعرُ والفيلسوف الباكستاني «محمد إقبال» (١٨٧٧ ـ اسيا، فتأثَّر به الشاعرُ والفيلسوف الباكستاني «محمد إقبال» (١٨٧٧ ـ ١٩٣٨م)، وله كتابٌ شهير باسم «سفارة الشرق» يعتبرُه النقَّادُ الصَّدىٰ الصافي لديوان «الغرب والشرق».

<sup>(</sup>١) «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص٢١٧ ـ ٢٢١).

□ ونَختمُ الحديثَ عن «جوته» بما قاله في مقدِّمة كتاب «المحمديَّات» «لديسون» الألماني، والذي عرَّبه عن الفرنسية إلى العربية الكاتبُ الشهير «عمر أبو النصر».

□ قال تحت عنوان ـ نشيد محمد أو فيض الإسلام ـ: «انظر إلى يُنبوع الجبّل يضطرِبُ ملينًا صافيًا، كأنما هو شُعاعٌ دُرِيٌّ فوقَ السُّحب، أَرْضَعَتْ ملائكةُ الخيرِ طفولته في مَهده يومَ كان بين أفلاق الصخور المُعْشَوْشِية، إنه يَنحدرُ من السحابة فتيًا نقيًّا، ثم يَتنزَّىٰ منها جَذلانَ فَرِحًا، إنه يَسيرُ في الأخاديد الوَعْرة، جارِفًا أمامَه مِن ألوان الحصباء ما لا يُحصى، ساحبًا في إثرِه أخوات من العيون الثرَّارة، كأنما هو مُرشِدُها الأمين، وأما في الوادي، فالرياحينُ تنبثقُ عند قدميه، والمُروجُ تحيا من أنفاسه، لا يَثنيه الوادي الظليل، ولا الرياحينُ التي تُطوق ساقيه، وتحاولُ أن تَسبِيه وتستهويه بلحاظها الفواتِن».

الى أن قال: «وها هو العُبابُ طاميًا زاخرًا، تَرفَدُه الروافدُ، فَيَخلعُ في مجراه على الأمصار أسماءَها، وتَنشأُ عند أقدامه اللَّذُنُ، بَيْدَ أنه لا يَني، فلا يَبرحُ هادرًا يَندفعُ، لا يَثنيه ثانٍ، مُخلِّفًا وراءَه المنائرَ والصروح، نِتاجَ خِصبه وانتاجِه، ذلك هو محمدُ بن عبداللَّه».

## \* العلاَّمة ديسون الفرنسي:

□ قال في كتابه «المحمديّات» تعريب البحّاثة «عمر أبو النصر» (ص١٩): «لقد وُلد محمدٌ نبيُّ العرب في قلب البلاد العربية عام ٥٧٠ بعدَ المسيح، وتَمكّن الإسلامُ في أواخِرِ القرن السابع أن يَقتحمَ سوريا وفارسَ

ومصر والمغرب، وأن يَمتد الله إفريقيا الشمالية، وأن يَحتل كل الجُزرِ الواقعة في البحرِ المتوسط، وأن يتَصل بالهند والصين، فلما آذَنت شمس القرن الثامن بشروق، اقتحم الإسلام إسبانيا، وأخذ «شارلمان» و«هارون الرشيد» يتبادلان السفراء والهدايا».

□ إلى أن قال (ص٢٢) منه: «وليس يصحُّ أن يُنظرَ إلى دينِ محمدٍ كدينٍ مليءٍ بالحرافات والأكاذيبِ وغيرِ ذلك، فهذا مخالفٌ للحقيقة بعيدٌ عن الواقع، فإن التعاليم الإسلامية شريفةٌ سامية، والأخلاق رفيعةٌ عالية، وفي الإسلام من العقائدِ والآراءِ ما يستحقُّ احترامَ الفلاسفةِ وعُلماءَ الاجتماع له».

ثم يذهبُ «المسيو ديسون» إلى أنَّ بَعضَ المؤرِّخين يَذكرُ عن محمد أنه كان كارهًا للأصنام بعيدًا عن عبادتها والتقرُّبِ منها، وإن كان لا يَعلمُ أنه سيُنشئُ في مُقبلات الأعوام دينًا يُبدِّلُ الأرضَ غيرَ الأرض، ويُحدِثُ في العالَم ظاهرة جديدة لا تزالُ آثارُها بعيدة المدى عظيمة الخطورة. . إلى آخرِ كلامه.

## \* الفيلسوف الألماني شبلنجر:

□ قال الفيلسوفُ الألماني «شبلنجر» في كتابه «أُفُول الغرب»: «إنَّ حضارةَ الإسلام حضارةٌ جديدةٌ أوشكت على الظهورِ في أروع صورةٍ، والإسلامُ يَملِكُ اليومَ أقوىٰ قوةٍ رُوحانيةٍ عالَميةٍ نقيَّةٍ»(١).

<sup>(</sup>١) المنصفون للإسلام في الغرب، (١٩).

#### \* بول ديورانت:

العظيم من أثر في الناس، فلابداً أن نقولَ: إن محمداً على العَظَمة بما كان المرجل العظيم من أثر في الناس، فلابداً أن نقولَ: إن محمداً عَلَيْكُ كان أعظم عظماء التاريخ (١٠٠٠).

# \* أنَّا ماري شيمل أعظم من أنصف الإسلام في ألمانيا:

«أنَّا ماري شيمل» أعظمُ المستشرقات اللاتي أنصفن الإسلامَ في الغرب. وما تقولُه له تأثيرٌ على كثير من المستشرقين والألمان بصفة خاصة، ويمتدُّ تأثيرها إلى بقية دول أوروبا، وهي حائزةٌ على جائزة «السلام للناشرين الألمان»، وهي أهمُّ الجوائز الثقافية ولفكرية في ألمانيا.

وبسبب موقفها من «سلمان رشدي» وروايته تعرَّضت لحملة اضطهاد شديدة في ألمانيا.

□ تقولُ: "ولولا أن الرئيسَ الألمانيَّ في ذلك الوقت كان يُساندني لكانت الذئابُ قد افترستني، ولكنني مع ذلك قضيتُ في هذه المِحنة ستةَ شهور»(٢).

حَصَلَت «أنَّا ماري شيمل» على جوائز تقدير عديدة من أنحاء العالَم يُصعُبُ حَصرُها، منها وسامُ «الاستحقاق الكبير»، أعلى وسام ألماني في عام ١٩٨١، وإنتاجُها المنشورُ عن الإسلام والشرق بَلَغ أكثَرَ من ثمانينَ مُجلَّدًا، وصَدَر أكثرُ من ٢٠٠ كتاب عنها وعن أبحاثها وأفكارها، وهي

<sup>(</sup>١) «المنصفون للإسلام في الغرب» (١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٩).

معروفة عالميًّا ومقروءة باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والتركية، والأوردو، والعربية، والإندونسية، وتُوفِيِّت يومَ الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٠٣.

□ وإجابة عن سؤال عن رأيها في الإسلام قالت بوضوح: "إنني أُحبُّ الإسلام، ولولا أنني أُحبُّ ما كتبتُ عنه أكثر من ثمانين كتابًا، وقد وَجدتُ فيه دينَ تسامُح وروحانية، وتوقَّفتُ كثيرًا عند كلمات القرآن: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقد قلتُ لمن وجَّهوا إليَّ النقد: إني أحبُّ الرسول محمدًا ﷺ (١٠٠٠).

◘ وفي رأيها أنَّ التشهيرَ بالإسلامِ والمسلمين في الغرب قضيةٌ لها جُذورٌ وعُمقٌ تاريخي (٢) .

ويظهرُ ذلك في الشّعر الفرنسيِّ من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع ويظهرُ ذلك في الشّعر الفرنسيِّ من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عَشر، كما يَظهرُ في الأدب الإنجليزيِّ والأسكتلندي، حتى إنهم حرَّفوا اسم النبي «محمد» إلى «Mahaund»، وهم اسمٌ يتكوَّن من مقطعين، والمقطع الثاني «haund» يعني «كلب»، وفي نصوص أخرى نجدُ أن اسمَ النبي محمد الثاني تحوَّل إلى اسم معناه «الشيطان»، وحتى في الأشعار الألمانية الرومانسية سنة ١٨٠١ نجدُ اسم محمد عَلَيْ وقد تحوَّل إلى «Mahom» «ماحوم»، وإشارات إلى أن المسلمين يَعبُدون أصنامًا ذهبيةً لمحمد عَلَيْ . . وهكذا لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٨ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٩).

يوجَدُ شيءٌ سلبيٌ لم يُلصِقُه الغربيون بالإسلام من القرن الثامن حتى القرن العاشر، وازدادت مع بداية الحروب الصليبية، وفي نوفمبر سنة ١٩٩٥ تحدَّث الكُتَّابُ الغربيُّون بفخر عن ذكرى مرور ٩٠٠ سنة على انطلاق أوَّل حَمْلة صليبية، عمَّا يدلُّ على أن تلك الحقبة ما زالت حَيَّة في عقول الغربيين»(۱).

□ وأجملُ ما قالته «أنَّا ماري شيمل»: «إنَّ وسيلتها للحديث عن الإسلام ليست بإصدار البيانات، أو بالظهور المسرحيِّ، ولكنها تؤمنُ بأنَّ المياه التي تسيرُ سيرًا هادئًا وباستمرار قادرةٌ مع الزمن على أن تُذيب الحَجَر الصَّلب»(٢).

□ وفي حديث لها مع الدكتور «ثابت عيد» نُشر في «مجلة أكتوبر» في عدد ١٠ مارس ١٩٩٦ أكّدت «أنّا ماري شيمل» استنكارها لسلوك الغرب تُجاه الإسلام، ووجَّهت إنذارًا شديد اللهجة إلى أعداء الإسلام؛ لأنهم على باطل، قالت فيه: «إن الفكرة السائدة في الغرب بأن الإسلام يُعادِي المرأة فيكرة خاطئة، بل إن في الغرب مفكِّرين يقولون: «إن المرأة في الإسلام كائن بلا روح». ولكي نعرف كذب هذا الادّعاء، نعود إلى القرآن الكريم، وسوف نرى أنه يُسوِّي بين الذكر والأنثى، وبين المؤمنين والمؤمنات، ولم يفرِّق بينهما في مجال الفرائض الدينية. وإذا قيل: «إن المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»، فإن ذلك لسبب عَمَليً، فالمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»، فإن ذلك لسبب عَمَليً، فالمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»، فإن ذلك لسبب عَمَليً، فالمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»، فإن ذلك لسبب عَمَليً، فالمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»، فإن ذلك لسبب عَمَليً، فالمرأة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣٠).

حين تتزوَّجُ تحصُلُ على مهر مناسب، والزوجُ هو المسؤول شَرْعًا عن الإِنفاقِ عليها، وهكذا تظهرُ العدالةُ في توزيع الأعباء والمسؤوليات، وفي النهاية سنجدُ أن المرأةَ هي الرابحة»(١).

□ وقالت: "إنني أقولُ دائمًا للغربيين الذين يُشوِّهون صورةَ الإسلام: إنَّ الإسلام مَنْحَ المرأةَ حقَّ الاحتفاظِ باسمها، وبما تَملِكُه من مالٍ قبلَ زواجها، وبما تَكسِبُه بعد الزواج، وهذا يتضمَّنُ حقَّ المرأةِ في أن تعملَ وتكسِبَ من أيَّة مِهنةٍ أو تجارة، والمرأةُ في أوروبا لم تتوصَّلُ إلىٰ حقِّ الاحتفاظ بما تَملِكُه من مالٍ بعد زواجها إلاَّ منذ فترةٍ قريبة».

□ وتقول: "إنني كمؤرخة للأديان أقف بإعجاب عند الآية (١٨٧) من سورة البقرة التي تحدِّدُ العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الزواج: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾، و "اللباس» يعني الذات الأخرى أو النفْسَ الأخرى، وبذلك يكون معنى الآية: أن الرجل والمرأة يكملُ كلُّ منهما الآخر، وأنَّ كُلاً منهما هو النّصفُ الأفضلُ للآخر، واعتقدُ أنه يَجبُ تسليطُ الضوءِ على هذه الآية ـ عند الحديث على مكانة المرأة في الإسلام ـ "" .

□ وتقول: "إنَّ ما يُقالُ في الغرب من أنَّ العقيدةَ الإسلاميةَ عقيدةٌ منحرفةٌ، اتهامٌ باطلٌ وجَّهه مسيحيُّو القرونِ الوسطى إلى الإسلام، ومسيحيُّو القرونِ الوسطى اعتبروا الإسلامَ هرطقةً مسيحية، بل إن بعضَ الأساطير في القرون الوسطى تقول: "إنَّ محمدًا كاردينال مسيحي، استاء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٢ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص٢٣).

لعدم اختياره بابا، فقام بالانفصال عن الكنيسة، وأسس لنفسه ديانة جديدة »، وقد أثارت مثلُ هذه الكتابات الفَزَعَ من الإسلام ومن الرسول في نفوس المسيحيين العاديين في الغرب؛ لأنهم اعتقدوا أنهم ليس من الممكن أن تَظهر ديانة سماويّة أخرى بعد المسيحية، وهذا الرأي ما زال شائعًا بين الكثير من الأوساط المسيحية حتى يومنا هذا. . ومن المؤسف أنَّ مثلَ هذه الأفكار الخاطئة تبقى إلى وقت طويل في ذاكرة الأفراد، وفي «الوعي الجماعي» و «اللاشعور الجماعي» في الغرب، ويمكن إحياؤها في أي الجماعي» و «اللاشعور الجماعي» في الغرب، ويمكن إحياؤها في أي وقت! » (١) .

□ وتردُّ «أنَّا ماري شيمل» على المقولة الكاذبة القائلة بأنَّ الإسلام انتشر بحدِّ السيف، فتقول: «هذا ادِّعاءٌ شائعٌ في الغرب.. إنَّ الإسلام لم ينتشر بحدِّ السيف في شبه القارَّة الهندية، وماليزيا، والصين، وغرب أفريقيا، بل انتشر عن طريق الصوفيِّين والتجَّار الذين قدَّموا العقيدة الإسلامية بطريقة بسيطة لهذه الشعوب»(٢).

### \* المؤرخ ديكنز:

□ يقول المؤرخ «ديكنز» في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية»: «إنَّ الإسلام ساد لأنه خيرُ نظام اجتماعيِّ وسياسيِّ ظَهَر في التاريخ»(٣) .

<sup>(</sup>١، ٢) المصدر السابق (ص٢٤).

ويُؤخَذ عليها اهتمامها بجلال الدين الرومي، والحلاج وابن عربي وإعجابُها الكبير بقول ابن عربي:

لقد صَّار قلبي قابلاً كلَّ صورة فمرعًى لغزلان ودَيرٌ لرهبان وبيتٌ لاوثان، وكعبةُ طائف والواحُ توراة، ومصحفُ قرآن

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٢٠).

## \* المفكّر الألماني الدكتور مراد ويلفريد هوفمان:

وُلدِ عام ١٩١٠، حاصلٌ على الدكتوراة في القانون من إحدى جامعات الولايات المتحدة، عمل خبيرًا نوويًّا في حلف الأطلنطي، وعمل سفيرًا لبلاده في الجزائر والإمارات والسعودية، واعتنق الإسلام، وأصبح واحدًا من أشهر المنصفين للإسلام والمسلمين في الغرب، وله كُتبٌ عديدةٌ، منها "الإسلام كبديل" و "الإسلام عام ٢٠٠٠»، و "يوميات ألماني مسلم"، و "الإسلام في الألفية الثالثة».

□ يقول «د. مراد هوفمان»: «إنَّ المستشرقين حاولوا إثبات أن القرآنَ ليس من عند اللَّه، وفشِلوا، كما فشِلوا في إثباتِ حُدوثِ تغييرٍ في أيِّ حرفٍ أو كلمةٍ فيه»(١).

وهو يردُّ على المستشرقين ردًّا مفحِمًا، ويدافعُ عن الإسلامِ ورسولهِ

#### السير وليم سوير الإنكليزي:

□ قال في كتابه "سيرة محمد" (ص٣١): "امتاز محمد بوضوح كلامه ويُسرِ دينه، وأنه أَتَمَّ من الأعمال ما أدهش الألباب، ولم يَشهدِ التاريخُ مُصلِحًا أيقظ النفوس، وأحيا الأخلاق الحسنة، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصيرٍ كما فعل محمد».

#### \* السير وليام ميو الإنجليزي:

□ قال في كتابه «محمد»: «ومِن صفاتِ محمد الجليلةِ الجديرةِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٠٩).

بالذّكر والحَرِيَّة بالتنويه: الرِّقَّة والاحترام، اللتان كان يُعامِلُ بهما أصحابه، حتى أقلَهم شأنًا، فالسماحة والتواضع والرأفة والرِّقة تغلغلت في نفسه، ورَسَّخت محبَّة عند كلِّ مَن حوله، وكان يكره أن يقول: «لا»، فإنْ لم يُمكِنْه أن يُجيبَ الطالبَ على سؤاله، فضَّل السكوت على الجواب، ولقد كان أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها، وقالت عائشة وليُسُطى: «وكان إذا ساءه شيءٌ تبيَّنًا ذلك في أسارير وجهه، ولم يَمسَّ أحدًا بسُوء إلاَّ في سبيل اللّه».

ويؤثّرُ عنه أنه كان لا يَمتنعُ عن إجابة الدعوة من أحد مهما كان حقيرًا م، ولا يَرفضُ هديةً مُهداةً إليه مهما كانت صغيرةً ، وإذا جُلس مع أحد الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه وكبرًا .

وكان سهلاً لَيِّنَ العريكة مع الأطفال، لا يأنفُ إذا مرَّ بطائفة منهم يلعبون أن يُقرِأهم تحية السلام، وكان يُشرِكُ غيرَه في طعامه، وعاملَ حتى المدائه بكلِّ كرم وسخاء حتى مع أهل مكة، وهم الذين ناصبوه العداء سنين طوالاً، وامتنعوا من الدخول في طاعته، كما ظهر حلمه وصفحه حتى في حالتي الظَّفر والانتصار، وقد دانت لطاعته القبائلُ التي كانت من قبلُ أكثرَ مناجَزةً وعَداءً له».

## \* المؤرخ الكبير فتلي الإنجليزي:

مستشرقٌ بحَّاثةٌ ، وُلِد سنة ١٨١٥ ، وتُوفِّي سنة ١٨٩٠م.

□ قال في مقدمة كتابه «الحياة» - تعريب الدكتور «سامي العشا»
 المصري -: «قد ينحرفُ المؤرِّخُ عن موضوعِه ليتأمَّلَ حياةَ رجلٍ نال سُلطةً

خارقة على عقول أتباعه وأعماله، ووَضعت عبقريتُه نظامًا أساسيًّا دينيًّا ساميًّا سياسيًّا، وما زال يَحكُمُ الملايينَ من البشر من أجناس مختلفة وصفات متباينة.

إنَّ نجاحَ محمدِ كُمشرِّع بين أقدمِ الأُم الأسيوية، وثبات نُظُمِه على مدى أجيالٍ طويلةٍ في كلِّ نواحي الهيكلِ الاجتماعي، دليلٌ على أن ذلك الرجلَ الحاذقَ قد كوَّنه مزيجٌ نادرٌ من الكفاءات».

#### \* الليدي إيفيلين كوبرلد:

الأخلاق الشاعرة الليدي "إيفلين كوبرلد" البريطانية في كتابها "الأخلاق (ص٦٦): "لعمري لقد استطاع محمد القيام بالمعجزات والعجائب، لما تمكّن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نَبذ الأصنام، وقبول الوحدانية الإلهية، ولقد كان محمد شاكراً حامداً، إذ وُقَق إلى خَلْقِ العرب خَلْقاً جديداً، ونَقلَهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك كان محمد سيّد جزيرة العرب، وزعيم قبائلهم، فإنه لم يُفكّر في هذه، ولا كان محمد سيّد جزيرة العرب، وزعيم قبائلهم، فإنه لم يُفكّر في هذه، ولا راح يَعمل لاستثمارها، بل ظلّ على حاله، مكتفيًا بأنه رسول الله، وأنه خادم المسلمين، يُنظّفُ بيته بنفسه، ويُصلح حذاء ه بيده، كريًا باراً كأنه الريح السارية، لا يقصد فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وكان يَعمل في سبيل الله والإنسانية».

### \* جون أروكس الإنجليزي:

□ قال في كتابه «عظماء التاريخ» (ص٨٣): «لم نَعلمْ أنَّ محمدًا تسربلَ بأيَّة رذيلة مُدَّة حياته؛ لذلك نراه عظيمًا».

#### \* العلاُّمة إلياس جون جيب الإنجليزي:

من مشاهير مُستشرقي الإِنكليز، تُوفِّي في مدينة «كردف» بلدته

□ له مؤلَّفاتٌ عديدة ظَهرت بعد وفاته، منها «العرب قبلَ الإسلام وبعده»، قال فيه: «عقيدةُ محمد خالصةٌ، ليس فيها لَبسٌ ولا إبهام، ومَن يتَّهِمُها بما يتنافئ مع كرامتها، فإنما هو متَّهمٌ في فَهمِه ووجدانه».

#### \* المسيو مار كودار الإنكليزي:

□ وُلد في بلدته «بلاما» ١٨٣٧م، وتُوفي ١٨٩٣م ـ نقلاً عن مجلة «الهلال» المجلد الرابع الجزء ٩ ـ، وهو أحدُ مستشرقي الإنكليز قال: «كان محمدٌ يعامِلُ الغنيَّ والفقيرَ على السواء، وإنه لنبيٌّ مبارَكٌ أرسله اللَّه للبشر».

### \* السير هربرت سبنسر الإنكليزي:

فيلسوف إنكليزي تأثّر بمذهب التطوّر، مِن آرائه أنَّ المرءَ لا يَستطيعُ الوصولَ إلى معرفة اللَّه، وُلد في مدينة «كرودف» من مُدن بريطانيا عام ١٩٠٣، وتُوفِّي عام ١٩٠٣.

□ قال في كتابه «أصول الاجتماع» (ص٣٧): «فدونكم محمدًا، إنه رَمزٌ للسياسة الدينية الصحيحة، وأصدقُ مَن نَهَج مِنهاجَها المقدَّسَ في البشرية كافة، ولم يكن محمدٌ إلاَّ مثالاً للأمانة اللُجسَّمة والصِّدقِ البريء وما زال يَدأبُ لحياة أُمته ليلَه ونهارَه».

### \* المسيو بالمر الإنكليزي:

□ مستشرق إنكليزي، ولد في بلدة «باركا» عام ١٧٩٥، وتُوفِّي ١٨٨٣، تَرجَمَ القرآنَ إلى اللغة الإنكليزية، قال في مقدمته: «لقد جاء محمد ببدإ للعالم عظيم، ودين لو أنصفَت البشرية لاتخذَّته لها عقيدة ومنهاجاً تسير على ضوئه، وقد كان محمد عظيماً في أخلاقه، عظيماً في صفاته، عظيماً في دينه وشريعته، وإنني لا أبالغ إذا قلت : إن شريعته تحمل إلى الناس تعاليم ونظماً وقوانين ليس في غيرها مما سبق مثلها، ولقد كانت الأم السابقة تعتنقها مبدأ وعقيدة لأنها لَمست ما فيها من حياة رُوحية وركائز رصينة ».

# \* البحَّاثة ستانلي جيفونس البريطاني:

مستشرقٌ بريطاني، وُلد في بلدته «كانالي» عام ١٨٤١، وتُوفِّي ١٩٠٤، وتُوفِّي ١٩٠٤، من مشاهيرِ الرُّوَّاد، توغَّل في مجاهلِ إفريقيا.

□ قال في كتابه «الديانات والعصور» (ص٥٥): «إن دراستنا لعصور بعثات الأنبياء تدلُّ على أنهم جاؤوا ليَحُلُّوا مشاكلَ عَجزَت عقولُ البشرِ عن الاهتداء إلى حُلول لها، فلم توجَدْ لدى الإسرائيليين ـ قبلَ رسالة موسى ـ طريقة للخلاص من اضطهاد الفراعنة، ولا توفيرُ رخاء الشعب إلى آخرِ الحالات المستوجبة للعلاج، ولا وُجد ـ قبل بَعثة المسيح ـ طريقٌ لإدخال الأملِ على النفوس اليائسة، في عصر كانت تتألَّفُ فيه الجماعاتُ السِّريَّةُ لتظيم الانتحار، ولقتل المترفين، لأن الشعوب كانت تَئِنُّ من الحِرمانِ والفقر، وكان الملوكُ وبطاناتُهم يَمضَغُون الذهب، وكانت المادةُ تَطغى على والفقر، وكان الملوكُ وبطاناتُهم يَمضَغُون الذهب، وكانت المادةُ تَطغى على

الفضيلة، فلذا بُعث عيسى مخلوقًا روحيًّا، فجاء عيسى بحَلِّ عجيب، ليس من صُنعِ العقلِ البشريِّ، جاء يقول للناس: «لا يكزمُكم مزودٌ للطريق، ولا اقتناءُ ثوبَينِ ولا عصًا»، وجاء يُزهِّدُ الناسَ في الغنى، بل يُنفِّرُهم منه، فقال لهم: «لا يدخلُ غنيُّ إلى ملكوتِ السموات».

ونبوَّةُ محمد جاءت لتعالج كلَّ جوانب الحياة العمومية جميعًا، ومما لا ريب فيه أن دعوة محمد قد زَلزلت أركانَ الدنيا، وقد استولت على القسم المهمِّ منها».

### \* المسيو صموئيل مارغوليوث الإِنكليزي:

□ مستشرق إنكليزي، ولد عام ١٨٦٨، وتُوفِّي ١٩٤٠، عضو المُجمع العِلمي في دمشق، نشر «مُعجم الأدباء» لياقوت الحموي، و«الأنساب» للسمعاني، و«رسائل المَعري» بترجمة إنكليزية، دُعي لحفلة ميلادية في دمشق عام ١٩٢٧ قال فيها: «إن يوم ميلاد محمد لَيوم عظيم على العالَم له على العرب فقط له لأنه لم يُولَدُ إلاَّ لأمر عظيم، ألاَ وهو رسالتُه التي بَلَغها للعالَم، فاعتنقها قوم وتركها آخرون، وهي طافحة وسلحفارة والتعاليم التي تَخدُمُ البشرية وتُوليها زِمامَ الحياة، ولكنها رسالة أخذت بها أُمة جَهِلت ما فيها، وخيرُ ما فيها طابعُ صلاحية البقاء مع الزمن مهما طال وامتد».

#### \* السير موير الإنجليزي:

□ قال في كتابه «تاريخ محمد» (ص٢٠) المطبوع عام ١٩١٢: «إن محمدًا ـ نبي المسلمين ـ لُقِّب «بالأمين» منذ الصِّغر بإجماع أهل بلده لشرف

أخلاقه، وحُسنِ سُلوكه، ومهما يكنْ هناك من أمرٍ، فإنَّ محمدًا أسمى مِن أن ينتهي إليه الواصف، ولا يَعرِفُه مَن جَهله، وخبيرٌ به مَن أنعم النظرَ في تاريخ المجد، ذلك التاريخُ الذي تَرَك محمدًا في طليعةِ الرسلِ ومفكِّري العالَم».

## \* العلامة هيليار بلاون البريطاني:

مستشرقٌ بريطاني، وُلد في بلدته «كوارير» عام ١٨٤٧.

□ قال في كتابه «فكرة الحياة» (ص٦٣ و٦٤): «بينما كانت مُدُنُ الإمبراطورية البيزنطيَّة تَحتفلُ بانتصارات الإمبراطور هرقل على الفرس، وبينما كان الناسُ في سرور وجَذَل عظيمين، حَدَثت المعجزة المحمديَّة، حَدَث شيءٌ لم يكنْ أحدٌ ينتظرُه ولا يَفطِنُ له، حَدَث أمرٌ كان أقربَ إلى الهزَّة الأرضية أو الفيضان العامِّ في سُرعتِه وشِدَّته ووقوعِه دونما سابق إنذار ولا إشارة.

لم تكن هناك أعراض سبقت هذا الحدث العظيم الضخم، ولا أمارات تدعو إلى انتظاره والتهيُّؤ له، ولم يكن مَضَىٰ على انتصارات هرقل إلا سنوات قلائل، لمَّا مشى إلى أرض الإمبراطورية فرسان من الصحراء، ما سمع عنهم أحد شيئًا إلاَّ ما كان يُقالُ مِن أنهم جماعة يضربون أرض الصحراء على خُيولهم وإبلهم طلبًا للكلإ والماء، وأنهم قوم من البدو».

□ ويمضي «هيليار بلاون» فيقول: «إني أقول: إنَّ معجزةً كهذه من حيثُ خَطَرِها، وبُعدِ أثرها، وعظيم نتائجِها، كانت مَسُوقَةً بقوَّةٍ لا يُستطاعُ تفسيرُها، وإنْ كان ما لدينا من المصادر والوثائقِ يُساعدُنا على تفهُم



الأسبابِ التي جَعَلَتْها أمرًا واقعًا منظورًا».

#### \* السير تشارلز إرمان البريطاني:

□ مؤرِّخٌ بريطانيٌ معروف، وُلد عام ١٨٨٦، وتُوفِّي ١٩٤٠، له كتابٌ صغير عن الإسلام، قال فيه: "إن شخصية محمد ثورية وانقلابية، تفوق مقدرة الشخص الموهوب العادي، فلم تُنتج بلاد العرب قبله ولا بعدَه فردًا أثَّر في مجموع تاريخ العالم، ويكونُ مِن المُضحِك حقًّا الادعاء إنه نتيجة محتَّمة لحالة بلاد العرب الفكرية والاقتصادية في القرن السابع بعد المسيح، بل إن مبدأه الذي جاء به هو مبدأ اعتنقته أمٌ، وسرعان ما تحقَّت فكرتُه في بلاد العرب لأنها نافعة، ولم يكن فيها ما يُحارِبُ لأجله غيرها من الديانات السابقة».

### \* العلامة ماكس موللر الإنكليزي:

مستشرق إنكليزي، ولد في بلدته «تكيا» سنة ١٧٩٠، وتُوفِّي ١٨٦٥، مؤرِّخٌ قَصصيٌّ، له جَولةٌ واسعةٌ في بلاد العرب، وله مؤلَّفاتٌ، منها «محمد والمحمدية».

□ قال فيه (ص٢٧): «سوف يَعلمُ المسيحيُّون بدَهَش عظيمٍ أنَّ محمَّدًا الحدُّ معضِّدي يسوع، وأن الديانة المحمَّدية ما هي إلاَّ شيعةٌ من شيَع الديانة النصرانية (١) ، وإذ ذاك يَندهشُ المسلمون والمسيحيون مما يُسبِّبُ ما جاء في

<sup>(</sup>١) بل هي الرسالةُ الحاتمةُ لرسالات البشر، وهي المهيمنةُ على ما قبلَها من الشرائع، ومحمدٌ على ما قبلَها من الشرائع، ومحمدٌ على ما قبلَه من إخوانِه الأنبياءِ، وهو أفضلُهم عند اللَّه تعالى.

تاريخهما من الخصام والعَداء بسبب الدِّين الذي جاء به محمدٌ، وسوف يَعلمُ المسيحيون في العالَم أن دينَه خالٍ من كلِّ غُشٌ، وأن فيه كلَّ ما يَصلُحُ للبشر».

#### \* بوسورت سمث البريطاني:

□ عالم كبير إنكليزي، وُلد في بلدته «نيوكاسل» عام ١٨٩٥، وتُوفِّي في ١٨٩٧م، وهو من كبار رجال الفكر وعالم كيميائي، وله كتاب عن الشرقيين اسمه «الأدب في آسيا»، قال في مقدمته: «إنَّ المعجزة الخالدة التي ادعاها محمد هي القرآن، والحقيقة إنها لكذلك، وإذا قَدَّرْنا ظروف العصر الذي عاش فيه، واحترام اتباعه له احترامًا لا حَدَّ له، ووازنًاه بآباء الكنيسة أو بقديسي القرون الوسطى لتبيَّن لنا أن أعظم ما هو معجز في محمد نبي المسلمين أنه لم يَدَّع القُدرة على الإتيان بالمعجزات، وما قال شيئًا إلاَّ فَعَله وشاهده منه في الحال أتباعه، ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأتها أو أنكر صدورها منه، فأي برهان أقطع من ذلك؟ ولقد كان محمد يدعي من أخر حياته ـ كما ادَّعى من مبدإ أمره ـ أنه رسول اللَّه حقًّا، وإني أعتقد أن الفلسفة المسيحية العالية ستَعترف له بذلك يومًا من الأيام».

□ وقال في كتابه «محمد والإسلام»: «إذا قَدَّرْنا تاريخَ الإسلام ـ إذ نظرُ إليه من نافذة الإنصاف ـ فإنما نُقدِّرُ صاحبَه الذي أسَّسه ووَضَع حَجَرَه الأساسيَّ، وهو محمدٌ الذي لا نستطيعُ أن نقولَ في حقّه إلاَّ أنه رجلٌ عظيم بعقله وعَمَله وأخلاقه وبلاغته وتديُّنه، وسيَحملُ له المُنصفون من النصاري وغيرِهم الإخلاصَ متى عَرَفُوه في المستقبل».

□ وقال في كتابه «حياة محمد» (ص٣٤٦): «إن محمدًا جاء بكتابٍ مشتمل على دستور الشرائع والعبادات وأخبار الأم، نَقِيُّ العبارة من الألفاظ المستهجنة، باهر الحكمة والحقائق، وهو أعظم معجزة للنبي محمد، والحقيَّ يقال: إنَّه لَمعجزة».

# \* چورچ بروك عُضْوُ البرلمان الإنجليزي:

□ جاء في مجلة «العالم الإسلامي» لمؤسسها القَس "صموئيل زويمر» الإنجليزي، في عددها السابع الصادر باللغة الإنكليزية من سنتها الخامسة، نقلاً عن العدد الرابع من مجلة «الأزهر» لعام ١٩٥٢ (ص١٠٥): "إن جَمعية المسلمين في مدينة «برد فورد» بإنجلترا قد أقامت منذ قريب حفلاً، فكان من خُطبائه المستر «جورج بروك» عضو البرلمان الإنكليزي، وقد نَوَّ في خطابه بما يَبْتُه الإسلام من شعور الإخاء بين أبنائه».

□ وقال: «إنه يستطيعُ أن يردَّ الاهتمامَ بالدينِ الإسلاميِّ إلى أنه دينٌ عالَميٌّ بطبيعته».

□ ثم قال: «إن الإسلامَ دينُ السلامِ والمحبةِ بين البشر، وإنه يَلعبُ دَورًا خطيرًا الآن في شؤون العالَم، وإني أعتقدُ أن خَطَرَه وتأثيرَه في مستقبلِ العالم سيزدادُ جيلاً بعد جيل».

#### \* المستر داز الإنكليزي:

مستشرقٌ إنكليزيٌّ ومؤرِّخٌ كبير، ولد في «منشستر» ١٨٢٣، وتُوفي ١٩٠٧.

قال في كتابه «مع الشرق والغرب» ـ وهو أحدُ مؤلّفاته ـ: «إن

محمداً كان مجموعة من الخيال والنبوغ والبحث.. كان محمد زراعيًا وطبيبًا وقانونيًّا وقائدًا، اقرأ ما جاء في أحاديثه، تعرف صدق ما أقول، ويكفي أنَّ قوله المأثور عنه: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع» (١) هو الأساسُ الذي بُني عليه عِلمُ الصِّحة، ولا يَستطيعُ الأطباءُ على كثرتِهم ومهارتِهم حتى اليوم-أن يأتوا بنصيحة أثمنَ من هذه».

□ ثم قال: "إن محمدًا هو الذي استطاع في مدة وجيزة ـ لا تزيد على ربع قرن ـ أن يكتسح دولتين من أعظم دُول العالَم، وأن يُحدث ذلك الانقلاب المدهش، وأن يكبَح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنًا لها، واشتُهرت بالشجاعة والغزو ورباطة الجأش والأخذ بالثأر.. فمن الذي يَشكُ أن القُوَّة الخارقة للعادة التي استطاع بها محمد أن يَقهر خصومه هي من عند اللَّه؟!».

### \* مرة أخرى مع بوسورت سميث الإنكليزي:

مؤرِّخ إنكليزي، وُلد ١٨٣٣، وتوفِّي ١٨٩٧.

□ قال في مؤلّف له أسماه «الأدب في التاريخ»: «من حُسنِ الحظّ الوحيدِ في التاريخ - دون غيره - هو أن محمدًا أَسَّس في وقت واحد ثلاثة هي من عظائم الأمور وجلائل الأعمال، فإنه مؤسسٌ لأُمة إمبراطورية وديانة، وقلَّما كان يقرأ ويكتبُ(،) ، وكان داعيًا إلى الرحمة والعدل والكرم والشجاعة والصبر على المكاره والصدق وغير ذلك من مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>١) لا يصح عن رسولنا ﷺ.

<sup>(</sup>٢) بل لم يكن يقراويكتب إطلاقًا.



□ وقال: «إن الدين وحد هو القانون الطبيعي الذي يَجب على الناس أن يَتَبعوه».

### \* المستر جون ديفولبوت البريطاني:

مستشرقٌ بريطاني، وُلد سنة ١٨٣٢، وتوفِّي ١٩٠٢، وهو من علماءِ الطبيعة، وأستاذٌ في علم الچيولوچيا.

□ قال في أحد مؤلَّفاته «العجائب»: «هل بالإمكان إنكارُ فضل محمد نبي العرب الذي قام بإصلاحات غريبة وعظيمة، فكانت خالدة لبلاده؟! فقد جَعَل أهلَها يَعبُدون اللَّه، ويهجُرون عبادة الأصنام، وهو الذي مَنع قَتل الموؤودة، وحَرَّم شُربَ الخمر وفِعْلَ الميسر، وتَرَك لأُمَّته مَبدأً لا يزال، وعليه يَعملُ الملايينُ من الناس».

#### \* إدوارد لين الإنجليزي:

□ مستشرق عاش رَدْحًا من الوقت في القاهرة، وُلِد عام ١٨٠٣م، وتُوفِّي سنة ١٨٧٧م، وذلك في بلدته «إكسياد»، له عدَّةُ مولَّفات، منها: «أخلاق وعادات المصريين» جاء فيه: «إنَّ محمدًا كان يَتَّصفُ بكثيرٍ من الخصال الحميدة، كاللُّطف والشجاعة ومكارم الأخلاق، حتى إنَّ الإنسانَ لا يَستطيعُ أن يَحكمَ عليه دون أن يتأثَّر بما تتركُه هذه الصفاتُ في نفسه من أثر، كيف لا! وقد احتمل محمدٌ عَداء أهله وعشيرته بصبرٍ وجَلَدٍ عظيمين، ومع ذلك فقد بَلغ من نُبله أنه لم يكن يَسْحَبُ يَدَه من يد مصافحه - حتى ولو كان يُصافحُ طفلاً -، وأنه لم يكن يَسْحَبُ يَدَه من يد مصافحه - رجالاً كانوا أو أطفالاً - دونَ أن يُقرِأهم السلامَ وعلى شَفَتيه ابتسامةٌ حُلوة، وقد كان محمدٌ أطفالاً - دونَ أن يُقرِأهم السلامَ وعلى شَفَتيه ابتسامةٌ حُلوة، وقد كان محمدٌ

غَيُوراً ومتحمِّسًا، وكان يُحارِبُ الباطل، وكان رسولاً من السماء، وكان يُريدُ أن يؤدِّي رسالتَه على أكمل وجه، كما أنه لم يَنْسَ يومًا من الأيام الغرضَ الذي بُعث لأجله، ودائمًا كان يعملُ له ويتحمَّلُ في سبيله جَميع أنواع البلايا، حتى انتهى إلى إتمام ما يُريد».

### \* والفضل ما شهدت به الأعداء:

نَقلت مجلة «العرفان اللبنانية» في آخر الجزء الثالث من المجلد (٣٢١) عن مجلة «العالم الإسلامي» الإنجليزية لصاحبها القَسِّ «زويمر» ما يلي: «فالقرآن الذي نَزل على محمد بدلاً من أن يكونَ ضربةً قاضيةً على التقدُّم، هو كتابٌ ﴿ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، فيه آياتٌ بينات، ودلائلُ واضحات، وأخبارٌ صادقة، ومواعظُ رائعة، وشرائعُ راقية، صالحةٌ لكلِّ أُمةٍ ولكلِّ زمان».

## \* العلاَّمة لين بول البريطاني:

مستشرقٌ بريطاني، وُلد عام ١٨٥٣، وتوفِّي عام ١٩١٧، له اطِّلاعٌ واسعٌ على تاريخ العرب، وهو واضعُ فهرست المسكوكات المحفوظة في دار الكتب المصرية عام ١٨٩٧، وله رسالةٌ في تاريخ العرب، قال فيها: "إنَّ ما اتَّصف به محمدٌ من الصبر واحتمالِ المكارِه والعفوِ عند المقدرة، لَبرهانٌ لنا واضحٌ على أنه كان صادقًا، إذ يقول: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فمحمدٌ ذو يقينِ راسخٍ وقوةٍ عزم هائلة».

## \* الراهبة البريطانية كارين أرمسترونج تدافع عن الإسلام:

من هؤلاء المنصفين للإسلام الكاتبة البريطانية «كارين أرمسترونج»، وهي في الأصل راهبة، تحوَّلت إلى البحث في تاريخ الأديان، وقد تَركت الرَّهْبنة بعد أنْ وَجَدت أن حياة الأديرة لا تُناسب طبيعتها وتمسُّكها بحرية التفكير للوصول إلى الحقيقة دون ضغط عليها، وقد توصَّلت إلى أن هناك قاسمًا مشتركًا بين الديانات الثلاثة، وأن القييم الجوهرية في كلِّ الديانات واحدة.

"وكارين أرمسترونج" تُقدِّمُ الدليلَ للغربِ على أن الإسلام دينٌ من عند اللَّه، وأن محمدًا عَلَيْ رسولٌ بعَثه اللَّه بدينِ الإسلام، وأن هذا الدينَ للبَشر جميعًا وليس للعرب وحدهم وحدهم وبوضوعية ملحوظة قامت بتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وقد اتَّخذت مِن رُدودِ فعلِ المسلمين إزاء كتاب سلمان رشدي "آيات شيطانية" ومبالغة الغرب في الدعاية لهذا الكتاب، مُنطلقًا لكتابِها «محمد وسيرة النبي»، ولحُسن الحظ أن هذا الكتاب ترجمه إلى العربية اثنان من أكفإ المترجمين وأكثرهم خبرة ودقة، هما الدكتورة "فاطمة نصر"، والدكتور «محمد عناني»، وقدما للكتاب بمقدمة مهمة، قالا فيها: "إن حافزهما على ترجمة هذا الكتاب ليس الزهو بذلك الصوت الغربي المسيحي الذي حاول إنصاف الرسول علي وقدمًا وقدم شهادة موضوعية عنه وعن الإسلام، فهما لن تَضيرهما عداوة أو وقدم شهادة موضوعية عنه وعن الإسلام، فهما لن تَضيرهما عداوة أو

والكتابُ موجَّهٌ إلى القارئ الغربيِّ، وليس إلى القارئ العربيِّ المسلم،

فلن يُضيفَ إليه جديدًا، ولكنه نموذج للكتابة الموضوعية غير المتحيزة، خاصة وأنها تكشف في هذا الكتاب التناقض في العقلية الغربية بين ادِّعائها بأنها عقلية علمية وموضوعية ومُحايدة، وبين تحيُّزِها المبدئيِّ ضدَّ الإسلام ورسوله دون دراسة أو تحليل كافيين لعقائد الإسلام وسيرة الرسول عَلَيْتِهُ وتاريخ الحضارة الإسلامية.

□ تقول «كارين أرمسترونج»: «إنَّ لدينا في الغرب تاريخًا طويلاً من العَداء للإسلام، راسخ الجذور، ولم يَعُد يَمنعُ الناس شيءٌ عن مهاجمة هذا الدين، حتى لو كانوا لا يَعرفون عنه غيرَ أقلِّ القليل! ويرجعُ هذا العَداءُ إلى الفترة التي نشأت فيها الإمبراطورية الإسلامية في القرن السابع الميلادي، وكانت أوربا منطقةً متخلِّفةً، وامتَدَّت الفتوحاتُ الإسلاميةُ بسرعةِ إلى مُعظَم مناطِق العالَم المسيحيِّ في الشرق الأوسط، وإلى الكنيسة المسيحية العظيمة في شمال إفريقيا، وكان زَحفُ الإسلام بهذه القوة والسرعة خطرًا داهمًا يتهدَّدُ الغرب، إذ تساءلوا: هل تخلَّىٰ اللَّهُ عن المسيحيين، ومَنَح رضاه لهؤلاء (الكفار)؟ ، وحتى بَعَد أن خَرَجت أوربا من عصورها المُظلمة وأنشأت حضارتَها العظيمةَ، ظلَّ لديها الخوفُ من توسُّع الإمبراطورية الإسلامية، خاصةً وقد تأكَّد لأوربا عَجْزُها عن التأثيرِ في تلك الثقافةِ القوية، وكان الفشلُ هو نهايةَ المشروع الصليبيِّ في القرنين الثاني عَشَر والثالثَ عَشَرَ، ولم يَلبِث العثمانيون أن جاؤُوا بالإسلام إلى داخل أوربا نفسها، وكان من الُمحال على المسيحيين الغربيين أن يلتزموا بالعقلانية أو الموضوعية تُجاهَ العقيدةِ الإسلامية، فكانوا يَنسجون مِن خيالهم صُورًا

مخيفةً عن اليهود، ويرسُمون في نفسِ الوقت صُورةً شائهة (قبيحةً) للإسلام تُعبِّرُ عن الشعورِ بالقلق في أعماقهم من هذا الدين».

وتقول «كارين أرمسترونج»: «إن علماء الغرب كانوا يُهاجمون الإسلام، ويَصفون محمداً وَ الله الله على الأكبر»، ويتّهمونه بأنه أنشأ ديناً قائماً على العُنف والسيّف لفتح العالم، وحرّفوا اسم محمد والله إلى «ماهوميت» تعبيراً عن كراهيتهم للاسم ولصاحبه. وقد أصبح اسم «ماهوميت» البُعبُع الذي يُخيفُ الناسَ في أوربا، حتى إنَّ الأمهاتِ كنَّ يستعملنَ الاسم لتخويف أطفالهن، وكانت المسرحيات الغربية تُصورً ماهوميت» ودعوته في صورة العدو للحضارة الغربية، حتى أصبحت هذه الصورة الزائفة للإسلام من الأفكار الراسخة التي لا تزال توثر حتى اليوم في أراء ونظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي، وزاد من تعقيد المشكلة أن المسلمين قابلوا عَداوة الغرب لهم بالعداوة للغرب».

□ وتُشير «كارين أرمسترونج» إلى الكتابات السابقة عن محمد عَلَيْهُ ، وأهمتُها كتابي «مونتجومري وات» وهما «محمد في مكة»، و«محمد في المدينة»، وتقول عنهما: «أنهما كتابان دراسيًان موجّهان للطلبة، وكلٌ منهما يَفترضُ معرفة القارئ بحياة محمد وهي غائبة عن كثيرين»، وكتاب «مارتن لنجز» وهو بعنوان «محمد. . سيرة حياته استنادًا إلى أقدم المصادر»، وفيه معلومات باهرة استقاها من كُتب السيرة من القرن الثامن الميلادي إلى القرن العاشر، ولكن هذا الكتاب موجّه إلى المقتنعين بالإسلام ورسوله، ولا يناقش المخالِفين والرافضين، وكتاب المستشرق الفرنسي «ماكسيم يناقش المخالِفين والرافضين، وكتاب المستشرق الفرنسي «ماكسيم

رودنسون وهو بعنوان «محمد».

□ وتقول «كارين أرمسترونج»: «لقد تعلَّمتُ من كتابِ «رودنسون» كثيرًا، ولكنه كتبه من وجهة نظرِ المتشكك، وركَّز على الجوانب السياسية والحربية في حياة النبي ﷺ، ولذلك لا يُساعِدُ قارئه الغربيَّ على تفهُّم الرؤية الرُّوحية للنبيِّ محمد ﷺ».

□ وبَعد هذا الاستعراضِ تتحدَّثُ عن منهجها في دراسة الرسول وَيَعْلِيْهُ أَكْثَرَ عَا الله وَيَعْلِيْهُ أَكْثَرَ عَا محمد وَيَعْلِيْهُ أَكْثَرَ عَا نعرفُ عن محمد وَيَعْلِيْهُ أَكْثَرَ عَا نعرفُ عن أيِّ مؤسسٍ لأيِّ دينٍ من الأديان الرئيسة الأخرى، وإنَّ دراسة عياتِه يُمكنُ أن تَهَبَنا إدراكًا عميقًا ومُهمًّا لطبيعةِ التجربةِ الدينية».

وترى «كارين أرمسترونج» أن التجربة الدينية التي خاضها محمدٌ ﷺ تتشابه مع تجارب أنبياء بني إسرائيل ومع تجربة القديسة «تيريزا»، ولقد نَجَح محمدٌ ﷺ نجاحًا سياسيًّا غير عاديًّ، ويَميلُ المسيحيون إلى التشكيكِ في الطابع الإلهيِّ لهذا الانتصار الدنيوي.

□ وتتسائل: «ألا يوجدُ طريقٌ آخَرُ يوصلُنا إلى الله سوى طريقِ الإخفاق الذي سَلَكه المسيح؟».

□ الفصل الأول من كتاب «كارين أرمسترونج» بعنوان «العدو محمد»، تقول فيه: «إن الغربيين أدانوا المشهد الذي ظَهر فيه المسلمون في إحدى المدن البريطانية وهم يَحرقون رواية «سلمان رشدي»، ولكنهم لم يتذكّروا حوادث إحراق الكُتب في أوربا المسيحية على مرّ القرون! وعلى سبيل المثال، فقد قام الملك «لويس التاسع» ـ ملك فرنسا ـ بإدانة التّلمود

اليهودي باعتباره هجومًا خبيثًا على شخص السيد المسيح، وكان المَلِك «لويس التاسع» يَشغَلُ منصب قديس رسمي في الكنيسة الكاثوليكية، وأصدر أمرًا بحظر الكتاب، وأضرمت النار في جميع النسخ أمام المَلك، ولم يَقبل مناقشة خلافاته مع الجاليات اليهودية في فرنسا بالوسائل السلمية، وقال: «إن الأسلوب الوحيد للمناقشة مع اليهودي أن تقتله بطعنة نافذة في بطنه بأقصى ما يصل إليه السيف».

وكان «لويس التاسع» هو الذي بدأ الحملة الأولى من محاكم التفتيش، ولم يكتف بإحراق كُتب من اعتبرهم المارقين من المسيحيين، بل أحرق المئات من الرجال والنساء منهم، كما كان يكره المسلمين، وقاد حَمْلَتَينِ من الحَمْلاتِ الصليبيةِ ضدَّ العالم الإسلامي».

وتَعتبرُ «كارين أرمسترونج» أن التاريخ المرير للعلاقات بين المسلمين والغرب بدأ بالهجوم على النبيِّ محمد على النبيِّ محمد على النبي محمد على النبي السوق في «قُرطبة» ـ وكانت ميلادية خَرج راهب اسمه «بير فكتوس» إلى السوق في «قُرطبة» ـ وكانت عاصمة الأندلس الإسلامية، فقابل بعض المسلمين، وسألوه أن يُفاضل بين النبيِّ عيسى والنبيِّ محمد، فانطلق يَصُب وابلاً من الشتائم، زَعَم من خلالِها أن نبي الإسلام دجال ومُولَع بالجنس، وأنه هو المسيح الدجال، وسُرعان ما أُلقي به في السجن.

وكانت تلك حادثة شاذةً في «قرطبة»، لأن العلاقات كانت طيبةً بين المسلمين والمسيحيين، وكان الحُكمُ الإسلاميُّ في الأندلس يُعطِي الحرية الدينية للمسيحيين واليهود، وكانت الحضارةُ الإسلاميةُ ورُوحُ التسامح

الدينيِّ فيها سابقةً لجميع دول أوربا .

وعندما وصل «بير فكتوس» إلى القاضي كان يَرتعدُ خوفًا ورُعبًا، ولكنَّ القاضي لم يُصدر حُكمًا بإعدامه لإهانته الإسلام ورسولَه، لأنه رأى أنه كان ضحيةً استفزازِ من المسلمين، ولكن «بير فكتوس» بعد إطلاق سراحِه ظل يَسُبُّ نبيَّ الإسلام سبًّا بذيئًا، فلم يَجِدِ القاضي بُدًّا من الحُكم بإعدامه، فتَجمَّع عددٌ من المسيحيين، وكوَّنوا جماعةً اعتَبرت «بير فكتوس» شهيدًا، وبعدها بأيام ظَهَر راهبٌ آخرُ يُدعى ﴿إسحاقِ» ظَلَّ يَسُبُّ الإسلامَ ونبيَّ الإسلام بحرارة جَعلت القاضي يظنُّ أنه مخمورٌ أو مختلٌّ عقليًّا، ولمَّا استمرَّ في السِّباب ـ وهو في كامل وعيه ـ لم يَجِدَ القاضي بُدًّا من الحُكم عليه، ولم يكن المسلمون يَضيقون بمعتقدات الديانات الأخرى بما فيها نقاط الخلاف مع الإسلام، لأن الإسلامَ وُلد في ظلِّ التعلُّديةِ الدينية، وتَعايَشَ مع جميع العقائد على مرِّ العصور، ولم يكن القانونُ في الإِمبراطوريةِ الإسلامية يُحَرِّمُ الدعوةَ المسيحيةَ، وكان يَشترطُ فقط ألاَّ يتعرَّضَ المسيحيون في دعوتهم للهجوم على النبيِّ محمدٍ عَلَيْلَةٍ .

ولم تَمضِ أيامٌ على إعدام «إسحاق» حتى وصل سبَّةُ رُهبان من الدَّيرِ نفسه، وقاموا بالتهجُّم على النبيِّ محمد ﷺ بصورة مُقذِعة، وانتشرت هذه الظاهرةُ حتى بلَغ عددُ من حُكم عليهم خمسين، واشترك أسقفُ قرطبة في إدانتِهم، ولكنهم اعتبروا «شهداء قرطبة»! وانتشرت هذه القصَّةُ في الغرب، وكان الإسلامُ في ذلك الوقت قوةً عالمية، وكانت أوربا قد اكتسحتها القبائلُ الهمجيةُ، وأصبحت بِرْكةً راكدةً، وكان العالَم يبدو كأنه

قد أصبح كلُّه إِسلاميًّا، كما نرى العالَمَ اليومَ كأنه أصبح كلُّه غربيًّا، وظلَّ الإِسلامُ في كلِّ العصور يُمثِّلُ التحدِّي للغرب.

□ وكانت صيحاتُ التهجُّم على الإسلام ورسولِه التي أطلقها «شهداء قراطبة» تَستندُ إلى وَهم في عقول (سيطر عليها الرعبُ) أن محمدًا دجَّال، نَصَّب نفسه نبيًّا ليخدع العالَم، وأنه فاسقٌ يدفعُ أتباعه إلى محاكاته، وأنه يُجبِرُ الناسُ على اعتناق عقيدته بحدِّ السيف. وانتهت هذه الأوهامُ إلى القولِ بأن الإسلام ليس دينًا، بل هو بدعةٌ، أو صورةٌ مشوَّهةٌ من المسيحية.

هذه الصورة التي تكونت من الأوهام في الأندلس، أسدل عليها ستار النسيان، ثم عادت بعد (٢٥٠) سنة لتُردِّد نفس هذه الأوهام، وهناك بعض الباحثين المتعمِّقين حاولوا وضع تصور موضوعيٍّ لنبي الإسلام وللدين الذي أتى به، لكن الصورة المشوهة استمرَّت على المستوى الشعبي، وما تزال آثار هذه الأوهام القديمة موجودة حتى يومنا هذا، وما زال شائعًا في الغرب القول بأن محمدًا ليس سوى رجل قام باستغلال الدين لتحقيق الفتوحات وسيادة العالم، وأن الإسلام دين عنف وحرب، على الرغم من ظهور دراسات تُبيّن خطاً وفُحش هذه الأسطورة.

□ وكان جَهلُ الأوروبيِّين بالإسلام في زمنِ الحربِ الصليبية يَصلُ إلى تصورُّ رِهم للمسلمين بأنهم يركعون أمامَ ثلاثة آلهة هي «أبولو» و «تيرفاجان» و «محمد»، ولم يعتبروا المسلمين بَشرًا مِثلَهم، ولذلك قاموا بارتكابِ مذبحة لا مَثيلَ لها في التاريخ لسُكَّان القُدسِ المسلمين، وقالوا: «إن

المسلمين وَباءٌ لا بدَّ من تطهيرِ الأماكنِ المقدَّسةِ منه»، وكانوا عندما يتحدَّثون عن المسلمين يُطلقون عليهم اسم «القذارة».

و تشير «كارين أر مسترونج» إلى أن اهتمام أوربا بالنبي محمد عليه يكاد يكون معدومًا حتى عام (١١٠٠) ميلادية، وشاعت المعرفة به في يكاد يكون معدومًا حتى عام (١١٠٠) ميلادية، وشاعت المعرفة به في الباحث المريطاني «د.و ساذرن» سُطورًا عن دراسته بعنوان «صور الإسلام في العرب في العصور الوسطى»، يقول فيها: «لا شك أنهم عندما وضعوا هذه الأساطير والأوهام، كانوا يرون أنها الصورة الحقيقية، ولم تتغير صورة محمد وأتباعه كثيرًا عن كونهم أبناء الصحراء».

وتُعلِّقُ على ذلك بأن هذا الطابع الخيالي الشخصية «ماهاوند» هو الذي أدَّى إلى صعوبة النظر إلى النبي محمد على الغرب على أنه شخصية تاريخية جديرة بالدراسة كما يفعلون مع «نابليون» أو «الإسكندر الأكبر»، ولهذا كانت الصورة الخيالية لشخصية «ماهاوند» في رواية «سلمان رشدي» متَّقفة مع هذه الأوهام الغربية الراسخة بعُمق، ومن ذلك الزعم أن الرسول على كان ساحرًا حَدَع الناس بعجزات زائفة، وأنه قام بتدريب حَمامة على التقاط حَبَّاتِ البازلاء من أذنيه، حتى يبدو للرائي كأن رُوح القدس تتنزّل عليه وتَهمس له بالوحي، وقالوا أيضًا: «إنه عَلَيْ كان يُعاني من الصرع»، وأفاضوا في الحديث عن حياته الجنسية.

تُعلِّقُ «كارين أرمسترونج» على كل ذلك بأن المسيحيين الغربيينَ لم يستطيعوا تفسيرَ الرؤيةِ الدينيةِ الرائعةِ والمُقنِعةِ التي أتى بها محمدٌ ﷺ وسرِّ نجاحِها إلاَّ بإنكارِ الوحي والقولِ بأن الإسلامَ فِرقةٌ خارِجةٌ على المسيحية، كما تُفسِّرُ قَلَقَ المسيحيين من الإسلام بالأعمالِ العُدوانيةِ التي ارتكبوها باسمِ المسيحية ضدَّ المسلمين في الحروب الصليبية، وهي ممارساتٌ لا علاقة لها بدعوةِ السلام التي جاء بها المسيح.

□ وتقول: "إن الكنيسة كانت تَفرِضُ على رجالِ الدينِ الامتناع عن الزواج مع رغبتهم فيه، فكانت المبالغة في الروايات عن الحياة الجنسية للنبي محمد ﷺ تعبيرًا عن الكبت الذي يُعاني منه هؤلاء أكثر ممّا هي تعبيرٌ عن الحقائق. . أما اتهامُهم للإسلام بأنه لا يَعترفُ بالحرية الدينية، فهو نوعٌ من إلقاء التُّهمة على الآخر؛ لأن الغربَ وليس الإسلام ـ هو الذي منع حرية المناقشة في المسائل الدينية، وكان يُعاقبُ كلَّ مَن يَخرجُ على الفكرِ الذي تَفرِضُهُ الكنيسةُ بالحرق على أيدي "محاكم التفتيش"، وكذلك قامت بعد ذلك حركة اضطهاد البروتستانت والكاثوليك بعضهم لبعض بسبب الخلافات الدينية بين الطائفتين.

ولَمَّا كانت اليهوديةُ هي الدينَ الأجنبيَّ الوحيدَ في أوروبا في ذلك الوقت، فقد بدأت الحَمْلاتُ الصليبيةُ بَذابحَ لليهود في «وادي نهر الراين»، وكانت تلك أولى المذابح الجماعية في أوروبا، وأصبح العَداءُ للسامية مرضًا مُزمنًا، حتى إن الأساطيرَ الأوروبيةَ وصلت في عَدائها لليهود إلى حدُّ القول بأن اليهود يقتُلون الأطفالَ ويَمزجُون دماءَهم بخبزِ «عيدِ الفصح» العبراني، وأنهم يُدبِّرون مؤامرة دولية للإطاحة بالمسيحية».

◘ وتقولَ «كارين أرمسترونج»: «إن مِثلَ هذه الأساطيرِ المُعاديةِ لليهود

لم يَظهرُ مِثلُها في العالَم الإسلامي في أيِّ عصر من العصور، لكن التعصبُّب كان في أوروبا، حتى إنه بَعد الاستيلاء على الاندلس وجنوب إيطاليا وصقلية وعودتها إلى المسيحية، بَقيَ في هذه المناطق مسلمون ويهود فُرضت عليهم العُزلة، ومنعت الحكومة المسيحيين من التعامُل معهم، وصدرت تشريعات كنَسيَّة خاصة في المجلسين البابويين، أحدُهما عُقد سنة ١١٧٩، والثاني في سنة ١٢١٥ تَعتبرُ اليهود والمسلمين «العدوً»، وتَفرضُ هذه التشريعات عقوبات على كلِّ مَن يتعاملُ مع المسلمين واليهود أو يُشارِكُه الطعام بالطرد من الكنيسة ومصادرة الممتلكات، وقد أصدر البابا الطعام بالطرد من الكنيسة ومصادرة المتلكات، وقد أصدر البابا واليهود أن يَرتَدُوا ملابسَ مَيزَة، ويَحظُرُ عليهم الظهورَ في الشوارع أثناء واليهود أن يَرتَدُوا ملابسَ مَيزَة، ويَحظُرُ عليهم الظهورَ في الشوارع أثناء الأعياد المسيحية، ويُحرِّمُ تولِيهم مناصبَ حكومية في البلاد المسيحية، ومنع المجهر بالأذان حتى لا يؤذي أسماع المسيحين.

وبعد ذلك أعلن الباب «كليمنت الخامس» (١٣٠٥ ـ ١٣١٤) أنَّ وجودَ مسلم على الأرضِ المسيحيةِ يُعتبرُ إهانةً للَّه.

وقبل ذلك قام مَلِكُ فرنسا «شارل آنشوا» عام ١٣٠١ بإبادة ِ مَن بَقِيَ من المسلمين أبناءِ صقلية وجنوب إيطاليا.

وقد ظَلَّت محاكمُ التفتيش في إسبانيا تضطهدُ المسلمين وذريَّتَهم على مَدى ٣٠٠ سنة».

وسِجِلُّ العَداءِ أكبرُ مَّا يَصِلُ إليه الخيال، ويمكنُ لمن يريدُ معرفةَ المزيدِ العودةُ إلى كتاب «كارين أرمسترونج»، ففيه الكثير.

وهي بعد ذلك تتحدَّثُ في فصلٍ بعنوان «محمد رجل اللَّه» عن معجزات الرسول ﷺ:

وأوَّلُها: أنه أصبحت كلمة «اللَّه» تتردَّدُ لأولِ مرةٍ في بلاد العرب.

وثانيها: أن الرسول ﷺ حَقَّق معجزةً بتوحيد العرب، وكان مستحيلاً أن تتوحَّد هذه القبائلُ المتحاربة. . وعلى هذا فإنْ كان ذلك النصرُ السياسيُّ هو الإنجازَ الوحيدَ لمحمد ﷺ فمن حَقِّه علينا أن يَحوزَ إعجابَنا، لكنَّ النجاحَ الأكبرَ لمحمد ﷺ كان في نَشرٍ الإيمانِ بالدينِ الذي غَيَّر مَجرَىٰ التاريخ .

أمَّا شخصُ محمد عَلَيْ و كما تقول، وكما تُظهِرُ الكتابات فإنه يختلف كلّ الاختلاف عن شخصية المسيح المثاليّة الخارقة للطبيعية و كما يُظهِرُها الإنجيل و على رَغم أنه أصبح لمحمد عَلَيْ عند المسلمين هالة رمزية إلاّ أنهم لم يَدّعوا أبدًا أنه مقدّس، بل إنه و كما تُقدِّمُه السيّرُ الأولى و شخصية إنسانية، ليس فيها تشابُه مع شخصيات القديسين المسيحيين، وتُماثِلُ شخصية محمد عَلَيْ شخصيات التوراة النابضة بالحياة من أمثال موسى، وداود، وسليمان، وإلياس، وإسحاق، وتبدو شخصية محمد عَلَيْ وسياسية شخصية قوية المشاعر ذات أبعاد مركّبة، ويتمتّع بمواهب روحانية وسياسية عظيمة، وكان يتملّكُه الغضب أحيانًا، كما كان شديد التأثر والرحمة.

وتقول: «لم نقرأ أبدًا أن المسيح ضَحِك، ولكن كثيرًا ما نقرأ أن محمدًا عَلَيْكُ كان يبتسمُ ويُداعِبُ الأطفالَ والصحابة، ويختلفُ مع زوجاتِه، ويبكي لموتِ أحدِ أصحابه، ويعرِضُ ابنَه الوليدَ مزهوًّا كأيٍّ أبٍ، فإذا نظرنا

إليه كشخصية تاريخية عظيمة، فمن المؤكّد أننا سنراه من أعظم العباقرة الذين عَرَفهم التاريخ؛ ولكي نُوفّي عبقريته حقّها، علينا أن ندرُس المجتمع الذي وُلد فيه، والقُوئ التي كان عليه أن يدخل معها في صراع، فقد كان اليهودُ يؤمنون بإله واحد «يهوه»، لكنهم كانوا يعتقدون في وجود آلهة آخرى، والوصايا العشرُ في التوراة تعترفُ ضمنًا بوجود آلهة أخرى أمامي»، ولم يعبدونها، مثل الوصية التي تقول: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي»، ولم تتحقّق الوحدانية في اليهودية إلا على يد «إشعيا الثاني» بعد ٧٠٠ سنة من خروج الإسرائيلين من مصر عام ١٢٥٠ قبل الميلاد.. أما محمد عامًا، وهذه انطلق ليجعل العرب يؤمنون بالتوحيد في فترة لا تتعدّى ٢٣ عامًا، وهذه عملية صعبة تتطلّب تغيير الوعي الإنساني نفسه».

□ وتقف «كارين أرمسترونج» عند مسألة حسَّاسة في السِّيرة النبوية ، عندما حاولَتْ فهم الآيات: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَخُذُوكَ خَلِيلاً ﴿ آَنِ ﴾ وَلَوْلا أَن ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ إِنَّ لَا تَجَدُ وَلَا أَن ثَبَّنَاكَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ إِذًا لاَ ذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٧-٧٥].

ال فتقول: "إن الدارسين في الغرب يَفترضون أن تلك الآية تشيرُ إلى حادثة ما يُدعى "آيات شيطانية" يدَّعون بها أن محمدًا ﷺ قَدَّم تنازلات مؤقَّتةً للمشركين، والقصة على "طبقات ابن سعد" و "تاريخ الطبري" مؤقَّتةً للمشركين، والقصة على المناسبات، وتقول المأثورات: إن محمدًا ﷺ أن الشيطان تدخَّل في إحدى المناسبات، وتقول المأثورات: إن محمدًا ﷺ أثناء تلقيه سورة "النجم" شَعُر بإيحاءٍ أن ينطق بآيتين تقولان: إن الآلهة أثناء تلقيه سورة "النجم" شَعُر بإيحاءٍ أن ينطق بآيتين تقولان: إن الآلهة

الثلاث «اللات والعُزَّى ومناة» من المكن أن يكنَّ وسيطات بين اللَّه والبشر، وبما أن قريشًا كانت تعتقدُ أنهن «بناتُ اللَّه»، وأنهن مقدَّسات، فقد ظنُّوا خطأً أن القرآنُ قد وضع هذه الآلهة في منزلة واحدة مع اللَّه، واعتقادًا منهم أن محمدًا عَلَيْ قد تَقبَّل آلهتهم سَجَدت قريشٌ لتؤدِّي الصلاة مع المسلمين، وبدا وكأنَّ الخلاف قد انتهى، وتقول القصة: "إنَّ محمدًا عَلَيْ للله للمين، وبدا وكأنَّ الخلاف قد انتهى، وتقول القصة: "إنَّ محمدًا عَلَيْ تلقى الوحي الإلهي بأن قبوله الظاهري لهذه الآلهة كان وحيًا من الشيطان، وبناء على ذلك حُذفت الآيتانِ من القرآن، واستُبدلتا بآيات من المعن تلعن الآلهة الثلاث»!!».

الغربيين فتقول: "إن هذه القصة غيرُ صحيحة ومشكوكٌ في صحتها لدى الغربيين فتقول: "إن هذه القصة غيرُ صحيحة ومشكوكٌ في صحتها لدى السلمين، ولا توجدُ إشارةٌ واضحةٌ إليها في القرآن، وفي التسجيل المبكرِ المسيرة "في سيرة ابن إسحاق" لا توجدُ أيَّةُ إشارة إلى هذه الواقعة، كما أنها لم تُذكر في مجموعات الأحاديث الكبيرة التي جَمعها البخاريُ ومسلمٌ في القرن التاسع الميلادي، وحينما يرفضُ المسلمون شيئًا من التراث، فإنهم لا يفعلون ذلك بدافع احتمال التأويلات النقديّة لما يرفضون، لكن لعدم كفاية الأدلة، ومع ذلك فإن أعداء الإسلام في الغرب ـ كما تقول ـ رأوا في هذه القصة مناسبة كي يُشكّكوا في محمد ﷺ، وليقولوا: كيف لرجل قام بتغيير الكلمات السماوية طبقًا لما ارتآه أن يكون نبيًا؟ وعلى رغم ذلك فقد حاول باحثون ـ مثلُ ماكسيم رودنسون، ومنتجومري ـ مؤخّرًا أن يُبرهنوا على أنَّ باقصة في صياغتها لا تَحتملُ تأويلاً سلبيًا، ولكنَّ هذه القصة التي لم يَهتمًّ القصة في صياغتها لا تَحتملُ تأويلاً سلبيًا، ولكنَّ هذه القصة التي لم يَهتمًّ

بها المسلمون ظُلَّت علىٰ قَدرِ كبيرٍ من الأهمية في الغرب، وتفجَّرت عام ١٩٨٨، وهو العام الذي نَشر فيه «سلمان رشدي» روايته «آيات شيطانية»، وجَعل من هذه القصةِ مِحورًا لروايته.

وهذه القصة - كما تقول كارين أرمسترونج - تُكرِّرُ الأساطيرَ الغربية القديمة عن محمد على القديمة وتُكرِّرُ القولَ بأنه مُدَّع ذو طموحات سياسية، والأكثرُ إيلامًا للمسلمين أنها تُشوَّهُ صدق القرآن، وهذا ما أثار المسلمين، فقد رأى المسلمون أن كتاب «سلمان رشدي» اتّخذ من القصة المدسوسة عن الآيات الشيطانية عنوانًا له، وقد وَظَف «سلمان رشدي» هذه القصة ليبرهن على أن القرآن المقدَّس عند المسلمين لا يُميِّرُ بين الطيِّب والخبيث، وأن ما يقال: «إنه مشيئة اللَّه»، ما هو إلاَّ إيحاآت إنسانية - كما يدَّعي النُقَادُ الغربيون.».

□ وتَصِلُ «كارين أرمسترونج» إلى أن الذين أيَّدوا «سلمان رشدي» استغلُّوا ما جاء في كتابه ليكرِّروا الادِّعاءَ بأن الإسلام ضدُّ حرية الإبداع وحرية البحث العلميِّ، وقد تبنَّى «سلمان رشدي» الرؤية الغربية القائمة على الكراهية للمسلمين ورسولِهم، وقد فتح ذلك جراحًا عميقةً . كما تقول بين الغرب والإسلام.

◘ وتقول: «إن هذه القصة تتعارضُ مع الرواياتِ الموثَّقةِ ومع القرآنِ نفسِه، ومِن الثابتِ أن الرسولَ ﷺ رَفض عروضًا من قريشٍ دون تردُّدٍ بأنْ يَسمح لهم بعبادة آلهتهم مع عبادة الله، ولكنْ في الغربِ ـ كما تقول ـ مَن تأثَّر بفكرة والسقوط، ـ بمعناها المسيحيِّ ـ لِيخلَعها على محمد ﷺ، كما أن

آدمَ استَسلم لغواية الشيطان، وفي رواية الطبري إنكارٌ لهذه الواقعة، ومكانةُ هذه الآلهة حدَّدها القرآنُ بصورة قاطعة : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٢٣]».

وتقول: «هذه هي أكبرُ إدانة قرآنية لتلك الآلهة، كما أن الإسلام جاء برسالة توحيد لا تقبلُ أن يكونَ مع اللّه إله آخر، وليس أدل على ذلك من سورة «الإخلاص» التي يقرؤها المسلمون في صلاتهم اليومية: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴿ لَهُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ لَهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُواً اللّهُ أَحَدٌ ﴾ [اللّهُ ألك الصَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ ﴿ لَهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُواً اللّهُ أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص]. فكيف يُمكنُ مع هذا التوحيد الخالص أن يأتي ذكر ألهة قريش وأصنامها على لسانِ الرسول عَلَيْ على أنَّ لها مكانةً أو شفاعة ؟!».

□ وتُخصِّصُ «كارين أرمسترونج» صفحات من كتابها للتدليل على عدم صحة هذه الرواية المدسوسة على النبي على وتقول: «إن تاريخ محمد عدم صحة هذه الرواية المدسوسة قريش، ومن الأدلة على ذلك أن كبار قريش فيه كراهية لآلهة قريش، ومن الأدلة على ذلك أن كبار قريش ذهبوا إلى أبي طالب عم الرسول على السول على وقالوا له: «يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب الهتنا، وعاب ديننا، وسفّة أحلامنا، وضلّل آباءنا، فإما أن تُخفّق عنّا، وإما أن تُخلِّي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فَنكُفيْكَه».

وبعد فترة عادوا إلى أبي طالب ثائرين، وقالوا له: «إنا واللَّه لا نَصبرُ عَلَىٰ هذا مِن شَتَم آبائنا، وتَسفيهِ أحلامِنا، وعَيبِ آلهتِنا، حتى تَكُفَّه عنَّا،

أو ننازِلَه وإياك في ذلك حتى يَهلكَ أحدُ الفريقين».

ونستدلُّ من هذا الموقف أن محمدًا لم يتنازَلْ عن مُحاربة آلهة قريش، بل إن قريشًا عَرضت عليه أن يكونَ مَلكًا عليهم، وأن يَجعلوه أكثرَهم ثروةً مقابلَ التنازلِ عن دينه، فقال: «واللَّه لو وضعوا الشمسَ في يميني، والقمر في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركتُه حتى يُظهِرَه اللَّه أو أهلِك دُونَه»..».

□ بهذا المنطق تُدافع «كارين أرمسترونج» عن الرسول عَلَيْهِ، وتكشفُ عدم صحَة هذه الرواية التي أقام عليها «سلمان رشدي» كتابه، وهي تفعلُ ذلك من مُنطلق البحث العلمي النزيه، فهي ليست مسلمة، ولا صلة لها بالدول الإسلامية، ولكنها قرأت كلَّ ما كُتب عن سيرة الرسول عَلَيْهِ بعقلية ناقدة، وكتبت عن الرسول عَلَيْهِ بمنهج علمي مدقّتي لا يَخضعُ لأحكام مُسبقة، وهي تُسجِّلُ بموضوعية نجاح المشروع الإسلامي بعد وفاة النبي عَلَيْهُ مُسبقة، وهي تُسجِّلُ بموضوعية نجاح المشروع الإسلامي بعد وفاة النبي عَلَيْهُ كدليل على صدق الرسالة، وتتحدّث عن الرُّوحانية التي أسسها دون أن يعتزلَ الحياة، ولم ينتظر إلى حين حلول عالم يخلو من الشرور والصراعات، وسعى إلى إقامة مجتمعه المشالي في المدينة، واحتذى المسلمون حَذْوَه منذ البداية.

• وتُسجِّل «كارين أرمسترونج» مشاعر الحبِّ الجارف لمحمد عَلَيْكُ لدى المسلمين، ومع ذلك فإنهم يؤكِّدون أنه لم يكن إلاَّ رجلاً، ولم يكن إلها أو ملاكًا، والنبيُّ عَلَيْكِ هو الذي قال عن نفسه: «إن أنا إلاَّ ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة»، وذلك حرصًا منه على تأكيد طبيعته كإنسان، وبذلك أصبحت حياة محمد آية من الآيات في العالم التي يدعو القرآن المسلمين

إلى التأمَّلِ فيها وتفهُّمها، فإن رسالتَه النبويةُ «رمزٌ» يَعكِسُ الاستسلامَ التامَّ للَّه، وحُبُّ المسلمين له هو ارتباطٌ بالرمزِ الذي يُضيءُ لهم حياتَهم، ويُضيفُ إليها معنَىٰ جديدًا.

□ وتقول «كارين أرمسترونج»: «إنَّ محمدًا وَاللَّهُ يُعتبر على المستوى الرمزي «الإنسانَ الكامل» و«النموذج»، وتنظرُ إلى رحلة «الإسراء والمعراج» على أنها المثالُ الكاملُ للفَناءُ في اللَّه، والمسلمون يَسْعَون إلى محاكاةِ الرسول في حياتِهم اليوميةِ لكي يقتربوا مِن هذا الكمالِ بقَدْرِ الإمكانِ ويقتربوا من اللَّه».

□ وتختم «كارين أرمسترونج» كتابها بقولها: «إن الإسلام والغرب يشتركان في أمور كثيرة، والمسلمون عرفوا ذلك منذ زمن محمد على الله أن الغرب غير قادر على تقبّل هذه الحقيقة، والمسلمون يشعرون أن حضارة الغرب امتهنت كرامتهم واحتقرتهم، ونحن في الغرب بحاجة إلى أن نخلص أنفسنا من بعض أحقادنا القديمة، ولعل شخص محمد على الإدراك، وأسس دينا مناسباً للبدء، فقد كان ذا عبقرية تستعصي على الإدراك، وأسس دينا وحضارة للإسلام، ولفظ «الإسلام» ذو دلالة على السلام والوفاق مع سائر البشر».

أليس من واجب المسلمين أن يُقدِّموا التحية لهذه الراهبة التي قالت كلمة الحقِّ بجرأة وبراعة تفوق ما فعله المسلمون للدفاع عن دينِهم في الغرب؟!(١).

<sup>(</sup>١) انظر «المنصفون للإسلام في الغرب» من (ص١٨٤ -١٩٧).

#### ومن فرنسا

# \* القَسُّ إِسحاق تيلر الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسيٌّ، وُلد في بلده «بوردو» ١٨١٠، وتُوفِّي ١٨٩٧، له مؤلَّفٌ أسماه «حقائق التاريخ».

□ قال فيه (ص٧٦): "إننا إذا قَلَبنا الطَّرْف، لا نَجدُ في أعمالِ محمدِ ونبوَّته شيئًا يناقِسُ النصرانية الحساب، ويَقِفُ لها بالمرصاد، بل نراها الحدَّ الفاصلَ بين اليهودية والنصرانية، وإن الإسلام منه أتت السعادة وأفاد المدنيَّة، وإن محمدًا شابه موسى في تعدُّد الزوجات والاسترقاق، والاسترقاق ليس من العقيدة الإسلامية في شيء، فأباحه محمدٌ للضرورة، أما تعدُّدُ الزوجات، فإنه لم يُحرِّمُه موسى في "توراته" ولا داودُ في "زَبُوره"، وعلينا أن نفهمَ أن آدابَ الإسلام أسمى من آداب النصرانية».

## \* المسيو إميل برنامكام الفرنسي:

وُلد في «بركادا» ١٨٥٧، وتُوفِّي عام ١٩٢٤. وهو من مشاهيرِ كتَّابِ القرن التاسعَ عَشَرَ للميلاد.

□ قال في كتابه «الشرق والإسلام» ـ وهو أحدُ مؤلَّفاته ـ: «إنني أردتُ أصورً محمدًا صورةً مطابِقةً للواقع علىٰ قَدْرِ الإمكان ـ كما فهمتُها مَّا قرأتُه عنه في الكتب، وكما رأيتُها في أرواح أتباعِه الحيَّة ـ».

□ إلىٰ أن قال: «نشأ معتمِدًا علىٰ نفسه، يَرجعُ إليها في الكبيرة والصغيرة، ويَجْهَدُ ويَعملُ لكسبِ رِزقِه من عَرَقِ جبينه، إذ لم يكنْ ذا ثروة

تَكفيه مُؤنةَ السَّعي، فكانت ثروتُه عند نشأته: صدقَه وأمانتَه ونزاهتَه وإخلاصَه، وتلك لَعَمْرُ اللَّه ِ أسمى الثروات وأغلاها، تلك كانت صفات محمد في وسَط مُنْحَلِّ لا يَعرفُ أخلاقًا ولا نُبلاً».

## \* العلاَّمة الكبير غوستاف لوبون الفرنسي:

وُلد عام ١٨٤١ في «تولوز»، وتوفي ١٩٣١، فرنسيٌّ من فلاسفة عِلم الاجتماع، نَقل بعض مؤلَّفاته إلى العربية.

□ قال في كتابه «الحياة» عند حديثه عن العرب في الشرق (ص٤٣): «إن محمدًا ـ رَغم ما يُشاعُ عنه على وجه عام ـ، قد ظَهَر بمظهر الحُكْم الوافر والرَّحابة الفسيحة إزاء أهل الذِّمَّة، وحَرَّر بلادًا واسعةً من الروم والفُرس، وتَرك أهلَها في طليعة الأم».

□ وقال في كتابه «التمدُّن الإسلامي» ـ وهو ١٠٠٠ صفحة ، والمنقول من اللغة الفرنسية إلى اللغة الفارسية ـ (صفحة ٢٧): «إنني لا أدعو إلى بدعة مُحدَثة ، ولا إلى ضلالة مُستهجنة ، بل إلى دين عربي قديم أوحاه اللَّه اللى نبيه محمد ، فكان أمينًا على بث دعوته بين قبائل رُحَّل تلَهَّت بعبادة الأحجار ، وتلذَّذت بترهات الجاهلية ، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مُبعثرة ، ووحد كلمتهم بعد أن كانت مُنفرقة ، ووجه أنظارهم لعبادة الخالق ، فكان خير البرية على الإطلاق حسبًا ونسبًا وزعامة ونبوة ، هذا هو محمد الذي اعتنق شريعته أربعمئة مليون مسلم ، منتشرين في أنحاء المعمورة ، يُرتَّلُون قرآنًا عربيًا مُبينًا» .

□ إلى أن قال: «فرسولٌ كهذا جديرٌ باتِّباع رسالته، والمبادرةِ إلى

اعتناقِ دعوته، إذ إنها دعوةٌ شريفة، قوامُها معرفةُ الخالق، والحضُّ على الخيرِ، والرَّدعُ عن المنكر، بل كلُّ ما جاء فيها يرمي إلى الصلاحِ والإصلاح، والصلاحُ أنشودةُ المؤمن، وهو الذي أدعو إليه جميعً النصارى».

□ وفي كتابه «الدين والحياة» قال: «إن محمدًا حَصَل على طاعة قومه، ولَم يَحصُلُ نظيرُها لأيِّ مَلِكٍ أو أمير، أو أيِّ فاتح، وقد كان ذا أخلاق عالية، وحِكمة، ورقَة قلب، ورأفة، ورحمة، وصدق، وأمانة».

□ وقال: «كان عقلُ محمدٍ من أكبرِ العقول، وكانت آراؤه من أسدِّ الآراء».

□ وقال في كتابه «الآراء والمعتقدات» (ص٦): «لقد اعتَنقت قبائلُ البَدْوِ في جزيرة العرب دينًا أتى به أُمِّيٌ، فأقامت بفضل الدِّينِ في أقلَّ من خمسين سنةً، دولة عظيمة كدولة إلاسكندر، وزيَّنت جيدَها بقلادة من المباني الفخمة التي هي آيةٌ في الإعجاز».

□ ثم قال: «ولو لم يكن أميًّا لَمَا استطاع أن ينشر دينه».

□ إلى أن قال: «ينشأ من المعتقد القومي يقين لا يُزعزعُه شيء ، ومن مثل هذا اليقين تُشتق أكثر حوادث التاريخ أهمية ، فقد أيقن محمد أن الله أمره بالدعوة إلى دين جديد أوحي إليه لتجديد العالم ، فاستطاع بفضل يقينه أن يَقلبَ الدنيا».

□ وقال في كتابه «التمدُّن الإسلامي» (ص١٢٧): «البابُ الثاني في القرآن: القرآنُ هو الكتابُ المنزَّلُ من السماءِ، الذي فيه مباحثُ وقوانينُ

دينية وسياسية واجتماعية، والقرآن وإن نزل من عند الله لكنه في بعض المقامات لم تكن بعض آياته مرتبطة ببعض (۱)، وعلّة ذلك أن آياته نزلت على التوالي المقتضي الحاجات في ذلك الزمن، وكان جبريل الملك ينزل به على محمد من عند الله فتُحفظ، ولم تُجمع إلا بعد وفاة محمد، وكانت سُوره (١١٤) سورة، ويعتقد المسلمون أن القرآن حتى الآن لم ينزل كتاب من السماء مثله، والحق أن في القرآن من المعاني الشّعرية والنثريّة وحُسنِ البيان ما لم يُوجَد في غيره، أما عقائد ونظرياته وما يرجع إلى عالم الكائنات، فهو موجود تقريبًا في دين اليهود والنصاري، والقرآن عما لا شك أنه نزل على محمد» اه.

#### \* إدوار مونتيه الفرنسي:

وُلد في «ليون» ١٨٥٦، وتوفّي ١٩٢٧، أستاذُ اللغاتِ الشرقيةِ في جامعةِ «چينف»، مستشرقٌ فرنسي.

□ قال في كتابه «حاضر الإسلام ومستقبله»: «أما محمدٌ، فكان كريمَ الأخلاق، حَسَنَ العشرة، عَذْبَ الحديث، صحيحَ الحُكم، صادقَ اللفظ، وقد كانت الصِّفةُ الغالبةُ عليه هي صحَّةُ الحُكم، وصراحةُ اللفظ، والاقتناعُ التامُّ بما يَقبَلُه ويقولُه، إن طبيعةَ محمد الدينيةَ تُدهِشُ كلَّ باحث مدقِّق نزيهِ القصد، بما يتجلَّى فيها من شدَّة الإخلاص، فقد كان محمدٌ مصلحًا دينيًا، ذا عقيدة راسخة، ولم يَنهضُ إلاَّ بعد أن تأمَّل كثيرًا، وبلَغ سنَّ الكمالِ ذا عقيدة راسخة، ولم يَنهضُ إلاَّ بعد أن تأمَّل كثيرًا، وبلَغ سنَّ الكمالِ

<sup>(</sup>١) كلاًّ. . بل آيات القرآن جميعًا بينها روابطُ عميقةٌ يفهمُها أهلُ الغوص على المعاني .

بهاتيك الدعوة العظيمة، التي جَعَلَتْه من أسطع أنوار الإنسانية، وهو في قتالِه الشَّرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه، كان في بلاد العرب أشبه بنبيٍّ من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا كبارًا جدًّا في تاريخ قومهم، ولقد جَهِل كثيرٌ من الناس محمدًا، وبَخَسوه حقَّه، وذلك لأنه من المصلِحين الذين عَرف الناس أطوار حياتهم بدقائقها».

# \* ألفُونس دي لا مارتين الفرنسي:

وُلد في بلده «بوردو» ۱۷۹۰، وتُوفِّي ۱۸۶۹، وهو من مشاهيرِ الشُّعراء الفرنسيين، ومِن مثلّي المذهب «الرمانتيسم»، ومن مؤلَّفاته الشَّعرية «التأملات» والنثرية «السفر إلى الشرق»، نُقل إلى العربية.

□ قال فيه (ص٤٧): "إنَّ محمدًا فوقَ البَشَر ودُونَ الإله، فهو رسولٌ بحكم العقل، ودلالاتُ المعجزاتِ تَعضُدُ ذلك، وإنَّ اللغزَ الذي حلَّه محمدٌ في دعوتِه، فكشف فيها عن القيم الرُّوحية، ثم قدَّمها لأُمَّته العرب دينًا سماويًّا، وسَرعانَ ما اعتَنقوه، هو أعلى ما رَسَمه الخالقُ لبنى البشر».

□ وقال في «السفر إلى الشرق» (ص٨٤): «أتَرَون أن محمدًا كان أخا خداع وتدليس، وصاحب باطل ومَيْن؟! كلاً.. وبعدما وعَينا تاريخه، ودرَسْنا حياته، فإن الخِداع والمَينَ والباطلَ والتدليسَ، كلُّ أولئك مِن نفاق العقيدة، كما أنه ليس للكذب قُوَّةُ الصِّدق».

□ إلىٰ أن قال: «إن حياةً محمد وقُوَّةً تأمُّله، وتفكيرَه، وجهادَه، ووَثْبَتَه على خرافات أمته وجاهلية شعبه، وشهامته وجُرأتَه، وبأسه في لقاء ما لَقيه مِن عَبَدة الأوثان، وثباتَه، وتَقبُّله سخرية الساخرين، وحَميَّته في

نَشرِ رسالته، وحروبه التي كان جيشه فيها أقلَّ نفيرًا من عدوه، ووثوقه بالنجاح، وإيمانه بالظفر، وتطلُّعه إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة، ونجواه التي لا تنقطع مع اللَّه، كلُّ هذا لأعظمُ دليل على أنه لم يكن يُضمرُ خداعًا أو يَعيشُ على باطل أو مَيْن، بل كان وراءها عقيدة صادقة ويقين مضيء في قلبه، وهذا اليقينُ الذي ملأ رُوحه هو الذي وَهَبه القوة على أن يردَّ الحياة فكرة عظيمة ، وحُجَّة قائمة ، ومبدأ مزدوجًا، وهو وحدانية اللَّه سبحانه ».

#### \* المسيو جول لابوم الفرنسي:

وُلد في بلده «كاساريا» ١٧٩١، وتُوفِّي ١٨٦٨.

□ قال في مقدمة الفهرس الذي وضعه للقرآن الكريم المترجم إلى اللغة العربية (ص٦٣): «لأجل أن يَفهمَ الإِنسانُ تمامَ الفهمِ أيَّ دعوةٍ من الدعوات، يَلزمُه أولاً الإِلمامُ بحالِ الداعي بذاته».

ومن هذه النُّبذة الوجيزة التي خصَّصناها لمحمد النُّسرّع العربي، مؤسّس ما يُمكنُ تسميتُه بالجامعة الإسلامية حوالي ميلاد محمد، وإذا بالعالَم يتَّسعُ لأضواء هُداه، فكأني بالعالَم وقد خُلق من جديد، وفتح عينيه على مبادئ عالية سامية».

#### \* المسيو ميسمر الفرنسي:

□ قال في كتابه «العرب في عهد محمد» المعرَّب إلى اللغة العربية عام ١٩٢٢ بقلم «فؤاد بطرس السوري»: «إنَّ مَن تَسافَهَ وأنكر صدقَ محمد، فقد بَتَّ بهذه المسألة دون أن يَحُلَّها، وحَمَّل ضميرَه مسؤولية المكابرة،

ورَمَىٰ بنفسِه إلى نهاية سيئة، إذ ليس من وَحي الضمير الحرِّ ما يُقارفُه أولئك المُغرِضون على محمد الذي اتَّصف بكلِّ صفات الكمال».

## \* الأب إسكندر دوماس الفرنسي:

□ وُلد ١٨٠٣، وتوفِّي ١٨٧٠، مؤلِّفٌ قَصصيٌّ، له كتاب «الفرسان الثلاثة»، قال فيه: «كان محمدٌ معجزة الشرق لِما في دينه من معالم، وفي أخلاقه من سُمو، وفي صفاته من محامد».

#### \* جان بروا الفرنسي:

وهو من كبار المستشرقين الفرنسيين، له مؤلَّفات عديدة، منها «محمد نابليون السماء»(١) ، نقله عن الفرنسية «محمد صالح البنداق».

□ قال (ص٥٢) منه: "إن إبلاغ الرسالة إلى العالَم هو الهدف الأولُ والأخيرُ للنبيِّ محمد، ولم تكن مشاغلُ الأسرةِ والحياةِ لتَحُولَ بينه وبين أدائها أبدًا، وإنك إذا نظرت إلى عُنف قريشٍ ومؤامراتها الدموية وربط جأشها على اغتياله مرارًا، بل إذا نظرت إلى كلِّ القبائلِ العربية حينذاك، الفَيْتُ الغزوَ جُلَّ عَمَلها، ولم يكن النبيُّ إلى ذلك الوقت ـ وإن كَثُر حَولَه الرجال ـ قد أذن له في النِّضال ودفع العُدوان بالعدوان، ولكنْ بعد كلِّ تلك الاعتداءات جاء الوحيُ الإلهيُّ يُبيحُ له حَربَ المعتدين: ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ الاعتداءاتِ جاء الوحيُ الإلهيُّ يُبيحُ له حَربَ المعتدين: ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ

<sup>(</sup>١) معاذ اللَّه أن يُشبَّه رسولُ اللَّه ﷺ الذي قال عنه ربُّه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ بنابليون المجرم سَفَّاكِ الدماء الظلُوم الذي قَتل من الشعوب ومن المسلمين ما قتل ، والذي غَدر بأسراه في عكا بعد إعطائهم الأمان:

أَلَم ترَ أَنَّ السيفَ يَنقُصُ قَلَدرُه إذا قيل: إن السيفَ أمضى من العصَّا؟

بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ ثَنَ اللَّهُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩ ـ ٤٠]، وجاء أيضًا: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]». اللَّه الَّذينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]».

الى أن قال: «وكان محمدٌ نبيًا، ومُشرِّعًا، وسياسيًّا، ومَلكًا عظيمًا، وخطيبًا مفوَّهًا، وقائدًا خطيرًا محنَّكًا، وإنْ كان لم يَدخُلْ جامعةً من جامعات الرومان، ولا مدرسة من مدارس فارس، إن محمدًا قد كُبر اسمُه، واعتزَّ بربِّه، حتى عُرف باسمه وحدَه دون ذكر أسرته ـ كما عرف نابليون ـ، إنَّ محمدًا لنابليون السماء (۱) ، ولم يكن لمحمد من عدوٍ لدودٍ قد استباح المحرَّمات، وأعدَّ الأهبة للبطش به وبدعوته سوى مكة».

#### \* المسيو برتلمي سانت هيليار الفرنسي:

مستشرق فرنسي شهير، وُلد في بلدته «كلدا» ١٨١٧، وتُوفِّي ١٨٩٢. 

ا قال في كتابه «مع الحياة»: «كان محمدٌ أزكى العربِ في عهده، وأكثرَهم تقوَّىٰ ودينًا، وأرحبَهم صدرًا، وأرفَقَهم بأعدائه وخصوم دينه، وما استقامت إمبراطوريتُه الخارقةُ إلا بسبب تفوُّقه على رجال عصره، وأما الدينُ الذي راح يدعو إليه، فقد كان خيرًا عظيمًا على الشعوب التي اعتنقته وآمنت به».

### \* المؤرّخ الشهير لاتيس الفرنسي:

وُلد في مدينة «بورود» ١٨٤٧، وتُوفِّي ١٩٠٩.

□ قال في مقالٍ له نشرته عنه مجلة «الهلال» المصرية ـ المجلد الثالث،

<sup>(</sup>١) نفس الهامش السابق.

الجزء الثامن .: "إن محمدًا كان مشهورًا بالصِّدق منذ صباه ، حتى كان يُلقَّبُ بِ "الأمين" ، وما زال يَسهرُ لحياة دينه والعربِ حتى مات ، وما مات حتى أسَّس دينًا وأقام دولة » .

# \* العلاُّمة كليمان هوار الفرنسي:

وُلد ١٨٥٤، وتوفِّي ١٩٢٧، مستشرقٌ فرنسي، وقَضى مدةً في دمشق تُرجمانًا لقنصل فرنسا فيها ولسفير فرنسا في «الأستانة»، ورئيسُ مجمع الكتاباتِ والآدابِ في باريس، وأستاذُ اللغاتِ الشرقيةِ فيها، وله كتاب «تاريخ العرب».

□ قال في الجزء الأول منه: «كيف تَعرَّف محمدٌ إلى خديجة، وكيف أمكن أن يَحصُلَ على ثِقتها ويتزوَّجَ بها؟! الجواب على الشقِّ الأول لا يزالُ غيرَ معروف عندنا، وأمَّا على الشقِّ الثاني، فقد اتَّفقت الأخبارُ على أن محمدًا كان في الدرجة العُليا من شرف النفس، وكان يُلقَّبُ بـ «الأمين»، أي بالرجل الثقة المعتَمد عليه إلى أقصى درجة، إذ كان المَثلَ الأعلى في الاستقامة».

### \* الكاتب المعروف ديسون الفرنسي:

□ قال في حديث له عن النبيّ محمد عَلَيْكَةُ: «ليس يصحُّ أن يُنظر إلى دينِ محمد كدينٍ مليء بالخرافات والأكاذيب، فهذا مخالفٌ للحقيقة، وإن محمدًا نفسه قد راح يُصرِّحُ بأن الإسلامَ يُتمِّمُ المسيحية»(١).

<sup>(</sup>١) إن كان يَقصدُ أنه يُتمِّمُ ديانة التوحيد فنعم.

#### \* الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسي:

وُلد في بلدته «ساماتا» ١٨٤٨ ، وتوفِّي ١٩٢٥ .

□ قال في كتابه «الإسلام»: «إنَّ محمدًا قد ذكر المجتمع العربيَّ بأشكاله الابتدائية، وشيَّد بنيانًا اجتماعيًّا على الأسسِ التي كانت توافق أعمق غرائز ذلك المجتمع، فالذين يؤمنون باللَّه الواحد وبنبوَّة محمد يُصبح لهم حقُّ الانتسابِ إلى أُمة محمد، ومحمدٌ هو الشهيدُ بين العربِ أمام اللَّه».

□ إلى أن قال: «ولا يُمكنُ للَّه أن يَبعثَ أو يختار رسولاً ومبشّراً بعدَ أن أرسلَ محمدًا مبشّراً لِلناس ومنذرًا بكلمته النهائية».

#### \* المسيو شانليه الفرنسي:

□ قال في مجلس وقد سئل عن رسالة الإسلام ، نقلاً عن مجلة «المقتطف» المجلد الثالث عدد ٧: «إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الأنبياء قبله، لأنها جاءت إلى الشعوب نقية من كلّ عيب، وخالية من كلّ نقص، بل إنه يُوجدُ فيها من التعاليم القيّمة ما لا يوجدُ في غيرها من الديانات».

#### \* الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي، وُلد في بلدته «لوكادا» ١٨١٧، وتُوفِّي ١٨٩٤.

الله والملاطفة العرب»: «عُرف محمدٌ بخُلوصِ النيةِ والملاطفةِ وإنصافِه في الحُكم، ونزاهة التعبير عن الفِكرِ والتحقُّق، وبالجملة كان محمدٌ أزكى وأدين وأرحم عرب عصره، وأشدَّهم حِفاظًا على الذِّمام، فقد

وجَّههم إلى حياة لم يَحلُموا بها من قبلُ، وأسس لهم دولةً زمنيةً ودينيةً لا تزالُ إلى اليوم».

# \* العلامة رينيه غروسه الفرنسي:

مستشرقٌ ومؤرِّخٌ وأديبٌ فرنسي، له عِدَّةُ مؤلَّفاتٍ، منها «تاريخ الحروب الصليبية»، ومنها «مدنيات الشرق».

□ قال في الأخير: «كان محمدٌ لَمَّا قام بهذه الدعوة شابًا كريًا نجدًا، ملاّنًا حماسةً لكلِّ قضية شريفة، وكان أرفع جدًّا من الوسط الذي يعيشُ فيه، وقد كان العربُ يومَ دعاهم إلى اللّه منغمسين في الوثنية، وعبادة الحجارة، فعَزَم على نقلِهم من تلك الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت، وكانوا يهتفون بالفوضي وقتال بعضهم بعضًا، فأراد أن تؤسس لهم حكومةٌ ديموقراطيةٌ موحدة، وكانت لهم عاداتٌ وحشيةٌ همجيةٌ صرفة، فأراد أن يُلطّف أخلاقهم، ويُهذّب من خشونتهم».

# \* العلاَّمة لا بلابس الفرنسي:

من مشاهيرِ علماءِ الفلك الفرنسيين، صاحبُ الرأي المعروف أن العالَم تكوَّن في بَدئه كرةً ضبابيةً انفَجرت وصدرت منها الأجرامُ السماوية ومنها أرضناً.

□ قال في كتابه «الأديان»: «إننا وإن لم نعتقد بالأديان السماوية .، ولكن دين محمد وشريعته مشالان اجتماعيان لحياة البشر، فنحن نعترف لمحمد بأنه عظيم بدينه ومبدئه وعقليته، فلا محيص عن الأخذ بتعاليمه».

#### \* المسيو بوستل غليوم الفرنسى:

مستشرقٌ فرنسي، وُلد عام ١٥٨١، وتوفّي ١٦٥٤، ألَّف أبجدياتٍ في اثنَتيْ عَشْرةَ لغةً منها العربية منها عضها.

□ قال فيما كتبه باللغة العربية: «اللغةُ العربيةُ أفصحُ اللغات آدابًا، وهي لغةُ أُمةٍ على رأسِها محمدٌ النبيُّ العربي، وهو أفصحُ مَن نطق بالضاد، ولقد جاء بأفصحِ ما يُمكنُ في خلالِ كلماتهِ المأثورةِ عنه، لذلك نحترمُه ونحترمُ لغتَه».

#### \* ويغان مكسيم الفرنسى:

□ ولد في «بركسل» ١٨٦٧، قائدٌ فرنسيٌّ، ومندوبٌ ساميٌّ في سوريا ولبنان ١٩٢٣، له مذكراتٌ قيِّمة، دُعي إلىٰ حفلة لذكرى ميلاد الرسول محمد عَلَيْكِ في بيروت سنة ١٩٢٥. قال فيها: «مهما احتفل المسلمون بعيد ميلاد محمد، فهو قليل؛ لأنه جاءهم بدين هو فوق الأديان، وهو في نفسه كبير، وفي أخلاقه عظيم، وفي شريعته سيِّدُ الأنبياء، فعلى المُنصفين أن يحتفلوا بذكرى عظماء التاريخ، وفي طليعتهم محمدٌ الرسولُ العربيُّ والقائدُ الأعلىٰ لتحقيق شريعة اللَّه على الأرض، وتركيزها في صدور الناس».

### \* رينيه ديكارت الفرنسي:

وُلد عام ١٥٩٧، وتُوفِّي ١٦٥٠، اشتُهر بكتابه «مقالة الطريقة» الذي كان له الأثرُ البيلغُ في الفكرِ العربي، نقله إلى العربية «جميل صليبا» عام ١٩٥٠، وهو مصدرُ الفلسفة الحديثة.

الرسالتين العيسوية والمحمَّدية، ونحن لا نعملُ بالثانية، ولو أنصَفْنا لكنَّا بالرسالتين العيسوية والمحمَّدية، ونحن لا نعملُ بالثانية، ولو أنصَفْنا لكنَّا معهم جنبًا إلىٰ جنب؛ لأنَّ رسالتَهم فيها ما يتلاءمُ مع كلِّ زمان، وصاحبُ شريعتهم محمدُ الذي عَجز العربُ عن مبارات قرآنِه وفصاحته، بل لم يأت التاريخُ برجل هو أفصحُ منه لسانًا، وأبلغُ منه منطقًا، وأعظمُ منه خُلقًا، وذلك دليلٌ على ما يتمتَّعُ به نبيُّ المسلمين من الصفاتِ الحميدةِ التي أهلته لأن يكون نبيًا في آخِرِ حُلْقاتِ الأنبياء؛ ولأنْ يَعتنقَ دينَه مئاتُ الملايين من البشر».

# \* دي سلان ماك غوكين الفرنسي:

وُلد في «باماكو» ١٨١٠، وتُوفِّي ١٨٧٩، مستشرقٌ فرنسي، وضع فهرس المخطوطات الشرقية الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس، أتمَّ ترجمة شمقدمة ابن خلدون»، ونقلها إلى الفرنسية، وعُني بنشر كتب عديدة.

□ قال في الترجمة (ص١٠٧): "إن العربَ أُمةٌ تمتازُ بكثيرٍ من الصفات، ولها دين جامع شامل، لا يَعيبُه إلا مَن يَجهلُه، وصاحبُ دينهم محمد الفقير، وقبلَ أن نعرفَ الدينَ يجبُ أن نعرفَ مَن أتى به، وحقًا أقول: ليس كمحمد في سلسلة الانبياء، ولا كشريعته في سلسلة الشرائع، ولا نبالغُ إذا قلنا: إن محمدًا خيرُ مَن أتى بشريعة، ولقد وقف في وجهِ الطغاة من قريش، حتى أتم ما أراد، وبكغ منتهى الطريق الذي سلكه وعمل له، وإذا به وبشريعته يَتمتَعان بذكرٍ عاطرٍ وحديث حسنن، وليس باستطاعتنا

أن نُثيرَ عليهما غُبارَ الانتقاص».

#### \* المسيو سيفتر دي ساسي الفرنسي:

وُلد في بلده «سيلوم» ١٧٥٠، وتُوفي ١٨٣٨، مستشرقٌ فرنسي، أنشأ «الجمعية الأسيوية الفرنسية»، وبَعَث في قلوب معاصريه الغيرة على الدروس الشرقية ـ ولا سيَّما العربية ـ، له المؤلَّفاتُ العديدة في الشؤون الشرقية.

□ قال في كتابه «الحياة» (ص٢٦): «لست أرى بُدًا مِن القول بأن الإسلام جامع مانع، وفيه التعاليم الحيوية، كيف لا وبانيه محمد بن عبد الله المفكّر العظيم والفيلسوف الكبير(١)، ودينه صالح لأن يبقى ولا يتغيّر، ومِن المعلوم أن محمداً كان معروفاً منذ الصّغر بالصدق والأمانة والوفاء والتواضع، وقد عُرف عنه أنه بليغٌ في منطقه، سديدٌ في رأيه، نشيطٌ في دعوته».

#### \* هيليار بلوك الفرنسى:

الكاتبُ الفرنسيُّ الشهير، والمؤرِّخُ الكبير، وُلد عام ١٨١٥، وتُوفي ١٨٩٥، بَحَثَ أديانَ الشرقِ، له مؤلَّفان «بوذا الهندي» و «محمد والقرآن».

□ قال في الأخير (ص٣٧): «إني أقول: إن معجزةً كهذه من حيثُ خطرُها وبُعدُ أثرِها وعظيمُ نتائجِها، كانت مسوقةً بقوَّةٍ لا يُستطاعُ تفسيرُها، وإن كان ما لدينا من المصادِرِ والوثائق يُساعدُنا على تفهُّمِ الأسبابِ التي

<sup>(</sup>١) لم يكن محمد على مفكرًا ولا فيلسوفًا، بل كان نبيًا رسولاً.

جَعَلَتْها أمرًا واقعًا منظورًا.

كانت الحركة دينية ـ ما في ذلك شك ـ، فلم يَخرج العرب من جزيرتهم للنَّهْب والسَّلْب، وإنما خرجوا لنشر الدين الجديد الذي جاء به محمد، والتبشير بالمُثُل العليا التي نادئ بها محمد، والصفات الجليلة التي دعا إليها محمد».

### \* المسيو برتلمي هربلو الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي، وُلد عام ١٦٩٥، وتُوفِّي ١٧٧٦، جَمع المخطوطات العربية، ودَرَس اللغةَ العربية في باريس، له كتاب: «المكتبة الشرقية»، وهو معجمٌ جامع لِما في الشرق من فلسفةٍ وأدب.

□ قال فيه: "إنَّ اللغة العربية هي أعظمُ اللغات آدابًا، وأسماها بلاغة وفصاحة، وهي لغة الضاد، ولقد تغنَّى محمدٌ نبيُّ الإسلام بما يدلُّ على شرف هذه اللغة بقوله: "أنا أفصحُ مَن نطق بالضاد"(')، وصحيح عنه ذلك لأن كلماتِه المأثورة تدلُّ عليه».

### \* الدكتور وايل الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي، وُلد عام ١٨١٨، وتوفي ١٨٨٩، دَرَس في باريس العربية والسريانية، اشتَغل في الجزائر مدرِّسًا ومترجِمًا، ترجم «أطباق الذهب» للزمخشري، وله «تاريخ الخلفاء».

◘ قال في الأخير: "إنَّ محمدًا يستحقُّ كلَّ إعجابِنا وتقديرنا كمُصلحٍ

<sup>(</sup>١) لا يصحُ عن رسولنا ﷺ.

عظيم، بل ويستحقُّ أن يُطلَقَ عليه أيضًا لقب «النبي»، ولا يُصغَى إلى أقوالِ المُغرِضين وآراءِ المتعصِّبين، فإن محمدًا عظيمٌ في دينه وفي شخصيته، وكلُّ مَن تحامَل على محمد، فقد جَهِله وغَمَطه حقَّه».

#### \* المسيو كوسان دي برسفال الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي، وكاتبٌ معروف، ومؤرِّخ مشهور، وُلد في بلدته «لاتاي» عام ١٨٦٨، ألَّف في العربية عِدَّةَ كتب، وله مؤلَّفاتٌ بالفرنسية منها «تاريخ العرب».

□ قال فيه: «الذي ثَبَت عندي أن محمدًا نبيّ العرب وُلد في ٢٠ آب سنة ٥٧٠م، ذلك الرجلُ الذي جاء إلى قومه بدين جديد بعد أن توفّرت دواعي النبوة، وإن دينَه خال من الشكوك والأضاليل، وقد جاء بالمعجزات دليلاً على دعوته المباركة، ثم سار لانتشار دينه القويم متحمّلاً من قومه الاضطهاد المتزايد، ثم ارتحل إلى المدينة، وبعد فَتح مكة عفا عنهم، فأمنوا به».

### \* العلاَّمة ساديو لويس الفرنسي:

وُلد في باريس عام ١٨٠٨، وتوفِّي ١٨٧٥، له كتاب «تاريخ العرب».

□ قال فيه (ص٣٧): «لم يكن محمدٌ نبيُّ العرب بالرجل الفاتح للعرب فحسب، بل للعالَم ـ لو أنصفه الناس ـ ؛ لأنه لم يأت بدين خاصً بالعرب، وإن تعاليمه الجديرة بالتقدير والاعجاب تدلُّ على أنه عظيمٌ في دينه، عظيمٌ في أخلاقه، عظيمٌ في صفاته، وما أحوجنا إلى رجال للعالم

أمثالِ محمد نبي المسلمين، وعلى العربِ خاصة أن يحتفلوا لذكراه كل عام؛ لأنه هو الذي رَفَعهم من حضيض الجهالة، وإذا هم أمة لها شأنها في عداد الأمم الراقية (١).

# \* العلاَّمة لوزن الفرنسي:

وُلد في بلدته «لورد» ١٧٨٦، وتُوفي ١٨٣٧، وهو أستاذٌ في علوم الكيمياء والفلك.

□ قال في كتابه «اللَّه في السماء»: «لقد بُعث محمدٌ رسولاً إلى العرب، وعاشت بلادُ العرب الأزمانَ الطويلةَ عاكفةً على عبادة الأصنام، وتَوغَّلت في ذلك حتى احتاجت إلى انقلابٍ ديني عظيم».

احتفال عظيم، وفيها ٣٦٠ صنما، فكان محمد يقف أمام كلّ صنم، ثم احتفال عظيم، وفيها ٣٦٠ صنما، فكان محمد يقف أمام كلّ صنم، ثم يضربُه بعصاه ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ يضربُه بعصاه ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء:٨١] ثم يهوي إلى الأرض تحت أقدامه، وليس محمد نبي العرب وحدهم، بل هو أفضلُ نبي قال بوحدانية اللّه، وإنّ دينَ موسى وإنْ كان من الأديان التي أساسُها الوحدانية - إلا أنه كان قوميًّا محضًا وخاصًّا ببني إسرائيل، وأما محمد، فقد نَشر دينَه بقاعدتَيه الأساسيتين - وهما الوحدانية والبَعث -، وقد أعلنه لعموم البشر في أنحاء المسكونة، وإنه لَعمل عظيم والبَعث عنى رسالة محمد الذي يتعلَّقُ بالإنسانية جُملة وتفصيلاً عند مَن يُدرِكُ معنى رسالة محمد الذي

<sup>(</sup>١) تعظيم النبي ﷺ لا يكون بعصيانه، فلا نحتفل بميلاده كي نظهر له التعظيم، وإنما التعظيم في اتباعه فيما أمر، لا فيما نهي عنه.

اعتنق مبدأه وعَمِل على رسالته أرْبَعُمئة مليون من الناس».

□ إلى أن يقول: «فرسولٌ كهذا الرسول يَجدُرُ باتِّباع رسالته والمبادرة الى اعتناق دعوته، إذ إنها دعوةٌ شريفة، قوامُها معرفةُ الخالق، والحثُّ على الخير، والرَّدعُ عن المنكر، بل كلُّ ما جاء به يَرمي إلى الصلاح والإصلاح، والصلاحُ أنشودةُ المؤمن، هذا هو الدينُ الذي أدعو إليه جميعَ النصاريٰ ".

### \* الدكتور موريس أندارا الفرنسي:

مؤرِّخٌ كبير، وله عدَّةُ مؤلَّفاتٍ، وُلد في بلدته «يلي» ١٧٩٥، وتُوفِّي

□ قال في أحد مؤلّفاته، وهو «الإنسان والحياة» (ص١٣): "إنَّ محمدًا يَرِي أمرَ الحياة جسيمًا، ويَرِي لكلِّ عملٍ إنسانيٍّ - مهما حَقُر - خطارةً كبري، فما كان من سيِّع فله السوءُ نتيجةً أبدية، وما كان صالحًا فله من الصلاح ثمرة سَرْمَديَّة، وإنَّ المرءَ قد يسمُو بصالحاتِه لأعلى علين، ويَهبِطُ بوبِقاته إلى أسفل السافلين.

كلُّ ذلك كان يَلتهبُ في نفسِ ذلك الرجل القَفْرِيِّ كأنما قد نُقِش ثَمَّةً بأحرُفِ النار، وتَوجَّه إلى بني قومه بكلمات النور، وأيُّ ثوب لَبِسَتْه هذه الحقيقة، وأيُّ قالبٍ صبَّتْه فيه، فلا تزالُ أولى الحقائقِ مَقدَّسةً في أيِّ أسلوب وأيُّ صورة».

### \* المسيو جان تورنون كرو الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي، وُلد في بلده «كراي» ١٨٦٧، وتُوفِّي ١٩٢٤، ألَّف كتابًا أسماه «العرب» وذَكر فيه وقائع الحرب العامة، وتحرَّىٰ فيه إلى أقصى

درجات التحرِّي.

□ قال في مقدمته: ﴿ إِنَّ اللَّه اصطفى محمدًا لإِرشادِ أُمَّته ، وعَهد إليه هَدْمَ ديانتِهم الكاذبة وإنارة أبصارِهم بنور الحق ، فأخذ من ذلك العهد يُنادي باسم الواحد الأحد ، بحسب ما أُوحي إليه ، وبمقتضى عقيدتِه الراسخة » .

□ إلى أن قال: «وقُذف في نفس محمد مجموع كتاب ملآن بالأسرار الإلهية، وأُوحي إليه مجموعة حقائق تجتاز مسافة عقله الطبيعي، لذلك اللَّه عَلَم الإنسان بالقلم، علَّمه ما لم يَعلم.. هذا هو سرُّ الوحي، وهو سرُّ الكلمة المكتوبة، وكانت الكلمة المكتوبة وحيًا إلهيًا».

□ وقال (ص٦٥) منه: «وفي نواحي سنة ١٦٠ للمسيح، بَلَغ محمدٌ أَشُدَّة، فكان لا يَقدرُ أَنْ يتصوَّرَ حالَ قومه بدون أن يتألَّم، وكان يَرىٰ أن أمرًا ضروريًّا يَنقُصُه ويَنقُصُ قومه، وكان العربُ كلُّ قبيلةٍ منهم عاكفةٌ على صنَمها، وكانوا يقولون بالجنِّ والأشباح والغيلان، ولكنهم كانوا في غَفلة عنها، وكانت هذه الغفلة هي الموتَ الرُّوحيَّ، وكان قلبُ محمد قد خلا من كلِّ فكرٍ غيرِ الفكرِ باللَّه، وكان قد تجرَّد من كلِّ قوةٍ غير هذه القوة، وكان ليس في نظرِه غيرُ واجبِ الوجود الأحدِ الصمد».

□ إلىٰ أن قال: «وأَحَبَّ محمدٌ في تلك الفترة العُزلة، فكان يَشعرُ في خُلُوتِه في جبل «حِراء» بسرورِ عميق، يَتزايدُ يومًا فيومًا، فكان يَقضي هناك الأسابيع، وليس معه إلاَّ قليلٌ من الغذاء؛ لأن نفسه كانت تلتذُّ بالصوم والتهجد(١٠) . . » إلىٰ آخر ما كتب.

<sup>(</sup>١) ما عرف النبي ﷺ التهجّد إلا بعد نزول الوحي إليه وعرف كيفية الصلاة والتهجد.

#### \* المسيو ديته فنان الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسي جال في بلاد الشرق عام ١٨٥٧، وقد وُلد ١٨٢٣، وتُوفِّي ١٨٥٧، له كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام».

□ قال فيه (ص٢٩): "إن القرآنَ الذي جاء به محمدٌ هو دونَ الكُتبِ المقدَّسةِ الأخرى، فهو الكتابُ الوحيدُ الذي يأمرُ بالرِّفق والإحسان».

# \* البَّحاثة كاوادوفو الفرنسي:

وُلد عام ١٨٧٢، وتُوفِّي ١٩٣٣ في بلدته «ماريانا»، وهو مستشرقٌ عريقٌ بالأدب الفرنسي، وقد اضطَلَع في «تاريخ العرب»، فألَّف كتابًا اسمُه «العرب».

□ جاء في مقدمته: «كان محمدٌ أُميًّا لا يَقرأُ ولا يكتب، ولم يكن فيلسوفًا، ولكنه لم يَزَلْ يُفكِّرُ في هذا الأمر إلىٰ أن تكوَّنت في نفسه بطريق الكشف التدريجي المستمرِّ عقيدةٌ كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية (۱) ومن المعروف عن محمد أنه مع أمَّتِ كان أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأيًا، دائم البِشْر، مُطيلَ الصمت، ليِّنَ الجانب، سَهْلَ الخُلق، يُكثِرُ الذِّكر، ويُقلُّ اللغوَ، يَستوي عندَه في الحق القريبُ والبعيد، والقويُ والضعيف، يُحبُّ المساكين، لا يَحقرُ فقيرًا لفقره، ولا يَهابُ مَلكًا لمُلكه، يؤلِّفُ أصحابَه ولا يُنفِّرُهم، ويُصابرُ مَن جالسه أو قاومه، ولا يَحيدُ عمَّن صافحه حتىٰ يكونَ الرجلُ هو المنصرف، يَجلسُ علىٰ الأرض، ويَخصِفُ صافحه حتىٰ يكونَ الرجلُ هو المنصرف، يَجلسُ علىٰ الأرض، ويَخصِفُ

<sup>(</sup>١) إنها النبوة لا الكشف التدريجي.

النَّعل، ويُرقِّعُ الثوب».

# \* البحَّاثة ليون دوني الفرنسي:

مستشرقٌ فرنسيٌّ كبير، وُلد ١٨٤٥، وتُوفِّي ١٩٠٨.

□ نقل «محمد فريد وجدي» في كتابه «الإسلام في عصر العلم» (ص٣٦٧) من الجزء الأول قال: «لقد نقلت «المجلة الروحية» في جزئها الصادر في يوليو سنة (١٩٠٣) من مُلَخَّصِ خطبة خطبها فيلسوف الإسبرتزم وخطيبها المُفوَّةُ «ليون دوني» في غرفة الزراعة بباريس، تكلَّم الخطيبُ في أثناء الخطبة عن وظيفة رجال القرائح الكبرى في العالم الإنساني، وعلى مكانهم في هداية الخَلق، وإرشادهم».

□ ثم قالت المجلة: «المسيو «ليون دوني» استعرض أمام سامعيه كبار الوسطاء بين الملإ الأعلى والناس، وهم الذين خَلَّد لنا التاريخُ أسماءهم، وسَرَد أدلَّةً وحُجَجًا استملاها من الحوادث ومن تفاصيل حياتهم، وذكر من أولئك: المسيح ومحمدًا».

□ إلى أن قال: "إنَّ كلَّ العاملين العظام على ترقية النوع الإنساني، كان يُوحى إليهم مِن قبَلِ الأرواح العالية النيِّرة، هذه الخاصية كانت دائمًا الممِدَّة للقرائح العالية، والمهذّبة للعالم، والمُعلِّمة المُرشدة للأم والشعوب» اه.

## \* الفيلسوف الفرنسي رُوجيه جارودي:

أشَهرُ مَن أنصف الإسلامَ في الغرب في القرن العشرين الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، الذي كان من أكبر المتحمِّسين للشيوعية والفلسفة

الماركسية المادية، وأُصيب بصدمة بعدما اكتشف زَيْفَ الشيوعية بداية من عام المركسية المادية، وأُصيب بصدمة بعدما اكتشف زَيْفَ الشيوعية بداية من عام ١٩٥٦ بعد أن كَشَف الرئيس الروسيُّ «خرشوف» فضائح عهد «ستالين».

وبدأ جارودي ـ كمفكّر ـ رحلة الشكّ بحثًا عن اليقين بدراسة الأديان، إلى أن توقّف عند الإسلام لدراسته كدين وحضارة، وقارَنَ بينَ ما في القرآن مِن الإشاراتِ العِلميةِ والاكتشافات العلميةِ الحديثة.

وعَبَّر عن هذه المرحلة من حياتِه قائلاً: «كلَّما تعمَّقتُ في الدراسة والمقارنة ، ازددتُ اقتناعًا بأن الإسلام هو الدينُ الذي أبحثُ عنه».

□ وأعلن «جارودي» إسلامه (۱) في شهر رمضان عام ١٩٨٧ ، وأصبح اسمُه «رجاء جارودي» ، وأصدر كتابه الشهير «وعود الإسلام» ، فكان ذلك الكتابُ بداية حرب شعواء شُنَّت عليه مِن أكثر مِن جهة ، خاصة أنه قد أعلن في كتابه هذا «أنه لا توجدُ اليوم أمةٌ تَحملُ كلمةَ اللَّه بأمانة وصدق غيرُ الأمة الإسلامية ، ولا يوجدُ كتابٌ سماويٌّ يُمثِّلُ كلمةَ اللَّه بحقَّ دون تحريف إلاَّ القرآن ، ولا أملَ في إنقاذ الغرب إلاَّ بأن يعترف بأنه مَدينٌ لحضارات القرآن ، ويُغيِّرُ موقفه المعنِّت من الإسلام؛ لأن الغرب الذي رفض روحانيات الإسلام هو اليوم أحوجُ ما يكونُ إليها ، ورَفض الغربُ عقيدة التوحيد ، وغرق في المادة ، فانتهى به الأمرُ إلى خواء رُوحي وتمزُّق بين الأيديولوجيات . والإسلامُ ليس كُفرًا ـ كما رَوَّج المُغرِضون القُدامى في الحرب الصليبية ـ ، وليس إرهابًا ـ كما يُصورُه المُغرِضون الجُدد ـ . إنه الدينُ العَمليُّ الذي يُقدِّمُ للإنسان نظامًا كاملاً شاملاً لحياةٍ إنسانيةٍ بكلً

<sup>(</sup>١) انظر «حول إسلام جارودي» جمعي وكتابي «أعلام وأقزام في ميزان الإسلام».

احتياجاتِها، وليس مجرد عقيدة منعزلة عن دنيا الناس».

□ ويُرِكِّزُ جارودي على أن الإسلام هو الدينُ الذي يَعترفُ بالديانات السماوية، والمبدأُ الذي قرَّره الرسولُ ﷺ سَبَق به الدعوةَ إلى حقوق الإنسان بقرون، وهو «لا فضل لعربيًّ على أعجميًّ، ولا لأعجميًّ على عربيًّ إلاَّ بالتقوى»، فليس في الإسلام تمييزُ على أساسِ اللون أو الجنس.

□ وقد تولَّىٰ «جارودي» في كتابه «وعود الإسلام» تفنيد الاتهامات التي تُردَّدُ في الغرب ضدَّ الإسلام.

□ ويقول «جارودي»: «إن الغربَ غَرِق في الفَردية، فلم يَعُدْ للأسرة ولا للصداقة ولا للأُخوَّة الإنسانية وجود، وتحوَّل الإنسانُ إلىٰ ذئب أمام أخيه، بينما يُعلِّمُ الرسولُ عَلَيْ المسلمين: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه»، و«المسلمُ أخو المسلم، لا يَظلمُه، ولا يَخذُلُه، ولا يَكذبُه»، و«كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ، دمُه ومالُه وعرضُه»، و«المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا».

هذا هو دستورُ الإسلام لبناء مجتمع متماسك يصُونُ حقوقَ أفراده».

□ ويَحكي «جارودي» تجربة دخوله في الإسلام منذ بدايتها، فيقول: «بدأتُ إسلامي بالشهادتين، وهذا ركنُ الإسلام الأولُ، وبه يُسلِمُ الإنسانُ قلبَه للّه الواحد الخالق المدبِّر الجديرِ بالعبادة وحدَه دون شريك. . ﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣].

ومحمدٌ ﷺ رسولُ اللَّه المبعوثُ من اللَّه للناس كافةً. . ووَجدتُ في الصلاةِ تعبيرًا جميلاً عن اتصالِ الإنسانِ باللَّه، وتَشعُرُ بعظمةِ الإسلام حين

ترىٰ المسلمين وقد وَقفوا في وقت واحد صفوفًا منتظمةً متَّجهينَ إلىٰ قبلةٍ واحدة، وقبلَ الصلاة يكونُ الوضوء وهو نوعٌ من الطهارة الجسدية عهيدًا للوقوف بين يَدَي اللَّه».

□ ويتحدَّثُ عن الزكاة فيقول: "إنها في الإسلام لا تُعتبرُ صدقةً.. بل هي حقٌ معلومٌ للفقراء من أموالِ الأغنياء، والمالُ كلُّه للَّه في مفهوم الإسلام، فالزكاةُ وسيلةُ التكافلِ والتضامنِ الاجتماعيِّ في المجتمع الإسلامي، تُزيلُ الحقدَ من نفوسِ الفقراء، كما تُزيلُ الجَسْعَ من نفوسِ الأغنياء.. أمَّا الحج، فإنه يَجمعُ المسلمين في وقت واحد ومكان واحد أمام اللَّه بلا تمييز طَبقيٌّ، ليُشعرَهم بعظمة دينهم، ويُقوِّي فيهم الإحساسَ بالترابطِ، ويؤكِّدُ المساواة بين المسلمين أمام اللَّه».

□ وعن الاقتصاد في الإسلام يقول: "إنه يقومُ على مبادئَ، مثل: التوازن في توزيع الدخل، وتحريم الاحتكار، وجَعلِ الملكية الفردية لصالح الفرد والجماعة، واعتبار السُّوق وسيلة وليس غاية، وأهمُّ من كلِّ ذلك أن المسلمَ يَجعلُ اللَّهَ أمامَ عينيه في كلِّ ما يقول وكلِّ ما يعمل، ولا يَسمحُ لنفسه بأنْ يتعدَّىٰ حدودَ اللَّه. أما في الغرب فإن الهدف هو السَّعيُ إلى المزيدِ من الربح، والمزيدِ من الإنتاج، والمزيدِ من الاستهلاك».

□ ويَعتبر الجارودي، أن وَضْعَ المرأة في الإسلام هو الوضعُ الأمثلُ، فقد رَفع الظُّلمَ عنها، وساوَىٰ بينها وبين الرجل في الحقوقِ والواجبات.. وصان المرأة، وحافظَ على كرامتها.

◘ ويُشير إلى وضع المرأة في الغربِ على مدى العصور؛ فقد أباح

«سقراط» أن يُقرِضَ الزوجُ زوجتَه لمن يشاء من أصدقائه، «وأفلاطون» قرَّر ضرورةَ شيوعِ النساء، أي: أن تكونَ كلُّ النساء لكلِّ الرجال، ولا يكونَ لرجلٍ امرأةٌ بعينها، والأبناءُ هم أبناء المجتمع!!.

□ وقد أعطى الإسلامُ للمرأةِ حقوقًا لأولِ مرةٍ، منها: حقُّ التملُّك، وجَعَل لها نصيبًا في الميراث بعد أن كانت هي نفسُها ضُمنَ التركة، وأعطاها حقَّ التعلُّم والعملِ واختيارِ الزوجِ وطلبِ الطلاق، وقرَّر الإسلامُ للمرأة حقوقًا بعد الطلاق، منها: النفقة، وحضانةُ الصغار.

□ ويسخرُ «جارودي» من زيادة الأطفال غير الشرعيين في المجتمعات الغربية والتفاخر بحرية العلاقات الجنسية خارج الزواج، ويتساءل: «أيهما أفضلُ وأكثرُ حمايةً للمرأة وللأبناء: تعدُّد الزوجات في إطار الشرعية أو تعدد العلاقات غير الشرعية؟!»(١).

□ ويتكلَّمُ «جارودي» عن الأفكارِ الرائجةِ في الغرب التي تكفعُ الشبابَ إلى الإحباطِ واليأس، ويَشعرون ـ كما قال فلاسفة الوجودية ـ بأن الحياة ليست سوى جَحيم، وأن الآخرين هم أيضًا جحيم، وأن الإنسان يَسيرُ في حياته ـ بعينٍ مُغمضة ـ نحو هاوية لابد منها، ومن هؤلاء مَن حَصل على جائزة نوبل أو رُشِّح لها، ولهم تلاميذُ كثيرون اعتنقوا أفكارهم، ويتجرَّأُ أحدُهم إلى حدِّ إعلانِ موت اللَّه، كما فعل الفيلسوف الألماني «نيتشه» من قبلُ، وبعضُهم يَصِفُ الإنسانَ بأنه مجردُ دُميةٍ على مسرح العرائس الذي نُسميه الحياة!.

<sup>(</sup>١) «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص٢٢١ ـ ٢٢٥) باختصار.

□ يقول «جارودي»: «كيف أصف هؤلاء المفكّرين والكُتّاب؟ إنهم سفّاحو الثقافة والفكر، بينما عقيدة الإسلام قادرة على إعطاء الأمل للإنسان، وشَحْذ عزيمته، وإرشاده إلى طريق الخير والفضيلة، ووعود الإسلام بالحساب في الآخرة ثوابًا أو عقابًا تكفي لإعطاء الحياة أعظم المعانى».

ويدعو «جارودي» مفكِّري الغربِ إلى تفهُّمِ الإسلام، وأن يتعلَّموا كيف يُمكِنُهم الوصولُ إلى الرُّوح - رُوحِ الإسلام -، وحينئذ سوف تمتلئ نفوسُهم بالأمل في الحياة وما بعد الحياة .

□ وفي نفس الوقت يدعو «جارودي» المسلمين إلى أنْ يتحرَّكوا ويُجدِّدوا حياتَهم في ظلِّ الإسلام، وألاَّ يستسلموا للجمود ويقعوا في عبادة الماضي، ويَستشهدُ على ذلك بعبارة بليغة لفكِّر فرنسيٍّ شهيرٍ هو «جورس» الذي قال: «إن إخلاص المرء لأجداده لا يكون بالإبقاء على رَماد المدفأة التي كانوا يستعملونها. بل بإذكاء جَذوة النار فيها».

□ وفي محاضرة شهيرة في جامعة الأزهر في مارس ١٩٨٣، بدأ «روجيه جارودي» حديثه بعبارات قاطعة فقال: «إن الإسلام اليوم هو الدين الذي ما زال في حالة تقدّم مستمر، وإنْ كان قد أصاب المسلمين الضعفُ في القرن الثامن في الأندلس، إلا أن الإسلام ما زال ينتشرُ في آسيا، والهند، وأندونيسيا، وفي أماكن أبعد مثل ماليزيا، وبورما، وتايلاند، والصين، وكوريا، واليابان، وفي الفترة التي وقف فيها «عبدُالناصر» في مواجهة الغرب حَدَث اندحارٌ للاستعمار في أفريقيا، وتحرّر كثيرٌ من الدول، وأصبحت القارة الإفريقية بأكملها في سبيلها لأن تكونَ قارّة إسلامية، كما وأصبحت القارة الإفريقية بأكملها في سبيلها لأن تكونَ قارّة إسلامية، كما

وصلت هذه المَوجةُ أيضًا إلى الولاياتِ المتحدة وآسيا الوسطى . وهكذا فإنَّ هناك صورةً جديدةً للإسلام بدأت في الظهور تُكمِلُ نَهضَته وتَفتُّحه حتى في البلادِ التي تَسُودُها الضغوطُ السوفيتية ، وعندما تتفجَّرُ هذه الآفاق سيظهرُ للعالَم أنَّ الإسلامَ حيُّ يستطيعُ مواجهةَ تحدياتِ القرن ، كما استجاب في الماضي لمتطلبًات عصورٍ ومجتمعات عديدة » .

وانتشارُ الإسلام - في رأي جارودي - هو ردُّ فعل لطغيانِ الغرب. فالغربُ يسيطرُ على العالم بدونِ شريكِ منذ خمسة قرون، وفَرَض نموذجه الخضاريَّ والثقافي، والنموذجُ الغربيُّ للتنمية قائمٌ على نَهبِ الثرْواتِ المادية البشرية التي تمتلكُها الشعوبُ الأخرى، مع أن شعوبَ الغربِ تعادلُ خُمْسَ سُكَّانِ الكرةِ الأرضية فقط، والغربُ يُنتجُ أيَّ شيء بكميات كبيرة، سواءٌ كانت مفيدةً أم ضارةً أم قاتلةً، مثلَ الأسلحةِ المدمِّرةُ التي تُعدُّ سُوقًا رائجةً يعتمدُ عليها الغربُ في تحقيق الرخاء الذي يَنعَمُ به حاليًا.

وذلك النموذجُ المخيفُ للتنمية يكشفُ طبيعتَه الانتحارية، ففي عام ١٩٨٢ مثلاً بَلَغ الإنفاقُ على الأسلحة ١٥٠٠ مليار دولار، وكان لكلِّ فرد في العالَم ما يُوازِي أربعة أطنانٍ من المتفجِّرات التقليدية، وأصبح من الممكن نظريًّا تدميرُ كلِّ أثر للحياة في هذه الأرض، وذلك الاحتمالُ وإن كان بعيد الوقوع - إلاَّ أنه يَحدُثُ لأولِ مرةٍ في تاريخ البشرية، أي منذ ثلاثة ملايين سنة على الأقل! بينما تشيرُ إحصاءاتُ الأم المتحدة عن نفس العام (١٩٨٢) إلى أن الذين ماتوا جُوعًا بلغوا ٥٠ مليونَ إنسانٍ في العالم الثالث، ولا يمكن تخيلُ صورة أبشع من هذه الصورة التي وصل إليه العالم بعد خمسة قرون من الحضارة والتقديم - كما يقولون في الغرب - .

ومحاولة فهمه، ويقول: "إن هذه الكتابات كانت في المانيا فقط؛ لانها لم ومحاولة فهمه، ويقول: "إن هذه الكتابات كانت في المانيا فقط؛ لانها لم تستعمر بلاد المسلمين كما فعلت بريطانيا وفرنسا، وهذا ما جعل المفكر هيردر» (١٧٤٤ ـ ١٨٠٣) يعترف بأن العرب هم "أساتذة أوروبا»؛ فنجد "فردريك شليجل" يُشيد بالفنون الشرقية الإسلامية، والشاعر الألماني الكبير "جوته" الذي كتب عام ١٧٧٤ قصيدة في تمجيد محمد عليه ودعا في كتابه "الديوان الشرقي» إلى الهجرة إلى الشرق لينهل الغرب منه شبابًا جديدًا، وقد أعجب "جوته" بالشعراء الصوفيين الكبار أمثال ابن الرومي، وحافظ الشيرازي، والسعدي، وكان المستشرق "سلفستر دي ساسي" قد ترجم بعض أشعارهم، كما كان "جوته" أول مَن قال في الغرب: "إذا كان الإسلام يعني التسليم لله، فإننا جميعًا نعيش وغوت على الإسلام".

وأبدى الفيلسوف الألماني «هيجل» تقديرَه للإسلام؛ لأنَّ اللَّه الواحدَ الأحدَ في الدين الإسلامي يُحرِّمُ التمييزَ العرْقيَّ والطائفي، ويُحرِّمُ استعلاءَ طبقة على أساس الملكية وحدها، ويُعوِّدُ المسلمين الدقَّةَ في حياتِهم بفروضٍ أهمهُ الصومُ والصلاةُ والزكاة.

□ أين هذا من نظرة الاستعلاء والصلف عند الصليبي «لورانس العرب» ـ رجل المخابرات البريطانية ـ الذي يقول في كتابه «أعمدة الحكمة

السبعة»: «إنَّ جميعَ ولاياتِ الإِمبراطورية العثمانيةِ لم تكن تُساوِي ـ في نظري ـ حياة إنسانٍ بريطانيٍّ واحد»؟!.

□ ويعارضُ «جارودي» التيارَ الغربيَّ الذي يتهمُ الإسلامَ بأنه دينٌ ينتمي إلى الماضي، فيقول: «إنَ الإسلامَ قوةٌ رُوحيَّةٌ عظيمةٌ للإصلاح والتقدم في المستقبل كما كان دائمًا».

□ ولَمَّا دوَّى صوتُ «جارودي» في الغرب دِفاعًا عن الإسلام، تحمَّل بسبب ذلك الكثير من الاضطهاد والمطاردة إلى حدِّ محاكمته والتهديد بسجنه.

## \* الدكتور جرينييه:

المنار»، مجلد ١٤ (ص١٥٥): "قَصَدَتُ في سياحاتي مدينة «بونتارليه» للنار»، مجلد ١٤ (ص١٥٥): "قَصَدَتُ في سياحاتي مدينة «بونتارليه» لمقابلة الدكتور "جرينييه» المسلم الفرنساوي الشهير، الذي كان في السابق عُضواً في مجلس النواب، قابلتُه لأجل أنْ أسألَه عن سبب إسلامه، فقال: "إني تتبَّعت كلَّ الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحيَّة والطبيعية، والتي درستُها من صغري وأعلمُها جيِّداً، فوجدتُ هذه الآيات منطبقة كلَّ الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمتُ لأني تيقَّنتُ أن محمداً من العلوم قارن كلَّ على بالحق الصراح من قبل ألف سنة، من قبل أن يكونَ مُعلمٌ أو مدرسٌ من البشر، ولو أن كلَّ صاحب فنٌّ من الفنون، أو علم من العلوم قارن كلَّ من البشر، ولو أن كلَّ صاحب فنٌّ من الفنون، أو علم من العلوم قارن كلَّ الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلَّم جيِّداً كما قارنت أنا، لأسلم بلا شك. . إنْ كان عاقلاً خالياً من الأمراض»(١) .

<sup>(</sup>١) «أوربا والإسلام» للشيخ د. عبدالحليم محمود (ص٨٧-٨٨).

# ومن أمريكا

## \* الدكتور ليتنز الأمريكي:

□ قال في موضوع له في مجلة «المقتطف» ـ المجلد الخامس ـ الجزء ٤ ، عُرَّبه الأستاذ «وليم باسيلا» المصري: «إنَّ محمدًا نبيٌّ ، وقد أوحى اللَّه إليه ، ومرةً أوحى إليه وحيًا شديد المؤاخذة ؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ، ليُخاطب رجلاً غنيًّا مِن ذَوِي النفوذ ، وقد نَشَر ذلك الوحيُ ، فلو كان كما يقولُ أغبياء النصارى بحقِّه ، لما كان لذلك الوحي من وجود ، ولتركتْه العصورُ التي مرَّت عليه أنقاضًا» .

### \* أندرا وليامس الأمريكي:

□ مستشرق أمريكي، قال في كتابه «أميركي في البلاد العربية» وتعريب عمر أبو النصر: «قد يكونُ اسم «محمد» أكثر الأسماء شيوعًا في العالم، وأشهر من حمل هذا الاسم على الإطلاق عربي ابصر النور في قرية نائية من أرض الجزيرة العربية - وهي «مكة» - عام (٥٧١) للميلاد، إليه أوحى الله كلمته فأجراها في كتاب، ونشرها بين الناس، ودعا أصحابه للإيمان بالإله الواحد ربًا، وبمحمد بن عبدالله رسولاً، وبالعمل الصالح والنهي عن المنكر قبلة ومُصلًى، وآذنت حياته بمغيب في الثالثة والثلاثين بعد الستمئة من البلاد، تاركا لقومه دينًا جديدًا، وكتابًا منزلاً، ورسالة ضخمة لنشر الدين وإقامة الحضارة، ولقد دعا محمد في عهده إلى أخوية جديدة، أخوية المسلم لأخيه المسلم، لا فرق بين أول وآخر، سواء أكان أميرًا أم عبدًا إلاً بالعمل الصالح والخير والإحسان، ثم أرسل قومه بعد هذا لغزو العالم،

وتوحيد الأرض في صعيد واحد، فإذا تَقطَّعت سنواتٌ بعد وفاته، نجدُ الإسلامَ ينتقلُ من نصر إلى نصر، ومن فتح إلى فتح، وإذا هو يضمُّ العالم المعروفَ في عهدِه إلى سلطانه، وإذا به يَجمعُ بين الشرق والغرب».

# \* العلاَّمة واشنطن إروينك الأمريكي:

□ قال في محاضرة القاها في حفل ميلاد الرسول ﷺ في «ديترويت» سنة ١٩٣٤ ـ نقلاً عن مجلة «الرفيق»، المجلد الثالث العدد الرابع ـ : «لم يكن محمدٌ محبًّا للدنيا قط، وقد لقي من الاستهزاء من قومه والإهانات، حتى اضطر ولي الهرب، ولم يكن في نَظَرِه إلا تقويمُ دينه، وكانت له آراء عالية ، واعتقاد حسن بربه، ويقين بشريعته فوق يقين أي رسول من الرسل، ويكدُلُنا على ذلك قوله: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته (() . . ).

# \* هارون ماركوس الأمريكي:

وُلد ١٨١٢، وتُوفي ١٨٨٧. . دكتور بالفسلفة .

□ قال في كتابه «حياة محمد نبيّ المسلمين»: «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نُنصف بها الإسلام الحنيف، ونَبيّه العظيم محمدًا، ولْنجعل موضوعنا اليوم «الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام»، ولْنستعرض تنظيماتها في عهد سيّدها وزعيمها وقائدها ـ ذلك الرسول الكريم ـ، لنبيّن أن الصحابة والخلفاء وقادة الإسلام، كانوا يقومون بواجباتهم بكلّ أمانة ودقّة وفقًا للشريعة الغرّاء التي جاء بها محمد، لم يكن في فجر الإسلام شيعٌ ولا

<sup>(</sup>١) هذا لفظ ضعيف.



أحزاب، بل على العكس من ذلك، كانت الحكومةُ الإسلاميةُ تُمثِّلُ جميعً المسلمين تمثيلاً صحيحًا، وهي عبارةٌ عن هيئة منظَّمة مشتركة، تنطقُ بحقً، بلسان كافة المسلمين، كلُّ مسلم يَشُدُّ أَزْرَ أخيه المسلم، ويَشعرُ بأنَّ منَ الحق والواجب عليه أن يتوجَّع لوجعه، وكان عَدلُ محمد منتشرًا بين المسلمين».

الني الزعامة السياسية من معنى وسيادة، هذه كانت تتجلّى في أسمى معاني الزعامة السياسية من معنى وسيادة، هذه كانت تتجلّى في أروع المظاهر التي عَرفها بنو الإنسان، وخليقٌ بي ـ وأنا في صدر الكلام من الزعامة السياسية ـ أن أدحض فرية وأرد بهتانًا، لا يزالان عالقين في أذهان قاصري العقول، الذين لا يَملكون ذرّة من حصافة الرأي، وتلك الفرية وذلك البهتان هما ما يُردّده أولئك الأغبياء، الذين يَزعُمون أنْ لا علاقة بين الدين والسياسة، وأنْ لا رابطة تربط أحدهما بالآخر!! إنَّ من الخطأ أن يَظنَّ ظانٌ هذا».

# \* جورج دي تولدز الأمريكي:

ولد في «شيكاغو» ١٨١٥، وتُوفي ١٨٩٧، كان رئيسَ بنكها التجاري، وله مؤلَّفات عديدة استعرض فيها عادات العرب، ومنها كتاب «الحياة»، قال فيه: «إنَّ من الظُّلمِ الفادحِ أن نَغمِطَ حقَّ محمدِ والعربُ على ما علمناهم من التوُّحش قبلَ بعثته ، ثم كيف تبدَّلت الحالةُ بعدَ إعلانِ نبوَّته، وما أوْرَتُه الديانةُ الإسلاميةُ من النور في قلوبِ الملايين من الذين اعتنقوها بكلِّ شوقِ وإعجابِ من الفضائل، لذا فإن الشكَّ في بعثةِ محمدِ إنما هو شكُّ في القُدرة الإلهية التي تشتملُ الكائناتِ جَمعاءَ».

## \* المؤرّخ الكبير المستر أورينج الأمريكي:

□ قال في أول كتابه «الحياة والإسلام»: «كان النبيُّ لأخيرُ بسيطًا خُلُوقًا، ومفكِّرًا عظيمًا، ذا آراءَ عالية، وإنَّ أحاديثَه القصيرةَ جميلةٌ ذاتُ معانِ كبيرة، فهو إذًا مقدَّسٌ كريم».

## \* المستر ستنلي لبن بول الأمريكي:

وُلد في بلدته «لاكاسا» ١٨٨٠.

□ قال في كتابه «أقوال محمد»: «كان محمدٌ رؤوفًا شفيقًا، يعودُ المريضَ، ويَزورُ الفقير، ويُجيبُ دعواتِ العبيدِ الأرقَّاء، وقد كان يُصلحُ ثيابَه بيده، فهو إذًا لا شك نبيٌ مقدَّس، نشأ كيتيمٍ مُعوزٍ حتى صار فاتحًا عظيمًا».

# \* العلاَّمة ماكس الأمريكي:

مستشرق، ولد في «غرونلندا» ١٧٩٥، وتوفي ١٨٦٨، وله مؤلَّفاتٌ قَصيصةٌ وكتابُ «عظماء الشرق».

□ قال فيه (ص٩٣): "لقد نَفَذت روحُ الإسلام من محمد رسولِ الله إلى المسلمين، إلى الهُداة والصالحين، وإنَّ هذه الرُّوحَ القويةَ حَدَتْ بالنبي إلى المهجرة من مكة إلى المدينة، بينما كان أعداؤه من المشركين يَجِدُّون في البحث عنه ليؤذوه، بل ليُذيقوه رَيبَ المنون، ومن الغريب أن أعداء النبيِّ لم يُقنِعوا أنفسهم بتركِ مكة، بل تَعقبوه في هجرته، وهناك ضربوا على نُزله سياجًا من الحَيطة لأجل القبض عليه، ولكنَّ رُوحَ الإسلام الدفينة في أعماق الهِمَّة، ألهمته أن يتناول قبضةً من تراب، فتناولها ورَمَى بها عليهم،

فأخذتهم سنة من النوم، تمكن خلالها النبي من النجاة منهم في الصحراء حيث اختفى في غار هناك، ولا تَقُلْ: إن اختفاء في الغار يحول دون هلاكه وحَثفه، ولكن الإسلام وما في ثناياه من رُوحانية وقوة، جَعل الحمام يبيض على باب الغار(١) ، ولما أفاق أعداؤه من غَشيانهم تبعوا أثره إلى الغار، وأخذتهم هواجس الظن العلمهم بأن النبي لا يُمكن بأي حال أن يكون في الغار، فمن يُرد أن يؤمن بوحدانية الله، فعليه أن يشاهد بسهولة يد يكون في الغار، فمن يُرد أن يؤمن بوحدانية الله، فعليه أن يشاهد بسهولة يد الله المحركة للكائنات من غير أن تُبصرها العين المجردة، وبخاصة عندما أحيطت حياة النبي من يد العدوان برعاية الطير الذي اندفع إلى حماية محمد بيد الإله الخافية عن الأبصار».

## \* المستر سنكس الأمريكي:

مستشرقٌ أمريكي، وُلد في بلدته «بالاي» عام ١٨٣١، وتُوفي ١٨٨٣، له كتاب «ديانة العرب».

□ قال في مقدمته: «ظهر محمدٌ بعد المسيح بخَمْسِمئة وسبعين سنةً، وكانت وظيفتُه ترقية عقول البشر، بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد، وبحياة بعد هذه الحياة».

□ إلى أن قال: «إنَّ الفكرةَ الدينيةَ الإسلامية، أحدثت رُقيًّا كبيرًا جدًّا في العالَم، وخلَّصت العقلَ الإنسانيَّ من قيوده الثقيلة، التي كانت تأسرُه حولَ الهياكلِ بين يَدَي الكُهَّان، ولقد توصَّل محمدٌ بَحوهِ كلَّ صورةٍ في المعابد وإبطالِه كلَّ عثيلٍ لذات الخالقِ المُطلَق: إلى تخليصِ الفكرِ الإنسانيِّ من عقيدة التجسيد الغليظة».

<sup>(</sup>١) الحديث الوارد في قصة العنكبوت والحمامتين لا يَصحُّ.

### \* الدكتور بيرودج الأمريكي:

□ رئيس الجامعة الأمريكية في لبنان، وقد احتفل شبابُ الجامعة المسلمون بعيد ميلاد «محمد» عَلَيْ عام ١٩٢٣، قال فيها ـ نقلاً عن مجلة «العرفان»، المجلد الثالث والثلاثين، العدد السابع ـ: «إنكم تجتمعون اليوم ـ مُحتفِلين بمولد مُصلح عظيم، ألا وهو النبي محمد، فهل لكم أنْ تتشربوا من رُوح الإصلاح الذي يَحمِلُه محمد، فتَخرجوا لإصلاح مجتمع مِلوًه الجهلُ والاضطرابُ؟!».

# \* المؤرِّخ إِريك بنتام الأمريكي:

مبشرٌ مسيحي، أنفق فترة طويلة في أعمال التبشير في الشرق الأوسط، له كتاب «الوصول إلى الإسلام»، وقد حاول فيه أن يرد بطريقة غير مباشرة المصاعب التي تُواجُهها بَعثاتُ التبشير في عالم الإسلام، وحاول المؤلِّفُ فيه أيضًا أن يَشرحَ لقُرَّائِه كيف أن الإسلام وتعاليم الرسول الكريم محمد عَلَيْ قد تأصَّلت في نفوس المسلمين، وخلقت فيهم مناعة ضداً قبول المذاهب الدينية المسيحية التي تَولَّى صاحبُنا المؤلِّفُ الدعوة إليها في أوساط المسلمين.

□ ولقد قال ـ بعد بيان مُسهَب في الموضوع السابق ـ: "إنَّ الخلاف الجوهريَّ بين الإسلام والمسيحية يعود الى أن الإسلام لا يَرضى بأن يُشرك مع ربِّه أحدًا، فنظرية "الثالثوث المقدس" التي يَستند إليها دعاة المسيحية بين الإسلام، لا تَجِد أيَّ صدًى بين الجماعات الإسلامية مهما كانت عليه هذه الجماعات من جهل أو معرفة».



شم قال: «هذا الاعتقادُ بين المسلمين مِن أهم الأمور التي سَبَبت فشل الدعوة المسيحية في العالم الإسلامي».

ثم استَعرض موجز العقيدة الإسلامية، وأثنى على صاحبها محمد علي الله أحد.

# ومن سويسرا

#### \* الدكتور بندلي جوزي السويسري:

وُلِد في بلدته «لوزان» (١٨٠٣م)، وتُوفي في (١٨٨٣م).

الله قال في كتابه «الجاهلية والإسلام» (ص٢٣): «إننا لو بَحَثْنا عمَّا تمَّ على يد النبيِّ الأُمِّي محمد من الإصلاح، لَمَا استطعنا أَنْ نُنكرَ أَنه قام بأكثر وعوده، وحَقَّق قِسمًا كبيرًا من أمانيه، ولو قُدِّر له أن يعيشَ أكثرَ مما عاش، لكان الإصلاحُ الذي أدخله على حياة الأمة العربية أتمَّ وأوسع، ومع ذلك فإنَّ عَمَلَه الذي عَملَه في هذه السنينَ القلائلِ التي قضاها في المدينة بين الحروب والمنافساتِ الشخصية والدسائسِ والحربِ والمكرِ والنفاقِ، لهو شيءٌ عظيمٌ لا يُنكِرُه إلاَّ مكابرٌ عنيدٌ، أو متصبِّ أعمى.».

### \* المستر هربرت وايل السويسري:

□ قال في كتابه «المعلِّم الأكبر»: «ظهر محمدٌ، فأزال كلَّ الأوهام، وحَرَّم عبادة الأصنام، فهو الذي أرشد أهل الضلال إلى الصراط المستقيم، ورَفَع عن كاهل العرب كابوس الجاهلية، وأخرجهم إلى حيِّز الرُّقيِّ من الجهل المسيطر».

## \* المسيو حنا دا كنبرت السويسري:

وُلد في بلدته «لاون» التابعة لمدينة «لوزان» ١٨٣٦، وتُوفِّي ١٩١٢.

□ قال في كتابه «محمد والإسلام»: «كلّما ازداد الباحثُ تنقيبًا في المحمّدية، ازداد المحقّلية، المحمّدية، ازداد التاريخية الوثيقة المصادر فيما يَخصُّ الشمائلَ المحمّدية، ازداد احتقارًا لأعداء محمد مثل: ماركس، وبريدر، وشلجل، وغيرهم الذين أشرَعوا أسنَّة الطعن في محمد قبلَ أن يعرفوه، ونسبوا إليه ما لا يَجوزُ أن يُنسبَ إلى رجل حقير فضلاً عن رجل كمحمد الذي يُحدِّثنا التاريخُ عنه أنه رجلٌ عظيم».

#### \* المسيو ميسمر السويسري:

وُلد في جنيف ١٨٢٧ ، وتُوفي في ١٨٩٨ .

□ قال في كتابه «الإسلام في الشرق»: «لقد نَجح صاحبُ الشريعةِ الإسلامية». . إلى أن قال: «وعند الفلاسفة المحقّقين أن الرجالَ أُولي العظمة الذين تَبقَىٰ أعمالُهم علىٰ مَدىٰ الدهر، هم من أهلِ النباهة الكبرىٰ الذين يَجيؤون لإصلاح العالم، وشفاء عصرهم من مَرضه، وما فعله الذين يَجيؤون لإصلاح العالم، وشفاء عصرهم من مَرضه، وما فعله محمد هو أنه لَمَّا رأىٰ ضلالَ الناس في معرفة الخليقة، عزَم على إرشادها، وتطبيق قوانين الطبيعة علىٰ أُمورِ العالم، بقدرِ ما كان معروفًا في ذلك الوقت، لذلك أعلن الوحدة الإلهية، بدلاً من الخرافات التي مقتضاها تثليث إله وجَعله مركبًا من «الأب والابن وروح القدس»، فالوحدانيةُ هي أساسُ دينِ الإسلام، وسببُ نُصرة محمد».

#### \* المسيو سيدللو السويسري:

وُلد في «كونتاي» ١٨٨٧ .

□ قال في كتابه «تاريخ العرب» ـ الطبعة الثانية عام ١٨٧٧ الجزء الأول (ص٥٨) ـ: «ولَمَّا بَلَغ محمدٌ من العمر خَمسًا وعشرينَ سنةً ، استَحقَّ بحُسنِ سيرته واستقامته مع الناس أن يُلقَّب بـ «الأمين» ، ثم استمرَّ على هذه الصفات الحميدة حتى نادى بالرسالة ودعا قومه إليها ، فعارضوه أشدَّ معارضة ، ولكنْ سَرعانَ ما لَبُوا دعوتَه وناصروه ، وما زال في قومه يعطف على الصغيرِ ويحنو على الكبير ، ويفيض عليهم من عَملِه وأخلاقه» .

# \* ر. ف: بودلي السويسري:

□ قال في كتابه «حياة محمد» المترجَم إلى العربية ـ تعريب محمد فرج وعبدالحميد جودة (ص٦): «إنّنا لا نجدُ ما دَوّنه معاصرو موسى أو كونفوشيوس أو بوذا، ولا نعرف ُ إلاّ شَذَرات عن حياة المسيح بعد رسالته، ولا نعرف شيئًا عن الثلاثين سنة التي مَهّدت الطريق للسنوات الثلاثة التي بلكغ بها أوْجَهُ، ولكننا نجدُ أن قصة محمد واضحة كلَّ الوضوح، ففي سيرة محمد نجد التاريخ بدَّل الظلال والغُموض، ونعرف الشيء الكثير عن محمد، كما نعرف ذلك عن رجال عاشوا في أزمان أكثر قُربًا من زماننا، وما كان تاريخه الخارجي وشبأبه وأقرباؤه وعاداته خرافة من الخرافات، ولا شائعة من الشائعات، وما كان تاريخه الداخلي برواية مبهمة لمشر غامض أو مشوس، فبين أيدينا الآن كتاب معاصر ـ وهو القرآن ـ، فريد في أصالته وفي سلامته».

# \* العلاَّمة ماكس فان برشم السويسري:

مستشرقٌ وُلد في «لوزان» ١٨٦٣ ـ وتُوفِّي ١٩٢١م، جالَ في بلاد الشرق، له عدَّةُ مؤلفات: منها «العرب في آسيا»، ومنها «الإنسان»، ومنها «مجموع الكتابات العربية القديمة»، وهو على جانب عظيم من الأهمية لمعرفة تاريخ الشرق العربي السياسي والثقافي.

□ قال في مقدمة «العرب في آسيا»: «إن محمداً نبي العرب من أكبر مريدي الخير للإنسانية، إن ظهور محمد للعالم أجمع إنما هو أثر عقل عال وإن افتَخْرت آسيا بأبنائها، فيَحقُ لها أن تفتخر بهذا الرجل العظيم، إن من الظلم الفادح أن نَغمط حق محمد الذي جاء من بلاد العرب، وإليهم وهم على ما علمناه من الحقد البغيض قبل بعثته، ثم كيف تبدّلت أحوالهم الأخلاقية والاجتماعية والدينية بعد إعلانه النبوة، وبالجملة مهما ازداد المرء اطلاعًا على سيرته ودعوته إلى كلّ من يرفع من مستوى الإنسان، إنه لا يجوزُ أن ينسب إلى محمد ما ينقصه، ويدرك أسباب إعجاب الملايين بهذا الرجل، ويعلم سبب محبتهم إياه وتعظيمهم له».

## \* العلامة فونالبس السويسري:

مستشرقٌ سويسري، وُلد عام ١٧٩٣، وتُوفي ١٨٦١، من أدباء القرن التاسع عَشرَ، له عدةُ مقالات نُقل بعضُها عنه كتاب «مجالي الغرر لكتَّاب القرن التاسع عشر» لجامعه «يوسف صفير».

□ وقد قال في إحدى مقالاته: «أليس الإيمانُ هو المُعجزةَ الحقَّةَ الدالةَ على اللَّه؟ فشعورُ محمد إذ اشتَعلت رُوحُه بلهيبِ هذه الحقيقةِ الساطعة بأن

الحقيقة المذكورة هي أهم ما يجب على الناسِ عِلمُه، لم يكن إلا أمرًا بديهيًا».

□ إلى أن قال: «فحبَّذا محمدٌ من رجل خَشنِ اللباس خَشنِ الطعام، مجتهدٍ في الليل، قائم النهار، ساهر الليل، دَئِبٍ في نشرِ دينِ اللَّه، غيرِ طامح إلى ما يَطمحُ إليه أصاغرُ الرجال من رُتبة أو دولة أو سلطان، غير متطلِّع إلى ذِكرٍ أو شُهرةٍ كيفَما كانت، وإلاَّ فما كان ملاقيًا من أولئك العرب الغلاظ توقيرًا واحترامًا وإكبارًا وإعظامًا، وما كان يقودُهم ويُعاشرُهم معظمَ أوقاته مدَّةَ ثلاثٍ وعشرين سنةً وهم ملتفُّون به، يُقاتلون بين يديه ويُجاهدون حوله، لقد كان في هؤلاء العرب جَفاءٌ وغلظةٌ وبادرةٌ وعجرفة، وكانوا حُماةً الأنوف، أباةً الضيم، صعابَ الشكيمة، حتى قُدر على رياضتِهم وتذليلِ جانبِهم، حتى رَضَخوا له، فذلكم ـ وأيم الحق ـ بطلٌ كبير: ولولا ما أبصَروا فيه من آياتِ النُّبل والفضل لَمَا خَضَعوا له ولَمَا أَذْعَنوا، كيف وقد كانوا أطوعَ إليه من بَنانه؟ وظنِّي أنه لو أتيح لهم بَدَلَ محمد قيصرٌ من القياصرة بتاجه وصُولجانه، لَمَا كان مصيبًا من طاعتهم مثلَ ما ناله محمدٌ في ثوبه المرقّع بيده، فكذلك تكونُ العَظمةُ، وهكذا تكونُ الأبطال».

الم قال: "إن ما اتَّصف به محمدٌ من محامد الصفات يُرينا فيه أخا الإنسانية الرحيم، أخانا جميعًا، وإني لأُحبُّ محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان ابن القفار، لا يقول إلاَّ على نفسه، ولا يدَّعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبِّرًا، ولم يكن ذليلاً ضرعًا، فهو قائمٌ في ثوبه المرقَّع كما أوجده اللَّه وكما أراد، يخاطِبُ بقوله الحُرِّ المبينِ قياصرة الروم وأكاسرة

الفُرس، ويُرشدُهم إلى ما يجبُ عليهم لهذه الحياةِ وللحياةِ الآخرة».

#### \* ومن سويسرا أيضًا:

إدوار مونته السويسري مدير جامعة «جنيف»، ولد ١٨١٠، ١٨٨٢.

□ قال في كتابه: «المدنية الشرقية» (ص٤٧): «كان محمدٌ نبيًا بالمعنى الذي كان يعرفُه العبرانيون القدماء، ولقد كان يدافعُ عن عقيدة خالصة لا صلّة لها بالوثنية، وأخذ يَسعى لانتشال قومه من ديانة جافة لا اعتبار لها بالمرة، ليخرَجهم من حالة الأخلاق المنحطَّة كلَّ الانحطاط، ولا يمكنُ أن يُشكَّ لا في إخلاصه، ولا في الحَميَّة الدينية التي كان قلبُه مُفعمًا بها».

### ومن كندا

#### \* المستر جيبون الكندي:

المُعاصِرُ لأوائلِ القرنِ التاسعَ عَشَر ، وقد وُلِد عام ١٧٧٣ ، وتُوفي عام ١٨٢٧ م في بلدته «كيبيك» ، ألف كتابًا أسماه «محمد في الشرق» .

□ قال فيه (ص١٧): "إن دينَ محمد خالٍ من الشكوك والظنون، والقرآنُ أكبرُ دليلٍ على وحدانية اللَّه، بعد أن نهى محمدٌ عن عبادة الأصنام والكواكب، وبالجملة دينُ محمد أكبرُ من أن تدركَ عقولُنا الحاليةُ أسرارَه، ومَن يتهمُ محمدًا أو دينَه فإنما ذلك من سُوءِ التدبر، أو بدافع العصبية، وخيرُ ما في الإنسان أن يكونَ معتدلًا في آرائه، ومستقيمًا في تصرفاته».

## \* المستر داور أرلوهات الكندي:

وُلد في «كيبيك» عام ١٨٤٣، وتوفي عام ١٩٠٤، له كتاب «الإسلام



والعرب»، نُقل إلى اللغتين الفرنسية والعربية.

□ قال فيه: «إن محمدًا الذي هُدمت لبعثته الأصنام، وتمزَّق لنبوته رِداءُ الجهل الذي كان كغشاوة على أبصار العرب، قد أشرق قرآنُه بصَقْعهم نورًا يا له من نور! وهو نورُ حكمة، وهو الذي أنزله على صَدْرِ نبيِّه المبعوث لا محالة لإرشاد البشر، واللَّهُ يعلمُ حيث يجعلُ رسالتَه».

### \* الدكتور زويمر الكندي:

مستشرقٌ كندي، ولد عام ١٨١٣، وتوفي عام ١٩٠٠.

□ قال في كتابه «الشرق وعاداته» (ص٢٧): «إنَّ محمدًا كان ـ ولا شك ـ من أعظم القُوَّاد المسلمين الدينيين، ويَصدقُ عليه القولُ أيضًا: إنه كان مصلحًا قديرًا، وبليغًا فصيحًا، وجريئًا مغوارًا، ومفكِّرًا عظيمًا، ولا يجوزُ أن نَسب إليه ما يُنافي هذه الصفات، وهذا قرآنُه الذي جاء به وتاريخُه يشهدان بصحة هذا الادعاء».

# ومن إسبانيا

#### \* العلامة ليبيار الأسباني:

وُلد ١٨٣٧، وتوفي عام ١٩٠٢، له عدَّةُ مؤلفات، منها «الحياة والشرق».

□ قال فيه: «كان محمدٌ ـ صاحبُ الرسالةِ الإسلامية ـ يجعلُ الحكمَ شورئ بينه وبين أصحابه، وقد جرئ العلماءُ المسلمون على هذا النهج، وهم أقطابُ الدين وذادةُ الشرع، وما بَرِحوا هكذا يتشاورون حتى اليوم».

### \* الدكتور تورتو كرو الإسباني:

مستشرق إسباني، ولد في «أشبيليا» ١٨١٠، وتُوفِّي عام ١٨٧٥. و قال في إحدى محاضراته ـ كما نقلت عنه مجلة «الهلال» العدد العاشر من المجلد الثالث ـ: «إن محمدًا لم يَعتمدُ في نبوته على المعجزات، وكانوا يقولون له: «إنْ كنتَ نبيًّا، فاعملُ لنا من خوارق العادات ما هو كذا وكذا»، فكان يُجيبهم: «إن رسلاً كثيرين جاؤوا بالمعجزات، وكذبهم البشرُ، وأنا مهما جئتُكم بالمعجزات فلن تؤمنوا ما دامت قلوبُكم قاسية، وما

□ إلى أن قال: «ولَمَّا كان لكل نبيِّ معجزة، كانت معجزتي القرآن»(١).

# \* العلامة جولد تسيهر الإسباني:

معجزتي إلاَّ القرآن»..».

مستشرق إسباني، ولد عام ١٨٣٦، وتوفي ١٩٠٣، ومؤرِّخُ معروف له القِدْحُ المُعلَّىٰ في الكيدِ للإسلام ولرسولِه ﷺ وسُنَّته، له عدَّةُ مؤلفات، منها «العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة علماء الأزهر.

□ قال في كتابه المذكور (ص٥-٦): «يكننا أن نُلقي نظرةً عامةً شاملةً في الأثر التاريخي الذي قامت به الدعوةُ إلى الإسلام، خاصةً أثرُها في الدائرةِ القريبة، التي كان تبشيرُ محمد موجّهًا إليها بطريقٍ مباشر قبلَ غيرِها، حقًا لا جدّة ولا طرافة في هذه الدعوة، ولكن قد استُعيض عنها بأن محمدًا قد بَشَر بمذهبه للمراة الأولى بحماس، لم يَفتُرْ، ولم تُعوزْه المثابرة، وبعقيدة ثابتة بأن هذا المذهب يُحقّقُ صالح الجماعة الخاصة، وقد كان في

<sup>(</sup>١) ما قال هذا رسول اللَّه ﷺ، بل معجزاته كثيرة، وسنفرد لها مُجَلَّدًا كبيرًا خاصًّا بها.

ذلك كلّه مُظهِرًا إنكار الذات، برغم سخرية الجمهور، إذ الحقُّ أن محمدًا كان بلا شك أول مُصلح حقيقيٍّ في الشعب العربي من الوجهة التاريخية، تلك كانت طرافته برغم قلَّة المادة(١) التي كان يُبشِّرُ بها».

# \* المؤرِّخ الكبير الدكتور ريتين الإسباني:

مستشرقٌ إسباني، له مقالاتٌ قيمة في أحوالِ العرب، وتاريخٌ خاصٌّ لسوريا ولبنان.

□ قال فيه: «دينُ محمد قد أكّد إذًا من الساعة الأولى لظهوره - وفي حياة النبي ـ أنه عامٌ ، فإذا كان صالحًا لكلّ جنس ، كان صالحًا بالضرورة لكلّ عقل ، ولكلّ درجة من درجات الحرارة» .

□ ثم قال: «إليك يا محمدً وأنا الخادمُ الحقيرُ وأقدِّمُ إجلالي بخضوعٍ وتكريم، إليك أطاطِئُ رأسي، إنك لَنبيٌّ حقٌ من اللَّه، قوَّتُك العظيمةُ كانت مستمدَّةً من عالَم الغيب الأزلي الأبدي».

#### \* المستر إريك بنتام الإسباني:

المستر «إريك بنتام» مستشرق إسباني، وُلد في غرناطة سنة ١٨١٥، وتوفي ١٨٨٧، له كتاب أسماه «الحياة».

□ قال فيه: «إن الإسلام وتعاليم الرسول الكريم محمد قد تأصلت في نفوس المسلمين: وخَلقت فيهم مناعة ضد قبول المذاهب الدينية المسيحية».

◘ وقال: «إن الخلافَ الجوهريُّ بين الإسلام [والمسيحية] يعودُ إلى أن

<sup>(</sup>١) هذا والله هو العمى . . فدين محمد على ثَرُّ غزيرٌ شاملٌ للدنيا والآخرة .

الإسلام لا يَرضى أن يشرك مع ربّه أحداً، وإن دين الإسلام هو دين الوداعة والوفاق والصدق والأمانة، وكلُّ ما جاء به لا تُنكرُه الأذواق السليمة والعقولُ النّضجة، لذلك فإننا لو أنصفنا أنفسنا لوحّدنا صفوفنا مع المسلمين، ولَنبَذْنا ما بنا من عصبية عمياء خلقها لنا ذوو الأطماع، وسنّها لنا من دفعت به شهواته، وفي النفس ما فيها من التأثر البالغ من تلكم الفوارق التي أثبتها الدينُ المسيحيُّ، ومنعها الشرعُ الإسلاميِّ، وأرئ أنَّ غَضَّ النظرِ عن التصريح، والضربَ صَفْحًا عن المكاشفة، أوْلئ وأليق اليق.

# \* المستر ألبيلير إنكولوبيديا الإسباني:

ولد في بلدته «جاكاي» ١٨١٠ ، وتوفي ١٨٧٢ .

□ قال في (ج٨/٣٢٦) من كتابه «المعارف»: «إن لغة القرآن هي أفصح لغات العرب وأساليبه، وبلاغته تَسْحَرُ الألباب بحُسنها، وسيبقى غير معارض إلى الأبد، ومواعظه ظاهرة، وكل مَن يَتبعُها يحيا حياة طيبة، وأخيرًا أقول: إن القرآن يقول: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، ويقول: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، ويقول: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾.

فعلى هذا يلزمُ على كلِّ فردٍ من البشر أن يستغفرَ لذنبه ويعملَ صالحًا كي يتأهَّلَ لدخولِ الجنة، كل هذا جاء به محمدٌ نبيُّ العرب، ولا يَسَعُنا إلاَّ أن نحترمَه ونحترمَ ما جاء به لما فيه مِن خِيرٍ عميم».

# \* المستر جان ليك الإسباني:

مستشرقٌ إسباني، وُلِد في بلدة «ملعة» عام ١٨٢٢م، وتُوفي المعة المعربي، ألَّف كتابًا اسمه ١٨٩٧م، كان شغوفًا بالكتابة واستطلاع التاريخ العربي، ألَّف كتابًا اسمه

«العرب» .

□ قال فيه (ص٤٣): «ما أجملَ ما قاله المعلِّمُ العظيمُ «محمد» ﷺ «الخَلقُ كلهم عيالُ اللَّه، وأحبُّ الخلق إلى اللَّه أنفعُهم لعياله»(١)!.

□ ثم أطال في الثناء على الرسول قائلاً: «أليس من المعجزات الباهرات، أنَّ محمدًا بالقوة الأدبية، وبلفظ واحد جعل الصادقين من أتباعه في حرز حريز من شرِّ المسكرات جيلاً بعد جيل؟ فسلم من هذا الشرِّ مئات الملايين من البشر؟ حياة محمد التاريخية لا يمكن أن تُوصَف بأحسن بما وصَفها اللَّهُ نفسه بألفاظ قليلة، بيَّن فيها سبب بَعثة النبيِّ محمد ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧] . . كان محمد رحمة حقيقة لليتامي والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعُمَّال وأصحاب الكدِّ والعناء، وإني بلهفة وشوق أصلي عليه وعلى أتباعه ».

## العلاَّمة سان إليار الإسباني:

□ قال في كتابه «تعاليم اللغة العربية» نقلاً عن كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام» للعلاَّمة «ألفونس إتين دينييه الفرنسي» إنَّ أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كُسفت أمثال «لوثير وكالفين»، وعاد الفضلُ فيها إلى رجل عربي من رجال القرن السابع، ذلك هو صاحبُ شريعة الإسلام».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: روه أبو يعلى والبزَّار عن أنس. . والطبراني عن ابن مسعود. . وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٩٤٦) و«الضعيفة» (١٩٠٠).

# وُمن روسيا

مَرَّ بنا مِن قبلُ قولُ الأديب الروسي الكبير «تولستوي».

## \* ماكس مايرهوف الروسي:

وُلد في مدينة «ساراتوف» ١٨١٥، وتُوفِّي عام ١٨٨٧.

□ قال في كتابه «العالم الإسلامي»: «إن محمدًا عام ٦١٠ للميلاد كان كثير التفكير والانفراد، وكان يقصدُ إلى البادية، ويخلو بنفسه في جبل «حراء» قُربَ مكة، فرأى ذات يوم رؤيا هي أن الملك «جبريل» تجلّى له، وناوله كتابًا(١) وقراً عليه هذه الآيات هي السورة السادسة والتسعون من القرآن: ﴿ اقْراْ باسْم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ﴾ إلخ، نزل عليه هذا الكلامُ وحيًا، فأخبر امرأته بما وقع، ثم جاء وحي آخر فيما بعد، فلمّا شعر تغطّى بثوب فسمع هذه الكلمات: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ﴿ لَ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿ لَ وَرَبّك فَم فَكَبّر ﴾ ، ومنذ ذلك الوقت اقتنع بأن اللّه اختاره مبشرًا بعقيدة جديدة، وتَسمّى بـ «رسول اللّه» ليدعو إلى اللّه بلسان عربي مبين».

# \* آرلونوف الروسي:

□ لقد جاء في مجلة «الثقافة» الروسية المجلد السابع عدد ٩ ـ تحت عنوان «النبي محمد» ـ لكاتب اسمه «آرلونوف» تَصدُرُ في مدينة «اركنجل»: «في شبه جزيرة العرب المجاورة لفلسطين، ظهرت ديانةٌ أساسها الاعتراف بوحدانية اللَّه، وهذه الديانةُ تُعرفُ بالمحمدية، أو كما يُسمِّيها أتباعُها

<sup>(</sup>١) كلاً. . بل أقرأه شفاهًا دون كتاب.

الإسلام، وقد انتشرت هذه الديانة انتشاراً سريعًا، ومؤسس هذه الديانة هو العربي محمد، وقد قضى على عادات قومه الدينية، ووَحَد قبائلَ العرب، وأنار أفكارَهم وأبصارَهم بمعرفة الإله الواحد، وهذَّب أخلاقَهم، ولَيَّن طباعَهم وقلوبَهم، وجَعَلها مستعدَّة للرقيِّ والتقدم، ومنعهم من سفك الدماء ووأد البنات، وهذه الأعمال العظيمة التي قام بها محمد تدل على أنه من المصلحين العظام، وعلى أنَّ في نفسه قوة فوق قوة البشر، وكان ذا فكر نير وبصيرة وقادة، واشتهر بدماثة الأخلاق ولين العريكة والتواضع وحُسن للعاملة مع الناس، قضى محمد أربعين سنة مع الناس، قضاها بسلام وطمأنينة، وكان جميع أقاربه يُحبُّونه حُبًّا شديدًا، وأهل مدينته يحترمونه احترامًا عظيمًا، لِمَا كان عليه من المبادئ القويمة، والأخلاق الكريمة، وشرف النفس والنزاهة».

## \* العلامة جان ميكائيليس الروسي:

مستشرق روسي، ولد في بلدته «بروا» ١٧١٧، وتوفي ١٧٩١، له تصانيفُ في أصول العربية وآدابها وآداب السريانية والعبرانية، له مؤلفات عدَّة.

□ قال في بعض مؤلفاته في «أصول اللغة العربية» واسمه «آداب اللغة العربية»: «إن الدينَ الإسلاميَّ له فضلٌ عظيمٌ على الشرق؛ لأنه أكسبَهم حضارةً ذاتَ قيمة، وفضلُ مَن جاء به أعظمُ، لأنه عَرَضه عليهم فرفضوه، وتحمَّل في سبيله المَضَضَ وكابَدَ كثيرًا، ولقد كان فقيرًا يتيمًا مضطهدًا، ولدى ثباته أخذ النتائج الكافية في أداء رسالته التي هي مدنيَّة وحضارة، وما

مات محمدٌ نبي العرب وصاحب هذه الرسالة حتى أحدَث انقلابًا هائلاً في عادات وأديان الجزيرة العربية».

□ وقال في كتابه «العرب في آسيا»: «لم يكن محمدٌ نبيُّ العرب المشعوذَ ولا الساحرَ ـ كما اتهمه السفهاءُ في عهده ـ ، وإنما كان رجلاً ذا حنكة وإدارة وبطولة وقيادة وأخلاق وعقيدة ، فلقد دعا لدينه بكلِّ صفات الكمال ، وأتى للعرب بما رَفَع به شأنهم ، ولم نَعرف عن دينه إلاَّ ما يتلاءمُ مع العصور ـ مهما تطورت ـ ، ومن يَتَهم محمدًا ودينَه بخلاف هذا ، فإنه ضالٌ عن الطريقة المُثلى . . وحَريٌ بكلِّ الشعوب أن تأخذ بتعاليمه » .

## ومن الهند

## \* جواهر لال نهرو الهندي:

رئيس وزراء الهند، وهو هندوكيُّ العقيدة، ولد عام ١٨٨٩، وتُوفي عام ١٩٦٤.

□ قال في كتابه «لمحات من تاريخ العالم» (ص٥٥): «إن الإسلام هو الباعثُ لهذه اليقظة العربية، بما بَثَّه في أتباعه من ثقة ونشاط، حَمَل رسالة الإسلام إلى العرب نبي جديد اسمُه «محمد»، ولد في مكة عام ٥٧٠ للميلاد، ولم يكن محمد عجولاً في نَشر رسالته، بل ظلَّ زمناً يَعيشُ حياةً هادئةً، يَعجَبُ بها مواطنوه، ويَثقون به حتى لَقَبُوه بالأمين، فلما قام يُبشِرُ برسالته ويُهاجمُ الأوثان، قام الناسُ عليه وآذَوه، فاضُطرَّ لأن ينجو بحياته، وأن يهاجر من مكة، وكانت رسالته (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه)».

◘ وقال (ص٢٦): «كان محمدٌ واثقًا بنفسه ورسالته، وقد هيأ بهذه

الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعزّة المنعة، وحوّلهم من سكان صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم، كانت ثقة العرب وإيمانهم عظيمين، وقد أضاف الإسلام إليها رسالة الأخوّة والمساواة والعدل بين جميع المسلمين، وهكذا ولد في العالم مبدأ ديموقراطي جديد. وتَب الشعب العربي بنشاط فائق أدهش العالم وقلبه رأسًا على عقب، وإن قصة انتشار العرب في آسيًا وأفريقيا وأوروبا والحضارة الراقية، والمدنيّة الزاهرة التي قدّموها للعالم هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ».

# ومن هولندا

#### \* العلامة «وث» الهولندي:

□ مستشرقٌ وُلِد في مدينة «اوترخت» ١٨٦٤، وتوفي عام ١٨٩٩، وقد كان عضوًا عام ١٨٦٤ في المجمع العلمي، جاء إلى بلاد الشرق عام ١٨٦٧، وتجوّل فيها، وقد نقل القرآن إلى اللغة الهندية، وله عدَّةُ مؤلَّفات، منها «محمد والقرآن» قال فيه (ص٧٧): «لقد جاء قرآنُ العرب على لسان نبيّهم محمد العظيم، وعلَّمهم كيف يَعيشون في هذه الحياة، وقد وَحَد محمدٌ صفوفهم، وجَمَع كلمتهم، وأدّبهم، حتى لا ترى أُمةً من الأمم أحسن منهم، وبالنهاية اعتمدوه في كل أمورهم، وكان يتلقَّى الوحي من ربّه الذي يُوحِي إليه، ثم ينقلُه إلى الناس بعد أن يكتبه له الكُتَّابُ الذي انتدبهم لذلك، وابتدأت دعوتُه لدينه الجديد من تاريخ ١٦٠م حتى قبضه ربّه إليه، وذلك سنة ١٣٣م».

### \* العلامة فلوتن يان الهولندي:

ولد في مدينة «لاهاي» ۱۸۰۷ ، وتوفي عام ۱۸۷۹.

وهو مستشرق هولندي، له عدة مؤلفات، منها «مفاتيح العلوم»، وكتاب «الفصول».

□ قال في الأخير (ص١٠٣): "إن محمداً لم يَلبثُ أن أصبح له تفوُّقٌ رُوحيٌّ وزمنيٌّ بعدَ سنين قلائلَ من الجهاد والاضطهاد، كما يدلُّ على ذلك غيرُ آيةٍ من القرآن، وذلك بتحوُّل أهل المدينة إلى الإسلام بفضل ذلك النفوذ غيرُ آيةٍ من القرآن، وذلك بتحوُّل أهل المدينة إلى الإسلام بفضل ذلك النفوذ الذي كان يتمتعُ به الرسولُ دينًا قويًّا، وقد انتشر بينَ الشعوب عن طريقِ الإنذارِ والوعيد(۱) ، ولم يتردد النبيُّ في رَمي أهلِ الكتابِ بالكذب والتضليل، واتهامهم بالتحريف في كُتبهم، حين رأى دينه الذي كان يَرمي إلى نَشرِه لم يُرضِ اليهود، كما أنه لم يَرُقُ للنصارى، هكذا استطاع أن يُحاجً أهلَ الكتاب بتصريحه أنه أرقى الأديان، وأن دينه وحدَه دينُ الحق، وكان من أثرِ اصطدام محمد بالنصارى واليهود في بلاد العرب أن طَردوا اليهود من المدينة، وشُنَّت الغارات على المسيَحيين في بلاد بيزنطة في اللحظة التي انتقل فيها محمد إلى جوار ربّه».

#### \* المسيو راينهارت دوزي الهولندي:

مستشرق هولندي، ولد في «اتروخت» ١٨٢٠، وتوفي عام ١٨٨٤، مدرس للغة العربية في «لايدين»، اشتغل في تواريخ الدول الإسلامية في

<sup>(</sup>١) ما انتشر الإسلام بالإنذار والوعيد، وإنما دخل الناس في دين اللَّه أفواجًا؛ لأنه الحق، وما سواه باطل.

الأندلس والمغرب، له عدَّةُ مؤلفات، منها «عرب إسبانيا».

□ قال فيه: «كان يوجدُ على عهدِ محمدٍ في بلادِ العرب ثلاثُ ديانات؛ المُوسُوية والعيسوية والوثنية».

□ ثم بَسَط القولَ خصوصًا في عادات الوثنيين الذميمة إلى أن قال: «في عهد هذه الأحوالِ الحالكة، ووسط هذا الجيلِ الشديد الوطأة، ولد محمد بن عبدالله في شهر أغسطس ٢٩ منه عام ٥٧٠، من هذا نرى أن العالم الإنساني كان بحاجة إلى حادث جللٍ يُزعجُ الناس عما كانوا فيه، ويضطرُّهم إلى النظرِ والتفكير في أمرِ الخروج من المأزقِ الذي تورَّطوا به، ولله في خلقه شؤون».

الكمال». «لقد جاء محمدٌ بتعاليم رَفعت مستوىٰ البشرِ إلى عالَم الكمال».

## ومن إيطاليا

\* العلامة لورافكشيا فاليبري الإيطالي:

مستشرق إيطالي، ولد عام ١٨٣٩، وتوفي ١٨٩٧.

□ قال في مقدمة كتابه «الأديان» المترجَم إلى الفرنسية (ص٩٦): «إنه مما لا شك فيه أنَّ وصف «محمد» بتلك الأكاذيب التي كانوا يُشيعونها في القرون الوسطى عنه وعن ديانته، قد خَفَت كثيرًا في هذا العصر، وصاروا ينشدون الحقيقة التاريخية عن محمد وعن الإسلام الذي قلب وجه العالم، وإنَّ جماعة من المستشرقين يؤيدون رسالة محمد، ويقولون: إنه خاتم الرسل».

## \* المحامى العلامة غوسطن كرستا الإيطالي:

أحدُّ رجالِ الفكرِ الإِيطاليين، وُلد في بلدته «كيا» ١٨٤٠، وتوفي ١٨٩٧.

□ قال في كتابه «الكياسة الاجتماعية»: «وإنك لَتجدُ في كلِّ موضعٍ من القرآنِ الذي جاء به محمدٌ إلى العرب آيات تحثُّ عن فعل الخير، وأما هو، فقد كان أمينًا وأعدل رجل، ولا يَسعُنا إلاَّ أَن نُقدِّر له جهوده في سبيلِ دينه وعقيدته».

□ إلى أن قال: «لقد جَعل محمدٌ الإِخاءَ والمحبةَ رُكنَينِ للمجتمع الإِسلامي، وهذا لَعَمري تقدُّمٌ باهر إذا قابلنا عَهْدَ الإِسلام بعهدِ الجاهلية أيامَ كان أربابُ الثروةِ والسيادةِ يَزدرون بصلَفِهم المساكينَ ويَسُومونهم الخَسْفَ».

# \* المسيو ميخائيل أماري الإيطالي:

مستشرق إيطالي، ولد في بلده «بالرمو» في «فبرنزة»، درس اللغات العربية والفارسية والتركية في مدينة باريس «فرنسا»، وانتهى إلى التخصص بالأدب العربي وتاريخِه، له مؤلفات كثيرة، منها «تاريخ المسلمين».

□ قال فيه: «لقد جاء محمدٌ نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب يَصلُحُ أن يكونَ دينًا لكل الأم؛ لأنّه دين كمال ورُقي، دين دَعة وثقافة، دين رعاية وعناية، ولا يَسعُنا أن نَنقُصَه، وحَسْبَ محمد ثناءً عليه أنه لم يُساوم ولم يَقبَلِ المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته، على كثرة فنون المساومات واشتداد المحن، وهو القائل: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركتُه»(١) . . عقيدة راسخة،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

وثباتٌ لا يُقاس بالنظير، وهَّمةٌ تَركت العرب مَدينين لمحمد بن عبداللَّه، إذ تركهم أُمةً لها شأنُها تحت الشمسِ في تاريخ البشر».

# ومن بلجيكا

## \* الدكتور هنري ماسه البلجيكي:

وُلد في «بروكسل» ۱۸۲۰، وتوفي ۱۸۸٦، عـلاَّمـةٌ في الكيميـاء والتاريخ.

□ قال في كتابه «حول الإسلام» (ص١١): «إذا بَحَثنا عن محمد بحثًا إجماليًّا، نجِدُه ذا مِزاج عصبي (١) ، وفكر دائم التفكير، ونفس باطنها حُزن، وأمَّا مداركُه، فهي تمثِّلُ شخصًا يعتقدُ بإله واحد، وبوجود حياة أخرى، ويتَّصفُ بالرحمة الخالصة، والحزم في الرأي والاعتقاد، ويُضافُ إليه أنه رَجلُ حكومة، وأحيانًا رجلُ سياسة وحَرب، ولكنه لم يكن ثائرًا، بل كان مسالمًا».

## \* ألفرد ألفانز البلجيكي:

الناس مروءة وحلمًا وأمانة، وأحسنَهم جوابًا، وأصدقَهم حديثًا، وأبعدَهم الناس مروءة وحلمًا وأمانة، وأحسنَهم جوابًا، وأصدقَهم حديثًا، وأبعدَهم عن الفُحش، حتى عُرِف في قومه «بالأمين»، وبلغت أمانتُه وأخلاقُه المَرضيةُ خديجة بنتَ خويلد القرشية ـ وكانت ذاتَ مال ـ، فعرضت عليه خروجَه إلى الشام في تجارةٍ لها مع غلامها «ميسرة»، فخرج ورَبِحَ كثيرًا،

<sup>(</sup>١) حاشا لله أن يكون رسول الله على هكذا.

وعاد إلى مكة، وأخبرها ميسرة بكراماته، فعرضت نفسها عليه وهي أيّم، ولها أربعون سنة من فأصدقها عشرين بكرة، وتزوَّجها وله خمسٌ وعشرون سنة، ثم بَقيت معه حتى ماتت (١١) .

# \* العلامُّة إِدوار جيبون البلجيكي:

ولد ١٧١٥، وتوفي ١٧٨٣ في بلدته «دوداف».

□ قال في كتابه «الحضارة الشرقية» (ص٢٧): «إن دينَ محمد خالٍ من كلِّ شيءٍ يَشينه، وإن القرآنَ لأكبرُ دليلٍ على وحدانية اللَّه، وقد نهى محمدٌ عن عبادة الأصنام والكواكب».

# ومن أسكتلندا

## \* روبرستن سميث الأسكتلندي:

مستشرقٌ أسكتلندي، وُلد في بلدته «بروزا» ١٨٥٦، وتوفي ١٩١١، جاب بلاد الشرق، له كتابٌ في «أنساب العرب وزواج الجاهلية»، قال فيه: «من حُسنِ الحظ الوحيدِ في التاريخ أن محمدًا أتى بكتابٍ هو آيةٌ في البلاغة، دستورٌ للشرائع والصلاة والدين في آنٍ واحد».

# \* وليم موير الأسكتلندي:

مُستشرق شهير، وُلِد في «أديبورك» عام ١٨٢٩م، وتوفِّي في عام ١٩٢٩م، وله مؤلَّفانِ: «حياة محمد» و«التاريخ الإسلامي».

◘ قال في كتابه «حياة محمد» ـ وذلك عند كتابته عن رحلتِه مع عُمَرَ

<sup>(</sup>١) هذه القصة ضعيفة السند.

إلى الشام (ص٤٢ و٤٣) .: "إن الذين دوَّنوا سيرةَ الرسولِ قد ذكروا تفاصيلَ كثيرةً تدلُّ على عظمة نبوَّته المنتظرة، وأنه في نفسه عظيمٌ، وفي رسالته عظيم، وما عسى أن نتحدَّثَ عن سيرة لرجل خَلق أمةً متراميةً بعد أن كانت خاملةً، وإذا بها ذاتُ كيانِ عظيم».

□ وقال في كتابه «حياة محمد» المترجَم إلى اللغة الفارسية عام ١٩٣٤ (ص٢٤): «لقد جاء محمدٌ بتوجيهات رائعة وتعاليم قيمة ، تحدَّى ببلاغتها العَهدَين التوراة والإنجيل ، وترك لهما الغبار في سباق التعاليم الرسولية ، وإن من يعرف محمدًا في عقيدته باللَّه ، وعَطْفَه على الفقراء ، وزُهدَه في دنياه ، ومُضيَّه لتركيزه مبدأه وإدارته وحنكته وبطولته ، يَشرُف على الاعتقاد بدينه والتصديق برسالته التي ما جاء بها إلى العالَم إلاَّ لرفع مستوى الإنسان» .

### \* العلامة: روبر أسميث الأسكتلندي:

مستشرق، ولد في «أديمبورغ» عام ١٨٥٦، وتوفي ١٩٠١، كان رئيسًا لواضعي «دائرة المعارف البريطانية» عام ١٨٨٧، جاء إلى بلاد الشرق، وتعرَّف على بيئتهم وعاداتهم، وله مؤلَّفٌ في أحوال لعرب قبل الإسلام وبعده.

ا قال فيه (ص١٧ و١٨): «لقد كان العربُ قبلَ الإسلام على جانب من الغلظة والخشونة، ويَعيشون عن طريقِ الغزو، وكان قد نُزعت الرحمةُ من صدورهم، وكانوا يَعبدون الأصنام، ولكلِّ قبيلة صنَمٌ، حتى جَمعوا في كعبتهم ثلاثَمئة ستينَ صنمًا، وقد جاء محمدٌ في أواخرِ القرن السادس، فدعاهم إلى دينه، وأعلن أنه لا يجوزُ أن تتخذوا أصنامكم أربابًا من دون

الله، وكان محمدٌ على خُلقٍ عظيم، فاتبعوه بعد أن لاقى منهم الأذى، حيث دعاهم إلى دينه القويم، وعَرَفوا أنه دينٌ لا يُصادِمُ الخيرَ والإنسانية، وأنه جاء لصلاح المجتمع».

# ومن أيرلندا

### \* جون ديفو الأيرلندي:

مستشرق معروف، له قلمٌ سيَّال في التاريخ والرياضيات، ولد في بلده «دبلن»، وتوفي فيها عام ١٩٠٦.

□ قال في كتابه «العرب وعاداتهم»: «ما كان محمدٌ بعد هجرته إلى المدينة يستقرُّ قرارُه حتى أصبح مع القيام بالأعباء الإلهية والدعوة الدينية محاربًا وفاتحًا، وصاحب دولة ونظام جماعة تزداد كل يوم، فأصطبغ الإسلام بصبغته الأخيرة، وأُسِّست القواعد الأولى لأوضاعه الدينية والسياسية والاجتماعية، فكانت هذه الأسس نبراساً يُستضاء به في تشريع الأجيال المقبلة، واقتفى آثارَها العلماء والفقهاء، فانتشرت المذاهب الإسلامية ذلك الانتشار الرائع». اهد.

## \* المستر موير الأيرلندي:

وُلِد في بلدته «ليشكانا» عام ١٨٠٨م، وتُوفي سنة ١٨٦٧م.

□ قال عند ذكره رحلة الرسول عَلَيْ سنة ٥٩٥ للميلاد من كتابه «الإسلام» (ص١٠٣): «إن محمدًا لم يكن في وقت من الأوقات طامعًا في الغنى، إنما سَعيه كان لغيره، ولو تَرك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش في هدوء وسلام قانعًا بحالته، ولَمَا فكّر في رحلة كهذه، ولكنه لَمًّا عَرض عليه عمُّه



السفر، شَعُرت نفسُه الكريمةُ بضرورةِ تفريج كُربةِ عمِّه، فأجاب طلبَه مسروراً».

□ إلى أن قال: «إن محمدًا إنما لُقِّب «بالأمين» بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحُسنِ سلوكه بين قومه، ولذا سرعان ما انقلبوا عن عبادة، الإصنام ورَحَّبوا بتعاليمه المباركة».

## \* المستر هربرت وايل الأيرلندي:

□ قال في كتابه «المعلِّم الأكبر» (ص١٧): «بعد ستِّمئة سنة من ظهور المسيح، ظَهَر محمدٌ، فأزال كلَّ الأوهام، وحَرَّم عبادة الأصنام، وكان يُلقُبه الناس بالأمين، لِمَا كان عليه من الصدق والأمانة، وهو الذي أرشد أهل الضلال إلى الصراط المستقيم».

## ومن الأرجنتين

### \* البحاثة جون ديفو الأرجنتيني:

وُلد عام ١٨٤٥ ، وتوفي ١٩١٧ .

□ قال في كتابه: «الحياة تبدأ بالأربعين»: «ولما استكمل محمدٌ أربعين سنة ، جاء بدينٍ للعالَم يدعو فيه إلى الإصلاح وترك العادات التي كان عليها أهلُ الجاهلية من وأد البنات وغيره، ومحمدٌ نبيُّ المسلمين عُرف منذ الصغر بالصدق والأمانة والعفَّة والنزاهة».

## \* دون بايرون الأرجنتيني:

ولد في بلده «آنسيكار» عام ١٨٣٩م، وتُوفي عام ١٩٠٠.

□ قال في كتابه «أتح لنفسك فرصةً» تعريب «عبدالمنعم محمد الزيادي»: «لا يَبعُد أن يكونَ محمدٌ يُحسُّ بنفسه أنه في طينته أرقى من

معاصريه، وأنه يفوقُهم جميعًا ذكاءً وعبقريةً، وأن اللَّه اختارَه لأمر عظيم، وقد اتَّفق المؤرِّخون جميعًا على أنَّ محمدًا بن عبداللَّه كان ممتازًا بين قومه بأخلاق جميلة، من صدق الحديث والأمانية والكرم وحسن الشمائل والتواضع، حتى سمَّاه أهلُ بلده «الأمين»، وكان من شدَّة ثقتهم به وبأمانته، يُودِعون عندَه ودائعهم وأماناتهم، وكان لا يَشربُ الأشربةَ المُسْكرة، ولا يحضرُ للأوثانِ عيدًا ولا احتفالاً، وكان يَعيشُ مما يُدرَّه عيه عَمَلُه من خير».

# ومن المَجَر

## \* الدكتور إيليوس جرمانوس المُجَري:

وُلد عام ١٨٨٤، أستاذٌ بجامعة «بودابست ـ المجر»، مستشرقٌ هنغاري، جال في البلاد الإسلامية في آسيا ومصر، وخبر الديانة الإسلامية، فأسلَم وحَجَّ إلى مكة، له كتاب «اللَّه أكبر» ترجَمه إلى العربية الأستاذ «فتحي رضوان» قال فيه: «إن تعاليم القرآن هي أوامر اللَّه، وهي مُرشِدٌ أبديٌّ للبشر، إنه كتابٌ ملؤه الصراحةُ والوضوحُ لمن صدقت رغبته في تفهيمه، وإنَّ محمدًا لأعظمُ مُصلح ثوريًّ عَرَفه التاريخُ مؤيَّد بوحي من عند اللَّه، ونحن مأمورون أن نفهم تعاليمه، ونُطبِّقها على شؤون حياتنا الدنيوية، مع الإيان بأن ما أوحي به إليه إنما هو أساس لا يهتزُّ ولا يتعثَّرُ لكونه إلهيًا.

ولقد أخطأ المسيحيون إذ لم يَفهموا الإسلامَ على حقيقته، وبالتالي لم يتشبَّعوا برُوحه، إن ما يُميِّزُ الإنسانَ عن الحيوان هو إدراكُه أن الكونَ تحكمُه قوانينُ روحيةٌ، وتُسيِّرُه قوَّىٰ غيرُمحسوسة.

وهذه الحقيقةُ هي أساسُ كلِّ دين، ولكنه لا يُوجَدُ دينٌ يؤكِّدُها أكثرُ



من دين الإسلام، الذي يُبسِّطُ أمامَ الإنسان طريقًا وَسَطًا لا تتجرَّدُ فيه الروحُ عن البَدَن، ولا البدنُ عن الروح، بل يكونُ وسطًا بين المادة والروح، على أن لا ينسئ أنه كائنٌ رُوحيٌّ قبلَ كلِّ شيءٍ».

# ومن أسوج

### \* كازانوفا الأسوجي:

وُلد عام ۱۸۳۷ ، وتوفي ۱۹۰۳ .

ا قال في كتابه «حضارة الشرق» (الجزء الأول، ص٢٣): «يُهمَّني أن أَجْهَرَ أولاً بأنني لا أُسلِّمُ أصلاً بكلِّ نظرية يُفهم منها الريبُ بصدقِ محمد، إن سيرةَ النبيِّ العربيِّ من بدايتها إلى نهايتها تدلُّ على أنه ثَبْتُ رَصينٌ أمين، ولا مَناصَ من الإقرارِ بأن محمدًا كان على ذكاءٍ عظيم.

إن التعقل ونضوج الفكر اللذين دل عليهما، إذ أظهر الآيات الأولى الموحاة إليه، وحُسن سياسته في توحيد القبائل العربية، رغم الخرافات المتأصلة، وفي تمييز ما ينبغي الإبقاء عليه من تقاليدها القديمة، كلها أدلة على أنه كان له في الأمور نَظر سديد، كان يرى الغاية ويسعى إليها بغريزة السياسي العاقل، ونُورانية النبي الصادق على السواء.

# \* العلاَّمة سينرستن الأسوجي:

مستشرق أسوجي، ولد عام ١٨٦٦، أستاذ اللغات السَّاميَّة، ساهَمَ في «دائرة المعارف»، وجَمَع المخطوطات الشرقية، محرِّرُ مجلَّة «العالم الشرقي» له عدَّةُ مؤلَّفات، منها «القرآن الإِنجيل المحمدي»، ومنها: «تاريخ حياة محمد».

□ قال في الأخير (ص١٨): «إننا لم نُنصِفْ محمدًا إذا أنكرنا ما هو

عليه من عظيم الصفات وحَميد المزايا، فلقد خاض محمدٌ معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية، مُصرًّا على مبدئه، وما زال يُحاربُ الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء التاريخ».

### \* رودلف دتوراك الأسوجي:

مستشرق أسوجي، ولد في «سلمو» ١٨٥٢، وتوفي ١٩٢٠، أستاذ اللغات الشرقية في «براغ» عاصمة «تشكوسلوفاكيا»، من مؤلَّفاته كتابٌ في شعر «أبي فِراس الحمداني» وترجمة حياتِه باللغة الألمانية.

□ قال فيه (صفحة ١٣): «ليس بالبعيد، بل ولا شك أن محمداً نبي العرب كان يتحد ألى الناس عن وحي من السماء؛ لأنّه أتى إلى العالم بدعوة ومن ورائها المعجزات والآيات، وهي أعظمُ شاهد على مُدّعاه، ولا يجوزُ لنا أن نُفنّد آراءَه، بعد أن كانت آياتُ الصدق بادية عليها، فهو نبي يجوزُ لنا أن يُتبع، ولا يجوزُ لمن لم يَعرف شريعته أن يتحدث عنها بالسوء، لأنها مجموعة كمالات إلى الناس عامة ».

# \* ماكس سايكس الأسوجي:

ولد في بلدته «ملمو» سنة ١٨٧٦، وتوفي ١٩٢٧ ـ نقلاً عن مجلة «الهلال» المجلد الخامس (العدد ٣) ـ .

□ قال: «إن محمدًا قد استطاع بعبقريته الفذَّة والتعليمات الواسعة المعنى أن يَجمع التفكير إلى العمل، فكانت مملكتُه من هذا العالم، كان نبيًّا ثاقب الفكر، وكان مُشرِّعًا، وكان حاكمًا بين الناس».

## \* غوستاف الأسوجي:

الو وُلد في «ملمو» عام ١٧٤٦، وتوفي ١٧٩٢، حارَبَ روسيا، ونَشَر في أسوج مبادئ الثورة الفرنسية، قال في مقدمة كتابه «الإسلام في الحجاز»: «إن الأساس للدين الإسلامي بسيط جداً، وهو «لا إله إلا الله»، وإن محمداً هو الذي أتى بهذه الحقيقة، ولا يوجدُ في هذه الحقيقة ما يُصادِمُ ويُخالِفُ علومَ العصرِ الحالي، فحري بهذا الدين أن يُتبَع».

## ومن يوغوسلافيا

## \* الدكتور ألتر بتكين اليوغسلافي:

ولد في «مكدونيا» ١٨٣٣، وتوفي ١٩٠٧، وله مؤلَّفاتٌ قيمة، منها «الحياة تبدأ بالأربعين»

□ قال فيه: «في إحدى ليالي شهر رمضان، بينما كان محمدٌ نائمًا في أحد كهوف حراء، عاد فتجلّى عليه ذلك الشّبح، وفي يده قطعةٌ من الحرير عليها كتابة، وقال له ذلك الشخص : «اقرأ» فأجابه: «لست بقارئ»، فأعاد عليه القولُ ثانيًا: «اقرأ»، ﴿ اقْرأ بِاسْمِ رَبّك الّذي خَلَق ﴿ نَ خَلَق الإِنسَانَ مِنْ عَلَق ﴾، إلى آخرِ السورة، فردَّد محمدٌ هذه الكلمات، وأحس بالنور قد أشرق على قلبه».

### \* الدكتور ويلسن اليوغسلافي:

ولد في مدينة «زارا» ١٨١٥، وتوفي ١٨٨٧.

□ قال في إحدى محاضراته: «إننا إذا لم نَعتبر محمدًا نبيًّا، فإننا لا نَستطيعُ أن نُنكِرَ أنه مُرسَل من اللَّه، ذلك أنه ليس هناك غيرُه قد راح يُفسِّرُ المسيحيةَ الأولَىٰ تفسيرًا رائعًا صادقًا، وإنَّ دينَه الذي جاء به لا يُعارِضُ

الديانةَ المسيحية (١) ، وكلُّ ما جاء به حسن».

# ومن لبنان

\* الأستاذ رشيد سليم الخوري اللبناني:

الشاعرُ المعروفُ بالملقَّبُ بالشاعرِ القَرَوي، ولد في «البربارة» لبنان ١٨٨٧، له ديوان «الرشيديات» ١٩٢٦ و «القرويات» ١٩٢٢.

□ قال في إحدى محاضراته: «فلا «وليم شكسبير» ولا «فكتور هوغو» ولا «لاون تولستوي»، ولا غيرهم من أمثالهم يطولون مهما اشرأبت أعناقُهم إلى الدرجة السُّفلي من تلك المنصَّة العالية التي يقفُ عليها محمد بنُ عبداللَّه؛ لأنَّه الرجلُ الذي تلتقي أكملُ الصفاتِ في قلبِه الكبير، وعقلِه الفريد، ورقَّته المتناهية ورُوحِه المتدفِّقة بشرف الإحساس ورُوح العاطفة».

□ وقال في قصيدته اليائية المعروفة:

عيدُ البرية عيدُ المولد النبوي عيدُ النبي ابن عبد الله من طَلَعت عيدُ النبي ابن عبد الله من طَلَعت بدا من القفر نوراً للورى وهدًى يا فاتح الأرض ميداناً لقوت يا شاهر السيف للفتح المبين به يا قومُ هذا مسيحي يناشدُكم إذا ذكرتم رسول الله تكرمة بجورج جرداق اللبناني:

في المُشْرِقَين له والمَغْرِبَين دَوِي شمسُ الهداية من قُرآنه العُسُلُوي يا للتمدُّن عسمَّ الكونَ من بدوي هذي بلادُك مَيدانُ لكلِّ قوي اليوم يَندى حياءً سيَفُك الدموي لا يُصلِحُ الشرق إلاَّ حُبُّنا الأخوي فبلِّغوي فبلِّغو الشرق إلاَّ حُبُّنا الأخوي فبلِّغو الشرق السَّاعر القروي

□ الكاتبُ الشهيرُ البحَّاثةِ.. قال في كتابه: «الإمام على صوت

<sup>(</sup>١) إن قصد شريعة المسيح النازلة من السماء، نعم. . وأما غير ذلك، فلا .

العدالة الإنسانية» (١/ ٣١) تحت عنوان: «صوت محمد»: «مِن لهيبِ الصحراء المُحرقة وَهَج في عينيه، ومن انبساط الرمال أمام وَهَج الشمس صراحة على شفتيه، ومن جنائن يثرب وخمائل الطائف ومن واحات الحجاز السابحة في الفضاء كأنها الجُزُرُ المتناثرة في محيط من الرمل تحت ضوء القمر، نداوة في قلبه ورفق في دمه، ومِن عَصْف الريح الهُوْج ثورة في خياله، ومِن بيان الشّعر ونور السماء سِحر في لسانه وقبس في روحه، ومِن صدق العزيمة ولغة اللّه مضاء في حسامه ورسالة في يينه.

ذاك هو محمدُ بنُ عبداللَّه نبيُّ العرب ومُحطِّمُ الوثنية، التي أقْصَتِ الإنسانَ عن أخيه الإنسان، وثنيَّة المال ووثنية العادة ووثنية العنصر الخرقاء».

إلى أن قال (ص٣٥): "واتسع ظلُّ محمد بن عبداللَّه وتعاظَم حتى اكتَنَف العالَم القديم، فإذا هو مِن مَطْلَع الشمس إلى مغربها أرض تُنبت الخير والمعرفة والسِّلم، وإذا بنبي الصحراء يَمُدُّ يَدَه فوق الدنيا لِيبذُر في أرضها بُذور الإخاء والحب، يَمُدُّها حتى تُطاولُ الأفق، وهي ما زالت في امتداد، وصار لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس، وعُقد على جَبين الشمس تاجُ شعب عظيم».

### \* أمين بك نخلة اللبناني:

الأستاذ المعروف، والشاعر المحلِّق أمين بن رشيد نخلة.

ا قال في مقدمة كتاب الأستاذ لبيب الرياشي «نفسية الرسول العربي» (ص١٦): «محمد نغمةٌ لا كلمة، لفرط ما مسحت على شفاه الخلائق، تأخذُ بالسمع قبلَ الأخذِ بالذهن، وتُفيدُ خفَّةَ الحُروفِ وحلاوة اللفظاتِ قبل

أن تُفيدَ العلاقة باللَّه، وليس على الأرضِ بسيطٌ لا ينفتحُ لها صدره، ولا ترُجُّ جوانبَ نفسه، فمن لم تأخذُه بالإسلام أخَذَتْه بالعروبة، ومَن لم تأخذُه بالعروبة أخذته بالعربية».

## \* لبيب الرياشي اللبناني:

□ قال في أول كتابه «نفسية الرسول العربي»: «لِنتجرَّدُ ولنتطَّهُر من جُذام التعصُّب وأَثَرَةِ الجنسية».

□ وقال في أولِ كتابِه «فلسفة الرسول العربي» (ص٦) تحت عنوان «اعتراف قبل التحلل وقبل الدرس»: «ما نَدمتُ على شيءٍ في حياتي ندمًا عصبيًّا ساحقًا، مثل نَدَمي على جَهل نفسية الرسول العربي والإمام الأعظم العالمي».

□ وقال في آخر كتابه المذكور: «حقًا يا محمدُ، إنك رسولُ الثقافة والعلم، رسولُ الفلسفة الجديدة، رسولُ الفلسفة الجديدة، رسولُ الإنسانيةِ الجديدة».

الله وقال في (ص١١): «أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول بجوهرها، وشَرْع الرسول بسنائه، وحكم الرسول بجلالها، وإبداع الضمائر الجديدة التي ابتدعها الرسول بجدَّتها الوضَّاءة، وعَملوا بما أدركوا، لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين، ولكان العالَمُ غيرَ هذا العالم».

□ ثم قال: «أما لو دركس عُشَّاقُ الرسولِ وعُشَّاقُ العظماء والحكماء والمُجماء والمُبدِعين غيرِ العرب، بطهارة وجدان وبراءة سريرة، وتَحليل عبقريً، حياة الرسول العربي، وبراءة سريرته وأعمالِه

وشَرَعِه، لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني، ولقد طالعت مئات المجلّدات وقرأت حياة ألوف العظماء والرسل، ولكن مئات المجلدات وحياة ألوف العظماء والرسل ما فعَلت بنفسي وأثّرت في دماغي، وهَذَّبت وثقّفت وأدهشت، مثلما فعَلت حياة الرسول العربي العالمي، محمد بن عبداللَّه».

#### \* الكاتب ميخائيل طعمة:

□ نَشر الصحافي المعروف «نجيب نصار» صاحب جريدة «الكرمل» التي كانت تَصدُرُ في «حيفا»، نَشر فيها مقالاً للكاتب «ميخائيل طعمة»، جاء فيه: «لو لم يكن خُلُقُ محمد عظيمًا لانقلب عليه مُحيطُه، ولو لم يكن خُلُقُ محمد عظيمًا لضَعفُ أمامَ ما اعترضه من العقبات، ولرأى نفسه مضطرًّا إلى مُجارات محيطه، ولَما قوي على إحداث ما أوجَده من الانقلاب العظيم، فبدًّل الضلال بالهدى، والجَهل بالعلم، والهمجيَّة بالمدنية».

# \* الدكتور شبلي شميِّل اللبناني:

وُلِد في «كفر شيما» بلبنان عام ١٨٦٠، وتوفي ١٩١٧م، له مؤلَّفات عديدة - «الأهوية» و «المياه» و «البلدان» لأبي الطب أبقراط الحكيم، ورسالةُ «الحقيقة»، وكان يَرىٰ فيها مذهب «دارون».

□ قال في إحدى مقالاته ـ مأخوذة عن «المقتطف»، المجلد السابع عدد ٦٠: «لقد أصبح من أكبر العار على أيِّ فرد متمدِّن من أبناء هذا العصر أن يُصغي لِما يُظنُّ من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خدَّاعٌ مزوِّر، وآن لنا أن نُحارب ما يُشاعُ مِن مِثلِ هذه الأقوالِ السخيفةِ المُخجِلة، فإن

الرسالة التي أدَّاها ذلك الرسولُ ما زالت السراج المنير».

🛭 وقال في قصيدةٍ له:

دُعْ من محمد في سُدى قرآنه إني وإن أكُ قد كرت بدينه أو ما حَوَت في ناصع الآيات من وشرائع لو أنهم عَقَلوا بها نعم المدبّر والحكيم وإنه رجل الحجى رجل السياسة والنهى ببلاغة القرآن قد غلب النهى من دونه الأبطال في كل الورى \* الأستاذ حناً خير الله اللبناني:

ما قد نَحاه للحمة الغايسات هل أكفرن مُحكم الآيسات حكم روادع للهوى وعظات ما قيد العمران بالعادت ربّ الفصاحة مصطفى الكلمات بطلل حليف النصر والغارات وبسيفه أنحى على الهامسات من غائب أو حاضر أو آتي

□ قال في إحدى حفلات ذكرى ميلاد الرسول ﷺ نقلاً عن مجلة «العرفان» ـ المجلد السابع والعشرين الجزء ٣ ـ : «يكفي النبيَّ العربيَّ عظمةً أنه خَلَّد اللغة العربية وقُدْسَها، وأوجب على جميع أتباعِه تَعلُّمَها».

□ إلى أن قال: "إننا نُعظِّمُ ذِكْرَ مَن خَلَد لأُمَّننا أعظمَ مجد، وأشرف تاريخ، وأسمى منزلة، وحَفظ لغتَنا مقدَّسةً إلى أبد الدهر، لِنبرهنَ على أننا نكرمً محمَّدًا ـ النبيُّ العربي ـ ونحتفلُ بذكرىٰ مولده المبارك، إنا نقدرُ محمدًا، وأعمالَ محمد، وعظمةَ محمد، وغاية محمد».

# \* شبلي الملاط اللبناني:

□ من قصيدة قالها في مهرجان أقيم الأمير الشعراء «أحمد شوقي» في

#### القاهرة:

مَن للزمان بِمشل فَضلِ محمد رفَسع الرسولُ عماد أُمة يعرب فَض الفتوح وصفَقت راياتُها وتعلغلت في الغرب طائرة على

□ إلى أن قال:

أخذت قريش بحُزنها وبكت بها لولا يد الإسسلام لم يَسْلَم بما مَن لم يُطِق لغة الجدود فليس مِن

وعَدالـة كعـدالـة الخَطَّابِ وأعزَّها بالآل والأصحاب في الشرق فوق أباطح وهضاب أكتاف صقر جارح وعُقاب

غرناطة في رقّبة وعتباب فيها من الأخسلاق والآداب قومية تنسبه في الأنساب

\* الشاعر محبوب الخوري الشرتوني اللبناني:

هو شاعرٌ معروف من أُدباء «عالية لبنان» ١٨٨٦، تُوفي ١٩٣١، له ديوانٌ طُبع في نيويورك، ومِن شعرِه قصيدتُه المعروفة:

يقضي الجسوارُ عليَّ والأرحامُ أهسلي وإن شحوًا عليَّ كرامُ صفَت القلوبُ هناك والأجسامُ هو للأعارب أجمعين إمسامُ

قالوا: تُحِبُّ العُرْبَ قلتُ أُحِبُّهُمْ قالوا: لقد بَخِلوا عليكَ أَجبتُهُم قالوا: البداوة، قلتُ: أطهرُ عُنصر ومحمدٌ بطللُ البسريَّةِ كلِّها

# \* إلياس فامور السوري:

«إلياس فامور» شاعرٌ وأديب، ولد في «اللاذقية» ١٨٩٧، نَشرت له بعضُ الصحفِ السوريةِ قصيدةً قالها في حَفلٍ أُقيم لميلادِ الرسول عام ٩٣٤، منها:

بَزَغَتُ ولكن في جَبِينِ محمد فتهلُّلت بشرًا ملائكــــةُ الســـما أمحمدُ ولأنت أرفـــعُ رتبـةً إني لأعجزُ عن مديحك عالمًا أطلعت شمسك فاختفت وتضاءلَتْ وملأت أفئدة الخصوم بحكمة وشَقَقْتَ جلبابَ الظلام بصارم وبَذَلْتَ نفسك للصوارم والقنا نفسٌ بشامخة النجـــوم مُهمَّــةٌ فُرقانُه كالشمس يَسطعُ في الضحى ذو طَلعة رَدَّت ظـــلامَ زمانـــــــه لو شئت أنظم فرائد من نثره \* قسطاكي الحمصي السوري:

شَــمسٌ تـــدلَّ على سَـناهُ الأنور في يوم مولده العظيم الأكبر مِن كلِّ سسامٍ في الورى ومُوقَّرِ أني أعسود بصفقة المتحيّر كلُّ النجــوم وسال ذَوبُ المرمـر فيَّاضـــة وبَـهَـــرتَ كلَّ منكَّر تجلُّو مضاربُه ضَبابَ العَثْسيَسر بين الجحافل في العجاج الأكدر أَزْرَتُ بسابقة العتاق الضَّسمّر وحديثُه كضــــياء بَدر مُقـــــمِرِ صبُعًا بمثل ظلام ماضي الأعصر أعيَتْ وضـاق بها مـدادُ الأبحُر

المجمع العلمي في دمشق، وصديقُ إبراهيم اليازجي، له مؤلّفاتٌ عدّةٌ، المجمع العلمي في دمشق، وصديقُ إبراهيم اليازجي، له مؤلّفاتٌ عدّةٌ، منها «أدباء حلب ذَوُو الأثر»، وهو شاعرٌ معروفٌ وكاتبٌ لا يُنكرُه أحد، وقد نَشرت له «مجلةُ الفتح» التي تَصدُر في القاهرة عام ١٩٣٠ ما يلي: «إذا كان سيّدُ قريشٍ نبيَّ المسلمين ومؤسسَ دينهم، فهو أيضًا نبيُّ العرب ومؤسسُ جامعتهم القومية، وكما أنه منَ الحُمق والمكابرةِ أن نُنكرَ ما لسيدِ قريشٍ مِن بعيدِ الأثرِ في توحيدِ اللهجاتِ العربية، وقتلِ العصبياتِ الفرعيةِ قريشٍ مِن بعيدِ الأثرِ في توحيدِ اللهجاتِ العربية، وقتلِ العصبياتِ الفرعيةِ

في نفوس القبائل، بعد أن أنهكها القتال في قتال الصحراء، وتناحر ملوكها في الشام والعراق تناحرًا طال أمد الحماية الرومانية والفارسية في البلدين العربيّن الشقيقين حتى الفتح الإسلاميّ، فمن الخطل أن تُنكر ما للرسول العربيّ الكريم وخُلفائه من يد على الشرق في إثارة تلك الحماسة والبطولة النادرة المتدفّقة في صُدور أولئك النّفر الميامين - الذين كانوا قابِعين في حُزون الجزيرة وبطاحها - في سبيل الفتح، والمنافحة لتحرير الشرق من رق الرومان وأسر الفرس.

إن سيد قريش هو المنقذ الأكبر للعرب من فَوضى الجاهلية، وواضع حَجَر الزاوية في صَرح نَهضتهم الجبارة المتاصلة في تُربة الخلود، ولقد بَنيت قصيدتي الآتية، وحَذَوت فيها حَذْو «البردة» في مناجاة رسول العرب وحارس العرب «بالمصحف الخالد الآيات والكلم»، وإذا حُق لأولئك الأعلام - وهم من حُماة الإسلام - إطلاق اسم «البردة النبوية» على قصائدهم، فقد حُق لي - وأنا من شباب العرب المنادين في سبيل الجامعة القومية - أن أُطلِق على قصيدتي اسم «البردة العربية»، وأصب حممها على المستعمرين الطغاة.

□ وإذا كان فقيدُ الإسلام محمد علي يقول: «الإسلامُ أولاً والهندُ ثانيًا»، فأنا أقول: إن مسيحيَّتي لا تَحُولُ ولن تحولَ دونَ وقف يُراعي على خدمة أمتي وتضحيتي في سبيل استقلالها، كما أن عروبتي لا تحولُ ولن تحولَ دون قيامي بشعائري الدينية، وهذه قصيدتي:

باللَّه يا جِيرةَ البطحــاءِ والعلَم عُودًا خشوعًا وحَيُّوا ساكِنَ الحَرَم

واستــعطفوا على صَبٍّ تَمـلَّكه عساه يُصغى إلى شكواه إن لها ويُلهمُ العُرْبَ من إعجاز حكمته ويستردُّوا مَقامًا طالَما سَـجَدَتُ فما الحيـــاةُ التي يَحْيُون وَيْحَهُمُ يا سيدَ العُرْبِ والأيامُ شاهدةٌ أنقذت قُدُمًا بني عدنان من عَمه وقُدْتَهم صُعُدًا والدينُ قائـــدهم فصافَحوا المجدَ والأيامُ في يَدهـم ودَوَّخُوا الغَربَ حتى لان جامحُـه والآن قد دال مُجدُّ العُربُ وا لَهَفى يسُومُهم عبدُهم بالأمس واكبدي ويستبيح حماهم غير مُحتشم □ إلى أن يقول:

فاهبط أبا القاسم الميمون مؤتزراً وانفُخ بعكنان من رُوح النبوة ما واسأل لها نُصرةً من ربِّنا فعسسى سيندمُ الغَربُ عمَّا جاء مُعتسِفًا

حُبُّ العروبة نَبْتِ المجدِ والشِّيم بثُّ الفؤاد ومعنى الشجو والشُّمَم أن يَنهضوا لاقتحام الهول والعُظَم له الجبابــرُ من رُوم ومِن عَجَـــم إلاَّ حياةً ضعاف الشاة والبَّهَــم إني أُوفِّي لعهـد العُرْب كلِّهم في غمرة الجهل والطغيان والظَّلم والعَدلُ رائدُهم في مُسلَك العِلم طَوْعَ البَنان وأضحَوا سادة الأَمم وخَرَّ مسترحمًا من وطء خَيـــلهم وأصبحوا كُبغاث لطيـــر والغَنَــم مُرُّ العذاب ويُغليهم على ضَرَمَ كأنهم عنده من أحقر الخَدم

بالعَزَم وابْعَثْ مَواتَ العزم والهمم يُثيرُهَا للعُلى في أرفيع القمم نصرٌ قريبٌ وفتيحٌ غيرُ مُنثَلِم ولاتَ ساعة عَضًّ الكَفِّ مِن نَدَم

◘ وقد وَقَع الشاعرُ المذكورُ المسيحي تحتَ القصيدةِ المذكورة:

«فتى العرب» حِمْص . . الشام

#### \* الأستاذ ميشيل عفلق السوري:

رئيسُ حزب «البعث» العربي في دمشق.

الى حياة الرسول محمد من الخارج، كصورة رائعة وُجدت لنعجب بها ونقد سها، فعلينا أن نبداً بالنظر إليها من الداخل لنحياها، كلُّ عربي في ونقد سها، فعلينا أن نبداً بالنظر إليها من الداخل لنحياها، كلُّ عربي في الوقت الحاضر يستطيع أن يحيا حياة الرسول العربي، ولو بنسبة الحصاة إلى الجبل والقطرة إلى البحر، طبيعي أن يعجز أي رجل مهما بلغت عظمته أن يعمل ما عمل محمد، ولكن من الطبيعي أن يستطيع أي رجل مهما ضاقت قدرته أن يكون نموذجا مصغراً ضئيلاً لمحمد، ما دام ينتسب إلى الأمة التي حَشدت كلَّ قواها فأنجبت محمدًا، أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فرداً من أفراد الأمة التي حَشد محمد كلَّ قواه فأنجبها، في وقت مَضَى تلخَصت في رجل واحد كل عياة أمته، واليوم يجب أن تُصبح كل عياة هذه الأمة في نهضتها الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظيم، كان محمد كلَّ العرب، فليكن كل العرب اليوم محمداً».

□ إلى أن قال: "إنَّ الإسلامَ لم يُوجَدُ ليكونَ مقصورًا على العرب، إذا قلنا ذلك ابتعدنا عن الحقِّ وخالَفْنا الواقع، فكلُّ أمةٍ عظيمةٍ عميقة الاتصال بمعاني الكونِ الأزلية، تَنزعُ في أصل تكوينها إلى القيم الخالدة الشاملة، والإسلامُ خيرُ مُفصحِ عن نزوع الأمةِ العربيةِ للخلودِ والشمول، فهو إذًا واقعه عربي، وفي مراميه المثالية إنساني، فرسالةُ الإسلام إنما هي خُلُق إنسانية عربية.

إن العرب ينفر دون دون سائر الأم بهذه الخاصية ، إن يقظتهم القومية اقترنت برسالة دينية ، أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن هذه اليقظة القوميّة ، ولم يتوسّعوا بُغية التوسّع ، ولا حكموا البلاد استنادًا إلى حاجة اقتصادية مجردة ، أو ذريعة عنصرية أو شهوة للسيطرة والاستعباد ، بل ليؤدّوا واجبًا دينيًا كلّه حقٌ وهدايةٌ ورحمةٌ وعَدلٌ وبَذلٌ ، أراقوا من أجله دماء هم ، وأقبَلوا عليه خفافًا ومتهلّلين لوجه اللّه ، وما دام الارتباط وثيقًا بين العروبة والإسلام ، وما دمنا نرى في العروبة جسمًا رُوحُه الإسلام ، فلا مجال إذًا للخوف من أن يشتط العرب في قوميتهم ، إنها لن تبلغ عصبية مجال إذا للخوف من أن يشتط العرب في قوميتهم ، إنها لن تبلغ عصبية البغي والاستعمار » .

## \* الدكتور نجيب أرمنازي المصري:

وُلِد في بلدته «ماهاي» عام ١٨١٩، وتوفي ١٨٨٧م، له كتاب «عن «الشرع الدولي في الإسلام».

□ قال فيه "ص٥٥): "كان العربُ لَمَّا بُعث محمدٌ فيهم على الفطرة البيضاء النقية، لم يُكِّدُرها مُكدِّر، ولم يَعْبَثْ برَونقها عابث، تطلَّع إلى أمر عظيم، وخطب جسيم، قد استكنَّت من المواهب الشريفة والقوى الكامنة والعزائم الشديدة ما يسمو كالنار إلى إشاعة ذكره وتعرُّف خبَره، واستفاضت فيها رُوح الحياة، وشاع في الناس نبأ حادث ديني كبير، يكونُ عنوانَ تاريخ جليل».

الى أن قال: «فقد ظَهر الإسلامُ في عنفوانِ تلك البعثة، وأصاب بدعوته شاكلة القلوب، ودانت له العربُ، فأصلح بينَهم، وجَمَع كلمتَهم، وحينئذٍ نَفَروا من البادية، وانتشروا في أقطارِ الأرض، تَنقادُ لهم أعِنَّةُ الأُم

انقيادًا يُشابِهُ المُعجِزِات، ولَمَّا أظهر محمدٌ دعوتَه قال لعشيرته الأقربين: ما أعلمُ أن إنسانًا في العرب جاء قومَه بأفضلَ مما جئتُكم به، فقد جئتُكم بخير الدنيا والآخرة».

□ وقال في (ص٦١): «قام محمدٌ. وهو عربيٌ من صميم العرب يدعو قومَه إلى توحيد لا رَيبَ فيه ولا هوادة، مُنوِّهًا عن رموزِ الأحبار وزخارفِ الكُهَّانِ، ويَحُثُّهم على الاستكثارِ من الخيرِ في هذه الدنيا، والحِرصِ على مَدارِكَ أخرىٰ في الحياةِ أشرفَ منزلةً وأبعدَ غايةً».

### \* عبدالمسيح أفندي وزير المصري:

نشرت جريدة «الاستقلال» ١٩٢٧ مقالاً للأستاذ «عبدالمسيح أفندي وزير» الكاتب المعروف، تحت عنوان «محمد والحضارة»، وذلك يوم ذكرى مبعث الرسول محمد علياته .

□ جاء في المقال ما يلي: "في مثل هذا اليوم المبارك ننشر في هذه الجريدة مقالاً في محمد فيه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .، وقد عالجت الموضوع فيما مضى من وجوه غير الوجه الذي عقدت العزيمة على معالجته الآن، إذ كانت المقالات السابقة في قالب شعري ادبي الما اليوم، فأبحث في بعثة محمد بحثاً علمياً محضاً لا أثر للتخريب فيه، وقد آليت على نفسي أن أبرهن أن الحضارة الأوربية الحديثة ـ أو بالأحرى الحضارة المسيحية ـ إنما قامت ـ وهي قائمة وستقوم ـ على مبادئ الإسلام، مبادئ محمد التي نشرها على العالم، فعمل بها العالم المتمدن كله من يوم محمد حتى هذه اللحظة، والحضارة في واقع الأمر حضارة واحدة لا أدوار لها».

الي أن قال: «قال «بوذا» و «كنفونيس» و «عيسى» بالمسالة والاستكانة، وقال محمد بن عبدالله النبي العربي بالقوة، وأصبحت جميع الأمم اليوم لا تعمل إلا بالقوة، ففي العالم اليوم فلسفتان في الدين، فسلفة التصوف، وفلسفة العمل أي: القوة -، فلنأخذ المسيحية وهي أرقى ما في التصوف عبادئها -، ولنأخذ الإسلام - وهو القائم على مبدإ القوة -، ونقارِنْ بين المبدأين لنرى أيهما الفائز في حضارتنا:

□ قال المسيح المليكا إلى الله المرابك على خَدِّك الأين، فحولٌ له خَدَّك الأيسر، ومَن طلب ثوبك، فأعطه رداءك»، ومعنى هذا أن على الإنسان أن يكون مسالًا مستكينًا لا يُبدي حراكًا في حضارة تُنازعُ البقاء، أمَّا محمدٌ فيقول: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّ اسْتَطَعْتُم مِن قُوة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الانفال: ٢٠]، فيقول: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّ اسْتَطَعْتُم مِن قُوة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الانفال: ٢٠]، أي: نازعُ من أجل بقائك وكيانك بكلِّ ما أُوتيتَه من قوة، فالمبدأُ الأساسيُّ هو مبدأُ تنازع البقاء، فإذا ثَبتَ لزومُ المبدإ لكيان الحضارة، كان محمدٌ فائزًا في هذا المضمار، وكفى بهذا المضمار مسرحًا للمبدإ الصحيح الذي جاء به محمدٌ وعَمل لأجله».

□ إلى أن قال: «ثُمَّ لَمَّا كان المسلمون خاصةً والعربُ عامَّةً عامِلين ببيهم محمد محمد مضارةً مجيدةً وأصبحوا سادة الدنيا، ولكنهم فرَّطوا بالابتعادِ عن هذا المبدإِ، وركنوا إلى الاستكانة فباتوا مَسُودين». . إلى آخر المقال.

# \* البحَّاثة جرجي زيدان:

وُلد في «بيروت ـ لبنان» عام ١٨٦١، وتوفي ١٩١٤م. مؤسِّسُ مجلة

«الهلال» عام ١٨٩٢، نَشَر فيها المقالات الأدبية والتاريخية واللغوية، ومؤسس «دار الهلال» للطباعة والنشر، وله دراسات قيمة في الأدب والتاريخ، أهمها: «العرب قبل الإسلام» و«تاريخ التمدُّن الإسلامي» و«تاريخ آداب اللغة العربية»، و«تراجم مشاهير الشرق».

□ قال في «تاريخ العرب قبل الإسلام»: «إن أقدم المصادر العربية لتاريخ العرب وأقربَها إلى الصحة القرآنُ، فقد جاء فيه ذكر القبائل البائدة كعاد وثمود، وبعض أخبار ملوك اليمن - كسيل العرم وغيره، وإذا قرأت تلك الأخبار فيه، تجدُ ما ذكره القرآنُ صحيحًا تؤيدُه الاكتشافاتُ الحديثة، وهو المُعجزُ الذي جاء به محمد».

□ وقال في كتابه «التمدُّن الإسلامي»: «ولَمَّا عَمَد المسلمون إلى تلاوة القرآن والحديث وتفسير هما، أشكل على غير العرب إعرابهما؛ لأن مَلكة اللغة غيرُ راسخة فيهم».

الإسلام من العلوم مَرجِعُه إلى القرآن الذي نَزل على محمد، فهو المحورُ الذي تدورُ عليه العلومُ الأدبيةُ واللسانيةُ فضلاً عِن الدينية، ورَسَخ في الذي تدورُ عليه العلومُ الأدبيةُ واللسانيةُ فضلاً عِن الدينية، ورَسَخ في الأذهان أنه لا يجوزُ أن يُنظرَ في كتابٍ غيرِ القرآن؛ لأنّه جاء ناسخًا لكلِّ كتابٍ قبلَه، وقد نهى الشرعُ الإسلاميُّ يُومئذُ عِن النظرِ في الكُتب المُنزَّلةِ غيرِ القرآنُ لاتحادِ الكلمةِ واجتماعها على الأخذِ به، وقد أعلن محمدُ النبيُّ العربيُّ أن رسالتَه خاتمةُ الرسالات، وصحيحٌ ذلك؛ لأنَّ فيها ما يَصلُحُ اللبشرِ في مختلف أطوارِهم وسائرِ أدوارِهم».

## \* الدكتور نيس الأندونيسي:

أستاذُ الديانةِ المسيحيةِ في جامعة «برمنكهام».

□ قال في إحدى محاضراته نقلاً عن «مجلة الهلال» الجزء الخامس من المجلد الثالث: «يا ابن مكة، ويا نَسلَ الأكرمين، ويا مُعيد مجد الآباء والأجداد، ويا مُخلِّص العالَم من العبودية، إن العالَم يفتخر بك، ويشكر الله على تلك المنحة العزيزة، بل ويُقدِّرُ لك مجهوداتك كلَّها، يا نَسلَ الخليلِ إبرهيم، يا مَن مَنحت السلام للعالم، ووَفَقت بين قلوب البشر، وجَعلت الإخلاص شعارك، يا مَن قُلت في شريعتك: «إنما الأعمال بالنيات»، لك منا الشكر الجزيل».

# \* «رينيه جينو » «الشيخ عبدالواحد يحيى»:

«رينيه جينو» مِن الشخصيات التي أخذت مكانَها في التاريخ، وهو العالِمُ الفيلسوف الذي يُدوِّي اسمُه في أوروبا قاطبة، وفي أمريكا، يَضعُه المسلمون بجوارِ «الغزَّالي» وأمثالِه، ويَضعُه غيرُ المسلمين بجوارِ «أفلوطين»، صاحب الأفلاطونية الحديثة.

وقد كان إسلامُه ثورةً كبرى هَزَّت ضمائرَ الكثيرين، مِن ذَوِي البصائرِ الطاهرة، فاقتدَوا به، واعتَنقوا الإسلام، وكوَّنوا جماعاتٍ مؤمنةً مخلِصةً، تعبدُ اللَّهَ علىٰ يقينِ في معاقلِ الكاثوليكية في الغرب.

وكان سببُ إسلامه يسيرًا؛ لقد أراد أن يعتصم بنصِّ مقدَّس، لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، فلم يَجدْ ـ بعد دراسة عميقة ـ سوى القرآن، فهو الكتابُ الوحيدُ الذي لم يَنله التحريفُ والتبديلُ ؟ لأن اللَّه تكفَّل

بحِفظِه، وحَفظِه حقيقةً: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونِ ﴾ [الحجر: ٩].

لم يجد سوى القرآن نصًّا مُقَدَّسًا صحيحًا، فاعتصم به، وسار تحت لوائه، فغَمَره الأمنُ النفسانيُّ في رحاب الفرقان.

ومؤلَّفاتُه كثيرةٌ مشهورة، من بينها كتابُ «أزمة العالم الحديث»، بيَّن فيه الانحراف الذي تسيرُ فيه أوروبا الآن، والضلال المبين الذي أعمى الغرب عن سواء السبيل.

الله «الشرق والغرب»، فهو من الكتبِ الخالدة، التي تجعلُ كلَّ شرقيٍّ يفتخرُ بشرقيته.

□ يقول الشيخ الدكتور «عبدالحليم محمود» شيخ الجامع الأزهر: «وإذا كان الشخصُ في بيئتنا الحالية لا يُقدَّرُ التقديرَ الذي يستحقُّه إلاَّ بعد وفاته، فقد كان من حُسنِ حظِّ «رينيه جينو» أنه قُدِّر في أثناء حياته، وقُدِّر بعد وفاته، أمَّا في أثناء حياته، فكان أولُ تقدير له: أنْ حَرَّمت الكنيسةُ قراءة كتبه، والكنيسةُ لا تفعل هذا إلاَّ مع كبارِ المفكِّرين الذين تخشئ خطرهم، فقد وضعتُه بذلك بجوار عباقرة الفكر الذين اتخذت تُجاهَهم نفسَ المسلك، ولكنها رأت في «رينيه جينو» خطراً يكبُرُ كلَّ خطر سابق، فحرَّمت حتى الحديث عنه.

واستجاب كثيرون لدعوة «رينيه جينو»، فألفُّوا جمعيات في أنحاء العالم، وعلى الخصوص في سويسرا وفي فرنسا وتخذوا الإسلام دينًا.

ومن التقدير الإيجابي أنَّ كتب «رينيه جينو» برغم تحريم الكنيسة لقراءتها، قد انتشرت في جميع أرجاء العالم، وطُبعت المرة بعد الأخرى، وتُرجم الكثيرُ منها إلى جميع اللغات الحية، ما عدا العربية.

وبعد مماته كتبت عنه جميع صُحف العالم، وقد خَصَّصَتْ له مجلة «فرنسا ـ آسيا» وهي مجلة محترمة، عدداً ضخمًا؛ كتب فيه كبارُ الكُتَّاب الشرقيين والغربيين، وافتتحته بتقدير كاتب فرنسا الأكبر «أندريه جيد»، وقوله في صراحة لا لبس فيها: إن آراء «رينيه جينو» لا تُنقض.

وخصَّصت مجلة «ايتودترا ديسونيل» عددًا ضخمًا من أعدادها، ثم خصَّص له الكاتبُ الصحفيُّ الشهير «بول سيران» كتابًا ضخمًا تحدَّث فيه عن حياته وعن آرائه.

بعد أن بَهرت أشعةُ الإسلامِ الخالدةُ «رينيه»، وغَمَره ضياؤُه الباهرُ، اعتَنَق الإسلامَ، وأصبح جنديًّا من جنوده يدافعُ عنه ويدعو إليه.

ومن أمثلته ما كتبه في كتابه «رمزية الصليب» تفنيدًا للفرية التي تقول: «إن الإسلام انتشر بالسيف».

ومن أمثلتة ذلك أيضًا ما كتبه في مجلة «كابيه دي سور» في عددها الخاص بالإسلام والغرب، دفاعًا عن الرُّوحانية الإسلامية، لقد أنكر الغربيون رُوحانية الإسلام، أو قلَّلوا من شأنها، و أشادُوا برُوحانية المسيحية وأكبروا من شأنها، فأتى الشيخ «عبدُ الواحد يحيى» وبيَّن سُمُوَّ الروحانية في الإسلام وروعتها، وقارنَ بين ما يُسمُّونه به «التصوُّف المسيحي» أو «المستسزم»، وانتهى بأن هذا «المستسزم» لا يمكنُه أن يبلغ ولا عن بُعد ما بلغه التصوُّف الإسلامي (۱) من سُموٍّ وجلال» (۱).

<sup>(</sup>١) أي الصحيح القائم على الكتاب والسنة الصحيحة ، لا أقوال أصحاب التصوف الفلسفي أو البدعي الذي ضيّع الأمة .

<sup>(</sup>٢) «أوربا والإسلام» (ص٧٧-٧٦).

### \* الفنان الفرنسي «ألفونس إتيين دينييه»:

وُلِد "ألفونس إتين دينييه" في باريس سنة ١٨٦١، وهو من كبار أهل الفنّ ورجال التصوير، وصاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيّمة، وله في متحف «لوكسمبرج» عدة صور، منها الصورة الشهيرة المعروفة باسم «غداة رمضان»، وكذلك له صورة في متحف «بو»، وكذلك في متحف «سدني» باستراليا، و«الحج إلى بيت اللّه الحرام»، وله عدة مؤلّفات منها «حياة العرب»، وكتاب «السراب»، و«حياة الصحراء»، وكتاب «ربيع القلوب»، وكتاب «الشرق كما يراه الغرب»، ومن أهم ّكتبه «السيرة النبوية» وهو مجلد كبير "جليل وضعه باللغة الفرنسية، وله رسالة «أشعة خاصة بنور الإسلام»، قام بتعريبها الأستاذ الأديب «راشد رستم»، وقد أعلن إسلامه رسميًا بالجامع الجديد بمدينة الجزائر، عام ١٩٢٧م، وسمئ نفسه «ناصر الدين بالجامع الجديد بمدينة الجزائر، عام ١٩٢٧م، وسمئ نفسه «ناصر الدين دينيه»، وطلب أن يُدفنَ في بلده «بوسعادة» بالجزائر حنيفًا مسلمًا.

الله قال في كتابه «محمد رسول الله» (ص٤٨): «إنَّ حدودَ هذا السَّفْرِ لن تسمح لنا بأن نقدِّمَ جميع التفاصيلَ وجميع النواحي لحياةٍ حافلة بالعظائم، إلى هذا الحدِّكما هو الشأنُ في حياة النبي محمد نبيِّ المسلمين».

□ وقال (ص٤٩) منه: «والحقُّ أننا نَرىٰ من بين جميع الأنبياء الذين أسَّسوا ديانات، أن محمدًا هو الوحيدُ الذي استطاع أن يَستغنيَ عن مَدَدِ الخوارقِ والمعجزاتِ المادية، معتمدًا فقط على بداهة رسالته ووضوحِها، وعلى بلاغة القرآنِ الإلهية، وإنَّ في استغناء محمدٍ عن مَدَدِ الخوارقِ والمعجزات لأكبرُ معجزة على الإطلاق».

□ وقال (ص٥٥) منه: «إن في مَرأَىٰ المؤمنين وفي أعمالهم لَصورة تلمحُها منعكسة من مآثر محمد، وإذا ما كانت بالطبع باهتة بالقياس إلى كمالاته العليا، فإنها لا جدال في صحتها، هذا على حين نجد قياصرة روما عمع دقّة تماثيلهم - لا يطالعُنا منهم سوىٰ قناع مزيّف لوجوههم الجامدة تحت صورة من الخيلاء، إن صُورَهم تظلُّ مَيتة يَعجز خيالُنا عن أن يَلمح لها شيئا من الحياة، وإنه لبوحي هذه الحقيقة المقررة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات في تاريخ محمد، تمثلُ المآثر الدينية لأتباعه، وبعض صُورٍ من حياة العرب، وبعض مُدن الحجاز الذي هو وطنه».

□ وقال (ص٨٧) منه: «محمد لم يؤلّف القرآن، حقًّا أنه لَيُدهِشُني أن يَرىٰ بعضُ المستشرقين أن محمدًا قد انتهز فرصةً، فروكَىٰ ورتَّبَ عَمَله المستقبل، بل لقد ذَهب بعضُهم إلىٰ أبعدَ من ذلك، فوسوس بأن محمدًا ألّف في تلك الفترة القرآن كلّه!.

أحقًا لم يُلاحظوا أن هذا الكتابَ الإلهي خال من أية خُطة سابقة على وجوده، مرسومة على نَسَق المناهج الإنسانية، وأن كلَّ سُورة من سُوره منفصلة عن غيرها، وخاصة بحادثة وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تزيد على عشرين عامًا، وأنه كان من المستحيل على محمد أن يتوقع ذلك ويتنباً به؟!».

□ وقال (ص٥٤٥) منه: «فدينُ الرسول محمدِ أكَّد من الساعة الأولى لظهوره أنه دينٌ عامٌ صالحٌ لكلِّ زمان ومكان، وإذاً كان صالحًا بالضرورة لكلِّ عقل، إذ هو دينُ الفطرة، والفطرةُ لا تختلفُ في إنسانٍ عن آخر، وهو

لكلِّ هذا صالحٌ لكلِّ درجةٍ من درجات ِ الحضارة».

□ وقال في كتابه «أشعة خاصة بنور الإسلام» ترجمة الأستاذ «راشد رستم»: «إن نبي الإسلام هو الوحيدُ من بين أصحاب الديانات الذي لم يَعتمدُ في تمام رسالته على المعجزات، وليست عمدتُه الكبرى إلا بلاغة التنزيل الحكيم، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ ﴾ [الإسراء: ٥٩]».

#### \* فاندبرج:

□ قال: «لقد وضَع الإسلامُ قواعدَ جليلةً للرقيق تدلُّ عَلى ما كان يَنطوي عليه محمدٌ عَلَيْهُ من شعور إنسانيِّ نبيلٍ يُناقِضُ - كلَّ المناقضة - تلك الأساليبَ التي كانت تتخذُها إلى عهد قريب شعوبٌ تدَّعي أنها تمشي في طليعة الحضارة.

لهذا كان كثيرٌ من الرقيق يُفضِّلُ حياة الرِّقِّ في ظلالِ هذه المبادئِ على الحريةِ الوهميةِ في بلادٍ وأم تَستِرقُ شعوبَها بالجملة»(١) .

الإسلامُ العظيمُ الذي رَفع شأنَ «بلال»، فجعله من أئمة الصحابة، حتى قال عنه عمر بن الخطاب وطي «أبو بكر سيدُنا. . أعتق بلالاً سيدنا».

وفيه نزل قولُ اللَّه عز جل: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

<sup>(</sup>١) «لماذا يخافون الإسلام» (ص١٢٢) ـ للدكتور عبدالودود شلبي ـ دار الاعتصام .

أين هذا من قول الفيلسوف العُنصري «لونج» في كتابه «تاريخ جامايكا» عن الزنوج: «إنهم غيرُ خَليقين بالحياة، وإنهم لا يَزيدون عن القرود التي تتعلَّمُ لتأكلُ وتشرب، وإن قيمتهم لا تَزيدُ عن قيمة أيِّ سِلعة تُباعُ في الأسواق»؟.

□ بل ويقول «منتسيكو» عن السُّود: «إني أعتقدُ أن اللَّهَ أحكمُ مِن أن يَضعَ رُوحًا ـ فضلاً عن رُوحٍ طيبةٍ ـ في جِسمٍ حالِكِ السواد»(١) .

\* الكاردينال «أشوك كولن يانق» أمين عام «مجلس الكنائس العالمي» لوسط وشرق أفريقيا سابقًا يُشهرُ إسلامه:

□ في مقال الكاردينال السابق «أشوك كولن يانق»، يكشف جوانب ً جديدةً عن رحلته إلى الإسلام لرجب الدمنهوري والمنشور بمجلة «المختار الإسلامي» العدد (٢٨١) ـ غرة المحرم ١٤٢٧هـ ـ ٣١ يناير ٢٠٠٦م (ص٦٨) إلى (ص٧١) قال: «أثارت المقابلةُ التي أجرتها «المختار الإسلامي» مع أمين عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقًا «أشوك كولن يانق» ردودَ فعل واسعةَ النطاق، وتناقلتها عشراتُ المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام . . وكان «كولن يانق» الذي اعتنق الإسلام عام ٢٠٠٢ قد كُشف في حواره أبعادَ المُخطُّط الكُّنسيِّ الرامي لتنصيرِ المسلمين وضَربِ الحركةِ الإسلامية عُبْرَ توظيف العلمانيين لمواجهة المدِّ الإسلامي، وإنفاق أموال طائلة على بعض الأجهزة والأفراد ذَوي الصِّلة . . وفي هذا العدد يكشفُ الكاردينال السابق جوانبَ جديدةً في رحلتِه «من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام، ومن حالِ أهلِ النار إلى حالِ أهلِ القبِلة» ـ على حدّ (١) المصدر السابق (ص١٢٨).

تعبيره.، وفيما يلي التفاصيل:

□ «تغييرُ الإنسان عقيدتَه ليس أمرًا سهلاً، خاصةً إذا كان هذا الإنسانُ يحتلُ قمة الهَرَمِ الذي يدعو إلى هذه العقيدة.. فما الذي قادك إلى التغيير، ومن ثَم اعتناقِ الإسلام من واقع دراستك للأناجيل؟.

- سؤال مهم . . الإنسان مهما علا شأنه إذا كان صادقًا وجادًا في البحث عن الحقيقة ، فإنه حتمًا سيصلُ إليها يومًا ما ، وهذه الحقيقةُ التي سيصلُ إليها إما أنها تُعزِّزُ ما يؤمنُ به ، أو تَهديه إلى سبيلِ آخرَ . . هذا أولاً .

أما كيف غيَّرتُ عقيدتي، فأجيبُ من خلالِ أقوالِ المسيحِ التي وردت في الأناجيل، فقد جاء في إنجيل «يوحنا» في «الإصحاح الثامن ـ فقرة ٤٠ عندما هَمَّ اليهودُ بقتله: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسانٌ قد كلَّمكم بالحق الذي سَمِعه من اللَّه».

فالمسيحُ لللكِلِّ إنسانٌ اختارَه اللَّهُ وحمَّله رسالةً، وجعله نبيًا؛ ولذلك يقولُ للكِلِّ كما جاء في «الإصحاح الثامن ـ فقرة ٤٢»: «لو كان اللَّهُ أباكم لكنتم تُحبونني؛ لأنني خرجتُ من قبلِ اللَّه وأتيتُ، لأني لم آتِ من نفسي، بل ذلك أرسلني، لماذا لا تفهمون كلامي؟»، وقد صرَّحَتْ بعضُ الأناجيل بنبوة عيسى للكِلَّ كما جاء في «لوقا ـ الإصحاح السابع ـ فقرة الأناجيل بنبوة عيسى لحوفٌ ومجَّدوا اللَّه قائلين: قد قام فينا نبيٌ عظيم».

وجاء في «متى ـ الإصحاح الحادي والعشرين ـ فقر ٩، ١٠، ١١»: «ولما دخل أورشليم ارتجَّتِ المدينةُ كلُّها قائلةً: مَن هذا؟ فقالت الجموعُ: هذا النبيُّ الذي مِن ناصِرةِ الجليل». وهذه النصوصُ تتفقُ مع قوله تعالىٰ في القرآن الكريم: ﴿ مَا الْمَسِيحُ النُّ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [المائدة: ٧٥].

#### \* رسالة عيسى:

□ إذاً أنت ترى أن هذه النصوص التي اقتبستها من الأناجيل كفيلة بتغيير العقيدة من النصرانية إلى الإسلام؟.

- الإيمانُ برسالة سيدنا عيسى الليكالِّ يكونُ بتصديقه فيما أُخبر، فلا نردُّ خَبَرَه ولا نُكذِّبُ قولَه ولا نخالفُه، فالمسيحُ الليكالِّ جَاءنا من اللَّه لأمرَين مهمَّين:

أولاً: لِتَعلَمَ الأُمةُ التي بُعث إليها كيف تتقربُ إلى اللَّه وتَعبدُه، أمَّا معرفةُ اللَّه، فيقول المسيحُ الطَّيَالِا: «إنَّ اللَّهَ واحدٌ لا شريك له ولا نظيرَ له ولا شَبيهَ له».

فقد جاء في إنجيل «مرقص» في «الإصحاح الثاني عشر ـ فقرة ٣٠» لَمَّا سأله الكاتبُ: «أيُّ وصيةٍ هي أولُ الكل؟ فأجاب يسوع: إن أولَ كلِّ الوصايا هي: اسمَعْ يا «إسرائيل»، الربُّ إلهُنا ربُّ واحد، وتُحِبُّ الربَّ إلهَك من كلِّ قلبك ومِن كلِّ نفسك ومِن كلِّ فكرِك ومِن كل قُدرتك، هذه إلهك من كلِّ قلبك ومِن كلِّ نفسك ومِن كلِّ فكرِك ومِن كل قُدرتك، هذه هي الوصيةُ الأولى، وثانيةٌ مِثلُها، هي أن تحبُّ قريبك كنفسك، ليس وصيةٌ أخرى أعظم من هاتين.

فقال له الكاتب: صحيحٌ يا مُعلِّمُ، حَسَبَ الحقِّ تكلمتَ، فإن اللَّهَ واحدٌ لا آخَرَ سواه».

وتتأكدُ هذه الحقيقةُ عن ذاتَ اللَّه بما جاء في إنجيل «متى ـ الإصحاح

٢٣ ـ فقرة ٨»، يقول المسيح الليكاني: «وأما أنتم فلا تَدْعوا لكم أبًا على الأرضِ؛ لأن أباكم واحدٌ الذي في السماء»، وجاء في «يوحنا» في «الإصحاح ٢٠ فقرة ١٨» قال المسيح: «إني أصعدُ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم».

وكلمة «الأب»: «أبي وأبيكم» تعني في لغة الإنجيل «الرب» أي: «ربي وربكم».

فإلى مُحبِّي المسيح أقول: ألم تتضمَّنْ وصايا المسيح اللَّيَا لِا تعريفًا واضحًا لذاتِ اللَّهِ العليِّ الكبير المتفرِّد؟ .

\* يقول اللَّه تعالى في القرآن: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ \* يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص].

\* وكما جاء في القرآن الكريم أيضًا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحي إِلَيْه أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

ثانيًا: إن مهمة عيسى الطّيَكَا الثانية أن يَهدِي الأُمة التي بُعث إليها إلى عبادة اللّه، وهي أُمة بني إسرائيل، أما غيرُهم من الأمم فلا تَعنيهم شريعة عيسى، وهذا ما تقرِّرُه الأناجيلُ المسيحية، فقد جاء في إنجيل «متى عيسى، وهذا ما قورة ٥» قولُ يسوع: «لم أُرسَل إلا لخراف بني إسرائيلَ الضالة».

وجاء في «متى - الإصحاح ١٠ فقرة: ٥»: «هؤلاء الاثنا عَشَرَ أَرْسَلَهم يسوعُ وأوصاهم قائلاً: إلى طُرُقِ أَمْمٍ لا تَمْضُوا، وإلى مدينة السامريين لا تَدخُلوا، بل اذهبوا بالحَرِيِّ إلى خِرافِ بني إسرائيل الضالة» (أعمال الرسل 11 الفقر الأولى).

وإلى مُحبِّي المسيح أقول: يا مَن تبحثُ عن الحق، ويا مَن آمَن باللَّه الواحد الأحد، إليك هديةً من القلب: آمنْ باللَّه إلهًا واحدًا، وبأن المسيح رسولُ اللَّه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، وبأن محمدًا عبد اللَّه ورسوله وخاتمُ النبيين والمرسلين، واتَّبعُه حقَّ الاتباع، قل: «لا إله إلا اللَّه» يؤتِك اللَّهُ أجرَك مرتين.

\* قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْله هُم بِهِ يُوْمِنُونَ ﴿ آَنَ الْحَقُ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مَن قَبْله مُ الْحَقُ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مَن قَبْله مُسْلَمِينَ ﴿ آَنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ مَسْلَمِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [القصص: ١٥].

#### \* اللحظة الفاصلة:

□ صفْ لنا اللحظة الفاصلة التي قرَّرت فيها اعتناق الإسلام؟ وماذا ترتب على ذلك.

- حينما قررت اعتناق الإسلام، ذهبت إلى الكنيسة، وتقدَّمت بطلب إجازة لكي أقضيها مع أسرتي، فطُلب مني أن أنتظر حتى تعتمد لي الكنيسة من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف دولار لكي أنفقها على أولادي، قلت لهم: أنا لا أريد «قروشكم» وكانت عندي للكنيسة عمارتان و «قروش» تبلغ مليونين و ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، و ٣٢٠ مليون جنيه سوداني، فقمت بتسليمها إلى راعي ميزانية التنصير، فكانت مفاجأة كبيرة للكنيسة.

وبعد ذلك قضيتُ يومين مع أسرتي نفكِّرُ في هذا الأمر ونناقشُه، وقد كانت أسرتي المكونةُ من زوجتي وأربعة ِ أبناء تدرك أنني أفكِّرُ في اعتناقِ

الإسلام، وحينما أبلغتُهم أنَّ الوقت قد حان، كان ردُّهم: «أنت أعلمُ منا، ونحن نثقُ بك، وقرارُك قرارنا»، وبالفعل ذهبنا إلى أحد المساجد المجاورة «مسجد النور» وأشهرنا الإسلام، وصحيح أنني خسرت أموالاً كثيرة ، غير أنني كسبت الإيمان والراحة النفسية بعد ٤٠ سنة قضيتُها في الباطل، وعلى إثْر ذلك اتَّهمتني الكنيسة بالجنون وأنني مريض نفسيًا!

## \* لست مجنونا:

□ قلت: إن الكنيسة اتهمتك بالجنون. . فهل أثبت لها أنك في كامل أواك العقلية وقد أسلمت بعد قناعة ودراسة أم ماذا حدث؟ .

للاديان السماوية وغير السماوية من أجل ممارسة التنصير بعلم وخبرة ومنهجية، لكن الله أراد شيئًا آخر، فقد درست الأديان السماوية وهي معروفة، كما درست غير السماوية وهي البوذية والهندوسية وعبادة النار معروفة، كما درست غير السماوية وهي البوذية والهندوسية وعبادة النار والشمس والشيطان والأصنام -، وخلال مرحلة الدراسة كانت تتكشف أمامي الحقائق عن الإسلام أولا بأول، وبدأ تكويني الديني يتشكل وأفكاري تتغير وتتداخل، وفي إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح، فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء المحاضرة احتراماً للنداء الإلهي، وحينئذ أصبحت شخصاً بوجهين، وجه يرئ أن الإسلام الدين الدين الحين المناط في الأعمال الكنسية والتمتع بأموالها الطائلة.

ولما بدا تعاطُفي مع الإسلام اجتمعَتْ مجالسُ القساوسة والرهبان

والكاردينالات، وكان رأيهم أنني أميلُ للإسلام، وهنا مارس مجلسُ الكنائس ضغوطًا كثيرةً عليّ، ولَمَّا فَشلِ قرَّر إيقافي عن العمل بالكنيسة، وصَدَر قرارٌ من الكنائس بأن الجنونَ قد أصابني، فقلتُ لهم: إنني لستُ مجنونًا، فأنا أخافُ اللّه الواحد ربي وربّكم وربّ محمد وعيسى، إنني أخافُ من عذابِ اللّه، إنني أخافُ من اللّه، وعلمتُ بعد ذلك أن تقرير الأطباء أثبت أنني لستُ مجنونًا، ولكننى أتطلّعُ إلى اعتناق الإسلام.

السيد أشوك . . لماذا لم تُغيِّرِ اسمَك إلى اسمٍ مسلم كما جَرَت عادة كلِّ مَن يعتنقُ الإسلام؟ .

ـ لم أغيّر اسمي لاعتبارين:

الأول: لأن الإسلام لا يَرىٰ في ذلك حَرَجًا، وهذا ما يُهمَّني بالدرجة الأولىٰ، فلا بأسَ أن يَعتنقَ غيرُ المسلِم الإسلامَ ويَبقىٰ محافظًا على اسمِه القديم، فالدينُ الإسلامي يركِّزُ على الإيمان.

الثاني: لقد أحببتُ الاحتفاظَ باسمي لأهداف دعوية وهي أنْ أَظَلَ مقبولاً لدى غير المسلمين، ومن ثَم أستطيعُ أن أبيِّنَ لهم الحق، بعد أن شرَح اللَّهُ صدري بالإسلام وخرجتُ من الظلمات إلى النور، ومِن الكفر إلى الإسلام، ومِن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة.

#### \* الكاردينالية:

□ وصلت في الكنيسة إلى درجة «كاردينال»، كما احتَل والدُكم هذا المنصب. . ماذا يعني منصب كاردينال؟ وما وظيفتُه في الكنيسة؟ .

\_ لقد تقلدتُ مناصبَ كبيرةً في الكنيسة، ومن بين ذلك كنت كاردينالاً

كما كان والدي كذلك، وهذا المنصبُ في الكنيسة الكاثوليكية يوازي وظيفة «المفتي» في الإسلام، ويجبُ أن يعرفَ القَسُّ أنه ليس إلهًا لكي يغفرَ للناس ذنوبَهم وآثامَهم، فالعجيبُ أنه إذا أخطأ عبدٌ ذهب إلى القسِّ يومَ الأحد قبلَ الصلاة، ويقول له: «لقد أخطأتُ في كذا وكذا»، فيقول القسُّ: «اذهبْ قد غُفر لك»، كيف يتجرأ هذا القسُّ على حَمْلِ سُلطة اللَّه؟! ومَن الذي أعطاه هذه الصلاحية وهو بشر؟!.

وأنا أتحدَّىٰ أيًّا من كبارِ القساوسة الشرقيين أو الغربيين أن يُحاجِجني، بل أنا على استعداد للناظرة أيِّ درجة عالية في الكنيسة لإثبات صحّة الإسلام وأحقيَّته بالاتباع، فأننا لم أسلم عاطفيًّا أو عَبَثًا، وإنما أسلمت بعد دراسة معمَّقة للأديان، ووصلت في نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماويُّ الذي ختم اللَّه به الرسالات السماوية، وأن النبي عَلَيْ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن عيسى المليك إنسان من البشر، وهو نبيُّ ورسول وليس أكثر من ذلك.

\* قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [المائدة: ٥٧]، وأنا لستُ أولَ مَن يُسلِمُ من القساوسة، فقد سبقني إلى الإسلام عددٌ كبيرٌ من القساوسة والمبشّرين، وعلى رأسهم الأمينُ العام لمجلس مؤتمر المطارنة في الكنيسة الكاثوليكية، ورئيسُ القساوسة في الولاية الشرقية» اه.

## يا لــه مـن دين أتى به محمــلا عَلَيْهُ لَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

هذا الدينُ العظيمُ الذي جاء به رسولُ اللَّه ﷺ مَفْخَرةٌ للبشرية، والقرآنُ الذي أُنزل عليه فيه سعادةُ كلِّ البشرية ـ لو التزمت نَهْجَه وسارت على دربه ـ.

## \* مرجيلوث يُثني على القرآن :

مستشرق إنجليزي، شديد التعصب ضد الإسلام ونبيه، ولد عام ١٨٥٨، وتُوفي عام ١٩٤٠م، كان أستاذًا للغة العربية في جامعة «أكسفورد» منذ عام ١٨٨٩، وعضوًا بعد مجامع علمية، كالمجمع اللغوي الإنجليزي، والمجمع العلمي العربي بدمشق، والجمعية الشرقية الألمانية، كما كان مرجليوث من محرري «دائرة المعارف الإسلامية»، وله مؤلفات عديدة عن الإسلام والأدب العربي وتاريخه، ومنها كتابه: «أصول الشعر العربي»، وهو المرجع الذي اعتمد عليه «طه حسين» في كتابه عن «الشعر الجاهلي» الذي صدر عام ١٩٢٦م.

□ يقول مرجليوث عن القرآن: «باعتراف الجميع، يحتلُّ القرآنُ مكانةً هامةً بين الكتب الدينية العظيمة في العالم، وعلى الرَّغم من أنه قد جاء الأحدث في قائمة مثل هذا النوع من الأعمال التي تُعتبرُ مَطْلَعَ عهد جديد في الفكر والتاريخ، فيكادُ لا يُضاهيه عملٌ آخرُ في تأثيره العجيب الذي أحدثه في جموع هائلة من البشر! لقد خلق طَورًا جديدًا في الفكر الإنساني، ونوعًا حديثًا من الشخصية الإنسانية.

ففي بداية الأمر، حَوَّل القرآنُ عددًا من القبائلِ الصحراوية غيرِ المتجانسة في شبه الجزيرة العربية إلى أُمة من الأبطال، ثم واصل على نحو مطَّرد - خَلْقَ الهيئات الدينية السياسية الكبيرة في العالم الإسلامي، والتي تُعتبر إحدى القوى العُظمى التي يجبُ على أوربا والشرق أن يحسبًا لها حسابًا اليوم».

#### \* مونتجمري وات:

رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة «أدنبرة»، له عدة كتب ودراسات، منها «من تاريخ الجزيرة العربية» (١٩٢٧)، و «عوامل انتشار الإسلام» (١٩٥٥)، و «محمد في مكة» (١٩٥٨).

□ يقول «مونتجمري وات» في كتابه: «الإسلام والمسيحية اليوم»: «ولستُ مُسلمًا بالمعنى المألوف، ومع ذلك فإني أرجو أن أكون مُسلمًا كإنسان استسلم للَّه، بَيْدَ أني أعتقدُ أن القرآنَ وغيرَه من تعبيرات المنظور الإسلامي، ينطوي على ذَخيرة هائلة من الحق الإلهي ، الذي ما زال يجب على أنا وآخرين من الغربيين أن نتعلم منه الكثير.

ومن المؤكّد أن الإسلام منافِسٌ قويٌّ في مجالِ إعطاءِ النظامِ الأساسي للدينِ الوحيدِ الذي يَسُودُ في المستقبل».

#### \* إدوارد مونتيه:

مستشرقٌ من أصل سويسري، ولد عام ١٨٥٦، ودرس في جامعات «جنيف وبرلين وهايدلبرج»، حصل على الدكتوراة في اللاهوت من «جامعة باريس» عام ١٨٨٣، عُيِّن أستاذًا للعبرية والأرامية والعهد القديم في

جامعة «جنيف»، ثم أُضيف إليه العربية وتاريخ الإِسلام، رَأَسَ جامعةَ «جنيف» (١٩١٠ ـ ١٩٢٧)، وتُوفي عام ١٩٢٧.

□ يقول "إدوارد مونتيه" في كتابه "الدعاية المسيحية وأعداؤها المسلمون": "إن الإسلام في جَوهره دين عقلاني وفق أوسع المعاني لهذا المصطلح من الوجهة الاشتقاقية والتاريخية، إن تعريف العقلانية، باعتبارها نظاماً يُقيم المعتقدات الدينية على مبادئ يُدعّمها العقل، إنما ينطبق تماماً على الإسلام، وعلى الرَّغم من التطور الخصب بكلِّ ما في هذه الكلمة من معنى لتعاليم النبي، فقد احتفظ القرآنُ بمنزلته الثابتة، كنقطة البداية الرئيسة لفهم الدين، وصار يُعلنُ دائماً عن عقيدة توحيد اللَّه في سمو وجلال وصفاء دائم مع اقتناع يقيني متميز، من الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق الإسلام، إن هذا الإخلاص للمعتقد الأساسي للدين، والبساطة الجوهرية المصيغة التي ينطق بها، والبرهان الذي يكتسبه من الاقتناع الذي يلتهب للصيغة التي ينطق بها، والبرهان الذي يكتسبه من الاقتناع الذي يلتهب حماسة لدعاته القائمين بنشره، كلُّ ذلك يُقدِّمُ أسبابًا كثيرة تُعلِّلُ نجاح مجهودات الدعاة المسلمين.

إن عقيدة بمِثلِ هذه الدقة، ومجردة من كلِّ التعقيداتِ اللاهوتية، وبالتالي يمكن للفهم العادي أن يتقبَّلها بسهوله، فمن المتوَّقع أن تكون لها قدرة عجيبة وهي في الواقع تمتلك هذه القدرة - على اكتسابِ طريقها إلى ضمائر البشر».

#### \* جرونيباوم:

◘ قال في كتابه «الإسلام»: «إن الأمر الذي اقتضى عشرات السنين

من المسيحيين الأوائل لكي يُدركوه، قد أدركه محمدٌ بعد سنوات قليلة، وهو: أنه ما دامت إرادةُ اللَّه قد اقتضت أن تمددُّ الحياةُ الدنيا فترةً من الوقت ـ طالت أو قَصُرت ـ، فإن جماعته(١) ينبغي أن تستقرَّ فيها في التقاء كامل مع تعاليم الوَحي المُنَزَّل . . ومن ثَمَّ أصبحت مهمةُ الجماعة أن تُنشئَ نَمَطَّا شاملاً للحياة في ظلِّ «اللَّه»(٢) يشملُ كلَّ وجهِ من وجوه الوجود البشري - مِن أوَّل التصورُّر إلى الدفن(٣) -، ويُلغى كلَّ تمييز بين المقدَّس والدنيويِّ من مظاهر الحياة، يجعلُ كلَّ دقيقةٍ من دقائق الحياة متصلةً بعضُها ببعضٍ برباط الدين، ومحتاجةً إلى مراسم «دينية» لتكملتها عند أيِّ عمل من الأعمال ـ مهما كان نوعه \_، وبهذه الطريقة توحَّدت صور السلوك إلىٰ حدٍّ ما . . ولكنَّ الحياةَ كلُّها \_ حتى أدقَّ تفصيلاتها \_ أعطيت صورةً ساميةً مستمدَّةً من دلالتها الدينية. . ولم تكن حياةُ الفرد وحدَه هي التي ينبغي لها أن تتحوَّل إلى مجموعةٍ مُتَّسقةٍ من الأعمال التي يطلبُها اللَّه منه. . بل إنَّ المجتمعَ الإسلامي ـ في مجموعه ـ كان ينبغى أن يُحوَّلَ بالمثل، فصارت الدولة والجيش والخزانة(١) في اصطلاح المؤمنين الأوائل: دولةَ اللَّه، وجيشَ اللَّه، وخزانه اللَّه»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: المسلمين.

<sup>(</sup>٢) أي: في ظلِّ وحي اللَّه.

<sup>(</sup>٣) أي: يشملُ الأمور الفكرية والمعنوية، كما يشمل الأمور السلوكية والمادية.

<sup>(</sup>٤) أي: بيت المال.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن: «هل نحن مسلمون؟» لمحمد قطب (٢٥-٢٦).

## صفاء العقيدة الإسلامية وقوَّتها

#### \* إِدوارد جيبون:

وُلِد إدوارد جيبون في إنجلترا عام ١٧٣٧م، وكان عُضوًا في البرلمان، وقد بدأ حياته الأدبية عام ١٧٦١م، وظَهَر الجزءُ الأولُ من مصنَّفه الضخم: «انحدارُ الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام ١٧٧٦م، ثم استكمل بقية الأجزاء حتى ظهر آخرها عام ١٧٨٨م، وتُوفي عام ١٧٩٤م.

□ أفرد «جيبون» الباب الخمسين من كتابه «انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» للحديث عن الإسلام. . ولم يستطع «جيبون» التخلُص من أَسْرِ الأفكارِ الشائعة حول الإسلام، ومع هذا فقد قال: «إنَّ عبقرية النبيِّ العربي، وسلوكيات أُمَّته، ورُوح ديانته، كلُّ ذلك يتضمَّن أسباب انحدارِ الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطها، وإن أنظارنا لتتَّجه في دهشة نحو واحدة من أكبر الثورات الجديرة بالذّكر في العالم، والتي طبعت بعمق أثرًا جديدًا وخالِدًا في أم الأرض».

□ وقال: «إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموض، والقرآنُ شهادة مجيدة على وحدانيَّة اللَّه، ومن الهند حتى مراكش يَشتهرُ المهتدون إلى دينِه باسم «الموحدين»، وقد انزاح خَطَرُ الوثنية بتحريم الصور.

إنَّ مواهبَ محمد تجعلُنا نُكيلُ له اللَّحَ، إلاَّ أن نَجاحَه ربَّما كان هو الذي جَذَب انتباهَنا إليه، وإنَّ ما يَستحقُّ إعجابَنا ليس انتشار ديانته، وإنما استمراريتُها.

إِنَّ نَفْسَ الانطباعِ النقيِّ الكاملِ الذي حَفَره في الأذهانِ في مكة

والمدينة لا يزالُ مصونًا إلى اليوم بعد انقضاء اثني عَشَرَ قرنًا، عند الذين اهتَدَوا بالقرآنِ من هنودٍ وأفارقةٍ وتُرك».

□ وقال: «نجدُ أنه من المحيطِ الأطلسي غربًا إلى أقاصي الهند شرقًا، يُعترفُ بأن القرآن هو الدستور الأساسي، ليس فقط في مسائل الإلهيات، ولكن فيما يتعلَّقُ بالقوانينِ المدنيَّةِ والجنائيةِ والقوانين التي تنظِّمُ سلوكياتِ البشر.

لقد نَفَثَ محمدٌ بين المؤمنين رُوحَ الأخوَّةِ والإحسانِ، وأوصى عمارسة الفضائل الاجتماعية، وكَبَحَ بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطُّشَ إلى الانتقام وظُلم الأرامل واليتامى، ولقد تَوحَّدَت القبائلُ التي كانت في عَداء تحت مَظلَّة الدينِ والطاعة، وتوجَّهت شجاعة المقاتلين ـ التي أُنفقت هدراً في صراعات داخلية ـ نحو العدوِّ الخارجي، فانتشرت بذلك أمصارُ الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا»(١).

□ وقال «فولتير» عن العقيدة الإسلامية: «إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموض، والقرآنُ شهادةٌ مجيدةٌ على وحدانية الله. . هذه هي كلماتُ سورة الأخلاص تقول: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص].

إنني أقول: إن هذه الكلمات أخضعت له الشرق أكثر مما فَعَله سيفُه»(٢) .

<sup>(</sup>١) «الإسلام في الفكر الغربي» (ص٣٥-٣٨) مُلخَّصًا.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٢٩).

## الغرب عاش على تَشْويه الإسلام

□ قال «فولتير»: «لقد أَلْصَقْنا بالقرآنِ ما لا نهاية له من السفاهاتِ التي لم تكن به على الإطلاق.

إن مؤلِّفينا لم يَجِدوا صعوبةً تُذكرُ في جَعلِ نسائنا تقفُ في صفّهم، لقد أقنعوهنَّ بأن محمدًا لم يَعتَبِرْهُنَّ ضمنَ الحيواناتِ الذكية، وأنهنَّ جميعًا إماءٌ وفق شريعة القرآن. . ومن الواضح أن كلَّ هذا كذبٌ وبطلان اعتقدوا فيه بكلِّ قوة.

أيها الجهلةُ الأغبياء الذين خَدَعهم جَهَلةٌ آخرون، إذ أقنعوكم بأن الديانة المحمدية ديانة شهوانية ولذات جسدية، بينما هي ليست شيئًا من ذلك».

□ وقال «روجيه دي باسكيه»: «إن الغربَ المسيحيَّ، أو الذي فَقَد مسيحيتَه، لم يَعرِف الإسلامَ أبدًا، فمنذ أن ظَهَرِ على المسرح العالمي، والمسيحيون لا يكفُّونَ على اختلاقِ الأكاذيب حولَه وتحقيرِه من أجل إيجادِ المبرراتِ اللازمةِ لقتاله، لقد أُلحقت بالإسلام صُورٌ مشوَّهةٌ كثيرةٌ، لا تزال آثارُها منطبعة بعُمقٍ في العقلية الأوربية إلى اليوم.

ويجبُ الاعترافُ بأن الدراساتِ الاستشراقيةَ في الغَرب لم تكن مستوحاةً أبدًا من رُوحِ النزاهةِ العلميةِ الخالصة، ولا يمكنُ إنكارُ أن بعض المتخصِّصين في الدراساتِ الإسلامية والعربية قد قاموا بأبحاثهم بهدف واضح هو تحقيرُ الإسلام والمسلمين» اهـ.

## الإِسلامُ دينُ التقدُّم والحضارةِ وهو دينُ المستقبل

يا لِجمالِ الإسلام الذي أتى به رسولُ اللَّه ﷺ، هذا الدينُ العظيمُ لا يُعرِضُ عنه إلا منكوسٌ موكوسٌ مطموس.

## \* برنارد لويس:

وُلِد عام ١٩١٦م، وحَصَل على الدكتوراة من جامعة لندن عام ١٩٣٩م، وهو أستاذُ دراساتِ الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»، وأستاذٌ زائر في «كاليفورينا وكولومبيا وأنديانا»، وعضو شرف في «الجمعية التاريخية التركية»، وعضو في «الجمعية الفلسفية الأمريكية».

□ يقول عن الإسلام: «أرسل الله الملك جبريل ليُملي القرآن على محمد، بهذا يُكملُ القرآنُ سلسلة الوحي التي سَبقت إلى أنبياء اليهود وإلى عيسى، ومن ثم يكون محمد أعظم الأنبياء وخاتَمهم، ويكون القرآن هو «الكتاب» الأخير والتعبير الكامل عن إرادة الله فيما يتعلّق بحياة الناس».

□ وقال: «كان الإسلامُ تأسيسًا لدينٍ جديد، وإمبراطوريةٍ جديدة،
 وحضارةٍ جديدةً».

□ وقال: «لقد قامت حضارةٌ أصيلةٌ مستوحاةٌ من العقيدة الإسلامية ، ومتمتعةٌ بحماية الدولة الإسلامية ، ومُدعَّمةٌ بثراء اللغة العربية ، حضارةٌ تنمو وتتسع وتعيش طويلاً وقد صنعها الرجال والنساء من مختلف الأعراق والديانات ، وقد اصطبغ كلُّ شيء فيها بالعروبة والمبادئ والقيم الإسلامية » .

#### \* هربرت فیشر:

مؤرِّخٌ سياسيٌّ إنجليزي، عَمِلَ بعدَ الحرب العالمية الأولى مندوبًا مفوَّضًا لدى «عصبة الأم»، وفي عام ١٩٢٦م عاد إلى جامعة «أوكسفورد» عميدًا بإحدى كلياتها.

□ يقول في فَصْل كَتَبه عن الإسلام ضمن كتابه «تاريخ أوروبا»: «لقد وَجَدَتِ الدولُ المسيحيةُ نفسَها تُواجِهُ التحدِّي من حضارةٍ شرقيةٍ جديدةٍ تأسَّست على دينٍ شرقي تجديد.

وهكذا انتشرت الحضارة الإسلامية، وساهم فيها (الكثيرون) ليُقدِّموا جميعًا العصر الرائع للآداب والفنون الإسلامية، التي مكَّنت شعوب الإسلام من السيادة الفكرية للعالم طيلة أربعة قرون، بينما كان العقل الأوربيُّ غارقًا في قِيعان الجهل والكسل».

## \* مارسیل بوازار:

أستاذُ جامعة سويسري، عاش لمدة أكثر من اثني عشر عامًا في بلاد عربية وإسلامية خاصة، كممثّل للجنة الدولية للصليب الأحمر في: الجزائر واليمن والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن ومصر، وبصفته مديرًا مشاركًا في برامج التثقيف الدبلوماسي بالمعهد الجامعي للدراسات الدولية العليا بجنيف، وكمندوب مفوض أوربي بالجمعية الثقافية الدولية المعروفة باسم «الإسلام والغرب»، فإنه قام بنشر عدة بحوث حول بعض أوجه الحضارة الإسلامية، وحول عدد من موضوعات السياسة الثقافية في بلچيكا والنمسا وباكستان والمغرب وغيرها من البلدان.

□ يقول «مارسيل بوازار» في كتابه «الجوانب الإنسانية في الإسلام»(۱): «الإسلام دين وحضارة.. لا شك في أن الوحي الديني قد ظهر في منطقة الشرق الأوسط، مَهْد ديانات التوحيد الثلاث، ولعل الإسلام يُعتبرُ هو التجلّي الأخير والأكمل للحضارة في هذه المنطقة من العالم، ولقد نَفذَت أفكارُه إلى أوربا، وآسيا باللغة العربية، عَبْر البحر الأبيض المتوسط وفوق جبال البرانس.

والإسلامُ باعتباره دينًا وفق المعاني الاشتقاقية الثلاث لكلمة الدين في اللغة الفرنسية .، فإنه يَقتضي . من ناحية للختيارًا تطوُّعيًّا، أو اختيارًا حرًّا بالخضوع إلى شريعة وإلى قواعد للأخلاق، وممارسة الشعائر، كما يستلزمُ دمن ناحية أخرى ـ تصنيف تراث إنساني خاص والحفاظ عليه.

وأخيرًا وعلى وجه الخصوص ، فإنّه يُحدِّدُ وَضْعَ المؤمنِ أمامَ القيوم، وكذلك علاقاتِ التضامنِ بين الناس، وهكذا يَظهرُ لنا الإسلامُ كعملِ باهر ومتوافقٍ سياسيًّا واجتماعيًّا، وظاهرةً تاريخيةً جديرةً بالتأمل والاعتبار.

وفي كلمة موجزة، فإنَّ الإسلامَ حضارةٌ أعطت مفهومًا خاصًّا للفرد، وحدَّدت بدقة مكانَه في المجتمع، وقَدَّمت عددًا من الحقائقِ الأوليةِ التي تحكمُ العلاقاتِ بين الشعوب، كما أن هذه الحضارة لم تُقدِّمْ فقط مساهمتها التاريخية الخاصة في الثقافة العالمية، ولكنها كانت تؤكِّدُ أيضًا ولها مبرراتُها على تقديم حلول للمشاكل الرئيسة للأفراد والمجتمعات، والمشاكل الدولية

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية لاسم الكتاب هي «إنسانية الإسلام» وأولى منها أن يقال: «الجوانب الإنسانية في الإسلام».

التي تُشِرُ الاضطراباتِ في العالم المعاصر».

□ وقال: «لقد أنجَب هذا الدينُ «أمَّةً»، وأوجَدَ أسلوبًا للحياة والعمل والتفكير، وفي كلمة واحدة، فقد أنجب «حضارةً».

ويؤكِّدُ الإسلامُ طُموحَه السياسيَّ على المستوى العالمي، ويتابعُ انتشارَه بانتظام، وخاصةً في أفريقيا السوداء، وإذا نظرنا اليومَ إلى كيانِ الإسلام ووحدته، تبين أنه ليس جسدًا مَيْتًا نُقشت عليه ذكرياتُ ماضٍ مجيد، وإنما هو واقعٌ حيٌّ فعلاً.

ويدلُّ التاريخُ على وجودِ حقيقةِ ثابتةِ مثاليةٍ في الحضارة الإسلامية، التي كانت منذُ بَدئِها ـ ولا تزالُ ـ متوجِّهةٌ توجُّهاً كاملاً نحو اللَّه، وهذه الظاهرةُ التي تَغيبُ دائمًا عن الفكرِ والتحليلِ الغربيِّ الحديث، تُعطي للإسلامِ طابعَه المتميِّزُ بالدوام».

◘ وقال: «لقد أظهرت الرسالةُ القرآنيةُ وتعاليمُ النبيِّ أنها تقدُّميَّةُ بشكلِ جوهري، وتُفسِّرُ هذه الخصائصُ المميزةُ انتشارَ الإسلامِ السريعَ بصورةٍ عجيبةٍ خلالَ القرونِ الأولى من تاريخه.

ومن المفيد أن نُسجِّل إلى أيِّ مَدَّىٰ يؤثِّرُ مفهومٌ معيَّنٌ للعلم والإِيمانِ بمصيرٍ عالميِّ للإنسانية، في طَبعِ السلوكِ اليوميِّ لملايين الأنفُسِ من البشر، ولا يمكنُ لأيِّ طريقةٍ مُثلىٰ (أيديولوجية) معاصرةٍ أن تَدَّعي منافسة الإسلامِ في هذا الصدد».

◘ وقال: «لم يكن محمدٌ حاكمًا مستبدًا ( أتوقراطيًا ) ».

وقال: «في الإسلام لا يمكن فهم السياسة بعيدًا عن الدين».

## \* عالَميَّةُ الإسلام:

الوقال: «علاوةً على أن الإسلام حقيقةٌ إلهيةٌ تامةٌ ومَثَلٌ أعلى رُوحيٌ كامل، وأنه خُلق كيانًا سياسيًّا وتنظيمًا اجتماعيًّا خاصيَّن به، فهو [حقيقةٌ] عالميةٌ ترتكزُ على وَعي عميق بالتوحيد، إذ كان دينَ اليقين الذي يدفعُ طاقات المؤمنين وإرادتِهم الواعية نحو تنظيم العالم الدنيوي».

الديني، يشهدُ لها استمراريتُه في تحولٌ الناسِ إليه، فالإسلامُ ينتشرُ أكثرَ من الديني، يشهدُ لها استمراريتُه في تحولٌ الناسِ إليه، فالإسلامُ ينتشرُ أكثرَ من أيِّ دينٍ آخَرَ وخاصةً في أفريقيا وآسيا، حيث تكتسبُ البساطةُ المنطقيةُ لعقيدتِه ويُسر تعاليمه مهتدين إليه جُددًا كلَّ عام».

## \* المستقبل للإسلام:

□ قال «برناردشو»: «لقد تنبَّأتُ بأن دينَ محمد سيكونُ مقبولاً في أوربا الغد، كما أنه بدأ يكونُ مقبولاً في أوروبا اليوم».

□ وقال: «إنه الدينُ الوحيدُ الذي يَبدو لي أنه يمتلكُ القدرةَ على استيعابِ تغيرُ أطوارِ الحياةِ بما يجعلُه مَحلٌ إعجابٍ لكلِّ العصور».

## \* روجيه دي باسكيه:

هو الكاتبُ والصحفيُّ السويسري الذي اعتنق الإسلام، تحت اسم «سيدي عبدالكريم»، وكذلك أسلمت زوجتُه الهولندية.

□ قال «روجيه دي باسكيه»: «إن الإسلام بأبعاده الأفقية والرأسية، قادرٌ على عمل توافية قويٌ بين الإنسان والكون المحيط به، وكذلك بين الإنسان والإله خالق كلّ شيء ومبدعه، إن الإسلام

عالميٌّ بكلِّ معنَى الكلمة.

فمهما حَدَث في العالَم الغربيِّ المزدهرِ وفاسد الأخلاق، أو حَدَث للشعوب التي تُعاني من فقرِ المستلزماتِ المادية للحياة مثل تلك التي يُطلَقُ عليها «العالم الثالث»، فإن الإسلام يُقدِّمُ الحلَّ الأكثر وضوحًا وجوهريةً وحتميةً، من أجلِ مواجهة التحدي الحديث.

وبالنسبة لهؤلاء الذين يَعتنقون الإسلامَ ويُطبِّقونه عمليًّا، فإنه يُقدِّمُ لهم العلاجَ الأكثرَ فعاليةً وشفاءً من شرور هذا العصر».

□ وكتب كتابًا من أجل تعريف الغرب بالإسلام تحت اسم «اكتشاف الإسلام» قال فيه: «من المسلَّم به حاليًا وبوجه عام، أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى - أو على الأقلِّ تتخذُ موقف الدفاع - ، فإن الإسلام ذاته في تقدم ، وتُعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك .

إن قوةَ الإسلام هذه ـ مقارنةً بضعف المسيحية ـ تُمثِّلُ حقيقةً كبرىٰ في التاريخ المعاصر، ولقد قامت عدَّةُ دراساتِ اجتماعيةٍ واستشراقيةٍ بمحاولةٍ لتفسير ذلك، فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة.

لقد جاء الإسلامُ إلى الناسِ لمساعدتهم على عبورِ هذه المرحلة الأخيرةِ من التاريخ العالمي، دون أن يتعرَّضوا للضياع، وباعتباره الوحي الأخير في سلسلة النبوات، فإنَّه يُقدِّمُ وسائل لمقاومة الفوضى التي تَسُودُ العالم حاليًا، وإقرارِ النظام والنقاءِ في داخلِ الإنسان، وإيجادِ التَّالُفِ والانسجام في العلاقاتِ الإنسانيةِ، وتحقيقِ الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالقُ إلى هذه الحياة».

□ وقال: «والإسلام بأبعاده الأفقية والرأسية قادرٌ على عَمَل تُوافُق قوي بين الإنسان والإله خالق كل قوي بين الإنسان والإله خالق كل شيء ومُبدعه، إن الإسلام عالمي بكل معنى الكلمة، إن الغرب المسيحي - أو الذي فقد مسيحيته - لم يَعرِف الإسلام أبدًا».

القد عَرف الإسلامُ - بمحافظته على العقيدة - كيف يقاومُ تحطيم جماعته السياسية، ولم يكن الإسلامُ منذ ظهوره وتحت إدارة النبيِّ إلاَّ ثوريًّا معتدلاً على المستوى الاجتماعي، فهناك تكليفٌ مفروضٌ بالتكافل والتضامن على على المستوى الاجتماعي، فهناك تكليفٌ مفروضٌ بالتكافل والتضامن على جميع أعضاء الجماعة المسلمة، مِن أجل تأمين الرخاء والكرامة لجميع الأفراد في حدود الإمكانات المتاحة، ويُمثّلُ هذا مظهرًا متمّمًا لطابع الجماعة المسلمة وشيئًا تتميزُ به مبادئ الأخلاق التي طبعها الوحيُ القرآني.

ولقد أقام الإسلامُ نظامًا اقتصاديًّا مرتكزًا على الأخلاقِ، وذلك بتنظيم توزيع الدخلِ عن طريقِ نظامٍ ضريبيٍّ مقدسٍ هو «الزكاة»، وبإدخالِ مفهوم جديد للملكية الخاصة التي ليست في كلمة موجزة سوئ حق انتفاع بالنَّعم التي أفاءها اللَّهُ على الإنسان، وبذلك حقق الإسلامُ - من وجهة نظر خاصة - الجمع بين قيمتي رأس المال والعمل».

□ وقال مونتجمري وات: «من المؤكّد أن الإسلام منافِسٌ قويٌّ في مجال إعطاء النظام الأساسي للدين الوحيد الذي يَسُودُ في المستقبل».

□ وقال إدوارد مونتيه: «احتفظ القرآنُ بمنزلتِه الثابتة، كنقطة البداية
 الرئيسة لفَهم الدين، وصار يُعلِنُ دائمًا عن عقيدة توحيد الله في سُمُوً

وَجَلَالٍ وَصَفَاءٍ دَائمٍ، مَعَ اقتناعٍ يقينيِّ مَتَميِّزٍ مِن الصَعَبِ أَن يُوجَدَ مَا يَفُوقُهُ خَارِجَ نَطَاقِ الإِسلام».

□ وقال چورچ برنادرشو عن رسول اللّه ﷺ: "يجبُ أن يُسمَّي «منقذَ الإنسانية)، وإني أعتقدُ لو أن شخصًا مثلَه تولَّىٰ الحكمَ المُطلَقَ للعالَم المعاصر، لنجح في حلِّ مشاكِلِه بطريقة تجلبُ له ما هو في أشدّ الحاجة إليه من سلام وسعادة).

الله وذكر الأمير شكيب أرسلان في كتابه «لماذا تأخّر المسلمون؟» ـ بعد كلامه عن الفتوحات الإسلامية ـ: «على أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن ـ أو ثُلثي قرن ـ قد أده شَت عقول العقلاء والمؤرِّخين والمفكِّرين، وحيَّرت الفاتحين الكبار، وأذهكت «نابليون بونابرت»، وله تصريح في ذلك نقله «لاكاس» الذي رافقه إلى جزيرة «سانتة هيلانة» وغيره من المقيِّدين لحوادث نابليون المتبِّعين لأقواله، فقد ثَبَت ثُبوتًا قطعيًّا من أقوال نابليون وسيرته أيام كان بمصر أنه كان مُعجبًا بمحمد ﷺ وعُمر وعي وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدَّثته لَمَّا كان بمصر أن يتَّخذ الإسلام دينًا له»(۱).

□ ونختم بما قال «مايكل هارت»: «لكنَّ محمدًا كان هو الإنسانَ الوحيدَ في التاريخ الذي بَلغ أعلى درجاتِ النجاحِ على المستويَيْنِ الدينيِّ والدنيوي.

وبسبب هذا الجَمع - الذي لا نظير له بين الدين والدنيا - أرى أن محمدًا من حقّه أن يُعتبر أعظم الشخصيات البارزة أثرًا في تاريخ الإنسانية».

<sup>(</sup>١) «لماذا تأخر المسلمون؟» (٢١، ٢٢).

, \

A Comment





# سبُّ النبيِّ ﷺ أو تنقُّصُهُ بتعريضِ أو نص

### \* تعريف «السُّبّ»:

«السبُّ» لغةً واصطلاحًا: الشَّتْم، وهو مشافهةُ الغيرِ بما يكره، وإنْ لم يكن فيه حدُّ، كـ «يا أحمق، ويا ظالم»(١).

□ قال الدسوقي: «هو كلُّ كلام قبيح. . وحينئذ فالقذفُ، والاستخفافُ، والاستخفافُ، وإلحاقُ النقصِ، كلُّ ذلك داخلٌ في السبِّ (٢٠٠٠).

## \* ألفاظ السَّبّ:

الله الساّبِ قوله: «كافر، سارق، فاسق، منافق، فاجر، خبيث، أعور، أقطع، ابن الزَّمِن، الأعمى، الأعرج، كاذب، غَام»(٣) . \* الألفاظُ ذاتُ الصلة بالسبّ:

أ ـ العيب.

٢ ـ العيبُ خلافُ المستحسنِ عقلاً، أو شرعًا، أو عرفًا، وهو أعمُّ من السب<sup>(1)</sup>.

□ قال الزُّرقاني: «فإنَّ مَن قال: «فلانٌ أعلمُ من الرسول ﷺ»، فقد

<sup>(</sup>١) الزرقاني على المواهب اللدنيَّة (٥/ ٣١٨)، و «الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) «الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٨/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) «الدسوقي» (٣٠٩/٤)، و«تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» (٩٦/٨).

عابه، ولم يَسبُّه»(۱).

#### ب ـ اللعن:

٣ ـ اللعن: هو الطردُ من رحمة اللَّه تعالى (٢) ، لكنه يُطلَقُ ويرادُ به السبُّ.

- روى البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يَلعَنَ الرجلُ والدَيه»، قيل: يا رسولَ اللّه، وكيف يَلعنُ الرجلُ والدَيه؟ قال: «يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجلِ، فيَسُبُّ أُمَّه، فيَسُبُّ أُمَّه» (٣) .
- وروىٰ مسلم في «الصحيح»: «من الكبائرِ شَتَمُ الرجلِ والديه». قالوا: يا رسولَ اللّه، وهل يَشتُمُ الرجلُ والديه؟ قال: «نعم، يَسُبُّ أَبا الرجل فَيسُبُّ أَباه، ويَسُبُّ أُمَّة فيَسُبُّ أُمَّة»(١٤).

فَسَّر رسولُ اللَّه وَتَلْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِيُّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَاللتهم.

◘ وقال ابنُ عبدالسلام: «اللعنُ أبلغُ في القُبحِ من السبِّ المطلَق»(٥).

#### جـ القذف:

٤ ـ يُطلَقُ «السبُّ» ويُرادُ به القَذفُ، وهو الرَّميُ بالزِّنيٰ في مَعرِض

<sup>(</sup>١) «الزرقاني على المواهب اللَّدنيَّة» (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبدالسلام (١/ ٢٠). و«الفتاوى البزازية» (١/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٠٣ ـ ط السلفية) من حديث عبداللَّه بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ٩٢ ـ ط الحلبي) من حديث عبداللَّه بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) «قواعد الأحكام» (١/ ٢٠).

التعيير (١) كما يُطلَقُ «القذفُ» ويُراد به السبُّر، .

وهذا إذا ذُكر كلٌّ منهما منفردًا.

وعند التغايُرِ يكونُ المرادُ بالقذفِ: ما يُوجبُ الحدَّ، وبالسبِّ: ما يُوجبُ الحدَّ، وبالسبِّ غيرَ مكفِّر<sup>(٥)</sup> .

\* بيانُ ما هو في حقِّه عِيَالِيارٌ سبٌّ أو نقصٌ من تعريضٍ أو نص:

□ قال العلاَّمة شهابُ الدين أحمد بن محمد الخفاجي في «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض»: «مَن سَبَّ النبيَّ عَيَالِيَّةٍ وشَتَمه «أو نَقَصه» مما لا يكيقُ به ـ وإن لم يكن سبًا ـ «من تعريض» بطريق الكناية والإيماء،

<sup>(</sup>۱) «الجمل على المنهاج» (٥/ ١٢٢)، «أسهل المدارك» (٣/ ١٩٢)، وابن عابدين (٢/ ٢٨٧)، «إعانة الطالبين» (٤/ ١٥٠)، «تبصرة ابن فرحون» (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» (٤/ ٢١٣)، و «تبصرة ابن فرحون» (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) «إعانة الطالبين» (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٧ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) انظر «الموسوعة الفقهية» ط ـ وزارة الأوقاف الكويتية .

"أو نص " صريح لا يَحتملُ التأويل، فقد قال القاضي عياض - رحمه الله -: (اعلم وَقَقَنا اللّه وإياك) لمعرفة حق النّبُوّة وما يجب له عَيَالِيّه ، (أنّ جميع من سَبّ النبي عَيَالِيّه ) بشتمه (أو عابه) - هو أعم من السّب، فإنّ من قال: "فلان أعلم منه عَيَالِيّه »، فقد عابه ونَقَصَه ولم يَسبّه -، (أو ألحق به نقصًا في نفسه) وذا ممّا يتعلّق بخُلُقه وخلقته (أو نسبه)، كأن يُفضِّل أحدًا على قومه وأصوله، وكأن يقول: "إنه عَيَالِيّه لم يكن قرشيًا»، فإنه كَفَر، كما صرت به الفقهاء، وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه - كما هو ظاهر -.

(أو دينه) أي: نَقَصَ شريعتَه أو نَسبَه لقُصور، فيما يجبُ منها (أو خَصَلة من خصاله) وصفة من صفاته كشجاعته وكرمه، (أو عَرَّض به)، أي: قال في حقّه عَلَيْهُ ما لا يكيقُ به تعريضًا لا تصريحًا، (أو شبَهه بشيء) غير حسن (على طريق السَّبِّ له) بتنقيصه (أو الإزراء عليه)، أي: التنقيص له، وإن لم يكن قصد السَّبَ، (أو التصغير بشأنه)، أي: تحقيرَه، كتصغير السمه، أو صفة من صفاته (أو الغضِّ منه) بمعنَّى، (أو العيب له، فهو سابُّ)، أي: كالسابِ معنَّى.

(وكذلك مَن لَعنه، أو دعا عليه، أو تَمنَّىٰ له مَضرَّةً له، أو نَسَب إليه ما لا يكيقُ بمنصبه)، أي: بأصله وحَسَبه، وهذا هو حقيقةُ المنصب (على طريق الذَّمِّ) له (أو عَبَث) أي: ما قاله على طريق الهزل والمُجون (في جهته العزيزة)، أي: بشيء له تعلُّقٌ بجانبه الشريف (بسُخف من الكلام وهُجْر، ومُنكر من القول وزور، أو عَيَّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه)، (أو غَمَصَه)، أيْ: نَقَص من قَدْرِه بَيَّةٌ (ببعض العوارض البشرية الجائزة والمحائزة المجائزة المنسوية الجائزة

والمعهوده لديه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمّع عوامٌ أهل العلم) هو جَمعُ «عامة» ، بمعنى جماعة كثيرة ، والمتقدمون ـ كالشافعي ـ يُعبِّرون بهذه العبارة للعموم ، وليس المراد العامي، فإنه غير صحيح ، إذ لا عبرة بهم وبإجماعهم ؛ لأن العامي لا يكون أهل علم ، (على أنَّ مَن سَبَّ النبيّ) عَلَيْ الله وبإجماعهم ؛ لأن العامي لا يكون أهل علم ، (على أنَّ مَن سَبَّ النبيّ) عَلَيْ الله وبإجماعهم ؛ أن العامي وبالمدلك ، أي : حكم بقتله مطلقًا : (مالك بن أنسي ، والليث بن سَعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي ) . قال أنس ، والليث بن سَعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي ) . قال القاضي عياض : (وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق ، ولا تُقبَل توبته عند القاضي عياض : (وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق ، ولا تُقبَل توبته عند هؤلاء) القائلين بوجوب قتله مطلقًا ، صونًا لمقام النُبُوة ، كما قال المتنبي : هؤلاء ) القائلين بوجوب قتله مطلقًا ، صونًا لمقام النُبُوة ، كما قال المتنبي :

﴿ وَقَالَ الْإِمَامُ مَحْمَدُ بِنِ سَحِنُونَ: «أَجَمَعُ الْعَلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ شَاتُمُ النَّبِي اللَّهِ المَّنَقِّصَ لَهُ كَافَرٌ، والوعيدَ جارِ عليه بعذابِ اللَّهُ لَهُ: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦١]، وحُكمه عند الأُمَّةِ القِتلُ، ومَن شَكَّ في كُفره وعذابِه كَفَر». لأن الرضى بالكُفْر كُفر.

واحتج ابراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد واحتج ابراهيم بن نُويرة لقوله عن النبي والنبي والله النبي والله النبي والله والله

أبو بكر وَ الله على خالد بن الوليد لطلبها، فقال له مالك بن نُويرة: «أنا آتِي الصلاة دون الزكاة، فقال له: لا تُقبل إحداهما بدون الأخرى، فقال: قد كان صاحبكم يقول ذلك. فقال خالد: أما تراه صاحبًا لك؟! لقد هَممت بضرب عُنقك، فقال مالك : أبذلك أمر صاحبك، فقال له: أهذه بعد تلك» بغرب عُله خالد تكرير قول «صاحبكم» بعدما وعده عليه -، ثم أمر ضرار ابن الأزور، فضرب عُنقَه لإنكاره قولة: «صاحبكم» مرتين استصغارًا له

□ وقال أبو سليمان الخَطَّابي: «لا أعلمُ أحدًا من المسلمين اختَلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا».

وإنما الخلافُ في الكافر . . وحكاه عبدُ اللّه بن مُطرِّف ـ وهو ابنُ أختِ الإمام مالك ـ في كتاب ابن حبيب : «من سَبَّ النبيَّ عَيَالِيَّ من المسلمين قُتِل ـ ولم يُستَتب ـ .

□ وقال ابنُ القاسم في «العتبية»: «مَن سَبَّه، أو شَتَمه(١) ، أو عابَه أو تنقصَّه(٢) ، فإنه يقتل، وحُكمه عند الأُمَّة القتلُ كالزنديق.

□ وعن عثمان بن كنانة ـ وهو من أئمة المالكية ـ في كتابه «المبسوطة»: «مَن شَتَم النبي ﷺ من المسلمين قُتِل أو صُلِب حيًّا ـ ولم يُستتب ـ، والإمامُ مُخَيَّرٌ في صَلبه حيًّا، أو قَتْله».

□ قال مالك: «مَن سَبَّ رسولَ اللَّه ﷺ أوْ شَتَمه، أو عابه،

<sup>(</sup>١) بنسبة ما لا يليق به ﷺ؛ في ذاته مَّا لا يحقره ككونه جبَّارًا قهَّارًا ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) أي نسب له نقصًا ، وإن لم يكن شتمًا كقوله: غيره أعلم منه ، أو أعقل .

أو تَنقَّصَه: قُتِل مسلمًا كان أوْ كافرًا م، ولا يُستتاب».

الله وقال أيضًا: «مَن سَبَّ النبيَّ عَيَّكِيْهُ أَو غَيرَه من الأنبياء ـ من مسلم أو كَافر ـ قُتِل ولم يُستَتب».

□ وقال أصبغُ ـ مفتي قرطبةَ المالكي ـ : «يُقتَل على كلِّ حالٍ ـ أسرَّ ذلك أوْ أخفاه ـ ، ولا يُستتاب ؛ لأن توبتَه لا تُعرَف».

□ وروىٰ ابنُ وهب عن مالك: «من قال: إنَّ رداءَ النبيِّ ﷺ ـ ويُروىٰ: زِرَّ النبيِّ ـ وَسخٌ ـ أَراد به عَيبَه ـ قُتل »(١) .

□ قال ابنُ حجر الهَيتمي ـ بعد سياقه كلامَ المصنّف ـ : «ويؤخذُ منه أنه لو أَطلق ذلك، أو قَصَد الإخبارَ عن تواضُعه ﷺ لا يكفُر، وهو ظاهرٌ في إرادة التواضع، ومُحتَمَلٌ عند الإطلاق؛ لأنه ليس صريحًا في النقص، وإذا قلنا بعدم الكفر، فظاهرٌ أنه يُعزّرُ التعزيرَ البليغُ لذكره ما يُوهِمُ نقصًا.

واختَلفوا فيما لو قال: «كان النبيُّ عَلَيْكُ طُويَلَ الظُّفر»، والذي يَظهرُ أنه لو قال ذلك احتقارًا له عَلَيْكُ ، أو استهزاءً به، أو على جِهة نسبة النقص إليه: كفر، وإلاَّ فلا، بل يُعزَّرُ التعزيرَ الشديد»... انتهى ملخصًا.

(وقال بعض علمائنا) ـ يعني المالكية ـ: (أجمع العلماءُ)، تقدَّم الكلام في الإجماع في هذه المسألة، (على أنَّ مَن دعا على نبيٍّ من الأنبياء بالويل)، فقال: «ويلاً له»، وهي كلمةٌ يُدعى بها، ومعناها: الهلاك أو البلاء والمصيبة والعذاب والمشقة.

<sup>(</sup>١) فإن لم يقصد ذلك لم يُقتلَ. وكذا كل أذيَّة فإنها لا تكون كُفرًا إلاَّ إذا قصد بها الأذيَّة له عَلَيْهُ، ولذا لم يُكفَّر الخائضون في الإفك مع أنه أذيَّة له عَلَيْهُ بنصِّ القرآن كما صرَّح به السبكي في «السيف المسلول».

(أو) دعا عليه (بشيء من المكروه) مما يكرهُه الناسُ ويَشُقُّ عليهم: (أنه يُقتل بلا استتابة)، أي: لا تُطلَبُ توبتُه ولا تُقبل.

□ وقال ابنُ حجر الهيتمي في «فتاويه»: «من خصائصه ﷺ أنَّ من زَنا بحضرته كَفَر . . ونَظَر فيه في «الروضة»، وأُجيب: بأنه ظاهرٌ في الاستخفاف، فكان كفرًا، فيؤخَذُ منه أن غيرَه من الأنبياء كذلك.

(وأفتى القابِسيُّ) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري القيرواني شيخ الحديث وفقه مالك، الضريرُ الزهدُ العابدُ، صاحبُ التصانيف الجليلة في الفقه والأصول، عديمُ النظير، تُوفِّي سنةَ ثلاث وأربعَمئة (فيمن قال في النبيِّ عَلَيْ : الحَمَّال بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم قبل ألف ولام م، وذلك لأنه عَلَيْ كان إذا اشترى شيئًا من السُّوق حَملَه بنفسه، فإذا لقيه من أراد أن يَحملَه قال: «رَبُّ المتاعِ أولى بحَملِه»، كما رُوي في كتب الحديث.

(أو قال: يتيم أبي طالب)؛ لأنَّه ربَّاه بعد موت أبيه وجَدِّه عبد المطلب (بالقتل) لِمَا فيه من الاستخفاف والتحقير، وقصد قائلُه ذلك ـ لقيام قرينة عليه ـ.

□ قال ابنُ حجر: «والظاهرُ أن مذهبنا لا يأبئ ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإزراء، فإنْ ذكر «يتيم أبي طالب» فقط، لم يكن صريحًا في ذلك فيما يَظهر. . نعم إن كان السياقُ يدلُّ على الإزراء، كان كما لو جَمَع بين اللفظين.

الله وأفتى شيخُ المالكية بالمغرب ـ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عبدُاللَّه القيرواني المالكي ـ بقَتلِ رجل سَمع قومًا يتذاكرون صِفةَ النبيِّ ﷺ، إذْ مَرَّ

عليهم رجلٌ قبيحُ الوجهِ واللحيةِ فقال لهم: تريدون تعرفون صفتَه ﷺ؟، فقالوا له: نعم، فقال: هي في صفة هذا المَارِّ في خَلْقه ولحيته. قال: ولا تُقبل توبته». وذلك لكُفرِه وعِظَم جُرْمِه.

□ قال ابنُ حجر: «ومذهبُنا قاضٍ بذلك، وقد كَذَب هذا الرجلُ في مقالته هذه ـ لعنه اللَّه وأخزاه وقَبَّح وجَهه ـ، وليس يخرجُ ما قاله هذا الملعونُ مِن قلب سليم الإيمان، بل عديم العقل والإيمان».

□ وقال أحمدُ بن أبي سليمان صاحب سحنون ـ وهو من كبار علماء المالكية ـ: «مَن قال: «إن النبيّ عَلَيْكُمْ أَسْوَدُ» يُقتَل»؛ لأنه عَلَيْكُمْ كان من الحُسنِ وبَياضِ الوجهِ بصفة لا تخفى».

فهذا القائلُ قد كَذَب وافترى، ووَصْفه ﷺ بما ليس فيه إشعارٌ بالتحقير ـ لعنه الله وسوَّد وجهَه يومَ تبيضُّ وجوهٌ وتَسودُّ وجوه ـ، وهذا مما صرَّح به الفقهاء، وعلَّلوه بأنه قَصَد الكذبَ استخفافًا، فهو كما لو قال: «لم يكن عَلَيْهٌ قرشيًا».

□ وقال ابنُ أبي سليمان أيضًا في رجل قيل له: «لا، وحق رسول اللَّه»، فقال الرجل المخاطَب: «فَعَل اللَّهُ برسولِ اللَّه كذا وكذا» ـ وذكر كلامًا قبيحًا ـ، فقيل له: «ما تقولُ يا عدوَّ اللَّه؟!»؛ فقال له أشدَّ من كلامه الأول، ثم قال ـ يُوجِّه كلامه القبيحَ ويُأوِّله ـ: «إنما أردتُ برسول اللَّه(): الصَّعق()...

<sup>(</sup>١) الذي وصفته بصفات أنكرتموها.

<sup>(</sup>٢) لأن اللَّه هو الذي أرسلها وساقها كما في قوله: ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعَقَ ﴾ [الرعد: ١٣]، وهذا حقيقة معنى الإرسال، وهذا مما لا شك في معناه، وانكاره مُكابَرة، لكنه لا يُقبل من قائله، وادعاؤه أنه مراده؛ لأن «رسول اللَّه» صار في كلامهم لا يررد به إلا الأنبياء =

فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: «اشهد عليه وأنا شريكُك» يَريدُ في قتله وثواب ذلك.

ا قال يحيى بنُ حبيب بن الربيع - مُوَجِّهًا لقول ابنِ أبي سليمان وفتواه بقتله -: «لأنَّ ادعاءَه التأويلَ في لفظ صُراحٍ لا يُقبل؛ لأنَّه امتهان - أي: فيه تحقيرٌ لرسول اللَّه ﷺ - بحسب صريحه ومدلوله المعروف، وهو - أي: قائله ـ غيرُ مُعزِّرٍ لرسول اللَّه ﷺ - أي: مُعَظِّم - ولا مُوقِّرٍ له، فوجب إباحةُ دمه».

□ وأفتى أبو عبداللَّه بن عَتَّاب ـ من فقهاء المالكية ـ في عَشَّار ـ وهو مَن يأخذُ العُشرَ، وهو المَكَّاس ـ، قال لرجل طَلَب منه المَكْس، فامتنع، وقال له: "إنه ظُلمٌ لا يَرضى به رسولُ اللَّه ﷺ، فقال له المَكَّاس: "أدِّ، واشكُ إلى النبي ﷺ منّي ومن ظُلمي لك»، ـ ومثلُه تحقيرٌ للنبي ﷺ والشريعة، كأنه يقول: "لا قُدرة له على دَفْعِه لو كان حيًّا موجودًا الآن»، فلذا أفتي فيه بوجوب القتل.

قال ابن حَجر: «ومذهبنا قاض بذلك أيضًا، بل الذي يَظهرُ أنَّ مُجرَّدَ قوله: «أدِّ واشْكُ إلى النبي ﷺ» ـ بقصد عدم المبالاة ـ كفر أيضًا».

الله به من استخفافه بحق النبي عَلَيْ وتسميته إيّاه أثناء مناظرته «باليتيم»(١) ،

<sup>=</sup> والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يخطر غيره ببال أحد، فلذا لم يقبل تأويله. قال ابن حجر: ومذهبنا لا يأبئ ذلك.

<sup>(</sup>١) كما كان يقوله الكفرة استخفافًا به وإزراءً، ومثل هذا إذا سبق مُشْعِرًا بتحقير كان كُفرًا، فإن لم يشعر به جاز كما في قول البوصيري في البردة:

كُفَاكَ بِالعِلْمِ فِي الْأُمِّيُّ مُعجزةً في الجاهلية والتأديب في اليُّتم

و «خَتَنِ حَيْدَرَةَ» (۱) ، وزَعمه أن زُهدَه لم يكن قصدًا (۱) ، ولو قَدَر على الطيّبات أَكَلَها. ولي أشباه لِهذا.

□ قال ابنُ حجر: «ومذهبُنا لا يُنافي ذلك، بل زَعمُه ما ذَكَر في الزهد يَنبغي أن يكونَ كافيًا في كُفره، وهو ظاهرٌ لنسبةِ النقصِ إليه ﷺ.

□ وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفَزَاري ، وكان شاعراً متفنناً من العلوم، وكان ممن يَحضُرُ مجلس القاضي «أبي العباس بن طالب» للمناظرة، فرُفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله تعالى وأنبيائه ونبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فأحضر له القاضي يحيى بن عمر - وهو قاضي القيروان وعالمها - . . وغيره من فقهاء المالكية، وأمر بقتله وصلّبه، فطُعن بالسكين وصلّب مُنكسًا، ثم أنزِل وأحرِق بالنار .

﴿ وَمَن قَالَ: ﴿ إِنَ النَّبِيُّ هُزُمَ ﴾ ، يُستتاب، فإن تاب وإلاَّ قُتل لأنه تنقيصٌ.

□ قال ابنُ حجر: «وقضيةُ مذهبنا، أنه لا يكفرُ بذلك، إلاَّ إنْ قاله على قصدِ التنقيص؛ لأنَّه ليس صريحًا فيه، لأنَّ الهزيمةَ قد تكونُ من الجِبِلاَّت البشرية، فإنْ لم يَقصِدْ ذلك لم يكفُرْ، بل يُعَذَّر التعزيرَ الشديد» انتهى.

◘ وحُكم من غَمَصَه أو عَيَّره برعايةِ الغَنَّم، أو بالمَيلِ إلىٰ نسائه، فحُكم

<sup>(</sup>١) ختن حيدرة: أي قال الطليطلي: إنه ختن حيدرة، أي: أبو زوجته، يعني: فاطمة الزهراء وَلَيْنِهَا، فعبَر به عنه ﷺ استخفافًا به، فحكموا بقتله. والختَن: كل قريب لامرأة رجل، كأب، وأخ.

<sup>(</sup>٢) يعني: أن زهده ﷺ لم يكن قصدًا منه واختيارًا، بل عجزًا واضطرارًا.

هذا كلِّه لمن قَصَد نَقْصَه القتلُ.

□ قال السيوطي في كتابه «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» ـ وهو كتابٌ جليل ـ أن رجلاً سَبَّ آخَرَ بأنه راعٍ، فقال له: ما مِن نبيِّ إلاَّ رعى الغنم بجمعٍ من العامة.

الناس مثلاً لنفسه بالأنبياء، والمستدلُّ بمثله قد يكونُ في مقام التدريسِ الناس مثلاً لنفسه بالأنبياء، والمستدلُّ بمثله قد يكونُ في مقام التدريسِ والإفتاء والتصنيف، وبيانُ العلم لأهله لا يُنكرُ عليه، إمَّا في مقام الخصام والتبرِّي عن مَعرَّة نقص نُسَب له أو لغيره، فهو محلُّ الإنكارِ والتأديب لا سيَّما بحضرة العوام وفي الأسواق، فهو سبُّ وقذف، ولكلِّ مقام مقالٌ يناسبه.

وسئل الحافظُ ابنُ حجر: عمَّا يَقعُ في المَوالِد من الوُعَّاظِ بين العوامِّ مِن ذِكرِ الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، بما يُخِلُّ بالتعظيم، حتى يَحصُلَ لَسامِعه رِقَّةٌ وحُزن، كقولهم: "إن المَراضعَ لم تأخُذُه ﷺ لعدم ماله حتى أخذَتُه «حليمةُ» شفقةً عليه»، ويقولون: "إنه كان يَرعى غنمًا»، وينشدون في ذلك:

بأغنامه سار الحبيبُ لكي يَرعَى فيا حبَّذا راعٍ فوادي له يَرعى فأجاب بأنه ينبغي أن يُحذَف من الخبر ما يُوهِمُ نقصًا، وإن لم يَضُرَّه، بل يجبُ ذلك» انتهى (۱) .

<sup>(</sup>١) انتهى مُلَخَّصًا من «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» لشهاب الدين أحمد ابن محمد الخفاجي (٦/ ١٤٦ ـ ١٦٤) ـ دار الكتب العلمية .

□ وفي «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية:

# \* حُكمُ مَن سَبُّ النبيُّ رَيَكُالِيَّةٍ:

## \* سبُّ المسلم النبيَّ عَلَيْكُرُ:

- إذا سَبَّ مسلمٌ النبيَّ عَلَيْقُ ، فإنه يكونُ مرتدًّا(١) . . وفي استتابته خلاف(١).

# \* سَبُّ الذَّمِّيِّ النبيُّ عِلَيْكِةُ:

ـ للعلماء عِدَّةُ أقوالٍ في حُكم الذِّمِّيِّ إذا سَبَّ النبيَّ عَيَالِيَّةٌ:

فقيل: إنه يُنقَضُ أمانُه بذلك - إن لم يُسْلِم -، وقيل غيرُ ذلك (٣) .

ويُقتلُ وجوبًا عند المالكية بهذا السبِّ إن لم يُسلِم، فإن أسلَمَ إسلامًا عند المالكية بهذا السبِّ إن لم يُسلِم، فإن أسلَمَ إسلامًا غيرَ فارِّ به من القتل ـ لم يُقتل، لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال: ٣٨].

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى البزازية» (٦/ ٣٢١ ـ ٣٢٢)، «فتاوى عليش» (٢/ ٢٥)، «تبصرة ابن فرحون» (٢/ ٢٨٦)، «الجمل على المنهج» (٥/ ١٣٠)، «التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي» (٨/ ٩٦)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ١٥٠)، «الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف» (٨/ ٣١٨)، «الزرقاني على المواهب» (٥/ ٣١٨) ـ ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>۲) «الفتاوي البزازية» (٦/ ٣٢٢)، و«الزرقاني على المواهب» (٥/ ٣٢١)، «منح الجليل» (١/ ٤٧)، «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (١/ ٢٥)، «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير» (٤/ ٣٨١، ٤٠٧)، «منح الجليل» (٤/ ٤٧٧)، «الزرقاني على خليل» (٣/ ٤٧٧)، «الخرشي» (١٤٩/٤)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٣٣، ٥٢٥)، «الإنصاف» (١٤/ ٣٣٣).

قالوا: وإنما لم يُقتل إذا أسلم مع أن المسلم الأصلي يُقتل بسبّه عَلَيْكُم ، ولا تُقبل توبته من أجل حقّ الآدمي، لأنّا نعلم باطنَه في بُغضه وتنقيصه بقلبه، لكنّا منعناه من إظهاره، فلم يَزِدْنا ما أظهَرَه إلا مخالفتَه للأمر، ونقضًا للعهد، فإذا رَجَع إلى الإسلام سَقَط ما قبلَه، بخلاف المسلم، فإنا ظننّا باطنَه بخلاف ما بدا منه الآن(۱).

وعند الشافعية: إن اشتُرطَ عليهم انتقاضُ العهد بمِثل ذلك، انتُقض عهدُ السابِّ، ويُخيَّرُ الإمامُ فيه بين القتل والاسترقاق والمَنِّ والفداء ـ إن لم يَسال الذِّميُّ تَجديدَ العقد ـ (٢) .

ولا فَرقَ بين نبيِّ وغيره من سائرِ الأنبياء ـ وكذا الرسلُ ـ ، إذ النبيُّ أعمُّ من الرسول على المشهور(٣) .

والأنبياء الذين تَخُصُّهم هذه الأحكام هم المَّقَقُ على نبوَّتهم، أمَّا مَن لم تَثبُت نبوَّتهم، فليس حُكم مَن سَبَهم كذلك، ولكن يُزجَرُ مَن تَنَقَّصهم أو آذاهم، ويؤدَّب بقدْر حال القول فيهم، لا سيَّما مَن عُرفت صِدِّيقيَّتُه وفَضلُه منهم ـ كمريم ـ ، وإن لم تَثبُت نبوَّتُه، ولا عبرة باختلاف غيرنا في نبوَّة نبيً من الأنبياء، كتفي اليهود نبوة داود وسليمان .

### \* التعريضُ بسبّ الأنبياء:

التعريضُ بسبِّ النبي عَلَيْلَةٍ كالتصريح. . ذَكَر ذلك فقهاءُ الحنفية

<sup>(</sup>۱) «الزرقاني على خليل» (٣/ ١٤٧)، الخرشي (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) «الجمل على المنهج» (٥/ ٢٢٧)، «شرح روض الطالب» (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «تبصرة الحكام» (ص١٩٢ ـ ١٩٣)، و «تبصرة ابن فرحون» (٢/ ٢٨٨)، «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٨٨)، «الهندية» (٣/ ٢٦٣).

والمالكيةِ والشافعية، وهو قولٌ للحنابلة(١) .

ويقابلُه عندهم: أن التعريضَ ليس كالتصريح.

وقد ذكر عياضٌ ـ رحمه الله تعالى ـ إجماع العلماء وأئمة الفتوى مِن لَدُنِ الصحابة ومَن بَعدَهم على أن التلويح كالتصريح(١) .

### \* سَبُّ السكران النبيُّ عَلَيْكَةٍ:

اختَلف الفقهاءُ في حُكمِ السكرانِ إذا سَبَّ في سُكرهِ نبيًّا من الأنبياء، هل يكونُ مرتدًّا بذلك وهل يُقتل؟!.

ذهب الحنفيةُ، وهو قولٌ للشافعية: إلى أن رِدَّةَ السكرانِ لا تُعتبر، وحُجَّتُهم في ذلك: أن الردةَ تُبنى على الاعتقادِ، والسكرانُ غيرُ مُعتقِدٍ لما يقول<sup>(٣)</sup>.

وذَهب أحمدُ في أظهرِ الروايتين عنه ، والشافعيةُ في المذهب إلى وُقوع رِدَّةِ السكران، وحُجَّتُهم: أن الصحابة أقاموا حدَّ القذف على السكران، وأنه يَقعُ طلاقُه، فتَقعُ رِدَّتُه، وأنه مُكلَّف، وأن عقلَه لا يَزولُ كُليًّا، فهو أشبهُ بالناعس منه بالنائم أو المجنون().

<sup>(</sup>۱) "الزرقاني على المواهب" (٥/ ٣١٥)، "منح الجليل" (٤/ ٤٧٦، ٤٧٨)، "شرح روض الطالب" (٤/ ٢٢١)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٣٨٦، ٣٩٠)، "الإنصاف" (١/ ٣٣٣)، "معين الحكام" (ص١٩٢)، "إعانة الطالبين" (٤/ ١٣٩)، "الدسوقي" (٤/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) «تبصرة ابن فرحون» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۳) «المبسوط» (۱۰/ ۱۲۳)، و«تحفة الفقهاء» (۶/ ۵۳۲)، و«البدائع» (۷/ ۱۳۶)، و«ابن عابدین» (۶/ ۲۲٤)، و«المهذب» (۲/ ۲۲۲)، و«القلیوبی» (۶/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» (١٠/ ٣٣١)، و «المغني» (٨/ ٥٦٣)، و «الأم» (٦/ ١٤٨)، و «الشامل» =

#### \* المُكرَهُ على سَبِّ النبي ﷺ :

الإكراهُ: اسمٌ لفعل يَفعلُه المرءُ بغيره، فيَنتفي به رضاه، أو يَفسُدُ به اختيارُه، مِن غير أن تنعدمَ به أهليَّتُه، أو يَسقطَ عنه الخطاب(١).

والإكراهُ نوعان: نوعٌ يُوجِبُ الإلجاءَ والاضطرارَ طَبْعًا، كالإكراهِ بِالقَتْلِ أَو القطعِ أَو العضوِ - قَلَّ الضربُ أَو كُثْرَ -، وهذا النوعُ يُسمَّىٰ ﴿إكراهًا تامَّا ﴾.

ونوعٌ لا يُوجبُ الإلجاءَ والاضطرارَ، وهو الحَبسُ أو القَيدُ أو الضربُ الذي لا يُخافُ منه التَّلَفُ، وهذا النوعُ من الإكراه يسمَّىٰ "إكراهاً ناقصًّا"(").

واتفق الفقهاءُ على أنَّ مَن أكرِه على الكفرِ فأتى بكلمة الكفر، لَم يَصرِ كافرًا، لقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّه مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مَّنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

وما نُقل من أنَّ عمَّارَ بنَ ياسرٍ رَائِكُ حَمَله المشركون على ما يكرهُ، فجاء إلى النبي ﷺ ، فقال له: (إن عادوا فعُدُهُ() وهذا في الإكره التام() .

<sup>= (</sup>٦/٢٠١)، و «القليوبي» (٦/٢٧١).

<sup>(</sup>١) «المبسوط» (٤٢/ ٣٨)، «البدائع» (٧/ ١٧٥)، و «مرآه الأصول» (ص٥٩ ٣٥).

<sup>(</sup>۲) «البدائع» (۷/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢١٩) من حديث محمد بن عمار مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» (١٠/ ٦٢٣)، و«ابن عابدين» (٤/ ٢٢٤)، و«الأم» (٦/ ٢٥٢)، و«الشامل» (١٥٢/٦)، و«المغني» (١٤٨/١) و«شرح الأنصارئ» (٤/ ٢٤٩)، و«منح الجليل» (٤٠٧/٤)، و«المغني» (٨/ ٢٥١)، و«الإقناع» (٤/ ٣٠٦).

# الأدلة على كُفْرِ سابِّ الرسول ﷺ وشاتمه والمُتنَقِّص له

الآياتُ الدَّالةُ على كُفرِ الشاتم وقتلِه، أو على أحدهما ـ إذا لم يكن مُعَاهِدًا ـ وإن كان مُظهِرًا للإسلام، كثيرةٌ، مع أن هذا مُجْمَعٌ عليه، وقد حكى الإجماعَ غيرُ واحد.

\* الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ [التوبة: ٦١] إلى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ [التوبة: ٦٣].

فعُلم أن إيذاء رسول الله محادّة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادّة، فيجب أن يكون داخلاً فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال: "إنه ليس بمحادً"، ودلَّ ذلك على أن الإيذاء والمحادَّة كفرٌ؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل: "هي جزاؤه"، وبين الكلامين فرق، بل المحادّة هي المعاداة والمشاقّة، وذلك كفر ومُحاربة؛ فهو أغْلَظُ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله علي كافرا، عدوًا لله ورسوله؛ لأن المحادّة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كلُّ منهما في شيق والمعاداة: أن يصير كلٌ منهما في عُدْوة "(۱) .

• وفي الحديث: أنَّ رجلاً كان يسبُّ النَّبيَّ ﷺ فقال: «مَنْ يَكْفيني

<sup>(</sup>١) عُدوة: بالضم والكسر، أي: جانب الوادي وحافته، وقيل: المكان المرتفع. انظر «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٩٤)، «لسان العرب» (٥/ ٢٨٥٠) عدا.

عَدُوِّي؟»(١) ، وهذا ظاهرٌ.

وحينئذ فيكونُ كافرًا حلالَ الدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولْئِكَ فِي الأَذَلِينَ ﴾ [الجادلة: ٢٠]. ولو كان مؤمنًا معصومًا لم يكنْ أذلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، وقوله: ﴿ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الجادلة: ٥].

المؤمنُ لا يُكبت كما كُبت مُكذِّبو الرسلِ قط، ولأنه قد قال تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الجادلة: ٢٢].

وينظر: «حلية الأولياء» (٨/ ٤٥)، وقال عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه». وروى ابن حزم في «المحلى» (٢٣/١١) مسألة رقم (٢٣٠٨) حديثًا مسندًا بلفظ: «من يكفيني عدوًا لي؟». وهو بتمامه كما يأتي: «حدثنا حمامٌ، نا عباس بن أصبغ،، نا محمدُ بن عبدالملك بن أين، نا أبو محمد حبيب البخاري - هو صاحبُ أبي ثورٍ ثقة مشهور -، نا محمدُ بن سهل: سمعتُ عليَّ بن المديني يقول: «دخلتُ على أمير المؤمنين، فقال لي: أتعرفُ حديثًا مسندًا فيمن سَبَّ النبيَّ عَنِيُّ فيُقتل؟ قلت: نعم. فذكرتُ له حديث: عبدالرزاق، عن مَعْمَر، عن سماك بن الفضل، عن عُروة بن محمد، عن رجل من بلقين قال: «كان رجلٌ يشتمُ النبي عَنِيْ، فقال النبي عَنِيْ: «من يكفيني عدوًا لي؟» فقال خالدُ بن الوليد: أنا، فبعَثه النبي عن المير المؤمنين، بهذا يُعرفُ الرجل، المؤمنين: ليس هذا مُسندًا؛ هو عن رجل، فقلت: يا أمير المؤمنين، بهذا يُعرفُ الرجل، وهو اسمه، قد أتى النبي عن في فبايعه، وهو مشهورٌ معروف. قال: فأمر لي بألف دينار». عبدالرزاق، وهذا رجلٌ من الصحابة معروف اسمه الذي سمَّاه به أهلُه، رجلٌ من القين»أ. ه.

<sup>(</sup>۱) من حديث ابن عباس رضي : أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ٢٣٧ ـ ٩٤٧٧ ، ٩٤٧٧ من حديث ابن عباس رضي : أن النبي رَجِّقَ سبّه رجل من المشركين، فقال: "من يكفيني عدوِّي؟» فقال الزبير: أنا، فبارزه الزبير فقتله، فأعطاه النبي رَجِّقَة سَلَبه».

فإذا كان مَن يُوادُّ المحادَّ ليس بمؤمنٍ، فكيف بالمحادِّ نفسه؟!! فالمحادُّ كافرٌ حلالُ الدم.

\* وأيضًا، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿ ثَلَى اللَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاق اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر: ٣-٤].

فجَعَل سبب استحقاقِهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة هو مُشاقَة اللّه ورسوله، والمؤذي لرسول اللّه ﷺ مُشاقٌ للّه ورسوله، والعذابُ هنا هو الإهلاكُ بعذاب من عنده، أو بأيدينا، وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذَهَاب الأموال وفراق الأوطان.

\* وقال سبحانه: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ آلَانْفَالَ: ١٢ ـ ١٣].

فجَعَل إلقاءَ الرُّعبِ في قلوبِهم والأمرَ بقتلِهم لأجلِ مشاقَّتِهم للَّه ورسوله، فكلُّ مَنْ شاقَّ اللَّه ورسولَه يستوجبُ ذلك، والمؤذِي للنبيِّ مشاقٌ للَّه ورسوله، فيستحقُّ ذلك.

وقولهم: ﴿هُوَ أُذُنُّ ﴾ [التوبة: ٦١].

قال مجاهد: ﴿ هُو َ أُذُن ﴾: «يقولون: سنقول ما شِئْنَا، ثم نَحلِفُ له فيصدقنا»(١).

◘ وقال الوالبي<sup>(٢)</sup> عن ابن عباس: «يعني أنه يَسمعُ من كلِّ أحدٍ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «تفسير مجاهد» (ص٢٨٣)؛ وعنه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٦٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) هو التابعي الجليل: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (١٠/ ١٦٨)، و «تفسير ابن عباس ومرويًّاته في التفسير» (١/ ٤٦٥).

□ قال بعضُ أهل التفسير: «كان رجالٌ من المنافقين يؤذون رسولَ اللَّه ويقولون ما لا ينبغي، فقال بعضُهم: لا تفعلوا؛ فإنا نخافُ أن يَبلُغَه ما تقولون فيقع بنا، فقال الجُلاَّسُ (١): بل نقول ما شئنا، ثم نأتيه فيُصدِّقُنا، فإنما محمدٌ أذُن سامعة. . فأنزل اللَّه هذه الآية (١).

<sup>(</sup>۱) هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي، ثم من بني عمرو بن عوف، كان من المنافقين ومن المتخلفين عن رسول اللَّه ﷺ في تبوك، ثم تاب وحسنت توبته. انظر «أسد الغابة» (١/ ٣٤٦)؛ «الإصابة» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٠٤)، «زاد المسير» لابن الجوزي (٣/ ٢٦٠)، «الدر المنثور» (٤٦٠/١٠)، «لباب النقول» للسيوطي (ص١١٩).

<sup>(</sup>٣) هو نَبْتَل بن الحارث، أخو بني عمرو بن عوف، كان رجلاً جسيمًا ثائر شعر الرأس واللحية، آدم ـ أسمر ـ أحمر العينين، أسفع الخدين مشوّه الخلقة. ذكره «الطبري» (١٩٨/١٠)، و«القرطبي» (٨/١٩٢) في تفسيرهما.

<sup>(</sup>٤) نَمَّ الحديث، يَنِمُّه نَمًا فهو نمام، والاسم: النميمة، وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإِفسَاد والشر. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ١٢٠) (نمم).

<sup>(</sup>٥) انظر «تفسير الطبري» (١٦٨/١٠)؛ و«أسباب النزول» للواحدي (ص٢٠٤)؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي (٣/ ٤٦٠)، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٧/١٠)، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

□ وقولهم: ﴿ هُو َ أُذُنَ ﴾ قالوه ليبينوا أن كلامَهم مقبولٌ عنده، فأخبر الله أنه لا يُصدِّقُ إلا المؤمنين، وإنما يُسمعُ الخَبَر، فإذا حَلَفوا له فعفا عنهم، كان ذلك لأنه أذُنُ خير، لا لأنه صدَّقهم.

□ قال سفيانُ بنُ عُيَيْنَة: ﴿أَذُنُ خيرٍ يَقبلُ منكم ما أَظهرتُم مِن الخير ومِن القول، ولا يؤاخِذُكم بما في قلوبِكم، ويَدَعُ سرائركم إلى اللَّه وربما تَضَمَّنت هذه الكلمةُ نوعَ استهزاءٍ واستخفاف».

\* الدليل الثاني: قوله سبحانه: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ يَكَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ يَكَ اللَّهَ مَنْكُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ وَلَئِن سَأَتُهُزْءُونَ ﴿ وَآ ﴾ لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةً مِنكُمْ نُعَذَبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤ - ٢٦].

وهذا نصُّ في أن الاستهزاءَ باللَّه وبآياتِه وبرسولِه كفر، فالسبُّ المقصودُ بطريق الأَوْليٰ.

وقد دلَّتْ هذه الآيةُ على أنَّ كلَّ مَنْ تَنقَّصَ رسولَ اللَّه ﷺ جادًّا أو هازلاً فقد كفر .

□ وقد رُوي عن رجالٍ من أهل العلم ـ منهم ابنُ عمرَ ومحمدُ بنُ كعبٍ وزيدُ بنُ أسلمَ وقَتَادة ـ دخلَ حديثُ بعضهم في بعض، أنه قال رجل من المنافقين (١) في غزوة تبوك: «ما رأيت مثل قُرَّائِنا هؤلاء أرغبَ بطونًا، ولا أكذبَ ألْسُنًا، ولا أجْبَنَ عند اللقاء، يعني رسولَ اللَّه ﷺ وأصحابَه القُرَّاء،

<sup>(</sup>١) يقال له: مُخَشِّن بن حُميَّر: رجل من بني أشجع حليفٌ لبني سلمة (حليف الأنصار)، قاله ابن إسحاق، وقال ابن هشام (٤/ ٥٢٤): «ويقال: مَخْشِيُّ»، وقال خليفة بن =

فقال له عَوْفٌ بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبِرنَ رسول الله عَلَيْهِ. فذهب عوف إلى رسول الله عَلَيْهِ ليُخبِرَه، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عَلَيْهِ وقد ارتَحَل وركب ناقته، فقال: يا رسولَ الله، إنما كنا نَلْعَبُ ونتحدَّثُ حديثَ الرَّكْبِ نَقْطَع به عناءَ الطريق.

الله عَلَيْهِ وَهُو يَقُول له وَإِنَّ الحَجَارَة لَتَنكُبُ رَجليه وَهُو يَقُول: إِنمَا نَخُوضُ وَنلُعب، فَيقُول له رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥]. ما يلتفتُ إليه، وما يَزيدُه عليه»(١) .

<sup>=</sup> خياط في «تاريخه» (ص١١٤): «اسمه مخاش الحِمْيري»، وقال ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٧١، ٧٩) مخاشن ثم قال: «وجزم ابن فتحون بأنه مخشي»، وذكروا أنه كان ممن عُفي عنه، فقال: يا رسول اللَّه: غيِّر اسمي واسم أبي، فسماه عبداللَّه بن عبدالرحمن، فدعا عبداللَّه ربَّه أن يقتل شهيدًا حيث لا يُعلَم به، فقُتل يوم اليمامة، ولم يُعلم له أثر.

<sup>(</sup>۱) نِسْعة: بكسر النون وسكون المهملة: حبل يشد به الرحل، ولا يطلق على الزمام. قال في «القاموس» (۸۸/۳): «النِّسع ـ بالكسر ـ: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنَّة النَّعال، تُشد به الرحال، والقطعة منه نِسْعة، وسمي نِسْعًا لطوله»، وينظر «لسان العرب» (۷/ ٤٤١٠) (نسع).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ذكره «المصنف» مجموعًا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. فأما أثر ابن عمر: فقد رواه ابن جرير الطبري (١٠/ ١٧٢)، وقال عنه السندي: «وسنده حسن لغيره؛ لأن فيه عبداللَّه بن صالح كاتب ليث بن سعد، وهو صدوق كثير الغلط كما في «تقريب التهذيب» (ص٣٠٨). وله شواهد ومتابعات أخرجها ابن جرير عن قتادة وعكرمة مولئ ابن عباس وعن مجاهد بن جبر المكي».

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٦٣) وقال عنه الوادعي: «ورجالُ سنده رجال الصحيح إلا هشام بن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٩٩)، وقد نسب السيوطي في «الدر المنشور» (٤/ ١٠/ ٢٣٠) إحراج =

فهؤلاء لَمَّا تنقَّصوا النبيَّ عَلَيْقُ، حيث عابوه والعلماء من أصحابه، واستهانوا بخبره، أخبَرَ اللَّه أنهم كفروا بذلك، وإن قالوه استهزاءً، فكيف عاهو أغلَظُ من ذلك؟ وإنما لم يُقِم الحدَّ عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أُمرَ به إذ ذاك، بل كان مأموراً بأن يَدعَ أذاهم؛ ولأنه كان له أن يعفو عمَّن تنقَّصه وآذاه(۱).

\* الدليل الثالث: قوله سبحانه: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٨].

واللمزُ: العيبُ والطعن (٢) ، قال مجاهد: «يتَّهمُك يسألك يزْراك» (٣). وقال عطاء: «يَغْتَابُك».

\* وقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ [التوبة: ٦١] الآية .

وذلك يدلُّ على أن كلَّ مَنْ لَمَزه أو آذاه كان منهم؛ لأنَّ ﴿ الَّذِينَ ﴾ وهما مِن صِيغ العموم، والآية وإن كانت

<sup>=</sup> هذه الرواية إلى أبي الشيخ وابن مردويه. وينظر: «تفسير القرطبي» (١٩٦/٨)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص٢٠٥)، و«لباب النقول» للسيوطي (ص١١٩).

وأما رواية محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد أخرجها ابن جرير الطبري (١٠/ ١٧٢)، وهي مرسلة. ينظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» للوادعي (ص٧٧-٧٨)، و«الذهب المسبوك» للسندي (ص١٤٤).

<sup>(</sup>١) قال اللَّه تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

<sup>(</sup>۲) انظر «تفسير الطبري» (۱۰/۱۰۰)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/۹۰۲)، و«تفسير ابن كثير» (۲/۳۲۳)، و«الدرّ المنثور» (٤/١٠/٢١).

<sup>(</sup>٣) زَرَىٰ: عابه وعاتبه، والإزراء: التهاون بالشيء، انظر «اللسان» (٣/ ١٨٣٠) زرىٰ.

نزلت بسبب لَمْزِ قَوْمِ وأذى آخرين، فحُكمُها عامٌ كسائر الآيات اللواتي نزلْنَ على أسباب، وليس بين الناس خلاف نعلمُه أنها تعمُ الشخص الذي نزلت بسببه ومَنْ كان حالُه كحاله، ولكن إذا كان اللفظُ أعمَ من ذلك السبب، فقد قيل: "إنه يَقتصِرُ على سببه».

والذي عليه جماهيرُ الناس أنه يجبُ الأخْذُ بعموم القول، ما لم يَقُمْ دليلٌ يوجبُ القَصْرَ على السبب.

وأيضًا، فإن كَوْنَه منهم حُكمٌ معلَّقٌ بلفظ مشتقٌ من اللمز والأذى، وهو مناسبٌ لكونه منهم؛ فيكونُ ما منه الاشتقَّاقُ هو علَّةً لذلك الحكم، فيجب اطِّرَادُه.

وأيضًا، فإن هذا القولَ مناسبٌ للنفاق؛ فإن لَمْزَ النبيِّ عَلَيْكُ وأذاه لا يفعلُه مَنْ يعتقدُ أنه رسولُ اللَّه حقًّا، وأنه أَوْلى به من نَفْسه، وأنه لا يقولُ إلاَّ الحق، ولا يَحكمُ إلاَّ بالعدل، وأنَّ طاعتَه طاعةٌ للَّه، وأنه يجبُ على جميع الخلق تعزيرُه وتوقيره، وإذا كان دليلاً على النفاق نفسه، فحيثما حصل حصل النفاق.

\* الدليل الرابع: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ الْمُعُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

أَقْسَمَ سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكِّموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا من حكمه، بل يُسلِّموا لِحُكمِهِ ظاهرًا وباطنًا.

\* وقال قبل ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن

يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: 17].

فبيَّن سبحانه أن مَنْ دُعي إلى التحاكم إلى كتاب اللَّه وإلى رسوله، فصدَّ عن رسوله كان منافقًا.

\* وقال سبحانه: ﴿ وَيَقُولُونَ آمِنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا اللّهِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا اللّهِ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَفِي قُلُوبِهِم مَرضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ فَي إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].

فبيَّن سبحانه أنَّ مَن تولَّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حُكمه فهو من المنافقين، وليس بمؤمن، وأن المؤمنَ هو الذي يقول: «سمعنا وأطعنا»؛ فإذا كان النفاقُ يَثبُتُ، ويَزولُ الإيمانُ بمجرد الإعراض عن حُكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا تركُّ محض، وقد يكون سببُه قوة الشهوة، فكيف بالتنقُّص والسبِّ ونحوه؟.

\* الدليل الخامس: ما استَدلَّ به العلماءُ على ذلك: قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُونِ اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

#### 🗖 ودلالتها من وجوه:

أحدها: أنه قَرَن أذاه بأذاه، كما قَرَن طاعتَه بطاعته، فمَن آذاه فقد آذى اللَّه تعالى، وقد جاء ذلك منصوصًا عنه، ومَن آذى اللَّه فهو كافر بحكال الدَّم، يبيِّنُ ذلك أن اللَّه تعالى جَعَل محبة اللَّه ورسوله، وإرضاء اللَّه ورسوله، وطاعة اللَّه ورسوله شيئًا واحدًا.

\* فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَوَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَعَشِيرَتُكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤].

\* وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٣٢] في مواضع متعددة، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٦٢]. فوحّد الضمير، وقال أيضًا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠]، وقال أيضًا: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [الانفال: ١].

\* وجَعل شِقَاقَ اللَّهِ ورسولِه، ومحادَّةَ اللَّه ورسوله، وأذى اللهِ ورسولِه، ومعصية اللَّه ورسوله شيئًا واحدًا.

\* فقال : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . [ الأنفال : ١٣ ] .

\* وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٠].

\* وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: ٦٣].

\* وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية. [النساء: ١٤]، و[الأحزاب: ٣٦]، و[الإحزاب: ٣٦]،

وفي هذا وغيره بيانٌ لتلازُم الحقين، وأن جهة حُرمة اللَّه ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى اللَّه، ومن أطاعه فقد أطاع اللَّه؛ لأنَّ الأُمَّة لا يَصِلون ما بينهم وبين ربِّهم إلاَّ بواسطة الرسول، ليس لاحد منهم طريقٌ غيرُه ولا سببٌ سواه، وقد أقامه اللَّهُ مَقَام نفسه في أمره ونَهْيه وإخباره وبيانه، فلا يجوزُ أن يُفَرَّقَ بين اللَّه ورسوله في شيءٍ من هذه الأمور.

وثانيها: أنه فَرَّق بين أذى اللَّه ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجَعل هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا (() ، وجَعَل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعَدَّ له العذابَ المهين (() . . ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكونُ من كبائرِ الإثم وفيه الجَلْد، وليس فوق ذلك إلاَّ الكفرُ والقتل.

الثالث: أنه ذَكَر أنه لَعَنَهم في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذابًا مهينًا، واللَّعْنُ: الإِبعادُ عن الرَّحمة، ومَنْ طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكونُ إلاَّ كافرًا، فإنَّ المؤمنَ يَقرُبُ إليها بعضَ الأوقات، ولا يكون مباحَ الدَّم؛ لأن حقْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من اللَّه؛ فلا يَشبُتُ في حقِّه.

\* الدليل السادس: قوله سبحانه: ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتَ النَّبِيّ وَلا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا النَّبِيّ وَلا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَسْعُرُونَ ﴾ [الحرات: ٢]. أي: حَذَرًا أن تَحْبَطَ أعمالُكم، أو خَشْيَةَ أن تحبط أعمالُكم، أو خَشْية أن تحبط أعمالُكم، أو كَرَاهة أن تحبط، أو مَنْعَ أن تحبط، هذا تقديرُ البصريين، وتقدير الكوفيين: «لئلاً تَحْبَطَ» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الأحزاب: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحزاب: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير االطبري» (٢٦/ ١١٩)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٧/ ٤٥٧)، و«تفسير =

فوَجْهُ الدلالة أن اللَّه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لأنَّ هذا الرفع والجهر قد يُفْضي إلى حُبُوط العمل وصاحبه لا يشعر؛ فإنَّه عَلَّلَ نَهْيَهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبيَّن أن فيه من المَفْسَدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك، وما قد يُفْضِي إلى حُبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يَحْبَطُ بالكفر.

\* قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَرْتَدُدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكِفُو ْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥].

\* وقال: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٨٨].

\* وقال: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

\* وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

[محمد: ٩].

\* وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكُرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨].

\* كما أن الكفر إذا قَارَنه عمل، لم يُقْبل؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ منَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

\* وقوله: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ١].

<sup>=</sup> القرطبي» (٢١/١٦).

\* وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٤٥].

وهذا ظاهرٌ، ولا تَحْبطُ الأعمالُ بغير الكفر؛ لأن مَنْ مات على الإيمان، فإنَّه لابُدَّ أن يدخلَ الجنةَ ويخرجَ من النار إنْ دَخلَها، ولو حَبِطَ عملُه كلُّه لم يدخلِ الجنةَ قط، ولأن الأعمالَ إنما يُحْبِطها ما ينافيها، ولا يُنافي الأعمالَ مطلقًا إلا الكفرُ، وهذا معروف من أصول أهل السنة.

\* نعم قد يَبطُلُ بعضُ الأعمال بوجودِ ما يفسده، كما قال تعالى: ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ولهذا لم يُحبِطِ اللَّهُ الأعمالَ في كتابه إلاّ بالكفر.

فإذا ثَبَتَ أن رَفْعَ الصوتِ فوقَ صوتِ النبيِّ والجَهْرَ له بالقول يُخافُ منه أن يكفر صاحبُه وهو لا يشعر ويَحْبَطَ عَمَلُه بذلك، وأنه مَظنَّةٌ لذلك وسببٌ فيه؛ فمِن المعلوم أن ذلك لِمَا ينبغي له ﷺ من التعزيرِ والتوقيرِ والتشريفِ والتعظيم والإِحْرام والإِجْلال.

\* الدليل السابع: قولُه سبحانه: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فِلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُتَسَلِّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فِلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

أَمَرَ مَن خالف أمرَه أن يحذَرَ الفتنةَ، والفتنةُ: الردَّةُ والكفر(١).

<sup>(</sup>۱) للإمام أحمد كتاب بعنوان «طاعة الرسول ﷺ»، ولعل هذه الرواية تكون منه. وقد ذُكر هذا الكتاب في «المسودة» (ص١٤)، «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٧١). وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد» برواية عبدالله «باب طاعة الرسول ﷺ» (٣/ ١٣٥٥): «حدثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ذكر الله =

\* قال سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

\* وقال: ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

\* وقال: ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوْهَا ﴾ [الاحزاب: ١٤].

\* وقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُوا ﴾ [النحل: ١١٠]. □ قال الإمامُ أحمد في رواية الفضل بن زياد: «نظرتُ في المصحف فوجدتُ طاعَةَ الرسول وَ اللَّهِ في ثلاثة وثلاثين موضعًا»، ثم جعل يتلو: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [النور: ٣٣] الآية.

\* وجعل يُكرِّرها ويقول: «وما الفتنة؟ الشرك، لعلَّه إذا ردَّ بعضَ قولِه أن يَقَعَ في قلبه شيءٌ من الزيغ فيزيغ قلبُه فيُهلكِه»، وجعل يتلو هذه الآية: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥].

□ وقال أبو طالب المُشْكَاني ـ وقيل له: «إن قومًا يَدَّعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيانَ وغيره فقال: أعْجَبُ لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسنادَ وصحَّته، يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيانَ وغيره! قال الله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتَنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]، وتدري ما الفتنة؟ الكفر، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَالْفُتِنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

<sup>=</sup> تبارك وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع ـ فذكرها أبي كلها أو عامتها فلم أحفظ، فكتبتها بعد من كتابه اهد. يعني: من كتاب «طاعة الرسول ﷺ للإمام أحمد المذكور آنفًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعًا» اهد. ثم سرد بعضها. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١/٤)، (١٩/ ٨٣).

الْقَتْلِ ﴾، فَيَدَعُونَ الحديث عن رسول اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُم، وتَغلِّبُهم أهواؤهم إلى الرأي».

فإذا كان المخالفُ عن أمره قد حُذِّر من الكفر والشرك، أو من العذاب الأليم، الأليم، دلَّ على أنه قد يكونُ مُفْضِيًا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم، ومعلومٌ أن إفضاء والى العذاب هو مُجَرَّدُ فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لِما قد يقترنُ به من استخفاف بحقِّ الآمر، كما فَعَلَ إبليس، فكيف عاهو أغلظُ مِن ذلك كالسبِّ والانتقاص ونحوه؟.

وهذا بابٌ واسع، مع أنه بحمد اللَّه مُجْمَع عليه، لكن إذا تَعدَّدَتِ الدَلالاتُ تعاضَدَتْ على غِلَظِ كُفرِ السَابِّ وعِظَمِ عقوبته، وظَهَر أنَّ تركَ الاحترام للرسول وسُوءَ الأدبِ معه مما يُخاف معه الكفرُ المُحبِطُ، كان ذلك أبلَغَ فيما قصدنا له.

ومما ينبغي أن يُتَفَطَّنَ له أن لفظ «الأذى» في اللَّغة هو لِمَا خفَّ أمرُه وضعفُ أثرُه من الشرِّ والمكروه ـ ذَكره الخطَّابي وغيره ـ، وهو كما قال(١)، فإن استقراء موارده يدلُّ على ذلك.

فعُلِم أَن قليلَ ما يُؤذيه يُكَفَّر به صاحبُه ويُحِلُّ دَمَه.

\* الدليل الثامن: أن اللّه سبحانه قال: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّه عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

فحَرَّم على الأُمَّةِ أَن تَنكِحَ أَزُواجَه من بعده؛ لأنَّ ذلك يُؤْذيه، وجَعَله

<sup>(</sup>١) انظر «تاج العروس» (١٠/ ١٣)، وفيه نقل قول الخطَّابي.

عظيمًا عند اللَّه تعظيمًا لحرمته، وقد ذُكر أن هذه الآية نزلَتْ لَمَّا قال بعضُ الناس: «لو قد تُوُفِّي رسولُ اللَّه ﷺ تَزوَّجتُ عائشة».

ثم إنْ مَنْ نكح أزواجَه أو سَرَاريه، فإن عقوبتَه القتلُ، جزاءً له بما انتهك من حرمته، فالشاتِمُ له أولى.

والدليل على ذلك ما رَوَى مسلم في "صحيحه" عن زُهَيْر، عن عَفَّان (۱) ، عن حَمَّاد، عن ثابت، عن أنس أن رجلاً كان يُتَهَمُ بأمِّ ولد النبيِّ عَفَّان (۱) ، عن حَمَّاد، عن ثابت، عن أنس أن رجلاً كان يُتَهَمُ بأمِّ ولد النبيُّ فإذا عليُّ فأذا رسول اللَّه عَلَيُّ لعليُّ : "اذْهَبْ فأضْرِبْ عُنُقَه»، فأتاه عليُّ فإذا هو في رَكِيُّ (۱) يتبرَّدُ، فقال له عليُّ : اخرُجْ . فناولَه يَدَه، فأخرجه، فإذا هو، مَجْبُوبٌ ليس له ذكر، فكفَّ علي، ثم أتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال : يا رسول اللَّه، إنه لمجبوبٌ، ما له ذكر».

فهذا الرجلُ أمرَ النبي عَلَيْ بضربِ عُنقه لِما قد استحلَّ من حُرمته، ولم يأمرْ بإقامة حدِّ الزني؛ لأنَّ حدَّ الزني ليس هو ضربَ الرقبة، بل إن كان مُحْصَنًا رُجِم، وإن كان غيرَ محصن جُلد، ولا يقامُ عليه الحدُّ إلاَّ بأربعة شهداء، أو بالإقرار المعتبر، فلمَّا أمر النبيُّ عَلَيْ بضربِ عُنقه من غيرِ تفصيلِ بَيْنَ أن يكون مُحصَنًا أو غيرَ محصن، عُلم أن قتلَه لِما انتهكه من حُرمته، ولعلَّه قد شَهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشرُ هذه المرأة، أو شهدا بنحو ذلك، فأمر بقتله، فلما تبيَّن أنه كان مَجْبُوبًا، عَلم أن المفسدةَ مأمونةٌ منه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/۲۲)، و«زاد المسير» (۲/۲۱۶)، و«تفسير ابن كثير» (۳/ ٥٠٥)، و«الدر المنثور» للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) الرَّكِيُّ: جنس للرَّكِيَّة، وهو البئر، وجمعها رَكايا. انظر «النهاية» لابن الأثير (ركا) (٢٦١/٢).

الويدلُّ على ذلك أن النبيَّ عَلَيْ تزوَّجَ قَيْلَة بنتَ قَيْسِ بنِ مَعْدِي كرب الختَ الأشعث ـ، ومات قبلَ أن يَدْخُل بها، وقبل أن تَقْدَمَ عليه (١) ، وقيل : إنه خَيَّرها بين أن يضربَ عليها الحجابَ وتَحرُمَ على المؤمنين، وبين أن يُظلقها فتنكحَ مَنْ شاءت، فاختارت النكاح، قالوا: فلما مات النبيُّ عَلَيْ للهُ تَزوَّجها عِكْرِمةُ بنُ أبي جَهْل بحَضْرَمَوْتَ، فبلغ أبا بكر، فقال: "لقد محمتُ أن أحرقَ عليهما بيتَهما"، فقال عمرُ: "ما هي مِن أمهات المؤمنين، ولا ذَخَل بها، ولا ضَرَبَ عليها الحجاب".

وقيل: إنها ارتَدَّتْ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الإصابة» (٨/ ١٧٤): أخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيدي، عن عبدالأعلى، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن النبي على تزوَّج قَيلة أخت الأشعث، ومات قبل أن يُخيِّرها»، قال الحافظ: «وهذا موصول قوى الإسناد».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٤) وعنه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٥٠٦) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدهِ أَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. قال ابن جرير الطبري: «حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبدالوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أن النبي على مات وقد مَلَك قَيلةً بنتَ الأشعث، فتزوّجها عكرمة بنُ أبي جهل بعد ذلك، فشَقَ على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول اللّه، إنها ليست من نسائه، إنها لم يُخيِّرها رسولُ اللّه على ولم يَحجُبها، وقد براها منه بالردة التي ارتدَّت مع قومها، فاطمأن أبو بكر وسكن. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٤٧)، «المستدرك» (٢٤٠/٣)، «أسد الغابة» (٧/ ٢٤٠)، «الإصابة»

تزوجها، لِمَا رأىٰ أنها مِن أزواج النبي عَيَّكِيَّةِ، حتى ناظَرَه عمرُ أنها ليست من أزواجه، فكفَّ عنهما لذلك، فعُلم أنهم كانوا يَرَوْنَ قَتْلَ مَنِ استَحلَّ حُرمةَ رسولِ اللَّه عَيَّكِيَّةٍ.

□ ولا يقال: «إن ذلك حدُّ الزنئ؛ لأنَّها كانت تكونُ محرمةً عليه،
 ومَنْ تَزَوَّجَ ذاتَ مَحْرمٍ حُدَّ حَدَّ الزنئ أو قُتل»؛ لوجهين:

أحدهما: أن حَدَّ الزني الرجْمُ.

الثاني: أن ذلك الحدَّ يفتقرُ إلى ثبوتِ الوطْءِ ببيِّنةٍ أو إقرار، فلمَّا أراد تحريقَ البيتِ مع جوازِ ألاَّ يكونَ غَشيَها، عُلم أن ذلك عقوبةٌ لِمَا انتَهكه من حُرمةِ رسولَ اللَّه ﷺ.

#### \* الأدلة من السُّنَّة:

الحديث الأول: ما رواه الشَّعْبيُّ عن عليِّ: «أن يهوديةً كانت تَشْتُم النبي عَلَيْكِ وَتَقَعُ فيه، فخَنَقها رجلٌ حتى ماتت، فأَبْطَل (١) رسولُ اللَّه عَلَيْكِ دمها».

هكذا رواه أبو داود في «سُنَنه» (۲) ، وابنُ بَطَّة في «سننه»، وهو من جُملة ما استدلَّ به الإمامُ أحمدُ في رواية ابنه عبداللَّه، وقال: ثنا جرير عن مغيرة، عن الشَّعبيِّ قال: كان رجلٌ من المسلمين ـ أعني: أعمى ـ يأوي إلى امرأة يهودية، فكانت تُطْعِمُه وتُحسِنُ إليه، فكانت لا تزالُ تَشتمُ النبيَّ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) أبطل: أي: أهدر «لسان العرب» (١/ ٣٠٢) (بطل).

<sup>(</sup>۲) إسناده جيد: رواه أبو داود في «سننه» ـ كتاب الحدود ـ باب فيمن سبَّ النبي ﷺ (۲) ٥٣٠ ح ٤٣٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٦٠) و(٩/ ٢٠٠).

وتؤذيه، فلما كان ليلةٌ من الليالي خَنَقَهَا فماتت، فلمَّا أصبح ذُكرَ ذلك للنبي عَيَّا اللهُ عَنَشَدَ الناسَ في أمرها، فقام الأعمل، فذكر له أمرها، فأبطَلَ رسولُ اللَّه عَيَّا لَهُ وَمَها (١) .

وهذا الحديث نَصُّ في جواز قتلها لأجل شَتم النبيِّ عَيَّا اللهُ ، ودليلٌ على قَتلِ الرجلِ الذِّمِّيِّ وقتلِ المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأوْلى؛ لأن هذه المرأة كانت مُوادعة مهادنة؛ لأن النبيَّ عَيَّا لَمَّا قَدم المدينة وَادَع جميع اليهود الذين كانوا بها مُوادعة مطلقة ، ولم يَضرِب عليهم جزية ، وهذا مشهور عند أهل العلم عنزلة المتواتر بينهم -، حتى قال الشافعي : «لم أعلَم مخالفًا من أهل العلم بالسيِّر أن رسول الله عَيَّا لَمَّا نَزل المدينة وادَع يهود كافة على غير جزية »(٢) .

الحديث الثاني: عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس الثاني: «أن أعْمى كانت له أمُّ ولد تَشْتُم النبي عَلَيْكُ وَتَقَعُ فيه ، فَينْهَاها فلا تَنْتَهِي ، ويزجُرُها فلا تنزجر ، فلما كان ذات ليلة جَعَلَت تقعُ في النبي عَلَيْكُ وتشتُمه ؛ فأخذَ المِغْول (٣) فوضَعَه في بطنها وأتَّكاً عليها فقتلها ، فلما أصبَحَ ذُكِرَ ذلك للنبي

<sup>(</sup>۱) جيد: الحديث بتمامه رواه الخلال في «أحكام أهل الملل»: كتاب الحدود باب فيمن شتم النبي على (٥/ ١٠٠)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» مختصراً (٧/ ٢٠)، و(٩/ ٢٠٠) عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح عن جرير به . . وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣٦٣) رواية تدل على أن الأعمى هو عبدالله بن أم مكتوم ولا . وجود إسناده ابن تيمية ، والشعبي قد رأى علياً .

<sup>(</sup>٢) انظر «الأم» للشافعي ـ «الحكم بين أهل الذمَّة» (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) المِغُول: شبيه المشمل؛ وهو السيف القصير ذو النَّصْل الدقيق الماضي.

عَلَيْهِ، فجَمَع الناسَ فقال: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقُّ إِلاَّ قَامَ»، فقام الأعمَىٰ يتخطَّىٰ الناسَ وهو يَتدلدلُ('' حتىٰ قَعَدَ بين يَدَي النبيِّ عَلَيْهِ، فقال: يا رسول اللَّه، أنا صَاحِبُها، كانت تشتمُك وتَقَعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها فلا تَنزَجر، ولي منها ابْنَانِ مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جَعلت تشتُمُك وتقع فيك، فأخذت المغول، فوضعتُه في بطنها واتَّكَأت عليه حتىٰ قَتلتُها، فقال النبي عَلَيْهِ: «ألا اَشْهَدُوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ»('').

فهذه القصة يمكنُ أن تكون هي الأولى، وعليه يدلُّ كلامُ الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبداللَّه: «في قتل الذمي إذا سَبَّ أحاديث؟ قال: نعم، منها حديثُ الأعْمىٰ الذي قَتل المرأة، قال: سَمِعْتُهَا تَشْتُمُ النبيَّ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَشْتُمُ النبيَّ

ثم روىٰ عنه عبدُاللَّه كلا الحديثين، ويكون قد خَنْقَها وبَعَجَ بَطْنَهَا

<sup>(</sup>١) يتدلدل: أي: يضطرب في مشيته.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الحدود. باب الحكم فيمن سب النبي بي (٤/ ٥٢٨ ح ٤٣٦١) وفيه عبارة: «فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم»، وفي لفظ: «يتخطئ الناس وهو يتزلزل»؛ والنسائي في كتاب تحريم الدم ـ باب الحكم فيمن سب النبي بي (٧/ ٧٠)، والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره (٣/ ١١٢ ح ١١٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ١٠)، و(١٠١/ ١٣١) وعنده بلفظ «المعول» بالعين المهملة في الموضعين وهو تصحيف.

الحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص٢٥٥ ح١٢٣٠): «رواته ثقات»، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ٨٢٤ ح ٣٦٦٥).

بالمِغُول، أو يكون كيفيةُ القتلِ غيرَ محفوظة في إحدى الروايتين.

ويؤيدُ ذلك أن وقوع قصّتين مثل هذه لأعْمَيْن كلُّ منهما كانت المرأة تُحسنُ إليه وتُكرِّر الشتم، وكلاهما قَتَلها وحده، وكلاهما نَشَدَ رسولُ اللَّه وَتُكرِّر الشتم، بعيدٌ في العادة، وعلى هذا التقدير فالمقتولَةُ يهودية كما جاء مُفَسَّرًا في تلك الرواية، وهذا قولُ القاضي أبي يَعْلَى وغيره، استدلُّوا بهذا الحديث على قتل الذميِّ ونَقْضِه العهدَ، وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. ويمكن أن تكون هذه القصَّةُ غيرَ تلك.

الحديث الثالث: ما احتَج به الشافعيُّ على أن الذميَّ إذا سبَّ قُتِل وَبَرِئت منه الذمة، وهو قصَّةُ كعب بن الأشْرَفِ اليهوديِّ.

□ قال الخَطَّابِيُّ: قال الشافعيُّ: «يُقتل الذميُّ إذا سَبَّ النبيَّ ﷺ، وتبرأُ منه الذمَّة»، واحتَج في ذلك بخبرِ كعبِ بنِ الأشرَفِ، وقد مَرَّ حديثُه.

والاستدلالُ بقتل كعب بن الأشرف من وجهين:

أحدهما: أنه كان مُعاهَدًا مُهَادَنًا، وهذا لا خلافَ فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عندهم من العلم العامِّ الذي يُستغنى فيه عن نقل الخاصة.

ثم إن النبي رَيِّ الله على أنه إنه الأشرف ناقضًا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة، والدليل على أنه إنما نَقض العهد بذلك أن النبي رَيِّ قَال «مَن لِكعب بن الأشرف، فإنه قد آذَى اللَّه ورسولَه».

وقوله ﷺ : «لو قَرَّ كما قَرَّ غيرُه ممَّنْ هو على مثْلِ رأيه ما اغتيل، ولكنَّه نال منَّا الأذى وهَجَانا بالشِّعْر، ولَم يَفْعَلُ هذا أَحَدٌ منكم إلاَّ كان

السيفُ»، نصُّ في أنه إنما انتُقض عهدُ ابن الأشرف بالهجاء ونحوه، وأنَّ من فعل هذا من المعاهدين فقد استحقَّ السيف.

الوجه الثاني: من الاستدلال به: أن النَّفَرَ الخمسة الذين قَتَلوه من المسلمين: محمد بن مَسْلمة، وأبا نائلة، وعَبَّادَ بن بِشر، والحارث بن أوس، وأبا عَبْس بن جَبْر، قد أذن لهم النبي عَيَّالِهُ أن يغتالوه ويَخْدعُوه بكلام يُظْهرُون به أنهم قد أمَّنوه ووافقوه، ثم يقتلوه، ومن المعلوم أن مَن أظهر لكافر أمانًا لم يَجُزْ قَتلُه بعد ذلك لأجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربيُّ أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنًا.

قال النبي ﷺ فيما رواه عنه عَمرُو بنُ الحَمق: «مَنْ آمنَ رَجُلاً عَلَى دَمه وَمَاله ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا منهُ بَرِيءٌ، وإنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافرًا»(١) .

• وعن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ قال: «الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ<sup>(٢)</sup>، لا يَفْتكُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الإمام أحمد: في «المسند» (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤، ٤٣٧) بلفظين: الأول: «مَن أمّن رجلاً على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة». والثاني: «أيما مؤمن أمّن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء»، ورواه أبن ماجه: في كتاب الديات ـ باب من أمن رجلاً على دمه فقتله (٢/ ٢٩٨ ح ٢٦٨٨)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٢/ ٤٦ ح ٢٨)، (١/ ٣٥٠ ح ٤٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٣). الحديث قال عنه الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في «الزوائد» على ابن ماجه: «وإسناده صحيح ورجاله ثقات»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٨٨): «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات». وصحح إسناده أيضاً الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٠٧ ح ٢٥٠)، وفي «الصحيحة» (١/ ٢٥٠ ح ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) الفتك أي: يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل، فيشد عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٠٩) (فتك). ومعنى «الإيمان قيَّد الفتك»، أي: أن الإيمان يمنعُ من الفتك كما يمنع القيدُ عن التصرف، فكأنه=

مُؤمن»(۱)

وقد زَعم الخَطَّابِي (٢) أنهم إنما فَتكوا به؛ لأنَّه كان قد خَلَع الأمان، ونَقَض العهدَ قبل هذا، وزَعَم أن مثلَ هذا جائزٌ في الكافرِ الذي لا عَهدَ له كما جاز البَياتُ والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.

لكن يقال: هذا الكلام الذي كلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله أن يكون له شُبهةُ أمان، ومثلُ ذلك لا يجوزُ قتلُه بمجرد الكفر؛ فإن الأمان يعصِمُ دم الحربي ويصيرُ مستأمنًا بأقلَّ من هذا ـ كما هو معروف في مواضعه (٢) ـ، وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه للَّه ورسوله، ومَن حَلَّ قتلُه بهذا الوجه لم يُعصَمُ دمُه بأمانٍ ولا بعهد كما لو آمن المسلمُ مَنْ وجب قتلُه لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب

جعل الفتك مقيدًا، ومنه قولهم في صفة الفرس: «هو قيد الأوابد»، يريدون أنّه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تعدوه. ينظر: «النهاية» (٤/ ١٣٠) (قيد).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود: في كتاب الجهاد ـ باب في العدو يؤتئ على غرة ويتشبه بهم (٣/ ٨٧ ح ٢٧٦٩) عن أبي هريرة. ورواه أحمد: في «المسند» (١٦٢ ، ١٦٦) عن الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضاً في «المسند» (٤/ ٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٢) عن معاوية بن أبي سفيان. قال أبو داود عن حديث أبي هريرة: «في إسناده أسباط بن نصر الهمداني، وإسماعيل بن عبدالرحمن السلّدي. وقد أخرج لهما مسلم وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة» اهد. وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٣٥٣ ح ٧٠٤٠). وحديث الزبير صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على «المسند» (٢/ ٣/ ١٩ ح ١٤٢١). وحديث معاوية سكت عنه الحاكم، وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>Y) في «معالم السنن» (1/1, 1/1).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص٤٨).

للقتل، أو آمن مَنْ وجب قتلُه لأجل زِناه، أو آمن مَنْ وجب قتلُه لأجل المِّدة، أو لأجلِ تركِ أركانِ الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوزُ أن يَعقِدَ له عَقدَ عهدٍ، سواءٌ كان عقد أمانٍ، أو عَقْدَ هُدنةٍ، أو عَقْدَ ذِمة؛ لأنَّ قتلَه حدُّ من الحدود، وليس قتلُه لمجرد كونه كافرًا حربيًا كما سيأتي، وأمَّا الإغارةُ والبياتُ فليس هناك قولٌ أو فعلٌ صاروا به آمنين، ولا اعتقدوا أنهم قد أمنوا، بخلاف قصة كعب بن الأشرف.

فَتَبَت أَن أَذَىٰ اللهِ ورسولهِ بالهجاء ونحوه لا يُحْقَنُ معه الدمُ بالأمان، فلأَن لا يُحْقَنَ معه بالذمةِ المؤبَّدة والهدنةِ المؤقتةِ بطريقِ الأولى، فإن الأمانَ يجوزُ عقدُه لكلِّ كافر، ويَعقدُه كلُّ مسلم، ولا يُشترطُ علىٰ المستأمَن شيءٌ من الشروط، والذمةُ لا يَعقِدُها إلاَّ الإِمامُ، أو نائبُه، ولا تُعقَدُ إلاَّ بشروطٍ كثيرةٍ تُشترطُ على أهل الذمة: مِن التزام الصَّغَارِ ونحوه، وقد كان عَرَضَتْ لبعضِ السفهاء شُبْهَةٌ في قتلِ ابنِ الأشرف؛ فظن أن دمَ مثلِ هذا يُعصَمُ بذمة متقدِّمة، أو بظاهر أمان، وذلك نظيرُ الشُّبهة التي عَرَضت لبعض الفقهاء، حتى ظنَّ أن العهدَ لا يُنتقض بذلك، فروى ابنُ وهب: أخبَرَني سفيانُ بنُ عُيينة عن عُمرَ بن سعيد - أخي سفيانَ بن سعيد الثوريِّ -، عن أبيه، عن عَبايةً قال: ذُكر قتلُ ابنِ الأشرف عند معاوية، فقال ابنُ يامين: كان قَتلُه غدرًا، فقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: يا معاوية، أَيْغَدَّرُ عندك رسولُ اللَّه عَلَيْهُ ثُم لا تُنكر؟ واللَّه لا يُظلُّني وإياك سقفُ بيت أبدًا، ولا يخلو لي دمُ هذا إلاَّ قتلتُه»(۱) .

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» للخطَّابي (٤/ ٨٢ ـ ٨٣).

□ وقال الواقدي(١): «حدثني إبراهيمُ بنُ جعفر، عن أبيه قال: قال مَرْوانُ بنُ الحكم ـ وهو على المدينة وعنده ابنُ يامين النَّضيري ـ: كيف كان قتلُ ابن الأشرف؟ قال ابنُ يامين: كان غَدْرًا ـ ومحمدُ بنُ مسلمةَ جالس شيخٌ كبير ـ، فقال: يا مروان، أَيُغَدَّر رسولُ اللَّه عَلَيْ عندك؟ واللَّه ما قتلْناه إلا بأمر رسولِ اللَّه عَلَيْ، واللَّه لا يؤويني وإياك سقفُ بيت إلاَ المسجد، وأما أنت يا ابنَ يامين، فللَّه عَلَيَّ، إن أفلتَ، وقَدَرْتُ عليكُ وفي يدي سيفٌ، إلا ضربتُ به رأسك.

فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث له رسولاً ينظر محمد بن مسلمة، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر، وإلا لم ينزل، فبينا محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع، فرأى محمد نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة، فجاء فحله، فقام إليه الناس، فقالوا: يا أبا عبدالرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك، فقام إليه، فلم يَزَل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مصحاً الله ثم أرسله ولا طباخ (الله به والله لو قدرت على السيف لضربتك به ...

#### \* الحديث الرابع:

◘ عن أبي بَرْزَةَ قال: أغلَظَ رجلٌ لأبي بكر الصديق رطي ، فقلت:

<sup>(</sup>۱) «المغازي» للواقدي (۱/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) مَصَحَّا: يُروئ بفتح الصاد وكسرها، والفتح أعْلىٰ، وهي مَفْعَلَة من الصحة: العافية انظر «النهاية» (٣/ ١٢)، و«لسان العرب» (٤/ ٢٤٠٢) (صحح).

<sup>(</sup>٣) الطباخ: القوة. . انظر «القاموس المحيط» (١/ ٢٦٤).

أَقْتُلُه؟ فانتهرني وقال: «ليس هذا لأحد بعد رسول اللَّه عِيَالِيُّهُ»(١).

□ ورواه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح عن عبداللّه بن مُطَرِّف عن أبي برزة قال: «كنتُ عند أبي بكر وطي ، فتغيَّظ على رجل، فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفة رسول اللّه أضربُ عُنقه. قال: فأذهَبتْ كَلمتي غَضبَه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قُلْتَ آنفًا؟ قلت: تأذنُ لي أضربُ عنقه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللّه ما كانت لبشر بعد رسول الله عَظِيلًا »(٢).

ا قال أبو داود في «مسائله»(٣): «سمعت أبا عبدالله يُسأل عن حديث أبي بكر: «ما كانت لأحد بعد رسول الله ﷺ»، فقال: «لم يكن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «سنن النسائي»: كتاب تحريم الدم ـ باب الحكم فيمن سب النبي على (٧/ ١٠٩)، «مسند الإمام أحمد» (١/ ٩)، «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (٣/ ١٢٩٢ ح ١٢٩٥)، «مستدرك الحاكم» (٤/ ٥٥٥)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٦٠). والحديث صحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٨٥٤ ح ٣٧٩٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: "سنن أبي داود": في كتاب الحدود - باب الحكم فيمن سب النبي على الله على الله على الله على المعد محمد على المعد محمد على المعد محمد المعلى و "سنن النسائي": في كتاب تحريم الدم - باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (۷/ ١١٠ - ١١١) بنفس الطريق وبطرق أخرى أطول من هذا؛ و «المستدرك» للحاكم: في كتاب الحدود (٤/ ٣٥٤) عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة به . . . الحديث صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذُكر آنفًا، وقد قال النسائي عقبه: «هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها واللَّه تعالى أعلم»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي . وصحح إسناده الألباني أيضاً في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٨٢٤ - ٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ص٢٢٦، ٢٢٧) (باب حد الذمي والعبد).

لأبي بكر أن يقتلَ رجلاً إلاَّ بإحدى ثلاث وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه عِلَيْلِيَّ .: كفرٌ بعد إيمان، وزُنِّى بعد إحصان، وقتلُ نفسٍ بغير نفس، والنبي عَلَيْلَةٌ كان له أن يَقتل».

وقد استَدلَّ به على جواز قتلِ سابِّ النبي ﷺ جماعات من العلماء، منهم أبو داود، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو بكر عبدالعزيز، والقاضي أبو يَعْلَى وغيرُهم من العلماء، وذلك لأن أبا برزة لَمَّا رأىٰ الرجل قد شَتَم أبا بكر وأغلَظ له حتى تغيَّظ أبو بكر، استأذنه في أن يقتلَه لذلك، وأخبره أنه لو أمره لَقَتلَه، فقال أبو بكر: «ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ».

فعُلم أن النبي عَلَيْ كان له أن يقتلَ مَن سَبَّه ومَن أَغلَظَ له، وأن له أن يأمر بقتل مَنْ لا يَعلمُ الناسُ منه سببًا يُبيحُ دمَه، وعلى الناس أن يُطيعوه في ذلك؛ لأنَّه لا يأمرُ إلاَّ بما أمر اللَّهُ به، ولا يأمرُ بمعصية اللَّه قط، بل مَن أطاعه فقد أطاع اللَّه.

◘ فقد تضمن الحديثُ خَصيصَتَيْنِ لرسول اللَّه عَيْكِيَّةٍ:

إحداهما: أنه يُطاعُ في كلِّ مَن أمر بقتله.

والثانية: أنَّ له أَنْ يَقْتُل مَن شَتَمه وأغلظ له.

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باقٍ في حقّه بعد موته؛ فكلُّ من شَتَمه، أو أغلَظَ في حقّه، كان قَتْلُه جائزًا، بل ذلك بعد موته أَوْكَدُ وَأَوْكَد؛ لأنَّ حُرْمَتَه بعد موته أكملُ، والتساهلَ في عرْضه بعد موته غير ممكن.

وهذا الحديث يُفيدُ أن سبَّه في الجُملةِ يُبيحُ القتل، ويُستدلُّ بعمومه على قتل الكافر والمسلم.

\* الحديث الخامس: قصَّةُ العَصْماء بنت مروان.

ما رُوي عن ابن عباس رَحْقَ قال: هَجَتِ امرأةٌ من خَطْمَةَ النبي عَلَيْهِ، فقال: «مَنْ لمِي بِهَا؟». فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله، فنَهض فقتلها، فأخبَرَ النبي عَلَيْهُ، فقال: «لا يَنْتَطِحُ فِيْهَا عَنْزَانِ»(١).

وقد ذكر بعضُ أصحاب المغازي وغيرُهم قصتَها مبسوطة.

□ قال الواقديُّ(۱): «حدَّثني عبدُاللَّه بنُ الحارثِ بنِ الفضيل، عن أبيه أن عَصْماءَ بنت مَرْوانَ من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن ريد بن حصْن الخَطْمِيِّ، وكانت تؤذي النبي عَلَيْلُوْ، وتَعيبُ الإسلام وتُحرِّضُ على النبي عَلَيْلُوْ، وتَعيبُ الإسلام وتُحرِّضُ على النبي عَلَيْلُوْ، وقالت شعرًا:

وَعَوف، وبإسْتِ بَني الخزرَجِ فَلاَ مِنْ مُلرَاد ولا مَذَحِجِ كما يُرْتَلجَى مَرَقُ المُنْضَج فَبِإِسْت بني مَالك والنَّبِيتِ أطعتهم أَتَاوِيَّ (٣)مِنْ غَيرِكُم تُرَجُّونَه بعد قَتلِ الرؤوسِ

(۱) روى هذه القصة ابن عدي في «الكامل» (٢١٥٦/٦)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٩٩/١٣) مطولة، كلاهما عن محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به. وقال ابن عدي في آخرها: «قال الشيخ: وهذا الإسناد مثل الإسناد الأول.. ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعًا مما يُتَّهم محمد بن الحجاج بوضعها» اهد. وينظو: «العلل المتناهية» لابن الجوزي (١/ ١٧٥).

ومعنى «لا يَسَطِعُ فيها عنزان» أي: لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النَّطاح من شأن التُّوس والكِياش لا العُنوز، وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خُلْف ونزاع. ينظر: «النهاية» (٥/ ٧٤) (نطح).

(۲) في كتابه «المغازي» (۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۲)، «ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان».

(٣) الأتاوي: الغريب، وأرادت به النبي ﷺ. انظر «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٢١) «أتير».

□ قال عُمَيْر بن عَديِّ الخَطْميُّ حين بَلَغه قولُها وتحريضها: اللَّهم إن لك على َّ نذرًا لئن رَددت رسول اللَّه عَيْكِي إلى المدينة المقتلنَّها ـ ورسولُ اللَّه عِيْكِيْرٌ يومئذ ببدر .، فلما رَجَع النبيُّ عِيْكِيْرٌ من بدر جاءها عُمَير بن عديٍّ في جوفِ الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولَها نفرٌ من ولدها نيام منهم مَن تُرضِعُه في صدرها، فجَسَّها بيده، فوجد الصبيُّ تُرضعُه، فنحَّاه عنها، ثم وضع سيفه على صَدرِها حتى أنفذه مِن ظَهرِها، ثم خرج حتى صلَّى الصبحَ مع النبي رَيِّكِيِّة، فلما انصرف النبيُّ يَيَّكِيَّة نظر إلى عمير فقال: «أقتلت بنت مروان؟ " قال: نعم، بأبي أنت يا رسول اللَّه، وخَشَى عُميرٌ أن يكونَ رسول اللَّه ؟ قال: «لا يَنتَطحُ فيْهَا عَنْزَانِ»؛ فإن أولَ ما سُمِعت هذه الكلمة من النبي ﷺ، قال عمير: فالتفتَ النبي ﷺ إلى مَنْ حوله فقال: ﴿إِذَا أَحْبَبْتُم أَنْ تَنْظُرُوا إلى رَجُل نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ، فَانْظُرُوا إِلَى عُمَيْر بن عَدِيُّ»، فقال عمرُ بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرَّىٰ (٢٠) في طاعة الله، فقال: «لا تَقُل الأعمى، ولكنه البصير».

فلما رجع عميرٌ من عند رسول الله عَلَيْلَةٍ، وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة، فقالوا: يا عميرُ، أنت

<sup>(</sup>۱) افتأت عليه أي: انفرد برأيه دونه، وهو افتعل من الفوات: السبق. يقال لكل من أحدث شيئًا في أمرك دونك: قد افتأت عليك فيه. وفي «اللسان»: افتات أي: استبد برأيه وانفرد، وقد صح الهمز فيها؛ افْتَأَتَ عليَّ ما لم أقل أي: اختلقه. ينظر: «النهاية» (٣/ ٤٧٧) (فوت)؛ «لسان العرب» (٦/ ٣٣٣٣) (فأت).

<sup>(</sup>٢) تسرَّىٰ: أي: جاءها في جوف الليل. والسُّرَىٰ: سير الليل.

قتلتَها؟ فقال: نعم، فكيدوني جميعًا ثم لا تُنْظِرُون، فو الذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت، لضربتُكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم، فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجالٌ يَسْتَخْفُون بالإسلام خوفًا من قومهم.

🗗 قال: أنشدنا عبداللَّه بن الحارث:

بَنِي وَأَتِّلُ وَبَنِي وَأَقْفَ وَخَطَهُ مَتَى مَا دَعَتْ أُخْتُكُمْ وَيْحَهَا بِعَوْلَـ فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِلًا عِرْقُهُ كُرِيْمِ فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِلًا عِرْقُهُ كُرِيْمِ فَضَرَّجَهَا(١) مِنْ نَجِيعِ الدِّمَا قُبَيْلَ ال فَطُورُ دَكَ اللَّهُ بَرْدَ الجِنَا نِ جَا

وَخَطْمَة دُوْنَ بَنِي الْخَـرْرَجِ بِعَوْلَـتِهَا(۱) والمنايَا تَـجِي كَرِيْم المداخـلِ والمَخْـرَجِ قُبَيْلَ الصَّبَاحِ ولَمْ تَخرُجِ نِ جَـذُلاَن في نِعْمَة المَوْلِجِ

قال عبدُاللَّه بن الحارث عن أبيه: وكان قتلُها لحمسِ ليالٍ بَقِينَ من رمضان مَرجع النبيِّ ﷺ من بدر».

وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف - لشهرة هذه القصة عندهم، مع أنه لا يَختلفُ اثنانِ أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي، وأخبر الناس بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمدُ وغيرهما يستفيدون عِلْمَ ذلك من كتبه، نعم هذا الباب يدخلُه خَلْطُ الروايات بعضها ببعض، حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة

<sup>(</sup>١) بِعَوْلتها: من العَوْل والعَوْلة والعويل: رفع الصوت بالبكاء انظر «النهاية» (٣/ ٣٢١)، و «لسان العرب» (٥/ ١٧٤) (عول).

<sup>(</sup>٢) ضرجها: لطَّخها.

من شيوخه، وإنما سمع من كلِّ واحد بعضها، ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربماً حَدَّثَ الراوي ببعض الأمور لقرائن استفادها من عدَّة جهات، ويُكثِرُ من ذلك إكثاراً، فَيُنْسَبُ لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به، فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في قصة تامة يُخبِرُ فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال؛ فإنَّ الرجل وأمثاله أفضلُ من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع، على أنَّا لم نُثبت قَتْل السابِّ بمجرد هذا الحديث، وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد، وهذا يحصلُ من هو دُونَ الواقدي.

\* ووجه الدلالة: أن هذه المرأة لم تُقتلُ إلاَّ لمجردِ أذى النبي ﷺ وهَجْوه، وهذا بَيِّنٌ في قول ابن عباس رسي الشيريَّ المرأةُ مِنْ خَطْمةَ النبيَّ فقال: «من لي بها؟»، فعُلِم أنه إنما نَدَبَ إليها لأَجل هَجْوِها.

وكذلك في الحديث الآخر: «فقال عميرٌ حين بَلَغَهُ قولُها وتحريضُها: اللَّهم إن لك عليَّ نَذْرًا لئن رددت رسولَ اللَّه ﷺ إلى المدينة لأقتلنها».

وفي الحديث لَمَّا قال له قومه: «أنت قتلتَها؟ فقال: نعم، فكيدوني جميعًا ثم لا تُنْظِرون، فوالذي نفسي بيده لو قُلتم جميعًا ما قالت لضربتُكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم»، فهذه مقدمة.

ومقدمةٌ أخرى، وهو أن شعرَها ليس فيه تحريضٌ على قتال النبي ﷺ حتى يقال: التحريضُ على تركَ دينه وذَمٌ حتى يقال: التحريضُ على القتال قتال، وإنما فيه تحريضٌ على تركَ دينه وذَمٌ له ولمن اتَّبعه، وأقصى غاية ذلك أن لا يدخلَ في الإسلام مَن لم يكن دَخَل، أو أن يخرجَ عنه مَن دخل فيه، وهذا شأنُ كلِّ ساب. وكذلك ندْبُ النبيِّ عَيَالِيَّةُ الناس إلى قتلُها.

\* الحديث السادس: قصة أبي عَفَك اليهودي(١).

وقدمرَّ ذكرها.

\* الحديث السابع: حديث أنس بن زُنَّهُم الدِّيلي.

وهو مشهور عند أهل السير، ذكره ابنُ إسحاقَ والواقديُّ وغيرهما.

□ قال الواقدي(١): حدثني عبدُ اللّه بنُ عمرِو بنِ زُهير، عن محجنِ ابنِ وهب قال: كان آخِرُ ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنسَ بنَ زُنيم الدّيليّ هجا رسولَ اللّه ﷺ، فسمعه غلامٌ من خزاعة، فوقع به، فشَجّه، فخرج إلى قومه فأراهم شَجّته، فثار الشرُّ مع ما كان بينهم وما تَطلُبُ بنو بكر من خُزَاعة من دمائها.

■قال الواقدي (٣): «حدثني حزامُ بنُ هشام بنِ خالد الكعبيُّ، عن أبيه قال: وخَرَج عمرُو بن سالم الخُزاعيُّ في أربعين راكبًا من خُزَاعةَ يستنصرون رسولَ اللَّه ﷺ، ويُخبرونه بالذي أصابهم » ـ وذكر قصةً فيها إنشاد القصيدة التي أولها ـ:

اللَّهم إني ناشدٌ محمداً.....

قال: «فلما فرغ الرَّكْبُ قالوا: يا رسولَ اللَّه، إن أنس بن زُنَّه الدِّيلي

<sup>(</sup>١) انظر «المعازي» للواقداي (١/ ١٧٤) (سَرِيَّة ِ قتل أبي عَفك)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٢٨) (سريَّة سالم بن عُميْر).

<sup>(</sup>۲) «المغازي» للواقدي (۲/ ۷۸۲ ـ ۷۸۹) «شأن غزوة الفتح».

<sup>(</sup>٣) «المغازي» للواقداي (٢/ ٧٨٨).

قد هجاك، فنَدَر(١١) رسولُ اللَّه ﷺ دَمَه، فبلغ ذلك أنسَ بنَ زُنَيْم، فقَدِم معتذرًا إلى رسول اللَّه عَيْكَ ما بلَّغه عنه، فقال:

> أَنْتَ الَّذِي تُهُدَى مَعَددٌ بأَمْره فَما حَملَت من نَاقَة فَوْقَ رَحْلها تَعَلَّمُ رَسُولَ اللَّه أَنَّكَ مُلدُركي

□ وفيها:

تَعَلَّمُ رَسُولَ الله أَنَّكَ قَسادرٌ وَنَبِّي رَسُولُ اللَّهَ أَنْي هَجَوْتُكُ سورى أنَّني قَدْ قُلْتُ يَا وَيْحَ فَتْية

□ ويقول فيها:

فإنِّي لا عرْضاً خَرَقْتُ وَلا دَمَّا

عَلَى كُلِّ سَكُن (٢) منْ تَهَام وَمُنْجِد فَلاَ رَفَعَت سَـوْطي إلَيَّ إذًا يَـدي أُصِيْبُوا بَنَحْسِ يَوْمَ طَلْقِ (٣) وأَسْعُدِ

بَلِ اللَّه يَهْديْها، وَقَالَ لَكَ اشْهَد

أَبَـر وَأُوفَى ذمّـة من مُحَمّد

وَأَنَّ وَعِيْدًا مِنْكَ كَالْأَخْذ باليد

هَرَقْتُ فَفَكِّرْ عَالَمَ الْحَقِّ وَاقْصد

◘ قال الواقدي(٤): «أنشدنيها حزام، وبلغت رسولَ اللَّه عَيَا اللَّه عَالِياتُهُ قصيدتُه هذه واعتذاره، وكلَّمه نَوْفَلُ بنُ معاوية الدِّيلي<sup>(ه)</sup> ، فقال: يا رسول اللَّه، أنت أولى الناس بالعفو، ومَن منَّا لم يُعادك ويُؤْذك؟ ونحن في جاهليةٍ لا

<sup>(</sup>١) ندر، أي: أهدر.

<sup>(</sup>٢) السَّكن: أهل الدار، اسم الجمع ساكن. ينظر: «الصحاح» (٢١٣٦/٥)، «لسان العرب، (٤/ ٢٠٥٣) (سكن).

<sup>(</sup>٣) الطلق: اليوم المشرق، يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حَرٌّ ولا بَرْد ولا شيء يؤذي. ينظر: «لسان العرب» (٥/ ٢٦٩٤) (طلق).

<sup>(</sup>٤) ﴿المغازى؛ (٢/ ٧٨٠).

 <sup>(</sup>٥) من مسلمة الفتح والشيء.

ندري ما ناخذُ وما نَدَعُ حتى هدانا اللَّه بك، وأنقذنا بك من الهُلك، وقد كَذَب عليه الركب، وكَثُروا عندك، فقال: دَعِ الركب عنك؛ فإنا لم نجد بتهامة أحدًا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبرَّ من خُزاعة، فأسكت نوفل ابنُ معاوية، فلما سكت قال رسول اللَّه عَيْكِيْدٍ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْه»، قال نوفل: فِدَاك أبي وأمي».

□ وقال ابنُ إسحاق: وقال أنسُ بنُ زُنَيم يَعتذرُ إلى رسولِ اللَّه ﷺ مما كان قد قال فيهم عمروُ بنُ سالم حين قَدم على رسولِ اللَّه ﷺ يستنصرُه، ويذكر أنهم قد نالوا من رسول اللَّه ﷺ، وأنشد تلك القصيدة، وفيها: وتَعلـم أنَّ الركِبَ ركْبَ عُويْمرٍ هُمُ الكَاذِبُونَ المُخْلِفُو كُلَّ مَوْعِدِ(١)

فوجه الدلالة: أن النبي عَلَيْهُ، كان قد صالَح قريشًا وهادنهم عام الحديبية عَشْرَ سنين، ودخلت خزاعة في عَقْده، وكان أكثرُهم مسلمين وكانوا عَيْبَةَ (١) نُصْح لرسول اللَّه عَلَيْهُ مسلمهم وكافرهم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش؛ فصار هؤلاء كلُّهم معاهدين، وهذا مما تواتر به النقلُ ولم يختلف فيه أهل العلم.

ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي على ما قيل عنه، فشَجَّه بعضُ خزاعة، ثم أخبروا النبي عَلَيْهِ أنه هجاه، يَقصِدون بذلك إغراءَه ببني بكر،

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) العَيبَة: الخاصة وموضع السِّر. والعرب تكني عن الصدور والقلوب بالعِياب، لأنها مستودع السرائر كما أن العيبَ مستودع الثياب. انظر «الصحاح» (٣/ ٣٢٧) (عيب).

فَنَدَر رسولُ اللَّه عَلَيْتُ دمه ـ أي: أهدره ـ، ولمُ يُندِرْ دمَ غيرِه، فلولا أنهم عَلِموا أنهم عَلَموا أنهم عَلَموا أن هجاءَ النبيِّ عَلَيْتُ من المعاهدِ مما يوجبُ الانتقامَ منه، لم يفعلوا ذلك.

ثم إن النبي ﷺ نَدَرَ دَمَه بذلك، مع أن هِجاءَه كان حالَ العهد، وهذا نص ٌ في أن المعاهَدَ الهاجي يُباحُ دمه.

ثم إنه لَمَّا قدم أسلم في شعره، ولهذا عَدُّوهُ من أصحاب النبي وَعَلَيْكُو، وقوله: «تَعَلَّم رسول اللَّه»، «ونُبِّي رسول اللَّه» دليل على أنه أسلم قبل ذلك، أو هذا وحده إسلام منه، فإن الوثنيَّ إذا قال: «محمدٌ رسول اللَّه» حُكم بإسلامه، ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي وَعَلَيْتُه، وردَّ شهادة أولئك بأنهم أعداء له، لما بين القبيلتين من الدماء والحرب، فلو لم يكن ما فعَلَه مُبيحًا لدمه لَمَا احتاج إلى شيء من ذلك.

ثم إنه ـ بعد إسلامه ـ واعتذاره، وتكذيب المخبرين، ومَدْحِه لرسول اللّه عَيْكِيْ إنما طَلَبَ العفو من النبي عَيْكِيْ عن إهدار دمه، والعفو أبنا يكون مع جَوَاز العقوبة على الذنب، فعُلم أن النبي عَيْكِيْ كان له أن يُعاقبَه بعد مجيئه مسلمًا معتذرًا، وإنما عفا عنه حِلْمًا وكرمًا.

ثم إن في الحديث أنَّ نَوْفَلَ بنَ معاوية هو الذي شَفَع له إلى النبي عَلَيْكُو، وقد ذكر عَامَّةُ أهل السيرِ أن نوفلاً هذا هو رأسُ البكرييِّن الذين عَدَوْا على خُزاعة وقَتَلُوهم، وأعانتهم قريشٌ على ذلك، وبسبب ذلك انتقض عهد قريش وبني بكر، ثم إنه أسلم قبلَ الفتح حتى صار يَشفعُ في الذي هَجَا النبي عَلَيْكُو، فعُلم أن الهجاء أغْلَظُ من نقضِ العهد بالقتال بحيث إذا نَقَض قومٌ العهد بالقتال، وآخرون هَجَوا ثم أسلموا، عُصِمَ دَمُ الذي قاتل، وجاز قومٌ العهد بالقتال، وآخرون هَجَوا ثم أسلموا، عُصِمَ دَمُ الذي قاتل، وجاز



الانتقامُ من الهاجي، ولهذا قَرَنَ هذا الرجلُ خَرْقَ العِرْضِ بسفك الدَّم، فعُلم أن كليهما موجِبٌ للقتل، وأن خَرْق عِرْضِهِ كان أعظمَ عندهم من سفكِ دماءِ المسلمين والمعاهدين.

ومما يوضِّحُ هذا أن النبيَّ لم يُهدرُ دمَ أحدٍ من بني بكر الناقضين للعهد بعينه، وإنما مكن منهم بني خزاعة يومَ الفتح أكثر النهار، وأهدر دمَ هذا بعينه حتى أسلم واعتذر؛ هذا مع أن العهد كان عهدَ هُدنة ومُوادعة، لم يكن عهد جزية وذمَّة، والمهادنُ المقيمُ ببلده يُظهِرُ ببلده ما شاء من مُنْكراتِ الأقوالِ والأفعالِ المتعلقة بدينه ودنياه، ولا ينتقضُ بذلك عهدُه حتى يحارب؛ فعلم أن الهجاء من جنسِ الحرابِ وأغلظُ منه منه وأن الهاجي لا ذمَّة له.

## \* الحديث الثامن: قصَّةُ عبداللَّه بن سعد بن أبي سَرْح:

 □ وهي مما اتفق عليها أهل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة يُستغنى بها عن رواية الآحاد، وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل، فنذكرها مسنده مشروحة ليتبيَّن وجه الدلالة منها:

□ عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: «لَمَّا كان يومُ فتح مكة، اختبأ عبدُ اللَّه بنُ سعد بن أبي سرْح عند عثمانَ بنِ عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبيِّ عَلَيْق، فقال: يا رسول اللَّه، بَايْت عبدَ اللَّه، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثًا، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه. فقال: «أما كان فيكم رَجُلٌ رَشيد، يقومُ إلى هذا حيث رآني كَفَفْتُ يَدِي عن بيعته فيقتُ لَه؟!» فقالوا: مَا ندري يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألا أوْ مَأْت إلينا بعينِ ك، قال: «إنه لا يَنْبَ عِي لنبيّ

أن تكون له خائنهُ الأَعْيِن »(١) .

• ورواه النَّسائيُّ كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال: «لما كان يومُ فتح مكة أَمَّنَ رسولُ اللَّه ﷺ الناسَ إلاَّ أربعة نَفَر وامرأتيْن، قال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلِّقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبي جهل، وعبدُاللَّه بن خَطَل، ومِقْيَس بن صبابة، وعبدُاللَّه بن سعد بن أبي سرح.

□ فأما عبدُاللَّه بنُ خطل، فأُدْرِك وهو متعلِّقٌ بأستارِ الكبة، فاستَبَقَ الله سعيدُ بنُ حُريث وعمَّارُ بنُ ياسر، فسبق سعيدٌ عمَّارًا ـ وكان أشبَّ الرجُلين ـ، فقتله .

وأمًّا مِقْيَس بن صُبَابة، فأدركه الناسُ في السوق، فقتلوه.

وأمَّا عكرمةُ، فركب البحرَ، فأصابتهم عاصف، فقال أصحابُ السفينة: أخلصوا، فإنَّ آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا هاهنا، فقال عكرمة: واللَّه لَئِنْ لم يُنجنِي في البحرِ إلاَّ الإخلاصُ، لا يُنجيني في البرِّ غيرُه، اللَّهم إنَّ لك عليَّ عَهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أن آتي محمدًا عَلَيْ حتى أضع يدي في يده، فلاَّ جدنَّ عفوًا كريمًا، فجاء وأسلم.

وأمَّا عبدُاللَّه بنُ سعدٍ بنِ أبي سَرح، فإنَّه اختبأ عند عثمانَ بنِ عفان،

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود ـ باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ٥٢٥ ح ٤٣٥)، ورواه أيضًا بأطول من هذا: في كتاب الجهاد ـ باب قتل الأسير ولا يُعرَض عليه الإسلام (٣/ ١٣٣ ح ١٦٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٤)؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٤٠) وابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٩٧). الحديث قال عنه الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصحح إسناده شيخ الإسلام، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٣٠٠ ح ١٧٢٣). وفي «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ٨٢٣ ح ٣٦٦٣).

فلمًا دعا رسولُ اللَّه ﷺ الناسَ إلى البَيعة ، جاء به حتى أوقفَه على النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْلَةٍ . . »(١) ثم ذكر الباقى كما رواه أبو داود.

الله بنُ سعد بنِ أبي عباس على قال: «كان عبدُاللّه بنُ سعد بنِ أبي سرح يكتبُ لرسولِ اللّه عَلَيْق، فأزلّه الشيطان، فلَحق بالكفار، فأمر به رسولُ اللّه عَلَيْقٍ أن يُقتلَ يومَ الفتح، فاستجار له عثمانُ، فأجاره رسولُ اللّه عَلَيْقٍ أن يُقتلَ يومَ الفتح، فاستجار له عثمانُ، فأجاره رسولُ اللّه عَلَيْقٍ اللهُ عَلَيْقٍ اللهُ عَلَيْقٍ اللهُ عَلَيْقٍ اللهُ عَلَيْقٍ اللهُ عَلَيْقِ اللّه عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّ

لا وروئ محمد بن سعد في «الطبقات» عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيّب أن رسول اللّه ﷺ أَمَر بقَتِل ابن أبي سَرح يوم الفتح، وفَرْتَنَى (")، وابن خَطَل، فأتاه أبو برزة وهو متعلّق بأستار الكعبة، فبقر بطنه، وكان رجلٌ من الأنصار قد نَذَر إنْ رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فجاء عثمان وكان أخاه من الرضاعة من فشفَع له إلى رسول اللّه ﷺ، وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينظرُ إلى النبي ﷺ متى يومئ إليه أن يقتله، فشفَع له عثمان حتى تَركه، ثم قال رسول اللّه ﷺ للأنصارى: «هكا وفيّت

<sup>(</sup>۱) صحيح: «سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ـ الحكم في المرتد ـ (۷/ ١٠٥)، وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ۸۰۲ وفي «الصحيحة» (٤/ ٢٠٠ ح ١٧٢٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح: «سنن أبي داود» كتاب الحدود ـ باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٨ ح ٤٣٥٠)، و «المستدرك» للجاكم (٣/ ٤٥)، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ١٩٧)، والحديث قال عنه الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ٣٦٦٣ ح ٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) فَرْتَنَىٰ: إحدىٰ القينتيْن اللَّتَيْن كان ابن خطل يعلمهما الغناء بهجاء النبي ﷺ وأصحابه، ثم أسْلَمت هذه وتُركَت، وقُتلت الأُخرىٰ. انظر «الإصابة» (٨/ ١٦٦).

بِنَذْرِكَ؟» فقال: يا رسولَ اللّه، وضَعْتُ يدي على قائم السيف أنتظرُ متى تُومئُ فأقتلَه، فقال النبي ﷺ: «الإيماءُ خيانة، ليس لنبيٍّ أن يُومئ»(١) .

قال ابن إسحاق: حدثني شُرَحْبيل بن سعد أن فيه نزلت: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزلُ مثل مَا أَنزَلَ اللّه ﴾ [الانعام: ٩٣].

فلما دخل رسولُ اللَّه ﷺ مكة فَرَّ إلى عثمانَ بن عفان وكان أخاه من الرضاعة من فغيَّبه عنده حتى اطمأن أهلُ مكة، فأتى به رسولَ اللَّه ﷺ، فاستأمَن له، فصَمَت رسولُ اللَّه ﷺ طويلاً وهو واقفٌ عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٠٩).

«نعم»، فانصرف به، فلمَّا وَلَىٰ قال رسول اللَّه ﷺ: «مَا صَمَتُّ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهِ بَعْضُكُمْ فَيَقْتُلُهُ»، فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول اللَّه، ألاَ أَومأتَ إِلَيْ فَاقتلَه؟، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ النَّبِيَّ لاَ يَقْتُلُ بِالإِشَارَة»(١).

□ وقال ابنُ إسحاق في رواية إبراهيم بنِ سعد عنه: "حدَّثني بعضُ علمائنا أن ابنَ أبي سرح رَجَع إلىٰ قريشِ فقال: واللَّه لو أشاء لقُلتُ كما يقول محمدٌ، وجئتُ بمثلِ ما يأتي به، إنه لَيقولُ الشيء وأصْرفه إلىٰ شيء، فيقول: أصَبْت، ففيه أنزل اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [الانعام: ٩٣] الآية. فلذلك أمر رسول اللَّه عَلَيْ بقتله "(۱).

وَ وَجَهُ الدلالةِ أَن عبداللَّه بنَ سعد بنِ أبي سَرح افترىٰ على النبي عَلَيْهُ أنه كان يُتَمَّم له الوحي ويكتب له ما يريد، فيوافقه عليه، وأنه يُصرِّفه حيث شاء، وبغيرِ ما أَمَره به من الوحي، فيُقرَّه على ذلك، وزَعَم أنه سيُنزلُ مثلَ ما أنزل اللَّه، إذ كان قد أُوحي إليه ـ في زعمه ـ كما أوحي إلى رسول الله على وهذا الطعن على رسول اللَّه على عجرد الكفر به والرِّدَّة في الدين، وهو يوجب الرَّيب في نبوَّته قَدْرٌ زائلاٌ على مجرد الكفر به والرِّدَّة في الدين، وهو من أنواع السبِّ.

وكذلك لَمَّا افترىٰ عليه كاتبٌ آخرُ مثلَ هذه الفريةِ، قَصَمَه اللَّه وعاقبه عقوبةً خارجةً عن العادة، ليتبيَّنَ لكلِّ أحدِ افتراؤه؛ إذ كان مِثلُ هذا يوجبُ

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٤٠٩)، و«مستدرك الحاكم» (۳/ ٤٥)، و«تفسير القرطبي» (٧/ ٤٠)، و«الدر المنثور».

<sup>(</sup>٢) اتفسير الطبري، (٥/ ٢٧٣).

في القلوبِ المريضةِ رَيْبًا بأن يقول القائل: «كاتبُه أعلمُ الناسِ بباطنه وبحقيقةِ أمره، وقد أُخبَر عنه بما أخبر».

فَمِنْ نَصْر اللَّه لرسوله أن أظهَرَ فيه آيةً يبيِّنُ بها أنه مُفترٍ.

□ فروى البخاريُّ في "صحيحه" عن عبدالعزيز بنِ صُهيب، عن أنس قال: «كان رجلٌ نصرانيًّا، فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتبُ للنبي عَيَظِيْهُ، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول: ما يدري محمدُ إلاَّ ما كتبتُ له، فأماته اللَّه، فدَفنوه، فأصبح وقد لَفَظَتْه (١) الأرضُ، فقالوا: «هذا فعل محمد وأصحابه، نَبشُوا عن صاحبنا فألقوه».. فحفروا له وأعمقوا (١) في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لَفَظَته الأرض، فعَلِموا أنه ليس من الناس، فألقوه» (٢).

□ ورواه مسلم من حديث سُليمانَ بنِ المغيرة عن ثابت، عن أنس قال: «كان منّا رجلٌ من بني النجّار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي عَلَيْكُ، فانطلق هاربًا حتى لَحق بأهل الكتاب، قال: فعرفوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأُعجبوا به، فما لَبث أن قَصَم اللّه عُنقه فيهم، فحفروا له، فَوارَوْه، فأصحبت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروْه، فأصبحت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها، ثم عادوا فحفروا له، فواروْه، فأصبحت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها، ثم عادوا فحفروا له، فواروه، فأصبحت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها، عادوا فحفروا له، فواروه، فأصبحت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها، عادوا فحفروا له، فواروه، فأصبحت الأرضُ قد نَبَذَتْه على وجهها،

<sup>(</sup>١) لَفِظته: بكسر الفاء وفتحها، أي: طرحته ورَمَتْه.

<sup>(</sup>٢) في «صحيح البخاري»: تكرَّرت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه» ـ كتاب المناقب ـ باب علامة النبوة في الإسلام (٦/ ٧٢٢ح ٣٦١٧).

فتركوه منبوذًا»(١) .

وعن أنس أن رجلاً كان يكتب لرسول اللّه عليه، وقد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَد فينا، يعني عَظُم، فكان النبي عَلَيه عليه: «غفوراً رحيماً»، فيكتب: «عليماً حكيماً»، فيقول له النبي عَلَيه: «اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت»، ويُملي عليه: «عليماً حكيماً»، فيكتب: «سميعاً بصيراً»، فيقول: «اكتب كيف شئت»، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلَحق بالمشركين، وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن كنت لأكتب ما شئت، فمات ذلك الرجل، فقال رسول الله عليه: «إن الأرض لا تَقْبلُه »، قال أنس: فحد ثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل، فوجده مَنْبُوذًا، قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دَفناً هراراً فلم تَقْبلُه الأرض» نه فهذا إسناد صحيح.

فهذا الملعونُ الذي افترى على النبيِّ عَلَيْ أنه ما كان يدري إلاَّ ما كتب له، قَصَمه اللَّهُ وفَضَحه بأنْ أخرجه من القبر بعد أن دُفن مرارًا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدلُّ كلَّ أحد على أن هذا عقوبةٌ لما قاله، وأنه كان كاذبًا، إذ كان عامَّةُ الموتى لا يُصيبهم مثلُ هذا، وأن هذا الجُرمَ أعظمُ من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في «صحيحه» ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤/ ٢١٤٥ ح ٢٧٨١)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۰)، وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان): كتاب الرقائق ـ باب قراءة القرآن (۲/ ۲۲ح ۷۶۱). والهيثمي في «موارد الظمآن» ـ كتاب الحدود ـ باب فيمن ارتد عن الإسلام (ص ٣٦٥ ح ١٥٢١)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص ٥٦ ح ٣٥).

مجرد الارتداد؛ إذ كان عامةُ المرتدِّين يموتون ولا يُصيبهم مثلُ هذا، وأن اللَّه منتقمٌ لرسوله ممن طَعَنَ عليه وسَبَّه، ومُظهِرٌ لدينه ولِكَذَبِ الكاذب؛ إذ لم يُمكِنِ الناسَ أن يُقيموا عليه الحد.

ونظيرُ هذا ما حدثناه أعدادٌ من المسلمين العدولِ أهلِ الفقه والخبرة عما جرّبوه مرات متعددةً في حَصرِ الحُصون والمدائنِ التي بالسواحل الشامية، لَمّا حَصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهرَ - أو أكثرَ من الشهر - وهو ممتنعٌ علينا حتى نكادَ نيأسُ منه، حتى إذا تعرّض أهله لسبِّ رسولِ اللَّه ﷺ والوقيعة في عرضه، منه، حتى إذا تعرّض أهله لسبِّ رسولِ اللَّه عَيْنِهُ والوقيعة في عرضه، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخرُ إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يُفتح المكانُ عَنْوة، ويكونُ فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إنْ كناً لنتباشر بتعجيلِ الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوه فيه.

وهكذا حدثني بعضُ أصحابِنا الثقاتِ أن المسلمين من أهلِ المغرب حالُهم مع النصاري كذلك، ومِن سُنَّةِ اللَّه أن يُعذِّبَ أعداء م تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين(١).

فكذلك لَمَّا تمكَّن النبيُّ عَيَّالِيَّةِ من ابنِ أبي سرحٍ أهدَرَ دَمَه، لَمَّا طعن في النبوةِ وافترىٰ عليه الكذب، مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه أشدَّ المحاربة، ومع أن السنة في المرتد أنه لا يُقتل حتىٰ يستتاب إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا.

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۲۳۶ ـ ۲۳۵).

ومعروفٌ أن جماعةً ارتدُّوا على عهدِ النبي ﷺ ثم دُعُوا إلى التوبة، وعُرِضت عليهم، حتى تابوا وقُبلت توبتهم.

الله وفي ذلك دليلٌ على أن جُرمَ الطاعنِ على الرسولِ عَلَيْهُ السابِّ له العظمُ من جُرمِ المرتد.

الله عَنْ إِبَاحَةُ النبيِّ عَلَيْكُ دَمَه بعد مجيئه تائبًا مسلمًا وقوله: «هَلاً قَتَلُتُمُوه»، ثم عَفْوه عنه بعد ذلك، دليلٌ على أن النبيَّ عَلَيْكِ كان له أن يقتله وأن يعفو عنه ويَعصِمَ دمَه، وهو دليلٌ على أن له عَلَيْكُ أنه يقتلَ مَن سَبَّه وإنْ تابَ وعادَ إلى الإسلام.

يوضِّحُ ذلك أشياء:

منها: أنه قد رُوي عن عكرمة أن ابن أبي سَرح رَجَع إلى الإسلام قبل فتح مكة، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رَجَع إلى الإسلام قبل فتح مكة أذ نَزَل النبيُّ عَلَيْكِيْ بها، وقد تقدَّم عنه أنه قال لعثمان قبل أن يَقْدَم به على النبي عَلَيْنِيْ : "إن جُرمي أعظمُ الجرم، وقد جئتُ تائبًا»، وتوبةُ المرتد إسلامه.

ثم إنَّه جاء إلى النبي عَلَيْكُ بعد الفتح وهُدوء الناس وبعدما تاب، فأراد النبيُ عَلَيْكُ من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتَربَّصَ زمانًا ينتظرُ فيه قتلَه، ويظنُ أن بعضَهم سيقتلُه، وهذا أوضحُ دليلٍ على جوازِ قتلِه بعد إسلامه.

وكذلك لَمَّا قال له عثمانُ: إنه يَفِرَّ منك كلَّما رآك، قال: «أَلَمْ أَبَايِعْهُ وَأُومِنْهُ ؟!» قال: بلى، ولكنه يتذكرُ عظيمَ جُرمِه في الإسلام، فقال: «الإسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ».

فبيَّن النبيُّ عَيَّكِيٍّ أن خوفَ القتلِ سَقط بالبيعة والأمان، وأن الإِثمَ زال

بالإسلام، فعُلم أن السابُّ إذا عاد إلى الإسلام جَبُّ الإسلامُ إثمَ السب، وبَقِيَ قتلُه جائزًا حتى يوجَدَ إسقاطُ القتلِ مِمَّن يَملِكُه إنْ كان ممكنًا.

إِنَّ غَرَضنا هنا أَن نبيِّنَ أَن مجرَّدَ الطعنِ على رسول اللَّه ﷺ والوقيعة فيه يُوجِبُ القتلَ في الحال التي لا يُقْتَل فيه لمجرد الردة، وإذا كان ذلك مُوجِبًا للقتل، استوى فيه المسلمُ والذمِّيُّ؛ لأنَّ كلَّ ما يوجِبُ القتل ـ سوى الرَّدة ـ يستوي فيه المسلمُ والذمي.

وفي كتمانِ الصحابةِ لابنِ أبي سرحٍ ولإحدىٰ القَيْنَتَينِ دليلٌ على أن النبي ﷺ لم يُوجِب قتلَهم، وإنما أباحه مع جوازِ عفوه عنهم، وفي ذلك دليلٌ علىٰ أنه كان مُخيَّرًا بين القتل والعفو، وهذا يؤيِّد أن القتل كان لِحَقِّ النبي ﷺ.

\* الحديث التاسع: حديثُ القَينتينِ اللّتين كانتا تُغنِّيان بهجاءِ النبي عَيَّلِيَّةٌ ومولاةِ بني هاشم، وذلك مشهورٌ مستفيضٌ عند أهلِ السير، أمر عَيَّلِيَّةٌ بقتل فَرْتَنَى.

□ وقال موسى بنُ عقبة في «مغازيه» عن الزهري: وأَمَرهم رسولُ اللَّه عَلَيْهُ أَن يَكُفُّوا أَيديَهم فلا يُقاتِلوا أحدًا إلاَّ مَن قاتَلهم، وأَمر بقتل أربعة نفر، قال: وأَمَر بقتلِ قَينتَينِ لابن خَطَلٍ تُغنِّيانِ بهجاءِ رسولِ اللَّه ﷺ، ثم قال: وقُتلت إحدى القينتين وكَمِنَت الأخرى حتى استؤمن لها.

وكذلك ذكر محمدُ بنُ عائذٍ القُرشيُّ في «مغازيه».

□ وقال ابنُ إسحاق في رواية ابنِ بُكير عنه: قال أبو عبيدة بنُ محمد ابنِ عمَّارِ بنِ ياسر وعبدُاللَّه بنُ أبي بكرِ بنِ حزم: إن رسولَ اللَّه ﷺ حين دَخل مكة وفرَّق جيوشَه، أمرهم أن لا يقتلوا أحدًا إلاَّ مَن قاتلهم، إلاَّ نَفَرًا

قد سماهم رسول اللَّه عَلَيْ وقال: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ الكَعْبَة: عبدُاللَّه بن خَطَل»، ثم قال: «إنما أمر بقتل ابن خَطَل؛ لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسولُ اللَّه عَلَيْ مُصدقًا، وبَعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولَى له يخدمُه، وكان مسلمًا، فنزل منزلاً وأَمَر المولى يَذبحُ له تَيسًا ويصنعُ له طعامًا، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتدَّ مشركًا، وكانت له قَيْنَةٌ وصاحبتُها كانتا تُغنيان بهجاء النبي عَلَيْ ، فأَمر بقتلهما معه، قال: ومقيَّسُ بنُ صُبابة لقتله الأنصاريَّ الذي قتل أخاه، وسارةُ مولاةٌ لبني عبدالمطلب، كانت ممن يؤذيه بمكة (۱).

□ قال ابنُ إسحاق: وحدَّثني أبو عبيدة بنُ محمد بنِ عمَّار بنِ ياسر أنهم كانوا ستة ، فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة ، قال: النسوة قَيْنَتَا ابنِ خطل، وسارةُ مولاةٌ لبني عبدالمطلب، ثم قال: والقينتانِ كانتا تُغنِّيان بهجائه، وسارةُ مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها(٢) .

□ وقال الواقديُّ عن أشياخه: «ونهي رسولُ اللَّه ﷺ عن القتال، وأمَر بقتلِ ستة نفر وأربع نسوة، ثم عدَّدهم، قال: «وابن خطل، وسارةُ مولاةُ عمرو بن هاشم، وقينتين لابن خطل، فَرَتْنَى وقُريبة، ويقال: فُرتنى وأرنب»(٣).

ثم قال: «وكان جُرْم ابنِ خطل أنه أسلَمَ وهاجَرَ إلى المدينة، وبعثه رسولُ اللَّه ﷺ ساعيًا، وبَعَث معه رجلاً من خُزَاعة، وكان يَصنعُ طعامَه

<sup>(</sup>١) «المغازي» للواقدي (٢/ ٥٥٩- ٨٦٠)، و «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٠).

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) المغازي (٢/ ٨٢٥).

ويَخدُمه، فنزل في مَجمع، فأمره أن يصنع له طعامًا، ونام نصف النهار، فاستيقظ والخزاعيُّ نائمٌ ولم يَصنع له شيئًا فاغتاظ عليه، فضربه فلم يُقلعُ عنه حتى قَتَله، فلما قَتَله قال: واللَّه لَيَقتُلنِّي محمدٌ به إن جئته، فارتدَّ عن الإسلام، وساق ما أخذه من الصدقة وهرب إلى مكة، فقال له أهلُ مكة: ما ردَّك إلينا؟ قال: لَم أجدُ دينًا خيرًا من دينكم، فأقام على شرْكه، فكانت له قينتان. وكانتا فاسقتين، وكان يقولُ الشِّعرَ يهجُو رسولَ اللَّه عَيَلِيًّ ويأمرُهما تُغنيّان به، فيدخلُ عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر، وتُغنِّي القينتان بذلك الهجاء.

وكانت سارةُ مولاةُ عمرو بن هاشم مغنية أوّاحةً بمكة، يُلقي عليها هجاء النبي عليه وتغني به، وكانت قد قَدمت على رسول اللّه عَلَيْ تطلُب أن يُصلها، وشكت الحاجة، فقال رسول اللّه عَلَيْ : «مَا كَانَ لَكُ في غنائك وَنياحتك مَا يَكْفيْك؟» فقالت: يا محمد، إن قريشًا منذ قُتل من قُتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء، فوصكها رسولُ اللّه عَلَيْهُ، وأوقر لها بعيرًا طعامًا، فرجعت إلى قريش، وهي على دينها، فأمر بها رسولُ اللّه عَلَيْهُ يومَ الفتح أن تُقْتل، فقتلت يومئذ.

وأما القينتان، فأمر رسولُ اللَّه ﷺ بقَتلهما، فقُتلت إحداهما: أَرْنَب أو قُريبة، وأما فَرْتَنى، فاستؤمن لها حتى آمنت، وعاشت حتى كُسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان وظف فماتت، فقضى فيه عثمان وظف ثمانية آلاف درهم ديتها، وألفين تغليظًا للجُرم(١).

<sup>(</sup>١) كتاب «المغازي» للواقدي (٢/ ٨٥٩ ـ ٨٦٠)

وحديث القينتين مما اتَّفق عليه علماءُ السير، واستفاض نَقلُه استفاضةً يُستغنى بها عن رواية الواحد، وحديثُ مولاة بني هاشم ذكره عامةُ أهلِ المغازي ومَن له مَزِيد خَبرة واطلاع، وبعضُهم لم يذكره.

فوجه الدلاًلة: أنَّ تَعمَّدَ قَتلِ المرأةِ لمجرَّدِ الكفرِ الأصليِّ لا يجوزُ بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنةُ عن رسول اللَّه ﷺ.

إذا تقرر هذا، فنقول: هؤلاء النسوةُ كنَّ معصوماتِ بالأنوثة، ثم إن النبي ﷺ أَمَر بقَتْلِهِنَّ لمجردِ كونهن كنَّ يَهجِينَه وهنَّ في دار حرب، فعُلم أنَّ مَن هجاه وسبَّه جازَ قتلُه بكلِّ حال.

\* الحديث العاشر: ما استدلَّ به بعضُهم من قصة ابن خطل ففي «الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي عَلَيْكُ دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر(۱)، فلما نَزَعه جاءه رجلٌ فقال: ابن خطل متعلَّقٌ بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه»(۱).

<sup>(</sup>١) المُغْفر: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زردٌ ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. ينظر «النهاية» (٤/ ٣٧٤) (غفر).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (٤/ ٧٠ ـ ١٧ وفي ح ١٩١٠)، وفي كتاب الجهاد ـ باب قتل الأسير وقتل الصبر (٦/ ١٩١ ح ٤٤٠٣)، وفي مواضع أخرى (ح ٢٨١٤، ٥٨٠٨)؛ ورواه مسلم في كتاب الحج ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام ـ (٢/ ٩٨٩ ح ١٣٥٧)؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ـ باب قتل الأسير ـ ولا يعرض عليه السلام (٣/ ١٣٤ ح ٢٦٨٥)؛ والترمذي في كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في المغفر ـ (٤/ ١٧٤ ح ١٦٩٣)؛ والنسائي في كتاب الحج ـ باب دخول مكة بغير إحرام ـ المغفر ـ (٤/ ٢٠٤ وأحمد في «المسند» (٣/ ١٠٩، ١٦٤، ١٨٦) وأحمد في «المسند» (٣/ ٢٠٠)؛

وهذا مما استفاض نَقلُه بين أهل العلم واتفقوا عليه: أن رسول اللَّه ﷺ وَهَدَرَ دَم ابنِ خطل يُومَ الفتح فيمن أهدره، وأنه قُتل.

□ وعن ابن المسيَّب أنَّ أبا برزة أتاه وهو متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فبَقَر بطنَه. . وكذلك رَوى الواقديُّ عن أبي برزة قال: فيَّ نزلت هذه الآية ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿ وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١-٢]. أخرجتُ عبداللَّه بن خَطَل وهو متعلِّقُ بأستارِ الكعبة، فضربتُ عنقَه بين الركن والمقام(١) .

□ وذكر الواقديُّ أن ابنَ خَطَل أقبلَ مِن أعلى مكة مُدجَّجًا في الحديد. ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة (١) ، فرأى خيلَ المسلمين ورأى القتال، ودَخَله رعبُ حتى ما يستمسكُ منَ الرِّعْدَة (١) ، حتى انتهى إلى الكعبة، فَنَزل عن فرسه، وطرَح سلاحَه، فأتى البيت، فدخلَ بين أستاره (١).

وقد تقدم عن أهل المغازي أن جُرمَه أن النبي ﷺ استَعملَه على الصدقة، وأصحبه رجلاً يخدمه، فغضب على رفيقِه لكونه لَم يصنعُ له طعامًا أَمَره بصنعه، فَقَتَله، فخاف ثَمَّ أن يُقتل، فارتد واستاق إبلَ الصدقة، وأنه كان يقولُ الشَّعَر يهجُو به رسولَ اللَّه ﷺ، ويأمرُ جاريتَيه أن تُغنيًا به،

<sup>(</sup>۱) كتاب «المغازي» للواقدي (۲/ ۸۵۹).

 <sup>(</sup>۲) الخندمة: اسم جبل مكة. ينظر «معجم ما استعجم» (۲/ ۱۱۲) «معجم البلدان»
 (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) الرعدة: النافض يكون من الفزع وغيره، وقد أرعد فارتعد. ينظر «لسان العرب» (٣/ ١٦٦٩) (رعد).

<sup>(</sup>٤) كتاب «المغازي» للواقدي (٢/ ٨٢٦، ٨٢٧).

فهذا له ثلاثُ جرائمَ مبيحةٌ للدم: قتلُ النفس، والردَّة، والهجاء.

#### \* الحديث الحادي عشر:

أَمْرُ النبيِّ عَلَيْكَةٍ بقتلِ جماعة لأجل سبِّه، وقَتَل جماعة لأجل ذلك، مع كفه وإمساكِه عمَّن هو بمنزلتهم في كونه كافرًا حربيًّا، فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن النبي عَلَيْكَةٍ أمر يومَ الفتح بقتل ابن الزَّبعرَىٰ.

وسعيدُ بن المسيَّب هو الغايةُ في جودةِ المراسيل، ولا يَضرُّه أن لا يذكرَه بعضُ أَهْلِ المغازي، فإنَّهم مختلفون في عَددِ مَن استُثني من الأمان، وكلُّ أخبر بما عَلم، ومَن أثبت الشيءَ وذكره حُجةٌ على من لم يثبته.

□ وقد ذكر ابن إسحاق قال: «فلما قَدِم رسول اللَّه عَلَيْ إلى المدينة منصرفًا عن الطائف، كتب بُجَير بن زهير بن أبي سُلْمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبر أن رسول اللَّه عَلَيْ قد قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأنَّ مَن بَقِي من شعراء قريش عبداللَّه بن الزَّبعْرَىٰ وهُبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كلِّ وجه؛ ففي هذا بيان أن النبي عَلَيْ أمر بقتل من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزَّبعْرَىٰ وغيره».

ومما لا خفاء به أن ابن الزِّبَعْرَىٰ إنما ذَنبُه أنه كان شديد العداوة لرسول اللَّه ﷺ بلسانه؛ فإنَّه كان من أشعر الناس، وكان يُهاجي شعراء الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك، فأمَّا ما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه وأربئ عليه عددٌ كثيرٌ من قريش.

ثم إن ابن الزَّبعْرَىٰ فَرَّ إلى نجران، ثم قدم على النبي عَلَيْكُ مسلمًا، وله أشعارٌ حسنةٌ في التوبة والاعتذار، فأهدَرَ دَمَه للسبِّ، مع أمانه لجميع أهل

مكة إلاَّ مَن كان له جُرمٌ مثلُ جرمِه ونحو ذلك.

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، قصُّتُه في هجائه للنبي ﷺ وفي إعراضِ النبي ﷺ عنه لَمَّا جاءه مسلمًا مشهورةٌ ومستفيضةٌ.

□ فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد المشركين الذين كانوا أشدَّ تأثيرًا في الجهاد باليد والمال، وهو قادم إلى مكة لا يريد أن يَسْفك دماء أهلها، بل يَستعطفهم على الإسلام، ولم يكن لذلك سبب يختص بني سفيان إلاَّ الهجاء، ثمَّ جاء مسلمًا ، وهو يُعْرِض عنه هذا الإعراض، وكان من شأنه أن يتألَف الأباعد على الإسلام، فكيف بعشيرته الأقربين؟ كلُّ ذلك بسبب هتكه عرضة كما هو مفسرٌ في الحديث.

• وقد عفَى عنه النبيُّ عَلَيْهِ لما قال: «واللَّه لَيقبلَنَّ مني، أو لآخُذَنَّ بيد ابني هذا فلأذهبَنَّ في الأرض حتى أهلِكَ عطشًا وجُوعًا، وأنت أحلمُ الناس وأكرمُ الناس مع رَحِمي بك»، فرقَّ له رسولُ اللَّه عَلَيْهِ.

## \* قصَّةُ الحُويرث بن نُقيد:

ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحُويرث بن نُقيد، وهو معروف عند أهل السيّر، قال موسى بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري ـ وهي من أصح المغازي؛ كان مالك يقول: «مَن أحبّ أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة» ـ قال: وأمرهم رسول اللّه عَلَيْ أن يكفُّوا أيديهم، فلا يُقاتِلوا أحدًا إلاّ مَن قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر، منهم: الحويرث أبن نُقيدًد".

<sup>(</sup>۱) «مغازي الواقدي» (۲/ ۸۲۰)، و «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۲/ ۱۳٦)، و «تاريخ الطبري، (۳/ ۵۸).

□ وقال سعيدُ بنُ يحيى الأُموي في «مغازيه»: حدَّثني أبي، قال: وقال ابنُ إسحاق: «وكان رسول اللَّه ﷺ عَهِدَ إلى المسلمين في قتل نَفَر ونسوة، وقال: «إنْ وَجَدتُموهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ»، وسمَّاهم بأسمائهم ستة، وهم: عبدُ اللَّه بنُ سعد بنِ أبي سَرح، وعبدُ اللَّه ابنُ خَطَل، والحُويرثُ بنُ نُقَيد، ومِقْيَسُ بن صُبَابة، ورجلٌ من بني تيم بن غالب».

□ قال ابن إسحاق: «وحدَّثني أبو عبيدة بنُ محمدِ بنِ عمَّارِ بنِ ياسرِ أَنهم كانوا ستةً، فكَتَم اسمَ رجُلين ـ وأخبرني بأربعة ـ، وزَعَم أن عكرمة بن أبي جهل أحدُهم (١٠) .

قال: وأمَّا الحويرثُ بنُ نُقيد، فقَتَله عليُّ بن أبي طالب، وكذلك ذكر ابنُ إسحاق في رواية ابنِ بُكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي عَلَيْكُ وقال: «اقْتُلُوهُم وَإِنْ وَجَدتُمُوهُم تَحْت أَسْتارِ الكَعْبةِ»: الحويرثُ بن نقيد، وكان ممن يؤذي رسول اللَّه عَلَيْكُ (٢٠).

□ قال الواقديُّ عن أشياخِه: إن النبيَّ ﷺ نَهِيْ عن القتال، وأمر بقَتلِ ستةِ نفرٍ وأربع نسوة: عكرمة بنِ أبي جهل، وهبَّارِ<sup>(٣)</sup> بنِ الأسود، وابنِ

وهو جد الهباريين ملوك ثغر السند، توارثوها إلى أن انتزعها منهم محمود بن سُبُكْتُكِين (صاحب غزنة)، وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة»، وكان هبار في الجاهلية سباباً. هجا النبي عَلَيْ قبل إسلامه، وله معه خبر طويل ذكره ابن حجر، وكان إسلامه بعد الفتح بالجعرانة. توفي بعد سنة خمس عشرة. ينظر: «أسد الغابة» (٥/ ٣٨٤)، «الإصابة» (٦/ ٢٧٩)، «الأعلام» (٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>١) «السيرة النبويَّة» لابن هشام (٢/ ٤٠٩ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هَبَّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّىٰ، من قريش، شاعر من الصحابة، وكان له قدر في الجاهلية.

أبي سرح، ومِقْيَسِ بنِ صُبابة، والحويرثِ بن نُقيد، وابنِ خطل(١) .

قال: وأما الحويرثُ بنُ نُقيد، فإنَّه كان يؤذي النبيَّ عَيَالِيْهِ، فأهدَرَ دمَه، فبينا هو في منزله يومَ الفتح قد أُغلق بابه عليه، وأقبل علي ُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَى يسأله عنه، فقيل: هو في البادية، فأُخبر الحويرثُ أنه يُطْلَب، وتنحَّى عَلِي ٌ عن بابه، فخرج الحويرثُ يريدُ أن يهربَ من بيتٍ إلىٰ بيتٍ آخر، فتلقَّاه علي ٌ فضرَب عنقه(۱).

ومثلُ هذا مما يُشتَهَرُ عند هؤلاء مثلِ الزهري وابنِ عقبة وابنِ إسحاق والواقدي والأُموي وغيرهم، أكثرُ ما فيه أنه مرسل، والمرسلُ إذا رُوي من جهات مختلفة لل سيما ممن له عناية بهذا الأمر وتتبع له ـ كان كالمسند، بل بعض ما يُشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يُروى بالإسناد الواحد، ولا يُوهِنه أنه لم يذُكَرُ في الحديث المأثور عن سعد وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدّه؛ لأنَّ المثبِت مُقدَّم على النافي، ومَنْ أخبر أنه أمر بقتله، فمعه زيادة علم، ولعلَّ النبي عَلَيْ لم يأمر بقتله، ثم أمر بقتله، إلاَّ النفر وذلك أنه يمكنُ أن النبي يَكُلِي أصحابه ألاَّ يُقاتلوا إلاَّ مَن قاتلهم إلاَّ النفر الأربعة، ثم أمرهم أن يَقتلوا هذا وغيره.

ومجردُ نهيه عن القتال لا يوجبُ عِصمةَ المكفوفِ عنهم، لكنه بعد ذلك آمنهم الأمانَ العاصمَ للدم، وهذا الرجلُ قد أمر النبيُ عَلَيْكُ بقتله لمجرَّد أذاه له، مع أنه قد آمنَ أهْلَ البلدِ الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل.

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب «المغازي» للواقدي (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) «المغازي» (۲/ ۸۵۷).

وَمِن ذلك أنه ﷺ لَمَّا قَفَلَ من بدر راجعًا إلى المدينة قَتَل النَّضْرَ بنَ الحارث وَعُقْبَةَ بنَ أبي مُعْيطٍ، ولم يَقتل من أُسَارَىٰ بدر غيرهما، وقصتهما معروفة.

□ قال ابنُ إسحاق: «وكان في الأسرى عُقْبَةُ بن أبي مُعْيطِ والنَّضْرُ بنُ الحارث، فلما كان رسولُ اللَّه ﷺ بالصَّفْراء(١) قَتَلَ النَّضْرَ بنَ الحَارث، قَتَله علي بنُ أبي طالب كما خُبِّرْتُ، ثم مَضى رسولُ اللَّه ﷺ، فلماً كان بِعرْقِ الظَّبْيَة (١) قُتل عقبةُ بنُ أبي مُعيط، قَتَله عاصمُ بن ثابت (١) .

فالسببُ الذي أوجَبَ قَتْلَ هذين الرَّجُلَيْن من بين سائرِ الأَسرى: أذاهم للَّهِ ولرسولهِ بالقول والفعل؛ فإنَّ الآياتِ التي نزلت في النَّضْر معروفة (١٠) .

<sup>(</sup>١) الصَّفراء: وادِّ كثير النخل بينه وبين بدر مرحلة.

<sup>(</sup>٢) عَرَق الظبية: هو من الرَّوْحاء على ميلين مما يلي المدينة.

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٦٤٤)، و«المغازي» (١/ ١١٤، ١٣٨، ١٤٩).

<sup>((3)</sup> فقد روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٨٢/١٨) عن ابن عباس وَالنَّهُ أنه قال: 
«أنزل اللَّه تبارك وتعالى في النضر ثماني آيات من القرآن، قوله: ﴿إِذَا تُنكَى عَلَيْه آيَاتُنَا قَالَ 
أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ ﴾، وكل ما ذكر في الأساطير من القرآن" اهد. ومن تلك الآيات التي نزلت في النضر بن الحارث، قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن يَرُوا كُلُّ آيَة لا يُوْمِنُوا بِهَا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَوُلُ اللَّذِينَ كَفُولُ اللَّذِينَ كَفُولُ اللَّذِينَ كَفُولُ اللَّهَمُ المَالِي (ص ١٧٥). ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلُ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٦]. ينظر «الباب المنقول» للسيوطي (ص ١١٠) وسنها أولان مَذَا اللهُمَّ إِن كَانَ هَذَا اللهُمَّ إِن كَانَ هَذَا المُولِي النَّهُمُ إِن كَانَ هَذَا اللهُمَّ مِنْ عندكَ فَأَمُورُ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٦]. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا الْوَاحَدِي (صَ ١٩٤). «نزلت في النضر بن الحارث». ينظر: "تفسير ابن جرير" (١٩٠٥): "نزلت في النضر بن الحارث». ينظر: "تفسير ابن جرير" (م ١٩٣١). "عالى النفر بن الحارث». ينظر: "تفسير ابن جرير" ابن جرير" ومنها:

□ قال الواقديُّ: كان النضرُ بنُ الحارثُ أَسَرَهُ المِقْدَادُ بن الأسود، فلمَّا خرج رسولُ اللَّه ﷺ من بدرٍ فكان بالأُثيِّلُ (') عُرِض عليه الأسْرَىٰ، فنظر اللَّه الله النضرِ بنِ الحارث فأبدَّه البصرَ ('') ، فقال لرجل إلى جنبه: محمدٌ واللَّه قاتِلي ، لقد نظر إليَّ بعينين فيهما الموت ، فقال الذي إلى جنبه: (واللَّه ما هذا منك إلاَّ رعب ، فقال النضرُ لمصعب بن عمير: يا مصعبُ ، أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رحمًا ، كلَّمْ صاحبَك أن يجعلني كرجل من أصحابي ، هو واللَّه قاتلي إن لم تفعلْ ، قال مصعب: إنَّك كنت تقولُ في كتاب اللَّه كذا وكذا ، قال وقول في نبيّه كذا وكذا ، قال : يا مصعبُ ، يجعلني كأحد أصحابي ، إن قتلوا قُتلت ، وإن مَنَّ عليهم مَنَّ عليَّ ، قال مصعبُ : إنك كنت تُعذَّب أصحابه . وذكر الحديث ، إلى أن قال : فقتله علي ُّ بن أبي طالب صبراً بالسيف ('') .

◘ وقد أهدَرَ رسولُ اللَّه ﷺ دَمَ كعبِ بنِ زُهير بن أبي سُلْمني لهجائه إِيَّاه، ثم قدم على رسول اللَّه ﷺ تائبًا وأنشده قصيدتَه المشهورة «بانت سعاد» وفيها:

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعدني مَهْلاً هَدَاكَ الَّذي أَعْطَاكَ نَافلَةَ الْدِلْ الْوُشَاةَ وَلَمْ لاَ تَأْخُذُنِّي بِأَقُوالِ الْوُشَاةَ وَلَمْ

وَالعَفْدُ وَعُنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُدُولُ مُحَدِّدً وَلَهُ مَأْمُدُولُ مُعَرِّدً فَي مَامُدُ وَتَفْصَيْدُ لُ مُؤْنِبٌ، وَلَوْ كَشُرَتْ فِيَّ الأَقَاوِيلُ

 <sup>= (</sup>٩/ ٢٣٢). ومنها قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً
 وأصيلاً ﴾ [الفرقان: ٥]. ينظر: «تفسير ابن جرير» (١٨٢ /١٨).

<sup>(</sup>١) الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر والصفراء. انظر «معجم البلدان» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أبده البصر أي: أعطاه بدته من النظر، أي: حظَّه. «النهاية» (١/ ١٠٥) (بد).

<sup>(</sup>٣) «المغازي» للواقدي (١/ ١٠٦، ١٠٧).

ومن ذلك: أن أصحابه كانوا إذا سَمِعوا مَنْ يَسُبُّه ويؤذيه ﷺ قتلوه، وإن كان قريبًا، فيُقرُّهم على ذلك ويرضًاه، وربما سَمَّىٰ مَنْ فعل ذلك «ناصرًا للَّه ورسوله».

فهذه الأحاديثُ كلُّها تدلُّ على أنَّ مَن كان يسبُّ النبيَّ وَيَظِيَّهُ ويؤذيه من الكفار، فإنَّه كان يَقصِدُ قَتْلَه، ويَحضُّ عليه لأجل ذلك، وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك، مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافرٌ غيرُ معاهد، بل مع أمانه لأولئك، أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم، ثم من هؤلاء مَنْ قُتل، ومنهم من جاء مسلمًا تائبًا فعصم دمه.

## \* سُنَّةُ اللَّه فيمن لا يقدرُ المسلمون على الانتقام منه:

ومِن سُنة اللَّه أنَّ مَن لم يُمكَّنِ المؤمنون أن يُعذِّبوه مِن الذين يؤذون اللَّهَ ورسولَه؛ فإنَّ اللَّه سبحانه ينتقمُ منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكاتب المفتري، وكما قال سبحانه: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَه : ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَلَمُ اللَّهُ سَبَحَانَه : ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَلَمُ اللَّهُ سَبَعَانَه : ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الل

والقصةُ في إهلاكِ اللَّهِ واحدًا واحدًا من هؤلاء المستهزئين معروفة، قد ذكرها أهلُ السيَّر والتفسير، وهم على ما قيل - نفرٌ من رؤوس قريش: منهم الوليدُ بن المغيرة، والعاصُ بن وائل، والأسودانِ بنُ المطلب وابنُ عبد يغوث، والحارثُ بن قيس.

وقد كَتب النبيُّ عَلَيْكُ إلى كسرىٰ وقيصر، وكلاهما لم يُسْلم، لكنَّ قيصرَ أكرَمَ كتابَ رسولِ اللَّه عَلَيْكُم، وأكرم رسولَه، فَثَبَتَ مُلكُه، فيقال: إن اللَّه عَلَيْكُم، اللَّه عَلَيْكُم، وكسرىٰ مَزَّق كتابَ رسول اللَّه عَلَيْكُم، اللَّكَ باقٍ في ذريته إلىٰ اليوم، وكسرىٰ مَزَّق كتابَ رسول اللَّه عَلَيْكُم،

واستهزأ برسول اللَّه ﷺ، فقتله اللَّهُ بعد قليل، ومَزَّق مُلكَه كلَّ ممزَّق، ولم يَبْقَ للأكاسرة مُلكٌ، وهذا واللَّه أعلم ـ تحقيقُ قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣].

فكلُّ من شَنَاه وأبغَضَه وعاداه، فإنَّ اللَّه تعالىٰ يقطعُ دابرَه، ويَمحقُ عينَه وأثَره، وقد قيل: إنها نزلت في العاصِ بنِ وائل، أو في عقبةَ بنِ أبي مُعيط، أو في كعب بن الأشرف، وقد رأيتَ صنيعَ اللَّه بهم (١١).

ومن الكلام السائر: «لحومُ العلماء مسمومة». . فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام.

وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ قال: «يَقُولُ اللَّه تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلَيًا فَقَدْ بَارَزَني بالْمُحَارَبَة»(٢).

فكيف بمن عادى الأنبياء؟ ومن حارَبَ اللَّهَ حُرِبَ، وإذا استَقريت قَصَصَ الأنبياء المذكورة في القرآن تجدُ أمهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل، وهكذا بنو إسرائيل إنما ضُربت عليهم الذَّلَة، وباؤوا بغضب من اللَّه، ولم يكن لهم نصيرٌ لقتلهم الأنبياء بغير حقِّ مضمومًا إلى كُفرهم، كما ذكر اللَّه ذلك في كتابه، ولعلَّك لا تَجِدُ أحدًا آذى نبيًا من الأنبياء، ثم لم يَتُبْ إلاَّ ولابد أن يُصيبَه اللَّه بقارعة، وقد ذكرنا ما جرَّبه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرَّضوا لسبِ

<sup>(</sup>١) انظر «تفسير الطبري» (٣٠/ ٣٢٩)، و «تفسير ابن كثير» (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الرِّقاق ـ باب التواضع (١١/ ٣٤٨ح) عن أبي هريرة وُطِيِّك، وفيه عبارة: «فقد آذنته بالحرب»، وقد انفرد البخاري بإخراجه في «صحيحه».

رسول اللَّه ﷺ، وبلغنا مثلُ ذلك في وقائعَ متعددة، وهذا بابٌ واسعٌ لا يُحاط به، ولم نَقصِدْ قَصْدَه هنا، وإنما قَصَدْنا بيانَ الحُكم الشرعيِّ.

• وكان سبحانه يَحْميه ويَصْرفُ عنه أذى الناسِ وشَتْمَهم بكلِّ طريق، حتى في اللفظ؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَلَيْ «ألاَّ تَرَوْنَ كَيْفَ يَصْرفُ اللَّهُ عَنِي شَتْمَ قُرَيْشٍ ولَعْنَهُمْ؟ يَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا ويَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا .

فنزَّه اللَّهُ اسمَه ونَعْتَه عن الأذىٰ، وصَرَف ذلك إلىٰ مَن هو مذمَّم، وإن كان المؤذى إنما قصد عينه.

#### \* الحديث الثاني عشر:

• روى النسائي عن أبي بَرزة قال: أتي رسولُ اللَّه عَلَيْكُ بمالٍ فقسَمه، فأعطى مَنْ عن يمينه ومَنْ عن شماله، ولم يُعطِ مَنْ وَراءه شيئًا، فقام رجلٌ من ورائه فقال: يا محمد، ما عَدَلْتَ في القسمة ـ رجلٌ أسود مطمومُ الشعر، عليه ثوبانِ أبيضان ـ، فغضب رسولُ اللَّه عَلَيْكُ غضبًا شديدًا، وقال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: في كتاب «المناقب» ـ باب ما جاء في أسماء رسول اللَّه ﷺ (٦/ ١٤٢ م ٣٥٣) وفيه لفظ: «ألا تعجبون»، ورواه الإمام أحمد: في «المسند» (٢/ ٢٤٤، ٣٤٠، ٣٤٠) باللفظين، والنسائي: في كتاب الطلاق ـ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها (٦/ ١٥٩) بلفظ: «انظروا»، والبيهقي: في «السنن الكبرئ» (٨/ ٢٥٢). وهذا الحديث لم أجده في «صحيح مسلم»، ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٧٣٥) في خاتمة المناقب النبوية من كتاب المناقب، حيث ذكر بأن مسلما وافق البخاري على تخريج أحاديث المناقب النبوية سوئ ثمانية وعشرين حديثًا، وذكر منها هذا الحديث. وصرَّح بذلك أيضًا العلامة أحمد محمد شاكر في شرحه «للمسند» منها هذا الحديث. وصرَّح بذلك أيضًا العلامة أحمد محمد شاكر في شرحه «للمسند»

"واللَّه لا تَجِدُون بَعْدي رَجُلاً هو أعْدَلُ مِنِّي"، ثم قال: "يَخْرُجُ في آخِرِ الزَّمَانَ قَوْمٌ كَأَنَّ هذا مَنْهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة، سِيمَاهُمُ التَّحْليَقُ (١) لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة، سِيمَاهُمُ التَّحْليَقُ (١) لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَى يَخْرُجَ آخِرُهم معَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فإذا لَقِيتُموهُم فَاقْتُلُوهُم، هُمْ شَرَّ الْخَلْق وَالْخَلِقَةَ»(١).

◘ فهذا دليلٌ على أن النبيَّ ﷺ أَمَر بقتلِ طائفةِ هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم وقال: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهمْ لأَقْتُلَنَّهُم قَتْلُ عليه، وذكر أنهم شَرُّ الخَلقِ والخليقة.

﴿ وَفِيمَا رُواهُ التَّرِمَذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَهُ قَالَ: ﴿ هُمْ شُرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاء، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهِ ﴾.

\* وذُكر أنه سمع النبي ﷺ يقول ذلك مرات متعددة، وتلا فيهم قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ السُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٦](٢) .

<sup>(</sup>۱) أي: كانت طريقة الخوارج: حلق جميع الرأس، وكان السلف يوفرون رؤوسهم لا يحلقونها، كما في «الفتح» (۸/ ۸۸ ح ٤٣٥١).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي: في كتاب تحريم الدم ـ من شهر سيفه، ثم وضعه في الناس (٧/ ١١٩ ـ ١٢١)، وأحمد: في «المسند» (٤/ ٤٢١، ٤٢٤، ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي: في كتاب «تفسير القرآن» ـ باب ومن سورة آل عمران (٥/ ٢٠٠ ح ٢٠٠٠)، وابن ماجه: في المقدمة ـ باب في ذكر الخوارج (١/ ٢٦٦ ح ١٧٦)، وأحمد: في «المسند» (٥/ ٢٥٦، ٢٥٦)، وعبداللَّه بن أحمد بن حنبل: في كتاب «السنة» (٢/ ٢٤٣ ح ٢٥٤)، والحاكم: في «المستدرك» (٢/ ١٤٩)، والبيهقي: في «السنن الكبرئ» (٨/ ١٨٨). الحديث: حَسَّنه الترمذي، وقال الحاكم: «صحيح على =

فَإِنَّ ثَبَتَ بهذه الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ أَمَر بقتل مَنْ كان من جنسِ ذلك الرجلِ الذي لَمَزَه أينما لُقُوا، وأخبر أنهم شَرُّ الخَليقة، وثَبَتَ أنهم مِن المنافقين: كان ذلك دليلاً على صحَّة معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلهم للقتل.

## \* ولقد اختلف العلماءُ في حكم الخوارج:

فمِمَّن قال بتكفيرهم: الإِمامُ البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض. .

ومِمَّن قال بتفسيقهم: ذهب أكثرُ أهلِ الأصول من أهلِ السنة إلى أن الخوارج فُسَّاق، وأن حُكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام.

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يُكفَّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين، ومن توقف في تكفيرهم: وهم المتكلمون، وكادت أن تكون هذه المسألة أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها، ومنهم: الإمام أبو المعالي وقبله القاضي الباقلاني، وكذا الغزالي. وللتفصيل في أقوال العلماء وأدلة كل فريق ينظر: "فتح الباري" المطبوع مع "صحيح البخاري" وأدلة كل فريق ينظر: "فتح الباري" المطبوع مع "صحيح البخاري" من كتاب

<sup>=</sup> شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٣/ ٣٦ - ٢٣٩٨).

«استتابة المرتدين» ـ باب من ترك قتال الخوارج .

## \* إجماعُ الصحابة على كفر سابّ الرسول عَلَيْكُم :

وأمَّا إجماعُ الصحابة طَّيْمُ ، فلأنَّ ذلك نُقِلَ عنهم في قضايا متعدِّدة ينتشرُ مِثلُها ويستفيض، ولم يُنكِرْها أحدٌ منهم؛ فصارت إجماعًا، واعلمْ أنه لا يمكن ادِّعاء إجماعِ الصحابة على مسألةٍ فَرْعية بأبْلَغَ من هذا الطريق.

والفتوح» عن شيوخه، قال: ورُفع إلى المهاجر ـ يعني: المُهاجر بن أبي أمية، والفتوح» عن شيوخه، قال: ورُفع إلى المهاجر ـ يعني: المُهاجر بن أبي أمية، وكان أميراً على اليمامة ونواحيها ـ امرأتان مغنيتان غنّت إحداهما بشتم النبي عَلَيْهُ، فَقَطع يدها، ونَزَع ثَنيتها، وغنّت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها، ونزَع ثنيتها، وغنّت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها، ونزَع ثنيتها، فكتب أبو بكر: «بلَغني الذي سرت به في المرأة التي تغنّت وزمّرت بشتم النبي عَلَيْهُ، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حدّ الأنبياء ليس يشبه الحدود؛ فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر».

□ وكتب إليه أبو بكر في التي تَغنَّتْ بهجاء المسلمين: «أمَّا بعد، فإنَّه بلغني أنك قطعت يَدَ امرأة في أن تَغنَّتْ بهجاء المسلمين ونزعت تَنيَّهَا، فإنْ كانت ممن تدعي الإسلام فأدَب وتقدمة دون المُثلة، وإن كانت ذمِّية فلعمري لما صَفَحَت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدَّمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبَل الدَّعة، وإياك والمُثلة في الناس؛ فإنَّها مأثم ومنفرة إلا في قصاص».

<sup>(</sup>١) ضعيف في الحديث، عُمدَةٌ في التاريخ.

وقد ذكر هذه القصة غيرُ سيف (۱) ، وهذا يوافقُ ما تقدم عنه أن مَن شَم النبي عَلَيْ كان له أن يقتلَه ، وليس ذلك لأحد بعده ، وهو صريحٌ في وجوب قَتْل من سَبَّ النبي عَلَيْ من مسلم ومعاهد وإن كان امرأة - ، وأنه يُقْتَل بدون استتابة ، بخلاف مَن سبَّ الناس ، وأن قتله حدٌ للأنبياء كما أن جلد مَن سب غيرهم حدٌ له ، وإنما لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة ؛ لأنَّ المهاجر سَبق منه فيها حدٌ باجتهاده ، فكرة أبو بكر أن يجمع عليها حَدَّين ، مع أنه لعلّها أسلمت ، أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر ، وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكمٌ فلم يُغيّره أبو بكر ؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقض محل الجهاد ، وكلامُه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر .

ا ورَوىٰ حَرْبٌ في «مسائله» عن لَيْث بنِ أبي سُلَيم، عن مجاهد قال: «أُتي عُمرُ برَجُل سَبَّ الله، أَتي عُمرُ برَجُل سَبَّ الله، أَو سَبَّ الله، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه».

اللَّهُ، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد كَذَّبَ برسول اللَّه ﷺ، وهي رِدَّةٌ، اللَّهُ، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد كَذَّبَ برسول اللَّه ﷺ، وهي رِدَّةٌ، يُسْتتاب، فإنْ رَجَع وإلاَّ قُتِلَ، وأيما معاهد عاند فسَبَّ اللَّه، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء، أو جَهَر به، فقد نَقضَ العهد فاقتلوه».

□ وعن أبي مَشجعة بنِ ربعي قال: «لَمَّا قَدِمَ عمرُ بنُ الخطاب الشامَ قام قُسْطَنْطِينُ بِطْرِيقُ الشام، وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم، قال: اكْتُبْ بذلك كتابًا، قال عمرُ: نعم، فبينا هو يكتبُ الكتابَ إذ ذكر عمر،

<sup>(</sup>١) «تاريخ الطبري» (١/ ٣٤١)، و«تاريخ الخلفاء» (ص٩٧).

فقال: إني أستثني عليك مَعرَّة الجيش مرتين، قال: لك ثُنياك (١) وقَبَّحَ اللَّه من أقَالَك (٢) ، فلما فرغ عمرُ من الكتاب قال له: يا أميرَ المؤمنين، قُمْ في الناس فأخبِرْهم الذي جَعَلْت لي، وفرَضْت عَلَيَّ؛ ليتناهَوْا عن ظُلْمي، قال عمرُ: نعم، فقام في الناس، فحمدَ اللَّه وأثنى عليه، فقال: الحمدُ للَّه أحمدُه وأستعينه، مَنْ يَهده اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلل فلا هادي له، فقال النَّبطيُّ: إن اللَّه لا يُضِلُّ أحدًا، فقال عمرُ: ما يقول؟ قالوا: لا شيء، وعاد النبطيُّ لمقالته، فقال: أخبرني ما يقول، قال: يزعمُ أن اللَّه لا يُضِلُّ أحدًا، قال لتدخل علينا في ديننا، والذي أحدًا، قال عمر: إنا لم نُعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا، والذي نفسي بيده لَئنْ عُدت لأضربنَّ الذي فيه عيناك، وأعاد عمر، ولم يَعُد النبطيُّ، فلمَّا فرغ عمرُ أخذ النبطيُّ الكتاب»، رواه حرب (٣).

فهذا عمرُ وظي بَحْضرٍ من المهاجرين والأنصار يقولُ لمن عاهده: «إنا لم نُعطِكَ العهدَ على أن تدخلَ علينا في ديننا»، وحَلَفَ لئن عاد ليضربَنَّ عنقه؛ فعُلم بذلك إجماعُ الصحابة على أن أهلَ العهدِ ليس لهم أن يُظهِروا الاعتراضَ علينا في ديننا، وأن ذلك منهم مُبِيحٌ لدمائهم.

وإنَّ من أعظم الاعتراض سَبَّ نبينا عَلِيْكِيُّ، وهذا ظاهرٌ لا خَفَاء به؛ لأن إظهارَ التكذيب بالقَدرِ من إظهار شتم النبي عَلَيْكِيْر.

وإنما لم يَقتُلُه عمرُ ؛ لأنَّه لم يكن قد تقرَّر عنده أن هذا الكلامَ طَعْنٌ في

<sup>(</sup>١) لك تُنْياك، أي: لك ما استثنيت. والتَّنْيا: هي أن يُسْتَثْنَى في العقد شيء. ينظر: «النهاية» (١/ ٢٢٤) (ثنا).

<sup>(</sup>٢) أقالك، أي: فسخ عهدك ونقضه. ينظر: «النهاية» (٤/ ١٣٤) (قيل).

<sup>(</sup>٣) ورواه المعافي بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» (٣/ ٣٠٦).

ديننا؛ لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده، فلما تقدم إليه عمر وبيَّنَ له أن هذا ديننا قال له: «لئن عُدْت لأقتلنك».

ومن ذلك ما استدلَّ به الإمام أحمد، ورواه عن هُشيم: ثنا حُصين، عمَّن حدَّثه، عن ابنِ عمر قال: «مرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي عمر طَفِيْ : لو سمعتُه لقتلتُه، إنا لم نُعطِهِمُ الذِّمَّةَ على أن يسبُّوا نبيَّنا عَلِيْ إِنَّ .

ورواه أيضًا من حديث الثوريِّ، عن حُصينٍ، عن شيخٍ أن ابن عمر ولللهُ أَصْلَتَ () على راهِب سَبَّ النبي عَلَيْتُهُ بالسيف، وقال: «إنا لم نُصالِحُهم على سَبِّ النبي عَلَيْقُ () . على سَبِّ النبي عَلَيْقُ () .

# \* حُكْم مَن سَبَّ النبي ﷺ مِن مسلم أو كافر وجوب قتله:

□ قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في كتابه المبارك «الصارم المسلول على شاتم الرسول عَلَيْقٍ»: «هذا مذهبُ عامة أهل العلم. . قال ابنُ المُنْذرِ: «أجمع عوامُّ أهلِ العلم على أنَّ حَدَّ مَن سَبَّ النبيَّ عَلَيْتُ القتل، وعمن قاله مالكُ واللَّيثُ وأحمدُ وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي».

<sup>(</sup>۱) انظر «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال: كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي ﷺ (قر/ ١٧٥ ح ١٩٨٦) إلى «مسند مُسدَّد» وفي حاشيته: قال البوصيري: رواه مسدد بسند فيه راوٍ لم يُسَمَّ، والحارث في مسنده بسند رواته ثقات.

<sup>(</sup>٢) أصلت السيف: إذا جَرّده من غِمْده. «النهاية» (٣/ ٤٥) (صلت).

<sup>(</sup>٣) «أحكام أهل الملل» (ق/ ١٠٣/ُ ب ـ ق/ ١٠٤/أ)، وفيه بلفظ: «معلت على راهب» مهملة بدون نقط. وهو تحريف.

□ قال: «وحُكي عن النعمان(١): لا يُقتل ـ يعني: الذِّمِّيَّ ـ، ما هُو عليه من الشركِ أعْظَمُ»(١).

وقد حكى أبو بكر الفارسي (٢) من أصحاب الشافعي - إجماع المسلمين على أنَّ حدَّ من يَسبُّ النبيَّ عَيَّكِيُّ القتلُ، كما أن حدَّ مَن سَبَّ غيرَه الجَلْدُ.

وهذا الإجماعُ الذي حكاه محمولٌ على إجماعِ الصَّدْرِ الأوَّل مِن الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعَهم على أن سابَّ النبيِّ عَيَالِيَّ يجبُ تَلُه إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّدَه القاضي عياضٌ، فقال: «أجمَعت الأمةُ على قَتْل متنقصه من المسلمين وسابه»(١٠) ، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره(٥).

□ وقال الإمامُ إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه - أحدُ الأئمة الأعلام -: «أجمع

<sup>(</sup>١) يعنى: أبا حنيفة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر: في كتاب الحدود (٢/ ٦٨٢) رقم (٢٨٥) (رسالة علميَّة)، كتاب «الإجماع» لابن المنذر أيضًا: في كتاب «المرتد» (ص١٥٣) رقم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي. إمام جليل، تفقه على ابن سريج. وهو أول من درَّس مذهب الشافعي ببَلْخ. قال النووي: «من أثمة أصحابنا وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم» اه. صنف كتاب «العيون على مسائل الربيع» وكتاب «الانتقاد على المُزني»، وكتاب «الخلاف» معه، وكتاب «الإجماع». مات سنة خمسين وثلاث معة،

<sup>(</sup>٤) يُنظر: كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: القسم الرابع: «في تعريف وجوه الأحكام فيمن تنقَّصه أو سبَّه عليه الصلاة والسلام» (٢/١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «كتاب الشفا» الباب الأول: في بيان ما هو في حقه ﷺ سبٌّ أو نقص من تعريض أو نص (٢/ ٢١٥) وما بعدها.

المسلمون على أنَّ من سَبَّ اللَّهَ، أو سَبَّ رسولَه ﷺ، أو دَفَعَ شيئًا مما أنزل اللَّه عزَّ وجلَّ، أنه كافر بذلك ـ وإن كان مُقرًّا بكلِّ ما أنزل اللَّهُ ـ».

﴿ وَقَالَ الْحَطَّابِي: ﴿ لَا أَعَلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسَلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وُجُوبٍ وَجُوبٍ وَتُله ﴾(١) .

﴿ وقال محمدُ بنُ سَحْنُون: ﴿ أَجِمِعِ العلماءُ علىٰ أَن شَاتِمَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّهِ لَهُ وَحُكْمُهُ عند الأُمةِ المَّتَنَقِّصَ له كافرٌ ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذاب اللَّهِ له ، وحُكْمُه عند الأُمةِ القَتْلُ ، وَمَنْ شَكَّ في كُفره وعذابه كَفَر »(٢) .

وتحريرُ القول فيها: أنَّ السابَّ إن كان مسلمًا، فإنه يَكفُرُ ويُقْتَلُ بغير خلاف، وهو مذهبُ الأئمةِ الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن راهُوْيَه وغيره.

وإن كان ذمِّيًا، فإنه يُقتل أيضًا في مذهب مالك وأهْلِ المدينة، وسيأتي حكايةُ الفاظهم، وهو مذهبُ أحمد وفقهاء الحديث، وقد نَصَّ أحمدُ على ذلك في مواضع متعددة.

قال حنبل: سمعت أبا عبداللّه يقول: «كلُّ مَن شَتَم النبيّ عَلَيْكُ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا -، فعليه القتلُ، وأرئ أن يُقتلَ ولا يُستتاب».

□ قال: وسمعتُ أبا عبداللَّه يقول: «كلُّ مَنْ نَقَضَ العهدَ، وأحدَث في الإسلام حَدَثًا مِثلَ هذا، رأيتُ عليه القتل، ليس على هذا أُعْطُوا العهدَ والذِّمَّة».

<sup>(</sup>١) انظر: «معالم السنن» للخطابي - المطبوع مع مختصر سنن أبي داود (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) صنف الإمام محمد بن سحنون رسالة بعنوان: «رسالة فيمن سبَّ النبي عَلَيْمُ».

□ وكذلك قال أبو الصقر (١٠٠ : سألتُ أبا عبداللَّه عن رجلٍ من أهل الذمَّة شَتَم النبيَّ عَلِيْةٍ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت عليه البينةُ يُقتلُ مَنْ شَتَم النبيَّ عَلِيْةٍ، مسلمًا كان أو كافرًا»، رواهما الخَلاَّلُ(١٠٠).

النبيّ وقال في رواية عبداللّه وأبي طالب (") ـ وقد سُئل عمّن شَتَم النبيّ وقال: «يُقتل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم، أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قَتَل المرأة، قال: «سمعتها تَشتمُ النبيّ عَلَيْقُ »، وحديث حُصَينٍ أن ابن عُمرَ قال: «مَن شَتَمَ النبيّ عَلَيْقُ قُتل» (ن) ، وعمرُ ابن عبدالعزيز يقول: «يُقتل» (ف) ، وذلك أنه مَن شتم النبيّ عَلَيْقَ فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام، ولا يَشتُم مسلمٌ النبيّ عَلَيْقَ ههو مُرْتَدٌ عن الإسلام، ولا يَشتم مسلمٌ النبيّ عَلَيْقَ الله مَن شتم النبيّ عَلَيْقَ فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام، ولا يَشتم مسلمٌ النبيّ عَلَيْقَ .

□ زاد عبدُاللَّه: «سألتُ أبي عمَّن شُتَم النبيَّ ﷺ، يُستتاب؟ قال: قد وَجَب عليه القتلُ، ولا يُستتاب؛ خالدُ بنُ الوليد قَتَلَ رجلاً شُتَم النبي ﷺ ولم يَسْتَبْه»، رواهما أبو بكر(١) في «الشافي».

وفي رواية أبي طالب: «سئل أحمدُ عمَّن شَتَم النبيَّ عَيْظِيْةٍ، قال يُقْتَلُ، قد نَقَضَ العَهْدَ».

<sup>(</sup>١) «ورَّاق الإمام أحمد»: يحيى بن يزداد الوَّراق.

<sup>(</sup>٢) رواهما الخلاَّل في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو طالب المُشكاني أحمد بن حميد، من الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي ﷺ عن حصين عمن حدثه عن ابن عمر ظيميها .

<sup>(</sup>٥) روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لا يُقتل أحدٌ في سَبِّ أَعَد العَرْيِز قال: «لا يُقتل أحدٌ في سَبِّ أَنِي».

<sup>(</sup>٦) هو عبدالعزيز بن جعفر البغدادي شيخ الحنابلة المعروف بـ «غلام الخلال».

وقال حَرِبٌ: «سألتُ أحمدَ عن رجلٍ من أهل الذمة ِ شَتَم النبي عَلَيْكُةُ، قال: يُقتلُ إذا شتَمَ النبي عَلَيْكَةً». . رواهما الخَلاَّل(١٠) .

وقد نصَّ على هذا في غير هذه الجوابات.

فأقوالُه كلُّها نصٌّ في وجوب قتله، وفي أنه قد نَقَض العهد، وليس عنه في هذا اختلافٌ، وكذلك ذَكر عامةُ أصحابِه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم، لم يختلفوا في ذلك.

وأما الشافعي، فالمنصوصُ عنه نفسهِ: أنَّ عَهْدَه يَنتقضُ بسبِّ النبيِّ ﷺ، وأنه يقتل. . هكذا حكاه ابنُ المُنْذِر والخطابيُّ<sup>(۱)</sup> وغيرهُما.

□ والمنصوص عنه في «الأمّ» أنه قال: «إذا أراد الإمامُ أن يكتب كتاب صُلح على الجزية كتب. .» وذكر الشروط. ولى أن قال: «وعلى أنَّ أحدًا منكم إن ذكر محمدًا ﷺ أو كتاب اللَّه أو دينه بما لا ينبغي أن يَذكره به ، فقد بَرِئَتْ منه ذمةُ اللَّه ثم ذمةُ أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونَقَض ما أعطي من الأمان، وحَلَّ لأميرِ المؤمنين مالُه ودمه كما تَحِلُّ أموالُ أهل الحرب ودماؤهم، وعلى أنَّ أحدًا من رجالهم إن أصاب مُسلمةً بزنًى أو اسم نكاح، أو قَطَع الطريق على مسلم، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دَلالة على عَوْرات المسلمين، أو إيواء لعيونهم، فقد نَقَضَ عهدَه، وأحلَّ دَمَه ومالَه . وإنْ نال مسلمًا بما دون هذا في مالِه أو عرْضه . لزمه فيه الحكم»(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: «أحكام أهل الملل» له.

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» للشافعي (٤/ ٢٠٩).

◘ ثم قال: «فهذه الشروطُ اللازمةُ إن رَضِيَ بها، فإن لم يَرْضَهَا، فلا عَقْدَ له ولا جزْيَةَ»(١) .

□ ثم قال: «وأيُّهم قال أو فَعَل شيئًا مما وصفتُه نَقْضًا للعهد وأسلم، لم يُقتلْ إذا كان ذلك قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يُقتلْ، إلاَّ أن يكونَ في دينِ السلمين أنَّ مَنْ فَعَله قُتِل حدًّا أو قصاصًا، فيُقتلُ بحدًّ أو قصاص لا نَقض عهد د.

وإن فَعَل مما وصفنا وشُرط أنه نقضٌ لعهد الذمة، فلم يُسْلِم، ولكنه قال: «أتوبُ وأُعْطِي الجِزْية كما كنتُ أعطيها، أو على صُلْحٍ أَجَدَّدُه»، عوقب ولم يُقتل، إلاَّ أن يكون فَعَل فعلاً يوجبُ القصاصَ أو الحدَّ، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول، فكلُّ قولِ فيُعاقَبُ عليه ولا يُقتل»(٢).

□ وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: «لا يُنتقضُ العهدُ بالسبِّ، ولا يُقتل الذِّمي بذلك، لكن يُعزَّر على إظهارِ ذلك كما يُعزَّرُ على إظهارِ المنكراتِ التي ليس لهم فِعلُها من إظهارِ أصواتِهم بكتابهم ونحو ذلك».

وحكاه الطحاويُّ عن الثوريِّ.

ومِن أصولهم أنَّ ما لا قَتلَ فيه عندهم ـ مِثلَ القتل بالْمُثَقَّل والجِماع في غير القُبُلِ إذا تكرر ـ ، فللإمام أن يقتلَ فاعلَه ، وكذلك له أن يَزيدَ على الحدِّ المُقدَّر إذا رأى المصلَحة في ذلك ، ويحملون ما جاء عن الرسول عَلَيْكِ اللهُ وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ، ويُسمونه «القَتْلَ سياسةً»، وكان حاصلُه أنَّ له أنْ يُعزِّرَ بالقتل في الجرائم

<sup>(</sup>١) ﴿الأمِ الأمِ اللهِ مِنْ (١).

<sup>(</sup>٢) انظر «الأم» (٤/ ٢١٠ ٢١١).

التي تَغَلَّظَت بالتكرار، وشُرع القتلُ في جنسِها، ولهذا أفتَىٰ أكثرُهم بقَتلِ مَنْ أكثر مِن سَبِّ النبي ﷺ مِن أهلِ الذمة وإن أسْلَم بعدَ أخْذه، وقالوا: «يُقتل سياسةً»، وهذا متوجهٌ على أصولهم» اهد. من «الصارم المسلول»(١).

## \* الأدلةُ على انتقاضِ عهدِ الذمِّيِّ السَّابِّ:

□ قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: «والدلالةُ على انتقاضِ عهد الذمي بسبِ اللّهِ أو كتابهِ أو دينهِ أو رسولهِ، ووجوبِ قتلهِ وقتلِ المسلم إذا أتى ذلك: الكتابُ، والسُّنة، وإجماعُ الصحابةِ والتابعين، والاعتبارُ.

أما الكتابُ: فيستنبط ذلك منه من مواضع:

أحدها: قولُه تعالىٰ: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزِيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فأمرنا بقتالهم إلى أن يُعْطُوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوزُ الإمساكُ عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلومٌ أن إعطاء الجزية من حين بَذْلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، فإنهم إذا بذلوا الجزية شرَعُوا في الإعطاء، ووجب الكف عنهم إلى أن يُقْبِضُوناها فيتم الإعطاء؛ فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولا وامتنعوا من تسليمها ثانيًا لم يكونوا مُعطيْنَ للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لم تُوجد، وإذا كان الصّغار عليهم في جميع اللدّة، فمن المعلوم أن من أظهر سبّ نبينا في وجوهنا وشتم ربّنا على رؤوس الملأ منّا وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر؛

<sup>(</sup>١) انظر «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٢/ ١٣ - ٣٢) - دار ابن حزم.

لأنَّ الصَّاغِرَ: الذليلُ الحقيرُ، وهذا فِعلُ متعزِّزٍ مُرَاغِم، بل هذا غايةُ ما يكونُ من الإذلالِ لنا والإهانة.

□ قال أهل اللغة: الصَّغار: الذُّلُّ والضَّيْم. . يقال: صَغِر الرَّجُلُ - بالكسر: يصْغَرُ-بالفتح: صَغَرًا وصُغَرًا، والصَّاغِرُ: الراضي بالضَّيْم.

ولا يَخفَىٰ على المتأمِّل أنَّ إظهارَ السبِّ والشتمِ لدينِ الأُمةِ الذي به اكتَسبت شَرَفَ الدنيا والآخرة، ليس فِعلَ راضٍ بالذلِّ والهوانِ، وهذا ظاهرٌ لاخفاء به.

وإذا كان قتـالُهم واجبًا علينـا إلاَّ أن يكونوا صاغِرين، وليسوا بصاغِرين، وليسوا بصاغِرين، كان القتالُ مأمورًا به، وكلُّ من أُمرِّنَا بقتاله من الكفار، فإنه يُقتلُ إذا قَدَرْنا عليه.

وأيضًا، فإنَّا إذا كُنا مأمورين أن نقاتلَهم إلى هذه الغاية، لَم يَجُزْ أن نَعْقِدَ لهم عهدَ الذمةِ بدونها، ولو عُقِدَ لهم كان عقدًا فاسدًا، فيَبقُون على الإباحة.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَ لَهُمْ أَيْمَانَ لَهُمْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَا لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَعُلُوا لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَكُونُوا لَهُمُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَلْهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَا لَعُلُوا لَا لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَا لَعْلَالُهُمْ لَا لَا لَعْلَالُهُمْ لَا لَا لَعْلَالِهُ لَا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلَالِهُ لَا أَلْمُوالِهُ لَا أَلْكُولُوا أَلْمُ لَا أَلْمُ لَا أَلْمُ لَا أَلْمُ لَا أَلَالِهُ لَا أَلِهُمْ لَا لَالْمُولِولُولُوا أَلْمُ لَا لَالْلِهُ لَا أَلْمُ لَا لَالْمُولِهِ لَا أَلْمُلْلُولُوا أَلَالِهُ لَا أَلْمُولُوا لَالْمُعْلِمُ لَا لَاللَّهُ لَا أَلْمُولُوا لَالْمُ لَا أَلْمُ لَا أَلْمُ لَا أَلْمُولُوا لَا لَالْمُعْلَالِهُ لَا أَلْمُعْلَالِهُ لَا لَاللّٰهُ لَا أَلْمُولُولُولُوا أَلْمُعْلُولُوا أَلْمُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَا أَلْمُولُولُولُوا أَلْمُ لَالْمُعْلِمُ لَا لَاللّٰهُ لَا أَلْمُولُولُوا أَلْمُولُوا لَمْ لَالْمُعُلُولُولُوا أَلُولُولُوا أَلْمُ لَا لَاللّٰهُ لَا أَلْمُولُو

نفى سبحانه أن يكون لمشرك عهدٌ بمن كان النبيُّ عَلَيْكُ قد عاهَدهم، إلاَّ قومًا ذَكَرهم، فإنه جَعل لهم عَهدًا ما داموا مستقيمين لنا، فعُلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلاَّ ما دام مستقيمًا، ومعلومٌ أن مُجاهرتَنا بالشَّيمة والوقيعة

في رَبِّنَا ونبينا وديننا وكتابنا يَقْدَحُ في الاستقامة، كما تَقْدَحُ مجاهرتُنا بالمحاربة في العهد، بل ذلك أشدُّ علينا إن كنَّا مؤمنين؛ فإنه يجبُ علينا أنْ نَبذُلَ دَماءَنا وأموالَنا حتى تكونَ كلمةُ اللَّه هي العليا، ولا يُجْهَر في ديارنا بشيء مِن أذى اللَّه ورسوله، فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقَدْح في أهْوَن الأمرين، كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟!.

\* يوضِّحُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً ﴾ [التوبة: ٨]، أي: كيف يكون لهم عهد، ولو ظهروا عليكم لم يرقُبُوا الرَّحِمَ التي بينكم ولا العهد الذي بينكم؟ فعُلم أنَّ مَن كانت حالُه أنه إذا ظَهر لم يَرْقُبُ ما بيننا وبينه من العهد، لم يكن له عهد، ومَنْ جَاهَرَنا بالطعن في ديننا، كان ذلك دليلاً على أنه لو ظَهَر لم يَرْقُبِ العهد الذي بيننا وبينه؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذَّلَّة يفعلُ هذا، فكيفَ يكونُ مع العزِّة والقُدرة؟ وهذا بخلاف مَنْ لم يُظْهِرْ لنا مثلَ هذا الكلام، فإنه يجوزُ أن يَفي لنا بالعهد لو ظَهر.

وهذه الآية ـ وإن كانت في أهل الهُدْنَة الذين يُقيمون في دارهم -، فإن معناها ثابتٌ في أهل الذِّمة المقيمين في دارِنا بطريق الأولى.

الموضع الثالث: قولُه تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢]، وهذه الآيةُ تدلُّ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ مجردَ نَكْثِ الأيمان مقتضِ للمُقاتَلة، وإنما ذَكر الطعنَ في الدين وأَفَرَدَه بالذِّكر تخصيصًا له بالذكر وبيانًا؛ لأنه من أقوى الأسباب

المُوجِبةِ للقتال، ولهذا يُغلَّظُ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يُغلَّظُ على غيره من الناقضين ـ كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالىٰ ـ، أو يكون ذكرَه على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن في الدين هو الذي يجبُ أن يكون داعيًا إلى قتالهم لتكون كلمةُ اللَّه هي العليا. . وأما مجرَّدُ يجبُ أن يكون داعيًا إلى قتالهم لتكون كلمةُ اللَّه هي العليا. . وأما مجرَّد نكثِ اليمين، فقد يُقاتَلُ لأجله شجاعةً وحَميَّةً ورياءً، ويكون ذكر لطعن في الدين لأنه أوجبَ القتال في هذه الآية بقوله تعالىٰ : ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ ، وبقوله تعالىٰ : ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ ، وبقوله تعالىٰ : ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ ، وبقوله تعالىٰ : ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ ، وبقوله تعالىٰ : ﴿ فَقَاتِلُوا مَرَّةٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٠، وبدَا اللَّهُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٠، الآية .

فيُفيد ذلك أن مَنْ لم يَصْدُرْ منه إلا مجردُ نكث اليمين، جاز أن يُؤمَّنَ ويعاهَد، وأمَّا مَنْ طَعَن في الدين فإنه يتعيَّنُ قتالُه، وهذه كانت سنة رسول اللَّه عَلَيْهُ؛ فإنه كان يُنْدرُ (١) دماء مَن آذى اللَّه ورسوله وطَعَن في الدين ـ وإن أمْسك عن غيره ـ، وإذا كان نقض العهد وحده مُوجبًا للقتال ـ وإن تَجرَّد عن الطعن ـ، عُلم أنَّ الطعن في الدِّين إما سَبَبٌ آخر، أو سبب مستلزمٌ لنقض العهد، فإنه لابد أن يكون له تأثيرٌ في وجوب المقاتلة، وإلاً كان ذكرُه ضائعًا.

الوجه الثاني: أن الذِّميَّ إذا سبَّ الرسولَ أو سبَّ اللَّه أو عاب الإسلامَ علانيةً، فقد نكَث عينه وطَعَن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يُعاقَبُ على ذلك ويُؤدَّبُ عليه، فعُلم أنه لم يُعاهَدْ عليه، لأنا لو عاهدناه

<sup>(</sup>١) يُهدر. ونَدَر أي: أسقط أو أهدر. انظر: «النهاية» (٥/ ٥٥).



عليه ثم فَعَلَه، لَم تَجُزُ عقوبتُه عليه، وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يَطعنَ في في ديننا، ثم طَعَن في ديننا، فقد نَكَث في ديننا، في ديننا، في ديننا، في ديننا، في ديننا، في حسنة.

الوجه الثالث: أنه سَمَّاهم «أئمةَ الكفر» لطعنهم في الدين، وأوقَعَ الظاهر موقع المُضْمَر؛ لأن قوله: ﴿ أَئَمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ إمَّا أن يَعْنيَ به الذين نَكثوا وطعنوا، أو بعضهم، والثاني لا يجوزُ؛ لأن الفعلَ الموجِبَ للقتال صَدَرَ من جميعهم، فلا يجوزُ تخصيصُ بعضهم بالجزاء؛ إذ العلَّةُ يجبُ طَرْدُها إلاَّ لمانع ـ ولا مانع ـ، ولأنه عَلَّل ذلك ثانيًا بأنهم لا أيمانَ لهم، وذلك يَشملُ جميعَ الناكثين الطاعنين، ولأن النَّكث والطعن وَصْفٌ مشتقٌ مناسبٌ لوجوب القتال، وقد رُتِّبَ عليه بحرف «الفاء» ترتيبَ الجزاء على شرطه، وذلك نصٌّ في أن ذلك الفعلَ هو الموجبُ للثاني؛ فتُبَت أنه عَني الجميع، فيلزمُ أن الجميعَ أئمةُ كفرٍ، وإمامُ الكفر هو الداعي إليه الْتَبَّعُ فيه، وإنما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعن، فإنَّ مجرَّد النكث لا يُوجِبُ ذلك ـ وهو مناسِبٌ ـ، لأن الطاعنَ في الدين يَعيبُه وَيذُمُّه ويدعو إلىٰ خلافه، وهذا شأنُ الإِمام، فتُبَت أنَّ كلَّ طاعنٍ في الدين فهو إمامٌ في الكفر، فإذا طَعن الذميُّ في الدين فهو إمامٌ في الكفر، فيجبُ قتالُه لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمُّةَ الْكُفْرِ ﴾، ولا يمينَ له؛ لأنه عاهَدَنَا على ألاَّ يُظهرَ عَيْبَ الدين هنا وخَالَفَ، واليمين هنا المرادُ بها: العهودُ لا القَسَمُ باللَّه -، فيما ذكره المفسرون(١١) ،

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير مجاهد» (۲۷۶)، و«تفسير الطبري» (۱۰/۸۷)، و«زاد المسير» (۲/۸۷)، و«تفسير القرطبي» (۸/۸۱)، و«تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۳۸).

وهو كذلك.

الوجه الرابع: أنه قال تعالى: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ [التربة: ١٣]، فجعَل هَمَّهم بإخْرَاجِ الرَّسُولِ مِن المحضِّضات على قتالهم، وما ذاك إلاَّ لما فيه من الأذَىٰ، وسبَّه أَغْلَظُ مَن الهمِّ بإخراجه، بدليلِ أنه عَلَيْ عَفَا عامَ الْفَتْح عن الذين هَمُّوا بإخراجه، ولم يَعْفُ عمَّن سبَّه؛ فالذمِّيُّ إذا أظهر سبَّه فقد نكث عهده، وفعَل ما هو أعظمُ من الهمِّ بإخراج الرسول، وبَدَأ بالأذىٰ؛ فيجبُ قتالُه.

الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَضُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمنِينَ ﴿ يَكُ وَيُذْهِبُ عَيْظَ قَلُوبِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمنِينَ ﴿ يَكُ وَيُذْهِبُ وَيُذْهِبُ عَيْظَ قَلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٤ ـ ١٥].

أمرَ سبحانه بقتالِ الناكثين الطاعنين في الدِّين، وضَمِنَ لنا ـ إنْ فَعَلْنا ذلك ـ أن يُعَدِّبهم بأيدينا ويُخزيهم، وينصرنا عليهم، ويشفي صدور المؤمنين الذين تأذَّوا من نَقْضهم وطَعنهم، وأن يُذهبَ غيظ قلوبهم؛ لأنه رتَّبَ ذلك على قتالنا ترتيب الجزاء على الشرط، والتقديرُ: إن تُقاتلوهم يكُنْ هذا كلُّه؛ فللَّ على أن الناكث الطاعن مستحقٌ هذا كلَّه، وإلاَّ فالكفارُ يُدالُونَ علينا فلرة ونُدالُ عليهم الأخرَىٰ "، وإن كانت العاقبةُ للمتقين، وهذا تصديقُ ما المرة ويُ الْعَهْمُ الْعَدُوُ " والتعذيبُ جاء في الحديث: "ما نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلاَّ أُدِيلَ عَلَيْهِمُ الْعَدُو " والتعذيبُ عليه عليه المحديث عليه المحديث عليه المحديث عليه المحديث عليه عليه العديث العاقبة المحديث العديث عليه العديث العاقبة المحديث العديث العاقبة المحديث العديث عليه العديث العديث العديث العديث العديث المحديث العديث الع

<sup>(</sup>١) يُدَالون علينا ونُدال عليهم: أي يغلبونا مرة ونغلبهم أخرى. والإدالة بمعنى الغلبة. انظر «النهاية» (٢/ ١٤١) (دول).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث ابن عباس وابن عمر وبريدة رظيم .

فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٥٥ ح ١٠٩٩٢) =

بأيدينا هو القتل؛ فيكون الناكثُ الطاعنُ مستحقًّ القتل، والسابُ لرسول اللَّه وَ الكَّهُ وَ الكَانُ طاعنٌ كما تَقدَّم؛ فيستحقُّ القَتْل، وإنما ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوبُ من بعد ذلك على مَن يشاء؛ لأنَّ الكلام في قتال الطائفة الممتنعة، فأما الواحدُ المستحقُّ للقتل، فلا ينقسمُ حتى يقال فيه: «يعذبُه اللَّهُ، ويتوبُ اللَّهُ مِن بعد ذلك على مَن يشاء»، على أنَّ قولَه: ﴿ مَنْ يَشّاءُ ﴾ يجوزُ أن يكون عائدًا إلى مَنْ لم يَطعنْ بنفسه وإنما أقرَّ الطاعن؛ فسميّت الفئةُ طاعنةً لذلك، وعند التمييز فبعضُهم رِدْءٌ (١)، وبعضُهم مباشر، ولا يكزمُ من التوبة على الرِّدْء التوبةُ على المباشر، ألا ترى أن النبي عَلَيْ أهدر عام الفتح دَمَ الذين باشروا الهجاءَ، ولم يُهدرْ دَمَ الذين سمعوه، وأهدر دَمَ الذين سمعوه، وأهدر دَمَ الذين سمعوه، وأهدر دَمَ

<sup>=</sup> بلفظ: «... إلا سُلِّط عليهم عدوهم». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٨): «وفيه إسحاق بن عبداللَّه بن كيسان المروزي، ليَّنه الحاكم، وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام». وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» ـ باب العقوبات (٢/ ١٣٣٢ح ١٩٠٤). وقال البوصيري في «الزوائد» ـ على إسناد ابن ماجه ـ: «هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه» اهر. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٤٠) بلفظ: «ولم ينقضوا عهد اللَّه وعهد رسوله، إلا سُلِّط عليهم عدوهم». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٢٦) بلفظ: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتلُ بينهم»؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣٤٦/٣)، (٩/ ٢٣١). وقال عنه الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧٢): «روه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة»، وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ ١٦٩ ـ ١٧١ ح ١٠٧): «وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب».

<sup>(</sup>١) الرِّدْء ـ بكسر الراء ـ: المُعين والناصر.

بني بكرٍ، ولم يُهْدِرْ دَمَ الذين أعارُوهم السلاحَ؟! .

السادس: أنَّ قولَه تعالىٰ: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَيُذْهِبُ عَيْظً قُلُوبِهِمْ ﴾ .

دليلٌ على أنَّ شفاء الصدورِ مِن ألم النكثِ والطعنِ، وذهابَ الغيظِ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمْرٌ مقصودٌ للشارعِ مطلوبُ الحصولِ، وأنَّ ذلك يحصلُ إذا جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع: «عليكُم بِالجِهادِ فإنَّه بابٌ مِن أبوابِ اللَّه، يَدفَعُ اللَّهُ به عنِ النَّفُوسِ الهمَّ وَالْغمَّ»(١).

ولا ريبَ أن مَن أظهر سَبَّ الرسول عَيَّكِيْ مِن أهل الذِّمَّة وشَتَمه، فإنه يَغيظُ المؤمنين ويُؤلِمُهم أكثر مما لو سفَكَ دماء بعضهم وأخذَ أموالهم؛ فإنَّ هذا يُشِرُ الغضبَ للَّه والحَميَّة له ولرسوله، وهذا القدرُ لا يُهيِّجُ في قلبِ المؤمن غيظًا أعظم منه، بل المؤمن المسدَّدُ لا يَغضبُ هذا الغَضبَ إلاَّ للَّه، والشارعُ يطلبُ شفاء صدورِ المؤمنين وذهابَ غيظ قلوبهم، وهذا إنما يحصلُ بِقَتْلِ السابِ لأوْجُهِ:

أحدها: أن تَعْزِيره وتأديبَه يُذْهِبُ غيظَ قلوبهم إذا شَتَم واحدًا من المسلمين أو فَعَل نحو ذلك، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شَتَم الرسول، لكان غيظُهم مِن شَتْمه مِثلَ غيظهم مِن شَتْم واحدٍ منهم. . وهذا باطل.

الثاني: أن شَتْمَه أعظمُ عندهم من أن يَأخُذَ بعض دمائهم، ثم لو قَتل

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣١٤، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٦)، والطبراني في «المعجم الكبير والأوسط»، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٧٤ ـ ٥٥)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٥٨١ ح ١٩٤١).

واحدًا منهم لم يَشْفِ صدورهم إلاَّ قتلُه، فأنْ لا تُشْفَىٰ صُدُورُهُم إلاَّ بقتل السابِّ أَوْلَىٰ وأحْرَىٰ.

الثالث: أنَّ اللَّهَ تعالىٰ جَعَلَ قتالَهم هو السببَ في حصول الشِّفاء، والأصْلُ عدمُ سبب آخر يُحصِّلُه؛ فيجبُ أن يكون القتلُ والقتالُ هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا.

الرابع: أنَّ النبيَّ عَلَيْ لِمَا فُتحت مكة وأراد أن يَشفي صدور خُزَاعة - وهم القوم المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم، مكَّنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانِه لسائر الناس (١) ؛ فلو كان شفاء صدورهم وذهاب عيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا، لَمَا فَعَل ذلك مع أمانِه للناس.

الموضع الرابع: قولُه سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ [التربة: ٦٣]، فإنه يدلُّ على

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ٢٠٠ ح ٢٠٩٠)، والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٧٩) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول اللَّه عَلَيْ قال: «كُفُّوا السلاح الاخزاعة من بني بكر». فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: «كُفُّوا السلاح»؛ وذكره ابن كثير في «البداية» (٤/ ٣٠٤)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٨٠) وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، والحديث صحَّح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على «المسند» (١٥٨/١٠ ح ١٦٨١). وقد كانت خزاعة حلفاء رسول اللَّه عَلَيْ ، وكانت بنو بكر رهطًا من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان، وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة، وبيتُرهم ليلاً وهم غارُون آمنون فقتلوا منهم عشرين رجلاً، فبعثوا إلى رسول اللَّه عَلَيْ يستمدونه. فكان فتح مكة. ينظر: «طبقات ابن سعد» (١/ ١٣٤)، «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٣٨٩، ٣٩٤).

أَنَّ أَذَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُحَادَّةٌ للَّهِ ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآيةَ عَقِبَ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ ﴾ الآية. ثم قال: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ يَحْلُمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِد اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾.

فلو لم يكونوا بهذا الأذى مُحَادِّين لم يَحسُنْ أَن يوعَدُوا بِأَنَّ للمحادِّ نارَ جهنَّم؛ لأنه يمكن حينئذ أن يقال: قد عَلموا أن للمحادِّ نارَ جهنَّم؛ لكنهم لم يُحادُّوا، وإنما آذَوْا، فلا يكون في الآية وعيدٌ لهم؛ فعُلم أنَّ هذا الفعل لابُدَّ أن يندرجَ في عموم المحادَّة؛ ليكونَ وعيدُ المحادِّ وعيدًا له ويلتئمَ الكلامُ.

ويدل على ذلك أيضًا ما روى الحاكم في "صحيحه" بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول اللَّه عِيَالِيَّ كان في ظلِّ حُجْرة مِنْ حُجَره، وعنده نَفَرُ مِنَ المسْلِمين، فَقَالَ: "إنَّهُ سَيَأْتِيكُم إنسانٌ يَنظُرُ إليكم بِعَيْنِ شَيْطَان، فَإِذَا أَتَاكُمْ مِنَ المسْلِمين، فَقَالَ: "إنَّهُ سَيَأْتِيكُم إنسانٌ يَنظُرُ إليكم بِعَيْنِ شَيْطَان، فَإِذَا أَتَاكُمْ فَلَا تُكلَّمُوهُ"، فجاء رجل أزرق ، فدعاه رسول اللَّه عَيَالِيْ ، فقال: "عَلام تَعَلَّمُ أَنْ أَنْ وَفُلانٌ"، فانطلق الرَّجُل، فَدَعَاهُم، فحلفُوا باللَّه واعتَذرُوا إليه "(۱) فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنعُنْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذُبُونَ ﴾ [الجَادلة: ١٨].

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲، ۲۲۷، ۳۵۰)، والطبري في «تفسيره» (۲۸/ ۲۳)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۷ح ۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰۹، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٨٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ۲۸۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٤٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (۸/ ۲۸/ ۸۵) وفي «لباب النقول» له ص (۱۲۰). والحديث قال عنه الحاكم: =

\* ثم قال بعد ذلك: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الجادلة: ٢٠]. فعُلم أنَّ هذا داخلٌ في المحادَّة.

\* وفي رواية أُخْرَىٰ صحيحة أنه نَزل قولُه: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾ [النوبة: ٩٦].

\* وقد قال: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٢].

\* ثم قال عَقِبه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: ٦٣]. فثبت أنَّ هؤلاء الشاتمين محادُّونَ.

\* وإذا كان الأذى مُحَادَّةً للَّه ورسولِه فقد قال اللَّهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِينَ ﴿ يَكَ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الجادلة: ٢٠-٢١].

والأذلُّ: أبلغُ مِن «الذليل»، ولا يكون أذلَّ حتى يخافَ على نفسه وماله إنْ أظهَرَ المحادَّة؛ لأنه إنْ كان دَمُه ومالُه معصومًا لا يُسْتَبَاح فليس بأذلَّ، يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّه وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٢].

فبيَّنَ سبحانه أنهم أينما تُقفوا فعليهم الذِّلَّةُ إلاَّ مع العهد، فعُلم أنَّ مَنْ له عهد وجبلٌ لا ذلَّة عليه وإن كانت عليه المسكنة ، فإنَّ المسكنة قد تكونُ مع عدم الذِّلة، وقد جَعل المحادِّين في الأَذلِّينَ، فلا يكون لهم عهدٌ، إذ

<sup>= &</sup>quot;صحيح على شرط مسلم"، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في المتن، وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ـ سورة المجادلة ـ (٧/ ١٢٥): "رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح».

العهدُ يُنافي الذَّلَةَ كما دِلَّتْ عليه الآية، وهذا ظاهرٌ، فإنَّ الأذَلَّ هو الذي ليس له قوةٌ يَمتنعُ بها ممن أراده بسُوء، فإذا كان له من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نَصْرُه ومَنْعُه، فليس بأذلَّ، فثبتَ أنَّ المحادَّ للَّه ولرسوله لا يكونُ له عهدٌ يعْصمه، والمؤذي للنبيِّ عَيَالِيَّةٍ مُحَادُّ، فالمؤذي للنبيِّ ليس له عهدٌ يَعْصم دَمَه، وهو المقصودُ.

\* وأيضًا، فإنه قد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كُمِتُوا كُمِتَ الْإِذْلَالُ وَالْحِزْيُ وَالصَّرْعُ. كَمَا كُبِتَ الْإِذْلَالُ وَالْحِزْيُ وَالصَّرْعُ. □ قال الخليل: «الكَبْتُ هو الصَّرْعُ على الوَجْه».

□ وقال النَّضرُ بنِ شُمَيل وابنُ قتيبة: «هو الغَيظُ والحزن، وهو في «الاشتقاق الأكبر»(١) من كبده، كأنَّ الغيظ والحزن أصاب كَبِدَه، كما يقال: أحرَق الحزنُ والعداوةُ كبدَه»(١).

◘ وقال أهل التفسير: «كُبِتُوا: أُهلكوا وأُخْزُوا وحَزنوا»، فتَبت أن

<sup>(</sup>۱) الاشتقاق في اللغة: هو أخذ شق الشيء. وفي الاصطلاح: أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فَتَرُد أحدهما إلى الآخر، والاشتقاق عند الشريف الجرجاني: نَزْع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا، ومغايرتهما في الصيغة. وهو على أنواع: فالصغير: أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو: ضَرَبَ من الضَّرْب. والكبير: أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب، نحو: جَبد من النَّهق. الجَدْب. والأكبر: أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج، نحو: نعق من النَّهق. الجَدْب. والأكبر: أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج، وكتاب «التعريفات» للشريف ينظر: كتاب «الاشتقاق» لأبي سعيد عبدالملك الأصمعي، وكتاب «التعريفات» للشريف الجرجاني (ص٢٧، ٢٨)، وكتاب «العكم الخفاق من علم الاشتقاق» لأبي الطيب محمد صديق حسن خان.

<sup>(</sup>٢) ينظر «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٣٨)، «لسان العرب» (٦/ ٣٨٠٥)، «تاج العروس» =

المحادَّ مكبوتٌ مخزِيٌّ ممتليءٌ غيظًا وحزنًا هالكٌ، وهذا إنما يتمُّ إذا خافَ إن أظهر المحادَّة أن يُقتل، وإلاَّ فمن أمكنه إظهار المحادَّة وهو آمِنٌ على دمه وماله فليس بمكبوت، بل مسرور جَذْلان، ولأنه قال: ﴿ كُبتُوا كَما كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ ﴾ [الجادلة: ٥] والدين من قبلهم ممن حادَّ الرسُل وحادً رسول اللَّه، إنما كَبتَه اللَّه بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، والكَبْتُ وإن كان يَحصُلُ منه نصيبٌ لكلَّ مَن لم ينلْ غَرَضَه كما قال سبحانه: ﴿ لَيَقْطَعَ طَرَفًا مَن الَّذِينَ مَن قَبْلهِمْ ﴾ يعني محادِّي الرسل دليلٌ على قوله تعالى: ﴿ كَمَا كُبتَ اللَّذِينَ مَن قَبْلهِمْ ﴾ يعني محادِّي الرسل دليلٌ على الهلاك أو كُثم الأذى، يُبيِّنُ ذلك أن المنافقين هم من المحادِّين، فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم قُتلوا، فيجبُ أن يكون كلُّ محادِّ كذلك.

\* وأيضًا، فقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لأَغْلَبَ اللّهُ وَرُسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴾ [الجادلة: ٢١] عقب قوله: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَعَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴾ [الجادلة: ٢٠] دليلٌ على أن المحادة مغالبةٌ ومعادة، حتى يكون أحدُ المتحادِّين غالبًا والآخرُ مغلوبًا، وهذا إنما يكونُ بين أهل الحرب لا أهل السَّلم، فعلم أن المحادَّ ليس بمسالم، والغلبةُ للرسل بالحُجَّةِ والقهر، فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوِّه، وهذا أحسنُ مِن قول نصر على عدوِّه، ومن أم يؤمر بالحرب أهلك عدوَّه، وهذا أحسنُ مِن قول

<sup>= (</sup>١/ ٥٧٥) (كبت). وفيه: كبت: يكبته كبتًا: صَرَعه. وقال الأزهري وغيره: أصل الكبت الكبد، فقلبت الدال تاءً، أخذ من الكبد وهو مَعدنُ الغيظ والأحقاد، فكأن الغيظ للمَّا بَلَغ بهم مَبْلَغَه أصاب أكبادَهم فأحرقها، ولهذا قيل للأعداء: هم سُودُ الأكباد.

مَن قال: إن الغَلَبةَ للمحارِب بالنصر، ولغيرِ المحارِبِ بالحُجَّة، فعُلم أن هؤلاء المحادِّين محارَبون مغلوبون.

وأيضًا فإن «المحادة» من «المشاقّة»؛ لأن «المحادَّة» من الحدِّ والفصل والبَيْنُونة، وكذلك «المشاقَّة» من الشَّق وهو بهذا المعنى، فهما جميعًا بمعنى المقاطعة والمفاصلة، ولهذا يقال: إنَّما سُمِّت بذلك لأن كلَّ واحد من المتحادَّينِ والمتشاقَينِ في حدٍّ وشقٍّ من الآخر، وذلك يقتضي انقطاع الجبلِ الذي بين أهلِ العهدِ إذا حادَّ بعضُهم بعضًا، فلا حَبلَ لمحادِّ للَّه ورسوله.

\* وأيضًا، فإنها إذا كانت بمعنى المُشاقَّة، فإن اللَّه سبحانه قال: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ آلَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الانفال: ١٣،١٢].

فأَمَر بقتلهم لأجل مشاقَّتهم ومحادَّتهم، فكلُّ مَن حادَّ وشاقَّ يجبُ أن يُفعل به ذلك لوجودِ العِلَّة.

\* وأيضًا، فإنه تعالى قال: ﴿ وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الحشر: ٣-٤].

والتعذيبُ هنا واللَّه أعلم : القتلُ ؛ لأنهم قد عُذِّبوا بما دونَ ذلك من الإجلاءِ وأخْذِ الأموال، فيجبُ تعذيبُ مَن شاقَّ اللَّهَ ورسولَه، ومَن أظهرَ المحادَّة، فقد شَاقَّ اللَّهَ ورسولَه، بخلافِ مَنْ كتمها، فإنه ليس بمحادِّ ولا مُشاقً.

◘ وهذه الطريقةُ أقوىٰ في الدلالة، يقال: هو «محادٌّ»، وإن لم يكن

"مشاقًا"، ولهذا جَعل جزاء المحادِّ مطلقًا أن يكون مكبُوتًا كما كُبِتَ مَنْ قَبْله، وأن يكونَ في الأذلِّين، وجَعل جَزاء المُشاقِّ القتلَ والتعذيبَ في الدنيا، ولن يكونَ مكبوتًا كما كُبِتَ مَنْ قَبلَه في الأذلِّين إلاَّ إذا لم يُمكنِنه إظهارُ محادَّته، فعلى هذا تكونُ المحادَّةُ أعمَّ.

\* ولهذا ذكر أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الجادلة: ٢٢] الآية: أنها نزلت فيمن قَتَل مَن المسلمين أقاربَه في الجهاد، وفيمن أراد أن يَقتلَ لمن تعرَّض لرسول اللّه عَلَيْهُ بالأذى من كافر ومنافق قريب له (۱) . . فعلم أن المحادَّ يعمُّ المشاقَ وغيرَه.

\* ويدلُّ على ذلك أنه قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَولُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلا مِنْهُمْ ﴾ [الجادلة: ١٤] الآيات، إلى قوله: غضب اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلا مِنْهُمْ ﴾ [الجادلة: ١٤] الآيات، إلى قوله: ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادًّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الجادلة: ٢٢].

وإنما نزلت في المنافقين الذين تولَّوُا اليهودَ المغضوبَ عليهم، وكان أولئك اليهودُ أهلَ عهد من النبي عليه أن الله سبحانه بَيَّن أن المؤمنين لا يُوادُّونَ مَن حادَّ اللَّه ورسوله، فلابد أن يدخلَ في ذلك عدمُ المودَّة ليهود وإن كانوا أهلَ ذمَّة ـ؛ لأنَّه سببُ النزول، وذلك يقتضي أن أهلَ الكتاب

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص٣١٠)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١٩٨/٤)، و«تفسير القرطبي» (١٩٨/٨)، و«تفسير الن كثير» (٣٢٩/٤).

محادُّون للَّه ورسوله ـ وإن كانوا معاهدين ـ .

ويدلُّ على ذلك أن اللَّه قَطع المُوالاةَ بين المسلم والكافر ـ وإن كان له عهدٌ وذِمَّة ـ، وعلى هذا التقدير فيقال: عُوهدُوا على أن لا يُظْهِروا المحادة ولا يُعلَنوا بها ـ بالإجماع كما تقدم وكما سيأتي ـ، فإذا أظهروا صاروا محادِّين لا عَهْدَ لهم، مُظْهِرِينَ للمحادة، وهؤلاء مشاقُّونَ، فيستحقُّون خِزيَ الدنيا من القتل ونحوِه وعذابَ الآخرة.

فإن قيل: إذا كان كلُّ يهوديٍّ محادًّا للَّه ورسوله، فمن المعلوم أن العهدَ يَثبتُ لهم مع التهوُّد، وذلك يَنْقُض ما قدَّمتم من أن المَحادَّ لا عهدَ له.

قيل: مَن سلك هذه الطريقة قال: المحادة لا عهد له على إظهار المحادة، فأما إذا لم يُظهِرْ لنا المحادة، فقد أعطيناه العهد، وقولُه تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقفُوا إِلا بحبْل مِن اللّه وَحَبْل مِن النّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٢]. يقتضي أن الذّلة تلزمُه، فلا تزولُ إلا بحبل من اللّه وحبل من الناس، وحبل المسلمين معه على أن لا يُظهِر المحادة بالاتفاق؛ فليس معه حبل مُطلق، بل حبل مقيد، فهذا الحبل لا يَمنعُه أن يكونَ أذل الذ أقعل ما لم يعاهد عليه.

أو يقولُ صاحبُ هذا المسلَك: الذِّلَّةُ لازمةٌ لهم بكلِّ حال، كما أُطلقت في سورة «البقرة».

وقوله: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٢] يجوز أن يكون تفسيرًا للذلة، أي: ضُربت عليهم أنهم أينما ثُقِفُوا أُخذوا وَقُتِّلُوا إلاَّ بحبلٍ من اللَّه وحبل من الناس، فالحبلُ لا

يَرفعُ الذَّلةَ، وإنما يَرفعُ بعضَ موجباتِها وهو القتل، فإن مَنْ كان لا يُعْصَم دَمُه إلا بعهد فهو ذليل ـ وإن عُصم دمُه بالعهد ـ، لكنْ على هذا التقديرِ تضعُفُ الدلالةُ الأولى من المحادة.

والطريقةُ الأولى أجودُ ـ كما تقدم ـ ، وفي زيادةِ تقريرِها طُول .

الموضع الخامس: قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَى الدُّنْيَا وَالآخرة ﴾ [الاحزاب: ٥٧].

وهذه توجبُ قتلَ مَنْ آذىٰ اللَّهَ ورسولَه ـ كما سيأتي إن شاء اللَّه تقريرُه ـ، والعهدُ لا يَعْصِمُ من ذلك؛ لأنا لم نُعاهِدُهم علىٰ أن يؤذوا اللَّهَ ورسولَه.

• ويوضِّحُ ذلك قولُ النبي عَلَيْ الله النبي المَّنُ لكَعْبِ بْنِ الأَشْرَف، فَإِنَّه قَدْ آذى اللَّهَ وَرَسُولَه؟ (١) فندَبَ المسلمين إلى يهودي كان معاهداً لأجل أنه آذى اللَّه ورسولَه، فدلَّ ذلك على أنه لا يوصَفُ كلُّ ذمي بأنه يؤذي اللَّه ورسولَه، وإلاَّ لم يكن فَرْقٌ بينه وبين غيره، ولا يصحُ أن يقال: اليهودُ ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجبُ ذلك؛ لأنا لم نُقرَّهم على إظهار أذى اللَّه ورسولِه، وإنما أقرر ناهم على أن يفعلوا بينهم ما هو من دينهم (١).

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث طویل من حدیث جابر بن عبداللّه. رواه البخاری (٥/ ١٦٩ - ٢٥١)، (٦/ ١٨٤ ح ٢٥١٠)، (ح/ ٣٠٣ )، (ح/ ٣٠٣ )، (ح/ ٣٠٣ )، ورواه مسلم (٣/ ٢٥١ ح ١٨٠١)، وأبو داود (٣/ ٢١١ ح ٢٧٦٨)، والحميدي في «مسنده» (٢/ ٢٦٥ ح ١٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر «الصارم المسلول» (٢/ ٣٢-٥٧).

\* مسألة: يَتعَيَّن قتلُ السابِ، ولا يجوزُ استرقاقُه، ولا المَنُّ عليه، ولا فداؤه:

□ قال الإمامُ ابنُ تيمية في «الصارم المسلول»: «أمَّا إنْ كان مُسْلماً فبالإجماع؛ لأنَّه نوعٌ من المُرْتَدِّ، أوْ من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّنُ قتله، وكذلك الزنديق، وسواءً كان رجلاً أو امرأةً، وفيما قدَّمناه دلالةٌ واضحةٌ على قتل السابَة المسلمة من السَّنَّة وأقاويل الصحابة، فإنَّ في بعضها تصريحًا بقتل السَّابَة المُسْلمة، وفي بعضها تصريحٌ بقتل السَّابَة الذِّميَّة، وإذا قُتلت الذِّميَّة بالسَّب، فقَتْلُ المسلمة أوْلى كما لا يَخفى على الفقيه.

والصحيحُ الذي عليه العامَّةُ قتلُ المُرتَدَّة، فالسَّابَّةُ أَوْلَى، وهو الصحيحُ لِمَا تقدم.

وإن كان السَّابُّ مُعاهِدًا، فإنه يَتعيَّنُ قَتْله، سواءً كان رجلاً أو امرأةً، عند عامةِ الفقهاء من السَّلفُ ومَن تَبعهم.

وقد ذَكَرْنا قولَ ابنِ المنذر فيما يجبُ على مَن سَبَّ النبي عَيَالِيَّةٍ، قال: أجمع عوامُّ أهلِ العلم على أنَّ مَن سَبَّ النبيَّ عَلَيْةٍ يُقتل؛ وممَّن قاله مالكُ، والليثُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي.

قال: وحُكي عن النعمان: لا يُقتل مَن سَبَّه من أهل الذمة.

وهذا اللفظُ دليلٌ على وجوبِ قتلِه عند العامة، وهذا مذهبُ مالكِ وأصحابِه، وسائرِ فقهاءِ المدينة، وكلامُ أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذَينِ: أحدهما: انتقاضُ عهده.

والثاني: أنه حدُّ من الحدود، وهو قولُ فقهاءِ الحديث.

□ قال إسحاقُ بن رَاهويَة: إن أظهروا سَبَّ رسولِ اللَّه ﷺ فسُمعَ منهم ذلك ـ أو تُحُقِّق عليهم ـ، قُتِلوا، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: «ما هم فيه من الشرك أعظمُ من سَبِّ رسولِ اللَّه ﷺ».

□ قال إسحاق: «يُقتلون؛ لأن ذلك نَقضٌ للعهد»، وكذلك فَعل عمرُ بنُ عبدالعزيز، ولا شُبهةَ في ذلك؛ لأنه يَصيرُ بذلك ناقضًا للصلح، وهو كما قَتل ابنُ عمرَ الراهبَ الذي سَبَّ النبيِّ ﷺ، وقال: «ما علىٰ هذا صالحناهم».

وكذلك نصَّ الإمامُ أحمدُ على وجوبِ قتلِه وانتقاضِ عهده، وقد تقدَّم بعضُ نصوصِه في ذلك، وكذلك نَصَّ عامةُ أصحابِه على وجوبِ قتلِ هذا السابِّ، ذكروه بخصوصه في مواضع هكذا، وذكروه أيضًا في جُملةِ ناقضي العهدِ من أهل الذمة.

ثم المتقدِّمون منهم وطوائفُ من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيرَه من ناقضي العهدِ يتعيَّنُ قتلُهم ـ كما دلَّ عليه كلامُ أحمد ـ.

وذَكر طوائفُ منهم أن الإمام مُخيَّرٌ فيمن نَقض العهد من أهل الذمة ، كما يُخيَّرُ في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمَنِّ والفداء ، ويجبُ عليه فعلُ الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد ، فدَخل هذا السابُّ في عموم هذا الكلام وإطلاقه ، وأوجب أن يُقال فيه بالتخيير إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد ، لكن قيَّد مُحقِّقو أصحابِ هذه الطريقة ورؤوسُهم - مثلُ القاضي أبي يعلى في كُتبه المتأخرة (١) وغيره - هذا الكلام ،

<sup>(</sup>١) من كتبه المتأخِّرة: كتاب «الخلاف» وهو آخر ما صنَّفه ـ رحمه اللَّه ـ .

وقالوا: التخيير في غير سابِ الرسول ﷺ . . وأمَّا سابُّه فيتعيَّنُ قَتلُه ، وإنْ كان غيره كالأسير ، وعلى هذا فإما أن لا يُحكى في تعيُّنِ قتله خلاف ؛ لكون لذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن السابّ يتعيّنُ قَتلُه ، وصرت رأسُ أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنّى من ذلك الإطلاق ، أو يُحكى فيه وجه ضعيف ؛ لأن الذين قالوا به في موضع نصُّوا على خلافه في موضع آخر .

واختَلف أصحابُ الشافعيِّ أيضًا فيه؛ فمنهم مَن قال: يجبُ قتلُ السابِّ حتمًا، وإنْ خُيِّر في غيره.

ومنهم مَن قال: هو كغيره من الناقضين للعهد، وفيه قولان:

أضعفهما: أنه يَلحقُ بمأمنه.

والصحيح منهما: جوازُ قتله.

قالوا: ويكون كالأسير يجبُ على الإمامِ أن يَفعلَ فيه الأصلحَ للأمة من القتلِ والاسترقاقِ والمَنِّ والفداء .

وكلامُ الشافعيِّ في موضع يقتضي أن حُكمَ الناقضِ للعهد حُكمُ الحربي؛ فلهذا قيل: إنه كالأسير، وفي موضع آخَرَ أَمَر بقَتلِه عَينًا من غير تخيير »(۱).

## \* الأدلَّةُ على أنَّه يتعيَّنُ قتلُ الذمّي، ولا يجوزُ استرقاقَة:

◘ قال ابنُ تيمية ـ رحمه اللّه ـ: «والدليلُ علىٰ أنه يَتعيَّنُ قَتلُه، ولا يجوزُ استرقاقُه، ولا المَنُ عليه، ولا المفاداةُ به، من طريقيْن:

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۲۷ ع ـ ٤٧٠).



أحدهما: ما تقدَّم من الأدلَّةِ على وجوبِ قتلِ ناقضِ العهدِ إذا نَقَضه بما فيه ضررٌ على المسلمين مطلقًا.

الثاني: ما يخصُّه . . وهو من وجوه :

الدليل الأول: ما تقدَّم من الآيات الدَّالةِ على وجوبِ قتلِ الطاعِنِ في الدِّينِ. الدِّينِ.

الدليل الثاني: حديثُ الرجلِ الذي قَتل المرأةَ اليهوديةَ على عهدِ رسولِ اللّه عَلَيْ وأهدر النبي وَ النبي ومها، وفي ذلك حديثُ علي بن أبي طالبِ وابنِ عباس، فلو كان سبُّ النبي والله يَ يَلِي يُرفعُ العهدَ فقط، ولا يُوجِبُ القتل، لكانت هذه المرأةُ بمنزلة كافرة أسيرة، وبمنزلة كافرة دَخلت إلى دار الإسلام ولا عَهْدَ لها، ومعلومٌ أنه لا يجوزُ قتلُها، وأنها تصيرُ رقيقةً للمسلمين بالسبّي، وهذه المرأةُ المقتولةُ كانت رقيقةً، والمسلمُ إذا كانت له أمَةٌ كافرةُ حربيّةٌ لم يَجُزُ له ولا لغيره قتلُها لمجرّد كونها حربيّة، ولا نعلمُ بين المسلمين خلافًا أنَّ المرأة لا يجوزُ قتلُها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدةً، كما لا نعلمُ أيضًا خلافًا في أن المرأة إذا ثبت في حقّها حكمُ نقضِ العهد لا يجوزُ قتلها.

الدليل الثالث: أن السَّاب لو صار بمنزلة الحربي فقط، لكان دَمُه معصومًا بأمان يُعقَد له أو ذمّة أو هُدْنة، ومعلوم أن شُبهة الأمان كحقيقته في حَقْنِ الدم، والنفر الذين أرسَّلهم النبي وَيَكِينِه إلى كعب بن الأشرف جاؤوا إليه إليه على أن يستسلفوا منه، وحادثوه، وماشوه وقد آمنهم على دَمِه وماله، وكان بينه وبينهم قبل ذلك عَهد وهو يعتقد بقاءه، ثم إنهم استأذنوه في أن يَشُمُّوا ربيح الطِّيب مِن رأسه، فأذن لهم مَرَّة بعد أُخرى، وهذا كلُّه يُشِتُ الأمان، فلو لم يكن في السَّب إلا مجرَّدُ كونِه كافرًا حَرْبيًا لم يَجُزْ قَتله يُشْبِتُ الأمان، فلو لم يكن في السَّب إلا مجرَّدُ كونِه كافرًا حَرْبيًا لم يَجُزْ قَتله

بعدَ أمانِه إليهم، وبعد أن أظهَروا له أنهم مُؤَمَّنون له، واستئذانهم إياه في إمساك يديه، فَعُلِم بذلك أنَّ إيذاءَ اللَّهِ ورسولِه موجبٌ للقتل لا يَعِصْم منه أمانٌ ولا عَهدٌ، ولا جزاءَ له إلاَّ القتل.

الدليل الرابع: أن النبي عَلَيْ دعا الناسَ إلى قتل ابنِ الأشرف؛ لأنه كان يؤذي اللّهَ ورسولَه، وكذلك كان يأمرُ بقتلِ مَن يَسُبُّه ويَهجُوه، إلا من عفا عنه بعد القُدرة، وأَمْرُه عَلَيْ للإيجاب، فعُلم وجوبُ قتلِ السَّابِّ وإنْ لم يَجب قتلُ غيرِه من المحاربين -، وكذلك كانت سيرتَه، فلم يُعلَم أنه تَرك قتلَ أحد من السَّابين بعد القُدرة عليه إلا مَن تاب أو كان من المنافقين، وهذا يصلُح أن يكونَ امتثالاً للأمرِ بالجهاد وإقامة الحدود، فيكونُ على الإيجاب، يؤيِّدُ ذلك أن في ترك قتله تَرْكا لنصرِ اللَّه ورسوله، وذلك غير جائز.

الدليل الخامس: أقاويل الصحابة، فإنها نصوص في تعيين قتله:

□ مثلُ قولِ عمرَ شَخْتُ : «مَن سبَّ اللَّه أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه». . فأمرَ بقَتله عَيْنًا.

□ ومثلُ قولِ ابنِ عباس وظفي : «أيُّما معاهَد عاند فسَبَّ اللَّهَ أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء عليهم السلام، أو جَهَر به، فقد نَقَض العهد، فاقتلوه». . فأمر بقتلِ المعاهَد إذا سبَّ عيْنًا.

□ ومثل قول أبي بكر وطف - فيما كتب به إلى «المهاجر» في المرأة التي سَبَّتِ النبيَّ عَلَيْكَةٍ: «لولا ما قد سَبقْتني فيها لأمرتُك بقَتلها؛ لأن حدَّ الأنبياءِ لا يُشبِهُ الحدود، فمن تعاطئ ذلك من مسلمٍ فهو مرتَدُّ، أو معاهد فهو محاربٌ غادر».

فبيَّن أن الواجب كان قتلَها عيْنًا لولا فواتُ ذلك، ولم يَجعلْ فيه خيرةً إلى الإمام، لا سيَّما والسَّابَّةُ امرأةٌ، وذلك وحدَه دليلٌ.

النبيّ ومثلُ قولِ ابنِ عمر «وقد مَرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يَسُبُّ النبيّ وَمثلُ اللهِ عَمْر: لو سمعتُهُ لقتلتُه، إنَّا لم نُعْطِهِم الذِّمَّةَ على أن يَسُبُّوا نبيَّنا»(١).

ولو كان كالأسير الذي يُخيَّر فيه الإمامُ، لم يَجُزْ لابن عمر اختيارُ قَتله، وهذا الدليلُ واضح.

فأمر اللَّهُ رسولَه إذا صادَفَ الناكثين بالعهد في الحرب أن يُشرِّدَ بهم غيرَهم من الكفار، بأن يفعلَ بهم ما يَتفرَّقُ به أولئك.

<sup>(</sup>۱) رواته ثقات: عزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ ۱۷٥ ح ۱۹۸۲) إلى «مُسند مُسدَّد»، وفي حاشيته: قال البوصيري: رواه مُسدَّد بسند فيه راوٍ لم يُسَمَّ، والحارث في مسنده بسند رُواته ثقات. انظر «أحكام أهل الملل» للخلال ـ كتاب الحدود ـ باب: فيمن شتم النبي ﷺ.

\* وقال تعالى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة: ١٣].

فحض على قتال مَن نَكَثَ اليمين وهَمَّ بإخرج الرسول وبدأ بنقض العهد، ومعلومٌ أن مَن سَبَّ الرسول عَلَيْكُ فقد نقض العهدَ وفَعَلَ ما هو أعظمُ من الهَمِّ بإخراج الرسول وبَدْئنا أولَ مرة.

\* ثم قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ وَيُذْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾

[التوبة: ١٤ ـ ١٥].

فعُلم أن تعذيبَ هؤلاء، وإخزاءَهم، ونَصْرَ المؤمنين عليهم، وشفاء صدورهم بالانتقام منهم، وذَهابَ غيظ قلوبهم مما آذَوهم به: أمر مقصود للشارع، مطلوب في الدِّين، ومعلوم أن هذا المقصود لا يَحصُل ممَّن سَبَّ النبي عَيْكِ وَآذَى اللَّه ورسولَه وعبادَه المؤمنين إلاَّ بقتْله، لا يَحصُلُ بمجرد استرقاقه، ولا بالمَنِّ عليه، والمفاداة به.

وكذلك تنكيلُ غيرِه من الكفَّار ـ الذين قد يُريدون إظهارَ السَّبِّ ـ لا يَحصُلُ على سبيل التَّمام إلاَّ بذلك .

الدليل السابع: أن الذِّميَّ إذا سبَّ النبيَّ ﷺ فقد صَدَر منه فعلٌ تضمَّن أمْرَيْن:

أحدهما: انتقاضَ العهد الذي بيننا وبينه.

والثاني: جنايتَه على عرْضِ رسول اللّه ﷺ وانتهاكَ حُرمتِه وإيذاءَ اللّه تَعَلَيْهُ وانتهاكَ حُرمتِه وإيذاءَ اللّه تعالى ورسوله والمؤمنين وطَعْنَه في الدّين، وهذا معنّى زائدٌ على مجرّد كونِه

كافرًا قد نَقَض العهد.

ونظيرُ ذلك أنْ يَنقُضَه بالزِّني بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم وأخذ أموالهم أو بقتل مسلم، فإنَّ فعْلَه - مع كونه نقضًا للعهد - قد تضمَّن جناية أُخرى، فإن الزِّني وقطع الطريق والقتل - من حيث هو - هو جناية، ونقض العهد جناية، كذلك هنا سَبُّ رسول اللَّه عَلَيْهُ - من حيث هو هو جناية منفصلة عن نقض العهد، له عقوبة تخصه في الدنيا والآخرة زائدة على مجرَّد عقوبة التكذيب بنبوَّته، والدليل عليه قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا والآخرة وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا ﴾ يؤدُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّه فِي الدُّنيا والآخرة وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا ﴾

فعلَّق اللعنةَ في الدنيا والآخرة والعذابَ المُهينَ بنفسِ أذى اللَّه ورسوله، فعُلِم أنه مُوجِبٌ لذلك.

\* وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [النوبة: ١٢].

يوضِّح ذلك أن النبي عَلَيْ لَمَّا دَخل مكة آمَنَ الناسَ الذين كانوا يُقاتلونه قبلَ ذلك، والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانُوه إلا نفراً، منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه، وسارة مولاة بني عبدالمطلب التي كانت تُوذيه بمكة، فإذا كان قد أمر بقت ل التي كانت تَهجُوه من النساء مع أن قتلَ المرأة لا يجوزُ ألا إذا قاتلت ـ، وهو عَلَيْ قد آمَنَ جميع أهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء، عُلم بذلك أن الهجاء من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء، عُلم بذلك أن الهجاء جناية وائدة على مجرَّد القتال والحراب؛ لأن التفريق بين المتماثلين لا يقع عنه في المتماثلين لا يقع أله في المناه الم

## من النبي عَلَيْلِهُ.

الناسبُ الرسول عَلَيْ جنايةٌ لها موقعٌ يزيدُ على عامة الجنايات، بحيثُ يَستحقُّ صاحبُها مع العقوبة ما لا يستحقُّه غيرُه وإن كان كان كافرًا حرببًا مبالغًا في محاربة المسلمين وإن وجوب الانتصار بمن كان هذه حاله أمرٌ مؤكَّدٌ في الدين، والسَّعيُ في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجَبِها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان اللَّه تعالى فيه، وأبلغُ الجهاد الذي كتبه اللَّهُ على عباده وفرضه عليهم، ومن تأمَّل الذين أهدر النبيُ عَلَيْ دماءَهم يومَ «الفتح»، واشتدَّ غضبَه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم وأعرض عن بعضهم، وانتظر قَتْل بعضهم، وجد لهم جرائم زائدةً على الكفر والحراب من ردَّةً وقتل ونحو ذلك، وجُرْمُ أكثرِهم إنما كان من سبِّ رسولِ اللَّه عَلَيْهِ وأذاه بألسنتهم، فأيُّ دليل أوضحُ من هذا؟!.

□ ومما يدلُّ على أن السَّبَ كان جنايةً زائدةً على كونه كُفرًا وحرابًا وإن كان متضمنًا لذلك ـ أن النبيَّ عَلَيْكُ قد كان يعفو عمَّن يؤذيه من المنافقين، وقد كان له أن يقتلَه، كالمرتدِّ يجبُ وقد كان له أن يقتلَه، كالمرتدِّ يجبُ قتلُه، فعُلِم أنه قد يُغَلَّبُ في السَّبِّ حقُّ النبي عَلَيْكُ بحيثُ يجوزُ له العفوُ عنه.

□ ومما يدلُّ على أن السَّبَّ جنايةٌ مُفرَدةٌ أنَّ الذِّمِّي لَوْ سَبَّ واحدًا من المسلمين أو المعاهدين ونَقَضَ العهد، لكان سَبُّ ذلك الرجلِ جنايةً عليه يستحقُّ بها من العقوبة ما لا يستحقُّه بمجرد نقض العهد، أفيكون سَبُّ رسول اللَّه ﷺ دُونَ سَبِّ واحِدٍ من البشر؟!.

◘ ومما يدلُّ على ذلك أن سابَّ النبي ﷺ وشاتَمه يُؤْذيه شَتمُه وهجاؤُه

كما يؤذيه التعرُّضُ لدمه وماله .

\* قال اللَّه تعالىٰ لما ذكر الغِيبَة: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَنْتًا فَكُرهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

فجَعل الغِيبةَ ـ التي هي كلامٌ صحيحٌ ـ بمنزلة أكل لحم المغتابِ ميتًا، فكيف ببهتانه؟ وسَبُّ النبي عَلَيْكُ لا يكون قطُّ إلاَّ بهتانًا.

• وفي «الصحيحين» عن النبي عَيَّالِيَّةُ أنه قال: «لَعْنُ المؤمنِ كقتله»(١).

الله سبحانه وأيضًا، فإن ذلك يُؤذي جميع المؤمنين، ويُؤذي الله سبحانه وتعالى، ومجرَّدُ الكفرِ والمحاربة لا يَحصُلُ بهما مِن أذاه ما يَحصُلُ بالوقيعة في العرْض مع المحاربة.

ودماءُ الأنبياء وأعْراضُهم أجَلُّ مِن دماءِ المؤمنين وأعراضِهم، فإذا كان دماءُ غيرهم وأعراضُهم لا تنْدَرجُ عقوبتُها في عقوبة مُجَرَّد نقضِ العهد، فأَنْ لا تَندرجَ عقوبة ومُعوبة نقضِ العهد بطريق الأولى.

ومما يوضِّحُ ذلكِ أَنَّ سبَّ النبيِّ عَيَالِيَّ تَعَلَّق به عِدَّةُ حقوق:

١ ـ حقُّ اللَّه سبحانه، مِن حَيْثُ كَفَر برسوله وعادَىٰ أفضل أوليائه،

<sup>(</sup>۱) من حديث ثابت بن الضحَّاك. رواه البخاري: في كتاب الأدب ـ باب ما ينهى عن السبّاب واللّعان (۱/ ٤٧٩ ح ٤٧٩) بلفظ: «ومَن لعن مؤمنًا فهو كقاتله»، وفي كتاب الأيمان والنذور ـ باب من حلف بِملّة سوى ملّة الإسلام (۱/ ۱۰۵ ح ۲۹۲)، ورواه مسلم: في كتاب الإيمان ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (۱/ ٤٠١ ح ۱۱۰)، والترمذي: في كتاب الإيمان ـ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (٥/ ٢٢ ح ٢٦٣١) بلفظ: «لاّعنُ المؤمن كقاتله»، وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٣)، والدارمي في كتاب الديّات ـ باب التشديد على مَن قتل نفسه (٢/ ٢٥٢ ح ٢٣٦١).

وبارزَه بالمحاربة، ومن حيث طَعَن في كتابه ودينه، فإنَّ صحَّتهما موقوفةٌ على صحَّة الرسالة، ومن حيث طَعَن في الوهيته؛ فإن الطعنَ في الرسولِ طَعْنٌ في المُرسِل، وتكذيبَه تكذيبٌ للَّه تبارك وتعالى وإنكارٌ لكلامه وأمرِه وخبَره وكثيرٍ مِن صفاته.

٢ ـ وتعلَّق به حقَّ جميع المؤمنين من هذه الأمَّة ومن غيرِها من الأم؟ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به ـ خصوصًا أمَّته ـ، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامَّة الخير الذي يُصيبُهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته، فالسَّبُّ له أعظمُ عندهم من سَبِّ أنفسِهم وأولادهم وآبائِهم وأبنائِهم وسبِّ جميعهم، كما أنَّه أحبُّ إليهم من أنفسِهم وأولادهم وآبائِهم والناسِ أجمعين.

٣ ـ وتعلَّق به حقُّ رسولِ اللَّه عَلَيْكُ مِن حيثُ خصوصِ نفسه، فإن الإنسانَ تُؤذيه الوقيعةُ في عرضهِ أكثرَ بما يُؤذيه أَخْذُ ماله، وأكثرَ بما يُؤذيه الضربُ، بل ربما كانت عنده أعظمَ من الجَرْح ونحوه، خُصوصًا مَن يجب عليه أن يُظهِرَ للناس كمالَ عرْضه وعلوَّ قَدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإنَّ هَنْكَ عرْضِه قد يكونُ أعظمَ عنده مِن قَنْله، فإنَّ قتْله لا يقدحُ عند الناس في نبوَّتِه ورسالتِه وعلوِّ قدره، كما أن موته لا يقدحُ في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرْضِه، فإنها قد تُؤثِّرُ في نفوس بعضِ الناسِ من النَّفرة بخلاف الوقيعة في عرْضِه، فإنها قد تُؤثِّرُ في نفوس بعضِ الناسِ من النَّفرة عنه وسوء الظن به ما يُفسِدُ عليهم إيمانَهم، ويُوجبُ لهم خسارةَ الدنيا والآخرة.

فعُلِم بذلك أن السَّبَّ فيه من الأذى للَّه ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكُفر والمحارَبة.

إذا ثبت ذلك نقول: هذه الجناية - جناية السَّبِّ - موجَّبُها القتل؛ لِمَا تقدَّم من قوله ﷺ: «مَنُ لكعبِ بنِ لأشرف، فإنه قد آذى اللَّهَ ورسولَه؟»(١) . فَعُلِم أَنَّ مَن آذى اللَّهَ ورسولَه كان حقُّه أن يُقتَل.

ولِمَا تقدَّم من إهدارِ النبيِّ عَلَيْكُ دُمَ المرأةِ السَّابَّةِ، مع أنها لا تُقتَلُ لمجرَّدِ نقضِ العهد، ولِمَا تقدَّم من أَمْرِه عَلَيْكُ بقتلِ مَن كان يسبُّه مع إمساكِه عمَّن هو بمنزلته في الدِّين، ونَدبِه الناسَ إلى ذلك، والثناءِ على مَن سارع في ذلك، ولمَا تقدم من الحديث المرفوع، ومِن أقوال الصحابة والشَّم : «أَنَّ من سَبَّ نبيًا وَلَمَا تقدم من الحديث المرفوع، ومِن أقوال الصحابة والشَّم : «أَنَّ من سَبَّ نبيًا وَلَمَا تقدم من سَبَّ غَيرَ نبيًّ جُلِد».

الدليل الثامن: أنَّ سَبَّ رسول اللَّه عِيَّالِيَّ مع كونه من جنسِ الكفر والحراب ـ أعظمُ من مُجَرَّد الرِّدَّة عن الإسلام، فإنه من المسلم رِدَّة وزيادة، فإذا كان كُفرُ المرتدِّ قد تغلَّظ لكونه قد خَرج عن الدين ـ بعد أن دخل فيه ـ، فأوجَبَ القَتلَ عيْنًا، فكُفرُ السَّابِّ الذي آذي اللَّه ورسولَه وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلَّظ فيُوجِبَ القتلَ عَينًا؛ لأن مفسدة السَّبِ في أنواع الكفر أعظمُ من مفسدة مجرَّد الرِّدَة .

الدليل التاسع: أنَّ تَطهيرَ الأرضِ من إظهارِ سبِّ رسولِ اللَّه وَكُونِ وَاجبٌ حَسبَ الإمكان؛ لأنه من تمام ظهورِ الدين وعلوِّ كلمةِ اللَّه وكونِ الدينِ كلِّه للَّه، فحيثما ظهر سبُّه ولم يُنتقم مَّن فَعل ذلك، لم يكنِ الدِّينُ ظاهرًا ولا كلمةُ اللَّه عاليةً، وهذا كما يجبُ تطهيرُها من الزُّنَاةِ والسُّرَّاقِ وَقُطَّاعِ الطريق بحسبِ الإمكان، بخلافِ تطهيرها من أصلِ الكُفر، فإنه وقُطَّاعِ الطريق بحسبِ الإمكان، بخلافِ تطهيرها من أصلِ الكُفر، فإنه

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: سبق تخريجه.

ليس بواجب .

وكلُّ جناية وَجَب تطهيرُ الأرض منها بحسب القُدرة، تتعيَّنُ عقوبةُ فاعلِها العقوبةَ المُحدَّدةَ في الشرع إذا لم يكن لها مستحقٌّ مُعيَّن، فوجب أن يتعيَّن قتلُ هذا؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحقٌ معيَّن؛ لأنه تعلَّق بها حقُّ اللَّه ورسوله وجميع المؤمنين، وبهذا يَظهرُ الفَرقُ بين السَّابِ وبين الكافر، لجواز إقرارِ ذلك على كفره مُسْتَخْفِيًا به ملتزمًا حكمَ اللَّه ورسوله، بخلاف المُظهر للسَّبِّ.

الدليل العاشر: أنَّ قتلَ سابِ النبي عَلَيْهِ وإن كان قتل كافر و من الحدود، ليس قتلاً على مجرَّد الكفر والحراب، لما تقدَّم من الأحاديث الدالَّة على أنه جناية وائدة على مجرَّد الكفر والمحاربة، ومن أنَّ النبي عَلَيْهُ والمحابة أمروا فيه بالقتل عينًا، وليس هذا موجب الكُفر والمعاينة، ولما تقدَّم من قول الصدِّيق في التي سبَّت النبي عَلَيْهُ: "إنَّ حدَّ الأنبياء ليس يُشبه الحدود»، ومعلوم أن قتل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين يُشبه الحدود»، ولان ظهور سبّه في ديار المسلمين فسادٌ عظيم أعظم من جرائم كثيرة؛ فلابد أن يُشرع له حدٌّ يُزجَرُ عنه مَن يتعاطاه، فإن الشارع لا يُهملُ مثل مثل هذه المفاسد، ولا يُخليها من الزواجر، وقد ثبت أن حدَّه القتل بالسنَّة والإجماع، وهو حَدُّ لغيرِ مُعيَّن حيِّ، لأن الحقَّ فيه للَّه تعالى ولرسوله عَلَيْهُ وهو ميِّت ولكلِّ مؤمن، وكُلُّ حَدِّ يكونُ بهذه المثابة، فإنه يتعيَّنُ إقامتُه بالاتفاق.

الدليل الحادي عشر: أنَّ نصرَ رسولِ اللَّه ﷺ وتعزيرَه وتوقيرَه واجبٌ، وقتلَ سابِّه مشروع، فلو جاز تركُ قتلِه لَم يكنْ ذلك نَصرًا له ولا تعزيرًا ولا

توقيرًا، بل ذلك أقلَّ نَصره؛ لأن السَّابَّ في أيدينا ونحن متمكِّنون منه، فإنْ لم نَقتُلُه ـ مع أن قَتلَه جائز ـ، لكان ذلك غايةً في الخُذلانِ وتركِ التعزيرِ له والتوقير . . وهذا ظاهر (١) .

رَحِمَ اللَّهُ شيخَ الإسلام ابن تيمية، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، جزاء دفاعه عن نبيِّه العظيم ﷺ . . ونسأله سبحانه أن يَحشُرنا معه يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون، إلاَّ مَن أتى اللَّهَ بقلب سليم . . آمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الصارم المسلول» (ص١٢٥ ـ ٥٤١).

# وقفات شرعيَّة مع جريمة الإساءة إلى مقام النبي عَلَيْكَا

النجد: «ساء كلَّ مسلم غَيُور على دينه ما قام به السفهاء المجرمون من الاستهزاء بنبيًّنا محمد يَّ اللَّهُ وهو أفضل من وطئت قدماه الثرى، وهو سيد الأولين والآخرين صلوت ربي وسلامه عليه..

وهذه الوقاحةُ ليست غريبةً عنهم؛ فهم أحقُّ بها وأهلُها؛ فقد كفروا باللّه ـ تعالىٰ ـ وسَبُّوه ونَسبوا إليه الصاحبةَ والوَلَدَ.

فماذا يَنقِمُ هؤلاء من سيدِ البشر محمد عَلَيْكُ ؟!:

هل يَنقمون منه أنه دعا إلى توحيد اللّه ـ تعالى ـ وهم لا يؤمنون للّه بالوحدانية؟ .

أم يَنقِمون منه أنه عَظَمَ ربَّه ـ تبارك وتعالى ـ ونزَّهه عما يقولُه هؤلاء المفتُرون، وهم ينسِبون إليه النقصَ والصاحبة والولد؟ .

أم ينقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق، وتَرْكِ سفسافها، ودعا إلى الفضيلة، وسدِّ كلِّ بابٍ يؤدي إلى الرذيلة، وهم يريدونها فوضَى أخلاقيةً وجنسيةً عارمةً؟.

يريدون أن يَغرَقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة، وقد كان لهم ما أرادوا!.

<sup>(</sup>۱) مجلة «البيان» العدد (۲۲۲) (ص. ۳۰ ـ ۳۷).

أم يَنقِمون منه أنه رسولُ اللَّه؛ واللَّهُ ـ تعالىٰ ـ هو الذي اصطفاه على الناس برسالته ووحيه؟ .

ودلائلُ نبوته عَلَيْ أكثرُ من أن تُحصر: شقَّ اللَّهُ له القمر ليري الكفار آيةً، ونَبَع الماءُ من بين أصابعه عَلَيْ مرات، وتكلَّمت الشاةُ المسمومةُ فأخبرته أن بذراعها سُمَّا، وأعطاه خَمْسًا لم يُعطِهنَّ أحدًا من الأنبياء قبلَه، منها نصرُه بالرعب مسيرةَ شهر، وبَعثُه للناس كَافَّةً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبا: ٢٨].

أم لم يسمعوا عن آيته الكبرى، هذا القرآنُ الكريم، كلامُ ربِّ لعالمين، الذي حَفِظه اللَّهُ ـ تعالى ـ فلم تمتدَّ إليه يدُ العابثين المحرِّفين، أما كُتُبهم المنزَّلةُ على أنبيائهم، فتلاعبوا بها أيَّما تلاعب: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ عِلى أنبيائهم، فتلاعبوا بها أيَّما تلاعب: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا كَتَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٩].

بل من أعظم الأدلة على صدق نبينا محمد عَلَيْ بقاء دينه هذه القرون الطويلة ظاهراً منصوراً، وقد كان أمره عَلَيْ في حياته دائمًا إلى ظهور وعُلوً على أعدائه، وحكمة اللّه تعالى تأبى أن يُمكِّن كاذبًا عليه وعلى دينه من العلو في الأرض هذه المدة الطويلة، بل في كُتبهم التي كتمها علماؤهم وحرَّفوها أن الكذَّاب (مُدَّعي النبوة) لا يمكنُ أن يَبقى إلاَّ مدة يسيرة ثم ينكشف أمره ويضمحل.

كما ذُكِر عن أحد ملوكهم أنه أُتِي برجل من أهل دينه (نصراني) كان يُسبُّ النبيَّ عَلَيْقُ، ويَرميه بالكذب، فجمَع المَلِكُ علماءَ مِلَّته، وسألهم: كم يبقى الكذابُ؟ فقالوا: كذا وكذا ـ ثلاثين سنةً أو نحوها ـ، فقال الملك:

وهذا دينُ محمد له أكثرُ من خَمْسِمئة سنة أو ستِّمئة سنة (يعني: في أيام هذا اللَّك)، وهو ظاهرٌ مقبولٌ متبوع؛ فكيف يكونُ هذا كذابًا، ثم ضَرَب عُنقَ ذلك الرجل(١)!!.

ألم يعلموا أن كثيرًا من عُقلائهم وملوكهم وعلمائهم لَمَّا وَصلت إليهم دعوةُ الإسلام بيضاء نقيَّةً، لم يَملكوا إلاَّ الإقرارَ بصحَّة هذا الدين، وعَظَموا النبيَّ ﷺ، ومنهم مَن أعلن الدخولَ في الإسلام؟!.

فقد أقرَّ مَلِكُ الحبشةِ «النجاشيُّ» بذلك، ودَخل في الإِسلام.

ولَمَّا أرسل النبيُّ عَلَيْ كتابًا إلى «هرقل» مَلكِ الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، أقرَّ هرقلُ بصحة نبوته، وهمَّ أن يُعلِنَ إسلامَه وتمنَّى أن يذهبَ إلى الرسولِ عَلَيْنَ ويكونَ خادمًا عنده، إلاَّ أنه خافَ على نفسه من أهلِ ملَّته ثم ضَنَّ بُلكِه وأخذته شهوةُ الرئاسة، فبقي على الكفرِ ومات عليه.

ولم يَزَلِ الكثيرُ من مُفكِّريهم وكُتَّابهم ومؤرِّخيهم المنصفين يُعلنون الثناءَ على محمد ﷺ.

العالم أحوجُ ما يكونُ إلى رجلٍ في تفكير محمد، وإنَّ رجالَ الدينِ في العالم أحوجُ ما يكونُ إلى رجلٍ في تفكير محمد، وإنَّ رجالَ الدينِ في القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصُّب، قد رسموا لدينِ محمد صورةً قاتمةً، لقد كانوا يعتبرونه عدوًّا للنصرانية، لكنَّني اطَّلعتُ على أمرِ هذا الرجل، فوجدتُه أعجوبةً خارقةً، وتوصَّلتُ إلى أنَّه لم يكن عدوًّا للنصرانية، بل يجبُ أنْ يُسمَّى «منقذ البشرية»، وفي رأيي أنَّه لو تولَّى أمرَ

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية.

العالَمِ اليوم، لوُفِّق في حلِّ مشكلاتِنا بما يؤمِّن السلامَ والسعادةَ التي يرنو البشرُ إليها».

٢ ـ ويقول «آن بيزيت»: «من المستحيل لأي شخص يدرسُ حياةً وشخصية نبيِّ العرب العظيم ويعرفُ كيف عاش هذا النبيُّ وكيف علَم الناس، إلاَّ أن يَشعرَ بتبجيلِ هذا النبيِّ الجليل، أحدِ رُسلِ اللَّه العظماء».

٣ ـ وقال «شبرك» النمساوي: «إنَّ البشرية لَتفتخرُ بانتسابِ رجلٍ كمحمد إليها؛ إذ إنَّه رَغم أُمِّيتِه، استطاع قَبلَ بِضعَة عَشَرَ قرنًا أنْ يأتي بتشريع، سنكونُ دنحنُ الأوروبيين ـ أسعدَ ما نكون إذا توصَّلْنا إلى قِمَّته».

٤ ـ ويقول «جوته» المفكّر الألماني: «إننا ـ أهلَ أوروبا ـ بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحدٌ، ولقد بَحثت في التاريخ عن مَثَلِ أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي محمد، وهكذا وَجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نَجَح محمد الذي أخضع العالَم كلّه بكلمة التوحيد»(۱).

وقد ميَّز اللَّهُ ـ سبحانه وتعالىٰ ـ نبيَّنا محمدًا يَكَالِيُ وكرَّمه بعدد من المعجزات الباهرات، خَصَّه بأشياء دون غيره من الأنبياء، ومعرفة هذه الخصائص تَزيدُنا في معرفة النبي عَلَالِهُ وتَجعلُنا نُحبُّه، ويزدادُ إيمانُنا به، فنزدادُ له تبجيلاً، ونزدادُ له شوقًا.

والخصائصُ النبويةُ: «هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) للتوسَّع في النقول: انظر «الرسول ﷺ في الدراسات الاستشراقية المُنصِفة» لمحمد شريف الشيباني.

وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء، وإمَّا عن سائر البشر». .

فاقَ البُدورَ وَفَاقَ الأنبِياءَ فكم بِالخُلقِ وَالْخَلقِ مِن حُسْنٍ وَمِن عِظَمِ

وخصائصُه ـ عليه الصلاة والسلام ـ التي اختُص بها دون بقية الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كثيرة ، دنيوية وأخروية(١) .

#### \* فمن الخصائص الدنيوية:

اختصاصُه ﷺ بأن آيته العُظمى في كتابه، وبأن كتابَه مشتملٌ على ما اشتَملت عليه الكتبُ السابقة، وفُضِّل بالمفصَّل وبخواتيم سورة البقرة وببقاء معجزته إلى يوم الدين..

جاء النبيُّون بالآياتِ فاصرَمَت وجئتَنا بحكيمٍ غيرِ مُنصرِمٍ وجئتَنا بحكيمٍ غيرِ مُنصرِمٍ ومنها: اختصاصُ النبي عَلَيْ بكونه خاتمَ النبيين وبإرساله إلى الثَّقَلَينِ.

ومنها: اختصاصُ النبي ﷺ بأن السماءَ حُرست بمبعثه، وباختصاصِه بالإسراء والمعراج، وأنه عليه الصلاة والسلام - أمَّهم جميعًا فكانوا وراءًه هو الإمامُ وهم المأمومون، واختصاصُه بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء بالإيمان به ونُصرتِه، وأنه سيدُ ولد آدم، وبأنه أُوتي مفاتيحَ خزائن الأرض.

# \* وأما خصائصُه الأخروية فمنها:

اختصاصُه عَلَيْكُ بأنه أولُ مَن تُشَقُّ عنه الأرضُ يوم القيامة، وبإعطائه لواء الحمد، وبأن اللَّه تعالى يَبعثُه يوم القيامة مقامًا محمودًا، وأنه أولُ مَن يدخلُ الجنة يوم القيامة، وبأنه أولُ شفيع في الجنة، وأولُ مَن يَقرَعُ بابها، وبأنه أكثرُ الأنبياء تابعًا يوم القيامة، ويدخلُ من أمَّته الجنة سبعون ألفًا بغير وبأنه أكثرُ الأنبياء تابعًا يوم القيامة، ويدخلُ من أمَّته الجنة سبعون ألفًا بغير (۱) انظر جَمْعي وكتابي «الكوكب الدُّرِي في خصائص النبي».

حساب، وبأنه أولُ مَن يجوزُ الصراطَ من الرسل بأُمَّتِه، وبإعطائِه الكوثر: ﴿ وَكَانَ فَصْلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

ولَمَّا كان ذلك كذلك، فإن من واجب العالَم كلَّه ولا محيص له عن ذلك أن يَجعل عظمة محمد وَ الخَيْلَةِ في الخَلق جميعًا فوق كلِّ عظمة ، وفَضْلَه فوق كلِّ عظمة ، وفَضْلَه فوق كلِّ فضل، وتقدير ، أكبر من كلِّ تقدير ، ويَجبُ على العالَم أجمع أن يؤمِن برسالة محمد عَلَيْلَةٍ ، وأنه خاتم أنبياء اللَّه الكرام .

ونحن نغتنمُ هذه الفرصةَ وندعو هؤلاء إلى الإسلام، فإنَّ ما اقترفته أيديهم الآثمةُ لا يمحوه إلا الإسلام، فإن عاندوا وكابروا وأصرُّوا على ما هم عليه، فليبشروا بعذابِ النارِ خالدين فيها أبدًا.

\* قالَ اللَّه تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٢].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

• وقال النبي عَلَيْ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده لا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأَمَّة \_ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ \_، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(١)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۳).

\* ولنا مع هذا الحديث وقفات:

أولاً: مصالح وبشارات:

\* قال اللَّه تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

وقال الرسول ﷺ: «عَجبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، ولَيْسَ
 ذَلك لأَحَد إلاَّ للْمُؤْمِن »(١) .

🛭 و قديمًا قيل:

قد يُنْعِمُ اللَّهُ بِالبِلَــوى وإنْ عَظُمَتْ ويَبتلي اللَّهُ بِعضَ الْحَلَــقِ بِالنَّعَــمِ اللَّهُ بِعضَ الخَلــقِ بِالنَّعَــمِ اللهِ وقيل: «وربما صَحَّت الأبدانُ بالعلل».

فما وَقع من الاستهزاءِ أثار حميَّة المسلمين للَّه تعالى ولرسوله عَيَّلِيَّةٍ، وأيقظهم من سُباتهم، وبَصَرَّهم بأعدائهم؛ فهي طعنةٌ آلَمَتْنا ولكنها أيقظتنا، وقد قال تعالى في حادثة الإفك التي هي صورة من صور أذيَّته عَلَيْلَةٍ: ﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النور: ١١].

فمِثلُ هذا الهَجَماتِ صارت سببًا في حصولِ خير كثيرٍ للمسلمين، وحصولِ الخِزي والصَّغار لأعدائِهم. . فمن ذلك:

# \* اختلاف الأعداء وانقسامهم:

إذ حَصل خلافٌ بين الشركاتِ الكبرى التي تأثّرت من المقاطعة من جهة ، والجهاتِ التي نُشرت ما نُشرت من جهة أخرى، كما انقسم الشعبُ الداناركيُّ على نفسه إزاء ما حصل: هل هو فعلاً من حرية الرأي؟ أم أنه اعتداءٌ وعدوان؟.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۹۹).

#### \* علوُّ الصوت الإسلامي:

فهذه الأزمةُ أعادت الاعتبارَ للمسلمين، وجعلت لهم وزنًا، وأصبح كلُّ حاقد على الإسلام يُعيدُ حساباتِه قبلَ أن ينالَ من الإسلام وأهله.

وتملّق الكثيرُ من المنافقين للمدِّ الإسلامي، واشترك بعضُهم في المقاطعة قائلاً: «لقد تعدّت القضيةُ الخطَّ الأحمر»، بل حتى إن بعض القنوات الهابطة أصبحت تُعلِنُ أخبارَ الغضب الإسلاميِّ وتُظهِرُ تأييده، وفَرَضت مُجرياتُ الأحداث على وسائل الإعلام العالمية أن تقوم بتغطيتها تغطية كاملة، وتكلّم الساسةُ الكبارُ وزعماءُ الدول وأدلوا بتصريحات حول الموضوع.

# \* في الأُمة خيرٌ كثير:

أثبتت هذه الحادثة الدنيئة أنَّ أمَّتنا أمَّة عظيمة، وأنها إذا مَرضت فإنها لا تموت، وفيها رجالٌ يذودون بكلِّ ما أُوتوا دونَ نبيِّهم الكريم ﷺ، وأن فيها خيرًا كثيرًا، ولكنها تعيشُ فترةً من التخديرِ والخمول، وأنها إذا استيقظت فستتحرك كالبركان، وهذا ما رأيناه من التسابق في المساهمة والبذل، وما نسمعُه من استنفار الأمة كلِّها، والتحرك في جميع المجالات؛ حيث شارك في هذه الحملة المحامون والتجارُ والصَّنَّاعُ والأكاديميون والطلابُ والصِّغارُ والكبارُ والرجالُ والنساء.

#### \* توحيد صفوف المسلمين:

فرأينا ـ وللَّه الحمد ـ تكاتُفَ المسلمين وتبنيَّهم لنفسِ المواقف، وإن الختَلفت البلدانُ واللغات .

و يمكننا القولُ: إن الأمةَ الإسلاميةَ في العصرِ الحديث قلَّما قابَلَتْ حَدَثًا كان له مِثلُ هذا التأثير..

عرضي فدا عرض الحبيب محمد وفداه

مُهجد الله على الله العَينا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنا وكبيرنان وفعانا العكينات المائة العكينات المائة العكينات المائة العكينات المائة العكينات المائة المائة العكينات العكينات المائة العكينات العكي

# \* إحياء جُذوة الإيمان في قلوب المسلمين:

فقد رأينا من رَدِّ فِعل المسلمين ما يدلُّ على محبَّتَهم للنبي رَبِيُكُلِيُّو ، حتى مَن عنده شيءٌ من التفريط في بعض واجبات الدين، ثار دفاعًا عن الرسول الكريم رَبِيَكِلِيُّو ، ولا عجب في ذلك؛ فإن للرسول رَبِيَكِلِيُّو في قلوبِ المسلمين المكانة العظمى والمحبة الكبرى.

\* ظهر في الأزمة أن أهلَ التوحيدِ الخالِص هم أهلُ النصرةِ والحبةِ الحقيقية:

بخلاف بعضِ أهلِ البدع والخرافاتِ الذين ضَعُفت أصواتُهم ـ إلا ما قلّ ـ في الذّود عن عرضِ النبي ﷺ في أول الأمر ، فدعوى محبة النبي ﷺ وآل بيته وحدَها لا تكفي ، بل لا بد من النّصرة بالقول والعمل والمبادرة إلى ذلك .

\* تبيَّن من الأزمة حرص عدد من الغيُورين على الدعوة إلى الإسلام، وبيان الصورة المُشرِقة الحقيقية لهذا الدين:

من خلالِ ما رأينا من تسابقِ الكثيرين إلى طباعةِ الكتبِ بلُغةِ أولئك

وبَذلِ المالِ في سبيل هذا، وهذا مَظهرٌ يُحمَد ويَحتاجُ إلى ترشيدٍ ووَعْي.

\* مسايرةُ الإعلامِ وبعضِ كبارِ المسؤولين لمواقفِ الشعوبِ الإسلاميةِ وحركتها المباركة.

□ إرسالُ رسالة واضحة للغرب أننا ـ نحن المسلمين ـ لا نوضى أبدًا أن يُمسَّ ديننا أو يُنالَ منه ، أو يُعتدكى على رسولنا ؛ فكلُّنا فداءٌ له ـ بأبي هو وأمي عَلَيْهُ ـ . .

# فـــإن أبي ووالــد وعــرضي

لعسرض محمد منكسم فسداء

# \* ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾:

□ قال ابن سَعدي ـ رحمه اللّه ـ: «وقد فعل ـ تعالى ـ، فما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول اللّه عَلَيْكُ وبما جاء به، إلاّ أهلكه اللّه وقَتَله شرّ قِتله».

الله عَيْظًا وغَضَبًا، وتملؤُها غَيظًا وغَضَبًا، وتملؤُها غَيظًا وغَضَبًا، وتملؤُها غَيظًا وغَضَبًا، ونودُّ أَنْنُفدِيَ رسولَ اللَّه عَلَيْتُهُ بِانفُسِنا ـ إلاَّ أنها مع ذلك مما نَستبشرُ به بهلاكِ هؤلاء وقُربِ زوالِ دولتهم؛ إذِ اللَّهُ ـ تعالى ـ يَكفي نبيَّه عَلَيْتُ المستهزئين المجرمين.

وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهلَ حصن واستعصى عليهم، ثم سَمعوهم يَقَعون في النبي عَلَيْكُ ويَسُبُّونَه، يستبشرون بقُرب الفتح، ثم ما هو إلا وقت يسير، ويأتي اللَّهُ عالى بالفتح من عنده؛ انتقامًا لرسوله عَلَيْكُ .

وشواهدُ التاريخِ كثيرةٌ على هلاكِ وفضيحةِ المستهزئين بالنبي محمد

# \* ظهور اتحاد الغرب على الإسلام:

فما أن استَنجدت تلك الدولة باتحادهم حتى وقفوا جميعًا بجانبها، وتواصَى بعضُ المجرمين على نَشرِ هذه الصور في صحافتهم تعاونًا على الإثم والعدوان، وتفتيتًا للمقاطعة، وتأكيدًا لحريَّة النشر ـ بزعمهم ـ، وكان بعضُ ساستهم يأسفُ لإهانة مشاعر المسلمين، ثم يتصلُ بكبير الدانمارك ليؤيده ويقول: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، حتى يُعلِموا المسلمين أنهم جميعًا في خندق واحد، وأننا لا نستطيعُ مواجهتهم جميعًا.

# \* ظهور الحقد الصليبي الدفين:

حيث عَبَّر بعضُ مسؤوليهم عن أنه لا بدَّ مِن إيقاف المقاطعة ولو أدَّىٰ ذلك إلىٰ شَنِّ حرب صليبية جديدة، وهذا ـ وإن لم يُصرِّح به كثيرٌ منهم ـ، إلا أنها زَلَّةٌ تُمثِّلُ رأي طائفة منهم: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

# \* اتضاح عطرسة الغرب وعناده:

فهو يرفضُ الاعتذارَ ـ حُكومةً وشعبًا ـ، وينظرُ للمسلمين نظرة استحقار . بل يُصرِّحُ بعضُ مسؤوليهم أنهم لا يريدون الاعتذار ولا يرغبون فيه .

#### \* اتضاح موقف المنافقين:

وهم الواقفون مواقف الرِّيبة من هذه الجريمة، إمَّا بالسُّكوت تارةً، أو بالتَّبرير تارةً، أو بالتَّهوين تارةً، أو بالاستهزاء من استنكار المسلمين لهذه الجريمة تارات وتارات.

\* ازدياد أهمية التقليل من الحَجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية من العالم الغربي:

والسعيُ للتعويض عن ذلك بمنتجاتِ دولٍ إسلاميةٍ أخرى من خلال اشتراك الموارد مع المال مع الخبرات.

\* ظهور جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين على مقام الرسول الكريم علي :

فلم تتحرك دولتُهم لمطالب رسمية أو سياسية ، لكن لَمَّا قامت المقاطعة لم يَمْضِ عليها إلاَّ أيامٌ قليلة حتى هَبَّتِ الصحيفةُ الآثمةُ ورئيسُ تحريرها لتدارُكِ الأمر ، وتغيَّر أسلوبُ رئيس وزرائهم المكابر ، فَلانَ شيئًا ما مع المسلمين ـ لا بل مع مصالحه ـ ، وبهذا يَظهرُ سلاحٌ جديدٌ للمسلمين أفراداً وجماعات يُمكن أن يستخدموه للتأثير على أعدائهم ، وإلحاق الضرر بهم (۱).

#### \* المقاطعة الاقتصادية (٢):

لا شك أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيرًا كبيرًا وفعًالاً على مواقف الدول واتجاهاتها؛ وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التي تُصدِّرها الدولُ التي تحاربُ المسلمين، من وسائل الضغط عليها لتوقف أو تُخفِّف من موقفها المعادي للمسلمين.

<sup>(</sup>۱) راجع «الصارم المسلول» (ص١١٦ ـ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب «المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» لخالد الشمراني، ومقال «مقاطعة بضائع الكفَّار» نظرة شرعية لهاني الجبير «مجلة البيان» عدد ١٧٩.

وسلاحُ المقاطعةِ سلاحٌ مؤثرٌ بلا شك في المواجهةِ مع الأعداء. وقد استُخدم هذا السلاحُ قديًا وحديثًا.

فقديمًا: استخدمته قريشٌ ضدَّ النبي ﷺ فيما يُسمَّى بـ «شعب أبي طالب»، واستمر ثلاث سنوات، وكان تأثيرُه على المسلمين بالغًا.

وهدَّد به ثمامةُ بنُ أثال قريشًا عندما مَنَعَ الحنطةَ من بلاد نجد، حتى جاءت قريشٌ وناشدت النبيَّ عَيَّكِيَّ أن يأذنَ لثمامةَ أن يبيعَهم الحنطة، والقصة في «صحيح البخاري» برقم (٤٣٧٢).

وأما حديثًا: فقد استُخدمت المقاطعة في الحربِ العالمية بين المتحاربين، واستُخدمت مؤخَّرًا ضدَّ عددٍ من البلادِ الإسلامية كالعِراق وليبيا وأفغانستان والسودان.

واستخدمتها الدول الإسلاميةُ قبلَ معاهداتِ السلام ضد الشركاتِ المتعاونةِ مع إسرائيل.

وفي الحقيقة إن المُتابِعَ لمجرياتِ الأحداثِ يلمسُ ما لهذه المقاطعةِ من اثارٍ كبيرة تدفعُ بعضَ الشركاتِ إلى التبرُّؤِ من العدوانِ والضغطِ على الساسةِ في بُلدانهم لاتخاذ ما يُوقفُها.

هذا من الناحية الواقعية.

# \* أما من ناحية الحُكمِ الشرعي للمقاطعة الاقتصادية:

فإن الأصلَ جوازُ معاملةِ الكفار بالبيع والشراء سواءٌ كانوا أهلَ ذمَّة أو عهد أو محاربين، فلا تُمنعُ المقاطعة، ولا تُشرع، ولكنَّ هذا الحكمَ قد يتغُيَّرُ بالنظر إلى ما يترتبُ على المقاطعة الاقتصادية من مصالح أو مفاسد:

فَإِذَا غُلَبِ عَلَىٰ الظن إفضاءُ المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار

الحربيين، من غير أن يترتب على ذلك مفسدة تعود على المسلمين، فهنا يتأكدُ الأمر، وقد يصلُ إلى الوجوب؛ فكلُّ ما يُلحقُ الضررَ بِمَن أعلن لنا العَداء مطلوب ومأمور به، ولا شك أن التعامل التجاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن يُباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو الآن أوسع وأشمل، ولا شك في ارتباط الاقتصاد الآن بالسياسة وتأثيره، وقد دعا النبي على قريش أن تُضيَّق عليهم معيشتُهم؛ فعن ابن مسعود وقد دعا النبي على قريش أن تُضيَّق عليهم معيشتُهم؛ فعن ابن مسعود اللهم أعني عليهم بسبع يوسف»، فأصابتهم سنَة حصَّت كلَّ شيء (أي: أذْهَبَتْه) (۱) ، حتى كانوا يأكلون الميتة، وكان يقوم أحدهم، فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن قومك هَلكوا؛ فادعُ اللَّه أن يكشف عنهم (۱) .

ففي هذا إشارة إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد الأعداء المحاربين.

\_ وإذا كانت المقاطعةُ الاقتصاديةُ لا يترتبُ عليها إضرارٌ بالكفار، بل تعودُ على المسلمين أنفسِهم بالضرر، فهنا يتوجَّهُ القولُ بالتحريم (٣٠٠).

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «الفعلُ إذا كان يُفضي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحةٌ راجحةٌ: يُنْهى عنه»(١) .

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) أي: تحريم المقاطعة.

<sup>(</sup>٤) «مجموع فتاوي ابن تيمية» (١/ ١٦٤).

وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية ستُوقع الضرر بالكفار، لكنها في المقابل ستُوقع ضرراً بالمسلمين أيضًا؛ فهنا تعارضت مصلحة الإضرار بالكفار مع مفسدة قوع الضرر على المسلمين، فينظر: فإن كنت المفسدة على المسلمين غالبة منعت المقاطعة، وإن كان المصلحة بمقاطعتهم غالبة، كانت مأموراً بها، وإن تساوت المصلحة والمفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا مصلحة فيها من حيث الإضرار بالكفار، ولا مفسدة فيها على المسلمين؛ فلا حرج من القول باستحبابها؛ لأنها تكون من وسائل التعبير عن السُّخط ضدَّ ممارسات الكفار العُدوانية، فلو لم يَنتج عن هذه المقاطعة إلاَّ التعبير عن عقيدة الولاء بين أهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك والكفران والتعبير كذلك عن إرادة الشعوب الإسلامية للسعوب الإسلامية».

#### \* دعوات وشعارات تساقطت:

لقد أظهرت هذه الأزمة حقائق كانت خافية على جَمَّ غفير من الناس؛ فهؤلاء القوم الذين ما فَتؤوا يدَّعون أن بلادَهم رمز للحرية والديمقراطية، ويتشدَّقون باحترامهم لجميع الأديان، أظهرت هذه الأزمة ما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكره للمسلمين، وإنْ تظاهروا في كثير من الأحيان أنهم مسالمون: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

ومنها: انكشافُ تزويرِ الغرب في معاييره؛ فهنا يحتجُّون بحرية ِ الرأي

والتعبير، وكلُّ عاقل يَعلمُ أن حرية الرأي المزعومة تقفُ عند المساسِ بحرمة الآخرين والاعتداء عليهم، وهم كاذبون في دعواهم حرية الرأي؛ فكلُّنا يذكرُ ما حَدَث منذ سنوات قريبة عندما أقدمت حكومة إسلامية على تكسير أوثان وأصنام عندها، أقاموا الدنيا وما أقعدوها!! فأين كانت حرية الرأي المزعومة؟! ولماذا لم يعتبروا هذا أيضًا من حرية الرأي؟!.

وإذا كان الشرعُ والعقلُ ـ بل والقانون ـ يَمنعُ الإِنسانَ أن يتصرفَ في بيته بما يؤذي جاره، كالأصواتِ المزعجة أو الروائح الكريهة؛ فكيف تُقْدمُ الصحيفةُ على هذه الجريمةِ التي فيها استهانةٌ بمشاعِرِ مليارٍ و٣٠٠ مليون مسلم، ثم تحتجُ بحريةِ الرأي؟.

ومنها: بيانُ بطلانِ ما يدعو إليه بعضُ المتغرِّبين من أبناءِ جِلدتنا بمثلِ قولهم: «لا تقولوا على غيرِ المسلمين «كُفارًا»، بل قولوا «الآخر» حتى لا تُشعلوا نارَ الفتنةِ بيننا وبينهم».

فتبيَّن من الجريمة ِ مَن الذي يَكرهُ الآخر، ولا يُراعي حُرمتَه، ويُعلِنُ الحربَ عليه.

ومنها: كَذبُ دعاويهم التي ملؤوا بها الدنيا من «حوار حضارات» القائم على احترام الآخر، وعدم الاعتداء عليه!! فأيُّ حوار يريدون؟ وأيُّ احترام يزعمون؟.

إنهم يُريدون منا أن نحترمَهم ونُوقِّرَهم ونُعظِّمَهم، بل ونركع َلهم ونسجد، أما هم فلا يزدادون إلاَّ استهزاءً بنا وسخريةً وظلمًا!.

◘ ومِن المعاني التي تساقطت أيضًا في هذه الأزمة: انهزاميةُ الأمة تُجاهَ

الغرب، فقد كان الغربيُّون ينظرون إلى الأمة الإسلامية كأنها الرجلُ المريضُ الذي أُصيب بالشلل، فمهما ضرَبتَه فلن يتأوَّه، ولن يكونَ له ردُّ فعل، ثم إذا بالموازين تنقلبُ بعد نشرِ تلك الرسومات، وبدأ رئيسُ الوزراءِ الدانماركي الذي كان يرفضُ مجرد لقاءِ سفراءِ البلاد الإسلامية في بلده ـ يستأجرُ بعض القنوات العربية للظُهور في مقابلات، محاولاً تبريرَ موقفه وموقف بلاده، وكذلك رأينا رئيسَ الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثُ منتقداً هذه الرسومات، وكذلك رأينا الرئيسُ الفرنسي، والأمينُ العامُّ للأم المتحدة، وغيرُهم من التحديث من التحديث من التحديث من التحديث من الساسة؛ إذ أذه لم ثم ردودُ أفعالِ المسلمين، فكان لا بدَّ لهم من التحديث بالاستنكار ولو تصنعًا ومجاراةً.

فظَهَر أن مرضَ الأُمةِ مؤقَّت، وأنها متى أخذت بأسبابِ السلامةِ والعافية ـ ومن أعظمها: اتحادُها ـ فسوف تَفعلُ الكثيرَ والكثير .

## \* المُخذَّلون كُثُر:

في ظلِّ توحُّد المسلمين واجتماع كلمتهم على موقف واحد في التصدِّي لهذه الهجمة، يُسرُّ المرءُ لِمَا يرى ويشاهدُ من الغَيْرة الإسلامية العظيمة المتولِّدة من الغضب لانتهاك حرمته ﷺ.

إلاَّ أننا نرى هنا وهناك مَن يحاولُ تخذيلَ المسلمين، والوقوفَ في صفِّ أعدائهم.

فقد أغاظتْ هذه المقاطعةُ كثيرًا من المنافقين، فحاولوا التبريرَ تارةً، والتهوين تارةً، وزَعْمَ الإصلاحِ وإرادةِ الخيرِ تارةً أخرى!.

فمِن زاعمٍ أَنَّ المقاطعة ستقطعُ الحوار معهم! .

وهل نقبلُ الحوارَ مع مَن يَهزَأُ بنبينا محمد عَلَيْكُ ، ويسخرُ بثوابتنا؟!.

ومن زاعم: أنَّ سبب جناية تلك الصحيفة هو تقصيرُ المسلمين أنفسهم في تعريفهم بالإسلام! فمرادُه تبرئة هؤلاء المعتدين من جنايتهم، أو تبريرُها لهم، وإناطة جُرْمها بالمسلمين! وقد جَهِل هذا أن النبي عَلَيْ قد أدَّى الرسالة، وبلَّغ الأمانة أعظم التبليغ، ومع ذلك لم يَسلَمْ من سُخرية كفارِ قريش.

ومِن مستهزئ بالمقاطعة فيقول: هذا غايةُ ما تملكون؟! ترك أكل الزبدة والجبنة!!.

وهذا شبية بموقف المنافقين الذي كانوا يسخرون من المؤمنين الكونهم يتصدَّقون بالقليل من المال، مع أنه غاية ما يستطيعونه: ﴿ الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطُّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النوبة: ٧٩].

ومِن زاعم: أنَّ المسلمين «عمَّموا خطأً جريدةٍ على دولةٍ كاملة لا تملكُ ـ بحكم القانون ـ أيَّ سيطرةٍ على هذه الجريدة»!!.

والجواب عن هذا:

أولاً: أن حكومتَهم قد وَقفت بجانب الجريدة، وبرَّرت فَعْلتها بأنها حريةُ الرأي.

وثانيًا: أنَّ شَعْبَهم نفسه قد وافق غالبيتُه الجريدة والحكومة على موقفهما؛ ففي استطلاع للرأي رأى ٧٩٪ ممن شملهم الاستطلاع أن رئيس الوزراء يجب ألاَّ يعتذر نيابة عن الدانمارك، بينما قال ١٨٪: إن عليه الاعتذار.

وقال ٦٢٪ منهم: إنه لا يتعينُ على الصحيفة تقديمُ اعتذار، بينما قال ٣١٪ : إن عليها أن تعتذر. . [موقع إسلام أون لاين].

ويرى بعضُهم أن هذه المقاطعة لن تُفيد شيئًا؛ فهل تغاضوا عن استغاثات الدانمارك المتكررة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء المقاطعة الإسلاميّة؟ وهل تجاهلوا الحسائر الدانماركيّة التي ستُصاب بها حين تقاطعها الأمة الإسلامية؟ حيث بلغت خسارة شركة واحدة من شركاتهم للألبان في دولة إسلامية واحدة ما يتراوح بين ثمانمئة ألف ومليون وستِّمئة ألف دولار يوميًّا، كما صرَّح بذلك مدير هذه الشركة، فضلاً عن فُرص الوظائف التي سيفقدها أصحابها [موقع الجزيرة].

بل قد صرَّح بعضُهم أن ما بَنَوه في عشرات السنوات ـ أي من السُّمعة الحسنة لبضائعهم التجارية ـ قد تَهدَّم في أيام قليلات .

ويرى آخرون أن المتضرِّرين من المقاطعة إنما هم الوكلاءُ التجاريون الذين يَحمِلون امتيازَ بَيعِها في البلدان الإِسلاميَّةُ!!.

وهذا عجيب ! أن يتولَّى هؤلاء الدفاع عن أولئك التجار؛ مع أن التجار أنفسهم لهم مواقف مشرِّفة ؛ فقد رأيناهم تداعوا بشجاعة لطلب المقاطعة ؛ فهل هو أحرص منهم على أموالهم ، أم أنَّها عقليات التطبيع ؟! .

ومن هؤلاء من بدأ يدعونا للتسامُح معهم والسكوت عن أذاهم، وما عَلَموا أن التسامح لا يكونُ مشروعًا إلا إذا وقع موقعه الصحيح، وأولئك المستهزؤون بمقامه عَلَيْ ليسوا موضعًا صالحًا للتسامح، بل التسامح مع أمثال هؤلاء المجرمين جريمةٌ شرعية، ولئن كان لرسول الله عَلَيْ الحقُّ في التجاوز

عمن أساء إليه، فإن هذا ليس إلى الأمة، بل الأخذُ بحقِّه والغضبُ له واجبٌ شرعيٌ لا يجوزُ أن يُمَسَّ أو يَتبرعَ أحدٌ بالتنازل عنه.

ومن زاعم: أن المقاطعة مجردُ ردِّ فعل عاطفي، ولا يَنبغي أن تكونَ تصرُّفاتُنا مبنيةً على ردودِ الأفعالِ. . وهذا الزعمُ لا بد له من وقفة تُبيِّنُ أهمية ردودِ الأفعالِ والتأصيلِ الشرعيِّ لها من خلال ما يلي:

\* أمرُ الشارع بإنكارِ المنكر مثالٌ واقعي لاعتبارِ ردودِ الأفعال في الشريعة:

قال رسولُ اللّه ﷺ: «مَنْ رأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلكِ أَضْعَفُ الأيمَانِ»(١) .

يَسْتَطعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلكِ أَضْعَفُ الأيمَانِ»(١) .

فإنكارُ المنكر وتغييرُه باليد هو ردُّ فعل على ظهورِ المنكر ورؤيته، وهو ردُّ فعل أَمَر به النبيُّ ﷺ: «فللُ غيِّرْه بيده»، وهو واجبٌ بإجماعِ المسلمين ـ كما نقله النووي ـ .

\* الغضبُ على انتهاكِ حرماتِ اللَّهِ صورةٌ من صورِ ردودِ الأفعال المأمور بها:

إذ من الغضب ما يكونُ محمودًا ـ بل ما يكونُ واجبًا ـ ، وهو الغضبُ للَّه ـ عز وجل ـ ، وقد كان رسولُ اللَّه ﷺ لا يَغضبُ لنفسه ، ولكن إذا انتُهكت حرماتُ اللَّه لم يَقُمْ لغضبه شيءٌ .

قعَنْ عائشةَ ضَائِثًا قَالَتْ: «واللَّهِ ما انتَقَمَ رسولُ عَالِيَّةٍ لنفسِهِ في شيءٍ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٠).

يُؤتَىٰ إليهِ قطُّ حتَّىٰ تُنتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، فينتقمُ للَّهَا(١).

\* بل إِن التعاملَ بردِّ الفعلِ أمرُّ جبِلِّي:

□ ولقد أحسن الإمامُ الشافعي ـ رحمه الله ـ حين قال : «مَن استُغضب ولم يَغضب فهو حمار»!!(٢٠) .

فالإنسانُ مجموعةٌ من الأحاسيسِ والمشاعر، فلابد أن يتأثرَ بما يدورُ حوله ويكونَ له ردُّ فعل عليه.

◘ والميتُ هو الذي لا يوجدُ لديه ردودُ أفعال، كما قال الشاعر:

جَرَح وه فَمَا تألَّم جُرْحًا مالِجُ رح بِمَيِّت إيسلامُ

ومن أمثلة ردود الأفعال من السنّة:

قُنُوتُه ﷺ شهرًا على رِعْلٍ وذَكُوانَ وبعضِ أحياءِ العرب لَمَّا غَدَروا بِالقُرَّاء في «بئر معونة»(٣) ، ودعوتُه ﷺ للبيعة على القتالِ لَمَّا بلغته شائعةُ قتلِ عثمانَ في الحديبية، ثم لَمَّا تبيَّن كَذِبَ الشائعة كان الصلحُ(١) .

وكغَضَبه ﷺ حينما اختَصم أصحابُه في القَدَر، حتى كأنما يُفقًا في وجهه حَبُّ الرُّمان ـ كما عَبَّر الراوي (٥٠ ـ ـ .

وغيرُ ذلك كثيرٌ مِن صُورِ غضبِه ﷺ تفاعلاً مع ما يَطَّلع عليه أو يُنقل إليه من أقوالِ أو أفعال.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «البخاري» (٣٠٦٤) ومسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة مرويَّات غزوة الحديبية (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «سنن ابن ماجه» (٨٢).



## \* ومن ردود أفعال الصحابة والشيم بحضرتِه عَلَيْكُمُ:

الله مقولاتُ عمرَ بنِ الخطاب المتعددة: «دعنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ»، وما شابهها، كما كان مع عبداللَّه بن أُبيِّ رأس المنافقين لَمَّا قال: «لئن رجعنا إلى المدينة لَيْخرجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ»(١).

□ وكما حصل مع ذي الحُويصرة اليماني الذي قال: «اعْدِلْ يا رسولَ اللَّه»(٢).

ولذلك فإن ردود أفعال المسلمين تُجاه هذا السبِّ لِخيرِ من وَطِئت قدماه الأرض، مهم جدًّا؛ لأنه نوع من إنكار المنكر أولاً، وهو أمر وجب، بل هذا من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها، وقد أمر النبي علي بتغيير المنكر باليد، فإن لم يُستَطع فباللسان، فإن لم يُستَطع فبالقلب، قال: «وذلك أضعف الإيمان»، وفي حديث آخر: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّة خردل»(۳).

وثانيًا: من أجل تقزيم هؤلاء المعتدين والمفترين، كي لا يستمرؤوا هذا السبُّ والاعتداء.

أمَّا ألاَّ يكونَ هناك غَيرةٌ على حرماتِ اللَّه، ولا يتمعَّرُ وجهُنا غَيرةً وغضبًا؛ فيُسَبُّ دينُ اللَّه، ويُسَبُّ نبيُّنا، دون أن يُحرِّكَ ذلك فينا ساكنًا؛ فهذه واللَّهِ هي الكارثة.

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٤٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٤١) ومسلم (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٦).

#### \* الواجب علينا:

على كلِّ مؤمن يُحبُّ اللَّهَ ورسولَه ﷺ، ويَغارُ على دينه أن يَنتصرَ لرسوله ﷺ، ويَغارُ على دينه أن يَنتصرَ لرسوله ﷺ، وأن يُقدِّم كلَّ ما في وسُعه لردِّ هذه الهجمة لشرسة، ومهما بذلنا فهو قليلٌ في حقِّ النبي ﷺ.

🛚 وأما تفصيلُ دُورنا في هذا فمنه:

١ - إعلانُ النكيرِ على كلِّ الأصعدة وبشدة:

فعلى الدولِ الإسلاميةِ أن تَهَبَّ على جميع مستوياتها لنُصرةِ نبيِّها وَتَسَعَّلُونُ، وتَستنكرَ ذلك في المؤتمراتِ والمحافلِ العامة، وتتخذَ موقفًا حازمًا يتناسبُ مع شناعة الجريمة.

وكذلك يكونُ الاحتجاجُ على مستوى الهيئاتِ الرسميةِ وغيرِ الرسمية كوزاراتِ الأوقاف، ودُورِ الفُتيا، والجامعات، وإعلان الاستنكارِ من الشخصياتِ العامةِ كالعلماء، والمفكِّرين، ورجالِ الإعلام.

وكذلك الإنكارُ على المستوى الفردي، كلُّ حسب ما يستطيع: بإرسالِ رسالة، أو كتابة مقالة، أو اتصالِ هاتفيِّ بحكومتهم وخارِجيَّتهم وصحافتِهم، ومراسلة المنظَمات والجامعات والأفراد المؤثِّرين في الغرب، ولو نَفُ ر المسلمون بإرسالِ آلاف الرسائل الرصينة القوية إلى المنظمات والأفراد، فإن هذا سيكونُ له أثرُه اللافت قطعًا.

٢ ـ مطالبة هؤلاء الجُناة بالاعتذار الجادِّ الواضح، لا الخداع وتبريرِ الجريمة الذي يُسمونه «اعتذارًا»، فلا نريد اعتذارًا لإهانة المسلمين، وإنما نريد الجريمة الذي يُسمونه واعتذارًا عنه، ومعاقبة رادعة للمجرمين على اقرارًا واضحًا بالخطإ، واعتذارًا عنه، ومعاقبة رادعة للمجرمين على

جُرمهم، وأن تَكُفَّ حكوماتُهم عن العَداءِ للإسلام والمسلمين.

٣ ـ ذِكرُ فتاوى علماءِ الأمةِ التي تُبيِّنُ حُكمَ مَن تعرَّض لرسول اللَّه ﷺ بشيءٍ من الانتقاص، ووجوبَ بُغضِ مَن فعل ذلك والبراءةِ منه.

٤ - بيانُ حُسنِ الإسلام وموافقتُه للعقولِ الصريحة، والردُّ على شبهاتِ المجرمين - من خلالِ قيام المؤسساتِ الإعلامية والصحف والمجلات والمواقع الإسلامية - بكتابة ردود على هذه الافتراءات، وأن تُسطِّر على صفحاتها شمائل النبي عَلَيْهُ، وتُبيِّنَ الدورَ العظيمَ الذي قام به عَلَيْهُ لإنقاذِ البشرية، وأنه أرسل رحمةً للعالمين، وهدايةً للناس أجمعين.

٥ ـ استئجارُ ساعات لبرامجَ في المحطات الإذاعية والتلفزيونية، لا سيما في البلدانِ الغربيةِ لتدافع عن النبي عَلَيْقُ، وتَذَبَّ عن جَنابه، ويُستضافُ فيها ذوو القدرة والرسوخ والدراية بمخاطبة العقلية الغربية بإقناع، وهم بحمد اللَّه كُثر.

٦ إعدادُ المقالاتِ القويةِ الرصينةِ لتُنشرَ في المجلات والصحفِ ومواقع «الإنترنت» باللغات المتنوعة.

٧ ـ مطالبة الكتّاب والصحفيين والإعلاميين ـ بل كلِّ غيُورٍ ـ بالقيام بدورِ النُّصرةِ للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من خلالِ محاولةِ إثارةِ الرأي الغربي ضدَّ هذا الانتهاكِ والتدنيسِ العلنيِّ لمعتقداتِنا الدينية .

٨ ــ إنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات في السيرة النبوية والإسلام وفضائله، وترجمة ذلك إلى اللغات العالمية.

٩ \_ الحرصُ على دعوة هذه الشعوب؛ فإننا وإنْ كنا ننظرُ إليهم بعَينِ

الغضب والسُّخط والغيظ، إلاَّ أننا أيضاً ننظرُ إليهم بعين الشفقة عليهم، فهم عما قريب سيموتون، ويكونون من أهل النار إن ماتوا على ذلك، فدعوتُهم الذين الإسلام والنجاة رحمة بهم، وشفقة عليهم؛ ولا سيَّما عوامُّهم الذين غُيَّت عنهم صورة الإسلام المُشرِقة، حتى نقيمَ الحُجَّة ونُوصِّلَ نورَ الهداية والحق إليهم، فيتعرَّفوا على ديننا وعظمة نبينا ﷺ: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة ويَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة ﴾ [الانفال: ٢٢].

١٠ ـ ترجمةُ الكتبِ التي تَدعو إلى الإسلام، والكتبِ التي تُعرِّفُ بالإسلام ونبيِّ الإسلام، وتُبيِّنُ سيرتَه الحَسنَةَ العَطِرةَ وفضائلَه بلغةِ هؤلاء القوم.

١١ ـ إنشاءُ مواقع إسلامية وبرامج متخصصة في الإذاعات والقنوات والشبكة المعلوماتية للتعريف بالنبي ﷺ وشمائله وأخلاقه الكريمة باللغات المختلفة، ونَشرُ ذلك في المطبوعات من الصحف والمجلات ونحوها.

الإسلام ﷺ الإسلام ﷺ التي يُتكلَّمُ فيها عن نبيِّ الإسلام ﷺ ورسالتِه، مع التركيزِ على تلك الدولِ لتي تحتاجُ إلى تصحيح تصورُّرِهم عن الإسلام.

١٣ ـ نشرُ ما ذكره المُنصِفون من غيرِ المسلمين بشأنه ﷺ، إذ هو أدعى لقبولِ أقوامِهم له.

١٤ ـ بيانُ خصائصِ دعوتِه ورسالتِه ﷺ، وأنه بعث بالحنيفية السَّمْحة، وأنه الأصل في دعوته.

١٥ ـ المشاركةُ في حواراتٍ عِلميةٍ رصينةٍ مع غيرِ المسلمين من

المتخصِّصين أصحابِ القُدراتِ العِلمية واللغوية، ودعوةُ أولئك الباحِثين بالحكمة لدراسة شخصية الرسول ﷺ والدينِ الذي جاء به.

١٦ ـ الإعلانُ في محركاتِ البحثِ المشهورةِ عن بعضِ الكتبِ أو المحاضراتِ التي تتحدثُ عن الرسول ﷺ.

۱۷ \_ التمسُّكُ بالسُّنةِ والتزامُ هَدي النبي ﷺ في كلِّ شيءٍ، والصبرُ على ذلك؛ إذ بهذا يكفينا اللَّهُ كيدَهم: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كُمْ صَيْئًا.. ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

١٨ \_ مقاطعة منتجاتِهم ما دام لها تأثير عليهم ـ وهذا هو الواقع -،
 والبحث عن شركات بديلة عتلكها مسلمون ترسيخًا لمبدإ الولاء للمسلمين
 والبراء من الكافرين .

١٩ ـ الوعيُ لكيفيَّة إدارة أعداء الإسلام صراعهم مع المسلمين، وعدمُ استبعاد التعمُّد والتخطيط المُسبق منهم لهذه الجريمة، مع الدراسة المتأنية للمواقف المتوقعة منهم والتدابير التي ينبغي اتخاذُها مع كلِّ موقف، حتى لا يخلُصوا إلى شَقِّ الصف وإضعاف قوة وحدَّة الموقف.

٢٠ ـ تبادلُ الأفكارِ في هذه القضية، وإضافةُ الجديد منها والتواصي بها، وبَحثُ كلِّ واحدِ عما يُناسب ميولَه وتخصُّصَه منها، وبهذا سيجدُ كلُّ مُحِبِّ لرسوله ﷺ مجالاً لإظهارِ حُبِّه وغيرته وتعظيمه؛ فهذا يأتي بفكرة، وذاك يكتبُ مقالةً، وهذا يُترجم، وذاك يُرسَل، وآخر يُمول، في نفيرٍ عامًّ لنُصرةِ أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام -.

رسولَ الحُب في ذكراك قُربي

وتحت لواك أطرواق النجاة

عليك صلاة ربِّكَ ما تجــلَّى

ضياءٌ.. واعتلى صوتُ الهُـــداة

يَحارُ اللفظُ في حُسناك عجزًا

وفي القلب اتَّقــادُ الموريــات

ولو سُسفكت دمانيا ما قسضينا

وفاءك والحقوق الوجبسات

#### \* ليس من النصرة:

إن ما نراه مِن ردود فعل غاضبة من المسلمين، وعَمل جاد لواجهة تلك الهجمة التي يتعرَّضُ لها الإسلام، ليبعث البهجة والسرور والأمل في نفس كل مسلم، غير أن بعض المسلمين وهم بحمد الله قلّة وقد مال بهم حماسهم عن الصواب، والمأمول من المسلمين أن يكزموا العدل والإنصاف، حتى مع أعدائهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للله شُهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم عَلَىٰ ألا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أقْرب للتَّقُوكَىٰ واتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه خَيرٌ بما تَعْملُون ﴾ [المائدة: ٨].

#### \* فليس من النصرة:

١ - الاعتداء على معصومي الدم والمال كالمستأمنين، من أي دين كان.

٢ - اختراق وتدمير مواقع صحف ومجلات لم تصدر منها بنبينا ﷺ
 سخرية ؛ فمثل هذا العمل يُحرَّضُها هي الأخرى على سب الرسول ﷺ

والنيلِ منه، ويَنقلُها من حيادِها إلى مُصافَّةِ المعتدِي في موقفِه، ويُحرِّضُ سفاءَهم على تدميرِ مواقِعنِاً.

٣ ـ ليس من النصرة في شيء أن نَجودَ بأموالنا لكلِّ مَن يدعُونا إلى مشروع دعوي في تعريف الكفار بالإسلام وبنبيه الكريم، وفي كشف ما يُثارُ حولَه من شبهات من غير أن نتوثَق من صاحب المشروع والجهة المشرفة عليه، ومن غير أن نتبين المضمون المراد نشره، ومن يزكّي ذلك من أهل العلم.

٤ ـ ما صاحب بعض المُظاهرات التي قام بها المسلمون في أماكن شتًى من إتلاف للأنفُس والممتلكات.

٥ ـ عدمُ تحرِّي البعضِ في نشرِ الأخبارِ قبل التثبُّتِ من صِحَّتها، كالخبرِ بإسلام خمسين دانماركيًّا، أو خَبرِ قتلِ الصحفي.

7 - نَشرُ بعضِ البدعِ والتعلَّقُ بالمنامات، كالدعوةِ إلى توحيدِ الدعاءِ في ساعة معينة وصيغة معينة، أو تناقُلُ رسائلَ بها مخالفات شرعية، أو التعسفُ في محاولة الربط بين رقم بعض الآيات القرآنية التي لها شيءٌ من التعلُق بالموضوع وبين الرقم التسلسلي الدولي لمنتجات الدولة المعتدية، زاعمين أن ذلك من الإعجاز العددي القرآني!.

نسأل الله تعالى أن يَجعلنا من أنصار دينه ونبيّه ﷺ بوَعي وصدق، وأن يُعلِي دينه، ويَنصُرَ أولياءَه، ويُذلّ أعداءَه، ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يرسف: ٢١].

وصلى الله وسلم على أشرف ِ حَلقِه نبيّنا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين» اهـ.





# جمال مُحَمَّد

للدكتور عبدالمعطي الدالاتي

وصف الحبيب فكلُّنا تَوَّاقُ بشَذا الأحبَّة.. والهَوى أذواقُ فَتَوَضَّأتُ بِدُمُوعِها الأَحْداقُ أَحْلَى اللُّغَي ما قالت الأشواقُ عن كُلِّ ما قَدْ جادت الأخلاقُ في القـلب تَسْري والهَـوَى خَفَّاقُ يومًا، وذاقوا في الهوى ما ذاقوا ناموا على أحلامهم وأفاقوا وأنا الأسيرُ، فهل يُفَكُّ وَثَاقُ؟! وحبيب تلبى دونه الآفاق وأنا الضعيفُ وما لَدَىَّ بُراقُ؟! وتحسّسى.. لا يَنفَعُ الإطراقُ لا يلبث الأحبابُ أن يتلاقوا

هـأت الحديثَ مـزاجُه الأَشُواقُ نَهَوَى الْحُرُوفَ تَعَطَّرتُ أَرْدَانُها فغدا يُعدَّثُ عن جلال المُصْطَفي يَحكى بشوق عن جَمَال مُحمد عَنْ قلبه عن حبّه عَن لُطفه تحيا بذكر مُحمَّد ترنيمةٌ طُوبي لـمَن عن نَهْجه لم يَغفلُوا طوبى لمن في دربه قد أوْغَلُوا ساروا إليه تحثُّهم آمالُهم طَالت وطالت غربتي يا إخوتي طال الطريق فكيف أبدأ رحلتي لا تُطرقي يا نفس ميًّا فاذهبي يا نفس جدي إنْ يَشَأُ ربُّ الورى

#### حديث الدمسوع

للدكتورا عبدالمعطي الدالإتي

فيُصْغِي فؤادي وكُلِّي خسوعُ ومَن ذَا يَمَلُّ حديثَ الدموعُ؟! ومَن ذَا يَمَلُّ حديثَ الدموعُ؟! وكيف ابتدا رحلة المسجد أحاديثُه الغرُّ في «المُسند» من السوق يُسزجى لمحرابه وعن قلبه.. عسن مدى حبه فسارت خُطاي بدربي الطَّويلُ وكلُّ الهدى باتباع الرسولُ وكلُّ الهدى باتباع الرسولُ

يُحدِّثُ دمعُك عند الرُّجوعُ في حددًثُ وكررٌ.. أنا لا أَمَلُ تناجي دموعك عن أحمد وكيف أنارت دروبَ الحياة فؤادي به - يا أخي - ما به في الحدث أخي عن المصطفى حدث أخي عن المصطفى حديثُ الدموعِ أنار السبيلُ وكان دليلي اتباع الرسولِ

# رسَالاًت الحب

للدكتورا عبدالمعطي الدالإتي

فيسَائني متى ألقاك؟ فمن يهواك لا ينساك فمن يهواك لا ينساك يحار اللحن والشعر منى المليار في لقياك! ألا يما حامسل الدّكر حروف تبتعي نجواك رسالات من الحب محب قصد دُه رُؤياك

يَحارُ القلبُ في ذكْراكُ أُصبِّ مَرُهُ .. وأَعْ مَذُرُهُ أُصبِّ مَرَهُ .. وأَعْ مَذُرُهُ يَحَارُ النقلبُ والفكر رسولَ اللَّه ما السَّرُّ رسولَ اللَّه يا عمري بقلب زُجاجَة العطر رسولَ اللَّه في قلبي رسولَ اللَّه في قلبي هنا في آخر الرَّكْب

# مَنْ أَخْبَر الرُّوح أَن المصطفى فيه

للدكتورا عبدالمعطي الدالاتي

بينَ الدُّمُوعِ، حَلاواتُ الهوى فيهِ عِطْرُ الحبيب، فما أَزْكَى مَعَانِيهِ! عِطْرُ الحبيب، فما أَزْكَى مَعَانِيهِ! عَنه الحُروف، وكم جلَّتُ مَعَانِيهِ! نحو الحجاز هوى.. لو كنتُ أَدْرِيهِ! يَحدُو الجمال، فيطوي الدَّرْبَ حَاديه لكنَّ شوقي أَنَا حَارَتُ أَمَانيه لو يَعْلَمُ القلبُ أَن الدَّرْبَ يَبْغيه! نحو الحبيب، فَهَلْ حَقًا تُلاقيه! نحو الحبيب، فَهَلْ حَقًا تُلاقيه!

أُهْدِي إليك نَشيداً رُحْتُ أَخَفيه أُهْدِي إليك فؤاداً راح يَسْكُنُهُ أُهْدِي إليك فؤاداً راح يَسْكُنُهُ بين الصّحاحِ تجوب الروح سائلة لو كُنت أدري حديث الرَّكْب إِذْرَحَلوا شَدُّوا الرِّحالَ وفي أرواحهم طَرَب سارُوا إليك وكان الشَّوق يَحْملُهم سارُوا إليك وراح القلب يسالُهم أو يعلم الرَّكْب أَنَّ الرُّوح تَسبِقُهُم رُوحي تَطِيرُ وتَهوي عند مَسْجده رُوحي تَطِيرُ وتَهوي عند مَسْجده

# نَجْوى إلى ضيّف حراء

#### للدكتور عبد المعطي الدالاتي

يَعْمُسرُ الأَكْسوانَ فَتَا رَاحَ يُجْنَى أو سيُجنَى قسد تَمَنَّى ما تَمَسنَّى كُلُّ شعر سار حُسنا في الدَّنَى لوناً فَلَوْنا في الدَّنَى لوناً فَلَوْنا فسوق بيت راح يُبنَى كلُّ لفظ، كُلُّ معنى صيغ في نَجواك لَحْنا كُلُّ طَيْسِ قَد تَغَنَّى كُلُّ عُنقَسِوة تَسَدَلَّى كُلُّ شُسوق في فُسؤاه كُلُّ فكْسِ جَسابَ كُونًا كُلُّ لُوحسات تسراءت كُلُّ بيت من قصيدي كُلُّ بيت من قصيدي كُلُّ عَرْفٌ من حسروفي كُلُّ هَسَدًا يا حبيسبى

\* \* \*

في ابتهالات حراء أي خوف و رَجَاء عم أرجاء عم أرجاء الفضاء نحو أبواب السماء كل جهل الجهلاء مرج عطراً في دمائي أنت أحللام مسائي يا ختام الأنبياء

أيُّ شكوى أيُّ نَهِوَى للسماءِ أيُّ شكوى أيُّ نَهِوَى أَيُّ نَهِوَى أَيُّ نَهِوَى أَيُّ نَهِوَى أَيُّ نَهِومِ أَيُّ مَهُولِي أَيُّ مَهُولِي أَيُّ مَهُولِي أَنْ مَهُولِي أَنْ مَهُولِي أَنْت عمري أَنْت عمري أَنْت عمري أَنْت عمري

# وَمِليارٌ يُسَلِّم يا حبيبي

للدكتور عبدالمعطي الدالاتي

ويَشْدُو الحُبُّ في لَحْن غريبِ وبعضُ اللحنِ قوْلي: يا حبيبي يجوزُ الدَّربَ، لا يدري مَدَاهُ يجبي؟! وكيف يحارُ مَن يَبْغي حبيبي؟! نهايتُه بمحرابِ الرَّسُرولِ أَشْكُتُ! أَم أَنَاجيهِ : حبيبي؟! رسولَ اللَّه .. كم نَهْفُو وُ إليكَ! ومليسارٌ يُسلِّمُ يا حبيبي وما أدري، أَيُسْعِفُني الكَلاَمُ؟! وبعضُ البوحِ صَمَتُ يا حبيبي وبعضُ البوحِ صَمَتُ يا حبيبي

يَمُوجُ القلبُ في كون رَحيبِ فبعضُ اللحنِ صمتي ودُمُوعي رَبيتُ القلبَ من شوق سَباهُ وليتُ القلبَ من شوق سَباهُ وليس يحارُ قلبي في سُراهُ يَسيرُ الرَّكْبُ في دَرْبِ طويلِ ومَن يَدْرِي بحالي في وصولي سلامُ اللَّه نُلقيه عليكَ سلامُ اللَّه يَغْشَى صَاحِبِيْكَ سلامُ اللَّه يَغْشَى صَاحِبِيْكَ رسولَ اللَّه يَغْشَى صَاحِبِيْكَ رسولَ اللَّه يَغْشَى صَاحِبِيْكَ رسولَ اللَّه الحَيْرَني القيامُ وسكمُ البَوْح نَجْدوى وسكمُ وسكمُ البَوْح نَجْدوى وسكمُ وسكمُ وسكمُ البَوْح نَجْدوى وسكمُ

#### يا رسول الإسلام

للدكتور عبدالمعطي الدالاتي

أنْ يسُودَ الإسلامُ في الأرْجَاءِ أن يسُودَ الإسلامُ في الأرْجَاءِ أن يُنيسرَ القُرآنُ كلَّ فضاءً ليصيرَ عمري دفقةً من سَناء أنت عمري يا سيد الأنبياء جئت تمحو مدامع الصَّحْراء وسلام سرى من نجاوى حراء! أنْ يَظُلُ التوحيدُ ملء دمائي أنْ يَظُلُ التوحيدُ أين لوائي؟

يا رسول الإسلام؛ إنَّ رَجَائِي أن يقود الإيمان كُلَّ فُسَوْد أن يقود الإيمان كُلَّ فُسَوْد أن يغيب الظللام من كُلِّ درب أنت فخري وأنت نُعْمَى حياتي أنت خير ورحمة مهداة مهداة أي طهر عم دنيانسا وعطر يا رسول التوحيد، إنَّ دعائي يا رسول الإسلام، إنَّ رجائي

#### إِنا ليؤلمنا تطاولُ كافر

شعر: عبدالرحمن صالح العشماوي

«اللَّهم إني أحببتُك وأحببتُ نبيَّك ﷺ حبَّا صادقًا أرجو أن تغفر به الذنب، وتُسهد به القلب، اللَّهم تَقَبَّلْها دفاعًا عن سيد الأبرار».

وإلى ضيائك تَـنْتَمي الأقـمــــارُ دينًا يَعزُّ بعزِّه الأخيـــارُ وتَسامقتُ في روضها الأشـــجارُ صَـدَّقت به وبدينه الأخبـــارُ تتلوه، وعَمَّ قلوبَها استبشارُ بمسيره الكُــثبـــانُ والأحْجَـــــارُ شمسٌ ويَفررَحُ أنْ يراه نَهارُ بكَ هجـرةٌ وتشرَّف الأنصـارُ من علْمهـــا ويقينهــــا الأبـــرارُ ولمنهج الدين الحنيف مَنـــارُ شُرُفَت به وبعلمه الآثــارُ بالحقِّ طافوا في البلد وداروا فَمَها، وإنْ دَعَت المكــــارمُ طارُوا  من نَبْع هَـدْيكَ تُستَقَى الأنـــوارُ رَبُّ العباد حَبَاك أُعظمَ نعمة حُفظَت بك الأخلاق بعد ضياعها وبُعثْتَ للثَّقَلَين بَعثةَ سَيد أَصْغُتْ إليكَ الجنُّ وانبهرتْ بَمَا يا خير من وطئ الشَّرى وتشَّرفت ْ يا مَنْ تتـوق إلى محاسن وجــهه بأبي وأمى أنت، حين تشرُّفت ، أنشأت مدرسة النبوَّة فاستقى هي للعلوم قديمها وحديثها للُّه درُّك مُرشدًا ومعلِّمًا ربَّيْتَ فيها من رجالكَ ثُلَّةً قومٌ إذا دعت المطامع أغلقوا إنْ واجهوا ظُلْمًا رَمَوه بعدلهم

وبك اقتــدُوا فـأضاءت الأفكــارُ إلاَّ وأفئــدَةُ العبـــاد عَــمَـــارُ لسَرَتْ إليك بمَــدْحـه الأشــعارُ أصواتُ مَنْ سَمعوا: هـو المختـارُ وأعزُّ مَن رسوا الطريق وساروا آفاقَنا، مهما أُثير عُبُارُ كلِّ الأمــور، بذاكَ يَشْهَد غَــارُ شَهدَ المقامُ ورُكنُ ها والدَّارُ قاد الحجيج وخير مَنْ يَشْتَارُ إِنْ لِم يَتُبْ مَّا جناه، النَّارُ وَهَنَّا، وقد تَـقُلَتْ بهـا الأوزارُ بَلْ منه نالت ذلَّةٌ وصَغَــارُ وَصَلَتْ إليك ولاَ فَمٌ مهْــــنَارُ وبدينه يتكفَّلُ القَهَّارُ فلك السُّموُّ وللحســود بَوارُ يشكو اندحمار غثائها المليمار وَهَنُ القلوب، وخَلفَها الكُفَّا الكُفَّا الرُّهُ من قبل أَنْ يَتَحَرَّكَ الإعصار

قد كنت قرآنًا يسير أمامَهم عَمروا القلوب كما عَمرتَ، فما مضوا لو أطلق الكونُ الفسيحُ لسانَه لو قيل: مَنْ خيرُ العباد؟ لردَّدتْ لم لا تكونُ؟ وأنت أفضل مرسل مَا أنتَ إلا الشَّمْسُ يَمْلا أنورُها ما أنت إلا أحمدُ المحمودُ في والكعبةُ الغرَّاءُ تشهد مثلما يا خَيرَ مَنْ صلَّى وصامَ وخيرَ مَنْ سَقَطَت مكانة شاتم، وجزاؤه، لكأنني بخُطاه تأكُلُ بعضَها ما نال منك منافق أو كافسر حلَّقْتَ في الأُفق البعيد، فلا يَدُّ وَسكَنْتَ في الفردوس سُكْنَى مَنْ به إنَّا لَيُؤلنا تَطاولُ كافرر وَيزيدُنا أَلَمًا تخاذُلُ أُمَّاتِ وقفت على باب الخضوع، أمامها يا ليتَها صانت محارم دارها

يا خيرَ مَنْ وطئ الثرى، في عصرنا في عصرنا احتدم المحيطُ ولم يَزَلُ ا جمحت عقولُ الناس، طاش بها الهوى أنت البشير لهم، وأنتَ نذيرهم لكنهم بهوى النفوس تشربوا صَبَغوا الحبضارةَ بالرَّذيلة، فـالْتقى ما «داغركُ» القوم، ما «نرويجهم»؟ ما بالهم سكتوا على سفهائهم عجبًا لهذا الحقد يَجري مثلَما يا عصر الحاد العقول، لقد جرى قَرُبَت خُطاكَ من النهاية، فانتبه إنى أقولُ، وللدموع حكايةٌ إنَّا لنعلمُ أنَّ قَدْرَ نبيِّنا لكنَّه ألمُ المحبِّ يريدده يُشقي غُفَاةَ القوم موتُ قلوبهم

جيشُ الرِذَّيلة والهـــوي جَـرَّارُ متخبِّطًا في مُوجه البحَّارُ ومن الهـــوى تتســرَّب الأخطارُ فأصابَهم غَبَشُ البِظُّنُـون وحَاروا بالذئب فيها النَّعْلَبُ المكَّارُ يُصغِّي الرُّعاةُ وتَفهـم الأبقـــارُ حتى تمادى الشر والأشرار ؟! يجري «صديدٌ» في القلوب، و «قَارُ» بك في طريق المُوبقات قطارُ فلربَّما تتحطَّم الأســـوارُ عن مثلها تتحدَّث الأمطارُ: أسمى، وأنَّ الشانـئين صـغَـــارُ شرفًا، وفيه لمن يُحبُّ فَخَارُ ويذوق طعم الرَّاحة الأخيارُ(١)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) مجلة حورية ـ العدد الرابع ـ المحرم ١٤٢٧هـ ـ (ص٢٠ ـ ٢١) ـ وقد وردت في مواقع أخرى بعنوان «هو المختار» بتاريخ (٢٨/ ١٢/ ١٤٢٦هـ).

# إِلاَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

لعيسي جرابا(۱)

وَهَطِلْتَ فَانَتَعَشَ اليّبَابُ وَغَرَّدا يَفْتَرُّ بِالبُشْرَى ويَرْسُمُ مَوْلداً كَلل تَدُكُّ منَ الضَّلال مُشَيَّدا مترقرقًا مَا ضَلَّ فيه مَن اهْتَدَى ذُلاً وَمَا أَحْنَتْ لغَيْرِكَ سَيِّداً بيكَيْكَ جَاوَرَت النَّجُوْمَ تَفرُّدا ظهْرَ الطَّرِيْقِ تِألُّقًا وَتَوَقُّدا أسْدَيْتَهَا هَدْيًا فَصَارَ لَهَا حُدَا أسْمَاهُ يَعْصفُ بِالهَوَى مُتَمَرِّدًا! أنَّى لَهَا تَخْبُو وَأَنْتَ لَهَا مَدَى؟! ثارَتْ فداً فرأتْك أعْظم مُفتدكى خَيْرُ البَريَّة رَحمَةً وَتَوَدُّداً؟ نَفَتْتُ سُمُومَ الكُفْر حقْداً أسوداً ذلُ أمَّة مليارُهَا يَهْذي سُدَى وَدمَاؤُنًا ألاَّ تَكُونَ لَهُ فدَى؟!

أَشْرَقْتَ من قَلْبَ الدُّجَى فَتَبَدَّدا وَسَرَيْتَ تَمْنَحُ كُلَّ بَارِقَة فَمَّا أَسْرَجْتَ خَيْلَ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بلا وتَلَوْتَ آيَ الذِّكْرِ لَحْنًا خَالداً ولَوَيْتَ أَعْنَاقَ الهَوَى فتَصاغَرَتْ وَتَفَتَّقت همم روَيْت عراسها وَسَرَتْ قوافلُ منْ ضياء ألهَبَتْ تَقْفُو خُطاكَ وتَسْتَنيْرُ يُحكُمة وسَمَتْ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ طيْنًا وَمَا فَتَلَالاًت رَغْمَ الدُّجَى كَكَواكب يا سَيِّدَ النَّقَلَيْنِ مُهْجَةُ أَحْرُفي وَافتُكَ خَجْلَى كَيْفَ لا وَأَمَامَهَا ركضَت تَذُود وكلصَّاقة ألسنن " بَاتَتْ تُشْيْرُ إِلَيْكَ أَطْمَعَهَا تَخَا إِلاَّ رَسُولَ السَّله مَا أَعْرَاضُنَا

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۱/ ۲۲ ع ۱ هـ).

في صَدْر مَنْ سَلَقُوْكَ أَغْرِسُهَا مُدى غَنَّا تَطيبُ جنَّى وَتَعْذَبُ مَوْرِداً من مُبْصر إلا وأصبَح أرْمَدا نَ أَسَى ! وكم طرف يَبيْتُ مُسَهَّداً! زَيْفًا كَأَعْمَى بَاتَ يَرْجُو مُقَعَداً من قبْلُ وَاتَّخَذتْ هَـوَاهَا مـڤُودَا الأفَّاك للدَّنْيَا ويَصْدُقُ مَوْعداً ـــق اللَّـه مَنْـزلَةً وأكــمَلُ سُــؤْدَدَا ضَ سَنًا فأَتْهَمَ في القُلُوْبِ وَأَنْجَدَا آمَالُهُ وَبِغِيْر حُبِّكَ مَا شَدَا عَيْنَاهُ غَص بهَا فأمْسَى مُجْهَدَا؟! قلْبٌ إلَى لُقْيَاكَ ذابَ تَوَجُّدا ءُ بنُوْره إلاَّ ذكَرْتُ مُحَمَّداً نُ عَلَى القبَابِ وَباليَقيْنِ تَرَدَّدَا مدِ وَتَم م إلا حين كُنت المُتدا

بأبى وأمِّى أنْتَ دُوْنَكَ مُهْجَتي تَالِلَّه مَا عَرَفُوكَ إِلاَّ رَوْضَةً لَكنَّهُ كَبْرُ الطَّغاة فمَا به يا سَيِّدَ الثَّقلَيْن كَمْ قلْب يَــُـ وَالنَّاعِقُونُ فَمٌ مَريضٌ مُتْرَعٌ خَاضُوا كَمَا بالإفك خَاضَت عُصْبَةٌ فإذا بنُور الوَحْي يَكْشفُ سَوْءَةً مَا أَنْقُصُولا فأنت أَنْتَ أَجَلُّ خَلْ يكُفيْكَ أَنَّ الْحَقَّ منْ عَيْنَيْكَ فَا وَأَنْسَابَ فِاهْتَزَّ الوُّجُودُ وَأَزْهَرَتْ أيُلامُ صَبُّ أَنْ تَسَاقت لَوْعَة يَا سَيِّدَ الثَّقلَيْن حَسْبي أَنَّني مَا لاحَ بَدْرُ التَّمِّ تَرْدَانُ السَّمَا صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ مَا ارْتَفَعَ الأذَا مَا صَارَ هَذَا الْكُونُ كَالْخَبَر الْمُفْيْد

#### قُسَمًا يا ذا الوجه الأنسور

للشاعر مبارك المحيميد

بعُلا من أعطاك الكوثر ولشانئك الأمر الأبتر نَهَ وى من أبيض أو أصفر ، للشَّافِع في يـوم المحشَر ْ الأكبر منا والأصغر بَذُلاً للنَّفْس وما يُذخَرُ يُفدَى من بشّر أو أَنْذَرُ إذ بعث «مُحَمَّدُ» فتطهر ، الأبيض منهم والأسمر و «بلالٌ ) في الأمر ك «جعفر» لهُداه.. ك «أصْحَمةَ الأبجرْ» أقسم بالصُّبح إذا أسفر ث أقسم بالليل وقد أَدْبَرْ إِنْ هُوَ إِلاَّ سحرٌ يُوثرُ بالحسرة كلُّ مَن استبهتر ْ ل «أبي رافع) تاجر خيبر أ

قسمًا يا ذا الوجه الأنور أنَّ لأمرك كرلَّ عُسلسًّ بأبي أنت.. وأمي.. وبما لنبي الرحمة.. للهادي يَفَدي عرضَك كلُّ مُحبًّ يَفدي عرضك كل عزيز يُفدَى مَن بــلَّغ أمــتَّهُ فالعالمُ رجسٌ.. مخمورٌ تأتيه الناس طواعية «سلمان وسعد وصهيب السلمان وسهيب السلمان السلم السلمان السلمان ومُلوكٌ تُذعن مُسلمةً ف الحقُّ نهارٌ.. واللَّهُ والباطلُ ليلٌ.. واللَّهُ إنْ هو إلا حقد كشر من قبل «الدنمرك» تولَّى من «كعب الأشرف» حين قضى

أقبل «حمزةُ» كيما يشأرُ رأسًا.. ولإسلام أظهر منه يداهُ. حين استكبرْ من تحت رداءًيه الخنجر للخير .. وقد أقبل بالشرُّ أمر (الهادي) ألاًّ يُوسر . أكرم مشوى سيد معشر والباغى دومًا يَتعشر وليوثٌ في الساحة ترأر ، أرباب البقر ولا نشأر !! أتباعُ الدَّجّال الأعور ( وصليبٌ فيها يتسعَّرُ إنَّ الباطلَ.. أبدًا يخسر ْ

و «أبـو جهـل» حـين تعـدَّى أَهْ وَى بالقوس فشجَّ له و «أبو لهب» تب .. وتَبَّت وَ (عُمَيرٌ " جاء.. وقَد أَخْفَى فانقلب لمكة مُنشرحًا و(ثمامة) مأسور لكماً فمضى يعلن حبَّ نبيًّا يكفيه اللَّه.. ويعصمُه فنداء النصرة قد زمجر ا ومحالٌ أنْ ينهش منه شُذَّاذُ الثالوث.. ومَنْ هُم تَعسُوا.. والراية قد سَقَطَتُ جاءَ الحَـقُّ.. وزَهَق الباطلَ

#### حاشا لو جهلك أن يأتي به القلم

للدكتور: جهاد بني عودة حَاشي لـوَجهكَ أن يأتي به الـقلّمُ أن تَستَقيمَ بإشراقاتِه الرُّسُمُ حَاشِي لذكركَ أن تَسْتابُه التُّهُمُ يـا ذلكَ الحَـدَثُ المَشـنوءُ والجُـرُمُ لقامَ في خَجَل يَـذوي ويَنـقسِمُ والحزن يعصره والسُّخط والنَّدَمُ تُنَزَّه السرأسُ والأردانُ والـقـدَمُ وقامَ مُعتَذرًا عنهم يَراعُهُمُ أو يَفْهَمُوكَ أقامُوا الدِّينَ عندَهُمُ لكتَّهم جَهلوا من بعد ما عَلموا يا ويلَ ما اكتُسَبَت أيمَانُهـا العَجَمُ يا قُبِحَ ما فعَلوا يا وَيلَ ما رَسَموا العَزَمُ والفخرُ والإقدامُ والهمَمُ أيُّ البُغاة هُمُ.. أيُّ الجُناة هُمُ أما وَجَدَتُم سوى المَعـصوم ويَلَكُمُ وأوهَنَ الغَـربَ في تَخريفـه الهَرَمُ فِصَوَّركَ بما لا تَقبلُ الشِّيَمُ

أقولُ فيكَ ودَمعُ العَين يَنسَجمُ حاشى لوَجه كَشَمس الأرض طالعَةً حَاشَى لشَخصَكَ أَن تَغْتَابُهُ صُورٌ ۗ كيف استطاب يراعٌ رسم هيئته لو كانَ يَعلمُ من قد راحَ يَرسُمُهُ وقام عن كلِّ خَطٌّ منه مُعتَذرًا يُنزُّهُ الجسمُ عن وصف وعن صُورَ لو كان يَعرفكَ الكُتَّابُ لارتكسُوا لو يُنصفوك لقالوا أنت سيّدنا قد صَنَّفوكَ عَظيمَ الأرض واحدَها يا وَيلَ ما كَسَبت أقلامُهُم هُزُواً كَيف استَساغُوا بأن يَحووهُ في وَرَق كُلُّ الشَّمائل قـامَت تَحتَ صُورَته ما أظلمَ الغربَ في إفك يَخوضُ به يا ويحكُم أبخَير الخَلق لمزكُمُ تَخَبَّط الغَربُ من مَسٍّ الجُنون به يا سيّد الناس قد غالت غوائلُهُم

مهما رَمَتك به الغربانُ والبُومُ أن تَعتَرضهُ بإيضاءاته الدِّيَـمُ زالَ الـظَّلامُ بـه والظُّـلْمُ والـظْلَـمُ ما تَأْمَنُ الذِّئبَ في مسراحها الغنمُ ما الجُودُ ما النُّبلُ ما الإحسانُ ما الكررَمُ لكانَ يُعبَدُ نَجم اللَّيل والصَّنَمُ تَعاقبا نَشرَهُ الإصباحُ والغَسَمُ وَحَى بِه تُحفظ الأعراضُ والحُرَمُ عَصرُ العَبيد بها والأعصُرُ الدُّهُمُ فإنَّ رأيَكَ فيها الفَصلُ والحَكَمُ ما الأرض لولاهُ ما الإنسانُ ما الأمَّمُ العَرفُ والنُّبلُ والأعراقُ والقيَمُ لا تَشتَفى أبَداً حَتى يُراقَ دَمُ كَالَشرَفيَّة إذ تَبتَزُّها اللُّجُمُ كَما تَحنَّ إلى أمَّاتها الفُطَمُ بانَّهُ حَرَمٌ وذكرهُ حَرَمُ سادات يَعرُبَ كِلٌّ سَيِّدٌ عَلَّهُ واستَبشَرَ النَّخلُ والزُّراعُ والأكمُ النَّسرُ والـصَّقرُ والعُقبــانُ والرَّخَمُ

لكنَّ مثلك ما ضرُّوا بإظفَره ما ضَرَّهُ البكر سار في مَهَابَته فالنُّورُ أنتَ وأنت النُّورُ مَصدَرُهُ لولاكَ يا حليَةَ الدُّنيا وزينتَها لولاك كلم تعرف الدُّنيا مكارمها لولاك يا من به المولى تَداركنا فديننك اليوم سار في حواضرنا وكُلُّ أرض بها من نُوره قبَسٌ لَولاهُ ظلَّت بسلادُ الغَرب غَابرةً إذا ادلَهَمَّت على الأعلام مُعضلةٌ ا ما الناسُ لولا رَسولُ اللَّه بينَـهُمُ ُضَجَّت له الأرضُ والأخلاقُ ثاثرَةٌ تَفديه أفئدةٌ تَفنى لنُصرته تَبتَزُّها غَدَراتُ الرُّوم سيِّدَها تَحنَّ للبَشر المبعوث أمَّتُه هذي المسيراتُ في الدُّنيا تُذَكِّرُهُم يا ابنَ الخيار خيار العُرب من مُضَرَ لَّا أتيتَ وَقد غَنَّى الرَّبيعُ رضَّى صاحَت وُحوشُ الفَلا وانتَشَت فرَحًا

النُّورُ والهَديُ والنَّعماءُ والنِّعمُ فخرَ المُلوك فلا كنداً ولا لَخَمُ الجن والإنس والأحياء والرِّمَمُ فهو المُؤسِّس لا عادٌ ولا إرم مُ فى كُلِّ أمر فلا قيسٌ ولا هَرمُ حَربًا على الشِّرك فيها الشِّعر عَنتَقم ما كان فيكَ يَفيه القولُ والكَلمُ يَحلو النَّشيدُ ويَحلو الشِّعرُ والنَّغمُ فالمَدحُ فيه كما الياقوتُ يَنتَظمُ تَشيبُ منها نواصي الشُّعر واللِّمَمُ كأنَّهُ ديمَةٌ مدرارةٌ تَـــــ إِن النِّفائِسَ في أصداَفها التَّوَمُ وإنَّهَا قمَمٌ من فوقها قمَمُ إِلاَّ وقىلبيَ والعَينين تَختَصم يَجريَ سَخينًا عَلَى الخَدَّين يَزدَحمُ ما بينَ مُعتَرَك الأعضاء تَـلتَـطمُ إِن أَخْرَجَت أَشَرًا سَاداتها الأُمَمُ فالشِّعرُ فيكَ منيعُ الجَنبِ مُعتَصِمٌ لا يشفَعُ الفعلُ إن لم يَشفع القسَمُ والحُبَّ يُنجي وَبَعضُ الحُبِّ ما يَصِمُ

الوَحىُ هَلَّ وهَلَّ الخيرُ يَعقبُهُ عَزَّت قريشُ بهذا الأمر وافتَخَرَت البَحرُ والبَرُّ في طه سَعادَتُهُم إنّ الحَضارَة بالعَدنان مَبدؤُها وكـلُّ خَيـر مـن الإصـلاح أصَّلَـهُ يا سَيِّدَ الناس إني اليومَ أُعلنُها ما قيلَ فيكَ من المُدَّاح مُقتَضَبُّ في مثل طه وهل من مثله أحَدُّ وكلُّ نَظم بهِ مُستَعذبٌ حَسَنٌ فقد أفاضَ أميرُ الشِّعر بُردَتَهُ وثجَّ من مُعصرات الجَوَى وَدَقًا نَفيسة سكنت أصداف لُؤلُؤة كَأنَّها لُجَجٌ من فوقها لُجَجٌ فما ذكرتُك ياطه بقافية فما يُفَرِّقُ غَيرَ الدَّمع بينَهُما والنَّفسُ بينَهُما مَقهورَةٌ كَمَدًا يا سَيِّدَ النَّاسِ قسرًا عن أنُوفهمُ إني أهابُك في قولي وقافيتي أقسَمتُ باللَّه لا أنفَك مُمتَدحًا حُـبًّا إليك رَسولَ اللَّه قافيَتي

حَتَّى تأبَّت فليسَ اليومَ تَـنكَـتِمُ يا وَيحَ مُضغة صَدري طبعُها السَّأمُ ما كانَ فيها بغير الحُبِّ يَنصَرمُ منها الشُّخوصُ ومنهَا البَانُ والعَلَمُ والشِّعرُ يُسعفُ إن لم تُسعف النَّقمُ ولم يَكُن بصراط الحَقِّ يَلتَزمُ فكلُّ ما قيلَ في غَير الهُدي لَـمَمُ ببَابِ أَحمَدَ حُجَّابٌ لَهُ خَدَمُ وكُل صَـرح بغَـير الـدِّين مَـنهَـدمُ ألم يُبَشِّر به الإنجيلُ عندكُمُ يَكَفَيهِ هُـزوَ شِرارِ النَّـاسِ مثلَـكُمُ وكَيفَ يَسمَعُ من في سَمعه صَمَمُ والدَّاءُ يَـظهَـرُ من أعـراضه الـوَرَمُ أقبلَّ حَربَهُمُ في بَيتكَ اللَّقمُ وكم يَـثورُوا عـلى هـذا ويَنـتَقـموا فالدِّينُ مُمتنعٌ والحَقُّ مُلتَزَمُّ من غُير أحمَدَ لا عُهدٌ ولا ذمَـمُ نَوَاشرُ الطِّيبِ من جَنبَيه يُنتَسَمُّ فصل الخطاب وفصل القوم والحكم يُستَنطقُ الصَّخرُ من مَبناهُ والبُكُمُ

جَاهَدتُ كتمانَها في مُهجَتي زَمَنًا ويسام القلب من أمر يسر به كلَّ الحبال وإن كانت مُغلَّظة لهُ صُنُوفٌ بأسبَار الجَوَى عَدَدٌ أقل تقدمَتي شعر نَقمت به لا بَارَكَ اللَّهُ في شعر تَلوكُ به القول بالهَدي أو لا قُلْتَهُ أبَدًا كُلُّ الرِّجالات من عُرب ومن عَجَم يا أمَّة الغَرب صَرحُ الشِّركِ مُهتَرئُ أما قرأتُم من التَّوراة هَيئَتهُ أما عَلمتم بأنَّ اللَّه ناصرهُ لَم تَسمَعوهُ وَقد شُقَّ الهلالُ لَهُ إنَّ انتفاشَ حَضارات العدا عَرَضٌ فاربأ ببطنك أن يَـقتات حاجـتهم فكَيفَ يُفلحُ قومٌ سُبَّ سَيِّدُهُم وَالرَم تُراثَ رَسول اللَّه سُنَّتَهُ كُلُّ المَبادئ والأعراف سَائبَة إِن قِـامَ قامَ أريحُ المسك يَلحَقُهُ أو قال أجمع بالإحكام منطقه أ به بَيانٌ حَلالُ السِّحرفتنَتُهُ

كَأَنَّهُ نَهَرٌ أو هَاطِلٌ عَرِمُ والجذعُ حَنَّ لهُ والحلُّ والحَرمُ إلا وتَسبقُهُ في سُؤله نَعَـــمُ إلا وَيَظهَرُ نُـــورُ اللَّـوحِ والقلَمُ ببَســمَة الوَجه حَــولَ الثَّغر تَــرتَسـمُ .. يُقلِّبُ الطَّرفَ في خَدَّيهِ يَبتَسِمُ سَعَدُ بنُ بَكر ودَرَّ الـشَّاءُ والنَّعَ وأقحَطت مُضَرٌ وأقفَرَت جُشَمُ وهي التي برسول اللَّه تُلتُّهُ بريقهِ فيَزولُ السُّمُّ وَالسَّقَ عَلاهُ حُسنٌ بسيما الخَير يتَّسم وَتوشكُ الحَربُ أن تَضرا وتَضْطَرمُ هذا الصَّدوقُ وهذا الرُّكنُ يَسـتَلمُ بَنى به قبله من بَينَهم رَحمُ ولا يُحيط به شَرحٌ ولا كَلمُ ما خَطَّهُ قلمٌ أو قالَ عنه فم يا ذلكَ الليث أهل ضاقت بك الأجمُّ ويفـهم الموتُ إن لم يَـفَهم الفـهمُ وللسُّيوفَ إلى أعناقِهِم قرمَ فيه الكَنائسُ والأديــــانُ تُـحتَرَمُ

تَفَجَّرَ الماءُ من إبهام إصبعه أهلُ السَّمـاء وأهلُ الأرض تَذكُرُهُ ما قامَ قاصدُهُ فيما يُؤمِّلُهُ وَمَا تَحَدَّثَ نَحو النَّاسِ مُبتَدراً يَهديكَ للحَقِّ من غير الدُّعاء لَهُ قد أسلم ابن جرير طول نظرته سَالَ الغمامُ به من بَعد ما قحطت عَمَّ الرَّضيعُ بَني سَعد بطلَّته قد أتْخَنوهُ جراحَ الحَرب فَي أحُد يَشفى السَّقيمَ إذا ما جاء مشتكيًا كَساهُ سَمتٌ وَقاراً لا عُلُوَّ به لَمَّا رأته تريش صاح صائحها هذا الأمينُ أمينُ القوم نقبَلُهُ بَني به الحَجَرَ المُسودَّ مَوضعَهُ فلا تَحُدُّ دروسُ العِلم سيرتَهُ وكلُّ ما ذكَرَ التَّاريخُ مُختَصَرٌ ما بَالُ صَيدكَ قد زادَت طرائدُهُ ليَفهمَ الغربُ أنَّ الحَقَّ مُعتَصمٌ فللسِّلاح إلى أجسادهم ولَعٌ واَهًا على زَمَن صُنَّاهُ مَحترَمًا

دَكَّت خُيولُ بَني مَروانَ مَغربَهُم الغافقيُّ(١) على أبوابهم ورثب لنا مَعادٌ بلادَ الغرب فارتَقبي ما قصَّرَت عَنهُ خَيلُ المُسلمينَ مَضَت سَارَت قوافلُهَا باللِّين تَنشُرُهُ إنا رَضَعنا قتامَ الحَرب أغلمَة يُشبُّ ناشئنا حتى يَشيبَ بها القابضونَ على جَمر عَقيدَتهُم لا يُنصَرُ الحَقُّ إن لم يَحترب زَمنًا أزكى صَلاة رسولَ اللَّه يَبعَثُها مولاي صلِّ وسَلِّم دائمًا أبداً مولاي صكلِّ وبارك ما أردْت على فما ذكرتُك ياطه بقافية فما يُفَرِّقُ غيرُ الدَّمع بينَهُما ً والنَّفسُ بينَهُما مَقهورةٌ كَمداً

واستَنهَضَـتهُم إلى عَليائهــا الهمَمُ والبَربَريُّ (٢) الَّذي سارَت به التَّخَمُ لم يُنسنا عَنكُمُ بُعدٌ وَلا قدامُ تَدَعُو إليه هُناكَ الأينُقُ الرُّسُمُ ما أعجز السيَّف لم يَعجز له الأدم والبَعضُ يَبلُغُهُ في ساحها الحُلُمُ والموتُ يَـفطـمُنـا عنـها فـننـفَطـمُ مُستَـمسكون برُكـن لَيسَ يَنـفصم فالحَرِبُ تَفْعَلُ مَا لَا يَفْعِلُ السَّلَمُ قولي وَقلبي بها مُستَعذبٌ شبَمُ على صَفيِّكَ خَير خَلق اللَّه كُلِّهمُ مُحَمَّد من به الأخيار ُ قد خُتموا إلا وقىلبى والعينين تَختَصمُ يَجريَ سَخينًا عَلَى الخَدَّين يَزدَحمُ ما بينَ مُعتَرَك الأعضاء تَـلتَطمُ

الله درك يا دكتور جهاد، لا فُضَّ فوك، وبارك الله لك في قلمك، وجَمَعك بنبيك ﷺ في الفردوس الأعلى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو عبدالرحمن الغافقي الذي وصل بجيوشه إلى جنوب باريس.

<sup>(</sup>٢) البربريّ: يعني به طارق بن زياد فاتح الأندلس.

# جَلَّ مَنْ رَبَّاك

لمحمد بن عبدالرحمن المقري(١)

وَرَعاكَ في كَنَف الهُدَى وحَـمَاكا لَم يُعْطها في العَالَمين سواكًا فيكَ الجَمالُ.. فَجَلَّ مَنْ سَوَّاكا للعالَمين بها نَشَرْتَ هُدَاكَا مَحْمودةً.. ما نَالَها إلاَّكَا مَا ضَلَّ من تَبعت خُطاهُ خُطَاكًا شمس الهداية يوم الاح سَناكا حتى ربطنا حبثلنا بعراكا أَوْ كُوْكُب.. لا نَعرفُ الإشراكا حتى هَدَانا اللَّهُ يومَ هَدَاكا وَشَكا لَكَ الحيوانُ يومُ رآكا وبكاؤه شوقًا إلى لُقْيَاكًا واللَّهُ في القرآن قد زَكَّاكَا؟! سبحانه بعيونه يَرْعاكا؟! رَمَت الطُّغَاةَ فبُوركَتُ كَفَّاكَا؟! حَفظَتْكَ يومَ غَفَتْ به عَيْنَاكَا

ربَّاكَ ربُّكَ.. جلَّ من ربَّاكا سبحانه أعطاك فيض فضائل سَوَّاك في خَلق عظيم وارْتَقَى سبحانه أعطاك خير رسالة وَحباكَ في يوم الحساب شَفاعَةً اللَّهُ أرسلَكُم إلينا رَحْمَةً كُنَّا حَيارَى في النظَّلام فأشْرَقَتْ كُنَّا وَرَبِّي غَارِقِينَ بِغَيِّنَا لَوْلاكَ كُنَّا ساجدين لصَخْرَة لولاك لم نَعْبُدُ إلهًا واحداً أنت الذي حَنَّ الجمادُ لعَطفه والجذع يسمع بالحنين أنيئه ماذا يَزيدُك مدحُنا وثناؤنا ماذا يُفيدُ الذَّبُّ عنك وربُّنــا «بدرٌ " تُحدِّثُنَا عن الكَفِّ التي و «الغَارُ» يُـخْبرُنا عـن العَيْن الـتي

<sup>(1) 97/ 71/ 5731 -- 97/ 1/ 5007.</sup> 

لَمْ أَكْتُب الأشْعَارَ فيك مَهَابَةً لكنها نارٌ على أعدائكُم إنِّي لأَرْخصُ دون عرْضك مُهْجَتي شُلَّتْ يَمينُ صَوَّرَتْكَ وجُمِّدَتْ وَيْلٌ فَويْلٌ ثم وَيْلٌ لللَّذي يا إخوةَ الأبقار رَمْزُ سباقكُمْ النارُ يا أهل السباق مصيركُم تَتَدافعونَ لقَعْرِهَا زُمَرًا ولَنْ هُبُّوا بَني الإسلام نَكْسرُ أَنْفَهُم لك يا رسول اللَّه نَبْضُ قَصَائدى هَمْ لَنْ يَـطُولُوا من مَقامـك شعرةً واللَّه لَن يَصلُوا إليكَ ولا إلى هُمْ كَالْخَشَاشِ على الثَّرَى وَمَقَامُكُم رُوحى وأبنائى وأهْلىي كُلُهُم

تُغْضي حروفي رَأْسَها لـعُلاكَـا عَادَى إله العرش من عَاداكا رُوحٌ تَرُوحُ ولا يُمسُّ حمَاكا وسط العُروق دماء من آذاكا قَدْ خَاضَ في العرْض الشريف وَلاكَا «مَنْ في القَطيع سَيُصْبِحُ الأَقَّاكَا؟!» وَهُنَاكَ جائزةُ السِّبَاقِ هُنَاكَا!! تجدُّوا هُناكَ عن الجَحيم فكَاكَا ونكون وسط حلوقهم أشواكا لَوْ كانَ قلبٌ للقصيد فَدَاكا حتى تَطُولَ الذَّرةُ الأَفْلاكَا!! ذَرَّات رَمْل من تُراب خُطَاكَا مثلُ السَّمَا. فَمَن يَطُولُ سَمَاكَا؟!! وجميعُ ما حَوَت الحياةُ فداكَ

#### في نصرة الرسول عَلَيْكُ

20x 20x 20x \$ واحرقي الإحْسَاسَ منَّـا قَدْ تَبَـلَّدْ وارجُمي منَّا لسَانًا قَدْ تَجَمَّدْ واستُبيح القُدْسُ والصَّرْحُ الْمُمَرَّدْ مَن بأرض الكُفْر يَسْخَرُ من مُحَمَّدُ أَيُّ كُفْر صَارَ يُحْمَى أَوْ يُـمَجَّدُ؟! ما ترى فينا صَليلاً يَتَردُّدُ نُورُه يَهْدي إلى الخَيْر الْمُسَدُّدُ فاسْتَقَتْ منه الهُدَى دَومًا لتسعد دونَ مَا وَى في البراري يتَشَرُّدُ لفقير من لَظَى الفَقْر مُهَدَّدٌ من ظَلاَمَ الـكُفْر والإجرام جَـلْمَدْ رحمة الهادي الحبيب به تُجَدُّهُ «أنتمُ الطلَقَاءُ» في الأرض تُردُّد في جبين الدُّهْر إنسانًا كَأَحْمَدُ؟! عشْقُه للصَّبِّ أَمْجادٌ وسُؤْدُهُ نَسْتَقِي من حُبِّه حُبًّا يُمَلدُّهُ والضياء بحبِّه خُلدٌ وسَرْمَدْ إن سَكَتُ على الإساءة يا مُحَمَّدُ!

أَمْطرينا يا سماءَ اللَّه جَمْرًا وارْجُمينا يـا جبالَ الأرض صَخْرًا كَيف يَـهْنينَا الـطعامُ وقد صُـرعْنَا كيف يُنْعشُنَا النَّسيمُ وقد سُمعنا أَيُّ ضَيْم فَاقَ ضَيمَ النَّاسَ طُـرًا ألف مسليسون ببلا وزن تسرانيا يَـدْفَع الـبـاغينَ عَـنْ عـرْض نَبـيِّ جاء للدُّنْيا فأشرق في رباها أَدَّبَ السشِّرْكَ وأَرْدَاهُ طَسريدًا عَلَّمَ الناسَ السعادةَ كَيْفَ تُهْدَى وسَرى في رُوحنا يَرُوي قُلُوبًا يومُ مَكَّةَ في رُؤَى التاريخ يَومٌ حين قال لمن بعنى يومًا قريبًا يا بلادَ اللَّه هَلُ شاهدت يَوْمًا مَنْ تَبَارى فيه أهل الحُبِّ جَمْعًا حينَ تَنْسَى الرُّوحُ أَنَّ الحُبَّ يَرُوي والليالي في مُحَبِّته ضياءٌ يا نَبيًّا شُلَّ كُلُّ الجسم مني

ما الذي يَبْقَى لنا بعد رَسُولي يا رجال الحق بالإيمان قُومُوا داكَ عرْضُ المصطفى يُجتاح جهراً إنَّ صَمْت النَّاسِ خزيًا وانكساراً

جتاحُ جهرًا ذاكَ عرضُ المُجْتَبَى المهادي مُحمَّدُ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ

للدكتور ثامر القحطاني

ليسَ تَنْفَعُنَا صِلاةٌ إِنْ تَهَدُّدُ

واقطعوا الكُفْرَ الجبانَ بلا تَرَدَّدْ

وجَنابُ أحمد للطَّغام مُتاحُ؟ بَعْدَ السِّبَابِ تَفَكُّهُ ومُزاحُ تَلْفي لدينا أُهْبَةٌ وكفاحُ نُـلْفَى ولـلجُـرُد العـتَـاق صبُـاحُ فيها لجُند الكافرينَ ذُبَاحُ وحَرِيمُنا دون السرسول مُباحُ فسفداؤه المسهجات والأرواح ستَنالُ منكَ أُسنَّةٌ وَرَمَاحُ وتُزالُ منكَ قَوادمٌ وجَناحُ يُرجَى السَّلامُ ويُبْتَغى الإصلاحُ؟ سَيْفٌ يُسَلُّ وغَارَةٌ ملحَاحُ حزْبُ الصَّليب فَمَقْتلٌ وجراحُ ورجالُه الأقْزَامُ والأشباحُ أعــمــارُهـنَّ قَــذارةٌ وســفــاحُ

أيطيب مُمسلى أو يروق صباح ا كُتب الصيام عن المراح فما لنا إنَّا إذا سيم الرسول أذيَّةً وَإِلَى الْمَنيَّة مُسلمين نُفوسَنا هذي جحافل خالد قد أقبكت ، تَفدي الرسول طرافنا وتلادنا ودماؤُنا دون الرسول رخيصةٌ قل للذي شتم الرسول محمداً وتُداسُ بالأقدام دونَ هَدوادة أفَبَعْدَ شَتْم الكافرينَ محمَّداً هيهات كيس سوى الأسنَّة مَرْكَبٌ وطرادُ يَوْم كريهة يُخزَى به يا أيها البلدُ الحُقيرُ تُراثُهُ ونساؤُهُ الرجْسُ الخبائثُ طينَةً

مَلا الوجودَ عَبيرُه الفَوَّاحُ؟ كلَّ البررَى فيه الظَّلامُ مُزاحُ فكنا بقفو سبيله إنجاح سُنَنٌ حسانٌ تُحتَّذَى وصحَاحُ وسراجُها الوَهَّاجُ والمصباحُ بمَقامه يوْمَ النُّسسُور نُراحُ للكون منها أنَّةٌ وصياحُ لا سفْرَ يَرْضاهُ ولا إصْحاحُ إلا لَدَيْك فَلَيْسَ فيه جُناحُ فيها لمجتمع الكلاب نُباحُ قدُمًّا وكُفْرٌ فوقَ ذاك بَسواحُ مَا إِنْ لِهِمْ عنها الزمانَ بَرَاحُ منهن تُجنّى فيكم الأرباحُ وتَسيلُ منكمٌ بالدماء بطاحُ لَخنَت وساء عُدوُّها ورواحُ يَغْشاهُ منْ ليل المُصاب جَنــاحُ خزيًّا يَظَلُّ على الكدى يَنْداحُ عَيشٌ وعرْضُ الهاشميِّ مُباحُ؟! فلهن فيه مسرح ومُراح صاح النَّذيرُ وصَرَّحَ الإصباحُ

أتَطاولَ الأوْغادُ فيكَ على الذي وأنار ضوء كتابه وصراطه مَنْ جاءَ بالدين الحَنيف مُخَلِّصًا هذا الكتابُ المُستبينُ ومثلُهُ خيرُ البريَّة كُلِّها وإمَامُها والرحمة المهداة والعَلَمُ الذي يا بُؤْرَةً للخزي ساء قرارُها أَتقرُّ شَنَّمَ الهاشميِّ ديانَةٌ؟!! لاعقْلَ يَقْبَلُهُ ولا مَدَنيَّةٌ والدَّانَمَرُك بُلَيْدةٌ ملعونةٌ خُبُتُ تَأْصَّل في النفوس جبلَّةً وخلائقٌ وَصَفَت حقارة معدن ليسَ الجزاءُ فَحَسْبُ حَظْرَ بضائع بل سـوف تَلْقَـون النَّكالَ مُعَـجَّلاً وتَغَصُّ بِالأشْلاء منْكِمْ بُقْعِةٌ وتُبَدَّلُ الأفْراحُ فيكم مأتمًا خَطْبٌ يُجلِّلُ جَمعكمْ ويُـذيقُكمْ أيطيب نوم أو يَللنا للسلم لَعبَت به بينَ الأنام أصابعٌ يا مسلمون كفاكم نومًا فقد ثُ

أوما كفاكم أنّهم قد دنّسوا واليوم صالوا صولة همجيّة تاللّه لن يصلوا إليه بكيدهم ياخير من وطئ الحصى وأجل من يا من تكل عن الوفساء بحقه يا من تكل عن الوفساء بحقه يا قرة العينين يا برد الحشا إنا كذلك لا نزال على الذي نحن الفداء وقل ذلك عندنا ستحطّم الطاغوت خيلك عاجلاً

عَلنًا مَصاحفَ حَشُوهُنَّ فَلاحُ!! هُزْءًا بَمَنْ هُو للهُدى مِفتاحُ ما للكلاب سوى النَّباح سلاحُ بَسراً الإلهُ ومَنْ هُداهُ صلاحُ دُرَرُ البديع وتَعْجِزُ الأمداحُ يا منْ تُزاحُ بسوجهه الأَثْراحُ ترضى وإنْ مكر العُداةُ وصاحُوا المالُ والمُهَجَاتُ والأرواحُ وتَهُبُ للنَّصرِ المُبِين رياحُ

#### \* \* \*

### جئنا إِليك رسول اللَّه نَعْتَذرُ

لماجد بن عبدالله الغامدي(١)

مّا تجرراً ذاك الفاجر الأشرر بك البشر بك البشر واستهدت بك البشر فالكفر مندحر والشرك منكسر كما يزين ضوء الأنجم القَمر وسنّة فسرت في ضوئها السور وفي حديثك ذاك الهَدْي ينهمر

جئنا إليك رسول الله نعتذر فأنت مؤتمن الرحمن إذ ختمت فأنت مؤتمن الرحمن إذ ختمت جاهدت في الله إذ بلَّغت دعوته صلَّت بالرُسلِ في مسراك كنت بهم تركت فينا كتاب الله ننهجه ففي جبينك نور يشرق القمر ففي جبينك نور يشرق القمر

وفى حياتكَ ذَاكَ الْمُقْتدَى الأَثْرُ وكنت كَفًّا لبذل الخير تَبْتَدرُ وإنْ دُعيتَ فلا مُطلٌ ولا ضَجَرُ مَاذا نقولُ وماذا فيكَ نَخْتَصرُ؟ يرفرفُ القلبُ والأرواحُ والفكرُ هذي القُلوبُ تكادُ اليومَ تَنْفَطرُ قىلوبُنا بىلھىب الإفْك تَسْتَعر للمقتدينَ فتلكَ الأَنْجُمُ الزُهُ ــَغَـرَّاء فيها قلوبُ الشرك تَنْبَهــرُ تلكَ الفلولُ بعون اللَّه تَنْدَثُرُ وخرَّ قيصرُ إِذْ لَمْ تُغنه النَّـذُرُ فالجهلُ يُغوي وهذا شأنُ مَن كَفَرُوا شُلَّتْ يداهُ.. وَتَبًّا للذي نَشَرُوا أَيْمانُنا إِنْ تَوالت حَولَكَ الرُمَـرُ لنُصرة الحق والقرآن تُعْتَصَرُ نذودُ عَنْك بقـول اللَّــه نَأْتَـمــرُ ضَرَاغمُ الحـقِّ لا جُبْنٌ ولا خَورُ وكم تغيَّرَت الأفـلاكُ والسِّيَرُ منا العزائمُ إنْ ضَجُّوا وإن سَخرُوا

وفي سجـاياكَ يا خيرَ الــورى مُثُلٌ قد كنتَ قَـلْبًا لنشر الدين مُـجْتَهدًا إذا وَهَبِتَ فلا مَن للهُ ولا قَتَر لله وكنت قرءاننا بمشي بخير هُدًى يا ناصر الدين.. يا وحي الإله به يا أشرف الخلق لن نرضى بما اقترفوا وُجْدَانُنُا في جحيم الغيط مُشْتَعلٌ يا مَن أضاءَ بنور اللَّه سُنَّتَهُ مَناقبُ النَّصر في أرجاء دعوته الـ مــا بينَ مُستَــتِر عنهـا ومُنْكَســر هُدَاكَ زلزل كسرى في مدائنه يا خَاتَمَ الرسل لم نجزع لما كَتَبُوا غُلَّت أَيَاديهم إذ صَدَّقُوا خَرفاً يقيننا أننا نفدى بما مَلكَدت بل تفتديك وأيْمُ اللَّـه أفئدة أرواحُنا ودمانا فيك نَبذلُها لا نرتضى قولَهم.. كَلاَّ وما فَتــئَتْ فَكَمْ لَقينا ولم تَضْعُفُ عزائمُنا لكنَّ إيمانَنا وما ضَعُفَت

فالنُّورُ إيمانُنا.. والنَّارُ نِقْمَتُنَا جِئْنا نلبِيكَ لا لن نَنْثَنِي أبداً إيمانُنا أنَّ وعدَ اللَّه مُدْرِكُهُم وأنَّكَ المصطفى البُشْرَى النذيرُ وقد أدَّيْتَ فينا أمانات وقد شَهدَت عَزاؤُنا عُقْبَى الدارِ مَوعَدُنا صلَّى عليكَ إلهُ الكون ـ نسأله صلَّى عليكَ إلهُ الكون ـ نسألهُ صلَّى عليكَ إلهُ الكون ـ نسألهُ

نارٌ تُبيد فلا تُبقي ولا تَذَرُ جئنا نُفَدِيك لا خوف ولا حذرُ وأنَّ موعد ذاك المُفتري سَقَرُ ذكرت إذْ أُنزل الإنجيل والزَّبرُ لك القلوب وذاك السَّمْع والبَصرُ طُوبَى لمَن آمنُوا.. بُشْرَى لمن صَبَرُوا لك الوسيلة \_ والشيطان مُندحرُ

# أَتُرَى سَتَنْفَعُ في القلوب عِظَاتُ؟

لسليمال بن أحمد بن عبدالعزيز الدويش

أمْ هَل سَتحْسم أَمرنا العَبرات؟ عشنا به التنديدُ والآهات؟ عشنا به التنديدُ والآهات؟ أعْدادُنا ضاقت بها الجَنبات وَلَهُم بِكُلِّ فِجَاجِها أَنسات مُتشتَّتُونَ مع الشَّتَات سُبات أحياء هُمْ لكنَّهُم أَمْوات وكأنها في فَتْكها الحَيسات وكأنها في فَتْكها الحَيسات ولكه بهم يا ويْحَد مُ صَوْلات من بَطشه يَتَعَدَّرُ الإفلات

أَثرَى سَتنفْعُ في القلوب عظاتُ؟ أَمْ سَوفَ يَرْفَعُنا مِن الذَّلُّ الذي الأرضَ منَّا قَدْ عَلَنْهَا تُحْمَةٌ الأرضَ منَّا قَدْ عَلَنْهَا تُحْمَةٌ يا ألف مليون وخمس مئينها يا ألف مليون غثاءٌ كُلَّهم يا ألف مليون غثاءٌ كُلَّهم موثتى إذا عَبث العَدوُّ بدينهم وتَراهمُ عند الحُطامِ ضَياغمًا الذَّلُّ فيهم ضاربٌ أَطْنَابَه والوَهن شاه الوَهن بئس ضجيعهم

من كُلِّ ألف واحــــدٌ إن فَاتُـــوا الأَوْغَادُ والأَنْذَالُ والعَاهَاتُ وإلامَ هذا الذُّلُّ والإخْبَــاتُ؟ لاخير كنيكا بها أَقْتَاتُ وَلَهُمْ بِوَسْط جِباهنا بَصَمَاتُ خيـــرٌ لـحُرِّ دونَ ذاكَ مَـمَـــاتُ أُوَّاهُ ممَّا ضَمَّت الصَّفَحَاتُ شَتَمُوهُ حتى بُحَّت الأصواتُ غَزَوا البلادَ وَهدَّدُوا بالنَّاتُو الدين يَجْمَعُهُمْ وَهُمُ أَشْتَاتُ وَكَأَنَّ حَقَّ حماهمُ اللَّعَنَاتُ إلاَّ البهَوَى والسيهُ والقَنَواتُ والسوم بخدادٌ لَنَا وَفُراتُ عَجْلَى فِما فَوْقَ الرُّفات رُفَاتُ أَمَّا الحُطامُ فَمَا عَليه فَواتُ

هُمْ أَلْفُ مليون ولَكن لَيْتَ لي يا ألف مليون تَسنَّم ظَهْره حَتَّامَ تَرْضَون اللناءَةَ والرَّدَى؟ لاخير في عيش بغير كرامة شَمَخَتْ فرَاخُ البَغْي فوقَ رُؤوسنا سَخرُوا من القرآن أيُّ مَهَانة بَلْ صَوَّرُوا المُخْتارَ أقبحَ صُوْرَةً جَعَلُوهُ رَمْزًا للتَّخَلُّف والرَّدَى وَعَلَى بَنِي الإسلام صَـبُوا حقدَهم والمسلمونَ عن المكائد غُيبُوا وحمَاهُمُ كَلاً مُسبَاحٌ للعدا جَالَ العدوبه وصال ولم يَجد بالأمس أفغانُ الكرامة دُمِّرَتْ يا أمة الإسلام هَلْ من عَودة هُبُّوا فدينُ اللَّه خَيْرُ تجارة

# بِاًبِي وأمِّي

لرمضائ عمر

وازدان فيه مَع النَّسيم مثال أ ليطيب في مَدْح الحبيب مَقَالُ كُنْتُ الذي آبَتُ به الآمَالُ فأكونُ أسعدَ مَن حَوَتْهُ رمَالُ إِنْ شَطَّ قَومٌ أَو بَغَى الدَّجَالُ بَداً السقت ال ُ وَدَقَّت الأَطْبَالُ مسنْ كُلِّ سُسمٍّ ناقع رِيغَالُ يُجْدِي مع الفعْل الشُّنيع جدَالُ طَعْنًا وكيدًا والحروبُ سجَالُ سحْرُ الوجود فَلَن يُعابَ كَمَالُ! حَاشَا لِمثْلِكَ أَنْ يُسيءَ مَقَالُ وَكِشْسُع نَعْلُكَ تَسْقُطُ الْأَقْوَالُ صُفْرُ الوُجُوه الخسَّةُ الأَنْذَالُ شاهت وجوه الغرب فهي سمال أ واللَّؤمُ فيهم شيمةٌ وخصَالُ خَجلَتُ لمثل فعَالهِنَّ بِغَالُ تُؤْتَى المكارمُ؟! بنْسَما الأَفْعالُ هذا المداد بمسك أحْمد قد هما أَزْهُو به في رقَّة أَشْدُوا بها أَقْفُو بِه كعبَ الأوائل لَيْتَني فَتُصيبُني بعضُ الشَّفاعَة حينها أَفْديكَ يِا خَيْرَ الخَلائِق كُلِّها بأبى وأمي كيف لا أَفْديك إذْ وتَطَاولَت عُصَبُ الكلاب وأَنْفَث قَدْ زَادَ حَدُّ الحَدِّ حتى لمْ يَعُدْ وَتَمَرَّدَ الأَزْلامُ حتى أَثْخَـنُـــوا كَذَبُسوا ولو صَدَقوا لقالوا: إنَّهُ خَيرُ البَريَّة رَغْمَ أَنْف أُنُوفِهم فالقولُ دُونَك في المَديح وإنْ عَلاَ فَلْيَخْسَنُوا، ولَبئسَ ما جاءت به الرَّاتعُونَ مع الشِّياه كَأَنَّمَا القاصرُونَ عن الفضائل ما ارْعَوَوْا شُرَّ البَريَّة يا أشرَّ خَليقة أحضارةَ الـدُّجَل السَّخيف أَهَكَذَا

رسَمَ الحقيرُ وشبَّه المُحتالُ إنَّ البلاغــة في الحبيب تُـقَالُ عنْـدَ الزِّحَام، وَعـزَّت الأَحْمَـــالُ سَالَتْ بعَذْب حَديثه الأَقْوَالُ ومع الغُدُوِّ تَمَازَجَتْ آصَـــالُ وتَرَاقَصَتْ طَرَبًا لَهُ الأَوْصَـالُ مهما تَعَمْلُقُ لَم يَصلُكَ خَيَسالُ كُبتوا تَشُدُّ وُجُوهَهم أَحْبَالُ فُطرَت عليه من الورى الأجيال خَيرَ القُرون فَتيَّةً تختـالُ طالَ السَّمَاءَ فَكَيْفَ ذَاكَ يُرْالُ ضاءَت إذا غَرَبِ الجنوبَ شمالُ فَمَشَتْ تُـوازي ظلَّهُ الأَجْيَــالُ سُوحُ البطاح فَحمْلُهُ نَّ ثَقَالُ لو زين زانت عُشْرَهُ الأثقالُ(١) شُمَّ القياصر كبْرَها الأمشالُ لُقْيَا الأَمين وفي اللِّقاء جَمَالُ

أَخْزَى الذي سَمَك السماءَ بناءَكُم أَحْلاَمُ هَرْطَقَة، وَخسَّةُ قَاصر لا ليس في رَسُّم الخَسيس بلاغةٌ فه و الكريمُ إذا الكرامُ تَعَاظَمَتْ وَهُو الفَصيحُ إِذَا الفصاحةُ أَيْنَعَتْ فَبذكْره كَانَ الغُدُوُّ رياضَنا وَبِمَدْحه مُهَجُ القُلُوبِ تَرَنَّمَتْ يا أيُّها المُختـارُ حَسْبُك رُتْبَةٌ فَالْكُلُّ خَلْفَكً وَاجِمُونَ كَأَنَّهُم خُيِّرْتَ بَيْنَ الخَمْرِ والـلَّبَنِ الذي فاخْتَرْتَ فطرةَ أُمَّة لَمَّا تَزكُ وبَنَيْتَ للإسلام صَرْحًا شامخًا أَضْحَتْ به بغدادُ نجْمَةَ عَصْرها وَمَشَى السَّحَابُ لكَى يُفَارِقَ أَرْضَها وتتابَعَ العُلَماءُ حتى أَزْبَدَتْ ذَاكَ ابن سينا والفَرابيُّ الذي وَلَـدحْيـةَ الكَـلبْـيِّ إِذْ بَسَـطَتْ لَـهُ لَغَسَلْتُ دُونَ الكعب لو سَنَحَتُ لنا

<sup>(</sup>١) راجع «قالتنا في ابن سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة.

حَان الزَّمَانُ ومُلكُنا سَيُزَالُ كُلُّ المكائد تَخْتَفي الأدْخالُ ويذوبُ بَـغْىٌ تَـنْتَـهى الأهـــوالُ تُذْكى الـنُّفُوسَ كأنها المرْجَـــالُ حتى يَثُوبَ مَعَ الرَّدَى الدَّجَّسالُ قَدْ أُسْرِجَتْ، وتَـقدَّمَ الخَيَّــــــالُ والمُوريات القَـــدْحُ والأجْمَــالُ حَتَّى تدافــع للْوَغَى الأبْطَالُ للنَّصْر يَعْلُو فَوْقَهُنَّ هلاَلُ أَتَذُودُ بِالْعَزْمِ الْفَتِيِّ نَصَالُ نعْمَ الدِّمَاءُ فدَاكَ حينَ تُسالُ فَمَشَى النَّعَى يُقُودُه الإعْوالُ فَهَوَتْ عُروشٌ حُطِّمَتْ أَغْلالُ والبُشُّ يَصْرَخُ أَنْ هَلُمَّ تَعَالُوا مَا قَدْ دَعَا وَتَقطَّعَتْ أَحْبَالُ أَذْيَالَ نَـكُسَتهم، وآلَ مَاّلُ سَنَجُزُّ رأْسًا لَن يَطُولَ نزاَلُ حتى تَدُوسَ جَبِينَهُ الأطفالُ إنَّ المَعامَع حمْلُهِ ن ثقَـالُ

أَقْرِئْ نَسِيَّكَ يِا دَحْسَةُ إِنَّه سيزولُ ليلُ الظُّلم حتى تَنْضَوي وَيَعُمُّ كُلَّ الكون عَدْلُ مُحَمَّد يا أُمَّةَ الليار هَـل من غَضْــــبَة تَجْتَتْ شَأْفَةَ حاقد من أصله فالصَّافنَاتُ من الجياد عَلَى الذُّرَى والعادياتُ الضُّبْحُ تَبْرُقُ في الدُّجا يا سيدي مَا إِن رَمَوْكَ بِسَهْمهمْ وتَعَالَت الرَّاياتُ تُعْلنُ زَحْفَهَا منْ قُبَّة الإسْراء تَغْزلُ عَزْمها وَتُريقُ من دَمها الزَّكيِّ جَدَاولاً دَكَّتْ به جُنْدُ الحَمَاس حُصُونَهم والسَّمْ هَرِيُّ بِهَا يَغُدُّ خُطُوطَه وَتَقَهْقَرَ الْأُسْطُولُ أُسْطُولُ الخَنَا وتَنَاقَصَ الشَّيْطَانُ لاَ يَلُوي إلى وتَشَرُذُمُوا فرَقًا تَجُرُّ خُيُولُهم لاَ تَفْرَحُواً. أَمَا فَطنْتُم أَنَّنَا وَيُبَاعُ فِي سُوقِ النِّخَاسة بُشُّكُمْ يا أَيُّهَا الغَرْبُ الكسيحُ رُوَيْدكُم

تلك المكارمُ أيُّها الجُهَّا اللهُ فاسْتَنْفَرَتْ شَـرَرًا بنا الأَوْصَــالُ حَميَ الوَطيسُ أَتَاكُمُ الزِّلْزَالُ هذي الجُمُوعُ يقودُها الرِّئْبَالُ تَفْدي الحَبيبَ نُفُوسُها والمالُ حتى تَعُودَ لهَدْيها الأجْيَالُ كُلَّ المدائن لَنْ يَدوهُمَ ضَلاَلُ كُلَّ الوعُود مع النَّبِيِّ تُنالُ نحن الأشاوس نسوة ورجَال أ ف الحربُ كَرٌّ تَارَةً وَسجَالُ نُحنُ الأُلِّي مَهَرُوا الوغي الأَبْطَالُ فَهُوَ الذي قُضيَتْ به الآجَالُ يَا موتُ حَيَّ فغى الْمَنُون مَنالُ أَحْمَدَ بُعْنِيةٌ وأَمَسالُ

وَكَنا خُلِقْنَ وَكَنْ تُسَارَ لغَيْرِنَا إنَّا قَدَحْنَا بِالْحَمَاسِ نُفُوسَنا وتَنضَاعَفَت أَحْقَادُنا حَتَّى إذا سَنَهُزُّ عَرْشَ الكُفْرِ تَكْسَرُ أَنْفَهُ هذي الجُمُوعُ تَدَافَعَتْ نَحْوَالرَّدَى سَنُغَيِّرُ التاريخَ نُصْلحُ أَمْرَهُ ونَدُقُّ رُوما ثم نزوي بعدَها وَعْدُ النَّبِيِّ فكيفَ يُخْلَفُ وَعْدُهُ هَذي حَقَائِقُ هَدْينَا نَسْمُو بها مهما بَطَشْتُم يا قَساوسَةَ الفَنَا والحَرْبُ شَمُّ خيارنا إنا لها نحن الألى باعوا النُّفُوسَ لربِّهَا فالموت إمَّا أَنْ يَجيءَ فَمَرْحبًا فَهُوَ الطَّريقُ إلى لقاء مُحَمَّد

### الاعْتذَاريَّة

لزيا⇒ بن عبدالغفـار<sup>(۱)</sup>

أَم انْزَاحَ السِّتَارُ عن النَّوَارِ؟ رأَى النَّوارَ من غَيْر الخمَار؟ ودَمْعُ السعين يسا نَسوَّارُ جَسار لكانَ مَثيلُكُم دُرَّ المَحَار وعَنْ حُبِّ الغوانـــي والجَوَاري أَبُــوحُ به وقد نَفدَ اصْطباري وَيَشْفي القلبَ من جُهْد ونسار وآلُ البيت حبُّهمُ شَعاري فقدْ نَصَرُوهُ أياامَ الذِّمَارِ وآلُ البيت فيهم كالمنسار بهَيْبَت فأنْ عم بالصِّغَ ال سَحَائبُ هَاطلاتٌ بالصغار ومنى كُلُّ شوقى واعتذاري بقَوْل من صَحيح القولِ عَـــارِ وأعْ قَبَهم بخِرْي وانْكِسَار

ضياء الشَّمْس أمْ نُورُ النَّهَار؟ أَم اللَّيلُ اكتسى بالنُّــور لَمَّا فَكَم قُلبي يَهيم أإذا ذُكر تُم ولَوْ أَنِّي طِلَبْتُ لَكُمْ مَثيلاً ولكنِّي شغَلْتُ القلبَ عَنْكُم بُحب صادق لا زَيْف فيه أَلاَ مَنْ مُبْلغُ النَّقَلَيْن عني فَحُبِّى للرسول فَدَتْهُ نَفْسى وأصْحابُ الرَّسُول لهم سَلاَمٌ فكانوا بَعْدَهُ أصحابَ خَيْــر فَأَصْغَرُهُم كَبِيرٌ قَدْ تَبَدَّى سَقَت أرْضًا بها صاروا جميعًا إليك رسولنا منَّسا سَلامٌ أساءَ إليك عُبَّادُ الصَّليب أَذَلَّهُ مُ اللَّهَ يُسمِ نُ أَيَّ ذُلُّ

<sup>(</sup>۱) ۱/ ۳/ ۱٤۲۷هـ - ۳/ ۳/ ۲۰۰۲م.

وَقُبِّحَ وَجُهُ رَسَّامٍ حَقِيرٍ وَلا غَفَرَ الإله له له ذُنُوبًا وَضُيِّقَ قبرُه لا كان فيه كتبت الشعريا خير الأنسام فأرجو أنْ يكون جزاء شعري تكنن يسوم القيامة لي شفيعًا

وَأَبْدَلَه بوجْه كالحِمْسارِ وَأَبْدَلَه بوجْه كالحِمْسارِ يَكُسونُ جزاؤُها سُسوءَ القرارِ وَأَسْكَنَهُ الأفساعي والنقوارِي البيكَ لفرط وجدي وانتظاري إذا خُسيِّرتُ أَوْ كان اختيارِي وأذكرُ خالقي عند احتضاري

#### فداك

لحسن بن زريق القرشي<sup>(۱)</sup>

أُتُرْجِمُها في الحُبِّ للمصطفى شعْراً بعثتُ بها شوقي وقد ضُوعت عطراً قديمًا ولكن همتي تطلُب الفَخْرا وصير تُها في الذَّوْدِ عن قدوتي مُهْرا يغيظُ العدا سراً ويرْدَعَهُم جَهْرا ولا سَطَّرَت يُمنَى ولا كتبت يُسْرا وكيف أحيل الحرف في مدْحكم تبرا تكون بحار الأرض في بحركم قطرا مدَحْت ليوث الغاب إذْ أحرزت ذكرا

أُكَفُكِفها مِن مُقْلَتي أَدْمعًا حَرَّى وَأَنْظُمُها حَتَّى إذا ما رَضِيتُها وَقَدْ سَبَقَتْ خَيْلُ المديح ركائبي وَقَدْ سَبقَتْ خَيْلُ المديح ركائبي وأيُّ فَخَار أَنْ جعلتُ قصائدي إذا لَمْ يَكُنْ عَذْبُ القصيد مُنَافِحًا فَلا أَنْطَقَ اللَّهُ الشفاة بِجُمْلَة أَسَيِّد خَلْقِ اللَّهُ الشفاة بِجُمْلَة أَسَيِّد خَلْقِ اللَّه كيفَ أَصُوغُها أَسَيِّد خَلْقِ اللَّه كيفَ أَصُوغُها إذا قُلتُ بَحراً فِي الفضائلِ والتَّقَى وَإِنْ قُلْتُ لَيثًا فِي الفضائلِ والتَّقَى وَإِنْ قُلْتُ لَيثًا فِي الشَّجَاعَة إِنَّما وَإِنْ قُلْتُ لَيثًا فِي الشَّجَاعَة إِنَّما

<sup>(</sup>۱) ۲۲/ ۲۲/ ۲۲۱هـ ۲۲/ ۱/ ۲۰۰۲م.

فَضائلُ جَاءَتْ من معينكُمُ تَـنْراً وأَنْ نَزَلَتْ في الغَاريا سيِّدي اقْراً وكَيْفَ تُـوازيك المَجَرَّةُ والـشِّعْرَى فَكَيْفَ يَرُومُ الخَلْـقُ فِي ذَمِّكُم أَمْراً قُواك فَنَالت من كَرامَتنا قَدْرا رَفَعْت بها رجْلاً وثَـنَّيْت بالأُخْرَى لأَبقاركم؛ فالجُهٰدُ في رَعْبها أَحْرَى فَلاَ قَرْنَهُ أَبْقَى ولا حَطَّمَ الصَّخْرا خَنَازِيرُ عُرِبِ الأرض قد نطقت ْ كُفْراً فكانت كُمَن جَدَّت لمُدْيتها حَفْراً تُصبه فلا حَمْداً أَصابَ ولا شُكْراً وأَجْرَيْت ممَّا لا يَليق بنا نَهْراً وكيْفَ غَدَا المليارُ يا أمتى صفْراً سوَى الكَفِّ تَحْميه وإنْ بُترَتْ بَتْرَا لذْكركَ درْعًا أَنْ يُسرَادَ به شَرًّا فدَاك صغارُ القوم والعلْيَةُ الكُبْرَى وُخْبِثُ النوايا جاوزَ الحَدَّ واسْتَشْرَى تُزْلزلُ أقدامًا وتَسْتَجْلبُ النَّصْرا وَلَكِنَّ مَكْرَ القوم يَسْتَلَزْمُ المَكْرا

أَأَذْكُرُ عَفْلاً أَمْ سَأَذْكر كنْكَةً كَفَى بِكَ فَخْرًا أَنْ مُدَحْتَ بآية فَكَيْفَ يُدانيكَ السَّحَابُ برفعة أَبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُكرَّمًا أَحَالبَةَ الأبقار كَيْفَ تَجَرَّأت ْ جَهلت فكانَ القَوْلُ منك عَدَاوةً وَمَا ضَرَّ لَوْ سَخَّرْتها في رعاية وَمَنْ يَنْطَحُ الصَّخْرَ الصِّلاَبَ بقَرْنه أَلاَ قَاتَلَ اللَّهُ الحياةَ إذا غَدَتْ تَمَادَتُ وزادتُ في الـضَّلاَل غِوَايةً وَمَن يَتَعَرَّض للسِّهَام بنَحْره أَغَرَّك صَمْتُ القول فازْدَدْت جُرْأَةً فَكَيفَ أَبَانَ البُكْمُ يا زمنَ الرَّدَى يُقالُ فما دُونَ الوجوه يَصونُها فداكَ رسولَ اللَّه نَحْرٌ جَعَلْتُهُ فداكَ أبى منْ بَعْد أُمِّي وإخوتي أَقومي، إنَّ السَّيْلَ قد بلَغ الزُّبا أَلاَ فَاجْعَلُوهَا وَقَفَةً عُمَريَّةً فما الصمتُ في بعض المواطن حكمَةٌ

# أتَسْخَرُ مِنْ شَخْصِ النَّبِيّ

د. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهدل

ويَا قمَّة الـتَّصْليْل وَالخُبُّث وَالغَدْرِ رَسُولٌ أتَى بالحَقِّ وَالخَيْرِ وَاليُّسْرِ وَأَيَّدَهُ بِالنَّصْرِ فِي سَاعَة العُسْرِ رَؤُوْفٌ رَحَيْمٌ مَنبَعُ الفضْل وَالصَّبر بعَدْل وَإِحْسَان وبَالرِّفْق في الأمْر لدَى المُصْطَفَى منْ دُوْن مَنَّ ولا كَبْر وَلا ضَاقَ ذَرْعًا منْ عَنَاء وَلا فـقر وأَخْزَاكَ رَبَّ العَرْش يَا خَيْزَبَ العَصْر دُوَيْهِيَّةً سَوْدَاءَ غُوليَّةَ القعْر وَفِكْرُكَ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الدَّاء وَالضُّرِّ خُطُوْبُ الرَّزَايَا في سُجُوْن منَ الدُّعْر وصَارَ عَلَى دَرْبِ مَنَ الذُّلِّ وَالقَهْر خَسئت فأنْت الشَّيْنُ وَالمَيْنُ لوْ تَدْرِيْ وأنْتَ لِنسُمُ الطَّبْعِ تَرْتَاحُ لِلوزْرِ وَأَنْذَرَ مَنْ يَعْصيْه بالوَيْل في الحَشْر لمَا جَاءَ في التَنْزيل سَطْرًا عَلَى سَطر وَمَلَّتُمْ وأَسْرَعْتُمْ عَنَادًا إلى الشَّرِّ أتَهْزَأ بِالمُخْتَارِ يَاسَوَءَةَ الدَّهْرِ أَتَسْخَرُ مِنْ شَخْصِ النَّبِيِّ مُحَمَّد رَسُوْلٌ حَبَاهُ اللَّهُ نُـوْرًا وَحَكْمَةً تَحَلَّى بِأَخْلِاقَ الكرام وَإِنَّهُ مَحَا ظُلْمَةَ الطُّغْيَانِ وَالجَهْلِ وَالهَوَى وَمَا الصَّفْحُ إلا شرْعَةٌ وسَجيَّةٌ كَرِيْمٌ حَلَيْم مَا تَوَانَى عَن الوَفَى عَلْيُه صَلاةُ اللَّه ثمَّ سَلامُهُ ركبت على مواج من الخزي فارتقب حيَاتُكَ في ذُلٌّ وَوَقتُكَ جَمْرةٌ فَمَنْ رَامَ نَقْصَ المُصْطَفَى قذفت به وَزَجَّتْ به الآفاتُ في كُلِّ محْنَة خَسِرْتَ وَلَمْ نَكْسَبْ سوَى الضَّيْم وَالرَّدَى وأنتَ سَقيْمُ الفكْر وَالقلبُ مَيِّتٌ أَتَاكُمْ رَسُولُ اللَّه بِالنُّورِ وَالهُدَى وَعَلَّمَكُم دَرْبَ النَّجَاة مُبَيِّنًا ضَللتُمْ وَحَرَّفتمْ كتَابَ هدايَة

أولو العَدْل وَالإِنْصَاف وَالفَهْم وَالفَكْر وأخْلاقه العَـليَـاء عَاطـرَة النَّـشْر وَفَكْر مُنْيُر مُنْصف بَاسِم الثَّغْرِ فإنَّ رَسُوْلَ اللَّه كَالشَّمْس وَالبَدْر هَدَانَا بِفَضْلُ اللَّهِ للخَيْرِ وَالأَجْرِ بدين قويْم مَنْبَع الصِّدْق وَالطَّهْرِ ألم تُسْتَمع يَوْمًا لآي من الذِّكر وَمَا حَمَلتهُ الآيُ من سالف الدَّهْر يَفيْ باحْتيَاجِ الخَلق يَكْفيْ مَدَى العُمْر عَلَى كُلِّ آت في فلاة وَفي بَحْر وَكَانَ هُوَ الأَمِّيُّ فِي مَعْشَرِ الكُفْرِ وَلَكِنَّهُ وَحْيٌ أَتَى النَّاسَ بالبشر وَعَانَدَهُ قُومٌ فَمَاتُوا عَلَى الخُسْر قَفُوا وَقَفَة الآسَاد فالكُفْرُ مُسْتَشْرِيْ بسيِّدنَا المُخْتَاريَا أمَّة الدِّكْر هُوَ الطَّعْنُ فِي التَّشْرِيْعِ فِي البَطنِ وَالظَّهْرِ بسَهْم منَ التَشْكَيْك وَالهُزْء وَالسُّخْر وَبُشْرَاكُمُ يَا قَوْمُ بِالفَوْزِ وَالنَّصْر وآلِ وأصْحَابِ شَفَى بَأْسُهُمْ صَدْرِيْ

وآمَنَ منْكُم بالنَّبيِّ أولو النَّهَى وكَمْ شَهدَتْ منْكُمْ رجَالٌ بنبله فَهَلا تَأمَّلتمْ بعَيْنِ بَصِيْرَة وَرَاجَعْتُمُ التَّارِيْخَ فِيْ نَعْت أَحْمَد مضيئًا مُنيْرًا هَاديًا وَمُبَشِّرًا وَأَنقذنَا مِنْ ظُلْمَة الظُّلْمِ وَالهَوَى ألم تقراً القرآن مع جزة الورك ألم تتَأمَّلُ في ثَنَايَا سُطوره ففيه نظامٌ شاملٌ مُتَكَاملٌ وَفَيْه عُلُومُ الأوَّلَيْنَ وَيَنْطَوِيْ تَلاهُ رَسُولُ اللَّه فيْ كِلِّ مَجْمَع فَمَا حَادَ عَنْ آي وَلاَ كَانَ لاحداً فصَدَّقه عوم لصدق حَديثه ويَا أُمَّة الإسلام أُمَّة أحْمَد أَيَسْخَرُ أَهْلُ الكُفْرِ والظُّلم وَالقَذَى ألم تعلمُوا أنَّ احتقار نَبيِّنا وَأَيُّ حَيَاة وَالشَّرِيْعَةُ تُرْتَمَى فسُدُّوا عَلَى الأعْدَاء بَابَ سَفَاهَة وَصَلُّوا عَلَى طَهَ الْمُشَفَّع في الوَرَى

### أتَهْزَأ يَا غُدَرُ بِالمُصْطَفَى

ح. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهدل

ورَمْزَ السُّفاهَة رَمْزَ النِّقمْ وسُوْء التَّعَامُ لَ مُنْذُ القدَمْ أمَا آنَ للشَّرِّ أنْ يُخْتَرِمُ وأضرمنه ألنّار بينن الأمم إمَامُ النَبيِّيْنَ طَوْدٌ أشَمْ وَديْن قويْم ورَمْز الهِمَهُ بَنَيْت مَنَ الجَهْل أَعْتَى لغَمْ لست من السُّخْر ثَوْبَ التَّهَمُ تَعَدَّى الحُدُودَ برَسْم القَلَمْ رضًاهُ وأوْغَلَ فيننا الألم تَحَلَّتْ بِنُور الهُدَى وَالقيمُ بنَقْض العُهُولْد وَنَكْث المقسَمُ

أيًا زُمْرَةَ الكُفْر جيْلَ التُخَمْ ألم تَهْجَعُوا منْ عَدَاء الرَّسُول أمًا آنَ للظُّلْمِ أنْ يَنْتَهيْ سَخُرْتُمْ بشَخْص النَّبيِّ الكَريْم أتَهْزَأ يَا غُدْرُ بِالْمُسْطَفَى رَسُولٌ عَـلى خُـلـق نَـيِّـر أنرويج أسست مَوْقُوتَة وكُنْت عَن الشِّرِّ في مَعْزل وَالدَّانَهُ مُرْكِيٌّ شَيْسَنُ الورَي أسَاءَ إلى المُصْطَفَى مُعْلنًا وسَدَّدَ سَهُمًا إلى أُمَّة ومَوْجُ السعُتَاة أتَى مُعْلـنًا

\* \* \*

فَذُلُّ السَّوَانِيْ بنَا قدْ ألسمْ وَرَقِص وَلَهُ و وَتَسرُكُ القِّيَمُ فَأَيْنَ الإبَاءُ وَأَيْنَ السَّمَّمَ أيًا أُمَّة الدِّيْنِ مَا ذَا الوَنَسَى شَا ذَا الوَنَسَى شَبَابٌ تَربَّى عَلَى غَفْلة تَربَّى عَلى غَفْلة تَربَّى عَلى نَعْمَة الفَاتِنَاتُ

أيسنخر من شرعنا زُمْرة أوانتُم على موج بَحْرِ الْهَوَى فَانتُم على موج بَحْرِ الْهَوَى فَتُوبُوا فَفِي الدِّيْنِ عِزْ لكُمْ

قد اغْتَالهَا سُوءُ فِكْرِ أَصَمُ فأيْنَ العُهُودُ وأَيْنَ اللَّدِّمَمُ ونصرٌ وفخرٌ وفضلٌ وكم

\* \* \*

أيا أُمَّة الدِّيْنِ مَاذَا أَرَى مَوْجَة الشَّرِ قَدْ آذَنَتُ أَرَى مَوْجَة الشَّرِ قَدْ آذَنَتُ أَرَى مَوْجَة الظُّلْمِ قَدْ خَيَّمَتُ أَرَى مَوْجَة الظُّلْمِ قَدْ خَيَّمَتُ وَنَحْنُ عَلَى جُرُف الْهَاوِيَاتِ أَمَا آنَ لِلَّيْلِ أَنْ يَنْجَلِيْ أَمَا آنَ لِلَّيْلِ أَنْ يَنْجَلِيْ أَمْ الْهَاوِيَاتِ أَمْا آنَ لِللَّيْلِ أَنْ يَنْجَلِي أَمَا آنَ لِللَّيْلِ أَنْ يَنْجَلِي أَمْ الْهَدَى وَالنَّبِي الْكَرِيْمِ أَفِي الْهَدَى وَالنَّبِي الْكَرِيْمِ أَفِي الْهَدَى وَالنَّبِي الْكَرِيْمِ أَفْ أَمْنُ دَرُسكُمْ حَصَّة وَحُطُوا عَنِ النَّفْسِ أَوْزَارَهَا وَحُطُّوا عَنِ النَّفْسِ أَوْزَارَهَا وَحُطُّوا عَنِ النَّفْسِ أَوْزَارَهَا

دَياجِيْر ظُلْم وَلَيْلاً أَطَّمُ وَيَاجِيْر فَلْم وَلَيْلاً أَطَّم عَلَى دَيْنَا الْمُحْتَرَمُ عَلَى حَافَة الدَّيْنِ دَيْنِ القيم عَلَى حَافَة الدَّيْنِ دَيْنِ القيم فَعَازِل بُرْكَانَ هَم وَعَم وَعَم وَعَم وَمَا آنَ لِلبَدْر يَبْدُو بَبِيدُو أَتَم عَلَى سَيِّد الْخَلْق مَاحِي الظُّلَم وَتَاج التَّقى وَالوَفَى وَالحَرم وَتَاج التَّقى وَالوَفَى وَالحَرم وَالْضَرم نَاراً وَفِي النَّار سُم وَأَضْرم نَاراً وَفِي النَّار سُم لِيَّا لِنَّد مُ لِيَّا فَي النَّار سُم عَميْق النَّد مُ لِيَّالًا فَلَا فَاللَّه فَي عَميْق النَّد مُ عَمالٍ وَنَا لَا فَلْكُم عَمالًا وَنَا النَّالُ وَلَى النَّالُ وَلَا فَاللَّا فَاللَّه فَاللَّهُ وَالْمُولِيْ اللَّهُ فَاللَّه فَاللَّه وَالْمُولِيْ اللَّهُ فَاللَّه وَالْمُولِيْ اللَّه فَاللَّه وَلَا لَا اللَّهُ فَاللَّه وَالْمُولِيْ اللَّه فَاللَّه وَالْمُولِيْ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِيْ اللَّه فَاللَّه وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِيْ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَالِمُولُونُ وَالْمُولُونُ ول

#### أيها المسلمون في كل قطر

دا عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهدل

وتَوالَى عَلَى النُّفُــوس البـــــلاءُ واقشَعَـرَّتْ بســـيطةٌ وسَـــماءُ راســـياتٌ جثَــى عليها الوبَــاءُ ليس ماءٌ يزينها أوْ هَــواءُ هي عَـطشَـي وما هنـالك مـــاءُ مسها الضُّرُّ واعْتراهـا الحَيـــاءُ وزروعٌ من الـــونى حـــدبـــــاءُ وانحنى البـــدرُ والتَـوَتْ جَـوْزَاءُ من أناس كما يقال غُثَاءُ كيف نـرضى الخضوعَ أيـن الإباءُ أيُّ عزٌّ وقد غـزانــــــا الريَـــــاءُ أيَّ نصر وثوبنا الكبريساءُ أيها الأتـقيــاء والأوليـــاءُ لا تَذلوا فأنتمُ العَلْيَــاءُ حرب الصالحون والأنبياء وانصروا اللَّه أيها الأوفياء

أطبقَ اللَّيلُ واخْتَفَتْ أضــواءُ ودموعٌ هَمَتْ كأمطــــار مُزْن وبحـــارٌ بمائــهـا وجبــالٌ وسحابٌ تَمُسرٌ مَـــرٌ غَضُوب نَعَمٌ تصطَلي برمضاء قحط وانظر الورد والزهور بروض شَجَرٌ مُذْبَلٌ ودَوْحٌ تهاوَى ها هي الشمسُ في السماء اكْفَهَرَّتْ كلُّ شبر على البسيطة يشكو دينُها يُعْتَدي عليه جهاراً كيف نَرْضي مَللَّةً وهوائا أيُّ نَصْر ونحن في بئر لَهْو أي نصر ومنتـــدانــا المَخـــــــازي أيها المسلمون في كل قُطر سدِّدوا السَّهمَ فالعدوُّ تمادي أرشــقوا بالنَّبَــال كل عُتُـــلِّ وَحِّدُوا صَفَّكُم بِجدٍّ وَعْزم

قاطعوا المنتجات صُبُوا عذابًا دانسمركي ما رسمت لرُزْء " دانمـــركيُّ نلــتَ ذُلاًً وخَســــفًا سيدُ المرسلين خيــرُ البـرايـا طه إمام المرسلين

لاتلينوا أيها الكرمساء وخطــوب وغـــارة شـــعُواءُ كلَّ عُرض لعرض طـــه فداءُ قائدُ الغُسرِّ رحمةٌ وهداءُ صَلِّ ربي على الرســـول وآله وصحــاب ما غـردتَ وْرَقــاءُ

د. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهدل

يَا بِئُرَ فُحْشِ عَاتِيَهُ يًا ذا القُلوْب القاسيَهُ أَوْدَتْ بها في الهاوية مَاذَا اسْتَفَدْت وَمَا هيهُ يًا دانكمرُكُ الواهية أنْ يَقْذفُوك بداهيه فَلمْ تَذُوْقييْ عَافيَهُ من ذي الجَلال إلهيه عَمَرَ القُلوْبَ الخَاوِيهُ فَبَدَتُ عُقولٌ صَافيَهُ فَيَا لرُوْح سَاميَهُ رُوْحيْ فداًهُ وَمَاليهُ سَمعَ الْمُصلِّى الْوَافية هُمُ النُّجُومُ العَالِيَهُ

يَا دَانَــمَـرْكُ النَّــازيَـهْ ياً رأس فسش في الدُّنا خَطَّتْ يَدَاكُ جَرِيْمَةً فلم السَّفاهَةُ وَالْخَنَا نَارُ الْمَذلَّة فاصطلَى مليار قلب أضمروا وَالْخَسْفُ آتَ يَا زَنيْمُ جَاءَتْ شَرِيْعَةُ أَحْمَدُ فيْهَا الهُدَى مُتَجَلِّيًا وَمَحَى دَيَاجِيْرَ الْهَوَى طَه إمَامُ الْمُرْسَليْنَ بَـــرْ رَحِيــمْ سَيِّدٌ صَلَّى عَليْه اللَّهُ مَا وَالآل وَالصَّحْبِ الكرَام

#### فداه دمي وصاغيتي

دا فهد بن عبدالرحمن اليحيي

عُدمنا الشعرَ والنَّثْرَا إذا لم يَسْتَحلُ جَمْراً على من سب خير الخلق أو آذاهُ أو أُزْرَى عُدمنا الشعرَ والنثرا إذا لم ننتفض نصراً لسيِّدنا وأُسوتنا.. وقائدنا وقدوتناً لذي الوحى الذي يُتلى وذي المعراج والإسْراَ فلو سبُّوا لنا رَمْزًا فهل نَرضَى لهم عُذْراً؟! وهل نُصغي لهم قَوْلاً؟! وهل نَقْضي لهم أمرًا؟! فعرضُ المصطفى أوْلَى وحقُّ المصطفى أحرى إذا «ساميَّة» نيلتُ رأيت لقومها زأرا وكم قُطعت علاقاتٌ

وكم هُجرت سفاراتٌ إذا خُدشَت كرامات فعرض المصطفى أغلك وفضلُ المصطفى أَحْرَى وبعض حجارة هدمت فإذْ بوفودهم هَرَعتُ وإذ بحُروفهم نطقت ْ فعرضُ المصطفى أولى من الحَجَر وأغلى من كنوز الأرض والألماس والدُّررَ ورب موامش الكلمات سيق لأجلها القواتُ والآلاتُ واكتظت بها الساحات فألقت بعدها الجرحي وجُندل تحتها القتلى وسكسل عندها الأسرى أليس المصطفى أولى؟! ونصر المصطفى أحرى؟! وذو عهد إذا سَبُّ الرسولَ فعهدُه يَعرى كذا في كل كتب الفقه والتوحيد لو تقرا

فداه أبى ووالدتي فداه دَمي وصاغيتي فضائلُه كمثل النهر مثل البحر إذ زَخَرا له في الفضل غايتُهُ وفي الإيمان ذُروتُهُ ولو قرؤوا شمائلهُ لظلوا دهرهم حيرك ولو نظروا لطَلْعته لظنوا الشمس والقمرا ولو ظفروا ببسمته لطارت من كوامنها قلوبٌ تعشقُ الفَجْرا ولو نعموا بمجلسه أو اجتازوا بمسجده فأسمعهم حديثًا من صنوف العلم أو ذكراً لَغنَّت من بلاغته مسامعُهم وحارت من عجائبه مداركُهم وسافرت القلوبُ له كما لو عُولجت سحرا

ولو نظروا لمركبه وكل الناس تتبعُهُ..

.. رئيس الدولة الأعلى..

سيبهرهم تواضعه

فيومَ الفتح يومَ النصر يومًا العز للإسلام..

كان المصطفى ذُلاً لخالقه قد انكسرا

وطأطأ رأسَه للَّه..

وبين يديه مَن والاه..

فنادي كلَّ من عاداه..

قوموا أنتم الطلقاء

لا أُبقي لكم وزْرا

فلم ينهبُ لهم «نفطًا» ولا مالاً ولا جَمَلاً

ولم يَهدِمْ لهم دارًا ولم يقتل لهم طفلاً

سحائب رحمة سَخَّاء

فاضت في العدى عَدُلاً

فيا لَلَّه قد أضحت حروبُ المصطفى بُشْرَى!

يُدير شؤونَ دولته

وينظرُ في رعيته

ويبني شرعَ أُمته

وفي كلِّ الذي عاناه أو أدَّاه تعجَّبْ من بساطته فسبحان الذي أعطاه يقضي الأمر باليسرى حريص في هدايتنا شفيق من مشقتنا

ويومُ الحشرِ يومُ النشرِ يومُ الساعةِ الكبرى ترى كلَّ الورى فزِعوا

ومِن كُرُباته هَرَعُوا

لعل الأنبياً شَفَعوا..

ولكن خَصَّه الرحمن يشفعُ في الوَرَى طُرَّا

وخصَّ المؤمنين به

بحوضٍ يَستقي الظمآنُ منه فيتَّقي الحَرَّأ

فضائله كآيات

له في صدقه تُتْلَى

وكلُّ فضائل العلماء والعُبَّاد والزُهادِ والقُوَّادِ.. فهي بفضله تُجُرَى فمِن آياته الصدِّيقُ

قد عجزوا له قدرا

ولو جُمعوا له الأحبارَ والرهبانُ..

منذ غوابر الأزمان لما رَجَحوا به الميزان ، وما سبَقوه في الإيمانُ ومن آياته الفاروقُ مَن ذلَّت له کسری وسلَّمه هرقل الشام لا يُعصى له أمرا وإذ بالمسجد الأقصى يدعو \_ وحده \_ عُمر ا: تعال خليفة الإسلام ارفع راية الإسلام بكلِّ عدالة الإسلام فجاء القائد الأعلى لأقوى دولة عظمي فيركبُ ناقةً حينًا ويمشى جَنبَها حينًا يخوضُ الطينَ.. والأقوامُ قد عجبوا له أمراً ليكتب في طريق الفتح

قصةً عزَّة غَرًّا بأن العزُّ بالإسلام ليس ببهرج الكلمات والأنغام ولا بمظاهر النَّعْماء والإنعام سل الأحبار ما الأخبار حين تربّع الإسلام عرش المقدس المسركي فمن قد علَّم الفاروقَ.. مَن قد خرَّج الفاروقَ.. غيرُ محمد إذ أثمرت آثارُه أثراً كذا عثمانُ ذو النورين كان لأحمد صهرا وكان حياؤه منهُ وكان شبيهَهُ طُهْراً كذا الليثُ الشجاع الفذ يفري خصمه نكرا على صهره الثاني وزوج عظيمة الشان تربَّى من شجاعته وجُرأته ونجدته

وذاك وجيز ُسيرته ويبقى كنزُها ذُخْراً لقد رسمت صحابته كأنقى لوحة فَخْرا وقامت دولةُ الإسلام أعدل أمة دهرا فسل أعداء ملَّته أمًا شهدوا بحكمته؟ أما نطقوا بحنكته؟ أما وَقَفُوا بكلِّ مظهر الإعزاز؟ حين رأوا معاني الصدق والإعجاز؟ فآمن بعضُهم سرًّا وآمن بعضهم جهرا وأذعَن آخَرونَ لهُ كمثل هرقل صدَّقه وكان بنعته أَدْرَى

\* \* \*

سألتك يا إلهَ الحق يا مَن أنزل الذِّكْرا وأرسل رحمةً للناس أحمدَ يحملُ النورا أذِقْ قومًا به سخروا عذابًا فيه مُزدَجَرُ ليبقى ذكرُه ذكرى من اعتبرا

\* \* \*

معاني الحبِّ قد سُكبت لخير الخلق قد سبكت قلائدً من وفاء للذي أهدى لنا الخيرا وحبُّ رسولنا من حُبِّ خالقنا ورازقنا وحبُّ اللَّه غايتُنا وحبُّ اللَّه مقصدُنا بحبِّ اللَّه بحيا القلبُ في الدنيا وفي الأخرى فألحقُّنا إلهي أنت ذو الإكرام والمنَّن جوارَ المصطفى في روضة الجنات والفُّنَّن توسَّلْنا إليك بحبِّه فارفع لنا قَدْرا صلاةُ اللَّه نبعثُها سلامُ اللَّه يتبعُها

على خيرِ الورى.. والنفس.. من ذكراه لم تبلغ لها وَطَرا..<sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

إِمام المرسلين فداك روحي..

رُدًّا عن عرض رسول اللَّه ﷺ وقيامًا ببعض حقه..

صالح بن علي العمري ـ الظهراق

وأرواح الأئسمة والسدُّعاة وأعراض الأحبة والتُّعاة وأعراض الأحبة والتُّعات! ومالي.. يا نبي المَكْرُمَات! ونفس أولي الرئاسة والوُّلاة فما للنَّاس دونك من زكاة.. فذاك الموت من قبل الممات! لكبُّوا في الجحيم مع العُصاة لكبُّوا في الجحيم مع العُصاة ويننَك ظاهرٌ رغم العُماة ودينُك ظاهرٌ رغم العُماة

إمام المسلين فداك روحي رسول العالمين فداك عرضي ويا عَلَم الهدى يفديك عمري ويا تاج التُّقى تفديك نفسي فداك الكون يا عَطر السَّجايا فأنت قداك الكون أيا عَطر السَّجايا وأنت قداك البريَّة منك قوالاً وعرضك عرضنا ورؤاك فينا رفعت منازلاً. وشرحت صدراً

<sup>.1277/17/70(1)</sup> 

تُصاءُ به أساريس الحكياة وهَدينك مُشرقٌ في كلِّ ذات بغير هُداكَ ياعلمَ الهُداة وتلك اليوم أجْلَى المُعجزات لقدرك في عناق المكرمات ورُوحُ القدس منكَ على صلات ورُحمى .. يا نبيَّ المَرْحَمَات وأنت لدائها آسي الأساة فكان ضياك أغلى الأمنيات أفاض على البريّة بالهبات على بُنيانه أيدي البُناة رفيت "بالجهول وبالجُنَاة شبجاعٌ هَدَّ أَرْكِانَ البُغَاة ولم يقرأ بسلوح أو دواة فلانت منه أفئدة القساة ومنكَ هُويَّتي.. وسموُّ ذاتي لأخلاق العلا والمكثرمات بعلمك أو بحلمك والأنااة ومن كَفَّيْكَ إرواءُ الظُّماة وإقبالي وغمضي والتفاتي

وذكرُكَ با رسولَ السَّه زادٌ وغرسُك مُثمرٌ في كلِّ صقع مًا لجنان عَدن من طريق وأعلى اللَّهُ شأنكَ في البرايا وفي الإسراء والمعراج معنى ولم تنطق عن الأهواء يومًا بُعثت إلى الله بسراً ونُعمى رَفَعْتَ عن البريَّة كلُّ إصْر تمنَّى الدهر أقبلك طيف نور يتيمٌ أنقذَ الدُّنيا.. فقيرٌ طريدٌ أمَّنَ الدنيا.. فشادت رحيم باليتيمة والأسارى كريمٌ كالسحاب إذا أَهَلَّتْ بليغٌ علَّم الدنيا بوحْي حكيمٌ.. جاء باليُسْرى.. شَفيقٌ فمنكَ شـريعتي.. وسكونُ نـفسي ولى فيك اهتداءٌ واقتفاءٌ وفيك هدايتي.. وشفاء صدري ومنك شفاعتي في يوم عُرْض ومنك دعاء أمسائي وصحوي

رسول الله قد أسبلت دمعى فهذى أُمَّةُ الإسلام ضَجَّت ، هوانُ السيف من هُون المُباري وقد تَشْفى الجسومُ على الرزايا وفى هز اللواء رؤى اتحاد وقد تصحو القلوبُ إذا استُفزَّتْ ألا بُــــرتُ روافـــدُ كــلِّ فــظِّ ألا أبْلغ بَني علمــان عنّى أراكم تر قُصون على أسانا وإنْ مَسَّ العدو مَسيس قُرْح وإنْ عَبستْ لكم «ليزا»(١) خَنَعْتمْ إن ما هَاجِتْ الشُّبُهاتُ خُضْتِمْ «حوار الآخر» استشرى فذبهوا وصوت «الآخر» استعلى فردُّوا رميتم بالغُلو دُعاة ديني أَكُراً رُّ على قومى كُماةٌ ومن يرجو بني علمان عونًا رسولَ الحُبِّ في ذكراك قُربي

ونَرَّ القلبُ من لَجَج البُغَاة وقد تُجبى المنى بالنائبات!! ولين الرمع من لين القناة ويعلو الدين من كَيد الوشاة!! ولمُّ الشمل من بعد الشتات!! ولفحُ النَّار يوقظُ من سُبَات!! تمرُّغ في وحول السيئات وقد عُدَّ العميلُ من الجُنَّاة!! وتَسْتَحْلُون مَيْلَ الغانيات! رفعتم بيننا صوت النُّعاة!! خُنــوعَ المُوفضينَ إلى منـاة!! بألسنة شحاح فاجرات!! عن المعصوم ألسنة الجُفاة!! عن الهادي سهام الإفتئات فهل من حُجَّة نحو الغُلاة؟!! وفي عين المصيبة كالبنّات؟!! كراجي الروح في الجسد الرُّفات!! وتحت لواك أطواق النَّجساة

<sup>(</sup>١) ليزا: كوندليزا رايز.

ضياءً". واعتلى صوت الهُداة وفي القلب اتقاد المُوريات وفي الحقوق الواجبات عليك صلاة ربلك ما تجلًى يحار اللفظ في نَجُواك عَجْزاً ولو سُفكت دمانا ما قَضَيْنا

## يا رسول اللَّه عذرًا

\$0<del>2</del> \$00€ \$00€

قالت الدانمارك كُفْراً في رصيد الكفر فُجرًا واستحلوا القَدْح جَهْرًا قد جَنُوا ذُلا وخُسرا أَنْ تبطولَ النجم قدراً بمن استُرْضع خَمْراً ولقيط جاء عُهراً لاستهاموا فيك دهراً كيف لو يَدرُون سطراً لاستزادوا منك غمرا تستحقُ العمر شُكْرًا دون نحرك.. أنتَ أَحْرَى لم تمت والناس تتركى في حنايا النفس نَهراً

يا رسول الله عُذرا قيد أساؤوا حين زادوا حاكها الأوباش كيلا حاولوا النينل ولككن كيف للنملة ترجو هل يَعيبُ الطُّهُرَ قذفٌ " دولة نصفها شاذٌّ آه لو عُرفوك حقًا سيرة المختار نور " لو دروا من أنت يومًا قطرةٌ منك فيُوضٌ يا رسول اللَّه نحري أنت في الأضلاع حيٌّ حبنك الوردي يسري

أنت فوق الناس ذكرا رحمةٌ جاءت وبشرى لو خَبّت لم نَجْن خيراً قومنا للصمت أسرى وسكواد الناس سكرى ما لهم يَحْنُون ظَهْراً قد رأيت الصمت وزرا تسرتجى الآسسادُ ثسأراً كان جوف الأرض خَيْراً لرسول اللَّه ظُهُراً نكسب الآلام شعرا تُلْحُرُ الأوغاد دَحْراً إن بعد العُسْر يُسْرا فلك الفضل وأكثر

أنت لم تحتج دفاعي سيدٌ للمرسلينا قدوة للعالمينا يا رسول الله عذرا ندَّدَ المخوارُ منهم أي شيء قد دهاهم لم يَعُدُ للصمت معنَّى مَلَّت الأسيافُ غمداً إن حَسينا بهَوان يــؤلــم الأحـرار ســب ۗ ويسزيسد الجسرح أنسا فمستى نسقذف نسارا يا جموع الكفر مهالاً يا نسبى السلّه عُسذرا

\* \* \*

فبك العلياء تفخر فلك الفضل وأكثر فلك العلياء تفخر فبك العلياء تفخر فلنا الخزي وأحقر

يا نبي الله عُذراً يا رسول الله عذراً يا نبي الله عذراً إن نقضنا اليوم عهدك

إن جُند اللَّه أصْبَر لا نحيدُ ولا نُوخَّر وحدود اللَّه أكبر وأُذينُ القلب يزأرُ رحمةٌ بالهَدْى تُؤثر خير كاللؤلؤ يُنثر ر وريدانًا مُعَطَّرُ إن وعاها الحُرُّ يظفَرْ عاجل الخير مُيسَّر أسوة تُحكى وتُعْبَر ديةً بالكفر تَجهر في ابتغاء الظلم تسمر في التماس الخير تسهر يهوي لها الصخر يُـقْهَر داعيًا بالشرِّ يُنصَر في الورى أنـدى وأعطرُ إن نـور اللَّـه أَنْضَـر جاهلٌ لا ليس يُذْكُر أن شمسَ اللَّه تُخفَر ْ

في سبيل اللَّه نمضى في سبيل اللَّه نسعى إن عهد اللَّه أبقى بت في الحزن سهادي قدمنحتم للبرايا ولسانا جامعًا لل وأزاهيراً من النو وطريقًا للخلاص وعهوداً من سلام وتواضعت فكنت وتلقَّيْتَ قلوبًا صا تُضمرُ الحقد وتعدو فغدت في الحق نوراً وتحملت خطوبا وأسيت أن تسكون فحسباك السلَّهُ ذكراً صرْت في العكياً سراجًا كيف يأتي اليوم عبد يدَّعي من فَرط جهل

زائلاً كالجمر يُسعَر م الديّن يَخسَر مٌ أَنَّ عَهد اللَّه أصغر مُ من نبي اللَّه يسخر؟! يبتغي بالبغي مُلكًا إنْ أُقيم السوزنُ يو كيف يزعُم أنَّ نور الهدي وَهُ يدَّعي السوءَ بسُكر

\* \* \*

### لا يَضَرُّ القَمَر نُبَاحُ الكلاب!

قصيدة بمناسبة سُخْرية (الدنمرك) الصليبية بنبيًا الكريم (محمد) عَلَيْهُ، وما حصل بعد ذلك مِن مقاطعة المسلمين لبضائعها.

لعبدالكريم بن صالح الحميد

مِنَ الكُفَّارِ طُسرًا(۱) أَجْمَعينا وَلَوْ كُلُّ الكِلاَبِ يُسنابِحُونا نَسِيَّ اللَّهِ مَعْرَفةً يَسقينا لَسِ (إبليس) اللَّعين مُوكَّلينا مِنَ الْجَبَّارِ رَبِّ العَالَمينا أَلاَ قُبْحًا لَكُمْ يَا مُجْرِمُونا وَهَلْ يَدْرِي العُلُوجُ السَّاخِرُونا عَلَيْه بِحُسْنه لَوْ يَعْلَمُونا(۱) يُضَاهَى حُسْنَ سَيِّدنا الأَمِينَا(١)

نعالُ نبينا - والله - أغلى وَمَا ضَرَّ الْمُنيرَ '' نُباحُ كُلْبِ أَيَا عُمْيَ البَصَائِرِ لَوْ عَرَفْتُمُ الْيَا عُمْيَ البَصَائِرِ لَوْ عَرَفْتُمُ عَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ صُمِّ وبُكُمٌ وَيَكُمُ وَعَاكُمْ فَاسْتَبَحْتِم دُونَ خَوْف دَعَاكُمْ فَاسْتَبَحْتِم دُونَ خَوْف تَطَاولتُمْ بِشَرِّكُمُو عَلَيْنا تَطَاولتُمْ بِشَرِّكُمُو عَلَيْنا تَطَاولتُمْ بِشَرِّكُمُو عَلَيْنا أَخَيْرِ الْخَلْقِ يَسْخَرُ فِيهِ عليم الْخَيْرِ الْخَلْقِ يَسْخَرُ فِيهِ عليم الْخَيْرِ الْخَلْقِ يَسْخَرُ فِيهِ عليم إِنَّا لَا البَدْرُ يَرَهُو وَحُسْنُ الشَّمْسِ مُنكسِفٌ إِذَا مَا وَحُسْنُ الشَّمْسِ مُنكسِفٌ إِذَا مَا وَحُسْنُ الشَّمْسِ مُنكسِفٌ إِذَا مَا

<sup>(</sup>١) طرًّا: كلهم.

<sup>(</sup>٢) المنير: القمر.

<sup>(</sup>٣) وقد وصفه البراء بن عازب رفي كما في «صحيح البخاري» (رقم ٣٣٥٩) ـ بأنه (مثل القمر).

<sup>(</sup>٤) وقد وصفه جابر بن سمرة وظي كما في «صحيح مسلم» (رقم ٢٣٤٤) - بأنه (مثل الشمس والقمر)؛ ووصفته الرُّبيِّع بنتُ مُعوذٌ وظي بقولها لأبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر حينما سألها عن صفة نبينا الكريم محمد ﷺ: «با بُني . . لو رأيته رأيت الشمس طالعة!» . . رواه الدارمي في «سننه» برقم (٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٦٩٦)، =

أَبَى الرحمنُ أَنْ يُعطي كَفُوراً عواقب مكركم أيقظتمونا عَلَمْنا أَنَّنَا فيكُمْ خُدعنا وَمَا دُنياكُ مُ و إلاَّ غُرُوراً وَمَا عَجبي من الكفار من هُم ولكنِّي عَجبتُ لجَهْلَ قَوْمي وسَارُوا خَلْفَ أعجَام طَغَام عقوباتٌ مسنَ الدَّيسان لَمَّسا وَكُمْ نرفع به رأسًا عَـليًّا وكم نجعكه تدوتنا ونكمضي نُجَاهِدُ كَافِرًا مِنْ أَجْلِ دِين وَمَنْ صِدْقُ التبديُّن بِالنَّسَمِّي

مُعاد ربَّهُ عَفِلاً رزينا عَواقبُ كَيْدكمْ نَبَّهْتمُونا فَبَهْ رَجُكُمْ يَغُرُّ النَّاظرينا ومَا دُنيَاكُمُو إلاَّ فُتُونا سوكى الأنعَــام بَلْ بالنَّصِّ دُونا(١) وكيف رَضُوا بذُلِّ التَّابعينــا فَصَــارُوا تحتهم في الأرْذَلينا تَخَلَّننا عَن الْمَبْعُوث فينَا ولَه نَفخَر به في العَالَمينَا عَلَى آئــاره صدْقًا يَقينَـا وَلَيْسَ سواهُ عندَ اللَّه دينَــا مُخَادَعةٌ تغــر الجَاهلينَا

<sup>=</sup> و (الأوسط) (١٤٢٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (١٤٢٠) وغيرهم، وهذا بعض ما وصفته به أم معبد الخزاعية لمّا مر على المدينة بأنه: «ظاهر الوضاءة، مليح الوجه، حَسنَ الخَلْق، وسيم، قسيم، أكحل، حلو المنطق، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب». . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (برقم ٣٦٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٤٨٥)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» برقم (١٤٣٧)، والحاكم في «مستدركه» برقم (٤٢٧٤). . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرّجاه».

<sup>(</sup>١) كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤٤].

إذا كُنَّا غُواةً مُذنبينا لأنَّا للعُلُوج مُشَابِهِينا لأنا للعَدُوِّ مُعَظِّمينا \_ وَأَيْمُ اللَّه \_ سَرَّتْ شَامتينا ونحن بحبلهم متواصلينا وَنحنُ بهَ ليهم مُستَ مُسكينا رَطَانَتُهُ مَطَالِبَ طَالِبِينَا! عَليها العُرْبُ طُـراً عَاكِفُونا! به كَانَ الأشاوسُ مُكْتَفُونَا وَخَيْرَ النَّاس بَعدَ الْمُرسَلينا لَكَانُوا في النَّوايَا سَافلينا لذاً صَارُوا هُداَةً مُهُ تَدينا فَتوبُوا قَبْلَ مَا لاَ تَحْمَدونا وَسَرْنا حَذْوَ دَرْبِ الصَّادقينا وكسرنا بعد غني راشديسنا لنُنْزل كَافرًا في الأسْفَلينا وَأَجْمَلُ مِنْ وُجُوه الكَافِرِينَا وَغَيْرَتُنَا نَكُونُ مُقَاطِعينَا

وَمَا صِدْقُ التديُّن بِالدَّعَاوي فَقَدْنا العزَّ والشَّرَفَ الْمُعَلَّى ضُربْنَا بِالْمَذِلَّة حُكْمُ عَدْل عبَادَ اللَّه!.. قَدْ صرْنا بحَال أيكفى أنْ نقاطعَ أكْلَ قَوم أيكفي أنْ نقاطع شُرْبَ قَوم لسانُ العلج(١) فَخُرٌ أيُّ فخر عُلُومُ العلج يَشرُف متقنوها وَمَا علْمُ الصَّحابَة غَيرَ وَحْي به كانَ الصحابةُ خَيْرَ قَرْن فَـمَا طَـلَبُـوا بــه دُنيًــا وإلاًّ وَمَا طَلَبُوا به جَاهًا وَمَدحًا عبَادَ اللَّه!.. فينَا مُوبقَاتٌ فَكُوْ تُبْنَا إِلَى الرَّحْمَن منْهَا وَجَدْنا مَا فَقَدْنا من رَشَاد كتَابُ اللَّه يَحكُمُ كُلَّ أَمْر نعَالُ نَبيِّنَا - واللَّه - أبهى ويُسْخَرُ بالرَّسُول ودين ربِّي

<sup>(</sup>١) لسان العلج، أي: لغته.

مُقَاطَعَةُ الكَفُور بَداء حير فَأَينَ الصِّدُقُ.. أينَ الخيرُ فينَ عَظيمٌ سَبُّ أَحَمَدَ عنْدَ ربِّي فَكَم ْ فَعِلَ الطُّغَاةُ بِنَا فِعَالاً أَلَيْسَ يُمزِّقُ القُـرِآنَ رجْسٌ .. عَلَى دين بفُرْقَـان أَتَانـا كَلاَمُ اللَّه يُلْقَى في الْمَجَـاري ومَهْمًا يَفْعَلُ الأعداءُ فيه ألاً تبسًا لمن يُسلقي وِداداً يُـوالي مَـن يُعَــــادي دين ربِّي عَبَادَ اللَّه!.. عَوْدًا تَحْمَلُهُ وَهُ نُعَظِّهُ وينهُ أمْهِرًا ونَهيًّا نُقيمُ حُدُودَهُ نَخشَى عَـــذَابًا فَفى هَذَا نُدَافِ عُ سُخْطَ ربِّي مُقَىاطَعَةُ الكَفُــور بشرع رَبِي عَدَاوَتُهُمْ مُـدَى الأزمان حَتَّى

ولكن ليس تكفي المومنيا لنَحْمى ديننا من شانئينا؟! وَحَدُّ السَّبِّ قَتْلٌ لاَ يَهُونا(١) يَنُوءُ بحَمْلهَا طُورٌ بسينا منَ الكُفَّار صَارُوا حَانِقينَا.. يُميِّزُ مُؤمنًا من كَافرينــا مَعَ الأقْذَار فعْلُ الْمُجْرمينَا! فَسُوفَ يَظُلُّ مُحْتَرِمًا مَصُونَا! لأعداء الإله المُلحدينا ألاً بُسعداً لِسقَسوم أرْذَلِسنَا إلَى هَدْي الرَّسُول مُتَابِعينَا بصدق واتِّبَــاع مُخْلصينا يَجىء بليلنا أوْ مُصبحينا وَفِيه لديننَا نَصرٌ مُبينَا بَراءَةُ مُسلِم مِن كَافِريـنا يَدِينُوا لِلإلهِ مُلذَلَّكِينَا

<sup>(</sup>١) انظر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه ـ في كتابه النفيس الشهير «الصارم المسلول على شاتِم الرسول على الله وما ذكره من الأدلة وإجماع العلماء بأن من سَبّ الرسول على فير استتابة .

خَليلُ اللَّه لَمْ يَرْضَ سِواها كَفُورِ وَقَدْ بَرِئْنَا وَلَكُوها وَنَهْجُرُ سُنَّةً هُمْ سَالِكُوها وَنَهْجُرُ سُنَّةً هُمْ سَالِكُوها فَصَا دِينٌ سوى الإسلام الأسلام الأسلام الإسلام السم وانتساب تذكّر غَزْوتَيْ (أُحُد) (" وَ(بَدْر) (" وَرَبَدْر) (" فَوَاغَوْنَا لَ أَصُد أَنَا رُوق) وَمَاذَا فَوَاغُونَا لَا أَمْنُ بَعْدً هَذَا؟! فَوَاغُونَا الله مَنْ لاَ يُضَاهَى فَيَارَبُاهُ، يَا مَنْ لاَ يُضَاهَى وَصَلَّى اللَّه رَبِّي مَعْ سَلام وصَلَّى اللَّه وَبَي مَعْ سَلام وصَلَّى اللَّه وَبِي مَعْ سَلام وصَلَّى اللَّه وَبِي مَعْ سَلام وصَلَّى اللَّه وَبِي مَعْ سَلام وسَلَّى اللَّه وَالْمَانُ الْهُ وَالْمَانُ الْمُعْ سَلام وصَلَّى اللَّه وَالْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ سَلَامُ وصَلَّى اللَّه وَالْمِي مَعْ سَلام وسَلَّى اللَّه وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُونُ الْمُوالْمُونُ الْمُونُ الْمُ

كَذَاكَ خَليلُ رَبِّ العَالَمينَا (') العَالَمينَا وَنَحْيي سُنَّةَ الْمَبْعُوثِ فِينَا وَنَحْيي سُنَّةَ الْمَبْعُوثِ فِينَا يَدِينُ ذَوُوهُ (إبليس) اللَّعِينَا بِلاَ عَمَل نَكُونُ مُحَقِّقِينَا بِلاَ عَمَل نَكُونُ مُحَقِّقِينَا عِتَابُ اللَّه نَالَ الْمُؤمِنِينَا عَتَابُ اللَّه نَالَ الْمُؤمِنِينَا تَخُونَه وُنَحْنُ الآمنُونِينَا وَنَحْنُ الآمنُونِينَا وَنَحْنُ الآمنُونِينَا وَنَحْنُ الآمنُونِينَا وَنَحْنُ الآمنُونِينَا وَنَحْنُ الآمنُونِينَا وَلَا مِنْ عَنِ الْهُدَاةِ مُبَاعِدُونا وَلاَ مِنْ الْهُدَاةِ مُباعِدُونا لِدِينِكَ رَبَّنَا الْهُ فِي الْعَالَمِينَا لِدِينِكَ رَبَّنَا البَريَّة أَجْمَعينَا عَلَى خَيْرِ البَريَّة أَجْمَعينَا عَلَى خَيْرِ البَريَّة أَجْمَعينَا

<sup>(</sup>۱) الخليل في الشطر الأول هو النبي الكريم «إبراهيم»، وفي الشطر الثاني هو النبي الكريم «محمد» على والنبي الكريم «محمد» على والذي بينه وبين أبيه إبراهيم على وبين الكفار ولا يرضون سواه هو تحقيق قوله تعالى: ﴿إِنَّا بُرْآءُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدَهُ ﴾ [المتحنة: ٤].

<sup>(</sup>٢) وذلك في إدالة المشركين علَى المسلمين لمخالفة الرُّمَاة.

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨]، وذلك في شأن الأسرى يوم بدر، والحديث أخرجه بتمامه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٠٨)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) عن حذيفة بن اليمان رضي قال: «دُعي (أمير المؤمنين) الفاروق عمر بن الخطاب وطلي المؤلف المؤ

# حُبيِّ لأحمد

لسالم مبارك الفلق

يدعو لنصرته فسارع للخطَرُ نفديك بالأرواح ياخير البشر يا صاحب النهر المكوثر والسِّيرُ سارْت لك الأشجارُ وانشقَّ القمرْ ومعوِّدٌ ومعادٌّ والحامى عمر ومحمدٌ في ذا المكان على الأثر وأنا أُصَفَّد في القيُـود وفي الضرر من شاء كان الشِّبل من ذاك الذَّكر لكنها جاءت على غير الوطر نور الإله يسير في بحر وبَر قد غَرُّها الصمتُ الـذليلُ إذا انتشرَ نطقت رُوْيبضةُ النَّصاري والبَشَر ورئيس تحرير الصحيفة في سَـقَر فاليوم تَلْعَنَهُ الليالي والشجر

حبى لأحمد، لو حبـيبُكَ في خَطَرُ عِرضي ووالدتي ونفسى كـلُّنـا يا خير كمن وكطئت بـرجليه الـثرى حنَّت لك الأحجار والغيثُ انهمَرْ درب مشى فيها خبيب راضيًا أُتُسَرُّ أنك قـد نَجَوتَ من الأذى كلاولا أرضى يُشاك بشوكة انظر إلى أُسَد الرسول وعمُّه في هـجرة المختار قـلت تصيدتي قامت قيامة معشر للا رأوا وتشسن عارت دويلة كافر نطقت مربية المواشى والبقر شُكَّتْ يدُ الرسَّام شانسُك الأشرّ ويـلٌ لما اقترفست يداه وويـلَهُ

<sup>=</sup> أحدًا بعدك». . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٢): «رواه البزار ورجاله ثقات»، وأخرج ابن أبي شيبة نحو في «مصنفه» برقم (٣٧٣٩٠).

أبعاد في رحم الحضارة تستقر ورضا اليهود جريمةٌ لا تُغتَفَر أنَّ الأمين يُهانُ في كلِّ الصُّورَ يا خادم الحرمين أعلنها شرر حربُ الصليب تعودُ تقتضي الحَذَر زار الرئيسُ وقد تكلم أو ظهر والليلُ يعبَسُ والنَّهارُ قد انْفَطَر في وجه طاغوت تكبَّر واعتذر رَجَعَ الأُباةَ جُباةَ ليس لهم نظر ودعـوت يا أحـرارُ يا مَـنُ لا يفـر رُبَّ اعتذار كان لا يُغْني وطر عرض الرسول فلا يدانيه قدر أم دمعةٌ أم دعوةٌ عند السَّحَر من منكر ويكاد يشمل من صبر

ومسلسلُ التشويه لا يخفى له يُرْضُون أعداء الرسول وُلاتُنا يتنعَّمون مُكرَّمين ولم يَرواُ نعم الذي سَحَبَ السفيرُ لداره بيِّن لعبَّاد الكراسي أنها يا حُسرَتاه عَلى العباد يهمها ناحت منابرُنا وبُحَّ دُعاتُها ثارت بقايا نخوة قذفت به وتَصُبُّ لعنتَها على الزمن الذي وسمعت أنات القلوب حبيبها أو يهزؤون به ليعتذروا لنا عرضوا الكفالة لاكفالة تقبل من ذا يردُّ الظلمَ عنك أَزَفْرَةٌ لم يبق من صبر لديًّ لما أرى ويلٌ لقلب لم يغير ما رأى

#### عائدون يا رسول الله

لعمر طرافي البوسعادي

يحمل الإفك في السِّنان شعارا؟ عبشًا بالرسول واستهتارا ذُلَّنا لا يَريدُ إلاَّ انكسارا ثم نجثُو على الصعيد حياري مَرَّغَ الأنف في التراب شَناراً؟! في رئات المليار يسري مرارا نَخَرَ الصَدُّ عظمَها فتوارى جرَّدوها لتلبس الأخطارا من جزاء الفعال خزيًا وعارا وهي تخطو بـمَنْـسمَين عـثارا؟! في رُسوم حقيرة تتبارك وفلوس تضفي لـها استكـبارا؟! فى خطاب مزخرف أشعاراً والصراخ المولول استنكارا عارم للرسول يُجلي السُّتَارا نحو خَطُو الدليل ليلاً نهارا بالخليج السعيد رتقًا جوارا

أيُّ رُمْح رَمَوْهُ جهْرًا نهارا؟ طعنوا المسلمين في صُلب دين نقرأ الحقد لاسواه ونرثى يُشتم الشافعُ المشفَّعُ فينا كيف نغدو الحياة بعد انبطاح نُصرةُ الدين فوق كلَّ هواء أخرسَ الوَهَنُ أمَّـةَ الخير لَّـا كالحلازين رَخْوةً صَــيُّروها أعرضت عن كتاب ربي فنالت كيف تَـقُوى على القَـصاص بَرْدع كيف ترضى رسولها في هوان حول جاه وعالمية صيت حسبنا الشتم بالكلام سبابا حسبُنا الشَّجْبُ والـتظاهرُ سـلْمًا إنما يَقظةُ الشعوب بحُبِّ باقتداء واهتداء وسعيى عندها يلتقى المحيط فروحًا

ما بنى هَدَّموهُ.. صَار قفارا! فات.. هل نقبل الإعتذارا؟ ويحكها لم تُطق علينا اقتدارا بذل فقد نفضنا الغبارا من صياصى الهدى بَنَت أسوارا ترفرف ينتشى الإنتصارا - لـك يـا أكرمَ الأنـام - هُـصَـارى لفلسطين والعراق بشارا من فَتيل الرُّسوم صرنا مَنَادا يقتل الماكرين هُودًا نصاري تصدق القول فافتحوا الأبصارا قد رفعنا لواءَهُ أنصارا نلتقى في الجنــان صُحبًا جوارًا(١)

ويرى «الـدانمركُ» كـم كان أغـبى ويعود «النرويج» يبكى على ما تتوالى هزائمُ الغرب تترى لم تَعُدُ أُمةُ الحبيب كما كانت أصبحت باتباع أحمد حصنًا خفقت راية الإلىه بتوحيد كلُّنا للفداء نمضى أسوداً إننا عائدون لله بُشرى هكذا نصنع الحياة شموسا مَكَروا بالرسول والمَكْرُ سُمٌّ آيةُ المُكرَ في الكتاب دليل يا هنانا بالحبيب لمَّا يرانا وهنانا برفقة منه للا

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ۲۰ فبراير ۲۰۰۶م ـ الجزائر .

#### عاد محمد ﷺ

#### عمر طرافي البوسعادي

ويضحكُ في سُخْف صليبٌ وغَرْقَدُ وفى عرْقنا نبضٌ تلألاً يُوقَدُ لها في ذيـوع الشر والكفر مَـقْصدُ صحيفة خُبث في السخافة تفندُ!! على المصطفى عبثًا أساؤوا وأفسَدُوا على الفَعْلة النَّكْراَ تنزَّه أحمدُ تجلَّى على مرأى العوالم يَشْهَدُ دَعى مفيه للحصافة يَفْقدُ وتنتحب الذراّت والقلب أكْمَدُ وينهارُ الطوفانُ يُرْغي ويُزبدُ قصاصٌ يردَّ العزَّ يُحيى ويُنجدُ فنعْجزُ كالموتور في الردع يَـزْهَـدُ على أعــذب الأحلام نَغْفُـو ونَرْقُدُ ولكننا نأبَى السلالم نصعد كُسَالي إلى الأهواء نسعى ونَحفدُ وكل المنيي فيها تبهيم وتسعد غَلَتْ سلعةٌ تُشرري كذا قال أحمدُ

أَيسْخُرُ كُفُّ الليل بالنور هازئًا أيشتم مشكاة النبوة والهدى أترسم أيد حاقدات رسولنا تطاول عشاق الدنية فامتطوا أباحُوا حمى الإسلام بالإفك جهرةً وما يرعوي الأوغاد إنْ صحت باكياً وما تنتهي الأحقاد ذاكم دفينُهم تصدُّعَ كلُّ الكون من خَطْب راسم تئنُّ مَجَرَّاتُ الفضاء تَفَطُّعًا ويشتعلُ البركان من حرِّ غَضْبَة وتنتفض الحيتان في البحر ريثما ألا ليتَ شعري كم تُعدُّ جسومُنا أم الغفلة الصماء طاب وسادها لَعمري هو الإسلام نعرف نهجه وما الرفضُ رفضٌ للعقيدة إنما فمن ذا الذي يأبي السعادة غايةً ولكن جنان الله صعب منالها

تسير على نهج الحبيب وترشد سَنُشْبِعُه من حُب «طه» ونَعْهَدُ منارةَ إسلام علينا تُشيَّدُ معينَ الهدى قد صار بالدين يعضدُ يُرَصِّع يمناه الحسامُ المهنَّدُ صفاءً وَوُدًّا لا يكيد وينحقدُ مُغَرِّدَةً أحلى التراتيل تَنْشُدُ يضوع أريجًا في المساجد يَنـفدُ على أمة الإسلام تمضي تُهلدُّ إلى المـوت قد أغواك هــذا التَعـُنُّدُ ترابٌ يواري سوءة الغرب مُلْحدُ سفينةً نوح قادها الحبُّ أحمدُ على الشفق الورديِّ: «عاد محمَّدُ»(١)

هى الصحوةُ العصماءُ نورٌ بوهجها إذا لم تكن منا ففى نسلنا الذي سنغرس هذا الحبَّ في كلِّ أسرة ويصبح مولود العيايل راضعا وينمو هزَبْرًا بين كَتفَيْه لبْدَةٌ ويحمل قلبأ لا مثيل لعطف وترجع أسراب الطيور بنغمها وتنفتقُ الأكسامُ وَرَدًا مُعَطَّراً فيا أيها الغربُ الغريرُ تمردًا كَفاك الغرور قد دنوت بسفرة إذا لم تتب هذا المصير مصيركم ويا أمتي هذا خلاصك فالزمى بشائرُك الكبرى تلوح من السما

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ۲۰۱۵/ ۲/ ۲۰۰۶م ـ الجزائر.

#### عذرا رسول الهدى

لعبدالله بن غالب الحميري(١)

تكادُ تَنْهَدُ منه الأرضُ أركانا زيفَ السُّتَار فبان اليومَ عُرْيانا في حَـقِّ أكرم خلق اللَّه إنسانًا بالنَّيل من شخصه المعصوم عدوانا حتى تُفَجِّر نحو الغرب بُركانا بالنوم عين إذا ما جانب لانا جَهْرًا ويُمْتَهَن القرآنُ إعْلانَا تشور ثائرة منا لمولانا ونجتبى سلع الكفار أطنانا للَّه واتَّحدوا في الدين إخوانا ما يَرْدع الكافرَ الموتورَ أزمانا ويُـذْعن الـصاغـرُ المأفـونُ إذْعَانَـا نرجوا الشفاعة يومَ الحَشْر مَجَّانا فإنه مُدَّع زُورًا وبهتانا معلومةٌ قد بَدَتْ سـرًّا وإعلانــا

كُفْرُ تَتَفَّسَ عنه الغَرْبُ لا كانا وقبحُ وجه أزاحُوا عن صَفَاقَـته شُلَّت بداه ما خَطَّت وما رسَمت وتُبِّحُت أُمةٌ فاهت صحافتُها بَني العقيدة لا كانت مواقفُكم ولا اسْتَقَرَّ لنا عَيْشٌ ولا اكْتَحَلتْ أيُزْدَرَى برسول اللَّه بينَكمُ ويُشْتَمُ اللَّه فـي وَضْح النَّهـار فلا ورغم ذلك نستبقي مودتهم هيا انهضوا أمةَ التوحيد وانتصروا وأسمعُوا «دنمركا» في وقاحتها حتى تُدين كلابُ الغرب فعلتَها إلاَّ نغارُ على عـرْض الرسول فهلْ ومن أبى وادعى منا محبَّتَهُ ماذا نُوَمِّلُ من قوم عداوتُهم

<sup>(</sup>۱) اليمن-إب-٢٧/ ١٢/ ١٤٢٦هـ.

إلاَّ على ما حكاهُ اللَّهُ برهانا من الثوابت في شيء وإنْ هَانَا أو اقتضى الأمرُ إيمانًا وكُفْرَانا منا العزائم شُبَّانًا وشيبانا وما أقامُوا لنا وزَنَّا ولأشَانا على مُقامك أوْ كان الذي كانا نُفْـلح بشيء ولا حُلَّت قَضَايـانا وما ملكناه أرواحًا وأبدانا وكُلُّ أم بما أَسْدَيْتَ عرفانا وسائر الناس عُجْمانًا وعربانا عيناه عنك وقد أرسلت تبيانا وأمة ألَّهَتُ في الأرض صُلْبانا عند الأذى أمة - الدنمرك - قُرْبَانا مما رَمُوك به ظلمًا وعدوانا وأَرْجَحُ الرُّسْل عند اللَّه ميزانا وإنَّ شانئَك المبــتـورُ لا كــانــا

وما اتخاذهم الإسلامَ مُسْخَرَةً إِن العلاقةَ لا تُبنَى مُجَرَّدَةً فلا تسامح إن مُسَّت عقيدتُنا عذرًا رسولَ الهدى المختارَ إنْ وَهَنَتْ فلم يَعُد يَرْهَبُ الأعداءُ صولَتنا ولوا أطعـناكَ ما هُنَّا ومـا اجْتَرَؤُوا لكنْ عصيناكَ في جُلِّ الأمور فلم عذرًا: فداكَ رسولَ اللَّه أنفسُنا عذرًا: فداك خليل اللَّه كُلُّ أَب فدًى لـك الأهلُ والأبناءُ قـاطبـةً فداك كُلُّ كفور في الدُّنا عَميت فداك كل يهود والدُّنا معها فدَى تراب نعال كنت تلبَسُهَا حاشاك حاشاك يا خيرَ الورى رُتبًا وأنتَ أكرمُ من يمشي على قدم وأطهرُ الخَلْق مـن عيب ومن دَنَس

#### قصيدة

وتسامَقَتُ في روضها الأشجارُ صَدَقَتْ به وبدينه الأخبـــارُ تتلو، وعَمَّ قـلوبَهـــا استبـشارُ بمسيره الكُثبانُ والأحجارُ شمس ويفرح أن يراه نهار بك هبجرةٌ وتَشرَّفَ الأنصارُ من عــلمهـا ويقيـنها الأبــــــرارُ ولمَنهج الدين الحنيف منــــارُ شَرُفَتْ به وبعلمه الآثـــارُ بالحقِّ طافوا في البلاد ودارُوا فمها، وإن دعت المكارم طَارُوا وإذا رأوا ليل الضلال أنارُوا وبك اقْتَدُواْ فأضاءَت الأفكارُ إلاَّ وأفئدةُ العبــاد عَمَــارُ لَسَرت إليك بمدحده الأشعار أصواتُ مَنْ سَمعوا: هو المختارُ وأعز من رسكوا الطريق وساروا آفاقنا، مهما أُثير عُبُسارُ

حُفظَت بك الأخلاق بعد ضياعها وبُعثت للثَّقَلَيْن بعثة سيِّد أَصْغُتُ إليك الجن وانبهرت بما يا خيـرَ من وَطَئَ الثرى وَتَـشَرَّفَتُ يا من تتوقُّ إلى مُحَاسن وَجْهه بِأْبِي وَأُمِّي أَنتَ حِينَ تَشُرَّفَتُ أنشأت مدرسة النبُ وق فاستقى هي للعلسوم قديمها وحديثها للُّه دَرُّكَ مُرْشدًا ومُعَلِّمــًا ربَّيْتَ فيها من رجالك ثُلَّةً قومٌ إذا دعت المطامع أغلقوا إنْ واجهوا ظلمًا رموه بعدلهم قد كنت قرآناً يسير أمامهم عَمَرُوا القلوب كما عَمَرْت، فما مَضَوا لو أطلق الكونُ الفسيحُ لسانَه لو قيل: مَنْ خيرُ العباد، لردّدتْ لم لا تكون؟ وأنت أفضل مرسل ما أنت إلا الشمس يملأ نورها

كل الأمــور، بذاك يشهد غـارُ شهد المقام وركنها والدار قاد الحجيج وخير من يَشْتَارُ إن لم يتب مما جَنَاهُ النَّالَالُولِ إِن لم وَهَنَّا، وقد ثَقُلَت بها الأوزار بل منه نالت ذلَّةٌ وصَغَارُ وبدينه يتكفَّل القهَّــار فَلَكَ السُّمُوُّ وللحَسود بَوَارُ ملأت مشارب نفسه الأقلذار يشكو اندحارً غثائها المليارُ وهنُ القلوب، وخْلفَهـا الكُفَّـــارُ من قبل أن يتحرك الإعْصَـارُ جيشُ الرَّذيلة والهــوى جَـــرَّارُ متخبِّطًا في مَوجه البَحَّارُ ومن الهوى تتسرَّبُ الأخطارُ نعهم البشارة منك والإندار فأصابهم غَبَشُ الظُّنــون وحَارُوا بالذئب فيها الثَّعْلبُ المَكَّــارُ

ما أنت إلا أحمدُ المحمودُ في والكعبة الغراء تشهد مثلما يا خيـر من صلى وصام وخير من سقطت مكانةُ شاتم، وجزاؤُه لكأنني بخطاه تأكل بعضها ما نال منك منافقٌ أو كافرٌ وسكَنْتَ في الفردوس سُكْنَى من به أعلاكَ ربُّك همَّةً ومكانةً إنَّا ليبولمُنا تطاولُ كافر ويزيـــدُنـــا أَلَمـًا تخــاذلُ أُمَّـــةً وقفت على باب الخضوع، أمامَها يا ليتها صانت محارم دينها يا خير من وَطئَ السرى، في عصرِنا في عصرنا احتدم المحيطُ ولمْ يَزَلُ جَمحت عقول الناس، طاش بها الهوى أنتَ البشيرُ لهم، وأنت نذيرُهم لكنهم بهوى النفوس تَشَرَّبُوا صبَغوا الحضارة بالرذيلة فالتَقَى

### في نصرة خير البرية عليه

ليعقوب بن مطر العتيبي

أن يُضــلَّ الحَقـــودَ عنه عَمَـــاهُ مِن سَفيـــه إذا السَّفيــه رمــاهُ كُلُّنا - أَيُّهَا البُغاةُ - فداهُ فاسألوا الكون عن عظيم عُلاهُ ضَـلَّ مَن يهتـدي بغيـر هُـداهُ في سُحيــق من الغــوايـــة تَاهُـــوا وأهينت لأجل صخر جباه و (مَـناةٌ) إلـهُـهُ ومُننَاهُ نحو سَاق من المُسدام سَقساهُ وعلى الفرس قد تغطركسَ شَــاهُ قد غَشاهُم من الضَّلال دُجَاهُ شَع في الكون نوره وسنَاه أ أيُّ جيل من الهُداة بَنَاهُ أيَّ ديسن كَدينه وتُقاهُ أطْـرَبَ الكـونَ، والـزمـــانُ رَوَاهُ أعظمَ النَّفْع لو أَجَابُوا نداهُ فاسأل الغيث عن عظيم نَداهُ

ما عَـلى البدر حينَ عَـمَّ ضياهُ والمحيط العظيم مساذا عليه أيُّها الشـــانؤونَ خــيرَ رســـول هَـل جَهلتُم مقـامَـه أِذْ شَتَمْـتم جاءً بالحقِّ مَنهَ جَّا وصراطًا جاءً والخَلْقُ في الضَّلالَة شَتَـى عَــمَّ كُــفــرٌ وفــتنــةٌ وفـــادٌ سَيِّد القوم مَن يَطوف بــــلات يلدنسن البنست حيَّـةً ويُولَـيُّ سَادَ في السروم قيـصَرُ مُستَـبدُ بينَما الـنـاسُ سَــادرون بــغَــيِّ أشْرَقَ الصبحُ من فقاد حراء أيُّ نُعْمَى على البَريَّة حَـلَّت أيُّ عَسدُل كَعسدلسه وصفَسات وحديث عن الرسول مشوق عن عظيم إلى البريَّة أسدى وكريم به المكارم تزهو

خَلَّدَ اللَّهُ ذكرَهُ وتَولَّى أَرْهَ \_ قَ الشوقُ أَنْفسًا تَتَمَنَّ م وتَـتُوقِ القلـوبُ نحـوَ حَبيـب يا مُحب الحَبيب أَبْشِر بخير تَبُّ غاو على الرسول تَجنّى ضَجَّت الأرضُ من دَعاوَى غبىٍّ يا عَبيدَ الصَّليب أين عُقدولٌ المَسِحُ الكريمُ منكُم بَسراءٌ وهْــوَ مَن بَشَّـر الــدُّنــا بنَبــيِّ أمَّـــةَ الغَرب أين دَعـوى احترام هل سفطنا من (الخريطة) حتى إنَّ فينا \_ وإن تخاذل قوم "-يُوشكُ الفَجْرُ أَن يَمُنَّ بوَصْل واسوداد الأسكى يعود بياضًا لُن تَـنـالوا مـن الـرسـول وَرَبِّي

حفظَـهُ ذو الجَـلال ثُـمَّ حَـمـاهُ لو أُعيدَت إلى زمان حَسواهُ لا تَـقَــرُ العُيــونُ حتى تــراهُ حين يَشْقى لدى الحساب عداًهُ ورَجائي بأن تُشَلَّ يَكله يَهتــــكُ السِّتْرَ عن قبيــح هـَـــواهُ ثَلَّشَتْ واحدًا، تعالى الإلهُ كيفَ يرضَى بمن يسُبُّ أخاهُ و (ضَمانُ الحقوق) ماذا دَهَاهُ تَنْطِقَ الزُّورَ ألسُنٌ وشفًاهُ وَثْبَة الليث إذ يُباحُ حماهُ حينَـمَا يبلغُ الـظلامُ مَدَاهُ إِنْ يَكِن ضَاقَ بِالفُوَّاد شَجَاه كَيفَ واللَّهُ حَسْبُهُ وَكَفاهُ

# نَصْرُ المُخْتار ودَحْرُ الفُجَّار!

يوسف مسعود قطب حبيب

لتَعيبَ مَنْ أَرْسَى المبادئ والقيم ، منْ نَيْل بَدْر قد سَما فوْقَ القَمَمُ سَعدَت به وَبنُوره كُل الأمَم فَتَحَ القُلوبَ به وأحْيا منْ عَدَمْ وشَفَى العَليلَ من الوَساوس والسَّقم ، والفُحْشُ والبَغْيُ البَغيضُ قد انْهَدَمْ لًّا اسْتَضاءَ بنور أحْمَد وابْتَسَم ْ كَالْغَيْثُ عَنْدَ عُمُومِهِ لا بَلْ أَعَمْ مَنْ ذا يُباري في السَّماحة والكرَمْ؟ بَلْ سائل الطير المُحلِّقَ بالقمَمْ كَيْ يَسْعَدَ العُشُّ الحزينُ وَيَلْتَــُمْ لمُحَمَّد بدمُوعه مُرَّ الألكم لا يَرْحَمُ الرحمنُ إلا مَن رَحمهُ بيَـمينـه وَالْحَصْمُ قدْ ألـقى السَّـلَمْ عَنْ أهل مكة عُبرَ تاريخ الأممُ؟

نَبحت شرار الخَلْق تَقذف بالتَّهُم أَيْنَ النُّباحُ وإن تَكاثرَ أَهْلُهُ أو نَيْلِ نَجْم ساطِع يَهْدِي الورَى جَادَ الكريمُ به بأعظم نعْمَة قدُ تَمُّمَ الأَخْلَاقَ بَعْدَ ضَياعها بالعَدُل وَالإحْسان قامَتْ شرْعَةٌ فَغَدا ظَلامُ الكُون صُبْحًا مُشْرِقًا سَحَّاءُ كَفُّ مُحَمَّد بعَطائها مَنْ ذا يُطاولُ رَحْمَةً في قلبه فَلْتسأل الشقليْن عَنْ أخلاقه مَنْ صاحَ بالأصحاب رُدُّوا فرْخَه بَلْ سائل الجَملَ الْبَهيمَ إذ اشْتكى فوعَى الخطابَ وقامَ يُعْلنُ غاضبًا وَعَفَا عَن الخَصْم الـلَّدود وَسَيْـفُهُ هَلاً رأيتم مثل عَفْو محمد

<sup>(</sup>١) الدوحة ٧/ ١/ ١٤٢٧هـ.

يا جاحدًا للحَقِّ هل بدياركُمْ هلاًّ أقمْتَ لها افتَرْيتَ دَليلهُ هَلْ يَقتُلُ المُخْتارُ شَيْخًا فانيًا هَـلُ مَثَّلَ المختارُ أن قتلَ النِّسا فَهُوَ الطَّبِيبُ بِحَرِبُه وبسلمه فيُزيلُ أنظمةً تُجَرِّعُ شَعْبَها كَى يُشْرِقَ التوْحيدُ في أرْجائها هذا جهاد نبينا ومسراده ولتَسْأَل (البوسنا) تُجبُك نساؤها بَلْ سائل (الشِّيشان) مَنْ أوْرَى والمسجدُ الأقصى يَئن بجُرْحه مَنْ أَجَّيجَ الحَرْبَيْنِ فتكًا بـالوَرَى فاسْأَل (هيروشيما) أو أسأَلْ أخْتَها فَهَلِ الدفاعُ عَن الحقوق جريمةٌ

لم يَبْقَ ذكرٌ للعَدالة أو عَلمْ؟ إِنَّ الدَّليلَ لكُلِّ قول يُلتَزَمْ هَلْ يَقْبَلُ المُخْتَارُ نَقَضًا للذِّمَمْ؟ هَلْ أَهْلَكَ المُخْتَارُ شَعبًا وانتقم ؟ يَجْتَتُ أُسْبابَ الشِّكَايَة والسَّقمْ كأس اللذلة والعبادة للصنَّم ، وليَشْكُرَ المَخْلُوقُ مَنْ أَسْدَى النَّعَمْ فاذْكُرْ مَقاصدَ حَرْبكُمْ كُلَّ الأمَمْ النَّكُلى وَقبْرٌ جامعٌ وبحارُ دَمْ بها نارًا أحاطت بالسِّهول وبالقمَم ؟ بَيْنَ الجماجم سائلاً أينَ القيمُ؟ أمُحَمَّدٌ أمْ هُمْ أساطينُ العَجَمْ؟ لَمْ يَنْجُ مِنْ إِنْس ولا صَخْر أَصَمُ والظلم والعُدوان حقٌّ يُحترَم ؟!

\* \* \*

يا جَاحِداً للحقِّ رَغْمَ وُضُوحِهِ هلاَّ تُقَارِنُ بَينَ هَدْي مُحمد هلاَّ بَصُرْتُمْ نُورَهُ بَدَلَ العَمَى هَلاَّ بَصُرْتُمْ نُورَهُ بَدَلَ العَمَى هَلاَّ لآيات الكتاب عقلتم

أبأرْضِكُمْ زمنُ العُقولِ قد انصَرَمْ؟ ونُصوصِ أَسَفارَ الضَّلَالةَ عِنَدكُمْ؟ هلا سَمِعْتُمْ قولهُ بَدَلَ الصَّمَمْ؟؟ هي لِلفَلاحِ صِراطُهُ الْحَقُّ الأَتَمْ

قد فاق كل المعجزات بهديه سكم أو ائت بمثله أو بعضه فإذا عَجزت وإن ذلك واقع واحدر قوارع الطنعاة تتابعت واسال أبا لهب بل اسأل زوجه واذكر صحبه

وبنُظمه وحقائق تهدي الأُمَمُ واجْمَعُ شُهُودَكَ ما تَشاءُ مَعَ الْحَكَمُ فَاحْدَرْ سَعِيرًا فِي مَالِكَ تَضْطرِمُ مَنْ عِند جَبَّسَار قويٍّ مُنتَقِمْ كَيفَ العَذَابُ بَمَنْ بَغَى وَبَمَنْ ظَلَمْ؟ وَقليبَ بَدْر قدْ طَوَى تلك الرِّمَمُ وَقليبَ بَدْر قدْ طَوَى تلك الرِّمَمُ

\* \* \*

لَمَّا وَهَى قومِي لِحُبِّ لُعَاعَة طَمِعَ الذِّئابُ بِعِرْضَنا فَاسْتَأْسَدُواً مَن لِي بسيف اللَّه فِي أَصْحابِه لِيثُوبَ جَمْعُ الْمارِقَينَ لرُسُدهِمْ وَتُقبِّلُ الأَيْدِي كَمَا قَدْ قبَّلَتُ يا أُمَّتِي هَيَّا انْهَضِي فَعَدُونَا سيري عَلى هَدْي الرَّسُول وَصَحْبه وَخُذي عَلى أَيْدي السَّفية وأعْلني

من طين عيش عن قريب ينصرم وتطاول القرم الحقير على القرم القرة المحقير على القمم من لي بسعد أو بسيف المعتصم وتكود أفواه السقاهة بالبكم قدم الجدود زمان عزا من من من الهذي القويم فقد غنم من المزم الهدي القويم فقد غنم من سبا أحمد يا طعاة فقد قصم

\* \* \*

فَ ابْعَثْ إله العالَ مين لأمَّتي كَيْ يَجْمَعَ الصَّفَّ الشَّتيتَ عَلى الهُدَى وَاجْعَلْ صَلاتَكَ وَالسَلامَ عَلَى النَّبي

رَجُلاً بدينكَ قائمًا يُعْلِي الهمَمُ ويُعِيب مَصَرْحًا لِلكَرامَةِ قدْ هُدِمْ ما لَاحَ صُبْحٌ أوْ تَشابَكِتِ الظُّلَمْ

ما طار طَيْرٌ فَوْق غُصْن أوْ عَلمْ بمَقامِهِ المَحْمودِ مَنْ كُلِّ الأُمَمُ وكَذَا عَلَى الآل الكرام وصَحْبه وابْعَثه يُومَ العَرْضَ حَيْثُ وَعَدَيَّهُ

# هذا رسولُ اللَّهِ . . كيف يُسَبُّ؟!

حسن علي النجار(١)

بل كيف يُعلِنُها خسيسٌ كلبُ؟! ويلٌ لهم.. وصواعقٌ تَنْصَبُ هذا رسولُ الـلَّهِ.. كيف يُـسبُّ؟! هذا رسولُ اللَّـهُ.. كيف تجرؤوا؟!

ثوري جحيمًا غاضبًا لا يخبو نَفَدَ انتظارُ الثائرين.. فهُبوا

ثُوري براكينًا.. أُسودَ محمد \*\*\* ثوري.. فليس هناك صبرُ دقيقةً

تبَّت أيادي الحاقدين وتبُّوا علَّ اللظى بديارهم تَنْشَبُ رسموا رسول الله أقبح صورة «حرية»: قالوا.. أيلعب باللظى؟!

قَدْ فَاتَ.. فَاتَ الوَقْتُ هَذَا صَعْبُ جَفَّتُ شَرَاوعُ عُقُولِكُمْ.. لا حَلْبُ

دنمَرُكُ.. لا عُذْرًا.. ولا تَتَأَسَّفي لاَ عَفُوَ.. إنَّ عُقُولِكُمْ بَقَرِيَّةٌ

ورُؤسُنا لا تِعْتِلِيهَا سُحْبُ

هَا نَحْنُ أُمَّةُ أَحْمدِ.. لا نَنْحَنِي

<sup>(</sup>١) الإمارات العربية المتحدة ـ ٣٥, ٤ صباحًا ـ ١٢/ ٢/ ٢٠٠٦م.

عُنْـوانُنـا: اسْتعـْـلاءُ أَعْظَـم مَنْـهَج ورَسُولُنَا الأَغْلَى.. وشَـِـمْسُ حَياتناً

والعِزُّ مَنْبَعُهُ.. ونِعْمَ الشِّرْبُ وبِنذِكْرِ أَحْمَدَكَمْ تَرَنَّمَ صَبُّ

\* \* \*

جَمْراً ومُوتِي.. لَنْ يُفِيدَ النَّدُّبُ هَذا رَسُولُ اللَّه.. كَيْفَ يُسبُّ؟! دِنَمَرْكُ أَنْتِ أَثْرْتِ جَمْـراً.. فَابْلَعِي دِنَمَرْكُ أَنْتِ أَثْرِتُ جَمْـراً.. وَاعْلَمِي دِنَمَرْكُ.. واعْلَمِي

هُوَ الرَّحْمَةُ المُهْداةُ

الدكتورا جمال بن صالح الجار الله(١)

وسَيْفُكَ مِنْ كُلِّ الصَّوَارِمِ أَفْطَعُ وقَوْلُكَ في كُلِّ المَيادِينِ أَوْقَعُ وأَخْلاقُكَ القُرْآنُ أَصْلٌ وأَفْرعُ وما زاغَ إلاَّ هَالِكٌ.. يَتَلَعْلعُ وحَوْضُكَ مَوْرُودٌ فَطُوبَى لمنْ دُعُوا وقيل لَهُمْ بَعْدًا فَلا ثَمَّ مَوْضِعُ مَقَامُكَ مِنْ كُلِّ الْقَامَاتِ أَرْفَعُ وَوَجْهُكَ نُورٌ والسَّجَايَا حَميدَةٌ شَمَائِلُكَ المَعْرُوفُ والحِلْمُ والتَّقَى مَحَجَبَّنُكَ البَيْضَاءُ هَدْيٌ ورَحْمةٌ لواَوُّكَ مَعْقُودٌ عَلَى العَزْمِ والمَضا ويَابُوْسَ مَنْ ذِيدُوا عَنِ الحَوْضَ يَوْمَهَا

فأَشْرَقَ نُورٌ إِذَا طَلَعْتَ يُشعشِعُ ومَا زَالَ فِي لَيلِ الْمُلمَّاتِ يَسْطَعُ بِهِ كُلُّ أَرْضٍ بِاللهُدَى تَـنَـلَفَّعُ أَتَيْتَ وَهَذِي الأَرْضُ بَغْيٌ وظُلْمَةٌ وطُلْمَةٌ ومَا تَمَّرٌ إلاكَ شَعَّ ضياؤَهُ تَلَالاً فِي كُلِّ النَّواَحِي فَأَشُرَقَتْ

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱٤۲۷هد.

مُحَمَّدُ مِنْ كُلِّ الخَليقَةَ أَرْوَعُ وَمَا فَازَ إِلاَّ مَنْ لأَحْمَدَ يَتْبَعُ وَمَا فَازَ إِلاَّ مَنْ لأَحْمَدَ يَتْبَعُ فَلُجَّتُهُ المَعْرُوفُ والفضلُ أَوْسَعُ وَاصْحَابُهُ عَنْ كُلِّ غَيِّ تَرَفَّعُوا وَأَصْحَابُهُ عَنْ كُلِّ غَيٍّ تَرَفَّعُوا أَلْسُتَ الَّذِي يَوْمَ القَيامَة يَشْفعُ ؟ السَّتَ الَّذِي يَوْمَ القَيامَة يَشْفعُ ؟ وتبَّا لِمَأْفُونِ أَتَانَا يُجَعْجِعُ

وَنَادَى مُنَاد في السَّمَاءُ مُدَوِيًا هُوَ الرَّحْمَةُ الْهُدَاةُ للنَّاسِ كلِّهِمْ «هُوَ البَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ تَرَفَّعَ عَنْ كُلِّ الدَّنَايا ولَمْ يَزَلْ مَقَامُكَ مَحْمودٌ تَفَرَّدْتَ سيِّدًا مَقَامُكَ مَحْمودٌ تَفَرَّدْتَ سيِّدي مَقَامُكَ عَالِ يا حَبِيبي وسَيِّدي

تَنَكَّبَ دَرْبَ الخَيْرِ لِلشَّرِّ يَنْزِعُ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ جَهَنَّمَ مَرْتَعُ

وكَافِيكَ رَبُّ البَيْتِ مَنْ كُلِّ مُفْتَر وشَانِيكَ بِالخُسْرَانَ بَاءَ صَنِيعُهُ

وَأَرْوَاحُهُمْ دُونَ انتقاصكَ تَنْزِعُ ولَوْ أَجْلَبَ البَاغُونَ والنَّاسُ أَجْمَعُ فَسيرُوا عَلَى دَرْبِ النَّبِيِّ وقَاطِعُوا فَسيرُوا عَلَى دَرْبِ النَّبِيِّ وقَاطِعُوا قُلُوبُهُمُ مِنْ حَقَدهِا تَتقَطَّعُ تُفَدِّيكَ كُلُّ المُؤمنينَ نُفُوسهُمْ فَفِي نُصْرَة الهَادَى سُمُوَّ وعَزَّةٌ فَفِي نُصْرَ أَلهُ الهَادَى سُمُوَّ وعَزَّةٌ هَنِيئًا لَكُمْ يَا مَنْ نَصَرَ نُصَرْ تُمْ نَبِيَّكُمْ وَتَسبَّال لَكُلًّ الخَائِنينَ نَبيَهم

مُحَمَّدُنَا الهَادِي شَفيعٌ مَشَفَّعُ الْأُوذِي اللَّخْتَارُ تغْلَي وتَفْزَعُ الْأُوذِي اللَّخْتَارُ تغْلَي وتَفْزَعُ عَلَى خَيْرِ مَعْصُومٍ فَقَدْ حَانَ مَصْرَعُ وَهَلْ يَعْتَلِي بَيْنَ الخَلائِقِ ضُفْدَعُ ؟

أَلاَ يَا أُخَيَّ الكُفْرِ حَاذَرْ فَإِنَّهُ فَمَا نِلْتَ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ قُلُوبَنا وأَبْشَرْ بِمَا يُخْزِيكَ يَا شَرَّ مُعْتِد ومَا نِالَ أَسْبابَ المَعَالِي أَرَاذِلٌ نُردَدُها عَبْرَ النَّمَانِ ونَصْدَعُ ويا لَيْتَنَا مَعْ صَفْوَةِ الخَلْقِ نُبِحْمَعُ ولَسْنَا لِحَقِّ الْرُسَلِينَ نُضيِّعُ

مِنْ دَوْلَةِ الأَبْقَارِ وَالأَجْبَانِ

ماجد بن محمد الجهني الظهراق وفَداهُ مُهْجَةُ خَافِقي وجَنَاني وفداَهُ مَا نَظَرَتْ لَهُ العَيْنان وفَداهُ مَا سَمعَت به الأَذْنَان وفَداهُ رُوحُ المُعْرَمِ السوَلْهَان أَرْوا حُنَا تَفْديه كُلَّ أَوان تَسْمُو محَبَّتُهُ عَلَى الألْحَان وخَليلُ ربِّي الواحد الرَّحْمَن إذْ زَانَهُ بالصِّدُق والإيمَان ولَدينُهُ يَعْلُو عَلَى الأَدْيَان وأذَلَّ أَهْلَ السغَىِّ والصُّلْبَان يَصْلُونُ قَسْرًا ضَحْضَحَ النِّيران أَعْدَاؤُهُ هُمُ أُخْبَتُ الْعُمْيَان فَتَقَحَّمُوا فِي النَّار كالقُطعَان

وَلَقَد سُمِعْنَا مَا يَسُوء قُلُوبَنَا

عِرْضي فداً عرْض الحَبيب مُحَمَّد وفداَهُ كُلُّ صَغيرنا وكَتَبَيرنَا وفدَاهُ مُلـكُ السَّابقَينَ ومَـنُ مَضَوْا وفداه كُلُّ الحَاضرينَ ومُلْكُهُم وفداه مُلْكُ القَادمينَ ومَنْ أتَوا خَيْرَ البَريَّة والتُّقيَ محْراَبُهُ أَزْكَى رَسُول بالهُدَى قَدْ جَاءَنا صَلَّى عَلَيْه الرَّبُّ في عَلْيَائِه واللَّهُ أَعْلاً شَانَهُ في آيه أَخْزَى بِه ربِّى ضَلالَةَ مُشْرِك أَعْداؤُهُ في نَكْسَة وبغلِّهمْ أَعْداَوُهُ بُكُمْ وصُرَمٌ مَا رأَوْا أَهْدَاهُمُ إِبْلِيسٌ مِنْ نَزُواتِهِ

شُلَّت يَمينُ المُحِرْم الفَتَّان واللَّهُ ذُو بَطِش وذُو سُلطَان واللَّهُ مُنتَقمٌ عَظيمُ الشَّان يَشْدُو بِهَا قَلْبِي مَعَ الخَفَقَانَ أَكْرِمْ بِهُ مَنْ مُسرْسَل ربَّانِي فَهُوَ البَشيرُ بصَادق، البُرْهَان فَلَقَدْ غَدا دَمُهُ بِهِ أَثْمَان مَنْ سَبَّهُ في أَسْفَل النِّيران عَنْ بَغْيهِمْ يَتَحَدُّثُ النَّقَلَان أُوَّاهُ يَا أَسَفى ويَا أَحْزَانى في عُرْف أَهْلَ الطُّلُّمْ والعُدُوان منْ دَوْلَة الأَبْقَار والأجْبَان أَخْبَارُهَا جَاءَتْ مَعَ الرُّكْبَان سَهُمٌ منَ التَّهُريج والهَ ذَيَانِ لَمَّا غَدَوْنَا مَطْمَعَ الفِئْرَان دُولٌ مُدَهْدَهَةٌ عَلَى الجُعْلاَن بالمسك والأزهار والريسحان وَأَحَالَهُمْ عبراً مَدَى الأَزْمَانِ كُلِّ لَـ أُحمَمُ منَ الأضْغَان

تَبَّتْ يَدُّ لَمَّا أَسَاءَتْ رَسْمَهَا اللَّهُ مُخْزيهم ومُوبقُ سَعْيهِم يكفي الإلهُ نبيَّنا منْ جُرْمهم حُبُّ الحَبيب مُحَمَّد أُهْزُوجَةٌ واللَّه مَا جَادَ النِّسَاءُ بمثله نُورُ البريَّة عَمَّنَا بضيَائه مَنْ سَبٌّ هَادينا وسَبٌّ إَمَامَنا فى حُكْم مَلَّتنَا وهَدْي كَتابنَا مَنْ دَنَّسوا حُرماتنا قَدْ أَسْرَفُوا قَدْ دَنَّسُوا قُرْآنَنَا في أَمْسهمْ حَتَّى المَسَاجِد مَا لَهَا قُدْسيَّةٌ ولَقد سَمعنا ما يَسُوء قُلُوبنَا من دُولَة الدَّغَرُك سَاء مَقليها ولدَوْلَـة النِّـرُويج فـي ناقُـوسهـمْ واللَّه قَدْ هَزُلَتْ وبَانَ هُزَالُهَا دُولٌ كَمثل الذَّرِّ في مقدارها الشَّانؤُونَ لسيرةَ قَدْ عُطِّرَتْ أَخْزَى الذي سَمَكَ السَّماءَ بِنَاءَهُمْ الشَّانوَونَ لَهُ تَعَاظَمَ مَكُرُهُم

بقَبيح قَوْل منْ بَذيء لسَان هَـزَأَتْ بســيِّـد أُمَّـة القُـرآن جَمَعَ الضَّغينَة في لُبُوس ثَان مُتَدثِّر بالزُّورَ والبُهْتَان وأقَضَّ مَضْجَعَهُمْ بكلِّ مَكَان أَعْلُو مَسنَائِرَ سُنَّة السعَدْنَان بالهدي والتَنَّزْيل والفُرْقَان لَيْسَتْ أَعزَّ منَ النَّبِيِّ الحَانِي فَلْتَغْضَبُوا للَّه يَا إِخُوانِي أَحْيُوا مَواقفَ عَزَّة الشُّجْعَان قَدْ قُلْتُ مَا في الجُهد والإمْكان شَرَفٌ لكُلِّ قَصيدة وبَيان شَرَفٌ لكل فُلانَة وفُلان مَا لاَحَ غَيْمٌ أَوْ بَدا الْقَمَران كَمْ مُنْتَدًى للْكُفْرِ يُعْلنُ جَهْرَةً كَمْ في السُّجُون منَ الزَّبَانيَـة الَّتي كُمْ في الصَّحَافَة من وَضيع مُفكر مُتَعَالِم مُتَحذَلِق مُتَفَذَلِكُ أَخْزَاهُمُ رَبِيِّ وفَرَّقَ شَمْلَهُمْ يَا أُمَّةَ الإسلام أيْنَ نَفيركُمْ؟ أَعْلُو مَنَائِرَ سُنَّة وتَـمَسَّكُوا أَمْوالُكُمْ ضَيْعَاتُكُمْ أَوْلادُكُمْ فالسُّنَّةُ الغَرَّاءُ نيل إمَامُهَا فَبِكُمْ نِظُنَّ الخَيْرِ يَا أَحْبَابَنَا هَذا قَصيدي والقصيدُ مُقَصِّرٌ واللَّه قد شَرُفَ القَصيدُ وإنَّهُ شَرَفٌ بِأَنْ نُجْرِي لَهُ أَقَلامِنَا تَـمَّتْ وَٱثْنُوا بالصَّلاة ومثْلها

#### واستمطروا غضبا

لعبدالله البصري

وَابِكِي عَلَى الفَضل وَالأَخْلاق وَالأَدَبِ مُصيبَةُ الكُون سُبَّ المُصطَفَى العَرَبي بالهاشميِّ المُفَدَّى طاهر النَّسَب فَليَرِقُبُوا عَن قَريب ثَوْرَةَ الغَضَب للْحقْد حَدٌّ وَزُور الْقَـوْل وَالكَذب في مَجْلس الأمن منْ سلم وَمنْ رَحَب أَيْنَ الوعُودُ الَّتِي صيغَتْ منَ الذِّهَبِ أَمْسَى عَلَى دَرْبِهِمْ منْ عَابِدي الصَّلُبِ سلمًا يُدانُ به إلاَّ مَعَ العَرَب كَانَتْ تُدَارُ وَأَخْفَواْ غَيْضَ مُرتَقب منْ إحْنَة زَالَ عَنها مُظلمُ الرِّيب وَالكُرْهُ قَدُّ شَبَّ في الطَّاغينَ كَالْجَرَب أَلْقَى بِأُخْرَى رِحَالَ السَّقَصْد عَن كَشَب فاسْتَجْمَعُوا النَّطْحَ في هَرَج وفي صَخَبِ يَومَ اسْتَخَفُّوا بدين أَوْ بعـرض نَبِي عنْدَ الرَّخَاء وفي الشِّدَّات وَالنَّوَبِ أرْضٌ تَقيه وَلا قَصْدٌ إلَى هَرَب في كُلِّ خَطْب فَلاَ نَخْشَى منَ الغَلب قدْ يَضحَكُ الدُّهرُ مِن أُنْس وَمِنْ طَرَبِ

يًا عَينُ جُودي بدَمْع منك مُنسكب واسْتَفرغي الدَّمعَ لاَ تُبقيه قد عَظُمَت سَبُّوا نَبِيَّ الهُدَى واستَهزَؤُوا عَلَنًا سَبُّوهُ وَاسْتَهْزَؤُوا وَاسْتَىمطرُوا غَضَبًّا يَا وَيْحَهُمْ أَيُّ جُرْم قَدْ أَتَوْهُ أَمَا يَا وَيْحَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا إِلَيْه دَعَوْا أَيْنَ الحواراتُ أَمْ أَيْنَ القَراراتُ أَمْ أَمْ أَنَّهَا دُولَةٌ بَينَ اليهُود وَمَن ، تَبًّا لَهَا منْ حوارات وتَبًّا لَـهُ بالأمس أَبْدَوْهُ تُحقيقاً لمصلحة وَالْيَوْمَ فَـاهُوا بما تُخْفـي صَدُورُهُمُ الحقْدُ قد بَانَ وَالبَعْضَاءُ قَدْ ظَهَرَت يُمْسي ببَلْدَة أو غَاد ويُصبِحُ قَدْ أَغْرى به ساسة الأبْقار إخْوَتهم م لَمْ يَرْقُبُوا مَوْثَقًا فينَا وَمَا اكْتَرَثُوا لَكِنْ لَنَا اللَّهُ مَوْلاَنَا نُؤَمِّلُهُ ربٌّ يَغَارُ وَمَن يَطْلُبُهُ يُدرِكُهُ لاَ وَهُو الحسيبُ وكَافينا وناصرنا اليوم نَبكِي بدَمْع سَاجِم وَغَدًا

### يًا حَبِيبِي هَاكَ نَحْرِي

عبدالناصر منذر رسلاق

هَزَّ قَـلبي مُـذْ خَـطَرْ كِذْبُ إعْسِلاَم عَسبَسرْ مُدْركًا فَحْوَى الخَبَرْ (آذوا) أحْمَدْ يَا بَسْسَرْ بَعْدَهَا الدَّمْعُ انْهَمَرْ هَـلْ بَهَـذَا نُخْتَبَرْ؟ دُونَكَ العَهُ لمسبُ انْفَطَرُ أنْست قَـلْسبى والسنَّظَر ، حَانَ ميعَادُ الطَّفَ وانتبهنا للخطر بَسعْدَ مَا كُنتَا زُمَرْ فانصروا خَيْرَ البَشر نَــاشــراً ذاكَ الخَــبَــرْ عببرة فيمن عبر فيه أيْدي مَنْ كَهُرْ قَطِّعُوا كُلُلَّ الصُّورُ وادْفننُ وهُم في الحُفَ فَرْ فَجْ الْحَ الْحَبَ الْ قُـلْتُ فـى نَفْـسـي عَسَـى فَ اسْتَعَدْتُ الحِسَّ منِّى هَــزُّنــي صَــوْتُ المُــذيــع حَسْرةٌ بَسانَتُ ليعَسِنْي قُصْتُ مَلِدُعُلُورًا أُنَادي يَسا حَسِيسِي هَاكَ نَـحْسري يَا حَبيبي يَا شَفيعي يَا حبيبَ اللَّه صَبْرًا قَدْ صَحَوْنَا مِنْ رُقاد واجتتمعنا بعدناي يَسا حُسمَاةَ السدِّين هَسيَّا مَسزِّقُسوا كسلَّ كَسفُسور مَــزِّقُـوهُ كَــي يَــكُــونَ قَاطِعُوا كَالَّ نستَاج مَسزَّقُسوا كسلَّ الجَسرائسد واحْرتُسوا حَستَّى السهَواءَ

وانْصُرُوا خَيْسِرَ البَسِرَايَا يَا جُننودَ السَّهِ إِرْمِسِي كُسلُنا جُنندٌ لَطَهِ الْمُسْهِ

مَنْ لَهُ انْشَقَّ القَمَرْ واقْذِفِيهِمْ بِالشَّرِرْ كُلُّنَا أَضْحَى عُمَرْ

## الدَّفَاعُ عَنْ دَاعِيَةِ السَّلاَمِ عَلِيَّ

محمد عبدالله ولد محمد سالم ولد محمد بناه

وأسبغت السلام عَلَى الأنام وما قَصَّرْتَ في صُنْع الكرام فَعَاشَا في أمّان واحْتِرام تُربِّى بالمَودَّة والوئام ولا مُتَغَلِّظًا وَقْتَ السكلام ظَفَرْتَ، وخَابَ رَسَّامُ الظَّلام وشُلَّ الغَرْبُ عَامًا بعْد عَام فداك، ودُونَ عَرْضك كالسِّهام ولَنْ نَرْضَى الدَّنيَّةَ في مُقام عَقيدتُهُ فداك على الدُّوام على الأعداء والحُسَّاد سَامي فقد كنْتَ الْمُبَشِّرَ بِالتَّمَام بحَمْد اللَّه داعيَة السَّلام

تبوَّأتَ العُلُوُّ منَ المَقَام وَأَلَّفْتَ القُلُوبَ بِكُلِّ حُبٌّ زَرَعْتَ السِّلمَ في الثَّقليْن طُـراً وحاربنت الغُلُو وكُنْت سَمْحًا ولَمْ تَكُ قَطُّ في الأَفْعَال فظًّا بحَسْبِكَ ما رسَمْتَ منَ المَعَالي طَغَى برسُومه شُلَّت يَداه حَبِيبي يا رَسُولَ اللَّه إنَّا فَلَنْ نَرْضَى المَنالَةَ فِي حَياة فكُلُّ مُوحد صَحَّت وتَمَّت سَتَبْقَى رَغْمَ أَنْف الغَرْب طُرًا جَزاكَ السَّلَّهُ عَنَّا كُسلَّ خَيْس وأحْيَيْتَ الأَنَـامَ، وكُنْتَ حَـقًّــا

<sup>(</sup>١) طه ليست من أسماء النبي على أ

#### الذَّوَّادَةُ

ذَوْدًا عَنْ حِيَاضِ المُصْطَفَىٰ بأبِي هُوَ وأُمِّي الَّتِي وَلَغَتْ فِيها كِلاَبُ الدَّانِمَرْكِ.

سعد بن ثقل العجمي

ذَوَّادَةً عَسن سَيِّسد الأَبْسرار فَاقْذَفْ بُجُنْدِكَ سَاحَةَ الكُفَّار حَتَّى تُركِّع سَطُوةَ التَّيَار فَهِيَ الحَيَاةُ بشرْعَة الأَحْرَار منًّا فكيف ب (إخْوَة الأبْقَار)؟ والآنَ صرْت بقَبْ ضَة الجَبَّار فَلَيَحْطِبَنَّك قَاصِفُ الأَعْمَاد عُظَماء في بَله وَفي استهتار للمجد للعلياء للإعمار والغَرْبُ كَانَ حَبيسَ جُرْف هَار رَبُّ النُّهَى ومُؤَدْلجُ الأَفْكَار لقدُومه بأطَايب الأزْهَار مَاءُ الحَيَاة زَبَرْجَدًا ودراري سَحَرَ القُلُوبَ ولَيْسَ بالسَّحَّار والرِّفْقُ أَعْتَى جَحْفَل جَرَّار

السَّيفُ أُشْهـرَ واللُّيْـوثُ ضَوَاري يَا قَالَدَ الأَحْرَارِ دُونَكَ أُمَّةً واضرب بنيا لُجَجَ المَهَالك غياضبًا وتَقَحَّمَنَّ بنَا الْحُتُوفَ تَغَطّرُسًا الفُرْسُ والرُّومُ العُلُوجُ تَذَمَّرُوا دَنمَرْكُ قَدْ خُضْت الهَلاك حَماقَةً دَنمَرْكُ يَا بنْتَ الصَّليب تَجَهَّزي دَنمَرْكُ هَلْ تَسْتَهُ رئين بأعْظَم ال أُوَ مَا عَلَمْت بِأَنَّهُ قَادَ الوَرَي أَعْلَى بِنَاءَ حَيضَارَة قُدْسيَّة شُهدَ الفَلاسفَةُ العظَامُ بِأَنَّهُ وإذا أَتَى الأَرْضَ الخَـرابَ تَزَيَّـنَتْ وَجَرَى عَلَيْهَا مِنْ نَمير عَطَائِه وإذا تَبَسَّمَ فَالصَّبَاحُ بِثغْره وإذا غَزا فالرِّفْقُ يَغْزُو قَبْلَهُ

يَرْمِي بِهُم قُضُبَ الكفاحِ عَوَارِيَ المُبْدِلُ الطِّلماء بِالأنوارِ المُبْدِلُ الطِّلماء بالأنوارِ نسبَوِيَّة لألاءة الأفْدكارِ حكمت ربًاها سلطة الفُجّارِ مَدْسُوسة خَوْفًا مِنَ الأَخْطَارِ عَافَت حَيَاة الشَّرِّ والأشرارِ عَافَت حَيَاة الشَّرِّ والأشرارِ خَيْرَ البَريَّة أُمَّة الملليارِ

الفَاتِحُ الدُّنْيَا بِأَبْطَالِ الوَّغَى المُلْبِسُ الدنيا ثيابَ تحرر المُلْبِسُ الدنيا ثيابَ تحرر الوَاهِبُ الدُّنْيا شُمُوسَ هَدايَةً تَفْدي جَنَابَكَ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفَ دُويَيْلَةً تَفْدي جَنَابَكَ أَلْفُ أَلْفُ عَمَامَةً تَفْدي جَنَابَكَ أَلْفُ أَلْفُ عَمَامَةً تَفْدي جَنَابَكَ كُلُّ نَفْسَ حُرَّةً تَفْدي جَنَابَكَ كُلُّ نَفْسَ حُرَّةً تَفْدي جَنَابَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يا تَفْدي جَنَابَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يا

## الرَّدُّ الْمُبْكِي لِلمُجْرِمِ الدَّنِمَّارِكِيِّ

الشيخ ا محمد بن علي آدم - حفظه الله -المدرس بدار الدديث الخيرية بمكة المكرمة

منَ الدُّولَة البَغْضَاء قَد حَاقَهَا الظُّلمُ مُحبًّا لخَيْر الخَلْق مَنْ سَادَ بالحكَمْ تَعيشُ عَلَى الفَسَاد وَالكُفْر وَالأَضَمْ(١) وآذانهم صُمَّت وأعْمَاهُمُ الغُمَهُ فَمَنْ مثلُهُ في النَّاسِ قَدْ حَاطَهُ الكَرَمُ لتُنْزِلْ عَلَيْهِمُ عَذَابًا قَد اصْطَلَمُ وَيَضْحَكُ مَعْهُمُ إِذِ الكُلُّ قَدْ ظَلَمْ عَلَى كُلِّ مَنْ يَبْغي وَيُؤْذي أُولي القيمْ بكُلِّ الَّذي لَكُمْ لسانًا أو القَلَمْ عَلَى الرَّاسيَات الشُّمِّ أَرْكَانُهَا انْهَدَمْ فإنَّكُمُ مَوْتَى وَإِنَّ الهُدَى انْصَرَمْ وَقد صَلَّت الآمَالُ وَالشَّرُ قَدْ نَجَمْ تولَّى قيَادَهَا أُولـوُ الحقد وَالسَّقَمْ وَمَنْ تَبَّت اليكان منه أقد اضطرَم (١)

لَقَـدْ سَاءَني جُـــرْهٌ أَتَانيَ خُـبْرُهُ لَقَدْ سَاءَني وَسَاءَ مَنْ كَانَ قَلْبُهُ صَنيعٌ أَتَى به شَيَاطينُ دَوْلة فَيَا لَيْتَهُمْ شُلَّتْ يَمِينٌ بَهَا افْتَرَوْا فَداءً لَهُ أَبِي وَأُمِّي وَمَهْ جَتِي فَيَا مَنْ كَفَى الْمُستَهْزئينَ حَبيبَهُ يَعُمُّهُمُ وَمَنْ غَدَا نَاصِرًا لَهُمْ فَسُنَّتُكَ الَّتِي خَلَتُ قَبْلُ تَنْزِلُ فَيَا أُمَّةَ الإسكام قُومُوا عَلَّى العداً فَقَدْ نَزَلَتْ فيكُمْ مُصَائبُ لَوْ أَتتْ فَإِنْ لَـمْ تَرَوْا هَذي مُصَـابًا مُجَـلَّلًا ۗ وَإِنْ تَسْكُـتُوا بِالعِـلْمِ فَالوَيْـلُ قَادمٌ وَلاَ شَكَّ أَنَّهَا مَضَى قَبْلُ مِثْلُهَا تَعَدَّى أَبُو جَهْل وحَمَّالَةٌ طَغَتْ

<sup>(</sup>١) محركة الحقد والحسد والغضب. اه.

<sup>(</sup>٢) أي: التهب.

فَذي سُنَّةُ الإِلَه في الخَلْق قَدْ جَرَتْ ليَرْفَعَ قَدْرَهُمْ وَيُعْلِيَ ذَكْرَهُمْ فَلَوْلاَ اشْتَعَالُ النَّارِ في العُود لَمْ يَفُحْ وَلَيْسَ احْتِجَابُ العُمْي للشَّمْس ضَائرًا فَقَدْرُ رَسُـول اللَّه في الخَلـق ظَاهرٌ ۗ لَقَدْ رَفَعَ الإِلَهُ قَدْرَ مُحَمَّد ويَبْعَثُهُ يَوْمَ القيامَة شَافعًا وَقَدْ شَرَحَ اللَّطيفُ صَدْرًا وَأَوْدَعَهُ وَشَقَّ لَهُ البَدْرَ المُنيرَ منَ السَّمَا وَحَنَّ إِلَيْهِ الجذعُ لَوْلاَ احَتضَانُهُ شكَى العيرُ ضُرَّهُ وَسَلَّمَهُ الصَّفَا(٤) رَسُولُ الهُدَى أَحْيَى القُلُوبَ بذكره هُوَ الرَّحْمَةُ اللَّهْدَاةُ للخَلْق كُلِّهمْ فَمَنْ تَبِعَ الرَّسُولَ كَانَ مُعَزَّزًا

فَيَمْتَحنُ الأَخْيَارَ بِالفرْقَة اللَّوَمُ (١) وَيَعْـرِفَ فَضْلَـهُمُ كَـثيرٌ مـنَ الأُمَمْ لَهُ عَرْفُهُ الشَّذِي لَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشَمُّ فَرفْعَةُ قَدْرها لذي البَصر ارْتَسَمُ فَمَا ضَرَّهُ قَوْمٌ أَضَلُّ منَ البَّهَمْ(٢) فَقَرْبُهُ زُلْفَى وَحَلاَّهُ بِالنِّعَمْ لفَصْل القَضَا بها فَمَا أَعْظَمَ الكرمُ بَدَائِعَ حَكُمَة فَيَا وَيْلَ مَن هُضَم (٣) وَشَاهَدَهُ كُلُّ بِلَيلٍ قَد ادْلَهَمْ لَمَا فَارَقَ البُكَا إِلَى سَاعَة النَّدَمْ فَيَا وَيْلَ أَقْوَام أَضَلُّ مِنَ النَّعَمُ قُلُوبَ ذَوي الأَلْبَابِ وَالنُّورِ وَالشِّيمُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ الكَرِيمُ فَلْيُغْتَنَمْ بذي الدَّار، والأخْرَى مُعَافًى مِنَ النِّقَمُ

<sup>(</sup>١) اللَّوَمُ محرَّكةٌ: كثرة العذل، وهو هنا على حذف مضاف، أي: ذوي اللوم، أو وُصفوا به مبالغة.

<sup>(</sup>٢) محرَّكة ، تُسكَّن هاؤه أيضًا: أو لاد الضأن والمعز والبقر ، أفاده في «القاموس» .

<sup>(</sup>٣) هَضَم من باب قتل: إذا كسر، ويقال: هضمه: إذا دفعه، وكسره، أفاده في «المصباح»، والمراد هنا انتهك حرمة النبيّ، ودنّس عرضه، وانتهكه.

<sup>(</sup>٤) جمع صَفَاة، وهو الحجر الصَّلد.

وَمَن لَم يَرَ الهُدَى لَدَيْه فَقَدْ جَنَى فَيَا رَبِّ أَحْيِنَا عَلَى حُبِه إِلَى فَيَا رَبِّ أَحْيِنَا عَلَى حُبِه إِلَى وَيَا رَبِّ أَهِ لَمَنَا لإِحْيَاء شَرْعِه وَيَا رَبِّ أَهِ لَمَنَا لإِحْيَاء شَرْعِه وَنَدْفَعُ عَنْ حَرِيمِه كُلَّ مُفْتَر صَلاَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ سَلامُهُ وَاللهُدَى وَاللهُدَى يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَيَا رَبِّى ارْحَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَيَا رَبِّى ارْحَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَيَا رَبِّى ارْحَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَيَا رَبِّى ارْحَمَا

عَلَى نَفْسه الوبَالَ قَدْ نَالَهُ الغَمَهُ مُفَارَقَة الدَّنْيَا وَنَحْنُ عَلَى النِّعَمُ مُفَارَقَة الدَّنْيَا وَنَحْنُ عَلَى النِّعَمُ وَنَنْشُرُهُ فِي العُرْبِ أَيْضًا وَفِي العَجَمُ مُرِيد مُعَانِد وبَالَفُحْشِ قَدْ جَرَمُ عَلَى سَيِّد الخَلْقِ المُحبَّبِ فِي الأُمَمُ عَلَى سَيِّد الخَلْقِ المُحبَّبِ فِي الأُمَمُ وَأَصْحَابِهِ أُولِي المُعَارِف وَالحَرَمُ وَأَصْحَابِهِ أُولِي المُعَارِف وَالحَرَمُ إِذَا الأَجَلُ انْقَضَى وَحَبْلِي قَدِ انْصَرَمُ إِذَا الأَجَلُ انْقَضَى وَحَبْلِي قَدِ انْصَرَمُ

## الطُّرُقُ الشَّرْعِيَّة فِي نُصْرَةٍ خَيْرٍ البَرِيَّة

جام خلف العمري ليُس الحُزْن نَصْرٌ ولا في العويل عَزاء للهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ

لاَ التَّلاَوُمُ يَكُفِي ولاَ فِي النَّحِيبِ نَجاءُ لَيْسَ فِي جَلد ذَاتِ أُمَّتِي انْتِفَاعٌ خَفِّف اللَّوْمَ إِنَّ فِينَا رِمَاحًا خَفِّف اللَّوْمَ إِنَّ فِينَا رِمَاحًا الْمَحِ النَّصْرَ وانْشُرِ الفَأْلَ وارْجُو

\* \* \*

قَالَ سَبُّوا نَبِيَّنَا واسْتَحَلُّوا في بَلاد قَدْ عَشْعَشَ الكُفْرُ دَهْرًا قَلَّ فيهًا مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ رَبَّا ثُمَّ أَنْتَ تُرِيدُ مَنَّا سُكُوتًا ثُمَّ أَنْتَ تُرِيدُ مَنَّا سُكُوتًا

شَخْمَهُ حُفَالَةٌ جُبَنَاءُ واسْتَطَالَتْ بِلَيْلِهَا الظَّلْمَاءُ ومنَ الطُّهْرِ والْعَفَافِ خَواءُ إِنَّ فِي النَّفْسِ عَمَّا تَقُولُ جَفَاءُ

\* \* \*

مَا عَلَيْه تَلَمَالاً الأَشْقَيَاءُ حَيْثُ سَبُوا مَنْ شَعَ مِنْهُ الضِّيَاءُ مِثْلَهُ قَطُّ لَنْ يَلِلاَنَ النِّسَاءُ يَسْتَقي مَنْ نَهْرِ عَطَفه الرُّحَمَاءُ واسْتَظَلَّت بِعَلْيَاتُه الجَوْزَاءُ هُو أَسْمَى مِنْ أَنْ يَنَلُهُ الثَّنَاءُ حَسْبُهُ مَا تَقُولُ فيه السَّمَاءُ

قُلْتُ مَنْ قَالَ إِنَّا رَضِينَا حِينَ ضَلُّوا وأَمْعَنُوا فِي الْخَطَايَا حِينَ ضَلُّوا وأَمْعَنُوا فِي الْخَطَايَا أَكُرَمَ النَّاسِ أَفْضَلَ الْخَلْقِ طُسِراً أَحْلَمَ الْخَلْقِ أَرْحَمَ النَّاسِ قَلْبًا جَاوَزَ المَجْدَ رِفْعَةً وشُمُوخًا كَيْفَ أَمْدُوخًا كَيْفَ أَمْدَحُهُ أَمْ كَيْفَ أَثْنِي كَيْفَ أَمْنِي عَلَيْهِ حَسْبُهُ ثَنْاءُ رَبِّي عَلَيْهِ حَسْبُهُ ثَنْاءُ رَبِّي عَلَيْهِ حَسْبُهُ ثَنْاءُ رَبِّي عَلَيْهِ

ولَقَدْ خَفَّفَ الْصَابَ عَلَيْنَا حَيْثُ أَنَّ النَّبِيُّ رَبِّي كَفَاهُ لَكن الحَرْبُ وَاللَكيدَةُ تَقْضى نَهْزِمُ الكُفْرَ والضَّلاَلَ بحَقِّ وَبعَوْد لللِّين والشَّرْع حَـقًّا لَيْسَ فِي الـنَّدْبِ والقُعُـــود لدين

أَنَّـهُ لَـنْ يَـضُـرَّهُ اسْـتـهـزَاءُ وعَلَى القَوْم قَدْ يَحُلُّ البَلاءُ أَنْ نَكُونَ في رَدِّنَا حُكَـمَاءُ وبوعْي بمَا يَكيدُهُ الأعْدَاءُ إِنَّ فِي اللِّينِ يَا أُخَيَّ النَّجَاءُ انْتِصَـارٌ يُـقـرهُ العُقَـلاَءُ

وَمِنَ النَّصُر للنَّبِيِّ اتِّبَاعٌ ثُمَّ نَشْرٌ لدينه في البَرايَا ومنَ النَّصْر أَنْ نُقَاطِعَ قَوْمًا نَهْجُرُ الزُّبُدَةَ الشَّهيَّةَ حَتَّى ومن النَّصْر أَنْ نُجَاهِدَ فكراً زَعَهُ وا أَنَّ القَوْم فيمَا تَولَّوا ا إنَّهُا نَحْنُ مَنْ أَسَاءَ لأنَّا يَجْهَلُ الآخَرَ البَريءَ ويُقْصيه

لطَريق قَدْ سَنَّهُ واقْتَـفَاءُ واعتناء بهديه واحتفساء ظَهَرَ البَغْيُ منْهُمُو والعَدَاءُ يُحدُّركَ القَوْمُ أَنَّنَا أَقُويَاءُ يَتَنَادَى به ويَلْحَنُ الدُّخَلاءُ كبْسرَهُ مَا أَخْسطَووا وأسساؤُوا فكُرْنَا فيه سطَحيَّةٌ وغَبَاءُ ونسيه السكُسرُهُ والسِبَغْسضَاءُ

وعَلَى مَا يُقَرِّرُ العُلَمَاءُ وَبِسزَعْهِم أَنَّ السعَدُوَّ سَواء كُ يَــتَــوَلَّــى قيــادَهُ الــغَــوْغَــاءُ لَيْسَ مِنْ نَصِرْه افْتيَاتٌ عَلَيْه باغْتيال لمُسْتَأْمِن أَوْ تَعَدِّ لاً وَلاَ مِنْ نَصْرِهِ تَجَمُّعُ حَشْد

وخَـرابًـا وقَـدْ تُــراقُ دمَـاءُ

يُفْسدُونَ ويُحدثُونَ اضطرابًا

\* \* \*

وَخَتَامًا لاَ تَحْسِبُوا الإفْكَ شَراً فَلَعَل الأَمْر فيه امْتحان ولَعَل اللَّمَة قَد رام مَحقًا ولَعَل اللَّه وَام لِلدِّين نَصْراً ولَعَل اللَّه رام لِلدِّين نَصْراً

فَلربِّي فِيمَا قَضَى مَا يَشَاءُ لكَ ثير مِنْ خَلْقِه وابْتلاءُ لَعَدُوَّ بِّهَ يَطُولُ السَّقَاءُ فَمنَ السَّمِّ قَدْ يَكُونُ الدَّواءُ

## (شُلَّتْ يَمينُكَ )؟!

قَالُوا جُرِحْت، فَما تُراهُ دَهَاني مَا لِي أَرَى دَمْعِي تَكَاثَرَ سَيْرُهُ مَا لِي أَرَى دَمْعِي تَكَاثَرَ سَيْرُهُ مَا لِي أَرَى كَأْسِي يُساقُ مَرارةً مَا لَي أَرَى كَأْسِي يُساقُ مَرارةً مُنَّتِي تلك الفَجِيعَةُ قَدْ أَحَاطَت أُمَّتِي قَالُمُ سُلْمُونَ تَوَحَّدَت أَصْواتُهُم فَاللَّه المُحْفُ مَلأَى بِالحَديث بِشَأْنِه والصَّحْفُ مَلأَى بِالحَديث بِشَأْنِه والصَّحْفُ مَلأَى بِالحَديث بِشَأْنِه والبَحْرُ أُدْهِشَ مِنْ بَواحَرِ شَعْرِهِم والصَّامِ أُدْهِشَ مِنْ بَواحَرِ شَعْرِهِم والصَّامِ أُدُه الحَيْرانُ صَارَ مُفَوَّهًا والصَّامِ أَلْحَالُ الحَيْرِينَ لَحَالَهِم أَيَا تُرَى مَا ذَلِكَ الخَطْبُ الجَسِيمُ أَيَا تُرَى تَلْكَ المُصيبَةُ قَدْ تَكَاتَفَ أَهْلُها لَا تَعْجَبُنَ لَحَالَهِم يَا صَاحِبي لَا تَعْجَبُنَ لَحَالَهِم يَا صَاحِبي

تلك الجراح يقولها أقراني والقلب يشكي وطأة الأحران والقلب يشكي وطأة الأحران أو يا ترى من كان منه سقاني؟! ومضيت مع تلك الجموع أعاني والغائبون لهم أنين العاني والخبر صار من الكتابة فاني! فاقت بقوية الوي بذاك المستان في خُطبة يروي بذاك الستان في خُطبة يروي بذاك الستان من شيبة فيسنا ومن شبان من شيبة فيسنا ومن شبان فالأمر يُنكره اللبيب الحاني

نُورًا وَرَاءَ الخَالِقِ المَنَّـــان وأَنْارَ دَرْبَ الضَّائِعِ الحَيْرَانِ يَهْدي طَريقَ الخَيْر ليلإنْسَان يُرْمَى بِأَخْبَث صُورَة الطُّغْيَان بلسان مَنْ نُزعُوا منَ الإيمَان؟! ويَجُولُ غَدْرًا قَاصدًا لمَكَاني بُكْمًا نُمَاثِلُ عِيشَةَ الحَيوان؟! في فعلهم، لا واللذي أبْكاني سَمْعًا لقَوْل الوَاحد الرَّحْمن في قَلْب مَنْ رَضيَ الخَنَا بزَمَاني وَفَدَاكَ أُمِّى لَوْ فَقَدْتُ حَنانى أَطْلَقْتَهَا مِنْ بَلْدَة الأَلْبَان أَوَلاَ تَقُولُ: اللَّهَ جَلَّ يَسرَاني كُلَّ الأَنَام فَكُنْتَ أَنْتَ الجَاني أَجْرَ المُصيبَة في الَّذي أَعْيَاني فَنَسرُدُ كَيْدًا ظَالمًا أَبْلاَني للذُّود عَنْ عرض الرَّسُول الحَاني قَدْ عَاشَ في الدُّنْيَا بِغَيْرِ أَمَان أَمْراً لَهُ فَاسْتَقْبَلَتْهُ بَنَان

هَبُّوا لنَجُدة سَيِّد مَلاً الدُّنا ذَاكَ الَّذي نَشرَ الفَضيلةَ شَامخًا وأَزَلَ ظُلْمَ اليَاس بَاتَ مُجَاهداً ذَاكَ الإمَامُ الحَقُّ في إسْلاَمنَا أَيْبَاعُ في سُوق الصَّحَائف عرْضُهُ سَهُمٌ تَعَاطَى سُمَّهُ في داره أَوَ نَرْتَضي بَعْدَ المُصَاب بصَمْتنا أَوَ نَرْتَضى حُرِيَّةً نَطَقُوا بهَا نَحْنُ الَّذينَ نَذُبُّ عَنْ أَعْرَاضنا ونَكُونُ للأعْدَاء سَهْمًا صَاعداً تَفْديكَ رُوحي يَا مُبَلِّغَ هَدْينَا شُلَّتْ يَمينُكَ يَا مُبَلِّغَ غَاية وتَركَتْهَا تَرْعَى وَرَبِّي مَاهلٌ أُومًا تَرَى أَنَّ المُصيبةَ أَرْهَ قَت عُ فَاللَّهَ أَسْأَلُ في غَيَاهِ ب لَيْلَة ويَمُدُّنَّا نَصْراً عَظيمٌ شَأْنُهُ تلك القَوافي سَابَقَتْني بُغْيَةً فَكَأَنَّ جسمي حينَ واجه أَمْرَهُ فَمُ صَابُنَا قَدْ وَجَّهَ تُ لقَصَائدي

#### دمانا فداك

لعبدالرحمن العدني

وَأَبْنَاؤُنَا يَا رَسُولَ السهُدَى فَمَا غَيْرُكَ اليَوْمَ مِنْ مُفْتَدَى وَسَمَّاهُ بَيْنَ الوَرَى أَحْمَدا وَسَمَّاهُ بَيْنَ الوَرَى أَحْمَدا وَمَنْ يَحْجُبُ النُّورَ مِمَّا بَدا وَعَنْكَ الإلَهُ يَكُفُ العدا

دمَانَا فِداكَ وآبَاؤُنَا فَذَرُنَا لأَجْلَكَ أَرُواحَنَا هُوَاحَنَا هُو أَجْلَكَ أَرُواحَنَا هُو أَلَّا أَرُواحَنَا هُو أَلَّا أَوْصَافَهُ فَمَا مُنْقِصٌ فَضْلَهُ جَاحِدٌ مَقَامُكَ يَا سَيِّدِي صَيِّنٌ مَقَامُكَ يَا سَيِّدِي صَيِّنٌ

\* \* \*

وَبالسُّوء والشَّرِّ مَدُّوا اليَداَ لِمَنْ عَاثَ في الأَرْضِ أَوْ أُفْسَداَ وَقَدْ عَابَ مُوسَى فَهَلْ أَنْجَدا وشَاهَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا أَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا جَرَى قَبْلَهُمْ لِلْفِرْعَوْنَ لَمَّا هَوَى غَارِقًا

\* \* \*

لَمَنْ كَانَ فِينَا السَّنَا المُفْرِدَا لَنَارٌ عَلَى مَنْ عَلَيْكَ اعْتَدَى وغَنَّى الحَنِينُ بِهَا مُنشِداً ودَمْعِي مِنْ مُفَلَّتِي غَرَّداً هُمُ أَظْهَرُوا لللذُّنَا حُبَّنَا وَإِنَّا ورَبُّ الورَى شَاهِلُ هِيَ الرُّوحُ ذَابَتْ بِأَشُواقَهَا وَفِيكَ اسْتَطَابَ الفُؤَادُ الهَوَى

#### باري القواس

السَّرَّاءِ تَعْدُو.. وفِي الضَّرَّاءِ تَعْدُو.. وفِي الضَّرَّاءِ تَعْدُو!! أَمَا تَنْهَضُ ؟!.. انْهَضْ فَالْخَطْبُ جَلَلٌ. قُمْ وَأَرِنَا بَقِيَّةَ الأَمَلِ.. قُمْ.. مَاذَا دَهَاكَ؟ أَمِنْ عَجْزِ.. أَمِ اسْتَمْرأتَ الكَسَلَ؟!

ذَاكَ الرَّسُولُ يَا قَلَمُ. . ذَاكَ الرَّسُولُ يَا قَلَمُ.

أراك اليوم عاص.. لا تُبالي!
ولا تَجْزَعْ لِحَادِئَةَ اللَّيالِي
وَجَاوَزَ بِالشَّتيمَةَ كُلَّ غَالِي
وَجَاوَزَ بِالشَّتيمَةَ كُلَّ غَالِي
وَلاَ زُمَرَ القَوافِي سُقْتَهَا لِي
فَهَذَا الخَطْبُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَالِي
فَهَذَا الخَطْبُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَالِي
فَهَذَا الضَّرُّ قَدْ أُودَى بِحَالِي
أَرَدْتُ كَتَابَةَ الحَرْفِ اللَّحَالِي
أَرَدْتُ كَتَابَةَ الحَرْفِ اللَّحَالِي
مَريفَ.. لاَئق.. كَالطَّوْدُ عَالِي
وَلَوْ يُشْرَى.. شَرَيْتُ وَلاَ أَبَالِي
وَلَوْ يُشْرَى.. شَرَيْتُ وَلاَ أَبَالِي

عَجِيبٌ. أَيُّهَا القَلَمُ المُقَفِّي فَلاَ تَنْهَضُ إِذَا مَا اسْتَنْهَضُوكَ تَعَدَّى الكَافِرُ المَلْعُونُ حَسداً فَلاَ نَشْرٌ سَمِعْنَا مِنْكَ قَولاً فَلاَ نَشْرٌ سَمِعْنَا مِنْكَ قَولاً فَلاَ نَشْرٌ سَمِعْنَا مِنْكَ قَولاً فَإِنْ كَانَتْ لِيَ السَّرَاءُ سَتْرٌ فَإِنْ كَانَتْ لِيَ السَّرَاءُ سَتْرٌ وَفَاءً لِلْحَبِيبِ.. وَدَفْعَ شَرِّ فَإِنْ كَانَتْ بِشَيَّ السَّرَاءُ سَتْرٌ لَأَنْ لِلْ كَلْ قَول فِي مَقامٍ وَفَاءً لِلْحَبِيبِ.. وَدَفْعَ شَرً لَأُنْ لِلْ كُللَّ قَول فِي مَقامٍ فَوْمَ يَ فَمَا جَادَتْ بِشَيءٌ مَنْهُ نَفْسِي فَلَا قَولُ أَمْ مَنْهُ نَفْسِي فَذَاكَ (مُحَمَّدٌ) يَفْدَيه قَومُ مَقَا فَلاَ قَولُ أَمْ مَنْهُ نَفْسِي فَذَاكَ (مُحَمَّدٌ) يَفْدَيه قَومُ مَقَا فَلاَ قَولُ أَيْمِ بَعْنَضُ حَقَّا فَلاَ قَولُ أَيْمِ بَعْنَضُ حَقَّا فَلاَ قَولُ أَيْمِ بَعْنَضُ حَقَّا فَلَا قَولُ أَيْمِ بَعْنَضُ حَقَّا فَلْ قَولُ أَيْمُ فِيهِ وَلَا يَعْدِيهِ قَومُ مَقَا فَلاَ قَولُ أَيْمُ يَعْ فَي فَيْ فَي فَالِكُ وَلَا يَعْدِيهِ فَوْمُ حَقَلْ فَلَا قَولُ أَيْمُ فِيهِ بَعْنَضُ حَقَلْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ حَقَلَى فَالْ قَولُ أَيْمُ يَعْمُ فَكَا فَالَا قَولُ لَا يَقْدِيهُ فَا فَالَا قَولُ لَا يَعْنَا مِنْكُ فَولُ فَي فَالَا قَولُ لَا قَولُ لَا قَولُ فَا يَعْمَلُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا فَالَا قَالَ قَالُ الْمُعُولُ لَا قَالُ قَالُ قَالُولُ لَا قَالُولُ الْمُعْمُ فَا فَالْمَا فَالِهُ وَالْعُولُ لَا قَالُولُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِهُ فَا فَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِي الْمُعْلَا مُعْمَلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلَا الْمُعْمِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمُ الْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ ال

## عِنْدَ الرَّحِيلِ

شعر: بنت البحر

بِالنَّارِ دَارَ الفِسْقِ وَالفُجَّارِ وَتَفَنَّنِي بِمَوَاكِبِ الإعْصَارِ وَزَلازِلاً وَمَعَامِعًا مِنْ نَارِ لِتَدُكُ كُلَّ شَوَاطِئِ الأَشْرَارِ لِتَدُكُ كُلَّ شَوَاطِئِ الأَشْرَارِ لَرَسُول ربِّك كَامِلِ الأَنْوَارِ مُتَعَرِّضٌ لِلشَّتْمِ مِنْ كُفَّارِ أَهْلَ الأَمَانَة ثُلَّة الأَخْيَارِ وَتَكَاتَفُوا في ثَوْرة الأَحْرَارِ لاَ تُحْجمُوا عَنْ نُصْرة المُخْتَار هُبِّي عَذَابًا يَا رِيَاحُ وهَدِّمِي لا تَستْرُكِي أَسُرًا لأَيِّ رَذِيلَة لا تَستْرُكِي أَسُرًا لأَيِّ رَذِيلَة هَدْمًا وقَتْلاً بِالصَّوَاعِقِ فَانْزِلِي وَدَعِي البِحَارَ تَشُدَّ فِي هَيَجانِهَا آن الأَوَانُ لِسَحْقهِمْ هَيَّا افْزَعِي فَمُحمَّدٌ خَيْرُ الأَنَامِ عَلَى المَدَى يَنْشَقُ قَلْبِي صَارِخًا ومُنَادِيًا يَنْشَقُ قَلْبِي صَارِخًا ومُنَادِيًا أَنْ دَافِعُوا عَنْ حِبنَا وشفيعنا إنْ كَانَ فيكُمْ نُخْوةٌ ومُرُوءةٌ ومُرُوءةٌ

### نَبْعُ الهُدَى

لفهد بن علي العبودي

لَكَ في قَلْبي مَكَانٌ أَرْحَبُ كُلِّ قَلْب لِلْهُدَى يَنْتَسبُ وسواه بالهدي يضطرب لَيْسَ يَسْلُو عَنْكَ قَلْبٌ قُلَّبُ مُنْذُ كُنَّا فَهُوَ فيهَا يخْصُبُ وَابِلٌ ظَـلَّ بِهَا يَبعشَوْشبُ بَاعَدَتْ بَيْنَ مُسنَانَا الحقَبُ مُنْذُ كَانَ الخَلْقُ حَتَّى يَذْهَبُوا أَنْتَ فِي الرَّحْمَة أُمٌّ وأَبُ ثُمَّ لَـمَّا جئـتَ عَزَّ الـعَرَبُ مثْلَمَا ضَاءَ بِلَيْلِ كُوْكُبُ فَاسْتَضَاءَتْ مِنْ سَنَاهُ يِثَرْبُ مَسا طَواَهُ مَسشرقٌ أَوْ مَغْربُ تَسْتَقي منْكَ الهُدكي أَوْ تَشْرَبُ طَابَ لِلأَجْيَالِ مِنْهُ الْمَشْرَبُ كُلَّمَا يُنْهَلُ مِنْهُ يَعْذُبُ وَعَـلَى طُول المَدَى لاَ يَـنْـضُـبُ

من أبي أنست وأُمِّى أقسرَبُ يَا حَبِيبًا نَقَشَ الحُبَّ عَلَى قَلْبُ مَنْ يَهُواكَ قَلْبٌ ثَابِتٌ إِنْ سَلاَ قَلْبُ امْرِئ عَنْ حُبِّه قَدْ بَذَرْتَ الحُبَّ في أَعْمَاقنَا كُلَّمَا لأمَسَهُ منْ هَدْيكُمْ يَستَنَامَى ذَلكَ الحُب وإنْ يَا رَسُولَ اللَّه يَا خَيْرَ الوَرَى أَيُّهَا المَبْعُوثُ فينَا رَحْمَةً لَمْ يَكُنْ لِلْعُرْبِ شَأَنٌ فِي الدُّنَّا جئت للدُّنْيَا فَضَاءَتْ واهْتَدَتْ شَعَ من مكَّة نُورٌ وهُدًى واهْتَدَتْ منْهُ بللادٌ وقُرًى وسَعَتْ نَحُوكَ أَفْواجُهُم يَا رَسُولَ اللَّه يَا نَبْعَ الهُدَي لَمْ يَزِلُ نَبْعُكَ عَذْبًا صَافيًا لَمْ يَرَلُ يَسْقِبِي الَّذِي يَرْتَادُهُ

هَا هُمُ اليوم عَلَيْنَا وَثَبُسوا نْ يَهَابُونَ لَفَانَسَا زَمَنُا مَنْ نَــَأُواْ عَنْ نَــهْجـنَا وَاسْـتَغْـرَبُوا ولَديُّنا من بني جلدَّننا ذرْوَةَ اللِّين وقَامَتْ تَشْجُبُ ذَلَّت الأُمَّةُ لَـمَّا تَـرَكَت قَد خَشينَا القَوْمَ لَـمَّا اسْتَكْلَبُوا يَا رَسُولَ اللَّه عُنْدُرًا إِنَّنَا خَسئَ الكُفَّارُ مَهْمَا سَخرُوا وبأحقاد هَواهُم عُذَّبُوا لَوْ تَـمَادَوْا في الأَذَى واسْتَـرْهُبُوا لَيْسَ تُؤْذِيكَ أَبَاطِيلُهُمُ سَيُعَنِّى قَاصِديهَا التَّعَبُ أَنْتَ كَالشَّمْسِ عُلُوًّا وسَنَا قَذَفَتْهُ بِلَظَاهَا الشُّهُبُ كُلَّمَا حَاوَلَ وَغُدٌّ قَذْفُهَا نَحْرهم مَا جَمَعُوا أَوْ أَجْلَبُوا إِنْ يَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا رُدَّ في فَإِلَيْهِ الْمُلْتَجَا والمَهْرَبُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَكيلاً نَاصراً

#### نَاصِرَ الحُقِّ

لصالح بن إبراهيم العوض

وَقُودُهَا مَا شَرَاهُ الجَاهلُونَ جَنَى عَلَى التَّقيِّ إذا مّا ربع وامْتُحنا ولَيْسَ منَّا الَّذي يَـأْسَى لَهُمْ حَـزَنَا تُقَدِّسُ الظُّلْمَ والطُّغْيَانَ والوَّنَيَا وتَحْسبُ الدِّينَ مَنْسيًّا وَمُمْتَهَنَّا يَوُزُهُمُ مُ لولُوج الذُّلِّ مُفْتَتنَا وَنَاصِرُ الحَـقِّ في الإسْلاَم مَا وَهَـنَا مكْيَالُهُم أَزْورٌ لا يَنْصفُ الثَّمَنَا ليَنْفُثُوا السُمَّ في الأَعْقَابِ والدَّرِّنَا وَيَنْصُبونَ لَنَا في دَرْبِنَا شَطَنَا غشاوةً تَمْسَخُ المَقْبُولَ والحَسَنَا أَنَّ الحَقَائقَ مَا يُملُونَهُ عَلَنَا بلا عَدُوٌّ فَرَامُوا المَالَ وَالوَطَنَا فَكُنْ نَبِيعَ لعَبْد المَال ملَّتَنَا وَمَنْ يَرُمُ شرْعَةَ البَارِي فَقَدْ أَمناً وَكُلُّ قَلْب به الإيمانُ قَدْ سَكَنَا أتَـمُّهَا اللَّهُ بِالأَخْلاَقِ مَا حَسُنَا

نَارٌ تَلُوحُ لَهَا في المُوبِقَاتِ سَنَا وَيَمْكُرُونَ وَمَا في مَكْرِهمْ لَـغَبٌ فَلَيْسَ بَعْدَ بُلُوغِ الكُفْرِ مَأْتُمَةٌ لَقَدُ تَمَادَتُ بِفُحْشِ القَوْلِ شرْدْمَةٌ وتَنْتُشي حينَمَا تَغْتَالُ أُمَّتَنَا شَيْطَانُهُمْ لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ لاَحظُهُ يُدنِّسُونَ - مُعَاذَ اللَّه - سيرتَنَا مُطَفِّفُونَ بِمَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا يَبْغُونَ فينَا سَبِيلَ الضَّعْف نَافذَةً يُنَاصِبُونَ بَنِي الإِسْلاَم شرَّتَهُمْ تَــوَارَثُــوهَا وأَذْكَــتُـهَــا عَدَاوَتُـهُــمْ تَسَرْبَلُوا الوَهْمَ حَتَّى ظَنَّ هَــازئُهُمْ وَجَنَّدُوا كُلَّ جَيش منْ جَحَاف لهمْ ولَنْ يَنَالُوا \_ وَحَقِّ اللَّه \_ طلْبَتَهُمْ وَإِنَّنَا مِنْ أَمَانِ السِّلَّهِ فِي دَعَةٍ أَرُواحُنَا لرَسُول اللَّه وَاقيَةٌ هَذَا مُحَمَّدٌ الهَادي فَضَائِلهُ

حَسَّانُ نَاسِخُ درْعِ الشَّعْرِ سَابِغَةً يَصُدُّ سُوءً عَنِ الإِسْلاَمِ مُذْ بَزَغَتْ يَذُودُ عَنْهُ سِهَامَ الغَدْرِ مُفْتَديا فَكَانَ خَيْرَ أَمِين فِي رَسَالَتِه حَتَّى انْتَصَرْنَا لِعَبُّدَ اللَّهَ سَيِّدَنَا حَسَّانُ إِنَّا عَلَى نَهْجَ الهُدَى أُمَمًا

قَدْ كَانَ فِيهَا ورُوحُ القُدْسِ مُؤْتَمَنَا مَآثِرُ اللَّينِ تُفْنِي الجَهْلَ والفِتَنَا بِعَرْضِهِ وَأَبِيهِ الصَّادِقَ اليَقَنَا أَعْطَى اللَّواءَ وَإِنْ كَانَ الشَّرَى كَفَنَا مُحَمَّد خَيْرِ مَنْ حَلَّ وَمَنْ ظَعَنَا وَإِنْ دُفُنَا وَإِنْ دُفُنَا وَمَنْ ظَعَنَا وَإِنْ دُفُنَا وَمَنْ طَعَنَا وَأَنْ دُفُنَا وَمَنْ طَعَنَا وَإِنْ دُفُنَا

### غُلَّتْ أَيَادِيهِمْ(''

ماجد بن عبدالله الغامدي ـ الظهراق ـ

كَمَا يُزِيِّنُ ضَوْءَ الأَنْجُمِ القَمَرُ وَسُنَّةً فُسِّرَتْ فِي ضَوْئِهَا السُّورُ وَسُنَّةً فُسِّرَتْ فِي ضَوْئِهَا السُّورُ وَفِي حَديثكَ ذَاكَ الهَدْيُ يَنْهَمِرُ وَفِي حَيَاتَكَ ذَاكَ المُقْتَدَى الأَثَرُ وَفِي حَيَاتَكَ ذَاكَ المُقْتَدَى الأَثَرُ وَكُنْتَ كَفَا لِبَذْلِ الخَيْرِ تَبْتَدرُ وَإِنْ دُعِيتَ فَلا مَطْلٌ ولا ضَجَرُ وَإِنْ دُعِيتَ فَلا مَطْلٌ ولا ضَجَرُ مَاذَا نَقُ ولا ضَجَرُ مَاذَا نَقُ ولا ضَجَرُ مَاذَا نَقُ ولا ضَجَرُ الفَكرُ الفَكرُ الفَكرُ والفَكرُ والفَكرُ والفَكرُ

صلَّيْتَ بِالرُّسُلِ فِي مَسْراكَ كُنْتَ بِهِمْ تَركْتَ فِينَا كَتَابَ اللَّهِ نَنْهَجُهُ تَركْتَ فِينَا كَتَابَ اللَّه نَنْهَجُهُ فَفِي جَبِينكَ «نُورًا يُشْرِقُ الْقَمَرُ» وَفِي سَجَاياكَ يَا خَيْرَ الْورَى مَثَلٌ قَدْ كُنْتَ قَلْبًا لِنَشْرِ الخَيْرِ مُجْتَهِدًا إِذَا وَهَبْت فَلْاً مَن وَلا قَتَر ولا قَتَر وكُنْتَ قُرْآنَنَا يَمْشِي بِخَيْرِ هُدًى وَكُنْتَ قُرْآنَنَا يَمْشِي بِخَيْرِ هُدًى يَا نَاصِرَ الدِّينِ. يَا وَحْيَ الإِلَه بِه يَا نَاصِرَ الدِّينِ. يَا وَحْيَ الإِلَه بِه

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المجلة «العربية» عدد ٣٤٩ (ص ١٢٥).

يا أشرف الخَلق لَنْ نَرْضَى بِمَا اقْتَرَفُوا أَرْوَاحُنَا فِي جَحيم الغَيْظُ تَشْتَعلُ أَمَنْ أَضَاءَ بِنُورِ السَّه سُنْتَهُ مَنَاقِبُ النَّصْرِ فِي أَرْجَاء دَعْوَته الـ مَا بَيْنَ مُسْتَترِ عَنْهَا وَمُنْكَسرِ هُدَاكَ زَلْزِلَ كَسُرَى فِي مَدَائِنه يَا خَاتَمَ الرَّسُلِ لَمْ نَجْزَعْ لِمَا كَتَبُوا عُلَّتُ أَيَاديهِم لِذْ صَدَّقُوا خَرِفًا يَقينُنَا أَنْنَا نَفْدي بِمَا مَلكَت بَلَ تَفْتَديكَ وَأَيْمُ اللَّه أَفْتدةٌ

هَذِي القُلُوبُ تَكَادُ اليَوْمَ تَنْفَطِرُ قَلُوبُنَا بِلَهِ بِ الإِفْكُ تَسْتَعَرُ لَلْمُقْتَدِينَ فَتلْكَ الأَنْجُمُ الزَّهُرُ لَلْمَقْتَدِينَ فَتلْكَ الأَنْجُمُ الزَّهُرُ لَخَرَّاء فِيهَا قُلُوبُ الشِّرِٰكِ تَنْبَهِرُ تَلْكَ النَّلَهُ تَنْدَثَرُ تَلْكَ النَّلَهُ تَنْدَثَرُ وَخَرَّ قَيْصَرُ إِذْ لَمْ تُغْنِهُ النَّذَرُ وَخَرَّ قَيْصَرُ إِذْ لَمْ تُغْنِهُ النَّذَرُ وَخَرَّ قَيْصَرُ إِذْ لَمْ تُغْنِهُ النَّذَرُ اللَّهُ مَنْ كَفَرُوا فَاجَهُلُ يُغُوي وَهَذَا شَأَنُ مَنْ كَفَرُوا فَاجَهُلُ يُغُوي وَهَذَا شَأَنُ مَنْ كَفَرُوا شُلَّتُ يَدَاهُ. وَتَبَّا لِلَّذِي نَشَرُوا إِيَّانُنَا إِنْ تَوَالَتَ حَوْلَكَ الزَّمَرُ الزَّمَرُ لِللَّهِ النَّانَ تَعْتَصِرُ لِللَّهُ مَا الزَّمَرُ المَّرُوا لِنَصَرْوَ المَنْ الزَّمَرُ المَّرُوا لِيَصَرْرَةِ الحَقِ والقُرْآنِ تَعْتَصِرُ الخَيْصَرُ وَالْحُرْآنِ تَعْتَصِرُ المَّانَ الزَّمَرُ المَا المَّرَانِ تَعْتَصِرُ المَا الْمُرَانِ تَعْتَصِرُ المَّالَ المَانَدُ المَانَدُ المَانِهُ المَانِهُ المَانُونَ وَالقُرْآنِ تَعْتَصِرُ المَانَدُ المَانِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّذِي الْمُعْرَاقِ الْمُثَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُومُ المُؤْمِلُ المُؤْمِنَ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِنُ المُؤْمُولُومُ المُؤْمِنِ المُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ المُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْ

\* \* \*

أَرْواَحُنَا ودمانا فيك نَبْذُلُهَا لاَ نَرْتَضِي قَوْلَهُمْ.. كَلاَّ ومَا فتئت فَكَمْ لَقَيْنا وَلَمْ تَضْعُفْ عَزَائمُنا لكَنَّ إِيمَانَنا بَاق ومَا ضَعُفَت لكَنَّ إِيمَانَنا بَاق ومَا ضَعُفَت إيمَانُنا أَنَّ وَعْدَ الله مُدْرِكُهُم وَأَنَّكَ المُصْطَفَى البُشْرَى النَّذير وقَد شَهدَت أَدَيْت فينا أَمَانَات وقَد شَهدَت عَزَاؤُنَا أَنَّ عُقبَى الدَّارِ مَوْعَدُنا عَزَاؤُنًا أَنَّ عُقبَى الدَّارِ مَوْعَدُنا صَلَّى عَلَيْكَ إِلَهُ الكَوْن.. نَسَالُهُ صَلَّى عَلَيْكَ إِلَهُ الكَوْن.. نَسَالُهُ

نَدُودُ عَنْكَ.. بِقَوْلِ اللَّه نَاتَمِرُ ضَرَاغِمُ الْحَقِّ لاَ جُبْنٌ وَلاَ خَوَدُ صَرَاغِمُ الْحَقِّ لاَ جُبْنٌ وَلاَ خَودُ وَكَمْ تَغَيَّرَتِ الأَفْلاَكُ وَالسِّيرُ مَنَّ العَزَائِمُ إِنْ ضَجُّوا وَإِنْ سَخِرُوا وَأَنَّ مَوْعَدَ ذَاكَ المُفْتَرِي سَقَرُ وَأَنَّ مَوْعَدَ ذَاكَ المُفْتَرِي سَقَرُ لاَ كَرْتَ إِذْ أُنْزِلَ الإنجيلُ والزَّبُرُ لَكَ القُلُوبُ وَذَاكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ القُلُوبُ وَذَاكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ القُلُوبُ وَذَاكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ القُلُوبُ وَذَاكَ السَّمْعُ والبَصرُ والزَّبُرُ طُوبَي لِمَنْ صَبَرُوا لكَ السَّمْعُ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ السَّمْعُ والبَصرُ لكَ السَّمْعُ المَنْ صَبَرُوا لكَ السَّمْعُ المَنْ مَنْدَورًا للسَّمْعُ اللَّهُ المُوسِيلَةَ والشَّيْطَانُ مُنْدَحِرُ

## أبًا القاسم ألا فَاشْهَد

لمال محمود على اليماني

. أشهدُ الدَّنْيَا وأُسْمِعُهَا نَشيدَ الشَّوْق في قَلْبي حبيبي يَا رَسُولَ اللَّه يَا أَحْمَدُ إذًا مَا الشُّوقُ بَرَّحَني وَأَشْعَلَ في حَنَايَا القَلْب تَحْنَانًا وَقَدُ أَزْهَرُ ۾ ريو اُرددها.. وَفي حَلْقي لَذيذَ الشُّهُد والسُّكَرْ أبا القاسم سَتَبْقَى في عُيون الكَوْن

أَكْبَرَ منْ جَهَالَتهمْ

نَعَمْ أَكْبَرُ

وَيَبْقَى فِي ضَمِيرِ الكُوْنِ

ذَكُرُكَ فِي المَدَى أَعْطَرُ

وَتَبْقَى أَنْتَ يَا نُورًا

أَضَاءَ الكونن .. نبراساً

وتَبْقَى في المَدَى الأَنْورَ

فَدَعْ عَنَّا جَهَالاَت

حَمَاقَات

تَفَاهَات

تَرُومُ الشُّمْسَ والنَّجْمَا

إذا مَا الشَّمْسُ لاَمعَةُ

وَسَاطعَةٌ

وَأَنْكُرَ نُورَهَا الأَعْمَى

أَلاَ تَبْقَى..

كَتِلْكَ الشَّمْسِ

هَادِيَنا.. وحَادِيَنا

أَبَا القَاسم

وَيَبْقَى نُورُكَ الأَسْمَى!!

وَتَبْقَى كَوْكَبًا يَسْرِي

نَسِيمًا طَيِّبَ العِطْرِ

رَبِيعًا باسم النَّغْرِ وَتَبْقَى النَّورَ هَادِينَا بكُلِّ لُحَيْظَة يُولَدُ أُحبُّكَ. أُشْهدُ الدَّنْيَا.. وأُسْمِعُهَا نَشيدَ الشَّوْقِ فِي قَلْبِي أَبًا القَاسِمُ أَلاَ فَاشْهَدُ

#### \* \* \*

## نَفَحَاتُ الهِجْرِيِّ

لصالح بن علي العمري

وَالدَّمْنُ وَالإِيمَانُ فِي قَسَمَاتِهِ واسْتَنْقَظَ الْتَّارِيخُ مِنْ غَفُواتِهِ وَالدَّهْرُ غَاف فِي عَمِيقِ سُبَاتِهِ إِنَّ الحَديثُ مُوثَّتُ قُنْ بِسرُواتِهِ فَتُقَبِّلُ الْكَلَمَاتِ فَوْقَ شَفَاتِهِ وَكَسَاهُ بِالْقُرْآنِ حُلَّةَ ذَاتِهُ هَانَتْ عَلَيْهِ الرُّوحُ فِي مَرْضَاتِهُ يُجْلَى الدُّجَى بِالفَجْرِ فِي فَلَقَاتِهِ شَعَّ الهُدَى، وَالبِشْرُ فِي بَسَمَاتِهِ وَتَفَجَّرَتْ فِينَا يَنَابِيعُ الهُدَى الهُدَى «اقْرَأُ وَرَبُّكَ» في حراء تَحَرَّرَتْ جبْرِيلُ حَامِلُهَا وَأَحْمَدُ رُوحُهَا مُهَجُ المَلائك بِالتِّلاَوَة تَنْتَشِي مُهَجُ المَلائك بِالتِّلاَوَة تَنْتَشِي يَا مَنْ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ سَمْتِه لَمَا أَضَاء اللَّهُ مُهْجَة قَلْبِهَ لَمَا الكَرى عَنْ أَعْيُنِ الدُّنْيَا كَما فَصَلَ الكَرى عَنْ أَعْيُنِ الدُّنْيَا كَما

فَكَأَنَّ نُورَ الشَّمْس منْ قَسَمَاته «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» تَمْتَمَاتُ حُدَاته فى نُسْكه وحَيَاته وَمَمَاته كَانَتْ قَلاَئدُهنَّ بَعْضُ صفاته منْ علمه.. منْ حلمه وأَنَاته كَانُوا رعاء الشَّاء في فَلُواته وسَل المُعَنَّى عَنْ مُلمِّ شَتَاته مَنْ غَضَّ عَنْ دَرْبِ الْخَنَا نَظَرَاته؟! مَنْ عَانَقَ التَّوْحيد في سَجَداته مَنْ أَخْرَجَ المَوْقُودَ منْ دَرَكَاته؟! مَنْ أَوْرَدَ العَطْشَانَ عَذْبُ فُرَاته؟! وبَنَّىَ الْأَمَانَ عَلَى رَميم رُفَاته؟! زُورَ التُّراب وَجنْسَه وَلُغَاته دُنْيَاهُ.. وَاسْتَعْلَى عَلَى لَذَّاتِه للحَتْف معتذرًا إلَى تَمْراته!! فَتَحَرَّرَ الوجْدَانُ من شَهَواته فَكَأَنَّمَا وُلدوا عَلَى صَهَواته نَادَى الجهَادُ فَهُمْ عُتَاةً كُمَاته نَسْتَلْهِمُ الأَمْجَادَ من خَطَراته وأنَّارَ بِالآيَاتِ كُلَّ بَصيرة وَاقْتَادَ للجنَّاتِ أَسْمَى مَوْكَب إِقْرَأُ مَعَاني الوَحْي في كَلمَاته لَوْ نُظِّمَتْ كُلُّ النُّجُوم مَدَائحًا يَا مَنْ بنَى للْكَوْن أَكْرَمَ أُمَّة صَارُوا مُلُوكًا للأَنَام بُعَيْدَ أَنْ فَسَل العَدَالَةَ وَالفَضيلَةَ وَالنَّدَى وسك المكارم والمحارم والحيا مَنْ حَطَّمَ الأصنامَ في تكبيره مَنْ أَطْلَقَ الإنْسَانَ منْ أَغْلاَله مَنْ عَلَّمَ الْحَيْرَانَ دَرْبَ نَجَاتِه مَنْ هَدَّ بُنْيَانَ الجَهَالَة وَالعَمَى فَإِذَا بِأُخْلاَقِ العَقيَدة تَعْتَلى وَرَأَى جِنَانَ الْخُلد حَقًّا فَازْدَرَى أَرَأَيْتَ إِفْدَامَ الشُّهيد وَقَدْ سَعَى حَمَلُوا الهُدَى للْكُون في جَفْنِ الفِدَا خَيَّالةَ المَجْد المُؤنَّل وَالعُلاَ سُمَّارَةَ المحراب في لَيْل، وإن فِي الهِجْرَةِ الغَرَّاء ذكْرَى مَعْهَد

تَارِيخُ أُمَّتِنَا.. وَمَنْبَعُ عَزَّنَا فيه الحَضَارَةُ وَالبِشَارَةُ وَالتَّقَى فَتَأَلَّقي يَا نَفْسُ فِي نَفَحَاتِهِ

وَ دُرُوبِنَا تَرْهُو بِإِشْرَاقَاتِهِ وَمُقِيلُ هَذَا الْكُوْنِ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَمُقَيلُ هَذَا الْكَوْنِ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَاسْتُشْرُفي الغَايَاتِ مَنْ غَايَاتِهِ

#### سَقَطَ القنَاعُ

للشيخ محمد الفقي

منْ أُفْق (أُورُبَّا) عَلَيْنَا يَهْجمُ سُودًا، وكَانَ مِنَ النَّضَارَة يَبْسُمُ كُـلَّ الجُسُور، ويَسْتَـفزُّ، ويَـنْقـمُ وهُنَاكَ، والفُسَّاقُ طَيْرٌ حُوَّمُ مُتبَجِّحينَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُمُوا للنُّور جَاءَ بهَا كتَابٌ مُحْكَمُ بخُطَاهُ شَمْسٌ بِالهِدَايَة تَحْلُمُ نُسورَ الَّسذي أَنْسوَارُهُ لاَ تُسهزَمُ فَدَنَا إِلَيْهِمْ في الخَفَاء الأَرْقَمُ هَذَا الحَقُودُ الأَحْمَقُ المُتَورِّمُ بتَطَاوُل فَجِّ به يَتَهَكَّمُ وَنسَائه، وَبكُلِّ دَعْوًى تُواْلمُ وتُعيدُ صُحفُهُمُ الغَبيَّةُ عَنْهُمُ

سَقَطَ القنَاعُ، وَعَمَّ لَيْلٌ مُظْلمٌ ويُحيلُ صبُّحَ العَالَمينَ سَحَائبًا وَمَضَى «كَهُولاًكُو» يُدَمِّرُ حَاقداً ويَدُوسُ أَقْداسَ الطَّهَارَة هاهنا لَمْ يَكْفهمْ مَا لَوَّثُوا الدُّنْيَا به فَأَتُوا إلَى الإسلام آخر دَفْقَة وَدَعَا بِهَا أَسْمَى نبَيٍّ أَشْرَقَتْ وَغَدَوا عَلَيْه حَاقدينَ ليُطْفئُوا لَكَنَّهُ حَقْدُ الصَّلْيبِيِّينَ مَدَّ جُسُورَهُ لينال من قُر آننا ونَبيِّنا آنًا بتَحْريف الكَتَاب، وَمَرَّةً أَوْ سَبِّه شَرَفَ النَّبِيِّ، وَصَحْبه يَتَنَاقَلُ الكُتَّابُ نَشْرَ هُرَائهَا

بَصُرَت بظلٍّ في الدَّيَاجي يُـقُدمُ إِنْ كَانَ ضَيْفًا أَوْ غَريبًا يُكْرَمُ حَتَّى رَأَى الأعْمَى، وَفَاهَ الأَبْكَمُ مَاذَا أَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ لِيُظْلَمُوا ويُشَتَّتُوا، ويُطَاردُوا، ويُبَتَّمُوا ليرد عنا من يَصُولُ ويُحجم وعَلَيْه منْ آثَار ذبْحَتنَا دَمُ حَتَّى يَـقيءَ دَمًا وغَيْظًا يَكُظمُ وأَغَرَّهُمْ منَّا الصَّدَى المُسْتَسْلمُ وعَـداً مَعَ الأَغْـنَامِ هَـذَا الضَّـيْغَـمُ وَإِذَا اسْتَلَـذَّ فَنعْمَ هَـذَا المَطعَمُ مُنْكُم يُؤَرِّقُهُ الصُّراخُ الأعْجَمُ خُطَبًا تُدبَّجُ أَوْ كَلاَمًا يُرْقَمُ وَتُروحُ للبُنْيَانِ ظُلْمًا تَهْدمُ ثُمَّ انْطفَاء مَيِّت وتَشرَدْمُ ولُزُومُ سُنَّتُه الَّتِي هِيَ أَقْومُ آفَاقُهُ، فَالجَهْلُ عَارٌ مُسؤلمُ وزَمَانُنَا هَـذَا الدُّجَى الْمُتَجَهِّمُ تَحْمِي الحمَى، وتَرُدُّ مَـنُ لاَ يَرْحَمُ

مثْلَ الكلاب النَّابحات، وكُلَّمَا نَهَمَتُ لُحُومَ الضَّيْف لَمْ تَأْبَهُ به قَلَبُوا مَوازينَ الحَيَاة وبَدَّلُوا إنِّي لأعْجَبُ منْ عَدَاوتَهم لَنَا ويُنَـالَ منْ حُـرُمَاتـهمْ، ويُـمَزَّقُـوا ونَظلَّ طُولَ حَيَاتنا في خَنْدَق مُتَورِّمُ الشِّدْقَيْنِ مَـمْطُوطُ اللَّهَا مَا إِنْ يَسمُدُّ لسَانَهُ بِزُعَافِه ركبَ التَّعَصُّبُ رَأْسَهُمْ فَتَطاَولُوا فَتَهَكُّمُوا، وتَهَجَّمُوا، وتَحَكَّمُوا فَإِذَا اسْتَبَدَّ فطُعْمَةٌ سَاغَتْ لَهُ يَا مُسْلَمُونَ وذي نَصيحَةُ مَخْلص لَيْسَ الدِّفَاعُ عَن النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ أَوْ في تَظَاهُرَة تُزلَلزلُ شَارعًا أَوْ فَيْض عَاطِفَة تَفُورُ حَمَاسَةً لَكَنَّهُ فَكُرٌّ، ونَهْجٌ رَاشِدٌ ورُكُوبُ مَتْن العلم أَنَّي يَمَّمَت ْ والآن نَبْكي، لأ الدِّيَارُ ديَارُنَا فَاذَا أَرَدْنَا صَحْوَةً وكَرَامَةً منْ حَوْلْنَا أَبْدَوْا تُحَاكُ وتُبْرَمُ بَيْنَ الْحَضَارَاتِ الَّيْنِي تَتَأَزَّمُ وصَدَى زُخُوف في العَرِينِ تُهَوَّمُ قَدْ لاَحَ نُسورٌ أَوْ شَداً مُستَرتِّمُ بِالْحُزْنِ مِمَّا قَدْ رَمَاكَ المُجْرِمُ ملءَ الفَضَاء وَبالوَعِيد مُدَمْدِمُ

فَالعِلْمُ ثُمَّ الوَعْيُ لِلْفَتَ نِ الَّتِي ولِبِدْعَة الخَطَرِ - الصِّراعِ - المُدَّعَى فَوَرَاءَ هَذَا الْغَيْمِ رَعْدُ بَارِقٌ رُوحِي فِذَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ومَعَي أُلُوفٌ مِنْ مَلاَيينَ اكْتَوَتْ واسْمَعْ مِنَ الفَرْدوْس رَجْعَ هُتَافها واسْمَعْ مِنَ الفَرْدوْس رَجْعَ هُتَافها

# مَقَامُكَ أَعْلَى

إِلَى سَيِّدِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتِصاراً لَهُ

شعر ـ عبد الغني أحمد الحداد

أَسْمَى وَأَعْلَى فِي ضَمِيرٍ وُجُودٍ

هَيْهَاتَ يُؤْذِيهَ جُحُودُ حَقُودِ

أهْلُ الْمَكَارِمِ عُرْضَةٌ لِحَسُودِ

وطَوتْهُمُ الْأَيَّامُ فِي تَنْكيدَ

لِلْفَكْرِ مَنْ أَسْرِ ومِنْ تَقْييدَ

عَميَتْ بَصَائِرُهُم بليلٍ جُحُودِ

في نَشْرِ أَنْوارِ وكَسْرِ قَيُودِ

ضَلُوا ومَنْ عَاداهُ غَيْرُ رَشيد

هَذَا مَقَامُكَ رَغْمَ كُلِّ حُسُودِ مَنْ كَانَ رَبُّ النَّاسِ أَعْلَى شَأْنَهُ مَا ضَرَّ مَا فَعَل الْحَقُودُ وإنَّمَا الشَّانِثُونَ طَوتْهُم أَحْقَادُهُم أومَا أَتَى هَذَا النَّبِيُّ مُحَرِّرًا عَجبًا لَهُم لَمْ يُدْرِكُوا أَفْضَالَهُ جَهِلُوا مَكَارِمَهُ الحَسَانَ وفَضْلَهُ جَهِلُوا مَكَارِمَهُ الحَسَانَ وفَضْلَهُ جَهِلُوا عَطَايَاهُ الْكَبَارَ وَإِنَّهُمْ

تَسْمُو وتَدْعُو لِلْهُدَى المَنْشُودِ يَمْضِي بِهِ لِغَد أَغَرَّ مَجِيدِ تَنْأَى بِهِ عَنْ وَأَقِع مَكْدُودِ سَاوَيْتَ بَيْنَ مُسَوَّد ومَسُود نَظَرُوا بِعَيْنِ مُكَذَّبٌ وكَنُود

بَنَّاءَةً كَسمْ أَبْدَعَتْ بُجُهُود

أحيكت موات الفكر بعد جمود

هَيْهَاتَ مَا هَانَتُ رِسَالَتُكَ الَّتِي قَدَّمْتَ لِلأَجْيَالِ أَعْظَمَ دَعْوَة وحَمَلْتَ لِلإِنْسَانِ نُورَ هِداَيَةً وكَرَامَةُ الإِنْسَانِ تُعْلِي شَأْنَهَا حَرَّرْتَهُ مَنْ كُلِّ قَيْسِد زَائِف دينُ السَّمَاحَة دينُنَا لَكنَّهُمُ أُومَا نَشَرْنَا فِي الوَجُودِ حَضَارةً

والعَدْلُ والإحْسَانُ عُنْوانٌ لَهَا أَوَمَا بَنَيْنَا وَحْدَةً معْطَاءَةً

والخَيْرُ رَائِدُهَا لِلدَرْبِ سُعُودِ لَهُ لَا لَكُوبِ سُعُودِ لَكُمْ تَعْتَرِفَ بِحَواجِزِ وَجُدُودِ

\* \* \*

يا أُمَّة الإسلام هَلاَّ غَضْبَةً سيرِي عَلَى نَهْجِ الرَّسُولِ وهَدْيِهِ سَيرِي عَلَى دَرْبِ الرَّسُولِ وجَدِّدي سَيري علَى دَرْبِ الرَّسُولِ وجَدِّدي وامْضِي بِنُورِ الْحَقِّ لاَ تَتَردَّدي ودَعِي دُعَاة الشَّرِّ فِي أَحْقادهِمْ عُودي لِحَبْلِ اللَّهِ فِيهِ تَمَسَّكي

للْحَقِّ تُعلِي رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَبِهِ إِلَى عزِّ الْحَياةِ فَعُودِي عَهْدَ الوفَاءِ لَهُ بِكُلِّ صَعِيدِ وَدَعِي الْخُمُولَ لَمُّرَف رِعْدَيدِ من كُلِّ أَحْمَقَ فَاسِقٌ عِرْبِيدِ قُرْآنُهُ هَاد لِكُلِّ شَرُودِ

\* \* \*

يَا سَيِّدِي هَذِي طَلائِع أُمَّة أَوَ مَا غَرَسْتَ بِهَا مَشَاعلَ عزَّة أُو مَا بَنَيْتَ مِنَ التَّفَرُق أُمَّة أُو مَا بَنَيْت مِنَ التَّفَرُق أُمَّة أُو مَا بَرَغْم مَكَائِد ثَارَت علَى الطُّوفَان جَاءَ مُعرَبْداً تَلكَ البَسَائِرُ قَدْ تَرَاءى وَمُضَها تَلكَ البَسَائِرُ قَدْ تَرَاءى وَمُضَها لأبُد البَسَائِرُ قَدْ تَرَاءى وَمُضَها لأبُد أَنْ تَأْتِي طَلاَئِع فَجْرِنا وَيَظلُ ذَكْرُكَ في المَعَالِي خَالِدًا

غَضِبَتْ لَحَقِّكَ وَاجَهَتْ لَلَاُودِ في العَالَمِينَ، وقُوَّةً بِرَنُنُودِ حَمَلَتْ لَوَاءَ الْحَقِّ رَغَمْ جُحُودِ تَبْني الْحَيَاةَ بِعَزْمِهَا الْمُعْهُودِ يَجْتَاحُ عِزْتَنَا بِكَيْد مَرِيد مِنْ كُلِّ أَرْض رَغْمَ عَصْف قُيُودِ تَجْتَاحُ لَيْلَ البَاطِلِ المَنْكُود ويَظَلُّ هَدْيُكَ مَشْرَعًا لَورُود(١)

<sup>(</sup>١) مجلة «الوعي الإسلامي» - العدد (٤٨٦) - صفر ١٤٢١هـ (ص٣٣).

### بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه ! (١٠)

لشهاب غانم ـ الإمارات

كَمْ هَوَتْهُ قُلُوبُنَا والعُقُولُ كَأْبِي الجَهْل وَالْمَصِيرُ مَثْيِلُ فَاضْرِبُوهُمْ في جَيْبهمْ كَيْ يَحُولُوا تَحْتَ هَـٰذَا الرَّمَاد جَـمْرٌ يَسيـلُ للسَّفَاهَات فَهُو طَوْدٌ طَويلُ رائعٌ.. رائعٌ، جَليلٌ.. جَليلُ رَحْمَنٌ وَلَـلْمُ وَمنينَ ظلٌّ ظَـليـلُ نَحْنُ نَفْديكَ إِنْ تَعَدَّى جَهُولُ بَاهرٌ.. بَاهرٌ.. جَميلٌ.. جَميلُ وَقُلُوبٌ مَخْتُومَةٌ، فَهْيَ لَيْلُ في انتشار، مَهْمًا الحصار يهول بصفات الإرْهاب؟ أيْنَ العُقُولُ؟! وهَـنا التَّداليسُ والتَّداجيلُ؟ ويسهُود، وللنبقيَّة كَيْلُ عَلِّمُوهُمْ مَنْ مَنْ يَكُونُ الرَّسُولُ أَبْتَرٌ كُلِّ شَانِئ وجَهُول قَاطِعُوهُمْ فَالمَالُ رَبُّ لَدَيْهِمْ عَلِّمُوهُم - منْ دُون عُنْف - بأنَّا وَبِأَنَّ السرَّسُولَ لَيْسَ مَسجَالاً شَامخٌ. شَامخٌ. عَظيمٌ. عَظيمٌ هُو للْعَالَىمِينَ رَحْمَةٌ بالبي أنست يَا رَسُولُ وَأَمُلِيٌّ أَنْتَ حَىٌّ مَدَى السزَّمَان بَهيٍّ وَهُدُمُ أَعْيُنُ بِغَيْدٍ عَيُون أُولاً يَشْهَدُونَ دينًا عَظيمًا أُو هَــذا هُو الَّــذي يَــصـمُــوهُ أُو نَفْثُ الأَحْقَاد حُرَّيَةُ القَوْل أَمْ لَدَيْهِمْ كَيْلان: كَيْلٌ لبيض

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «المجلة العربية» ـ العدد (٩٤٣) ـ (ص١١٩).

أَيُّهَا السَّاخِرُونَ مِنْ كُلِّ دِينِ أَتُرِيدُونَنَا اتِّبَاعَ خُطَاكُمْ إِنَّ دِينَ الإِسْلامِ دِينُ سَلاَمٍ هُوَ دِينٌ يُجِلُّ مُوسَى وعيسَى نَحْنُ لُمْ نَصْنِعِ المَحَارِقَ مَا صَنَعْنَا قَنَابِلِ الذَّرِّ حَتَّى دُولٌ كُنَّ خَلْفَ تلك المَخَازِي

وَمِنَ الْحَقِّ كَيْفَ ضَاعَ السَّبِيلُ؟! كَيْ إِلَى مِثْلَه يُرزَفُّ المَثْيِلُ؟! وَحِوار مَهْمَا عَلاَ التَّضْلِيلُ واسم أُمَّ المسيح فيه البَّولُ والحَرْبَانِ مَنْ كَانَ عَنْهُما المَسْؤُولُ؟ ولُولَتْ حَوْلَ «هيروشيما» الطُّلُولُ وسَجِلُّ الجُنَاة حَقَّا يَطُولُ

كَمْ شَكَوْنَا فَمَا أَفَادَ العَويلُ

وَانْتَهَيْنَا وَضَمَّنَا الْمَجْهُولُ بَيْدَ أَنَّ الَّذِي تَبَدَّى الْقَلِيلُ وَفَرْقَةٌ.. وَخُمُولُ وَفَرْقَةٌ.. وَخُمُولُ أَوْ يَعُدُ لِللَّيُوفِ فِينَا صَلِيلُ أَوْ يَعُدُ لِللَّيُوفِ فِينَا صَلِيلُ قُلْ لَنَا كَيْفَ نَقْتَدي وَنَقُولُ وَهُمُ الْيَوْمَ فِينَا صَلِيلُ وَهُمُ الْيَوْمَ فِينَا صَلَيلُ وَهُمُ الْيَوْمَ فِينَا صَلَيلُ وَهُمُ الْيَوْمَ فِيلًا وَهُمُ الْيَوْمُ وَلِيلُ جَمْعًا يَدُولُ لَينَفُوزُوا والكُلُّ جَمْعًا يَدُولُ نَحْنُ نَصْحُوا إِذَا يُسَبُّ الرَّسُولُ وَحُوارًا فِيهِ الْوَلَامُ أَصِيلًا وَحُوارًا فِيهِ الْوَلَامُ أَصِيلُ وَحُوارًا فِيهِ الْوثَامُ أَصِيلًا

نسيَامًا إِذَا تُسدَقُ السطُّبُولُ

بابي أنْت يَا رَسُولُ وَأُمِّى هُمْ يَظُنُّونَ أَنَّنَا قَدْ هُرَمْنَا وَرَأَيْنَا سَاديَّةً وشُلُوذًا إِنَّمَا نَحْنُ مَنْ يُلامُ فَظُلْمٌ.. لَمْ يَعُدْ للْخُيُول فينا صَهيلٌ بأبي أنْت يَا رَسُولُ وَأُمِّى كُمْ تَحَمَّلْتَ مِنْ دُهَاةِ الْأَعَادِي أَغْرَقُوا الكونَ في صراع الحَضَارات هُمْ يُريدُونَ ضَرْبَ شَرْق بغَرْب أَيُّها الشَّانتُونَ في الغَرْبِ مَهْلاً نَحْنُ نَبْغى تَعَايُشًا وسَلاَمًا إِنَّمَا نَحْنُ لَنْ نَظَلَّ مَدَى الدَّهَرْ

## فَدَيْتُ أَكْرَمَ هَادِ ١٠٠

الرحمن العشماوي ـ الرياض الحاض وَبرُوحي فدَيْستُ أَكْرَمَ هَادي لمَقَام النَّجَاة يَوْمَ التَّنَادي وكسيكاتسي وكسادفى وتسلأدى ويَــقــين وحــكــمــة وســداد يتسج للى لحاضر وكسادي من يَد لُولَّت بشرً مَداد وَضَلال وغَفْلَة وعناد؟! وَهُو حَنُّ عَنْ سَوْرَة الأَحْقَاد في الرَّفيق الأعْلَى، رَفيعُ العماد صَانَـهُ مِـنْ تَـآمُـر الحُـسَّـاد وَسَيَصْلَى ببجَمْرهَا الوَقَّاد وتَهاوَى، فَوجهه في الرَّمَاد قَبْلَ أُخْرَى، وَذَاقَ طَعْمَ الكَسَاد مِنْ صَديد جَزاء هَذا التَّمَادي

يَا بِنَفْسِي فَدَيْتُ خَيْرَ نَبِيِّ وَبشَعْرِي نَافَحْتُ عَنْهُ ابْتغَاءً دُونَ عرْض النَّبيِّ، عرْضي وَوَجْهي صُورَةُ المُصْطَفَى تُضيءُ بهَدي نَوَّرَ اللَّهُ وَجُهَهُ، فَهُ وَ بَدْرٌ صُورَةُ المُصْطَفَى أَجَلٌ وأَسْمَى أَيْنَ أَهْلُ السفرْدَوْس مَنْ أَهْل كُـفْر إنَّهُ المُصْطَفَى الحَبيبُ تَسَامَى هَـوَ ـ واللَّه ـ في السَّمَاء مُـقيـمٌ في المَقَام المَحْمُود عنْدَ إلَه شَاتمُ المُصطَفَى سَيَشْرَبُ نَاراً كُلُّمَا حَاوَلَ السقيَامَ تَرَاخَى خَسرَ الكَافرُ المُعَاندُ دُنْيَا إِنْ تَمَادَى فَسَوْفَ يَشْرَبُ كَأْسًا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «المجلة العربية» ـ العدد (٩٤٩) ـ (ص١٢١).

أَنْتَ أَدْرَى بِهِ فَحَقِّقْ مُرَادِي خَيْلَنَا إِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ جِلاَدِ إِنْ تَوَارَتْ عَنْ حُبِّهَا لِلرَّشَادِ عَنْ مَيَادِينِ دَعْوَةً وَاتِّحَاد رَبِّ هَذَا جُهدُ المُقلِّ وَقَلبِي قَالَ حَسَّانُ - ذَاتَ يَوْمٍ - عَدمْنَا وَأَنَا قُلْتُهَا: عَدمْنَا قُلُوبًا وَعَدمْنَا أَرْواحَنَا إِنْ تَوارَتْ

\* \* \*

## تَحِيَّةٌ ودِفَاعٌ عَنْ عِرْضِهِ ﷺ (١)

محمد بن عائض القرني

وَدَمْعُ طَيبَةَ جَرى من مَآقيهَا؟ فَاهْتَزَّ شَامخُهَا وَارْتُجَّ وَاديهَا! خَطْبٌ أَلَمَّ وظُلمٌ من أعَاديها؟ به البَريَّةُ قاصيَهَا ودَانيهَا؟! مَجَاهلَ الظُّلْم فَانْزَاحَتْ غُواشيها لَهُ الجَبَابِرُ حَتَّى ذَلَّ طَاغيهًا وَدَمَّرَ اللَّهُ مَا تَجْني، وَجَانيها منَ الضَّلاَلَة لَمَّا أُرْكِسُوا فيهَا وأكرم النَّاس مَاضيها وباقيها دينًا وأرْجَحُهَا في وزَنْ بَاريهَا وَمَنْ يُشَابِهُهُ لُطْفًا وَتَوْجِيهَا؟ وَجَاءَ بِالنِّعْمَةِ الْمُسْدَاةِ يَهْدِيهَا نَهْجَ الخَليل وَلَمْ يُخْطَئُ مَرَاميهَا إلَى الحسان من الأخْلاق يَسْنيها هُوَ النَّذيرُ لمَغْرُور يُعَادِيهَا

مَا بَالُ مَكَّةَ قَدْ ضَجَّتْ نَوَاحيها؟ مَا للْجَزيرَة قَدْ مَادَتْ بسَاكنها؟ مَا للْعُرُوبَة وَالإسْلام رَوَّعَهَا أَيَسْخَرُونَ من الهَادي الَّذي شَرُفَتْ أَيَسْخُـرُونَ منَ الأَنْوارِ قَدْ كَـشَفَتْ أَيَسْخَرُونَ منَ المَجْدِ الَّذِي خَضَعَتْ أَيَّهُ زَوُونَ بِهِ ؟ شُلَّتْ أَكُفُّهُمُ أَعْدَاءُ كُلِّ نَبِيٍّ جَاءَ يُنْقذُهُمْ مُحَمَّدٌ خَيرُ مَنْ سارتْ به قَدَمٌ أَوْفَى الخَليقَة إيمانًا وأَكْمَلُهَا مَنْ مثْلُهُ في الوَرَى بـرًّا وَمَرْحَمَةً؟ جَاءَت رسالَتُهُ للنَّاس خَاتمَةً أَحْيَا الْحَنيفيَّةَ الغَرَّاءَ مُتَّبعًا وَسَارَ في كَنَف الرَّحْمَن يَكْلَوُهُ هُوَ البَشيرُ لَمنْ أَصْغَى لِدَعْوَته

<sup>(</sup>١) مجلة «البيان» ـ العدد (٢٢٢) ـ (ص٥٥) .

قُصُورُ قَيْصَرَ هُدَّتْ أَعَاليهَا! تَمُدُّ للْعَدْل وَالإحْسَان أَيْديهَا وأَسْعَدَ اللَّهُ بَعْدَ البُّؤْس نَاديها تَذُودُ عَنْ عَرْض خَيْر النَّاس تَنْزيها بدين أَحْمَدَ قَدْ نَالَتْ أَمَانيهَا يُجَابِهُ ونَ الْمَنَايَا في تَحَدِّيهَا وَبِالنُّفُوسِ إِذَا نَادِيَ مُنَادِيهَا! وبَارَزُوا اللَّهَ من عُدُوانهم تيها لَهُمْ عَيُونٌ شُعَاعُ الْحَقِّ يُعْشِيهَا فَأَبْدَلَ الصِّدْقَ تَزْويراً وتَمْويهَا وَيَطْلُبُونَ لَهُ ذَمَّا وتَشْويهَا؟ نَـقيَّةً؛ وبنُور الـوَحْي يُحييهَـا وأُمَّةً كنَفُ الرَّحْمَن يَحْميهَا منْ تَـمْر طيبَةَ قَدْ طَابَتْ مَغَانيها منْ دُونه تَرْخُصُ الدُّنْيَا ومَا فيهاً! وكُلُّ نَفْس ومَا تَحْويه أَيْديهَا مُعَلِّم الأُمَّم الحَيْرَى وهَادِيهَا ويَوْمَ هجْرَتها الغَرَّاء أُهْدِيهَا

كسْرَى تَكَسَّرَ إِذْعَانًا لِهَيْبَته وَأَقْبَلَتْ أُمَمٌ شَنَّى مُبَايعَةً نَىالَتْ بِدَعْوَتِه نُعْمَى وَمَكْرُمَةً في الهنْد والصِّين والـقُوقَاز طَائفَةٌ وَفي (أُورُبَّةَ) أَقْوَامٌ قُـلُوبُهُمُ الصَّامدُونَ بوَجْه الكُفْر مَا ضَعَفُوا يَفْدُونَ عرْضَ رَسُولِ اللَّهِ مَا بَخلُوا حَتَّى إِذَا نَشَرَ الأَنْذَالُ حِقْدَهُمُ تَوُزُّهُمْ زُمَرٌ ضَاقَتْ نُـفُوسُهُـ بَنُـو اليَـهُود ومَنْ سَـاءَتْ سَريـرَتُهُ أَيَسْخَرُونَ منَ المَعْصُوم وَيْلَهُمُ؟ مَنْ جَاءَ بِالملَّة البَيْضَاء صَافيةً أَقَامَ بِالْعَدُلُ مَجْدًا لاَ زَوَالَ لَهُ منْ بئر زَمْزَمَ سُقْيَاهَا وَمَطْعَمُهَا أَرْوَاحُهَا بظلاَل البَيْت هائمَةٌ فَداءُ عرْض رَسُول اللَّه أَنْفُسُنَا وَصَلِّ يا رَبِّ مَا هَبَّ النَّسيمُ علَى تَحِيَّةً لرَسُول اللَّه أَبْعَثُهَا

### نداء استغاثة

لصلاح الدين الغزال(١)

نُعَانِي تَحْتَ أَهْوَال عَظَام بأنَّ سُبَاتَنَا لللِّين حَام هُنَاكَ تَفَاوُتٌ عند الصّدام يَسُوسُ النَّاسَ قَسرًا بِالْحُسَام فُسَاةً يَـلهَ ثُـونَ بِـلاَ أُوام وَعَنْدَ الْحَرْبِ أَشْبَهُ بِالْحَمَام وَقد جُبلُوا عَلَى سَحْل الأنام نَهيمُ بلا هُدًى مثلَ السَّوام شنيع صَاغَهُ بَعْضُ اللَّام مَعَ الإيمَان جَهْرًا لِلظَّلاَم بِكَ الرُّكْبَانُ تَرْفُلُ بِالسَّلاَمِ وَقَدْ كُرُّوا علَى المَوْت الزُّوام تَـداعَـوا لــلَّـظَى وَالأُفْـقُ دَام أُقَدِّمُهَا إِلَى مَرْمَى السِّهَام لأسمعت الألى خسئوا كلامي سوكى قَلَمي لإيقًاظ النِّيام

لتَعْذُرُنَا رَسُولَ اللَّه إنَّا أَمَاتُوا أُمَّةً هَانَت ونَادَوا وَهُمْ أَعْدَاؤُنَّا سِرًّا ولكين وآخَرُ يَدَّعي الإسْلامَ زَيفًا يَرَوْنُ دَمَاءَنَا لِلسَّفْك حــلاً غَداَةَ السِّلمَ كُلُّهُمُ صُقُورٌ يَدُوسُونَ النُّفُوسَ بلا حَياء غُثَاءُ السَّيْل صَارَ لَنَا شَبِيهًا رَسُولَ اللَّه لاَ تَأْبُهُ لرَسْم تَصَدَّى نُورُ وَجْهاك دُونَ لأي فَزَالَ الـكُفْرُ عَنْ قَيْس وَأَضْحَتْ وَهَا شَاهَدْتَ في الأَجْسَاد نَـزْفي شَبَابٌ لا يَخَافُونَ المَنَّايَا فِــدَاكَ أَبِــي ورَوُحــى دُونَ مَــنِّ وَلُوْ قَدْ كَانَ لِي رَهْطٌ وَخَيْلٌ وَكَ كِن لا سلاحَ لَه نُهُ فُهُودٌ (١) بَنِي غَازِي ـ لِيبيا .

فَكَيْتَ لَنَا بِجَوْفِ الغَمْدِ سَيْفًا جَمِيلُ الفَعْلِ لَيْسَ هُنَاكَ شَكٌ نِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّه يَوْمًا بِمَدَّحِكَ أَرْتَجِي وَالوَيْلُ خَلْفِي

وَلَيْتَ لَنَا وَرَاءَ السَفَوْسِ رَامِ نَسْزِيهٌ أَنْسَتَ عَسِنْ كُسلِّ اتِّهَامِ بِأَنْ أُشْفَى بِحَوْضِكَ مِنْ سَقَامِي وَقَدْ عَاثَ الْعِدَى حُسْنَ الْخِتَامِ

## صَرَخَتْ وَلكِنْ

لعبدالله أحمد كامل

أُومَا تَرُونَ خَنَاجِرَ السغَدَّارِ ودَمي الحَزينُ يَفيضُ كَالأَنْهَارِ ونُدُوبُهُ في الجسم كَالأَغُوارِ ويَسُبُّكُمْ يَا ضَيْعَةَ الأَطْهَار وَتُحاربُ التَّغْريدَ في أَطْيَاري وتششن هُ جُمتَها عَلَى الأَنْوار مَا بَالُ أُمَّة سَيِّد الأَقْمَار سكروا بكأس مَذَلَّة وصَغَار جَلَبَتْ عَلَى الشُّرَّفُاء كُلَّ العَار حُرمَتْ نَعيم الذِّكْر في الأسْحَار كَادَتْ تُمَرِّقُهَا فَأَيُّ شَـنَار هَـناً وسَـامُ هَـزيمـتي وَخَفَـارِي

صَرَخَتُ تُنادي أُمَّةَ المليار فى القَلْب يَطْعَـنُني وَجُرْحي نازقٌ أَوْمَا تَرَى الجَلاَّدَ يَحْفُرُ سَوْطُهُ أُو مَا تَرَوْنَ الـذِّئْبَ يَنْهَـشُ المعزى أُوَ تَرَى الغرْبَانَ تَسْحَقُ ضَحْكيَ وَعَقَارِبُ الظُّلُماتِ تَنْفُثُ سُمَّهَا يَسْعَى الـلِّئَامُ لطَمْس نُــور هدَايتي يُرْمَى بِأَضْغَانِ الكَفُورِ وقَوْمِهِ هَاهُم ضَحَايَا رَقْصَة منْ حَيَّة وَقُلُوبُهُمْ سُحرَتْ بِلَحْن مَاجِن وعُقُولُهُمْ كُرةٌ وَأَقْدَامُ العدا يًا فَرْحَتِي بِالكَأْسِ بَلْ يَا حَسْرَتِي

رَكَعُوا لذَابِحِهِمْ فَصَارَ النَّعْلُ سِكِّينًا أَسَفَاهُ قُومُوا يَا سُكَارَى وَيْلَكُمْ أَيْهَانُ شَمْسُ العَالَمينَ رَسُولُكُمْ تَتَسَابَقُ الحَشَرَاتُ في رَسْم العُلاَ ويُخَوِّفُونَ برسمه أَمْثَالَهُمْ يُحَارِبُونَ مُحَمَّدًا خَيْرَ الورزي أَيُسَبُّ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ أُولَم يَذُقُ في الحَقِّ ٱلْوَانَ الأَذَى أَوَ لَهُ مُنسَألِقُ دَارَهُ مُسَالِّ مُسَالِّ مُسَالِّمُ أُوَ لَمْ يَـفُرْ منْ وَجْهه الغَالي الدَّمُ أَيَجُودُ بالرُّوحِ الحَبيبُ لأَجْلنَا أُوَ مَا تُحبُّونَ الرَّسُولَ فَمَا لَكُمْ إنى رَأَيْتُ الحُبُّ يُثْمِرُ غَيْرةً سَنَّمَ القَصيدُ مَديحكُمْ وَهُتَافَكُمْ رُوحُ المُحبِّ يَذُوبُ في مَحْبُوبه يَا أُمَّةَ المُخْتَارِ يُطْعَنُ فَجْرُكُمْ صرَخَتْ وَطَالَ صُراخُها يَا قَوْمُ يَا صَرَخَتْ وَجُنَّ صُرَاخُهَا وتَقَطَّعَتْ أنَا لاَ أَلُومُ الكَافِرِينَ فَكُفْرُهُمْ

ويَسلكُمْ بغينة الكُفّار يًا لانْحطاط الواهن الخَوار أَوَ تَقْبَلُونَ إِهَانَةَ المُحْتَار لتُهينَهُ بَاءَتْ بكُلِّ بَوَار من طعمة الأنجاس والأشرار أَوْ يَرْجُمُونَ الصَّفْوَ بِالأَكْدَارِ وَالصَّمْتُ يَخْنُق ثُلَّةَ الأَخْيَار ليَعُمَّكُمْ بهداية الغَفَّار ليسكُونَ ديسنُ اللَّه أَكْرُمَ دَار الغَالى لتَعْلُو رَايَةُ الأَبْرَار وتَصُدُّ نَهُ رَ الجُود بالإمَستَارِ أنَّى تكُونُ بصيحة وشعار وأرَى مَحَبَّتَكُم بغير ثمار أَشْقَيتُمُوهُ بكَاذب الأَشْعَار والمُدَّعى للحُبِّ لَيْسَ بدار أُوَ مَا لفجَر الحَقِّ من أنْصار يَا يَا لغَفْلَة أُمَّة المليّار أَوْصَالُهَا يَا عَلْظَةَ الأَوْقَار هُ و شأنُهُ م في الجَهْر الإسرار إلاَّ عِنَادَ الوَاحِدِ القَهَّارِ أَوَلَمْ يَخَافُوا نِقْمَةَ الجَبَّارِ

لكَنْ أَلُومُ المُسدَّعِينَ وَقَدْ أَبَوْا أَنَوْا رسول اللَّه وهو سراجهم

# رَسُولُ الهُدَى مُحَمَّدٌ ﷺ

بقلم الدكتور عدنان علي رضا النحوي

عَانقي المَجْدُ وَاخْفُقِي يَا بِيدُ رَايَةُ وَزُحُوفٌ رَايَةٌ بَعْدَ رَايَة وَزُحُوفٌ لاَ يَزَالُ التَّارِيخُ يَدْفَعُهُ النَّصْ والنَّبُواتُ آيَةُ اللَّه يُجْلَى الحَي تَصِلُ الأَرْضَ والزَّمَانَ فَتَمتَ يَا لَحَقَّ جُذُورُهُ ضَرَبَتْ فِي الأَي يَا لَحَقَّ جُذُورُهُ ضَرَبَتْ فِي الأَي الحَقِ جُذُورُهُ ضَرَبَتْ فِي الأَي اللَّهَ بَا لَحَقَ جُذُورُهُ ضَرَبَتْ فِي الأَي اللَّه بَا لَحَقَ جُذُورُهُ ضَرَبَتْ فِي الأَي اللَّه الوَحْي والرِّسَالة لللَّالِي اللَّه الوَحْي والرِّسَالة لللَّالِي اللَّه اللَّه النَّاسِ! بَيْنَ نَصْر مِنَ اللَّه إِنَّهُ أَحْمَدُ النَّاسِ! بَيْنَ نَصْر مِنَ اللَّه فِمُن اللَّه فَمُن اللَّه فَمُن اللَّه فَمُن اللَّه فَمْن اللَّه فَمْنُ عَلَيْه فَمْنُ عَلَيْه فَمْن اللَّه فَمْن اللَّه فَمْنَ اللَّه فَمْنُ اللَّه فَمْنَ اللَّه فَمْنَ اللَّه فَمْنَ اللَّه فَلْ عَلْمُ فَالْمُ عَلَيْه فَمْنَ اللَّه فَمْنَ اللَّه فَمْنَ اللَّه فَا الْمَالُونُ الْمُؤْمِنَ اللَّه فَالْمُ الْمَالُونُ الْمَانِ عَلَيْه وَلَالِمُ الْمَالُونُ الْمَانِ عَلَيْه الْمُؤْمِنَ اللَّه الْمُؤْمِنُ اللَّه الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

وْقُ وَجِبْرِيلُ والبُرَاقُ الشَّدِيدُ رًا فَتَنْشَقُّ ظُلْمَةٌ وسُدُودُ

يَا جَلاَلَ الإسْرَاء: يَحْمِلُهُ الشَّوا والفَضَاءُ المُعَتَدُّ يَنْشُرُ أَنْوا

أيُّ نُور يَطُوفُ بِالكُوْن تُجْلَى إِنَّهُ المُصْطَفَى! أَطَلَّ فَهَبَّتُ وَإِذَا السَّيِّدُ العَظيمُ إِمَامٌ وَإِذَا السَّيِّدُ العَظيمُ إِمَامٌ وَإِذَا انْت يَا فِلَسْطِينُ نُورٌ وَإِذَا أَنْت يَا رُبَى فَهَذَي دُرُوبٌ وَرَبَاطٌ للَّه تَحْرُسُهُ العَيْد.

من سَنَاهُ أَحْنَاوُنَا والكُبُودُ لَلِهَاهُ نُسبُوةٌ وَجُدُودُ وجَلالٌ يَحُوطُهُ وحُشُودُ يَتَلالاً وَجَوْهَرٌ وَعُقُودُ يَتَلالاً وَمَحْشَرٌ وَعُقُودُ لِجِنَان ومَحْشَرٌ وخُلُودُ سَنُ وقَلُبٌ ووَثُبَةٌ وَزُنُودُ

\* \* \*

يَا ظَلاَلَ الأَقْصَى! نَدَاكُ غَنِيًّ كُللَّ شَبْرِ بِهِ مَلوَاقعُ وَحْلي كُللَّ شَبْرِ بِهِ مَلوَاقعُ وَحْلي إِنَّ دَارًا يَحُوطُهَا اللَّهُ تَلَبْعَ أَنِي أَرْضًا لِللَّه لاَ يَستَولَّنَي أَنْ أَرْضًا لِللَّه لاَ يَستَولَّنَي مَنْ يَخُنْ عَهْدَهُ مَعَ اللَّه يُرهْفُ

بِالرَّجَا، صَادِقُ الوَفَاء، رَغِيدُ وَجِهادٌ عَلَى السِزَّمَانِ جِدَيدُ أَنْ يُخَانَ الوَفَا وتُطُوى الوَّعُودُ عَنْ حِمَاهَا فَتَى أَبَرُّ جَلُودُ عَنْ حِمَاهَا فَتَى أَبَرُّ جَلُودُ سه عَذَابٌ مِسنْ ربِّه وَصَعُودُ

\* \* \*

يا رَسُولَ الهُدَى! سَلامٌ مِنَ اللَّ وصَلاةٌ عَلَيْك، تَخْشَعُ فِيهَا كُلُ فَتْحِ بَلَخْتَهُ هُوَ آيَا غَيْرَ أَنَّ القُلُوبَ أَقْسَى عَلَى الفَتْ فَسِيلُ القُلُوبِ هَدْيٌ مِنَ اللَّ فَإِذَا مَا التَقَى عَلَى الحَقِّ سَيْفٌ

مه ومن مُسؤمن لَه ترديد أضلع أسلمت وهذي الكبود أضلع أسلمت وهذي الكبود ت من الله خيسرها ممدود من الله خيسرها والجهود سيلها والجهود سيف حديد وبسلاغ فذاك فَنست مسيد مسجيد

بَنَيْتَ الَّذِي تُقَصِّرُ عَنْهُ أُمَّةٌ لَمْ تَزَلُ إِلَى اللَّه تَسْعَى

عَبْقَرِيَّاتُ أَعْصُرٍ وَحُشُودُ هِيَ فَتْحٌ مِنْهُ وَنصْرٌ فَرِيدُ

\* \* \*

يا رَسُولَ الهُدَى! سَلاَمٌ مِنَ اللَّ وَصَلاةٌ عَلَيْكَ نَعْبُدُ فِيهَا اللَّ رَحْمَةٌ أَنْتَ لِلْعبَادِ مِنَ اللَّ نَعْبُدُ» قَصَّةَ الشَّ فَاذْكُرِي «أُمَّ مَعْبَد» قَصَّةَ الشَّ مَسَحَ الضَّرْعَ فِي يَدَيْهِ رَسُولُ الرَوي الصَّحْبُ وانْثَنُوا وكأنَّ الضَّ آيةُ اللَّه في يَديْه وَذَكْرُ الرَا رَوَى الصَّحْبُ كَفُّهُ فِهُدَاهُ إِنْ رَوَى اللَّهُ مِنْ هُدَاهُ فَيَدُنُو يَرْتُوي اللَّهُ مِنْ هُدَاهُ فَيَدُنُو يَرْتُوي اللَّهْرُ مِنْ هُدَاهُ فَيَدُنُو

به ومنّا الوَفَاءُ والتّوحيدُ
به ومنّا الوَفَاءُ والتّوحيدُ
به وفَضْلٌ مُهْدًى وَخَيْرٌ مَديدُ
باة وقدْ جَفّ ضَرْعُهَا والوَريدُ
بلّه فاشتَد دَرُها والجُودُ
برْعَ تَدْعُو: لَئِن ظمئتُمْ فعُودُوا
بلّة في قَلْبه خُشُوعٌ وَحِيدُ
يرْتُوي منْهُ صَاحِبٌ وبَعَيدُ
مؤمنُ خَاشِعٌ ويَسنأى كَنُودُ

\* \* \*

أَيُّهَا المُصْطَفَى! تَفَرَّدْتَ فِي الخَلْ أَنْتَ مَعْنَى الوَفَاء: ذَكْرُكَ فِي الأَرْ زَانَكَ اللَّهُ! حُسْنُ وَجْهِكَ إِشْرا لاَ تَكَادُ الشَّهُودُ تَمْلاً عَيْنَيْ ذَرْوَةُ البَّاسِ فِي فُوَادِكَ فِي الحَرْ لَوْ تَنَادَوْا مَنَ الفَوارِسُ فِي الدَّهْ

\_\_\_ق نَبِيًّا عُلاَكَ أَفْقٌ فَرِيدُ ض حَميدٌ وفي السَّماء حَميدُ قٌ وإشْراقُه جَلالٌ وَدُودُ هَا فَيْغُضِي مِنَ الجَلالِ الشُّهُودُ ب إِذَا احْمَر بَأْسُهُ وَرُعُودُ ر لَقَ الله النَّ المَعُدُودُ

أَنْتَ فِي الحَرْبِ يَحْتَمِي بِكَ أَبْطاً حَسْبُكَ المَدْحُ أَنْ تَكُونَ عَلَى خُلْ حَسْبُكَ المَدْحُ أَنْ تَكُونَ عَلَى خُلْ كُلُّ آي مِسنَ الكِستَابِ وَذِكْسِ

لٌ وَيَاوْي لَظِلِّكَ السَّنَّدِيدُ ق عَظيمٍ يُتْلَى بِهِ الكِتَابُ المَجِيدُ هُوَ ذِكْرٌ عَلَى الرَّمَسانِ جَدِيدُ

\* \* \*

يًا رَسُولَ الهُدَى! حَمَـلْتَ إِلَى النَّا س سَلاَمًا يَرْعَاهُ دينٌ وطيدُ نًا فحنَّت إليْك منْهُمْ كبُودُ كُمْ مُسحْتَ الدُّمُوعَ آسَيْتَ مَحْزُو فاطْمَأَنَّتْ إِلَى الوَفَاء العُهُودُ وَدَفَعْتَ الأَسَى وَرَعْشَةَ خُون أَنْتَ أَرْجَعْتَ لابن آدَمَ حَقَّا كَمْ أَضَاعَتْهُ فَتْنَةٌ وجُحُودُ وَعُتاةٌ بَغَوا عَلَى النَّاس حَتَّى تَاهَ في الدَّرْبِ جَائِعٌ وطَريدُ يًا حُـقُوقَ الإِنْسَانِ! هَذَا هُـو الحَـ ـــــقُّ! سواهُ فَــبَاطــلٌ مَـرْدُودُ إنَّها مسنْحَةٌ منَ السلَّه! حَقٌّ لَمْ تُشَرِّعْهُ عُصْبَةٌ وَعَبِيدُ فاسْتَقيمُوا للَّه نَبْن سَلاَمًا لَمْ تُخَالِطُهُ فَتُنَـةٌ ووعُودُ

\* \* \*

يا رَسُولَ الهُدَى! عَدَلْتَ وسَاوَيْ جَمَعَ اللَّهُ أُمَّةَ الحَيقِ إِخْواً غَيْرَ أَنَّ الزَّمَانَ حَالَ فَعَادَتُ غَيْرَ أَنَّ الزَّمَانَ حَالَ فَعَادَتُ أَشْعَلُوا الأَرْضَ فَجَّرُوهَا بَرَاكِيهِ صَاحَ مِنْ هَوْلِ مَكْرِهِمْ كُلُّ جَبًا غَيْرَ أَنَّ اليَقِينَ يَبْقَى ويَمْضي غَيْرَ أَنَّ اليَقِينَ يَبْقَى ويَمْضي

حت فَمَا جَارَ سَيِّدٌ ومَسُودُ نًا فَهَ بَّتْ عَزَائِمٌ وَجُهُودُ لِلسَّيَّاطِينِ دَوْلَةٌ وجُنُودُ مَن فَمَادَتْ ذُرًا ومَادَ عَمُودُ ر وَجُنَّ اللَّهِيبُ «والأُخْدُودُ» مَوْكِبُ الْحَقِّ يَجْتَلِي وَيَرُودُ

غَلَبَ السَّوْقُ والحَنِينُ السَّديدُ في فُؤادي يَغيب ثُمَّ يَعُودُ دَفَعَ السَّوْقُ رَهْبَتِي فَتَزيدُ قي فَتَصْفُو وتَرْتَقِي فَتَجُودُ سَبُّ وَلَلَّه وَحْدَهُ التَّوْحِيدُ سَلَّه عَهْدٌ عَلَى الزَّمَان جَديدُ وسَرَايا تَتَابَعَتْ وحُشُودُ

#### وختاما:

لشقيقي عبد الله العفاني

يقول ابنُ أمي وشقيقي آخي عبداللّه العفَّاني، جعله اللَّهُ في الآخرين حسَّان في الأوَّلين. وشِعرُه ينساب رَقَّةً وعذوبةً، ويحملُ أجملَ وأندى وأطيبَ المعاني وأعمقَها. . عن مجيء رسولِ اللَّه ﷺ إلى الدنيا ومَوْلده:

بَاسمَ الرُّوحِ كَوْثَرِيَّ السِّمَات وزكاة وسكسبيل هداة وودَادًا ونَـــجْــدةً وصـــــلات لَيْسَ إِلاَّ لعَاطِرِ النَّسَمَات فَوْقَ حَظِّ النُّفُوس والشُّبُهَات منْهُ حَظَّ اللَّعين والنَّزَعَات وفُوادًا وعَبْقَريَّ صفَات قَدْ تَهَادَى منْ أَنْسُل طَاهرات م عماد الإصلاح والدَّعوات هيم حَلَّتْ نَديَّةَ البَركَات فى حَنَايَا حَديثه والعظات في شغَاف السُّهُول والرَّبُوات من مُعَاصى ربُّوعها النَّتنات منْ فُيُوضَات هَدْيه العَطرات حِينَ لاَحَتْ بَدائعُ السُّبُحَات

أَىُّ قَلْب أَتَى الحَياةَ رَؤُوفًا منْ جَنَى رَوْضه يَفيضُ حَيَاةً وحننائا ورخمة وصفاء وبَديعًا منَ الشَّمائل عَذبًّا طَهَّرَ اللَّه قَلْبَهُ فَتَسَامَى ثُمَّ أَهْمَى لَهُ الْمَلاَكَ فَنَحَّى فَاسْتَوَى أَكْرَمَ البَرِيَّةَ نَفْسًا وطَهُوراً بَلْ أَطْهَرَ الخَلْق طُـراً إنَّمَا الطُّهُرُ والأثَّالةُ والعلْ لَيْسَ طَفْلاً بَلْ تَلْكَ دَعُونَهُ إِبْرا وبشارات زَف عيسى شذاها أَيُّ عطر أتَى الحَيَاةَ هَفُوفًا بَعْدَ أَنْ ضَجَّت الأُنُوفُ طَوِيلاً فَاسْتَحالَ الوُجُودُ جَنَّةَ عَطْم وهَوَى الدَّوْحُ والصُّخُورُ سُـجُو داً

### رسول الله ﷺ عُذْرًا

وكما قلنا في البداية «عُذْرًا رسول اللَّه» نقولها في الخاتمة . . إذ يعجز القلم أن يسمو إلى مقامك السامي . . وأختم بهذه القصيدة الرقيقة لشقيقي الرقيق عبداللَّه بن حسين العفَّاني ، لا فُضَّ فُوه وبارك اللَّه له في قلمه ودعوته وأولاده وعلمه وعمره وبيته .

أيُّ عِطْرِ بِهِ أَخُطُّ قَصِيدِي أيُّ عَطْرِ بِهَ يَخُطُّ يَرَاعِي (۱) أيُّ عَطْرٍ كُلُّ العُطُورِ تَمَنَّى خَفُرات (۱) فَمَا يُبَلَّعُ عَطْرٌ خَفُرات (۱) فَمَا يُبَلَّعُ عَطْرٌ

وحَديشي وهَ مُستَني ونَشيدي؟! طيبُ مَسْك أَمْ أَقْحُوان وعُود (٢) ؟! لَوْ تَخُطَّ الجُوى وسِحْرَ الهُجُود (٣) عَنْ مَشُوق إِلَى عَبِيرِ الوُجُود؟!

\* \* \*

أَيُّ نور هُنَاكُ مِنْهُ يَرَاعِي قَدْ تَهَادَى لِكَي يَصُوغَ قَصِيدِي؟! مِنْ سَنَا الصَّبْحِ قَدْ تَوَهَّجَ شَمْسًا أَمْ تَهَادَى مِنَ الأَصِيلِ الوَئيدِ؟! مَنْ سَنَا الصَّبْحِ مَنَ الدُّورِ حَنُونٌ؟! كُلُّهُمْ يَشْتَهِي يَخُطُّ مَرَيدِي كُلُّهُمْ يَشْتَهِي يَخُطُّ مَرَيدِي كُلُّهُمْ يَشْتَهِي وَلَكِنْ خَجُولٌ أَنْ يَخُطَّ السَّنَا لِنُورِ العُهُودِ كُلُّهُمْ يَشْتَهِي وَلَكِنْ خَجُولٌ أَنْ يَخُطَّ السَّنَا لِنُورِ العُهُودِ

<sup>(</sup>١) يَرَاعِي: اليَرَاعُ: القَلَمُ يُتَّخَذُ مِنَ القَصَبِ.

<sup>(</sup>٢) أَقْحُوان وعُود: الأُقْحُوانُ: نَبْتٌ طَيِّبُ الرِّيح، حوالَيْه ورقٌ أَصْفَرُ ووَسَطُهُ آبْيَضُ. والعُودُ: ضَرْبٌ مِنَ الطِّيب، يُتَبَخَّرُ به.

<sup>(</sup>٣) الجَوَىٰ: الحُرْقَةُ مَنْ عِشْقٍ أَوْ حُزْنٍ. الهُجُود: الاستيقاظُ مِنَ اللَّيْلِ لِلصَّلاةِ والمُنَاجَاةِ ونَحُوهُ.

<sup>(</sup>٤) خَفِرَاتٍ: الحَفَرُ: شِدَّةُ الحياء.

أَيُّ خَــزِّ(١) عَلَيْه أَنْـقُشُ وَجْدي(١) أَعَلَى الوَرْد أَمْ هَفُوف نَسيم لَيْتَ شِعْرِي وأَيُّ خَزٌّ سَيَدْنُو

وهُ يَامي وبَهْجَةَ التَّغْريد؟! أَمْ سَمَاتِي أَم الضِّيَاء الوكيد؟! بَلُ سيَرْقَى لكَفَّه الأُمْلُود (٣)؟!

أَيُّ كُفٌّ بِهِ أُكَانِبِ حِبِّي يَا لِشَوْقِي إِلَى أَنَامِلِ غَيْث

أبكَفِّي بذي الخَطَايَا السُّود؟! طَاهرات تَخُطُّ عَنِّي بُنُودي

يَا لَهَا حيرةً فَأَيهُ جَنَان أَيُّ عَقْل يَصُوغُ شَدُو طُيُورَ أَيُّ قَلْبُ لَدَيَّ حَتَّى يُنَاجِي ويُروِّي شُعُورَهُ (٥) منْهُ حَتَّى أيُّهَا الطَّيْرُ إِنَّمَا أَنْتَ قَلُبٌ فَلْتُعرني من قَلْبكَ العَذْب قَلْبًا سَاجِمَ العَيْن (١) بَلْسَمِيُّ المَعَاني

عَبْقَرِيٌّ يَصُوغُ سحْرَ الوردُود وسمَات فَوْقَ النُّهَى والحُدُود؟! أَطْهَرَ الخَلْق ذي الصَّفَاء العَهيد(١) يَتَهَامَى الشُّعُورُ بِالتَّرْدِيد مِنْ عَبِير كَمَا فُؤَاد الوكيد حَالِمَ الرُّوحِ حَاتِم يَّ الجُود فَائِقَ الشُّوق كَيْ يُلْدِيبَ جَليدي

<sup>(</sup>١) الخَزُّ: ما يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وحرِيرٍ خالصٍ.

<sup>(</sup>٢) الوجد: شدَّةُ الحُبِّ.

<sup>(</sup>٣) الأمُلُودِ: النَّاعمُ (الشَّبابُ النَّاعمُ).

<sup>(</sup>٤) العهيد: القَديم. (٥) الشُّعُورُ: الحِسُّ.

<sup>(</sup>٦) سجمت العَيْنُ: صَبَّتْ مَاءَهَا.

وتَهَادَيْ أَيَا زُهُسورَ رَبِيعِي وانْثُرِي عِطْركِ الفَتُونَ عَلَيْنَا إنَّنِي أَشْتَهِي قَصِيدَةَ حُبِّ أَشْتَهِي ريَّهَا وأَخْشَى عُثارِي لَمْ أَزَلْ راجفًا أَخُطُّ وأَمْحُو

لصدُاح من الطُّيُور وميدي (۱) وَتَغَنَّيُ بِمهْ رَجَانِي وَعيدي لرَسُولِي سِرِّ الهَنَا والسُّعُود بَيْنَ عَجْزِي وبَيْنَ صَرْحٍ تَليد تَرْعَوَى (۱) أَلْسُني ويَهْمِي وَريدِي

\* \* \*

وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.

<sup>(</sup>١) مِيدِي: مَادَ الشَّيءُ: مال وتَحرَّك.

<sup>(</sup>٢) تَرْعَوَي: ارْعوىٰ عن الشَّيء: كَفَّ وارْتَدَعَ.





# فهرسالمراجع

## (١) التفسير وعلوم القرآن

- (١) «تفسير الطبري» لابن جبرير الطبري ـ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر ـ طبع دار المعارف .
  - (٢) «تفسير الطبري» لبن جرير طبع دار هجر مصر .
  - (٣) "تفسير القرطبي" للإمام القرطبي كتاب الشعب مصر .
  - (٤) «تفسير ابن كثير» للحافظ ابن كثير ـ طبعة مكتبة أو لاد الشيخ ـ مصر .
    - (٥) «تفسير مجاهد» للإمام مجاهد.
  - (٦) «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي طبع المكتب الإسلامي .
    - (٧) «تفسير البغوي».
    - (٨) «تفسير النسائي» للإمام النسائي مكتبة السنة القاهرة .
      - (٩) «تفسير ابن أبي حاتم» لابن أبي حاتم الرازي.
      - (١٠) أحكام القرآن» للقاضي أبو بكر بن العربي.
- (١١) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي ـ طبع دار الفكر .
  - (١٢) «محاسن التأويل» للقاسي.
  - (١٣) «أضواء البيان» للشيخ الشنقيطي ـ مكتبة ابن تيمية ـ مصر .
- (١٤) «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم ـ مكتبة ابن تيمية ـ

#### مصر .

- (١٥) «التفسير الكبير ـ مفاتيح الغيب» للفخر الرازي ـ طبعة دار الغد .
  - (١٦) «تفسير عبدالرزَّاق» لعبدالرزَّاق الصنعاني.
  - (١٧) «تفسير الدر المنثور» للإمام السيوطي ـ طبع دار هجر ـ القاهرة .
- (١٨) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي ـ دار الكتاب



الإسلامي-القاهرة.

- (١٩) «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية جمع يسري السيد طبع دار ابن الجوزي .
- (٢٠) «التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ـ الدار التونسية للنشر ـ السعودية .
- (٢١) تفسير «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبدالرحمن السعدي دار ابن الجوزي السعودية .
  - (٢٢) «في ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب دار الشروق القاهرة.
    - (٢٣) «تفسير البحر المحيط» لأبي حيَّان.
      - (٢٤) «أسباب النزول» للسيوطي.
- (٢٥) «الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل الوادعي ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .
  - (٢٦) «معاني القرآن» للفرَّاء .
  - (۲۷) «السبعة في القراءات» لابن مجاهد.
  - (٢٨) «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزيَّة.
  - (٢٩) إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ـ دار الكتاب العربي .

## (ب) السُنّة

- (٣٠) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني - المطبعة السلفية - القاهرة .
  - (٣١) «شرح مسلم» للنووي- للإمام االنووي- دار الشعب.
- (٣٢) «مسند أحمد بن حنبل» للإمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر طبع دار المعارف .
- (٣٣) «مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرناؤوط -

- مؤسسة الرسالة.
- (٣٤) «تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» للمباركفوري ـ طبع الهند.
  - (٣٥) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للطيب أبادي.
- (٣٦) «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ومعه «معالم السنن» للخطابي ـ مكتبة أنصار السنة المحمدية .
  - (٣٧) «مجمع الزوائد» للهيثمي ـ مكتبة القدسي .
- (٣٨) «صحيح ابن خزيمة» للإمام ابن خزيمة . تحقيق د . مصطفى الأعظمي والألباني ـ المكتب الإسلامي .
  - (٣٩) «مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون .
- (٤٠) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسي ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة .
- (٤١) «شرح السنة» للبغوي ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ـ المكتب الإسلامي .
  - (٤٢) «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني ـ المكتب الإسلامي.
    - (٤٣) «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني ـ المكتب الإسلامي .
    - (٤٤) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي المكتبة التجارية .
- (٤٥) «مشكاة المصابيح» للتبريزي تحقيق الشيخ الألباني المكتب الإسلامي .
  - (٤٦) «المستدرك» للحاكم.
  - (٤٧) «المصنف» لعبدالرزاق الصنعاني.
  - (٤٨) «المصنف» لابن أبي شيبة ـ طبع الهند.
    - (٤٩) «المعجم الصغير» للطبراني.

- (٥٠) «المعجم الأوسط» للطبراني.
- (٥١) «المعجم الكبير» للطبراني تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي طبع بغداد .
  - (٥٢) «السنن الكبرى» للبيهقي.
  - (٥٣) «شعب الإيمان» للبيهقى طبع الهند.
    - (٤٥) «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي.
  - (٥٥) «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني طبع الهند .
    - (٥٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم طبع الهند.
  - (٥٧) «السلسلة الصحيحة» للألباني المكتب الإسلامي .
  - (٥٨) «صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني طبع مكتب التربية .
  - (٥٩) «صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني طبع مكتب التربية .
    - (٦٠) «صحيح سنن النسائي» للألباني طبع مكتب التربية .
    - (٦١) «صحيح سنن ابن ماجه» للألباني طبع مكت التربية .
- (٦٢) «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني-المكتب الإسلامي.
- (٦٣) «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحميد. مكتبة الصحابة ـ جده.
  - (٦٤) «تخريج الكشاف» للزيلعي.
  - (٦٥) «عمدة القاري» للعينى طبع الحلبي.
  - (٦٦) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير.
  - (٦٧) «الصحيح المسنك من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي الوادعي .
    - (٦٨) «علوم الحديث» لابن الصلاح.
      - (٦٩) «الموضوعات» لابن الجوزي.

- (٧٠) «دراسات في الحديث النبوي» لمحمد مصطفى أعظمى.
- (٧١) «شبهات وشطحات السنة» لأبي إسلام أحمد عبدالله.
- (٧٢) «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح مقبول أحمد.
- (٧٣) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي .

#### (جـ) عقيدة

- (٧٤) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيَّة».
- (٧٥) «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي ـ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ـ دار المعارف .
  - (٧٦) «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري.
    - (٧٧) «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم.
      - (٧٨) «الملل والنحل» للشهرستاني .
  - (٧٩) «السنة» للإمام أحمد بن حنبل تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري .
    - (٨٠) «السُّنَّة» للخَلاَّل.
    - (٨١) «خلق أفعال العباد» للبخاري.
    - (٨٢) «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي.
    - (AT) «تهافت الفلاسفة» للغزالي طبع دار المعارف مصر .
      - (٨٤) «المنقذ من الضلال» للغزالي.
- (٨٥) «أبو حامد الغزالي والتصوف» لعبدالرحمن دمشقية ـ دار طيبة ـ الرياض.
- (٨٦) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ـ تقديم دكتور محمد رشاد سالم .

- (٨٧) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن تيمية ـ مكتبة ابن يمية .
  - (٨٨) «نقض المنطق» لابن تيمية .
  - (٨٩) «النبوّات» لابن تيمية طبع مكتبة أنصار السنَّة المحمدية .
    - (٩٠) «شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية.
    - (٩١) «الصفدية» لابن تيمية ـ طبع دار الفكر ـ لبنان .
      - (٩٢) «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية.
- (٩٣) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية ـ المطبعة السلفة ـ القاهرة.
  - (٩٤) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي مطبعة الجزيرة دار السلام مصر .
- (٩٥) «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية.
- (٩٦) «مختصر الصواعق المرسلة» لابن لقيم اختصار محمد بن الموصلي طبع أضواء السلف.
  - (٩٧) «دلائل النبوة» للبيهقي.
  - (٩٨) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصفهاني.
    - (٩٩) «الأسماء والصفات» للبيهقي.
  - (١٠٠) «السنة» لابن أبي عاصم تحقيق الألباني المكتب الإسلامي .
- (١٠١) «هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري» لابن قيم الجوزية دار الريَّان للتراث .
- (١٠٢) «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للبقاعي ـ تحقيق عبدالرحمن الوكيل .
  - (١٠٣) «العلم الشامخ» للمقبلي.

- (١٠٤) «لوامع الأنوار االبهية» للسفاريني .
- (١٠٥) «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي.
- (١٠٦) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيَّة».
- (١٠٧) «كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» لعبدالقادر بن حبيب الله السندي ـ دار البخاري ـ بُريدة .
- (١٠٨) «عقيدة ختم النبوة» لأحمد بن سعد الغامدي ـ دار طيبة الرياض.
  - (١٠٩) «بين الإنجيل والقرآن» لأحمد ديدات ـ كتاب المختار الإسلامي.
  - (١١٠) «نظرات في النُّبُوَّة» لصلاح الدين المنجد. مكتبة القدس ـ بغداد.
- (١١١) «البابية» لإحسان إلهي ظهير ـ إدارة ترجمان السنة ـ لاهور ـ باكستان .
  - (١١٢) «البهائية» لإحسان إلظهي ظهير.
  - (١١٣) «البهائية» لعبدالرحمن الوكيل ـ القاهرة .
- (١١٤) «الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة لاهور.
- (١١٥) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم مكتبة ابن تيمية .
- (١١٦) «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير ـ إدارة ترجمان السنة ـ إهور .
- (١١٧) «الردُّ القويم على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري ـ مكتبة دار العليان الحديثة ـ السعودية .
  - (١١٨) «الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول» لأحمد مالك.
- (١١٩) «آيات سماوية في الرد على كتاب «آيات شيطانية» للدكتور شمس الدين الفاسي.

- (١٢٠) «سلمان رشدي شيطان الغرب ـ الرجل المارق» لسعيد أيوب .
  - (۱۲۱) «كلهم سلمان رشدي».
- (١٢٢) «تعدد نساء الأنبياء، ومكانة الرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» لللواء أحمد عبدالوهاب مكتبة وهبة القاهرة.
  - (١٢٣) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» للدكتور نبيل السمَّان.
    - (١٢٤) «البعث والنشور» للبيهقي.
    - (١٢٥) «هذه هي الصوفية» لعبدالرحمن الوكيل.
- (١٢٦) «الشيعة والتشيع فرق ومذاهب» لإحسان إلهي ظهير نشر إدارة ترجمان السنة .
- (١٢٧) «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك الحمادى.
- (١٢٨) «طائفة النصيرية ـ تاريخها وعقائدها» للدكتور سليمان الحلبي ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة .
  - (١٢٩) «النصيرية طغاة سورية» طبع دار الإفتاء بالسعودية .
- (١٣٠) «هُوِيتنا أو الهاوية» لمحمد إسماعيل المقدم- دار ابن الجوزي-
- (١٣١) «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر طبع دار النفائس.
- (١٣٢) «الصلة بين التصوف والتشيع» للدكتور كامل مصطفى دار المعارف ـ القاهرة .
  - (١٣٣) «الشفافي التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض.
    - (١٣٤) «عقيدة السلف» للصابوني.
    - (١٣٥) «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» لابن تيمية .

- (١٣٦) «التحفة الإثنا عشرية» لشاه عبدالعزيز الدهلوي.
- (١٣٧) «مختصر التحفة الإثنا عشرية» للشيخ محمود شكري الألوسي ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة .
- (١٣٨) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» للدكتور ناصر القفاري ـ دار الضياء ـ مصر.
- (١٣٩) «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم عَلَيْكُ الدعوية والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لأبي الحسن الندوى ـ ندوة العلماء ـ الهند.
  - (١٤٠) «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» للشوكاني.
    - (١٤١) «وجاء دور المجوس» لعبدالله الغريب.
- (١٤٢) «إمامة الشيعة دعوة باطنيَّة لاستمرار النبوة» لعبدالملك بن عبدالرحمن الشافعي ـ مكتبة الرضوان .
- (١٤٣) «انتصار االحق» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ـ المكتبة السلفة.
  - (١٤٤) «الردُّ على الرافضة» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.
- (١٤٥) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش ـ دار الصديق ـ السعودية .
  - (١٤٦) «أحكام الردة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة.
    - (١٤٧) «العصريون معتزلة اليوم» ليوسف كمال.
  - (١٤٨) «الحداثة من منظور إيماني» لعدنان النحوي ـ دار النحوي .
- (١٤٩) «خصائص المصطفى ﷺ بين الغلوّ والجفاء» للدكتور الصادق محمد إبراهيم دار المنهاج الرياض .
  - (١٥٠) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض.

- (١٥١) «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» لشهاب الدين الخفاجي.
  - (١٥٢) «منظومة البوصيري في الردَّ على النصاري» للإمام البوصيري.
- (١٥٣) «كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» للدكتور محمد رجب البيومي ـ كتاب مجلة الأزهر .
  - (١٥٤) «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» السعودية.
- (١٥٥) «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» للطبرسي ـ عرض ونقد الدكتور أحمد عثمان خليفة ـ دار السلف ـ الرياض .
  - (١٥٦) «مجموعة فتاوى ومقالات متنوَّعة» للشيخ عبدالعزيز بن باز .
- (١٥٧) «الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية» للدكتور عمر سليمان الأشقر ـ طبع دار النفائس.

#### (د) التاريخ ولتراجم والسير

- (١٥٨) «المعرفة والتاريخ» للفسوي.
- (١٥٩) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني.
  - (١٦٠) «تاريخ الطبري» لابن جرير الطبري.
- (١٦١) «سير أعلام لنبلاء» للحافظ الذهبي مؤسسة الرسالة .
  - (١٦٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي ـ دار لفكر ـ لبنان .
    - (١٦٣) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي.
      - (١٦٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر.
- (١٦٥) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي نشر محمد سرور الصبّان مكة .
  - (١٦٦) «العبر».
  - (١٦٧) «خطط المقريزي».

- (١٦٨) «الكامل» لابن الأثير.
- (١٦٩) «المنتظم» لابن الجوزي.
- (١٧٠) «وفيات الأعيان» لابن خلكان.
- (١٧١) «شذرات الذهب» للعمار الحنبلي.
- (١٧٢) «الكواكب الدريَّة» لابن قاضي شهبة.
- (١٧٣) «عيون الروضتين في أخبار الدولتين النوريَّة والصلاحية» لأبي شامة ـ مؤسسة الرسالة .
  - (١٧٤) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ـ طبع دار هجر ـ القاهرة .
    - (١٧٥) (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطي.
    - (١٧٦) «تاريخ الدولة العثمانية» لعلي حسون ـ المكتب الإسلامي.
      - (١٧٧) «حركة الردَّة» للعتوم.
- (١٧٨) «الانشراح ورفع الضيّق بشرح سيرة الصدّيق» للدكتور محمد على الصلابي ـ دار الفجر ـ مصر .
- (١٧٩) «كفاح المسلمين في تحرير الهند» للدكتور عبدالمنعم النمر ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة .
- (١٨٠) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي ـ دار الكتب ـ القاهرة .
- (١٨١) «اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي ـ تحقيق د . محمد حلمي محمد ـ القاهرة .
- (١٨٢) «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». المكتبة الأندلسية ـ دار الثقافة ـ بيروت .
- (١٨٣) «طائفة الدروز» للدكتور محمد كامل حسين ـ دار المعارف ـ مصر .

- (١٨٤) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان.
  - (۱۸۵) «سیرة ابن هشام» .
  - (١٨٦) «الروض الأنف» للسهيلي.
  - (١٨٧) «مغازي الواقدي» للواقدي.
  - (١٨٨) «أنساب الأشراف» للبلاذري.
  - (١٨٩) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد.
- (١٩٠) «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» لمحمد أحمد بشاميل المطبعة السلفية.
  - (١٩١) «فجر الإسلام» لأحمد أمين ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .
    - (١٩٢) «الاستيعاب» لابن عبدالبر.
- (١٩٣) «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبدالبر تحقيق دكتور شوقي ضيف دار المعارف مصر .
- (١٩٤) «تاريخ مصر في العصر البيزنطي» للدكتور صبري أبو الخير سليم.
- (١٩٥) «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق المدْعُوَّة حرب الصليب» لكسيموس مونروند ـ ترجمة مكسيموس مظلوم .
  - (١٩٦) «محمد رسول الله عَلَيْ لمحمد الصادق عرجون.
- (١٩٧) «صلاح الدين الفارسي المجاهد والملك الزهد المُفترئ عليه» لشاكر مصطفى ـ دار القلم دمشق.
  - (١٩٨) «شخصيات قلقة» للدكتور عبدالرحمن بدوي.
- (١٩٩) «نور الدين محمود زنكي» للدكتور أنس أحمد كرزون-دار ابن حزم.
- (٢٠٠) «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي دار المعارف.

(٢٠١) «الحروب العثمانية الفارسية ـ وأثرها في انحسار المدّ الإسلامي عن أوربا» للدكتور محمد عبداللطيف هريدي ـ دار الصحوة القاهرة .

(٢٠٢) «الرجل الصنم» لضابط تركي سابق - ترجمة عبدالله عبدالرحمن - طبع مؤسسة الرسالة .

(٢٠٣) «الأعلام» للزركي.

(٢٠٤) «عبقرية محمد» لعباس محمود العقَّاد ـ دار الكتب الحديثة .

(٢٠٥) «الحلية» لأبي نعيم لأصفهاني.

(٢٠٦) «المعرفة والتاريخ» للفسوي.

(٢٠٧) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني.

(٢٠٨) «دراسات في السيرة النبوية» لمحمد سرور بن نايف ـ دار الأرقم.

(٢٠٩) (الحاكم بأمر اللَّه) لمحمد عبداللَّه عنان مكتبة الخانجي.

(٢١٠) «تاريخ خليفة» لخليفة بن خياط.

(٢١١) «معجم البلدان» لياقوت الحموي.

(٢١٢) «حقبة من التاريخ» لعثمان الخميس- دار الإيمان مصر.

(٢١٣) «الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا» لجوزيف رينو.

(٢١٤) «دراسات في التاريخ الديني» لإرنست رينان-باريس.

(٢,١٥) «الصراع مع الصليبيين» للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس ـ دار البشير ـ طنطا .

(٢١٦) «رحلة الحج إلى بيت اللّه الحرام» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

(٢١٧) «الشيخ الغزالي كما عرفته» للدكتور يوسف القرضاوي.

(٢١٨) «أبو زهرة إمام عصره» دار الاعتصام.

(٢١٩) «حسن البنا» لأنور الجندي ـ دار القلم.

(٢٢٠) «جيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي ـ دار الاعتصام .

- (٢٢١) «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد.
- (٢٢٢) «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» لأنور الجندي ـ دار الاعتصام .
  - (٢٢٣) «قرة العين» لمارتاروت ـ طبع باكستان.
- (٢٢٤) «سعد زغلول ـ ذكريات تاريخية» للأستاذ الجزيري ـ كتاب اليوم .
- (٢٢٥) «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيئ بن الحسين بن القاسم.
  - (٢٢٦) «أيام لها تاريخ» لأحمد بهاء الدين.
    - (٢٢٧) «تاريخ الباباوية» لريدل.
    - (٢٢٨) «محفل الباباوات» تأليف يالى.
    - (٢٢٩) «تاريخ الباباوات» تأليف برايس.
      - (۲۳۰) «الباباوات» لولك.
  - ( ٢٣١) «ملحوظات على التاريخ الإكليركي» لجوزيت.
    - (٢٣٢) «المسلمون في الهند» لأبي الحسن الندوي.
  - (٢٣٣) «الاضطهاد الديني في المسيحية» لتوفيق الطويل.
    - (٢٣٤) «الجزائر الثائرة» كوليت جانسوت.
      - (٢٣٥) «ثورة الجزائر» لجون جليبسي.
    - (٢٣٦) «مأساة بنغلاديش» لمحمد خليل الله.
  - (٢٣٧) «مأساة إخواننا المسلمين في كشمير المسلمة» لفهد العصيمي.
- (٢٣٨) «تركستان بين الدب الروسي والتنيين الصيني كارثة القرم» لولي اه.
  - (٢٣٩) «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن.
    - (٢٤٠) «نور الدين محمد» لحسنين مؤنس.
    - (٢٤١) «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي.

(٢٤٢) «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان.

(٢٤٣) «حرب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز.

## (س) غزو فكري والردَّ عليه

(٢٤٤) «الاستعمار. . أحقاد وأطماع» للشيخ محمد الغزالي ـ دار الكتب الإسلامية ـ القاهرة .

(٢٤٥) «أولاد حارتنا. . فيها قولان» لمحمد جلال كشك الزهراء للإعلام العربي .

(٢٤٦) «جوانيات الرموز المستعارة في (أولاد حارتنا)» ـ للدكتور عبدالعظيم المطعني ـ مكتبة وهبة .

(٢٤٧) «الطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ» لمحمد يحيى ومعتزّ شكري ـ أمة برس للطباعة والنشر .

(٢٤٨) «الصحافة والأقلام المسمومة» لأنور الجندي ـ دار الاعتصام .

(٢٤٩) «كلمة الحق» للشيخ أحمد شاكر ـ مكتبة السنة .

(٢٥٠) «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ـ للدكتور محمد البهي ـ طبع القاهرة .

(٢٥١) «الابتعاث ومخاطرة» للدكتور محمد الصبّاغ-المكتب الإسلامي.

(٢٥٢) «مفهوم تجديد الدين» لبسطامي محمد سعيد.

(٢٥٣) «محاكمة فكر طه حسين» لأنور الجندي.

(٢٥٤) «الرسول ﷺ في الدراسات الاستشراقية المنصفة» لمحمد شريف الشيباني.

(٢٥٥) «غزو من الداخل» لجمال سلطان.

(٢٥٦)«أوربا والإسلام» للدكتور عبدالحليم محمود.

- (٢٥٧) «حوار لا مواجهة» لأحمد كمال أبو المجد.
- (٢٥٨) «لماذا يخافون الإسلام» للدكتور عبدالورود شلبي.
- (٢٥٩) «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب دار الوطن السعودية .
  - (٢٦٠) «ظاهرة اليسار الإسلامي» لمحسن الميلي.
  - (٢٦١) «النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس.
- (٢٦٢) «قلاع المسلمين مهددة من داخلها» للدكتور محمد عبدالقادر منادى.
- (٢٦٣) «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد حسين ـ مؤسسة الرسالة .
- (٢٦٤) «حصوننا مهددة من الداخل» للدكتور محمد محمد حسين موسسة الرسالة .
- (٢٦٥) «محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل» لأنور الجندي ـ دار الأنصار ـ القاهرة.
  - (٢٦٦) «الفكر الإسلامي والثقافة الغربية» للأستاذ أنور الجندي.
- (٢٦٧) «مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية» للدكتور محمد مار.
- (٢٦٨) «مَن قتل فرج فودة؟ » للدكتور عبدالغفار عبدالعزيز ـ دار الإعلام الدولي .
  - (٢٦٩) «إسلام آخر زمن» للأستاذ منذر الأسعد دار المعراج.
- (٢٧٠) «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين» للدكتور محمود الطحان ـ دار التراث .
- (٢٧١) «فلسفة الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي» للدكتور محمد جلاء إدريس ـ القاهرة .

(٢٧٢) «الديانة اليهودية ـ وموقفها من غير اليهود» لاسرائيل شاحاك ـ ترجمة حسن خضر ـ القاهرة .

(٢٧٣) «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة ١٩٢٢» للدكتور جاك تاجر لأقباط المهجر ـ مدينة جرسي بأمريكا .

(٢٧٤) «اللَّه ليس كذلك» للدكتورة سيجريد هونكة ـ دار الشرق ـ القاهرة .

(٢٧٥) «الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي» دراسة د. محمد عمارة ـ طبع بيروت.

(٢٧٦) «الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» دراسة د. محمد عمارة ـ طبعة القاهرة.

(٢٧٧) «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.

(٢٧٨) «الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» لبارت ترجمة مصطفئ مهر .

(٢٧٩) «الاستشراق» لادوارد سعيد ترجمة كمال أبو ديب مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت .

(٢٨٠) «صناعة العداء للإسلام» لرجب البنا ـ دار المعارف ـ مصر .

(٢٨١) «نصوص تحت الطبع» ترجمة ثابت عيد دار نهضة مصر .

(٢٨٢) «الإسلام والغرب أين الخطأ؟ وأين الصواب؟» للدكتور محمد عمارة ـ مكتبة الشروق الدولية ـ القاهرة .

(٢٨٣) «محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» لجورج بوش الجد- ترجمة وتحقيق د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ ـ دار المريخ للنشر. (٢٨٤) «الإسلام والغرب. . افتراءات لها تاريخ» للدكتور محمد عمارة \_ مركز الإعلام العربي ـ القاهرة .

(٢٨٥) «الدفاع عن النبي ﷺ للدكتور عبدالرحمن بدوي-دار نشر «أفكار» ـ باريس.

(٢٨٦) «صورة الإسلام في التراث الغربي» - ترجمة ثابت عيد - سلسلة التنوير الإسلامي - طبع دار نهضة مصر .

(٢٨٧) «الإسلام في عيون غربيّة بين افتراء الجُهّال وانصاف العلماء» للدكتور محمد عمارة ـ دار االشروق .

(٢٨٨) «الإسلام في تصوَّرات الغرب» للدكتور محمود حمدي زقزوق -مكتبة وهبة .

(٢٨٩) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» للأستاذ أنور الجندي ـ مؤسسة الرسالة .

(٢٩٠) «حروب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز ـ طبع القاهرة.

(٢٩١) «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان.

(۲۹۲) «حضارة العرب» لجوستاف لوبون.

(٢٩٣) «حق التضحية بالآخر ـ أمريكا والإبادات الجماعية » لمنير العكش ـ دار رياض الريس .

(٢٩٤) «أمريكا التي تُعلِّمنا الديمقراطية والحرية والعدل» للدكتور فهد الحارثي.

(٢٩٥) «الإسلام والعقل» - للدكتور عبدالحليم محمود - طبع دار المعارف.

(٢٩٦) «لماذا يكرهونه - الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام

ﷺ» للدكتور باسم خفاجي ـ كتاب البيان .

(٢٩٧) «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبداللَّه نجار ـ دار المعارف ـ صر .

(۲۹۸) «التنصير ـ وثائق مؤتمر كلورادو» ـ الطبعة العربية ـ مركز دراسات العالم الإسلامي ـ مالطة .

(٢٩٩) «إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفى الشكعة ـ بيروت.

(٣٠٠) «لفرصة السانحة» لنيكسون - ترجمة أحمد صدقي - طبعة القاهرة.

(٣٠١) «أمريكا من الداخل» لسيد قطب.

(٣٠٢) «في الفلسفة الإسلامية ـ منهج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكور ـ دار المعارف ـ مصر .

(٣٠٣) «الإسلام والغرب في كتابات الغربيَّين» للدكتور زغلول النجار ـ طبع نهضة مصر .

(٣٠٤) «القرآن الأمريكي ـ أضحوكة القرن الحادي والعشرين» لمحمد السيد عبده ـ دار الرضوان ـ مصر .

(٣٠٥) «قراءة في الكتاب المزعوم ـ الفرقان الحق» للدكتور محمد سالم ابن شديد العوفي ـ السعودية .

(٣٠٦) «عمل المرأة في الميزان» لمحمد على الباز.

(٣٠٧) «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» لموريس بوكاي ـ ترجمة حسن خالد ـ طبع المكتب الإسلامي .

(٣٠٨) «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي ـ طبع دار المعارف ـ لبنان .

(٣٠٩) «المنصفون للإسلام في الغرب» لرجب البنا ـ طبع دار المعارف ـ مصر.

- (٣١٠) «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدوي دار العلم للملايين ـ بيروت .
  - (٣١١) «جرائم النصرانية» لفوت وهويلر.
    - (٢١٢) «دائرة معارف بويتين الإنجليزية».
      - (٣١٣) «دائرة معارف شامبوس».
  - (١٤) «اعتقادات فوق المشركين» للرازي ـ طبع مصر .
    - (٣١٥) «الخوري والمرأة والاعتراف» للأب شينكوي.
  - (٣١٦) «الشيعة والسنَّة . . ضجَّة مفتَعَلة» كتاب المختار الإسلامي .
- (٣١٧) «الإسلام والمسيحية» للدكتور أليسيكي جورافيسكي ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت .
- (٣١٨) «تأثير الإسلام على أوربا في القرون الوسطى» لمونتيغميري واط-موسكو.
- (٣١٩) «السُّنة باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي» لمحمود صالح شريح.
- (٣٢٠) «محاولات استشراقية لإرجاع مفاهيم إسلامية إلى أصول في الديانات السابقة» لفؤاد كاظم المقدادي.
  - (٣٢١) «الإسلام وشبهات المستشرقين» مطبوعات البلاغ.
- (٣٢٢) «الكوميديا الإلهية» لدانتي ـ ترجمة حسن عثمان ـ دار المعارف ـ

#### مصر .

- (٣٢٣) «أوربا والإسلام صدام الثقافة والحضارة» لهشام جعيط دار الطليعة ببيروت .
  - (٣٢٤) «هل نحن مسلمون» لمحمد قطب ـ دار الشروق .
  - (٣٢٥) «لماذا تأخر المسلمون» لشكيب أرسلان ـ دار القلم ـ دمشق.
- (٣٢٦) «الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» للدكتور

- محمود حمدي زقزوق ـ كتاب الأمة ـ قطر .
- (٣٢٧) «الوسيط» للدكتور عبدالرزاق السنهوري.
- (٣٢٨) «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور توفيق فرج.
  - (٣٢٩) «المدخل» لعلي منصور.
  - (٣٣٠) «علل وأدوية» للشيخ محمد الغزالي.
- (٣٣١) «نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنا عشرية» للدكتور أحمد محمد صبحى .
  - (٣٣٢) «ضُحى الإسلام» لأحمد أمين.
- (٣٣٣) «أباطيل وأسمار» للشيخ محمود شاكر ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة .
- (٣٣٤) «تجديد ذكري أبي العلاء» للدكتور طه حسين ـ طبع دار المعارف ـ

#### مصر .

- (٣٣٥) ديوان «زمان القهر علَّمني» لفاروق جويدة ـ مكتبة غريب .
  - (٣٣٦) ديوان «الرسم بالكلمات» لنزار قباني.
  - (٣٣٧) ديوان «أشعار خارجة على القانون» لنزار قبَّاني .
    - (٣٣٨) «المجموعة الكاملة» لنزار قبَّاني ـ دار الشروق.
  - (٣٣٩) «الأعمال الكاملة» لمحمود درويش ـ مكتبة مدبولي .
- (٣٤٠) «الورد والهالوك . . شعراء السبعينيات في مصر» لحلمي القعود ـ دار الاعتصام .
  - (٢٤١) «أجنحة المكر الثلاثة» لعبدالرحمن الميداني.
- (٣٤٢) «هل أصبح المسلمون في مصر هم الأقليَّة» للدكتور محمد عباس ـ المختار الإسلامي .
  - (٣٤٣) «قصص رائعة من الأشرطة النافعة» لمحمد بن يحيى مفرح.
    - (٤٤) «مجتمعنا المعاصر» لمحمد عبدالقادر أبو فارس.
  - (٣٤٥) «جوله في رياض العلماء» للدكتور عمر الأشقر ـ دار النفائس.

- (٣٤٦) «الحجاب لماذا؟» للدكتور محمد إسماعيل المقدم مكتبة ابن الجوزى.
  - (٣٤٧) «الحرب الصليبية العاشرة» لحلمي القاعود. دار الاعتصام.
    - (٣٤٨) «تاريخ الحروب الصليبية».
    - (٣٤٩) «قصة الحضارة» لول ديورانت.
    - (٣٥٠) «وثائق الحروب الصليبية» لمحمد ماهر حمادةً.
      - (٥١ ٣٥) «حضارة العرب» لغوستاف لوبون.
    - (٣٥٢) «الفاتيكان والإسلام» للدكتورة زينب عبدالعزيز.
- (٣٥٣) «كلام في الممنوع . . الاختراق اليهودي للفاتيكان» لمحمد عبدالحليم عبدالفتاح .
- (٣٥٤) «التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي» مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» لشكيب أرسلان ـ اختصار د. محمد العبد.
  - (٣٥٥) «عندما حكم الصليب» أبو إسلام أحمد عبدالله.
    - (٣٥٦) «كفاح دين» للشيخ محمد الغزالي.
  - (٣٥٧) «وجاء الدور على الإسلام» لرضا محمد عراقي.
- (٣٥٨) «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم.
  - (٩٥٩) «إنى أرئ الملك عاريا» للدكتور محمد عباس ـ مكتبة مدبولي .
- (٣٦٠) «بغداد عروس عروبتكم» للدكتور محمد عباس مكتبة مدبولي.
  - (٣٦١) «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي.
  - (٣٦٢) «الذين طغوا في البلاد» لمحمد عبدالله السمان.
  - (٣٦٣) «الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين» لمصطفى دسوقي.
    - (٣٦٤) «ستالين» لبسام العسيلي.

- (٣٦٥) «ملحمة البوسنة والهرسك» لعدنان النحوي.
  - (٣٦٦) «البوسنة والهرسك» لعبدالعزيز المهنا.
- (٣٦٧) «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللَّه عاصم إسمابتش.
- (٣٦٨) «جمهورية البوسنة والهرسك والحقد الصليبي الصهيوني» لأم القعقاع.
  - (٣٦٩) «الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» لعبدالله التل.

## (ط) كتب الفقه وأصول الفقه

- (٣٧٠) «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع دار ابن حزم، ودار ابن خزيمة.
  - (٣٧١) «أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية.
- (٣٧٢) «البحر المحيط» للزركشي تحرير د. عبدالستار أبو غدّة ـ نشر وزارة الأوقاف الكويتية .
- (٣٧٣) «شرح الكوكب المنير» لابن النجَّار ـ تحقيق د. محمد الزحيلي د. نزيه حمَّاد السعودية .
  - (٣٧٤) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم.
  - (٣٧٥) "مرتب الإجماع" لابن حزم دار الكتب العلمية بيروت .
    - (٣٧٦) «المغني» لابن قدامة ـ طبع دار هجر .
  - (٣٧٧) «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي».
    - (٣٧٨) «قواعد الأحكام» لعز الدين بن عبدالسلام.
      - (٣٧٩) «حاشية الجمل على المنهاج».
      - (۳۸۰) «حاشية ابن عابدين على رد المحتار».
        - (٣٨١) «التبصرة» لابن فرحون.

- (٣٨٢) «الأم» للشافعي.
- (٣٨٣) «حاشية قليوبي».
- (٣٨٤) «الأوسط» لابن المنذر.
- (٣٨٥) «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلاَّل.
- (٣٨٦) «الموسوعة الفقهية» طبع وزارة الأوقاف الكويتية.
  - (٣٨٧) «لفتاوي البزازية».
  - (٣٨٨) «الفتاوي الهندية».
  - (٣٨٩) «شروح روضة الطالب».
  - (۳۹۰) «منح الجليل على مختصر خليل».
    - (٣٩١) «فتاوي الشيخ عليش».
    - (٣٩٢) «المبسوط» للسرخسي.
    - (٣٩٣) «بدائع الصنائع» للكاساني.
- (٣٩٤) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي.
- (٩٥) «المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» لخالد الشمراني.

# (ص) كتب الفرق الضالَّة

#### أ ـ كتب الشيعة:

- (٣٩٦) «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني.
- (٣٩٧) «الحكومة الإسلامية» لآية الله الخميني.
- (٩٩٨) «الأنوار الإِلهية في المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبريزي .
  - (٩٩٩) «بحار الأنوار» لمحمد بقر المجلسي.
- (٤٠١) «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» للميرزا حبيب اللَّه

### الهاشمي الخوئي.

- (٤٠٢) «توضيح نهج البلاغة» للسيد محمد الحسيني الشيرازي.
  - (٤٠٣) «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس على الموسوي.
    - (٤٠٤) «مفاهيم القرآن» لجعفر سبحاني.
    - (٤٠٥) «الشافي في الإمامة» للشريف المرتضى.
      - (٤٠٦) «كتاب الحجة» لصدر الدين الشيرازي.
        - (٤٠٧) «تفسير القمي».
    - (٤٠٨) «الأنوار النعمانية» لنعمت اللَّه الجزائري.
      - (٤٠٩) «الثورة البائسة» لموسى الموسوي.
        - (٤١٠) «كشف الأسرار» للخميني.
          - (٤١١) «تحرير الوسيلة» للخميني.

### ب ـ كتب البابية والبهائية:

- (٤١٢) «الكواكب الدريَّة في مآثر البهائية».
- (٤١٣) «قرة العين» ـ طبع المحفل البهائي الباكستاني .
  - (٤١٤) «الأقدس» للبهاء المازندراني.
  - (٤١٥) «مطالع الأنوار» للمازندراني البهاء.
    - (٤١٦) «البيان العربي» للباب الشيرازي.
- (٤١٧) «الكلمات البهائية» لحسين بن علي البهاء ـ طبع لجنة النشر البهائية ـ كراتشي ـ باكستان .
- (١٨) (انقطة الكاف) للمرزة جاني الكاشاني البابي ـ طبع ليدن ـ تحقيق بروفسور برؤن .
  - (٤١٩) «المبين» للمازندراني.
  - (٤٢٠) «الإيقان» لحسين على المازندراني (البهاء).

(٤٢١) «لوح ابن ذئب» للمازندراني.

(٤٢٢) «مطالع الأنوار» لنبيل الزرندي البهائي - طبع عربي .

(٤٢٣) «إشراقات» للمازندراني.

(٤٢٤) (مكاتيب عبد البهاء) لعباس بن البهاء.

## ج. كُتبُ الإسماعيلية:

(٤٢٥) «رسائل إخوان الصفا».

(٤٢٦) «كتاب اثبات النبوات» للسجستاني الإسماعيلي-بيروت.

(٤٢٧) «كتاب الافتخار» للسجستاني الإسماعيلي ـ بيروت .

(٤٢٨) «كنز الولد» للحامدي (إسماعيلي).

(٤٢٩) «المجالس المستنصرية (إسماعيلي) تحقيق دكتور محمد كامل حسين دار الفكر العربي .

(٤٣٠) «الذخيرة في الحقيقة» لعلي بن الوليد-بتحقيق الأعظمي-دار الثقافة-بيروت.

(١ ٤٣) «المجالس والمسامرت» للنعماني - طبع تونس (إسماعيلي).

(٤٣٢) «رسالة الأصول والأحكام» للدعي حاتم بن عمران-

(إسماعيلي) ـ بيروت.

(٤٣٣) «كتاب الإيضاح» لأبي فراس (إسماعيلي) - طبع عارف تامر - المطبعة الكاثوليكية - بيروت .

(٤٣٤) «تأويل الزكاة» لجعفر بن منصور (إسماعيلي).

(٥ ٣٤) «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني - (دروز).

🛭 كتب النصيرية:

(٤٣٦) الهفت الشريف (نُصيري).

## ◘ كُتُب القاديانية:

- (٤٣٧) «توضيح المرام» للقادياني.
- (٤٣٨) «سفينة نوح» للغلام القادياني.
  - (٤٣٩) «وحي المقدس» للقادياني.
  - (٤٤٠) «براهين أحمدية» للقادياني .
  - (٤٤١) «مواهب الرحمن» للقادياني.
    - (٤٤٢) «حقيقة الوحي» للقادياني.
    - (٤٤٣) «إزالة الأوهام» للقادياني.
- (٤٤٤) «الفرق في آدم والمسيح الموعود» للقادياني.
  - (٥٤٤) «مرآة كمالات الإسلام» للقادياني.
    - (٢٤٦) «در ثمنين» للقادياني.
    - (٤٤٧) «الحكم السماوي» للقادياني.
      - (٤٤٨) «ترياق القلوب» للقادياني.

## ◘ كُتبُ القرآنيّين:

(٤٤٩) «مقالات سرسيد» للسيد أحمد خان ـ جمع وترتيب محمد

### إسماعيل - طبع لاهور.

- (٠٥٠) «تحرير في أصول التفسير» لسيد خان.
- (٤٥١) «تفسير الجن ولجان على ما في القرآن» لسيد أحمد خان.
- (٢٥٢) «تحقيق الجهاد لجزاغ علي» ترجمة غلام حسين ـ لاهور ـ باكستان .
- (٤٥٣) «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ على ترجمة عبدالحق -

### لاهور.

- (٤٥٤) «منهاج الحق» لمحب الحق.
  - (٤٥٥) «بلاغ لحق» لمحب الحق.

- (٤٥٦) «نوادرات» للحافظ أسلم.
- (٤٥٧) «فرقة أهل القرآن» لبرويز.
- (٤٥٨) «مقام حديث» للحافظ أسلم.
  - (٥٩) «نكات قرآن» للحافظ أسلم.
- (٤٦٠) «ترك افتراء تعامل» لعبداللَّه جكرالوي.
  - (٤٦١) «تبويب القرآن» لبرويز.
  - (٤٦٢) «قرآني قوانين» لبرويز .
  - (٤٦٣) «منزل به منزل» لبرويز.
  - (٤٦٤) «تعليمات قرآن» للحافظ أسلم.
    - (٤٦٥) «ترجمة القرآن» لجكرالوي.

## 🛭 كتب منكرى السُّنَّة:

- (٤٦٦) «أضواء على السنة المحمدية» لأبي ريَّة .
- (٤٦٧) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية» للسيد صالح

#### أبو بكر.

#### □ كتب الفلاسفة:

- (٤٦٨) «رسالة أضحوية في أمر المعاد» لابن سينا ـ تحقيق د . سليمان دنيا .
  - (٤٦٩) «الإشارات والتنيهات» لابن سينا ـ تحقيق د . سليمان دنيا .
    - (٤٧٠) «فصوص الحكم» للفارابي.
  - (٤٧١) «المدينة الفاضلة» للفارابي تأليف الدكتور على عبدالواحد.
    - (٤٧٢) «حى بن يقظان» لأبى بكر بن طُفيل الأندلسي.
    - (٤٧٣) «الفوز الأصغر» لأبي على أحمد بن مكسويه.

## ص ـ فلاسفة كُتُب الصوفية:

(٤٧٤) «الفتوحات المكيَّة» لمحي الدين بن عربي.

- (٤٧٥) «فصوص الحكم» لابن عربي.
  - (٤٧٦) «شرح الفصوص» للقاشاني.
- (٤٧٧) «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض.
  - (٤٧٨) «الإنسان الكامل» للجيلي ـ دار الفكر ـ بيروت.

#### 🛭 كتب مُضلَّة:

- (٤٧٩) «مفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد طبع القاهرة.
  - (٤٨٠) «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد أبو زيد.
- (٤٨١) «الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» لنصر أبو زيد.
  - (٤٨٢) «حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة.
    - (٤٨٣) «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة.
    - (٤٨٤) «الطائفية إلى أين؟» لفرج فودة .
  - (٤٨٥) «آية جيم» لحسن طلب ـ الهيئة العامة للكتاب .
- (٤٨٦) «تجديد الفكر الإسلامي» لحسن الترابي ـ الدار السعودية للنشر.
  - (٤٨٧) «تجديد أصول الفقه» لحسن الترابي ـ الدار السعودية النشر.
    - (٤٨٨) «الدين والفنّ» للترابي ـ الدار السعودية للنشر.
  - (٤٨٩) «ثورة الإسلام» لأحمد زكى أبو شادي ـ مكتبة الحياة ـ بيروت .
    - (٩٠) «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق.
      - (٩٩١) «التراث والتجديد» للدكتور حسن حنفي.
- (٤٩٢) «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدكتور حسن حنفي ـ دار لتنوير بيوت.
  - (٩٣) «الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي.
    - (٤٩٤) «معالم الإسلام» لمحمد سعيد العشماوي.
      - (٩٥) «أصول الشرية» للعشماوي.



- (٤٩٦) «تاريخية الفكر العربي المعاصر» لمحمد عركون ـ مركز الإنماء القومي .
  - (٤٩٧) «الخطاب العربي المعاصر» لمحمد عابد الجابري.
- (٩٨) «الفكر الإسلامي والتطوّر» للدكتور محمد فتحي عثمان ـ الدار الكويتية .
  - (٩٩٩) «الفتنة الكبرئ» لطه حسين ـ دار المعارف ـ القاهرة .
- (٠٠٠) «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك ـ دار الجيل ـ بيروت .
  - (٥٠١) «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ.
  - (٥٠٢) «المعتزلة وأصول الحكم» لمحمد عمارة ـ سلسلة الهلال.
    - (٥٠٣) «الإسلام وقضايا العصر» للدكتور محمد عمارة.
- (٤٠٥) «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين طبعة مدبولي القاهرة .

## (ع) كتب الرقائق

- (٥٠٥) «الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك تحقيق د. أحمد فريد. طبع القاه, ة.
  - (٥٠٦) «الآداب الشرعية» لابن مفلح.
  - (٧٠٧) «إغاثة اللهفان» لابن القيم الجوزية.
  - (٨٠٥) «مفتح دار السعادة» لابن قيم الجوزية.
  - (٩٠٥) «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية المكتبة السلفية القاهرة .
    - (١٠) «التعرَّف لمذهب أهل التصوف».
    - (١١٥) «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي دار فوزي للطباعة .
      - (١٢٥) «المدهش» لابن الجوزي ـ دار مروان للطباعة .
- (١٣) «مقامات عائض القرني» لعائض القرني-دار الصحابة-الإمارات.

- (١٤) «محمد عَلَيْكَ كأنك تراه» لعائض القرني ـ دار ابن حزم.
- (٥١٥) «المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» للدكتور محمود سالم محمد دار الفكر ـ سورية .
- (١٦٥) «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزي مطبعة أنصار السنة مصر .
- (١٧) «الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم» للشيخ الأمين الصادق الأمين على دار ابن الجوزي السعودية .
  - (١٨) «طبائع الإستبداد» لعبدالرحمن الكواكبي.
  - (١٩) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدكتور عبدالله عزّام.
- "(٠٢٠) «الإيمان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي ـ مكتبة وهبة ـ مصر.
  - (٥٢١) «الزهد» لهنّاد بن السري.
  - (٥٢٢) «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية المطبعة السلفية مصر .
    - (٥٢٣) «الداء والدواء» لابن القيم.
    - (٥٢٤) «شفاء العليل» لابن قيم الجوزية.

## (ل) كتب اللغة والشعر

- (٥٢٥) «تاج العروس».
- (٥٢٦) «لسان العرب» لابن منظور.
- (٥٢٧) «من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلة لسورة الأحزاب للدكتور محمد محمد أبو موسئ ـ مكتبة وهبه ـ مصر.
  - (٥٢٨) «ديوان الشوقيات» لأحمد شوقي.
- (٥٢٩) ديوان حسّان بن ثابت ـ تحقيق د. سيد حنفي ـ دار المعارف القاهرة.
  - (٥٣٠) «الكامل» للمبرد «ديوان الصرصري».
    - (١ ٥٣) «اللزوميات» لأبي العلاء المعري.

(٥٣٢) «مقدمة في الشعر العربي» لأودونيس.

(٥٣٣) «الشعر المتفلّت بين النّشر والتفعيلة، وخطره» للدكتور عدنان النحوي ـ دار النحوي .

#### مجلات وصحف

- (٥٣٤) مجلة «الطليعة» القاهرية.
- (٥٣٥) مجلة «المنار» لمحمد رشيد رضا مجلد (٦).
  - (٥٣٦) مجلة «المنار الجديد» العدد (٢٣).
    - (٥٣٧) مجلة «الدعوة» العدد (٧).
      - (٥٣٨) مجلة «إبداع» عدد (١٢).
  - (٥٣٩) مجلة «الاعتصام» سبتمبر ١٩٦٣.
- (٥٤٠) مجلة «أهل حديث الأمر تسريَّة» عدد مارس ١٩٣٣.
  - (٥٤١) صحيفة «الشرق الأوسط».
    - (٥٤٢) صحيفة «الحياة» اللندنية.
  - (٣٤٣) صحيفة «الأهرام» (٢٦/٥)، (٦/٢/٨).
    - (٤٤٥) جريدة «الأسبوع».
  - (٥٤٥) «النيوزويك» الأمريكية عدد (١١/ ٣/ ٢٠٠٣).
    - (٢٤٥) مجلة «التمدن الإسلامي» ـ مجلد ٤٤ ـ عدد ٧.
  - (٧٤٧) مجلة «المختار الإسلامي» عدد (٢٨٦)، (٢٧٣).
    - (٥٤٨) جريدة «الأهالي».
  - (٩٤٩) مجلة «السياسة الأسبوعية» (٣١/ ١٢/ ١٩٢٧).
    - (٥٥٠) جريدة «الأحرار» (٣١/ ٨/ ١٩٩٩).
    - (٥٥١) مجلة «حصاد الفكر» العدد (١٦٨).
      - (٥٥٢) مجلة «العربي» (٣٠٧).

- (٥٥٣) مجلة «البلاغ».
- (٥٥٤) مجلة «اليقظة العربية» القاهرية.
  - (٥٥٥) مجلة «منار الإسلام».
- (٥٥٦) مجلة «اليسار الإسلامي» العدد الأول.
  - (٥٥٧) مجلة «الوعى الإسلامي».
- (٥٥٨) مجلة «أفاق عربية» عدد (٦١٠)، (٦١٦).
  - (٥٥٩) جريدة «الوفد» (٢٥/ ٦/ ١٩٩٢).
    - (۵۲۰) جريدة «الشعب» (۳۰/ ۲/ ۹۲).
- (٥٦١) مجلة «البحوث الإسلامية» العدد الخامس محرم ١٤٠٠هـ.
  - (٩٦٢) مجلة «المجتمع الكويتية» عدد (٣٩٣)، (٤٨٨)، (٥٥٧).
    - (٥٦٣) جريدة «الشعب» العدد (٣٣١).
    - (٥٦٤) مجلة «الأسرة العربية» عدد (٢٨٣٧).
    - (٥٦٥) مجلة «روزاليوسف» ـ العدد (٣٨٠٩).
      - (٥٦٦) مجلة «الرسالة».
      - (٥٦٧) صحيفة «عقيدتي».
      - (٥٦٨) صحيفة «الجمهورية».
      - (٥٦٩) صحيفة «العالم الإسلامي».
        - (٥٧٠) صحيفة «الأنباء» الكويتية.
          - (۷۱) مجلة «ناشيونال ريفيو».
      - (٥٧٢) مجلة «البيان» عدد (٢٢٣).
        - (۵۷۳) جريدة «العربي».
          - (٤٧٤) جريدة «النبأ».
        - (٥٧٥) مجلة «التوحيد».

- (٥٧٦) جريدة «أخبار العالم الإسلامي».
  - (٥٧٧) مجلة «البعث الإسلامي».
    - (۵۷۸) جريدة «الفجر».
      - (٥٧٩)مجلة «أكتوبر».
  - (٥٨٠) تقرير رابطة العالم الإسلامي.
    - (٥٨١) جريدة «المدنية».
    - (٥٨٢) جريدة «عكاظ».
    - (٥٨٣) جريدة «الشرق الأوسط».
  - (٥٨٤) شريط كاسيت لعائض القرني.
- (٥٨٥) شريط كاسيت لسلمان العودة عن أوضاع المسلمين في البوسنة والهرسك.





## فهرس موضوعات المجلد الرابع

| الصفحة                                 | الموضوع                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| رسول ﷺ والإسلام ٥-٢٢٦                  | بل هي حرب على اا                                           |
| •                                      | * الصليبي سمير جعجع قائد القوات الص                        |
|                                        | * الحرب الصليبية العاشرة                                   |
| ١٣                                     | * كلهم البابا «أوربان الثاني»                              |
| ١٨                                     | * أمًّا في بيت المقدس                                      |
| 71                                     | * بل هي حرب على الإسلام                                    |
| ن الثاني                               | * مِن أوربان الثاني إلى البابا يوحنَّا بولس                |
| Y1                                     | * رأي «يوحنا بولس الثاني» في القرآن                        |
| 71                                     | * رأي البابا في إله المسلمين                               |
| 77                                     | * عداوة دفينة أبديَّة                                      |
|                                        | * الصليبيون الإنجليز عند دخولهم الهند                      |
| 4                                      | <ul> <li>« محاكم التفتيش في أسبانيا (من سنة ٢</li> </ul>   |
| لفرنسيون الذين احتلُّوا الجزائر وفعلوا | * ومن أعداء الرسول عَلَيْكُم: الصليبيون اا                 |
| ٣٠                                     | بها الأفاعيل                                               |
|                                        | * مجرمون أبالسة أعداء لرسول اللَّه عَلِيُّكُ               |
|                                        | * هيلاسلاسي الصليبي الأثيوبي عدو ال                        |
|                                        | * السفَّاح الصليبي عدو رسول اللَّه ﷺ                       |
| «تشارلز تايلور» يقتـل ٢٥ ألف مسـلم     | * التحالف الصليبي الوثني وعلى رأسه                         |
| ٣٨                                     | في ليبريا                                                  |
| <del></del>                            | * الصليبي القذر «يعقوب غاوون» وإراد<br>م                   |
|                                        | <ul> <li>« وفي «تشاد» ذبح الصليبيون الفرنسيُّور</li> </ul> |
| حتلالهم ليبيا ٤٠                       | * نشيد الصليبين الإيطاليين البغاة عند ١                    |

| * عُبَّاد البقر من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ ٤١                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * في ولاية «جامو وكشمير» المسلمة ٤٢                                                                                  |
| * أمًّا هدم المساجد في الهند                                                                                         |
| » عودة أخرىٰ إلىٰ «كشمير»                                                                                            |
| * وا إسلاماه                                                                                                         |
| » الهندوس واليهود                                                                                                    |
| * تركستان المسلمة والدب الروسي عدو اللّه ورسوله ﷺ القياصرة منهم                                                      |
|                                                                                                                      |
| والسيوطيون                                                                                                           |
| * أغرب من الخيال «ستالين» عدو رسول اللَّه ﷺ والمسلمين ينفي ما يزيد عن ٥٠ ما دن ما يديد عن ٥٠ ما دن ما دين ما يزيد عن |
| (۱, ۵) منيون مستم حل پارځنگم                                                                                         |
| * احداد الله ورسونه ويهر من الورس عمره ١٠٠٠ من المراد ١٠٠٠                                                           |
| * «إيفان الرهيب» (١٥٤٧ ـ ١٥٨٤م)                                                                                      |
| * القيصر بطرس الأول                                                                                                  |
| * مرة أخرى مع ستالين اللعين ومن أوْلئ منه بقعر الجحيم ٥٥                                                             |
| * وليلُه ليلُ سَكْرٍ وعربدُة                                                                                         |
| * وا إسلاماه وا إسلاماه ٧٥                                                                                           |
| * مسلمو البُشناق ـ البوسنة والهرسك وكوسوفو ـ ، ووحشية الصِّرب                                                        |
| والكُرُواتِ الصليبيين أعداء اللَّه ورسوله ﷺ ٧٥                                                                       |
| * الصليبي ملك الصرب «كرال بيتر»٥٨                                                                                    |
| * مذابح للمسلمين في الحرب العالمية الثانية «التشتنيك» الصربيَّة، والصليبي                                            |
| «دراجا ميخائيلوفتش» وزير خارجية يوغسلافيا عدوُّ اللَّه ورسوله ﷺ ٩٥                                                   |
| * هذا أول قُربانٍ في العيد ٢٣                                                                                        |
| * مذابح على نهر «درينا»، وتمجيد الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» صاحب                                                      |
| حائة ة «نه يا » عدو الله و رسوله لها٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |

| * السفّاح الكُرْواتي «تيتو» جزَّار المسلمين الشيوعي عدو اللَّه ورسوله ﷺ ٦٧       |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>وا إسلاماه وا إسلاماه وا إسلاماه</li></ul>                              |
| * مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك سنة ١٩٩٢ ٧٣                                  |
| * الهنجرة الواسعة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها المسلمين بعمليَّات         |
| الإبادة الوحشية أو التهجير٧٦                                                     |
| * عَدُوُّ اللَّهِ ورسوله ﷺ السَّفَّاح والجزَّار البربري رئيس الصرب الصليبي       |
| سلوبودان ميلوسيفتيش                                                              |
| * هذي نماذج مما فعل هذا الخنزير بالمسلمين: المذبحة الكبرى في مدينة «مبيلينا» • ٨ |
| * المجازر اليومية في العاصمة سيراييفو                                            |
| * في مدينة «زخورنيك»۸۱                                                           |
| * ما أشبه اليوم بالبارحة!! ٨٢ ٨٢                                                 |
| * مذبحة كوبرس*                                                                   |
| *مذبحة دونمي فاكوف                                                               |
| * تقريرِ موجزَ عمًّا خلَّفته الحرب في غضون ٣ أسابيع٨٨                            |
| * السفَّاح الصربي الخنزير يستعين باليهود٩                                        |
| * الصربي الصليبي «شيشل» يقترح إبادة الألبان ٩١                                   |
| * الصليب في الفلبين يشرف على قتل المسلمين٩٢                                      |
| * البوذيون أعداء رسول اللَّه ﷺ في «كمبوديا» يطردون المسلمين من المُدُن،          |
| ويُدبِّرون المذابح البشعة لهم                                                    |
| * الصليبيون آكلو لحوم المسلمين                                                   |
| * «يلتسين» المجرم الروسي عـدو الرسول ﷺ والإسـلام وما فعل بأهل                    |
| الشيشانا                                                                         |
| * أولاً: خسائر فادحة في الأنفس ٩٥                                                |
| * ثانيًا: تدمير البنية الأساسية للتنظيم التعليمي ٩٥                              |

| 97     | * كارثة بيئية وصحية                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97     | * الرُّوس الكفرة مصَّاصو الدماء                                                                |
| 97     | * مجزرة قرية «سامشكي»                                                                          |
| 1 • 8  | * بوتين الرئيس الروسي عدو اللَّه ورسوله بَيَّكِيَّةٌ وعدوُّ الحياة                             |
| 1.7    | * عدو اللّه ورسوله ﷺ المتعصّب الروسي الأحمق «جيرنيوفسكي»                                       |
| ۱۰۸    | * «غودفروا كورت» الصليبي وكتابه «الصليب والهلال»                                               |
| 1 • 9  | * الصليبي المجرم «بيوس الخامس»                                                                 |
| ١١٠    | <ul> <li>* أمريكا عدوَّة رسول اللَّه عَلَيْة و «عاصفة الصحراء» أو «المجد للعذراء» .</li> </ul> |
| i      | * جرائم الإِبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين                               |
| 110    | وغيرها                                                                                         |
| 111    | * القس المجرم عدو اللَّه ورسوله عِين : زكريا بطرس، أقذر أهل الأرض                              |
| ۱۱۷    | * دعواه تحريف القرآن                                                                           |
| 117    | * دعویٰ تجسد اللَّه و صفاته * دعویٰ تجسد اللَّه و صفاته                                        |
| 177    | * أخلاق نبي الإسلام عنده * أخلاق نبي الإسلام عنده                                              |
| 177    | * نبى الرحمة ﷺ                                                                                 |
| ۱۳۰    | * دعُواه التمتُّع بالأطفال والشذوذ!!                                                           |
| ۱۳۱    | * رأس الأفعني الصليبية المناس الأفعني الصليبية                                                 |
| 100    | * المسرّحية الملعونة «كنتُ أعمى والآن أُبصرُ»                                                  |
| اسها   | * الجامعات التبشيرية في ديار المسلمين الكارهة للَّه ورسوله ﷺ وعلىٰ رأ                          |
| 149    | «الجامعة الأمريكية»«الجامعة الأمريكية»                                                         |
| يحدثنا | * وعن الدور التبشيري الخطير القذر الذي تلعبه الجامعة الأمريكية بمصر                            |
| ۱٤١.   | البطل «عبدالقادر الحسيني» في تجربة خاصة معه                                                    |
| 187.   | * مؤتمرات المبشِّرين:                                                                          |
| 187.   | * المؤتم التشري الذي انعقد في القاهرة سنة (١٩٠٦م)                                              |

| 108 | * مؤتمر «إدنبرج» التبشيري                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۱٥٨ | * نتائج مؤتمر «إدنبرج»                                      |
| 109 | * مؤتمر «لكنو» التبشيري»                                    |
| 178 | * مؤتمرات أخرى أ * مؤتمرات أخرى                             |
| 177 | * مجالات أنشطة المبشِّرين                                   |
| 177 | ١ ـ التحدي المباشر للإسلام عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين |
| ۱٦٧ | ٢ ـ مجال الخدمات الصحية                                     |
| ۱٦٧ | ٣ ـ مجال تأسيس الكنائس والأديرة والرهبنات                   |
| ۱٦٧ | ٤ ـ مجال تأسيس المدارس٤                                     |
| ۱٦٨ | ومن الأمثلة على ذلك                                         |
| ۱٦٨ | ٥ ـ مجال الخدمات الاجتماعية المختلفة                        |
| ۱٦٨ | ٦ ـ مجال العلاقات الاجتماعية                                |
| ۱٦٨ | ٧- استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية             |
| 179 | ومن أمثلة ذلك                                               |
| ١٧٠ | ٨ ـ تأسيس الإذاعات٨                                         |
| ١٧٠ | ٩ ـ توزيع المطبوعات والمنشورات الداعية إلى النصراني         |
| ۱۷۱ | ١٠ ـ الإغراء بين الجنسين                                    |
| ۱۷۱ | ١١ ـ تأسيس الجمعيَّات والمنظمات والنوادي                    |
| ۱۷۱ | ١٢ ـ المساعدة على افتتاح أكبر عدد ممكن من دور الخمور        |
| ۱۷۲ | ١٣ ـ الاهتمام بالمجتمعات الإسلامية النامية والنائية         |
| ۱۷۲ | ١٤ ـ استغلال أشرطة «الكاسيت»                                |
| ۱۷۲ | ١٥ ـ تأسيس منظمات سرية تعمل في الخفاء                       |
| ۱۷۳ | ١٦ ـ مجال المسابقات بأنواعها                                |
| ۱۷۶ | ١٧ ـ تأليف الكتب                                            |

| ۱۷٤          | ١٨ ـ مجال الفنادق العالمية الكبرئ                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۷٤          | ١٩ ـ استخدام الأسواق المُجمَّعة «السوبر ماركت»                      |
| ۱۷٥          | ٢٠ ـ إنشاء معاهد لإعداد المنصِّرين المتخصصين بتنصير المسلمين ٢٠٠٠٠٠ |
| 140          | * التآزر بين المبشِّرينَ والمُستعمرين                               |
| ۱۸٤          | * الأموال التي تُجمع للتنصير مع إعداد المنصِّرين ووسائل التنصير     |
| ۱۸٤          | (۱) «إينا نيويورك»۱                                                 |
| ۱۸٤          | (٢) وجاء في مقال كتبه «د. كامل الدقس»                               |
| ۱۸٥          | * ولنختم أخيرًا بهذا الخبر «بيت الساحر»                             |
| 19.          | * دعاةُ السُّفورُ والتبرُّج والإِباحية                              |
| 7 • 8        | * إن التبرُّج كبيرة مُهْلِكة                                        |
| ۲٠٥          | * والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه                          |
| ۲٠٥          | * والتبرج من صفات أهل النار                                         |
| Y • 0        | * التبرج نفاق                                                       |
| ۲٠٥          |                                                                     |
| 7 • 7        | * التبرج فاحشة ومقت                                                 |
| 7.7          | * لتبرج سنة إبليسيَّة                                               |
| 7.7          | * التبرج طريقة يهودية                                               |
| ۲•۷          | * «الحُسن أسفر بالحجاب» (قصيدة) أسفر بالحجاب،                       |
| 717          | * التبرج تخلُف وانحطاط                                              |
| <b>۲ 1 ۷</b> | * « لآلئ الأصداف» (قصيدة)                                           |
|              | وهل يخفى القمر؟! الثناء على رسول اللَّه عَلَيْكُمْ                  |
| ٤٥_          | من أكابر مفكِّري الغرب ٢٢٧.                                         |
| 179.         | » وهل يخفي القمر                                                    |
| ۳١.          | » وس یا حقی مصر                                                     |

| 277           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    | •        | ٠, د | ·   | ج   | ن   | لتو           | اما       | A :            | *  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|----------|------|-----|-----|-----|---------------|-----------|----------------|----|
| 144           |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      | ت   | ار  | ه   | ئل            | ایک       | <del>:</del> م | *  |
| ۲۳۸           |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      | ں   | یس  | لو  | رد            | نار       | ۽ بر           | *  |
| 727           |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ب | ىر | وس | ارا | ١, | ي | نو | ٠  | رل | تو | ن   | [ و | 1_ | ہیر      | ئىھ  | الن | ب   | وف  | <u></u>       | فيا       | ؛ ال           | *  |
| 7 2 0         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •  |     | •  |   |    |    |    | ي  | بز: | عل  |    | 11       | ل    | لي  | ئار | ر ک | سر            | ِما       | ؛ تو           | *  |
| ۲0.           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     | •   |    |          |      |     |     | •   | بر            | لت        | ٠ فو           | *  |
| Y 0 Y         | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | وا.       |                |    |
| 177           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     | •   |    |          |      |     |     |     |               |           |                |    |
| 177           |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | ليم       |                |    |
| 777           |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    |     |    | • |    |    | •  |    |     |     |    |          |      |     |     |     | _             | رز:       |                |    |
| 777           |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |   | •  |    | •  |    |     | _   |    |          |      |     |     |     |               | ؤر        |                |    |
| 770           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |    |    | •   |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | ست        |                |    |
| 770           |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |    |    |     |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | کات<br>۔  |                |    |
| 777           |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |    | •   | ٠, | ی |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | دک        |                |    |
| ٨٢٢           |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    | •   |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | کو        |                |    |
| 777           |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | •   |    |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | ر سر<br>' |                |    |
| 777           | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   | • | •  |    |     |    |   | •  |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | بار<br>ر  |                |    |
| 777           |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   | •  | •  | •   |    |   | •  | ٠, | ني |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | .کت<br>ر  |                |    |
| 777           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | •  | •  |     | •  |   | •  | •  |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | .کت       |                |    |
| ۲۸۰           |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | •  |    |     | •  |   | •  |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | ساء       |                |    |
| ۲۸۳           |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | ٠ |   | •  | •  |     | •  |   |    | ٠  |    | ي  | زې  | ئلي | نح | <u>K</u> |      |     |     |     |               | مو        |                |    |
| 717           |   | • |   | • |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • | • | • |   | • |    | •  |     | •  | • |    |    |    | •  |     |     |    |          |      | -   |     |     |               | سو<br>ال  |                |    |
| 715           |   | • | • | • |   | ٠ | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • |    | •  |     | •  |   |    |    |    |    |     |     |    |          |      |     |     |     |               | لم<br>س   |                |    |
| <b>Y M  2</b> |   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    | ٠ |    |    |    |    |     | - ( | مح | ···      | ٠    | ا ب | 0   | ・ノ、 | $\mathcal{I}$ | س         |                | 00 |

| 710           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * جورج سيمون                                           |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 440           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * اللورد هيدلي وإسلامه                                 |
| ٢٨٢           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * كيف أسلم اللورد هيدلي؟                               |
| 49.           |                                         | » جون وانتبورت السويسري                                |
| 191           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                        |
| 191           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                        |
| 797           |                                         | <u>-</u>                                               |
| 797           |                                         |                                                        |
| 797           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * الكاتبِ الشهير دريترسي الألماني                      |
| 797           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * الهر ماركوس الألماني                                 |
| 797           |                                         | <ul> <li>العلاَّمة برتلى سانت هيلر الألماني</li> </ul> |
| 377           |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| 498           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                        |
| 790           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ُ* ويلكي كولنز الألماني                                |
| 790           | • • • • • • • • • • • • •               | * القس ميشون الألماني                                  |
| 790           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * شاعر ألمانيا الكبير «جوته»                           |
| ٤ • ٣         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * العَلَّامَةُ ديسون الفرنسي                           |
| ۳ • ٥         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * الفيلسوف الألماني شبلنجر                             |
| ۴•٦.          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * بول ديورانت                                          |
| ۴•٦.          |                                         | * أنَّا ماري شميل أعظم من أنصف الإسلام في ألمانيا      |
| ۴۱۰.          |                                         | * المؤرخ ديكنز                                         |
| <b>~</b> 11 . | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *المفكر الألماني الدكتور مراد هوفمان                   |
| ۱۱ .          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * وليم سوير الإنكليزي « وليم سوير الإنكليزي            |
| Ί١.           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * وليام ميو الإنجليزي                                  |

| 414 | ؤرخ الكبير فتلي الإبجليزي                         | 川米         |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| ۳۱۳ | ليدي إيفيلين كوبرلد                               | % ال       |
| ۳۱۳ | ون أروكس الإنجليزي                                | ÷ *        |
| 317 | ملامة جون جب الإنجليزي                            | ∗ ال       |
| 317 | ركودار الإنجليزي                                  | ً ما       |
| 317 | ربرت سبنسر الإنجليزي                              | * a,       |
| ٣١٥ | لر الإنكليزيل                                     | * با.      |
| ٣١٥ | حَّاثة ستانلي جيفونس البريطاني                    | * ال       |
| ۲۱۳ | موئيل مارغليوث الإنكليزي                          | 少 ※        |
| ۲۱٦ | يرِ الإِنجليزي                                    | * مو       |
| ۳۱۷ | ملاَّمة هيليار بلاون البريطاني                    | ∦ ال       |
| ۳۱۸ | مارلز إرمان البريطاني                             | * تث       |
| ۳۱۸ | ملاَّمة ماكس موللر الإِنكليزي                     | * ال       |
| ٣١٩ | سورت سميث الإنكليزي                               | * بو       |
| ٣٢. | ورج بروك عضو البرلمان الإنجليزي                   | * <b>ج</b> |
| ۳۲. | ز الإنكليزي                                       | % دا       |
| 477 | ون ديفولبوت البريطاني                             | * *        |
| 444 | وارد لين الإنجليزي                                | * إد       |
| 474 | لفضل ما شهدت به الأعداء                           |            |
| ٣٢٣ | ملاَّمة لين بول الإِنجليزي                        | ∜ ال       |
| 475 | رين أرمسترونج الراهبة البريطانية تدافع عن الإسلام | * کا       |
| 33  | ىن فرنسا:ىن                                       | * و ه      |
| 781 | س إسحاق تيلر الفرنسي                              | * الق      |
| 781 | ل برنامكام الفرنسي                                | * إم       |

| 454           |                                         | * العلاُّمة الكبير غوستاف لوبون الفرنسي .        |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 337           |                                         | * إدوار مونتيه الفرنسي                           |
| 350           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * ألفونس دي لامارتين الفرنسي                     |
| ٣٤٦           |                                         | » جول لابوم الفرنسي                              |
| ٣٤٦           |                                         | * ميسمر الفرنسي                                  |
| ٣٤٧           |                                         | " الأب إسكندر دوماس الفرنسي                      |
| ٣٤٧           |                                         | * جان بروا الفرنسي                               |
| ٣٤٨           |                                         | * برتلمي سانت هيليار الفرنسي                     |
| ٣٤٨           |                                         | * المؤرخ الشهير لاتيس الفرنسي                    |
| ٣٤٩           |                                         | * العلاَّمة كليمان هوار الفرنسي                  |
| ٣٤٩           | ******                                  | <ul> <li>الكاتب المعروف ديسون الفرنسي</li> </ul> |
| ٣٥٠           |                                         | * الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسي                  |
| ٣0.           |                                         | •                                                |
| ٣0.           |                                         | * شانليه الفرنسي                                 |
| 201           |                                         | * الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي                   |
| 701           |                                         | * العلاّمة رينيه غروسه الفرنسي                   |
| T07           |                                         | * العلاّمة لا بلابس الفرنسي                      |
| ror           |                                         | * بوستل غليوم الفرنسي                            |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * ويغان مكسيم الفرنسي                            |
| <b>70</b> 7   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * رينيه ديكارت الفرنسي                           |
| ۳٥٣           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * دي سلان ماك غوكين الفرنسي                      |
| <b>~0</b> {   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * سيفتردي ساسي الفرنسي                           |
| <b>~</b> 0 {  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * هيليار بلوك الفرنسي                            |
| <b>"</b> 00 . |                                         | * برتلمي هربلو الفرنسي                           |
| 00 .          |                                         | * الدكتور وابل الفرنسي                           |

| 707 | <br>• • | <br> |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     | ىي         | نس  | فرا | ال  | ال     | غا | س <sub>ـ</sub> | بر  | ي   | ے د        | ساز           | ئوس  | ۽ ک      | K |
|-----|---------|------|---|-----|---|---|---|----|-------|---|------|----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|--------|----|----------------|-----|-----|------------|---------------|------|----------|---|
| 401 | <br>    | <br> |   |     | • |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            | رَّما         |      |          |   |
|     |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     | . ( | مي  | نس     | فر | ال             | ن   | وز  | 2 ل        | ر <b>ً</b> ما | لعاد | 11 :     | ķ |
| ۲٥۸ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            | ئتو           |      |          |   |
| ۸٥٣ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            | ، تو          |      |          |   |
|     |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            |               |      |          |   |
| ٣٦. |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            | ناثة          |      |          |   |
| ۱۲۳ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   |    |       | • |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            |               |      |          |   |
| ۱۲۳ |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            |               |      |          |   |
| 419 |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            |               |      |          |   |
| ٣٧٠ | <br>    | <br> | • |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            | •   |     |     |        |    |                |     | کا  | ري         | , أم          | مر   | ؛ و      | * |
| ٣٧٠ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   | •  | <br>• |   |      |    |     |            |     |     |            |     | . ر | کح  | ر<br>ي | ٔم | וצ             | j   | ت.  | ر ل        | ئتور          | دک   | ؛ ال     | 終 |
| ٣٧٠ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     | ي   | بک  | ىري    | د  | 11             | ب   | مہ  | ليا        | ا و           | در   | ٠ أ      | 杂 |
| ۲۷۱ | <br>    | <br> |   |     |   |   | • | •  |       |   |      |    | . ( | <u>'</u> ي | یک  | ىر! | <b>؟</b> ه | 11  | ك   | ین  | رو     | 1  | لمز            | عنه | اث  | ٔ و        | عمة           | علا  | ؛ ال     | × |
| ۲۷۱ | <br>    | <br> | • |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     | •          |     |     | •          | ؙؠ  | یک  | مر  | ¥      | ١  | سر             | ئو  | رک  | ما         | رن            | ارو  | ٠ ه      | * |
| ۲۷۲ |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     | ٠ ر        | کي  | ريک | أمر | الأ    | ز  | لد             | نو  | ي   | دې         | ج             | شو د | <b>.</b> | × |
| ٣٧٣ | <br>    | <br> |   | • • |   |   |   | •, | <br>• |   |      | ٠. | کي  | یک         | موا | . أ | 11         | يح  | رين | أو  | ر      | ٠. | الم            | ر   | کبی | <b>J</b> I | خ             | ؤر   | 11       | 尜 |
| ٣٧٣ | <br>    | <br> |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            | (   | کي  | یٰ۔ | مر     | ¥  | ۱              | وا  | ن ب | لبر        | ي             | تنا  | ٠ س      | ※ |
| ٣٧٣ | <br>    | <br> |   |     | • |   |   |    | <br>  |   |      |    |     |            |     |     |            |     | 'ي  | یک  | مو     | Ŷ. | ١,             | س   | اک  | م          | إمة.          | علا  | ١        | ₩ |
| 377 | <br>    | <br> |   | •.• |   |   |   |    |       | • | <br> |    |     |            |     |     |            | •   |     | •   |        | ي  | ک              | ري  | ` م | 11         | س             | نک   | س        | × |
| ٣٧٥ | <br>    | <br> |   |     |   | • |   |    | <br>  |   | <br> |    |     |            |     | •   |            | ي ٠ | کې  | ري  | ٔ م    | 11 | ح              | رد  | برو | ۔ ب        | تور           | دک   | ال       | * |
| 440 |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     | -          |     |     |     |        | -  |                |     |     |            |               |      |          |   |
| ۲۷٦ |         |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     |            |     |     |            |     |     |     |        |    |                |     |     |            |               |      |          |   |
| 477 | <br>    |      |   |     |   |   |   |    |       |   |      |    |     | (          | ی   | ۰   | یس         | ټو  | الس | ي   | زو     | عو | -              | ی   | ندا | بن         | تور           | رک   | ال       | * |

| 777 | • • • | <br>• • | <br> | <br> | <br>٠. | <br> |   | ري | ىويس | ، الس | وايل | برت        | * هر |
|-----|-------|---------|------|------|--------|------|---|----|------|-------|------|------------|------|
| ٣٧٧ |       | <br>    | <br> | <br> | <br>   | <br> |   | ري | ىويس | ، الس | برت  | اد اک      | * حن |
| ٣٧٧ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ۲۷۸ |       | <br>    | <br> | <br> | <br>   | <br> |   |    | _ي . | یسر   | السو | دللو       | ₩ سي |
| ٣٧٨ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| 279 |       |         |      |      |        |      |   |    |      | -     |      |            |      |
| 479 |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ۳۸۱ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ۳۸۱ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      | ن کنا      |      |
| ۳۸۱ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      | يىون ا     | * ج  |
| ۳۸۱ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ٣٨٢ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ۳۸۲ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |
| ۳۸۲ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      | ىلاَّمة    |      |
| ۳۸۳ |       |         |      |      |        |      |   | -  |      |       |      | كتور       |      |
| ۳۸۳ |       |         |      |      |        |      | • |    |      |       |      |            |      |
| ۳۸٤ |       |         |      |      |        |      | - |    |      |       |      |            |      |
| ۴۸٤ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      | ے<br>یك بن |      |
| ۳۸٥ |       |         |      |      |        |      |   |    | -    |       | •    | يلير إ     |      |
| ۳۸٥ |       |         |      |      |        |      | _ |    |      |       |      | ان ليا     |      |
| ۳۸٦ |       |         |      |      |        |      |   |    | •    |       |      |            |      |
| ٣٨٧ |       |         |      |      |        |      | - |    |      |       |      | من رو      |      |
|     |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      | کس ،       |      |
| ۳۸۷ |       |         |      |      |        |      |   |    |      |       |      |            |      |

| ٣٨٨         | * العلاَّمة جان ميكائيليس الروسي           |
|-------------|--------------------------------------------|
| ٣٨٩         | * ومن الهند:                               |
| ٣٨٩         | * جواهر لال نهرو                           |
| ٣٩.         | * ومن هولندا:                              |
| ٣٩.         | * العلاَّمة «وث» الهولندي                  |
| 441         | * العلاَّمة فلوتن يان الهولندي             |
| 441         | * راينهارت دوزي الهولندي                   |
| ٣٩٢         | * ومن إيطاليا                              |
| ٣٩٢         | * العلاَّمة لورافكشيا فاليبري الإيطالي     |
| ۳۹۳         | * المحامي العلاَّمة غوسطن كرستا الإيطالي   |
| ۳۹۳         | * ميخائيل أماري الإيطالي *                 |
| 498         | * ومن بلجيكا:                              |
| 498         | * الدكتور هنري ماسه البلجيكي               |
| 498         | <ul> <li>* ألفرد ألفانز البلجيكي</li></ul> |
| 498         | * العلامة إدوارد جيبون البلجيكي            |
| 490         | * ومن استكتلندا                            |
| 490         | * روبر ستن سميث الأسكتلندي                 |
| 490         | * وليم مور الأسكتلندي                      |
| 497         | * روبرت اسميث الأسكتلندي                   |
| ٣9٧         | * ومن أيرلندا:                             |
| ٣9٧         | * جون ديفو الأيرلندي                       |
| ٣9٧         | * موير الأيرلندي                           |
| ۳۹۸         | * هربرت وايل الأيرلندي                     |
| <b>49 4</b> | * و من الأرحنتين                           |

| ۲ | ٩.         | ٨ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   | • |   |   |     |   |     |   |     | ب | بنح | <u>.</u> | ج   | ر- | ¥   | 1   | نو | <u>ن</u> . | ، د | ن   | جو  | -  | اثة         | ت<br>ح | لب | 1 % | ź |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----------|-----|----|-----|-----|----|------------|-----|-----|-----|----|-------------|--------|----|-----|---|
| ۲ | ٩.         | ٨ |   |   |   |   |   |   |   |   | . <b>.</b> |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          | ٠,  | ی  | نين | عت  | ►. | , ر        | الا | ز   | وا  | یر | با          | ن      | :و | > 4 | ÷ |
| ۲ | ٩          | ٩ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     | -  |     |     |    |            |     |     |     |    | 11          |        |    |     |   |
| ۲ | ٠٩         | ٩ |   | • |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     | ( | ی   |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | تو          |        |    |     |   |
| ٤ | •          | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | أر          |        |    |     |   |
| ٤ | •          | • |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     | •   | _   |    | نو          |        |    |     |   |
| ٤ | •          | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     |    |     | -   | •  |            |     |     |     |    | آ<br>إ      |        |    |     |   |
| ٤ | •          | ١ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   | _   |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | ۔<br>لف     |        |    |     |   |
|   | •          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   | _ | _ | _ |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     | _        |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | س           |        |    |     |   |
| ٤ | • •        | ۲ |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   | •   |   | •   |   |     | -        |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | س<br>ستا    |        |    |     |   |
|   | •          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | •   |   |     |   |     |          |     |    |     | •   |    |            |     |     |     |    | مت<br>ن يز  |        |    |     |   |
|   | • •        |   | • |   |   |   | • | • |   | • | •          | • | • | • | • | •   | • | • | • |   |   | • | • | •   | • |     |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | , یو<br>نتو |        |    |     |   |
|   | . 1        |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | • | •   | • | • | • |   | • | • | • | •   |   |     |   | -   |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    |             |        |    |     |   |
|   | ۰۲         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   | •   | • | • | • | • | • | ٠ | • | •   | • |     | • | •   | ( | ني  | ,        | ب ر | •  | _   | یو  |    |            |     |     |     |    | ئتو<br>ا    |        |    |     |   |
|   | ۰۲         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     | • | • |   | • | • | ٠ | • | •   | • | ٠.  | • | 1.1 |   | •   |          | • • |    |     | • • |    |            |     |     |     |    | ن ل<br>سا   |        |    |     |   |
|   | ٠٢         |   | • |   | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | ٠,  | ي | ا ب |   |     |   |     |          |     |    | •   |     |    |            |     |     |     |    | ستا         |        |    |     |   |
|   | • {        |   | • |   | • | • | • |   | • | • | •          | • | • | • | • | •   |   |   | • | • | • | ٠ | • | •   |   | •   |   |     |   |     |          |     | •  |     |     |    |            |     |     |     | •  | رج          |        |    |     |   |
|   | • 6        |   | • |   | ٠ | • | • |   | • | • | •          | • | • | • | • | • • |   | • | • | ٠ | • | • | • | •   |   | •   |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | ن ب         |        |    |     |   |
|   | • •        |   | • |   | • | • | • |   | • | • | •          | • | • | • |   |     | • | • | • | • | • | • | • | •   |   |     |   |     |   |     |          |     | •  |     |     |    |            | -   |     |     |    | ب<br>ر      |        |    |     |   |
|   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   | • | • | • | • | • | •   |   | •   | • |     |   |     |          |     |    |     |     | _  |            |     |     |     |    | اتد         |        |    |     |   |
|   | • ٦        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | • | • |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • | • • |   | ٠   | • |     | • |     |          |     |    | _   |     |    |            | •   | _   |     |    | کتو         |        |    |     |   |
|   | ٠,         |   | • |   | • | • | • | • | • | • | •          | • |   |   |   | •   | • | ٠ | • | • | • | • | • |     |   | •   | • | •   | Ļ | -   |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | ستا         |        |    |     |   |
|   | • ٧        |   | • | • | • | • |   | • | • | • | •          | • |   |   |   | •   | • |   | • | • | ٠ | • | • |     |   | •   | • | •   | • |     |          |     |    | _   |     |    |            |     |     |     |    | <i>ي</i>    |        |    |     |   |
|   | <b>٠</b> ٨ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |            | • |   | • |   | •   | • | • | • |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            |     |     |     |    | اء          |        |    |     |   |
| ٤ | ۰۸         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |          |     |    |     |     |    |            | l   | ٠ ر | . م | w  | ٠.          | م      | 9  | *   |   |

| ٤٠٨   | * إلياس فامور السوري                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩   | * قسطاكي الحِمْصي السوري                                          |
| 213   | * الأستاذ ميشيل عفلق السوري                                       |
| ۲۱3   | * الدكتور نجيب أرمنازي المصري                                     |
| ٤١٤   | * عبدالمسيح أفندي وزير المصري                                     |
| ٤١٥   | * البحَّاثة جرجي زيدان بالبحَّاثة جرجي زيدان                      |
| ٤١٧   | * الدكتور نيس الأندونيسي الدكتور نيس الأندونيسي                   |
| ٤١٧   | * «رينيه جينو» «الشيخ عبدالواحد يحييي»                            |
| ٤٢٠   | * الفنان الفرنسي «ألفونس إتيين دينييه»                            |
| 273   | * فاندبرج                                                         |
| ط     | * الكاردينال «أشوك كولن يانق» أمين عام «مجلس الكنائس العالمي» لوس |
| ٤٢٣   | وشرق أفريقيا سابقًا يشهر إسلامه                                   |
| 670   | * رسالة عيسيي                                                     |
| 277   | * اللحظة الفاصلة                                                  |
| ٤٢٨   | * لست مجنونًا                                                     |
| ٤٢٩   | *الكاردينالية*                                                    |
| 133   | * يا له من دينِ أتى به محمدٌ ﷺ لو أن له رجالاً                    |
| ۱۳٤   | * مرجيليوث يثني على القرآن                                        |
| 243   | * مونتجمري وات                                                    |
| 277   | * إدوارد مونتيه                                                   |
| ٤٣٣   | * جرونيباوم                                                       |
| ٥٣٤   | * صفاء العقيدة الإسلامية وقوتها                                   |
| ٥٣٤   | * إدوارد جيبون                                                    |
| 5 W V | * الغرب عاش على تشه به الاسلام                                    |

| ٤٣٨                 | * الإسلام دين التقدُّم والحضارة وهو دين المستقبل         |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ξ٣A                 | * برنارد لویسٰ                                           |
| ٤٣٩                 | * هربرت فیشر                                             |
| ٤٣٩                 | * مارسیل بوازار * مارسیل بوازار                          |
| ££7                 | * عالمية الإسلام*                                        |
| <b>٤٤٢</b>          | * المستقبل للإسلام                                       |
| <b>£</b> £ <b>Y</b> | ٠٠٠٠ ء                                                   |
| المنسى على المنابع  |                                                          |
| . سالته ۷۶۷ ـ ۹۲۰   | والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي                       |
| ي رساعت ١٩٠٠        | والاستهراء به وهره والصحل فيه وعر                        |
|                     | * سبُّ النبي عَلَيْهِ أو تنقُّصُه بتعريضٍ أو نصِّ        |
| <b>٤</b> ٤٩         | * تعريف «السَّبِّ»                                       |
| <b>٤٤٩</b>          | * الألفاظ ذات الصلة بالسَّبِّ                            |
| <b>٤٤٩</b>          | أ العيب                                                  |
| ٤٥٠                 | ب اللعن                                                  |
| ٤٥٠                 |                                                          |
| نص۱۵۱               | * بيان ما هو في حقَّه ﷺ سبُّ أو نقص من تعريضٍ أو         |
| ٤٦١                 | * حكم مَن سَبُّ النبي ﷺ                                  |
| ٤٦١                 | * سب المسلم للنبي عَيْقِ                                 |
| 173                 | * سَبُّ الذَّمِي النبيَّ عِيَالِةً                       |
| ٤٦٢                 | * التعريض بِسَبِّ الأنبياء                               |
| ٤٦٣                 | * سبُّ السكرن النبيَّ عَلِيْة                            |
| ٤٦٤                 | * المُكره على سبِّ النبي ﷺ                               |
| ئ به والمتنقِّص ٤٦٥ | * الأدلة على كفرِ سابِّ الرسول ﷺ وشاتمه والمستهزى        |
| ٤٦٥                 | [71 · 711] · 1. VI ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| 279   | * الدليل الثاني: [التوبة: ٦٦-٦٦]                       |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | * الدليل الثالث: [التوبة: ٥٨]                          |
| ٤٧٢   | * الدليل الرابع: [النساء: ٦٥]                          |
|       | * الدليل الخامس: [الأحزاب: ٥٧ ـ ٥٨]                    |
| ٤٧٥   | * الدليل السادس: [الحجرات: ٢]                          |
|       | * الدليل السابع: [النور: ٦٣]                           |
| ٤٧٩   | * الدليل الثامن: [الأحزاب: ٥٣]                         |
| 211   | * الأدلة من السنة: *                                   |
| ٤٨٢   | * الحديث الأول                                         |
| ٤٨٣   | * الحديث الثاني *                                      |
| ٤٨٥   | * الحديث الثالث                                        |
| ٤٨٩   | * الحديث الرابع *                                      |
| 297   | * الحديث الخامس: قصة العصماء بنت مروان                 |
| 890   | * ووجه الدلالة                                         |
| 193   | * الحديث السادس *                                      |
| 897   | * الحديث السابع                                        |
| ٤٩٨   | * وجه الدلالة                                          |
|       | * الحديث الثامن *                                      |
| 0 • 9 | * الحديث التاسع *                                      |
| 017   | * الحديث العاشر                                        |
| 910   | * الحديث الحادي عشر                                    |
|       | * قصة الحُويرث بن نُقيد                                |
| ٥٢.   | * سُنَّة اللَّه فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه |
|       | * الحديث الثاني عشر * الحديث الثاني عشر                |

| 070   | * إجماع الصحابة على كفر سابَ الرسول ﷺ                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨   |                                                                              |
| 038   | * الأدلة على انتقاض عهد الذمِّي السَّابِ                                     |
| ٥٣٤   | * أحدها:                                                                     |
| ٥٣٥   | * الموضع الثاني:                                                             |
| ٥٣٦   | * الموضع الثالث:*                                                            |
| 0 2 7 | * الموضع الرابع:                                                             |
| ٥٥٠   | * الموضع الخامس:                                                             |
| 001   | * مسألة: يتعيَّنُ قتلِ السابِّ، ولايجوز استرقاقه ولا المَنُّ عليه، ولا فداؤه |
| ٥٥٣   | * الأدلة علىٰ أنه يتعيَّن قتل الذميِّ، ولا يجوز استرقاقه                     |
| ٤٥٥   | * الدليل الأول:                                                              |
| 008   | » الدليل الثاني:                                                             |
| 008   | * الدليل الثالث:                                                             |
| 000   | * الدليل الرابع:                                                             |
| 000   | * الدليل الخامس: أقاويل الصحابة، فإنها نصوص في تعيين قتله                    |
| 007   | * الدليل السادس: *                                                           |
| ٥٥٧   | * الدليل السابع:                                                             |
| 770   | * الدليل الثامن:                                                             |
| 770   | * الدليل التاسع: *                                                           |
| 070   | * وقفات شرعية مع جريمة الإساءة إلى مقام النبي ﷺ                              |
| 079   | * خصائصه ﷺ *                                                                 |
| 079   | * فمن الخصائص الدنيوية الخصائص الدنيوية                                      |
| ०७९   | * وأما خصائصه الأخرويَّة فمنها                                               |
| ٥٧١   | * ولنا مع هذا الحديث وقفات                                                   |
| ٥٧١   | * أو لاً: مصالح و شارات                                                      |

| * اختلاف العلماء وانقسامهم                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| * علوّ الصوت الإسلامي                                                                 |
| <ul><li>* في الأمة خير كثير</li></ul>                                                 |
| * توحيد صفوف المسلمين٧٥٠                                                              |
| * إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين ٧٧٥                                             |
| * ظهِر في الأزمة أن أهل التوحيد الخالص هم أهل النصرة والمحبة الحقيقية ٥٧٣             |
| * تبيُّن من الأزمة حرص عددٍ من الغيورين على الدعوة إلى الإسلام، وبيان                 |
| الصورة المشرِقة الحقيقية لهذا الدين٧٠٠                                                |
| * مسايرة الإعلام وبعض كبار المسؤولين لمواقف الشعوب الإسلامية وحركتها                  |
| المباركة١                                                                             |
| * ﴿إِنَا كَفِينَاكَ المُستَهِزُئِينَ ﴾                                                |
| * ظهور اتحاد الغرب على الإسلام٥٧٥                                                     |
| * ظهور الحقد الصليبيِّ الدفين ٥٧٥                                                     |
| * اتضاح غطرسة الغرب وعناده ٥٧٥                                                        |
| * اتضاح موقف المنافقين * اتضاح موقف المنافقين                                         |
| * ازدياد أهمية التقليل من الحجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية من العالم            |
| الغربي                                                                                |
| * ظهور جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين على مقام              |
| الرسول الكريم ﷺ                                                                       |
| * المقاطعة الاقتصادية                                                                 |
| * أمًّا من ناحية الحُكم لشرعي للمقاطعة الاقتصادية ٥٧٧                                 |
| * دعوات وشعارات تساقطت ٥٧٥                                                            |
| * المُخذِّلون كُثُر كثر ألله المُخذِّلون كُثُر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| * أمر الشارع بإنكار المنكر مثال واقعي لاعتبار ردود الأفعال في الشريعة ٥٨٤             |
| * الغضب على انتهاك حرمات اللَّه صورة من صور ردود الأفعال المأمور بها٥٨٤               |

| 010   |                                                | <ul> <li>بل إن التعامل برد الفعل أمر جا</li> </ul> |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 010   | ىنە                                            | * ومن أمثلة ردود الأفعال من الم                    |
| 710   |                                                | * ومن ردود أفعال الصحابة ظيم                       |
| ٥٨٧   |                                                | * الواجب علينا                                     |
| 091   |                                                | * ليس من النُّصِرَة                                |
| 091   |                                                | <ul> <li>* فليس من النُّصرة</li></ul>              |
| ٧٢٤   | عَايِّكِ (إِلاَّ رسول اللَّه عَايِّكِم ) ٩٣٥ ـ |                                                    |
| 090   | دالمعطي الدالاتي                               |                                                    |
| ٥٩٦   | المعطي الدالاتي                                |                                                    |
| 097   | بدالمعطي الدالاتي                              | _                                                  |
| ٥٩٧   | يه للدكتور عبدالمعطي الدالاتي                  | •                                                  |
| ۸۹٥   | يللدكتور الدالاتي                              | * نَجُوكَ إلى ضَيْف حراء                           |
| 099   | للدكتور الدالاتي                               | * ومليارٌ يُسلِّم يا حبيبي                         |
| ٦.,   | للدكتور الدالاتي                               | » يا رسول الإسلام                                  |
| 1.5   | لعبدالرحمن العشماوي                            | * إنا ليؤلمنا تطَّاول كَافر                        |
| ٦٠٤   | لعيسين جرابا                                   | * إلا رسول اللَّه                                  |
| 7.7   | لمبارك المحيميد                                | * قسمًا يا ذا الوجه الأنور                         |
| ۸۰۲   |                                                | <ul> <li>خاشا لوجهك أن يأتي به القلـ</li> </ul>    |
| 318   | المحمد بن عبدالرحمن المقرن                     | * جَلَّ مَن ربَّاك                                 |
| 717   | لأحمد محمد سعد                                 | * في نصرة الرسول ﷺ                                 |
| 717   | للدكتور ثامر القحطاني                          | » دفاع عن رسول اللَّه ﷺ                            |
| 719   | لاجد بن عبدالله الغامدي                        | * جئنا إليك رسول اللَّه نَعتذرُ                    |
| 171   | •                                              | * أَتُرَىٰ ستنفَعُ في القلوب عِظَار                |
| ۲۲۳ . | لرمضان عمر                                     | * بأبي وأمي                                        |
|       |                                                |                                                    |

| 777 | لزياد بن عبدالغفار                | * الاعتذارية                       |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| ۸۲۶ | لحسن بن زريق القرشي               | * فِدَاك                           |
| ٦٣٠ | للدكتور عبدالرحمن الأهدل          | * أتُسخرُ من شخص النبي             |
| 747 | للدكتور عبدالرحمن الأهدل          | * أتهزأُ يا غُدَرُ بالمصطفى ۗ      |
| 377 | للدكتور عبدالرحمن الأهدل          | * أيها المسلمون في كل قطر          |
| ٥٣٢ | للدكتور الأهدل                    | * طه إمام المرسلين                 |
| ۲۳۲ | للدكتور فهد اليحيني               | * فداه دمي وصاغيتي                 |
| 720 | لصالح بن علي العمري               | * إمام المرسلين فداك روحي          |
| ٦٤٨ | لمحمد محمود أحمد                  | * يا رسول الله عذراً               |
| 707 | لعبدالكريم الحميد                 | * لا يضر القمر أنباح الكلاب!       |
| 707 | لسالم الفلق                       | * حُبِّي لأحمد                     |
| 709 | لعمر البوسعادي                    | * عائدون يا رسول اللَّه            |
| 171 | لعمر البوسعادي                    | * عاد محمد ﷺ                       |
| 775 | لعبداللَّه الحميري                | * عُذْرًا رسول الهدي               |
| ٦٦٥ |                                   | * قصيدة                            |
| 777 | ليعقوب العتيبي                    | * في نصرة خير البريَّة             |
| 779 | • -                               | * نصْر المختار وِدَحْرُ الفُجَّارِ |
| 777 | ؟! لحسن علي النَّجار              |                                    |
| ٦٧٣ | للدكتور جمال بن صالح الجار اللَّه | * هو الرحمة المهداة                |
| 770 | لماجد الجهني                      | * ولقد سمعنا ما يسوء قلوبنا        |
| ۸۷۶ | لعبداللَّه البصري                 | * واستمطروا غضبًا                  |
|     | دالناصر رسلان                     |                                    |
| ٠٨٢ | مد عبداللَّه ولد محمد ببَّاه      |                                    |
| ۱۸۲ | مد العجمي                         | * الذُّوَّادة لسه                  |

| ገለኛ      | ركي للشيخ آدم الأثيوبي    | * الردُّ المُبكى للمجرم الدنمار |
|----------|---------------------------|---------------------------------|
|          | خير البريَّة لحامد العمري |                                 |
| ገለለ      | لعبدالرحمن العدني         | * شُلَّت عِينُك                 |
| 791      | لعبدالرحمن العدني         | * دمانا فداك                    |
| 79       | لعبدالرحمن العدني         | * باري القوس                    |
| 797      | لبنتِ البحر               | * عند الرحيل                    |
| 797      | لفهد العبودي              | * نبْع الهدي                    |
| ٦٩٥      | لصالح العوض               | * ناصر الحق                     |
| ٦٩٦      | لماجد الغامدي             | * غُلَّت أياديهم                |
| ٦٩٨      | لمال اليماني              | * أبا القاسم ألا فاشهَدُ        |
| V••,     | لصالح العمري              | * نفحات الهجريِّ                |
| ٧٠٢      | للشيخ محمد الفقي          | * سَقَط القِناع                 |
| V•0      | لعبدالغني الحدَّاد        | * مقامُكَ أَعْلَىٰ              |
| ٧٠٧      | لشهاب غانملشهاب           | * بأبي أنت يا رسول اللَّه       |
|          | لعبدالرحمن العشماوي       | * فَدَيْتُ أَكْرِم هادٍ         |
|          |                           | * تحيَّة ودفاع عن عرضه ﷺ        |
|          | لصلاح الغزال              | * نداء استغاثة                  |
| ,        | لعبداللَّه أحمد كامل      | » صرخت ولكِن                    |
|          |                           | * رسول الهدئ محمد ﷺ             |
|          | لعبداللَّه العفاني        | * وخِتامًا                      |
|          | لعبداللَّه العفاني        | * رسُول اللَّه عذرًا            |
| ۰۲۷ - ۲۷ | س المراجع                 | فهو                             |
| 174_71   | الموضوعات                 | فهرس                            |